## الجـــزء الشالث

من

كتاب منهاج السنة النبويه في نقض كلام الشبعة والقدرية تصنيف الامام الهمام ومقتدى العلماء الاعلام خاعة المجتهدين وسيف السنة المسلول على المبتدعين شيخ الاسلام أبي العباس تقى الدين أحمد بن عبد الحليم الشهيريان تبية الحراني الدمنسقى الحنسلي المتوفى الدمنسقى الحنسلي المتوفى سسنة ٧٢٨ نفع الله به آمين

( وبهامشه الكتاب المسمى بيان موافقة صريح المعقول العصيم المنقول ). المسؤلف المسذكور

> (الطبعـــةالأولى) بالمطبعة الكبرى الأميريه ببولاق مصر المحميه سنة ١٣٢٢ هجريه

# (فهرست الجزء الثالث من منهاج السنة النبوية) (في نقض كلام الشيعة والقدرية)

## 48.57

- الفصل الثانى قال الرافضى ان الامامية لمارأوافضائل أمير المؤمنين وكالاته لاتحصى قدرواها الخ
- و فصل وأماحدد بن الكساء فهو صحيح رواه أحدال
- الفصل الثالث قال الرافضي في قوله تعالى بأيها الذين آمنوا اذاناجيتم الرسول الخ
- الفصل الرابع فال الرافضى وعن محدين كعب الفرظى قال افتخر طلحة بن سيبة من بنى عبد الدارال
- الفصل الخامس قال الرافضى ومنها مارواه أحدين حنمال عن أنس بن مالك قال قلنالسلمان سل النبي صلى الله عليه وسلم من وصيه الخ
- الفصل السادس قال الرافضى وعن يزيد ابن أبي من بم عن على رضى الله عنه قال انطلقت أناورسول الله الخ
- الفصل السابع قال الرافضى وعن ابن أبى الميلى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديقون ثلاثة حبيب التجار الخ الفصل الثامن قال الرافضى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلى أنت منى وأنامنا الخ
- ٨ الفصل التاسع قال الرافضي وعن عروب مسون قال لعملي بن أبي طالب عشر المنائل الخ

- عمفه
- الفصل العاشرقال الرافضي ومنهامارواه أخطب خوارزم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال باعلى لوأن رجلاعبدالله عزوجل الخ
- ۱۲ الفصل الحادى عشر قال الرافضى وعن عامر بن واثلة قال كنت مع على وهو بقول الهم لاحتمن علىكم الخ
- ا فصل وأماحديث المعراج وقوله فيه ان الملائكة الكروبيين
   الملائكة الكروبيين
   الماسمعت فضائل على الخ
- را فصل وكذلك الحديث المذكورعن ابن عباس أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال ذات وم وهو نشيط أنا الفتى ابن الفتى أخو الفتى الخ
- ۱۷ فصل وأماحديث أبى درالذى رواه الرافضى فهوموقوف عليه فلا يحنج به مع أنه نقله عن أبى در وفيه نظر الخ
  - » فصل قال الرافضي ومنها ما نقله صاحب الفردوس في كابه عن معاذب حسل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حب على حسنة لا تضرمعها سنة الخ
  - العهدالذى عهدالله فى على وانه راية العهدالذى عهدالله فى على وانه راية الهدى وامام الاولياء وهوالكامة الخ قال الرافضى وأما المطاعن فى الجاعة فقد نقل الجهور منها السياء كثيرة حتى صنف الكلى كتابا فى مثال الصحابة الخ

5

وعمفة

م فصل وقدد كرنا في غيرهذا الموضع حكم الناس في الوعد والوعيد والنواب والعقاب وأن فاعل السيئات تسقط عنه الز

- ٥٨ فصل ولما قال السلف ان الله أمر بالاستغفار لا صحاب محدفسبهم الرافضة الخ
- ٩٧ فصل وقد اعترف طوائف بانه يستحق أن يحب وأنكر واأنه بحب غيره الاعدى الارادة العامة الخ
- ۱۱۷ فصل قال الرافضى وقال أبو بكر أقياونى فلست بخير كم وعلى فيكم فان كانت المامته حقا كانت استقالته منها معصية الخ
- ۱۱۸ قال الرافضى و قال عركانت بيعة أبى بكر فلتـــة وفى الله شهرهـا فن عاد الى مشـــلهــا فاقتلوه الخ
- ۱۲۰ فصل قال الرافضى وقال أبو بكرعندموته ليتنى كنت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل للانصار في هذا الامر حق الخ
- ۱۲۰ فصل قال الرافضى وقال عنداحتضاره
   ليت أى لم تلدنى الخ
- ۱۲۱ فصل قال الرافضى وقال أبو بكرلينى فى ظلة بنى ساعدة ضربت بيدى على يد احدار جلين فكان هوالأسر وكنت الوزرالخ
- ۱۲۱ فصل قال الرافضى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته مرة بعد أخرى مكر رالذلك أنف ذواجيش اسامة لعن الله المتخلف الخ
- ۱۲۲ فصل قال الرافضى وأيضالم يول النبي صلى الله عليه وسلم أبابكر المتة علافى وقته بل ولى عليه عرو بن العاص نارة واسامة أخرى الخ

- 10.0
- ١٢٤ فصل قال الرافضى وقطع يدالسارق ولم يعلم أن القطع لليدالمني الخ
- ۱۲٤ فصل قال الرافضي وأحرق الفجاءة السلى بالنار وقد نه في النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحراق بالنار الخ
- ۱۲۶ فصل قال الرافضى وخفى عليه أكثر أحكام الشريعة ولم يعرف حكم الكلالة وقال أقول فم الرأبي الخ
- ۱۲۷ فصل قال الرافضى فأى نسبة له بمن قال سلونى عن سلونى عن طرق السماء الخ
- ۱۲۸ فصل قال الرافضى وروى البيهقي اسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أراد أن ينظر الى آدم فى علم الخ
- ۱۲۸ فصل قال الرافضى قال أبو عرازاهد قال أبوالعباس لانعلم أحدا قال بعد نبيمه ماونى من شدث الى محدالا على "الز
- ۱۲۸ فصل قال الرافضي وأهمل حدودالله فلم يقتص من خالد بن الوليدالخ
- ۱۳۰ فصل قال الرافضي وخالف أمرالنبي صلى الله عليه وسلم في توريث بنت النبي صلى الله عليه وسلم الخ
- ۱۳۱ فصل وأمانسميته بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأن المسلمين مهوه بذلك الخ
- ۱۳۱ فصل قال الرافضي ومنها مارووه عن عسر روى أونعيم الحافظ في كتابه حلية الاولياء أنه قال لما احتضر بالبتني كنت كيشرالفوى الخ

- ١٣٤ فصل قال الرافضي وروى أعمال العجاح من مسندان عماس أن رسول الله صلى الله علمه وسلم قال في مرض موته ائتونى مدواة الح.
- ١٣٧ فصل قال الرافضي ولما وعظت فاطمة أما بكرفى فدلة كتالها كتاباج اوردها Fllt:
- ١٣٩ فصل وأماقوله وغبر حكم الله في المنفسن فالحوابالح
- ١٣٩ قال الرافضي وكانعر قلسل المعرفة بالاحكام أمن برجم حامل فقال له على الخ
- ١٤٠ فصل قال الرافضي وأمر برحم محنونة فقال له على رضى الله عنه ان القلم رفع عن المحنونالخ
- ١٤٧ فصل قال الرافضي وقال في خطهه منغالي فيمهرام المحلمة معلته فيست 71111
- ١٤٨ فصل قال الرافضي ولم يحدّقدامة في الخرلانه تلاعل ملدس على الذين آمنوا وعلواالصالحات حناحالخ
- 100 فصل قال الرافضي وأرسل الى حامل يستدعها فاسقطت خوفافقال له المعاية نراك مؤد ماولاشيء علما الخ
- 100 فصل قال الرافضي وتنازعت امرأتان فىطفل ولم يعلم الحكم وفرع فيه الى على أمرالمؤمنينالخ
- ١٥١ فصل قال الرافضي وأمن برحم امرأة ولدتالستة أشهر فقال له على ان خاصمتك بكتاب الله خصمتك الخ
- ١٥٢ فصل قال الرافضي وكان يضطر في · الاحكام فقضى في الجدعائة قضية

- ١٥٢ فصل قال الرافضي وكان يفضل في الغنممة والعطاء وأوحب الله تعالى النسو بة الخ
- ١٥٦ فصل قال الرافضي وقال بالرأى والحدس
- ١٥٨ فصل قال الرافضي وحعل الام شوري بعده وخالف فيهمن تقدمه الخ
- ١٦٥ وأما قول الرافضي وجم بين الفاضل والمفضول ومنحق الفاضل التقدمالخ
- ١٦٦ وأماقول الرافضي انه طعن في كل واحد عن اختاره الشورى الخ
- ١٦٨ وأماقسوله ثم قال ان اجتمع عملي وعثمان فالقول ماقالاه وانصار وائلاثة فالقول قول الذى صارفهم عبد الرحن الخ
- ١٧٣ فصل قال الرافضي وأما عثمان فالهولي أمورالسلينمن لايصلح للولاية الخ
- ١٧٦ فصل والقاعدة الكلمة في هذا أن لانعتقد أنأحدامعصوم بعدالني صلى الله عليه
- وأماقوله ولىمعاوية الشأم فأحدث من الفتن ماأحدثه فالحواب الخ
- ٢٠٧ فصل قال الرافضي وقدذكر الشهرستاني وهومن أشدالمتعصمان على الامامية أنمثارذلك الفسادىعدشه ابلس الاختلاف الخ
- ٢٣١ معثقتالمانعي الزكاة الذبن قاتلهم أبو بكرالخ
- ٢٤٦ فصل قال الرافضي الفصل الشالشفي الادلة الدالة على امامة على سأبي طالب

فعمقة

فصل وقدد كرنا في غيرهذا الموضع حكم الناس في الوعدو الوعيد والنواب والعقاب وأن فاعل السيئات تسقط عنه الز

٥٨ فصل ولما قال السلف ان الله أمر بالاستغفار لا صحاب محدفسبهم الرافضة الخ

٩٧ فصل وقد اعترف طوائف بأنه ستحق أن يحب وأنكر واأنه يحب غيره الاعمني الارادة العامة الخ

۱۱۷ فصل قال الرافضى وقال أبو بكرأ قباونى فلست بخيركم وعلى فيكم فان كانت امامته حقاكانت استقالته منها معصية الخ

۱۱۸ قال الرافضى و قال عمر كانت ببعة أبي بكر فلتة و قى الله شرها فن عاد الى مشلها قاة ناوه الخ

الفضى وقال أبو بكرعندموته ليتنى كنتسأ لترسول الله صلى الله عليه وسلم هل للانصار في هذا الامرحق الخ

۱۲۰ فصل قال الرافضى وقال عنداحتضاره لىت أى لم تلدنى الخ

۱۲۱ فصل قال الرافضى وقال أبو بكرليتنى فى ظله بنى ساعدة ضر بت بيدى على يد احدار جلين فكان هوالأ مر وكنت الوزر الخ

۱۲۱ فصل قال الرافضى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته مرة بعد الخرى مكر رالذلك أنف ذوا حيش اسامة لعن الله المتخلف الخ

۱۲۲ فصل قال الرافضى وأيضالم يول النبي صلى الله عليه وسلم أبابكر البتة عملافى وقته بل ولى عليه عمرو بن العاص تارة واسامة أخرى الخ

- سفه
- ١٢٤ فصل قال الرافضي وقطع يدالسارق ولم يعلم أن القطع البدالمني الخ
- ۱۲۱ فصل قال الرافضى وأحرق الفجاءة السلى بالنار وقد نه في النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحراق بالنار الخ
- ۱۲۱ فصل قال الرافضى وخفى عليه أكثر أحكام الشريعة ولم يعرف حكم الكلالة وقال أقول فيما برأ بى الخ
- ۱۲۷ فصل قال الرافضي فأى نسبة له عن قال سلوني عن سلوني عن طرق السماء الخ
- ۱۲۸ فصل قال الرافضى وروى البيهقى باسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أراد أن ينظر الى آدم فى علم الخ
- ۱۲۸ فصل فال الرافضي فال أبو عرالزاهد قال أبو العباس لانعلم أحدا فال بعد نبيمه سلوني من شيث الى محد الاعلى " الخ
- ۱۲۸ فصل قال الرافضي وأعمل حدودالله فلم يقتص من خالدين الوليدالخ
- ۱۳۰ فصل قال الرافضي وخالف أمرالنبي صلى الله عليه وسلم في توريث بنت النبي صلى الله عليه وسلم الخ
- ۱۳۱ فصل وأمات مت مخلفة رسول الله صلى الله علم وسلم فان المسلمين سموه بذلك الخ
- ۱۳۱ فصل قال الرافضي ومنها مارووه عن عمر روى أنونعيم الحافظ في كتابه حلية الاولياء أنه قال لما احتضر باليتني كنت كيشالفوجي الخ

aa.

۱۳۶ فصل قال الرافضى وروى أصحاب الصحاح من مستدان عباس أن رسول الله عليه وسلم قال في مرض موته التوني بدواة الج

۱۳۷ فصل قال الرافضي ولما وعظت فاطمة أبا بكرفي فدلة كتبلها كتاباجهاوردها علماالخ

١٣٩ فصل وأماقوله وغير حكم الله فى المنفيين فالحواب الح

۱۳۹ قال الرافضى وكان عرقليل المعرفة بالاحكام أمر برجم حامل فقال له على الخ

 ۱٤٠ فصل قال الرافضى وأمر برجم مجنونة فقال له على رضى الله عنه ان القلم رفع عن المجنون الخ

۱٤٧ فصل قال الرافضى وقال فى خطبة له من غالى فى مهرام رأة جعلته فى بيت المال الخ

۱٤۸ فصل قال الرافضى ولم يحدّقدامة في الخرلانه تلاعلب لي سعلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح الخ

100 فصل قال الرافضى وأرسل الى حامل المحامد يستدعم افاسقطت خوفافقال له الصحابة نراك مؤدما ولاشئ علما الخ

افصل قال الرافضى وتنازعت احرأتان
 فى طفل ولم يعلم الحكم وفرع فيه الى على
 أمير المؤمنين الخ

١٥١ فصل قال الرافضى وأمن برجم امرأة ولدت استة أشهر فقال له على ان ماصمتك بكتاب الله خصمتك الخ

107 فصل قال الرافضي وكان بضطرب في الحكام فقضي في الجديمائة قضية الخ

107 فصل قال الرافضي وكان يفضل في الغنيمة والعطاء وأوجب الله تعالى النسو بة الخ

107 فصل قال الرافضي وقال بالرأى والحدس والنطن الخ

۱۰۸ فصل قال الرافضي وجعل الام شوري بعده وخالف فيهمن تقدمه الخ

170 وأما قول الرافضي وجم بين الفاضل و 170 والمفضول ومن حق الفاضل التقدم الخ

۱۶۶ وأماقول الرافضي اله طعن في كل واحد من اختاره للشورى الخ

۱٦٨ وأماقوله ثم قال ان اجتمع على وعثمان فالقول ماقالاه وان صاروا تلاثة فالقول قول الذى صارفهم عبد الرحن الخ

۱۷۳ فصل قال الرافضي وأما عثمان فالهولي أمورالمسلمين من لا يصلح الولاية الح

177 فصل والقاعدة الكلية في هذا أن لانعتقد أن أحدام عصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم الـ

۱۸۹ وأماقوله ولى معاوية الشأم فأحدث من الفتن ماأحد ثه فالحواب الز

٢٠٧ فصل قال الرافضى وقد ذكر الشهرستانى وهومن أشد المتعصبين على الامامية أن مثار ذلك الفساد بعد شبهة ابلدس الاختلاف الخ

٢٣١ مصثقتال مانعي الزكاة الذين قاتلهم أو بكرالخ

٢٤٦ فصل قال الرافضى الفصل الشالث في الادلة الدالة على الماسة على بن أبي طالب المخ

## 40.50

۲۷۲ فصل قال الرافضى الرابع أن الله تعالى قادرعلى نصب المام معصوم الخ ٢٧٧ فصل قال الرافضى الخامس أن الامام يحبأن يكون أفضل من رعبته الخ

## عممه

٢٦٦ فصل قال الرافضى الوجه الشافى أن الامام يجبأن يكون منصوصاعليه الخ ٢٧٠ فصل قال الرافضى الشالث أن الامام يحبأن يكون حافظ الشرع الخ

## ( تق )

## (فهرست هامش الجزء الثالث من منهاج السنة النبوية)

### صيف

- قال الرازى البرهان الشانى كلجسم متناهى القدرالخ
  - م البرهان الثالث لو كان الجسم أزليالكان ف الازل مختصا بحيز معين الخ
    - ٢ معدالكلام على البرهان الرابع
    - ١٠ معث الكلام على البرهان الخامس
  - ٥٨ قال الرازى المسلك الشانى الاستدلال بامكان الاجسام على وجود الصانع الخ
  - ع و قال الرازى المسلك الرابع الاستدلال عدوث الصفات والاعراض على وجود الصانع تعالى الخ
  - وصل وأماماتكامواله في وجود واجب الوجود وتحيرهم فيه هل وجود محقيقته أوزائد على حقيقته الخ
  - ۸۳ فصل وكذاك عكن تصوير هذه الاداة في مادة الحدوث بأن يقال الموجود ات اماأن تكون كلها حادثة الخ
  - م و فصل واعلم بأن علم الانسان بأن كل محدث لابدله من محدث أوكل ممكن لابدله من واحد الخ

### 40.00

- ه فصل اذا تبين ذلك فالا ية والعلاسة والدلالة على الشي يجبأن يكون ثبوتها مستلز ما لشوت المدلول الخ
- ۱۲۵ فصل وماسلكه هؤلاء المتأخرون فى ابطال الدور والتسلسل فى العلل والمعلولات دون الا تمارالخ
- 170 فصل وقدأ ورد الإجهرى ومن اتبعه على هذه الحجة المذكورة لقطع التسلسل الخ
- ۱۸۷ فصــل واعــلمأنهؤلاءغلطوافىمسمى واجبالوجودالخ
- و. م فصل ولم يذكر ابن سينا ولاغيره في اثبات واجب الوجود قطع الدور كايذكر الجهور قطع التسلسل لطهور فساده الخ
- ٢٢٦ فصل ولما كانت طرق معرفة الله والاقرار به كثيرة متنوعة صاركل طائفة من النظار تسلك طريقاالي اثبات معرفته الخ
- ۲۳۲ فصل وأماللسلال الناني فسلال افتقار الاختصاص الى مخصص فقرره الاسمدي من وجهين الخ

# بسسم الله الرحن الرحيم

(قال الرازي) البرهان الثاني كل حسممتناهي الفدر وكلمتناهي القدرمحدث وقررالثانسة بأن متناهى القدر محوزكونه أزيد وأنقص فاختصاصه ودونهما لمرج مختار والافقد ترجح الممكن لاعن المرج وفعل المختار محدث (قال الارموى) ولقائل أنعنع لزوم الترجيح لا لمرجح 🐞 قلت مضمونه أنه يقول لانسلم أنه اذالم مكن المسرج القدر مختار الزم الترجيع بلامرج بل قديكون أمرا مستلزماللقدر فان المرج أعمهن أن يكون مختارا أوغسير مختار فاذاقدرالمرجأم مستلزما لذلك القدر إماأم فاغربه أوأمر منفصل عنه حصل المرج للقدر وسيأتى انشاءالله تعالىتمام الكلام على هذا اذاذكرنا اعتراضات الآمدى على هذا (البرهان الثالث) لوكان الحسم أزامالكانفي الازل مختصا يحتزمعن لانكل موحود مشار السه حساماً نه هذا أوهناك محب كونه كذلك والازلى عتنع زواله لماتقدم فامتنعت الحركةعلسه وقد ثبت حوازها (قال الارموي) ولقائل أن تقول معنى الازلى الدائم لاالىأول فكون معنى قولنا لوكان الجسم أزليا لكان في الازل مختصا معترمعين أنهلو كان الجسم

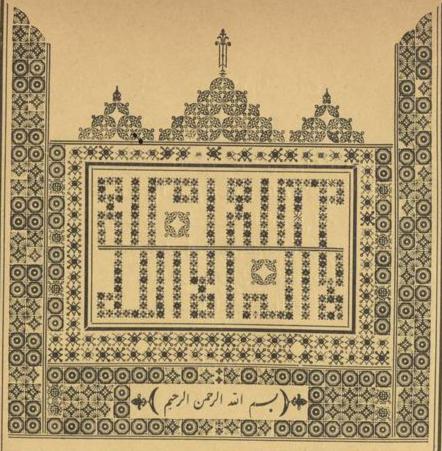

والفصل الثانى والمساولة والمالوافق ورأوا المهورة دنقلوا عن غيره من الصحابة مطاعن كشيرة ولم ينقلوا في على طعنا المنة المعودة وحعلوه امامالهم حسيره المخالف والموافق وتركواغيره ولم ينقلوا في على طعنا المنة المعودة وحعلوه امامالهم حسيره المخالف والموافق وتركواغيره حيث روى فيه من يعتقد امامته من المطاعن ما وطعن في امامته و فعن نذكرها شياسيما مع هو صحيح عندهم ونقلوه في المعتمد من قولهم وكتبهم ليكون حجة عليهم وم القيامة فن ذلك مارواه أبو الحسن الاندلسي في الجمع بن الصحاح السنة موطامالت وصحيح النجاري ومسلم وسنن قوله تعالى المارد وصحيح النسائي عن أم سلمة روج النبي صلى الله عليه وسلم أن أبي داود وصحيح الترمذي وصحيح النسائي عن أم سلمة روج النبي صلى الله عليه وسلم أن وأنا حالية عند الماب فقلت بارسول الله ألست من أهل المنت فقال المن على خير المك من والحسن فالمسن في المه عليه وسلم قال والمهم مؤلاء أهل بيني فأذهب عنه م الرحس وطهرهم والحسن والحسن فالمسن في الهم يكساء وقال اللهم هؤلاء أهل بيني فأذهب عنه م الرحس وطهرهم وطهرهم

(والجواب) أن يقال ان الفضائل الثابتة فى الأحاديث العديمة لا بى بكر وعمراً كثر وأعظم من الفضائل الثابتة لعلى والاحاديث التى ذكرها هذا وذكراً نهافى العديم عند الجهور وأنهم نقلوها فى المعتمد من قولهم وكتم مهومن أبين الكذب على علماء الجهور فان هذه الاحاديث التى ذكرها أكثرها كذب أوضع ف بانفاق أهل المعرفة بالحديث والعجيم الذى فه اليسفيه ما يدل على امامة على ولا على فضيلته على أف بكر وعمر وليست من خصائصه بل هى فضائل

شاركه فهاغبره مخلاف ماثبت من فضائل ألى بكر وعمر فان كشيرامنها خصائص لهسمالاسما فضائل أىبكر فانعامتها خصائص لم يسركه فهاغيره وأماماذ كره من المطاعن فلاعكن أن بوجه على الخلفاء الثلاثة من مطعن الاوجه على على ماهو مثله أوأعظم منه فتسنأن ماذكره فىهذا الوج من أعظم الماطل ونحن نمن ذلك تفصلا وأماقوله انهم حعاوه امامالهم حث نزهه المخالف والموافق وتركوا غيرمحمث روى فسهمن يعتقدامامتهمن المطاعن مأبطعن فى امامت فقال هذا كف بن فان علمارضى الله عنه لم ينزهه الخالفون بل القادحون فى على طوائف متعددة وهمأ فضل من القادحين في أبي بكر وعمر وعثمان والقادحون فسه أفضل من الغلاة فيه فان الخوارج متفقون على كفره وهمعند المسلمن كلهم خرمن الغلاة الذبن يعتقدون إلهيت أونبوته بلهم والذبن فاتلومهن الصحابة والتابعين خبرعت دجاهير المسلمن من الرافضة الاثنى عشرية الذين اعتقدوه امامامعصوما وأبو بكر وعررضى الله عنهماليس فى الامة من يقد حفهم الاالرافضة والخوارج المكفر ون اعلى بوالون أما يكر وعر ويترضون عنهما والمروانمة الذين ينسبون علىاالى الظلم ويقولون أنه لم يكن خلفة توالون أباكر وعمرمع أنهم العسامن أفاربهم فكمف يقال معهذا انعلمانزهه الموافق والخالف بخلاف الخلفاء الشلاثة ومن المعلوم أن المنزهين لهؤلاء أعظم وأكثر وأفضل وأن القادحين فى على حقى مالكفر والفسوق والعصمان طوائف معروفة وهم أعلمن الرافضة وأدين والرافضةعاجز ونمعهم علماويدا فلاعكن الرافضة أن تقيم علمهم حجة تقطعهمهما ولاكانوا معهم فى القتال منصور بن عليهم والذين قدحوافى على رضى الله عنه وجعاوه كافر اوطالمالس فمهم طائفةمعر وفة بالردةعن الاسلام مخلاف الذين عدحونه ويقدحون في الشالانة كالغالبة الذبن مدعون الهبته من النصير ية وغيرهم وكالاسمعلية الملاحدة الذبن همشرمن النصرية وكالغالسة الذين يدعون نبوته فان هؤلاء كفارم رتدون كفرهم مالله ورسوله ظاهر لا يخفى على عالم بدين الاسلام فن اعتقد في بشر الالهمة أواعتقد بعد محدنسا أوأنه لم يكن نسابل كانعلى هوالنبي دونه واعاغلط حبريل فهذه المقالات ونحوها ماتطهر كفرأهلهالمن بعرف الاسلام أدنى معرفة مخلاف من مكفر علماو يلعنه من الخوارج وبمن قاتله ولعنه من أصحاب معاومة وبنى مروان وغبرهم فانهؤلاء كانوامقر بن بالاسلام وشرائعه يقبمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان ويحجون البيت العتبق ويحسرمون ماحرم اللهورسوله وليس فيهم كفر ظاهر بلشعائر الاسلام وشرائعه ظاهرة فمهمعظمة عندهم وهذا أم يعرفه كل من عرف أحوال الاسلام فكمف يدعى مع هذا أن جمع الخالفين نزهوه دون الثلاثة بل اذا اعتبر الذبن كانوا سغضونه وبوالون عثمان والذبن كانوا ينغضون عثمان ويحمون علما وحده ولاء خمرامن أولئكمن وحوهمتعددة فالمنزهون لعثمان القادحون في على أعظم وأدمن وأفضل من المنزهين لعلى القادحين في عنمان كالزيدية مشلا فعلومأن الذين قاتلوه ولعنوه وذمومين الصحابة والتابعين وغيرهم همأعلم وأدين من الذين يتولونه ويلعنون عمان ولوتخلى أهل السنة عن موالاة على رضى الله عنه وتعقبق اعمانه ووحوب موالاته لم يكن في المتولين له من يقدر أن يقاوم المبغض يناه من الخوارج والامو بة والمروانسة فان هولاء طوائف كثيرة ومعاوم أن شرالذين يبغضونه هم الخوار جالذين كفروه واعتفدوا أنه مس تدعن الاسلام واستحلوا قتله تقربا الى الله تعالى حتى قال شاعرهم عمران سحطان يا ضرية من تق ما أراد بها ، الالسلغمن ذي العرش رضوانا

داعُمالاالىأوللكان حصوله في حيز واحدمعين دائما وهومعنى السكون وهذا منوع بلدائما يكون حصوله في موضع معين إما عننا واماعلى المدل أى يكون في كل وقت في حيز معين غيرالذي كان حاصـ لا فيه قسله انتهى ¿ قلت مضمون هذا الاعتراض أن المشار السه بأنه هنا أوهناك لايستلزم حيزامعسا عتنع انتقاله عنه غاية ما يقال انه لايدله من حيز أماكونه واحدا بعنه فيجمع الاوقاتفلا واذااستلزمنوع الحبز لاعسه أمكن كونه تارة في هذا وتارة في هذا يوضع هذا أنهـذا الحكم لازم للعسم سواء قدرأزليا أوعدثا فانالحسم المحدث لاندله من حيزاً يضامع امكان انتقاله عنه فان قال لا مدالعسم من حسرمعين مكون فسه اذالمطلق لاوحودله في الخارج فاذا كانأزليا امتنع زواله مخلاف الحدث قسل لسالح بزأمها وحوديا بلهو تقدير المكان ولوقدرأنه وحودى فكونهفه نسسة واضافةلس أمراوحودما أزلما وأيضا فمقال مضمون هـ ذاالكلام لوكان أزليا السزمأن يكونسا كنالا بتعسرك عنحسره لانالموحود الازلى لايزول فيقال ان لم يكن السكون وحوديا بطــل الدليل وان كان وحودما فأنتام تقمدليلاعلي امكان زوال السكون الوجودي انى لأذكره يومافأحسبه ، أو فى البرية عندالله ميزانا فعارضه شاعرأهل السينة فقال

باضر به من شــــق ماأرادبها \* الالبلغ من ذى العرش خسرانا الى لأذكره بوما فألعنه \* لعنا وألعن عــران ن حطانا

وهو ولاء الحوار ب كانواعمان عشرة فرقة كالأزارقة أتباع نافع بن الازرق والتحدية أتباع نعدة الحروري والاباضية أتباع عبد الله بن اباض ومقالاتهم وسيرهم مشهورة في كتب المقالات والحديث والسير وكانوامو حود بن في زمن العجابة والتابعين بناظر ونهم و بقاتلونهم والعجابة اتفقواعلى وحوب قتالهم ومع هذافل يكفروهم ولا كفرهم على بن أبي طالب رضى الله عند وأما الغالبة في على رضى الله عند وقد العجابة وسائر المسلمن على كفرهم وكفرهم على بن أبي طالب نفسه وحرقهم بالنار وهو ولاء الغالبة بقتل الواحد منهم المقدور عليه وأما الخوارج فلم بقاتلهم على حتى قتلواوا حدامن المسلمن وأعار واعلى أموال الناس فأخدوها فأولئك حكم فيهم على وسائر العجابة بحكم المرتدين وهؤلاء لم يحكم وافيهم يحكم المرتدين وهذا فأولئك حكم فيهم على وسائر العجابة بحكم المرتدين وهؤلاء لم يحكم وافيهم من الشر والكفر فأولئك وجميع العجابة ما لا يوحد في الذين علاوه وكفروه وتبين أن حنس المعضين لابي بكر وعمر وعمر سرعند على وجميع العجابة من حنس المعضين لعلى

(فصل) وأماحديث الكساءفهو صحيح رواه أحدو النرمذي من حديث أم سلة ورواه مسأرفى صحيحه من حديث عائسة قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعراً سود فاء الحسن بن على فأدخله معه في المرط عماء الحسب فأدخله معه عم حاءت فاطمة فأدخلها ثم حاءعلى فأدخله ثم قال انماس بدالله لمذهب عنكم الرحس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وهذا الحديث قدشركه فمه فاطمة وحسن وحسن رضي اللهعنهم فلس هومن خصائصه ومعلوم أن المرأة لاتصلح للامامة فعلم أنهذه الفضيلة لا تختص بالائمة بل بشركهم فمهاغيرهم غمان مضمون هذا الحديث أن الني صلى الله علمه وسلم دعالهم بأن مذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا وغامة ذلك أن يكون دعالهم بأن يكونوامن المتقين الذين أذهب اللهعنه مالرحس وطهرهم واحتناب الرحس واحبعلي المؤمنسين والطهارة مأمورج اكل مؤمن قال الله تعالى ما ريدالله ليععل على كممن حرج ولكن ير يدليطهركم وليتم نعمت علىكم وقال خذمن أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهمها وقال تعالى ان الله محب التوايين ويحب المنطهرين فغامة هذاأن بكون هذادعاءلهم بفعل المأمور وترك المحظور والصديق رضى الله عنه قدأ خبر الله عنه بأنه الأتبق الذي بؤتى ماله يتزكى ومالأ حدعنده من نعمة تحزى الاابتغاء وحدر بهالأعلى ولسوف رضى وأبضافان السابقين الاؤلين من المهاح ين والانصار والذبن اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنمه وأعدلهم حنات تحرى تحتها الانهار خالدين فيهاأ بداذلك الفوز العظيم لابدأن بكونوا قدفعلوا المأمور وتركوا المحظور فان هذا الرضوان وهذا الجزاءانما ينال بذلك وحنئذ فيكون ذهاب الرحس عنهم وتطهيرهم من الذنوب بعض صفاتهم فادعابه النبى صلى الله علمه وسلم لاهل الكساء هو بعض ما وصف الله به السابقين الاولين والنبى صلى الله عليه وسلمدعا لغيرأهل الكساء بأن يصلى الله عليهم ودعا لاقوام كثيرة بالحنة والمغفرة وغيرذاك مماهؤا عظممن الدعاء بذلك ولم بازمأن يكون من دعاله

الازلى واغاأفت الحية على أن جنس الجسم يقبل الحركة ومعلوم أنه اذاكانكل حسم بقبل الحركة وغيرهامن الصفات كالطع واللون والقدرة والعلم وغيرذاك نم قدرأن فيهذه الصفات الوحودية ماهو أزلى قدم لوحوب قدم مانوحمه لمملزم امكان زوالهذه الصفة التى وحاقدمما وحها فانماوحىقدمموحموح قدمه وامتنع حدوثه ضرورة فانقل نحن نشاهد حركة الفلك فامتنع أن بقال لم رزلسا كنا قبل أؤلالس الكلام فيحدوث الفلك بعنه بل في حدوث كل حسم فاذاقسدر حسمأزلىساكن غير الفلك لم يكن فهاذكره ولافي حركة الفلك دلسل على حسدونه لاسما عندمن بقول القدم الازلى الخالق جسم لميزل ساكنا كا يقوله كثـ رمن النظار من الهاشمة والكرامية وغيرهم وقمل ثانماالفلك وان كان متحركا فيزه واحدام يخرج عن ذلك الحيز وحركت وضعمة لستحركة مكانية تتضمن نقلهمن حيزالي . حير وحنئه فقوله وقدثبت حواز الحسركة انأراديه الحسركة المكانسة كانتمنوعا وان أراد غبرها كالحركة الوض عمة لم يلزم من ذلك جواز انتقاله من هـذا الحيزالى غيره وقد سنقالاً مدى الى هذا الاعـــتراض فانه قال في

بذلك أفضل من السابق من الاولين ولكن أهل الكساء لما كان قد أوجب عليهم اجتناب الرحس وفعل التطهير دعالهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعينهم على فعل ما أمر هم به لئلا يكونوا مستحقين للذم والعقاب ولينالوا المدح والثواب

(الفصل الثالث) قال الرافضى فى قوله تعالى باأبها الذين آمنو الذاناجية الرسول فقدموا بين يدى نعبوا كم صدقة قال أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عند لم يعمل بهذه الآنة

(والجواب) أن يقال الامرى الصدقة لم يكن واحماعلي المسلمن حتى يكونوا عصاة بتركه وانما أمريهمن أرادالنحوي واتفق أنه لمردالنحوى اذذاك الاعلى رضي اللهعنسه فتصدق لاحل المناحاة وهذاكا ممه مالهدى لمن تمتع بالعمرة الى الج وأمم ه بالهدى لمن أحصر وأمم ه لمن به أذىمن رأسه بفدية من صماماً وصدقة أونسك وهذه الآية نزلت فى كعب ن عجرة لمامى النبى صلى الله عليه وسلم وهو ينفيز تحت قدر وهوا مرأسه تؤذيه وكامر ملن كان مريضا أوعلى سفر بعدة من أيام أخر وكأمره لنحنث في عنه باطعام عشرة مساكن أوكسوتهم أوتحرير رقمة وكامره اذاقاموا الى الصلاة أن يغسلوا وحوههم وأيديهم الى المرافق وكاممه اذاقر ؤاالقرآ نأن يستعبذوا ماللهمن الشمطان الرحم ونظائره فامتعددة فالاحم المعلق بشرط اذالمو حدذلك الشرط الافىحقواحد لميؤمربهغيره وهكذا آبةالنحوى فانهلميناج الرسول قبل نسخها الاعلى ولم يكنعلي من ترك النحوى حرج فثل هذا العمل للسرمن خصائص الائمــة ولامن خصائص على رضى الله عنــه ولا مقال ان غبرعلى ترك النحوى يخلا بالصدقة لانهذا غبرمعاوم فان المدة لم تطل وفي تلك المدة القصيرة لا يحتساج الواحد الى النحوى وانقدرأن هذاكان بخص معض الناس لم ملزمأن يكون أقويكر وعمر رضي الله عنهما من هؤلاء وكيف وأنو بكر رضى الله عنه أنفق ماله كله يوم رغب النبى صلى الله عليه وسلم فى الصدقة وعمر رضى الله عنسه حاء مصف ماله بلاحاجة الى النحوى فكمف يتخمل أحدهما بدرهمين أوثلاثة بقدمها بين بدى نجواه وقدروى زيدين أسلم عن أسه قال سمعت عسر يقول أمر نارسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق فوافق ذلك مالاعنسدى فقلت البوم أسبق أبابكر انسبقته بوما فحثت منصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماأ بقيت لاهلك باعمر فقلت مثله قال وأنى أنو بكر بكل مال عنده فقال باأبا بكرماأ بقيت لاهلك فقال أبقيت لهمالله ورسوله فقلت لاأسابقك الىشئ أمدا

(الفصل الرابع) قال الرافضى وعن محدين كعب القرطى قال افتخرطلحة بن شبية من بنى عبد الدار وعباس بن عبد المطلب وعلى بن أبي طالب فقال طلحة بن شبية مع مفاتيح البيت ولوأشاء بت مفاتيح البيت ولوأشاء بت فقال على ما أدرى ما تقولان لقد صلبت الى القبلة سبة أشهر قبل الناس وأناصاحب الجهاد فأنزل الله تعالى أجعلتم سبقاية الحاج وعبارة المسجد الحرام كن آمن بالله واليوم الآخر وحاهد في سبل الله لا يستو ون عند الله والله لا يستو ون عند الله والله لا يستو ون عند الله والله لا الموم الظالمن

(والجواب) أن يقال هـ ذااللفظ لا يعرف في شي من كتب الحديث المعمدة بل دلالات الكذب عليه ظاهرة منها أن طلحة من شيبة لا وجودله وانما خادم الكعبة هوشيبة بن عمان بن طلحة وهذا ما يين الدان الحديث أم يصح م فيه قول العباس لوأشاء بت في المسجد فأى كثير

الاعتراض على المقدمة الاولى الازل ليس هو عبارة عن زمان مخصوص ووقتمقدرحتى مقال معصول الحسم فى الحيز فيه بل الازل لامعنى له غسركون الشي لاأول له والازل على هذا بكون صادقا على ذلك الشئفى كلوقت يفرض كون ذلك الشي فعه فقول القائل الحسم فى الازل موصوف بكذاأى في حالة كونه متصفانا لازلية وما من وقت يفرض ذلك الجسم فسه الاوهوموصوف بالازلسة وأي وقت قدرحصول ذلك الجسمف وهو في حرز معين لم يلزم أن يكون حصوله فىذلك الحيز المعين أزليا لان نسبة حصوله فى ذلك الحيرالمعين كنسبة حصوله فىذلك الوقت المعين ومالزممن كون الحسم الازلى لا يخلو عن وقت معسن أن يكون كونه في الوقت المعين أزلى فكذلك الحصول فى الحيز المعين قال وفيه دقة مع ظهوره 👸 قلت ويوضي فسادهذه الخية أن قوله كل حسم يحب اختصاصه معمرمعين لان كل موحودمشارالهمسا بأنههنا أوهناك محسكونه كذاك محاب عنه بأن يقال أتر سه أنه عب اختصاصه معين معين مطلقاأو معساختصاصه محترمعين حين الاشارة المه أماالاول فعاطل ل فلس كلمشار المهاشارة حسة محاختصاصه دائمامين معين فانه مامن جسم الاوهو يقبل

4

الاشارة الحسمة مع العلم بأنانشاهد كثرامن الاحسام تعولعن أحمازها وأمكنتها فانقال بل يحان مكون حين الاشارة المهله حرمعين فهذاحق لكن الاشارة المه يمكنة في كل وقت فالاختصاص ععن المان يكون في كلوقت أما كونه فى كل الاوقات لا يكون الافي ذاك المعين لافي غيره فلا والازلى هوالذى لم يزل فليس بعض الاوقات أخص مهمن بعض حتى مقال مكون فى ذلك الوقت المعمن فى حىزمعىن بل محور أن يكون في وقتفى هذاالحبز وفى وقت آخرفي حرز خروتمامذال ماتقدمذكره من أن الازل لس شأمعساحتي يطلباله حنزمعين بل هوعمارةعن عدمالاول

في غرد كرالرازى البرهان الرابع والنامس ولسامتعلقين بهذا كل المكان ومضمون الرابع أن كل ما سوى الواحد محكن بذاته المؤثر والمؤثر لايؤثر الافى الحادث لافى الباقى سواء كان تأثيره في الماقى سواء كان تأثيره في الماقى من باب تحصيل الحاصل والمقدمة الاولى من هذه وهونى البركسوان كل م كب فهومفتقر الى أجرائه وأجراؤه غيره وهوفى عابة الضعف كاسط فى غير موضع والثانية مشية على أن علة موضع والثانية مشية على أن علة والثانية مشية على أن علة والثانية مشية على أن علة موضع والثانية مشية على أن علة والمؤتمرة والثانية مشية والمؤتمرة والمؤتم

أمرفى مبينه فى المسجد عنى يتجربه م فيه قول على صلبت ستة أشهر قبل الناس فهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة فان بناسلامه واسلام زيد وأبى بكر وخديحة يوما أونحوه فكمف يصلى قبل الناس يستة أشهر وأيضافلا يقول أناصاحب الجهاد وقدشار كه فيه عدد كثيرجدا وأما الحديث فمقال الحديث الذى روادمسلم في صحيحه ولفظه عن النعمان ن بشبر قال كنت عندمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحل ما أبالى أن لا أعل علا بعد الاسلام الاأن أسقى الحاج وقال آخرما أمالى أن لاأعل علافي الأسلام الاأن أعر المدعد الحرام وقال آخرالجهادفي سبيل اللهأفضل مماقلتم فزجرهم عمر وقال لاترفعوا أصوائكم عنسدمنبر رسول اللهصلي الله علىه وسلموهو يوم الجعة ولكن اذا صلت الجعة دخلت فاستفتنته فما اختلفتم فسه فأنزل الله تعمالي أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله والموم الآخر وجاهد في سمل الله الى آخرها وهذه الآية ليست من خصائص الائمة ولامن خصائص على فانالذين آمنوا بالله واليوم الآخرو حاهدوا في سيل الله كثيرون والمهاجرون والانصار ينستركون في هذا الوصف وأنو بكر وعرأ عظم ايماناوجهادا لاسماوقد قال الذين آمنوا وهاجروا وحاهدوافي سيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عندالله ولارس أنجهادأبي بكر عاله ونفسه أعظم من جهادعلى وغيره كإقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العجيم انأمن الناس علمنافي سعمت وذات بده أنو بكر وقال مانفعني مال مانفعني مال أي بكروأ يو بكركان محاهدا بلسانه ويده وهوأول من دعاالى الله وأول من أوذى في الله بعدر سول الله صلى الله علىه وسلم وأؤل من دافع عن رسول الله صلى الله عليه سلم وكان مشاركا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته وجهاده حتى كان هو وحده معه في العريش يوم بدر وحتى ان أما سفيان بومأحدام يسأل الاعن النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر لماقال أفسكم محد فقال النبى صلى الله عليه وسلم لا تحسوه فقال أفيكم ابن أبى فعافة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاتجسوه فقال أفكم اس الخطاب فقال النبى صلى الله علمه وسلم لا تحسوه فقال أماهؤلاء فقد كفيتموهم فلمملأ عرنفسه فقال كذبت باعدة الله إن الذي عددت أحياء وقدأ بقي الله الأما يحزنكذكره المعارى وغيره

(الفصل الخامس) قال الرافضى ومنهامار واداً جدن حنبل عن أنس بن مالك قال قلنالسلمان سل النبي صلى الله عليه وسلم من وصيد فقال سلمان بارسول الله من وصيل فقال باسلمان من كان وصى موسى فقال وشع بن ون فقال فان وصيى و وارثى يقضى دينى و ينعز موعدى على من أى طالب

(والحواب) أن هذا الحديث كذب موضوع بانفاق أهل المعرفة بالحديث ليسهو في مسند الامام أحدين حنبل وأجد قدصنف كتابا في فضائل العجابة ذكر فيه فضل أبي بكر وعمر وعثمان وعلى وجماعة من العجابة وذكر فيه ماروى في ذلك من صحيح وضعيف للنعر يف ذلك وليس كل مارواه يكون صحيحا ثم ان في هذا الكتاب زيادات من رواية القطيعي عن شيوخه وهذه الزيادات التي زادها القطيعي عالم اكذب كاسمائي ذكر يعضها ان شاء الله وشيوخ القطيعي وون عن في طبقة أحد وهؤلاء الرافق حهال اذاراً وافسه حديث اطنواأن القائل الذلك أحدث حنب ويكون القائل الذلك هو القطيعي وذاك الرحل من شيوخ القطيعي الذين يروون عن في طبقة أحد وكذلك الذلك هو القطيعي وذاك الرحل من شيوخ القطيعي الذين يروون عن في طبقة أحد وكذلك

فالمستدزيادات زادها بنعجدالله لاسمافى مسندعلى بنأبي طالب وضى الله عنسه فانه زاد

والفصل السادس) قال الرافضي وعن بريد أي مريم عن على رضى الله عند قال انطلق أناورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتتنا الكعمة فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلى فصعد على منكى فذهب لأنهض به فرأى منى ضعفا فنزل وحلس لى نبى الله صلى الله عليه وسلم وقال اصعد على منكى فصعدت على منكسه قال فنهض بى قال فانه يحلل في الله عليه أنى لوشئت لنلت أفق السماء حتى صعدت على المست وعليه تمثال صفر أو نعاس في علت أزاوله عن عنه وعن شماله و بين يديه ومن خلفه حتى اذا استمكنت منه قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم اقذف به فقذف به فقذف به فقد من الناس وتخسية أن يلقا نا احدمن الناس

(الحواب) أن هذا الحديث ان صع فلاس فيه شي من خصائص الأجّة ولاخصائص على فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى وهو حامل أمامة بنت أي العاص على منكمه اذا قام حله اواذ استعدوضعها وكان اذا ستعدماء الحسن فارتحله و يقول ان ابني ارتحلني وكان يقبل زيسة الحسن فاذا كان محمل الطفلة والطفل لم يكن في حله العلى ما يوجب أن يكون ذلك من خصائصه واغما حله لحر على عن حله فهذا مدخل في مناف رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضلة من محمله النبي صلى الله عليه وسلم وفاله نوان هذا نفع النبي صلى الله عليه وسلم وذاك نفعه النبي صلى الله عليه وسلم وداك نفعه بالنفس والمال أعظم من انتفاع وسلم وذاك نفعه النبي صلى الله عليه وسلم وذاك نفعه النفس والمال أعظم من انتفاع الانسان سفس النبي صلى الله عليه وسلم وماله

(الفصل السابع). قال الرافضى وعن ابن أبى لسلى قال قال رسول الله صلى الله عليه وعن ابن أبى لسلى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديقون ثلاثه حبيب النجار من آل باسين وحرقيل مؤمن آل فرعون وعلى ابن أبى طالب وهو أفضلهم

(والحواب) أن هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاله قد ثبت عنده في العجيم أنه وصف أما بكر رضى الله عنه بأنه صديق وفي العجيم عن ابن مسعود رضى الله عنه عن الذي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالصدق فان الصدق مهدى الى البر وان البر مهدى الى الحنة ولا ترال الرحل يصدق يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإما كم والكذب فان المكذب مدى الى الفعور والفعور مهدى الى النار ولا ترال الرحل يكذب و يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذا با فهذا يسمن أن الصديقين كثيرون وأيضافقد قال تعالى عن من من من من من المن الرحال كثير ولم يكمل من الناد و وهى امن أنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم كدل من الرحال كثير ولم يكمل من النساء الاأربع فالصديقون من الرحال كثيرون

(الفصل الثامن) قال الرافضى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال العلى أنتمنى وأنامنك

(والجواب) أن هذا الحديث صحيح أخرجاه في الصحيح بن من حديث البراء بن عازب لما تنازع على وجعفر ووالد في ابنية جرة فقضى بها لحالتها وكانت محت جعفر وقال لعلى أنت مني

الافتقار أخرى وناطقمة أخرى فتلك نظير انسانته وناطقته لستهي هي بعنها كاأن هـ ذا الانسان نظ عرهذا الانسان لس هواياه معنه الاأن وادبلفظ العن النوع كإيقال لمن عمل مثل ما يعمل غيره هذاعل فلان بعينه فالمقصودأنه ذلك النوع بعنه ليس المقصودانه ذلك العصمل المشخص الذي قام مذات ذلك العامل فأنه مخالف للحس فقدتمن أنالموحودين والواحسن ونحوذاك لم يترك أحدهمامن مشارك وعمز بللس فمالاوصف مختصه بتميز بهعن غيره وان كانتصفاته بعضها شابه فيهاغيره ويعضها يخالف فهاغيره فاذاقيل لوقدر واحمان أوموحودان أو انسانان لكان أحدهما بشابه الآخرفي الوحوب أوالوحود أوالانسانهـة لكان صححاولكان عكن معذلك انه يشابهه فى الحقيقة كاعكن أن يخالفه غمهبأن كالمنهمافي ماسارك معتره وماتمر معنه فقوله انهم كبعابه الاشتراك والامتماز ان عمنى مذلك أنه موصوف بالامرين فصحيح وانعني أن هناك أجزاء تركت ذاته منها فهذا عاطل كقول من مقولان الانسان مركسمن الحموانسة والناطقة فأنه لاريب أنه

<sup>(</sup>١) كذا بياض بأصله

موصوف مهماوأما كون الانسان المعيناه أجزاءترك منهافهدا باطل كانقدم ولوسلمأن مسل مركب مفتقر الىغىره مدخلفه ماركسه المسرك كالاحسام المركبة من مفرداتهامن الاغذية والادوية والاشرية ونحسوذلك ويدخل فمهمايقيل تفريق أجزائه كالانسان والحسوان والنبات وبدخل فما يتمز بعض حوانسه عن بعض وبدخلفه الموصوف بصفات لازمةله وهذا هوالذي أراده هنا فيقال له حنئذ بكون المرادأن كلما كاناه صفة لازمة لەفلاىدفى ئىسوتەمن الصفة اللازمةله وهذاحق وهسأنك سمت هـ ذاتركسا فلس ذلك متنعا في واحب الوحود بلهو الحق الذى لاعكن نقضمه قوال المركب مفتقر الى غيره معناه أن الموصوف بصفة لازمة له لا تكون موحودالدون صفته اللازمةله لكن سمستهم كما وسمتصفته اللازمة له حزأ وغيرا وسمت استلزامه إياها افتقار افقولك بعد هذا كلمفتقرالىغىره يمكن لذاته معناه أنكل مستلزم لصفة لازمة له لايكون موحود النفسه بليشي مانله ومعاوم أنهذا ماطل وذلك لان المعلوم أنما كانت ذاته تقيل الوحود والعدم فلايكون موحودا بنفسه بللايدله من واحب نفسه

وأنامنك وفال المعقر أشبت خلق وخلق وفال لزيد أنت أخونا ومولانا لكن هذا اللفظ قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم لطائفة من أصحابه كافى الصحيحين عن أبى موسى الاشعرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الالشعر بين اذا أرملوا فى الغزو أوقلت نفقة عيالهم فى المدينة جعواما كان معهم فى و بواحد نم قسموه بينهم بالسوية هم منى وأنامنهم وكذلك قال عن جليب هومنى وأنامنه فروى مسلم فى صحيحه عن أبى برزة قال كنامع النبي صلى الله عليه وسلم فى غزوة له فأفاء الله عليه فقال لا صحابه هل تفقد ون من أحد قالوا نع فلانا وفلانا وفلانا فقد ون من أحد قالوا نع قالوا لا وهل تفقد ون من أحد قالوا لا وهل تفقد ون من أحد قالوا لا عناما فو القتلى فو حدوده الى حنب سعة قد قتلهم تم قتلوه فأنى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال قتل سبعة تم قتلوه هذا منى وأنامنه هذا منى وأنامنه فوقيره فال فوضع فى قبره ولم يذكر غسلا فتبين أن قوله لعلى أنت منى وأنامنك ليس من خصائصه بل قال ذلك للا شعريين وقاله خليب واذا لم يكن دالا على الا فضلية ولا على الا فضلية ولا على الا فضلية ولا على الا فالمامة

﴿ الفصل التاسع ﴾ قال الرافضي وعن عرو بن مبون قال اعلى بن أبي طالب عشر فضائل ليست لغيره فال الذي صلى الله عليه وسلم لأ بعنن رحلالا يخربه الله أبدا يحب الله ورسوله ومحب الله ورسوله فاستسرف الهامن استشرف فقال أين على بن أبي طالب فالواهو أرمد في الرحا يطحن وما كانأ حدهم بطعن قال فاءوهو أرمد لا يكادأن يسصر قال فنف فى عنيه تمهزالرابة ثلاثاوأعطاها المفعاء بصفية بنتحى قال تم بعث أمابكر بسورة راءة فمعثعلما خلفه فأخذهامنه وقال لايذهب بهاالارحل هومني وأنامنه وقال لني عمه أيكم والمني في الدنماوالآ خرة قال وعلى حالس معهم فأنوا فقال على أناأ والمك في الدنماوا لآخرة قال فتركه تمأقبل على رجل رجل منهم فقال أيكم يوالمني في الدنيا والآخرة فأبوا فقال على أنا أوالمائفي الدنياالا خرة فقال أنت ولي فى الدنيا والآخرة قال وكان على أول من أسلم من الناس بعد خديحة قال وأخذرسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه فوضعه على على وفاطمة والحسن والحسين فقال انماس يدالله لنذهب عنكم الرجس أهل المنت ويطهركم تطهيرا قال وشرى على ففسه ولبس نو ب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام مكانه وكان المشركون برمونه ما لحارة وخرج رسول اللهصلى الله علمه وسلم بالناس فى غرزاة تبول فقال له على أخر جمعل فقال لا فبكي على فقالله أماترضي أن تكون مني يمنزلة هرون من موسى الاأنك لست بنبي لا ينبغي أن أذهب الا وأنت خليفتي وقالله رسول اللهصلي الله عليه وسلم أنت وليي في كل مؤمن بعدى قال وسد أنواب المسجد الاباب على قال وكان يدخل المسجد جنبا وهوطر يقه ليس لهطر يق غيره وقال لهمن كنت مولاه فعلى مولاه وعن النبي صلى الله عليه وسلم من فوعا أنه بعث أبابكر في براءة الى مكة فسار لهاثلاثا ثم قال لعلى الحقه فرده و بلغها أنت ففعل فلماقدم أبو بكرعلى النبي صلى الله عليه وسلم بكى وقال بارسول الله حدث في شئ فاللا ولكني أمرت أن لا يبلغها الأأنا أورحل مني

(والحواب) أن هذا ليسمسندا بل هوم سل لوثبت عن عرو بن ممون وفيه ألفاط هي كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله لا ينبغي أن أذهب الاوأنت خليفتى فان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب غيرم ، وخليفته على المدينة عبر على كا اعتمر عرة الحديبة وعلى

معه وخلىفته غبره وغزا بعدذلك خمير ومعهعلي وخليفته بالمدينة غبره وغزاغزوة الفتم وعلى معهوخلىفته بالمدينة غبره وغزا حنيناوالطائف وعلى معه وخليفته بالمدينة غسره وجحة الوداع وعلى معه وخليفته بالمدينة غيره وغزا غزوة بدر ومعه على وخليفته بالمدينة غسيره وكل هـذامعلوم بالاسانيدالصحيحة وباتفاقأهل العلم بالحديث وكان على معه في غالب الغزوات وانالم مكن فهاقتال فانقبل استخلافه مدل على أنه لايستخلف الاالافضل لزمأن يكون على مفضولافي عامة الغزوات وفيعرته وحنسه لاسما وكان كلمرة يكون الاستخلاف على رحال مؤمنين وعام تموله ماكان الاستخلاف الاعلى النساءوالصيمان ومن عسذرالله وعلى الثلاثة الذبن خلفوا أومتهم بالنفاق وكانت المدينة آمنة لايخاف على أهلهاولا يحتاج المستخلف الى حهاد كإبحتاج فيأكثرالاستخلافات وكذلك قوله وسدالانواب كلهاالاناب على فان هذامما وضعته الشمعة على طريق المقابلة فان الذي في الصحير عن أبي سعمد عن النبي صلى الله علمه وسلم أنه قال في مرضه الذي مات فسه ان أمن الناس على في ماله وصحبته أبو بكر ولو كنت متخذاخلملاغ مرربي لاتخذت أمابكر خللا ولكن اخوة الاسلام ومودته لاسقين في المسعد خوخة الاسدت الاخوخة أبى بكر ورواه انعاس أيضافي العجيمين ومثل قوله أنت وليىفى كلمؤمن بعدى فانهذاموضوع باتفاقأهل المعرفة بالحديث والذى فسممن الصحيرليس هومن خصائص الائمة بل ولامن خصائص على بل قدشاركه فسه غيره مشل كونه يحسالله ورسوله و محمه الله ورسوله ومثل استخلافه وكونه منه عنزلة هرون من موسى ومشل كون على مولى من والاه فان كل مؤمن موال لله ورسوله ومثل كون راءة لا يملفها الارجل من بني هاشم فان هذا يشترك فمهجسع الهاشمس لماروي أن العادة كانت حاربة بأن لا سفض العهود ويحلها الارحل من قسلة المطاع

﴿ الفصل العاشر ﴾ قال الرافضي ومنهامار واه أخطب خوارزم عن النبي صلى الله علىه وسلمأنه قال باعلى لوأن رحلاعبدالله عز وحل مثل ماأقام نوح في قومه وكان له مثل أحد ذهبافأ نفقه فيسبىل الله ومذفى عسره حتى ججألف عام على قدممه ثم قتسل بين الصفا والمروة مظلوما نملم يوالك ياعلي لميشم رائحة الجنسة ولم يدخلها وقال رجسل لسلمان ماأشد حبث لعلى قال معترسول الله صلى الله علمه وسلم يقول من أحب على افقد أحبني ومن أبغض عليافقد أنغضني وعنأنس نمالك قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم خلق الله من نوروحه على سعين ألف ملك يستغفرون له ولحسه الى وم القيامة وعن ان عرقال قال رسول الله صلى الله علىه وسلم من أحب على اقبل الله منه صلاته وصلامه وقدامه واستعاب دعاءه ألاومن أحب علىاأعطاه الله بكل عرقمن بدنه مدينة في الحنة ألاومن أحداً ل محدامن من الحساب والميزان والصراط ألاومن ماتعلى حبآ ل محمد فأنا كفيله في الجنة مع الانبياء ومن أبغض آل محمد جاء ومالقدامة مكتوب بنعسبه آيس من رحمة الله وعن عبدالله بن مسعودقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعمأنه آمن بي وعاحدت وهو يمغض عليافهو كاذب ليس عؤمن وعن أبى رزة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلوس ذات يوم والذى نفسى سده لاتر ول قدماعب ديوم القيامة حتى يسأله تبارك وتعالى عن أربع عنعمره فيمأفناه وعنجسده فيمأبلاه وعن مالهمما كتسسبه وفيمأنفقه وعنجبناأهل البيت فقالله عرفا آنة حمكم من بعدك فوضع بده على رأس على بن أبي طالب وهوالي حانمه فقال انحىمن بعدى حدهذا وعن عبد الله من عررضي الله عنها قال سمعت رسول الله

يدعه وهذاحق فهو مفتقرالي شىمانله بمدعه وهذاهوالغير الذى يفتقر السه المكن وكلما افتقرالي شئ ماين له لم يكن موحودا بنفسه قطعا أمااذا أريد بالغبرالصفة اللازمة وأريد بالافتقار التلازم فنأس بقالان كل مااستارم صفة لازمة له لا يكون. موحودا ننفسه بليفتقرالي مدع مان له وقدذ كرنامشل هـذا في غـ مرموضع و بسناأن لفظ الحزءوالغبر والافتقار والتركب ألفاظ محملة مؤهوا بها على الناس فاذافسرم ادهم بهاظهر فساده ولس هذا المقام مقام سط هذا ونحن هذا البرهان عندناصعيم وهوأن كل ماسوى الله يمكن وكل ممكن فهومفتقرالي المؤثرلان المؤثرلانؤثرالافي حالحدوثه لكن بقروذاك عقدمات لمرذكرها الرازى هذا كابسط في موضع آخر يه وأما الجواب عن المعارضة بكون الربعالما قادرا فوايه أن الــواجب بذاته براديه الذات الواحبة نفسها المدعة لكل ماسواهاوهذاواحد وبراديه الموحود سفسه الذي لايقل العدم وعلى هذا فالذات واحمة والصفاتواحة ولامحذورفي تعدد الواجب بهذا التفسيركا لامحذور في تعدد القديماذا أريد مه مالاأول لوحوده وسسواء كان ذاتا أوصفة لذات القديم مخلاف

مااذا أويدمالقديم الذات القدعة الخالفة لكل شئ فهذاواحد لاالهالاهو وقدراد بالواحب الموحود ننفسه القائم ننفسه وعلى هذا فالذات واحمة دون الصفات وعلى هـ ذا فاذا قال القائل الذات مؤثرة فيالصفات والمؤثر والاثر ذاتان قملله لفظ التأثير محسل أتعيني بالتأثيرهنا كونه أبدع الصفات وفعلها أمتعني بهكون ذاته مستلزما لها فالاول ممنوع فالصفات والثاني مسلم والتأثيرفي المدعات هو بالمعنى الاول لا بالمعنى الثانى بلقدينافى غيرهذا الموضع أنه عنع أن يكون مع الله أي من المدعات قدم بقدمه

(قال الرازي)في البرهان الحامس لوكان الحسم قدعالكان قدمه اما أن مكون عن كونه حسما واما مغايرا الكونه حسما والقسمان ماطلان فبطل القول مكون الحسرقدعا اغاقلناانه لايحسوز أن مكون قدم الحسم عين كونه جسما لانه لو كان كـذلك لكان العلربكونه حسماعلمابكونه قدعا فكاأن العلم بكونه جمهاضروري لزمأن يكون العلم يكونه قدما ضرورنا ولمانطل ذلك فسدهذا القسم وانماقلناانهلامحوزأن يكون قدم الجسم زائدا على كونه جسما لانذلك الزائد ان كان قدعالزمأن يكون قدمه زائدا علمه ولزم النسلسل وان كان حادثا فكلى حادث فله أول وكل قدح

صلى الله علمه وسلم يقول وقدستل أى لغة خاطيك ريك الماه المعراج فقال خاطبني بلغة على فألهمني أن قلت مارب خاطبتني أم على فقيال ما محداً ناشي لست كالاسماء لا أقاس مالساس ولاأوصف بالاشاء خلقتك من نورى وخلقت علىامن نورك فاطلعت على سرا أرقليك فلمأحد الى قلىك أحب من على خاطستك بلسانه كما يطمئن قلمك وعن ابن عماس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوأن الرياض أفلام والحرمداد والجن حساب والانس كتاب ماأحصوا فضائل على من أبى طالب وبالاسفاد قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم ان الله تعالى حعل الاجرفي فضائل على لا يحصى كثرة فن ذكر فضملة من فضائله مقرابها غفرالله له ما تقدم من ذنسه وماتأخر ومن كت فضلة من فضائله لم تزل الملائكة تستغفراه مابق لتلك الكتابة رسم ومن استع فضله من فضائله غفر الله له الذنوب التى اكتسبها بالاستماع ومن نظرفى كتاب من فضائله غفرالله له الذنوب التي اكتسبها بالنظر تمقال النظر الى وجه أميرا لمؤمنين على عبادة وذكره عمادة ولانقبل الله اعان عسد الانولايت والبراءة من أعسدائه وعن حكيم ن حرام عن أسه عن حده عن النبي صلى الله عله وسلم أنه قال لمار زة على س أى طال العمروس عدد ود يوم الخددق أفضل من عل أمتى الى يوم القدامة وعن سعد س أى وقاص قال أم معاوية سألى سفمان سعدا بالسفأى فقال مامنعك أن تسعلي سألى طالب قال ثلاث فالهن رسول اللهصلي الله علمه وسلم فلن أسبه لأن يكون لى واحدة مهن أحب الى من حرالنع سمعت رسول اللهصلي الله علمه وسلم يقول لعلى وقدخلفه في بعض مغازيه فقال له على تخلفني مع النساء والصبيان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني عنزلة هرون من موسى الاأنه لانبي بعدى وسمعته نوم خسير يقول لأعطين الراية رحلا يحسالله ورسوله ويحممه الله ورسوله قال فقطاولنا فقال ادعوالى علمافأ تاه وبه رمد فمصق في عمنه ودفع الراية السه ففت الله عليه وأنزلت هذه الآية فقل تعالواندع أبناء ناوأبناءكم ونساء ناونساءكم فدعا رسول اللهصلي الله علمه وسلم عليا وفاطمة والحسن والحسين فقال هؤلاء أهلي (والجواب) أن أخطب خوار زم هـ ذاله مصنف في هذا المات فيه من الاحاديث المكذوبة

(والجواب) أن أخطب خوار زم هذا اله مصنف في هذا الباب فيه من الاحاديث المكذوبة مالا يخفى كذبه على من له أدنى معرفة بالحديث فضلاعن علماء الحديث وليس هومن علماء الحديث ولا من يرجع اليه في هذا الشأن البتة وهذه الاحاديث بما يعلم أهل المعرفة بالحديث أنها من المكذوبات وهذا الرجل قدد كر أنه يذكر ما هو صحيح عند هم ونقلوه في المعتمد من قولهم وكتبهم فكيف يذكر ما أجعوا على أنه كذب موضوع ولم يروفي شي من كتب الحديث المعتمدة ولا صحيحه أحد من أثمة الحديث العشرة الاولى كلها كذب الى آخر حديث قتله لعسمرو بن عسد وقد وأما حديث علما أمره معاوية بالسي فأي فقال مامنعل أن تسب على بن أي طالب فقال ثلاث قالهن رسول الله صلى الله علمه وسلم فلن أسبه لأن يكون لى واحدة منهن أحد الى من حرالنع الحديث فهذا حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه وفيه منازيه أحد الله من المنافق المن المنافق على المنافق على المنافق على المنافق على المنافق على المنافق المنافق المنافق على المنافق المنافق المنافق على المنافق المنافق على المنافق على المنافق على المنافق على المنافق على المنافق المنافق على المنافق المنافق المنافق على المنافق المنافق على المنافق المنافق على المن

فلاأولله فالوكان قدم القديم عمارة عن ذلك الحادث للزم أن يكون ذلك الشئلة أول وأن لا يكون له أول وهومحال ثم قال فان عارضوا بكونه حادثاقلنا الحدوث عمارةعن محوع الوجود الحاصل فى الحادث والعدم السابق ولايمعد حصول العلم بالوجود الحاصل مع الجهل بالعدم السابق مخلاف القديم فانه لامعنىله الانفس وحوده فظهر الفرق غمقال وهذا وحمحدل فمه ماحثات دقيقة قال وليكن هذا آخوكلامنافى شرحدلائل حدوث الاحسام فقلت قال الارموى لقائل أن يقول ضعف الاصل والحواب لايخني اه قلتقدين في غيرهذا الموضع فسادمثل هذه الحقمن وجوه وهي منسة على أن القديم هلهوقدم بقدم أملا فذهان كلاب والاشعرى فىأحمدقوليه وطائفةمن الصفاتية أنهقدم بقدم ومنذهب الانسعرى في القول الا خروالقاضي أبى بكروالقاضي أبى يعلى وأبى على سأبى موسى وأبى المعالى الحويني وغبرهم اس كذلك وهممتنازعون فىالمقاء فقول الاشعرى وطائفة معه انه باق سقاء وهوقول الشريف وأبىء لين أبى موسى وطائفة وقول القاضي أبىكروطائفة كالقاضيأبي يعلى ونحوه نؤ ذلك وحقيقة الامرأن النزاع في هذه المسئلة اعتماري لفظى كاقدبسطف غبرهذا الموضع بالمدينة الاعاص أومعذور غبرالنساء والصيبان ولهذا كرمعلى الاستخلاف وقال أتخلفني مع النساء والصمان بقول تتركني مخافالا تستعصني معك فسين له الذي صلى الله عليه وسلم أن الاستخلاف لس نقصاولا غضاضة فان موسى استخلف هر ون على قومه لأمانته عنده وكذلك أنت استخلفتك لامانتك عندى لكن موسى استخلف نبياوأ نالانبي بعدى وهذا تشبيه فى أصل الاستخلاف فانموسى استخلف هرون على جميع بنى اسرائيل والنبى صلى الله عليه وسلم استخلف علىاعلى قلسل من المسلمن وجهو رهم استصحبهم في الغزاة وتشبهه بهرون ليس بأعظممن تشبيه أبى بكر وعره فالراهيم وعسى وهذا بنوح وموسى فان هولاء الار بعة أفضل من هرون وكل من أبي بكر وعرشمه باثنين لابواحد فكان هذا التشبيه أعظم من تشبيه على مع أن استخلاف على له فيه أشباه وأمثال من الصحابة وهذا التشبيه لدس لهذنن فمه شبمه فلم بحكن الاستخلاف من الخصائص ولاالتشمه بنبي في بعض أحواله من الخصائص وكذال قوله لأعطين الراية رحلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال فتطاولنا فقال ادعوا لىعلىا فأتاه وبهرمد فيصق في عشه ودفع الراية السه ففتح الله على يديه وهذا الحسديث أصيرمار وىالعلى من الفضائل أخر حاه في الصحيحين من غير وحه وليس هذا الوصف مختصابالائمة ولأبعلى فان الله ورسوله بحب كل مؤمن تبي وكل مؤمن تبي بحب الله ورسوله لكن هذاالحديث من أحسن مامحتم به على النواص الذين يتبرؤن منه ولا يتولونه ولا يحمونه بل قد يكفر ونهأو يفسقونه كالخوارج فان النبى صلى الله علمه وسلم شهدله مأنه محب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله لكن هذا الاحتماج لايتم على قول الرافضة الذين محعلون النصوص الدالة على فضائل العجابة كانت قبل ردتهم فان الخوارج تقول في على مشل ذلك لكن هذا ماطل فانالله ورسوله لا يطلق هـ ذا المدح على من بعدل موت كافرا و بعض أهدل الا هواء من المعتزلة وغيرهمو بعض المروانية ومن كانعلى هواهم الذين كانوا يبغضونه ويسبونه وكذلك حديث المناهلة شركه فمه فاطمة والحسن والحسن كاشركه فيحسديث الكساء فعملم أنذلك لا يختص بالرجال ولا بالذكور ولا بالاعة بل بشركه فيه المرأة والصبى فان الحسن والحسين كاناصغير بن عندالمساهلة فان المناهلة كانت لمناقدم وفد نحران بعذ فتومكة سنة تسع أوعشر والني صلى الله علمه وسلم مات ولم يكمل الحسن سمع سنين والحسن أكبر منه بنحوسنة واعا دعاهؤلاءلانهأم أن مدعو كل واحدالاقربين والابناء والنساء والانفس فدعا الواحدمن أولئك أمناءه ونساءه وأخص الرحال هنسما وهؤلاء أقرب الناس الى النبى صلى الله علمه وسلم نسبا وانكانغيرهمأفضل منهم عنده فليؤمرأن يدعوأفضل أتباعه لان المقصودأن يدعو كل واحدمنه مأخص الناس ملافى حملة الانسان من الخوف علمه وعلى ذى رجه الاقربين اليه ولهذاخصهم فى حديث الكساء والدعاءلهم والماهلة مناهاعلى العدل فأولئك أيضا يحتاجون أن يدعوا أقرب الناس المهم نسساوهم مخافون علىهم مالا يحافون على الاحانب ولهذا امتنعوامن المباهلة لعلهم بأنه على الحق وانهم اذاباهاوه حقت علم ماعنة الله وعلى الاقربن الهم بل قد يحذر الانسان على واده مالا يحذره على نفسه فان قسل اذا كان ماصح من فضائل على رضى الله عنه كقوله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية رحلا يحب الله ورسوله ولحسه الله ورسوله وقوله أمارضي أنتكون منى عنزلة هرون من موسى وقوله اللهم هؤلاءأهل بتى فأذهب عنهم الرحس وطهرهم تطهير السرمن خصائصه بل له فعه شركاء فلااذا عنى بعض الصحابة أن يكون لهذلك كاروى عن سعد وعن عرر فالجواب أن فى ذلك شهادة

وهومتعلق بمسائل الصفات همل هي زائدة على الذات أملا وحقيقة الامرأن الذات ان أريد بهاالذات الموجودة في الخارج فتلك مستلزمة لصفاتها عتنع وحودها مدون تلك عدم المازوم فلاعكن فرض الذات الموحودة فى الخارج منفكة عن لستزائدة لكن يقدر ذلك تقدرافى الذهن وهوالقسم الثاني فاذاأر سالذاتما يقدرفي النفس محرداعن الصفات فلاربان الصفات زائدة على هـ ذه الذات المقدرة في النفس ومن قال من متكامة أهل السنة ان الصفات زائدةعلى الذات فتعقىق قوله أنها زائدةعيل ماأثنته المنازعون من الذات فانهم أثبتواذا تامحردة عن على ماأ تستوه هم لاأنا نعمل في الخارجذا تاقاعة سفسهاونحعل الصفات زائدةعلها فان الحي تكون لهذات محسردة عن الحساة وكذلك مالايكون الاعلماقدرا والقدرة والذبن فرقوا بين الصفات النفسمة والمعنوبة فالوا القيام الصفات النفسسة بخلاف العلم

وأهلاخ يرامن أهله وقهفتنة القبر وعذاب النار وافسح له فى قبره ونو رله فمه قال عوف من مالك فتمنعت أن أكون أناذلك المت وهذاالدعاءليس مختصا ذلك المت ﴿ الفصل الحادىء شر ﴾ قال الرافضي وعن عامر بن واثلة قال كنت مع على وهو يقول الهملأ حتى علمكم عالا يستطمع عرسكم ولاعجمكم تغييرذلك موال أنشدكم بالله أجاالنفر جمعاأفتكمأ حد وحدالله تعالى فبلي فالوااللهملا فالأنسدكم بالله هل فتكم أحدله أخمثل أخى جعفر الطمار في الجنة مع الملائكة غيرى قالوا اللهملا قال فأنشدكم بالله هل فكم أحدله عمم شل عمى جزة أسدالته وأسدرسوله سمدالشمداء غمرى قالوا اللهم لا قال فأنشد كمالله هل فنكمأ حدله زوحة مثل زوحتي فاطمة بنت محدسمدة نساءأهل الجنة غبري قالوااللهم لا قال فأنشد كم بالله هل فيكم من له سبطان مثل سبطى الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنة غيرى فالوااللهم لا قال فأنشد كم الله هل فيكمأ حد ناحى رسول الله صلى الله عليه

النبى صلى الله عليه وسلم لعلى باعمانه باطناوظاهرا واثما تالموالاته لله ورسوله ووحوب موالاة المؤمنين له وفى ذلك ردعلى النواص الذين يعتقدون كفره أوفسقه كالخوار ج المارقين الذين

كانوامن أعددالناس كاقال النبى صلى الله علىه وسلم فهم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم

وصيامهمع صيامهم وقراءته مع قراءتهم بقرؤن القرآن لا بحاوز حناجرهم عرقون من الاسلام

كاءرق السهممن الرمسة أينم القيتموهم فاقتساؤهم وهؤلاء يكفرونه ويستحاون قتله واهذا

قتله واحدمنهم وهوعبدالرحن من ملحم المرادى مع كونه كان من أعبدالناس وأهل العلم

والسنة محتاجون الى أنسات اعمان على وعدله ودنسه للردعلي هؤلاء أعظم مما محتاحون الى

مناظرة الشعة فانهؤلاء أصدقوادن والشمة التي يحتحون ماأعظممن الشهة التي

تحتيها الشسعة كاأن المسلين يحتاجون فيأم المسيع صاوات الله وسسلامه عليه الىمناظرة

البهود والنصارى فعتاحون أن ينفواعنه مابرمه به البهودمن أنه كاذب ولدزنا والى نفي ما

تدعيه النصارى من الالهية وحدل المود أشدمن حدل النصارى ولهمشه لا يقدر النصارى

أنحسوهم عنها واغا يحمهم عنها المسلون كأن للنواص شهة لاعكن الشمعة أنحسوا

عنها وانما يحسهم عنهاأهل السنة فهذه الاحاديث الصححة المثبتة لاعمان على ماطنا وظاهرا

ردعلي هؤلاء وانلم يكن ذلك من خصائصه كالنصوص الدالذعلي اعمان أهل مدر وسعة الرضوان

باطناوطاهرا فانفيهارداعلى من ينازع فى ذلك من الروافض والخوارج وان لم يكن ما ستدل

بهمن خصائص واحدمتهم واذاشهدالنبى صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة أودعاله مدعاء أحب كثيرمن الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة أومثل ذلك الدعاءوان كان النبي صلى الله

علمه وسلم بشهد مذال ناخلق كثير ومدعو به الحلق كثير وكان تعمينه اذلك المعن من أعظم فضائله

ومناقسه وهذا كالشهادة مالحنة لثاب نقس بنشاس وعبدالله نسلام وغيرهما وأن كان

قدشهد بالجنة لآخر من والشهادة عجمة الله ورسوله (١) لعمد الله حار الذي ضرب في الجروان

شهدىذلك لمنهوأفضلمنه وكشهادته لعمرو منتغل بأنه ممن لا يعطمه لمافي قلمه من الغني

والخبرلما قال النبى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اني لاعطى رجالا وأدع رجالا والذي

أدعأحب الىمن الذي أغطى أعطى رحالالمافى قلوبهم من الهلع والجرزع وأكل رحالاالى

ماجعل الله فى قلوبهم من الغنى والخبرمنهم عمرو بن تغلب وفى الحديث الصحير لماصلى على

الميت قال اللهم اغفرله وارجه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله مالماء والثلج

والبرد ونقهمن الذنؤب والخطاما كإينتي الثوب الاسض من الدنس وأمدله دار اخسرامن داره

الصفات واذاقدرعدم اللازمازم لوازمهاحتى بقال هي زائدة أو الصفات ونحن نثبت صفاتهازائدة الذى عتنع أن لا يكون الاحماكيف كنف تكون ذاته محردةعن العلم بالنفس والقدم ونحوذاك من

(١) لعبد الله حاركذافي النسم

ولمنعترعلمه فرركسه مصحه

والقدرة فأنهم نظرواالي مالاعكن تقدر الذات في الذهن بدون تقديره فجعلوه من النفسية وماعكن تقدرها دونه فععاوه معنوما ولا ريب أنه لا يعمل موحود قائم بنفسه ليس قاعما بنفسمه عالاف مايقدرانه عالمفانه عكن تقديرذاته بدون العملم وهمذا لتقديرعادالي ماقدروه فيأنفسهم والافني نفس الامرجمع صفات الرب اللازمة لههى صفات نفسة ذاتية فهوعالم منفسمه وذاته وهوعالم بالعملموهو قا ر بنفسه وذ ته وهو قادر بالقدرة فله علملازم لنفسه وقدرة لازمة لنفسه وليس ذلك خارجاعن مسمى اسمنفسه وعلى كل تقــدو فالاستدلال على حدوث الاحسام بمداعة في عامة الضعف كا اعترفواهميه فانماذكروه بوجب أنالابكون فىالوجودشى قديم سواء قدرأنه جسم أوغير جسم فاله يقال لوكان الربرب العالمن قدعالكان قدمه اماأن يكون عين كونه رما وامازائداعلى ذلك والامران باطلان فيطل كونه قدعاأما الاول فلانه لوكان كذلك لكان العسلم بكونه رما أوواحب الوحودأ ونحوذاك علما مكونه قدعا وهذا باطل وأماالناني فلانذلك الزائدان كانقدعا بلزم أن يكون قدمه زائد اعلمه ولزم التسلسل وان كان مادثا كان للقديم أول فياكان حواماعن مواضع الاجماع كان حواما في موارد النزاع وان كان

وسلم عشرم اتقدم بين يدى نجواه صدقة غيرى قالوا اللهملا قال فأنشدكم مالله هل فلكم أحدقال له رسول الله صلى الله علمه وسلم من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم والمن والاه وعاد منعاداه لسلغ الشاهد الغائب غبرى قالوا اللهملا قال فأنشد كم بالله هل فنكم أحدقال له رسول الله صلى الله علمه وسلم اللهم التني بأحب خلقك المك والى مأكل معي من هذا الطبر فأتاه فأكل معه غبرى قالوا اللهم لا قال فأنشد كم بالله هل فكم أحدقال له رسول الله صلى الله علىه وسلم لأعطين الرابة رحلا يحسالله ورسوله و محمه الله ورسوله لا رجع حتى يفتح الله على يديه غيرى قالوااللهم لا قال فأنشد كم بالله هل فيكم أحدقال اهرسول الله صلى الله عليه وسلم لبني وكمعة لتنتهن أولأ بعنن المكمر حلانفسه كنفسي وطاعته كطاعتي ومعصسه كعصتي يفصلكم بالسيف غيرى قالوااللهم لا قال فأنشد كم بالله هل فيكم أحدقال له رسول الله صلى الله علمه وسلم كذب من زعم أنه يحبني و يبغض هذا غبرى قالوا اللهم لا قال فأند كم مالله هل فيكم رحل العليه في ساعة واحدة ثلاثة آلاف من الملائكة حبر يل ومنكائل واسرافيل حث حئت بالماء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من القلب غيرى قالوا المهم لا قال فأنشدكم باللههل فسكمأ حدنودى بهمن انسماء لاسف الاذو الفقاء رولافتي الاعلى غبرى قالوا للهملا قال فأنشدكم بالله هل فسكم أحدقال لهجيريل هذههي المواساة فقال له رسول الله صلى الله علمه وسلمهومني وأنامنه فقال حبريل وأنامن كإغميرى قالوا اللهملا قال فأنشدكم بالله هل فيكم أحدقال لهرسول اللهصلي الله علمه وسلم تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين على لسان النبى صلى الله عليه وسلم غيرى قالوا اللهملا قال فأنشد كم مالله هل فكم أحد قال له رسول الله صلى الله علمه وسلم اني قائلت على تنزيل القرآن وأنت تقاتل على تأويله غرى فالوا اللهم لا قال فأنشدكم مالله هل فمكم أحدر دتعلبه الشمس حتى صلى العصر في وقتها غيرى قالوا اللهم لا قال فأنشد كم بالله هل فكم أحد أص ورسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ راءة من أبى بكر فقال له أنو بكر بارسول الله أنزل في شي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لايؤدى عنى الأأهلى غيرى قالوا اللهملا قال فأنشدكم بالله هل فيكم أحد قال الهرسول الله صلى الله عله وسلم لا يحمل الامؤمن ولا يعضل الامنافق كافرغ يرى قالوا اللهم لا قال فأنشدكم بالله هل تعلون أنه أمر بسدأ بوابكم وفنح بابى فقلتم فى ذلك فقال رسول الله صلى الله علىه وسلم ماأناسددت أنوابكم ولافتحت بابه بل اللهسد أبوابكم وفنع باله غيرى قالوا اللهم لا قال فأنشدكم بالله هل تعلون أنه ناحاني يوم الطائف دون النياس فأطال ذلك فقلتم ناحاه دوننا فقال ماأنا انتجيته بل الله انتجاه غيرى قالوا اللهم نع قال فأنشد كم بالله أتعلون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحق مع على وعلى مع الحق برول الحق مع على كيفها زال فقالوا اللهم نع قال فأنشد كم بالله على تعلون أن رسول الله صلى الله علمه وسلم قال انى تارك فمكم النفلين كابالله وعترتى أهل بيتي لن تضاواما استمسكتم بهماولن يفترقاحتي رداعلي الحوض قالوا اللهمنع قال فأنشد كم بالله هل فكمأحد وفي رسول الله صلى الله علمه وسلم بنفسه من المشركين واضطع في مضعه غيرى قالوا اللهم لا قال فأنشدكم بالله هل فيكم أحد بارز عرو بنعدود العامى يحيندعا كمالى البرازغيرى قالوا اللهملا قال فأنشدكم بالله هل فيكم أحدنز لفيه آبة التطهيرحث بقول اغمار يدالله لنذهب عنكم الرحس أهل البيت ويطهركم تطهيراغيرى فالوااللهملا فالفأنشدكم بالقهل فكمأحد فالله رسول اللهصلي اللهعليه وسلمأنتسيد المؤمنين غبرى فالوااللهم لا قال فأنشدكم بالله هل فيكمأ حدقال له رسول الله

العلىكونه رب العالمن يستلزم العربقدمه لكن ليس العلم سفس الرو مة هوالعلم منفس القدم بلقد يقوم العلم الاول بالنفس مع ذهولهاعن الثانى وقديشك الشاك فى قدمه مع العلربانه ربه و يخطراه أنالربرما حتى بتسناله فسادذاك وقدذكر النبي صلى الله علمه وسلم ذلك في الحديث العجيم في قوله ان الشيطان بأتى أحد كم فيقول من خلق كذافه قول الله فيقول فن خلق الله فاذا وحد ذلك أحدكم فلستعذبالله ولمنته وقد مسطت هذافي موضع آخر كاسأني انشاءالله والمقصودهنا انهذه البراهن الجسة التي احتج بهاعلى حدوث الاحسام قدس أصحابه المعظمون له ضعفها بلهونفسه أبضا منضعفهافى كتسأخرى مشل المطالب العالسة وهي آخر ماسنفه وجع فهاغالة عاومه والمباحث المشرقية وحعل منتهى نظره وبحشه تضعيفها وقدرسط الكلامعلى هدذافي مواضع وبين كلام السلف والاغةفى هذاالموضع كالامام أجد وغبره وكلام النظار الصفاتية كالى محدس كلاب وغسره وأن الفائل اذاقال عدتالله ودعوت الله وقال الله خالق كلشي ونحوذلك فاسمه تعالى متناول الذات والصفات لست الصفات عارحة عن مسمى اسممه ولازائدة علىذلك بلهي داخلة في مسمى اسمه ولهذا قال

صلى الله علمه وسلم ماسألت الله شسأ الاوسألت الدُمثله غيرى قالوا اللهم لا ومنهاما رواه أنو عسرالزاهد عن ابن عباس قال لعلى أربع خصال ليست لأحدمن الناس غيره هوأول عربي وعمن صلىمع النبى صلى الله عليه وسلم وهوالذي كان لواؤهمعه في كل زحف وهوالذي صرمعه ومحنين وهوالذى غسله وأدخله فبره وعن الني صلى الله علمه وسلم قال مررت ليلة المعراج بقوم تشرشر أشداقهم فقلت باحبر بلمن هؤلاء قال قوم يقطعون الناس بالغسة قال ومررت بقوم قدضوضؤا فقلت ماحبرسل من هولاء قال هؤلاء الكفار قال تمعدلناعن الطريق فلما انتهمناالي السماء الرابعة رأيت علمايصلي فقلت ماحبر يل هذاعلي قدسيقنا قاللا ليس هذاعلما فلت فق هذا قال ان الملائكة المقرّ بن والملائكة الكروبين لماسمعت فضائل على وخاصته وسمعت قولك فسمة أنت مني تنزلة هرون من موسى الاأنه لانبي بعدى اشتاقت الى على فان الله تعالى لهاملكاعلى صورة على فاذا اشتاقت الى على حاءت الى ذلك المكان فكائم قدرأت على وعن ان عباس قال ان المصطفى صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم وهو نسيط أناالفتى النالفتي أخو الفتى قال فقوله أناالفتى بعنى هوفتى العسرب وقوله النالفتي بعنى ابراهيم من قوله سمعنافتي يذكرهم يقالله ابراهيم وقوله أخوالفتي يعنى علما وهومعني قول حمر بل في يوم بدر وقد عرج الى السماء وهوفر حوهو يقول الاسف الاذوالفقا ، رولا فتى الاعلى وعن ابن عباس رضى الله عنهما قالى رأيت أباذر وهومتعلق بأستار الكعسة وهو يقول من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأناأ بوذر لوصمتم حتى تكونوا كالاوتار وصلتم حتى تكونوا كالحنانامانفعكمذلك حتى تحمواعلما

(والحواب) أمافوله عن عام من واثلة وماذكره يوم الشورى فهذا كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث ولم يقل على رضى الله عنه نوم الشورى شأمن هذا ولاما بشابهه بل قال له عد الرجن النعوف رضى الله عنمه لئنأم رتك لتعدلق قال نع قال وان بايعت عثمان لتسمعن وتطبعن قال نع وكذلك قال لعمان ومكث عد الرجن ثلاثة أمام ساور المسلمن ففي العديدين وهذا لفظ التخارى عن عمرو بن ممون في مقتل عمر بن الخطاب رضى الله عنه فلما فرغ من دفنه احتمع هؤلاء الرهط فقال عدالرجن بنءوف احعلوا أمركم الى ثلاثة منكم قال الزبعرقد جعلتأمى الىعلى وقال طلمة قدحعلت أمرى الىعمان وقال سعدقد حعلت أمرى الى عبدارجن فقال عبدارجن أيكم تبرأمن هذا الامن فتعطه السه والله عليه والاسلام لمنظرن أفضلهم في نفسه فأسكت الشيخان فقال عدد الرجن أتحعلونه الى والله على" أنلا آلوعن أفضلكم قالانع فأخذ يدأحدهما فقال لأقرابة من رسول الله صلى الله علمه وسلم والقدم في الاسلام ماقدعات فالله على للن أمر تك لتعدلن والن أمرت علىك لتسمعن ولتطمعن تمخلانالا خرفقال لهمشل ذلك فلما أخذ المشاق قال ارفع يدل باعتمان وفى حديث المسور قال المسور ان الرهط الذين ولاهم عمراج بمعوافتشاوروا فقال عبد الرجن انعوف لست بالذى أتكلم فهذا الام ولكنكمان شئم اخترت لكممنكم فعلواذلك الى عسدالرجن فلماولواعد الرجن أمرهم مال الناس الى عسد الرجن بشاورونه في تلك السالي حتى اذا كانت الليلة التي أصحنامنها فبالعناعتمان قال المسور طرقني عسد الرجن بعدهععة من اللسل فضرب الماب حتى استيقظت فقال أراك ناعًا فوالله ما التحلت في هذه الثلاث بكيرنوم انطلق فادع الزبير وسمعد افدعوتهماله فسازهما ثمدعانى فقال ادعلى علىافدعوته فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبع فلماصلي الناس الصبع واجتمع أولئك الرهط عندالمنبر

أرسل لمن كان حاضرامن المهاجرين والانصار وأرسل الى أمراء الاحناد وكانوا وافواتلا الحة مع عسر فلما اجتمعوا تشهدعية الرجن تمقال أما بعدياعلى انى قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم تعدلون بعثمان فلاتحعلن على نفسك سبلا فقال أبايعك على سنة رسول الله صلى الله علمه وسلم والخليفتين من بعده فبابعه عبد الرجن وبابعه الناس والمهاجرون والانصار وأمراء الاحنادوالمسلون هـ فد الفظ المعارى ، وفي هذا الحديث الذي ذكره هـ فاالرافضي أنواع من الاكاذب التي نزه الله تعالى علناه تهامنل احتماحه بأخده وعهوزوحته وعلى رضى الله عنه أفضل من هؤلاء وهو يعلمأن أكرم الحلق عندالله أتقاهم ولوقال العماس هل فمكم مثل أخي حزة ومثل أولاداخوتي محمد وعلى وحعفر لكانت هذه الحمة من حنس تلك بل احتماج الانسان بيني اخوته أعظمهن احتماحه بعمه ولوقال عمان هل فيكمهن تزوج بنتي نبي اكان من حنس قول القائل هـل فنكم من زوحته مثل زوحتي وكانت فاطمة قدمانت قبل الشوري كاماتت زوجتاعتمان فانهامات بعدموت النبي صلى الله عليه وسلم بسيتة أشهر وكذلك قوله هل فكم أحدله ولد كولدى وفعه أكاذيب متعددة مشل قوله ماسألت الله شمأ الا وسألت للمنسله وكذلك قوله لا يؤدى عنى الاعلى فن الكذب وقال الخطابي في كتاب شـ عار الدين قوله لا يؤدى عنى الارجل من أهل بيتي هوشي عاءيه أهل الكوفة عن زيدن بنسع وهو متهمف الرواية منسوب الى الرفض وعامة من للغ عنه غيرا هل بيته فقد دوث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد من زرارة الى المدينة يدعو الناس الى الاسلام و بعلم الانصار القرآن ويفقههم في الدين ويعث العلاء بن الحضرى الى البحرين في مثل ذلك ويعث معاذا وأيا موسى الى المن وبعث عناب نأسيد الى مكة فأن قول من زعم أنه لا يدلغ عنه الارجل من أهل بيسه وأماحديث ان عباس ففيه أكاذب منها قوله كان لواؤه معه في كل زحف فان هذامن الكذب المعلوم اذلواء الني صلى الله عليه وسلم كان يوم أحد مصعب نعمر باتفاق الناس ولواؤه بوم الفتح كان مع الزبير من العسوام وأمره صلى الله علمه وسلم أن يركز رايت مالحون فقال العماس للز بعرين العوام أهاهنا أمماله وسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركزالرابة أخرحهالتخارى فيصححه وكذلك قوله وهوالذى صبرمعه يوم حنين وقدعلمأنه لم يكن أفر ب المهمن العماس من عد المطلب وأبي سفيان من الحرث من عد المطلب والعماس آخذ بلجام بغلته وأنوسفيان من الحرث آخذ تركانه وقال له الذي صلى الله علمه وسلم نادأ صحاب السمرة فالفقلت بأعلى صوتى أن أصحاب السمرة فوالله كان عطفتهم على حدين سعوا صوتى عطفة البقر على أولادها فمالوا بالسك بالسك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أناالنبي لاكذب أنااس عددالمطلب ونزل عن بغلته وأخذ كفامن حصى فرمى بهاالفوم وقال أنهزموا وربالكعبة قال العماس فواللهماهو الاأن رماهم فازلت أرىحدهم كالملاوأ مرهم مدبراحني هزمهم الله أخرجاه في العديمين وفي لفظ التخاري قال وأنوس فمان آخذ لحمام بغلته وفمه قال العماس لزمت أناوأ بوسفمان رسول اللهصلي الله علمه وسلم يوم حنين فلم نفارقه وأماغسله صلى الله عليه وسلم وادخاله قبره فاشترك فيه أهل بيتسه كالعباس وأولاده ومولاه أعران وبعض الانصاراكن كانعلى يباشرالغسل والعباس حاضر لحلالة العباس وأنعليا أولاهم عماشرةذلك وكذلك قوله هوأؤلءربي وعمى صلى يناقض ماهوا لمعروف عن اسعماس (فصل) وأماحديث المعراج وقوله فيه ان الملائكة المقربين والملائكة الكروبين

أحد فعاصنفه فىالردعلى الجهمية نفاة الصفات فالوااذ اقلتم اللهوعله واللهوقدرته واللهونوره فلتربقول النصارى فقال لانقول الله وعلمه والله وقدرته والله ونوره ولكن الله معله وقدرته ونوره هواله واحد فين أجد أنالانعطف صفاته على مسمى اسمه العطف المشعر بالمغابرة بلننطق عايس أنصفاته داخلة في مسمى اسمه ولما ناظره الجهمة في محنسه المشهورة فقالله عددالرجنين اسعق القاضي ما تقول في القرآن أهوالله أمغبرالله يعنى ان قلت هو الله فهذا باطل وان فلت غمرالله فاكانغرالله فهومخاوق فأحامه أجدىالمعارضة بالعلم فقال ماتقول فى عارالله أهوالله أم غيرالله فقال أقول فى كلامه ماأقوله فى علمه وسأرصفاته وبنذلك فىردمعلى الجهمية بأنالا نطلق لفظ الغيرنفيا ولاا ثمانااذ كان لفظا محملار ادىغىر الشئمامانه وصارتمفارقته وبراد بغسرهماأمكن تصوره مدون تصوره وبراديه غسرذلك وعلمالته وكلامه لس غيرالذات بالمعنى الاول وهوغيرها بالمعنى الثاني (١)ولكن ليسغ برالله بالمعنى الاول وأما كونه غسرالله بالمعنى الثاني ففيه

(۱) قوله ولكن لسغ برالله بالمعنى الاول كذافى الاصل ولعل فيه سقطامن الناسخ والاصل ولكن كونه ليسغ برالله بالعنى الاول فعلى اطلاقه وأما كونه الختام كنيه مصححه

لماسمعت فضائل على وخاصته وقول النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تسكون منى عنزلة هرون من موسى اشتاقت الى على فخلق الله لهاملكا على صورة على

(فالجواب) أن هذامن كذب الجهال الذين لا يحسنون أن يكذبوا فان المعراج كان عكة قسل الهجرة باجاع الناس كاقال تعالى سحان الذي أسرى بعدد ولملامن المسحد الحرام الى المسحد الاقصى الذي باوكنا حوله لير مه من آياتنا انه هو السمسع المصر وكان الاسراء من المستعدالحرام وقال والتعماد اهوى ماضل صاحبكم وماغوى وماسطق عن الهوى ان هوالاوحىوجي الىقوله أفتمارونه على مارى ولفدرآه زلة أخرىء ندسدرة المنتهي الى قوله أفرأ بتم اللات والعزى وهذا كله نزل عكة ما جاع النياس وقوله أما ترضي أن تكون مني عنزلة هرون من موسى قاله في غزوة تمول وهي آخرالغزوات عام تسعمن الهجرة فكمف مقال انالملائكة لملة المعراج سمعواقوله أماترضي أن تكون مني منزلة هرون من موسى نم قدعلم أن الاستخلاف على المدينة مشترك فكل الاستخلافات التي قبل غروة تبول وبعد تبوك كان يكون المدينة رحال من المؤمنين المطمعين يستخلف علمهم وغزوة تبوك لم يكن فهار حل مؤمن مطمع الامن عذره الله عن هوعاجزعن الجهاد فكان المستخلف علم مف غزوة نبوك أفل وأضعف من المتخلف علم مف جمع أسفاره ومغازبه وعدره وحجمه وقدسافرالنسي صـ لى الله علمه وسلم من المدينـ قر سامن ثلاثين سفرة وهو يستخلف فيها من يستخلفه كما استخلف في غزوة الأنواء سعدن عبادة واستخلف في غزوة نواط سعدن معاذ ثم لمارجع وخرج في طلك كر زين حار الفهرى استخلف زيدين حارية واستخلف في غزوة العشيرة أناسلة النعسد الاشهل وفي غروة مدرا ستخلف النأم مكتوم واستخلفه في غزوة قرقرة الكدر ولما ذهالى بنى سلم وفى غروة حراء الاسد وغروة بنى النضير وغررة بنى قر نطة واستخلفه لما خرج فيطاب اللفاح التي استاقها عمنة من حصن ونودى في ذلك الموم ماخيل الله اركبي وفي غزوة الحديبية واستخلفه في غزوة الفتم واستخلف أباله ابه في غزوة بني قينقاع وغزوة السويق واستخلف عثمان سعفان فى غزوة علفان التى يقال لهاغزوة أعار واستخلفه فى غروة ذات الرقاع واستخلف الزرواحة في غزوة مدر الموعد واستخلف سماعين عرفطة الغفاري في غزوة دومة الجندل وفى غزوة خبر واستغلف زيدين حارثة فى غزوة المريسم واستخلف أمارهم فعرة الفضية وكانت تلك الاستخلافات أكلمن استخلاف على رضى الله عنمه عام تمولة وكلهم كانوامنه عنزلة هرون من موسى اذالمراد التشبيه فيأصل الاستخلاف واذاقيل في تموك كان السفر بعيداقيل ولكن كانت المدينة وماحولها أمنالم يكن هناك عدو يخاف لانهم كلهم أساواومن لمسلمذه وفغ مرتبوك كان العدوموحوداحول المدينة وكان يخاف على منبها فكان خليفته يحناج الىمن بداجتهاد لايحتاج اليه في الاستخلاف في تمول

رفسل وكذلك الحديث المذكور عن است عباس أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال دات وم وهو نشيط أما الفتى بعنى فتى العرب وقوله أن الفتى بعنى فتى العرب وقوله ابن الفتى بعنى ابراهم الخليل من قوله معنافتى بذكرهم يقال له ابراهم وقوله أخوالفتى بعنى علم الوهوم عنى قول حبر بل في وم بدروقد عرج الى السماء وهو فرح وهو يقول الاستف الا دوالفقاء و ولافتى الاعلى فان هذا الحديث من الاحاديث المكذوبة الموضوعة با تفاق أهل المعرفة بالحديث وكذبه معروف من عبرجهة الاستنادمن وحوه منها أن لفظ الفتى فى الكتاب والسنة ولغة العرب السهومن أسماء المدح كالبس هومن أسماء الذم ولكنه عنزلة الشاب

تفصل قان أرىد بتصوره معرفته المعرفة الواحسة المكنة فيحق العدد فلا معرفه هذه المعرفة من لم يعرف أنه حى على قادرمتكلم فلا عكن تصوره ومعرفته مدون صفانه فلاتكون مغارة لمسمى اسمهوان أريدأصل التصور وهو الشعوريه من بعض الوحوه فقد بشعر مه من لا يخطرله حننذأنه حي ولاعلم ولامتكام فتكون صفاته مغابرةله بالاعتمارالثاني وأحاسأ جدأيضا بأنالله لمسم كلامه غيرا ولاقال انه لىس ىغىر ىعنى والقائل اذا قال مخدلوق فان احتج على ذلك مالسمع فلاند أن يكون مندرما هـذا اللفظ فى كلام الشارع ولس كذلك واناحتم بالعقل فالعقل اغمامدل على خلق الامور المانة له وأما صفاته الفاغة بذاته فلست مخلوقة والذبن ععاون كلامه مخلوقا يقولون هو مائن عنه والعقل معلم أن كلام المسكلم السيائن عنه وبهذا التفصل نظهرأ بضاالخلل فهاذكروهمن الفرق سنالصفات الذاتسة والمعنوبة بأن الذاتسة لاعكن تقد مرالذات في الذهن مدون تقدرها بخلاف المعنوية فانه يقال لهمما تعنون بتقدر الذاتفي الذهن أوتصورالذات أونحوذلك من الالفاظ أتعنون به أصل الشعور والتصور والمعسرفة ولومن بعض الوحوه أم تريدون به النصدور

والمعرفة والشعور الواحبأ والممكن أوالنامية فان عنتم الاولفا من صفة تذكر الاو يمكن أن سعر الانسان بالذات مع عدم شعوره بها وقديذ كرااء دريه ولا يخطرله حنشذ كونه قدعاأ زلما ولاناقماأمدما ولا واحب الوحود منفسه ولاقائما منفسه ولاغبرذلك وكذلك قد يخطر له ما يشاهده من الاحسام ولا يخطر له كونه متعمرا أوغرمتعمروان عنتم الشانى فمعلوم أن الانسان لا يكون عارفا بالله المعرفة الواحسة في الشرع ولاالمعسرفة التي تمكن بني آدم ولاالمعرفة التامة حتى بعلم أنهجى علىمقدر ومتنعلن بكون عارفامان اللهمتصف بذلك اذاخطر ساله ذاته وهدده الصفات أنعكن تقدر داته موحودة في الحارج مدون هذه الصفات كاعتنع أن يقدر ذاته موحودة في الخارج مدون أنتكون قدعة واحبة الوحودقائمة نفسها فعمسع صفاته تعالى اللازمة لذاته (١) عنزمع تصورالصفة والموصوف والمعرفة بلزوم الصفة للوصوف عتنع أن يقدر امكان وحودالذات مدون الصفات اللازمة الهامع العلم باللزوم وانقدرعدم العلم باللزوم أوعدم خطورالصفات اللازمة بالبال فمكن خطورالذات مالسال مدون شي من هذه الصفات

(۱) قوله بمتنع مع تصورالى قوله بمتنع أن يقدر هكذافى الاصل والعل فى العبارة تبكر ارا أو نقصا فانظر (۲) ولولم تبكن الاذفوج – مالح كذافى الاصل واحرر كتبه مصحمه

والكهل والشيخ وتحوذال والذين قالواعن ابراهيم سمعنافتي يذكرهم يقالله ابراهيم همم الكفار ولم يقصدوامد حه بذلك واغماالفتي كالشاب الحدث ومنهاأن الني صلى الله عليه وسلم أجل من أن يفتخر بحده أواس عمه ومنهاأن الني صلى الله عليه وسلم لم يؤاخ عليا ولا عبره وحديث المؤاخ العلى ومؤاخاة أى بكر لعمر من الاكاذب واغما آخى بين المهاجري ومنهاأن هذه المناداة وم بدركذب ومنهاأن ذا الفقار لم يؤاخ بين مهاجري ومنهاأن هذه المناداة وم بدركذب ومنهاأن ذا الفقار لم يكن لعلى واغما كان مسفول المنادي على عالم المناسبوف أي حهل غنه المسلمون منه وم بدرفلم يكن وم بدر ذوالفقار من سموف المسلمين بل من سموف المناد كالم ومنهاأن الني صلى الله عليه وسلم نفل سيف ذى الفقار يوم بدر ومنهاأن الني صلى الته عليه وسلم نفل سيف ذى الفقار يوم بدر ومنهاأن الني صلى الته عليه وسلم نفل سيف ذى الفقار يوم بدر ومنهاأن الني صلى الته عليه وسلم كان بعد النسوة كهلا قد تعذى سن الفتيان

وأماحديث ألى درالذى رواء الرافضى فهوموقوف على فالا يحتيده مع المنفلة عن ألى دروف على فلا يحتيده على أنه نقله عن ألى دروف على فلا على أنه نقله عن ألى دروف منفلر ومع هذا ف على واحب وليس ذلك من خصائصه بل على الله عليه على المنافق المحتمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آنه الاعمان حب الانصار وآنه النفاق بغض الانصار وق صحيح مسلم عن على رضى الله عنه أنه قال انه لعهد النبي الاجي الى أنه لا يحتى الامؤمن ولا ينغضني الامنافق

(فسل) قال الرافضى ومنهامانفله صاحب الفردوس فى كتابه عن معاذب حمل عن النبى صلى الله عليه و بعضه سبتة لا ينفع عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال حسمة لا يضم معها حسنة

والجوابأن كتاب الغردوس فسممن الاحاديث الموضوعات ماشاءالله ومصنفه شبرو مهن سهر بارالديلى وان كانمن طلمة الحديث ورواته فانهدده الاحادث التي جعها وحذف أسانيدهانقلهامن غيبراعتبار الصحيحها وضعيفها وموضوعها فلهذا كان فسممن الموضوعات أحاديث كثيرة جدا وهذا الحديث مايشهد المسلمان النبي صلى الله عليه وسلما يقوله فان حب الله ورسوله أعظم من حب على والسشات تضرمع ذلك وقد كان النبي صلى الله علمه وسلم يضرب عبدالله سن جارفي الجر وقال انه يحب الله ورسوله وكل مؤمس فلابدأن يحب الله ورسوله والسيئات تضره وقدأ جع المسلون وعلى بالاضطراره ن دين الاسلام أن الشرك يضر صاحبه ولوأحب على من أى طالب فان أماه أماطالب كان محمه وقد ضره الشرك حتى دخل النار والغالبة بقولون انهم محسونه وهم كفارمن أهل النار وقدقال النبي صلى الله عليه وسلمفي الحديث الصحيح ولوأن فاطمة بنت محسد سرفت لقطعت بدها وقد على الاضطر ارمن دين الاسلام أن الرحل لوسرق لقطعت مدهوان كان يحب علما ولوزني أفيم علمه الحدولو كان يحب علما ولو قتل لأقمد بالمقتول وان كان يحب علما وحب النبي صلى الله علمه وسلم أعظم من حب على ولوترك رحل الصلاة والزكاة وفعل الكما ترلضره ذلك مع حسالني صلى الله عليه وسلم فكمف لانضر وذلك مع حب على غمن المعلوم أن المحسن له الذين رأوه وقاتلوا معه أعظم من غيرهم وكان هودائك يذمهم ويعيهم ويطعن علمم ويتبرأ من فعلهم ودعاالله عليهم أن يدله بهم خبرامنهم ويدلهم بشرامنه (٦) ولولم تكن الاذنو بهم تخادلهم في الفتال معه ومعصمهم لاحره فاذا كان أولئه لأخيار الشبعة وعلى يمين أن تلك الذنوب تضرهم فكمف عياهوأ عظم منهالمن هوشر من أولئك وبالحلة هذا الفول كفرظاهر يستناب صاحبه ولا يحوزأن يقول هذامن يؤمن بالله والموم الانح وكذلك قوله وبغضه سئة لاينفع معها حسنة فانمن أبغضه الككان كافرا

واذاع لم ازوم بعض الصفات دون بعض فماعلم إومه لاعكن تقدير وحودالذات دونه ومالم بعلم لزومه أمكن الذهن أن يقدر وحودهدون وحودتاك الصفة الني لم يعلم لزومها لكن هذاالامكان معناه عدم العلم فالامتناع لاالعلم بالامكان في الخار جاذكل مالم بعلم الانسان عدمه فهوعكن عنده امكاناذهنا بعنى عدم عله بامتناعه لاامكانا خارحماععنى أنه بعملم امكانه في الخار جوفرق سنالعلم بالامكان وعدم العلم بالامتناع وكثيرمن الناس سنته عليه هذا مذافاذا تصو رمالا بعلم امتناعه أوسئل عنه قالهذامكن وهذاغير متنع وهذا لوفرض وحوده لم يكن من فرضه محال واذاقمل له قولك انه لوفرض وحوده لم بازممنه محال قضة كلية وسلب عامفن أسعلت أنه لا بازم من فرض وحوده محال والنافي علمه الدليل كاأن المستعلم الدليل وهلعلت ذلك بالضرورة المشتركة بين العقلاه أم ينظر مشترك أمنضرو رةاختصصت بهاأم منظر اختصصت مه فان كان مالضرورة المشــ تركة وحب أن نسركك نظراؤك من العقلاء فى ذلك ولس الامركذال عندهم وانكان سنظر مشترك فأس الدلس الذى تشترك فسهأنتوهم وانكان بضرورة مختصة أونظر مختص فهذا أبضا باطل لوحهن أحدهماأنك تدعى أن هذام استرك فه العقلاء

فكفره هوالذي أشقاه وانكان مؤمنانفه ماعانه وان أبغضه وكذلك الحديث الذي ذكره عن اسمسعودان النبي صلى الله علمه وسلم قال حب آل محمد يوما خبرمن عمادة سنة ومن مات علمه دخل الحنمة وقوله عن على أنا وهذا يحة الله على خلقه هما حد شان موضوعان عندأهل العلمالحديث وعبادة سنةفها الاعان والصلوات الجس كل يوم وصوم شهر رمضان وقدأ جمع المسلون على أن هذا لا يقوم مقامه حب آل محد شهر افضلاعن حمم يوما وكذلك حجة الله على عماده قامت بالرسل ففط كإقال تعالى لثلا يكون للناس على الله يحة بعد الرسل ولم يقل بعد الرسل والائمة أوالاوصاء أوغ مرذلك وكذلك قوله لواحتمع الناس على حب على لم يخلق الله النارمن أبن الكذب اتفاق أهل العلم والاعمان ولواجمعوا على حسعلي لم ينفعهم ذلك حتى يؤمنوا مالله وملائكته وكتمه ورسله والموم الآخر ويعملواصالحا واذافعلواذاك دخلوا الجنة وانلم يعرفوا علىابالكلية ولميخطر بقاوبهملاحبه ولابغضه قال الله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهومحسن فله أجره عنسدر مه ولاخوف علمهم ولاهم محزنون وقال تعالى ومن بطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعمالله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أواشك رفيقا وقال تعالى وسارعواالىمغفرةمن وبكموحنة عرضها السموات والارض أعدت للتقين الذين ينفقون في السرّ اءوالضراءوالكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشمة أوظلوا أنفسهمذكروا الله فاستغفروالذنوجهمومن بغفر الذنوب الاالله ولم يصر واعلى مافعاواوهم يعلمون أولئك حزاؤهم مغفرة من رجهم وحنات تحرىمن تحتهاالانهار خالدس فيها ونعمأ جرالعاملين فهؤلاءفي الجنة ولم يشترط علمهماذكر وممن حسعلي وكذلك قوله تعالى ان الانسانخلق هلوعا اذامسه الشرجزوعا واذامسه الخبرمنوعا الاالمصلين الي قوله أولئك فحنات مكرمون وأمثال ذلك ولم يشترط حبعلي وقدقدم على النبي صلى الله علمه وسلمعدة وفودوآمنوابه وآمن به طوا ثف ممن لمره وههم إسمعوا بذكر على ولاعرفوه وههمن المؤمنة بن المتقين المستعقبن المينة وقداجمع على دعوى حبه الشيعة والرافضة والنصرية والاسماعيلية وجهورهممن أهل الناريل مخلدون في النار

وامام الاولياء وهوالكلمة التى الزمها المتقين الخوان هدا كذب موضوع با تفاق أهل المهرفة وامام الاولياء وهوالكلمة التى الزمها المتقين الخوان هدا كذب موضوع با تفاق أهل المهرفة بالحديث والعدم ومحروا بقصاحب الحلية لا تفدروى في فضائل أبي بكر وعمر وعمّان وعلى والاولياء وغيرهم أحاد متضعمفة بل موضوعة با تفاق أهل العلم وهووا مثاله من الحفاظ الثقات وأهل الحديث ثقات فيما يروونه عن شوخهم با تفاق أهل العلم وهووا مثاله من الحفاظ الثقات وأهل الحديث ثقات فيما يروونه عن شوخهم لكن الا فه من هوفوة هم وهم لم بكذبوا في النقب عن نقلوا عنه لكن بكون واحدمن رحال الاستاد عن يتعمد الكذب أو يغلظ وهم يبلغون عن حدثهم ما معمومة ويرو ون الغرائب المسلم المناه الغرائب فان عامتها ضعيفة لتعرف وعامة الغرائب ضائعات التقوى مما يبين أن هدا كذب فان تسمية كلة من حنس تسمية فهو محاوق بالكلمة وأما على فهو محاوق كاخلق سائر الناس وكلمة التقوى مشل لا اله الاالله الاالله والله أكرمن الكلمات التي يصدق المؤمنون عفي وضائل الناس حكامة التقوى مشل لا اله الاالله الاالله الاالله المراف أمرا فيلكمة طبية كشعرة طبية أصلها مات وفرعها في السماء ومثل كامة خيثة كشعرة أمرا في المناس في المناس والقول الثابت في الحدث من من وق الارض مالها من قرار بنب الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحدث من من من المناب في المناب

الدنداوفى الآخرة وكلمة التقوى اسم جنس لكل كلمة بننى الله بهاوهو الصدق والعدل وكل من تحرى الصدق في خبره والعدل في أمره فقد لزم كلة التقوى وأصدق الكلام وأعدله قول لااله الاالته فهى أخص الكلمات بانها كلمة التقوى وكذلك حديث عاروا بن عباس كلاهمامن الموضوعات

﴿ قَالَ الرَافَضَى ﴾ وأما المطاعن في الجماعة فقد نقل الجهور منها أشياء كثيرة حتى صنف الكابي كتابا في مثالب العجابة وأثيد كرفيه منقصة واحدة لاهل البيت

والحواب أن بقال فسل الاحوية المفصلة عمايذ كرمن المطاعن ان ماينقه لءن العجابة من المثالب فهونوعان أحدهماماهوكذب إما كذبكاه وإمامحرف قددخله من الزيادة والنقصان ما يخرجه الى الذم والطعن وأكثر المنقول من المطاعن الصريحة هومن هذا الباب رومها الكذابون المعروفون بالكذب مشل أبى مخنف لوط من يحيى ومشل هشام من محدين السائب الكلى وأمثالهمامن الكذابين ولهذا استشهدهذا الرافضي عاصنفه هشام الكلبي فيذلك وهومن أكذب الناس وهوشيعي روىعن أسهوعن أي مخنف وكلاهمامتر ول كذاب وقال الامام أحد في هذا الكلي ماظننت ان أحد المحدث عنه انماه وصاحب سمر (١) ونسب وقال الدارقطني هومتر ول وقال انعدى هشام الكلي الغالب علم الاسمار ولأأعرف له في المسندشيأ وأبوه أيضا كذاب وقال زائدة واللبث وسلمان التمي هوكذاب وقال يحيىلس بشئ كذاب ساقط وقال ان حيان وضوح الكذب فعه أظهر من أن يحتاج الى الاغراق في وصفه 🐞 النوع الثاني ماهوصدق وأكثرهذه الاموراهم فمهامعاذ برتخرجهاعن أن تكون ذنوباوتحعلهامن مواردالاحتهادالتي انأصاب المجتهد دفيهافله أجران وانأخطأ فله أجر وعامة المنقول الثابت عن الخلفاء الراشد من مذا الباب وماقدرمن هذه الامور ذنب محققافان ذلك لايقد حفماعلمن فضائلهم وسوابقهم وكونهممن أهل الحنة لان الذنب المحقق مرتفع عقامه في الاتخرة بأسباب متعددة منهاالتوية الماحية وقد ثبت عن أئمة الامامية أنهم تابوامن الذبوب المعروفةعنهم ومنهاالحسنات الماحمة للذنوب فان الحسنات يذهبن السيئات وقدقال تعالى انتحتنبوا كبائرماتنهون عنسه نكفرعنكم سيئانكم ومنهاالمصائب المكفرة ومنهادعاء المؤمنين بعضهم لبعض وشفاعة نبهم فامن سبب يسقط به الذم والعقاب عن أحدمن الأمة الا والصحابة أحق بذلك فهم أحق بكل مدحونني كل ذم ممن بعدهم من الامة

ونعن نذكر قاعدة جامعة في هذا الساب لهم ولسائر الامة فنقول لا بدأن يكون مع الانسان أصول كلسة برد المها الجرئيات ليم يعلم وعدل ثم يعرف الجرئيات كيف وقعت والافسق في تصويب المجتهدة بالتقليم وظلم في الدكليات في تولد فساد عظيم فنقول الناس قد تدكلموا في تصويب المجتهدة بن و تعطئتهم وتأثيمهم وعدم تأثيمهم في مسائل الفروع والاصول ونحن نذكر أصولا جامعة نافعة (الاصل الاول) أنه هل يمكن كل أحد أن يعرف احتهاده الحق في كل مسئلة فيها نزاع واذالم يمكنه فاحتهد واستفرغ وسعه فلم بصل الى الحق بل قال مااعتقد أنه هوالحق في نفس الامرهل يستحق أن يعاقب أم لاهذا أصل هذه المسائل وللناس في هذا الاصل ثلاثة أقوال كل قول علمه طائفة من النظار الاول قول من يقول ان الله قد نصب على الحق في كل مسئلة دليلا يعرف بعكن كل من احتهد واستفرغ وسعه أن يعرف الحق وكل من لم يعرف الحق في مسئلة أصولية أوفر وعمة فا عامولة من يعرف الحق وكل من لم يعرف الحق في مسئلة أصولية أوفر وعمة فا عامولة من يعرف الحق ومن عدا القول هو المشهورين القدر به والمعتملة وهوقول طائفة من فيما يجب عليه لا لحيرة وهوقول طائفة من القدر به والمعتملة وهوقول طائفة من فيما يحب عليه لا لحيرة وهوقول طائفة من المتاهدة وهوقول طائفة من فيما يجب عليه لا لحيرة وهوقول طائفة من القدر به والمعتملة وهوقول طائفة من فيما يجب عليه لا لحيرة وهوقول طائفة من المتاهدة والمتاهدة والمتاه

وبلزمهم موافقتك فيهوتدعي أنهم اذاناظروك كافوامنقطعين معل بهذه الحية وذلك عنع دعواك الاختصاص بعلمذلك والثانى أن اختصاصل بعلم ذلك ضرورة أوتطرا اغايكون لاختصاصل عالوج تخصصك بذلك كنخص بنموة أوتحر بةأونحوذاك مما ينفرده وأنتاست كذلك فماتدعي امكانه ولاتدعى اختصاصا فالعلم بامكانه موافقتك فى ذلك ان لم تقم على دلىلا بوحب موافقتك سواء كانسمعما أوعقلسا وأنت تدعىأن هذامن العلوم المشتركة العقلية وهذه الامور لبسطهاموضع آخروالمقصودهنا التنبيه على هـ ذا الاصل الذي نشأ منه التنازع أوالاشتباه في مسائل الصفات من هذاالوحه وتفريق هؤلاء المتكامين في الصفات اللازمة للوصوف بين ماسموها نفسمة وذاتمة وماسموهامعنوية بشسه تفريق المنطقسن في الصفات اللازمة من ماسموه ذاتها مقوما داخللفي الحقيقة وماسموه عرضا خارحاعن الذاتمع كونه لازمالها وتفريقهم فى ذلك بن لازم الماهمة ولازم وجود الماهمة كاقدسط الكلام على ذلك فيغيره ذاالموضع وبينأنهذه الفروق انماتعود عندالحقيقة الي الفرق بنمايتصور في الاذهان وهوالذي قديسمي ماهمة وسن مابوحد فىالاعسان وهوالذى قد يسمى وجودها وانمايتصور

<sup>(</sup>۱) في بعض النسخ وشبه بدل نسب اه معدمه

أهل الكلام غسره ولاء مم قال هؤلاء أما المسائل العلمة فعلما أداة قطعمة تعرف بهاف كل من لم يعرفها فاله لم يستفرغ وسعه في طلب الحق فسأنم وأما المسائل العملية الشرعة فلهم فهما مذهدان أحدهماأنها كالعلمة وأنهعلى كل مسئلة دليل قطعي من خالفه فهو آخم وهؤلاء الذين يقولون الصم واحدفي كل مسئلة أصلمة وفرعمة وكل من سوى المصم فهوآ نم لانه مخطئ واللطأوالاغ عندهم متلازمان وهذاقول شرالمر يسي وكثيرمن المعتزلة البغداديين الثانيأن المسائل العملية انكان علمادليل قطعي فانمن خالفه آغم مخطئ كالعلية وان لم يكن علم ادليل قطعى فليس لله فهاحكم في الساطن وحكم الله في حق كل مجتهد ما أداه احتهاده السه وهؤلاء وافقوا الاولين فيأن الخطأ والاثم متسلازمان وان كل مخطئ آثم لكن خالفوهم في المسائل الاجتهادية فقالواليس فهاقاطع والظن ليسعلب دليل عندهؤلاء وانماهومن حنس مسل النفوس الىشئ دون شئ فععلوا الاعتفادات الظنية من حنس الارادات وادعوا أنه لبس في نفس الامرحكم مطاوب بالاجتهاد ولاغم في نفس الامرأمارة أرجمن أمارة وهذا القول قول أبي الهدذيل العبلاف ومن اتبعه كالحماني وابنه وهوأحد قولي الاشعرى وأشهرهما وهواختمار القاضي أيى بكر الماقلاني وأبي حامد الغزالي وأبي بكر من العربي ومن اتمعهم وقد بسطنا القول في ذلك بسطا كثيرافي غيرهذا الموضع والمخالفون لهم كأمي اسحق الاسفر ايني وغيرهمن الاشعرية وغيرهم بقولون هذا القول أوله سفسطة وآخره زندقة وهذا قول من يقول ان كل محتهد في المسائل الشرعمة الاحتهادية العملسة فهومصب باطناوظاهر ااذلا يتصورعندهم أن يكون محتهد المخطئا الاععني أنهخني علمه بعض الامور وذلك الذي خفي علمه ليس هوحكم الله لافي حقه ولافيحقأمثاله وأمامن كانمخطئاوهوالمخطئ فىالمسائل القطعسة فهوآ ثمعندهم والقول الثانى في أصل المسئلة أن المحتمد المستدل قد عكنه أن يعرف الحق وقد يعمز عن ذلك الكن اذاعر عن ذلك فقد يعاقب الله تعالى وقد لا يعاقبه فان له أن يعذب من يشاء و يغفر لن يشاء بلاسب أصلابل لمحض المشيئة وهنذاقول الجهمية والاشعربة وكثيرمن الفقهاءأ تماع الائمة الاربعة وغبرهم نمقال هؤلاء قدعلم بالسمع أنكل كافرفهوفي النارفنعن نعلمأنكل كافرفان الله بعذبه سواءكان قداحهد وعزعن معرفة صهدين الاسلام أولمعتهد وأماالمسلون المختلفون فأن كاناختلافهم في الفروعيات فأكثرهم يقول لاعذاب فها وبعضهم يقول لان الشارع عفا عن الخطافها وعلمذلك اجاع السلف على أنه لاائم على المخطئ فيها وبعضهم يقول لان الخطأفي الظنمات متنع كاتقدمذكره عن بعض الجهمسة والانسعرية وأما القطعمات فأكثرهم يؤتم الخطئ فهاو يقول ان السمع قددل على ذلك ومنهسم من لا يؤعه والقول المحكى عن عسدالله اس الحسن العنبرى هذامعناه أنه كان لايؤتم المخطئ من المجتهدين من هذه الامة لافي الاصول ولافي الفروع وأنكر جهورالطائفتين من أهل الكلام والرأى على عسدالله هذا القول وأما غسره ولاء فيقول هذا قول السلف وأغة الفتوى كابى حنيفة والشافعي والثورى وداود سعلى وغبرهم لابؤغون محتمدا مخطئالافي المسائل الاصولية ولافى الفروعية كاذ كرذلك عنهماس خرم وغيره ولهذا كان أنوحنيفة والشافعي وغيرهما بقباون شهادة أهل الاهواء الاالخطاسة ويعصون الصلاة خلفهم والكافر لاتقىل شهاددته على المسلين ولايصلي خلفه وقالواهذاهو القول المعروف عن الصحابة والتابعين الهم باحسان وأعة الدين أنهم لا يكفر ون ولا بفسفون ولا يؤغون أحدا من المجتهدين الخطئين لافي مسئلة علمة ولاعلمة قالوا والفرق بن مسائل الاصول والفروع انماهومن أقوال أهل البدع من أهل الكلام من المعتزلة والجهمية ومن سلك

في النفس من المعاني و بعسر عنسه بالالفاظ لهلفظ دلعله بالمطابقة هوالدالعلى تلك الماهمة وله حزء من المعنى هو جزء تلك الماهمة واللفظ المذكوردال عليه بالتضمن ولهمعنى بازمه خارج عنه فهو اللازملتاك الماهمة الخارج عنها واللفظيدل علمه بالالتزام وتلك الماهمة التي في الذهن هي عسب ما يتصوره الذهن من صفات الموصوف تكثرتارة وتقل تارة وتكون تارة مجلة وتارة مفصلة وأما الصفات اللازمة للوصوف فى الخارج فكلها لازمة لا تقوم ذاته مععدم شئ منها وليس منها شئ سسق الموصوف في الوجود العسى كاقد مزعونه من أن الذاني مسق الموصوف في الذهن والحارج وتلك الصفاتهي أحزاءالماهمة المنصورةفى الذهن كاأن لفظكل صفة حزءمن تلك الالفاظ اذا فلتجسم حساس نام مغتل متحرك بالارادة ناطيق وأما الموصوف الموحود في الخارج كالانسان فصفاته فاعمة مالة فيه لبست أحزاء الحققة الموجودة فيالخار جمابقةعلها سبق الجزءعلى الكل كايتوهمه من يتوهم من هؤلاء الغالطين كا قدبسطف موضعه وقول هؤلاء المتكامين فالصفات اللازمة انها زائدةعلى حقيقة الموصوف يشبه قول أولئك ان الصفات اللازمة العرضية خارجة عن حقيقة

سبيلهم وانتقلهذا القول الى أقوام تكلموا بذلك في أصول الفقه ولم يعرفوا حقيقة هذا القول ولاغوره قالوا والفرق فى ذلك بعن مسائل الاصول والفروع كاأنم اعدثة فى الاسلام لم يدل علمها كتاب ولاسنة ولااجماع بل ولاقالهاأحدمن السلف والاعة فهي ماطلة عقلافان المفرقين بين ماجعاوه مسائل أصول ومسائل فروع لم يفرقوا بينهما بفرق صحيح يميز بين النوعين بلذكروا ثلاثة فروق أوأراءة كلهاماطلة ففهمن قالمسائل الاصول هي العلمة الاعتقادية التي يطلب فهاالعما والاعتقاد فقط ومسائل الفروعهي العملسة التي بطل فهاالعمل قالواوهذافرق ماطل فان المسائل العملة فهاما يكفر حاحده مثل وحوب الصداوات الجس والزكاة وصوم شهر رمضان وتحرح الزناوالر ماوالظام والفواحش وفى المسائل العلمة مالايأتم المتنازعون فمه كتنازع العمامة هلرأى محمدر به وكتنازعهم في بعض النصوص هل قاله النبي صلى الله علمه وسلمأم لاوماأ رادععناه وكتنازعهم في بعض الكامات هل هي من القرآن أم لا وكتنازعهم في بعض معانى القرآن والسنة هلأراد الله ورسوله كذاوكذا وكتنازع الناس في دقيق الكلام كسئلة الحوهرالفرد وتماثل الاحسام وبقاء الاعراض ونحوذلك فلسر فيهذا تكفيرولا تفستي قالوا والمسائل العملمة فماعل وعلم فاذاكان الخطأ مغفورا فماقالتي فماعر بلاعمل أولى أن مكون الخطأفهامغفورا ومنهسمين قال المسائل الاصوليةهي ماكان علىهادليل قطعي والفرعية مالىس علم ادلسل قطعي قال أولئك وهذا الغرق خطأ بضافان كثيرامن المسائل العملية علما أدلة قطعمة عندمن عرفها وغبرهم لم يعرفها وفهاما هوقطعي بالاحياع كتمر بم المحرمات الظاهرة ووحوب الواحبات الطاهرة تملوأ نكرها الرحل عهل وتأو يللم يكفرحني تقامعلمه الحة كاأن جاعة استعلوا شرب الخرعلي عهد عرمتهم قدامة ورأوا أنها حلال لهم ولم تكفرهم العصابة -تي بينوالهم خطأهم فتابوا ورحعوا وقدكان على عهدالنبي صلى الله علىه وسلم طائفة أكلوا بعد طلوع الفحرحتي تمن لهم الخبط الاسض من الخبط الاسبودولم بؤثمهم الذي صلى الله عليه وسلم فضلاعن تكفيرهم وخطؤهم قطعي وكذاك أسامة سنز يدوقد قتل الرجل المسلم وكان خطؤه قطعما وكذلك الذمن وحدوا رحلافي غنماه فقال انى مسام فقتاوه وأخذوا ماله كان خطؤهم قطعما وكذلك خاادس الواسد لماقتل بني حذعه وأخذأموالهم كان مخطئا قطعا وكذلك الذبن تهموا الى الآماط وعمار الذى تمعك فى التراب الحناية كاتمعك الدابة بلوالذين أصابتهم حنابة فلم يتمموا ولم يصلوا كانوا مخطئين قطعا وفى زماننالوأ سلمقوم فى بعض الاطراف ولم يعلموا وجوب الجأولم يعلموا تحريم الجرلم يحدواعلى ذلك وكذلك لونشؤا عكان حهل وقدزنت على عهد عرام أدفل أقرت مقال عنمان انهالتستهل به استهلال من لا يعلم أنه حوام فلما تبسين العصابة أنها لا تعرف التمريم لم يحدوهاواستحلال الزناخطأقطعا والرجل اذاحلف علىشئ يعتقده كإحلف علمه فتسن يخلافه فهو مخطئ قطعاولا انم علمه بالاتفاق وكذلك لا كفارة علمه عندالا كثرين ومن اعتقديقاء الفيرفأكل فهومخطئ قطعااذا تبينله الاكل بعد الفيرولاا تمعلمه وفي القضاء نزاع وكذلك من اعتقدغروب الشمس فتمن مخلافه ومثسل هذا كثعر وقول الله تعالى في القرآن ر سالاتؤ اخذنا ان نسىنا أوأخطأنا قال الله تعالى قد فعلت ولم يفرق سن الخطا القطعي في مسئلة قطعمة أوظنمة والطني بللا يحزم بأنه خطأ الااذا كان أخطأ قطعا قالوا فن قال ان المخطئ في مسئلة قطعمة أو ظنمة يأثم فقد خالف الكتاب والسنة والاجباع القدح قالوا وأيضافكون المسئلة قطعمة أوظنمة هوأمراضافي يحسب حال المعتقد س ليسهووصفاللقول في نفسه فان الانسان قد يقطع باشماء [ علها بالضرورة أو بالنقل المعاوم مدقه عنده وغيره لا يعرف ذلك لاقطعا ولاظنا وقديكون

الموصوف وكلا الامرسمنه تلىس واشتماه عادىسىمه كثيرمن النظار الاذكاء وكثربينهم النزاع والحدال والقل والقال وسط هذاله موضع آخروا غاالمقصود هناالنسه على ذلك والله أعلروأحكم (١) وانكان قد بسط الكلام على ضعفهافي غبرهذاالموضع معأن هذا الذي ذكرهمستوعب الما ذكره غسيره من أهل الكلامين المعتزلة والاشعرية والبكرامية ومن وافقهم من الفقهاءمن أصحاب الائمة الاربعة وغيرهم فى ذاك وكان المقصودماذ كروهفي تناهي الحوادث ولهذا لم يعتمدالا مدى فى مسئلة حدوث العالم على شئ من هذه الطرق بل بن ضعفها واحتم عاهومثلهاأ ودونهافي الضعف وهو أن الاحسام لاتنفائ عن الاعراض والاعراض لاتمق زمانين فتكون حادثة ومالا ينفكعن الحواث فهو حادث وهد ذا الدليل مبني على مقدمتن على أن (٢) كل عرض زمان فهو لاسق زمانين وجهدور العقلاء يقولون انهذا مخالف العس والضرورة وعلى امتناع حوادث لاأولالها وقدعرف الكلام في ذلك والوحوه التي ضعف مها

(١) وقع هذا بماض بالاصل فليرجع الى الاصول السلمة قان العبارة التي هناغبرمستقية

(٢) قوله كل عرض زمان كذا فى الاصل ولعل الصواب كل عرض فى زمان كتمه مصيد

الأمدى مااحتمريه من فسله على حدوث الاحسام يوافق كثيرمنها ماذكره الارموي وهومتقدم على الارموى فاماأن كون الارموى رأىكلامه وأنه صحيح فوافقه واما أن مكون وافق الخاطر الخاطركا بوافق الحافر الحافسر أوأن مكون الارموى بلوالآمدى أخذاذاك أو معضهمن كالام الرازى أوغيره وهذا الاحمال أرج فانهذبن وأمثالهما وقفواعلى كنمه التى فهاهذه الحي معأن تضعمها مماسمة هؤلاء المه كثيرمن النظار ومن تكلممن النظار ينظرما تبكلمه من قبله فاما أن مكون أخذه عنه أونشام قلوبهم وبكل حال فهمامع الرازى ونحوهمن أفضل بنى حنسهممن المتأخرين(١)فاتفاقهمادليل على قوة هـ ذه المعارضات لاسمااذا كان الناظر فهاعن له يصعرة من نفسه بعرف ماالحق من الماطل فى ذلك بل يكون تعظمه الهذه السراهين لان كثيرا من المتكلمين من هؤلاء وغرهم اعتمدعلها فيحدوث الاحسام فاذا رأى هؤلاء وغيرهم من النظار قدح فمهاو من فسادها علم أن نفس النظار مختلفون في يحتمون بهاهم معمنهم مقدحون فيهاوعلى القدح فيهااستقرأم مهم وكذلك غبرهم قدح فمهاكالي حامد الغزالي وغيره والسهدذا

الانسان ذكماقوى الذهن سربع الادراك فمعرف من الحق ويقطع به مالا يتصوّره غيره ولابعرفه لاعلى اولاطنا فالقطع والظن يكون يحسب ماوصل الى الانسان من الادلة ويحسب قدرته على الاستدلال والناس يختلفون في هذاوهذا فكون المسئلة قطعمة أوظنمة ليس هوصفةملازمة للقول المتنازع فممحتي بقال كلمن خالفه فدخالف القطعي بل هوصفة لحال الناظر المستدل المعتقدوهذا بمايختلف فمه الناس فعلم أن هذا الفرق لا يطرد ولا ينعكس ومنههمن فرق بفرق فالث وقال المسائل الاصولية هي المعاومة بألعقل في مسئلة علية استقل العقل مدركهافهي من مسائل الاصول التي يكفرأو نفست مخالفها والمسائل الفروعيةهي المعاومة بالشرع فالوا فالاول كسائل الصفات والقدر والثاني كسائل الشفاعة وخروج أهل الكمائرمن النارفىقال لهمماذكرتموه بالضمة أولى فان الكفروالفسق أحكام شرعية ليس ذلك من الاحكام التي يستقل بها العقل فالكافر من جعله الله ورسوله كافرا والفاسق من حعله الله ورسوله فاسفا كاأن المؤمن والمسلم من حعله الله ورسوله مؤمنا ومسلما والعدل من حعله ألله ورسوله عدلا والمعصوم الدممن جعله الله ورسوله معصوم الدم والسعيدفي الأخرةمن أخمرالله ورسوله عنه أنه سعمد في الا خرة والشق فهامن أخبرالله و رسوله عنه أنه شق فهما والواحسمن الصلاة والصام والصدقة والجماأ وحمه الله ورسوله والمستحقون لمراث المتمن جعلهمالله ورسوله وارثين والذي يقتل حداأ وقصاصامن حعله الله ورسوله مباح الدم بذلك والمستحقالنيء والحسرمن حعله الله ورسوله مستعقالذلك والمستحق للوالاة والمعاداة من حعله الله ورسوله مستعقاللوالاة والمعاداة والحلال ماأحله الله ورسوله والحرام ماحرمه الله ورسوله والدس ماشرعه الله ورسوله فهذه المسائل كالهاثا متة بالشرع وأما الامور التي يستقل مهاالعقل فشل الامورااطبيعية مثل كون هذا المرض ينفع فيه الدواء الفلاني فان مشل هذا يعلم بالتحرية والقماس وتقلد دالاطماء الذمن علمواذلك بقماس أوتحر بةوكذلك مسائل الحساب والهندسة ونحوذاك هذامما يعلم بالعقل وكذلك مسئلة الحوهر الفردوتمائل الاحسام أواختلافها وحواز بقاءالاعراض وامتناع بقائهافهذه ونحوها تعلم بالعقل واذاكان كذلك فكون الرحل مؤمنا وكافراوعدلا وفاسيقاهومن المسائل الشرعية لامن المسائل العقلية فكيف يكون من خالف ماحاءيه الرسول اسكافرا ومن خالف ما ادعى غبره أنه معاوم يعقله كافرا وهل يكفر أحديا لخطا فىمسائل الحساب والطب ودقيق الكلام فان قسل هؤلاء لا يكفرون كل من خالف مسئلة عفلمة اكن مكفرون من خالف المسائل العقلمة التي يعلم بهاصدق الرسول فأن العلم يصدق الرسولمني على مسائل معننة فاذا اخطأفها لم يكن عالما نصدق الرسول فمكون كافرا قبل تصديق الرسول لنس منساعلي مسائل معمنة من مسائل النزاع بل ماحعله أهل الكلام المحدث أصلاللعلم بصدق الرسول كقول من قال من المعترلة والجهمية انه لا بعلم صدق الرسول الايان بعلم ان العالم حادث ولا يعلم ذلك الايان يعلم أن الاحسام محدثة ولا يعلم ذلك الايالعلم بإنها الاتنفك من الحوادث إماالاعراض مطلقاواما الألوان واما الحركات ولا يعلم حدوثها حتى يعلم امتناع حوادث لاأوللها ولايعلم أنهصادق حتى يعلم أن الرب عنى ولا يعلم غناه حتى يعلم أنه ليس يحسم ونحوذاك من الامو رالتي تزعم طائفة من أهل الكلام أنها أصول لتصديق الرسول لا بعل صدقه بدونهاهي ممايعلم فالاضطرارمن دين الرسول أنه لم يكن يحعل اعمان الناس موقو فاعلمها بلولا دعاالناس المها ولاذكرتف كاب ولاسنة ولاذكرهاأ حدمن العجابة لمكن الاصول التي مهامعلم صدق الرسول مذكورة فى القرآن وهي غبره في اقد بن فى غيرهذا الموضع وهؤلاء الذين

<sup>(</sup>١) قوله فاتفاقهمالعل المناسب فاتفاقهم وانظركتمه مصحعه

ابتدعوا أصولاز عواأنه لاعكن تصديق الرسول الابهاوأن معرفتها شرطف الاعان أوواحمة على الاعيان هممن أهل المدع عند السلف والائمة وجهور العلماء يعلون أن أصولهم يدعة في الشر بعةلكن كنسرمن الناس بظن أنهاصح يحةفي العقل وأما الحذاق من الائمة ومن اتبعهم فبعلون أنها باطلة في العقل متدعة في النسر عوانها تناقض ماحاء مالرسول وحمائذ فأن كان الططأفى المسائل العقلمة التي يقال انهاأصول الدمن كفرافهؤلاء السالكون هذه الطرق الباطلة فىالعقلالمبتدعة فى الشرع همهالكفار لامن خالفهم وان لم يكن الخطأفيها كفرافلا يكفرمن خالفهم فهافثبت انه ليس كافرافى حكم الله ورسوله على التقسدير بن ولكن من شأن أهل البدع أنهم ستدعون أقوالا يحعلونها واحمة فى الدين بل يحعلونها من الاعمان الذى لا يدمنه و يكفرون من خالفهم فهاو يستحلون دمه كفعل الخوار جوالجهمية والرافضة المعتزلة وغيرهم واهل السنة لايبتدعون قولا ولايكفرون من احتهدفأ خطأ وان كان مخالفالهم مكفر الهم مستحلا لدمائهم كالم تكفر الحصابة الخوار جمع تكفيرهم لعثمان وعلى ومن والاهماوا ستحلالهم لدماء المسلين الخالف يناهم وكلام هؤلاء المشكلمين في هذه المسائل بالتصويب والخطئة والتأثيم ونفيه والتكفير ونفسه لكونهم سواعلى القولين المتقدمين قول القسدرية الذين يحعلون كل مستدل قادراعلي معرفة الحق فمعذبكل من لم يعرفه وقول الجهمية الجسبرية الذين يقولون لاقدرة للعسدعلي شي أصلابل الله بعد ف عض المشئة فعذب من لم يفعل ذراقط و ينعم من كفروفسق وقدوافقهم على ذلك كثميرمن المتأخر بنوهؤلاء يقولون يحو زأن يعذب الاطفال والمجانين وانام يقعلوا ذنباقط مممنهمين يحزم بعداب أطفال الكفارفى الا خرة ومنهمين بحقرزه ويقول لاأدرى مايقع وهؤلاء يحقر ونأن يغفرلافس قاهل القبلة بلاسب أصلا ويعذب الرجل الصالح على السيئة الصغيرة وان كانت له حسنات أمثال الحيال بلاسب أصلابل بمجض المشيئة وأصل الطائفتين أن القادر المختار برج أحد المماثلين على الآخر بلامرج الكن هؤلاء الحهمية يقولون انهفى كل حادث وج بلامر جوأولئك القدرية والمعتزلة والكرامية وطوائف غيرهممن الفقهاء والصوفسة وأهل الحديث وغيرهم يقولون أصل الاحداث والارداع كانترج عابلامرج وأما بعددلك فقدخلق أسساما وحكاعلق الحوادث بها واختلفت القدرية والجهمية الجبرية في الظلم فقالت القدرية الظلم في حقه هوما نعرفه من ظلم الناس بعضهم بعضا فاذا قسل انه خالق أفعال العسادوا نه من يدلكل ما وقع وقبل مع ذلك انه يعذب العاصى كان هد اظلما كظلمناوسموا أنفسهم العدلية وقالت الجهمية الظلم قحقه هوما يتنع وجوده فأماكل ماعكن وجوده فليس بظلم فان الظلم اما مخالفة أمرمن تحب طاعت وإما التصرف فيملك الغسر بغيراذنه فالانسان بوصف بالظلم لانه مخالف لاحرربه ولانه يتصرف فى ملك غيره بعير إذنه والربالس فوقه آمر ولالغيره ملك بل انما يتصرف في ملكه فكل ما يمكن فليس نظلم بل اذا نعم فرعون وأباحه ل وأمثاله ماعن كفر به وعصاه وعذب موسى ومحمد اعمن آمن به وأطاعه فهوه شل العكس الحسع بالنسسة المهسواء ولكن لما أخبرانه بنعم المطمعين وأنه يعذب العصاة صارذاك معاوم الوقوع لخبره الصادق لالسبب اقتضى ذاك والاعمال علامات على الثواب والعقاب ليستأسس الافهذاقول حهم وأصحابه ومن وافقه كالاشعرى ومن وافقه من أتباع الفقهاء الاربعة والصوفية وغبرهم ولهذاحة زهؤلاءأن بعذب العاجزعن معرفة الحق ولواجتهد فليس عندهم في نفس الامرأسساب للحوادث ولاحكم ولافي الافعال صفات لاحلها كانتمامورابهاومنهاعم ابلءندهم متنع أن يكون فى خلقه وأمره لامكى وأما

موضع استقصاءذ كرمن قدحفي ذلك وانما المقصود القدح في هذه المالك التي يسمونها راهن عقلمة وبعارضون مهانصوص الكذاب والسنةواجاعالسلف نمان نفس حذاقهم قدحوافيها فاما المسلك الاول الذيذ كره الرازي فقال الآمدى المسلك السادس لمعض المتأخر سنمن أصحاناني الدلالة على انبات حــدوث الاحسام وهوأنه لوكانت الاحسام أزله ــ قلكات في الازل إماأن تكون متحركة أوساكنة وساق المسلك الى آخره ثم قال وفسه وفي تقريره نظروذلكأن القائل يقول اما أن تكون الحركة عمارة عن المصول في الحبزىعد المصول في حبر آخر والسكون عمارةعن الحصول فى الحيزومدأن كان فى ذلك الحيزأو لاتكون كذلك فانكان الاول فقد بطل الحصر بالجسمف أول زمان حدوثه فانه ليسمتعركا (١) لعدم حصوله فى الحيز بعدان كانفه وان كان الثاني فقد بطل مأذكره في تقريركون السكون أمرا وحوديا ولامحيصعنه فانقبل الكادم انماهوفي الحسم في الزمن الشاني والجسم فى الزمن الشانى لدس مخلو عن الحركة والسكون بالتفسير المذكورفهوظاهر الاحالة فانهاذا

(۱) قوله لعدم حصوله في الحيز بعدأن كان فيه هكذافي الاصل والظاهرأن في الكلام نقصافتأمل وحرر كشه مصححه

كان الكلامق الحسم اعاهدوفي الزمن الثاني من وحصود الجسم فالزمن الثاني ليسهو (١) الاحالة الاولية وعندذاك لايلزم أن يكون الجسمأزلا لايخاوعن الحركة والسكون (قال) وان المناالحصر فلم قلتم بامتناع كون الحركة أزلية وماذكر وممن الوحه الاول في الدلالة فاغما يلزم أن لوقسل مان الحركة الواحدة بالشغص أزلمة وليس كذلك بل المعنى بكون الحركة أزلمة أن أعداداً شخاصها المتعاقبة الأوللها وعند ذلك فلامنافاة بين كون كلواحدة من آحاد الحركات المسخصة حادثة ومسوقة بالغيروبين كونحلة آحادها أزلية ععنى أنهامتعاقبة الىغير النهاية (قال)وماذكروه في الوحه الثاني ماطل أيضافانكل واحدةمن الحركات الدورية وانكانتمسيوقة بعدم لابدايةله فعنى احتماع الاعدام السابقة على كل واحدة من الحركات فى الازل أنه لاأول لذاك الاعدام ولابداية ومعذلك فالعدم السابق على كل حركة وان كان لا مدامة له فيقارنه وحودحركات قبل الحركة المفروصة لانهاية لهاعلى حهة التعاقب أي يعاقبه وجود حركات لانهابة لهاقيل الحركة المفروضة وليس فيهمقارنة السابق للسوق وعلى هذافكونالكلامفىالعدم السابق على حركة حركة وعلى هــذا

(١) قوله الاحالة كذا فى الاصل وانظر كتبه مصعم

القدر بةفينيتوناه شريعةفما يحسعلمه ويحرم عليه بالقياس على عياده وقد تكامناعلي قول الفريقين في مواضع وذكر نافصلافي ذلك في هذا الكتاب فيما تقدم لما تكامناعلى مانسيه هذا الرافضي الىجمع أهل السنة من قول هؤلاء الجهمية الجبرية وبيناأن هذه المسئلة لاتتعلق عسئلة الامامة والتفضيل بلمن الشبعة من يقول بالحبر والقدر وفي أهل السينة من يقول مهذا وبهدذا والمقصودهناأن نبينأن الكلام في تصويب المتنازعة بن مصمين أو يخطئين منابين أو معاقبين مؤمنين أوكفارا هوفرع عن هذا الاصل العام الشامل لهذه المسائل وغيرها وجهذا يظهر القول النالث في هذا الاصل وهوأ نه ليس كل من احتهد واستدل بتمكن من معرفة الحق ولايستحق الوعسد الامن ترك مأموراأ وفعل مخظو راوهمذاهو قول الفقهاء والاثمة وهوالقول المعروف عن سلف الامة وقول جهور المسلمن وهذا القول يحمع الصواب من القولين فالصواب من القول الاول قول الجهمسة الذين وافقو افسه السساف والجهور وهوأنه ليس كل من طلب واحتهدوا ستدل على الذئ يتمكن من معرفة الحق فسه بل استطاعة الناس في ذلك متفاوتة والقدرية بقولون ان الله تعالى سؤى بين المكلفين في القدرة ولم يخص المؤمنين بمافض لهم به على الكفارحتي آمنوا ولاخص المطبعين بمافضلهم بهعلى العصاةحتي أطاعوا وهذامن أقوال القدرية والمعتزلة وغيرهم التي خالفواجها الكتاب والسنة واجماع السلف والعقل الصريح كا بسط فى موضعه ولهذا قالواان كلمستدل فعه قدرة تامة يتوصل بهاالى معرفة الحق ومعاوم أن الناس اذا استبهت عليهم القبلة في السفر فكلهم مأمور ون بالاجتهاد والاستدلال على جهة القسلة نم بعضهم يمكن من معرفة جهتها و بعضهم يعجز عن ذلك فمغلط فنظن في بعض الجهات أنهاجههاولا بكون مصدافي ذلك لكن هومطمع للهولاا نم عليه في صلاته المالان الله لا يكلف نفساالا وسعهافعزه عن العلمها كعزه عن التوجه المها كالمقدوا لخائف والمحبوس والمريض الذى لاعكنه التوجه البها ولهذا كان الصواب في الاصل الثاني قول من يقول ان الله لا بعذب الجهمية ومن اتبعهم من الاشعرية وغيرهم فانهم قالوابل يعند بمن لاذنب له أو نحوذلك مم هؤلاء يحتجون على المعتزلة في نفس الايحاب والتمريم العقلي بقوله تعالى وما كنامعذبين حتى نبعث رسولاوهو عقمعلهم أيضافى نفي العذاب مطلقاالا بعدارسال الرسل وهم يحوزون التعدد سقدل ارسال الرسل فأولئك مقولون بعذب من لم يبعث المدرسولالانه فعل القبائح العقلية وهؤلاء يقولون بل يعذب من لم يفعل قبيحاقط كالاطفال وهذا مخالف للكتاب والسنة والعمقل أيضافال تعالى وماكنامعنذ بين حتى سعث رسمولا وقال تعالىءن الناركاما ألق فنها فوج سألهم خزنتهاألم بأتكم نذير قالوا بلي قدحاء نانذير فكذبنا وقلناما نزل اللهمن شئ ان أنتم الافى ضلال كبير فقد أخبرسهانه وتعالى بصيغة العموم أنه كلما ألني فيهافو جسألهم الخزنة هسل حاءهسم نذبر فمعترفون بالمهم قدحاءهم نذبرفل يبقى فوج يدخل النار الاوقد حاءهم نذيرفن لم بأته نذمولم يدخل الناروقال تعالى لابلس لاملا وحهنم منك وعن تمعك منهم أجعين فقد أقسم سحانه أنه علوهامن اللنس وأتباعه وانحاأ تساعه من أطاعه فن لم بعمل ذنبالم بطعه فلا يكون عن علائه النار واذاملت باتباعه لم يكن لغيرهم فهاموضع وقد ثبت في العجيدين من حديث أبى هريرة وأنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ير ال بلقي في النارو تقول هل من مزيد حتى يضع رب العرة فيها قدمه وفي روا به فيضع قدمه عليها فتقول قطقطو ينزوى بعضها الى بعض أى تقول حسى حسبى وأما الجندة فسق فيهافضل فينشى الله لها خلقافيسكم مفضول

فصول شي من الموحودات الازلية مع هذه الاعدام أزلا على هذا النوع لا يكون ممتنعااذ لس فعمقارنة السابق السيموق على ماعرف (قال) وفيه دقة فلمتأمل قلت هذاه والاعتراض الذي ذكره الارموى وقدذكره غبرهما والطاهر أن الارموى تلقى هذاعن الآمدى وهم مقولون احتماع الاعدام لامعنى له سوى أنهامشتركة في عدم المدابة والاولية وحنئذ فعدم كل حركة تمكن أن مقارنه وحود أخرى ولنسفه مقارنة السابق للسنوق وهدذا الذى قالوه صعير لكن قد يقاله ـ ذا الاعتراض الماسيولو كان احتم مان في ذلك مقارنة السابق للسموق فقط وهولمعتم الامان العدمات تحتمع فى الازل ولس معهاشي من الموحودات اذلوكان معهامو حودلكان هذا الموحود مقارنالتلك العسدمات المحتمعة ومنها عدمه فاقترن السانق والمسوق فعمدته احتماعها في الازل وفد قالوا له ان عنعت باحتماعها تحقيقها بأسرهامعا حسافهوممنوع لانه مامنحسن بفرض الاوينتهي واحدمنهاوهو يقول أنالمأعن باحتماعها فىحمن حادث لمازمني انتهاء واحدمنها وانماقلتهي محتمعة فيالازل وفصل الخطاب أن يقال العدم لس بشئ وليس لعدم هـ ذه الحركة حقيقة ثابتة مغابرة لعدم الاخرى حتى بقال ان أعدامها احتمعت

الجنة هكذار وى فى الصحاح من غبروجه ووقع في بعض طرق المحارى غلط قال ف وأما النار فسق فنهافضل والتخاري رواه فيسائر المواضع على الصواب لسين غلط هذا الراوى كإجرت عادته عشل ذاك اذاوقع من بعض الرواة غلط في لفظ ذكر ألفاظ سيائرالرواة التي يعلم بماالصواب وماعلت وقع فسهغلط الاوقديين فسه الصواب يخلاف مسلم فانه وقع فيصحه عدة أحاديث غلطأنكرها جماعةمن الحفاظ علىمسلم والخارى قدأنكرعليه بعض الناس تخريج أحاديث لكن الصواب فهامع النخاري والذي أنكرعلي الشيخين أحاديث قليلة حمدا وأماسا رمتونهما فماا تفق علىاءالحدثين على محتها وتصديقها وتلقما بالقبول لايستر يبون في ذلك وقدقال تعالى بامعشرالن والانس ألم يأتكم رسل منكم يقصون علىكم آباتي ويندر ونكم لقاء يومكم هذا فالواشهدناعلي أنفسمنا وغرتهم الحماة الدنماوشهدواعلي أنفسهم أنهم كانوا كافرس ذلك أن لمرمكن ربكمهلك القرى نظلم وأهلهاغافلون فقد حاطب الجن والانس واعترف المخاطبون بانهم حاءتهم رسل يقصون علهمآ ماته وينذر ونهم لقاءبوم القمامة نم قال ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى نظلم وأهلها غافلون أى هذا بهذا السبب فعلم أنه لا يعذب من كان غافلا مالم يأنه نذير فكيف الطف لاالذى لاعق له ودل أيضاعلى أن ذاك ظلم تنزه سحانه عنه والافاو كان الظلم هو الممتنع لم يتصوران بهلكهم نظله بل كيفماأهلكهم فانه ليس نظلم عند الجهمية الحبرية وقدقال تعالى وماكان ربائمهاأ القرى حتى يبعث فئ أمهار سولا يتلوعلمهم آ باتناوما كنامهلكي القرى الاوأهلها ظالمون وقال تعالى وماكان ربك لهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وقال تعالى ومن بعملمن الصالحات وهومؤمن فلايخاف ظلماولاهضما قال المفسر ون الطلمأن يحمل عليه سيئات غيره والهضمأن ينقص من حسناته فععل سحانه عقو بته مذنب غيره ظلاوزه نفسه عنه ومثل هذا كثبر كقوله لهاما كسنت وعلهاما اكتسنت وقوله ولاتزر وازرة وزرأخرى وكذلك قوله لاتختصموالدي وقدقدمت الكم بالوعيد ماسدل القول لدى وما أنا بطلام العيمد فمنسحانه أنه قذم بالوعمد وأنه ليس بظلام لهم كاقال في الا مة الاخرى ذلك من أنماء القرى نقصه علمك منهاقا لم وحصد وماطلناهم ولكن ظلموا أنفسهم ف أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شي لما حاء أمرر بل ومازادوهم غريتبي فهوسحانه نزه نفسه عن ظلهم وبين أنهمهم الذن طلواأ نفسهم شركهم فمن لميكن طالمالنفسه تكون عقو بته ظلما تنزه اللهعنه وقال في الآية الاخرى ان المجرمين في عذاب حهنم خالدون لا مفترعنهم وهم فيه مبلسون وما ظلناهم ولكن كانواهم الطالمن وهذا الظلم الذي نزه نفسه عنه ان كان هوا لممتنع الذي لاعكن فعله فأى فائدة في هـ ذا وهل أحد يخاف أن يفعل به ذلك وأى تنزيه في هذا واذا قبل هولا يفعل الاما يقدرعليه قبل هذا معاوم لكل أحدوكل أحدلا يفعل الاما بقدرعليه فأى مدحفى هذا ممايتهز بهالرب سحانه عن العالمين فعلم أن من الامور الممكنة ماهوطلم تنزه سحانه عنه مع قدرته علمه ويذلك محمدو يثنى علمه فان الجمد والثناء يقع بالامورا لاختيارية من فعل وترك كعامةمافى القرآن من الحمد والشكرأخص من ذلك يكون على النعمو الممدح أعممن ذلك وكذلك التسبيح فائه تنزبه وتعظيم فاذا سيريحه دوجع بين هداوهذا كاقد بسطنا الكلامعلي حقيقة التسبيح والتحميد ومعنى التسيم محمده في غيرهذا الموضع وقدقال سحانه وتعالى وقالوا اتحذالرجن ولداسحانه بلعمادمكرمون فالاتخاذ فعلمن الافعال وقدنزه سحانه نفسه عنه فعملمأن من الافعال مانزه سحانه تفسمه عنه والحبرية عندهم لا نزه عن فعل من الافعال وفي حديث البطاقة الذى رواه الترمذي وصعه ورواه الحاكم في صحيحه قال فيه فينشراه تسعة

فى الازل أولم تعتمع بل معنى حدوث كل منهاأنها كانت بعدأن لم تمكن وكون الحوادث كلها مشتركة فى أنهالم تكن (٢) لابوحب أن يكونعدم كونهاحقائق متغايرة ثانتة فى الازل بوضم ذلك أن هال أتعنى مكونها مسوقة بالعدم أنحنسهامسوق بالعدم أوكل واحدمنها مسوق بالعدم أما الاول فهومحل النزاع وأماالشاني فاذاقدرأن كلواحد كان بعدان لم يكن والحنس لم يزل كائنالم محز أن يقال الحنسكائن اعد أن لم يكن ولا يلزم من كون كل من أفرادهمسموقانعدمأن مكون الحنس مسموقا بالعدم الا اذا ثبت حدوث الجنس وهومحل النزاع وعدم الحوادث هونوع واحدينقضي محسب الحدوث فكلما حدث عادث انقضى من ذلك العدم عدم ذلك الحادث ولم بنقص عدم عسره فالازلى حسلد عدمأعيان الحوادث كأأن الازلى عندمن يقول مانه لاأؤل لهاهو حنس الحسوادث فعنس وحودها أزلى وعدم كلمن أعمانها أزلى ولا منافاة بينهذا وهدذا الأأن يثبت وحوب المداية وهومحل النزاع وبهد ذانظهرالجواب عماذكره بعضهم في تقر رهـ ذا الوحه فان بعضهم لمارأى ماأوردعلي ماذكره (١) قوله فهل يقال هذا الذفي كذا فى الاصل ولعل وحه الكلامفهل مقال مع هذا النقى الخدر

(٢) قوله لا يوحب أن يكون عدم الخفكذافي الاصلوانطركتمه

وتسعون محلاكل محلمنها مدالبصرتم يقال لاظلم على أن الدعن الطاقة فتوضع البطاقة في كفة والسحلات في كفة فنقلت البطاقة وطاشت السحلات فقوله لاظلم عليك دليل على أنه ان لم يحاز بتلك الحسنات وتوزن حسناته مع سئاته كان ذلك ظلما يقدس الله عنه فانه القائم بالقسط وقدقال تعالى ومقولون ماو يلتنامالهمذ االكتاب لابغادر صغيرة ولاكبيرة الاأحصاها ووجدوا ماعلوحاضرا ولايظلم بكأحدافهل (١) يقال هذا النفي أنه لا يفعل مع أحدما لأعكن ولا يقدر علمة ولانظلهم شسأمن حسناتهم بل محصها كلهاو يتسهم عليها فدل على أن العمد بناب على حسنانه ولاينقص شأمنها ولابعاف الاعلى ساته وانعقو بته بغيرذنب وبخس حسناته ظلم بنزه الرب تبارك وتعالىءنه وأيضافقوله تعالى أفنحعل المسلمن كالمحرمين وقال أمنحعل الذمن آمنواوع الصالحات كالمفددن فى الارض أم تحعل المتقين كالفعار وقال أم حس الذين اجترحواالسيا تأن تحعلهم كالذين آمنوا وعماواالصالحات سواء محماهم وممانهم ساء ماعكمون الىغبرذاك فدل على أن التسو بة بين هذين المختلفين من الحكم السي الذي ينزه عنه وأنذلك منكرلا محوزنسبته الى الله وانمن حور ذلك فقدحوز منسكر الايصلح أن يضاف الى الله تعالى فان قوله أفنعسل المسلن كالمحرمين استفهام انكار فعلم أن جعل هؤلاء مثل هؤلاء منكر لا يحوز أن يطن بالله أنه بفعله فاوكان هذا وضده بالنسبة المهسواء حازأن بفعل هذا وهذا وقوله ساءما محكمون دل على أن هذا حكم سئ والحكم السي هوالظلم الذي لا يحوز فعلم أن الله منزه عن هذاومن قال أنه بسوى بين المختلفين فقد نسب البه الحكم السي وكذلك تفضل أحد المماثلين بل النسوية بن المسائلين والتفضيل بن المختلفين هومن العدل والحكم الحسن الذي وصف به الرب والظلم وضع الذي في غبر موضعه فاذا حعل النور كالظلة والمحسن كالمسيء والمسلم كالمحرم كانه فاظلاو حكاسما يقدس وينزه عنه سحانه وتعالى وقال تعالى أ فحكم الحاهلية ينغون ومن أحسن من الله حكالقوم بوقنون وعند هؤلاءلو حكم يحكم الحاهلية لكان حسنا وليسفى نفس الامرحكم حسسن وحكم غيرحسن بل الجمع سواء فيكيف يقال مع هذاومن أحسن من اللهحكافدل هذا النصعلى أنحكه حسن لاأحسن منه والحكم الذي تخالفه سئ لمس بحسن وذلك داسل على أن الحسن صفة لحكمه فلولم يكن الحسن الاما تعلق به الامر أوما لم ينه عنه لم يكن فالكلام فائدة ولم يقسم الحكم الىحسن وأحسن لانعندهم يحوزأن يحكم الربكل ماعكن وحوده وذلك كله حسن فليس عندهم حكم ينزه الربعنه وقال تعالى واذاحاءتهم آية قالوالن نؤمن حتى نؤتى مثل ماأوتى رسل الله الله أعلم حيث يحعل رسالته فدل على أنه أعلم بالمحل الذي مناسب الرسالة ولوكان الناس مستوين والتخصيص بلاسب لم يكن لهذا العلم معلوم يختص به محل الرسالة وقال تعالى ولقدحاء آل فرعون النهذر كذبوا با آياتنا كلهافأ خذناهم أخذعريز مقتدر أكفاركم خميرمن أولئكم أملكم راءة فى الزبر وقال أهم خيراً مقوم تمع والذين من قبلهمأهلكناهمإنهم كانوامجرمين فهذابين أن أولئك اذاكانوا كفارا وقدعذ بناهم والكفار الذبن كذبوا محمد اليسواخيرا من أولئك بلهم منلهم استحقوامن العقوية مااستحقه أولئك ولوكانواخيرامنهم بستعقواذاك فعلمأته سحانه يسوى بين المتماثلين ويفضل صاحب الحير فلابستى ببنه وبينمن هودونه وكذلك قوله تعالى هوالذى أخرج الذين كفروامن أهل الكتاب من د مارهم لاول الحشر ما ظنفتم أن يخرجوا وظنوا أنهم ما نعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقدف فى قلوبهم الرعب يخربون سوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين فاعتبروا ماأولى الايصار الىقوله تعالى ذلك مانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فانالله

الرازى فرراادلمل على وحمه آخر فقال الفول بكون كلمن الحركات الحزئية مسموقالاخرى لاالىأول يستلزم المحال فسكون محالا سان الاول أن كل واحدمنهامن حيث انه حادث بقتضى ان مكون مسوقا بعدم أزلى لان كل حادث مسموق بعدم أزلى فهذا يقتضي أن تكون تلا العدمات محتمعة في الازل ومن حثانه مامن حنس يفرض الا ومحسأن يكون فردمنهامو حودا يقتضى أن لاتكون تلك العدمات مجتمعةفى الازل والالزم أن يكون السابق مقارنا للسوق ولاشكأن احتماعهافى الازل وعدم احتماعها فيه متناقضان فالمستلزمله محال فيقال لمن احتج بهذا الوجه العدم الازلى السابق على كل من الحوادث انحعلته شأثابتافي الازل متمزاعن عدم الحادث الاخر فهذا منوع فان العدم الازلى لا امتسازفيه أصلاولا بعقل حتى بقال ان هناك أعداما ولكن اذاحدث حادث علمأنه انقضى عدمه الداخل فىذلك النوع الشامل لها وليس شمول حنس الموحدودات لها كشمول حنس العدم للعدومات فان الموحودات لهاامتمازفي الخارج فشخص هذا الموحدودمتمز فى الخارج عن شغص الآخر وأما العدم فلس شي أصلافي الخارج ولاامتماز فسموحهمن الوجوه ولكن هـذا الدلملقد بنى على قول من يقول المعدوم شئ

شديدالعقاب والاعتبارأن بعيرمنهم الىأمنالهم فمعرف أنمن فعل كافعلوا استحقى كاستعقوا ولوكان تعالى قديسوى بين المما المين وقد لايسوى لم عكن الاعتبار حتى يعلم أن هـ ذا المعين مما يسةى بنسه وبن نظيره وحنشذ فلاعكن الاعتسار الابعدمعرفة حكم ذلك المعين وحينشذ فلا يحتاج الى الاعتبار ومن البحسأن أكثراهل الكلام احتصوابه فده الاتة على القياس واغيا تدل علمه لكون الاعتبار يتضمن النسو بة بين المتماثلين فعلم أن الرب يفعل عذا في حكمه فاذا اعتبروا جافى أمره الشرعى لدلالة مطلق الاعتمار على ذلك فهلا استدلوا جاعلى حكمه الخلق الكونى في الثواب والعقاب وهو الذي قصد مالاً ية فدلالتها عليه أولى فعارأن المماثلين في الذنب متماثلان في استحقاق العمال مخلاف من لم يشركهما في ذلك واذا قبل هذا قد علم يخبره قبل هولم يخبرقبل بهذابل دلعلى انهذاهو حكمه الذي لا يحوزأن بضاف المهسواء كادل على ذاكما تقدمهن الاكات وأيضافالنصوص قدأ خبرت المنزان بالقسط وأن الله لانظلم متقال ذرة وانتك حسنة بضاعفها ويؤتمن لدنه أجراعظما فدل هذاعلي ان مثقال ذرة اذاز مدفى السعئات أونقص من الحسسنات كان طلما ينزه الله عنه ودل على أنه يزن الاعمال مالقسط الذي هوالعدل فدل على ان خلاف ذلك ليس قسط الل ظلم تنزه الله عنه ولولم يكن هناعدل لم يحتم الى الموازنة فأنه اذاكان النعمذ سوالتنعيم بلاقانون عدلى بل عص المشمشة لم يحتمر الى الموازنة وقال تعالى تلك آمات الله نتساوها علم مل مالحق وما الله و يد ظلم اللعالمين قال الزحاج وغ مرهقد أعلمناأنه يعذب من عدبه لاستعقاقه وقال آخر معناه أنه لا يعاقبهم بلاجرم فسمى همذاظلا وأيضافان الله تعالى قدأ خمر في غمر موضع أنه لا يكلف نفسا الاوسعها وقوله تعالى والذين آمنوا وعلوا الصالحات لانكاف نفساالا وسعها وقوله لاتكاف نفس الاوسعها وقوله لايكلف الله نفساالاما آتاهاوأم منقواه بقدر الاستطاعة فقال فانقو اللهما استطعتم وقددعاه المؤمنون بقولهم وساولا تحمل علينا إصرا كاجلته على الذين من قبلنا وساولا تحملنا مالاطاقة لنابه فقال قد فعلت فدلت هذه النصوص على أنه لا مكلف نفساما تجزعنه خداد فاللحهمة المحبرة ودلتعلى أنه لا يؤاخذ المخطئ والناسي خلافاللقدرية والمعتزلة وهذافصل الخطاب في هذا الماب فالمحتهد المستدل من امام وحاكم وعالم وناظر ومفاظر ومفت وغير ذلك اذااحتهد واستدل فاتقى اللهما استطاع كانهذاه والذى كاغه اللها باه وهومط ع لله مستحق للثواب اذا انقاه مااستطاع ولانعاقسه الله السة خلافاللعهمية الحبرة وهومصس ععنى أنه مطبع لله لكن قديعلم الحق في نفس الامر وقد لا يعلم خلا فاللقدرية والمعتزلة في قولهم كل من استفرغ وسعه علم الحق فان هذا باطل كاتقدم بل كل من استفرغ وسعه استحق الثواب وكذلك الكفار من بلغت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في دار الكفروعلم أنه رسول الله فآمن به وآمن بما أنزل علمه واتق اللهما استطاع كافعل النحاشي وغيره ولمعكنه الهدرة الى دار الاسلام ولا التزام جسع شرائع الاسلام لكونه ممنوعامن الهجرة وممنوعامن اظهارد بنه وليس عندهمن بعله جيع شرائع الاسلام فهذامؤمن من أهل الجنة كاكان مؤمن آل فرعون مع فوم فرعون وكاكانت احرأة فرعون بلوكا كان بوسف الصديق عليه السلام مع أهل مصرفانهم كانوا كفار اولم يكن عكنه أن يفعل معهم كل ما يعرفه من دين الاسلام فانه دعاهم الى التوحيد والاعان فلريحسوه قال تعالى عن مؤمن آل فرعون ولقد حاء كم يوسف من قبل بالبينات فازلتم في شائع احاء كم به حتى اذا هلا قلتملن يبعث اللهمن بعده رسولا وكذلك النحاشي هووان كان ملك النصارى فلم يطعه قومه فى الدخول فى الاسلام بل انماد خل معه نفر منهم والهذا لما مات لم يكن هناك أحد يصلى علمه

فصلى عليه الني صلى الله عليه وسلم بالمدينة خرج بالمسلمين الى المصلى فصفهم صفو فاوصلي عليه وأخبرهم عوته يوممات وقال ان أخالكم صالحامن أهل الحبشة مات وكثير من شرائع الاسلام أوأ كثرهالم يكن دخل فهالعزه عن ذاك فلم بهاجرولم محاهد ولاج الست بل قدروى أنه لم يكن يصلى الصالوات الخس ولايصوم شهررمضان ولايؤدي الزكاة الشرعمة لانذلك كان نظهرعند قومه فسنكرونه علىه وهولا تكنه مخالفتهم ونحن نعلم قطعاأنه لمرتكن تكنسه أن محكم سنهم يحكم القرآن والقه قدفرض على نبسه بالمدينة أنه اذاحاءه أهسل المكتاب لمحكم بينهم الاعا انزل الله المه وحذره أن يفتنوه عن معض ما أنزل الله المه وهذامثل الحكم في الزناللج صن محد الرحم وفي الديات بالعدل والتسوية فى الدماء بين الشريف والوضيع النفس بالنفس والعين بالعين وغيرذلك والنعاشيما كانعكنه أن يحكم القرآن فان قومه لأبقرونه على ذلك وكثيراما يتولى الرحل بين المسلمن والتتارقاضما بل واماما وفي نفسه أمورمن العدل بريدأن يعمل بها فلاعكنه ذلك بل هناك من منعه ذلك ولا يكلف الله نفساالاوسعها وعمر بن عبد العز برعودي وأودى على بعض ماأ قامهمن العدل وقيل انهسم على ذلك فالنحاشي وأمثاله سعداء في الجنة وان كانوالم يلتزموامن شرائع الاسلام مالا يقدرون على التزامه بل كانوا محكمون بالاحكام التي عكنهم الحكم بهاولهذا جعل الله هؤلاء من أهل الكتاب قال تعالى وان من أهل الكتاب لمن يؤمن ما له وما أنزل المكم ومأنزل البهم خاشعين لله لايشترون بالمات الته تمناقليلا أولئك لهم أجرهم عندر جهمان الله سريع الحساب وهذه الآية قدقال طائفة من السلف انها نزلت في النحاشي وبروى هذاعن حابر وابن عباس وأنس ومنهمين فالفيه وفي أصحابه كاقال الحسن وقتادة وهذا مراد الصحابة ولمكن هوالمطاع فان لفظ الآمة لفظ الجع لم ردبهاواحد وعن عطاء قال نزلت في أربعين من أهل نحران وثلاثين من الحسفة وعانمة من الروم وكانواعلى دين عسى فاحمنوا عدمدصلى الله علمه وسلمولم يذكر هؤلاءمن آمن النبى صلى الله عليه وسلم فالمدينة مثل عبد الله ن سلام وغيره يمن كان يهود ما وسلمان الفارسي وغيره بمن كان نصر انهالان هؤلاء صاروامن المؤمن من فلا يقال فهم وان من أهل الكتاب لمن يؤمن مالله وماأنزل البكم وماأنزل المهم ولا يقول أحدان الهود والنصاري بعد اسلامهم وهعرتهم ودخولهم في حلة المسلين المهاجرين المحاهدين يقال انهم من أهل الكتاب كا لايقال عن العجابة الذين كانوامشركين وانمن المشركين لمن يؤمن بالله و رسوله فانهم بعد الاعيان مابقوا يسمون مشركين فدل على أن هؤلاء قوم من أهل الكتاب أى من جلتهم وقد آمنوابالرسول كاقال تعالى فى المقتول خطأوان كان من قوم بينكم وبينهم ممثاق الى قوله عدولكم وهومؤمن فتحر بررقسة مؤمنة فهومن العدؤ وأبكن هوكان قدآمن وماأمكنه الهجرة واظهار الاعان والتزام شرائعه فسماه مؤمنالانه فعل من الاعان ما يقدر عليه وهذا كاأنه قد كان عكة جماعةمن المؤمنين يستحفون باعمانهم وهمعا حزون عن الهجرة قال تعالى ان الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم فالوافيم كنتم فالواكنامستضعفين فى الارض فالواألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر وافيها فاولئك مأ واهسم جهنم وساءت مصبرا الاالمستضعفين من الرحال والنساء والوادان لايستطمعون حملة ولايهتدون سبملا فأولئك عسى اللهأن بعفوعتهم وكان الله عفوا غفورا فعذرسحانه المستضعف العاجزعن الهجرة وقال تعالى ومالكم لاتقاتلون فسسل الله والمستضعفين من الرحال والنساء والولدان الذين يقولون رينا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلهاواحعل لنامن لدنك ولماواحعل لنامن لدنك نصرا فاولئك كانواعا حزمن عن اقامة دينهم فقدسقط عنهم ماعزواعنه فاذاكان هذافهن كانمسركاوآمن فاالظن عنكان من أهل الكتاب

ولاسعدأن بكون الرازى أخذهذا الوحه من المعتزلة القائلين بهدا فانهم شيتون المعدوم شأفكون هذا الحادث في حال عدمه شيأ وهذا الحادث في حال عدمه شمأ وحمنشذ فالحوادث أعدام متمزة ثابتة في الازل وهؤلاء القائلون مذا بقولون ذلك فى كل معدوم يمكن سواء حدث أولم يحدث فاذا قال الفائل للحوادث أعدام أزلية ثابتة فىالازل متمزة لميتوحه الاعلى قول هؤلاء وهذا القول قدعرف فساده وبتقدر تسلمه فعابعنه عاذكره هؤلاء وهو أناحتماعها فىالازل ععنى غبرانتفاءالددابة متنع وعدم الدالة لدسأم الموحوداحتى يعقل فمهاجتماع وعلى هذافيقال لانسلم أن الازل شي مستقرأوشي موحود (١) حتى ولدس الازل حد محدودحتى معقلفه اجتماع بل الازل عمارة عن عدم الابتداء ومالاابتداءله فهوأزلى ومالاانتهاء له فهوأ بدى ومامن حسن يقذر موجودا الاوليس هوالازل ففي كلح بن معضها مو حود و معضها معدوم فوحود المعض مفارن لعسدم المعض دائماوحنشذ فاجتماعهافى الازل معناه اشتراكها فأنكل واحدلساله أول وعدم اجتماعهافه معناه انه لم يزل في كل حن واحدمنها موحودا وعدمه (١) فوله حتى كذافي الاصلواءل هذااللفظ محرف عنحسى أومن ز بادة الناسخ فعرركشه مععمه

زائلا ولاتناقض بن اشتراكهافي عدم الابتداء ووحود أشخاصها داعًا الااذاقيل عننع جنس الحوادث الدائمة وقداء \_ ترض المستدل مذاعلى ماذكره الآمدى والارموى في الوحه الاول (قال) فان قلت الازلى الحركة الكلمة ععنى أن كل فردمنها مسوق بالا خرلاالي أول لاأفرادها الموحسودة التي تقتضى المسسوقية بالغسر ثمقال قلت فنشذ ماهوالحكوم علمه لامتناع وحودالحركة الكلسةفي الخارج وماهو موحود منها في الخارج فهولس مازلي ولقائل أن يقول هذاغلط نشأمن الاجال الذى فى لفظ الكلى وذلك أنه انما عتنع وحود الكلي في الخارج مطلقااذا كان محسرداعن أفراده كوحود انسان مطلق وحموان مطلق وحركة مطلقة لانحتص عتمرك ولاجههة ولون مطلق لامكون أبيض ولاأسود ولاغسر ذلكمن الالوان المعسة فاذافدر حركة مطلفة لانختص عتحرك معين كان وحودهافي الخارج ممتنعا وأماالحركات المتعاقبة فوحودالكلي فماهو وحمودتلك الافراد كااذاوحدعدةأناسي فوحودالانسان الكليهو وجود أشعفاصه ولايحتاج أن يثبت الكلي فى الخارج وحودا غيم وحود أشخاصه بل نفس وحود أشخاصه

وآمن وقوله وانكان من قوم عدولكم وهومومن قيل هوالذي بكون علىه لياس أهل الحرب مثل أن يكون في صفهم فمعذر القاتل لانه مأمور بقتاله فتسقط عنه الدية وتحب الكفارة وهو قول الشافعي وأحدفي أحدالقولين وقدل بلهومن أساروام مهاجر كإيقوله أبوحنه فة لكن هذا قدأوحت فمه الكفارة وقبل اذاكان من أهل الحرب لم يكن له وارث فلا بعطى أهل الحرب ديته بل تحب الكفارة فقط وسبواء عرف أنه ، ؤمن وقتــل خطأ أوطن أنه كافر وهـــذا ظاهر الاية وقدقال بعض المفسر من ان هغه الآية نزلت في عبد الله من سيلام وأصحابه كانقل عن امن جريج ومقاتل وابن زيديعني قوله وانمن أهل الكتاب وبعضهم قال انهافي مؤمني أهل الكتابمن الهودوالنصارى فهذا انأراديهمن كانفى الظاهرمعيدودامن أهيل الكتاب فهوكالقول الاولوان أرادالعموم فهوكالثاني وهذاقول مجاهدور واءأ بوصالح عن ان عماس وقولمن أدخل فيهامشل النسلام وأمثاله ضمعف فان هؤلاءمن المؤمنين ظاهرا وباطنامن كل وجه لايحو زأن قال فيهموان من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل البكم وما أنزل اليهم خاشعين لله لايشتر ونءا نات الله عناقل لاأولئك لهمأ جرهم عندر جهمان اللهسر يع الحساب أما أؤلافلان انسلام أسلمفي أول ماقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وقال فلمارأ يتوجهه عرفتأن وحهمه لسروحه كذاب وسورة آل عمران اعمار لذكرأهل الكتاب فمالماقدم وفد نحران سنة تسع أوعشر وثانىاأن اس سلام وأمثاله هو واحدمن جلة العجابة والمؤمنين وهومن أفضلهم وكذلا المان الفارسي فلإيقال فيه ان من أهل الكتاب وهؤلاء لهم أجور مثل أحورسا لرالمؤمنسين بل يؤتون أجرهم مم تين وهمملتزمون جسع شرائع الاسسلام فأجرهم أعظم منأن بقال فمه أولئك لهم أجرهم عنسدريهم وأيضافان أمرهؤ لاءكان ظاهر امعروفا ولم يكن أحديشك فيهم فأى فائدة في الاخبار بهموماهذا الاكايقال الاسللام دخل فيهمن كان مشركاومن كان كاسا وهذامعاوم لكل أحدمانه دين لم يكن بعرف قبل محدصلي الله عليه وسلم فكلمن دخلفه كان قبل ذلك إمامشركا وإمامن أهل الكتاب إما كتاسا وإماأمها فأي فائدة فىالاخبار بهذا يخلاف أمرالنحاشي وأصحابه بمن كانوا متظاهر يزبكنيرمماعليه النصاري فان أمرهم مقديشتيه ولهذاذكر وافي سببنز ولهم ذهالا يةأنه لمامات النحاشي صلى علىه النبي صلى الله علمه وسلم فقال قائل تصلى على هذا العلم النصر انى وهوفى أرضه فنزلت هذه الاية هذامنقول عن حابر وأنس بن مالك وابن عباس وهم من الصحابة الذين باشروا الصلاة على النعاشى وهلذا يخلاف ان سلام وسلمان الفارسي فانه اذاصلي على واحدمن هؤلاء لم ينكر ذلك أحد وهذا بمايس أن المطهر سللاسلام فهم منافق لايصلى عليه كانزل في حق اس أبي" وأمثاله وانمن هوفى أرض الكفرقد بكون مؤمنا يصلى علمه كالنحاشي ويشبه هذه الآبة أنه لماذ كرتعالى أهل الكتاب فقال ولوآمن أهل الكتاب لكان خبر الهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسفون لن يضر وكم الاأذى وان يقاتلو كم يولو كم الادبار عم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما نقفوا الابحيل من الله وحيل من النياس وباؤا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك مانهم كانوا كفرون ما تات الله ويقتلون الانساء بغيرحتي ذلك بماعصوا وكانوا يعتمدون لسواسواء من أهل الكتاب أمة قاعة يتاون آمات الله آ فاءاللسل وهم يسجدون يؤمنون مالله والموم الآخرو يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأوائه لأمن الصالحين وهذه الآية قبل انهازلت في عبد الله بن سلام وأصحابه (١) وقبل ان قوله منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسية ونهوعمد الله ن سلام وأصحابه وهذا والله أعلمن غط الذي قمله فان هؤلاء

(۱) قوله وقبل ان قوله منهم الخ كذافى الاصل ولعل هذا مكر رمع الذى قبله فحرر كتبه مصححه

هووحوده ومعماوم أنهاذاأر مد بوحود الكلي في الخار جوحود أشخاصه لابنازع فسيهأحدمن العقلاءوان كانواقد بتنازعون فأنالكلي المطلق لانشرط وهو الطمعي هل هوموحودفي الخارج أملاوحنئذ فرادهم بوحودالحركة الكلمة في الحارج هووحود أفرادها المتعاقبة شمأ بعدشي فكل فرد مسبوق بالغير وليسهذا الجنس المتعاقب الذي بوحد بعضه شمأ فشمأ عسموق بالغبروان شئت قلت لانسلمأن الكلى لايوحدفي الخارج ولكن نسلم أنه لابو حدفى الخارج كليا وهذاهو الكلي الطبيعي وهو المطلق لايشرط كسمى الانسان لانسرطفانه بوحدفى الخارجلكن معسامشخصاوتو حدأفراده إما محتمعة وامامتعاقسة كتعاقب الحوادث المستقبلة فوحود الحركات المعنة كوحودسائر الاشماء المعنه و وحودمسمي الحركة كوحود سائر المسمات الكلية والمحكوم علمه بالازلية هوالنوع الذىلابو جدالاشأفشيالابوجد محتمعافان فالالفائل مسمى الحركة ليس عوحود فى الخار جعلى وحه الاجتماع كالوحدمن أفراد الانسان فقدصدق وانقال انه لابوحدشأ فشمأ فهذا منوع ومن قال ذلك لزمهأنلايو حد فى الخار جحركة أصلالامتناهمة ولاغير متناهمة وهمذا مخالف العس والعقل وقد

مابقوامن أهل الكتاب وانحيا المقصودمن هومنهم في الظاهر وهومؤمن لكن لا يقدرعلي ما يقدر علمه المؤمنون المهاجرون المحاهدون كمؤمن آل فرعون هومن آل فرعون وهومؤمن والهدذا قال تعمالي وقال رحسل مؤمن من آل فوعون يكتم اعمانه أتقتساون رحسلاأن بقول ربي الله وقدحاءكم بالمننات من ربكم فهومن آل فرعون وهومؤمن وكذلك هؤلاءمنهم المؤمنون ولهذا قال وأكثرهم الفاسيقون وقدقال قبل هــذاولو آمن أهل الكتاب لكان خبرالهم ثمقال منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسفون تمقال لنيضر وكم الاأذى وهذا مائدالهم جمعهم لاالى أكثرهم ولهذاقال وان يقاتلو كمولو كمالاد مارغم لاينصر ون وقديف اتلون وفهم مؤمن مكتم اعانه يشهدالقتال معهم ولاعكنه الهجرة وهومكره على القتال وببعث بوم القيامة على نيته كافي العجير عن النبي صلى الله علسه وسلم أنه قال بغزوحاش هذا البيت فسيتماهم بعداء من الارض آذ خسف بهم فقسل بارسول الله وفهم المكره قال يمعثون على نماتهم وهدذا في ظاهر الامروان قتل وحكم علسه عاليحكم على الكفار فالله يبعثه على نعته كأأن المنافقين منابحكم الهم فى الظاهر محكم الاسلام ومعثون على نماتهم فالحزاء وم القمامة على مافى القاول لاعلى محرد الظواهر ولهذار وىأن العماس قال مارسول الله كنت مكرها قال أماظاهرك فكان علنا وأماسر برتك فالحالله وبالحسلة لاخلاف بين المسلمن أنمن كان في دار الكفر وقد آمن وهوعا جزعن الهسرة لامحت علسه من الشرائع ما يعمز عنها بل الوحوب يحسب الامكان وكذلك ما لم يعيل حكمه فلولم يعلمأن الصلاة واحمة علمه وبق مدة لم يصل لم محب علمه القضاء في أظهر قولي العلماء وهذا مذهب أبى حنيفة وأهل الظاهروهوأحد الوجهين في مذهب أحد وكذلك سائر الواحيات من صومشهر ومضان وأداءالز كاة وغد برذلك ولولم بعسلم تحريم الخرفشر بهالم محدما تفاق المسلمن وانمااختلفوافي قضاءالصاوات وكذلك لوعامسل عايستعله من رماأ ومسرغ تسنله تحرح ذلك بعد القبض هل يفسي العقد أم لا كالانفسخه لوفع لذلك قسل الاسلام وكذلك لوتز وبح نكاحا يعتقد صحت على عادتهم غمل المغه شرائع الاسلام رأى أنه قد أخل سعض شروطه كالو تزؤج فىعدة وفدانقضت فهل يكون هذا فاسدا أو يقرعلب كالوعقده قبل الاسلام تمأسلم وأصلهذا كلهأن الشرائع هل تلزمهن لم يعلهاأم لا تلزم أحداالا بعدالعلم أو يفرق بين الشرائع الناسخة والمتدأة هذافسه ثلاثة أقوال هي ثلاثة أوجه في مذهب أحدد كرالقاضي أبو يعلى الوجهسين المطلقين فكتابله وذكرهو وغسره الوجمه المفرق في أصول الفقه وهوأن النسيخ لايثبت فحق المكلف حتى يبلغه الناسيخ وخرج أبوالخطاب وجهابنبوته ومن هلذاالباب منترك الطهارة الواحسة ولميكن علوحو بهاأوصلي فى الموضع المنهى عنه قبل علمه بالنهبي هل بعيد الصلاة فيه روايتان منصوصتان عن أحد والصواب في هذا الباب كله أن الحكم لايثبت الامع التمكن من العلم وأنه لا يقضي مالم يعلم وجويه فقد ثبت في الصحيح أن من الصحابة من أكل بعد طلوع الفجر في رمضان حتى تبيناه الخيط الابيض من الخيط الاسودولم بأمرهم النبى صلى الله عليه وسلم بالقضاء ومنهم من كان عكث حنمامدة لا يصلى ولم يكن بعلم حواز الصلاة بالتمم كالىدر وكعمر سن الخطاب وعمار لماأجنباولم يأمن الني صلى الله عليه وسلم أحدامنهم بالقضاء ولاشكأن خلقامن المسلمن عكة والبوادى صار وايصلون الى بيت المقدس حتى بلغهم النسيخ ولم يؤمروا بالاعادة ومشلهذا كثير وهذا بطابق الاصل الذيعليه السلف والجهور أن الله تعالى لا يكلف نفسا الاوسعها فالوحوب مشروط بالقدرة والعقوبة لا تكون الاعلى ترك مأمورأ وفعل محظور بعدقمام الحة

تفطن ان سنالهذا الموضع وتكلم فى وحود الحركة تكلامله وقد نقله عنه الرازى وغبره وقد تكامناعليه وبسافساده فماسأتى انشاءالله قال الا مدى و بافي الوجوه في الدلالة ماذكرناه في امتناع حوادث غيرمتناهية فياثبات واحب الوحود وقدذكرت فلاحاحة الى اعادتها وهوقدذ كرقسل ذاكف امتناع مالاستناهى أر بعة طرق فز بفهاواختارط وبقانامسا الاول التطسق وهو أن يقدر جلة فلو كانمافيلها لانهاية لهفلو فرضناز بادةمتناهة على الحلة المفروضة ولتكن الزيادة عشرة مثلا فالجلة الاولى اما أن تكون مساوية لنفسهامع فرض الزيادة علىهاأوأز بدأوأنقص والقول بالمساواة والزيادة محال فان الشي لامكون مع غيره كهولامع غيره ولا أزيدوان كانت الجلة الاولى ناقصة مالنظرالى الجلة الثانسة فن المعلوم أن التفاوت بينهما أنما هو بأمر متناه وعندذاك فالزيادة لامدأن بكون لهانسة الىالياتي يحهةمن جهات النسب عملي نحوز بادة المنناهي على المتناهي ومحالأن معصل بن مالساعتناه بن النسة الواقعة سالمتناهس وأيضافانه اذا كانت احدى الجلتين أز يدمن الاخرى بأمر متناه فليطبق بسن الطرفين الاتحرس مان تأخدمن الطرف الاخرمن احدى الحلتين

( فصل ) وقدد كرفافى غيرهذا الموضع حكم النياس فى الوعد والوعيد والثواب والعقاب وأن فاعل السيئات تسقط عنه عقوية جهنم بنحو عشرة أسباب فاذا كان هذا الحكم فالمجتهد بن وهذا الحكم ف المذنب ينحكاعا ما في جمع الامة فكيف في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا كان المتأخر ون من المحتهد من والمذنب من يندفع عنهم الذم والعقاب عاذكرمن الاساف فكنف بالسابق من الاولين من المهاحر بن والانصار وتحن نبسط هذا وننه بالادنى على الاعلى فنقول كلام الذام الغلفاء ولغبرهم من الصحابة من رافضي وغيره هومن بات الكلام في الاعراض وفيه حق لله تعالى لما يتعلق بدمن الولامة والعداوة والحب والنغض وفسهحق للاكممن أيضاومعلوم أنااذا تكلمنافهن هودون الصحابة مشل الملوك الختلف منعلى الملائ والعلماء والمشما يخ المختلف من في العملم والدين وحب أن مكون الكلام بعلم وعدل لاجهل وظلم فان العدل واحب لمكل أحدعلى كل أحدفى كل حال والظلم محرم مطلف لايماح قط محال قال تعالى ولا يحرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب التقوى وهذه الا ية نزلت بسب بغضهم الكفار وهو بغض مأموريه فاذا كان المغض الذي أمرالله به قدمهى صاحبه أن نظام ن يمغضمه فكف في نغض مسام بنأ و بل وشهة أو جهوى نفس فهو أحق أن لانظار بل وحدل عليه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق من عدل عليهم في القول والعمل والعدل ماتفق أهل الارض على مدحه ومحمته والثناءعلى أهله ومحتمم والظلم بمااتفق على ذمه وتقبيعه وذمأهله و بغضهم وليس المقصود الكلام فالتحسين والتقبير العيقلي فقدته كلمناعلم هفي غيرهيذا الموضع في مصنف مفرد ولكن المقصودأن العدل مجود محموب ماتف اقأهل الارض وهومحمو سفى النفوس م كوزحه في القاوب تحمه القاوب وتعمده وهومن المعروف الذي تعرفه القياوب والظلمين المنكر الذي تنكره القلوب فتبغضه وتذمه والله تعالى أرسل الرسل للقوم الناس بالقسط قال الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنامعهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وقال تعالى الله الذي أنزل الكتاب الحق والمبزان وقال تعال ان الله بأمركم أن تؤدوا الامانات الى أهلها واذاحكمتم بمن الناس أن تحكموا بالعدل وقال فان حاؤك فاحكم بينهم أوأعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك شمأوان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين وقال فاحكم بنبهم عاأنزل الله ولاتسع أهواءهم عاحاءك من الحق فامره أن يحكم بالقسط وأن يحكم عاأنزل الله فدل ذلك على أن القسط هوماأنزل الله فاأنزل الله هوالقسط والقسط هوماأنزل الله ولهذاوجبعلى كلمن حكم بن النسين أن يحكم بالعدل لقوله واذاحكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل فليسلحا كمأن محكم بظلمأ بداوالشرع الذي محب على حكام المسلمن الحممه عدل كله السرق الشرع ظارأصلا بلحكم الله أحسن الأحكام والشرع هوما أنزل الله فكل من حكم عا أنزل الله فقد حكم العدل لكن العدل قد يتنوع بتنوع النسرائع والمناهج فيكون العدل فى كل شرعة بحسبها ولهدا قال تعالى وان حكمت فاحكم بنهم مالقسط ان الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيهاحكم اللهثم يتولون من بعدذاك ومأأولئك بالمؤمنسين اناأ نزلنا التوراة فهاهدى وفور يحكمهما النسون الذين أسلوا الذين هادواوالر مانسون والاحبار بمااستحفظوامن كتاب الله وكانواعليه شهداء فلاتخشوا الناس واخشوني ولاتشتروا مآ ماتي غنافله لاومن لم يحكم عبا أنزل الله فأولئك همال كافرون الى قوله وليحكم أهسل الانحيل عبا أنزل اللهفيه ومن لم يحكم عاأنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا البك الكتاب بالحق مصدقا

عددامفر وضاومن الاخرى مشله وهلم جرافاماأن يتسلسل الامرالي غسراانهاية فبلزم منهمساواة الانقص للازيدفي كل طرفيه وهو محال وان فرضت الجلة الناقصة في الطرف الذى لانهاية له فقد تناهت والزيادة انمازادت عسلي الناقصة مامرمتناه وكلمازادعلي على المتناهي بامرمتناه فهومتناه (قال)وهذالايستقيملاعلى قواعد الفلاسفة ولاعلى قواعدالمسكلمين أماالفلاسفة فانهم قضوامانكل ماله ترتب وضعى كالانعاد والامتدادات أوترتب طسعي وآحاده موحودة معاكالعلل والمعاولات فالقول بعدم النهامة فمه مستعمل وماسوى ذلا فالقول بعدم النهامة فسمعرمستصل وسواء كانتآحادهموحودةمعا كالنفوس بعدمفارقة الابدان (١) وهي على التعاقب والتعدد كالازمنة والحركات الدورية فانماذكروه واناسترلهم فماقضوافه بالنهاية فهولازم لهم فماقضوا فسه بعدم النهاية وعندذلك فلابدمن بطلان أحدالام من إما الدلدل ان كان اعتقادهم عدم النهاية حقا وإما اعتقادعدم النهاية انكان الدليل حقالاستعالة الجع (قال) وليسل يذكره الفلسوف منجهة الفرق

(۱) قوله وهي على التعاقب كذا في الاصل ولعل وجه الكلام أوعلى التعاقب الخ كتبه مصحمه

لما بين يديه من الكتاب ومهمناعليه فاحكم بينهم عاأنزل الله ولا تنسع أهواءهم عما حاءك من الحق لكل جعلنا منسكم شبرعة ومنها حاولوشاءالله لجعلكم أمة واحدة وليكن لسلوكم فهماآتاكم فاستبقوا الحيرات الحالله مرجعكم جيعاف نبشكم عاكنتم فمه تختلفون وان احكم بينهم عأ أترك الله ولاتتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن يعض ماأترك الله النك فان تولوا فاعلم انماير بدالله أن بصبهم معض ذنوجهم وأن كثيرامن الناس الفاسقون أفيكم الجاهلية ينغون ومن أحسن من الله حكالقوم يوقنون ذكر سحانه حكم المتوراة والانحسل نمذكر أنه أنزل القرآن وأمرنبيه أن يحكم بينهم بالقرآن ولايتسع أهواءهم عماجاءهمن الكتاب وأخبرأنه جعل اكل واحمدمن الانساء شرعة ومنها حافيعل لموسى وعسى مافى التوراة والانحل من الشرعة والمنهاج وجعل للني صلى الله عليه وسلم مافى القرآن من الشرعة والمنهاج وأمره أن محكم عما أنزل الله وحذره أن يفتنوه عن بعض ماأنزل الله وأخبره أن ذلك هو حكم الله ومن ابتغي غيره فقد ابتغى حكم الجاهات وقال ومن لم يحكم عاائرل الله فأولئك هم الكافرون ولارب أن من لم يعتقد وحوب الحكم عاأنزل الله على رسوله فهو كافر فن استحل أن يحكم بين الناس عابراه هو عدلامن غيراتباع كماأنزل الله فهوكافر فانه مامن أمة الاوهى تأمر بالحكم بالعدل وقد يكون العدل في دينها مارآه أكارهم بل كثير من المنتسبين الى الاسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله كسوالف السادية وكاوام المطاعين فيهم ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكميه دون الكتاب والسنة وهذاه والكفرفان كثيرامن الناس أسلوا ولكن معهدا الايحكمون الا بالعادات الحاربة لهمم التي بأمربها المطاعون فهؤلاء اذاعر فواأنه لايحوز الحكم الاعاأنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استعلوا أن يحكموا يخلاف ما أنزل الله فهم كفار والا كانواجهالا كن تقدم أحرره وقدأ مرالله المسلين كلهم اذا تنازعوافى شئ أن بردوه الى الله والرسول فقال تعالى ياأيها الذينآمنوا أطبعوا اللهوأطبعواالرسول وأولىالامرمنكم فانتنازعترفي شئ فردومالي الله والرسول ان كنتم تؤمنون الله والموم الا خرذال خبروأ حسن تأويلا وقال تعالى فلاوربك لابؤمنون حتى يحكموك فماشحر بنهم مغلا محدوافى أنفسهم حرجامم اقضيت ويسلوا تسليما فن لم يلتزم تحكم الله ورسوله فماشحر بينهم فقدأ قسم الله سفسه أنه لا يؤمن وأمامن كان ملتزما لحكم الله ورسوله باطناوظاهرالكن عصى واتسع هواه فهذا عنزلة أمثاله من العصاة وهذه الآية بما يحتبها الخوارج على تكفير ولاة الامرالذين لا يحكمون بما أنزل الله نم يرعون أن اعتقادهم هوحكم الله وقدتكام الناس عايطول ذكره همنا وماذكرته بدل عليه سياق الآية والمقصودأن الحكم بالعدل واحب مطلقافى كل زمان ومكان على كل أحدولكل أحدوالحكم عاأنزل اللهعلى مخدصلي اللهعليه وسلم هوعدل خاص وهوأ كمل أنواع العدل وأحسنها والحكم به واحب على الذي وكل من انبعه ومن لم يلتزم حكم الله و رسوله فهو كافر وهذا واحب على الامة فى كل ما تنازعت فيهمن الامور الاعتقادية والعملية قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبي بن مبشر بن ومنذر بن وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيسه وما اختلف فيه الاالذين أوتوهمن بعدما حاءتهم البينات وقال تعالى ومااختلفتم فيهمن شي فكمه الحالته وقال فان تنازعتم في شئ فردوه الحالله والرسول فالامور المشتركة بين الامة لا يحكم فيها الاالكتاب والسنة ليس لاحدأن يلزم الناس بقول عالم ولاأمير ولاشيخ ولاملك ومن اعتقدانه يحكم بين الناس بشي من ذلك ولا يحكم بينهم بالمكتاب والسنة فهو كافر وحكام المسلبن يحكمون فىالامورالمه سنةلا يحكمون في الامورالكلمة واذاحكموا في المعسنات فعلم مأن يحكموا علف

بمن العلل والمعاولات والازمنة والحركات قدحفي الجمع وهوقوله انمالانرنسله وضعاولا آحاده موحودة معا وان كان ترتسيه طسعما فلاعكن فرضحواز قموله الانطباق وفرض الزيادة والنقصان فيه يخلاف مقابله لان المحصل يعلم أن الاعتماد على هـ ذا الحال في تناهى ذوات الاضلاع وفماله الترتب الطبيعي وآحادهموحودة معالس الامن حهة افضائه الى وقوع الزيادة والنقصان بين مالمسا عتناهسين وذلك انماعكن بفرض ز بادةعلى مافرض الوقوف عنده من نقطة مّامن المعدالمفروض أو وحدة تمامن العدد المفروض وعندذلك فلاعنق امكان فرض الوقوف على حملة من أعسداد الحركات والنفوس الانسانسة المفارقة لأبدانها وحوازفرض الزبادعلم امالتوهم يماهومن نوعها واذذاك فالحدود المستعملة في القياس المذكورفي محل الاستدلال بعنهامستعملة فيصورة الالزاممع تحاد الصورة القاسية من غرفرق وأبضا فلس كل حلت تفاوتنا مامىمتناه تكونان متناهستن فان عقود الحساب مثلالانهاية لاعدادهاوان كانت الاوائل أكثر من النواني بأم متناه وهذه الامور وانكانت تقدرية ذهنية فلاخفاء أنوضع القماس المذكور فهاعلى نحووض عه في الامور المو حودة بالفعل فلاتنوهمن الفرق وافعا

كتاب الله فان لم يكن فعما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فان لم يحدوا احتهد الحاكم رأيه وقدقال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة قاضمان في الناروقاض في الجنة فن علم الحق وقضى به فهوفي الحنة ومن علم الحق وقضي مخلافه فهوفي النار ومن قضى الناس على حهل فهوفي النار واذاحكم بعم وعدل فاذااجتهد فاصاب فله أحران واذااحتهد فأخطأ فله أح كاثبت ذلك في الصحين عن الني صلى الله عليه وسلمين وحهين والمقصود هناأنه اذاوح في المتحربين عموم المؤمنسين أن لا يتكلم الا بعدل وعدل ويردّ ذلك الى الله والرسول فذالة في أمن الصحابة أظهر فاو طعن طاعن في بعض ولاة الامورمن ملك وحا كموأمير وشيخ ونحوذلك وحعله كافر امعتدياعلي غبره فى ولاية وغيرهاو جعل غبره هو العالم العادل المبرأ من كل خطاوذن وحعل كل من أحب الاول وتولاه كافراأ وظالما مستعقاللسب وأخذ يسسه فاته يحب الكلام في ذلك بعمل وعمدل والرافضة سلكوافي الصحابة مسلأ التفرق فوالوا يعضهم وغلوافيه وعاد وابعضهم وغلوافي معاداته وقد يسلك كثيرمن الناس مايشبه هذافى أحمرائهم وملوكهم وعلمائهم وشموخهم فيحصل بينهم رفضفيغبرا اصحابة تحدأحدالحربن يتولى فلاناومحسه وينغض فلاناومحسه وقديسب ذلك بغم برحق وهذا كلهمن التفرق والتشمع الذينهي الله عنه ورسوله فقال تعمالي ان الذين فرّ قوا دينهم وكانوا شيعالست منهم في شئ وقال تعالى ما أجها الذمن آمنوا اتقوا اللهحق تقاته ولاتموتن الا وأنتم مسلمون واعتصموا محمل اللهجمعاولا تفرقوا واذكر وانعمة الله علمكماذ كنتم أعمداء فألف بين قلوبكم فأصحتم منعمته اخوانا وقال تعالى ولاتكونوا كالذين تفرقوا واختلفوامن بعدما حاءهم البينات وأولثك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وحوه وتسرو دوحوه فأما الذين اسودتوجوههمأ كفرتم بعداعا نكمفذوقوا العذاب عاكنتم تكفرون وأماالذين اسضت وحوهه مفغى رحة الله همفه المالدون قال ابن عباس تسض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة ولهذا كان أنوأمامة الماهلي وغبره يتأولهافي الخوارج فالله تعالى قدأم المؤمنين كلهمأن يعتصموا يحبله جمعاولا يتفرقوا وقدفسر حبله بكتابه وبدينه وبالاسلام وبالاخلاص وبأمره وبعهده ويطاعته وبالحاعة وهذه كالهامنقولة عن الصحابة والتابعين لهم باحسان وكلها صحيحة فان القرآن بأحر بدين الاسلام وذلك هوعهده وأمره وطاعته والاعتصام به جمعااتما يكونف الجماعة ودمن الاسلام حقيقته الاخلاص لله وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن الذي صلى الله عليه وسلمانه قال ان الله يرضى لكم ثلاثاأن تعبد وه ولاتشركوابه شيأوأن تعتصموا بحسل الله جمعاولا تفرقوا وأن تشاصحوامن ولاه الله أمركم والله تعالى قدحرم طلم المسلمين أحيائهم وأمواتهم وحرم دماءهم وأموالهم وأعراضهم وقدنبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلمانه قال في حدة الوداع ان دماءكم وأمواا كم وأعراض كم عليكم حرام كعرمة ومكم هذافى شهركم هذافى بلدكم هذاألاهل بلغت ألالسلغ الشاهدالغائب فرب مبلغ أوعى من سامع وقد قال تعالى والذبن يؤذون المؤمن من والمؤمنات بغيرما اكتسبو افقد احتملوا بهتانا واعمامينا فن آذى مؤمنا حماأ ومسابغ برذن وحدد الفقد دخل في هذه الا مة ومن كان مجتهد الاانم عليه فاذا آذاه مؤذفقد آذاه بغيرما اكتسب ومن كان مذنباوقد تاب من ذنعة وغفرله بسنب آخر بحمث لم يتى علىه عقوية فا داهمؤ دفقد آذاه بغيرما اكتسبوان حصلله بفعله مصية ولما عاجموسي آدم وقال لماذاأخر حتناونفسلس الحنة فقال آدم يكم وجدت مكتو باعلى قبل أن أخلق وعصى آدمريه فغوى قال بأر بعن سنة قال في آدم موسى وهذا الحديث نابت في الصحين لكن غلط كثير من النياس في معناه فظنوا أن آدم احتير بالقدر

من محردهذا الاختلاف والقول بأنمازادته احدى الجلتين لايد وأنتكوناه نسة الىالثانىغىر مسلم ولايلزمهن قمول المتناهي انسمة المتناهي المه قبول غير المتناهى لنسبة المتناهى البه (قال) وأما المتكلم فله في الطال القول بعدمالنهامة طرق الاول ماأسلفناه من الطريقة المذكورة و للزم علمه ماذكر ناهماعدا التناقض اللازم للفيلسوف من ضرورة اعتقادعدم النهاية فتماذكر ناهمن الصور وعدم اعتقاد المتكلم اذلك غيرأن المناقضة لازمة للنكلم منجهة اعتقاده عدم النهاية في معاومات الله تعالى ومقددوراته مع وحود ماذكرناه من الدله لل الدال على وحوب النهامة فمهاقال ومايقال (١) من أن المعنى بكون المعلومات والمفدورات غيرمتناهية صلاحية العلم لتعلقه عايصيم أن دملم وصلاحمة القدرة لتعلقها بكل مابصح أن يوحد ومايص أن يعلم ويوحد غيرمتناه لكنهمن قسل التقديرات الوهمية والتعو مزات الامكانسة وذلك مما لاعنع كونا غبرمتناه يخلاف الامور الوحودية والحقائق المسة ولاأثر له فى القدح أيضا فان هذه الامور وانالم تكن موحودات الاعمان لكنهامتعققة فىالاذهان ولايخني أننسة مافرض استعماله فما (١) قوله وما يقال الخ هكـ ذافي الاصل والظرأس الخبروحرركتم 4:000

على أن الذنب لا يلام علسه تم تفر قوا بعدهد ابن مكذب بلفظه ومتأول لمعناه تأويلات فاسدة وهذافهم فاسدوخطأ عظيم لايحوزأن يظن بأقل الناس علىاواعياناأن نظن أنكل من أذنب فلا ملام عليه لكون الذنب مقدراعليه وحو بسمع ماأخسر اللهبه في القرآن من تعذيب القوم نوح وعاد وغود وقوم فرعون ومدس وقوم لوط وغسرهم والقدرشامل لحسع الخلق فاوكان المذنب معذور المردنب هؤلاء على ذنوجهم وهو يعلماأرسل اللهبه رسله محداوغيرهمن عقوبات المعتدس كافى التوراة والقرآن وماأم الله به من اقامة الحدود على المفسدين ومن قسال الكافرين وماشرعه اللهمن انصاف المظ الومين من الظالمين وما يقضى به يوم القيامة بين عباده من عقوية الكافر بن والاقتصاص للظاوم من الظالم وقد يسطنا الكادم على هذافي عرهذا الموضع لكن مقصودا لحديث أنما بصب العبدمن المصائب فهسى مقدرة عليه سنغى أن يسلم اقدرالله كاقال تعالى ماأصاب من مصيبة الاباذن الله ومن يؤمن بالله بمدقليه قال علقمة هو العبد تصيبه المصدة فعدام أنهامن عندالله فيرضى ويسلم وروى الوالى عن النعباس مهد قلمه الدقين فعلم أنماأصابه لمكن لخطئه وماأخطأه لميكن لمصمه وقال ابن السائب وابن قتيمة انه اذا ابتلي صبر واذاأنع علىه شكر واذاطلم غفر وانكانت المصنة سسفعل الابأ والجدفان آدم قدتاب من الاكل فيابق عله ملام للتو بة والمصية كانت مقدرة فلامعنى للوم آدم علم افلس للانسان أن يؤذى مؤمنا جرى له على يديه ما هو مصية في حقه والمؤمن إمام عذور وامام غفورا والريب انكثرا ممن حصل له مصمة أوفوات غرض سعض الماضين يسرع بذمه كايظن بعض الرافضة أنأ مأبكروعر وعتمان رضى الله عنهم كافواهم السب في منع حقهم ظلاوهذا كذب علمهم أو يقولون بسيم ظلناغيرهم وهذاعدوان عليهم فان القوم كانواعادلين متمعين لاحم الله ورسوله ومن أصابته مصيبة بسيب ماحاء به الرسول فمذنو به أصيب فليس لاحد أن بعب الرسول وماحاء بهلكونه فبسه الامربالمعروف والنهيئ عن المنكروجهاد المناقفين أولكونه بسعب تقدعه أيابكر وعرقدمهما المسلون بعده كايذكرعن بعض الرافضة أنه آذى الله ورسوله بسبب تقديم الله والرسول لانى بكروعر وعن بعضهمانهم كانوا يقرؤن شمأمن الحديث في مستعد الذي صلى الله علمه وسلم فأتواعلي فضائل أبى بكرفلما معها فالاصحابه تعلون والله بلاءكم من صاحب هذا القبر يقول مرواأ بابكر فلمصل بالناس لوكنت متعذامن أهل الارض خلسلالا تحذت أبابكر خلسلا بأبىالله والمسلمون الأأمابكر وهمذا كاأعلبس لاحدأن بقول بسبب تزول القرآن بلسان العسرب اختلفت الاسةفي التأويل واقتت اواالي أمثال هذه الامورالتي محعل الشد الواقع فيها بسبب ماحاء به الرسول فانهذا كله ماطل وهومن كلام الكفار قال تعالى عن الكفار الذبن فالوالرساهم فالوا اناقطيرنا بكمائن لمتنته والنرجنكم ولمسنكم مناعذاب أليم فالتلهسم رسلهم طائر كممعكم أثنذكرتم للأنته فوممسرفون وقالءن قوم فرعون فاذاحاءتهم الحسنة فالوالناه ذهوان تصهم سيئة يطبروا بموسى ومن معه ألاانماطا أرهم عندالله وقال لماذكر الامربالجهادوأن من الناس من بطئ عنه أينما تبكونوا يدرككم الموت ولوكنتم في بروج مشيدة وان تصبهم حسنة يقولوا هذه من عندالله وان تصبهم سئة يقولوا هذه من عندل قل كل من عندالله فالهؤلاءالفوملايكادون يفقهون حديثا ماأصابك من حسنةفن اللهوماأصابك من سيئة فن نفسك والمرادبالحسنات والسيئات هناالنع والمصائب كأقدسمي الله ذلك حسنات وسيئات في غيرهذا الموضع من القرآن كقوله و بلوناهم بالحسنات والسئات وقوله ان تصمل حسسة تسوهموان تصمل مصمة بقولوا قد أخذ ناأم نامن قمل ويتولواوهم فرحون

ولهذاقال ماأصابك ولم يقلماأصدت وهكذاقال السلف ففي رواية أبى صالح عن ابن عباس ان الحسنةهي الخصب والمطر والسبئة الجدب والغسلاء وفير واية الوالبي عنه ان الحسنة الفتم والغنمة والسبئة الجراح والهزعة وقال في هذه الروا بة ماأصيابك من حسنة مافته الله عليه يوم مدروالمنتة ماأصابه بوم أحد وكذلك قال الن قتسة الحسنة الغسمة والنعمة والسئة الملمة وروى ذلك عن أبى العالمة وروى عنه أن الحسنة الطاعة والسئة المعصمة (٢) وهذا نظنه طائفة من المتأخرين ثم أختلف هؤلاء فقال مثبتة القدرهذا حجة لنالقوله سحاله قل كل من عند الله وقال نفاته بلهو حجة لنالقوله وماأصا بكمن سيئة فن نفسك وحجة كل فريق تدل على فساد قول الأخروا الفولان باطلان في هذه الآبة فان المراد النعمو المصائب ولهذا قال وان تصهم والضمرقدقمل انه يعودعلي المنافقين وقبل على البهودوقيل على الطائفتين والتعقيق أنه يعود على من قال هـ ذامن أى صنف كان ولهذا قبل هذا لا يعين قائله لانه دائما يقوله بعض الناس فكلمن قاله تناولته الاكه فان الطاعنه من فهاحاءه الرسه لمن كافرومنافق بلومن في قلمه مرض أوعنده حهل بقول مثل ذاك وكثعرمن الناس بقول ذلك في بعض ما عامه الرسول ولا بعلم أنه حامه لظنه خطأصا حمه و مكون هوالمخطئ فاذاأصابهم نصرور زق قالواه فدامن عندالله لانضمفه الى ما حاءمه الرسول وان كان سماله وان أصابهم نقص رزق وخوف من العدو وظهوره فالواه فدامن عددك لانهأم بالجهاد فعرى ماجرى وأنهم تطبروا عما حاءمه كالطبرقوم فرعون عاماء بهموسى والسلف ذكروا المعنسن فعن ابن عماس قال بشؤمل وعن ابن زيد قال بسوء تدسرك فال تعالى قل كل من عندالله وعن الن عباس الحسنة والسئة أما الحسنة فأنع بهاعلىك وأماالسيئة فابسلاك بها فالهؤلاء القوم لايكادون بفقهون حديثا وقدقيل فيمنسل هذالم يفقهوا ولم يكادواوان النفي مقابل الائسات وقبل بل معناه فقهوا بعدأن كادوا لايف قهون كقوله فذبحوهاوما كادوا يفعلون فالمنقى مامنت والمشت بهامنفي وهذاهو المشهور وعلمه عامة الاستعمال وقديقال براديهاه فاتارةوه فاتارة فاذاصر حتمائمات الفعل فقدوحد فاذالم بؤت الامالنق المحض كقوله لم يكديراها ولا يكادون يفقهون حديثا فهذا نفي مطلق ولاقرينة معه تدل على الاثبات فيفرق بين مطلقها ومقيدها وهذه الاقوال الثلاثة للخاة وقال بكل قول طائفة وقدوصف الله تعالى المنافقين بعدم الفقه في مثل قوله تعالى هم الذين يقولون لاتنفقوا على من عندرسول الله حتى ينفضوا وللهخزائن السموات والارض ولكن المنافقين لايفقهون وفي مشل قوله ومنهمين يستمع الملكحتي اذاخر حوامن عندك قالوا للذين أوتوا العلماذاقال آنفا أولئك الذين طبع الله على قاوبهم واتبعوا أهواءهم فدل على أنهملم يكونوا يفقهون القرآن لكن قوله حديثا نكرةفي سياق النبي فتع كاقال في الكهف وجدمن دونهماقومالا يكادون يفقهون قولا ومعلوم أنهم لابدأن يفقهوا بعض الاقوال والافلا بعيس الانسان مدون ذلك فعلم أن المرادأ بهم يفقهون بعد أن كادوالا يفقهون وكذلك في الرواية وهذا أظهرالاقوال النحاة واشهرها والمفصودأن هؤلاء لوفقهوا القرآن لعلوا أنكماأم تهم الابخير ومانهيتهم الاعن شروأنه لم تكن المصيمة الحاصلة لهم سيمك بل بسب ذنو بهم م قال تعالى ماأصابك من حسنة فن الله وماأصابك من سلة فن نفسك قال ان عباس وأنا كتبتها عليك وقيل انهافي حرف عبد الله وأنافذرتها علىك وهذا كقوله وماأصابكم من مصيبة فهما كسبت أيديكم ويعفوعن كثير وقوله أولماأصاب كممصيبة قدأصبتم مثليه اقلتم أنى هذاقل هومن عندأ نفسكم وقوله وان تصبهم سيئة عاقدمت أبديهم فان الانسان كفور (٣) وأماروا به كردم عن يعقوب فن

له وحودذهني على نحواستعماله فماله وحود عنى (١) (قال) الطريق الثاني بعيني فيان امتناع مالانهاية له قوله لووجد أعدادلانهاية لهالم تخلل إماأن تكون شفعاأو وتراأوشفعا ووترامعا أولاشفعا ولاوترا فان كانت شفعافه وتصيروترا بزيادة واحدوان كانت وترافهي تصير شفعانز بادةواحد واعوازالواحد لمالابتناهى محالوان كانتشفعا ووترا فهوحال لان الشفع مايقيل الانقسام عنساو يتنوالوترغيرقابل لذلك والعددالواحدلا بكون قابلا لذلك وغبرقابل لهمعا وان لم يكن شفعاولاوتر افلزممنه وحودواسطة بينالنني والاثمات وهومحال وهذه المحالات اغمالزمت من القول بعدد لانهابةله فالقول به محال (قال) وهو من النمط الاول في الفسادلوجهـ من الاول قدلانسلم استحالة الشفعمة أو

(۱) وجدهابهامشالاصل زيادة لم يجعل لهاعلامة في الصلب ونصها قال وأما آحاد الاعراض فان العلم يسترسل عليها استرسالا وأما الجواب بصلاحية التعلق فهو جواب الشهرستاني و نحوه قال الا مدى اه

(٢) قوله وهذا نطنه طائفة من المتأخرين كذا فى الاصل وانظر (٣) قوله وأما رواية كردم الخ هكذا فى الاحسارة فلعل فها تحر يفاأ وسقطا كتبه مصحفه

نفسل فعناها يناقض القراءة المتواترة فلا يعتمدعلها ومعنى هنده الاية كافي الحديث الصحيم الالهي باعبادي اغماهي أعمالكم أحصم الكمثم أوفيكم اماهما فن وحد خيرا فلجعمد الله ومن وحدغبرذاك فلايلومن الانفسه ومعنى هذهالا يةمتناول اكلمن نسب ماأصالهمن المصلة الى ما أمر الله به ورسوله كائنامن كان فن قال اله بسب تقديمه لاى بكروعروا ستخلافه في الصلاة أوسب ولايتهما حصل لهم مصدة قبل مصد مكم سب ذنو بكم ومن يتق الله يحعل له مخرجاوير زقهمن حبث لا يحتسب بلهذا كلهمن أذى المؤمنين بغيرماا كتسموا وقدقال تعالى ولايغت بعضكم بعضا وثبت في الصحيح عن الذي صلى الله عليه وسلم أنه قال الغسة ذكرك أحاك بمايكره قبل أرأيت ان كان في أخي ما أقول قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتيته وان لم يكن فيه فقدبهت فنرمى أحداعالس فمه فقدم ته فكنف اذاكان ذلك في العمامة ومن قال عن مجتهدانه تعمدالظلم أوتعمدمعصمة اللهورسوله ومخالفة الكناب والمسنة وأمريكن كذلك فقد بهتمه واذاكان فمه ذاك فقداغنامه لكن ساحمن ذلكما أماحه الله ورسوله وهوما مكون على وحمه القصاص والعدل وماعتاج المملعة الدين ونصعة المسلين فالاول كقول المشتكي المطلوم فلانضربني وأخذمالي ومنعنى حقى ونحوذاك قال الله تعالى لا يحسالله الجهر مالسوء من القول الامن ظلم وقد نزلت فهن ضاف قوما فلم يقروه لان قرى الضيف واحب كادلت عليه الاحاديث العديمة فلمامنعومحقم كانله ذكر ذلك وقدأذن له الني صلى الله علمه وسلمأن يعاقبهم عشل قراه فى زرعهم ومالهم وقال نصره واحس على كل مسلم لانه قد ثمت عنه فى العجيم أنه قال انصر أخال ظالما أومظلوما قلت مارسول الله أنصره مظلوما فكف أنصره ظالما قال تمنعه من الظلم فذال نصرك اماه وأما الحاجة فثل استفتاء هند بنت عتبة كاثبت في الصحيح أنها قالت بارسول الله ان أباسفيان رجل شحيم لا يعطني وبني ما يكفيني بالمعروف فقال الني صلى الله عليه وسلمخذى مأ يكف لأووادك مالمه روف أخرحاه في العجيمين من حديث عائشة فلرينكر علمها قولها وهومن حنس قول المظاوم وأما النصحة فمثل قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قبس لما استشارته فبن خطم افقالت خطمني أبوحهم ومعاوية فقال أمامعاوية فصعاوك لامالله وأماأ وحهم فلا بضع عصاه عن عاتقه وفي لفظ بضرب النساء انكعي أسامة فلما استشارته فمن تتزوجذ كرما تحتاج المه وكذلكمن استشارر حلافهن يعامله والنصحة مأمور ماولولم ساوره فقدقال النبي صلى الله علمه وسلم في الحديث العجم الدين النصحة الدين النصح . قائلا ثاقالوا لمن بارسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولاغة المسلين وعامتهم وكذلك سان أهل العلملن غلط في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أوتعمد المكذب عليه أوعلى من بنقل عنه العلم وكذلك سان من غلط فى رأى رآه في أحم الدين من المسائل العلمة والعملية فهذا اذا تكلم فيه الانسان بعلم وعدل وقصد النصعة فالله تعالى شيسه على ذلك لاسمااذا كان المتكلم فيه داعيا الى مدعة فهذا يحسسان أمرهالناس فاندفع شره عنهم أعظمهن دفع شرقاطع الطريق وحكم المنكلم باحتهاده فى العلم والدبن حكمأمثاله من المحتهدين غمقديكون مجتهد المخطئاأ ومصداوقد يكون كل من الرحلين المختلفين بالسان أوالسد مجتهدا يعتقد الصواب معه وقد يكونان جمعا مخطئين مغفور الهما كاذكر نانظ مرذاك مماكان بحرى بين العمامة ولهذا ينهي عماشعر بين هؤلاء سواء كانوامن العماية أومن بعدهم فاذاتشا جرمسلمان في قضمة ومضت ولا تعلق للناس بهاولا بعرفون حقيقتها كان كالدمهم فمها كالاما بلاعلم ولاعدل يتضمن أذاهم بغيرحق ولوعر فواأنهما مذنبان أومخطئان لكانذ كرذال من غيرمصطه راحةمن ماب الغسة المذمومة لكن الصحابة رضوان الله

الوترية فمالانهايةله والقول مان مالا يتناهى لا يعوزه الواحد الذي به يصرشفعاان كان وتراأو وتراان كانشفعا فدعوى محردة ومحض استعادلادليلعليه الوحه الثاني أنه بازم علمه عقود الحساب ومعاومات الله ومقدوراته فانهاغير متناهية امكانا مع امكان احراء الدلمل المذكورفها قلتولقائل أن مقول أما الوحه الاول فضعف فان كون مالا يتناهى معوز اللواحد كالمعاوم فساده مالضر ورةبل عكن أن بقال مالابتناهي لا عكن أن كون لاشفعا ولاوترا لان الشفع والوتر توعاحنس العددالمحصور الذىله طرفان مدأ ومنتهى فاما اذاقدرمالامدأله ولامنتهىله فلس عددامحصورافلا بكون شفعا ولاوترا كإيقوله المسلون وغيرهم من أهل الملل فما يحدثه الله تعالى فالمتقل من نعم الحنة اله لانفع ولاوتروهذاأبضاقول الفلاسفة الطسعمة والالهمةان مالانهامة لايكون شفعاولاورا وذلك أن مالانها بهله ليسله طرفان والشفع مايقبل الانقسام بقسمن متساويين وهذا انما يعقل فماله طرفان منتهمان واذالم عكن أن بكون سفعالم عكن أن يكون وترا وأما عقود الحساب فالمقدرمنها فى الذهب محصورمتناه وما لايتناهي لاتقدره الاذهان بل كل ما يضعفه الذهن من عقود الحساب فهومتناه والمراتبفي

نفسهامتناهية (١)ولكن أحدى المرتبتين لووجدت أفرادهافي

(١) وحدهنا محاشية أصل الهامش زيادة لم يوضع لهاعلامة في الصلب ونصهاقلت التفريق بين الشيئين محتاج الى ثموت الوصف الفارق وثبوت تأثيره والامدى سلماهم الوصف ونازعهم فى كونه مؤثرا والتعقيق أنماذكرومين الوصف متوحه فى القدرة فان تعلقها بالمعدوم من باب التحويز بخلاف العلم فان فساد تعلقه بالمعاوم اس من ماك التحوير فان المعاوم هذا معلوم للعالم لس المراد بذلك أن ثم صفة تصغ أن يعلم المعلوماذا وحد بلهومعاوم قسلوحوده بخلاف القدرة فان تعلقها بالمعدوم معنىاه أنهاص فة صالحة تتعلق بالمقدوراداوجد قلت أيضافان قول القائل المعنى بكون المعاومات والمقدوراتغيرمتناهية هوصلاحية العلم والقدرة للتعلق هووان سلمفي القدرة فلايسلم فى العلم فان الكلام لس هوفي امكان العلم جهابل في العلم الذي يقال انه علم موحود أزلى متعلق عالانهامة له وهذاأم موحود وعن هذه الشبهة صارطا تفةمن النظار الى استرسال العلم على آحاد نوع العرض كأفاله أبوالمعالى وحكى ذلك عن أبى الحسين المصرى وداود الخوارزمي قال أبوالمعالى الاحسام حنس واحدوالاعراض أحناسها معصورة وأفراد الحنس غبرمحصورة (قال) فلا محوز وحود أحناس لا تتناهى لانه تحب حشذ وحودمالا متناهى فى العلم والدلسل دال على نفي النهاية في هذا وهذا اله معدمه

علهم أجعين أعظم حرمة وأجل قدرا وأنزه أعراضا وقد نبت من فضائلهم خصوصا وعوما مالم ينبت لغيرهم فلهذا كان الكلام الذى فدنمهم على ماشحر بنهم أعظم إثمامن الكلام فىغىرهم فانقبل فأنترفي هذااللقام تسمون الرافضه وتذمونهم وتذكرون عموجه قبلذكر الانواع المذمومة غسرذكر الاشتخاص المعنسة فانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أنواع كشبرة كقوله لعن الله الخروشار بهاوعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة المه وبأذمها وآكل تمنهاولعن الله آكل الر باويوكله وكاتبه وشاهديه ولعن الله من غيرمنار الارض وقال المدينة حرامما بين عيرالي ثورفن أحدث فيهاحدثاأ وآوى محدثا فعلىه لعنة الله والملائكة والناس أجعين لايقبل اللهمنه صرفاولاعدلا وقال لعن اللهمن عمل عل قوم لوط وقال لعن الله المخنثين من الرحال والمتر حلات من النساء وقال من ادعى الى غيراً سه أو تولى غيرمواله و فعلمه لعنه الله والملائكة والناسأ جعين لايقمل اللهمنه صرفاولاعدلا وقال الله تعالى في القرآن ألالعنة الله على الظالمن الذين يصدون عن سدل الله و ينغونها عوما فالقرآن والسنة بماوآن من دم الانواع المذمومة وذمأهلها ولعنهم تحذيرامن ذلك القعل واخبارا بما يلحق أهله من الوعيد نم العاصي التي يعرف صاحبهاأنه عاص بتوب منها والمتدع الذي يظن أنه على حق كالخوارج والنواصب الذنن نصبوا العمدا وةوالحرب لجماعة المسلمين فابتدعوا بدعة وكفروامن لموافقهم علمافصار بذلك ضررهم على المسلمن أعظم من ضرر الظلة الذبن يعلون أن الظلم محرم وان كانت عقوبة أحدهم فى الأخرة لاحل التأو بل قد تكون أخف لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم ونهى عن قتىال الامراءالظلة وتواترت عنه مذلك الاحاديث الصححة فقيال في الخوار جحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم وصامه مع صامهم بقرؤن القرآن لايجاوز حناح هم عرقون من الاسلام كاعرق السهم من الرمية أينم القيتموهم فاقتلوهم وقال في بعضهم يقتلون أهل الاعمان ويدعون أهل الاوثان وقال اللانصارا نكم ستلقون بعدى أثرة فاصبرواحتي تلقوني على الحوض أى تلقون من يستأ ثرعليكم بالمال ولا منصف كم فأمرهم بالصيرولم يأذن لهمفى قتالهم وقالأ يضاسكون علمكم يعدىأم راء يطلمون منكم حقهم ويمنعونكم حقكم فالوافحاتأ مرنا يارسول الله قال أذوا اليهمحة هموسلوا اللهحقكم وقال من رأئهن أميره شيأ فليصبرعليه فأنهمن فارق الجماعة قيد شبرفقد خلع ربقة الاسلام منعنقه وقال من خرجعن الطاعة وفارق الجاعة ماتممته حاهلية وقال خيارا تمتكم الذين تحبونهم و يحبونكم وتصلون علبهم ويصلون علمكم وشرارأ تمتكم الذبن تمغضونهم وسغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قالوا أفلانقاتلهم قاللاماصلوا وهده الاحاديث كلهافي الصحير الى أحاديث أمثالهافهداأمره بقتال الخوارج وهذانهه عن قتال الولاة الظلة وهذامما يستدل به على أنه ليس كل ظالم ماغ محوز قتاله ومن أسباب ذلك أن الظالم الذي يستأثر بالمال والولايات لايقاتل في العادة الالاحل الدنيا يقاتله الناسحتي يعطبهم المال والولامات وحتى لايظلهم فلريكن أصل فتالهم مليكون الدين كله لله ولتكون كلة الله هي العلماولا كان قتالهم من جنس قتال المحاربين قطاع الطريق الذين قال فبهممن قتل دون ماله فهوشهد ومن قتل دون حرمته فهوشهمد لان أولئك معادون لجمع الناس وجمع الناس يعمنون على قتالهم ولوقدرانه ليس كذلك العداوة والحرب فليسوا ولاة أمرقادر سعلى الفعل والاخد بلهم بالقتال بريدون أن مأخذ واأمو ال النياس ودماءهم فهم مستدؤن الناس بالقتال بخلاف ولاة الامورفانهم لاستدؤن بالقتال للرعمة وفرق بينمن تقاتله دفعاو بينمن تقاتله ابتسداء ولهدذاهل يحوزفى حال الفتندة قتال الدفع فيهعن أحدر وايتان

لتعارض الآثار والمعانى وبالجلة العادة المعروفة أن الخروج على ولاة الاموريكون لطل مافي أبديهم من المال والامارة وهذا قتال على الدنما ولهذا قال أبوير زة الاسلمي عن فتنة ابن الزيمر وفتنية القراءمع الحجاج وفننة مروان بالشام هؤلاء وهؤلاء وهؤلاءانما يقاتلون على الدنيا وأما أهل البدع كالخوار جفهم يريدون افساددين الناس فقتالهم قنال على الدين والمقصود يقتالهمأن تكون كامة اللههي العلماو بكون الدبن كله لله فلهذا أمر الني صلى الله علمه وسلم بهذاونهي عن ذالة ولهذا كان قتال على رضي الله عنه الخوارج ثابتا بالنصوص الصريحة وباجماع الصحابة والتابعين لهم باحسان وسائر علماء المسلمن وأماقتال الحل وصفين فكان قتال فتنة كرهه فضلاء العمابة والتابعس لهم ماحسان وسائر العلماء كادلت علمه النصوص حتى الذين حضر وه كانوا كارهناله فكان كارهه في الامة أكثروا فضل من حامده وقد ثبت في الصحيحين من غيروحه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم مالافعاء ذوالخو بصرة التممي وهو محاوق الرأس كث اللحمة ناتئ الحسن سنعمنه أثر السحود فقال مامحداعدل فانكام تعدل فقال وبحك ومن بعدل اذالم أعدل نم قال ويحل أيأمنني من في المماءولا نأمنوني فقال له بعض الصحابة دعني أضرب عنقمه فقال بخرج من صنفي هـ ذاأقوام محقر أحد كم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم الحديث فهذا كلامه في هؤلاء العمادلما كانوامستدعين وثبت عنه في الصحير أن رحلا كان بشرب الجر وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلماأتي به اليه حايده الحد فأتي به اليه من ة فلعنه و حل وقال ماأ كثر ما يؤتى بدالنبى صلى الله علمه وسلم فقال لا تلعنه فاله يحسالله ورسوله ففهى عن لعن هذا المعمن المدمن الذي يسرب الجروشهدله بانه محسالله ورسوله مع لعنه شارب الجرعموما فعلم الفرق بين العام المطلق والخاص المعسن وعلم أن أهل الذنوب الذن يعترفون بذنو بهم أخف ضرراعلي المسلين من أحمراً هل السدع الذين يبتدعون مدعة يستعلون بهاعقو بة من مخالفهم والرافضة أشدىدعة من الخوارج وهم يكفرون من لم تكن الخوارج تمكفره كالى بكر وعمرو يكذبون على الني صلى الله علمه وسلم والصحابة كذباما كذب أحدمنله والخوارج لا يكذبون لكن الخوارج كانواأصدق وأشحم منهم وأوفى العهدمنهم فكانواأ كثرقنا لامنهم وهؤلاء أكذب وأجبن وأغدر وأذلوهم يستعينون بالكفارعلي المسلمن فقيدرأ يناورأى المسلون أنه اذا ابتلي المسلون بعدو كافركا فوامعه على المسلمن كإجرى لخنكر خان ملك الترك الكفار فان الرافضة أعانته على المسلمن وأمااعانتهماهولا كوان الله لماحاءالي خراسان والعراق والشام فهذا أطهر وأشهرمن أن يخؤ على أحمد فكانوا بالعراق وخراسان من أعظم أنصاره باطناوظاهراوكان وزير الخليفة سغداد الذي يقالله ابن العلقمي منهم فلم يزل عكر بالخلمفة والم-لمين ويسعى في قطع أرزاف عسكر المسلمن وضعفهم وبنهسي العامةعن قتالهم ويكيد أنواعامن الكيدحتى دخلوا فقتلوامن المسلين عايقال اله بضعة عنسرالف الف انسان أوأ كثرا وأقل ولم يرفى الاسلام ملحمة مثل ملحمة الترك الكفار المسمين بالتمر وقتلوا الهاشمين وسيوانساءهم من العباسين وغيرالعباسين فهل بكون موالما لاكرسول اللهصلي الله عليه وسلممن يسلط الكفارعلي قتلهم وسيمهم وعلى سائر المسلمن وهم يكذبون على الحاج وغد مروأنه قتل الاشراف ولم يقتل الحاج هاشماقط مع ظلمه وغشمه فان عبد الملأ مهاه عن ذلك وانماقت ل ناسامن أشراف العرب غير بني هاشم وقد تز و جهاشمية وهي بنت عمدالله سرجعفر فامكنه سوأمة من ذلك وفرقوا بينه و بينها وقالواليس الحاج كفألشر يفة هاشمسة وكذلكمن كانبالشاممن الرافضة الذين لهمكامة أوسلاح يعينون الكفارمن المشركنومن النصارى أهل الكناب على المسلمن على قتلهم وسبهم وأخذ أموالهم والخوارج

الخارج لكانتأ كارمن الاولى ولس ذلك تفاوتافي أمورمو حودة لافى الاذهان ولافى الاعيان (قال أبوالحــن الاحدى) الطريق الثالث أنه لووحد أعداد لانهاية لها فكل واحدمنها محصور بالوحود فالجلة محصورة بالوحودومالا بتناهى لاينعصر معاصر (قال)وهوأيضا فاسدلثلانةأوجه الاوللانسلم أنالو حودزائد على الموحودحتى يقال بكون الوجود حاصراله بل الوجودهوذات الموحود وعمنه على مامأتي الثاني وان كان زائدا علىكل واحدمن آحاد الحلة فلا نسلم كونه حاصرا بل عارض مقارن لكل واحدمن الآحاد والعارض المقارن للشي لا يكون حاصراله الشالث سلناأن الوحود حاصر لكل واحدمن آحادالحلة ولكن لانسلمأن الحكم على الأحاد بكون حكاعلى الجلة والهذا يصدق أن بقال لكل واحدمن آحاد الحلة اله جزء الحلة ولا يصدق على الحلة أنهاجزءالحلة ولقائل أن يقول في افسادهذا الوحه أيضاقول القائل اله محصورفي الوحودابر سهأن هناك سوراموحوداحصرما يتناهي أومالا يتناهى بن طرفمه أمريديه أنهموصوف بكونهموحمود افان أرادالاول فهو باطلل فانه لس للوحودات ثمي خارجعن الموحودات محصرهاسواء قبل انهامتناهية أو غبرمتناهمة وانقللان كلواحد عمالامتناهي من الموحدودات هو

ماعملت من هذا شأبل كانوا يقاتلون النياس لكن ما كانوا يسلطون الكفار من المشركين وأهل الكتاب على المسلمن ودخل في الرافضة من الزنادقة المنافقين الاسماعيلية والنصيرية وغيرهم من لمريكن يحترئ أن يدخسل عسكرا الخوار ج لان الخوارج كانوا عباد المتورعين كأقال فهم الني صلى الله علمه وسلم يحقرأ حدكم صلاته مع صلاتهم وصامه مع صامهم الحديث فأين هؤلاء الرافضة من الخوارج والرافضة فبهممن هومتعبد مثورع زاهد لكن لبسوافي ذلك مثل غيرهممن أهل الاهواء فالمعتزلة أعقسل منهم ولمعلم وأدمن والكذب والفجور فبهمأ قل منه فى الرافضة والزيدية من الشبعة خيرمنهم أقرب الى الصدق والعدل والعلم وليس في أهل الاهواء أصدق ولا أعسد من الخوار جومع هذا فأهل السنة يستعملون معهم العدل والانصاف ولا يظلونهم فان الظلم حرام مطلقا كاتقدم بلأهل السنة ايكل طائفةمن هؤلاء خيرمن بعضهم لمعض بلهم للرافضة خير وأعدل من بعض الرافضة لبعض وهذا مما يعترفون هميه ويقولون أنتم تنصفوننا مالاينصف بعضنا بعضا وهدالان الاصل الذي اشتركوافيه أصل فاسدمني على جهل وظلموهم مشمر كون في ظلم سائر المسلمين فصار واعترالة قطاع الطريق المشتركين في ظلم الناس ولاريب أن المسلم العالم العادل أعدل علمهم (١) وعلى بعضهم من بعض والخوارج تكفر أهل الجاعة وكذلكأ كثرالمعتزلة يكفرون من خالفهم وكذلكأ كثرالرافضة ومن لم يكفرف ق وكذلكأ كثر أهل الاهواء يبتدعون رأياو يكفرون من خالفهم فيه وأهل السنة يتبعون الحق من رجم الذي جاءبه الرسول ولايكفر ونمن خالفهم فسهبل همأعلم بالحق وأرحم بالحلق كاوصف اللهبه المسلمن بقوله كنتم خبرأمة أخرجت الناس قال أنوهر برة كنتم خبرالناس الناس وأهل السنة نقاوة المسلين فهم خبرالناس الناس وقدعه أنه كان بساحل الشأم حبل كمبرفيه ألوف من الرافضة يسفكون دماءالنباس وبأخسذون أموالهم وقتلوا خلقاعظم اوأخذوا أموالهم ولما انكسر السلونسنة (٢) غازان أخذوا الحمل والسلاح والاسارى وباعوهم الكفار والنصاري بقبرص وأخذوامن مربهم من الجندوكانواأضر على المسلمن من جمع الاعداء وحدل بعض امرائهم راية النصارى وقالواله أعماخير المسلون أوالنصارى ففال بل النصارى فقالواله معمن تحشر يوم القيامة فقال مع النصارى وسلو الهم بعض بلاد المسلين ومع هذا فلا استشار بعض ولاة الامرفي غز وهموكنت جوالممسوطافي غز وهموذهبنا الى ناحبتهم وحضر عندي حماعة منهم وجرت بيني وبينهم مناظرات ومفاوضات يطول وصفهافلا فتع المسلون بلدهم وتحكن المسلون منهم نهيتهم عن قتلهم وعن سبهم وأنزلناهم في بلاد المسلمن متفرقين لثلا يحتمعوا فا أذكره فيهذاالكتاب في ذم الرافضة وسان كذبهم وجهلهم قليل من كثير بماأ عرفه منهم ولهم شركتبرالأعرف تفصمله ومصنف هذا الكتاب وأمثاله من الرافضة اغانقا بلهم سعض مافعاوه بأمة محدصلى الله علمه وسلمسلفها وخلفها فانهم عدواالى خمار أهل الارض من الاولين والاخرين بعدالنسين والمرسلين والى خيارأمة أخرحت للناس فيعاوهم شرارالناس وافتروا علمهم العظائم وجملوا حسناتهم سئاتهم وحاؤا الى شرمن انتسب الى الاسلام من أهل الاهواء وهمالرا فضية بأصنافهاغالهاوا ماميهاوزيد بهاوالله يعلموكني بالله علماليس فيجمع الطوائف المنسمة الى الاسلام مع بدعة وصلالة شرمنهم لاأجهل ولاأكذب ولاأظم ولاأقرب الى الكفر والفسسوق والعصيان وأبعدعن حقائق الاعيان منهم فزعموا أن هؤلاءهم صفوة الله من عياده فانماسويأمة محدكفار وهؤلاء كفروا الامة كلهاأ وضللوهاسوى طائمتهم التي يزعون أنها الطائفة الحقة وأنهالا تحتمع على ضلالة فيعاوهم صفوة بني آدم فكان مثلهم كمن حاءالي غنم

موحودفهذاحق فاذاسمي المسمى هذاحصراكان هذااطلاقالفظما وكان قوله حسنندمالا بتناهى لايكون محصورا عنزلة قوله لايكون موحودا وهذامحل النزاع فقدغير العمارة وصادرعلي المطاوب غمالا متناهى في المنتقمل موجود ما تفاق أهل الملل وعامة الفلاسفة ولم ينازع فىذلك الامنشذ كالجهم وأبى الهذيل ونحوهماعن هومسوق باجماع المسلمن محموج بالكثاب والسنة مخصوم بالادلة العقلمة مع مخالفة حاهرالعقلاء من الاولين والاخرىن وهومع هدا محصور مالوحسود كاأنمالايتناهى في الماضي محصور بالوحود لكتهم يفرقون مان الماذي دخــلف لوحود يخلاف المستقمل ومنازعوهم بقولون الماضى دخل غخرج فصارا جمعامعدومين والمستقمل لميدخلف الوجود وهوتفريق صورىحقىقتەانالمادىكان وحصل والمستقمل لمحصل بعد فيقال لهم ولمقلتم انكل ماحصل وكان عندع أن يكون داعًا لمعزل وهو وانكانمتناهمامن الحانب الذى بلينا فالمستقبل أيضامتناه في هذا الحانب واغاالكلام في

(۱) قوله وعلى بعضهم من بعض هكذافي الاصل ولعل في العبارة قلما ووجه الكلام من بعضهم على بعض ليوافق ما قبله فتأمل

(٢) قوله غازان كذافى نسخة وفى أخرى عازات وحرركتبه معيده

الطرفين الآخرين وأيضافا لحوادث الماضة عدمت دهدو حودهافهي الا تنمعدومة كاأن الحوادث الممتقبلة الآنمعدومة فلاهذا موحودولاه\_ذاموحودالان وكالاهماله وحودفى غيرهذا الوقت ذالؤفى الماضى وهذافى الستقبل وكون التئ ماضا ومستقلا أمرإضافى النسية الى مايقدر متأخراعن الماضي ومتفدما على المستقبل والافكل ماضقد كانمستقىلاوكلمستقىل سكون مان الكأن كل ماضرقد كان مستقدالا وسصرمان (قال الأمدى)الطربق الرابع الملووحد مالايتناهى فامن وقت يقدرالا وهومتناه فى ذلك الوقت وانتهاء مالا يتناهى محال (قال) وهوأ يضاغير سدمدفان الانتهاءمن أحد الطرفين وهوالاخمروانسله الخصرفلا توحسالنهاه في الطرف الأخرنم يلزم علمه عقود الحساب ونعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار فانه وان كان متناهبا من طرف الابتداء فغير متناه امكانافي طرف الاستقمال قلت هذا الوحه من حنس الوحه السادس الذىذكره الرازى وهوأنه لوكانت الحوادث الماضة غسير متناهمة كان وحود الموم موقوفا عملى انقضاء مالانهامة له وانقضاء مالانها بةله محال والموقوف على المحال محال وقد اعترض عليه الارموي بمااعة رض به هووغيره

بان القضاء مالانهارة له محال وأما

كثيرة فقيل له أعطنا خيرهذه الغنم المضحى بها فعمد الى شر تلك الغنم الى شاة عوراء عفاء عرحاء مهر وله لا نقي لها فقال هذه خياره خده العنم لا يتحوز الاضحية الإبها وسائرهذه الغنم ليست غنما واعلى خياز برعب قبلها ولا يتحوز الاضحية بها وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حيى مؤمنا من منافق حي الله له من نارجه نم وم القيامة وهؤلاء الرافضة امامنافق واما حاهد لى فلا يكون رافضي ولاجهمي الامنافق الوحاه لا عاجاء الرسول صلى الله علمه وسلم لا يكون فيهم أحد عالماء عاجاء الرسول على الله علمه وسلم لا يكون فيهم أحد عالماء عاجاء الرسول مع الاعمان به فان مخالفتهم لما عاء به الرسول وكذبهم عليه لا يحقى قط الاعلى مقرط في الجهل والهوى وشبوخهم المصنفون فيهم طوائف يعلمون ان كشيرا عمل المعنفون فيهم الناس بهذا ولكن صنف لاحل اتباعه فان كان أحدهم بعلم أن ما يقوله باطل و نظهره ويقول الناس بهذا ولكن صنف لاحل اتباعه فان كان أحدهم بو ويلهم عمل من من عقولون هذا المنف يتما من عند الله فهومن حنس علماء الهود الذين يكتبون الكتاب بأيد بهم من يقولون هذا من عند الله الشهرة واله عنا قليلا فويل لهم عمل كتب أيد بهم و ويل لهم عمل يكسبون وان كان من عند الله الشاهدة والدف المناه وضلاله

فان كنت لاتدرى فتال مصمة ، وان كنت تدرى فالمصمة أعظم

وهمفى دينهم لهم عقامات وشرعمات فالعقلمات متأخروهم فمهما أتماع المعتزلة الامن تفلسف منهم فتكون امافىلسبوفاواما بمتزحامن فلسيفة واغتزال ويضيم الحذلك الرفض مشيل مصنف هذا الكتاب وأمشاله فمصبرون مذلك من أبعد الناسعن الله ورسوله وعن دس الاسلام المحض وأما شرعناتهم فعمدتهم فنهاعلي ماينقل عن بعض أهل النت مثل أبى حعفر الناقر وحعفر من مجمد الصادق وغمرهما ولارب أن هؤلاء من سادات المسلمن وأعمة الدين ولاقوالهم من الحرمة والقدرما يستعقه أمنالهم الكن كثيرتما ينقل عنهم كذب والرافضة لاخبرة لهامالاسانيد والتميز بين الثقات وغيرهم بل هم في ذلك من أشهاه أهل الكتاب في كل ما يحد ونه في الكتب منقولا عن أسلافهم قملوه يخلافأهل السنة فان الهممن الخبرة بالاسانيدما يمزون ببن الصدق والتكذب واذاصح النقلعن على بن الحسين فله أسوة نظرائه كالقاسم بن محدوسالم بن عبد الله وغبرهما كما كانعلى سزأبي طالب معسائر الصحابة وقدقال تعالى فان تنازعتم في شئ فردوه الى الله والرسول فأمر بردماتنازع فسمه المسلمون الحالله والرسول والرافضة لاتعتني يحفظ القرآن ومعرفة معانيه وتفسيره وطلب الادلة الدالة على معيانيه ولاتعتني أيضا يحديث رسول اللهصلي الله عليه وسلمومعرفة صححهمن سقمه والتحث عن معانيه ولانعتني ما ثار الصحابة والنابعين حتى تعرف ما خذهمه ومسالكهم وتردما تنازعوا فمهالي الله والرسول بلجمدتها آثار تنقلعن بعضأهل البت فهاصدق وكذب وقدأصلت لهاثلانة أصول أحدهاأن كل واحدمن هؤلاءامام معصوم عنزلة الني لاية ول الاحقاولا يحوزلا حدان تخالفه ولا يردما بنازعه فيه غيره الى الله والرسول فيقولون عنمه ماكان هووأهل بتسه يتبرؤن منه والشانى أن كل ما يقوله واحدمن هؤلاء فانه قدعهم منسه أنه قال أناأنقل كل ماأقوله عن الذي صلى الله عليه وسلم وبالبتهم قنعوا عراسيل التابعين كعلى بن الحسين بل يأتون الى من تأخر زمانه كالعسكر بين فيقولون كل ما قاله واحد من أوائك فالنبي قد قاله وكل من له عقل يعلم أن العسكر ين عنزلة أمثالهما بمن كان في زمانهمامن الهاشمين ليسعندهم من العلماعتاز ونبه عن غيرهم و يحتاج الهم فيه أهل العلم ولاكان أهل العملي أخذون عنهم كايأخذون عن علماء زمانهم وكاكان أهل العلم في زمن على ابن الحسين وابنه ألى حعفر وابن النه حعفر بن محد فان هؤلاء الثلاثة رضى الله عنهم قد أخذ أهل

انقضاء مالايدايةله ففيه النزاع وهو من حنس حواب الآمدى فان الانتهاءالذي يسلم الخصم هومن أحد الطرفين دون الاخروالا خر هوالابتداء وقدتقدمذلك غمقال الآمدى والاقرب فىذلك أن مقال لوكانت العلل والمعاولات غيرمتناهية وكل واحدم هاعكناعلي ماوقعمه الفرض فهي امامتعاقبة وامامعا فانكانتمتعاقبة فقدقيل انذلك محال لوحوه ثلاثة الاول انكل واحد منهايكونمسموقا بالعدم والحلة محوع الآحاد فالحلة مسروقة بالعدم وكل جلة مسموقة بالعدم فاوحودهاأول تنتهى المهوكل مالوحودهأول بنتهى السه فالقول بكونه غيرمتناه محال الثانىأن كل واحدمنها يكون مشروطا فى وحوده توحودعلته قدله ولا توحد حتى وحدعلته وكذلك الكلامفي علته بالنسمة الى علتها وهلرحوا فاذاقيل معدم النهاية فقد تعذر الوقوف على شرط الوحود فلاوحود لواحدمنها وهذا كااذاقك لاأعطمك درهما الاوقبله درهم فانه لما كان اعطاء الدرهم مشروطا باعطاءدرهم قمله وكذلك في اعطاء كل درهم مفرض الى غسر النهاية كان الاعطاء محالا الثالث هوأن القول شعاقب العلل والمعلولات محرالي تأثيرالعلة بعدعدمهافي معاولها وتأثيرالمعدوم فيالموجود محال (قال) وهذه الحجيم عالامثبت لها أماالاولى فلانه لا يلزم من سبق العلمعنهم كاكافوا يأخذون عن أمثالهم يخلاف العسكريين ونحوهما فأبه لم أخذأهل العلم المعر وفون بالعلم عنهم شأفعر بدون أن يحعلوا ماقاله الواحد من هؤلاء هوقول الرسول الذي دمثه الله الى جميع العالمن عنزلة القرآن والمتواتر من السنن وهذا عمالا ببني علمه دينه الامن كان من أبعد الناسعن طريقة أهل العلم والاعمان وأصلوا أصلانا شاوهوأن اجماع الرافضة هو اجماع العترة واجماع العترة معصوم والمقدمة الاولى كاذبة مقتن والثانية فهانزاع فصارت الاقوال التي فهاصدق وكذن على أولئك عنزلة القرآن لهم وعنزلة السنة المسموعة من الرسول وعنزلة اجاع الامة وحدها وكل عاقل ووف دين الاسلام وتصورهذا واله عده أعظم بماعر الملح الاحاج والعلقم لاسبامن كان فسيرة بطرق أهل العرلاسمامذاهب أهل الحديث وماعندهم من الروايات الصادقة التي لاريب فمهاعن المعصوم الذي لاينطق عن الهوى فان هؤلاء حعلوا الرسول الذي بعثه الله الى الخلق هوا عامهم المعصوم عنه يأخذون د ينهم فالحلال مأحله والحرام ماحرمه والدبن ماشرعه وكل قول مخالف قوله فهوم دودعندهم وان كان الذي قاله من خمار المسلمن وأعلههم وهومأ حورف على احتهاده لكنهم لايعارضون قول الله وقول رسوله بشئ أصلا لانقل نقلعن غيره ولارأى رآه غيره ومن سواممن أهل العلم فانماهم وسائط في التبليغ عنه إماللفظ حديثه وإمالمعناه فقوم بلغواما سمعوامنه من قرآن وحديث وقوم تفقهوا فى ذلك وعرفوامعناه وماتسازعوافيه ردوه الحالله والرسول فلهذالم محتمع قط أهل الحديث على خلاف قوله في كامة واحدةوالحق لامخرج عنهمقط وكل مااجةعواعله فهوعماماء والرسول وكل من خالفهم من خارجي ورافضي ومعتزلي وجهمي وغيرهم من أهل المددع فاعما يخالف رسول اللهصلي الله علمه وسلم بلمن خالف مذاهبهم في الشرائع العملية كان مخالفالسنة النابته وكل من هؤلاء بوافقهم فماخالف فيه الاخرفأهل الاهواءمعهم عنزلة أهل الملل مع المسلين فان أهل السنة في الاسلام كاهـ ل الاســـ لام في الملل كاقد بســط في موضعه فان قبل فاذا كان الحق لا يخرج عن أهل الحديث فالمهيذ كرفي أصول الفقه أن اجاءهم جهوذ كرالخلاف في ذلك كاتكام على اجماع أهل المدينة واجماع العترة قبل لانأهل الحديث لايتفقون الاعلى ماحاءعن رسول انتهصلي الله علمه وسالم وماهومنقول عن الصحابة فيكون الاستدلال بالكتاب والسينة وباجاع الصحابة مغنياعن دعوى اجماع ينبازعف كونه جمله بعض الناس وهمذا بخلاف من يدعى اجماع المتأخر بنمن أهمل المدينسة اجاعافانهم يذكرون ذلك في مسائل لانص فيهابل النصعلي خلافها وكذلك المدعون اجماع العترة يدعون ذلك في مسائل لانص معهم فيهما بل النصعلي خلافهافاحتاج هؤلاء الىدعوى مايدعونه من الاجاع الذي يزعمون أنهجة وأماأهل الحديث فالنصوص الثابتةعن رسول اللهصلي الله علمه وسلمهي عمدتهم وعلما يحمعون اداأ جعو الاسما وأغتهم يقولون لايكون قط اجاع صحيح على خلاف أص الاومع الاجماع نص ظاهر معلوم يعرف أنهمعارض لذلك النص الاخرفاذا كانوالا يسوغون أن تعارض النصوص بمايدعيمن اجاع الامةلبط الان تعارض النص والاجاع عندهم فكيف اذاعورضت النصوص بمايدعيمن اجماع العترة أوأهل المدينة وكلمن سوى أهل السنة والحديث من الفرق فلا ينفردعن أئمة الحديث بقول صحيح بللا بدأن يكون معهمن دين الاسلام ماهوحق وبسب ذلك وقعت الشبهة والافالساطل المحض لايشتبه على أحدد ولهذاسمي أهل البدع أهل الشبهات وقيل فيهم انهم يلسسون الحق بالباطل وهكذاأهمل الكتاب معهم حقو باطل ولهذا قال تعالى لهم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحقوأنتم تعلمون وقال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفر ون ببعض

وقال عنهم ويقولون نؤمن معض ونكفر معض ويريدون أن يخذوا بن ذلك سيلا وقال عنهم واذاقسل لهمآمنواعا أزل الله قالوانؤمن عاأنزل علمناو يكفرون عاوراءه وهوالحق مصدقا لمامعهم وذال لانهما بتدعوا بدعاخلطوها عاحاءت والرسل وفرقواد ينهم وكانوا شمعافكان في كل فريق منهم حق وباطل وهم يكذبون مالحق الذي مع الفريق الآخرو يصدّقون بالباطل الذي معهم وهذا حال أهل المدع كلهم فأن معهم حقاو باطلافهم فررقواد بنهم وكانوا أسعا كل فريق بكذب عامع الأخرمن الحق ويصدق عامعه من الماطل كالخوارج والشسعة فهؤلاء مكذبون عائبت من فضائل أميرا لمؤمنسين على من أبي طالب رضى الله عنه و يصدقون عاروي في فضائل أبى بكروعمررضي اللهء نهماو بصدقون عاابتدعوه من تكفيره وتكفيرمن سولاه ومحمه وهؤلاء يصدقون عاروى فى فضائل على سأبى طالب وبكذبون عاروى فى فضائل أبى بكروعمر ويصدقون عاابت دعوه من التكفير والطعن في أبي بكروعمروعمان ودين الاسلام وسط بين الاطراف المتاذبة فالمسلون وسطف التوحدين المودوالنصارى فالمود تصف الرب بصفات النقص التي يختص بهاالخلوق ويشهون الخالق مالخلوق كإقالواله مخيل واله فقيرواله لماخلق السموات والارض تعب وهوسحانه المواد الذى لا يخل والغنى الذى لا عتاج الى غيره والقادر الذى لاعسه لغوب والقدرة والارادة والغني عن سواه هي صفات الكال التي تستلزم سائرها والنصاري بصفون المخاوق بصفات الخالق التي يختص مهاويشهون المخاوق بالخالق حمث قالواان الله هوالمسيرين مربم وانالقه ثالث ثلاثة وقالوا المسيح النالقه واتخذوا أحمارهم ورهبانهم أربايامن دون الله والمسير بنحريم وماأمر واالالمعمد واالها واحدالااله الاهوسجانه عمايشركون فالملون وحدوا الله ووصفوه دصفات الكال ونزهوه عن جسع صفات النقص ونزهوه عن أن عائله شي من الخاوقات في شي من الصفات فهوموصوف بصفات الكمال لابصفات النقص وليس كمثله شي لافي ذاته ولافي صفاته ولافي أفعاله وكذلك في النبقات فالهود تقتل بعض الانساء وتستكبرعن اتماعهم وتكذبهم وتتهمهم بالكمائر والنصاري يحعلون من ليس بني ولارسول نساو رسولاكما بقولون فى الحواريين انهم رسل بل يطبعون أحمارهم ورهماتهم كانطاع الانساء فالصارى تصدق بالباطل والهودتكذب بالحق ولهذا كانفى متدعة أهل الكلام شهمن الهودوفي متدعة أهل التعبيد شبهمن النصاري فاتخرأ والمك الشلاوالريب وآخره ؤلاء الشطير والدعاوي الكاذبة لانأوائك كذبوابالحق فصار واالى الشكؤوهؤلاء صدقوا بالباطل فصاروا الى الشطير فاولئك كظلمات في بحرلجي يغشادمو جمن فوقهمو جمن فوقه محاب ظلمات بعضهافوق بعض وهؤلاءكسراب بقبعة يحسبه اظما تن ماءحتى اذاحاءه لم يحد مشأ فبتدعة أهل العلم والكلام طلبوا العليما ابتمدعوه ولم يتبعوا العملم المشروع ويعملوا به فانتهوا الى الشك المنافي للعلم بعدأن كان الهم علم بالمشروع لكن زاغوافاز اغ الله قاوبهم وكانوا مغضو باعلهم ومستدعة العباد طلبواااة رسمن الله عاابتدعوه في العبادة فلم يحصل لهم الاالبعد منه فأنه ما ازداد مستدع اجتهادا الاازدادمن الله بعداوالمعدعن رجته هواللعنة وهوغامة النصاري وأماالشرائع فالنهودمنعوا الخالق أنسعث رسولا نغيرشر بعة الرسول الاول وقالوالا يحوزأن ينسيز ماشرعه والنصارى جوزوا لاحبارهم أن يغسيروامن الشرائع ماأرسل الله به رسوله فأولئك عجروا الخالق ومنعوهما تقتضه قدرته وحكمته في النبوات والشرائع وهؤلاء جؤز واللخلوق أن بغيرما شرعه الخالق فضاعوا المخلوف بالخالق وكذاك في العمادات فالنصاري بعمدونه بمدع ابتدعوها مأتزل الله بهامن سلطان والمهودمعرضون عن العمادات حتى في وم السنت الذي أمرهم الله أن

العدم على كل واحدد من الاحاد سقه على الجلة قان الحكم على الا حادلامازم أن يكون حكماعلى الجلة كاسق تحقيقه وأماالثاني فاغاملزم أنالوكان ماتوقف علمه الموحود وهوشرط فيالوحود غبر موحودكافى المثال المذكور وأما انكان موحود افسلا بلزم امتناع وحود المشروط والقول بان الشرط غيرموحود محل النزاع فلاتقدل الدعوى بهمن غبردليل وأما النالثة فانما تلزم أيضاأن لوكان معنى التعاقب وجود المعاول بعدعدم علته واسكذلك بلمعناه وجود المعاول متراخاعن وحودعلتهمع بقاءعلته موحودة الىحال وحوده وبقائهموحودا بعدعدم عاته وكذلك فى كل علة مع معلولها وذلك لايلزممنه تأثيرالمعدوم في الموحود ولاأن تكون العلل والمعاولات موحودةمعا وذلك متص\_ورفي العلل الفاعلة بالاختيار (قال) والاقرب فىذلا أن مقال لوكانت العلل والمعاولات متعاقمة فكل واحدمنها حادث لامحالة وعندذلك لا يخلواما أن يقال بوحودشي منها فى الازل أولاوحو لشي منهافي الازل فان كان الاول فهوعتع لأن الازلى لا يكون مسوقا بالعدم والحادث مسبوق بالعدم فاوكان شي منهافي الازل مسموقالكان مسموقا بالعدمضرورة كونه حادثا وغسرحادث ضرورة كونه أزلاوان كان الثاني فعملة العلل

والمعاولاتمسوقة بالعدمضرورة أنالاشي منها في الازل و ملزم من ذلك أن يكون لهاا شداء ونهامة غير متوقف علىستى غيره علمه وهو المطاوب (قلت) هذا الوجه هو الوجه الشالث الذيذكره الرازي حبث قال اماأن يقال حصل في الازل شيمن هذه الحركات أولم يحصل فان لم عصل في الأزل شيء نهذه الحركات وحب أن يكون لمحموع هـذه الحركات والحوادث مداية وأول وهو المطاوب وانحصل في الازل شيمن هذه الحركات فتلك الحركة الحاصلة فى الازل ان لم تدكن مسوقة بغبرها كانت تلك الحركة أول الحركات وهو المطاوب وان كانتمسوقة نغيرهالزمأن يكون الاولمسموقا بغيره وهومحال وقد اعترض أنوالثناء الأرموى على هذا مانه لدس شئمن الحركات الحزئمة أزلمابل كل واحدةمنها حادثة واغما القدرج الحركة الكلية بتعاقب الافرادالخرابة وهي ليست مسموقة نغيرهافلاملزمأن يكون لمكل الحركات الحزئمة أول وسان هذاالاعتراض فماذكره الأمدى أن يقال قوله اماأن يقال وحود شئ منهافي الازل أولا وحودلشي منها فى الازل حوامه أنه لسشى بعينه موحودا فى الازل ولكن الجنس لم يزل متعاقبا وحنئد يندفع ماذكره على التقدير سأما الاول فانه قال لو كان شي منها موجودا في الازل لكان مسوقا

يتفرغوا فسهلعمادته انمايشتغاون فمه بالشهوات فالنصارى مشركون مواليهو دمستكبرون عن عبادته والماون عبدوا الله وحده عاشرع ولم يعبدوه بالسدع وهذاهو دين الالمالذي بعث الله به جسع النبين وهوأن يستسلم العبد لله لا اغيره وهوالخشفة دين ابراهم فن استسلم ويغفرمادون ذلك لمن بشاء وقال ان الذين يستكبرون عن عمادتي سمدخلون حهنم داخرين وكذلك فيأم الحلال والحررام في الطعام واللماس ومايدخل في ذلك من المحاسات فالنصاري لاتحرم ماحرمه الله ورسوله ويستعلون الخمائث المحرمة كالممتة والدم ولحما لخنزر حتى أنهم يتعمدون بالنحاسات كالمول والغائط ولايغتسلون من حناية ولايتطهرون للصلاة وكلما كان الراهب عنسدهمأ بعدعن الطهارة وأكثرملا بسةلفحاسة كانمعظماعندهم فالهودحرمت علبهم طسات أحلت لهم فهم يحرمون من الطسات ماهومنف عة للعباد ويحتنبون الامور الطاهرة مع النحاسات فالمرأة الحائض لابأ كلون معها ولايحالسونها فهم في آصار وأغلال عددوابها وأولئك يتنا ولون الخبائث المضرة معأن الرهسان يحرمون على أنفسه همطيبات أحلتالهم فيحرمون الطممات ويماثمرون النحاسات وهؤلاء يحرمون الطيبات النافعةمع أنهم من أخبث الناس قلو باوأ فسدهم بواطن وطهارة الظاهر انما يقصدبها طهارة القلب فهم يطهرون ظواهرهم و ينحسون قلوبهم . وكذلك أهل السنة في الاسلام متوسطون في جمع الامورفهم فعلى وسطبين الخوارج والروافض وكذلك فى عمان وسطبين المروانية والزيدية وكذلك في سائر الحماية وسط بين الغلاة فم مرو الطاعنين علم م وهم في الوعد وسط بين الخوارج والمعتزلة وبين المرحثة وهمفى القدروسط بين القدرية من المعتزلة ونحوهم وبين القدرية المجبرة من الجهمية ونحوهم وهمفى الصفات وسطبين المعطلة والمملة والمقصودأن كل طائفة سوى أهل السنة والحديث المتمعين آثار وسول الله صدلي الله عليه وسلم فلا ينفردون عنسائرطوائف الامة الابقول فاسدلا ينفردون قط بقول صحيح وكلمن كانءن السنة أبعد كان انفراده بالاقوال والافعال الباطلة أكثر وليس فى الطوائف المنسب بن الى السنة أبعد عن آثار رسول الله صلى الله علمه وسلم من الرافضة فلهذا تحدفها انفردوا به عن الجماعة أقوالافى غاية الفسادمثل تأخيرهم صلاة المغرب حتى يطلع الكوكب مضاهاة لليهود وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله علمه وسلم بتعبسل المغرب ومشل صومهم قبل الناس سومين وفطرهم قسل النأس سومين مضاهاة للمتدعة أهل الكتاب الذبن عدلواعن الصوم بالهلال الى الاجتماع وجعماوا الصومالحساب وفي الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال انا أمة أمية لانحسب ولانكتب اذارأ يتموه فصوموا واذارأ يتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدرواله وفىر وابةفأ كملواالعدة ومثل تحرعهم بعض أنواع السمك مضاهاةللم ودفي تحريم الطسات ومثل معاونة الكفارعلي قتال المسلمن وترغيب الكفار في قتال المسلمن وهذا لا يعرف لاحمد من فرق الامة ومثل تنحس المائعات التي ساشرهاأهل السنة وهذامن حنس دين السامرة وهمرافضة البهود همفى المهودكالرافضة فى المسلمن والرافضة تشاجهم من وحوه كثيرة فان السامرة لاتؤمن بني بعدموسي وهرون غيربوشع وكذلك الرافضة لاتقر لاحدمن الخلفاء والصابة بفضل ولاامامة الالعلى والسامرة تنحس وتحرم ماباشره غيرهم من المائعات وكذلك الرافضة والسامرة لايأ كاون الاذبائع أنفسهم وكذلك الرافضة فانهم يحرمون دبائع أهل الكتاب ويحرم كثرهم ذبائع الجهور لأنههم مرتدون وعندهم ذبعة المرتدلاتياح والسامرة

غيم تدورعونة وحقرودعا وكالتبقيع الفلة واللغة وكذات الرافشة والرافشة تخدعل السياوات اغس الانصاوات فيساون اف النهر والعصر جعاوالمقرب والعشامجها وهذالهذف المشرهيس فرق الامقوهو يشبدن البودقان الساوات فتدهم فلانشوغلاه احباد وسون على أحداب وسارتا لفنعي والوز وفياء البل فقيد والمسلامة تسفيع يعاوهودين أتساري والراغفة لاصل حدولاها والاختف اصاجع ولاغير أصابح ولاصلون الاخلف المعمر ولامصورعندهم وهذالاوحدف ارانفرق كرمماو جهاف الرافضة فسأرأهل الدع سواعد لاصلون المعدوا لحباءة الاخت أصابهم كاهودين المواوح والمعتمة وغيرهم وأساأنهم الإسلون فللتسال فيذا اس الالرافشة وسن فالتأتهم لانؤمتون في الصلاة أو بعشهم وفذا لس الاستدن فرق الادة عل هودين اليهود فان اليهود مدقو المؤمنين على التأمين وندسك خالفةعن بعضيم المنتعزم لموالال والمشار كوب الشقعلي الجل وهذامن أظهر الكامرفهو من حسر ويزاليود والتوس عوالهم علولونان الفلاق لايكون الاوضالل أتوعل الو بتكرون هذاوها أرغلها مدس فدهم وهر غولون بأمام منتظر موجود فالسلاء وفية عنولاأثر ولابعد إنعم ولاخر لاشرالامان الابه وطولون أصول الدن أربعة التوحفا والعدل والسوة والاملية وصذامتهي الامام عنسدهم الاعبان بالهمعسوم فالسعن الاصار عاشر فالاممار منرج لدبنارس فعرائعل بطدع الحصى ويورق العصادخل سرداب ساعرات منوومات وأمن العمر إمامتنان واماتلات وامانحس أوتحوفك فاجر عتلقون فيقدرعوه توالى الاتباعرف فدرودن الملتومسل النه فالحلال ماحاله والحرام ماحمه والدن ماشرته ولونتفوه أحدس عباداته وكذاك كراهم ولاحماه تظهرا محاصن بغنوه وتعتهملا مالاخدا ماس عصوله من فعرتقو الحالسي وكراهتهملان سكلوا واهلشوا مدروشر الكراهتهم الفراعشرة واشتقارهم من مغينوله كعروعا أشقو غرهما لمن مدروا حيادا كالجس أوحوانا كالشاذا لمراءأته هوالذي بعادوته و بعد فدون تلاث الشاد تسفيان العدوس المهل الشغ الذي أبعرف من غرهم وكذات افامة الما تم والنوائه والمراخلون وشق المنسوب وفرش الرماد وتعلسق المسوح وأكل المالم حتى تعطش ولايشر وسافت باعن ظروقال والامتمام بعد تحديانة أوشا تستقمن فتله لايعرف لفيرهمين طواف الامة ومفار دارا افسة التي تدل على عابة المهل والسلال كثيرة لقصدة كرهاه تالكن المنسودان كالطائفة سوياهل السنة والمديث الشعيزلا فارالتي صلى القعطيه وسلم لاينغردون عن سأرالطوالف عنق والرافت أخوف فأسن غرهم وأساللموار بيوالجهم والمدته فأتهم أبنالا ينفردون عن أهل المنقرا خناعة عنى بل كل مامعهمين المقرفقي أهل السنة والجاعة مزيقول ولكن اينع فزلاسن فله العقل وتذوالجه لمالمفت الرافضة وكخفانا الطوائف المنتسبون الى السنمن أهل الكلام والرأى مثل الكلاسة والاشعرية والمراسية والسالية ومشل طراف الفتعن المنفءة والمالكة والمفائسة والاوزاعة والثاقعية والخذلبة والداوورة وغارهم مع أمتنه الاقوال المتمورة عن أهل السنة والحاعة لاوجد الطاعة متهمة ول اخردوا عنن ما أرالامة وعوصوات مل مامع كل طائفة متهم من المدوات وعد عند فنرهاس المواخرون منزون منطالا وحدعند فعرهماكن قدائن فرطالفة بالعواب عن ساطرهام المواتف كاهل لذاهب الاربعة قديو سفاكل متهوا قوال الفرونها وكانا السواب الموافق السنتمم وونالتلاثة لكن بكون قوله قدقاله غوسن الصابة والتامعا

بالعدم لسرسيرق بالعدم وفيا العالم الالقل فيواحسدمن المرادن التعالبة الدادوانل وهذا لابقرة عائل وأمالتقدم الشافي فقرة والإلالات الريفتول القائل المثل والمخرلات لتحافية الوقارهاس المرانث المتعالب المرتم المالام المالام اذالل ان منسهاس لحدم ولا أزلى وهذاعل الراع وحفقة الامراندرالقال اطالانفال とうない かんかん かんしん ないとう لتومنها فالازلىعتلالانك متهال دوازل أواس تواسها لمدع الزلوه فااللند مقل فان أراده أنواحدا مزالموادث للتعاقبة كلوزندما أزلافهمذا لايقسولونه وانارادانسسالم مزل تعدن أعد من والدلا ول المتريل لمشرك فذم أتقعقا هوالنور شرؤه ومشفقال لرح منانق الازلة عن واحدتفهاعن المنس وفك انسعنى الارلياس هوشأ له اشدا عدودسي بذال عل سنل شيء الأنظامة المناك المدا الهدود بإرمض الازل هومعسى الشدم ومعناسالاا شداطو سوده ولانقدرالكن فلمالا كانفسل الأراف والمال الماكر هل وسد تن من هسلما لموادث في الازل كالتسعناء سل متهادي لاأول لوسوده لور لموسودا والمشقلة الماغول لرأل المنس موجودا مراسدتن كالنواه المارن

وحهورالناس فسعرهم في الاند فتقولون الدلايزال منس الموادث عددشا عسى فلوفال الفالل الحرادث التقصة لاتكون أحية ولالكون أما لابزال لاه اماأن وحدثونهاف الاساولاوحود لتر منهافي الاد فان كان الاول فهو ممتسع لانالاسى لايكون متغضال لابزال موحودا وان كان الثاني المعلى المنفيسات لمرقة بالمندموما كان ملموقا بالمدعرتم بكن الديلان الالتاي هوما لاطفه العدم كأن الازلى مالاسسقه العدم كان الحواب عن قول هيالما القائل بان بقال الادى هو حذى الحوادث المنقشة لاواحدواحد منها والمنس لابلىقدالعدم وان عَنْ أَمَادُهُ كَافَالُ تَعَالَى انْ هَذَالُورَ وَمُنَا ماله من نفاد وقال تعالى اللهادام فالدائم هستوالمنس وكذال الذي لانفانة هوالحاس لاكل واحدمن المانالر وقدوالما كولان وفداورد الأمدى على تفسه سؤالا وأساب عنه فقال فولكم الله وحدثني منها فالازل فلهاأول وطانة فنشول لايلزمين كون ال واحدمن الطل والمعاولات فعرموه ودفى الازلىان تكون الحل غسوارلة فالدلابان من الحكم على الأحادان بكون عكماعلى الجلاسل عازان بكون كل واحدمن آماد الحلة غسع أذلى والحلة أزلمة تعنى تعاقب آسادها للىفرائهاية وقال في الحواب عن هذافتنااذا كان كل واحستنسن

وبارعل الامة علاق ماانفره واجوله بقل عن غيرهم فهذا الأبكرن الاشطأ وكذال أهدل التناوكز فدل انفردوا بمعن سائر الامة فهوخطأ وأطاما انفردواء عن الارمعة وهوصواب فذرؤة فبرهم بالسلف وأمااله واسالذي مغرده كل طائفةمن الثلاثة فهو كتولكن الدارات وافف عليه بعض أتداع التدلائة وفلت كقول أي حنف تدان الدرم عدورة أن بنبر النف المقطوع وماأشمه كالجعم والمداس وهووجه في مذهب الشافع وغدم ولمولدان ألم وريفنا الاخوة وقدوافقه علب بعض أعداب الشافع وأحد وكقوله بان طهارة المسم ينذط ابادوام الطهارة دون ابتدائها وقوله ان الصاحة رول بكل ما يرطهاوهذا احدالا قوال التلانة زمذه احدومذه مالث وكذال قرله باتهاله بالاستمالة ومتل قول مالث بان اغير مصرفه مصرف النيء وهوقول فيعذهب أحدقاله عنمه وابتان فيخس الركازهمل سرف مسرف التى ، أو مسرف الزكاة واذا مرف مصرف التى ، كاتماه و الع لحس الفاسة وسارة وله عوازا تحدق المريقين كالكافر حازت ماعدته لافرق معذالمرب والصدولا من أعل الكناب وعوهم فلا بعتراها أحم المسب للانون فالذمة والاسترفاق وسل اللماله والمناكد وف ذا من الافوال في عذا الله وهو أحد القولين في مذهب أحد دواد لا عنا لله الذي أخذ المرياس مسرك العرب وفريث من مسرك العرب المستعدد رول أية المربة بل كان جسع منبرك امر عدا الموا ومثل قول مائك ان أهل مكه بقصر ون الصلاة عني وعرفة وهوقول في مذه إحدونده ومثل مذهمى الحكم الدلائل والشواهد وق افاسة المدودورعا يتمقاصد اللبر بعبة وهدالمان محاسن مذهبه ومذهب أحدقر سمن مذهبه في الثرذات ومثل قول الشافع الالمسي اذاصل فيأول الوقت تم باخ لم بعد السلاة وكترمين الناس بعب هذا على النانع وفللوافي فللنبل الصواب قوله كإبطاق موضعه وهووسه في مذهب أحد وقوله عمل دوات الاسساسق وقت النهى وهواحدى الروايتين عن أحد وكذلك فوله علهارة المنى كفول أحدق أظهر الروايتسين ومثل قول أحدق تكاج النغى الاعتوز متى تتوب وقوله ان الصدد اذاحر حتم غاساته دؤكل ماله وحدقسه أترآخر وهوقول في مذهب الشافعي وقوله نان صومات ذر صامعن المبت بل وكل المنذورات تضعل عن المستوره ضان بطعم عشه وبعض الساس بنعف همقا القول وهوقول الصاحان صاس وغوروته بفهمواغوره وقوله ان المعرم اذالبت التعان والازارانس المفعز والسراويل بالاقطع ولافتق قان هذا كان أخوالا عربن من النواسل لقه علمه وسلم وقوله مان مرورا لمرأثو الكاب الاسودو الحبار بقطع الصلاة وفوله فالمدة وشوابنهاى وقوله محمة المسافاتو المزارعة وماأشمه ذلك والكان المفرمن العامل على احددى الروات ناعته وكذال طائفتهن أصاب الشاقعي وقوله في احدى الروايتين ان السلاقالبكران لابقع وهوقول بعض أعماب أي حشف والشافعي وقوله بأن الوقف اذا تعظل فسمدع والترىء مايقوم مقامه وفي مذهب أي منفة ماهو أقرب الحملاه أجد سن نعيم عند أن مذهب ماك وكذال قوله في المثال الوفف كالمثال محمد بقير، وتعمل الاول غبرمعد كافعل عرس الخطاب رضي القعنه وفيمذهب أفي منسفة ومالل عوز الابدال أهام وفراضع وقوله بقبول شهادة العسف وقوله بان صلاة المنفرد شاف السف يحب طعفهالاعانة وقوله ان فسيزا فجالى العرتما ومشروع بل هوافيتل وقوله بان القارن اذا ماذاب عى فقرانه أفضل من التم والافراد كالفعل التي صلى الله علموسل ومثل فوله ان سلانا لهامتغرض على الاعمان وبالحسلة فما اختصره كل امامهمن المالسين والنمذائل كتع

لسرهدذاموضع استقصائه فان المقصودان الحق داعامع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآ فاره العججة وان كل طائفة تضاف الى غيره اذاا نفردت بقول عن سائر الامة لم يكن القول الذي انفردت والاخطأ يخلاف المضافين المهأهل السنة والحديث فان الصواب معهم دائما ومن وافقهم كان الصواب معه دائمالموافقت الاهم ومن خالفهم فان الصواب معهم دونه في جمع أمور الدين فان الحق مع الرسول فن كان أعمل سنته وأتسع لها كان الصواب معه وهؤلاءهم الذمن لاينتصرون الالقوله ولايضافون الااليه وهمأعلم الناس بسنته وأتسع لهاوأ كثر سلف الامة كذلك لكن التفرق والاختسلاف كثيرفي المتأخرين والذين رفع الله قدرهم في الامةهو عاأحوهمن سنته ونصرته وهكذاسا برطوائف الامة بلسائر طوائف الخلق كلخمر معهم فماجاء تبدارسل عن الله وماكان معهم من خطا أوذ نفلس من حهة الرسل ولهذا كان العجابة اذا تمكاموافي مسئلة باجتهادهم قال أحدهم أقول فيها برأبي فان يكن صوابا فنالله وان يكن خطأفني ومن الشمطان والله ورسوله بريثان منه كاقال أبو بكررضي اللهعنه في الكلالة وكاقال النمسعودفي المفوّضة اذامات عنهاز وجهاو كلاهما أصاب فماقاله رأمه لبكن فالاالحق فان القول اذا كان صوابافه ومما حابه الرسولءن الله فهومن الله وأن كان خطأ فالله لم يبعث الرسول مخطافه ومن نفسه ومن الشيطان لامن الله ورسوله والمقصود هنا بالاضافة اليه الاضافة السهمن حهة إلاهمته من حهة الامروالشرع والدين وأنه يحمه وبرضاه وشب فاعله علمه وأماهن جهة الخلق فكل الانسساءمنه والناس لم يسألوا الصحابة عمامن الله خلقا وتقديرا فقدعلوا أنكل ماوقع فنه والعرب كانتفى حاهلتهاتقر بالقضاء والقدرقال ابنقتمة وغبره مازالت العرب في حاهلتها واسلامها مقرة بالقضاء والقدر وقد قال عنترة

اعمل أبن من المنه مهرب ، ان كان ربي في السماء قضاها واغما كانسسؤال الناس عمامن اللهمن حهة أمرهودينه وشرعه الذى رضاه ومحمه ويشب أهله وقدعلم العحابة أنماخالف الشرع والدين فانه يكون من النفس والشيطان وان كان بقضاء الله وقسدره وان كان يعنى عن صاحب كايعنى عن النسسمان والخطا ونسمان الخبر يكون من الشيطان كاقال تعالى وإما ينسعنك الشيطان فلا تقعد بعدالذ كرى مع القوم الظالمن وقال فتى موسى صلى الله علمه وسلم وما أنسانه الاالسمطان أن أذكره وقال فانساه السمطان ذكر ربه ولما نام الني صلى الله علمه وسلم وأصحابه في الوادى عن الصلاة قال هذا وادحضر نافه الشيطان وقال ان الشيطان أتى بلالاقعة ليهذه كابهذى الصىحتى نام فانه كان وكل بلالاأن يكلا الهم الصيرمع قوله لدس في النوم تفريط وقال ان الله قبض أرواحنا وقال له بلال أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسه لأوقال من نام عن صلاة فليصلها اذاذكر هالا كفارة لها الاذلك ومع قوله تعالى عن المؤمن بن رسالا تؤاخذنان نسمناأ وأخطأناقال تعالى قد فعلت وكذلك الخطأفى الاحتهاد من النفس والشيطان وان كان مغفور الصاحبه وكذلك الاحتلام في المنام من الشيطان وفي العدصين عنه أنه قال الرؤ ماثلاثة رؤيامن اللهورؤ مامن السطانور وماعما عدث مالموء نفسه فى المقظه فعراه في المنام فالنائم يرى في منامه ما يكون من الشيطان وهو كافال صلى الله عليه وسلروفع القلوعن النائم حتى يستمقظ وعن المحنون حتى يفتق وعن الصي حتى يحتلم وأعذرهم الناغم ولهذا لم يكن لشي من أقواله التي تسمع منه في المنام حكم باتفاق العلماء فلوطلق أواعتق أوتبرع أوغيرذاك في منامه كان لغوا بخلاف الصي الممترفان أقواله قد تعتبر اماماذن الولى واما بغيراذ نه في مواضع بالنص وفي مواضع بالاجاع وكذلك الوسواس في النفس بكون من السطان

الاحاد لاوحود له في الازلوهو بعض الحلة فلس بعض من أ بعاض الجلة يكونموحودافى الازلواذا لميكن شيمن الانعاض موحودا فى الازل فاله لاوحود العملة دون وحود أنعاضها (قلت)ولقائلأن رةول قوله لاوحود للعماة دون وحودأ بعاضها أبعنىه وحود أبعاضهامه هاأو وحود أبعاضها ولو كانت متعاقسة أما الاول فلا يصيح لانمافرض متعاقبا لاعكن أنتكون أنعاضهمو حودةمعه ولىسله وحودمجتمع فىزمن واحد حتى عكن احتماع أنعاضه معه بل وحودأ بعاضه وهومتعاقب مع جلته جع بين النقيضين وانعدى وحود أنعاضها كيفهاكان فمقالله هذا صحيح والمنتني انماهو وحود عيمن أبعاضهافي الازلولا ملزمهن انتفاء كون الواحدمن أماضهاقدعا أزلياأن لايكون موحودافاذا كان وحود الحملة موقوفاعلى وحودأ بعاضهافو حؤد أمعاض المتعاقب يمكن وانقالاان وحودالحنس المتعاف الذيهو قديم أزلى أيدى موقوف على كون الواحدمن آحاده قدعاأزلاا أوأبد مافهذا محل النزاع فتمينأن الحواب فسه مغلطة وحقيقة الحوابأنه عب الحكم على الجلة عايحكم بهعلى أفرادها وقدينهو وغبره فسادهذا الحواب فانه اذالم مكن بعض الحاة أزلما كان ذلك سلاالازلسةعن أفرادالحس

تارة ومن النفس تارة قال الله تعالى ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه وقال فوسوس المه الشيطان وفال فوسوس لهما الشيطان والوسوسة من جنس الوشوشة بالشين المعمة ومنه وسوسمة الحلي وهوالكلام الخني والصوت الخني وقدقال تعالىقل أعوذبرب الناس ملك الناس اله الناسمين شرالوسواس الخناس الذي بوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وقد قبل انالمعنى من الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة ومن الناس وانه حعل الناس أولا تتناول الجنة والناس فسماهم ناسا كامهاهم رحالاقاله الفراء وقبل المعنى من شرالموسوس في صدور الناسمن الجنومن شرالناس مطلقاقاله الزحاج ومن المفسرين كابى الفرج ابن الجوذى من لم يذكر غيرهما وكلاهما ضعيف والصحيح أن المراد القول الثالث وهوأن الاستعادة من شرالموسوس من الجنبة ومن الناس في صدور النياس فامر بالاستعادة من شرشياطين الانس والجن كإقال تعالى وكذلك حعلنالمكل نبىء دواشماطين الانس والجن يوحى بعضهم الى بعض زخوف القول غرورا ولوشاءر بائمافع اوه فذرهم ومايغترون وفى حديث أبى ذرالطويل الذي رواه أبوحاتم سحبان في صحيحه بطوله قال باأباذر تعود بالله من شاطين الانس والجن فقال بارسول الله أوللانس شياطين قال نعم شرمن شياطين الجن وقدقال تعالى واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمناواذاخاوا الىشداطينهم قالوا انامعكم انمانحن مستهزؤن والمنقول عنعامة المفسرين أن المرادشياطين الانس وماعلت أحداقال انهم شياطين الجن فعن ان مسعود وابن عباس والحسسن والسدى أنهسم رؤساؤهم في الكفروعن أبي العالمة ومجاهد الخوانهم من المشركين وعن الغحالة وابن السائب كهنتهم والاتية تتناول هذا كله وغيره ولفظها مدل على أن المراد شماطين الانس لانه قال واذالقواالذين آمنوا قالوا آمناواذا خلواالى شماطينهم قالوا انامعكم ومعاوم أن سياطين الجن معهم لمالقوا الذين آمنوا (١) لا يحتاج أن يخلوبه وشيطان الجن هوالذي أمرهم بالنفاق ولميكن ظاهراحتي يخلومهم ويقول انامعكم لاسمااذا كانوا يظنون انهم على حقى كافال تعالى واذا قبل الهم آمنوا كما آمن النياس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا أنهم هم المنفهاء واكن لايعلون ولوعلواأن الذي يأمرهم بذلك شيطان لم برضوء وقدقال الخليل سأحدكل متمرد عندالعرب شيطان وفي اشتقاقه قولان أصحهما أنه من شطن يشطن اذا بعدعن الخبر والنون أصلبة فالأمية نأبي الصلت في صفة سلمان عليه السلام

أعماشاطن عصاد عكاه ، عم يلقى فى السحين والأغلال

عكاهأ وثقه وقال النابغة

نأت سعاد عند نوى شطون ، فمانت والفؤاد بهارهين

ولهذا قرنت به اللعنة فان اللعنة هي المعدمن الخبر والشيطان بعيد من الخبر فسكون وزيد في عالا نظير فعال وهومن صفات المبالغة مثل القيام والقوام فالقيام في عبال والقوام فعال مثل العياذ وفي قراءة عبر الحي القيام فالشيطان المتصف بصفة ثابتة قوية في كثرة المعدعن الخير بخيلاف من بعد عنه مرة وقر بمنه أخرى فانه لا يكون شيطانا وممايدل على ذلك قولهم تسيطن يتشيطن شيطانة ولو كان من شاط بشيط لقيل تشيط والذي فال هومن شاط بنشيط اذااحترق والنهب حعل النون زائدة وقال وزيه فعلان كاقال الشاعر « وقد بشيط على أرماحنا المطل « وهذا يصع في الاشتقاق الاكم الذي يعتبر فيه الانفاق في حنس الحروف كابروى عن أي حعفر أنه قال العامة مشتق من العمي ما رضي الله أن يشمهم بالانعام حتى قال بل هم أضل سبيلا وهذا كابقال السر به مأخوذ من السر وهو النكاح ولوجرت على القياس لقيل

ونف الازلية هوالحدوث فيصير معنى الكلام اذا كانكل واحد من الافرادأ والانعاض المتعاقسة حادثا وحب أن يكون الجنس المتعاقب حادثا وقد عرف فساد هذا الكلام وأبوالحسن الآمدي وغيره أدخاواهذه المقدمة أعنى منع العلل المتعاقبة في اثبات واحسالوحود ولاحاحة بهمالها وهي مسنة على مقدمتين احداهما أن العلة قد تتقدم المعلول وقد ذ كرهوفى كثابه المسمى مدقائق الحقائق نقبض ماذكره هنافي كنابه المسمى أسكار الافكار وذكرفي اثبات واحسالوجودهذه الطريقة التى تقدمت حكامتهاعنه وقال فها انكانت العلل والمعاولات غير متناهبة فاماأن تكون متعاقبة أومعا لاحائزأن مقال بالاول اذقدينا امتناع الافتراق بين العلة والمعاول فيما تقدم والذى فاله فيما تقدم هو ان العلمة أوالفاعل لايفتقر فى كونه على لمعاوله ولا كون المعاول معاولاالى ستى العدم فأما ماكانمن المعاولات الوحودية مسموقابالعدمإما أنتكون وحرودها محاد العاله في حال وحوده أوفى حال عدمه لاحائزأن مكونذالله في حال عدمه لامتناع اجتماع الوجود والعدم فلمسق الا (١) قوله لا عماج أن مخاويه كذا فىالاصل وانالم يكن فيه تحريف فعناءأن كالرمنهم لايحتاج أن يخلو به شيطانه الجني كتبه مصححه

سر رة فانها على وزن فعيلة ولكن العرب تعاقب بن الحرف المضاعف والمعتل كإيقولون تقضى البازى وتقضض قال الشاعر و تقضى البازى اذا البازى كسر و ومنه قوله اعالى فانظر الى طعامل وشرابل لم يتسنه وهذه الهاء تحتمل أن تكون أصلية فعرمت بلم و يكون من سانهت وتحتمل أن تكون أصلية فعرمت بلم و يكون من سانهت القراء يثبتون الهاء وصلاوو فقا وحرة والكسائي تحذفانه امن الوصل هناومن اقتده فعلى القراء يثبتون الهاء وصلاوو فقا وحرة والكسائي تحذفانه امن الوصل هناومن اقتده فعلى قراء مهما تحد أن تنكون هاء السكت فان الاصلية لا تحذف فتكون لفظة لم يتسن كا تقول المنفن وتلكون مأخوذ من قولهم تسنى وتلي الاحتمال الا خرتكون من تسنه بنسنه والمعنى واحد قال ابن قتيسة أى لم يتغير عرا السنين عليه قال والفظ مأخوذ من السنة تقول سانهت انخلة اذا حلت عاما و حالت عاما فذكر ابن قتيمة الغية من حمل الهاء أصلية وفيه الغتان يقال عاملته مسانهة ومساناة ومن الشواهد لماذكره ابن قتيمة قول الشاعر

فليست بسنهاء ولارجية ، ولكن عراياف السنين الجوائع

عدح النخلة والمقص ودمدح صاحبها بالجودوأنه يعربهالمن يأكل تمرها لارحها انخلب تمرها ولاهى بسنهاء والمفسرون من أهل اللغة يقولون في الا تهمعناه لم يتغر وأمالغة من قال ان أصله سنوةفهي مشهورة ولهذا يقال فيجعها سنوات ويشابهه في الاشتقاق الاكبرالماء الآسن وهوالمتغيرالمنتن ويشابهه فى الاشتقاق الاصغر الحأ المسنون فاله من سن يقال سننت الحرعلي الحراذاحككته والذي يسمل بينهماسنين ولايكون الامنتذاوهمذ اأصعرمن قولمن يقول المسنون المصوب على سنة الوحه أوالمصوب المفرغ أى أبدع صورة الانسان فان هذا انماكان بعدأن خلق من الحاء المسنون ونفس الحالم بكن على صورة الانسان ولاصورة وحه واحكن المراد المنتن فقوله لم يتسنه يخلاف قوله ماء آسن فاله من قولهم أسن بأسن فهذامن حنس الاشتقاق الا كبرلات تراكهمافي لسين والنون والنون الاخرى والهمرة والهاء متقاربنان فأنهم ماحرفا حلق وهدا بابواسع والمقصودان اللفظين اذا استركافي أكثر الحروف وتفاوتافي بعضها قبل أحدهما مشتقمن الآخروهو الاشتقاق الاكبر والاولط أن يشتر كافي الحروف لافي ترتيبها كقول الكوفيير الاسم مشتق من السمة والاشتقاق الاصغر الخاص الاستراك في الحروف وترتيم اوهو المشهور كقوال علم بعلم فهو عالم وعلى هذا والشطان مشتق من شطن وعلى الاستقاق الاكبر هومن شاطيسمط لانهما استركافي الشين والطاءوالنون والماءمتقاربتان فالله سحانه أحرفي سورة الناس بالاستعادة من شرالوسواس من الجنة والناس الذى يوسوس فى صدور الناس ويدخل فى ذلك وسوسة نفس الانسان له ووسوسة غبرمله والقول فى معنى الآبة مسوط في مصنف مفرد والمقصود هناأنه قد ثبت في العماح عن النبي صلى الله علىه وسلمن حديث أبي هو برة والن عساس ان العبد اذاهم يخطسة لم تكتب عليه فان تركهالله كتنت له حسنة كاملة فانعلها كتبت علمه سبئة واحدة وانه اذاهم يحسنة كتبت له حسنة كاملة فانعلها كتبت المعشر حسنات الى سعمائة ضعف الى أضعاف كشرة وفي العدصان عن أبى هر برةعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ان الله تحاو زلامتى المحدث به أنفسها مالم تشكلمأ وتعملبه وفي الصحيحين عن أبي هو برة عن السي صلى الله عليه وسلم أنه قال اذا أذن المؤذن أدبرالسيطان وله ضراطحتى لابسمع التأذين فاذاقضي التأذين أقبل فاذانوب بالصلاة أدبر بعني الاقامة فاذاقضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرءونفسه بقول اذكر كذااذكر كذالمالم يكن يذكرحتى يظل الرجل إن يدرى كمصلى فاذاوحدذاك أحدكم فليسجد سجدتين فقد أخبرأن

أن يكون موجداله في حال وحوده لاععنى أنهأو حده بعدو حوده بل ععنىأن ماقدراهمن الوحودغمر مستغن عن العلة بل يستند الها ولولاها لما كان واذذاك فلافرق سنأن مكون المعلول وحودهمسوقا بالعدم أوغرمس وق بالعدم قلت هذه الحة هي حة انسنا وأمثاله على أن المعاول مكون مع العلة في الزمانوهي حة فاسدة ويتقدير صعتهالاتنفع الآمدى فى هذا المقام فانالناس لهم في مقارنة المعلول لعلته التامة والمفعول لفاعله ثلاثة أفوال قسل يحسأن مقارن الاثر للؤثر التام ولتأثيره بحيث لايتأخر الاثرعن التأثيرف الزمان فلا بتعقبه ولا يتراخى عنمه وهذاقول هؤلاء الدهسرية القائلينان العالمقديم عن موحدقد بع وقولهم أفسد الاقوال الثلاثة وأعظمها تناقضا فانهاذا كان الاثر كذلك لزم انلاعدت في العالمشي فان العلة النامة اذاكانت تستلزم مقارنة معلولهالها فى الزمان وكان الرب علة تامة في الازل لزم أن يقارنه كل معاول وكل ماسواه معاول له إمانواسطة وإمانغير واسطة فملزم أن لا يحدث في العالمشي وأيضا فابحدثمن الحوادث بعدذال يفتقر الىعلة تامة مقارنة له فمازم تسلسل علل أوتمام علل ومعلولات فى آن واحدوهذا ماطل بصريح العقل واتفاق العقلاء وانقدرأن الربالم يكن علة تامة في

الازل بطلقولهم وقبل بلعب تراخى الاثرعين المؤثر التامكا يقوله أكثر أهل الكلام ويلزم من ذلك أن سبر المؤثر مؤثرا تاما بعدأن لم يكن مؤثرا تاما بدون سعب حادث أوأن الحوادث تحدث بدون مؤثرتام وأن المكن برجع وجودهعلى عدمه بدون المرجح التام وهذاقول كشسرمن أهل الكلاممنهم من يقول القادر وجح أحدالمقدورين بلامرج ومنهممن يقول بليرجع بالارادة القدعة الازلية ومن هؤلاء وهؤلاء من يقول بلير جيمع كون الرجان أولىلامع وحوبه وهوقول محود الخوار زمى من الاولين وهوقول محدس الهصم الكرامي وغبرهمن الأخر بن فان الكرامية مع الاشعرية والكلاسة يقولون المرجءهوالارادة القدعة الازلية ويق ولونان الارادة لاتوحب المرادلكن منهممن يقول من شأن الارادةأن ترجع بلامن بة لاترجي بل مع تساوى الامرين كاتقوله الاشعرية ومنهمن يقول (١) ترجع أولو ية الترجيح وهمذاقول الكرامسة والقول الثالث أن المؤثر التام يستلزم وحودأثره عقبه لامعه فى الزمان ولامتراخياعنه كاقال تعالى اغماقولنالشي اذاأردناه أن نقولاله كن فعكون وعلى هـذا فلزم حدوثكل ماسوى الربالانه مسبوق توحودالتأثيرلس زمنه زمن النأثير والقادر المريد يستلزم

هذا التذكيروالوسواس من الشيطان وأنه بنسسه حتى لايدرى كمصلي وأمره بسجدتي السهو ولم يؤثمه نذلك والوسواس الخفمف لايمطل الصلاة باتفاق العلماء وأمااذا كان هوالاغلب فقمل عليه الاعادة وهواختيارأ بى عبدالله بن حامد والصحيح الذى عليه الجهوروهو المنصوص عن أحدوغبره أنه لااعادة علىه فانحد بث أبي هربرة عام مطلق في كل وسواس ولم يؤمن بالاعادة للكن ينقص أجره بقد دذاك قال الزعماس للسراك من صلاتك الاماعقلت منها وفي السنن عن عار اس السرأنه صلى صلاة تففعها فقدله فىذلك فقال هل نقصت منهاشة قالوالاقال فانى مدرت الوسواس وان النبى صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل المنصرف من صلاته ولم يكتب له منها الاعشرهاالاتسعها الاعهاحتي قال الانصفهاوهذا الحديث حقعلي اسمامد فانأدني ماذكر نصفهاوقدذكرأنه يكتبله عنسرها وأداءالواحبله مقصودان أحدهما راءةالذمة يحث مندفع عنسه الذم والعقاب المستعنى بالترك فهذا لاتحب معه الاعادة فان الاعادة بسق مقصودها حصول ثواب محردوهو شأن النطوعات لكن حصول الحسنات الماحية للسشات لايكمون الامع القبول الذي علىه الثواب فيقدرما يكتب له من الثواب يكفر عنه به من السشات الماضية ومالا ثوات فمه لا يكفروان رئت مه الذمة كافي الحديث المأثور رب صائم السحظه من صمامه الاالحوع والعطش وربقائم حظهمن قدامه السيهر يقول انه تعب ولم يحصلله منفعة لكن ذمته برئت وانبر أت ذمته فسلمن العقاب فكان على حاله لم يزدد بذلك خيرا والصوم انماشرع المحصيل التقوى كأقال تعالى باأبها الذين آمنوا كتب علم كالصمام كاكتب على الذين من قملكم لعلكم تنقونأ بامامعدودات وقال النبى صلى الله عليه وسلم الصوم حنة فاذا كان أحدكم صائما فلا رفث ولا يحهل فان امرؤشاتمه أوقاتلة المقل انىصائم وفهائلا ثه أفوال في مذهب أحدوغيره قل يقوله في نفسه فلا بردعلمه وقبل يقوله بلسانه وقبل بفرق بين الفرض فيقوله بلسانه والنفل بقوله فى نفسمه فانصوم الفرض مشترك والنفل يخاف علمه من الرباء والصحيح أنه يقوله بلسانه كادل عليه الحديث فان القول المطلق لا مكون الا باللسان وأماما في النفس فقد كقوله عما حدثت به أنفسها ثم قال مالم تشكلم أو تعمل به فالكلام المطلق انماهو الكلام المسموع واذا قال بلسانه انى صائم بن عذره في امساكه عن الردوكان أزجرلن بدأ مالعدوان وفي العصصن عنه صلى الله علىه وسلمأنه قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاحة في أن يدع طعامه وشرابه فيين صلى الله علمه وسلم أن الله تعالى لم يحر معلى الصائم الاكل لحاحته الى ترك الطعام والشراب كما يحرم السمدعلى عسده بعض ماله بل المقصود محمة الله تعمالي وهو حصول النقوى فاذالم بأت به فقمدأتي عالمس فمهمحمة ورضا فلايثا علمه ولكن لابعاف علمه عقو بةالثارك والحسنات المقمولة تكفرالسشات ولهذاقال صلى الله علىه وسلم في الحديث الحدير الصاوات الحس والجعة الحالجعة ورمضان الىرمضان نفارة لماينهن اذااحتنت الكمائر ولوكفرالجسع بالحسلم يحتمرالي الجعمة لكن التكفير بالحسنات المقبولة وغالب الناس لايكتب له من الصلاة الابعضها فكفرذلك بقدره والماقى يحتاج الى تمكفير ولهمذا حاءمن غير وحهعن النبي صلى الله علمه وسلرأته فالأول مايحاس علىه العسديوم الفيامة من أعماله الصلاة فانأ كمات والاقبل انظر واهلله من تطوع فانكان له تطوع أكملت به الفريضة ثم يصنع في سائراً عماله كذلكُ وتسكمه ل الفرائض بالتطوع مطلق فانه يكون بوم القدامة بوم الحزاء فانه اذا ترك مفض الواحمات استحقى العـقومة فاذا كانله من حنسه تطوع سدمسده فلا بعاقب وان كان ثوابه ناقصاوله تطوع سدمسده فكمل ثوابه وهوفي الدنسا بؤمريان بعمد حمث تمكن إعادة ما فعله ناقصامن الواحمات أو محبره

(١) قوله ترجع أولو بة الترجيع كذا فى الاصل وانظر كتبه مصحمه

مع وحود القدرة والارادة وحود المقدورالمراد والقدرة والارادة حاصلان قبل المقدور المراد ومع وحودالمقدورالمرادهمامستلزمان له وهذاقول أكثرأهل الاثمات وعلى هذا فيعب الفرق بين وجودالعلة والفاعل والمؤثر عندوجود الانرفي الزمان فان هذا (١) لابدمنه وبين وحودااملة التيهي الفعل والتأثير فى الزمان فان هذا هو الذي يتعقبه المفعول المعلول الذي هوالاثر ومن الناسمن فرق سن تأنسرالقادر المختار وتأثيرالعلة الموحمة فزعم أن الاول لا يكون الامع تراخى الائر والثاني لايكون الامع مقارنة الانرالؤنر وهـ ذاأ بضاغلط فان الادلة الدالة توحب النسب ويقلو قدرأنه عكن أن يكون المؤثر غيرقادر مختيارفكف اذاكان ذلك متنعيا وكون المعلول والمفعول لامكون مفعولامعاولا إلا بعدعدمه هومن الفضاما الضرورية التي اتفق علها عامة العقلاءمن الاولىنوالا خربن وكل هؤلاء بقولونما كانمعاولا عكن وحوده وعكن عدمه لايكون الاحادثامسه وقابالعدم وممن قال ذلك ارسطو وأتماعه حتى اسسنا وأمثاله صرحوا بذلك الكن النسينا تناقض معذلك فزعمأن الفاكهو قديمأزلىمع كونه عكنايقسل الوحودوالعدم وهذامخالفلا صرحه هو وصرحه أغته وسائر العقلاءوهومماأنكره علمهان رشدالخفدو سأنهذا مخالف قوله لايدمنه وبمن وحود كذافي

فانه لم سق هذاك الاالحسنات ولهدذا كانجهو رااعلماءعلى أن من ترك واحمامن واحسات المالة عدافعامه اعادة العادة العادة مادام عكن فعلها وهواعادتها في الوقت هذا مذهب مالك والشافع وأحد لكن مالك وأجديقولان قديح فماما يسهقط بالسهووبكون سحودالسمو عوضاعنه وسعودالسهو واحتعندهما وأماالشافعي فيقول كل ماوحب بطلت الصلاة رتركه عداأوسهوا ومحود السهوعنده لسواحت فان ماصحت الصلاة مع السهوعنه لم يكن واحماولاممطلاوالا كثرون بوحمون محودالسهو كالثوأبي حنىفة وأحدو بقولون قدأميه الني صلى الله عليه وسلم والامم يقتضي الايجاب ويقولون الزيادة في الصلاة لوفعلها عمد ابطلت المـ الانمالاتفاق مشل أن يز مدركعة حامدة عدا أو يساعدا قسل كال الصلاة تماذا فعله سهواسع دالسهو بالسنة والاجاع فهذا سعود لماتصر ألصلاة معسهوه دون عده وكذلك مانقص ممنها فان السعود يكون الزيادة تارة والنقص أخرى كمحود الني صلى الله علمه وسلم لماترك التشهدالاول ولوفعل ذاك أحدع دايطلت صلاته عذد مالك وأحد وأماأ بوحنيف فسوحف الصلاة مالا تسطل بتركه لاعداولا شهواو يقول هووسيء بتركه كالطمأ ننفة وقراءة الفاتحة وهذا عانازعه فمه الاكثرون وقالوامن ترك الواحب عدافعلمه الاعادة الممكنة لانه لم يفعل ماأمريه وهوقادرعلي فعله فلابسقط عنه وقدأخر حافى الصحصن حديث المسيءفي صلاته لماقال له النبي صلى الله علمه وسلم ارجع فصل فانك لم تصل وأمره مالصلاة التي فم اطمأ نينة فدل هذاالديث الصحيح على أن من ترك الواجب لم يكن مافعله صلاة بل يؤمن بالصلاة والشارع صلى الله عليه وسلم لا ينفي الاسم الالانتفاء بعض واحماته فقوله انكم تصل لانه ترك بعض واحماتها ولم تبكن صلاته تامة مقامة الاقامة المأمور بها في قوله تعالى فاذا أطمأ ننتم فأقموا الصلاة فقدأ من ماتمامها ولهذا لماأم رماتمام الجوالعمرة بقوله وأتموا الجوالعمرة للهألزم الشارع فهما فعل جمع الواحسات فاذاترك معضه أفلامدمن الجران فعلمأنه انلم بأت بالمأموريه باتمام الواجب والافعالمه ماعكن من اعادة أوحران وكذاك أمرالذى رآه بصلى خاف الصف وحده أن بعد وقال لاصلاة لفذخلف الصف وقدصعه أحدن حنال واسحق سراهو مه واس خرم وغيرهم من علىاءالحديث فانقيل ففي حديث المسىء الذى رواه أهل السنن من حديث رفاعة بن رافع أنه حعل ماتر كه من ذلك مؤاخذ بتركه فقط و يحسب له مافعل ولايكون كمن لم يصل قبل وكذلك تقول من فعلها وترك معض واحساتها لم مكن عنزلة من لم يأت نشئ منها بل شاب عسلي مافعسل ويعاقب على ماترك وانما يؤمر بالاعادة ادفع عقوبة ماترك وترك الواجب سبب العقاب فان كان يعاقب على ترك المعض لزمه أن يفعله افان كانله حسران أوأمكن فعله وحده والافعله معغمره فانه لاعكن فعله مفردا فان قبل فاذالم يكن فعله مفردا طاعة لميثب علمه أولاقبل هوأولافعله ولميكن يعلم أنه لايحوز أوكانساهما كالذي يصلي بلاوضوءأ ويسهوعن القراة والسحود المفروض فشاب على مافعل ولا معاقب بنسسانه وخطئه لكن يؤمم بالاعادة لانه لم يفسعل ماأمر بهأولا كالنائم اداا استمقظ في الوقت فانه يؤمر بالصلاة لانها واحمة علمه في وقتها اذاأمكن والاصلاهاأي وقت استيقظ فانه حينئذ يؤمن مهاوأ مااذاأم بالاعادة فقدع لمأنه لامحوزفعل ذلك منفردا فلا يؤحم به منفردا فان قسل فاوتعمد أن يفعلها معترك الواحبات

ما ينعبر به كسيدتى السهوف الصلاة وكالدم الجابر لماتر كه من واحبات الجومثل صدقة الفطر التي فرضت طهرة الصائم من الغو والرف وذاك لانه اذا أمكنه أن يأتي بالواحب كان ذلك عليه

ولم بكن قديرى من عهدته بل هومطلوب به كالولم يفعله بخسلاف مااذا تعبذ رفعله يوم الجزاء

قوله لايدمنــه وبين وحود كذافى نسخه وفى أخرى لايدمنه فى وجود وانظر اه محجمه

لماصرح به ارسطووسا أرالفلاسفة وانهذا لميقله أحدقيله وارسطو لميكن بقسم الوحودالي واجب وممكن ولا بقول ان الاول موحب بذاته للعالم بله فاقول ان سنا وأمثاله وهو وانكان أقرب الى الحقمع فساده وتناقضه فلىس هو قول سلفه بل قول ارسطو وأتماعه أن الاول اغاافتقر الهه الفلك لكونه بتعرك للنسمه لالكون الاول علة فاعلمته وحقيقة قول ارسطووأ تماعه أنما كانواحب الوحود فاله يكون مفتقرا الى غمره فكون جسمام كماحاملا للاعراض فانالفلك عندهم واحب بذاته وهوكذلك كاقدسط كالمهم والردعلهم فيغيرهـذا الموضع وبين ماوقع من الغلط في نقلمذاههم وأنأته اعهمصاروا محسنون مذاهبهم فنهم من محعل الاول محدثا للحركة بالام وليس هذاقولهم فانالاول عندهم لاشعور له يحسركة ولاارادة وأغماالفاك تعرك عندهمالنشمه فهو يحركه كتعريك الامام للؤتميه أوالمعشوق لعاشقه لاتحر بالالآمم لمأموره كا يزعه ان رشدوغيره ومنهمن يقول بلهوعلة مسدعة فاعلة للافلاك كابقوله ابنسنا وأنباعه وليسهذا أيضاقولهم ولكن كثبر من هؤلاء المتأخرين لا يعرفون من مذاهب الفلاسفة الاماذكرهاس سناكالى حامدالغسرالي والرازي والآمدى وغسيرهم وبذكرون

التي يعلم وحوبها قمل هذامسته تى لله قاب فانه عاص بهذا الفعل وهذا قد يكون اعمه كاثم التارك وانقدرأن هدايشا فانه لايشاب علسه نواب من فعله مع غيره كاأمريه بلأ كثرما بقال انله عليه فوابا بحسبه أمكن الذي يعرف أنه اذالم بكن يعرف أن هذاوا حب أومنهي عنه فانه يثاب على مافعله قال الله تعالى فن يعمل مثقال ذرة خيرا ير مومن يعمل مثقال ذرة شرا ير ه والقرآن وذكرالله ودعاؤمخبر والافالمسلم لايصلي الحغبرقملة أو بغبروضوء أوركوع أوسعود ومن فعل ذاك كان مستحقالانم والعقاب ومع هنذافقد يمكن اذافع لذلك مع اعترافه بأنه مذنب لاعلى طريق الاستهانة والاستمزاء والاستخفاف بلعلى طربق الكسل أن يثاب على مافعله كمن ترك واحمات الجالحبورة بدم لكن لايكون ثوابه كااذافعل ذلك مغيره على الوحم المأموريه وبهذايتمن الحوابعن شمهةأهل المدعمن الخوار جوالمرحثة وغيرهم من يقول ان الاعمان لا يتمعض ولايتفاض لولاينقص قالوالانه اذاذهب منه جزءذهب كله لان الشيئ المركب من أجزاءمتي ذهب منه حزءذهب كله كالصلاة اذائرك منهاوا حيابطلت ومن هذا الاصل تشعب بهمالطرق وأماالعحابة وأهل السنة والحديث فقالواانه يزيدو ينقص كاقال النبي صلى اللهءاء وسلم يخر جمن النارمن كان في قلب مثقال حمة خردل من اعمان وعلى هذا فنقول اذا نقص شيٌّ من واحماته فقد ذهب ذلك الكمال والتمام و يحوزنني الاسم اذا أريديه نني ذلك الكمال وعلمه أن بأتى بذلك الجزءان كان ترك واحبافعله أوكان ذنعاا ستغفرمنه وبذلك يصيرمن المؤمنين المحتصفين لثواب الله المحض الخالص عن العقاب وأمااذا تراث واحمامنه أوفعل محرما فانه يستحق العقاب على ذلك ويستحق الثواب على مافعل والمنفي انماهو المجموع لاكل جزءمن أجزائه كااذاذهب واحمدمن العشرة لمتمق العشرةعشرة لكن بقيأ كثرأ حزائها وكذلك عاءت السنة في سائر الاعمال كالصلاة وغمرهاأنه يثاب على مافعل منهاو يعاقب على الماقى حتى ان كانله تطوع حبرماترك بالتطوع ولوكان مافعل باطلا وحوده كعدمه لايثاب علمه لمخبر بالنوافل شئ وعلى ذلك دل حديث المسىء الذى فى السنز أنه اذا نقص منها شأ أسعلى مافعله فان قلت فالفقهاء يطلقون أنه قد بطلت صلاته وصومه وجحه اذا ترك منه ركناقسل لان الماطل في عرفهم ضدالصيح والصحيح فيعرفهم ماحصل بهمقصوده وترتب علمه حكمه وهو براءة الذمة ولهذأ يقولون الصحيح ماأسقط القضاءفصار قولهم بطلت معنى وحسالقضاء لاعمني أنه لايثاب علها بشى فى الأخرة و مكذا حاء النفى فى كالم الله ورسوله كقوله صلى الله علمه وسلم لا يزنى الزانى حين يرنى وهومؤمن وقوله لااعمان لمن لاأمانة له ولادين ان لاعهدله وقوله تعالى انحما المؤمنون الذين اذاذكر الله وحلت قلوجهم وقوله انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لمرتابوا وعاهدوا بأموالهموأ نفسهم في سبل الله أولئك همالصادقون فان نفي الاعمان عن ترك واحمامنه أو فعل محرمافمه كنني غبره كقوله لاصلاة الابأم القرآن وقوله للسيءارجع فصل فانكم تصل وقوله للنفردخلف الصفلاأمن مالاعادة لاصلاة لفذخلف الصف وقوله من سمع النداء نملحب من غسر عذر فلاصلامله ومن قال من الفقهاء ان هذا النفي الكال قل له ان أردت الكال المستحب فهذا باطل لوجهين أحدهماان هذالا بوحدقط فى لفظ الشارع انه ينفي علافعله العبد على الوحه الذي وحب علمه ثم ينف ه اترك بعض المستحمات بل الشارع لا ينفي علا الا اذالم يفعله العبدكا وجبعليه الثانى أنهلونني بترك مستعب لكانعامة الناس لاصلاة لهم ولاصمام فان الكمال المستحب متفاوت ولاأحديصلي كصلاة رسول اللهصلي الله علىه وسلمأفكل من لم يكملها كشكميل الرسول بقال لاصلاقله فانقسل فهؤلاء الذمن بتركون فرضامن الصلاة أوغيرها

يؤمرون باعادة الصلاة والاعمان اذا ترك بعض فرائضه لا يؤمر باعادته قسل ليس الامر بالاعادة مطلقا بل يؤمر بالمكن فانأ مكن الاعادةأعاد وان لمتكن أمرأن يفعل حسنات غبرذلك كإ لوترك الجعمة فانه وانأم بالظهر فلاتسد مسمد الجعة بل الاثم الحاصل بترك الجعة لايزول جمعه ما ظهر وكذلك من ترك واحمات الجعمدافاله مؤمر بهامادام تكن فعلهافي الوقت فاذافات الوقت أحر بالدم الجابر ولم يكن ذلك مد قطاعنه اثم التفويت مطلفا بل هد االذي عكنه من البدل وعلمه أن يتوب توبه تغسل اثم التفويت كن فعل يحرمافه لمه أن يتوب منه تو به تغسل ائمه ومن ذلك أن يأتى بحسد الت تحوه وكذلك من فقرت واحبالم يكنه استدراكه وأمااذا أمكنه استدراكه فعله ننفسه وهكذانقول فبن ترك بعضواحيات الاعمان بل كل مأمورتر كه فقد ترك حزأمن اعمانه فاستدركه يحسم الامكان فان فات وقته تاب وفعل حسمات أخرغيره ولهذا كان الذى اتفقى عليه العلماء انه تمكن اعادة الصلاة في الوقت الخاص والمشترك كايصلى الظهر بعددخول العصر ويؤخر العصرالي الاصفر ارفهذا تصحصلاته وعلمه اثم التأخير وهومن المذمومين فى قوله تعالى فو يل للصلىنالذين هم عن صلاتهم ساهون وقوله فغلف من يعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتمعوا الشهوات فان تأخمرهاء ف الوقت الذي يحد فعلها فمههو اضاعة الهاوسه وعنها بلانزاع أعلمه بين العالماء وقدحاءت الآثار بذلك عن الصحابة والتابعين وقد ثبت عن الذي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الاص اء الذين يؤخر ون الصلاة عن وقتها صاواالصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة وهمانما كانوا يؤخرون الظهرالى وقت العصر والعصرالى وقت الاصفرار وذاك مماهم مذمومون عليه ولكن ليسوا كمن تركها أوفوتها حدى غابت الشمس فان هؤلاء أمرالنبي صلى الله علمه وسلم بقتالهم مونهمي عن قتال أوائسك فانهلاذ كرأنه سكون أمراء مفعلون ويفعلون قالوا أفلانقاتلهم قال لاماصلوا وقدأخبرعن هذه الصلاة التي يؤخرونها وأمرأن تصلى فى الوقت وتعادمعهم نافلة فدلعلى صحةصلاتهم ولوكانوالم يصلوا لامر بقتالهم وقدنبت عنه فى الصحيحين أنه قال من أدرل ركعةمن العصرقبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصرمع قوله أيضافي الحديث الصحيح تلك صلاة المذفق تلك صلاة المنافق برقب الشمس حتى اذا كانت بين قرنى شيطان قام فنقرأ ربعا لايذ كرالله فيهاالا فليلا وبتعنه في الصحيمين أنه قال من فاتته صلاة العصرفكانما وترأهله وماله وثبت عنه فى الصحيحين أنه قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله وقال أيضا انهذه الصدادة عرضت على من كان قبلكم فضمعوها فن حافظ عليها كان له الاجرم رتين وقد انفق العلماء على ماأمريه الذي صلى الله علمه وسلم من قوله من نام عن صلاةً أونسم افله صلهااذا ذكرهافان ذلأوقتها فاتفقواعلي أن النائم يصلى اذا استمقظ والناسي اذاذ كروعلم فضاء الفائنةعلى الفورعندجهورهم كالأوأجدين حنىل وأبى حنىفة وغيرهم وأما الشافعي فحعل قضاءالنائم والناسي على التراخي ومن نسي يعض واحماتها فهوكن نسسما فلوصلي ثمذكر يعمد خرو جالوقت أنه كانعلى غير وضوء أعاد كا أعادع روعمان وغيرهمالما صاوا بالناس ثمذكروا بعدالصلاة أنهم كافوا حنسافأعادوا ولم يأمروا للأمومين بالاعادة وفى حديث عمرأنه لمربذكر الابعد طلوع الشمس وكذلك اذاأخرها تأخسرا برى أنه حائز كاأخرها النبى صلى الله عليه وسلموم الاحزاب وصلاها بعدمغس الشمس فانذلك التأخير إماأن كمون لنسمان منه أولانه كانحائزا اذا كانوامشغولىن بقتال العدوأن بؤخروا الصلاة والعلماءالهم فى ذلك ثلاثة أقوال قبل يصلى حال القتال ولا يؤخر الصلاة وتأخبرا لخندق منسو خوهذا مذهب مالك والشافعي والامام أحد

ماذكره ان سينامن جعه كاذكره الآمدى في هذا الموضع حث قال ان العله أوالفاعل لا مفتقر في كونه علة الى سمق العدم لان تأثيرالعلة فى المعلول اعلهوفي حال و حود المعلول فيقال لهملس فى هذامايدل على أن المعلول يحوز أن يكود قديما أزلياغ سرمسوق بالعدم بلقولكم واذذاك فلافرق بينأن بكون المعاول وحوده مسموقا بالعدم أوغيرمسموق دعوى مجردة فتسن أنماذ كردالا مدى وغيرهمن امتناع الافتراق بين العلة والمعلول فى الزمن ووجوب مقارنة هما فى الزمن من أضعف الجيم بل ماذ كره لايدل على جواز الاقتران فضلاعن أن يدل على وحوب الاقتران بلغامة ماذكرهأنسق العدم ليس بشرط في ايحاد العلة ولا بلزمهن كونه ليس بشرط وحوب الاقتران بلقديقال يحواز الاقتران وحواز التأخر وحنئذ فلقائل أن يقول (١) هذاالذي ذ كرته وانكان باطلا كاقدىسط فىغيرهدذا الموضع وبينفه أن للساس في هد االمقام ثلاثة أقوال قبل محوز أن يقارن المعلول العلة فى الزمان فعقة رن الاثر بالمؤثر في الزمان كايقوله النسيناومتابعوه (١) قوله هـ ذاالذي ذكرته الخ هكذا فى الاصل وفى العمارة نقص فانظرأين الحسير وحرر المقاممن أصل آخرسليم فان الاصل الذي سدناعرف سقيم كتبه مصعده

فى المشهور عنه وقبل مخمر بن تقد عها وتأخرها لان الصحابة لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنلابصلوا العصر الافيني قريظة كانتطائفة منهمأ خروا الصلاة فصلوا دمدغروب الشمس وكانت منهم طائفة فالوالم ردمنا الاالمبادرة الى العدولا تفويت الصلاة فصلوافي الطريق فلم يعنف الني صلى الله علمه وسلم أحدامن الطائفتين والحديث في التحديد من حديث الن عمر وهذا قول طأنفة من الشاميين وغيرهم وهواحدى الروايتين عن أحد وقبل بل يؤخرونها كافعل يوم الخندق وهومذهب أى حنيفة فق الحاة كلمن أخرها تأخيرا بعذريه امالنسيان أولخطافي الاحتهادفانه يصلمها بعد الوقت كمن ظن أن الشمس لم تطلع فأخرها حتى طلعت أوظن أن وقت العصر باق فأخرها حقىغر بت فانهذا يصلى وعلى قول الاكثرين مابقي تأخيرها حائراحتي تغرب الشمس ومن قال انه يحوز التأخير فانه يصلم اولوأ خرها باحتهاده فانه يصلم اوان قيل انه أخطأ باحتهاده وليسه فامن أهل الوعد المذكور في قوله من ترك صلاة العصر فقد حيط عمله فانه فانهم نامتا ولمخطئ وقدقال النبى صلى الله عليه وسلم ان الله تحاور لى عن أمتى الخطأ والنسسيان وهوحديث حسن وقددل عليه القرآن والحديث العصيم وأمامن فوتهاعداعالما بوجو بهاأ وفوّت بعض واحباتها الذي يعلم وجو بهمتم افهذا ممآتناز ع فيه العلماء فقيل في الجمع يصح أن يصلم ابعد التفويت ويحدذاك علمه ويثاب على مافعل و يعاقب على التفويت كمن أخر الظهر الى وقت العصر والمغرب والعشاءالي آخر اللسل من غيبرعذر وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحد بقولون في كل صلاة وحبت اعادتها في الوقت فتعب اعادتها بعد الوقت وأمامالك وغيرهمن أهل المدينة فيفرقون بينما يعادفي الوقت وما يعاد بعد خرو ج الوقت فالمريكن فرضابل واحباوه والذي يسمونه سنةأم واباعادة الصلاة اذاتركه في الوقت كمن صلى بالنحاسة وأماما كان فرضا كالركوعوا لسحود والطهارة فاله غنزلة من لميصل فمعمد بعد الوقت وقدأ نكر عليهم كثيرمن الناس التفريق بين الاعادة في الوقت و بعده وصنف المزني مصنفارة فيه على مالك ثلاثين مسئلة منهاهذه وقدردعلى المزنى الشيخ أنو بكر الابهرى وصاحبه القاضي عبدالوهاب وعدتهم أن الصلاة ان فعلت كاأم بهاالعمد فلا اعادة علمه في الوقت ولا بعده وان لم تفعل كاأمر بهاالعبدفهي في ذمته فيعيدها في الوقت وبعده وأهل المدينة بقولون فعلها في الوقت واجب لبس لاحدقط أن يؤخرهاعن الوقت فان كان الوقت أو كدم اترك لم يعد بعد دالوقت لانه ما بق بعدالوقت يمكنه تلافها فان الصلاة مع النحاسة أوعر بانافي الوقت خير من الصلاة بلانحاسة بعد الوقت فلوأم رناه أن يعسدها بعد الوقت لكنانا مره بأنقص بماصلي وهذا الارأم ربه الشارع وهدذا يخلاف من ترك ركنامها فذاك عنزلة من لم يصل فيعيد بعد الوقت وهذا الفرق مبنى على أنالص لاةمن واحباتهاماهوركن لاتتمالابه ومنهاماهوواحب تتمدونه إمامع السهو واما مطلقاوهذاقول الجهور وأبوحنيفة بوحب فهامالا يحب بتركه الاعادة يحال فاذاأ وحبأهل المدينة فبهاما يحب بتركه الاعادة في الوقت كان أقرب الى الشرع وأحدم عمالك يوحبان فهاما يسقط بالسهوو محبر بالسحود غذاك الواحب اذاتر كدعددا أمره أحدفي ظاهرمذهبه بالاعادة كالوترك فرضا وأمامااك فني مذهب فولان فهدن ترك ماعب السعوداتر كمسهوا كترك التشهدالاول وترك تكسرتين فصاعدا أوفراءة السورة والجهروالمخافتة في موضعهما وقداتفق الجميع عملى أن واحبات الج منهاما يحمرا لجمع تركه ومنهاما يفوت الجمع تركه فلا يحسركالوقوف بعرفة فكذلك الصلاة وقالت طائفة الشهماأم اللهمه في الوقت اذاترك لغبرع نرحتي فاتوقته لم يمكن فعله بعدالوقت كالجعمة والوقوف بعرفة ورمى الجارفان الفعل

وقسل مليحب تراخى الاثرعن المؤثر وتأثسره كما يقوله أكثر المتكلمين وقبلبلالاثريتعقب التأثير ولأبكون معسه فيالزمان ولايكون متراخباعنه وهذاهو الصواب كاقال تعالى اغاقولنا لشيُّ ادًا أردناه أن نقول له كن فكون ولهدذا يقال طلقت المرأة فطلقت وأعتقت العسد فعتق فالعتق والطلاقعف التطليق والاعتاق لابقترنمه ولاسأخر عنه (١) وبين أن من قال باقستران الاثر بالمؤثركا يقوله هؤلاء المتفلسفة فان ذلك يستلزم أن لايكون الني من الحوادث فاعلو يستلزمأن لا محدث شئفي العالم ومسن قال مالتراخي فقوله يستلزم أنالمؤثر التام لاستلزم الاثريل محدث الحادث بلاسب حادث وهذامبسوط فىغبرهذا الموضع والمقصودهناأنهذا الجواب الذي ذكره هو مأخوذ من كالرم ان سينا وهومع فساده غايته أن المعاول محوز أن يقارن وجوده وجودالعاله لايحان يكون مسموقا بالعدم معوجود العلة ولسى فهدا سان أله عتنع تأخروحودهعن وحودالعلة والاقسام الممكنة ثلاثة اماأن يقال وحوب المقارنة أو بوحوب التأخر أومحواز الامرس وماذكرته لامدل

(١)قوله وبين أن من قال الح كذا فى الاصل ولعمل فى الكلام نقصا فانظر كتمه مصححه بعد الوقت عمادة لانشرع الااذاشرعهاالشارع فلاتكون مشروعة الاسمرعه ولاواحسة الا بأمره وقداتفق المسلون على أنمن فاته الوقوف معرفة لعذر أولغبره لايقف معرفة معدطاوع الفعر وكذلك رمى الحارلاترمي بعدأ مامني سواء فانه لعذرأ ولغبرعذر كذلك الجعة لايقضها الانسان سواءفانته بعمذرأو بغبرء لذر وكذلك لوفونهاأهمل المصر كاهم لم يصاوها يوم السبت وأماالصاوات الجس فقد ثنت ان المعذور يصلم ااذاأمكنه كأقال الذي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أونسم افلى صلها اذاذكر هافان ذلك وقتها لا كفارة الها الاذلك وكذلك صوم رمضان أحم الله المسافر والمريض والحائض أن تصوم نظيره في أيام أخر والوقت المسترار بين الظهروالعصر والمغرب والعشاءوةت لجواز فعلهما جمعاعند العذروان فعلتالغ مرعدد ففاعلهما آثملكن هذه قدفعلت في وقت هو وقتها في الجلة وقدأ من النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة خلف الامراء الذين يؤخرون الصلاة ونهبىء ين قتالهم مع ذمهم وظلهم موأ ولئك كانوا تؤخرون الظهرالي العصر فحاءت طائفة من الشدعة فصاروا محمعون بين الصلاتين في وقت الاولى دائما من غبرعذر فدخل في الوقت المشترك من حواز الجمع للعندرمن تأويل الولاة وتعدير الصلاة مع إثم التفويت مالم مدخل في التفويت المطلق كمن يفطر شهرر مضان عدا ويقول أناأصوم فى شوال أو يؤخر الظهر والعصرعداو يقول أصليهما بعد المغرب أو يؤخر المغرب والعشاء ويقول أصلم مابعدالفعرأ ويؤخرالفعر ويقول أصلها بعدطاوع الشمس فهلذاتفو يتمحض بلاعلذر وقدثنت عن النبي صلى الله علمه وسلممن فاتشه صلاة العصر فكاغماوترأهم وماله وقال منترك صلاة العصر فقدحمط عمله فلوكان تكنه الاستدراك لم يحمط عمله وقوله وترأهله وماله أى صار وترا لاأهلله ولامال ولو كان فعلها يمكنا باللمل لم يكن موتورا وقال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر فاوكان فعلها بعدالمغرب صححامطلقالكان مدركاسواءأ درلة ركعة أولم درلة فانه لم ودأن من أدولة ركعة صعت صلاته بلا انم بل بأنم بتعمد ذلك كإدلت علىه الاحاديث الصححة فاله أمر مان تصلى الصلاة لوقتها الذىحده وأن لاتؤخر العصر الى ما بعد الاصفرار ففعلها قبل الاصفرار واحب مامره وقوله صلوا العسلاة لوقتها فعلم أن هذا الادراك لارفع الائم عن غير المعذور بل مكون قد صلاهامع الانم فلوكانت ايضا تصلى بعد المغرب مع الانم لم يكن فرق بين من يصلبها عند الاصفرار أو يصلم العد الغروب الاأن يقال ذالة أعظم اثما ومعاوم أنه كاما أخرها كان أعظم اثما فحيث جازالقضاءمع وحوب التقديم كلماأ خرالقضاء كان أعظم لأغه ومن نامعن صلاة أونسيها فعلمه أن يصلمهااذاذ كرهافان ذلك وقتها واذا أخرهامن غيرعذرائم كايأغمن أخرالواحسعلي الفور ويصر فعلها بعدذلك فاوكانت العصر بعد المغرب مذه المنزلة لمريكن لتحديدوقتها بغروب الشمس وقوله من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فائدة بل كانت تكون كالواحب على الفوراذا أخره أوكانت تكون كالمغرب اذاأخرها الى وقت العشاء ومعاوم أن هذا قد يحوز بل بسن كافي لهذا لمزدلفة كالسن تقديم العصر الى وقت الظهر يوم عرفة بالسنة المتواثرة واتفاق المسلمن وأمافع لاالعصر بعدالغروب فلم يؤذن فيه قط لغير المعذور كالم يؤذن فى صلاة المغرب قىل غروب الشمس قال هؤلاء والصلاة في الوقت واحسة على أى حال بترك جمع الواحمات لاحل الوقت فاذاأ مكنهأن بصلي فى الوقت بالنهم أوبلاقراءة أوبلا اتمام ركوع وسعودأو الى غدىرالقدلة أو يصلى عريالاأوكيف أمكن وجب ذلك عليه ولم يكن له أن بصلى بعد الوقت مع تمام الافعال وهذاما ثبت بالكتاب والسنة وعامته مجمع علمه فعلمأن الوقت مقدم على جسع

على شيمن ذلك ولودل فاعاسل على حواز الاقتران لاعلى وحويه وأنت فماذكرته هناك حوزت تأخرا لمعاول فلامنا فاةبين الاحرس وذلك أنغامة ماذكرته أن المؤثر أى المعملول الذي هو المصنوع المفعول اماأن تكون تأثيرا تهقدعة كواحب الوحود وذلك لابنفيأن يكون التأثير به هو الاحداث فان فاعل هـ ذه المحدثات تأثيره فهافي حال الوحودمع كونها محدثة فلس كونالتأثيرفها فيحال وحودها مماينني أنه لابدأن تكون محدثة وقولك اذا كان التأثير فهافي حال وحودهافلا فسرق بن أن يكون وحودها مسسوقا بالعدمأوغير مسموق دعوى محردة لاستواء الحالين والعقلاء يعلمون يضرورة عقلهم أن المدع الفاعل لا يعقل أن يبدع القديم الازلى الذي لم مزل موجودا وانمايع قل الداعمالم مكن ثم كان بل العقلاء متفقون على أن المكن الذي عكن وحوده وعكن عدمه لايكون الاحادثا بعد عدمه ولا بكون قدعا أزلماوهذا عااتفق علمه الفلاسفة معسائر العقالاء وقدصرح بدارسطو وجمع أتماعه حستى ان سنا وأتماعمه ولكن ان سناوأ تماعه تناقضوا فادعوا فيموضع آخرأن المكن ااذىءكن وحوده وعدمه قديكون قدعاأزليا ومن قبلهمن الفلاسفة حتى الفارابي لم مدعوا ذلك ولاتناقضروا وقد حكمنا

أقوالهم في غيره ذا الموضع وأما المقدمة الثانية التي سواعلها امتناع العلل المتعاقبة فهيى منسةعلى امتناع حسوادث لاأول لها والمتفلسف لايقول بذلك فلإعكنهم أن يحعاوها مقدمة في أثمات واجب الوحدود والتعقيق أنه لاعتاج الهابل ولاعتاج في اثبات واجب الوجود الى هذه الطريقة كاقد بيناالكلام على ذلك في غير هذاالموضع وهؤلاء نحسدهممع كثرة كلامهم فى النظريات والعقليات وتعظمهم للعلم الالهى الذى هوسد العلوم وأعلاها وأشرفها وأسناها لا يحققون ما هو المقصود منه بل لاعتققون ماهوالعاوم لحاهر الخلائق وانأ نسوه طولوافسه الطريقمع امكان تقصيرهابل قدىورنون الناس شكافهاهو معلوم لهم الفطرة الضرورية والرسل صاوات الله علم موسلامه بعثوا متكمل الفطررة وتقررها لابافسادها وتغيسرهاقال تعمالي فأقموحهك للدن حنىفاقطرة الله التي فطر الناس علمها لا تمديل خلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثرالناس لايعلون منسن المه واتقوه وأقمواالصلاة ولاتكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانواشعاكل حزب عالديهم فرحون وفي العدهين عين أبي هر مرةرضي الله عنه عن الني صلى اللهعليه وسلم انه قال كل مولود بولد على الفطرة فأنواه يهودانه وينصرانه

الواحمات وحينتذفن صلىفى الوقت بلاقراءةأوعر بانامتعمداأ ونحوذلك اذاأ مرأن بصلى بعد الوقت بقراءة وسترة كانماأم بهدون مافعله ولهذا اذالم عكن الاأحدهما وحسأن يصلى في الوقت بلاقراءة ولاسترة ولا يؤخرهاو يصلى بعد الوقت بقراءة وسترة فعلم أنذلك التوقست مالق استدرا كه يمكناوأما المعذور فالله تعالى حعل الوقت في حقه متى أمكنه فن نسى الصلاة أو بعض واحياتهاصلاهامتي ذكرهاوكان ذلأهوالوقت في حقه واذاقيل صلاته في الوقت كانتأكمل قمل نعملكن تلك لمتحب علمه ليجزه بالنوم والتسمان واغماوحب علمه أن يصلي اذا استمقط وذكر كإنفول في الحائض اذاطهرت في وقت العصرفهي حنشذ مأمورة بالظهر والعصر وتكون مصلمة للظهرفي وقتهاأداء وكذلك اذاطهرت آخراللىل صلت المغرب والعشاء وكانت المغرب فىحقهاأداء كاأمرها بذلك أحجاب الني صلى الله علمه وسلم عمد الرجن بن عوف وابن عباس وأنوهر مرةرضي الله عنهم ولم منقل عن صحابي خلافه وهـ ذا بدل على ان هـ ذامن السنة التي كان الصحابة بعرفونها فان مثل هذا يقع على عهدالنبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه وقددل على ذلك الكتاب والسنة حث حعل الله المواقب ثلاثة في حق المعذور وهذه معذورة وهذا مذهب مالك والشافعي وأحدين حنيل وهويدل على أن الوقت مشترك في حق المعذو رفلا يحتاجأن ننوى الجمع كاهوقول الاكثر سأبى حنمفة ومالك والامام أجدوقدماء أصحابه لكن الشافعي وطائفة من أصحاب أحدكا للرقى ومن وافقه قالواتحب النية في القصر والجمع وجهور العلماءعلى أنه لاتحب النية لالهذا ولالهذا وهذامذهب مالل وأبى حنيفة وأحدوهوالصواب كاسط في غبرهذا الموضع وقصة الخائض ممايسن أن فعل الصلاة في غبر وقتها الذي أمر بهافيه غبرتمكن فانذلك لوكان تمكنالكانت الحائض تؤمى بقضاءالصلاة أمرا محاب أوأمراستعماب فاذاقيل سقط القضاءعنها تخفيفا قبل فلوأرادت أن تصلى قضاء لتحصل ثواب الصلاة التي فاتتها لم يكن هـ ذامشر وعاماتفاق العلماء وكان لهاأن تصلى من النوافل ماشاءت فان تلك الصلاة لمتكن مأمورة بهافي وقتها والصلاة المكثوبة لاعكن فعلهاالافي الوقت الذي أمربه العبدفل يحز فعلها بعدذلك وكلمن كانمعذورامن نائجوناس ومخطئ فهؤلاء مأمور ونبهافي الوقت الثاني فإيصلوا الافى وقت الامركاأمرت الحائض والمسافر والمربض بقضاء رمضان وقيل فى المتعمد لفطره لايجزيه صبام الدهر ولوصامه قالواوالناسي انماأ مى بالصلاة اذاذكرها لم يؤمن مهاقبل ذلك وذلك هوالوقت في حقه فلم يصل الافى وقتها وكذلك النائم اذا استيقظ انماصلي في الوقت قالواولم يحوزالله لاحدأن يصلى الصلاة لغبروقتها ولايقيلهامنه فيغبر وقتها البتة وكذلك شهر رمضان وفى السننعن النبي صلى الله علمه وسلم انه قال من أفطر يوما من رمضان لم يقضه صمام الدهروان صامه قالواوا عارقك الله صامه في غير الشهر من المعذور كالمريض والمسافر والحائض ومن اشتمه علمه الشهر فتعرى فصام بعدداك فانه يحز به الصيام أما المتعمد الفطر فلا قالواولهذالم بأحر النبى صدلى الله علمه وسلم الذي حامع أعله فى رمضان بصوم بل أمره عالكفارة فقط وقدحاء ذكرأم ومالقضاء فيحدث ضعمف ضعفه العلماء أحمد من حسل وغيره وكذال ماء في الذي بستق عداأنه يعمدوه ذالم يثبت رفعه وانماثبت أنهم وقوف على أبي هر مرة و بتقد موصحته فكون المراديه المعذورالذي اعتقدأنه يحوزله الاستقاءأوالمريض الذي أحتياج الى أن يستقء فاستقاءفان الاستقاءةلاتكون في العادة الالعذر والافلا يقصد العافل أن يستقيء بلاحاجة فكون المستقىءمتداو بابالاستقاءة كايتداوى بالاكل وهذا يقبل منه القضاءو يؤمر بهوهذا الحديث ثابت عن أبي هر يرة وانمااختلف في رفعه و وكل حال هذا معناه فان أماهر مرة هو الذي

روى حديث الاعرابي وحديث من أفطر بومامن رمضان لم يقضه صمام الدهر فتعمل أحاديث على الاتفاق لاعلى الاختلاف وهمذاقول طائفة من السلف والخلف وهوقول أبي عبدالرجن صاحب الشافعي وهوقول داودىن على والنخرم وغيرهم قالوا والمنازعون لناليس أهمقط حقرد الماعند التنازع وأكثرهم يقولون لايحسالقضاء الابأمرثان وليسمعهم هناأم ونحن لاتسازع في وحوب القضاءفة طبل ننازع في قبول القضاءمنه وصحة الصلاة في غيروقتها فنقول الصاوات الجس فيغير وقتها المختص والمشترك المضيق والمومع كالجعة فيغير وقنهاوكا لجفيغير وقته وكرمى الجمارفي غبروقتها والوقت صفة للفعل وهومن آكدوا حياته فكمف تقبل العيادة مدون صفتها الواحمة فيها وهولوصلي الى غيرالقيلة بغيرعذ رلم تكن صلاته الاباطلة وكذلك اذا صلى قبل الوقت المشترك لغيرعذ رمثل أن يصلى الظهر قبل الزوال والمغرب قبل المغس ولوفعل ذلك متأ ولامثل الاسمراذا طن دخول شهرومضان فصام ومثل المسافرفي بوم الغيم وغبرهما اذا احتهد وافصلوا الظهرقبل الزوال أوالمغرب قبل الغروب فهؤلا في وحوب الاعادة عليهم قولان معروفان للعلماء والنزاع فى ذلك في مذهب مالك والشافعي والمعروف من مذهب أجدانه لايحزيهم ولوفعلواذلك في الوقت المشترك كعلاة العصرفي وقت الظهر والعشاء قبل مغيب الشفق فقماس الصحيح من مذهب أحد أن ذلك بحزى فانه جمع لعد ذر وهو لايشترط النية وقد نصعلى أن المسافر إذا صلى العشاء قبل مغيث الشفق أجزأه لحواز الجيعله وان كان لم يصلها مع المغرب ولهذا يستحب لهمع أمثاله تأخيرالظهر وتقديم العصر وتأخسر المغرب وتقديم العشاء كانقل عن السلف فدل على أن الثانية اذافعلت هناقبل الوقت الخاص أحرأته قالوا فالنزاع في صعةمثل هذه الصلاة كالنزاع في رحى الحارلا يفعل بعد الوقت قال لهم الاولون ماقسم عليه من الجعة والجورى الحمار لا يقعل بعد الوقت المحدود في الشرع يحال لا لمعذور ولا لغير معذور فعلمأن هذه الافعال مختصة بزمان كاهي مختصة يكان وأما الصاوات الحس فحوز فعلها للعذور بعدانقضاءالاوقات فعملمأنه يصم فعلهافي غيرالوقت وان الوقت ليس شرطافيها كاهو شرط في تلك العمادات قال الأخرون الحواب من وجهين أحدهماأن بقال هبأنه يحوز فعل الصلاة بعدوقتها للعذو وتوسعة من الله ورجة لان النائم والناسي لاذنب لهما فوسع الله لهماعند الذكر والانتباداذ كانلاعكنهماالصلاة الاحنشذ فأيشى فيهذا بماسل على حواز ذاك لمرتك الكبيرة الذى لاعذرله في تفويتها والجاذافاته في عام أمكنه أن يحبر في عام فابل ورى الجاراذا فأته حعله مدل عنهاوهوالنسك والجعة اذافاتت صلى الظهر فكان المعذوراذا فاتته هذه العبادات المؤقتة شرعله أن مأتي سدلها ولاانم علىه رجة من الله في حقه وأما غير المعذور فععل له البدل أيضافي الج لان الجيفيل النمامة فاذامات الانسان مازأن يحج عنه وان كان مفرطافاذا حازأن يحيعنه غمره فلأن يحوزأن بأنى هوبالمدل بطريق الاحرى والاولى فان الدم الذي يخرحه هوأولىمن فعل غيره عنه وأما الجعة اذا فاتته فانما يصلي الظهر لانها الفرض المعتادفي كل يوم لالأنهامدل عن الجعة بل الواحب على كل أحداما الجعة واما الظهر فاذا أمكنت الجعة وحبت علمه وان لم تمكن صلى الظهر فاذا فاتت الجعة أمكنه أن يصلى الظهر فوحب علمه صلاة الظهر ولهذالا يحوز فعلهاعندأ كثرالعلاء الااذا فاتت الجعة وأما الصلاة المكتوبة فلاندخلها النيابة يحال وكذلك صوم رمضان اذاكان قادراعله والاسقط عنه الصوم وأطعم هوعن كل يومسكينا عندالا كثرين وعندمالك لاشيءلمه وأماماو ردت والسنة من صمام الانسان عن ولمه فذاك فى النذر كافسرته العجابة الذين رووه بهدنا كإيدل عليه لفظه فانه قال من مات وعليه صيام صام

وعصانه كاتنتج الهدمة بهدمة جعاءهل تحسون فهامن حدعاء ثم قال أبوه وربرة اقرؤا ان شئتم فطرة الله التي فطرالناس علما فالوا الرسول الله أرأيتمن عوتمن أطفال المشركين وهوصغيرفقال الله أعسلم عما كانواعاملين وفي صيرمسلمعنعياض سحاد رضى الله عنه عن النبي صلى الله علىه وسلم قال يقول الله تعالى انى خلقت عبادى حنفاء فاجتالتهمم الشياطين وحرمت عليهم ماأحلات لهم وأمرتهم أن يشركوال مالم أنزل به سلطانا فالاقرار بالخالق سجانه وتعالى والاعتراف بوحود موجودواجب الوجود قديمأزلي كاأنه م كوزفى الفطرة مستقرفي القاوب فبراهنه وأدلتهمتعددة حدالس هذاموضعها وهؤلاءعامة مايذ كرون من الطرق إما أن يكون فسه خلل وإماأن يكون طويلا كثرالنعب والغالب عليهم الاول فالرازى أثبت الصانع يخمسة مسالك وهي كلهامنية على مقدمة واحدة الاول الاستدلال عدوت الذوات بناءعلى أنأحسام العالم محدثة وكل محدث فله محدث أما المقدمة الاولى فقد تسن كالرمهم فهاومناقضة بعضهم بعضاوأنهم التزموالاحلها إما حدصفات الله وأفعاله القائمة وإما يحدىعض ذلك وأنهم اشترطوا فىخلق الله تعالى العالم ما ينافى خلق العالم فسلطو عليهم أهل الملل والفلاسفة جمعا

عنه واسه والنذرفي ذمته وهوعلمه وأماصوم رمضان فلبس في ذمته ولاهوعلمه بل هوساقط عن العاحزعنه فلما كانت الصلوات الجس وصدام رمضان لايفعله أحدعن أحدأ صلالم بكن لهما مدل مخلاف الجوغيره فلهذاوسع الشارع في قضائه ما للعذور لحاحته الىذلك توسعة منه ورجة وغسبرهمالم بوسع في قضائه لاحمد لانه لاحاحة به الى قضائه لماشرع من المدل إماعسادة أخرى كالظهرعن الجعة والدمعن واحمات الجو إمافعل الغبركا لجعن المعضوب والمتفهد ذابسن الفرق بين الصلاة والصوم وغيرهما وبين المعذور وغيره وبين أن من وسع فيهما لغير المعذور كما بوسع للعذو رفقد أخطأ القباس الجواب الثاني أنالم نقس قماسا استفدنا به حكم الفرعمن الاصل فانماذ كرناه ثابت بالادلة الشرعمة التي لايحتاج الى القياس معها كاتقدم لكن ذكرنا القماس لمتصور الانسان ماحاءه الشرع في هذا كانضر ب الله الامثال التفهم والتصوير لالائن ذلكهوالدلمل الشرعي والمرادمهذا القماس أن بعرف أن فعل الصلاة بعدالوقت حبث حرمالته ورسوله تأخبرها نمزلة فعل هذه العادات والمقصودة شل الحكم بالحكم لاتمشل الفعل بالفعل فيعرفأن المقصودأن الصلاة مابقيت تقبل ولاتصيح كالاتقبل هذه ولاتصير فانمن الجهال من يتوهم أن المراد بذلك توهين أمم الصلاة وأن من فوتها سقط عنه الفضاء فسد عوذلك السفهاء تاب والاقتل ولكن تفويت الصلاة عدامثل بفويت شهر رمضان عدايا جماع المسلمن فأجمع المسلمون كلهم من جميع الطوائف على أن من قال لاأصلى صلاة النهار الاماللسل فهوكمن قال لا أصوم ومضان الافي شوال فان كان يستحيز تأخيرها وبرى ذلك حائزاله فهوكمن برى تأخير رمضان حائزا وهمذان يحساستنا بتهماما تفاق العلماء فان تاماوا عتقدا وحوب فعل الصملاة والصوم في وقتهماوالاقتلا وكثيرمن العامة والجهال بعتقدون حوازتأ خبرها الىالليل بأدني شغل وبرى أن صالاتها بالليل خسيرمن أن يصلمها بالنهارمع الشفل وهذا باطل باجماع المسلمن بلهذا كفر وكثيرمنهم لابرى حوازهافي الوقت الامع كإل الافعال وأنه اذا صلاها بعد الوقت مع كإل الافعال كانأحسن وهذاباطل بلكفر باتفاق العلماء ومن أسساب هذه الاعتقادات الفاسدة تحويز القضاءاغ يرالمعذور وقول القائل انهاتصيم وتقبل وانأثم بالتأخير فيعلوا فعلها بعد الغروب كفعل العصر بعد الاصفرار وذلك جمع بين مآفرق الله ورسوله بينه فلوعلت العمامة أن تفويت الصلاة كتفويت شهر رمضان باتفاق المسلين لاجتهدوا في فعلها في الوقت ومن جلة أسباب ذلك أنرمضان يشترك في صومه جمع الناس والوقت مطابق للعبادة لا ينفصد ل عنم اوليس له شروط كالصلاة والصلاة وقتهاموسع فيصلي بعض الناس فيأول الوقت وبعضهم في آخره وكلاهما

أقام بعمل أىامار ويته

وأما الثانية فهي أظهر وأعرف

وأمده فىالعقول من أن تحمد الحالى

سانفبنوهاعلىأن كل محدثفهو

مكن الوحود وأن المكن يحتاج في

وحوده الىمؤثر موحود وكلمن

هاتين المقدمتين صححة في نفسها

مع أن القول مافتقار الحدث الى

المحدث أبين وأظهرفي العقلمن

القول مافتقار الممكن الى المؤثر

الموحود فشقدر سانهم القدمتين

بكونون قدطولوا ودار وامالعقول

دورة تمعدعلى العقول معرفة الله

تعالى والاقرار بنموته وقد محصل

لهافي تلائ الدورة من الا قات

مايقطعهاءن المقصودفكانواكا

قىللىعض الناس أس أذنك فرفع

مده وأدارها على رأسه ومذها وغطي

وقال هـ ذهأذني وكان عكنه أن

سسرالها بالطريق المستقم

القريب ويقول هذه أذني وهوكا

وشبة الماء بعدا جهد بالماء وهو نظير مايذ كرعن بعدة وبن اسعق الكندى فيماحكاه عنه عدم الوجود هو عدم الوجود هو المحتى المائن الحالم المائن الحالم المائن الحالم وتعدد كروافي مع ظهوره وسانه كاقد بناه في غيره ذا الموضع ما هو نقيض المقصود من التعلم والسان وتحرير المائدة والبراهين وقد تكامنا على تقرير ما يتعلق مهذا المقام في غير سما يتعلق مهذا المقام في غير سما يتعلق مهذا المقام في غير

جائر وفيها واحبات نطن الجهال أنه لا يحو رفعلها الامع تلات الواحب ات مطلقا فيقولون نفيعلها بعد الوقت فهو خبر من فعلها في الوقت بدون تلك الواحب ات فهذا الجهل أوجب تفويت الصلاة والتفويت المحرم بالاجماع ولا يحوز أن بقال لمن فقتها لا شي عليك أو تسقط عنك الصلاة وان قال هذا فهو كافر ولكن بمين له أفل عنزلة من زفي وقتل النفس و عنزلة من أفطر في رمضان عدا اذ أذ نبت ذبياما بقي له حبران بقوم مقامه فانه من الكمائر بل قال عمر من الخطاب رضى الله عنب المحلمة بن المحلمة والكمائر فاذا كان هذا في الجمع من غير عذر فكف الجمع بين الصلاة أكثر من قضائها بالتفويت من غير عذر وحمد فعليك بالتوبه والاحتهاد في أعمال صالحة أكثر من قضائها فصل المحالة كثر من قضائها الصلاة المعرب وتصدق فان بعض الصلاة المعارب وتصدق فان بعض المحالة المعارب وتصدق فان بعض الصلاة المعارب المعارب وتصدق فان بعض المعالة المعارب وتصدق فان بعض المعارب وتصدق بسستانه وسلمان نداود لما فاته صلاة المعارب المعارب المعارب المعارب وتصدق في المعارب وتصدق في المعارب وتصدق بسستانه وسلمان نداود لما فاته صلاة المعارب المعارب المعارب وتصدق بسستانه وسلمان نداود لما فاته وصلاة المعارب وتصدق بسستانه وسلمان نداود لما فاته صلاة المعارب وتصدق بسستانه وسلمان نداود لما فاته وسلمان وتعرب وتصدق بسستانه وسلمان نداود لما فاته وسلمان وتعرب وتصدق بالمعارب وتصدق بسين المعارب وتصدق بالمعارب وتصدق بسين المعارب وتصدق بسين المعارب وتصدق بالمعارب وتصدق فالمعارب وتصدق بالمعارب وتصدق بالم

العصر سبب الخسل طفق مسحا بالسوق والاعناق فعقرها كفارة لماصنع فن فوت صلاة واحدة عدافقد أنى كسرة عظمة فلستدرك ماأمكن من تو مة وأعمال صالحة ولوقضاها لم يكن محرد القضاء وافعاائم مافعل بأجاع المسلن والذين بقولون لايقيل منه القضاء يقولون نأمره باضعاف القضاء لعل الله أن يعفوعنه واذا قالوالا بحسالقضاء الابأم حديد فلا والقضاء تخفيف ورجمة كافى حق المريض والمسافر فى رمضان والرجمة والتخفيف تكون لامذور والعاجز لانكون لاصحاب الكمائر المتعمدين لها المفرطين في عود الاسلام والصلاة عود الاسلام ألاترى الى ماثنت في العدوعن الني صلى الله عليه وسلم من غروحه أنه لماسئل عن وحسعلمه الجفعزعنه أونذرصاما أوحافات هل يفعل عنه ففال أرأيت لوكان على أسل أوأمك دىن فقضته أما كان يحزى عنه قال الى قال ان الله أحق القضاء ومراده مذلك أن الله أحق بقبول الفضاءعن المعدد ورمن بني آدم فان الله أرحم وأكرم فاذا كان الآدمون يقالون القضاءعن مات فالله أحق بقدوله أيضا لمرد مذاك أن الله محان تقضى حقوقه التي كانتعلى المتوهى أوحسما يقضى من الدين فاندين المت الا يحب على الورثة قضاؤه لكن يقضى من تركت ولا يحب على أحد فعل ما وحب على المت من نذر والسائل انماسأل عن الاجزاء والقمول لم يسأل عن الوحو فلا مدأن محمات عن سؤاله فعلم أن الأمر بقضاء العمادات وقمول القضاءمن باب الاحسان والرجة وذلك مناسب للعذور وأماصاحب الكميرة المتعمد فلا يستعنى تخفيفا ولارجة لكن اذاتات فله أسوة بسائر التائسن من الكائر فعتهد في طاعات الله وعساداته بماأمكن والذين أمروه بالقضاء من العلماء لا يقولون اله بحدر دالقضاء يسقط عنه الاثم بل يقولون القضاء مخف عنه الانم وأماانم التفويت وتأخير الصلاة عن وقتها فهوكسائر الذنوب التي تحتاج إما الى توية واما الى حسنات ماحسة واماغبرذاك عما يسقط به العقاب وهذه المسائل لبسطهام وضع آخر والمقصودهناأن ماكانمن الشيطان ممالا بدخل تحت الطاقة فهومعفة عنه كالنوم والنسان والخطاف الاحتهاد ونحوذلك وأنكل من مدح من الامة أولهم وآخرهم على شئ أثابه الله عليه ورفع به قدره فهو عماماء به الرسول صلى الله عليه وسلم فالثواب على ماحايه الرسول والنصرة لمن نصره والسعادة لمن اتبعه وصاوات الله وملائكته على المؤمنين موالمعلن للناس دينه والحق يدورمعه حيثمادار وأعلم الخلق بالحق وأتمعهم أعلهم سنته وأتمعهم لها وكل قول خالف قوله فهوامادين منسوخ وامادين ممدل لم يشرع قط وقد قال على رضى الله عنه في مفاوضة حرت بينه و بين عمّان رضى الله عنه خبرنا أتمعنا الهذا الدبن وعمان وافقه على ذلك وسائرا العماية رضى الله عنهم أجعين

ولما قال السلف ان الله أمر بالاستغفار لا صحاب محدف الموقة كان هذا كلاماحقا وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لانسبوا أصحابي يقتضى تحريم سبمهم عأن الامر بالاستغفار للومنين والنهى عن سهم عام في الصحيحين عن اس مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سماب المسلم فسوق وقتاله كفر وقد قال تعالى باأيم االذين آمنو الا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرامنهم ولانساء من نساء عسى أن يكن خيرامنهن ولا تلز واأنفسكم ولا تنابز وابالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الاعمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون فقد نهى عن السخرية والمروالتنابز بالألقاب والمرا العنب والطعن ومنه قوله تعالى ومن يلزك في الصدقات أي يعسل و بطعن عليل وقوله الذين يلزون المطوعن من المؤمنين في الصدقات وقوله ولا تلزوا أنفسكم أي لا يلز بعضكم بعضا كقوله لولا الدسمة موه والموسات وقوله ولا تلزوا أنفسكم أي لا يلز بعضكم بعضا كقوله لولا الدسمة موه

هذا الموضع ﴿ قال الرازي ﴾ المسلك الثانى الاستدلال بامكان الاجسام على وحود الصانع سحاته وتعالى وهي عمدة الفلاسفة قالوا الاحسام بمكنة وكل بمكن فلامد لهمن مؤثر أماسان كونها يمكنة فبالطريق المذكورة في مسئلة الحدوث وأماسان أن المكن لابد لهمسن مؤثر فبالطريق المذكورة هنا (قلت) وهده الطريقة هي طريقة ان سناوأمشاله من المتفلسفة وانست طريقة ارسطو والقدماء من الفلاسفة وانسنا كان يعم مذه الطريقة ويقول انه أثبت واحب الوحود من نفس الوحود من غسير احتاج لي الاستدلال مالحركة كافعل أسلافه الفلاسفة ولارسأن طريقته تثبت وحوداواحما لكن لاتثبت أنه مغار للافلاك الابيان امكان الاحسام كاذ كره الرازى عنهرم وامكان الاحسام هومسني على توحدهم المنى على نفي صفات الله تعالى كاتقدم التنسه علمه وهومن أفسدال كلام كاقدين ذلك فيغير موضع ومن طريقهم دخل القائلون وحدة الوحود وغيرهم من أهل الالحاد القائلين بالحاول والانحاد كصاحب الفصوص وأمثاله الذبنحققة قولهيم تعطمل الصانع بالكلمة والقول بقول الدهرية الطبيعيةدون الالهمة (قال) المسلأ الثالث الاستدلال مامكان الصفاتعلى

وحود الصانع سواء كانت الاحسام واحمة وقدعة أوعمكنة وحادثة قال وتقر برهأن بقال اختصاص كل حسم عاله من الصفات اماأن مكون لحسمته أولما يكون حالافي الحسمة أولما مكون محلالهاأولما لامكون حالافههاولا محلالهاوهذا القسم الاخبراماأن تكون حسما أوحسمانما أولاحسماولاحسمانيا وتمطلكل هذه الاقسام سوى القسم الاخمر عام تفريره في اثبات المسلك الاول في مسئلة حدوث العالم (قلت) وهذاهوالقول بتماثل الاحسام وانتخصمص بعضها بالصفات دون بعض يفتقرالي مخصص والقول بتماثل الاحسام فى غامة الفساد والرازى نفسه قد من بطلان ذلك في غيرموضع وهذا الذي أحال علمه لس فمه الاأن الحسم لامكون اختصاصه مالحيز واجبابل حاثزاو بتقدير ثموت هـذافي التعيز لايلزم مثله في سائر الصفات وماذكرهمن الدليل لايصم وذلك أنه قال اختصاصه مذلك ان كان واحماقاما أن مكون الوحوب لنفس الجسمسة أولام عرض العسمة أولام عرضت له الحسمة أولام غيرعارض لهاولامعروض لهاوالاول يوحب اشتراك الاحسام فى تلاك الصفة وان كان العمارض فاماأن يكون ممتنع الزوال وهواللازم أوتمكن الزوال وهوالعارض فان العرضي فى اصطلاحهم أعممن العارض

كلن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقوله فتو يواالى بارتكم فاقتلوا أنفسكم وقدقال تعالى ويل لكل همزة لمرة الآية والهمز اعسوالطعن بشدة وعنف ومنه همز الارض بعقبه ومنمه الهممزةوهي نبرةمن الصدر وأماالاستغفارالؤمنين عمومافقدقال تعالى واستغفراذنبك وللؤمنين والمؤمنات وقدأمرالله بالصلاة على من عوت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر للنافقين حتى نهيى عن ذلك فيكل مسلم لم يعلم أنه منافق حاز الاستغفارله والصلاة عليه وان كان فيه بدعة أوفست لكن لا يحب على كل أحد أن يصلى علمه واذا كان في ترك الصلاة على الداعى الى البدعة والمظهر الفعوره صلعة من جهة الزحار الناس فالكفعن الصلاة كان مسر وعالمن كان يؤثر ترا أصلاته في الزجر بأن لا يصلى علمه كاذال النبي صلى الله علمه وسلم فمن قتل نفسه صلواعلى صاحبكم وكذاك قالف الغال صاواءلى صاحبكم وقدقسل لسمرة من حندب ان اسك لم ينم المارحة فقال أبشما قالوا شماقال لومات لمأصل علمه بعني لانه يكون قدقتل نفسه وللعلاء هنانزاع هسل يترك الصلاة على مثل هذا الامام فقط لقوله صلى الله عليه وسلم صلواعلي صاحبكم أمهدذا الترا يختص بالنبى صلى الله علمه وسلمأم مسروع لمن تطاب صلاته وهل الامام هو الخليفة أوالامام الراتب وهل هذا مختص بهذين أوهو ثابت لغيرهما فهذه كلهامسائل تذكر فىغيرهذا الموضع لكن بكل حال المسلمون المظهرون للاسلام قسمان امامؤمن واعامنافق فن علم نفاقه لم تجز الصلاة عليه والاستغفارله ومن لم يعلم ذلك عنه صلى عليه واذاعلم شخص نفاق شخص لم يصل هوعلمه و يصلى علمه من لم يعلم نفاقه وكان عمر رضي الله عنه لا يصلى على من لم يصل علمه حذيفة لانه كان في غزوة تمول قدعرف المنافقين الذين عزموا على الفتل برسول الله صلى الله عليه وسلم واعلم أنه لامنا فاذبين عقوبة الانسان في الدنماعلى ذنبه وبين الصلاة عليه والاستغفارله فانالزانى والسارق والشارب وغيرهم من العصاة تقام عليهم الحدود ومع هذا فعسن علمهم بالدعاءلهم في دينهم ودنماهم فان العقو بات الشرعية انماشرعت رجة من الله بعباده فهي صادرة عن رحمة الله وارادة الاحسان لهم ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على الذنوب أن يقصد بذلك الاحسان المهم والرحة لهم كايقصد الوالد تأديب ولده كايقصد الطبيب معالجة المريض فان الني صلى الله علمه وسلم قال اعما أنالكم عنزلة الوالدوقد قال تعالى النبي أولى بالمؤمنسين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وفى قراءة أبى وهوأب لهم والقراءة المشهورة تدل على ذاك فان نساء ها عما كن أمهات المؤمنين تبعاله فلولاأنه كالاب لم يكن نساؤه كالامهات والانماء أطماء الدىن والقرآن أنزله الله شفاءلمافي الصدور فالذي بعاقب الناس عقو بةشرعمة اعاهونائسله وخليفةله فعليه أن يفعل كافعل على الوحه الذي فعل ولهذا قال تعالى كنتم خبر أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكرو تؤمنون بالله قال أبوهر برة كنتم خيرأمة أخرجت للناس تأتون بممفى الاقياد والسلاسل تدخلونهم الجنة أخبرأن هذه الامةخير الامم لنني آدم فانهم وهافسونهم مالقتل والاسر ومقصودهم بذلك الاحسان البهم وسوقهم الى كرامة الله ورضوانه والى دخول الجنة وهكذا الردعلي أهل المدعمن الرافضة وغيرهم ان لم يقصد فسه سان الحق وهدى الخلق ورجتهم والاحسان الهملم يكن عله صالحا واذاغلظ فى ذم يدعة ومعصية كان قصده سان مافيهامن الفساد احذرها العباد كافي نصوص الوعد وغيرها وقد بهجرار جلى عقوبة وتعزيرا والمقصود بذلك ردعه وردع أمثاله للرجة والاحسان لاللقشفي والانتقام كإهجرالني صلى الله علمه وسلم أصحابه الثلاثة الذمن خلفوا لماحاء المتخلفون عن الغزاة بعتذرون ويحلفون وكانوا يكذبون وهؤلاء الثلاثة صدقوا وعوقبوا بالهمرغ تاب الله علم مبركة

الصدق وهذامبنى على مسئلتن احداهما أن الذنب لابوحب كفرصاحمه كاتفوله الخوارج بل ولا تخليده فى النارومنع الشفاعة فسه كايقوله المعترفة الثانى أن المتأول الذى قصد ممتابعة الرسول لايكفرولا يفسه في اذااحته دفاخطأ وهلذامشه ورعند الناس في المسائل العملية وأما مسائل العقائد فكثعرمن الناس كفروا المخطئين فمها وهذا القول لايعرف عن أحدمن العجابة والتابعين لهم ماحسان ولابعرف عن أحدمن أعمة المسلمن واعماه وفي الاصل من أقوال أهل المدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم كالخوارج والمعتزلة والجهمة ووقع ذلك في كثيرمن أتماع الأئمة كمعض أصحاب مالك والشافعي وأحدوغ برهم (١) وقد يسلكون في التكفيرذاك فنهممن يكفرأهل المدع مطلقا نم يحعل كلمن خرج عاهو عليه من أهل المدع وهمذا يعمنه قول الخوارج والمعتزلة والحهمية وهذاالقول أيضالا يوحدفي طائفةمن أصحاب الأئمة الاربعة ولاغيرهم وليس فبهمن كفركل مبتدع بل المنقولات الصريحة عنهم تناقض ذلك ولكن قدينقل عن أحدهم أنه كفرمن فال بعض الاقوال ويكون مقصوده أن هذا القول كفر ليحذر ولايلزماذا كان القول كفرا أن يكفركل من قاله مع الجهل والتأويل فان ثموت الكفر فى حق الشخص المعن كشوت الوعد في الآخرة في حقه وذلك له شروط وموانع كابسطناه في موضعه واذالم بكونوافى نفس الامركفار الم يكونوامنافقين فيكونون من المؤمنين فيستغفرلهم وبترحم علمهم واذافال المسلم رينااغفرلنا ولاخواننا الذين سيقونا بالاعمان يقصدكل من سمقهمن قرون الامة بالاعمان وانكان قدأ خطأفى تأويل تأوله فغالف السنة أوأذنب ذنبافانه من اخوانه الذين سيقوه بالايمان فيدخل في العموم وان كان من الثنتين والسبعين فرقة فاله مامن فرقة الاوفها خاق كشمرلسوا كفارا بل مؤمنين فهم ضلال ودنب يستحقون به الوعمد كايستعقه عصاة المؤمنين والنبى صلى الله علمه وسلم مخرجهم من الاسلام بل جعلهم من أمتسه ولم يقل انهم يخلدون في النارفهذا أصل عظم ينمغي مراعاته فان كثيرامن المنتسمين الى السنة فمسم بدعة من جنس بدع الرافضة والخوارج وأصحاب رسول اللهصلي الله علمه وسلم على سألى طالب وغيره لم يكفروا الخوار جالذس قاتلوهم بل أول ماخر حواعليه وتحيزوا يحروراه وخرجواعن الطاعة والحاعة قال الهم على من أبي طالب رضى الله عنه ان الكم على نا ان لا تمنعكم من مساجد ناولا حقدكم من الفيء فمأرسل المهم استعباس فناظرهم فرجع نحو نصفهم م قاتل الماق وغلمم ومع هذالم يسسالهمذرية ولاغنم الهممالا ولاسار فيهم سرة الصحابة في المرتدين كمسلة الكذاب وأمثاله بلكانت سمةعلى والععامة في الخوار ج مخالفة ليسمرة الععابة في أهل الردة ولم يسكر أحدعلى على ذلك فعلم اتفاق الصحابة على أنهم لم يكونوا مرتدين عن دين الاسلام قال الامام محمد من نصر المروزي وقد ولى على رضى الله عنه قتال أهل البغي و روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ماروى وسماهم مؤمنين وحكم فيهم باحكام المؤمنين وكذلك عمارين مأسر وقال مجدس نصرأ بضاحد ثنااسحق سوراهو بهحد تنامحي س آدم عن مفضل سمهلهل عن الشمناني عن قيس بن مسلم عن طارق من شهاب قال كنت عند على حين فرغ من قتال أهل النهروان فقمل له أمشركون هم قال من الشرك فروا فقل أهنافقون قال المنافقون لايذكرون الله الاقلملاقيل فاهم قال قوم بغواعلينا فقاتلناهم وقال محدين نصرأ يضاحد ثناا محق حدثنا ولمع عن مسعر عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال قال رحل من دعى الى المغلة الشهماء يوم قتل المشركون فقال على من الشرك فروا قال المنافقون قال ان المنافقين لا يذكرون الله الا قلالقال فاهم قال قوم بغواعلمنافقا تلناهم فنصرنا علهم قال اسحق حد تناوك عن أبي

فان كان ممتنع الزوال فان كان الامتناع لنفس الحسمية عاد الاشكال الاول وانكان لغسرها أفضى الى التسلسل وان كان لمعروض الحسمة لم يصح لان المعقول من الحسمة الذهاب في الجهات فلوكان في محل لكان ذلك الحلعسأن يكون ذاهسا فى الحهات فمكون محل الحسمة حسمالانهان لم يكن ذاهمافي الجهات لم يكن له اختصاص مالحير فلا يعقل حصول الجسم المختص بالحيز فيعل غبرمختص الحبز واذاكان معلهذاها في الجهات كانجسما وحسنذ فالقول في اختصاصه مذلك الحالة فيه كالقول في الحيز لامحوزأن مكون للعسمة أولوازمها مل الامرعارض ممكن الزوال فكون ذاك الحبزعكن الزوال وهوالمقصود قلت ولقائل أن يقول هذا الدلمل منى على تماثل الاحسام وأكثر المقلاءعلى خلافه وقدقر رالرازي فى موضع آخرأتها مختلفة لامتماثلة وهومسني أيضاعلي الكلامفي الصورة والمادة وتحوذلك مماليس هذاموضع بسط الكلام فعالكن يبن فساده بسان موضع المنع في مقدماته (قوله ان كان الامتناع لغيرالجسمية أفضى الى التسلسل) منوع فان الاحسام اذا كانت مشتركة في مسمى الحسمة وقد اختص بعضها عن بعض بصفات أخرى لمعت فى ذاك التسلسل (١) قوله وقد سلكون في التكفير ذال هكذافى الاصلوانظروحور

فىشى وتقـــترق فىشى فالمقادر والحبوانات اذااشتركت في مسمى القدر والحوانية واختص يعضها عن بعض بشئ آخر لازمله لم بازم التسلسل وواءقل بتماثل الاحسام أواختلافها فاندانقل ماختسلافها كانت ذات كل واحد موصوفة بصفات لازمة لهالاتوحد فىالاخركسائر الحقائق المختلفة وانقسل بتماثلها كتماثل أفراد النوع فالموحالوحودكل فرد من تلك الافراده والموجب لصفاته اللازمةله لاتفتقرصفاته اللازمة له الى موحب غير الموحب إذاته وقدىسط هذافى غبرهذا الموضع وبن فيه فسادما يقوله المنطقيون من أن اختلاف أفراد النوع انما هو سسالمادة القابلة ونحوذات فانهم سودعلى أن العقيقة الموحودة فى الخار جسماغىرسى وحودها وهذاغلطلا يستريب فمهمن فهمه معأنه لاحاحة ناهنا الى هذابل تقول محرداشترال الاثنين في كون كل منهما حسماأ ومتعبزا أوموصوفا ومقدراأ وغيرذاك لاعنع اختصاص أحدهما بصفات لازمة له واس اذااحتاج اختصاصه بالحسرالي ساعدالجسمة المشتركة الزمأن مكون ذلك المخصص له مخصص آخو بل المشاهدخدلاف ذلك فان اختصاص الاحسام المشهودة باحمازهالمس العسمية المشتركة بللام مخصهاهومن لوازمهاءعنى أن المقتضى إذاتها هـ والمقتضى

خاادعن حكم من حارقال قالوالعلى حين قتل أهل النهروان أمشركون هم قال من الشرك فروا قسل فمنافقون قال المنافقون لايذكرون الله الاقليلا قسل فاهم قال قوم حاربونا فحاربناهم وقاتلونافقا تلناهم قلت الحديث الاول وهدذا الحديث صريحان في أن علىاقال هذا القول فى الخوار ج الحرورية أهل النهروان الذين استفاضت الاحاديث العجيجة عن النبي صلى الله علمه وسلمف ذمهم والام بقتالهم وهم يكفرون عثمان وعلما ومن تولاهما فن لم يكن معهم كانعندهمكافراودارهمداركفرفانمادارالاسلامعندهمهي دارهم قالالانسعرى وغبره أجعت الخوارج على تكفيرعلى سأبي طالب رضي الله عنه ومع هذاعلى قاتلهم لما مدءوه بالقتال فقتلواعبداللهن خساب وطلب على منهم قاتله فقالوا كلناقتله وأغار واعلى ماشية فقتلوا الناس والهــذاقالفهمقومقاتلونافقاتلناهم وحاربونا فحاربناهم وقالقوم بغواعلمنافقاتلناهم وقد اتفق العصابة والعلماه بعدهم على قذال هؤلاء فانهم مغاة على حسع المسلمن سروى من وافقهم على مذهبهم وهم مسدؤن المسلمين بالقتال ولايندفع شرهم الابالقتال فكانوا أضرعلي المسطين من قطاع الطريق فان أوائك أغامقصودهم المال فاوأعطوه لم يقاتلوا وانما يتعرضه ون لبعض الناس وهؤلاء يقاتلون الناس على الدين حتى يرجعوا عماثيت الكتاب والسنة وإجماع العجابة الىما ابتدعه هؤلاء بتأو يلهم الماطل وفهمهم الفاسد القرآن ومع هذا فقدصر حعلى رضى الله عنه بانهم مؤمنون ليسوا كفارا ولامنا فقين وهذا يخلاف ماكان يقوله بعض الناس كابى اسحق الاسفراييني ومن اتبعه بقولون لانكفر الامن يكفرنا فان الكفراس حقالهم بلهوحقاته ولس للانسان أن يكذب على من تكذب علمه ولايفعل الفاحشة باهل من فعل الفاحشة باهله بل ولواء تمكرهه رحل على اللواطة لم يكن له أن يستنكرهه على ذاك ولوقتله بتحر مع خرأ وتلوط لم يحزقتله عشل ذاك لان هذاحرام لحق الله ولوسب النصارى تبينالم يكن لناأن نسب المسيح والرافضة اذا كفروا أيابكروعرفليس لناأن نكفرعلما وحديثألىوائل وافق ذينك الحديثين فالظاهرأنه كانوم النهروان أيضا وقد روىعنه فيأهل الحل وصفين قول أحسن من هذا قال استحق بن راهو به حدثنا أنو نعيم حدثنا سفيان عن حعفر س محدعن أسه قال مع على توم الحل ويوم صفير رحلا يغاوفي القول فقاللاتقولواالاخبراانماهم قوم زعموا أنابغمناعلم موزعمنا أنهم بغواعلمنافقا تلناهم فذكر لابى حعفرأنه أخذمنهم السلاح فقال ماكان أغناه عن ذلك وقال محدد نصرحد ثنامحد ان يحى حدد ثناأ حدد ناالدحد ثنا محدن راشدعن مكول أن أحداب على سألوه عن قتل منأصحاب معاوية ماهم مقال هم المؤمنون وبه قال أحدىن خالد حدثنا عدد العزيزين ألى سلمة عن عمد الواحد من أبي عون قال مرعلي وهومتكئ على الاشترعلي قتلي صفين فاذا حانس الماني مقتول فقال الاشترانالله واناالنه واحعون هذاحانس الماني معهم باأميرا لمؤمنين علىه علامة معاوية أما والله لفدعهدته مؤمنا قالعلى والات هومؤمن قال وكان حابس رحلامن أهل المن من أهل العمادة والاحتهاد قال محدين عي حدثنا محدين عسدحد ثنامختار بن افع عن أبى مطرقال قال على متى منبعث أشقاها قبل من أشقاها قال الذي يقتلني فضربه استملحم بالسيف فوقع رأس على رضى الله عنه وهمة المسلون بقتله فقال لا تقتالوا الرحل فان رئت فالحروح قصاص وانمت فاقتلوه فعال انكمت قال وما مدريك قال كانسه مسموما وبه قال محمد من عبيد حدثنا الحسين وهواين الحكم الضعي عن رياحين الحرث قال إنالموادوان ركتى اشكادتمس ركمة عمارين ماسراذ أقمل رحل فقال كفروالله أهل الشأم فقال عمار لاتقل

ذلك فقيلتنا واحدة ونبينا واحدولكن مقوم مفتونون فتي علينا فتالهم حتى يرجعوا الى الحق وبه قال ابن يحبى حدثنا قسصة حدثنا سفيان عن الحسن بن الحكم عن رياح بن الحرث عن عمارين باسرقال دينناوا حدوقيلتناوا حدةودعو تناواحدة ولكنهم قوم بغواعلنا فقاتلناهم قال اس محى حدثنا بعلى حدثنا مسعرعن عمد الله من رياح عن رياح من الحرث قال قال عمار من ماسرلا تقولوا كفرأهل الشأم قولوافسقوا قولواظلوا قال محدس نصروهذا يدل على أن الخبر الذى روى عن عمارين ماسرأته قال لعثمان بن عفان هو كافر خسر بأطل لا يصير لانه اذا أنكر كفر أصحاب معاوية وهممانما كانوا يظهرون أنهم بقاتلون فى دم عمان فهولسكفر عمان أشد انكارا فلتوالمروى فيحدث عمارأته لماقال ذائ أنكرعلمه على رضي الله عنه وقال أتكفر بربآمن به عمّان وحدثه عايسين بطلان ذلك القول فيكون عمار ان كان قال ذلك متأولا قدرجع عنه حين تمينله أنه قول ماطل وممايدل على أن الصحابة لم يكفر واللوارج أنهم كانوا بصاون خلفهم وكان عبدالله نعررض الله عنه وغيره من العجابة كافوا بصاون خلف نحدة الحرورى وكانواأ بضامحد نونهم ويفتونهم ومخاطبونهم كإمخاطب المسلم كاكان عمدالله ابن عساس بحسب تحدة الحروري لماأرسل المه يسأله عن مسائل وحديثه في المحاري وكاأحاب نافع بن الاز رقعن مسائل مشهورة وكان نافع بناظره في أشما عالقرآن كايتناظر المسلمان وما والتسيرة المسلمن على هذا ماحعلوهم مرتدين كالذين فاتلهم الصديق وضي الله عنه هذامع أمر رسول الله صلى الله علمه وسلم بقتالهم في الاحاد س الصحيحة وماروى من أنهم شرقتلي تحت أديم السماء خسر قشل من قتاوه في الحديث الذي رواه أنوأ مامة رواه الترمذي وغيره أي انهم شرعلي المسلمن من غيرهم فانهم لم يكن أحد شراعلى المسلمن منهم لااله ودولا النصارى فانهم كانوا محتهدين فى قتــل كلمسلم لم يوافقهم مستحلين لدماء المسلمن وأموالهم وقتل أولادهم مكفرين لهــم وكافوا متدينين بذلك لعظم حهلهم ويدعتهم المضلة ومعهذا فالعجابة والتابعون لهم باحسان لم يكفروهم ولاجعاوهم مرتدين ولااعتدوا عليهم بقول ولافعل بلاتقو االله فبهم وساروا فبهم السبرة العادلة وهكذاسا رفرق أهمل البدع والاهواءمن الشميعة والمعتزلة وغيرهم فن كفرالثنتين والسبعين فرقة كلهم فقد خالف الكتاب والسنة واجماع العجابة والتابعين لهم باحسان مع أن حديث الثنتين والسمعين فرقة ليسفى العججين وقدضعفه ابن خرم وغيره لكن حسنه غيره أو صعه كإصحه الحاكم وغمره وقدر واهأهل السنن وروى من طرق وليس قوله ثنتان وسعون فى النار و واحدة في الجنة بأعظم من قوله تعلى ان الذين يأكلون أموال البتامي ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وقوله ومن مفعل ذلك عدوا ناوطلما فسوف تصلمه ناراوكان ذلك على الله يسيرا وأمثال ذلك من النصوص الصر يحة بدخول من فعل ذلك النار ومع هذافلا نشمدلع بن النارلامكان أنه تاب أوكانت له حسنات عتسما ته أو كفرالله عنمه عصائب أوغيرذاك كإتقدم بل المؤمن بالله ورسوله باطناوظاهرا الذى قصداتباع الحق وماحاءه الرسول اذاأخطأولم يعرف الحق كان أولى أن يعفره الله في الآخرة من المتعمد العالم بالذنب فان هذا عاص مستحق للعذاب بلاريب وأماذاك فليس متعمد اللذنب بلهو مخطئ والله قد تحاوز لهذه الامةعن الخطاوالنسيان والعقوبة فى الدنساتكون ادفع ضررهعن المسلمين وان كان فى الاخرة خيرامن لم يعاقب كإيعاقب المسلم المتعدى العدود ولا يعاقب أهل الذمة من المهود والنصارى والمسلمف الأخرة خبرمنهم وأيضافصاحب المدعة سقي صاحب هوى بعل لهواه لادبانة ويصدعن المقى الذي يخالف هواه فهذا يعاقبه الله على هواه ومثل هذا يستحق العقوبة

لذلك اللازم وأنضافقوله انكان الامتناع لمعروض الجسمية فهو محال منوع وقوله لان المعقول من الجسمة الامتداد في الحهات فع اله لاندأن يكون له ذهاف الجهات يقالله محل الامتداد فى الحهات هو الممتدفى الحهات كا أنعل التعيز هوالمتعيز ومحل الطول والعرض والعتى هوالطويل العريض العمنق ومحل المقدارهو المقدر وكذاك محل الحماة والعلم والقدرة هوالحي العليم القدر وكذلك محل السوادوالساضهو الاسمودوالاسض وهمذافى كل ما وصف بصفة فحل الصفة هــو الموصوف وهكذا جمع مسمات المصادر وغيرها من الاعراض محلهاالاعمان القاعة ننفسها فاذا كانت الجسمية هي الامتدادفي الحهات التيهي الطول والعرض والعمق مشلاكان محلها هوالشي المتدفى الجهات الذي هو الطويل العريض وحنثذ فعلهاله اختصاص مالحسيز ويكون ذلك المعروض العسمة الذي هو محل الهاا لمتدفى الجهات هوالمقتضى لاختصاصه عااختص بهمن الصفات اللازمة وهومستازم لذلك كاهو مستازم للامتدادف الحهات فنس الحسم مستلزم لحنس الامتداد وحنس الاء\_راض والصفات فالحسم المعمن هو مستازم للامتداد المعن في الجهات المعنة ومستازم المصفات المعينة التي يقال انها

لازمةله حتى أنه متى قدر عدم تلك اللوازم فقدتمط لحقيقته فالموحسالهاهوالموحس لحقيقته وهـ ذا مطردفي كل مايقدر من الموصوفات المستلزمة لصفاتها كالحوانسة والناطقسة للانسان وكذلك الاغتداء والنمو للعموان والنمات مشلا فان كون النسات نامسامتغندناهو صفة لازمةله لالعموم كونه حسما ولالسد غير حقيقته التي مخنص بهالل حقيقته مستلزمة لنموه واغتلذائه وهلذه الصفاتأقربالي أن تكون داخلة في حقيقته من كونه مندا في الحهات وان كان ذلك أيضا لازماله فانانعهمأن النار والثلج والتراب والخبز والانسان والشمس والفلك وغسر ذلك كالهامشتركة فىأنهامتعيزة ممتدة فى الحهات كا أنهامشتركة فىأنهاموصوفة اصفات قائمية بما وفي أنها حاملة لتلك الصفات ومامه افترفت وامتاز بعضهاعن بعض أعظم ممافسه اشتركت فالصفات الفارقة بينها الموحمة لاختلافها ومماينة بعضها لعص أعظمها بوحب تشابهها ومناسسة بعضهالمعض فن يقول بتماثل الحواهر والاحسام بقول ان الحقيقة هي مااشيركت فيه من التعبرية والمقدارية وتوابعها وسائر الصفات عارضة لهاتفتقرالي سببغيرالذات ومن يقول ماختسلافها يقول بل المقدارية العسم والتعبرية التعبر كالموصوفية

فى الدنما والآخرة ومن فسق من السلف الخوارج وتحوهم كاروى عن سعدين أبي وقاص أنه قال فهم مقوله تعالى وما مضل مالا الفاسقين الذين منقضون عهد الله من بعد مشاقه ويقطعون ماأم الله وأن يوصل وغسدون في الارض أولئك هم الخاسر ون فقد كون هذا قصده لاسما اذا تفرق الناس فكان منهم من بطلب الرياسة له ولاحجابه واذا كان المسلم الذي يقاتل الكفار قديقاتلهم شحاعة وجمة ورباء وذلك لس في ممل الله فكنف بأهمل المدع الذين نخاصمون ويقاتلون علمافانهم ميفعلون فالشماعة وجمة ورعا يعاقبون لمااتبعوا أهواءهم يغيرهدي من الله لالمحرد الخطا الذي احتهدوافيه ولهذا قال الشافعي لان أتكلم في على يقال لي فيه أخطأت أحسالي من أن أنكام في علم يقال لى فسم كفرت فن عموب أهل المدع تكفير بعضهم بعضا ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطؤن ولايكفرون وسنب ذلك أن أحدهم قد نطن مالنس بكفر كفرا وقديكون كفرالانه تسمنله أنه تكذب للرسول وسسالغالق والآخرلم يتسمناه ذلك فلايلزم اذاكانهــذا العالم بحاله يكفراذاقاله أن يكفرمن لم يعلم بحاله والناس لهم فمسايجعلونه كفرا طرق متعمددة ففهم من يقول الكفر تكذيب ماعملي بالاضطرار من دين الرسول فم الناس متفاوتون فى العلم الضروري بذلك ومنهمين يقول الكفرهوا لحهـــل بالله ثم قد يحعـــل الحهل بالصفة كالجهل بالموصوف وقدلا يحعلها وهم مختلفون في الصفات نفيا واثمانا ومنهمن حعله كفرا الىطرقأخر ولارسأن الكفرمتعلق بالرسالة فتكذيب الرسول كفر ونغضه وسمه وعداوته مع العملم بصدقه في الماطن كفرعند الصحابة والتابعين لهم باحسان وأئمة العلم وسائرالطوائف الاالجهم ومن وافقمه كالصالحي والاشعرى وغبرهم فانهم فالواهذا كفرفي الظاهروأمافي الماطن فلايكون كفراالااذااستلزم الجهل محمث لايمقي في القلب شيمن التصددة بالرب وهذا بناءعلى أن الاعان في القلب لا يتفاضل ولا يكون في القلب بعض من الاعمان وهوخلاف النصوص الصريحة وخلاف الواقع ولبسط هذاموضع آخر والمقصودهنا أنكل من تاكمن أهل المدع تاك الله عليه واذا كان الذنب متعلقا بالله ورسوله فهوحتي محض لله فتحبء لمي الانسان أن تكون في هذا المات قاصد الوحه الله مشعار سوله لسكون عمله خالصا صواباقال تعالى وقالوالن يدخل الجنة الامن كانهودا أونصاري تلاثأما نهمقل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين بلي من أسلم وحهه لله وهو محسسن فله أجره عندريه ولاخوف علمهم ولاهم يحزنون وقالتعالىومن أحسن ديناممن أسلمو حههلته وهومحسسن واتسعملة الراهيم حنمفا واتخذالله الراهيم خليلا قال المفسرون وأهل اللغة معنى الآبة أخلص دينه وعمله لله وهومحسن فعله وقال الفراءفي قوله فقل أسلت وحهى لله أخلصت على وقال الزماح قصدت بعمادتي الى اللهوهوكاقالوا كافدذكرتو حبهه فيموضع آخر وهذا المعنى مدورعليه القرآن فان الله تعالى أمر أنلا يعمدالااماه وعمادته فعلماأم وترك ماحظروالاول هواخلاص الدمن والعمل تله والثاني هوالاحسان وهوالعمل الصالح ولهدذا كانعمر يقول فيدعائه اللهم احعل عملي كلهصالحا واجعله لوجهك خالصاولا تحعل لاحدف ه شمأ وهذاه والخالص الصواب كأقال الفضمل بن عاض فى قوله لماوكم أ يكم أحسن علا قال أخلصه وأصوبه قالوا باأ باعلى ما أخلصه وأصوبه فال ان العمل اذا كان خالصاولم مكن صوابالم يقبل واذا كان صواباولم يكن خالصالم بقبل حتى يكون خالصاصوا باوالخالص أن يكون للهوالصواب أن يكون على السنة والامر بالسنة والنهيعن الدعة هماأم ععروف ونهيى عن منكروهومن أفضل الاعمال الصالحة فيحبأن يبتغي به

وحهالله وأن مكون مطابقاللاص وفى الحديث من أمر بالمعروف ونهيى عن المنكر فينبغي أن مكون عالماعا يأمريه عالماعا ينهي عنه رفعقافهما بأمريه رفيقافهما ينهي عنه حلما فمايأمنه حلمافها منهى عنه فالعلوقيل الام والرفق مع الامروا للرمع الامر فان لمرتكن عالمالم يكناه أن يقفو مالسله بهءلم وان كان عالم اولم يكن رفيقا كان كالطيب الذي لارفق فمه فمغلظ على المريض فلايقسل منمه وكالمؤدب الغليظ الذي لايقسل منه الواد وقدقال تعالى لموسى وهرون فقولاله قولالمنالعله يتذكرأ ويخشى نماذاأ مرأونهي فلابدأن يؤذى في العادة فعليه أن يصمر ويحلم كإقال تعالى وأمر بالمعروف وانهعن المنكر واصمرعلي ماأصابك انذلك من عزم الامور وقد أمر الله نبيه بالصبر على أذى المشركين في غيرموضع وهوامام الاحرين بالمعروف الناهد منعن المشكر فان الانسان علمه أؤلاأن يكون أمره لله وقصده طاعة المه فما أمريه وهويحب صلاح المأمورأ واقامة الحةعلمه فان فعل ذلك لطلب الرياسة لنفسه ولطائفته وتنقمص غمره كان ذلك خطمته لايقمله الله وكذلك اذافعل ذلك اطلب السمعة والرماء كانعله حابطا نماذاردعلمهذاك أوأوذي أونسالي أنه مخطئ وغرضه فاسدطلت نفسه الانتصار لنفسه وأناه الشيطان فكانميدأع لهنته غصارله هوى يطاب بهأن ينتصرعلي من آذاهور عما اعتدى على ذلك المؤذى وهكذا بصب أصحاب المقالات المختلفة اذا كان كل منهم بعتقدأن الحق معه وأنه على السنة فان أكثرهم قدصار لهم في ذلك هوى أن ينتصر حاههم أورياستهم ومانسب البهم لايقصدون أن تكون كامة الله هي العلماوأن يكون الدين كله لله بل بغضبون علىمن خالفهم وان كان محتهدامعذورالا بغضب الله علمه ويرضون عن كان بوافقهم وان كان حاهلاسي القصدليس له علم ولاحسن قصد فنفضى هذا الى أن محمد وامن لم محمد الله و رسوله ويذموامن لم يذمه الله ورسدوله وتصرموا لاتهم ومعاداتهم على أهواء أنفسهم لاعلى دمن الله ورسوله وهذاحال الكفار الذن لانطلبون الاأهواءهم ويقولون هذاصد يقناوهذا عدوناو ملغة المغل هنذا بالهذا باغي لاينظرون الىموالاة اللهورسوله ومعاداة الله ورسوله ومن هنا تنشأ الفتن بين الناس قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لاتسكون فثنة ويكون الدين كله لله فاذالم يكن الدين كله لله كانت فتنة وأصل الدين أن يكون الحباته والبغض لله والموالاة لله والمعاداة لله والعبادة لله والاستعانة بالله والخوف من الله والرحاءلله والاعطاءلله والمنع لله وهذا انمايكون عتابعة رسول الله الذي أحرره أمر الله ونهمه نهيى الله ومعاداته معاداة الله وطاعته طاعة الله ومعصدته معصة الله وصاحب الهوى بعمه الهوى ويصمه فلا يستحضر مالله ورسوله فىذلك ولا بطلبه ولابرضى لرضاالله ورسوله ولا بغضب لغضب الله ورسوله بل برضى اذاحصل مابرضاه بهواه و بغضب اذا حصلما يغضبله بهواءو يكونمع ذلك معه شبهة ديز أن الذي برضي له ويغضب له هوالسنة وهو الحق وهوالدين فاذا قدرأن الذي معه هوالحق المحض دين الاسلام ولم يكن قصده أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلة الله هي العلم ابل قصد الجمة لنفسه وطائفته أوالرياء لمعظم هوورثني علمه أوفعل ذلك شحاعة وطبعاأ ولغرض من الدنيالم يكن لله ولم يكن مجاهدا في سبيل الله فكيف اذا كان الذي يدعى الحق والسنة هو كنظيره معه حق وباطل وسنة و بدعة ومع خصمه حق وباطل وسنة ومدعة وهنذا حال المختلفين الذين فرقواد بنهم وكانوا تسعاوكفر بعضهم بعضاوفستي بعضهم بعضا ولهذاقال تعالى فمهم وماتفرق الذين أوتوا الكتاب الامن بعدما حاءتهم البينة وماأمر واالالمعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقمو االصلاة ويؤنوا الزكاة وذلك دين القيمة وقال تعالى كان الناس أمة واحدة يعني فاختلفوا كمافي سورة يونس وكذلك في قراة بعض الحجابة وهذا على قراة

للوصوف واللونية لللون والعرضية للعرض والقسام بالنفس للقائمات بأنفسها ونحسوذلك ومعاومأن الموحوديناذا اشتركافي أنهذا قائم بنفسه وهذا قائم بنفسه لم يكن أحدهمامثلاللا خرواذا اشتركا فىأن هذالون وهذالون وهذاطعم وهذاطعموهذاعرض وهذاعرض لم يكن أحدهمامثلا الدّخر واذا استركافىأن هذا موصوف وهذا موصوف لم مكن أحسدهمامشلا للا خر واذا اشتر كافى أن لهذا مقداراولهذامقدارا ولهذاحرا ومكاناولهذا حيزاومكانا كانأولى أنلابو حسداعا ثلهمالان الصفة للوصوف أدخل في حقيقته من القدر المقدر والمكان المتمكن والحيز للتعيز فاذا كان اشتراكهما فماهوأدخل في الحقيقة لابوح التماثل فاشترا كهمافهماهودونه فى ذلك أولى بعدم التماثل والكلام على هذه الامورمسوط فى غيرهذا الموضع والمقصودهناالتنسمعلي محامع ماأ ثبتوابه الصانع ﴿ قَالَ الرَّاذِي } المسلكُ الرابع الاستدلال محدوث الصفات والاعراض على وحسود الصائع تعمالى مثل صرورة النطفة المتشامة الاحزاء انسانا فاذا كانت تلك التركسات أعراضا حادثة والعسد غبرقادرعلهافلابدس فاعلآخرتم من ادعى العلم مان حاحة المحدث الى الفاعل ضرورى ادعى الضرورة هناومن استدل على ذلك بالامكان

أوبالقياس على حدوث الذوات فكذلك يقول أيضا فىحدوث الصفات قال والفرق بين الاستدلال بامكان الصفات وبين الاستدلا يحدونهاأن الاول يقنضي أنلايكون الفاعلجسما والثاني لايقنضى ذلك فلت هذه الطريقة حزءمن الطريقة المذكورةفي القرآن وهي التي حاءت بهاالرسل وكانعلم اسلف الامة وأغتها وجاهر العقلاء من الآدمسن فان الله سحاله مذكرفي آياته ما محدثه فى العالم من السحاب والمطروالسات والحيوان وغيرذ للأمن الحوادث ويذكرفي آماته خلق السموات والارض واختلاف اللمل والنهار ونحوذاك اكن القائلون مائسات الجوهر الفردمن المعتزلة ومن وافقهمن الاشعرية وغيرهم سمونهذا استدلالا عدوث الصفات بناءعلى أن هذه الحوادث المشهودحدوثها لمتحدث ذواتها بل الجواهر والاحسام التي كانت موجودة قبل ذلك لم تزل من حين حدوثها بتقد برحدوثها ولاتزال موحودة وانماتغبرت صفاتها كا تتغيرصفات الحسم اذاتحرك فيل السكون وكاتنغ مرألوانه وكاتتغير أشكاله وهدذامانتكره علمهم حاهر العقلاء من المسلمن وغرهم وحقمقة قول هـ ولاء الحهمة والمعتزلة ومن وافقهم من الاشعرية وغسرهمأن الرسام مزل معطلالا يفعل شأولا يتكلم عشيته وقدرته

الجهورمن العحابة والتبابعين أنهم كانواعلى دين الاسلام وفي تفسيرا بن عطية عن ابن عباس أنهم كانواعلى الكفروهذا لس بشئ وتفسيران عطية عن ابن عباس ليس بثابت عن ابن عباس بلقد رُّمتَ عنه أنه قال كان بن آدم ونوح عشرة قر ون كالهم على الاسلام وقد قال في سورة نونس وما كان الناس الاأمة واحدة فاختلفوا فذمهم على الاختلاف بعدأن كانواعلى دمن واحدفعلم أنهكان حقا والاختلاف فى كابالله على وحهين أحدهماأن يكون كله مذموما كقوله وان الذين اختلفوافى الكتاب لغي شمقاق بعمد والثانى أن يكون بعضهم على الحق وبعضهم على الباطل كقوله نلاث الرسل فضلنا يعضهم على يعض منهمه ن كام الله ورفع يعضهم در حات وآتيناعيسي ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولوشاء الله مااقتةل الذين من بعدهم من بعدما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فنهمه من آمن ومنهم من كفر ولوشاء اللهما اقتتاوا ولكن الله بفعل مايريد لكن اذاأطلق الاختسلاف فالجسع مذموم كقوله ولايزالون مختلف بنالامن رحمر مل ولذلك خلقهم وقول النبي صـ لمي الله علمه وسـ لم انماه لله من كان قملكم بكثرة سؤ الهم واخــــ لافهم على أنبائم مواهذافسروا الاختلاف فى هذا الموضع بانه كله مذموم قال الفراء فى اختلافهم وحهان أحددهما كفر بعضهم بكتاب بعض والثاني تمديل مامدلوا وهو كإقال فان المختلفين كل منهم يكون معه حق و ماطل فسكفر مالحق الذي مع الا خرو اصدق بالماطل اذي معه وهو تمديل مامدل فالاختلاف لابدأن يحمع النوعين ولهذاذ كركل من السلف أنواعامن هذا أحدها الاختلاف في النوم الذي يكون ف- الاجتماع فالنوم الذي أمر والهنوم الجعة فدلت عنه الطائفتان فهدنده أخذت السبت وهذه أخذت الاحدوفي العديدين عن النبي صلى الله علمه وسلمأنه قال نحن الاتحرون السابقون يوم القيامة سدأنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتبذاهمن بعدهم فهذا البوم الذي اختلفوا فيه فهدانا اللهله الناس لنافيه تسع الموملنا وغداللمود وبعدغدالنصارى وهذا الحديث يطابق قوله تعالى فهدى الله الذين آمنوالما اختلفوا فيممن الحقياذنه وفي صحيح مسلمعن عائشة رضى الله عنهاأن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من الابل يصلى يقول اللهمر بحديل ومكائسل واسرافيل فاطرالسموات والارض عالم الغيب والشهادةأنت تحكم بين عبادل فماكانوافيه يختلفون اهدنى لمااختلفوافيه من الحق ماذنك أناتهدى من تشاء الى صراط مستقم والحديث الاول يسنأن الله تعالى هدى المؤمنين لغير ماكان فيه المختلفون فلاكانوامع هؤلاء ولامع هؤلاء وهوتما يسنأن الاخته لافكله مهذموم والنوع الثانى القبلة فنهممن يصلي الحالمنسرق ومنهممن يصلي الحالمغرب وكلاهمامذموم لم بشرعه الله والثالث الراهم قالت المودكان مهود ماوقالت النصاري كان نصرانماو كالدهما كان من الاختلاف المذموم ما كان الراهيم بهود باولا نصر إنما ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين والرادع عسى حعلته المهودلغمة وحعلته النصاري إلها والحامس الكتب المنزلة أمن هؤلاء سعض وهؤلاء سعض والسادس الدس أخذهؤلاء بدبن وهؤلاء بدين ومن هذا الياب قوله زمالى وقالت المهودليست النصارى على شئ وقالت النصارى ليست المهود على شئ وقدروي عناس عماس رضى الله عنهما اله قال اختصمت بهود المدينة ونصارى نحران عندالنبي صلى الله عليه وسلم فقالت المهودلست النصارى على شئ ولا يدخل الحنة الامن كان مهود ماو كفروا بالانحيل وعسى وقالت النصاري ليست الهودعلي شئ وكغروا بالتوراة وموسى فأنزل اللههذه الآية والتي قبلها واختلاف أهل المدع هومن هذا النمط فالخارجي يقول ليس الشمع على شى والسبعي بقول ليس الحارجي على شي والقدرى النافي بقول ليس المثبت على شي والقدرى

الجبرى المثبت بقول ابس النافى على شي والوعسد بة تقول لاست المرحمة على شي والمرحسة تقول لىست الوعدية على شئ بل ويوحد شئ من هـ ذابين أهل المذاهب الاصولية والفروعية المنتسمين الى السنة فالكلابي بقول ليس الكرامي على شي والكرامي بقول ليس الكلابي على شئ والاشعرى بقول ليس السالمي على شئ والسالمي بقول ليس الاشعرى على شئ وصنف السالمي كالبي على الاهوازي كتابافي مثالب الاشعرى وصنف الاشعرى كابن عساكر كتابا بناقض ذلك منكل وحهوذ كرفنه مثالب السالمة وكذلا أهل المذاهب الاوبعة وغيرها لاسما وكثيرمنهم قد تلس معض المقالات الاصولة وخلط هذابهذا فالحنبلي والشافعي والمالكي يخلط عذهب مالك والشافعي وأحد نسمأمن أصول الاشعرية والسالمة وغمرذاك ويضفه الى مذهب مالك والشافعي وأحمد وكذلك الحنني بخلط عذهب أمى حنيفة شمامن أصول المعتزلة والبكرامية والكلاسة ويضيفه الىمذهب أبى حنيفة وهذامن حنس الرفض والتشيع لكنه تشبع في تغضيل بعض الطوائف والعلماء لاتشع في تفضيل بعض العجابة والواحب على كل مسلم يشهدأن لااله الاالله وأن محدارسول الله أن يكون أصل قصده توحيد الله بعيادته وحده لاشر يلئله وطاعة رسوله بدو رعلى ذلك ويتبعه أمن وحده و بعلمأن أفضل الخلق بعد الانساءهم العحابة فلا ينتصر لشخص انتصار امطلقاعاما الالرسول اللهصلي ألله علمه وسلم ولالطائفة انتصارا مطلقاعاما الاللحمابة رضى الله عنهم مأجعين فأن الهدى بدورمع الرسول حث دار ويدورمع أجماه دون أحما فمرمحت داروا فاذا اجمعوالم محتمعوا على خطاقط مخللف أحماب عالم من العلماء فانهم قد يحتمعون على خطابل كل قول قالوه ولم يقله غبرهم من الائمة لا يكون الاخطأ فان الدين الذي بعث الله به رسوله ليس مسلما الى عالم واحد وأصحابه ولو كان كذلك لكان ذلك الشخص نظيرالرسول اللهصلي المه علمه وسلم وهوشيمه يقول الرافضة في الامام المعصوم ولايدأن مكون العصابة والتابعون بعرفون ذلك الحق الذي بعث الله به الرسول في ل وحود المتموعيين الذبن تنسب المهم المذاهب في الاصول والفروع وعتنع أن مكون هؤلاء حاوًا يحقى مخالف ماحاء به الرسول فان كل ما خالف الرسول فهو ماطل و عتنع أن يكون أحدهم علمن جهة الرسول ما تخالف الصحابة والتابعن لهم باحسان فان أولمك لم يحمعوا على ضلالة فلابدأن يكون قوله ان كان حقاماً خوذا عماماء الرسول موحود افين قبله وكل قول قبل في دين الاسلام خالف لمامضي علىه العماية والتابعون لم يقله أحددمهم بلقالوا خلافه فأنه قول باطل والمقصودهنا أنالله تعالىذ كرأن الختلفين حاءتهم السنة وحاءهم العلم واعا اختلفوا بغا ولهذاذمهم الله وعاقبهم فانهم لم يكونوا محتهدين تخطئن ل كانوا قاصدين المغي عالمن الحق معرض منعن القول وعن العمل به ونظيره في اقوله ان الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب الامن بعدما عاءهم العلم بغمايتهم قال الزحاج اختلفوا البغي لالقصد البرهان وقال تعالى واقديوأنا بنى اسرائيل متوأصدق ورزقناهم من الطسات فالختلفواحتى عاءهم العلم انربال يقضى بينهم موم القيامة فما كافواف معتلفون وقال تعالى ولقدآ تسابني اسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطسات وفضلناهم على العالمن وآتيناهم بننات من الامرف اختلفوا الامن بعدما جاءهم العلم ان ربك يقضى بنهم يوم القيامة فيما كانوافيه مختلفون غم حعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولاتتبع أهواء الذين لايعلون الهملن يغنواعنا من الله شيأوان الظالمن بعضهم أولساء بعض والله ولى المنقين هذا بصار الناس وهدى ورجة فهذه المواضع من القرآن تبين أن الحقلفين ما اختلفوا حتى ماءهم العلم والبينات فاختلفوا البغي والظلم لالاحل

تمانه أمدع حواهرمن غيرفعل يقوم مهو بعدذلك ما بق يخلق شأبل انما تحدث صفات تقوم بهاو يدعون أنهذاقول أهلل اللانساء وأتماعهم ومنهمو بن الفلاسفة في هذازاع أخطأفه كلمن الفريقين فان الفلاسفة بقولون باسات المادة والصورة و محملون المادة والصورة حوهر س وهـ ولاء بقولون لست المورة الاعرضا فائما محسم والتعقيق أنالمادة والصورة لفظ يقع على معان كالمادة والصورة الصناعية والطبيعية والكلية والاولية فالاول مسل الغضة اذا حعات درهما وخاتما وسبكة والخشاذاحعل كرسسا واللن والحراداحع لبيتا والغزل اذا نسيرتو ما ونحوذاك فسلار ببأن المآدةهناالتي يسمونهاالهيوليهي أحسام قائمة منفسها وأن الصورة أعراض قائمة مهافتعول الفضة من صورة الى صورة هو تحولهامن شكل الى شكل مع ان حقيقتها لم تتغيرأصلا وبهذا يظهراك خطأ قول القائل ان من أثنت افتقار المحدث الى الفاعدل بالقياس على حدوث الذوات فال هذا كذلك وهد ذه الطريقة طريقة أبي على وأبى هاشم ومن وافقهمافيقال هؤلاء اغاقاس وأعلى افتقار الكنابة الىكاتب والسناء الىمان ونحوذاك ومعاومأن الساء والكازر لمسدع حسما وانما أحدث فى الاحسام تأليفا خاصا

وهوعرض من الاعراض فكمف مععلم فسلم المعدد اللذوات ومحعل الذىخلق الانسانمن نطفة والشحرة من نواة انماأحدث الصفات لكن المعتزلة لايقولون ان الحسم محدث حسما واغما محدث عرضا والثانيمن معانى المادة والصورةهي الطسعية وهي صورة الحسوانات والنمانات والمعادن ونحوذاك فهذهانأر بدبالصورة فهانفس الشكل الذي لهافهو عرض قائم يحسم وليسهذا مراد الفلاسفة وانأر بدبالصورةنفس هذاالجسم المتصور فلاريبأنه حوهرمحسوس قائم ننفسه ومن قال ان هذاعرض قائم محوهرمن أهل الكلام فقدغلط وحنتذ فيقول المتفلسف ان هذه الصورة القائمة بالمادة والهمولى انأراد مذلك ماخلق منه الانسان كالمني وهو لم يرد ذلك فلار بنأن ذاك حسم آخرفسدواستعال ولسهو الآنمو حوداللذالة صورةوهذا صورة والله تعالى خلق أحدهمامن الآخر وان أرادأن هناحوهرا قائما بنفسه غير هذا الجسم المشهود الذي هوصورة وانهذا الجسم المشهودالذى هوصورة فائم بذلك الحوهر العقلي فهذامن خيالاتهم الفاسدة ومن هناتعرف قولهم فالهيولى الكلةحث ادعوا أنبن أحسام العالم حوهرا قائمانفسه تشترك فمه الاحسام ومن تصور الامور وعرف مأ يقول استباه الحق بالباطل عليهم وهذه حال أهل الاختلاف المذموم من أهل الاهواء كلهم لامختلفون الامن بعدأن يظهراهم الحق ويحشم العلم فسغى بعضهم على بعض ثم المختلفون المذمومون كل منهم يبغى على الا خرفيكذب بمامعه من الحق مع عله أنه حق ويصدق بمامع نفسه من الباطل مع عله أنه باطل وهؤلاء كالهم مذمومون ولهذا كانأهل الاختلاف المطلق كلهم مذمومين في الكتاب والسينة فاله مامنهم الامن خالف حقاوا تسع ماطلاولهذا أمرالله الرسل أن تدعوالى دين واحدوهو ومن الاسلام ولا يتفرقواف وهودين الاوابن والاحرين من الرسل وأنباعهم فال تعالى شرع لكممن الدين ماوصى بدنوحا والذى أوحينا البلاو ماوصينابه ابراهم وموسى وعسى أن أقموا الدين ولاتتفرقوافيه كبرعلي المشركين ماندعوهم البه وقال في الأية الاخرى باأبها الرسل كاوامن الطسات واعما واصالحا انى عاتعماون عليم وان هذه أمتكم أمة واحدة وأنار بكم فاتقون فتقطعوا أمرهم سنهمز براكل حزب عالديهم فرحون أى كسا اتسع كلقوم كتابامستدعاغ مركتاب اللهفصار وامتفرقين مختلفين لانأهل التفرق والاختلاف لبسواعلى الحنيفية المحضية التيهي الاسلام المحض الذي هواخلاص الدين تله الذي ذكره الله فى قوله وماأم رواالالمعمدواالله مخلصيناله الدين حنفاء ويقموا الصلاة ويؤتواالز كاة وذلك دين القمة وقال فى الآية الاخرى فأقم وحهد اللدين حنى فافطرة الله التي فطر الناس على الاتبديل للمقالله ذلك الدين القيم ولكن أكثراله اش لايعلون منسين المه واتقوه وأقموا الصلاة ولاتكونوامن المشركين من الذين فرقوادينهم وكانوا شيعا كل حزب عالد يهم فرحون فنهاه أن يكون من المشر لن الذين فرقوا دينهم وكانوا شمعاوأ عاد حرف من المسن أن الثاني بدل من الاول والسدل هوالمقصود بالكلام وماقيله توطئقله وقال تعالى ولقيدآ تيناموسي الكتاب فاختلف فمه ولولا كلة سيقت من ربل لقضى بنهم الى قوله ولوشاء ربل لجعل الناس أمة واحدة ولايزالون مختلفين الامن رحمر بال ولذلك خلقهم فأخبرأن أهل الرحة لا مختلفون وفدذكر فى غدير موضع أن دين الانساء كالهم الاسلام كاقال تعالى عن نوح وأحرت أن أكون من المسلمن وقالءن الراهم اذقال له ربه اسلم قال أسلت لرب العبالمين ووصى بها الراهيم بنسه ويعقوب مابني انالله اصطغي الكم الدين فلاتموتن الاوأنتم مسلون وقال يوسف فاطر السموات والارض انتولى فى الدنيا والآخرة توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين وقال موسى باقوم ان كنتم آمنتم بالله فعلمه توكلوا ان كنتم مسلمن وقالءن السحرة ربناأفر غ علىناصر اوتوفنا مسلمن وقال عن للقسر راني ظلت نفسي وأسلت مع سلمان للهرب العالمين وقال يحكم مها الندون الذمن أسلموالله ذمن هادوا والرمانمون والاحسار وقال واذأوحست الى الحواريين أن آمنوابي وبرسولي قالوا آمنا واشهدماننامسلون وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المعاشر الانساء دينناواحد وتنوع الشرائع لاعنع أن يكون الدين واحداوهوا لاسلام كالدين الذي بعث الله به محداصلي الله عليه وسلم فاله هودين الاسلام أولا وآخرا وكانت القبلة في أول الامربيت المقدس عصارت القيلة الكعبة وفى كلاالحالين الدين واحدوهودين الاسلام فهكذاسا ترماشرع للانساءقبلنا ولهذاحيثذ كرالله الحقفى القرآن جعله واحداو جعل الماطل متعددا كقوله وانهذاصراطي مستقيما فاتبعوه ولاتتبعوا السبل فتفرق بكمعن سبيله وقوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعت عليهم غيرا لمغضوب عليهم ولاالضالين وقوله احتياه وهداه الى صراط مستقم وقوله ومهديك صراطامستقما وقوله اللهولى الذين آمنوا يخرحهمن الظلمات الى النوروالذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهممن النورالى الظلمات وهذا يطابق مافى

علمأنه لسبن هذا الحسم المعين وهذا الجسم المعين فدرمشترك موحودفى الخارج أصلابلكل منهمامتم يزعن الأخر بنفسه المتناولة لذاته وصفاته ولكن يشتركان في المقدارية وغيرهامن الاحكام اللازمة للاجسام وعلمأن اتصال الجسم بعد انفصاله هو نوعمن التفرق والتفرق والاحتماع همامن الاعراض التي يوصف بها الحمم فالانصال والانفصال عرضان والقابل لهمانفس الجسم الذى بكون متصلاتارة ومنفصلا أخرى كا يكون محتمعانارة ومفترقا أخرى ومنعركاتارة وساكناأخرى وهذامسوط فيغيرهذا الموضع (قال الرازي) والطريقة الحامسة وهي عندالتحقيق عائدة الى الطرق الاربع وهي الاستدلال عا فى العالم من الاحكام والاتقان على علم الفاعل والذي بدل على علم الفاعله وبالدلالة على ذاته أولى فلت والمقصودهنا التنبيه على أن ماحاء والرسول صلى الله عليه وسلم هوالحق الموافق لصريح المعقول وانماسه من الاكات والدلائل والبراهن العقلمة في المات الصانع سحانه ومعرفة صفاته وأفعاله هو فوقنها بةالعقول وانخيارماعند حـذاق الاولين والأخرينمن الفلاسفة والمتكامن هو بعض مافعه لكنهم يلبسون الحق بالناطل فلا أنون معلى وحهه كاأن طريقة الاستدلال محدوث المحدثات على

(١) قوله ذكرالخ هكذافى الاصل ولعدل فى الكلام نقصا أوتحريفا فرركته مصح

كتاب اللهمن أن الاختسلاف المطلق كله مذموم مخلاف المقمد الذي قسل فيه ولكن اختلفوا فنهمن آمن ومنهم من كفرفهذا قدبين أنه اختلاف بين أهل الحز والساطل كاقال هذان خصمان اختصموافى ربهم وقد ثبت فى الصحيح أنها نزلت فى المقتتلين يوم بدر فى حررة عم رسول اللهصلي الله عليه وسلم وعلى وعسدة بن الحرث ابني عمه والمشركم الدين بارزوهم عتمة وشعبة والوليدس عتبة وقدتديرت كتب الاختلاف التي يذكر فيهامقالات الناس امانقلا مجردا مثل كتاب المقالات لاى الحسن الاشعرى وكتاب الملل والفحل الشهرستاني ولايي عسى الوراق أومع انتصارله عض الأقوال كسائر ماصنفه أهل الكلام على اختلاف طبقاتهم فرأيت عامة الاختلاف الذى فسهامن الاختلاف المذموم وأماالحق الذى بعث الله به رسوله وأنزل به كنابه وكانعلمه سلف الامة فلا وحدفها في حمع مسائل الاختلاف بل يذكر أحدهم في المسئلة عدة أقوال والقول الذي ماء به الكتاب والسنة لابذ كرونه وليس ذاك لانهم يعرفونه ولابذ كرونه بللايعرفونه ولهذاكان السلف والأئمة يذمون هذا الكلام ولهذا يوجدا لحاذق منهم المنصف الذي غرضه الحق في آخر عمره يصرح الحسرة والشائ اذلم يحد في الاختلافات التي نظر فهاوناظرماهوحق محض وكشرمنه ميترك الجمع وبرجع الىدين العامة الذيعليه العجائز والاعراب كإقال أبوالمع الموقت الساق لقدخضت الحور الخضم وخلمت أهل الاسلام وعلومهم ودخلت فى الذى نهونى عنمه والآن الله يتداركني ربى برحسه فالويل لابن الجويني وهاأناذاأموت على عقدة أمى وكذلك ألوحامد فى آخر عمره استقرأ مم وعلى الوقف والحيرة بعد أنظر فما كانعنده من طرق النظارأهل الكلام والفلسفة وسلاما تيسرله من طرق العمادة والرياضة والزهد وفى آخرعره اشتغل بالحمديث بالمتحارى ومسلم وكذلك الشهرستاني مع أنه كان من أخبره ولاء المتكلمين بالمالات والاختلاف وصنف فها كتابه المعروف بنهاية الاقدام في عمام الكلام وقال قد أشارعلي من اشارته غنم وطاعته حتم أن أذ كراه من مشكلات الاصول ماأشكل على ذوى العقول واعمله استسمن ذاورم ونفخ في غيرضرم

لعمرى لقد طفت المعاهد كلها ﴿ وسديرت طرفى بين تلكُ المعالم فدلم أرالا واضعا كف حالر ﴿ على ذَفَن أوقارعا ســـن نادم

فأخبر أنه لم بحدالا حائرات كام تاباأومن اعتقد تمندم لما تسين له خطؤه فالاول في الجهل البسيط كظلمات بعضها فوق بعض اذا أخرج يده لم يكديراها وهذا دخل في الجهل المركب ثم تبين له أنه جهل فندم ولهذا تحده في المائل بذكراً قوال الفرق و هجها ولا يكادير جم شأ للعرة وكذلك الا مدى الغالب عليه الوقف والحيرة وأما الرازى فهو في الكتاب الواحد من في الموضع الواحد منه ينصر نقيضه ولهذا استقر الموضع الواحد منه ينصر نقيضه ولهذا استقر أمم هلى الحيرة والشك ولهذا المائل كرأن أكمل العلوم العلم بأن كلامنه و بصفائه وأفعاله أمم هلى المحتمل كلامنه و منت ماأشكل عليه وعلى هؤلاء في مواضع فان الله فدأرسل رسله بالحق وخلق عاده على الفطرة فن كمل فطرته عاأرسل الله بهرسله وحد الهدى والمقين الذي لاريب فسه ولم يتناقض لكن هؤلاء أفسد وافطرتهم العقلية وشرعتهم السمعية عاحصل الهسم من الشهات والاختلاف الذي لم بهتد وامعه الى الحق كا فدذ كر تفصيل ذلك في موضع غيرهذا والمقسود هناأنه لماذكر ذلك قال ومن الذي وصل الى هذا الباب ومن الذي ذاق من هذا الشراب

اثمات الصانع الخالق هي طريقة فطرية ضرورية وهي خمارماعندهم بللس عندهم طريفة عدمة غبرهالكنهم أدخاوافهامن الاختلال والفسادما بعرفه أهمل التعقبق والانتقاد الذين أتاهم الله الهدى والسداد وقدسط الكلام على هذه المطالب في غيرهذا الموضع ﴿ فَصِل ﴾ وأماماتكاموابه في وحودواحب الوحودوتحرهم فسه ه ـ ل وحوده حقيقته أو زائدعلي حقيقته وفىصفاته وأفعاله فهذا بحرواسع قد بسطناه في غـمرهذا الموضع وقداعترف الرازى يحبرته فى مسائل الذات والصفات والافعال وهوتارة يقول قول هـــؤلاء وتارة يقول بقول هؤلاء والا مسدى متوقف في مسائل الوحودوالذات وتحسوذلك معأنه لميذكر دلسلاعلى اثبات واجب الوحودالتة فانهظن أنالطرق المذكورة ترجع الى الاستدلال بالامكانعلى الموجع الموجب فلم يسللففانبات وأجبالوجود الاهدده الطريقة التيهي طريقة اسسنالكن ان سينا وأتباعه قرروهاأحسن من تقربوالأمدى فانأولئكأ ثنتوا واحب الوحود بالبرهان العقلي الذي لاريبفه لكن احتمواعلى مغابرته للوحودات المحسوسة بطريقتهم المنية على نفى الصفات وهي ماطلة وأما الاتمدى فلم يقررا ثمات واحب

(١) هكذاساض بالاصل (٢) قوله يذكر وتعلعل الصواب يذكره بالافرادفتامل تسمع نهایة إقدام العقول عقال « وأكثرسعى العالمين ضلال وأر واحنا ف وحشة من جسومنا » وحاصل دنيانا أذى ووبال ولم نستفدمن محتناطول عرنا » سوى أن جعنافه قبل وقالوا

وقال لقدتأ ملت الطرق الكلامه والمناه الفلسفه فحارأ متهاتشني علىلا ولاتر ويغلملا ورأبت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأفي الاثمات المه يصعدال كلم الطمب الرجن على العرش استوى وأقرأفي النفع ايس كمثله شئ وهو السميع البصير ولا يحيطون به علما ومن جربمثل تحربتي عرفمثل معرفتي وهوصادق فماأخبر بهأنه لم يستفدمن يحوثه في الطوق الكلاممة والفلسفمة سوىأن جمع قمل وقالوا وأنهلم محدفهاما يشنى علملا ولابر ويغلملا فان من تدمر كتمه كلهالم محدفهام شلة واحدة من مسائل أصول الدين موافقة العق الذي بدل علمه المنقول والمعقول بل مذكر في المسئلة عدة أقوال والقول الحق لا يعرفه فلا بذكره وهكذا غيره منأهل الكلام والفلسفة لنس هذامن خصائصه فان الحق واحدولا يخرج عاحاءت به الرسل وهوالموافق لصريح العقل وفطرة الله التي فطرعلها عماده وهؤلاء لابعرفون ذاك بلهممن الذىن فرقوادينهم وكانواشمعا وهم مختلفون فى الكتاب وان الذين اختلفوا فى الكتاب في شقاق بعمد وقال الامام أحدفي خطمة مصنفه الذي صنفه في تحسمه في الردعلي الزنادقة والحهممة فمما سكت فمه من متشامه القرآن وتأوّلنه على غبرتأ ويله قال الجديله الذي حعل في كل زمان فترةمن الرسل بقايامن أهل العلم بدعون من ضل الى الهدى و يصعرون منهم على الاذى محمون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنورالله أهل الضلالة والعمى فكممن قتمل لابليس قد أحيوه وكممن كائه ضال قدهدوه فاأحسن أثرهم على الناس وماأقد أثرالناس علمهم ينفون عن كناب الله تحريف الغالين وانتحال الممطلين وتأويل الحاهلين الذين عقدوا ألوية المدعه وأطلقواعنان الفتنه فهم مختلفون فى الكتاب مخالفون الكتاب متفقون على مفارقة الكتاب يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله مغر علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام و يخدعون حهال الناس بمايلبسون علمهم وهوكاوصفهم رجهالته فان المختلفين أهل المقالات المذكورةفي كتب البكلام إمانقلا محرداللاقوال وإمانقلاو محثاوذ كراللعدال مختلفون في البكتاب كل منهم وافق بعضا ويردبعضا وبحعل مابوافق رأيه هوالمحكم الذى بحب اتماعه ومايخالف ههو المتشابه الذي يحب تأويله أوتفويضه وهذامو حودفي كل مصنف في الكلام ويذكر النصوص التي يحتربها ويحتربهاعلمه تحدويتأول النصوص التي تخالف قوله تأو بلات لوفعلها غبره لاقام القيامة عليه ويتأول الآ مات عايعلم بالاضطرار أن الرسول لم يرده (١) العلم وعما لايدل علمه الافظ أصلامن الجهل وهو مشمه من يعض الوحوه علمنا عما حاءيه محدصلي الله علمه وسلم مفصلا وعلناعا فى التوراة والانحيل محد اللانقله الناس من التوراة والانحيل وعنزلة علم الرحل الحنفي أوالشافعي أوالمالكي أوالحنملي عذهمه الذي عرف أصوله وفر وعه واختلاف أهله وأدلته بالنسمة الىما (٢) بذكرونه من خلاف المذاهب الاخرفانه انماده رفه معرفة مجلة وهكذا معرفته عذهب أهل السمنة والحديث مع أنهمن أعرف المتكامين المصنفين في الاختلاف بذلك وهوأعسرف بهمن جمع أصحابه من القاضي أبي مكر وان فورك وأبي اسحق وهؤلاء أعليه من أبىالمعالىوذو بهومن الشهرسستاني ولهذا كانمايذ كرمالشهرستانيمن مذهبأهل السنة والحديث ناقصاعمايذكره الاشعرى فان الانسعرى أعلم من هؤلاء كلهم بذلك نقلا وتوحما وهذا كالفقمه الذي بكون أعرف من غبره من الفقهاء بالحديث ولنس هومن علىاء الحديث أوالمحدث

الذى بكون أفقه من غيره من المحدثين وليس هومن أعة الفقه والمقرئ الذي يكون أخير من غيره بالنحووالاعراب وليس هومن أئمة النحاة والنحوى الذي بكون أخبرمن غبره بالقرآن وليس هومن أئمة القراء ونظائر هذام تعددة والمقصودهنا سان ماذكر مالله في كتابه من ذم الاختلاف في الكتاب وهنذا الاختلاف القولي وأماا لاختلاف العلي وهو الاختلاف بالمدوالسمف والعصاوالسوط فهودا خلف الاختلاف والخوارج والروافض والمعتزلة ونحوهم يدخلون في النوعين والملواء الذين يتقاتلون على محض الدنيايد خيلون في الثاني والذين يشكامون في العام ولايدعون الى قول ابتدعوه ويحار بون علمه من حالفهم لا بمدولا بلسان هؤلاءهم أهل العلم وهؤلاء خطؤه ممغفورلهم ولسوامذمومين الاأن مخلهم هوى وعدوان أوتفر يطفي بعض الامور فمكون ذلكمن ذنو بهم فان العبد مأمور بالتزام الصراط المستقيم فى كل أموره وقد شرع الله تعالى أن نسأله ذلك في كل صلاة وهو أفضل الدعاء وأفرضه وأجعه لكل خبر وكل أحد يحتاج الى الدعاءيه فلهذا أوحمه الله تعالى على العبد في كل صلاة فانه وان كان قدهدى هدى محملامثل اقراره مان الاسلام حق والرسول حق فهو محتاج الى التفص ل في كل ما يقوله و يفعله و يعتقده فمثبته أوينفمه وبحمه أوينغضه ويأمريه أوينهمي عنه ومحمده أويذمه وهومحتاج فيجمع ذلك الى أن بهد به الله الصراط المستقم صراط الذين أنع الله عليهم من النسين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئل رفيقا فان كشيراعن سمع ذم الكلام عملاأ وسمع ذم الطائفة الفلانسة تتلاوهولا بعرف تفاصل الامورمن الفقهاءوأهل الحديث والصوفية والعامة ومن كان متوسطافي الكلام إيصل الى الغامات التي منها تفرقوا واختلفوا تحده مذم القول وقائله بعسارة ويقرأ كتب التفسير والفقه وشروح الحديث وفها تلك المقالات التي كان مذمها فمنقلهامن أشخاص أخر يحسن الظن بهم وقدذ كروها بغمارة أخرى أوفى ضمن تفسيرآ بةأوحديث أوغيرذلك وهذامما بوحدكثيرا والسالم من سله الله وانماهو خلاف التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين وخلاف تصوص أخرى ولوذ كرت ماأعرفه من ذلك اذ كرت خلقاولااستثنى أحدامن أهل البدع لامن المشهو رس بالبدع الكمارمن معتزلي ورافضي ونعو ذلك ولامن المنتسمين الى السنة والجاعة من كرامي وأشعرى وسالمي ونحوذ الدو كذلك من صنف على طريقهممن أهسل المذاهب الاربعة وغسيرها هذا كله رأيته فى كتبهم وهد اموجودف محثهم في مسائل الصفات والقرآن ومسائل القدر ومسائل الاسماء وأحكام الاعمان والاسلام ومسائل الوعد والوعد وغيرذاك وقد بسطنا الكلام على ذلك فى غير موضع من كتيناغيرهذا الكتاب درء تعارض العقل والنقل وغيره ومن أجع الكتب التي رأيتها في مقالات الناس المختلفين فىأصول الدمن كتاب أبى الحسن الاشعرى وقدذ كرفيه من المقالات وتفصيلها مالم مذكره غيره وذكرفسه مذهب أهل الحديث والسنة يحسب مافهمه عنهم وليس فحنسه أقرب الهممنه ومعهد ذانفس القول الذى حاءبه الكتاب والسنة وقال به الصحابة والتابعون لهم باحسان فى القرآن وفى الرؤ ية والصفات والقدر وغير ذلك من مسائل أصول الدين ليس فى كتابه وقد استقصىماعرفهمن كالرمالمتكلمين وأمامعرفة ماحاءه الرسول من الكتاب والسنةوآثار الصحابة فعلرآ خرلا بعرفه أحدمن هؤلاء المشكلمين المختلفين فيأصول الدين ولهذا كانسلف الامةوأغتم امتفق من على ذم أهل الكلام فان كلامهم لا مدأن يشتمل على تصديق بماطل وتكذيب يحق ومخالفة الكتاب والسنة فذموه لمافيه من الكذب والخطاوا لضلال ولم يذم السلف من كان كالاسه حق فانما كانحقافاله هوالذي حاءبه الرسول ومع هذا فستفادمن

الوحدود تحال بل قال في كتاب أبح رالافكار فيأعظم مسائل الكتاب وهي مسئلة اثبات واحب الوحسودمذها اهلالحقمن المتشرعن وطوائف الالهسن القول و حو بوحودمو حودو حوده لذاته لالغيره وكل ماسه واهفتوقف فى و حود معلمه خلافالطائفة شاذة من الساطنية ومنشأ الاحتماج على ذلكمانشاهده من الموحودات العسة وتعققهمن الامورالحسة فانه اماأن بكون واحسالذا ته أولا مكونواحالذاته فانكانالاول فهوالمطاوب وانكانالثاني فكل موحودلا بكون واحبالذا ته فهو عكن اذا ته لانه لوكان متنعالذاته الكاكانموحودا واذاكان ممكنا فالوحود والعدم علسه حائزان وعندذاك فاماأن كونفى وحوده مفتقراالي مرجي أوغرمفتقراليه فانالم مكن مفتقرا الحالمرجع فقد ترجع أحدالحا أزنن من غيرم رجع وهمومتنع وانافتقرالىالمرجيم فذلك المرجح إماواحب لذاته أولغره فان كان الاول فهو المطاوروان كان الثاني فذلك الغراماأن بكون معلولا لمعلوله أولغسره فانكان الاولفلزمأن مكون كلواحد منهمامققماللا خرو يلزمهن ذلك أن مكون كل واحدمهمامقوما لمقوم نفسه فنكون كل واحدمتهما مقوما لنفسه لانمقوم المقوم مقوم وذلك وحب حعدل كل واحدمن المكنين متقوما ننفسه

والمتقوم نفسه لا يكون مكناوهو خــ لاف الفرض ولان التقويم اضافة سالقوم والمقوم فستدعى المفارة سهما ولامغارة بن الشئ ونفسه وانكان الثاني وهوأن يكون ذلك الغسرمعاولاللغمرفالكادمف ذلك الغركالكلام في الاول وعند ذاك فاماأن يقف الام على موحود هومندأ الموحودات غيرمغتقرفي وحوده الىغيره أو يتسلسل الام الىغيرالهابة فانكان الاولفهو المطلوب وانكان الثاني فهومتنع غرذ كرالادلة المنقدمة على الطال التسلسل وبن فسادها كالها كاتقدم حكاية قوله واختارا لحة المذكورة عنه التي حكيناهافقال وان كانت العلل والمعاولات المفروضة موحودة معافلا يخفى أن النظر الى الحلة غر النظرالي كلواحدواحدمن آحادهافان حقيقة الجلةغير حقيقة كل واحدمن الأحادوعند ذلك فالحلة موحودة وهي اماأن تكون واحسة لذاتهاأ وعكنة لاحائزأن تكون واحسة والالما نتآحادهامكنة وقدقسل انها عمكنة كاسسق وان كانتواجية فهومع الاستحالة عين المطلوب وان كانت مكنة فلابدلهامن مرجع والمرج اماأن بكون داخلافهاأو خارحاعنها لاحائزأن مقال مالاول فان المرج العماة مرج لآ عادها و بازمأن بكون م حالنفسه ضرورة كونهمن الآحادو يخرج بذاك عن أن بكون عكمنا وهو خلاف

كالامهم نقض بعضهم على بعض وسيان فسادقوله قان المختلفين كل كالامهم فيه شيمن الباطل وكل طائفة تقصد بمان بطلان قول الاخرى فسقى الانسان عنده دلائل كثبرة تدل على فسادقول كل طائفة من الطوائف المختلف بن في الكتاب وهـ ذاممامد حبه الاشـ عرى فاله بين من فضائح المعتزلة وتناقض أقوالهم وفسادهامالم بسنه غيره لانه كانمنهم وكان فددرس الكلام على أبى على لحبائى أربعين سنة وكان ذكيائم انه رجع عنهم وصنف فى الردعليهم ونصرفى الصفات طريقة ان كلاب لانهاأقرب الى الحق والسنة من قولهم ولم يعرف غيرها فالله لم يكن خديرا بالسنة والحديث وأقوال الصابة والتابعين وغيرهم وتفسيرااسلف للقرآن والعلى السنة المحضة انحابستفاد ن هذا ولهذاذ كر في المقالات مقالة المعترلة مفصلة يذكر قول كل واحدمتهم وما ينهم من النزاع فالدق والحل كالمحكى انألى زيدمقالات أعداب مالله وكالحكى أنوالحسن القدوري اختلاف أعماسالى حنسفة ويذكر أيضامقالات الخوارج والروافض اسكن نقلهامن كتساريات المقالات لاعن مداشرة منه القائلين ولاعن خبرة بكتبهم ولكن فيها تفصيل عظيم ويذكر مقالة ان كلاب عن خرة بهاو نظر في كتبه و مذكر اختلاف الناس في الفرآن من عدة كتب فاذا عاءمقالة أهل السدنة والحدمثذ كرأم اعملايلق أكثره عن ذكر بان يحيى الساحي و بعضه عن أخذعنه من حنيلة بغداد ونحوهم وأبن العلم المفصل من الامرالجمل حتى ان كثيرامن هؤلاء يعظمأ تمة ويذم أقوالاقديلعن قائلها أو يكفره وقدقالها أولئك الانمية الذين يعظمهم ولوع لمأنهم فالوهالم العن القائل وكشيرمنها بكون قدقاله الني صلى الله عليه وسلموهو لابعرف ذلك فان كان من قبلها من المسكلمين تقليدا فانه يتسع من يكون في نفسه أعظم فان ظنأن المتكامين حققوا مالم يحققه أئتهم قلدهم وانظن أن الائمة أجل قدراوأعرف بالحق وأتبع للرسول قلدهم وان كان قدعرف الحجمة الكلامة على ذلك القول وبلغمة أن أئمة بعظمهم فالواعلافه وماءالحدوث يخلافه بقى فى الحسرة وان رجع أحدا لجانس رجع على مضض وليس عنده ما يبني عليه وانما يستقرقليه عما يعرف صحة أحد القولين جزمافان التقليد لابورث الجزم فاذا جزم بان الرسول قاله وهوعالم بانه لا يقول الاالحق جزم مذلك وان خالفه بعض أعل الكلام وعلم الانسان باختسلاف هؤلاء ورد بعضهم على بعض وان لم يعرف بعضهم فساد مقالة بعض هومن أنفع الامور فاله مامنهم الامن قدفضل مقالته طوائف فاذاعرف ردالطائف الاخرى على هذه المقالة عرف فسادها فكان في ذلك نهى عمافها من المنكر والماطل وكذلك اذا عرف ردهؤلاء على أولدُك فاه أبضا بعرف ماعند أولئك من الباطل فيتق الباطل الذي معهم غم من بين الله له الذي حاءيه الرسول إما بأن يكون قولا فالذا حارجاعن الفولين واما بأن يكون بعض قول هؤلاء وبعض قول هؤلاء وعرف أن هذا هوالذي كان علمه الصحابة والتابعون الهماحسان وعلمدل الكتاب والسنة كان الله قدأتم علمه النعمة اذهداه الصراط المستقيم وحنمه صراط أهل المغي والضلال وان لم يسمناه كان امتناءه من موافقة هؤلاء على ضلالهم وهؤلاء على ضلالهم نعمة في حقه واعتصم بماعرفه من الكتاب والسنة تخلا وأمسل عن الكلام في تلك المسئلة وكانتمن حلة مالم يعرفه فان الانسان لا يعرف الحق في كل ما تكلم الناس به وأنت تجدهم يحكون أقوالامتعددة فى التف بروشر حالحديث في مسائل الاحكام بل والعرب والطبوغيرذاك ثم كشيرمن الناس يحكى الخيلاف ولابعرف الحق وأعا الخيلاف الذي من الفلاسفة فلا يحصيه أحدا كمنرته وتفرقهم فان الفلسفة عند المنأخر من كالفارابي وامن سمنا ومن نسج على منوالهما عي فلسفة ارسطو وأتماعه وهوصاحب التعاليم المنطق والطسعي وما بعد

الطبعى والذى يحكمه الغزالى والشهرسةاني والرازى وغيرهم من مقالات الفلاسفة هومن كلام ان سنا والفلاسفة أصناف مصنفة غيره ؤلاء ولهسذا لذكر القاضي أبو بكرف دقائق الكلام وقبله أنوالحسن الاشعرى في كتاب مقالات غير الاسلاميين وهو كتاب كبيراً كبرمن مقالات الاسلامين أقوالا كشرة الفلاسفة لايذكرها هؤلاء الذبن يأخذون عن ان سدنا وكذلك غيرالانسعرى مثل أبي عسى الوراق والنو مختى وأبي على وأبي هاشم وخلق كشيرمن أهل الكلام والفلسفة والمقصودأن كتسأهل الكلام يستفادمهار دبعضهم على بعض وهذالا يحتاج اليه من لا يحتاج الى رد المقالة الباطلة لكونها لم تخطر بقليه ولاهذال من يخاطبه بها ولا بطالع كتاماهي فسه ولا ينتفع به من لم يفهم الردبل قد يستضر به من عرف السبهة ولم بعرف فسادها ولكن المقصودهنا أنهذاهوالعلم الذىفى كتهم فأنهم وذون اطلاساطل وكالاالقولين باطل ولهذا كانمذموما بمنوعامنه عندالسلف والائمة وكشرمتهم أوأ كثرهم لابعرفأن الذي يقوله باطل وبكل حال فهميذ كرون من عوب باطل غيرهم وذمه ماقد ينتفع مه مشال ذلك تنازعهم في مسائل الاسماء والاحكام والوعد والوعمد فالخوار جوالمعمرلة بقولون صاحب الكمار الذي لميت منها علدفى النار ليس معدشي من الاعمان فم الخوارج تقول هوكافر والمعتزلة توافقهم على الحكم لاعلى الاسم والمرجسة تقول هومؤوسن تام الايمان لانقص في ايمانه بل ايمانه كايمان الانبير اءوالاولياءوهمذا نزاع في الاسم غم تصول فقهاؤهم ماتقوله الحاعة فيأهل الكمائر فيهمن يدخل الناروفهم من لايدخل كادات على ذلك الاحاديث الصححة واتفق علمه الصحابة والتابعون الهم احسان فهؤلاء لاينازعون أهل السنة والحددث فيحكمه في الأخرة وانماينازعونه مبى الاسمو ينازعون أيضافين قالولم يفعل وكثمير من متكامة المرجئة تقول لانعلم أن أحد دامن أهل القبلة من أهل الكمائر مدخلالنار ولاأنأحدامنهم لامدخلها بالمحوزأن مدخلها جمع الفساف وبحوزأن لايدخلها أحدمنهم ويجوز دخول بعضهم ويقولون من أذنب وتاب لايقطع بقبول تو بته بل يحوزأن يدخل النارأ يضافهم يقفون في هـ ذا كله ولهذا سمو الواقفة وهذا قول القاضي أبي بكر وغيرهمن الاشعرية وغسرهم فعجتم أولثك منصوص الوعمدوعمومها وبعارضهم هؤلاء منصوص الوعدوعومها فقال أولئك الفساق لابدخلون في الوعد لانهم لاحسنات الهم لانهم مليكونوا من المنقين وقد قال الله تعالى انما متقــل الله من المتقن وقال تعالى لا تسطاو اصد قاتكم مالمن والاذى وقال لاترفعوا أصواتكم فوقصوت النيى ولاتحهرواله بالقول كمهر بعضكم لمعضأن تحسط أعالكم وأنتم لاتسعرون وقال ذلك مانهم اتمعواماأ مخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعالهم فهذه النصوص وغيرها تدل على أن الماضي من العمل قد يحبط بالسيئات وأنالعل لايقب لالامع التقوى والوعدا عاهو للؤمن وهؤلاء ليسوا عؤمنين بدلسل قوله انما المؤمنون الذبن اذاذكر ألله وحلت قلوبهم وقوله انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثملم مرتابواو حاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبل الله أولدُك هم الصادةون وقوله أفن كان مؤمنا كمن فاسقالا يستوون والفاسق ليسعومن فلابتناوله الوعدو عاثبت عن النبي صلى الله علسه وسلمف العجيم أنه قال لايرنى الزانى حسن يزنى وهومؤمن ولايشرب المرحين يشربها وهومؤمن ولايسرق السارق حن يسرق وهومؤمن وقوله من غشنافليس منا ومن حل علينا السلاح فليس مناونحوذاك وتقول المرحثة فوله تعالى انما يتقبل الله من المتقين المراديه من اتق الشرك ويقولون الاعمال لاتحمط الابالكفرقال تعمالي لتنأشر كت اعمطن عملت وقال

الفرض وان مكون محالعلته لكونهمن الأحاد وفسه حعل العلة معاولا والمعاول علة وهودو رمتنع وان كان المرجخ خارحاعنهافهواما مكن أوواجب فان كان يمكنافهو من الجلة وهوخ الاف الفرض فلم سق الاأن مكون واحمالذاته وهو المطاوب (قلت) فهذه الطريقة التىذكرهالم يذكرغرهافى اثمات الصانع نم أوردعلى نفسه أسئلة كنبرةمنه ماقول المعترض لانسلم وحودماسمي حلة في غير المتناهي الصيعماذ كرتموه ولايلزمهن صعة ذلافى المتناهى مع اشعاره بالحصر صتهفى غسير المتناهى سلناأن مفهوم الجلة حاصل فمالا يتناهى وأنه مكن ولكن لانسلم أنه زائد على الا حاد المتعاقبة الى غير النهامة وعندذاك فلامازم أن يكون معلاد بغسرعلة الاحادسلناأنه زائدعلي الآحاد ولكن ماالمانع أن يكون مترجاما حاده الداخلة فعه لاععني أنه مترج يواحدمنهاللزمماذ كرتموه بلطريق ترجمه بالاحاد الداخلة فسهترجع كلواحسدمن آحاده بالاخرالى غبرالنهاية وعلى هذافلا ملزم افتقاره الى مرجح خارج عن الحملة ولاأن يكون المرج للعملة م جالنفسه ولالعلته تم قال في الجواب قولهم لانسلم أن مفهوم الجلة زائدعلي الاحاد المتعاقبة الى غيرالنهاية فلناان أردتم أنمفهوم الحالة هونفس المفهوم من كل واحدمن الآحادفهوظاهر الاحالة

وانأردتمهالهشة الاحتماعيةمن آحاد الاعداد فلاخفاء بكونه زائدا على كلواحدمن الأحاد وهو المطاوب قولهمماالمانعمنأن تكون الجلة مترجة بأحادها الداخلة فها كافرروه قلنااماأن يقال تترج الجلة عجموع الاحاد الداخلة فها أوبواحدمنها فانكان بواحدمنها فالمحال الذى ألزمناه حاصل وانكان بمعموع الآحادفه ونفس الحالة المفروضة وفيه ترحيح الثي بنفسه وهومحال فهـ ذاماذ كرمفي كتابه المشهورالمعروف ابكارالافكار المصنف في الكلام ولس في هـ ذا تعر صلابطالعلل ومعاولات عكنة محتمعة لابهاية لهاولكن فيه انبات واحب الوحود خارحاء بها وقدذه الكادم كاعمال معرالي اثمات معان لانهامة لهامحتمعة وهى الخلق وهي شرط فى الحدوث غمانه فى كتابه المسمى مدقائق الحقائق فى الفلسفة ذكر علل ومعاولات لانهامة لهاولكنه اعترض علهاماعتراض وذكرأنه لاحوابءنه فيقت محتهعلى اثمات واحسالو حودموقوفة على هذا الحواب فقال بعدأن ذكر ماذكره هذا الجلة اماأن تكون ماعتمارذاتها واحمة أوعكنة لاحائز أنتكون واحمة والالماكانت آحادها مكنة ومايتوهمه معض الناس من قوله انه اذا كانت الاحاد عكنة ومعناه افتقار كل وإحدالي

ومن يكفر بالاعان فقد حبطعله ويقولون قدقال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينامن عبادنافتهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصدومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هوالفضل المكسر جنات عدن يدخلونها فقدأ خبران الثلاثة يدخلون الجنة وقدحكي عن بعض غلاة المرحسة أنأحدامن أهل التوحيد لابدخل النار ولكن هيذ الاأعرف به قائلامعنا فأحكيه عنيه ومن الناس من محكمه عن مقاتل من سلمان والظاهر أنه غلط علمه وهؤلاء قد يحتمون مهذه الاكه ويحتمون بقوله فأنذرتكم مارا تلطى لايصلاها الاالاشقي الذي كذب وتولى وقد يحتم بعض الحهال بقوله ذلك مخوف الله به عماده قال فالوعد بدشئ يخوّفكم به ويقولون أما قسوله ذاك بانهم كرهوا ماأنزل الله فاحمطأع مالهم فهذه في الكفار فانه قال والذين كفروا فتعسالهم وأضلأعمالهم ذلأبانهمكرهواماأنزل اللهفأحيط أعمالهم وكذلك قوله ان الذين ارتدواعلى أدبارهم من بعدما تسين لهم الهدى الشيطان سؤل لهم وأملى لهم ذلك بانهم قالواللذين كرهوا مانزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم إسرارهم فكيف أذا وقتهم الملائكة بضريون وجوههم وأدبارهم ذلك بانهم اتبعوا ماأ مخطالله وكرهوا رضوانه فاحمطأ عمالهم فقدأخم سحانه أنهؤلاء ارتدواعلي أدبارهممن بعدماتين لهم الهدى وأن الشيطان سؤل لهم وأملي لهم أى وسع لهم في العمر وكان هذا بسبب وعدهم الكفار بالموافقة فقال ذلك بانهم قالواللذين كرهوا مانزل الله سنطبعكم في بعض الامر ولهذا فسعرالسلف هؤلاء الذين كرهوا مانزل الله الذين كانوا سبب نزول مذه الآبة بالمنافقين والهود قالت الوعيدية الله تعالى اغما وصفهم عمرد كراهة مانزل الله والكراهية عمل القلب وعندالجهمية الاعان مجردالتصديق بالقلب وعله هذاقول جهم والصالحي والانسعرى في المشهور عنه وأكثر أصحابه وعند فقهاء المرحشة هوقول اللسان مع تصديق القلب وعلى القولين أعمال القلوب ليستمن الاعمان عندهم كأعمال الجوارح فمكن أن يكون الرجل مصة فابقلته ولسانه مع كراعة مانزل الله وحينئذ فلا يكون هذا كافرا عندهموالا يةتنناوا واذاداتعلي كفرهدلتعلى فسادقولهم قالواوأماقولكمالمتقونااذين اتقواالشرك فهذا خللف القرآن فان الله تعالى قال ان المتقين في ظلال وعمون وفوا كه يما بشنهون انالمتقين فيحنات ونهر وقال ألمذلك الكتاب لاريب فيه هدى للتقين الذين يؤمنون بالغيب وبقيمون الصلاة وممارزة ناهم ينفقون والذين يؤمنون بماأنزل المكوماأنزل من قبلك وبالأخرةهم يوقنون وقالت مربم انىأ عوذبالرجن منكان كنت تقناولم ترديه الشرائ بلأرادت التق الذي لا يقدم على الفحور وقال تعالى ومن بنق الله يحمل له مخر ما و برزقه من حث لايحنسب وقال تعالى ان تتقوا الله بجعل لكم فرقانا و يكفر عنكم سما تكم وقال بوسف انه من يتنى ويصيرفان الله لايضمع أجرالمحسنين وقال تعالى لتماون في أموال كموا نفسكم ولتسمعن من الذمنأ وتواالكتاب من قملكم ومن الذمن أشركوا أذى كثيرا وان تصبروا وتتقوافان ذاكمن عزم الامور وقال تعالى تم حعلنال على شريعة من الام فاتبعها ولاتنسع أهواء الذين لا يعلون الىقوله والله ولى المتقين وقال باأج االذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكمأ عمالكم وبغفرلكمذنوبكم فهمقدآمنواواتقواالشرك فليمكن الذىأمرهمه بعدذلك مجردترك الشرك وقال تعالى بأبها الذبن آمنوا اتقوااللهحق تقانه أفيقول مسلمان قطاع الطريق الذين يسفكون دماءالناس ويأخف ونأموالهم اتقوا اللهحق تقانه لكونهم مايشركوا وانأهل الفواحش وشرب الجروط لم الناس اتقو الله حق تفاته وقدقال السلف ابن مسعود وغيره كالحسن وعكرمة وقنادة ومقاتل حق تقانه أن بطاع فلا بعصى وأن سكر فلا يكفر وأن بذكر فلا ينسى و بعضهم

علته وكانت الجلة هي محموع الأحاد فلامانعمن اطلاق الامكانعلها عمنى أنهاغرمفتقرة الىأمن خارج عن ذاتها وان كانت أمعاضهاما يفتقر بعضهاالى بعض فتوهمساقط فالهاذاقيل ان الجلة غيرتمكنة فقد بعنافى المنطقات أنكل مالس عمكن بالمعنى الخاص فاماوا حسانداته والماعتنع لاحائران يقال بالامتناع والالما كانتموحـودة بقي أن تكون واحسة مذاتها واذاكانت الجلةهي محموع آحادهاوكل واحد من الاحاد عكن فالحسلة الضا مكنة بذاتهاوالواحب ماعتمارذاته وستعمل أن يكون مكنا باعتمارذاته وان كانت يمكنة فلا ، دلهامن مرحي لضرورة كونهاموحودةوالمرجخ فاماأن بكون مكناأو واحبالاحائز أن يكون ممكنا أذهومن الحلة نم بلزمأن بكون مر حالنفسه لكونه م العملة والمرج للعملة مرجع لآحادهاوهومن آحادهاوذلك محال غربازمأن يكون علته علنه وهو دورعمتنع وانكان واحمالذا تهغير مفتقرآلى علةفي وحوده فاماأن مكون علة العملة أولىعضم افان كان علة للعملة لزمأن بكون عله الكل واحددمن آحادها اذالجلةهي محوع الاحادوه ومحال من حهة افضائه الى كون كل واحدمن آحادالجلة المفروضة معللا بعلتين وهي العلة الواحمة الوحودوماقيل اله علة (1) له من آحاد الجلة وان كان (١) قوله له من آحاد الجلة كذافي الاصل ولعل هناتحر يفاووحه الكلام لتعض آحاد الحلة الخوتأمل

كسهمصحه

يحاهد العسد في الله حق حهاده وأن لا تأخذه في الله لومة لائم وأن يقومواله بالقسط ولوعلى أنفسهم وآمائهم وأبنائهم وفى آية أخرى فاتقوا اللهما استطعتم وهذه مفسرة لتلك ومن قال من السلف هي نا مخة لهافعناه أنهار افعة لما نظن من أن المرادمن حق تقاته ما يحر البشرعنه فان الله لم يأمر بهذا قط ومن قال ان الله أمر به فقد غلط ولفظ النسي في عرف السلف يدخل فيه كل مافسه نوع رفع لحكم أوظاهر أوظن دلالة حتى يسموا تخصيص العام نستفاومنهم من يسمى الاستثناء نسحنا اذاتأ خرنزوله وقدقال تعالى وماأرسلنامن قبلك من رسول ولانبي الااذاتمني ألتي الشحطان في أمندت فندر الله ما بلقي الشحطان ثم يحكم الله آياته فهذا رفع لشي ألقاه الشميطان ولم ينزله الله لكن غايته أن يظن أن الله أنزله وقد أخبرانه نسخه وقد قال تعمالى ان الذين اتقوا اذامسهم طائف من الشمطان تذكروا فاذا همميصرون واخوانهم عدونهم في الغي مُلايقصرون فن كان المسمطان لايزال عدم في الغي وهولايت ذكر ولايمصر كنف يكونمن المتقنن وقدقال تعالفيآ مة الطلاق ومن يتقالله يحعمله مخرحاو برزقه من حمث لا يحتسب وفى حديث أبى ذرعن الذي صلى الله علىه وسلم أنه قال ما أماذ راوعل الناس كلهم مهذه الآمة لكفتهم وكان اس عماس وغيره من الصحابة اذا تعدى الرحل حدالله في الطلاق بقولون له لوا تفيت الله لجعل لك يخرجا وفرحا ومعلوم أنه ليس المراد بالتقوى هنا مجرد تفوى الشرك ومن أواخر مانزل من الفرآن وقمل انها آخرآ ية نزات قولة تعمالي وا تقوا يوما ترجعون فيه الى الله مُوفِى كل نفس ما كسبت وهم لا بظلمون فهل اتقاء ذلك هو مجرد ترك الشرك وان فعل كل ماحرم الله علمه وترك كل ماأمر الله به وقدقال طلق بن حمد ومع هذا كان سعمد ين حمير ينسسه الى الارحاء قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نو رمن الله ترحورجة الله وأن تترك معصمة الله على نورمن الله تخاف عقاب الله وبالحلة فكون المتقمن عمم الابرار الفاعلم لافرائض المجتنب للحارم هومن العلم العام الذي يعرفه المسلون خلفاعن سلف والقرآن والاحاديث تقتضى ذلك قالت المرحئة أما احتماحكم بقوله تعالى أفن كان مؤمنا كمن كان فاسقالا يستوون فلايصع لان عام الاكه يدل على أن المراد بالفاسق المكذب فاله قال وأما الذىن فسيقوا فأواهم النار كلماأرا دواأن بخرجوامنها أعمدوافه ماوقيل لهمذوقواعذاب النارالذي كنتمه تكذبون فقدوصفهم التكذيب بعدذاب الاخرة وهدذا وصف المكذب لاالعاصى وقالوامع الجهورالغوار بهلو كأنصاحب الكمرة كافر الكان مرتداووحب قنسله والله تعالى قدأم يحلد الزانى وأحر محلد القاذف وأمر بقطع السارق ومضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بجلد الشارب فهد ذه النصوص صر يحسة بان الزاني والشارب والسارق والفاذف ليسوا كفارام تدين يستعقون القسل فن حعلهم كفار افقد خالف نص القرآن والسنة المتواترة وقالوالهم وللعتزلة قدقال الله تعالى وانطائفتان من المؤمنس اقتسلوا فأصلحوا بينهما فان بغت احداهماعلى الاخرى ففاتلوا التي تمغي حتى تفيء الى أمرالله فان فاءت فأصلحوا بينهما مالعدل وأقسطواان الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوة فأصلحوا بينأخو يكمواتقوا اللهلعلكمترجون فالوافق دسماهم مؤمن ينمع الاقتتال والغي وقد أمرالله تعالى بالاصلاح بينهم وجعلهم اخوة للصلح بينهم الذي لم يقياتل فعلم أن المغي لا يخرج عن الاعمان ولاعن اخوة الاعمان قالت المرحشة وقوله ليس مناأى ليس مثانا أوليس من خمارنا فقىل الهملولم يغش ولم يحمل السلاح أكان يكون مثل النبي صلى الله علىه وسلم أوكان يكون

رويه عن الن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي تفسير الوالي عن ابن عباس قال هوأن

علة لمعضمم الامكون معلولالغيره فهوخلاف الفرض وهذه المحالات اغالزمت من القول بعدم النهاية فهومحال كمف وكلعلل ومعاولات قسل باستنادها الىء له لاعلة لها فالقول بكونهاغبر متناهية أعدادها محال وجع بين متناقضين وهو القول مانه مامن علة الاولهاعلة والقول بانتهاءالعلل والمعاولات الي عسلة لهافاذاقد اتضع عامهدنا امتناع كون العلل والمعاولات غيرمتناهمة وأن القول مان لانهامة لها محال (مُ قال) ولقائل أن يقول اثمات الجلة لمايتناهي وان كان غيرمسلم لكن ماالمانع من كون الحلة عمكنية الوحود ومكون ترجحها بترجع آحادها وترجع آحادهاكل واحمدبالآخر الىغمر النهامة على ماقبل (قال) وهذا اشكال مشكل ورعابكون عندغيرى حله (قلت) فهذا استدلاله على واحسالوحودلم يذكرفي كتمه غيره وأماحدوث العالم فانطلل طرق الناس وبناه على أن الحسم لا يخلو من الاعراض الحادثة اذالعرض لايبق زمانين واستدل على امتناع حوادث لاأول لها بعدأن أبطل وحوه غيره بالوحمالذي تقدم وتقدم مافعه من الضعف الذي بينه الارموى وغيره ثم اذا ثنت حدوث العالم فأنه لم يستدل بالحدوث على المحدث الابطريقة الذس بنواذلك على الامكان وهوأن ذلك يتضن التعصص المفتقر الى مخصص لانه

من خيارهم بمعردهذا الكلام وقالت المرحمة نصوص الوعمد عامة ومنامن ينكرص غالعموم ومن أثبتها قال لا يعلم تناولها الكل فردمن أفرادالعام فن لم يعذب لم يكن اللفظ قد شمله فقسل للواقفة منهم عندكم يحوزأن لايحصل الوعمد بأحدمن أهل القبلة فبلزم تعطيل نصوص الوعدولاتيق لأحاصة ولاعامة وليس مقصودناهنااستيفاءالكلام في المسئلة واغاالغرض التمشل بالمناظرات من الطرفين وأهل السنة والحديث وأعمة الاسلام المتبعون للعصابة متوسطون بن هؤلاء وهؤلاء لايقولون بتخليد أحدمن أهل القسلة في النار كاتقوله الخوارج والمعتزلة لما أبتءن النبي صلى الله عليه وسلم من الاحاديث الصحيحة أنه يخرج منهامن كان في قلمه متقال ذرةمن اعان واخراجه من النارمن يخرج بشفاعة نسناصلي الله عليه وسلم فيمن يشفع له من أهل الكيائرمن أمته وهذه أحاديث كثيرة مستفيضة متواترة عند أهل العلم فالحديث ولا بقولون انانقف فى الاحكام المطلقة بل نعلم أن الله يدخل النارمن يدخله من أهل الكمائر وناس أخرون لايدخلونها لاسباب لكن تنازعواهل يكون الداخلون سبب اقتضى ذلك كعظم الذنوب وكثرتها والذين لم يدخلوها بسبب منع ذلك كالحسنات المعارضة وتحوها وانه سحانه وتعالى مفعل مايفعله يحكمة وأسباب أم قد مفرق بين المماثلين عض المشيئة فيعدن الشيفص ويعفوعن هو مثله من كل وحه بحض المستئة هذا الهم فه قولان والنصوص وأقوال السلف توافق الاول واعاقدنقف فيالشعص المعين فلانشهدله محنة ولانارالاعن علملان حقيقة باطنه ومامات علمه لانحمط به لكن ترجوالمحسن ونخاف على المسيء ولههم في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال منهم من لايشهد بالحنة لاحد الاللانساء وهذاقول محمد من الحنفة والاوزاعي والثاني أنه بشهد مالحنة لكل مؤمن حاءفيه نصوهذا قول كثيرمن أهل الحديث والثالث يشهدبالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون كإقال النبى صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الارض وقال بوشك أن تعلوا أهل الجنسة من أهل النار قالوام بارسول الله قال بالثناء الحسن والثناء السيئ فأخبرأن ذلك مما بعلمه أهل الجنة وأهل النار وكان أبوثور يقول أنسهدأن أحدين حنبل في الجنة و يحتير بهــــذا وبسط هذه المسئلة له موضع آخر والاعمان عندهم يتفاضل فيكون اعمان أكل من آعمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكل المؤمنين اعاناأ حستهم خلقا فيقولون قوله انما يتقبل اللهمن المتقين أى ممن اتقاه في ذلا العمل ليس المراديه الخاومن الذنوب ولا محرد الخلومن الشرك بلمن اتقاه في عل قبله منه وان كانتله ذنوب أخرى بدليل قوله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفامن الليل ان الحسسنات بذهبن السيئات فلو كانت الحسسنة لاتقبل من صاحب السيئة لم تعها وقد ثبت بالكتاب والسنة المتواترة الموازنة بين الحسنات والسيئات فلوكانت الكبيرة تحيط الحسينات لمتبق حسنة توزن معها وقد ثبت في الصحيحين أن بغياسقت كليا فغفر لها بسقيه قالواواسا آدم لم يكن أحدهما مشركا ولكن لم يقصد التقرب الى الله بالطيب من ماله كاحاء في الاثر فلهذا لم يتقبل اللهقر بالهوقدقال تعالى فيحق المنافقين ومامنعهم أن تقبل منهم نفقاتهم الاأنهم كفروا بالله ورسوله ولابأنون الصلاة الاوهم كسالى ولاينفقون الاوهم كارهون فعل هذه موانع قبول النفقة دون مطلق الذنوب قال أهل الحديث ومن نفي عنه الاعمان فلانه ترك بعض واحماته والعمادة بنفي اسمها بنقي بعض واحماتها لانهالم تبق كاملة ولا يلزم من ذلك أن لا سقى منه شي بل قددلت النصوص على أنه سقى بعضه و يخرج من النارمن بقي معه بعضه ومعلوم أن العبادات فهاواحك الجفهواحب اذاتركه كانجه ناقصابا ثمعاترك ولااعادة علمه بل محرومدم كرمى الجمار وانالم يحسره بقى في ذمته فيكذلك الاعمان ينقص الذنوب فان تاب عاد والابق ناقصانقصا

بأنم به وقد يحرم في الج أفعال اذا فعلها نقص جحه ولم يبطسل كالتطمب ولبس الشاب بل يحمر ذلك ولايفسده من المحرمات الاالجاع فكذلك لا يزيل الاعمان كله الاالكفر المحض الذي لا يبقى مع صاحب منى من الاعمان قالواوهذا هوالذي يحبط جميع الاعمال وأمامادون ذاك فقد يحبط بعض العمل كافي آية المن والاذي فان ذلك يبطل تلك الصدقة لاسطل سائرا عماله والذس كرهواماأنزل الله كفار وأعمال الفاوب مثل حب اللهورسوله وخشمة الله ونحوذلك كلهامن الابيان وكراهة ماأنزل الله كفر وأوثق عرى الاعان الحمه فى الله والبغض فى الله وقد قال تعالى لا تعد قوما يؤمنون الله واليوم الآخر بوادون من حاد الله ورسوله وقوله في السابق والمقتصد والظالم لنفسه حنات عدن مدخلونها لاعنع أن يكون الطالم لنفسه قدعد بقبل هذائم يدخلها وقوله لابصلاها الاالاشتي لايخلواماأن مكون المراد مالصلي توعامن التعذيب كإقبلان الذى تصلمه النارهوالذي تحيطبه وأهل القسلة لاتحرق النارمنهم مواضع السحود أوسكون نارا مخصوصة وقوله يخقف اللهبه عباده كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الشمس والقمرانهما آيتان من آبات الله بخوف الله بهماعياده وقد قال تعالى ومانر سلى الآبات الانتخويف والآيات التي خوف الله بهاعماده تكون سبافي شرينزل مالناس فن اتفي الله بف على ما أمر وقى ذلك الشر ولوكان ممالاحقيقة له أصلالم يخف أحداداع لم أنه لاشرفي الباطن وانماسي التغو بف العاهد الفدم كايفزع الصبيان بالحمال وقد قال تعالى ذلك يخوف الله معماده ماعماد فاتقون فوف العماد مطلقاوأم هم بتقواه لثلا ينزل المخوف وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين والانذاره والاعلام عايخاف منه وقدوجدت المخوفات في الدنياوعاقب الله على الذنوب أمما كشيرة كاقصه فى كتابه وكماشوهدمن الا بات وأخبرعن دخول أهل النار النار فيغير موضع من القرآن وقال تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء ولوكان الامركايتوهمه الجاهل اكان اعما يخشاه من عباده الجهال الذين يضاون مالاحقيقة له وهذا كله مبسوط في موضعه واغاالغرض هناالتمثيل بأقوال المختلفين التي كلها باطلة ومثال ذلك اذا تنازع في القدر القدرية من المعترلة وغيرهم والقدرية المحبرة من الجهمية وغيرهم فقالوا جمعاارادة الله هي عينه ورضاه تمقالت المعتزلة وهوسحاله محسالاعمان والعمل الصالح ويكره الكفر والفسوق والمصار فلايكون مريداله فالواوالدليل على ذلك قوله ولابرفني لعباده الكفروقوله اذبستون مالارضي من القول وقوله والله لايحب الفساد والفقهاء منفقون على أن أفعال البرتنقسم ال واحب ومستعب والمستعب هوماأحمه الله ورسوله وأن المنهى عنه كله مكروه كرهه الله ورسوله والكراهة نوعان كراهة تحريم وكراهة تنزيه وقدقال تعالى لماذكر المحسرمات كل ذلك كان سئة عندر بك مكروها وفى العديدين عن الذي صلى الله عليه وسلم أنه قال ان الله بكره لكم فيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال وفى العصيم أيضاء فانه قال ان الله بحب العطاس وبكره التثاؤب فالوافهذادليل على أنه بكونفى العالم ماهومكروه لله فلابكون مرادا لله فمكون في العالم مالاير يده الله وهومالم بأمرالله به أوينه عنه فالواوالامر لا يعقل أمراا لا بارادة الآحر لماأمر به من المأمور ومن قدرأن الاحم يطلب المأمور به طلمالا يكون ارادة ولا مستلزماللا رادة فهذا قد ادعى مايعلم فساده بالضرورة وما يحتج بهمن التمثيل بأمرا لممتحن فذاك لم يكن طالباللأموريه ولامريداله فى البساطن بل أظهر أنه مريدطالب وقالواقد قال الله تعالى ير مدالله بكم اليسر ولا ير يدبكم العسر وقال تعالى ما يريدالله اجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وقال تعالى بريدالله اسين لكموج ديكم سنن الذين من فيلكم ويتوب

ترجيح لاحد لطرفى المكن فهو لاستدل مالحدوث على الحدث الابناءعلى أنذلك ممكن يفتقرالي واحب ولا يعمل الممكن دالاعلى الواحب الابناءعلى نفى التسلسل والتسلسل قدأ وردعليه السوال الذى قال انهلاحواله عنه وكل هذه المقدمات التي ذكرها لا يفتقر اثبات الصانع الهاو بتقدير افتقاره الها فالطال التسلسل ممكن فتتم تلك المقدمات وذلك أن انسات الصائع لايفتق رالى حدوث الاحسام كاتقدم بلنفسما يشهدحدوثهمن الحوادث نغنى عن ذلك والعلمان الحادث يفتقر الى المحدث هومن أبين العاوم الضرورية وهوأبين من افتقار الممكن الحالمرجج فلابحتاج أن يقرر ذاك مان الحدوث مكن أوأنه كانعكن حدوثه على غير ذلك الوحه فتغصيصه بوحه دون وحه ممكن حائز الطرفين فعتاجالي مرجع مخصص باحدهماوهدنه الطريقة سلكهامن سلكهامن متأخري أهل الكلام من المعتزلة والاشعرية ومن وافقهم على ذلك من أصحاب أجدومالك والشافعي وأبى حنفة وغسرهم وقدنهناعلى أنهاوان كانت صححة فانهاتطويل بلافائدة واستدلال على الاظهر مالاخني وعلى الافوى بالاضعف كما لايحذالذئ عاهوأخفي منهوان كان الحدمطارق المحدود مطردا منعكسا يحصل به التسيرمع أن الحد

والاستدلال بالاخني قديكون فيه منفعةمن وحوه أخرى مشالمن حصلتله شهة أومعاندة في الام الحلى فسينله بغسيره ليكون ذلك أظهرعنده فان الظهور والخفاء أمرنسي اضافي مثل من يكون من شأته الاستعفاف بالامورالواضعة السنة فاذا كان الكلام طويلا مستغلقاهاله وعظمه كانوحدفي جنس هؤلاء لكن لس هـذاما يتوقف العلم والسان علم مطلقا وهذاهوالمقصودمهاوهؤلاء كثعرا ما يغلطون فنظنون أن المطلوب لاعكن معرفت الاعاذ كروهمن الحدوالدلسل وبسب هذا الغلط بضلمن بضلحتي بموهم أنذلك الطريق الموسن اذابطل انستذاب المعرفة ولهد المابني الأمدى وغيره على هذه الطريقة التي تعود الى طريقة الامكان و سواطريقة الامكان على نفي التسلسل حصل ماحصل فكان مثل هؤلاءمسلمن عدالى أمراء المسلمين وحندهم الشجعان الذبن يدفعون العدو ويقاتلونهم فقطعهم ومنعهم الرزق الذيبه يحاهدون وتركوا واحداظناأنه مكني في قتال العدو وهوأضعف الحاعة وأعزهم نمانهم عهذا قطعوارزقه الذىبه يستعين فلمسق بازاءالعدوأحد ومثمل نهوكمنز كدحلة والفرات كانعلمه عدة حسور يعسرالناس علهاومها ماهو قوىمكىن فى مكان قدريب

عليكم واللهعليم حكيم واللهير يدأن يتوب عليكمو يريدالذين يتمعون الشهوات أن تماواميلا عظما ير يدالله أن يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا وقال الله تعالى انما يريدالله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فهدنه المرادات كلهاقدأ مربها عماده فنههم من أطاع ومنهم من عصى فعلم أنه قدير يدمن العباد مالا يفعلونه كابأم هم عبالا يفعلونه قالت القدر مة الجسير يةمن الجهمية ومن اتبعهم بل ارادته تعسالي تتناول ماوحددون مالم يوحد فان المسلين متفقون على قولهم ماشاء الله كان ومالم يشألم يكن ولان ارادة ماعلم أنه لا يكون تمن وقد قال سحانه ويضل الله الظالمن ويفعل الله مايشاء فكل مايشاؤه فقدفعله وقال تعالى ولوشئنالا تيناكل نفس هداهافعلمأنه لم يشأذلك فلم يردهدى كل أحدوان كان قدأم به وقال تعالى فن بردالله أن بهدمه يشرح صدره للاسلام ومن بردأن يضله يحعل صدره ضيفا حرحا كانما يصعدفي السماء فعلمأنه يريدالاضلال كإبريد شرح الصدوللاسلام وقال نوح ولاينف عكم نصحى ان أودت أن أنضم لكمانكان الله مريدأن يغو يكم فدلءلي أنه ير يداغواءمن غوىوق دقال تعالى الله خالق كل شئ فكل ماوحدمن أفعال العماد وغبرهافان الله خالقه قالواوما أراده فقد أحمه ورضمه وقوله لايحب الفسادأي ممن لم يفسدأ ولايحمه دينا وكذلك قوله لايرضي لعماده الكفرأي بمن لم يكفر أولامرضاءدينا كأملاعب الاعان عن لم يؤمن أولاعه عسردين قال المنازعون لهم المعتزلة وغسرهم فقدقال اذبيستون مالابرضي من القول وأولئك أمنافقون وذاك القول محرم عليهم وهو واقعمنهم وقدأخبر أنه لايرضاه فعلمأن ماوقعمن المعاصي لايرضاه وكذلك قوله ان تكفروا فانالقه غنى عنكم ولامرضي لعباده الكفر أخبرأنه لايرضاه بتقدير وقوعه ولايقال الديرضي كلموحود وقولكم لايرضاه منافالرضافي كتاب اللهمتعلق بنفس الفعل لابشي محلفوف وكونه لايرضاه ديناعندكم معناه لابريدأن يثب صاحبه عليه ومعلوم أن الليس والشساطين لابرضونه دنسابهمذا الاعتمارمع أن المدس برضي الكفر ويختاره فانه قديحب ما مغضه الله و سغض ما يحمه الله لمغوى الناس بذلك قال الله تعالى عنه أفتضدونه وذريته أولماء من دونى وهم ملكم عدة بئس للطالمن بدلا وقال تعالى ألم أعهد المكم بابني آدم أن لا تعمدوا الشمطان انه لكم عدومين وأن اعمدون هذاصراط مستقيم قالوا والامة متفقة على أنه سحانه يحب الايمان والعل الصالح ويحب المتقين والمحسنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين وبحب المقسطين ولابحب المعاصي ولايرضاها واحتجاجنا بهذا الاجاع أقوى من احتجاحكم بقول ماشاءالله كان ومالم يشألم يكن فانهم كلهم يقولون ان الصلاة والصدقة والاعمال الصالحة برضاهاالله ورسوله ويحهاالله ورسوله ويقولون عن الفواحش والظلم هذا الايرضاه الله ورسوله ولايحبه اللهو رسوله فأنتم خالفتم الكتاب والسسنة والاجماع فىقولكم انكل ماوقع من الكفر والفسوق والعصبان فان الله محمه ويرضاه فالت القدرية المحمرة من الجهمة وغيرهم أنتم تقولون إن الله لم يختص المؤمنين بنعمة اهتدواجه ابل نعته على الكفار والمؤمنين في الاعمان سواءوهذا خلاف الشرع والعقل فان الله يقول ولكنّ الله حب البكم الأعمان وزينسه في قلو بكم وكرّ والمكم الكفر والفسوق والعصان أولئك هم الراشدون وقال تعالى عنون علىك أن أسلوا قل لاتمنوا على اسلامكم بل الله عن عليكم أن هدا كمالاعان ان كنتم صادقين وقال تعالى وكذلك فتنا بعضهم معض ليقولوا أهؤلاءمن الله علمهمن سننا وقال ولولافضل الله علىكم ورجتهما زكامنكممن أحدأبدا وقال تعالى واعلواأن الله يحول بين المرء وقلب وقال الخليل عليه السلام ربناوا جعلنا مسلين الدومن ذريتنا أمة مسلة لك وقال واحتيني وبني أن نعبد الاصنام

رب انهن أضلان كشرامن الناس وقال تعالى لمن شاءمنكم أن يستقمروما تشاؤن الاأن بشاءالله رب العالمين وقال فن شاءا تخذالي ربه سبيلا وقال وما تشاؤن الاأن بشاء الله ان الله كان علما أمرناأن نقول فى الصلاة اهدنا الصراط المستقم صراط الذين أنعت علهم غسر المغضوب علمهم ولاالضالين والذين أنع الله علمهم المذكورون في قوله تعالى فاولئك مع الذين أنع الله علم من النبين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رضقا والانعام المطلق انما مدخل فمه المؤمنون فدل ذلك على أن الطاعة الحاصلة من المؤمنس هو الذي أنعمها ولو كانت نعمته علمهم كنعمته على الكفارلكان الجسع من المنعم علمهمأهل الصراط المستقيم وقوله تعالى غير المغضوب عليهم صفة لااستثناء لانه خفض غمير كاتقول العرب انى لامر بالصادق غيرال كاذب فالمغضوب علمهم والضالون لم يدخلوافي المنعم علمهم حتى مخرحوا بل بن أن هؤلاء مغايرون لاوائك كمغايرة الصادق للكاذب وقدقال تعالىمن مدالله فهوالمهتدومن بضلل فلن تحدله والمام شدا فدل على أن كل من هداه الله اهتدى ولوهدى الكافر كاهدى المؤمن لاهتدى وقال الخليسل رب اجعلني مقبح الصلاة ومن ذريتي رينا وتقبل دعاء رينا اغفرلي ولوالدي فتمن أنه سحانه هوالذي محعله مقتم الصلاة وقال تعالى وحعلناهم أغمة بهدون مام نالماصيروا وقال تعالى وحعلناهم أئمة مدعون الى النار فهوالذى حعل هؤلاء أئمة هدى وهؤلاء أئمة ضلال وقال تعالى فمارحة من الله لنت لهم فسن أن المنه برحة من الله وقال أهل الجنة الجد لله الذي هدانا لهذأوما كنالنهندى لولاأن هداناالله لقدحاء ترسل سابالحق وقال تعالى لما ذكر الانبياءومن آبائهم وذرباتهم واخوانهم واحتسناهم وهديناهم الى صراط مستقم ذلك هدى الله بهدى به من بشاء من عماده ولوأشر كوالحمط عنهمما كانوا يعملون الى قوله أوللك الذن هدى الله فهداهم اقتده فاخبرأنه بخص بهدذا الهدى من بشاءمن عماده وأخبرأن هؤلاءهم الذين هداهم الله فعلم أنه خصبهذا الهدى من اهتدى به دون من لم بهتد به ودل على تخصيص المهتدين بائه هداهم ولم بهدمن لم بهتد والهدى يكون ععنى السان والدعوة وهذا يشترك فيه المؤمن والكافر كقوله تعالى وأما تمودفهد شاهم فاستحبوا العمي على الهدى ويكون بمعنى جعله مهتدنا وهذا مختص بالمؤمنين وهوالمطلوب بقوله اهدناالصراط المستقيرو بقوله هدى للتقين وذلك أن هدى عنى دل وأرشد قد يكون بالقوة فهذامش ترك وقد يكون بالفعل فهذا مختص كأتقول علته فتعلم وعلته فالعلم وكذلك هديته فاهتدى وهديته فااهتدى فالاول مختص بالمؤمنين والشاني مشترك وليس تعليمه وهداه كتعليم البشر يعضهم يعضافان المعل يقول والمتعلم يتعلم باسماك لا يقدر علمها المعلم والله تعالى هوالذي يحمل العلم في قلب من عله ولهذا يطلب منه ذاك فيقال اهدناالصراط المستقيم ولايقال ذاك البشر فانهم لا يقدرون عليه و بطلب العدمن الله أن يعله ويفهمه ويشر حصدره وأن يحس المه الاعمان والعل الصالح ولانطلب هذامن غبرالله قال تعالى أفن شرح الله صدره الاسلام فهوعلى نورمن ربه وقال فن ردالله أن بهديه بشرح صدره للاسلام ومن بردأن يضله محعل صدره ضقاحرا وقال ففهمناها سلمان فص سلمان التفهيم معأنهما كاناحاكمين لم يخص أحدهما بعلم ظاهر وقال تعالى ونفس وماسؤاهافالهمها فحورها وتقواها وكانتأ كثر عين رسسول اللهصلي اللهعلمه وسلالاومقلب القاوب وقال مامن قلب من قاوب العماد الاوهو بين اصب عين من أصادع الرجن ان شاءأن يقمه أقامه وانشاء أن بزيغه أزاغه وقدقال تعالى فى دعاء المؤمنين رسالاتزع قلو بنابعد إذ

فعدالمتولى الى تلك الحسور فقطعها كالهاولم بترك الاواحداطو بالانعمدا ضعفا غماله خرقه في أثنائه حتى انقطع الطريق ولميدق لاحد طريق الى العمور وهومع هـذا يستعمل الناس فى الا لات التى يصنع بهاالحسور ويشعرالناس أنه لاعكن أحدا أن بعرالاعا يصنعه أومثل رحل كانلدينت أسوارمتداخلة سورخلف سور كلسورمنها يحفظ المدىنة فعمد المتولى فهدم تلك الاسسواركلها وترك سوراهوأضعفهاوأطولها وأصعبها حفظا نماله مع ذلك خرق منه ناحمة مدخل منها العدوفلم يمق للدينة سور محفظها فيقال انائسات الصانع يمكن بطرق كثعرةمنها الاستدلال مالحدوث على المحدث وهذا لكفي فعه حدوث الانسان نفسه أوحدوث مابشاهد من الحموانات كالنمات والحموان وغدرذاك ثمانه يعلى بالضرورة أن المحدث لامداه من محدث واذاقدر انه أثنت الصانع محدوث العالم لزم أن المحدث لاسلة من محدث ثماذا قدرأته استدل بطريقة الامكان إماابتداء وامامع طريقة الحدوث فالعلم بان الممكن يفتقر الى الواحب علمضرورى لايفتقرالي نفي التسلسل وأيضافا بطال التسلسل لهطرق كشرة وذلك أنه عكن أن يقال فسه وحوهأحدهاان الموحودات مأسرها اماأن تكون واحسة الوحودأ ويمكنة الوحودأ ومتنعة

الوحود والاقسام الثسلاثة باطلة فلزم أن يكون بعضها واحسا وبعضهاتمكنا أماالشالث فهو باطل فانماوحد لايكون ممتنع الوحودوالشانى الطل أيضالان ممكن الوحودهوالذى عكن وحوده وعدمه وماكان كذلك لم وحدالا بغسره فلوكان محموع الموحودات مكنة لافتقرت الموحودات كلها الىغسرها ومالىسعو حودفهو معدوم والمعدوم لايفعل الموحود بالضرورة والاول باطل أيضافانا نشاهدفهاما يحدث بعدأن لريكن كالحيوان والنسات والمعدن والمحاب والامطار والحادث عدم مرة ووحدا خرى فلا مكون متنعا لان المتنع لا بوحد ولا واحباسفسه لان الواحب نفسه لا يعدم فثبت أته بمكن وثبت أنفى الموحودات ماهوعكن نفسه وأنهلس كلها ممكنافثيت أنفيهامو حودالس عمكن والمو حود الذى لس عمكن هوالواحب بنفسه فان الموحوداما أن يكون وحوده بنفسه وهوالواحب أو بغيره وهو المكن ولا محوزان بكون فيهما يمتنع لان المتنع هو الذى لا يحوزأن وحد فمتنع أن مكون في الوحود متنع فتسن از في الموجودات واحماوتكنا ولس فهاممتنع وانشئت قلت اماأن يقللمنجهة نفسه العدم وهو الممكن أولايقبل العدم وهو الواجب بنفسه وان شئت قات اماأن يفتقرالي غيره وهوالمكن أو

هدنيننا وهب لذامن لدنكر جه انكأنت الوهاب وقال تعالى ولولا ادد خلت حنمك قلتما شاءالته لاقوة الانانقه وقال ولوشاءر باللاسن من من في الارض كالهم جمعا وقال ولوشاء ربال لعل الناس أمةواحدة وقال ولوشاءالله مااقتتل الذين من بعدهم من بعدما حاءتهم المدنات وقال ولو شننالآ تبناكل نفس هداهاوقال ولوشاءر بكمافعاوه وقال ولوشاء الله ماأشركوا وقال اناحعلنا فأعناقهم أغلالافهي الى الاذقان فهم مقمعون وجعلنامن بين أيديهم سداومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لايمصرون والآبات والنصوص المنبتة للقدر كثرة حدا وهذا كله حمة على بطلان قول المعتزلة وغيرهم من القدرية النافية فصارمع هؤلاء نصوص يقولون بها ومع هؤلاء نصوص وكلمن الطائفتين تتأول نصوص الاخرى بتأو يلات فاسدة وتضم الى النصوص التي تحتيبها أمور الاتدل على النصوص وأماأ هل السنة والحديث من الصابة والتابعين لهم احسان واغة المسلين وعلماءأهمل السمنة والحمد يثرضي اللهءنهم فأتمنوا بالكتاب كله ولم يحرفوانسامن المصوص وقالوانحن نقول ماشاء الله كان ومالم يشألم يكن ونقول ان الله خالق كل شئ وربه وملكه فكل ماسوى الله خالوق له حادث عشيئته وقدرته ولايكون في ملكه مالا بشاؤه ويخلف فلايقدرأ حدأن عنع الله عاأرادأن يخلقه ويكونه فانه الواحد القهار ما يفتح الله الناس من رحة فلاممسائلها وماعسان فلام ساله من بعمده وعوالعزيزا لحكيم وقالوا أن الله بأمر بالاعان والعل الصالح وينهى عن الكفر والفسوق والعصمان ويحب كل ماأم به وبرضاه وبكرهمانهي عنه ويسخطه وهوسجانه لابحب الفسادولا برضي لعماده الكفر فالواوليسكل ماأم العباديه وأرادمنهم أن بفعاوه أرادهوأن تخلقه لهم ويعنهم عليه بل اعانته على الطاعة لمن مرهبها فضلمنه كسائر النعم وهو يختص رجته من يشاء والطائفتان غلطوامن حث تهم عبزوا بين ارادته لما يخلقه في عباده وارادته لما يأمر به عباده وقد قال سحانه ألاله الخلق والام فالرب خالق كل شي وكل ما خلق ه فسارا دته خلقه فساشاء الله كان ومالم بشألم يكن فسالم يكن لم يردأن يخلق وما كان فقد أرادأن يخلقه وهولا يريدأن يخلق الاماسيق عله بأنه سخلقه فان العلم بطابق المعاوم وقدأمر العباد بالحسنات التي تنفعهم ونهاهم عن السيئات التي تضرهم والحسنات محموية مرضنة لله والسمئات مكروهمة له يسخطها ويسخط على أهلهاوان كان الجسم فلوقاله فانه خلق حسريل وابلدس وهو بحسح بريل وسغض ابلبس وخلق الجنسة والناروحعل الظلمات والنو روخلق الظمل والحرور وخلق الموت والحماة وخلق الذكر والانثي وخلق الاعى والبصير وقدقال لايستوى أصحاب الذار وأصحاب الحنة أصحاب الجندةهم الفائزون وقال ومايستوى الاعى والمصمر ولاالظلمات ولاالنور ولاالظمل ولاالحروروما يستوى الاحياء ولاالاموات وقال أفضعل المسلمن كالمحرمين مالكم كمف تحكمون وقال أم نحعل الذين آمنوا وعلوا الصالحات كالمفسدين فى الارض أم نحمل المتقين كالفحار وقال أمحسب الذبن اجترحوا السيئات أن تحعلهم كالذبن آمنوا وعلوا الصالحات سواء محماهم ومماتهم ماء مايحكمون وقدخملق الطيبات والخبائث وليست الطيبات كالخبائث ولاالفوا كه والحموب كالبول والعذرة وهوسحانه المه يصعدالكلم الطب والعمل الصالح برفعه وهوطب لايقبل الاطمما وهو تطمف محب النظافة وحمل محب الحال ولمس كل ماخلقه يصعد المهو بكون طيما محبوباله مرضياعنده بلاانمايسكن فيجنت من ساسها ويصلح لها وكذلك النارقال تعالى طبتم فادخلوها خالدين وفى الصحيم أنه اذاعبرأهل الجنة الصراط وقفواعلى قنطرة بين الجنسة والنارفيقتص لمعضمن بعض مظمالم كانت ببنهم فى الدنساحتى اذا هذبواونقوا أذن لهمف

دخول الجنة فلايدخلون الجنة الابعد التهذيب والتنقسة كاقال تعالى طسته فادخلوها خالدين ولماقال ابلس أناخبرمنه خلقتني من ناروخلقته من طبن قال فاهبط منها فما يكون المأن تتكبر فهافاخ جانكمن الصاغرين فبين أنه ليسلن في الجنة أن يتكبر وفي صحير مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لايدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ولايدخل النارمن في قلبه مثقال ذرةمن اعان قال رحل مارسول الله الرحل عداًن يكون تُوبه حسد او نعله حسنا أفن الكبرذال قاللاان الله حسل بحسالحمال الكبر بطرالحق وغمطالناس وقوله حسل محالحال أي محان يتحمل العمدله وبتزين كاقال تعالى خلفواز ينتكم عندكل مسعد وهو بكرهأن يصلى العسدله عربانابل يكره سحانه أن تصلى المرأةله مكشوفة الرأس وقد قال الني صلى الله علمه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا يخمار ولهذا لما كان المشركون يط وفون بالبيت عراة ويقولون ان الله أمن نابه فاقال تعالى ان الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله مالا تعلون فتحسين النعل والثوب لعبادة الله هومن التعمل الذي يحبسه الله ولوتزين لمعصة له لم يحد ذلك والمؤمن الذي تورالله قلمه بالاعمان نظهر نور الاعمان على وحهمه ويكسى محسة ومهابة والمنافق بالعكس وأماالصورة المحردة سواء كانت حسنة مشتهاة كشهوة الرحال للنساء والنساء للرحال أولم تمكن مشتهاة فقد نبت في العجيم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال انالله لامنظرالى صوركم ولاأموالكم ولكرم ينظرالي قلوبكم وأعمالكم ويقال ولاالي لباسكم وقدقال تعالى واذا تتلى علمهمآ ماتنابينات قال الذين كفرواللذين آمنواأى الفريقين خبرمقاما وأحسن ندبا وكمأهلكناق لهممن قرنهمأحسن أثاثا ورئيا والاثاث اللباس والمال والرثى المنظروالصورة وقال تعالىءن المنافقين واذارأ متهم تعمل أحسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسندة يحسسونكل صحة عليهم هم العدوفا حذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون فين أنالهم أحساما ومناظر قال ابن عماس كان ابن أبي حسم افصحاطلتي اللسان قال المفسرون وصفهم الله محسن الصورة والمانة المنطق تمأ بأن أنهم فى عدم الفهم والاستغمار عنزلة الخشب المستندة الممالة الى الحدار والمرادأ مالست المحارتمر بلهي خشب مستدة الى حائط م عاجم بالجن فقال يحسبون كل صحة علمهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون اى لايسمعون صوتا الاظنوا أنهم قدأتوالمافى قلوم ممن الرعدأن يكشف الته أسرارهم فصاحب الصورة الحميلة اذاكان من أهلهذه الاعمال التي ينغضها الله كان الله ينغضه ولا محسه لحاله فان الله لا ينظر الى صورته واعما ينظر الى قلمه وعمله و يوسف الصديق وان كان أجل من غيره من الانساءوفي الصحيح أنه أعطى شيطر الحسن فلم يكن بذلك أفضل من غعره بل غيره أفضل منمه كالراهيم واسمعمل واسحتي ويعقوب وموسى وعسبي ومجمد صلوات الله علمهمآ جعين ويوسفوان كانتصورته أجل فاناعان هؤلاء وأعمالهم كانت أفضل من اعمانه وعمله وهؤلاءأوذواعلى نفس الاعمان والدعوة الى الله فكان الذس عادوهم معادس لله ورسوله وكانص برهم صراعلي توحد الله وعمادته وطاءته وهكذاسا رقصص الانساءالتي في القرآن ويوسف عليه السلام انماآذاه اخوته لتقريب أسهه حسداعلي حظ من حظوظ الانفس لاعلى دىن ولهذا كان صروعلى التي راودته وحس الذين حسووعلى ذلك أفضل له من صبره على أذى اخوته فانهذا صبرعلى تقوى الله باختماره حتى لا يفعل المحرم وذلك صبرعلى أذى الغسرالحاصل بغيراختماره فهذامن حنس صيرالمصاب على مصديته وذاك من حنس صبرا لمؤمن على الذين يأمرونه بالمعاصى ويدعونه الهافيصبرعلي طاعة الله وعن معصبته ويغلب

لايفتقر وهوالواجب واذاكانت الموحودات اماواحة وامامكنة ولس كاهاتمكناولاكلهاواحمانعين انفهاواحما وفمهامكنا الوحه الثاني أن مقال كل ممكن نفسمه لابو حدالاعوجب محب هوجوده لانه اذالم محصل ماله محب و حوده كان وحوده بمكنا قابلاللوحسود والعدم فلابوحدوما به يحب وحوده لا كون مكنالان المكن لاعب مه شي لافتقاره الى غيره فالمفتقر الى المكن مفتقر السه والى مايه وحسالمكن واذا كانالمكن وحده لامحسه شيء لم افتقار المكن الى واحب بنفسه الوحه الثالث أن يقال طسعة الامكان سواء فرضت المكنات متناهسة أوغسرمتناهمة لاتوحب الوحود بنفسها فانماكان كذلك لميكن عكنافلا بدللمكن من حث هوممكن من موحودلس عمكن والمراد بالمكن في هذه المواضع المكن الامكان الخاص وهوالذي يقدل الوحودوااهدم فمكون الواحب والممنع قسميه فاذا أرسيه المكن الامكان العام وهوقسيم الممتنع فكل موحودفهو ممكن بالامكان العام ثم الموجود إماموجود منفسه واما بغيره ولدس كل موحود وحدينفسه لانمنها المحدثات التي معلم مضرو رة العصقل أن وحودهاليس بأنفسسهافثبت أنمن الموحودات ماهوموحود بنفسنه وماهوموحودنفسره

الوحه الرابع أن يقال الموجودات لست كاهامو حودة نغسرهالان الغيران كانمعدومااستنع أن يكون الموحـودموحـودا عالس عوحود وانكان الغيرموحودا كان الموحود خار حاعن حاة الموحودات واذالم تكن الموحودات كلهاموحودة بغيرها فاماأن بكون كلهاأ وكل منهاموحودا بنفسه وإما أن لا يكون والاول متنعلان الحدثات التي يشهد حدوثها يعلم مالضرورة أنهالسستموحودة بنفسها واذالم تكن كاهامو جودة بغيرهاولا كلهاموحودة بنفسهاتعين أنمنهاماهومو حودبنفسه ومنها ماهومو حودنغ مره وهذالأأن تعتبره فى كل فرد فردمن الموحودات وفي المحموع فتقول عتنع في كل فرد من الموحودات أن يكون موحودا بغيرموحودلانه اذاكان كلواحد من الموحودات موحود انغرموحود لزمأن بكون كلمن الموحودات موحوداععدوم وهذاعتنع واذا امتنع فاماأن يكون كل موحود موحودا بنفسمه وإماأن يكون موحودا وحودغره وإماأن بكون منهاماهومو حودبنفسه ومنها ماهومو حوديو حودغيره والاول ممتنع لوحود الحروادث التي لاتوحد بأنفسها والثاني متنعلان كل واحد واحدمن الموحودات اذا كانموجودالوجود غيره والغرمن الموحودات التى لاتوحد الاعوجودغ برهالم يكن فيهاالا

هواه وشهوته وهذاأفضل فاماصرا راهيم وموسى وعيسى ونبدنا صلوات الله وسلامه علمهم على أذى الكفار وعداوتهم على الاعمان بالله ورسواه فذال أفضل من هذا كله كاأن التوحسد والاعمان أفضل من محرد ترك الزنا وكماأن تلك الطاعات أعظم فالصبرعلما وعلى معاداة أهلها أعظم وأيضافه ؤلاء كانوا يطلبون قتل من يؤمن واهلا كه بكل طريق لا محمون المؤمن نأصلا يخلاف بوسف فاله اغياا بتلي بالحمس وكانت المرأة تحمه فلرتعاقبه بأكثرهن ذاك وقوله تعالى نحن نقص علك أحسن القصص مواء كان القصص مصدرقص بقص قصصاأ وكان مفعولاأي أحسن المقصوص فذال لا يختص بقصة نوسف بل قصة موسى أعظم منها قدر اوأحسن ولهذا كررذ كرهافي القرآن ويسطهاقال تعالى فلماحاء وقص علمه القصص ولهذا قال بماأوحينا المله هــذا القرآن وقدقري أحسن القصص بالكسر ولاتختص بقصة نوسف بل كل ماقصه الله فهوأحسن القصصفهوأحسن مقصوص وقدقصه اللهأحسن قصص وقوله صلى الله علسه وسلمان الله حمل يحس الحمال قاله حواما السائل في سان ما يحمه الله من الافعال وما يكرهه قاله صلى الله علمه وسلم قال لا مدخل الجنة من في قلمه مثقال ذرة من كبرولا مدخل النارمن في قلمه مثقال ذرةمن اعان ومعلوم أن هذا الكرمن كسب العدد الداخل تحت قدرته ومشئته وهو منهى عنه ومأمور يضده فخاف السائل أن مكون ما يتعمل به الانسان فمكون أجل به عن لربعمل مثلهمن الكبرالمذموم فقال انى أحسأن بكوث نوبى حسناونعلى حسناأ فن الكبر ذالة وحسن ثو به وزوله هومما حصل بفعله وقصده لدس هوشا مخاوقافيه بغيركسيه كصورته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حسل عدالحال ففرق بن الكمر الذي عقته الله و بن الحال الذي يحبه الله ومعاومأن الله اذاخلق شخصاأ عظممن شخص وأكرمنه في دعض الصفات إمافي جسمه وامافى قوته وامافى عقله وذكائه ونحوذلك لم يكن هـذامىغضافان هذاليس باختيار العمد بلهذا خلق فمه بغبرا ختماره مخلاف مااذا كان هومتكبراعلى غبره بذلك أو بغبره فسكون هذا منعله الذي عقته الله علمه كافال لا الدسفا يكون الدائن تمكرفها كذال من خلقه الله حسن اللون معتسدل القامة حسل الصورة فهذا السرمن عمله الذي محمد علمه أو يذمونناك أو يعاقب ويحمه الله ورسوله علمه أو يمغضه علمه كماأنه اذا كان أسود أوقصيرا أوطو يلاونحو ذلكلم يكن هذامن عمله الذي محمد علمه أو يذمو يثاب أو يعاقب و يحمه الله ورسوله علمه أو يمغضه ولهذا قال النبي صلى الله علمه وسلم لافضل لعربي على عجمي ولالعيمي على عربي ولا لاسضعلى أسود ولالاسودعلى أسض الابالتقوى ولهذالما كان المنافقون الهم حال في الصورة وليس فىقلو بهماعيان شبههم بالخشب المسندة المابسة التى لاتقر فالخشمة الماسة اذا كانت لاتمرفهالاتمد حولوكانتعظمة وهكذا الصورةمع القلب نعم قدتكون الصورة عونا على الاعان والعمل الصالح كانكون القوة والمال وغيرذال فحمد صاحبااذا استعان بهافي طاعة الله وعفعن معاصمه ويكون حنث ذفيه الجال الذي يحمه الله ولوكان أسود وفعل ما يحمه اللهمن الحسال كانأ بضافيه الحيال الذي يحسه الله والمقصود هناذكرما يحسه الله ويرضاه وهوالذي يثاب أحمام علمه و مدخلون الحنة ومن المعلوم أن الفرق من مطلق الارادة وبن المحمة موحود في الناس وغيرهم فالانسان بريدكل ما يفعله ماختماره وان كان في ذلك ماهو نغمض المسهمكر وهاله يريده لانه وسسلة الىماهو محمو ساله كماير بدالمسر بض تنساول الدواءالذي يكرهه ويتألممنه لايه وسلة الى ما يحيه من العافية والى زوال ماهوأ يغض اليه من الالم والجهممة والقمدرية انمالم تفرق بينمايشاؤه ومايحيه لانهم لايثبتون لله محمة لمعض الامور المخلوقة دون بعض وفرحابتو بةالتائب وكان أؤل من أنكرهذ االجعدين درهم فضحى به خالد انعسدالله القسرى وقال ضواتقبل الله ضايا كم فانى مضع بالجعدين درهم أنه زعم أن الله لم تكام موسى تكام ماولاا تخذار اهم خليلا تعالى الله عما يقول الجعدين درهم علوا كبرا ممزل عن المنبرفذيه وان الخله من تواسع المحسة فن كان من أصله أن الله لا يحب ولا يحسلم مكن للغلة عنده معنى والرسل صلوات الله علمهمأ جعين انحاحاؤا باثمات هذا الاصل وهوأن الله محب بعض الامو والمخاوقة ويرضاها ويسخط بعض الامور وعقتها وأنأعمال العبادترضمه تارة وتسخطه أخرى قال تعالى ذلك الهما تبعواما أسخط الله وكرهوارضوانه فأحبط أعمالهم وقال تعالى لقدرضي اللهعن المؤمنسين اذيبابعونك تحت الشحرة فعدام مافى قلوبهم وقال فلمأ آسفوناانتقمنامنهم عن النعماس أغضمونا قال الاقتلمة الاسف الغض مقال أسفت أسفا أىغضبت وقال المه تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمد افعزاؤه حهنم خالدافها وغض اللهعلمه ولعنه وأعذله عذاباعظما وقد نبتفى الصعيم منغير وجهعن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال للهأشد فرحابتو بةعمده من رحل أضل رآحلته مارض داو يةمهلكة علم اطعامه وشرايه فطلها فلريح دهافنام تحت شحرة ينتظر الموت فاستقظ فاذاهو مدابته علمها طعامه وشرابه فالله أشدفر حانتو بةعمدهمن هذا راحلته والفرح انمايكون يحصول المحموب والمذنب كالعسد الاكق من مولاه الفارمنه فاذاتات فهو كالعائد الى مولاه والى طاعته وهذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم يستزمن محمة الله وفرحه بتوبة العيدومن كراهته لمعاصبه مايسن أنذلك أعظهمن التمشل بالعبد الاكق فان الانسان اذا فقد الدابة التي على اطعامه وشرايه في الارض المهلكة فانه يحصل عنده ماالله بهعليرمن التأذي من حهمة فقد الطعام والشراب والمركب وكون الارض مفازة لاعكنه اللاص منهاواذاطلها فلمعدها بنس واطمأن الى الموت واذااستيقظ فوحدهاكان عنده من الفرح مالاعكن التعمير عنه نوحود ما محمه وبرضاه بعد الفقد المنافى لذلك وهدذا بمنامن محمة الله للنو بة المنضمنة للاعمان والعمل الصالح ومن كراهته لخلاف ذلك ماردعلي منكري الفرق من الجهمة والقدرية فأن الطائفتين تحعل حسع الانساء بالنسبة المهسواء غمالقدرية يقولونهو يقصدنفع العبدلكون ذلك حسناولا يقصدالظلم لكوبه قبحا والحهمة يقولون اذاكان لافرق بالنسبة المهبين هذا وهذا امتنع أن يكون عنده شئ حسن وشئ قبيم وانماير جع ذلك الى أموراضا فسة للعباد فالحسن بالنسبة الى العبد مايلائمه ومايترتب علمه مؤواب يلائمه والقسير بالعكس ومن هنا حعلوا المحمة والارادة سسواءفلو أثبتواأنه سحانه بحبو يفرح بحصول محمومكا أخبريه الرسول تمنالهم حكمته وتمين ايضا أثه يفعل الافعال لحكمة فان الجهمية قالوا اذا كانت الاشماء بالنسمة المهسواء امتنع أن يفعل لحكمة والمعتزلة فالوايفعل لحكمة تعودالى العماد فقالت لهم الحهمة تلك الحكمة بعوداليه منهاحكم أولا بعود فالاول خلاف الاصل الذي أصلتموه والشاني متنع فمتنع أن أحدا يختار الحسسن على القسيروان لم يكن له من فعل الحسن معنى بعود الله فسكون فعل الحسن بناسمه بخلاف القبيح فاذآ قدرنفي ذاك امتنع أن يفعل لحكمة غمان هذه الصفة من أعظم صفات الكالوكذلك كونه محمو مالذاته وهوأصل دين الرسل فانهم كاهم دعوا الى عمادة الله وحده وأن لااله الاهو والاله هوالمستحقأن بعمد والعمادة لاتكون الابتعظم ومحمة والافن عمل لغيره لعوض يعطمه اناهوام مكن محمه لم يكن عابداله وقد قال تعالى محمهم و محمونه وقال تعالى والذين آمنواأ شدحمالته وهؤلاء الذين ينفون أن الله يحب وبحب آخرأ مرهمأنه لايمق عندهم فرق

ماهومفتقرمحتاج الحالغسروما كان نفسه مفتقر امحتاحا الى الغبرلم بوحدالابوحود ذلك الغسروما كانفى نفسه لايو حدالا بغيره فاولى أن لا يكون بنفس مسدعالغيره فلزمأن لا يكون في الموحدودات ماهومو حودبنفسه ولاماهو فاعل لغيره فبازم حينئذأن لاتوحد شئمن الموجودات لان الموجود اماموحود بنفسه واماءوحود غيره وهـ ذااغالزم القدرأن كل موحودمو حود نغسره فتعن أن من الموحدودات ماهومو حود منفسيه وهوالمطاوب وأمااذا اعتسرتذلك في المجموع فعموع الموحودلا يكون واحمابنفسه لان من أجزائه ماهو بمكن محدث كائن العدأن لميكن والمحموع يتوقف علىه والمتوقف على الممكن لابكون واحبابنفسه ولايكون المجموع مفتقرا الىغبره المانه فانذاك لأمكون الامعدوما والموحود لانكون مفتقرا الى فاعل معدوم لسعوحود فضالاعن محوع الموحودفتعن أنبكون المحموع مفتقراالي ماهوداخل في المجموع وذلك المعض لامكون الاواحما بنفسه اذلولم يكن واحبابنفسه الكان يمكنامفتقر االى غبره فبكون مجوعكل واحدمن الموحودات مفتقر االى غيره وذلك الغسير مكن منفسم وهو جزءمن المحموع المكن المفتقر الى غبره وعتنعأن بكون مخوع المكنات لسمفتقرا

بالنسسة الحالقه بين أولمائه وبين أعدائه ولابين الاعمان والكفر ولابين ماأمريه ومانهي عنه ولا بين سوته التي هي المساحد وبين الحانات ومواضع الشرك وغاية ما يثبتونه من الفرق أن هسذا علمعلى لذة تحصل الانسان وهذا علم على ألم يحصل للانسان فان كان من الصوفية الذين يجعلون الكال فى فناء العبد عن حظوظه دخلوافى مقام الفناء فى توحيد الربوبية الذبن يقولون فيه العارف لايستحسن حسنة ولايستقيم سيئة ويجعلون هذاغامة اامرفان فسبق عندهم لافرق بين أولياء الله وأعدائه ولا بين الاعان والكفريه ولابين حده والثناء عليه وعيادته وبين سيمه وشتمه وجعله ثالث ثلاثة ولابنزرسول اللهوبين أبىحهل ولابينموسي وفرعون وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في غيرهذا الموضع وان كان من المتكلمين الدّين يقولون مانم الاماهو حظ لله مدمن الخاوقات صار وامسخرين في العبادات مستثقلين لها وفي قلوبهم مرتع للسيطان فأنه بقع لهم لملاينعم بالثواب بدون هذا التكليف فاذاأ حابوا أنفسهم بان هذا ألذ كان هذامن أبردالاجو بة وأسمعهافان هذاانما يقال في المتناظرين وأمارب العالمين فلاأحدالا وهومقر يفضله واحسانه تم بقال قد حصل بطلب الالذمن شيقاوة الاكثرين ماكان خلقهم في الجنة ابتداء بلاهذا الالذ حودلهم وهوقادرعلى خلق لذات عظمة الىأمثال هذه الاحوية وان كانمن المرجشة الذين عانهم الوعيدضع فأسترسات نفسه في المحرمات وترك الواحمات حتى بكون من شرانخلق يخلاف من وحد حلاوة الاعمان بمعمة الله وعله ماله يحب العمادات وأنه محب أفعالا وأشخاصا وينغض أفعالاوأ شخاصا ويرضىعن هؤلاء ويغضب على هؤلاء ويفرح بتبو بةالتائسه نالى غيرذاك ماأخد بريه الرسول فانحداهوالاسلام الذى بيشهد العيدأن لااله الاالله ومن لم بقل بالفرق فلم يحعمل الله معمود امحمو بافأعما يشهد أن لارب الاهو والمسركون كانوا يقرون بهذه الشهادة أميشهدوا أن لااله الاالله والرسل علهم الصلاة والسلام بعثوا بتوحيد الالوهية المتضمن توحيدالر بوبية وأماتوحيدالر بوسة بحردافقدكان المشركون يقرون بان الله وحده خالق السموات والارض كاأخبرالله بذلك عنهم في غيرموضع من القرآن قال تعالى ولنن سألتهم منخلق السموات والارض لمقولن الله وقال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله الاوهم مشركون وهذا قدسطناه في موضع آخر وهولاء يدعون محمة الله في الابتداء و بعظمون أمر محمته و يستعمون السماع بالغناء والدفوف والشسامات ويرونه قربة لانذلك بزعهم يحرك محسة الله في قلوبهم واذاحقق أمرهم وحدت محبتهم تشبه محبة المشركين لامحبة الموحدين فانحب الموحدين عتابعة الرسول والمحاهدة فيسمل الله قال تعالى قل ان كنتم تحمون الله فاتمعونى يحسكم الله وبغفرلكمذنوبكم وقال تعالىقل انكانآماؤكم وأبناؤكم واخوانكم وأزوا حكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتحارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحساله كممن اللهورسوله وحهاد في سيله فتربصواحتي بأتي الله بأمره وقال تعالى بأيها الذين آمنوا من يرتدمنكم عن دبنه فسوف بأنى الله بقوم بحمهمو يحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فسيل الله ولا يخافون لومة لائم وهؤلاء لا يحققون متابعة الرسول ولاالجهاد في سبيل الله بل كثيرمنهم أوأكثرهم يكرهون متابعة الرسول وهممن أبعدالناس عن الجهادفي سبدل المه بل معاونون أعداءه ويدعون محبته لان محبتهم ن جنس محبة المشركين قال الله فم مروما كانصلاتهم عندالست الامكاء وتصدية ولهذا محبون سماع القصائد أعظم بما محبون سماع القرآن ويحتهدون في دعا مشايخهم والاستغاثة بهم عند قبورهم وفي حماتهم في مغيبهم أعظم ممايحتهدون في دعاء الله والاستغاثة به في المساحد والسوت وهذا كله من فعل أهل الشرك

الى ماهو بعض المكنات فان مجموعها أعظهم من بعضها وذلك البعض بشرك المجموع فى الفقر والاحتماج الى الغير فقيه ما فيها من المحتموع والفقر الى الغير مع أن المجموع أعظهمنه فاذا كانت الاجزاء كلها فقيرة محتاجة والمجموع محتماجا فقيرة بالمجموع وحده فضلاعن فقي المون مجرا أمر فضلاعن أن يكون المجموع والذي كل أجزائه فقراء بواحد من تلاك الاجزاء الفقراء وهذا كله بن ضرورى لا يستريب فيهمن تصوره و عكن تصوير هذه الموادعلى وجوه أخرى

﴿ فَصَلَ ﴾ وكذلكُ يمكن تصوير هذه الادلة في مادة الحدوث مان مقال الموحودات اما أنتكون كالهاحادثة وهوممتنع لان الحوادث لاىدلهامن فاعل وذلك معاوم بالضرورة ومحدث الموحودات كلها لايكون معدوما وذلك أيضامعلوم بالضرورة وماخرجعن الموحودات لا مكون الامعدوما فلوكانت المو حودات كلهامحدثة للزمإما حدوثها لامحدث وإماحدوثها عدثمعدوم وكالاهمامعاوم الفساد بالضرورة فثدت أنه لابد فى الوحودمن موحودقد يمولس كل موجود قدعا بالضرورة الحسمة فثبت أن الموحودات تنقسم الىقديم ومحدث وهاتان المقدمتان وهوأن كل حادث فلا مدله من محدث وأن الحدث ليسمن فعل المخلصين للهدينهم كالعمامة والتابع من الهماحسان فاولئك أنكروا محمته وهؤلاء دخيلوا فيمحسة المشركين والطائفتان خارحتان عن الكتاب والسينة فنفس محبته أصلاعبادته والشرك فيمحمته أصل الاشراك فيعمادته وأولئك فهمشه باليهودوعندهم كبرمن جنس كبرالمهود وهؤلا فمهمشهمن النصارى وفيهم شرك من جنس شرك النصارى والنصاري ضالون لهم عمادة ورجة ورهمانية لكن بلاعلم ولهلذا يتبعون أهواءهم بلاعلم قال تعالى بأهل الكتاب لاتغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الاالحق وقال تعالى بأهل الكتاب لاتغاوافى دينكم غمرالحو ولاتتبعوا أهواءقوم فدضاوا من قبل وأضاوا كثيرا وضاواعن سواء السبيل أى وسط الطريق وهي السبيل القصدالتي قال الله فيهاوعلى الله قصد السبيل وهي الصراطالمستقيرفأ خبربتقدم ضلالهمثمذكر صفة ضلالهم والاهواءهي ارادات النفس بغبر علم فنكل من فعل ماترىده نفسه نغيرعلم سين أنه مصلحة فهومتسع هواه والعلم بالذي هومصلحة العمدعندالله في الآخرة هو العملم الذي حاءت به الرسل قال تعالى فان لم يستحمموالك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل بمن اتدح هواه بغيرهدى من الله وقال تعالى وان ترضى عنل المهود ولاالنصارى حتى تتسعملتهم قل ان هدى الله هوالهدى ولئن ا تسعت أهواءهم بعدالذي حاءك من العمله ماات من الله من ولى ولا نصر وقال تعالى قاحكم بننهم عا أنزل الله ولا تتسع أهواءهم عاجاءك منالحق وقال تعالى تمجعلناك على ثمر يعة من الامر فاتبعها ولا تتسع أهواء الذين لايعلون والهذا كانمشايخ الصوفة العارفون أهل الاستقامة بوصون كشراعتا بعة العلم ومتابعة الشرعلان كثيرامنهمسلكوافي العبادة تله يحرد يحبة النفس وارادتها وهواهامن غير اعتصام بالعلم الذى جاءبه الكتاب والسنة فضاوا بسبب ذلك ضلالا يشبه ضلال النصارى ولهدا قال بهض الشيوخ وهو (١) عمر ومن تحسد كل وحدالا بشهدله الكتاب والسنة فهو ماطل وقالسهلكل عمل بلااقتداءفهوعيش النفس وكلعمل اقتداءفهوعذاب على النفس وقالأبو عثمان النسابوري من أقر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه قولاوفع لانطق بالمدعة لان الله تعالى يقول وان تطمعوه تهدوا وقال بعضهم ما ترك أحدشمأ من السنة الالكهرفي نفسه وهو كما فالوافانه اذالم يكن متمعاللا من الذي حاءمه الرسول كان يعمل بارادة نفسه فنكون متمعالهواه نغيرهدي من الله وهذاعيش النفس وهومن الكبر فانه شعبة من قول الذبن قالوالن نؤمن حتى نؤتى مشل ما أوتى رسل الله وكشه برمن هؤلاء يفلن أنه يصل بر باضته واحتهاده في العبادة وتصفية نفسه الى ماوصلت البه الانساء من غيرا تباع لطريقتهم وفيهم طوائف يظنون أنهم صاروا أفضل من الاندياء وأن الولى الذي يظنون همأنه الولى أفضل من الانبياء وفهم من يقول ان الانبياء والرسل انما مأخذون العلم بالله من مشكاة خانم الاولياء ويدعى في نفسه أنه خانم الاولماء ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون ان هذ االوحود المشهود واحب نفسه ليساله صانع ممان له لكن هذا يقول هوالله وفرعون أظهر الانكار بالكلمة اسكن كان فسرعون في الماطن أعرف منهم فانه كان مثبتاللصائع و وولا عطنوا أن الوحود المخسلوق هوالوجودالخالق كايقول ذلك الزعربي وأمثاله من الاتحادية والمقصودذ كرمن عدل عن العبادات التي شرعها الرسول الى عبادات مارادته وذوقه ووحده ومحمته وهواه وأنهم صاروافي أنواع من الضلال من جنس ضلال النصارى ففسهم من يدعى اسقاط وساطة الانبساء والوصول الى الله بغسيرطر يقهم ويدعى ماهوأ فضل من النموة ومنهمين يدعى الاتحادوا لحلول الخاص إمالنفسه وامااشيخه وامالطائفته الواصلين الىحقىقة التوحسد يزعه وهذاقول النصارى

الموحودلا مكون الاموح ودامع أنهمامعاومتان بالضرورة فانكثرا من أهل الكلام أخذوا بقررون ذلك بادلة نظرية ويحتعون عملي ذلك بادلة وهي وان كانت صححة لكن النتحة أساعند دالعقلمن المقدمات فيصركهن يحذالا حلى بالاخفى وهذاوان كانقد بذمه كشر من الناس مطلقا فقدينة فعرد في مواضع مثل عنادالمناظر ومنازعته فى المقدمة الجلمة دون ما أخلى منهاومثل حصول العطيذال من الطرق الدقيقة الخفية الطويلة لمن يرىأن حصول العماله عثل هذه الطرق أعظم عنده وأحب المه وأنهاذاخوطب بالادلة الواضعة المعروفة للعامة لمربكن له مزية على العامة ولمن بقصد عفاطسته عشل ذلك أن مشل هذه الطرق معروف معلوم عندنالم ندعه عزاوحه لا وانماأعرضناعنه استغناءعنه عماهو خيرمنه واشتغالاعاه وأنفعمن تطويل لامحتاج السه الىأمثال ذلكمن المقاصد فاما كون الحادث لامدله من محدث فهى ضرورية عندحاهم العلماء وكشرمن متكامة المعتزلة ومن اتمعهم حعاوه نظرنا كاسسأنيذ كره بعدهدذا وأماكون المعدوم لا يكون فاعلا الموجودات فهوأظهرمن ذلك واذاك اعترف بكونه ضرور مامن استدل على أن المحدث لابدله من

<sup>(</sup>۱) فى نسبخة أبوعـــروبن نجد كنمه مصحعه

محدثمو حودوالمكن لامداه من مؤثرموحودكالرازى وغيره (قال الرازى)أما كون المؤثرموجودا فاله لافرق بين نفى المؤثرو بين مؤثر منفي والحمكم بالاكتفاء بالمؤثر المنفى حكم بعدم الاحتماج الى المؤثر (قال) والعمليذلك ضرورى ولانتصور في هذا المقام الاستدلال بالكلام المشهورمن أنالعدوم لاتميز فسه فلاعكن استنادالاثرالىهلانه بتوحهعليه شكول معروفة (قال) والحواب عنهاوان كان مكناالاأن العلم بفساد استناد الاثر الموحود الى المؤثر المعدوم أظهر كثيرامن العلم بذلك والدامل والاحوبةعن الاسولة التى توردعلم وايضاح الواضي لابر مده الاخفاء (قال) وقول القائل هاأن المؤثرلس ععدوم فالم يحسأن يكون موحودا قلنا لاواسطة بنالوحود والعدم وقول القائل ان الماهمة تقتضي الامكان لاشرط الوحود ولاالعدم فهومتوسط من الوحود والعدم قلنانحن لاندعىأن كل حقيقة فهي إما الوحود وإما العدمعني يلزمهن كون الماهمة مغارة لهما فسادذلك الحصربل ندعى أن العقل يحكم على كل حقيقة من الحقائق التى لانهابه لهاأنها لاتحلوعن وصفي الوحودوالعدمواذا كان كذلك فكون الماهية مغابرة للوحود والعدم لايقدحفي قولنا اله لاواسطة بين الوحود والعدم ﴿ قلت ﴾

والنصارى موصوفون الغماو وكذلك هؤلاءمت دعة العماد الغاوف هم وفى الرافضة ولهذا وحدفهذين الصنفين كشيرعن يدعى إمالنفسه وامالشيخه الالهسة كايدعمه كشيرمن الاسمعملية لأغتهم بني عمسد وكايدعه كشسرمن الغالبة إماللا ثني عشرو إمالغسرهم منأهل البيت ومن غيرأهل البيت كالدعمه النصرية وغيرهم وكذلك فيحنس المتدعة الخارجين عن الكتاب والسنةمن أهل التعمد والتصوف منهم طوائف من الغلاة مدعون الالهمة ودعوى ماهوفوق النموةوان كانمتفلسفا يحوزنو وودنبي بعد محمد كالسهر وردى المقتول في الزندقة وابن سبعين وغبرهماصار وايطلبون ألنبوة بخلاف من أقر بمباحاء به الشرع ورأى أن الشبرع الظاهر لاسببل الى تغديره فانه يقول النبوة ختمت لسكن الولاية لم تخستم ويدعى من الولاية ماهوأ عظم من النموة وما تكون للانبياء والمرسلين وأن الانبياء يستفيدون منها ومسن هؤلاء من يقول بالحلول والاتحاد وهممى الحلول والاتحاد نوعان نوع يقول بالحلول والاتحاد العمام المطلق كان عربى وأمشاله ويقولون فى النبوة ان الولاية أعظم منها كاقال النعر بى مقام النبوة فى برزخ فويق الرسول ودون الولى وقال ان عربى في الفصوص وليس هذا العلم الالخاتم الرسل وخاتم الانبياء ومايراه أحدمن الانبساء الامن مشكاة خاتم الانساء ومايراه أحدمن الاولياء الامن مشكاةخاتم الاولماء حتىان الرسل اذا رأوه لايرونه الامن مشكاة خاتم الاولماء فان الرسالة والنموة أعنى رسالة التشريع ونموته تنقطعان وأماالولاية فلاتنقطع أبدا فالمرساون من كونهم أولىاءلاير ونماذكر ناه الامن مسكاة خاتم الاولياء فكمف عن دونهممن الاولياء وان كان خاتم الاولماء تابعافي الحكم لماحاء به خاتم الرسل من التشر بع فذلك لا يقدح في مقامه ولا يناقض ماذهسنااليه فانهمن وحه يكون أنزل ومن وجه يكون أعلى (قال) ولمامثل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائطمن اللن فرآهاقد كملت الاموضع لينة فكان هوصلى الله عليه وسلم موضع اللبنة وأماخاتم الاولياء فلابدله من هذه الرؤيا فبرى مامثله النبي صلى الله عليه وسلمو يرى نفسه فى الحائط موضع لينتسن ويرى نفسه تنطبع في موضع اللبنتسين فسكمل الحائط والسسبب الموحب لكونه رآهالمنتين أن الحائطلينة من ذهب ولينة من فضة واللينة الفضة هي ظاهره وما يتبعه فيهمن الاحكام كإهوأ خذعن الله في السرماهو في الصورة الطاهرة متسع فسه لانه يرى الامرعلى ماهوعلىه فلابدأن يراه هكذا وهوموضع اللينة الذهسة في الساطن فانه يأخذمن المعدن الذي يأخذمنه الملك الذي بوجيء الى الرسول (قال) فان فهمت ما أشرنا الـ ه فقد حصل لكُالعلمالنافع ( قلت ) وقدبسطنا الردعلي هؤلاء في مواضع و بينا كشف ماهم علمه من الضلال والخمال والنفاق والزندقة وأماالذين بقولون بالاتحاد الخاص فهؤلاءمنهمن يصرح بذلك وأمامن كانعنده علم بالنصوص الظاهرة ورأى أن هذا يناقض ماعلمه المسلون في الظاهرفانه يحعلهمذامما يشارالمه ويرحزيه ولامساحيه ثمان كانمعظما للرسول والقرآن ظن أن الرسول كان بقول بذلك لكنه مل يحربه لانه عمالا عكن البشر أن يسوحوا به وان كان غير معظم الرسول زعم أنه تعدى حد الرسول وهذا الضلال حدث قدعمامن حهال العماد ولهذا كان العارفون كالجنيدين محمدسدالطائفة قدس المهسره لماسئل عن التوحيد قال التوحيد افراد الحدوثءن القدم فانه كانعارفا ورأى أقواما ينتهي بهمالام الىالاتحاد فلاعتزون بين القدم والمحدث وكانأ يضاطا ثفةمن أححابه وقعوافي الفناءفي توحيد الربوبية الذي لاعترفيه بين المأمور والمحظورفدعاهم الجنبدالي الفرق الثاني وهوتوحمدالالهمة الذيء متزفيه بين المأمور والمحظور فنهممن وافقه ومنهممن خالفه ومنهم من لم يفهم كالامه وقدذ كر بعض ماجرى من ذلك أبوسعمد من

هذاالسؤال والحواب عنه لايحتاج الممع علنا الضرورى بان المؤثر في الموحود لا يكون الاموحودا وهذا قدسمقه المهغير واحدمن النظاركابي المعالى الحويني فالهقال فى الارشاد فانقال قائل قدد للتم فماقدمتم على العلم بالصانع فيم تنكر ونعلىمن بقدرالصانع عدماقلنا العدمء ندنانق محض ولدس المعدوم على صفة من صفات الاثمات ولافرق بننفي الصانع وبين تفدر الصانع منفيا من كل وجمه بل نفي الصانع وان كان ماطلا مالدليل القاطع فالقول مه غمرمتناقض في نفسه والمصرالي اثمات صانع منه متناقض واعما يلزم القول بالصانع المعدوم المعتزلة حث أثنتوا للعدوم صفات الاثمات وقضوا مان المعدوم على خصائص الاحناس (قال) والوحه أنلانعذالوحودمن الصفات فان الوحودنفس الذات ولسعنابة التعيزالعوهر فان التعيرصفة زائدة علىذات الحوهر ووحود الجوهسر عندنانفسهمن غبرتقدر من يدرقال والاعمة بتوسعون فى عدالوحود من الصفات والعلم به علم بالذات (قال الكماالهراسي الطبري) اذا قلناالباري موحودة وحودهذاته هذا بالاتفاق من أصحاب القائلين بالاحوال والنافين لهاالاعلى رأى

(١) في نسخة والى هذا التوحيد باسقاط أهل كتمه مصحيمه

الاعرابى في طبقات النسال وكان من أصحاب الحنيد ومن شيوخ أبي طالب المكي كان من أهل العلمالحد شوغبره ومن أهل المعرفة باخبار الزهاد وأهل الحقائق وهذا الذيذكره الحنيدمن الفرق بين الفدح والمحدث والفرق بين المأمور والمحفلور بهما يزول ماوقع فيه كثيرمن الصوفية من هذا الضلال واهذا كان الضلال منهم يذمون الجند على ذلك كان عربى وأمثاله فان أه كتاباسماه الاسرا الىالمقام الاسرى مضمونه حديث نفس ووساوس شطان حصلت في نفسـه حعل ذلك معرا حاكعراج الانساء وأخـذ بعب على الجنسد وعلى غـمره من الشبوخ ماذكر وهوعات على الحنيد قوله التوحيد افراد الحدوث عن القدم وقال قلت له باحتيد ماعيزيين الششين الامن كانخار حاعنهماوأنت إماقد مأومحدث فكدف تمنز وهذا حهل منه فان المميز بين الشيئين هوالذي بعرف أن هذا غيرهذ المس من شرطه أن مكون الثابل كل انسان عسيزيين نفسه وبين غبره ولنس هو ثالثا والرب سحانه عيزيين نفسه ويين غبره وليس هناك ثالث وهذا الذي ذمه الخنمدرجه الله وأمثاله من الشمو خالعارفين وقع فنهخاق كثيرحتي من أهل العلم بالقرآن وتفسيره والحديث والا ثار ومن المعظمين اله ورسوله باطنا وظاهرا المحسن لسنة رسول اللهصلي اللهعلمه وسلم الذابين عنها وقعوافي هذا غلطالا تعمدا وهم يحسمون أن هذا نهاية التوحيد كاذكر ذلك صاحب منازل السائر سمع عله وسنته ومعرفته ودينسه وقدذ كرفى كتابه منازل السائرس أشاءحسنة نافعة وأشماء ماطلة ولكن هوفعه بنتهي الى الفناء في توحسد الريو بمه ثم الى التوحيدالذى هوحقيقة الاتحاد ولهذاقال بأب التوحيد قال الله تعالى شهدالله أنه لاإله الاهو التوحمدتنز بهالله عن الحمدوث قال وانمانطق العلماء عانطقوابه وأشارا لمحققون الى ماأشار واالمه في هذا الطريق لقصد تصحير الموحيد وماسواه من حال أومقام في كله مصحوب العلل قال والتوحيد على ثلاثة أوحه الاول توحيد العامة الذي يصير بالشواهدوالثاني توحيد الخاصة وهوالذى يثبت بالحقائق والوحه الثالث توحيد قائم بالقدم وهو توحيد خاصة الخاصة فاما المتوحسد الاول فهوشهادة أن لااله الاالله الاحد الصمد الذي لم يلدولم يولدولم يكن له كفوا أحد هذاهوالتوحيدالظاهرالحلي الذينف الشيرك الاعظم وعليه نصبت القيلة ويهوحيت الذمة وبهحقنت الدماء والاموال وانفصلت دارالاسلام من دارالكفرو صحت به الملة للعامة وان لم يقوموا بحسن الاستدلال بعدأن يسلوامن الشهةوالحرة والريمة بصدق شهادة صحعها قبول القلب وهذا توحيد العامة الذي يصير بالشواهد والشواهدهي الرسالة والصنائع تحب بالسمع وتوحد بتمصير الحق وننموعلي مشاهدة الشواهد قال وأما النوحد دالشاني الذي يثبت بالحقائق فهويؤ حمدالخاصة وهواسقاط الاسماب الظاهرة والصعودعن منازعات العقول وعن التعلق الشواهدوهوأن لايشهدني التوحيد دليلاولافي الثوكل سيباولافي النحاة وسيبلة فكون مشاهداست والحق يحكمه وعله ووضعه الاشماءمواضعها وتعليقه اياها بأحابينها واخفاء داياها فى رسومها ويحقق معرفة العلل وبسلل سيل اسقاط الحدوث هذا هو توحد الخاصة الذى يصير بعلم الفناء و يصفوفي علم الجمع ويحذب الى توحيد أرياب الجمع (قال) وأما التوحيد الثآلث فهو توحيد اختصه ألحق لنفسه واستحقه بقدره وألاح منه لائحا الى اسرار طائفة من صفوته وأخرسهم عن نعته وأعجزهم عن بثه والذي بشار البه على ألسن المشمر بن أنه اسقاط الحدوث واثمات القدم على أن هذا الرمن في ذلك التوحمد عله لا بصي ذلك التوحمد الاماسقاطها هذاقطب الاشارة المهعلي ألسن علماءأهل هذا الطريق وانزخرفوا له نعم تاوفصلوه تفصملا فانذلك التوحيد تزيده العبارة خفاء والصفة نفورا والبسط صعوبة (١) والى أهل هذا

التوحد د شخص أهل الرياضة وأرباب الاحوال والمه قصد أهل التعظيم وإياه عنى المسكامون في عين الجمع وعليه تصطلم الاشارات تم لم ينطق عنه لسان ولم تشير المه عبارة فان التوحيد وراء ما يشير المه مكون أو يتما طاه خبر أو يقله سبب (قال) وقد أحبت في سالف الدهر سائلا سألنى عن توحيد الصوفية بهذه القوافى الثلاث

ماوحدالواحدمن واحد ، اذكل من وحده حاحد توحيد من منطق عن اعته ، عارية أبطلها الواحد توحيده اياه توحيده ، ونعت من ينعته لاحيد

(قلت) وقدبسطت الكلام على هذا وأمثاله في غيرهذا الموضع لكن نسه هناعلى ما يلق بهذا الموضع فنقول أماالتوحيد الاول الذىذكره فهوالتوحيد الذي حاءت به الرسل ونزلت به الكتبوبه بعث الله الاولين والاتحرين من الرسل قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلائمن رسلنا أحعلنامن دون الرجن آلهة بعمدون وقال تعالى ولقد بعثنافى كل أمة وسولاأن اعمدوا الله واجتنبوا الطاغوت فنهممن هدى الله ومنهم من حقت علىه الضلالة وقال تعالى وماأرسانا من قبلك من رسول الانوجي المه أنه لا إله الا أنافاعمدون وقد أخبرالله تعالى عن كل من الرسمل مثل نوح وهودوصالح وشعب وغيرهمأنهم فالوالقومهما عبدوا الله مالكممن إله غيره وهذاأول دعوة الرسل وآخرها قال النبي صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح المشهور أمرت أن أقاتل الناسحتي بشهدوا أنلاإله الاالله وأنى رسول الله فاذا قالوهافق دعصموا مني دماءهم وأموالهم الابحقهاوحسابهم على الله وقال النبي صلى الله عليه وسلمفى الحديث العجيم أيضامن ماتوهو يعلم أن لاإله الاالله دخل الجنة وقال من كان آخركاد مه لاإله الاالله دخل آلجنة والقرآن كله مملوءمن تحقمتي هذا النوحمدوالدعوة المهوتعلمق النحاة والفلاح واقتضاءا لسعادة في الآخرة به ومعاوم أن الناس متفاضلون في تحقيقه وحقيقته اخلاص الدين كامتله والفناء في هذا التوحيد مقرون بالمقاء وهوأن تثنت إلاهمة الحق في قلمك وتنفى إلاهمة ماسواه فتجمع بين النفي والاثمات فتقول لااله الاالله فالنفي هوالفناء والاثمات هوالمقاء وحقيقته أن تفني بعبادته عما سواه وبحمته عن محمة ماسواه وبخشبته عن خشبة ماسواه وبطاعته عن طاعة ماسواه وعوالاته عن موالاة ماسواه و يسؤاله عن سؤال ماسواه وبالاستعاذة به عن الاستعاذة بماسواه وبالتوكل عليه عن النوكل على ماسواه وبالتفويض المه عن التفويض الى ماسواه وبالانابة المهعن الانابة الى ماسواه وبالتعاكم المهءن التعاكم الى ماسواه وبالتفاصم المهءن التفاصم الى ماسواه وفي الصحيحين عن النبي صلى الله علمه وسلم انه كان يقول اذافام يصلى من الليل وقدروي أنه كان يقول بعد الشكمير اللهماك الجدأنت قيم السموات والارض ومن فهن ولك الجدأنت فور السموات والارض ومن فهن ولك الحدأنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والحنة حق والنارحق والنسون حق ومحدحق اللهم للـ أسلت وبك آمنت وعلىك توكات والـ لأأنبت وبك خاصمت والبلاحاكت فاغفرلي انعلا بغفر الذنوب الاأنت وقال تعالىقل أغبرالله أتحذوا مافاطر السموات والارض وهو يطعمولا بطعم وقال أفغيرالله أبتغي حكاوهو الذى أنزل البكم الكتاب مفصلا وقال أفغيرالله تأمرونى أعبدايها الجاهلون ولقدأوج السك والى الذين من قبلك المن أشركت ليصطن علك والمكونن من الخاسر بن بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وقال تعالى قل انني هدانى ربى الى صراط مستقيرد يناقعاملة الراهيم حنيفاوما كانمن المشركين قل انصلاتي ونسكي وعياى ومماتى تلهر بالعالمين لاشريك له وبذلك أمرت وأناأول المسلمن فلأغبرا لله أبغى رباوهورب

المعتزلة الذس قالوا المعدوم شي وقال أ والقاسم الانصاري شارح الارشاد القاضى ألو بكروان أثبت الاحوال فإلحعل الوحود حالا فان العلم مه علم الذات وعنداني هاشم ومسعمه الوحودمن الاحوال وه من أثركون الفاعل قادرا (قال) وماقاله امام الحرمين من أن الائمة بتوسعون في عد الوحودمن الصفات فاغافالواذاك لمايينامهن أن صفة النفس عندهم تفدما يفسده النفس فلافرق بين وحود الجوهر وتحيزه وهكذا قال الكما الوحود عنزلة التعزالعوهر فان التعبر للعوهر نفس الحوهر خالف أباالمعالى (قال) ومن الدليل على وحود الصانع أنهموص وف الصفات القائمة مه كالحاة والقدرة والعلم ونحوها وهندهالصفات مشروطة بوحود محلها وقد بكون الشئ موحود اولا وكون مختصام فه الصفات ويستعمل الاختصاص بهده الصفاتمن غبرتحقق وحود (قال) ويما يحقق مافلتاه قمام الدليل القاطع على أنه فاعل ومن شرط الفاعل أن يكون موحودا فلتهدذا الثانى هموماذكره أبوالمعالى فان اثبات الصانع اثبات لوحوده والا فصانع منتف كنني الصانع وأما الاول فهدووان كان صحيحالكن النتيعة أبين من المقدمات فان العر بان الصانع لا يكو الامو حودا أبن من العمل بشوت صفاته ومان الموصوف لأبكون الاموحودا

واهذاأفر بوحوده طوائف أنكروا قمام الصفات واذاقرر واقمام الصفات بهفكون الفاعل لايكون الاموحودا أبينمن كونماتقوم مه الصفة لا يكون الاموحدودا وكالاهمامعاوم بالضرورة لكن الفاعل الذي يدع غيره أحق بالوحود وكال الوحودمن محسل الصفة فان محل الصفة قديكون جاداوقديكون حيواناوقديكون قادرا وقديكون عاجزا والصفة أسا قد تقوم باالصفة عند كثرمن الناس بشرط قدامهما جمعاعيل آخر فالصفة وانكانت مفتقرة الى محل وحودى فهومن ماب الافتقار الى المحل القابل وأما المفعول المفتقرالي الفاعل فهومن ماب الافتقارالي الفاعل ومعاومأن الحاحة الى الفاعل فماله فاعل أقوى من الحاحة الى القامل فهماله قابل وأيضافان القابل شرطفي المقسول لايحب تقدمه علمه بل محوز اقترانهما يخلاف الفاعل فانه الا عوزأن يقارن المفعول بل لا مد من تقدمه عليه ولهذا اتفق العقلاءعلى أنه لا يحوز أن يكون كلمن الشيئين فاعلاللا خرلاععنى كونه علة فاعلة ولا بغير ذلكمن المعانى وأما كونكلمن الشيشن شرطاللا خرفانه محوزوه فاهو الدورالمعي وذاك هوالدورالقبلي وقدبسط هذافي غيره ذاالموضع وبين مادخلعلى الفلاسفةمن الغلط فمسائل الصفاتمن هذا

كلشئ ولانكسكل نفس الاعلها وهدذاالتوحمدكشيرفي القرآن وهوأول الدين وآخره وباطن الدين وظاهره وذروة سنامهذا التوحيد لاولى العزم من الرسل ثم الغليلين محمدوا براهيم صلى الله علم ماوسلم تسلما فقد ثبت عن النبي صلى الله علمه وسلم من غبرو جه أنه قال ان الله اتخذنى خلملا كالتخذا براهم خليلا وأفضل الرسل بعد محدصلي الله عليه وسلم ابراهم فانهقد تنتفى الصحيح عنسه أنه قال عن خيرالبرية اله الراهيم وهو الامام الذي حعله الله اماما وحعله أمة والامة القدوة الذي بقتدى به فانه حقق هذا التوحيد وهو الحنيفية ملته قال تعالى قد كانت لكمأسوة حسنة في الراهيم والذين معه اذقالوا لقومهم انابرآءمنكم ومما تعبدون من دونالله كفرنابكم وبداستناو بينكم العداوة والمغضاء بداحتى تؤمنوا بالله وحده إلاقول ابراهم لابيه لأستغفرن الثوماأ ملث الشمن الله من شئ وبناعليك توكاننا واليك أنبنا واليك المصير ربنا لاتحعلنا فتنة الذين كفروا واغفرلنا وبناانك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فهمأسوة حسنة لمن كانبر حوالله والموم الآخر وقال تعالى واذقال الراهم لاسه وقومه انني براءم اتعبدون الاالذي فطرني فانهسهدين وجعلها كلمة باقبة في عقبه لعلهم يرجعون وقال عن ابراهيم انه قال باقوم اني برىء مماتشركون اني وحهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنمفاوماأنامن المشركين وحاجه قومه قال أتحاجونى في الله وقدهدان ولاأخاف ماتشركون بهالاأن يشاءربى شأ وسعربى كل شئء لما أفلا تقذ كرون وكيف أحاف ماأشركتم ولاتخافون أنكمأ شركتم بالله مالم ينزل به عليكم سلطانا فأى الفرية ينأحق بالامن ان كنتم تعلون الذبن آمنوا ولم يلبسوا اعانهم ظلمأولئك لهم الامن وهممهتدون وتلك جتناآ تبناها ابراهم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم وقال أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الاقدمون فانهم عدولي الارب العالمين والخليل هوالذي تخللت محبة خليله قلبه فلم يكن فيه مسلك لغيره كاقبل

قد تخالت مسلك الروح منى « وبداسى الخليل خليلا وقد قبل اله مأخود من الخليل وهو الفقير مشتق من الخلة بالفنم كاقبل ولاحرم وان أتاه خليل يوم مسغية « يقول لاغائب مالى ولاحرم

والصوابأنه من الاول وهومستازم النانى فان كالحسه الله هوصة عبودية وافتقار ليست كمعمة الرب لعبده فالم المحمة السيخناء واحسان ولهذا قال تعالى وقل الحدالله الذى لم يتضدا ولداولم بكن له شريط في يكن له ولى من الذل وكبره تكديرا فالرب لا يوالى عنده من الذل كايوالى المخاوف لغيره بل يواليه احسانااليه والولى من الولاية والولاية ضدا العداوة وأصل الولاية الحب وأصل العداوة المنعض واذا فيل هوما خود من الولى وهو القرب فهذا جزء معناه فان الولى يقرب من وليه والعدو يمعد عن عدوه ولما كانت الحلة نستازم كال المحمة واستمعاب القلب لم يقرب من وليه والعدو يمعد عن عدوه ولما كانت الحلة نستازم كال المحمة واستمعاب القلب لم يعمل النبي صلى الله عليه المناس خلل لا تحذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله ولهذا امتحن الله ابراهم بذبح ابنه والذبيع على القول الصحيح ابنه الكبيرا سمعيل كادلت على ذلك سورة الصافات وغير ذلك فانه قد كان سأل ربه أن بهب له من الصالحين فيشره بالغلام الحليم اسمعيل فلما بلغ معه السمى أمره أن يذبحه لألا بيقى في فلمه عبه السمى أمره أن يذبحه المثال بين والمنالي وحد دل وفي ترجمة أنجالق اذ كان قد طلمه وهو بكره وكذلك في التوراة بقول الديم المنانى من أولاده با تفاق المسلمين وأهل الكتاب فليس هو وحدد ولا بكره واغيا وحده السحق هو الثانى من أولاده با تفاق المسلمين وأهل الكتاب فليس هو وحدد ولا بكره واغيا وحده ولا يكره والمنانى من أولاده با تفاق المسلمين وأهل الكتاب فليس هو وحدد ولا بكره واغيا وحدد والمنافي من أولاده با تفاق المسلمين وأهل الكتاب فليس هو وحدد ولا بكره واغيا وحدد والمنافي من أولاده با تفاق المسلمين والهل الكتاب فليس هو وحدد ولا بكره واغيا وحدد والسنان والمالية والمنافية والقيالية والمنافية والمالية والمنافية وال

الوحه حث لمعمز وابن الشرط والعلة الفاعلة بلقد يحعلون ذلك كامعلة اذالعلة عندهم يدخل فمها الفاعيل والغاية وهماالعلتان المفصلتان اللتان بهما بكون وحود المعلول والقابل الذى قديسمي مادة وهمولي مع الصورة هماعلنا حقيقة الشئ في نفسه سواء قبل ان حقيقته غىرالعىنالموحودة فى الخارج كا يدعون ذلك أوقيل هي هي كاهو المعروف عن متكامي أهل السنة والمقصودهنا أناادلدل لمادل على أنه لابدمن موحود واحب سفسه أى لا يكون له فاعل بوحده لاعلة فاعلة ولامايسمي فأعلاغه دلك صاروا بطلقون علمه الواحب سفسه عُ أخد واما يحتمله هذا اللفظ من المعانى فأرادواانماتها كلهافصاروا مفون الصفات وينفون أن يكون له حقيقة موصوفة بالوحودلاللا تكون الذات متعلقة دميفة فلا تكونواحسة سفسهاومعلومأن كون الذات مستازمة للصفة كا عتنع تحققها بدونها الابوجب افتقارهاالى فاعل أوعلة فاعلة ولكن غامة مافعه أن تكون الذات مشروطة الصفة والصفة مشروطة بالذات وأن تكون الصفة اذاقل بانهاواحمة لاتقوم الاعوصوف قاذاقىل هذافسه افتقار الواحالي غمره لم يلزم أن يكون ذلك الغرفاعلا ولاعلة فاعملة بل اذاقدرأنه بطلق علىه غبرفائم اهوشرطمن الشروط وكون الذات مشروطة بالعسفة

وبكرها معسل ولهذالماذكرالله قصة الذبيح في القرآن قال بعدهذا وبشرناه باسحق نبيامن الصالحين وقال فى الآية الاخرى فيشرناها ما يحق ومن وراءا محق بعقوب فكيف بيشره بولدغم مأمره مذيحه والبشارة مامحق وقعت لسارة وكانت قدغارت من هاحر لماولدت اسمعمل وأمرالله ابراهم أن مذهب ماسمعمل وأمه الى مكة ثم لما حاءالضيف وهم الملا تكة لابراهم ويشروها ماسحق فكمف يأمره مذبح اسحق مع بقاءاسمعل وهي لم تصيرعلي وحوداسمعك وحده بل غارتأن بكونله اسن عنرهافكمف تعسيرعلي ذبح ابنها ويقاءان ضرتها وكنف يأمرالله الراهم مذبح المهوأمهميشرةبه وبالنهأيضا فالذبح انماكان عكة وقدرأى النبي صلى اللهعليه وسلإقرني الكيش فى البيت فقال العاحب انى رأ ت قرنى الكبش فى الكعمة فمرها قاله لاينمغي أن يكون فىالكعمة شئ يلهي المصلى وابراهم واسمعمل هما اللذان بنيا الكعمة بنص القرآن واسحق كانفى الشأم والمقصود بالامر بالذبح أنالا يبتى فى قلمه محمة اغبرالله وهذا اذا كان له اس واحد فاذاصارك انذان فالمقصود لايحصل الانذ يحهما جمعا وكلمن قال إنه المحقى فانماأ خسذه عن المودأهل التحريف والتمديل كاأخبرالله تعالى عنهم وقد سطناهذه المسئلة في مصنف مفرد والمقصودهناأن الحليلينهماأ كمل طاصة الخاصية توحيدا فلايحورأن يكون فيأمة محمدصلي الله عليه وسلم من هوأ كمل توحيد امن نبى من الانسا ، فضلاعن الرسل فضلاعن أولى العزم فضلاعن الحلملين وكال توحيدهما بتعقيق افرادالالوهية وهوأن لايستى في القلب شي لغيرالله أصلا وكالهذاانوحمد بوحسأن يبقى العسدموالمالر بهفى كلشي يحسماأحب ويمغض ماأبغض وبرضى عارضي ويسخط عاسخط وأمرعاأمروينهي عمانهي وأماالتوحسد الثانى الذىذكره وسماه توحيد الخاصة فهوالفناء في توحيد الربوية وهوأن شهدريو بمة الرب لكل ماسواه وأنه وحده ربكل شي ومليكه والفناء اذا كان في وحيد الالوهية هوأن يستولى على القلب شهودمعموده وذكره ومحمته حتى لا محس بشئ آخرمع العطر بأموت ماأثبته الحقمن الاسماب والحكم وعدادته وحمده لاشريك له بالامروالنهي ولكن غلب على القلب شهود الواحمد كإيقال غأب عوحوده عن وحوده وعصوده عن عمادته و عذ كو رهعن ذكره و ععروفه عن معرفت كمايذ كرأن رحلاكان يحرآ خرفوقع المحموب فى اليم فالقي المحرنفس مخلفه فقالله أناوقعت فلماذا وقعت أنت فقال غمت مل عني فظننت أنك أنافص احب هذا الفناءاذا غادفىذلك فهومعذور المحزه عندغليةذ كرالرب على قليه عن شعوره بشئ آخر كايعذرمن سمع الحقفات أوغشى علمه وكإعذرموسي صلى الله علمه وسلم لماصعق حين تحلي ربه للعمل وليس هــذاالحال غاية السالكن ولالازمالكل سالك ومن الناس من نظن أنه لا بدا يكل سالك منه وليس كذلك فنبيناصلي الله علمه وسلم والسابقون الاولون همأ فضل وماأصاب أحدامهم هذا الفناءولاصعق ولامات عندسماع الفرآن وانماتح قدهذا الصعق في التابع بن لاسمافي عماد المصريين ومن الناس من يحعل هذا الفناء هو الغاية التي ينتهي المهاسير العارفين وهذا أضعف من الذي قبله ومايذ كرعن أبي مزيد البسطامي من قوله مافى الجمه الاالله وقوله أمن أبو يزيدأ ناأطلب أمايز مدمنذ كذاوكذاسنة ونحوذلك قدجلوه على أنه كانمن هذاالماب ولهذا يقالعنهانه كان اذاأفاق أنكرهذافهذاونحوه كفرلكن اذازال العقل بسب بعذرف الانسان كالنوم والاغماء لم يكن مؤاخذا عاصدرعنه في حال عدم النكامف ولارب أن هذا من ضعف العقل والتمييز وأما الفناء الذي بذكره صاحب المنازل فهوالفناء في وحدار يوبية لافي توحد الالهية وهو يثبت توحيدالريو بمةمع نني الاسماب والحبكم كاهوقول القدر بة والمحبرة كالجهم

ان صفوان ومن اتبعه والاشعرى وغيره وشيز الاسلام وان كان رجه الله من أشدالناس مساينة للحهمية في الصفات وقدصنف كتابه الفاروق في الفرق بين المبتهة والمعطلة وصنف كتاب تكفيرالحهمية وصنف كتاب ذم الكلام وأهله وزادفي هدذا الماب حتى صار يوصف مالغلو في الاثمات للصفات لكنه في القدر على رأى الجهمية نفاة الحكم والاسباب والكلام في الصفات نوع والكلام في القدر نوع وهذا الفناء عنده لا يحامع البقاء فانه نؤ له كل ماسوي حكم الرب بارادته الشاملة التي تخصص أحد المتماثلين بلامخصص ولهذا قال في باب التو به في لطائف أسرارالتوبة اللطيفة الثالثة انمشاهدة العبدالحكم لمتدعاه استحسان حسنة ولااستقياح سئة اصعوده من جدع المعانى الى معنى الحكم أى الحكم القدرى وهو خلقه لكل شيَّ بقدرته وارادته فانمن لم يثبت في الوحود فرقا بالنسمة الى الرب بل يقول كل ماسواه محموب له مرضي " له حرادله سمواء بالنسمة المهليس يحب شمأ ويبغض شيأ فان مشاهدة همذالا يكون معها استعسان حسنة ولااستقماح سئة بالنسمة الى الرب اذالاستعسان والاستقماح على هذا المذهب لايكون الابالنسبة الىالعبد يستحسن مايلائمه ويستقير ماينافيه وفي عين الفناء لايشهد غسه ولاغره بللا يشهدالافعل به فعندهذه المشاهدة لايستحسن شأو يستقير آخرعلي قول هؤلاءالقدر مةالحبر مةالمتمعن لحهمن صفوان وأمثاله وهؤلاءوافقوا القدر تةفى أنمشئة الربوارادته ومحتمه ورضامه واء غم قالت القدرية النفاة وهولا محب الكفر والفسموق والعصمان فهولاير يدوولايشاؤه فكون في ملكه مالايشاء وقالت الجهمية المحبرة بلهويشاء كلشي فهو بريده ومحمه ويرضاه وأما السلف وأتباعهم فيفرقون بين المشيئة والمحمة وأما الارادة فتكون تارة ععنى المشئة وتارة ععنى المحمة وقدذ كرالاشعرى القولين عن أهل السنة المثمتين القدرةول من فرق بن المحمة والرضا وقول من سقى بنهماوا ختارهوالتسوية وأبوالمعالى يقول انأىاالحسين أول من سوى بينهمالكني رأيته في الموجز قد حكى قوله عن سلمان سرب وعن ان كالابوعن الكرابسي وعن داودين على وكذلك ابن عقدل يقول أجع المالون على أن الله لا يحد الكفر والفدوق والعصان ولم يقل إنه يحمه غير الاشعرى وأما القياضي أبو يعلى فهوفي المعتمد بوافق الاشعرى وفي مختصره ذكرالقولين وذكرفي المعتمدة ول أي بكرعمد العزيز أنه يقول بالفرق وتأول كلام أبى بكر بتأويل باطل لكن أهل الملل كلهم متفقون على أن الله بثم على الطاعات وبعاقب على المعاصي وان كانت المشيئة شاملة للنوعن فهم إلحون الفرق بالنسبة المالعباد والمذعون للعرفةوالحقيقةوالفناءفهما يطلبونأنلا يكون لهم مرادبل بريدون مايريدالحق تعالى فيقولون البكال أن تفنى عن ارادتك وتستى مع ارادة ربك وعندهم أنجمع الكائنات بالنسمة الى الرب سواء فلا يستحسنون حسنة ولا يستقعون سمئة وهذا الذي فالوهمتنع عقلا محرم شرعاولكن المقصودهنا بيان قولهم ولهذا فال شيخ الاسلام في توحيدهم وهو التوحيد الثانى انداسي قاط الاسباب الظاهرة فانعندهم لم يخلق الله شيما يسديل يفعل عنده لامه (قال) والصعود عن منازعات العقول وعن النعلق بالشواهد وهوأن لا يشهد في التوحيد دلىلاولافى التوكل سساولافى النحاة وسسلة وذاكلان عندهملس فى الوحودشي مكون سبالشي أصلاولاشي جعل لاجلشي ولايكونشي بشي فالشمع عندهملا يكون بالاكل ولاالعم الحاصل فى القلب بالدليل ولاما يحصل للنوكل من الرزق والنصراه سي أصلالا في نفسه ولافي نفس الامر ولا الطاعات عندهمسب النواب ولا المعاصى سد العقاب فلدس النحاة وسدان بل محض الارادة الواحدة بصدر عنهاكل حادث ويصدرمع الآخرمقترنايه اقتراناعاد بالاأن أحدهما

اللازمة لهاوالصفة مشروطة بالذات لاعنعان يكون الجمع واحسابنفسه لايفتقرالي فاعل ولا علة فاعلة وقدسط هذافى غرهذا الموضع والمقصودأنه اذاكان قد علمأن الصفة المشروطة ععلها تقتضى أن مكون محلهاموحودا فالمفعول المفتقر الى فاعل يقتضى أن مكون فاعله موحود الطريق الاولى وأيضافيقال الحيوادث المشهودة لابدلهامن محدث اذ الحدث من حث هو محدث وكل مايق ذرمحد السواءقدر متناهما أوغيرمتناه لايوحد بنفسه بللايد له من قاعل ليس ععدت والعلم بذلك ضرورى اذطسعة الحدوث تفتضى الافتقارالى فاعل فلادد لكل ما يقدر محدثامن فاعل فمتنع أن مكون فاعل المحدثات محدثا فوحىأن تكون قديما وأنضا فالحدث مفتقرالي محدث كامل مستقل بالفعل اذمالس مستقلا بالفعل مفتقرالي غبره فلايكون هو وحده الفاعل بل الفاعل هو وذلك الغبرفلا بكون وحده فاعلا للحدث غرذلك الغيران كان عدثا فلاسله من فاعل أيضا فلايد للعد ثاتمن فاعل مستقل بالفعل مستغن عن جمع محدثانه والعقل بعمام افتقار المحدث الى المحدث الفاعل ويقطع مه و يعله ضرورة أبلغ من عله مافتقار الممكن الى الواحب الموحساه فسلا عتاج أن بقال في ذلك أن الحدث يتخصص رمان دون زمان أوبقدر

دون قدر ولابدالتغصيص من مخصص فان العلم بافتقار المحدث الى المحدث أبين في العسقل وأنده له ولهذا قال تعالى أمخلقوا من غير شئ أمهم الخالقون قال حسرين مطعملا سمعترسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها أحسست بفؤادى قدانصدع وقال أفرأيتم ماتمنون أنتم تخلقونه أمنحن الخالقون اذكان كلمن القسمين وهوكونهم خلقوامن غيرخالق وكونهم خلقوا أنفسهم معاوم الانتفاء بالضرورة فان الانسان يعلى الضرورة أنه لم يحدث من غير محدث وانهلم عدت نفسه فلما كان العلم بانه لايدله من محدثوان محدثه لسهواناه علىاضرورنا ثنت بالضرورةأنله محدثا خالفا غبره وكل ما مقدرفه أنه مخلوق فهو كذلك والخلق بتضمن الحسدوث والتقدر ففهمعنى الامداع والتقدر واذاعلت أنالمكن لابدله من مرج يحب به والالم يكن مو حودابل سق معدوماعلى أصح القولين أومترددابين الوجسود والعدم على الآخرفالحدث لابدله من فاعل يستغنى به المفعول فسكون به والابق مفتقرا الىغمره واذاقدر محدثه أيضاهوأ بضامحدث يستغن به لان ذلك الحدث مفتقر الىغسره فالمفتقرالسه مفتقرالي ذلك الغسير الذى الاول مفتقر السه بطريق الاولى فلا توجد الحوادث الابفاعل غنيعن

معلق بالا خرأ وسببله أوحكمة له ولكن لاحل ماجرت به العادة من اقتران أحسد هما مالا خر يحعل أحددهما أمارة وعلما ودليلاعلى الآخر بمعنى أنه اذاو حدأحد المقترنين عادة كان الآخر موجودامعه وليس العلم الحاصل في القلب حاصلا بهذا الدليل بل هذا أ بضامن حلة الاقترانات العادية ولهذا قال فمكون مشاهدا سبق الحق يحكمه وعله أي بشهدا نه علم ماسكون وحكميه أىأراده وقضاه وكتبه وليس عندهمشئ الاهذا وكثسرمن أهل هذا المذهب يتركون الاسياب الدنيو يةو يحعلون وحود السبب كعدمه ومنهم قوم يتركون الاسمال الاخروية فمقولون ان سبق العلموا لحكم أناسعداء فنحن سعداء وانسبق أنا أشقماء فنحن أشقماء فلافائدة في العمل ومنهم من يترك الدعاء بناءعلى هذا الاصل الفاسد ولاريب أن هذا الاصل مخالف للكتاب والسنةواجاع السلف وأغة الدبن ومخالف لصريح المعقول ومخالف العس والمشاهدة وقد سئل الذى صلى الله علمه وسلمعن اسقاط الاسساب نظر الاقدر فرددال كأثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلمأنه قال مامنكم من أحدالا وقدعهم مقعده من الجنسة ومقعده من النار فالوا بارسول الله أفلاندع العمل ونتكل على الكتاب فقال لااعه لوافك مسير لماخلق له وفي الصحيرة بضاأته قبلله بارسسول الله أرأيتما يكدح الناس فيه الموم و يعملون أشي قضى عليهم ومضىأم فهما يستقبلون بماأتاهم فيهالجة فقال بلشئ قضى عليهم ومضى فبهم قالوا يارسول الله أفلاندع العمل ونتكل على كتابنا فقال لااعلواف كل مسير لماخلق له وفى السنن عن النبي صلى الله علمه وسلم أنه قبلله أرأ متأدومة نشداوى بهاور في نسترفي بهاوتقاة نتقيماهل تردّمن قدر الله شافقال هي من قدرالله وقدقال الله تعالى في كتابه وهو الذي برسل الرياح بشرابين بدى رحمته حتى اذا أقلت محاما تقالاس قناه لسلدمت فأنزلنسامه الماء فأخر حنابه من كل المرات وقال وماأنزل اللهمن السماءمن ماءفأحماله الارض بعدموتها وقال قاتلوهم يعذبهم الله بأبديكم وقال ونحن نتربص بكمأن بصبكم الله بعذاب من عنده أو بايدينا وقال بضل به كثيرا وبهدى بهكشراوما يضل به الاالفاسقين وقال بهدى به الله من اتسع رضوانه سبل السلام وقال وانكانهدى الىصراطمستقيم وقال واكل قومهاد فكيف لايشهد الدليل وقال وينحي الله الذبن اتقواعفازتهم وقال ان الذبن آمنوا وعلوا الصالحات بهديهم وجماعاتهم وقال والذين آمنواوا تبعتهم ذريته ماعان ألحقنا بهمذريتهم وماألتناهم من علهممن شئ وقال كتاب أنزلناه الملألتفرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم وقال كاواوا شربوا هنشاعا أسلفتم فىالامام الحالمة وقال ادخلوا الجنسة عماكنتم تعملون وقال ان تنقو الله يجعسل لكم فرقانا وقال ومن يتق الله يحعلله مخرحاور زقه من حيث لا يحتسب وقال فمارجة من الله لنت لهم وقال فنظم من الذين هادوا حرمناعلهم طيمات أحلت لهم ويصد معن سبيل الله كثيرا وأخذهم الرباوقد نهواعنه وأكاهم أموال الناس بالباطل وقال فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين وقال فأثابهم الله بماقالوا حنات تحرى من تحتها الانهاروقال وجزاهم بما صبرواجنة وحريرا وقال انفى خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهارلا مات لاولى الالماب وقال ان في خلق السموات والارض واختلاف اللسل والنهار والفيلة التي تحري في التحرعا ينفع الناس وماأنزل اللهمن السماءمن ماءفأحمابه الارض بعسدموتها وبث فهامن كل دأبة وتصريف الرباح والسحباب المسحفر بين السماء والارض لاكات لقوم بعقلون وأمثال ذلك فى الفرآن كثير وفي العجيمين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسعد عسى أن تخلف فينتفع بكأقوام ويضر مكآخرون فكمف عكن أن يشهدأن الله لمنص على توحده دليلا ولاحعل

غبره وكل محدث مفتقر الىغبره فلا توحد الحوادث الابفاعل قديمغبر محدث فهذه طرق متعددة يشت بهاالوحود الواحب بنفسه القديم ﴿ فصل ﴾ واعلمانعلم الانسان مأن كل محدث لامدله من محدث أوكل بمكن لامدله من واحداً وكل فقبرفلا بدله من غنى أوكل مخلوق فلابدله من خالق أوكل معلم فلابدله من معلم أوكل أز فالابدله من مؤثر ونح وذلكمن الفضاما الكلمة والاخبارالعامة هوعلم كلي بقضية كلمة وهوحق فى نفسه لمكن عله مانهذا المحدث المعين لامدله من محدث وهذاالمكن المعسن لامدله من واحب هوأبضامعاوم له مع كون القضية معنة مخصوصة جزئمة والسعله بهلذه القضانا المعنة المخصوصة موقوفاعلى العلم بتلك الصفة العامة الكلمة بلهذه القضابا المعينة قدتسيق الى فطرته قبل أن يستشعر تلك القضاما الكلة وهذا كعلهمان الكتابة لايدلهامن كاتب والسناء لايدله من مان فاله اذارأى كثابة معسنة علم أنه لامدلهامن كاتب واذارأى بنمانا علوأ فه لامدله من مان وان لم مستشعر فى تلك الحال كل كتابة كانت أو تكون أوعكن أن تكون ولهذا تحدالصي ونحوه بعارهذه الفضايا المعسنة الحرئسة وانكان عقمله (١) قوله فليست العلة الأترك الخ هكذا في الاصل وانظر كتسه

للخاةمن عذابه وسلة ولاجعل لما يفعله المتوكل من عماده سدما وهومسب الاسماب وخالق كل شئ وسيد منه لكن الاسمال كاقال فهاأ بوحامد وأبوالفر بهن الجوزى وغيرهما الالتفات الى الأساب شرك في التوحيد ومحوالاساب أن تكون أسساما تغيير في وحه العقل والاعبراض عن الاسمال بالكلمة قدح في الشرع والتوكل معنى يلتم من التوحيد والعقل والشرع فالموحد المتوكل لايلتفت الى الاسماب ععنى أنه لا يطمئن الهاولا ينق بها ولا برحوهاولا يحافها فانه ليسفى الوحودسيب يستقل محكم بلكل سيب فهومفتقرالي أمور أخرى تضم اليه وله موانع وعوائق تمنع موجيه وماغم سبب مستقل بالاحداث الامششة الله وحده فباشاء كانومالم يشألم يكن ومأشاء خلقه بالاسسباب التي محدثها ويصرف عنسه الموانع فلا يحوز التوكل الاعلميه كاقال تعالى ان منصركم الله فلاغالب الكم وان يحذ لكم فن ذاالذي ينصركهمن بعده وعلى الله فلمتوكل المؤمنون وماستقمن عله وحكمه فهوحق وقدعام وحكم بان الشي الفلاني محدثه هوسحانه بالسب الفلاني فن تطرالي عله وحكمه فليشهد الحدوث عما أحدثه واذانظرالى الحدوث بلاسب منه لم يكن شهوده مطابقالعله وحكمه فن شهدأن الله تعالىخلق الولدلامن أنوين لسقعله وحكمه فهذاشهوده عمى بل شهدأن الله تبارك وتعالى سبق علمه وحكمه مان تخلق الوادمن الابوين والابوانسسف وحوده فكمف محوز أن بقال انهستى عله وحكمه بحدوثه بلاسب واذاكان عله وحكمه قدأ ثبت السب فكمف أشهد الامور يخلاف ماهى علمه في علمه وحكمه والعلل التي تنفي نوعان أحدهماأن تعتمد على الاسماب وتتوكل علهاوهذا شرك محزم والثانى أن تتركما أمرت بهمن الاسساب وهذا أيضامحرم بلعلك أن تعبده بفعل ماأمرك بهمن الاسماب وعلمك أن تتوكل علمه في أن يعمنك على ماأمرك به وأن يفعل هومالا تقدراً نت علمه مدون سبب منك (١) فليست العلة الاترك ما من كنه الرب أمر المحاب أواستحماب ومن فعل ماأمريه كاأمر به فليس عنده علة والكن قد يحهل حقيقة ماأمر به فيكون منه علة وقول القائل سسلت سبل اسقاط الحدث ان أراداً في أعتقد نفي حدوث شئ فهذامكا برة وتكذب بخلق الرب وحد للصانع وانأراداني أسقطالحدث من قلى فلاأشهد محدثا وهومرادهم فهذاخلاف ماأمرتبه وخلاف الحق بلقدأم تأن أشهدأن لااله الاالله وأن مجدارسول الله وأشهدحدوث المحدثات عشيئته عاخلقه من الاسماب ولماخلقه من الحكم وماأمرتأن لاأشهد بقلى حدوثشي قط وقول القائل يغنى من لم يكن و سق من لم رل ان أرادأنه ببقعلي الوحمه المأموريه بحث يشهدأن الحق هوالمحدث لكل ماسواه عاأحدثه من الاسباب ولماأرادهمن الحكمة فهذاحق وانأرادأني لاأشهدقط مخاوقابل لاأشهدالاالقدم فقط فهذانقص فى الاعان والتوحد والتعقيق وهذامن بابالجهل والضلال وهذا اذاغل على قلب العسد كان معذورا أماأن يكون هذا بماأم الله به ورسوله فهذا خلاف الكتاب والسنة والاجاع ولماكان هذامرا دهم قال هذا توحيد الخاصة الذي يصير بعلم الفناء ويصفوف عدل الجع ويحذب الى توحد أرباب الجمع فان المرادبالجع أن يشهد الأشساء كلها مجمعة في خلق الرب ومشئته وأنهاصادرة بارادته لابر جح مشالاعن مشل فلا بفرق بين مأمور ومخطور وحسسن وقبيح وأولماءالله وأعدائه والوقوف عندهذا الجعهوالذى أنكره الجنمد وغيرهمن أتمة طريق أهل الله أهل التحقيق فانهم أمروا بالفرق الثاني وهوأن يشهدمع هذا الجع أن الرب فرق بين ماأمريه وبين مام ي عنه فاحب هـ ذاوأ بغض هـ ذاوأ ثاب على هـ ذاوعا قب على هذا فعب ماأحسه الله ورسوله وينغض ماأ بغضه الله ورسوله ويشهد الفرق في الجع والجعف

الفرق ولا ينهد جعا محضا ولا فرقا محضا وأماقوله و يحدث الى توحدار باب الجع فسائى وهؤلاء شروا من العسن التى شرب منها نفاة القدر فان أولئك كالذين قالوا الامرأ نف قالوا اذا سبق عليه وحكمه بشى امتع أن يأم بخيلافه ووجب وجوده وفى ذلك ابطال الامر والنهى فطنوا أن اثبات ما سبق من العلم والحكم ينافيه فاثبتوا النمرع ونفوا القدر وهؤه عاعتقد واذلك أبضالكن أثبتوا القدر ونفوا عن شاهده أن يستحسن حسنة يأم بها أو يستقبح سئة بنهى عنها فاثبتوا لقدر وأبطاوا الشرع عن شاهدا لقدر وهذا القول أشدمنا فا قلدين الاسلام من قول نفاة القدر قال وأما التوحمد الثالث فهو توحمد اختصه الحق لنفسه واستعقه بقدره الى آخر كالامه وقد تقدم حكايته فهؤلاء هم الذين أنكر عليهم الحل الخياص من جنس قول النصارى في المسيح وهوأن يكون الموحد هو الموحد ولا يوحد الله الله الاالله وكل من حعل غير الله يوحد الله فهو حاحد عندهم كاقال

« ماوحدالواحدمن واحد ؛ أى من واحد غيره » اذكل من وحده ماحد » فانه على قولهم هوالموحد والموحد ولهذا قال

توحيدمن بنطق عن نعته \* عارية أبطلها الواحد

ويتحاون عافها العدالة وحدد وهو برى أنه المسكم فاعا ينطق عن نعت نفسه فيستعبر ماليس له فيستكلم به وهدف على المسلم وها لم يقل المسلم وهدف على المسلم وهدف على المسلم و المنطق المسلم و المنطق المنطق المنطق العدد و المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق و المحود المنطق و المنطق المنطق

يتجلى فى كل طرفة عين ، بلباس من الجال جديد ينشد الآخر

همات يشمد ناظرى معكم سوى « اذأنتم عين الجوارح والقوى وينشد الثالث

أعان فى كل الوجسود جالكم ﴿ وأسمع من كل الجهات نداكم وتلتذان مرّ تعلى جسدى ﴿ لانى فى التحقيق لست سواكم ولما كان ظهور قول النصارى بين المسلمين مما يظهر أنه باطل لم يكن أصحاب هذا الاتحاد أن

لاستعضر القضمة الكلمة العامة وهذا كاأن الانسان بعمران هذا المعن لا يكون أسود أبيض ولا يكون في مكانين وان لم يستعضران كلسوادوكل ساض فانهمالا يحتمعان وان كلجسمين فانهما لايكونان فى مكان واحد وهكذا اذارأى درهماونصف درهم علمأن هذاالكل أعظمهن هدذا الجرء وانلم يستعضر أنكل كل فانه يحسأن مكون أعظم من جزئه وكذلك اذا قملهذا العددالاولمساولهذا العدد الثانى وهذا الثانى مساولهذا الشالث فانه يعلمأن الاول مساو لمساوى الشانى وهومسا وللثاث وانام يستعضرأن كل مساولساو فهومساوك فلأاذاع لمأن الشخصموحودع لم أنه ايس ععدوم واذاعلم أنهليس عصدوم علمأنهموحود ويعلمأنهلا يحتمع وحوده وعدمه مل يتناقضان وان لم يستعضر قضمة كلمة عاممة أنه لايحتمع نفى كل شئ وانسانه ووجوده وعدمه وهكذاعامة القضاباا كالة فانهقد يكون علم الانسان بالحكم فأعانهاالمشخصة الجزاسة أدره للعقلمن الحكم الكلي ولاتكون معرفته محكم المعسات موقوفة على تلا القضاما الكلمات ولهذا كان علوالانسانأنه هولمحدث نفسه لانتوقف على علمه مان كل انسان لم محدث نفسه ولاعلى ان كل حادث لمحدث نفسه بلهذه القضايا العامــة الكلية صادقية وتلك

القضمة المعشة صادقة والعارجا فطررىضرورى لاعتاج أن استدل علمه وان كان قدعكن الاستدلال على بعض المعشات بالقضية الكلية ويستفاد العلم بالقضة الكامة تواسطة العلم بالمعينات لكن المقصودأن هذا الاستدلال لىس شرطافى العليبل العلم بالمعشات قديعلم كاتعلم الكامات وأعظميل قد يحزم بالمعسنات من لا يحسزم بالكلمات ولهذا لاتحدأ حدايشك فى ان هذه الكتابة لابدلهامن كاتب وهذاالمناء لابدله من مان بل يعلم هذاضر ورةوان كان العلم بان كل حادث لايدله من فاعل قداعتقده طهوائف من النظار نطر باحتى أقامواعلمه دلملااما بقماس الشمول واما بقناس التمشل فالاول قول من يقول كل محدث لابدله من محدث والثاني قول من يقول هذا محدث فنفتقر الى محدث قياساعلى الساء والكتابة ثم القائلون بان كل محدث لاردله من محدث منهم من شت هذا مالاستدلال على أن الحادث مختص والتخصيص لابد له من مخصص عمن الناسمن يثبت هدا مان المخصوص ممكن والمكن لامداه من مرج لوحوده نم من الناسمن يثبت هذا مان نسسة المكن الى الوحود والعدم سواء فلا بدمن ترجيح أحدالجانبين وكشير من الناس تحعل المقدمة الاولى في هدذه القضاياضرورية للحعلها أبن من الثانسة التي استدل ما

يشكلموابه كاتكامت به النصارى بل صارعندهم عمايشهدولا ينطق به وهوعند دهممن الاسرار التى لايما جبهاومن ماح بالسرقتل وقد يقول بعضهمان الحلاج لماماح بهذا السروح فتله ولهذا قال هوتوحيد اختصه الحق لنفسه واستعقه بقدره وألاح منه لاتحاالي أسرارطائفة من صفوته وأخرسهم عن نعنه وأعرزهم عن شه فمقال أما توحد الحق لنفسه بنفسه وهو علمه بنفسه وكادمه الذي بخبر بهعن نفسه كقوله شهدالله أنهلااله الاهو وقوله انئ أنااللهلااله الاأنافاعندني فذالة صفته البائمة به كاتقوم بهسائر صفاته من حباته وقدرته وغيرذاك وذلك لايفارقذات الرب وينتقل الىغبره أصلا كسائر صفاته بل صفات المخاوق لاتفارقذاته وتنتقل الىغىمرەفكەف بصسفات الخالق ولكن هوسىحانه ينزل على أندائه من عله وكلامه ما أنزله كما أنزل القرآن وهوكلامه على خاتم الرسل وقدقال سحمانه شهدانته أنه لااله الاهووالملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لااله الاهوالعز يزالحكم فهوسيحانه بشهدلنفسه بالوحدانية والملائكة بشهدون وأولوالعلمن عباده بشهدون والشهادات متطابقة متوافقة وقديقال هذه الشهادة هي هذه عنى أنهانوعها وليس نفس صفة المخلوق هي نفس صفة الخالق ولكن كلام الله الذي أنزله على رسوله هوالقرآن الذي يقرؤه المسلون وهو كلامه سجانه مسموعامن الملغين له ليس تلاوة العمادله وسماع بعضهم من بعض عنزلة سمع وسي له من الله بلاواسطة فان موسى سمع نفس كالامالرب كايسمع كالام المتكلممنه كايسمع الصحابه كالام الرسول منه وأماسا برالناس فسمعوه مبلغاعن الله كإيسمع التابعون ومن بعدهم كلام الني صلى الله عليه وسلم مبلغاعنه ولهذا قال لرسوله باغماأ نزل المؤمن ربك وقال لنعلم أن قدأ بلغوارسالات ربهم وقال النبي صلى الله علمه وسلم بلغواعني وقال نضرالله امرأ سمع مني حديثافيلغه الىمن لم يسمعه فرب حامل فقمه الى غبرفقيه ورب حامل فقه الى من هوأ فقه منه وقال ألارحل يحملني الى قومه لابلغ كلامربى فانقر يشاقدمنعونىأنأبلغ كلامربى وقول القائل وألاحمنه لائحا الحأسرار طائفةمن صفوته وأخرسهم عن نعته وأعرهم عن بشه فيقال أفضل صفوته هم الانساء وأفضلهم الرسل وأفضل الرسل أولوالعزم وأفضل أولى العزم محدصلي اللهعلمه وسلموما ألاحه الله على أسراره ؤلاء فهوأ كل توحيد عرفه العباد وهم قدتكاموا بالتوحيد وتعتوه وبثوه وما يقدر أحدقط أن ينقل عن نبي من الانساء ولا وارث نبي أنه مدعى أنه يعلم توحمد الاعكنه النطق به بلكل ماعله القلب أمكن التعبير عنه لكن قدلا يفهمه الابعض الناس فاما أن يقال ان محداصلي الله علىه وسلم عاجزعن أن يبين ماعرفه الله من توحمده فهذالس كذلك عم يقال ان أريدم ذا اللائع أن يكون الرب نفسه هو الموحدانفسه في قاوب صفوته لا تحاده بهم أوحلوله فهم فهذا قول النصارى وهوماطل شرعاوعقلا وانأر سأنه معرف صفوته من توحمده ومعرفته والاعان به مالا بعرفه غيرهم فهذا حق آكن ماقام بقاويهم ليس هونفس الخالق تعالى بل هوالعلم به ومحمته ومعرفته وتوحد مده وقد دسمي المثل الاعلى ويفسر بهقوله تعالى وله المثل الاعلى في السموات والارضأى فى قاوب أهل السموات والارض ويقال له المشال الحيى والمشال العلمي وقد مخسل لنافص العقل اذاأحب شخصامحة تامة محمث فنى فىحمد حتى لاسهد فى قلمه غبره أن نفس المحموت صارف قلمه وهوغالطف ذلك بل المحموب في موضع آخر إما في ينته وإما في المسحد وإما في موضع آخر ولكن الذي في قلمه هومثاله وكثيرا ما يقول القائل انت في قلبي وأنت في فؤادي والمرادهذا المثال لانه قدعلم أنه لم بعن ذاته فان ذاته منفصلة عنه كايقال أنت بن عسى وأنت دائماعلى لسانى كإقال الشاعر

مثالث في عبنى وذكرك في فدى ومثواك في قلبى فكيف تغيب وقال آخس ساكن في القلب بعمره والسنة فساه فاذكره فعلم الانسان الساكن فعله ساكناعام اللقلب لا ينسى ولم بردأن ذا ته حصلت في قلبه كا يحصل الانسان الساكن في بنته بل هذا الحاصل هو المثال العلمي وقال آخر

ومن عب أنى أحن اليهم ، وأسأل عنهم من لقب وهممى وتطلبهم عنى وهم في سوادها ، ويشتاقهم قلى وهم بن أضلعي

ومن عدد الساب قول الفائل القلب بنالرب ومايذ كرونه فى الاسرائيلسات من قوله ماوسعتني أرضى ولاسماني ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن التقي النقي الورع اللين فلس المراد أنالله نفسه بكون فى قلب كل عبدبل فى القلب معرفته ومحبته وعبادته والنائم برى فى المنام انسانا يخاطبه ويشاهده و بحرى معه فصولا وذلك المرق قاعدفي سته أومست في قسره وانحا رأى مثاله وكذلك رى فى المرآة الشمس والقمر والمكوا كب وغيرذلك من المرسات وبراها تمكير بكبرالمرآة وتصغر بصغرها وتستدبر باستدارتها وتصفو بصفائها وتلأمثال المرتبات القائمة بالمرآة وأمانفس الشمس الني في السماء فلم تصرف انها في المررآة وقد خاطبني من ة شيخ من هؤلاء في مثل هذاوكان عن يظن أن الحلاج قال أنا الحق لكونه كان في هذا التوحد وفقال الفرق من فرعون والحملاج أن فرعون قال أنار بكم الاعلى وهو يشمر الى نفسه وأما الحملاج فكان غائماعن نفسه والحقنطق على اسانه فقلتله أفصارالحق في قلب الحلاج ينطق على لسانه كا بنطق الجني على اسان المصروع وهوسحانه مائن عن قلب الحلاج وغيره من المخيلوقات فقلب الحلاج أوغيره كيف يسعذات الحق غمالجني يدخل في جسد الانسان ويشغل جمع أعضائه والانسان المصروع لايحس عايقواه الخنى ويفعله باعضائه لايكون الخنى فى قلمه فقط فانالقك كلماقامه فانحاهوعرض من الاعراض لسسماموحود اقائما ننفسه ولهذا الابكون الجني بقلمه الذى هوروحه وهؤلاء قديدعون أنذات الحق قامت بقله فقط فهذا يستعمل في حق المخاوق فكمف الخالق حل حلاله وقد يحتم بعضهم بقول النبي صلى الله عليه وسل فاذاقال الامامسمع اللهلن جده فقولوار بشاولك الحدفان الله قال على لسان ببه صلى الله علمه وسلم سمع الله لمن حده فعقال الهم الذي صلى الله علمه وسلم لم يردما أردتم من الحلول والاتحاد ولكن أرادأن الله بلغكم هذا الكلام على لسان رسوله وأخبركم أنه سمع دعاءمن حده فاجدوه أنتم وقولوار بناوال الحدحتى يسمع الله لكمدعاء كمفان الحدقس الدعاءسب لاستحابة الدعاءوهذا أمرمعروف يقول المرسل لرسوله قل على لساني كذاو كذاو يقول الرسول لمرسله قلت على لسانك كذاوكذا ويقول المرسل يضاقلت لكمعلى لسان رسولي كذاوكذا وقدقال تعالى وماكان لنشر أن كلمه الله الاوحدا أومن وراء حجاب أو رسل رسولاف وجي باذنه ما يشاء فالله تعالى اذا أرسل رسولامن الملائكة أومن البشر برسالة كانمكامالعباده تواسطة وسوله عاأرسل به رسوله وكان ممتنالهم بذلك كإفال تعالى قدنمأ بالقهمن أخمار كمأى يواسطة رسوله وقال فاذا قرأناه فاتمع قرآنه وقال نتلوعلىك من ساموسي وفرعون مالحق وقال نحن نقص علىك أحسن القصص بماأوحينا اليذه فاالقرآن ولن كنتمن قسله لمن الغافلين فكانت تلك التسلاوة والقراءة والقصص بواسطة حبريل فانه سحانه يكلم عماده بواسطة رسول برسله فموجى باذنه ما دشاء ولهذا ماء بلفظ الجمع فان مافعله المطاع يحنده يقال فيه نحن نفعل كذاوالملائكة رسل الله فم ايخلقه و مأمر به فاخلقه وأمر به بواسطة رسله من الملائكة قال فيمه نحن فعلنا كافال تعالى فاذا قرأناه

علهاوهذا الاضطراب اغايقعف القضاىاالكلمة العامة وأماكون هـ ذا المناءلالدله من بانوهـ ذه الكالة لايدلهامن كاتب وهدا الثوب الخطلائلة منخاط وهذه الا ثارالتي في الارض من آثار الاقدام لابدلهامن مؤثر وهذه الضرية لايدلهامن ضارب وهدده الصاغة لابدلهامن صائغ وهـذا الكلام المنظوم المسموع لايدله من متكام وهذا الضرب والرجى والطعن لابدله من ضارب و رام وطاعن فهذه القضاما المعنة الخزئية لاسك فهاأحدمن العقلاء ولاتفتقر فى العليم الى دلك وان كان ذكر نظائرها حمة لهاوذ كرالقضمة التى تتناولهاوغ مرهاحة ثانية فستدل علما بقياس التمشل وبقياس الشمول لكن هي في نفسها معاومة للعقلاء بالضرورة مع قطع نظرهمعن قضسة كاسة كالعلم الانسان أحوال نفسه المعينة فانه يعلمانه لم عدث نفسه وان لم يستعضران كلحادث لايحدث بنفسه ولهذا كانت فطرة الخلق محمولة على انهم متى شاهدواشمأمن الحوادث المتعددة كالرعدوالبرق والزلازلذ كرواالله وسعوه لانهم يعلون أنذلك المتعدد لم يتعدد منف مل اله محدث أحدثه وان كانوا يعلون هذا في سائر المحدثات لكن مااعتاد واحدوثه صار مألوفا لهم مخللف المتعدد الغريب والافعامة مالذكوون الله

وبسحونه عنددهمن الغرائب المتحددة قدشهدوامن آيات الله المعتادة ماهوأ عظم منه ولولم يكن الاخلق الانسان فانهمن أعظم الآلات فكل أحد بعلم انه هو لم يحدث نفسه ولاأنواه أحدثاه ولا أحدمن البشرأحدثه ويعلمأنه لاىدله من محدث فكل أحديع لمان له خالف اخلفه ويعلم أنه موجودحي عليم قديرسم عصر ومن حعل غسره حماكان أولى أن يكون حما ومن حعل غبره علما كان أولى أن يكون علماومن حعل غيره فادرا كان أولى أن يكون قادرا ويعلم أيضا انفهمن الاحكام مادل على علم الفاعل ومن الاختصاص مادل عملى ارادة الفاعل وان نفس الاحداث لايكون الابقدرة المحدث فعله نفسه المعنة المشخصة الحزئية بفيده العلم مذه المطالب وغيرها كاقال تعالى وفى أنفسكم أفلاتمصرون

وفسل اذا تسين ذلك فالا يه والعلامة والدلالة على الشئ الموت المستلزما لشوت المسدلول الذي هي آية له وعلامة عليه ولا تفتقر في كونها آية وعلامة ودلالة الى أن تندرج تحت قضة كلمة سواء كان المدلول عليه قدعرف عنده أولم تعرف عند فالاول مشل آن يقال علامة دار فلان أن على المها كذا أوعلى عنما كذا أوعلمة فلان أنه كذا

فاتسع قرآنه وفى الصحيص عن ابن عباس قال ان علمنا أن نحمعه في قلمك م تقرأ وبلسانك فاذا قرأه جبريل فاستعله حتى يفرغ كاقبل فى الانة الاخرى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى المك وحيه أى لا تعجل بتلاوة ما مقرؤه حبريل علىك من قبل أن يقضي حبريل تلاوته مل استمع له حتى تقضى تلاوته ثم بعده فالقرأ ما أنزل السلة وعلمنا أن نحمع ذلك في قلسلة وأن تقرآه بلسانك تمأن تبسنه لاناس بعدذهاب حبريل عنك وقوله والذى بشار المه على ألسن المشبرين أنه اسقاط الحدوث وانبات القدم فيقال مرادهم مدانني الحدث أى ليس هذا الاالقدم وهدذا على وحهين فانأر يدبه نفي المحدث بالمكلمة وان العسدهوالقديم فهذا شرمن قول النصاري الا أنهقر بسالى قول المعقوسة من النصارى فان المعقوسة يقولون أن اللاهوت والناسوت امترحا واختلطافصارا حوهراواحداوأ قنوما واحداوطسعة واحدة وبقول بعضهمان البدن اللتين سمرتاهماالمدان اللتان خلق بهما آدم وأما النسطور بة فيقولون بحلول اللاهوت في الناسوت والملكانية بقولون شخص واحدله أقنوم واحديطيبعتين ومشيئتين ويشهونه بالحديدة والنار والنسطورية يشبهونه بالماءف الظرف والمعقوسة يشهونه باختلاط الماءواللبن والماءوالجر فقول القائل اسقاط الحدوث ان أراديه أن المحدث عدم فهذا مكابرة وان أراديه اسقاط المحدث من قلب العبدوأنه لم يمق في قلبه الاالقديم فهذا ان أريده ذات القديم فهوقول النسطورية من النصاري وان أريد به معرفته والاعان به وتوخيده أوقيل مثله أوالمشال العلى أو نوره أو نحو ذلك فهذاالمعنى صحير فانقلوب أهل التوحيد بملوأة بهذا لكن ليسفى قلوبه بمذات الرب القديم وصفاته القائمة به وأماأهل الاتحاد العام فيقولون مافي الوحود الاالوحود القديم وهذا قول الجهمة وأبواسمعللم بردهذا فاله قدصر حفى غيرموضع من كتبه بتكفير فؤلاء الجهمة الحلواسة الذمن يقولون ان الله مذاته في كل مكان وانما يشير الى ما يختص به بعض الناس ولهذا قال ألاح منه لائحاالى اسرارطائفة من صفوته والاتحادوا لحلول الخاص وقع فه كثير من العسادوالصوفية وأهل الاحوال فانهم يفحؤهم ماييحزون عن معرفته وتضعف عقولهم عن تميزه فنطنونه ذات الحق وكثيرمنهم نطن أنه رأى الله بعينه وفيهمن يحكى مخاطبته له ومعاتبته وذاك كله اعاهوفي قلوبهم من المثال العلى الذي في قلوبهم عسر اعانهم به ويمايشبه المشال العلى رؤية الرب تعالى فى المنام فانه برى في صور مختلفة براه العبد على حسب اعيانه ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم اعانامن غيره رآه في أحسن صورة وهي رؤية منام بالمدينة كا نطقت بذلك الاحاديث المأثورة عنسه وأمالسلة المعراج فلدس في شيئ مسن الاحاديث المعروفة أنهرآه ليلة المعراج لتكن روى في ذاك حديث موضوع ما تفاق أهل العام ما لحديث رواه الخلال من طريق أبي عسدوذ كره القاضي أنو بعلى في انطال التأويل والذي نص عليه الامام أحد فالرؤية هوماجاءعن النبى صلى الله عليه وسلم وماقاله أصحابه فتارة يقول رآه بفؤاده متمعالاني ذرفاله روى باسناده عن أبى ذررضى الله عنه أن الذي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده وقد ثبت في صحيح مسلم أن أباذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك فقال نور أني أراء ولم ينقل هذا السؤال عن غيرا لى در وأماما يذكره بعض العامة من أن أما بكررضى الله عنه سأل النبي صلى الله علمه وسلم فقال نع رأيته وأنعائشة سألته فقال لمأره فهوكذب لم بروه أحدمن أهل العلم ولايحب النبى صلى الله عليه وسلم عن مسئلة واحدة مالنفي والاثمات مطلقافه ومنزه عن ذلك فلما كان أبو ذرأعلمن غسيره اتبعه أحمدمع ماثبت في الصحيح عن الن عماس أنه قال رآه بفؤاده مرتبن ونارة مقول أحدرآه ويطلق الافظولا يقمده بعن ولاقات اتماعاللحديث وتارة بستمسن قول من يقول

رآه ولا يقول بعين ولا قلب ولم ينقل أحده من أصحاب أحدالذين باشر وه عنه أنه قال رآه بعينه وقد ذكر ما نقد الوه عن أحدا الخلال في كتاب السنة وغيره وكذلك لم ينقل أحد باسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال رآه بعينه بل الثابت عنه إما الاطلاق و إما النقيد دوالفؤاد وقد ذكر طائفة من أصحاب أحد كالقاضى ألى يعلى ومن اتبعه عن أحدث الاثر وا يات في رؤيته تعالى احداها أنه رآه بعينه واختيا رواذلك وكذلك اختاره الاستعرى وطائفة ولم ينقل هؤلاء عن أحد لفظاصر محا بذلك و لاعن ابن عباس ولكن المنقول الثابت عن أحد من حنس النقول الثابتة عن ابن عباس ولكن المنقول الثابت عن أحد من حنس النقول الثابتة عن ابن عباس وأمامن سوى النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكر الامام أحدا تفاق السلف على أنه لم رمأ حد وأمامن سوى النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكر الامام أحدا تفاق السلف على أنه لم رمأ حد ربه حتى عوت وهذ البسطه موضع آخر وانما المقصود هنا أن كثيرامن السالكن برد عليه من برد عليه من الحوال ما يصطله حتى يظن أنه هوالحق وأن الحق فيه أوأن الحق يتكلم على لسانه أوأنه برى المحوال ما يصطله حتى يظن أنه هوالحق وأن الحق فيه أوأن الحق يتكلم على لسانه أوأنه برى الموروب برى الملائكة حول العرش و يكون ذلك الشيطان وتلك الشياط من حوله وقد جرى هذا الخدة واحد

﴿ فصل ﴾ وقداعترف طوائف اله يستحق أن محب وأنكر واأنه محب غيره الاعدني الارادة العامة فانحمة المؤمنين لربهمأم مموحودفى القاوب والفطرشهديه الكاب والسنة واستفاض عن سلف الامة وأهل الصفوة واتفق علمه أهل المعرفة بالله وقد ثبت أن التذاذ المؤمنين وم القيامة بالنظر الى الله أعظم إذه في الجنة ففي صحيم مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اذادخل أهل الحنة الحنة الدى مناد ماأهل الحنة ان لكوعند الله موعد الريدان ينحز كموه فمقولون ماهوألم ببمض وحوهناو مثقل مواز متناو يدخلنا الجنة ويحرنامن النارقال فمكشف الحجاب فينظرون المه فماأعطاهم شيأأحب اليهممن النظراليه وهوالزيادة وفى حديث آخر رواه النسائي وغبره أسألك لذة النظرالي وحهث والشوق الىلقائك في غبرضراء مضرة ولافتنة مضلة فقوله فى الحديث العجيم في أعطاهم شيأ حب اليهم من النظر اليه يبين أن اللذة الحاصلة بالنظرالم مأعظمهن كللذة في الجنة والانسان في الدنيا يحدف قلمه بذكر الله وذكر محامده وآلائه وعبادته من اللذة مالا يحده نشئ آخر وقال النبي صبلي الله عليه وسيار حعلت قرة عني في الصلاة وكان يقول أرحنا بالصلاة بابلال وفى الحديث اذا مررتم رياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الحنة قال محالس الذكر ومن هذا الهاب قوله مابين بيتي ومنسرى روضة من رياض الجنة فانهذا كان أعظم محالس الذكر والمنكرون لرؤ يتهمن الجهمية والمعتزلة تنكرهذه اللذة وقد يفسرهامن يتأول الرؤية بمزيد العملم على اذة العلمه كاللذة التي فى الدنيا بذكره لكن تلك أكمل وهذا قول متصوفة الفلاسفة والنفاة كالفارالي وكاليحامد وأمثاله فانمافي كتمهمن الاحماء وغمره من لذة النظرالي وجهه هو بهذا المعنى والفلاسفة تثبت اللذة العقلية وأنو فصرالفاراتي وأمثاله من المتفلسفة يثبت الرؤية تله ويفسرها جذا المعنى وهذه اللذة أبضائا بتة بعد الموت لكنهممقصرون فيتحقيقها واثبات غييرهامن لذات الاخرة كإهومبسوط فيموضعه وأماأبو المعالى واسعفسل ونحوهما فمنكرون أن يلتذأ حدمالنظر المهوقال أبو المعالى عكن أن يحصل مع النظراليمه لذة بمعض المخلوقات من الجنمة فتكون اللذة مع النظر بذلك المخملوق وسمع اس عقال رحلا يقول أسألك اذة النظر الى وحهك فقال هاأنه وحها أفتلتذ بالنظر اله وهذا

وكذا فاذارؤ بتتلك العلامة عرف ذلك المعين والثانى أن يقال علامةمن كانأمراأوقاضاأن تكون هشته كذاوكذا فاذا رأى تلا الهستة علم أن هناك أسيرا أو قاضما وانالمتعليعسه واذاكان كذلك فممع المخاوقات مستلزمة للخالق سنعانه وتعالى بعسه وكل منهامدل سفسه على انله محدثا بنفسه ولاعتاج أن يقرن بذلك أنكل محدث فله محدث كاقدمناه أن العلم بافر ادهذه الفضمة لا يحب أن يتوقف على كاساتها بل قد مكون دلالتهعلى المحدث المعين أظهر وأستى ولهذا كانماشهده الناس من الحوادث آمات دالة على الفاعل المحدث سفسها من غر أن محب أن يقترن بهاقضة كاسة أنكل محدث فله محدث وهي أنضادالة على الخالق سعاله من حث بعلم أنه لايحدثهما الاهوفانه كايستدل على أن المحدثات لا مدلهامن محدث قادرعلم مردحكم فالفعل يستلزم القدرة والاحكام يستلزم العلم والتخصص يستلزم الارادة وحسن العاقبة يستلزم الحكمة وكل حادث بدل على ذلك كابدل علمه الآخر وكل حادث كادل على عـىنالخالق فكذلك الاخريدل علىه فلهذا كانت المخلوقات آيات علمه وسماها الله آمات والا مات لاتفتقرفي كونهاآ مات الىفاس كلى لاقساسة شــــلى ولاقساس شمولى وان كان القساس شاهد الها ونحوه بماأنكر على النعقيل فانه كان فاضلاذ كماؤكان تشاون آراؤه في هذه المواضع ولهذا بوحد في كالدمه كثير بما يوافق فيه قول المعتزلة والجهم. قوهذا من ذاك وكذلك أبو المعالى بني هـذاعلي أصل الجهمية الذي وافقهم فيه الاشعرى ومن وافقه كالقاضي أي بكر والقاضي أبي يعلى وغسيرهماأن الله لايحبذاته ويزعمون أن الخلاف فى ذلك مع الصوفية وهذا القول من مقاباأقوالحهمن صفوان وأؤل منعرف في الاسلام أنه أنكرأن الله يحسأ وبحسالجهم ابن صفوان وشخه الجعدين درهم وكذلك هوأول من عسرف أنه أنكر حقيقة تبكليم الله لموسى وغمره وكانحهم ينثى الصفات والاسماء ثمانتقل بعدذلك الى ألمعتزلة وغبرهم فنفوا الصفات دون الاسماء ولنس هذا قول أحدمن سلف الامة وأغتهم بلكلهم مقفقون على أن الله يستحق أن يحب وليس شي أحق مان يحب من الله سحانه بل لا يصلح أن يحب غيره الالاجله وكل ما يحبه المؤمن من طعام وشراب ولماس وغيرذلك لا ينمغي أن يفعله الالسية عين به على عمادته سحانه المتضعنة لمحمته فانالقه انحاخلق الخلق لعمادته وخلق فمهم الشهوات لمقنا ولوامها مايستعمنون به على عمادته ومن لم بعمدالله فانه فاسدهالك والله لا يغفر أن يشرك به فيعمد معه غيره فكم ف عن عطلعبادته فلإيعب دهالبتة كفرعون وأمثاله وقدقال تعالىان الله لايغفرأن يشرك بهو يغفر مادون ذاك لمن بشاء والتعطيل ابس دون الشراء بل أعظم منه فالمستمكر ونعن عمادته أعظم حرمامن الذنن يعمدونه ويعمدون معه غبره وهو لايغفرلهم فأولئك أولي ومامن مؤمن الاوفى قلب حسالله ولوانكرذال بلسانه وهؤلاء الذبن أنكروا محمته من أهل الكلاموهم مؤمنون لورجعوا الىفطرتهمالتي فطر واعلهاوا عتبروا أحوال قاوبهم عندعبادته لوحدوافي قلوبهم من محتب مالا بعبرعن قدره وهممن أكثرالنياس نظرافي العلمه ويصفاته وذكره وذلك كلهمن محمته والافالابحالاتحرص النفوسعلىذ كره الالتعلق حاحتهاله ولهذا مقال من أحب شأ أكثر من ذكره والمؤمن محمد نفسه محتاحة الى الله في تحصيل مطالبه وبحد فىقلمه محمة لله غمرهذا فهومحتاح الىالله من حهمة أنه ربه ومن حهة أنه إلهه قال تعمالي اباك نعمدواباك تستعين فلابدأن يكون العمدعا بدالله ولابدأن يكون مستعشاته ولهذا كان هذا فرضاعلي كل مسلم أن يقوله في صلاته وهذه المكلمة بين العمدوبين الرب وقدروي الحسن المصرى رجه الله ان الله أنزل مائة كذاب وأربعة كتب جع سرهافي الاربعة وجعسر الاربعة في القرآن وجع سرالقرآن في الغاتحة وجع سرالفاتحة في هاتين الكامتين الله نعمد واماك نسستعين ولهذائناهاالله فى كتابه فى غيرموضع من القسرآن كقوله فاعبده وتوكل عليه وقوله عليه توكات والبه أنب وقوله عليه توكات والمهمتاب وقوله ومن بتن الله عدملله مخرحا وبرزقهمن حمث لايحتسب ومن يتوكل على الله فهوحسمه وأمشال ذلك وهم يتأ ولون محمته على محبةعبادته وطاعته فيقال لهم فمتنع في الفطرة أن يحب الانسان طاعة مطاع وعبادته الاأن يكون محىاله والافىالا بحسائنفسسه لامحس الانسسان لاطاءتسه ولاعادته ومن كان انما بحس الطاعة والعباذة للعوض المخلوق فهولا يحب الاذلك العوض ولايقيال ان هذا يحب الله ألاتري أن الكافر والفلالم ومن يمغضه المؤمن قد يستأجر المؤمن على عمل بعمله فمعمل المؤمن لاحل ذلك العوض ولايكون المؤمن محماللكافر ولاللظالم اذاعمل أه بعوض لانه لمس مقصوده الا العوض فن كان لا رمدمن الله الاالعوض على عله فانه لا يحمه قط الا كا يحب الفاعل لمن بستأجره وبعطمه العوض على عمله فانكل محموب إماأن عب انفد مواماأن محب لغبره فالحب لغبره فالمحموب في نفس الام هوذلك الغمر وأماهذا فانما أحسلكونه وسلة الى المحموب والوسيلة قد

ومؤيد المقتضاها لكن علم القلوب عقتضى الاتات والعلامات لاحب أن يقف على هذا القساس بل تعلم موحها ومقتضاها وانام يخطرلها ان كل عكن فاله لا يترج أحد طرفيم على الأخر الاعرج أو لابتر جوحوده على عدمه الاعرج ومن هنايسن الأأن ماتسازعفه طائفة من النظاروهوأن علة الافتقارالي الصانع هل هوالحدوث أوالامكان أومجوعهما لايحتاج السه وذلك أنكل مخلوق فنفسه وذاته مفتقرة الى الخالق وهدذا الافتقار وصفاه لازم ومعنى هذا أنحقيقته لاتكون موحودة الا مخالق مخلقه فانشهدت حققة موحودة في الخارج علم أنه لا مدلها من فاعل وان تصورت في العقل علم أنهالالوحدفى الخارج الالفاعل ولوقدرأنها تتصورتصور امطلقا علمأنهالاتوحدالا بفاعل وهذا يعلم بنفس تصورها وان لم يشعر القلب بكونها حادثة أوعمكنة وان كان كل من الامكان والحدوث دلالأبضاعلى هذا الافتقارلكن الحدوث بستازم وحودها بعسد العدم وقدعلم أنهالا توحد الا بفاعل والامكان سستلزم أنها لاتوحد الاعوحدوذلك يستلزماذا وحدتأن تكون عوجدوهيمن حثهيهي وانامتدرجتحت وصف كلى تستلزم الافتقارالي الفاعلأى لاتكون موحودة الا بالفاعل ولاتدوم وتهق الابالفاعل

المتى المديم لهافهي مفتقرة المهفى حدوثهاوبقائهاسواءقسلان بقاها وصف زائدعلها أولم يقل ولهذا يعلم العقل بالضرورة انهذا الحادثلابيق الاسبب ينقيه كا يعلمأنه لمحدث الاسس عدثه ولو بنى الانسان سقفاولم يدع شأعسكه لقالله الناس هـ ذالايدوم ولاييق وكذلك اذاخاط النسوب يخبوط ضعيفة وخاطه خياطة فاسدة قالوا له هـ ذالا يبقى البقاء المطاو فهم يعلون بفطرتهم افتقارا لامور المفتقرة الى ما يمقها كايعلون افتقارهاالى ماعد ثهاو ينشئهاوما بذكرمن الامثال المضروبة والشواهد المسنة لكون الصينعة تفتقرالي الصانع فى حدوثها وبقائها اتماهو للتنسه على ما في الفطرة كاعث ل بالسفنة في الحكامة المشهورة عن بعض أهل العلم أنه قال له طائفة من الملاحدة ما الدلالة على وحود الصانع فقال الهم دعوني فاطرى مشغول مام غريب قالواما هوقال بلغنى أنفى دحلة سفنة عظمة مماوأةمن أصفاف الامتعة العمسة وهي ذاهمة وراحعة من غيراحد بحركها ولابق ومعلمافقالواله أمجنون أنت قال وماذاك قالواأهذا يصدقه عاقل فقال فكمف صدقت عقولكمأن هذاالعالم عافهمن الانواع والاصلناف والحوادث العسةوه ذاالفلك الدوارالسار محرى وتحدث هذه الحوادث بغبر محدث وتتعرك هذا المتعوكات بغير تكون مكروهة غابة الكراهمة لكن بتعملها الانسان لاحل المقصود كابتحرع المريض الدواء الكريه لاحل محمت العافية ولايقال انه يحد ذلك الدواء الكرية فان كان الرب سحانه لايحب الالما يخلف من النعم فانه لا يحب وقد قال تعمالي ومن الناس من يتف ذمن دون الله أندادا يحمونهم كعسالله والذين آمنوا أشدحمالله فأخبرأن المؤمنين أشدحمالله من المشركين وأنالمشركين محبون الاندادكعالله ومن المعلوم أن المشركين محبون آلهته محبة قوية كاقال تعالى وأشر بوافى قلومهم العمل بكفرهم وهذاوان كان يقال انه لما يظنونه فهممن أنهاتنفعهم فلاريب أن الشئ محسلهذا ولهذا ولكن اذاظن فيه أنه متصف بصفات الكمال كانت محبته أشدمع قطع النظرعن نفعه والحديث الذى يروى أحبوا الله لمبايغذوكم بهمن نعمه وأحبوني محسالله وأحبوا أهل متي يحبى اسناده ضعيف فان الله بحسأن يحسانذاته وان كانت محمته واحسة لاحسانه وقول القائل المحمة للاحسان محمة العامة وتلائحه الخاصة ليس بشي بل كل مؤمن فانه يحب الله لذاته ولوأنكر ذلك بلسانه ومن لم يكن الله ورسوله أحب المه عماسواهمالم يكن مؤمنا ومن قال اني لاأحدهذه المحمة في قلى لله ورسوله فأحد الاحرس لازم اماأن يكون صادقافي هذاالخبرفلا يكون مؤمنافان أماجهل وأمالهب وأمثالهما اذاقالوا ذلك كانواصادقين في هدذا الجبروهم كفار أخبرواع افي نفوسهم من الكفرمع أن هؤلاء في قاويهم محسة الله لمكن مع الشرك به فانهم اتحذوامن دون الله أنداد الحسونهم كحسالله ولهذا أبغضوا الرسول وعادوه لانه دعاهم الىعمادة الله وحده ورفض ما يحمونه معه فنهاهم أن يحموا شأكحب الله فأبغضوه على هذا فقد مكون بعض هؤلاء المشركين الذين اتخذوامن دون الله أندادا يحمونهم كحب الله يفضل ذلك الندعلي الله في أشهاء وهؤلاء قد يعلمون أن الله أحل وأعظم لكن تهوى نفوسهم ذلك الندأ كئر والرب تعالى اذا جعلمن يحب الانداد كعب مشركين فنأحب النذأ كنركان أعظم شركاوكفرا كافال تعالى ولانسمو االذين يدعون من دون الله فسسوا الله عدوا بغبرعل فلولا تعظمهم لاكهتهم على الله لماسبوا الله الاست الهتهم وقال تعالى وحعلوالله بماذوأمن الحرث والانعام تصيبافقالوا هذالله يزعههم وهذااشر كائنافها كان شركائهم فلايصل الحالله وماكان للهفهو يصل الىشركائهم ساءما يحكمون وفال أبوسفيان يوم أحمد \* أعل هبل أعل هبل \* فقال الذي صلى الله عليه وسلم ألا تحسوه قالوا وما نقول قال قولوا \* ألله أعلى وأحل \* وقال أنوسفيان \* إن لنا العزى ولاعزى لكم \* قال ألا تحسوه قالوا وما نقول قال قولوا \* أنله مولاً ناولامولي لكم • وبوحد كثير من الناس يحلف سند حعله لله و مذراه وبوالي في محمته و يعادي من معضه و تحلف به فلا يكذب وبوفي عما نذره أه وهو يكذب اذاحلف الله ولا يوفى عانذره لله ولا يوالى في محمة الله ولا يعادى في الله كابوالي و يعادى اذلك النذ فن قال انى لاأحد فى قلى أن الله أحب الى مماسواه فأحد الام من لازم اما أن يكون صادقا فيكون كافرا مخلدافي النارمن الذين اتخ ذوامن دون الله أنداد المحمونهم كعب الله واما أن كونغالط فيقوله لاأحدفي قلى هذاوالانسان قديكون في قلب معارف وارادات ولايدري أنهافي قلمه فوحود الشئ في القلب شئ والدرا به به شئ آخر ولهذا بوحد الواحد من هؤلاء يطلب تحصل ذاك فى قلمه وهو حاصل فى قلمه فتراه بتعب تعما كثير الجهله وهذا كالموسوس فى الصلاة فانكل من فعل فعلاما خساره وهو يعلما يفعله فلابدأن بنويه ووحود ذلك بدون النية التي هي الارادة يمتنع فن كان يعلم أنه يقوم الى الصلاة فهوم يدالصلاة ولا يتصور أن يصلى الاوهو ريد الصلاة فطلب مشله فالتحصيل النبة من جهله يحقيقة النبة ووجودهافي نفسه وكذلك

من كان يعلم أن غدامن رمضان وهومسلم يعتقدو حوب الصوم وهومي دالصوم فهذانية الصوم وهوحين يتعشى يتعشى عشاءمن ويدالصوم ولهدذا يفرق بين عشاءلسلة العيدوعشاء لمالى شهررمضان فلملة العمد ديعلم أنه لايصوم فلابر يدالصوم ولا ينويه ولايتعشى عشاءمن بريد الصوم وهلذامشل الذي بأكل ويشرب وعشى وبركب ويلبس اذا كان يعلم أنه يفعل هذه الافعال فلابدأن يدهاوهذه نيتهافلوقال بلسانه أريدأن أضعيدى فيهذا الاناءلا خذاقمة آكلهاكانأحق عندالناس فهكذامن يتكلم عشل هذه الالفاط فينسة الصلاة والطهارة والصام ومع هذا فتحدخلقا كثرامن الموسوسين بعلم وعباده يحتهدفي تحصيل هذه النية أعظم بما يجتهدمن يستغرج مافى قعرم مدته من النيء أومن ببتلع الادوية الكريهة وكذلك كشبرمن المعارف قديكون فينفس الانسان ضرور باوفطر باوهو يطلب الداسل علسه لاعراضه عمافي نفسمه وعدم شعوره يشعوره فهكذا كثيرمن المؤمنين يكون في قلمه محمة الله ورسوله وقدنظرفى كلام الجهمية والمعتزلة نفاة المحمسة واعتقد ذلا قولا صححالما ظنهمن صحة شبهاتهم أوتقلد الهمفصار يقول عوحدذلك الاعتقادو سكرمافي نفسه فان نافى محمة الله يقول المحسة لاتكون الالما ساسالهموب ولامناسسة بين القديم والمحدث وبين الواحب والممكن وبين الخالق والمخلوق فيقال لفظ المناسبة لفظ مجمل فانه يقال لامناسبة بين دذاوكذاأي أحدهماأعظم من الا خرفلا ينسب هذا الى هذا كإيقال لانسبة لمال فلان الى مال فلان ولانسمة لعلمه أوحوده أوماكه الىعلم فلان وحود فلان وملك فلان راديه أن هذه النسمة حقيرة صغيرة كلانسمة كإيقال لانسمة للخردلة الى الجبل ولانسمة للتراب الى رب الارباب فاذا أريد بأنه لانسسة للعدن الى القديم هذا لمعنى ونحوه فهو صحيح وابست المحسة مستلزمة لهذه النسبة وانأر يدأنه ليس في القديم معنى يحمه لاحله المحدث فهذارأس المسئلة فلم قلت انه ليسبين المحدث والقدم ما يحب المحدث القدم لاحله ولمقلت ان القدم ليس متصفا بمعبسة مانتعبه من مخلوقاته والمحبة لاتسستازم نقصابل هي صفة كال بلهي أصل الارادة فمكل ارادة فلابدأن تستلزم محبة فان الشي انما يرادلانه محبوب أولانه وسيلة الى المحبوب ولو قدرعدم المحبة لامتنعت الارادة فان المحبة لاؤمة للارادة فاذاانتني اللازم انتني الملزوم وكذلك المحبة مستلزمة للارادة فن أحب شأفلا مدأن بتضمن حمه اماه ارادة لمعض متعلقاته ولهذا كان خلقه تعالى لخلوقاته يحكمة والحكمة مرادة محموية فهوخلق ماخلق لمرادمحموب كاتقدم وهو سحانه بحب عباده المؤمنين فيريد الاحسان الهموهم يحمونه فيريدون عبادته وطاعته وقدثيت فى الصحيحين عن الذي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تؤمن أحدكم حتى أكون أحب اليه من ولده ووالده والناس أجعين ومامن مؤمن الاوهو يحدفي فلمه الرسول من المحمة مالا محدلف مره حتى انهاذا سمع محمو باله من أقاربه أوأصدقائه يسب الرسول هان علمه عداوته ومهاح ته بل وقتله لحب الرسول وان لم يف عل ذلك لم يكن مؤمنا قال تعالى لا تحد د قوما يؤمنون بالله والموم الا تخر بوادون من حاد الله رسوله ولو كانواآ باءهم أوأنساءهم أواخوانهم أوعشيرتهم أولئل كتب في فى قلوبهــمالاعـان وأيدهم روحمنه بلقد قال تعالى قل ان كان آباؤ كم وأبناؤ كم واخوانكم وأزواحكم وعشيرتكم وأموال افترفتموها وتحارة تخشون كسادها ومساكن رضونها أحب المكممن الله ورسوله وجهادفي سبله فتر بصواحتي بأتى الله بأمره فشوعدمن كان الاهل والمال أحب المه من الله ورسوله والجهاد في سسله وفي العدمة بن عنه صلى الله عليه وسلم قال اللائمن كن فيه وحد حلاوة الاعان من كان الله ورسوله أحب السه مماسواهما ومن كان يحب المرء

محرك فرحعواعلى أنفسهم بالملام وهددا اذاقيل فهده السفينة أثبتت نفسهافي الساحل بغير موثق أوثقها ولارابط ربطها كذبت العقول بذلك فهكذا اذا قبلان الحوادث تبقى وتدوم نغير متى سقهاولامسك عسكها ولهذا نهسحانه على هذا وهـذا فالاول كشروأماالشانى ففي مثل قوله ان الله عسال السموات والارض أن تز ولاولئنزالتاان أمسكهمامن أحدمن بعدداله كانحلما غفسو را وقوله ومن آيانه أن تقوم السماء والارض بأمره وقوله رفع السموات بعيرعدر ونهاوهذا الابقاء مكون مالرزق الذي عدالله مه المخالوقات كاقال الله تعالى الذىخلقكم نمرزقكم نميسكم ترعيكم هـ لمن شركائكم من بف علمن ذلكممن شي سيمانه وتعالى عايشركون وهذاالذي ذكر ناهمن أن نفس الاعمان المحدثة كالانسان نستلزم وجود الصانع الخالق وأنعلم الانسان بالهمصنوع يستلزم العلم بصانعه بذاته منغير احتماج الىقفىية كلمة تقترن بهذا وهومعنى مايذكره كثيرمن الناس مشل قول الشهر ستاني أما تعطسل العالمءن الصانع العليم القادرا لحكيم فلستأراها مقالة ولاعرفت علهاصاحب مقالة الا مانقلعن شرذمة قليلة من الدهرية انهم فالواكان العالم فى الازل أجزاء مشوثة تتعرك على غراستقامة

فاصطكت اتفاقا فصل العالم سكله الذي تراه عليه (قال) ولست أرى صاحب هذه المقالة عن سكر الصانع بلهو بعيترف بالصانع لكنه محمل سبب وحود العالم على العنت والاتفاق احترازاعن التعلل فاعدتهذه المستلةمن النظر رات التي يقام علمارهان فان الفطرة السلمة الانسانية شهدت بضرورة فطرتهاو بذبهة فكرتها بصانع علم قادر حكم أفى الله شك ولئن ألتهمن خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم منخلق السموات والارض لمقوان خلقهن العسرير العليم وانهم غفاواعن هذه الفطرة فى حال السراء فلاشك أنهم الوذون الهافى حال الضراء دعيواالله مخلصاناه الدبن واذامسكم الضر فى المحرضلمن تدعون الااماه (قال) ولهذالم يردالتكلف ععرفة وحودالصانع وانماو ردعع رفة التوحيدونني الشرك أمرتأن أقاتل الناسحتي بقولوالااله الاالله فاعلمأنه لااله الاالله ولهذاجعل محل النزاع بين الرسل وبين الخلق فى التوحد ذلكم لله اذا دعى الله وحده كفرتموان شرك مهتؤمنوا واذاذ كرالله وحده اشمأزت فلوب الذين لايؤمنون بالاخرة واذا ذكرت وبدفى القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفور ا (قال) وقدساك المتكامون طريقافي اثبات الصانع وهوالاستدلال مالحوادثعلي محدث صانع وسلك الاوائل طريقا

لامحسه الانتهومن كان يكره أن رجع في الكفر اعداداً نقده الله منه كايكره أن يلق في النار فوجودحلاوةالاعمان في القلب لاتكون من محمة العوض الذي لم يحصل بعد بل الفاعل الذي لايعمل الاللكراء لايحد حال العمل الاالتعب والمشقة وما يؤلمه فاوكان لامعني لمحمة الله ورسوله الامحمة ماستصراليه العمدمن الاجرام بكن هذا حلاوة اعمان يحدها العمد في قلمه وهوفي دار التكلف والامتحان وهدذاخلاف الشرع وخلاف الفطرة التي فطرالته علىها قلوب عباده فقد ثبت فى الصحيحين عن النبي صلى الله علمه وسلم أنه قال كل مولود بولد على الفطرة وفي صحيح مسلم عنه أنه قال بقول الله تعمالي خلقت عمادي حنفاء فاحتالتهم الشماطين وحرمت علمهم مأأحللت لهم وأمنتهمأن بشركوابى مالمأزل به سلطانا فالله فطرعماده على الحنيفية ملة ابراهم وأصلها محمسة الله وحده فسامن فطرة لم تفسسد الاوهي تحدفها محمة الله تعالى لكن فد تفسسد الفطرة امالكبر وغرض فاسد كافي فرعون وامابأن تشرك معه غبره في المحمة كاقال تعالى ومن الناسمن يتخذمن دون الله أنداد المحبونهم كعب الله وأماأهل التوحيد الذين يعبدون الله مخلصيناه الدين فانفى قلوبهم محسة الله لاعاثله فهاغيره ولهذا كان الرسعمودا حدامطلقا على كل مافعاله وحدا خاصاعلي احسانه الى الحامد فهذا جدالشكر والاول جده على كل مافعله كاقال الجمدلله الذي خلق السموات والارض وحعمل الظلمات والنور الجدلله فاطر السموات والارض الاته والجد ضد الذم والجدخ برعماس المحمود مقرون عمسته والذم خبر عساوى المذموم مقرون سغضه ولايكون جدلمحمود الامع محتبه ولأيكون ذملذموم الامع بغضه وهوسحانهاه الحدف الاولى والآخرة وأول مااطق به آدم الحدتله رب العالمن وأول ماسمع من ربه برحك ربك وآخردعوي أهل الجنة أن الجديقه رب العالمين وأول من يدعى الى الجنة الحادون ونسنام مدصلي الله عله وسلم صاحب لواء الحد آدم فن دونه تحت لوائه وهو صاحب المقام المحمود الذى بغيطه به الاولون والآخرون فلاتكون عبادة الابحب المعبودولا يكون حدالا يحسالحمود وهوسحانه المعمود المحمود وأول نصف الفاتحة الذي للرسجده وآخره عبادته أوله الحدلله رب العالمين وآخره ايالة نعب كاثبت في حديث القسمة يقول الله تسارك وتعالى قسمت الصلاة ببني وبين عمدي نصفين فنصفهالي ونصفهالعمدي ولعمدي ماسأل بقول العبدالجدتنه وبالعالمين فيقول اللهجدني عبدي يقول العبدالرجن الرحيم فمقول الله تعمال أنبى على عمدى يقول العمد مالك وم الدين فمقول الله تسارك وتعالى تحدني عدى يقول العبدا بالم نعبدوا بالم نستعين فيقول الله تعالى هذه الا يقيني وبين عدى ولعسدى ماسأل يقول العسداهد ناالصراط المستقيم الى آخر السورة يقول الله تعالى هذا لعبدى ولعبدى ماسأل رواه مسلم في صحيحه وقال النبى صلى الله عليه وسلم أفضل ماقلت أنا والنسون من قبلي لااله الاالله وحد ولاشر يلله له المال وله الحدوهوعلى كل شي قدير فمع بين النوحيد والتعميد كأقال تعالى فادعوه مخلصيناه الدين الجدنله ربالعالمن وكان اسعاس يقول اذافلت لا اله الا الله فقل الحديقه رب العالمين يتأول هذه الآمة وفي سنن اس ماحه وغيره عن الذي صلى الله علمه وسلم انه قال أفضل الذكر لااله الاالله وأفضل الدعاء الحدلله وفى السنن عنه صلى الله علمه وسلم أنه قالكل أمرذي باللايمد أفه بالجديقه فهوأ حذم وقال أيضاكل خطمة ليس فهاتشهدفهي كالمدالحذماء فلابدفي الخطية من الجديقه ومن توحيده ولهذا كانت الخطب في الجمع والاعباد وغير ذلك مشتملة على هذين الاصلين وكذلك التشهد فآ خرالصلاة أوله ثناءعلى الله وأخره الشهادتان ولايكون الثناء الاعلى محموب ولاالتأله الا

لمحموب وقديسطنا الكلامفي حقائق هذه الكلمات في مواضع متعددة واذا كان العماد محمدونه ويننون علمه ومحمونه وهوسحاله أحق محمد نفسه والثناعلي نفسه والمحمة لنفسه كاقال أفضل الخلق لاأحصى تناءعلمك أنت كاأتنت على نفسل فلاتناءمن مثن أعظمهن تناءال بعلى نفسه ولاثناءالابحب ولاحسمن محبوب لمحبوب أعظم من محبة الرب لنفسه وكل ما يحبه من عباده فهو تاسع لحمه لنفسه فهو يحب المقسطين والمحسنين والصابرين والمؤمنين ومحسالتوابين وبحسالمتطهر ينويفرح بتوية التائمين كلذلك تابع لمحمة نفسه فانالمؤمن اذا كان يحب ما يحمه من المخلوقات لله فسكون حمه للرسول والصالحين تسعالحمه لله فكمف الرب تعالى فما محمه من مخلوقاته انما محمه تمعالمه لنفسه وخلق المخلوقات لحكمته التي محمافا خلق شما الالحكمة وهو سحانه قدقال أحسن كل شئ خلقه وقال صنع الله الذي أتقن كل شئ وللس في أسمائه الحسني الااسم عدحه ولهذا كانت كلهاحسني والحسني خلاف السوأى فكلهاحسنة والحسن محمو معدوح فالمقصود بالخلق مالحسه وبرضاه وذلك أمي ممدوح والكن قد يكون من لوازم ذلك ما ريده لانه من لوازم ما يحسه و وسائله فان و حود الملزوم مدون اللازم ممتنع كاعتنع وحود العلم والارادة بلاحماة وعتنع وجود المولودمع كونه مولود ابلا ولادة وقدقال النبي صلى الله علمه وسلم في الحديث الصحيح حديث الاستفتاح والخبر سديك والشر لنسالمك وقدقمل في تفسيره لا يتقرب ه المك ساء على أنه الاعمال المنهى عنها وقد قىللاىضافالىك شاءعلى أنه المخلوق والشر المخلوق لايضاف الى الله محرداءن الخبر وانما مذكر على أحدوحوه ثلاثة إمامع اضافته الى المخاوق كقوله من شرماخلق وإمامع حذف الفاعل كقول الجن وأنالاندرى أشرأر يدعن فى الارض أم أراديهم رجم رشدا ومنه فى الفاتحة صراط الذين أنعت علمهم غيرا لمغضو بعلهم ولاالضالين فذكر الانعام مضافااليه وذكر الغضب محذوفا فاعله وذكر الضلال مضافاالى العمد وكذلك قوله واذام رضت فهو يشفن وإماأن يدخل فى العموم كقوله خالق كل شئ ولهذا اذاذ كرياسمه الخاص قرن بالخبر نقوله في أسمائه الحسني الضارالنافع المعطى المانع الخافض الرافع المعز المذل فجمع بين الاسمين لمافيه من العموم والشمول الدال على وحدانيته وانه وحده يفعل جسع هذه الاشاء ولهذا الايدعي بأحد الاسمين كالضار والنافع والخافض والرافع بلىذكران حمعاولهذا كانكل نعمة منه فضلا وكل نقمة منه عدلا وفي الصحيحين عن النبي صلى الله علمه وسلم أنه قال عن الله ملا على لا نغمضها نفقة محاء اللمل والنهار أرأيتهماأنفق منذخلق السموات والارض فانه لم يغضمافى عسه والقسط سده الاخرى يخفض وبرفع فالاحسان بيده المني والعدل بيده الاخرى وكالتايديه عين مباركة كاثبت في العديرعن النبى صلى الله علمه وسلم أنه قال المقسطون عند الله يوم القيامة على منارمن نورعن عين الرجن وكالتابديه عبن الذين بعدلون في أهلهم وماولوا وابسط هذاموضع آخر والمقصودهذاأنه سحانه اذاخلق ما يبغضه ويكرهه لحكمة بحبها ورضاها فهوم بدلكل ماخلقه وان كان بعض مخلوقاته انماخلقه لغبره وهو ينغضه ولايحمه وهذا الفرق بن الحبة والمسئة هومذها السلف وأهل الحديث والفقهاء وأكثرمتكامي أهل السنة كالحنفية والكرامية والمتقدمينمن الحنبلية والمالكية والشافعية كإذ كرذاك أو بكرع بدالعز يزفى كتاب المقنع وهوأ حمدةولي الاشعرى وعلمه اعتمدأ بوالفرج ان الجوزي ورجه على قول من قال لا يحب الفساد للؤمن أولا محمدينا وذكرأ بوالمعالى أن هذاقول السلف وان أول من حعلهما سواءمن أهل الاثمات هوأ بوالحسن والذبن فالواهذ امن متأخرى المالكة والشافعية والحنبلية كالى المعالى

آخروهو الاستدلال بامكان المكنات على مرج لاحد طرفي الامكان (قلت)وهذاالطريق الثاني لم يسلكه الاوائل وانماسلكه ابنسنا ومن وافقه ولكن الشهرستاني وأمثاله لابعرفون مذهب أرسطوو الاوائل اذكانعمدتهم فماينقلونهمن الفلسفة على مذهب ان سينا (قال) ويدعى كل واحدمن جهة الاستدلال ضرورة وبديهة (قال) وأناأقول ماشهديه الحدوث أودل عليه الامكان بعد تقديم المقدمات دون ماشهدت مالفطرة الانسانيةمن احتماحه فىذاته الىمدرهو منتهى مطلب الحاحات رغب المه ولارغب عنه و سيتغنى به ولاستغنى عنهو بتوحه المهولا معرض عنهو يفزع المه فى الشدائد والمهمات فان احتماح نفسيه أوضه من احتماج الممكن الخارج الحالواحب والحادث الى المحدث وعن هذا المعسني كانت تعريفات المنهاج أممن يحبب المضطراذا دعاه أمهن بنحبكم من ظلمات البر والعرأم من يرزفكم من السماء والارض أمن يدأ الخلق ع معده وعلى هذا المعنى قال النبي صلى الله علمه وسلم خلق الله العماد على معرفته فاحتالتهم الشياطين عنها (قلت) لفظ الحديث في الععيرية ولاالله خلقت عبادى حنفاء فاحتالتهم الشماطين وحومت على مرماأ حلات لهم وأمن تهم

أن شركوالى مالمأنز ل مسلطانا (قال) فتلك المعرفة هي ضرورة الاحتماج وذلك الاحتمال من الشيطان هوتسويله الاستغناء ونفي الحاحة والرسلمعوثون لتذكروضع الفطرة وتطهيرهاعن تسو بالات الشاماطين فانهم الماقون على أصل الفطرة وماكان له علمهمن سلطان فذكران نفعت الذكرى سذكرمن يخذى فقولاله قولا لمنالعله بتذكرأو يخشى (قلت) الذى فى الحديث ان الشاطين أم تهمأن يشركوا بهمالم يغزل بهسلطانا وهذاالمرض العام في أكثر بني آدم وهو الشرك كأقال تعالى ومانؤمن أكثرهم مالله الاوهم مشركون وأما التعطمل فهو مرض خاص لايكاد مقع الاعن عناد كاوقع لفرعون ولس فى الحديث ان الشماطين سولت لهم الاستغناء عن الصائع فانهد الايقع الاخاصالعض الناس أولكثير منهم في بعض الاحوال وهومن حنس السفسطة بلهو الرالسفسطة والسفسطة لانكونعامة لعددكشرداعابل تعرض لمعض الناس أولك شرمنهم في دهض الاشماء (قال) ومن رحل الحالله قربت مسافته حمث رجع الىنفسم أدنى رحموع فعمرف احتماحه السهفي تكوينه وبقائه وتقلبه فأحواله وأنحائه استصرمن آبات الافاق الى آبات الانفس ثماستشهديه على الملكوت والقاضىأبى يعملي وغيرهماهم فىذلك تسع للاشعرى وبهذا الفرق يظهرأن الارادة نوعان ادادة أن يخلق وارادة لما أمرته فأحالا أمور به فهوم ادارادة شرعية ديند - تمتضمنه أنه يحب ماأمربه و برضاه وهـ قدامعني قوانار بدمن عده فهو بر بده له كابر بدالا من الناصح للأمور المنصوح يقول هذا خبرال وأنفع لل وهواذا فعله أحبه الله ورضمه والمخلوقات مرادة ارادة خلفة كونمة وهذه الارادة متضنة لماوقع دون مالم يقع وقد مكون الشئ مراداله غير محبوب الأراده لافضائه الى وحودماهو محمو بله أواكونه شرطافي وحودماهومحمو باله فهذه الارادة الخلقة هي المذ لورة فى قوله تعالى فن ردالله أن يهدمه يشرح صدره للاسلام ومن رد أن بضله محمل صدره ضدقاح حاوفي قوله ولا منفعكم نصحى ان أردت أن أنصح لكم ان كان الله ريدأن بغويكم هوربكم وفى قول المسلمن ماشاء الله كان ومالم يشألم بكن وفى قوله ولوشئنا لآتيناكل نفس هداها وأمثال ذاك والارادة الامي بقهي المذكورة في قوله ريدالله بكم اليسر ولابريد بكم العسر وفي قوله والله ريدأن يشو بعلكم وريد الذين يتبعون الشهوات أن تماوامملاعظما ومدالله أن مخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا وفي قوله مار بدالله لجعل علمهمن حرجولكن يرمدليطهركم وليتم نعمته علميكم وأمثال ذلك واذاقسل الاممهل استلزم الارادة أميأ مرعالا ريد قسل هولايستلزم الأرادة الاولى وهي ارادة الخلق فلس كل ماأم الله به أراد أن يخلقه وأن يحعل العيد المأمور فاعلاله والقدر به تنفي أن ير بدذاك لانه عندهم لا تحعل أحدافا علاولا يخلق فعل أحد وأما أهل السنة فعندهم هو الذي حمل الابرارأبراراوالمسلمن مسلمن وعندهممن أحمره وجعله فاعلاللأمورصارفاعلاله وانلم تحعله فاعلاله لم بصرفاعلا فأهل الاعان والطاعة أرادمنهم اعانهم وطاعتهم أمرا وخلقا فأمرهم نذلك وأعانهم علمه وحعلهم فاعلى لذلك ولولااعانته لهم على طاعته لماأطاعوه وأهل الكفروالمعصمة أمرهم ولم يحعلهم مطمعين فلرردأن يخلق طاءتهم لكنه أمرهم مهاوأ رادها منهمارادة شرعمة دينية لكونهامنفعة لهمومصلحة اذافعلوها ولمردهوأن يخلقها لمافى ذالمن الحكمة واذاكان بحمابتقدرو حودهافقديكون ذلكمستلزمالام يكرهه أولفوات ماهو أحساله منه ودفعه أحساله من حصول ذلك المحموب فكون ترك هذا المحبو سادفع المكروه أحباليهمن وجوده كاأن وحودالم كروه المستلزم لوحود المحبو بععله مرادا لاحله اذاكان محمتهله أعظمهن محمته لعدم المكروه الذي هوالوسلة ولمسكل من نححته بقولك علمكأن تعسنه على الفعل الذى أمرته به فالانساء والصالحون داعما ينصحون الناس وبأمرونهم وبدلونهم على مااذا فعلوه كان صلاحالهم ولابعاونونهم على أفعالهم وقد يكونون قادرين لكن مقتضى حكمته مأن لايفعاوا ذلك لاسما متعددة والرب تعالى على كل شي قدير لكن مامن شئ الاوله صدينافيه وله لازم لابدمنه فمتنع وجود الضدين معاأو وحود الملزوم بدون اللازم وكلمن الضدين مقدورتله والله قادرعلي أن مخلقه لكن بشيرط عدم الآخر فأماو حود الضدين معافيتنع لذاته فلايلزممن كونه قادرا على كل منهما وجودأ حدهمامع الآخر والعبادقد لايعلون التناف أوالتلازم فلا بكونون عالم بن الامتناع فيظنونه بمكن الوحودمع حصول المحسوب المطلوب للرب وفرق س العلم بالامكان وعدم العلم بالامتناع وانماعندهم عدم العلم بامتناع العلم بالامكان والعدم لافاعلله فأتوامن عدم علهم وهوالجهل الذي هوأصل الكفروهو سحانه اذا اقتضت حكمته خلق شئ فلا مدمن خلق لوازمه ونهي اضداده فاذا قال القائل لم لم يحعل معه الضد المنافى أولم وجد اللازم كان لعدم عله بالحقائق وهذامشل أن يقول القائل هلا

لابالملكوت علمه الخ (قلت) هو وطائفةمعه يظنونان الضمر فى قوله حتى بتسن لهم أنه الحق عائدالى الله ويقولون هذه جعت طريقمن استدل بالخلق على الخالق ومن استدل بالخالق على المخاوق والصواب الذيعاسه المفسر ون وعلمة تدل الآ ية أن الضمرعائدالي القرآن وانالله برى عماده من الا مات الافقسة والنفسمة ماسن لهم أن القرآن حق وذلك بتضمن ثموت الرسالة وانسلماأخبرمه الرسول كأقال تعال قل أرأيتم انكان من عندالله ثم كفرتم به من أضل من هو فى شقاق بعسدستريهم آياننا فى الا فاق وفى أنفسهم حتى يتسن لهمأنهالحق والمقصودهناالتنسه (١)على أن حاجة المعين الى العلم لايتوقف على العملم بحاجة كلمن هومشله والاستدلال على ذلك بالقياس الشمولى والتمشيلي وأيضا فالحاجة التي يقترن مع العربها ذوق الحاحةهي أعظم وقعافي النفس من العلم الذي لا يقترن مدوق ولهذا كانتمعرفة النفوس عا تحمه وتكرهه وينفعها ويضرها هوأرسخ فبهامن معرفتهاعالاتحتاج اله ولاتكرهه ولا تحمه ولهذا كان ما يعرف من أحدوال الرسل مع أعهم بالاخسار المتواترة ورؤية

(١) فوله على أن حاجة المعين الخ كذافى الاصل ولعل فى العبارة تحريفا فرركتمه مصحمه

خلق زيداقسل أيسه فيقال له يمتنع ان يكون ابنه ويخلق قبله أو يخلق حتى يخلق أبوه والناس تظهراهم الحكمة فى كثيرمن تفاصل الامورالتي يتديرونها كاتظهراهم الحكمة في ماوحة ماء العين وعسذو بةماءالفموص ارةماءالاذن وملوحة ماءالحسروذاك بدلهم على الحكمة فمالم يعلوا حكمته فان من رأى انسانا مارعافي النحو أوالطب أوالحساب أوالفقه وعلم أنه أعلم منه مذلك اذا أشكل عليه بعض كالامه فلم يفهمه سلمذاك اليه فرب العالمين الذي بهرت العقول حكمته ورجته الذىأحاط بكلشي علماوأحصى كلشيءدداوهو أرحمالراجين وأحكم الحاكمين وأرحم بعبادهمن الوالدة بولدها كيف لا يحب على العبدأن يسلم ماحهله من حكمته الى ماعلمه منها وهذه الامورمبسوطة في غيرهذا الموضع والمقصودهنا التنسه على المختلفين في الكتاب الذين رد كل منهم قول الآخر وفى كالام كل منهم حق و باطل وقدد كرناه ثالين مثالافى الاسماء والأحكام والوعدوالوعيدومثالافى الشرع والقدر ونذكر مثالانالثافى القرآن فان الائمة والسلف اتفقوأ على أن الفرآن كالرم الله غـ برمخاوق بل هوالذي تكاميه بقدرته ومشيئته لم يقل أحـدمنهم انه مخاوق ولاانه قديم وصارا لختلفون بعدهم على قولن فقوم يقولون هومخاوق خلقه اللهفي غبره والله لايقوم به كالمروية ولون الكلام صفة فعل لاصفة ذات ومن ادهم بالفعل ما كان منفصلا عن الفاعل غيرقائمه وهذا لا يعقل أصلاولا يعرف مشكلم لا يقوم به كلامه وقوم يقولون بل هـوقديم لم مزل قائمًا بالذات أزلا وأمدا لا يتكلم لا بقدرته ولامشعثته ولم يزل ندا وملوسي أزلما وكذلك قوله باابراهم باموسي باعيسى غمصارهؤلاء خربين حزباعرفواأن ماكان قديمالم يزل عتنعأن يكون حروفاأ وحروفا وأصواتا فان الحروف متعاقمة الماءقمل السين والصوت لاسقى بل يكون شأ بعدشي كالحركة فمتنع أن مكون الصوت الذي سمعه موسى قدعالم يزل ولا يزال فقالوا كلامهمعنى واحدقاغ مذاته هوالامربكل مأمو رواانهى عن كل منهى عنه والخبر بكل ماأخبريه انعبرعنه بالعرسة كانقرآنا وانعبرعنه بالعبرانية كانتوراة وانعبرعنه بالسريانية كانانحيلا وانذلك المعنى هوأمر بكل ماأمر به وهونهسي عن كل مانهمي عنه وهو خبر بكل ماأخبربه وكونه أمراونهما وخبراصفاتله اضافمة مثل قولناز يدأب وعموخال ابست أنواعاله ولاينقسم الكلام الى هذاوهذا قالوا والله لم بذكام بالقرآن العربي ولامالتوراة العبرانية ولابالانحسل السريانية ولاسمع موسى ولاغبرهمنه باذنه صوتا ولكن القرآن العربي خلفه الله في غبره أو أحدثه حبريل أومحد لمعبر به عمار ادافهامه من ذلك المعنى الواحد فقال لهم جهو والناس هذا الفول مخالف لصريح المعقول وصحيح المنقول فانانع لم بالاضطرارأن معنى آمة الكرسي ليسهومعني آمة الدمن ولامعنى قلهوالله أحدهوم عنى تبت مداأى لهب وفد عرَّب الناس الموراة فوحدوا فهمامعاني ليستهي المعماني التي في القرآن ونحن فعلرقطعاأن المعانى التي أخسراللهما في القرآن في قصة مدر وأحسدوا لخنسدق ونحوذ لله لم ينزلها الله على موسى مزعران كالم ينزل على محد تحريج السبت ولاالام ربقتال عساء العجل فكيف يكون كل كالام الله معنى واحدا ونحن نعلم بالاضطرارأن الكلام معانيه وحروفه تنقسم الىخبروانشاء والانشاءمنه الطلب والطلب ينقسم الىأمرونهي وحقيقة الطلب غيرحقيقة الخبرفكيف لاتكونهذه أقسام الكلام وأنواعه بلهوموصوف جاكلها وأيضافاته تعالى يخبرانه لماأتي موسى الشحرة ناداه فناداه فى ذاك الوقت لم يناده فى الازل وكذلك قال ولقد خلفنا كم م صورنا كم م قلناللملائكة اسحدوا لا دم وقال انمشل عسى عندالله كمثل آدم خلقه من تراب م قالله كن فيكون وقال واذقال ربك الملائكة الى مواضع كشيرة من القرآن تبين أنه

يفدالع لم فقط فان هذا يفيد العلم مع الترغب والترهب فيفدكال القوتين العلية والعملية بنفسيه بخلاف ما مفيد العلم م العلم يفيد العمل والهذا كانأ كثرالماس على أن لاقرار بالصانع ضروري فطرى وذلكأن اضطرار النموس الحاذلا أعظهمن اضطرارهاالي مالاتتعلق به حاجتها ألاترىأن الناس بعرفون من أحوال من تتعلق بمنافعهم ومضارهم كولاة أمورهم ومالكيهم وأصدقائهم وأعدائهم مالا بعلونه من أحوال من لابرجونه ولا بحافونه ولاشي أحوج الى شي من المخلوق الى خالفه فهم محتاحون المه منحهة ربوبيتماذ كانهوالذى خلفهم وهوالذي يأتهم بالمنافع ويدفع عنهم المضار ومابكم من نعمة فن الله غ اذامسكم الضرفالي تعارون وكل ما يحصل من أحد فانماهو بخلفه وتقدره وتسسه وتسيره وهذه الحاحة التي توحب رحوعهم المهمال اضطرارهم كإيخاطبهم بذلافى كتاهوهم محتاجون اليه منحهة ألوهمته فاله لاصلاحلهم الابأن يكون همومعمودهم الذي محمونه ويعظمونه ولا يحعاون له أندادا محمونهم كعب الله بل يكون ما محمونه سواه كانداله وصالحي عماده اغا يحمونهم لاحله كافي الصحين

تكلم بالكلام المهذكورفى ذلك الوقت فكيف يكون أزليا أبدياما ذال ولايزال وكيف يكون لم يزل ولا يزال قائلامانوح اهمط يسلام منا باعسى انى متوفيل ورافعل الى ماموسى انني أنا الله الاأنا ماأيها المزمل قم اللمل الاقلملا وقال هؤلاء هذا القرآن العربي لمس هو كالام الله وقال هؤلاء كالم اللهلا يتعددولا يتمعض فقال لهم الناس موسى لما كله الله أفهمه كالممكله أو بعضه انقلتم كله فقدصار موسى يعلم علمالله وانقلتم بعضه ففد تمعض وهوعند كمواحد لا يتبعض وكذلك هذاا هرآن العربي هوعند كملبس كلام الله ولكنه عمارة عنه أفهوعمارة عن كله فهذاممتنع أمعن بعضه فهذاممتنع أبضالي كلام آخر بطول ذكره هنا وقال الحزب الثاني لمارأوا فساده ذاالقول بل نقول ان القرآن قديم وانه حروف أوحروف وأصوات وان هذا القرآن العربي كالامالله كادل على ذلك الفرآن والسنة واجماع المسلمن وفى القرآن مواضع كشيرة تبين أن هذا المنزل هوالقرآن وهوكلام الله وانه عربي واخذوا يشنعون على أولئك بإنكارهمأن يكون همذا كلام الله فان أولئك أثبتوا فسرآنين قرآ باقد عماوقر آنامخاوقا فأخده وؤلاء بشسنعون على أولئك بانبات قرآنين فقيال لهم أوائك فائتم اذاجعلتم القرآن العربي وهوقد يمكلام الله لزمأن يكون مخاوقاوكنتم موافقين للعيتزلة فانقولكم انالقرآن العربى قديم ممننع فى صرائع العقول ولم يقل ذاك أحسد من السساف ونحن وجمع الطوائف ننسكر علمسكم هسذا القول ونقسول انسكم بتسدعتموه وخالفتمه المعقول والمنقول والافكيف تكون السين المعينة المسموقة بالماء المعينة فدعة أزاسة وتكون الحروف المتعاقسة قدعة والصوت الذي كان في هذا الوقت قدعا ولم يقل هذاأحدمن الائمة الاربعة ولاغيرهم وان كان بعض المتأخر من من أصحاب مالك والشافعي وأحمد يقولونه ويقوله ان سالم وأصحابه وطائفة من أهل الكلام والحدرث فليس في هؤلاء أحد من السلف وان كان الشهرستاني ذكرفي نهاية الاقدام أن هذاؤول السلف والحنابلة فلس هوةول السلف ولاقول أحدىن حنمل ولاأصحابه القدماء ولاجهو رهم فصار كثبرمن هؤلاء الموافقين السالمية وأولئك الموافقين المكلاسة بينهم منازعات ومخاصمات بلوفتن وأصل ذلك قولهم جيعاان القرآن قديموهي أيضا يدعة لم يقلهاأ حدمن السلف وانما السلف كالوايقولون الفرآن كالرمالله غيريخاوق منه بدأ واليه يعود وكان قولهم أؤلاانه كالرمالله كافياعندهم فان ماكانكلا مالمتكلم لا يحوزأن يكون منفصلاعنه فان هذا مخالف للعقول والمنقول في الكلام وفيجمع الصفات عتنع أن يوصف الموصوف بصفة لاتكون قط قائمة مبل لاتكون الامائنة عنمه ومايزعه الجهمة والمعتزلة منأن كالامه وارادته ومحبته وكراهته ورضاه وغضبه وغمر ذلك كل ذلك مخداوقات له منفصلة عنده هومما أنكره السلف علمهم وجهو راخلف بل قالوا ان هذامن الكفر الذي يتضمن تكذيب الرسول وجودما يستعقه الله من صفاته وكالم السلف فى ردهذ االقول واطلاق الكفرعليه كثيرمنتشر وكذلك لم بقل السلف ان غضيه على فرعون وقومه قديم ولاان فرحه بتوبة التائب قمديم وكذلك سائر ماوصف به نفسه من الجزاء لعباده على الطاعة والمعصة من رضاه وغضبه لم يقل أحدمنهم انه قديم فان الجزاء لا يكون قبل العمل والقرآن صريح بان أعمالهم كانت سبالذلك كقوله فلما آسفو ناانتقمنا منهم وقوله ذلك بانهم اتبعوا ماأسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم وقوله قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله وأمثال ذلك بلقد ثبت في الصحيحة بن من حديث الشفاعة أن كالدمن الرسل يقول ان ربى قدغض المومغض الم يغض قبله مشله وان نغض بعده مثله وفي الصحصان عن زيدبن خالد قال صلى بنارسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في اثرسماء كانتمن

عن الني صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاثمن كنفيه وجدحلاوة الاعان من كان الله ورسوله أحساليه مماسواهماومن كانتحب المرء لايحمه الالله ومن كان مكره أن برجع فى الكفر بعداداً تفذه الله منه كا يكرهأن بلهة فى النار ومعاوم أن السؤال والحب والذل والخوف والرحاء والتعظيم والاعتراف مالحاحمة والافتقار ونحوذلك مشروط بالشعور بالمسول المحموب المرحوالخوف المعمود المعظم الذي تعترف النفوس بالحاجة اليه والافتقار الذي واضع كلشي لعظمته واستسلم كل عي القدرته وذل كل شي العربه فاذا كانت هذه الامور مماتحتاج النفوس الها ولابدلهامنها بلهي ضرورية فيها كانشرطها ولازمها وهرو الاعتراف بالصانع والاقراريه أولي أن يكون ضرور ما في النفوس وقول النبي صلى الله علمه وسلم فى الحديث الصديم كل ولود بولد على الفطرة وقوله فمار وي عن ربه خلقت عمادى حنفاء ونحوذاك لا يتضمن محسردالاقرار بالصانع فقط بل اقرارا يتمعه عمود بة لله مالحب والتعظيم واخلاص الديناله وهذا هوالحذ فية وأصل الاعان (١)قول القلب وع له أى عله ما لخالق

فانه قال وكل كلام فى الوجود كلامه سواء علينا ننره ونظامه ولله الوجود كلامه سواء علينا ننره ونظامه ولهذا قال سليمان بن داود الهاشى من قال ان قوله اننى أما الله لا اله الاأنا فاعسدنى مخلوق فقوله من جنس قول فرعون الذى قال أمار بكم الاعلى فان هذا مخلوق وهد ذا مخلوق يقول ان هدذا يوجب أن يكون ما خلق فيه هدذا القول هو القائل له كاكان فرعون هو القائل لما قاموا

اللسل فلماانفتل من صدالاته قال أتدرون ماذاقال ربكم اللمة قلنا الله ورسسوله أعلم قال فانه قال

أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر بى فن قال مطرنا بفضل الله و رحمه فهومؤمن بى كافر الكوك

ومن قال مطرنا لنوء كذأوكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوك وفي العديدن عنه صلى الله علمه

وسلم يقول الله تعالى ولا يزال عبدي يتقرب الى النوافل حتى أحسه وفى القرآن والحديث

من هذاما بطول ذكره وقد سطناه فاكتاب درء تعارض العقل والنقل وغبره وقدأ خبرالله

تعالى في القرآن بندائه لعماده في أكثر من عشرة مواضع والنسدام لا مكون الاصو تابا تفاق أهل

اللغة وسائرالناس والله أخمرأنه نادىموسى حمن حاء الشعرة فقال فلماحاء هانودي أن بوالة

من في النارومن حولها وسحان الله رب العالمين فلما أتاها نودي ماموسي اني أنار بك فلما أتاها

نودىمن شاطئ الوادالاعن في المقعــة المماركة من الشحرة واذنادى ربك موسى أن ائت القوم

الظالمن وناد شاهمن حانب الطور الاعن هل أتاك حديث موسى اذناداه ربه بالواد المقدس

طوى وماكنت محانب الطوراذنادينا ويوم بناديهم فيقول أين شركاني الذين كنتم تزعمون

فىموضعين ويوم بناديم مفيةول ماذاأ حبتم المرسلين وناداهمار بهما فن قال انه لم يزل

مناديامن الازل الحالا بدفقد خالف القرآن والعقل ومن قال انه بنفسه لم يناد وليكن خلق نداء

فىشحرةأوغ برهالزمأن تكون الشحرة هي القائلة نى أناانه ولىس هـــذا كقول الناس نادى

الاميراذا أمرمناد بافان المنادى عن الامير فقول أمر الامربكذا ورسم السلطان بكذا

لانقول أباأمر تكم ولوقال ذلك لأهانه الناس والمنادى قال لموسى انى أناالله لااله الاأنافاعيدني

انىأنااللهرب العالمين وهذالا يحوزأن بفوله ملائا اذا لمغهءن الله كانفرأ نحن القرآن والملك

اذاأمره الله بالنداء قال كاثبت في العجيم عن انهي صلى الله عليه وسلم أنه قال اذا أحب الله عبدا

نادى حبريل انى أحد فلا نافأ حسه تم ينادى حسريل فى السماء ان الله يحد فلا نافأ حسوه

فجبريل اذانادى فى السماء قال ان الله محب فلانا فاحسوه والله اذانادى حبريل يقول باحبريل

انى أحب فلانا ولهذا لمانادت الملائكة زكريا قال تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلى في المحراب ان الله بيشرك بعني وقال واذ قالت الملائكة باحريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على

نساء العالمين ولا يحوزقط لمخلوق أن يقول انى أناالله رب العالمين ولا يقول من يدعوني فأستحب

له من يسألني فأعطم من يستغفرني فأعفرله والله تعالى اذاخلق صفة في محل كان الحل

متصفابها فاذاخلق فى محل علما أوقدرة أوحماة أوحركة أولونا أوسمعا أوبصرا كانذلك المحلهو

العالم هالقادرالمتحرك الحي المتاون السمسع المصسر فان الرس لا يتصف عا مخلقه في مخاوقا نه

وانمايتصف بصفانه القائمة بلكل موصوف لانوصف الاعا يقوم به لاعما يقوم بغيره ولم يقم

به فلوكان النداء مخاوقاف الشحرة لكانتهى القائلة انى أناالله واذا كان ماخلق الرب

فىغيره كلاماله وابسله كلام الاماخلقه لزمأن يكون انطاقه لاعضاء الانسان يوم القيامة كلاما

له وتسميم الحصى كلاماله وتسلم الحرعلي الرسول كلاماله بل بلزم أن يكون كل كلام في

الوجودكالآمه لانه قدنبت انه خانق كلشئ وهكذا طردقول الحاوامة الانحادية كانعربي

<sup>(</sup>۱) قوله قول القلب وعمله أى عله الخ كذافى الاصل وانظر كتبه معد م •

وعبوديته الغالق والقلب مفطور على هـذا وهـذاواذا كان بعض الناس قدخرج عن الفطرة عا عرض له من المرض اما يحهله واما نظله فحدنا باتالله واستيقتها نفسه ظلما وعاوالم عتنع أن يكون الخلق ولدواعلى الفطرة وقدذ كرفا فىغيره\_ذاالوضعطائفةمن قول منذ كرأن المعرفة ضرورية والعلم الذى يقترن به حب المعلوم قد يسمى معرفة كافي الامر بالمعروف والنهىءن المنكر فالمعروفما تحبه القاوب مع العلم والمنكرما تكرهه وتنفرعنه عندالعيلمه فلهذا قديسمى من كان فسهمع علمه بالله حسالله والابة المه عارفا يخلاف العالم الخالى عن حب القلب وتألهه فانهم لاسمونه عارفا ومن المعاوم أن وحودحالله وخشيته والرغبة المهوتألههفي القلب فرع وحود الاقراريه وهذا الثانى مستلزم للاول فاذا كانهذا يكون ضروريافى القلب فوجود الاقرار السابق علمه اللازم له أولى أن يكون ضرور ما فان ثبوث المازوم لا يكون الامع أسوت اللازم وقد برادبلفظالممرفة العلم الذى يكون معاومه معمنا خاصا وبالعلم الذي هوقسم المعرفة ما يكون المعلوميه كالماعاما وانكان لفظ العلم يتذاول النوعين في الاصل كم بسطف وضع آخر وسمأتي كلام الناس في الاقرار بالصانع هل يحصل بالضرورة أومال ظرأ وبحصل

وقولهمان الكلام صفة فعل فيه تلبس فيقال اهمأتر يدونيه أنه مفعول منفصل عن المنكلم أم تريدون بهأنه قائميه فانقلتم بالاول فهو باطل فلا يعرف قطمت كلم بكلام وكلامه مستلزم كونه منفصلاعنه والفعل أيضالا بدأن يكون قاعما بالفاعل كأقال السلف والا كثرون وانحا المفعول هوالذى يكون بائناعنه والمخاوق المنفصل عن الرب ليس هو خلقه اباه بل خلقه السموات والارض لبسهونفس السموات والارض والذبن قالوا الخلق هوالمخلوق فروامن أمو رظنوها محذورة وكان مافروا اليه شراعما فروامنه فانهم والوالو كان الخلق غير المخلوق ليكان اماقد عماوا ماحادثا فان كانقديمالزم قدم المخاوق وان كان حادثا فلابدله من خلق آخر فيلزم التسلسل فقال الهم الناس بلهذامنقوض على أصلكم فانكم تقولون الهريد مارادة فدعة والمرادات كلها حادثة فان كانه ذاحار افلاذالا يحوزأن بكون الخلق قدعاوالمخاوق حادما وانكان هذاغير حائزبل الارادة تقارن المرادلزم جوازقمام الحوادثبه وحمنئ ذفتحوزأن يقومه خلق مقارن للخلوق فلزم فسادة ولكم على التقديرين وكذلك اذاقسل ان الخلق حادث فلم قلتم اله محتماج الى خلق آخرفانكم تقولون الخالوقات كلهاحادثة ولاتحتاج الىخلق حادث فلملا يحوزأن تبكون مخاوقة بخلق حادث وهولا يحتاج الىخلق آخر ومعاومأن حدوثها يخلق حادث أقرب الى العقول من حدوثها كلهابلاخلقأصلا فانكانكل حادث يفتقرالي خلق بطل قوالكم وانكان فها مالا بفتقرالي خلق حازأن يكون الخلق نفسبه لا يفتقرالي خلق آخر وهذه المواضع مبسوطة في غبره ذاالموضع والمقصود التمشل بكلام المختلفين فى الكتاب الذين في قول كل واحدمنهم حق وباطل وأن الصواب مادل علمه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابع بن لهم باحسان والناس لهم في طلب العلم والدين طريقان مبتدعان وطريق شرعى فالطريق الشرعي هوالنظر فيما حاءبه الرسول والاستدلال بأدلته والعمل عوجها فلابدمن علم عاحاءبه وعمل به لايكني أحدهما وهذاالطربق متضمن للادلة العقلمة والبراهين المقسنة فان الرسول بين البراهين العقلمة مابتوقف السمع علمه والرسل بمنواللناس العقلمات التي يحتاجون الهما كاضرب الله في القرآن من كل مثل وهذا هو الصراط المستقيم الذي أمرالته عباده أن يسألوه هدايته وأما الطريقان المبتدعان فأحدهماطر يقأهل الكلام المدعى والرأى المدعى فانهذافه ماطلكشير وكشيرمن أهله يفرطون فماأم اللهبه ورسوله من الاعمال فسقي هؤلاء في فسادعلم وفسادعل وهؤلاء متحرفون الى المودية الماطلة والنانى طريق أهل الرياضة والتصوف والعبادة المدعية وهؤلام نعرفون الى النصر انه الباطلة فان هؤلاء بقولون اذاصفي الانسان نفسه على الوحه الذى يذكرونه فاضتعلمه العاوم بالاتعلم وكنبرسن هؤلاء تبكون عماداته ممتدعة مل مخالفة لما حاءبه الرسول صلى الله علمه وسلم فمقعون في فسا. من حهة العمل وفساد من نقص العلم حيث لم يعرفوا ماجاءه الرسول وكشراما يقع بين هؤلاء وهؤلاء وتفدح كل طائفة في الاخرى وينتمل كل منهم اتماع الرسول والرسول ليس ماحاءه موافقالماقال هؤلاءولاهؤلاءما كان ابراهم مهوديا ولانصرانيا ولكن كانحنفامسلاوما كانمن المشركين وماكان رسول اللهصلي الله عليه وسلم ولاأصحابه على طريقة أهل المدعمن أهل الكلام والرأى ولاعلى طريقة أهل المدعمن أهسل العمادة والنصوف بل كان على مابعثه الله من الكتاب والحكمة وكثير من أهل النظر يزعمون أنه عجرد النظر يحصل العلم الاعبادة ولادين ولاتر كبة للنفس وكثيرمن أهل الارادة يرعبون ان طريقة لرياضة بمعردها تحصل المعارف بالاتعام والانظر ولاتدير للقرآن والحديث وكالا الفريقين غالط بللتزكية النفس والعمل بالعلم وتقوى الله تأثير عظيم في حصول العلم لكن محرد العمل

لايفد دنك الابنظر وتدبر وفهم لما بعث الله به الرسول ولوتعمد الانسان ماعسى أن يتعمد لم يعرف ماخص اللهمه محمداصلي الله علمه وسلم ان لم يعرف ذاك من جهته وكذلك لونظر واستدل ماذاعسى أن ينظر لم يحصل له المطاوب الا بالتعلمين حهته ولا يحصل التعلم اللائق النافع الامع العمل به والافقد قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قاوبهم وقال وما يشعركم انهااذا حاءت لايؤمنون ونقل أفشدتهم وأبصارهم كالم يؤمنواله أولحرة وقال تعالى وقولهم قاو بناغلف بلطسع الله علمابكفرهم وقال تعالى كالابل وانعلى قلوبهم ماكانوا يكسمون وقال أولم يهد للذين برثون الارض من بعداً هلها أن لونشاء أصبناهم بذنو بهم ونطبع على قاو بهم فهم لايسمعون وقالولوأ بهمفعاواما يوعظونه لكانخيرالهم وأشدتشتا واذالا تنناهممن لدناأ جراعظما ولهديناه مصراطامستقما وقال قدحاءكم من الله نوروكناب ممن بهدى به اللهمن اتبع رضوانه سدمل السلام ويخرجهمن الظلمات الى النور باذنه ومهديهم الى صراط مستقيم وقال هذا سان للناس وهدى وموعظة للتقين وقال ذلك الكتاب لاريب فسهدى للتقين وكذلك وحاع وسيبر وخلاوص توفعل ماذاعسي أن يفعل لايكون مهتدماان لم بتعمد بالعمادات النسرعمة وانلم يتلق علم الغسمين حهة الرسول قال تعالى لافضل الخلق الذى كأن أزكى الناس نفساوأ كملهم عقلاق بل الوحى وكذلك أوحمنا المكر وحامن أمرنا ما كنت تدرىما الكتاب ولاالاعمان ولكن حعلناه نورانهدى به من نشاء من عمادنا وقال قل ان ضالت فاغا أضل على نفسي وان اهتديت فما يوجى الى ربى انه سمع قريب وقال فاما مأتىنكىمنى هدى فن اتسع هداى فلايضل ولايشهق ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره ومالقمامة أعي قال ربلم حشرتني أعمى وقدكنت بصمرا قال كذلك أتتك آماتنا فنسستها وكذلك الموم تنسى وقال تعالى ومن بمشعن ذكر الرحدن نقمض له شسطانا فهوله قرمن أيعن الذكر الذي أنزلته قال المفسرون بعش عنه فلا يلتفت الى كلامه ولا يخاف عقامه ومنه قوله وهذاذ كرمبارك أنزلناه وقوله مايا تهم من ذكرمن ربم-م محدث وشاهده فى الاكة الاخرى ومن أعرض عن ذكرى مم قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فكل من عشاعن القرآن فانه يقبض له شيطان بضله ولوتعمد عا تعسد وبعش روى عن ابن عباس يعمى وكذلك قال عطاء وابن زيدين أسلم وكذلك أبوعسدة قال تظلم عنده واختاره ابن قتسة ورجحه على قول من قال بعرض والعشاضعف في البصر ولهذا قبل فيه بعش وقالت طأئفة بعرض وهور وابة الضحالة عن ابن عباس وقاله فتادة واختارها فراء والزجاج وهذا صحيح من حهة المعنى فان قوله بعش ضمن معنى بعرض ولهدا عدى محرف الجرعن كا بقبال أنت أعيى عن محاسب فلان اذاأ عرضت فلم تنظر الها فقوله يعش أى يكن أعشى عنها وهودون العمى فلرسظ والهاالانظر اضعمفا وهمذاحال أهل الضلال الذمن لم ينتفعوا مالقرآن فانهم لاستطرون فمه كإينظر ونفى كالام سلفهم لانهم يحسبون أنه لايحصل المقصودوهم الذين عشواعنه فقيضت لهمالشاطين تفترن بهموتصدهم عن السبيل وهم يحسمون أنهممه تدون ولهذالا تحدفي كلام من لم يتسع الكتاب والسنة سان الحق علما وعمد لاأمدالكثرة ما في كلامه من وساوس الشطان وحدثني غمرمرة رحل وكان من أهل الفضل والذكاء والمعرفة والدين أنه كان قدقرأ على شعص سماهلى وهومن أكارأهل الكلام والنظردر وسامن المحصل لاس الخطم وأشماءمن اشارات النسمناقال فرأيت حالى قد تغير وكاناه نو روهدي ورؤيت له منامات سئة فرآه صاحب النسخة تحال سئة فقص علمه الرؤيا فقال هي من كتابل واشارات ابن سنا يعرف جهور

بهذاوبهذا وقدينافي غرهذا الموضرع الكلامعلى قولهمعلة الحاحة الى المؤثر هل هي الحدوث أوالامكان أومجوعهماو بيناأنه ان أرىدبذلك أن الحدوث مشلا دلسل على أن المحدث محدّاج الى محدث أوأن الحدوث شرط فى افتقار المفعول الى فاعل فهذا صحيح وان أريدبذلك أن الحدوث هوالذي حعل المحدث مفتقرا الى الفاعل فهـذا ماطل وكذلك الامكان اذا أربديه أنه دلسل على الافتقارالي المؤثر أوأنه شرط في الافت فارالي المؤثرفهذاصح وأنأريدبهأنه حعل نفس الممكن و فتقرافهاذا ماطل وعلى هذافلامنافاة بمنأن مكون كلمن الامكان والحدوث دلىلاعلى الافتفارالي المؤثر وشرطا فى الافتقارالي المؤثر وانما النزاع فىسئلنى احداهما أن الواحب بغيرهأزلاوأبداهل يصحأن بكون مفعولالغمره كالقوله من يقول من المتفلسفة انالفاك قديم معاول ممكن لواحب الوحبود أزلا وأبدا فهذاهوالقول الذي ينكره حاهير العقلاء من بني آدمو بقولون ان كون الشي مفعولا مصنوعا مع كونهمقار نالفاعله أزلاوأ بداعتنع و مقدولون أ مضاان المكن الذي يقمل الوحود والعدم لايكونالا موحودا تارة ومعدوما أخرى فاما ماكان دائم الوحود فهذاع ندعامة العقلاء ضرورى الوحود ولسرمن الممكن الذي يقبل الوحود والعدم

المسلمن الذبن يعرفون دين الاسلام أن فيها الحادا كثيرا بحلاف المحصل يظن كشيرمن الناس أن فيه بحوثا تحصل المقصود فال فكتبت عليه

محصل في أصول الدين حاصله « من بعد تحصيله أصل بلادين أصل الضلالات والشك المسنفا « فنه فأ كثره وحي الشاطين

(قلت) وقد سـ ثلت أن أكتب على المحصل ما بعرف به الحق فيماذ كره فيكتبت من ذاك ماليس هذاموضعه وكذلك تكامت على مافى الاشارات في مواضع أخروا لمقصود هنا التنسه على الجل فما في المحصل وسائر نتب الكلام المختلف أهله وكتب الرازى وأمثاله من الكلاسة ومن حذا حذوهم وكتب المعتزلة والشبعة والفلاسفة ونحوه ولاءلا يوحد فهاما بعث الله به رسله في أصول الدس بل يوحد فماحق ملموس ساطل ويكف كنفش مسئلة خلق الرب مخاوقاته لاتحد فهاالاقول القدرية والجهمية والدهرية إما العلة التي تشتها الفلاسفة الدهرية أوالقادرالذي تثبته المعتزلة والحهمية (١) نمان كان من الكلاسة من أثبت تلك الارادات الكلمة ومن عرف حقائق هذه الاقوال تمن له أنهامع خالفته اللكاب والسنة واجماع السلف تخالفة لصريح المعقول وكذلك قولهم فى النموات فالمتفلسفة تثمت النموة على أصلهم الفاسد أنم اقوة قدسية يختص بهاىعض الناس لكونها أقوى نبلا للعملم وأفوى تأثيرا في العالم وأقوى تخملا لماء عله في صورمتخلة وأصوات متخيلة وهذه الثلانة هي عندهم خاصة النبي ومن اتصف جافهونبي القوة القدسمة العلمة والتأثير في الهمولي وما يتخيله في نفسه من أصوات هي كلام الله ومن صورهى عندهم ملائكة ومعاوم عندمن اعتبرالعالمأن هذاالقدر يوحدلكثيرمن آحادالناس وأكثرالناس الهم نصيب من هذه الثلاثة ولهذا طمع كثيرمن هؤلاء فى أن بصر بباولهذا قال هؤلاءان النبوة مكتسبة وانحاقالوا هذالانهم لم يثبتوالله علىا بالجزئيات ولاقدرة ولاكلاما يتكلم به ينزل به ملائكته غمان الجهمية والمعترفة يردون علمهم تارة ردامقار باوتارة رداضعه فالكونهم حعلواصانع العالم برجي أحدالتما ثلبن بلام حيوو حعلوا القادرالمخذار يرجي بلام رجيه وزعم أكثرهم أنه مع وجود القدرة والداعى التام لا يحب وجود الفعل (٢) ففرعوامن الموجب بالذات ولفظ الموحب بالذات محل فالذي ادعته المتفلسفة باطل فانهم اثبتوامو حما بذات مجردة عن الصفات يستلزم مفعولاته حتى لا يتأخر عنه شئ وأثبتواله من الوحدة ما يضمنونه نه صفاته وأفعاله القائمةيه وقالواالواحدلانصدرعت الاواحدوالواحدالذى ادعوه لاحقمقةله الافي الاذهانلافي الاعبان والكلام على مذاهم موابطالها مسوطفي موضع آخر وقد سناأنهم أكثر الناس تناقضاواضطرا باوأن دعواهمأنه علة موحمة للعلول أزلاوأ بدا فاسدةمن وحوه كثبرة وأما اذاقمل هوموحب بالذات ععني أنه بوحب عششته وقدرته مابر بدأن يفعله فهذا هوالفاعل بقدرته ومشئته فتسممة المسمى لهموحسا بذاته نزاع لفظي وأكثرالحهمية والقسدرية لايقولون ائه بقدرته ومششته يلزم وحودمق دوره بلقد يحصل وقد لا يحصل فيرج ان حصل بلامر ح وهذه الامو رمبسوطة في موضع آخر والمقصودهناأن الجهمية تثبت نبوة لاتستلزم فضل صاحبها ولا كاله ولااختصاصه قط بشئ من صفات الكال الم يحوزأن يجعل من هوأحهل الناس نسا ثمالحهمية المحضة عندهم يخلق الله كالرمافي غيره فينزل به الملك وأما الكلاسة فعندهم النبوة تعلق المعنى القائم بالذات بالنبى ععنى أنت عبدى ورسولى فيقولون فى النبوة من جنس ما قالوه فى أحكام أفعال العسادانه ليس الحكم معنى الاتعلق المعنى القائم بالذات والمعنى القائم بالذات المتعلق به لا شتون في الاعمان والتقوى والاعمال الصالحة خاصة تمزت ماعن السمات حتى أمر

وهداماوافق علمه الفلاسفة قاطمة حنى ان سمناوأ تماعه ولكن ان سنا تناقض فادعى فى اب ائسات واحد الوحودأن المكن قديكون قدعا أزلمامع كونه ممكناووافقه على ذلك طائفة من المتأخرين كالرازى وغبره ولزمهم على ذاك من الاشكالاتمالم يقدروا على حواله كاقداسط في موضعه وعلى هـذا فالامكان والحدوث متلازمان فكل ممكن محدث وكل محدث مكن وأماتق دريمكن مفعول (٣) لواحب غيره مع أنه محدث فهذا متنع عند جاهيرالعقلاء وأكثرالفلاسفة من أتماع ارسطو وغيرهمع الجهور بقولون ان الامكان لا يعقل الافي المحدثات وأماالذى ادعى نسوت ممكن قدح فهوان سناومن وافقه ولهذاوردعلهم في اثمات هـذا الامكان سؤالات لاحواب لهمعنها والرازى لماكان مثمتالهذا الامكان موافقة لانسينا كانفي كلامه من الاضطراب ماهومعروف في كتبه الكمار والصغارمع أن هؤلاء كلهم يشتون في كتهم المنطقمة مانوافقون فمسلفهم ارسطو وغيره

<sup>(</sup>١) قوله ثم ان كان الخ كذافى الاصلوفى العبارة نقص أوتحريف ذ

<sup>(</sup>٢) قوله فقدرعوامن الموجب الخ كذاهوفي الاصل وانظر (٣)قوله لواجب غيره هكذافي الاصل ولعل الصواب واجب لغيره وانظر كتمه مصحعه

بها لاحلها وكذلك في النموة والمعتزلة ومن وافقهم منتون لله شريعة بالقماس على عماده فسوحمون علسه من حنس ما يحاء لم ويحرمون علمه من حنس ما يحرم علمهم ولا يحعلون أمره ونهسه وحمه و نغضه ورضاه وسخطه له تأثيرف الاعمال بل صفاتها البتة بدون الخطاب والخطاب محرد كاشف تنزلة الذي يخبرعن الشمس والقمر والكواك عاهى متصفةبه والله سحمانه قدأ خبرأنه بصبطني من الملائكة رسلاومن الناس والاصطفاءافتعال من التصفية كاأن الاختمار افتعال من الخبرة فحتار من يكون وطلفى وقد قال الله أعلم حمث محعل رسالته فهوأعلم بن يجعله رسولامن لم يحعله رسولاولو كانكل الناس أصلح للرسالة لامتنع هذا وهوعالم بتعمن الرسول وانهأحق من غبره بالرسالة كإدل القرآن على ذلك وقد قالت خديحة رضي الله عنهالما فأ الوح النبي صلى الله علمه وسلم وخاف من ذلك فقالت له كلا والله لا يخز يك الله أبدا انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى الضف وتعن على نوائب الحق وكانت أم المؤمنين خديحة رضى الله عنها أعقل وأعلم من الجهمية حسن رأت أن من حعله الله على هذه الاخلاق الشريفة المتضمنة اعدله واحسانه لا يخز به الله فان حكمة الرب تأى ذلك وهولا عندهم هذا الا يعلى لقد يخرى من يكون كذلك وقد ينما أشرالناس كالى حهل وغمره ولهذاأنكرالمازرىوغبره علىخديحة كاأنكرواعلى هرقل استدلاله بمااستدل يهفى حديث ابى سفنان المشهور لماسأل عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم والله سحاله اذا اتخذ رسولا فضله بصفات أخرى لم تكن مو حودة فيه قبل ارساله كاكان بظهر لكل من رأى موسى وعسى ومحمدامن أحوالهم وصفاتهم بعدالنبؤة وتلائالصفات غمرالوحي الذي بنزل علمهم فلايقال ان النبوة مجرد صفة اضافية كالحكام الافعال كاتقوله الجهمية ولهذالما صأر كشرمن أهمل النظر كالرازى وأمثاله لمس عنمدهم الاقول الجهمية والفدرية والفلاسفة تجدهم في تفسير القرآن وفي سائر كتهم بذكرون أقوالا كثيرة متعددة كلهاماطلة لامذكرون الحق مثل تفسيره للهلال وقد قال تعالى بسألونك عن الاهلة قل هي مواقب للماس والجج فذكر قول أهمل الحساب فمه وحعمله من أقوال الف لاسفة وذكرقول الجهممة الذين يقولون ان القادر المختار يحدث فسه الضوء بلاسب أصلا ولالحكمة وكذلك اذا تكلم في المطريذكر قول أولئك الذمن محعلونه حاصلاعن محرد الخار المتصاعد والمنعقد في الجو وقول من يقول انه أحدثه الفاعل المختسار بلاسيب ويذكر قول من يقول انه نزل من الافلاك وقدرج هدا القول في تفسيره ويحزم بفساده في موضع آخر وهذا القول لم يقله أحدمن الصحابة ولاالتابعين لهم باحسان ولاأعة المسلمن بلسائرأ هل العلم من المطمن والسلف والخلف يقولون ان المطر نزل من السحاب ولفظ السماء في اللغة والقرآن اسم احل ماعلافه واسم حنس للعالى لا يتعمن في شئ الاسمايضاف الى ذلك وقد قال فلمدد سمب الى السماء وقال أنزل من السماء ماء وقال أأمنتهمن في السماء والمراد بالحسع العلوثم بتعين هنا بالسيقف ونحوه وهناك بالسحاب وهناك عافوق العالم كله فقوله أنزل من السماء ماءأى من العادم قطع النظر عن حسم معين لكن قدصر عفى موضع آخر بنزوله من الدعاب كافى قوله أفرأ بتم الماء الذى تشر يون أأنتم أنزاتموه من المرزن أم نحن المتزلون والمزن السحاب وقوله ألم ترأن الله مزجى سحاماتم بؤلف بينه تم يحعله ركامافترى الودق يخرجمن خسلاله والودق المطسر وقال تعالى الله الذي يرسسل الرياح فتشير سحانا فبسطه فى السماء كيف بشاء و يعله كسفافترى الودق يخرج من خلاله فأخير سحانه أنه رسط السحاب في السماء وهذا ماسن أنه لم يرد بالسماء هذا الافلال فان السعاب

أن الممكن الذي بقه للوحود والعدم لايكون الاحادثا كائنا بعد أنالمنكن وقدذ كرأبوالولدن رشدالحفمدهذا وقال ماذكرهاس سيناونحوهمنأن الثي مكون عكنا بقمل الوحود والعدممع كونه قدعا أزلىاقول لم يقله أحدمن الفلاسفة قبل ابن سنا (قلت) وان سناقدذ كرأ بضافى غبرموضع أن الممكن الذي يقدل الوحود والعدم لايكون الاحادثامسوقا بالعدم كأقاله سلفه وسائر العقلاء وقددذ كرت ألفاظهمن كتاب الشفاء وغيره في غيرهـ ذا الموضع وهو ممايتسن به اتفاق العقلاء على ان كل يمكن بقبل الوحود والعدم فلاتكون الاحادثا كائنانعدأن لم لكن وهذاماسنأن كلماسوى الواحب سنفسيه قهو محدث كائن معدأن لم يكن وهذالا مناقض دوام فاعلمته والمقصودهناأن نفس الحدوث والامكان دامل على الافتقار الى المؤثر وأماكون احدهما حعل نفس المخلوقات مفتقرة الى الخالق فهدذا خطأ بلنفس المخاوفات مفتقرة الى الخالق بذاتها واحتماحها الحالمؤثر أمرذاتي الهالا يحتاج الى علة قانه ليس كل حكم أبت للذوات يحتاج الىعلة اذذلك يفضي الى تسلسل العلل وهو باطمل باتفاق العلاء بلمن الاحكام ماهولازم للذوات لاعكن أن مكون مفارقا للذوات ولارفتقرالي علة وكونكل ماسوى الله فقيرا المه محتاحا السه

دائماهومن هدذا المات فالفقر والاحتساج أمرلازم ذاتى لكل ماسوى الله كاأن الغنى والصدية أمرلازم لذات الله فمتنع أن يكون سحاله فقمراو عتنع أن يكون إلاغنياعن كل ماسواه وتتنع فهما سواهأن بكون غنماعنه بوحمه الوحوه و بحفى كل ماسواهأن مكون فقيرامحتاحاالمه دائمافي كل وقت وهنا منشأ نزاع في المسئلة الثانية وهوأن المحدث المخلوق هل افتقاره الى الخالق الحدث وقت الاحداث فقط أوهودا عمامفتقر المه على قولين للنظار وكثيرمن أهل الكلام المتلق عن حهم وأبي الهذمل ومن اتمعهمامن المعتزلة وغسرهم يقولون انه لا يفتقر المه الافي حال الاحداث لافي حال المقاء وهذا القول في مقابلة قول الفلاسفة الدهرية الذن يقوون افتقار الممكن الى الواحب لاستلزم حدوثه بلافتقاره المهفى حال بقائه دائماأزلاوأ مدافهؤلاءزعمواوحود الفعل للاحدوث نوع وأولثك زعواأن المخلوق لايفتقرالى الخالق دائماوكالاالقولين باطل كاقديسط فيموضعه والمقصودهناأن كثيرا مما يحعلونه مقدمات في أدلة اثمات الصانع وانكانحقافاته لايحتاج المه عامة الفطر السلمة وان كان من عرضتاله شهة قد ينتفع بد والكلام على ابطال الدور والتسلسل هومن هـ ذا الباب وماسلكومين الطرق بقطع التسلمل والدور (١) قوله مثل مطرشهر كذافى الاصل ولعمل هنامقطا والاصل مثل مطر شهراذار وحرركتمه مصحمه

لايسطف الافلاك بلالناس يشاهدون السحاب يسطف الجو وقد مكون الرجل في موضع عال إماعلى حسل أوعلى غبره والسحاب ببسطأ سفل منه وينزل منه المطر والشمس فوقه والرازي لايثنت على قول بل هوداءً اينصرهنا قولاوهناك ماينا قضه لاسماب تقتضي ذلك ونشرمن الناس يفهمون من القرآن مالا مدل عليه وهومعني فاسيدو يحمياون ذلك بعارض العقل وقد سنافي مصنف مفر ددرء تعارض ألعق لوالنقل وذكرناف معامة مالذكرون من العفلمات في معارضة الكتاب والسنة وبسناأن التعارض لايقع الااذا كان ماسي معقولا فاسداوهذاهو لغالب على كلام أهل المدع أويكون ماأضف الى الشرع للس منه اماحديث موضوع واما فهم فاسدمن نص لامدل علمه وامانقل اجماع ماطل ومترهذا كشيرمن الناس ذم الاحكام لنحومة ولاريب أنهامذمومة بالشرعمع العقل وأن الخطأفها أضعاف الصواب وأنمن عمد علمهافى تصرفانه وأعرض عماأم الله مور وول خسر الدنساوالا خوة لكن قدردونها على طريقة الحهمية وتحوهمان بدعواأنه لاأثر لنبي من العلويات في السفليات أصلا إما على طريقة الجهمية لكن تلك لاتنفي العادات الافترانية وان لم تثدت سبيا ومسبيا وحكمة واما ناءعلى نفي العادات فى ذلك تم قد ينازعون في استدارة الافلاك و بدعون شكلا آخر وقد بننافي جواب المسائل التي سئلت عنهافي ذلك أن الافلال مستديرة عند علماء المسلمن من الصحامة والتابع من لهم ماحسان كاثبت ذلك عنهم بالاساند المذكورة في موضعها بل قد نقل اجماع المسلمن على ذالتُ عَمر واحدمن على المسلمن الذين هممن أخير الناس بالمنقولات كأنى الحسين النالمنادي أحداكا برالطبقة الثانية من أصحاب الامام أحدوله نحوأ ربعما تة مصنف وأبي محدن حزم الاندلسي وأبي الفرج ابن الحوزي وقددل على ذاك الكاب والسنة كاقد بسطفي لاحأطة وغيرها وكذلك المطرمعروف عندالسلف والخلف أنالته تعالى مخلقه من الهواءومن النخارالمتصاعدلكن خلقه للطرمن هذا كخلق الانسان من نطفة وخلقه الشحر والزرع من الحبوالنوى فهذاه ورفته بالمادة التي خلق منها ونفس المادة لاتوحب ماخلق منها باتفاق العقلاء باللابد ممايه يخلق تلك الصورة على ذلك الوحيه وهذا هوالدلسل على القياد رالمختار لحكم الذي يخلق المطرعلي قدرمعاوم وقت الحاحة المه والملدالجرز يسوق الهاالماءمن حث أمطر كإقال أولم رواأنانس وق الماءالي الارض الحر زفنخر جهزرعاتا كل منه أنعامهم وأنفسهمأفلا يبصرون فالارض الجرزلاتمطرما يكفها كأرض مصرلوأ مطرت المطر المعتادلم يكفهافانهاأرضابليزوانأمطرتمطرا كثيرامثل (١) مطرشهرخربتالمساكن فكانسن حكمة البارى ورجت أن أمطر أرضا بعدة تمساق ذلك الماء الى أرض مصر فهذه الآية استدل بهاعلى علم الخالق وقدرته ومشدتته وحكمته واثمات المادة التي خلق منها المطر والشحر والانسان والحموان ممامدل على حكمته ونحن لانعرف شمأ قطخلق الامن مادة ولاأخبرالله فى كتاه عفلوق الامن مادة وكذلك كون كسوف الشمس وغسره سمالمعض الحوادث هومما دلتعلمه النصوص الجعجة فني العماحمن غبر وحهعن النبيصلي اللهعلمه وسلمأنه قال ان الشمس والقمرلا ينكسفان لموتأ حدولا لحمانه ولكنهه اآيتان من آيات الله عز وحل يخوف الله بهماعباده فأذارأ يتمذلك فافرعوا الى الصلاة وقد ثبت عنه فى الصحاح أنه صلى صلاة الكسوف ركوع زائدني كل ركعة وأنه طولها نطو بالالم بطوله في شي من صاوات الحياعات وأمرعنه الكسوف بالصلاة والذكر والدعاء والعتاقة والصدقة والاستغفار وقوله يخقف المهمهما عماده كقوله تعالى ومانرسل بالآبات الاتخو يفاولهذا كانت الصلوات مشروعة عند الآبات عوما

فهوطريق صحيح أيضاف وجماع ذلك أن الدور توعان والتسلسل فوعان أماالدورفقــديراديه أنه لانوجدهذا الامعهذا ولاهذا الا مرهذاويسمى هـذا الدورالمعي الاقتراني وبراديه أنه لابوحدهذا الادمدهذاولاهذاالا معدهذاونحو ذلك وهوالدورالقبلي فالاول يمكن كالامور المتضاءفة مثل السوة والانوة وكالمعاولين لعلة واحدة وسائر الامور المتلازمة التي لابوحد الواحدمنهاالامع الاخركصفات الخالق سحانه المتلازمة وكصفاته معذاته وكسائرالشروط وكفير ذاك مماه ومن باب الشرط والمشروط وأماالة نىفمتنع فانه اذا كان هـ ذالا بوحد الا بعد ذاك وذالة لابوحد الابعده فالزمأن بكون ذال موحودافل هذا وهذا قىلذالە فىكون كلمن هذاوذالە مو حودافسل أن يكون موحودا فبازم اجتماع الوحود والعدمغمر مرة وذلك كله ممتنع ومن هـ ذا الماتأن يكون هذا فاعلالهذا أو علة فاعلة أوعلة غائسة ونحوذلك لان الفاعل والعلة ونحوذلك عتنع أن مكون فاعلالنفسه فمكنف بكون فاعلالفاعل نفسه وكذلك العلة الفاعلة لاتكون علة فاعلة لنفسهافكمف لعلة نفسها وكذلك العلة الغائبة التي بوحدها الفاعل (١) قوله بل علمكه كذافي النسيخ

بغرنقط واعله بلعلائكة وحرر 45 SEALINT

مشل تنساثرالكواك والزلزلة وغسرذلك والتخويف اغمايكون عماهوسس الشرالخوف كالنازلة والريح العاصف والافاوجوده كعدمه لايحصل به تخويف فعلمأن الكسوف سس الشرغ قدلا يكون عنه شرغم القول فمه كالفول في سائر الاسماب هل هوسب كاعلمه جهور الامة أوهو مجردا فتران عادة كإيقوله الجهمة وهوصلي الله علىه وسلم أخسرعن أسساب الشرعا يدفعهامن العمادات التي تقوى ماا نعقد سببه من الخرر وتدفع أوتضعف ما نعقد سببه من الشركاقال ان الدعاء والملاء لملتقيان فيعتلمان بين السماء والارض والفلاسفة تعترف مهذا لكن هل ذلك سناءعلي أن الله مدفع ذلك بقدرته وحكمته أو سناءعلي أن القوى النفسانية تؤثر هذامني على أصولهم في هــذا الــاف و يحكى عن بطلموس أنه قال ضعيم الاصوات في هـاكل العمادات بفنون اللغات تحلل ماعقدته الافلالة الدائرات وعن ابقراط أنه قال واعلم أن طبنا بالنسمة الىطب أرباب الهماكل كطب العجائز بالنسمة الىطبنا فالقوم كانوامع ترفين بماوراء القوى الطبيعية والفلكية واس ذلك جردالقوى النفانية كايفوله اسسناوطا نفت (١) بل علمكه بل العالم العاوى والفلى والجن أيضالا يحصى عددهم الاالله والله قدوكل الملائكة بتدبيرهذا العالمءششنه وقدرته كإدلت على ذلك الدلائل الكثيرة من الكتاب والسنة وكايستدل على ذالثأ يضابادلة عقلمة والملائكة أحياء ناطقون ليسوا أعراضا قائمة بغيرها كا بزعمه كثميرمن المتفامفة ولاهبي مجرد العقول العشرة والنفوس التسعة بلهنده ماطلة بادلة كثبرة ومايشتونه من المحردات المفارقات لايحصل معهم منسه غير النفس الناطف قيانها تفارق بدنها وماسوى ذلأ فلايئبت معهم على طريقهم الاالمجردات المعقولة فى الأذهان وهي الكليات المعقولة ولكنهم يظنون ثبوت ذلك في الخارج كايظن شمعة أفلاطون ثموت المثل الافلاطونية في الخيارج فتنبت كليات قدعية أزلسة أبدية مفارقة كانسان كلي وهيذاهو غلطهم حث ظنوا ماهوفي الاذهان موحودافي الاعبان وكذلك ما يثبتونه من الحواهر العقلب وهي أربعة العقل والنفس والمادة والصورة وطائفة منهم كشبعة أفلاطون تثبت حوهرا عقلماهوالدهر وحوهراعقاماهوالخر وتثنت حوهراعقلماهوالمادة الاولى المعارضة للصورة وكل هنذه العقلنات التي يشتونها اذاحققت غاية التحقيق تبين أنها أمورمعقولة في النفس فنتصورهافي نفسه فهر معقولات في قلمه وهر مجردة عن جزئياتها الموجودة في الخارج فان العقل دائماينتزعمن الاعمان المعمنة المشهودة كلمات مشتركة عقلية كإيتصور زيداوعرا وبكراغم بتصورانسانامشتركا كاليا ينطمن على زيدوعرووبكر ولكن هدذاالمشترك انماهوفي قلمه وذهنه بعقله بقلمه ليس في الخارج انسان مشترك كلى يشترك فمه هذا وهذا بل كل انسان يختص بذاته وصفاته لايشاركه غسره في شئ مما قام به قط واذا قسل الانسانية مشتركة أو الحبوانسة فالمرادأن في هـذاحبوانية وانسانية تشابه مافي هـذامن الحبوانية والانسانية ويشتركان في مسمى الانسانية والحيوانية وذلك المسمى اذاأ خدمشتركا كلمالم بكن الافي الذهن وهوتارة بوحدمطلقا بشرط الاطلاق فلايكون الافي الذهن عندعامة العقلاء الامن أثبت المنل الافلاطونسة فى الخارج وتارة وجد مطلقالانشرط الاطلاق يحس يتناول المعمنات وهذاقد يقال انهمو حودفى الخارج وهوموجودفى الخارج معسامقيد الخصوصافيقال هذا الانسان وهذا الحيوان وهذا الفرس وأماو حوده في الخارج مع كونه مشتر كافي الخارج فهذاباطل ولهذا كانمن المعروف عندهمان الكليات نابتة في الأذهان لافي الاعيان ومن قال ان الكلى الطسعي موحود في الحارج فعناه العصير أن ماهوكلي اذا كان في الذهن بوحد

هي مفعولة للفاعل ومعاولة في وحودهاله لالنفسها فاذالمتكن معاولة لنفسهافكمف تكون معاولة لمعاول نفسها فهذا ونحوه من الدور (٣) المتسلسل تقدم الذئ على نفسه أوعلى المتقدم على نفسه وكونه فاعلالنفسه المفعولة أولمفعول نفسه أوعلة لنفسه المعاولة أولعاول معلول نفسم أومعاولامفعولا لنفسه أولمعاول نفسه ومفعول نفسه كل ذلك ممتنع ظاهر الامتناع ولهدذا اتفق العقلاءعلى امتناع ذلك وأماالنسلسلفالا ثار والشروط ونحوذاك ففمه قولان معسروفان لاصناف الناس وأما التسلسل فى الفاعلين والعلل الفاءلة ونحوذاك فهدا ممتنع بلا رسفاذاتس هـ ذافنقول لوكان جمع الموحودات بمكنامفتقراالي فاعل غيره فذلك الغيران كانهو الغرالفاعلله لزم كونكل منهما فاعلالا تحروهذامن الدورالقملي الممتنع ماتفاق العقيلاء وانكان ذلك الغبرغبرا آخرازم وحود فاعلن ومفعولين الى غسرغامة وانشئت قلت لزم مؤثر ون كل منهممؤثر فى الآخرالى غيرغامة وان شئت قلت

(۱) قوله ليس بعينه الى قوله أى ما تصورته فى النفس موجود كذا فى الاصل وانظر

(٢) قوله وأماأن يقال الخ كذافى الاصل ولعمل لفظ يقال من يدمن الناسع وحرركتبه مصححه

(٣) قوله المنسلسل كذاف الاصل ولعل الصواب المستلزم فتأمل

فى الخار جلكن لا يوحد فى الخارج كلياوهذا كايقال ما يتصوره الذهن قد يوحد فى الخارج وقد لابوحدولا برادبذاك أننفس الصورة الذهنية تكون بعينها في الخارج ولكن يراديه أن ما يتصور فى الذهن قد توحد فى الخارج كا توحد أمثاله فى الخارج كا يتصور الانسان دارا بينها وعلا بعسمله ويقول الرحل لغيره حثت عاكان في نفسي وفعلت هذا كاكان في نفسي وقال عمر من الخطاب رضى الله عنه وزورت في نفسي مقالة فاءأبو بكر في مدمهة مأحسين منهاوهاذا كله معروف عند الناس فان الثي له وحودفي نفسه وله مثال مطابق له في العلم ولفظ بدل على ذلك المثال العلى وخط بطابق ذلك اللفظويق الباله وحودفي الاعمان ووجودفي الاذهان ووحودفي اللسان ووحودفي المنان ووحودعسني وعلى ولفظي ورسمي كالشمس الموحودة والكعسة الموحودة غماذارأى الانسان الشمس عثلهافي نفسه نم يقول بلسانه شمس وكعمة نم يكتب بخطه شمس وكعسة فاذا كتب وقسل هذه الشمس التي في السماء وهذه الكعبة التي بصلى الهاالمسلون لم و ديذلك أن الخط هو الشمس والكعبة ولكن المعنى معروف كا إذا قيل ما ذيد فالمنادي لاشادىالصوت واذافال ضربت زيدالم بردأته ضرب الحيروف لكن قيدعرف أنه اذاأطلق الاسماء فالمرادمسماتها التى حعلت الاسماء دالة عليها واذا كتبت الاسماء فالمرادبالخط مارادباللفظ فاذاقس لمافى الورقة هذه الكعسةمن الحاز فالمراد المسمى بالاسم اللفظى الذي طابقه الخطومثل هذا كثير يعرفه كل أحد فاذا قبل لمافى النفس (١)ليس بعينه هو الموحودف الخارج فهو بهذا الاعتمارأي ماتصورته في النفس موحود في الخارج لكن بطابقه مطابقة المعاوم لاءلم فاذاقس الكلي الطسعى في الخارج فهو بهذا الاعتمار أي يوحد في الخارج ما بطابق الكلى الطبيعي قانه المطلق لابشرط فيطابق المعسات بخلاف المطلق بشرط الاطلاق فان هـ ذا الايطابق المعنات (٢) وأماأن يقال في الحارج أمرا كالمامشتر كافيه بعينه هوفي هذا المعن وهذا المعن فهذا ماطل قطعاوان كان قدقاله طائفة وأثبتوا ماهمات محردة في الخارج عن المعمنات وقالوا ان تلك الماهمة غشمتهاغواش غرسةوان أسماب الماهمة غبرأسماب الوجود وهمذاقد بسبط الكلام علمه في الكلام على المنطق وعلى الاشارات وغيرذلك وبينأن الذىلار بسفسه أنما يتصورفي الاذهان لدس هوالمو حودفي الاعمان فن عني بالماهمة مافي الذهن وبالوحودمافى الخارج فهومصع فقوله الوحودمغا برالماهمة وأمااذاعني بالماهمة مافي الخارج وبالوحودمافي الخارج أوبالماهمة مافي الذهن وبالوحودمافي الذهن وادعي أنفي الذهن شيئين وأنفى الحار جششين وحودوماهمة فهذا يخسل خالالاحقيقة لهوجهذا التفصيل يزول الاشتباه الحاصل في هذا الموضع ولفظ الماهمة مأخوذمن قول السائل ماهو وماهوسؤال عمايتصوره المسؤل لتحمب عنسه وتلكهي الماهمة للذي في نفسه والمعنى المدلول علمه باللفظلا بدأن يكون مطابقاللفظ فتكون دلالة اللفظ علمه بالمطابقة ودلالة اللفظ على بعض ذلك المعنى بالقضمن ودلالت على لازمذلك المعنى بالالنزام وليست دلالة المطابق ولالة اللفظ على ماوضع له كايطنه بعض الناس ودلالة التضمن استعمال اللفظ فى حزء معناه ودلالة الالتزام استعمال اللفظ في لازم معناه بل يحب الفرق بين ماوضع له اللفظويين ماعناه المتكلم باللفظويين مايحه مل المستمع علمه اللفظ فالمنكلم إذا استعمل اللفظ في معنى فذلك المعنى هو الذي عناه باللفظ وسمى معنى لامه عنى أى قصدوأر يدبذلك فهوم رادالمتكلم ومقصوده بلفظه ثم قدمكون الفظ مستعملا فماوضع له وهوالحقيقة وقديكون مستعملافي غيرماوضع له وهوالجازوقد بكون المحازمن باب استعمال لفظ الجمع في البعض ومن باب استعمال الملزوم في اللازم وقد

بكون في غبرذال وذاك كله دلالة اللفظ على مجموع المعنى وهي دلالة المطابقة سواء كانت الدلالة حقيقية أومحازية أوغرذاك تمذلك المعنى المدلول عليه باللفظ اذا كان له جرء فدلالة اللفظ علمة تضمن لان اللفظ تضمن ذلك الجزء ودلالته على لازم ذلك المعنى هي دلالة اللزوم وكل لفظ استعمل في معنى فدلالته على مطابقة لان اللفظ طابق المعنى بأى لغة كان سواء سي ذلك حقيقة أومحازا فالماهمة التي يعنيها المتكلم بلفظه دلالة لفظه علما دلالة مطابقة ودلالته على مادخل فهادلالة تضمن ودلالته على مايلزمها وهوخارج عنهاد لالة التزام فاذاقيل الصفات الذاتسة الداخلة في الماهية والخارجة عن الماهمة وعنى بالداخل مادل علمه اللفظ بالتضمن وبالخارج مادل عليه بالالتزام فهذا حصيم وهذاالدخول والخروجهو بحسب ماقصوره المتكلم فن تصور حدوانا ناطفافقال انسان كانت دلالته على المحموع مطابقة وعلى أحدهما تضمن وعلى اللازم مثل كونه ضاحكا التزام واذاتصورانسانا ضاحكا كانت دلالة انسان على المحموع مطابقة وعلى أحدهما تضمن وعلى اللازم مشل كونه ناطقاالتزام وأماأن تكون الصفات اللازمة الوصوف فى الخار - بعضهاد اخل فى حقيقته وماهيته وبعضها خارج عن حقيقت وماهيت والداخل هوالذاتي والخارج منقسم الى لازم للماهسة والوحودوالي لازم للوحوددون الماهية فهذاكله عاقديسط الكلام علمه في مواضع وسنامافي المنطق الوناني من الاعالمط التي بعضها من معلهم الاول وبعضها من تغسير المتأخرين وتكامنا على ماذكره أعتهم في ذلك واحدا واحدا كابن سيناوأبي البركات وغيرهما وأنه يوحدمن كالامهم بأنفسهم ومن رد بعضهم على بعض ماسن أنماذ كرودمن تقسيم الصفات اللازمة للوصوف الى هذه الاقسام الثلاثة تقسيم باطل الا اذاحه لذاك ماعتمار مافي الذهن من الماهمة لاماعتما رماهة موجودة في الخارج وكذلك مافرعوه على هذامن أن الانسان مركب من الجنس والفصل فأن هذا التركب ذهني لاحقيقة له في الخارج وتركيه من الحوان والناطق من حنس تركيه من الحموان والضاحل اذاحعل كل من الصفتين لازماماز وماوأر بدالضاحك القوة والناطق بالقوة وأمااذاقسل في الخمارج الانسان مركب من هدا وهدا فانأر بدبه ان الانسان موصوف بهذا وهدافهذا صحيح وهكذااذافرق بينالصفات اللازمة للانسان التي لايكون انساناالابهما كالحموانية والناطقية والضاحكمة وبنما بعرض المعض الناس كالسواد والساض والعرسة والعممة فهذا صحير أمااذا قبل هوم كسمن صفاته اللازمة له وهي أحزاءله وهي متقدمة علسه تقدماذاتها فان الحزءقسل النكل والمفردقسل المركب وأريد بذلك التركيب في الخارج فهذا كله تخليط فان الصفة تابعة للوصوف فكمف تكون متقدمة علىه يوجه من الوجوء واذاقمل هوم كممن الحيوانية والناطقية أومن الحيوان والناطق فان أريدأنه مم كسمن حوهرين فائمن بأنفسهمالزمأن بكونفي كلموصوف حواهر كثيرة بعددصفاته فتكون في الانسان حوهرهو حسم وجوهره وحساس وجوهرهونام وجوهرهومتعرك بالارادة وجوهرهوناطق ومعاوم أن هذا خطأ بل الانسان حوهر قائم بنفسه موصوف بهذه الصفات فيقال حسم حساس نام متحرك بالارادة ناطق وان أريديه أنه مركب من عرضين فالانسان حوهر والحوهرلايتركب من أعراض لاحقة له فضلاعن أن تكون سابقة له متقدمة عليه وهذا كله قد يسطناه في مواضع وانماكان المقصودهناأن هؤلاء الفلاسفة كثيراما يغلطون فيحعل الامو والذهنية المعقولة فى النفس فصعاون ذلك بعينه أمور اموحودة فى الحارج فأصحاب فشاغورس القائلون بالاعداد المحردة في الخارج من هذا كان غلطهم وأحداب أفلاطون الذين أثبتوا المثل الافلاطونية من

لزم علل كل منها معاول اللا حزالي غبرغابة وكلمن هؤلاء يمكن الوحود مفتقرالي غبره لايوحد بنفسه فهنا سوالان أحدهماقول القائل لم لايحوزأن بكون المحموع واحما ينفسه وانكان كل فردمن أفراده عمكنانفسه وقدأحسعن هذا بأنه ستلزم ثموت واحب الوحود بنفسهمع انه باطل أيضالان المحموع هوالاجزاء المجتعيةمع الهسة الاجماعية وكلمن الاجزاء عكن ينفسه والهيئة الاحتماعية عرض من الاعراض لايفوم بنفسه فهوأ يضامكن بنفسه بطريق الاولى فكلمن الاجزاء ومن الهيئة الاحتماعية ممكن بنفسه فامتنع أن مكون هناك ما يقدروا حماينف وأبضا فانما توصف مالافرادقد توصف به المجموع وقد لا يوصف فانكان اتصاف الافراديه لطسعة مشتركة بنهاوبين المحموع وحب اتصاف المحموع يه يخالاف مااذا حدث للحموع بالتركس وصف منتف بالافراد ومعلوم أنكل واحد واحداذالم يكن موحوداالانغيره وهوفق برمحتاج فكثرة المفتقرات المحتماحات واجتماعها لايوجب استغناءهاالىأن يكون في بعضها معاونة للأخركالضع فنن اذااحتمعا حصل باحتماعهما قوة لان كالمنهما مستغنءن غبردمن وحه متاح المهمن وحمه وأمااذا قدران كالا منهمامفتقرالى غبرهمن كلوحه امتنع أن يحصل لهما بالاجتماع

قوة أومعونة من أحدهماللا خراذ التقدرأن كلامنهمالس لهشئ الا من الآخروهذا هو الدور القبلي دور الفاعلين والعلل الفاعلية والغائية فلا يحصل لاحدهمامن الأخر شئ والتقدر أنهايسلهمن نفسه شئ فلا محصل الاحتماع وحود أصلابس هذاأن كل جزءفهومفتقر من كل وجه الى غيره والمحموع أيضامفتقرمن كلوحهالي الافراد فالهأى فردمن الافرادقدرعدمه لزم عدم المحموع فلس في المحموع وحود بعطب الافراد ولالشئمن الافرادوحمود يعطمه المعموعأو لغيرهمن الافراد وهذا مخلاف مااذا اجمعت آماد العشرة فان كونهاعشرة لا يحصل لافرادها كما أنكل فردلس وحودهمستفادا من اجتماع العشرة فلمالم يكن كل من الافرادو حودهمن العشرة ولامن غسره من الافسراد أمكن وحوده بنفسه وأمكن أن يكون شرطافى وحود الفرد الأخر وأن مكون الحكم الحاصل احتماع العشرة لامحصل لفردفر دفتسنأن محروع المكنات لايكون الاعكنا وقدبسط هذافي غيرهمذا الموضع \* والسؤال الثاني سؤال الا مدى وهوقوله ماالمانعمن كون الجلة مكنة الوحودو بكون تر حها بترع آحادهاوتر جكل واحدمالا خرالي غسرنهاية فيقالعن هذاأحوية الاؤل أنه اذا كانكل من الحسلة مكنا بنفسه لايو حد الانغيره فكل

هناكان غلطهم وأصحاب صاحبه ارسطوالذين أثبتو اجواهر معقولة مجردة في الخارج مقارنة العواهرالمو حودةالمحسوسة كالمادة والصورة والماهسة الزائدة على الوحود في الخارج من هذا كانغلطهم وهماذاأ ثبتواهذه الماهمة قدل لهمأهى فى الذهن أم فى الخارج فني أيهما أثبتوها ظهرغلطهم واذاقالوانثبتهامطلقةمعقطع النظرعن هذاوه ذاوأعممن هذاوهذاقيل عدم نظر الناظرلا بغبرالحقائق عماهي علمه في نفس الامراما في الذهن وإما في الخارج وما كان أعممنهافهوأ يضافي الذهن فانك اذاقدرت ماهسة لافي الذهن ولافي الخارج لم تكن مقدرا الا في الَّذِهن ومعنى ذلكُ أَن هــــذُ التقدير في الدُّهن لا أن المــاهـــة التي قبل عنهالبست في الذَّهن هي فىالذهن بل الماهية التي تصورها الأنسان في ذهنه عكنه تقدير هالبست في ذهنه مع أن تقديرها ليستفذهنه هوفى ذهنه وانكان تقديرا متنعا بليح الفرق بين الماهمة المقمدة بكونها فىالذهن و منالماهمة المطلقة التي لا تتقدر بذهن ولاخارج مع العلم بان هذه الماهمة المطلفة لاتكونأ يضاالافي الذهن وانأعرض الذهنءن كونهافي الذهن فكونهافي الذهن شئ والعلم بكونهافى الذهن شئ آخر وهؤلاء يتصورون أشاءو يقدرونهاوذاك لايكون الافى الذهن الكن حال ما يتصور الانسان شمأ في ذهنه و يقدره قد لا يشعر بكونه في الذهن كمن رأى الشي في الخارج فاشتغل بالمرقعن كونه رائياله وهذا يشبه مايسمه بعضهم الفناء الذي بفني عذكورهعن ذكره وبمصوبه عن محسته و معموده عن عمارته ونحوذاك كايقدرالشي تخلاف ماهوعلمه كا اذاقدرأن الحلمن باقوت والمحرمن زئتتي فتقدير الامو رعلى خلاف ماهي علىههو تقدير اعتقادات ماطلة والاعتقادات الماطلة لاتكون الافي الاذهان فن قدرماهمة لافي الذهن ولافي الخارج فهومثل من قدرموحود الاواحباولا يمكناولا قدعباولا محدثاولا قائما بنفسيه ولاقائما بغبره وهذاالتقدير في الذهن وقد بسطنا الكلام على ذلك لما بينا فسادا حتماج كشمرمن أهل النظر بالتقديرات الذهنية على الامكانات الخارجسة كايقوله الرازى وغسره اناعكنناأن نقول الموحودإماداخل العبالم واماخارج العالم وامالاداخل العالم ولاخارحه وكل موحودإماميان لغبره وامامحامثله وامالاممان ولامحايث فهدذا بدلعلي امكان القسم الثالث وكذلك اذاقلنا الموحود إمامتحيزوا ماقائم بالمتحيزوا مالامتحيزولاقائم بالمتحيز وهذا يدل على امكان القسم الشالث وهنذاغلط فانهنذا كقول القائل الموحود اماقائم بنفسه واماقائم نغيره وامالاقائم ننفسه ولابغيره فدل على امكان القسم الثالث فان هذاغلط وكذلك اذاقسل اماقديم واماعدن وامالاقديم ولامحدث واماواجب وامامكن وامالا واحب ولامكن وكذلك ماأشسه هذا ودخل الغلطعلى هؤلاء حمث طنبوا أن محرد تقديرالذهن وفرضه يقتضي امكان ذاكفي الخارجوابس كذلك بل الذهن يفرض أمو رائمتنعة لايحو زوحودهافي الخارج ولاتكون تلك التقديرات الافي الذهن لافي الخارج وهذه الامو رمبسوطة في موضع آخر وليكن المقصودهنا ذكرما اختلف فيهالنباس منجهة الذم والعقاب وبيناأن الحال يرجع الىأصلين أحدهما أن كل ما تنساز ع فسه الناس هل عكن كل أحد احتها د بعسر ف به الحق أم الناس بنقسمون الى فادرعلى ذلك وغبرقادر والاصل الشانى المجتهد العاجزعن معرفة الصواب هل معاقسه الله أملا يعاقب من اتبق الله مااستطاع وعزعن معرفة بعض الصواب واذاعرف هذان الاصلان فاصحابرسول اللهصلى الله عليه وسلم جمع ما يطعن به فهم أكثره كذب والصدق منه غايته أن يكون ذنما أوخطأ والخطأ مغفور والذنباه أسياب متعددة توحب المغفرة ولاعكن أحدا أن يقطع بان واحدامنهم فعل من الذنوب ما يوحب النارلا عالة وكثير ما يطعن به على أحدهم

بكون من محاسنه وفضائله فهذا حواب محمل

ثم نحن تشكلم على ماذكرته الرافضة من المطاعن على وحه التفصل كماذكره أفضل الرافضة في زمانه صاحب هذا الكتاب لماذ كرأن الكلبي صنف كتابا في المشالب قال الرافضي وقدذ كوغ بردمنها أشساء كشبرة نحن نذكرمنها شسأ بسيرامنهامار وادعن أبي بكر أنه قال على المنبران النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتصم بالوج وان لي شيطانا بعتريني فان استةمت فأعننوني وان زغت فقؤموني وكنف تحو زامامة من يستعين بالرعبة على تقوعه مع أن الرعسة تحتاح المه ، والجواب أن يقال هذا الحديث من أكرفضائل الصديق رضى الله عنه وأدلهاعلى أنه لم يكن ير يدعلوافي الارض ولافسادا فلم يكن طالب رياسة ولا كان ظالماوانه اغمأ كان مامرالناس بطاعة الله ورسوله فقال لهم ان استقمت على طاعة الله فاعسوني علمها وانزغت عنهافقوموني كإقال أيضاأ بهاالناس أطمعوني ماأطعت الله فاذاعصت الله فلاطاعة لى عليكم والشيطان الذي يعتريه يعترى جمع بني آدم فانه مامن أحد الاوقد وكل الله يه قرينه من الملائكة وقرينه من الجن والشيطان يحرى من ان آدم محرى الدم كافي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مامن أحدالا وقدوكل الله به قرينه من الملا تُكه وقرينه من الجن قبل وأنت بارسول الله قال وأناالاأن الله أعانني عليه فاسلم فلا يأمرنى الابخير وفى الصحيح عنه قال لمامريه بعض الانصار وهو يتحدث مع صفة لبلاقال على رسلكم إنهالصفة بنتحي ثم قال انى خشيت أن يقذف الشيطان في قلو بكماش أن الشيطان يحرى من ان آدم محرى الدم ومقصود الصديق بذلك انى لست معصوما كالرسول صلى الله علمه وسلم وهذاحق وقول القائل كنف تحوزامامة من يستعن على تقويمه بالرعسة كلام حاهل يحقيقة الامامة فان الامام ليس هورب الرعبة حتى يستغنى عنهم ولاهورسول الله المهم حتى يكون هو الواسطة بننهم وبين الله وانماهو والرعسة شركاء يتعاونون هم وهوعلى مصلحة الدين والدنيا فلايدله من إعانتهم ولا بدلههم من اعانت كا مير القافلة الذي يسمر بهم في الطريق ان سلاب مم الطريق اتمعوه وان أخطأعن الطريق نهوه وأرشدوه وانخر جعلهم صائل يصول عليهم تعاون هووهم على دفعه لكن اذاكان أكملهم علماوقدرة ورجة كان ذلك أضلح لاحوالهم ونذلك امام الصلاة ان استقام صاوا بصلاته وانسها سحوابه فقوموه اذازاغ وكذلك دليل الحياج ان مشي مهم في الطريق مشواخلفه وانغلط قوموه والناس بعدار سول لابتعلون الدمن من الامام مل الأئمة والامة كلهم يتعلون الدمن من الكتاب والسنة ولهذالم يأمم الله عندالتنازع بردالامرالى الائمة بلقال تعالى ماأجها الذمن آمنوا أطمعواالله وأطمعوا الرسول وأولى الاحرمنكم فان تنازعتم في شئ فردوه الحالله والرسول الآية فأمر بالردعند التنازع الحالقه والرسول لاالحالا تمة وولاة الامور وانماأم بطاعة ولاة الامور تمعالطاعة الرسول ولهذا قال النى صلى الله عليه وسلم انما الطاعة فىالمعروف وقال لاطاعة لمخلوق في معصمة الخالق وقال من أمركم معصمة الله فلا تطمعوه وقول القائل كمف تحوز امامة من يستعين بالرعمة على تقوعهم ان الرعمة تحتاج المهواردفي كل متعاونين ومتشاركين يحتاج كل منهما الى الأخرحتي الشركاء في التحارات والصناعات وامام الصلاةهو بهذه المنزلة فان المأمومين عماجون المهوهو بحمل عنهم السهو وكذلك القراءة عند الجهوروهو يستعنبهم اذاسها فسنهونه على سهوه ويقومونه ولوزاغ عن الصلاة فرجعن الصلاة الشرعة لم يتمعوه فم اونظائره متعدة نم يقال استعانة على برعمته وحاجته البهم كانت أكثرمن استعانة أيبكر وكان تقوم أبى بكرارعته وطاعتهماه أعظممن تقوم على ارعته وطاعتهماه

من الاحادلس وحوده بنفسه والحملة لسروحودها بنفسها فلس هناك شئ وحوده ننفسه وكل ماليس وحوده بنفسه فلا مكون وحوده الانغبره فتعمنأن بكون هناك غيرلس هو حلة محموع المكنات ولاشيأمن المكنات ومالس كذلك فهومو حود بنفسه وهوالواحب بنفسه ضرورة وأما قوله يكون ترجح كلواحد بالاخر أى يكون كل من الممكنات موحود ا عمكن آخرعلى سبل التسلسل فمقال له نفس طسعسة الاسكان شاملة لجمع الاحادوهي مشتركة فمهافلا بتصورأن بكونشي من أفسراد المكنات خارجاعن هدده الطسعة العامية الشاملة ونفس طسعية الامكان توحب الافتقارالي الغسر فلوقدر وحودمكنات مدون واحب منفسه لازم استغناء طسعة الامكانعن الغبرفيكون ماهومكن مفتقرالى غسره لسيمكنا مفتقرا الىغمره وذلك جع بن النقضن يسسن ذلك أنهمهما قدرمن المكنات التي لستمتناهمة فانه لس واحدمنهامو حودا بنفسه بل هومفتقر الى ماسدعه ويفعله فالثانى منهامشارك الاول في هـذه الصفةمن كلوحه فلس لشئمنها وحودمن نفسه ولاالعملة فلا يكون هناك موحود أصلابل اذا والآخر باخرالى غبرنهاية أوهذا أبدعه آخروالا خرأبدعه آخرالي

فانأبا بكركانوااذانازعوه أقام علمهم الحقحتي رجعواالمه كأقام الحية على عرفى قتال مانعي الزكاة وغيرذال وكانوا اذاأم همأطاعوه وعلى رضى الله عنه لماذ كرقوله فى أمهات الاولادانه اتفق رأيه ورأىعرعلى أن لا يبعن غرائى أن يبعن فقالله قاضه عبيدة السلماني رأيكمع عر فى الجماعة أحب البنمامن رأيك وحداء فى الفرقة وكان يقول اقضوا كاكنتم تقضون فانى أكره الخللاف حتى يكون الناس جماعة أوأموت كإمات أصحابي وكانت رعيته كثيرة المعصمة له وكانوا يشمر ونعلمه مالرأى الذي بخمالفهم فمه ثم ينسنله أن الصواب كان معهم كاأشار علمه الحسسن بأمورمثل أنلابحر جمن المدينة دون المابعة وأنلابخر جالي الكوفة وانلابقاتل بصفين وأشارعلسه أنلا بعزل معاوية وغسردال من الامور وفى الجلة فلايشك عاقل أن السياسة انتظمت لاي بكر وعروعنمان مالم تنتظم لعلى رضى الله عنهم فان كان هذا ليكال المتولى وكال الرعيمة كانواهم ووعتهم أفضل وانكان الكمال المتولى وحده فهوأ بلغ في فضلهم وان كانذاك لفرط نقص رعبة على كان رعبة على أنقص من رعية أبي بكر رضي الله عنه وعمر وعتمان ورعمتههم الذين فاتاوامعه وأقروا بامامته ورعية الثلاثة كانوامقرين بامامتهم فاذاكان المقرون بامامة الثلاثة أفضل من المقربن بامامة على لزمأن يكون كل واحدمن الثلاثة أفضل منه وأيضافقد انتظمت السياسة لمعاوية مالم تنتظم لعلى فيلزم أن تكون رعسة معاوية خبرا من رعبة على ورعبة معاوية شبيعة عتمان وفيهم النواص المغضون لعلى فتكون تسعة عثمان والنواصب أفضل من شعةعلى فبلزم على كل تقدير اماأن تكون الثلاثة أفضل من على واماأن تكون شمعة عثمان والنواص أفضل من شبعة على والروافض وأيهما كان لزم فسادمذهب الرافضة فانهم بدعون أن علىاأ كهل من الثلاثة وأن شمعته الذمن قاتلوا معه أفضل من الذمن بابعوا الثلاثة فضلاعن أحماب معاوية والمعلوم باتفاف الناس أن الام مانقظم الثلاثة ولمعاوية مالم ينتظم اعلى فكيف يكون الامام الكامل والرعسة الكاملة على رأيهم أعظم اضطرا باوأفل انتظامامن الامام الناقص والرعبة الناقصة بلمن الكافرة والفاسقة على وأبهم ولم يكن ف أصحاب على من العلم والدين والشحاعة والكرم الاماهودون مافى رعبة الشلاثة فلم يكونوا أصلح في الدنماولافي الدين ومع هـــذافل يكن للشبعة امام ذوسلطان معصوم بزعهم أعظم من على فاذا لم يستقموامعه كافواأن لايستقموامع من هودونه أولى وأحرى فعلم أنهم أنقص من غيرهم وهم يقولون المعصوم انما وجبت عصمته لمافى ذلك من اللطف بالمكافين والمصلحة لهم فاذاعلم أنمصلحة غيرالنسيعة في كل زمان خيرمن مصلحة الشيعة واللطف لهم أعظم من اللطف للشيعة علمأن ماذكروه من اثبات العصمة ماطل وتب بن حينتُذ حاجبة الأثمة الى الامة وان الصديق هو الذى قال الحق وأقام العدل أكثرمن غيره

وفسل في قال الرافضي وقال أقبلوني فلست بخبركم وعلى فيكم فان كانت امامته حقا كانت استقالته منها معصة وان كانت باطلة لزم الطعن في والجواب أن هذا كذب ليس في شي من كتب الحديث ولاله استاد معلوم فائه لم يقل وعلى فيكم بل الحديث الذي ثبت عنه في الصحيح أنه قال يوم السقيفة بالعوا أحده ذين الرحلين عربن الخطاب وأباعسدة بن الحراح فقال له عربل أنت سيد ناوخير ناوا حينا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عركان والله لأن أقدم فتضرب عنق لا يقربني ذلك الى اثم أحب الى من تأمى على قوم فيهم أبو بكر ثم لوقال وعلى فيكم لاستخلفه مكان عرفا فان أمره كان مطاعا وأما قوله ان كانت امامته حقا كانت استقالته منها معصة فيقال ان ثبت أنه قال ذلك فان كونها حقا اماء عنى كونها عائرة والحائر بحوز تركه منها معصة فيقال ان ثبت أنه قال ذلك فان كونها حقا اماء عنى كونها عائرة والحائر بحوز تركه

غربهاية كانحقيقة الكلامانه يقدرمع دومات لانهاية لهافان قدرفاعلااذالم بكنموحوداسه لمريكن لهمن نفسه الاالعدم وقد قدر فاعله لسله من نفسه الا العدم فنكل من هده الامور المتسلسلة لس الشي منهامي نفسه الاالعدم ولاللحموع من نفسه الاالعدم ولس هناك الاالافراد والمحموع وكلمن ذلك لس منه الاالعدم فمكون قدقدر مجوعلس منه الاالعدم وأفراد متسلسلة ليس لشئ منها الاالعدم وماكان كذلك امتنع أن يكون منه وحود فانمالا يكون منه الاالعدم ولا من مجوعه ولامن أفراده عتنع أن يكون منه وحود فاذا قدر بمكنات متسلسلة كلمنهالاوحودلهمن نفسه لم يكن هناك الاالعدم والوحودمو حودمحسوس فعلمأن فيه ماهومو حود بنفسه لاس وحودهمن غسيره وهوالمطاوب (الحواب الثاني)أن يقال الموحود الذىلىس و حودەمن نفسه عتنع أن يكون وحود غيرهمنه فان وحود نفسه سفسه واستغناء نفسه سفسه وقيام نفسه بنفسه أولىمن وحود غبره توحوده واستغناء غبره به وقمام غبرمه فاذاقدر بمكنات لسرفهاما وحوده منفسه امتنع أن يكون فهاما وحودغ عرمه بطريق الاولى فلا يحوزأن بكون كل يمكن لا يوحد بنفسه وهومع هدذا فاعل لغبرهالي غبرنهاية وهذاعالا يقسل النزاع

وإماععني كونها واحمة اذالم بولواغ برهولم يقملوه وأماأذا أقالوه وولواغبره لم تكن واحمة علمه والانسان قديعقد سعاأ واحارة ويكون العقدحقائم بطلب الاقالة وهولتواضعه وثقل الحل علىه قديطلب الاقالة وانلم يكن هنال من هوأحق بهامنسه وتواضع الانسان لايسقط حقه ﴿ فصل ﴾ قال الرافضي وقال عمر كانت سعة أي بكر فلتة وقي الله شيرها في عاد الح مثلها فاقتلوه ولوكانت امامت صحيحة لم يستحق فاعلها القتل فسلزم تطرق الطعن الي عمر وان كانت باطلة لزم الطعن علمهما جمعا في والجواب ان لفظ الحديث سأتى قال فيه فلا يعترن امر وأن يقول انما كانت سعة أبي بكرفلتة فتمت ألاوانها قد كأنت كذلك ولكن وفي الله شرها وليس فكممن تقطع المه الاعناق مشل أبى بكر ومعناه أن سعة أبى بكر بودر المهامن غيرتريث ولاانتظار لكونه كانمتعمنالهذا الامر كافال عمرلس فمكممن تقطع السه الاعناق مثل أبي بكر وكان ظهور فضملة أبى كرعلى من سواه وتقديم رسول الله صلى الله علمه وسلمه على سائر الصحامة أمر اطاه رامع اوما فكانت دلالة النصوص على تعيينه تغنى عن مشاورة وانتظاروم يثخلاف غبره فالدلاتحو زما معته الامعد المشاورة والانتظار والتريث فن بابع غيرأبى بكرعن غيرانتظار وتشاور لم يكن له ذلك وهذا قدحاء مفسرافي حديث عرهذا فيخطيته المشهورة الثابتة فى التحيير التى خطب بها مرجعه من الجف آخر عره وهذه الخطبة معروفة عند أهل العلم وقدرواها التعارى في صحيحه عن الن عباس قال كنت أقرئ رحالامن المهاجر سمنهم عسد الرحن بن عوف فسنما أنافى منزله عنى وهوعند عدرين الخطاب في آخرجة جهااذرحع الى عدد الرجن بنعوف فقال لوراً بترحلا أنى أمسرا لمؤمنين الموم فقال باأمر المؤمنين هل التففالان يقول لوقدمات عرلقد بايعت فلانافو اللهما كانت سعة أي بكر الافلتة فتمت فغضب عمرثم قال انى انشاء الله لقائم العشمة في الناس فحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصموهم أمورهم فقال عبدالرجن فقلت باأمعر المؤمنين لاتفعل فان الموسم يحمع رعاع الناس وغوغاءهم وانهم هم الذين يغلبون على قربل حين تقوم فى الناس وأناأ خشى أن تقوم فتقول مقالة بطيرها عنك كلمطير وأنلا يعوهما وأنلا يضعوها على مواضعها فأمهل حتى تقمدم المدينة فانهادار الهجرة والسنة فتخلص ماهل الفقه وأشراف الناس فتقول مقالتك متكنافهع أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها فقال عمرأما والله انشاءالله لاقومن بذلك أؤل مقام أقومه بالمدينية قال انعماس فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة فلما كان يوم الجعة عجلت بالرواح حين زاغت الشمس حتى أحد سعد من زيد من عمروين نفيل حالسا الى ركن المنبر فحلست حوله تمس ركسى ركمته فلأأنش أنخرج عربن الخطاب رضى اللهعنه فلمارأ يته مقد الاقلت اسعددين ز مدلىقولن العشمة مقالة لم يقلها منذا ستخلف فانكرعلي وقال ماعسمت أن يقول مالم يقل قبله فحلس عمرعلى المنبرفل اسكت المؤذن قام فاثنى على الله عماه وأهله ثم قال أما يعدفاني قائل لكم مقالة قدقدرلى أن أقولها لاأدرى لعلها بن يدى أجلى فن عقلها ووعاها فلحدث بهاحث انتهت بهراحلت ومن خشى أن لا يعقلها فلا أحل لاحد أن يكذب على ان الله بعث محداصلي الله علمه وسلم بالحق وأنزل علمه الكتاب فكان فماأنزل علمه آمة الرحم فقرأناها وعقلناها ووعمناها رجمرسول الله صلى الله عليه وسلم ورجنا بعده فأخشى ان طال مالناس زمان أن يقول قائل والله مانحدامة الرحمني كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله والرجم في كتاب الله حتى على من زنى اذاأحصن من الرجال والنساء اذاقامت السنة أوكان الحل أوالاعتراف ثم اناكنا نقرأ فمانقوأمن كتاب الله أن لاترغب واعن آبائكم فاله كفر بكمأن ترغب واعن آبائكم ألا

من العد قلاء الذين يفهمونه وسواء قيل ان المؤثر في مجموع المكنات هو قدرة الله تعالى بدون أسساب أو قيل انهامؤ ثرة فها بالاساب التي خلقهاأوقملان بعضهامؤثرف بعض بالابحاب أوالابداع أوالنولمد أوالفعل أوغرذاك مماقس فانكل من قال قولا من هذه الاقوال لابد أن يحعل للؤثر وحودامن موجود بذفسه لاعكن أحداأن يقولكل منهامؤثر ولسله من نفسهالا العدم ولس هناك مؤثراه من نفسه وحودفانه بعلم يصريح العقل أنه اذاقدرأنكل تلك الامورليس لشئ منها وحودمن نفسه ولا بنفسه لمركن له تأثيرمن نفسه ولا بنفسه فانمالا يكونمو حودا بنفسه ومن نفسه فأولى أن لا يكون مؤثرا فى وحود غره منفسه ومن نفسه فاذالم يكن هناك ماهوم وحود بنفسه ولامؤثر بنفسه بلكلمتها غيرمو حود ننفسه ولامؤثر ننفسه كانكل منهامعدوما سفسهمعدوم التأثير بنفسه فنكون قدقد رناأمورا متسلسلة كلمنهالاوحودله بنفسه ولاتأثيرله بنفسه ولدس هناكمغاير لهامكون موحودا مؤثرافهافلس هناك لاوحودولاتأ ثبرقطعا وإذا قال القائل كلمن هذه الامورالتي لاتوحد بنفسها سدع الآخرالذي لابوحد نفسه كان صريح العقل بقول له فالامكون موحود اننفسه لابكون مؤثرا بنفسه فبكنف تحعله مؤثرا فيغسره ولاحقيقة لهفان

قال بل حقيقت منوحد بذلك الغير قىللەلىسھناڭغىر بتعقق ھ فان الغيرالذى قدرته هوأ بضالا وحود له ولا تأثيراً صلا الاعاتقدره من غير آخرلس له وحودولا تأثير ونكتة هذاالجوابأن تقدير الفعللا لابوحد سفسه بعدولا محققله وحود بغبره وكونه مؤثر اميدعالغيره من أعظم الامور بطلانا وفسادا فانابداعه للغير لايكون الابعد وحوده وهومع كونه ممكنا بقبل الوحودوالعدم ليسمو حودافكل ماقدرانماهي معدومات يوضي هذاالجواب الثالث وهوأن نقول قول القائل الممكن الذي لم يوحدهو معدوم ليس عوجود أصلاوا لعدوم الذى لم يحصل له ما يقتضي وجوده هوباق مستمرعلي العدم واذاقال القائل المكن لايترج أحدطرفه الاعرج فهذا بنظاهرف حانب الاثمات فانه لايكون موحود االا عقتض لو حوده اذ كان ليساله من نفسه وحودوأمافى النفي فن الناس من بقول عله عدمه عدم عله وحوده ويحعل لعدمه علة كالوحوده علة وهدذاقول انسسناوأ تماعه والتعقى الذيعليه جهورالظار من المتكامين والمنفلسيفين وهو الا خرمن قولى الرازى أنعدمه لايفتقراليء لة تحعله معدوما فالعدم المحض لا يعلل ولا يعلل به اذالعدم المحض المستمولا يفتقر الى فاعل ولاعلة ولكن عدم عانه مستلزم لعدمه ودليل على عدمه

وانرسول اللهصلي الله علمه وسلم قال لانطروني كاأطرت النصارى عسى بن مريم وقولواعمد الله ورسوله نم انه بلغني أن قائلامنكم يقول والله لومات عراسا بعث فلانا فلا بغترن امر وأن يقول انما كانت معة أى بكرفات فتت ألاوانها قد كانت كذلك ولكن الله وق شرهاولس فكممن تقطع الاعناق المهمثل ألى بكر من بالمع رحلامن غيرمشورة من المسلمن فلاسا يعهو ولاالذى بابعه تغرة أن يقتلا وانه قدكان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن الانصار عالفونا واحتمعوا بأسرهم فيسقفه بني ساعدة وحالف عناعلي والزبير ومن معهما واحتمع المهاجرون الى أي بكر فقلت لابي بكر باأبا بكر انطلق ساالي اخوا شاهؤلاء من الانصار فانطلقنا ريدهم فلمادنونامنهم لقسنامنهم وحلان صالحان فذكراما عالما علمه القوم فقالاأين تريدون بامعشر المهاجرين فقلنانر يداخوانناه ولاءمن الانصار فقالالاعليكم أن لاتقربوهم اقضواأمركم ففلت والله لنأتينهم فانطلقناحي أتيناهم في سقيفة بني ساعدة فاذارحل مزمل بين ظهرانهم ففلتمن هدافقالواهداسعدس عبادة فقلت ماله قالوا بوعك فلياجلس فاقليلا تشهدخطسهم فأثنى على الله عماهوأهله غمقال أما بعد فنعن أنصار الله وكتيبة الاسلام وأنتم معاشر المهاجرين رهط وقددفت دافةمن قومكم فاذاهم يريدون أن يختزلونامن أصلناوأن يحضنونامن الامرفك سكتأردتأنأ تكلم وكنت زورت مقالة أعجمتني أريدأن أقدمها بين يدي ألى بكر وكنت أدارى منه بعض الحد فلما أردت أن أتمكلم قال أبو بكرعلى رسالُ فيكرهت أن أغضه فتكلم أبو بكرف كان هوأحلم مني وأوقر والله ماترك من كلة أعستني في تزو برى الاقال في مدم بـــه مثلها أو أفضل منهاحتى سكت فقال ماذكرتم فيكم من خيرفأ نتمله أهل ولن يعرف هذا الام الالهذا الحيمن قريش همأ وسط العرب نسباود اراوقد رضيت لكمأحد هذين الرجلين فبالعواأجهما شئتم فأخذ سدى وسدأبي عسدة من الحراح وهو حالس سننافلم أكره مما قال غيرها كان والله أن أقدَم فتضرب عنق لايقر بني ذلك من اثم أحب الى من أن أتأم على قوم فهم مأبو بكر اللهم الاأن تسؤل لى نفسى عند الموت شماً لاأحده الآن فقال قائل من الانصار أناحذ يلها المحكك وعذبقها المرحب مناأمير ومنكم أمير بامعشرقريش فكنرا للغط وارتفعت الاصوات حتى فرقت من الاختلاف فقلت اسط مدلة باأ بابكر فبسط بده فما يعته وبابعه المهاجرون ثم بايعته الانصار ونزوناعلى معدبن عمادة فقال قائل منهم قتلتم سعدين عمادة فقلت فتل الله سعدين عمادة قال عرواناواللهماوحدنافهاحضرنامن أمرأقوى من ممايعة أي بكرخسيناان فارقناالقوم ولمتكن سعةأن سابعوار حلامتهم بعدنا فامابا يعناهم على مالانرضي واماأن نخالفهم فكون فساد فن بايع رجلامن غيرمشورة من المسلمن فلايتا يعهو والذي بايعه تغرّة أن يقتلا قال مالل وأخبرنى انشهاب عن عروة بن الزبيران الرجلين اللذين لقياهماعو يمن ساعدة ومعن بن عدى وهما بمن شهديدرا قال ان شهاب وأخبرني سعيدين المسيب أن الذي قال أناحذ بلها المحكث وعديقها المرجب الحباب والمنذر وفي صيم البخارى عن عائشة رضى الله عنهاأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالدخ فقام عمر بقول والله مامات رسول الله صلى الله علمه وسلم قال وقال عمر والله ما كان يقع في قلبي الإذالة وليسعثنه الله فليقطعن أيدي رحال وأرحلهم فحاءأبو بكررضي الله عنه فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله فقال بأبي وأمى طب حياومساوالذي نفسي بمده لايذيقك الله الموتنين أبدائم خرج فقال أبها الحالف على رسال فلما تكلم أبو بكرحلس عرفهمدالله أبو بكروأ ثنى علسه فقال ألامن كان يعمد محمدافان مجداقدمات ومنكان بعبدالله فانالله حي لاعوت وقال الله تعالى انكمت وانهم متون وقال

فاذا أريديعلة عدمهمايستلزم عدمه وبدل على عدمه فهوصيم وان أريده اله عدمه تحقق العدم الذى يفتقرفي تحققه الى علة موحمة له فلس نذلك فأن العدم المستمر لايفتقرالى علةموحية فقول القائل المكن لابوحدالاعرج عنزلة قوله لاوحد بنفسه لابوحد الانغبره ولا محتاجأن يقول مالالوحد ننفسه لابعدم الانغسره فانمالانوحد بذاسه فليس له من نفسه و جود واذاقلتالهمن نفسه العدم فهذا لهم منسان ان أردت أن حقيقت مستلزمة للعدم لاتقب لالوجود فلدس كذلك بلهي قابلة للوحود وانأردتان حقيقته لاتقتضى الوحودبللس لهامن نفسهاغير العدم وان وحودها لايكون الامن غرهالامن نفسهافه ذاصحيح فالفرق بن كونه لسله من نفسه الاالعدموس كون نفسه مستلزمة للعدم فرق بين مع أن قولناله من نفسه ولسله من نفسه لانرىديه أنه فى الخارج نفس ثابتة لسلها الاالعدم وهي مستلزمة للعدم فان هذا يتحمله من مقول المعدوم شي ثابت في الحارج أويقول الماهمات فى الخارج أمورمغارة الوحود المحقق فى الحارج وهذا كله خمال باطل كاقدبسط فيموضعه ولكن الماهية والشئ قديقدر في الذهن قبل وحوده فى الخار جوبعد ذلك فافى الاذهان مغارلما في الاعيان واذا قلناهذا الممكن يقبل الوجود

ومامحد الارسول قدخلت من قبله الرسل أفائن مات أوقتل انقلت على أعقابكم ومن منفل على عقبيه فلن يضرالله شأوسيرى الله الشاكرين قال فنشير الناس سكون واجتعت الانصارالي سعدى عبادة فى سقيفة بنى ساعدة فقالوا مناأ ميرومنكم أمير فذهب البهم أبو بكر وعربن الخطاب وأبوعسدة من الحراح فذهب عريتكلم فأسكته أبو بكر وكان عريقول والته ماأردت بذلك الا أنى هنأت كالاماقد أعسني خشيت أن لاسلغه أنو بكر ثم تكلم أنو بكرفت كلم أبلغ الناس فقال فى كلامه نحن الاحم اءوأنتم الوزراء فقال حماب ف المنه ذرلا والله لأنف عل مناأمبر ومنكم أمير فقال أبو مكر لا ولكنا الامراء وأنتم الوزراءهم أوسطالعرب دارا وأرفعهم أحساما فبابعوا عسرأ وأباعسدة من الحراح فقال عربل نسابعك أنت فأنت سمدنا وخيرنا وأحسناالى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذعر بمده فما يعه و با يعه الناس فقال قائل قتلتم والله سعد افقال عر قتله الله وفصيع الخارىءن عائشة فى هذه القصة قالت ما كان من خطبته مامن خطبة الانفع الله بهالقدخوف عرالناس وانفهم لنفاقا فردهم الله بذلك تملقد بصرأ بو بكرالناس الهدى وعرفهم الحق الذى علمهم وفي صعيع المخارى عن أنس سن مالك انه سمع خطسة عمر الاخبرة حين حلس على المنبر وذلك الغدمن وم توفى رسول الله صلى الله علمه وسلم فتشهد وأبو بكرصامت لايتكلم قال كنتأرجوأن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنابر يدبذلك أن يكون آخرهم فان يكن محمدقدمات فان الله قدجعل بين أطهركم نوراتم تدون به به هدى الله محدا وانأبا بكرصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانى اثنين وانه أولى المسلمن بأموركم فقوموا فبالعوه وكانت طائفة منهم قد بالعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة وكانت بمعته العامة على المنبر وعنهقال سمعتعر يقول لاني بكريومئذا صعدالمنبرفل يزليه حتى صعدالمنبرفيا يعه الناس عامة وفىطريقأخرىلهذه الخطبة أمابعه فاختاراتله لرسوله الذىعنده على الذىعندكم وهنذا كتاب الله الذى هدى الله به رسوله فذوابه ته تندوا لماهدى الله به رسوله صلى الله

(قصل ) قال الرافضى وقال ألوبكر عند موته ليننى كنتسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل الا نصار في هذا الامر حق وهذا بدل على أنه في شك من امامته ولم تقع صوابا والجواب أن هذا كذب على أبي بكر رضى الله عنه وهولم يذكراه اسناد اومعاوم أن من احتم في أي مسئلة كانت بشي من النقل فلا بدأن يذكر اسناد ا تقوم به الحجهة فكيف عن بطعن في السابقين الاولين عجر د حكامة لا اسناد لها ثم يقال هذا يقد ح فما تدعونه من النص على على قانه لوكان قد نص على على قانه لوكان قد نص على على قانه لوكان قد نص على على الدن الدن الدنون ولم يكن في ذلك شك

( فصل ) قال الرافضى وقال عند احتضاره ليت أمى لم تلدنى ليتنى كنت تبنة فى لبنة مع أنهم قد نقلوا عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال مامن محتضر يحتضر الاويرى مقعده من الجنة والنار والجواب أن تكلمه بهذا عند الموت غير معروف بل هو باطل بلاريب بل الثابت عنه أنه لما احتضر و تمثلت عنده عائشة بقول الشاعر

لعمرك ما بغنى الثراء عن الفتى ﴿ اذاحشر حت وماوضاق بها الصدر فكشف عن وجه وقال ليس كذلك ولكن قولى و حاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحسد ولكن نقل عنه انه قال في صحته ليت أمي م تلدنى و نحوهذا قاله خوفاان صح النقل عنه ومشل هذا الكلام منقول عن حماعة أنهم قالوه خوفاوه بية من أهوال وم القيامة حتى قال بعضهم لو خيرت بن أن أحاسب وأ دخل الجنه و بن أن أصور ترا بالا خترت أن أصر ترا باوروى

الامام أحد عن أبي ذرائه قال والله لوددت أني شعرة تعضد وقدروى أبونعم في الحلبة قال حدثنا الممان من أجد حدثنا في على الصائع حدثنا السعيد من منصور حدثنا أبوم عارية حدثنا السرى بن يحيى قال قال عبدالله بن مسعود لو وقفت بن الجندة والذار فقسل لى اختر في أبه سما تكون أو تكون رما دا لا خريرت أن أكون رما دا لا خريرت أن أكون رما دا لا حدثنا يحيى بن المعدد عن محالد عن الشعبى عن مسروق قال قال رحل عند عبدالله بن مسعود ما أحد أن أكون من أحمالي أعند الله بن مسعود لكن هه نارجل وذا به اذا مات لم سعد يعنى نفسه والمكلام في مشل هذا هل هوم شهوع أم لاله موضع آخر ولكن الكلام الصادر عن خوف العسد من الله يدل على اعانه بالله وقد غفر الله لمن خوف العرم عاف وقال والله لئن أمر أهله بتحريق مو تذري عدا بالا يعذبه أحد امن العالمي فأمر الله البر فمع ماف وأمر العرب فندرالله على المحدوق المحدوق المحدويين فاذا فعر الله عرف القدرة والمعاد اذا فعل ذلا غفر له يخوفه من الله علم أن الخوف من الله من أعظم كان مع شكه في القدرة والمعاد اذا فعل ذلا غفر له يخوفه من الله علم أن الخوف من الله من أعظم أساب المغفرة للامور والحقيقية اذا فدرا نهاذ فوب

(فصل) قال الرافضي وقال أبو بكراية في فله بنى ساعدة ضربت بدى على بدأ حد الرجلين في كان هوالامير وكنت الوزير قال وهو بدل على أنه لم يكن هوالامير وكنت الوزير قال وهو بدل على أنه لم يكن هوالامام وذلك أن الامامة والحواب أن هذا ان كان قاله فهوأ دل دار لي على أن علما لم يكن هوالامام وذلك أن قائل هذا اغما يقوله خوقامن الله أن بضم حق الولاية وأنه اذا ولى غيره وكان وزير اله كان أبرأ الدمنية فلو كان على هوالامام لكانت وامته لاحد الرحلين اضاعة الامامة أيضاوكان يكون وزيرا لظالم غيره وكان قدماع آخرته بدنياغ مره وهذا لا يفعله من يخاف الله و بطلب براء هذمته وهذا كالوكان المستحق الهاشخص فارسلها المدمع وهذا كالوكان المستحق الهاشخص فارسلها المدمع وسوله ثم قال ليني أرسلتهامع من هوأدين منه خوفاأن يكون الرسول الاول مقصر افى الوقاء تقريطا أو خيانة وهناك شخص ماضريد عي أنه المستحق للدين دون ذلك الغائب فلوع الوارث أنه المستحق لكان بعط مولا يحتاج الى الارسال به الى ذلك الغائب

وضل ) قال الرافضي وقال رسول الله صلى الله على وسلم في مرض و ته مرة بعد أخرى مكر را لذلك أنفذ واحيش أسامة لعن الله المتخلف عن حيش أسامة وكانت الثلاثة معه و ومنع أبو بكر عرمن ذلك والجواب أن هدا من الكذب المتفق على أنه كذب عند كل من بعرف السير ولم ينقل أحد من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أنا بكر أوعم ان في حيش أسامة وأغاد وى ذلك في عمر وكيف برسل أنا بكر في حيش أسامة وقد استخلفه يصلى بالمسلمين مدة من فوم الله يس الى الجيس الى يوم الاثنب نا أنبي عشر يوما ولم يقدم في الصلاة وكان ابتداء من صه من يوم الجيس الى الجيس الى يوم الاثنب نا أنبي عشر يوما ولم يقدم في الصلاة التي صلا ها أبو بكر بالمسلمين في من سالنبي ما لله المنافقة من المسلمين المسلمين المنافقة من المسلمين المنافقة والمنافقة ولا يسلم مدة من من النبي صلى الته عليه وسلم أبي من من من موته الأ أبو بكر وعلى أنه صلى بهم مدة أيام وأقل النبي صلى الته عليه وسلم أبيم من من موته الأ أبو بكر وعلى أنه صلى بهم مدة أيام وأقل المنافقة وطلب بهم من من موته الأبو بكر وعلى أنه صلى بهم مدة أيام وأقل الجعمة وخطب بهم يوم المنافقة من النبي صلى الله عليه وطلب السمارة والمؤل يم مالى غور يوم الاثنين صلى بهم المنافقة والميزل يصلى بهم الى غور يوم الاثنين صلى بهم المنافقة وكم يوم الاثنين صلى بهم المنافقة والميزل يصلى بهم الى غور يوم الاثنين صلى بهم صلاة الفعر وكشف النبي صلى الله عليه وسلم السمارة فرآهم يصلون خلف أبي بكر فلما وأوه كاد والمنافقة وكم يور وكشف النبي صلى الله عليه وسلم السمارة فرآهم يصلون خلف أبي بكر فلما وأوه كاد والمنافقة وكم يور وكشف النبي صلى الله عليه وسلم السمارة فرآهم يصلون خلف أبي بكر فلما وأوه كاد والمنافقة وكم يور وكشف النبي صلى الله عليه وسلم السمارة فرآهم يصلون خلف أبي بكر فلما وأوه كاد والمنافقة وكم يورك وكسلم المنافقة وكم يورك وكسلم وكسلم وكسلم المنافقة وكم يورك وكسلم وكسل

والعدم أونفسه أوحقيقته لاتقتضى الوجود ولاتستلزم العدم فنعنى بهأن ما تصوره العقلمن هذه الحقائق لايكون موحودافي الخارج بنفسه وليسله فى الخارج وحودمن نفسه ولامحاء دمهفي الحارج بليقل أن تعقق حقىقته في الخارج فمصرمو حوداو عكنأن لاتعقق حقيقته فى الارجفلا بكون موجود اولسف الحارج حقىقة ثابتة أوموحودة تقدل الانسات والندفي بل المرادأن ماتصورناه في الاذهان هل يتعقق فى الاعسان أولا يتعقق وما تحقق فى الاعمان هل تحققه بنفسه أو بغسره فاذاقدرأن المتصورات في الاذهان لس فهاما يتعقق بنفسه فى الحار جفلس فهاماهومدع بنفسه لغـ بره في الخارج بطريق الاولى ولنسفها الاماهومعدومفي الخارج بلابس فهاالاماهو ممتنع فى الخارج فان المكن اذاقدرعدم موحود ننفسه سدعه كان متنعا لغيره فاذاقدرأ نهليسله فى الخارج الامالىسله وحودبنفسه لم يكنف الخارج الاماه وممتندع الوحودإما لنفسه وامالغره ولامكون عدمشي من ذلك مفتقرا الى علة توحب عدمه بلهومعدوم بنفسه سواء أمكن وحوده أوامتنع وحسننذ فلايكون فى الخارج الاالعدم المستمر واذا قبل معدهذا هذا الذي لاوحودله من نفسه موحود بهذا الذي لاوحود لهمن نفسه وهلم جراكان عنزلة أن

يقالهذا المعدومموحود بهلذا المعدوم وهلرجرابل عنزلة أن بقال هذاالمتنعموجودبهلذا المتنع فيكون هذاتناقضا حيث حعلت المعدوم موحود اععدوم وسلسلت ذلك فحمعت بين تسلسل المعدومات وبمنجعلكل واحدمنهاهو الذي أوحد المعدوم الأخر (الوحب الرادع)أن مقال المكن لا يتعقق وحوده عدرديمكن آخر فانذلك المكن الأخرلابترج وحوده على عدمه الابغيره واذاكان المكن الذى قدراله الفاعل المؤثر المرج لم يتر جهو حوده على عدمه بل يقبل الوجود والعدم فالمكن الذى قدرأنه الاثر المفعول المصنوع المرج أولى أن لابترج وحوده على عدمه بله وقابل الوحود والعدم بل الممكن لا يكون موحودا الاعند مايب به وحوده فالهمادام مترددا بين امكان الوحود والعدم لابوحد فاذاحصل مابه يحبوحوده وحدواذا كانكذاك فنفس المكن لاعب مكن اللاعب المكن الانواحب والواحب امابنفسه وامانغبره والواحب نغبره هوالمكن من نفسه الذي لا يوحد الاعاس وحوده وحنئ ذفهتنع تسلسل المكنات محمث يكون هذا المكن هوالذي وحديه الاتخريل انما

(۱) قوله أكثرمن ذلك الجعمة التى قبل كذافى الاصلوفى العبارة تحريف بحتاج لتحرير كتبه مصحعه

يفتننون في صلاتهم ثم أرخى الستارة وكان ذلك آخرعهدهم به وتوفى يوم الاثنين حين اشتد الضمى قريبامن الزوال وقدة لل الدصلي عهم (١) أكثر من ذلك الجعمة التي قبل فكون قد صلى بهممدة مرضه كالهالكنخرج النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة واحدة لماوجد خفة في نفسه فتقدم وجعل أبابكرعنء نه فكان أبو بكريأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس بأغون بابي بكروقد كشف السنارة يوم الاثنين صلاة الفعروهم بصلون خلف أبى بكرو وجهه صلى الله علمه وسلم كانه ورقة معدف فسر بذلك لمارأى اجتماع الناسفي الصلاة خلف أي بكرولم بروه بعدها وقدقيل ان آخر صلاة صلاها كانتخلف أى بكر وقيل صلى خلفه غيرها فكيف يتصور أن يأمره بالخروج في الغزاة وهو يأمره بالصلاة بالناس وأيضا فانه جهز حيش أسامة قمل أن عرض فانه أمره على حس عامتهم المهاجرون منهم عربن الخطاب في آخرعهده صلى الله علمه وسلم وكان ثلاثة آلاف وأمره أن بغسر على أهل مؤتة وعلى حانف لسطين حث أصعب أبوه وجعفروان رواحة فتعهز أسامة من والغزو وخرج في نقاله الحالجرف وأقامها أياما المنكوى رسول الله صلى الله علىه وسلم فدعا رسول الله صلى الله علىه وسلم أسامة فقال اغد على مركة الله والنصر والعافية نم أغرحيث أم تكأن تغير قال أسامة مارسول الله قد أصحت ضعيفا وأرحوأن بكون الله قدعافال فأدنلي فأمكث حتى بشفيك الله فاني انخرجت وأنت على هـ ذه الحالة خرحت وفي نفسي منك قرحة وأكره أن أسأل عنك الناس فسكت عنمه رسول الله صلى الله علمه وسلم وتوفى رسول الله صلى الله علمه وسلم دعد ذلك بأ مام فلما حلس أو بكر الخلافة أنفذه مع ذلك الحيش غيرانه استأذنه فى أن يأذن لعرس الخطاب في الاقامة لانه دورأى ناصح للاسلام فاذناه وسارأسامة لوحهه الذى أمررسول اللهصلي الله عليه وسلم فأصاب فى ذاك العدوم صيبة عظمة وغنم هو وأحمامه وقتل قاتل أبه وردهم الله سالمن الى المدينة واعا أنفذحيش أسامة أبو بكرالصديق بعدموت النبي صلى الله علمه وسلم وقال لاأحل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار علمه غيروا حد أن يرد الحيش خوفا عليهم فانهم حافواأن يطمع الناس فى الجيش عوت الذي صلى الله عليه وسلم فامتنع أبو بكرمن رد الجيش وأحم بانفاذه فلمارآهم الناس بغرون عقب موت النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك بما أيد الله به الدين وشديه قلوب المؤمنين وأذل به الكفار والمنافقين وكان ذاكمن كالمعرفة أبى بكر الصديق واعانه و بقينه وتدبيره ورأ به

يحالا خريماهو واجبوما كان مكناماقماعلى الامكان لم يكن واحمالاننفسمه ولانغبره فأذاقدر تسلسل الممكنات القاطة للوحود والعدممن غبرأن بكون فهاموحود بنفسه كانت اقمة على طسعة الامكان لس فهاواحفلا يكون فيها ما يحب به شي من المكنات بطريق الاولى فلابو حدشيمن المكنات وقدوحدت المكنات ه. ذاخلف وانمالزم هذالماقدرنا عكنات توحدعمكنات لسلهامن نفسها وحودمن غمرأن بكون هنال واحب بنفسه أو واعلمأن الناس قدتنازعوافي المكنات هل يفتقروح ودهاالى مامه يحب وحودها يحث تكون اما واحمة الوحودمعه واماعتنعة العدم أوقد يحصل ماتكون معه مالوحود أولىمع امكان العدم وتكون موحودة لرج الوحودمع امكان العدم فالاول قول الجهور والثاني قول من يقول ذلك من المعتزلة ونحوهم وكثيرمن الناس يتناقض فىهذاالاصل فاذابنناعلى القول الصحيح فلا كالاموان أردناأن نذكر مايع القولين قلناالوجمه الخامس أنالمكن لايتحقق وحوده ععرد ممكن آخر لم يتحقق وحــوده بل لابتعقق وحسوده الاعاعقق وحوده وحينئذ فاذاقدرناالحمع عمكنات لسوفهاما تحقق وحوده لم محصل شرط وحبود شئمن الممكنات فلابو حدثي منهالان

وسلم يؤمى على الجأحدا كتأمر أى بكر ولم يستغلف على الصلاة أحدا كاستخلاف أى بكر وكأن على من رعت في هذه الحة فأنه لقه فقال أمع أم مأمور فقال على بل مأمور وكان على يصلى خلف أبى بكرمع سائر المسلمين في هذه الولاية و يأتمر لامره كما يأتمر له سائر من معه ونادى على مع الناس في هذه الحقة بأمرأى بكر وأماولا به غيراى بكرفكانت مايشاركه فمهاغره كولا به على وغسره فلم يكن املي ولاية الاولغسره مثلها مخلاف ولاية أي بكرفانهامن خصائص ولمول النبي صلى الله علىه وسلم على ألى بكر لاأسامة من زيدولا عرو من العاص فأما تأميراً سامة عليه فهومن الكذب المتفقءني كذبه وأماقصة عمروس العاص فان النبي صلى الله علمه وسإكان أرسل عمرا فسرية وهي غزوةذات السلاسل وكانت الى بنى عدرة وهم أخوال عروفاتر عرالمكون ذلك سبالا سلامهم للقرابة التي له منهم ثم أردفه بالني عمد دة ومعه أبو بكرو بحروف برهمامن المهاجر من وقال تطاوعاولا تختلفا فلمالحق عمرا قال أصلى ما صحيابي وتصلي ما صحامل قال مل أمّا أصلى بكم فاغدأ أنت مددلي فقالله أبوعسدة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أطاوعك فأن عصمتني أطعتك قال فاني أعصل فاراد عروأن بنازعه في ذلك فأشار علمه أبو بكر لاتفعل ورأىأنو بكرأن ذلك أصلح للامر فكافوا يصاون خلف عمرو مع علمكل واحدأن أمابكر وعروأ باعسدة أفضل من عرو وكان ذلك من فضلهم وصلاحهم لان عرا كانت امارته قد تقدمت لاحل مافى ذلك من تأليف قومه الذين أرسل الهملكونهما قاريه و يحوز تولية المفضول لمصلحة راجحة كاأمرأسامة سزيدليأ خفبشارأ سهزيدس حارثة لماقتل في غزوة مؤتة فكيف والني صلى الله علمه وسلم لم يؤم على أبي بكر أحدافي شيءن الامور بل قدع إلى النقل العام المتواترأنه لم يكن أحدعنده أقرب المهولا أخص بهولا أكثراجتما عامه ليلاونها راسراوعلانمة من أبى بكرولا كان أحد من الصحابة بتكلم بحضرة النبي صلى الله عليه وسار قبله فيأمروينهي ويخطب ويفتى ويقره النيصلي الله عليه وسلم على ذلك راضياعا يفعل ولم يكن ذلك تقدما بين يدمه بل باذن منه قدعله وكان ذلك معونة للنبي صلى الله علمه وسلرو تمليغا عنه وتنفيذ الاحره لأنه كانأعلهم بالرسول وأحبهم الى الرسول وأتبعهم له ف وأماقول الرافضي الدلما أنف ذه براءة رده بعد ثلاثة أيام فهد ذامن الكذب المعلوم أنه كذب فان النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أيابكر على الجذهب كاأمره وأقام الجف ذلك العام عام تسع للناس ولم برجع الى المدينة حتى قضى الجوأ نفذفيه ماأمره النبى صلى الله عليه وسلم فان المشركين كانوا يحدون المدت وكانوا يطوفون بالمدت عراة وكان بين النبي صلى الله علمه وسلمو بين المشركين عهود مطاعة فمعث أما بكر وأمره أن ينادى أن لا يحير وسد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عر بان فنادى بذلك من أمره أبو بكر بالنداءذال العام وكانعلى سأبى طالب من جسلة من نادى بذلك في الموسم بأمر أبي بكر ولكن لماخر جأبو بكرأردفه النبى صلى الله عليه وسلم معلى من أبى طالب لسند الى المشر نين العهود قالوا وكانمن عادة العرب أن لا يعقد العهود ولا يفسخها الاالمطاع أورحل من أهل سته فمعث علما لاحل فسيز العهود التي كانت مع المشركين خاصة لم يبعثه لشئ آخر ولهذا كان على يصلى خلف أيىبكر ويدفع بدفعه في الج كسائر رعية أبى بكر الذين كانوامعه في الموسم وكان هذا بعد غزوة نبوك واستغلافه فمهاعلى منتركه بالمدينة وقوله له أماترضي أن تكون مني عنزلة هرون من موسى غم بعدهذا أمرأ بابكر على الموسم وأردفه بعلى مأمو راعلمه لابي بكر الصديق رضى الله عنه وكان هذامادل على أن على الم يكن خليفة له الامدة مغسه عن المدينة فقط نم أمر أما بكر علمه عام تسع ثم أنه بعد هذا بعث عليا وأماموسي الاستعرى ومعاذ الى المسن فرحم على

كل يمكن اذاأخدة ته مفتقرا الى فاعليو حدهفهوفي هنده الحاللم يتعقق وحوده بعده فالهمادام مفتقراالي أن يصرموحودافليس عوح ودفان كونه موحودا ينافى كونهمفتقراالىأن يصمر موجودافلا بكون فهامو جود فلابكون فماما يحصل مشرط وجود المكن فضلاعن أن يكون فهاما يكون مدعالمكن أوفاعلا له فلا بوحد مكن وقد وحدت المكنات فتسلسل المكنات بكون كلمنهامؤثرافي الآخريمننع وهوالمطاوب واعلمأن تسلسل المؤثرات لما كان متنعاظاهر الامتناع في فطرجم العق الاءلم مكن متقدمو النظار بطساون في تقريره لكن المتأخرون أخدوا يقررونه وكانمن أسمابذلك اشتماه التسلسل في الآثار التي هي الافعال التسلسل فى المؤثرين الذينهم الفاءلون فانجهم صفوان وأماالهذيل العلاف ومن اتمعهمامن أهل الكلام المحدث الذى دمه السلف والاغة وسلكه من سلكه من المعتزلة والكلاسة والكراسة وغيرهم اعتقدوا بطلان هذا كله وعن هـذا امتعواأن يقولوا ان الربليزل متكلمااذا شاء ثم اختلفواهل كالامه مخلوق أوحادث النوع أوقديم العين وهو معنى أوقدع العين وهوحروف أوحروف وأصوات مقترن بعضها معض أزلا وأمداع لى الاقوال (١) قوله بدالسارق كذافي الاصل غسرمقد بالسرى والمقامعتاج

المهكسهمعتم

وألوموسى الده وهو مكة في حجة الوداع وكل منه ماقد أهل الله عليه والله عليه وسلم فامامع الله عليه وسلم فامامع الله عليه وسلم في خلافة أبى بكر الصدد ورضى الله عنه والموارد في الله عليه وسلم في خلافة أبى بكر الصدد ورضى الله عنه والحواب أن قول القائل ان أ با بكر يجهل هذا من أظهر الكذب ولوقد رأن أبا بكر كان يحدون لك ليكان قولا سائع الان القرآن ليس في ظاهره ما بعن المدن تعمين المين في قراءة ابن مسعود فاقطعوا أعام ما و بذلك مضت السنة ولكن أبن النقل بذلك عن أبى بكر رضى الله عنه أنه قطع السمرى وأبن الاستاد الثابت بذلك وهذه كتب أهل العلم بالا مارمو حودة ليس فهاذلك ولانقل أهل العلم بالاختلاف ذلك قولامع تعظمهم لابى بكر رضى الله عنه

(فصل) قال الرافضي وأحرق الفجاءة السلى بالنار وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحراق النار والجمواب أن الاحراق بالنارعن على أشهرواً ظهر منه عن أبي بكروانه قد ثبت في الصحيح أن عليا أتى بقوم زنادقة من غلاة الشبيعة فرقهم بالنارفيلغ ذلكُ ابن عباس فقال لوكذ أنآلم أحرقهم بالنارلغ عي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذب بعذاب الله ولضربت أعناقهم لقول النبى صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه فسلغ ذلك على افقال ويحاس أم الفضل ماأ مقطه على الهنات فعلى حرق جماعة بالنارفان كان مافعله أبو بكرمنكر اففعل على أنكرمنه وانكان فعل على ممالانكرمذله على الاغة فابو بكرأولى أن لاينكرعليه (فصل ) قال الرافضي وخنى علمه أكثر أحكام النمر يعة ولم يعرف حكم الكلالة وقال اقول فيهابرأ بى فان بكن صوا ماف نالله وان يكخطأ فني ومن الشيطان وقضى في الحد بسمعين قضية وهو يدل على قصوره في العلم والجواب أن هذا من أعظم المتان وكيف يخفي عليه أكثرأ حكام الشريعةولم يكن يحضرة النبى صلى الله عليه وسلممن يقضى ويفتى الاهوولم بكن النبى صلى الله عليه وسلم أكثرمشا ورة لاحدمن أصحابه منه له ولعمر ولم يكن أحد أعظم اختصاصابالني صلى الله عليه وسلمنه تمعر وقدذ كرغير واحدمث لمنصور بنعمد الجسارالسمعانى وغيره اجماع أهل العلم على أن الصديق أعلم الامة وهذا بين فان الامة لم تختلف فى ولايته في مسئلة الافصلهاهو بعلم بينه لهمو حقيد كرهالهممن الكتاب والسنة كابين لهمموت الذي صلى الله عليه وسلم وتثبيتهم على الاعمان وقراءته عليهم الاكية ثم بين لهمموضع دفنه وبين لهم قتال مانعي الزكاة لما استراب فيه عروبين لهمأن الخلافة في قريش في سـ قيفة بني ساعدة لماظن من ظن أنها تكون في غير قريش وقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على أول حة حتمن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وعلم المناسك أدق ما في العبادات ولولا سعة علم بهالم يستمله وكذاك الصلاة استغلفه فهاولولاعله بهالم يستخلف غيره لافى ج ولافى صلاة وكتاب الصدقة التي فرضهار سول الله صلى الله عليه وسلم أخذه أنس من أبي بكر وهوأصم ماروى فماوعليه اعتمد الفقهاء وفي الجلة لايعرف لابي بكرمستلة من الشريعة غلطفها وقدعرف لغبره مسائل كشيرة كإبسط في موضعه وقد تنازعت العصابة بعده في مسائل مثل الجدوالاخوة ومثل العمر بتين ومثل العول وغيرذلك من مسائل الفرائض وتنازعوافي مسئلة الحرام والطلاق الثلاث بكلمة والخلية والبرية والبنسة وغيرذلك من مسائل الطلاق وكذلك تنازعوا فيمسائل صارت مسائل نزاع بين الامة الى اليوم وكان تنازعهم في خلافة عرززاع اجتهاد محض كلمنهم يقرصاحبه على اجتهاده كتنازع الفقهاء أهل العلم والدين وأمافى خلافة عثمان فقوى النزاع في بعض الامو رحتى صار يحصل كلام غليظ من بعضم ملمعض ولكن لم يقاتل

بمضهم بعضا ببدولا بسيف ولاغيره وأمافى خلافة على فتغلظ النزاع حتى تقاتلوا بالسيوف وأمافى خلافة أبى بكرفلم بعلمأنه استقر بينهم نزاع في مسئلة واحدة من مسائل الدين وذلك لكمال علم الصديق وعدله ومعرفته بالادلة التي تزيل النزاع فلم يكن يقع بينهم نزاع الأأظهر الصديق من الحجة التي تفصل النزاع ما يزول معه النزاع وكان عامة الحجيج الفاصلة للنزاع يأتى بهاالصديق ابتداء وقليل من ذلك يقوله عمر أوغيره فيقرّه أبو بكر الصديق وهذامما بدل على أن الصديق ورعمته أفضل منعمر ورعنته وعثمان ورعنته وعلى ورعنته فانأ بابكرورعنته أفضل الأئمة والامة بعد النبى صلى الله عليه وسلم ثم الاقوال التي خولف فيها الصديق بعدموته قوله فيهاأر جمن قول من خالفه بعدموته وطردذال الحدوالاخوة فان قول الصديق وجهورالصحابة وأكارهم أنه يمقط الاخوة وهوقول طوائف من العلماءوهومذهب أبى حنىفة وطائفة من أصحاب الشافعي وأحمد كابى العباس نسريج من الشافعية وأبى حفص البرمكي من الحنابلة ويذكر ذلك رواية عن أحمد والذبن قالوابتوريث الاخوة مع الجدكعلي وزيدوان مسعود اختلفوا اختمالا فا معروفا وكلمنهم قال قولاخالفه فمه الاخروانفرد بقوله عن سائر الصحابة وقد بسطنا الكلام على ذلك فى غسرهذا الموضع فى مصنف مفرد وبينا أن قول الصديق وجهور الصحابة هوالصواب وهوالقول الراج الذى تدل عليه الادلة الشرعية من وجوه كشيرة ليس هذاموضع بسطها وكذلكما كانعلمه الامرفي زمن صديق الامة رضي الله عنسه من حواز فسيزا لج الى العمرة بالتمنع وانمن طلف ثلاثا بكلمة واحدة لايلزمه الاطلقة واحدة هوالراج دون من بحرم الفسيخ ويلزم بالشلاث فان الكتاب والسنة اعايدل على ما كان عليه الام رفى عهد الني صلى الله عليه وسلم وخلافة أبى بكردون القول المخالف لذلك وممايدل على كال حال الصديق وأنه أفضل من كل من ولى الامة بل ومن ولى غيرهامن الام بعد الانساء أنه من المعلوم أن رسول الله صلى الله علمه وسلم أفضل الاولين والاخرين وأفضل من سائر الخلق من جمع العملين وقد ثبت عنه فى العجيدين أنه قال كانت بنواسرائيل تسوسهم الانبياء كلماهل نبي خلفه نبي وانه لانبي بعدى وسمكون خلفاء ويكثرون قالوا مارسول الله فساتأمرنا قال أوفوا سمعة الاول قالاول ومن المعلوم أن من تولى بعد الفاضل اذا كان فعه نقص كثير عن سماسة الاول ظهراك النقص ظهو رابيناوهذامعاوم من حال الولاة اذا تولى ملك بعد ملك أوقاض بعدقاض أوشيخ بعدشيخ أو غبرذلك فان الثانى اذا كان ناقص الولاية نقصا بيناظهر ذلك فيه وتغيرت الامو رالتي كان الأول قدنظمها وألفها غمالصديق تولى بعدأ كمل الحلق سياسة فليظهر في الاسلام نقص بوجهمن الوحوه بلقاتل المرتدين حتى عاد الامرالى ماكان عليه وأدخل النياس في الساب الذي خرحوا منه تمشرع فى قتال الكفارمن أهل الكتاب وعلم الامة ماخنى علمهم وقواهم لماضعفوا وشععهم لماحسوا وسارفهم مسيرة توحب صلاحدينهم ودنياهم فأصلح الله يسبيه الامةفى علهم وقدرتهم ودينهم وكان ذلك بماحفظ الله به على الامة دينها وهذا بما يحقق أنه أحق الناس بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم 🐞 وأماقول الرافضي لم يعرف حكم الكلالة حتى قال فهارأه فالحوا أنهذامن أعظم عله فانهذا الرأى الذى رآه فى الكلالة قدا تفق علمه جاهير العلماء بعده فانهم أخذوافي الكلالة بقول أبى بكر وهومن لاولدله ولاوالدوالقول مالرأي هومعروف عنسائر الصحامة كالى مكر وعمر وعمان وعلى والن مستعود وزيدس ثابت ومعاذبن حدل لكن الرأى الموافق الحق هو الذي يكون لصاحبه أجران كرأى الصديق فان هذاخير من الرأى الذي عامة صاحب أن يكون له أجرواحد وقد قال قيس بن عماد لعلى أرأ يتمسيرك

المعروفة في هذا الموضع ثمان حهما وأماالهذبل العلاف منعا ذلك في الماضي والمستقبل ثمان حهما كان أشد تعطملا فقال نفنه الحنة والنار وأماأ بوالهذيل فقال بفناء حركات الحنة وحعاواالرب تعالى فهمالا يزال لاعكن أن سكام ولايفعل كإقالوالم بزل وهولاعكمه أن يتكلم وأن مفعل تم صار الكلام والفعل ممكنا بغيرحدوثشي يقتضي امكانه وأماأ كنرأ تماعهما ففرقوابن الماضي والمستقلكا ذكرفي غبرهذا الموضع والمقصود هذا أنه لماحعل من حعل التسلسل نوعا واحدا كاجعلمنجعل الدورنوعا واحداحصلت يمة فصار بعض المتأخرين كالأمدى والابم رى بوردون أسواه على تسلسل المؤثرات ويقولون انه لاحواب عنهافلذاك احتج الىسط الكلام في ذلك

رفصل) وماسلكه هؤلاء المتأخرون في ابطال الدوروالتسلسل في العلل والمعلولات دون الآثار فهوطريق صحيح أيضا وان كان منهم من يورد على ذلك شكوكا يعيز بعضهم عن حلها كاقد يسطفى غير مشق لا حاجة اليه ولهذا لم يسلكه الكلام المحدث فضلاعن السلف والاغة فشيوخ المعتزلة والاشعرية والكرامية وغيرهم من أصناف والكرامية وغيرهم من أصناف أهل الكلام أثبتو الصانع بطريق

هذا ألعهدعهده المكرسول اللهصلي الله علمه وسلم أمرأى رأيته فقال بل رأى رأيته رواه أنو داودوغيره فاذا كانمثل هذا الرأى الذى حصل بهمن سفا الدماء ماحصل لاعنع صاحمه أن يكون امامافكف بذلك الرأى الذى اتفق حاهم والعلماء على حسينه وأماماذ كردمن قضائه في الحديسمة من قضية فهذا كذب وليس هوقول ألى بكر ولانقل هذاعن ألى بكر بل نقل هدذاعن أبى بكر مدل على غامة حهدل هؤلاء الروافض وكذبهم ولكن نقل بعض الناسعن عرأنه قضى في الحديسمعين قضية ومع هذا هو باطل عن عرفانه لم يت ف خلافته سبعون جدا كل منهم كان لاس النه اخوة وكانت تلك الوقائع تحتمل مسعين قولا مختلفة بل هـ ذا الاختلاف لايحتمل كل حدفى العالم فعلم أن هذا كذب وأمامذها أى بكرفى الحدفانه حعله أناوهوقول بضعة عشرمن العمالة وهومذهب كشرمن الفقهاء كاتقدم وهوأظهر القوابن فى الدلسل ولهذا يقال لابعرف لاى بكرخطأ في الفت ابخلاف غرمهن العجابة فان قوله في الدأطهر القولين والذين وزنوا الاخوة مع الحدوهم على و زيد وان مسعود وعرفي احدى الروايت من عنه تفرقوا في ذلك وجهورالفقهاءعلى قول زيدوهوقول مالك والشافعي وأحمد فالفقهاء في الحمد إماعلي قول أى بكر واماعلى قول زيد الذي أمضاه عمر ولم يذهب أحدمن أئمة الفتما الى قول على في الحد وذلك مماسين أن الحق لا يحرج عن أبي مكر وعير فان زيدا قاضي عرمع أن قول أبي مكر أرج من قول زيد وعركان متوقفافي الحدوقال ثلاثوددت أن رسول الله صلى الله علمه وسلم بينهن لنا الجدوال كالالة وأبواب من أبواب الرباوذال لان الله تعالى سمى الحداً بافى غيرموضع من كتابه كإقال تعالى أخرج أبو بكرمن الجنة وقوله ملة أسكم ابراهم وقدقال بابني اسرائسل بابني آدم فى غير موضع واذا كان ابن الابن ابناكان أبو الاب أباولان الحيد يقوم مقام الاب فى غير موردالنزاع فاله يسقط ولد الام كالاب ويقدم على حديع العصبات سوى المنين كالاب ويأخذ مع الهادالسدس كالاب و محمع له بين الفرض والتعصيب مع البنات كالاب وأمافى العمريتين زوج وأوس أو زوحة وأبوس فأن الام تأخذ ثلث الساقى والباقى الدب ولوكان معها حد لاخذت الثلث كله عندجهو والعمابة والعلاء الاان مسعود لان الام أقرب من الحدوانما الحدة نظير الجدوالام تأخذمع الاب الثلث والحدة لاتأخذمع الحدالا السدس وهذا بمايقوى والحد ولان الاخوةمع الجدالادني كالاعمام مع الجدالاعلى وقدا تفق المسلون على ان الجدالاعلى بقدم على الاعام فكذلك الحدالادني يقدم على الاخوة لان نسبة الاخوة الى الجدالادني كنسبة الاعمام الحالجدالاعلى ولان الاخوة لوكانوالكونهم بى الاب شاركون الجدلكان سوالاخوة كذاككا يقوم بنوالمنتن مقام آبائهم ولما كان بنوالاخوة لايشاركون الحدكان آباؤهم الاخوة كذلك وعكسه البنون لماكان الحديفرض لهمع المنين فرض لهمع بني البنين وأماالحة الني تروىعن على و زيد في أن الاخوة بشاركون الحدحث شهوا ذلك بأصل شحرة خرجمها فرع خرجمنه غصنان فأحدالغصنين أقرب الى الاخرمنه الى الاصل وبهرخر جمنه نهرآخر ومنه حدولان فأحدهماالىالا خرأقرب من الجدول الىالنهر الاول فضمون هذه الحية أن الاخوة أقرب الى المتمن الحد ومن تدرأ صول الشريعة علمأن حمة أى بكر وجهور العجابة لاتعارضها هذه الحية فان هذه لو كانت صححة لكان سوالاخ أولى من الحدولكان الع أولى من حد الات فان نسبة الاخوة من الاب الى الحدالي الاب كنسبة الاعمام بني الحدالي الحد الاعلى حد الاب فلا أجع المسلون على ان الحد الاعلى أولى من الاعمام كان الحد الادنى أولى من الاخوة وهذه حة مستقلة تقتضى ترحيم الجدعلي الاخوة وأيضافالقائلون عشاركة الاخوة العداهم أقوال

الحدوث والامكانوما يتعملق بذال من غير احتماج الى بناءذاك على ابطال الدوروالتسلسل كاهو الموحودفي كتبهم فلابوحدبناء اثمات الصاع على قطع الدور والتسلسل فى العلل والمعلولات دون الا أدار في كلام مثل أى على الحمائي وأبى هاشم وعبدالجبارين أحد وأبى الحسين البصرى وغيرهم ولا في كلام مثل أبى الحسن الاشعرى والقاضي أبى مكروأبي مكرين فورك وأبى اسعق الاسفرايني وأبي المعالى الجويني وأمثالهـم ولا في كالم مجدس كرام ومحدين الهمم وأمثالهما ولافى كتبمن الله المنكامين في كثير من طرقهممشل كالامأبى الحسين التممي والقاضي أبي يعملي وأبي الوفاء سعقىل وأبى الحسين الزاغوني وأمثالهم وكذلك غسر هؤلاءمن أصحاب مالك والشافعي وأحد وفي كلاممتكامي الشعة كالموسوى والطوسي وأمثالهما لاأعلم أحدامن متكامي طوائف المسلمن حعدل اثمات الصانع موقوقاعلى ابطال الدوروالتسلسل فى العلل والمعاولات دون الاتار وان كان هؤلاء ينفون ما ينطاونه من الدوروالتسلسل فالمقصود أنهم لم يحعلوا اثمات الصانع متوقفا علمه بل من يذكرمنهم الطال التسلسل مذكره في مسائل الصفات والافعال فلنهذافه تزاعمتهور

فيلذكرون ابطال النسلسل مطلقافي العللوالا ثارلانطال حوادث لاأول لها مداسل التطييق ونحوه وأماالتسلسل فى الفاعلين والعلل الفاعلة والعلل الغائسة دونالا ثارفانهم عاتفاقهم على بطلانه لاعتاحون اليه في اثبات الصانع وأماالتسلسل في الآثار والشروط فهذااحتاج المهمن احتياج من نفياة ما يقوم مه من المقدورات والمرادات كالكلاسة وأكثرالمعتزلة والكرامسةومن وافق هؤلاء ومن أفدم من رأيت ذكرنني التسلسل فيائمات واحب الوحودفي المؤثرات خاصة دون الا ثاران سسناوهو بناه على نفى التسلسل فى العلل فقط غراتبعهمن سلك طريقته كالسهروردى المقتول وأمثاله وكذلك الرازى والطوسى وغيرهما لكن هؤلاء زادوا عليه احتماج الطريقة الىنفي الدورأ يضا والدور القسلي مااتفق العقلاء على نفه ولوضوح انتفائه لم يحتم المتقدمون والجهورالىذكرذاكلان المستدل بدلسل لسعلمأن يذكركل ماقد يخطر بقاوب الجهال من الاحتمالات و منفه فان هذا لانهالة واغماعلمهأن ينفيمن الاحمالاتماينقدح ولارب أن انقدداح الاحتمالات مختلف ماختلاف الاحوال ولعل هـذاهو السبب في أن بعض الناس يذكر فى الادلة من الاحتمالات التي يذفها

(١) قوله سنت كذافى الاصل والمعروف وضعت فرركتمه مصعمه مة ارضة متناقضة لادليل على شئ منها كايعرف ذلك من يعرف الفرائض فعلم أن قول أبي بكرفى الجدا صيح الاقوال كاأن قوله دائما أصح الاقوال

﴿ فصل ﴾ قال الرافضي فأى نسبة له عن قال ساوني قبل أن تفقد وني ساوني عن طرق السماء فانى أعرف بهامن طرق الارض قال أبوالعترى رأيت علىاصعد المنبرالكوفة وعلمه مدزعة كانتارسول الله صلى الله عليه وسلم متقلد السيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معتما بعمامة رسول الله صلى الله عله وسلم وفي مده حاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد على المنهر فكشفءن بطنه فقال سلوني من قبل أن تفقد وني فانما بين الجوائح مني علم جم هذا سفط العلم هذالعاب رسول الله صلى الله علمه وسلم هذا مار رقني رسول الله صلى الله علمه وسلم رزقامن غيروح أجيالي فوالله لو (١) سِنت لي وسادة فِلست عليها لافتيت أهل التوراة بتوراتهم وأهل الانحيل بانحيلهم حتى بنطق الله التوراة والانجسل فتقول صدق على قد أفتا كم بما أنزل الله في وأنتم تتاون الكتاب أفلا تعقاون والجواب أماقول على ساونى فانماكان يحاطب مذاأهل الكوفة ليعلهم العلم والدين فان غالبهم كانواجها لالم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وأماأبو بكرفكان الذين حول منبره همأ كابرأ صحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تعلوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم والدين فكانت رعية أبى بكراً علم الامة وأدينها وأما الذين كانعلى يخاطبهم فهممن جلة عوام الناس التابعين وكان كشرمنهم من شرار المابعين ولهذا كانعلى رضى اللهعنه يدمهم ويدعوعلهم وكان النابعون عكه والمدينة والشام والبصرة خبرا منهم وقدجع الناس الاقضية والفتاوى المنقولة عن أبى بكروعمروعمان وعلى فوجدوا أصوبها وأدلها على علم صاحبها أمور أبى بكرنم عر ولهذا كانما يوجد من الامورالتي وحد نص يخالفهاعن عرأقل مماوجدعن على وأماأبو بكرفلا يكادبوجدنص يخالفه وكان هوالذي يفصل الامور المشتبهة عليهم ولم يكن يعرف منهم اختلاف على عهده وعامة ما تنازعوافيه من الاحكام كان بعد أى بكر والحديث المذكورعن على كذب ظاهرلا تحوز نسبة مشله الى على فانعلىاأع لمالقه وبدين اللهمن أن يحكم بالتوراة والانحسل اذكان المسلون متفقى على أنه لايعوزلم لأن يحكم بنأحد الاعاأزل الله فى القرآن واذا تحا كم المهود والنصارى الى المسلين لمعزلهم أن يحكموا بينهم الاعدا أزل الله في القرآن كاقال تعالى ما أم الرسول لا يحرنك الذبن يسارعون فى الكفرمن الذين قالوا آمنابأ فواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذبن هادوا سماعون الكذب سماعون القوم آخرين لم بأنوك الى قوله فان حاؤك فاحكم بدنهم أوأعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروا أشأ وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين الى قوله فاحكم بينهم بماأنزل الله ولاتنبع أهواءهم عماما كأمن الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاءالله لجعلكم أمة واحدة والكن ليبلوكم فباآتاكم فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جمعاالى قوله وأن احكم بنهم عاأنزل الله ولاتتبع أهواء هم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ماأنزل المداليك فان تولوافاء لم أعمار يدالله أن يصعبه سعض ذنو بهموان كثيرامن الناس لفاسقون واذا كانمن المعلوم الكتاب والسنة والاجماع أن الحاكم بن المهود والنصارى الايحوزأن يحكم بناهم الاعماأنزل الله على محمد سواء وافق ما بأيديهم من التوراة والانحمل أولم بوافقه كانمن نسب علىالى أن يحكم بالنوراة والانجيل بين اليهود والنصارى أو يفتهم بذلك عدحه بذلك إماأن يكون من أجهل الناس بالدبن وعماعد حدصاحبه واماأن يكون

زنديقاملحدا أرادالقدح في على عثل هذا الكلام الذي يستحق صاحبه الذم والعقاب دون المدح والثواب

( فصل) قال الرافضى وروى البهق باسناده عن رسول القه صلى الله عله وسلم أنه قال من أراد أن ينظر الى آدم في عله والى نوح في تقواه والى الراهيم في حله والى موسى في هدت والى عسى في عبادته فلينظر الى على بن أبى طالب فأثبت له ما تفرق فيهم والحواب أن بقال أولا أبن اسناد هذا الحديث والبهق بروى في الفضائل أحاديث كثيرة ضعيفة بل موضوعة كاجرت عادة أمثاله من أعل الحديث ويقال ثانيا هذا الحديث كذب موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاريب عند أهل العلم بالحديث ولهذا لا يذكره أهل العلم بالحديث وان كانواحراصا على جع فضائل على في كتاب سماه الحصائص على جع فضائل على في كتاب سماه الحصائص والترمذي قدد كرا حاديث متعددة في فضائلة ومنها ما هوضع في بل موضوع ومع هذا الهذكر واهذا ونحوه

﴿ فصل ﴾ قال الرافضي قال أبوعمر الزاهد قال أبو العماس لانعلم أحد ا قال بعد نبيه ساوني من شبث الى تحمد الاعلى فسأله الا كابر أنو بكر وعمر وأشباههما حتى انقطع السؤال نم قال بعد هدذاما كملن زيادإن ههناعل جالوأصبت لهجلة الجواب أن هذا النقل ان صح عن نعلب فتعلب لميذكرله اسناداحتي يحتجرنه وليس ثعلب من أغة الحديث الذبن يعرفون صحيحه من سقيمه حتى بقال قدصم عنده كااذا قال ذاك أحد أو يحيى من معسن أوالحارى ونحوهم بل من هوأعلم من تعلب من الفقهاء يذ كرون أحاديث كشيرة لا أصل الهافكيف تعلب وهوقد مع هذا من بعض الساس الذين لايذ كرون ما يقولون عن أحمد وعلى رضى الله عنه لم يكن يقول همذا بالمدينة لافي خلافة أي بكرولاعرولاعثمان وانما كان يقول هـ ذافي خلافة ، في الكوفة إعملم أولثك الذين لم يكونوا يعلون ما ينبغي لهم عله وكان هذالتفصيرهم في طلب العلم وكان على رضى الله عنم المرهم بطلب العملم والسؤال وحدوث بميل بن زياديدل على هذا فان كميلامن التابعين لم يصحمه الامالكوفة فدل على أنه كان برى تقصير امن أولتُك عن كونه-م حلة للعلم ولم يكن يقول هذا في المهاجرين والانصار بل كان عظيم النذاء عليهم وأماأ و بكرفلم يسأل علما قطعنشئ وأماعرفكان يشاورالتحابة عثمان وعلىاوعب دالرجن وان مسعودوزيدن ثابت وغيرهم فكانعلى منأهل الشوري كعثمان وابن مسعود وغبرهما ولم يكن أبو بكرولاعمر ولا غبرهمامنأ كابرالحماية يخصان علىابسؤال والمعروف أن علىاأ خذالعلم عن أبي بكركافي السنن عن على قال كنت اذا المعت عن الذي صلى الله عليه وسلم حديثاً نفعني الله به ماشاء أن ينفعني واذاحدثني غيره حمديثاا ستحلفته فاذاحلف لىصدقته وحمدثني أبو بكروصدق أبو بكرقال سمعت رسول اللهصلي الله عليه وسلم يقول مامن عمدمؤمن يذنب ذنبا فيعسن الطهور عم يقوم فيصلى ثم يستغفرالله الاغفرالله له

و فصل ) قال الرافضى وأهمل حدود الله فلم مقتص من خالدين الواسدولاحده حدث قسل مالله بن فو يرة وكان مسلما وترو جام أنه له المقتله وصاحعها وأشار عليه عمر بقتله فلم يقتله والجواب أن يقال أولاان كان ترك قتل قال المعصوم عماية كرعلى الائمة كان هذا من أعظم حجة شيعة عثمان على على فان عثمان خرمن مل الارض من مثل مالله بن فويرة وهو خلفة المسلمين وقد قتل مظلوما سيمد ابلاتا ويل مسوع لقتله وعلى لم يقتل قتلت وكان هذا من أعظم ماامتنه تبه شيعة عثمان عن ما يعة عيل قان كان على له عذر شرعى في ترك قتل قتله عثمان

مالا يحتاج غيره الى ذلك ولكن هذا لاضابطله كاأن الاسولة والمعارضات الفاسدة التي عكن أن وردها بعض الناس على الادلة لانهامة لهافان هدامن باب الخواطر الفاسدة وهدذالا يحصه أحدالا الله تعمالي وإذا وقع مثل ذلك لناظر أومناظر فان الله بسرمن الهدى مايسن له فساد ذلك فان هدايت لخلقه وارشادهلهمم هو بحسب حاجتهم الىذلك وبحسب قبولهم الهدى وطلهمله قصداوعملا ولهذا لماشر حالرازى طريقة انسنا فى انسات واجب الوجود قال اله لميذ كرفيها إطال الدوروذكر ماذكروفي ابطال الدور ممقال والانصاف أنالدو رمعاوم البطلان بالضر ورةواعل انستنااعاتركه لذاك والطريفة التى سلكهاان سينافى اثبات واحب الوجودليس هي طريقة أئمة الفلاسفة القدماء كارسطووأمثاله وهتى عندالتعقيق لاتفيدالاائبات بحردوحودواحب وأماكونه مغار اللافلال فهومسي على نفى الصفات وهو يوحدهم الفاسدالذي قدبينافساده في غير هذاالموضع (١)

من سلك هـ ذه الطريقة قد يفضى به الام الى انكار و حود واجب مغاير لوحود المكنات كايقوله أهل الوحدة القائلون وحدة الوحود من متأخرى متصوفة هؤلاء الفلاسفة

<sup>(</sup>١) بماض بالاصل

كابن عربى والنسمعين وأمثالهما والقول بوحدة الوحود قولحكاه ارسطو وأتماعه عن طائفةمن الفلاسفة وأبطاوه والقائلون وحدة الوحود حقيقة قولهم هوقول ملاحدة الدهرية الطسعية الذبن يقولون ماغم وحود الاهذاالعالم المشهودوهوواحب بنفسه وهو القولاالذي أظهره فرعون لكن هؤلاء منازعون أولئك فى الاسم فأولئك يسمون هدا الموحود بأسماء الله وهـ ولاء لايسمونه باسماء الله وأولئك يحسبونأن الاله الذي أخبرت عنه الرسل هو هذا الوحود وأولئك لا يقولون هذا وأولئك لالهم توحسه الى الوحود المطلق وأولئك ليسلهم توحه المه وفسادقول هؤلاء بعرف بوحوه منها العلم عانشاهد حدوثه كالمطر والسحاب والحسوان والنبات والمعدن وغسيرذلك من الصور والاعراض فانهذه عتنع أن يكون وحسودهاواحمالكونهاكانت معدومة وعتنعأن تكون متنعة لكونهاوحدت فهذه ماسيل بالضرورة أنهاتمكنة است واحبة ولامتنعة ثمان الرازى حعلهده الطريقة التى سلكها النسيناهي العدة الكبرى في اثبات الصانع كا ذكرذاكفرسالة اثمات واحب الوحودونهاية العقول والمطالب العالمة وغيرذاكمن كتمه وهدا ممالم يسلكه أحسدمن النظار المعر وفننمن أهل الاسلام بللم

فعذرأى بكرفى ترائقنل قاتل ماللسن وبرة أقوى وان لم يكن لابي بكرعذر في ذلك فعلى أولى أن لابكوناه عنذرفى ترك قتل قتلة عثمان وأماما تفعله الرافضة من الانكار على أبى بكرف هنذه القضمة الصغيرة وترائ انكارماه وأعظم منهاعلى على فهدامن فرطحهلهم وتناقضهم وكذلك انكارهم على عثمان كونه لم يقتسل عسد الله بن عربالهر من ان هومن هذا الساب واذاقال القائل على كانمعذورا فى ترك قتل قتلة عثمان لان شروط الاستمفاء لم توحدا مالعدم العلم باعدان القتلة والمالعز معن القوم لكونهم ذوى شوكة ونحوذال قدل فشر وطالاستيفاء لم توجدفى قتل قاتل مالك من نويرة وقدل قاتل الهرمن ان لوحود الشمة في ذلك والحدود تدرأ بالشبهات واذا قالواعرأشارعلي أنى بكر بقتل خالدين الوليد وعلى أشارعلي عثمان بقتل عسد اللهن عمر قمل وطلحة والزبروغيرهما أشارواعلى على بقتل قتلة عثمان مع أن الذين أشار واعلى أبى بكر بالقودأقام عليهم حمة سلوالها إمالظهورا لحق معه وامالكون ذلك بمايسوغ فه الاحتهاد وعلى لمالم وافق الذن أشار واعلمه بالقود حرى بينه وبينهممن الحروب ماقدعلم وقتل قتلة عثمان أهون مماجرى بالحل وصفين فاذا كانفى هذا اجتهاد سائغ ففي ذلك أولى وان قالوا عثمان كانمباح الدم قسل لهم فلايشك أحدفى أن الاحة دم مالك سن ويرة أظهر من الاحة دم عثمان بل مالك بن فو برة لا يعرف أنه كان معصوم الدم ولم يثبت ذلك عندنا وأماعثمان فقد ثبت بالتواتر ونصوص الكتاب والسنة أنه كان معصوم الدم وبن عثمان ومالك بن نو برةمن الفرق مالا يحصى عدده الاالله تعالى ومن قال انعثمان كان ماح الدم لم عكنه أن محل علما معصوم الدم ولاالحسن فانعصمة دمعثمان أظهرمن عصمة دمعلي والحسسن وعثمان أبعد عنمو حبات القتلمن على والحسين وشهة قتلة عثمان أضعف بكثيرمن شهة قتلة على والحسين فانعثمان لم يقتل مسلما ولاقاتل أحداعلي ولايته ولم يطلب قتال أحدعلي ولايته أصلافان وحدأن يقال من قتل خلقامن المسلمن على ولايته معصوم الدموانه محتهدفها فعله فلان يقال عثمان معصوم الدم وانه مجتهد فما فعله من الاموال والولاية بطريق الاولى والاحرى غم يقال غاية ما يقال في قصة مالك من نو مرة أنه كان معصوم الدم وان خالداقت له بتأويل وهد ذالا يبير قتل خالد كاأن أسامة من زيد لما قتل الرحل الذي قال لا اله الاالله وقال له النبي صلى الله على موسلم ما أسامة أقتلته بعد أن قال لا اله الا الله ما أسامة أقتلته بعد ان قال لااله الاالله باأسامة أقتلته بعدان قال لااله الاالله فانكر علمه قتله ولم وحب علمه قودا ولادية ولا كفارة وقدروى محدين جربرالطبرى وغيره عن ابن عباس وقتادة أن هده الا يه قوله تعالى ولاتقولوالمن ألق الكم اللاملست مؤمناالاته تزلت فى شأن مرداس رحل من غطفان بعث الني صلى الله علمه وسلم حيشا الى قومه علم مغالب الليثي ففرأ صحبابه ولم يفرقال اني مؤمن فصحته الخيل فسلم علمهم فقتلوه وأخذوا غنمه فأنزل الله هنده الانه وأمررسول اللهصلي الله عليه وسلم بردأمواله الىأهله وبديته الهم ونهى المؤمنين عن مثل ذلك وكذلك خالدين الوليدقد فتل بني حذيمة متأ ولاورفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اني أبرأ الدل مماصنع خالد ومع هذافلم بقتله النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان متأولا فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله مع فتله غير واحدمن المسلمين من بني حسنه علة أو يل فلا تن لا يقتله أبو بكر لقتله مالك ابن نورة بطريق الاولى والاحرى وقد تقدم ماذ كره هدذا الرافضي من فعل خالد ببنى جذعة وهو يعلم أن الذي صلى الله عليه وسلم لم يقتسله فكمف لم يحعل ذلك حة لابي بكر في أن لا يقتله لكن من كان متعالهواه أعماه عن اتماع الهدى وقوله ان عرأشار بقتمله فيقال عامة هذاأن

تكون مسئلة احتهادكان رأى أى بكرفهاأن لايقتل خالدا وكان رأى عرفها قتله وليسعر بأعلمن أبي بكرلاعندالسنية ولاعندالشسعة ولايحب على أبي بكرترك رأيه لرأى عرولم يظهر مدليل شرعي أن قول عرهوالراج فكمف يحوزأن يحمل مثل هذاعسالابي بكر الامن هومن أقل الناس علماود شا ولمس عندناأ خمار صحيحة ثابتة مان الامر جرى على وحدود قتل خالد وأماماذ كردمن تزوحه مام مأته لملة قتله فهذا بمالم يعرف ثموته ولوثبت اسكان هناك تأويل عنم الرحم والفقهاء مختلفون في عدة الوفاة هل تحسال كافر على قولين وكذلك تنازعوا هل يحب على الذمية عدة وفاة على قولين مشهورين السلين بخلاف عدة الطلاق فان تلك سبب الوطء فلابدمن براءة الرحم وأماعدة الوفاة فتحب بمعرد العقد فاذامات قسل الدخول بها فهل تعتدمن الكافر أملافه نزاع وكذال انكان دخل بهاوقد حاضت بعدالدخول حيضة هذا اذا كان الكافرأصل وأما المرتداذا قتل أومات على ردته فني مذهب الشافعي وأحدوأ بيوسف ومحدليس علماعدة وفاة بلعدة فرقة مائنة لان النكاح بطل بردة الزوج وهذه الفرقة أيست طلاقاعندالشافعي وأحدوهي طلاق عندمالك وأبى حنيفة ولهذالم بوحبواعلماعدة وفاةبل عدة فرقة مائنة فان كان لم مدخل مها فلاعدة علما كالس علماعدة من الطلاق ومعلوم أن خالداقت لمالك من ورة لانه رآه من تدافاذا كان لم يدخل مام رأته فلاعدة علما عندعامة الفقهاء وان كان قدد خل بها قامه يحب علها استبراء يحيضة لا بعدة كاملة في أحد قولهم وفي الا خر بثلاث حض وانكان كافراأ صلىافليس على امرأته عدة وفاة في أحد قولهم واذا كان الواحب استبراء بحيضة فقد تكون حاضت ومن الفقهاءمن يحعل بعض الحيضة استبراء فاذا كانت فآ خرالحيض جعل ذلك استبراء لدلالته على براءة الرحم وبالجلة ففعن لمنعلم أن القضية وقعت على وجهلا يسوغ فيها الاحتهاد والطعن عثل ذاكمن قول من يتكلم بلاعلم وهذا بماحرمه الله

﴿ فَعِ لَ } قَالَ الرَافِضِي وَخَالَفَ أَمِنَ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلْمِ فِي وَرِيثُ بِنْتَ النَّي صَلَّى الله عليه وسلرومنعها فدا وتسمى يخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلمن غيرأن يستخلفه والحواب أماالمراث فحمسع المسلمن ع أي بكرفي ذلك ماخلا بعض الشبعة وقد تقدم الكلام في ذلك و بينا أن هذا من العلم الثابت عن الذي صلى الله عليه وسلم وأن قول الرافضة باطل قطعا وكذلك ماذكر من فدل واللفاء بعداني بمرعلى هذا القول وأو بكر وعر لم يتعلقامن فدل ولاغه مهامن العقار بشي ولاأعطىاأ هلهمامن ذلك شمأ وقدأعطيابني هاشم أضعاف أضعاف ذلك ثم لواحتم محتج بأن علما كان عنع المال ان عباس وغيره من بني هاشم حتى أخذاب عباس بعض مال البصرة وذهبه لم يكن الحواب عن على الابانه امام عادل قاصد المحق لا يتم م ف ذلك وهذا الجواب هوفى حق أبي بكر بطريق الاولى والاحرى وأبو بكر أعظم محبة لفاطم فه ومراعاة لهامن على لاست عباس واستعباس بعلى أشهمن فاطمة بأبى بكر فان فضل أبى بكرعلى فاطمة أعظم من فضل على على الزعساس وليس تبرئة الانسان لفناطمة من الظن والهوى بأولى من تبرئة أبي بكرفان أبابكرامأم لايتصرف لنفسمه بل للسلمن والمال لم يأخذه لنفسه بل للسلمين وفاطمة تطلب لنفسها وبالضرورة تعلمأن بعدالحاكم عن اتباع الهوى أعظم من بعدالخصم الطالب لنفسه فانعلم أبي بكر وغبرملثل هذه القضمة لكثرة مماشرتهم للنبي صلى الله عليه ومسلمأ عظم من علم فاطمة واذا كانأبو بكرأولى بعلممشل ذلك وأولى بالعدل فنجعل فاطمة أعظممنه فى ذاك وأعدل كانمن أجهل الناس لاسماوجمع المسلين الذين لاغرض لهممع أبى بكرفى هذه

مكن في هؤلاء من سلك هذه الطريقة في اثمات الصانع فضلا عن أن يحعلهاهي العمدة و يحعل مناهاعيلى ماسنذكره من المقدمات وقدرأ يتمن أهل عصرنامن بصنف فيأصول الدين ويععلونعدة جمع الدبنعلي هذا الاصل تبعالهؤلاء لكن منهمن لارذ كردليلاأصلايل مععل عدته فىنفى النهاية امتناع وحدود مالايتناهى من غيرججة أصلاولا تفريق بن النوعين ويرتبعلي ذلك جمع أصول الدبن نممن هؤلاء المصنفين من مدخل مع أهل وحدة الوحود المدع من المحقيق والعرفان ويعتقد صة قصدة ان الفارض لكونه قرأهاعلى القونوي وأعانعلى شرحهالمن شرحهامن اخواله وهممع هنذا يدعون أنهم أعظم العالم توحددا وتعقيقا ومعرفة فلمنظرالعاقل ماهوالرب الذي أثبت هؤلاء وماهو الطريق لهم الى اثماته وتناقضهم فسه فأن القائلين وحدة الوحود يقولون بقدم العالم تصر يحاولز وماوذاك مستلزم للتسلسل ودلمله الذى أثبت به واحد الوحود عدته فيه نفي كل مايسمي تسلسلاوأ بضاففهاصنفه من أصول الدس مذ كرحدوث العالم موافقة للتكامن المطلن للتسلسل مطلقافي المؤثرات والا أثار ومع هؤلاء بقول بوحدة الوحود المستازمة لقدمه والتسلسل موافقة لتصوفة الفلاسفة الملاحدة

المسئلة فمسع أعمة الفقهاء عندهم أن الانساء لا بورثون مالا وكلهم يحب فاطمة و يعظم قدرها رضى الله عنها الكن لا يترك ما علم ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحدمن الناس ولم يأمن هم الله ورسوله أن يأخذوا دينهم من غير محد صلى الله عليه وسلم لاعن أقاربه ولاعن غير أقاربه واغما أمن هم الله بطاعة الرسول واتباعه وقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال ما أفلح قوم ولوا أمن هم امر أقف كنف يسوغ للامة أن تعدل عماعلته من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يحكى عن فاطمة في كونها طلب المراث تطن أنه اترث

( فصل) وأما تسميته بخلمفة رسول الله فان المسلمين سموه مذلك فان كان الخليفة هو المستخلف كأأدعاه هذا كانرسول الله صلى الله عليه وسلم قداستخلفه كايقول ذلك من يقوله من أهل السنة وان كان الخليفة هو الذي خلف غيره وان كان لم استخلفه ذلك الغير كا يقوله الجهورلم يحتيرف هدذا الاسم الى الاستخلاف والاستعال الموحودفي الكتاب والسنة مدل على أنهف االاسم بتناول كل من خلف غمره سواء استخلفه أولم بستخلفه كقوله تعالى ثم حعلنا كم خسلائف فىالارض من بعده مالننظر كيف تعلون وقوله تعالى وهوااذى حعلكم خسلائف الارضالآية وقال ولونشاء لجعلنامنكم ملائكة فى الارض يخلفون وقوله واذكروا اذحعلكم خلفاءمن بعدقوم فوح وفى القصة الاخرى خلفاءمن بعدعاد وقال موسى لاخمه هرون اخلفني في قومي فهذا استخلاف وقال تعالى وهوالذي حعل الليل والنهار خلفة لمن أرادأن يذكر وقال انفى اختلاف اللسل والنهارأي هذا يخلف هذا وهلذ ايخلف هلذافهما يتعاقبان وقال موسى عدى دبكم أن بهال عدوكم ويستخلف كمفى الارض فمنظر كمف تعلون وقال تعالى وعدالله الذين آمنوا منكم وعلوا الصالحات ليستغلفنهم في الارض كااستخلف الذين من قبلهم وقال لللائكة انى حاعل في الارض خليفة وقال باداود انا حعلنا لـ خليفة في الارض فغالب هنده المواضع لمكون الثاني خليفةعن الاول وان كان الاول لم يستخلفه وسمي الخليفة خلىفة لانه يخلف من قمله والله تعالى حعله يخلفه كإحعل الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل لىس المرادأنه خليفةعن الله كاظنه بعض الناس كاقد بسطناه في موضع آخر والناس يسمون ولاة أمورالمسلمن الخلفاء وقال النبي صلى الله علمه وسلم علمكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من يعدى ومعلوم أن عثمان لم يستخلف على اوعرلم يستخلف واحدامعنا وكان يقول انأستخلف فانأبابكراستخلف وانلمأستخلف فانرسول اللهصلي الله علمه وسلم لم يستخلف وكانمع هذا بقول لابي بكر باخليفة رسول الله وكذلك خلفاء بني أمسة وبني العياس كثيرمنهم لم يستغلفه من قبله فعلم أن الاسم عام فبمن خلف غبره وفى الحديث ان صبح وددت أنى رأيت أو قال رجة الله على خلفائي قالواومن خلفاؤلة بارسول الله قال الذي يحمون سنتي و يعلونها الناس وهذا انصيم من قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو حقى المسئلة وان لم يكن من قوله فهو مدل على أن الذي وضعه كان من عادتهم استعمال لفظ الخليفة فين خلف غيردوان لم يستخلفه فاذاقام

مقامه وسدّمسده في عض الامورفه وخليفه عنه في ذلك الامر و في متابه حلية الاولياء أنه وسل ) قال الرافضي ومنها مارووه عن عرروى أبونعيم الحافظ في كتابه حلية الاولياء أنه قال لما احتضر باليذي كنت كبشالقوى فسمنوني ما بدالهم عم جاءهم أحب قومهم اليهم فذ يحوني وجعلوا نصفي شواء ونصفي قديدا فا كلوني فأ كون عندرة ولا أكون بشرا وهل هذا الامساولقول الكافر باليتني ننت ترابا (قال) وقال لا بن عباس عنداحة ضاره لوأن للدين طلواما في ذهبا ومشله معم الافتديت به نفسي من هول المطلع وهدا مشل قوله ولوأن للذين طلواما في

كان العربي وان سمعين وابن الفارض وأمثالهم واذاكان ماذ كرهان سناوأ تماء في اثمات واحب الوحود صححافي نفسه وان كانلاحاحة المهولا يحصل المقصود من ائسات الصائع به وكان الرازي ونحوه يزعمون ان هذه الطريقة هي الطريقة الكبرى في اثمات الصانع وهي الطريقة الني سلكها الأمدىمع أنه اعترض علما عنمه ففحن نذكرها على وحهها ن قال انسانة ) كل موحوداذا التفت المهمن حيث ذاتهمن غرالتفات الىغروفاما أن يكون عث عداه الوحود في نفسه أولايكون فان وجبفهو الحسق بذاته الواحب وجودهمن ذاته وهوالقموم وانالمحمالمحز أن بقال هو عنع بذاته بعدما فرض موحود ابل ان قرن ماعتسار ذاته شرط مشل شرط عدم علته صاريمتنعا أومشل شرط وحود علتهصار واحما وأماان لم يقترن ج اشرطلاحصول علة ولاعدمها ية إله من ذاته الامر الشالث وهو الامكان فكون باعتمار ذاته الشئ الذى لا يحب ولاعتنع فكل موحود اماواحب الوحود بذاته واماعكن الوحود محسبذاته (اشارة) ماحقه في نفسه الامكان فليس يصمرمو جودامن داته فالهلس وحودهمن ذاته أولىمن عسدمه ومنحث هو يحكرن فانصار

أحدهماأ ولى فلحضو رشئ أوغمبته فوحودكل يمكن الوحمود هومن غبره ممقال تنسه اماأن يتسلسل ذلك الىغرالها بةفكون كلواحد من آماد السلسلة بمكنافي ذاته والحلة معلقة بهاف كونغير واحمة أنضاو يحب تغيرها ولنزد هذاسانا (١) شرح كل جلة كل واحدمنها معاول فانها تقتضي علة خارحةعن آحادهاوذلك لانهااما أن لاتقتضى علة أصلافتكون واحمة غيرمعلولة وكف يتأتى هذا واغانحب بذاتها واماأن تقتضي عملة هي الاحاد باسرها فنكون معاولة لا حادها فان تلك الحلة والكلشي واحد وأماالكل ععني كلواحدفليس تحبه الجلة واما أن تقتضى علة هي بعض الا ماد ولسس بعض الا حاد أولى بذلك من بعضان كانكل واحدمنهامعلولا ولانعلته أولى مذلك واماأن تقتضى علة خارحة عن الأحاد كلها وهوالثاني (اشارة) كلعلة جلةهى غيرشي من آحادهافهي علة أؤلا للآحادثم للعملة والا فلتكن الآحادغ مرمحتاحة الهافالجسلة اذاغت المادها لمتحج الهابل رعاكان شيءلة

(١) قوله ساناشر ح كذافى الاصل ولعل لفظ شرح من يدمن الساسخ أو يكون الاصل ساناوشرها وعلى كل حال فأول المكلام كل جلة الح كتبه مصححه

الارض جمعا ومثله معه لافتدوابه من سوءالعذاب فلنظر المنصف العاقل قول الرحلى عند احتضارهماوةول على متى ألتى الاحمه ، محمد او حزبه متى ألقاها متى سعث أشقاها وقوله حــــىن ضريه ابن ملحم فرت ورب الـكعمة 🐞 والجواب ان في هـــــذا الكلام من الجهالة مامدل على فرط حهـ ل قائله وذلك أن ماذ كره عن على قد نقل مثـ له عن هودون أبي بكروعمر وعثمان وعلى مل نقل مشله عن يكفر على من أبي طالب من الخوارج كقول ملال عتدق أبي مكر عندالاحتضار وامرأته تقول واحرباه وهو بقول واطرباه غداألتي الاحبه محداو حزبه وكان عرقد دعالماعارضوه في قسمة الارض فقال اللهما كفني بلالاوذويه فاحال الحول وفهم عن تطرف وروى أنونعم في الحلمة حدثنا القطمعي حدثنا الحسن سعد الله حدثنا عامر سن سارحد ثناعبد الجمدين مرامعن شهرين حوشعن عبد الرجن سغنمعن الحرثين عمر قال طعن معاذوأ بوعسدة وشرحسل بن حسنة وأبومالك الاشعرى في يوم واحدفقال معاذاته رجةر مكم ودعوة نينكم وقمض الصالحين قبلكم اللهمآت آل معاذ النصب الاوفرمن هذه الرجة فاأمسى حتى طعن ابنه عمد الرجن بكره الذي كان م يكني وأحب الخلق المه فرحع من المسحد فوحدهمقرو بافقال باعمدالرجن كيفأنتقال باأبت الحقومن ربك فلاتكونن من الممترين قال وأناستحدني انشاءالله من الصارين فامسك ليلة ثم دفنه من الغدوطعن معاذفق الحين اشتدبه النزع فنزع نزعالم بنزعه أحدوكان كاماأ فاق فتع طرفه وقال رب اخنقني خنقل فوعزتك انال التعدام أن قابي محمل وكذاك قوله فزت ورب الكعمة قدقالهامن هودون على قالهاعامرس فهبرةمولي أبى بكر الصديق لماقتل بوم بترمعونة وكان قديعثه النبي صلى الله عليه وسلرمع سرية قىل نحد قال العلماء بالسر طعنه حمار بن سلى فانفذه فقال عام فرت والله فقال حمار ماقوله فزتوالله قال عروة من الزبير مرون أن الملائكه دفنته وشبب الخارجي لماطعن دخل في الطعنة وحعمل يقول وعجلت الملارب لترضى وأعمرف شخصامن أصحابنا لماحضرته الوفاة حعل يقول حسى هاقد حنتال حتى خرحت نفسه ومشل هذا كثير وأماخوف عرفق صحيح البخارىءن المسور من مخرمة قال لماطعن عرجعه ل بألم فقال الن عماس وكا تمديحة أى مزيل جزعه ماأمه المؤمنين لئن كانذلك القد صحت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحسنت صحمته غم فارقته وهوعنا راض غم صحمت أما مكر فاحسنت صمته غم فارقته وهوعنا لراض غم صحمت المسلمان فاحسنت صحمتهم وائن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون فقال أماماذ كرتمن صحبة رسول اللهصلى الله علمه وسلم ورضاه فان ذلك وترمن الله من به على وأماماذ كرت من صحبة أى بكر ورضاه فان ذلك من من الله من به على وأماما ترى من جزى فهومن أحلك وأحل أصحابك والله لوأن لى طلاع الارض لافتديت بمن عذاب الله قبل أن أراه وفي صحيح العضارى عن عمرون ممون فى حديث فتل عمر قال مااس عباس انظر من قتلني فحال ساعة شم حاء وفقال غلام المغسرة قال الصنع قال نعم قال قاتله الله لقدأ مرت به معر وفاالحدقه الذي لم يح عل قتلي مد رجل بدعى الاسلام قد كنت أنت وأبول تحبان أن يكثر العلوج بالمدينة وكان العباس أكثرهم رقيقافقال انشئت فعلت أى أن شأت قتلناهم قال كذبت بعدما تعلوا بلسا نكم وصلوا قباتكم وحواحكم فاحتمل الىسته فانطلقنامعه وكأن الناس لمتصم مصيبة قبل بومد ذفقائل يقول لابأس وقائل يقول أخاف علمه فأتى بنسذ فشير مه فحرج من حوفه ثم أنى بلين فشربه فرج من حوفه فعلواأته مت ودخلناعلمه وحاء الناس مننون علمه وحاءر حل شاب فقال أنشر ماأمر المؤمن بيشرى الله الأمن صحمة رسول الله صلى الله علمه وسلم وقدم فى الاسلام ما قدعات

لمعض الأحاددون بعض ولمنكن علة العملة على الاطلاق (اشارة) كل جلة مترتبة من علل ومعلولات على الولاء وفهاعلة غيرمعلولة فهي طرف لانهاان كانت وسطافهي معاولة (اشارة) كلسلسلة مترتمة من علل ومعاولات كانت متناهمة أوغسرمتناهمة فقدظهر أنها اذالم مكن فهاالامعاول احتاحت الى علة خارحة عنهالكن منصلها لامحالة طرف فظهرأنه انكان فها مالىس عداول فهوطرف ونهامة فكل سلسلة تنتهى الى واحب الوجود مذاته (قلت) مضمون هذا الكلام أن الموحوداماواحب نفسه واماعكن لانوحدالا نغيره كاقررذاك فى الاشارتين لكن قدقسلان فىالكلام تبكر والاعتاج السه واذاكان الممكن لابو جدالا بغيره فهومفعول معاول وعتنع تسلسل المعلولاتلان كلواحدمن تلك الاحاديمكن والحمله متعلقة بتلك المكنان فتكون بمكنة غيرواحية أبضافتعب بغسرهاوما كانغسر حلة المكنات وآحادها فهوواحب فهذامعنى قوله اماأن يتسلسل ذلك الىغعرالهامة فمكونكل واحدمن آحاد السلسلة عكنافى ذاته والحلة معاقمة ما فتكون غير واحسة أيضاوتحب بغيرها لكن قوله اماأن بتسلسل يحتاج أن بقال واماأن لايتسلسل فقل الهحذف

وواست فعدات غمشهادة قال وددت ذلك تفافالاعلى ولالى فلسأ ديراذا ازاره عس الارض فقسال ردواعلى الغلام قال الن أخى ارفع ازارك فاله أنقى لثو بك وأتقى ربك باعسد اللهن عر انظرماعلى من الدين فسبه فوجده ستة وعمانين ألفا أونحوه قال انوفي له مال آل عرفادمن أموالهم والافاسأل في بني عدى من كعب فان لم تف أموالهم والافاسئل في قريش ولا تعدهم الى غبرهم فأذعني هذا المال انطلق الى عائشة أم المؤمنين فقل بقرأ علمك عرالسلام ولا تقل أمير المؤمنين فانياست الموم للؤمنين أميرا وقل يستأذن عمرين الخطاب أن يدفن مع صاحبه فسلم واستأذن ثمدخل علمافو حدها قاعدة تبكى فقال يقرأ عليك عرالسلام ويستأذن أن يدفن مع صاحسه قالت كنت أريده لنفسي ولاوثرنه اليوم على نفسي فلما أقبل قبل هذا عبدالله ين عر قدحاء فقال ارفعوني فاستدهر حل المه فقال مالدبك قال الذي تحب باأ مسر المؤمنين أذنت قال الجددته ما كانشئ أهم من ذلك فاذا أناقست فاجلوني غم الم وقل يستأن عر س الخطاب فان أذنت لى فأدخ الونى وان ردتني فردوني الى مقابر المسلين وذ كرتمام الحديث ففي نفس الحديث أنه يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلمات وهوعنه راض ورعبته عنه رضوان مقرون بعدله فيهم ولمامات كانهم لم يصابوا عصيبة قبل مصيته لعظمهاعت دهم وقد ثبت في الصحيح أن الني صلى الله عليه وسلم قال خياراً عُسكم الذين تحمونهم ومحمون كم وتصلون عليهم و يصلون عليكم وشرارأ تملكم الذمن تمغضونهم ويمغضونكم وتلعنون همو يلعنونكم ولميقتل عررضي اللهعنه رحلمن المسلمن لرضا المسلمن عنه واغماقت له كافر فارسى محوسى وخشيته من الله لكالعله فانالله تعالى يقول انما يخشى الله من عماده العلماء وقد كان النبي صلى الله علم وسلم يصلي ولصدره أزبز كازبز المرحل من المكاه وقرأعلمه اسمسع ودسورة النساء فلما بلغ الى قوله فكنف اذاحتنامن كلأمة بشهمدوحثنا فكعلى هؤلاء شهمداقال حسمل فنظرت الىعنب وهما تذرفان وقدقال تعالىقلما كنت بدعامن الرسل وماأدرى مايفعل بى ولابكم وفي صحير مسلم أنه قال لماقتل عثمان بن مطعمون قال ماأدرى والله وأنارسول الله ما يفعل بي ولا بكم وفي الترمذي وغبره عن أبى ذرعن النبي صلى الله علمسه وسلم أنه قال اني أرى ما لاترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لهاأن تئط مافهاموضع أردع أصامع الاوملأ واضع حهته ساحدا للهوالله لوتعلمون ماأعلم لضحكتم فلسلاوليكيتم كثيرا وماتلذذتم بالنساءعلى الفرش وكخرحتم الي الصعدات تحارون الحالله وددت أني دنت شحرة تعضد وقوله وددت أني كنت شحرة تعضد قمل انهمن قول ألى ذرالامن قول الذي صلى الله عليه وسلم وقال تعالى ان الذين هممن خشية رجهم مشفقون والذينهما التربهم يؤمنون والذينهم وبهملا بشركون الآبة وفى الترمذي عن عائشة قالت قلت مارسول الله هوالرحل يزني ويسرق ومخاف فقال لاماا مة الصدّ بق واسكنه الرحل يصلى ويتصدق ويخاف أن لايقىل منسه وأماقول الرافضي وهل هذاالامساولقول الكافر بالمتني كنت ترايافهـــذاحهل منه فان الكافر يقول ذلك بوم القيامة حـــين لا تقبل توية ولاتنفع حسنة وأمامن بقول ذاكف الدنسافهذا يقوله في دارالعمل على وحه الخشمة لله فنشاب على خوفه من الله وقد قالت من مالية بي مت قسل هذا وكنت نسمامنسساولم يكن هذا كتمني الموت بوم القيامة ولا يحعل هــذا كقول أهـل الناركماأخبر الله عنمــم بقوله ونادوا بامالك لمقض علىنار بك وكذلك قوله ولوأن للذين طلموا مافي الارض جمعا ومثله معه لافتدوامه من سوء العذاب ومالقنامة وبدالهم من الله مالم يكونوا يحتسبون فهذا اخبارين أحوالهم ومالقنامة حين لا منفع توية ولاخشية وأما في الدنيا فالعبد اذا خاف ربه كان خوفه مما شبه الله عليه فن

ذال اختصارا اذكان هومقصوده والمعنى وانام تتسلسل المكنات انتهتالي واحب الوحدود وهو المطاوب ولوقيل بدل هذااللفظ ان تسلسلذلك كانهوالعمارة المناسة لمطاومه تمذكر شرحهذ االدلمل على وجه تفصيلي بعدان ذكره مجملا فقال اذاتسلسلت المكنات وكل منهامع اول فانها تقتضى علة خارحةعن آحادهالانه اماأن مكون لهاعلة واماأن لا يكون واذاكان الهاعلة فالعلة اما المحموع واما بعضه واماخار جعنمه والاقسام متنعة الاالاخيرأماالاول وهوأن لاتقتضى علة أصلافتكون الجلة واحمة غبر معاولة فهذالا يتأتى لانها انماتح واحادهاوماوح والحاده كانمعاولا واحبابغيره وهذا يقرره دهضهم كالرازى بوحهن أحدهما أنالجلة مركمة من الاحادوآحادها غسرها وماافتقرالى غسره لمريكن واحباننفسه وهوتقر برضعنف لانه لوقدرأنكل واحدمن الاجزاء واحب بنفسه لمعتنع أن تكون الجلة واحمة سفسها فانجوع الامورالواحة بنفسها لاعتنعان تكون غير محتاحة الى أمور خارحةعنها وهداهوالمرادبكونه واحبابنفسه ولكن هذامن جنس حتم معلى نفي الصفات بنفي التركب وهي حجمة داحضة (١) قوله ونظلهم هكذافي الاصل ولعله بضم ففنح فتشديد اللام المكسورة أى بنسبهم الى الظلم كتبه مصععه

خاف الله في الدنيا آمنه بوم القمامة ومن حعل خوف المؤمن من ربه في الدنيا كغوف الكافر في الآخرة فهوكمن حعل الظلمات كالنور والظل كالحروروالاحماء كالاموات ومن تولى أمر المسلين فعدل فمهم عدلا يشهدبه عامتهم وهوفى ذلك مخاف الله أن يكون ظرفهو أفضل عن يقول كثيرمن رعسه انه ظلم وهوفي نفسه آمن من العداب مع أن كامهمامن أهل الحنة والخوارج الذبن كفروا عليا واعتقدوا أنه ظالم ستحق للقتل مع كونهم ضلالا مخطم من هم راضونعن عرمعظمون لسيرته وعدله وبعدل عريضرب المشل حتى يقال سيرة العربن سواء كاناعمر سالخطاب وعمر سعمد العزيز كاهوقول أهل العلم والحديث كأحدوغيره أوكانا أما بكروعر كأتقوله طائفة من أهل اللغة كاليء سدوغيره فانعر سن الخطاب داخل في ذلك على التقديرين ومعاومأن شهادة الرعمة لراعها أعظم من شهادته هولنفسه وقدقال تعالى وكذلك جعلنا كمأمة وسطالتكونواشهداءعلى الناس وبكون الرسول علىكم شهيدا وفي الصحصن عن الني صلى الله عليه وسلم أنه من عليه بحنازة فاثنوا علم اخترافقال وحمت وحمت ومن علمه محنازة فاثنوا علمهاشرافقال وحمت وحمت فالوامارسول الله ماقولك وحمت وحست قال هذه الجنازة أثنتم علها خيرا فقلت وحست لهاالجنة وهذه الجنازة أثنيتم علها شرافقلت وحمت الهاالنارأنتم شهداءالله فيأرضه وفي المسندعن الني صلى المعلم وسلرانه قال يوشك أن تعلوا أعل الجنة من أهل النارقالوا م يارسول الله قال بالثناء الحسن و بالثناء السي ومعلومأن رعمةع رانتشرت شرقاوغر ما وكانت رعمة عمر خبرامن رعبة على وكان رعمة على جزأ من رعمة عرومع هذا فكلهم يصفون عدله و زهده وسماسته و يعظمونه والامة قرنا يعدقرن تصفعدله وزهده وسماسته ولابعرف أن أحداطعن فى ذلك والرافضة لم تطعن فى ذلك بللا غلت فى على حعلت ذنب عركونه تولى وجعاوا يطلبون له ما يتسنله ظله فلم عكم مذلك وأماعلى رضى الله عنيه فان أهل السينة يحبونه ويتولونه ويشهدون بالهمن الخلفاء الراشدين والاغة المهديين اسكن نصف وعمته يطعنون في عدله فالخوار ج يكفرونه وغمر الخوار جمن أهل بيته وغيراهل بدته يقولون انهلم ينصفهم وشيعة عمان يقولون انهمن طلع عمان و بالحلة لم يظهرلعلى من العدل مع كثرة الرعمة وانتشارهاماظهر لعمر ولاقريب منه وعدر لمول أحدا من أقاربه وعلى ولح أفاربه كاولى عمان أقاربه وعرمع هذا يخاف أن يكون ظلهم فهو أعدل وأخوف من اللهمن على فهذا ممايدل على اله أفضل من على وعمر مع رضارعيته عنه يخاف أن يكون ظلهم وعلى يشكومن رعبته (١) و يظلهم ويدعوعلم مويقول اني أنغضهم و ينغضوني وأسأمهم ويساموني اللهم فالداني جمخبرامنهم وأبدلهم بيشرامني فأي الفريقن أحق بالامن ان كنتر تعلون

و فصل ) قال الرافضى وروى أصحاب الصحاح من مسندان عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته ائتونى بدواة وقرطاس أكتب لكم كتابالا اضاون به من بعدى فقال عبران الرجل المهجر حسبنا كتاب الله فكتر الله طفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المراب و الله عليه وسلم وقال عرك المن عباس الرزية ما حال بينناو بين كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عرك المات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عرك المات رسول الله صلى الله عليه وسلم متون وقوله أفان مات يقطع أيدى رحال وأرجلهم فل انهام الموت و المواب أن يقال أما عرفقد ثبت الوقت ل انتقاب مع المات عليه وسلم و المواب أن يقال أما عرفقد ثبت من عله وفضله مالم يشت لاحد غيرا بي بكر وقوص عدم مسلم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من عله وفضله مالم يشت لاحد غيرا بي بكر وفي صحيم مسلم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من عله وفضله مالم يشت لاحد غيرا بي بكر وفي صحيم مسلم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من عله وفضله مالم يشت لاحد غيرا بي بكر وفي صحيم مسلم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وفي المنافق ا

(الوحمة الثاني) انكل واحدمن الا حاديمكن غيرواحب والجلة لانعصل الاجافا لاعصل الا بالمكن أولى أن يكون بمكنا وهذا التقر برخبرمن ذالة وهذا التقرير الثاني هوالذي ذكره السهروردي فى تاو يحاته وهوأحد الوحهان اللذين ذكرهماالرازى وهوأحد وجهى الا مدى أيضا (قال السهروردي) الكاكانكل واحدمن المكذات عتاج الى العلة فمعهما محتاج لانه معاول الاحاد المكنة فمفتقرالي علة خارحة عنه وهي غبر عمكنة لانهالوكانت عكنة كانت من الجلة فتكون اذاواحمة الوحود وقدقررها الآمدي وحمة ثالث وهوأنهاان كانت الجلة واحسة مذاتهافهوع منالط اوب فقال الجلة اماأن تكون واحسة لذاتها واماأن تكون مكنية لاحائزأن تكون واحمة والالماكانت آحادها ممكنة وقدقمل انهامكنة غمقال وانكانت واحمة فهومع الاستعالة عن المطاور وهذا الوحه الثاني الذىذ كره هووحه ثالث وليس هذاععصل القصودلانه حنشذ لايلزم نبوت واحب بنفسه خارج عن جلة الممكنات وقد أورد بعضهم على هـذاسـوالافقال اذا كانت الآحاد مكنسة ومعناه افتقاركل واحدالى علته وكانت الحملة هي مجموع الآحاد فلامانع من اطلاق الوحوب وعدم الامكان علماععني أنهاغ يرمفتقرة الىأمهمادج

أنه كان يقول قد كان في الامم قبلكم محدثون فان مكن في أحد فعمر قال ابن وهب تفسير محدثون ملهمون وروى الضارى عن أبي هر برة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه كان فما مضى قبلكم من الامم محدثون وانه ان كان في أمتى هذه منهم فانه عربن الحطاب وفي لفظ العنارى لقد كان فيمن كان قبلكم من بني اسرائيل رحال يكلمون من غيرأن يكونوا أنبساء فان يكن في أمتى منهم أحد فعر وفي الصحيح عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدنا أنانائم اذرأ يت قد حاأ تعت وفعه لين فشر بت منه حتى انى لأرى الرى بخرج من أظف ارى خم أعطمت فضلي عمرس الخطاب قالواف اأولته مارسول الله قال العلم وفي الصحيصين عن أي سعيد قال فالرسول اللهصلى الله عليه وسلم بيناأناناغرا يت الناس بعرضون على وعلهم قص منهاما يبلغ الثدى ومنهاما يبلغ دون ذلك ومرعر سانططاب وعلمه قمص يحره فالواما أولت ذلك مارسول الله قال الدين وفي التحديد عن ابن عمر قال قال عمر وافقت ربي في ثلاث في مقام ابراهم وفي الحجاب وفىأسارى بدر والبخارى عن أنس قال قال عر وافقت ربى فى ثلاث أو وافقنى ربى فى ثلاث قلت بارسول الله لواتخذت من مقام الراهيم مصلى فنزلت وأتخذوا من مقام الراهيم مصلى وفلت بارسول الله يدخل علسك البروالفاجر فلوأحرت أمهات المؤمنسين بالحجاب فانزل الله آية الحجاب وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض أزواحه فدخلت علمهن فقلت ان انتهمتن أولسدلن اللهرسوله خبرامنكن حتى أتت احمدي نسائه فقالت ماعمرأ مافي رسول اللهصلي الله علمه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت فانزل الله عسى رمه ان طلقكن أن يسدله أز واحاخر امنكن الآمة وأماقصة الكتاب الذي كانرسول الله صلى الله عليه وسلم ويدأن يكتبه فقد حاءميدا كافى الحديد يزعن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعى لى أبالة وأخالة حتى أكتب كتاما فاني أخاف أن يتني متن ويقول قائل أناأ ولى ويالى الله والمؤمنون الاأبابكروفى صير المخارى عن القاسم ن محدقال قالت عائشة وارأساه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوكان وأناحى فاستغفر لل وأدعواك قالتعانشة والكلاه والله اني لاطنك تحب موتى فلوكان ذلك لطللت آخر بومل معرسا بمعض أزواحك فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم بلأناوارأساه لقدهممت أن أرسل الى أى بكر وابنه فاعهد أن يقول القائلون أويتني المتنون وبدفع الله ويأبى المؤمنون وفي صحير مسلمعن النافى مليكة قال سمعت عائشة وسئلت من كان رسول اللهصلى الله عليه وسلم مستخلفا لواستخلف قالتأنو بكرفقيل لهائم من بعداني بكر فالتعرفيل لهاغمن بعدعر فالتأنوعسدةعام سنالحراح نمانتهت الىهذا وأماعر فاستمه عليه هل كان قول الني صلى الله عليه وسلم من شدة المرض أو كان من أقواله المعر وفة والمرض حائرعلى الانساء ولهذا قال ماله أهمرفشك فى ذلك ولم يحزم بأنه همر والشك حائر على عرفانه لامعصوم الاالنبي صلى الله عليه وسلم لاسما وقد شك نشمة فان النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضافلم يدرأ كالامه كانمن وهج المرض كإيعرض للسريض أوكانمن كالمه المعروف ألذى يحب قبوله ولذلك ظن أنه لم عت حتى تبين أنه قدمات والني صلى الله عليه وسلم قد عزم على أن بكتب الكتاب الذىذكره لعائشة فلمارأى أن الشك قدوقع علم أن الكتاب لاير فع الشك فلم يبق فيه فائدة وعلم أن الله يحمعهم على ماعزم عليه كافال و بالى الله والمؤمنون الاأما بكر وقول ابن عباس ان الرذية كل الرذية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسيرو بين أن يكتب الكتاب يقتضي أنهذا الحائل كانرزية وهورزية فيحقمن شلك فيخلافه الصديق أواشتمعلمه الامر فانهلوكان هناك كتاب لزال هذاالشك فامامن علمأن خلافته حق فلار زية في حقه ولله

الجد ومن توهمأن هذا الكتاب كان يخلافة على فهوضال باتفاق عامة الناس من علماء السنة والشمعة اماأهل السنة فتفقون على تفضل أبى بكروتقدعه وأما الشمعة القائلون مانعلما كانهوا لمستحق للامامة فيقولون انه قدنص على امامته قبل ذلك نصاحلها ظاهر امعروفا وحنئ ذفلم يكن يحتاج الى كتاب وانقل انالامة جدت النص المعلوم المشهورفلان تمكتم كناباحضره طائفية فلله أولى وأحرى وأيضافلم يكن يحوزعندهم تأخير السان الى مرض موته ولا محوزله ترك الكتاب الشكمن شكفلو كان مايكتمه في الكتاب مما يحب سانه وكتابته لكان الني صلى الله علمه وسلم يسنه ويكتمه ولايلتفت الى قول أحد فاله أطوع الخلق له فعلم أنه لما ترك ألكتا الم يكن الكتاب واحماولا كان فعهمن الدين ما تحب كتابته حينئذ اذلو وحالفعله ولوأن عمررضي الله عنه اشتبه علمه أمرتم تسينله أوشكفي بعض الامور فليسهو أعظم بمن يفتى ويقضى بأمور ويكون الني صلى الله عليه وسلم قدحكم بخلافها بحتمد افى ذلك ولايكون قدعلم حكم النبي صلى الله عليه وسلم فان الشائف الحق أخف من الجزم بنقيضه وكل هذاباجتهادسائغ كأنغايته أن يكونمن الخطاالذى وفع الله المؤاخذة به كاقضى على في الحامل المتوفى عنهاز وحهاأنها تعتدأ بعد الاحلين مع ماثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لماقيل له ان أبا السنابل بن بعكاتُ أفتى بذلك سبيعة الاسلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبأبو السنابل خللت فانتكعي من شئث فقد كذب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي أفنى بهذاوأ بوالسنابل لم يكن من أهل الاحتهادوما كان له أن يفتى بهذامع حضور النبي صلى الله علمه وسلم وأماعلى وان عماس وان كاناأ فتما لذلك لكن كان ذلك عن اجتهاد وكان ذلك بعد موت الني صلى الله علمه وسلم ولم يكن بلغهما قصة سسعة وهكذا سائر أهل الاحتهاد من العصامة رضى اللهعنهم اذااحتهدوافأ فتواوقضوا وحكموا بامروالسنة بخلافه ولم تبلغهم السنة كانوامثابين على احتهادهم مطمعين لله ورسوله فمافعاوه من الاحتهاد بحسب استطاعتهم ولهمأ جرعلي ذلك ومن اجتهدمنهم وأصاب فله أجران والناس متنازعون هل يقال كل محتهدم مسام المصد واحدد وفصل الخطاب أنه ان أريد بالمصب المطبع لله ورسوله فكل مجتهد اتبي الله ما استطاع فهومطيع للهورسوله فان اللهلا يكلف نفسا الاوسعها وهنذاعا جزعن معرفة الحق في نفس الامر فسقط عنه وانعني بالمصب العالم بحكم الله في نفس الامر فالمصي ليس الاواحدافان الحق في نفس الامرواحدوهـ ذا كالمجتهدين في القبلة اذا أفضى اجتهادكل واحدمنهم الىجهة فكل منهم مطبع لله ورسوله والفرض ساقط عنه بصلاته الى الحهة التي اعتقد أنها الكعمة ولكن العالم بالكعمة المصلى البهافي نفس الامر واحدوهذا قدفضله الله بالعلم والقدرة على معرفة الصواب والعمل به فأجره أعظم كاأن المؤمن القوى خمر وأحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كلخبرر واممسل في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قضي على رضي الله عنه في المفوضة بانمهرها يسقط بالموتمع قضاء النبى صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق بان لها مهرنسائها وكذلك طلمه نكاح بنتأبى حهل حتى غضب النبي صلى الله علمه وسلم فرجع عن ذاك وقوله لمانديه وفاطمة الني صلى الله عليه وسلم الى الصلاة باللسل فاحتم بالقدر لماقال ألا تصلبان فقال على انماأ نفسنا سدالله فاذاشاءأن يبعثنا بعثنا فولى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب فذه ويقول وكان الانسان أكثرشي حدلا وأمثال هـ ذالم يقدح في على لكونه كان مجتهدا أمرجع الى ما تسمن له من الحق فكذلك عمر لا يقدح فيه ما قاله باجتهاده مع رجوعه الى مانسيناه من الحق والامور التي كان ينبغي لعلى أن يرجع عنها أعظم بكثير من الامور التي كان

عنها وان كانت أبعاضها بما يفتقر بعضهاالى بعض قال الأمدى وهد ذاساقط لانه اذا كانت الجلة غبرمكنة كانتواحية بذاتهاوهي محموع الأحاد وكل واحدمن الاحاد ممكن فالحسلة أيضامكنية مذانها والواحب بذائه لامكون عكنابذانه (قلت) وهذا السؤال محمل ثلاثة أوجه أحدهاأن بقال انهاواحية بالأحاد والاجتماع جمعا ومعلوم أن الجلةهم الاحادواحتماعهافاذا كانذلك عكناكانت الذات عكنة فيكون السوالساقطا كاقال الأمدى (الثاني)أن يقال المجموع واحسا حاده المكنة ولايحعل المحموع نفسه ممكنابل يقال المحموع واحسالآحادالمكنةوهداهو السؤال الذي يقصده من يفهم ما يقول وحنئذ فسأتى حواله مان الاجتماع الذي المكنات أولىان مكون بمكنالكونه عرضالها والعرض محتاج الىموارده فاذا كانت يمكنة كانهوأولى بالامكان وغسرذلك (الاحتمال الثالث) ان يقال كل واحدمن الأحاديةرج بالآخر والحموع بمكن أيضا لكنه يترج بترج الاحاد المتعاقية وهذا السؤالذكرهالا مدىمورداله على هـ فده الحسمى مدقائق الحقائق قال ماالمانعمن كون الجلة بمكنة الوحود ويكون ترجها بترجم آحادهاوتر جحاحادها كل واحد مالا خرالى غير النهاية (قال) وهذااشكالمشكل ورعما

ينبغى العرأن برجع عنها مع أن عرقد رجع عن عامة تلك الاموروعلى عرف برجوعه عن بعضها فقط كرجوعه عن خطبة بنت أبي حهل وأما بعضها كفتماه بان المتوفى عنها الحامل تعتداً بعد الاحلين وان المفوضة لامهر الها اذامات الزوج وقوله ان الخيرة اذا اختارت زوجها فهى واحدة مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر نساءه ولم يكن ذلك طلاقافه ذه لم بعرف الا بقاؤه عليها حتى مات و كذلك مسائل كثيرة ذكرها الشافعي في كتاب اختلاف على وعسد الله وذكرها محمد النفوذ كرها محمد النوزي في كتاب اختلاف على وعسد الله وذكرها محمد النفوال العجماية إما باسنادوا ما بغيراً سنادم في الصلاة وأكثرها موجودة في المكتب التي يذكر فيها أقوال العجماية إما باسنادوا ما بغيراً سناد مثل مصنف عبد الرزاق وسن سعمد من منصور ومصنف وكسع ومصنف أبي بكرين أبي شعبة وسنن الاثرم ومسائل حرب وعبد الله بن أحدو صالح وأمث الهم مثل كتاب ابن المنذر وابن جريرا لطبرى وابن نصير وابن حزم وغيره ولاء

﴿ فَصِل ﴾ قال الرافضي ولما وعظت فاطمة أبابكر في فعدا تتبلها كتاباج اوردها عليما فرحت من عنده فلقها عمر من الخطاب فزق الكتاب فدعت علمه عافعله أبولؤلؤه به وعطل حمدودالله فلم يحذا لمغبرة تن شعبة وكان بعطي أز واج النبي صلى الله عليه وسلم من بدت المالأ كترمماينمغي وكان بعطي عائشة وحفصة في كل سنةعشرة آلاف درهم وغبر حكم الله تعالى فى المنفسن وكان قلمل المعرفة في الاحكام والحواب أن هذامن الكذب الذي لابستريب فيهعالمولم يذكرهمذا أحدمن أهل العلم بالحديث ولايعرفاه اسناد وأنو بكولم يكتب فدكاقط لاحدلالفاطمة ولالغبرها ولادعت فاطمة على عمر ومافعله أبولؤلؤة كرامة فى حق عمر رضى الله عنه وهوأعظم ممافعله الن ملم معلى رضى الله عنه ومافعله قتلة الحسين رضي الله عنه به فان أيا لؤلؤة كافرقتل عمركا يقثل الكافر المؤمن وهذه الشهادة أعظم من شهادة من يقتله مسلم فان قتسل الكافر أعظم درحة من قتمل المسلمن وقتمل أبي اؤلؤة لعمر كان بعدموت فاطمة عدة خلافة أبي بكروعمر الاستةأشهر فنأس يعرفأن قتله كان بسبب دعاء حصل فى تلك المدةوالداعي اذادعا على مسلمان يقتله كافركان ذلك دعاءله لاعلمه كاكان النبي صلى الله علمه وسلم مدعو لاحجابه بنعو ذلك كقوله بغفر الله لفلان فيقولون لوأمتعتنايه وكان اذادعالا حديدلك استشهد ولوقال قائل انعلىاظلمأهل صفين والخوار جحتى دءواعليه عافعله ابن ملمم لمكن هذاأ بعدعن المعقول منهذا وكذلك لوقال انآل سفمان سوب دعواعلي الحسسن عافعل به وذلك أن عمر لم يكن لهغرض فى فدلة لم يأخذهالنفسه ولالاحدمن أفاريه وأصدقائه ولا كاناه غرض فى حرمان أهلبيت النبى صلى الله عليه وسلم بل كان يقدمهم في العطاء على حسع الناس ويفضلهم في العطاءعلى حسع الناسحتي انه لماوضع الدبوان للعطاء وكتب أسماءالناس فالواند دأبك قال لاابدؤانا قارب رسول اللهصلي الله عليه وسلم وضعوا عمرحت وضعه الله فيدأ ببني هائيم وضم الهم بني المطلب لان النبي صلى الله علمه وسلم قال انما بنوها شم و بنوالمطلب شي واحدانهم لم مفارة ونافي حاهلة ولااسلام فقدم العماس وعلىاوالحسسن والحسسن وفرض الهمأ كثريما فرض لنظرا لمهممن سائر القدائل وفضل أسامة سنزيد على ابنه عسد الله في العطاء فغضا بنه وقال تفضل على أسامة قال فانه كان أحب الى رسول الله منك وكان أنوه أحب الى رسول الله من أبساث وهذا الذيذ كرناهمن تفدعه بني هاشم وتفضمله لهمأم مشهور عند حسع العلماء بالسبرلم يختلف فسمه اثنان فن تكون هذه مراعاته لاقارب الرسول وعترته أنظلم أقرب الناس اليه وسمدة نساءاهل الجنة وهي مصابة في يسمرمن المال وهو يعطي أولادهاأضعاف ذلك المال ويعطى من هوأ بعد عن الذي صلى الله عليه وسلم منها و يعطى علما مم العادة الحارية

بكون عند غيرى حله ولقائل أن يقول انأر مديكون الحلة عكنة أنها ممكنة غبرواحة بلمفتقرة الىأم خارج عنها فذلك بوحب افتقارهاالىغهرها وهوالطلوب وانأريدأ ماعكنة بنفسها واحمة بالا حاد المتسلب له فهذا السؤال هوفي معنى السؤال الذى قمله واغما الاختلاف سنهما في أن الاول قال لملاتكون واحمة بنفسها ععنى انهاغبرمفتقرة الىأم مادجعن آحادهابل المحموع واحسا حاده الممكنة والثانى قال لم لاتكون مكنة منفسها واحمة ماكادهاعلى وحه النسلسللكن قديقال اله في أحد النقدر بنادعي وحوب الهشة الاحتماعية بنفسهامع امكان الا حادوف السانى ادعى أن الهشة الاحتماعية عكنة ننفسهالكنها واحمة بالأحاد المتسلسلة ومعلوم أن كلهماماطل والاول أظهر بطلانا من الثاني فاهاذا كانت الأحاد كاهامكنة والاحتماع نسمة واضافة بينها غايته أن يكون عرضا فالما مهاامتنع أن يكون واحماينفسه فان الموصوف المكن عتنع أن تكون صفته واحمة الوحود بنفسها وأما الثاني فلان الهشة الاحتماعية اذا كانت مع لول الاحاد المكنة كانتأولى بالامكان فانمعاول الممكن أولى أن يكون ممكنا وان شئت قلت المفتقر الى المكن أولى أن يكون مكنا والاتحادلس فها الاماهويمكن فلايكون فى الاحتماع

وآحاده الاماهوممكن لانوحد بنفسه ومالا وحدبنفسه عتنعأن يوحديه غيره اذالم يحصلله مالوحديه فان وحوده في نفسه فل وحدودغيمه فاذالمعكن وحوده الاعوحد وحده فلائن لاعكن وحودغمره مدون الموحد الذى بوحده أولى وأحرى وكلمن المكنات واحتماعهاليس موجودا بنفسه فمتنعأن مكونشي منها موحدالغيره فامتنع ترجيعهما سعض وترج المحموع بالاحادوفي الجلة فكلاالسؤالين يتضمن (١) افتقارا الىالاجتماع الىالآحاد فكالاهمالم يدعفسه الاوحوبها بالا حادلم يدعوجو بابالذات غسر الوحوب الاحادلكن الامدى وهيهذا السؤاللا أضافهالي غسره بعمارة واعتمار شمانه اعترف معدم قدرته على حله لما أوردهمن حهة نفسه بعمارة أخرى واعتمار آخر ومن أحاب عن الآسدى في الفرق بسهما يقول السوال الاول قيل فعه ان المحموع واحب سفسه وذلك عتنع وهذاقمل فمه انه عكن واحسمالا حادوهـذا الحواب مالفرق ضعمف وذلك لانه اذاقسل هوتمكن واحب الآحاد فقد قبل انه واحسسلك الآحادوتلك الآحاد كلهامكنة ومعاول المكن (١) قوله افتقار الى الاجتماع الى الاكادالخ هكذافي الاصل ولعل في العمارة ما يحتاج الى تحرير فتأمل كشهمععه

مان طلاب الملكُ والرياسية لا متعرضه ون النساء بل مكره ونهين لانهين لا يصلحن لللكُ فيكيف يحزل العطاء الرحال والمرأة يحرمها حقها لالغرض أصلالاديني ولاديموى وأماقول الرافضي وعطل حدودالله فلمحذ المغبرة سنشعمة فالحواب أنجماه برالعلماء على مافعله عرفي قصة المغبرة وان السنة اذالم تكمل حد الشهود ومن قال بالقول الآخر لم بنازع في أن هذه مسئلة احتهاد وقد تقدم أنما بردعلي على بتعط للقصاص والحدود على قتلة عثمان أعظم فاذا كان القادح في على منظلا فالقادح في عمراً ولى النظلان والذي فعله بالمغيرة كان يحضرة الصعابة رضى الله عنهم وأقروه على ذلك وعلى منهم والدلسل على اقرار على له أنه لما حلد الدلد الانة الحد أعادانو بكرة القذف وقال والله لقدرني فهم عمر بحلده ثانا فقال له على ان كنت حالده فارحم المغبرة يعنى ان هذا القول ان كان هو الاول فقد حد علم وان حعلت عنزاة قول ثان فقد تم النصابأر بعة فيحسرجه فلمحده عروه ذادايل على رضاعلي محدهم أولادون الحدالثاني والاكانأنكر حدهمأؤلا كاأنكر الثاني وكانمن هودون على راجع عرو يحتم علمه بالكتاب والسينة فبرجع عراني قوله فانعمر كان وقافاءند كتاب الله تعالى روى المخارى عن اس عماس قال قدم عينة ن حصن على ان أخيه الحرين قيس وكان من النفر الذين يدنهم عمر وكان القراء أصحاب مجلس عمركه ولاكانوا أوشيانا فقال عينة لاس أخمه مااس أخي لل وحه عندهذا الامر فاستأذن لى علمه فقال سأستأذن الدعلية قال اس عماس فاستأذن الحرلعيينة فاذن له عرفلا دخل علمه قال همه ماامن الخطاب فوالله ما تعطمنا الخزل ولا تحكم مننا بالعدل فغضب عمرحتي همأن بوقع به فقال له الحريا أمر المؤمنين ان الله تعالى قال لنسه خذ العفووا من بالعرف وأعرض عن الحاهلين وان هذامن الحاهلين فوالله ما حاوزها عرجين تلاهاعليه وكان عروقافاعند كتاب لله وعمررضي الله عنده من المتواتر عنه أنه كان لا تأخذه في الله لومة لائم حتى انه أقام على الله الحدالماشرب عصر بعدأن كان عرون العاص ضربه الحدلكن كان ضربه سرافي المت وكان الناس بضربون علائمة فمعث عمرالي عمرو يزجره ويتهدده لكونه حابي النه تم طلمه فضرمه مرة ثانية فقال له عبدار جن مالك عبد افر جرعبدالرجن وماروى أنه ضريه بعيدالموت فكذب علىعمر وضرب المشلا يحوز وأخمار عمر المتواترة في اقامة الحدودوأنه كان لاتأخذه فىاللهلومةلائمأ كثرمن أنتذكرهنا وأيغرض كانالعرفي المغمرة بنشعمة وكانعرعند المسلمن كالميزان العادل الذي لاعسل الحذا الحانب ولاذا الحانب وقوله وكان بعطم أزواج النبى صلى الله عليه وسلم من بيت المال أكثرهما ينسغي وكان بعطى عائشة وحفصة من المال في كلسنةعشرة آلاف درهم فالحواب أماحفصة فكان ينقصهامن العطاء كونهاا بنته كا نقص عسداللهن عمر وهنذان كالاحتماطه فى العدل وخوفه مقام ربه ونهمه نفسه عن الهوى وهوكان يرى التفضل في العطاء بالفضل فيعطى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مما يعطى غسرهن ون النساء كاكان يعطى بني هاشم من آل أبي طالب وآل العباس أكثرهما يعطى أعدادهم من سائر القبائل فاذافضل شخصا كأن لاحل اتصاله برسول اللهصلي الله علمه وسلأولسا بقته واستعقاقه وكان يقول ليسأحد أحق مهنذا المال من أحدد وانحاه والرحل وغناؤه والرجل وبلاؤه والرحل وسابقت والرحل وحاحته فحاكان عريعطي من بتهم على اعطائه بمحاماة فى صدافة أوقرابه بلكان ينقص ابنه وابنته ونحوهماعن نظرائهم فى العطاءوانما كان يفضل بالاسماب الدينية المحضة ويفضل أهل بدت الني صلى الله علمه وسلم على جمع السوتات ويقدمهم وهنده السيرة لم يسرها بعدهمثله لاعتمان ولاعلى ولاغيرهما فان قد حفه أولىأن يكون مكنافمتنع أن يكون معاول المكن واحسامالمكن قبل وحوب الممكن والممكن لايحب الا بالواحب بنفسه بلماكان واحد من الممكنات جزء علة لوحوده فهو ممكن فسكيف اذا كانكلمن الممكنات التي لانهاية لها جزءعلة وحوده فانالاجماع الذي بحصل للمكنات المتسلسلة التي هي علل ومعاولات سوقف كل واحد واحد من تلكُ الامورالتي كل منهاعلة ومعاول فالاجتماع أولى بالامكان وأبعد عن الوحوبان قدرأن لهحققة غمرالا حادفثت أنه اذاقدرسلسلة العلل والمعلولات كل منها ممكن فسلا مدلهامن أمن خارج عنهاوه فاأمر متفق علمه بين العقلاء وهومن أقوى العاوم البقينية والمعارف القطعبة ولولا أنطوائف مسن متأخرى النظار طولوافى ذاك وشكاك فسه دعضهم كالآمدى والاجرى لماسطنافيه الكلام وأصل هذاالسؤال ممناه علىأن المجموع ليسهوكل واحد واحسدمن الاطاداد المجموع مغايرا كل من الأحاد فقديقال هو واحب كل واحدواحدمن الأحاد وحسنت ذفالمجموع ممكن من حهة كونه محموعا واحب بالأحاد الممكنة لاسما وهؤلاء الفلاسفة الذين احتجواج لااهم وأكثرالناس يقولون لايجبفى كل حدلة ان توصف عاموصف آحادهاقال ابن سيناليس اذاصح

بتفضيل أزواج النبي صلى الله علمه وسلم فليقدح فيه بتفضيل رجال أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وتقديمهم على غيرهم

﴿ فَصَالَ ﴾ وأماقوله وغير حكم الله في المنفسين فالجواب ان التغيير لحكم الله عمايناقض كماللهمثل أسقاط ماأوجمه الله وتحرح ماأحله الله والننى فى الجركان من باب التعزير الذى يسوغفه الاحتهادوذاك أن الجرلم يقدرالني صلى الله عليه وسلم حدها لاقدره ولاصفته بلحوز فبه الضرب بالحر بدوالنعال وأطراف الشاب وعثكمول النخل والضرب في حدالقذف والزنا انما يكون بالسوط وأما العددفي الجرفقد ضرب العجابة أربعين وضربوا تمانين وقد ثبت في الصحيعن على رضى الله عنه انه قال وكل سنة والفقهاء الهم في ذلك قولان قبل الزيادة على أربعين حدواحب كقول أبى حندفة ومالك وأجدفى احدى الروايتين عنه وقبل هوتعز وللامام أن يفعله وأن متركه يحسب المصلحة وهذاقول الشافعي وأحدفي الرواية الاخرى وهوأظهر وكان عررضي الله عنه يحلق في شرب الجرويني أيضا وكان هذا من حنس التعزير العارض فيها وقد روى عن النبي صلى الله علمه وسلم أنه أمر بقتل الشارب في الثالثة أوالرابعة رواه الامام أحد والترمذى وغبرهما وقدتنازع العلاءهل هومنسوخ أومحكم أوهومن بالالتعز برالذي يفعله الامام ان احتاج المه ولا يحد على ثلاثة أقوال وعلى رضى الله عنه كان بضرب في الحد فوق الاردمين وقال ماأحد أقبرعلمه الحدفموت فأحدفي نفسي الاشارب الجرفاله لوما فالوديته فاله شئ فعلناه مرأ ينارواه الشافعي وغبره واستدل الشافعي جذاعلي أن الزيادة من باب التعز برالذي يفعل بالاحتهاد ثم هذامىني ملي مسئلة أخرى وهوأن من أفيم علىه حدأ وتعزيراً وقصاص فيات من ذلكُ هل يضمن ا تفق العلماء على أن الواجب المقدر كالحد لا تضمن سرابته لانه واجب علمه واختلفوافى الماح كالقصاص وفي غبرالمقدر كالتعز بروضرب الرحل امرأته وضرب الرائض للدابة والمؤدب الصبى على ثلاثة أقوال فقيل لايضمن في الجمع لأنه مماح وهوقول أحد سنحنل ومالكُ (١) فيما أطن وقبل يضمن في الماح دون الواجب الذي ليس عقد رلان له تركه وهو قول أي حنىفة وقسل يضمن غبرالمقدر وهوقول الشافعي لانغ مرالمقدر بتمن انه أخطأ اذا تلف مه ي قال الرافضي وكان قليل المعرفة بالاحكام أمر برجم حامل فقال له على ان كان الدُّعلم ا سبل فلاسدل للتعلى مافى بطنها فأمسك وقال لولاعلى لهلائ عمر والحواب أن هذه القصة ان كانت صحيحة فلاتخلومن أن يكون عمر لم يعلم أنها حامل فأخبره على بحملها ولاريب أن الاصل عدم العلم والامام اذالم بعلم أن المستحقة للقتل أوالرجم حامل فعرّفه بعض الناس بحالها كان هذا من حلة اخباره ماحوال الناس المغيبات ومن جنس ما يشهد به عنده الشهود وهـ ذا أحر الامدمنه معكل أحدمن الانساء والائمة وغيرهم وليس هذامن الاحكام الكلية الشرعية وإماأن يكون عرقدغاب عنه كون الحامل لاتر حمفلاذ كره على ذكر ذلك والهذا أمسلة ولوكان رأمه ان الحامل ترجمار جهاولم يرجع الى رأى غيره وقدمضت سنة الني صلى الله علمه وسلم فالغامدية لماقالت انى حبلي من الزنافقال لهاالني صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تضعمه ولو فدرأته خفي علمه علم هذه المسئلة حتى عرفه لم يقدح ذلك فمه لان عرساس المسلمن وأهل الذمة يعطى الحقوق ويقيم الحدود ويحكم بينالناس كلهم وفى زمنه انتشر الاسلام وظهر ظهورالم يكن قبله مثله وهودائما يقضى ويفتي ولولا كثرة عله لم يطق ذلك فاذا خفست علىه قضية من مائة ألف قضية تمعرفهاأ وكان نسهافذ كرهافأى عمد فى ذلك وعلى رضى الله عنه قدخني علىه من سنة وسول اللهصلى الله علىه وسلم أضعاف ذلك ومنها مامات ولم يعرفه ثم يقال عمر رضي الله عنه قد للغ

<sup>(</sup>١) قوله فيما أطن هكذا في نسجة وسقطت من أخرى وحرر المسئلة

﴿ فصل ﴾ قال الرافضي وأمربر جم مجنونة فقالله على رضى الله عنه ان القلم رفع عن المجنون حتى بقيق فأمسل وقال لولاعلى لهائ عمر والجواب أن هذه الزيادة البست معروفة في هذا الحديث ورحم المحنونة لايخلو إماأن مكون لم يعلم يحنونها فلا يقدح ذلك في علمه مالاحكام أوكان ذاهم لاعن ذلك فذكر بذلك أو يظن الظان أن العقو مات ادفع الضرر في الدنيا والمحنون قديعاقب ادفع عدوانه على غبره من العقلاء والمحانين والزناهومن العدوان فيعاقب على ذلك حتى بتسين له أن هـ ذامن باب حدود الله تعالى التي لا تقام الاعلى المكاف والشريعة قدحاءت بعقو بة الصيمان على ترك الصلاة كأقال صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسمع واضر بوهم علمالعشر وفرقوا بمنهم فالمضاحع والمجنون اذاصال ولم يندفع صياله الابقتله قتل بلالهيمة اذاصالت ولم يندفع صبالها الابقتلها قتلت وان كانت مملوكة لم يكن على قاتلها ضمار للمالا عندجهور العلماء كالأوالشافعي وأحدوغيرهم وأبوحنيفة يقول انه يضمها للمالك لانه قتلهالمصلحته فهوكالوقتلهافي المخمصة والجهور يقولون هناك قتلها بسب منه لابسب عدوانها وهناقتلها يسبعدوانها ففي الحلة قتل غبرالمكلف كالصيى والمحنون والبهمة لدفع عدوانهم حائز بالنص والاتفاق الافي بعض المواضع كقتلهم في الاغارة والسات وبالمنحنسق وقتلهم لدفع صمالهم وحديث رفع القلمءن ثلاثة اغمايدل على رفع الانم لابدل على رفع الحد الاعقدمة أخرى وهوأن يقال من لاقلم علمه لاحد علمه وهذه المقدمة فمهاخفاء فان من لاقلم علمه قديعاقب أحمانا ولايعاقب أحيانا والفصل بينهما يحتاج الىعلم خفى ولواستكره المجنون امرأة على نفسهاولم يندفع الابقتله فلهاقتله بلعلم اذلك بالسنة واتفاق أهل العلم فلواعتقد بعض المجتهدين أن الزنا عدوان كإسماه الله تعالىء حدوانا بقوله فن ابنغي وراء ذلك فاولتك هم العادون فيقتل به المجنون حتى بنبينله أن هذا حدلته فلايقام الابعد العربالتحريم والمجنون أربعلم التحريم أرينسنع عليه فى هذا الامن شنع بأعظم منه على غيره فلوقال قائل قتال المسلين هوعقوبه لهم فلا يعاقبون حتى يعلواالا يحاب والتعريم وأصحاب معاويه الذين قتلهم على لم يكونوا يعلون أن لهم ذنبا فل يحزلعلى قتالهم على مالا يعاون أنه ذنب وان كانوا مذنبين فان غاية ما يقال لهم انهم تركوا الطاعة الواحبة لكن كثيرمنهمأ وأكثرهم لم يكونوا يعلون أنه بحب علمهم طاعة على ومتابعت بل كان لهم من

على كل واحد حكمه صحوعلى كل محصل والالكان يسمأن يقال الكلمن غسرالمتناهسي عكنأن مدخلف الوحودلان كلواحد عكن أن مدخل في الوحود فعمل الامكان على الكل كاحل على كل واحد وكذلك قال السهروردي الحكم على الكل ماعلى كل واحد لايحوزفان كلمكن غسرالحركة حائز وقوعه دفعة واحمدة وابس كذلك الجمع وكل واحددمن الضدين بمكن في محل والمكل معا غبريمكن وهذاالسؤال يحابعنه ماحوية أحددهاأن يقال نفس الاجماع عتنعأن يكون واحسا بنفسمه مدون الاجزاء فان فساد هذامعاوم بالضرورة ولم يقله أحد كمفوالاجتماعء رضيفتقر الى محله فاذا كان محل العرض غير واحب بنفسه كان العرض المفتقر الى المكن بنفسه أولى أن مكون مكناغير واحب بنفسه واغيا يتوهم وحوبه بالاجزاء المكنمة وحنت ذفكون ذلك الاحتماع عكنابنفسه واحما بالاجزاء واذا كان مكناينفسيه فنفس احتماع الا حادمن جملة أجزاء المجموع فقال المحموع هـ والاحادمع الهشة الاجتماعة وكلواحد من ذلك ممكن ليس واحبار فسه وحننه فلامكون هنامحوع منفصل عنجم الاجزاء فلو قىل وحدالمجموع بالأحادلكان قولا توجوب أحد الجزأين الممكنين

الشهات والتأو يلات ماعنع علهم بالوحوب فكيف حاز قتال من لم يعلم أنه ترك واحباأ وفعل محرمامع كونه كانمعصومالم يكن مثل هذاقد حافى امامة على فكمف يكون ذلك قد حافي امامة عرلاسم اوالقتال على ترك الواحب انحايشرع اذا كانت مفسدة القتال أقل من مفسدة ترك ذاك الواحب والمصلحة مالقتال أعظم من المصلحة بتركه ولم يكن الام كذلك فان القتال لم عصل الطاعة المطاوية بلزاد بذلا عصان الناس لعلى حتى عصاه وخرج علمه خوارج من عسكره وقاتله كثير من أحراء حدشه وأكثرهم لم يكونو امطمعين له مطلقا وكانواقسل القتال أطوع له منهم بعدالقتال فانقبل على كان مجتهدافي ذال معتقدا أنه بالقتال يحصل الطاعة قبل فاذاكان مثل هذاالاحتهادمغفورامع أنه أفضى الىقتل ألوف من المسلمن محث حصل الفسادولم محصل المطلوب من الصلاح أفلا يكون الاحتهاد في قتل واحدلوقتل لحصل بدنوع مصلحة من الزجرعن الفواحش احتهادا مغفورامع أنذلك لم يقتله بلههم بهوتركه وولى الام الى معرفة الاحكام فىالسياسة العامة المكلية أحوج منه الى معرفة الاحكام في الحدود الجزئية وعمر رضى الله عنه لم يكن يخفي علمه أن المحنسون ابس عكلف لكن المشكل أن من ليس عكلف هل بعناق الدفع الفسادهذاموضع مشتبه فان الشرع قدحاء يعقوبة غيرالمكلفين في دفع الفساد في غيرموضع والعقل يقتضي ذلك لحصول مصلحة الناس والغلام الذي قتله الخضرقد قبل أنه كان لم يملغ وقتله لدفع صوله على أنو به بأن برهة هما طغنانا وكفرا وقول النبى صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن الصبى حتى يحتل والمحنون حتى بفيق والنيائم حتى يستنفظ اعما يقتضى رفع المأثم لارفع الضمان باتفاق المسلمن فلوأ تلفوا نفساأ ومالاضمنوه وأمارفع العقبو بة اذاسرق أحدهما أوزنى أوقطع الطريق فهذاعلم (١) بدليل منفصل عمردهذا الحديث ولهذا اتفق العلاء على أن الجنون والصغير الذي ليس عميز ليس عليه عيادة بدنية كالصيلاة والصيام والجوا تفقوا على وجوب الحقوق في أموالهم كالنفقات والاعمان واختلفوا في الزكاة فقالت طائفة كالي حنيفة أنهالا تحدالاعلى مكلف كالصلاة وقال الجهور كالله والشافعي وأحديل الزكاة من الحقوق المالية كالعشروف دقة الفطروهذا قول جهور العجابة فاذا كان غسرالم كاف قد تشتبه بعض الواحمات هل تحسفى ماله أم لافكذلك بعض العقو بات قد تشتبه هل يعاقب ما أملالان من الواحبات ما يحب في ذمته بالاتفاق ومنها مالا يحب في ذمته بالاتفاق و بعضها بشتمه هلهومن هذا أوهذا وكذلك العقو مات منهاما لا يعاقب به بالاتفاق كالقتل على الاسلام فان المحنون لا يقتل على الاسلام ومنهاما يعاقب مكدفع صماله ومنهاما قديشته ولانزاع بن العلماءأن غبرالمكاف كالصي الممنز يعاقب على الفاحشة تعزير الممغاو كذلك المحنون يضرب على مافعله لينز حراكن العقو مات التي فهاقتل أوقطع هي التي تسقطعن غيرالمكلف وهذا انما على الشرع وليسهومن الامورالظاهرة حتى بعاب من خفست علم عجتي بعلها وأبضافكثير من المجانين أوأ كثرهم يكون له حال افاقة وعقل فلعل عرض أنهازنت في حال عقلها وافاقتها ولفظ المحنون يقال على من به الجنون المطمق والجنون الخانق ولهذا يقسم الفقهاء المحنون الى هذين النوعين والجنون المطبق قليل والغااب هوالخانق وبالجلة فياذ كرهمن المطاعن في عمر وغيره يرجع الىشيئين امانقص العلم وامانقص الدبن ونحن الآن فىذكره فحاذكره من منع واطمة ومحاباته فى القسم ودرء الحدود ونحوذاك رجع الى أنه لم يكن عادلابل كان ظالما ومن المعلوم الخاص والعام أنعدل عسرملا ألا فاق وصار يضرب مالمشل كاقبل سعرة العسرين وأحدهماعر بن الخطاب والا خرقيل الهعربن عسد العزير وهوقول أحدين حسل وغسرهمن

مالا خروهو وحوب الجرء المكن بنفسه الذى هو الصورة الاحتماعية مسائر الاجزاء التي كل منهاعكن منفسه واذاكان كذلك كانهذا مضمونه حصول أحدالمكنين مالا خرمن غيرشئ واحسنفسه ومن المعاومان المعلق بالمكن بنفسه أولىأن يكون بمكابنفسه والممكن بنفسه لابوحدالانغيره فىلزم أن لا بوحد واحدمنهماءلي هذاالتقدر والتقدرأن المكنات قدوجدت فهناك شئ عارجعن المكنات وحدته (الوحه الثاني ) أن بقال المجموع الذي هوهشة اجتماعية نسية واضافة بين آحاد الممكنات لسهو حوهرا فائما ينفسه فمتنع أن تكون واحمة بنفسهافان العرض مفتقرالى غبره والنسسةمن أضعف الاعراض وما كانمفتقرا الى مكن من المكمات امتنع وحويه بنفسه فالمفتقرالي كل واحددواحدمن الممكنات أولى أن لا يكون واحسا بنفسه فاذا كان الاحتماع يمكنا بنفسه وكل واحدمن المكمات مكن بنفسه ولابوحدشي مماهو عكن بنفسه الانغسره لم وحدشي من ذلك الانفيره و عتنع وحود المكن عجرد ممكن فان المكن

(۱) قوله بدليل منفصل بمجردالخ هكذافي الاصل واعل في الكلام تحريفا وسقطافتاً مل وحركتبه معد م

أهل العلم والحديث وقمل هوأنو بكروعمروه وقول أبي عمد وطائفة من أهل العلم والتخوو يكفي الانسان أن الخوار ج الذن هم أشد الناس تعصى راضون عن أبي بكر وعرفي سنرته ماوكذلك الشبعة الاولى أصحاب على كانوا يقدمون عليه أبابكروعر وروى ابن بطة ماذكره الحسن بنعرفة حدثني كثير معدان الفلسطمني عن أنس من سفيان عن غالب من عبد الله العقبلي قال ألماطعن عردخل علىه رحال منهم ابن عماس وعمر يحود سنفسمه وهو يمكي فقالله ابن عماس ماسكما باأميرا لمؤمنين فقالله عمرأ ماوالله ماأبكي جزعاعلى الدنما ولاشوقا المها ولنكن أخاف هول المطلع قال فقالله ابن عماس فلاتسك باأمير المؤمنين فوالله لقدأ ولمت فيكان اسلامك فتعاولفد أمرت فكانت امارتك فتحاوا قدملا تالارض عدلاومامن رحلين من المسلمن مكون بينهماما مكون بين المسلمين فتذ كرعندهما الارضيا بقوال وقنعابه قال فقال عمراً حلسوني فلماحلس قال عمسر أعدعلي كلامك بااس عماس فاعاده فقال عمرأ تشهدلي بهذاعندالله يوم القيامة بااس عماس قال نع ماأمر المؤمنة من أناأ شهداك م في اعندانله وهذا على يشهداك وعلى من أبي طالب حالس فقال على سأبى طالب نع ماأ ميرا لمؤمنين وهؤلاءأهل العم الذين يحثون الليل والنهار عن العلم ولس الهم غرض مع أحد بل ر حون قول هذا الصحابي تارة وقول هذا الصحابي تارة بحسب مابروته من أدلة الشرع كسمعيد بن المسيب وفقهاء المدينة مشل عروة بن الزير والقياسم من محدوعلى من الحسين وأى مكر من عبد الرجين وعبد الله من عبدة وسلميان اس بسار وخارحة تزريدوسالم نعبداللهن عمر وغيرهؤلاءومن بعدهم كان شهاب الزهري ويحيى من سعيدوأ بى الزنادور سعة ومالك من أنس وامن أبى ذئب وعيد العزيز الماحسون وغيرهم ومثل طاوس المانى ومحاهد وعطاء وسعمدس حسر وعسدس عمر وعكرمة مولى ان عماس ومن بعدهممثل عمر ويندينار وانزج عجوان عيينة وغيرهمين أهلمكة ومثل الحسن المصرى ومحدين سيرين وحار بنزيداني الشعثاء ومطرف سعدالله بن السخير غم أبوك السختاني وعسدالله بنعون وسلمان التمي وقشادة وسعمد سألى عروية وجادين سلة وحمادين زيد وأمثالهم مثل علقمة والاسودوشر يحالقاضي وأمثالهم تماراهم النفعي وعامى الشعبي والحكم بنعتدة ومنصور بن المعتمر الى سفدان الثورى وأبى حنيفة وابن أبي ليلي وشريك الى وكسع بنالحراح وأبي بوسف ومحدين الحسن وأمشالهم ثم الشافعي وأجدين حنيل واسحق انزراهويه وأبوعب دالقامم تنسلام والجسدى عسدالله يزالز بير وأبونو رومجدين نصر المروزى ومحدين جربرالطبري وأبو بكرين المنسذر ومن لايحصى عددهم الاالله من أصناف علماء المسلمن كالهم مخاضعون لعدل عمروعله وقدأف ردالعلماء مناقب عمر فاله لابعرف في سبر الناس كسمرته كذاك قال أتوالمعالى الحويني قال مادار الفلا على شكله قالت عائشة رضى اللهءنها كانعرأ حوذمانسيج وحده قدأء ذللامور أقرانها وكانت تقول زينوا محالسكم بذ كرعمر وقال النمسعودأ فرس الناس ثلاثة بنتصاحب دين اذقالت باأبت استأجره انخبرمن استأجرت القوى الامين وخديحة في الني صلى الله عليه وسلم وأنو بكرحين استخلف عر وكل هؤلاء العلاء الذين ذكرناهم يعلون أنعدل عركان أتممن عدل من ولى يعده وعله كان أتممن علم من ولى عده وأماالتفاوت بن سيرة عروسيرة من ولى بعده فامر قدعرفته العامة والخاصة فانهاأعمال ظاهرة وسيرة بينة بظهر لعمر فيهامن حسن النية وقصد العدل وعدم الغرض وفع الهوى مالانطهر من غييره ولهذا قال له الني صلى الله عليه وسلم ماوآك الشيطان سالكا فاالاسلا فاغر فلئلان الشيطان انما يستطيل على الانسان بهواه

لابوحد أفسه فلابوحد بهغيره بطريق الاولى وهومعنى قولهم المعلق بالمكن أولى أن يكون ممكنا (الوحه الثالث) أن يقال المحموع اماأن يكون مغار الكل واحد واحدواماأن لايكون فانالم يكن مغار ابطل هذا السؤال ولميكن هناك مجموع عبرالاحاد المكنة وانكان مغارالهافهومعاول لها ومعاول المكن أولى أن يكون مكنا وهذامعنى قول اسسناال الحلة اذالم تقتض عله أصلاأى لم تستارم علة تكون موحمة للعملة كانت واحدة غرمع اولة وكنف يتأنى هاذا واغاتجب بأحادها يقولهي لمتحب بنفسهاواعا وحت المادهاوماوح بغيرملم بكن واحماننفسه وانضاحهذا بالكلام على عمارة الاتمدى حث قال هاذا اشكال مشكل ورعما بكون عندغبرى حله مع أنه يعظه مايتكام فمهمن الكلام والفلسفة ويقول فخطية كالهاتكار الافكار ماتقوله الفلاسفةمن انهلاكان كال كلشي وغامه يحصول كالاته المكنةله كان كال النفس الانسانية محصول مالهامن الكالات وهي الاحاطة بالمعقولات والعلم بالجهولات ولما كانت العاوم متكثرة والمعارف متعددة وكان الزمان لايتسع لتحصيل جلتهامع تقاصر الهمم وكثرة القواطع كان الواحب السعى فيتحصمل كلها والاحاطة بأفضلها تقدعالماهو الاهم فالاهم

وماالفائدةفي معرفته أثم ولايخني انأولى ماتترامى المه بالمصرأ بصار البصائر وتمند بحوه أعناق الهمم والخواطر ماكان موضوعه أحل الموضوعات وغايته أشرف الغايات والسهم جمع العلوم الدينسه ومستندالنواميس الشرعيه وبه صلاح العالم ونظامه وحله وارامه والطرق الموصلة السه يقندات والمسالا المرشدة نحوه قطعمات وذلك هوالعلم الملق بعلم الكلام الساحث في ذات واحب الوحود وصفاته وأفعاله ومتعلقاته ولما كنامع ذلك قدد حققنا أصوله ونقحنافصوله وأحطناععانسه وأوضحنامسانمه وأظهرناأغواره وكشفناأسراره وفرنافه بقصب سمق الاولىن وحزناغا ماتأفكار المتقدمين والمتأخرين واستنزعنا منهخلاصة الالباب وفصلنا القشرمن اللماب سألني بعض الاحماب والفضلاء من الطلاب جع لتاب حاولسائل الاصول حامع لابكارأف كارالعقول وذكر تمام الكلام فهومع هذا الكلام ومعمافي كالمهمن ذكرماحث أهل الفلسفة والكلاميذ كر مسل هدا السؤال الواردعلي طريقة معرفة واحب الوحود الذي لم يذ كرطر بقاسواه ويذ كرأنه مشكل والسعنده حله والكنون عدلءن الطرق العجمة الحلسة القطعمة القريمة المنه الىطرق طورلة بعدة لم يؤمن علمه مثل هذا (١) قوله الساءمن هكذافي نسخة

وعرقع هواه وقال الذي صلى الله علمه وسلم لولم أبعث فيكم لبعث فمكم عمر وقال ان الله ضرب الحق على لسان عمر وقلمه ووافق رمه في غـ مرواح فنزل فهما القرآن عثل ماقال وقال اس عمر كنا نتحدث ان السكمنة تنطق على لسان عروهذ الكمال نفسه بالعلم والعدل قال الله تعالى وتت كامةر بكصد قاوعد لافان الله تعالى بعث الرسل بالعلم والعدل فكل من كان أتم على اوعد لا كانأقرب الى ماحاءت به الرسل وهذا كان في عمر أظهره نه في غيره وهذا في العمل والعدل ظاهر لكل أحد وأمافى الملم فيعرف رأيه وخبرته عصالح المسلين وما ينفعهم وما يضرهم في دينهم ودنماهم و بعرف عسائل النزاع التيله فهاقول ولغيره فهاقول فأنصواب عرفى مسائل النزاع وموافقت النصوص أكترمن صواب عثمان وعلى واهذا كان أهل المدينة الى قوله أمسل ومسذهبهمأر جءمسذاه سأهل الامصار فانه لم يكن في مدائن الاسلام في القرون الثلاثة أهل مدنة أعارسنة رسول اللهصلي الله عليه وسام منهم وهم متفقون على تقديم قول عرعلي قول على وأما الكوفيون فالطمقة الاولىمنهم أصحاب اسمسعود يقدمون قول عمرعلي قول على وأولئك أفضل الكوفسنحتي قضاته شريح وعسدة السالف وأمثالهما كانوار جون قول عرعلي قوله وحده قال عبداللهن مسعود رضي الله عنسه مارأ يتعمر قط الاوأنا يخيل لح أن بين عسسه ملكا يسدده وروى الشعبى عنعلى قالما كنانىعدأن السكمنة تنطق على لسان عمر وقال حذيفة ان المان كان الاسلام في رمن عرك الحداللقد للا يرد ادالا قر ما فلاقتل كان كالرحل المدر لأيزدادالابعداوقال انمسعودمازلناأعزةمنذأسلم عمروقال أيضااذاذ كرالصالحون فيهلابعر كان اللامه نصرا وامارته فتحما وقال أيضا كان عراعلنا بكتاب الله وأفقهنا في دين الله وأعرفنا بالله والله لهوأبين من طريق (١) الساعين يعنى أن هذا أمريين يعرفه الناس وقال أيضاعبد الله ان مسعودلوأن على عروضع في كفة ميزان ووضع علم أهل الارض في كفة لرج عليهم وقال أيضا لمامات عمراني لاحسب همذاقد ذهب بتسعة أعشار العلمواني لاحسب تسعة أعشار العلمذهب مع عمريوم أصب وقال محاهداذا اختلف الناس في شئ فانظر واماصنع عمر فحذوا برأبه وقال أبوعثمان النهدى انما كان عرميزا نالا يقول كذاولا بقول كذا وهذه الات ماروأ ضعافها مذكورة بالاسانىدالنابتية فى الكتب المصنفة في هذا الباب ليست من أحاديث الكذابين والكتب الموحودة فيهاهذه الا أرالمذ كورة بالاسانيد الثابقة كثيرة جدا قال عبدالله بن أحدين حنيل حدثني أبىحد ثنايحي من سعمدعن اسمعل بن أبي خالد حدثنا قدس بن أبي حازم قال قال عمدالله ابن مسه ودمازلنا أعرة منذ أسلم عمروقدرويءن النبي صلى الله عليه وسلمين حديث ابن عمروابن عماس وغيرهماانه قال اللهم أعز الاسلام بأي حهل ن هشام أو بعمر من الخطاب قال فغداعر على رسول الله صلى الله علمه وسلم فأسلم نومئذ وفى لفظ أعز الاسلام بأحب هذين الرجلين الدل وروى النضرعن عكرمةعن انعساس قال لماأسلم عمرقال المشركون قدانتصف القوممنا وروي أحدىن منسع حدثنا اسعلية حدثناأ يوبعن أبي معشرعن ابراهيم قال قال الن مسعود كانعمر حائطا حصناعلي الاسلام يدخل الناس فيه ولا يخرجون منه فللفتل عمر انثام الحائط فالناس البوم يخرحونمنه وروى النبطة بالاسناد المعروف عن الثورى عن قيس سمسمعن طارق بن شهابعن أمأعن قالتوهى الاسلام يوم ماتعر والثورى عن منصور عن ربعي عن حذيفة قال كان الاسلام في زمن عمر كالرجل المقبل لا يرداد الاقر ما فلماقتل كان كالرجل المدير لا يرداد الابعدا ومنطريق الماجشون قال أخبرني عمد الواحدين أبي عون عن القاسم بن مجدكانت عائشةرضى اللهعنها تقول من رأى عمرين الحطاب علم أنه خلق غناء للاسلام كان والله أحوذ بانسيم

وحده قدأعد الامورأ قرانها وقال محدين اسحق فى السيرة أساعمر من الخطاب وكان رحلاذا شكمة لابرام ماو راء ظهره فامتنع به أحداب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عزواوكان عدالله ابن مسعود يقول ما كنانقدرأن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عربن الخطاب فلما أسلم قاتل قريشا حتى صلى عندالكعمة وصلمنامعه وكذال رواهمسندا محدين عسدالطنافسي قالحد تنااسمعمل عن قىس س أى حازم قال قال عمد الله س مسعود مازلنا أعزة منذأ سلم عروالله لوراً يتناوما نستطيع أن نصلي بالكعمة ظاهر من حتى أسلم عمر فقاتلهم حتى تركونا فصلمنا وقدروى من وحوه ثابتة عن مكعول عن غضمف عن ألى ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله حعل الحق على اسمان عروقلمه أوقلمه واسانه وهذام روى من حديث ان عروأى هربرة وقد ثبت من غير وجهعن الشعبىعن على قال ما كنائبعدأن السكينة تنطق على لسان عرثبت هذاعن الشعبي عن على وهوقدرأى علماوهومن أخبر الناس بأصحابه وحديثه وفي الصحصين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قد كان في الام قبلكم حدثون فان يكن في أمتى منهم ما حدفعمر س الحطاب وثبتعن طارق سنسهاب قال ان كان الرحل ليحدث عربالحديث فكذب الكذبة فنقول احبس هذه ثم يحدثه الحديث فنقول احبس هذه فنقول كل ماحد ثنك به حق الاماأمر تني أن أحبسه وروى ابنوه معن محيى من أبوت عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر أن عمر من الخطاب بعث حيشا وأشرعلهم رجلا بدعى سارية قال فيمناعم بخطب في الناس فعل يصيع على المنبر باسارية الجبل باسارية الجبل باسارية الجسل قال فقدم رسول الحيش فسأله فقال باأمر المؤمنين القيناعدونا فهزمونا فاذابصائح باسارية الجبل باسارية الجبل فأسندناظهورنا الى الجبل فهزمهم الله فقيل امرين الخطاب انك كنت تصير بذلك على المنسبر وفي الصحيحين عن عرانه قال وافقت ربى فى ثلاث قلت مارسول الله لواتخذت من مقيام الراهيم مصلى فنزات واتخذوامن مقام الراهم مصلي وقلت مارسول الله ان نساءك مدخل علمن البروالفاجر فلوأ منهن أن يحتمين قال فنزلت آية الحماب واجتمع على رسول الله صلى الله علمه وسلم نساؤه في الغيرة فقلت لهن عسى ربهان طلقكن أن ببدله أزوا حاخيرامنكن فنزلت كذلك وفى الصحيصين أنه لمامات عبدالله اس أبى اس ساول دعى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلى عليه قال عر فل اقام دنوت اليه فقات بأرسول الله أتصلى علمه وهومنافق فأنزل الله ولانصل على أحدمنهممات أمدا ولاتقم على قبره وأنزل اللهاستغفرالهمأ ولاتستغفرلهمان تستغفرلهم سيعين مرةفلن يغفرا للهلهم وتبتءن قىسىءن طارقىن شهاب قال كنانتحدث أنعر يتحدث على لسانه ملك وعن مجاهد قال كانعر اذارأى الرأى نزل به القرآن وفي العدجين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت كأن النباس عرضواعلى وعلمم قصمنهاما بلغ الثدى ومنهاما هودون ذلك وعرض على عمر بن الخطاب وعلمه قمص بحره قال فاأولته بارسول الله قال الدين وفى العد عين عن الذي صلى الله عليه وسلم قال بساأنانا عرايتني أتست بقدح فشريت منه حتى انى لا رى الرى بخر جمن أظفارى عم أعطمت فضلي عمر س الخطاب قالوا ماأولت ذلك مارسول الله قال العملم وفي الصحيحة بن عنسه قال رأيت كانىأنزع على قلب بدلوفأ خذهاان أبى فحافة فنزع ذنو بأأوذنو بين وفى نزعه ضعف والله بغفرله تمأخل هاعمر بن الخطاب فاستحالت في مده غريا فلم أرعم قبر يامن الناس يفرى فريه حتى ضرب الناس بعطن وقال عبدالله ن أجدحـد ثنا الحسن بن جادحد ثناوك عن الاعمش عن شسقيق عن عبدالله من مسعود قال لوأن علم عمر وضع في كفة ميزان و وضع علم أهل الارض فى كفة رج عليهم بعلم قال الاعش أنكرت ذلك وذكرته لابراهم فقال ما أنكرت من ذلك

الانقطاع كانمه العلماء على ذلا عمر مرة وذكر واأن الطرق المتدعة اماأن تكون مخطرة الطولهاودقتها واماأن تكون فاسدة ولكن من سلال الطريق المخوفة وكانت طر بقاصحة فاله برجيله الوصول الى المطاوب ولكن لمافعه ولاء مافعاواوصاروا بعارضون عضمون طرقه مصيم المنقول وصريح المعمقول ويدعون أن لامعرفة الا منطر يقهم وأنالا يكونعالما كاملاالامن عرف طريقهم احتيج الى تبيين ما فيهاد فعالمن يحارب الله ورسوله ويسعى فى الارض فسادا وساناالطرق النافعة غبرطر يقهم وسانالانأهل العلروالاعان عالمون بحقائق ماعندهم لسواعا حزس عن ذلك ولكنمن كان قادرا على قطع الطريق فسترك ذلك اعانا واحتساما وطلماللعدل والحق وحعلققته فيالحهاد فيأعداءالله ورسوله كانخمراعن حعل ماأوتمه من القوة فما يشمه قطع الطريق واذاقسل لهم لاتفسدوا فى الارض قالواانمانين مصلحون ألاانهم هم المفسدون والكن لا يشعرون واذاقسل لهم آمنواكما آمن الناس قالواأ نؤمن كا آمن السفهاء ألاانهم هم السفهاء ولكن لا بعلون واذالقواالذين آمنوا فالوا آمناواذاخلواالى شساطينهم قالوا اللمعكم انما نحن مستهزؤن الله يستهزئ بهموعدهم في طغمانهم يعمهون أولئك الذين استروا

الضلالة بالهدى فاريحت تحارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذى استوقد نارا فلما أضاءت ماحوله ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لا يصرون صريكم عمى فه م لابر حعون أو كصسمن اسماءفه طلات ورعدورق محعاون أصابعهم في آذانهممن الصواعق حذرالموتوالله محمط بالكافرين فان الهددي الذي بعث الله مه رسوله لماكان فسهمعنى الماءالذي محصل به الحماة ومعنى النورالذي معصل والاشراقذ كرهذ من المثلين كإفال تعالى أومن كانمستا فاحسناه وحعلناله نو راعشيمه فى الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها وكاضر بالمشل بهذاوهذا فىقوله تعالى أثرل من السماءماء فسالتأودية بقدرهافاحمل السمل زيدارا ساوما يوقدون علمه فى النار التغاء حلمة أومتاع زيد مثله كذلك بضرب الله الحق والماطل فأما الزيد فيذهب حفاءوأما ما ينفع الناس فمكث في الارض كذلك بضرب الله الامثال وقال تعالى ألمرالى الذبن بزعون انهم آمنو عاأنزل المك وماأنزل من قبلك ريدون أن يتعاكموا الى الطاغوت وقدأم واأن مكفر واله وبريدالشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا واذافيل لهم تعالوا الى ماأنزل الله والحالرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكمف اذا أصابتهم مست عاقدمت أيديهم

قدقال ماهو أفضل من ذلك قال انى لاحسب تسعة أعشار العارذهب مع عمر من الخطاب وروى ان بطة بالاستادالثابت عن ان عينة وحمادين سلة وهذالفظه عن عسد الله من عسرعن زيدين وهان رحلاأ فرأه معقل سمقرن أنوعمرة آمة وأفرأهاع رسالطاب آخرفسأ لااس مسعود عنهافقاللاحدهمامن أقرأ كهاقال أبوعمرة معقلن مقرن وقال للا تحرمن أقرأ كهاقال عربن الخطاب فمكي النمسمعودحتي كثرت دموعه نم قال افرأها كما أفرأ كهاعرفانه كان أقرأ بالكتاب الله وأعلنامدين الله تمقال كان عمر حصنا حصينا يدخل في الاسلام ولا يخرح منه فلماذه عبرانثارالحصن ثلة لايستذها أحدبعده وكان اذاسال طريقا انمعناه ووحدناه سهلافاذاذ كرالصالحون فمهلابعمر وقال عمدالله سأحدحد ثناأى حدثناهشم حدثنا العقام عن مجاهد قال اذا اختلف الناس في شئ وانظر واماصنع عرفذواله وروى اس مهدىعن حادىن ويدقال سمعت خالدا الحذاء يقول نرى أن الناسيز من قول رسول الله صلى الله علمه وسلما كانعلمه عربن الخطاب رضي اللهعنه وروى النطة من حدث أحدين يحيى الحلوانى حدثناعسدس حنادحد ثناعطاء سمسلمعن صالح المرادى عن عدخرقال رأيت علما صلى العصر فصف له أهل نحران صفين فلاصلى أومأر حل منهم الى رحل فأخرج كالافتاوله ا ماه فلما قرأه دمعت عمناه تم رفع رأسه المهم فقال ماأهل نحران أو ماأصحابي هذا والله خطى سدى واملاء عرعلي فقالوا ماأمر المؤمنين أغطنا مافيه فدفوت منه فقلت ان كان راداعلى عر نوما فالمنوم يردعلم وفقال لستراداعلى عرشاصنعه انعركان رشد الامروان عراعطاكم خبراماأخذمنكم وأخدمنكم خبرامماأعطي ولمعرنفع ماأخدلنف انماأخده لجاعة المسلمن وقدروى أحدوالترم ذى وغيرهما قال أحدحد نناعد الرحن المقرى حدثنا حيوة سن شريح حدد تنابكرس عروالعافرى عن مشرح بن عاهان عن عقبة بن عامر الجهني قال معترسول اللهصلي الله عليه وسلم يقول لوكان بعدى ني لكان عرس الخطاب ورواه ان وهب وغيره عن الله معة عن مشرح فهو التعنه وروى الناطة من حديث عقبة من مالك الخطمي قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم لوكان غبري نبي لكان عربن الخطاب وفي افظ لولم أبعث فكملمعث فكم عروهذا اللفظ في الترمذي وقال عدالله من أحد حد ثنا شحاع من محلدحد تنامحي سوعان حدثنا سفان عن عروس محدعن سالم سعدالله عن أبي موسى الاشعرى انه أبطأ علمه خبرعمر فكلم امرأة في بطنها شيطان فقالت حتى يحيء شيطاني فاسأله فقال رأيت عرمتز وابكساء مهنأ ابل الصدقة وذلك لابراء الشمطان الاخر لمخفر به لللك الذي بين عنيه روح القددس منطق على لسانه ومثل هذافي الصحيحين عن سعدين أمي وقاص قال استأذن عرعلى رسول اللهصلي الله علىه وسلم وعنده نساءمن قريش يكامنه ويستكثرنه عالية أصواتهن فلااستأذن عرقن فابتدرن الحاب فأذناه رسول اللهصلي اللهعلمه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فقال عر أضحك الله سنك مارسول الله فقال رسول اللهصلي الله علمه وسلم عست من هؤلاء اللاتى كن عندى فلما معن صوتك استدرن الجاب فقال عرقلت مارسول الله أنت أحق أن مهن ثم قال عرائى عدوات أنفسهن تهمنني ولاتها بزرسول اللهصلي الله عليه وسلم قلن نع أنت أفظ وأغلظ من رسول إلله صلى الله علمه وسلم قال رسول الله والذي نفسي مدهمالفك الشمطان قط سالكا فاالاسلا فاغر فك وفى حديث آخران الشيطان يفرمن حسعر وقال أحدين حنيل حدثنا عبدالرجن حدثنا سفيانعن واصلعن محاهد قال كنانتعدث أن الشاطن كانت مصفدة في امارة عسر

فلافتل عروثبت وهدذابال طويل فدصنف الناس فمعجلدات في مناقب عرمث لكتاب أبي الفرجن الحوزى وعمر منشمة وغيرهماغيرماذ كره الامام أجدين حنسل وغيره من أغة العلم مثل ماصنفه خيفة سنامان في فضائل الصحابة والدارقطني والمبهق وغيرهم ورسالة عمر المشهورة في القضاء الى أى موسى الاشعرى تداولها الفقهاء وبنواعلها واعتمد واعلى مافهامن الفقه وأصول الفقه ومن طرقهامار واهأ بوعمد وابن بطة وغيرهما بالاسناد الثابت عن كثيرين هشامعن حعفر مزبرقان قالكتب عمرمن الخطاب رضى الله عنه الى أى موسى الاشعرى أما بعمدفان القضاءفريضة محكمة وسنة متمعة فافهم اذاأ دلى المؤفاته لاينفع تكلمالحق لانفاذله آس بين الناس فى محلسال و وحهل وقضائل دين لا نظمع شريف فى حيفال ولا بمأس ضعيف منعدلك السنةعلى من ادعى والمين على من أنكر والصلح حائز بين المسلمن الاصلحاأ حل حراماأ وحرم حلالا ومن ادعى حقاعا شافامددله أمدا بنتهى المه فان حاء سنة فأعطه حقه وان أعزه ذاك استحللت علمه القضمة فان ذلك هوأ بلغ في العذر وأحلى العمى ولاعنعل قضاء قضمته الموم فراجعت فمه رأيك فهدمت فسمار شدا أن تراجع الحق فان الحق قديم وليس يبطله شئ وم احعة الحق خسرمن التمادى في الساطل والمسلمون عدول بعضهم على بعض الا محريا علىه شهادة زوراً ومحاود افى حداً وظننسا في ولاءاً ونسب فان الله تولى من العماد السرائر وسترعلهم الحدود الابالينات والاعان غمالفهم الفهم فماأدلى الماووردعلك ماليسفى قرآن ولأسنة غمقابس الامورعندذلك غماعرف الامثال غماعدفه اترى الى أحماالى اللهوأشههالالحق واباك والغضب والقلق والضحر والتأذى بالخصوم فأن القضاء في مواطن الحق مما يوحب الله مه الاحر ويحسن مه الذخر فن خلصت نبته في الحق ولوعلى نفسمه كفاه الله ماسنه وبن الناس ومن تزين عالس في نفسه شانه الله عز وحل فان الله عز وحل لا بقل من العدالاماكان له خالصا فاطنا الثواب عندالله في عاحل رزقه وخزائن رجته وروى ابن بطةمن حديث ألى بعلى الناحى حدثنا العتى عن أسه قال خطب عرين الخطاب ومعرفة وم بو يعله فقال الحدلله الذي ابتلاني بكم وابتلا كماي وأبقاني فتكم من بعد صاحبي من كأن منكم شاهدا باشرناه ومن كان غائساولمناأمي هل القوة عندنا فان أحسن زدناه وان أساء لمنناظره أيتهاالرعية انالولاة عليكم حقا واناكم علمهم حقا واعلواأنه ليس حلمأحسالي الله وأعظم نفعامن حلم امام وعدله ولدس حهل أنغض الى الله تعالى من حهل وال وخرقه وانه من يأخذالعافمة ممن تحت مده بعطه الله العافمة ممن هوفوقه (قلت) وهومعر وف من حديث الاحنفعن عرقال الوالى اذاطل العافية بمن هودونه أعطاه الله العافية بمن هوفوقه وروى من حديث وكمع عن الثورى عن حسب نأى ثارت عن يحسى نأى حعدة قال قال عمر رضى الله عنه لولائلاث لاحست أن أكون قد لحقت الله لولاأن أسرفي سبل الله أوأضع حمتي فى التراب ساجدا أوأحالس قوما يلتقطون طب الكلام كايلتقطط سالتمر وكلام عمررضي الله عنه من أجم المكارم وأكمله فانه ملهم محدّث كل كامة من كارمه تحمع علما كثيرامثل هؤلاءالثلاث التي ذكرهن فانهذ كرالصلاة والحهاد والعلروه فده الثلاث هي أفضل الاعمال ماجاع الامة قال أحد ين حنيل أفضل ما تطق عه الانسان الجهاد وقال الشافع أفضل ماتطوع به الصلاة وقال أنوحنه فه ومالث العلم والتحقيق أن كلامن الشلائة لابدله من الا خرس وقد مكون هذا أفضل في حال وهذا أفضل في حال كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه بفعاون هذاوهذا وهذا كلفي موضعه محسب الحاجة والمصلحة وعرجع الثلاث ومن

ثم حاؤك محلف ون مالله ان أردنا الا احساناوتوفيقا أولئك الذبن يعلم الله مافى قاوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل الهم في أنفسهم قولا بلغا ومن أعظم المصائب أن بصاب الانسان فمالاسعادة له ولانحاقه الابه ويصابفي الطريق الذي يقول انه به بعرف ربه ويردعلمه فيه اشكاللا ينعل له مع أنه من أكبر رؤس طوائف أهل الكلام والفلسفة بلقديقال انهلم يكن فهمم فى وقته مشله والمقصودهناذ كرعمارته فى الاشكال الذي أورده وهوقوله ماالمانعمن كون الجملة عكنمة الوحودويكون ترجها بترج آحادها وترج آحادها كل واحدمالا خرالي غبرنهاية فيفال والامورالتي شملها وجوب أوأمكان أوامنناع أوغسر ذاكان لم مكن هناك الامحردشمول ذلك الوصف لهامن غبرأ مروحودي ذائدع لى الا حادفلس اجتماعها زائداعلى أفرادها وان كانهناك احتماع خاص كالتأليف الخاص فهذاالتأليف والاحتماع الخاص زائد عملى الافسراد واذا كان كذلك فلسفى محرد تقدر بمكنات شملها الامكان ما يقتضي أن يكون اشتراكهافى ذلك قدرازا تداعلي الا مادكاأن العشرة المطلقة لست قدرازائداعلى آحادالعشرةلكن نحن نذكر التقسمات المكنة الني تخطر بالبال لمكون الدليل حامعا فنقول اذاقال القائل في مثل المعلولات الممكنة الجلة معاولة بالاحاد فيقال

حديث تحدين استقاعن الزهرى عن عسد الله بن عسد الله عن ابن عباس قال قال لى عسر إله والله با ابن عباس ما يصلح الهذا الامر الاالقوى في غير عنف اللين في غيرضعف الجواد في غير سرف المسلة في غير بخل قال يقول ابن عباس فوالله ما أعرفه غير عروف المسان عن ابن شهاب عن أسه انه كان اذاذ كر عرقال لله در عرلقل ما سمعت يقول محرك شفية فط من فعات وفالا كان حقا

( فصل ) قال الرافضي وقال في خطبة له من عالى في مهرام رأة حعلت في بيت المال فقالله امرأة كنف تمنعناماً أعطاما الله في كليه حدين قال وآتيتم احداهن فنطارا فقال كل أحدأفقه منعرحتي المخذرات والجوابأن هذه القصة دلمل على كالفضل عمر ودينه وتقواه ورحوعه الىالحق اذاتسنله وأنه يقسل الحق حتى من امرأة ويتواضع له وانه معترف فضل الواحد علمه ولوفى أدنى مسئلة وليس من شرط الافضل أن لاينهه المفضول لامرمن الامور فقدقال الهدهد لسلمان أحطت عالم تحطبه وحثتك من سابنيا يقين وقدقال موسي للغضر هلأتمعا على أن تعلى مماعل رشدا والفرق بين موسى والخضر أعظم من الفرق بين عسر وبن أشاهه من الصحابة ولم يكن هذا بالذي أوحب أن يكون الخضر قريبا من موسى فضلاعن أن يكون مثله بل الانساء المتبعون لموسى كهرون ويوشع وداود وسلمان وغميرهم أفضلمن الخضر وماكان عرقدرآ وفهومما يقع مثله للحنهد الفاضل فان الصداق فمه حق لله تعالى ليسمن جنس النمن والاجرة فان المال والمنفعة يستماح بالاباحة و يحوز بذله بلاعوض وأما المضع فلا يستناح بالاباحة ولامحوز النكاح بغيرصداق لغيرالنبي صلى الله عليه وسلما تفاق المسلمن واستعلال البضع بنكاح لاصداق فمهمن خصائص الني صلى الله علمه وسلم لكن محوز عقده مدون التسمة وعسمهرالمسل فلومات قسل أن يفرض لهاففها قولان الصحامة والفقهاء أحدهمالا محسشي وهومذهب على ومن اتبعمه كالله والشافعي في أحدقوليه والثاني محب مهرالمثل وهومذهب عبداللهن مسعودومذهب أي حنيفة وأحدوالشافعي فيقوله الاتحر والني صلى الله علمه وسلم قضى في روع بنت واشق عثل ذلك فكان هذا قضاء رسول الله صلى اللهعليه وسلم فعمرلم يستقر قوله على خلاف النص فكان حاله أكمل من حال من استقرقوله على خــ الاف النص واذا كان الصــ داق فعه حق لله أ مكن أن مكون مقــ درا مالشرع كالزكاة وفدية الاذى وغسرداك ولهذاذه مأ وحنيفة ومالك الى أن أقله مقدر بنصاب السرقة واذا حازتقد سرأقله حازتقد سرأكثره واذاكان مقدرا اعتبر بالسنة فلم يتحاوز به مافعله رسول الله صلى الله علمه وسلم في نسائه و بناته واذا قدرأن هـ ذا لا يسـ وغ فان كانت الزيادة قد بذلت لمن لا يستحقها فلا بعطاها الباذل لحصول مقصوده ولا الآخذ لكونه لا يستحقها فتوضع في ست المال كاتقوله طائفةمن الفقهاءان المتحر عال غبره يتصدف بالربح وهومذهب أي حنسفة وأحدفى احدى الروامات وكايقوله محققو الفقها ففهن ماع سلاحافي الفتنة أوعصر اأوعنما الغمرانه بتصدق بالنمن ففي الجلة عمرلونفذ احتهاده لم يكن أضعف من تشرمن احتماد غيره الذي أنفذه وكنف ولم ينفذه وقوله تعالى وآتيتم احداهن قنطارا يتأول كثيرمن الناس ماهوأصرح منهامان يقولوا هذاقمل للمالغة كإقالوافى قول رسول اللهصلي اللهعلمه وسلم التمس ولوخاتمامن حديدانه قاله على سبيل المالغة فاذا كان المقدرون لادناه يتأولون مشل هذا حازأن يكون المقدر لاعلاه يتأول مثل هذا واذاكان في هذامنع للرأة المستحقة فكذلك منع المفوضة المهرالذي استحقته بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لاسما والمزوحة بلاتسمية لم تغال في الصداق وعمر

له اماأن لا يكون هنا حلة غير الا حاد كالس العشرة جالة غير آحادها العشرة واماأن تكون الجلة غرالا حاد كالشكل المثلث فان احتماع الاضلاع الثلاثة غبروحودها مفترقة وكالعشرة المصفوفة فان اصطفافهاغرالعشرة المطلقة فان كان الاول فالجـــلةهي الأحاد المتعاقبة وكلهاعكنة فالحلة كلها مكنة وانكان الثاني فالجلة اماأن برادم االهشة الاحتماعة دون أفرادهاواماان رادبهاالافراددون الاحتماع واماأن براديماالامران والاول هوالذى أراده مالسؤال لكن ذكرنا كل ماعكن أن يقال فاذا قال الاحتماع مكن وتر جهالا حاد المتعاقبة قالله فمكون الاحتماع معاول الاتماد وموحها ومقتضاها والاتحاد ممكنة ومعاول الممكن أولى أن يكون مكنافيكون حيند ذكل من الاكادىمكناونفس الحلة عكنة لكن هذا المكن معاول تلا المكنات وقدعالمأن الممكن لانوجد سنفسه فلا يكون شي من تلكُ الأحاد موحودا ننفسه ولاالحلة موحودة منفسهافلا يكون في جمع ماذكرنا ما وحد تنفسه وما لا بوحد تنفسه اذاوحدفلالدله من موحدوها سنذلك أن الجلة اذافيل هي ممكنة مع الولة الا حاد المتعاقمة كان هناك ممكن وبدعلى تلك الممكنات فكان المكنات التيهي معلولات متعاقبة زيدتمعاولاآ خرومعلوم أنهار بادةمع اول آخر تكون

معه ذالم يصرعلى ذلك بل رجع الى الحق فعلم أن تأبيد الله له وهدايته اماه أعظم من تأبيده لغبره وهدايته اباهوان أقواله الضعيفة التي رجع عنهاولم بصرعلها خبرمن أقوال غبره الضعيفة التي لم رجع عنها والله تعالى قدغفرله فده الامة الخطأوان لم رجعوا عنه فكنف عن رجع عنه وقد ثبت في موضع غيرهـ ذا أن احتم ادات السلف من العجابة والتابعين كانت أكل من احتهادات المتأخر بنوأن صوابهم كملمن صواب المتأخرين وخطأهم أخف من خطا المتأخرين فالذبن فالوامن العحابة والسابعين بعجة نكاح المنعة خطؤهم أيسرمن خطامن قال من المتأخر من بعجة نكاح المحلل من أكثر من عشر من وجهاقدذ كرناها في مصنف مقرد والذمن فالوامن العحابة والمتادعين بحواز الدرهيم بدرهمين خطؤهم أخف من خطامن حقرز الحيل الربوية من المتأخرين وان الذين أنكروا مأقاله الصابة عروغيره في مسئلة المفقود من أن زوجها اذا أتى خيربين امرأته ومهرها قولهم ضعف وقول الصحابة هو الصواب الموافق لاصول الشرع والذبن عدواهدا خلاف القياس وقالوالا ينفذ حكم الحاكم اذاحكمه قالوا ذال لعدم معرفتهم عاخذ الصابة ودقة فهمهم فانهذا مبنى على وقف العقود عندالحاحة وهو أصل شريف من أصول الشرع وكذلك ما فعله عمر من جعل أرض العنوة فمأهو فسه على الصواب دون من لم يفهم ذلك من المتأخرين وان الذي أشار به على س أبي طالب في قتال أهل القيلة كانعلى رضى الله عنه فيه على الصواب دون من أنكره عليه من أخوار ج وغرهم وما أفتى به اس عباس وغيره من العصابة في مسائل الاعبان والنذور والطلاق والحلع قولهم فهاهو الصواب دون قول من خالفهم من المتأخرين وبالجلة فهذا باب بطول وصفه فالصحابة أعلم الامة وأفقهها وأدينها ولهذا أحسن الشافعي رجه الله في قوله هم فوقنا في كل علم وفقه ودين وهدى وفي كل سبب سال به علم وهدى ورأبهم لناخبر من رأ سالا نفسنا أوكلا ما هذا معناه وقال أحد ان حنيل أصول السنة عندنا التسائما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أحسن قول عمد الله من مد عودرضي الله عنه حدث قال أج الناس من كان منكم مستنافلستن بمن قدمات فان الحي لاتؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محد كانوا أفضل هذه الامة أبرها قلوما وأعفهاعلما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحمة نبسه واقامة دينه فاعرفوالهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بمااستطعتم من أخلاقهم وديتهم فانهم كانواعلي الهدى المستقيم وقال حذيفة رضى الله عنه بامعشر القراءاستقموا وخدواطر يقمن كان فسلكم فوالله لئن استقمتر لقدسيقتم سيقا بعيدا وان أخذتم سناوشم الالقد ضالتم ضلالا بعيدا

وعلواالصالحات حناح في اطعوااداما القواوآ منواالا به فقال له على لس قدامة من أهل هذه الآنه فل مدركم محده فقال له أميرا لمؤمنين حده عانين ان شارب الجرادا شرب سكر واداسكر هذى واداهدى افترى والحواب أن هذا من الكذب البن الظاهر على عروضى الله عنه فان على عرضى الله عنه فان على عرضى الله عنه فان على عرضى هذى واداهدى المناسل المحرف الله عنه فان المناسل الطاب الحكم في مسلم هذه القضية أبين من أن يحتاج الى دلسل فانه قد حلد في المحرف وانو بكر قبله وكانوا بضر بون في المارة أربعين ونارة عانين وكان عمر أحيانا بعر في الماريون في المارة بالحرب ونارة بالنعال والابدى وأطراف الساب وقد تنازع على المسلمين في الزائد عن الاربعين الى المانين هل هو حد محسافا منه أو تعزير مختلف باختلف الحد ودعما والمعلمة أو تعزير عمل المانين وهو حد القدف وادعى أحمان والتان عن أحداً حدهما اله حد لان أقل المدود عمانون وهو حد القدف وادعى أحمان القول أن الصحابة أجعت على ذلك

أحوج الى الواحب منهالولم تزدذلك المعلول ولوقيل انهازيدت علة تمكنة لم يغن عنها شمأ فك فاذا زيدت معاولاعكنا وعماسن هلذاأن الحلة قدتكون مقترنة وقدتكون متعاقبة فالمقترنة مثل احتماع أعضاء الانسان واجتماع أمعاض الحسم المركب سواء كان لهاترتس وضعى كالحسم أولم يكن كاجتماع الملائكة والناس والحن والهائم وغبرذال وأماالمتعاقبة فثل تعاقب الحوادث كاليوم والامس والوادمع الوالد وتعوذلك والحملة المقترنة أحق بالاحتماع ماتعاقبت أفرادها فانما تعاقب افراده قديقال انه لسعو حودلان الماضي معدوم والمستقبل معدوم ولهذاحة زمن جوزعدم التناهي في هذادون ذاك وفرق من فرق بن الماضي والمستقبل لان الماضي دخلف الوحود بخلاف المستقبل وفرق قائل ثالث بانماله احتماع وترتب كالجسم و منمافقدأحدهماكالنفوس والحركات واذا كان كذلك فاذا قال القائل الجلة بمكنة وهي معلولة الاحادفاو كانت الجلة هنامقنرنة مجمعة في زمان واحد لكان الام فهاأظهرمن المتعاقبة التي لااقتران لآ حادها ولااجتماع لهافى زمن واحدوالعلل والمعاولات لاتكون الامحتمعة لاتكون متعاقبة لكن المفصودأن مالذكره يشمل القسمين فاوقدرأنهامتعاقسةلكان ذلك شملها والأمدى حعل العدة في

نفى تشاهى العلل والمعاولات على انهقال والاقرب فىذلك أن يقال لو كانت العلل والمعلولات غيرمتناهمة وكل واحدمنها بمكن على ماوقعه الفرض فهي امامتعاقبة وامامعا فانقبل بالاول فقدأ بطل شالاثة أوحمه ثمز يفهاوقال والاقرسي ذلكأن بقال لوكانت العلل والمعاولات متعاقبة فكل واحدمنها حادث لامحالة وعند دذلك فلا يخلو اماأن مقال بوجودشي منهافي الازل أولا وحودلشي منهافي الازل فان كان الاول فهو متنع لان الازلى لايكون مسوقا بالعدم والحادث مسبوق العدم وان كان الثاني فملة العلل والمعاولاتمسموقة بالعدمو بلزمهن ذلكأن يكون الها اسداءونهاية وماله ابتداءونهاية فهومتوقف علىستىغىرهعلمه وأماان كانت العلل والمعاولات المفروضة موحودة معانمساق الدليل كاحكمناهعنه وهذه التقاسم والتطويل لامحتاج الها وهى ناطلة في نفسها فزاد في الدليل مابستغنى عنه ومكون توقف الدليل عليه منظلاله اذالم ينظل الاعيا ذ كره وهذا كثيرامايقع في كلام أهل الكلام المذموم بطولون في الحدود والادلة عا لاعتاج التعريف والسان السه ثم مكون ما بطولون به ما نعامن التعريف والسان فكون مسلمن بريدالج فنذهب من الشأم الى الهندوانقطع

وأنما نقلمن الضرب أربعين كان بسوط له طرفان فكانت الاربعون قاعة مقام المانين وهذا مذهب أبى حنمقة ومالك وغبرهما واختاره الخرقي والقاضي أبو يعلى وغبرهما والثاني أن الزائد على الاربعين جائز فليس بحدواجب وهوقول الشافعي واختاره أنو بكر وأنو محدوغيرهماوهذا القول أقوى لانه قد ثبت في الصحيح عن على رضى الله عنه أنه جلد الوليد أربعين وقال جلدرسول اللهصلي الله علمه وسلمأر بعين وحلدانو بكرأر بعين وحلد عرثمانين وكل سنة وهذاأحسالي وفى الصحيحين عن أنس قال أتى رسول الله صلى الله علمه وسلم برحل قد شرب الخرفضريه بالنعال نحوامن أربعين ثمأتى به أتو بمحرففعل بهمشل ذلائه ثمأتى به عرفاستشار الناس في الحدود فعال ابن عوف أخف الحدود عانون فضر معمر ولانه يحو زالضرب فمه بغيرالسوط كالحريد والنعال والايدى وأطراف الشاب فلالم تكن صفة الضرب مقدرة بلى وحعفها الى الاحتهاد فكذلأ مقدارالضرب وهذالان أحوال الشار سنتختلف ولهذاأ ممأ ولايقتل الشارب في المرة الرابعة وقدقيل ان هذا ، نسوخ وقبل بل هو محكم وقبل بل هو تعز برحائز يفعل عند الحاجة المه وهذالان الضرب بالثوب ليس أمرا محدودابل يختلف باختسلاف قلتمه وكثرته وخفته وغلظته والنفوس قدلاتنتهي فمه عندمقدار فردتأ كنرالعقو باتفه الىالاحتهادوان كانأقلهامقدرا كإكان من التعزيرات مايقدرأ كثره ولايقدرا فله وأماقصة قدامة فتدروى أبواسحق الجوز حانى وغسره حديث استعماس أن قدامة س مطعون شرب الجرفقال له عمر ما يحملك على ذلك فق ال ان الله يقول لنس على الذين آمنوا وعد اوا الصالحات حناح فيما طعموااذامااتقواوآمنواوعلواالصالحات الآيةوانيمن المهاجرين الاولينمن أهل مدر وأحمد فقالعمر أجيبواالر جل فسكتواعنه فقال لان عماس أحمه فقال اعما أنزلها الله عذر اللماضين لمنشر بهاقيل أن تحرّم وأنزل انما الجر والمسمر والانصاب والازلام رحس من عمل الشمطان فاجتنبوه يحقعلي الناس غمسأل عرعن الحدفهافقال على سأبي طالب اذاشرب هذى واذاهذى افترى فاجلده عانين حلدة فلدعر عانين ففيه أنعلماأشار بالمانين وفيه نظر فان الذي ثبت في الصيع أنعليا جلدار بعين عنسدعمان بنعفان لماجلد الولسدن عقبة وانه أضاف الثمانين الىعمر وببت في الصحيم أن عبد الرجن بن عوف أشار بالمانين فلريكن حلد المانين مما استفاده عرمن على وعلى قدنقل عنه أنه حلدفى خلافته ثمانين فدل على أنه كان محلدتارة أربعين وتارة غمانين وروىعن على أنه قال ما كنت لاقبر حداعلي أحدفهوت فاجدفي نفسي الاصاحب الجر فانه لومات لوديته لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه لناوهذا لم يقل به أحدمن العجابة والفقهاء فالاربعن فادونها ولانسغي أن يحمل كلام على على ما يخالف الاجاع واعاتناز ع الفقهاء فهما اذازادع لى الاربعين فتلف هل يضمن على قولين فقيال جهورهم لايضمن أيضاوهو مذهب مالك وأبى حنيفة وأحدوغبرهم وقال الشافعي بضينه امانصف الدية في أحدالقولين جعلاله قد تلف بفعل مضمن وغمر مضمن واماأن تقسط الدية على عدد الضربات كلها فجب من الدية بقدرالز بادة على الاربعين في القول الآخر والشافعي بني هذا على أن الزيادة تعزيز غير مقدر ومن أصله أن من مات بعقورة غيرمقدرة ضمن لانه بالتلف يتبين عدوان المعزر كما اذاضرب الرحل امرأته والمؤدب الصيى والرائض الدابة وأما الجهور فنهم من مخالفه في الاصلين ومنهم من يخالفه في أحدهما فانوحسفة ومالك يقولان التمانون حدواحب وهو قول أحدفى احدى الروايتين وفى الاخرى بقول كلمن تلف بعقوية مائزة فالحق قتله سواء كانت واحبة أومياحة وسواء كانت مقدرة أوغبرمقدرة اذالم يتعد وعلى هذالا يضمن عنده سراية القود

علمه الطريق فلم يصل الى مكة وسان ذاك وحوه أحدهاأن يقالماذكره من الدارل على امتناع علل ومعلولات مجتعمة بتناول العلل والمعملولات مطلقاسدواء كانتمتعاقمة أولم تدكن واذا كاندليل الامتناع بعم القدين فلاحاحية الى التقسيم ولكن زيادة هـذا القسم كزيادة القسم فماذكره بعددلك حيث قال وان كانت العلل والمعاولات معافالنظرالى الجلة غسر النظرالي كلمن الاحادوحىنئذ فالحلة اماأن تكون واحمة واماأن تكون عكنة وهنذالاعتاج المهأبضافالهقد ذكرأن الآحاد عكنة مفتقرة الى الواحب فستقدير أن لاتكون الحلة وائدة على الاحاديكون الامرأقرب وهو بعده فاقدأ وردأنه لايلزم من كون الافراد ممكنة كون الجلة ممكنة وأحاب عن ذلك بأن هذاساقط وهـ ذاالسؤال والحواب كافعن ذلك التطويل بزيادة قسم لامحتاج الهاكن هذاالقسم وانام يحتجاليه فاله لم نضره يخسلاف ماذكره من زيادة تعاقب العلل فالهزيادة أفسد بهادليله مع استغناء الدلسل عنها وذلك بالوحه الثانى وهوأن يقال لوكانت العليل والمعاولات متعاقبة فكل واحدمنها حادث لامحالة فملزمأن يكون الازلى حادثاأ وتكون كلها حادثة مسموقة بالعدم وهـذاقد استدل به طائفة من أهل الكلام على امتناع حوادث لاتتناهي وقد تقدم الاعتراض علمه وبن الفرق

في الطرف وان لم يكن واحماوقد اتفق الائمة على أنه اذا تلف في عقوبة مقدرة واحمة لا يضمن كالجلدفي الزناوالقطع في السرقة وتنازعوا في غسر ذلك فهم من يقول يضمن في الجائر ولا يضمن فىالواجب كقول أبى حنيفة فانه يقول يضمن سراية القود ولا يضمن سراية التعزير لحق الله نعالى ومنهم من يقول يضمن غيرالمف در ولايضمن في المقدرسواء كان واحداً وحائرا كقول ﴿ فصل ﴾ قال الرافضي وأرسل الى حامل يستدعها فأسقطت خوفا فقال له العجابة نراك مؤدباولاشي علىك ثم سأل أميرا لمؤمنين فاوحب الدية على عاقلته والجواب أن هذه مسئلة احتهادتناز عفيهاالعلاء وكانعرس الخطاب يشاورالصحابة رضي اللهعنهم في الحوادث يشاور عثمان وعلما وعمد الرجن من عوف وان مسعود و زيدين ثابت وغيرهم حتى كان بشاوراين عماس وهذا كان من كال فضله وعقبله ودينه فلهذا كان من أسد الناس وأما وكان رجع مارة الى رأى هـــذاوتارة الى رأى هذا وقد أتى مام رأة قد أقرت بالزنافا تفقوا على رجها وعثمان ساكت فقال مالك لاتنكام فقال أراها تستهل مه استهلال من لا يعلم أن الزنام ومفرحع فاسقط الحدعنها لماذ كرله عثمان ومعنى كلامه أنها تحهر به وتموحه كالحهر الانسان ويموح بالشي الذي لابراءقه عامثل الاكل والشرب والتزوج والتسرى والاستهلال رفع الصوت ومنه استهلال الصي وهو رفعه صوته عندالولادة واذاكانت لاتعله قبيعا كانت ماهلة بتعر عه والحدانما محت على من بلغه التحريم فإن الله تعالى يقول وما كنام عذبين حتى نمعت رسولا وقال تعالى الملا يكون للناس على الله يحة بعد الرسل ولهذ الايحو زقتال الكفار الذمن لم تبلغهم الدعوة حتى يدعوا الىالاسلام ولهذامن أقى شأمن المحرمات التي لم يعلم تحر عهالقرب عهده بالاسلام أولكونه نشأ عكان حهل لم يقم علمه الحدولهذ الم يعاقب الذي صلى الله علمه وسلم من أكل من أصحامه حتى بتسنله الخمط الابعض من الخمط الاسمود لانهم أخطؤافي التأويل ولم يعاقب أسامة من زيد لماقتل الرحل الذي قال لااله الله لانه ظن حواز قتله لما اعتقد أنه قالها تعوَّذا وكذلكُ السرية التي قتلت الرجل الذي قال اله مسلم وأخذت ماله لم يعافه الانها كانت متأولة وكذلك خالد امن الولىد لماقتل بني حذيه لما قالواصمأ نالم يعاقمه لتأويله وكذلك الصديق لم يعاقب خالداعلى فتل مالكن نويرة لانه كان متأولا وكذلك الصحابة لماقال هذالهذاأ نت منافق لم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان متأولا ولهذا قال الفقهاء الشهة التي يسقط ما الحدشمة اعتقاد أوشبهة ملكفن تروج نكاحا اعتقدانه حائزو وطئ فمه لمحدوان كانحراما في الماطن واما اذاعلم التحريم ولم يعلم العقوية فأنه يحد كاحدالنبي صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك اذ كان قد علم تحريم الزناولكن فم يكن بعلم أن الزاني المحصن برحم فرجه النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بتحريم الفعل وان لم يعلم أنه يعاقب الرحم والمقصودة اأن عررضي الله عنه كان يشاو رهم وأنه منذ كرماهوحق قبله وذالمن وجهين أحدهماأن بسنف القصة المعسنة مناط الحكم ألذي يعوفونه كقول عثمان انهاجاهلة بالتحريم فانعثمان لم يفدهم معرفة الحكم العام بل أفادهم أنها ذاالعين هومن أهله وكذلك قول على ان هذه مجنونة قد يكون من هذا فأخبره بحنونها أو بحملهاأ ونحوذلك والشانى أن يتبين نص أومعنى نص يدل على الحكم العام كتنسه المرأة له على قوله تعالى وآتستم احمداهن قنطارا فلاتأخذوا منه شمأ وكالحاق عسدالرجن حدالشارب عدالقاذف ونعبوذاك (فصل) قال الرافضي وتنازعت احرأتان في طفل ولم يعلم الحكم وفزع فيدالي أمير المؤمنين

على فاستدعى أميرالمؤمنسين المرأتين ووعظهما فليرر حعافقال ائتوني بمنشار فقالت المرأتان ماتصنع به فقال أقدّه منكانصفين فنأخذكل واحدة نصفافر ضنت واحدة وقالت الاخرى الله الله ماأ باالحسن ان كان ولا بدمن ذلك فقد سمعت لهامه فقال على الله أكرهوا بنك دونها ولوكان انهاارقتعلمه فاعترفت الاخرى أن الحق مع صاحبتهاففر حعمر ودعالامبرالمؤمنيين والحواب أنهذه قصة لمرذكر لهااسناد ولابعرف صحتها ولاأعلم أحدامن أهل العلمذكرها ولو كانالهاحقمقة أذكروهاولاتموف عن عمروعلي والكن هي معروفة عن سلمان س داودعلهما السلام وقدنبت ذال فى المحمين عن النبي صلى الله علمه وسلم من حديث أبي هربرة قال قال رسول اللهصلي الله علمه وسلم بينما امرأتان معهما ابنياهما حاء الذئب فذهب مان احداهما فقالت صاحبتها انماذه بابنا وقالت الاخرى انماذه بابنا فقعا كالى داود فقضى به للكبرى فرحتاعلى سلمانن داودفأ خبرتاه فقال ائتونى بالسكين أشقه بنكافقالت الصغرى لاتفعل يرجل الله هوابنها فقضى به للصغرى قال أوهر برة والله ان معت بالسكين الانومنذ ما كذا نقول الاالمدية فان كان بعض العصابة على أوغيره سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم كإسمعها وهر برة أوسمعوهامن أبى هر برة فهذا غيرمستمعد وهذه القصة فهاأن الله تعالى فهم سلمان من الحكم مالم يفهمه داود كافهمه الحكم اذبحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكان سلمان قدسأل ربه حكانوا فقحكمه ومعهذا فلايحكم بمجرد ذلك بان سلمان أفضل من داود علمءاالسلام

فصل ك فالالرافضي وأمر برجم أمراة ولدت لستة أشهر فقال له على ان خاصمتك كتاب الله تعالى خصمتك ان الله يقول وجله وفصاله ثلاثون شهر اوقال تعالى والوالدات رضعن أولادهن حولين كاملين لمن أرادأن سرالرضاعة والجواب أن عمركان يستشيرا لصحابة فتارة بشبر علمه عثمان بما براه صوا باوتارة بشبرعلمه على وتارة بشبرعلمه عبدالرجن بنعوف وتارة بشمرعلمه غبرهم وبهذامد القه المؤمنين بقوله تعالى وأمرهم شورى بينهم والناس متنازعون في المرأة اذا ظهربها جلولم يكن لهبازوج ولاسبيد ولاادعت شبهة هل ترجم فذهب مالله وغيره من أهبل المدينة والسلف أنها ترجم وهوقول أحدفى احدى الروايتين ومذهب أبى حنيفة والشافعي لاترجم وهي الرواية الثانية عن أحد قالوالانها قد تكون مستكرهة على الوطء أوموطوأة بشبهة وجلت بغبر وطء والقول الاول هوالشابت عن الخلفاء الرائسدين وقد ثبت في الصحيفان عمرين الخطاب خطب الناس في آخرعمسره وقال الرحم في كتاب الله حق على من زفي من الرحال والنساءاذا قامت المنسة أوكان الحيل أوالاعتراف فعل الحيل دليلاعلى ثبوت الزنا كالشهود وهكذاهذه القضية وكذلك اختلفوافي الشارب هل بحداذا تقيأ أووحدت منه الرائحة على قولين والمعروف عن النبي صلى الله علمه وسلم والخلفاء الراشدين أنهم كافوا يحذون بالرائحة والتيء وكان الشاهداذاشهدأنه تقبأها كان كشهادته بالهشربها والاحتمالات المعمدةهم مثل احتمال غلطالشهودأوكذبهم وغلطه فيالاقرارأوكذبه بلهلنه الدلائل الظاهرة يحصل مهامن العمل مالايحصل كشرمن الشهادات والاقرارات والشهادة على الزنالا يكاديقام صاحد وماأعرف أحداأ فام مهاواغا تقام الحدود اماناعتراف واما بحمل ولكن يقام مهامادون الحدد كااذارؤ با متعردين في لحاف ونحوذلك فلما كان معروفاعند الصحابة أن الحديقام بالحمل فاو ولدت المرأة لدون ستة أشهرأ قم علمها الحد والولادة لستة أشهر نادرة الى الغامة والامور النادرة قد لا تخطر بالبال فاجرى عسرذال على الامر المعتاد المعروف في النساء كافي أقصى الحل فان المعروف من

بن ماه \_ وحادث النوع وحادث بالشيغص وانما كان لمتزل آحاده متعاقبة كان كلمنها عنزلة الاتنو وكل منهامسوق بالعدم ولس النوعمسوقا بالعدم وقول القائل الازلى لا تكون مسموقا بالعدم لفظ محمل فان أرادته أن الواحد الذي هو معنهأزلي لايكون مسموقا بالعدم فهذاص ولدس الكلامفيه وان أرادان النوع الازلى الامدى الذى لميزل ولايزال لايكون مسموقا بالعدم فهذا محل النزاع فقدصادر على المطاوب متغيير العمارة وكانه قال لاعكن دوام الحوادث كالوقال الامدى لايكون منقطعاوكل من الافراد المستقملات منقطع فلا تكون المستقلات أبدية فيقال النوع هوالابدىلسكل واحد أمديا كذلك يقال في الماضي وهذا الكلامقدبسط فيغيرهذا الموضع (الوحه الثالث)أن يقال هذه المقدمة فهانزاع مشهور بين العقلاء ولعل أكنرالامم منأهل الملل والفلاسفة ننازع فهاوأماوجود علل ومعاولات لانهاية لهافل يتنازع فهاأحدمن العقلاء المعروفين فلو قدرأن تلك المقدمة المتنازع فمها صححة لكان تقرير المقدمة المحمع علها عقدمة متنازع فها خلاف ما ينبغي فى التعليم والسان والاستدلال لاسماوليست أوضع منها ولالهادل لخصهافانه رعاذ كرت المقدمة المتنازع فهالا ختصصاها مداسل أو وضوح ونحوذاك وأما

بدون ذلك فهوخلاف الصواب في الاستدلال (الوجهارابع)أن الغزالى سلائمسلكافى تعيية الفلاسفةعن اثبات الصانع مان قال دللكممنى على نقى التناهر عن العلل والمعاولات قال وأنتم لاعكنكم ذلك مع انباتكم حوادث لاتتناهي فانماتذ كرونه من دليل نفي النهامة فى العلل يلزم مثله فى الحوادث وما تذكرونه مماسق غوحودحوادث لاتتناهى بلزمكم نظيره فى العلل وهذاالذى قاله واناستدركهمن استدركه علىه لكن هوأحودهما فعله الاحدى فانمقصوده الزامهم أحدأص سناماعدم اثنات الواحب واماالاقرار محدوث العالمو سأن أثبات الصانع معساوم باثبات الحوادث وأنافنقارالحدثالي المحدث أمرضر ورى فهذا خرمن أن يعل انسات الصانع موقوفا على نؤ التسلسل فى العلل و تحعل نفي التسلسل فهاموقوفاعلي تقسمها الى النعاقب والاقتران

(۱) قوله فان نسبة بنى الاخوة المئ كذا فى الاصلوف العبارة تحريف بعلم من مشل عبارته قيما تقدم قريبا ونصها فان نسبة الاخوة من الاب الى الجدأ بى الاب كنسبة الاعمام بنى الجدالى الجدالاعلى جدالاب فلما أجمع المسلون على أن الجد الاعلى أولى من الاعمام كان الجد الادنى أولى من الاعمام كان الجد

النساءان المرأة تلدانسعة أشهر وقديو جدقليلامن تلداسنتين وو جدنادرامن وادت لاربع سنبن ووجدمن ولدت لسمع سنبن فاذا ولدت امرأة معدا بانة زوحها لهذه المدة فهل بلحقه النسب فيه نراع معروف وهنده من مسائل الاجتهاد فكثير من العلماء يحد لافصى الحل المدة النمادرة هذا يحدسننين وهذا يحدأر بعسنين وهذا يحدسبعا ومنهمين يقول هذاأم نادر لايلتفت اليه واذاأ بانهاوجاءت بالوادعلى خلاف المعتادمع ظهوركونه من غيره لم يحب الحاقه به (فصل) قال الرافضي وكان بضطرب في الاحكام فقضي في الجديما ته قضية والجواب أنعمر رضي الله عنمه أسعد الصحابة المختلفين في الجديالحق فان الصحابة في الجدم الاخوة على قولن أحدهما أنه بسقط الاخوة وهذا قول أبي بكروأ كثرا اصحابة كابي من كعب وأبي موسي وابن عماس وابن الزبير ويذكرعن أربعة عشرمن موهوم نهائى حنيفة وطائفةمن أصحاب الشافعي وأحدكان سريجمن أصحاب الشافعي وأبى حفص البرمكي من أحصاب أحدو يذكر هذاروايةعن أحدوه ذا القول هوالعجم (١) فاننسبة بني الاخوة من الاب الى الحد كنسبة الاعمام بنى الجدالى الحدالى الحدالي الاتوقداتفن المسلون على أن الحدال الله أولى من الاعمام فعسأن بكون الحدأ والأبأولى من الاخوة وأيضافان الاخوة لوكانو الكونهم بدلون ببنوة الاب عنزلة الحدلكان أبناؤهم وهم بنوالاخوة كذلك فلما كان أولادهم لسوا عنزلتهم علم أنهم لا يتقدمون بينوة الاب ألاترى أن الانكاكان أولى من الحد كان ابنه عنزلته وأيضا فأناطيدة كالام فعدأن يكون الحد كالاب ولان الحديسي أناوهد االقول هواحدى الروايت منعن عر والقول الشابى أن الجديقاسم الاخوة وهذا قول على وزيدوان مسعود وروىعن عثمان القولان ولكنهم مختلفون فى التفضل اختلافامتما مناوجهورا هل هذا القول على مذهب زيد كالدوالسافعي وأحد وأماقول على فى الحدفل بذهب اليه أحدمن أعمة الفقهاءوانمايذ كرعن الزأبي ليليأنه كان يقضى به ويذكرعن على فمه أقوال مختلفة فان كان القول الاول هوالصواب فهوقول لعمر وان كان الثاني فهوقول لعمر وانمانف ذقول زيدفي الناس لانه كان قاضى عروكان عرينفذ قضاءه في الحدلورعه لانه كان رى أن الحد كالاب مثل قول أبي بكر فل اصارحد اتورع وفوض الام ف ذلك زيد وقول القائل اله قضى في الحدمائة قضية انصح هذالمردبه أنهقضى فيمسئلة واحدة عائة قول فان هذاغر مكن وليسفى مسائل الجدنزاع كنرمما في مسئلة الخرفاء أم وأخت وجدو الاقوال فهاستة فعلم أن المرادبه انكان معصاأنه قضى في مائة حادثة من حوادث الحدوهذامع أنه يمكن لكن لم يخرج قوله عن قولنا أوثلاثة وقول على مختلف أيضاوأ هـــل الفرائض يعلمون هــــذامع أن الاشــبـه انهذا كذب فان وجود حدوا خوة فى الفريضة قليل جدافى الناس وعمر انحا تولى عشرسنين وكان قدأمسك عن الكلام في الجدوثبت عنه في الصحير أنه قال ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله علمه وسلم كان بدنهن لناالجدوالكلالة وأنواب من أنواب الرما ومن كان متوقفالم يحكم فها يشئ ومماسين هداأن النباس انمانقلواعن عرفى فريضة واحدة قضاء ينقضى فى المشركة فروىءنه بالاسنادالمذكورفي كتبأهل العلم أنه قضي فهامي ةبعدم التشر بكوهذاقول على وهوم في نطب أبي حنيفة وأحدين حنسل في المشهور عنه وقضي في نطيرها في العام الثاني بالتشريك وقال ذلك على ماقضيناوه فاعلى مانقضى وهنداقول زيدوهوقول مالك والشافعي فانهما وغيرهمامقلدان لزمدفي الفرائض وهي رواية حربءن أحدين حنبل وعذابما استدليه الفقهاءعلى أن الاحتماد لاينقض بالاحتماد وعلى رضى الله عنه موافق على ذاك فانه

قد مبت عنه أنه قال كان رأى ورأى عرفى أمهات الاولاد أن لا يبعن عقد رأيت أن يبعن فقال له قاضه عبيدة السلماني رأيل مع عرفى الجماعة أحب المنامن رأيل وحدل فى الفرقة فعلى له فى المسئلة قولان ومعلوم أن ماقضى به فى عنقهن ومنع ببعهن هو وعرام بكن ينقضه واعاكان برى أن يستأنف فيما بعد أنه يحو زبيعهن والمسائل التى لعلى فها قولان وأكثر كثيرة ونفس الجدمع الاخوة قد نقل عنه فها اختلاف كشير ونقل عنه أنه كان اذا أرسل المه بعض نوابه يسأله عن قضية فى ذلك بأمره فها باحتهاده ويقول قطع الكتاب فانه رضى الله عنه من يقلده غيره من يتكلم فها بالاحتهاد المالية المحلول الاحتهاد فى هذا المعينة وكره أن يقلده غيره من غيراحتهاد منه فا مره بقطيع الكتاب الذلك يخلاف ما اذا كان معه فها نص قائه كان يبلغه وبأمر بقطع كانه والعلماء مختلفون فى سع الكتب التى فها العمل بالرأى هيل يحوز على قول ن

( deal ) قال الرافضي وكان مفضل في الغنمة والعطاء وأوحب الله تعالى النسومة وألحواب أماالغنمة فلميكن يقسمهاهو بنفسه وانمايقسمهاالحيش الغانمون بعدالحسوكان الخس يرسل السه كإيرسل الىغىره فيقسمه بن أهله ولم يقل عمر ولاغسره ان الغنيمة يحب فها التفضمل ولكن تنازع العلماء هل للامام أن يفضل بعض الغاغم نعلى بعض اذاتسن له زيادة نفعفه قولان العلاءهماروا يتانعن أحدأحدهما أنذلك حائز وهومذهب أبىحنفة لان النيصلي الله علمه وسلم نفل في را يتم الربع بعد الجس وفي رجعته الثلث بعد الجس رواه أبو داودوغيره وهذا تفضل لبعض الغانمين أربعة الاخاس ولان في صحيه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى سلة من الاكوع سهم راحل وفارس فى غزوة الغاية وكان راحلالانه أتى من القتل والغنمة وارهاب العدويم الم يأت به غبره والقول الناني لا يحو زدلك وهومذهب مالك والشافعي ومالل يقول لا مكون النف لالمن الحس والشافعي يقول لا يكون الامن حس الحس وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال غرونامع النبي صلى الله عليه وسلم قبل محد فيلغت سهماننا اثني عشر بعيرا ونفلنارسول اللهصلي الله علىه وسلم يعبرا يعبرا وهذاالنفل لايقومه خس الحس وفى الحلة فهذه مسئلة احتهاد فاذا كانعمر يسوغ التفضيل للمصلحة فهو الذي ضرب الله الحق على اسانه وقلبه وأما التفضيل في العطاء فلار يدأن عركان يفضل فيه ويحعل الناس فيه على مراتب وروى عنه أنه قال لأن عشت الى قابل لأحعلن الناس سانا واحداأى نوعا واحداوكان أبو بكر يسقى فى العطاء وكان على يسقى أيضا وكان عنمان بفضل وهي مستلة احتماد فهل للامام التفضل فمهاصلحة على قولين هماروا يتانعن أحد والتسوية في العطاء اختمارا بي حنسفة والشافعي والتفضيل قول مالك وأماقول القائل ان الله أوجب التسوية فيه فهولم يذكر على ذلك دلسلا ولوذ كردلملالتكامناعلم كانتكام ف مسائل الاحتهاد والذين أمروا بالنسوية من العلاءاح تعوابأن الله قسم المواريث بين الجنس الواحد بالسواء ولم يفضل أحدا بصفة وأحاب المفضاون بأن تلك تستحق سبب لابعمل واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ستوى في المغانم بين الحنس الواحد فأعطى الراحل سهما واحداو أعطى الفارس ثلاثة أسهم كاثبت في العديدين وهوقول الجهورمالك والشافعي وأحمد وقيل أعطاه سهمين وهوقول أبى حنيفة وقدروى فذال أحاديث ضعيفة والثابت في العديد بأنه عام خير أعطى الفارس ثلاثة أسهم سهماله وسهمين لفرسه وكانت الخمل مائتي فرس وكانوا أر بعة عشرما تة فقسم خمرعلي عمانية عشر سهما كلمائة في سهم فأعطى أهل الحيل سمائة سهم وكانواما ثنين وأعطى ألفا ومائنين لألف

وانالعلل المتعاقبة لاعكن اطالها الامالتسوية بين امتناع كون الحادث المعندائمالم يزلوكون نوع الحوادث داعًا لم يزل فانهذا فيه من التطويل ووقف العلم بالصائع علىمثل هذه المقدمة مالا يخفي (الوحه الخامس) أن الدليل الذي ذكره غايته أن يثبت أن الحوادث لهااسداءاذلو كانت العلل متعاقبة محدثة وللعادث أول لزم أن مكون للعادثأول وهذاغايت أنكون عنزلة اثمات حدوث العالم وهووأمثاله معكونهم يحتجون على حدوث العالم فلم بقولواان الحدث لابدله من محدث كاهوقول الجهورولاأ نبتوا ذلك مان الحدوث تخصيص يوقت دون وقت فمفتقر الى مخصص كا فعله كشرمن أهل الكلام بلولا بأنالمكن مفتقرالىالمر جلوحوده مل قالوا الحدث عكن والممكن لابترجي أحدطرفه على الآخر الاعرجي تمأوردوا حواز التسلسل فى العلل وأحاواعن ذلك فاذا كان الحدواك عن ذلك لاستم الاماثمات حدوث العلملكان غايتهمأن بشتواافتقارالمكن الىعلة عادثة فهم بعد ذلك ان قالوا والمحدث لامد لهمن محدث كانواقد قالواحقالكن طولوالذ كرتفسمات لافائدةفها بل تضعف الدليل وكانوامستغنين عنها فى الاول وان لم يقولوا والمحدث لامد له من محدث لم يكن ماذ كروه نافعا فان محرد حدوث العلة ان لم يستلزم وحودالمحدث لمشت واحب الوحود

ومائتي رجل وكانأ كثرهم ركباناعلى الابل فلربسهم للابل عامخير والمحؤزون تفضل قالوا بل الاصل النسوية وكان أحمانا يفضل فدل على حواز التفضل وهذا القول أصح ان الاصل التسوية وأن التفضيل لمصلحة راجحة عائز وعرلم يفضل لهوى ولاحاى بلقسم المالعلى الفضائل الدينية فقدم السابقين الاواين من المهاجرين والانصار ثممن بعدهممن الصحابة ثممن بعدهم وكان ينقص نفسه وأفاريه عن نظرائهم فنقص ابنه وابنته عن كانا أفضل منه وانحا يطعن في نفض المن فضل لهوى أمامن كان قصده وحمه الله تعالى وطاعة رسوله وتعظيم من عظمه الله ورسوله وتقديم من قدمه الله ورسوله فهداعد حولا بذم ولهذا كان يعطى على اوالحسن والحسين مالا بعطى لنظرائهم وكذلك سائرا قارب النبي صلى الله علمه وسلم ولوسوى لم يحصل لهم الابعض ذلك وأماالخس فقداختك احتهاد العلاءف فقالت طائفة سقط عوت الذي صلى الله علمه وسلم ولايستحق أحدمن بني هاشم شأ بالجس الاأن يكون فم م يتم أومسكين فمعطى لكونه يتماأ ومسكمنا وهلذامذها أبى حنيفة وغيره وقالت طائفة بل هواذي قربي ولى الام بعده فكلولى أمر بعطى أفاريه وهذاقول طائفةمنهم الحسين وأبوثورفهاأظن وقدنقل هذا القول عن عثمان وقالت طائفة بل الجس يقسم حسسة أقسام بالسوية وهذا قول الشافعي وأحدف المشهورعنه وقالت طائفة بل الحس الى احتماد الامام يقسمه سفسه في طاعة الله ورسوله كانقسم الفيء وهذاقول أكثر السلف وهوقول عرمن عبد العزيز ومذهب أهل المدينة مالك وغمره وهوالرواية الاخرىعن أحدوهوأصر الاقوال وعلمه بدل الكتاب والسنة كاقد يسطناه في موضعه فصرف الفي والجس واحد فكان ديوان العطاء الذي لعمر يقسم فيه الحس والعطاء جمعا وأماما تقوله الرافضة من أنخس مكاسب المسلمن يؤخذ منهم و يصرف الىمن برونه هونائب الامام المعصوم أوالى غسره فهذا قول لم يقله قط أحدمن الصحابة لاعلى ولا غبره والأحدمن التابعين الهماحسان والأحدمن القرابة لابني هاشم والاغبرهم وكلمن نقل هذاعن على أوعلياءأهل مته كالحسن والحسين وعلى من الحسين وأبي جعفر الباقر وجعفر اس مجدفقد كذب علمم فان هذا خلاف المتواثر من سبرة على رضى الله عنه فأنه قد تولى الخلافة أربع سنين وبعض أخرى ولم يأخذمن المسلين من أموالهم شأبل لم يكن في ولايته قط حس مقسوم أماالمسلون فاخس لاهوولاغبره أموالهم وأماالكفار فاذاغنمت منهم أموال خست بالكتاب والسنة لكن في عهده لم متفرغ المسلمون لقتال الكفار بسب ماوقع بينهم من الفتنة والاختلاف وكذلكمن المعاوم بالضرورة أن الني صلى الله عليه وسلم لم يخمس أموال المسلين ولاطلب أحداقط من المسلمن بخمس ماله بل انماكان بأخذمنهم الصدقات ويقول ليس لال مجدمنهائني وكان بأمرهم بالجهاد باموالهم وأنفسهم وكان هوصلي الله عليه وسلم يقسم ماأفاءالله على المسلمن يفسم الغنائم بمن أهلها ويقسم الحس والفيء وهذه هي الاموال المشتركة السلطانية التي كان الذي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يتولون قسمها. وقد صنف العلماءلها كتبامفردة وجعوابينهافي مواضع يذكرون قسم الغنائم والفيء والصدقة والذي تنازع فمه أهل العلإلهم فيهمأ خذفتنازعوافي الحس لانالله تعالى قال في القرآن واعلوا أنماغنمتم من شي فأن لله نجسه وللرسول ولذى الفريى والمتاجى والمساكين وابن السبيل ان كنتم آمنتم بالله وما أنزلناعلى عمدنا يوم الفرقان يوم الته في الجمان والله على كل شي قدير وقال في الفيء ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القريى والمتاجى والمساكين وامن السلسل كى لا مكون دولة من الاغنماءمنكم وقدقال قبل ذلك وماأ فاءالله على رسوله منهمف أوحفتم علمه من خيل ولاركاب

فتمين أنماسلكوه اماأن لايفيدأو يكون فيهمن التطويل والتعقيد مايضرولاينفع ومعهذافثلهذا التطويل والتعقيد قديكون فسه منفعة لمن يستفسط ويعاند ولمن لاتنقاد نفسه الاعثل ذاك كاقد نهناعله في غيره ذا الموضع ومضمون ماذكر وهدورفي الاستدلال فلا يكون استدلا لاصحافاته اذا قذرعلل ومعاولات متعاقسة وأثبت امتناع ذاك لان الحادث لا مكون أزلمالزم أن هـذه العلل محدثة فمقالله فإلا يحوزأن يكون استناد المكنات الى علل محدثة فلا مدأن يقول على طريقتهان المحدث مكن والممكن بفتقرالى علة وعلته لاتكون محدثة فكون حقيقة كالامه المحدث يفتقرالي محدث لان الحدث يفتقر الى محدث اذ كانحقيقة ما يقوله ان الحدث لابدله منعلة لانه عكن فنفتفرالي مرج وم حه لايكون محدثالان الحدث يمكن لامدله من علة وانغه العدارة فقال هذا الممكن لامدله من علة والعملة لاتكون عكنة لان المكن لابد لهمن علة كان قدقال الممكن لهعلة لان الممكن لهعلة وكل ذلك اثبات الشئ بنفسيه والمقصودهناأنماذ كرمن امتناع التسلس\_ل في العلل يشمل ما اذا قدرتمتعاقبة كااذاقدرتمقترنة وأنه حنئذ بكون الاجتماع معاولا للافراد واذا كانكلمن الافراد عكنالانو حدينفسه والاحتماع

معلولالها كانأولىأن يكون مكنا لابوحد منفسه ولابوحد ممكن عمكن لاموحدله فانمالم بوحد تفسم أولى أن لابوحد غمره فاذالم يكن في الا حادما وحد نفسه كان أولىأن لابوحد غيره لاالحلة ولا غـ برهامن الا حاد يسنهذا أن المكن لابوحد سفسه بللابوحد الابغيره فاذاقدوأن ثم مكنات موجودة سواء كانت علاأولم تكن وسواء كانت متناهمة أوغمر متناهمة لميكن فمهاشئ وحد سنفسه فاذاكان المجموع لاتوحد الابها ولس فهاشي موحود ننفسمه مكن في جمع ماذكر ما توحد تنفسه لاجلة ولاتفصلا واذاوحدمالا وحد سفسه لمو حد الانغره ألا ترىأنه لوقال الحوادث لاتوحد منفسهالم يكن فرق سنالحوادث التي لهانهامة والتي لانهامة لهابل كلمن الحوادث التى لاتتناهى لابو حد سفسه بل لابدله من محدث والذهن اذاقدر مكنات محصورة ومحدثات محصورة لسلها محدث ولامدع علم امتناع ذلك فاذا قدرهالاتتناهى لمتكن هذه الحال توحب استغناءهاعن المحدث المدع وتحعلها غنية عن مدع خار جعنهابل كلما كثرذلك كان أولى بالحاحة الى المدع فالاتوحد بنفسه اذاضم الهمالاتوحد بنفسمه مراتمتناهمة أوغمر متناهية كان ذلكمنيل ضم المعدومات بعضهاالي بعض وذلك

ولكن الله يسلط رسله على من بشاء وأصل الني الرحوع والله خلق الحلق العبادته وأعطاهم الاموال ستعشون بهاعلى عمادته فالكفارا كفروا بالله وعسدواغبره لم يبقوا مستحقين للاموال فأباح الله لعباده قتلهم وأخذ أموالهم فصارت فيأ أعاده الله على عباده المؤمنين لانهم هم المستعقونله وكلمالأخذمن الكفارقديسمي فنأحتى الغنمة كإقال النبيصلي اللهعليه وسلم فىغنائم حند بنليس لى مما أفاءالله علمكم الاالجس والجس مردود عليكم لكن لما قال تعالى وما أفاءالله على رسوله منهم ف أوحف علمه من خلل ولاركاب وقال ماأفاءالله على رسوله من أهل القرىصاراسم النيءعند الاطلاق لماأخ فدمن الكفار بغيرقتال وجهورالعلماءعلي أن النيء لايخمس كقول مالك وأبى حنيفة وأحد وهذاقول السلف قاطبة وقال الشافعي والخرقي ومن وافقهمن أحماب أجديخمس والصواب قول الجهور فان السنز النابقة عن الني صلى الله عله وسلوخلفائه تقتضي أنهم لم يخمسوا فيأقط بل أموال بني النضمر كانت أول الذي ولم مخمسهاالني صلى الله علمه وسلم بل خمس غنمية مدر وخمس خمير وغنائم حنين وكذلك الخلفاء بعدده مكونوا يخمسون الجزية والخراج ومنشأ الخلاف أنهلما كان لفظ آية الجسوآية النيء واحدا اختلف فهم الناس القرآن فرأت طائفة أن آمة الحس تقتضي أن يقسم الحس بين الحسة بالسوية وهذا قول الشافعي وأحدود اود الظاهري لانهم طنوا أن عدا ظاهر القرآن ثم ان آية النيء الفظها كافظ آية الحسف رأى بعضهمأن النيء كله يصرف أيضامصرف الحسالى هؤلاءالمسة وهذاقول داودس على وأتماعه وماعلت أحدامن المسلمن قال هذا القول قله وهوقول يقتضي فسادالاسلام اذادفع التيءكله الىهذه الاصناف وهؤلاء يتكلمون أحياناعا يظنونه ظاهراللفظ ولامتدبرون عواقب قولهم ورأى بعضهمأن قوله فى آبة النيءفلله وللرسول ولذى القربى المراد بذلك خس الفيء فرأوا أن الفيء يخمس وهذا قول الشافعي ومن وافقه من أصحاب أجد وقال الجهوره ذاضعف حدالانه قال فلله والرسول ولذى القربى والمتامى والمساكن وابن السببل لم يقل خسمه لهؤلاء ثم قال الفقراء المهاجرين الذين أخرجوامن دىارهـــموأموالهم والذمن تمقؤا الداروالاعمان منقبلهم والذمن حاؤا من بعدهم وهؤلاءهم المستعقون النيء كله فكمف يقول المرادخسه وقد ثبت عن عربن الخطاب رضي الله عنه أنه لماقرأ هذه الآية قال هذه عت المسلمن كلهم وأماأ وحنيفة ومن وافقه فوافقوا هؤلاء على أنالهس يستعقه هؤلاء لكن قالوا انسهم الرسول كان يستعق هف حماته وذووقر ماه كانوا يستحقونه لنصرهمله وهذا قدسقط عوته فسقط سهمهم كاسقطسهمه والشافعي وأحدقالابل يقسم سهمه بعدمونه في مصرف الني علما في الكراع والسلاح و إما في المصالح مطلقا واختلف هؤلاءهل كانالنيءمل كاللني صلى الله علمه وسلم في حياته على قولين أحدهما نعم كافاله الشافعي وبعض أصحاب أحدد لانه أضيف المه والثاني لم يكن ملكاله لانه لم يكن يتصرف فسه تصرف المالك وقالت طائفة ذووالقربي هم فرووقربي القامم المتولى وهوالرسول في حيانه ومن يتولى الامر بعده واحتموا عبار ويعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ماأطع الله نساطعمة الاكانت لن يتولى الاحربعده والقول الخامس قول مالك وأهل المدينة وأكثر السلف أن مصرف الحس والنيءواحدوأن الجمع لله والرسول ععنى أنه يصرف فساأم اللهمه والرسول هوالملغ عن الله فاآتاكم الرسول فذوه ومانها كمعنه فانتهوا وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال اني والله لاأعطى أحداولاأمنع أحدا وانماأنافاسم أضع حسنأمرت فدل على أنه يعطى المال لمن أمره اللهبه لالمن يريدهو ودل على أنه أضافه المه لكونه رسول الله لالكونه مالكاله وهذا بخلاف نصيبه من

لانغنى عنها شمابل المعدومات لاتفتقر حال عدمهاالي فاعل وأما كثرت كان احتماحها الى الفاعل أوكدوافوي وتسلسل المكنات لانخسر جهاءن طسعمة الامكان الموحب لفقرها الحالمدع (١) كاأن طسعة الحدوث لاتخرج المحدثات عن طبيعة الحدوث الموجية لفقرهاالى الفاعل ومنحدوز تسلسل الحوادث وقال كلمنها حادث والنوعليس بحادث لاعكنه ان يقول كلمن المكنات ممكن والحملة لستعكنة كالاعكنهأن بقول كلمن الموحوداتمو حود والحلة ليستموحودة ولايقولكل من المتنعات متنع والجلة لبست عتنعة بل الامتناع لجلة المتنعات أولىمنه لاحادها وكذلك الامكان لجملة المكنات أولىمنه لاحادها والفقر الى الصانع الذي يستلزمه الامكان لجملة المكنات أولىمنه لآحادها وأماالوحود لجلة الموحودات فلس هوأولى منه لأحادها وانقمل هوواحالعملة وذلكأنجلة الموحودات موقوفة على وحودكل منها مخلاف وحود الواحدمنها فانه لابتوقف على وحودالجلة وأما الممتنعات فامتناع جلتها ليس موقوفاء لي امتناع كل منهابل كل مهاممتنع لذاته فامتناع الحسلة لذاتهاأولى وأحرى اللهمالاأن بكون الامتناع مشروطا مافرادها كالمتلازمين اللذين عتنع وجود

(١) قوله كاانطسعة الحدوث الخ

كذافى الاصل ولعل فعمة يحريفا

ووحه الكلام كاأن تسلسل

الحوادث لا يخرج الخوحرر اه

المغنم وماوصى له به قانه كان ملكه ولهذا سمى الق عمال الله ععنى أنه المال الذي يحب صرفه فيما أمر الله به ورسوله أي في طاعة الله أي لا يصرفه أحد فيما بريدوان كان مساحات لاف الاموال المهاوكة وهذا بخلاف قوله وآ توهم من مال الله الذي آتا كم فانه لم يضيفه الى الرسول بل جعله عما آتا هم الله قالوا وقوله تعالى ولذى القربي والمتابي والمساكين وابن السبيل تخصيص هؤلاء بالذكر للاعتباء بهم الاختصاصهم بالمال ولهدذا قال كى لا يكون دوله بين الاعتباء منكم أي لا تتداولونه و تحرمون الفدة براء ولو كان مختصا بالفقراء لم يكن للاعتباء فضيلاعن أن يكون دولة وقد قال تعالى وما آتا كم الرسول في ذوه ومانها كم عنه فانتهوا فيدل على أن يكون دولة وقد قال تعالى وما آتا كم الرسول في خدوه ومانها كم عنه فانتهوا فيدل على أن الرسول هو الفاسم الذيء والمعانم ولو كانت مقسومة محدودة كالفرائض لم يكن للرسول أمن فيها ولا نهى وأيضا فالاحاديث الثابتة عن النبي صلى الله علمه وسلم المختمسة أحراء ولا خلفاء مولاء وهؤلاء وقد يكون المساكين أكرمن البتاى الاغتباء قد كان بالمدينة بتامي أغنياء فلم يكونوا يسق ون بينهم و بين الفقراء بل ولاعرف أنهم أعطوهم بخلاف ذوى الحاحة والاحاديث في هذا كثيرة لسهذا الفقراء بل ولاعرف أنهم أعطوهم بخلاف ذوى الحاحة والاحاديث في هذا كثيرة لسهذا موضع ذكرها

﴿ فصل ﴾ قال الرافضي وقال بالوأى والحدس والظن والحواب أن القول بالرأى لم يختص به عسر رضى الله عنسه بل على كان من أقوله مما لرأى وكذلك أبو بكروعثمان و زيدوان مسعود وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون بالرأى وكان رأى على في دماء أهل القسلة ونحوهمن الامور العظائم كإفى سنن أبي داود وغيره عن الحسن عن قنس بن عماد قال قلت لعلى أخبرناعن مسبرك هذا أعهد عهده المكرسول الله صلى الله علمه وسلم أمرأى رأيته قالماعهدالني صلى اللهعلمه وسلرالي شأولكنه رأى رأيته وهذاأم رثات ولهذالم يروعلي رضى اللهعنه وفي قتال الحل وصفين شمأ كارواه في قتال الخوارج بل روى الاحاديث العجيجة هووغبرهمن العحابة في قتال الخوارج المارقين وأماقتال الحل وصفين فإمروأ حدمنهم فيه نصاالا القاعدون فانهم ووواالا حاديث فى تراء القتال فى الفتنة وأما الحديث الذي مروى أنه أمر بقتل الناكثين والقاسطين والمارقين فهوحد يثموضوع على النبي صلى الله علمه وسلم ومعاوم أن الرأى انم مكن مذموما فلالوم على من قال به وان كان مذموما فلارأى أعظم ذمامن رأى أريق به دمألوف مؤلفة من المسلمن ولم محصل بقتلهم مصلحة للسلمن لافى دينهم ولافى دنياهم بل نقص الخير عماكان وزاد الشرعلي ماكان فاذاكان مشل هذا الرأى لا يعاب به فرأى عروغبره في مسائل الفرائض والطلاق أولى أن لا يعاب مع أن علىاشر كهم في هذا الرأى وامتاز برأ مه في الدماء وقد كان ابنه الحسن وأكثر السابقين الاولين لايرون القتال مصلحة وكان هذا الرأى أصلح من رأى القتال بالدلائل الكثيرة ومن المعاوم أن قول على فى الحدوغ مره من المسائل كان بالرأى وقد قال اجتمع رأى ورأى عمر على المنع من سع أمهات الاولاد والآن فقد رأ يت أن سعن فقال له قاضيه عبيدة السلماني رأ بل معراى عمرف الجاعة أحب المنامن رأ بل وحدا ف الفرقة وفي صحير المخارى عن أبوب عن النسمرس عن عسدة عن على قال اقضوا كا كنتر تقضون فاني أكره الاختلاف حتى يكون للناس جاعة أوأموت كامات أصحابي قال وكان انسر بن برى أنعامة ماروى عن على كذب وقد جع الشافعي ومحدن نصر المروزي المسائل التي تركت من قول على والن مسعود فسلغت شمأ كثيرا وكشيرمنها قدحاءت السنة يخلافه كالمتوفى عنها الحامل فان

أحمدهما دون الآخر ولاعتنع اجتماعهما وكذلك المكنات اذا كانكلمنها مكنالذاته محث يفتقر الى الفاعل ولا بوحد سفسه فلس امكان كلمنهامشروطا مالاتحر ولامعلقامه ولالامكان هذا تأثيرفي امكانهذا كإفى الامتناع بخلاف الموحودات فاله قديكون وجود أحدالاص بناماشرطا واماعلة للآخر مخلاف مااذاقدرموحودات واحمة بأنفسها فالمحنشذ لايكون وحود بعضها موقوفاعلي وحودالنعض وأماماهو يمكن نفسه أوعمتنع سفسه فلس امكانه وامتناعه مشروطانع مرهبل نفس تصور حقيقت وتوحب العامناعه وامكانه وحنئذفكاما كثرأفراد هذه الحقيقة كان العلم بامتناعها أوامكانهاأ كثروالعيلم بامتناع الحسلة أوامكانهاأ ولى وأحرى ولو قدرنا واحمات بأنفسهاغنيةعن الغبر محث لايكون بعضها شرطا فى المعض لكانت الجلة واحمة ولم يكن وحوبها مدون وحوب الاحاد وامتنع أن بقال الحسلة بمتنعة أوممكنةمع وحوب كلمن الأحاد منفسه وحو بالايقف فنه على غيره فتمنأنه اذاكانمن الامورماهو مكن في نفسه لا يقف امكانه على غبره ومعسني امكانه أنه لا يستحق منفسمه وحوداو عتنع وحوده بنفسه وهو بالنظرالي نفسه فقبر محضأى الفقر الذاتي الذي عتنع معهغناه سفسه وسواءقلناان

مذهب على رضى الله عند أنه اتعتد أنعد الأحلين و بذلك أفتى أبو السنابل بن بعكك في حساة النبى صلى الله عليه وسلم فلما حاء ته سبيعة الاسلمة وذكرت ذلك له قال كذب أبو السنابل بل حلات فانتكعي منشئت وكانزوحها قدتوفي عنهاعكة فى حمة الوداع فان كان القول بالرأى ذنما فذنت غبرعر كعلى وغبره أعظم فانذنب من استعلدماء المسلمن برأى هوذن أعظم منذنب من حكم في قط .. قحر ثلة رأمه وان كان منه ما هوصوا بومنه ما هو خطأ فعررضي الله عنه أسعد بالصواب من غبره فان الصواب في رأ به أكثرمنه في رأى غبره والخطأفي رأى غبره أكثرمنه فرأبه وانكان الرأى كله صوابا فان الصواب الذي مصلحته أعظم هوخمر وأفضلمن الصواب الذي مصلحته دون ذلك وآراء عمر رضى الله عنمه كانت مصالحها أعظم للسلمن فعلى كل تقدر عرفوق القائلين الرأى من العجابة فما يحمدوهوأ خف منهم فما يذم وممايدل على ذلك ماثبت في الجديدين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال انه قد كان في الام قبلكم محدَّثون فان يكن فى أمتى أحد فعمر ومعلوم أن رأى المحدث الملهم أفضل من رأى من لس كذلك ولس فوقه الاالنص الذي هوحال الصديق المتلقى من الرسول ونحن نسلمأن الصديق أفضل من عمر لكن عمرأ فضلمن سائرهم وفي المسندوغيره أن الله تعالى ضرب الحق على لسان عروقلمه وقال عىداللهن عرماسمعت عريقول لشي انى لأراه كذاو لذاالا كان كايقول فالنصوص والاجاع والاعتسار يدل على أن رأى عمراً ولى مالصوات من رأى عثمان وعلى وطلحة والزير وغسرهم من العمابة رضى الله عنهم ولهذا كانتآثار رأمه مجودة فهاصلاح الدس والدنيافه والذي فتريلاد فارس والروم وأعزالته به الاسلام وأذل به الكفر والنفاق وهو الذى وضع الدبوان وفرض العطاء وألزمأهل الذمة مالصغار والغمار وقع الفحار وققم العمال وكان الاسلام في زمنه أعزما كان ومايتمارى فى كال سمرة عمروعله وعدله وفضله من له أدنى مسكة من عقل وانصاف ولا بطعن على أى مكروعمروضي الله عنهما الاأحدر حلين إمار حل منافق زنديق ملحد عدة والاسلام يتوصل بالطمن فمهما المالطعن في الرسول ودين الاسلام وهذا حال المعلم الاول للرافضة أول من ابتدع الرفض وحال أئمة الماطنية واماحاهل مفرط فى الجهل والهوى وهو الغالب على عامة الشيعة اذا كانوامسلمن في الماطن واذا قال الرافضي على كان معصومالا يقول برأ به بل كل ما فاله فهومثل نصاارسول وهوالامام المعصوم المنصوص على امامتهمن حهة الرسول قبلله نظيرك في المدعة الخوارج كلهم يكفرون علمامع أنهم أعلم وأصدق وأدين من الرافضة لاستريب في هذا كل من عرف حال هؤلاء وهؤلاء وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله علم وسلم أنه قال فهم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم وقد قاتلوه فى حماته وقتله واحدمنهم ولهم حموش وعلماء ومدائن وأهل السنة ولله الحدم تفقون على أنهم مستدعة ضالون وأنه بحب قتالهم النصوص الصححة وأن أمير المؤمنين علمارضي الله عنه كانمن أفضل أعماله قثاله الخوارج وقدا تفقت المحالة على قتالهم ولاخلاف منعلماء السنة أنهم يقا تاون مع اعمة العدل مثل أمير المؤمنين على بن أى طالب رضى الله عنه لكن هل يقاتلون مع أئمة الحور فنقل عن بعضهم أنههم بقاتلون وكذلك قال فهن نقض العهدمن أهل النمة لايقا تلون مع أعمة الجور ونقل عنه أنه قال ذلك في الكفار وهذا منقول عن مالك و معض أصابه ونقل عنه خلاف ذلك وهوقول الجهور وأكثراً صحابه خالفوه في ذلك وهومذهبايي حنفة والشافعي وأحد وقالوا يغزى معكل أمريرا كان أوفاجرااذا كان الغزوالذي بفعله جائزا فاذافاتل الكفارأ والمرتدين أوناقضي العهد أوالخوارج قنالامشر وعاقوتل معه وان

قاتل قتالاغبر مائزلم مقاتل معه فعاون على البروالتقوى ولا يعاون على الانم والعدوان كاأن عدمه لايفنقرالى مرج أوقلناان الرحل بسافرمعمن محيو يعتمروان كان في القافلة من هوظ الم فالظالم لا يحوز أن يعاون على عدمه اعدم المرجح وقدرناعدم الظلم لان الله تعالى مقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وقال موسى المرج فهوفي الموضعين لايستحق ربءاأنعتءلي فلنأكون طهيراللمعرمين وقال تعالىولاتر كنواالىالذين طلموافتسكم النار الاالعدم لايستعق وحوداأصلا وقال تعالى ومن يشفع شفاعة سئة يكن له كفل منها والشفسع المعن فكل من أعان شخصا فكثرة مثل هذا وتقدر مالابتناهي على أمر فقد شفعه فمه فلا يحوزأن بعان أحداا ولى أمر والاغبره على ما حرمه الله و رسوله وأما من هذا الضرب لا مقتضى حصول اذا كانالرحل ذنوب وقدفعل رافهذااذاأعن على العرام يكن هذا محرما كالوأرادمذنبأن مؤدى وحودله أوغنى فى وحوده عن غيره ذكاته أومحيح أوبقضي دبونه أوبرد بعض ماءند ممن المظالم أوبوصي على ساته فهذا اذاأعين ولاو حود بعض هذه الامورسعض علمه فهواعانة على بروتقوى ليس اعانة على انم وعدوان فكمف بالاموراا مامة والجهاد لا يقوم فان كثرة هذه الامورالتي لاتستعق به الاولاة الامورفان لم بغرمعهم لزمأن أهل الخبرالا برارلا يحاهدون فتفتر عزمات أهل الدس عن الاالعدم توحب كثرة استعقاقها الجهادفاماأن يتعطل واماأن منفرديه الفحار فبلزم من ذلك استملاء الكفارأ وظهور الفحار للعدم وكثرة افتقارها الىموحد لان الدين لمن قاتل عليه وهذا الرأى من أفسدا لآراءوهو رأى أهل المدع من الرافضة والمعتزلة بكون موحودانفسه فاذاقدر وغيرهم حتى قبل لبعض شبوخ الرافضة اذاحاءا لكفارالي بلادنا فقتلوا النفوس وسبواالحرح وأخذوا الاموال هل نقاتلهم فقال لا المذهب أنالانغز والامع المعصوم فقال ذاك المستفتى أمورلانها بةلهالس فهاشي يستعق الوحودكان قول القائل ان اهضها مع عامته والله ان هذا لمذهب نحس فان هذا المذهب بغضى الى فساد الدين والدنيا وصاحب وحديعضافى عابة الجهل فانمالا هذاالقول تورع فها يظنه طلما فوقع فيأضعاف ماتورع عنه بهذا الورع الفاسد وأس ظلم بعض ولاة الامورمن استملاء الكفاربل من استملاء من هوأظم منه فالأقل ظلما ينبغي أن يعاون يستعق فىنفسه أن يكون موحودا على الاكثرظلمافان الشريعة سناهاعلى تحصل المصالح وتكميلها وتعطسل المفاسد كف يستعق أن يكون موحدا وتقليلها يحسب الامكان ومعرفة خيرالخيرين وشرالشرين حتى يقدم عند التزاحم خيرالخيرين لغيره وكنف بكون وحوده وحود وبدفع شرالشرين ومعلومأن شرالكفار والمرتدين والخوار جأعظهمين شرالظالم وأما ماهو مساوله في أنه لا يستحق اذالم يكونوا نظلمون المسلمن والمقاتل لهمر يدأن يظلمهم فهذاعدوان منه فلا يعاون على الوحود سنهذاأنهاذا كانهذا العمدوان لابستحق الوحودوه فالابستعق الوحودلم يكن حعل هذاعلة والآخر معاولا بأولى من العكس فانشرط الفاعل أن يكون موحودا فاذالم بكن موحوداامتنع أن يكون فاعلا وكلمنهما لايستعق أن بكون موحدودافلا يكون فاعلا

واذاقال إن أحدهدن وحد

مالا خرفهذا انما معمقل اذاكان

الأخرموح ودا وذال الآخر

لايكونموحودانفسهلا بكون

موحوداالانغيره وذلك الغيرالذي

مفتقراليه المكن ليسهوأي غير

كان للائدمن غير محصل به وحودة

وفسل كالمال المعالم المعدة المعدة المعدة المعدة والف فيه من تقدمة فانه لم يفوض الامرفية الحالمة الماسولان على امام بعدة بل تأسف على سالم مولى ألى حذيفة وقال لو كان حسالم يختلفني فيه مسل وأم سيرا لمؤمنسين على حاضر وجع بين الفاضل والمفضول ومن حق الفاضل التقدم على المفضول غم طعن في كل واحد عن اختاره المشوري وأطهر أنه يكره أن يتقلد أمر المسلمين مبتا كا تقلده حما غم تقلده مستابان حعل الامامة في مستة غنافض فعلها في أربعة غم في ثلاثة غم في واحد فعل الى عبد الرحن بن عوف الاختمار بعد أن وصفه بالضعف والقصور غم قال ان احتم علم المؤمنسين وعثمان فالقول ماقالاه وان صار واثلاثة فالقول قول الذي صار فهم عبد الرحن بن عوف لعله أن علما وعثمان الا يحتمعان على أمر واحد وان عبد الرحن الايعد ل الامر عن أخمه عثمان وهوان عده غم أمر بضرب أعناقهم ان تأخروا عن الميعة ثلاثة أيام مع أنهم عند هم من العشرة المبشرة بالحنة وأمر بقتل من خالف الاربعة منهم وأمر بقتل من خالف الثلاثة منهم عبد الرحن وكل ذلك مناف الدين وقال لعلى ان وليتها وليسوا بفاعلن لتركينهم على المحدة السضاء وفيه اشارة الى أنهم لا يولونه اياها وقال لعمل العثمان ان وليتها البركين آل بني معمط على رقاب النياس وان فعلت لتقتلن وفيه اشارة الى الام المواق المناه وقياد النياس وان فعلت لتقتلن وفيه اشارة الى الام المواق المناه وقياد والمؤمني النقل واماقد حقى الحق المقالة والمؤمن النقل واماقد حقى الحق المقالة والمؤمن الكذب في النقل واماقد حقى الحق المقالة والمؤمن المالة والمؤمن المالة والمؤمن المالة والمؤمن المالة والمؤمن المؤمن المالة والمؤمن المؤمن المالة والمؤمن المؤمن المالة والمؤمن المؤمن ا

محث ستغنى معاسواه فذلك الغرالذي مفتقراله المكنمن شرطه أن بكون مستقلا بالداع الممكن لانحتاج الى غيره يوحمه من الوحوه فتى قدرأنه محتاج الى غسره كانالمكن محتاحاالى هذا الغسر والىهذا الغرفلا يحصل وحوده باحدالغيرس للاندمنهما وكذلك لوقدرمن الاغسارما يقدرفلابد أن يكون ما يفتقر السه المكن غير محتاج الىغمره يوحهمن الوحوه الشرط بلكل منها يحتاج الى غسره فاوقدرأن الممكن يوحد عمكن الى نهاية أوغ برنهاية والجلة المكنة توحد بالافراد لكان الغيرالذي مفتقراله المكن محتاحا الىغسره معأن كالامن المحتاحين لا نغني عن نفسه شسأ أصلاالمتة بزيدهذا الضاحاأن المكن مع عدم المقتضى النام بكون متنعالا مكناوأعني بالمقتضى التام الذي بلزممن وحوده وحودالمقتضى لكن بكون متنعا لغبره فاذا كانكل من المكناتله علة عمكنة والعلة الممكنة لست مقتضاتاما فانهالا توحدالا نغيرها اذالمكن مفتقرالي غبره فوحوده محرداعن مقتضه عتنع فضلاعن أن يكون مقتضالغيره فاذالم يكن مع شي من المكنات مقتض تام كانكل منهامتنعا وتقدير متنعات لانهاية لهابوح وقوة امتناعها وعتنع معذاكأن تكون حلتها مكنة فضلاعن أن تكون واحة فانمنه ماهو كذب معاوم الكذبأ وغيرمعاوم الصدق وماعلم أنهصدق فليس فيهما يوجب الطعن على عروضي الله عنه بلذلك معدود من فضائله ومحاسنه التي ختم الله بهاعمله ولكن هؤلاءالقوم لفرطجهلهم وهواهم يقلبون الحقائق في المنقول والمعقول فسأتون الي الامورالتي وقعتوعلمأنها وقعت فيقولون ماوقعت والىأمورما كانتويعلمأنهاما كانت فيقولون كانت وبأنون الى الامورالتي هي خبروصلاح فمقولون هي فساد والى الأمورالتي هي فساد فيقولون هي خيروصلاح فليس لهم عقل ولإنقل بل لهم نصيب من قوله وقالوالو كنانسم أونعقل ما كنافي أصاب السعير وأماقول الرافضي وحعل الام شورى بعده وخالف فمهمن تقدمه فالجواب أنا اللاف فوعان خلاف تضاد وخلاف تنوع فالاول مشل ان وحب هذا شأو يحرمه الآخر والنوع الناني منسل القراآت التي بحوز كل منها وان كان هذا يختار قراءة وهذا يختار قراءة كا ثبت في العجاح مل استفاض عن الذي صلى الله عليه وسلم أنه قال ان القرآن أنزل على سسعة أحرف كلهاشاف كاف وثبتأن عمر وهشام بنحكم بن حزام اختلفافي سورة الفرقان فقرأها هذاعلى وجهوه فاعلى وجهآ خرفقال لكلهما هكذاأ نزلت ومن هذاالماب أنواع التسهدات كتشهدان مسعودالذي أخر حاهف الحدجين وتشهدأبي موسى الذي رواه مسلم وألفاطهما متقاربة وتشهدان عماس الذي رواهممم وتشهد عمرالذي عله الناس على منبر النبي صلى الله علمه وسلم وتشهدان عروعائشة وحارااني رواهاأهل السنن عنهمعن النبي صلى الله علىه وسلمفكل ماثبت عن الذي صلى الله عليه وسلم من ذلك فهوسائغ وحائز وان اختار كل من الناس بعض التشهدات امالكونه هوالذى علمه ولاعتباده اباء وامالاعتقاده رجانه من بعض الوحوه وكذاك الترجيع فى الاذان وترك الترجيع فان الاول قد ثبت فى الصحيح فى أذان أبي محمد ورة وروى فى أوله التكمير من تمن كار واهمسلم وروى أربعا كارواه أبود أود وتول الترجيع هو الذى رواه أهل السنن في أذان بلال وكذلك وترالاقامة هوالذي ثبت في أذان بلال وشفع الاقامة ثبت في التحيير في أذان أبي محذورة فأحدوغيره من فقهاء الحديث أخذوا بأذان بلال واقامت والشافعي أخذباذان أبي محذورة واقامة بلال وأبوحنيفة أخذباذان بلال واقامة أبى محذورة وكلهذه الامور حائرة يسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان من الفقهاء من مكره بعض ذلك لاعتقاده أنه لم يثبت كونه سن في الاذان فذلكُ لا يقدح في علم من علم أنه سنة وكذلك أنواع صلاة الخوف فانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهما أنواع متعددة كصلاة ذات الرقاع وصلاة عسفان وصلاة نحد فانه صلى بهم يعسفان جاعة صلاة واحدة لكن حعلهم صفين فالصف الواحدركعوامعه جمعاوسعدمعه الصف الاول وتخلف الأخرعن المتابعة المحرسوا نمأغ والانفسهم وفي الركعة الثانية بالعكس فكان في ذلك من خلاف الصلاة المعتادة تخلف أحد الصفين عن السحود معه لاحل الحرس وهذه مشروعة اذا كأن العدة وحاه القبلة وصاره ذاأصلاللفقهاء فى تخلف المأموم لعذر فهادون الركعة كالزجة والنوم والخوف وغر ذال أنه لاسطل الصلاة وأنه يفعل ما تخلف عنه وأكثر الصاوات كان يحعلهم طائفتين وهذا بتعين اذا كان العدوفي غيرجهة القملة فتارة يصلى بطائفة ركعة ثم يفارقون ويتمون لانفسهم تم يصلى بالطائفة الشانسة الركعة الثانسة ويتمون لانفسهم قبل سلامه فدسلمهم فكون الاولون أحرموامعه والآخرون سلوامعه كاصلى بهمف ذات الرقاع وهذه أشهر الانواع وأكثرالفقهاء يختار ونهالكن منهم من يختار أن تسلم الشائمة بعده كالمسموق كاروىعن مالك والاكثرون مختارون ماثبت به النقل عن النبي صلى الله علمه وسلم ولان المسموق قد صلى

مع الامام غيره الصلاة كاهافعسلم بهم مخلاف هـذا فان الطائفة الاولى لم تتم معه الصلاة فلا يسلم الابهم ليكون تسلمه بالمأمومين فانفى السنن عنهصلى الله عليه وسلم أنه قال مفتاح الصلاة الطهوروق عهاالتكمرو تعليلها النسلم فهذام ويعن على وغيره ومنهاصلاة تعدصلي بطائفة ركعة تمذهب الى وحاه العدووجاءت الطائفة الثانية فصلى مهم الثانية تمذهبوا الى وحاه العدو ورجع الاولون فاتموار كعةثم رجع هؤلاء فأتموار كعة وهذه مختارها أبوحنه فةلانهاعلى وفق القياس عنده اذابس فيهاالاالعمل الكثير واستدبار القيلة لعذر وهويحق زذلك لمن سيقه الحدث ومنهاصاوات أخرى والعجيج الذى لا يحوز أن يقال نغيره أن كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فهو حائز وآن كان المختار يختار بعض ذلك فهد ذامن اختلاف التنوع ومن ذلك أنواع الاستفتاحات في الصلاة كاستفتاح أبي هر مرة الذي رواه عن الذي صلى الله علمه وسلموهوفي العدعين واستفتاح على من أبي طالب الذي رواه مسلم واستفتاح عر الذي كان يحهريه فىمحراب الذى صلى الله علىه وسلم يعله الناس متفق علىه وهوفى السنن مرفوع الى النبي صلى الله علمه وسلم وغيرذال من الاستفتاحات ومن ذاك صفات الاستعادة وأنواع الادعية في أخرالصلاة وأنواع الاذكارالتي تقال في الركوع والسحودمع التسبي المأموريه ومن ذلك صلاة التطوع يخبرفها بين القيام والقعود ويخبر بين الجهر والمخافتة باللل الى أمثال ذلك ومن ذلك تخسر الحاج بينالتعلى فومين من أيام مني وبين التأخر الى الدوم الشالث وهذا الاختلاف قسمان أحدهما بكون الانسان مخيرافه بين النوعين بدون احتهاد في أصلحهما والثاني يكون نخسره محسب مايراه من المصلحة وتخسير المتصرف لغسره هومن هذا الساب كولى المديم وناظر الوفف والوكمل والمضارب والشريك وأمثال ذلكمن تصرف لغبره فانه اذا كان مخبرا بين هـ ذاالنقدوهذاالنقد أوبن النقدوالنسئة أوبن ابتماع هذاالصنف وهذا الصنف أوالسع في هذا السوق وهذا السوق فهوتخسرمصلحة واحتهاد فلدسله أن بعدل عماراه أصلم لمن ائتمنه اذالم بدن علمه ف ذال مشقة تسقغه تركه ومن هذا الماب تصرف ولى الامر للسلمن كالاسبر الذي يخبرفه بين القتل والاسترقاق وكذلك بن المن والفداء عندا كثر العلاء ولهذا استشار الني صلى الله عليه وسلم أحجابه فيهم يوم مدرفاشارعلمه أنوبكر رضى اللهعنه بأخذالف داءوشهه الني صلى الله علمه وسلم باراهم وعسى وأشارعلم عررض الله عنه بالقتل وشهه صلى الله علمه وسلم بنوح وموسى ولم بعب واحدامهما عاأشارعلمه بلمدحه وشهه بالانساء ولوكان مأمورا بأحدالام من حمالما استشارهم فما يفعل أوكذاك احتهادولي الامرفهن بولى فعلمه أن يختار أصلح من يراه ثم ان الاحتهاد يختلف ويكون جمعه صواما كاأن أمامكر الصديق رضي الله عنه كان رأيه أن يولى خالدين الوليدفي حروبه وكانعر يشيرعليه بان يعزله فلايعزله ويقول انه سنف سله الله على المشركين ثم ان عرالما تولى عزله وولىأماعسدة من الجراح ومافعله كل منهما كان أصلح في وقده فان أما بكر كان فيه لين وعسر كانفيه سدة وكاناعلى عهدالني صلى الله عليه وسلم ستشيرهما الني وروى عنه أنه قال اذا اتفقتماعلى شئ لمأخالف كباوثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في بعض مغازيه ان يطع القومأ بابكروعر برشدوا وفي روآية في الصحيح كيف ترون القوم صنعوا حين فقدواندم وأرهقتهم صلاتهم قلنا اللهو رسوله أعلم قال ألبس فهمأ بو بكروعمران يطبعوهما فقدرشدوا ورنسدت أمتهم وان يعصوهمافقد غووا وغوت أمتهم قالها ثلاثا وقدروي مسلم في صحيحه من حدمث ان عباس عن عرقال لما كان وم مدر قطر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المشركين وهمألف وأصحابه وهم تلمائة وتسعة عشر رحلا فاستقبل رسول اللهصلي الله عليه وسلم القبلة مم

فتسن بذاك أن حلة العلل المكنات التى لاتتناهى حسلة ممتنعة فامتنع أن بقال هي موجودة معاولة للافرادلان الممتنع لايكون موحودا لامعلولاولاغرمعلول يسنذلكأن تقديرمعاول لاعادله عتنع والمكن الموحودمع اول لغمره فاذاقدر علل مكنة لاتناهى كانكلمنها معاولافقدقدرمعاولات لاتتناهي ومن المعاوم مااضر ورةأن وحود معاولاتلاتناهي لايقتضي استغناءها عن العلة واذاقيلان الجلة معاولة للاحاد فقدضم معاول الى معاولات لاتتناهى وذلك لا يقتضي استغناءها عن العله فتسين أنمن توهم كون العلل المكنة التي لائتناهي التي هي معاولاتلاتتناهى عكن أن مكون لهامعاول لابتناهي فاغاقدرشوت معاولات لاتتناهى لس فهاعلة واذا كانت المعاولات المتناهمة لامد لهامن علة فالمعاولات التي الاتتناهي أولى لذلك فانطسعة المعاول تستلزم الافتقار الى العطة وهمذا نظهمر باعتمار المعاني التي توصف بهاالمكن فالهمع اول مفتقرمدع مصنوع مدرمفعول لابوحد بنفسه لابستعق الوجود فأذاقدر واحدمن هدا النوع كانذلا مستلزمالعلته وموحبه وصانعه وفاعله وسدعه واذاقدر اثنان كان الاستلزام أعظم فانداذا كان الواحدمها بدون الواجب متناه افالاثنان عتنع ومتنع وتقدير

مالايتناهى من هذا تقدر متنعات لاتتناهى وانقسلان وحود الواحدمنهاد تلزم وحود الواحب فتقديرا ثنن أولى أن يستلزم وجودالصانع ولوأمكن وحودمالا متناهى من العلل المكدة كان ذلك أعظم في امتناعها فكمفعا يتناهى كإيقدرمن يقدرأن العقل الاول أبدع الثاني والثاني أبدع النالث وفلكه الى العاشر المدع لماتحت الفاكواذاقدرمالايتناهي كان الاستلزام أعظم فتسن أنه كاما كثرت الممكنات وتسلسلت كان ذلك أعظم في الالتهاعيل ثبوت الواحب واستلزامهاله والانسان (١) قدية وهم اذافرض عللهي معاولات لاتتناهى وتوهم نااعلة تكونوحمدها مؤثرة في المعلول أومقتضة له أوموحية فهذا عتنع فانالعلة اذا كانتمعاولة لزمأنها لاتقوم بنفسهابل تفتقر الىغبرها فالمعاول المفتقر المامفتقر الىعلتها التيهي مفتقرة الهافكون معلولها كاأنه مفتقر الهافهو مفتقرالي كل ماهى مفتقرة المه فاذاقدرمن ذلك مالابتناهي قدرأنه محتاج الىأمور لاتتناهى ولسرفهاماهو موحود بنفسه ولاغنى عن غيره ومن المعلوم أنه كلما كثرت الامور المنسروطة

لاتنناهى وليس فيهاماهو موجود نفسه ولاغنى عن غيره ومن المعلوم أنه كلما كنرت الامور المشروطة (١) قوله قدية وهم الخ هكذا في الاصل ولعلى في العبارة تكرارا وتحريفا فانظر وحردكتيه مصحمه

مدّده فعل م تفرره اللهم أنحرله ما وعدتني اللهم آتني ما وعدتني اللهم الله ان تهال هذه العصابة - ن أعل الاسلام لا تعدفي الارض فازال م تف بريه ماذا بديه مستقملا القبلة حتى سقط رداؤه عن منكسه فأتاه أبو بكر فأخذر داءه فألقاه على منكسه ثم التزمه من ورائه وقال بانبي الله كفاك مناشد تلاربك فالمستحزلك ماوعدك فأنزل الله تعالى اذتستغشون ربكم فاستحاب الكم أنى ممذكم بألف من الملائكة مردفين فأمده الله بالملائكة قال أبو زميل فد نني ابن عماس قال بينمارحل مر المسلمن ومئذ بشتدفي اثر رحل من المشركين أمامه اذسمع ضرية بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم فنظر الى المشرك أمامه فخرمستلقيا فنظر البه فاذا قدخطم أنفه وشق وجهه كضرية السوط فاخضر ذلك أجع فحاء الانصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله علمه وسام فقى ال صدقت ذلك من مدد السماء الشاللة فقتلوا بومنذ سمعين وأسر واسعين فقال أبوزميل قال ابنءماس فلماأسر واالاسارى قال رسول اللهصلي الله عليه وسلإلابي بكروعمر ماترون في هؤلاءالاسارى فقال أبوبكر مانبي الله هم شوالع والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لناقوة على المشركين فعسى الله أن مديم اللاسلام فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم ماترى مااس الخطاب قلت لاوالله بارسول اللهما أرى الذي رأى أبو يكرولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم فتمكن علىامن عقىل فنضر بعنقه وتكنني من فلان نسس لعمر فاضرب عنقه فان هؤلاء أثمة الكفروصناديدهافه وىرسول اللهصلي التععليه وسلماقال أبويكرولم يهوماقلت فلماكان من الغدحئت فاذارسول القهصلي القه علىه وسلم وأبو بكر فاعدين سكدان قلت بارسول القه ما سكمك أنتوصاحمك فانوحدت كاءتكنت وان لمأحد بكاءتما كمت ليكائكم فقال رسول اللهصلي الله علىه وسلمأ بكى للذىءرض على أصحبا بلثمن أخذهم الفداءلق دعرض على عذابهم مأدني من هذه الشحرة شحرةقر مةمن رسول اللهصلي الله علمه وسلم فأنزل الله تعالىما كان لنبي أن يكون له أسرىحتي يثغن في الارض الاسّية قال فأحل الله لهم الغنمة و روا دعمد الله بن مسعود وقال فيه فقال رسول الله صلى الله علىه وسلم ان مثلاث ما أما بكر كمثل امر اهم قال فين تدمني فاله مني ومن عصانى فانكغفو ررحم أوكمثل عدى قال ان تعذم مفاح معدادك وان تغفر لهم فانكأنت العز يزالحكم وانمثلك ماعركمثل نوحقال رسلاتذرعلي الارض من الكافرين دماراأومثل موسى قال واشددعلي قاويهم فلايؤمنواحتي ير واالعذاب الاليم وقدر ويهذا المعنيمن حديث أمسلة والزعماس وغبرهما وقدروي أجدفي المسندمن حسديث أبي معاوية ورواءالن بطة ورويناه فيجزءان عرفة عن أبي معاوية وهذا لفظه قال لما كان يوم بدرقال رسول الله صلى الله علىه وسلم ما تقولون في هؤلاء الاسارى فقال أبو بكر بارسول الله قوه لهُ وأعلِكُ اسـ تمقهم واستأنجم لعل الله يتوب علمهم وقالعمر مارسول الله كذبوك وأخرحوك قريهم واضرب أعناقهم فذكرا لحديث قال فدخل رسول اللهصلي اللهعلمه وسلمولم مردعلهم شيأ قال فرج رسول اللهصلى الله عليه وسلم فقال ان مثلاث ما أما بكر كمثل الراهيم قال فين تبعني فانه مني ومن عصاني فانكغفور رحم وانمثلك اأمابكركمثل عسييقال ان تعذج مفانم معمادك وان تغفر لهم فانك أنت العزيز الحكيم وان مثلاث ماعركمثل نوح قال رب لا تذوعلي الارض من الكافرين دبأرا وانمثلك باعركمث لموسى قال واشددعلى قلوبهم فلايؤمنواحتي يرواالعذاب الالي وروى النابطة بالاستفاد الثابت مرحديث الزنحي بن خالدعن المعمل بن أمية قال قال رسول اللهصلى الله عليه وملم لاي بكروع راولا أنكا تختلفان على ماما فتكاوكان السلف متفقين على تقديهماحتى شيعةعلى رضى الله عنه وروى ابن بطية عن شيخه المعروف بأبي العياس

ان مسر وق حد ثنا محدن جدحد ثناجر برعن سفيان عن عبدالله بن رادين حدير قال قدم أبواسحق السبعي الكوفة قال لناشمر بن عطبة قوموا البه فلسنااليه فعد ثو فقيال أبواسحق خرجت من الكوفة وليس أحديشك في فضل أبي بكر وعر و تقديهما وقدمت الا نوهم يقولون و يقولون و يقولون و يقولون و يقال حدثنا النسابوري حدثنا أبوأسامة الحلبي حدثنا أبي حدثنا أبي حدثنا أبي معدن حسن قال معتليث بن أبي سلم يقول أدركت الشمعة الاولى وما يفضا ون على أبي بكر وعمر أحدا وقال أحدين حنمل حدثنا ابن عينه عن حالا بن المعتللة عن مسروق من أبي الكوفة وكذلك قال طاوس حدالي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة وقدر وي أحل تابعي الكوفة وكذلك قال طاوس حدالي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة وقدر وي على تأبي طالب رضي الله عنه أنه قال خبر هذه الامة بعد نبها أبو بكر معسر وقدر وي هذا على من طرق يشرة قسل انها تبلغ عانين طريقا وقدر وي المعارى عنه في صحيحه من حديث عنه من طرق يشرة قسل انها تبلغ عانين طريقا وقدر وي المعارى عنه في صحيحه من حديث الهدد المن الذين هم أخص الناس بعلى حتى كان يقول

ولوكنت واناعلى بالحنة يدلقلت لهمدان ادخلي بسلام

وقدرواه النخارى من حدد نثسفمان الثورى وهوهمد انى عن منذروهوهمد انى عن محدين الحنفية قال قلت لابي باأبت من خبرالنياس بعدرسول الله صلى الله علمه وسلم فقال بابني أوما تعرف فقلتلا قالألو بكرفقلت تممن قالعمر وهذا قوله لابنه بينه وبينه ليس هومما يحوز أن يقوله تقمة ويرويه عن أبيه خاصة وقاله على المنبر وعنه انه كان يقول لاأوتى احد يفضلني على أبى بكروعم والاحلدته حلد المفترى وفى المنت عنه صلى الله علمه وسلم انه قال اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكروعمر ولهذا كان أحمد قولي العلماءوهو احدى الروا يتبنعن أحدان قولهما اذا اتفقاحةلا يحوزالعدول عنها وهذاأظهراافولن كاأن الاظهرأن اتفاق الخلفاءالاربعة أمضاحجة لايحوزخلافهالامرالنبي صلى الله علمه وسلم باتساع سنتهم وكان سيناصلي الله علمه وسلم معونا بأعدل الاموروأ كملهافهوالضعوك القتال وهونيى الرحة ونبي المحمة بلأمت موصوفون بذلك في مثل قوله تعالى أشدًاءعلى الكفاروجاء بينهم وقوله تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين فكان النبي صلى الله عليه وسلم محمع بين شيدة هذا وابن هذا فيأمر عياهو العدل وهمانطمعانه فتكونأ فعالهماعلي كإل الاستقامة فألماقيض الله نبيه وصبار كلمنهما خلىفةعلى المسلمن خلافةنموة كانمن كال أبي بكررضي اللهعنمة أن ولى الشديدويستعين به لنعتدل أمره و يخلط الشدة ماللين قان مرد اللين يفسد ومحرد الشدة تفسد و مكون قد قاممقام النبى صلى الله علمه وسلم فسكان يستعين باستشارة عبرو باستنابة خالدونيحوذ للثوهذا من كماله الذي صاريه خلمفة رسول الله صلى الله علمه وسلرولهذا اشتدفي قتـــال أهل الردة شدة برَّ ز بهاعلى عمروغ عردحتى روى أن عمر قال له ماخلىف قرسول الله صلى الله علمه وسلم تألف الناس فقال علام أتألفهم أعلى حددث مفترى أمعلى شعر مفتعل وقال أنس خطمنا أنو بكر عقب وفاة الني صلى الله علمه وسلم والالكالثعالب فازال يشجعنا حتى صرنا كالاسود وأماعر رضى اللهءنه فكان شديدافي نفسه فكان من كاله استعانته باللين ليعتبدل أمره فكان يستعين بأبى عسدة من الحراح وسعدين أبي وقاص وأبي عسد الثقق والنعمان بن مقرن وسيعمد سعام وأمثال هؤلاءمن أهل الصلاح والزهد الذس همأعظم زهداوعمادةمن بثل خالدين الولىدوأمثاله ومن هذاالساب أحرالشورى فان عمرين الخطاب رضى الله عنه كان

فى وجود الموجودكان وجوده موقوفاعلها كلهاوكان أبعدعن الوحودمن الموحودالذي لابتوقف الاعلى بعض تلك الامورفاذا كان المكن لابو حديعلة واحدة ممكنة مل عننع وحوده جافاذا كسنرت العلل المكنة التي سوقف وحوده علها كان وحوده أعظمه الامتناع وأبعد عن الجواز واذا كانت المكنات قدوحدت فقد وحد قطعامقتض لهامستغنعن غيره وكاماتد برالمند برهدنده المعاني ازدادلها بقناوعلمأن كلما يقدر وحودهمن المكنات فانه دال على الواحب الغنى منفسه عن كل ممكن ممان له ومن العصان هـ ولاء مذكرون في اثبات واحب الوحود من الشهات ما مذكرون وان كانوا محسون عنهائم أخذواوحودهاما مبرهناوامامسل ووصفوهمن الصفات السلبية بأمور لم يدل عليها مادل على وحوده بل يصفونه عما عتنع معهو حوده حتى معلمأن ماوصفوانه واحب الوحودلا بكون الاممتنع الوحود كاقد بسط فى غـ ير القوادح المعارضة لتلاث الساوب بعض مايذ كرونه في اثبات وحوده وانتوهمواط الانهامع أنتلك المعمارضاتهي صححة قادحة فمما منى صفاته بل الشمطان يلقي الهم من الشهات القادحة في الحق مالو حصل لهم تظهرهمن الامور القادحة

فى الباطل اعتقدوه فهدا كله اذاأر بدبالجلة الاجتماع المغارلكل واحدواحدوان أريدبهاكل واحد واحدكان الامرأظهر وأبين فان كل واحد واحد مكن مفتقرالي الفاعل فاذالم كمن هناك جله غير الأحادامتنع أن يكون هناك غير الأحادالمكنة ممايوصف يوحوب أوامكانوانأر بدمالحلة محوع الامرين الأحاد والاجتماع كان الاجتماع جزأمن أحزاء المحموع فكون هناك أحزاءمتعاقبة وجزء هوالاجماع وهذاالجزء يمتعأن مكون واحماسفسه لانه مفتقرالي المكنات ولانه عرض قائم نغمره وأحسن أحواله أن يكون كالنأليف مع المؤلف فاذا كان المؤلف ممكنا منفسمه فتأليفه أولى بلقديقال لس العملة هناأم وحودي مغاير للافراد المتعاقبة واغالهاأم نسي اعتماري كالنسمة التي بن أفراد العشرة وهذا وغبره مماسي امتناع وحوج انتفسهافستي هـ ذا الحرء مكنابنفسه فقيراالي غيره كسائر الاجزاء فمكون حنئه فمالة عكذات كلمنها محتاج الحالموحد فعتاج كلمنهاالى الموحدوالجلة هناداخل في قولناكل منها فانه حزؤ من هذا الكل فتسمن أنه كنف أدبرالامرابس في المكنات المنعاقبة لاواحب بنفسه ولابغيره الاأن بكون هذاك واحب بنفسه خارج عن المكنات اذا كان كل فردفرد مكناوالاجماع أيضامكن بطريق (١) قوله حتى حلت وقوله فما سسأتى وانتثاؤه غرضا كذابالاصل

وحررا لحلتين من أصل صعيع مصععه

كثم المشاورة للصابة فمالم يتمين فيه أمرالله ورسسوله فان الشارع نصوصه كلمات جوامع وقضايا كلية وقواعدعامة عتنع أن بنصعلي كل فردمن جزئيات العالم الي يوم القيامة فلابدمن الاحتمادني المعسنات هل تدخل في كلماته الجامعة أم لا وهذا الاحتماد يسمى تحقيق المناط وهو ممااتفق علىه النياس كلهم نفاة القياس ومثبتته فال الله اذا أمرأن يستشهدذواعدل فكون الشخص المعمن من ذوى العدل لا معلم بالنص العام بل باحتهاد خاص وكذلك اذاأ مرأن تؤدى الامانات الى أهلها وأن يولى الامورمن بصلح لهافكون هذا الشخص المعين صالحالذلك أو راهاعلى غيره لاعكن أن تدل عليه النصوص بل لا يعلم الا باحتهاد خاص والرافضي ان زعم أن الامام بكون منصوصاعليه وهومعصوم فلبس هوأغطهمن الرسول ونوابه وعياله لبسوا معصومين ولاعكن أن سنص الشارع على كل معسنه ولاعكن النبي ولا الامام أن يعلم الماطن في كل معينة بلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ولى الوليدين عقبة ثم ينزل الله فيه ان حاءكم فاسق بنيا فتبينواأن تصيبواقوما بجهالة وقدكان يظن أن الحق فى قضيتهمع ابن أبيرق ثم بنزل الله اناأنزلنا البلة الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بماأراك الله ولا تكن لغائنين خصيماالا بات وأماعلى رضى اللهعنه فظهو والامرفي الجزئيات بخلاف ماظنه كثيرجدا فعلمأنه لابدمن الاجتهادفي الجزئيات من المعصومين وغيرالمعصومين وفي الصحيم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال انكم تختصمون الى ولعمل بعضكم أن يكون ألحن بعيمة من بعض وانما أقضى بنعومما أسمع فن قضيت لهمن حق أخمه شأفلا يأخذه فانماأ قطع له قطعة من الذار فحكمه في القضية المعينة انما هوباجتهاده ولهدذانهي المحكومله أن بأخذما حكمله بداذا كان الباطن بخلاف ماظهر وعمر رضى الله عنه إمام وعليه أن يستخلف الاصلح للسلمين فاجتهد في ذلك ورأى أن هؤلاء السيتة أحق من غيرهم وهو كارأى فانه لم يقل أحدان غيرهم أحق منهم وجعل التعيين الهم خوفاأن يعتن واحدامنهم ويكون غبره أصلح لهم فأنه ظهراه رجحان الستهدون رجان التعمن وقال الامرفي التعمين الى السنة يعمنون وأحدامنهم وهذاأحسن اجتهاد امام عالم عادل ناصح لاهوى له رضى الله عنه وأيضافقد قال تعالى وأمرهم شورى بينهم وقال وشاورهم في الامرفكان مافعله من الشوري مصلحة وكان مافعله أبو بكررضي الله عنه من تعين عرهو المصلحة أيضا فانأبا بكرتسيناه من كالعروفضله واستعقاقه للامرمالم يحتيمعه الى النسوري وظهر أثرهذا الرأى المبارك الممون على المسلمن فان كل عاقل منصف يعلم أن عمان أوعلما أوطلعة أوالزبيرأ وسعدا أوعبدالرجن بنعوف لايقوم مقام عرفكان تعمن عرفي الاستحقاق كتعمين أبى بكرفى مبايعتهمه ولهذا قال عمدالله من مسعود رضى الله عنمه أفرس الناس ثلاثة بنت صاحب مدين حث قالت باأبت استأجره ان خبرمن استأجرت القوى الامين واحرأة العزيز حبث قالت عسى أن ينفعنا أوتحذه وإدا وأنو بكرحيث استخلف عمر وقالت عائشة رضي الله عنهافى خطبتهاأبى وماأبى والله لاتعطوه الايدى ذاله طودمنيف وفرعمديد ههات كذبت الظنون أنحج اذأكديتم وسبق اذونيتم سبق الجواداذااستولى على الامد فتي قريش ناشئا وكهفها كهلًا بفكعانها وبريشملقها وبرأبشعثها(١)حتى حلمته قلوبهام استشرى فىالله فالرحت شكسته فىذات الله تعالى تشتدحتى اتخذ بفنا تهمسجدا يحيى فيهما أمات المبطلون وكانرجهالله غزيرالدمعة وقيذالجوانح شيحي النشيج فتتقصف عليه نسوانمكة ووادانها يسخر ونمنه ويستهزؤنه الله يستهزئ يهمو عدهم في طغيانهم يعمهون فأكبرت فالشرحالات قريش فحنتله قسمها وفتوقت لهسهامها وانتثلوه غرضا فبافلواله صفاه ولا

قصفواله قناه ومرعلى سسائه حتى اذاضر بالدين يحرانه وألتي يركه ورستأوتاده ودخل الناس فعة أفواحا ومن كل (١) فرقة أرسالا وأشمالا اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ماعنده فلما قبض الله نبيه نصب الشيطان رواقه ومدطنيه ونصب حيائله فظن رحال أن قد تحققت أطماعهم ولاتحين الذي يرجون وأنى والصديق بن أظهرهم فقام حاسرامشمرا فمع حائسبته ورفع فطسرته فردنشرالاسلام علىغره ولمشعثه بطبه وأقام أوده بثقاقه فوقذ النفاق بوطأنه وانتاش الدين فنعشه فلماأراح الحقعلي أهله وقر رالرؤس على كواهلهاوحقن الدماء في أهم المتهمنية فسد ثلمه بنظيره في الرجة وشفيقه في السيرة والمعدله ذاك ابن الخطاب للهأم حفلتله ودرت عليه لقدأ وحدت به فقيع الكفر وشر دالشرك شذرمذر وبعج الارض وبجعها فقاءتأكلها ولفظت خبيثها ترأمه ويصدعنها وتصدىله ويأياها ثمورع فهاوودعها كإصبهافأروني ماتردون وأى يوجى أبى تنقمون أبوم افامت اذعدل فيكم أموم ظعنه وقد نظر لكم أقول فولى هذا وأستغفر الله لى ولكم وروى هذه الخطبة حعفر سعون عن أسهعن عائشة وهؤلاء رواة العدصين وقدر واهاأ توأسامة عن هشام نعر وةعن أسهو يعضهم وواهاعن هشام ولم يذكر فنه عروة وأماعررضي الله عنه فرأى الامرفي السنة متقاربا فانهم وان كان لمعضهم من الفضيلة ماليس لمعض فلذلك المفضول من به أخرى ليست للا خروراى أنه اذا عين واحداقفد يحصل بولا يته نوع من الخلل فمكون منسوبا المه فترك التعمين خوفامن الله تعالى وعلم أندليس واحدأحق بمداالامرمنهم فحمع بين المصلمتين بين تعينهم اذلاأحق منهم وترك تعيين واحدمنهم للتخوفه من التقصير والله تعالى قدأ وحب على العيدأن يفعل المصلحة يحسب الاسكان فكان مافعله غاية ما يمكن من المصلحة وإذا كان من الامور أمور لا عكن دفعها فتلك لاندخل في انتكليف وكان كارآه فعلم أنه ان ولى واحدامن الستة فلابدأن يحصل نوع من التأخر عن سبرة أي بكروعررضي الله عنهماوان يحصل سيب ذلك مشاجرة كاحسل الله على ذلك طماع بنى آدموان كانوامن أولياء الله المنقبين وذكرفي كل واحدمن السيتة الامرالذي منعممن نعسب وتقدعه على غبره ثمان العصابة اجتمعوا على عثمان رضي الله عنسه لان ولابته كانت أعظم صلعة وأقل مفسدة من ولا يه غيره والواحب أن يقدم أكثر الامرين مصلحة وأقلهما مفسدة وعررضى اللهعنه خافأن يتقلدام ايكون فهماذ كروراى أنهم اذابا يعواواحدا منهم باختمارهم حصلت المصلحة بحسب الامكان وكان الفرق بين حال المحما وحال الممات انه فالحساة بتولى أمرالسلين فيعس علسه أن ولى عليهم أصلح من عكنه وأما بعد الموت فلا يحب علمه أن يستخلف معمنا اذا كانوا يجمعون على أمثلهم كاآن الني صلى الله علمه وسلم لماعلم أنهم يحتمعون على أبي بكراستغنى بذلك عن كذابة الكتاب الذي كان قدعزم على أن مكتب الابي بكر وأبضافلادابل على انه يحب على الخليفة أن ستخلف بعد مفلم يترك عمر واحساولهذارو حعف استخلاف المعن وقمل له أرأيت لوأنك استرعمت فقال ان الله تعالى لم يكن بضع دينه ولاخلافته ولاالذى بعث بدنبيه صلى الله عليه وسلم فان على أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوعم مراض وعما ينبغي أن يعلم أن الله تعالى بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الناس على غاية ماعكن من الصلاح لالرفع الفاد بالكامة فان هذا يمتنع فالطبيعة الانسانية اذلا بدفهامن فساد ولهذا قال تعالى ان ماعل في الارض خليفة قالوا أتجعل فيهامن يفسدفهاو يسفك الدماءونحن نسيم بحمدك ونقدس للأالا يةولهذالم تكن أمةس الامم الاوفيه باشروفساد وأمثل الامم قبلنا بنواسرا ئيل وكان فهممن الفساد والشر

الاولى والامران مكنان اطراق الاولى والاحرى وكل سن الافرادمستغنعن الهبئة الاحتماعة فالهموحود بدونها ومااحتاج الحالمكن المستغنىءنه كان احق بالامكان وايضاح ذاك أنه اذاقدر كلموجودمعاول مفعول مفتقر ولبسف الوجدود الاماهو كذلك كااذاقدرأن الممكنات ليس لهامقتض واحب بنفسه فاله يكون الام كذلك وانام يحمل بعضهامعلولالمعض فهذا النفدير يقتضي ألابو حدثني منها لانها لاتوجد بأنف هااذالتقدر كذلك ومالم مكن موحودا بنفسه فهو أولى أن لايو حدغيره فلا يكونشي منهاموحوداسفسه ولاموحودا بغيره ومعاومأن الموحوداما موحود بنفسه وامامو حود نعسره فاذاقدرأم اموحودة وقدرمع ذال أجالامو حودة بأنفسهاولا عوددأ وحددهازم الجعين النقيضين ولوقد رتسلسلها فتسلسله الاوحب أن بكون شي منها موحودا بنف \_\_\_ ه فلا بقتضي أن يكون موحدالغبره والمعدوم لانوحدغيره فاذالم مكن فهاماه وموحود بنفسه لميكن فمهاماه وموحد لغيره وهذا أعظم امتناعامن تقدر أفعال لافاعل لهاوحوادث لامحدثاها فان تلك مكون التقدير فها انها وحدت أنفسها ولاهناك ماهو موحود شفسه بوحدها ولاهناك غسرموحود وحدهاواغاالمقدر (١) قوله فرقة وقوله فماسأتي فطرته كدافي الاصل وحرر اللفظين Tuposess

ماقدعلم بعضه وأمتناخبرالامموأ كرمهاعلى الله وخميرهاالقر ون الثلاثة وأفضلهم الصحابة وفي أمتناشر كثيرلكنه أقلمن شربني اسرائيل وشربني اسرائيل أقلمن شرالكفار الذبن لم يسعوانبيا كفرعون وقومه وكل خبرفي بني المرائسل فقي أمتنا خبرمنه وكذلك أول هذه الامةوآ خرها فكلخبر في المتأخرين نهي المتقدمين ماهوخبرمنه وكل شرفي المتقدمين ففي المتأخرين ماهوشرمنه وقدقال تعالى فاتقوا اللهما استطعتم ولاريب أن الستة الذين يوفى رسول اللهصلي الله علمه وسلم وهوعنهم راض الذمن عمنهم عمولا بوحد أفضل منهم وان كان فى كل منهمما كرهه فانغبرهم مكون فممن المكروه أعظم ولهذالم يتول بعمدعثمان خعرمنه ولا أحسن سيرة ولاتولى بعدعلى مثله ولاتولى ملك من ملوك المسلمين أحسن سيرة من معاوية رضى الله عنه كاذكرالناس سبرته وفضائله واذاكان الواحدمن هؤلاءله ذنوب فغيرهم أعظم ذنويا وأقل حسنات فهذامن الامو رالتي بنبغي أن تعرف فان الجاهل عنزلة الذماب الذي لا يقع الاعلى العقر ولايقع على الصحيم والعاقل بزن الامورج عاهذا وهؤلاء الرافضة من أحهل الناس بعسون على من يدمونه ما يعاب أعظم منه على من عدحونه فاذاسل معهم ميزان العدل تبين أن الذي ذموه أولى التفضيل بمن مدحوه وأماما بروي من ذكره لسالم مولى أبي حذيفة فقدعلم أن عروغره من العجابة كانوا يعلون أن الامامة فى قريش كالستفاضت بذلك السن عن النبي صلى الله عليه وسلم فني العجيجين عن عبد الله بن عررضي الله عنه ما قال والرسول الله صلى الله عليه وسلم لا مزال هذا الامرفى قريش ما بقى فى الناس إننان وفى لفظما بقى منهم النان وف الصحين عن أنى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس تسع لقريش في هذا الشأن مؤمنهم تبع لمؤمنهم وكافرهم تبع لكافرهم ووادمسلم وفى حديث عارقال الناس تسعلقر بشرفى الخبروالشير وخرج المخارى عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انهذا الامرفى قريش لابعاديهم أحدالا كبه الله على وجهمه مأأ فامو االدين وهذاهما احتموابه على الانصاريوم السقيفة فكرف يظن بعمرانه كان يولى رجلامن غيرقر يشبل من الممكن أنه كان يوليه ولاية جزئية أويستشيره فيمن يولى ونحوذلك من الامورالتي يصلح الهاسالم مولى أبىحذيفة فانسالماكان من خمار العماية وهوالذيكان يؤمهم على عهدرسول القعصلي الله علمه وسلملاقدم المهاجرون أوأماقول الرافضي وجدح بين الفاضل والمفضول ومنحق الفاضل التقدم على المفضول فيقال له أولاه ولاء كانوامنقاربين فى الفضيلة ولم يكن تقدم بعضهم على بعض ظاهرا كتقدم أبى بكروعمرعلى الباقين ولهذا كان فى الشورى نارة يؤخذ برأىءثمان ونارة بؤخذ برأى على ونارة برأى عبدا لرجن وكل منهمله فضائل لم يشركه فيهاالا خرغم يقالله ثانساواذا كان فهمه فاضل ومفضول فلمقلت انعلساهو الفاضل وعثمان وغبره هم المفضولون وهلذا القول خلاف ماأجع علىه المهاجرون والانصار كاقال غبر واحدمن الاعةمنهم أبوب السختياني وغيرممن قدم علماعلى عثمان فقدأز رى بالمهاجر بن والانصار وقد ثبت في الصححين عن عبداللهن عرقال كنانفاضل على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم أنو بكر ثم عمر ثم عثمان وفي لفظ تم ندع أصحاب الذي صلى الله عليه وسلم لانفاضل بينهم فهذا إخبار عما كان عليه الصحابة على عهد النبي صلى الله علمه وسلم من تفضيمل أبي بكرثم عمرثم عثمان وقد روى أن ذلك كان سلغ النبي صلى الله علمه وسلرفلا ينكره وحمنتذ فبكون هذا التفضيل مابتا بالنص والافتكون تابتاعا ظهر بينالمهاجر بنوالانصارعلى عهدالني صلى الله عليه وسلمين غيرنكير وعناظه رلمانوفي عرفانهم كلهما يعواعثمان سعفان من غير رغبة ولارهبة ولم سكرهذه الولاية مسكرمنهم قال

معاولات مفتقرات والمعاول من حث هومعلول والمفتقرهن حث هومفتقراس فهما مايقتشى وحوده واذالم يكن لهاو حسودولا لمقتضها وحود لزم انتفاء الوحود عنها كلهاوهذامع كونهاموحودة جع بن النقيضين وهـذا كالم محقى وتنسه الانسان بأن اعلمأن مجرد تقدير معاولات عكنة لاهي موجرودة بنفسها ولافهاعلة موحودة بنفسها لايقتضى وحود ذلك في الخارج فليس كل ماقدرته الاذهان أمكن وحوده فى الاعمان لاسمامع سل الوحودعنهامي نفسهاومن موجوديو حدهاوادا قدرأن المعاول الممكن لهعلة ممكنة فهي أيضامع دومة من تلقاء نفسها كاهومعدوم من تلقاءنفسه فلس فماقدرقط شئموحودفن أستحصل لهاالوحود

ومن البعه على هذه الحجة المذكورة ومن البعه على هذه الحجة المذكورة لقطع التسلسل في العلل اعتراضا وعم أنه يبين ضعفها فقال في كلامه على ملخص الرازى وغسيرة قدول القائل جموع تلك العلل المكنة علمام لا يحسل الى كل واحدمها الخذا المام المؤثر في المناز المكون علة لنفسه ولا لما قبله فلا يكون علة للخصوع واحدامة المقسه ولا لما قبله فلا يكون علة للحصوع قلنا المحموع علة لكل واحدمن أجرائه المحموع علة لكل واحدمن أجرائه فلم قلم اله كذلك واحدمن أجرائه

الامام أجدلم بجمعواعلى سعة أحدما اجمعواعلى سعة عثمان وسئل عن خلافة النبوة ففال كل سعة كانت بالمدينة وهو كافال فانهم كانوافي آخرولاية عرأعزما كانواوأ ظهرما كانواقسل ذلك وكلهم بالعواعثمان بلارغمة بذلهالهم ولارهمة فانه لم يعط أحداعلي ولايته لامالاولاولاية وعمد الرجن الذي ما يعه لم بوله ولم يعطه مالا وكان عمد الرجن من أبعد الناس عن الاغراض مع أنعبدالرحن شاورجسع الناس ولم يكن لبني أمسة شوكة ولاكان في الشسوري منهم أحدغير عثمان معأن العصابة رضي الله عنهم كانوا كاوصفهم الله عزوح ل يحم م و يحمونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يحاهدون في سدل الله ولا نحافون أومة لائم وقديا يعوا الذي صلى الله عليه وسلم على أن يقولوا الحق حشما كانوالا يخافون في الله لومة لائم ولم سكر أحدمنهم ولاية عثمان بل كان فى الذين العوه عمارين باسر وصهب وأبوذر وخساب والمقدادين الاسودواين مسعود وقال النمسعود وليناأعلا ناذافوق ولمنأل وفهم العباس بن عمد المطلب وفيهم من النقباء مثل عمادة من الصامت وأمثاله وفهم مثل أبي أبوب الانصاري وأمثاله وكل من هؤلاء ومن غيرهم لوتكلم الحق لم يكن هناك عذر يسقطه عنه فقد كان شكلم من يتكلم منهم على عهد رسول اللهصلى الله عليه وسلم في ولا ية من يولى وهو مستحق الولاية ولا يحصل الهم ضرر وتكلم طلحة وغبره في ولاية عرلما استخلفه أبو بكر وتكام أسدين حضرفي ولاية أسامة بن زيدعلي عهد النبى صلى الله عليه وسلم وقد كانوا يكلمون عرفهن بوليه و بعزله وعثمان بعدولا يته وقوة شوكته وكثرةأنصاره وظهور بنيأمة كانوا يكامونه فمن يوليه ويعطمه منهم ومن غيرهم غمف أخرالامر لمااشتكوامن بعضهم عزله ولمااشتكوامن بعض من بأخد ذبعض المال منعه فأحابهم الى ماطلبوهمن عزل ومنعمن المال وهمأطراف من الناس وهو فى عزة ولايته فكمف لا يسمع كلام الصحابة أغتهم وكبرام ممع عزهم وقوتهم لوتكاموافى ولاية عثمان وقدتكاموامع الصديق فى ولا ية عمر وقالواماذا تقول لربك وقدولت علمنا فظاغلظ افقال أمالله تحقوفوني أقول واست علمهم خسيرأ هلك فلإيحابوا الصديق في عهده لعمر مع شدته ومن شأن النساس أن براعوامن ، شح للولاية فتعانونه خوقامنه أن ينتقم منهم اذاولي ورحاءله وهذا موجود فهؤلاء لم محانوا عمر ولاأيا بكرمع ولايتهمافكف يحابون عثمان وهو بعملم يتول ولاشوكة له فاولاعلم القومان عثمان أحقهم بالولاية لماولوه وهذاأم كلاتدره الخمر ازداده خبرة وعلا ولايشك فمه الامن لم بتدره من أهل العلم بالاستدلال أومن هوحاهل بالواقع أو بطريق النظر والاستدلال والجهل بالادلة أو بالنظر فهانو رث الحهل وأمامن كان عالما عاوقع وبالادلة وعالما بطريق النظر والاستدلال فانه اقطع قطعا لايتمارى فمهأن عثمان كانأحقهم بالخلافة وأفضل من بقي بعده فاتفاقهم على معةعثمان بغيرنكبردلسل على أنهسم لم يكن عنسدهم أصلح منهاوان كان في ذلك كراهية في الباطن من بعضهم لاحتهاداً وهوى فهذالا بقدح فها كالا يقدح فى غرهامن الولامات كولا بة أسامة سزيدوولاية أي بكروعروأ يضافان ولاية عثمان كان فيهامن المصالح والخيرات مالا يعلها الاالله وماحصل فهامن الامورالتي كرهوها كتأمير بعض بني أمية واعطائهم بعض المال وتحوذال فقدحصل في ولاية من بعده ماهوأ عظم من ذاك من الفساد ولم يحصل فيهامن الصلاح ماحصل في امارة عثمان وأمن ايثار بعض الناس ولا بة أومال من كون الامة يسفل بعضها دماء بعض وتشتغل بذلك عن مصلحة دينها ودنساها حتى بطمع الكفارفي بلاد المسلين وأبن اجتماع المسلين وفتع بلاد الاعداء من الفرقة والفتنة بين المسلين وعرهم عن الاعداء حتى يأخلذوابعض بلادهم أوبعض أموالهم قهرا أوصلحا 🐞 وأماقول الرافضي انه طعن في

حازأن بكون علة للحموع من حث هو مجموع ولا مكون عله لكل واحد من أجزائه فان الواحساد الهعلة لمجموع الموجودات وليسعلة لكل واحدمن أحزائه لاستعالة كونه علة لنفسه لايقال مان محوع تلك العلل المتسلسلة عمكن وكل عمكن فهوه فتقرالي علة خارحية فذلك المحموع افتفرالي علة خارحمة عنه لانانقول لانسلمان كل يمكن فهومحتاج الىعلة خارجية عنهفان المجموع المركب من الواجب والمكن عكن لافتقاره الىالمكن ولسرمفتقرا الىعلة خارحةعنه لابقال بان المحموع المسرك من آحادكل واحدمنها عكن محتاج الى علة خارحة لانانقول لانسلم واغما مكون كذاكأن لولم مكن كل واحد منهامعاولالآخر الىغىراا:هاية لايقال انجلة مايفتقراليه المجموع اماأن يكون نفس المحموع أو داخلافه أوخارحاء نهوالاول محال والالكان الشيءعلة نفسه والثاني محال والالكان بعض الاحزاء كافيافي المجموع والثالث حق قلنا انأردتم عملة ما يفتقر الهه المحموع جلة الامورالتي يصدق على كل واحدمنهاانه مفتقرالسه فلمقلتم باله لا يحوزأن بكون هونفس المحموع والذى يدل علمه انجلة الامورالتي يفتقسر الهاالواحب والمكن لس داخلافي المحموع لتوقفه على كل حزءمنه ولاخارحا عنه فهونفس المحموع وانأردتم

العله الفاعلة فإقلتم أنه يلزم أن مكون بعض الاجراء كافيافي المجموع واذا كان المحموع مكنافي نفسه فهومفتقرالى غبره فايفتقرالم المحموع اماأن بكون هو المحموع أوداخلافه أوخار حامنه والاول محال والالكان الشيء علة لنفسه والثانى محال والالكان بعض الاحزاء كافسافى المحموع لان المحموع اذا كان مكذاوا غا مفتقرالي المعض لزم أن بكون المعض هو المقتضى المعموع فمازم أن يكون مقتضا لنفسه ولعلته وانكان مايفتقر المه المحموع خارحاعن المحموع فهو المطاوب وهذا التعرير يوحسأن يكون المعضعلة فاعلة للحموع والعلة الفاعلة كافية للمعموع وقوله ان أردتم بحملة ما يفتقراله المحموع حلة الامور التي يصدق على كل واحدمنها أنه مفتقرالــــه فلم قلتم بانه لا يحروز أن يكون هو نفس المحموع فيقال أه لان المحموع انلم يكن زائداعلى تلك الامسور التي كل منهامع اول فلس هنا محموع غبرالعاولات والمعلولات التىلابو حدشي منها بنفسمبل لامدله من موحدد اذالم يكن فبهاموجدموجودامتنعأن تكون مجموعها حاصلا ععموعها وانكان المحموع معاولالهافهو أولى بالافتقار وهذاأم معاوم بالضرورة وماقدحفه كانقدما فى الضرور مات فالديسة مع كل واحد بمن اختاره الشورى وأظهر أنه بكره أن يتقلدا من المسلين مناكا تقلده حيائم تقلده بانحعل الامامة فيستة فالحواب انعمر له بطعن فيهم طعن من يحعل غيرهم أحق بالامامة منهم بل لم يكن عند وأحق الامامة منهم كانص على ذلك لكن بين عذره الما أعله من تعيين واحدمنهم وكرهأن يتقلدولا يةمعن ولم يكره أن متقلد تعمن الستة لأنه قدعلم أنه لاأحدأحق بالاحرمنهم فالذيعله وعلمأن الله يثسه علمه ولاتبعة علمه فيه ان تقلده هواختمار السيتة والذي خاف أن يكون علمه فمه تحة وهو تعمن واحدمنهم تركه وهذامن كال عقله ودينه رضي اللهعنه وابس كراهت التقلده مستا كالقلده حمااطعنه في تقلده حماقاته انحا تقلد الامرحما باختماره وبأن تقلده كان خمراله وللامة وان كان حائفامن تمعة الحساب فقد قال تعمالي والذبن بؤتون ماآبو اوقلوبهم وحلة أنهم الحرب مراحعون فالتعائشة بارسول الله أهوالرجل بزنى ويسرق ويشرب الخرويخاف أن بعاقب قال لا بابنت الصديق ولكنه الرجل يصوم ويصلي وبتصدقو يخاف أنالا بقلمنه فحوفه من التقصير في الطاعة من كال الطاعة والفرق بين تقلده حناومتناأته فيحناته كان رقساعلي نوانه متعقبالا فعالهم مأمن همنالج كل عام ليحكم بينهم ومنالرعمة فكانما يفعاونه ممايكره متكنه منعهم منه وتلافيه يخللاف مابعد الموت فانه لاعكنه لامنعهم عايكرهه ولاتلافي ذال فاهذا كره تقلدالاحرمستا وأماتعس الستة فهوعنده واضربن لعله أنهم مأحق الناسبهذا الامر وأماقوله ثمناقض فحلهافي أربعة ثمفي ثلاثة ثم فى واحد فعل الى عبد الرحن بن عوف الاختبار بعداً ن وصفه الضعف والقصور فالجواب أولاأنه بنسغي لمن احتم بالمنقول أن يثنته أؤلا واذاقال القبائل هذا غعرمعلوم الععة لم مكن علمه هة والنقل النابت في صحير العارى وغسر ولس فيه شي من هذا بل هو يدل على نقيض هذا وأنااستةهم الذبن جعلوا الامرفى ثلاثة ثم الثلاثة جعاوا الاختيار الى عبد الرحن بنعوف واحدمنهم لس لعمرفى ذاك أص وفى الحديث الثارت عن عمر ومن ممون أن عرين الخطاب لما طعن قال ان الناس يقولون استخلف وان الامرالي هؤلاء السستة الذن توفى رسول الله صلى الله علىه وسلم وهوعنهم راض على وعثمان وطلحة والزمر وعسد الرجن بن عوف وسعد بن مالك ويشهدهم عبدالله بنعمر وليساله من الامرشي فان أصابت الخلافة سعدا والافليسة عن به من ولى فانى لم أعزله من يحز ولاخبانة ثم قال أوصى الخليفة من يعدى بتقوى الله تعالى وأوصيه بالمهاجر بن الاوابن الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهمأن يعرف الهمحقهم ويحفظ لهم حرمتهم وأوصمه بالانصار الذين تموؤا الدار والاعمان من فملهمأن بقسل من محسنهمو يتحاوز عنمسيتهم وأوصيه باهل الامصارخيرا فانهمردء الاسلام وغيظ العدووجباة الاموال لايؤخذ منهمالافضلهم عن رضامنهم وأوصمه بالاعراب خبرا فانهمأصل العرب ومادة الاسلام أن يأخذ منهـممنحواشي أموالهم فتردعلي فقرائهم وأوصيه بذمة الله ورسـوله أن يوفى لهم يعهدهم وبقاتل من ورائهم ولا يكلفوا الاطاقتهم فقدأوصي الخليفة من بعيده بحميع أجناس الرعمة السابقين الاولين من المهاجرين والانصار وأوصاه بسكان الامصار من المسلمن وأوصاه بأهل البوادى وبأهل الذمة قال عرون ممون فلماقيض انطلقنا نمشي فسلم عسدالله ين عروقال استأذن عربن الخطاب قالت أدخاوه فادخل فوضع هنالكمع صاحبه فلاافرغ من دفنه اجتمع هؤلاءالرهط ففالعسدالرجن بنعوف احصاوا أمركم الىثلاثة منكم قال الزبيرقد حعلت أمرى الىعلى وقال طلحة قدحعلت أمرى الى عثمان وقال سعد قدحعلت أمرى الى عبد الرحمن ابنعوف وقال عدد الرجن أبكم يبرأمن هذا الامر فنععله المهوالله علمه والاسلام لمنظرن

أفضل من نفسه فاسكت الشيخان فقال عبد الرجين أتحعلونه الى والله على أن لا آلوعن أفضلكم فالانعمفأ خذ مدأحدهمافقال الثقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الاسسلام ماقد علت والله علىك المن أمر تك التعدلن والمن أحرت علسك السمعن ولقطيعن ممخلا مالا تحر فقالله مثل ذلك قلما أخسذ الميثاق قال ارفع يدله ياعثمان فبايعه وبايع له على وولج أهسل الدار فبايعوه وفى العمصن من حديث المسورين مخرمة قال ان الرهط الذين ولاهم عراجتمعوا فتشاورواوقال لهمء مداارجن لست الذي أنافسكم في هذا الامرواكن ان شئتم اخترت الكم منكم فحعاواذات لعمدالرجن مزعوف فلماولواعب دالرجن أمرهم مال الناس على عبدالرجن حتى ما أرى أحدامن النياس يتسع أولئك الرهط الذين ولاهم عرولا يطأعقيه قال ومال الناس الى عبد الرجن بشاورونه تلا الله الى حتى اذا كانت الله التي أصحنامها قال المسورطرقني عبداارجن بعدهجع من الليل فضرب الباب حتى استيقظت فقال أراك نائما والله مااكتحلت هذه الثلاث كميرنوم أنطلق فادع لحالز ببر وسعدافدعوتهمافشا ورهمائم دعاني فقال ادعلى عليا فدعوته فناحاه حتى انهار اللمل تم قام على من عنده وهو على طمع وقد كان عبد الرجن يخشي من على شيأتم قال ادع لى عمان فناحاه حتى فرق بينهم اللؤذن والصبح فلاصلى الناس الصبح اجتمع أولئك الرهط عنمد المنبر أرسل الىمن كانحاضرامن المهاجرين والانصار وأرسل آلىأمراء الاجناد وكانواوافقواتلك الحجة مع عرفل اجتمعوا تشهدعمد الرجن ثمقال أما بعدياعلي انى قد نظرتفأم الناس فلمأرهم بعدلون بعثمان فلاتحعلن على نفسل سيلافقال أبايعل على سنة الله ورسوله والخليفتين من يعده فيادمه عبدالرجن ويادمه الناس والمهاجر ون والانصار وأحمراء الاحنادوالمسلمون 👸 وأماقوله نم قال ان اجتمع على وعثمان فالقول ما فالاهوان صاروا ثلاثة فالقول قول الذى صارفهم عبد الرجن لعله أن على اوعمان الاستمعان على أمروان عدارجن لايعدل الامرعن أخمه عثمان واسعه فيقال لهمن الذي قال انتجر قال ذلك وان كان قد قال ذلك فلا محوزان نفلن به أنه كان غرضه ولا بة عنمان المالله ومنع على معاداة له فاله لوكان قصده هذالولى عثمان ابتداء ولم ينتط فهاعنزان كف والذمن عاشوا بعده قدمواعثمان بدون تعسن عرله فاوكان عرعسه لكانوا أعظم متابعةله وطاعة سواءكانوا كإيقوله المؤمنون أهل دىن وخبروء ــ دل أو كانوا كإية وله المنافقون الطاعنون فهمان مقصود هــ مالظلم والشرلاسما وعركان فيحال الحاة لامخاف أحداو الرافضة تسمه فرعون هدنده الامة فاذا كان في حياته لم يخفءن تقديم أي مكر والامرفي أوله والنفوس لم تتوطئ على طاعة أحدمه من معدالنبي صلى الله علىه وسلم ولاصار احرأم فكمف مخاف من تقديم عثمان عندموته والناس كلهم مطمعوه وقدتمر نواعلى طاعته فعلمأنه لوكان له غرض في تقديم عثمان لقدمه ولم يحتم الى هذه الدورة المعمدة غمأى غرض مكون لعمر رضى الله عنمه في عثمان دون على وليس بينه و بين عثمان من أساب الصلة أكثرهم المنه ويتزعلي لامن حهة القسلة ولامن غيرحهة القسلة وعمرقد أخرج من الامران ولم دخل في الامران عه سعد بن و مدوه وأحد العشرة المشهود لاعدامهم مالحنة فيحديث واحدوهم من قسلة بني عدى ولا كان بولى من بني عدى أحدا بل ولى رحلامنهم ثم عزله وكان باتفاق الناس لاتأ خسده في الله لومة لاغ فاي داع مدعوه الى محاياة زيدون عمرو بلا غرض يحصل من الدنيا فن أقصى عشيرته وأحربان الدين الذي عليه لا يوفى الامن مال أقادبه تُم من مال بني عدى ثم من مال قريش ولا بؤخذ من بيت المال شئ ولا من ساثر الناس فأي "حاجة له الىعثمان أوعلى أوغ مرهماحتى يقدمه وهو لامحتاج المه لافى أهله الذين يخلفهم ولافي دينه

(الوجمه الثالث) الجوادعن معارضته وهوقوله انجلة الامورالتي متوقفعلما الواحب والممكن لس داخلافي المجموع لتوقفه على جزءمنه ولاحار حاعنه فهونفس المحموع وملخص هـ ذا الكلامأن مجوع الموحودات ليسمتوقفاعلي بعض الاحزاءلتوقف معلى الجمع ولا متوقفاعلي ماخرج عن المحموع فالمحمدوع متوقف على المحموع فيقالله هذا يناقض ماذكرتم أولا منأن المؤثر في محوع الموحودات واحدمنها وزعت انهذامعارضة لقولهم محموع الممكنات لايحوزأن يكون المؤثرفها واحداواذا كان هـ ذا سناقض ذاك فاماأن تقول المؤثرفي المحموع حزؤه أوالمؤثر فيههو المجموع فانقلت الدحزؤه بطلهدذاالاعتراض وسلمهذا الدلسل الدال على امتناع معاولات عكنمة ليسلهاعلة واحبة وبذلك محصل المقصودمن اثمات واحب الوحودوانقلتان المؤثرهوالحموع بطلاعتراضا على ذلك الدليل وسلم ذلك الدلملعن المعارضة قصله المقصود (الوجه الرابع) أن يقال قوائجلة الامورأو محموع الامور الذى بفتقر المهالواحب والمكن لسرداخلافي المحموع بتضمن أن مجوع الموحدودات يفتقرالى أم من الاموروأنت لم تذكر على ذلك دلىلافلإقلتان محوع الموحودات يفتقرالي أم وأولئك اتما

ادعواأن محوع المكنات يفتقرالي أمروهذامعاوم بأدلة متعددة مل الضرورة وماذكر تهلس ععاوم (الوحه الخامس)أن يقال محموع الموحود المتضمن للواحب لايقل العدم ومالا يقبل العدم فلسءمكن وما لس عمكن فهموواح فالمحموع حنئه فواحب وماكان واحمالم مفتقرالي أمرمن الأمور وقولكان المحموع مفتقرالي المحموع هومعني قول القائل اله واحب نفسه فان الواحب سفسه لاستغنى عن نف مل لايدله من نفس واذا كنت قد اقررت أنه واحب منفسه الطلقولك اله يفتقر الىأمروهذا بخلاف محوع العلل المكنة فاله الاعكن أن يكون واحما بنفسه لأنه لس فهاما هوموحود منفسه واذا لم يكن في المجمدوع ماهوموحود منفسه كان امتناع المحموع أن بكون واحمانفهمه أولى وأحرى وهذاالسؤال الذي أورده هذامن حنس السؤال الذي أورده الاتمدى بلهوهو ولعلأحدهماأخذهمن الأخروهوأن تكون الجلة مترجحة بالأحادوكل منهامتر جيالا خرالي غبرنها بة وأحاب عنه الا مدى في أحد كتاسه وقال في الآخرانه لادمرف عنه حواماوذ كرعن قوم أنهم قالواالمحموع واحب سفسه بهذاالاعتبارواستفسط هذا الاعتراض ومقصودا لجسعأن محوع المعاولات التي لاتتناهي لاتفتقرالي شيغبرآ حادها المتعاقبة

الذىعلمه والانسان اغايحابي من يتولى بعده لحاجته المه في نحوذال فن لا يكون له حاجة لاالى هـــذا ولاالى هذا فأى داع يدعوه الى ذلك لاسماعنـــدالموت وهووةت يســـلم فيـــه الكافر وبتوب فيه الفاجر فلوعل أن لعلى حقادون غيره أوانه أحق بالامرمن غيره لكان الواحب أن بقيدمه حينتُذاما تو به الحالقه واما تحفيفاللذنب فانه اذالم بكن له ما نع دنه وي لم سق الاالدين فاوكان الدين يقتضى ذاك لفعله والافلدس في العادة أن الرحل يفعل ما يعلم أنه يعاقب علمه ولاينتفع بهلافي دين ولادنسابل لايفعل مالاغرض له فيه أصلا ويترك ما يحتاج المهفي دينه عندالموتمع صحة العقل وحضوره وطول الوقت ولوقدروالعاذبالله أنه كانعدوا مبغضالانبي صلى الله عليه وسلم عاية المغضة فلاريب أنه نال بسبب الني صلى الله عليه وسلم ماناله من السعادة ولم يكن عرثمن يخفي علمه أن رسول الله صلى الله علمه وسلم صادق مصدوق فأنه كان منأذكي النباس ودلائل النبوة من أظهر الامورفهو يعلم أنه ان استرعلي معاداته يعذب في الآخرة ولىسله وفتالموت غرض فى ولاية عثمان ونحوه فكمف يصرف الامم عن مستحق لغ مرغرض وانقسل انه كان يخاف أن يقال انه رجع وتاب كإخاف أبوط البسن الاسلام وأطاعوا ولم ينتطع فىذلك عنزان والانسان قد يكون علىه مظالم فيؤديها على وحه لايعرف أنه كان ظالما فيوصي وقت الموت لفلان بكذا ولفلان بكذا ويجعلها وصية ويكون امامعتقدا واما خا تفاأن يكون حقاوا جماعايه وليس لعرمن مخاف علمه بعدموته فان أفاريه صرف الامرعنهم وهورهلم أنعلماأ عدل وأتقي من أن يظلهم ولوقدرأن علما كان ينتقم من الذين لم يما يعوه أؤلا فمنوعدى كانواأ بعدالناس عنذاك فالهلم بكن الهمشو كةولا كانوا كثيرين وهم كالهم محبون لعلى معظمون له ليس فنهم من ينغض علىاأو ينغضه على ولاقتل على منهم أحدا لافي حاهلية ولااسلام وكذلك بنوتيم كامه مكانوا يحبون علىاوعلى يحبهم ولم يقتل على منهم أحسدا فى حاهلية ولااسلام ويقال ثانيا عرماذال اذاروجع رجع ومازال يعترف غيرمرة أنه يتسين له الحق فبرجع المه فانهمذا توية ويقول رحمل أخطأ وامرأة أصابت و محددالتوية لما يعلم أنه متاب منه فه فه ذا كان يفعله في حال الحياة وهوذوسلطان على الارض فكمف لا بفعله وقت الموت وقدكان عكنمة أن يحتال لعملي يحيسله يتولى بهاولا نظهرمايه يذم كايرعون انهاحتال لعثمان ولوعلمأن الحق كان لعلى دون غيره لكان له طرق كثيرة في تعيينه تخفي على أكثرالناس ونذلك قول القائل انه عسلم أن علسا وعثمان لا يجتمعان على أمر كذب على عمر رضي الله عنه ولم يكن بين عثمان وعلى نزاع في حياه عمرأ صلابل كان أحدهما أقرب الىصاحبه من سائر الاربعة الهما كالاهمامن بني عمدمناف ومازال بنوعىدمناف مداواحدة حتى ان أماسف ان سرب أتى علىاعق وفاة النبى صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يتولى الام لكون على كان اس عم أبي سفمان وأبوسفيان كالفيه بقايامن حاهلية العرب يكرهأن يتولى على الناس رحل من غيرقسلته وأحسأن تكون الولاية فيبني عسدمناف وكذلك حالدين سعيدكان غائبا فلماقدم تكلممع عثمان وعملي وقال أرضيتم أن يخرج الامرعن بني عمدمناف وكلمن بعرف الامور العادية ويعرف ماتقدم من سيرة القوم يعلمأن بني هاشمو بني أمسة كانوافي غاية الاتفاق في أيام النبي صلى الله علمه وسلم وألى بكروعمر حتى ان أياسف ان لماخر جمن مكة عام الفتحر بكشف الخبرورآه العباس أخذه وأركبه خلفه وأتى ه الني صلى الله عليه وسلم وطلب من النبي أن يشرفه بشي لما قالله انأ باسفيان رحل يحب الشرف وكل هذامن محبة العماس لاى سفيان وبني أمية لانهم كلهم بنوعبدمناف وحتىاله كان بنعلى وبينر حلمن المسلمن منازعة فى حد فرج عثمان

فيموك فههمعاوية ليقفواعلى الحدفات درمعاوية وسأل عن معلم من معالم الحدهل كان هذا علىعهدعر ففالوانعم فقال لوكان هذاظلمالغبره عرفانتصرمعاو يةلعلي في تلك الحكومة ولم يكن على حاضرا بل كان قدوكل ان حعفر وكان على يقول ان الخصومات قعماوان الشيطان يحضرها وكان قدوكل عسدالله بن حعفرعنه في المحاكمة وبهذا احتج الشافعي وغبرواحدمن الفقهاعلى حوازالتو كمل في الخصومة مدون اختمار الخصيم كإهومذهب الشافعي وأصحاب أجد وأحدالقولين فيمذهب أبىحنمفة فلمارجعواذكرواذاك لعلي فقال أتدرى لمفعل ذلك معاوية فعللاحل المنبافية أىلاحل أناجيعامن بنى عيدمناف وكانت قدوقعت حكومة شاورني فهما بعض قضاة الفضاة وأحضرلي كتاباف هذه الحكومة ولم يعرفوا هذه اللفظة لفظة المنافية فيمنتها الهموفسرت لهممعناها والمقصودأن بني عبدمناف كانوامتفقين فيأول الام على عهدالنبي صلى الله علىه وسلم وأبي بكروعمر وانما وقعت الفرقة بنهم بعد ذلك لما تفرقوا في الامارة كاأن بني هائسم كانوامتفقين على عهدا لخلفاء الاربعة وعهدبني أممة وانماحصات الفرقة لماولي بنو العباس وصاربينهم وبن بعض بني أبي طالب فرقة واختلاف وهكذا عادة الناس يكون القوم متفقين اذالم يكن بينهم مايتنازعون عليه من حاه أومال أوغ يرذاك وان كان لهم خصم كانوا جمعهم ألماوا حمداعلمه فاذاصارالام الهمم تنازعوا واختلفوا فكان سوهاشم من آلعلي والعباس وغميرهم في الخلافة الامو بةمتفقين لانزاع بينهم ولماخر جمن يدعوالهم صاريدعو الىالرضامن آل محدولا بعمنه وكانت العلوية تطمع أن يكون فهم وكان حعفرين محمد وغيره قد علمواأن هذا الامر لا يكون الافي بني العباس فلاأز الواالدولة الامو ية وصارت الدولة هاشمية وبني السفاح مدينة سماها الهاشمية تمولى المنصروروقع نزاع بين الهاشمين فرج محدوا براهيم ابنا عمدالله ينحسن على المنصور وسرالمنصورالهمامن يقاتلهما وكانت فتنة عظمة قتل فماخلق كثير ثمان العباسين وقع بعنهم نزاع كاوقع بين الامين والمأمون أمور أخرفهذه الامور ونحوها من الامورالتي جرت بهاالعادة نمان عثمان وعلى اتفقاعلي تفويض الامرالي عسدالرجن من عوف من غيرأن مكره أحدهما الآخو 🐞 وقوله ان عمر علم أن عبد الرجن لا بعدل الامم عن أخمه وابزعمه فهذا كذب بنءلي عمروعلي أنساجهم فانعمد الرحن لنس أخالعثمان ولاابن عمه ولامن قسلت أصلابل هذامن بني زهرة وهذامن بني أمسة وبنوزهرة الى بني هاشم أكثر مىلامنهسمالىبني أممة فانبني زهرة أخوال النبي صلى الله علمه وسلرومنهم عمدالرجن سعوف وسعدن أبى وقاص الذى قال له النبي صلى الله علمه وسلم هذا حالى فلمكرمن امر وحاله ولم يكن أيضابين عثمان وعسدا ارجن مؤاخاة ولامخالطة فان النبي صلى الله علىه وسالم لم بؤاخيين مهاجرى ومهاجى ولابن أنصارى وأنصارى واغا آخى بين المهاجرين والانصارفا ني بين عسدالرجن بنءوف وبنسعدين الرسع الانصارى وحديثه مشهور ثابت في العجاح وغسرها يعرفه أهل العلم بذلك ولم يؤاخ قطبين عمان وعبد الرجن في وأما قوله مم أمر بضرب أعنافهم انتأخرواعن البيعة ثلاة أيام فيقال أولامن قال انهد فاصحيح وأين النقل الثابت بهذا وانماالممروف أنه أمر الانصارأن لانفارقوهم حتى بمانعوا واحدامنهم تميقال ثانياهذامن الكذب علىعمر ولمينقل هذا أحدمن أهل العلم باسناديعرف ولاأمرعم وقطبقتل الستة الذين يعلمأنه مخيار الامة وكيف يأمر بقتلهم واذاقة الواكان الام بعدقتلهم أشد فسادا ثملوأم بقتلهم لقال ولوابعد قبلهم فلانا وفلانا فكنف يأمر بقتسل المستحقين للامرولا نولى بعدهمأ حدا وأيضافن الذي يتمكن من قتل هؤلاء والامة كالهامطيعة لهم والعساكر

وفسادهذامعاوم بالاضطرار دهد حودة التصوروا نماأ شكل على من أشكل لعدم التصور التام فانه اذا قال القائل علل لاتتناهي أوتمكنات لاتتناهى كلمنهامترج أومعاول مالآ خرتوهم الذهن أنهذا يتضمن تقديرموحودات في الخارج كلمها معلول الموجود الاخر وأن الام هكذا الىغىزنهامة وله ـ ذا أراد طائفةأن سطاواهـ ذاالنسلـل معنس مايسط اون به الا " ثار التي لاتتناهى كالحركات التي لاتتناهى وهذاغلط فانالمقدرهوأمورلس فهاما بوحد بنفسه بل لا بوحد الا يعلقما بنة الهاموحودة وكلها بهذه المثابة الىغبرنها بة وهذافي الحقيقة تفدير معدومات بعضهاء لذلبعض فى وحوده الى غيرنها به من غيران بوجدشي منها وكاأن المعدوم اذا قدرأنه معلل معلل معدومة الىغبر نهاية مع أمه لم وحددولم بوحدشي منها كاناطلا وانقدر وحوده معذلك كانجعابين النقيضين واذاكان تقدر معاول معدوم بعلة معدومة تقتضى وحوده ولمنوحد متنعافى ديهة العقل من حهة أنه لم يو حدومن حهمة أنعاته لست موحودة فكثرة هذه العلل أولى بالامتناع وتسلسلها الىغد برنهامة أعظم وأعظم فى الامتناع فكذلك اذاقدرماهومعاول بمكن لابوحدالا عوجد بوجده وقدرأنه ليسهناك موحود توحده فان وحوده يكون متنعافان قدرموحودا كانجعا

المعلولات من غيران تنتهي الى موحود ينفسه أعظم في الامتناع لكن من توهم مانهامو جودات متسلملة التبس علمه الامروتقدير كونهاموجودات متسلسلة ممتنع فى نفسه بل هو جمع بين النقيضين لان التقدير أنه ليس فيها ما يوجد بنفسه ولابوحد الاعوحدمو حود واذا لم يكن فهاموحود بنفسيه ولاموحدموحودامتنع أن يكون فهاالامعدوم فتقدر وحودهاجع بن النقيضين وسان ذلك أن كلامنها هوه فتمقر الى موجد يوجده فلا يوحد بنفسه وعلته لم توحد بنفسها فليس فهامو حود بنفسه واسس هناعلةمو حودة بنفسها فاذاقدر فى كل منهاأنه موحود نعسره فذلك الغبرهو عنزلته أبضالا وحودله من نفسه فليس هناك موحود بوحدها الامايقدرمها وكلمنهااذالم يكن له من نفسه وحود فانه لا يكون موحدالغيره اطر اق الاولى والاحرى فللالهمن نفسه وحود ولاا يحاد وغيره من حنسه لدس له من نفسه وحود ولا انحاد فن أن يكون لشئ منهاوحود الاوحود لنفسه ولاامحاداذ الامحادفرع الوحود وهذا الاعتراض فاسدحدا وسان فسادهمن وحوه (أحدها) أن يقال هواءتراض على قولهم محموع العلل الممكنة بمكن لافتفار المحموع الى الاحاد الممكنسة ولا بحوزأن مكون المؤثر في الجموع

والجنودمعهم ولوأزادت الانصاركاهم قتل واحدمنهم ليجزواعن ذلك وقدأعاذ الله الانصارمن ذاك فكمف بأمر طائفة فلملة من الانصار بقتل هؤلاء الستة جمعا ولوقال هذاعر فكمف كان اسكت هؤلاء الستة وعكنون الانصارمنهم ويحتمعون في موضع ليس فيهمن ينصرهم ولوفرضنا أنالستة لم يتول واحدمنهم لم يحب قنل أحدمنهم بذلك بل يولى غيرهم وهذا عبدالله بن عمر كان دائما تعرض علمه الولامات فلايتولى وماقتله أحمد وقدعين الخلافة بوم الحكمين فتغسعنه وماآذاه أحدقط وماسمع قطأن أحمداامتنع من الولاية فقتل على ذلك فهذامن اختلاق مفتر لاسدرىما يكتب لاشرعاولاعادة نم نقول حوامام كمالا يخلواما ان يكون عر أمرج ـ ذاأولم مكن أمريه فان كان الاول بطل انكاره وان كان الثاني فليس كون الرحل من أهل الجنة أوكونه ولبالله مماءنع قنله اذا اقتضى الشرع ذلك فانه قد ثبت في العدياح أن النبي صلى الله عليه وسلم رحم الغامدية وقال لقد تابت توبة لوتام اصاحب مكس لغف راه وهل وحدت أفضل من أن عادت بنفسه الله فهده وشهدلها الرسول بذلك نمل كان الحدقد ثبت عليها أمر برجها ولو وحبعلى الرحل قصاص وكانمن أولماءالله وتابمن فالالعمد توبة نصوحالوحان عكن أولماءالمقتول منه فانشماؤا قناوه ويكون قنله كفارةله والتعز بربالقنل اذالم تحصل المصلحة بدونه مسئلة احتهادية كقتل الحاسوس المسلم للعلماء فيه قولان معروفان وهما قولان في مذهب اجدأحدهما يحوزقنله وهومذهب مالك واختنارا بنعقبل والثاني لايحوزقتله وهومذهب أبي حنفة والشافعي واختيار القاضي أبيء على وغيره وفي الصديم عن الني صلى الله عليه وسلم أبه قال من جاء كم وأمركم على رحل واحدر بدأن يفرق جماعتكم فاقتلوه وقال في شار ب الجران شربهافى الرابعة فاقتلوه وقدتنازع العلماءفي هذاالحكم هل هومنسو خأملا فلوقدرأن عمر مربقتل واحدمن المهاجرين الاولين اسكان ذلك منه على سبيل الاحتهاد السائغ له ولم يكن ذلك مانعامن كون ذلك الرجل في الجنة ولم يقد - لافي عدل هذا ولافي دخول هذا الجنة في كمف اذا لم يقع شي من ذلك ممن العجب أن الرافضة يزعمون أن الذين أم عمر بقتلهم بتقدير صحبة هذاالنقل يستحقون القتل الاعلمافان كانعرأمر بقتلهم فلماذا ينكرون علمه ذلكثم يقولون انه كان يحمابهم فى الولاية ويأم بقتلهم فهذا جمع بين الضدين وان قلتم كان مقصوده قتل على قسل لوبايعوا الاعليالم يكن ذلك بضرالولاية فاعايقت لمن يخاف وقد تخلف معدين عبادة عن سعمة أي مكرولم يضربوه ولم يحبسوه فضلاعن القتل وكذلك من يقول ان علياوبني هاشم تخلفواعن سعةأي بكرسة أشهر بقولون انهم بضربواأ حدامنهم ولاأكرهوه على السعة فاذالم بكره أحدعلي مبايعة أبى بكرالتي هي عنده متعينة فكيف يأمر بقتل الناس على مبايعة عثمان وهي عنده غيره تنعينة وأنو بكروع رمدة خلافتهما مازالامكرمين غاية الاكرام لعلى وسائر بنى هاشم فتدمونهم على سائرالناس ويقول أبو بكرأ بماالناس ارقبوا محمدافي أهل بيته وأبو بكريذهب وحمده الىبيت على وعنمده بنوهماشم فيذكرلهم فضلهم ويذكرون له فضله ويعترفونله باستعقافه الخلافة ويعتذر ونمن التأخرو يبايعونه وهوعندهم وحده والا تارالمتواترة عما كان بين القوم من المحبة والائتلاف توجب كذب من نقل ما يخالف ذلك ولوأرادأ نو بكروعرفي ولايتهماا يذاءعلي بطريق من الطرؤ لكاناأقدرعلي ذلك من صرف الامر عنه بعدموت النبى صلى الله عليه وسلم فهو لاء المفترون يزعون أنهم ظلموه في حال كانفها أقدرع لي دفع الظلم عن نفسه ومنعهمامن ظلمه وكاناأ بحرعن ظلمه لوأراداذلك فه الاظلماه بعد قوتهما ومطاوعة الناس لهماان كانام يدين لظله ومن العادة المعروفة

انمن تولى ولاية وهناك من هوم شعلها يخاف أن ينازعه أنه لا يقرحتى يدفعه عن ذلك إما بحبس وامابقتل سراأ وعلانمة كاجرت عادة الماوك فاذا كانا يعلمان أنهما ظالمان له وهومظاوم يعرفأبه مظاوم وهوم ردالولاية فلايدأن يخافامنه فكان يسغى لوكان هذا حفاأن بسعمافي قتله أوحبسه ولومالحملة وهذا لوأراداه لكانأسهل علمهمامن منعه ابتداءمع وحودالنص ولو أرادا تأميره على بعض الجيوش وأوصابعض أهل الجيوش أن يقتله ويسمه كان هذا يمكنا ففي الحلة دفع المتولى لمن يعرف أنه ينازعه ويقول انه أحق بالامرمنه أمر لايدمنه وذلك بأنواع من اهانة وابذاءوحبس وقتل وابعاد وعلى رضي اللهءنه مازالامكرمين له غاية الاكرام بكل طريق مقدم بناه بلولسائر بني هاشم على غريرهم في العطاء مقدمين له في المرتب قو الحرمة والمحمة والموالاة والثناء والتعظيم كإيفعلان بنظرائه ويفضلانه بمافضله الله عزوحل ه على من ليس مثله ولم يعرف عنهم كلة سوءف على قطبل ولافى أحدمن بنى هاشم ومن المعلوم أن المعاداة التي فالقلب توجب ارادة الاذى لمن بعادى فاذا كان الانسان قادرا اجتمعت القدرة مع الارادة الجازمة وذال وحسود المقدور فلو كانام بدين بعلى سوأ الكان ذاك ما يوجب ظهو ره القدرتهما فكمف ولم نظهر منهما الاالحمة والموالاة وكذلك على رضي الله عنه قد تواتر عنهمن محتهما وموالانهما وتعظمهما وتقديمهما على سائرالامة ما يعلمه حاله في ذاك ولم يعرف عنه قط كامة سوء في حقه ماولاأنه كان أحق بالامرمنهما وهذامعر وف عندمن عرف الاخمار الثابتة المتواترة عندالخاصة والعامة والمنقولة بأخمار الثقات وأمامن رجع الى ما ينقله من هومن أجهل الناس بالمنقولات وأبعد الناس عن معرفة أمور الاسلام ومن هومعروف بافتراءالكذب الكثيرالذي لاروج الاعلى الهاغ وروج كذبه على قوم لابعرفون الاسلام اما قوم سكان الموادى أورؤس الحمال أوبلد أهله من أقل النياس علىا وأكثرهم كذبافه فاهو الذى يضل وهكذا الرافضة لايتصورقطأن مذهبهم روجعلي أهلمدينة كبيرة من مدائن المسلمن فهاأهل علمودمن وانمامروج على حهال سكنوا الموادى والحبال أوعلى محلة في مدينة أوبليدة أوطائفة يظهر ونالناس خلاف ما يبطنون لظهور كذبهم حتى ان القاهرة لما كانت مع العسدين وكانوا بظهرون التشيع لم بتركنوامن ذلك حتى منعوامن فمهامن أهل العلم والدبن من اطهار علهم ومع هـ ذافكانواخالفين من سائرمدان المسلين يقدم عليهم الغريب من البلدان المعمدة فيكتمون عنه قولهم ويداهنونه ويتقونه كالخاف الماك المطاع وهدا لانهم أهلفرية وكذب وقدقال تعالى ان الذين اتحذوا العلى سنالهم غضب من ربهم وذلة في الحماة الدنماوكذلك يحزى المفترين قال أبوق الابة هي لكل مفترمن هذه الامة الى وم القيامة ي وكذلك قوله أمر بقتل من خالف الاربعة وأمر بقتل من خالف الثلاثة منهم عبد الرجن فيقال هذامن الكذب المفتري ولوقذ رأنه فعل ذالهم مكن عمرقد خالف الدين بل مكون قدأ مربقتل من يقصدالفتنة كاقال الني صلى الله عليه وسلمن جاءكم وأمركم على رحل واحدير يدأن بفرق حاعتكم فاضر بواعنف بالسيف كائنامن كان والمعروف عن عروضي الله عنه أندأم بقتل من أرادأن نفردعن المسلمن بسعة بلامشاو رة لاحل هذا الحديث وأماقتل الواحد المتخلف عن السعة اذالم تقم فتنة فلم ما مرعمر بقتل مشل هذا ولا يحوز قتل مشل هذا وكذلك ماذ كرومن الاشارة الى قتل عثمان ومن الاشارة الى ترك ولا مة على كذب بين على عمر فان قوله لتن فعلت المقتلنال الناس اخدار عما يفعله الناس ليس فيه أمر الهم بذلك وكذلك قوله لا يولونه اياها خمارعاسمقع لسرفيه نهى لهمعن الولاية مع ان هذا اللفظ بهذا السماق ليس بثابت عن عربل

واحدامن العلل الممكنة لانذلك لابكون عله لنفسه ولالماقلهمن العلل فامتنع أن يكون مؤثرافي المحموع فقال المعترض انمايلزم هـ ذا أناو كانعلة المحموع علة لكل واحد من أحزائه فلم قلتم انه كذلك فمقالله أولانحن لانعنى بالحموع مجرد الهشة الاحتماعية مل نعمني له كل واحدمن الافسراد والهيئة الاجتماعية وحينشذ فتكونعلة المحموع علة كلواحد من أجزائه وهذامعاوم بالضر ورة فانالمؤثراذا كانمؤثراف محوع الاحادمع الهشة الاحتماعية فقدأثر فى كل حزء من أحزائه فاله لولم يؤثر في كلحزءمن الاحزاء لجاز انتفاءذلك الجزءواذا انتفى انتسفى المجموع والتقديراله أثرف المجموع بحبث حعل المجموع موجودا والمجموع هوالافرادوالهشة الاحتماعية فلو قدرأنه غيرموحودلزم الجعين النقيضين وهوعتنع وهذا الممتنع لزمهن تقدير كونه مؤثرافي المجموع بحث جعل المجموع موجوداسع تقديرع دم بعض أجزاء المحموع فعدلم أنه يلزم من كونه أثرفي المحموع وحودالمحموع وبلزمهن وحودالمجموع أنالا ينتني شئمن أجزائه فعلمأن مااستلزم نبوت المحموع استلزم أسوت كلمن أحزائه وانليكن المستلزم علة فاعلة فكفاذا كان المستلزم علة فاعلة فتسنان أسوت العلة الفاعلة

هو كذب عليه والله تعالى أعلم

﴿ فصل ﴾ قال الرافضي وأماعه مان فانه ولى أمور المسلمين من لا يصلم للولاية حتى ظهرمن بعضهم الفسوق ومن بعضهم الحمانة وقسم الولايات بين أقاربه وعوتب على ذلك مرارا فلمرجع واستعمل الولندىء قمةحتى ظهرمنه شرب الخروصلي بالناس وهوسكران واستعمل سعندس العاص على الكوفة وظهرمنه ماأذى الى أن أخرحه أهل الكوفة منها وولى عسد اللهن سعدن أيىسر حمصرحتي تظلم منسه أهلها وكاتبه أن يستمرعلي ولايت مسراخلاف ماكتب السهجهرا وأمر بقتل محمد من ألى بكر وولى معاوية الشأم فاحمد ثمن الفتن ما أحدث وولى عامر سنعسد الله المصرة ففعل من المناكر مافعل وولى مروان أمره وألقى المه مقالد أموره ودفع المه خاتمه فدثمن ذلك قتل عثمان وحدثمن الفتنة بين الامة ماحدث وكان يؤثر أهله بالاموال الكثيرة من بت المال حتى اله دفع الى أربعة تفرمن قريش زوجهم بناته أربعمائة ألف دينار ودفع الى مروان ألف ألف دينار وكان النمس عود بطعن علمه و يلفره ولماحكم ضربه حتىمات وضرب عمارا حتى صاربه فتق وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عمار حلدة مابين عيني تقتله الفئة الباغية لاأنالهم الله شفاعتي يوم القمة وكان عمار يطعن علمه وطرد رسول اللهصلي الله عليه وسلم الحكم من أبي العاص عم عثمان عن المدينة ومعه أبنه حروان فلم يزل هووا بنه طريدين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكروعمر فلما ولى عثمان آواه ورده الى لمدينة وجعل مروان كانبه وصاحب تدبيرهمع أن الله تعالى قال لاتحد قوما يؤمنون بالله والموم الا خربوا ذون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أوأبناءهم الا مة ونفي أباذرالي الربذة وضربه ضربا وحمعامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه ما أقلت الغسراء ولا أطلت الخضراء من ذي الهنة أصدق من أبي ذر وقال ان الله أوجى الى أنه يحد أربعة من أصحابي وأمرني بحمدم فقيل منهم بارسول الله قال سيدهم على وسلمان والمقيداد وأبودر وضيع حدودالله فلريفتل عسدالله بنعرحين قسل الهرمز انمولي أمير المؤمنين بعداسلامه وكان أمير المؤمنين بطلب عسدالله لافامة القصاص علمه فلحق معاوية وأرادأن يعطل حدالشرب فى الولىدين عقبة حتى حدِّه أمير المؤمن بن وقال لا يعطل حدالله وأناحاضرو زادالاً ذان الثاني يوم الجعة وهو يدعة وصار سنة الى الاكن وخالفه المسلون كلهم حتى قتسل وعانوا أفعاله وقالواله غمت عن مدر وهربت ومأحدولم تشهد سعة الرضوان والاخبار في ذلك أكثر من أن تحصى

المجموع بتضمن أن يكون عله لكل من أحرائه ولوتحمل متعمل أن الواحدمن الجلة علة لسائر الاحراء والاحزاء علة للحموع أوأنه علة لاعموع والمحموع علة للاحاد فيكونذلك الواحدعلة العالمة فلناهذ الايضر لانعلة العلة علة وكاعتنع فى الواحد أن يكون علة نفسم فمتنع أن مكون علة علة نفسه بطر بق الاولى فلو كان بعض الاخزاءعلة للعموع والمحموع علة لكل من الاجزاء أو مالعكس لزم أن مكون ذلك الحزءعلة علة نفسه وعلة علة علل نفسه وهوما قبل ذلك الحزء من العطل التي قدرأنه لانها بةلها وهذا بن لا يتصوره أحدالا بعلم استناعه بالمديهة ومن نازعفه كانإمالعدم تصوره له وامالعناده وحنئذ فمكنى أن يقال هذامعاوم بالديهة فالشهة الواردة عليهمن حنسشه السوفسطائمة فلايستعق حواما (الوحمه الثاني) أنحل ماذكرهمن المعارضةوهي قوله وهذا لان الشي حازأن يكون علة للمعموع من حث هو محموع ولايكونعلة لكل واحدمن أجزائه فان الواحداد الهعالة لمحموع الموحودات ولدس علة لكل واحد من أجزائه لاستعالة كونه علة لنفسه فلنالانسلمأن الواحب لذاته علة لمحموع الموحودات وانما هوعله لمعض الموحبودات وهيي المكنات واما الموحود الواحب منفسه فلاعلة له

وثالثالانسلمأن المجموع المركب من الواجب والمكن يكون الواجب وحده علة له بل علته الاحراء جعهاوذاكلان المحموع متوقف على كل من الاحراء الواحب والمكنات فالمحموعمن حثهو مجوع توقفه على كل حزء كتوقفه على الجزء الأخراذ كان لاوحدالا بوجود كلمن الاجزاء عمادا كان بعض الاحزاءعلة لمعض كان المحموع مفتقرا الى الحزء الواحب والى الجزء المفتقر الى الجزء الواحب ولا بازم من ذلك أن يكون مح رد الواحب مقتضاللحموع بالاواسطة مل لولا الحزء الآخر المكن لما حصل المحموع فتمنأن الواحب لايكون وحدده عله للحموع من حمثهو محوع واعما يكونء له

(۱) وقع هنا سانس باصله سقط فیه الثانی که هوظاهر من قوله أولا ثم قال و ثالثا کتبه معجمه

الاولادأقرب الى الانكارمن تولمة بني العم ولهذا كان الوكسل والولى الذي لايشةرى لنفسه لايشترى لابنه أيضافى أحدقولي العلماء والذى فع المه المال لعطمه لمن شاء لا يأخذه لنفسه ولا بعطمه لواده فى أحدقولهم وكذلك تنازعوا فى الحلافة هـ ل النغليفة أن يوصى بهالواده على قولين والشهادة لابنه مردودة عندأ كنرالعلاء ولازرد الشهادة لمنيعه وهكذا غبرذاك من الأحكام وذاكأن النبى صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأسك وقال ليس لواهب أن رجع في همته الاالوالدفيماوهمه لولده فان قالواان علمارضي الله عنه فعل ذلك مالنص قبل أولا نحن نعتقد أن علىاخلىفةراشد وكذلكءشمان لكن قبل أن نعلمجة كلمنهـمافمافعــلفلاربـأن تطرق الطنون والتهم الى مافعله على أعظمهن تطرق التهم والظنون الى مافعله عثمان واذاقال القائل لعلى حة فتما فعله قدل له وحجة عثمان فتما فعله أعظم واذا ادّعى لعلى العصمة ونحوهامما يقطع عنه ألسنة الطاعنين كانمايدعى لعثمان من الاجتهاد الذي يقطع ألسنة الطاعنين أقر بالى المعقول والمنقول فان الرافضي يحيىء الى أشخاص ظهر يصريح المعقول وصحير المنقول أن بعضهم كن سيرة من بعض فيعدل الفاضل مذموما مستحقاللقدح و يحدل المفضول معصوما مستعقالادح كإفعلت النصارى يحيؤن الى الانبساء صاوات الله علمهم وقدفضل الله بعضهم على بعض فيععلون المفضول الهاوالفاضل منقوصادون الحواريين الذن صحموا المسيح فكون ذلك فلماللعقائق وأعجت من ذلك أنهم يحعلون الحوارين الذن لبسواأنبياء معصومين عن الخطاويق دحون في بعض الانبياء كسلمان وغسره ومعاوماً ابراهيم ومحمدا أفضل من نفس المسيح صاوات الله وسلامه عليهم بالدلائل الكثيرة بل وكذلك موسى فكيف يجعل الذين صحبوا المسبح أفضل من ابراهيم ومحمد وهذامن الجهل والغاوالذي نهاهم الله عنه قال تعالى بأأهل الكتاب لاتغاوافي ينكم ولاتقولوا على الله الاالحق انما المسيع عسى بن مريم رسول الله وكامته ألقاها الى مريم ورو حمنه وكذلك الرافضة موصوفوت بالغلوعند الامة فانفهممن ادعى الالهمة في على وهؤلاء شرمن النصاري وفهم من ادعى النموة فمه ومن أثبت نبسا بعد محمد فهو شبعه ،أتساع مسيلة الكذاب وأمشاله من المتنشن الاأن علىارضى الله عنسه برئمن هذه الدعوة بحلاف من ادعى النبوة لنفسسه كسيلة وأمثاله وهؤلاء الامامية يدعون ثبوت امامته بالنصوأنه كان معصوما هووكث يرمن ذريت وأن القوم ظلموه وغصوه ودعوى العصمة تضاهى المشاركة في النبوة فان المعصوم يحد اتساعه في كل ما يقسول لايجوزأن بخالف فيشئ وهذه خاصة الانبساء ولهذاأ مرناأن نؤمن بماأنزل المهم فقال تعالى قولوا آمنامالله ومأأنزل المناوماأنزل الى امراهم واسمعمل واحصق ويعقوب والاسساط وماأوتي موسي وعسى ومأأوتي النبيون من رجهم لانفرق بن أحدمنهم ونحن له مسلون فأمر ناأن نقول آمذا عناأوتي الندون وقال تعالى آمن الرسول عناأنزل المهمن ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لانفرق بين أحدمن رسله وقالوا سعنا وأطعنا غفرانك رساوال لأالمصر وقال تعالى ولكن البرمن آمن بالله والسوم الآخر والملائكة والكتاب والنبسين فالاعان عاجاء النبيون مماأم ناأن نقوله ونؤمن وهذامما اتفق علىه المسلون أنه محسالاعان بكلنبي ومن كفر بذي واحدفه وكافرومن سهوحت قتله باتفاق العلماء وليس كذلك من سوى الانساء سواءسمواأولياء أوأمة أوحكاء أوعلاء أوغسرداك فنجعل بعدارسول معصوما بحسالاعان بكل ما يقوله فقدأ عطاه معنى النبوة وان لم يعطه لفظها ويقال لهذا ما الفرق بين هذا وبين أنبياء بنى اسرائيل الذين كانوامأ مورس باتباع شريعة التوراة وكثيرمن الغلاة فى المشايخ بعتقد أحدهم

لسائرالا حراءوهووسا رالاحراءعلة للعموع نع بازم أن يكون علة سفسه للمكنات وهو سوسط المكناتأو مع المكنات علة الجموع من حيث هومجموع ومال هذامنتف في الأحزاء المكنة فاله لاعكن أن يكون علة العمو علا سفسه ولا بتوسط غبره أماالاول فلان الجزء الواحب اذالم يكن وحدد علة للعموع فالحزء الممكن أولى ولان المحموع متوقف على جمع الاجراء الا يستقله واحدمنها وأماالثاني فلان المكن لا يكون علة لنفه ولالماقسله من العلل مالضرورة فان المعاول لا يكون علة علته واذا امتنع كونه علة لنفسه والاأر الاحزاء المتقدمة علمه لم يحصل به وحده هـ ذه الاجزاء والمحموع متوقف على هـذه الاجراء فلا مكونشئ من الاحراء الممكنة علة للعموع لاننفسه ولانتوسط معاولاته بخلاف الجزءالواحب فاله اذاقبل عنمه إنهعلة للحموع منفسه ومتوسط معاولاته كانهذا المدنى عتنهافي المكن فالمعنى الذى عكن أن محمل فعه الواجب علة للحموع الذي هوواحدمنه عتنع مثله في المكنات فلابتصور أن ملون علة للعمو عالذي وو واحدمنه وهنذا يكشف مافى الاعتراض من التلس والغلط (الوحه (١) الرابع) أن يقال لانسلم أن الواحب عله المعموع من حث هومجوع بل الواحب عاة

حيث هو جوع بل الواجب عله (١) قوله الرابع لم يتقدم الاوحمان فانظرهل هو محرف عن الثالث أوسقط النالث من الاصل كتمه مصحعه

في شيخه نحود ال وبقولون الشيخ محفوظ و بأمرون باتباع الشيخ في كل ما يفعل لا يخالف في شي أصلاوه ذامن حنس غلوالرافضة والنصارى والاسم عملية تدعى في ائتها أنهم كانوا معصومين وأصحابان تومن الذى ادعى أنه المهدى بقولون انه معصوم ويقولون في خطمة الجعمة الامام المعصوم والمهدى المعلوم ويقال انهم فتلوا بعض من أنكر أن يكون معصوما ومعلوم أنكل همذه الاقوال مخالفة لدين الاسلام الكتاب والمسنة واجماع سلف الأمة وأئتها فان الله تعالى يقول أطبعواالله وأطبعوا الرسول وأولى الامرمنكم فان تنازعتم فيشئ فردوه الى الله والرسول الآية فلم يأمرنا بالردعند التنازع الاالى الله والرسول فن أثبت تخصامعصوما غيرالرسول أوجب ردماتنازعوافيه السه لانه لايقول عنده الاالحق كالرسول وهذا خلاف القرآن وأيضافان المعصوم تحبطاعته مطلقا بلاقيدومخالفه يستحق الوعد دوالقرآن اعاأ ثبت هداف حق الرسول خاصة قال تعالى ومن يطع الله والرسول فاواثث مع الذين أنعم الله علم ممن النسين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولنك رفيقا وقال ومن يعص الله ورسوله فان له نارجهنم خاادين فها أبدا فدل القرآن في غيرموضع على أن من أطاع الرسول كان من أهل السعادة ولم يشترط فى ذلك طاعة معصوم آخر ومن عصى الرسسول كان من أهل الوعسدوان قدرأنه أطاعمن ظن أنه معصوم فالرسول عسلي الله علمه وسلم هوالذي فرق الله به بين أهل الجنة وأهل النار وبين الابرار والفعار وبين الحق والماطل وبين الغي والرشاد والهدى والضلال وجعله القسيم الذى قسم الله به عباده الحشق وسعيد فن اتبعه فهوالسع دومن خالفه فهوالشق واست هذه المرتبة لغيره والهذاا تفق أهل العمل أهمل الكتماب والسمنة على أن كل شخص سوى الرسول فاله يؤخفن قوله ويترك الارسول الله صلى الله عليه وسلم فاله يحب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته فيكل ماأمن فانه المعصوم الذين لا ينطق عن الهوى أن هوالاوح بوجي وهوالذي يسأل الناس عنه يوم القيامة كاقال تعالى فلنسئلن الذين أرسل المم ولنسئلن المرسلين وهوالذي عتمن به الناس في قبورهم فيقال لأحدهم من ربك وماد ينك ومن نبيك ويقال ما تقول في هـ ذاالرحل الذى بعث فيكم فيشبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول هوعد الله ورسوله حاء نابالبينات والهدى فأتمنابه واتبعناه ولوذ كريدل الرسول من ذكرهمن العصابة والأغة والتابعين والعلاء لم ينفعه ذلك ولا يمحن في قبره بشخص غيرالرسول والمقصودهناأن ما يعتلف ربه عن على فهما أنكر عليه يعتذر بأقوى منهعن عثمان فانعلى اوالله وقتل بسبب ذال خلق لثمر عظيم ولم يحصل فى ولا يته لاقتال للكفار ولافتح لمبلادهم ولاكان المسلمون في زيادة خبر وقدولى من أقار به من ولاه فولا به الافارب منستركة ونواعشمان كانوا أطوع من نواب على وأبعد عن الشر وأما الأموال التي تأول فهاعثمان فكما تأول على في الدماء وأمر الدماء أخطر وأعظم وبقال انساه ذاالنص الذى تدعونه أنتم فيه مختلفون اخت الافابوح العلم الضروري مانه ليس عندكم ما يعتمد علمه فيه بل كل قوم منكم يفترون ماشاوا وأيضا فماهم المسلين يقولون انانع لمعلما يفسنابل ضرورنا كذب هذا لنص بطرق كثيرة مسوطة في مواضعها ويقال ثالثااذا كان كذلك ظهرت عمة عنمان فانعثمان مقول ان بني أمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعملهم فى حياته واستعلهم بعده من لايتهم بقرابة فيهم أبو بكر الصديق رضى الله عنه وعمررضي الله عنه ولانعرف قسلة من قبائل قريش فهاعمال لرسول الله صلى الله عليه وسلمأ كثرمن بنى عبدشمس لانهم كانوا كشيرين وكان فهم شرف وسودد فاستعل النبى صلى الله علمه وسلم في عزة الاسلام على أفضل الأرض مكة عتاب ن أسد من أبي العاص

للمكنات من الاحزاء والأحادعلة للعمو عومثل هذالاعكن أن بقال فى محموع العلل الممكنة ولافى محموع المكنات فاله لاعكن أن يكونشئ منهاعلة لسائر الاجزاءاذ كلمنها معاول لا يكونعلة لنفسه ولالعاله واذا كان كل من الاجزاءمعاولا والمجموع معاول الاحادكان المحموع أولى مان بكون معاولا (الوحه آنامس)أن يقال في ابطال هـ ذاالاعتراض نحن انماذ كرنا في لوحودواحب نفسه فاماأن يكون في الموحدودات واحب منفسه واماأن لا بكون فان كان فهاواحب بنفسه حصل المقصود وأن لم يكن فيهما واحب بنفسه بطل الاعتراض ( الوحم السادس) أن يقال الاعتراض مناه على أن مجموع الموحودات له علة هو مصه وهوالواحب فان لم يكن في المحموع بعض واحب بطل الاعتراض وهدداالاعتراض مذكو رعلى سبيل المعارضة لاناقد ذكرنا أنانعلم بالضرورة أن محموع العلل المكنة اذا كان له علة كان عله لـ كل منهاوأن العــ لرىذلك ضرورى وبيناه سانالار يسفيه واذاتسين أنجعة الاعتراض مستارمة لشوت واحب الوحودكان واحب الوحود ثابتاعلى تفدر صحة الاعتراض وعلى تقدر فساده واذا كان ثابتا على التقدير من تقديرالنفي والاثمات ثنتأله ثابت في نفس الامروهــو (١) قوله لكن لما حاصر الطائف ألخ هكذافى الاصل واعلف الكلام تحريفاأ وسقطا فحركته مصححه

ابنامية واستعل على نجران السفيان بن حرب بن أمدة واستعلى أيضا خالدين سعدين العاص على صدقات بنى مدحج وعلى صنعاء المن فلم يزل حتى ماترسول الله صلى الله علمه وسلم واستعل عثمان نسعمد بن العاص على تماء وخسير وقرى عريسة واستعل أبان ن سعدين العاس على بعض السرايام استعله على البحر بن فلم يزل عليها بعد العلاء ين الخضرمى حتى توفى النبي صلى الله علمه وسلم واستعمل الولسدين عقمة بن أبي معمط حتى أنزل الله فمه انحاءكم فاستى نسافة سنواأن تصيبوا قوما بجهالة الاكية فمقول عثمان أنالم أستعمل لامن استعمله النيي صلى الله عليه وسلم ومن جنسهم ومن قسلتهم وكذلك أبو بكروع ربعده فقدولي أبو بكريز يدس أبى سفيان سربف فتو حالشام وأقره عرغ ولى عر بعده أخاه معاوية وهذا النقلءن النبي صلى الله عليه وسلم في استعمال هؤلاء ثارت مشهور عنه بل متواتر عندأهل العملم ومنهمتوا ترعندعلاءا لحديث ومنهما ومرفه العلاءمنهم ولاسكره أحدمنهم فكان الاحتماج على حواز الاستعمال من بني أمنة مالنص الثارت عن الذي صلى الله عليه وسلم أظهر عند كل عافل من دعوى كون الخلافة في واحدم عين من بني هاشم بالنص لأن هذا كذب باتفاق أهل العلم بالنقل وذال صدق باتفاق أهل العلم بالنقل وأما بنوهائم فلم يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم منهم الاعلى بن أنى طالب رضى الله عنه على المن وولى أيضاعلى المن معاذبن حمل وأياموسي الاشعرى وولى حعفر من أبي طالب على قثال مؤتة وولى قمل حعفر زيدس حارثة مولاه وقل عمد اللهن رواحة فهذارسول اللهصلي الله علمه وسلريقدم في الولاية زيدس حارثة مولاه وهومن كاب على حدفر س أبى طالب وقدروى أن العماس سأله ولاية ف لربوله اماها وليس في بني هاشم بعد على أفضل من جزة وحعفر وعسدة من الحرث من المطلب الذي قتل يوم بدر فحمزة لم يتوّل شيأ فاله قتل بوم أحدشهمدارضي اللهعنه وما منقله بعض الترائيل وشبوخهم من سعرة جزة وبتدا ولونها سنهمونذ كرون له حرو باوحصارات وغيرذاك فكله كذب من حنس مايذ كره الذا كرون من الغزوات المكذوبة على على نأبي طالب بلوعسلي النبي صلى الله عليه وسلم من حنس مايذ كره أبوالحسن المكرى صاحب تنقللات الانوارفها وضعهمن السيرة فانهمن حنس مايفيتريه الكذابون من سعرة داهمة والمطالين والعمارين ونحوذلك فان مغازى رسول الله صلى الله علمه وسلمعروفة مضبوطة عندأهل العالم وكانت بضعاوعتسر سنغزوة لكن لم يكن القتال منها الافي تسعمغاز مدر وأحدوا لخندق وبني المصطلق والغابة وفتيحدر وفتيمكة وحنين والطائف وهي آخرغزوات القتال (١) لكن لما حاصر الطائف وكان بعدهاغز وة تموله وهي آخر المغازي وأكثرهاء ـ مداوأشقهاعلى الماس وفهاأنزل الله سورة براءة لكن لم بكن فهافتال ومايذ كره حهال الحاج من حصار تمول كذب لاأصل له فليكن بتمول حصن ولامقاتلة وقدا قام بماصلي الله عليه وسلم عشر بن ليلة غرجع الى المدينة النبوية واذا كان حعفر أفضل بني هاشم ومدعلي فى حياته عمم مع هذا أحر النبي صلى الله عليه وسلم زيدين حارثة وهومن كاسعلمه علم أن التقديم بفضيلة الاعان والتقوى وبحسب أمورأخر بحسب المصلحة لابالنسب ولهذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم أمابكر وعرعلى أفاربه لأنه رسول الله يأمر بأمر الله ليسمن الملوك الذين بقدمون باهوائهملأقار بهم وموالهم وأصدقائهم وكذلك كانأنو بكر وعمر رضي الله عنهماحتى قال عرمن أمرر حلالقرابة أوصداقة بينهماوهو يحدفى المسلمن خبرامنه فقد خان الله ورسوله وخان المؤمنين (فصل ). والقاعدة الكلية في هذا أن لا نعتقد أن أحد امعصوما بعد الني صلى الله عليه

المطاوب وهدا بينلن تأمله ولله الجد وهـ ذاالجواب عكن الراده على وجوه (أحدها)أن بقال اماأن يقدرنبوت الواحف فففسه واما أن بفيدرانتفاؤه فانقدر شوته فى نفس الامر حصل المقصود وامتنع أن يكون في نفس الاص ماينف وحوده وانقدرانتفاؤه لزم بط الان الاعتراض المذكورعلى دلمل ثموته واذابطل الاعتراض كان الدليل المذكورعلى أموته سلما عمايعارضه فعم تبوت مدلوله وهوالواحب الوجود فلزم نبوت وحوده سواء قدرالمعترض أموته أوقدرانتفاءه ومالزم أموته على تقدير شوته وتقديرا نتفاثه كان ناشافي نفس الام قطعاوه والطلوب فانقسل كمفعكن تقدير ثموته مع تقدير انتفائه وفي ذلك جع بين النقيضين قبل نع هذالان تقديرالتفائه لماكان متنعافي نفس الامر حازأن يلزمه ماهوممتنع فىنفس الامروهذا بمايقرر ثموته وأيضا فاذاكان تقدير انتفائه يستلزم الجع بن النقيضين كان تقديرا متنعا فينفس الام ويكون تقديرانتفائه ممتنعافي نفس الامر واذا كان انتفاؤه ممتنعاكان السوته واحما وهوالمطاوب فان قبل اذا كان انتفاؤه في نفس الامن متنعاقط عاوكان بطلان الاعتراض معلقانان فائه لمبلزم بطلان الاعتراض واذاصم الاعتراض بطل الدليل

وسلربل الخلفاءوغيرالخلفاء يحوزعلهم الخطأ والذنوب التي تقعمنهم قديتو بونمنهاوقد تكفر عنهم محسناتهم الكذيرة وقديبتلون أيضاءصائب بكفراللهء نهمها وقديكفرع نهم بغسر ذلك فكل ما منقل عن عثمان غايتمان يكون ذنسا أوخطأ وعثمان رضي الله عنمة فدحصلت له أسساب المغفرةمن وحوه كثيرة منهاسا بقته واعمانه وجهاده وغسيرذلك من طاعاته وقد ثبت أن النيصلى الله علمه وسلمشهدله بل بشره بالجنة على باوى تصمه ومنها أنه تاسمن عامة ما أنكروه علمه وأنه ابتلى ملاءعظم فكفرالله به خطاباه وصبرحتي قتل شهدا مظاوما وهذامن أعظم مايكفرالله به الخطابا وكذلك على رضي الله عنه ما تشكره الخوارج وغيرهم عليه غايته أن يكون ذنىاأ وخطأ وكان قدحصلتاله أسماب المغفرةمن وحوه كثيرةمنهاسا بقته واعانه وحهاده وغير ذلكمن طاعته وشهادة النبي صلى الله علىه وسلمله بالحنة ومنهاانه تاب من أموركثمرة أنكرت علمه وندم علمها ومنهاأته قتسل مظاوما شهمدا فهذه القاعدة تغنينا أن نحعل كل مافعل واحد منهم هوالواحب أوالمستحب من غبرحاحة بنالى ذلك والناس المنعرفون في هذا الماب صنفان القادحون الذس بقدحون في الشخص عانغفره اللهله والمادحون الذبن يحعلون الامور المغفورة من باب السعى المشكور فهذا يغلوفي الشخص الواحد حتى يحمل سما ته حسنات وذلك يحفو فمهحتي محعل السئة الواحدةمنه محمطة العسنات وقدأجع المسلون كلهم حتى الخوارجعلي أنااذنوب تمحي بالتو بةوأن منهاما يمحي بالحسنات وما عكن أحداأن يقول ان عثمان أوعلماأو غيرهمالم بتوبوامن ذنوبهم فهذه حجةعلى الخوارج الذين يكفرون عثمان وعليا وعلى الشميعة الذبن يقدحون في عثمان وغبره وعلى الناصة الذبن مخصون علما بالقدح ولاريب أن عثمان رضى اللهعنمة تقاتلت فيه طائفتان شدمته من بني أمية وغيرهم وسغضوه من الخوارج والزيدية والامامية وغيرهم لكن شمعته أقل غاوافيه من شمعة على فيابلغنا أن أحدامنهم اعتقدفيه نخصوصه الاهمة ولانموة ولابلغناأن أحدا اعتقدذاك في أبي بكروعم لكن قد بكون بعضمن بغاو فىحنس المشايخ ويعتقدفهم الحلول والاتحاد والعصمة بقول ذلك في هؤلاء لكن لا يخصهم مذلك ولنكن نسعةعثمان الذنن كان فمهم انحراف عن على كان كثيرمنهم بعتقد أن الله اذااستخلف خليفة يقبل منه الحسنات وبتحاوزله عن السمات وأنه يحسطاعته في كل ما يأمريه وهمذا مذهب كثعرمن شبوخ الشبغة العثمانية وعلمائها ولهذالما جسلمان بن عبدالملك وتكاممع أبى حازم فى ذلك قالله أبوحازم بالمير المؤمنين ان الله تعمالي يقول باد اودانا حعلمال خليفة في الارض فاحكم بن النياس بالحق ولا تتسع الهوى فيضلا تن سبيل الله ان الذين يضاون عن سبمل اللهلهم عذاب شديد عانسوا يوم الحساب وموعظة أبى حازم لسلمان معروفة ولماتولي عمرس عبدالعز يزأ ظهرمن السنة والعدل ما كان قدختي ثم مات فطلب يزيدين عبدا لملك أن يسمير سيرته فحاءاليه عشرون شيخامن شبوخ الشبعة العثمانية فحلفواله بالله الذي لااله الاهوان الله اذااستخلف خليفة نقيل منه الحسينات وتحاوزله عن السمآت حتى أمسك عن مثل طريقة عمر ابن عبدالعز يزولهذا كانت فهم طاعة مطلقة لمتولى أمرهم فانهم كانوا يرون أن الله أوجب عليهم طاعة ولى أمرهم مطلقا وان الله لا يؤاخذه على سما ته ولم يبلغنا أن أحدامنهم كان يعتقد فهم انهم معصومون بل يقولون انهم لا واخذون على ذنب كأنهم رون أنسا تالولاة مكفرة يحسناتهم كاتكفرالصغائر باحتناب الكبائرفهؤلاءاذا كانوالايرون خلفاء بني أمية معاوية فن بعمده مؤاخذىن مذنب فكمف يقولون في عثمان معسابقته وفضله وحسن سيرته وعدله والهمن الخلفاءالراشدس وأماالخوارجفأولئك يكفرون عثمان وعلىا جمعاولم يكن لهما ختصاص مذم

عثمان وأماشيعةعلى فكشرمنهم أوأكثرهم يذمعثمان حتى الزيدية الذين يترجون على أبي بكر وعمرفهم من يسبعثمان ويذمه وخيارهم الذي يسكت عنه فلا يترحم عليه ولابلعنه وقدكان من شعمة عثمان من يسب على او محمور بذلك على المنابر وغيرها لاجل القتال الذي كان بينهم وبينه وكانأهل السنة من جمع الطوائف تشكر ذلك علهم وكان فهممن يؤخرا اصلاة عن وقتها فكان المتسك بالسنة يظهر محمة على وموالاته و يحافظ على الصاوات في مواقمة احتى ر وي عمرو من مرة الجلي وهومن خيارأهل الكوفة شيخ الثورى وغبره بعدموته فقسلله مافعل الله بالفقال غفرلي يحاعلى نأبى طالب ومحافظتي على الصلاة في مواقبتها وغلت شمعة على في الحانب الآخر حتى صاروا يصأون العصرمع الظهردا تماقيل وقتهاا لخاص ويصاون العشاءمع المغرب دائماقيل وقتها اللاص فحمعون من الصلاتين دائما في وقت الاولى وهذا خلاف المتواتر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الجعاء اكان يفعله لسبب لاسما الجع في وقت الاولى فان الذي تواتر عند الأغة أنه فعله بعرفة وأماما فعله بغيرها ففيه نزاع ولاخلاف انه لم يكن يفعله داعمالافي الحضر ولافىالسفريل فيحجة الوداع لمجمع الابعرفة ومزدافة وليكن روىعنه الجمع في تمول وروى أيضاأنه جمع بالمدينة لكن نادرالسب والغالب علمه ترك الجمع فكمف يحمع بعن الصلاتين دائما وأولئك اذاكانوا بؤخر ونالظهرالي وقت العصرفهو خبرمن تقديم العصرالي وقت الظهرفان جع التأخ يرخبرمن جع التقديم فان الصلاة يفعلها النائم والناسي قضاء بعدالوقت وأما الظهر قبل الزوال فلاتصلى بحال وهكذا تحدفى غااب الامور بدع هؤلاء أشنع من بدع أولئك ولم يكن أحدمنهم يتعرض لابي بكروع رالامالحبة والثناء والتعظم ولابلغناأن أحدامنهم كفرعلما كاكفرته الخوار جالذن خرحواعلمه من أصحابه وانماغالة من يعتدى منهم على على رضى الله عنه ان يقول كان ظالما ويقولون لم يكن من الخلفاء وبر و ونعنه أشهاءمن المعاونة على قتسل عثمان والاشارة بقتله في الماطن والرضابقة له وكل ذلك كذب على على رضى اللهعنه وقدحلف رضي الله عنه وهوالصادق بلاعن أنه لم يقتل عمان ولامالأعلى قتله بلولا رضى بقتله وكان بلعن قتلة عثمان وأهل السنة يعلمون ذلك منه مدون قوله فهوأتو بلهمن أن يعسن على فتل عثمان أوبرضي بذلك فاقالته شمعة على في عثمان أعظم ما قالته شمعة عثمان في على فان كثيرامنهم بكفرعثمان وشيعة عثمان لم تكفر علما ومن لم يكفره سيمه وسغضه أعظمها كانتشمعة عثمان تنغض علما وأهل السنة يتولون عثمان وعلىاجمعا ويتبرؤنمن التشدم والتفرق في الدين الذي يوحب موالاة أحدهما ومعاداة الآخر وقداستقر أمرأهل السنة على أن هؤلاء مشهودلهم الجنة ولطلحة والزبير وغيرهما بمن شهدله الرسول بالجنة كافدىسطفى موضعه وكانطائفة من السلف يقولون لانشهد بالجنة الالرسول اللهصلي الله عليه وسلم خاصية وهيذا قول محمدين الحنفية والاوزاعي وطائفة أخرى من أهل الحديث كعلى بن المديني وغمره يفولون همفي الحنة ولا بقولون نشهداهم بالحنة والصواب أنانشهداهم بالحنة كااستقرعلى ذلك مذهب أهل السنة وقدناظر أحدين حنمل لعلى بن المديني في هذه المسئلة وهذامعاوم عندنا يخبرالصادق وهدذه المسئلة لسطهاموضع آخر والكلام هنافه الذكرعنهم من أمور يرادبها الطعن علمهم فطائفة تغاوفهم فتريدأن تحعلهم معصومين أو كالمعصومين وطائفةتر يدأن تسبهم وتذمهم باموران كانتصدقافهم مغفورلهم أوهم غبرمواخذينها فالهماغ الاذنبأ وخطأف الاجتهاد والخطأ قدرفع الله المؤا خبذة بهعن هنذه الاسة والذنب لمغفرته عددة أسساب كانتمو حودة فهم وهماأصلانعام وخاص أماالعام فان الشغص

المذكورقلناتقديرانتفائه هوجزء الدليل على بطلان الاعتراض ليس هوعلة بطلان الاعـ تراض ومن المعاوم أن انتفاء الدلدل لابوحب انتفاء المدلول علىه في نفس الامن فان الداسل لا يحب عكسه فلوكان انتفاؤه فينفس الامروحده داللا على بطلان الاعتراض لم يلزم صعة الاعتراض بتقدير نقمض هذا الدامل فكيف اذاكان حزء دلسل فان قبل بطلان حزء الدليل يوحب بطلان الدلسل فسطل ماذكرمن الداسل على فساد الاعتراض قمل لفظحره الدلسل محسل فانأريد مالجروقسم من الاقسام المقدرة كان هـذا باطـلا فاله لايلزم من بطلان قسممن الاقسام المقدرة بطلان الدلس اذا كانغسرهمن الاقسام صحيحاوان أريد بجزءالدليل مقدمةمن مقدماته فهدذا صحيح فاله اذا بطلت مقدمة الداسل بطل لكن مقدمة الدلسلهنا صححة فانهاتقسم دائر ساالنق والاثبات ومن المعاوم أن التقسيم الدائر بين النقيضين يستلزم بطلان أحدالقسمين فينفس الامرومقدمة الدليل ليست اجتماع النقسفين فانهدذامتنع وانماهي صحة التقسيم الى النبي والاثبات والمقدمة الثانية سان حصول المطاوب على كلمن التقديرين فاذا كان التقسيم دائرا بتنالنني والاثمات والمطلوب حاصل على كل متهما ثدت حصوله

فىنفس الامروان كانأحد القسمين منتفافى نفس الامر فان المطاوب حاصل على التقدير الآخر فلايضرانتفاءهنذا التقديروانما ذ كرت هذه التقدرات ليتين أنماذ كره المعترض لايقدح فى صعة الدامل المذ كورعلى واحب الوحودبل الدليل صحيح على تقدير النقيضين وهدذامن أحسن الدورات في النظر والمناظرة لانطال الاعتراضات الفاسدة عنزلة عدو قدم ير يدمحارية الحيم وهناعدة طرق عكن أن يأتى من كل منهافاذا وكل بكل طريق طائفة بأخدونه كان من المعاوم أن الذي يصادفه طائفة ولكن ارسال تلك الطوائف لىعلمأنه منع المحذورعلي كل تقدير اذكان من الناس من هـ و خائف أن يأتى من طريقه فيرسل المهمن يزيلخوفه وبوحسأمنه ومكن ابراد الحواب على وحه آخروهوأن مقال اماأن مقدرفسادهدذا الاعتراض في نفس الامن واماأن يقدر صعته فاله لا يخاومن أحدهما وذلك أنه اماأن يكون مفسدا للدليل المذكورعلى بطلان تسلسل المؤثرات واماأن لايكون مطلا مفسدافان لم يكن مفسداللدليل لفساده في نفسه ثبت محة الدليل وهوالمطاوب وانكان مفسداللدليل فلا بفسده الااذا كانمتوحها ععما والافالاعتراض الفاسدلا بفسد الدلمل واذاكانمتوحها صححالزم أسوت واحب الوجود فالعالا يصير

الواحد يحتمع فمهأسماك النواب والعقاب عندعامة المسلمن من العجابة والتابعين لهم باحسان وأعمة المسلمن والنزاع فيذلك مع الحموارج والمعتزلة الذين يقولون ماغم الامثاب في الاستحرة أومعاقب ومن دخل النار لم يخر جمنها لانفاعة ولاغرها ويقولون ان الكسرة تحمط جمع الحسنات ولايسق مع صاحمامن الاعان شئ وقد ثنت بالنصوص المستفيضة عن النبي صلى الله علىه وسلم اخراج أفوام من الناريعد ماامتحشوا وثبت أيضا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لاهل الكبائرمن أمته والا ثار بذلك متواترة عندأهل العلمالخديث أعظم من تواتر الا تارينصاب السرقة ورجم الزاني المحصن ونص الزكاة ووجوب الشفعة وميراث الجدة وأمشال ذلك ولكن هذا الاصل لامحتاج المهفىء ثمان وأمثاله بمن شهدله مالحنة وأن الله رضي عنه وأنه لايعافيه في الا آخرة بل نشهدأن العشرة في الجنة وان أهل سعة الرضوان في الجنة وان أهل بدر في الجنة كاثبت الخبر بذلاءن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحىوحى وقددخلفىالفتنةخلقمن هؤلاءالمشهودلهمالجنة والذيقتل عمارين باسرهوأبو الغاومة وقدقيل انهمن أهل سعة الرضوانذ كرذلك ان خرم فنحن نشهدلعمار بالجنة ولقاتله ان كانمن أهـل سعةالرضوان الحنة وأماء مان وعلى وطلحة والزبير فهمأحل قدرامن غيرهمولو كانمنهمما كان فنحن لانشمهدأن الواحدمن هؤلاءلابذنب بلالذي نشمهديه أن الواحدمن هؤلاءاذا أذنب فان الله لا بعد نعافى الآخرة ولا بدخله النار بل بدخله الجنة بلاريب وعقو بةالا خرةتز ولعنه إمابتو بةمنسه واما يحسنانه الكثيرة واماعصائمه المكفرةواما نغير ذلك كاقدبسطناه في موضعه فان الذنوب مطلقامن جيع المؤمنين هي سبب العذاب لكن العقوبة بهافى الا خرة في جهنم تندفع بتحوع شرة أسباب ﴿ السبب الاول ﴾ التو بة فان التائب من الذنب كن لاذنب له والتوية مقبولة من حسع الذنوب الكفر والفسوق والعصمان قال الله تعالى قل للذين كفرواان ينتهوا يغفر لهمما قدسلف وقال تعالى فان تابوا وأقاموا الصلاة وآقوا الزكاة فاخوانكم في الدبن وقال تعمالي لقد كفر الذبن قالوا ان الله ثالث ثلاثة ومامن اله الااله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروامنهم عذاب أليم أفلا يتو يون الحالله ويستغفرونه واللهغفو روحيم وفال ان الذين فتنوا المؤمنسين والمؤمنات ثملم بتو يوافلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق قال الحسن المصرى انظروا الى هذا الكرم والجود فتنوا أولياءه وعذبوهم بالنارغ هو يدعوهم الى التوبة والتو بة عامة لكل عدد مؤمن كا قال تعالى وحلها الانسانانه كان ظاوما حهولالمعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفو رارحما وقد أخسر الله في كتابه عن نوية أنبيائه ودعائهم بالتوبة كقوله فتلفى آدمهن بهكامات فتاب علمه انه هوالتواب الرحيم وقول ابراهم واسممل وساتق لمناانك أنت السمع العليم وبناوا جعلنا مسلمن للتومن ذريتنا أمة مسلمة للتوأرنا مناسكناوتب عليناانكأنت التواب الرحيم وقال موسي أنث ولينافاغفر لناوار جناوأنت خمرالغافرين واكتبانافي هذه الدنياحسمنة وفي الآخرة اناهدنا السك وقوله رباني ظلت نفسي فاغفرلي فغفرله انه هوالغفور الرحيم وقوله تبت اليل وأناأؤل المؤمنين وكذلك ماذكره فىقصىة داودوسلمان وغبرهما وأماا لمأثورعن النبى صلى الله عليه وسلممن ذلك فتكثير مشهور وأصحابه كانوا أفضل قرون الأمة فهم أعرف القرون بالله وأشدهم له خشية وكانواأقوم الناس بالتوية فى حياته وبعد يمياته فن ذكرماعيب عليهم ولميذكر توبتهم التي بهارفع اللهدرجم ـ مكان ظالمالهم كاحرى من بعضهم يوم الحديسة وقد تابوامنه مع انه كان

قصدهما الجبر وكذلك قصة حاطب سالى بلتعة تاب منهابل زانهم كان يتوب تو بة لوتابها صاحب مكس لغفرله كاناب ماعز بن مالك وأتى الى النبي صلى الله علمه وسلم حتى طهره ما قامة الحد عليه وكذلك الغامدية بعده وكذلك كانوازمن عمروغيره اذاشرب أحدهم الحرأني الى أميره فقال طهرني وأقمعلي الحدفه ذافعل من يأتي الكميرة منهم حين يعلها حراما فكنف اذاأتي أحدهم الصغرة أوذنها تأول فدمتم تمن له خطؤه وعمان سعفان رضى اللهعنه تاب تو ية ظاهر من الأمور التى صاروا سكرونها ونظهرله أنهامنكر وهذاما تورميه ورعنه رضى الله عنه وأرضاه وكذلك عائشةرضي الله عنهاندمت على مسيرها الى المصيرة وكانت اذاذ كوته تمكي حتى تبل خارها وكذلك طلعة ندم على ماظن من تفريطه في نصرعتمان وعلى غير ذلك والزيرندم على مسيره موم الجل وعلى س أبي طالب رضى الله عنه ندم على أمور فعلهامن القتال وغيره وكان يقول لقد عزت عزة لاأعتذر \* سوفأ كس معدها وأستمر \* وأجع الرأى الشتت المنشر وكان يقول لسالى صفين تقه درمقام فامه عبد الله من عمر وسعد بن مالك أن كان برا أن أجره لعظم وان كان اعماان خطره ليسير وكان يقول باحسن باحسن ماطن أبولة أن الام سلغ الى هذاود أبوك لومات قبل هذا يعشر من سنة ولمارجع من صفين تغير كلامه وكان يقول لا تكرهوا المارة معاوية فلوقد فقدتموه لرأيتم الرؤس تشطائر عن كواهلها وقدر وى هذاعن على رضى الله عنه من وجهب بنأوثلاثة وتواترت الآثار بكراهته الأحؤال في آخرالأمرور ويت اختسلاف الناس وتفرقهم وكنرة الشرااذى أوجب أندلواستقبل من أمره ما استدر مافعل مافعل وبالجلة ليس عليناأن نعرف أنكل واحدتاب ولكن نحن نعمارأت التوية منسر وعمة لكل عسدالانساء ولن دونهم وان الله سحانه رفع عدد مالتو بة واذاابتلاه عابتوب منه فالمقصود كال الهاية لانقص البدارة فاله تعالى عب التوامن وعب المتطهر بن وهو سدل التو بة السيئات حسنات والذنب معالتو مة نوحس لصاحبه من العبودية والخشوع والتواضع والدعاء وغيرذلك مالم يكن يحصل قبل ذآل ولهذا قال طائفة من السلف ان العبدالمفعل الذنب فيدخل به الجنة ويفعل الحسنة فيدخل بهاالنار يفعل الذنب فلايزال نصبعنب اذاذ كره تاب الى الله ودعاء وخشع له فدخل به الحنة ويفعل الحسنة فيعصب مافيدخل النار وفى الاثرلولم تذنبوا لخفت عليكم ماهوأ عظممن الذنب وهوالعب وفيأ ترآخرلو لم تمكن التو بة أحب الانساء المه لما ابتلي بالذنب أكرم الخلق علمه وفىأثراخ يقول الله تعالى أهلذ كرى أهل محالستى وأهل شكرى أهلز بادتى وأهل طاعتى أهل كرامتي وأهل معصتي لاأفنطهم من رحتى ان تابوافأ ناحسهم فان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وان لم بتو يوافأ فاطسهم أبتلهم بالمصائب الاطهرهم من المعايب والتائب حيد الله سواء كان شاما أوشيها والسب الثاني ) الاستغفار فان الاستغفار هو طلب المغفرة وهومن حنس الدعاء والسيؤال وهومقرون مالتو نةفي الغالب ومأمور بهلكن قديتوب الانسان ولالدعووقد لدعوولا يتوب وفى العجمانعن أبيهر برةرضى اللهعنه عن النبى صلى اللهعليه وسلم فماير وبهعن ربه عز وحل أنه قال أذنب عسد ذنيا فقال اللهم ماغف رلى ذني فقال الله تسارك وتعالى أذنب عددى ذنسافعه إأناه رمانف فرالذنب ويأخذ بالذنب تمعادفأذنب فقال أى رب اغفرلى ذني فقال تبارك وتعالى عبدى أذنب ذنب افعام أناه ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب شمعاد فأذنب فقيال أى رب اغفرلى ذنى فقال تعيالى أذنب عسدى ذنيافعهم ان له ريا بغفر الذنب وبأخذ بالذنب قدغفرت لعمدي وفي رواية لمسلم فليفعل ماشاء والتوية تمعوجم السنتات ولمسشئ نغفر جسع الذنوب الاالتوية فان الله لايغفرأن بشركته ويغفر مادون ذلك

انليكن محسوع الموجودات فها واحب واذاصح أنفها واحماحصل المقصودفسلزم ثموت الموحود الواحب على تقدير صحته وفساده وعكن ايرادالحواب على صورة ثالثة وهوأن بقال اماأن يقدرأن في الموحوداتماهو واحسنفسه واماأن لا يكون فان كانفها واحب سنفسه حصل المقصودوان لم يقدرأن فهاماهو واحب ننفسه لمبكن لهامجموع بكون حزءعلةله فعطل الاعتراض واذابطل الاعتراض كان الدلسل المذكور على واحب الوحود مستار مالمدلوله وهوالموحودالواحب فيلزم ثموت واحب الوحود وأصل الغلطف هذا الاعتراض الذى نظهر مه الفرق أن التقدير المستدل به قدرفه أمور لنس فهاموحود بنفسه بل كلمنها مفتقرالي عمره واحتماعهاأبضا مفتقرفليس هناك الافق مرمحتاج والتقدير المعترض به قدرأن موجودا واحمابنفسه معه ممكنات موحودة بهواكن المحموع الذيهو الهشة الاحتماعية يفتقرالي بعض الجلة وذلك المعض هـ و واحب منفسه فهنافي الجلة واحدواحب منفسه هوع الة لسائر الاجزاء وللحموع الذى هوالهشة الاجتماعية وتلائلس فما واحب بنفسه بل كلمن الاحزاء والمحموع ممكن بنفسه فكف محعل افتقارهذا الى على الى الله عند كافتفارداك الى خارجعنه (١) والهندى لم محاعنه

<sup>(</sup>۱) قوله والهندى كذافى الاصل وكتب جامشه لعله الامدى فرر

فانقل فقدقدرتم عدم وحوب واحب الوحود فكنف بكون مو حرودا بتقديرعدمه لماذ كرتممن الدليل فلنالان التقدير المتنع قديستلزم أمراموحوداواحساوحائزا كاقد يستلزم أمراعتنعالان التقديرهو شرطمستلزم للعزاء والملزوم يلزمهن تحققه تحقق اللازم ولا يلزممن انتفائه انتفاء اللازم وهذا كالو قىل لوحازأن محدث اجتماع الضدير لافتقر الى محدث بلقد مكون اللازم ثابتاعلى تقدس النقيضين كوحودالخالقمع كلواحدمن مخاوقاته فانه موحودسواءكان موحوداأولم يكن وحمنئذ فيحوز أن يكون التقدير الممتنع وهو تقديرعدم الواحب سيتلزم وحوده كايكون التقدير الممكن فاذاقد رعدمه لزم بطلان الاعتراض المذكور وذلك ستلزم سلامة الداسلعن المعارض والدلسل يستلزم وحوده وأيضافان تقدير عدمه تقدير عتنع في نفس الام والتقدير الممتنع قديستلزم أمرا عمتنعافاستلزم تقديرعدمه الجيع بن النقيضين وهو يبوت وحودهمع أسوتعدمه وهذاعتنع فعيلمان تقديرعدمه ممتنع وهوالمطاوب وعلمأنه لايدمن وحموده وانقدر فىالاذهان عدم وحود فتقدير عدمه في الاذهان لا يناقض وحوده فى الخارج وقد ثبت وحود مفلالد

لمن يشاء وأماالتوبة فاله قال تعالى باعبادي الذين أسرفوا على أنفسيهملا تقنطوا من رجة الله انالله يغفرالذنوب جمعاانه هوالغفو والرحم وهنذملن تاب ولهنذاقال لاتقنط وامن رجة الله بل تو بوا المه وقال بعدها وأند واللي ربكم وأسلواله من قبل أن يا تمكم العذاب ثم لا تنصرون وأماالاستغفار مدون التومة فهلذا لانستلزم المغفرة ولكن هوسب من الاستماب ( السبب الشالث ) الاعمال الصالحة فان الله تعالى بقول ان الحسمات يذهبن السيئات وقال النبي صلى الله علمه وسلم لمعاذين حسل بوصسه بامعاذا تتى الله حيثما كنت وأتسع السيئة الحسسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وفى الصحير عنه صلى الله علمه وسلم أنه قال الصلوات الخس والجعة الىالجعة ورمضان الىرمضان كفارات لماينهن اذا احتنبت الكبائر أخرجاه فى العديد من وفى العديم عن الذي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان اعمانا واحتسابا غفرله ماتقدم من ذنبه وقال من جهذا المعت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنو به كيوم ولدته أمه وقال أرأ يتملوأن بساب أحسد كمنهراغمرا بغتسل فيه كل يومخس مرات هل كان سقى من درنه شئ فالوالافال فكذلك الصلوات الجسع حوالله بهن الخطابا كاعموالماء الدرن وهمذا كله في الصحيح وقال الصدقه تطفيءالخطيئة كايطفئ الماءالذار رواءالترمذى وصحمه وقال تعالى بأجهاالذين آمنواهل أدلكم على تحارة تنحيكم من علذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلبكم خيرلكمان كنتم تغلون يغفر لكم ذنو بكمو يدخلكم جنات تجري من تحتم اللانم ارومساكن طبية في جنات عدن ذلك الفو زالعظم وفي العصيم يغفر للشهيد كل شئ الاالدين وماروي أن شهد الحريغفرله الدين فاستناده ضعيف والدين حتى آدمي فلايد من استمقائه وفىالجحيه صــومهوم عرفة كفارة سنتين وصومهم عاشو راء كفارة سنة ومثل هذه النصوص كشمر وشرحه فده الاحادث يحتاج الىسط كشمرفان الانسان قديقول اذا كفر عنى مااصالوات الحس فاى شئ تكفر عنى الحدة أورمضان وكذلك صوم بوم عرفة وعاشوراء وبعضاانا سيحب عن هذا بأنه يكتب لهمدر حات اذالم تحدما تكفره من السيئات فيقال أولاالعمل الذي عموالله مالخطاماو يكفر بدالس مثات هوالعمل المقمول والله تعالى انما يتقبل من المتقمن والناس لهم فهذه الآية ثلاثة أقوال طرفان ووسط فالخوارج والمعتزلة بقولون الابتقبل الله الاعن اتق الكما تروعندهم صاحب الكميرة لايقل منه حسنة يحال والمرحشة مقولون من اتق الشرك والسلف والاعمة مقولون لا يتقسل الاعمن اتقاه في ذلك العل ففعله كاأم به خالصالوحه الله تعالى قال الفض مل ن عياض في قوله تعالى لماو كم أيكم أحسن علا فالأخلصه وأصوبه فيل ياأباعلي ماأخلصه وأصويه قال ان العمل اذا كان خالصاولم يكن صوابا لم يقسل واذا كان صواما ولم يكن خالصالم يقسل حتى يكون خالصاصوا ما والخالص أن يكون لله والصوات أن بكون على السنة فصاحب الكبيرة اذااتق الله في علمن الاعمال تقبل اللهمنه ومنهوأفضل منهاذالم يتقالله فيعمل لم يتقبله منه وان تقبل منه عملاآ خر واذا كانالله انميا بتقبل بمن يعمل العمل على الوحه المأمو رفيق السنن عن عمارعن النبي صلى الله علمه وسلم أنه قال ان العبدلية صرف عن صلاته ولم يكتب له الانصفها الاثلثها الاربعها حتى قال الاعشرها وقال ان عباس ليس للمن صلاتك الاماعقات منها وفي الحديث رب صائم حظه من صمامه العطش وربقائم حظه من قيامه السهروكذال الجوالجهاد وغيرهما وفي حديث معاذمو قوفاوس فوعا وهوفى السنن الغز وغزوان فغزو يبتغي بهوجه اللهو يطاع فسه الامبروتنفق فمه كرائم الاموال وبالمرفعة الشريك ومحتنب فسه الفسادويت فيه الغلول فذلك الذى لابعدله شئ وغزو

لايبتغي به وجهالله ولايطاع فمه الامير ولاتنفق فيسه كرائم الاموال ولايساسرفسه الشريك ولا عتنف فه الفسادولايتق فه الغلول فذال حسب صاحمه أن رجع كفاقا وقسل لمعض السلف الحاج كشرفقال الداج كثير والحاج قلىل ومثل هذا كثير فالمحووالتكفير يقع عا يتقبل من الاعمال وأكثرالناس بقصرون في الحسنات حتى في نفس صلاتهم فالسعيد منهم من يكتب له نصفها وهم بفعلون السشات كثيرافلهذا مكفر عايقيل من الصاوات الجس شي وعايقيل من الجعة شي و عايقبل من صيام رمضان شي آخر وكذلك سائر الاعمال وليس كل حسنة تمعو كلسئة بلالمحو يكون الصغائر تارة ومكون الكمائر تارة باعتمار الموازنة والنوع الواحدمن العمل قد يفعله الانسان على وجه يكمل فهمه اخلاصه وعمود بته لله فمغفر الله له مد كماثر كافي الترمذى واس ماحه وغسرهماعن عمدالله منعرو من العاص عن الني صلى الله علمه وسلم أنه قال بصاح رحل من أمتى بوم القيامة على رؤس الخلائق فينشر عليه تسعة وتسعون سحلاكل سحلمنهامدالمصرف قالهل تنكرمن هذاش أفيقول لابارب فيقول لاظلم عليك فتخرجاه بطاقة قدرالكف فهاشهادة أن لااله الاالله فنقول أمن تقع هذه البطاقة مع هذه المحلات فتوضع هذه البطاقة في كفة والسحلات في كفة فثقلت البطاقة وطاشت السحلات فهذه حال من قالها ماخلاص وصد من كاقالها هذا الشخص والافأهل الكما لرااذين دخلوا الناركلهم كانوا يقولون لااله الاالله ولم بترج قولهم على سيئاتهم كاتر حقول صاحب البطاقة وكذلك في العديمين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بنمار حل عشى بطريق اشتدعليه فها العطش فوحد برا فنزل فمهافشرب تمخر بخاذا كاسبلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرحل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مشل الذي كان بلغ مني فنزل السرفلا خفه مثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكافشكرالله فغفراء وفىلفظ فى العدعين أن امرأة بغيارأت كالمافى وم حار يطيف سير قدأدلع اسانهمن العطش فنزعت لهموقها فسقته يه فغفرلها وفي لفظ في الصحصن أنها كانت بغمامن بغايابني اسرائدل وفي العدهمنعن أي هر برة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بدنها رجل عشى في طريق وجدغصن شوار على الطريق فأخره فشكر الله له فغفرله وعن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة ربطته الاهي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض حتى ماتت فهذه سقت الكلب باعان حالص فغفر لهاوالا فلس كل بغي سقت كلما يغفرلها وكذلك همذاالذي نحى غصن الشوك عن الطريق فعله اذذاك باعمان خالص واخلاص قائم بقلسه فغفرله بذلك فان الاعمال تتفاضل بتفاضل مافي القلوب من الاعان والاخلاص وان الرحلين لمكون مقامهمافي الصف واحدا وبين صلاتهما كإبين السماء والارض وليس كل من نحى غصن شول عن الطريق يغفرله قال الله تعالى لن بذال الله لحومها ولا دماؤهاولكن يناله التقوى منكم فالناس ينتركون فى الهدا باوالضحا باوالله لايناله الدم المهراق ولااللحمالأ كولوالمتصدق ملكن بناله تقوىالقلوب وفىالاثران الرحلين ليكون مقامهمافي الصف واحداو بين صلاتهما كابين المشرق والمغرب فاذاعرف أن الاعال الطاهرة يعظم قدرها ويصغر قدرها عافى القلوب ومافى القلوب يتفاضل لا يعرف مقادير مافى القلوب من الاعان الاالله عرف الانسان أن ما قاله الرسول كله حق ولم يضرب بعضه معض وقد قال تعالى والذين يؤتون ما آ تواوقلو بهم وجلة أنهم الى ربهم راجعون وفى الترمذي وغيره عن عائشة رضى الله عنها قالت بارسول الله أهوالرجل يزنى ويسرق ويشرب الجرويخاف أن يعاقب قال لامااسة الصديق بلهو الرحل بصوم ويصلى ويتصدق ويخاف أن لايتقبل منه وقد ثبت في الصحيحين عن الذي صلى الله

من وحوده على كل تقديرو بهذا وغيره بظهرا لجوابعن اعتراضه على سائرماذ كروه من التقديرات في احتماج محسوع المكنات الى واحسفارج عنها ونحن سنذلك قوله لايقال بأن محسوع تلك مفتقرالى عله خارحة عنمه وذلك المحموع مفتقر الىعلة خارحة عنه لانانقول لانسلمان كلمكن فهومحتاج الىءلة خارحةعنه فان المحموع المركب من الواحب والمكن ممكن لافتقاره الى المكن ولس محتاحاالى عله خارحة عنه والحواب عن هذاأن مقال قول القائل ان كل عمكن فهومفتقر الىعلة خارحة عنهقضية مديهة ضرورية لعد تصورهافان المعنى بالمكن مالا وحدينفسه بللايد لهمن موحد مقتض واءسمى فاعلاأوعلة فاعلة أومؤثرا واذاكان كذلك فاذاكان الجموع مكنالابوحد بنفسده لم يكن له يدمن موحد بوحده وقدعلم أن المحموع لابوحد منفسمه اذلوكان كذلك لكان واحما ينفسه ومن المعاوم بالضرورة أنالحموع الذي هوالافرادوا جماعها اذالم يكن موجدا مقتضيا فبعض المحموع أولى أنالا يكون مقتضا موحدافانهمن المعاوم سداية العقول أن المحموع اذالم يحسرأن يكون موحدا ولامقتف اولا فاعلاولاعلة فاعلة فمعضه أولىأن لايكون كذلك فان المحموع يدخل

المقام وهوأن المجمدوع اذالم يكن علة فاعلة بلهومعاول مفتقر فمعضه أولىأنالا يكونعلة فاعلة بلمعاول مفتقرفع لم ان محموع الممكنات اذاكان مفتقرا الحالمؤثر فكلمن ابعاض المجموع أولى مالافتقارالى المؤثر فتسنأن كلمكن ومجموع الممكنات مفتقرالي المؤثر وهوالمطاوب ولله الجدوالمنة وأما قول المعترض لانسلمان كل يمكن فهومحتاج الىعلة خارحة عنه فان المحموع المركب من الواحب والممكن ممكن لافتقاره الى الممكن ولس محتاحاالى علة خارحة عنمه فيقالله أؤلامنشأهندهالشمة أنالفظ المحموع فماحال رادمه نفس الهشة الاجتماعية وراديه جمع الافسراد و براديه المحموع والمجموع المركب الذي هوكل واحد واحدمن الافر ادلا يفتقرالي الممكن فانمنهاالواحب وهولا يفتقرالي

علمه وسلم أنه قال لاتسموا أصحابي فوالذي نفسي سده لوأنفق أحدكم مثل أحددهما مابلغ مد أحدهم ولانصيفه وذلكأن الاعان الذي كان فى قلوبهم حين الانفاق في أول الاسلام وقلة أهله وكنرة الصوارف عنه وضعف الدواعي المدلاعكن أحداأن يحصل له مثله عن بعدهم وهذا بعرف بعضه من ذاق الاموروعرف المحن والابتلاء الذي يحصل للساس وما محصل للقاوب من الاحوال المختلفة وهذا مما ومرفء أن أمابكر رضي الله عنه لن يكون أحمد مشله فان المقن والاعان الذي كان في قلمه لا يساو مه فيه أحد قال أنو بكرين عماش ماسمقهم أنو بكر بكثرة صالاة ولاصام ولكن بشي وقرفى قلمه وهكذاسا ترالعماية حصل لهم بصحبتهم الرسول مؤمنين به محاهد ين معه اعان و يقين لم يشر كهم فيه من بعدهم وقد نبت في صحيح مسلم عن أبي موسى عن النبي صلى الله علمه وسلم أنه رفع رأسه الى السماء وكان تشيرا ما رفع رأسه الى السماء فقال النعوم أمنة للسماء فاذاذهبت النعوم أتى السماءما توعسد وأناأمنية لاصحابي فاذاذهب أتي أصابى مابوعدون وأصحابي أمنة لامتى فاذاذهبت أصحابي أني أمتى مابوعدون وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال (١) لما تمن على الناس زمان يغزوفه فشام من الناس فيقال حل فتكممن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح لهم وفى لفظ هل فيسكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نع فيفتح لهـم ثم يأتى على الناس زمان يغزوف فشام من الناس فيقال هل فيكم من رأى من رأى من رأى أحداب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم ففرلهم هذالفظ بعض الطرق والثلاث الطبقات متفق عليها في جميع الطرق وأما الطبقة الرابعة فهي مذكورة في بعضها وقد ثبت ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على الفرون الثلاثة فى عدة أحاديث صححة من حديث ان مسعود وعران ن حصين يقول فهاخير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين ولونهم ويشك بعض الرواة هل ذكر بعد قرنه قرنين أوثلاثة والمقصودأن فضل الاعمال وثوابهاليس لمحرد صورها الظاهرة بل لحقائقها التي فى الفلوب والناس متفاض اون في ذلك تفاض الاعظم اوهذا بما يحتم به من رجح كل واحدمن الصحابة على كل واحد بمن بعد هم فان العلى استفقون على أن حملة الصحابة أفضل من حملة النابعين لكن هل يفضل كل واحدمن الصحابة على كل واحدىن بعدهم و يفضل معاوية على عمر ان عبد العزيزذ كر الفاضى عباض وغيره في ذلك قولين وان الا كثرين يفضلون كل واحدمن الصحابة وهمذامأ ثورعن النالمارك وأحدس حنسل وغبرهما ومن جمة هؤلاءأن أعمال التادم بنوان كانتأ كثر وعدل عربن عدالعزيز أظهرمن عدل معاوية وهوأزه دمن معاوية لكن الفضائل عندالله محقائق الاعان الذى في القاوب وقدقال الذي صلى الله عليه وسلملوأ نفتي أحدكم مثل أحدذه باما بلغ مدأحدهم ولانصيفه قالوا فنصن قدنعلم أن أعمال بعضرمن يعدهمأ كغرمن أعمال بعضهم لكن من أبن نعلم أن مافي فلمه من الاعمان أعظم ممافي قلىذلك والنبى سلمي الله علمه وسلم يخبرأن حلذهب من التابعين الذين الجوا بعدالحديبية لايساوي نصف مدمن السابقين ومعلوم فضل النفع المتعدى بعربن عبدالعز يزأعطي الناس حقوقهم وعدل فهم فاوقدرأن الذي أعطاهم ملكه وقد تصدق به علهم لم يعدل ذاك مما أنفقه السابقون الانسأ يستراوأ تن مثل جمل أحد ذهباحتي منفقه الانسيان وهولا يصبر مثل نصف مد ولهذا يقول من يقول من السلف غمارد خل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله علمه وسلم أفضل من عمل عمر من عمد العزيز وهذه المسئلة تحتاج الى سسط وتحقيق لمس هذا موضعه اذ المقصودهناأن الله سحاله مماءمو به السما تالحسنات وان الحسنات تتفاضل بحسب

(۱) قوله ليأتين على الناس الخفي نسختى الاصل اختلاف في هذا الحديث والذى في صحيح مسلم بأنى على الناس زمان بيعث منهم البعث فيقولون انظر واهل تحدون في ما أحدامن فيوحد الرجل في فتح لهم به ثم يبعث البعث الثاني الى أن قال ثم يبعث المائن قال ثم يبعث المائن قال ثم يبعث المائن قال ثم يبعث المائن قال أن قال أن قال ثم يبعث المعث الرابع تون فيهم من رأى من رأى أصاب الى أن قال ثم يبعث المعث الرابع في قال الخوية دهى الطبقة الرابعة التى انفرد بها يعض الطرق وبه يعلم اهنا

من النقص كتبه مصحمه

مافى قلب صاحم امن الاعان والتقوى وحنش ذفيعرف أن من هودون التحابة قدتكوناه حسنات تمدومتل مايذم من أحدهم فكيف الصحابة ﴿ السبب الرابع ﴾ الدعاء للومنين فان صلاة المسلين على الميت ودعاءهم الممن أسسباب المغفرة وكذاك دعاؤهم واستغفارهم في غير صلاة الجنازة والعماية مازال المسلون يدعون لهم (السبب الخامس) دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستغفاره فيحياته وبعدهماته كشفاعته ومالفيامة فانهم أخصالناس بدعائه وشفاعته في محياه وعماته (السب السادس) مايفعل بعد الموتمن على صالح بهدى له مثل من يتصدق عنهو يحبرعنه وكصوم عنه فقد ثبت في الاحاديث العجيعة أن ذاك يصل الى الميت و ينفعه وهذا غبردعاء وآده قان ذلك من عمله قال النبي صلى الله علمه وسلم اذامات الن آدم انقطع عمله الامن ثلاث صدقة حارية أوعلم ينتفع به أووادصالح يدعوله رواءمسلم فولدهمن كسمه ودعاؤه محسوبمن عله مخلاف دعاء غير الواد فا مه ليس محسو يامن عمله والله يذفعه به ( السبب السابع ) المصائب الدنيو بةالتى يكفراته ماالخطاما كافى العصوعن الني صلى الله عليه وسلم أنه فالمايصيب المؤون من وصب ولانصب ولاغم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة بشاكها الأكفر الله بهامن خطاياء وفى العصصينعن النبى صلى الله علمه وسلم اله قال مثل المؤمن مشل الخامة من الزرع تفشها الرباح تقومها تارة وتسلهاأ خرى ومثل المنافق كمثل شحرة الارزة لاتزال ثابتة على أصلها حتى بكون انجعافها مرةواحدة وهذاالمعنى متواترعن النبي صلى الله علىه وسلمفي أحاديث كثبرة والعجابة رضوان الله علمهم كانوا ببتاون بالمصائب الخاصة وابتلوا عصائب مشتركة كالمصائب التي حصلت فى الفتن ولولم يكن الاأن كثيرامنهم فتلوا والاحساء أصيبوا بأهلهم وأقار بهم وهذا أصيب فىماله وهذا أصمب يحراحته وهدذاأصمب بذهاب ولايته وعزه الىغد يرذاك فهذه كالهاعما يكفر اللهبهاذنوب المؤمنين منغمر الصحابة فكف الصحابة وهذا ممالا بدمنه وقد ثبت في الصحيم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سألت ربي ثلاثا فاعطاني اثنثين ومنعني واحدة سألته أن لايهلك امتى بسنة عامة فاعطانها وسألته أنلا بسلط عليهم عدوامن غيرهم فيحتاحهم فأعطانهما وسألته أنلا يحعل بأسهم بينهم فنعنها وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه لمائزل قوله تعالىقل هوالقادر على أن سعث علىكم عذا نامن قوقكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوحهك أومن تحت أرحلكم قال النبى صلى الله علمه وسلم أعوذ نوجه ل أو يلبسكم سيعاو يذيق بعضكم بأس بعض قال هذا أهون وأيسر فهذا احم لابدمنه للامة عوما والصصابة رضي اللهعتم م كانوا أقلفتنامن سائرمن بعدهم فانه كلماتأخر العصرعن النموة كثرالتفرق والخلاف ولهذا لمحدث فىخلافة عثمان بدعة ظاهرة فلمافتل وتفرق النماس حدثت بدعتان متقابلتان بدعة الخوار جالمكفر بناعلى وبدعة الرافضة المدعين لامامت وعصمته أوندوته أوالاهت مملا كانفي آخوعصرا الصحابة في امارة ابن الزيروعبد الملك حدثت بدعة المرحثة والقدرية تمليا كان فيأول عصر التابعسن فيأ واخرا لخلافة الاموية حدثت بدعة الجهمية المعطلة والمشبهة الممثلة ولم يكن على عهد الصحابة شيّ من ذلك وكذلك فتن السيف فان النياس كانوافي ولاية معاوية رضى الله عنه متفقين بغزون العدوفالما مات معاوية فتل الحسين وحوصراين الزبير عكة تمجرت فتنسة الحرة بالمدينة تهلما مات يزيد جرت فتنة بالشيام بين مروان والضحيال عرج راهط تموثب المختارعلى ان زياد فقتله وجرت فتنة نم حاءمصعب نالز بعرفقتل المختار وجرت فتنة نمذهب عددالملك الى مصعب فقتله وجوت فتنة وأرسل الحاج الى ابن الزبير فاصره مدة نم قتله وجرت فتنة عمل اتولى الحجاج العراق خرج عليه محدن الاشعث مع خلق عظيم من العراق وكانت

الممكن وحنشذفيظهرالفرق بين مجوع المكنات ومجوع الموحودات فان محموع الممكنات وهونفس الهستة مكنة وكل من الافراد يمكن والمحموع المتوقف على المكن أولى بالامكان وأمامحوع الموحودات فلسكل منهاعكنا بلمنهاالواحب فلس المحموع مكناععنى ان كل واحد منها ممكن فظهرالفرق وحنشذ فعقالله هاذا باطل من وحوه أحددهاأن بقال أنت قدقلت فى الاعتراض على الدلمل الاول ان الواحب لذاته عسلة لمجموع الموحودات وقلت هناان المحموع مفتقرالى الممكن فانكان معاول الواحد يجب استغناؤه عن المكنات بطل اعتراضا الاول وصم الدلسل الاوللانه حنشذ لا يكون الجموع مستغنما الواحب بلهومحتاج الى المكنات فلايكون الواحب عله المعموع الا معاقتضائه لجمع المكنات نمهو مع المكنات اما المجموع واماعلة المحموع ومثل هذامنتف في محموع الممكنات فأن الواحد منهالا محوز أن يكون عله لسائرها اذلس عله لنفسه والالعلته وعلة علته واذالم مكن في المكنات الاماه ومعاول لميكن فهامالوجب سائرهافلم يكن فهامانصلح أن مكون عله العموع وحمة الوحوه وانقلتان معاول الواحب محساستغناؤهعن المكنات سواءا فتضاه نوسطأ وبغير وسطواله لماكان الواحب مقتضا للوسط كانت الحاحة في الحقيقة

الامورفيقال الدعلى هـ ذاالتقدير فعموع الموجودات التي فيها الواحب نفسه ليس بفتقر الى شي من المكنات بل افتقاره الى الواحب وحده فوطل اعتراض على هذا الدليل الدائي وأي الدليلين صبح حصل المفصود وتلخيص هذا الجواب أن مجموع الموجودات من حيث هو مجموع ان قال هومعلول الواحب وحده أو يوسط محيث لا يقال هومعاول المكن وان قال هومعاول المكن وان قال هومعاول المكن وان الممكن وان المكن وان المكن وان المكن وان المكن وان المكن وان المكن علول الواحب كان هذا مفسد الاعتراض على

الداسل الاول لكون محسوع المكنات لايكون معاولالواحدمنها بوحهمن الوحوه (الوحه الثاني) ان بقال قواك لانسلمأن كلمكن فهو محتاح الىعلة حارحة لان المحموع المركب من الواجب والممكن ممكن ولس محتاحاالىء له خارجة غلط وذاك أن لفظ الممكن فنه إحمال قد مراد بالمكن ماليس عمتنع فبكون الواجب بنفسه مكنا وبرادبالمكن ماليس عو حودمع امكان وجسوده فيكون ماوحد لس عمكن بل واجب بغسره غ مايقبل الوجود والعدمهو المحدث عندحه ورالعقلاءبل جمعهم وبعضهم تناقض فحله بعم الحدث والقدم الذى زعمأنه واحب بغيره ويراد بالمكن ماليس له من نفسه وجود بل مكون قابلا العدم هووكل جزءمن أجزائه وأنتقد سمت محوع الموجود مكناوم ادا أنالحموع بقل العدم ولايقله كلمن أجزائه وهؤلاء الذين قالواان محموع المكنات أومحموع العلل المكنة مكن مرادهمانكلماكانلاسقل الوحودىنفسم بليكون قابلا للعدم بنفسه وكل حزءمن أحزائه قابل للعدم يفتقرالىء لة خارجة

فتنة كمرةفهذا كله بعمدموت معاوية ثمجرت فتنة ابنالمهل بخراسان وقتسل زيدين على بالكوفة وقتل خلق لشرآخر ونثم قامأ بومسلم وغمره بخراسان وجرت حروب وفتن بطول وصفهاثم علم جرافلريكن من ماولة المسلمن ملك خسر من معاوية ولا كان النياس في زمان ملك من الملولة خمرامنهم في زمن معاوية اذانست أيامه الى أيام من يعده وأمااذانسيت الى أيام أي بكروعمر ظهرالتفاضل وقدروى أبوبكرالاترمورواه الناطة منطريقه حدثنا محد لنعرون حسلة حدثنا مجدين مروان عن يونس عن فتادة فال لوأصحتم في مثل على معاوية لقال أكثر كم هذا المهدى وكذلك رواءان بطة باسناده الثابت من وحهن عن الاعش عن محاهد قال لوأدر لتم معاوية لقلتم هذا المهدي ورواه الاثرم حدثنا مجدين حواش حدثناأ يوهربرة المكتب قال كنا عنسدالاعش فذكر واعمر منعبدالعز يزوعهداه فقال الاعمش فكنف لوأدر لتممعاوية قالوا فى حله قال لاوالله بل في عدله وقال عمد الله من أحد من حنسل حدثني أبي حدثنا أبو بكر من عياش عن أبي استحق قال لماقدم معاوية فرض الناس على أعطسة آبائهم حتى انتهى الى فأعطاني ثلثما لتقدرهم وقال عبدالله أخبرناأ بوسعيد الاشج حدثنا أبوأسامة الثقني عن أبي اسحق بعنى السسمعي أنهذ كرمعاوية فقال لوادركتموه أوأدر كتم أمامه اقسلتم كان المهدى وروى الانرم حدثنا محمدين العلاءعن أبى بكرين عماش عن أبى استعنى قال مارأيت بعده مثله يعنى معاوية وقال المغوى حدثنا سويدين سعيد حمد ثناضمامين اسمعمل عن أبي قبس قال كان معاوية قدحعل فى كل قسل رحلاوكان رحل منايكني أبايحيي بصرير كل يوم فمدور على المحالس هل ولدفيكم الاسلة ولدهل حدث اللسلة حادث هل نزل الموم بكم نازل قال فيقولون نع نزل رجل من أهل المن بعماله بسمونه وعماله فاذا فرع من القبيل كالم أنى الديوان فأوقع أسماءهم فالديوان وروى محدن عوف الطائى حمد ثناأ توالمغمرة حدثنا ان أبي مرج عن عطمة بن قيس فالسمعت معاوية بن أبي فيان يخطمنا يقول ان في بيت مالكم فضلا بعد أعطما تكمواني قاسمه سنكم فانكان بأتسافضل عاماقا بلاقسه ناه عليكم والافلاء تبية على قانه لمس عالى وأنماه ومال الله الذي أفاء علمكم وفضائل معاوية في حسن السيرة والعدل والاحسان كشبرة وفىالصحيح أنرجلا فاللابن عباس هلال فى أسير المؤمنين معاوية انه أوتر بركعة قالأصاب انه فقمه وروى المغوى في معمه باستناده ورواه ابن بطقه من وحه آخر كالاهماعن سعيدين عسدالعز يزعن امعمل بن عبدالله بن أبي المهاجر عن قيس بن الحرث عن الصنابحي عن أبى الدرداء قال ماراً بتأحد اأشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من امامكم هنذاروني معاوية فهنده شهادة العجابة بفقهه ودينه والشاهد بالفقه ابن عباس وبحسن الصلاة أبوالدرداء وهماهما والاترا للوافقة لهذا كشيرة هذا ومعاوية ليسمن السابقين

( ٢٤ - منهاج عال ) عنه وهذا هو المفهوم عنداطلاقهم من المكن بنفسه المفتقر الى علة خارجة فان الممكن بنفسه مالا يوجد بنفسه أى نفسه قابلة للعدم وهذا لا يكون عندوجوب بعضها فان القابل للعدم حيندا عاهو ومض نفسه لا جلة نفسه فعلطك أو تغليطك حصل محافى لفظ المكن بنفسه من الاجال والادلة العقلية انما بعترض على معانبها فان كنت أوردت هذا سؤالا لفظيا كان قليل الفائدة وان كان سؤالا معنو يا كان باطلافى نفسه والقوم لما قالوا الموجود اما أن يكون واجبابنفسه وإما أن يكون

عمكنابنف مجعلواالو جود منصرافي هذين القسمين أى جعلوا كل واحدوا حدمن الموجودات منعصرافي هذين القسمين وأما الجلة الجامعة لهذا وهم المعتملة المحتملة المحتملة

الاولين بل قدقيل الهمن مسلة الفتح وقيل بل أسلم قبل ذلك وكان يعترف أله ليس من فضلاء الصحابة وهذه سيرته مع عوم ولايته فانه كان في ولايته من خراسان الى بلاد أفريقية بالمغرب ومن قبرص المالمن ومعاوم باجباع المسلمن أنه ليس قريسامن عثمان وعلى فضلاعن ألى بكر وعمر فكمف بشمه غيرالصحابة مهموهل توحدسرة أحدمن الماوك مثل سرة معاوية والمقصود أن ألف تن التي بن الامة والذنوب التي لها بعد الصحابة أكثر وأعظم ومع هـ ذا فكفرات الذنوب موجودة لهم وأما الصمابة فمهورهم وجهورأ فاضلهم مادخاوافي فتنة قال عسدالله ابن الامام أحدحد ثناأى حدثنااسمعل بعنى ابن علىة حدثنا أبوب بعنى السختماني عن محد نسير بن قال هاحت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف فاحضرهامنهم ماثة بللم سلغوائلاتين وهذا الاسنادأصح اسنادعلي وجهالارض ومحد بن سيرين من أورع الناس في منطقه ومن السيله من أصح المرآسيل وقال عبد الله حدثنا أبىحد ثناا سمعمل حدثنامنصورين عمدالرجن قال قال الشعبي لم يشهدالجل من أصحاب رسول الله صلى الله علمه وسلم غبرعلى وعمار وطلحة والزنبر فان حاؤا نخامس فانا كذاب وقال عمدالله ان أحدد تناأى حدثنا أمية سنااد قال قبل المديمة ان أياشيبة روى عن الحكم عن عبد الرحن بن أبى ليلى قال شهد صفين من أهل بدرس عون رحلافقال كذب والله لقد ذا كرت الحكم بذلك وذا كرناه (١) في بيته في اوجدناه شهد صفين من أهل بدرغبر خرعة من مابت (قلت) هـ نداالنني يدل على قلة من حضرها وقد قيل انه حضرها سهل بن حنيف وأبوأبوب وكالامان سيرين متقارب فسابكا ديذكر مائة واحد وقدروى ابن بطة عن بكير بن الاشيج قال أما ان رجالامن أهل بدر لزموا بيوتهم بعدة تل عمان فلم يخرجواالا الى قبورهم ( آلسب الثامن ﴾ مايىتلى به المؤمن في قبره من الضغطة وفتنة الملكين ﴿ السبب التاسع ﴾ ما يحصل له فى الا تحرة من كرب أهوال يوم القيامة (السبب العاشر) ما ثبت فى الصحيحين ان المؤمنين اذاعبرواالصراط وقفواعلي قنطرة بين الجنة والنارف قتص لمغضهم من بعض فاذاهذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فهذه الاسماب لاتفوت كلهامن المؤمنين الاالقليل فكيف بالصحابة رضوان الله عليهم الذين همخر قرون الامة وهذافى الذنوب الحققه فكمف بما يكذب علمهم فكيف عامع ولمن سأتهم وهومن حسناتهم وهذا كاثبت فى الصحيح أن رجلاأ رادأن بطعن فىعمان عندابن عسر فقال اله قدفر بوم أحد ولم يشهد بدراولم يشهد بعة الرضوان فقال ابن عرأمانومأ حدفقدعفاالله عنهه فىلفظفر يومأ حدفعفاالله عنه وأذنب عند كهذنبافلم تعفوا عنه وأمانوم بدرفان النبى صلى الله علمه وسلم استخلفه على ابنته وضرب له بسهمه وأماسعة الرضوان فأغما كانت بسبب عثمان فان الني صلى الله علمه وسلم بعنه الى مكة و بايع عنه بده

وحينثذفهموع الموجوداتالتي بعضهاواحب وبعضها مكن لبس هومن المكن بهذا التفسيريل هو من الواحب لعدم افتقاره الى ممان واذاقيلان المحموع واحب ننفسه لكونه واحباء اهوواحب بنفسه أو قيل هو واجب بنفسه وار يدبذلك أنفيهماهو واحب بنفسه وسائره مستغن بذلك الواحب بنفسه فالمحموع واحب سعضه والواحب بعضه بدخل م ذا الاعتبار في الواحب بنفسه تسن مغلطة المعترض وقسلله قولك المحموع المزك من الواحب والمكن يمكن أتعنى به اله مفتقر الى أمر مدان ام تعنى به أنه مفتقر الى بعضه اما الاول فباطمل وأماالثاني فحق ولكن اذا قبل ان محموع المكنات الني كل منهامفتقرالى مان له هوأ بضاعكن مفتقرالى مباين لهدذا المجموعلم بعارض هذاعجموع الموجودات فانجموع الموجودات لايصم أن مكون ممكناععنى أنه مفتقرالي مبابناه اذليسف أجزائه ماهو مفتقرالى مان المعموع فاذا كان هومتوقفاعلي آحاده وليسفى آحاده ماهو متوقف على أمرمان له لم يحد أن يكون هومتوقف على

أمر مباينا وأيضافن المعلوم بالضرورة أن مجوع الموجودات لا يتوقف على أمر مباين ادالمباين لمجموع ويد الموجودات لا يكون معلولالام غير ممكن الموجودات لا يكون معلولالام غير ممكن فكنف يقاس أحدهما بالا خرام كنف يعارض هذا بهدا و يقال ادا كان مجوع الموجودات لا يفتقر الى أمر خارج عنه اليس موجود فكذال محدودات لا يفتقر الى أمر خارج عنه اليس محكن وهل هذا الا عنزاة من قال ادا كان مجموع الموجودات وقوله في بيته في نسخة أخرى في ثلاثة وانظر وحرد كتمه مصححه

لاتفتقر في وجودها الى ماليس عوجود فعموع المعدومات لا تفتقر في وجودها الى ماليس ععدوم وهل «ذا الا محرد مقاسة لفظمة مع فرط التيان في المعنى وهل يقول عاقل أن الموجود الواحب بنفسه والموجود الذي وجب بغيره اذا لم محتوم قالمعدوم الذي لم محتوم المكن ليس له من نفسه وجود اللا وجودله الامن غيره سواء قبل ان عدمه لا يفتقر الى عله أو قبل ان عدمه لعدم مقتضيه فعموع الممكنات التي ليس فها (١٨٧) ما وجوده بنفسه لا تكون الامعدومة

وكلمهالا بكون موجودا الااذا كان وحوده بغــ مرهسواء سمي هو معاولالغيره أومفعو لالغيره (١)كيف تكونمو حودة نغيرها ونكتة هذاالجوابأنافظ الممكن رادمه المكن بالامكان الذي يوصف المكنات المفتقرة الىمقتضمان فيلزمأن لا يكون لها ولالشئمنها وحودنو حسهمن الوجوه الامن المان وأما الامكان الذي وصف محموع الموحسودات فعناه أنذلك المحموع لمحب الانوحوب ماهو داخلفه فبعض ذلك المجموع واحب بنفسه فلايكون ذلك المحموع مفتقراالي مبايناه ويتضير هنذا مالوحه الثالث وهوأنانقول التداء كلمو حودفاماأن بكون وحوده بأمرمانله واماأن لايكون وحوده بأمرماناله وكلماكان وحمدوده بأمرسان له لايكون موحودا الانوجودماسانه ومحوع المكنات لاتوحد الاعمان لهافلا بوحدشي منهاالاعمان لهاو بعضها لسعمان لهافلا بوحد سعضها بخلاف مجوع الموحودات فانها لاتفتقرالى مان لها وانما تفتقر الى د منها وحسند فاذاصغت الحة على هـ ذا الوحه تمن أنه لا من

ومدالني صلى الله علىه وسلم خبرمن يدعممان فقدأ حاب ابن عمر بان ما تحعلونه عساما كان منه عسافقدعفا اللهعنه والماقي لس بعب بلهو من الحسنات وهكذاعامة مابعاب والصحابة هو اماحسنة وامامعفوعنه وحينثذفقول الرافضي انعثمان ولىمن لايصلح للولاية اماأن مكون هذاباطلاولم بول الامن يصلح واماأن يكون ولىمسن لايصلح فى نفس الامرلكنه كان مجتهدا فداك فظن أنه يصلح فأخطأ ظنه وهذا لايقدح فمه وهذا الولدن عقمه الذي أنكر علمه ولايته قداشتهر فى التفسيروالحديث والسيرأن النبى صلى الله عليه وسلم ولاه على صدقات ناسمن العرب فلماقرب منهم خرحوا المه فظن أنهم يحاربونه فأرسل الى الني صلى الله علمه وسلم يذكر محار بتهمله فأراد النبى صلى الله عليه وسلم أن يرسل الهم حسسافانزل الله تعالى باأيها الذين آمنوا انجاءكم فاسق بنبافتسنواأن تصيبوا قوما بجهالة فتصحوا على مافعلتم نادمين فاذا كانحال هذاخني على النبي صلى الله علمه وسلم فكمف لا يخني على عثمان واذا قبل ان عثمان ولاه بعد ذلة فيقال بالالتوبة مفتوح وقدكان عبدالله بن سعدين أبي سرح ارتدعن الاسلام ثمجاء تائسا وقبل النبى صلى الله عليه وسلم اسلامه وتوبنه بعدأن كان أهدردمه وعلى رضى الله عنه تمين له من عاله مالم يكن يظنه فهم فهذا الايقد حفى عثمان ولاغيره وغاية ما يقال ان عثمان ولىمن يعلمأن غبره أصلح منه وهذامن موارد الاجتهادأو يقال ان محبته لاقار به ميلته البهم حتى صاريظنهم أحق من غيرهم أوان مافعله كان ذنباو تقدم أن ذنبه لا يعاقب عليه في الآخرة وقوله حتى ظهرمن بعضهم الفسق ومن بعضهم الحيانة فيقال ظهورذلك بعد الولاية لايدل على دونه كان ثابتا حسن الولاية ولاعلى أن المولى علمذلك وعمان رضى الله عنه لماعلم أن الواسدين عقبة شرب الجرطلبه وأقام عليه الحد وكان يعزل من يراه مستحقاللعزل ويقهم الحدعلي من يراه مستحقالا فامة الحدعلمه وأماقوله وقسم المال بن أقاربه فهذاغا يتمه أن يكون ذنبالا بعاقب علمه في الآخرة فكمف اذا كان من موارد الاحتهاد فان الناس تنازعوافها كان النبي صلى الله علمه وسلم فى حماته هل يستحقه ولى الام بعده على قولين وكذلك تنازعوا في ولى المتم هل له أن بأخف من مال البقيم اذا كان غنما أجرته مع غناه والترك أفضل أوالترك واحب على قولين ومن حقز الاخذمن مال المتيم مع الغني حوز والعامل على بيت مال المسلين وحوز والقاضي وغيره من الولاة ومن قال لا يحوز ذلك من مال اليتم فيهم من يحوّزه من مال بيت المال كاليحو زالعامل على الزكاة الاخذمع الغنى فان العامل على الزكاة بجوزله أخذجعالته مع غذاه وولى المنيم قدفال تعالى فيه ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فلمأكل بالمعسروف وأيضا فقدذهب بعض الفقهاء الى أن سهم ذوى القربي هو لقرابة الامام كاقاله الحسن وأبوثو روأن الني صلى الله علمه وسلم كان يعطى ا قاربه بحكم الولاية وسقط حق ذوى قرباه عوته كا يقول ذلك كذبرمن

موجود مبان المكنات حارج عنها وهو المطاوب وأن محموع الموجودات لا بدلها من موجود هو تعضها فوجد به محموعها وحنث ذفيلزم ثبوت واجب الوجود على التقدير بن فكان ماذكر وهمن الاعتراض دليلا على اثبات واجب الوجود لا على نفيه في فصل في واعلم أن هؤلاء غلطوا في مسمى واحب الوجود وفعما يقتضيه ابدلسل من ذلك حتى صار وافي طرفي نقيض فتارة يشتونه و يحرد ونه عن الصفات حتى مجعلوه وجود امطلقا عم يقولون هو الوجود الدى في الموجودات فيجعلون وجود كل ممكن وحادث هو الوجود الواجب بنفسه كا يفعل ذلك عققة صوفيتهم كان غرب وابن سبعين والقير في والتلساني وأمثالهم ونارة يشككون في نفس الوجود الواجب و يقدر ون أن يكون كل موجود يمكنا بنفسه لأفاعل له وان محموع الوجود ليس فيه واجب بنفسه بل هذا معاول مفعول وهذا معاول مفعول وليس في الوجود الاماهو معاول مفعول فلا يكون في الوجود ماهو فاعل مستغن عن غيره فتارة يحعلون كل موجود واجبا بنفسه ونارة يجعلون كل موجود يمكنا بنفسه ومعاوم بضرورة (١٨٨) العقل بطلان كل من القسمين وان من الموجود اتماهو حادث كان تارة

العلماء كابي حنيفة وغيره عملاسقط حقه بموته فقه الساقط قيل انه يصرف في الكراع تأوله عنمان ونقل عن عثمان رضى الله عنه نفسه أنه ذكر هذا وأنه بأخف بعمله وان ذلك حائز وان كانمافعله أبو بكروعمرأ فضل فكانله الاخذبهذا وهذا وكان يعطى أقرباءه مما يختصه فكان يعطهم لكونهم ذوى قربي الامام على قول من يقول ذلك وبالجلة فعامة من تولى الاص بمدعمر كان يخص بعض أفاربه امابولا به واماعمال وعلى ولى أفاربه أيضا وأماقوله استعمل الولىدىن عقبة حتى ظهرمنه شرب الجر وصلى بالناس وهوسكران فيقال لاجرم طلبه وأقام عليه الحديمشهد من على ن أبي طالب وقال العلى قم فاضر به فأمر على الحسن بضربه فامتنع وقال لعبدالله بنجعفر قم فاضربه فضربه أربعين غمقال أمسك ضرب رسول الله صلى الله علمه وسلم أربعين وأنو بكرأر بعبن وعرغانين وكل سنةوهذا أحبالي رواهمسلم وغيره فاذاأقام الحد برأى على وأمره فقد فعل الواجب وكذلك قوله انه استعمل سعمدين العاص على الكوفة وظهر منه ماأدى الى أن أخرجه أهل الكوفة منها فيقال مجرد اخراج أهل الكوفة لايدل على ذنب بوجبذال فانالقوم كانوا يقومون على كلوال قدقامواعلى سعدين أبى وقاص وهوالذى فتم البلادوكسر جنود كسرى وهوأ حدأهل الشورى ولم بتول عليهم نائب مثله وقد شكواغيره مشل عمار بن ماسر (١) وسعد بن أبي وقاص والمغرة بن شعبة وغيرهم ودعاعلهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال اللهمانهم قدلبسواعلى فلبس علهم واذاقدرأنه أذنب ذنبا فعرد ذاللاوحدأن بكون عثمان راضائذته ونواب على قدأذ نبواذنونا كثيرة وانما بكون الامام مذنسااذا تركما يحب عليه من اقامة حدا واستيفاء حق أواعتداء ونحوذلك واذاقدرأن هناك ذنبا فقدعا الكلام فيه وأماقوله وولى عبدالله بن سعد بن أبى سرح مضرحتي تظلم منه أهلها وكاتبه أن يسترعلي ولايته سراخلاف ماكتب المهجهرا والحواب أن هذا كذب على عثمان وقد حلف عنمان أنه لم يكتب شيأمن ذلك وهوالصادق البار بلاءين وغاية ماقمل انحموان كتب بغيرعله وانهم طلبوا أنيسلم الهمم وان ليقتلوه فامتنع فان كان قتل مروان لا يحوز فقدفع لالواحب وان كان محوز ولا محب فقدفعل الجائز وان كان قتله واحسافذا من موارد الاحتهاد فانه لم يثبت لمروان ذنب يوجب فتسله شرعا فان محرد الترو برلا يوجب القتسل و بتقدير أن يكون ترك الواجب فقد قدمنا الجواب العام وأماقوله أمر بقتل محدبن أبي بكرفهذامن الكذب المعلوم على عثمان وكل ذى علم يحال عثمان وانصاف له يعلم أنه لم يكن بمن يأمر بقتل محدين أي بكر ولاأمشاله ولاعرف منه قط أنه قتل أحدامن هذا الضرب وقد سعوافي قتله ودخل عليه محدفين دخل وهولا يأمر بقتالهم دفعاعن نفسه فكيف يبتدئ بقتل معصوم الدم

موحود عكنا شفسه ومعاوم بضرورة موجودا وتارة معدوما وهيذا لايكون واحمانفسه وهذالابدله من موجودواجب بنفسه ومن غلطهم في مسمى واجب الوجود أنهم بعرفواماهوالذى قامعلسه الدلسل والذى قامعلىه الدلسلأنه لاردمن واحب بنفسه لا يحتاج الى شئ مان له فالايكون وجوده مستفادامن أمرمان له بلوجوده لنفسه وكونوحوده بنفسه لالنتي أن يكون موحود ابنفسه وأن مكون مادخل في مسمى نفسهمن ميفانه لازماله والدلسلدل على أنه لا مدالمكنات من أص حارج عنها بكونمو حودابنفسه فلايكون وجوده مام خارجعنه وحنئذ فاتصافه بصفاته سواءسي ذلك تركسا أولم يسم لاعنعه أن يكون واحمانفسه لايفتقرالي أم خارج عنه ولهدذا كانتصفاته واجبة الوجودج ذا الاعتمار وان لزممن ذلك تعددمسي واحب الوحود بمذاالعنى بخلاف مااذا عنى به أنه الموجود الفاعل للمكنات فانهذا واحدسحانه لاشريكه وأمااذاعني هالموجود بنفسه القائر بنفسم فالصفات اللازمة بكون عكنة لكن هذا يقتضي أن تدكون

فى المكنات ما هوقد م أزلى وهذا باطل كابسطناه في موضع آخر (الوجه الثالث) أن يقال قولك المجموع المركب وان من الواجب والممكن يمكن ممنسوع بان يقال ليس المجموع الاالافراد الموجودة في الخارج والمجموع هو جسع تلك الافسراد و تلك الافراد بعضها واجب و بعضها يمكن والحسع ليس هو صفة ثبو تبة قائمة بالافراد وانما هوا من نسبي اضافي كالعدد الموجود في الخارج فليست

<sup>(</sup>١) قوله وسعدين أبي وقاص كذافي الاصل وانظره مع الضمير في قوله وقد شكو اغيره فانه يرجع الى سعد المذكور كتبه مصحعه

جلته عبر آحاده المعينة ومعلوم أن الجلة ليست هي كل واحد من الا حاد بعينه لكن هي الا حاد جمعها فالا حاد جمعها هي الجلة والجموع وهذا الاحقيقة له غير الا حاد والا حاد بعضها والحب وبعضها بمكن يستن ذلك أنه قد قال بعده فداان حلة الامورالتي بتوقف على الواحد وبعضها بمكن ليس داخلاف المجموع فوانه على كل جزء منها ولا خارجاء به فهي نفس المجموع فان قال بل المجموع هوانهستة الاجتماعية الحاصلة باجتماع الواجب والممكن وتلك بمكنة لتوقفها على غيرها قبل تلك النسبة ليست أعمانا قاعة بانفسها ولا صفات ثموتية قاعة بالاعمان بل أمرنسبي اضافي سواء كانت نسسة عدمية أو أموتية اذاقيل (١٨٩) هي ممكنة لم يضر فان الواجب الذي

هوواحدمن المجموع موحب اسائر للمكنات وتلك النسمة من المكنات ولايكون حزءالحموعموحما المعموع ععنى أنه موحسلكل واحدمن الافراد فانهذا يقتضي أن بكون مو حيالنفسه وهوممنع بل عفى أنه موحب السواه والهسّة الاجتماعة أويقال هوموحب لماسواه والهبئة الاجتماعية ان كانت ثبوتم فهي مكنة من جلة المكنات التيهي سواه وانكانت عدمية فالام ظاهر (الوجه الرابع)أن يقال محوع الموجودات اماأن بكون فها واحب شفسه واما أن لا يكون أى اماأن بقدر ذلك واماأن لايقدر فانقدرنها واجب بنفسه ثبت وجود الواجب بنفسمه وهوالمطاوب وانام يقدر ذلك سلت هذه الحة وقد تقدم تقريرهمذا الكلام وأماالدليل الشالث على ابطال التسلسل وهو قولهمان حلةما يفتقرالمه المجموع اماأن بكون نفس المحموع أوداخلا فمه أوحارحاعت والاول محال والا لكان الشئ علة تفسه والثاني محال والالكان بعض أجرائه كافسافي المجموع والثالث حق فقداعترض علمه بقوله قلناان أردتم يحملة

وان ببت أن عثمان أمر بقتل محمد بن أبي بكر لم يطعن على عثمان بل عثمان ان كان أمر بقتل تحدين أبى بكر أولى بالطاعة من طلب قتل مروان لانعمان امام هدى وخليفة واشدحت علمه ساسة رعبته وقتل من لأيدفع شره الابقتله وأما الذين طلبوا قتل مروان فقوم خوارج مفسدون فى الارض ليس لهم قتل أحدولا اقامة حدد وغايتهم أن مكونو اظلموافي بعض الامور وليس لكل مطاوم أن يقتل سده كل من طله بل ولا يقيم الحدد وليس مروان أولى بالفتنة والشرمن محمدس أبى بكر ولاهوأشهر بالعلم والدين منه بل أخرج أهل الصحاح عدة أحاديث عن مروانوله قول مع أهل الفتماواختلف في صحمته ومحدين أبي بكرليس م لذه المنزلة عندالناس ولم بدرك من حماة الذي صلى الله علمه وسلم الأأشهر اقلماة من ذي القعدة الى أول شهر رسع الاول فاله ولدبالشجرة لخس بقين من ذي القعدة عام يحة الوداع ومروان من أقران ابن الزيبرفهو قدأدرك حياة النبى صلى المه عليه وسلم وعكن أنه رآه عام فتع مكة أوعام حجة الوداع والذين قالوا لم يرالنبي صلى الله عليه وسلم قالواان أباه كان بالطائف فسأت النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه بالطائف وهومع أسه ومن الناس من يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم نفي أباه الى الطائف وكشيرمن أعل العلم ينكرذلك ويقول الهذهب ماختماره وان نفسه ليس له استناد وهذا انما يكون بعد فتير مكة فقد كان أبودعكة مع سائر الطلقاء وكان هوقد قارب سن التمييز وأيضا فقد يكون أبوه جمع الناس فرآه في حجة الوداع ولعله قدم الى المدينة فلاعكن الجزم بنفي رؤيته للني صلى الله عليه وسلم وأماأفرانه كالمسور من مخرمة وعمدالله من الزيرفهؤلاء كانوابالمدينة وقد ثبت أنههم سمعوامن المى صلى الله علمه وسلم ﴿ وأما قوله ولى معاوية الشام فاحدث من الفتن ما أحدثه فالخواب أنمعاوية اعاولاه عربن الخطاب رضى اللهعنه لمامات أخوه يزيدين أبى سفان ولاه عمرمكان أخممه واستمرفي ولاية عثمان و زاده عثمان في الولاية وكانت سيرة معاوية مع رعيت من خيارسير الولاة وكان رعيته يحبونه وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله علمه وسلمأنه قال خيارا عتكم الذين تحدونهم ومحدوز كم وتصلون علمهم ويصلون علمكم وشرارا عملكم الذين تمغضونهم وينغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم وانماظهرالاحداثمن معاوية في الفتنة لماقتم عشمان ولماقتل عشمان كانت الفتنة شاملة لا كثر الناس لم يختص بهامعاوية بل كان معاوية أطلب السلامة من كثيرمنهم وأبعد من الشرمن كثيرمنهم ومعاوية كان خيرامن الانسترالفعي ومن محدس أبي بكرومن عسدالله بنعر سالخطاب ومن أبي ألاعور السلمي ومن هاشم بن هاشم بن هاشم المرقال ومن الاشعث بن قيس الكندى ومن بسرين أبي أرطاة وغيرهؤلاء من الذين كانوأمعه ومع على بن أبي طالب رضى الله عنهما 🐇 واما قوله و ولى عبد الله بن عامر البصرة ففعل من المنا كرمافعل فالحواب أن عدالله بن عام له من الحسنات والمعدة في

ما يفتقراليه المجموع جلة الامورالتي يصدق على كل واحد منها أنه مفتقر السه فلم قلتم بانه لا يحوزاً أن يكون هو نفس المجموع والذي يدل عليه أن جلة الامورالتي يفتقر اليه الواجب والممكن ليس داخلافي المجموع لتوقفه على كل جرء منه ولا خارجا عنه فهو نفس المجموع وان أردتم العلة الفاعلية فلم قلتم أنه يلزم أن يكون بعض الاجزاء كافيافي المجموع والحواب عنسه من وجوه أحدها أن نقول العلم بكون محوع المعلولات الممكنة والمفتقر الى المعلول أولى أن يكون بحوع المعلولات الممكنة والمفتقر الى المعلول أولى أن يكون

معلولاوحيند في الوحدة في تلك الحجة لا يضراذ كان قد حافى الضرو ريات فهومن جنس شبه السوفسطائية (الوجه الثانى) أن مجوع المعلولات الممكنة اما أن مكون واجبابنفسسه واما أن يكون بمكنا واذا كان بمكنا فالمفتضى له امانفسه أوجر وه أوأم خارج عنه أما كون مجموع المعلولات الممكنات واجبابنفسه فهومعلوم الفساد بالضرورة لان المجموع اماكل واحدوا حدمن الافراد واما الهيئة الاجتماعية واما مجموعهما وكل ذلك ممكن فاذا (٠٩١) ليس الاأفراد ممكنة وكل منها معلول ولوقد رما لاغاية له والمعلول من حيث هو

قاوب الناس مالا ينكر واذا فعل منكر افذنبه عليه فن قال انعثمان رضي بالمنكر الذي فعله وأماقوله وولى مروان أمره وألقى المهمقاليد أموره ودفع السه خاتمه وحدثمن ذلك قتل عثمان وحدث من الفتنة بن الامة ماحدث فالحواب أن قتل عثمان والفتنة لم يكن سبها مروان وحده بل اجمعت أمور متعددة من جلتها أمور تنكر من مروان وعثمان رضى الله عنمه كان قد كبر وكانوا يفعاون أشساء لا يعلونه بها فلم يكن آمر الهم بالامور التي أسكر تموها علمه بل كان يأمر بابعادهم وعزلهم فقارة يفعل ذلك وتارة لا يفعل ذلك وتقدم الجواب العام ولماقدم المفسمدون الذمن أرادواقتل عثمان وشكوا أمورا أزالها كاها عثمان حتى الهأحابهم الىعزل من ريدون عزله والى أن مفاتيح بيت المال تعطى لمن يرتضونه وأنه لا يعطى أحدامن المال الاعشورة العدابة ورضاهم ولم يمق لهم طلب ولهذا قالت عائشة مصصتموه كاعص الثوب ثم عمدتم المه فقتلتموه وقد قبسل انه زورعلمه كتاب بقتلهم وأنهم أخذوه فى الطريق فانكر عثمان الكتاب وهوالصادق وانهم اتهمواله مى وان وطلموا تسلمه المهم فلريسله وهذا بتقديرأن ركون صحالا بيير شمأمم افعاوه بعثمان وغايت أن يكون مروان قدادن في ارادته قتلهم والكن لمبتم غرضه ومن سعى فى قتل انسان ولم يقتله لم يحب قتله فيا كان يحب قتل مروان عشل هذا نعم بنبغي الاحترازيمن يفعل مثل هذاو تأخيره وتأديب ونحوذلك أماالدم فاحم عظيم \* وأماقوله وكان يؤثر أهله بالاموال الكثيرة من بيت المال حتى انه دفع الى أربعة نفر من قريش زوجهم ساته أربعائة ألف د سار ودفع الى مروان ألف ألف د سار فالحواب أولاأن يقال أبن النقل الثابت بهذانعم كان يعطى أقار به عطاء كثيرا و يعطى غيراً فاريه أيضا وكان محسناالي حميع المسلمن وأماهذا القدرالكثيرفيحتاج الىنقل نابت ثم يقال ثانباهذامن الكذب البين فاله لاعثمان ولاغميره من الخلفاء الراشدين أعطوا أحداما يقارب همذا المبلغ ومن المعملوم أن معاوية كان يعطى من يتألفه أكثر من عثمان ومع هــذافغاية ماأعطى الحسن سعلى مائة ألف أوثلثمائة الفدرهم وذكروا أنه لم يعطأ حداقدرهذاقط نعم كانعثمان يعطي يعض إقاربهما يعطههمن العطاءااذى أنكرعلب وقدتق دم تأويله فىذلك والجواب العام بأتى على ذلك فانه كانله تأو يلان في اعطائهم كلاهمامذه عطائفة من الفقهاء أحدهما أنه ما أطعم الله لنبي طعمة الاكانت طعمة لمن يتولى الامربعده وهذامذهب طائفة من الفقهاءور وواف ذلك حديثامعروفام مفوعاوليس هداموضع بسط الكلام فى جزئمات المسائل وقالواان ذوى القربى فى حماة الذي صلى الله عليه وسلم ذو وقرباه وبعد موته همذو وقربى من يتولى الامن بعده وقالوا انأ بابكر وعرام مكن لهماأ قارب كاكان اعتمان فانبني عبدشمس من أكبرقبائل قريش ولمبكن من بوازيهم الابنو مخزوم والانسان مأمور بصلة رجهمن ماله فاذا اعتقدوا

معاول لاسله من علة فكل منهالالد لهمن عالة وتعاقب معاولات لاتتناهى لاعنع أن يكون كل منها محتاحاالى العلة فاذالم يكن ثم محوع الاهذه الاحادالتي كل منهامعاول محتاج لزمأن لامكون فى الوحود الاماه ومعاول محتاج ومن المعاوم مالضر ورةأن المعاول المحتاج لابوحد منفسه فعلى هذا التقدير لايكون في الوحودمانو حدينفسه ومالا بوحد بنفسه لابوجد الاعوجد والموحداذالم بكن موحودا ننفسه كان عالا بوحد بنفسه فلا بوجد فمازمأن لابوحدشي وقدوحدت الموحودات فملزم الجع بين النقيضين وهوأن لايكون شئمن الموحودات موحودا اذاقدرأنه لسفهاشي موحود بنفسه وهي كلهاموحودة فلاندمن غيرموحود ينفسه فمكون الموحودموحودا بنفسه غسير موحود ننفسه وهو جع سن النفيضن (الوحه الثالث)أن مقال أ دنا بحملة ما يفتقر السه المحموع العلة الفاعلة فانالكلام اغاهو فى اثبات الفاعل لمحموع المكنات لبس هو فماهو أعممن ذلك قوله انأردتم العلة الفاعلة التامة فلم قلتم انه يستلزم أن يكون بعض

الاجزاء كافيافى المجموع فيقال قلناذلك لانه اذا وجدت العلة الضاعلة التامة لزم وجود المعلول فاتاا تما نعنى بالعلة مجموع ما يلزم من وجوده وجود المعلول فان الممكن لا يوجد حتى يحصل المربح التام المستلزم لوجوده فاذا كان الفاعل فاعلا باختساره فلا بدمن القدرة القامة والارادة الجازمة ف الا يحصل الممكن بدون ذلك ومتى وجد ذلك وجب حصول المفعول الممكن ف اشاء الله كان ومالم يشألم يكن في اشاء الله وجب وجوده ومالم يشأ الله امتضع وجوده فان حصل الممكن المؤثر التام وجب وجوده بغيره وان لم يحصل امتنع و حوده لا تنفاء المؤثر التام فوجوده لا يحصل الا بغيره وأما عدمه فقد قبل أيضالا بدله من علة وهو قول ابن سينا وأتب اعه المتأخر بن الذبن يقولون ان الممكن لا يترج أحد طرفيه على الا خوالا عرج وقب لا يحت اج عدمه الى علة وهو قول نظار السنة المشهورين كالفاف ي أبى بكر وأبى المعالى والفاضي أبي يعلى وابن عقبل وهو آخر قولى الرازى فانه يقول بقول هؤلاء تارة وهؤلاء تارة لكن هذا آخر قوليه فالعدم عندهم لا يفتقر الى علة وقبل عدم العلة علته ( 191) فعناه أن عدم علته مستلزم العدمه

فعناه أنعدم علته مستلزم لعدمه لاأنه هموالذى أوحمعدمه الااذاعذمتعلته علناالهمعدوم فكان ذلك دلسلاعلى عدمه لاأن أحدالعدمن أوحب الأخرفان العدم لاتأثيراه في شي أصلا بل عدمه يستلزم عدم علته وعدم علته يستلزم عدمه من غيرأن يكون أحد العدمين مؤثرافي الآخروأما وجوده فالابدله من المؤثر التام واذاحصلالمؤثرالتاموحب وجوده والاامتنع وحوده ولهذا تنازع الناسف الممكن هلمن شرطه أن يكون معدوما فالذي علمه قدماء الفلاسفة كاأرسطو وأتباعهمن المتقدمين والمتأخرين كان رشدوغ برهدتي الفارابي معلهم الشانى فان أرسطومعله-م الاول وحتى انساعه وافقواه ولاءأ بضالكن تناقضوا وعلمه جهور نظار أهل الملل من المسلمن وغسرهمأن من شرطهأن بكون معدوما وانه لا يعقل الامكان فمالم مكن معدوما وذهب ان سنا وأتساعه الىأن القديم الموحود بغيره بوصف الامكان وانكان قدعا أزلمالم يزل واحمايغ مره لكنه قد صرحهووأصاله فىغمرموضع بنقىض ذاك كماقاله الجهور

أنولى الامر بصله من مال بيت المال عما حعله الله اذوى القربي استعقوا عثل هذا أن يوصلوا من بدت المال مايستعقونه لكونهم أولى قربى الامام وذلك أن نصرولى الامر والذب عنه متعين وأقاربه ينصرونه ويذبون عنهمالا يفعله غيرهم وبالجلة فلابدلكل ذىأمرس أقوام يأتمنهم على نفسه ويدفعون عنهمن يريدضروه فان لم يكن الناس مع امامهم كاكانوامع أبي بكروعراحتاج ولى الامرالي بطانة يطمن الهم وهم لابدلهم من كفاية فهذا أحمد التأويلين والتأويل الثاني انه كان يعمل في المال وقد قال الله تعالى والعاملين علم الوالعامل على الصدقة الغني له أن باخذ بعمالته باتفاق المسلين والعامل في مال المتبع قدقال الله تعمالي فسه ومن كان غنسا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعر وفوهل الامرالغني بالاستعفاف أمرا يحاب أوأمر استعبابء لى قولبن وولى بيت المال وناظر الوقف هل هو كعامل الصدقة استحق مع الغنى واذا جعل كولى اليتم ففيه القولان فهذه ثلاثة أقوال وعمان على قولين كاناه الاخذمع الغنى وهذامذهب الفقهاءليست كاغراض الماوا ااتى لم يوافق علمه أحدمن أهل العلم ومعاومان هذه التاويلات انكانت مطابقة فلاكلام وانكانت مرحوحة فالتأويلات فى الدماء التي جرت من على ليست باوجهمنها والاحتماج لهذه الاقوال أقوى من الاحتماج لقول من رأى القتال 👸 وأماقوله وكان اسمسعود بطعن علمه و يكفره فالجواب أن هذامن الكذب البين على ابن مسعود فانعلاء أهل النقل يعلمون أن ابن مسعودما كان يكفر عثمان بل لماولى عثمان وذهب انمسعودالى الكوفة قال ولمناأعلاناذا فوق ولمنأل وكان عثمان فى السنة الاولى من ولايته لأينقمون منهشأ ولماكانت السنة الاخرة نقموامنه أشاء بعضهاهم معذورون فيه وكثيرمنها كانعثمان هوالمعذورفمه من حلة ذلك أمرابن مسعود فال الن مسعود بقي في نفسه من أمر المصحف لمافقض كتابته الىزيدونه وأمرأ صحابه أن بغساوا مصاحفهم وجهورالصحابة كانواعلى النمسعودمع عثمان وكانزيدين ثابت قدانت ديه قسل ذلك أنوبكر وعراجع المصحف في الصحف فندب عثمان من بديه أبو بكر وعرر وكان زيدين ثابت قد حفظ العرضة الاخسرة فكان اختمار تلك أحسالي الصحابة فانحسر مل عارض النبي صلى الله علمه وسلم بالقرآن فى العام الذي قبض فيه من تين وأيضافكان ابن مسعوداً نكرعلى الوليدين عقبة لما شرب الجروقدقدما بنمسه ودالى المدينة وعرض عليه عثمان النكاح وهؤلاء المستدعة غرضهم التكفيرأ والتفسيق للخلفاء الثلاثة بأشياء لايفسق بهاواحدمن الولاة فكيف يفسق بها أولئك ومعاومأن مجردقول الخصم فى خسمه لايوجب القدح فى واحدمنهما وكذلك كلام المنشاجرين فىالآخر نم يقال بتقديرأن كون اين مستعود طعن على عثمان رضى الله عنهما فليسرجعل ذلك قدحافى عثمان بأولى منجعله قدحافي الن مسعود واذاكان كل واحدمتهما

وقدد كرت بعض ألفاظه فى كذابه المسمى بالشفاء فى غيرهذا الموضع وأصحابه الفلاسفة المتبعين لارسطو وأصحابه مع الجهور أنكر واذال عليه وقالوا اله خالف به سدافهم كاخالف به جهور النظار وخالف به ماذكره هومصر حابه فى غيرموضع وذلك لان الممكن بنفسه هوالذى عكن أن بوحدو عكن أن لا يوحدو دلك المستمر عدمه فامامالم برل عكن أن يوحدو عكن أن لا يوحدو ذلك أن القابل للوحود والعدم امام موحود الغيره فكنف بقال فيه أنه عكن وحوده وعدمه أو يقال فيه انه يقبل الوحود والعدم ومما يوضي ذلك أن القابل للوحود والعدم اما

أن يكون هو الموجود في الخارج أو الماهية الموجودة في الخارج عند من يقول الوجود زائد على الماهية أو ماليس موجود افي الخارج فان قبل الوجود في الماهية أو ما كان موجود افي الخارج أزلاواً بدا واجبا بغيره فانه لا يقبل العدم أصلافكيف يقبال انه بقبل الوجود والعدم وان قبل أمر ا آخر فذلك لاحقيقة له حتى يقبل وجود اأوعد ما لان وجود كل شئ عين ماهية في الخارج ولكن الذهن قديت مور ماهية غير الوجود الخارج والكن الناعد من فأحد هما غير ماهية غير الوجود الخارج والكن العكس فأحده ما غير ماهية غير الوجود الخارج والعكس فأحده ماغير

محتهدافها قاله أثامه اللهعلى حسناته وغفرله خطأه وان كانصدرمن أحدهماذنب ففد علناان كالامتهماولي لله والهمن أهل الجنة والهلايدخل النارفذنك كل متهما لا يعذه الله عليه فىالا خرة وعثمان أفضل من كل من تكلمفه هوأفضل من ابن مسعودوعماروأى ذر ومن غبرهم من وحوه كثيرة كانت ذلك الدلائل الكثيرة فليس حعل كلام المفضول قادما فى الضاصل بأولى من العكس بل ان أمكن الكلام بينهما بعلم وعدل والا تكلم عا يعلم من فضلهماودينهما وكانما شحربينهما وتنازعافيه أمره الىالله ولهذا أوصوا بالامسال عاشحر بنهم لانالانسئل عن ذلك كاقال عمر سعيداله زير تلك دماء طهر الله منهايدى فلاأحد أن أخضب بهالساني وقال آخرتك أمة قدخلت الهاما كسبت ولكمما كسبتم ولاتستلون عما كانوا بعملون لكن اذا ظهرمستدع بقدح فهم بالباطل فلابدمن الذب عنهم وذكرما يبطل جته بعلم وعدل وكذال مانقل من تكام عمار في عثمان وقول الحسين فيه ونقل عنه أنه قال لقد كفرعثمان كفرةصلعاء وانالحسسن نعلى أنكرذلك علمه وكذلك على وقالله ماعمار أتكفر بربآمن بهعثمان وقدتسين أن الرحل المؤمن الذي هو ولى لله قد يعتقد كفر الرجل المؤمن الذيهو ولىلله ويكون مخطئافي هذا الاعتقاد ولا بقدر حهذافي اعان واحدمنهما وولايت كاثبت فى العجيم ان أسدن حضرقال استعدى عمادة بحضرة النبى صلى الله علمه وسلم انك منافق تحادل عن المنافقين وكأقال عمر من الخطاب رضي الله عنه الطب من أبي بلتعة دعني بارسول المهأضر بعنق هذا المنافق فقال الني صلى الله علمه وسلم أنه قدشهد مدراوما يدر بك العلى الله اطلع على أهل بدر فقال اعمان المشتم فقد غفرت لكم فعمر أفضل من عمار وعثمان أفضل من حاطب بن أبي بلنعة بدرجات كثيرة وحجة عرفهما قال لحاطب أظهر من حجة عمار ومعهذافكلاهمامن أهل الجنمة فكمف لايكون عثمان وعمارمن أهمل الجنة وانقال أحدهماللا خرماقال مع أنطائف من العلاء أنكروا أن يكون عارقال ذلك وأماقوله انه لماحكم ضرب النمسعودحتي ماتفهذا كذب ماتفاق أهل العلم فالهلماولي أفران مسعودعلي ما كانعليهمن الكوفة الى أنجرى من ابن مسعود ماجرى ومامات ابن مسعود من ضرب عثمان أصلا وفى الجلة فاذاقيل انء ثمان ضرب ابن مسعود أوعمارا فهذا لا يقدح في أحدمنهم فانا نشهدأن الثلاثة في الجنة وانهم من أكابرأ ولياء الله المتقين وقدقد مناأن ولي الله قديصدرمنه مايستعق عليه العقوية النمرعية فكمف التعزير وقدضرب عمرين الخطاب أبىين كعب الدرة

الآخر وأمااذااعتبرمافي الخارج فقطأ ومافى الذهسن فقط فلىس هناك وحودوماهمة زائدة ولس وحودهذا وحودا تأمالم شازعفه وانماساز عمن لمعسر بين الذهن والحارج واستهعله أحدهما بالآخروأيضا (١) فلابدلهان فى الحارج ماهمة ووحود للواحب قدىمأزلى فهده كالقدوله كثمر من المسكلمين ان لواجب الوجود ماعمة زائدة على وحوده وحنئذ فألوحوده فالماهة لانقبل العدم كاأن وحودالماهمة الواحمة لايقىلالعدم وانقلل نحن نريد بذاكأن ماهدة المكن الزائدة على وحود القدم الازلى كاهمة الفال هي من حيث هي هي مع قطع النظرعن وحودها وعدمها تقبل الوحود والعدم قمل اثمات هـ ذه الماهمة زائدة عـ لي الوحود باطل كاقدين في موضع آخر وبتقدير التسليم فهذا كايقدرأن وحودواحب الوحودز الدعسلي ماهمته ومعاوم أنه لايستلزم ذلك كون ماهنة قابلة للعدم غريقال قول

القاال الماهية من حيث هي هي تقدير الماهية بحردة عن الوجود والعدم وهذا تقدير ممتنع في نفسه فان لماهية تقبل الوجود الماهية لوقد رقع قفها فاما أن تكون موجودة أومعدومة فلاء كن تقديرها محردة في الحارج حتى بقال ان تلك الماهية تقبل الوجود والعدم وأيضا فلوقيل اله عكن تقديرها محردة فهسندا الماء عكن في الماهية اذا كانت عكن أن تكون موجودة وعكن أن تكون معدومة وأما ما كان الوجود لازمالها قديما أزليا متنع عدمه فك في يتصور أن يقال ان هذه الماهية تقبل العدم وهي لم تزل واحسة الوجود في سله اوقت من الأوقات تقسل فيه العدم واذا قدرت محردة في الذهن فليست هذه المقدرة في الذهن هي الموجودة في الخارج المستلزمة

<sup>(</sup>١) قُوله فلابدله انفى الخارج الخ هكذافي الاصل ولا تخاوالعبارة من تحريف فانظر وحرركتمه مصحمه

الموجود القديم الازلى فان قيل هذا كاتفولون في ما همة المحدث انه يقبل الوجود والعدم قبل ان سلم لكم أن ما همة المحدث ذا تده على وجوده مع العلم السائر العقلاء على انه عتنع تحققها في الحارج أذا كانت موجودة وحين وجود هالا تدكون معدومة بعنى كونها تقبل الوجود والغدم وقد (١) أن يقال المياهية المقدرة في الذهن عكن أن تدكون موجودة في الحارج معدومة تارة وموجودة أخرى فاذا احترافي ذلك حال عدمها فلا عكن وجود ها بعد العدم وان كان عند وجود ها قبل عكن عدمها بعد الوجود ومثل هذا عتنع في المياهية (٢٩٣) القديمة الأزلية التي يجب وجود ها ويمتنع عدمها عند وجود ها قبل عكن عدمها بعد الوجود ومثل هذا عنه عدمها عدمها بعد الوجود ومثل هذا عمد عدمها عند وجود ها ويمتنع عدمها عند وجود ها ويمتنع عدمها عند وجود ها ويمتنع عدمها ويمتنا ويمتنا

سواءقدرأن وحوجهامها كاانصفات الرب عندأغة السلف عكنةمع كونهاقدعة أزلية واحية بالذات فانهاعندهم لاعكن عدمها ولاتقسله فانماوحت قدمه من الامورالوجودية امتنع عدمه باتفاق العقلاء فانما يحبقدمه لايكون الاواجبابنفسه وانقدرأنه ليس واحمابنفسه فلابدأن بكون واجما بغيره ومالس واجبابنفسه ولا بغبره لس قدعا ماتفاق العقلاء فالهاذاقدرأته ليس واجبابنفسه فلاندأن بكون من لوازم الواجب بنفسه فانه اذالم يكن من لوازمه بل حاز و حوده تارة وعدمه أخرى لم يكن هناك موحب لبلا

ولاذاته واجبة بنفسها فامتنع قدمه واذا كان من لوازم الواجب بنفسه امتنع عدمه فان اللزوم اللازم لاينتني اذا انتني الملزوم والملز وم الواجب بنفسه عتنع عدم لازمه وما امتنع عدم لا يكون عكن العدم فان قبل

لمارأى الناس عشون خلفه فقال ماهدا باأمير المؤمنين قال هذا ذلة للتابع وفتنة للتبوع قان كانعتمان أدب هؤلاء فاماأن يكونع مان مصبافي تعزيرهم لاحققاقهم ذلك ويكون ذلك الذىعزرواعلىه تابوامنهأ وكفرعنهم بالذورير وغيرهمن المصائب أوبحسناتهم العظمة أوبغير ذلك واماأن قال كانوامظاومين مطلقا فالقول في عثمان كالقول فهم وزيادة فانه أفضل منهم وأحقى المغفرة والرجة وقد تكون الامام محتهدافي العقوية مثاياعلها وأولئك مجتهدون فمافعلوه لايأغون بهبل بثانون علىه لاحتهادهم مثل شهادة ألى بكرة على المغبرة فانأيا بكرة رحل صالحمن خبارالمسلمن وقدكان محتسسافي شهادته معتقداأنه يثاب على ذلك وعمرأ يضامحتسب في اقامة الحدعليه مثاب على ذلك فلا يتنع أن يكون ماجرى من عثمان في تأديب الن مسعود وعمار من هذاالماب واذاكان المقتتاون قديكون كل منهم بحتهد امغفوراله خطؤه فالمختصمون أولى بذلك واماأن يقال كانجتمدا وكانوامجتمدين ومثل هذا يقع كثيرا يفعل الرحل شمأ باحتماده ويرى ولىالامرأن مصلحة المسلمن لاتتم الابعقو بته كاأنهالا تتم الابعقوبة المتعدى وان تاب بعمدرفعه الى الامام فالزانى والسارق والشارب اذاتانوا بعد الرفع الى الامام وثبوت الحدعلهم لم يسقط الحد عنهم بالتوية بل يعاقبون مع كونهم بالتوية مستحقين الجنة ويكون الحديما يثانون علمه ويؤجرون علمه ويكفرالله به مايحتاج الى التكفير ولوأن رحلاقتل من اعتقده مستحقالقتله قصاصاأ وأخذمالا يعتقدأنهاه في الباطن نم ادعى أهل المقتول وأهل المال يحقهم عندولي الامرحكم لهمه وعاقب من امتنع من تسليم المحكوميه الهم وان كان متأولا فعما فعله بل ريثا فىالباطن وأكثرالفقهاء يحذون من شرب النبيذ المتنازع فيه وانكان متأولا وكذلك يأمرون بقتال الساغى المتأول لدفع بغيه وان كانوامع ذلك لايفسيقونه لتأويله وقد ثبت في الصحيح أن عمارين باسراكما أرسله على الى الكوفة هووالحسسن لمعمنواعلى عائشمة قال عمارين باسرا نالنعلم أنهازوجة نبيكم فى الدنيا والا خرة ولكن الله ابتلاكم بهالينظر اياه تطبيعون أم اياها فقدشهد لهاعمار بانهامن أهل الجنة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الأخرة ومع هذا دعا الذاس الى دفعها عاعكن من قتال وغيره فاذا كان عمار يشهداها بالجنة ويقاتلها فكيف لايشهدله عثمان بالجنة ويضربه وغاية مايقال ان ماوقع كان هذا وهـ ذا وهذامذ نمن فنه وقدقد منا القاعدة الكلية أن القوم مشهود لهم بالجنة وان كان لهم ذنوب 🐞 وأماقوله وقال فيه النبي

( ٢٥ - منهاج ثالث) فالمكنات التي هي محدثة واحبة بغيرها والذات تحباوجود سبها في اشاء الله كان ووجب وجوده ومالم يشألم يكن وامتنع وجوده وهي ممتنعة حال عدمها ومع هذا فهي تقبل الوجود والعدم ولا يلزم من عدمها عدم الواجب قبل الفرق بينهما من وجهين أحدهما ان تلك كانت معدومة تارة وموجودة أخرى وثبت قبولها الوجود والعدم فلا يمكن أن يقال انها لا تقبل العدم بخلاف ماهولم يعدم قط ولم يمكن عدمه (١) من الا بر الابار (الثاني) ان هذه لا يوجها نفس الواجب اذالو كان كذلك لكانت لا زمة اذا نه قدعة أزلية بل اما أن توجها الذات مع ما يحدث من الشروط التي بها يتم حصوالشي القيام لها فينشذ ليست من

(١)هنا بياض بالاصل في هذا الموضع وما بعده (٦)قوله والاول عدم الماز وم كذا في الاصل ولعله محرف والوجه والاعدم الملز وم والكلمات المجردة عن النقط في هامش هذه التحديفة والتي بعدها والتي سقط بعض حروفها هي كذلك في الاصل فررهامي أصل صحيح كثيم مصححه لوازم الواجب بنفسه بل من لوازم قدمه (۱) فا المام ابن صله لا الامورالحادثة التي هي شرط وجودها واذا عدمت فانها تعدم لا نتفاء بعض هذه الشر وطالحادثة أو لحدوث ما نعضاد وجودها امتنع ان سام عليها السامه فعدمت لعدم بعض الحوادث أو وجود بعض الحوادث كراوجدت لحدوث بعض الحوادث وقدم بعضها اسعافهذا لم يكن من لوازم ذاته لحداه في الازل بخسلاف ما كان من لوازم ذاته فان هذا لازم ذاته عتنع لحصرا به في الازل بذاته فمتى قدر عدمه لزم عدم الذات الازلية الواجبة الوجود وعدمها بمتنع فعدم لازمها الازلى يمتنع فلايكون لازمه الازلى بمكنا البتة بل لا يكون الاواجبافد عاأ زليا لا تقبل ذاته العدم وهذا هو المطاوب فقد تبين أن ما كان أزليا فانه واجب الوجود عتنع عدمه لا يكون بمكنا البتة وهو بما (١٩٤) اتفق عليه العقلاء أولوهم وآخروهم حتى ارسطوو جيع أتباعه الفلاسفة الى

الفارابى وغيره وكذلك اسسينا وأتباعه لكن هؤلاء تناقضوا فوافقوا سلفهم والجهور في موضع وحالفوا العقلاء فاطبة مع مخالفتهم لانفسهم في هذا الموضع حيث قضوا بوجود موجود بقسل الوجود والعدم مع كويه قد عا أزليا واحيا والفاعل هو واحب نغيره ولهذا الابو حد هذا القول عن أحدمن العقلاء غير القول عن أحدمن العقلاء غير هؤلاء ولانقله أهل المقالات عن أحدمن الطوائف (١) وان بوجد من كلام هؤلاء واذكر هذا فالياس

هؤلاء وان قبل محن ريده العدم الاستقبالي أي يقبل ان يعدم في المستقبل قبل فه خدا يبطل أزلدالم يقبل العدم لافي الماضي ولا في المستقبل و كذلك هوعند كم ما كان أزلما كان أيديا ما تعدمه وان قبل ريديه أن ما تصور في الذهن عكن و حوده في الخارج في الذهن عكن و حوده في الخارج وعكن أن لا يوحد قبل اذا كان أرلدا واحالة عرم المحكن ان يقبل العدم محال فلا يكون عمد افالمكن العدم محال فلا يكون عمد افالمكن

صلى الله عليه وسلم عار حلدة بن عنى تقتله الفئة الباغية لاأنالهم الله شفاعني يوم القيامة فيقال الذى فى الصحيح تقتل عمارا الفئة الباغية وطائفة من العلماء ضعفوا هذا الحديث منهم الحسين الكرابيسي وغمره ونقل ذلك عن أحداً يضا وأماقوله لاأنالهم الله شفاعتي فكذب من يدفى الحديث لم يروه أحدمن أهل العلم باسنادمعروف وكذلك قوله عمار حلدة بين عيني لا يعرف له اسناد ولوقيهل مشل ذلك فقد أبت عنه فى الصحيح أنه قال انما فاطمة بضعة منى يريبنى مايريبها وفىالصحيح عنهأنه قال لوأن فاطمة بنت محدسرقت لقطعت يدها وثبت عنه فىالصحيح أنه كان يحب أسامة ثم يقول اللهم اني أحبه فأحبه وأحب من يحبه ومع هذا لماقتل ذلك الرجل أنكرعليه انكاراشديدا وقال بأسامة أقتلته بعدأن قال لااله الاالله أقتلته بعدأن قاللااله الا الله قال فمازال يكررها على حتى تمنيت انى لمأكن ألحمت الابومشد وثبت عنه في الصحيح أنه قال بافاطمة بنت محمدانا غنى عنك من الله شبأ ياعباس عمر سول الله الأغنى عنك من الله شبأ الحدوث وثبت عنه في عمدالله حماراً نه كان بضرب على شرب الخرمي ة بعدمرة وأخبر عنه أنه بحب الله ورسوله وقال في خالدانه سمف من سموف الله ولمافع ل في نبي حذيمة مافعل قال اللهماني أبرأ الملئمماصنع حالد وثبتءنه أنه قال لعلى أنت مني وأنامنك ولماخطب بنت أبىجهل قال ان بني المغيرة استأذنوني في أن يز وجوا ابنتهم علىاواني لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن الا أن يريدان أبي طالب أن يطلق ابنتي وبتزوج ابنتهم والله لا تجتمع بنت رسول الله و بنت عدو الله عندر حلواحد وفحديث آخرأنه رأى أبابكر يضرب عسده وهومحرم فقال انظروا مايفعل المحرم ومشل هذا كثير فكون الرجل محبو بالله ورسوله لاعنع أن يؤدب بامرالله ورسوله فانالنبى صلى الله عليه وسلم قال ما يصب المؤمن من وصب ولا نصب ولاهم ولا خزن ولاغم ولاأذى حتى الشموكة يشاكها الاكفرانله بهامن خطاماه أخرحاه في الصححة ولمائزل قوله تعالىمن يعمل سوأ يحزبه قال أبو بكر بارسول الله قدحاءت قاصمة الظهر فقال ألست تحزن ألست تنصب ألست تصدك اللاواءفه وعما تحزون بهرواه أحدوغمره وفي الحديث الحدود كفارات لاهلها وفى الصحيصين عن عبادة قال قال رسول اللهصلي الله عليه وسلم بايعوني

لا يكون بمكناان لم يكن معدوما في الماضى والمستقبل واذاقيل ان الممكن يقبل الوجود والعدم لم يرد على على به أنه يقبل هذا على به أنه يقبل الوجود بدلاعن العدم والعدم بدلاعن الوجود فاذا كان معدومًا كان قابلالدوام العدم هذا اذااعت برحاله معدومًا كان قابلالدوام العدم هذا اذااعت برحاله

<sup>(</sup>١) هكذاوقعت في الاصل هذه الحروف بصورتها وكذلك الكامات التي في الاسطر الثلاثة بعدها وحررها من نسخة صعيعة

<sup>(</sup>١) | قوله وان يوجد الح كذافى الاصل وهي عبارة محرفة سقيمة وبعدها بياض متروك منبه عليه فى الاصل وبالحلة فنسخة الاصل فى هذا الموضع الى آخر الكتاب سقيمة جدا كثيرة التحريف والسقطات وليس بمدناغيرها والله المستعان كتبه مصحمه

فى الخارج واذا اعتبر حاله فى الذهن فالمراد أن ما متصوره فى الذهن بمكن أن يوجد فى الخارج و يمكن أن لا يوجد في كل حال اذا اعتبر المكن ذه نسأا وحار حيالا بتعقى فيه الامكان الامع امكان العدم تارة و وجوده أخرى فيا كان ضر ورى العدم فالجمع بين النقيضين لا يكون بمكناو ما كان ضر ورى الوجود وهو القديم الازلى لا يكون بمكناو قد وافق على هذا جميع الفلاسفة ارسطو و جميع أصحابه المتقدمين والعقلاء امامع وجوب وجوده بنفسه أو بغيره دائما فلدس هناك ممكن يحكم عليه بقبول الوجود والعدم ولماسلك الرازى ونحوه مسلك الناسينافى اثبات امكان مثل هذا اضطربوا (١٩٥) فى الممكن و وردعلهم فيه اشكالات كثيرة

كاهو وحودف كتمهم كاأورده الرازى فى محصله من الحج الدالة على نفي هـ ذا المكن ولم تكن له عنهاحواب الادعواه انماكان متغيرا فاله بعلم امكانه بالضرورة وهذه الدعوى تخالف فماجهور العقلاءحتي ارسطو وأصحابه وهذا الذى نهناعلى هوأحدما يستدل به على ان كل مكن فهومســـوق بالعدم وكل ماسوى الله يمكن فكل ماسوى الله حادث عن عدم كاقد يسط في موضعه والمقصود هناان الذين استدلوا بهذه الادلة على افتقار المكنات الى واحسمارج عنها فانمرادهم بقولهم حسلة مايفتقراليه مجموع المكنات هو المؤثر التام وهوالمر جالتام الذي يلزمهن وحسوده بتأثره التام وحودها كإذكرناهمن أن الفاعل باختيارهاذا وجدت قدرته التامة وارادته التامة وجموجود المقدوروهي المكنات وأماقوله فلم فلتمانه يازمأن يكون بعض الاجزاء كافيا في المحموع فلماذ كرناهمن ان المؤثر التام يستلزم وجودأثره فاذا

على أن لا تشر كوا بالله شيأ ولا ترنوا ولا تسرقوا ولا تأنوا بهتان تفترونه بين أيد بكم وأرجلكم ولاتعصونى في معروف فن وفي منكم فاجره على الله ومن أصاب من ذلك شه أفعوقب ه في الدنيافهو كفارقه ومن أصاب من ذلك شيأفستره الله عليه فامره الى الله ان شاء عذبه وانشاء غفرله فاذا كانت المصائب السماوية التي تحرى بغيرفعيل بشريما بكفرالله بهاالخطاماف يجرىمن أذى الخلق والمطالم بطريق الاولى كايصب المجاهدين من أذى الكفار وكايصدب الانبياءمن أذىمن يكذبهم وكايصب المظلوم من أذى الظالم واذا كان هذا بما يقع معصية لله ورسوله فايفعله ولى الامرمن اقامة حدوتعزير يكون تكفير الخطاباته أولى وكانوافى زمن عراداشربأحدهم الحرجاء بنفسه الى الامروقال طهرني وقد عاءماعز من مالك والعامدية الى النبى صلى الله عليه وسلم وطلبامنه التطهير واذا كان كذلك فكون الرجل وليالله لاعنع أن يحتساج الى ما يكفر الله به سيئاته من تأديب ولى الامر الذي أمره الله عليه وغـ مرذلك واذاقسلهم مجتهدون معنذور ونفمأأ تبهم علمه عثمان فعثمان أولى أن يقال فسه كان مجتهدامع فروافعا أدبهم عليه فانه امام مأموربتقو مرعبته وكان عثمان أبعدعن الهوى وأولى بالعلم والمدل فماأدبهم علىه رضي الله عنهم أجعين ولوقد حرسل في على من أبي طالب بانه قاتل معاوية وأصحابه وقاتل طلحة والزبيرلقيل له على بن أبي طالب أفضل وأولى بالعلم والعدل من الذين قاتلوه فلا يحو زأن يحعل الذين قاتلوه هـم العادلين وهوظ الملهم كذلك عثمان فين أقام علمه حدا أوتعز براهوأولى بالعلم والعدل منهم واذا وجب الذب عن على لمن يريدأن يتكلم فيه عَثْلُ ذَلِكُ فَالذَّبِ عَنْ عَثْمَانِ لَمْن يُرِيداً نَ يَتَكَلُّم فيه بَثْلُ ذَلِكُ أُولِي ﴿ وَقُولُه وطردرسول اللَّهُ صلى اللَّه عليه وسلم الحكمين أيى العاص عم عثمان عن المدينة ومعه ابنه مروان فلم يزل هو وابنه طريدين فىزمن النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعرفل اولى عثمان آواه ورده الى المدينة وجعل مروان كاتب وصاحب تدبيرهمع أن الله قال لا تحدقوما يؤمنون بالله والبوم الآخريوا دونمن حاذالله ورسوله الاتية والجواب أن الحكمين أبى العاص كان من مسلمة الفتح وكانوا ألغي رجل ومروان ابنه كانصغيرا اذذاك فانهمن أقران ابن الزبير والمسور بن يخرمه عمره حين الفتهسن التمييزاماسبع سنبنأوأ كثر بقليل أوأقل بقليل فلم يكن لمروان ذنب يطرد عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن الطلقاء تسكن بالمدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فان كان

قدراًن المؤثر النام في المجموع هو بعض المجموع لزم أن يكون بعض أجزاء المجموع هـ والمؤثر في المجموع في كون مؤثر افى نفسه وفى غيره وهذا ظاهر فانه اذا قدر مجموع المكنات وقدر ناان واحد المنهامؤثر في المجموع أى في كل واحد واحد وفي الهيئة الاجتماعية لزم أن يكون مؤثر افى نفسه وفي غيره وفي غيره وفي غيره وفي غيره وفي خيره في كون بعض أجزاء المجموع موجبالح صول المجموع المدذ كورومن المجموع نفسه وهدذا ممتنع وأما المجموع المركب من الواحب والممكن فهنال الس بعضه مؤثر افي كل واحد واحدوفي الهيئة الاجتماعية فان من المجموع

الواجب بنفسه ولم يؤثر فيه شئ فظهر الفرق وأيضا قالواجه مؤثر في المكن وفي الهيئة الاجتماعية ليس مؤثر افي نفسه مخلاف مجوع المكنات فان كل واحد منه الابدله من مؤثر والاجتماع لابدله من مؤثر فالحموع مفتقر الى المؤثر بأى تفسير فان فسر بالهيئة الاجتماعية فهي متوقفة على الافراد المكنة والمتوقف على المكن أولى أن يكون مكنامع أن الهيئة الاجتماعية نسبة واضافة متوقفة على غيرهافهي أدخل في الامكان والافتقار من غيرهاوهي من أضعف الاعراض المفتقرة الى الاعيان ان قدراها ثبوت وجودي والافلا ( 197) وجودلها وان فسر المجموع بكل واحد واحد أوفسر بالامرين

قدطرده فأنماطرده من مكة لامن المدينة ولوطرده من المدينة لكان يرسله الى مكة وقدطعن كثيرمن أهل العلمف نفسه وقالوا هوذهب ماختماره وقصة نني الحكم ليست في الصعاح ولالها اسناد بعرف به أحرها ومن الناس من يروى أنه حاكى النبي صلى الله علمه وسلم في مشيته ومنهم من يقول غمر ذلك ويقولون اله نفاه الى الطائف والطلقاءليس فهم من هاجر بل قال الذي صلى الله عليه وسلم لاهجرة بعد الفتح ولكن جهادونية ولماقدم صفوان ن أمية مهاجراأ مره النبى صلى الله علمه وسلم بالرحوع الى مكة ولما أناه العماس برحل لسابعه على الهجرة وأقسم علمه أخذيده وقال انىأبررت قسم عى ولاهمرة بعدالفتم وكان العماس قدخر جمن مكة الى المدينة قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم الهاعام الفتح فلقيه في الطريق فلم تكن الطلقاء تسكن بالمدينة فانكان قدطرده فانحاطرده من مكة لامن المدينة ولوطره من المدينة لكان برسله الى مكة وقدطعن كشيرمن أهل العلمف نفعه كاتقدم وقالواهو ذهب باختباره والطردهوالنق والنق قد حاء نه السنه في الزاني وفي المخنثين وكانوا بعز رون مالنفي واذا كان النبي صلى الله علمه وسلمقد عررر حلامالنفي لم ملزمأن سق منف اطول الزمان فان هـ ذالا بعرف في شئ من الدنوب ولم تأت الشريعة بذنب سق صاحبه منفيا دائما بل غاية النفي المقدرسنة وهون والزانى والمخنث حتى يتو ومن التخنيث فان كان تعسر يرالحا كملذنب حتى يتوب منه فاذا تاب فطت العقوية عنهوان كانتعلى ذنب ماض فهوأم اجتهادي لم يقدر فيه قدرولم يوقت فيهوقت واذا كان كذلك فالنفي كان في آخواله جرة ف لم تطل مدته في زمن أبي بكر وعر فلما كان عثمان طالتمدته وقدكان عثمان شفع فى عبد الله من أى سرح الى الذى صلى الله عليه وسلم وكان كاتباللوجي وارتدعن الاسلام وكان النبى صلى الله عليه وسلرقد أهدر دمه فمن أهدر ثم حامه عثمان فقىل النبى صلى الله عليه وسلم شفاعته فيه و بابعه فكيف لا يقبل شفاعته في الحكم وقدر ووا أنعنمان سأل النبي صلى الله علمه وسلم أن رده فأذن له في ذلك ونحن نعلم أن ذنمه دون دنب عبد الله بنسعد بن ألى سرح وقصة عبد الله ثابتة معروفة بالاسفاد الثابت وأماقصة الحكم فعامة من ذكرها أعاذ كرهام سلة وقدذ كرها المؤرخون الذين يكتراك منا بروونه وقل أن يسلم لهم نقله ممن الزيادة والنقصان فلي مكن هنالك نقل أات وحسالقد ح فمن هودون عثمان والمعلوم من فضائل عثمان ومحسة النبي صلى الله عليه وسلمله وثنائه عليه وتخصيصه بابنتيه وشهادتهاه بالجنة وارساله الىمكة ومسايعته لهعنه لماأرسله الىمكة وتقدم الصعابةله باختيارهم فالخلافة وشهادة عروغمرمله بانرسول اللهصلي الله عليه وسلمات وهوعته واض وأمثال ذلك مما يوحب العلم القطعي مأنه من كماراً ولماء الله المتقين الذين رضى الله

مكل واحدواحدو بالاجتماع أو نف رذلك بأى شي فسرام يكن الاعكنامفتقر االىغسره وكاما كنرت الامكانات كنر الافتفار والحاحة فاذاقسل المؤثرفي ذلك واحدمنها وهومكن لزمأن بكون الممكن الذي لم يو حديع دفاع الا لجمع المكنات ونفسهمن المكنات فاننفسه لابدلهامن فاعل أيضا وهذاالمقترض أخذ الجموع المركب من الواجب والمكن فعارض المحموع المركسمن المكنات وافظالحموع فماحال رادية الاحتماع وبرادية جمع الافرادوبراديه الاحران فكانت معارضته في عاية الفساد فان ذاك الحموع فمه واحت بنفسه لانحتاج الى غىره وماسواه من الافراد والهيئة الاحتماعة مفعولاله فهذا معقول فالله تعالى هوالمو حود الواجب بنفسه خالق لكل ماسواه وأماالهشة الاحتماعية انقدرلها وجودفي الخارج فهي حاصلةنه أنضاسهانه وتعالى وأماالحموع الذى كل منه مفتقر الى من يسدعه ولس فمموحود بنفسه فمتنع أن

بكون فاعلهم واحدامنهم لانه لابدله من فاعل فلو كان فاعلهم لكان فاعل نفسه وغيره من المكنات ولزم أن يكون عنهم بعض أجزاء المهكنات كافيافي مجموع المكنات واذا كان مجموع المهكنات عتم عنهم المعض أجزاء المهكنات كافيافي مجموع المكنات واذا كان مجموع المهكنات عتم المكنات عتم المكنات عتم المكنات عتم المكنات عتم المحموع يفتغراليه بعضه بطريق الاولى وهذا المطريق الاولى والمنافع المحموع يفتغراليه بعضه بطريق الاولى وهذا المعترض أخذها يفتقر المهالم موع لفظا مجملا فالافتقار قد يكون افتقار المشروط الى شرطه وقد يكون المفعول الى فاعله مم أخذ يورد على

هذا وعلى هذا ونعن نحس على كل تقدير (الوحه الرابع) أن بقال أتعنى بحملة ما بفتقر البه المحموع ما اذا وجدو حدا المحموع ومالا بوجد المحموع ومالا بوجد المحموع ومالا بوجوده كالم مع قطع النظر عن كونه شرطا أو فاعلا فان حله ما يفتقر البه الذي هو الحلمة الى تشتمل على كل ما يفتقر البه الذي هو الحلمة الله ين مفتقر الله فه وداخل في هذه الحلمة واذا حصل كل ما يحتاج البه الذي لم يتق الشي محتاجا الى شي أصلاف للزم وحوده عليه ولا فانه ما دام مفتقر اللي نعي لم يوجد واذا حصل كل ما يتوقف وجوده عليه ولم العلم المنافقة والله معتقر الله نعي الموجد واذا حصل كل ما يتوقف وجوده عليه ولم العلم المنافقة والمحدودة والمحدودة المحدودة والمحدودة والمحد

فمعنى محملة ما يتوقف وحود الشي علمه الامورالي اذا وحدت وحد المحموع واناله وحدجعهالم بوحدالحموع ومعاومأته اذاعني مة ذلك لم عكن أن مكون ذلك بعضها لانه بلزم حنشذأن تكون دفض الاجزاء كافيافي المحموع فاله قدفسر الجلة عااداحصل وجب حصوله المحموع وان لم يحصل لم يحر حصوله فاوكان بعض الاجراءهو تلك الحلة لوحسأن يكون ذلك المعض كافعافى حصول المحموع سواءقد رفاعلا لنفسه وليافى الحسلة أوقدرأن حصوله هوحصول المحمو عأوقدر غسرذلكمن التقديرات المتنعة فأى تقدر قدر كان بمتنعا فانجلة مايفتقراليه الحموع لايكون بعض المحموع بأى تفسير فسروهم المطاوب ولكن لفظ المحموع فسه احال فأنه قد بعني به مجرد الهشة لاجتماعة وقديعني بهكل من الافراد أوكل من الافرادمع الهستة الاجتماعية فانعنى به الاول فلاريب أنه فا قديكون بعض الافرادمو حساله كافى المحموع المركب من الواجب والممكن فان الواجب هوالموجب للمكنات وهوالموجب أيضاالهسئة الاحتماعية والهيئة الاحتماعية

عنهم ورضواعنه فلايدفع هفذا بنقل لاينبت اسناده ولايعرف ليف وقع و يحعل لعمان ذنب بأمرالا بعرف حقيقته بل مثل هذامثل الذين يعارضون الحكم بالمتشابه وهذامن فعل الذين فى قاوبهم زيغ الذبن يبتغون الفتنة ولاريب أن الرافضة من شرارا لزائف بن الذين يبتغون الفتنة الذين ذمهم الله ورسوله وبالجلة فنحن نعم قطعاأن النبى صلى الله عليه وسلم أيكن بأمرينني أحددائمانم يرذه عثمان معصمية تله ورسوله ولاينكر ذلك عليه المسلون وكان عثمان رضى الله عنه أنتي لله من أن يقدم على مثل هذا بل هذا بما يدخله الاحتهاد فلعل أبا بكروعمر رضى الله عنه مالم يرداه لانه لم يطلب ذلك منه مواطلسه من عثمان فأحامه الى ذلك أولعله لم يتمن لهمانو بموسين ذلك لعثمان وغاية مايقدرأن يكون هذا خطأمن الاجتهادأ وذنسا وقد تقدم الكلام على ذلك وأمااستكتابه مروان فدروان لم يكن له فى ذلك ذن لانه كان صغيرالم يحو عليه القلم ومات النبى صلى الله عليه وسلم ومروان لم سلغ الحلم باتفاق أهل العلم بل عايته أن يكون له عشريسنيناً وقر يبمنها وكان مسلما باطناوطاهرا يفرأ القرآن ويتفقه في الدين ولم يكن قبل الفتنة معروفا بشئ يعاب فيه فلاذنب لعثمان في استكتابه وأما الفتنة فأصابت من هوأفضل من مروان ولم يكن حروان بمن يحاذالله ورسوله وأما أبوه الحكم فهومن الطلقاءوا لطلقاء حسسن اسلامأ كثرهم وبعضهم فيه نظر ومحردذنب بعزرعليه لايوجب أن يكون منافقافي الساطن والمنافقون تحرىءلم مفالظاهرأ حكام الاسلام ولميكن أحدمن الطلقاء بعدالفتح يظهر المحادةلله ورسوله بلبرث وبورث ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمن وتحرى عليه أحكام الاسلام التي تحرى على غيره وقدعرف نفاق جماعة من الاوس والخررج كعدالله نأبي ابنساول وأمثاله ومعهذا كان المؤمنون يتعصبون لهمأحيانا كاتعصب سعدين عبادة لاسألي بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لسعد سمعاذ والله لا تقتله ولا تقدر على قتله وهذاوان كانذنبامن سعدلم يخرجه ذلائعن الايمان بل سعدمن أهل الجنة ومن السابقين الاولين من الانصارفكيف بعثمان اذا آوى رحلالا يعسرف أنه منافق ولو كان منافقالم يكن الاحسان اليهموجباللطعن فيعشمان فان الله تعالى يقول لاينها كمالله عن الذين لم يقاتلوكم فىالدىن ولم يخر حوكم من د ماركم أن تبر وهـم وتقسطوا الهـم ان الله يحب المقسطين وقد ثمت فى الصحيح أن أسماء بنت أبى بكر قالت بارسول الله ان أمى قدمت وهي راغبة أفأصلها قال نعم صلى أمل وقد أوصت صفية بنت حيى من أخطب لقرابة لهامن الهود فاذا كان الرحل المؤمن قديصل أقاربه الكفار ولا يخرجه ذلك عن الاعان فكيف اذاوصل أقاربه المسلين وغاية مافيهمأن يتهموا بالنفاق وأم المؤمسين صفية بنتحسى بن أخطب كان أبوهامن رؤس

أمر بمكن حارج عن الواجب ليسهو بعض الهيئة الاجتماعية لكنه بعض الافراد والهيئة نسبة واصافة وليسهو بعض النسبة والاضافة ولكن هو بعض الانسوب بعضها الى بعض والنسبة وسائر الافراد غيراه وهو الموجب لكل ماهو غيراه وأما المحموع الذي هو الافراد فلا يكون بعضه هو الموجب لكل من الافراد فان هذا يقتضى أن يكون ذلك البعض موجب النفسه فاعلاد انه وهذا بمتنع بالضرورة واتفاق العقلاء بله هومن أبلغ الامورامتنا عاوالعلم بذلك من أوض المعارف وأجلاها ولهذا لم يقله هذا أحدمن العقلاء واذا كأن المحموع كلامن

الافرادمع الهسة فهواً بعدعن أن يكون واحد من الافراد موجب النفسه ولسائر الافراد مع الهسة الاجتماعية وهذا بن ولله الحد والمنة واعلمات من المنظر بعلم فسادها ومثل هذه الخواطر الفاسدة التي تقدح في المعلومات لا مهاية لها ولا عكن استقصاء ما ردع على الذفوس من وساوس الشيطان ولولا أن (١) هذه ن الرحلين اللذين كان يقال انهما من أفضل أهل زمانهما في المباحث العقلية (١٩) كلامها وفلسفها أوردكل منهما ماذكرته وصار ذلك عنده ما نعامن صحة

الحاذين لله ورسوله وكانتهى امرأة صالحة من أمهات المؤمنين المسهود لها مالخنة ولما ماتت أوصت لبعض أقاربهامن الهودوكان ذلك مما تحمد عليه لامما تذم عليه وهذامما احتيريه الفقهاء على جوازصلة المسلم لاهل الذمة بالصدقة علمهم والوصية لهم فكيف بأمير المؤمنين أذاأحسن الىعمه المظهر للاسلام وهذا عاطب نأى بلتعة لما كاتب المشركين بأخدار النبي صلى الله علمه وسلمعام الفتع وقد أخبر الني صلى الله علىه وسلم أنه من أهل الحنة لشهوده مدرا والحديسة وقال لمن قال انه منافق مايدريك لعل الله اطلع على أهل مدرفقال اعلواما شئتم فقد غفرت لكم وأمن ماطسمن عثمان فلوقدر والعماذ بالته أنعثمان فعلمع أقاربه ماهومن هذا الجنس لكان احساننا الفول فسه والشهادة له بالجنة أولى بذلك من حاطب وأماقوله اله نفي أباذرالي الريدة وضربهضر باوجيعامع أن النبي صلى اللهعليه وسلم قال في حقه ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراءمن ذي لهجة أصدق من أبي ذر وقال ان الله أوجى الى أنه يحب أربعة من أصحابي وأمرني بحبهم فقيل له منهم مارسول الله قال على سيدهم وسلمان والمقداد وأنوذر فالجواب انأماذرسكن الربذة ومات بهااسب ماكان يقع بينه وبين الناس فان أباذر كان رحلاصالحا زاهداوكان مذهبهأن الزهدواحب وانماأ مسكه الانسان فاضلاعن حاحته فهوكنز يكوى به فى النار واحتج على ذلك عالا جمة فيه من الكتاب والسينة واحتم بقوله تعالى والذين بكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله وجعل الكنزما يفضل عن الحاحة واحتير عما سمعهمن النبى صطى الله عليه وسلم وهوانه قال باأ باذرماأ حب أن لىمثل أحدد هماعضى عليه تالثة وعندى منه دينا والادينا وأرصده لدين وأنه قال الاكثرون هم الاقلون يوم القيامة الامن قال بالمال هكذاوهكذا ولماتوفي عسدالرجن بنعوف وخلف مالاحعل ذاك أبوذرمن الكنزالذي يعاف علمه وعثمان ساطره في ذلك حتى دخل كعب و وافق عثمان فضربه أبوذر وكان قدوقع بينه وبين معاوية بالشام بهذا السبب وقدوافق أباذرعلي هذا طائفة من النساك كايذ كرعن عبدالواحدن زيدونحوه ومن الناس من محمل الشبلي من أرياب هذا القول وأما الخلفاء الراشدون وحاهيرالصحابة والتابعين فعلى خلاف هذاالقول فانه فدنبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فمادون خسمة أوسق صدقة وليس فمادون خس ذودصدقة وليس فمادون خس أواق صدقة فنفي الوجوب فمادون المائتين ولمينسترط كون صاحبها محتاحاالهاأملا وقالجهورالصحابة الكنزهو المال الذي لمتؤد حقوقه وقدقسم الله المواريث فىالقرآن ولايكون الميراث الالمن خلف مالا وقدكان غير واحدمن الصحابة له مال على عهد النبى صلى الله عليه وسلم من الانصار بل ومن المهاجرين وكان غير واحد من الانبياء له مال

الطريق المذكورفي اثبات واجب الوجود لماذ كرت ذلك لظهور فساده عندمن له تصور صحيح لماذكروه فضلاعن نورالله فلمه نمآن هؤلاء الفلاسفة يقولون كأزعم الآمدى ان كالانفس الانساندية هدو الاحاطة بالمعصفولات والعلم بالجهولات وهممع هذالم يعرفوا الوحود الواحب فأى شي عرفوه وقد بلغني باسنادمتصلعن بعض رؤسهم وهواللونحى صاحب كشف الاسرارفي المنطق وهوعندكشير منهم غامة في هذا الفن أنه قال عند الموتأموت وماعلت شمأ الاأن المكن يفتقر الحالواجب غمقال الافتقاروصف عدمي أموت وما علنشأ وذكرالثفةعن هلذا الا مدى أنه قال أمعنت النظرفي الكلام وما استفدت منه شأ الا ماعلم العوام أوكلاما هذامعناه وذاكأن هذاالا مدى لم يقررفي كتمه لاالتوحدولاحدوث العالم ولاائماتواحب الوحود بلذكر فى التوحد طرقاز يفهاوذ كر طريقة زعمأنه اسكرهاوهي أضعف منغيرهاوكانانءربىصاحب الفصوص والفتوحات وغبرهما يعظم طريقته ويقول ان الطريقة التي

اسكرهافى التوحيد طريقة عظمة أوما هو يحوهدا حتى أفضى الامر سعض أعيان الفضاة الذين نظروا في وكان كلامه الى أن قال التوحيد لا يقوم عليه دليل عقلى واغيا يعلم بالسمع فقام عليه أهل بلده وسعوا في عقو بته وجرت له قصة وكذلك الاصهائى احتمع بالشيخ ابراهيم الحميري ومافقال له بت البارحة أفكر الى الصيماح في دليل على التوحيد سالم عن المعارض في اوحد ته وكذلك حدثنى من قرأ على ابن واصل الحوى أنه قال أبيت بالليل وأستلقى على ظهرى وأضع الملفقة على وجهى وأبيت أقابل أدلة هولاء بأدلة هولاء

وبالعكس وأصبح وماتر جعندى شي كانه يعنى أدلة المتكلمين والفلاسفة وقد بسطنا الكلام في التوحيد وأدلته في غيرهذا الموضع وذكرا أن الناس قبلنا قدد كرواله من الادلة العقلية اليقينية ماشاء الله ولكن الانسان بريدان بعرف ما قاله الناس وماسيقوا اليه وبينا أيضا أن القرآن ذكر من ذلك ماهو خلاصة ماذكره الناس وفيه من سان توحيد الالهية مالم بهتداليه كثير من النظار ولا العباد بل هو الذي بعث الله به درساه وأنزل به كتبه وهؤلاء كاذكرت انقسموا الى أصحاب نظر (199) وفيكر و بحث واستدلال وأصحاب بعث الله به درساه وأنزل به كتبه وهؤلاء كاذكرت انقسموا الى أصحاب نظر (199) وفيكر و بحث واستدلال وأصحاب

ارادة وعمادة وتأله وزهدفكان منتهى أوائك الشك ومنتهى هؤلاء الشطح فاولئك سكون فى تسوت واحب الوحمودأو يعمزون عن اقامة الدلالة علمه واذالم يكن في الوجود واحدلم وحدشي فذكون الموحودات كلهامعدومات فنفضى جهمسوء النظر الى جعل الموجودات معدوماتأونحويز كونها معدومات وحعل الموحود الواحب ممكنا وحعل الواحب مكناعاية النعطيل والا خرون محع اون كل مو جود واحسالوجودو يحملون وجودكل موحودهونفس وحود واجب الوحودفلا بكونفى الوجودوجود هوعندهم مخلوق ولامصنوع ولا مفتقراليغبره ولامحتاج الىسواه فلامكونفي الوجودماوجداعد عدمه ولاماعدم بعدو جوده وهذا فيهمن جعل المعدوم موحودا ومن حعل الممكن واحساو حعسل العبدر باوجعل المحدث قدعماماهو غامة الكفر والشرك والضلال هذا مع أن البات الموجود الواجب الغنى الخالق واثبات الموجود المكن المحدث الفقيرالمخلوق هو من أظهر المعارف وأبين العلوم أما أبوت الموجود المفتقر الحدث

وكانأ بوذر بريدأن بوجب على الناس مالم يوجب الله عليهم ويذمهم على مالم يذمهم الله عليه مع أنه يحتهدفي ذلك مثاب على طاعته رضي الله عنه كسائر المجتهدين من أمثاله وقول النبي صلى الله علمه وسلم ليس فيه ايحباب انحاقال ماأحب أنعضي على الثة وعندى منه شي فهذا يدل على استعباب اخراج ذلك قبل الثالثة لاعلى وجويه وكذلك قوله المكنرون هم المقلون دليل على أن من كثرماله قلت حسسناته يوم القيامة اذالم يخرج منه وذلك لايوجب أن يكون الرجل القلسل الحسنات من أهل الناراذ الميأت بسيرة ولم يترك فريضة من فرائض الله وكان عربن الخطاب رضى الله عنه يقوم رعيته تقويما تاما فلا يعتسدى لا الاغنياء ولا الفيقراء فلما كان في خلافة عثمان توسع الاغنياءفي الدنساحتي زادكثيرمنهم على قدرالمباح في المقدار والنوع وتوسع أبوذر فىالانكارحتى نهاهمعن المباحات وهذامن أسسباب الفتن بين الطائفتين فكان اعتزال أبي ذر لهذا السبب ولمبكن لعثمان مع أبى ذرغرض من الاغراض وأما كون أبي ذرمن أصدق الناس فذالة لابوجب أنه أفضل من غيره بل كان أبوذر مؤمنا ضعيفا كانبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالله باأباذراني أوالة ضعمفاواني أحب للماأحب لنفسي لآتأم ن على اثنين ولاتولين مال يتبى وقد تبت عنه في العجيم أنه قال المؤمن القوى خسيروا حب الى الله من المؤمن الضعيف وفى كلخير فأهل الشورى مؤمنون أقوياء وأبوذر وأمثاله مؤمنون ضعفاء فالمؤمنون الصالحون لخلافة الندوة كعثمان وعلى وعسد الرجن من عوف أفضل من أبى ذر وأمشاله والحديث المذكور بمذااللفظ الذىذكره الرافضي ضعيف بلموضوع وليساله اسناد يقومه وأماقوله انهضيع حدود الله فلم يقتل عبيدالله بزعر حين قتل الهرمن ان مولى أمير المؤمنين بعد اسلامه وكانأمبرالمؤمنين يطلب عبيدالله لاقامة القصاص عليه فلحق ععاوية وأرادأن يعطل حدالشرب فى الوليدين عقبة حتى حدة أمير المؤمنين وقال لا تعطل حدود الله وأناحاضر فالجسواب أماقوله ان الهرمن ان كانمولى على فن المكذب الواضح فان الهرمن ان كانمن الفرس الذين استنابهم كسرىعلى قتال المسلين فأسره المسلون وقدموابه على عرفأ ظهر الاسلام ومن عليه عروأعتقه فان كانعليه ولاءفه وللسلين وانكان الولاءلن باشرالعتق فهواممر وانام يكن علمه ولاء بلهو كالاسمراذامن علمه فلاولاء علمه فان العلماء تشازعوافي الاسميراذاأسله هل يصير رقيقا باسلامه أم سبق حرايح وزالمن عليه والمفاداة كاكان قبل الاسلام مع اتفاقهم على أنه عصم بالاسلام دمه وفي المسئلة قولان مشهوران هماقولان في مذهب أحد وغيره وليس اعلى سعى لافى استرقاقه ولافى اعتاقه ولماقتل عرس الخطاب رضى الله عنه كان الذى قنله أبولولوقة الكافر المجوسي مولى المغيرة ن شعبة وكان بينه و بين الهرمن ان محانسة وذكر احسد الله

الفقيرف انشاهده من كون بعض الموجودات يوجد بعد عدمه و بعد وجوده من الحيوان والنيات و المعدن وما بين السماء و الارض من السحاب والمطرو الرعد و البرق وغيرذاك و ما نشاهده من حركات الكوا كبوحدوث اللسل بعد النهار و النهار بعد الليل فهذا كاه فيه من حدوث موجود بعد عدمه ومعدوم بعد وحوده ما هو مشهود لذى آدم يرونه بأ بصارهم نم اذا شهد و اذلك فنقول معلوم أن المحدث الابد له امن محدث و العلم بذلك ضرورى كاقد بين و لا بدمن محدث لا يكون محدث أو كل محدث عكن و المكنات لا بدله امن واجب و كل محددث

ابن عمرانه رؤى عند الهرمز ان حين قتل الهرمز ان وكان عن اتهم بالمعاونة على قتل عروق د قال عبد الله من عباس لماقتل عروقال له عركنت أنت وأبول تحمان أن تكثر العلوج مالمدينة فقال انشئتأن نقتلهم فقال كذبت أما بعداذ تكاموا بلسا فكم وصلوا الى قىلتكم فهذا ابن عباس وهوأفقه من عبيد اللهن عروأدين وأفضل بكثير يستأذن عرفي قتل علوج الفرس مطلقا الذين كانوا بالمدينة لمااتهموهم بالفساداع تقدحوا زمثل هذاف كمف لا بعتقد عسدالله حواز قتل الهرمن ان فلاقتل الهرمن ان استشارعمان الناس فى قتله فأشار عليه طائفة من العصابة أن لاتقتله فانأباه قتل بالامس ويقتل هواليوم فيكون في هذا فساد في الاسلام وكائنهم وقعتلهم شبهة في عصمة الهرمن انوهل كان من الصائلين الذين كانوايستحقون الدفع أومن المشاركين في قتل عمر الذين يستحقون القتل وقد تنازع الفقهاء في المشتركين في القتل اذا باشر بعضهم دون بعض فقيل لامح القود الاعلى الماشر خاصة وهوقول أبى حنيفة وقيل اذا كان السب قو با وحسعلى الماشروالمتسب كالمكره والمكره وكالشهود بالزنا والقصاص اذار جعوا وقالوا تعمدنا وهذامندهب الجهور كالذوالشافعي وأحدنم اذاأمسك واحدوقتله الآخرف الذبوجب القود على الممسك والمساشروهواحدى الروايت بنعن أحدوالروامة الاخرى يقتسل القاتل ويحبس الممسك حتى عوت كار وىعن اس عياس وقبل لاقود الاعلى القاتل كقول أى حنيفة والشافعي وقد تنازعواأ يضافى الاحم الذي لم يكره اذاأ حمرمن يعتقد أن القتل محرم هل يجب القودعلى الأمرعلى قواين وأماالرد فما يحتاج فيه الى المعاونة كقطع الطريق فمهورهم على أن الحديجب على الرد والمساشر جيعاوهوقول أبى حنيفة ومالا وأحد وكان عمر بن الخطاب بأمر بقتل الربشة وهوالناطور لقطاع الطريق واذا كان الهرمن ان بمن أعان على قتل عرحاز قتله فى أحدالقولن قصاصا وعرهوالقائل فى المقتول بصنعاء لوتمالا عليه أهل صنعاء لأقدتهمه وأيضافد تنازع الناسف قتل الائمة هل يقتل قاتلهم حدا أوقصاصاعلي قولين في مذهب أحدوغ يره أحدهما أنهم بقتاون حداكا يفتل القاتل فى الحاربة حدالان قتل الاعمة فيه فسادعام أعظم من فسادقطاع الطريق فكان قاتلهم محاربالله ورسوله ساعسافي الارض فسادا وعلى همذاخر حوافع لالحسين بنعلى رضى اللهء تهما لماقت ل ابن ملحمة قاتل على وكذاك قتل قتلة عثمان واذا كانالهرمن انعن أعان على قتل عركان من المفسدين في الارض المحادبين فنعب قتله لذلك ولوقدرأن المقتول معصوم الدم يحرم قسله لكن كان القاتل متأولاو يعتقدحل قتله اشهة ظاهرة صار ذاكشهة تدرأ القتل عن القاتل كإأن أسامة ينزيدل قتل ذلك الرحل بعدما قال لااله الاالله واعتقدأن هذا القول لا يعصمه عزره النبي صلى الله على

لابدله من خالق فسلزم ثبوت الموجود الذى لسعف اوقعلي التقديرين وأيضا فاماأن بكون خالفاواماأن لايكون وقدعلم فما لس القالموجودات التي علم حدوثها أنهامخلوقة والمخلوق لامد له من خالق فعلم ثموت الخالق على التقدرين وأيضافالموحوداماغني عن كل ماسواه وامامفتقر اليغيره والفيفيرالى غيره لابدله من غنى بنفسه فعلم ثموت الغني شفسه على التقدير سنفهذه البراهين وأمثالها كل منهابو جالعما يوجود الرب الغنى القدم الواحب بنفسه وابن سيناوأ تساعه كالرازى والاسدى والسهر وردى المقتول وأتباعهم سلكوافى اثبات واحسالوحسود طريقة الاستدلال بالوجود وعظموهاوظن من ظن منهم أنها أشرف الطرق وأنه لاطريق الاوهو يفتقرالهاحتي طنواأن طريقة الحدوث مفتقرة الهاوكل ذلك غلط بلهي طريقة توجب اثمات واجب الوجودبلار بسلو كانوا يفسرون الممكن بالمكن الذي هوعكن عند العقلاء سلفهم وغير سلفهم وهو الذي مكون موجودا تارة ومعدوما أخرى فامااذافسرالمكن بالمكن الدى مقسم الى قديم واحد بغيره

والى محدث مسبوق بالعدم كاهوقول النسناوا تماعه فلا يصعلهم على هذا الاصل الفاسد لااثمات وسلم والمحدث مسبوق بالعدم كاهوقول النسيناوا تماعه فلا يصعلهم على هذا الاصل الفاسد لااثمات مكن يعد الحدوث والمحدث أوعدم بعدوجوده هذا الذى اتفق العقلاء على أنه ممكن وهو الذى بستحق وأبين فان الممكن الذي يعلم أنه ممكن هو ماعلم أنه وحد بعدعدمه أوعدم بعدوجوده هذا الذى اتفق العقلاء دفعواذلا حتى القائلون، و ما العالم أن يسمى ممكن اللاريب وهذا محدث فاذا كل ممكن محدث وأما تقدير ممكن لم يزل واحبابغ يره فالعقلاء دفعواذلا حتى القائلون، و مرالعالم

كارسطووا تباعه المتقدمين وحتى هؤلاء الذين قالواذلك ابن سيناوا تباعه لا يحعلون هذامن الممكن بل الممكن عند هم ما أمكن وجوده وعدمه فكان موجودا تارة ومعدوما أخرى وانحا حعل هذامن الممكن ابن سيناوا تباعه مع تنافضه و تصر يحه بخلاف ذلك لما سلكوافى اثبات واحب الوجود الاستدلال بالموجود على الواجب فقالواكل ماسواه بكون مكنا بنفسه واحبا بغيره وحعاوا العالم قدعا أزليامع كونه عكنا بنفسه وهذا خلاف قول سلفهم وقول أغة الطوائف سواهم (۲۰۱) وخلاف ماصر حواهم أيضا به وهذا

عماأنكره ابن رشد وغيره على ابن سنا ويسط الكلام فيه لهموضع آخر والمفصودهماأنهؤلاءالذبن مدعون أن كال النفس هو الاحاطة بالمعقولات والعلم بالمجهولات هـذا اضطرابه مف أشرف المعلومات الموحودات بلفمالا ننحوالنفوس الاععرفته وعمادته ولكن لماسلوا للفلاسفة أصولهم الفاسدة تورطوا معهم في محاراته موصاروا محرونهم كابحر الملاحدة الماطنمة الناس سنفاصنفا والفلسفةهي باطن الماطنية ولهذاصارفي هؤلاء نوعمن الالحادفقل أن سلمن دخل مع هؤلاء في نوع من الالحاد في أسماء الله وآيانه وتحــريف لكلم عن مواضعه ونفس المقدمة الهائلة التى حعاوهاغاية مطاوبهم وهوأن كالاالنفسف مجردالعلم بالمعقولات مقدمة باطلة قدبسطنا الكلام علمهافي الكلام على معيرات الانباء لماتكامناه لي قولهم انها قوى نفسانية وذكر ناقطعةمن كالامهم على ذلك وبساأن قولهمان كال النفس في محرد العلم خطأ وضلال ومن هناجعاواالشرائع مقصودهاامااصلاح الدنيا واما

وسلم بالكلام ولم يقتله لانه كان متأولالكن الذى قتله أسامة كان مباحاقب ل القتل فشك فى العاصم واذا كانعسداللهن عرمتأ ولايعتقدأن الهرمن ان أعان على قتل أسه وأنه يحوز له قتله صارت هذه شمه يحو زأن محعله المحتهدما نعية من وحوب القصاص فانماثل القصاص فبهامسائل كثيرة اجتهادية وأيضا فالهرمن ان لم يكن له أولياء يطلبون يدمهوانما ولمه ولى الامرومث لهذا اذاقتله قاتل كان الامام قتل قاتله لانه وليه وكان له العفو عنه الى الدية لثلاتضيع حقوق المسلين فاذاقدرأن عثمان عفاعنه ورأى قدرالدية أن يعطهالا لعر لماكان عملى عرمن الدين فانه كان عليه تمانون ألفاوأ مرأهماه أن يقضوا دينهمن أموال عصبته عاقلته بنى عدى وقريش فان عاقلة الرحل هم الذبن محماون كله والدية لوطالب بها عبيدالله أوعصمه عسدالله اذاكان قتله خطأ أوعفاعنه الى الدية فهم الذبن يؤدون دين عرفاذا أعان بهافى دين عمركان هذامن محاسبن عنمان التي عدح بهالايذم وقدكانت أموال متالمال فى زمن عثمان كثمرة وكان بعطى الناس عطاء كثمرا أضماف همذا فكمف لا بعطى همذا لآلعروبكل الفكانت مسئلة احتهادية واذا كانت مسئلة احتهادية وقدرأى طائفة كثيرة من الصحابة أن لا يفتسل ورأى آخر ون أن يقتل لم سنكر على عثمان مافعله باحتهاده ولاعلى على ماقاله باجتهاده وقدذكر ناتنازع العلماء فى قتل الائمة هل هومن باب الفساد الذى يجبقتل صاحبه حتما كالقاتلين لاخذ المال أم قتلهم كفتل الا مادالذين يقتل أحدهم الا خرلغرض خاص فيه فيكون على قاتل أحدهم القود وذكرنافي ذلك قولين وهما قولان في مندهبأ حدد كرهماالقاضي أبو يعلى وغيره فنقال ان قتلهم حدقال انجنا يتهم توجب من الفتنة والفسادأ كثر ممايو حسمه مناية بعض قطاع الطريق لاخذ المال فيكون قاتل الاغمة من المحاربين لله ورسوله الساعين في الارض فسادا ويدل على ذلك مارواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من جاء كم وأمي كم على رجل واحدير يدأن يفرق جماعتكم فاضر بواعنقه بالسيف كائنامنكان فأمر بقتمل الواحد المريد لتفريق الجماعة ومن قتل امام المسلين فقد فرق جماعتهم ومن قال هذا قال ان قاتل عريحب قتله حمّا وكذلك فتلة عثمان بحب فتلهم حتما وكذلك فاتلءلي بحب فتله حتما وبهذا يجاب عن ابنه الحسسن وغميره من يعترض عليهم فيقول كيف فتلوا فاتل على وكان في ورثته صبغار وكمار والصغار لم يبلغوا فيجاب عن الحسن بحوابين أحدهماان قتله كان واحباحمالان قتل على وأمثاله من أعظم المحاربة تله ورسوله والفسادف الارض ومنهمن يحسب ووازانفراد الكيار بالقود

( ٢٦ - منهاج ثالث ) تهديب النفس المستعدالع ما ولتكون الشريعة امثالا التفهيم المعاد في العقلمات كايقوله الملاحدة الباطنية مشل أي يعقوب السحستاني وأمثاله ولهذا الانوجيون العمل بالشرائع على من وصل الى حقيفة العلم و يقولون انه لم يحبء على الانساء ذلك واغما كانوا يفعلونه لانه من عمام تبليغهم الامم ليقتد والم مفى ذلك لالانه واجب على الانساء ولذلك لا يحب عند هم على الواصلين البالغين من الامة والعلماء ودخيل في ذلك طائفة من ضلال المتصوفة ظنوا أن عابة العبادات هو حصول المعرفة فاذا حصلت سقطت العبادات وقد يحتم ومضهم بقوله واعمد ربك حتى بأتيك البقين ويزعون أن البقين هو المعرفة وهذا

خطأ باجماع المسلمن أهل التفسيروغيرهم فان المسلمن متفقون على أن وجوب العبادات كالصلوات الجس ونحوها وتحريم المحرمات كالفواحش والمنظالم لا يزال واجباعلى كل أحد ما دام عقله حاضر اولو بلغ ما بلغ وان الصلوات لا تسقط عن أحد قط الاعن الحائض والنفساء أومن زال عقله مع أن من زال عقله بالنوم فانه يقضه ابالسنة المستفيضة المتلقاة بالقبول واتفاق العلماء وأمامن زال عقله بالاغماء ونحوه مما يعذرفيه (٢٠٣) ففيه نزاع مشهور منهم من يوجب قضاء ها مطلقا كاحدومنهم من لا يوجبه

كايقول ذلكمن يقوله من أصحاب أبى حشفة ومالك وأحدفى احدى الروايت من واذاكان قتلعر وعثمان وعلى ونحوهم من باب المحاربة فالمحاربة بشترك فهاالردء والماشر عندالجهور فعلى هذامن أعلن على قتل عرولو بكلام وجب قتله وكان الهرمن ان ممن ذكرعنه أنه أعان على قتل عربن الخطاب واذا كان الامركذلك كان قتله واجباولكن كان قتله الى الائمة فافتات عيمد الله بقتله وللامام أن يعفوعن افتات عليه وأماقوله وكان على يريدقتل عبيد الله نعرفهذالو صيكان قدمافى على والرافضة لاعقول الهم عدمون بماهوالى الذم أقرب فانهامسلة اجتهاد وقدحكم حاكم بعصمة الدم فكمف يحل لعلى نقضه وعلى ليسولي المقتول ولاطلب ولي المقتول القودواذاكان حقه لبيت المال فللامام أن يعفوعنه وهذا ممايذكرفي عفوعمان وهوأن الهرمزان لم يكن له عصبة الاالسلطان واذاقتل من لاولى له كان الدمام ان يقتل قاتله وله أن لايقتل قاتله ولكن يأخلذالدية والديةحق للمسلمن فيصرفها في مصارف الاموال واذا ترك لآلعمر ديةمسلم كانهذا بعضما يستحقونه على المسلين وبكل حال فلريكن بعدعه وعتمان وحكمه يحقن دمهما يدع قتله أصلاوماأ علم في هذا نزاعابين المسلين فكيف يحوزأن ينسب الى على مثل ذلك م يقال باليت شعرى متىءزم على على قتل عبيدالله ومتى تمكن على من قتل عبيدالله أومتي تفرغ لهحتى ينظرفي أمره وعبيدالله كان معه ألوف مؤلفة من المسلين معمعاوية وفيهم خير من عبيد الله بكشيروعلي لمعكنه عزل معاويه وهوعزل مجردأ فكان عكنه فتسل عسدالله ومن حين مات عثمان تفرق الفاس وعبدالله من عمر الرجل الصالح لحق يحكة ولم يبايع أحداولم يزل معتزل الفتنة حتى اجتمع الناس على معاوية مع محبت العلى ورؤيت له أنه هو المستحق الخلافة وتعظيمه وموالاتهله وذمهلن يطعن عليه ولكن كان لايرى الدخول فى القتال بين المسلين ولم يتنسع عن موافقة على الافى القتال وعبيدالله بن عمر لحق معاو به بعدمقتل عثمان كالحقه غبره بمن كانوا يميلون الى عثمان وينفرون عن على ومع هذا فلإ يعرف لعبيد اللهمن القيام فى الفتنة ما عرف لمحمد من أبى بكر والاسترالنح مي وأمثالهما فانه بعد القتال وقع الجيع في الفتنة وأما قبل مقتل عمان فكان أولئك من أنار الفتنة بين المسلين ومن العب أن دم الهر من ان المتهم بالنفاق والمحاربة لله ورسوله والسعى فى الارض بالفساد تقام فيه القيامة ودم عثمان يحعل لاحرمة له وهو امام المسلين المشهوداه بالجنة الذى هو واخوانه أفضل الخلق بعد النبيين ومن المعلوم بالتواترأن عثمان كانمن أكف الناسعن الدماء وأصبر الناس على من نال من عرضه وعلى من سعى في دمه فاصروه وسعوافى قتله وقدعرف ارادتهم القنله وقدحاءه المسلون من كل ناحية بنصرونه

كالشافعي ومنهميمن بوحب قضاء ماقل وهو مادون الموم واللسلة أو صاوات الموم واللملة كاهومذهب أبى حنيفة ومالك والمحنون لايقضى عندعامتهم وفعه نزاع شاذ فالمقصود منهذاأن الصلوات الجس لاتسقط عن أحدله عقل سواء كان كبيراأوصالحاأوعالما ومانظنه طوائف منجهال العماد وأتماعهم وجهال النظار وأتماعهم وجهال الاسماع المقوالنصير يقوان كانواكلهم حهالامن سقوطهاعن العارفين أوالواصلين أوأهل الحضرة أوعن خرقت لهم العادات أوعن الائمة الاسماعيلة أوبعض أتباعهم أوعن عرف العاوم العقلمة أوعن المتكام الماهرفي النظر أوالفيلسوف الكامل في الفلسفة فكل ذلك باطل باتفاق المسلين وعاعلم بالاضطرار من دين الاسلام واتفق علاء المسلمن على أن الواحد من هولاء يستتاب فان تاب وأقر بوحو جهاوالا قنل فاله لانزاع سنهم في قنل الجاحدلوجوج اواعاتنازعوافي قتل من أقربوجو بهاوامتنع من فعلها معأناً كثرهم بوجاقتله ثم الواحدمن هولاءاذاعادواعترف

بالوجوب فهل عليه قضاء ما تركه فهذا على ثلاثه أنواع أحدها أن يكون قد صار من تدايمتنعاعن الاقرار عافرضه الرسول فهذا حكم حكم المرتدين وفيه للعلماء ثلاثة أقوال أحدها أنه لا يقضى ما تركه فى المردة ولا قبله الامن صلاة ولا صيام ولا زكاة بناء على أن الردة أحبطت عله وانه اذاعاد عاد باسلام جديد فيستأنف العمل كماهوم عروف فى مذهب أيى حنيفة ومالك وقول فى مذهب أحدواله انى أنه يقضى ما تركه فى الردة وقبلها وهذا قول الشافعي واحدى الروايات عن أحد والثالث أنه لا يقضى ما تركه فى الردة و يقضى ما تركه قبلها كالرواية المشهورة عن أحد وان كان الواحد من هولاء ماهلا وهوم صدق للرسول لكن طن أن من دينه سقوط هذه الواجبات عن بعض المبالغين كايفلن ذلك طوائف بمن صحب الشيوخ الجهال وكايطنه طائفة من الشيوخ الجهال وللهم مع ذلك أحوال نفسانية وشيطانية فهؤلاء مبنى أمرهم على أن من ترك الصلاة قبل العلم بوجوبها فهل يقضى وفيه ثلاثة أقوال منها وجهان في مذهب أحداً حدها أنه لا قضاء عليه بحال بناء على ان حكم الخطاب لا يثبت في حق العبد الا بعد بلوغ الخطاب اليه والثانى عليه القضاء بكل حال كا يقوله من يقوله (٣٠٣) من أصحاب الشافعي وغيره والثالث

يفرق بين من أسلم في دارالحرب ومنأسلم فى غيرها كايفول ذلكمن بقوله من أصحاب أبي حنيفة والاول أظهرالاقوال وأيضافقدتنازع الناس فمن فقت الصلاة عدا مغير عذروالصومهل يصيمنه القضاء أمقداستقرعليه الذنب فلايقيل منه القضاءعلى قولىن معروفين وليس هذاموضع هذاوانما المقصودهناأنه ابس في علاء المسلين من يقول بسقوط الصلاة عمن هوعاقل على أي حال كانفن تأول قوله تعالى واعبدربك حتى مأتيك البقين على سقوط لعمادة بحصول المعرفة فاله يستتاب فانتاب والاقتسل والمسراد بالاكية اعدربك حتى تموت كاقال الحسن المصرى لم يحمل الله لعمادة المؤمن أجلاد ونالموت وقرأالا مة والمقين هومابعاينه المتفيوقن به كاقال تعالىءنأهم الناروكنانكذب سوم الدين حتى أنا نا المقين وفي الصحيح أن الني صلى الله عليه وسلم لمامآت عثمان بن مظعون قال أما عثمان فقد حاءه البقيين من ربه والمقصرودهناأن هؤلاء الملاحدة ومنشركهم في نوعمن الحادهم لماظنه واأن كالالنفس في مجرد العلموظنوا أنذلك اذاحصل فلا

ويشبرون عليه بقتالهم وهو يأحرالناس بالكفعن القتال ويأمرمن يطبعه أن لايقاتلهم وروىأنه قاللماليكه من كف يده فهو حروقيلله تذهب الىمكة فقال لاأكون عن ألحد في المرم فقيلله تذهب الى الشام فقال لاأفارق دارهجرني ففيله فقاتلهم مفقال لاأكون أولمن خلف محدافى أمته بالسيف فكان صبرعمان حتى قتل من أعظم فضائله عندا لمسلمين ومعلوم أن الدماء الكثيرة التي سفكت باجتهاد على ومن قاتله لم يسفك قبلها مثلها من دماء المسلين فاذا كانمافعله على بمالانو حسالقد حفي على بل كاندفع الظالمين لعلى من الخوار ج وغيرهم من النواصب القادحين في على واحسافلان يحب دفع الظالمين القادحين في عثمان بطريق الاولى والاحرى اذكان بعدعتمان عن استعلال دماء المسلين أعظم من بعد على عن ذلك بكثير وكان من قدح في عمان مانه كان استحل الراقة دماء المسلمن معطيل الحدود كان قد طرق من القدح في على ماه وأعظم من هذا وسـ وعلن أبغض علما وعاداه وقاتله أن يقول ان علماعطل الحدود الواجبة على قتلة عثمان وتعطيل تلك الحدودان كانت واجبة أعظم فسادامن تعطيل حدوجب بقتل الهرمزان واذا كانمن الواحب الدفعءن على بانه كانمعذو راباحتهادأو عرفلا أن يدفع عن عثمان بانه كان معـ ذورا بطـريق الاولى وأماقوله أرادعتمان تعطيــل-دالشرب فى الوليد ابن عقبة حتى حدّه أميرا لمومنين فهذا كذب علمما بل عمان هوالذي أمر علما باقامة الحدعليه كأثبت ذاك في الصحيح وعلى خذف عنه وحلده أربعين ولوحلده ثمانين لم ينكر عليه عثمان وقول الرافضي انعلباقال لاتعطل حدودالله وأناحاضرفه وكذبوان كانصدقافه ومن أعظم لمدح لعتمان فانعثمان قبل قول على ولم عنعه من اقامة الحدمع قدرة عثمان على منعه لوأراد فان عنمان كان اذا أراد شيأفعله ولم يقدرعلي على منعه والافاو كان على قادراعلى منعمه ممافعله من الامورااتي أنكرت عليه ولم يمنعه مماهو عنده منكرمع قدرته كان هذا قدحافي على فاذاكان عمان أطاع عليافيما أمرمه من اقامة الحددل على دين عمان وعدله وعمان ولى الوليدين عقبة هذاعلى الكوفةوعندهمأن هلذالم يكن يجوز فانكان حراماوعلى فادرعلى منعه وجب على على منعه فاذالم بمنعمه دل على جوازه عند على أوعلى عجز على واذاعج زعن منعمه عن الامارة فكمف لايعجز عن ضربه الحد فعلم أن علما كان عاجر اعن حد الولد لولا أن عمان أراد ذلك فاذاأ راده عثمان دل على دينه وقائل هـ ذا يدعى أن الحدود ماز الت تبطل وعلى حاضر حتى فى ولايته يدعون أنه كان يدع الحدود خوفاو تقية فانكان قال هــذالم يقله الالعلم بان عمّـان وحاشيته بوافقونه على اقامة الحدود والافاو كان يتقيمنه ملما قال هذا ولايقال انه كان أقدر منهم على ذلك فان قائل هـ ذايدعى أنه كانعاجز الاعكنه اطهار الحق بينهم ودليل هذا أنه لم عكنه

عاجة الى العمل وظنوا أن ذلك حصل لهم ظنوا سقوط الواجبات العامة عنهم وحل المحرمات العامة لهم وضلالهم من وجود منها ظنهم أن الكال في مجرد العلم والثاني ظنهم أن ما حصل لهم علم والثالث ظنهم أن ذلك العلم هو الذي مكمل النفس وكل من هذه المقدمات كاذبة فليس كال النفس في مجرد العلم ولا في أن تصبر عالما معقولا مواذ باللعالم الموجود بل لا بدلها من العمل وهو حب الله وعبادته فان النفس لها قوتان علمية

وعلية فلاتصلح الابصلاح الامرين وهوأن تعرف الله وتعبده والجهمية هم خير من هؤلاء بكثير ومع هذا فلا قال جهم ومن وافقه ان الايمال مجرد المعرفة أن كرذلك أعدًا الاسلام حتى كفر من قال به في الفول وكما بن الجراح وأحد بن حنبل وغيرهما وهذا القول وال كان قد تابعه عليه الصالحي والاشعرى في كثير من كتبه وأكثر أصحابه فهو من أفسد الاقوال وأبعدها عن العمة كاقد بيناه في غيره في الموضع لما بينا الكلام في مسمى الاعان وقد وله (٢٠٤) للزيادة والنقصان وما الناس في ذلك من النزاع

عندهما فامة الحدعلى عبيد الله بنعر وعلى نواب عمان وغيرهم والرافضة تسكلم بالكلام المتناقض الذي ينقض بعضه بعضا ﴿ وأماقوله اله زاد الاذان الثاني يوم الجعة وهو بدعة فصار سنة الى الآن فالجواب أن على ارضى الله عنه كان من يوافق على ذلك في حياة عممان وبعد مقتله واهدا لماصارخليفة لم أمر بازالة هداالاذان كا أمرعاأنكرهمن ولاية طائفة من عال عثمان بلأمر بعزل معاوية وغيره ومعاومأن ابطال هذه البدعة كان أهون عليه من عزل أولئك ومقاتلتهمالتي عجزعنها فكانعلى ازالة هلذه البدعة من الكوفة ونحوها من أعماله أقدر منه على ازالة أولئك ولوأزال ذلك لعلمه الناس ونقلوه فان قب لكان الناس لابوافة ويه على ازالتها قبل فهذادليل على أن النياس وافقواعمان على استعبابها واستعسانها حتى الذين قانلوامع على كعماروسهل ف منيف وغيرهمامن السابقين الاولين والافهؤلاءالذين هم أكابر الصحابة لو أنبكر واذلك لم مخالفهم غيرهم وان قدرأن في الصحابة من كان سنكره ومنهم ولا سنكره كان ذلك من مسائل الاجتهادولم يكن هـ ذامما يعاب به عنمان وقول القائل هي بدعة ان أزاد بذلك أندلم يكن يفعل قبل ذلك فكذلك قتال أهل القبلة بدعة فأنه لم يعرف أن اماما قاتل أهل القبلة قبل على وأبن قتال أهدل القبلة من الاذان فان قبل بل البدعة ما فعل بغيرد ليل شرعى قدل لهم من أين الكم أن عمان فعل هذا بغير دليل شرعى وأن علما قاتل أهل القبلة بدليل شرعى وأيضافان على بن أبي طالب رضي الله عنه أحدث في خلافته العبد الثاني بالجامع فان السنة المعروفة على عهدرسول اللهصلي الله عليه وسلم وأبي بكروع مروعمان أنه لا بصلي في المصر الاجعة واحدة ولا يصلى بوم التحروالفطر الاعمد واحدوالجعة كانوا يصاونهافي المسجد والعمد يصاونه بالصعراء وكان النبى صلى الله عليه وسلم يخطب وم الجعة وعرفة قبل الصلاة وفي العيد بعد الصلاة واختلف عنه فىالاستسقاءقلا كانعلى عهدعلى قبلله ان بالبلدضعفاء لايستطيعون الخروج الى المصلى فاستغلف علمم رحلابصلي بالناس بالمسحدة للانصلي ركعتين بتكبر وقبل بلصلي أربعا بلاتكبير وأيضافان ابن عباس عرف فى خــــلافة على بالبصرة ولم يروعنه أنه أنـكرذلك ومافعله عثمان من النداء الاول اتفق علىه الناس بعده أهل المذاهب الاربعة وغيرهم كا اتفقواعلى ماسنه أيضاعر من جمع الناس في رمضان على امام واحد وأماماسنه على من اقامة العيدين فتنازع العلماءفيه وفى الجعة على ثلاثة أقوال قيل اله لايشرع فى المصر الاجعة واحدة وعدد واحدكمول مالك وبعض أصحاب أي حنيفة لانه السينة وقبل بل دنسرع تعدد صلاة العيدف المصردون الجعة كقول الشافعي وأحدفى احدى الروايتين لكن قائل هذابناه على أن صلاة العيد لا يشترط لها الاقامة والعدد كإيشترط العمعة وقالوا ام انصلى في الحضر

وأماالمقدمة الثانمة فلوكان كال النفس في محرد العلم فلس هوأي علم كان أىمعلوم كان بل هو العلم الذي لابد منه العلم بالله وهؤلاء ظنوا أنه العلم بالوحود عاهو وحودوظنوا أن العالم أمدى أزلى فاذاحصله العلم بالوحود الازلى الابدى كملت نفسه وعلى هـ ذابني أبو يعقوب السعستاني وغيره منشيوخ الفلسفة الماطنمة أقوالهم وكذلك أمشالهممن الفلاسفة كالفارابي وغبره وانسسناوان كانأقربالي الاسلام منهم ففيهمن الالحاد بحسبه وأنوحامدوان سلأأحمانا مسلكهم لكنه لا يحعل العلم بمعرد الوحودموحالاسعادة بل يحعل ذلك في العلر مالله وقد يقول في معض كتبه انه العلم بالامور الباقية وهذا كلامهم فن قال ان العالم أزلى أبدى قال بقولهم ومن قال انكل ماسوى الله كان معدوماتم وحدام يلزمه ذلك وابن عربي وابن سمعين ونحوهما جعوا بين المسلكين فصار والمحعلون كال النفس هوالعلم بالوحود المطلق ويقولون ان الله هوالوجود المطلق فاخلذوامن طريقة الصوفية أله العلم بالله وأخ فدوامن كالرم هؤلاء أنه العمر بالوحود المطلق وجعوا

بنه هافقالوا انالله هوالوجود المطلق وأما المقدمة النالثة فرعهم أنهم حصل الهمالة هوالوجود المطلق وأما المقدمة النالثة فرعهم أنهم حصل الهم العلم بالوجود وهذا باطل فان كلامهم في الالهمات مع قلته فالضلال أغلب عليه من الهدى والجهل أكثر فيه من العلم وهي العلوم التي تدبي معاوماتها وتكمل النفوس بها عندهم وأما الطبيعيات فهي مبدأ الحركة والنغير والاستحالة ولكن منها كامات لا تنتقض بزعهم وهي منتقضة وهذه الامور مبسوطة في غيرهذا الموضع ولكن نهنا عليه هنالان مثل هذا الاستحدالة الذين عظم واطريقهم

وصدروا كتبهم التى صنفوها في أصول دين الاسلام برعهم عاهو أصل هؤلاء الجهال من أن كال النفس الانسانية بحصول مالهامن الكلات وهي الاحاطة بالمعقولات والعلم بالمجهولات وسلكوا طرقهم وقعوا في الجهل والحيرة والشلق عالا تحصل النحاة الابه ولا تنال السعادة الاعمر فقي نبل الكال الذي هو فوق ذلك فان الذي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرحال كثير فالكاملون من الرحال كثير والحب الوجود ولكن الذين سلكوا طريق ولاء من أبعد الناس عن الكال والمقصود هذا الكلام على ماسلكه هؤلاء المناخرون في تقرير واحب الوجود والاسدى قد قررها في أبكار الافكار وأورد سؤالا على بعض (٥٠٠) مقدماته في رمو زالكنوز قد ذكر نا

سؤاله وحواله وأماتقر بره لهافقال فى تقر رهـ ذه الحة النظر الى الحلة غبرالنظرالي كلواحدواحدمن آمادها فانحققة الحلة غيير حقيقة كلواحدمن الآماد وعند ذلك فالحلة موجودة فاماأ ب تكون واجبة لذاتهاأ وعمكنة لاجائزأن تكونواجمة كاتقدموان كانت عمكنة فلابداهامن مرح والمرج اماداخلفهاواماخارجعنها فان كانداخ الافهافالمرجع للعملة مرجع لآحادها فبلزم أن يكون م جمالنفسه لكونه من الآماد فلزمأن بكون علة لنفسه معاولا لها وانكان خارجاعتهالم بكن ممكنا لانهمن الحلة فكون واجما تمأورد على ذلك قول السائل لانسلم وجود ماسمي حله في غير المتناهي المصي ماذكرتموه ولاملزمهن صحةذات فى المتناهى مع اشعاره بالحصر صحته فى غـ برالمتناهى سلناأن مفهوم الحله حاصل فمالا بتناهي وأنه ممكن اكن لانسلمأنه زائدعلي الآحاد المتعاقبة الىغير النهامة وحنئذف لابلزمأن بكون معللا بغبرعلة الآحاد سلناأنه زائدعلي الأحاد ولكن ماالمانع أن مكون مترجاما حاده الداخلة فسه لاععني

والسفر وهذاخلاف المتواتر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين وقيل بل يحو زعندا لحاحة أن تصلى جعتان في المصر كاصلى على عبد سلحاحـة وهذامذهب أحدىن حنمال في المشهور عنه وأكثر أصحاب أبي حنيفة وأكثر المتأخرين من أصحاب الشافعي وهؤلاء يحتجون بفعل على من أبى طالب لانه من الخلفاء الراشدين وكذلك أحدين حسل حوز التعر يف الامصارواحت بأن الن عماس فعله بالبصرة وكان ذلك في خلافة على وكان النعماس نائمه بالمصرة فأجدىن حنمل وكثيرمن العلماء بتمعون علىافهاسنه كإيتمعون عروعمثان فهما سناه وآخرون من العلماء كالأوغيره لايتمعون علمافهاسنه وكلهم متفقون على اتباع عمر وعثمان فيماسناه فانحاز القدح فعروعثمان فيماسناه وهمذاحاله فلائن يقدح في على فهما سنه وهذا حاله بطريق الاولى وانقبل بأن مافعله على سائغ لايقدح فيه لانه باحتهاده أولانه سنة فعله عرمثل تضعف الصدقة التيهي جزية في المعنى على نصارى بني تغلب وأمثال ذلك نممن العب أن الرافضة تذكر شمأفعله عثمان عشهدمن الانصاروالمهاجر بن ولم يذكروه عليه وتبعه المسلون كلهم علمه في أذان الجعة وهم قدرادوا في الاذان شعار الم يكن يعرف على عهدالذي صلى الله علمه وسلم ولانقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في الاذان وهو قولهم حي على خيرالعمل وغاية ماينقل انصيح النقل أن بعض الصحابة كان عررضي الله عنهما كان يقول ذلك أحمانا على سيدل التوكمد كماكان بعضهم يقول بين النسداءين جي على الصلاة حي على الفالا - وهذا يسمى نداء الامراء وبعضهم يسميه التثويب رخص فيسه بعضهم وكرهه أكثر العلاءوروواعن عمروا بنه وغيرهما كراهية ذلك ونحن نعلم بالاضطرارأن الاذان الذيكان يؤذنبه بلال وابن أم مكتوم في مسحد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأبومحذورة عكة وسيعد القرظ فىقماءلم بكن فمه هذاالشعار الرافضي ولوكان فمه لنقله المسلون ولم بهماوه كانقلوا ماهو أيسرمنه فلمالم يكن فى الذمن نقلوا الاذان من ذكر هذه الزيادة علم أنها بدعة باطلة وهؤلاء الاربعة كانوا يؤذنون مامم النبي صلى الله عليه وسلم ومنه تعلموا الاذان وكانوا يؤذنون في أفضه ل المساحد مسجدمكة ومسحدالمدينة ومسحدقباء وأذانهم متواترعن دالعامة والخياصة ومعاومأن نقل المسلين للاذان أعظممن نقلهم اعراب آية كقوله وأرجلكم ونحوذال ولاشئ أشهروى شعائر الاسلام من الاذان فنقله أعظم من نقل سائر شعائر الاسلام وان قيل فقد اختلف في صفته قبلبل كلمائبت به النقل فه وصحيح سنة ولاريب أن تعليم الذي صلى الله عليه وسلم أبا مخذورة

أنه متر بح بواحد منه البلزم ماذكر تموه بل طريق ترجيعه بالا حاد الداخلة فيه ترج كل واحد من أحاده بالا خرالى غيرالنهاية وعلى هذا فلا بلزم افتقاره الى مرج خارج عن الجلة ولا أن يكون المرج للعملة مرج النفسه ولا لعلته ثم قال في الجو اب قولهم لانسلم وحود ما يسمى جلة في غير المتناهي قلنا مسمى الجلة هو ما وصفتموه بكونه غير متناه ولاشك أنه غير كل واحد من الا حاداذ كل واحد من الا حاد المتعاقبة الى والموصوف عبالا يتناهي هو الاعداد المفروضة بحيث لا يخرج عنها واحد قولهم لانسلم أن مفهوم الجلة زائد على الا حاد المتعاقبة الى

غيرالتهامة فلناان أردتم أن مفهوم الجلة هو نفس المفهوم من كل واحد من الأحاد فهوظاهر الاحالة وان أردتم به الهيئة الاحتماعية من آحاد الاعداد فلاخفاء بكونه زائداعلى كل واحد من الاحاد وهو المطاوب ولقيائل أن يقول يريدون بالجلة كل الاحاد لاكل واحد منها والمدمنها ولا يسلون أن كل الاحاد أمر مغاير الاحاد المتعاقبة قولهم ما المانع من أن تكون الجلة مترجحة باحاد ها الداخلة فيها كاقرر وه قلنا الما أن يقال تترجيم الجلة بمعموع (٣٠٦) الاحاد الداخلة فيها أو يواحد منها فان كان يواحد منها فالحال الذي ألزمناه

الاذان وفيه الترجيع والافامة مثناة كالاذان ولاريب أن بلالاأمرأن يشفع الاذان ويور الاقامة ولم يكن فى أذانه ترجيع فنقل افراد الاقامة صحيح بلاريب ونقل تثنيتها صحيح بلاريب وأهل العلم بالحديث يصحون هذاوهذا وهذامثل أنواع النشهد المنقولات ولكن اشتهر بالحجاز آخراافرادالاقامة التيعلهاالني صلى الله علمه وسلم بلالاوأما الترحيع فهو يقال سرا وبعض الناس يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه لابي محذو رة لمثبت الاعمان في قليمه الأأنه من الاذان فقدا تفقوا على أنه لقنه أبامحذو رة فلم يبق بين الناس خلاف في نقل الاذان المعروف 🐞 وأماقوله وخالفه المسلون كلهم حتى قتسل وعانوا أفعاله وقالواله غبت عن بدر وهربت ومأحدولم تشهد سعه الرضوان والاخبار فى ذلك أكرمن أن تحصى والجواب أما قوله وخالفه المسلون كلهم حتى قتل فان أراد أنهم خالفوه خلافا يدير قتله أوأنهم كلهم أمروا بقتله ورضوا بقتله وأعانواعلى قتله فهذا بمايعلم كل أحدأنه من أظهرالكذب فانه لم يقتله الا طائفة قليلة باغية ظالمة قال ابن الزبيراعنت قتلة عثمان خرجوا علميه كاللصوص من وراء القرية فقتلهمالله كل قتلة ونجامن بحامهم محت بطون الكواك بعني هربواللا وأكثر المسلين كانواغالسن وأكثرأه اللدسة الحاضرين لم يكونوا يعلون أشهم يريدون قتله حتى قتلوه وانأرادأنكل المسلين خالفوه فى كل مافعله أوفى كل ماأ تمكر عليه فهذا أيضا كذب في امن شئ أنكرعليه الاوقدوافقه عليه كثيرمن المسلين بلمن علمائهم الذبن لا يتهمون عداهنة والذين وافقواعتمان على ماأنكر علمه أكثروأ فضل عندالمسلين من الذين وافقوا علماعلي ماأنكر عليه إمافى كل الامور وامافى غالبها وبعض المسلمن أنكر علمه بعض الامور وكشمر من ذلك يكون الصواب فيهمع عثمان وبعضه يكون فيه عتهداومنه ما يكون المخالف له عتهداا مامصيا واما مخطئا وأماالساعون في قتله فكالهم مخطؤن بل ظالمون ماغون معندون وان قدرأن فهممن قد يغفرالله له فهذا الاعنع كون عنمان قتل مظاوما والذبن قالواله غنت عن مدرو سعة الرضوان وهربت يومأ حدقلم للمحدامن المسلمن ولم يعسن منه مالاا نشان أوثلاثة أونحوذلك وقدأ حامهم عثمان والن عروغيرهماعن هذاالسؤال وقالوا وم بدرغاب بأمرالنبي صلى الله علمه وسلالخلفه على ابنته صلى الله عليه وسلم فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره ويوم الحديسة بايع النبى صلى الله عليه وسلمعن عثمان بيده ويدرسول اللهصلي الله عليه وسلم خبرله من يدنفسه وكانت السعة بسببه فانه لماأرسله النبي صلى الله عليه وسلم رسولاالى أهل مكة بلغه أنهم قتاوه فبايع أصحابه على أن لا يغز واوعلى الموت فسكان عثمان شريكافي البيعة مختصا بارسال النبي صلى الله

حاصل وان كان بمعموع الآحاد فهونفس الحلة المفروضة وفسه ترج الذي ينفسه وهومحال (قلت) ولقائل أن يقول الحة المذكورة لانحتاج الىاثمات كون الجلة غيرالا حاد وانكان ذلك حقا فاله يقال لمن قال لانسار وحودما يسمي يكونهناح لةغبرالا حادواماأن لايكون فان كان بطل سؤاله وان لم يكن كانذلك أللغ في الحقة فانكل واحدمن الأحاديمكن وليسهنا جلة عكن أن تكون واحمة فكل من المكنات عتنع أن وحد بنفسه أوعمكن آخر كامتناع وجودالحلة المكنة بكلمن المكنات وقدأورد هوهنذاالسؤال فكانفه كفامة منأن يقررأمورا اذاحد ذفها كانأبلغ فى الحة وأقوى لها وكذلك السؤال الثاني وهوقوله سلناأن مفهوم الجلة حاصل فمالا بتناهى وأنه مكن لكن لانسلمأنه زائدعلي الآحاد المتعاقبة فلايكون معللا بغبر علة الاحادفان هذا السؤال هونظير الاول بلهوهومع تغيرالعمارة فان من نفي و جودما يسمى جلة في غـ مر المتناهى لم بنازع في وجدود كل

واحد واحد من الا حاد المتعاقبة فأذا سلم مفهوم الجلة فيمالا بتناهى وفسر ذلك بالا عاد المتعاقبة فأذا سلم مفهوم الجلة في فيما لافي المتناهى ومنهم من قد بنازع في الجلة هل لها حقيقة غير كل واحد من الاقتصاد المتعاقبة على منعه الأولكن متوجها كان ذلك أقوى في الحجة وان لم يكن متوجها لم رد بحال وذلك أنه إذا لم يكن المتحملة حقيقة غير كل واحد واحد واحد وتلك كلها وذلك أنه إذا لم يكن الحجملة حقيقة غير كل واحد واحد واحد الم كانت الجلة غير الاتحاد احتيج الى نفي وجوب النفسها أو بالاتحاد أما اذا قدر محكنة فت كون الحجة على هذا التقدير أقل مقدمات فانه اذا كانت الجلة غير الاتحاد احتيج الى نفي وجوب النفسها أو بالاتحاد أما اذا قدر

انتفاءذلك لم يحتج الىذلك فسلا يحتاج الى نفي الوحوب غنها لا بنفسها ولا مالا حاد ولهنذا قال في الاعتراض اذالم تكن الجلة غسرالا حاد لم يلزم أن تكون معللة بغيرعلة الآحاد وهذا بما يقوى الحجة فانها اذالم تكن معللة بغيرعلة الآحاد ومعلوم أنه لا يدمن اثبات علة الآحاد فُذَلَتُ وحده كَافَ بَخلاف مااذا كانت غيرالا حادثاله بحتاج الى نفى وجو بها بنفسها أوبالا حادوه فداهوالسؤال الثالث وهوقوله ماالمانع أن بكون المجموع وهو الحسلة مترجما با حاده الداخلة فيه لا يواحد منها (٢٠٧) بل طريق ترجمه بالا حاد الداخلة بلطريق ترجه بالا مادالداخلة

> عليه وسلماه وطلبت منه قريش أن يطوف بالست دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحصابه فامتنع من ذلك وقال حتى بطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلمأرادأن برسل عمر فأخبره أنه ليسله عكه شوكة يحمونه وانعماناه عكه بنوأمية وهممن أشراف مكة فهم محمونه وأماالتولى يومأحد فقدقال الله تعالى ان الذين تولوا منكمهم التتي الجعان اغا استزلهم الشمطان سعض ماكسوا ولقدعفا اللهعنهمان الله غفو رحلم فقدعفا اللهعن جمع المتولين يوم أحدفدخل في العفو من هودون عثمان فكمف لا مدخل هو فمهمع فضله وكثرة حسناته (م) ( فصل ) قال الرافضي وقدذ كرالشهرستاني وهومن أشد المتعصين على الامامية أن

> مثارذلك الفساديعدشهة ابليس الاختلاف الواقع فيمرض النبي صلى الله علمه وسلم فأول تنازع وقع فى مرضه مارواه الخارى باسناده الى استعباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله علمه وسلم مرضه الذى توفى فسه فقال ائتونى بدواة وقرطاس أكتب لكم كتابالا تضاوا بعده فقال عمران الرجل ليهجر حسبنا كتاب الله وكثر اللغط فقال الني صلى الله عليه وسلم قومواعني لاينبغي عندى التنازع والجواب أن يقال ما ينقله الشهرستاني وأمثاله من المصنفين في الملل والنحل عامته مما سقله بعضهم عن بعض وكثير من ذلكُ لم يحرر فيه أقوال المنقول عنهم ولم يذكر الاسسناد فعامةما ينقله بلهو ينقسل من كتب من صنف المقالات قسله مثل أبي عيسي الوراق وهومن المصنفين للرافضة المتهمين في كثيرهما ينقلونه ومثل أبي يحيى وغيرهمامن الشبعة وينقل أيضامن كتب بعض الزيدية والمعستزلة الطاعنين في كثير من الصحابة ولهذا تحدنقل الاشعرى أصهر من نقل هؤلاءلاته أعملم بالمقالات وأشدا حترازامن كذب الكذابين فهامع أنه بوجدفي نقله ونقل عامةمن ينقل المقالات بغيرألفاظ أححابه اولااسنادعنهم من الغلط ما يظهر به الفرق بين قولهم وبين مانقل عنهم حتى فى نقل الفقهاء بعضهم مذاهب بعض فأنه بو حدفها غلط كثير وان لم يكن الناقل بمن يقصدالكذب بل يقع الغلط على من ليس له غرض في الكذب عنه بل هومعظم له أو متبعله ورسول اللهصلى الله عليه وسلم كل المؤمنين متفقون على موالاته وتعظمه ووجوب اتباعه ومع هذافغير علىاء الحديث يكثرفي نقلهم الغلط عليه ويزيدون في كالامه و منقصون نقصا يفسدالمعنى الذىقصده بل يغلطون في معرفة أموره المشهورة المتواترة عندالعامة وغيرهم ونحن وان كناقد بينا كذب كثيرهما مقله هذا الرافضي فعلوم أن كثيرا ممن مقل ذلك لم يتعمد الكذب لاهذا ولانحوه لكن وقع اماتعمد الله كذب من بعضهم واما غلطا وسوء حفظ تمقسله الباقون لعدم علهم ولهواهم فان الهوى يعمى ويصم وصاحب الهوى يقبل ماوا فق هواه بلاجمة

فيهبر جكل واحدمن أحاده بالاحر الىغـىرنهامة وقدأحابعنهذا بقوله محوع الاحاد نفس الحله المفروضة وفنهتر ججالشي بنفسه وهومحال وهذا السؤال هوالذى ذكره في كتابه الآخروذ كرأنه لابعرف له حواما حث قال ما المانع من تر جهابتر جآمادهاوتر ج آحادها كلواحدالا خرالىغبر نهامة قال وهذا اشكال مشكل ور عابكون عندغيرى حله والحواب الذىذكرعنه اغماستقم اذاأرادوا بالحلة كلواحدواحدمن الاجزاء ولم محعلوا الاجتماع قدراز ائدا وجعلوا الاجماع جزأ فانه حينئذ يقال الجلة هي الآحاد فاما اذا أيد بالحسلة الاجماع وهوالهسئة الاجتماعية وانتر جهامالا حاد المتعاقبة لمريكن الجواب صحيحا وهذاهوالذي استشكله في كتابه الاتح وحنئذيكون السؤال لملا يحوزر ع الاحماع بالا حاد المحمعة وترج كل واحد بالاخروليس الحلة هوالا حاد المتعاقبة كاتقدم بل هو الهمشة الاحتماعة ولكن عكن تقريرهذا الحواب اذاحعلت الهشة الاحتماعية جزأمن أجزاء الحله وهذاأ مراصطلاحي فان المجوع المركب من أجراء قديجهل نفس الاجتماع ليس جزأمن المجموع وقد يحعل جزأمن المجموع فأذاجعل

الاجتماع جزأمن المجموع كان تقرير السؤال أن هذا الجزء معلل بسائر الاجزاء وترجح كل جزء بالآخروتر بح جزء يمكن بحزء عكن كترج جزء يمكن بأجزاء يمكنة وحينتذ فاجابته بقوله جموع الاحاد نفس الجلة المفروضة وفيه ترج الشئ بنفسه ليس بجواب مطابق فانهم لم يدعوا تر بحالجموع بالجموع بلتر بحالا جماع بكل واحدوا حدمن الاجزاء المتعاقبة والاجماع وان كان جزافليس هومن الاجزاء المتعاقبة لكن هذا فيه ترجيع بعض الاجزاء بين معلى المكنات بعض المكنات بعض فيعود الامرو يقال فالمجموع هو واحب بنفسه أو مكن معلول انفسه أو معلول بنفسه أو معلوب بعضه أو بعار جعنه كاتقدم تقرير ابن سنا لحته وقد تقدم أن المجموع اما أن لا يكون له عله بله و واحب بنفسه وهذا باطل كاتقدم واما أن يكون له عله وهوالمجموع أو بعضه أوما هو خارج عنه كا يقال تطير ذلك في دلالة المطابقة والتضين والالتزام فلهذا قال في القسم الثاني واما مدر (٨٠٠) ان يقتضي المجموع عله هي الاحد بأسرها فتكون معلولة

توجب صدقه وبردما خالف هوا وبلاحجة توجب رده ولبس في الطوائف أكثرتكذ سامالصدق وتصديقا بالكذب من الرافضة فانرؤس منذهبهم وأغته الذين ابتدعوه وأسسوه كانوامنا فقين زنادقة كاذ كرذال عن غيروا حدمن أهل العلم وهذا ظاهر لمن تأمله بخسلاف قول الخوارج فانه كانعنجهل بتأويل القرآن وغلوفي تعظيم الذنوب وكذلك قول الوعيدية والقدرية كانعن تعظيم الذنوب وكذلك قول المرجئة كان أصل مقصودهم نقى التكفير عن صدق الرسل ولهذارؤس المذاهب التي ابتدعوهالم يقل أحدانهم زنادقة منافقون بخلاف الرافضه فان رؤسهمكانوا كذلكمعان كشمرامنهم لسسوامنافقين ولا كفارابل بعضهماه اعان وعمل صالح ومنهم من هو مخطئ بغفرله خطاياه ومنهم من هوصاحب ذنب رحى له مغفرة الله لكن الجهل بمعنى القرآن والحديث شامل لهم كالهم فليس فيهم امام من أعمة المسلين في العملم والدين وأصل المذهب انماا بندعه زنادقة منافقون مرادهم فساددين الاسلام وقدرأ يت كثيرامن دنب أهل المقالات التي ينقلون فهامذاها الناس (١)ورأ بتأة والذلك فرأيت فهااختلافا كثيرا وكثيرمن الناقلين ايس قصده الكذب لكن المعرفة بحقيقة أقوال النياس من غيرنقل ألفاظهم وسائرمانه يعرف مرادهم قديتعسرعلى بعض الناس ويتعذر على بعضهم تمان غالب كتب أهل الكلام والناقلين للقالات ينقلون في أصول الملل والمحل من المقالات ما يطول وصفه ونفس مابعث الله به رسوله وما يقوله أحجابه والتابعون لهم في ذلك الاصل الذي حكوافيه أقوال النياس لا مقاونه لا تعمد امنهم لتركه مل لانهم م لم يعرفوه مل ولا معوه لقطة خدرتهم منصوص الرسول وأدحابه والتابعين وكتاب المقالات للاشعرى أجمع هذه الكتب وأبسطها وفسهمن الاقوال وتحر برهامالا بوحدفي غيرها وقدنقل مذهل أهل السنة والحديث بحسب مافهمه وظنه قولهم وذكرأنه يقول بكل مانقله عنهم وحاء معده من أتساعه كان فورك من لم يعجمه مانقله عنهم فنقص من ذاك وزاد ومع هذا فلكون خبرته بالكلامأ كثرمن خبرته بالحديث ومقالات السلف وأئمة السنة قدذكر في غيرموضع عنهم أقوالافي النفي والاثبات لاتنقل عن أحدمنهم أصلامثل الاطلاق لالفظاولامعني بل المنقول الثابت عنهم يكون فيه تفصيل في نفي ذلك اللفظو المعنى المراد واثباته وهممنكرون الاطلاق الذي أطلقهمن نقل عنهم ومنكر ون لبعض المعنى الذي أراده بالنفي والاثبات والشهرستاني قدنقل في غيرموضع أفوالاضعفة يعرفهامن يعرف مقالات الناسمع انكتابه أجعمن أكثرالكتب المصنفة في المقالات وأجود نقلالكن هذا الباب وقع

اذاتها فأن تلك الحلة والكلشي واحد وأماالكل ععنى كل واحد فلس محدمه الجلة يقول ان كان المقتضى للعموعهي الأتحاد باسرها حث دخلفها الهشة الاحتماعية لزمأن تكون الحلة الممكنة معاولة لذاتهافان الجلة والكل والمحموع شي واحد بخلاف مااذا أر مدمالكل كل واحد واحد فان الجلة لانحب بكل واحد واحد انمانح ععموع الأحاد كالعشرة لاتحصل مكل فردفردس أفرادها وكذلك سائرالمركبات وانمامحصل المركب ععموع أجزائه التيمن حلنها الهسنة الاجتماعية ان جعلت الهشية الاجتماء ـ ة أمر او حود ماوان لم تععل كذلك لم يحتم الى هـــذا بل يقال المجموع هوالآحاد بأسرها واسسهناغبرالاكاد ولعلاسن أرادهمذا ولهذاأوردواعلىه تلك الاستولة وهوأن المجموع مغابر للا حادوانه محوزان يحب المجموع بالآحاد المتعاقبة ونحوذلك مما تقدم وأماالقسم الثالث وهوأن كون المعمو ععلة هي بعضه فهذا قدأ تطله مقوله لدس بعض الآحاد أولى مذلك من يعض ان كانكل

واحدمنها معلولا ولان علته أولى بذلك وهدذان وجهان في تقرير ذلك أحدهما ان كل جزء من الاجزاء اذا كان يمكنا ومن ذلك الهيشة الاجتماعية فليس وجوب المجموع بهدذ الجزء بأولى من هذا لانه متوقف على كل جزء جزومنها والثاني ان كل واحد من تلك الاجزاء معاول لغيره فعلته أولى أن تكون هي الموجبة للجميع منه سواء قيل ان

<sup>(</sup>١) قوله ورأيت أقوال ذلك كذافى الاصل واعل فى الكلام سقطا أوتحر يفا فور كتبه مصححه

علة المجموع واحد معينا وواحد منها غير معين وأمااذا قيل كل واحد واحد فذلك أبعد لانه يقتضى اجتماع مؤثر بن مستقلين على أثر واحد وهو ممتنع بصريح العقل واتفاق العقلاء فان قبل اذا كان المجموع هو الاجزاء ونفس الاجتماع فهذا لا يفتقر الى شي منفصل قبل لهدذا هو القول بوجوب ذلك بنف موقد تقدم ابطاله فانه بكون كل جزء مكنا بنفسه والاجتماع مكن بنفسه ولم يكن هناما يغاير ذلك حتى بقال هو واحب بنفسه فلا يمكن أن يكون هذا القسم بوجه بن

أحدهماذ كره الرازى والآمدى أن ما كانسبب المجموع كانسبب للمحموع كانسبب كل واحد من أجزاء ذلك المجموع سببالزم كون ذلك الجزء سببالنفسه فيلزم كون الممكن علة معلولا وأيضا فذلك الجزء معلول فاذا كان هو مرجحا للمحموع كان مرجحا العلته فيكون علة لعلته

﴿ فصل ﴾ ولم يذكر ابن سينا ولأغسره فىأنبات واحب الوحود قطع الدوركالميذ كرالجهور قطع التسلسل اظهورفساده وقدذ كرنا غـ برميةأن المقدمة اذا كانت معاومة مثل علنا بأن المحدث لابد له من محدث بل مثل علناأن هد ا المحدث له محدث كان العلم بها كافيا فىالمطلوب وانماردعلى الامور المعاومة هو من حنس شه السوفسطائمة التىلانهامة لهافعب الفرق بين ما يكون من المقدمات خفاعلي أكثرالناس يحتساجالي سان وما يكون معاوما لا كثر الناس والشبه الواردة علىه من حنسشه السوفسطائمة ولما كانأهل الكلام كشيراما بوردون ويوردعلهم ماهومن جنس شبه السوفسطائسة كايو ردهالكفار

فماوقع ولهذالما كانخبرابقول الاسعرية وقول ابن سناونحوه من الفلاسفة كان أحود مانفله قول هاتين الطائفتين وأما الصحابة والتابعون وأعدالسنة والحديث فلاهو ولاأمثاله يعرفون أقوالهم بلولا سمعوها على وجهها منقل أهل العلم أنها بالاسان دالمعر وفة وانما سمعوا جلاتشتمل على حق وباطل ولهدذا اذا اعتبرت مقالاتهم الموحودة في مصنفاتهم الثابتة بالنقل عنهمو جدمن ذلك ما يخالف تلا النفول عنهم وهذامن جنس نقل التواريخ والسمر ونحوذلك من المراسلات والمقاطسع وغيرهما ممافيه صحيح وضعيف واذا كان كذلك ماعلم بالكتاب والسنة والنقل المتواترمن محاسن الصحابة وفضائلهم لأيجو زأن يدفع بنقول بعضهامنقطع وبعضها محرف وبعضها لايقدح فبماء لم فان المقين لايز ول بالشك ونحن قد تمقنا مادل عليه الكتاب والسمنة واجماع السلف قبلناوما يصدف ذلك من المنقولات المتواترة عن أدلة العمقل من أن الصحابة رضى الله عنهم أفضل الخلق بعبد الانبداء فلايقدح في هذا أمور مشكوك فيهافكيف اذاعلم بطلانها فأوأماقوله ان الشهرستاني من أشد المتعصين على الامامة فليس كذلك بلعمل كثيراالى أشياءمن أمورهم بل يذكر أحيانامن كالام الاسماعيلية الباطنية منهم وتوجيهه ولهذا أتهمه بعض الناس بأنه من الاسماعيلية وان لم يكن الامركذلك وقدذ كرمن اتهمه مسواهد من كالدمه وسيرته وقد يقال هومع الشيعة بوجه ومع أصحاب الانسعرى بوجه وقد وقع في هـذا كثيرمن أهدل الكلام والوعاظ وكانوا يدعون بالادعية المأثو رة في صحيفة على من الحسين وانكانأ كثرهما كذباعلى على بن الحسين وبالجلة فالشهرسة تانى يظهر الميل الى الشيعة اما بباطنه وإمامداهنة لهم فان هذا الكتاب كتاب الملل والنحل صنفه لرئيس من رؤسائهم وكانت له ولاية ديوانية وكان الشهرستاني مقصود في استعطافه له وكذلك صنف له كتاب المصارعة بينه وبينابن سينالميله الحالنسيع والفلسفة وأحسن أحواله أن يكون من الشمعة ان لم يكن من الاسماعيلية أعنى المصنفله ولهذاتحامل فيه للشيعة تحاملا بنناواذا كان في غبرذلك من كتمه ببطل مذهب الامامية فهذا يدلءلي المداهنة لهمفي هذاالكتاب لاحل من صنفه له وأيضافهذه الشهة التىحكاهاالشهرستاني فيأول كتاب الملل والنحل عن ابليس في مناظرته للاثكة لاتعلم الابالنقل وهولم يذكرلها اسنادا بللااسنادلهاأ صلافان هذه لم تنقل عن النبي صلى الله علمه وسلم ولاعن أحدمن الصحابة ولاعن أغة المسلمن المشهورين ولاهي أيضامماهومعلوم عندأهل الكتاب وهذه لاتعلم الابالنقل عن الانساء وانما توجد في شي من كتب المقالات وبعض كتب النصارى والشهرستاني كنرما بنقله من المقالات من كتب المعتزلة وهم يكذبون بالقدر فيشبه والله أعلم

الذين بحادلون بالماطل المستحدة والمستحدة والمستحدة والمستحدة والمستحدة والمستحدود والمستحدود بلهو المستحسب ما يخطر القاوب فلهذا صار كلماطال الزمان أورد المتأخرون أسولة سوفسط المه لم يذكر ها المتقدمون و زاد المتأخرون مقدمة في الدليل الدفع ذلك السؤال فراد واأولا ألى المحدث الا يختص بوقت دون وقت الا بمخصص والاوقات متما المه والامور المتماثلة عمنع اختصاص بعضهادون بعض الا بمخصص منفصل نم زاد وابعد هذا أن التخصيص بمكن والممكن لا يترج وجوده على عدمه اذلا يترج أحد طرفيه

على الاخوالاعر بحوزادوا أن المر جحات عتنع تسلسلها كما تقدم ثم زادوا بعدهذا قطع الدور ولذلك ابن سنالم يذكر في برهانه أن الممكن لا يوجد من نفسه فلا بدأن يوجد بغيره فقال الرازى لا يلزم من صحة قولناليس الممكن موجود امن ذا ته صحة قولنا انه موجود بغيره لان بن القسمين واسطة وهي أن لا يكون وجوده من شئ أصلالا من ذاته ولا من غيره واذا كان نذلك لم يتم البرهان الابذكر هذا القسم وابطاله الما بادعاء الضرورة في فساده أو بذكر (١٠٠) البرهان على فساده قال وهولم يفعل شأمن ذاك في قال له كون وجود

أن يكون بعض المكذبين بالقدر وضع هذه الحكاية ليععلها حجة على المثبتين للقدر كايضعون شعراعلى لسان بهودى وغمرذلك فانارأ بناكثيرامن القدر بة يضعون على لسان الكفار مافيه حجة على الله ومقصودهم بذلك التكذيب القدروان من صدق به فقد جعل الخلق حة على الخالق كما وجدنا كشيرامن الشعة يضع جعالهم على لسان بعض المودليقال لاهل السنة أحسواهذا الهودى ومخاطب بذال من لايحسن أن سين فسادتال الحقمن جهال العامة في وأما قول القائل ان مثار الفساد بعد شمة ابليس الاختسلاف الواقع في مرض الني صلى الله عليه وسلم فهذا من أطهر الكذب الباطل فأنه ان كان قصده ان هذا أولذنب أذنب فهذا باطل ظاهر المطلان وان كان قصده ان هذا أول اختلاف وقع بعد تلك الشهة فهو باطلمن وجوه أحدهاأن شهة ابليس لمتوقع خلافا بين الملائكة ولاسمعها الا دممون منه حتى يوقع بينهم خلافا (والثاني) ان الخلاف مازال بين بني آدم من زمن يوح واختلاف الناس قبل المسلين أعظم بكث مرمن اختسلاف المسلين وقد قال تعالى كان الناس أمة واحدة فمعث الله النسين مبشرين ومنسذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق لحكم بين الناس فيما اختلفوا فمه ومااختلف فمه الاالذين أوتوه من يعدما حاءتهم المنتات بغما بنتهم فهدى الله الذين آمنوالمااختلفوافعهمن الحقائفه واللهمدىمن يشاء الىصراط مستقيم قال اسعماس كانبين آدمونو حعشرة قرون كالهم على الاسلام ثم اختلفوا بعددلك وقال تعالى وماكان الناس الاأمة واحدة فاختلفوا وقال تعالى ولوشاءر بكبلعل الناس أمة واحدة ولامزالون مختلف ين الامن رحمر بك ولذلك خلقهم وقالت الملائكة لما قال تعالى انى جاعل فى الارض خلفة فالواأتحمل فمهامن بفسدفها ويسفث الدماء ونحن نسيع بحمدك ونفدس لك وقدأخبر الله تعالى أن ابني آدم قتل أحدهما أخاه وفي العصير عن الذي صلى الله عليه وسلم أنه فال لا تفتل نفس ظلماالا كانعلى ان آدم الاول كفل من دمه آفانه أول من سن القتل وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عسى من مرج البينات وأبدناه مروح القمدس ولوشاء اللهما اقتتل الذين من بعدهم من بعدما حاءتهم المنتات والكن اختاهوا فنهممن آمن ومنهممن كفر ولوشاء اللهما اقتتلوا ولمكن الله يفعل مايريد وقدقال تعالى ولاتكونوا كالذين تفرقوا واختلفوامن بمدماجاءهم البينات فهذه نصوص القرآن تخبر بالاختلاف والتفرق الذي كانف الاممقبلنا وقال صلى الله عليه وسلم افترقت المهود على احدى وسعين فرقة وافترقت النصارى على انتتن وسعين فرقة وقدأ خبرالله من تكذب قوم عادو ثمود

الشئ لامن نفسه ولامن غيره هو عمامعلم فساده بالضرورة والامور المعاومة الفساد بالضر ورة لايحب على كلمستدل تقدرها ونفيها وان هذالاغامة وانمايذ كرالانسان من ذلك ماقد قسل أوخطر بالمال فأما الذهن الصحيح الذي يعلم مالضرورة فسادمثل هذا التقدير فهو لابورده على نفسم ولابورده علمه غيره وانمايقع الارادعندالشك والاستماه فآن قدرمن الناسمن يشك فيهذا احتاج مثل هذاالى السان وقدقلنا ان الاسولة السوفسطائية ليس لها حدمحدود ولاعدم مدودوهذا نظم قول القائل ان الحدث الذي كان بعدأن لم يكن لمعدث نفسه وهذا كامن العاوم المديهة الضرورية الفطرية التيهيمن أبين الامور عند العقلاء ولواحتاج المستدلأن بذكرمن الاقسام مايخطر سال كلأحدوان كان فساده معاوما بالضرو وةلقال الممكن اذالم يوحد منفسه فاماأن بوحد عوحدأو نغير موجد واذاوجد عوجد فذلك الموجداماأن وجده وهومعدوم أويوجده وهوموجود (١) نم ريدأن يبطل الثاني مان الموحد لا يوحدوهو معدوم كافعل ذلك طائفة من أهل

الكلام واذا أراد أن سطل ذلك قال والمعدوم لا يكون موجد الان العدم لا يتميز فيه شئ عن شئ والموجد وفرعون المدان بقيز عن غيره واذا قبل المعدوم بقير فيه شئ عن شئ على قول من يقول المعدوم شئ سين أن المعدوم ليس بشئ فيكون اثبات وجود الصانع موقوفا على ابطال قول هؤلاء كافعه لذلك طائفة من أهل الكلام ومن المعلوم أن ابطال هذا أدق من ابطال كون الشئ الذي الايكون وجوده من نفسه يكون موجود الابنفسه ولا بغيره اذ كان من المعاوم الدين لكل أحد أن ما لم يوجد بنفسه فلا بدأن يكون وجوده

<sup>(</sup>١) قوله يريدأن يبطل الشانى الخهكذافى الاصل ولعل فى الكلام نقصا فرركتبه معجبه

بفيره وأما تقدير موجود لم يوجد بنفسه ولا بغيره فهو ممتنع فانه لا يعنى بكونه موجود ابنفسه أن نفسه أوجد ته اذكان هذا المعلوم الاستناع بل يعنى أنه لا يحتاج في وجوده الى غيره بل وجوده واجب بنفسه فهو موجود أزلاوأ بدا فظهو رصحة هذا الكلام وبطلان نقيضه أبين مما يستدل به عليه بل يمكن هنا ايراد أسولة أخرى وطول بها الكلام وقال الرازى أيضا قد كان الواجب على ابن سينا أن يتكلم قسل هذا الفصل في بيان أن سبب المكن لا يكون مقدما عليه تقدما زمانيا فانه (٢١١) لوجاز ذلك لما امتنع اسناد كل ممكن

الى آخرقسله لاالى أول وذلك عنده غبرىمتنع فسكسف عكن الطاله لاثمات واحبالوحبود وأمااذاقامت الدلالة على أن السبب لابد من وحودهمع المسب فمنتذلوحصل التسلسل لكانت تلك الاسسال والمسمات بأسرها حاضرة معاوذلك عنده محال والبرهان الذى ذكره في الطال التسلسل أيضا مختص مذه الصورة فكان الاولى تقدم الكلام فى هذه المسألة لكن لما كان في عزمه أن بذكره في موضع آخرو هو النمط الخامس من هـ ذاالكتاب لاجرم تساهل فمهنا قلتمشلهذا الكلام هوالذى أوحب أن يدخل هذاالقسممن أدخله في هـذا الدليل كالا مدى وغيره ولاحاجة السهبل ماذكره انسيناكاف والدلسل الذىذ كرهعملي اطال التسلسل فى العلل بوحب الطال علل متسلسلة سواء قدرت محتمعة أولا كافد تسنمن كالمهوهو لاحوزعالامتسلسلة لامتعاقبة ولاغبرمتعاقبة وانما يحقوز حوادث متسلسلة وتلك عنده شروط لحدوث الحوادث لاعلل ولاأسساب ععنى العلل ولا محموز عنده اسنادكل عكن الى مكن قسله أصلا ولكن

وفرعون لانسائهم مافيه عبره وفي الصحين عن النبي صلى الله عليه وسلم اله قال ذروني ما تركشكم فاغماهاكمن كان قبلكم بكارة سؤالهم واختلافهم على أنسائهم واذانهمتكم عنشي فاحتنبوه واذاأم تنكم بأمر فأتوامنه مااستطعتم وقال تعالىءن أهل الكتاب قبلنا وألقمنا بينهم العداوة والمغضاءالى يوم القيامة كلماأ وقدوانار اللحربأ طفأهاالله وقال تعالىومن الذين قالواآنا نصاري أخذناميثاقهم فنسواحظامماذ كروابه فأغر يشابينهم العداوة والبغضاء وأمثال ذلك بمايعلم بالاضطرارف الامم قبلنامن الاختلاف والنزاع والخلاف الواقع فى غيرا هل الملل أكثرمنه في أهل الملل فكل من كان الى متابعة الانساء أقرب كان اللاف بينهم أقل فالخلاف المنقول عن فلاسفة المونان والهند وأمثالهم أمر لا يحصيه الاالله وبعده الخلاف عن أعظم الملل ابتداعا كالرافضة فيناو بعدذلك الخلاف الذي بين المعتزلة ونحوهم ومدذلك خلاف الفرق المنتسسة الحالحاعة كالكلاسة والكرامية والانسعر بة ونحوهم غم بعددال اختلاف أهل الحديث وهمأقل الطوائف اختلافافي صولهم لان ميراثهم من النبوة أعظم من ميراث غيرهم فعصمهم حبل الله الذي اعتصموا به فقال واعتصموا بحبل الله جمعاولا تفرقوا فك في يقال مع الاختلاف الذى فى الامم قبلنا ان مثار الفساد بعدشهة ابليس الاختلاف الواقع في من النبي صلى الله عليه وسلم وكم وقع من الفساد والاختلاف قبل هذا والتحديد بشبهة ابليس والاختلاف الواقع فىالمرض باطل فأحاشبهة ابليس فلايعرف لهاأ نراسناد كإتقدم والكذب ظاهرعليها وأما ماوقع في مرض النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يقع قبل ذلك ما هو أعظم منه وقدوقع فتال بين أهل قباءحتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بدنهم وقد تشازع المسلون يوم بدرفي الانفال فقال الآخذونهي لناوقال الذاهبون خلف العدوهي لنا وقال الحافظون لرسول اللهصلي الله عليه وسلمهي لناحتي أنزل الله تعالى يسئلونك عن الانضال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحواذات بينكم وقدكان بين الانصار خلاف في قصة الافل حتى هم الحمان مالاقتتال فسكنهم الني صلى الله علمه وسلم في شخص هل محوز قدله أم لا يحوز وقد وقع نزاع بين الانصار مي مسب بهودىكان بذكرهم حروبهم في الجاهلية التي كانت بين الاوس والخرد جحتى اختصموا وهموا بالقتال حتى أنزل الله تعالى بأليها الذين آمنوا ان تطبعوافر يقامن الذين أوتوا الكتماب يردوكم بعداعانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقدهدي الحاصراط مستقيم وقد ثبت في الصحيح أنهم كانوا في سفر فاقتسل رجل من المهاجرين ورجل من الانصار فقال المهاجري باللهاجرين وقال الانصاري باللانصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبدعوى الجاهلية وأناس طهرا سكم دعوها فانهامننية وقدكان العجابة يتنازعون

مجوزان بكون وجوده مشروطا وجود مكن قبله و بين العله والشرط فرق معر وف ومن هنادخل الغلط على الرازى في هذا الاعتراض ولهذا كانسائر من تدكلم في انطال العلل المتسلسلة لم يحتج الى ذكرهذا القدم أصلاه لا يقولون ان الممكن أوالحادث الذي يوحد قبل المكن أوالحادث هو عله أيضا ولا هو مستند وجوده وانما يقولون هو شرط فيه وأيضا فاسنا دكل يمكن الى آخر قبله اما أن يراد به أنه مستند لى آخر موجود اقبله ويعدم قبله فان أديد لى اخرمو جود قبله فيستمر الوجود الى حين وجود الممكن المفعول واما أن يراد به الى آخر بمون موجود اقبله ويعدم قبله فان أديد الاول فعلوم أنه اذابطل اسناده الى يمكن موجود مع وجوده كان هذا متناولا لما يوجد مع ذلك قبل وجوده ولما لم يوجد الاعند وجوده فلا عامة الى تخصيص ما يبقى بعد وجوده بالذكر اذالدليل يتناول كل ما كان موجودا عند وجوده سواء وجد قبل ذلك أيضا أو بعد ذلك أيضا أولم يكن موجود الاحين وجوده وأماان أريدا سنناده الى آخر يكون موجودا قبله ويعدم أيضا قبله وهنذا هو الذي (٢١٣) أراده الرازي لم يحتج أيضا الى هذا لوجوه (أحدها) أنه اذا بطل استناده الى

فى مراد النبى صلى الله عليه وسلم ف حياته كالبت في العديدين عر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لايصلين أحدالعصر الافى بنى قريظة فأدركتهم الصلاة فى الطريق فقال بعضهم نصلى ولأ نترك الصلاة وقال بعضهم لانصلي الافي بني قر يطة فصاوا بعدغر وب الشمس فاعنف ألنبي صلى الله عليه وسلم أحدامنهم وفى المحارى عن ابن الزبيرانه لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفدتم فالأبو بكرأتر القعقاع سحكم وقال عرأم الاقرع ناحاس فقال ماأردت الا خلافى فقال ماأردت خلافك فارتفعت أصواتهما فأنزل الله تعالى ماأيها الذمن آمنوا لاترفعوا أصوا تدكم فوق صوت الذي الآية فكان عمر بعد ذلك لايحدثه الاكائني السراروقدكان الذي صلى الله عليه وسلم مأمر بشئ أو يأذن فيه فيراجع فيه فينسخ الله ذلك الامر الاول كاأنه لماأمرهم بكسرالاوانى التي فهالحوم الحرقالوا ألانر بقهافال أريقوها ولما كانوافى سفراستأذنوه فنحر ظهورهم فأذن لهم حتى حاء بحرفقال بارسول الله ان أذنت في ذلك نف د ظهرهم ولكن احدم مامعهم وادع الله تسارك وتعالى فيه ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلمذاك ومن ذاك حديث أبىهر يرةلماأعطاه النهىصلي الله عليه وسلم يغلته وقال اذهب فن لقيت و راءهذا الحائط يشهد أنلااله الاالله وأن محدارسول الله فبشره بالجنة فلقيه عرفقال فضر به فى مدره وقال ارجع فرجع الىرسول اللهصلي الله عليه وسلم وقال له عمر فلا تفعل فانى أخاف أن يشكل الناس علما فلهم يعملون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلهم وأمثال ذلك كثير (الوجه الثالث) ان الذي وقعفي مرضه كانمن أهون الانساءوأبينها وقدثبت في الصحيح أنه قال لعائشة في مرضه ادعى لى أبالة وأخالة حتى أكتب لابى بكركتا بالا يختلف عليه الناس من بعدى ثم قال يأبى الله والمؤمنون الاأبا بكرفلا كان يوم الحبس همأن يكتب كتابافقال عرماله أهجر فشك عرهل هذاالقول من هجر الجي أوهو بما يقول على عادته فاف عرأن بكون من هجر الجي فكان هـذا بماخني على عمركاخني علمهموت النبي صلى الله علمه وسلم بل أنكره نم قال بعضهم هانوا كتابا وقال بعضهم لاتأتوا بكتاب فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الكتاب في هذا الوقت لم يبق فيه فائدة لانهم يشكرون همل أملاءمع تغييره بالمرض أممع سلامته من ذلك فلا يرفع النزاع فتركه ولم تكن كتابة الكتاب مماأ وجبه الله علمه أن يكتبه أو يبلغه فى ذلك الوقت ا ذلو كان كذلك لما ترك صلى الله عليه وسلم ماأمره الله به ليكن ذلك ممارآه مصلحة لدفع النزاع فى خلافة أبى بكر ورأى أن الخلاف لابدأن يقع وقدسأل ربه لامته ثلاثا فأعطاه اثنتين ومنعه واحدة سأله أن لايهلكهم

ممكن موحود حال وحوده فبطلان استناده الى ممكن معدم حين وحوده أولى وأحرى فاذا قام الدلسل على بطلان تسلسل العلل المكنة مع كونهامعا فىالوجىودفيطلان التسلسل مع تعاقبهاأ ظهروأجلي (الثاني)أن الدلس الدال على بطلان التسلمل فى العلل هودلسل مطلق عامسواء قدرت متقارنة أومتعافية فان جميع ماذكرمن الادلة الدالة على أن محسوع المكنات مفتقرة الى أمر خارج عنها يتناول جدع الانواع التي بقدرها سواء قدرأنها متسلسلة على سبيل الاقتران أوعلى سيل التعاقب وسواء قدرت مع التعاقب بعدم الاول عندو حود الشانى أويستى بعمدو جوده اولا يكون وحوده الامع وحسوده لاسابقيا ولالاحقيا وكذلك اذا قدرتمع الاقتران لا يكون بعضها قسل بعض أو بعده فهما قدرمن التقدرات التي تخطر بالمال فى تسلسل المؤثرات فاذكرمن الادلة يبطل ذلك كله ويبسبن امتناعه فتسنان ماذكره اسسنا كاف في ذلك لا يحتاج الى الزيادة التيزادهاالرازيوالا مدى (الثالث) أنهاذا كانت الممكنات محتاجة الى

خار جعنهاليس بممكن بل هو واجب الوجود سفسه فذلك بمنع عدمه و بحب وجوده فكان بسنة بفس انبات واجب الوجود كافيافى اله يستمر الوجود حال و جود الممكن لا بحتاج الى ذلك الواجب (الرابع) أن ماذكر وهمن الممكن يفتقر الى الواجب و قال الرازى أيضالما شرح طريفة ابن سيغافى انبات واجب الوجود وأبطل التسلسل قد بق هنا كالام آخر وهوا بطال الدور وهو أن يكون هذا يترجج بذاك وذاك يترجج بذا

(قال) واعلم ان الدور باطل والمعتمد في ابطاله أن يقال العلة متقدمة على المعلول ولوكان كل منه ماعلة للا تخولكان كل منه ما متقدما على الا خرف كون كل منه ما متقدما على المتقدم على المتقدم على الفسده في المتقدم على المتقدم على المتقدم على المتقدم على المتقدم على المتقدم على المتقدم المتقدم المتقدم كان اللازم هو الملزوم فيكون المعنى لوكان النافي و كان اللازم هو الملزوم فيكون المعنى لوكان أحده ما علمة للا تحركان علمة للا تحرثم قال والانصاف أن الدور معلوم البطلان (٣١٣) بالضرورة ولعل الشيخ انماتر كه اذلك

قلت هذاه والصمواب فان بطلان الدورمعاوم بالضرورة ولاحل هذا لانخطرلا كثرالعقلاءحتى يحتاحوا الىنفىه عن قلوبهم كالالعظراهم أن الفاعل للوحسودات مكون معدوماولا يخطرأنه عكن أن تكون مفعولات متعاقبة لافاعل لهاوهو تسلسل العلل فمكون معاول مفعول لماول مفعول والمعاول المفعول معاول لمفعول آخرلاالي نهارة فأكثر الاذهان العدعة لايخطرلها امكان هذاحتي تحتاج الىنفيه وكذلك لانخطرلهاأنه عكن وحودشيشن كلمنهمافعل الآخر بلهم يعلون انالشي لايفعل نفسه فكنف يفعل فاعل نفسه وقول القائل انه لوكانكل منهما فاعلالا خرأومؤثرا فىالآخر أوعلة فىالا خراكانكل منهماقبلالآخركلامصحيح وأما قول المعترض انأر بدمالتقدم تقدم العلة على المعاول فاللازمهو الملزوم وانأريدغ يرمفاه موع فهذاعنه حوامان أحدهماأن راد بهالتقدم المعقول في فطئر الناس من تقدم الفاعل على المفعول وهو كونه قبله بالزمان أوتقدر الزمان وعلى هـذاجهور العقلاءبلقد يقولون انهندامعاوم بالضرورة

بسنةعامة فأعطاه اياها وسأله أنلا يجعل بأسهم بينهم فنعه اياها وسأله أنلا يسلط عليهم عدوامن غيرهم فأعطاه اباهاوه فانبت في العصيم وقال ابن عباس الرزية كل الرزية ماحال بين رسول الله صلى الله علمه وسلم وبين أن يكتب الكتاب فانهار زية أي مصيبة في حق الذين شكوا في خلافة أبى بكر رضى الله عنه وطعنوافها واسعباس قال ذلك لماظهر أهل الاهواءمن الخوارج والروافض ونحوهم والافاس عباس كان بفتى عمافى كتاب الله فان لم يحدفى كثاب الله فممافي سنةرسول الله فان لم يحدفى سنةرسول الله صلى الله علمه وسلم فما أفتى به أبو بكر وعروهدا ثابت من حديث النعسنة عن عبد الله من أبي يزيد عن الن عباس ومن عرف حال الن عباس علمأنه كان يفضل أبابكروعمرعلى على رضي الله عنهم نم ان الني صلى الله عليه وسلم ترك كتابة الكتاب باختياره فلم يكن في ذلك نزاع ولواستمر على ارادة الكتاب ما قدر أحد أن يمنعه ومثل هذا النزاع قدكان يقع في صحته ماهوأ عظم منه والذي وقع بين أهل فباء وغيرهم كان أعظم من هذابكثيرحتي أنزل فيهوان طائفتان من المؤمنين اقتتلوفاصلحوا بينهمالكن رويأنه كان بينهم قتىال بالجريدوالنعال ومنجهل الرافضة أنهم يزعون أن ذلك الكتاب كان كتابه بخلافة على وهذا ليسفى القصمة مايدل عليه بوجه من الوجوه ولاشئ من الحديث المعروف عندأهل النقل أنهجعل علىاخليفة كإفى الاحاديت الصحيحة مايدل على خلافة أبى بكرخم يدعون مع هذا أنه قد نصعلى خلافة على نصاحلما قاطعاللعذرفان كان قدفع لذلك فقدأ عنى عن المكتاب وانكان الذمن سمعواذلك لايطمعونه فهمأ يضالا بطمعون الكتاب فأي فائدة لهم في الكتاب لوكان كما زعوا إوأماقوله الخلاف الثاني الواقع في مرضه أنه قال جهزوا حيش أسامة لعن الله من تخلف عنه فقال قوم بحب علمناا متثال أمره وأسامة قدبرز وقال قوم قداشتدم رضه ولاتسع قلوبنا المفارقة فالجوابان هـ ذا كذب موضوع باتفاق أهـ ل المعرفة بالنقل فان النبي صلى الله علمه وسلم لم يقل لعن الله من تخلف عنه ولا نقل هذا ماسناد ثبت بل ليس له اسناد في كتب أهل الحديث أصلاولاامتنع أحدمن أصحاب أسامة من الخروج معه لوخرج بل كان أسامة هوالذي توقف في الخروج لما حاف أن عوت النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف أذهب وأنت هكذاأ سأل عنسال الركبان فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم فى المقام ولوعزم على أسامة فى الذهاب لأطاعه ولوذهب أسامه لم بخلف عنــه أحــدى كانمعه وقدذهبوا جبعهمعه بعدموت النبى صلى الله عليه وسلم ولم يتخلف عنه أحد بغيران نه وأبو بكررضي الله عنه لم يكن في جيش أسامة باتفاق أهل العلم لكن روى انعر كان فهم وكان عرجار حامع أسامة لكن طلب

وهو كون الفاعل سابقامتقدماعلى مفعوله وانه عننع أن يكونامنساويين في زمان الوجود وهذا بمايستدل به على ان كل ماسوى الله حادث لبس في الموجود اتما يقارن الخالق و يكون معه بالزمان ولا يعرف في الوجود مفعول معين قارن فاعله في زمانه أصلا وانما يعرف هذا في الشرط والماشر وطفان الشرط قد يقارن المشر وطفلا بوجدة بله وقد يوحد قبله لكن لا يدمن وجوده معه كاأن الحياة اذا كانت شرطافي العلم والا وادة أمكن أن تكون متقارنة في صفات الله تعالى فان حياته وعله موجود ان معالم يسبق أحدهما الآخر والعلم مشروط

بالحماة و كذلك الذات مع الصفات اللازمة لا يوجد أحدهما فيل الآخر بل همامتلازمان ولا يوجد أحدهما الامع الآخر وفد بكون المعلم طسابقا المشروط كالا عراض التي لا توجد الاعمل وقد يكون المعل موجود اقبل وجود الاعراض و كافى أفعال الله الحادثة فانها مشروطة يوجود ذاته وذاته متقدمة عليها وماذكره من ذكره من أهل الفلسفة والكلام في مسئلة حدوث العالم وغيرها من الاتقدم ينقسم الى تقدم بالذات والعلمة وقد يسمى (٢١٤) الاول تقدما بالعلمة والثاني تقدما بالذات كتقدم العلمة على المعلول

منهأ توبكر أن يأذن له في المقام عنده لحاجته المه فاذن له مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لمامات كان أحرص الناس على تحهيز أسامة هو وأنو بكر وجهور العماية أشار واعليه بان لا يحهره خوفاعا يهممن العدوفقال أبو بكررضي الله عنه والله لاأحل راية عقدها الذي صلى الله علمه وسلم وكان انفاذه من أعظم المصالح التي فعلهاأ بو بكر رضى الله عنه في أول خلافته ولم يكن في شيئ من ذلك نزاع مستقرأصلا والشهرستاني لاخبرة له بالحديث وآثار العجابة والتابعين ولهذا نقلف كنابه هفذاما بنقله من اختلاف غيرالمسلمن واختلاف المسلمين ولم ينقل مع هذامذهب العجابة والتابعين وأغية المسلمن في الاصول الكمارلامه لم يكن بعرف هذا هو وأمثاله من أهل الكلام وانما ينقلون مايحد ثونه في كتب المفالات وتلك فهاأ كاذب من جنس مافي التواريخ ولكن أهل الفرية يزعمون أن الجيش كان فيه أبو بكر وعمر وأن مقصود الرسول كان اخراجه مااشلا بنازعاعلما وهدذاانما يكذبه ويفتريه من هومن أجهل النياس بأحوال الرسول والعماية وأعظم الناس تعمد اللكذب والافالرسول صلى الله عليه وسلم طولى مرضه يأمر أبابكر أن يصلى بالناس والناس كلهم حاضرون ولوولى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس من ولاه لاطاعوه وكان المهاجرون والانصار يحاربون من نازع أمر الله ورسوله وهم الذين نصروا دبنه أولاوآ خرا ولوأرادالنبي صلى الله عليه وسلمأن يستخلف علىافى الصلاة هل كان يمكن أحداأن يرده ولوأراد تأميره على الجعلى أبى بكرومن معه هلكان بنازعه أحد ولوفال لاصحابه هدذاهوالامبرعلكم والامام بعدىهل كان بقدرأ حدأن عنعه ذاك ومعه جاهبرالسلين من المهاجر من والانصار كلهم مطبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فم ممن يبغض عليا ولامن قتل على" أحد امن أقاربه وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح في عشرة آلاف سليم ألف ومزينة ألف وجهينة ألف وغفار ألف ونحوذاك والنبي صلى الله عليه وسلم بقول أسلم سالمها الله وغفار غفرالله لهاو يقول قريش والانصار وأسلم وغفار وجهنية موالح دون الناس ليس لهم مولى دون الله و رسوله وهؤلاء لم يقتل على أحد امنهم ولاأحد امن الانصار وقد كان عررضي الله عنه أشدعد اوة منذأ سلم الشركين من على فكانوا يبغضونه أعظم من بغضهم لسائر العحالة وكان الناس ينفر ونءن عمر لغلظته وشدته أعظممن نفورهم عن على حتى كره بعضهم تولية أي بكرله و راحه و ملبغض النفوس للحق لانه كان لا تأخذه في الله لومة لا تم فلم يكن قطسب مدعوالمسلين الى تأخير من قدمه الذي صلى الله عليه وسلم ونص عليه و تقديم من يريد تأخيره وحرمانه ولوأراد اخراجهمافي حيش اسامة خوفامنهمالقال للناس لاتما يعوهما فبالبت شعرى بمن كان بخاف الرسول فقد نصره الله وأعزه وحوله المهاجر ون والانصار الذبن

وتقدم بالطبع كتقدم الواحدعلي الاثنين وفرقوا بيتهما بأنه في الاول يكون المتقدم فاعلا للتأخر وفي الثانى يكون شرطاف ومثلوا الاول بتقدم حركة المدعلى حركة الخاتم والكم فانك تقول تحسر لت مدى فتحرك الخاتم فهافزمانهما واحدمع العلم مأن الاول متفدم على الشاني و ينقسم الى التقدم بالزمان وبالرتبة الحسية أوالعقلية وزاد طائفةمنهم الشهرستاني والرازى ومن اتمعهما تقدما آخر عطلق الوحودوحع اواتقدم بعض اجزاء الزمانعلى بعض منه فعسعنه من بوافق جهـو رالعقـالاء بأن التقدم المعقول انماهو التقدم بالزمان أوتقد برالزمان على النزاع المعروف فى هـذا الموضع وأما التقدم بالمكان والرتبة فهوتابع لهذا لما كان المتقدم في المكان يتحرك قدل حركة المتأخر كتعسرك الامام قسل المأموم والامبرقسل المأمور وأماالتقدم بالعلسة فان ىعقىل علة تامة تكون هي سسائر أجزائهامقارنة لعاولهاأصلا وقول القائل تحركت مدى فتحرك الحاتم ليسهومن تقدم الفاعل على المفعول فان حركة المدلستهي

الفاعل لحركة الخاتم لكن هي شرطفها فلاتوجد حركة الخاتم الحركة التابعة لحركة البدالا بشرط لوأم هم وحود حركة المدالتي هي متبوعة كاأن حركة الاصابع لاتوجد الا يحركة الكف فان قبل الحركتان معافى الزمان فالفاعل لهذه هو الفاعل للاخرى وهومتف دم عليهما جمعا وان قبل بل احداهما عقب الاخرى في الزمان كاجراء الزمان المتلاحقة بطل قول القائل انهما معافى الزمان وكثيرا ما يستبعلى النياس الوجود مع الذي بالوجود عقبه بل بطلقون لفظ المعاقب له ويقولون حا أمعاوان كان

عبى = أحدهمامعاقد اللا تحرباذالم يكن بينهمافصل بل بطلقون ذلك مع قرب الآخر فالحادثان اذا كان زمانهما واحدا أوحدث أحدهما عقب حدوث الا خر بلافصل كاحراء الحركة والزمان لم عيزاً كثرالناس بين هذا وهذا بالحس وحننذ فقول القائل تحركت بدى فتحرك كمى يقال له لم لا يحوز أن يكون هذا مع هذا كاحراء الحركة والزمان بعضهامع بعض والحركة تحدث شأف شأمن الفاعل والقابل فن حرك سلسلة أوحيلامعلق الطرف ن قاله اذا حرك أحد الطرفين تحرك (٢١٥) شيأف شأحتى تنتهى الحركة الى الطرف

الآخروهي منعاقبة كتعاقب زمان تلك الحركة ولست أحزاء الحركة وزمانها متقارنةفي الزمان واغما بتعرك معافى الزمان مالاتكون الحركة فيأحدهما أسمق من الاخرمثل المدن اذا تحرك منتقلافان أحزاء السدن تتحرك في آن واحدلا يسبق بعضها بعضاالاما تقدم من الحركة كما تتقدم احدى الرحلين على الاخرى بخسلاف خرزات الظهر المتصلة تتصلح كتهافاذا حركت يدم تحرك جمع أحزائها ومافيها كالخاتم وما يتصل بهاكالكم فمكون حكمها حكم الجسم المتصل اذا تحرك والحركة المنفصلة عن أخرى كعركة الرحل قبل الرجل شهد فيهاالتقدم بالزمان لوحودا لمنفصل وأمامع الاتصال فقديشتيه المتصل بالمقارن وحسننذفاي حركة كانت من قسل المتصل فهي متصلة عما قملها كاتصال أحزاء زمان الحركة فلسس هناك اقتران في الزمان واذا قىل فى حركة الكمان زمانها زمان حركة المدكايقال مثل ذلك في سائر المتحر كاتمعامالزمان فهنالانسلم أن احدى الحركتين فاعلة للاخرى مل غايتهاأن تكون شرطا

لوأمرهم بقتل آبائهم موأبنائهم لضعاوا وقدأ نزل اللهسورة براءة وكشف فهاحال المنافقين وعرفهم المسلمن وكانوامد حوضن مذمومين عندالرسول وأمته وأبو بكروعر كاناأ قرب الناس عنده وأكرم الناس عليه وأحبهم اليه وأخصهم به وأكثر الناس له صحبة ليلاونهارا وأعظمهم موافقة له ومحسة له وأحرص الناس على امتثال أمره واعلاء دينه فكنف يحقر زعاقل أن يكون هؤلاءعند الرسول من جنس المنافقين الذين كان أصحابه قد عرفوا اعراضه عنهم واهانته لهمولم بكن يقرب أحدامنهم معدسورة براءة بلقال الله تعالى لئن لم ينتسه المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرحفون في المدينة لنغر ينكبهم ثم لا يحاور ونك فه االاقلىلاملعونين أينما فصفواأ خدواوقتاوا تقتيلا فانتهواعن اظهارالنفاق وانقمعوا هذاوأنو بكرعنده أعزالناس وأكرمهم وأحبهم البه فأوأماة وله الخلاف الثالث في موته فالجواب لارب أن عمر خني علىهموته أولائم أقربهمن الغدواء ترف بانه كان مخطئا في انكارموته فارتفع الخلاف ولبس لفظ الحديث كاذكره الشهرستاني ولكن في المحمدين عن ابن عباس أن أبابكر خرج وعمر يكلم الناس فقال اجلس باعرفأي أن يحلس فاقبل الناس اليه وتركوا بمرفقال أبو بكر أما بعد فن كان منكم بعب ومحمد افان محمد اقدمات ومن كان يعبد الله فان الله حي لاعوت قال تعالى ومامجد الارسول قدخلت من قمله الرسل أفان مات أوقتل انقلمتم على أعقابكمون ينقلب على عقبمه الاتمة قال والله لكائن الناس لم يعلوا أن الله قدأ نزل هذه الاتية حتى تلاهاأ وبكر فنقلها النباس كلهم فباأسمع بشرامن النباس الابتساؤها فاخسرني ابن المسبب أنعرقال والله ماهو الاأن سنعتأ بالكر تلاهافعقرت حتى ما تقلني رحلاي وحتى أهو يت الى الارض حين سمعته تلاهاوعلت أن رسول اللهصلى الله علىه وسلم قدمات وأماقوله الخلاف الراسع في الامامة وأعظم خلاف بين الامة خلاف الامامة اذماسل سف في الاسلام على قاعدة دينية مثل ماسل على الامامة فى كل زمان فالجواب أن هذامن أعظم الغلط فالهولله الحدام يسل سمف على خلافة أبىبكر ولاعر ولاعثمان ولاكان بين المسلين فيزمنهم نزاع في الامامة فضلاعن السيف ولاكان بينهم سيف مساول على شي من الدبن والانصار تكلم بعضهم بكلام أنكره علمهم أفاضلهم كاسيدبن حضير وعبادبن بشر وغيرهما بمن هوأ فضل من سعدين عبادة نفساو بيتافان الني صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه في الصحيصين من غير وجه انه قال خيردو رالا نصار دار بني التعمار تم دار بني عبدالانسهل ثمداربني الحرثين الخزر جثم داربني ساعدة وفي كل دورالانصار خير فأهل الدورال لائة المفضلة داربني النحاروبني عبد الاشهلوبني الحرث بن الخزرج لم يعرف

فهاوالشرطيحوزأن يقارن المشروط بخلاف الفاعل فاله لابدأن بتقدم على الفعل المعين والمفعول المعين وان قدرأن وع الفعل لازم له كااذا قدر قديم أزلى متعرك المستوكافاله يتقدم على كل جزء من أجزاء الحركة لم يقارن وجود ذاته شئ من أجزاء الحركة والأكان نوع الحركة لازماله فن جوز وجود جسم قديم لم يزل متعركالا يقول ان شيام عينا من الحركة لازماله فن جوز وجود جسم قديم لم يزل متعركالا يقول ان شيام عينا من العالم لادليل لهم على ذاك أصلابل غاية ماعندهم كل منها حادثا كانتا بعد أن لم يكن مسبوقا بالعدم والمتفلسفة القائلون بقدم شئ من العالم لادليل لهم على ذلك أصلابل غاية ماعندهم

اثبات قدم نوع الفعل وقدم نوع الفعل لا يستازم قدم فعل معين ولا مفعول معين بلذاك ممتنع وقول القائل العلة متقدمة على المعلول وان قارنته بالزمان وجعله البارى مع العالم بهذه المنزلة يقال له ان أردت بالعلة ماهو شرط فى وجود المعلول لا مبدعاله كان حقيقة قولا أن واجب الوجود البسره ومبدعا للمكنات ولار بالهابل وجوده شرط فى وجودها وهذا حقيقة قول هؤلاء فالرب على أعسلهم والعالم متلازمان كل منهما شرط فى الآخروالرب محتاج الى العالم كالسلام كالمناه عن غيره وعلى كل منهما شرط فى الآخروالرب محتاج الى العالم عن غيره وعلى المناه عن غيره وعلى المناه كالمناه كالمناه

منهمين نازع فىالامامة بلرجال بنى التجاركاني أبوب الانصارى وأبي طلعة وألى بن كعب وغيرهم كلهم مختار واالاأمابكر وأسيدن حضيرهوالذى كانمقدم الانصار يوم فتع مكةعن يسارالني صلى الله عليه وسلم وأبو بكرعن بمنه وهوكان من بني عبد الاشهل وهوكان بأحرببعة أبي بكر رضى انته عنه وكذلك غيرهمن رحال الانصاروا نمانازع سعدين عبادة والحباب ف المنذر وطائفة قلمة تمرجع هؤلاء وبالعواالصديق ولم يعرف أنه تخلف منهم الاسعدين عمادة وسعدوان كان رج ـ لاصالحافلىس هومعصوما بل له ذنوب بغفرها الله وقد عرف المسلون بعضها وهومن أهل الجنةالسابقين الاولينمن الانصاررضي اللهعتهم وأرضاهم فحاذ كره الشهرستاني من أن الأنصارا تفقواعلى تقديمهم عدبن عبادةهو بأطل باتفاق أهل المعرفة بالنقل والاحاديث الثابتة بخلاف ذلك وهو وأمثاله وان لم يتعدوا الكذب لكن ينقاون من كتب من ينق لعن يتعد الكذب ولذاك قول القائل ان عليا كان مشعولا عاأم ه النبي صلى الله عليه وسلم من دفنه وتحهيزه وملازمة قبره فكذب طاهر وهومناقض لمايدعونه فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن الامالليل لم يدفن بالنهار وقيل اله اعمادفن من الليلة المقبلة ولم يأم أحسدا علازمة قبره ولا لازم على قبره بل قبرفي ستعائشة وعلى أجنبي منها نم كيف بأمر علازمة قبره وقد أمر برعهم أن يكون اماما بعده ولم يشتغل بتجهيزه على وحده بل على والعماس وبنو العماس ومولاه شقران وبعض الانصار وأنو بكروعر وغيرهماعلى باب البيت حاضر بن غسله وتحهيزه لم يكونوا حينتذ فىبنى ساعدة لكن السنة أن بتولى المتأهله فتولى أهله غسله وأخروا دفنه ليصلى عليه المسلون فانهم صاواعليه أفراداوا حدا بعدوا حدرجالهم ونساؤهم خلق كثيرفام يتسع بوم الاثنين لذلكمع تغسيله وتكفينه بلصلواعليه يوم الثلاثاء ودفن يوم الابعاء وأيضافالقتال الذي كان فى زمن على لم يكن على الامامة فان أهل الجل وصفين والنهر وان لم يقاتلوا على نصب امام غير على ولاكان معاوية بقول انه الامام دون على ولاقال ذلك طلحة والزبير فلريكن أحد يمن قاتل علما قبل المحكمين نصب اماما يقاتل على طاعت فلم يكن شي من هذا القتال على قاعدة من قواعد الامامة المنازع فهالم يكن أحدمن المقاتلين يقاتل طعنافى امامة الثلاثة ولاادعاء النصعلي غيرهم ولاطعناف جواز خلافةعلى فالامرالذي تنازع فيه الناس من أمرالاماسة كنزاع الرافضة والخوارج المعتزلة وغيرهم لم يقاتل عليه أحدمن الصحابة أصلا ولاقال أحدمنهم ان الامام المنصوص عليه هوعلى ولاقال ان الثلاثة كانت امامتهم بأطلة ولاقال أحدمنهم ان عمان

أصلهم فقره الىغسره كفقر بعض المخلوقات وغاية المتعدلق منهمم كارسطوأن محعل الفلك واحب الوحودلا بقبل العدممع كونه مفتقراالى المدا الاول لاحل النشهه ويجعل المدأالاول غنماعماسواهلكن (١) فالرالمرهالم أن واحب الوحودم فتقرالي غيره وأبضافالازلى الذى ينبته لاحقيقة له كاقدىسط فى موضع آخروان أراد بالعلة ماهومسدع للعلولله فهذالا يعقلمع كون زمانه زمان المعاول لم يتقدم على المعاول تقدما حقىقىاوهوالتقدم المعقول واذا شهواوحودالفاكمع الرب بالصوت مع الحركة والضوءمع الشمس كان هـذا ونحوه تشبها باطلالا يفد امكان صحة قولهم فضلاعن اثمات صعته فانهذه الامور وأمثالهااما أن يقال فهاان الثاني موحود متصل بالاول كاحزاء الزمان والحسركة لاأنهمعه فى الزمان واطأن بقال الثانى مشروط مالاول لاأن الاول مدع للثاني فاعل له فلاعكنهم أن يذكر واوحودفاعل لغمرممعأن زمانهمامعاأصلا ونحن ذكرناهذا

التقسيم لسلا يكون الجواب مبنياعلى أمو ردقيقة بختص بفهمها بعض الناس فأن وابطال الباطل والافمكن بسط البكلام الجواب كليا كان أظهر وا تفاق العقلاء عليه أكثر كان أولى بالذكر من غيره اذالمقصود بيان الحق وابطال الباطل والافمكن بسط البكلام في دذا وأن بقيال السبب لابدأن بتقدم على مسببه بالزمان وان الفاء المستعلة في هذا هي فاء التعقيب فقول القائل تحركت بدى فتحرك كمى يدل على أن الثاني عقب الاول و يقال ان فاء التسبب تتضمن التعقيب من غير عكس فكل مسبب فانه يكون بعد سببه فليس كل ما كان

عقب غيره بكون مسببا عنده بلقد بكونان مسبب ناسد بآخوان كان شرطافيه نم الكلام في هذا بضرالى الفرق بين السبب وجزئه والشرط ولدس هذا موضع استقصائه فان المقصود حاصل بدون ذلك واعيال فعيول المعلول مقار نالفاعله طائفة قليلة من الناس المفعول المهلول مقار نالفاعله طائفة قليلة من الناس المفعول المهلول مقار نالفاعله طائفة قليلة من الناس كان سيناوالرازى ونحوهما وقد زعم الرازى في محصله وغيره أن المذكل من والفيلاسفة بحوزون وجود الممكن القديم عن موجب الذات وهي العلمة القديمة المنافق معلول المون الذي يقولون بامتناع بالاختيار فلهذا فالوابقد معلوله وهذا الذي قاله غيط على الطائفة بناج عالم المؤلفة في موضع آخر والمتناع المنافق معلول المنافق موضع آخر والمتناع أحدهما مفعول قديم يقولون انذال منافق المائفة بالاختيار منافع المناع المناع المنافق موضع آخر والمنافق المائفة القائون بقدم الافلال المهاؤول كون الرب فاعلا بغير الاختيار أومو حدة بلا اختيار مفعول قدم منافع المنافق منافع المنافق ولد منافع المنافق الفائم بالمنافق الفائم المنافق المنافق المنافق والد حدال المنافقة بنالاختيار المنافع المنافق الفائل المنافق الفائم بالمنافق الفائم بالمنافق ولاء كادعاه الرازى على الطائفتين وكذلك القول بامكان معلول مفعول مقارن لفاعله هو قول بعض الفائلين بقدم الفائم المنافق المائم لاقول واحدد من أتباع الرسل ولامن (٧١٧) يقول بأن المه خالق المائم المحدث المنافق المائم لاقول واحدد من أتباع الرسل ولامن (٧١٧) يقول بأن المه خالق الماراه محدث له

وحنثذ فالقول بتقدم الفاعل على مفعوله تقدمامعقولازمانياواما مقدراتقدرالزمان قول جهور العقلاء فهذاأحدالحواس (الوحه الثانى) ان يقال ها أنهم أرادوا بالتقدم تسدم العلة على المعلول من غبر نقدم بالزمان ولا تقدير الزمان وكان اللازم هو الملزوم لكن الشي الواحداداع عرعنه بعمارتين تدل كلمنهماءلي وصف غيرالوصف الآخركان تعدد المعانى نافعا وان كانت الذات واحدة ولهد ذاقد تعلم الدات بوصف ولاتعلم بوصف آخر فاذا كانذات التقدم ذات العلة فلدس المفهوم من نفس العله هو المفهوم مننفس التقدم وانكانا

وعلياوكل من والاهما كافر فدعوى المدعى ان أول سيف سيل بي أهل القبلة كان مساولا على قواعد الامامة التى تنازع فيها الناس دعوى كادية فاهرة الكذب يعرف كذبه ابأدنى تأمل مع العلم عاوق واعلى القتال فتنة عند كثير من العلاء وعند كثير منهم وهومن باب قتال أهل العدل والبغى وهوالقتال بتأويل سائع لطاعة غير الامام لاعلى فاعدة دينية ولوأن عنمان نازعه منازعون في الامامة وقاتلهم لمكان قتالهم من جنس قتال على وان كان ليس بينه وبين أول تنازع في القواعد الدينية ولكن أول سيف سيل على الخلاف في القواعد الدينية سيف الخوارج وقتالهم من أعظم القتال وهم الذين ابتدعوا أقر الاحالفوا في القواعد الدينية سيف الخوارج وقتالهم من أعظم القتال وهم الذين ابتدعوا أقر الاحالفوا في المعتابة وقاتلوا علم الدين تواترت النصوص بذكرهم كقوله صلى الله عليه وسيل غيرق مارقة على حين فرقة من المسلمين الذين توترت النصوص بذكرهم كقوله صلى الله عليه وسيل غيرة مارقة على حين فرقة من المسلمين أحد على المامة من قاتا، ولا قاتله ولا الزيبر ولامعاو بة وأصحابه ولا الموارج بل كل الامة كانوام عترفين بفضل على وسابقة به بعد قتل عثمان وأنه لم بيق في العجابة من عائله في زمن خلاف من كان عثمان كذاك لم بنازع قط أحدمن المسلمين في المامة منه فضلا عن القتال على ذلك و كذلك أو بكروعم رضى الله عنهما و ما لحلة فكل من له خبرة بأحوال القوم القتال على ذلك وكذلك أو بكروعم رضى الله عنهما و ما لحلة فكل من له خبرة بأحوال القوم القتال على ذلك وكذلك أو بكروعم رضى الله عنهما و ما لحلة فكل من له خبرة بأحوال القوم القتال على ذلك وكذلك أو بكروعم رضى الله عنهما و ما لحلة فكل من له خبرة بأحوال القوم

(۲۸ - منهاج نالث) ما الارمن بل معنى العالمة الما القيالية المقادة وأوجه ومعنى النقدم أبه قداله وقد يفهم السبق والقبلة من لا يعلم أنه علة بعد فاذا قبل لو كان علم الكان قبله كان هذا المحتجا المالعيل بحرم بأن الذي لا يكون قبل نفسه فضلاعن أن يكون قبل ما هوقبل نفسه بأى وجه فسم معنى السبق والقبلية وحينتذ فيستدل بهذا على ذال من لم يفهم الامتناع من لفظ العالمة وأمامن فهم الامتناع من لفظ العالمة كاعليه جهور الفظر السلمة فلا يحتاج الى هذا ولكن كون الذي دله لا على الني معناه اله يلزم من تبوته ثبوته والشيئان المتلاز مان كل منهما يصلح ان يكون دليلا على الا خراج من شأن الانسان أن يستدل بالظاهر على الخي لكن الظهور والخفاء من الامور النسبة فقد يظهر لهذا وقد يظهر الانسان أن يستدل بالظاهر على المنافق والمنافق من المنافق والمنافق و

المعرفة دائم اضرور بة الكل أحد في كل حال أخطؤا بل المعرفة وان كانت ضرور بة في حق أهل الفطر السلمة فكثير من الناس يحتاج الهالى الذيلر والانسان قد يستغنى عنه في حال و يحتاج المه في حال و كذلك الحدود قد يحتاج الهانارة و يستغنى عنه أخرى كالحدود الفظيمة والترجة قد يحتاج الهانارة وقد يستغنى عنها أخرى وهداله نظائر وكذلك كون العلم ضرور باونظر باوالاعتقاد قطعما وظنيا أمو رزيعة فقد يكون الشي قطعما عند شخص وفي حال وهو عند آخروفي حال أخرى مجهول فضلاعن أن يكون منطنو فاوقد يكون الشي ضرور بالشخص وفي حال ونظر بالشخص آخروفي حال أخرى وأما ما أخبر به الرسول فائه حق في نفسه لا يحتلف باختلاف عقائد الناس وأحوالهم فهوا لحق الذى لا يقبل النقيض ولهذا كل ما عارضه فهو باطل مطلقا ومن هنا يتسن لك أن الذين شوا أمورهم على مقدمات الماضرور بة أونظر بة أوقط عنة أوظنية بنوها على أمور تقبل التغير والاستحالة فإن القاوب سدالته يقلها كمف يشاء وأما ما حامه الرسول فهو حق لا يقبل النقيض بحال فهو صلى انه عله وسلم يخبر بالحق كاقال أهدل الحنة لما دخاوها الجدلله الذي هدا نالهذا وما كنالتم تدى لولاأن هدا ناالته لقد ماء ترسل ربنا بالحق وقد قال تعالى اناأرسلناك بالحق تشيرا ونذيرا (١) وداعما الى الله باذ يه وسرا حامنيرا وقال تعالى المابعرفوارسولهم فهم له منكرون ولوات عالى اناأرسلناك بالماء هم بالحق واكثرهم الحق كارهون ولوات عالحق المواقوات بعالحق كارهون ولوات عالى أمام بعرفوارسولهم فهم له منكرون (٢١٨) أم يقولون به جنبة بل حاء هم بالحق واكثرهم الحق كارهون ولوات عالى أمام بعرفوارسات ولهم فهم المنكرون (٢١٨) أم يقولون به جنبة بل حاء هم بالحق واكثرهم الحق كارهون ولوات عالم قولون به جنبة بل حاء هم بالحق كارهون ولوات عالم قولون به جنبة بل حاء هم بالحق واكثر هم الحق كارهون ولوات عالى المعالمة والمالية والمهم المنكرون ولوات بعرفولون به جنبة بل حاء هم بالحق واكثر هم الحق كارهون ولوات بعالى المالية والمورون ولوات بعالى المالية والكورون ولوات بعالى المالية والمورود والمور

يعلم على المرور باأنه لم يكن بين المساين مخاصة بيز الطائفتين في امامة الثلاثة فضلاعن قتال وكذلك على لم يتخاصم طائفتان في أن غسره أحق بالامامة منه وان كان بعض الناس كارها لولاية أحد من الاربعة فهد الابدمنه فان من الناس من كان كارهالنبوة محد صلى الته عليه وسلم فكيف لا يكون فهر من يكره امامة بعض الخلفاء لكن لم يكن بين الطوائف نراع طاهر في ذلك بالقول فضلاعت السيف كابين أهل العلم نزاع في مقالات معروفة بينم مفى المسائل العلمة والعقائد العلمة وقد يحتم طائفتان فيتنازعون ويتناظرون في دهض المسائل والخلفاء الاربعة لم يكن على عهدهم طائفتان يظهر بينم ما النزاع لا في تقديم أي يكرع لى من بعده وصحة امامته ولا في أن عليامقدم بعده ولاءوليس في الصحابة من هوافضل منه ولا تنازع طائفة من المسلمان بعد خلافة عثمان في أنه ليس في حيش على أفضل منه لم تفضل طائفة معروفة عليه طلحة والزبير فضلا أن يفضل عامه ولا أنه المام دونه ولم يتسم قط طلحة والزبير باسم الامارة ولا بالعهما أحد على ذلك وقضل منه ولا أنه الامام دونه ولم يتسم قط طلحة والزبير باسم الامارة ولا بالعهما أحد على ذلك ولا طلب أحدمنها ذلك ولادعا الى نفسه و أنهما وفي الله عنهما كانا أفضل وأحل قدرامن أن بايعه كثير من المسلمين وأكثر مناله ولادعا الى نفسه و أنهما وضي الله عنهما كانا أفضل وأحل قدرامن أن يفعلام شل ذلك وكذلك معاوية لم يساوه أحد لمامات عثمان على الامامة ولاحد كان قاتل عليا وفعلام شل ذلك وكذلك معاوية لم يساوه أحد لمامات عثمان على الامامة ولاحد كان قاتل عليا وفعلام شل ذلك وكذلك معاوية لم يساوه أحد لمامات عثمان على الامامة ولاحد كان قاتل عليا

امم يعرفوارسولهم فهم الممدرود أهواء هم الفسسدت السموات والارض ومن فهن بل أتنناهم بذكرهم معرضون بذكرهم فهم عن ندكرهم معرضون وقال تعالى الذين كفر واوصدوا عن سبل الله أصل أعمالهم والذين نرل على محدوهوا لحق من بان الذين كفروا اتبعواالماطل وأن الذين كفروا اتبعواالماطل وأن الذين آمنواا تبعوا المحلق من وأن الذين آمنوا اتبعوا المحتى من مثالهم ومثل هذا كثير فالرسول رجم كذاك فضر ب الله الناس صلى الله عليه وسل هذا كثير فالرسول على الله عليه وسل هذا كثير فالرسول الموسلة الموسل

العقلية وهي الامشال المضروبة قال تعالى ولقد ضربنالفاس في هذا القرآن من كل مثل فأبياً كترالناس المفروبة المنافي هذا القرآن الناس من كل مثل وكان الانسان أكثر شئ حدلا الى قولة تعالى و بحادل الذين كفروا بالباطل ليد حضوا به الحق واتخد ذوا آباتي وما أنذر واهزوا ومن أظهم من ذكر با يات ربه فاعرض عنها وسي ما قدمت بداه اناحعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقه وه وفي آذانهم وقرا وان تدعهم الى الهدى فلن بهند وااذا أبداوقال تعالى ولقد ضر بنالاناس في هذا القرآن من كل مشد ل العلهم يتذكرون وهو سجانه يحيب عن المعارضات كاقال تعالى ولا بأنونك عندل الاحتفال بالحق وأحسن تفسيرا وهذا مسوط في غير هذا الموضع والمقصود هنا أن الطريقة الشرعية تتضي المعربالحق والتعريف بالطرق الموصلة البه النافعة الغلق وأما الكلام على كل ما يخطر سال كل أحد من الناس من الشهات السوف طائمة فهذا لا يمكن ان يسته خطاب على وجه التفصيل والعلوم الفطرية الضرورية حاصلة مع صحة الفطرة وسلامتها وقد دهرض الفطرية ما يفسدها ومرضها فيري الحق باطلا كافي البدن اذا فسد أو مرض

فاله يجد الحلوم او برى الواحداثنين فهذا بعالج عايزيل مرضه والقرآن فيه شيفاء لما في الصدور من الامراض والتي صلى الله عليه وسلم علم أن وسواس التسلسل في الفاعل يقع في النه في النه وسواء معاوم الفساد بالفنس يتساء لون حتى يقال هذا الله خلق الخلق فن خلق العجويين واللفظ لمسلم عن أبي هر برة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساء لون حتى يقال هذا الله خلق الخلق فن خلق الله فن وجد من ذلك شيأ فلحق آمنت بالله وفي آخر يقول من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فاذا بلغ ذلك فلمسته ذبالله ولينته هذا لفظ المخارى أو تحوه وفي مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل ان أمنك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا حتى يقولوا الله عليه ولم عن النبي على الله عليه وسلم عند الله كل المن فن خلق الله ستعاد وفي المخارى عن السرى السالكين طريقة عولاء كالرازى وتحوه فقد له لم لم يأمر النبي صلى الله عليه لوذيه و يقطع خالق كل شي فن خلو الله وقد سنل والدور بل أمر بالاستعادة فا حاب باب مثل هذا مثل من عرض له كلب ينج عليه لوذه و يقطع طريقة فتارة يضر به بعصاونارة يطلب من صاحب الكلد أن يزجره قال فالبرهان هو الطريق الاول وفيه صعوبه والاستعادة بالله هو الاستعادة ألله هو الاستعادة ألله هو الاستعادة ألله هو الاستعادة أكمل وليس الام كذلك بل طريقة البرهان أقوى وأكمل وليس الام كذلك بل طريقة البرهان أقوى وأكمل وليس الام كذلك بل طريقة البرهان أقوى وأكمل وليس الام كذلك بل طريقة الرهان أقوى وأكمل وليس الام كذلك بل طريقة المرابعة الموادة أكمل وليس الام كذلك بل طريقة المرابعة أكمل الاستعادة أكمل وليس الام كذلك بناهم فيقال الاستعادة أكمل الاستعادة أكمل المورد في الانسان ذلك عن نفسه فيقال الاستعادة أكمل المورد في الانسان ذلك عن نفسه فيقال الاستعادة أكمل المورد في الانسان ذلك عن نفسه فيقال الاستعادة أكمل المورد في المورد في الأمراك والمورد في الأمراك والمورد في الاستعادة المورد في الانسان ذلك بين الفلب أكمل المورد في الانسان والمورد في الانسان والمورد في الانسان والمورد في المورد في الانسان والمورد في الانسان والمورد في الانسان والمورد في المورد في الانسان والمورد في الانسان والمورد في الانسان والمورد في المورد في المورد في الانسان والمورد في المورد في الكامر والمورد في الانسان والمورد في الانسان والمورد في الانسان والمورد والمورد المورد المورد والم

السواة الواردة على النفس تندفع الاسولة الواردة على النفس تندفع الاسولة الواردة على النفس تندفع الاستعادة وان النبي صلى الله عليه وسلم أمن بالاستعادة وان المين المساد الدور والتسلسل قطعه بطريق البرهان وان طريقة البرهان وان المني صلى الله عليه ماذكر مالنبي صلى الله عليه وسلم وان النبي صلى الله عليه وسلم وان النبي صلى الله عليه وسلم المربطريقة البرهان وهذا خطأ وسلم النبي صلى الله عليه وسلم من وجود من النبي صلى الله عليه وسلم المربطريقة البرهان وهذا خطأ وسلم النبي صلى الله عليه وسلم المربطريقة البرهان وهذا خطأ وسلم النبي صلى الله عليه وسلم المربطريقة البرهان وهذا خطأ وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أمن بطريقة البرهان وهذا خطأ وسلم أمن بطريقة البرهان وهذا خطأ

با يعه أحد على الامامة ولا تسمى بالمبرالمؤمنين ولا سماه أحد بذلك ولاادعى معاوية ولاية قبل حكم الحكمة بن وعلى يسمى نفسه أمير المؤمنين في مدة خلافته والمسلون معه يسمونه أمير المؤمنين في مدة خلافته والمسلون معه يسمونه أمير المؤمنين في مدة خلافته والمسلون معه يسمونه أمير المؤمنين لكن الذين قاتلوه معاوية والكن ادعوا موانع عنعهم عن طاعته ومع ذلك فلم يحاربوه ولادعوه وأصحابه الى أن بها يع معاوية ولا قالوا أنت وان كنت أفضل من معاوية لكن معاوية أحق بالامامة منسك فعلما أن تتبعه والا قالمنالك كايقول كشيرهن خيار النسعة الزيدية ان علما كان أفضل من المسلمين نفور عن على بسبب من قتله من أفاربهم ها كانت الكامة تنفق على طاعته فاز تولية من المسلمين نفور عن على بسبب من قتله من أفاربهم ها كانت الكامة تنفق على طاعته فاز تولية وعلوا أن خلافة أي بكر وعبر حق لاعكن الطعن فها في عمم الذين ظنوا أن علما كان أفضل وعلوا أن خلافة أي بكر وعبر حقر لا عكن الطعن فها في علمهم كا يقع مشل ذلك في عامة المسائل عذرهم آ ثار معوها وأمو رطنوها ته تنفى فضل على علمهم كا يقع مشل ذلك في عامة المسائل عذرهم آ ثار معوها وأمو رطنوها ته تنفى فضل على علمهم كا يقع مشل ذلك في عامة المسائل المتنازع فها بين الامة يكون الصواب مع أحد القولين وليكن الا خرون معهم منقولات ظنوها المتنازع فها بين المؤمن كن لهم خبرة مانها كذب ومعهم في عمن القياس والرأى ظنوه حقاوه و باطل فهيذا مرادة ومن النص ولم تكن كذلك ومعهم فوع من القياس والرأى ظنوه حقاوه و باطل فهيذا

يؤمن بها ودل على مجامع البراهين التى يرجع الهاغاية نظر النظار ودل من البراهين على ماهوفوق استنباط النظار والذى أم به في دفع هدذا الوسواس ليس هوالاستعادة فقط بل أمن بالاعيان وأمن بالاستعادة وأمن بالانتهاء ولاطريق الى نيل المطاوس من المجاة والسعادة الاعيامي به لا طريق غير ذلك وسان ذلك من وجوه أحدها أن يقال البرهان الذي بنال بالنظر في العيل لا بدأن ينتهى الى مقدمات ضرور ية فطرية فان كل علم ليس بضر ورى لا بدأن بنتهى الى علم ضرور وى اذا لمقدمات النظرية وأن تعدمات نظرية داعيان وموه فان العلم النظرية داعيان ورالقبلي أو التسلسل في المؤثرات في محل له ابتداء وكلاهما بالمل بالفير ورة واتفاق العقلاء من وجوه فان العلم النظري الكسبي هو ما يحصل بالنظر في مقدمات معاومة بدون النظر اذلو كانت تلك المقدمات أيضا نظرية التوقف على غيرها في لا يعدع الم العلوم النظرية في الانسان والانسان والانسان حادث كائن يعدم أولية يبتد ثها الله في قلمه وغاية البرهان أن ينتهى المها ثم تلك العلوم الضرورية قديعوض فها في قلم علم ابتداء فلا بدمن علوم بديهية أولية يبتد ثها الله في قلمه وغاية البرهان أن ينتهى المها ثم تلك العلوم الضرورية قديعوض فها

ف أول محمله وقد تكامناعا مهافي غيرهذا الموضع والشهات القادحة في تلك العاوم الحسية والبديمية كالشهات التي أو ودها الراذي في أول محمله وقد تكامناعا مهافي غيرهذا الموضع والشهات القادحة في تلك العاوم الحسية والضرورية لم بناظر بل ادا كان حاحدا معاندا عوف حتى يعين المهافاذاوقع الشك فيها القطاع والنظر والحث ولهذا كان من أنكر العاوم الحسية والضرورية لم بناظر بل ادا كان حاحدا معاندا عوف حتى يعين عدرة والمالحة وان كان عالطا إمالفسيادي طبيعة عوج بالادوية الطبيعية أو بالدعاء والرق والتوجه ومحوث و وجب حصول شروط العلمة وانتفاء موافعه فان عرض لا يمكن از التها بالبرهات والنظر والاستدلال وانتما تعالم بالبرهان و لنظر والاستدلال من كانت عنده مقدمات علمة أولم يكن عنده والشهة القادحة في العلوم الضرورية لا تزال بالبرهان بل قادرا على النظر لم تمكن تخاطبة بالنظر والاستدلال و دا تمين هذا والوسوسة والشهة القادحة في العلوم الضرورية لا تزال بالبرهان بل من من مكر العدون نظر از دا ورودها على قلمه وقد يعلمه الوسوسة والشهوات المغوية والهذا أمم العدان يستهدان يستهدى برول بالاستعادة بالله فان الله هوالذي يعيذ العدو يعيز من الشهات المضلة والشهوات المغوية والهذا أمم العدث الالهي العديم عن النبي صلحة في قول الهذا الصراط المستقيم صراط الذين العت علم من عن ربه تمارك و تعالى باعدى كالم منال الامن هديته فاستهدوني صلحة في قول المنال المنال ويعالى المنادي كالم منال الامن هديته فاستهدوني صلحة في المعالية ويقول المدن الله في العدم عن النبي عن ربه تمارك ويعالى باعدى كالم منال الامن هديته فاستهدوني عن النبي المعادي كالم منال الامن هديته فاستهدوني عن النبي عن ربه تمارك ويقول الهدن المنالة المستقيم من الشهورة عن النبي عن ربه تمارك ويقالي بالمنالة المنال المنالة المن

مجموع ما يورث الشبه في ذلك اذا خلت النفوس عن الهوى وقيل أن يخيلوا كرالناس عن الهوى ان ينبعون الا الظن وما مهوى الا نفس ولقد حاء هم من ربم الهدى والمقصود أن حواز تولية المفضول لا سبباب ما نعة من تولية الفاضل هو قول ذهب البه طوائف من السبة والشبعة ومع هد افتم يكن الذين مع معاوية بقولون انه الا مام والخليفة وان على على وأصحابه مما يعته وطاعته وان كان على أفضل لان توليته أصلح فهذا لم يكونوا يقولونه ولا يقاتلون عليه وهذا بما هو معلوم لعموم أهل العلم ولا يدوّا عليا وأصحابه بقتال أصلا ولان الخوار حيدو منذلك فانهم قتلوا عبد الله من خلال العلم ولا يقتلون في حدمه مثل الشراك في الدماء فأرسل عبد الله من وكان قصده رجه الله رجوعهم عن الفتنة فقتلوه ويق دمه مثل الشراك في الدماء فأرسل المهم على يقول سلوا المناقاتل عبد الله من الفتنة فقتلوه ويق دمه مثل الشراك في الدماء فأرسل الماس وهي الماسية التي أرسلوها المناقاتل عبد الله من الفتلة فقتلوه ويق دمه مثل الأمر الذفي الدماء فأرسلوهي الماسية التي أرسلوها المناقاتل عبد الله على أنهم ما استعلوا دماء المسلمين وأمواله مذكر الماسية التي أرسلوها تسر مع الرعاد في الله على في صفتهم وفي الامر بقتالهم ورأى تلائ الصفة من المناقعة عليهم فقاتله من الذي صلى الله علية وسلم في صفتهم وفي العمر الما عاء من المناقعة عليهم فقاله من الرسول و ما جياع العجابة وأماقتال الجل وصفين فقدد كرعلى رضى الله والفوار بحكان منص من الرسول و ما جياع العجابة وأماقتال الجل وصفين فقدد كرعلى رضى الله الخوار بحكان منص من الرسول و ما جياع العجابة وأماقتال الجل وصفين فقدد كرعلى رضى الله الخوار بحكان من من الرسول و ما جياع العجابة وأماقتال الجل وصفين فقدد كرعلى رضى الله الخوار بحكان من الرسول و ما جياع العجابة وأماقتال الجل وصفين فقدد كرعلى رضى الله المناقعة والمناقعة والمنا

القرآن فاستعد بالله من الشيطان القرآن فاستعد بالله من الشيطان الرجيم وقال تعالى واما ينزغنك الشيطان برغ فالمتعد بالله الله من الشيطان برغ فاستعد بالله الله عليم وفي الصحيصين من الشيطان برغ فاستعد بالله عليم وفي الصحيصين وجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم الى لاعلم كله لوقاله الذهب وسلم الى الله عليه وسلم الى لاعلم كله لوقاله الذهب وسلم الى الله عليه لوقاله الذهب وسلم الى الله عليه الله عليه المنان في الله عليه المنان عند القراءة والمنان عند القراءة وسلم المنان عند القراءة وسلم المنان عند القراءة وسلم المنان عند القراءة والمنان المنان عند القراءة والمنان المنان عند القراءة والمنان عند المنان المنان عند المنان المن

وعندالغضب المرافع عنه شروع ندوجود سبب الخبر وهوالقراء اليصرف عنه ماعنع الخبر وعند وجود وعند وجود سبب الشر ليمنع ذلك السبب الذي يحدثه عندذلك وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مامن قلب من قلوب العباد الا وهو بين اصبع بن من أصابع الرجن ان شاء أن يقيمه أقامه وان شاء أن يزيغه أزاعه وكانت عين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب وكان كثيراما يقول والذي نفس محديده وفي الحديث للقلب أشد تقلب امن القدر اذا استجمع عليانا وشواهد هذا الاصل كشيرة مع ما يعرفه كل أحد من حال نفسه من كثرة تقلب قليه من الخواطر التي هي من جنس الاعتقادات ومن جنس الارادات وفيها المحمود والمذموم والله هو القادر على صرف ذلك عنده فالاستعاذة بالله طريق مفضية الى المقصود الذي لا يحصل بالنظر والاستدلال في الوجه الثاني ) أن يقال الذي صلى الله عليه وسلم أن من الاستعاذة وحدها بل أمن العبد أن ينتهى عن ذلك مع الاستعاذة اعلاما منه بان هدان النفس تطلب سبب كل

النهايات وجسرة وفا المالم عدد المنافي المالغاية والمنهى وقد قال الله تعالى وان الدربك المنهى وفى الدعاء المأور الذي ذكره ماالك فى الموطاحسي الله وكفي عم المتعان وعالى وعالى والمنافية الغايان ونهاية النهايات وجسرة وفه وأذا طلب بعد ذلك شيئا آخروجب أن بنهى فأمر الذي صلى الله عليه وسلم العبد أن ينتهى مع استعارته بالله من وسواس التسلسل كابؤم من كل من حصل نهاية المعالوب وعاية المراد أن ينتهى أذكل طالب ومن يدفلا بدله من علوب ومن ادينتهى اليه واغما وجب انتهاؤه لا نه من المعاوم بالعلم الفير ورى الفيلم ورى الفيلم ورى الفيلم ورى الفيلم ورى الفيلم ورى الفيلم ورى المنافق في الموافقة عنه الموروا المعالى واغمان على المنافقة والمنافقة والمنافق

سائلابه تارة و مجساعنه أخرى ولو كان المقصود مجرد التمييز بين الرب والصنم مع علم الرسول أن السؤال والحواب فاسدان لكان في الاسولة الفاسدة فكيف يكون الاسولة الفاسدة فكيف يكون الرسول صلى الله عليه وسلم فاله كان عبد من الحراء في الحصين الحراء على ماحسين كاقال لحصين الخراعي باحصين كم تعدد اليوم قال أعيد سعة آلهة من الذي تعدل غيد في الارض و واحد افي السماء فال الذي تعدل عيد عيد الله ما فال الذي في السماء فقال أسلم على أعلى كلة بنف على الله مما فال الدي المناه على الله مما فال الذي في السماء فقال أسلم عنى أعلى كلة بنف على الله مما فال الدي الله مما فال الله مما في الله م

عنه أنه لم يكن معه نصر من النبي صلى الله عليه وسلم وانما كان رأ باوا كثر الصحابة لم بوافقوه على هذا القتال بل كثر الصحابة لم بقاتلوا لامع هؤلاء ولامع عؤلاء كسعد بن أبي وقاص وابن عر وأسامة برزيدو محد بن مسلمة وأمث الهم من السابقين الاولين من المهاجر بن والانصار والذين البعوه مناحسان ع أنهم معظمون لعلى يحبونه و بوالويه و يقدمونه على من سواه ولا برون أن أحدا أحق بالامامة منه في زمنسه لمكن لم بوافقوه في رأ به في القتال وكان معهم نصوص سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم تدلهم على أن ترك القتال والدخول في القتنة خرم من الفتال وفيها منايقت عن ذلك والا ثار بذلك كثيرة معروفة وأمامعاوية فلم يقاتل معهمن السابقين الاولين المنهور بن أحد بل كان مع على بعض السابقين ولم يكن مع معاوية أحدوا كثرهم اعتر لوا الفتنة وقيل كان مع معاوية بعض السابقين الاولين وان قاتل عبارين باسرهو أبو العادية وكان عن بايع تحت الشحرة وهم السابقون الاولون ذكر ذلك ان حزم وغيره والمقصود أن علما لم يقاتله أحد على امامة غيره ولادعاه الى أن يكون تحت ولاية غيره نم انه لمار فعت المصاحف بو دعواللى التحكيم وا تفقوا على ذلك وأجعوا في العام القابل واتفق الحكان على عزل على ومعاوية ودعواللى التحكيم وا تفقوا على ذلك وأجعوا في العام القابل واتفق الحكان على عزل على ومعاوية

و يسمعه باذنه وكذلك كونه يقصدالصلاة مثل كونه يقصدالا كل والشرب والركوب والمشي وعله بذلك كله علم ضرورى بقيني أولى لا يتوقف على النظر والاستدلال ولا يتوقف على البرهان بل هو مقد مات البرهان وأصوله التي بني عليها البرهان أعنى البرهان النظرى المؤلف من المقد مات وهذا الوسواس يزول بالاستعادة و انتهاء العبد وان يقول اذا قال لم تغسل و جهل بلى قد غسل وجهى واذا خطر له أنه لم ينوولم يمكر يقول بقلمه بلى قد نو مت وكبرت فشت على الحق و يدفع ما يعارضه من الوسواس فبرى الشسطان قوته و ثباته على الحق فيند فع عنه والا فتى رآ وقابلاللشكول والشهات مستعبما الى الوساوس والخطرات أورد عليه من ذلك ما يعجز عن دفعه وصار قلبه مورد الما توحيه شياطين الانس والجن من زحوف القول وانتقل من ذلك الى غيره الى أن يسوقه الشيطان الى الهلكة فالله ولى الذين آمنوا يخرجهم من النور الى الظلمات ان الذين اتفوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مصرون واخوانهم عدونهم في الغي تم لا يقصرون (٣) ومما ينبغي أن يعرف في هذا المقام وان في ذلك من خطائها واما لما في ذلك من والمستدل و قلستدل في ذلك من خطائها واما لما في ذلك من خطائها واما لما في ذلك من والمستدل والمستدل والمستدل على المقدمات واما

ومال أوموسى الى ولية عندالله من عرفع صب عندالله الذلك ولم يكن اتفاقه ماعلى عزل معاوية ومال أوموسى الى ولية عندالله من عرفع صب عندالله الذلك ولم يكن اتفاقه ماعلى عزل معاوية عن كونه أمير المؤمن بن فاله لم يكن قبل هذا أمير المؤمنين بل عزله عن ولايته على الشام فانه كان يقول أناولانى الخليف الخليف المرة المؤمنين وعلى المنام والمنه المنام والمنه المنام والمنه والمنام والمنه والمنام والمنه والمنه والمنام والمنه والمناه والمنه والمن والمنه والمن والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمناف والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمناف والمنه والمناف والمناف والمناف والمناف والمن المنه والمناف و

قديعزعن نظمداك علىذاك امالعروعن تصوره وامالعروعن التعسرعنه فانهلس كل ماتصوره الانسان أمكن كلأحدأن بعبر عنه باللسان وقد يعيز المستمعين فهمه ذلك الدلدل وان أمكن نظم الدليل وفهمه فقديحصل العجزعن ازالة الشهات المعارضة امامن هذا وامامن هذا وامامنهماوهذا يقعرفى التصورات أكثرهما يقع فى التصديقات فكشرمن الامور المعروفة اذاحدت يحدود عمرينها وبهن المحدودات زادت خفاء بعد الوضو حلكونهاأظهرعندالعقل مدون ذلك الحدمنها بذلك الحد ولكن قدمكون في الادلة والحدود

من المنفعة ما قدنيه عليه غير من ولهذا تنوعت طرق الناس في الحدود والادلة وتحد كثيرا من الناس بقد حق حدود وفي غيره وأدلته م يذكر هو حدود اوأدلة يردعلم البرادات من حنس ما يرد على تلك أوسن جنس آخروذ للكلان المقصود بالحدود ان كان التمييز المناه على أي مورة كانت مشيركة في عدم حصول التمييز وان كان المطلوب مها نعر بف المحدود فهذا الا يحصل بها مطلقا ولا يمتنع بها مطلقا بل يحصل لمعض الناس وفي بعض الاوقات دون بعض كا يحصل بالاسماء فان الحد تفصيل ما دل عليه الاسم بالاجال فلا يمكن ان بقال لا يعرف المسمى محال ولا يمكن أن يقال يعرف بعل أحد كذلك الحد وان قبل ان المطلوب بالحداث محرد الحدود حب أن استمع له بتصرور حقيقة المحدود التي لم يتصورها الا بلفظ الحدود التي لم يتصورها والمحدود التي لم يتصورها والمحدود التي الاسماء والمحدود التي المسلمة بعدود التي الاسماء عمر دذلك اللفظ وقد بسطال كلام على هذا في موضعه و بينا ما عليه جهور النظار من المسلمة والمهود والنصاري والمحود والنظار من ثبوته ثبوت المحدود ومن انتفائه انتفاؤه كاهو طريقة نظار المسلمة من حيم الطوائف مشل أبي على المحدود وعكسا الذي بازم من ثبوته ثبوت المحدود ومن انتفائه انتفاؤه كاهو طريقة نظار المسلمة من حيم الطوائف مشل أبي على المحدود وحين المحدود ومن انتفائه انتفاؤه كاهو طريقة نظار المسلمة من حيم الطوائف مشل أبي على المحدود والمحدود المحدود والمحدود والمحدود والمحدود والمحدود والمدود والمحدود والم

<sup>(</sup>٣) هناساض متروك الاصل كتب الكاتب بازائه سقطمن الاصل وريقة ملحقة بعد قوله يقصرون اهكتبه معمديه

وأعاطر بقة أهل المنطق ودعواهم ان الحدالتام مقصوده التعريف بالحقيقة وان الحقيقة مؤلفة من الصفات الذاتية الداخلة في المحدود وأماطر بقة أهل المنطق ودعواهم ان الحدالتام مقصوده التعريف بالحقيقة وان الحقيقة مؤلفة من الصفات الذاتية الداخلة في المحدود وهي الجنس والفصل و تقسيمهم العديف اللازم على المداخل في الحقيقة و في المنسبة والمعتبة المداخل المحتبة ولازم للمحتبة ولازم للمحتبة ولازم للمحتبة الثانية في الحارج وان الدي في دائلة المحتبة الثانية في الحارج وان الدي في دائلة المحتبة المحتبة الثانية في الحارج وان الدي في ذاون و مخطأ عند جاهيرا العيم المحتبة المحتبة والمحتبة وهيمة من المحتبة المحتبة والمحتبة والم

تصوره وان كان لازماللذات فلا بلزمهاالا اذاته ورمعمنا بقوم بالذات فالاول عندهم مشل كون الرب قائما بنفسه وموجود ابل وكذلك كونه قديماعند أكبرهم فان ابن كلاب يقول القديم بقدم والاشعرى له قولان أشهرهماعند أعجابه أنه قديم بغيرقدم لكنه باق بيقاء وقدوافقه على ذلك ابن أبي موسى وغيره وأما القاضى أبو بكر فانه يقول باق بغير بقاء ووافقه على فائه يقول باق بغير بقاء ووافقه على والشانى عندهم مشل كونه حيا وعلم اوقد برا ونحوذلك وتقسيم وعلم اوقد برا ونحوذلك وتقسيم وعلم اوقد برا ونحوذلك وتقسيم

وقى صحيح مسلم عن عامر من سعد من أبى وقاص كان سعد من أبى وقاص فى ابله فاءابنه عرفها رآه سعد قال أعود بالله من شره ذا الراكب فعرل فقال له أنزلت فى الملك وغنمك و تركت الناس بنساز عون فى الملك بنهم فضرب سعد فى صدره وقال اسكت سعت رسول الله صلى الله عله وسلم يقول ان الله بحب العبد التي الغنى المنى وابنه عرهذا كان يحب الرياسة ولوحصلت على الوحه المذموم ولهذا لما ولى ولاية وقبل له لا نوليك حتى تتولى قتال الحسين وأصحابه كان هو أمير تلك السيرية وأماسعد رضى الله عنه فكان محاب الدعوة وكان مسدد افى زمنه وهو الذى فتح العراق وكسر حنود كسرى وكان يعلم أنه لا يدمن وقوع قتن بين المسلمين وفي صحيح مسلم عن العراق وكسر حنود كسرى وكان يعلم أنه لا يدمن وقوع قتن بين المسلمين وفي صحيح مسلم عن النبى صلى الله علم عدو امن غيرهم في قال سأل ربى أن لا بهلك أمنى بسسنة عامة فأعطانها وسألته أن لا يحمل بأسهم بنهم هنعنها والمقصود أن المحمد وامن غيرهم في قال سأل ربى أن لا بهلك أمنى بسسنة عامة فأعطانها وسألته أن لا يحمل بأسهم بنهم هنعنها والمقصود أن المحمد وامن غيرهم في قالمدال المحمل ولا مسائل الاحكام ولا مسائل ولمحمد فواعد الاسلام الاقوال فضلاعن الاقتنال بالسمف بل كانوامشتين الصفات الامامة لم يختلفوا فى ذلك بالاختصام بالاقوال فضلاعن الاقتنال بالسمف بل كانوامشتين الصفات المناق أخبر بهاعن نفسه بالهن على عنه المقتنات المخلوقين منه بتن المقدر كا أخبر الله به ورسوله مشتبن اللامر والنهى والوعد والوعيد منيتين لحكمة الله فى خلقه وأمره مشتبن القدرة العسد

كلامليس هذا موضع بسطه فاجهم لم يعنوا بالذاتي ما بلزم الذات اذالجيع لازم للذات ولاعنوا بالذاتي المقوم الذات كاصطلاح المنطقيين فان هؤلاء ليس عندهم في الذوات ما هوم رحمن الصفات كالجنس والفصل ولا يقسه ون الصفات الى مقوم داخل في الماهية وجزء منها والى عرضى عارج عنها ليس مقوما بل هذا التقسيم عندهم وعندجه ورائع قلاء خطأ كاهو خطأ في نفس الامراذ التقوريق بين الذاتي المقوم واللازم الخارج تفريق بالمال لا يعود الاالى محرد يحكم يتضمن الذهريق بين المتماثلين كاقد بسط في موضعه ولهذا يعترف حذات أغة أهل المنطق كابن سعنا وأي البركات صاحب المهتمر وغيرهما بانه لا يمكن ذكر فرق مطرد بين هذا وهذا وذكر ابن سينا ثلاثه فروق مع اعتراف والعرضي اللازم وأبو اعترافه بأنه ليس واحد منها صححه واعترض أنوالبركات على ماذكره أن سناء عبره مناز الله المنطق منازكره أن المناف المنطق المناف المنطق المناف المنطق وأصحابه في هذا الموضع عمالم تعرف صحته ولا منفعته وغير أبي البركات بين فساده وتذاقضه وصنف الناس مصنفات في الردعلي أهل المنطق وأصحابه في هذا الموضع عمالم تعرف حدة والمنفعته وغير أبي البركات بين فساده وتذاقضه وصنف الناس مصنفات في الردعلي أهل المنطق وأصحابه في هذا الموضع عمالم تعرف عن الذوت في والقاضي أبو بكرين الطب وغيرهم وهولاء المناف وتفريق المنطقين بل تفريقهم منكرون ماذكر المنطقة ونمن الفرق فلا يعود تفريقهم الى تفريق المنطقين بل تفريقهم منكرون ماذكر المنطقة ونمن الفرق فلا يعود تفريقهم الى تفريق المنطقة من بل تفريقهم منكرون ماذكر المنطقة ونون من الفرق فلا يعود تفريقهم الى تفريق المنطقة من بل تفريقه من يعود الى المناف المنطقة وينافر المنطقة ويقد المنطقة ويقه منكرون ماذكر المنطقة ويقالم المنطقة وينافر المنطقة ويقاله ويقوله المنطقة وينافر المنطقة ويقول المنطقة ويقاله المنطقة وينافر المنطقة ويقول المنطقة ويقوله المنطقة وينافر المنطقة ويقوله المنطقة ويقول

ماذكروه هم من أن الصفات الذاتية عندهم ما الا يكن تصور الذات مع تصور عدمها والصفات المعنوية ما يكن تصور الذات مع تفي هذه الصفات ولا يمكن تصور الذات مع نفي هذه الصفات ولا يمكن تصور الذات مع نفي كونها قاعة بالنفس وموجودة وكذلك الا يمكن ذلك مع نفي كونها قاعة بالنفس وموجودة وكذلك الا يمكن ذلك مع نفي كونها قد عقد على القدم كالعلم والمقدة براع بين الا الا يعرى ومن اتبعه كالقاضي أي يعلى وأمث اله وهؤلاء أيضا تفريقهم الا يمكن تصور الدات مع نفي تلك الصفة بقال الهم لفظ التصور محل بوادية تصور ما وهو الشعور ما لمتصور من طريق الوجود وبرادية التصور التام ومامن تصور الا وفوقة تصور التم منه ومن هذا دخل الداخل على هؤلاء المنطقة بن الغالطين وعلى هؤلا قان عنواية وبرادية التصور والتام الذات الثابية في الخارج التي لها صفات لازمة لها فهذه لا يمكن تصور واكاهى عليه مع نفي هذه الصفات فاذا عني الما همة ما يتصوره المتصور في ذهنه فهذا بريد و منص عنفي هذه الصفات فاذا عني الما من من الوجود مع نفي هذه الصفات فهذا الرد علم مغما حعلوه ذا تباهم لكن تصورها لعانى بل من من هذه المعاني أيضا ويحوذ المناف الموادات (٢٠٠٤) من الوجود مع نفي هذه المعان في مدور المامن لا يخطر بقليه هذه المعانى بل من منى هذه المعانى أيضا ويحوذ المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المان المن من هذه المعانى أيضا والنوات المناف المناف

واستطاعته وافعله مع اثباتهم القدر تم لم يكن في زمنهم من يحتم المعامة وخلقه لكل شي بحدة لمن عصى أو كفر ولا من يكذب بعلم القه ومشيئته الشاملة وقدرته العامة وخلقه لكل شي وينكر فضل الله واحسانه ومنه على أهل الاعان والطاعة وأنه هوالذي أنعم عليهم بالاعان والطاعة وخصهم مهذه النعمة دون أعل الكفر والمعصة ولا من يتكر افتقار العبد الى الله في كل طرفة عين وأنه لاحول ولا قوء الابه في كل دق وجل ولا من يقول ان الله يحدوز أن يأمر بالكفر والمناسرة وينهى عن عبادته وحده و يحوز أن يدخل الميس وفرعون الجنة و يدخل الانداء النار والمن لكفر والمائة في النادية المهمة ولا كان وأمثال ذلك في يكن فيهم من يقول القيلة في النار ولا من يكذب شفاعة الني صلى الله عليه وسلم في أهل الكيار ولا من يقول العيان الفيلة في النار يشفاعة الني صلى الله عليه وسلم عنوان اعان يخرو حمن في قلم من يقول اعمان المنار يدوينقص ومن نقل عن ابن عباس في توية القائل الناس يتفاض لم وان الاعمان بريدوينقص ومن نقل عن ابن عباس في توية القائل النفس فقد كذب عليه كاذ كرداك ابن خرم وغسره وأما المنقول عن ابن عباس في توية القائل النفس فقد كذب عليه كاذ كرداك ابن خرم وغسره وأما المنقول عن ابن عباس في توية القائل النفس فقد كذب عليه كان بروع وغمان أبه كان حرم وغسره وأما المنقول عن ابن عباس في توية القائل النفس فقد كذب عليه كان بروع وغمان لم يكونوا أعة ولا كانت خلافتهم صحيمة ولا من يقول المنابة من يقول ان أبا بكروع وعمان لم يكونوا أعة ولا كانت خلافتهم صحيحة ولا من يقول في العمان المن يكونوا أعة ولا كانت خلافتهم معجمة ولا من يقول المنابة من يقول ان أبا بكروع وعمر وعمان لم يكونوا أعة ولا كانت خلافتهم معجمة ولا من يقول المنابة على النابة ولا كانت خلافة من يقول المنابة على المنابقة ولا كانت خلافة من يقول المنابة على المنابقة ولا كانت خلافة من يقول المنابة على المنابقة ولا كانت خلافة من يقول المنابقة ولا كانت خلافة من يوية على المنابقة ولا كانت خلافة من يقول المنابقة ولا كانت خلافة من المنابقة ولا كانت خ

وان كان ضالافي نفيها كان من ذفي الحياة والعلم والقدرة كان ضالا في نفيها واذا قبل لا يمكن وجود الفعل الامن ذات فاعة سفسها قدعة قبل ولا يكن الامن ذات حية عالمة قادرة فاذا قبل هذا قبل مع المعالة علام عائمة المعالمة المعال

المنطق بين الذاتي المقوم والعرضي اللازم فاله يعود الى ذلك حيث جعلوا الذاتي المنطق بين الذاتي المقوم والعرضي ما عكن تصورها بدون تصوره وليس هذا بفرق في نفس الامر واغا يعود الى ما تقدره الاذهان فاله مامن تصور الاوفوقه تصوراً لم وفوقه تصوراً تم منه فان أريد بالتصور مطلق الشعور بالشي فيمكن الشعوريه بدون الصفات التي جعلوهاذا تبه فائه قد يشعر بالانسان من لا يخطر بياله الهدو وان ناطق أوجسم نام حساس متحرك بالارادة ناطق وان أراد واالقصور التام فقول القائل حيوان ناطق لا يوجب التصورالتام للوصوف بل مامن تصورا لا وفوقه تصوراً كمل منه فان صفات الموصوف لمست مخصرة فيماذكر وه وان فالواثر بديه التصورالتام للصفات الذاتية على التي يتوقف تحقق الماعمة علمها أو يقف تصورا لماهمة علمها فلا تعقل الصفة المركبة من الصفات الذاتية علم الماهمة علمها أو يقف تصورا لماهمة علمها فلا تعقل الصفة الذاتية المزاء المناقمة من الصفات الذاتية أم زاء المناقمة الذاتية المناقمة من المناقمة من الصفات الذاتية المزاء المناقمة الذاتية المناقمة من المناقمين الصفات الذاتية ولا تعقل الماهمة حتى تعمل الصفة الذاتية لهافسيق الكلام دورا كالمعلون الصفات الذاتية المزاء المناقمة من المناقمين المناقمة من الصفات الذاتية المزاء المناقمة الذاتية لمناقمة الذات أحق بأن تكون سابقة من الصفات الذات المناقمة من المناقمة من المناقمة مناقمة الذات المناقمة الذات المناقمة من المناقمة من المناقمة مناقمة الذات المناقمة الذات المناقمة من المناقمة من المناقمة مناقمة الذات المناقمة الذات المناقمة المناقمة مناقمة مناقمة مناقمة مناقمة مناقمة الذات المناقمة المنائمة مناقمة مناقمة

قسل الانسان حيوان الطق قبل ان كانت الحيوانية والناطقية أعراضافهي صفات الانسان وان كانت جواهر فهنا جوهرهوا انسان وجوهرهو حيوان وجوهرهو خيال المناق وجوهرهو جسم وجوهرهو حساس وجوهرهو نام ومعلوم فسادهذا وحقيقة الامر (١) أنها لما يتصور في الاذهان وصفات لما هوم وجود في الاعسان وان الذات هي أحق بتقويم الصفات منقويم الذات وأيضافان أراد واتصور الصفات مفصلة فعادم أن قوله معير المناول الانسان بدل عليه اسم الحيوان دلالة مفصلة بل محملة وان أراد وابالتصور التصور سيواء كان محملاً ومفصلا فعلوم أن افقط الانسان بدل على الحيوان دلالة مفصلة بل محملة وان أراد وابالتصور التصور سيواء كان محملاً ومفصلا فعلوم أن افقط الانسان بدل على الحيوان على الحيوان على الحيوان والناطق كايدل لفظ الحيوان كاف في تعريف صفات الحيوان فاذا كانوافي تعريف الانسان لا يأتون الابلفظ بدل على صفات الانسان مثل مأن لفظ الحيوان كاف في تعريف صفات الحيوان فاذا كانوافي تعريف الانسان الايأتون الابلفظ بدل على صفات الانسان كان تعريف صفات الحيوان ما حيوان المحاور والمائد والله على المناقب المناقب المناقب الناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب الناقب المناقب ال

الخاص مالسف لفظ الانسان فقال وكذلك في لفظ النامي من الدلالةعلى النمو باللفظ الخاص مالمس فىلفظ الحموان وأنستم لانو حمون ذلك وكذلك الفظ الحساس والمتعرك بالارادة فعملم أن كلامهم لارحم الى حقيقة موجودة معقولة وانمار جعالى محردوص عواصطلاح وبحكم واعتمارات ذهنمة وهمذاميسوط فىموضعه وكذلك الذين فرقوابين الصفات الذاتية وبين المعنوية اللازمة للذائمن الكلاسة وأتباعهم بعودتفر يقهم الحاوضع واصطلاح وتحكم واعتبارات ذهنية لاالى حقيقة ثابتة فى الخارج

ان خلافتهم ثابتة بالنصولامن يقول ان بعدمقتل عثمان كان غبر على أفضل منه ولا أحق منه بالامامة فهد فه القواعد الدينية التى اختلف فيه امن بعد الصحابة لم يحتلفوا فيها بالقول ولا بالمصومات فضلاعن السيف ولا قاتل أحدمهم على قاعدة في الامامة فقبل خلافة على لم يكن بين مع قتال في الامامة ولا في ولا يقلم يقاتلوا لم أنه يكون تابعالذاك والذين قاتلوا عليا لم يقاتلوا لا ختصاص على دون الا عقة قبله بوصف بل الذين قاتلوا معه كانوا بقرون با مامة من قبله وشائعا بينهم أن أبا بكر أفضل منه وقد تواتر عنه نفسه أنه كان يقول ذلك على المنبر ولم تظهر الشيعة الاول تقديم على على إلى بكر وعرفف لاعن الطعن في المامة من وبك حال فن المعلوم الشيعة الاول تقديم على على الدعة أن الفتال في زمن على لم يكن لمعاوية ومن معه الالمكونهم لم يسابعوا على المرسلة والمابي كان المناقب في المناقب والمابية والمناقب المناقبة المناقبة من والمناقبة بل كانوا قبل الدعة أن الفتال في زمن على المرب التي كانت بين طلحة في قتاله بل كانوا قبل المدوم على يطلبون قتلة عنمان وكان القتلة من في قتاله بل كانوا قبل القدم على وعرفوه مقصودهم عرفهم أن هذا أيضارا به قبائله من يدفع عنهم فلي يمن كن وعي نقطم الامن فلم المناقبة المعن القتلة من وعرفوه مقصودهم عرفهم أن هذا أيضارا به قبائله من يدفع عنهم فلم يعلم المن المناقبة المنا

( ٢٩ - منهاج ثالث) ولهذا يضطر بون في الفرق بين الصفات الذاتية والمعنوية فهذا يقرل اله قديم يقدم باق سقاء وهذا بنازع في هذا أو الذا في يقول هو عالم بذاته كايقول هو لاء اله باق بذاته واذا أراد بذلك أن علمه من لوازم ذاته لا يفتقر الى شي آخو فقد أصاب وان أراد اله يمكن كونه حياعا لما عادرا بدون حياة وعلم وقد وقدرة فقد أخطأ وذاته حقيقتها هي الذات المستلزمة لهي ذه المعانى فتقدير وجود ها بدون هي ذه المعانى فتقدير وجود ها بدون هي أما لما المعانى تقدير عاطل لاحقيقة له ووجود ذات منفكة عن جميع الصفات انما يمكن تقديره في الاذهان لا في الاعيان وهذه الامور مبسوطة في موضعها والمقصود هنا أن التعريف المدود والنعم بفي الادامة قديمة من المورالذسبة الاضافية فقد يتضم لمعض الناس أو الانسان في بعض الاحوال ما لا يتضع لغيره أوله في وقت آخر و مناه أعظم وأكثر وكانت طرق معرفة هاكثر وأظهر وكانت الاسماء المعرفة له معرفة الذي وذكره أشدوا كثر كانت معرفتهم وذكرهم له أعظم وأكثر وكانت طرق معرفة هم الاحماء والصفات عندهم ما ليس لغيره أكثر وكانت على معانيه أدل فالمخلوق الذي يتصوره الناس و يعبرون عنه أكثر وكانت علم ما الدم العاصفات عنده مما ليس لغيره المناس المعرفة المناس أدل فالمخلوق الذي يتصوره الناس و يعبرون عنه أكثر وكانت على معانيه أدل فالمخلوق الذي يتصوره الناس و يعبرون عنه أكثر وكانت على معانيه أدل فالمخلوق الذي يتصوره الناس و يعبرون عنه أكثر وكانت على معانيه أدل فالمخلوق الذي يتصوره الناس و يعبرون عنه أكثر وكانت على معانيه أدل فالمخلوق الذي يتصوره الناس و يعبرون عنه أكثر وكانت على معانيه أدل فالمخلوق الذي يتصوره الناس و يعبرون عنه أكثر وكانت على معانيه أدل فالمخلوق الذي يتصوره الناس و يعبرون عنه أكثر وكانت الاسماء المعرفة المعانية و كله و كل

كالاسدوالداهية وألجر والسيف و نحوذك فلكل من هذه المسمات في اللغة من الاسماء أسماء كثيرة وهذا الاسم بدل على معنى لا بدل علمه الا خركا بقولون صادم ومهند وأسن و بتارومن ذلك أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن قال الذي صلى الله عليه وسلم لى خسة أسماء أنا مجمد وأنا الحاق وقال أنا الفحوك لى خسة أسماء القرآن الفرقان والتنزيل والكتاب والهدى القتال أنان المرحة أناني الملحمة ومن أسمائه المرمل والمدثر والرسول والني ومن أسماء القرآن الفرقان والتنزيل والكتاب والهدى والنور والشفاء والساب وغيرذك ولما كانت حاحة النفوس الى معرفة ربها أعظم الحاجات كانت طرق معرفتهم له أعظم من طرق معرفة ماسواه وكان ذكرهم لاسماء ماسواه وله سحانه في كل لغة أسماء وله في اللغة العربة أسماء كثيرة والصواب الذي عليه جهور العلماء أن قول الذي صلى الله عليه وسلم ان الله تسعة وتسعين اسمامن أحصاها دخل الحنة معناه ان من أحمى التسعة والسعين من أسمائه دخل الحنة المس مراده أنه ليس له الاتسعة وتسعين اسمامن أحصاها دخل الحنة معناه ان من أحصاها والمناب عناه والمناب والمناب والمناب والمناب على المعمول النبي عناه أو أنزلته في كتابل أوعاته أحدام ن خلك أواستا ثرت به في علم الغيب عندل أن تعمل الله صحيحه أسأله بكل اسم هواك سمت ونفسل أو أنزلته في كتابل أوعاته أحدام ن خلقال أواستأ ثرت به في علم الغيب عندل أن النبي صلى الله القرآن العظم ربيع قلي ونور (٢٢٦) صدرى وجلاء حرني وذهاب غي وهمي وثبت في المحمور أن النبي صلى الله القرآن العظم ربيع قلي ونور

عليه وسلم كان بقدول في سعوده اللهم الى أعوذ برضال من سعطل و معافا تل من عقو بتل و بل منك لا أمنت كا أننت على نفسك فاخبرانه صلى الله عليه وسلم لا يحصى نساء عليه ولوأ حصى فكان يحصى الثناء عليه لان صفاته كلها فكان يحصى الثناء عليه لان صفاته الما يعبر عنها الممائه

(فصل) ولما كانت طرق معرفة الله والاقرار به كثيرة متنوعة صاركل طائفة من النظار تسلك طريقالى البات معرفته وينطن من نظن أنه لاطريق الاتلاف وهذا علما معضوه وقول بلاعلم فاله من أين للانسان أنه لا يمكن المعرفة

فلم يكن ماوقع قد حافى خلافه الثلاثة مثل الفتنة التى وقعت بين ابن الزبيروبين بريد ثم بين مروان وابنه وهؤلاء كلهم كانوامتفقين على موالاة عثمان وقتال من قاتله فضلاع في بكروع روكذلك الفتنة التى وقعت بين بريدوا هيل المدينة فتنة الحرة فاعا كانت من بعض أهل المدينة أعجاب السلطان من بنى أمية وأصحاب بريد لم تكن لاجل أبى بكروع رأصلابل كان كل من بالمدينة والشام من الطائفة بن متفقين على ولاية أبى بكروع روالحسين رضى الله عنه على ولاية أبى بكروع روالحسين رضى الله عنه على حرالي الكوفة أي بكروع روكذلك الذين قتلوه ولم يكن هو حين قتل طالباللولاية ولا كان معه حيش يقاتل به واعاكان فدر حع منصر فا وطلب أن يردالى بريداين عه أو أن يردالى منزله بالمدينة أو أن يسيرالى الثغر في عه أو لكن الظلة من وطلب أن يردالى بريداين عه أو أن يردالى منزله بالمدينة أو أن يسيرالى الثغر في عه أو لكن الظلة من الشلابة سرلهم فلم يقتل ردى الله عنه وهو يقاتل على ولاية بل قتل وهو يطلب الدفع عن الشالا معاوية وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن عليه مذال وقال ان ابنى معالمة عليه وسلم أن معاوية وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن عليه من بطلب بدمه مع المختبارين أبي عيد دال المختبة من النبي معاوية وقد اليه وفي صحيم مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون من نقيف مع المنه والدحى أنه يوحى اليه وفي صحيم مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون من نقيف كذب وادحى أنه يوحى اليه وفي صحيم مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون من نقيف كذب وادحى أنه يوحى اليه وفي صحيم مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون من نقيف

الاجذاالطريق فانهذانى عام لا يعلم بالضر ورة فلا بدمن دليل بدل عليه وليس مع النافي دليل بدل على الموجود بدل على أن للعرفة طرقاأ خرى وان غالب العارفين بالله من الانبياء وغير الانبياء بل من عوم الخلق عرفوه بدون تلك هذا النقى بل الموجود بدل على أن للعرفة طرقاأ خرى وان غالب العارفين بالله من الانبياء وغير الانبياء بل من عوم الخلق عرفوه بدون تلك الطريق المعينة وقد نبه نافي وان الطرق تتنوع تارة بتنوع أصل الدليد ل وتارة بزيادة مقدمات فيه يستغنى عنها آخرون فهذا يستدل بالامكان وهذا بالحدوث وهذا بالا كان وهذا المحدوث المعين وهذا المحدود وثه وحدوث غيره فظنوا أنه لا بدمن العلم يحدوث كل موصوف تقوم به الصفات وقد يعبرون عنه بلفظ الجسم والجوهر والمحدود والمركب وغير ذلك من العبارات وآخرون يستدلون يحدوث ما قامت به الحوادث ويقولون كل ما قامت به المحدود والمركب وغير والفلاسفة الميسلم والمخوادث والصفات والمحوادث والصفات والموادث والصفات والموادث والمعام ما قامت به الموادث والصفات والموادث ليس هومستان مالكونه محدثا بل وليس ذلك مستان ما عامن والمحادث والصفات والموادث ليس هومستان مالكونه محدثا بل وليس ذلك مستان عادات والموادث والصفات والموادث والمالكونه عدثا بل وليس ذلك مستان ما عامن قول الفلاسفة وقول أسلافهم المتأخرو أهل الكلام الذين ركبوا طريقامن قول الفلاسفة وقول أسلافهم المتكامين سلف الامة وأغمها كأقد بسط في موضعه ولم يسلكها متأخرو أهل الكلام الذين ركبوا طريقامن قول الفلاسفة وقول أسلافهم المتكامين سلف الامة وأغمها كأقد بسط في موضعه ولم يسلكها متأخرو أهل الكلام الذين ركبوا طريقامن قول الفلاسفة وقول أسلافهم المتكامين سلف الامة وأغمها كأقد بسط في موضعه ولم يسلكها متأخرون بستكره المدرود والمربود والمربود والمربود والمورد وال

كالرازى والا مدى والعلوسى و نحوهم بل سلكوا طريقة ابن سيناالتي ذكرها في اثبات واجب الوجود وطريقة ابن سينالم بسلكها سلفه الفلاسفة كارسطو وأصحابه بل ولاسلكها جاهيرالفلاسفة بل كثير من الفلاسفة بساز عونه في فيه لقيام الحوادث والصفات بذات واجب الوجود و بقولون اله تقوم به الصفات والارادات وان كونه واجباب فسه لا سافي ذلك كالاينافي عندهم جميعا كونه قد عاولكن ابن سيناوا تباعه لما شاركوا الجهمية في نفي الصفات والارادات وان كونه واجباب فسه لا سافي ذلك والما الما المنافر بقائم سلكوافي اثبات رب العالمين طريقا على مطريقة سافيه المشائين كارسطووا تباعه الذين أثبتوا العلمة الاولى يحركة الغلام الارادية وان لها محركها كوركة المعشوق لعاشقه وهو يحرك الفلك المنتسبة بالعالم المنافرية المنافرية المنافرة بقائم المنافرة بالمنافرة با

كل موجوداذاالتفتاليه من حيث ذاته من غيرالتفات الى غيره فاماأن يكون بحث يجبله الوحود في نفسه أولا يكون فان وجب فهو وهوالقيوم وان لم يجبلم يجزأن يقال هو ممتنع بذاته بعد ما فرض مرط مشل شرط عشمل المرط عدم علته صاد ممتنعا أو قرن شرط وجود علته صاد واجبا وأماان لم يقرن بها شرط له من ذاته الامرالثالث وهوالامكان له من ذاته الامرالثالث وهوالامكان في كون ما عنسارذاته المن ذاته الامرالثالث وهوالامكان في كون ما عنسارذاته الشي الذي

كذاب ومدر وكان الكذاب هوالذي سمى المختار ولم يكن بالمختار والمدرهوا لحجاج بنوسف الثقنى والفتنة التي وقعت في زمنه فتنة ابن الانسعث حرج علمه ومعه القراء كانت بظله وعسفه فلم يكن شئ من هده لا حل خلافة أبي يكر وعربل كل هؤلاء كانوا متفقين على خدلافة أبي يكر وعربل كل هؤلاء كانوا متفقين على خدلافة أبي يكر وعربل كل هؤلاء كانوا متعده ناس وقام علمه أناس وهكذا وانحا كانت الفتن التي وقعت بعدهذا في زمن بني أمية فان زيدن على بن الحسدين لماخرج في خلافة التي يقولها الرافضة ولماخرج أبو مسلم وشعة بني هاشم على بني أمية اعاقا تلوامن كان متولما في ذلك الوقت وهومي وان بن محدوا نصاره و ما زال بنو العماس مشتبين لحلافة العماس مقدمين للابي بكروعم وعثمان على المنابر فلم بقتل أحدد من شعتهم ولامن شعة بني أمية قد حافي خلافة الثلاثة والذين خرجواعلهم مشل محديث عبد الله بن الحسن بالمدينة والذين خروا ما المنابر وعمرفهذه وأمث الهاالفتن الكمار التي كانوا معهما بالمدنث والبصرة كلهم كانوا يتولون أبا بكروعم وهذه وأمث الهاالفتن الكمار التي كانت في السلف وكذلك العماسين على خلافة أي بكروعم وعروء موان فهذه والمثالها الفتن الكمار التي كانت في الاسلام القامًون العماسين على خلافة أي بكروعم وعروء موان فهذه الولايات الكمار التي كانت في الاسلام القامًون العماسين على خلافة أي بكروع وعروء موان فهذه الولايات الكمار التي كانت في الاسلام القامًون العماسين على خلافة أي بكروع وعموان فهذه الولايات الكمار التي كانت في الاسلام القامًون العماسين على خلافة أي بكروع وعموان فهذه الولايات الكمار التي كانت في الاسلام القامًون العماسين على خلافة أي بكروع وعموان فهذه الولايات الكمار التي كانت في الاسلام القامًون

لا يحب ولا يمتنع فى كل موجود اما واجب الوجود بذاته واما يمكن الوجود بحسب ذاته فيقال أما كون الموجود بنقسم الى واجب وهو الواجب بفسه والى يمكن وموجود بغيره وان الموجود بغيره لابدله من موجود بنفسه فهذا كله حقوهي قضايا صادقة وأما كون الممكن فسه له ذات بعتقب عليها الوجود والعدم وانها مع ذلك قد تكون قد عة أزلية واحب يغيرها كا يقوله ان سينا وموافقوه فهذا باطل عند العقلاء قاطمة من الاولين والانتران العرب والاعتراض على هذا من وجوه أحده اقوله ان قرن باعتبارذاته شرط صاريم تنعا أو واحباوان لم يقسر نها شرط بق له من ذاته الام الثالث وهو الامكان يقتضي انمات ذات لهذا المكن تكون تارة واحبة وتارة يمتنعة وهذا يقتضي أن لكل يمكن ذاتا مغارة لوجوده وان تلك الذات عكن اتصافها بالوجود تارة وبالعدم أخرى وهذا باطل سواء أريد بده قول من يحعل الماهيات النوعية في الخارج مغايرة الوجود في الخارج كا يقوله من المتفلسفة والكلام على فساد هذين مبسوط في غيرهذا الموضع وهولم يذكر هناد لسلكه أمنال هؤلاء يذكر ون أقساما مقدرة تقدير اذه نساولا يقيون الدل على المحكن المناز على من الاقيام المناز على من الاقيام المناز المناز على من الاقيام المائل على المائل من الاقيام الوجودة والمناز الموضولة الموضولة على المناز الدائلة و المناز ال

بناء من قداً ثبته في الخارج وهم لم بثبتوه في الخارج كاذ كرنانظائر ذاك في مواضع والمقصود هناأن قول الفائل كل مؤجود اذا التفت المعنى من حيث ذاته من غيرالتفات الى غيره فالماواجب والماعكن اعاب الصحادا علم أن الموجود في الخارج الا الموجود المانفسية والما في عبره فالموجود بغيره اذا التفت المعمن غيرالتفات الى غيره فلاذات له عكن الالتفات المهاحتي يقال انها كاكنة قابلة الوجود والعدم بل هذا الذي قدرانه موجود بغيره اذا التفت المعمن غيرالتفات الى غيره فلاذات له عكن الالتفات المهاحتي يقال انها كاكنة قابلة الوجود والعدم بل هذا الذي قدرانه موجود بغيره اذا لم يلتفت الى غيره فلاحقيقة له أصلالا وجود ولا غيره ولا هنال أما يكون عكن الوجود أصلافهذا التفسير لا يصح الاستدلال به المنافقة في الخارج مغايرة لما هو في الخارج من الوجود ولما لم يثبت هذا القسم كان الاستدلال الموضع في الحروب من وجهين أحده ما أنه قد بين أيضا في غيرهذا الموضع فساد ماذكره الثاني الم سقد مقده خفية تحتاج الى بيان ومتفلسفة الا شعرية كالرازي والا مدى متوقف فها وأهل الا نسات

فيهاوالخارحون على الولاة لم يكن قتالهم فيها على قاعدة الامامة التي يحتلف فيها أهدا السنة والرافضة وانحاد عامن ظهرالى الرافضة وتسمى باميرا لمؤمن بن وأظهر القتال على ذلك وحصل لهم ملك وأعوان مدة وعصد الته القداح الذين أقام وابالمغرب مدة وعصر نحومائتي سنة وهؤلاء باتفاق أهدل العلم والدين ملاحدة ونسم ما طل فلم يكن لهم بالرسول اتصال نسب في الباطن ولا دين وانحا أظهر واالنسب الدكاذب وأظهر واالتسبع ليتوسلوا بذلك الى متبابعة المسبعة اذكان أقل الطوائف عقلا ودينا وأكبرها حهلا والافائم هؤلاء العسدية المنتسبين الى اسبعد النسبعة المنابعة والمنابعة الماسبعة المنابعة والمنابعة على مسلم ولهذا جميع المسلمين الذين هم مؤمنون في طوائف الشبعة الملاحدة المنتسبم فالزيدية والامامية تكفرهم وتتبرأ منهم وانحا ينتسب اليهم الاسبعملية الملاحدة الذين فيهم من الكفر ماليس لليهود والدصاري كان الصباح (١) الذي خرج لهم السكين وشرمتهم قرامطة الحرين أصحاب أي سعمد الحياق فان أولئك لم يكونوا يتظاهر ون بدين الاسلام بالكلمة بل قتلوا الحجاج وأخد في واللاسود فهذه وأمث الها الملاحم الفتن التي كانت في الاسلام بالكلمة بل ماوقع القتال في محمدة على قاعدة الامامية التي تدعيما الرافضة وان ذكر بعض الحارجين ما وقع القتال في مدعو الى نفسه ومعه من يقاتل فهؤلاء من حنس كان الحيال وأهل البوادي والامصار الصغار من الرافضة وهم طائفة قلسلة منقمة ون مع جهور المسلمين ليس لهم سمف والامصار الصغار من الرافضة وهم طائفة قلسلة منقمة ون مع جهور المسلمي ليس لهم سمف والامصار الصغار من الرافضة و هم طائفة قلسلة منقمة ون مع جهور المسلمي ليس لهم سمف

قاطبة كالاشعرى وغيره متفقون على بطلانها فكيف تكون مشل هذه المقدمة في انسات واجب من هذه المقدمة وهل الاستدلال على القوى بالضعف الاكتعديد الجلى بالذي وهذا اذا كان في الحدود الوجه الثانى ان هذا باطل على كل قول أما على قول نظار السنة كل قول أما على قول نظار السنة الذين يقول العالمين بال المخارج عن حقيقته فظاهر وأما المفرقين بين الوجود والنبوت فانهم على قول القائلين بان المعدوم الا يقولون ذلك الا في المعدوم الا يقولون ذلك الا في المعدوم الا يقولون ذلك الا في المعدوم الا يقولون ذلك اللا يقولون ذلك اللا يقولون ذلك اللا يقولون ذلك اللا يقولون ذلك الله في المعدوم الا يقولون ذلك الله في المعدوم الله يقولون ذلك الله في المعدوم المعدوم الله يقولون ذلك الله المعدوم الله يقولون ذلك المعدوم الله يقولون ذلك الله يقولون المعدوم المعدوم الله يقولون المعدوم المعدو

ان الموجود القديم نبوته يقبل الوجود والعدم في الجلة لا يتصور عندهم ماهية مستازمة الوجود تقبل الوجود والعدم وأماعيلي قول متأخرى الفلاسفة الذين يحعلون وجود الممكن الزائد اعلى ماهساتها فتلك الماهسات اعمانية في حال الوجود لا يمكن تعسر دهاعن الوجود فلا يتصور أن يكون عندهم ماهية هي نفسها تقبل الوجود والعدم فا ثبات ماهية تقبل الوجود والعدم وهي مع ذلك مستازمة الوجود فلا يتصور أن يكون عندهم ماهية هي نفسها تقبل الوجود والعدم فا ثبات ماهية تقبل الوجود والعدم وان كان مستازمة الوجود والعدم وان كان تعبل العدم وان كان عدمها بمكن المناقضين والموجود لا يحت المحامل المناقضين واذا قبل هي ماعتبار ذاتها عكن وجود ها وعدمها واما باعتبار شابها واله يحب وجود ها قبل الوجود لا يكن عدمها وجودها وعدمها السيمة وحود الا المناقضين واذا قبل هي ماعتبار ذاتها بمكن وجود ها وعدمها واما باعتبار ذاتها لا نستحق وجود الا عدما بل لا بدلها من أحدهما وعتبار غيرها والمعناء الما باعتبار في الوجود الواحد ولو نعيره لا يمكن عدمه فهد ذه الذات الواحدة باعتبار غيرها والتقدير الهمام وجودة فيكون الوجود لهما من غيرها واحدا والوجود الواحد ولو نعيره لا يمكن عدمه فهد ذه الذات الواحدة باعتبار غيرها والتقدير الهمام وحودة فيكون الوجود لهما من غيرها واحدا والوجود الواحد ولو نعيره لا يمكن عدمه فهد ذه الذات الواحدة باعتبار غيرها والتقدير الهمام وحودة فيكون الوجود لهما من غيرها واحدا والوجود الواحد ولو يعيره لا يمكن عدمه فهد ذه الذات الواحدة والمتبار غيره المتبار في المتبار غيره المتبار غيره المتبار غيره المتبار غيره المتبار غيره المتبار في المتبار غيره المتبار غير المتبار غيره المتبار غير المتبار غيره المتبار في المتبار غيره المتبار في المتبار في المتبار غيرة المت

بغيرها الاعكن عدمها وجهمن الوجوه وهبأنه لولا السبب الموجب الهالعدمت لكن هذا تقدر ممتنع قان السبب واجب الوجود بذاته وهي من لوازمه ولازم الواجب بذاته عتنع عدمه لان عدم اللازم بوجب عدم الملز وم فلوعدم لازم الواجب العدم الواجب وعدمه عمتنع فعدم الذات معتنع عالان عدم اللازم بوجب عدم الملز وم فلوعدم لازم الواجب المنتع واذا كان عدمها عنها من يكن ممكنا والوجه الرابع) أن يقال معلوم انه لولا وجود الفاعل لكانت معدومة بنفسها ولم يكن عدمها معلول علمة منفصلة عنها وقول القائل علمة العدم عدم العلمة ان أراديه أن عدم العدم المستمر الباقي لا يكون اله تأثير في شي أصلا ولان ما لا يو جد الا بغيره اذا لم يوجد الغيرة الما المعدم المستمر المناقي العدم المستمر الباقي لا يكون له علمة أصلا ولوقد رأن لكل معدوم علمة لعدمه الرام تقدير على لا تتناهى الا نما يقدر عدمه لا يفتقر الى المؤثر الحادة العدم وحوده والمناق عقد يوعدمه لا يفتقر الى المؤثر الحدم ولا عكن أن يقرن بذاته شرط عدم علته وهذا الاعتراض (٢٠٩) عكن أيراده على قوله كل موجود اذا ما يقبل العدم ولا يمكن أن يقرن بذاته شرط عدم علته وهذا الاعتراض (٢٠٩) عكن أيراده على قوله كل موجود اذا ما يقبل العدم ولا يمكن أن يقرن بذاته شرط عدم علته وهذا الاعتراض (٢٠٩) عكن أيراده على قوله كل موجود اذا

التفات الدغيره فهواما واحب واماعكن فيقال ان قبل بالا الذات هي نفس الوجود المحقق في الخارج فذاك اذا قبل ليس له حقيقة بدون عن عرو بنفسه فاذا نظر الده محردا عن غيره بطلت حقيقته وكان نفيا القلب المهاالية وان قبل ان القلب المهاالية وان قبل ان المحقود المامية وان قبل ان المحقود كان تعققها دون ذا تامغا برة الوجود كا يقوله من يقول المعدوم الوجود كا يقوله من يقول المعدوم بدون الوجود فعلى التقدير براذا المتقال المامي غير التفات الى برها المتقال المناس الم

مساول على الجهور حتى يقول القائل أعظم خلاف وقع بن الامة خلاف الامامة أوماسل في الاسلام سف مثل ماسل على الامامة في كل زمان وان كان صاحب هذا القول بعنى به أنه انما يقتل النياس على الامامة التي هي ولا به شخص في ذلك الزمان فقوم بقات الون معه وقوم يحرجون عليه فهذا السرون مذهب السينة والشيمة في شي فال من المعلوم ان النياس الذين دينهم واحد اذا اقتتالوا فلا بدأن يكون لهؤلاء من يقدمونه فيعلونه متوليا ولهؤلاء من يقدمونه فيعلونه متوليا ولهؤلاء من يقدمونه فيعلونه متوليا ولهؤلاء من يقدمونه فيعلونه متوليا في قائل كل قوم على امارة من حعلوه هم امامهم لكن هؤلاء لا يقاتلون على القاعدة الدينية من كون الامامة ثبيت والنص ولا ان خلافة الثلاثة باطلة بل عامة هؤلاء معترفون بامامة الثلاثة م قد تمن أن العجابة لم يقتتلوا على خلافة ألى يكر وعر وعمان والنزاع ينهم فتين أن المنافذة من قد من كان السيف مسلول أصلاوا على خلافة ألى يكر وعر وعمان والنزاع ينهم فتين أن خدافالقد ح يحتص عن كان السيف من الامة وهذه حقة الغوارج وحقهم أقوى من خدافقد ثبت بالسيف مماد قوى الشيعة ودينهم أصح وهم صادقون لا يكذبون ومع هذا فقد ثبت بالسيفة المستفية عن النبي صلى الله عليه وليهم أصح وهم صادقون لا يكذبون ومع هذا فقد ثبت بالسيفة المستفية عن النبي صلى الله عليه والعن والصدق والشياعة والدين والصدق والشياعة والورع وعامة خصال الخبر ولم يعرف في الطوائف أعظم من سيف الخوارج ومع هذا فل يقاتل والورع وعامة خصال الخبر ولم يعرف في الطوائف أعظم من سيف الخوارج ومع هذا فل يقاتل والورع وعامة خصال الخبر ولم يعرف في الطوائف أعظم من سيف الخوارج ومع هذا فل يقاتل والورع وعامة خصال الخبر ولم يعرف في الطوائف أعلم من سيف الخوارج ومع هذا فل يقاتل والورع وعامة خوالد الم يعرف في الطوائف ألم من العقول والعرب والم يعرف في الطوائف ألم المنت العقول والعرب والورائل والم يعرف في الطوائل والمعرب المنافذ المورود على التعلق والعرب والم يعرف في الطوائل والمنافذ المورود عملا والمورود عوالم والمورود والمور

لم تكن مو حودة المعدومة وأنت قد فرضتها مو حودة فهذا جمع بين النقيضين وأيضافه بي مع عدم الالتفات الى عيرها بمتنعة الو حودة الاجارة الو حودة المكن و حودة المائمة عمل المعارضة ا

الامريل هودليل على العدم والادلة تتعدد والدليل لا ينعكس فلا يازم من عدمه عدم المدلول الااذا كان ملازما فالشي اذا أخدمع ف من كان متنعا ومع عدم فاعله كان متنعا وكلمن الامرين بدل على امتناعه وكذلك اذا أخذ بدون شرطه كان متنعا وبدون لازمه كان متنعا والمقتضى الممكن ألزم اللوازم له وأعظم الشروط ولا فرق بين أن يقدرم انتفاء اللازم فارم قبوت اللازم فالامران سواء هو في كلم ما متنع الامع اللازم فان وجود الملاوم بدون اللازم متنع ولهذا كل ما يقدر في الخارج فاما واحب بنفسه أو بغيره وامامتنع بنفسه أو بغيره فاذا قبل هو باعتبار نفسه لاواحب ولا متنع قبل بس في الخارج شي لا واحب ولا متنع واغاذاك شي يقدر في الذهن في قدر في الذهن ذات عكن وجوها وعدمها وأنت لم تتكلم في ايقدر في الاذهان بل قلت كل موجود فعلت التقسيم واردا على الامورا لوجودة في الذهن في الذهن في الذهن مع أنه في الذهن موجود وجود اذهنيا (الوجه الخيامس) قوله ان قرن باعتبارذا ته شرط صار واحيا أو ممتنع واما التقسيم يتضمن وفع النقيضين موجود وجود اذهنيا (الوجه الخيامس) قوله ان قرن باعتبارذا ته الشي الذي لا يجب ولاعتنع في قال هذا التقسيم يتضمن وفع النقيضين عدمها بقيله من ذا ته الامرا الثالث وهو الامكان في كون عتبارذا ته الشي الذي لا يجب ولاعتنع في قال هذا التقسيم يتضمن وفع النقيضين في قاله لادران يقترن بها حصول العلة وعدمها معافي في الذي الديران والمحال العلة وعدمها معال فاله لادران وقدمها معاله على الديران وعدمها المعالية والمهامعا

القوم على خلافة أبي بكروعر بل هم متفقون على امامته ما وموالاتهما وقوله الخلاف الخامس فى فدل والتوارث رو واعن النبي صلى الله عليه عليه وسلم نحن معاشر الانداء لانو رث ماتركناه صدقة فيقال هذا أيضا اختلاف في مسئلة شرعة وقد زال الخلاف فيها والخلاف في هذه دون الخلاف في ميراث الاخوة مع الجدوميراث الجدة مع ابها وحب الام الاخوين وجعل الجدمع الام كالاب وأمثال ذلك من مسائل الفرائض التي تنازعوافيها فالخلاف في هذا أعظم لوجوه أحدها انهم تنازعوا في ذلك ملم محتمعوا على قول واحد كا اجتمعوا على ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث الشافى أنهم لم يحتمعوا على قول واحد كا اجتمعوا على ان النبي صلى الله عليه وسلم الثالث الخلاف هنافي قصة واحدة لا يتعدد و النزاع في قلاله هي نزاع في قلد ل من المال هل يختص به ناس معمنون وأولت القوم قداً عظاهما يو بكر وعرمن مال الله مقدر ما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم أضعافا مناحدة ولوقد رأمها كانت ميرا أمامع ان هذا باطل فاعا أخذ متهم قرية ليست كبرة لم يأخذ منهم مدينة ولا قرية عظمة وقد تنازع العلماء في مسائل الفرائض وغيرها و يكون النزاع في مواريث الهاشمين وغيرهم من أضعاف أموال فدلة ولا ينسب المتنازعون فيها الى ظلم اذا كانوا مواريث الهاشمين وغيرهم من أضعاف أموال فدلة ولا ينسب المتنازعون فيها الى ظلم اذا كانوا وائلين باحتهادهم فدوقد رأن الخلفاء احتم به وافاء طو اللمراث من لا يستحقه كان أضعاف هذا وائلين باحتهادهم فوقد رأن الخلفاء احتم به وافاء طو اللمراث من لا يستحقه كان أضعاف هذا

فالتقدير المفابل لهذين وهوأن لا يقترن بها حصول العلة ولاعدمها فهو تقدير سلب النقيضين وهورفع متنع وحينتذ فلا شبت الاعلى تقدير ممتنع فهو ممتنع فيكون الامكان الذي أثبتوه وهو أنه لا يحصل الابتقدير ممتنع وهو رفع النقيضين فيكون متنعا وهد الوضح أن هذا الامكان أمن وهد ولا يعقل وهد الافتان أن المكان اللي المكان أمن المدة وموجود المنازة ومعد وما أحرى وأماما يكون موجود الموسط العدم المتة فلس موجود الليقيل العدم المنة فلس

عمكن كان المعدوم الذى لا يقبل الوجود البتة ليس عمكن مثل نقيض صفات كال البارى فان العجز والجهل يقع ويحود لك أمور معدومة له لا تقبل الوجود البتة كان حياته وقد رته وعله من لوازم ذاته لا تقبل العدم البتة بل يحب وجود ها و عتنع عدمها وليست من الممكن الذى يقبل الوجود والعدم يبين هذا الوجه السياد سوهو قوله وان لم يقرن بهاشرط لاحصول علة ولا عدمها بق له من ذاته الامر الثالث يقتضى ان هذا الامر الثالث العماية ولا يعدن المراف المر

فان تقسيم الوجود الى واجب ويمكن مذا الاعتباء لامنافاة فيه فانها توصف بالامكان حال عدمها لانها يمكن وجودها وتوصف به في حال وجود ها لانه أمكن وجودها كالمكن عدمها ( الوجه الشامن) ان قول القائل له من ذاته الامكان أو أن ذاته تقبل الوجود والعدم ونحوذ الدن بقاله هذه الذات هي من حث هي ذات مع قطع النظر عن وجودها كافرضتم ذلك هي واجبة أو ممكنة أو ممتنعة فان كانت واجبة أو ممتنعة فان كانت واجبة أو ممتنعة فان كانت موجودة بل قياس ماذكر وه أنه لايث كونها ذا تا الابسبب ولاينتني كونها ذا تا الابسبب وهذا يفضي الى التسلسل لان القول في عوصف بكونه ذا تا كالقول في الوجه التاسع) أنه اذا كانت تلك الحققة والذات مفتقرة في كونها حقيقة وذا تا الىسبب الاواجب الوجود وواجب الوجود عنه فلا تكون قابلة العدم كاأن نفس الوجود لا يكون قابلا العدم المنه من وحودة وحيث ذاذا كان وجودها واحبابه فقيقتها واجب الوجود لم يجعل حقيقتها وهي لا تكون لها حقيقة الابسب لم يكن هناك المحمد من الوجه العائم (الوجه الحادى عشر) قوله كل موجود (۱۳ على الدائنة من الوجه العائم من حيث ذاته من الوجه العدم (الوجه الحادى عشر) قوله كل موجود (۱۳ على الدائنة من الوجه العاممين حيث ذاته من الوجه العدم (الوجه الحادى عشر) فوله كل موجود (۱۳ على الفية المعمن حيث ذاته من الوجه العامم (الوجه الحادى عشر) فوله كل موجود (۱۳ على المناكة والعدم (الوجه الحادى عشر) فوله كل موجود (۱۳ على المناكة والعدم (۱۳ على المناكة والعدم الوجه الحادى عشر) فوله كل موجود (۱۳ على المناكة والعدم (الوجه الحادى عشر) فوله كل موجود (۱۳ عدم المناكة والعدم (الوجه الحادى عشر) فوله كل موجود (۱۳ عدم المناكة والعدم (الوجه الحادى عشر) فوله كل موجود (۱۳ عدم العدم المناكة والمناكة والعدم (الوجه الحادى عشر) فوله كل موجود (۱۳ عدم المناكة والعدم (الوجه الحادى عشر) فوله كل موجود (۱۳ عدم العدم المناكة والعدم (الوجه الحادى عشر) فوله كل موجود (۱۳ عدم العدم المناكة والعدم (الوجه الحادى عشر) فوله كل موجود (۱۳ عدم المناكة وحدوا العدم المناكة والعدم المناكة

غبرالتفات الى غبره الخ بقال نحن اذاالتفتنا الى السماء أوغ برهامن الموجودة الموجودة فيرهام فاذاقد رئاله الا يحب لها الوجود من فقسها لم تمكن موجودة الا بموجود من يوجده هذا تمكن موجود الى موجود بغيره وسمى هذا تمكنا كان وموجود بغيره وسمى هذا تقسمه الموجود بغيره وسمى هذا تقسمه الموجود بغيره وسمى هذا تقسمه وموجود بغيره وسمى هذا تمكنا كان وموجود بغيره وسمى هذا تقسمه وموجود بغيره وسمى هذا تقسمه وموجود بغيره وسمى هذا تكمكنا كان وموجود بغيره وسمى هذا تقسمه وموجود بغيره وسمى هذا تكمكنا كان وموجود بغيره واما كون هذا المكن له الى مفعول وغير معقول في أما كون هذا المكن له ولاعدم فهذا غير معقول في شي من ولاعدم فهذا غير معقول في شي من ولاعدم فهذا غير معقول في شي من

بقع من العلماء المحتمد من الذين هـم دون الائمة ه لا يقد حذلك في دينهم وال قدر أنهم مخطؤل في الماطن لانهم تكلموا باجتهادهم فكيف بالحلفاء الراشدين المهديين رضى الله عنهم أجعين وانحا يعظم القول في مشل هذه الامورا هـل الجهل والهوى الذين لهـم غرض في فنح باب الشرعلى العجابة بالكذب والبهة ان وقد تولى على بعد ذلك وصار فدلة وغيرها يحت حكمه ولم يعطها الاولاد فاطمة ولامن زوحان النبي صلى الله عليه وسلم ولا ولد العباس شيامن ميرا ثه فلو كان ذلك ظلما وقد رعلى الشرالعظم ولا يعطى هؤلاء قليلامن المال وأخره أهون بكثير في وأماقوله الخلاف في ذلك من الشرالعظم ولا يعطى هؤلاء قليلامن المال وأخره أهون بكثير في وأماقوله الخلاف السادس في قتال ما في الزكاة قاتله ما أبو بكر واحته دعر في أيام خلافته فرد السمايا والاموال الهم وأطلق المحبوسين فهذا من الكذب الذي لا يحقى على من عرف أحوال المسلمين فان ما نعى الزكاة اتفق أبو بكر وعرعلى قتاتل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أحمى تان أقاتل الناس حتى يشهد واأن لا الا الله واني رسول الله فاذا فالوها عصموامني دماءهم وأموالهم الايحقه اوحسامهم على الله فان الزكاة من حقها وانه لومنعوني عناقاكانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القاتلة معلى منعها قال عمر وانه للومنعوني عناقاكا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القاتلة معلى منعها قال عروانه على منعها قال عمر وانه لومنعوني عناقاكا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القاتلة معلى منعها قال عمر وانه لومنعوني عناقاكا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القاتلة معلى منعها قال عمر والنه ولكم المناس على الله عليه وسلم القاتلة معلى منعها قال عمر والمؤون علية والمؤلفة والمؤل

الموجودات بل المعقول انه لسس في المكن من نفسه و جوداً صلاولا تحقى ولاذات ولاشي من الانساء واذا قلناليس له من ذاته و جود فليس معناه انه في الخارج له ذات ليس له منها وجود بل معناه انا نتصور ذاتا في أن نسسنا و نتصورات الله الذات لا توجد في الخارج لا المعين الخارج لها ذات المناوية عني الخارج الاعمد عيد عها في الخارج لا أنه في الخارج لها ذات أنا تست في الخارج تقبل الوجود في الخارج والعدم في الخارج فان هذا باطل واذا كان كذلك وعلنا أن كل موجود فاما موجود بنفسه وهوالخالق أوموجود بغيره وهو المصنوع المفعول والمصنوع المفعول لا يكون الامحدث المسوقا بالعدم عند عامة العدم المعتود والمصنوع المفعول لا يكون الامحدث المستوقا بالعدم عند عامة العدة الاعتران لم نعرف هذا فتسمية ما وجوده بنفسه ووجود غيره منه خالفا و تسمية ما أبدعه غيره مخاوفا أحسن وأبين من تسمية هذا محكنا اذا لمكن لا يوصف في العادة الا المعدوم الذي عكن أن يوجد وأن لا يوحد وأما ما وحد فقد خوج عن الامكان الى المحتود بالغير فالمعروف في فطر الناس ان ما مضى من وجود وعدم لا يسمونه عملنا والممكن شأ عكن وجوده في المستقبل عمل المحتودة والمكن المحتودة المحتول لا يكون الا يحدث المستقبل وعدمه في المعادة الا المحتودة المحتودة والمحتودة وا

سلكه حيث أنبتذا تا يمكنه مع كونها عنده قدعة أزليسة ولا يحتاج اثمات واجب الوجود الى عدانى هداه الطريق بل اذا قبل كل موجود فاماموجود بنفسه واداسمي هذا واجبا وهدنا كان ذلك أمر الفظيا لكن المقصود أنه لا يثبت واجب الوجود عايدى انه ذات تقبل الوجود والعدم وهي مع ذلك قديمة أزلية واحبة فالواجب لا يقبل العدم بحال والته أعلى وهذه الامور التي ذكرناها في هذا الموضع عامة النفع بحتاج البهافي هذا الموضع وغيره لما في القاوب من الامراض ولكن خرجسا البهامن الكلام على المسالك التي سسلكها أبوعد الله الرازى في حدوث العالم والاجسام وذكرنا كلام الاسماك الشالي المسالك التي سسلكها أبوعد الله المالك الثانى العالم والاجسام وذكرنا كلام الاسمى على تلك المسالك في هذا الكلام على المسلك الاول (فصل) وأما المسلك الثانى هو العالم المتحتص فقر ره الاسمى من وجهين أحدهما ماذكره الرازى ثم زيفه قال الاسمى المسلك الثانى هو ان أجراء العالم مفتقرة الى ما محتص هاعالها من الصفات الحائزة لهاوكل ما كان كذلك فهو محدث فالعالم محن ومقد ارمعين وحيز معين أما انتهم الاصحاب في الحريقين (الاول) انهم قالواكل جسم من أجسام العالم فهومتناه وكل متناه فلان كل حسم متناه فلايدة من مقد ارمعين وحيز معين المقدمة الاولى فلما سبق تقريره (الاول) انهم قالواكل جسم من أجسام العالم فهومتناه وكل متناه فلان كل جسم متناه فلايدة من مقد ارمعين وحيز معين المقدمة الاولى فلما سبق تقريره (عول من مقد المعين المقدمة الثانية فلان كل جسم متناه فلايدة من مقد ارمعين والمعين المقدمة الاولى فلما سبق تقريره (عول من مقد المعين المقدمة الثانية فلان كل جسم متناه فلايدة من مقد المعين

فوالله ماهوالاأن رأيت الله قد شرح صدراً بي بكر القتال فعرفت أنه الحق وفي العديمة تصديق فهما أي بكرعن الن عرعن الذي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى دشهدوا أن لا اله الاالله وأفي رسول الله و بقع واالصلاة و بؤيوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم الا يحقه الفعم روافق أبا بكرعلى قتال أهل الردة ما نعى الزكاة وكذلك سائر العجابة وأفر أولئك بالزكاة وكذلك سائر العجابة وأفر المناب الزكاة وكذلك سائر العجابة وأول أولئك بالزكاة وكذلك سائر العجابة وأول أولئل بالزكاة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على عهد أبي بكر فكمف عوت وهم في حبسه وأول حبس المخذف الاسلام عكمة اشترى عرمن صقوان من أمسة داره وجعلها حبسا عكمة ولكن من الناس من يقول سبى أبو بكر نساء هم وذرار بهم وعر أعاد ذلك علم موهذا اذا وقع ليس فيه سان اختلافه ما فأله قد يكون عرك مركن در البهم سبم كارد النبي صلى الله المناس أن قطله وارد ذلك اليهم وأهل الردة قد اتفق أبو بكر وعر وسائر الصحابة على عليه وسم لا عكم هوازن سبهم بعد أن قسمه بين المسلم حيل يتركون يتبعون أذناب المقرحتي برى الله أن أهم لا عكنون من ركوب الحيل ولا حل السلاح بل يتركون يتبعون أذناب المقرحتي برى الله خليفة وقوله الخلاف السادع في تنصيص أبي بكرعلى عرف الخلافة في النياس من قال واست عليا نا وقوله الخلاف السادع في تنصيص أبي بكرعلى عرف الخلافة في النياس من قال واست عليا نا

وان عليه حدواحد كالكرى أو حدود كالمضلع وهوالمعنى بالشكل وأن يكون ف حسر بحث يمكن أن كله معلوم بالضرورة وكل ماله شكل ومسدار وحسر معين فلا بدله من مخصص مخصصه به و برهانه انه مامن عبر حيزه المامناء أن يكون على مقداراً كبروأصغر عبر حيزه المامناء أو متناسرا عبر حيزه المامناء أو متناسرا عبر حضص مخصصه عاين كذلك فلا بدله من عبر محص مخصص معاين كذلك فلا بدله من والا كان أحدالجا برين واقعامن عبر مخصص وهو محال ( الطريق في عبر محضص وهو محال ( الطريق في عبر محسوم وهو محال ( الطريق

الذانى) انجواهرالعالم اما أن تكون محتمعة أومتفرقة أو محتمعة ومتفرقة معا أولا محتمعة ولامتفرقة أوالبعض مجتمعا والبعض متفرقة أوالبعض متفرقة أوالبعض متفرقا الإحتماع والافتراق معاولاا نهاغ ومحتمعة ولامتفرقة معااذه وطاهر الاحلة فلم بنق الأحدالا قسام اللخرو أى قسم منها فدراً مكن في العقل فرض الاحسام على خلافه فيكون ذلك عائر الها ولا بدلها من مخصص محصصه الطريق الاول وأما سان المقدمة الشائنة وهوان كل مفتقر الى المخصص محدث فهوان المخصص لابد أن يكون فاعلام من المحتصمة عاد ثالما تقدم في المسلل الاول بعني مسلل الامكان فائه قدمه وسيأتي ان شاء الله تعالى ماذكره في معالم المؤاهر والاحسام الاختصاف عاد ثالم المؤاهر والاحسام الاختصاف والعالم لا يخرج عن الجواهر والاعراض فيكون عادثة فالاعراض كلها عادثة فرو وم عدم قيامها في المهافية بالمؤلول والعالم لا يحتصر معدن المؤاهرة المنافقة وميان كل مفتقر على المفات فلا بالمؤلفات الى ماسيق في مان حوادث المنافذة المؤاهر والاحسام حدوث ما أشواله من الصفات فلا بان المختصر على المستق في مان حوادث المنافذة المؤلفة والاحسام عادثة المؤلفة والاحسام عادثة المؤلفة والاحسام عادثة لمؤلفة وماذكرة بلوازان تكون هذه الصفات متعافة علم الله عبراتها به الامالالتفات الى ماسيق في مان حوادث النت تكون المؤلفة والاحسام عادثة لمؤلفة المؤلفة علم الله عبراتها به الامالالتفات الى ماسيق في مان حوادث النت المؤلفة والاحسام عادثة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة والمؤلفة

متعاقبة لأأول الهاتنتهى اله قلت هذا المسلك أضعف من مسئلة الحركة والسكون فان هذا بفتقر الى ما يفتقر اله دالمن غرعكس اد كلاهمام فتقر الى بسان أمتناع حوادث متعاقبة داعة وقد عرف ما فيه وهذا بريد باحتماحه الى بسان أن الجسم لا يخلوعن صفات حادثه غيرا لحركة والسكون وهذا يخالف فيه جهور العقلاء وهذا منى على مقدمات على انه لا بدمن قدر أواجماع أوافتراق وان ذلك لا يكون الا يختص وان كل ما لابد اله من مخصص فهو محدث وأما المقدمة الاولى فيه هور العقلاء سلوا أنه لا بدمن قدر وأما كونه لا بدمن احتماع وافتراق فهو منى على مسئلة الجوهر الفردوأ كثر العقلاء من طوائف المسلمين وغيرهم منكرون الجوهر الفرد حتى الطوائف الكيار من أهل الكلام كالتحارية والضرارية والهشامية والكلابة وكثير من الكرامية مع كثر الفلاسيفة وان كان القول بتركب الجسم من المادة والصورة كا يقوله من يقوله من المتفلسفة أيضا أفسد من دعوى تركبه من الحواهر الفردة في كلا القولين ضعيف ويحن في هذا المقام مقصود نا التندية على حوامع الطرق ومقاصدها وأما كون ماله قدر يفتقر الى مخصص فهذا فيه تزاع مشهور وذلك ويحن في هذا المقات دى القدر كان القول كون ما له عدر يفتقر الى خصص فهذا فيه تزاع مشهور والسمع والمصر وغير دالم فان صفاته نوعان منها ما يحتص بالاحماء مثل هذا هذه الحسم من الحسان والقدر كان المتقرئ كون مالمناه تدريفة من صفات ومنها ما يشترك فيه الحسم وغير ذلك فان صفاته نوعان منها ما يحتص بالاحماء مثل هذه الحمى الصفات ومنها ما يشترك فيه الحي والصر وغير ذلك فان صفاته نوعان منها ما يحتم من الاحماء مثل هذه المناه في من الحماء من الحماء مثل هذه المناه في المناه في العماء مثل العماء مثل المناه في المناه

وغيره كالا كوان والقسدر والطعم والريح فاذا فال القسائل كل ذى قدر عكن أن يكون فدوه على خسلاف ماهوعده كان عسزلة أن يقدول بخسلاف صفته فاذا عرضنا على عقولنا ما فعلمه من الموجودات التى لها أقدار وصفات كان تحويرنا التى لها أقدار وصفات كان تحويرنا مصفاتها بل القدر من الصفات كعويرنا المائد كام الفقها على خلاف ولهذا لما تدكام الفقها على مفهوم الصفة كقوله صلى الته عليه وسلم في الابل الساء سال القدر من المعلوسلم في الابل الساء سال القدر كقوله اذا في الابل الساء سالها القدر كقوله اذا في الابل الساء سالها القدر كقوله اذا في الابل الساء سالها القدر كقوله اذا في العرب المنافقة القولة والقدر كقوله اذا المنافقة القولة والقدر كقوله اذا المنافقة المنافقة القولة والقدر كالقدر كوالها المنافقة القولة والقدر كوالها كوالها المنافقة القولة والمنافقة القولة والمنافقة القولة والمنافقة القولة والمنافقة القولة والمنافقة المنافقة المناف

فظاغلظا والجوابان يقال (۱) جعل مثل هذا خلافا فقد كان مثل هذا على عهدالذي صلى الله عليه وسلم قد طعن بعض العجابة في امارة زيدن حارثة و بعضهم في امارة أسامة ابنه وقد كان غير واحد يطعن فين يوليه أبو بكر وعرخ ان القائل لها كان طلحة وقد رجع عن ذلك وهو من أشدالناس (۲) تعظيما كان الذين طعنوا في امارة زيد وأسامة رجعوا عن طعنه من أشدالناس (۲) تعظيما كان الذين طعنوا في المرة الشوري وا تفقوا بعد الاختلاف على طاعة تله و رسوله في وقوله الخلاف الثمامين في امن الشوري وا تفقوا بعد الاختلاف على المامة عثمان والجواب ان هذا من الكذب الذي اتفق أهل النقل على أنه كذب فاله لم يختلف أحد في خلافة عنمان ولكن بقي عبد الرجن بشاور الناس ثلاثة أيام وأخبر أن الناس لا يعدلون بعثمان والم شاور حتى العذاري في خدورهن وان كان في نفس أحد كراهة لم سقل أوقال أحد شمأ ولم سقل المنافث هذه الامور والام الذي يتشاور فيه الناس لا بدفيه من كلام لكن أحد من الصحابة قالت ولواعليا أوغسره كاقال بعض الانصار مناأمير ومسكم أمر ولووحد شئ من ذلك لكان مما تتوفر الهمم والدوا على نقله كانقل نراع بعض الانصار في خيات لا في تحد لافة أي بكر منذلك لمعتر ولهدذا قال الامام أحد لم يتفق الناس على سعة كا اتفقوا على سعة عثمان ولاه المسلمون بعد تشاوره م ثلاثة أيام وهم مؤتلفون متفقون متماون متوادون معتصون ولاه المسلمون بعد تشاوره م ثلاثة أيام وهم مؤتلفون متفقون متماون متوادون معتصون ولاه المسلمون بعد تشاور وهم ثلاثة أيام وهم مؤتلفون متفقون متماون متوادون معتصون

بلغ الماء قلت المحمد في القدر من جلة الصفات ولهذا كان المعالم المعلى الخبث فقال آخرون القدر من جلة الصفات ولهذا كان مما احتج به من احتج به من أهل الكلام على الفلاسفة في مسئلة حدوث العالم ان العالم له صفات وأقد الريقة أبو المعالى في النظامية فسالكوهذه مفتقر الى مخصص لان العالم ممن والمختص لا يكون موجما بالذات وقد سلا هذه الطريقة أبو المعالى في النظامية فسالكوهذه الطريقة ومنازعوهم لم يفرقو ابن القدروسائر الصفات في امكان القيول وعدمه والقدر المعن أقرب الى الذات المعنية من الصفات المطلقة كاأن صفاته المخصوصة الزملة من جنس القدر وان نفس الجسم التعلمي (م) الذي يقدر ون عدد محرد عن جميع المعدودات عن جميع الصفات كايفرض عدد محرد عن جميع المعدودات

<sup>(</sup>١) قوله جعل مثل هذاخلافا كذافي الاصل ولعل في الكلام نقصا فانظر كتبه معجمه

<sup>(</sup>٢) قوله تعظيما هكذافي الاصل والعبارة فيها مقطواضيح ولعل وجه الكلام تعظيم العمر كتبه مصحمه

<sup>(</sup>٣) قوله الذي يقدر في الذهن الاوله قدر هكذا في الاصل واللوجه الكلام الذي لا يقدر في الذهن الاوله قدرالخ فرره كتبه مصح

وكذاك ما بعد الانسان من الاحسام بعدر و بته له كته اله الانسان والفرس والشعر والدار والمد بنة والجل و نحوذاك عكنه نحدام عدم تخيل شئ من صفاته كالوانه وغيرها ولا عكنه تخيله مع نبي قدره فاختصاص حنس الجسم محنس القدر كاختصاص حنس الموصوفات بحنس الصفات واختصاص الجسم المعين بقدره كاختصاصه بصفته المعينة وحقيقة المختصوصة وكل شئ له حقيقة تخصه وقدر وصفات تقوم به فهنا أبلانة أشياء المقدار والحقيقة وصفات الحقيقة فقول القائل كل ذى قدر عكن أن يكون بحلاف ذلك القدر كة وله كل موصوف عكن وحوده على خلاف تلك الحقيقة ولكن في هذا المقام يكني محدوده على خلاف تلك الحقيقة ولكن في هذا المقام يكني أن يحمل حكم المقدار حكم سائر الصفات فلاريب أن كيفية الموصوف وصفاته الزم من قدره فكيفية أحق به من كميته فاختصاصه بقدر دون اختصاصه بصفة فالنار والماء والهواء بلزمها كيفياتها المخصوصة أعظم عما يلزمها المقدار المعين فيقال ان أمكن أن يقرر أن كل حسم دون اختصاصه بصفة فالنار والماء والهواء بلزمها كيفياتها المخصوصة أعظم عما يلزمها المقدار المعين فيقال ان أمكن أن يقرر أن كل حسم يقبل من الصفات خلاف ما هو عليه وما كان كذلك فهو عكن أو محدث كان هذا دليلا عاما لا يختص بالمقدر وان لم عكن ذلك فلافرق بين القدر وغيره وأحد الطرق التى ذكرها الرازى وغيره في اثمات الصانع تعالى الاستدلال بأمكان صفات الحسم أوحد وثها لم يفرق السالكون فيه بين القدر وغيره وأحد الطرق التى ذكرها الرازى وغيره في اثمات الصانع تعالى الاستدلال بأمكان صفات كين أن يكون أكبرا وأصغرا كل ذى قدر عكن أن يكون أكبرا وأصغرا كل ذى

على الكفار وفتح بهم بالادالشام والعراق و بهض خراسان فلم يعد لوابعثمان غيره كا أخبر بنه عبد الرحن بن عوف ولهذا با يعه عد الرحن كاثبت هذا في الا عاديث الصحيحة وأما ماذ كره بعض الناس من أنه اشترط على عثمان سيرة الشخين فلم عبد امالعيزه عن مثل سيرتهما وامالان التقليد غير واحب أوغير عائز وانه اشترط على على سيرة الشخين فأحابه لامكان متابعتهما أوجواز تقليدهما فهذا النه ليسله اسناد ثابت فانه مخالف النقل الشابت في الصحيح الذي فيه أوجواز تقليدهما فهذا النه أمام بغيرة من الساب في المحتم المالات منابعت المحتم والمحتم المحتم والمحتم المحتم والمحتم المحتم المحتم والمحتم المحتم والمحتم المحتم والمحتم المحتم المحتم المحتم المحتم والمحتم المحتم المحتم المحتم المحتم والمحتم المحتم المحتم المحتم المحتم المحتم المحتم المحتم المحتم والمحتم المحتم والمحتم المحتم والمحتم والمحتم المحتم والمحتم والمحتم

فيه بين القدر وغيره نم لقائل أن وصف عكن أن يكون بحلاف ذلك الوصف و يحوذلك أثر يديه الامكان الذهبي أوالخارجي والفرق بينها ما ان الامكان الذهبي معناه عدم العلم بالامتناع فليس في ذهنه ماعنع ذلك والامكان الخارجي معناه العلم بالامكان في الخارج والانسان يقدر في نفسه أشياء كثيرة يحوزها ولا يعلم انها المتناء كثيرة يحوزها محتنعة في الخارج لامور أخرفان قال أريديه الامكان الذهبي لم ينفعه خون تلك الصفة واحمة له وان قال أريد الامكان الخارجي وهو أني أعلم أن كل موصوف بصفة أو كل ذي

قدر عكن أن يكون بخلاف ذلك كان مجاز فافي هـ ذا الكلام لان هذه قضة كلية تتناول من الافراد مالا بحصيمه الاالله تعالى ولدس معه دليل بدل على امكان ذلك في الخارج يتناول جيع هـ ذة الافراد غانسة أنه رأى بعض الموصوفات والمف درات بقبل خلاف ما هو عليه فاذا قاس الغائب على الشاهد و يقال كل قائم بنفسه فله صفة وقدر وهـ ذا الى المعقول ولان هذا المعه فان هذا الا يعلم انتقاضه وأما قول القائل كل ماله صفة وقدر فيقلل خلاف ذلك فلا يعلم اطراده فاين القياس الذي لا يعلم المواده فاين القياس الذي لا يعلم اطراده فاين القياس الذي لا يعلم اطراده والناس متفقون على أنهم لم واموجود الاله صفة وقد وليسوا متفقين على أن كل مارأ ومتكن انتقاضه من القياس الذي لا يعلم اطراده والناس متفقون على أنهم لم واموجود الاله صفة وقد وليسوا متفقين على أن كل مارأ ومتكن وجوده على خلاف صفاته وقد رمه عبقاء حقيقة هو بهاهو والكن مع استعالة حقيقة فاستعالة قدره وصفاته أولى ثم ان مانشاهده من وجوده على خلاف هذه الصفات بادلة منفصلة لا نعلم ذلك ضرورة ولا حساولهذا نازع في ذلك كثير من العقلاء الذين لا يتفقون على جدالضرور ريات ثم يقال هـ ذا بعينه معارض بالحقائق في نفسها وصفاتها اللازمة لها فاله يمكن أن يقال قول فان هؤلاء لا يتفقون على جدالضرور ريات ثم يقال هـ ذا بعينه معارض بالحقائق في نفسها وصفاتها اللازمة لها فاله يمكن أن يقال قول فان هؤلاء لا يتفقون على جدالضرور ريات ثم يقال هـ ذا بعينه معارض بالحقائق في نفسها وصفاتها اللازمة لها فاله يمكن أن يقال

كل موجودله حقيقة تخصه عتازيها عن غيره فاختصاص ذلك المهجود بتلك الحقيقة دون غيرها من المعافرة أنه قد على مضرورة العقل واتفاق كل موجودله صيفات لازمة محصه فاختصاصه بتلك الصفات دون غيرها يفتقر الى مخصص ومن المعلوم أنه قد على بضرورة العقل واتفاق العقلاء أنه لا بدمن موجود واحب بنفسه قد مع وموجود مكن محدث فانا شاهد حدوث الحوادث والحادث محل والالما وحدوليس بواحب بنفسه والالم بعدم وبعلم بالفيرورة أن طبيعة المحدث لا تكون الابقد مع وطبيعة المكن لا تكون الابواجب كافد بسطفى غيرهذا الموضع فاذا كانت الموجودات منقسمة الى قد مع ومحدث وواجب ومكن فن المعلوم أنهما بشير كان في مسمى الوجود والماهية والذات والحقيقة وغير ذلك و يحتص الواجب عالا بشيركه فيه غيره بل من المعلوم بالفيرورة أن الواجب له حقيقة تخصه لا بشيركه فيهاغيره فان كان كان مختص بفيقر الى مختص مباين له فلا يكون في الموجودات قدم ولاواجب فيلا ما المحتود وحود المكنات بلاواجب بنفسه الى مختص مباين له فلا يكون في الموجود المهارة المحتود بالمحتود والما المحتود والمحتود المحتود بنفسه الى تحتول المحتود والما الدهرى ان العالم واحد المحتود بنفسه مناه بالمحتود والما المحتود بنفسه محتود عن عند بالمحتود بنفسه بالمحتود بنفسه بالمحتود بنفسه بالما والحد بنفسه محتود عن عند واحد الوجود بنفسه بالمحتود بنفسه للمحتود بنفسه للمحتود بنفسه للمحتود بنفسه للمحتود بنفسه بالمحتود بنفسه للمحتود بنفسه بالمحتود بنفسه بالمحتود بنفسه بالمحتود بنفسه بحتود بنفسه محتود عن عند بوحد بنفسه محتود عن عند بوحد المحتود بنفسه محتود عن عند بوحد بنفسه محتود عن عند بالمحتود بنفسه المحتود بنفسه المحتود بنفسه بحتود بنفسه محتود عند بالمحتود بالمحتو

والنبات والمعدن في الجلة كل عاقل مضطر الى اثبات مو جود واجب بنفسه له حقيقة بختص بها عماسواه من غير مخصص مباين له خصصه بتلاث الحقيقة ومن قال النواجب الوجود هدو الوجود المطلق بشيرط الاطلاق أولا بشيرط فيقال له هذا القول وان كان فيقال له هذا القول وان كان في المده معلوما بالاضطر الركابين في موضعه قول متناقض وهو مستلزم أنه مختص عن غيره بما يخصه وذلك أن المطلق لا يوجد الامقيد ابقيد من القيود فاذا قسل موجود واحب القيود فاذا قسل موجود واحب

ذ كردلك لما اختلفوا فيه من المواريث والطلاق وغير ذلك أصد وأنفع فان الخلاف في ذلك ثابت منقول عند أهل العلم ينتفع الناس بذكره والمناظرة فيسه وهو خلاف في أمر كلى يصلح أن تقع فيه المناظرة وأماهذه الامور فغايتها جزئية ولا تحعل مسائل خلاف يتناظر فيها الناس هذا مع أن فيماذ كره كذبا كثيرا منه ماذ كره من أمرا لحكم وانه طرده رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يسمى طريد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه استشفع الى أبي بكر وعراً بام خلافته ما في الذي نقل ذلك وأن اسناده ومني أحااه الى ذلك وان عريفاه من مقامه ما عن أربعين فرسخا في الذي نقل ذلك وأن اسناده ومني أحااه الى ذلك وان عريفاه من المن وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ما يدعونه بالطائف وهي أقرب الى مكة والمد سنة من المين فاذا كان الرسول أقرة وريبامنسه فيا الموجب لنفيه بعد شويه الى المن وقد ذكر غير واحد من أهل العلم ان نفي الحكم باطل فان النبي صلى الله عليه وسلم منفه الى الطائف بله وذهب منفسه وذكر بعض النباس أنه نفياه ولم ينفه في النبر بعة من يست في النبي صلى الله عليه من يست في النبي الدائم بل ماه ن ذنب يستحق صاحب النبي الاو عكن أن يستحق بعد ذلك الاعادة الى وطنه فان النبي المام وقت كنفي الزاني المكر عند جهو و العلماء سنة فهذا يعاد بعد السنة و اما نفي مطلق كنفي الخنث فهذا بيق المنق المن في المناز المن أن يستحق بعد ذلك الاعادة الى وطنه فان الخنث فهذا بيق المنق والمنفي المناز المن في المناز المن أن يستحق بعد ذلك الاعادة الى وطنه فان الخنث فهذا بيق المنفي المنفية المناز المن

قده مالوحوب فلم بنق مطلقاوان قال ليس واجب قسده بسسلب الوحوب فلم بكن مطلقا وان ادعى وحود موجد ودلا واحب ولاغير واحب لرمه وفع النقيضين جمعاوه واظهر الامور المهنعة في بدمهة العقل تم اله يقد مه بكونه مبدأ لغيره و بكونه عاقلا ومعقولا وعقلا وعاشقا ومعشد وقاوعشقا وغيرة الأمن الامور المقيدة المخصصة التي عتاز بهاعن غيره ولا يكون و جود امطلقائم ان قال هو مطلق لا بشرط ليرمه أن يصدق حله على الانسان والفرس وغيره مامن الحموانات وهذا متفق عليه بين العقلاء في كل موجود كا أن الحيوان المطلق لا بشرط بصدق عليه جله على الانسان والفرس وغيره مامن الحموانات وهذا متفق عليه بين العقلاء في المورود كا أن الحيوان المطلق لا بشرط كل موجود واجب الوجود ان كان واجب الوجود هوالوجود المطلق لا بشرط كا يقوله الصدر القونوى وأمثاله من الملاحدة الباطنية باطنية الرافضة وباطنية الصوفية ومعلوم أن هذا مكابرة العس والعقل وهومنتهي يقوله الاخاد في الدين وان قال هومطلق بشرط الاطلاق كا يقوله طائفة من ملاحدة الطائفة سن عن مع عنه النقيض بن فهم قد قرروا في منطقهم أن المطلق بشرط الاطلاق لا يكون الافي الاذهان لافي الاعمان ثم يلزمهم أن لا يصوف والاضاف ويونه والمطلق لا بشيرط السرطليس فيه ولاعاشية والامتياز وان قالوامطلق بشرط سلب الرالامور الشوتية عنه وهو الموصوف بالسياف والاضافات دون الاثمات كا يقوله اختصاص ولا امتياز وان قالوامطلق بشرط سلب الرالامور الشوتية عنه وهو الموصوف بالسياف والاضافات دون الاثمات كا يقوله المحتولة والموصوف بالسياف والاضافات دون الاثمان كالمقولة والموسوف بالسياف والاضافات دون الاثمان كالمقولة والموسوف بالسياف والاضافات دون الاثمان كالمقولة وحولا الموسوف بالسياف والاضافات دون الاثمان كالمقولة والموسوف بالسياف والاضافات دون الاثمان كالمقولة والموسوف بالسياف والموسوف بالموسوف بالموسوف بالموسوف بالموسوف والموسوف بولولا موسوف بالموسوف والموسوف بالموسوف بولوف بالموسوف بالموسوف بو

الحكم الذي نفي من أجله لم يتب منه في مدة بضع عشرة سنة واذا تاب من ذنبه مع طول هذه المدة حازاً ن يعاد وقداً مر النبي صلى الله عليه وسلم بحرالثلاثه الذين خلفوا جسين لسلة ثم تاب الله عليه مو كلهم المسلمون وعروضي الله عنه نفي صبيع بن عسل التمهى لما أظهرا ساع المتشابه النعاء الفتنة والمتعاء تأويله وضريه وأمر المسلمين بحروسية بعداً أن أظهر التوية فلما تاب أمر المسلمين بكلامه و مهذا أخذا جدوعيره في أن الداعى الى المدعة اذا تاب وقحل سنة كاأجل عرصيعا وكذلك الفاسق اذا تاب واعتبرمع النوية ما لا المدعة اذا تاب وقحل سنة كاأجل عرصيعا ثم لوقد رأنه كان يست ق النفي الدائم فعاية ذلك أن يكون احتهادا احتهده عثمان في رده اصاحبه أجرم عفورله أو ذنياله أسمال كثيرة وحب غفرانه وقوله ومنها نفسه أباذر الى الريذة وترويحه مروان بن الحكم ابنته وتسلمه جس عنائم افر يقية وقد بلغت مائتي ألف دينار في الذي نقل ذلك وتقسدم قوله انه أعطاء ألف خس غنائم افر يقية وقد بلغت مائتي ألف دينار والمعروف ان حس افر يقية لم ببلغ ذلك و يحن لانيكر أن عثمان رضى الله عنه كان يحسبني أمية وكان بواليهم ويعطهم أمو الا كثيرة ومافع له من مسائل الاجتهاد التي تكام فيها العلماء الذين للسرائه عرض كاأن الانيكر أن علما ولي أقاريه وقائل وقتل خلقا كثيرا من المسلمي العلماء الذين للسرائه علما من الماله عرض كاأن الانيكر أن علما ولي أقاريه وقائل وقتل خلقا كثيرا من المسلمي العلماء الذين للسرائه عرض كاأن الانيكر أن علما ولى أقاريه وقائل وقتل خلقا كثيرا من المسلمي

من مخصص مباين له كفوله كل موجود فلابدله من موجد مباين له وكل حقيقة فلابدله امن مقوم مباين له وأمثال ذلك فاله من مقوم مباين له وأمثال ذلك فاله مامن أحم من هذه الامور الاوعكن الذهن ان يقدره على خلاف ماهو عليه ومحرد تقدير امكان ذلك في الذهن لايوجب امكان ذلك في الخارج (١) فاذا الحارج (١) فاذا بنفسه مختص بخصائص لا شركه فهاغيره ولا يحتاج فهاالى مباين فهاغيره ولا يحتاج فهاالى مباين

فالإبدله من مخصص مان له توهما

وسلم في الحديث التعديم لما قال بأي الشيطان أحد كم فيقول من خلق كذافيقول الله فيقول من خلق الله فاذا وجدأ حد كمذلك فليست عذالله ولينته وفي حديث آخر لا بزال الناس بتساء لون حتى يقولوا هذا الله خلق كل شي فن خلق الله وهذا لكون الوسواس الشيطاني الباطل لا يقف عند حدا لموحود الواحب القديم الخالق وهذا المقام ضل فيه طوائف من الناس صاروا بنفون ما يحب اشاته لله تعالى من الصف العدم عليهم عابو جب اختصاصه بذلك ثم أنهم يتناقضون فالمعتزلة فرقوا بين كونه عالما وقاد راوكونه متكامام بدايان العلم عام التعلق فانه سجانه بكل شي عليم وعلى كل شي قديروالكلام خاص فاله يتكام بذي دون شي فانه لا يتكام الابالصدق والارادة خاصة فانه بريد سيأ دون شي لا يريد الاماعلم أن يكون فقال لهم الناس هبأن الامر كذلك لمكن ما الموجب التكام بعض الكلام دون بعض ولارادة بعض الاموردون بعض فلا بدمن سبب وجب التعصيص فلا بدحينانذ أن يكون هوالخصص عم العلم فيه من العموم ما ليسر في القدرة وفي القدرة من العموم البسر في الارادة والمتفاسفة نفو االاختصاص حتى أثبتوا وجود المطلقا محردا ثم أنبتوا

له من اللوازم ما يوجب الاختصاص مشل كونه وجود اواجبا وذلك عيره عن الوجود المكن وجعلوه عافلا ومعقولا وعقلا وعاشقا ومعشوقا وعشقا ومشقوا ما المنافع والمنافع وهوان يكون و جود مطاق العالم الحتصاص فيه لوجود المنافع وهوان يكون و جود مطاق لا اختصاص فيه لوجود المنافع والمنافع وهوان يكون و جود مطاق المنافع وحد كل اختصاص في الوجود من عبر سبب وجب التنافع وونافي من المنافع وهوان يكون و جود مطاق المنافع والمنافع ولا والمنافع ول

الكشف مايناقض صريح العقل والشهرستانى لمااعمد في مناظرته الفعلية والصد فات الطريقة أورد على نفسه من اللوازم ماعمرف معه بالحيرة فلما احتج بأن المختص بالقدر يقتضى مخصصا والاختص بالقدر الذي اختص محماية وحد اواحب له اذا ته فلا يعتاج الى خصص بخلاف مقادير الخلق فاتم الحتاجت الى خارة وذلك لان الجوازف الحائرات الحاق وابتعدير القدرة علم الخالية المنابع وابتعدير القدرة علم الخالية وبنابع وابتعدير القدرة علم الخالية وبنابع وبناب

الذين يقيمون الصلاة ويؤنون الزكاة ويصومون ويصاون لكن من هؤلاء من قاتله بالنص والاجاع ومنهم بن كان قتله من مسائل الاجتهاد التي تدكام فيها العلماء الذين لاغرض لهم وأمم الدماء ومنهم من كان قتله من السرالذي حصل في الدماء بين الامة أضعاف الشير الذي حصل باعطاء الاموال فاذا كنانتولى علما ونحيه ونذ كرمادل عليه الكتاب والسنة من فضائله مع أن الذي جرى في خلافت أقرب الى الملام مماجرى في خلافة عنمان وجرى في خلافة عنمان وخرى في خلافة عنمان وخرى في خلافة عنمان وخرى في خلافة عنمان من الحيد مالم يحرم شله في خلافته أفلانتولى عثمان ونحيه ونذ كرمادل عليه الكتاب والسنة بطريق الاولى وقد ذكر ناأن مافعله عثمان في المال فله ثلاثة ما خذ أحسدها أنه عامل عليه والعامل يستعق مع الغنى الثاني أن ذوى القربي هم ذو وقربي الامام الثالث أنهم كانواقسلة كثيرة لسوامنل في المنافي أن ذوى القربي هما في كان يحتاج الى اعطام مولا يتهما كثيرة ما كثيرة لسحالة في المنوامة أفار بهما واعطام ما وهذا بمانقل عن عثمان الاحتجاج ه وقد قدمنا انالاندي عصمة في أحد يعدر سول الله صلى الله عليه وسلم من الذنب فضلاعن الخطافي الاحتهاد وقد قال سحاله في أحد يعدر سول الله صدق وصدق منه أولئك همما لمنافئ عندر بهم ذلك خواء وتعالى والذي حاء الصدق وصدق و مدة ولا يتم أجرهم أحرهم بأحسن الذي كانوا يعملون وقال المستن لكفر الله عنهما سوأ الذي علوا و يحز بهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون وقال تعالى أولئك الذين نتقيل عنهما والمنافرة وعد سيئاتهم في أحداث المنافذة وعد تعالى أولئك الذين نتقيل عنهما حسن ما علوا و تعاو و تعن سيئاتهم في أحداث المنافذة وعد تعالى أولئك الذين نتقيل عنهما حسن ما علوا و تعاو و تعن سيئاتهم في أحداث المنافذة وعلى وقال منافذة و تعالى أولئك الذين تنقيل عنهما وسواله المنافذة و تعن سيئاتهم في أحداث والدي كانوا يعملون وقال تعالى أحداث من المنافذة و تعن سيئاتهم في أحداث والمنافذة و تعالى أولئك المنافذة و تعالى أولئك من المنافذة و تعالى أولئك المنافذة و تعالى

كانت المقادر المخلوقة مقدورة عرف جوازها واحتاج الجوازالي مرج فاذالم بكن فوق الدارى تعالى قادر يقدر عليه لم يمكن اضافة الجواز الدوائدات الدوائدات الاحتماج له السنا اتفقناعلى أن الصفات عمان أفهى واجمله على هذا العددام جائراً نوجد صفة أخرى فان قلتم بحد الانحصار في هذا العدد كذلك نقول الاختصاص بالمدالمة كورواجب له اذلا فرق بين مقدار في الصفات أو مقدار في الذات حداوان قلتم جائزاً ن توجد صفة أخرى في الله جب الانحصار في هذا العددوالحد فيحتاج الى مخصص عاصر م قال قلنا المقادر من حمث الم مقادر مطولا وعرضا وعقالا يختلف العداولا عائما في تطرق الحدوالله في الهاواسند عام محصص في قال له عذا الذى قلته هو أول المسئلة وان المفادر من حيث هي هي لا وجود لها في الخارج والقالم السئلة وان المفادر من حيث هي هي لا وجود لها في الخارج والقالم وحد في الخارج والمناقب المناقب وما المناقب المناقب المناقب وما المناقب وما المناقب وما المناقب وما المناقب وما المناقب المناقب وما المناقب والمناقب والمناقب والمناقب ومناقب المناقب والمناقب المناقب والمناقب والمناقب المناقب والمناقب والمناقب المناقب والمناقب والمناقب والمناقب المناقب والمناقب والمناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب والمناقب و

والارادة ولامدلول سوى مادل الفعل على المه الجواز فاللم عاطلاقه ولهذا اقتصر ناعلى ذلك فلوسئل هل يحوزان بكون له صفة الخرى اختلف الجواب عنه فقسل لا يتطرق المه الجواز فانالم نثبت الصفات الابدال الفعل والفعل مادل على تلك وقبل يحوز عقلا الأن الشرع لم يرديه فنذ وقف في ذلك ولا يضر الاعتفاد اذالم يرديه تنكلف (قال) ومنها المهم فرقوا في الشاهد بن المقادير العرضية التي لامدخل لها في تحقيق حقيقة الشي فان الصفات الذاتية لا تشت الشي مضافة الى الفاعل بلهي له من غير سبب والمقادير العرضية تشت الشي مضافة الى الفاعل بله يسبب ومنها أنه لوقد رصفة زائدة على الثمان لم يحل اما أن تكون صفة مدو وكال أوصفة نم ونقصان فان كان صفة كال فعده بها في الحال نقص وان كان صفة نقص فعدمها واحبواذ ابطل القسمان تعين أنه لا يتصف بريادة على الثمانية (قال) و يترتب على ماذكر ناه هل يحوز أن يكون المارى تعالى أخص وصف الأمان أن يكون المارى المائل الاول سأل هل يحوز أن تريد صفاته على الصفات النمانية والسائل الشائل هل الشائل المن عنهم ليس له أخص وصف ولا يحوز أن يكون المارة مكان المنائلة والسائل الشائل المن المن عنه مائلة عرفي من هذا المنوال والمنوات واختلف حواب الاحماب عندة أضافقال بعضهم ليس له أخص وصف ولا يحوز أن يكون لا مدلها زمانا ومكانا أن يكون لا نه المن حث ان ذاته لا حدلها زمانا ومكانا أن يكون لا نه بدانه وصفاته عرفي في المنائل ومن المنائلة وقات وصفاته المن حث ان ذاته لا حدلها زمانا ومكانا أن يكون لا نه بدانه وصفاته عرفي في المنائلة وصفاتها من حث ان ذاته لا حدلها زمانا ومكانا أن يكون لا نه بدانه وصفاته عرفي في المنائلة وصفاته المنائلة والمنائلة والم

الصدق الذي كانوابوعدون وقوله ومنها الواؤه عبد الله من سعد من أي سرح بعد أن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه وتوليته مصر والجواب ان كان المراد أنه لم برل مهدر الدم حتى ولاه عثمان كانفهم من الكلام فهذا الانقوله الامفرط في الجهل باحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة فان الناس كلهم متفقون على أنه في عام فتح مكة بعد أن كان النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة فان النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه النبي صلى الله عليه وسلم يعدم احته عنه مانله في ذلك وحقن دمه وصار من المسلمين المعصومين له مالهم وعليه عليه وسلم يعدم احته عثم ان له في ذلك وحقن دمه وصار من المسلمين المعصومين له مالهم وعليه ما علم موقد كان هو (١) من أعظم معاداة النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم وحسن اسلامه وانما كان صلى الله عليه وسلم فاهدر وانما كان صلى الله عليه وسلم فاهدر ان صلى الله عليه وسلم فاهدر ان صلى الله عليه وسلم فاهدر عنه من تين أوثلاثا ثما يعه فقال أماف كم رحل رشيد ينظر الى وقد أعرضت عن هذا فعضرب عنفه فقال رحل من الانصار بارسول الله هيلا أومضت الى فقال ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة وقد كانت عدا وم غيره من الطلقاء أشد من عداوته مشل صفوان من أمية وعكرمة من أي حمل المه وعكرمة من أي حمل المه وعكرمة من أي حمل المه وعكرمة من أي حمل وقد كانت عدا وم غيره من أي حمل الطلقاء أشد من عداوته مشل صفوان من أمية وعكرمة من أي حمل وقد كانت عدا وم عكرمة من أي حمل المه والمه من أي من المه والمه من أي من المه والمه والمه

ولاتقبل الانقسام فعلا ووهما المحلاف ذوات المخلوقات وصفاته عيرمتناهية في التعلق بالمتعلقات وصف به يقع التيز فقد وقع التيز وصف به يقع التيز فقد وقع التيز ماعرفناه وقال بعض مهم لابل له معقولتان كل شيئين لهما حقيقتان معقولتان فانهما يتما يزان باخص وصفيهما وجمع ماذكر نامن أن وصفيهما وجمع ماذكر نامن أن ولا تند هي التعلق في الصفات كل لا شيئيل لا يدولانها به ولا انقسام الذات ولا تند هي التعلق في الدين من صفة ذلك المن عن الشيئيل لا يدمن صفة الشيئين الشيئيل لا ينميز الشيئين الشيئين المناس فقة الشيئين الشيئين الشيئين الشيئين الشيئين الشيئين الشيئين الشيئين المناس فقة الشيئين الشيئين المناس فقة الشيئين المناس في المناس في الشيئين المناس في الشيئين المناس في ا

از ان مهارة المرمن لا يحوزان بدرك اصلاوقال بعضهم بحوزان بدرك وقال ضرارين عرويدرك ذلك عند الرؤية بحاسة سادسة ونفس المسئلة من محارات العقول وتصور الاخص من محارات العقول في قال المام الحرمين لا يحوزان بدرك العقول في قال هذا وما أسبه هوالذي يقال في هذا المقام من جهة من يفرق بين بعض الصفات وبعض كا يفرق بين الصفة والقدرومن تدبره علم أنه لا يمكن الفرق وذلك من وجوه أحدها ان ماذكره ليس فيه حواب عن الالزام والمعارضة فانهم عارضوه باثبات صفات متعددة سواء كانت عمانيا أو أكثر أو أقل فان اختصاص الصفات بعدد من الاعداد كاختصاص الذات بقدر من الاقدار واذا كان المسمى لا يسمى ذلك عدد افنازعه لا يسمى الا خرقدرا وليس المكلام في الاطلام الفظية بل في المعانى العقلية ومازاد على ذلك سواء في ثبوته أو في العلم به لا يضر فان السؤال قائم الاان يثبت المتبت صفات لانها بة لعددها وهذا ينقض قاعدة من يقول انه لا يوحد ما لانها ية له والا فاذا اثبت الصفات متناهمة كانت المعارضة متوجهة سواء عرف عددها أولم يعرف و تفريق

<sup>(</sup>١) ووله من أعظم معاداة الذي هكذافى الاصلوهي عبارة غير مستقيمة والنسخة التي سدنا كثيرة التحريف سقيمة ولعل أصل العبارة وقد كان هومن أعظم الناس معاداة الذي الخ فرركتبه مصحمه

من فرق بن الصفات الذاتمه والعرضة بان هذه تفتقرالى فاعل دون الاخرى لا يصع لان هذا انجابي على قول من يقول الماهوم منفقون على ان حقائق جسع المخلوقات علوقة مصنوعة بل ليس لها حقيقة في الخارج الاماهوم وحود في الخارج وماسيوى ذلك فاتفاهوالصورة العلمة ومافي الاذهان من ذلك فاتله علوقة مصنوعة بل ليس لها حقيقة في الخارج الاماهوم وحود في الخارج وماسيوى ذلك فاتفاهوالصورة العلمة ومافي الاذهان من ذلك فاتله تعالى هو الذي حعله فيها والته سحانه هو الذي خلق فستوى وهو الذي قدرة بدى وهو الذي خلق الانسيان من علق وهو الذي على القلم علم النقل المنافعة وان كان منفقوا المنافعة وان كان عنباعن وأبدعه وأيضافكل صفة لازمة لموصوف فها لا يكون الموصوف الاجهافان كان مفتقر اللى الفاعل فالفاعل فعله بصفاته وان كان غنباعن الفاعل استغنى بصفاته عن الفاعل وتسمية أهل المنطق لمعضهاذا تباول بعضها عرضيا لا يمنف المنفق هذا الحكم وقول القائل لو قدر صفة زائدة على النمان وهذا المنطق بلي يقوى معارضة فان قدر صفة زائدة على النمان وهذا الابتان المنطق بعن الفاعل وتصمة كال أونقص اعما يفيده من المنطق بعضها في النمان وهذا الابتان المنافعة كال أونقص اعما يفيده من المنافعة كال أونقص اعمارضة فان كان منافعة المنافعة المنافقة كال أونقص تخصيص الصدفات المناب المنافعة كال كان منطق وتحصون المنافعة كالمنافعة كال أونقص المنافقة كالهناف كل منافعة كاللهنون المنطق المنافعة كالمنافعة كالمنافعة كالمنافعة كالمنافعة كالمنطقة كالمنطقة كالمنطقة كالمنطقة كالمنطقة كالمنطقة كالمنطقة كالمنطقة كالمنطقة كالمنافعة كالمنطقة كالمنطقة

يفتقرالى محصص مباين الموصوف فالسؤال قائم فان قال القائل هذه الصفات على هذا الوجه من لوازم الذات قسل الم فه كذامورد النزاع ويطل ماذ كرته من ان اختصاص كل موصوف بصفات ومقد اريفتقر الثانى) ان ماذ كره من الكلام فى الماذكرة فى الصفات هوا يضالانم لهم كان هذا كرة فى الصفات هوا يضالانم لهم كان هذا كرة فى الصفات هوا يضالانم لهم كان هذا معارضة باختصاص المختصاص ا

وسهال من عرو وأى سفدان من حرب وغيرهم وذهب ذلك كله كافال تعالى عسى الله أن يحعل بين كم و بين الذين عاديم منهم مودة والله قدير والله غفو ررحم فعل بين أولسك وبين الذي على صلى الله عليه وسلم مودة تحت تلك العداوة والله قدير على تقلب القالوب وهو غفو ورحم غفر لهم ما كان من السيئات عماية لوه من الحسيمات وهو الذي يقبل الدوية عن عماده و يعفو عن السيئات و بعلم ما تفعلون في وأما قوله كان عامل حنوده معاوية من أى سفدان عامل الشام وعامل الكوفة سعمد من العاص وبعده عبد الله من عام والوليد من عقد عامل الصرة فيقال أما معاوية فولاه عرين الخطاب لما مات أخوه من بدس ألى سفدان كانه ثم ولاه عثمان وضى الله عنه الشام كله وكانت سرته الى أهل الشام من أحسن السير وكانت رغيته من أعظم الناس محية له وفى العجم عن الذي صلى الله عليه مولياته قال خياراً عنه الذين تجونهم وجونكم وتصلون علم مو و العدى عن الذي صلى الله عليه ولم ولد عوله وهو يحيه أو بدعولها وأما توليته لسعيد النالعاص فاهل الكوفة رعاكان أن عمل ولا تهم ولى علم مسعد من أي وقاص وأوموسي الاشعرى وعمار من ياسر والمغيرة من شعبة وهم يشكون منهم وسيرهم في هذا مشهورة ولاشك الاشعرى وعمار من ياسر والمغيرة من شعبة وهم يشكون منهم وسيرهم في هذا مشهورة ولاشك أن مراوله وسيد الله وأما قوله الخلاف الناس وغير ذلك ما حصل في وأما قوله الخلاف الناسع وأمارية و العدلة والله سبب ذلك من كلام الناس وغير ذلك ما حصل في وأما قوله الخلاف الناسع

مازاد وسواء قبل با ثبات أخص وصف أولم يقل فانه لا بدمن ذات مميرة بنفسها عماسواها (الوجه الثالث) أن بقال أهل الاثبات الصفات لهم فيمازاد على النماسة ثلاثه أقوال معروفة أحدها ابمات صفات أخرى كالرضاو الغضب والوجه والسدين والاستواء وهذا قول ابن كلاب والحارث الحماسي وأبي العماس القلائدي والاشعرى وقدماء أصحابه كمدالله بن محماله المستواء وهذا قول ابن كلاب والحارث الحماسي وأمث الهم وهوقول أبي بكر بن فورك وقد حكى اجماع أصحابه على اثبات الصفات الخمرية كالوحه والدوه وقول أبي بكر البهق كاهوقول القاضي أبي يعلى وابن عقبل والشريف أبي على وابن الخمرية كالوحه والدوه وقول أبي القامي وأبي بكر البهق كاهوقول القاضي أبي يعلى وابن عقبل والشريف أبي على وابن عقبل والشريف أبي على وابن عقبل والشريف أبي على وابن عقبل والسريف أبي على وابن عقبل والشريف أبي بلات الشعرى نفسه في اثبات صفة الوحه والدوالاستواء وتا و بل نصوصها قولان والم تعلى المعتلف قوله انه بثبته اولايقف فيها بل يبطل تأو بلات من ينفيها ولكن أبو المعالي وأمثاله بنفونها تم الهم في التأويل والنفويض ولان فأول قولي أبي المعالى التأويل كاذكره في الارشاد وآخره النفوي من التأويل وانه حرم وأما أبو الحسن وقدماء أصحابه فهم من المنبتين الها وقدعد القاضي أبو بكرفي التههد والا بانه له العسفات القديمة خس عشرة صدفة و يسمون هذه الصفات الزائدة على المناسة المناسة النفائدة العسفات القديمة خس عشرة صدفة و يسمون هذه الصفات الزائدة على المناسة والعالية المناسة على المناسة النفوية والمناسة الناسة على المناسة الناسة الناسة الناسة الناسة الناسة الناسة المناسة الناسة العسفات القديمة خس عشرة صدفة و يسمون هذه الصفات الزائدة على المناسة الناسة والمناسة الناسة المناسة الناسة المناسة المناسة المناسة المناسة المناسة المناسة المناسة المناسة المناسة القديمة المناسة الناسة المناسة ا

الصفات الخبرية وكذاك غيرهم من أهل العلم والسنة إمثل محد من جرير الطبرى وأمثاله وهوة ول أعد أعلى السسنة والحديث من السلف والماعة موهوة ول الكرامية والسالمة وغيرهم وهذا القول هو القول المعروف عندم تكامة الصفات المهارية لم يكن وظهر بينهم غيره حتى عامن واقت المعترفة على نفها وفارق طريقة هولاء وأصل ولاء أنهم ببتون الصفات بالسمع و بالعقل بخلاف من اقتصر على المائية فائه لم يثب صفة الابالعقل وقد أثبت طائفة منهم وحفه المالعقل كا أثبت أواسحق الاسفر ابنى صفة المد بالعقل وكا بثبت كثير من الحقق من صفة الحب والبغض والرضا والغضب بالعقل (القول الثاني) قول من ين هذه الصفات كاذكر والشهرستاني وغيره وهو أضعف الافوال فان عدته انه لوكان المصفة غير ذلك وحب أن ينصب علها دليلا نعلمه ولم ينصب فلاصفة له وكلتا المقدم تين باطلة فان دعوى المدعى العين من من من منافلة والمنافلة والمنافل

فرمن أمبرالمؤمنسين عليه السلام بعد الاتفاق علميه وعهد السعة له فأولا خروج طلحة والزبيرالى مكة تم حسل عائشة الى البصرة تم نصب القتال معه و يعسر ف ذلك بحرب الجسل والخلاف بينه و بين المعارنة و توب صفين ومغادرة عرو بن العاص أبام وسى الانسعرى وكذا الخلاف بينه و بين الشراة المحارفين بالنهر وان وبالجلة كان على مع الحق والحق معه وظهر في زمانه الخوار جعليه مشل الانسعة من قيس ومسعودين مالك التميى ويزيد نرحص الطائى وغيرهم وظهر في زمنه الغلاة كعبد الله من سما ومن الفرقة من ابتدأت الضلالة والبدع وصد قفه قول النبي صلى الته عليه وسلم بهلك في مئائنان محب عال ومبغض قال فانظر دمين الانصاف الحكلام هذا الرحل هل خرجمو حب الفتنة عن المشائح أو تعداهم والحواب أن يقال هذا الكلام مما بيين تعامل الشهرستاني في هذا الكتاب مع الشيعة كا تقدم والافقد ذكر أبابكر وعروعتمان ولم ينت على الموريالا مائة واما أن يعطى ينت حكى معلى وعلى مع الحق والناقل الذي لا غرض له اما أن يحكى الاموريالا مائة واما أن يعطى كل ذي حق حق ف فاما دعوى المدعى أن الحق كان مع على وعلى مع الحق وتحصيصه بهذا كل ذي حق حق ف فاما دعوى المدعى أن الحق كان مع على وعلى مع الحق وتحصيصه بهذا كل ذي حق حق ف فاما دعوى المدعى أن الحق كان مع على وعلى مع الحق وتحصيصه بهذا الدكلام قولة ان الاختسلاف وقع في زمن على بعد الا تفاق عليه وعقد السعة له ومن المعلوم أن الحكام مقولة ان الاختسلاف وقع في زمن على بعد الا تفاق عليه وعقد السعة له ومن المعلوم أن الحقوة ان الاختسلاف وقع في زمن على بعد الا تفاق عليه وعقد السعة له ومن المعلوم أن

المتواترة ومالم بقم دلسل قاطع على
المتواترة ومالم بقم دلسل قاطع على
المساته نفيناه كابقوله النعقسل
وغيره أحيانا ومنهم من يقول بل
ومنهم من يقول نشبتها بالاخسار
المحديدة مطلقا ومنهم من يقول
نعطى كل دليل حقه في كان قاطعا
في الاثبات قطعناء وحسه وما كان
واحالا قاطعا قلناء وحسه فلا
يوحب القطع واذا قام داسل برسح
أحدالج البين بعنار حان أحد
المناس قد نظن صحة احاديث

فاماأن متأولها أو يقول هي مثل غيرها من الاخباروت كون باطلة عنداً عنداً عنداً عندالديث ومن الاخبار ما يكون المسود عن الته في الارض فاهره سين المراديه لا يحتاج الى دليل يصرفه عن ظاهره ولكن يظن قوم أنه مما يفتقرالى تأويل كقوله الحر الاسود عن الته في في صافعه وقيلة في الحرف في الته وسلم لم يكن ظاهره أن الحرص فة لله بل هو مصر يحق أنه ليس صفة لله لقوله عن الله في الارض وقعده في الارض ولقوله فن صافحه في كان عام المه والمسهدة واذا كان صريحافي أنه ليس صفة لله لم يحتج الى تأويل يخالف ظاهره و نظائرهذا كثيرة بما يكون في الا يقول لم يتنافه لم يوديه المعنى المنافعة ال

متناها محدونها له مختصا محهة متغراسفة عادثة فىذاته لكان محدثااذالعقل الصريح (١) مان المقادير في تحو يزالعقل متساوية فامن مقدار وشكل يقدرفي العقل الاو محورأن يكون مخصوصا بغيره فاختصاصه عااختص همن مقدار أوشكل أوغيره يستدعى مخصصاولو استدعى مخصصالكان المارى محدثا قال الا مدى الكن هذا المسلك عمالا بقدوى وذلك أنه وانسلمان مايفرض من المقاديروالحهات وغمرها مكنة في أنفسها وأن ماوقع منهالا بدله من مخصص لكن انمايلزمان كون السارى حادثاأن لوكان المخصص خارحاعن ذاته ونفسه ولعل صاحب هذا القول لاىقول به وعندذال فلا يلزمان بكون المارى تعالى عادثا ولا محوحا الىغىره أصلا فانقبل انمااقتضاه بذانه لسهوأ ولى من غيره لتساوى الجع بالنسمة المه في حهمة الاقتضاء فهونحوالحلاف ولعل الحصم قدلاسلم تساوى النسمة في حهة الاقتضاء الاأن يقدرأنه لااختسلاف بنهذه المكنات ولا محالة أنسان ذلك متعدر حدا كنف وانه يحتمل ان ينتهج الحصم فى تخصص هذه الصفات الثابتة للذات منهيم أهل الحق في تخصص سائر الممكنات ومدره الالزام تم استدل على هذه المسئلة عماهو أضعف منهذا وهوأن البناءعلى ذلك مستلزم لكونه جوهرا

ذلك مستلزم لكونه جوهـرا (١) قوله بانالمفاديرأى يحكم بان المقـادير ولعل يحكم ساقطة كتبه

كشيرامن المسلين لم يكونوا بايعوه حتى كشيرمن أهل المدينة ومكة الذين رأوه لم يكونوا بايعوه دع الذبن كانوا بعدين كاهل الشام ومصر والمغرب والعراق وخراسان وكيف يقال مشل هذافي سعة على ولايقال في سعة عنمان التي اجتمع علها المسلون كلهم ولم يتنازع فهااثنان وكذلكماذ كرومن النعريض بالطعن على طلحة والزبير وعائشة من غيرأن يذكر لهم عذرا ولارجوعا وأهل العار يعلون أن طلحة والزبير لم يكونا قاصدين قتال على ابتداء وكذلك أهل الشام لم يكن قصدهم قتاله وكذلك على لم يكن قصده قتال هؤلاء ولاهؤلاء ولكن حرب الحل بغيرا ختياره ولااختيارهم فانهم كانواقدا تفقواعلى المصلحة واقامة الحدودعلي فتلة عثمان فتواطأت القنلة على اقامة الفتنة آخرا كمأ أقاموها أؤلا فملواعلي طلحة والزبير وأصحابهما فحملوا دفعاءنهم وأشعر واعلىاانما حل عليه فمل على دفعاعن نفسه وكان كل منهماقصد ادفع الصال لاابتداءالقتال هكذاذ كرغير واحدمن أهل العلم السير فال كان الام قد جرى على وحه لاملام فيهولا كالرموان كان قدوقع خطأ أوذنب من أحدهما أوكلهم ما فقدعرف أن هذا لاعنع مادل عليه الكتاب والسنةمن أنهم من خيار أولياء الله المتقين وحزيه المفلمين وعباده الصالحين وأنهم من أهل الجنة وقول هذا الرافضي انظر بعين الانصاف الى كلام هذا الرجل هلخرج موجب الفتسنة عن المشايخ أوتعداهم فالجراب أن يقال أما الفتنة فانماظهرت فىالاسلام من الشيعة فانهم أساس كل فتنة وشر وهم قطب رحاالفتن فأن أول فتنة كانت فى الاسلام قتل عممان وقدر وى الامام أحدفى مسئده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاث من نحامهن فقد نحا موتى وقال خليفة مضطهد بغير حق والدجال فن استقرأ أخمار العالمف جمع الفرق تميناه أنه لم يكن قططائفة أعظم اتفاقاعلي الهدى والرشد وأبعد عن الفتنة والتفرق والاختلاف من أصحاب رسول الله صلى الله علمه وسلم الذين هم خبر الخلق بشهادة الله لهم بذلك اذيقول تعالى كنتم خبرأمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكروتؤمنون مالله كالم مكن في الامم أعظم اجتماعا على الهدى وأمعد عن التفرق والاختلاف من عذه الامة لانهم أكمل اعتصاما بحيل الله الذي هو كتابه المنزل وما حاءيه نبيه المرسل وكل من كانأقرب الى الاعتصام يحل الله وهواتباع الكتاب والسنة كانأولى بالهدى والاجتماع والرشدوالصلاح وأبعدعن الضلال والافتراق والفتنة واعتبرذاك بالامم فأهل الكتاب أكثر اتفافاوعلاوخ يرامن الخارجين عن الكتب والمسلون أكثرا تفافاوهدى ورجة وخيرامن المهودوالنصاري فانأهمل الكتابين قبلنا تفرقوا وبدلواما حاءت هالرسل وأظهروا الماطل وعادواالحقواهله وانه وان كان يوجد في أمتنا نظير ما يوجد في الامم قبلنا كاثبت في العجيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لتتبعن سننمن كان قبالكم حذو الفذة بالقذة حتى لودخلوا مخرض لدخلتموه قالوا بارسول الله الهودوالنصارى قال فن الناس وفي العديدين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لتأخذن أمتى مأخذ الامم قبلها شبر وذراعا بذراع فالوافارس والروم قال فمن الناس الأأولئك لكن أمتنالا ترال فهاطائفة ظاهرة على الحق لا يضرهم من خالفهم ولامن خذلهم حتى تقوم الساعة ولهذا لايسلط الته علمهم عدوامن غيرهم فيحتاحهم كا أستهذاوهذافى الاحاديث العديمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرانه لاتزال طائفة من أمته ظاهرةعلى الحق لايضرهممن خالفهم الى يوم القيامة وأخبرأته سأل ريه ان لايسلط علمم عدوا

من غيرهم فأعطاه ذاك وسأله اللايهلكهم بسنة عامة فأعطاه ذاك وسأله الالا يحعل بأسهم بنهم شديدا فنعه ذلك ومن قبلنا كان الخلف بغلب فهم (١) حتى لا تقوم ، طائف فظاهرة منصورة ولهذا كان العدو بسلط علهم فعتاحهم كاسلط على بني اسرائسل وخربيت المقدس مرتين ولم يبق الهمملك ونعن ولله الجدلم يزل لامتناسف منصور بقاة اون على الحق فكونون على الهدى ودين الحق الذي بعث الله عالرسول فلهذا لمزل ولانزال وأبعدالناس عن هـ ذه الطائفة المهدية المنصورة هـ مالرافضة لانهم أجهـ ل وأطلم طوائف أهـ ل الاهواء المنتسبين الى القدلة وخيارهذه الامة هم العصابة فلربكن في الامة أعظم اجتماعاعلى الهدى ودمن الحق والأبعدعن التفرق والاختسلاف منهم وكلمايذ كرعنهم عاف انقص فهذااذا قيس الى ما يو حدفى غيرهم من الامة كان قلسلامن كتسر واذا قيس ما يو حد في الاسة الى مانو حدفى سائرالاممكان قلملامن كثبر واغما يغلطمن بغلط أنه ينظرالي السواد القلمل في الثوب الاست ولا بنظرالى النوب الاسود الذى فيه ساض وهذامن الجهل والظلم بل يوزن هؤلاء بنظرائهم فنظهر الفضل والرجان وأماما يقترحه كل أحدفي نفسه ممالم يخلق فهذا لااعتماريه فهذا يقتر جمعص ومامن الائمة وهدذا يقتر حماهو كالمعصوم وانام يسمه معصوما فيقترح فى العالم والشيخ والامير والملك ونحوذ للمع كثرة علمه ودينه ومحاسنه وكثرة ما فعل الله على بديه من اللير بقستر حمع ذلك أن لا يكون قد خنى عليه شئ ولا يخطئ في مسئلة وأن يخر جعن حد البشرية فلا يغضب بل كشيرمن هؤلاء يقتر حفهم مالا يقترح فى الانساء وقدأ من الله تعالى نوحا ومحداأن بقولا لاأقول ا كم عندى خزائن الله ولاأعلم الغب ولاأقول انى سال فمريد الجهال من المتبوع أن يكون عالما بكل ما يسئل عنه قادراعلى كل ما يطلب منه غنياع ن الحاحات البشرية كالملائكة وهذاالاقتراح فىولاة الامركاقتراح الخوارج في عموم الاسة ان لايكون لاحدهمذنب ومن كانله ذنكانعندهم كافرا مخلدافى النار وكل هـ ذاباطل خلاف ماخلقه الله وخلاف ماشرعه الله فاقتراح هؤلاء فمن بولمه كاقتراح أولئك علمه فمن رسله وكاقتراح هؤلاء فهن برجه و يغفرله والبدع مشتقة من الكفرف امن قول متدع الاوفيه شعبة من شعب الكفر وكاأبه لم يكن في القرون أكمل من قرن العماية فليس في الطوائف معدهم أكمل من أتساعهم فكلمن كان الحديث والسنة وآثار العمامة أتسع كان أكمل وكانت تلك الطائفة أولى الاحتماع والهدى والاعتصام بحل الله وأبعدعن التفرق والاختلاف والفتنة وكلمن بعدعن ذلك كانأ بعدعن الرجة وأدخل فى الفتنة فلس الضلال والمغي في طائفة من طوائفالامةأ كثرمنه فيالرافضة كإأن الهدى والرشاد والرحة ليس في طائفةمن طوائف الامة أكثرمنه فىأهل الحديث والسنة الحضة الذين لاينتصر ون الالرسول اللهصلى الله عليه وسلم فانهم خاصته وهوامامهم المطلق الذى لا يغضبون لقول غبرهم الااذا اتسع قوله ومقصودهم نصر الله ورسوله وان كان التحاية تم أهل الحديث والسنة المحضة أولى بالهدى ودين الحق أبعد الطوائف عن الضلال والمغي فالرافضة بالعكس وقد تمين أن هذا الكلام الذي ذكره هذا الرحل فمهمن الباطل مالا يخنى على عاقل ولا يختبريه الامن هو حاهل وأن هذا الرحل كان له بالشمعة المام واتصال وانه دخل في هواهم عاذ كره في هذا الكتاب مع أنه ليس من على النقل والا تار وانماهو من جنس نقله التواريخ الى لا يعتمد علها أولوالا بصار ومن كان عله بالصحابة

والحواهرمتماثلة وقدعسرف مافي هـ ذين الاصلان من المنازعات اللفظمة والمعنوية في غيرهذا الموضع والامدى نفسه قدسن بطلان قول من حعل الحواهر متماثلة ومماسغي أن بعسرف في مثل هذه المسائل المنازعات اللفظمة فان القائل اذا قال التخصيص يفتقرالي مخصص والتقدرالي مقدركان عنزلة من يقول التحريك يفتقرالى محولة وأمثال ذلك وهذا لاريافه فانالغصصمصدر خصص مخصص تخصصا وكذلك التفديروالتكليم ونحوذلك ومصدر الفعل المتعدى لابدله من فاعل بتعدى فعله فاذا فدرمعدر متعديلافاعلىتعدى فعاله كان متناقضا نخيللف مااذاقدل الاختصاص يفتقر الى مخصص والمقددارالى مقدر ونحوذاك فان هذالس فى الكلام ما مدل عليه لان المذكو رامامصدرفعل لازم كالاختصاص ونحوهأ واسملس عصدر كالمقدار وكلمن هدنن لسفىالكلام مابوج افتفاره الى فاعلى يتعداه فعله فاذاقل الموصوف الذىله صفة وقدرقد اختص اصفة وقدر فلا بدله من مخصص لم يكن في هـ ذا الكلام مايدلء لى افتقاره الى مخصص مبانله بخصصه بذلك بخسلاف مااذاقمل اذاخص بصفة أوقدر فلالدلة من مخصص فان هذا كلام صحيح والناطقون من أهل النظر

<sup>(</sup>۱) قوله حتى لاتقوم به أى بالحق المعلوم من الحديث قبل كاهوطاهر

وغبرهم اذاقصدوا المعانى فقد لاراعون مثل هذابل بطلقون اسم المفهول على مالم يعلم أناه فاعلا فيقول أحدهم هذا مخصوص بهذه الصفة والقدر والمخصوص لامدله من مخصص فاذا أخذ المخصوص على أنه اسم مفعول فعاوم أنه لابد لهمن فاعل متعدى فعله واذا أخذ على أن المقصود اختصاصه بذلك الوصفكان هذا عايفتقرالي دليل وهذامثل الموحود فأنه لا يقصديه أنغرهأو حده المقصديه المحقق الذى هو يحث يوحد فكثيرمن الافعال التي سنت للفء ول واسم المفعول التامع لهاقد كثرفي الاستعمال حتى يق لا يقصديه قصد فعل حادثاء فاعل أصلابل يقصد انسات ذلك الوصف من حسث الحلة وكشمرمن ألفاظ النظارمن هذا الباب كلفظ الموحودوالخصوص والمؤلف والمركب والمحقق فاذا قالوا انالرب تعالى مخصوص مخصائص لاشركه فهاغبره أوهو موجود لمريدواأن أحداغيره خصه بتلك الخصائص ولاان غمره حعله موجودا وسبب ذاك تعد جاعات غلطوافى هذا الموضع في مثل هذه المسئلة اذاقيل السارى تعالى مخصوص مكذاوكذا أومختص مكذا وكذا فالوافالخصوص لاندله عن خصه مذال والمخصص لامداه من

(۱) قوله ومن الذي يدع الى قدوله الباطل هكذافى الاصل وهي عبارة سقيمة لا تخاومن تحريف فرركته مصحمه

وأحوالهم من مشل هذا الكتاب فقد خرج عن جلة أولى الالباب (١) ومن الذي يدع كتب النقل التي انفق أهل العلم بالمنقولات على صحتها ويدعما تواتر به النقل في كتب الحديث على نفسها كالصحاح والسنن والمساندوالمعمات والاسماء والفضائل وكتب أخمار الصحابة وغير ذلك وكتبالسير والمغازي وان كانت ونذلك وكتبالتفسير والفقه وغسر ذلكمن المكتب التي من نظرفه اعلى التواز النفس صدق مافى النقل الساطل وعلم أن العجابة رضى الله عنهم كانواأغة الهدى ومصابيح الدجى وانأصل كلفتنة وبلية هم الشيعة ومن انضوى البهم وكذير من السيوف التي سلت في الاسلام انما كانت من جهتهم وعلم أن أصلهم ومادتهم منافقون ختلقواأ كاذب وابتدعوا آراء فاسدة ليفسدوا بهادين الاسلام ويستزلوا بهامن ليسواباولي الاحلام فسعوافى فتلءنمان وهوأول الفتن نمانزو واالىعلى لاحبافيه ولافى أهل البيت لكن ليقتمواسوق الفتنة بين المسلين غمهؤلاء الذين سمعوا معهمنهم من كفره بعد ذلك وقاتله كافعلت الخوارج وسيفهمأ ولسيف سل على الجاعة ومنهم من أظهر الطعن على الخلف الثلاثة كا فعلت الرافضة وبهم تسترت الزنادقة كالغالية من النصيرية وغيرهم ومن القرامطة الساطنية والاسماعيلية وغبرهم فهم منشأ كل فتنة والصحابة رضى اللهعنهم منشأ كل علم وصلاح وهدى ورحة فى الاسلام ولهذا تحد الشيعة منتصرون لاعداء الاسلام المرندين كبنى حنيفة أتماع مسيلة الكذاب ويقولون انهم كانوامظلومين كاذ كرصاحب هدا الكتاب وينتصرون لابي لولؤة الكافرالمحوسى ومنهممن يقول اللهمارض عن أبى لولؤة واحشرني معه ومنهمن بقول في بعض ما يفعله من محاربتهم واثارات أبي لؤلؤة كايف علونه في الصورة التي يقدرون فيهاصورة عرمن الجبس أوغسيره وأبولؤاؤه كافر باتفاق أهل الاسلام كان مجوسامن عباد النيران وكان ماو كالغيرة من شعبة وكان يصنع الارجاء وعلمه خراج للغيرة كل يوم أربعة دراهم وكان قدرأى ماعمله المسلون بأهل الذمة واذارأى سبهم يقدم المدينة بتى فى نفسه من ذلك وقدروي أنه طلب من عر أن يكلم مولاه في خراجه فتوقف عسر وكان من نبته أن يكلمه فقتل عرىغضافي الاسلام وأهله وحباللجوس وانتقاماللكفارلمافعل بهم عرحين فتربلادهم وقتل رؤساءهم وقسم أموالهم كاأخبرالنبي صلى الله عليه وسلمعن ذلك في الحديث الصحيح حيث يقول اذاهلك كسرى فلاكسرى بعده واذاهلك قمصر فلاقتصر بعده والذي نفسى سده لتنفقن كنؤزهمافى بيلالته وعرهوالذى أنفق كنوزهما وهنذاالحديث العجيم عمايدل على صحةخلافته وأنه كان ينفق هــذين الكنزين في سبيل الله الذي هو طاعته وطاعة رسـوله وما يقرب الى الله لم ينفق الاموال في أهوا النفوس الماحة فضلاعن المحرمة فهل ينتصر لابي لؤلؤة مع هذا الامن هوأعظم الناس كفرا مالله ورسوله و بغضافي الاسلام ومفرط في الجهل لا يعرف حال أى اؤاؤة ودع ما يسمع و ينقل عن خلافلينظر كل عافل فم المحدث في زمانه وما يقرب من زمانه من الفتن والشرور والفساد في الاسلام فانه يحدمعظم ذلك من قبل الرافضة وتحدهم من أعظم الناس فتناوشر اوانهم لايقعدون عاعكتهم من الفتن والشروا يقاع الفسادبين الامة ونحن نعرف بالعمان والتواتر العمامما كان في زمانسامن حسن خرج حسكر خان ملك الترك الكفار وماجي فى الاسلام من الشرفلا بشائعاقل أن استبلاء الكفار المشركين الذين لا بفرون مالشهاد تين ولا

بغيرهامن المبانى الخس ولايص ومون رمضان ولا يحعون الست العتمق ولا تؤمنون مالله ولا علائكته ولابكتبه ورسله والمومالا خر وأعلمهن فهم وأدس مشرك يعمد الكواك والاوثان وغايته أن يكونساح ا أوكاهناله رئيمن الجن وفههمن الشرك والفواحش ماهمه شرمن الكهان الذين يكونون في العرب فلايشان عاقل أن استيلاء مثل هؤلاء على بلاد الاسلام وعلى أقارب رسول اللهصلي اللهعليه وسلممن بني هاشم كذريه العباس وغيرهم بالقذل وسفك الدماء وسمى النساءوا ستحلال فروحهن وسسى الصبيان واستعبادهم واخراجهم عن دين الله الى الكفروقنلأهل العلم والدسمن أهل القرآن والصلاة وتعظم بموت الاصنام التي يسمونها البذخانات والبيع والكنائس على المساجدورفع المشركين وأهل الكتاب أعظم عزاوأنفذ كامة وأكتر حرمة من المسلين الى أمثال ذلك ممالا يشك عاقل أن هذا أضر على المسلمن من قتال بعضهم بعضا وانرسول اللهصلي اللهعلمه وسلم إذارأى ماجرى على أمته من هذا كان كراهمته له وغضبه منه أعظم من كراهيته لا ثنين مسلمين تقاتلاعلى الملك ولم بسب أحدهما حريم الأخرولا نفع كافراولاأ بطل شيأمن شرائع الاسلام المتواترة وشعائره الظاهرة ثممع هذاالرافضة يعاونون أولئمك الكفار وينصرونهم على المسلين كإقدقال شاهدة الناس لمادخل هولاكو ملك الكفار الترك الشام سنة عان وخسين وستمائة فان الرافضة الذبن كانوا بالشام بالمدائن والعواصم من أهل حلب وماحولها ومن أهل دمشق وماحولها وغبرهم كانوامن أعظم الناس أنصارا وأعواناعلى اقامة ملكه وتنفسذأمن ففزوال ملك المسلمن وهكذا يعرف الناس عامة وخاصةما كان بالعراق لماقدم هولا كوالى العراق وقتسل الخليفة وسيفك فمهامن الدماء مالا يحصمه الاالله فكان وزيرا الخليفة ابن العلقمي والرافضة هم بطانته الذبن عاونوه على ذلك بانواع كشبرة باطنة وظاهرة بطول وصفها وهكذاذ كرأنهم كانوامع حنكزخان وقدرآهم المسلمون بسواحل الشام وغبرهااذا اقتسل المسلمون والنصاري هواهم مع النصاري ينصرونهم يحسب الامكان ويكرهون فترمدا لنهم كاكرهوا فتع عكاوغيرها ومختارون ادالتهم على المسلمين حتى انهم لما انكسر عسكر المسلمين سنة غازان سنة تسع وتسعين وخسمائة وخلت الشاممن حيش المسلمن عاثوافي الملاد وسعوافي أنواع من الفساد من الفتل وأخذ الاموال وحلرابة الصلب وتفضمل النصارى على المسلمن وحل السمى والاموال والسلاحمن المسلبن الى النصاري أهل الحرب بقبرس وغيرها فهذاوأ مشاله قدعا بنه الناس وتواتر عندمن لم يعاينه ولوذ كرت أناما معتهور أيتهمن آثار ذلك لطال الكناب وعندغبرى من أخسار ذلك وتفاصيله مالاأعله فهذاأم مشهودمن معاونتهم للكفارعلي المسلين ومن اختيارهم لظهور الكفروأهله على الاسلام وأهله ولوقدرأن المسلىن ظلمة فسقة ومظهرون لانواع من السدع التيهي أعظهمن سعلي وعثمان لكان العماقل نظر فى خسرا لخبر من وشر الشرت من ألاترى أنأهمل السمنةوان كانوا يقولون في الخوارجوالر وافض وغمرهمامن أهل المدعما يقولون لكن لامعاونون الكفارعلي دينهم ولامختارون ظهور الكفروأهله على ظهو ريدعة دون ذلك والرافضة اذاتمكنوالا يتفون وانطر ماحصل لهم في دولة السلطان خدا بند الذي صنف له هذا الكناب كمف ظهرفهم من الشرااذي لودام وقوى أبطلوا به عامة شرائع الاسلام لكن يريدون أن يطفؤا نورالله بافواههم ويأبى الله الاأن يتم نوره ولوكره الكافرون وأماا لخلف ءوالعصابة

مخصص خصصه مذاك والناس قد يعثون عن اختصاص الشي المورقمل عثهم هلهي من نفسه أومن غسرهو يعلمون ويقولون اله مخصوص مذلك وقدخص بهدذا واختص به ونحو ذلك ونظم ذلك ماذكره أبوحامد فيتهافت الفلاسفة لمارد علهم مذههم في نني الصفات وبن أنه لادلىل لهم على نفها وتكلمف ذلك بكلام حسن سنفسه مااحتحوامه من الالفاظ المجملة المهمسة كافظ التركيب فانهم حعاواا ثمات الصفاتر كسا وقالوا متى أنتسامعنى يزيدعلي مطلق الوحود كانتر كسا وأدخلوا فى مسمى التركس خسية أنواع أحدهاأنهاس لهحقيقة الاالوحود المطلق لثلا يكون مركمامن وحود وماهية والشانى لسساه صفة لثلا يكون مى كمامن ذات وصفات والشالث ليساله وصف غتص ومشترك لللايكون مى كماممانه الاشتراك ومامه الامتماز كترك النوعمن الحنس والفصل أومن الخاصة والعرض العام الرامع أنه لىس فوق العالم لللامكون مركما من الحواهر المفردة وكذلك لايكون مركمامن المادة والصورة فلايكون مركباتر كساحسما كترك الحسم من الحواهر المنفردة ولاعقلما كتركمهمن المادة والصورة وهذان نوعان مهما تصرخسة وهندالطريقةهي

طريقة النسنا فالهزعم أن نفس الوحوداذا كانستلزم وحودا واحما فالوحود الواحساه هـ ذه الخصائص النافيةلهد دوالصفات ويقول ليسله أجزاء حدولا أجراءكم وهذامراده وأماقدماءالذلاسفة فالم يكونوا يثبتون واحسالوحود بهدالطريقة بل بطريقة الحركة فلماجاء النرسدالخفيد بعترض على أى حامد فيماذ كره لم عكنه الانتصارلان سنابل بن أن هـذه الطريقة التي سلكهاضعفة كما ذكرأ توحامد واحتيرهو يطريقة أخرى ظن انهاقوية وهي أضعف من طريقة انسسنافان أباحامد لماذكرالقول المضاف الى الفلاسفة كابن سيناوأمشاله وذكرأنهسم بنفون تلك الانواع الحسة قال ومع هذا فانهم يقولون للسارى تعالى أنه مدأوأول وموحود وحوهرواحد وقدح وباق وعالم وعاقل وعقل ومعمقول وفاعمل وخالق ومريد وقادر وحى وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذوحوادوخ مرمحض وزعوا أن كل ذلك عمارة عن معنى واحد لا كترةف (قال) وهـذامن العائب وهم مقولون ذات المداالاول واحد وانماتكثر الاسماء باضافته الىشى أواضافة شي السه أوسلب (١) قوله على الهم هكذافي الاصل ويظهرأن فمهتحر يفافحركته

فكل خيرفيه المسلون الى يوم القيامة من الايمان والاسلام والفرآن والعلم والمعارف والعبادات ودخول الجنة والنحاة من النار وانتصارهم على الكفار وعاو كلمة الله فانماهو ببركة مافعله الصحابة الذين بلغوا الدين وحاهدوا في سبيل الله وكل مؤمن آمن بالله فللحصابة رضي الله عنهم عليه فضل الى بوم الفيامة وكل خبرفيه الشمعة وغبرهم فهو بمركة الصحابة وخبر الصحابة تسع لخبر الخلفاء الراشدين فهم كانوا أقوم بكل خسرفى الدين والدنمامن سائر الصحابة فكمف يكون هؤلاء منسع الشروبكون أوائك الرافضة منسع الخبر ومعلوم أن الرافضي بوالى أولئك الرافضة ويعادى العماية فهل هذا الامن شرمن أعي الله بصيرته فام الاتعمى الابصار ولكن تعمى القاوب التي ف الصدور واذاقال القائل الجهورالذين يتولون الثلاثة فهممن الشروالفتن مالم ينقل مثله عن على فلايقابل بين الرافضة والعماية والجهور فنقول الجواب من وجهين (الاول) أنالم نذكرهذا للقابلة بلرداعلى من زعم أن الفتنة لم تخرج الاعن الخلفاء الراشدين ونحن قد علنا ملعامنة والتواترأن الفتن والشرور العظمة التي لاتشابههافتن انماتخر جعن طائفته التي يتولاها ويزعم أنهم هم المؤمنون أهل الجنة وعلناأن الخبرالعظيم الذى لابوازيه خيرانما ظهرعن العصابة والخلفاء الراشدين لنبين عظيم افتراءهذا المفترى وانمثله فى ذلك مثل من قال من أتباع اخوانه من الكذابين الذين يعظم ون غير الانساء على الانساء كأمّة العسديين وغيرهم من الملاحدة وأتباع مسيلة الكذاب وأبي لؤلؤة قاتل عمر ونحوهما من يعظمه هذا المفترى اذا قال انظرهل ظهرت الفتن الامن موسى وعسى ومحدف قالله بلالفتن انماطهر رتعن أصحابك واخوانك الذبن يفترون على الله الكذب و يعظمون الكذابين المفترين كتعظيم العبيديين الملاحدة وتعظيم مسيلة الكذاب وتعظيم الطوسي الملحدوأمثاله وقدرأ بناك وأمثالك تعظمون هؤلاء الملاحدة (١) على الهـم على أتباع الانساء فلكم أوفر نصيب من قوله تعالى ألم ترالى الذين أوتوا نصيامن الكتاب ومنون مالحمت والطاغوت ويقولون للذمن كفر واهؤلاء أهدىمن الذمن آمنواسبملا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تحدله نصعرا فان مسيلة الكذاب من أكار الائمة الذين كفرواوكذال أمشاله من الملاحدة العسديين وأمثالهم الذين كانوا يدعون الااهسة والنبوة أويدعى أن الفيلسوف أعظمهن الانبياء ونحو ذلك من مقالات الذين كفروا فان المبتدعة من الجهمية والرافضة وغيرهم الذين أوتوانصيمامن المكتاب يقولون للذين كفرواهولاء أهدىمن الذين آمنه واسبيلا فيحق علهم ما وعدالله به حيث قال أولئك الذين اعنهم الله ومن يلعن الله فلن تحدله نصيرا ومن هؤلاءمن يعظم الشرك والسحر والاحوال الشمطانية مماهومن الاعمان بالحبت والطاغوت فان الحبت هو السحر والطاغوت الشيطان والاوثان ( الوجه الثاني ) أنا لوفرضنا المقابلة بين الجهور والرافضة فابين خبرالطائفتين وشرهمانسية فالانتكرأن فى الجهو رشرا كشرالكن اذاحاءت المقابلة فلامدمن المعادلة كاانااذا قابلنابين المسلمن والنصارى والهودلم نستكثر مافى المسلين من الشرلكن يعب العدل فان الله أمر بالقسط والعدل وهويما اتفقت العقول والشرائع على وجوبه وحسنه فنقول مامن شر بوحدف الجهورالاوفي الرافضة من حنسه ماهوأ عظممنه كاأنه مامن شريكون في المسلمن الاوفي الهود والنصارى من حنسه ماهوأ غطممنه ومامن خسريكون في الشسعة الاوفى الجهور من جنسم ماهوأعظممنه كاأنه مامن خبر يكون في بعض أهمل الكتاب الاوفي المسلمين من

شئعنه والسلب والاضافة لابوحب كنرة فى ذات المسلوب عنه ولكن الشأن فى ردهذه كلهاالى السلوب والاضافات وذكرتمام قولهم قال أبوحامد فيقال لهم عرفتم استعالة الكثرةمن هذا الوحه وأننم مخالفون من جسع المسلين سوى المعتزلة فاالبرهانعلمه فانقول القائل الكثرة محال في واحب الوحودمع كون الصفات الموصوفة واحدة رحع الىأنه يستعمل كثرة الصفات فمه وفيه النزاع ولس استعالته معاوما بالضرورة ولهم مسلكان أحدهما أنكل واحدمن الصفة والموصوف ان كان مستغنى عن الأخرفهما واحما الوحودوان كانمفتقرا المهفلايكونواحد منهما واحب الوجسود وان احتاج أحدهماالى الأخرفهو معلول والا خرهوالواحب وأبهما كان معاولاافتقرالى سبف فيؤدى الحأن ترتبطذات واجب الوحودسيب (قال أنو حامد) المختارمن هذه الاقسام هوالاخبر ولكن ابطالكم القسم الاول لادامل لكمعلمه فان رهانكمعلمه انمايترسني الكثرة فى هذه المسئلة فكف تمنى هذه المسئلة على تلك قلت الحواب عن هـ نما لحه عكن يو حوه أحدهاأن يقال قولنكم اماأن يكون احدهما محتساجاالى الاتنو واماأن بكون مستغنماعنه تريدون بالاحتماج حاجة المفعول الى فاعله أومطلق

(۱) قوله بعضهم تعلمه الح هكذافي نسخة الاصل وهي سقمة حدا وفي الكلام هنانقص طاهر لاارتباط معه للكلام فرركته معسمه

جنسه ماهوخيرمنه وأمهات الفضائل العملم والدبن والشجاعة والكرم فاعتبرهذافي هؤلاء وهؤلاء فالجهور فهم من العلم بالقرآن ومعانيه وعاومه مالا يوحد منه شئ عند الشبعة (١) يعضهم تعلمه من أهل السنة وهم مع هذا مقصرون فن صنف منهم تفسير القرآن فن تفاسير أهل السنة يأخذ كإفعل الطوسي والموسموي فافي تفسيره من علريستفادهومأ خوذمن تفاسيرأهل السنة وأهل السنة في هذا الموضع من يقر بخلافة الثلاثة فالمعترلة داخلون في أهل السنة وهم انما يستعنون في التفسم والمنقولات بكلام المعتزلة وكذلك يحوثهم العقلمة في كان فمها صوايا فانماأ خسذوهعن أهل السسنة والذين عتازون هعوكالامهم فى ثل الصحابة والجهورودعوى النصونحوذاك مماهمه أخلق وهوبهم أشبه وأماالحديث فهممن أبعدالناس عن معرفته لااسناده ولامتنه ولايعرفون الرسول وأحواله واهذااذا نقاوائ مأمن الحديث كانوامن أجهل الناسبه وأى كتاب وجدواف مايوافق هواهم نقاؤه من غيرمعرفة بالحديث كانجدهذا المصنف وأمثاله ينقلون مايحدونه موافقالاهوائهم ولوأنهم ينقلون مالهم وعلمهم من المكث التي ينقلون منهامثل تفسسرا لشعلى وفضائل الصحابة لاحدين حندل وفضائل الصحابة لابي نعيم وما فى كتاب أجدمن زيادات القطمعي وزيادات ابن أحد لانتصف النياس منهم لكرنهم لايصدقون الايما بوافق قلوبهم وأماالفقه فهممن أبعدالناسء والفقه وأصلدينهم في الشريعة هي مسائل ينقلونهاعن بعض علماءأهل البيت كعلى بن الحسدين وابنه أبي جعفر محد وجعفر بن محمدوه ولاءرضي الله عنهم من أغة الدين وسادات المسلمين لكن لا ينظرون في الاسناد الهم هل ثبت النقل الهمأم لافانه لامعرفة الهم بصناعة الحديث والاستناد غمان الواحدمن هؤلاء اذا قال قولالا بطلب دلسله من الكتاب والسنة ولاما بعارضه ولابرد ون ماتناز عفيه المسلمون الي الله والرسول كأأمرالته به ورسوله بلقد أصلوالهم ثلاثة أصول أحدهاان هؤلاء معصومون والثانى ال كل ما مقولونه منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم والثالث ان أجماع العترة حمة وهؤلاءهم العترة فصار والذلك لاينظر ونفي دلمل ولاتعلمل بلخوجواعن الفقه في الدين كخروج الشعرةمن العجن واذاصنف واحدمنهم كتابافي الخلاف وأصول الفقه كالموسوى وغبره فان كانت المسئلة فهانزاع بن العلماء أخهذوا حقمن وافقهم واحتعوا بما احتجره أولئك وأحانوا عمايعارضهم ممامحس به أولئك فيظن الجاهل أنهد فداقد صنف كتاباعظيمافي الحسلاف والفقه والاصولولايدرى الجاهل أنعامته استعارةمن كالامعلاء أهل السنة الذين يكفرهم ويعاديهم وماانفردواله فلانساوى مداده فان المداد شفع ولايضر وهذا يضرولا ينفع وان كانت المسئلة بما انفردوابه اعتمدواعلى تلك الاصول الثلاثة التي فهامن الحهل والضلال مالايخفي وكذلك كلامهمفىالاصول والزهدوالرقائق والعبادات والدعوات وغيرذلك وكذلك اذانظرتمافهم من العبادة والاخلاق المحمودة تحده جزأهما عليه الجهور

( فصل ) قال الرافضى الفصل الثالث فى الادلة الدالة على امامة أمير المؤمنين على بن أي طالب بعدرسول الله وصلى الله وسلم الادلة فى ذلك كثيرة لا تحصى لكن نذكر المهم منها وننظم أربعة مناهج الاول فى الادلة العقلية وهى خسة الاول أن الامام يحب أن يكون معصوما ومتى كان ذلك كان الامام هو عليا عليه السلام أما المقدمة الاولى فلان الانسان

التلازموهو كونأحدهمالانوحد الامالا خرأم فسم ثالث فان أردتم الاول لم يكن أحدهما محتاحاالي الأخربل غساعن كونه فاعسلاله ولايلزمأن يكونا واجسى الوجود ععمنى أن كالمنهما هو الواجب منفسه المدع للمكنات وانقللان كلامنهماواجب الوجود بمعنى أنه لامدعله قيل نعم ولانسلم امتناع تعددمسمى واحب الوحودبهـذا التفسير واغماعتنع تعدده بالتفسير الاول فان الادلة قامت على أن خالق المكنات ربواحد لمتقمعلي نفي صفاته بل كلمن صفاته اللازمةله قدىمأزلى يمتنع عدمه ليسله فاعل فاذاعبرعن هذا المعنى بأنه واجب الوحودفه وحقوان عنى بواجب الوجود ماليس ملازمالغيره فليست الذات وحدها واحسة الوجود ولا المففات بلالواحب الوجودهو الذات المتصفة بصغاتها اللازمة لها لاسماوهم يقولون انها مستلزمة لاعلول فامتناع ذلك على أصلهم أبلغ وقدعرف أن كلامن الصغات الذاتيةملازمةللانوى والصفات ملازمة للفذات ولس كلمنهما مدعا للآخروان فلتم كلمنهما محتاج الى الآخر ععنى أنه ملازم له لم يلزم من كونه ملازما أن يكون معاولاوهذاالجواب الثاني وهوأن يقال ماتعني بواحب الوحود أتعنى به مالا فاعل له أو تعينه القائم بنفسه الذى لافاعلله فانعنت

مدنى بالطمع لاعكن أن بعيش منفر دالافتقاره في بقائه الى ما يأ كل و يشرب و يلبس و يسكن ولاعكن أن يفعلها ينفسه بل يفتقرالي مساعدة غيره محمث يفرغ كل واحدمنهم الي ما محتاج المه صاحب محتى يتم قسام النوع ولما كان الاجتماع في مظمة التغالب والتغان بان كل واحدمن الاشتفناص قديحتاج الىمافي يدغيره فتدعوه قوته الشهوانية الى أخذه وقهره عليه وظله فيه فيؤدى ذلك الى وقوع الهرج والمرج والارة الفتن فلا بدمن نصب امام معصوم يصددهم عن الفلم والتعدي ويمنعهم عن التغالب والقهر وينصف المظلوم من الظالم ويوصل الحق الى مستعقه لايحوز عليه الخطأ ولاالسهو ولاالمعصبة والالافتقرالي امام آخرلان العلة المحوجة الى نصب الامام هي حواز الخطاعلي الامة فلو حاز الخطأ عليه لاحتاج الى امام آخرفان كان معصوما كانهوالامام والالزم النسلسل وأماالمقدمة الثانية فظاهرة لان أبابكر وعمر وعنمان لم يكونوام عصومين اتفاقا وعلى معصوم فمكون هوالامام ﴿ والحواب عن ذلك أن نقول كلتا المقدمتين باطلة أما الاولى فقوله لابدمن نصب امام معصوم يصدهم عن الطلم والنعدى وعنعهم عن التغالب والقهر وبنصف المظاوم من الظالم ويوصل الحق الى مستعقه لايحوزعلم الخطأ ولاالسمه وولاالمعصمة فمقالله نحن نقول بموحب هذاالدلمان كان صحيحافان الرسول هوالمعصوم وطاعته واحمةفى كل زمان على كل أحدوعلم الامة بأمره ونهمه أتممن علم آحاد الرعية بأمم الامام الغائب كالمنتظر ونحوه بأمم هونهمه فهذارسول الله صلى الله علمه وسلم امام معصوم والامة تعرف أحم ، ونهمه ومعصومهم بنتهي الى الغائب المنتظر الذى لو كان معصوما لم يعرف أحدالا أمره ولانهمه بلولا كانت رعمة على تعرف أمره ونهمه كاتعرف الامة أمرنبها ونهمه بلعندأمة محدصلي اللهعليه وسلمن علم أمره ونهمه أعظم من معرفة آحادر عمة المعصوم ولوقدر وحوده بأمره فاله لم يتول على الناس ظاهرا من ادعت له العصمة الاعلى ونحن نعلم قطعاانه كان في رعبته بالبن وخراسان وغيرهمامن لا يدري بما ذاأمر ولاعماذانهى بلنوابه كانوا يتصرفون بمالا بعرفه هو وأماالورثة الذبن ورثواعلم محمد صلى الله عليه وسلم فهم بعرفون أمره ونهيه ويصدقون في الاخسار عنه أعظم من علم نواب على بأمره ونهيه ومن صدقهم فى الاخبار عنه وهم انمار يدون أنه لابدمن امام معصوم عى فنقول هذاالكلام باطل من و جوه (أحدها) أنهذاالامام الموصوف لم يوجد بهذه الصفة أمافى زمانسا فلابعرف امام معروف مدعى فمه هذا ولايدعى لنفسه بل مفقود عائب عند متمعيه ومعدوم لاحقيقةله عندالعقلاء ومثل هذالا يحصل بهشي من مقاصدالامامة أصلا بل من ولى على الناس ولوكان فسه بعض الجهل و بعض الظلم كان أنفع لهم عن لا ينفعهم وحه من الوحوه وهؤلاء المنتسبون الى الامام المعصوم لا وجدون مستعينين في أمورهم الابغيره بل هم ينتسبون الى المعصوم وانما يستعمنون بكفورأ وظاوم فاذا كان المصدقون الهذا المعصوم المنتظر لم ينتفعه أحدمنهم لافىد ينه ولافى دنياه لم يحصل مشي - ن مفاصد الامامة واذا كان المقصود لا يحصل منه شئ لم يكن ساحاحة الى السات الوسسلة لان الوسائل لاتراد الالمقاصدها فاذا جزمنا مانتفاء المقاصد كان الكلام فى الوسلة من السعى الفاسد وكان هذا عنزاة من يقول الناس محتاجون

الاول لم عتف نع أن مكون كل من الصفات والذات واحب الوحود بهذاالتفسير ولميدل على امتناع تعددالواحب بهذا التفسيردليل كالميدل على امتناع تعدد القدم بهذا التفسيردليل وانمادل الدليل على أنه لااله الاالله وأن اللهرب العالمن واحددلاشرياله وهو التوحد الذى دل علمه الشرع والعمقل فأمانني الصفات وتسممة ذلك توحدا فهومخالف للشرع والعقل وانأراد تواحب الوحود القائم سفسه الذى لافاعل له كانت الذات واحمة الوحود وهي بالصفة واحمة الوحودولم تكن الصفة وحدهاواحية الوحود وانأريد محاحة كلمن الصفة والموصوف الى الا خوالنلازم اختيرائيات ذاك ولم للزممن ذلك كون أحدهمامعلولا للا خرفان المتضايفين متلازمان ولس أحدهمامعاول الأخروان أريديذلك كونأحددهمافاعلا اختبرنني الحاجة بهد االتفسير وهوالقسم الاول وهصوأنه ليس أحمدهمامحتاحاالي الاخروان أريدأن أحدهما محل للا خراختبر حواب الغزالي وهوأن الصفة محتاجة الى الذات من غير عكس وعلى هذافقول القائل ان أحدهما (١) قوله متى كان لهم رئيس الخ هكذافي الاصل وفي الكادمخلل واضح ولعل وجه الكلاممتي لم يكن لهمرئيس الخ كتبهمصعه

الى من يطعمهم و يسقهم ويسغى أن يكون الطعام صفته كذاوالشراب صفته كذاوه داعند الطائفة الفلانية وتلك الطائفة قدعلم أنهامن أفقر الناس وانهم معروفون بالافلاس وأى فائدة فطلب مايعلم عدمه واتساع مالاينتفع به أصلا والامام بحت اجاليه في شيئين اما في العلم لتبليغه وتعليمه وامافى العمل به ليعين النياس على ذلك بقوته وسلطانه وهذ اللنتظر لاينفع لاجهذا ولا بهذابل ماعندهم من العلم فهومن كالاممن قبله ومن العمل انكان يما يوافقهم علمه المسلون استعانواجهم والااستعانوا بالكفار والملاحدة ونحوهم فهمأ عجزالناس في العمل وأجهل الناس فى العلم مع دعواهم أتمامهم بالمعصوم الذى مقصوده العلم والقدرة ولم يحصل لهم لاعلم ولاقدرة فعلما لتفاءهذا بمايدعونه وأيضافالأغة الاتناعشر لم يحصل لأحدمن الأمة بأحدمنهم حدع مقاصدالامامة أمامن دون على فانما كان يحصل لناسمن عله ودينه مثل ما يحصل من نظرائه وكانعلى بنالحسين وابنه أبوجعفر وابنه جعفر بن محمد يعلون الناس ماعلهم الله كا علم علماء زمانهم وكان في زمنهم من هواعلم منهم وأنفع للامة وهذا معروف عند أهل العلم ولو قدرأنهم كانواأعلم وأدين فلم يحصل من أهل العلم والدين ما يحصل من ذوى الولاية من القوة والسلطان والزام الناس بالحق ومنعهم بالبدعن الباطل وأمامن بعدد الثلاثة كالعسكريين فهؤلاء لم يظهر عليهم علم تستفيده الامة ولاكان الهم يدتست مين بهاالامة بل كانوا كامثالهم من الهاشمين لهم حرمة ومكانة وفهم من معرفة ما يحتاجون السه في الاسلام والدين مافي أمثالهم وهوما يعرفه كشرمن عوام المسلين وأماما يختص بهأهل العلم فهدا الم يعرف عنهم ولهنذالم بأخذعنهم أهل العلم كاأخنذواعن أولئك الثلاثة ولو وجدواما يستفاد لاخذوا ولكن طالب العملم يعرف مقصوده وان كان اللانسان نسب شريف وكان ذلك مما يعينه على قبول الناس منه ألاترى أن ابن عباس لما كان كثير العلم عرفت الامة له ذلك واستفادت منه وشاعذ كره بذلك في الخاصة والعامة وكذلك الشافعي لما كان عنده من العلم والفقه ما يستفاد منه عرف المسلمون له ذلك واستفاد واذلك منه وظهرذ كره مالعلم والفقه ولكن اذالم بجدالانسان مقصوده فى محل لم يطلبه منه الاترى أنه لوقيل عن أحدانه طبيب أونحوى وعظم حتى حاءاليه الاطساءأ والنحاة فوحدوه لايعرف من الطب والنحو مايطلبون أعرضواعنه ولم ينفعه مجرد دعوى الجهال وتعظيمهم وهؤلاء الامامية أخد ذواعن المعتزلة أن الله يحب عليه الاقدار والتمكين واللطف عمايكون الممكن عنده أقرب الى الصلاح وأبعدعن الفسادمع تمكنه في الحالين نم قالواوالاماسة واحبة وهي أوجب عندهمن النبوة لانبه الطفافي التكاليف قالواانا نعم بقينا بالعادات واستمرار الاوقات أن الجماعة (١) متى كان لهم رئيس وقع الهرج والمرجبنهم وكانواعن الصلاح أبعدومن الفساد أقرب وهذه الحال مشعرة بقضمة العقل معلومة لاينكرها الامنجه لاالعادات ولم يعلم استمرار القاعدة المستمرة في العقل قالواواذا كان هـ ذالطفافي التكليف لزم وجوبه ثمذكر واصفاته من العصمة وغيرها نم أو ردطائف منهم على أنفسهم سؤالافقالوااذافلتمان الامام لطف وهوغائب عنكم فأين اللطف الحاصل مع غيبته واذالم يكن اطفه حاصلامع الغيبة وجازالتكليف بطل أن يكون الامام لطفافى الدين

لاعتمن قنام الصفة بالموصوف أن يكون الموصوف فاعلاللصفة بل الام بالعكس فان المفعول عتنع أن مكونمن ماب الصفات اللازمة للوصوف وانأر بديذلكأن يكون أحدهمافابلاللا تحرفلاامتناعفي ذلك وانقمل مل ان المحل علة للعال واعلمأن هذه الحجة وأمثالها اغانشأت الشبهة فمهامن حهة أن الفاظها محملة فلفظ العلة وادبه العلة الفاعلة والعلة القالة ولفظ الحاحة الى الغبر براديه الملازم لغير وبراديه حاحة المشروط الىشرطه وبراديه حاحة المفعول الى فاعله واذا عرفهذا فالصفات اللازمةمع الذاتمتلازمة ولس أحدهما فاعسلاللا خربل الذاتعسل الصفات وليسالوا حدمنهما علة فاعله بل الموصوف قابل للصفات وهذالاامتناع فمهبلهو الذى بدل عليه صريح المعقول وصعيم المنقول لكن الغرالي يحب الابحواب واحدومضمون كالرمهم أنهم في جسع كالرمهم في نفي الصفات بنتهي أمرهم الحان هذاتركب والمركب مفتقرالي حزئه والمفتقر الىغمره لايكون واحماينفسه لانه محتاج فقاللهم أبوحامد نحن تختارأن يقال الذات فى قوامها غيرمحتاجة الى الصفات والصفات محتاحة الى الموصوف

وحينتذ يفسدالقول بامامة المعصوم وفالوافى الجواب عن هذا السؤال انانقول ان لطف الامام حاصل ف حال الغيبة للعارفين به في حال الفلهو روانما فات اللطف لمن لم يقل بامامته كاأن لطف المعرفة لم يحصل لمن لم يعرف الله تعمالي وحصل لمن كان عارفاته قالواوهذا يسقطه في السؤال ويوحب القول بامامة المعصومين فقيل الهم لوكان اللطف حاصلافي حال الغيبة كدال الظهور لوجسأن يستغنواعن ظهوره ويتمعوه الىأن عوتو اوهلذ اخلاف ما مذهبون المه فأحابوا مانا نقول ان اللطف في غيبته عند العارف به من باب التنفير والتبعيد عن القبائع مثل حال الظهو ر اكن نوحب طهوره الشئ غيرذاك وهو رفع أيدى المتغلبين عن المؤمنين وأخذا الاموال ووضعها في مواضعها (١)من أيدي الحيارة ورفع ممالك الظلم الني لا يمكننا رفعها الانطريقه وجهاد الكفار الذىلاعكن الامع ظهوره فيقال الهم هذا كلام ظاهر البطلان وذلك ان الامام الذي جعلتموه لطفاه وماشهدت به العقول والعادات وهوماذ كرتموه قلتمان الحاعة متى كان لهمر تسمهب مطاع متصرف منبسط السدكانوابوحوده أقرب الى الصلاح وأبعدعن الفساد واشترطتم فيه العصمة قلتم لان مقصود الانز حار لا يحصل الابهاومن المعاوم أن الموجودين الذين كانواقسل المنتظر لم يكن أحدمنهم بهذه الصفة لم يكن أحدمنهم منبسط المدولامتصرفا وعلى رضي الله عنه تولى الخلافة ولم يكن تصرفه وانبساطه تصرف من قبله وانبساطهم وأماالماقون فلم تدكن أيديهم منسطة ولامتصرفون بلكان يحصل بأحدهم ما يحصل بنظائره وأما الغاثب فلم يحصل بهشي فان المعترف وجوده اذاعرف أنه غاب من أكثر من أربعما لة سنة وستين سنة وانه حائف لاعكنه الظهو وفضلاعن اقامة الحدود ولاعكنه أن مأم أحدا ولاينها مليزل الهرج والفساد بهذا ولهذا بوحد طوائف الرافضة أكثرالطوائف هرحاوفسادا واختلا فامالالسن والايدى ويوجد من الاقتتال والاختسلاف وظلم بعضهم لمعض مالابو حدفين لهم متول كافر فضلاعن متول مسلم فأى لطف حصل لمتبعيه واعتبر المدائن والقرى التي يقرأ هلها بامامة المنتظر مع القرى التى لا يقر ون به تحده ولاءاً عظم انتظاما وصلاحافي المعاش والمعادحتي ان الخيير باحوال العالم يحد بلاد الكفارلو حودرؤسائهم بقمون مصلحة دنياهم أكثرا تظاما وصلاحافي المعياش والمعياد (٢)حتى ان الخيير بأحوال العالم بحد بلاد الكفار من كثير من الارض التي ينسبون فيها الى متابعة المنتظرلا يقيم لهم سباسن مصلحة دينهم ودنياهم ولوقد رأن اعترافهم وجوده بخافون معهأن يظهر فمعاقبهم على الذنوب كانمن المعاوم ان خوف الناس من ولاة أمورهم المشهور من أن يعاقبوهمأ عظممن خوف هؤلاءمن عقوبة المنتظرلهم ثمالذنوب قسمان منهاذنوب طاهرة كظلم الناس والفواحش الظاهرة فهدده تخاف الناس فهامن عقو به ولاة أمو رهم أعظهم ما يخافه الامامية من عقوبة المنتظرفعلم ان اللطف الذي أوجبوه لا بحصل بالمنتظر أصلالا عارف به ولالغبره وأماقولهم ان اللطفيه محصل للعارفين به كالحصل في حال الظهور فهذه مكابرة ظاهرة فالداذا ظهرحصل بهمن اقامة الحدود والوعظوغم ذلك مابوجب أن يكون في ذلك لطف لا يحصل مع عدم الظهور وتشبههم معرفته بمعرفة الله في باب اللطف وان اللطف به يحصل للعارف دون غير وقياس فاسد فان المعرفة بان الله موجود حى قادر بأمر بالطاعة ويثب عليها وينهي عن

<sup>(</sup>۱) قوله من أيدى الجبابرة متعلق بأخذ كاهوظاهر

<sup>(</sup>٢) قوله حتى ان الخييرام كذافى الاصل وفى العبارة ما يحتاج الى تأمل كنده معهده

المعصبة ويعاقب عليهامن أعظم الاسساب في الرغبة والرهبة منه فتكون هذه المعرفة داعمة الى الرغبة في نواه بفعل المأمو روترك المحظور والرهمة من عقابه اذاعصي لعلم العبد بانه عالم فادروانه قدجرت سنته باثابة المطمعين وعقوبة العاصين وأماشخص بعرف الناس بانه مفقود من أكثرمن أر بعمائة سنة واله لم يعاقب أحداواله لم بنب أحدابل هو خائف على نفسه اذا ظهر فضلاعن أن بأمروينهي فكيف تكون المعرفة به داعه الى فعل ماأمي وترك ماحظر بل المعرفة بعجزه وخوفه توجب الاقدام على فعل القبائع لاسمامع طول الزمان وتوالى الاوقات وقتابعد وقت وهولم يعاقب أحداولم بنب أحدابل لوقدرأنه بظهرفي كل مائة سنة مرة فمعاقب لم مكن ما محصل مهمن اللطف مثل ما يحصل ما حادولاة الامر بل ولوقيل انه نظهر في كل عشرسنين بل ولوظهر في السنةمن ة فاله لاتكون منفعته كنفعة ولاة الامور الطاهر سن الناس فى كل وقت بل هؤلاءمع ذنوبهم وظلهم في بعض الامورشرع الله بم موما يفعلونه من العقو مات وما يمذلونه من الرغسات فى الطاعات أضعاف ما يقام عن يظهر بعد كلمدة فضلاع ن هومفقود به لم جهو رالعقلاء أبه لاوحودله والمقرونيه بعلمون أنه عاجر خائف لم يفعل قط ما يفعله آحاد الناس فضلاعن ولاة أمرهم وأى هسةله فاوأى طاعة وأى تصرف وأى يدمنبسطة حتى اذا كان الناس رئيس مهيب مطاع متصرف منبسط البد كانواأقرب الى الصلاح يوجوده ومن تديرهذا علم أن هؤلاء القوم في غاية الجهل والمكابرة والسفسطة حيث حملوا اللطف به في حال عزه وغيبته مشل اللطف به في حال ظهوره وان المعرفة به مع عزه وخوفه وفقده اطف كالوكان ظاهرا قادرا آمنا وأن مجرد هذه المعرفة الطف كاان معرفة الله لطف ( الوحمة الناني ) أن يقال قولكم لا بدمن نصامام معصوم يفعل هذه الامورأتر يدون أنه لابدأن يخلق اللهو يقيم من يكون متصفام هذه الصفات أم يحد على الناس أن يسابعوا من يكون كذلك فان أردتم الاول فالله لم يخلق أحدا متصفاح نده الصفات فانغابة ماعندكم أن تقولوا انعليا كان معصومالكن الله لم عكنه ولم يؤمده لانتف ولا يحند خلقهما حتى بفعل ماذكرتموه بلأنتم تقولون انه كانعاجزامقهورامظاومافي زمن الشلائة ولماصارله جندقامله جندا خرون قاتلوه حتى لم يتمكن أن يف لمافعل الذبن كانواقبله الذين هسم عندكم ظلة فبكون الله قدأ يدأ ولثك الذبن كانواقبله حتى تمكنوامن فعل مافعاوه من المصالح ولم يؤيده حتى يفعل ذلك وحينتذ فعاخلني الله هذا المعصوم المؤيد الذي اقترحتموه على الله وانقلتم ان الناس يحب علمهمأن سابعوه و يعاونو مقلنا أيضافالناس لم يفعلوا ذلك سواء كانوامط عين أوعصاة وعلى كل تقدير فاحصل لاحد من المعصومين عندكم تأسد لامن الله ولامن الناس وهذه المصالح التي ذكر تموهالا تحصل الامالة أبيد فاذالم يحصل ذلك لم عصل ما يه تحصل المصالح بل حصل أسباب ذلك وذلك لا يفيد المقصود (الوجه الثالث) أن يقال اذا كان لم يحصل محموع مايه تحصل هذه المطالب بل فات كثير من شر وطها فللا لعوزأن يكون الفائت هوالعصمة واذا كان المقصود فائتا إما بعدم العصة واما بعز المعصوم فلافرق بمن عدمها بم فذا أو بهذا فن أمن يعلم بدايل العقل أنه يحب على الله أن يخلق اماما معصوما وهو اغا تخلقه الحصل به مصالح عباده وقد خلقه عاجز الايقدر على تلك المصالح بل حصل به من

كافى حقنافيقي قولكم ان المحتاج الىغىرولا بكون واحب الوجود فيقال ان أردتم بواحب الوحود اله السله عله فاعلمة فالقلتم ذلك ولم استعال أن يقال كاأن ذات واحب الوحودة محرلا فاعلله فكذلك صفته قدعة معه ولافاعل لهاوان أردتم واحب الوحود أن لا يكون لهعلة قابلية فهولس واحب الوحودعلي هذا التأويل ولكنه قديممع هدذاولافاعل لهفا المحمل اذلك فانقسل واحب الوحود المطلق هوالذى ليسله علة فاعلمة ولاقابلية فاذاسلمان لهعلة فابلسة فقدسهم كونه معلولا قلنا تسمية الذات القابلة علة قابلسة من اصطلاحكم والداسل لم يدل على ثموت واحب الوحدود بحكم اصطلاحكم انمادل على أنسات طرف بنقطع به تسلسل العلل والمعلولات ولهدل على هذا القدر وقطع التسلسل عكن تواحدله صفاتقدعة لافاعل لها كاأنهلا فاعل اذاته واكنهاتكون متقررة فذاته (قال النرشد) بريدأنه اذا وضعلهم هذا القسم من الاقسام التى استعلوافى ابطال الكثرة آل الامرمعهم الىأن يثبتواأن واحب الوحودليس عكن أن يكون م كما من صفة وموصوف ولاان تكون ذاته ذاتصفات كثرة وهذاشي لس يقدرون علمه محسب أصولهم ثم أخذيس أن المحال الذي راموا

أن بلزموه على تقدر هدد القسم ايس بلازم قال فنقال لهمان أردتم بواحد الوحود أنه لس له عـ لة فاعلمة فلمقلتمذلك أىفلم قلتم بامتناع كونه موصوفا بالصفات ولم استعال ان يقال كاأن ذات واحب الوحودقدع لافاعسله فكذلك صفاته قدعة لافاعل لهاقال ابن وشدوهذا كلهمعاندة لمن سلأفي نفى الصفات طريقة النسينافي ائسات واحسالو حود مذاته وذلك انهم يفهمون في المكن الوجود الممكن الحقيق ويرونان كل مادون المدا الاول هو مذه الصفة وخصومهمن الاشعرية يسلون هذاوير ونأن كل يمكن فله فاعل وان التسلسل ينقطع بالانتهاء الى ماليس بمكنافي نفسه فاذاسلماهم هذهظن جاأنه يلزم عنها أن يكون الاول الذى انقطع عنده الامكان لس مكنافوج أن يكون بسطا غيرم كالكن للاشعريةان يقولوا انالذى نتفى عنه الامكان الحقيق ليس بلزم أن يكون بسطا وانما يلزمأن بكون قدعا فقط لاعلة فاعليةله فلذاك لس عندهؤلاء برهانعلىأنالاول بسلطمن طريقة واجب الوجود ( قال أنو حامد) فان قبل فاذا أثبتم ذا تاوصفة وحلولاللصفة بالذات فهوم ك

الفسادمالم يحصل الانوحوده وهذا يتسن بالوجه الرادع وهوأنه لولم يخلق هذا المعصوم يكن يحرى فى الدنيامن الشرأ كثرماجرى (١) اذا كان وجود ملم يدف عشامن الشرحتي يقال وجوده دفع كذابل وجوده أوحب أن كذبه الجهور وعادوا شمعته وظلوه وظلوا أصحامه وحصل من الشرو رالتي لا يعلم االاالله بتقديراً ن يكون معصوما فانه بتقديران لا يكون على رضى الله عنه معصوما ولابقية الاثنى عشر ونحوهم لايكون ماوقع من تولية الثلاثة وبني أمية وبنى العباس فيهمن الظلم والشرمافيه بتقدير كونهم معصدوه بن انما حصل به الشرلاانا لمر فكف بحوزعلي الحبكيم أن يخلق شمألعه للمروه ولم يحصل به الاالشر لاالخير واذاقيل هذا الشرحصل، ن ظلم الناس له قبل فالحكيم الذي خلقه اذا كان خلقه لدفع ظلهم وهو يعلم أنه اذاخلق وزاد ظلهم لم يكن خلقه حكمة بل فهاوصارهذا كتسليم انسان ولده الىمن بأمره باصلاحه وهو يعلمأنه لانطبعه بل يفسده فهل يفعل هذا حكيم ومثل أن يبني انسان خانافي الطربق لتأوى اليه القوافل ويعتصموا بهمن البكفار وقطاع الطريق وهويع لم أنه اذابساه اتحذه الكفارحصنا والقطاع مأوى لهم ومشلمن يعطى رجلامالا ينفقه في الغزاة والمجاهدين وهويعلمأن انما منفقه فى الكفار والمحاربين أعداء الرسول ولارب أن هؤلاء الرافضة القدرية أخذواهذه الحجيمن أصول المعتزلة القدرية فلما كان أولئك وجيون على الله أن يفعل بكل مكاف ما هوالاصلح له في دينه ودنساه وهوأصل فاسدوان كان الرب تعالى يحكمته ورجته بفعل بحكمه لخلقه ما يصلحهم في دينهم ودنماهم والناس في هـ نذا الاصل على ثلاثة أقوال فالقدرية بقولون محسع لى الله رعاية الاصلح أوالصلاح فى كل شيف صمعين و محعلون ذال الواحب من حنس ما يحب على الانسان فعلطوا حدث شيم واالله بالواحد من الناس فها محت عليه ويحرم عليه وكانواهم مذمهم الافعال فغلطوامن حمث لم يفرقوا بين المصلحة العيامة الكلية وبين مصلحة آحاد الناس التي تكون مستلزمة لفسادعام ومضادة لصلاح عام والقدرية المحبرة الجهممة لاشتونله حكمة ولارجة بلعندهم فعل عششة محضة لالهاحكمة ولارجة والجهمن صفوان رأس هؤلاء كان يخرج الى المتلدمن الحذمي وغيرهم فيقول أرحم الراجين مفعلهذا ريدأنه ليسكه رحمة فهؤلاءوأ ولئك في طرفين متقابلين والثالث قول الجهوران الله علىم حكيم رحم فائم بالقسد طوائه سحاله كتب على نفسه الرحة وهوأ رحم بعبادمن الوالدة بولدها كانطقت ذلك نصوص الكتاب والمنة (٢) وكايشهديه الكتاب والسنة الاعتبار حساوعقلا وذلك واقعمنه يحكمته ورجمته وبحكمأنه كتبعلي نفسمه الرحمة وحرم على نفسمه الظلم لامان الخلق وحبون عليه ويحرمون ولانانه يشبه المخلوق فيما عسو يحرم بل كل نعمة منه فضل مكل نقمة منه عدل وامس لمخلوق علمه حق الاماأ حقه هوعلى نفسه المقدسة كقوله كتب ربكم على نفسم الرحة وقوله وكانحة اعلىنا أصرا لمؤمنين وذلك يحكم وعده وصدقه فيخبره وهذامتفق علمه بين المسلمن و يحكم كنابه على نفسه وحكمته و رحته وذلك فيه تفصيل وتزاع مذكور في غير هذاالموضع نم القدرية القائلون برعاية الاصلم بقو لون انما خلقهم لنعر يضهم للثواب فاذاقل لهم فهوكان بعلم أن هذا الذي عرضه لا ينتفع تم آخلقه بل يفعل ما يضره ف كان دمن يعطى شخصا مالا نفقه في سبل الله وسمفاليقاتل به الكفار وهو يعلم أنه ينفقه في حرب المسلمين وقتالهم قالوا

(١) قوله اذا كان وجوده الزهكذا في الاصل ولسناعلي ثقة من صعة العدارة فانظر كتمه مصحعه

(٢) قوله وكايشهدبه الخهكذافي الاصل ويظهرأن فى الكلام تمكرارا وتحريفا فتأمل وحرركتبه مصححه

وكل أو كساعتاج الى م ك ولذلك لمعزأن بكون الاول حسما لانهمرك فلناقول القائل كل مرك عماج الى مرك كقوله كل موحود يحتاج الىموحد فيقالله الاول قديم موحبود ولاعلة له ولا موجد فكذاك بقال موصوف قدم ولاعلة اذاته ولالصفته ولا لقام صفاته بذاته بلالكل قديم بلاعلة وأماالحسم فانمالم محزأن يكون هو الاول لانه حادث من حمث اله لا يخلوعن الحوادث ومن لم يشتله حدوث الحسم بلزمه أن تكون العله الاولى حسماكم سنلزمه علىكم فما بعد (قال ابن رشد) معترضا على أبى حامد التركس لس هو مشل الوجود لان التركيب هو مشل التعريك أعنى ضفة انفعالية زائدة على ذات الاشماء التي قبلت التركس والوحودهوصفةهذهالذات بعنها وأيضا المركب ليس ينقسم الى مركب من ذاته ومركب من غيره فلزمأن ينتهى الامرالي مركب قديم كإينتهى الامرفى الموحودات الىموح ودقد بموأ بضافاذا كان الام كإقلنامن ان التركس أم زائدعلى الوحود فلقائل أن مقول ان كان يوجد مركب منذاته فسيوجد متحرك من داته وان (١) قوله مالم يكن الخ هكذا في الاصل وفى الكلام ما يحتاج الى نظر

(٢)قوله ليدفع الخ كذافي الاصل ولعل فى المكلام تحريفا أوسقطا والاصل للدفع أسرالشطانالخ كشهمصع

المكلف انماأتي من حهة نفسه فهوالذي فرطبترك الطاعة أحاجهم أهل السنة بحوابين أحدهمامني على اثبات لعمم والثاني منى على اثبات المشيئة والقدرة النامة وانه خالق كل شئ فقالواعلى الاول اذاكان هو يعلم ان مقصوده مالفعل لا يحصل لم يكن فعله حكمة والكانذاك بتفر يطف مره والثاني أنه ماشاء كان ومالم بشألم يكن وهو خالق كل شي وهو يعلم أنه لا يشاء و يخلق ماله يكون ماذكر وممن المطاف فمتنع مع هذا أن يكون ماذكر وه عوالمطاف ما لحلق وكل حواب للقددر بة فهوحواب الرافضة ويحابون بأجو بة أخرى تحييمهم باالقدر يةوان وافقوهم على قاعدة التعليل والتحو يزفيقولون انميائ سخلق امام معصوم اذالم يكن قدخلق الهمما يغنههم عنه و بالحلة فقيقة هذه الحجة أنهااستدلال بالواجب على الواقع فيقولون يجب عليه كذا فلامدأن يكون قدفعمل الواحب وليس هذا الاهكذا والعملم بالواقعله طرق كثيرة قطعمة يقينية تسن انتفاءهذا الذي ذكروا أنه واقع فاذاعلمنا انتفاءالف ائدة المطلوبة قطعالم تكن انسات لازمها وهوالوسلة فانانسة دلعلى اثمات اللازم باثمات الملزوم فاذاكان الملزوم قدعلنا انتفاء قطعالم يمكن ائمات لازمه غميعدذلك أن أن نقد عفى الاعجاب حلة وتفصيملا أو نقول الواحسمن الجلة لايتوقف على ما ادعوه من المعصوم (١) مالم يكن مثله في نواب معاوية وقول الرافضي من حنس قول النصارى ان الاله تحسد ونزل وانه أنزل ابنه ليصلب ويكون الصلب مغفرة اذنب آدم (٢) ليدفع الشيطان بذلك الهم فقيل الهم اذا كان قذله وصليه وتكذيبه من أعظم الشروالمعصمة فيكون قدأرادأن يزيل ذنباص غيرا بذنب هوأ كبرمنسه وهومع ذلك لم يغيرالسر بل زادعلي ما كان فكيف يفعل سألمقصودوالحاصل انما هوضد المقصود (الوجه الخامس) اذا كان الانسان مدنيا بالطبيع وانماوحب نصب المعصوم ليزيل الظلم والشيرعن أهل المدينة فهل تقولون الله لميزل في كل مدينة خلقها الله معصوم يدفع ظلم الناس أم لافان قلتم بالاول كان هذا مكابرة ظاهرةفهل في بلادالكفارمن المشركين وأهل الكتاب معصوم وهل كان في الشيام عندمعاوية معصوم وانقلتم بل نقول هوفي كل مدينة واحدوله نواب في سائر المدائن قبل فكل معصومه نوان في جديع مدائن الارض أم في بعضها فان قلتم في الجسع كان هذا مكابرة وان قلتم في المعض دون البعض قيل فالفرق اذاكان ماذكرة وه واجباعلى الله وجمع المدائن حاجتهم الى المعصوم واحدة (الوجه السادس) أن يقال هذا المعصوم يكون وحده معصوماً وكل من نوامه معصوماوهم لامقولون بالثانى والقول به مكامرة فان نواب الذي صلى الله علمه وسلم لم يكونوا معصومين ولانواب على بل كان في بعضهم من الشهر والمعصمة مالم بكن مثله في نواب معاوية لاميرهم فأبن العصمة وانقلت يشترطفه وحدهقيل فالبلاد الغائبة عن الامام لاسما اذالم بكن المعصوم قادراعلي قهر نوابه بل هوعا جزماذا ينتفعون بعصة الاماموهم بصاون خلف غيرمعصوم وتتكم بننهم غبرمعصوم وبطبعون غبرمعصوم وبأخذأ موالهم غبرمعصوم فانقبل الامور ترجع الى المعصومين قبل لوكان المعصوم فادراذ اسلطان كاكان عروعتمان ومعاوية وغيرهم لم يتمكن أن يوصل الى كل من رعمته العدل الواحب الذي يعلمه هووغاية ما يقدر عليه أن يولى أفضل من مقدر علمه لكن اذالم محد الاعاحز اأوظالما كمف عكمه تولمة قادر علمه فان قالوا اذالم مخلق الله الا هذاسقط عنه السكليف قبل فاذالم بحسعلى الله أن يخلق قادراعاد لامطلقا بل أوحب على الامام

وحدمتحرك منذاته فسموحد المعدوم من ذا ته لان وحود المعدوم هوخووج مامالقوةالي الفعل وكذلك الامرفى الحركة والمحرك (قال) والفصل في هذه المسئلة أن المركب لا مخاومن أن يكون كل واحد من حزأمه أوأجزائه التيتركب منهاشرطا فىوحودصاحه محهتين مختلفتين أولايكون شرطاأ وبكون أحدهما شرطافي وجودالثاني والثاني لبس شرطافي وحودالاول فأماالاول فلا عكن أن يكون قدعا لان التركس نفسم مشرط في وحود الاجزاء فلاعكن أن تكون الاجراءعلة فى التركب ولا التركب عالمة نفسه الالوكان الشي علة نفسه وأماالثاني اذالم يكن واحدمنهما شرطافي وجودصاحمه فانأمثال هـ ذه اذالم يكن في طماع أحدهما أن يلازم الآخرفانه المست تتركب الاعمر كسخارج عنهاوان كان أحددهماشرطافى وحودالأنو من غير عكس كالحال في الصفة والموصه فالغبر حوهرية فانكان الموصوف قدعا ومن شأنهأن لاتفارقه الصغة فالمركب قديمواذا كان هذا هكذا فلس يصيران حوز مجوز وجودم كعقدتمأنيس على طريق الاشعرية انكل حسم محدث لانهان وحدم كدفدم وحدتأعراض قدعة أحدها التركب لأن أصل ما يسون عليه

أن يفعل ما يقدر عليه فكذلك الناس عليهم أن يولوا أصلح من خلقه الله تعالى وان كان فيه نقص امامن قدرته وامامن عدله وقدكان عررضي الله عنه يقول اللهم المك أشكوا حلدالعاحره عجز الثقة وماساس العالم أحدمث ل عرفك ف الفان بغيره هذا اذا كان المتولى نفسه قادراعادلا فكمفاذا كان المعدوم عاجرابل كمف اذا كان مفقود امن الذي يوصل الرعمة المه حتى يخبروه باحوالهم ومن الذي بلزمها بطاعته حتى تطبعه واذا أظهر بعض نوابه طاعته حتى بولسه نم أخذماشاءمن الاموال وسكن فيمدائن الملوا فأى حملة للعصوم فمه فعلمان المعصوم الواحد لا يحصل به المقصود اذا كان ذا سلطان فكمف اذا كان عاجز امقهور افكمف اذا كان مفقودا غائبالامكنه مخاطمة أحد فكمف اذا كان معدومالاحقيقة له (الوجه السابع) أن يقال صدغيره عن الظلم وانصاف المظلوم منه وايصال حق غيره المه فرع على منع ظله واستسفاء حقه فاذا كانعاحزامقهور الاعكنه دفع الظلمعن نفسه ولااستيفاء حقهمن ولاية ومال ولاحق امرأته من مسيراتها فاي ظلم يدفع وأي حق يوصل فكيف اذا كان معدوما أوخالفا لاعكنه أن يظهر في قرية أومدينة خوفامن الظالمين أن يقتلوه وهودا تماعلي هذه الحال أكثرمن أربعائة وستنسنة والارض مملوءة من الظلم والفسياد وهولا بقدرأن يعرق ف بنفسه فكيف مدفع الفالمءن الخلق أوبوصل الحق الى المستحق وعاأ خلق هؤلاء بقوله تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو بعقلون ان هم الاكالانعام بل هم أضل سبيلا (الوجه الثامن) أن يقال النياس فى الما يقير من الله على قولين منهم من يقول الظام متنع منه وفعل القبير مستحدل ومهما فعله كانحسنافهؤلاء يتنع عندهمأن يقال يحسن منه كذافض لاعن القول بالوجوب والقول الثانى قول من يقول انه يجب عليه العدل والرجة بالحابه على نفسه كاقال تعالى كتب ربكم على نفسه الرجة ويحرم الظلم بتحر عه على نفسه كاقال في العديم باعمادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محز مافلا تظالموا ويقول الذاك واحس بالعمقل وعلى كل قول فهوسحاله لم بقع منه ظلم ولم يخل واحب فقد فعل ما يحب علسه وهومع هذا الم يخلق ما تحصل مه هذه المصالح المقصدودة من المعصوم فانكانت هذه المصالح تحصل بجود خلقه وهي لم تحصل لزم أنلامكون خلقه واحماوهوالمطاوب وانكانت لاتحصل الابخلقه وخلق أمورأ خرىحتى يحصل بالمجموع الطاوب فهولم يخلق ذاك المجموع سواء كان لم يخلق شسأمنه أولم يخلق بعضه والاخلال بالواحب ممتنع علمه فى القليل والكثير فلزم على التقلدرس أنه لا يحب علمه خلق الموجب لهذه المطالب واذالم يحب عليه ذلك فلافرق بين أن يخلق معصوما لا يعصل بهذاك و بين أن لا يخلف فلا يكون ذلك واجماعلم وحنشذ فلا يلزم أن يكون موجود افالفول وجوب وجوده باطل على كل تقدير وانقبل ان المطاوب محصدل بخلقه وبطاعة المكلفيناله قسل ان كانت طاءة المكافين مقدو رةاته ولم يخلقها فلم يخلق المصلحة المطاوية بالمعصوم فلاتكون واحيسة عليه وانالم تكن مقدو رةامتنع الوجوب بدونهما فىحق المكلف فكيف فىحقالله ومالابتم الوحوب الابه فلنس بواحب ألاترى أن الانسان لا يحب علمه تحصل مصلحة لا تحصل بدون فعل غسره الااذا أعانه ذلك الغسر كالجعة التي لاتحب الاخلف امام أومع عسد دفلا بحب

على الانسان أن يصلها الااذاحصل الامام وسائر العددوا لج الذى لا يحب عليه السفر المه الا معرفقة بأمن معهم أومع من يكريه دابته فلا يحب علمه اذالم يحصل من فعله معه ذلك ودفع الظمعن المظاوم اذالم يمكن الاباعوان لم يحب على من لاأعوانله فاذا قالوا ان الرب يحب على تحصيل المذه المصالح لعياده الحاصلة بخلق المعصوم وهي لانحصل الانوحود من يطبعه والله تعالىعلى هذاالتقديرلا يمكنه أن يحعل الناس يطيعونه لم يكن خلق المعصوم واحماعلمه لعدم وجوب مالا يحصل الواجب الابه وعدم حصول المطاوب بالمعصوم وانقيل يخلقه لعل بعض الناس يطيعه قبل أولاهمذا ممتنع من يعلم عواقب الامور وقسل ثانيا اذا كان شرط المطلوب قد يحصل وقد لا يحصل وهوفى كثمر من الاوقات أوغالها أوجمعها لا يحصل أمكن أن يخلق غمر المعصوم يكون عادلاف تشيرمن الامور ويظلم في بعضها اذا كانت مصلحة وحوده أكثرمن مفسدته خيرعن لايقدرعلى أن يعدل بحال ولايدفع شيأمن الظلم فان هذالامصلحة فيه بحال وان قالواالرب فعل ما محت عليه من خلق المعصوم ولكن النياس فقوة اللصلحة ععصتهماه قبل أولااذا كان بعلم أن النياس لا بعاونونه حتى تحصل المصلحة بل بعصونه فيعذبون لم يكن خلقه واحسابل ولا حكمة على قولهم ويقال ثانياليس كل الناس عصاة بل بعض الناس عصوه ومنعوه وكشيرمن الناس تؤثر طاعته ومعرفة ما بقوله فكيف لاء كن هؤلاء من طاعته فاذاق ل أولئك الظلة منعواهؤلاء قيل فان كانالربقادراعلى منع الظلة فهلامنعهم على قولهم وان لم يكن ذلك مقدورافهويع لمأن حصول المصلحة غيرمقدورة فلايفعله فلمقلم على هذا التقديرانه عكن خلق معصوم غبرنبي وهذا لازم لهم فانهم ان قالوا ان الله خالق أفعال العماد أمكنه صرف دواعي الظلة حتى يتمكن الناس من طاعته وان قالوالمس خالق أفعال العماد قمل فالعصمة انماتكون بان يريدالفاعل الحسنات ولايريد السيئات وهوعند كملا يقدرأن يغير ارادة أحد فلا يقدر على جعله معصوما وهـ ذا أيضادليل مستقل على ابطال خلق أحدمعصوما على قول القدرية فان العصمة اغماتكون مان يكون العبدم يداللحسمنات غيرم يدللسيئات فاذا كان هو المحدث للارادة والله تعالى عندالقدر ية لايقدر على احداث ارادة أحدامتنع منه أن يحعل أحدا معصوماواذا قالوا يخلق ماتمل به ارادته الى الخيرفيل ان كان ذاك ملحدًا زال التكليف وان لم يكن ملئالم ينفع وان كانذلك مقدوراعندكم فهلافعله بحمدع العباد فأنه أصل لهم اذاأ وحبتم على الله أن يفعل الاصلح بكل عبدوذلك لا عنع الثواب عندكم كالاعتعه في حق المعصوم (الوجه الماسع ) أن يقال حاجة الانسان الى تدبير بدنه بنفسه أعظم من حاجة المدينة الى رئيسها واذا كان الله تعالى لم يخلق نفس الانسان معصومة فكمف يحب علسه أن يخلق رئيسا معصوما مع أنالانسان عكنه أن يكفر ساطنه ويعصى ساطنه وينفرد بأمو ركشيرة من الظلم والفساد والمعصوم لايعلها وانعلها لايقدرعلى ازالتهافل يحب هذا فكنف يحدذاك (الوجه العاشر) أن يقال المطاوب من الاعدة أن يكون العداح بهم أكثر من الفساد وأن يكون الانسان معهم أقرب الى المصلحة وأبعدعن المفسدة بمالوعدموا ولم يقممقامهم أم المقصود بهمو حود صلاح لافسادمعه أممقد ارمعين من الصلاح فان كان الاول فهذا المقصود حاصل لغالب ولاة

وجوب حدوث الاعراض أنه لاتكون الاجزاءالي تركسمنها الحسم الا معد الافتراق فاذاحو زوامركما قدعا أمكن أن بوحداجماعلم يتقدمه افتراق وحركة لم يتقدمها سكون واذاحازهدذا أمكن أن يو حدجسم ذوأعراض قدعة ولم يصع لهمأن مالا يخاوعن الحوادث حادث قلت ماذ كره أبو حامد مستقم مطل لقول الفلاسفة وماذ كره ان رشد اغمانشأمن حهية مافى اللفظ من الاحال والاشتراك وكلامه فىذاك أكثر مغلطةمن كلام اسسناالذى أقر بفساده وضعفه وذلك ان هؤلاء قالوالال عامدوالمثبت مناذا أثبتم ذاتاوصفة وحاولاللصفة بالذاتفهو مركب وكل مركب عضاج الى مرك قال لهممقول القائل كل مرك يحتاج الى مركب كقول القائل كل موحود يحتاج الى موحدومقصوده بذاك انهدا المعنى الذى سمستموه تركسالس معنى كونه م كاالا كون الذات موصوفة بصفات قائمة بهالس معناهانه كانهناك شئ متفرق فرلمه م كسال ولاهناك شي بقلل التفريق فان الكلام اعاهو فى انسات صفات واحب الوجود اللازمةله كالحماة والعلم والقدرة واذا كانته فالصفات لازمة للوصوف القدم الواحب الوحود بنفسه لمعكن أن تفارقه ولاأن

توحددونه ولابوحدالا بهافلس هناك شيئان كانامفترقين فركهما مرك ولفظ المرك في الاصل اسم مفعول لقول القائل ركسه فهوم ك كاتفول فرقته فهو مفرق وجعته فهومجمع وألفته فهو مؤلف وحركته فهومحرك قال الله تعالى فى أى صورة ماشاءركمك بقال ركت الساب في موضعه هـ ذا هو المركب في اللغة لكن صارفي اصطلاح المتكلمين والفلاسفة يقع على عدة معان غرما كان مف ترقافاجمع كايقول أحدهم الجسم اماسسيط واما مركب بعنون بالبسط الذي تشستمه أجزاؤه كالماء والهواء وبالمركب مااختلفت كالانسان وقد بقولون كلجسم مركسمن أجزائه لان هذاالخروغيره ذاالحروان كانوا معتقدون انه لم يتفرق قط واله لم بزل كذلك ويتنازعون هل الجسم مركب من الجواهر المنفردة أومن الهدولى والصورة أملسم كما من واحدمهمامع اتفاقهم على أن من الاحسام مالم تكن أجراؤه مفترقة فتركت وقد يعنون بالمرك المركب من الصفات كايقولون لانسان مركب من الجنس والفصل وهوالحموان الناطق وهامان الصفتان لم تفارق احداهما الاخرى ولاعكن وج ودالناطق الامع الحيوان ولاعكن وحودحموان الامع ناطق أو ما يقوم مقامه كالصاهال

الاموروقدحصل هذاالمقصودعلي عهدأبي بكروعر وعنمان أعظم عماحصل على عهدعلي وهوحاصل بخلفاء بني أمية وبني العباس أعظم مماهو حاصل بالاثني عشر وهذا حاصل علوك الروم والنرك والهندأ كنرمماهو حاصل بالمنتظر الملقب صاحب الزمان فانه مامن أمسر يتولى نم يقدرعدمه بلانظ برالا كان الفسادفي عدمه أعظممن الفسادفي وجوده لكن قديكون الصلاح في غيره أكثرمنه كاقد قبل ستون سنة ، ع امام ما ترخير من ليلة واحدة بالاامام وان قبل بل المطاوب وحودصلا حلافسادمعه قبل فهذالم يقع ولم يخلق الله ذلك ولاخلق أسباباتو جب ذلك لامحالة فن أوجب ذلك وأوجب ملزوماته على الله كان امامكابر العقله واماد اما اربه وخلق ماعكن معه وجود ذلك لا يحصل به ذلك ان لم يخلق ما يكون به ذلك ومثل هذا يقال في أفعال العباد لكن الفول في المعصوم الشدلان مصلحته تتوقف على أسباب حارجة عن قدرته بل عن قدرة الله عند دهؤلاء الذين هم معتزلة رافضة فالمحاب ذلك على الله أفسد من اعداب خلق مصلحة كل عدله (الوجه الحادى عشر) أن يقال قوله لولم يكن الامام معصومالافتقر الى امام آخرلان العلة المحوجة الى الامام هي حواز الخطاعلي الاهة فلوحاز الخطأعلب لاحتاج الى امام آخر فيقال الهلم لايحوزأن بكون اذاأخطأ الامام كانفى الامةمن ينبهه على الحطائحث لا يحصل اتفاق المحموع على الخطالكن اذاأخطأ بعض الامة نهه الامام أونائبه أوغيره وان أخطأ الامام أونائبه نبهه آخو كذاك وتكون العصمة ثابنة للمجموع لالكل واحدمن الافراد كإيقوله أهل الجاعة وهذاكا أنكل واحدمن أهل خسرالتواتر يحو زعليه الخطأور عمامازعليه تعمدالخطا لكن المجموع لا يحوزعلهم ذلافى العادة وكذلك الناظرون في الحساب والهندسة يحوز على الواحد منهم الغلط في مسئلة أومسئلة بن فاما اذا كثر أهل المعرفة بذلك امتنع في العادة غلطهم ومن المعلوم أن ثبوت العصة لقوم اتفقت كاتهم أقرب الى العقل والوجودمن ثبوته الواحد فان كانت العصمة لانمكن للعدد الكثير في حال اجتماعهم على الشي المعين فأن لا تمكن الواحد أولى وان أمكنت الواحد مفردافلا أن تمكن له ولامثاله مجتمعين بطريق الأولى والأحرى (١) فعلم أن انبات العصمة يحصل المقصود المطاوب من عصمة الامام فلا تتعين عصمة الامام ومن جهل الرافضة أنهم يوجبون عصمة واحدمن المسلين و محقوز ونعلى محوع المسلين الخطأ اذالم مكن فيهم واحدمه صوم والمعمقول الصريح يشهدأن العلماء الكثيرين مع اختلاف اجتهاداتهم اذااتف هواعلى قول كان أولى بالصواب من واحدوانه اذاأمكن حصول العلم بخسبر واحد فحصوله بالاخسار المتواترة أولى ومما يستذلك ان الامام شريك الناس في المصالح العامة اذكان هو وحده لا يقدر أن يفعلها الاأن يشترك هو وهم فهافلا عكنه أن يقيم الحدودو يستوفى الحقوق ولا يوفيها ولا يحاهد عدواالاأن يعسوه بللاعكنه أن يصلى بهم جعه ولاجاعة ان لم يصاوامعه ولا عكن أن يفعلواما بأم هميه الابقواهم وارادتهم فاذا كانوامشاركيناه فى الفعل والقدرة لا ينفرد عنهم بذلك فكذلك العلم والرأى يحب أن بشار كهم فيه فيعاونهم و ماونونه وكان قدرته تصر الاععاونهم فكذلك عله يعجز الابمعاونتهم (الوجه الثانى عشر) أن يقال العلم الديني الذي تحتاج اليه الائمة والامة نوعان علم كلى كالمجاب الصاوات اللس وصيام شهررمضان والزكاة والجوقص بم الزناو السرقة واللر

(١) قوله فعلم أن اثبات العصمة أى لحاعة المسلين كاهوطا هرمن سابق

ونحوذلك وعلم جزئي كوحوب الزكاة على هذاووحوب اقامة الحدعلي هذاونحوذلك فأما الاول فالشر بعة مستقلة به لاتحتاج فيه الى الامام فان الني إما أن يكون قد نص على كامات الشر بعية التى لا مدمنها أوترك منهاما محتاج الى القماس فان كان الاول ثبت المقصودوان كان الشاني فذلك القدر بحصل مالقماس (١) بل عدر دقول المعصوم كان هـذا المعصوم شريكافي النسوة لم يكن المتافانه اذا كان وحب ومحرم من غيراسنادالي نصوص الني كان مستقلالم يكن متبعاله وهذا لا تكون الانبيافأ مامن لا يكون الاخليف قلني فلا يستقل دونه وأيضا فالقياس ان كان حية حازاحالة الناسعليه وان لم يكن حجة وحسأن ينص النبي على الكلمات وأيضافقد قال تعالى البومأ كملت ليجدينكم وأغمت علم كمخ نعتى ورضيت ليكم الاسلام ديناوه فانصف أن الدين كامل لا معتاج معه الى غديره والناس في هذا الاصل على ثلاثة أقوال منهم من يقول النصوص قدانتظمت في جميع كليات الشريعية فلاحاجة الى القياس بللا يحوز القياس ومنهمين يقول بل كثيرمن الحوادث لابتناولهاالنصوص فالحاحة داعسة الىالقماس ومن هؤلاءمن قديدعي ان أكثرالحوادث كذلك وهمذاسرف منهم ومنهممن يقول بل النصوص تذاولت الحوادث بطرق حلمة أوخفة فن الناس من لا يفهم تلك الادلة أولا سلغه النص فيحتاج الى القياس وان كانت الحوادث قد تناولها النص أو يقول ان كل واحدمن عموم النص القطعي والقياس المعنوي حجة وطريق يسلك السالك السهماأ مكنه وهمامتفقان لابتناقضان الالفساد أحدهما وهذا القول أقرب من غيره وأما الجزئيات فهده لاعكن النص على أعمانها بل لا مدفهامن الاجتهاد المسمى بتعقيق المناط كاأب الشارع لاعكن أن ينص لكل مصل على جهة القسلة في حقم ولكل حاكم على عدالة كل شاهد وأمثال ذلك واذا كان كذلك فان ادعواعصمة الامام فى الجزئدات فهذه مكابرة ولا يدعها أحد فان علمارضي الله عنسه كان يولى من تسمن له خمانته وعزه وغيرداك وقدقطع رحلاشهادة شاهدين غمقالاأخطأنافقال لوأعلم انكاتعمد تمالقطعت أبديكا وكذاك كان الني صلى الله عليه وسلم فني الصحيحين عنه أنه قال انكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن بكون ألحن بحجتهمن بعض وانما أقضى بنعوما أسمع فن قضيت له من حق أخيسه شمأ فلايأخذه فاغمأ أقطعله قطعة من النار وقدادعي قوممن أهل الخميرعلي ناس من أهمل الشر يقال لهم بنوأ ببرق أنهم مسرقوالهم طعاما ودروعا فحاءقوم فبر واأولئك المتهمين فظن النبي صلى الله عليه وسلم صدق أولئك المبرئين لهم حتى أنزل الله تعالى انا أنزلنسا المك الكتاب مالحق لتحكم بين الناس بماأر المالقه ولاتكن الخائنين خصما واستغفر الله ان الله كان غفور ارحما ولانحادل عن الذين يختانون أنفسهم ان الله لا يحدمن كان خوا نا أثما الا مات و مالحلة الاموريوعان كامة عامة وجزئمة خاصة فأما الجرئمات الخاصة كالجزئي الذي عنع تصورهمن وقوع السركة فمهمثل مبراثهذا المتوعدل هذاالشاهد ونفقة هذه الزوحة ووقوع الطلاق بهذا الزوج واقامة الحدعلي هذا المفسد وأمثال ذلك فهذا بمالاعكن لانساولا اماماولا أحدا من الخلق أن ينص على كل فرد فرد منه لان أفعال بني آدم وأعمانهم بعجز عن معرف أعمانها الخزئية علمواحدمن البشر وعبارته لاعكن بشرا أن يعلمذلك كله بخطاب الله له واعاالغاية الممكنة ذكر الامور الكلمة العامة كإقال صلى الله علمه وسلم بعثت يحوامع الكام فالامام لاعكنه الام والنهى لجمع رعت الانالقضا بالكاسة العامة وكذلك اذاولي نائمالا عكنمة أن بعهد السه الا

ونحوه فالوحامدوأمثاله خاطموا هؤلاء بلغتهم فى أن الموصوف يصفة لازمةله يسمى مركبا وقالوالهمقلتم انمثل هدذاالمعنى الذي سمتموه تر كساعتنع فىالواحب الوحود فقولهمان كلم كسمفتقرالي مرك مغلطة نشأت من الاحال فىلفظم كب فانهم إسلوالهم ان هناك تركساهو فعلم ك حنى بقال ان المركب يفتقر الى مركب بلهناك ذات موصوفة مصفات لازمة له فاذا قال القائل كلموصوف بصفات لازمةله يفتقرالي من كب ومؤلف محمع بين الذات والصفات كان قوله ماطلا فقولهم في هدذ اللوضع كل مركب يفتقرالى م كسمن هلذاالياب وكذاك اذاقهل كلمؤلف يفتقرالي مؤلف كإيستعمل مشل هاذا الكلامغير واحدمن الناسفنفي معانسماهامسم تأليفا وتركسا فعل المستدل سيتدل عمرد اطلاق اللفظمن غبر نظر الى المعنى العقلى فمقال لمن سمى مثل هـذا تركسا وتألىفاأ تعنى بذلك انهنا شأفعله مركب ومؤلف أوأنهنا ذاتا موصوفة بصفات أماالاول فمنوع فانهلس في خلق الله من يقول انصفات الله زمة له متوقف معلى فاعل يؤلف ويركب (١) قوله بل عجر دقول المعصوم الخ هكذافي الاصل وهوغيرم تبط عاقمله وتركب الكلام غيرمستقيم فلعلفيه تحر بفاونقصاولعرركتيه مصععه

سنالذات والصفات وانعنت الثاني فسلم ولادامل المعلى ان الذات القدعة الواحمة المستلزمة للصفات تفتقرالي من رك مفاتهافها فلهذافال أوحامد هـ ذا كقول القائل كل موحود يفتقرالى موحدولوقال الى واحد لكان أقرب الى مطابقة اللفظوهذا صيفان الموحوداسم مفعول منوجد يحدفهو واحد فاذاقال القائل كلموحود يفتقرالي واحد أوموجد نظراالى اللفظ كان كقوله كل مركب يفتقرالى مركب نظرا الىاللفظ ولكن لفظالمو حود انما براديهما كان متعققا فينفسه لا يعني به ماوحده أوأو حده غيره كاأنهم بعنون بالمرك هناماكان متصفاصفة قائمة موماكانفه معان معددة وكثرة لا معنون مه ماركمه غـ مره فالذي جرى لهؤلاء المغالطين في لفظ التأليف والتركب كإجرى لاشاههم في لفظ التخصيص والتقدير فانالبات واحد فللتفطن السالهذافانه يحل عنه شمات كثبرة وأمااعتراض النرشدعلي أبى عامد فقوله لدس المر كب مثل الموحود بل مثل التحر بك فحواله من و حسوه أحدها أن يقال اس الكلام فى الموازنات اللفظ ـــة بل فى المعانى العقلمة والمقصودهناان الذات القدعة الواحمة الموصوفة اصفات لامحب أن يكون لها عامع منفصل جع بن الذات والصفات

بقواعد كاية عامة تم النظرف دخه ول الاعبان تحت تلك الكليات أو دخول نوع خاص تحت أعممنه لابدفيه من نظر المتولى واجتهاده وقد يصب تارة ويخطئ أخرى فان اشترط عصمة الدواب ف تلك الاعمان فهذا منتف بالضرورة واتفاق العقلاء وان اكتنى بالكلمات فالنبي عكنه أن ينص على الكليات كاجاء به نبيناصلي الله عليه وسلم اذذ كرما يحرم من النساء وما يحل فحميع أقارب الرجل من النساء حرام علمه الابنيات عمه وبنيات عماته وبنات حالاته كاذكرهؤلاءالار بعفى سورة الاحزاب وكذلك فى الاشر بةحرم مايسكردون مالايسكر وأمثال ذلك بلقدحصرالحرمات فيقوله قل انماحرم ربي الفواحش ماظهرمنها ومابطن والانم والبغي بغيرالحق وأن تسركوا بالقهمالم يغزل به سلطا ناوأن تقولوا على الله مالا تعلون فكل ماحرم تحريا مطلقاعامالاساحف حالفساح فأخرى كاادم والمينة ولحما لخنزير وجسع الواجيات ف قوله قل أمرري بالفد مط وأقبموا وجوهكم عند كل مستحدوا دعوه مخلصين له الدين الآية فالواجبكله محصورفى حقالله وحقء عماده وحقالله على عمادة أن بعمدوه ولايشركوابه شيأوحقوق عباده العدل كإفى الصحين عن معاذرضي الله عنه قال كنت رديف رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال بامعاداً تدرى ماحق الله على عماده قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيأ بامعاذا تدرى ماحق العماد على الله اذافعاواذات قلت الله ورسوله أعلم فالحقهم على الله أن لا يعذبهم ثم انه سجاه فصل أنواع الفواحش والبغي وأنواع حقوق العبادفي مواضع أخرففصل المواريث وبين من يستحق الارث عن لايستحقه ومايستحق الوارث بالفرض والمتعصيب وبمن مايحل من المناكج وما يحرم وغيرذلك فان كان يقدر على نصوص كاية تتناول الانواع فالرسول أحق مذامن الامام وانقبل لاعكر فالامام أعجز عن هذامن الرسول والمحرمات المعينة لاسبيل الحالنص علمها لالرسول ولاامام بل لابدفها من الاحتهاد والمجتهد فها يصيب تارة و مخطئ أخرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذااحتهد الحاكم فأصاب فله أجران وانأخطأفله أجروكافال معدىن معاذوكان حكافي قضمة معىنية يؤمرفهاالحا كمأن يختار الاصلح فلماحكم بقتل المقاتلة وسي الذربة من بني قر يظة قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فهم حكم اللهم فوق سبعة أرقعة وكاكان يقول ان برسله أسيراعلي سرية أوجيش اذا حاصرت أعل حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله فانك لا تدرى ما حكم الله فيهم ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك والاحاديث الثلاثة ثابتة في الصحيح فتبين بذاك أنه لامصلحة في فىعصمة الامام الاوهى حاصلة بعصمة الرسول ولله الجدوالمنة والواقع بوافق هذاوانار أيناكل من كان الى اتباع السنة والحديث واتباع العماية أفرب كانت مصلحتهم في الدنيا والدين أكمل وكل منكانأ بعدمن ذلك كان بالعكس ولماكانت الشبعة أبعد الناسعن اتساع المعصوم الذي لاريب في عصمته وهورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله بالهدى ودين الحق بشرا ونذبرا وداعياالى الله باذنه وسراحامنيرا الذي أخرج به الناس من الظلمات الى النور وعداهم ه الى صراط اامز يزالحمد الذي فرق بين الحق والماطل والهدى والضلال والغي والرشاد والنور والظلة وأهل السعادة وأهل الشقاوة وجعله القاسم الذي قسم به عباده الى شيق وسعمد فأهل السعادةمن آمن به وأهل الشقاوةمن كذب به وتولى عن طاعته فالشعة القائلون بالامام

كاأن الموحدود الحقق لايفتقرالي موحودغيرنفسيه بلقد يكون موحودالنفسه لايفتقرالي فاعل بذلك اتصافها بالصفات لايفتقر الى فاعل الثانى أن بقال وهاأن هذامنل المحرمة في اللفظ فقولة هى صدفة انفعالية زائدة على ذات الاشماءالتي قبلت التركم ان غنيت انهازائدة على الذات والصفة وقمام الصفة بالذات فهذا باطلوان عندت أنهاهي قسام الصفة بالذات أوهم الصفة القائمة بالذات فلسرفي ذلكمانوحب كونهاانفعاليةلها فاعلممان للوصوف الثالثأن التحريك أنعني وتحسر يك الشئ لغبره فلسهدا نظيرمو ردالنزاع فانأحدالم يسلمأن فى الذات القدعة الموصوفة بصفاتها اللازمة شمأركسه أحدوانعنيه مطلق الحركة صارمعني الكلامان اتصاف الذات بالصفات كاتصافها مالحركات ولس فى واحدمنهما ما بقنضي احتماج الموصوف الي مباينله وأماف ولالس سقسم الىم كسمن ذاته وم كسمن غروحتى ينتهى الامرالي م ك قدم كإينتهي الامرفي الموحودات الىموجودقد عفيةالله بلهؤلاء المسلون كالى حامدوأمثاله لما خاطبوكم (١) باصطلاحهم وأنتم جعلتم قبام الصفة بالموصدوف (١) قوله باصطلاحهم كذافي الاصل ولعل الصواب باصطلاحكم (٦) قوله فان الامرالذي سترك الخ كذافى الاصلولعل فى العمارة نقصاوتحر بفافارحع الى الاصول السلمة كتمهم عجمه

المعصوم ونحوهم من أبعد الطوائف عن انباع هذا المعصوم فلاجرم تحدهم من أبعد الناس عن مصلحة د ننهم ودنياه محتى بوجد عن هو تحتسماسة أظلم الماوك وأضلهم من هوأحسن حالامنهم ولايكون فى خيرالاتحت سماسة من ليس منهم ولهذا كانوايشهون الهودفي أحوال كثيرة منهاه فاأنه ضربت علمهم الذلة أبنما ثقفوا الابحبل من الله وحبل من الناس وضربت علمهم المسكنة فلا يعيشون فى الارض الابأن يتمسكوا بحبل بعض ولاة الامور الذى ليس معصوم ولامداهممن نسبة الى الأسلام يظهرون بهاخلاف مافى قاو بهم فاحاء الكتاب والسنة يشهد له مار بناالله من الآيات في الآفاق وفي أنف المان تعالى سنريم مآماتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهمأنه الحق ومماأراناأنارأ يناآ فارسبىل المتبعين لرسول الله صلى الله علمه وسلم المعصوم أصلح في د منه مرود نساهم من سبسل الامام المعصوم بزعهم وان زعوا أنهم متعون للرسول فهممن أجهل الناس بأقواله وأفعاله وأحواله وهذا الذىذ كرته كل من استقرأه فى العالم وجده وقد حد ثنى الثقات الذين الهم خسرة بالبلاد الذين خبر واحال أهلها عما يبين ذلك ومشال ذلك أنه يوجدفى الجاز وسواحل الشأممن الرافضة من ينتعاون المعصوم وقدرأ يساحال من كان بسواحل الشام مشل جبل كسروان وغيره وبلغنا أخدار غيره مفارأ ينافى العالم طائفة أسوأمن حالهم فى الدين والدنياو رأيف الذين هم تحت سياسة الماول على الاطلاق خيرا من حالهم فن كان تحت سماسة ماوله الكفار حالهم في الدين والدنما أحسن من أحوال ملاحدتهم كالنصير بةوالاسم اعيلية ونحوهم من الغلاة الذين يدعون الالهسة والنبوة في غيرالرسول أو ينحاون عن هذا كله ويعتقدون دين الاسلام كالامامية والزيدية فدكل طائفة كانت تحتسماسة ملوك السنة ولوأن الملك كان أظلم الملوك في الدين والدنيا حاله خير من حالهم (٢) فان الامر الذي بشترك فيه أعل السنة وعتازون بهعن أهل السنة فلا تقوم ممصلحة مدينة واحدة ولا قرية والانجدأهلمدينة والاقرية يغلب عليهم الرفض الاولايدلهم من الاستعانة بغيرهم امامن أهل السنة وامامن الكفار والافالرافضة وحدهم لايقوم أمرهم قط كاأن الهود وحدهم لايقوم أمرهم قط بخلاف أهل السنة فانمدائن كثيرة من أهل السنة يقومون مدينهم ودنياهم لايحوحهمالله سحانه وتعالى الى كافر ولارافضي والخلفاء الثلاثة فتحوا الامصار وأظهروا الدىن فى مشارق الارض ومغار بهاولم يكن معهم رافضي بل سوأمهة بعدهم مع انحراف كثير منهم عن على وسب بعضهم له غلبوا على مدائن الاسلام كالهامن منسرق الارض الى مغربها وكان الاسلام فىزمنهم أعزمنه فما بعد ذلك بكثير ولم ينتظم بعدا نقراض دولتهم العامة لما حاءتهم الدولة العباسية صارالي الغرب عبد الرجن بن هشام الداخل الى المغرب الذي يسمى صقر قريش واستولى هوومن بعده على بلاد الغرب وأظهر واالاسلام فهاوأ فاموه وفعوامن يلم ممن الكفار وكانت لهممن السياسة في الدين والدنياما هوم ووف عند الناس وكانوامن أ معد الناس عن مذاهب أهل العراق فض لاعن أقوال أهل الشرمعة واغما كانواعلي مذهب أهل المدينة وكانأهل المرافعلي مذهب الاوزاعي وأهل الشام وكانوا يعظمون مذهبأ هل الحديث وينصره بعضهمف كثيرمن الامور وهممن أبعد الناسءن مذهب الشمعة وكان فهممن الهاشمسن الحسنسن كثيرومنهم من صارمن ولاة الامو رعلى مذهب أهل السنة والجاعة ويقال

تركسافانهم ميقولون محس اصطلاحكم انه ينقسم الى مركب من ذاته ومركب من غيره وحقيقة الامرأن ثموت الصفات ان سمتموه تر كسالم نسلم لكمء عدم انقسام المركب الى قديم واحب ومحدث ممكن وانالم تسموه تركسانطل أصل كالامكم ولكن أنتم سميتم هذا تركياونفسموه فلهذا فلتملا ينقسم المركب فكان كالامكم ممنسوعابل باطلا وأمافوله انلقائل أن يقول ان كان يوحد مى كسمن ذاته فسموحد متحرك مرذاته وان وحدمتعركمن ذانه فسموحد معددوم من ذاته فواله من وجوه أحددهامنع المقدمة الاولى فيا الدلسل على أنه اذا وحدتذات موصوفة بصفات لازمة له يلزمأن توحدذات معركة بحركة منهالس معه فى ذلك الامحرد الموازنة اللفظية الثانى انحق قعة قوله ان افتقار التركسالي مرك كافتقار التحريك الى المحرك فان أخذذلك على انله فاعلافلكل منهمافاعل وانأخذ محرد التركب أخسذ مجرد التعريك قبل فعلى هــذا يكون المعنى اذا وحدمتصف بصفة منفسه بوحدفاعل متعرك بنفسه واذا كانحقيقة كالمسهأنه اذاكان متصفانالصفاتمن ذاته فسيوحد متصفامالافعال من ذاته فعقال له إماأن تكون مده الملازمة صععة واماأن لاتكون فان لرتكن

انفهممن كانسكت عن على ولا برفع به في الخلافة لان الامة لم تحتمع عليه ولا يسونه كاكان بعض الشمه فيسمه وقدصنف بعض علماء الغرب كتابا كمرافى الفتوح فذكر فتوح النبي صلى الله عليه وسلم وفتوح الحلفاء بعده أى بكروعمر وعمان ولم يذكر على امع حمه له وموالاته له لانه لم يكن في زمنه فتوح وعلماءالسينة كلهم مالك وأصحابه والاو زاعي وأصحابه والشافعي وأصابه وأحمد سنحنسل وأصحابه وأبوحنيفة وأصحابه وغيره ولاءكلهم يحب الحلفاء ويتولاهم ويعتقدامامتهم ينكرعلى من يذكرأحدامنهم يسوءفلا يستميزون ذكرعلي ولاعتمان ولا غبرهماعا يقوله الروافض والخوارج وكانصارالي المغرب طوائف من الخوارجوا لروافض كاكان هؤلاء فى المشرق وفى بلاد كثيرة من بلاد الاسلام ولكن قواعد هذه المدائن لاتستمر على شئمن هذه المذاهب بل اذاظهرفهاشئ من هذه المذاهب مدة أقام الله ما بعث ومحد اصلى الله عليه وسلممن الهدى ودين الحق الذي يظهر على باطلهم وبنوعبيد يتظاهر ون بالتشمع واستولوا من المغرب على ما استولوا عليه و بنوا المهدية ثم حاو الى مصر واستولوا علمهاما ئتي سنة واستولوا على الحجاز والشام بحوما تهسنة وملكوا بغدادفي فتنة البساسيري وانضم المهم الملاحدة في شرق الارض وغربها وأهل البدع والاهواء تحب ذلك منهم ومعهد ذافكانوا محتاجين الىأهل السنة ويحتاجين الىمصانعتهم والتقيةلهم ولهذارأس مال الرافضة التقية وهي أن يظهر خلاف ما يبطن كإيفعل المنافق وقد كان المسلون في أول الاسلام في غاية الضعف والقلة وهم يظهرون دينهم لايكتمونه والرافضة يزعمون أنهم يعملون بهذه الآبة قوله تعالى لا يتحذا لمؤمنون الكافرين أولياءمن دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليسمن الله فى شئ الاأن تنقوامهم تقاة ويحذركم الله نفسه ويزعمون أنهمهم المؤمنون وسائرأهل القبلة كفارمع أن لهمفي تكفيرا لجهور قولين لكن قدرأ يتغير واحدمن أغتهم بصرحف كتبه وفتاو به بكفرالجهور وانهم مرتدون ودارهم دار ردة يحكم بخاسة مائعها وانمن انتقل الى قول الجهور منهم تم تاب لم تقبل توسنه لان المرتد الذي يولد على الفطرة لا يقبل الرجوع الى الاسلام وهذا في المرتدعين الاسلام قول لبعض السلف وهوروا بةعن الامامأ حدقالوالان المرتدمن كان كافرافأسلم غررجع الى الكفريخ لنف من بوادمسلما فعرل هؤلاء هذافي سائر الامة فهم عندهم كفارفين صارمنهمالي مذهبهم كانمرتدا وهذه الآبة حجة علمم فانهذه الآية خوطب بهاأولامن كانمع النبي صلى الله عليه وسلمن المؤمنين فقسل الهم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وهدنه الا يةمدنسة ماتفاق العلماء فانسورة آلعران كلهامدنسة وكذلك البقرة والنساء والمائدة ومعلوم ان المؤمن بن المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد منهم يكتم اعانه ولانظهراا كفارأنه منهم كاتفعله الرافضة مع الجهور وقداتفق المفسر ونعلى انهانزات بسبب ان بعض المسلمن أراد اظهار مودة الكفارفنهو اعن ذلك وهم لا يظهرون المودة العمهور وفى رواية الفعال عن اس عباس ان عبادة بن الصامت كان له حلفاء من المودفقال بارسول الله انمعي خسمائة من المهودوقدرأيت أن أستظهر بهم على العدوفنزات هذه الآية وفي رواية أبىصالح أنعمد الله سأبي وأصحابه من المنافقين كانوا يتولون الهدودويا تؤنهم مالاخسار برجون لهم الظفر على الذي صلى الله عليه وسلم فنهى الله المؤمنين عن مثل فعلهم وروى عن

ابن عباس أن قومامن الهود كانوا ساطنون قومامن الانصار له فتنوهم عن دينهم فنهاهم قوم من المسلمين عن ذلك وقالوا احتنبواه ولاء فأمواف نزلت هذه الآية وعن مقات ل من حمان ومقاتل من سلمان أنهائزلت في حاطب من أبي ملتعة وغيره كانوا يظهر ون المودة لكفارمكة فنهاهم الله عن ذلك والرافضة من أعظم الناس اظهار المودة أهل السنة ولا يظهر أحدهم دينه حتى انهم يحفظون من فضائل العجامة والقصائد التي في مدحهم وهجاء الرافضة ما يتوددون به الى أهل السنة ولا يظهر أحدهم دينه كاكان المؤمنون يظهرون دينهم الشركين وأعل الكتاب فعلم أنهم من أبعد الناس عن العمل بهد مالاً ية وأما قوله تعالى الاأن تتقوامنهم تقاة قال مجاهد لامصانعة والتقاة ليست مان أكذب وأفول بلساني مالس في قلى فان هذا نفاق ولكن أفعل ماأقدر علب كافى الحديم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الاعمان فالمؤمن اذاكان بين الكفار والفحارلم يكن علىه أن يحاهد مم يدهمع عزه ولكن ان أمكنه بلسانه والافيقلية مع أنه لايكذب ويقول بلسانه ماليس في قلبه اماأن يظهر دينه واماأن يكتمه وهومع هذا الايوافقهم على دينهم كله بلغايته أن بكون كمؤس آل فرعون وامرأة فرعون وهولم يكن موافقالهم على جسع دينهم ولا كان يكذب ولا يقول بلسانه مالدس فى قلبه بل كان يكتم اعيانه وكتميان الدين شئ واظهار الدين الساطل شئ آخر فهذالم بعدالله قطالالمن أكره بحسث أبيراه النطق بكاهمة الكفر والله تعالى قدفرق بمن المنافق والمكره والرافضة حالهم من حنس حال المنافقين لامن حنس حال المكره الذي أكره على الكفر وقلمه مطمئن بالاعمان فأن هـ فذا الاكراه لأ بكون عاما من مهوربي آدم بل المسلم يكون أسيرافي بلاد الكفرولا أحد يكرهه على كلة الكفرولا بقولها ولا يقول بلسانه ماليس في قلب وقد يحتاج الى أن يلين لناس من الكفار الطنود منهم وهو مع هـ ذا الايقول بلسانه مالبس في قلبه بل يكتم ما في قلبه وفرق بين الكذب و بين الكتمان فكتمان ما في النفس يستعمله المؤمن حيث يعذره الله في الاظهار كمؤمن آل فرعون وأما الذي يتكلم الكفر فلا معذره الااذاأ كره والمنافق الكذاب لا بعذر بحال ولكن في المعاريض مندوحة عن الكذب م ذلك المؤمن الذي يكتم اعمانه يكون بين الكفار الذين لا يعلون دينه وهو مع هـ ذامؤمن عندهم محمونه ومكر مونه لان الاعمان الذى فى قلبه بوحب أن بعاملهم بالصدف والامانة والنصح وارادة اللير بهموان لم يكن موافقالهم على دينهم كاكان يوسف الصديق يسيرف أعل مصر وكانوا كفارا وكاكان مؤمن آل فرعون يكتم اعانه ومع عدا كان يعظم موسى ويقول أتقتاون رجلاأن يقول ربىالله وأماالرافضي فلايعاشر أحداالااستعل معه النفاق فان دينه الذي في قلبه دين فاسد يحمله على الكذب والخيانة وغش الناس وارادة السوءجم فهولا بألوهم خبالا ولا يترك شرا يقدر علمه الافعله بهر موهوممقوت عندمن لايعرفه وان لم يعرف أنه رافضي تظهر على وحهه سما النفاق وفى لحن القول ولهذا تحده ينافق ضعفاء الناس ومن لاحاجة ه المه لمافي قلمه من النفاق الذى بضعف قلمه والمؤمن معه غبرة الاعمان فان العزة تله ولرسوله وللؤمنين تمهم بدعون الاعمان دون النياس والذلة فهمأ كثرمنها في سائر الطوائف من المسلمين وقد قال تعالى انالننصر رسلنيا

صعيمة فلست محمة وان كانت صححة كانت دليلاعلى ثموت أفعال الله تعالى وكانحقيقتها أنه يلزمهن أسوت الصفات القاغمة موت الافعال القائمة به فأى محدورفي هذا اذا كانت الملازمة صعمة (المالث)قوله وان وحدمتعركمن ذاته فسيوجد المعدوم من ذاته لان وحودالعدوم هوخروجما هوبالقوة الى الفعل وكذلك الامرفي الحركة والمتحرك وليس كذلك الوحدود لابدليس صفة زائدة على الذات فكل موحودلم يكن وقتامو حودا بالقوة ووقتام وحودا بالفعل فهومو جود بذاته والمتعرك وحوده انماهومع القوة المحركة فلذلك احتماج كل متعول الى يحرك فيقال أنعيني بقوال فسموحد المعدومين ذاته أىنفسما كانمعدومانوحدمن الذات المعدومة أم تعنى دأن الحركة المعدومة توحدمن الذات المتعركة أماالاول فغسرمعقول فان المعدوم ليس له وحود اصلاحتي معقل أنوحدمنه ذانه أوغرذانه و وحودموحودمن غــموحود ممتنع بضرورة العقل وكون المعدوم بوحد نفسه معاوم البطلان بالمدمهة وانعنت الشاني فاللازم والمازومواحد فان المتحرك من ذاته توحد حركته المعدومة من ذاته

وقول القبائل انه اذاحازهمذاحاز وحود المعدوم من الذات المعدومة منوع بل باطل معاوم البطلان وقوله لان وحود المعدوم هوخروج مامالقوة الى الف مل وكذلك الام فيالحركة والمتعرك فمقالله غاية هدذا أنهمايشتركان فيأمرمن الامورفن أن يلزماذا اشتركافي أمرماأن ستركافي غيره معظهور الفرق فان قوله وجود المعمدوم هو خرو جما بالقوة الى الفعل لا يحوز أنراده أن نفس المعدوم كان فم قوةهي مدأوحوده فان المعدوم لسفشي ولافهشي واغمايقال انمامنه وحدالمدوم كانفه قوة وحوده كافي النطفة قوة أن تصير علقةوفي الحبة قوةأن تصرسنيلة وفى النواة فوة أن تصريحاة فالذى فيه القوة السهو المعدوم وأما الحركة والمتحرك فنفس المتحرك فسهقوةهي مبدأ الحركة فنظير المنعرك المحل الذى وحدفه ماكان معدومامن الاعراض كالوحد اللون في المتاونات والطعم في المطعومات والحساة فيالاحساء فكذلك الحركة في المتحركات فعلهذه الصفات والحركات كان قابلالها وفيه قوة القبول والاستعدادلها وأمانفس هنذه الامورالتي كانتمعدومة فوحدت فليس فبهامن القوة ولاغسرهاشي (١) قوله وأيضافنواب المعصوم الخ هكذافي الاصل وفي العبارة خلل ولعمل الصواب وأيضافيقال المعصوم الح كتبه مصحصه

والذبن آمنوافى الحياة الدنياويوم يقوم الاشهاد وهمأ بعدطوا تف أهدل الاسلام عن النصرة وأولاهم فالخذلان فعلمأنهم أقرب طوائف أعل الاسلام الى النفاق وأبعدهم عن الايمان وآية ذلك أن المنافقين حقيقة الذين لس فهم ايمان من الملاحدة عيلون الى الراعضة والرافضة تمل المهم أكثرمن سائر الطوائف وقدقال صلى الله عليه وسلم الارواح حنود مجندة ماتعارف منهاا تتلف وما تناكرمنها اختلف وقال ابن مسعودردى الله عنه اعتبروا الناس أخدائهم فسلمأن بن أروح الرافضة وأرواح المنافقين اتفاقامحضافد رامشتر كاوتشابهاره فدالمافي الرافضةمن النفاق فأن النفاق شعب كافي الصحصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع من كن فيه كان منافقا خااصاو من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه شعبة من النفاق حتى يدعها اذاحدث كذب واذا الوتمن خان واذاعاهد غدرواذا خادم فحروفي العديم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية المنافق الاناداحدت كذب واذا وعدأخاف واذااؤتن خان وفي رواية لمسلم وانصام وصلى وزعمأنه مسلم والقرآن يشهدلهذا فانالته وصف المنافقين في غير موضع بالكذب والغدر والخيانة وهيذه المصال لاتوجد في طائفة أكثر منهافي الرافضة ولاأبعد منهاعن أهل السنة المحضة المتبعين الصحابة فهؤلاءأولى الناس بشعب النفاق وأبعدهم عن شعب الاعان وسائر الطوائف قربهمالي الاعان وبعدهم عن النفاق حسب سنتهم ومدعتهم وهدا كله ممايسين أن القوم أبعد الطوائف من اتباع المعصوم الذي لاشك في عصمته وهوخاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلىآله ومايذكرونه منخلاف السنة فى دعوى الامام المعصوم وغسيرذلك فانماهوفي الاصل منابتداع منافق زنديق كاقدذ كرذلك أهل العلمذ كرغير واحدمنهم أن أول من ابتدع الرفض والقول بالنص على على وعصمت كان منافق ازنديقا أراد فساددين الاسلام وأرادأن يصنع بالمسلين ماصنع بولص بالنصاري لكن لم يتأتله ما تأتى لبولص لضعف دين النصاري وعقلهم فان المسيح صلى الله علمه وسلم رقع ولم يتبعه خلق كشير يعلمون دينه ويقومون به علما وعمار فلما ابتدع بواصماا بتدعهمن الغلوفي المسيم اتبعه على ذلك طوائف وأحبوا الغلوفي المسيم ودخلت معهم ماوك فقام أهل الحق خالفوهم وأنكروا عليهم فقتلت الماوك وضهم وداهن الملوك بعضهم وبعضهم اعتزلوافي الصوامع والديارات وهذه الامة ولله الحدلا يزال فهاطائفة ظاهرة على الحق فلايتمكن ملعد ولامبت دعمن افساده بغلوأ وانتصار على الحق والكن يضلمن يتبعه على ضلاله (١) وأيضافنواب المعصوم الذي يدعونه غير معصوم في الجزئيات واذا كان كذلك فيقال اذا كانت العصمة في الجزئيات غير واقعة وانما الممكن العصمة في الكليات فالله تعالى قادر أن ينص على الكليات بحيث لا يحتاج في معرفتها الى الامام ولاغيره وقادراً يضاأن يععل نص السيأ كمل من نص الامام وحينت ذفلا يحتساج الى عصمة الامام لافي السكليات ولافي الجزئيات (الوجه الثالث عشر) أن يقال العصمة الثابتة للامام أهى فعله الطاعات باختياره وتركه للعاصى ماختياره ومعأن الله تعالى عند كملا بخلق اختياره أمهى خلق الارادة له أوسله القسدرة على المعصية فانفلتم بالاول وعندكمأن الله لا يخلق اختيار الفاعلين لزمكم ان الله لا يقدرعلى خلق معصوم وانقلتم بالثاني بطل أصلكم الذي ذهبتم اليه في القدرة وان قلتم سلب القدرة على

المعصبة فانه عندكم هوالعاجزعن الذنب كابعجز الاعمى عن نقط المصاحف والمقعدعن المشي والعاجزعن الشي لاينهى عنسه ولايؤمريه واذالم يؤمرو ينسه لم يستحق ثواماعلى الطاعة فسكون المعصوم عندكم لاثواب له على ترك معصمة ولاعلى فعل طاعة وهذا غامة النقص وحنئذ فأي مسلم فرض كان خبرامن هذا المعصوم اذاأذنب تم تاب لانه بالتوية محمت ساته بل مدل بكل سنة حسنة مع حسناته المتقدمة فكان ثواب المكلفين خيرامن المعصوم عندهؤلاء وهذا مناقض قولهم غاية المناقضة 👸 وأماالمقدمة الثانسة فلوقدر أنه لابدمن معصوم فقولهم ليس ععصوم غسرعلى اتفاقاعنوع بلكشرمن الناسمن عدادهم وصوفيتهم وحنيد بمهم وعامتهم يعتقدون في كثيرمن شموخهم من العصمة من حنس ما تعتقده الرافظة في الاثني عشر و رعماً عبرواعن ذاك بقولهم الشيخ محفوظ واذا كانوا يعتقدون همذافي شروحهم معاعتقادهمأن الصحابة أفضل منهم فاعتقادهم ذلك في الخلفاء من الصحابة أولى فكشرمن الناس فهم من الغلو فاشموخهم من جنس مافي الشد قمن الغلوفي الأمة وأيضا فالاسماعيلية بعتقدون عصمة أغتهم وهم غيرالاثني عشر وأيضا فكثيرمن أتباع بني أمية أوأ كثرهم كانوا يعتقدون أن الامام لاحساب علمه ولاعذاب وانالله لايؤاخ ذهم على ما يطبعون فيه الامام بل تحب علم مطاعة الامام في كل شي والله أمرهم بذلك وكلامهم في ذلك معروف كثير وقد أراديز يدن عبد الملك أن يسمر بسيرة عربن عبد العزيز فاء المهجاعة من شيوخهم فحلفواله بالله الذي لااله الاهو أنهاذا ولى الله على الناس اماما تقبل الله منه الحسنات وتعاوز عنه السيئات ولهدا أتحدفي كالام كثيرمن كبارهم الامربطاعة ولى الامرمطلقاوان من أطاعه فقدأ طاع الله ولهذا كان بضرب بهم المشل يقال طاعة شامية وحينشذفه ؤلاء يقولون ان امامهم لا يأمى هم الاعاأم مهم الله به وليس فهمشعة بل كثيرمنهم يبغض علىاو يسمه ومن كان اعتقاده ال كل ماأمر الاعام به فانه مماأم الله به واله تحب طاعت وان الله منسه على ذلك و معاقب على تركه لم يحتم مع ذلك الى معصوم غيرامامه وحنثذ فالجواب من وجهين أحدهماأن يقال كل من هذه الطوائف اذاقيل لهاانه لابدمن امام معصوم تقول بكفيني عصمة الامام الذي ائتمت به لاأحتياج الى عصمة الاثني عشرلاعلى ولاغبره ويقول هذاشيخي وقدوتي وهذا بقول اماحي الاموى والاسماعيلي بلكثير من الناس يعتقدون ان من يطمع الملوك لاذنسله في ذلك كائنامن كان ويتأ ولون قوله أطمعوا الله وأطبعوا الرسول وأولى الامرمنكم فانقسل هؤلاء لايعتد بخلافهم قبل هؤلاء خيرمن الرافضة الاسماعيلية وأنضافان أغة هؤلاء وشبوخهم خبرمن معدوم لاينتفع به بحال فهم بكل حال خيرمن الرافضة فبطلت حجة الرافضة بقولهم لم تدع العصمة الافي على وأهل بيته فان قبل لم مكن في التحالة من مدعى العصمة لاى مكروعروعمان قسل ان لم يكن فم ممن مدعى العصمة لعلى بطل قولكم وان كان فم-من يدعى العصمة لعلى لم يتنع أن يكون فم-من يدعى العصمة للثلاثة بلدعوى العصمة لهؤلاءأولي فاناذه لم يقسناأن جهور الصحامة كانوا يفضلون أنا بكروعمر بلعلى نفسه كان بفضلهماعليه كاتواتر عنه وحنئذ فدعواهم عصمة هذين أولى من من دعوى عصمةعلى فانقمل فهدالم ينقل عنهم قسل الهم ولانقسل عن واحدمتهم القول بعصمة على ونحن لاننبت عصمة لاهذاولاهذالكن نقول مائكن أحداأن ينغي نقل أحدمنهم بعصمة أحد

فقياس القائس وجود المعدومهن ذاته بوحودالحركة من المتحرك في غاية الفساد والعملة تكون فاعلة وتكون قابلة فلوقال القائل الموحود أوالجسم أوالقائم بنفسه أونحو ذال يقسل الصفات والاعراض كالحركات ونحوها وفده قوة الذاك فعمأن يكون المعدوم فمه قمول لقام الصفات والحركات به لكان قوله فى غاية الفسادفكمف اذاقال اذاكان المتحرك فاعلا بنفسه لحر لله وحمان يكون المعدوم فاعلالذاته بل يقال الفاعل عكن أن يفعل غبره وأمافعله لنفسه فمتنع فلوقال اذا كان المتحرك يفعل حركة وحبأن يفعل المعدوم حركة لكان ماطلافكمف اذا قال وحسأن يفعل نفسه وقوله فكل موحود لميكن وقتاموح ودامالقوة ووقتا بالفعل فهوموحود بذاته والمتحرك وحموده انماهومع القوة المحركة فلهذااحتاج كلمتعرك اليمحرك فعالله هدأنه سلماكأن المتحرك وحودهمع القوة المحركة فلمقلتم انالحركة تحتاح الى محرك منفصل عنه ثم يقال ال هل محوز أن يتحرك المتحرك بنفسه بعدان لم يكن متحركا أملافان أحزت هذا بطل قولك وحاز وجودالمتعرك بنفسه قمل الحركة وقسل القوة المحركة وانقلت لايحوزقىل فحركته حنئذ اماأن تكونمن نفسه وامامن غيرهفان كانتمن نفسه كانت الحركةمن

متمركا فالقول فسه كالقول في الاول وانكان غسر متحرك لزم وجودحركات متوالية عن غير متحرك وهـ ذاقواهم وهو باطل وذلك أن أحزاءالحركات متعاقمة شيأبعد شئ فالمقتضى لكلمن تلك الاحزاء عتنع أن يكون موحماتاما في الازل لانهلوكان كذلك للزم أن مقادنه موحمه فان العلة التامة لايتأخر عنهامعاولهاوحنث ذيازم كون المحدث قدعاوه وممتنع أويقالان كانت العلة التامة تستلزم مقارنة معاولهالزمذلك وانام تستلزمذلك حازحدوث الحركات المتأخرة عن موحب قديم فيحور أن بصرك الشي بعدأن لم يكن منصر كابدون سبب حادث وهذا يبطل قولكم واذالم بكن الوجب التاملها تابتافي الازل لزم أنيكون عادثا والقول فيحدوثه كالقول فيحدوث غيره فمتنعأن يحدثهوأ وغيره عن عله المهقدعة فاذالم يكن في الفاعل فعسل حادث امتنع أن يصدرعنه شي حادث فامتنع صدورالحركاتعن غسرمصرك وهذاالمقام وهوحدوث الحوادث عن ذات لا مقسوم بها حادث ما اعترف حذاقهم بصعوبته وبعده عن المعقول كاذكر ذلك ان رسد والرازى وغبرهما وهؤلاء المتفلسفة مقولون ان النفس المحركة للافلاك محدث لهاتصورات واراداتهي مبدأالحركة وانعركهاالعمل

(١) قوله ان الثلاثة الاعان هكذا فى الاصل ولعل لفظ الثلاثة زائدمن الناميخ وأنظرأ بنجواب النرط (٢) فوله وتنازعنا في النصراني الخ كذافي الاصل وتأمل

الثلاثة معدعواهمأنهم كانوا يقولون بعصمة على فهذا الفرق لاعكن أحداأن يدعيه ولاينقله عن واحدمنهم وحيتك ذفلا يعلزمان ادعى فسه العصمة لعلى أوأحدمن الاثنى عشرولم بكن فى ذلك الزمان من يدعىء صمة غيرهم فبطل أن يحتبج بانتفاء عصمة الشلاثة ووقوع النزاع في عصمة على (الوجه الرابع عشر) أن يقال اماأن يحب وجود المعصوم في كل زمان واماأن لا يحب فان لم يحب بطل قولهم وان وجب لمنساعلي هذا التقدير أن عليا كان هو المعصوم دون الثلاثة بل اذا كانهذا القولحقازم أن يكونأ يو بكروعمروعثمان معصومين فانأهل السنة متفقون على تفضيل الىبكروعر وأنهماأحق بالعصمة منعلى فان كانت العصمة ممكنة فهيي الهماأقربوان كانت متنعة فهيي عنه أبعد وليس أحدمن أهل السنة بقول بحواز عصمة على دون أبي بكر وعروهم لابسلون انتفاء العصمة عن الثلاثة الامع انتفائها عن على فاما انتفاؤها عن الشلائة دون على فهد ذاليس قول أحدمن أهل السنة وهذا كنبوة موسى وعيسى فان المسلين لايسلون نبوة أحدمن هذبن الامع نبوة محمد وليس في المسلمين من يقر بنبوته مامنه ردة عن نبوة محمد بل المسلون متفقون على كفرمن أقربنبوة بعضهم دون بعض وانمن كفر بنبوة محمد وأقر باحد هذين فهوأعظم كفرامن أقر عمدوكفر باحدهذين واذاقيل (١) ان الثلا ثقالاعان عمد مستلزم للاعمان بهماوكذلك الاعمان بهمامسة لزم للاعمان عمدوهكذاني العصمة وثبوت الاعان والتقوى وولاية الله فاهل السنة لايقولون باعان على وتقواء وولايت لله الامقرونا ماعان الثلانة وتقواهم وولامتهم لله ولاينفون العصمة عنهم الامقرونا بنفيها عن على ومعنى ذلك أنالفرق باطل عندهم واذاقال الرافضي لهم الاعان تابت اعلى بالاجاع والعصمة منتفية عن الثلاثة بالاجاع كان كقول المهودي نبوة موسى ثابتة بالاجاع أوقول النصر اني الالهية منتفية عن مجدبالاجماع والمسلم يقول نفي الالهية عن محدوموسي كنفهاعن المسيم فلاعكن أن أنفهاعن موسى ومحدواً سلم ثبوتها السيم واذا قال النصراني اتفقناعلي أن هؤلاء ليسوا آلهة (٢) وتنازعنا فى النصر انى أن الله لابدأن يظهر له فى صورة البشر ولم يدع الافى المسيح كان كتقرير الرافضي أنه لابدمن امام معصوم ولم يدع ذلك الالعلى ونحن نعه لم بالاضطرار أن علماً (٣) لم نره يستحق أن يكون بهامعصومادون أبى بكروعمرومن أراد التفريق منعناه ذلك وقلنا لانسلم الا النسوية في الشوت أو الانتفاء واذاقال أنتم تعتقدون انتفاءالعصمةعن الثلاثة قلنا نعتقدا نتفاءالعصمةعن على ونعتقد انتفاءهاعنه أولىمن انتفائهاعن غيره وانهم أحق بهامنه انكانت محكنة فلاعكن مع هذاأن يحتبج علينا بقولنا وأيضاففون انمانسلم انتفاء العصمة عن الثلاثة لاعتفاد ناان الله لم يخلق اماما معصوما فان قدرأن الله خلق امامامعصوما فلايد لأأنهم أخق بالعصمة من كل من حاء بعدهم ونفينالعصمتهم (٤) لاعتقاد ناهذا النقدير وهناجواب ثالث عن أصل الحة وهوأن يقالمن أسعلتم أنعلما معصوم ومن سواءليس ععصوم فانقالوا بالاجاع على ثموت عصمة على وانتفاء عصمة غيره كإذ كروه من حتهم قبل لهم ان لم يكن الاجاع عة بطلت هذه الحة وان كانححة فياثمات عصمة على التيهي الاصل أمكن أن يكون ححقف المقصود بعدمة من حفظ النسرعونة لهولدكن هؤلاء محتمون بالاجاع وبرذون كون الاجاع يحقفن أبن علوا أن علماهو المعصوم دون من مسواه فان ادعوا التواتر عندهم عن النبي في عصمته كان القول في ذلك كالقول

فى تواتر النص على امامته وحينت ذفلا يكون لهم مستند آخر (الجواب السابع) ان يقال الاجاع عندهم ليس بحجة الأأن يكون قول المعصوم فمه فان لم يعرفوا نبوت المعصوم الاهازم الدورفانه لابعرف أنه معصوم الابقوله ولابعرف أن قوله عجة الااذاعرف أنه معصوم فلا ينت واحدمنهما (١) فعلم بطلان عنهم على اثبات المعصوم وحده عوالحة فعدا حون حينشة الى العلم بالشخص المستقبل حتى يعلم ان قوله عجمة فاذا احتجوا بالاجماع لم تكن الحية عندهم فى الاجاع الاقول المعصوم فيصيرهذا مصادرة على المطلوب وبكون حقيقة قولهم فلان معصوم لأنه قال اني معصوم فاذا قسل لهم معرفتم أنه معصوم وان من سواه لبسوا معصومين قالوامانه قال انه معصوم ومن سوا دليس معصوم وهذا بماعكن كل أحدان يقوله فلأتكون يحةوصارهذا كقول القائل أناصادقفي كلماأقوله فان لم يعمل صدقه بغيرقوله لم يعلم صدقه فما يقوله وجتهم هذهمن حنس جة اخواتهم الملاحدة الاسمعيلية فانهم يدعون الامام المعلم المعصوم ويقولون ان طرق العملمين الادلة السمعية والعقلمة لا يعرف صحتها الابتعليم المعلم المعصوم وكانهم أخذواهذا الاصل الفاسدعن اخوانهم الرافضة فلماادعت الرافضة أنه لابد من امام معصوم في حفظ الشريعة وأقرب بالنبوة ادعت الاسمعيلية ماهواً بلغ فغالوا لابدفي جسع العلوم السمعة والعقلمة من المعصوم واذا كان هؤلاء ملاحدة في الساطن بقرون النموة في الظاهر والشرائع يدعون أن لهاتأو يلات ماطنسة تخالف ما يعرف الناس منها ويقولون سقوط العادات وحل المحرمات الغواص الواصلين فان لهم طبقات في الدعوة ليس هذا موضعها وانما المقصودأن كلتاالطائفتين تدعى الحاجة الىمعصوم غيرالرسول لكن الاثني عشرية مجعلون المعصومأ حدالانني عشروتحعل الحاحة البهفي حفظ الشردمة وتمليغها وهؤلاء ملاحدة كفار والاماسة في الجلة بعتقدون صحة الاسلام في الساطن الامن كان منهم ملحد افان كثيرامن شوخ الشبعة هوفي الباطن على غيراعتقادهم امامتفلسف لحدواماغ يرذلك ومن الناس من يقول ان صاحب هذاالكتاب ليس في الباطن على قولهم وانمااحتاج أن يتظاهر بهدذ اللذهب لماله في ذلكمن المصلحة الدنبو بةوهدذا بقوله غير واحدمن يحبصاحب هذا البكتاب ويعظمه والانسمة أنه وأمثاله حائر ونبين أقوال الهلاسفة وأقوال سلفهم المتكلمين ومباحثهم تدلفي كتهم على المرة والاضطراب ولهذا صاحب هذا الكتاب يعظم الملاحدة كالطوسي واننسينا وأمثالهما ويعظم شيوخ الامامة ولهذا كثيرمن الامامية تذمه وتسبه وتقول اله ليسعلي طريق الامامية وهكذاأهل كلدين تجدفضلاءهم فى الغالب اماأن يدخلوا في دين الاسلام الحق واما أن بصر واملاحدة مثل كثير من على النصاري هم في الباطن زنادقة ملاحدة وفهم من هو فىالباطن عمل الى دمن الاسلام وذلك لما ظهرلهم من فساددين النصاري فاذا قدران الحاجة الى المعصوم ثابتة فالكلام في تعمينه فاذا طؤاب الاسماعيلي بتعمين معصومه وما الدلسل على أن هذا المعصوم دون غيره لم يأت محيحة أصلاوتناقض أقواله ولذلك الرافضي أخذمن القدرية كالدمهم فوجو برعاية الاصلح وبنى علمه أنه لابدمن معصوم وهي أقوال فاسدة ولكن اذا طولب بتعيينه لم يكن له حجة أصلا الامجرد قول من لم بثبت الابعد عصمته اني معصوم فان قبل اذا ثبت بالعقل انه لايدمن معصوم فاذا فالعلى انى معصوم لزم أن يكون هومعصوما لانه لم يدع هذا

الذي ريد التسبيه أو واحب الوجودااذي يطلب الفلك التشمه مه ما خراج مافعه من الابون والاوضاع وتحربك الواحب أوالعمقل للفلك أولنفس الفلك كتعربك المحموب للعب المشتهى للشتهي والمعشوق للعاشق ليس من جهــة المحرك فعلأصلامل ذال محمه فمتحرك تشمهاله وبهذا أثنت ارسطو واتماعه العملة الاولى وأنفوق الافلال مابوح معربك الافلاك والكلام على هذامن وجوه لسهذا موضع بسطها لكن بقال كون العال يتحرك للنسبه بالواجب أو اخراج مافيهمن الانون والاوضاع كالرم لادلمل علسه بل الادلة الدالة على فسادة كثبرة ليسهد اموضعها فنقول هاأن الام كذلك فهذا اغافه أنه أثبت العلة الغائمة للحركة فيقال أس السبب الفاعل لحركة الفلك فان الحركة وان افتقرت الىغاية مقصودة فتفتقر الىميدا فاعلى الضرورة فاذا قالوانفسه تحركه قبللهم فباالفاعل لما يحدث فى النفس من أساب الحركة كالتصورات والارادات فانهذه كانت معدومة تم وحدث اعد العدم فاالسب الفاعل لهذه الحركة فان قالواالنفس هي الفاعلة لهذه الحركة فقد حعاوها متعركة من نفسها وهذاخلاف ماقالوه وان قالواشيأغيرهاقيل لهم الكلام (١) قوله فعار بطلان حتهم الى آخر

 (۱) قوله فعاربطالان حجتهم الى احر العبارة هكذا فى الاصل و يظهران فى الكادم نقصافناً مل وحرر كتبه

destro

وحودمعاوله فىالازل فعب وحود ماحدث النفس من التصورات والارادات فى الازل وهذا جمع بين النقيضين وانقبل بلحدث له أمر به صارفاعلالما يحدث في النفس سئل عن سب حدوث ذلك واذاقيل الحادث استعداد النفس لان مفسض علمهامن العقل ماتتصور مه وتر يد قسل فذلك الاستعداد حادث والقول في سبب حدوثه كالقول في سبب حدوث غيره فلايد ن أحد أمن الماحدوث الحوادث بلاسب حادث واماحدوث الحوادث عن متحرك وأجهما كان بطل قولهم والاؤل بقولون الهمع اوم البطلان بالضرورة فبلزمهم الثاني فقدألزم مناظر بهما بازمه هوأشدمنه ويمنه أزقول اخوانه أشدفسادا فاله قال والذي لا مخلص للا شعر مة منه هوانزال فاعل أول وانزال فعل له أول لانهم لا عكمهمأن يصفواأن حالة الفاعل من المفعول الحدث تكون في وقت الفعل هي بعنها حالتهفي وقتعدم الفعل فهنالك ولارد حالة متعددة ونسبة لم تكن وذلك ضرورة امافي الفياءل أوفي المفيعول أوفى كلهما واذاكان كذلك فتلك الحال المتعددة اذا أوحسناأن لكل حال متعددة فاعلا لامدأن مكون الفاعل لها امافاعلا آخرفلا بكون ذاك الفاعل هوالاول ولالكونمكتفنا بفعله نفسه بل بغيره واماأ بكون الفاعل لتلك الحال التيهي شرطف فعله هو نفسه فلا يكون ذلك الفعل

غيره قبل لهملوقدر ثبوت معصوم فى الوحود لم بكن محرد قول شخص أنامعصوم مقبولالامكان كون غيره هوالمعصوم وان لم نعل حرددعواه وان لم نطهر دعواه بل محوز أن سكت على دعوى العصمة واظهارهاعلى أصلهم كإجاز للنتظرأن يخني نفسمه خوفامن الظلمة وعلى هذاالتقدير فلاعتنع أن يكون في الارض معصوم غير الاثني عشر وان لم يظهر ذلك ولم نعله كادعوامثل ذلك فى المنتظر فلريسق معهم دلسل على التعيين لا اجماع ولادعوى ومع هذا كله بتقدير دءوى على العصمة فانما بقبل هدذالو كانعلى قال ذلك وحاشاه من ذلك وهذا حواب خامس وهوأنه اذالم تكن الجةعلى العصمة الاقول المعصوم اني معصوم فنهن راضون بقول على في هذه المسئلة فلا عكن أحداأن ينقل عنه باسناد ثابت أنه قال ذلك بل النقول المتواترة عنه تنفي اعتقاده في نفسه العصمة وهذاجواب سادس فان اقراره لقضائه على أن يحكموا بخلاف رأ به دلىل على انه لم يعدّ نفسهمعصوما وقدثبت بالاسناد الصحيح أنعلماقال اجتمع رأبي ورأى عمرفي أمهات الاولادأن لايمعن وقدرأ يتالا تأن بمعن فقالله عبيدة السلماني قاضيه رأيك مع عرفي الجماعة أحب الينامن رأيك وحدك في الفرقة وكان شريح يحكم باجتهاده ولا يراجعه ولايشاوره وعلى يقره على ذال وكان يقول اقضوا كاكنتم تقضون وكان يفتى و يحكم باحتهاده عرجع عن ذلك باحتهاده كامثاله من العجابه وهذه أقواله المنقولة عنه بالاسانيد العجاح موجودة نم قدوحد من أقواله التي تخالف النصوص أكترمم اوجدمن أقوال عمر وعنمان وقدجمع الشافعي من ذلك كتاما فمخلاف على والنمسعودلما كانأهل العراق بناظرونه في المسئلة فيقولون قال على والن مسعودو يحتجون بقولهما فجمع الشافعي كتاباذ كرفيهما تركوهمن قول على وابن مسعودوجمع بعده مجدى نصرالمر زوى كتابا (١) أكثرهن ذلك كمرفي مسئلة رفع المدى في الصلاة لما احتج عليه فيها بقول ابن مسعود وهذا كلام ع علاء يحتمون بالادلة الشرعية من أهل الكوفة كاصحاب الىحندفة محدس الحسس وأمثاله فان أكثرمناظرة الشافعي كانت مع محدس الحسن وأصحابه لم يدرك أبابوسف ولاناظره ولاسمع منه بل توفى أبو يوسف قبل أن يدخل الشافعي العراق توفى سنة ثلاث وثمانين وقدم الشافعي العراق سنة خمس وثمامين ولهذا انمايذكرفي كتبه أقوال أبي وسه ف عن مجد من الحسر نعنه وهؤلاء الرافضة في احتماحهم على ان علم المعصوم بكون غيرهم ينغى العصمة عن غيره احتجاج لقولهم بقولهم وانبات الجهل بالجهل ومن توابع ذلك مارأيته فى كتب شيوخهم انهم اذا اختلفوا في مسئلة على قولين وكان أحد القولين يعرف قائله والاستخرلا يعسرف قائله فالصواب عندهم القول الذى لا يعرف قائله قالوالان قائله اذالم يعرف كانمن أقوال المعصوم فهل هذا الامن أعظم الحهل ومن أين يعرف أن القول الا تحروان لم يعرف قائله اتما قاله المعصوم ولوقدروجوده أيضالم يعرف أنه قاله كالم يعرف أبه قاله الاخر ولملايجوزأن يكون المعصوم قدقال القول الذي يعرف وانغيره قاله كاأنه يقول أقوالا كثيرة بوافق فيهاغيره وان القول الاخرقدقاله من لابدري ما يقول بل قاله شيطان من شياطين الحن والانس فهم بحعلون عدم العلم بالقول وصعته دليلاعلى صعته كإقالوا هناعدم القول بعصمة

( ٣٤ - منهاج ثالث )

الذى فرض صادراءنه أزلا أولامل يكون فعله لتلك الحال التي هي شرط في المفعول قبل فعله المفعول (قال) وهذا الازم كاترى ضرورة الا أن يحوز مجوز أن من الاحوال الحادثة في (٢٦٦) الفاعلين مالا يحتاج الى محدث وهذا بعد الاعلى قول من يحوز أن ههنا أشاء

غيره دارل على عصمته وكاجعلواعدم العلم بالقائل داملاعلى انه قول المعصوم وهذه حالمن أعرض عن نورالسنة التي بعث الله به ارسوله فاله يقع في طلمات المدع ظلمات بعضها فوق بعض ﴿ فصل ﴾ قال الرافضي الوحه الثاني ان الامام يحب أن يكون منصوصا علمه لما منا من بطَّلان الاختيار وانه ليس بعض المختار بن لمعض الاسة أولى من المعض المحتارلا مووالا أدى الى التنازع والتشاجر فمؤدى نصب الامام الى أعظم أفواع الفساد التي لاحل اعدام الاقلمنهاأ وجبنانصبه وغيرعلى مرأغتهم لميكن منصوصاعلمه بالاجماع فتعين أن يكونهو الامام 👸 والجوابءن هذا بمنع المقدمتين أيضالكن النزاع هنافي الثانسة أظهر وأبين فانهقد ذهب طوائف كشبرة من السيلف والخلف من أهل الحديث والفقه والكلام الى النص على أبي بكرودهبت طائفةمن الرافضة الى النصعلي العباس وحينتذ فقوله غيرعلي من أعتهم مليكن منصوصاعليه بالاجماع كذب متبقن فاله لااجماع على نفي النص عن غريعلي وهذا الرافضي المصنفوان كانمن أفضل بنى حنسه ومن المبرزين على طائفته فلاريب ان الطائفة كلها جهال والافرلة معرفة عقالات الناس كمف يدعى مثل هذا الاجاع (١) ونحس هذا الحواب هنا بجواب مالث مركب وهوأن نقول لا يخلواما أن بعتبر النص فى الامآمة واما أن لا يعتبر فان اعتبر منعناا القدمة الثانية انقلناان النص ثابت لابي بكروان لم يعتبر بطلت الاولى (وهناجواب رابع) وهوأن نقول الاجماع عندكم ليس بحجة وانماالحة قول المعصوم فيمود الامرالي اثبات النص بقول الذى يدعىله العصمة ولم يثبت بعدلانص ولاعصمة بل يكون قول القائل لم معرف صحة قوله أناالمعصوم وأناالمنصوص على أمامتي يحبة وهمذامن أبلغ الجهل وهذه الححةمن حنس التي قبلهما (وحواب عامس)وهوأن بقال ما تعني بقوال يحب أن يكون معصوما منصوصاعليه (م) لانه لابد من أن يقول هـ ذاهوا لحليفة من بعدى فاسمعواله وأطبعوا فكون الخليفة بجعردهـ ذا النص أم لا يصيرهذا اماماحتي يعقدله الامامة معذلك فانقلت بالاول قيل لانسلم وحوب النصبهذا الاعتباروالزيديةمع الجاعة تنكرهذا النصوهم من الشمعة الذين لايتهمون عليا وأماقوله انداذا لميكن كذلك أدى الى التنازع والتشاجر فمفال النصوص التي تدل على استعقاقه الامامة وتعلم دلالتها بالنظر والاستدلال يحصل بها المقصود في الاحكام فليست كل الاحكام منصوصة نصاحلنا يستوى في فهمه العام والخياص فاذا كانت الامورالكلية التي تحسم عسر فتهافي كل زمان يكتني فهاجهم ذاالنص فلأن يكنني بذلك في القضمة الحزئمة وهو توامة امام معين بطريق الاولى والأحرى فاناقد بيناأن الكلمات مكن نص الانساء علما بخلاف الحزئمات وأيضافه ماذا كانت الادلة ظاهرة في ان بعض الحماعة أحق بهامن غيره استغنى بذلكُ عن استخلافه والدلائل الدالة على ان أبابكر كان أحقهم بالامامة ظاهرة بينة لم ينازع فها أحدمن الصحابة ومن نازع من الانصار لم ينازع أحد فأن أما بكر أفضل المهاجرين وانماطلب أن يولى واحد من الانصار مع واحد من المهاجرين فانقبل انكان لهم هوى منعوا ذلك بدلالة النصوص قبل واذا كان لهم عوى عصوا

تحدث من تلقائهاوهو قول الاوائل من القدماء اذبن انكروا الفاعل وهوقول بنسقوطه بنفسه فمقال له أنت الزمت مناظر يكمن أهل الكلام حدوث حادث بلاسب حادث وذكرتأن هذامتنع بالضرورة وهذاهوالمقام المعروف الذى استطالت مالمته لمسفة الدهرية على مناظر بهم من أهدل الدكالم المأخوذفي الاصلءن الجهمسة والقدرية فمقالله أنت يلزمك ماهو أشدمن هذاوه وحدوث الحوادث بلافاعل فقدلزمك هذاالقول وان قلت لهافاعل قمل ال أفعله العدأن لم تكن من غـ مرحدوث شي في الله أم لم مفعلها حتى حدث شي في ذاته فانقلت الاول قبل الشفهي دائمة أو الهاا سداء فانقلت لهااسداء فهذا قول منازعتك وانقلت لاابتداءلها فقدصارت الحوادث كلهاتحدث عن فاعل من غـ مر حدوث شي فه و قدقلت اله لاعكن أن يكون حال الفاعسل في المفعول المحدث وقت الفعلهي بعنها حاله وقت عدم الفعل فملزمك أنلا يكون حاله عند و حودحوادث الطوفان هي حاله عندو حودالحوادث التى قمله فان الحوادث مختلفة فانأمكنأن يكون حاله واحدامع حدوث

الحوادث المختلفة أمكن أن يكون حاله واحدامع تحدد الحوادث لان الخادث الشاني كالطوفان فيه تلك من الامورم الم يكن له قبل ذلك نظير فتلك حوادث لانظير لهاولا فرق بين احداث هذا واحداث غيره واذا جعل المقتضى لذلك تغيرات تحدث في الفلك كان السكلام في حدوث التغيرات السيفلية وان قلت بل حدث أمر أوحب هذه الحوادث

<sup>(</sup>١) قوله ونحيب هذا الجواب الح كذافي الاصل ولعل نحيب محرف عن نحيز وقوله بحواب الشالم ينقدم حوايان فيما يظهر فرر

<sup>(</sup>٢) قوله لانه لا بدلعل هناسقطاأ وتحريفاوالوجه أتعنى به أنه لابدالخ فتأمل كتبه مصحمه

قبل الذالفاعل له ان كان هو الاول عاد الالزام جذعاوان كان غيره لزمك حدوث الحوادث بلافاعل وان الترمت أنه ما فعلها حتى حدث فيه سي فقد تركت قو الدو ألفعول عنه بعد أن لم يكن بلاسب سي فقد تركت قو الدوث المفعول عنه بعد أن لم يكن بلاسب

حادث واماأن لايحوزفان حازفهو قول منازعا الذى ادعمت أنه فاسد بالضرورة وانالم يحزلزمأن يكون مفعوله مقارناله لايتأخرعنه منه شئ فلا محوزأن محدث عن الفاعل شئ كاتقوله أنتواخوانك الهعلة تامة وموحب تام والعطة النامة لايتأخرعنهامع اولها ولانبئ من معلولهافاذا كلمابتأ خرعن الاول لسرمعاولاللعلة التامة ولا مفعولاللفاعل الاول ولا يحوزأن يكون فعلالغره اذالقول فى ذلك الغسر كالقول فه فيلزم أن تكون الحوادث كلهاحادثة بلامحدث وهذالازملهؤلاء الفلاسفة الالهسن كإيلزم اخوانهم الطسعسن وهو القول الذي هومن أظهر المعارف الضرورية فسادا وقد سطالكلام على هذه المواضع في غيرهذا الموضع وانما كانالمقصودهناالتنسهعلي حنس ما يغالط به هؤلاء وأمشالهم من الالفاظ المحملة كلفظ المركب ونحوه كالغالطون للفظ التخصيص والمخصص وان كالرم أبي حاسد وأمثاله في مناظرتهم خير من كلامهم وأقوم وأماقول النرشد لاعظواماأن بكون كلمن حزأمه شرطافى وجودالا خرأولا يكون أو يكون الواحد شرطافى الاتحر من غير عكس وقوله القسم الاول لا مكون قدعاوذاك ان التركب نفسمه هوشرط في وجود الا خر

تلك النصوص وأعرضواعنها كالدعيم أنترعلهم فعقصدهم القصدالحق يحصل المقصود بهذا وبهداومع العنادلا بنفع هذاولاهذا (وجوابسادس)أن يقال النصعلي الاحكام على وجهين نصحلى عام بتناول أعيانها ونصعلى الجرئيات فاذاقانم لاسمن النصعلى الامام ان أردتم النص العام الكام على ما يشترط للامام وما يجب عليه وما يحب له كالنص على الحكام والمفتين والشهودوأغة الصلاة والمؤذنين وأمراءا لجهاد وغيرهؤلاء بمن يتقلد شيأمن أمورا لمسلين فهذه الامورثابنة ولله الحدكثيرة كإهي ثابتة على سائر الاحكام وان فلتم لابدمن نصعلي أعيان من يتولى قبل فد تقدم أن النص على حزابات الاحكام لا يحب بل ولا عكن والامامة حكم من الاحكام فان النص على كل من يتولى على المسلمين ولا يه تما الى قيام الساعة غير يمكن ولاواقع والنص على معين دون معين لا يحصل به النص على كل معين بل يكون نصاعلي بعض المعينين وحينيذ فاذاقيل عكن النص على امام ويفوض اليه النص على من يستخلفه الامام وعلى من يتعذه وزيرا والنص على ذلك أبلغ فى المقصود وأيضا فالامام المنصوص على عينه أهومعصوم فيمن يوليه أوليس بمعصوم فانكان معصومالزم أن يكون نوابه كالهم معصومين وهدنا كله باطل بالضرو رةوان لم يكن كذلك أمكن أن يستخلف غيرمعصوم فلا يحصل المقصود في سائر الازمنة يوجود المعصوم فانقسل هومعصوم فين يستخلفه بعده دون من يستخلفه في حياته قسل الحاجة داعية الى العصمة في كلمهما وعله بالحاضراً عظم من عله بالمستقبل فكمف بكون معصوما فيما يأتي وليس معصومافي الحاضر فانقيل فالنص ممكن فلونص النبي صلى الله عليه وسلم على خليفة قبل فنصه على خليفة بعده كتولية واحدفى حياته ونحن لانشترط العصمة في هذا ولافي هذا (وجواب سادع) وهوأن يقال أنتم أوجبتم النص لثلا يفضي الى التشاجر المفضى الى أعظم أنواع الفسادالتي لاجل اعدام الاقلمنهاأ وجبتم نصبه فيقال الامربالعكس فانأ بابكر رضي الله عذه تولى بدون هذاالفسادوعمروعتمان توليا بدون هذاالفساد فانماعظم هذاالفساد في الامام الذي ادعيتم أنه منصوص عليه دون غيره فوقع فى ولايته من أنواع التشاجر والفساد الني لاجل اعدام الاقل منها أوحبتم نصبه فكان ماجعلتموه وسله انحاحصل معه نقيض المقصود بدون وسلنكم فبطل كونماذ كرغوه وسلة الى المقسودوهذ الانهم أوجبواعلى الله مالا يحب عليه وأخبروا عالم يكن فلزم من كذبهم وجهلهم هذا التناقض (وجواب نامن) وهوأن يقال الذي بزيل هذا الفساد بكون على وحوه أحدهاأن يحبرالنبي صلى الله علمه وسلم بولاية الشحص ويثني علمه في ولايته فينشذ تعمم الامةأن هذا ان تولى كان مجودام ضافير تفع النزاع وان لم يقل ولوه وهذاالنص وقع لابي بكر وعمر الثاني أن يخبر بأمور تستلزم صلاح الولاة وهذه النصوص وقعت في خلافة أبي بكروعر الثالثأن بأمرمن يأتيه أن يأتي بعدموته شخصا يقوم مقامه فيدل على اله خليفة من بعده وهدنا وقع لابى بكر الرابع أن بريد كتابة كتاب ثم يقول ان الله والمؤمنين لا يولون الافلانا وهذاوقع لابيبكر المامسأن بأمربالاقتداء بعده بشخص فيكون هوالحليفة بعده السادس أن يأمر باتباع سنة خلفائه الراشدين المهديين و يحمل خلافتهم الى مدة معينة فيدل على ان

فليس عكن أن تكون الاجزاءهي علة التركيب ولاالتركيب علة نفسه الالوكان الذي علة نفسه في قال له أولا تسمية هذا تركيبا وأجزاء ليس هومن لغات بني آدم المعروفة التي يتخياط مون بها فائه ليس في لغة من لغات الاكتمين ان الموصوف بصفات يقيال انه مركب منها وأحزاءاه واذا خاطبنا كم باصطلاحكم فقد علتم أنه ليس المراد بالمركب الااتصاف الذات بصفات لازمة لها أووجود معان فيها أواجتماع معان وأمور و نحوذات ايس المراد أن هناك (٢٦٨) من كبار كبه غيره حتى يقال ان المركب يفتقر الى من كب فان من وافقكم

المتولين في تلك المدة هم الخلف الراشدون السابع أن يخص بعض الاشتخاص بأمر يقتضي أنه هوالمقدم عنده فى الاستخلاف وهذا موجود لايى بكر (وهناجواب تاسع) وهوأن يقال ترا النص على معيناً ولى بالرسول فأن كان النص لمكون معصوما فلامعصوم ومدالرسول وان كان مدون العصمة فقد يحتم بالنص على وحوب اتباعه فى كل ما يقول ولا يمكن أحدا بعدموت الرسول أن براحع الرسول فيأمر ولبرده أو بعزله فان كان لاينص على معسن أولى من النص وهذا بخلاف من وايه في حياته فاذا أخطأ أوأذنب أمكن الرسول سان خطئه وردذنبه وبعدموته لا يمنه ذلك ولاعكن الامةعزل تولية الرسول اياه فكانعدم النصعلي معين مععلم المسلين بدينهم أصلح للامة وكذلك وقع وأيضالونص على معين ليؤخذ الدين منه كاتفوله الرافضة بطلت حجة الله فان ذال لا مقوميه شخص واحد غيرالرسول اذلامعصوم الاهو ومن تدبرهد ده الامور وغيرهاعلم أنما ختاره الله لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته أكمل الامور (وجواب عاشر) وهوأن النص على الجزئيات لاعكن والكليات قدنص علمهافلو نصعلى معين وأمر بطاعت في تعين الكلمات كانهذاباطلا وانأمر بطاعته في الجزئيات سواءوافقت الكليات أوخالفتها كان هـذا باطلا وانأمر بطاعته في الجزئمات اذاطابقت الكلمات فهذا حكم كل متول وأيضا فلونص على معين لكانمن يتولى بعده اذالم يكن منصوصاعليه يظن الظان أنه لاتحوز طاعته اذطاعة الاول انما وجبت بالنص ولانص معمه وان قبل كل واحمد ينص على الا خرفه لذا انما مكون اذا كان الثاني معصوما والعصمة منتفية عن غير الرسول وهنذا بميايس أن الفول بالنص فرع على القول بالعصمة وذلكمن أفسد الاقوال فكذلك هذا النص الذى تدعيه أعنى الرافضة وهوالام بطاعة المتولى فى كل ما يقوله من غيرردما يقوله الى الكتاب والسنة اذا نو زع وأما اذا كان بردما تنوزع فيه الى الكتاب والسنة اذا نوزع لم يحتج حينتذالي نصعلمه لحفظ الدين فالدين محفوظ بدونه وبالحلة فالنص على معسن ان أريديه أنه يطاع كإيطاع الرسول فى كل ما يأمريه ويتهمي عنه ويبجه وليس لاحدأن ينازعه في شئ كاليس له أن ينازع الرسول وأنه يستند بالاحكام والامة معه كما كانتمع النبى صلى الله علمه وسلم فهذا لا يكون لاحد بعد الرسول ولاعكن هذا الغيره فانأحدا بعده لايأتيه الوحى كاكان يأتيه ولم يعرف أحدكل ماعرفه الرسول فلم يبق سبيل الى محائلته لامن جهته ولامن جهة الرب تعالى وانأر مدمالنص أنه يمن للامة ان هذا أحق بأن يتولى علكم من غيره وولاية هذاأحب الى الله ورسوله وأصلح لكم في دينكم ودنيا كم ونحوهـ ذاعمايين أنه أحق بالتقدم فى خلافة النبوة فلاريب أن النصوص الكثيرة بهذه المعماني دلت على خلافة أبي بكروانأر يدأمه أمرهمأن يتابعوه كاأمرهمأبو بكرأن يتابعوا عرو يعهداليهم فيذلك فهذااذا علمأن الامة تفعله كانتر كمخيرامن فعله وان خاف أن لا تفعله الابأمره كان الامرأولى به ولهذالماخشى عليهمأ توبكر رضى الله عنسه أن يختلفوا بعده عهدالى عرولماعلم النبي صلى الله علمه وسلم أنهم يما يعون أمابكر لم يأمرهم مذلك كافى العديدين أنه قال لعائشة ادعى لى أباك

على اصطلاحكم في تسمية الذات الواحبة الموصوفة بصفاته االلازمة تُوكسا لم يود مذلك أن هناك مركسار كمافان هذا لايقوله عاقل ولاأنتم أيضا تدعون أن مجرد اللفظ الدال على هـذا المعنى بقتضى أن يكوناله فاعل ولكن تدعون ثموت ذلك اما بطريقة ان سنا ونحوه الذى قد تقدم الطالها واما بطر يقة المعتزلة التي اختيارهااس رشدواعترف بفسادطر يقةابن سناواذا كانالمراد بلفظالتركب ماقدعرف فنالمعاومأن الذات الموصوفة بصفات لازمة لهاأوالتي فهامعان لازمة لها لايقال فهاان اتصاف الذات بالصفات أمر معاول مفتقر الى فاعل حتى يقال ان الاحزاء هى علة التركيب أويقال التركيب علة نفسه بل هذا المعنى الذى سمسة تركساهومن لوازم الواحب بنفسه لاعكن أن يكون الواحب الا موصوفابالصفات اللازمةله ثابتة له المعانى اللازمة له ولدس لذلك علة فاعلة كإتقدم وأماقوله ان النركب شرط فى وحود الاحزاء فمقالله لاريب أنه لاعكن وحود الذات الا موصوفة باوازمها ولاعكنان توحدصفاتها الانوحودها فاجتماع الذات بالصفات واجتماع الامور المتلازمة شرط في وحودكل منها وهي أيضا شرط في وحود ذلك الاحتماع ولس شيّ من ذلك

معلولالفاعل ولامفتقرا الى مباين وتوقف أحدهماعلى الا خرهومن باب الدور الاقتراني المعى لامن باب الدور وأخاله السبق القبلي والاول جائز والثاني ممتنع فان الامور المتلازمة لا يوجد بعض هاالامع بعض وليس بعضها فاعلال بعض بل ان كانت واجبة

الوجود بنفسها والاافتقرت كلها الى فاعل والذات التي لا تقبل العدم عاهى عليه من الصفات اللازمة هي الحق الواجب الموجود بنفسه وأما يجرد وجود مطلق في الحيار جوذات لاصفة لها فذلك متنع لنفسه فضلا (٢٦٩) عن أن يكون واجب الوجود واتصاف

الذات الواحسة بصفاتها اللازمة سواءسمى تركساأ ولمسم لابوحب افتقاره ولاافتقارالذات ولاشئ من صفاته الى فاعل ولاعلة فاعلة ولاماسه ذلك وأما كون بعضها مستلزمالمعض ومشر وطابه ولا بوجدالامعه وثبوته متوقف علمه ونحوذلك فلسرف هذا مايقتضى افتقارذاك الى فاعل مدع لكن بعلم أنالذات لاتكون الابصفاتها الازمة وصفاتهالاتكون الابها واذاسمي المسمى هذا افتقاراوسمي هـ ذه أجراء وسمى هذا الاحتماع تركسا لم يكن في هـ ذه النسمة ما توجىأن يكون هدذاالموصوف مفتقرا الى فاعل وماجعله افتقارا لسرهوافتقار المفعول الى الفاعل والمعاول الى العلة الفاعلة واغاهو تلازم ومن سماه افتقار الاعكنه أن يفسره الا مافتقار المشروط الى الشرط والشرط الحالمشر وطومثل هـذا المعنى لازمالوحود الواجب لاممتنع عليه واغاالممتنع أن يفتقر الىممان له فسكون وجود الواجب متوقفاعلى وحودمسان فانكان الماس علةله لم يكن موحودا سفسه مل مكذاله فاعل وعلة وانقدرأنه شرط فيه وهوغنى عنه وماكان مشر وطاعاه وغنى عذمه لمريكن موحودانه سهفلا يحوزأن يكون الرب الخالق تعالى الذى له الذات الموصوفة بصفات الكالمتوقفا على شي مان له بل ولاعلى شي غني

وأخاله حتى أكتب لابي بكركتا بالا يختلف عليه الناس من بعدى ثم قال يأبي الله والمؤمنون الاأبا بكرفعهم أن الله لا يولى الاأبا بكروالمؤمنون لابسا يعون الاأبا بكر وكذلك سائر الاحاديث العجيجة تدل على أنه علم ذلك وانما كان ترك الامرمع عله أفضل كافعل النبي صلى الله عليه وسلملان الامة اذاولته طوعامنه ابغ مرالتزام وكان هوالذي برضاه الله و رسوله كان أفضل للامة ودل على علهاودينها فانهالوألزوت مذال أرعاف ل انهاأ كرهت على الحق وهو لا تختاره كما كان يجرى ذلك لهني اسرائسل ونفلن الفلان أنه كان في الامة بقايا حاهامة من التقديم بالانساب فأنههم كانوا ريدون أن لايتولى الامن هومن بني عدمناف كإكان أبوسفان وغبره مختارون ذاك فاوألزم المهاجرون والانصار بهذالظن الظان أنهم كانوامن جنس أي سفان وأمشاله وكانوا بعرفون اختصاص الصديق بالنى صلى الله عليه وسلم أولاوآخرا وموافقته له باطنا وظاهرا(١)فقديقول القائل انهم كانوافي الباطن كانوالمن يأمرهم عثل ماأمرهم بدالرسول لكن لماألزمهم بذلك احتاجوا الحالتزامه لولم يقدح فهم بذلك لمعدحوا الاعدر دالطاعة للاص فاذا كانوا برضاهم واختمارهم اختار واما برضاه الله ورسموله من غيرالزام كان ذلك أعظم لقدرهم وأعلى لدرحتهم وأعظمني سوتهم وكان مااختياره الله ورسوله للؤمنين به هوأفضل الامورله ولهم ألاترى أنهصلي الله عليه وسلمأم رزيدين حارثة ويعده أسامة بن زيدوطعن يعض الناس في أصل ولايتهما واحتاجوامع ذاك الى لزوم طاعتهما فاو ألزمهم بواحد لكان لهمان مشل هذاكان نفوسهم وانه ليس الصديق عنسدهم بالمنزلة التي لايشكام فيه أحدفلما اتفقو اعلى ببعته ولم يقل قط أحداني أحق بهذا الامرمنه لاقرشي ولاانصاري فانمن نازع أولامن الانصارلم تكن منازعته الصديق بلطلبوا أن يكون منهم أمير ومن قريش أمير وهذهمنازعة عامة لقريش فلما تمنالهم أنهذاالام فىقريش قطعوا المنازعة وقال لهم الصديق رضيت لكم أحدهذين الرجلين عر ان الخطاب وأبى عبيدة من الجراح قال عرف كنت والله أن أقدم فتضرب عنة لا يقر بني من ذلك الحائم أحبالي من أن أتأمر على قوم فهم أبو بكر وقال له عدضر الباقين أنت خبرنا وأفضلنا وأحناالى رسول اللهصلى الله عليه وسلم وقد ثبت ذلك فى الاحاديث الصحيحة ثم بايعوا أمابكرمن غيرطلب منه ولارغية بذلتهم ولارهبة فبايعه الذين بادعوا الرسول تحت الشحرة والذين مانعوه لبلة العقمة والذين بايعوه لما كانواجها جرون البه والذين بابعبوه لما كانوا يسلون من غيرهمرة كالطلقاء وغيرهم ولميقل أحدقط انى أحق بهذامن أبى بكر ولاقاله أحدفى أحديعسنه ان فلانا أحق بهذا الامرمن أبى بكروا غافال من فيه أثر جاهلية عربية أوفارسية ان بيت الرسول أحق بالولاية لان المرب في حاهليتها كانت تقدم أهل بيت الرؤساء وكذلك الفرس يقدمون أهل بيت الملأفنفل عن نقل عنه كلام يشربه الى هذا كانقل عن أبي عمان وصاحب هذا الرأى لم يكن له غرض في على بل كان العباس عنده بحكم رأيه أولى من على وان قدر أنه رج علما (م) فعله مان الاسلام بقدم الاعان والتقوى على النسب فأرادأن يحمع بين حكم الجاهلية والاسلام فأماالذين كانوالا يحكمون الابحكم الاسلام المحض وهوالتقديم بالاعمان والتقوى فلم يختلف منهم اثنان في

عنه بوجه من الوجود لا على فاعل ولا شرط وهذا هو الذي يقوم عليه الدايل فان المكنات التي لا وجود لهامن نفسها لا توجد الا بغيرها وم (١) قوله فقد يقول القائل الى قوله لا يتكلم فيه أحد كذا في الاصل وفي العبارة خلل واضح (٢) قوله فعله لعل الصواب فلعله وحرر كتبه مصححه أى بكرولا خالف أحدمن هؤلاء ولامن هؤلاء فى أنه ليس فى القوم أعظم اعمانا وتقوى من أبى بكر فقد موه مختار بن له مطبعت فدل على كال اعمانهم وتقواهم واتساعهم لما بعث الله به نبهم من تقديم الاتقى فالاتقى وكان ما اختماره الله لنبية صلى الله عليه وسلم ولهم أفضل لهم والحداث على أن هدى هذه الامة وعلى أن جعلنا من أتباعهم

﴿ فَصَلَ ﴾ قال الرافضي الثالث ان الامام يحب أن يكون حافظ الشرع لانقطاع الوحي عوت الني صلى الله عليه وسلم وقصو راليكتاب والسنة عن تفاصل الاحكام الجزئية الواقعة الى بوم القيامة فلا بدمن امام معصوم من الله تعالى معصوم من الزلل والخطالة لا يترك بعض الاحكام أو يزيد فيهاعدا أوسهوا وغير على لم يكن كذلك بالاجماع ﴿ والجواب من وجوه (أحدها) انالانسلمأنه يحبأن يكون مافطاللشرع بل يحبان تبكون الامة مافظة للشرع وحفظ الشرع يحصل عجموع الامة كإ يحصل بالواحد بل الشرع اذا نقله أهل التواتر كان خبرامن أن سقله واحدمنهم واذاكان كل طائفة تقومه الحجة ينقل بعصمة حصل المفصود وعصمة أهل التواترفي نقلهم أعظم عندبني آدم كالهممن عصمة من ليس بنبي فان أبابكر وعر وعمم ان وعلما ولوقيل انهم معصومون فانقله المهاجرون والانصاراً بلغ ممانقله هؤلاء (١) وأيضافان اكثر الناس يطعنون في عصمة الناقل لم يحصل المقصود فكمف اذا كان كشير من الامة يكفره والتواتر يحصل ماخمار الخبر بن المكثيرين وان لم تعلم عدالتهم (الوجه الثاني) أن يقال أتر يدبه من كان حافظ اللسرع وانلم يكن معصوماأ ومن يكون معصوما فاناشترط العصمة فهذاهوالوجه الاول وقد كررته وتقدم الجوابعنه واناشترط مجردا لحفظ فلانسلم أنعليا كانأحفظ للكتاب والسنة وأعلم بهمامن أبى بكروعر بلهما كاناأعلم بالكتاب والسنة منه فبطل ماادعاه من الاجماع (الوجم الشالث) أن يقال أنعني بكونه حافظ الشرع معصوما وأنه لا يعلم صعة شي من الشرع الا بنقله أم عكن أن يعلم صحة شي من الشرع بدون نقله ان قلت بالشاني لم يحتج لا الى حفظه ولا الى عصمته فاذاأمكن حفظ شيمن الشرع مدونه أمكن حفظ الآخر حتى يحفظ الشرع كلهمن غبرحاجة المه وانقلت بل معناه أنه لا عكن معرفة شئ من الشرع الا يحفظه فيقال حنشذ لا تقوم حة على أهل الارض الابتقله ولا يعلم صدة نقله حتى يعلم أنه معصوم ولا يعلم أنه معصوم الا بالاجاع على زني عصمة من سواه فال كان الاجماع معصوما أمكن حفظ الشرع به وان لم يكن معصوما لم تعلم عصمت (الوجه الرائع) أن يقال في اذاتشبت نبوة مجد صلى الله عليه وسلم عندمن لم يقربنبونه فانفيل عانقله الامامهن معيزاته فيلمن لميقر بنبوة محمد لميقر بامامة على بطريق الاولى بل يقدح في هذاوهذا وان قبل عاتنقله الامة نقلامة والرامن معيزاته كالقرآن وغيره قبل فاذا كان نقل الامة المتواتر يحة يشتبها أصل نبوته فكيف لا يكون حجة يشتبها فروع شريعته (الوجه الحامس) أن الامام هل علنه تبليغ الشرع الى من ينقله عنه بالتواتر أو الايزال منقولانقل الاحادمن امام الى امام فان كان الامام عكنه ذلك فالذي صلى الله عليه وسلم عكنه ذلك بطريق الاولى وحينئذ فلاحاجة الى نقل الامام وان فيل لاعكنه ذلك لزم أن مكون

موحودة منفسها قمل له المكنات والحدثات لمتفتقر الىذات محردة حتى بقال اذاقسل انهاموصوفة لزم الافتقاريل افتقرت الىماهوخارج عنها كالهاوالتعسرعن هـذاالمعنى بكون بعمارات فاذافه لمالا يقبل العدم أوقسل موجود سفسه أو واجب الوحود بنفسه ونحوذلك كان المقصودواحدا ومن المعاوم أن مالايفسل العدم اذاكان ذاتاموصوفة بصفات الكال لم يحزأن يقال اتصافها بصفات الكال وحدافتقارهاالي الصفات فتقبل العدم فان فساد هذا الكلام ظاهروهو عسنزلة أن يقال قولكم موحود نفسه أو واحد الوحود بنفسه بقتضي افتقاره الىنفسه والمفتقرلا بكون واجسالو حود سفسه بل مكون قابلاللعدم واذاكان هذافاسدا فالاول أفسدفان صفات كاله داخلة في مسمى نفسه فاذا كان قول القائل هو مفتقرالي نفسه لاعذع وحوب وحوده فقوله انه مفتقرالى صفاته أولىأن لاعنع وجوبوجوده وكذلك اذاسمي فلأأجزاءوقال هومفتقرالي أجزائه فان جزءالذئ و معضمه وصفته ونحوذاك داخل في مسمى نفسه فاذالم يكن قول القائل هو مفتقرالي نفسه مانعامن وحوب وجوده فقوله هومفتقر الىحزئه وصفته ونجو ذلك أولى وتسمية

مثلهذا افتقارالفظفيه تلبس وتدليس بشعرالجاهل بفقره وهذا كالوقيل هوغني بنفسه

فانه قديقول القائل فهوفقيرالى نفسه فصفاته داخلة في نفسه وهوغنى سجانه بنفسه عن كل ماسواه وكل ماسواه فقيراليه وهذه المعابى مبسوطة في غيرهذا الموضع وقد قال ابن رشدهذا الذي يعير على من قال (٢٧١) بنفي تعدد الصفات هوأن تكون الصفات

المختلفة ترجع الىذات واحدةحتي بكون مفهوم العلم مثلا والارادة والقدرة مفهوما واحداوانهاذات واحدة وأن يكون أيضا العلروالعالم والقدرة والقادر والارادة والمريد معنى واحدا والذى بعبرعلى من قال انههناذا تاوصفات زائدة على الذات (١) أن تكون الصفات شرطافي وجودالصفات والصفات شرطافي كالاالذات ومكون المحموع من ذلك شمأ واجب الوحودأي موحودا واحداليس فيه علة ولا معلول (قال) لكن هذا لاحواب عنه في الحقيقة اذاوضع انهها شما واحسالوحودبذاته فانه يحاأن يكون واحدامن جمع الوجوه وغيرم كاصلالامن شرطومشر وطولامنعلة ومعاول لان كلموحودمذه الصفة فاما أنكون تركسه واحما واماأن يكون ممكنا فان كانواحما كان واحما بغمره لابذاته لانه بعسر انزال مركب قديم من ذاته أعنى من غيرأن يكونله مركب وبخاصة على قول من أنزل انكل عرض حادث لان التركب فيه يكون عرضاقدعا وان كانتمكنا فهو محتاج الىمانو جب اقتران العلة بالمعاول (قال) وأماهل بوحد شي مركب من ذاته على أصول الفلاسفة وانحوزواأعراضا قدعة فغيرهمكن وذلك ان التركب شرطفى وجودها وكذلك أحزاء كل مركب من الامور الطسعية اذا

دين الاسلام لا ينقله الاواحد بعدواحدوالنقلة لا يكونون الامن أقارب رسول الله صلى الله علىه وسلم الذين تكن القادح في نموته أن يقول (٢) انهم علىه ماشاؤا ويصيردين المسلمن شرا من دين النصارى والمود الذين يدعون أن أعمم مختصون بعله ونقله (الوجم السادس) انماذكروه بنقص من قدرالنبوة (م) فاله اذا كان الذي يدعى العصمة فيه وحفظ من عصمته كان ذلكمن أعظم التهم التي توجب القدح في نبوته ويقال ان كان طالب ملك أقاربه لاقاربه وعهدالمهم ما يحفظون به الملك وان لا يعرف ذلك غيرهم فان هذا بأمر الملك أشبه منه بأمر الانبساء (الوجه السابع) أن يقال الحاجة نابقة الى معصوم فى حفظ الشرع ونقله فلما ذالا يحوزأن يكون العمامة الذبن حفظوا القرآن والحديث وبلغوه هم المعصومين الذبن حصل بهم مقصود حفظ الشرع وتبليغه ومعاوم أن العصمة اذاحصلت في الحفظ والتبليغ من النقلة حصل المقصودوان لم يكونواهم الأئمة (الوحه الثامن) أن يقال لماذالا يحوزأن تكون العصمة في الحفظ والملاغ ثابة له الما ثفة يحسب ما جلته من الشرع فالفراء معصومون في حفظ القرآن وتبلغه والمحذثون معصومون فى حفظ الحديث وتبلغه والفقهاء معصومون في فهم الكلام والاستدلال فى الاحكام وهذاهوالواقع المعاوم الذى أغنى به الله عن واحدمعدوم (الوجه الماسع) أنه اذا كان لا يحفظ الشرع وتبليغه الاواحد بعد واحدمعصوم عن معصوم وهذاالمنتظرله أكترمن أربعائة وستين سنة لم يأخذعنه أحد شيأمن الشرع فن أين علتم القرآن من أكثر من أربعائة سنة ولم لا يكون هذا القرآن الذي تقرؤنه ليس فيه شي من كلام الله وكذلك من أين لكم العملم بشي من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأحكامه وأنتم لم تسمعوا شمأ منذاك من معصوم لان المعصوم ا مامفقودوا مامعدوم فان قالواتوا ترذاك عندا صحابنا ينقلهم عن الأعمة المعصومين قيل فاذا كان نقل أصحابكم عن الأعمة يوجب حفظ الشرع ونقله فلماذا لايحوزأن بكون تواتر الامة كلهاءن ببهاأولى بحفظ الشرع ونقله من غيراحتماج الى نقل واحد عن واحمدوهم يقولون ان ماباً يديهم عن قبل المنتظر يغنيهم عن أخذشي من المنتظر فلماذا لايكو بما بأبدى الاسة عن نعما بغنما عن أخذ شئ عن بعده واذا كانوا يدعون أن ما سفاونه عن واحدمن الاثنى عشرثات فلماذالا يكون ما تنقله الامةعين نعها ثابت اومن المعلوم أن مجوع الامة أضعاف أضعاف الرافضة بكثير وأنهم أحرص على دىن نبهم وتمليف وأقدر على ذلكمن الرافضة على حفظ ما يقوله هؤلاءونقله وهذامم الايخني على من له أدنى معرفة بالامور (الوحه العاشر) أن يقال قولاللانقطاع الوحي وقصور النصوص عن تفاصل الاحكام أثر بديه قصورها عن سان جزئى جزى بعمنه أوقصورها عن السان الكلى المتنباول للحزئمات فان ادعمت الاول قيل الدوكلام الامام وكل أحد بهذه المنزلة فان الاميراذ اخاطب الناس فلا مدأن يخاطم مريكلام عام يعم الاعسان والافعال وغيرذاك فانه من الممتنع أن يعين يخطاعه كل فعل من كل فاعل في كل وقت فان هذاغير عكن فاذالاعكنه الاالخطاب العام الكلي والخطاب العام الكلي يمكن من الرسول وانادعيت أننفس نصوص الرسول ليستعامة كلية قبل لك هذا ممنوع وبتقديران

انتخلت لم يكن الاسم المقول عليها الابالاشتراك مثل اسم اليد المقولة على التي هي جزء من الانسان الحي واليد المقطوعة بل كل تركيب عند (١) لعل الصواب أن تدكون الذات وانظر (٢) قوله انهم عليه ماشاؤ الما يحتاج الى تأمل (٣) فانه اذا كان الح كلام غير مستقيم فرد

أولاعلة لهاوانهاان كانت لهاعلة فانهاتنتهى الحضرورى لاعلة له فاعلة لاالىموحودلىسله علة أصلا لانه عكن أن يكون له علة صورية ومادية الاأن وضعان كلماله صورة ومادة و مالحلة كل من كب فواجب أنكونله فاعل خارجعنه وهذا محتاج الى سان ولم يتضمنه الفول المساول فأأن واحسالو جودمع ماذكرناأن فمهمن الاختلال ولهذا بعنه لايفضى دليل الاشعرية وهوان كل حادثله محدث الى أول قديم ليسعر كبواغا يفضى الى أوللس بحادث (قال) وأما أن يكون العالم والعلمشمأ واحدا فلس متنعابل واحدان منتهي الامر في أمشال هذه الاشماء الى أن يتعد المفهوم فمهاوذاك ان العالمان ان كانعالم العلم فالذي به العالم عالم أحرى أن يكون عالماوذال ال كل مااستفادصفة من غيره فتلك الصفة أولى بذلك المعنى المستفادمنال ذلك انهده الاحسام الحمة اتى لدىنالست حىةمن ذاتهابلمن قبل حياة تحلها فواجب أن تكون تلك الحماة التي استفاد منها مالس محى الحساة حمة بذاتها أو يفضى الامرفها الىء عربهامة وكذلك يفسرض فى العدم وسائر الصفات (قلت) ليتأمل الليب كلام هؤلاء الذين يدعون من الحدق والتعقيق مايدفعونيه ماحاءتيه الرسل كيف يتكلمون في غاية

عنع هـ ذافي نصوص الرسول الذي هوأ كدل من الامام فنع ذلك من نصوص الامام أولى وأحرى فأنتمضطرف خطاب الامام الىأحدأم بن امانبوت عوم الالفاظ وامانبوت عوم المعاني بالاعتبار وأيهما كان أمكن اثباته فخطاب الرسول فلا يحتاج فى ثبوت الاحكام الى الامام (الوجمه الحمادى عشر) أن يقال قدقال تعالى وماأرسلنا من رسول الابلسان قومه لسينالهم وقال تعالىالثلا بكون للناس على الله حجة بعدارسل وقال تعالى وماعلى الرسول الاالدلاغ المبين وأمثال ذلك هل قامت الحجمة على الجق ببسان الرسول أملا فان لم تقم بطلت هذهالا ياتوما كانفى معناها وانقامت الحجة ببسان الرسول علم أنه لا يحتاج الى معين آخر يفتقر الناس الى سانه فضلاعن تبليغه وان ماجعل الله في الانسان من القوة الذاقلة لـ كلام الرسول وسانه كافية من ذلك لاسماوق دضمن الله حفظ ماأنزله من الذكر فصارذ لك مأموناأن يسدل أويغر وبالحلة دعوى هؤلاء المحذولين أندين الاسلام لا يحفظولا يفهم الانوا حدمعين من أعظم الافسادلاصول الدبن وهذالا يقوله وهو يعلم لوازمه الازنديق ملحدقاصد لابطال الدبن ولا بروج هذاالاعلى مفرط فى الجهل والضلال (الوجه الشانى عشر) أن يقال قدعلم بالاضطرار أن أكثر المسلين بلغهم القرآن والسنة بدون نقل على فان عروضى الله عنه لمافتح الامصار بعث الى الشام والمراق من علماء الصحابة من علهم وفقههم واتصل العلم من أولئك الى سائر المسلين ولميكن مابلغه على للسلمين أعظم ممابلغه ان مسعود ومعاذين جبل وأمثالهما وهذا أمرمعلوم ولولم يحفظ الدين الابالنقل عن على لبطل عامة الدين فاله لاعكن أن ينقل عن على الاأمر قليل لايحصل به المقصود والنقل عنه ليس متواتر وليس في زماننا معصوم عكن الرجوع اليه فلاحول ولاقوة الامالله ماأسطف عقول الرافضة

وفصل اله والمارا المنه المرابع أن الله تعالى وادر على نصرا مام معصوم وحاحة العالم داعية السه ولامفسدة فيه فعيب نصبه وغير على لم يكن كذلك اجماعا فتعين أن يكون الامام هو علما أما القدرة فظاهرة وأما الحاحة فظاهرة أيضا لما بينا من وقوع التنازع بين العالم وأما المفسدة فظاهرة أيضا لان المفسدة لازمة لعدمه وأما و حوب نصبه فلأنه عند شوت القدرة والداعى وانتفاء الصارف يحب المعلى (والحواب) أن هذا هو الوحه الاول بعنه والحن قرره وقدمت الاحوية عنه عنه عنالمة سدمة الاولى و سان فساده فذا الاستدلال فان ميناه على الاحتجاج بالاجماع فان كان الاجماع معصد وما أغنى عن عصمة على وان لم يكن معصوما بطلت دلالته على عصمة على على التقديرين ومن العب أن الرافضة بنت أصولها على ما تدعيه من النص والاجماع وهم أبعد الامة عن معرفة النصوص والاجماعات والاستدلال يخلاف أهل السنة والجماعة فان أهل السنة والجماعة فان أهل السنة والجماعة هم المتبعون النص والاجماع وتحن نتكم على هدذا التقرير بدان فساده وذلك من وجوه (أحدها) أن يقال لانسلم أن الحاحة داعية الى نصب امام معصوم وذلك لان عصمة الامة مغنية عن عصمته وهذا مماذكره الحاحة داعية الى نصب امام معصوم وذلك لان عصمة الامة مغنية عن عصمته وهذا مماذكره

حكمتهم ونها به فلسفتهم عايشيه كلام المجانين و يحعاون الحق المعاوم بالضر ورة مردود او الباطل الذى العلماء يعلم بطلانه بالضرورة مقبولا ، كلام فيه تلبس و تدليس فانه ذكر ما يلزم مثبتة الصفات وما يلزم نفاتها فقال يلزم النفاة أن تكون الصفات

المختلفة ترجع الى ذات واحدة في كون مفهوم العلم والقدرة والارادة مفهوما واحداوا مهاذات واحدة وأن يكون العلم والقدرة والقادر والارادة والمربد واحدا وقد قال ان هذا عسير قلت بل الواحب أن يقال ان هذا عمايه المعادة بضر ورة العقل فن جعل العلم هوالقدرة والقدرة وقد والقدامة وقد وهذه المقالة أنه عكن أن يكون المتكام هوالكلام والمتحول هوالحراة والمعلى هوالصلاة والسائم هوالصوم وأمثال ذلك وان فرق بين الصفات اللازمة وغيرها فلا فرق المفات المنافق القدرة والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والفرس الصاهل فقس المنافق المنافق والمنافق والمنافق والفرس الصاهل فقس المنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافقة و

لايسمعون بهاأولئك كالانعام بلهمأضل أولثكهم الغافاون ويقوله تعالى وقالوالو كنانسمع أونعقلما كنافي أصحاب السمعير وقول ان رشد كون العالم والعلم شأ واحددالس متنعابل واحدأن ينتهى الامرفى امثال هذه الأشاء الىأن بتعدالمفهدومفها فمقالله هذامن أعظم المكابرة والسفسطة والمتان وقوله انالعالم اذاكان عالمابعلم فالذىبه العالم عالم أحرى أن يكون عالما الى آخر كالمه كالم فى عاية الفساد كاأنه اذا قيل اذا كان الضارب ضار بالضرب فالضرب أولىأن يكون ضاربا والقائماذا كان قائما بقدام فالقدام أولى أن بكون قائما والناطق اذا كان ناطقا منطق فالنطق أولى أن يكون ناطقا

العلماء فيحكمة عصمة الامة فالوالان من كان من الامم قبلنا كانوا اذا بدلواد ينهم معث الله نبيا سنالحق وهذه الامةلاني بعدنيهافكانت عصمتها تقوم مقام النبوة فلاعكن أحدامنهمأن سدل شيأمن الدين الاأقام اللهمن يسنخطأه فيمايدله فلاتجتمع الامةعلى ضلال كاقال صلى الله عليه وسلم لاترال طائفة من أمتى على الحق لا يضرهم من خالفهم ولامن خذاهم حتى تقوم الساعة وقال ان الله أجاركم على لسان نبيكم أن تجتمعوا على ضلالة الى غير ذلك من الدلائل الدالة على صحة الاجماع (الناني) انأريدبالحاجةأن حالهم مع وجوده أكل فلاريب ان حالهم مع عصمة نواب الامامأ كمل وحالهم مع عصمة أنفسهم أكمل وليس كل ما تقدره الناس أكمل لكل منهم يفءله الله ولا يحب عليه فعله وانأر يدأنهم مع عدمه يدخلون النار ولا يعيشون في الدنياأو يحصل لهم من الاذى فيقال هبأن الام كذلك فلمقلت ان أزالة هذا واجب ومعلوم ان الامراض والهموم والغموم وجودة والمصائب فى الاهل والمال والغلاءم وجود والجوائع التي تصيب الثمارموجودة فليسما يصعب المظاوم من الضرر بأعظم عما يصيمه من هذه الاسماب والله تعالى لم يزل ذلك (الثالث) ان قوله عند ثبوت القدرة والداعي وانتفاء الصارف محس الفعل يفالله لم قلت ان الداعي ثابت والصارف منتف وقوله حاجة العالم داعية اليه يقال له الداعي هو الذى يكون داعياللفاعل فلمقلت انجردالحاجة داعسة للرب تعالى فهاوكذلك قوله وانتفاء الصارف وأنت لم تدع الاعدم المفسدة التي ادعمتها فلم قلت لامفسدة في ذلك كإيفال إن الواحد مناعتاج الى المال والصدة والقوة وغيرذال (الرابع) أن قوله ان الله قادر على نصب امام معصوم

والقاتل اذا كان على المستعادة المان على المستعدة المحلوم المستعدة المستعددة المستعدة المستعدة

من أحدوان كان محدثافقداستفاده من غيره ولم يستفدالعلم من العلم لكن هل الماصفة من فيره فتلك الصفة بعنى المستفاد العلم هذا فيه نزاع بين مثبتة الحال ونفاتها ومن أثبتها لم يقل انهاصفة موجودة وقوله ما استفاد صفة من غيره فتلك الصفة بعنى المستفاد منها أولى بذلك المعنى المستفاد كلام فاسد فان العالم بستفد الصفة التى هي العلم من الصفة التى هي العلم بل نفس علم هو نفس الصفة بس هناصفة مفيدة وصفة مستفادة الاأن يقال العلم أثبت العالمة على رأى مثبتة الحال وعلى هذا التقدير فالعالمية ليست صفة وجودية وهوانما كان عالم المالعلم الموجب العال الموجب العالم واذا كان عالم ابعلم لم يكن العلم حصل من علم آخروا نما العلم عند مؤلاء أوجب كونه عالم العلم الموجب العلم هو نفس كونه عالم افليس هناشما تن وعلى القولين فاذا استحق العلم عند العلم أن يسمى عالم الم يكن العلم أحق مان يكون عالم الوصوف بالعلم أن يسمى عالم الم يكن العلم أحدة منا من الحسادة التي استفاده من العلم عند المناف المناف وحهن أحدهما أن الحمادة التي صاد مناف المناف وحمادة حلته وحمادة حلته حمادة التي صادمة التي صادمة حمادة مناف المناف وحمادة حلته وحمادة حلته حمادة المن علم الحمادة المناف وحمادة حلته وحمادة حلته حمادة التي صادمة التي صادمة التي صادمة المناف وحمادة حلته وحمادة حلته وحمادة حلته وحمادة حلته حمادة المناف وحمادة حلته وحمادة حلته حمادة المناف المناف وحمادة حلته وحمادة حلته حمادة المناف المناف وحمادة حلته وحمادة حلته حمادة التي صادمة المناف وحمادة حلته وحمادة حمادة حمادة المناف وحمادة حمادة حم

أبر بديه معصوما يفعل الطاعات باختساره والله تعالى لم يخلق اختماره كاهوقوله أمر يديه انه معصوم يفعل الطاعات بغيرا خنمار يخلفه اللهفيه فان قالوا بالاول كان باطلاعلى أصلهم فانالته عندهم لايقدرعلي خلق مؤمن معصوم بهذا التفسير كالايقدرعلي خلق مؤمن وكافرعندهم بهذا التفسير فانالته عندهم لايقدرعلي فعل الحي المخشار ولا يخلق ارادته المختصة بالطاعة دون المعصية وانقالوا بهذا الثاني لم يكن لهذا المعصوم تواب على فعل الطاعة ولاعلى ترك المعصية وحينئذ فسائر الناس يثابون على طاعتهم وترك معاصهم أفضل منه فكيف يكون الامام المعصوم الذى لانواب له أفض لمن أهل الثواب فتبين انتقاض مذهبهم حيث جعوا بين متناقضين بين المحاب خلق معصوم على الله وبين قولهم ان الله لا يقدر على جعل أحد معصوما باختياره يحيث يثاب على فعله الطاعات وتركه للعاصى (الوجه الخامس) أن يقال قوال يقدر على نصب امام معصوم لفظ محل فأنه يقال ان الله يقدر على حعل هذا الحسم أسود وأسض ومتعركا وساكنا وميتا وحما وهذا صحيم ععنى انالله انشاء أحماه وانشاء أمانه لكن ليس المرادأنه بصررا بمض أسودفي حال واحدة فان آجتماع الضديق بمتنع لذا ته فليس بشئ ولا يسمى شيأ با تفاق الناس ولايدخل فى عوم قوله والله على كل شي قدير واذا كان كذلك فقولك فادرعلى نصب امام معصوم ان أردت انه قادرعلى أن ينصب اماما ويلهمه فعل الطاعات وترك المعاصي فلاريب ان الله قادر على ذلك وغسره كإهو فادرعلي أن محعل جسع البشر معصومين كالامام محعل كل واحدمن البشرنبيا وأمثال ذاك من مقدورات الله تعالى وان أردت إنه مع ذلك تحصل حكمته المنافعة لوجود ذلك التي

الشانى أنحساته اذافسدرأنها مستفادةمن حماة أخرى فتلك الحماة الاخرى فائمسة بحوهوجي بهالاأن تلك الحساة هي الحسة بل الحي الموصوف بالحماة لانفس الحماة فلنظر العاقب نهامات مساحث هؤلاءالفلاسفةفي العلم الالهي العلم مالله تعالى وأسمائه وصفاته ولسنظر هـذا المعقول الذي معارضون به الرسول صلى الله عليه وسلم مع أن هنذامسوط فيغيرهذا الموضع وليس هنداموضع بسطه والناس شنعواعلىألىالهذيل العلافلا قال ان الله عالم بعلم وعله نفسه ونسبوه الى الخروج من العقل مع أن كلامه أقل تناقضامن كالام هؤلاء وامازعه أنما بلزم مثبتة الصفات لاحواب عنه لان واحب

 يفتقرالى محرك عارول بالدالا حماع والتعدد والتألف وكثرة المعانى و محودال المتصدد والذال أن هنال واعدالذال وان أردتم ذال كان ماطلا وبطل اللفظ والمعنى جمعافان أصل الكلام أن الواحب اذا كان ذا تاموصوفة بصفات كان من كا فان أراد المريد كان الممن ركب من الذات والصفات كان التلازم ممنوعا بلهو باطل ضرورة فانا اذا قدرنا واحب الوحود بنفسه الغنى عن الفاعل موصوفا بصفات لازمة له امتنع أن يكون الواحب بنفسه المستازم لصفاته من ركب بينه و بن صفاته فان كونه واحب بنفسه منع أن يكون اله فاعل وكون صفاته لازمة له منه حوازم فارقتها له و منع افتقارها الى من محعلها فيه في كمان الناه من كاركبه حتى يقال ان هذا تركب بينه و بن صفاته لازمة له منه عنون من كوناتها و ومنع افتقارها الى من محعلها فيه في كمان المن المنافسة عنول هوتركب وتألف واحتماع بفتقر الى من كسويقال عنه عن موقول على سميل الفرض ان الذات المستازمة المصفات عي الموصوفة بذلك فليس هنا ما يقتضى افتقارها الى عد عن حادث لان التركب يكون فيه ما يقتضى افتقارها الى عد عن حادث لان التركب يكون فيه ما يقتضى افتقارها الى عدت من المنافرة على سميل الفرض ان الذات المستازمة المصفات عي الموصوفة بذلك فليس هنا ما يقتضى افتقارها الى عدت المنافرة كمان كونه و كان التركب يكون فيه ما يقتضى افتقارها الى عديد المنافرة كل المنافرة كلان التركب يكون فيه ما يقتضى افتقارها الى عدت المنافرة كلان التركب يكون فيه ما يقتضى افتقارها الى عدت المنافرة كلان التركب يكون فيه ما يقتضى افتقارها الى عدت المنافرة كلان التركب يكون فيه ما يقتضى افتقارها كلان التركب يكون فيه المنافرة كلان كلان المنافرة كلان ك

عرضاقدعا فهذاباطلمن وحوه أحدهاأن القائلين بأن كلءرض حادثمن الاشعر بةومن وافقهم لايسمون صفات الله أعراضافادا فالواهوعالموله علم وهومتصف بالعلم لم يقولوا انعله واتصافه بالعلم عرض ومنسمى صفاته اعراضا كالكرامية ونحوهم ليازمهمأن بقولوا كلعرض حادث وماأعلم أحدامن نطار المسلين يقول كل عرض حادث وصفات الله القدعة عرض فان هدا تناقض بن فا ذكرهلايلزم أحدامن المسلين فلم يقلأحدان كلعرض مادتمع قوله ان صفات الله اللازمة أعراض (الوحمالشاني) أن مقال على سبل التقدرمن

يمتنع وجودها الامع عدم ذلك فهدنا يستلزم الجمع بين الضدين فن أين تعلم انتفاء جمع أنواع الحكمة التي تنافى ذلك ولولم يكن الاعظم أجرالمطمعين اذالم يكن لهممام معصوم فان معرفة الطاعة والعمل بهاحنئذأنسق فثوانه أكثروه ذاالثواب يفوت بوجود المعصوم وأيضالحفظ الذاس للشرع وتفقههم فى الدين واجتهادهم في معرفة الدين والعمل تقل توجود المعصوم هذه الحكم والمصالح وأيضا فعرل غيرالنبي مماثلاللنبي فىذلك قد مكون من أعظم الشه والقدح في حاصة النبي فانه اذا وجبأن يؤمن بحميع ما يقوله وهذا كابحب الاعيان عما يقوله النبي لم تظهر خاصة النبوة فان الله أمرناأن نؤمن بحميع ماأتى به النبيون فلو كان لنامن يساويهم في العصمة لوجب الاعمان بحميع ما يقوله فيبطل الفرق (الوجه السادس) أن يقال المعصوم الذي تدعوالحاجمة المهأهوقادرعلي تحصل المصالح وازالة المفاسد أمهوعا جزعن ذلك الثاني منوع فان العاجز لا يحصل به وجود المصلحة ولادفع المفسدة بل القدرة شرط في ذلاك فان العصمة (١) تقل وجودداعمة الى الصلاح لكن حصول الداعي مدون القدرة لا يوحب حصول المطاوب وان قىل بل المعصوم القادرقمل فهذالم بوحدوات كان كل واحدمن هؤلاءالاثني عشرقادر سعلى ذلك ولم يفعاوه كانواعصاة لامعصومين والم يقدروالزمأن يكونوا عاجزين فاحد الامرين لازم قطعا أوكلاهما العجز وانتفاء العصمة واذاكان كذلك فنحن نعلم بالضرورة انتفاءما استدل بهعلى وجوده والضرور بات لاتعارض بالاستدلال (الوجه السابع) أن يقال هذا موجود في هذا الزمان وسائر الازمنة وليسفى هذا الزمان أحد عكنه العلم عايقوله فضلاعن كونه يجلب مصلحة

قال كل عرض حادث فانه يقول في الاعراض الباقية انها تحدث أعدشي فاذا قدرموصوف قدم بصفات وقيل انها أعراض والعرض لا يهقى زمانين الزم أن يقال انها تحدث أبعد شي وحيند فاذا قدراحتماع أو تألف أو تعدد في الصفات و تحوذلك مما سميته تركيبا وقسل الله قدم وانه عرض وان كل عسرض فهو حادث لا يبقى زمانين كان أولى بتعدد أمثاله من سائر الاعراض فشوت المعنى الذي سمية محرضا للاعراض فشوت المعنى الذي سمية معرضا قديما حكم سائر الصفات فان أقمت دليلا على انتفاء الصفات أمكن نفي هذا والا فالقول فيه كالقول في أمثاله وأنت لادليل للت على انتفاء الصفات الا انتفاء الاجتماع والتعدد الذي سميت تركيبا فاذا لم يمكن في هذا والا من في عروس الصفات ولا عكنك نفي الصفات الا بنفي هذا كان هذا دو واقسلها بأطلا وقد تسينا أنه لا يمكنك لا في هذا والنماذ كرته من لفظ التركيب كلام فيه تلمس توهم به من لا يفهم حقيقة المقصود أن بأطلا وقد تسينا أنه لا يمكنك لا نفي هذا والنماذ كرته من لفظ التركيب كلام فيه تلمس توهم به من لا يفهم حقيقة المقصود أن

<sup>(</sup>١) قوله تقل وجودداعية الخ هكذافي الاصل ولعل وجه الكلام فان العصمة وان كانت داعية الخ وانظر كتبه مصحعه

مثبتة الصفات أثبتوالله تعالى ما يفتقر فيه الى مركب كنه معه وكل عاقل يعلم أن مذهب المسلم المثبتين للصفات أن صفاته القدعة لازمة لا الذاته لا يفتقر فيه الى أحد سواه ومن حعل اتصافه بهام فتقر اللى مركب غيره فهو كافر عندهم فضلاعن أن يقولوا اله معتقر الى مركب جمع بينه و بينها (الرابع) أن يقال على سبيل الفرض لوناز عل بعض اخوانك الفلاسفة في امتناع مركب قديم من ذاته لم يكن لك عليه عبه فلوقد رأن ذلك يستلزم مركب من ذاته لم يكن لك على أصول اخوانك الفلاسفة حقة على ابطال هذا فان الفلا عند كم حسم قديم وهو مركب منذا الاصطلاح وأما قولك الفلاسفة وان حقرز وااعر اضافد عة فغير عكن وحود مركب قديم من ذاته عندهم لان التركب شرط في وحوده ولاعكن أن تدكون الاجزاء هي فاعلة التركب لان التركب شرط في وحودها فيقال الك اذا كان التركب وان كاناغنين وهي شرط في وحود التركب له يكن أحدهما في الكلام على تقدير أن يكون المركب قد عيار كيمه بنفسه وقولك مركب من نفسه لا تعني به أن أخزاء وفعات التركب وأغناف عن الفاعل لم يفتقر أحدهما الى الفاعل والكلام على تقدير أن يكون المركب قد عيار كيمه بنفسه وقولك مركب من نفسه لا تعني به أن أخزاء وفعات التركب وأغناف عن الفاعل التركب وأن نفس العن عن الفاعل التركب وأن نفس المحالة عني بنفسه وقولك مركب من نفسه لا تعني به أن المنافقة عند المنافقة عند الفاعل التركب وفعات المحتمدة وفعات التركب وفعات المحتمدة وفعات التركب التركب وفعات التركب وفعات التركب وفعات التركب وفعات التر

أويدفع مفسدة فكان ماذكرومباطلا (الوجه الثامن) أنه سجانه وان كان فادراعلي نصب معصوم فلانسلم أنه لامفسدة في نصبه وهذا النفي لايدله من دليل ولا يكفي ف ذلك عدم العلم بالمفسدة فانعدم العليس على بالعدم تممن المفاسد فى ذلك أن يكون طاعة من ليس بنى وتصديقه مثل طاعة الني مطلقاوأن يساوى الني في وجوب طاعته في كل شي ووجوب تصديقه في كل شيُّ ونفي كل غلط منه فيقال فأي شي حاصة النبي التي انفرد بهاءنه حتى صارهذا نبياوهذا ليس بنبي فانقيل بنزول الوج عليه قبل اذاكان المقصود بنزول الوحى عليه قدحصل له فقد استراحمن النعب الذي كان محصل للني وقدشاركه في المقصودوا بضافع صمته انحات كون مالهام الحقاله وهذاوى وأيضافاماأن يخبرعاأخبر بهالنبي صلى الله عليه وسلم ويأمرعاأمربه أويخبر باخسار وأوامرزائدة فانكان الاوللميكن المهماجة ولافيه فائدة فانه فاقدعرف باخبار الرسول وأوامى وان كان غير ذلك وهومعصوم فيهفهذاني فالهلس عبلغ عن الاول واذاقيل بل يعرف ماجاءيه الرسول قبل محفظه لنفسه أوللؤمنين فان كان لنفسه فلاحاجة بالناس المه وان كان للناس فبأى شي يصل الى الناس ما يحفظه أفيالتوا ترأم بخبر الواحد فبأى طريق وصل ذلك منه الى الناس الغائبين وصل من الرسول المهم مع قلة الوسائط في الجلة لامصلحة في وحود معصوم بعدالرسول الاوهى حاصلة بدونه وفيهمن الفساد مالا يزول الابعدمه فقولهم الحاجة داعية البه بمنوع وقولهم المفسدة فيهمعدومة ممنوع بل الامربالعكس فالمفسدة معه موحودة والمصلحة معهمنتفية واذا كاناعتقاد وجوده قدأ وجبمن الفسادماأ وجب فاالفلن المحقق وحوده

(الخامس) أن يقال أنتقد اعترفت بفسادطريقة اسسنا وأنهالا تتضمن أنكل مرك فلابد لهمن فاعلل خارج عنه وهذاالذي قلته في طريقة ان سينا للزمك بطريق الاولى فانه لمس فماذ كرته أن كل من ك فلايدله من فاعل خارج عنه الاماأخدته من لفظ مركب وهذائدلس قدعرف ماله وأماقولكان دلمل الاشعرية أبضا لايفضى الحائسات أول قديملس عرك واغما يفضى الى اثمات أول لس محادث فهذا أنضاتوكدد لائدات الصفات فانم ادله مالمرك ما كان موصوفا مالصفات ولاريب أن الادلة الدالة على انسات الصانع لس فيهاوالحدالهما سنى اثمات الصفات فانقلت فهم ينفون

التعاقض وذلك لا يقتضى صهة قولك الذى نازعوك فيه وهم نازعوك في اثبات الصفات فقلت ان اثبات الصفات بستلزم التركيب وأنت المتناقض وذلك لا يقتضى صهة قولك الذى نازعوك فيه وهم نازعوك في اثبات الصفات فقلت ان اثبات الصفات بستلزم التركيب وأنت لم تقم دليلاعلى نني هذا النركيب وأنت عد تلكه ونني الصفات العائد المن في التركيب وقد ظهر ذلك فاذا قلت لهم وأنتم أيضالا دليل المحملي ذلك فان دايل الحدوث لا يقتضى ذلك قالوالك نحن أثبتنا الحدوث بحدوث الجسم وهو المراد بقولنام كب فان صح دليلهم ثبت نني ما من ومتركيبا وان لم يصح دليلهم لم يكن في هذا منفعة الله وهذه الطريق هي التي سلكها أبو عامد في مناظرته الحوالك وهي طريق صحيحة وقد تبين أن ماذكره أبو عامد عن احتجاجهم بلفظ المركب جواب صحيح وأن احتجاجهم بلفظ المركب جواب صحيح وأن احتجاجهم بلفظ المركب بقاة الصفات وأن احتجاجهم بلفظ التنصيص حيث فالواان المختص بشي لا بدله من مخصص وهذا هو الذي سلكه نفاة الصفات

و سبون نفى المه فات توحيدا وهذا هوالذى سلكه أوعيدالله محدين ومن تالملق عنداً محابه بالمهدى وأمثاله من نفات الصفات المسمين ذلك توحيدا كاذكره ابن ومن تفي كاب الدلسل والعلم فقال المعلومات على ضربين معدوم وموجود والموجود على ضربين مطلق ومقيد فالمقيد هوالمختصاص بحاصة دون عاص على ثلاثة اضرب الاختصاص برمان دون زمان سواه والشائى الاختصاص بحهة دون جهة غيرها والشائد الاختصاص بخاصة دون عاصة عبرها والموجود المطلق هوالذى ليس عقد ولا عنص فلا يختص برمان دون عبره ولا يحهة دون عبره ولا يختص دون عبرها فوالعدم الاخلاق وحب الوجود المطلق قال والموجود المطلق وحب الموجود المطلق وحب الموجود المطلق وحب الموجود المطلق والقدم الازلى الذى التحالت عليه القيود والحواص المختص عطلق الوجود من غير تقييد ولا تخصيص وذكر كلاما من حنسما واذا بطل التخصيص من جهم الموجود المعالم والمعالم والمعالم والموجود الموجود الموجود الموجود الموجود والموجود والموجود الموجود الموجود والموجود والمواد وانفي والاختماص والموجود والمواد والموجود ول

بوجه من الوجود عنع أن يختص بعلم أوقدرة أومشيئة ونحوذ الله مني الصفات فان العالم مختص بعلم مني مني الجاهل والقادر مختص بقدرته مني بالاختيار ته يربه عن المستكره فان أبت شيأه ن صفات الكال فقد المستاد تماقض كلامه وقيل له المطلق الدوجود المطلقا لابو جد الافي الذهن لافي الخارج مني مطلق لاحسوان مطلق ولا انسان مطلق ولا جسم مطلق ولا موجود مطلق بل كل مدوجود فاله حقيقة مطلق بل كل مدوجود فاله حقيقة

وفصل من أهل زمانه على ما يأتي فيكون هو الامام ليصيح تقدم المفضول على الفاضل عقلا ونقلا قال تعالى من أهل زمانه على ما يأتي فيكون هو الامام ليصيح تقدم المفضول على الفاضل عقلا ونقلا قال تعالى أفن م دى الى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدى الأأن م دى فالكم كيف تحكمون أفن من وجوه (أحدها) منع المقدمة الشائمة الكبرى قانالانسلم أن على اأفضل أهل زمانه بل خيرهذه الامة بعد نبها أبو بكر ثم عركا أبت ذلك عن على وغيره وسيداً في الجواب عاد كروه وتقرير ماذكرناه (الثاني) أن الجهور من أصحا مناوغيرهم وان كانوا يقولون يجب ولية الافضل معلى الامكان لكن هذا الرافضي لم يذكر حقة على هذه المقدمة وقد نازعه فيها كثير من العلاء وأما الاكم الذكورة فلا حق قبه اله لان المذكورة فين بهدى الى الحق ومن لا بهدى الأأن بهدى والمفضول لا يحب أن لا بهدى الأأن الم حديه الفاصل بل قد يحصل له هدى كثير بدون و ملم من الفاصل وقد يكون الرجل بعلم عن هواً فضل منه وان كان ذلك الافضل قد مات وهذا الحى هواً فضل منه لم بتعلى منه سنة منا وأيضا قالذي بهدى الأن بهدى الما تحلق مطلقاه والله والذي لا يهدى الأأن بهدى العدة الله تعالى وهدا هوالمقصود بالا يه وهي أن عادة الله أولى من عبادة خلق المقدمة الله سياقها قل هل من شركائكم من بهدى الى الحق قل الله بهدى المعق أفن بهدى خلق ما خلق قال الله بهدى العق أفن بهدى خلق من قال في سياقها قل هل من شركائكم من بهدى الى الحق قل الله بهدى العق أفن بهدى خلق من المناه في المناه بهدى المناه المتى أفن بهدى

يختص بهالايشر كه فيهاغيره وقبلله هذا الوجود المطلق أهووجود المخلوقات أمغيره فان قال هوهو بطل اثبات الخالق وان قال هو غيره قيسل له فوجوده مشل وجود المخلوقات أوليس مشله فان كان الاول لزم أن (١) المقدمة

الشانية فهووجوب تناهى الخوادث وقد تقدم كلامهم في افساد جميع ما استندل به على ذلا والطريقة التى قررها الا مسدى قد تقدم اعتبراض الارموى وغيره علها وسيان فسادها فهذا جهاما احتجابه هؤلاء الذين هم فول النظر وأغة الكلام والفلسفة في هذه المسائل وقد تبين بكلام بعضهم في بعض افساده في الدلائل وهذا جلة ما يعارضون به الكتاب والسنة ويسمونه قواطع عقلية ويقولون انه يحب تقديم مثل هذا الكلام على نصوص التنزيل والثابت من أخيار الرسول وما انفق عليه سلف الامة وأغتها فلولم يكن في المعقول انه يحب تقديم موافق قليا ما والم الكلام فضلاعن تقديمه عليه فكيف والمعقول الصريح موافق لما عاء به الرسول كابين في موضعه (٢) بل هذا الكلام لا يحوز أن يعارض عشل هذا الكلام الاحكام الثابتة بالعمومات والاقيسة والظواهر وأخيار الاتحاد فكيف

الى الحق أحق أن يتبع أم من لا بهدى الا ان بهدى فافتع الا كات بقوله قل من برزق كم من السماء والارض أم من علك السمع والا بصار ومن يخر حالجي من المت الى قوله قل هل من مركائكم من بهدى الى الحق وأيضافك يومن الناس يقول ولا ية الا فضل واجهة ولم يكن في ولا ية الا فضل مفسدة وهذه المحوث بحثها من برى علما أفضل من أبي بكر كالزيدية و بعض المعتركة أو من بتوقف في ذلك كطائفة من المعتركة وأما أهد السنة فلا يحتاجون الى منع هذه المقدمة بل الصديق عندهم أفضل الامة لكن المقصود أن بين أن الرافضة وان قالواحق فلا يقدر ون أن سلوا علمه بدليل صحيح لا بهم سدوا على أنفسهم كثيرا من طرق العلم فصار واعاجز بن عن بان الحق حتى انه لا يمكنهم تقرير اعمان من طرق العلم الواحق ولا تقرير امامته على المروانية ومن قاتله فان ما يستدل به على ذلك قد أنطاوا جنسه على أنفسهم لا نهم والنه فان ما يستدل به على ذلك قد أنطاوا جنسه على أنفسهم لا نهم والفساد والهوى بغير علم واتباعهم الفساد والهوى بغير علم الفساد والهوى بغير علم الفساد والهوى بغير علم والله أعلم المناه أعسلم والله المسلم والله أعسلم والله أعسلم والله والله والله المسلم والله أعسلم والله و

﴿ تَمَا لِجُزَّ الثَّالَثُ وَيِلْمِهِ الْجُزَّ الرَابِعُ وَأُولِهِ قَالَ الرَافْضَى المُهَمِ الثَّانَى فَى الأَدَلَةُ المُأْخُوذَةُ مِن القَرَآنَ الْخُواولُ هَامشه فَصلُ واذَقد عرف ماقاله الناس من جميع الطوائف الخ ﴾

معارض مذاك النصوص الثابتة عن المعصوم بل مثل هذاالكلام لا يصلح لافادة ظن ولايقين واغماهو كادم طويل بعمارات طويلة وتقسمات متنوعة بهامه من لم يفهده وعامة من وافق علىه وافق عليه تقليد المن قاله قبله لاعن تحقيق عقلي واوفى نفسه وكلام السلف والاغةفي ذممث لهذاالكازم الذي احتموا فممه بطر بقة الاعراض والحواهر على حدوث الاحسام واثبات الصانع كشيرمنتشر فيدكت فى غيرهذا الموضع وكل من أمعن نظره وفهم حقيقة الامرع المأن السلف كانواأعمق من هؤلاءعلا وأبرقاو باوأقل تكلفا وأنهم فهموا من حقائق الامورمالم بفهمه هؤلاء الذبن خالفوهم وقملوا الحق وردوا الماطل والله أعملم





## ﴿ فهرست الجـــزء الرابع من كتاب منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشبعة والقدرية لائى العباس أجد بن تمدة الحراني الحنبلي رحبه الله ﴾

٣٣ (فصل) قال الرافضي البرهان التاسع قوله تعالى فنحاحك فسه من بعد ماحاء من العلم فقل تعالوا الخ (فصل) قال الزافضي البرهان العاشر

قموله تعالى فتلقى آدممن ربه كلمات فتابعليه

(فصل) قال الرافضي البرهان الحادى عشر قوله تعمالي اني حاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي

(فصل) قال الرافضي البرهان الثاني TV عشر قوله تعالى ان الذس آمنواوعملوا الصالحات سععللهم الرجن ودا

(فصل) قال الرافضي السرهان ٣٨ الثالث عشر قوله تعالى انماأنت منذر ولكل قومهاد

(فصل) قال الرفضى البرهان الرادع 49 عشرقوله تعالى وقفوهمانهممسؤلون

(فصل) قال الرافضي السرهان الحامس عشر قوله تعالى ولتعرفنهم فىلنالقول

(فصل) قال الرافضي السرهان 73 السادس عشر قوله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقرون

(فصل) قال الرافضي السرهان الساسع عشر قوله تعالى الذن آمنو وهاحروا وحاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درحة عند الله الاكات

قال الرافضي المنهج الشانى فى الأدلة المأخوذةمن القرآن والبراهين الدالة على امامة على من الكتاب العسرر كشرة ، الاول قوله تعالى انماولكم الله و رسوله والذين آمنوا الخ (فصل) قال الرافضي البرهان الثاني

قوله تعالى باأجها الرسبول بلغماأنزل الدكمن ربك وانالم تفعلفا للغت رسالته اتفقواعلى نزولهافى على "الخ (فصل) قال الرافضي البرهان الثالث قوله تعالى السوم أكملت لكم د سكروأ تممت علمكم نعمتي الآية

(فصل) قال الرافضي البرهان الرابع قوله تعالى والنعم اذاهوى ماصل صاحبكم وماغوى

(فصل) قال الرافضي البرهان الخامس قسوله تعالى انما ربد الله لسذهب عنكم الرحس أهلالبيت و بطهركم تطهرا

(فصل) قال الرافضي البرهان السادس في قوله تعالى في سوت أذن اللهأن رفع و مذكرفها اسمه الج

(فصل) قال الرافضي البرهان السادع قوله تعالى قلاأسألكم علمه أجراإلاالمودةفىالقربى

(فصل) قال الرافضي البرهان الثامن قسوله تعالى ومن الناسمن يسرى نفسه ابتغاءم رضات الله

2 .

24

| نفة                                   | 20  |                                      | ia.co |
|---------------------------------------|-----|--------------------------------------|-------|
| (فصل) قال الرافضي البرهان             | 75  | (فصل) قال الرافضي البرهان            | 11    |
| الثامن والعشرون مارواه أحدبن          |     | الثامن عشر قوله تعالى باأبها الذين   |       |
| حنبل عن ابن عباس قال ليسمن آية        |     | آمنوا اذاناحيتم الرسول فقدتموابين    |       |
| فى الفرآن ياأبها الذين آمنوا إلاوعلى" |     | يدى نعوا كمصدقة                      |       |
| رأسهاوأميرها الخ                      |     | (فصل) قال الرافضي البرهان            |       |
| (فصل) قال الرافضي البرهان             | 70  | ألتاسع عشر قوله تعالى واسأل من       |       |
| التاسع والعشرون قوله تعالى انالله     |     | أرسلنا من قبال من رسلنا              |       |
| وملائكته يصاونعلى النبي باأبها        |     | (فصل) قال الرافضي البرهان            | ٤٦    |
| الذين آمنواصلواعليه وسلوا تسلما       |     | العشر ون قوله تعالى وتعيما أذن واعية |       |
| (فصل) قال الرافضي البرهان             | 17  | (فصل) قال الرافضي البرهان            | ٤٧    |
| الشلائون قوله تعالى مرج البحرين       |     | ألحادى والعشرون سورة هلأني           |       |
| ملتقيان بينهما برزخ لاينعنان          |     | (فصل) قال الرافضي البرهان            | 01    |
| (فصل) قال الرافضي السبرهان            | 1.5 | الثانى والعشرون قوله تعالى والذى حاء |       |
| الحادى والشالاثون قوله تعالى ومن      |     | بالصدق وصدق به أوائل هم المتقون      |       |
| عنده علم الكتاب                       |     | (فصل) قال الرافضي البرهان            | 05    |
| (فصل) قال الرافضي البرهان             | 19  | الثالث والعشرون قوله تعالى هوالذي    |       |
| الثانى والثلاثون قوله تعالى يوم       |     | أبدك بنصره وبالمؤمنين                |       |
| لايخزى الله النبي والذبن آمنوامعه     |     | (فصل) قال الرافضي البرهان            |       |
| و (فصل) قال الرافضي البرهان           | ٧.  | الرابع والعشرون قوله تعالى باأبها    |       |
| الثالث والثلاثون قوله تعالى ان الذين  |     | النبي حسمك الله ومن اتبعمك من        |       |
| آمنواوعاواالصالحات أولئك همخسير       |     | المؤمنين                             |       |
| البريه                                |     | the H thinks / L to                  | ٥٨    |
| وفصل قال الرافضي البرهان              | 11  | ألخامس والعشرون قموله تعالى          |       |
| الرابع والثلاثون قوله تعالى وهوالذي   |     | فسوف بأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه    |       |
| خلق من الماء بشرا فعله نسباوصهرا      |     | (فصل) قال الرافضي النبرهان           | 7.    |
| ، (فصل) قال الرافضي البرهان           | 75  | السادس والعشرون قوله تعالى           |       |
| ألخامس والثلاثون قوله تعالى ماأيها    |     | والذبن آمنوا بالله ورسله أولئك مم    |       |
| الذبن آمنوا اتقوا الله وكونوامع       |     | الصديقونوالشهداءعندربهم              |       |
| الصادقين                              |     | (فصل) قال الرافضي السرهان            | 75    |
| ١ (فصل) قال الرافضي البرهان           | 15  | السابع والعشرون قوله تعالى الذين     |       |
| السادس والثلاثون قوله تعالى واركعوا   |     | ينفقون أموالهم باللسل والنهارسرا     | 22754 |
| مع الراكعين                           |     | وعلانيه                              |       |
|                                       |     |                                      | -     |

.

٩٦ (فعلل) قال الرافضي السادس ٧٤ (فصل) قال الرافضي البرهان حديث المؤاخاة الخ السامع والثالانون قوله تعالى واجعل لى وزيرا من أهلى (فصل) قال الرافضي السامع (فصل) قال الرافضي السرهان مار واءالجهوركافة أنالنبي صلى الله الثامن والشلاثون قوله تعالى إخوانا عليه وسلملا حاصر خدرالخ على سرر متقاملين (فصل) قال الرافضي الشامن (فصل) قال الرافضي العرهان خدالطائر الخ التاسع والثلاثون قوله تعالى واذ أخذ ١٠٢ (فصل) قال الرافضي الناسع ربك من بني آدم من ظهو رهمم مارواه الجهور أنهأم الصحابة بأن ذر ماتهم الخ يسلواعلى على ما من المؤمنين ٧٩ (فصل) قال الرافضي السرهان ١٠٤ (فصل) قال الرافضي العاشر الأر بعون قوله تعالى فان الله هومولاه مار واهالجهورمن قول الني صلى الله وحبريل وصالح المؤمنسين والملائكة عليه وسلم انى نارك فيكم ماان عكم بعدذلك ظهير مهلن تضاوا الخ (فصل) المنهج الثالث في الأدلة ١٠٦ (فصل) قال الرافضي الحادي المسندة الى السنة المنقولة عن النبي عشر مارواه الجهور من وحوب صلى الله عليه وسلم وهي انساء شر محسته وموالاته « الأول مانقله الناس كافة أنه لما ١٠٧ (فصل) قال الرافضي روى أخطب نزل قوله تعالى وأنذر عشمرتك خوارزم ماستناده عن أبي ذرّالغفاري الأقر بين الخ قال قال وسول الله صلى الله علمه وسلم (فصل) قال الرافضي الثاني الخير من ناصب على الخلافة فهو كافر الخ المتواترعن النبي صلى الله عليه وسلمأنه ١١٠ (فصل) قال الرافضي قالت الامامية لمائزل قوله تعالى باأبها الرسول بلغ الخ اذارأ يناانخالف لنابو ردمشل هذه (فصل) قال الرافضي البرهان الأحاديث الخ السالت قوله أنت منى عنزلة هرونمن ١١٢ (فصل) واعلمأنه لسكل أحدمن موسى الخ أهل النظر والاستدلال خمرا (فصل) قال الرافشي الرابع أنه طلنقولات الخ صلى الله علمه وسلم استخلفه على المدينة ١١٧ (فصل) في الطرق التي يعلم بها مع قصورهذه الغسة الج كذبالمنقول (فصل) قال الرافضي الخامس ١١٩ (فصل) واعلم أنه ثم أحاديث أخر مار واهالجهو رعن الني صلى الله علمه لم بذكرها هذا الرافضي لوكانت وسلم أنه قال لأمير المؤمنين أنتمني صححة ادلت على مقصوده عنزلة أخي الح

١٢٠ (فصل) وهناطر رق مكن سلوكها ١٤٣ (فصل) قال الرافضي وأما الشافعي لمن لم تكن له معرفة الأخسار من فقرأعلى مجدن الحسن الخاصة الخ ١٤٤ (فصل) قال الرافضي ومالك قرأ ١٢٩ (فصل) قال الرافضي المنهج على رسعة ورسعة على عكرمة ااراىع في الأدلة الدالة على امامته من وعكرمة على النعماس والنعماس أحواله وهي اثناعشر \* الاول أنه تلمذعل" كانأزهددالناس معدرسولالله ١٤٤ (فصل) قال الرافضي وأماعلم صلى الله علمه وسلم الكلام فهوأصله ومنخطبه تعلم ١٣١ (فصل) قال الرافضي على قدطلق الناس وكان الناس تلامده. الدنماثلاثا الج ١٥٤ (فصل) قال الرافضي وعلم التفسير ١٣٣ (فصل) قال الرافضي وبالحلة المه بعزى الخ زهده لم يلحقه أحدفه ولاسقه المهالخ ١٥٥ (فصل) قال الرافضي وأماعلم ١٣٣ (فصل) قال الرافضي الثاني أنه الطريقة فالممنسوب الخ كان أعد الناس يصوم النهار ويقوم ١٥٧ (فصل) قال الرافضي وأماعلم المال الخ الفصاحة فهومنعه الخ ١٣٥ (فصل) قال الرافضي الثالثأنه ١٥٩ (فصل) قال الرافضي وقال سلوني كان أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله قبل أن تفقدوني الخ عليه وسلم ١٦٠ (فصل) قال الرافضي والمهرجع ١٤٠ (فصل) قال الرافضي وفسه نزل العماية في مشكلاتهم الخ قوله تعالى وتعماأذن واعمة ١٦٣ (فصل) قال الرافضي الرابع أنه 150 (فصل) قال الرافضي وكان في غاية كانأشعع الناس الخ الذكاءشدردالحرصعلى التعلم الخ ١٦٦ (فصل) ومماينغي أن يعلم أن ١٤١ (فصل) قال الرافضي وقال صلى الله الشحاعة اغمافضلتهافي الدين الخ عليه وسلم العلم في الصغر كالنقش في ١٦٧ (فصل) قلت وأماقوله بسيفه ثبت ١٤٢ (فصل) قال الرافضي وأما النعو قواعد الاسلام الخ ١٦٧ (فصل) وأماقوله ما انهزمقط فهو فهو واضعه الخ ١٤٢ (فصل) قال الرافضي وفي الفقه فىذلك كائى مكر وعرالخ ١٦٨ (فصل) قال الرافضي وفي غزاة مدر الفقهاءر حعونالمه وهيأول الغروات كانتعلى رأس ١٤٢ (فصل) قال الرافضي أما المالكمة عانة عشرشهرا من مقدمه الى فأخذواعلهمعنه وعن أولاده المدينة وعروسع وعشرون سنة قتل ١٤٣ (فصل) قال الرافضي وأما أبوحنيفة فقرأعلى الصادق منهمستة وثلاثين رحلاالخ

١٦٩ (فصل) قال الرافضي وفي غزاة أحد ١٩٦ (فصل) قال الرافضي الحادي عشر لماانهزم الناس كلهمعن الني صلى الله روى حاءة أهل السيرأن علما كان علمه وسلم إلاعلى من أبي طالب الخ يخطب على منسر الكوفة فظهر تعمان ١٧١ (فصل) قال الرافضي وفي غزاة فرقى المندالخ الأحزابالخ ١٩٩ (فصل) قال الرافضي الثاني عشر ١٧٢ قال الرافضي وفي غزاة بني النضرقتل الفضائل إمانفسانية أويدنسة أو على رامى ثنية الني صلى الله عليه خارحمةالخ emy 14. ۲۰۸ (فصل) اذاتسن هذافاذ كرممن ١٧٢ قال الرافضي وفي غير وة السلسلة ماء فضائله التيهي عندالله فضائل فهي أعرابي الخ حق لكن المُلاثة ماهوأ كمل منها ١٧٤ (فصل) قال الرافضي وقتل من بني ٢٠٩ (ماب)قال الرافضي الفصل الرابع في المصطلق مالكاواسه الخ امامة بافي الأغة الاثنى عشر ١٧٥ (فصل) قال الرافضي وفي غزوة خسر ٢١١ (فصل) وأماالحدث الذيرواه كان الفتح فهاعلى بدأ مير المؤمنين الخ عنان عسر عن الني صلى الله علمه ١٧٦ (فصل) قال الرافضي وفي غزوة وسلم يخرج في آخرالزمان رجل من حنين خر جرسول الله صلى الله علمه ولدى الح وسلم متوجهافي عشرة آلاف من ٢١٢ (فصل) قال الرافضي الثاني أنا قدينناأنه يحب فى كل زمان امام ١٧٧ (فصل) قال الرافضي الخامس named 14: اخماره بالغائب والكائن قبل كونه الج ٢١٣ (فصل) قال الرافضي الشالث ١٨٣ (فصل) قال الرافضي السادس الفضائل التي اشتمل كل واحدمنهم أنه كان صنحاب الدعاء الخ علمها الخ ١٨٤ (فصل) قال الرافضي السامع أنه ٢١٣ (ماب) قال الرافضي الفصل الخامس لماتوحه الىصفين لحق أصحابه عطش فأنمن تقدمه لم يكن اماما ومدل شديدفعدل مهمقليلا الخ ١٨٥ (فصل) قال الرافضي الشامن علىهوحوهالخ ٢١٤ (فصل) قال الرافضي الأول قول مار واه الجهور أنالني صلى الله علمه ألى بكر إن لى شيطانا بعتريني الخ وسلملاخر جالى بنى المصطلق الخ ١٨٥ (فصل) قال الرافضي التاسع ٢١٦ (فصل) قال الرافضي الثاني قول عمر كانت سعة أى سكرفلته الخ رجوع الشمس له مرتبن الخ ١٩٥ (فصل) قال الرافضي العاشر ٢١٧ (فصل) قال الرافضي الشالث مأرواهأهل السعرأن الماءزاد بالكوفة قصورهم فى العلم والتباؤهم فى أكثر وحافوا الغرق الخ الأحكام الىعلى

#### ٢٣٧ (فصل) قال الرافضي وأيضا الاجاع ٢١٧ (فصل) قال الرافضي الرابع اماأن بعتبرفيه قول كل الامة الخ الوقائع الصادرة عنهم وقد تقدم أكثرها ٢٣٧ (فصل) قال الرافضي وأيضاكل ٢١٨ (فصل) قال الرافضي الحامس واحدمن الامم يحوز علمه الخطأفأي قوله تعالى لا سال عهدى الطالمن عاصم لهمعن الكذب عند الاجاع ٢١٩ (فصل) قال الرافضي السادس ٢٣٨ (فصل) قال الرافضي وقديننا قول أبي بكر أقبلوني فلست يخبر كمالخ ثبوت النص الدال على امامة أمسر ٢١٩ (فصل) قال الرافضي السابع المؤمنين الخ قول أبى تكرعندموته ليتني كنت ٢٣٨ (فصل) قال الرافضي الشاني سألث رسول الله صلى الله علمه و- لمهل مارووه عن النبي صلى الله عليه وسلم للا أنصار في هذا الا مرحق أنهقال اقتدوا بالذبن من بعدى ١٦٠ (فصل) قال الرافضي الثامن قوله أبى مكروعو في مرض موته ليتني كنت تركت ٢٢٩ (فصل) قال الرافضي الثالث يت فاطمة لم أكسه الخ ماوردفيه من الفضائل كاتة الغار ٢٠٠ (فصل) قال الرافضي التاسع أن ٢٥٥ (فصل) ومماسينمن القرآن فضلة وسول الله صلى الله علمه وسلم قال جهرواحس أسامة وكرر الاعمى أبى بكرفى الغارأن الله تعالىذ كرنصره ٢٢١ (فصل) قال الرافضي العاشرأنه لرسوله الخ ٢٥٦ (فصل) ومماسن أن الصية فيها لمول أماسكوشمأمن الاعمال وولى خصوص وعموم كالولاية والحمة والاعان الخ ٢٢١ (فصل) قال الرافضي الحادى عشر ٢٥٦ (فصل) وأماقول الرافضي محوزأن أنه صملي الله علمه وسلم أنف ذه لا داء يستجعمعه لئلايظهرأ مهدحدرا سورة راءة ثم أنفذ على الخ ٢٢٢ (فصل) قال الرافضي الشاني عشر Hain ٠٦٠ (فصل) وأماقول الرافضي الاته قولعر إن محدالم عن الخ تدلعلى نقصه لقوله تعالى لاتحزنإن ٢٢٣ (فصل) قال الرافضي الثالث عشر انهابتدع التراويح الخ اللهمعنا الخ ٢٦١ (فصل) وأماقوله الهدلعلي نقصه ٢٢٥ (فصل) قال الرافضي الرابع عشر فنقول أولا النقص نوعان الخ أنعمان فعل أمور الايحوز فعلها الخ ٢٢٧ (بات)قال الرافشي الفصل السادس ٢٦٢ (فصل) وقول الرافضي ان الاية

٢٣٣ (فصل) قال الرافضي أيضا الاجماع ٢٦١ (فصل) وأماقوله انه بدل على قلة

في حتهم على امامة أبي بكر الخ

لس أصلا في الدلالة الخ

تدل على خوره وقلة صبره الخ

صبره فعاطل الج

عدمه

أنبسه فى العريش يوم بدر فلا فضل فيه الح

۲۸٦ (فصل) قال الرافضى وأما انفى قه على النبي صلى الله عليه وسلم فكذب لانه لم يكن ذا مال الخ

٢٨٩ (فصل) وقوله وكان الذي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة غنساعال خديجة الخ

۲۸۹ (فصل) وقوله وبعدالهجرة لم يكن لابى بكرشى البتة فهذاكذب ظاهرالخ

۲۹۰ (فصل) وأماقوله ثملوأنفق لوجب أن ينزل فيه قرآن كاأنزل في على الخ

٢٩٠ (فصل) قال الرافضي وأماتقديمه في الصلاة فطأ الخ

وقد تقدم التنبه على أن النبي على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة الحديق الخ

معيفة

٢٦٤ (فصل) وقوله وان كان الحرن طاعة استحال نهى النبى صلى الله عليه وسلم الخ

٢٦٦ (فصل) قال شيخ الاسلام المصنف رجمه الله تعالى وقد زعم بعض الرافضة أن قوله تعالى اذيق ول لعمد لا تحزن ان الله معنا لايدل على اعلى اذي بكراك

۲۷۲ (فصل) وأمافول الرافضى ان القرآن حيث ذكر انزال السكينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم شرك معه المؤمنين الخ

٢٧٣ (فصل) قال الرافضي وأماقوله وسيجنبها الأتنى فان المسراد به أبو الدحداح الخ

٢٧٦ (فصل) قال الرافضى وأماقوله قل المخلف ينمن الاعراب فانه أراد الذين تخلفواعن الحديبية الخ

٢٨٤ (فصل) قال الرافضي وأماكونه

( TE)

### (فهرست كتاب بيان موافقة صريح المعقول العديم المنقول الموضوع بالهامش لابي العباس أحدبن تبيية الحراني الحنبلي رجه الله )

#### عصفه

- ٢٣٦ (فصل) ومماييين الا ممرفى ذلك وأن الأدلة التي يختج مهاهؤلاء على نفى لوازم علوالله على خلقه الخ
- رفصل) ومماينبغى معرفته فى هذا البابأن القائل بن بنفى علو الله على خلفه الخ

#### معنفة

- (فصل) واذقدعرف ماقاله الناس من جميع الطوائف في مسئلة الافعال الاختيارية الخ
- ۱۱ (فصل) ونحن نذكر ما ذكره أبوالحسن الامدى في هـ ذاالاصل ونتكام عليه الخ
- ٣٢ وهذافصل فصل معترض ذكرناه تنبيها على تقصير من يقصر في الاستدلال على الحق الخ

( = i

## الجـــزء الرابع من

كتاب منهاج السنة النبويه في نقض كلام الشيعة والقدرية تصنيف الامام الهمام ومقتدى العلماء الاعلام خاعمة المجتهدين وسيف السنة المسلول على المبتدعين شيخ الاسلام أبي العباس تقى الدين أحمد بن عبد الحليم الشهيريابن تبيمة الحراني الدمنسق الحنبلي المتوفى الدمنسق الحنبلي المتوفى سسنة ١٢٨ نفع الله به آمين

( وبهامشه الكتاب المسمى بيان موافقة صريح المعقول الصحيح المنقول ) المسلم الكتاب المسمى بيان موافقة صريح المعقول المستولف المستد كور

(الطبعــــــةالأولى) بالمطبعة الكبرى الأميريه ببولاق مصر المحميه سنة ١٣٢٢ هجريه

# بسسم الله الرحن الرحيم

﴿ فصل ﴾ (١) واذقدعرف مآقاله الناس من حسع الطوائف في مسئلة الافعال الاختيارية القائمة بذات الله تعالى وضيعف أدلة النفاة واعتراف أبي عبدالله الرازى وغيره مذلك وأنه اعتمد على حمة الكال والنقصان وهي ضعيفة أيضا كاتقدموذكرهو وأبوالحسن الآمدي ومن اتمعهما الدلة نفاة ذلك وأبط اوها كلها ولم يستدلوا على نفي ذلك الا مأن مايقومه ان كانصفة كالكان عدمه قمل حدوثة نقصا وانكان نقصالزم اتصافه بالنقص والله منزه عن ذلك وهذه الحقف عمفة ولعلهاأضعف مماضعفوه فان لقائل أن يبطلها من وحوه كثيرة \* أحدها أن مقال القول في الافعال القائمة به الحادثة عششته وقدرته كالقول فيأفعاله التيهي المفعولات المنفصلة التي محدثها عشمئته وقدرته فان القائلين بقدم العالم أوردوا علمهمذا السؤال فقالوا الفعل ان كان صفة كالازمعدم الكالله في الازل وان كانصفة نقص لزم اتصافه بالنقائص فأحابوهم بأنه لس صفة نقص ولا كال وهذا كاأنمن حج النفاة أنه لوكان قابلا

(۱) انظرمتعلق الظـرف فانه لم يذكره كتبه مصحعه

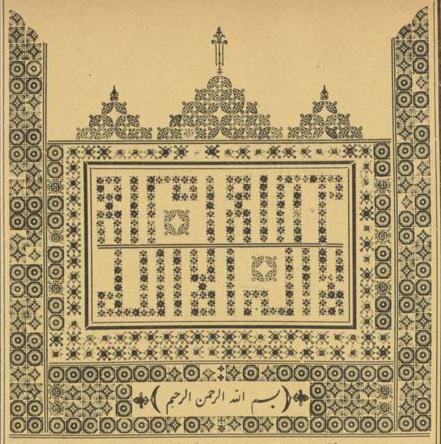

امامة على من الكتاب العزيز كشيرة الاول قوله تعالى انماوليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقبمون الصلاة ويؤنون الزكاة وهمرا كعون وقدأ جعوا أنها نزلت في على قال الثعلى فى أسسناده الى أبى ذر سمعت رسول الله صلى الله علمه وسلم بها تمن والاصمنا ورأيت بهاتين والاعمتنا بقولعلى فائدالبررة وقاتل الكفرة فنصورمن نصره ومخذول منخذله أما انى صلت مع رسول الله صلى الله علمه وسلم صلاة الظهر ف أل سائل في المعتد فلم يعطه أحد شماً فرفع السائل بده الى السماء وقال اللهم مانك تشهد أنى سألت في مسحدرسول الله صلى الله علمه وسلم فلربعطني أحدشمأ وكانعلى راكعافأ ومأ يخنصره المني وكان متختمافها فأقسل السائل حتى أخذا الحاتم وذلك بعين الني صلى الله عليه وسلم فلا فرغمن صلاته رفع رأسه الى السماء وقال اللهممان موسى سألك وقال رب اشرح فى صدرى و سرلى أمرى واحلل عقدةمن لسانى مفقهواقولى واحعللى وزبرامن أهلي هرون أخي اشدديه أزرى وأشركه فأمرى فأنزلت علمه قرآ ناناطقا سنشذ عضدك بأخمل ونحعل لكإسلطانا فلابصلون الكاما باتنا اللهموأنا محدنبيل وصفمل اللهم فاشر حلىصدرى ويسرلى أمرى واجعللى وز برامن أهلي علما اشدد به ظهري قال أبوذر فااستم كلامه حتى نزل علمه حديل من عندالله فقال بامحمداقرأ قال ماأقرأ قال اقرأ انماوليكم الله ورسوله والذبن آمنوا الذبن يقمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهمرا كعون ونقل الفقيه اس المغازى الواسطي الشافعي أنهذه زلت في على والولى هو المتصرف وقد أثبت له الموالاة في الآية كا أثبتها الله تعالى لنفسه ولرسوله

(والحواب) من وحوه أحدهاأن بقال ليس فماذ كرهما يصلح أن بقبل ظنابل كلماذكره كذب وباطل من حنس السفسطة وهولوأ فاده ظنونا كان تسميته براهين تسمية منكرة فان البرهان في القرآن وغيره يطلق على ما يفيد العلم والبقين كقوله تعالى وقالوا لن يدخل الحنة إلا من كان هودا أونصارى تلك أمانهم قل هاتوارهانكم ان كنتم صادقين وقال تعالى أممن يمدأ الخلق تم يعمده ومن برزقكم من السماء والارض أله معالله قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين فالصادق لابدله من برهان على صدقه والصدق المحزوم بأنه صدق هو المعلوم وهذا الرحل جمع ماذكره من الحيوفها كذب فلاعكن أن يذكر حدة واحدة جمع مقدماتها صادقة فان المقدمات الصادقة عتنع أن تقوم على ماطل وسنسن ان شاءالله تعالى في كل واحدة منهامايين كذبها فتسمة هذمراهن منأقيم الكذب غمانه يعتمد في تفسيرالقرآ نعلى قول يحكى عن بعض الناس مع أنه قد يكون كذباعليه وان كان صدقا فقد خالفه أكثر الناس فأن كان قول الواحد لم يعلم صدقه وقد خالفه الأكثر ون يرهانا فاله يقيم راهين كثيرة من هدذا الحنس على نقبض ما يقوله فتتعارض البراه من فتتناقض والبراه من لا تتناقض بلسنس انشاءالله تعالى قيام البراهين الصادقة التي لا تتنافض على كذب ما يدعه من البراهين وأن الكذب في عامتها كذب ظاهر لا يخفي إلا على من أعمى الله قلم ه وأن البراهين الدالة على نبوة الرسول حق وأن القرآن حق وأن دين الاسلام حق تناقض ماذكره من البراهين فانغامة مايدعمه من البراهين اذاتأمله اللبيب وتأمل لوازمه وحده يقدح في الاعان والقرآن والرسول وهدذا لأنأصل الرافضي كانمن وضع قوم زنادقة منافقين مقصودهم الطعن في القرآن والرسول ودين الاسلام فوضعوامن الاحاديث ما بحكون التصديق به طعنافى دين الاسلام وردوابها على أقوام فنهممن كانصاحب هوى وجهل فقلها لهواه ولم منظر في حقيقتها ومنهمين كان له نظرفت درهافوحدها تقدح في الاسلام فقال عو حماوقدح مافي دس الاسلام إما لفساد اعتقاده فى الدبن وامالاعتقاده أن هذه صححة وقدحت فماكان يعتقدهمن دس الاسلام ولهذادخلت عامة الزنادقة من هذا الساب فان ما تنقله الرافضة من الاكاذب تسلطوابه على الطعن في الاسلام وصارت شهاعند من لم يعرف أنه كذب وكان عنده خبرة محققة الاسلام وضلت طوائف كثيرة من الاسمعملية والنصيرية وغيرهممن الزنادقة الملاحدة المنافقين وكان مبدأضلالهم تصديق الرافضة في أكاذبهم التي يذكرونها في تفسير القرآن والحديث كان أغة العسدين اغما يقمون مبدأ دعواهم بالاكاذيب التي اختلفتها الرافضة ليستعيب لهم بذلك الشيعة الضلال غم ينقلون الرجل من القدح في الصحابة الى القدح فعلى ثمق النبى صلى الله عليه وسلم ثمق الالهية كارتب لهم صاحب السلاغ الاكبر والناموس الاعطم ولهذا كان الرفض أعظم ماب ودهلمزالي الكفر والالحاد

(نقول أنا) الجواب عن هذه الا به حق من وجوه في (الاول) أنا نطالسه بعدة هذا النقل ولانذ كرهذا الحديث على وحسه تقومه الحسة فان مردعزوه الى تفسير الثعلى أونقل الاجماع على ذلك من غير العالم من المنقولات الصادقين في نقلها للسي يحمد ما تفاق أهل العلم وان لم نعرف ثبوت استناده وكذلك اذار وى فضيلة لاى مكر وعمر لم يحزا عتقاد ثبوت ذلك بموت وايته ما تفاق أهل العلم فالجهور أهل السينة لا يثبتون عثل هذا شيئر بدون اثباته لاحكم ولا فضلة ولا غير ذلك وكذلك الشيعة واذا كان هذا بحور دوليس محمحة ما تفاق كلمهما

لقيام الحادثيه الكان القبول من لوازمذاته ووحــودالمقمول في الازل محال فأحسوا بأنه لافسرق بين حدوثما يقوم به أو نعسره فاذاقىل لوكان قادراعلى فعل الحسوادث لكان ذلك من لوازم ذاته وذلك في الازل محال فياكان حواماعن هذا كان حواماعن هذا وقدأ وردالرازى على ذلك في بعض كتبهأن القادر بتقدم المقدور والقابل لا يحب أن يتقدم المقبول وهذا فرق في غامة الضعف لوجوه ، أحدهاأن الكلام انماهوفي مقدورلا فىمقبول غيرمقدور فانماكان حادثا فالربقادرعلمه وهوقادر على أفعاله القامُـة كاهوقادر على مفعولاته المنفصلة قال تعالى ألبس ذاك بقادرعلى أن يحسى الموتى وقال تعالى قل هوالقادر على أن سعت عليكم عداما من فوقكم الآبة وقال تعالى أولس الذىخلق السموات والارض بقادر على أن يخلق مثلهم وقال تعالى وهوعلى جعهرماذا بشاء قدر فسنأنه قادرعلى الاحاء والبعث والخلصق والجعوهذه أفعال وقدقال الني صلى الله علمه وسلم لالى مسعود المدرى لما رآه يضربعداله شه أقدرعلل منائعلمه فتعين أنه قادرعلمه نفسه والمقصودهناأنالكلام اغاهوفي الحوادث الني هي مقدورة لس في كل مقب ول فاذا كان

يطل الاحتماجيه وهكذا القول في كلمانقله وعزاه الى أبي نعم أوالثعلبي أوالنقاش أواس المغازى ونحوهم (الثاني) قوله قدأ جعوا أنها نزلت في على من أعظم الدعاوى الكاذبة بل أجع أهل العلم بالنقل على أنهالم تنزل في على يخصوصه وأن على الم يتصدق يخاتمه في الصلاة وأجعأهل العلم بالحديث على أن القصة المروية في ذلك من الكذب الموضوع وأماما ينقله من تفسسرالثعلى فقدا جع أهل العلم بالحديث أن الثعلى روى طائفة من الاحاديث الموضوعات كالحديث الذي برويه فيأول كلسورة عن أبي أمامة في فضل تلك السورة وكا مثال ذلك ولهذا يقولون هوكعاط لل وهكذا الواحدى تلمذه وأمثالهمامن المفسرين ينقلون الصحيم والضعيف ولهد ذالما كان المغوى عالما بالحديث أعلم به من الثعلبي والواحدي وكان تفسيره مختصر تفسيرال على لم يذكر في تفسيره شأمن هذه الاحاديث الموضوعة التي يرويها الثعلى ولاذكر تفاسرأهل السدع التىذكرها الثعلى معأن الثعلى فمهخبر ودمن لكنه لاخبرةله بالعجيع والسقيممن الاحاديث ولاعيز بينالسنة والبدعة في كثيرمن الاقوال وأما أهل العلم الكمارأهل التفسيرمثل تفسير محدين جرير الطبرى وبقي بن مخلد وابن أي حاتم وابن المندر وعبدالرجن بزاراهم دحم وأمثالهم فليذكر واجهامثل هذه الموضوعات دع من هوأ علم منه مثل تفسيرا حدين حنيل واسحق بن راهو به ولاتذكر مثل هذه عنداين حيد ولاعبدالرزاق مع أن عبدالرزاق كان عيسل الى التشييع ويروى كشيرامن فضائل على وانكانتضعيفة لكنهأجل قدرامن أنبروي مثل هذا الكذب الظاهر وقدأ جع أهل العلم مالحديث على أنه لا يحوز الاستدلال عمر دخير برويه الواحد من حنس الثعلبي والنقاش والواحدي وأمثال هؤلاءالمفسرين لكثرةمابرو بهمن الحيديث ويكون ضعيفا بلموضوعا فنحن لولم نعملم كذب هؤلاءمن وحوه أخرى لم يحرأن نعتمم دعلمه لكون الثعلبي وأمثاله رووه فكمف اذا كناعالمن بأنه كذب وسنذكران شاءاته تعالى ماسين كذبه عقلاونقلا واغما المقصودهنا سان افتراء هذا المصنف وكثرة جهله حث قال فدأ جعوا أنها نزلت في على فبالست شعرى من نقل هذا الاجاع من أهل العلم العالمان بالاجاع في مثل هذه الامور فان نقل الاجماع فيمثل همذا لايقسل من غيرا هل العلم بالمنقولات ومافيها من اجماع واختلاف فالمتكلم والمفسر والمؤرخ ونحوهم لوادعى أحدهم نق الامحردا بالااسناد ثابت لم يعتمد علسه فكنف اذا ادعى اجاعا (الوجه الثالث) أن يقال هؤلاء المفسرون الذين ينقل من كتبهم هم ومنهمأعلم منهم ودنقلوا مايناقض هذاالاجاع المدعى ونقل الثعلي في تفسيره أن ابن عماس يقول نزات في أبي بكر ونقل عن عبد الملك قال سألت أ باحعفر قال هم المؤمنون قلت فان ناسابقولون هوعلى قال فعلى من الذين آمنوا وعن النحالة مثله وروى ابن أي حاتم في تفسيره عن أسه قال حدثنا أبوصالح كاتب اللث حدثنامعاوية حدثناعلي ن أبي طلحة عن ابن عماس في هذه قال كل من آمن فقد يولى الله و رسوله والذين آمنوا قال وحد ثنا أبوسعمد الأشير عن المحاربي عن عبد الملك من أبي سلمن قال سألت أباجعفر محمد سعلي عن هذه الآية فقال هم الذين آمنوا قلت نزلت في على قال على من الذين آمنوا وعن السدى مثله (الوحه الرابع) انانعفهمن الاجاع ونطالبه أن ينقل ذلك باسناد واحد صحيح وهذا الاسسناد الذي ذكره الثعلى اسنادضعيف فمه رحال متهمون وأمانقل ابن المغازى الواسطي فأضعف وأضعف فانهنذاقدجعف كتابهمن الاحاديث الموضوعة مالانحفي أنه كذب على من له أدنى معسرفة

المقدور لانوجد في الازل امتنع وجودا لحوادث كذلك فلايصم ان بفرق بن مقبول مقدور ومقبول غسرمقدور اذكادهما مقدور ، الوحه الثاني أن يقال اماأن مكون وحودالحادث في الازل مكناواماأن يكون متنعا فان كان مكناأمكن وحود المقدور في الازل وان كان متنعا امتنع وحصوده مقبولاومقدورا ، الثالث أن يقال اثبات المقدور حال امتناع المقدور جع سالمتناقضين فلا معقل اثمات القدرة في حال امتناع المقدور بل في حال اسكانه ولهدذاأنكرالمسلون وغرهم على من قال من أهل الكلام اله قادر في الازل مع امتناع المقدور المتناقضين وقالوا انه يستلزم انتقال المقدورمن الامكان الي الامتناع بدون سب يوحب هذا الانتقال وبوحب أن يصيرالرب قادرا بعدأن لم يكن قادرا مدون سب بوحددلك وقدبيط الكلامعلى ذلك في غيرهـذا الموضع (الوحه الثاني) أن يقال كونه يحث بشكلم و بفعل مايشاء صفة كال وهولم رز لمتصفا بذلك وأماالشي المعن فيدوثه لانقص ولا كال (الوجه الثالث) أن بقال مانعني بقوال عدمذال نقص أتعنى مأن ذاته ناقصة وأنها ليست متصفة بصفات الكمال الواحبة لهاأم تعنى معدم

ماسموحدلها أماالاول فعاطل وأماالثاني فلمقلت انهددا ممتع (الرابع)أن بقال أنتم قلتمماذكره أبوالمعالى والرازى وغيرهمامن أن تنزيه عن النقائص اغاءلم بالسمع لابالعقل فاذاقلتم انهليس فى العصقل ما ينفى ذلك لم يبق نفى ذاك الامالسمع الذي هو الاجماع عندكم ومعاومأن السمع الذيهو الاجاع والاجاع وغسره لمينف همذه الامور وانمانني مايناقض صفات الكال كالوت المنافي للعياة والسنة والنوم المنافي للقبومة وأللغوب المنافي لكال القدرة ولهذاكان الصواسأن الله منزهعن النقائص شرعاوعقلا فانالعقل كإدلعلى انصافه بصفات الحال من العلم والقدرة والحاة والسمع والمصر والكلام دل أيضا الشئ يستسلزم نؤ ضده ولامعنى للنقائص الاما ينافى صفة الكال وأيضافكل كال اتصف الخاوق اذا لم يكن فسه نقص بوحه ما فالخالق أحق به لانه هوالذي خلقه وكل كالااتصف مهموحود يمكن وحادث فالموحود الواحب القديم أولى مه وكل نقص تنزه عنسه مخاوق

(١) قوله فى كل الركوع لعل لفظة كل من زيادة الناسخ وحرر (٢) قوله ولهذا لماجاء تهم الخ كذافى الاصل ولعل فيه سقطا وتحريفا فليحرر كتبه مصحعه

بالحديث والمطالبة باسناد يتناول هذا وهذا (الوجه الخامس) أن يقال لو كان المراد بالآية أن يوني الزكاة حال ركوعه كالزعمون أن علماتصدق مخاتمه في الصلاة لوحد أن يكون ذلك شرطافى الموالاة وأن لا يتولى المسلون الاعلماوحده فلامتولى الحسن ولاالحسن ولاسائر بني هاشم وهذاخلاف اجماع المسلمن (الوحه السادس) أن قوله الذين صغة جمع فلا يصدق على على وحده (الوحه السابع) أن الله تعالى لا يننى على الانسان الاعاهو محود عنده اماواحب وامامستعب والصدقة والعتق والهدية والهسة والاحارة والنكاح والطلاق وغبرذاك من العقود في الصلاة ليست واحمة ولامستعمة ما تفاق المسلمن بل كثير منهم معقول انذاك بطل الصلاة وانام يتكلم بل تبطل بالاشارة المفهمة وآخرون بقولون لا يحصل الملئبهالعدم الانحاب الشرعى ولوكان هذامستعبا لكان الني صلى الله عليه وسلم يفعله وبحض علمه أصحابه ولكان على يفعله في غيرهذه الوقعة فلمالم يكن شي من ذلك علم أن التصدق فى الصلاة لنس من الاعمال الصالحة واعطاء السائل لا يفوت فمكن المتصدق اذاسلم أن يعطمه وإن في الصلاة لشغلا (الوجه الثامن) أنه لوقد رأن هذا مشروع في الصلاة لم يختص بالركوع بل يكون في القيام والقعود أولى منه في الركوع فكمف يقال لاولى الاالذين بتصدقون (١)في كل الركوع فلوتصدق المتصدق في حال القيام والقعود أما كان يستعق هذه الموالاة فان قسله فمأرادم االتعريف بعلى على خصوصه قدلله أوصاف على التي يعرف بها كنسيرة طاهرة فكنف بترا تعريف بالامو والمعروفة و يعرفه بالامر لا يعرفه الامن سمع هذا وصدقه وجهورالامةلاتسمع هذاالخبر ولاهوفى شئمن كتب المسلين المعتمدة لاالعماح ولاالسنن ولاالجوامع ولاالمعمات ولاشئمن الامهات فأحد الامرين لازم ان قصديه المدح بالوصف فهو باطل وانقصديه التعريف فهو باطل (الوحمة التاسع) أن يقال قوله ويؤنون الزكاة وهمرا كعون على قولهم بقتضي أن يكون قد آين الزكاة في حال ر دوعه وعلى رضى اللهعنه لم يكن بمن تحب علمه على عهد الذي صلى الله علمه وسلم فأنه كان فقيراوز كاة الفضة انماتح على من ملك النصاب حولاوعلى لم يكن من هؤلاء (الوحمه العاشر) أن اعطاءا الماتم فى الزكاة لا يحزى عند كثير من الفقهاء الااذاقيل يوحوب الزكاة في الحلى وقسل انه يخسر جمن حنس الحلى ومن حوز ذلك بالقهة فالتقويم في الصلاة متعذر والقيم تختلف ماختلاف الاحوال (الوحه الحادى عشر) أن هـ فده الآية عنزلة قوله وأقموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوامع الراكعين هذاأم بالركوع وكذلك قوله يام يم اقنتي لربك واستحدى واركعي مع الراكعين وهذا أمر بالركوع قدفسلذ كرذاك لسن أنهم يصلون جاعة لان المصلى فى الحاعة انما يكون مدركا للركعة بادرال وكوعها يخلاف الذى لم يدرك الاالسحود فأنه قدفانت الركعة وأماالقمام فلايشترط فيه الادراك وبالجلة الواو إماواو الحال وإما واوالعطف والعطف هوالاكثر وهي المعروفة في مثل هذا الخطاب وقوله انما يتضيح اذا كانت واوالحال فانالم مكن لهم دلدل على تعمن ذلك بطلت الحية (الوحه الثاني عشر) انهمن المعاوم المستفمض عندأهل التفسرخلفاعن سلف أنهده الآمة زلت في النهي عن موالاة الكفار والامر عوالاة المؤمنين لماكان بعض المنافقين كعسدالله من أبي والى المهود ويقول انى أخاف الدوائر فقال بعض المؤمسين هوعبادة من الصامت انى أتولى الله ورسوله وأبر أالى الله ورسوله من هؤلاء الكفاروولا يتهم (٢) ولهذا لماجاءتهم بنو قينقاع وسبب تام همعبدالله

النأبي النساول فأنزل الله هذه الآية يسنفها وحوب موالاة المؤمنين عوماوينهي عن موالاة الكفارعوما وقد تقدم كلام العماية والتابعن أنهاعامة (الوحه الثالث عشر) انساق الكلام يدل على ذلك لمن تدير القرآن فانه قال تعالى ما بهاالذين آمنوا لا تتخذوا البهودو النصارى أولياء بعضهمأ ولياء بعض ومن يتولهم منكم فانهمنهم انالله لايهدى القوم الظالمن فهذا نهى عن موالاة المهود والنصارى فم قال فترى الذين فى قلو بهم من يسارعون فهم يقولون نخشى أن تصينادا أرة فعسى الله أن يأتى بالفتح أوأمره ن عنده الى قوله فأصحوا حاسر بن فهذاوصف الذين فى قلوبهم مرض الذين بوالون الكفار كالمنافقين غم قال ما بهاالذين آمنوا من يرتد من المنافع من دينه فسوف بأتى الله بقوم يحمم و يحمونه أذله على المؤمنين أعزة على الكافرين بجاهدون فيسيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فذكر فصل المرتدين وأنهملن بضروا الله شبأ وذكرمن بأتى به بعدهم غ قال انما والمكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقمون الصد لاة ويؤتون الزكاة وهمرا كعون ومن يتول اللهو رسوله والذين آمنوا فان حزب الله هم الغالبون فتضمن هذا الكلامذكر أحوالمن دخل فى الاسلام من المنافقين وعن يرتدعنه وحال المؤمنين الثابتين عليه ظاهراو ماطنا فهذا السياقمع إتيانه بصغة الجع مما يوحب الجعلن يريدذاك علما يقينا لاعكنه دفعه عن نفسه أنالآ بةعامة في كل المؤمنين المتصفين مذه الصفات لانختص بواحد بعينه لاأي بكر ولاعر ولاعتمان ولاعلى ولاغبرهم لكن هؤلاءأحق الامة بالدخول فها (الوحه الرابع عشر) ان الالفاظ المذكورة في الحديث مما يعلم أنها كذب على النبي صلى الله علمه وسلم فان علما لس قائدا لكل البررة بللهذه الامةرسول اللهصلي الله عليه وسلم ولاهو أيضافا تلالكل الكفرة بلقتل بعضهم كاقتل غيره بعضهم وماأحدمن المجاهدين القاتلين لبعض الكفار الا وهوقاتل ليعض الكفرة وكذلك قوله منصورمن نصره مخذول من خذله هوخلاف الواقع والنبى صلى الله عليه وسلم لايقول الإحقا لاسماعلى قول الشبعة فأنهم يدعون ان الامة كلها خدلته الى قتل عثمان ومن المعلوم أن الامة كانت منصورة في أعصار الخلفاء الثلاثة نصرا لم يحصل لها بعده مثله عملاقتل عمان وصار الناس ثلاثة أخراب حزب نصره وقاتل معه وحزت قاتلوه وحزب خذلوه لم مقاتلوا لامع هؤلاء ولامع هؤلاء لم يكن الذبن قاتلوا معهمنصورين على الحزبن الآخرين ولاعلى الكفار بلأواشك الذين نصرواعلهم وصار الامراهم لمانولى معاوية فانتصرواعلى الكفار وفتعوا السلاد واعاكان على منصورا كنصرأمناله في قتال اللوارج والكفار والصحابة الذبن فاتلوا الكفار والمرتدين كانوامنصورين نصراعظما والنصروقع كماوعدالله بهحيثقال انالننصر رسلنا والذين آمنوافي الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد فالقتال الذي كان بأم الله وأمر رسوله من المؤمن ينالكفار والمرتدين والخوارج كانوافسه منصورين اذاا تقواوصبروا فان التقوى والصبرمن تحقيق الاعان الذي علق به النصر وأيضافالدعاء الذىذكره عن الني صلى الله عليه وسلم عقب التصدق مالخاتم من أطهر الكذب فن المعلوم أن العجابة أنفقوا في سمل الله وقت الحاحة المهم اهوا عظم قدرا ونفعا من إعطاء سائل ماتما وفي العصير عن النبي صلى الله علمه وسلم أنه قال ما نفعني مال كال أيكر إنأمن الناسعلي في محمته وذات سوأبو بكر ولوكنت متخذامن أهل الارض خليلا لاتخذتأما كمرخللا وقدتصدق عثمان بألف معسر في سبل الله في غزوة العسرة حتى قال

موجود عادث اذالم يكن فعه نقص بوحهما فالخالق أولى بتنزيه معنه (١) (السادس)ان يقال اذا عرضنا على العقل الصريحذاتا لاعملها ولاقدرة ولاحياة ولا تذكام ولاتسمع ولاتبصر أو لاتق ل الاتصاف بهذه الصفات وذاتا موصوفة بالحساة والعسلم والقدرة والكلام والمششة كان صريح العقل قاضسامان المتصفة بهذه الصفات التيهي صفات الكال القابلة للاتصاف بها أكل من ذات لاتصف مذهولا تقمل الاتصاف بها ومعاوم يصر يح العقل ان الحالق المدع لجسع الذوات وكالاتهاأ حق بكل كال وأحقى الكمال الذي مان مهجسع الموحودات وهذا الطريق ونحوه ماسلكه أهل الاثمات الصفات فبقال واذاعرضنا على العقل الصريحذا تالافعللها ولاحركة ولاتقدرأن تصعدولاتنز لولاتأتي ولاتحىء ولاتقرب ولاتقض ولا تطوى ولاتحدث شأ بفعل بقوم مها وذاتاتقدرعلى هذهالافعال وتحدث الاشماء مفعل لهاكانت كالحادات أوالحى الزمن المحدع والحيأ كملمن الجاد والحي القادرعلى العملأ كدل من العاجز

<sup>(</sup>۱) سقط الخامس من الاصل المنقول منه كذافي هامش كتبه

عنه كاانمالا يسمع ولايبصر ولا يتكام كالجادأو كالاعمى الاصم الاحوس والحي أكل من الحاد والحى الذى يسمع ويبصر ويشكلم أ كل من الاصم الاعبى الاخرس واذا كان كذلك فاذاأراد نافي الفعلان بنفيه لئلايصفه فى الازل بالنقص فقال اوكان فعالا بنفسه لكان الفعل المتأخرمعدومافي الازل وعدمه صفة نقص فكان متصفا بالنقص كان عنزلة من يقول انه لايقدر أن يحدث الحوادث ولا مفعل ذلك لانه لوقدرعلى ذلك وفعله لكان احداثه للحادث الثاني معدوماقسل احداثه وذلك نقص فكون متصفا بالنقص فمقال أنت وصفته بكال النقص حذرا منان نصفه عاهوعندك نوع نقص فان من لا يفعل قطولا يقدرأن يفعل هوأعظم نقصامن يقدرعلي الفعل ويفعله والفعل لايكون الاحادثا شأبعدشي وهمذهعادة النفاة لاينفون شأمن الصفات فرارامن محذورالالزمهمفي النفيأعظم من ذلك المحمذور كنفاة الصفاتمن الباطنيةمن المتفاسفة وغيرهم لما فللهماذالم بوصف بالعلم والقدرة والحناة لزمأن يتصف عايقابل ذلك كالعز والجهل والموت فقالوا اعايلزم ذلك لوكان قابلاللا تصاف بذلك فان المتقابلين تقابل الساب والاعتاب كالوحود والعدم اذاعدم أحدهما ثمت الآخر وأما المتقالان تقابل العدم والملكة كالحماة

النبى صلى الله علمه وسلم ماضرعمان مافعل بعد الموم والانفاق في سبل الله وفي إقامة الدين فى أول الاسلام أعظم من صدقة على سائل محتاج ولهذا قال الني صلى الله عليه وسلم لاتسبوا أصابى فو الذي نفسي سده لوأنفق أحدكم مثل أحسد ذهماما بلغ مدأ حدهم ولانصيفه أخرحاه فى التحديدين قال تعالى لايستوى منكم من أنفق من قسل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجةمن الذين أنفقوامن بعدوقاتلوا وكالاوعدالله الحسني فكذلك الانفاق الذي صدر فيأول الاسلام في اقامة الدين ما بقي له نظير يساويه وأما اعطاء السؤال لحاحتهم فهذا البر بوحدمثله الى يوم القيامة فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لاحل تلك النفقات العظمة النافعة الضرورية لايدعو عشل هذا الدعاء فكمف مدعو به لاحل اعطاء ماتم لسائل قديكون كاذبافى سؤاله ولاريب أنهذاومنله من كذب عاهل أرادأن بعارض مانيت لايى بكر بقوله وسيعنبها الأنقى الذي يؤتى ماله يتزكى ومالأحد عندهمن نعمة تحزى الاابتغاءوحه ربه الأعلى واسوف يرضى بأن يذكر لعلى شامن هذا الحنس فاأمكنه أن يكذب أنه فعل ذلك في أول الاسلام فكذب هذه الاكذوبة التي لاتروج الاعلى مفرط في الحهل وأيضافك في يحوز أن يقول الذي صلى الله عليه وسلم فى المدينة بعد الهجرة والنصرة واجعل لى وزير امن أهلى علىاالسدديه ظهرى مع أن الله قد أعزه بنصره وبالمؤمنين كافال تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وقال إلاتنصر وهفقد نصره الله اذأخرجه الذين كفروا ثاني ائنين اذهمافي الغار اذيقول الصاحبه لاتحزن إن اللهمعنا فالذي كان معه حين نصره الله اذأ خرجه الذين كفروا هوأبو بكر وكانا اثنين الله تالثهما وكذلك لماكان يوم بدر لماصنع لهعريش كان الذى دخل معه فى العر يش دون سائر العجابة أبا بكر وكل من العجابة له فى نصر رسول الله صلى الله علمه وسلمسعى مشكور وعل مبرور وروى أنه لما حاءعلى بسيفه نوم أحد قال لفاطمة اغسلمه يومأ حدغيرذمهم فقال النى صلى الله عليه وسلم ان تكأ حسنت فقدأ حسن فلان وفلان وفلان فعدد حاعة من الصحابة ولم بكن لعلى اختصاص بنصر الني صلى الله عليه وسلم دون أمثاله ولاعرف موطن احتاج النبي صلى الله عليه وسلم فيه الى معونة على وحده لا بالبد ولا باللسان ولاكاناعان الناس رسول اللهصلي الله عليه وسلم وطاعتهماله لاحل على بسبب دعوة على لهم وغيرذلك من الاسباب الخاصة كاكان هرون معموسي فان بني اسرائيل كانوا يحمون هرون جدا وبهابون موسى وكان هرون بتألفهم والرافضة تدعى أن الناس كانوا ببغضون علما وأنهم لبغضهم لم يبايعوه فكيف يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم احتاج اليه كااحتاج موسى الى هرون وهذا أبو بكرالصديق أسلم على يديه ستة أو خسة من العشرة عثمان وطلعة والزير وعددالرجن بنعوف وأنوعسدة ولم يعلم أنه أسلم على يدعلى وعمان وغسرهما أحد من السابقين الأولىن من المهاجرين والانصار ومصعب نعيره والذي بعثه الذي صلى الله علمه وسلم الى المدينة لما بايعه الانصار ليلة العقبة وأسلم على يدهرؤس الانصار كسعد ن معاذالذى اهتزعرش الرحن لموته وأسمدىن حضير وغيرهؤلاء وكان أبوبكر يخرجمع الني صلى الله عليه وسلم يدعو معه الكفارالي الاسلام في الموسم و يعاونه معاونة عظمة في الدعوة تخلاف غيره ولهذاقال النبى صلى الله عليه وسلم في الصحيح لوكنت مخذامن أهل الارض خليلا لا تخذت أبا بكرخليلا وقال أجهاالناس انى حثت المكم فقلت انى رسول الله فقلتم كذبت وقال أنو بكر صدقت فهلأنتم تاركولى صاحبى ثمان موسى دعابهذا الدعاء قبل أن يبلغ الرسالة الى الكفار

لمعاون عليها ونبيناصلى الله عليه وسلم كان قد بلغ الرسالة لما بعثه الله بلغها وحده وأولمن آمن به ما تفاق أهل الارض أربعة أول من آمن به من الرحال أبو بكر ومن النساء خد يعة ومن الصبيان على ومن الموالى زيد وكان أنفع الحاعة في الدعوة ما تفاق الناس أبو بكر محديدة لان أما بكرهوأ ولرحل حر مالغ آمن به ما تفاق الناس وكان له قدر عند قريش لما كان في من المحاسن فكان أمن الناس عليه في صحبته وذات يده ومع هذا فادعا الله أن يشد أزره بأحد لابأبي بكر ولابغيره بلقام مطمعالر به متوكلا عليه صابراله كاأمي ه بقوله قم فأنذر و ربك فكمر وثما بك فطهر والرجزفاهيمر ولاتمنن تستكثر ولر بك فاصبر وقال فاعده وتوكل علمه فن زعمأن الني صلى الله علىه وسلم سأل الله أن بشد أزره بشخص من الناس كاسأل موسى أن بشد أزره بهرون فقد افترى على رسول الله صلى الله علمه وسلم وبخسه حقه ولارب أن الرفض مشتق من الشرك والالحاد والنفاق لكن تارة يظهر ذلك وتارة يخفي (الوجه الحامس عشر) أن يقال غاية مافى الآية أن المؤمنين علم موالاة الله ورسوله والمؤمن بن في والون علم اولاريب أنموالاة على واحمة على كل مؤمن كالمحت على كل مؤمن موالاة أمثاله من المؤمنين قال تعالى وان تظاهر اعليه فان الله هومولاه وحبريل وصالحو المؤمنين فين الله أن كل صالح من المؤمنين مولى رسول الله صلى الله علمه وسلم كاأن الله مولاه وحبرول مولاه لاأن مكون صالح المؤمنين متوليا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولامتصر فافيه وأيضافقد قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهما ولساء بعض فحعل كلمؤمن ولمالكل مؤمن وذلك لانوحب أن مكون أميراعليه معصومالا يتولى علمه الاهو وقال تعالى ألاإن أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فكل مؤمن تتي فهو ولى لله والله وليه كإفال تعالى الله ولى الذين آمنوا وقال ذاك بأن اللهمولى الذين آمنوا وأن الكافر بن لامولى لهم وقال ان الذين آمنوا والذين هاجروا وحاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سسل الله والذين آوواونصروا الىقوله وأولوالارحام بعضهمأ ولى سعض فى كتاب الله فهذه النصوص كلها ثمتت فهاموالاة المؤمنين بعضهم لبعض وانهذاوليهذا وهذاوليهذا وأنهم ولياءالله وأنالله وملائكته والمؤمنين موالى رسوله كاأن الله ورسوله والذبن آمنواهم أولياء المؤمنين وليسفى شئمن هذه النصوص أنمن كانوليا للا خركان أميراعليه دون غيره وأنه يتصرف فيه دون سائر الناس (الوجه السادس عشر) أنالفرق بينالولاية بالفتح والولاية بالكسرمعروف فالولاية ضدالعداوة وهي المذكورة في هذه النصوص ليستهى الولاية بالكسراليهي الامارة وهؤلاء الجهال يحعلون الولى هو الامسر ولم يفرقرا بن الولاية والولاية والامر يسمى الوالى ولكن قديقال هو ولى الامر كايقال ولت أمركم ويقالأولو الامر وأمااط لاقالقول بالمولى وارادة الولى فهذا الايعرف بليقال في الولى المولى ولايقال الوالى ولهذاقال الفقهاء اذا اجتمع فى الجنازة الوالى والولى فقيل يقدم الوالى وهوقول أكثرهم وقسل بقدم الولى فسنأن الآبة دلت على الموالاة الخالفة للعاداة الثابت فالجمع المؤمن ينعضهم على بعض وهذا مايشترك فيه الخلفاء الاربعة وسائر أهل مدر وأهل بمعة الرضوان فكلهم بعضهم أواباء بعض ولم تدل الآبة على أحدمنهم يكون أميراعلي غبره بله ذاباطل من وحوه كثيرة اذلفظ الولى والولاية غيرلفظ الوالى والاية عامة في المؤمنين والامارة لاتكون عامة ( الوحه السابع عشر) الهلوأراد الولاية التي هي الامارة لقال انما يتولى عليكم الله ورسوله والذين آمنو اولم يقلومن يتول الله ورسوله فاله لايقال لمن ولى علمهم

والموت والعمى والمصرفقد يخلو المحل عنهما كالجاد فاله لايوصف لابهذ اولابهذا فنقال لهمفررتم عن تشمه بالحموان الناقص الذي لايسمع ولايتصرمع امكان ذلك عنه فسمتموه بالحاد الذى لايقسل الاتصاف لابهذا ولابهذا فكان مافروتم المهشراعمافروتممنه ولهذا نظائر مبسوطة فى غسرهذا الموضع والمقصودهنا أنمن نفي الافعال الاختمارية القاعمة له لئلايكون قىل وحود الحادث منها ناقصا كان قد وصفه بالنقص التام فرارا رعمهما نظنه نقصا (الوحه السامع)أن بقال الافعال التىحدثت بعد أنالمتكن لميكن وحودها قبل وحودها كالا ولاعدمهانقصا فانالنقص اغمايكون اذاعدمما يصلح وحوده ومايه محصل الكمال ومانسغي وح ــوده و نحوذ ال والر ب تعالى حكم فيأفعاله وهوالمقدم والمؤخر فاقدمه كانااكمال في تقدعه وماأخره كان المكال في تأخيره كما أنماخصصه عاخصصهمن الصفات فقدفعله على وحسه الحكمة وانالم نعلم نحن تفاصيل ذاك واعتبر ذاك عايحدتهمن المحمدثات (الوجه الثامن) أن بقال الحوادث عتنع قدمها وعتنع أنوحدمعاولووحدت معالم تكن حوادث ومعلوم أنهاذادار الامرين احداث الحوادث وعدم احداثها كان احداثهاأ كمل

ولاانهم يقولون تولوه بل يقال تولى علهم (الوجه الثامن عشر) أن الله سحانه لا يوصف بأنه متول على عماده وانه أمرعلم محل حلاله وتقدست أسماؤه فانه خالقهم و رازقهم و ربهم وملكهم له الخلق والامر لايقال ان الله أمير المؤمنين كايسمي المتولى مشل على وغسرة أمير المؤمنين للارسول صلى الله علمه وسلم الضالا يقال الهمتول على الناس واله أمبرعلهم فان قدره أحلمن هذا بلأبو بكر الصديق رضى الله عنه لم يكونوا يسمونه الاخليفة رسول الله وأولمن سميمن الخلفاء أميرا لمؤمنين هوعر رضى اللهعنه وقدروي أنعمد اللهن يحش كانأميرافي سرية فسمى أميرالمؤمنين لكن امارة خاصة في تلك السرية لم يسم أحد بامارة المؤمنين عوماقىل عمر وكانخلىقام ذاالاسم وأماالولاية المخالفة للعداوة فأنه يتولى عباده المؤمنين فعمهم ومحمونه وبرضى عنهم وبرضون عنه ومنءادى له ولمافقد بارزه بالمحمارية وهذه الولاية من رجته واحسانه ليست كولاية المخلوق للخلوق لحاجته اليه قال تعالى وقل الحدقه الذي لم يتخسذولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولى من الذل فالله تعالى لم يكن له ولى من الذل بلهوالقائل من كان ريدالعزة فلله العزة جيعا بخلاف الملوك وغيرهم من يتولاه أذانه اذا لم يكن له ولى ينصره (الوجمه التاسع عشر) أنه ليس كل من تولى علمه امام عادل يكون من حزب اللهو يكون غالبا فان أغة العدل متولون على المنافق من والكفار كاكان في مدينة النبي صلى الله علىه وسلم تحت حكمه ذممون ومنافقون وكذلك كان تحت ولا يةعلى كفار ومنافقون والله تعالى يقول ومن يتول الله ورسوله والذمن آمنوا فان خرب الله همم الغالمون فلوأراد الامارة لكان المعنى انكل من تأمر علمهم الذين آمنوا يكونون من خزيه الغالبين وليس كذلك وكذلك الكفار والمنافقون تحتأم الله الذى هوقضاؤه وقدرهمع كونه لا يتولاهم بل سعضهم.

( فصل ). قال الرافضي البرهان الثاني قوله تعالى باأيها الرسول بلغ ما أنزل المك من ربك وان لم تفعل فابلغت رسالت اتفقواعلى نز ولهافى على و روى أنونعم الحافظ من الجهور باسناده عن عطمة قال نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله علمه وسلم في على من أبي طالب ومن تفسير المعلى قال معناه بلغ ماأنز ل الملامن ربك في فضل على فلمانزات هذه الآنة أخذر سول الله صلى الله عليه وسلم بمدعلي فقيال من كنت مولاه فعلى مولاه والنبي صلى الله علمه وسلم مولى أبي بكر وعمر وبافي الصحابة بالاجماع فيكون على مولاهم فيكون هو الامام ومن تفسيرالثعلى لماكان الني صلى الله عليه وسلم نغدير خم نادى الناس فاجتمعوا فأخذ بيدعلي وقال من كنت مولاه فعلى مولاه فشاع ذلك وطار بالملاد فملغ ذلك الحرث بن النعمان الفهرى فأتى رسول الله صلى الله علمه وسلم على ناقته حتى أتى الانطر فنزل عن ناقت وأناخها فعقلها فأتىرسول اللهصلي اللهعلمه وسلم وهوفي ملامن الصحابة فقال بامجد أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنكر سول الله فقلنامنك وأمر تناأن نصلي خسافقلناه منك وأمرتناأن نزكى أموالنافقىلناه منك وأمرتناأن نصوم شهرافقىلناه منك وأمرتنا أن نحير السف فقلناه منك عمل ترض مهذا حتى رفعت بضعى ان عمل وفضلته علمنا وفلت من كنت مولاه فعلى مولاه وهذامنك أممن الله قال الني صلى الله علمه وسلم والله الذي لاإله إلا هوأممالله فولىالحرث رىدراحلته وهو يقول اللهسمان كانهذا هوالحق منعندك فأمطر علينا جارةمن السماءأوا تتنابعذاب أليم فاوصل المهاحتى رماه الله بحير فسيقط على هامته

ولامكون احداثها الامع عسدم الحادث منهافى الازل واذاكان كذلك كانهذا عنزلة حعل الشئ موحودا معدوما فلايقال عدم فعلهذا أوعدم تعلق القدرقه صفة نقص بل النقص عدم القدرة على حعله موحودا فاذا كان قادرا على ذلك كان موصوفا بصفة الكال التي لاعكن غيرها فكذلك المحدث للامو والمتعاقسة هو موصوف بالكال الذي لاعكن في الحدوث غيره (الوحه التاسع) أن مقال لارسأن الحسوادت مشهودة وأنلها محدثا أحدثها فالمحدثلها إماأن يحدثها بفعل اختماري بقومه وإماأن تحدث عنهشأ بعدشيمن غبرفعل يقوم به ولاحدوث شي منه ومعاوم أن تصافه بالاول أولى لوكان الثاني عكنا فانالاول فمهوصفه بصفة الكال مخلاف الثاني فكمف والثاني متنع لانحدوث الحروادثمن غيرسب حادث ممتنع واذاكان حال الفاعل قىل حدوثها كعاله مع حددوثها وبعد حدوثها وهي في الحالين عادث مل يكن الفاعل قدفعل شأولاأحدث شأبل حدثت بذانها وهذا الدليل قديسط فىغيرهذاالموضع وبين فسادقول الفلاسفة الدهرية القائلين بأنحركات الافسلاك تصدرعن قدح أزلى لا محدث منه شى وأنقواهمأفسدمن قول المعتزلة وتحوهم من أهل الكلام

فانهؤلاء الفلاسفة استدلوا على قدم العالم بحجتهم العظمي وهوأنه

لوحدث بعدأن لم يكن لاحتاج الىسى حادث والقول فى ذلك السب كالقول فمه فعازم التسلسل أوالترجيع بالامرج فيقال الهم أنترتقولون محدوث الحوادث شمأ بعدشي عن فاعل قائم سفسه لاتقوم بهصفة ولافعل ولامحدث لهفعل ولاغبرفعل فقولكم يصدور الحوادث المختلفة الدائمة عن لافعلله ولاصفة ولايحدثمنه شي أعظم فسادامن قولمن بقول اله تارة تصدر عنه الحوادث وتارة لاتصدر فانهان كانصدور الحوادث عنهمن غيرحدوثشي فمعالافصدورهاداماعنهمن غبر حدوث شئ فمه أشداحالة (الوحه العاشر) أن يقال أفعال الله تعالى إماأن يكون لهاحكمة هي غالتها المطاوية وإماأن لأيكون والناس لهمفى هذاالمقام قولان مشهوران أحدهماقول من لايثبت الاالمشئة والشاني قولمن ستحكمة قائمة بالخاوق أوحكمة قائمة بالخالق والاقوال الثلاثةمعروفة فيعامةالطوائف من أصحاب أجدوغيرهـم فان نفترالحكمة حوزتمأن يفعل أفعالالاعصللهما كالفقال لهمقولوافي أفعاله القائمة ننفسه الاختيارية ماتقولونه فىحدوث المفعولات عنه وهوالفعل عندكم

وانأثبتم الحكمة قبل لكم الحكمة

وخرجمن دىره فقتله وأنزل الله تعالى سأل سائل بعداب وافع للكافرين ليس له دافع من الله وقدروى هنده الرواية النقاش من علىاء الجهور في تفسيره

(والحواب) من وحوه أحدهاأن هذا أعظم كذما وفرية من الاول كاسنسنه انشاءالله تعالى وقولة اتفقواعلى نزولهافي على أعظم كذماهما قاله في تلك الآية فلريقل لاهذا ولاذاك أحدمن العلماء الذس مدرون ما يقولون ومابرويه أيونعم في الحلمة أوفي فضائل الخلفاء والنقاش والنعلى والواحدي ونحوهم فى التفسيرقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن فماير وونه كثيرا من الكذب الموضوع واتفقواعلى أن هذا الحديث المذكور الذي رواه التعلى في تفسيره هو من الموضوع وسنسن أدلة بعرف مهاأنه موضوع وليسمن أهل العلم بالحديث ولكن المقصودهنا انانذكر قاعدة فنقول المنقولات فهاكثرمن الصدق وكثمرمن الكذب والمرجع فيالتميز بينهذا وهذا الىعلم الحديث كانرجع الىالنحاة في الفرق بين نحوالعرب وغبرنحوالعرب ونرجع الىعلاء اللغة فماهومن اللغة ومالسمن اللغة وكذلك علاء الشعر والطب وغبرذال فلكل علمر حال يعرفون به والعلماء بالحديث أحل قدرامن هؤلاء وأعظمهم صدقا وأعلاهم منزلة وأكثردينا وهممن أعظم الناس صدقا وأمانة وعلى وخبرة فمايذكرونه من الحرح والتعديل مثل مالك وشعمة وسفنان ويحيى ن سعمد وعمد الرحن بن مهدى وابن المبارك ووكمع والشافعي وأجمد واسحق نزاهونه وأبيعسد وانزمعين وان المديني والمخارى ومسلم وأبىداود وأبىزرعة وأبىحاتم والنساني والتحلي وأبىأجد سعدي وأبي حامد البستى والدارقطني وأمثال هؤلاءخلق كثير لايحصى عددهم من أهل العملم بالرحال والحرح والتعديل وانكان بعضهمأعلم بذلك من بعض و بعضهمأ عدل من بعض في وزن كلامه كمأن النباس فى سائر العلوم كذلك وقد صنف الناس كتبافى نقلة الاخبار كمار اوصغارا مثل الطمقات لاس سعد وتاريخي التحاري والكتب المنقولة عن أجدن حنيل ويحيين معنن وغبرهما وقبلهاعن يحيى نسعيد القطان وغبره وكتاب يعقوب ن سفيان وان أبي خيثة وان أبي ماتم وكتاب ان عدى وكتاب أبي مازم وأمشال ذلك وصنفت كتب الحديث تارة على المساند فتذكرما أسنده الصابي عن رسول اللهصلي الله عليه وسملم كمسندأ جد واسحق وأبي داودالطيالسي وأيبكر سأبي شيبة ومحدس أبيعم والعدني وأحدين منسع وأيي يعلى الموصلي وأي بكر البزاد البصرى وغيرهم وتارة على الانواب فنهم من قصد العصيم كالمضارى ومسلم والنخزعة وأبى عانم وغيرهم وكذلك منخرج على الصححين كالاسمعملي والبرقاني وألى نعيم وغبرهم ومنهممن خرج أحاديث السنن كألى داود والنسائي والن ماحه وغبرهم ومنهممن خرج الحامع الذى وذكر فيه الفضائل وغيرها كالترمذي وغيره وهذا علم عظيم من أعظم عاوم الاسلام ولاريب أناارافضة أقل معرفة مهذا الماب وليسفى أهل الاهواء والمدع أحهل منهمه فانسائرأهل الاهواء كالمعتزلة والخوارج يقصرون فيمعرفة همذا لكن المعتزلة أعلم بكثيرمن الخوارج والخوارج أعلى بكثيرمن الرافضة والخوارج أصدقمن الرافضة وأدمن وأورع بلانلوار جلانعرف عنهم أنهم يتعمدون الكذب بلهم أصدق الناس والمعتزلة مثل سائرالطوائف فمهممن يكذب وفمهمن يصدق لكن ليس لهممن العنابة بالحديث ومعرفة مالاهل الحديث والسنة فانهؤلاء لايتدينون فحتاحون الى أن يعرفواماهو الصدق وأهل المدع سلكواطر يقاآ خرابتدعوهاواعمدوهاولايذكر ونالحديث بلولاالقرآ نفأصولهم

الحاصلة بالفعل الحادث عادثة بعده فدوت هذه الحكمة بعدان لم تكن سواء كانت قائمة منفسه أو بغيره أهي صفة كال أملا فان قلتم صفة كالفقولوا في نفس الفعل الحادثما فلتموه في الحكمة لطاوية به وانقلتم لستصفة كال فقولواأ يضافى نفس الفعل الحادث ماقلتموه فالحكمة المطاوية فقد لزمكم فالحكمة انأثبتموها أونفتم وها مايلزمكم فينفس الفعل سواءبسواء وهذابين واضح (الوحه الحادى عشر) أن يقول من يثبت الفعل القائم به والحكمة القائمة معاوم يصر يح العقل أنهد اصفة كالوأن من يكون كذاكأ كمل من الايفعل أو يفعل لالحكمة فلمقلتمان هذاعتنع فاذا قىللىلايلزم الكال بعدالنقص قىلالهم لمقلتم وحود مشلهذا الكمال ممتنع ولفظ النقص محمل كاتقدم فانعابته أن يفسر بعدم ماوحدقسلأن وحدفعود الامرالي أنهذا الموحوداذا وجدبعدأن لميكن لزمأن يكون معدوماقبل وحوده فيقال ومن أنعلتمأن وحوده فالعد عدمه محال ولس فى ذلك افتقار الرب الىغيره ولااستكاله بفعل غيرهبل هوالحي الفيعال لمايشاء العليم القدير الحكيم الخبير الرحيم الودود لااله الاهو وكلماسواه فقر البه وهوغني عماسواه لا يكمل نغيره ولا يحتاج الىسواه

الاللاعتضاد لاللاعتماد والرافضة أفل معرفة وعناية بهمذا اذاكانوالا ينظر ونفى الاسمناد ولافي الرالادلة الشرعبة والعقلبة هل توافق ذلك أوتخالفه ولهذا لابو حدلهم أسانيدمتصلة صححةقط بلكل استنادمتصل لهم فلابدأن يكون فيهماهومعر وفبالكذب أوكثرة الغلط وهمفى ذلك شيبه بالمهود والنصاري فانهليس لهم استناد والاستنادمن خصائص هذه الامة وهومن خصائص الاسلام مهوفي الاسلام من خصائص أهل السنة والرافضة من أقل الناس عنامة اذا كانوالا بصدقون الاعابوافق أهواءهم وعلامة كذبه أنه يخالف هواهم ولهذا فالعدارجن نمهدى أهل العلم بكتبون مالهم وماعلهم وأهل الاهواء لا بكتبون الامالهم ثمانأولهم كانوا كثيري الكذب فانتقلتأ ماديثهم الىقوم لابعرفون العجيمن السقيم فليمكنهم التميز الابتصديق الجيع أوتكذب الجيع والاستدلال على ذلك بدليل منفصل غبرا لاسناد فيقال مابر ويهمشل أبي نعيم والثعلى والنقاش وغبرهم أتقياونه مطلقاأم تردونه مطلقاأم تقسلونه اذاكان لكم لاعلم وتردونه اذاكان علمكم فان تقبلوه مطلقافني ذلك أحادث كشرةفي فضائل أبى بكر وعمر وعثمان تناقض قولكم وقدروي أيونعم في أول الحلمة فيفضائل العصابة وفي كتاب مناقب أبي بكروعسر وعثمان وعلى أحاديث بعضها صحيصة وبعضهاضعيفة بلمنكرة وكان رحلاعالما بالحسديث فماينقله لنكن هو وأمثاله يروون مافي الناب لابعرف أنهروي كالمفسرالذي ينقل أقوال الناس في التفسير والفقيه الذي يذكر الاقوال في الفقه والمصنف الذي بذكر حج الناس لمذكر ماذكر وه وان كان كثيرمن ذلك لا يعتقد صحته مل بعتقدضعفه لانه يقول أنانقلت ماذكر غيرى فالعهدعلي القائل لاعلى النافل وهكذا كثبرهن صنف في فضائل العمادات وفضائل الاوقات وغبرذلك مذكر ون أحاديث كثبرة وهي ضعيفة بلموضوعة باتفاقأهل العلم كالذكرون في فضل صوم رحب أحادث كلهاضعيفة بلموضوعة عندأهل العملم وبذكرون صلاة الرغائب في أول جعة منه وألفية نصف شعمان وكايذكر ونفىفضائل عاشو راءماو ردمن التوسعة على العمال وفضائل المصافحة والحناء والخضاب والاغتسال ونحوذلك ويذكرون فهاصلاة وكلهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصيرفي عاشو راءالافضل صامه قال حرب الكرماني قلت لاجدين حنسل الحديث الذي يروى من وسع على عباله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته فقال لاأصل له وقد صنف فى فضائل العظامة على وغيره غير واحدمث ل خيثة نن سلمن الاطر اللسي وغيره وهذا قسل أبى نعيم وأنونعيم روى عنسه احازة وهذا وأمثاله حرواعلى العادة المعروفة لامثالهم عن بعسنف فى الانواب أنه بروى ماسمعه في هذا الباب وهكذا المصنفون في التواريخ مثل تاريخ دمشق لابن عساكر وغسره اذاذكر ترجة واحدمن الخلفاء الاربعة أوغسيرهم بذكر كلمارواه فذلك الباب فسذكر لعلى ومعاوية من الاحاديث المروية في فضلهما ما يعرف أهل العلم بالحديث أنه كذب ولكن لعلى من الفضائل الثابتة في الصحصين وغيرهما ومعاوية لمسلة بخصوصه فضيلة في الصحيح لكن قدشهدمع رسول اللهصلي الله عليه وسلم حنينا والطائف وتبوك وجمعه حية الوداع وكان يكتب الوحي فهوممن التمنسه النبي صلى الله عليه وسلم على كتابة الوحى كما تتمن غيرممن الصحابة فانكان المخالف يقبسل كل مارواه هؤلاء وأمثالهم ف كتهم فقدر وواأشاء كثبرة تنافض مذهبهم وان كانبردا لجسع بطل احتماحه بمعرد عزوه الحديث وانقال أقسل مابوافق مذهبي وأردما بخالفه أمكن منازعه أن يقول له مثل

هذا ماطل لا يحوزأن يحتم على صحة مذهب عشل هذا فانه يقال ان كنت انماعرفت صحة هذا الحديث مدون المذهب فاذكر مايدل على صحت وان كنت انماعرفت صحت لانه موافق المذهب امتنع تعدير الحديث بالمذهب لانه بكون حينتذ بحدة المذهب موقوفة على صحة الحديث وصحة الحديث موقوفة على صحة المذهب فبازم الدو رالممتنع وأيضا فالمذهب ان كتت عرفت صعته بدون هذا الطريق لم بلزم صعة هذا الطريق فان الانسان قد يكذب على غيره قولاوان كان ذلك القول حقا فكنبرمن الناس روىعن الني صلى الله عليه وسلم فلايلزم من كون الشي صدقافى نفسه أن يكون النبي صلى الله علمه وسلم قاله وان كنت انماعرفت صحته بهذا الطريق امتنع أن تعرف صحة الطريق بمحته لافضائه الى الدور فثبت أنه على التقدر من لا بعلم صحةهذا الحديث لموافقته للذهب سواء كان المذهب معلوم الصة أوغير معلوم الصة من له أدنى علم وانصاف بعلم أن المنقولات فهاصدق وكذب وأن الناس كذبوافي المثالب والمناف كماكذبوافى غسرذلك وكذبوافسابوافق ويخالفه ونحن نعلمأنهم كذبوافي كثبر ممار وونه فى فضائل أبى بكر وعسر وعمان كاكذبوافى كشرمار وونه فى فضائل على وليس فىأهل الاهواءأ كثر كذمامن الرافضة يخلاف غبرهم فان الخوار جلامكادون يكذبون بلهم من أصدق الناس مع مدعتهم وضلالهم وأماأهل العلم والدين فلا يصدقون بالنقل ومكذبون بمجردموا فقةما يعتقد دون بلقد ينقل الرجل أحاديث كثيرة فهافضائل الني صالي الله علمه وسلم وأمته وأصحابه فبردونهالعلهم بأنها كذب ويقبلون أحاديث كثيرة أعجتها وان كأن ظاهرها بخلاف ما يعتقدونه إمالا عتقادهم أنهامنسوخة أولها تفسيرلا بخالفونه ونحوذاك فالاصل فى النقل أن يرجع فيه الى أعمة النقل وعلمائه ومن يشركهم في علهم علم ما يعلون وأن يستدل على الصحة والضعف بدليل منفصل عن الرواية فلا بدمن هذاوهذا والافحرد قول القائل رواء فلان لا يحتم به لاأهل السنة ولاالشمعة وليس في المسلين من يجتم بكل حديث رواه كل مصنف فكلحديث يحتيريه نطالمه من أول مقام بعجته ومحرد عزوه الى رواية النعلى ونحوه ابس دلىلاعلى صحته باتفاق أهل العلم بالنقل ولهذالم بروه أحدمن علماء الحديث فيشئمن كتبهم التى ترجع الناس الهافى الحديث لاالعماح ولاالسنن ولا المسائد ولاغرذاك لأن كذب مثل هذا لا يخفى على من له أدنى معرفة بالحديث واعماهذا عند أهل العمام عنزلة ظن من نظن من العامة و بعض من يدخل في عمار الفقهاء أن النبي صلى الله علمه وسلم كان على أحدالمذاهب الاربعة وأنأبا حنيفة ونحوه كانوامن قسل النبي صلى الله عليه وسلم أوكا يظن طائفة من التركمان أن حزة له مغازعظمة وينقلونها بينهم والعلماء متفقون على أنه لم يشهد الا مدراوأحداوقتل يوم أحد ومثل مانطن تسرمن الناس أنفى مقابردمشق من أزواج الني صلى الله عليه وسلم أمسلة وغيرها ومن أصحابه أبي بن كعب وأويس القرني وغيرهما وأهل العلم يعلون أن أحدامن أزواج الني صلى الله عليه وسلم لم يقدم دمشق ولكن كان في الشام أسماء بنت ريدن السكن الانصارى وكان أهل الشام يسمونها أمسلة فظن الجهال أنهاأم سلةز وجالنبي صلى الله علىه وسلم وأبيهن تعب مات بالمدينة وأويس تابعي لم يقدم الشام ومثل من نظن من الجهال أن قبر على ساطن النعف وأهل العلم الكوفة وغيرها يعلمون بطلان هنذاو يعلونأن علماومعاوية وعمرو سالعاص كلمنهم دفن فقصرا الامارة بلده خوفا علمه من الخوار جأن ينبشوه فانهم كانواقد تعالفوا على قتل الثلاثة فقت الواعلم اوجرحوا

ولايستعن بغيره فى فعل ولا يملغ العمادنف عه فمنفعوه ولاضره فمضروه بلهوخالق الاسساب والمسمات وهوالذي يلهم عده الدعاء تمعسه ويسرعليه العمل تميشه ويلهمه التوبة وبحسه ويفرح بتويته وهوالذي استعمل المؤمنين فمارضه ورضىعنهم فلمحم فى فعله لما يحمه و برضاه الى سواه ملهوالذىخليق حركات العماد التي يحما ورضاها وهوالذي خلق مالا يحسه ولا برضاهمن أعمالهم لماله فىذلك من الحكمة التي يعبها وبرضاها وهوالله لااله الاهوله الحدفى الاولى والآخرة وله الحكم والمه ترجعون فلااله الاهو ولوكانفهما آلهة الاالله لفسدتا اذكان هوالذي يستعق أنتكون العادةله وكلعسل لابراديه وحهه فهو باطل لامنفعة فهـ فالايكون لا يكون فاله لاحول ولاقوة الابه ومالايكون له لاينفع ولامدوم كاقال تعالى وقدمناالى ماعلوامن عمل فعلناه هماء منثورا وقال مشل الذين كفرواأعمالهم كرماد اشتذته الريحف يومعاصف لايقدرون مماكسموا علىشئ وهوسعاله عسعماده الذين معمونه والمحموب لغيره أولى أن بكون محموما فاذا كنااذاأحسنانسألله كاناللههو المحموب في الحقيقة وحسالذاك بطريق التبع وكنامحب من يحب الله لانه بحدالله فالله تعالى هو

عب الذين محمونه فهموالمستعق أن يكون هو المحود المألوه المعسود وان يكون غامة كلحب كنف وهوسعانه الذي محمد نفسه ونثنى على نفسه ومحسالجدمن خلقه كاقال الني صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح لاأحد أحب السه المدحمن الله وقال له الاسود نسر مع مارسول الله انى حدت رى عمامد فقال ان رىك يحسالجد وفي الحسدت العجيم أن الني صلى الله علمه وسلم كان يقول في سعوده اللهم انىأعــوذ رضاك من سخطك وععافاتك منعقب وبتك وبك منك لاأحصى ثناءعلىك أنت كما أثنت على نفسك وقدروى أنه كان يقول ذلك في آخرالو ترفهو المثنى على نفسمه وهو كاأثنى على نفسه اذأ فضل خلقه لا يحصى ثناء علمه والثناءتكر والمحامد وتثنتها كإفي الحديث الصدرعن الني صلى الله علمه وسلم أنه قال اذاقال العدالجدلله رب العالمن قال الله حدنى عدى فاذاقال الرحن الرحم قال أثني على عسدى فاذاقال مالك ومالدين قال محدنى عدى وفي الحديث العجيم عن النبي صلى الله علمه وسلم أنه كان اذارفع رأسهمن الركوع قال ربناولك الحدملء السموات وملء الارض وملء ماستهما وملءماشئتمن شي تعد أهل الثناء والمحدأحق ماقال العد

معاوية وكان عمروس العاص قداستخلف رحلا بقال انه خارحة فضربه القاتل نظنه عرا فقتله فتسنأنه خارحة فقال أردت عراوأرادالله خارحة فصارمثلا ومثل هذا كثير مايظنه كشرمن الحهال وأهل العلم بالمنقولات بعلمون خلاف ذلك (الوحه الثاني) أن نقول في نفس هذاالحديث مامدل على أنه كذب من وحوه كثبرة فان فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لماكان بغدىر مدعى خما نادى الناس فاجتمعوا فأخذ سدى على وقال من كنت مولاه فعلى مولاه وانهذاقدشاع وطار بالبلادو بلغذاك الحرثين النعمان الفهرى وأنه أتى الني صلى الله عليه وسلمعلى ناقته وهوفى الابطح وأتى وهوفى ملامن العجابة فذكر أنهم امتثاوا أمره مالشهادتين والصلاة والزكاة والصمام والجثم قال ألم ترض بهذا حتى رفعت بضمعي اس عمل تفضله علينا وقلت من كنت مولاه فعلى مولاه وهذا منك أومن الله فقال النبي صلى الله علىه وسلم هومن أمم الله فولى الحرث بن النعمان بريدوا حلته وهو يقول اللهممان كان هذاهوا لحق من عنداءٌ فأمطر علينا حارةمن السماء أوائتنا بعذاب أليم فاوصل البهاحتي رماه الله بحجر فسقط على هامتم وخرج من دىره فقتله وأنزل الله سأل سائل بعذاب واقع للكافرين الآبة (فيقال) لهؤلاء الكذابين أجمع الناس كلهم على أن ماقاله الني صلى الله علمه وسلم بغد مرخم كان مرجعه من محة الوداع والشبعة تسارهذا وتحعل ذلك الموم عسدا وهوالموم الثامن عشرمن ذى الحجة والنبى صلى الله عليه وسلم لم يرجع الحمكة بعد ذلك بل رجع من حجة الوداع الحالمدينة وعاش تمامذى الجهوالمحرموصفر وتوفى فأول سع الاؤل وفى هذا الحديث يذكر أنه بعدأن قال هذا بغدر خموشاع فى البلاد جاء الحرث وهو بالابطير والابطير عكة فهذا كذب عاهل لم بعلم متى كانتقصةغديرخم فان هـذه السورة سورة سألسائل مكية باتفاق أهل العلم نزلت بمكة قبل الهجرة فهذه نزلت قبل غدىرخم بعشرسنين أوأ كثرمن ذلك فكيف نزلت بعده وأيضا قوله واذقالوا اللهمان كانهذاهوالحقمن عندلة فيسورة الانفال وقد ترات سدر بالاتفاق قبل غدير خم بسنين كثيرة وأهل التفسير متفقون على أنها نزلت بسب مافاله المشركون النبي صلى الله علمه وسلم قسل الهجرة كالى حهل وأمثاله وأن اللهذكر نسه بما كانوا يقولون بقوله واذقالوا اللهمان كانهذاهوالحقمن عندل فأمطرعلمنا حارةمن السماء أىاذكر قولهم كقوله واذقال ربك لللائكة واذغدوت من أهلك ونحوذلك يأميء مأن بذكر كل ما تقدم فدل على أن هذا القول كان قبل نزول هذه السورة وأيضافاتهم لما استفتحوا بن الله أنه لا ينزل عليهم العذاب ومحمدصلي الله علمه وسلم فهم فقال واذفالوا اللهممان كان هذاهوالحقمن عندلة فأمطر علىنا حجارة من السماءأ واثننا بعذاب أليم ثم قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنتفهم وماكاناللهمعذبهموهم يستغفرون وانفق الناسعلى أنأهل مكةلم تنزل علمهم حجارة من السماء لما قالواذلك فلو كان هذا آمة لكان من حنس آمة أصحاب الفيل ومثل هـذا مماتتوفر الهمم والدواعي على نقله ولوأن النافل طائف قمن أهل العلم فلما كان هذا الابرومه أحدمن المصنفين في العلم لا المسندولا العصير ولا الفضائل ولا التفسير ولا السير ونحوها الا مابروى عثل هذا الاسناد المنكر علمأنه كذب وماطل وأيضافق دذكر هذافي الحديث أنهدذا القائل أم عماني الاسلام الجس وعلى هذافق مكان مسلما فانه قال فقملنا منك ومن المعاوم بالضرورة أنأحدامن المسلمن على عهدالني صلى الله علىه وسلم لم يصمه فدا وأيضا فهذا الرحل لا يعرف فى العجابة بل هومن حنس الاسماء التي مذكر ها الطرقة من حنس

وكانالات عمدالامانع لماأعطت ولا معطى لمامنعت ولاينفع ذاالحد منك الحدفذكر الجدوالثناءوالمحد هنا كاذكره في أول الفاتحـة فالجد يتناول حنس المحامد والثناء يقتضى تكربرها وتعديدها والزيادة في عددها والحديقتضي تعظمهاو توسمعها والزمادةفي قدرهاوصفتهافهوسحانه مستعق للحمدوالثناء والمحد ولاأحديحسن أنعمده كامعمدنفسه ولايثني علمه كإنني على نفسه ولاعمده كاعمدنفسه كافىحدىث انعمر الذى في العديم لماقرأ النبي صلى اللهعلمه وسلمعلى المنبر وماقدروا اللهحمة قسدره والارضجمعا قمضته بوم القيامة والسموات مطويات بمنه قال يقيض الله سمواته سده والارضون سله الاخرى غ عدنفسه فيقول أناالملك أناالقدوس أناالسلام أنا المؤمن أناالمهمن أناالعسر بزأنا الجمار أناالمتكر أناالذى مدأت الدناولم تل شمأ أناالذي أعدتها أن الملوك أن الحارون أن المتكرون أو كافال وفي الحدث الآخر بقول الله تعالى انى حواد ماحدواحد انماأمى اذا أردتشمأ أنأقولله كن فمكون

(فصل) ونحسن لذكر ماذكره أبوالحسن الا مدى في عدا الاصل وتمكلم عليه قال في

الاحاديث التي في سيرة عنتر ودلهمة وقدصنف الناس كتبا كثيرة في أسماء العجابة الذين ذكر وافى شئ من الحديث حتى فى الاحاديث الضعفة مشل كتاب الاستعاب لاستعدالير وكتاب النمنده وأبى نعيم الاصبهاني والحافظ أبى موسى ونحوذلك ولم يذكر أحدمنهم هذا الرحل فعلمأنه لنسله ذكر في شئ من الروامات فان هؤلاء لابذكر ون الامار وامأهل العلم لامذكرون أعاديث الطرقمة مشل تنقلات الانوار للكرى الكذاب وغمره (الوحه الثالث) أن مقال أنتم اذعمتم أنكم أثنتم إمامته مالقرآن والقرآن لسف ظاهره ما مدل على ذلك أصلا فانه قال بلغ ماأ زل البائمن ربك وهذا اللفظ عام في جميع ماأ زل السهمن ربه لايدل على شئ معين فدعوى المدعى أن إمامة على هي مما بلغها أوأمر بتسليغها لاتثبت عمرد القسر آن فان القرآنلس فددلالة على شي معن فان ثبت ذلك النقل كان ذلك اثما تامان في القرآن في ادعى أن القرآ ن مدل على أنّ امامة على مماأ من بتسليعه فقد افترى على القرآن فالفرآن لامدل على ذلك عوما ولاخصوصا (الوجه الرابع) أن يقال هذه الآبة مع ماعلم من أحوال النبي صلى الله علمه وسلم تدل على نقيض ماذكر وهوهوأن الله لم ينزلها علمه ولم يأمره مها فانهالو كانت ممناأمره الله بتسلغه لسلغه فائه لانعصى الله فىذلك ولهذا فالتعائشة رضى الله عنهامن زعمأن محمدا كتمشمأمن الوجى فقمدكذب والله يقول باأبها الرسول بلغماأ نزل البائمن وبلؤوان لمتفعل فابلغت رسالته لكن أهل العلم يعلون بالاضطرارأن الني صلى الله عليه وسلم لم يبلغ شمأمن امامةعلى ولهم على هذا طرق كثيرة ينبتون بهاهذا العلم منهاأن هذا مماتتوفر الهمم والدواعى على نقله فلوكانله أصل لنقل كإنقل أمثاله من حديثه لاسمامع كثرة ما ينقل فى فضائل على من الكذب الذي لاأصل له فكمف لا ينقل الحق الذي قد للغ للناس ولان النبي صلى الله عليه وسلم أمن أمته بقبليغ ماسمعوامنه فلا يحوزعلهم كتمان ما أمرهم الله بقبلغه ومنهاأن النبي صلى الله علمه وسلم لمامات وطلب بعض الانصارأن يكون منهم أمسر ومن المهاجرين أمعر فأنكروا ذلك علمه وفالوا الامارة لاتكون الافى قريش وروى العصامة في متفرقة الاحاديث عن النبى صلى الله علىه وسلم أن الامامة فى قرر يش ولم رو واحدمنهم لافىذلك المحلس ولاغبره مامدل على امامة على ويابع المسلمون أيا بكروكان أكثر بني عمدمناف من بني أمسة و بني هاشم وغبرهم لهممل قوى الى على ن أبي طالب مختار ون ولا يته ولم يذكر أحدمنهم هذاالنص وهكذاجى النصفي عهدعر وعثمان وفي عهده أيضا لماصارت له ولاية لمرنذكرهو ولاأحدمن أهلبته ولامن الصحابة المعر وفينهذا النص وانماظهره ذاالنص بعددلك وأهل العلم بالحديث والسنة الذين يتولون عليا ويحبونه يقولون انه كان الحليفة بعدعتمان كأحدس حنيل وغيرهمن الأمة وقدنازعهم فذلك طوائف من أهل العلم وغيرهم وقالوا كانزمانه زمان فتنهة واختلاف بن الامة لمتتفق الامة فمه لاعلمه ولاعلى غمره وقال طوائف من الناس كالبكر امنة بل هوكان اماما ومعاوية اماما وحوزوا أن يكون للناس امامان للحاحة وهكذا فالوافي زمن الزار ولزيدحث لمعدوا الناس اتفقواعلى امام وأحدين حشل معأنه أعلمأهل زمانه بالحديث احتيعلى امامة على بالحديث الذى فى السنن تسكون خلافة النبوة ثلاثين سنة تمتصرملكا وبعض النياس ضعف هذا الحديث لكن أحدوغيره يثبتونه فهذاعدته ممن النصوص على خلافة على فلوظفر والحديث مسند أوم سل موافق لهذا لفرحوانه فعملم أنما تدعسه الرافضة من النص هوممالم يسمعه أحمد من أهل العملم بأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاقد عاولا حديثا ولهذا كان أهل العلم بالحديث بعلون بالضرورة كذب هذا النقل كا يعلمون كذب غيره من المنقولات المكذوبة وقد جرى تحكيم الحكمين ومعه أكثر الناس فلم يكن في المسلمين من أحجابه والاغيرهم منذ كرهذا النص مع كثرة شبعته والافهم من احتجابه في مثل هذا المقام الذي تتوفر فيه الهم موالدوا عي على اظهار مثل هذا النص ومعلوم أنه لوكان النص معروفا عند شبعة على فضلاعن غيرهم لكانت العادة المعروفة تقتضى أن يقول أحدهم هذا نصرسول الله صلى الله عليه وسلم على خلافته فحب تقديمه على معاوية وأبوموسي نفسه كان من خيار المسلمين لوعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على خلافته وصلى من من النبي صلى الله عليه وسلم تقرل من نص النبي صلى الله عليه وسلم تقرل من نص النبي صلى الله عليه وسلم تقرل من نص النبي الله عليه وسلم تقرل عيار اللفئة وسلى الله عليه وسلم تقرل واحد أوائنين أوثلاثة ونحوهم وليس هذا متواثر اوالنص عند الما المناب متواثر في الله العيب كيف ساغ عند النباس احتجاج شبعة على ذلك الحديث ولم عند أحد منهم ما لنص

واقمت علىكم نعمى ورضت لكم البرهان الثالث قوله تعالى البوم أكلت الحسم دينكم واقمت علىكم نعمى ورضت لكم الاسلام دينا روى أبونعيم باستاده الى أبى سعد الحدرى رضى الله عنه أن الني صلى الله عليه وسلم دعا الناس الى غدير خم وأحم نا بحت الشحرة من النسول فقام فدعا عليا فأخذ بضعيه فرفعهما حتى نظر الناس الى ابطى رسول الله صلى الله عليه وسلم غملم يتفوقوا حتى نزلت هذه الآية البوم أكلت الكم دينكم وأقمت عليكم نعمى ورضت لكم الاسلام دينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر على إكال الدين واقعام النعمة ورضا الرب رسالتي و بالولاية لعلى من بعسدى غمال من كنت مولاه فعلى مولاه وعادمن عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله

(والجواب) من وجود أحدها أن المستدل عليه سان صحة الحديث ومحرد عروه الحدولة أى تعيم لا تفيد الصحة با تفاق الناس علماء السنة والشبعة فان أ با تعيم روى كثيرا من الاحاديث التى هى ضعيفة بل موضوعة با تفاق علماء أهل الحديث السنة والشبعة وهو وان كان حافظا تفة كثيرا لحديث واسع الرواية لكن روى كاعادة المحدثين أمناله بروون جسع مافى الباب لاحل المعرفة بذلك وان كان لا يحتيم من دلك الابيعضية والناس في مصنفاتهم مهم من لابروى عن يعلم أنه يكذب مشل مالك وشعية ويحيى نسعيد وعيد الرجن بن مهدى وأحدين كذاب فلابروون أحديث الكذابين الذين يعرفون بتعمد الكذب لكن قد يتفق فيما بروونه ما يكون صاحبة أخطأ فيه وقد بروى الامام أحدواسحق وغيرهما أحديث تكون ضعيفة عندهم لاتهام رواتها بسوء الحفظ و تحوذلك ليعتبر بها و يستشهدها فانه قد يكون صاحبها كذابا فالما المائية فيروى الدين المائية وليس كل مارواة في الماطن ليس منهورا بالكذب بل بروى كثيرا من الصدق فيروى حديثه وليس كل مارواة في الماطن ليس منهورا بالكذب بل بوى كثيرا من الصدق فيروى حديثه وليس كل مارواة في الناطن ليس منهورا بالكذب بل بروى كثيرا من الصدق فيروى كذبا بالمحي التدين في خبره كافال تعالى با أبها الذين آمنوا ان حاء كم فاسق بنيا الفاسق يكون كذبابل بحي التدين في خبره كافال تعلى با أبها الذين آمنوا ان حاء كم فاسق بنيا يعزعليه تمييز ذلك على وحهه بل يعرع في ذلك فيروى ماسمعه كاسمعة والدرك على غيره لاعامه بعزعلية تمييز ذلك على غيره لاعامه بعرعلية تمييز ذلك على عرون ماسمعه كاسمعة والدرك على غيره لاعامه بعزعلية تمييز ذلك على عرون ما معه كاسمعة والدرك على غيره لاعامه بعرون ما تسلم الكون لا على عرون المعتورة الله عن والدرك على غيره لا عامه ويوني المناس المعالية بين في فيروى المناس المعالية بين في المائية و حمه بين بعيرة ناسف في مائي وي ماسمعه كاسمعة والدرك على غيره لا عامه بين المعالية بين في المائية بين في عرون لا على عرون الموسود المهاؤية الموسود الكون الموسود الم

كتابد الكمرالسمى أبكار الافكار المسئلة الرابعة من النوع الرابع الذي سماه ابطال التشبيه في سان امتناع حاول الحوادث مذاته تمارك وتعالى قال وقسل الخوض في الحاج لابدّمن تلفص محل النزاع فنقول المرادىالحادث المتناز عفه الموحود بعدالعدم كانذا تافاعة منفسهاأ وصفة لغيره كالاعسراض وأمامالاوحودله كالعدمأ والاحوال عندالقائلين مها فامهاغبرموصوفة بالويحود ولا بالعدم كالعالمية والقادرية والمر مدية ونحسوذلك أوالنسب والاصافات فانهاعند المتكلم أمور وهممة لاوحودلها فاتحققمن ذاك بعدأن لم يكن فيقال له متعدد ولايقال له عادت قال وعندهذا فنقول العق الاء من أر ماب الملل وغيرهم متفقون على استعالة قمام الحوادث ذات الرب تبارك وتعالى (١)غيرأن الكرامة لمعورواقام كل عادث مذات الرب تعالى بل قال أكثرهم هوما يفتفرالمه في الايحاد والخلق نماختلفوافي هذاالحادث

(۱) قوله غيرأن الكرامية الخ لعل في الكلام سقطا وعبارة المواقف فقداختلف في كونه تعالى محل الحوادث فنعه الجهور وقال الجوس كل حادث قائم به والكرامية كل حادث محتاج اليه في الا يجاد الخوانظرة الهكتاج اليه

4530

فنهم ون قال هوقوله كن ومنهمن قال هــوالارادة فحلق الارادة أو القول فىذاته ستندالى القدرة القدعة لاانه حادث باحداث وأما خلق مافى المخاوقات فستندالي الارادة أوالقول على اختلاف مذهبهم فالخاوق القائم بذاته يعبرون عنه بالحادث والخارج عنذاته بعبرون عنه بالحدث ومنى من زادعلى ذلك حادثين آخرين وهماالسمع والبصر قال وأجعت الكراسة على أنماقام مذاته من الصفات الحادثة لا تحدد له منهااسم ولا يعود السهمنها حكم حتى لا يقال اله قائل بقول ولامريد بارادة بل قائل بالقائلية ومريد بالمرمدية ولم يحوزواءلمه اطلاق اسم متعدد لم يكن فعالا رال بل قالوا أسماؤه كلها أزلية حتى في الخالق والرازق وان لم يكن في الازلخلق ولارزق قال وأما ماكان من الصفات المتعددة التي لاوحودلها في الاعسان في اكان منهاحالافقدا تفق المتكامون على امتناع اتصاف الربيه غيرأبي الحسن المصرى فانه قال تحدد عالمات تله تعالى بتعدد المعاومات وماكان من النسب والاضافات والتعلقات فتفق بنأر باب العقول

(۱) قوله على ثمانية عشر كذافي السيخة ولعله على ألف وثما ثمائة سهم كايدل عليه بقية العبارة وحرر كتبه مصحمه

وأهل العلم ينظر ون في ذلك وفي رحاله واسناده (الوحه الثاني) أن هذا الحديث من الكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة بالموضوعات وهذا بعرفه أهل العلم بالحديث والمرجع الهمف ذلك ولذاك لايو حدهذا في من كتب الحديث التي يرجع الهاأهل العلم بالحديث (الوجه الثالث) أنه قد ثبت في الصحاح والمساند والتفسير أن هذه الآية تزات على الني صلى الله علم وسلموهو واقف بعرفة وقال رحل من الهودلعسر من الخطاب باأمير المؤمنين آمة في كتابكم تقرؤنها لوعلينامعشر المودنزلت لاتخذناذلك عسدا فقال له عسر وأي آبة هي قال قوله اليومأ كملت لكمدينه كم وأغمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فقال عمر إني لأعلم أى توم زات وفى أى مكان نزات وم عرفة بعرفة و رسول الله صلى الله علىه وسلم واقف بعرفة وهنذامستفيض من وحوه أخرى وهومنقول في كتب المسلمن العصاح والمساند والجوامع والسبر والتفسير وغيرذلك وهذاالموم كانقسل بومغديرخم بتسعة أمام فانه كان بوم الجعة تاسع ذي الجيمة فكيف يقال انهازلت يوم العدر (الوجه الرابع) أن هذه الآية ليس فيها دلالة على على ولاإمامت موحه من الوجوه بل فيها إخبارالله ما كال الدين واتمام النعمة على المؤمنين ورضاالا الامدينا فدعوى المدعى أن القرآن ولعلى امامت من هذا الوحه كذب ظاهر وان قال الحديث يدل على ذلك فيقال الحديث ان كان صحصافتكون الحقمن الحديث لامن الآمة وان لم بكن صحصافلا حجة في هـ نداولا في هـ ندا فعلى التقدير بن لادلالة في الآمة على ذلك وهذا بمايسنه كذب الحديث فان نزول الآمة لهذا السعب وليس فها ما مدل علمه أصلاتنا فض (الوحه الحامس) أن هذا اللفظ وهو قوله اللهم وال من والاه وعاد منعاداه وانصرمن نصره واختللمن خذله كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث وأماقوله من كنت مولاه فعلى مولاه فلهم فعله قولان وسنذكره انشاء الله تعالى في موضعه (الوجه السادس) أندعاء الني صلى الله علمه وسلم محاب وهدذا الدعاء لس بحما فعلم أنه لنسمن دعاءالني صلى الله عليه وسلم فانه من المعلوم أنه لما تولى كان العصابة وسائر المسلمن ثلاثة أصناف صنف قاتلوامعه وصنف قاتلوه وصنف قعدواعن هذاوهذا وأكثرالسابقين الاؤلين كانوامن القعود وقدقيل ان بعض السابقين الاولين قاتلوه وذكر ابن خرم أن عمارين ماسرقتله أبو العادية وانأباالعادية همذامن السابقين بمن بايع تحت الشحرة وأولئك جمعهم قد ثبت في الحصص أنه لابدخل النارمهم أحد فني صحيح مسلم وغيره عن حابرعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لايدخل النارأحد بايع تحت الشجرة وفى العديم أن غلام حاطب بن أبي بلتعة فال بارسول الله المدخلن حاطب النارفقال كذبت انه شهد مدراوالحديسة وحاطب هذاهوالذي كاتب المشركين بخبرالنبى صلى الله عليه وسلم ويسبب ذلك نزل ماأ بهاالذين آمنوالانتف ذواعدوى وعدو كمأولاء تلقون الهم بالمودة الآية وكان مسأ الى ممالكه ولهذا قال مملوكه هذا القول وكذبه الني صلى الله عليه وسلم وقال انه شهد مدرا والحديسة وفي العديد لايدخل النارأحمد مايع تحت الشجرة وهؤلاءفهم بمن قاتل علىاطلحة والزبير وان كان قاتل عمارفهم فهوأبلغ من عمره وكان الذين بابعوه تحت الشحرة نحوألف وأربعها نة وهم الذين فتح الله علم مخدركما وعدهمالله بذلك في سورة الفتح وقسمها بينهم الني صلى الله عليه وسلم (١) على ثمانية عشرسهما لانه كان فيهم ما تتافارس فقسم للفارس ثلاثة أسهم سهماله وسهمين لفرسه فصار لاهل الحل ستمائة سهم ولغيرهم ألف ومائتاسهم هذاهوالذي ثبت في الاحاديث العجيجة وعلمه أكترأهل

العلم كالأوالشافعي وأجدوغبرهم وقدذه طائف ألىأنه أسهم للفارس سهمن وأن الخمل كانت ثلثماثة كايقول ذلك من يقوله من أحصاب أبى حسفة وأماعلى فلار يب أنه قاتل معه طائفة من السابقين الاولين كسهل من حنيف وعمار بن باسرلكن الذين لم يقاتلوا معمه كانوا أفضل فانسعدين أبى وقاص لم يقاتل معه ولم يكن قديق من الصحابة بعدعلى أفضل منه وكذلك محدس مسلمة من الانصار وقدحاء في الحديث أن الفتنة لاتضره فاعتزل وهذا مما استدل به على أن القتال كان قتال فتنة بتأويل لم يكن من الجهاد الواجب ولا المستحب وعلى ومن معه أولى مالحق من معاوية وأحدامه كاثبت عن النبي صلى الله علمه وسلم أنه قال تمرق مارقة على خير فرقةمن المسلمن تقتلهم أولى الطائفتين مالحق فدل هذا الحديث على أن عليا أولى مالحق ممن فاتله فالدهوالذىقتل الخوار جلاافترق المسلمون فكانقوم معهوقوم علمه ثمان هؤلاءالذمن قاتاوه لم خذلوا بل كانوامنصور من يفتحون السلادو يقتاون الكفار وفي المحموعن النبي صلى الله علىه وسلم أنه قال لاتزال طبائفة من أمتى ظاهر من على الحق لا يضرهم من حالفهم ولامن خذله محتى تقوم الساعة قال معاذين حسل وهم بالشام وفي مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله علمه وسلم أنه قال لا بزال أهل الغرب ظاهر من حتى تقوم الساعة قال أحد ابن خنبل وغيره أهل الغرب هم أهل الشام وهذا كاذكروه فانكل بلدله غرب وشرق والاعتبارفي لفظ النبى صلى الله عليه وسلر بغر بمدينته ومن الفرات هوغر بالمدينة فالسرة وتحوها على سمت المدينة كاأن حران والرقة وسمساط ونحوها على سمت مكة ولهذا يقال ان قسلة هؤلاءاء دل القسل ععنى انك تحمل القطب الشمالي خلف ظهرك فتكون مستقبل الكعمة فاكانغربي الفرات فهوغربي المدينة الى آخرالارض وأهل الشام أول هؤلاء والعسكر الذين قاتلوامع معاوية ماخذلواقط بلولافى قتال على فكمف يكون النبى صلى الله علمه وسلمقال اللهم اخذل من خذله وانصرمن نصره فأن نصرالته لمن نصره وهذاوغمره مما يسن كذب هذا الحديث

وماغوى روى الفقيه ابن على المعازى البرهان الرابع قوله تعالى والنعم اذاهوى ماضل صاحبكم وماغوى روى الفقيه ابن على المعازى الشافعي باسناده عن ابن عباس قال كنت جالسامع فتية من بنى هاشم عندالنبى صلى الله عليه وسلم اذا نقض كوكب فقيال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انقض هذا النعم في منزله فهو الوصى من بعدى فقيام فتية من بنى هاشم فنظر وا فاذا الكوكب قدانقض في منزل على قالوا بارسول الله قدغو يت في حب على فأنزل الله تعالى والنعم اذا هوى ماضل صاحبكم وماغوى

(والجواب) من وجوه أحدها المطالبة بصحته كاتقدم وذلك أن القول بلاعلم حرام بالنص والاجماع قال تعمل ولا تقف ماليس الله بعلم وقال قل الماحرم بي الفواحش ما طهرمتها وما بطن والاثم والبغي بغرالحق وأن تشرك وابالله مالم بنزل به سلطانا وأن تقو لواعلى الله مالا تعلمون وقال هاأنتم هؤلاء حاجتم فيمالكم به علم فلم تحاجون فيماليس لكم به علم وقال ومن النياس من يحادل في الله بغير سلطان أتاهم ومن النياس من يحادل في الله بغير علم وقال ان الذي تحادلون في آبات الله بغير سلطان أتاهم كبرمقتاعند الله وعند الذين آمنوا والسلطان الذي أتاهم هوا عند الآته من عند الله كاقال أم أنزلنا عليم سلطان في والما من الأسماء مستموها أنتم وآباؤ كم ما أنزل الله مهامن سلطان ان كنتم صادقين وقال ان كنتم صادقين وقال ان كنتم صادقين وقال ان كنيابكم

على حواز اتصاف الرب تعالى بها حتى يقال الهموجود مع العالم بعدأن لم يكن وانه خالق العالم بعد أناميكن وماكان من الاعدام والساوب فان كان سل أمي يستعمل تقدير وحوده لله نعالي فلايكون متعدد الالاجاعمال كونه غير حسم ولاحوهر ولاعرض الى غسرذلك وان كانسلسام لايستعمل تقمدر اتصاف الرسمه كالنسب والاضافات فغيرمتنعأن متصف الرب تعالى بعدأن لم يكن بالاتفاق فأنهاذا كان الحادث موجو داصمأن بقال الربتعالى موحود مع وحوده وتنعدم هذه المعية عندفرض عدم ذلك الحادث فيتحددله صفةسل بعدانلم تكن القلتقددكرأن لفظ الحادث مرادهمه الموحود بعد العدم سواء كان قائما سفسه كالحوهر أوصفة لغبره كالاعراض وسمى مالس عو حود كالاحوال والساو بوالاضافات متعددات وهذاالفرق أمراصطلاحي والافلا فرق بن معنى المتعدد ومعنى الحادث وأيضافان الاحوال عند القائلين بها منهمن يقول وحدودها وقالوا يصير أنتكون معاومة تنعا لغسرها وازيكون وجودها تمعالغبرها وخالفوا أباهاشم فى قوله لست معاومة ولا محهولة ولاموحودة ولامعدومة وأيضا فالنسب والاضافات عندالفلاسفة

فاحاءت به الرسل عن الله فهو سلطان والقرآن سلطان والسنة سلطان لكن لا يعرف أن النبى صلى الله علمه وسلم حامه الامالنقل الصادق عن الله فكل من احتم شي منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يعلم صحته قبل أن يعتقدمو حمه ويستدل به واذاا حمر به على غيره فعاسه بان صحته والاكان قائلا بلاعلم مستدلا بلاعلم واذاعلم أن في الكتب المصنفة في الفضائل ماهوكذب صارالاعتمادعلى مجردمافها مثل الاستدلال بشهادة الفاسق الذي يصدق تارة وبكذب أخرى بالولم بعملم أن فها كذبالم يف دناعلماحتي يعلم ثقة من رواها وسنناوبين الرسول مثون من المسلن وتحن نعلم بالضرورة أن فها ينقل الشأس عنه وعن غيره صدقا وكذبا وقدروى عنهأنه قال سكنبعلى فان كان هذا الحديث صدقافلا بدأن يكذب عليه وانكان كذبافقد كذب علمه واذكان كذاكم يحزلا حدأن يحترفى مسئلة فرعية بحديث حتى يبين مابه يثبت فكيف يحني في مسائل الاصول التي يقد حفه أفى خيار القرون وجاهر المسلن وسادات أولياء الله المقرين بحيث لايعلم المحتمريه صدقه وهولوقيسل له أتعلم أن هذاوقع فانقال أعلمذلك فقد كذب فأمن يعلم وقوعه ومقال لهمن أمن علمت صدق ذلك وذلك لا يعرف الامالاسنادومعرفة أحوال الرواة وأنت لاتعرفه ولوأنك عرفته لعرفت أنهذا كذب وانقال لاأعلمذال فكنف يسوغله الاحتماح عالا بعلم صعته (الشانى) أن هذا كذب باتفاق أهل العلم بالحديث وهذا المغازى لنسمن أهل الحديث كائي نعيم وأمثاله وهؤلاء أيضامن حامعي العلم الذين يذكر ونماغالب حق وبعضه ماطل كالثعلى وأمثاله بله ذالم يكن الحديث من صنعته فعمدالي ماوحده من كتب الناس من فضائل على فمعها كافعل أخطب خوارزم وكلاهمالا يعرف الحديث وكلمنهما روى فساجعهمن الاكاذب الموضوعة مالا يخفي أنه كذب على أفل علماء النقل مالحديث ولسنا نعلم أن أحدهما يتعد الكذب فما ينقله لكن الذى تمقناه أن الاحاديث التي بروونها فهاما هو كذب كثير ما تفاق أهل العلم وماقد كذبه الناس قبلهم وهماوأمنالهماقدر وونذلك ولايعلمونأنه كذب وقديعلونأنه كذب فلاأدرى هل كانامن أهل العلم بأن هذا كذب أوكانام الا يعلمان ذلك وهذا الحدث ذكره الشيز أبوالفرج في الموضوعات لكن بسياق آخرمن حديث محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ان عباس قال لماعر جالنبي صلى الله عليه وسلم الى السماء السابعة وأراه اللهمن العائب فى كل ماء فأصير حعل بحدث الناس عن العمائب فكذبه من أهل مكة من كذبه وصدقه من صدقه فعندذلك انقض نحمن السماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروافي دارمن وقع فهوخلفتي من بعدى فطلبواذال التعمفو حدوه في دارعلى من أبي طالب فقال أهل مكة ضل محدوغوى وهوى أهل بمته ومال الى ان عمه على ن أى طالب رضى الله عنمه فعند ذلك نزلت هذهالسورة والنحماذاهوى ماضل صاحبكم وماغوى قال أبوالفرج هذاحديث موضوع لاشك فسه وماأردالذي وضعه وماا بعدماذكر وفي اسناده ظلمات منهاأ بوصالح وكذلك الكلي ومحدن مروان السدى والمتهمه الكلي فالأبوحاتم نحيان كان الكلي من الذبن يقولون انعلسالم عتوانه رجع الى الدنساوان رأواسحابة قالوا أمسرا لمؤمنس فها لايحسل الاحتجاجيه قال والججب من تعقل من وضع هذا الحديث كيف رتب مالا يصلح فى المعقول منأن النحم مقع فى دارو يثبت الى أن برى ومن بلهه أنه وضع هذا الحديث على ان عماس وكان ابن عبياس زمن المعراج اس سنتين فكيف يشهد تلك الحالة ويرويها 🐞 قلت اذالم يكن

قدتكون وحودية وأماالمذاهب فمقال لفظ الحوادث والمتعددات فىلغة العرب يتناول أشياء كثيرة ورعاأفهمأ وأوهم في العرف استعالات كالامراض والغموم والاحزان ونحوهااذا قسلفلان حدثه حادث وكثيرمنهم دعسير بالاحداث عن المعاصى والذنوب ونحوذاك كاقدعرف هدذا وأما موردالنزاع أنه هــــل يقــوم به مايتعلق عئسشته وقدرته إمامن ماب الافعال كالاستواء الى غيره والاستواءعلمه والاتمان والمحيء والنزول ونحوذلك وامامن باب الاقوال والكلمات وامامن باب الاحوال كالفررح والغضب والارادات والرضاوالغعال ونحو والادراكات كالسمع والبصر والعلم بالموحوديع دالعلم بأأنه سموحد واذاكان كذلك فقوله ان العقلاء من أرباب الملل وغيرهم متفقون على استحالة ذلك غبر أن الكرامية الى آخره لس سنقل مطابق أما أهل الملل فلايضاف البهم منحيث همأرباب ملة الاما ثبت عن صاحب المله صلوات اللهعلمه وسلامه أوماأجع علته أهل العلم وأما ماقاله بعض أهل الملة رأمه واستنباطهمع منازعة غرمله فلامحو زاضافته الى الملة ومن المعاوم أنه لاعكن أصلا أن ينقل عن محدصلى الله عليه سلم ولاعن اخواله المرسلين كوسي

همذاالحديث في تفسيرالكلي المعروف عنه فهويم اوضع بعمده وهذا هوالاقرب قال أبو الفرج وقدسرق هذا الحديث بعنه قوم وغبروا استاده ورووه باستادغر بسمن طريق أبى كر العطار عن سلمان نأجد المصرى ومن طريق أبي قضاعة رسعة من مجد حدثنانو مان أن الراهم حدثنا مالك ن غسان النهشلي عن أنس قال انقض كوك على عهد الني صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله علسه وسلم انظروا الى هذا الكوك بثن انقض في ذاره فهو خلىفةمن بعدى قال فنظرنا فاذاهوقد انقض في منزل على فقال جاعة قدغوى محد فحبعلى فأنزل الله تعالى والنحم اذاهوى ماضل صاحبكم وماغوى الآمات قال أبوالفرج وهذاهوا لمتقدم سرقه بعض هؤلاءالر واة فغيراسناده ومن تغضله وضعه اماءعلي أنس فان أنسا لميكن عكة زمن المعراج ولاحين نزول هذه الآبة لان المعراج كان قبل الهجرة بسنة وأنس اعا عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وفي هذا الاستاد ظلمات أمامالك النهشلي فقال اس حمان يأتى عن الثقات عمالا يشمه حديث الاثمات وأمانو بان فهوأخو ذي النون المصرى ضعف فى الحديث وأنوقضاعة منكر الحديث متروكه وأنو بكر العطار وسلمان ان أحد مجهولان (الوحه الثالث) أنه بماس فأنه كذب أن فسه ان عماس شهد نزول سورةالنحم حين انقض الكوك في منزل على وسورة النحم باتفاق النياس من أول مانز ل عكة وانعساس حينمات النبى صلى الله عليه وسلم كان مراهق الداوغ لم عداد مكذائدت عنه في العميمين فعندنز ول هذه الآنة إماأن ابن عباس لم يكن وادبعد واماأنه كان طفلا لاعبز فانالني صلى الله علمه وسلم لماهاجر كان لاس عماس نحوجس سنبن والاقرب أنه لم يكن ولدعند نز ولسورة النحم فانهامن أوائل ما ترل من القرآن (الوجه الرابع) أنه لم ينقض قط كوك الى الارض عكة ولا بالمدينة ولاغيرهما ولما بعث النبي صلى الله علمه وسلم كثرالرمى بالشهب ومع هدذافلم ينزل كوك الى الارض وهذاليس من الخوارق التي تعرف فىالعالم بلهومن الخوارق الني لابعرف مثلهافى العالم ولابروى مثل هذا الامن أوقير الناس وأجرئهم على الكذب وأقلهم حياءودينا ولابروج الاعلى من هومن أحهل الناس وأحقهم وأقله معرفة وعلما (الوحه الخامس) أن نزول سورة النحم كان في أول الاسلام وعلى اذ ذالة كانصغيرا والاظهرأنه لميحتام ولاتز وجبفاطمة ولاشرع بعد فرائض الصلاةأريعا وثلاثا واثنت ولافرائض الزكاة ولاج الست ولاصوم رمضان ولاعامة قواعد الاسلام وأمرالوصة بالامامة لوكان حقااعا يكون في آخرالام كادعوه يوم غد برخم فكمف يكون قد نزل في ذلك الوقت (الوحه السادس) أن أهل العلم التفسير متفقون على خلاف هذا وأنالهم المقسمه إمانحوم السماء وامانحوم القرآن ونحوذاك ولم يقل أحدانه كوك نزل فدارأ حديكة (الوحمه السابع) أنمن قال لرسول الله صلى الله علمه وسلم غويفه كافروالكفارلم يكن النبى صلى الله علىه وسلم بأمن هم بالفر وع قسل الشهاد تين والدخول في الاسلام (الوحه السامن)أن هذا النحم ان كان صاعقة فليس نزول الصاعقة في بت شخص كرامةله وأن كانمن نجوم السماءفهذ ولاتفارق الفلك وان كان من الشهب فهذه رميها وحوما للشماطين وهي لاتنزل الى الارض ولوقدرأن الشمطان الذي رمى بهاوصل الى بيت على حتى احترق بهافليس هذاكر امة له مع أن هذا لم يقع قط (فصل) قال الرافضي البرهان الخامس قوله تعالى انمايريد الله ليذهب عنكم

وعسى صلوات الله عليهما مايدل على قول النفاة لانصاولاظاهرا بل الكتب الالهمة المتواترة عنهم والاحاديث المتواترة عنهم تدلعلي نقمض قول النفاة وتوافق قول أهل الانسات وكذلك أصحاب رسول الله صلى الله علمه وسلم والتابعون لهم احسان وأعد المسلمن أرباب المنذاهب المشهورة وشيوخ المسلين المتقدمون لاعكن أحدا أن سفل نقلا صحيما عن أحد منهم عمالوافقي قول النفاةبل المنقول المستفض عنهم بوافق قولأهل الاثمات فنقلمثل هذا عنأهمل الملةخطأظاهر ولكن أهل الكالم والنظرمن أهلل الملة تنازعوا في هذا الاصللا حدثفي أهل المللمذهب الجهمة نفاة الصفات وذلك بعدالمائة الاولى فيأواخر عصر التابعين ولميكن قبل هذا يعسرف فيأهمل الملة من يقول بنه الصفات ولا بنه الامور الاختيار بة القائمة بذاته فلما حثهذا القول وقالت مه المعتزلة وقالوالاتحــله الاعــراض والحسوادث وأرادوا بذلكأنه لاتقومه صفة كالعلم والقدرة ولا فعل كالحلق والاستواء أنكر أئمة اللف ذلك علمهم كاهومتواتر معروف وعن هذا قاأت المعتزلة ان القرآن مخلوق لانه لوقام بذاته للزمأن تقومه الافعال والصفات وأطبق السلف والائمة على انسكار

هذاعلهم وكلمن خالفهم قبلاان كلاب كان يقول بقدام الصدفات والاقوال والافعال المتعلقة عشمئته وقدرته به لكن ابن كلاب ومتبعوه فرقوابين مايلزم الذات من أعسان الصفات كالحماة والعلم وبينما يتعلق بالمشئة والقدرة فقالواهد الايقوم بذاته لانذاك يستلزم تعاقب الحوادث عليه كما سأتى والنكرام كانمتأخرابعد محنة الامام أحدين حنسل وتوفي اس كرام في حدود ستين ومائتين فكان بعدان كالابعدة وكان أكثرأهل القله قلهعلى مخالفة المعتزلة والكلاسةحتى طوائف أهلالكلام من الشمعة والمرحثة كالهشامسة وأصحاب أبيمعاذ التومني وزهر والاثرى وغرهما كاذكر ذلك عنهم الاشعرى في المقالات وأمثال همؤلاء كانوا يقولون بقام الحوادث بهحتى صرحطوائف منهما لحركة كا صرح بذلك طوائف من أعمة الحدث والسنة وصرحوالأنه لم يزلمت كلما إذاشاء وان الحركة من لوازم الحياة وأمشال ذلك بل هم يقولون اله اعاابتدعمن ابتدع من أهسل الكلام البدع المخالفة للنصوص وللعقول لقولهم بهدذاالاصل كقول من قال ان الكلاممعنى واحدقديم وقول من قالاان المعدوم رى ويسمع وقول من قال بقدم صوت معين

الرحس أهل البيت و يطهر كم تطهيرا فروى أحدين حسل في مستنده عن وائلة من الأسقع قال طلبت علما في منزلة فقالت فاطمة ذهب الى رسول الله صلى الله علمه وسلم قال في المحيمة فدخ الاودخلت معهما فأحلس علماعن بساره وفاطمة عن عنه والحسن والحسن بن بديه غم التفع عليهم بثوية وقال انحابر بدالله ليذهب عنكم الرحس أهدل البيت و يطهر كم تطهيم الله مم ان هؤلاء أهلى حقا وعن أم سلة قالت ان الني صلى الله عليه وسلم كان في بيتها فأتته فاطمة رضى الله عنها بيرمة فيها حريرة فدخلت بهاعلية فقال ادعى زوجك وابنيك والت فاء على وحسن وحسن وحسن فدخلوا و حلسوا بأكلون من تلك الحريرة وهو وهم على منام له على وكان عنى ما الحديث والمنافق الحرة أصلى فأنزل الله تعالى هذه الآية انحابر بدالله لندهب عنكم الرحس أهل البيت و يطهر كم تطهيرا قالت فأخذه عنهم الرحس وطهرهم تطهيرا فكرد عنى الرحالة فالت فأدخلت رأسي وقلت وأنامعهم بارسول الله فال انك الى خير وفي هذه الآية دلالة فل التفاحية مع التأكيد بلفظة أنه والدخل اللام في الحديدة من المنا وفي هذه الآية دلالة تطهيم الرحس وغيرهم بلس ععصوم فيكون الامام في على ولاية ادعاها في عيدة من أقواله كقوله والله المنام في على ولاية ادعاها في عيدة من أقواله كقوله الرحس عنه فيكون صادقاف كوره والله من الرحا وقد ثبت نفى والله قد تقمصها ابن ألى قعافة وهو يعلم أن معلى منها محل القطب من الرحا وقد ثبت نفى الرحس عنه فيكون صادقاف كوره والمهم من الرحا وقد ثبت نفى الرحس عنه فيكون صادقاف كوره والمام

(والجواب) أن هذا الحديث صحير في الجلة فانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلى وفاطمة وحسن وحسس اللهمان هؤلاء أهل بتي فأذهب عنهمالرحس وطهرهم تطهرا وروى ذال مسلم عن عائشة قالت خر جرسول الله صلى الله عله وسلم غداة وعلم مرط مرحل من شد عراً سود فاء الحسن بن على فأدخله مماء الحسب فأدخله مماء ب فاطمة فأدخلها تمحاءعلى فأدخله عمقال انمار يدانه لمدده عنكم الرحس أهل النت ويطهركم تطهيرا وهومشهورمن روامة أمسلة من روامة أحمد والترمذي لكن للسفى ليذهبء : كم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا كقوله ما يريدالله التعلى علىكممن حرج وكقوله يريدانله بكماليسر ولايريد بكمالعسر وكقوله يريدالله ليين لكمو بهديكم سنزالذين من قملكم ويتوب علكم والله على حكم والله يريدأن يتوب علىكم ويريدااذين يتمعون الشهواتأن تماوام الاعظما فان ارادة الله في هذه الآمات متضمنة لمحسة الله اذلك المراد ورضاميه وأنه شرعه للؤمنين وأمرهمم ليسفى ذلك أنه خلق هـــذا المراد ولاأنه قضاه وقدره ولاأنه بكون لامحالة والدلسل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد نز ول هذه الآية قال اللهم هؤلاء أهل بتى فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فطلب من الله لهم اذهاب الرجس والتطهم فلوكانت الانه تتضمن اخبارالله بأنه قدأذهب عنهم الرحس وطهرهم لمحتم الي الطلب والدعاء وهذاعلي قول القدرية أظهر فان ارادة الله عندهم لاتتضمن وحود المراد ملقدر بدمالا يكونوبكون مالابر يدفلس في كونه تعالى مريدالذلك ما يدل على وقوعه وهذا الرافضي وأمثاله قدر بةفكمف يحتمون بقوله انماس بدالله لمذهب عنكم الرحس أهل الست على وقوع المراد وعندهمأن الله قداراد اعان من على وحه الارض فلر يقع مراده وأماعلي قول أهل الاثمات فالتعقيق في ذلك أن الارادة في كتاب الله فوعان ارادة شرعية دينية تتضي

وأما غبرأهل الملل فالفلاسفة متنازعون في هذا الاصل والحكي عن كثيرمن أساطمنهم القدماء أنه كان يقول بذلك كاتقدم نقلل المقالات عنهم حتى صرح بالحركة من صرح منهميل الذبن كانوا قبل أرسطو من الاساطين كانوا يقولون بحدوث العالمعن أساب حادثة وهم يقولون بهذا الاصل إما تصريحا وإمالزوما وكدلاث غير واحدمن متأخر بهمكاني البركات المغدادي صاحب المعتبر وهمذااختمار طائفةمن النظار كالاثيرالا بهرى وغيره وما حكادعن أبى الحسين الصرى فهو قول غير واحد قبل أبى الحسين وبعده كهشام وغيره والنعقيل يختارقول أى الحسين وهومعنى قول السلف والرازى عيل الى قول أبى الحسن بلوالى ز مادة على قوله كاذ كره في المطالب العالية بل ينصره وقوله عن الكرامية انهم قالوا أسماؤه كلهاأزليةأي معانى أسمائه أي مالاحله استحق تلك الاسماء كالخالفية والرازقية وأمانفس الاسم فهومن كالامه وكالامه عندهم حادث قائم بذاته وعتنع عندهم أن يكون في الازل كالم أوأسماء لان ذلك يقتضى حسوادث لاأول لهاأو يقتضى قدم القول المعن وكالاهما باطل عندهم وحكايته عن الكرامة أنهم يقولون خلق

محبته ورضاه وارادة كونمة قدرية تتضمن خلقه وتقديره الاولى مثل هؤلاء الآيات والثانمة مثل قوله تعالى فن بردالله أن بهديه بشر حصدره الاسلام ومن بردأن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعدفي السماء وقول نوح ولا ينفعكم نصحى ان أردت أن أندير لكم ان كان الله ريدأن بغويكم وكثيرمن المثبتة والقدر يقتععل الارادة نوعاواحدا كالمحعلون الارادة والمحبة شأ واحداثم القدرية ينغون ارادته لمابين أنه مم ادفى الآيات التشريع فانه عندهم كلماقيل انه مرادفلا يلزمأن يكون كاثنا واللهقدأ خسيرأنه مريدأن يتوبعلي المؤمنين وأن يطهرهم وفههممن تاب وفههم من لميت وفههم من تطهر وفهممن لم يتطهر واذا كانت الآية دالة على وقوع ماأراده من التطهير واذهباب الرحس لم بلزم بمعرد الآبة ثموت مااذعاه ومماسين ذلك أن أزواج الني صلى الله عليه وسلم مذكورات في الآية والكلام في الامر بالتطهير بايجابه ووعد الثواب على فعله والعقاب على تركه قال تعالى مانساء النبي من يأت منكن بفاحشة مسنة بضاعف لهاالعذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسمرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتهاأ جرهام تنن وأعتد نالهار زقاكر عما مانساء النبي استن كالحدمن النساءان اتقيين فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلمه مرض الى قوله وأطعن الله ورسوله اغمام بدالله لمدنده عنكم الرحس أهل المنت و بطهركم تطهمرا فالخطيات كاله لازواج الني صلى الله عليه وسلم ومعهن الامر والنهبي والوعدوالوعيد اكن لما تسن ما في هذا من المنفعة التى تعمهن وتع غيرهن من أهل المبت عاء التطهير بهذا الططاب وغيره ليس مختصا بأز واجه بلهومتناول لاهل البت كلهم وعلى وفاطمة والحسن والحسين أخص من غبرهم بذلك واذلك خصهم النبى صلئ الله علمه وسلم بالدعاءلهم وهذا كاأن قوله لسحد أسس على التقوى منأول بوم نزلت بسبب مسجدقياء الكن الحكم يتناوله ويتناول ماهوأحق منه بذلك وهو مسحدالمدينة وهذا يوجه ماثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسجد الذي أسس على التفوى فقال هومسجدي هذا وثنت عنه في العجيم أنه كان بأتي قباء كل سبت ماشياورا كبا فكان يقوم في مسجده بوم الجعمة و بأتى قباء وم الست وكالاهما مؤسس على التقوى وهكذا أزواحه وعلى وفاطمه والحسن والحسن أخص بذلك من أزواحه ولهذا خصهم بالدعاء وقدتناز عالناسفآ لمجدمن هم فقيل أمنه وهذاقول طائفةمن أصحاب مجمدومالك وغيرهم وقسل المتقون من أمته وروواحديثا آل مجمدكل مؤمن تهيرواه الخلال وتمام فى الفوائدله وقداحتم به طائفة من أصحاب أحدو غيرهم وهوحد بثموضوع وبنى على ذلك طائفة من الصوفية أن آل مجدهم خواص الاولماء كإذ كرالحكم الترمذي والصحيح أن آل محمده مأهل بيته وهذا هوالمنقول عن الشافعي وأحد وهواختيار الشريف أبى حقروغيرهم لكن هملأز واحهمن أهل ستهعلي قولين همار وابتان عن أحد أحدهما أنهن لسن من أهل البيت ويروى هذاعن زيدين أرقم والناني وهوالعجيم أن أزواجهمن آله فاله قد ثبت في الصحيحين عن الذي صلى الله علمه وسلم أنه علهم الصلاة عليه اللهم صل على محدوأر واحه ودريته ولان امرأة ابراهيم من آله وأهل بيته وامرأة لوط من آله وأهل بيته بدلالة القرآن فكمف لأيكون أزواج محدمن آله وأهل ستمه ولان هذه الآمة تدل على أنهن منأهل بيته والالميكن لذكر ذلك فى الكلام معنى وأما الاتقياء من أمته فهم أواساؤه كماثبت فى الصحيح أنه قال ان آل بني فلان ليسدوا لى بأولياء وانحاولي الله وصالح المؤمنسين فبسين أن

أولماء مصالح المؤمنين وكذلك في حديث آخر إن أولمائي المتقون حيث كانواوأ بن كانوا وقد قال تعالى وان تظاهر اعلمه فان الله هومولا ووحبر بل وصالح المؤمنين وفى العجاح عنه أنه قال وددت أنى رأيت اخواني قالوا أولسنا اخوانك قال بل أنتم اخواني وأصابي قوم بأنون من بعدى يؤمنون في ولم روني واذا كان كذلك فأولياؤه المتقون بينه وبينهم قرابة الدين والاعيان والتقوى وهلذه القرابة الدينسة أعظم من القسرابة الطسعية والقرب بن القاوب والارواح أعظممن القرب بين الابدان ولهذا كان أفضل الخلق أولياؤه المتقون وأماأ فاربه ففيهم المؤمن والكافر والبروالفاجر فان كانفاضل منهم كعلى رضى الله عنه وجعفر والحسن والحسن ففضلهم عافهم من الاعمان والتقوى وهمأ ولماؤه مهذا الاعتمار لابجر دالنسب فأولماؤه أعظم درجة من آله وانصلى على آله تمعالم بقتض ذاك أن يكونوا أفضل من أولسائه الذين لم يصل علمهم فان الانبياء والمرسلين هممن أوليائه وهم أفضل من أهل بيته وان لم يدخلوافي الصلاة معه تبعا فالمفضول قد يختص بأمر ولا مازم أن يكون أفضل من الفاضل ودلس ذلك أنأزوا حمه ممن يصلى علمه كاثمت ذلك في العمصين وقد ثبت باتفاق الناس كلهم أن الانساءأفضل من كلهن فانقبل فهدأن القرآن لايدل على وقوع مأر يدمن التطهر واذهاب الرحس أمكن دعاء الني صلى الله عليه وسلم بذلك يدل على وقوعه فان دعاه مستحاب قسل المقصود أن القسرآن لا مل ما ادعاه بشوت الطهارة واذهاب الرجس فضلاعن أن مدل على العصمة والامامة وأما الاستدلال مالحديث فذاك مقام آخر مم نقول في المقام الشاني هبأن القرآن دل على طهارتهم وعلى ذهاب رجسهم كأأن الدعاء المستحاب لابدأن يستحق معه طهارة المدعولهم واذهاب الرحس عنهم لكن ليس في ذلك ما يدل على العصمة من الخطا والدليل عليه أنالقه لم ردعا أمريه أزواج الذي صلى الله عليه وسلم أن لا يصدر من واحدة منهن خطأ فان الخطأ مغفورلهن ولغسرهن وسماق الآبة يقتضى أنهر بدلسذه عنهم الرجس الذي هو الخنث كالفواحش ويطهرهم تطهيرا من الفواحش وغيرهامن الذنوب والتطهير من الذنب على وحهـ بن كافي قوله وثمامك فطهر وقوله انهـما ناس يتطهرون فانه قال فهامن يأتمنكن بفاحشة ممننة بضاعف لهاالعدا وضعفين والتطهيرمن الذنب إمابأن لايفعله العمد واما بأن يتو ب منه كافي قوله خذمن أموالهم صدقة تطهرهم وتزكهم بها ماأمرالله به من الطهارة ابتداء وارادة فانه يتضمن نهيه عن الفاحشة لا يتضمن الاذن فيما بحال لكن هو سحانه ينهى عنهاو يأمرمن فعلها بأن يتو بمنها وفى العجيم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم باعديني وبين خطاياي كإباعدت بين المشرق والمغرب واغسلني بالشلج والبرد والماءالمارد اللهم نقني من الخطاما كابنق الثوب الاسض من الدنس وفي العجيجين أنه قال لعائشة رضى الله عنهافى قصة الافك قبل أن يعلم النبى صلى الله علمه وسلم راءتها وكان قد ارتاب فيأمرها فقال باعائشة ان كنت ريئة فسيرئك الله وان كنت ألمت فاستغفرى الله وبق بىالسه فان العمداذا اعترف بذنبه تم تاب تاب الله عليه و مالجلة لفظ الرحس أصله القذر وبراديه الشرك كقوله فاجتنبوا الرجسمن الاوثان ويراديه الخبائث المحرمة كالمطعومات والمشرومات كقوله قل لاأحدفه اأوحى الى محترماعلى طاعم بطعمه إلاأن يكون مستة أودما مسفوحاأ ولمختزير فانه رجس أوفسقا وقوله انماالجر والمسر والأنصاب والازلام رحس من على الشيطان واذهاب ذلك اذهاب لكله ونحن نعلم أن الله أذهب عن أواسل السادة

الارادة والقول فيذاته مستند الى القدرة القدعة وخلق مافى الخ\_ الوقات مستند الى الارادة والقول تعسيرعن مذهبهم بعمارته والافهم لايسمون شمأ مايقوم بذات الرب لامخ اوقا ولامحدنا وانما بقولون حادث ولا يقولون ان ارادته وكلامه لامخـــاوق ولا محدث قال وقد احتم أهل الحق على امتناع قيام الحوادث مه بحمر ضعمفة الاولى قالوا لوكان المارى تعالى قابلالحاول الحوادث بذاته لماخلاعنها أوعن اضدادها وضدالحادث حادث ومالا يخدوعن الحوادث فعسأن بكون حادثا والرب تعالى لس تحادث قال وهذه الحية منة على خس مقدمات الاؤلى أنكل صفة حادثة لامد لها من ضد والثانية أنضدالصفة الحادثة لابد وأن مكون حادثا والثالثة أنماقيل حادثا فلا يخاوعنه وعن ضده والرائعة أنمالا يخاوعن الحوادث فهوحادث والخامسة أنالحدوث على الله تعالى محال أماأن الرب تعالى لس محادث فقدسن تقريره فقلت هـذا معاوم باتفاق أهــــل المللوسائر العقلاء عن أثبت الصانع ومعاوم بالادلة النقشة بل معاوم بالضرورة وقدذ مرأته قرر ذلك وهولم بقرره فانهاغاقسر روشاء على انسات واحسالوحود وبنى ذلك على نفي

السلسل فى العلل وانطال حوادثالأول لهاو حتمعلي ذلك ضعمفة وقدأوردفي كتاله المسمى مدقائق الحقائق عملي ا بطال تسلسل العلل سؤالازعمأنه لابعرف عنه حواما فيطل بقوله ماذكرهمن تقر برهلكن هذا يحمد الله أجل من أن يحتاج الى منك هذاالتقرير قال واماانمالا يخلو عن الحوادث فهو حادث فسلة تقررره فى حدوث الجواهر الم تقلت لم يقر ردلك الاسلمل حدوث الاعراض وأنه يمتنع وحودح وادث لاأول لهاواعا أبطل ذلك بابطال التسلسلف الا ثار وقسر رذلك بأن الحادث عتنع أنكون أزليا وقدتقدم فساد ذلك بأنافظ الحادث براد مه النوع الدائم و برادمه الحادث المعمن والمعلوم امتناعه انماهو النوعالثاني والنزاع انما هموفى الاول وأبضا فان الذى قرر بهامتناع تسلسل العللفي دقائق الحقاني أوردعلمه سؤالا واعترف بأنه لاحواب لهعنه واذا كان تقريره انتي تسلسل العلل قدتس أنهورد عليه سؤال لابعرف حوابه فكنف بتقرير نفي تسلسل الحوادث ومن المعلوم أنالعقلاء اتفقواعلى نفي تسلسل العللوتنازعوا فينفي تسلسل الحوادث فان كان لم يقم على نفي ذاك عنده دليل عقلي

الشرك والخمائث ولفظ الرحس عام يقتضي أن الله يذهب جميع الرحس فان الني صلى الله علمه وسلم دعائذال وأماقوله وطهرهم تطهمرا فهوسؤال مطلق عاسمي طهارة وبعض الناس يزعمأن هذامطلق فكتني فيه بفردمن أفرادااطهارة ويقول مثل ذلذفي قوله فاعتبروا باأولى الابصار وتحوذلك والتعقيق أنه أمرعهمي الاعتبار الذي يقيال عند الاطلاق كااذاقيل أكرم هذاأى افعسل معهما يسمى عند الاطلاق اكراما وكذلكما يسمى عند الاطلاق اعتبارا والانسان لايسمي معتسرا اذااعتسر فيقصة وترك ذلك في نظيرها وكذلك لايقال هوطاهر أومتطهرا ومطهراذا كانمتطهرامن شئ متنحسا بتطيره ولفظ الطاهر كلفظ الطب قال تعالى الطسات للطمسين والطمون الطسات كأقال الخبشات الغيشن والخبشون الغيشات وقدر وىأنه قال لعمارا تذنواله مرحما بالطب المطب وهذاأ بضا كلفظ المتق ولفظ المزكى قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال خذمن أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهمها وقال فدأفلج من تزكى وقال ولولافضل الله علىكم ورحمته مازكامنكم من أحد أبدا ولكن الله يزكى من يشاء وليسمن شرط المتقين ونحوهم أن لايقع منهم ذنب ولاأن بكونوامعصومين من الخطا والذنوب فانه ذالوكان كذلك لم يكن في الامة منى بلمن تاب من ذنو به دخل في المتفن كافال ان تحتسوا كبائرها تنهون عنه فكفر عنكم سات تكم وندخلكممدخلاك عا فدعاءالني صلى الله علىه وسلم بأن يطهرهم تطهيرا كدعائه بأن يزكهم ويطمهم ويحعلهم متقسن ونحوذاك ومعاوم أنسن استقرأم هعلى ذاك فهود اخل فى هذا لاتكون الطهارة التي دعاج الهم بأعظم مادعا به لنفسه وقد قال اللهم طهرني من خطاباي بالثلج والبرد والماء البارد فن وقع ذنب مغفورا أومكفرا فقدطهره الله منه تطهيرا ولكن من مآت متوسخا بذنوبه فانه لم يطهرمنها في حياته وقد يكون من تمام تطهيرهم صمانتهم عن الصدقة التي هي أوساخ الناس والنبي صلى الله عليه وسلم اذا دعامدعاء أحامه الله يحسب استعدادالحل فاذا استغفر للؤمنين وللؤمنات لم بلزم أن لابو حدمؤمن مذنب فان هدذا لوكان واقعالماعذب مؤمن لافى الدنياولافى الاخرة بل بغفر الله لهذا بالتوية ولهذا بالحسنات الماحية ويغفرالله لهذاذنوبا كثيرة وانواحدة بأخرى وبالجلة فالتطهيرالذي أراده الله والذى دعامه النبى صلى الله عليه وسلم ليسهو العصمة بالاتفاق فان أهل السنة عندهم لامعصوم الاالنبى صلى الله عليه وسلم والنسمعة بقولون لامعصوم غيرالنبي صلى الله عليه وسلم والامام فقدوقع الانفاق على انتفاء العصمة المختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم والامام عن أز واجه و بناته وغميرهن من النساء واذا كان كذلك امتنع أن يكون التطهير المدعوبه للار بعة متضمنا العصمة التي يختص بها الني صلى الله علمه وسلم والا مام عندهم فلا يكون من دعاءالني صلى الله عليه وسلمله بهذا العصمة لالعلى ولالغبره فاله دعامالطهارة لاربعة مشتركين لم يختص بعضهم مدعوة وأرضا فالدعاء العصمة من الذنوب متنع على أصل القدرية بل وبالتطهم أيضا فان الافعال الاختمارية التيهي فعل الواحمات وترك المحرمات عندهم غبر مقدو رةالرب ولاتكنه أن يحعل العبدمطمعاولاعاصيا ولامتطهرامن الذنوب ولاغيرمتطهر فامتنع على أصلهمأن يدعو لاحد بأن يحعله فاعلاللواحبات تاركا للمعرمات وانحا المقدور عندهم قدرة تصلح للخير والشركالسيف الذي يصلح لقتل المسلم والكافر والمال الذي يمكن انفاقه فى الطاعة والمعصبة ثم العبد يفعل باختياره إما الخير واما الشر بتلك القدرة وهذا

الاصل يبطل حجتهم والحديث حقعلهم في إيطال هذا الاصل حث دعاالني صلى الله علم وسلمالتطهر فان قالوا المراد بذلك أنه بغفرلهم ولا يؤاخذهم كان دلك أدل على البطلان من دلاات على العصمة فتمن أن الحديث لاجة الهم فيه يحال على ثبوت العصمة والعصمة مطلفاالتيهي فعل المأمور وترك المحظو رليست مقدو رةعندهملله ولاعكنه أن يحعل أحدا فاعلالطاعة ولاتار كالمعصبة لالنبي ولالغيره (١) فيمتنع عنسدهم أن من يعمل أنه اذاعاش يطبعه باختيار نفيه لاباعانة الله وهدايته وهدذامما يبين تناقض قولهم في مسائل العصمة كاتقدم ولوقدر ثموت العصمة فقد قدمناأنه لابشترط في الامام العصمة والاجماع على انتفاء العصمة فىغسرهم وحستذفسطل حتهم مكل طريق وأماقوله انعلما ادعاها وقد ثبت نفي الرحس عنه فكون صادقا فعوابه من وحوه أحدها أنالانسلم أن على الدعاها بل نحن نعم لم الضرورة أنعلىاما اذعاهاقط حتى قتسل عنمان وان كانعمل بقلمه الى أن يولى لكن ماقال انى أنا الامام ولااني معصوم ولاان الرسول الله صلى الله عليه وسلم جعلني الامام بعده ولاانه أوجب على الناس متابعتي ولانحوهذ والالفاظ بلنحن نعلم بالاضطرارأن من نقل هذا ونحوه عنه فهو كأذب علمه وتحن نعملم أن علما كان أتق لله من أن يدعى الكذب الظاهر الذي تعملم الصابة كالهم أنه كذب وأمانقل الناقل عنه أنه قال لقد تقمصها الن أى قعافة وهو يعلم أن محلى منها محسل القطب من الرحا فنقول أولاأ من استناده فيذا النقل بحث بنقله ثفة عن ثقة متصلا المه وهذالانو حدقط وانما بوجدمثل هذافى كتاب نهي النلاغة وأمثاله وأهل العلم يعلون أن أكترخط هذا الكتاب مفتراة على على ولهذا لا وحد عالم اف كتاب متقدم ولالهااسنادمعروف فهمذا الذي نقلهامن أمن نقلها ولكن هذه الخطب عنزلة من يدعى أنه علوى أوعساسى ولانعلم أحدامن سلفه ادعى ذلك قط ولااذعى ذلك له فعملم كذبه فان النسب يكون معروفامن أصله حتى يتصل بفرعه وكذلك المنقولات لامدأن تكون ثابتة معروفة عمن نقل عنه حتى تتصل بنا فاذاصنف واحد كتاباذ كرفيه خطما كشيرة للذي صلى الله علمه وسلم وأى بكر وعر وعمان وعلى ولم روأ حدمنهم تلك الخطب قبله باسناد معروف علناقطعا أن ذلك كذب وفي هده الخطب أموركث مرة قدع المايقة نامن على ما يناقضها ونحن في هدا المقامليس على النهن أنهذا كذب بل يكفينا المطالبة بعجة النقل فان الله لم وجب على الخلق أن يصدقوا عالم يقمله دليل على صدقه بل هذا ممتنع بالاتفاق لاسماعلي القول بامتناع تكليف مالايطاق فان هذامن أعظم تكليف مالايطاق فكيف عكن الانسان أن يثبت ادعاءعلى للفلافة عشل حكاية ذكرت عنه في أثناء المائة الرابعة لما كثرال كاذبون علمه وصار لهمدولة تقبل منهم ما يقو لون سواء كان صدقاأ وكذبا وليس عندهم من يطالبم بعجة النقل وهذا الجواب عدتنافي نفس الامروفيما بمنناو بين الله تعالى ثم نقول هبأن علياقال ذلك فلم قلت انه أراد انى امام معصوم منصوص علب ولم لا يحوز أنه أراد انى كنت أحق مهامن غيرى لاعتقاده في نفسه أنه أفضل وأحق من غيره وحينئذلا يكون مخبرا عن أمر تعمد فسه الكذب ولكن بكون متكلما باحتهاده والاحتهاد يصدب و يخطئ وسنى الرحس لا يكون معصومامن الخطامالا تفاق بدلسل أنالته لمردمن أهل البيت أن يذهب عنهم الخطأ فان ذلك غيرمقدور علىه عندهم والخطأم غفور فلايضر وحوده وأيضافيه عوم الرحس وأيضافانه لامعصوم من أن بقرعلى خطا الارسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يخصون ذلكُ بالاغه بعده وادهاب

فهذاأولى والسؤال الذي أورده رد على النوعين وقدد كرناالحواب عنه فماتف دمومضمونه أنهلم لايحوزأن يكون محوع المعلولات التى لاتتناهى وان كان مكنافي نفسه لكنه واجب بوجوب آحاده المتعاقبة وكلواحدواجب عاقبله وهذاوان كان ماطلالكن المقصود التنسم على أن من حالف الكتاب والسينة وقال انه ينصر بالمعقول أصول الدس بخل عثل هذاالواحب فيأعظم أصول الدين مع أنه يقررمالا يحتاج اليهفي الدبن أومايعارضما أبتأنهمن الدمن وكذلكمن قالمشلهذا وأمثاله انه يذكلم بالعقلبات يظهر منمه فيأعظم المعقولات التقصير والتوقف والحبرةفها ويحققمن المعقولات مأتقل الحاحة اليه أوما يكون وسلة الىغرهمع أن المقصودبالوسملة لميحققه وقد احتج على ابطال حوادث لاأول لها بعدان أبطل جيم موافقه مأن ذلك يستلزم كون الحادث أزلماوهذا الوجه صعنف فان المنازع يقول أشناس الحوادث ليستأزلية وانماالازلى النوع فالموصوف بأنه أزلىليسهو الموصوف بأنهجادت غميقال اذالم تقدرأن تقيم حية عدلى امتناع تسلسل المعلولات (١) قوله فمتنع عندهمأنمن يعلم الخ كذا في الأصل وفيه سقط ظاهر فليحرر كتمه مصحمه

الرحس قدا شترك فيه على وفاطمة وغيرهما من أهل البيت وأيضافتين نعيم أن عليا كان أتق لله من أن يتعمد والتقويلة من أن يتعمد والكذب كاأن أبابكر وعروع ثمان وغيرهم كانوا أتق لله من أن يتعمد والكذب لكن لوقيل لهذا المحتج بالا يه أنت لم تذكر دليلا على أن الكذب من الرحس واذا لم تذكر على ذهاب الرحس ذاهب على ذلك دليسلا لم يلزم من اذهاب الرحس ذاهب الكذبة الواحدة ان قدر أن الرحس في القرآن وليس في القرآن ما يدل على اذهاب الرحس ولا ما يدل على أن الكذب والخطأ من الرحس ولا أن على القرآن على القرآن على المن هومن أهل ليست في القرآن فأين البراهين التي في القرآن على الامامة وهل يدعى هذا الامن هومن أهل المن عوالندامة

ويذكر فصل في سوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها الرافض البرهان السادس في قوله تعالى في سوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسجله فيها بالغدة والا صال رحال الى قوله يحافون وما تتقلب فيه القلوب والا بصار قال الثعلي بأسناده عن أنس ويريدة قالا قرارسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الا يه فقام رحل فقال أي سوت هذه بارسول الله فقال أي سوت هذه بارسول الله فقال أي سوت هذه بارسول الله هذه النهاء فقام اليه أبو بكر فقال بارسول الله هذا البيت منها بعنى بيت على وفاطمة قال نع من أفضلها وصف فيها الرجال عما يدل على أفضلهم فيكون على هو الامام والالزم تقدم المفضول

(والحواب) من وحوه أحدها المطالبة المحمة هذا النقل ومحرد عزودلك الى النعلى ليس محمة بأتفاقأهلاالسنةوالشمعة ولسكلخبر رواءواحدمن الجهور يكون محةعندالجهور بل علىاءالحهورمتفقون على أنمارو به الثعلى وأمثاله لامحتمون به لافى فضيلة أبى بكر وعمر ولا فى اثمات حكم من الاحكام الاأن بعام ثبوته بطريقه فلبسله أن يقول الانحتم علىكم بالاحاديث التي يرو بهاواحدمن الجهور فان هذا عنزلة من يقول أناأ حكم عليكم عما يشهد عليكممن الجهور فهل يقول أحدمن علىاء الجهوران كلمن شهدمنهم فهوعدل أوقال أحدمن علمائهم انكل من روى منهم حديثا كان صحيحا عملاء الجهور متفقون على أن الثعلى وأمثاله يروون العصوالضعف ومتفقون على أن محردر وايته لاتوحب اتباع ذلك ولهذا يقولون في النعلى وأمثآله الهحاطب لسل يروى ماوجد سواء كان صححاأ وسقمنا فتفسيره وان كان غالب الاحاديث التي فيه صححة ففيه ماهوكذب موضوع باتفاق أهل العلم ولهذا لما اختصره أبوحمد الحسسن سمسعود المغوى وكان أعلم الحددث والفقه منه والثعلى اعلم بأقوال المفسرين والنحاة وقصصالانبياء فهلذهالامورنقلهاالبغوىمنالثعلبي وأماالاحاديث فلريذكرفي تفسيره شيأ من الموضوعات التي رواها الثعلى بليذكر الصحيح منها ويعزوه الى المخارى وغيره فالهمصنفكتاب شرح السنةوكتاب المصابيح وذكرمافى الصحيحين والسنن ولمريذكر الاحاديث التى تطهر لعلاء الحديث أنهام وضوعة كانفعله غيره من المفسرين كالواحدى صاحب الثعلى وهوأعلم بالعر بيةمنه وكالزمخشرى وغيرهم من المفسرين الذين يذكرون من الاحاديث ما يعلم أهل الحديث أنه موضوع (الثانى) أن هذا الحديث موضوع عندأ هل المعرفة بالحديث ولهذالم يذكره علماء الحديث في كتبهم التي يعتمد في الحديث علمها كالصحاح والسنة في والمسائد معأن في بعض هذاما هوضعف بل ما يعلم أنه كذب لكن هذا قلمل حدا وأماه ذا الحدث وأمثاله فهوأ ظهركذبامن أن يذكر وه في مشل ذلك (الشالث) أن يقال الآية باتفاق الناس عى فى المساجد كاقال فى بيوت اذن الله أن ترفع و يذكر فيها اسمه يسميح له فيها بالغدو والا صال

وانمات الصانع عندل موقوف على هذا فأى شئ ينفعل نفي حاول الحوادث عالم تقم حمة على اثمانه فضلاعن قدمه قال وانما الاشكال فى المقدمات الثلاثة الاول قال وذلك أنافائلأن يقول قولكم ان كلصفة عادثة لالدلهامن ضد فاماأن رادمالف دمعنى وحودى يستحيل اجتماعهم ع تلك الصفة اذاتهماو إماأن واديه ماهوأعم من ذلك وهومالا بتصورا جماعه مع وجود الصفة لذا تهماوان كان عدماحتي يقال فانعدم الصفة يكون صدا لوحودها فانكان الاول فلانسلم أنه لابد وأن بكون الصفة ضد بذلك الاعتبار والاستدلال على موقع المنع عسير حدا وان كان السانى فلانسلم أنه يلزم أن مكون ضدالخادث حادثا والاكانعدمالعالم السابق على وحوده حادثا ولوكان عدمه حادثا كانو حودهسا بقاعلى عدمه وهو محال فالوان المناأنه لامدأن يكون ضدالحادث معنى وحود ماولكن لانسارامتناع خاوالحلعن الصفة وضدهامذاالاعتماروحث قررنا في مسألة الكلام والادراكات أن القابل لصفة لامخاوعنها وعن ضدها انماكان بالمعنى الاعم لابالعنى الاخص فلامناقضة \*قلتهـذاكلامحسنحدلو الطريقة مماكان يحتيبها السلف

والائمة في اثبات صفات الكمال كالكلام والسمع والمصر وقد اتمعهم فىذلك متكلمة الصفات من أصحاب ابن كلاب وابن كرام والاشعرى وغبرهم بلأثبتوابها عامةصفات الكال وقدأ وردعلها ما يورده نفاة الصفات وزعم أن ذلك قادح فهافقال أماأهل الاثمات ىعنى الصفات فقدسال بعضهم في الانبات مسلكا ضعيفا وهوأنهم تعرضوالاثمات أحكام الصفات غ توصلوامنها الى اثبات العلم بالصفات ثانما فقالوا ان العالم لامحالة على غاية من الحكمة والاتقان وهومع ذلك مائز وجوده وحائزعدمه كاسمأتى وهومستند فى التخصيص والايحاد الى واجب الوحود كاسمأتى أيضافهمان يكون قادراعله مريداله عالماله كاوقع الاستقراء في الشاهد فان من لم يكن قادرا لا يصير صدورشي عنه ومن لم يكن مريدا لم يكن تخصيص بعض الحاثرات عنه دون بعض بأولى من العكس اذ نستهمااليه واحدة ومن لميكن عالما بالشئ لا يتصورمنه القصد الى الحاده قالوا واذا ثبت كونه قادرامىدا عالماوحان كون حما اذالحماة شرط في هـذه الصفات على ماعرف في الشاهد

(۱) قوله ليستغيب كذافى السخة ولعله ليس بتعيين وحرر كشه مصحمه

الآية وبيت على ليس موصوفا بهذه الصفة (الرابع) أن بقال بيت الذي صلى الله عليه وسلم أفضل من ستعلى ماتفاق المسلمن ومع هذالم مدخل في هذه الآية لانه ليس في سته رحال وانما فمههو والواحدة من نسائه ولماأراد ستالني صلى الله علمه وسلم قال لاتدخلوا سوت النبي وقال واذكرن مايتلى فى بيوتكن (الوجه الخامس) أن قوله هي بيوت الانبياء كذب فانه لو كان كذلك لم يكن اسائر المؤمنين فيهانصب وقوله يسبوله فها بالغدة والآصال رحال لاتلهمهم تحارة ولابسع عن ذكر الله متناول لكل من كان بهسذه آلصفة (الوحه السادس) أن قوله في بموت أذن الله أن ترفع نكرة موصوفة (١) ليس تغمر وقوله أذن الله أن ترفع و بذكر فها اسمه انأرادبذلك مالانختص هالمساحدمن الذكرفي السوت والصلاة فهادخل فيذلك سوتأكثر المؤمنين المتصفين بهده الصفة فلانختص بموت الانبياء وان أراد بذلك ما مختص به المساحد من و حود الذكر في الصاوات الحس ونحوذ الذكانت مختصة بالمساحد وأما سوت الانساء فلسر فهاخصوصمة المساحدوان كان لهافضل سكني الانساءفيها (الوحه السابع) أن يقال انأر يدبببوت الانساء ماسكنه الني صلى الله علم وسلم فلس فى المدينة من بموت الانساء الابموتأز واجالني صلى الله علمه وسلم فلامدخل فمهامت على وانأر مدمادخله الانماء فالني صلى الله علمه وسلم دخل سوت كثير من العجابة وأى تقدير فدر في الحديث لاعكن تخصيص بيت على بأنه من بموت الانبياء دون بيت أبي بكروعر وعمان ونحوهم واذالم يكن له اختصاص فالرحال مشــتركون بينه و بين غــيره (الوحــه الثامن) أن بقال قوله الرحال المذ نورون موصوفون بأنهم لاتلهمهم تحارة ولاسمعن ذكرالله ليسفى الاية مايدل على أنهمأفضل منغبرهم ولبس فمهاذ كرما وعدهم اللهنه من الخير وفمهامن الثناءعلمهم ولبس كل من اثني علمه ووعده مالحنة يكون أفضل من غيره فلا يلزم أن تكون هو أفضل من الانساء ( الوحهالتاسع) أن بقال هـــ أن هذا يدل على أنهم أفضـــ ل ممن ليس كذلكُ من هــــذا الوحه لكن لمقلت ان هـذه الصفة مختصة بعلى بل من كانت لا تلهمه التحارة والسع عن ذكر الله واقام الصلاة والتاءالز كاة ومخاف توم القيامة فهومتصف بهذه الصفة فلمقات اله ليس متصف لايختص بعلى بلهووغيره مشتركون فها وحمنشذ فلا بلزمأن بكون أفضل من المشاركيناله فها (الوجه العاشر) أنه لوسلم أن علما أفضل من غيره في هذه الصفة فارقلت ان ذلك يوحب الامامة وأماامتناع تقديم المفضول على الفاضل اذاسا فانماهوفي مجموع الصفات التي تناسب الامامة والافليس كلمن فضل فى خصلة من الخميرا ستحق أن يكون هو الامام ولوحازهـذا لقلفني الصحابة من قتل من الكفارأ كنرماقتل على وفيهم من أنفق من ماله أكثر ماأنفق على وفهممن كانأ كترصلاة وصمامامن على وفيهم من كان عند من العمل ماليس عندعلى وبالجلة لاعكن أن يكون واحدمن الانبياءله مثل مالكل واحدمن الإنبياءمن كل وحه ولاأحد من العنقابة مكون له مثل مالكل أحدمن العجابة من كل وجه بل يكون في المفضول نوع من الامورااتي يمتاز بهاعن الفاضل ولكن الاعتبارفي التفضيل بالمجموع

(فصل) وفصل) قال الرافضى البرهان السابع قوله تعالى قل لاأسئلكم عليه أجرا الاالمودة في القربي روى أحد بن حنبل في مسنده عن ابن عباس قال لما نزلت قل لاأسئلكم عليه أجرا الاالموذة في القربي قالوا يارسول الله من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم قال على وفاطمة

وكذلك فى تفسيرال تعلى ونحوه فى الصحيحين وغير على من الصحيابة والثلاثة لا تحسمودته فيكون على أفضل فيكون هو الامام ولان مخالفته تنافى المودة و بامتشال أوامره تنكون مودته فيكون واحب الطاعة وهومعنى الامامة

(والجواب) من وجوه أحدهاالمطالبة بصحة هذا الحديث وقوله ان أحد روى هذا فىمسندهكذب من فانمسندأ جمدمو حوديه من النسيز مأشاء الله وليس فسه هذا الحمديث وأظهرمن ذلك كذباقوله انهذافي الصحين وليسهوفي الصحيحين بلفيهما وفي المسندما يناقض ذلك ولاريب أن هذا الرحل وأمثاله حهال بكت أهل العم لإلانطالعونها ولايعلون مافيها ورأيت بعضهم حعلهم كتبافي أحاديث من كتب متفرقة معزوة تارة الى العديمن وتارة الىمسندأ جد وتارة الى المغازى والموفق خطم خوارزم والثعلى وأمثاله وسماه الطرائف فى الردعلى الطوائف وآخرصنف كتابالهم سماه العمدة واسم مصنفه ابن البطريق وهؤلاءمع كثرة الكذب فتما بروونه فهمأمسل حالامن أبى حعفر محدس على الذي صنف لهم وأمثاله فان هؤلاء يروون من الاكاذب مالا يخبى الاعلى من هومن أحهل النياس ورأيت كثيرامن ذلك المعز والذيعزاه أولئك الي المسندوالعدهين وغيرهما باطلالاحقىقة له بعزون الىمسندأ جدمالس فمه أصلا لكن أحدصنف كتابافي فضائل أبي مكر وعمر وعثمان وعلى وقديروى فيهذا الكتاب ماليس في المسند وليس كل مارواه أجدفي المسند وغيره بكون حمة عنده بل يروى مارواه أهل العلم وشرطه في المسند أن لا يروى عن المعروفين بالكذب عنده وان كان فى ذلك ماهوضعف وشرطه فى المسندمن لشرط أى داود فى سننه وأما كتب الفضائل فبروى ماسمعه من شموخه سواء كان صححاأ وضعمفا فانه لم يقصدأ ن لا يروى في ذلك الاماثبتءنسده ثمزادانأحدزبادات وزادأبو بكرالقطيعيزبادات وفىزياداتالفطيعي أحاديث كثبرة موضوعة فظن ذلك الحاهل أن تلك من رواية أجد وأنه رواها في المسند وهذا خطأقس فانالشمو خالمذكور تنشو خالقطيعي كالهممتأ خرعن أجد وهميمن برويعن أحدلاتمن بروىأحدعنه وهذامسندأ حدوكتاب الزهدله وكتاب الناسج والمنسوخ وكناب التفسمروغ مرذلكمن كتبه يقول حدثنا وكسع حمد ثناعبدالرحن بن مهدى حدثنا سفمان حدثناعبدالرزاق فهذاأحد وتارة يقول حسدتناأ بومعمر القطيعي حدثناعلى ن الجعد حدثنا أبونصرالتمار فهلذاعبدالله وكتابه في فضائل الصحابة له فيه هلذاوهلذا وفسهمن زيادات القطيعي يقول حد تناأ حدى عبد الجيار الصوفي وأمثياله عمن هومذل عبد الله ن أحد في الطبقة وهوعن غائته أن بروى عن أجد وفان أحد ترك الرواية في آخر عرما اطلب الخليفة أن تحدثه ويحدث ابنه ويقبع عنسده فافعلي نفسهمن فتنة الدنيا فامتنع من الحدمث مطلقاليسلممن ذلك لانه قدحدث عاكان عنده قبل ذلك فكان مذكر الحديث باستناده بعد شموخه ولا يقول حمد تنافلان فكان من يسمعون منه ذلك يفرحون بروايتهم عنه فهذا القطيعي بروي عن شسوخهز بادات وكثيرمنها كذب موضوع وهؤلاء قدوقع لهم هلذا الكتاب ولم ينظروا مافسه من فضائل سائرالعجامة (١) بل عرض ذلك على وكلما زادحد يشاطنوا أن القائل ذلك هوأجد س حنيل فانهم لايعرفون الرحال وطبقاتهم وانشموخ القطمعي عتنع أن بروى أحدعنهم شمأ ثمانهم لفرط حهلهمما سمعوا كثاماالا المسند فلماظنوا أنأحدرواه وأنه انميار ويفى المسيند صاروا يقولون لمارواه القطمعي رواه أحدفي المسند هذاان لمرز يدواعلى القطمعي مالم روه فان

وماكانله فى وحوده أوعسدمه شرط لامختلف شاهدا ولاغائما و ملزم من كونه حسا أن مكون سمعاصرامتكلما فانمن لم تثبت له هذه الصفات من الاحماء فهومتصف باضدادها كالعمي والطرش والخرس على ماعرف فى الشاهد أيضا والاله تعالى يتقدس عن الانصاف يهذه الصفات قالواواذا ثبت له هـذه الاحكام فهى فى الشاهد معللة بالصفات فالعملف الشاهدعملة كون العالم عالما والقدرة علة كون القادر قادر اوعلى هذا النعو ماقى الصفات والعلة لاتختلف لاشاهدا ولاغائما وأبضافانحد العالم في الشاهد من قام به العلم والقادر من قامت مالقدرة وعلى هذا النعو والحدلا مختلف شاهدا ولاغائبا وأيضا فانشرط العالمف الشاهد قيام العلمه وكذلكفي القدرة وغيرها والشرط لايختلف الطريقةمع امكان تقريرهاعلى هذاالوخه فانهعكن تقريرهاعلي وحهأ كمل منه ومع هذا فقدقال هذه الحجة مما يضعف التمسل بها حداوأوردعلها أنها منمعلي الجع بن الشاهد والغائب وقد تكامنا على ماذكره هووغيره فيغبر هذاالموضع وبسناأن الحقلا يحتاج

(۱) قوله بلعرض ذلك على كذا في النسخة وحرر كتبه مصحمه

الكذب عندهم غمرمأمون ولهذا بعز وصاحب الطرائف وصاحب العمدة أحاديث الى أجد لمروهاأجدلافي هذاولافي هـ ذاولاسعهاأ حدقط وأحسن حال هؤلاءأن تكون للأعمارواه القطيعي ومارواه القطيعي فيسهمن الموضوعات القبحة الوضع مالا يحفى على عالم ونقسل هذا الرافضي من حنس صاحب كتاب العدة والطرائف فاأدرى نقل عنه أوعن بنقل عنه والافن له بالنقل أدني معرفة يستحيى أن يعزو مثل همذا الحديث الي مسند أحد والعديين والعمصان والمسندنسخهمامل الارض ولس هنذافي شيممها وهنذا الحديث لم روفي شي من كتب العلم المعتمدة أصلاوا عمار وى منسل هذامن يحطب باللسل كالثعلبي وأمثاله الذين يروون الغث والسمن بلاتميز (الوجه الشاني) أن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث وهم المرجوع البهم في هذا ولهذالا يوجد في شي من كتب الحديث التي يرجع المها (الوجه الثالث)أن هذه الاكه في سورة الشورى وهي مكبة ما تفاق أهل السنة بلجسع آل حم مكات وكذلك آلطس ومن المعاوم أن على الفاترة جفاطمة بالمدينة بعد غزوة مدر والحسين ولدفي السنة الثالثة من الهجرة والحسين في السينة الرابعة فتكون هذه الآبة قدنزلت قبل وجود الحسن والحسين بسنين متعددة فكنف بفسر الني صلى الله علمه وسلم الآية توجوب مودة قرابة لا تعرف ولم تخلق (الوجه الرابع) أن تفسير الآية الذي فى الصحيحين عن استعماس يناقض ذلك ففي الصحيحين عن سعيدين حير قال سئل استعماس عن قوله تعالى قل لاأسئلكم علسه أحرا الاالمودة في القربي فقلت أن لا تؤذوا محمد افي قرابته فقال انعساس علت اندلم يكن بطن من قريش الاارسول اللهصلي الله عليه وسلم فهم قرابه فقال لاأسأل كمعله أحرا لكن أن تصاوا القرامة التي مني و منكم فهد ذا ابن عماس ترجان القرآن وأعلم أهل الست بعد على يقول ليس معناها مودة ذوى القرى لكن معناها الأسألكم بامعشر العربو بامعشرفريش علىه أجرالكن أسألكم أن تصاوا القرابة التي بيني وبينكم فهو سأل الناس الذين أرسل المهم أولاأن يصلوارجه فلا يعتدوا عليه حتى يبلغ رسالة ربه (الوحه الخامس) أنه قال لاأسئلكم علسه أجرا الاالمودة فى القربى لم يقل الا المودة للقربى ولا المودة لذوى القربى فلوأراد المودة لذوى القربى لقال المودة لذوى القربى كاقال واعلواأ تماغنتم من شئ فأناته خسمه وللرسول ولذى القربى وقال ماأفاءاتله على رسوله من أهمل القرى فلله وللرسول واذى القربى وكذلك قوله فاتذا القرى حقه والمسكين وان السسل وقوله وآتى المال على حمه ذوى القربي وهكذافي غيرموضع فعمسع مافى القرآن من التوصية بحقوق ذوى قربي النبي صلى الله علمه وسلم وذوى قرى الانسسان اعماقيل فيهاذوى القربى لم يقل فى القربى فلماذ كرهنا المصدردون الاسم دل على أنه لمرددوى القربي (الوجه السادس) أنه لوأر مدالمودة لهم لفال المودة الذوى القربى ولم يقل فى القربى فانه لا يقول من طلب المودة لغسره أسألك المودة فى فلان ولا فىقرى فلان ولكن أسألك المودةلف الان والمحمة لفلان فلماقال المودة فى القرى علم أنه لس المرادانوي القربى (الوجه السابع) أن يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم لايسأل على تبليغ رسالة ربه أجراالمتة بل أجره على الله كاقال قسل ماأسأ لكم علسه من أجر وماأنامن المتكلفين وقوله أم تسئلهم أجرافه ممن مغرم مثقلون وقوله قل مأسألتكم من أجرفه والكمان أجرى الاعلى الله ولكن الاستثناءهنامنقطع كاقال قل ماأسئلكم عليه من أجرالامن شاء أن يتحذ الى ربهسدلا ولاريب أن محسة أهل بعت الني صلى الله عليه وسلم واحمة لكن لم يست وحوبها

فها الى هذا الجع فهوصح فأنهمن مات قساس الاولى وهوأن ماكان من لوازم الكمال فشوته الغالق أولى منم للخلوق كافدذكر في غيرهذا الموضع لكن المقصود هذا أنه اعترض على قولهم ماولم يتصف بهذا لاتصف بضده العام الذى يتضمن النفي وهوقدذ كرهنا أثهقرره قال وأماقولهم الهلولم يتصف بهده الصفات مع كونه حالكان منصفا عايقابلها فالتعقيق فسيه موقوف على سان حقيقة المتقابلين يعنى المتنافس وذكر التقسيم المشهور فسه للفلاسفة وأنهأر بعية أقسام تقابل السلب والاعجاب والعدم والملكة والتضايف والنضادوأن تقابل العلم والجهل والعمى والبصر هوعندهممن باب تقابل العدم والملكة والملكة على اصطلاحهم كلمعنى وحودى أمكن أن يكون مانتاللشئ اماعق حنسه كالنصر للانسان فانالىصر عكن ثموته لجنسه وهوالحنوان أو يحق نوعه ككالةزيد فانهدذامكن لنوع الانسان أو يحق شخصه كاللحمة للرحل فانهاءكنة فيحق الرجل قال والعدم المقابل لهاار تفاع هدده الملكة قالفان أرسيتقابل الادراك ونفهة تقابل التناقض بالسلب والانحاب وهوأنه لانخلو من كونه سمعاو بصيرا ومتكلما أولس فهو مايقوله الخصم ولا

يقىل نفىهمى غيردليل وانأريد بالتقابل تقابل العدم والمدكة فلا يلزمهن نفي الملكة تحقق العدم ولا مالعكس الافى محل يكون قاللالهما ولهدذا يصرأن يقال الحرلاأعي ولايصروالقول مكون المارى تعالى قابلا للنصر والعمى دعوى محسل النزاع والمصادرة على المطاوب وعلى هذا فقدامتنع نفي لزوم العمى والخرس والطرش فيحق الله تعالىمن ضرورة نقى المصروالسمع والكلامعنه فهذا كلامه في الخاوعن الضدىن المعنى العام أورد علىه ماذكر فكمف بدعي أنه قرره وهذا الارادارادمعروف للعطلة نفاة الصفات وهوابراد فاسمدمن وحوه أحدهاأن بقال نحن زيد بالتقابل تقابل السلب والامحاب ونفي هذه الصفات يتضمن النقص لكلمن نفتعنه سواءقل انه قابل لهاأولم بقل فانهمن المعلوم يصريح العقل أن المتصف الحداة والعلموالكلام والسمع والمصر أكلعن لم يتصف مذلك وماقدر انتفاءذاك عنه كالحادفهوأنقص مالتسسة الىمن اتصف مذلك وهو قدسال في اثبات الصفات طريقة الكمال وهي في المقتقة من حنس هـ د مفقال واعلم أن ههناطريقة وشيقة سهلة المعرك قريمة المدرك بعسرعلى المنصف المتحرا الحروج عنهاوالقدحف دلالتها عكن طردها فى اثبات جمع الصفات النفسانية

بهذه الآية ولامحبتهم أجرالني صلى الله عليه وسلبل هومماأم نااللهده كأأم ناسار العيادات وفي الصيرعنمة أنه خطب أصحابه بغمدير يدعى خابين مكة والمدينة فقال أذكر بمالله في أهل ىدى وفى السنن عنه أنه قال والذي نفسي سده لا مخاون الحنة حتى يحموكم تله ولقرابتي فن حعل محمة أهل بمته أجراله توفيه الاهفد أخطأ خطأ غطما ولوكان أجراله لمنتب عليه نحن لانا أعطيناه أجره الذي يستحقه بالرسالة فهل يقول مسلم مثل هذا (الوجه الثامن) أن القربي معرفة باللام فلابدأن يكون معروفاعندالمخاطمين الذين أمرأن بقول لهملا أستلكم علمه أجرا وقدذكر أنهالمانزلت لميكن قدخلق الحسسن والحسين ولاتزوج على بفاطمة فالفري التي كان المخاطمون بعرفونها عتنع أن تكون هذه مخلاف القربي التي يبنه ويبنهم فانهامعروفة عندهم كاتقول لاأسألك الاالمودة فى الرحم التي بيننا وكاتقول لاأسألك الاالعدل بينناو بينكم ولا مدون الاستدلال مذه الآية لكن لسفى وحوب موالاته ومودته ما يوحب اختصاصه بالامامة ولاالفضملة وأماقوله والشيلانة لاتحب موالاتهم فمنوع بل يحب أيضامودتهم وموالاتهم فانه قد ثبت أن الله يحمم ومن كان الله يحمه وحب علىنا أن نحمه فان الحدق الله والمغضفى اللهواحب وهوأوثق عرى الاعمان وكذلك هممن أكار أولساء الله المتقمن وقد أوجب اللهمو الاتهم بل فد ثبت أن الله رضى عنهم ورضواعنه بنص القرآن وكلمن رضى الله عنه فانه يحمه والله محسالمتقين والمحسسنين والمقسطين والصايرين وهؤلاء أفضل من دخل في هنده النصوص من هنده الامة بعندنيها وفي العصصاعن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل المؤمنين في توادهم وتراجهم وتعاطفهم كشل الجسد الواحدان اشتكي منه عضو تداعى له سائر الحسدمالجي والسهر فهوأخبرناأن المؤمنين يتوادون ويتعاطفون ويتراحون وأنهم فىذلك كالحسدالواحدوهؤلاءقدثنت اعانهم مالنصوص والاجاع كاقدثبت اعان على ولا عكن من يقدح في اعانهم أن يثبت اعان على بل كل طريق دل على اعان على فانها على اعانهم أدل والطريق التى يقدح بهافهم يحابعنها كإيحاب عن القدم في على وأولى فان الرافضي الذي يقدح فبهم ويتعصب لعلى فهومنقطع الحجة كالمهود والنصارى الذبن يريدون اثنات نموة موسى وعسى والقدح في نبوة محدصلى الله عليه وسلم ولهذا الاعكن الرافضي أن يقيم الحقعلي النواص الذبن ينغضون علىا أو يقدحون في اعمانه من الخوارج وغيرهم فانهم اذا قالواله بأىشئ علت أن علىامؤمن أوولى لله تعالى فان قال مالنقل المتواتر ماسلامه وحسناته قبل له هذا النقلمو حود في أبي بكر وعمر وعمان وغيرهم من أحجاب النبي صلى الله عليه وسلم بل النقل المتواتر يحسنات هؤلاء السلمة عن المعارض أعظم من النقل المتواتر في مشل ذلك لعلى وان قال مالقرآن الدال على اعمان على قيل له القرآن اعمادل بأسماء عامة كقوله لقدرضي الله عن المؤمنين و تحوذاك وأنت تخرج أكابرالعجامة فأخراج واحداسهل وان قال بالاحاديث الدالة على فضائله أونز ول القرآن فيه قيل أحاديث أولئك أكثر وأصيم وقدقد حتفهم وقسل له تلك الأحاديث التي في فضائل على انحار واها الصحامة الذمن قدحت فمهم فان كان القدح صححانطل النقل وان كان النقل صححانطل القدح وان قال سقل الشبعة أوتواترهم قسلله العجابة لمركن فمهمن الرافضة أحسد والرافضة تطعن فحسع العجابة الانفراقليلا بضعةعشر ومثل هذاقديف النانهم تواطؤاعلي مانق اوه فن قدحفي نقل الجهور كمف عكنه

وهي بماألهمني الله الاهاولم أحدها علىصورتهاوتحر وهالأحدغرى وهوأن يقال المفهوم من كل واحد من هذالصفات المذكورة معقطع النظرع التصفيه صفة كالأو لاصفة كال لاحائز أن تكون لاصفة كال والاكانمال من اتصدفها فالشاهد أنقص من حال من لم يتصف بها ان كان عدمها في نفس الأمر كالاأو مساو بالحال من لم يتصف بهاان لم مكن عدمها في نفس الام كالا وهوخلاف مانعله بالضرورة في الشاهد فإسق الاالقسم الاول وهوأنه فينفسها وذواتها كال وعندذلك فاوقدرعدم اتصاف السارى تعالىبها لكان ناقصا بالنسسة الىمن اتصف مها من مخلوقاته ومحال أن مكون الحالق أنقص من المخلوق ، قلت وهذه الحية التي تلوتها صححة وقد استدل بهاماشاء اللهمن السلف والخلفوان كانتصو برهاوالتعمر عنها يتنوع وهذه المادة بعسهاعكن نقلها الىالحة الاولى التيزيفها مأن مقال لولم يتصف بصفات الكمال لاتصف متقائضها وهي صفات نقص فلكون أنقص من بعض مخلوقاته (الوحهالثاني)أن يقال هبأنهمامتقاللان تقالل العدم

(١) قوله الترجيم من هذا الحديث الخ هكذافى الاصل وحرر المقام فلعل هذا سقطا كتبه مصحمه

اثمات نقل نفرقلل وهد امسوط في موضعه والمقصود أن قوله وغير على من الثلاثة لا تحب مودته كالاماطل عندالجهور بلمودة هؤلاءأوحب عندأهل السنةمن مودة على لانوحوب المودة على مقدار الفضل فكلمن كان أفضل كانتمودته أكمل وقدقال تعالى ان الذين آمنوا وعلوا الصالحات سجعل لهم الرحن ودا قالوا يجبهم ويحسهم الىعماده وهؤلاء أفضل من آمن وعمل صالحامن هدذه الامة بعد ننها كاقال تعمالي محدرسول الله والذين معه أشداءعلى الكفاررجاء بينهم تراهم ركعامحدا يبتغون فضلامن اللهورضوانا سماهمفي وحوههممن أثر السجودالي آخرالسورة وفى العجيجين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الناس أحب المك قال عائشة قال فن الرحال قال أنوها وفي الصحير أن عرقال لاني بكررضي الله عنهما بوم السقيفة بلأنت سيدنا وخبرنا وأحينا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديق ذلك مااستفاض في العماح من غيروجه أن النبي صلى الله علمه وسلم قال لو كنت متخذ امن أهل الارض خليلا لاتخذت أبابكر خليلاولكن مودة الاسلام فهدايين أنه ليسفى أهل الارض أحق بمعسته ومودته من أبي بكر وما كان أحسالي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهوأحسالي الله وما كانأحب الى الله ورسوله فهوأحق أن يكون أحب الى المؤمنين الذبن محمون ماأحمه اللهورسوله والدلائل الدالة على أنه أحقى المودة كشبرة فضلاعن أن بقال ان المفضول تحب مودته وانالفاضل لاتحب مودته ، وأمافوله ان مخالفته تنافى المودة وبامتثال أوامره تكون مودته فيكون واحب الطاعة وهومعني الامامة فعوابه من وحوه أحدهاان كان المودة توحب الطاعة فقد وحست مودة ذوى القربي فتعب طاعتهم فحصأن تنكون فاطمة أيضااماما وان كانهذا باطلافهذامثله (الشانى) أن المودة ليستمستلزمة للامامة في حال وجوب المودة فلسرمن وحت مودته كأن إماما حنئذ مدلك أن الحسين والحسين تحسمودتهما قسل مصبرهماإمامين وعلى تحسمودته فيزمن النبي صلى الله علمه وسلم ولم يكن إماما بل تحب وان تأخرت امامته الىمقتل عثمان (الشالث) أن وحوب المودة ان كان ملزوم الامامة يقتضي انتفاءاللازم فلاتحب مودة الامن مكون إمامامعصوما فمنتذلا بودأ حدامن المؤمنين ولايحبهم فلاتحب مودة أحدمن المؤمنين ولامحسه اذالم يكونوا أعمة لانسعة على ولاغيرهم وهذاخلاف الاجاع وخلاف ماعلم بالاضطرار من دين الاسلام (الرابع) أن قوله والمخالف تنافى المودة بقالمتي اذاكان ذال واحب الطاعة أومطلقا الشانى ممنوع والالكان من أوجب على غسيره شسألم وحمه الله علمه انخالفه فلا يكون محماله فلا يكون مؤمن محمالمؤمن حتى يعتقدو حوب طاعته وهذامعاوم الفساد وأماالاول فمقال اذالم تكن المخالفة فادحة في المودة الااذا كان واحسالطاعة فننذ يحسأن يعلمأولاو حوب الطاعة حتى تمكون مخالفته فادحة في مودته فاذاأ ثبت وجوب الطاعة عجردو حوب المودة كان ذلك باطلا وكان ذلك دورا يمتنعا فانه لايعلم أن المخالفة تقدح في المودة حتى يعلم وحوب الطاعة ولا يعلم وحوب الطاعة الااذاعلم أنه امام ولا يعلم أنه امام حتى يعلم أن مخالفته تقدح في مودته (الحامس) أن يقال المخالفة تقدح فىالمودةاذاأ مربطاعته أولم يؤمر والثاني متنف ضرورة وأما الاول فانانعلم أنعلمالم يأمرالناس بطاعتـــه فى خلافة أبى بكر وعمر وعمّــان (السادس) أن يقال هــــذا بعمنه يقال فى حق أبى بكروعمروعمان فانمودتهم ومحبتهم وموالاتهم واجبة كاتقدم ومخالفتهم تقدح فىذلك (السابع) الترجيح (١) من هذا الحديث لان القوم دعوا الناس الى ولا يتهم وطاعتهم وادعوا الامامة والله أو حبطاعتهم فغالفهم عدو لله وهؤلاء القوم مع أهل السنة عنزلة النصارى مع المسلمن فالنصارى يعاون المسيح الهاو يعاون الراهيم وموسى وتجد اأقل من الحوار بين الذين كانوا مع عسى وهؤلاء يعاون علما هوالامام المعصوم وهو النبي أو إله والخلفاء الاربعة أقل من مثل الاشترالين وأمثاله الذين فا تلوامعه ولهذا كان حهلهم وطلهم أعظم من أن يوصف يتسكون بالمنقولات المكذوبة والالفاظ المتشام ه والاقيسة الفاسدة ويدعون المنقولات الصادقة المتواترة والنصوص المعنة والمعقولات الصريحة

وفسل المتعادم مناتاته قال الدهاى الرهان الشامن قوله تعالى ومن الناس من يشرى نفسه المتعادم مناتاته قال الدهاى الرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة خلف على بن أي طالب لقضاء ديونه ورد الودائع التى كانت عنده وأمن الملة ترج الى الغاد وقداً حاط المشركون بالدارأن بنام على فراشه فقال له باعلى انشج بردى الاحضرالحضرى وم على فراشى فانه لا مخلص المئ ممكر وهان شاء الله تعالى ففعل ذلك فأوجى الله تعالى الى حبر بل ومي كائس الى قد آخت بين كاو حعلت عراحد كا أطول من عرالا خوا بكا يؤثر صاحبه بالحساة فأوجى الله الما ألا كنتم امثل على سأبى طالب آخت بينه و بن محمد عليه الصلاة والسلام فيات على فراشه بقد به بنفسه و يؤثره بالحماة اهيطا الى الارض فاحفظاه من عدوه فترلا فكان حبر بل عندراً سه ومي كائس عندر حليه فقيال حبريل مج محمن مثلك باابن أبي طالب باهى الله بك الملائكة فأنزل الله عزو حل على رسوله صلى الله عليه وسلم وهومتوجه الى المدينة في شأن على ومن النياس من يشرى نفسه ابتغاء من ضات الله وقال ابن عياس انما لغيره تدلى على من المشركين الى الغيار وهذه فضيلة لم تحصل لغيره تدلى على من المشركين الى الغيار وهذه فضيلة لم تحصل لغيره تدلى على فضيلة على جميع أصحابه فيكون هو الامام

(والحواب) من وجوم أحدها المطالبة بعجة هذا النقل ومحرد نقل الثعلي وأمثاله لذلك بل روايتهمليس بحجة باتفاق طوائف أهل السنة والشمعة لانهذام سلمتأخر ولمريذ كراسناده وفى نقله من هذا الجنس للاسرائيليات والاسلامسات أمور يعلم أنها باطلة وان كان هولم يتعمد الكذب النهاأن هذاالذى نقله على هذاالوحه كذب ماتفاق أهل العلم مالحديث والسعرة والمرجع الهمفى هذا الباب الشالث أن الذي صلى الله عليه وسلم لما هاجرهوو أبو بكر الى المدينة لم بكن للقوم غرض في طلب على وانما كان مطاوبهم النبي صلى الله عليه وسلم وأما بكر وحعاوا في كل واحدمنهما دبته لمن حاءيه كانبت ذلك في العصيم الذي لا يستريب أهل العلم في صحته وترك علما فى فراشه ليظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم فى البيت فلا يطلبوه فلما أصحوا وحدوا علما فظهرت خيبتهم ولم يؤذوا علمابل سألوه عن النبي صلى الله علمه وسلم فأخبرهم أنه لاعلمه به ولم بكن هناك خوف على أحدوانما كان الخوف على الني صلى الله عليه وسلم وصديقه ولوكان لهم فى على غرض لتعرضواله لما وحدوه فلمالم يتعرضواله دل على أنهم لاغرض لهم فسه فأى فداءهنا بالنفس والذى كان بفديه بنفسه بلاريب ويقصد أن يدفع بنفسه عنه و يكون الضرر بهدونه هوأبو بكركان يذكرالطلمة فيكون خلفه ويذكر الرصدفيكون أمامه وكان يذهب فمكشف له الخير واذا كان هناك ما يخاف أحب أن يكون به لا باالني صلى الله عليه وسلم وغير واحدمن العجابة قدفداه بنفسه في مواطن الحروب فنهم من قتل بين يديه ومنهم من شلت يده كطلحة من عسد الله وهدد اواحب على المؤمنين كلهم فلوقد رأنه كان هذا الفداء بالنفس اكان

والملكة فقسولكم لابلزم مننفي أحدهما ثموت الآخر الااذا كان الحل قابلا حوامه أن يقال الموحودات نوعان نوع بقدل الاتصاف بأحده فنن كالحوان وصنف لايقل ذلك كالحادومن المعاوم أنماقيل أحدهماأ كل عالايقبل واحدا منهما وانكان موصوفا بالعمى والصمم والخسرس فان الحموان الذى هوكذلك أقرب الحالكمال عن لايقبل لاهذاولاهذا اذ الحوان الابكم الاعمى الاصم عكن أن يتصف بصفات الكمال وما يقبل الاتصاف بصفات الكال أكل عن لا يقبل الاتصاف بصفات الكمال فاذا كانقدعهم أنالرب تعالى مقدس عن أن يتصف بهذه النقائص مع قبوله للا تصاف بصفات الكمال فلأن يقدسعن كونه لايقب لالتصاف بصفات الكمال أولى وأحرى وهلذامعاوم سداهة العقول (الوجهالثالث)أن نقول لانسلم أتفى الاعسان مالايقيل الاتصاف مهذه الصفات فانالله قادر على أن يخلق الحساة في كل حسم وأن ينطقه كاأنطق ماشاء من الجادات وقال تعالى والذبن تدعون من دون الله لا مخلقون شأ وهم مخلقون أموان غيرأحياء واذاكان كذاك فدعواهمأن من الاعيان مالايقبلالاتصاف بهذه الصفات رجوع منهمالي مجردماشهدوه من العادة والافن كانمصدقابأن الله فلتعصاموسي وهي جماد تعباناعظما التلعت

الحمال والعصى لمعكنه أن بطرد هذه الدعوى واذا كانسحانه قادراعلى أن شتهاده الصفات صفات الكال لما كان حمادامن مخاوقاته وكان كل مخاوق بقيل ذلك مقدرة الله تعالى فهوأحق بقول ذلك بل وحومه اذماكان عكنا فيحقه من صفات الكمال كانواحاله فانهلاستفدصفات الكالمن غيره بل هومستحق لها مذاته فهى من لوازمذاته ا وهـ ذا فصل فصـ لمعترض ذكرناه تنسهاعلى تقصرمن يقصر فالاستدلال على الحقالذي قامتعلم الدلائل المقنمة العقليةمع السعنةمع مدافعتهم لمادلت علمه دلائل السمع والعقل وان كنالانظن عسلم بل بعاقلأن يتكلم في حهة الربويسة عاراه تقصرا ولكن لا مخاوصاحب هذه الطريق من عرأوتفر يطوكالاهما يظهر به نقصه عن حال السلف والائمة الموافقين للشرع والعقل وأنهم كانوافوق المخالفين لهميف همذه المطالب الالهمة والمعارف الرمانية وهده الحةالتي صدر بهاالآمدى وزيفهاهي الحةالتي اعتمدعلها الكلاسة والأشعرية ومن وافقهم من السالمة والفقهاء من أصاب أحدوغيرهم كالقاضي أبى يعلى واسعقىل واس الزاغوني وغبرهم وهى منسة على مقدمتين أنااقابل للشئ لامخلوعت وعن

هنذامن الفضائل المشتر كةبينه وبين غيرهمن العجابة فيكيف اذالم بكن هناك خوف على على قال ان استحق في السيرة مع أنه من المتولين لعلى المائلين المهوذكر خروج النبي صلى الله عليه وسلم من منزله واستخلاف على على فراشه لماة مكر الكفاريه قال فأتى حيريل الذي صلى الله علمه وسلم فقالله لاتبت هذه الللة على فراشك الذي كنت تبست علمه قال فلما كانت عمة اللمل اجتمعواعلى بابه برصدونه حتى يشام فشرون علىه فلمارأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامهم قال لعلى نم على فراشي واتشيح ببردي هذا الحضرجي الاخضر فنم فاله لن يخلص البك شي تكرهه منهم وعن محدس كعب القرظى قال لمااجمعواله وفهم أنوجهل فقال وهم على بايدان مجدا بزعم أفكمان تابعتموه على أمره كنتم ماول العرب والعيم ثم يعثم بعدموتكم فعلت الكم حذات كحنات الاردن وان لمتفعلوا كان له فكمذبح غم بعثتم من بعدمو تكم فجعلت لكم نارتحرقون فيها فالوخر جرسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم فأخذ حفنة من تراب في يده ثم قال نعم أنا أقول ذلك وأنت أحدهم وأخذالله على أبصاوهم عنه فلابرونه ولم يسق منهمر جلاالاوضع على رأسه تراما غما نصرف الىحمث أرادأن يذهب فأتاهم آت بمن لم يكن معهم فقال ما تنتظرون ههنافقالوا مجدا قال خسكم اللهقدوالله خرج علكم محدثم ماترك مسكم رحلا الاوقدوضع على وأسهترانا وانطلق الى حاحته أفساترون مابكم قال فوضع كلر حل منهم مده على رأسمه فاذا علمه تراب غم حعاوا يطلعون فعرون علماعلى الفراش محى بعرد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون والله انهذالمحمد نائماعليه برده فلم يبرحوا كذلك حتى أصحوا فقام على عن الفراش فقالواوالته لقدكان صدقنا الذي كانحدثنا وكان عماأنزل الله ذاك البوم واذعكر بالاالذين كفروالسبتوك أويقتاوك أومخسر حوك وعكرون عكرالله والله خسرالماكرين وقوله أم يقولون شاعر نتربص بهريب المنون الآية فأذن الله لنسه في الهجرة عند ذلك فهذا بين أنالقوم لم يكن لهم غرض في على أصلا وأيضافان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الشيح ببردى هذا الأخضرفنم فسه فالدلن مخلص البكمنهمر حل شئ تكرهه فوعده وهوالصادق أنه الانخلص المهمكروه وكان طمأ نينته يوعد رسول الله (الرابع) ان هذا الحديث فيهمن الدلائل على كذبه مالا يخفى فان الملائكة لا يقال فهم مثل هـ ذاالباطل الذي لا يليق بهم وليس أحدهما حائعاف وتروالا خربالطعام ولاهنال خوف فيؤثرا حدهماصاحبه بالأمن فكيف يقول الله لهدما أبكايؤنرصاحبه بالحياة ولاللؤاخاة بين الملائكة أصل بلحبريل لهعل يختص بهدون مسكائيل ومسكائيل له عمل يختص به دون حبريل كاحاء في الا تاران الوحي والنصر لجبريل وان الرزق والمطرلمكائل غمان كان الله قضى بأن عمر أحدهماأ طول من الآخر فهو ماقضاه وان قضاه لواحدوأ رادمنهماأن بتفقاعلي تعين الاطول أويؤثريه أحدهماالا خروهم اراضيان بذلك فلاكلام وأماان كانابكرهان ذلك فكمف يلمق يحكمة الله ورجمه أن يحرش بينهماو يلقي بينهما العداوة ولوكان ذلك حقائعالى اللهعن ذلك ثم هذا القدر لووقع مع أنه ماطل فكمف تأخرمن حبن خلقهما الله قبل آدم الى حين الهجرة وانحاكان يكون ذلك لوكان عقب خلفهما (الحامس) انالني صلى الله عليه وسلم لم يؤاخ على اولاغيره بل كل ماروى في هذا فهوكذب وحديث المؤاخاة الذيروى فى ذال مع ضعفه وبطلانه انمافه مؤاخاته له فى المدينة هكذارواه الترمذى فأماعكة فؤاخاته له ماطلة على التقدرس وأيضافق دعرف أنه لم بكن فداء مالنفس ولاايثار بالحياة باتفاق علماء النقل (السادس) أن هبوط حبر بل وسكائيل لحفظ واحدمن ضده وأكثرالساس ينازعونهمفى ذلك بلحمع الطوائف منأهل النظروالأثر بنازعونهم كالمعتزلة والكرامة والشمعة والمرحثة وأهل الحديث والفقهاء والصوفعة والفلاسفة والثانية على امتناع تسلسل الحوادث والنزاعفها مشهورين حمع الطوائف قال الأمدى الحة الثانية أنه لوفامت الحوادث مذات الرب تعالى لكان لهاسب والسبب اما الذات وإما خارج عنهافان كانهوالذات وحب دوامهالدوام الذات وخرحتعن أن تكون مادئة وان كان خار ما عن الذات فاماأن يكون معملولا للاله تعالى أولا يكون معاولاله فان كان الاول لزم الدور وان كان الثانى فذلك الخارج مكون واحب الوحود بذاته ومفيد اللاله تعالى صفاته فكانأولى أنبكونهو الاله وهذه المحالات اغالزمت من قسام الحوادث بذات الرب تمارك وتعالى فتكون محالاقال الآمدي ولقائل أن يقول وان افتقرت الصفات الحادثة الىسب فالسبب اغاهوالقدرة القدعة والمشئة الأزاسة القائمة مذات الرب كاهو مذهب الكراسة على ماأوضعناه فلس السعب هوالمسب ولاخارحا ولايلزم من دوام القدرة دوام المقدور والاكانالعالمقدعاوهو محال قال فان قبل اذا كان المرج الصفة الحادثة هو القدرة القدعة

الناسمن أعظم المنكرات فان الله يحفظ من يشاءمن خلقه بدون هذا وانمار وي هبوطهما بوم مدر للفتال وفي مثل ذلك من الامور العظام ولونز لالحفظ واحدمن النياس لنز لالحفظ النبي صلى الله علمه وسلم وصد بقه اللذين كان الاعداء بطلمونهمامن كل وحه وقد مذلوافي كل واحد منهماديته وهم علم ماغلاظ شداد سودالأكباد (السابع) أن هذه الآية في سورة البقرة وهي مدنسة بلاخلاف وانمازات معدهمرة الني صلى الله عليه وسلم الى المدينة لم تنزل قبل همرته وقدقسل انهائزلت لماهاجرصهم وطلمه المشركون فأعطاهم ماله وأتي المدينة فقال النبى صلى الله عليه وسلمر بح البسع أبايحى وهذه القصة مشهورة فى التفسير نقلها غيرواحد وهدذامكن فانصهساهاجرمن مكة الىالمدينة قال النجرر اختلف أهل التأويل فمن نزلت هذه الآتة فدومن عنيها فقال بعضهم نزات في المهاجرين والانصار وعنيها المجاهدون في سمل الله وذكر باستناده هذا القول عن قتادة قال وقال بعضهم نزلت في قوم بأعانهم وروىعن القاسم فالحدثنا الحسين حدثنا الحاج حدثنا انرح يجعن عكرمة قال نزلت في صهب وأبي ذر حندب أخذاهل أبي ذر أباذر فانفلت منهم مفقد معلى النبي صلى الله عليه وسلم فلمارجع مهاجراعرضواله وكانواعر الظهران فانفلت أيضاحتي قدم عليه وأماصهب فأخذه أهله فافتدى منهم عاله نمخرج مهاحوا فأدركه منقذن عبر بنحدعان فرجله ممانة من ماله فغلى سله وقال آخرون عنى نذلك كل شارنفسه في طاعة الله و حاهد فيسبل الله وأمر معروف ونسب هذا القول الي عمر بل وان عماس وأن صهما كانسب النزول (الشامن) أن لفظ الآية مطلق للس فعه تخصيص فكل من ماع نفسه ابتغاء مرضات الله فقددخل فها وأحق من دخل فهاالذي صلى الله علمه وسلم وصد يقه فانهمما شرما نفسهما ابتغام صضات الله وهاجرافي سمل الله والعدو يطلبهما من كل وحه (التاسع) أنقوله هذه فضلة لمتحصل لغيره فكون هوالامام فيقال لاريبأن الفضلة التي حصات لابى بكرفي الهجرة لمتحصل لغبره من العجامة بالكتاب والسنة والاجاع فتكون هذه الافضيلة البنة له دون عمر وعثمان وعلى وغيرهم من العماية فيكون هو الامام فهذا هو الدليل الصدق الذىلا كذب فمه يقول الله الاتنصروه فقد نصره الله اذ أخرجه الذبن كفروا ثاني اثنين اذهما فىالغار اذيقول اصاحبه لاتحزن ان اللهمعنا ومثل هذه الفضلة لم تحصل لغيرا بي بكرقطعا بخسلاف الوقاية بالنفس فانهالو كانت صحة فغير واحدمن العجابة وقي النبى مسلى الله عليه وسلم منفسه وهد اواحب على كل مؤمن ليسمن الفضائل الخنصة بالا كابرمن العجالة والافضلية اغاتثبت بالخصائص لابالمشتركات يبين ذاكأنه لم ينفسل أحسدأن علياأ وذي في مبيته على فراش النبي صلى الله عليه وسلم وقدأ وذي غيره في وقايته النبي صلى الله عليه وسلم تارة بالضرب وتارة بالحسر حوتارة بالقتل فن فداه وأوذى أعظم من فداه ولم بؤذ وقد قال العلاء ماصح لعلى من الفضائل فهي مشتر كة شاركه فيهاغيره بحلاف الصديق فان كثير امن فضائله وأكترهاخصائص لالشركه فهاغبره وهذامدسوط فيموضعه واللهأعلم

(فصل) قال الرافضي البرهان التاسع قوله تعالى فن حاجل فيه من بعد ماجائه من العلم فقل تعالى الدع أبناء ناو أبناء كم ونساء ناونساء كم وأنف الأنفسكم مم نبته ل فقعل لعنة الله على الكاذبين نقل الجهور كافة أن أبناء نا اشارة الى الحسن والحسين ونساء نااشارة الى فأطمة وأنف ناشارة الى على وهذه الاية دليل على ثبوت الامامة لعلى لا نه تعالى قد جعله

نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم والاتحاد عال في ق المراد بالمساواة له الولاية وأيضالو كان غيره ولاء مساويا لهم وأفضل منهم في استحابة الدعاء لأمره تعالى بأخذهم معه لانه في موضع الحاجة واذا كانواهم الافضل تعنت الامامة في موضح وهل تحقى دلالة هذه الآية على المطاوب الاعلى من استحوذ الشيطان عليه وأخذ بحامع قليه وحبب اليه الدنيا التي لا ينالها الاعنع أهل الحق من حقهم

(والحواب) أن يقال أماأ خذه علما والحسن والحسس في الماهلة فحد م صحير والمسلم عن سعد سن أنى وقاص قال في حديث طويل لما نزات هذه الاته فقل تعالواندع أساء ناوأ ساء كم ونساءناونساء كموأنفسسناوأنفسكم دعارسول اللهصلي اللهعلمه وسلم علماوفاطمة وحسمنا وحسينافق الاالهم هؤلاءأهلي ولكن لادلالة في ذلك على الامامة ولاعلى الافضلمة وقوله قد حعله الله نفس رسول المهصلي الله عليه وسلم والاتحاد محال فيني المساواةله وله الولاية العامة فكذا لمساويه فلنالانسطأنه لم بمق الاالمساواة ولادليل على ذلك بل حله على ذلك متنع لان أحدالا بساوى رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعليا ولاغبره وهنذا اللفظ في لغية العرب لايقتضى المساواة قال تعالى في قصمة الافك لولااذ ممعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خبرا ولم توحد ذلك أن يكون المؤمنون والمؤمنات متساوين وقد قال تعالى في قصة بني اسرائيل فتو بواالى بارئيكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خبرلكم عندبارئيكم أى يقتل بعضكم بعضا ولم بوحب ذاكأن يكونوا منساوين ولاأن مكون من عدالعلى مساويالمن لم يعيده وكذاك قدقسل في قوله ولاتقتاوا أنفسكم أىلايقتل بعضكم بعضا وان كانواغ يرمنساوين وقال تعالى ولاتلزوا أنفسكم أىلايلز بعضكم بعضافيطعن علسه ويعسه وهنذانهي لجسع المؤمنين أن لانفعل بعضهم سعض هسذا الطعن والعب مع أنهم غيرمتساوين لافى الاحكام ولافى الفضيلة ولاالظالم كالمطاوم ولاالامام كالمأموم ومن هذاالماب قوله تعالى نم أنتم هؤلاء تقتاون أنفسكم أى يقتل بعضكم بعضا واذاكان اللفظ فى قوله وأنف ناوأنفسكم كاللفظ فى قوله ولا تلزواأنفسكم لولا اذسمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خبرا ونحوذلك مع أن التساوى هناليس واجب للمتنع فكذلا هناك وأشد بلهذااللفظ مدلعلي المحانسة والمشاجهة والتحانس والمشاجهة يكون بالاشتراك في الاعمان فالمؤمنون اخوة في الايمان وهو المراد بقوله لولا ادسمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقوله ولاتلمزوا أنفسكم وقديكون بالاشتراك فى الدين وان كان فيهم المنافق كاشتراك المسلمن في الاسلام الظاهروان كان مع ذلك الاستراك في السب فهوأوكد وقومموسي كافوا أنف ناجذا الاعتمار وقوله تعالى تعالوا بدع أساءناوأ ساءكم ونساءناونساء كموأنفسناوأنفسكمأى رجالناورجالكمأى الرجال الذينهم من جنسنا فى الدين والنسب والرحال الذين هم من حنسكم والمراد التحانس في القرابة فقط لانه قال أبناءنا وأبناء كم ونساءناونساء كمفذكر الاولادوذكر الرحال فعلمأنه أراد الاقربين السنامن الذكور والاناثمن الاولادوالعصمة ولهذادعاا لحسن والحسمن من الابناء ودعافاطمة من النساء ودعاعلىامن رحاله ولم يكن عنده أحد أقرب المه نسمامن هؤلاء وهم الذين أدارعلهم الكساء والماهلة انماتحصل بالاقرين المه والافاو باهلهم بالابعدين في النسب وان كانوا أفضل عند اللهلم محصل المقصود فان المرادأ نهم مردعون الاقربين كالدعو هوالاقرب السه والنفوس تحنوعلى أقاربهامالا تحنوعلى غيرهم وكانوا يعلون أنهرسول اللهصلى الله علىه وسلم ويعلون

والاختمار فلامدوأن يكون الرب تعالى فاصدالحلحدوثها ومحل حدوثهالس الاذانه فعمأن بكون قاصدالذاته والقصدالي الشئ يستدعى كونه في الجهة وهو محال ثمولجازقمام كل مادث موهو محال وأيضافان الصفة الحادثة عندالكرامسة اغاهوقوله كن والارادةهي مستندالمحدثات وعند ذلك فلا ماحة الى الحادث الذي هو القول والارادة لامكان اسناد جمع المحدثات الى القدرة القدعة فقلناأما الاول فندفع فان القصد الى ايحاد الصفة وان استدعى القصدالى محلحدوثها فأعايلزم من ذلك أن يكون المحل في الحهــة أناوكان القصد ععنى الاشارة الى الجهة ولدس كذلك ال ععنى ارادة احداث الصفة فمه وذلك غسر موحب الحهة غموان كان القصد الى اتحاد الصفة في المحلو حب كون المحل فى الجهة فلزم من ذلك امتناع القصدمن الله تعالى الى محادالاعراض لانالقهـدالي اتحادها مكون قصدا لمحالها وملزم من ذلك أن تكون محالها في الحهات والقصدالي ماهوفي حهة ممن لدس فى المهة محال وذلك يفضى الىأن يكون الربفى الجهة عندقصد خلق الأعراض وهومحال وأما القمول بأنه اذاحاز خلق بعض الحوادث في ذاته حاز خلق كل حادث فدعوى محردة وقياسمن

غبرحامع وهو باطل على ماأسلفناه فى تحقىق الدليل ، وأما الشاني فاصله رجع الحازوم رعامة الغرض والحكمة في أفعال الله تعالى وهوغرموافق لاصولناوان كانذلك بطسريق الالزام للغصم فلعله لايقول به وان كان قائلابه فليس القول بتخطئت في القول محلول الحوادث بذات الرب تعالى ضرورة تصويمه في رعاية الحكمة أولى من العكس 🐞 قلت هذه الحقمادتهامن الفلاسفة الدهرية كان سينا وأمشاله الذين مقولون ان الرب لا يحدث عنه شي اعدان لم يكن حادثا ولهذارستدل مهذه الحة على نفي الحوادث المنفصلة كما يستدل ماعلى نفي الحوادث المتعلة وهوأن الموحب لحدوث الحادث مطلقامن الذات الكان الذات لزم دوامه وان كان خار حا عنهافان كانمعاولاللذات لزم الدور لانذلك الحادثموقوف على ذلك المعاول الخارج وذلك المعاول الخارج لامدأن يكون عادثاوالالو كان قديما لكان كال المقتضى لذلك الحادث قدعا وهوالذات ومعلولها القديم واذاكان المعلول الخار جمادثافلا يحدث الاسب حادث فى الذات والالزم حدوث الحادث بلاسب فبلزمأن يكون ماحدث في الذات من الذات موقوفا على الخارج الحادث وما مدث في الخار جموقوفاعلي

أنهمان باهاوه نزلت البهلة عليهم وعلى أقار بهمفاجتم الخوف على أنفسهم وعلى أقاربهم فسكان ذاك أبلغ فيامتناعهم والافالانسان قديختار أن بهلك ويحمالنه والشيخ الكمرة ديختارالموت اذائ أقاريه في نعمة ومال وهـ ذامو حود كشرفطل منهـ مالمـ اهلة بالابناء والنساء والرحال والاقر بين من الحانمين فلهذا دعاهؤلاء وآبة المباهلة تزلت سنة عشير لماقدم وفد نحران ولم يكن النبى صلى الله علمه وسلم قديق من أعمامه الاالعماس والعماس لم يكن من السابقين الاولين ولاكاناه به اختصاص كعلى وأما ننوعه فلربكن فهممثل على وكان حعفر قدقتل قمل ذلك فانالماهلة كانت لماقدم وفدنحران سنة تسع أوعشر وجعفر قشل عوتة سنة ثمان فتعين على رضى الله عنبه وكونه تعن للباهلة اذليس في الاقارب من يقوم مقيامه لا يو حسأن مكون مساو باللني صلى الله عليه وسلم في شيّ من الاشياء بلولا يكون أفضل من سائر الحجابة مطلقا بلله بالمباهلة نوع فضلة وهي مشتركة بينه وبين فاطمة وحسن وحسسن ليستمن خصائص الامامة فانخصائص الامامة لاتثبت النساء ولايقتضى أن يكون من باهل به أفضل من جمع العصابة كالم بوحسأن تكون فاطمة وحسين وحسين أفضل من جمع الصحابة وأما قول الرافضي لوكان غسره ولاءمساو بالهم أوأفضل منهم في استعابة الدعاء لأمره تعالى بأخذهم معه لأنه في موضع الحاحة فمقال في الحواب لم تكن المقصودا حابة الدعاء فان دعاء الذي صلى الله علىه وسلم وحده كاف ولو كان المرادين بدعوه معه أن يستحاب دعاؤه لدعا المؤمنين كلهم ودعاجهم كما كان يستستى بهم وكما كان يستفتى بصعاليك المهاجرين وكان يقول فهل تنصرون وترزقون الابضعفائكم مدعائهم وصلاتهم واخلاصهم ومن المعاوم أن هؤلاء وان كانوامجابين فكثرة الدعاءاً بلغ في الاحابة لكن لم يكن المقصود من دعوة من دعاه احابة دعائه بل لاجل المقابلة بين الاهل والاهل ونحن نعلم بالاضطرارأت النبي صلى انته عليه وسلم لودعاأ مابكر وعمر وعنمان وطلحة والزبروان مسعودوألى نكع ومعاذين حبل وغيرهم للماهلة لكانوا من أعظم الناس استحامة لأمره وكان دعاء هؤلاء وغيرهم أبلغ في احابة الدعاء لكن لم يأمره الله سحانه بأخذهم لانذاك لايحصل به المقصود فان المقصودأن أواشك بأتون عن بشفقون علمه طبعاكا بنائهم ونسائهم ورجالهم الذين همأ قرب النياس اليهم فلودعا الني صلى الله عليه وسلم قوماأجانب لأتى أولثك بأحانب ولم يكن يشتدعلهم نزول الهلة بأولثك الاحانب كإنشت دعلهم نزولها بالأقربن البهم فان طبع البشر يخاف على أقربيه مالا يخاف على الاجانب فأمرالنبي صلى الله عليه وسلمأن يدعوفرا بتموأن يدعوأ ولثك قرابتهم والناس عندالمقابلة تقول كل طائفة للاخرى ارهنوا عندناأ بناء كمونساءكم فلورهنت احدى الطائفتين أجنبيالم يرض أولتك كا أنه لودعا النبى صلى الله عليه وسلم الاجانب لم يرض أولئك المقابلون له ولا يلزم أن يكون أهل الرحل أفضل عندالله اذاقابل بهملن يقابله بأهله فقد تبين أن الآنة لادلالة فهاأصلاعلي مطاوب الرافضي لكنه وأمثاله عمن في قلسه زيغ كالنصاري الذين يتعلقون بالالفاظ الحملة ويدعون النصوص الصريحة تمقدح فى خمار الامة نزعه الكاذب حث زعمأن المواد بالانفس المساوون وهوخلاف المستعمل في لغة العرب وممايين ذلك أن قوله نساء بالايختص بفاطمة بلمن دعاممن بناته كانت عنزلتهافى ذلك لكن لم يكن عنده ادذاك الافاطمة فانرقمة وأم كاشوموز ينب كن قدتوفين قبل ذلك فكذلك أنفس خاليس مختصا يعلى بل هذاصيغة جمع كأن نساء ناصغة جع وكذلك أبناء ناصغة جع وانمادعا حسنا وحسينا لانه لم يكن بمن ينسب

السه بالبنوة سواهما فان ابراهم ان كان موجود ااذذاك فهوطفل لابدعى فان ابراهم هو ابن مار به القبطة التي أهداهاله المقوقس صاحب مصروأ هدى له البغلة ومار به وسير بن فأعطى سير بن لحسان بن ثابت و تسرى مار به فولدت له ابراهم وعاش بضعة عشر شهرا ومات فقال النبي صلى الله علمه وسلم ان له مرضعافى الجنة تتمرضاعه وكان هذا بعد الحديبية بل بعد حنين فصل في قال الرافضى البرهان العاشر قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه

و فصل و قال الرافضى البرهان العاشر قوله تعالى فتلق آدم من ربه كلمان فتاب عليه روى ابن المغازى الشافعي باستفاده عن ابن عباس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلمان التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه قال سأله بحق محدوعلى و فاطمة والحسسن والحسين أن يتوب عليه فتاب عليه وهذه فضيلة لم يلحقه أحدمن الصحابة فيها فيكون هو الامام لمساواته النبي صلى الله عليه وسلم في التوسل به الى الله

(والجواب) من وحوه أحدها المطالبة بعجة هـ ذاالنقل فقدعرف أن محردروا بة ان المغارىلايسوغ الاحتجاج مهاباتفاق أهل العلم (الشانى) أن هذا الحديث تذب موضوع باتفاقأهل العلم وذكرهأ بوالفرجن الحوزي في الموضوعات من طريق الدارقطني فانله كتما فى الافراد والغرائب قال الدار قطني تفرديه عمرو من مابت عن أبسه عن أبي المقدام لم روه عنه غبرحسن الانسقر قال يحيى شمعين عروين ثابت ليس ثقة ولامأمونا وقال ابن حمان بروى الموضوعات عن الأثمات (الثالث) أن الكلمات التي تلقاها آدم قد حاءت مفسرة في قوله تعالى ر بناظمناأ نفيننا وانام تغفراناوتر جنالنكون من الخاسرين وقدروى عن السلف هذاوما يشهه وليس في ثبئ من النقل الثابت عنهم ماذكره من القسم (الرابع) أنه معلوم بالاضطرار أنمن هودون آدممن الكفار والفسياق اذاتاب أحسدهم المالله تاب الله علسه وان لم يقسم علىه بأحمد فكمف يحتاج آدم في تو يته الى مالا يحتاج المه أحد من المذنبين لامؤمن ولا كافر وطائفة قدرو واأنه توسل مالني صلى الله علىه وسلم حتى قبل توبته وهذا كذب وروى عن مالك فىذلك حكابة فىخطابه للنصوروهو كذب على مالك وان كانذكرها القياضي عباض في الشفا (الخامس) أن النبي صلى الله عليه وسلم لم أمرأ حدامالتو بة عثل هـ ذ الدعاء بل ولاأمر أحدا عثل هذا الدعاءفي توبة ولاغبرهابل ولاشرع لامته أن يقسمواعلى الله بمغلوق ولوكان هذا الدعاء مشروعالشرعه لأمته (السادس) أن الاقسام على الله طللائكة والانساء مم مرديه كتاب ولاسسنة بلقدنص غسر واحدمن أهل العملم كألى حنيفة وأبي يوسف وغيرهماعلي أنه لامحوز أن يقسم على الله عِفاوق وقد بسطنا الكلام على ذلك (السابع) أن هذا الوكان مشروعا فأدمني كرج كيف بقسم على الله عن هوأ كرم عليه منه ولاريب أن نسناصلي الله عليه وسلم أفضل من آدم لكن آدم أفضل من على وفاطمة وحسن وحسن (الثامن) أن يقال هذه لىستمن خصائص الأئمة فانهاقد ثبت لفاطمة وخصائص الأئمة لاتشت النساء ومالم يكن من خصائصهم لم يستلزم الامامة فاندلسل الامامة لابدأن يكون مازومالها بازممن وحوده استعقافها فلوكان هذا دليلاعلى الامامة لكان من يتصف به يستعقها والمرأة لاتكون اماما بالنصوالاجاع

وفصل في قال الرافضي البرهان الحادى عشر قوله تعالى إنى جاعلاً للناس اماما قال ومن ذريتى روى الفقيه ابن المغازى الشافعي عن ابن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انتهت الدعوة الى والى على لم يسجد أحدنا لصنم قط فأتحذنى نبيا والمحذوصيا وهذا أنص في الباب

الحادث فهافيلزم الدور وانكان الخار جلسمن مقتضات الذات لزمأن يكون واحبابنفسه فكون مابقوم بالرب من الحوادث موقوفا على ذلك الواحب بنفسه م قال فبكون أولى بالالهبة فهذه عدة هؤلاء الدهر مةفي نه فعله العوادث سواء كانت قائمة به أو بغيره ولهذا بن الآمدي ضعفها بن المتكلمين المنازعين للكرامية فالهقال الكرامية يقولون في الحوادث بذاته كإتقولونأتتم فيالحوادث المنفصلة عنه فكاأن تلك الحوادث تعدث عند كم بكونه قادرا أو بالقدرة أوالمشئة القدعة فهكذا نقول فما يقوم بذاته ولاريبأن ماذكره حواب تنقطعيه عنهم مطالبة اخوانهم المتكامين من المعتزلة والاشعربة ولكن لاتنقطع عنهم مطالسة الفلاسفة الاعما يقوله الجسع من أن القادر المختار رج أحدالمتساويين لالمرج أوان الارادة الازلية ترج أحد المتساويين لالمرج والمنازعون فى هذامن أهل الحديث والكلام والفلسفة بقولون انهذا جد للضرورة وانهدا القدحفماله أثبتواوحودالصانع فانهم أثبتوا الصانع بأن ترجيع أحد المتساويين لايدله من مرج وقد عرف كالرم الناس في هـ ذاالمقام ، ونحن نذكر ماتحابه الفلاسفة عن أهل الملل جمعا وذلك من وحوه

(والحواب) من وحوه أحدها المطالبة بععة هذا كاتقدم (الشاني) أن هذا الحديث كذب موضوع باجناع أهل العلم بالحديث (الثالث) أن قوله انتهت الدعوة المنا كالم الا محوز أن ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم فاله ان أريد أنها الم تصمن قبلنا كان يمتنعا لان الانبياء من ذر مة الراهيم دخلوا في الدعوة قال تعالى ووهيناله المحقى و يعقو ب نافلة وكلا حعلنا صالحين وحعلناهمأ تمة بهدون بأمرنا وأوحساالهم فعل الحسرات وإقام الصلاة وايتاء الزكاة وقال تعالى وآتيناموسي الكتاب وجعلناه هدىلني اسرائس وقال عن بني اسرائيل وجعلناهم أنمية بهدون بأمر نالماصر واوكانواما كاتنا يوقنون وقال ونريدأن نمن على الذمن استضعفوا فىالارض ونحعلهمأئة ونجعلهم الوارثين وعكن لهمفى الارض فهذه عدة نصوص في القرآن فحعل الله أتمة من ذرية ابراهيم قبل امتنا وان أريدانتهت الدعوة البناأنه لاامام بعدنالزم أن لا يكون الحسن والحسين ولاغيرهماأعة وهو باطل ثم التعليل بكونه لم يسجد لصنم هو علة مو حودة في سائر المسلمن بعدهم (الوحه الرابع) أن كون الشخص لم يسجد لصنه فضلة بشاركه فمهاجم من وادعلي الاسلام مع أن السابقين الاؤلن أفضل منه فكمف يحعل المفضول مستعقالهذه المرتبة دون الفاضل (الخامس) أنه لوقيل اله لم يستعدل منه لانه أسلم قبل البلوغ فإسحد بعد اسلامه فهكذا كل مسام والصي غيرمكاف وانقبل انه لم يستعدقب ل اسلامه فهذا النفى غسرمعلوم ولاقائله ممن يوثق به ويقال ليس كل من لم يكفر أومن لم يأت بكسرة أفضل ممن تاب عنها مطلقا بل قديكون النائب من المكفر والفسوق أفضل بمن لم يكفر ولم يفسق كإدل على ذلك الكتاب فإن الله فضل الذين أنفقوا من قسل الفتح وقاتلوا على الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وأولثك كلهم أسلموامن بعدوه ؤلاءفيههم من ولدعلي الآسلام وفضل السابقين الاؤلين على التابعين لهم باحسان وأولئك آمنوا بعد الكفرو التابعون ولدواعلى الاسلام وقدذ كرالله فىالقرآ نأنلوطا آمن لابراهيم وبعثه اللهنبيا وقال شعيب قدافترينا على الله كذماان عدنا فى ملتكم بعداد نحانا الله منها وما يكون لناأن نعود فها الاأن يشاء الله ربنا وقال تعالى وقال الذبن كفروالرسلهمانخر جنكمهن أرضنا أولتعودن في ملتنا وقد أخبرالله عن اخوة بوسف عاأخبر تمناهم بعدتو بتهم وهم الاسماط الذين أمن ناأن نؤمن عاأ وتوافى سورة النقرة وآل عمران والنساء واذا كان في هؤلاء من صارنسا فعلوم أن الانساء أفضل من غيرهم وهذا بما تنازع فيه الرافضة وغبرهم ويقولون من صدرمنه ذنب لايصيرنداو النزاع فبمن أسلم أعظم لكن الاعتبار عادل عليه الكتاب والسنة والذين منعوامن هذاعدتهم أن التائب من الذنب يكون ناقصامذمومالا يستحق النبوة ولوصارمن أعظم الناس طاعة وهنذاهو الاصل الذي نوزعوافيه والكتاب والسنة يدلان على بطلان قولهم فيه

وفسل والداخرة المرافض البرهان الثانى عشر قوله تعالى ان الذين آمنوا وعلوا الصالحات المعللهم الرحن وذا روى الحافظ أبو تعيم الاصبهانى باستاده الى ابن عباس قال نزلت في على والود يحبة في القلوب المؤمنة وفي تفسير الثعلبي عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلى باعلى قل اللهم احعل لى عند له عهدا واجعل لى في صدور المؤمنين مودة فأ نزل الله ان الذين أمنوا وعلوا الصالحات مجعل لهم الرحن ودا ولم يثبت لغيره ذلك في كون هو الامام

(والجواب) من وجوه أحدهاأنه لا بدمن اقامة الدليل على صعة المنقول والافالاستدلال

(الاول) أن يقال الحوادث إماأن محاتناهما أولاعب بلءوز أنالايكون لهانهامة فانوحب تناهها لزمأن يكون العوادث أول ولزم حواز حدوث الحوادث بدون سسمادث و بطلت حتجم وقولكم دوام حركات الفلك وانها أزلسة وانحازدوام الحوادث فمنتذمامن حادث الاوهومسوق محادث وحسئنذ فالافلالة اذاكانت حادثة لزم أن يكون قبلها حادث آخروحىتندفهكن أنتكون تلك الارادات المتعاقبة القاغة بذات الواحب أوغي مرهامن الحوادث هي الشرط فيحدوث الافلاك كما تقـولون أنتم كل عادث فهو مشروط محادث قمله فان قالواذاته لاتحلها الحوادث قبل لهم دليلكم على نفي قسام الحوادث، إماأن يكون افعالقمامه الصفات مطلقا وإماأن بخص الحوادث فان كان الاول فقدعرف فسادفولكم فسه بسان فساد حتكم على نؤ الصفات وإبطال مانذ كرونه في التوحد الذي مضمونه نفي الصفات كالسط في موضعه وان كان مختصا فدليلكم على النفي هوهذا الدلىل على امتناع حدوث الحوادث عنه فلس لكم أن تشتواهدا بهذاوه فالمخا فاله يكون دورا وهذامن المصادرة على المطاوب فان نفكم لحدوث الحوادث مذاته و بغيرهسواءفاذالم، يمنكم نفي ذلك

الاننق حاولها بذاته كنتم قد صادرتم على المطاوب (الوحم الثاني) أن مقال لهم قول القائل سدب الحوادث إما الذات أوخارج عنهاأتر مدون مسب كل حادث أو سب نوع الحوادث فان أردتم الاولمنعوكم الحصر وقالوالكميل سب كل عادث الذات عما قاميها من الحوادث المتعاقبة فان قلتم هذا يستدعى تعاقب الحوادث بذأته وما لا ينف ل عن الحوادث فهو حادث والوالكم فهذا يبطل قولكم بقدم الافلاك ويوجب حدوثها وأيضا فيقال لكم مالا يخاوعن حنس الحوادث ان لمحب حدوثه الطلت هذه الحقوان وحب حدوثه لزم حدوث الأفلاك وحنئذ فالموحب لحدوث الافلاك ان كان قدعا لم يحدث به حادث حاز حدوث الحادث مدون سعادث ولافرق حنئذس أن تكون الحادث مذاته أومنفصلاعنه فللزمقول الكرامية وانكانت الحوادث لاتحدث الابحوادث متعاقبة لزم تسلسل الحوادث وبطل قول القائل فيا لاينفل عن حنس الحوادث فهوحادث وحنئذ فتطل هـذه الحة فتسن أنه ملزمكم إما بطلان هدده الحية وإماتعميم قول الكرامة وذلك بستارم بطلان الحة فثبت بطلانهاعلى كل تقدر وان أردنم سبب نوع الموادث فقال لكم سب نوع

عالاتثنت مقدماته باطل بالاتفاق وهومن القول بلاعلمومن قفوالانسان مالس له بهعلمومن المحاجة بغيرعا والعزوالمذكورلا يقبل الشوت اتفاق أهل السنة والشعة (الوجه الثاني) أن هـ ذين الحديثين من الكذب ما تفاق أهل المعرفة ما لحديث (الثالث) قوله ان الذين آمنوا وعلواالصالحات عامف حسع المؤمنين فلايحوز تخصيصها يعلى بلهي متناولة لعلى وغيره والدليل على ذلك أن الحسن والحسين وغيرهما من المؤمنين الذمن تعظمهم الشيعة داخاون في الآبة فعلم بذاك الاجماع على عدم اختصاصها بعلى وأماقوله ولم يشت مثل ذلك لغيره من الصحابة فمنوع كأ تقدم فانهم خيرالقرون فالذين آمنواوعملوا الصالحات فهم أفضل منهم في الرالقرون وهم بالنسبة الهم أكثرمنهم في كل قرن بالنسبة اليه (الرادع) ان الله قد أخبراً نه سمعل للذين آمنوا وعلوا الصالحات وذا وهذاوعدمنه صادق ومعاومأن الله فدحعل الصحابة موذة في قلب كل مسلم لاسماا خلفاء رضي الله عنهم لاسماأ وبكروعر فانعامة الصحابة والتابعين كانوا بوذونهما وكانوا خسرالقرون ولم مكن كذلك على فان كثيرامن العصابة والتابعين كانوا ينغضونه ويسسونه ويقاتلونه وأنو بكروعررضي اللهعنه حاقدأ بغضهما وسمماالرافضة والنصر بة والغالمة والاسمعىلية لتكن معاوم أن الذين أحمواذ ينك أفضل وأكثر وان الذين أنغضوهما أبعمدعن الاسلام وأقل مخلاف على فان الذمن أبغضوه وقاتلوه هم خبرمن الذمن أبغضوا أما بكروعمر بل شيعةعمان الذبن يحبونه ويمغضون عليا وانكانوامتدعين ظالمن فشيعة على الذبن محمونه وسغضون عثمان أنقص منهم علماوديناوأ كثرحهلا وظلما فعملم أن المودة التي حعلت الثلاثة أعظم واذاقسل على قدادعت فعه الالهمة والنبوة قبل قد كفرته الخوارج كلها وأبغضته المروانية وهؤلاء خيرمن الرافضة الذين يسمون أمابكر وعمررضي اللهعنهما فضلاعن الغالمة واللهأعلم

(فصل) قال الرافضى البرهان الشالث عشر قوله تعمالى انما أنت منذر ولكل قوم هاد من كتاب الفردوس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا المنذر وعلى الهمادى بل ياعلى مهتدى المهتدون ومحودر واه أبونعهم وهوصر بحف ثبوت الولاية والامامة

(والحواب) من وجوه أحدهاأن هذالم بقم داسل على صحة فلا محوز الاحتجاج به وكتاب الفردوس للديلى فسه موضوعات كثيرة أجع أهل العلم على أن محرد كونه رواه لا بدل على صحة الحديث وكذاك رواية أي نعيم لاندل على الصحة (الشالى) أن هذا الكلام لا محوز نسبته الى النبى صلى الله عليه سلم فان قوله أ باالمنذرو بل باعلى مهندى المهندون ظاهره أنهم بل مهندون دوني وهذا الا يقوله مسلم فان ظاهره أن النذارة والهداية مقسومة بينهمافه خانذ برلامهندى به وهذاهاد لا يقوله مسلم (الرابع) ان الله تعالى قد جعل محداها ديا فقال وانك لنهدى الى صراط مستقيم صراط الله فكيف محمل الهادى من لم يوصف خلاف دون من وصف به الله مستقيم صراط الله فكيف محمل الهادى من لم يوصف خلاف دون من وصف به وهذا كذب بن فائه قد آمن بالنبي صلى الله علمه وسلم خلق كثير واهند وابه و دخلوا الحنة ولم يسمعوا من على كلة واحدة وأكثر الذين آمنوا بالنبي صلى الله علمه وسلم واهند وابه لم مهندوا بعلى في من كذا لله المحابة وغيرهم بعلى في شي وكذلك لما فتحت الامصار وآمن واهندى النباس عن سكنها من المحابة وغيرهم بعلى في شي وكذلك لما فتحت الامصار وآمن واهندى النباس عن سكنها من الصحابة وغيرهم بعلى في شي وكذلك لما فتحت الامصار وآمن واهندى النباس عن سكنها من المحابة وغيرهم بعلى في شي وكذلك لما فتحت الامصار وآمن واهندى النباس عن سكنها من المحابة وغيرهم بعلى في شي وكذلك لما فتحت الامصار وآمن واهندى النباس عن سكنها من المحابة وغيرهم بعلى في شي وكذلك لما في الله علي في شي وكذلك المحابة وغيرة من والمناه والمناه

كانجاهيرالمؤمنين لم يسمعوا من على شيأ فكيف يحوزأن يقال بك مهتدي المهتدون (السادس) أنه قد قبل معناه انماأنت نذبر ولكل قوم هادوهوالله تعالى وهوقول ضعيف وكذلك قول من قال أنت نذر وهادلكل قوم قول ضعيف والصحيح أن معناها اعا أنت نذر كاأرسل من فللنذيرا ولكلأمة نذبر بهدىلهم أديدعو كافى قوله وإن من أمة الاخلافها نذبر وهذا قول جماعة من المفسر بن مثل قتادة وعكرمة وأبي النحيي وعبد الرحن بنزيد قال ابن جرير الطبرى حدثنابشر حدثنابزيد حدثناسعيدعن قنادة وحدثناأبوكريب حدثناسفيان عن المدىعن عكرمة ومنصورعن أبى الغدي انماأنت نذير ولكل قوم هاد قالامجمد هوالمنذروهو الهادى حدثنا يونس حدثنا ابنوهب قال قال ابنز يدلكل قومني الهادي الني والمنذرالني أيضا وقرأ وإنسن أمة الاخلافهانذبر وقرأنذبرمن النذرالاولى قال نبي من الانساء حدثنا بشارجد ثناأ بوعاصم حدثناأ بوسفيان عن ليثعن مجاهدقال النذبر محمدولكل قوم هادقال نبي وقوله يوم ندعوكل أناس بامامهم اذالامام الذي يؤتم به أي يقتدي به وقدقيل ان المراديه هوالله الذى يهديهم والاول أصير وأما تفسيره بعلى فانه باطل لانه قال ولكل قوم هاد وهذا يقتضي أن يكون هادى هؤلاء غيرهادى هؤلاء فتتعدد الهداة فكمف يحعل على هاد بالكل قوم من الاولين والآخرين (السابع) ان الاهتداء بالشيخص قد يكون بغير تأميره علمهم كايهتدى بالعالم وكاجاء في الحديث الذي في أصحابي كالتحوم فيأبهم اقتديتم اهتديتم فلس هذا صريحافي نبوت الامامة كازعه هـ ذا المفترى (الثامن) أن قوله لكل قوم هادنكرة في ساق الاثبات وهذالامدل على معمن فدعوى دلالة القرآن على على ماطل والاحتماج مالحد يشلس احتماحا بالقرآن مع اله باطل (التاسع) أن قوله كل قوم صنعة عموم ولوأر يدأن هاد باواحدا لجمع الناس لقيل لجميع الناس هاد (١) لا يقال الكل قوم فان هؤلاء القوم وهولم يقل لجميع القوم ولا يقال ذلك بلأضاف كلا الى نكرة لم يضفه الى معرفة كافى قولك كل الناس يعلم أن هذا قوما وقومامتعددين وانكل قوم لهم هادليس هوهادي الاتخرين وهذا يبطل قول من يقول الهادي هوالله تعالى ودلالته على بطلان قول من يقول هوعلى أظهر

وفسل) قال الرافضى البرهان الرابع عشر قوله تعالى وقفوهم انهم مسؤلون من طريق أبى نعيم عن الشعبى عن الن عباس قال فى قوله تعالى وقفوه سم انهم مسؤلون عن ولا يه على وكذا فى كاب الفردوس عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنب عن النبى صلى الله عليه وسلم واذا سئلوا عن الولاية وحب أن تكون ثابتة له ولم شبت لغيره من الصحابة ذلك فيكون هو الاهام والحواب) من وجوه (أحدها) المطالبة بصحة النقل والعزوالى الفردوس والى أبى نعيم لا تقوم به حجة با تفاق أهل العلم (النانى) أن هذا كذب موضوع بالا تفاق (الثالث) أن الله تعالى قال بل عيت و يسخرون واذاذ كروالايذ كرون واذارأوا آبة يستسخرون وقالوا أئد متنا وكنا براوعظاما أئنا لمعون أوآباؤنا الاولون قل نع وأنتم داخرون فأعاهى زجرة واحدة فاذا هم نظرون وقالوا باو بلناهذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين نظرون وقالوا بل هم اليوم مستسلمون وأقب ل بعض هما على من الطان بل كنتم قوما طاغين في علينا قول رينا إنالذا تقون فأغو بنا كمانا كناغاو بن فانهم يوم ثذفى العذاب طاغين في علينا قول رينا إنالذا تقون فأغو بنا كمانا كناغاو بن فانهم يوم ثذفى العذاب

الحادث المتصل كسب نوع الحادث المنفصل عندكم واذاحاز عندكم أنتكون الذاتسب الحوادث التي لاأول لهامع انفصاله عنهافع قمامهامه بطريق الاولى فان اقتضاء المقتضى لماقامه أولىمن اقتضائه لماماينه ولامحمص لهم عن هـ ذاالاعما ينفون ما الصفات مطلقا وقدعرف فسادقولهمفي ذال وأن حتمهم عليه من أسقط الحي وحنشذ فمكون جاهر النآس خصومهم فىذلك الاصل (الوجمه الثالث) أن يقال هب أنسب الحادث خارج عن الذات وهومعلول الذات فقولهم يلزم الدور مقالله اغامانم الدوراذا كان ذلك الحادث الخارجموقوفاعلي لحادث المتصل والمتصل موقوفاعلي الخارج وأمااذا كان ذلك الخارج موقوفاعلى متصل وذلك المتصل موقوف على خارج آخروالخارج الاتح موقوف على منصل آخر فاغما بلزم التسلسلف الآثاروفي تمام التأثيرات المعسنة لايلزم الدور على هذاالتقدر واذا كان اللازم هوالتاسلف الاتاروالتأثرات المعمنة فذلك لايلزم منسه الدور والتسلسل حائز عنسد هؤلاء

(۱)قوله لايقال ليكل قوم الخ كذا فى النسخة ولا يخفى مافيه وان كان المرادمنه ظاهرًا فلعله تحرف على الناسخ وحور كتبه مصحمه مستركون الماكندين المهتنالشاء رجنون الم-مالوالداقيل لهم الاالله يستكبرون ويقولون أثنالتاركوا آلهتنالشاء رجنون بل اعاطق وصدق المرسلين فهداخطاب عن المسركين المكذبين بيوم الدين وهؤلاء يستلون عن وحيد الله والاعمان برسله واليوم الآخو وأى مدخل لحب على فسوال هؤلاء تراهم لوأحبوه مع هذا الكفر والشرك أكان ذلك ينفعهم أوتراهم لوأ بعضوه أين كان بعضهم له في بعضهم لا نبياء الله ولكانه ودينه وما بقسر القرآن بهذا ويقول النبي صلى الله علمه وسلم فسره عنل هذا الازنديق ملحد متلاعب بالدين قادح في من الاسلام أو مفرط في الجهل لا يدرى ما يقول وأى فرف بن حب على وطلحة والزيبروسعدواً لى بكروعم وعنمان ولوقال قائل المهم مسؤلون عن حب أي بكرلم يكن قوله أبعد من قول من قال عن حب على ولافى الآية ما يدل على أن ذلك القول أرج بل دلالتهاعلى ثبوته ما وانتفائهم اسواء عن حب على ولافى الآية ما يدل على أن ذلك القول أرج بل دلالتهاعلى ثبوته ما وانتفائهم اسواء والأدلة على وحوب حب أى بكرا قوى (الرابع) أن قوله مسؤلون لفظ مطلق لم يوصل بضير يخصه بنبي وليس في السياق ما يقتضى ذكر حب على فدعوى المدعى دلالة اللفظ على سؤالهم عن حب على من أعظم المكذب والهمان (الخامس) أنه لوادعى مدع أنهم مسؤلون عن حب أبي بكر وعرلم عكن ابطال ذلك بوجه الا وابطال السؤال عن حب على أقوى وأطهر

(فصل) قال الرافضى البرهان الخامس عشرقوله تعمالى ولتعرفه مفى لحن القول روى أبونعيم باستناده عن أبي سعيد الخدرى في قوله تعمالي ولتعرفنهم في خن القول قال سغضهم عليا ولم يشت لغيره من العجمالة ذلك في كون أفضل منهم في كون هو الامام

(والحواب) المطالبة بصحة النقل أولا والشاني أن هذامن الكذب على أي سعد عند أهل لمعرفة بالحديث (الثالث) أن بقال لوثبت أنه قاله فعرد قول أبي سعيد قول وأحد من الصابة وقول الصاحب اذا خالفه صاحب آخرليس يحجه ما تفاق أهل العلم وقدعلم قدح كثير من الصحابة في على وانما احتج علمهم بالكتاب والسنة لا بقول آخرمن الصحابة (الرابع) أنانعلم بالاضطرار أنعامة المنافقين لم يكن ما يعرفون يه في لحن القول هو بغض على فتفسير القرآن بهذا فرية ظاهرة (الخامس) أنعليالم يكن أعظم معاداة للكفار والمنافقين من عمر بل ولانعرف أنهم كانوا يتأذون منه فكان بغضهم لعمرأشد (السادس) أن في الحجيم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آمة الاعان حب الانصار وآمة النفاق بغض الانصار وقال لأسغض الانصار رحل يؤمن بالله والموم الآخر فكان معرفة المافقين في لخهم مغض الانصار أولى فان هذه الاحاديث أصيم عمايروى عن على أنه قال لعهد النبي الامي الى أنه لا يحيني الامؤمن ولا يغضني الامنافق فانهد امن أفرادمسلم وهومن رواية عدى نابت عن زر نحسس عن على والعدارى أعرض عن هذا الحديث بخلاف أحادث الانصار فانهام الفقى عليه أهل الصحيح كلهم المخارى وغيره وأهل العلم يعلمون يقيناأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله وحديث على قدشل فيه بعضهم (السابع) أنعلامات النفاق كثيرة كاثبت في العجمين عن الني صلى الله علمه وسلمأنه قالآية المنافق ثلاث اذاحدت كذب واذاوعد أخلف واذااؤتمن خان فهذه علامات ظاهرة فعلمأن علامأت النفاق لاتختص بحب شخص أوطائف ةولا بغضهمان كان ذال من العلامات ولاريب أنمن أحب علىالله عما يستعقه من المحمد لله من الدليسل على اعماله وكذلكمن أحب الانصارلانهم نصرواالتهورسوله فذلك من علامات اعمانه ومن أبغض عليا والانصارلمافهممن الاعمان بالله ورسوله والجهادف سسله فهومنافق وأمامن أحب الانصار

الفلاسفة وكثير منأهل الكلام والحديث وغيرهم ولسهدا تسلسلاولادورافي أصسلالتأثير فانهاذا باطل باتفاق العقلاء كالدور والتسلسل في نفس المؤثر فان الدور والتسلسل في تمام أصل التأثير كالدوروالتسلسل فينفس المؤثر بخلاف التسلسل فيتمام التأثيرات المعشة فانه كالتسلسل فى الا أدار المعمنة والتسلسل في أصل التأثير كالتسلسل في أصل الا تار غيقال ان كان هـ ذا التسلسل مائزا بطلت هدوالحة وان كان ممتنعا لزم أن يكون الحوادثأول وأن تصدرالحوادث كلها عن قديم بالاسسادة من غسرأن محدوام الحوادث وحنئذ فبلزم صعةقول الكرامية كإيلزم صعة قول غيرهم من أهلل الكلام الحهمة والقدرية وأتماعهم الذبن يقولون محدوث جمع الحوادث مدون سعب عادث وانماالنزاع بنهم في المتصل والمنفصل (الوحهاارادع) في الحسواب أن يقال هد أن ذلك الخارج اذاكان ليسمع اول الذات بلزم أن مكون مفددا للاله صفاته فكونأولى الالهمة بقال لهم هـ ذا وان كان ماطلاعنـ د المسلن وغيرهم منأهل الملل ولكن على أصولكم لاعتنع بطلانه وذلكأن هذا لاينافي وجوب وحوده نذاته ععنى أنه لافاعل

له فانما كان لافاعل له لم عتنع من هذه الحهة أن يقوم به أمر سبب منه ومن أمرمان له وانماينتني ذلك سنى واحب مذانه مساسله وذلك منىعلى نفى واحسن الذات وأنتم ادعتم ذلك وأدرحتم فى ذلك نفى الصفات كاادعت الجهمةأن القدر عواحد وأدر حوافى ذلك نفي الصفات فقلتم أنتم لوكاناله صفات لتعدد الواحب مذاته كا قال أولئك لوكان له صفات لتعدد القدم وحتكم على ذلك ضعيفة حداحتى ان منكم من قال بقدم الافلاك ووحو بوحودها نداتها اضعف ذلك وهذاحق قمة قول ارسطو وأععاله في الافلاك وهو قول أهل وحدة الوجودفي كل موجود الذس أظهروا التصوف والتعقيق وحقيقة قولهمم قول هؤلاء الدهر بة المعطلة وحنثذ فتخاطب الجسع خطاما يتناول الطوائف كلها ونقول إما أن تكون الافلاك واحسة الوحود مذاتهاو إماأن لاتكون فانقل انهاواحمة الوحود بذاتها مع أن الحوادث تقوم بها بطل قولكم انالواحب أوالقديم لاتقومه الحوادث وانقلتمانها معلولة مفعولة لغمرها فالموحب لهاان كانعلة تامة لم يتأخرعنه شي من معاوله فلاتصدرعنه الحركات والحوادث فتفتقر الحوادث المشاهدة الى واحد آخر والقول

أوعلىاأ وغبرهم لام طسعي مثل قرابة بينهمافهو كعمة أبى طالب الذي صلى الله علمه وسلم وذلك لا منفعه عندالله ومن غلافي الانصار أوفي على أوفي المسيم أوفي نبي فأحده واعتقد فسه فوق مرتبته فأنه لم يحبه في الحقيقة انماأ حب مالاوجودله كب النصاري للسيح فان المسيح أفضل من على وهذه المحمة لاتنفعهم فاله اغما ينفع الحساقه لاالحسمع الله قال تعالى ومن الناس من يتحذ من دون الله أنداد المحبونهم كعب الله والذين آمنوا أشد حمالله ومن قدر أنه سمع عن بعض الانصارما يوجب بغضه فأبغضه لذلك كان ضالا مخطئا ولم يكن منافقا بذلك وكذلك من اعتقد في بعض التحابة اعتقادا غبرمطابق وظن فمه أنه كان كافراأ وفاسقافأ بغضه اذلك كان حاهلاطالما ولم يكن منافقا وهـ نداعما بمن به كذب مايروى عن بعض الصحابة كحار أنه قال ما كنانعرف المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الاسغضهم على ن أبي طالب فان هذا النبي من أظهرالاموركذما لايخفي بطلان هذاالنفي على حابرأ ونحوه فان الله قدذكر في سورة التوبة وغبرهامن علامات المنافقين وصفاتهم أمورامتعددة ليسفى شئمنها بغض على كقوله ومنهممن يقول ائذن لى ولا تفتني ألافي الفتنة سقطوا وقوله ومنهممن يلزك في الصدقات فان أعطوامنها رضواوان لم يعطوامنها اذاهم يسخطون وقوله ومنهم الذين يؤذون الني ويقولون هوأذن قل أذن خيركم يؤمن الله وقوله ومنهم من عاهد الله لأن آثانا من فضله لنصدّ قن ولنكون من الصالحين الى قوله وعما كانوا يكذبون الى أمثال ذلك من الصفات التي وصف بها المنافقون وذكر علاماتهم وذكرالاسساب الموحمة النفاق وكلما كانموحما النفاق فهودلس علمه وعلامة له فكمف يحوزلعاقل أن يقول لم يكن للنافقين علامة غير بغض على وقد كان من علامتهم التخلف عن الجاعة كافي العديم عن ابن مسعوداً نه قال أيها الناس حافظواعلى الصلوات الجس حيث ينادى البهن فانهن من سنن الهدى والله شرع لنبيه سنن الهدى وانكم لوصلتم في بيوتكم كإيصلى هفذا المتعلف فيسته لتركتم سنة نسكم ولوتر لتمسنة نسكم لضلاتم ولقدرأ يتناوما يتخلف عنها الامنافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به بهادى بن الرحلين حتى يقام في الصف وعامة علامات النفاق وأسبابه ليست في أحدمن أصناف الامة أظهرمنها في الرافضة حي يوجد فبهم من النفاق الغليظ الظاهر مالا يوجد في غيرهم وشعار دينهم التقية التي هي أن يقول بلسانه مالدس فى قلبه وهذا علامة النفاق كأقال وماأصابكم يوم التقي الحعان فباذن الله ولمعلم المؤمنين ولمعلم الذمن نافقوا وقبل لهم تعالوا قاتلوافي سببل الله أوادفعوا فالوالونعم قتالا لاتبعناكم هممالكفر يومندأ قرب منهم للاعمان يقولون بأفواههم ماليس فى قاوبهم والله أعلم بمايكتمون وقال تعمالي يحلفون اللهماقالوا ولقد قالوا كلة الكفر وكفروا بعداسلامهم وهمواعالم ينالواومانقموا وقال تعالى فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاولهم عذاب البرعا كانوا يكذبون وفهاقرا آت يكذبون ويكذبون وفى الجلة النفاق مثال الكذب والحمانة واخلاف الوعدوالغدرلابوحدفي طائفة أكترمنهافى الرافضة وهذامن صفاتهم القدعة حتى انهم كانوا بغدرون بعلى وبالحسين والحسين وفى العميمين عن عبدالله سعرعن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع من كن فيم كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيهخصله من النفاق حتى يدعها اذاحدت كذب واذاوعد أخلف واذاعاهدغدر واذاخاصم هر وهـ ذا لبسطه موضع آخروا لمقصوده ناأنه عتنع أن يقال لاعلامة للنفاق الابغض على ولأ يقول هذاأحدمن العمابة لكن الذى قديقال ان بغضه من علامات النفاق كافي الحديث

المرفوع الابعضى الامنافق فه في المنافق فه المنافق فه المنافق في الله على ونفاق من بعض الانصار الاعمان الله ورسوله والجهاد في سبيله مم أبغضه على ذلك فهومنافق ونفاق من ببغض الانصار أظهر فان الانت ارقسلة عظمة له ممدينة وهم الذين تبو واالهجرة الى دارهم عز الاعمان واستظهر أهله وكان لهم من نصر الله ورسوله مالم يكن لاهل مدينة غيرهم ولا اقسلة سواهم فلا يبغضهم الامنافق ومع هذا فليسوا بأفضل من المهاجرين بل المهاجرون أفضل من مهم فعلم أنه لا يلزم من كون بغض الشخص من علامات النفاق أن يلون أفضل من عبره ولا يسلم من عرف أحوال العجابة أن عركان أسد عداوة الكفار والمنافقين أعظم من عضون عليا والمنافقين أعظم من تعضون عليا ولهدا كان الذي على وأن الكفار والمنافقين أعداء الرسول يبغضونه أعظم مما يبغضون عليا ولهدا كان الذي والذي قتل على وأن الكفار والمنافقين أعداء الرسول يبغضونه أعظم مما يبغضون عليا ولهدا كان الذي والذي قتل على المنافقين أعداء الرسول و يبغض الرسول وأمته فقتله بغضاللرسول ودينه وأمته وفعل ذلك محمد كان النفاق في نغض والنكان الذي المنافقين أعلم المنافق في نفاقا كانوا يسمون وفعل ذلك محمد قلم منافقا كانوا يسمون عرفرعون الأمة وكانوا يوالون أ بالؤلؤة قاتله الله الله الذي هومن أكفر الخلق وأعظمهم عداوة لله ورسوله والمنافقة والمنافة والمنافقة والمن

(فصل) قال الرافضي البرهان السادس عشر قوله تعالى والسابقون السابقون السابقون السابقون ألى أولئك المقربون روى أبونعم عن اس عباس قال في هذه الآية سابق هذه الامة على سأبي طالب روى الفقيه اس المغازى الشافعي عن مجاهد عن اس عباس في قوله والسابقون السابقون قال سبق يوسع سنون الى موسى وسبق موسى الى هرون وسبق صاحب بس الى عسى وسبق على الى محد صلى الله عليه وسلم وهذه الفضيلة لم تشت لغيره من الصحابة فيكون هو الامام

(والجواب) من وجوه أحدها المظالمة بعدة النقل فان الكذب كثير فيما برو به هذا وهذا (الثالث) أن هذا باطلعن ابن عباس ولوصح لم يكن هذا ذا خالفه من هو أقوى منه (الثالث) أن الله يقول والسابقون الأقون من المهاجرين والانصار والذين ا تبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضواعنه وأعد لهم حنات تحرى تحتها الانهار وقال تعالى ثم أور ثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله الآية والسابقون الأقون هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا الذين هم أفضل بمن أنفق من بعدالفتح وقاتل و وحد لفه وحد الفتح وقاتلوا الذين هم أفضل بمن أنفق من بعدالفتح وقاتل الأمة واحد (الرابع) قوله وهذه الفضيلة لم تثبت لغيره من العجابة بمنوع فان الناس متنازعون فأول من أسلم فقواسيق اسلاما من على وقبل ان علما أسلم فهو أسسق اسلاما من على وقبل ان علما أسلم قبال لكن على كان صغير اواسسلام الصدى فيه نزاع بين العلماء ولا نزاع في أن السابق الم أبي بكراً كمل وأنفع في كون هوا كمل سقابا لا نفيان وأسسق على الاطلاق على القول الا خرف كمف يقال كل من كان أسبق الى الاسلام كان أفضل من غيره واعمادل على أن السابقين أفضل قوله تعالى كل من كان أسبق الى الاسلام كان أفضل من غيره واعمادل على أن السابقين أفضل قوله تعالى لا يستم وي منكون من القال الحديث أفضل قوله تعالى وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى فالذين سقوالى الانفاق والفتال قبل الحديث أفضل من بعدهم وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى فالذين سقوالى الانفاق والفتال قبل الحديث أفضل من بعدهم وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى فالذين سقوالى الانفاق والفتال قبل الحديث أنسابقي المناسمة والمن بعدهم

فه كالقول فسه وان لم يكن علة تامة فلامدلما يتأخرحـــدوثه أن يكسون موقوفاعلى شرط حادث والقولفه كالقول فى الذى قالم فلزم التسلسل واذالزمازم دوام الحوادث المنسلسلة وعتنع صدورها عن عله تامة أزات لا يقومها حادث فانذلك يقتضى مقارنة جمع معاولهالها لوحو بمقارنة جمع معاول العلة التامة لها وامتناع أن يصرعله لشي تما بعدأن لمبكن علة بدونسب منهاواذاحازأن تقوم بدالحوادث المتعاقبة فيلزم قمام الحوادث المتعاقبة بالقدم على كل تقدر فبطلت هذه الحجة وأيضافقدماؤهم يقولون ان الاول يحرك الافلاك ح كة شوقية مشل حركة المحبوب لحمه ولم يذكرواأن الافلاك مدعة ولامعاولة لعلة فاعلة وحنثيذ فلامد أن يقالهي واحمة منفسها وهي مفتقرة في حركتها الى المحرك المنفصل عنهافلاعكن من قال هذا أن يقول ان الواحب نفسه لايقوم به حادث بسبب مباين له كالاعكنه أن ينفى شيئين واحسن بأنفسهما كلمنهمامتوقفعلي الآخر اذحقىقة قول هؤلاءأن الفلة والعسلة الاولى كلمنهما محتاج الى الأخر حاحة المشروط الحشرطه لاحاحة المصنوع الى مدعه (الوحه الخامس) أن بقالغابة ماذكرتموه فيالحسوادث

فان الفتح فسره النبى صلى الله عليه وسلم الحديسة واذا كان أولتك السابقون قدسبق بعضهم بعضاالى الاسلام فليس في الا يتين ما يقتضى أن يكون أفضل مطلقا بل قد يسبق الى الاسلام من سبقه غيره الى الانف والقتال ولهذا كان عررضى الله عنه من أسلم بعد تسعة وثلاثين وهو أفضل من أكثر هم بالنصوص الصحيحة وباجهاع الصحابة والتابعين وماعلت أحداقط قال ان يبروني وغيران أسلم قبل عبر والزير أسلم قبل عبرولا فال من بعرف من أهل العلم ان عنمان أفضل من عرواز برأسلم قبل عبرولا فال من بعرف من أهل العلم ان عنمان أفضل من عروع من ان أسلم قبل عبر وان كان الفضل بالسبق الى الانفاق والقتال فعلوم أن أبابكر وصحاب الأمكان فاشترى من المعذبين في الله غيروا حد وكان مناهد مع الرسول قبل الامربالقتال و بعد الامربالقتال و بعد الامربالقتال و بعد الامربالقتال كافال تعالى و ماهده منه وذات السده والمال العصل النبى صلى الله عليه وسلم في الخديث النفس وذات السده والمال العصلى الله عليه وسلم في النفس وذات السده والمال فأخرصلى الله عليه وسلم أنه أمن الناس عليه في النفس والمال

فسيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عندالله الآبات روى رزين معاوية في الجمع في سيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عندالله الآبات روى رزين معاوية في الجمع بن العماح الستة أنها نزلت في على لما افتخر طلحة بن شيبة والعباس وهده المتعانفيره من العمامة فكون هو أفضل في كون هو الامام

(والحواب) من وجوء أحدهاالمطالبة بحمة النقل ورزين قدد كرفى كتابه أشماءايست فى العصاح (الشاني) أن الذي في العصير ليس كاذ كره عن رزين بل الذي في العصر ماروي النعمان نشمرقال كنت عندمنر رسول اللهصلي الله علمه وسلفقال رحل لاأ بالح أن لاأعل علابعد الاسلام الاأنأسق الحاج وقالآ خرلاأ الىأن لأأعل علايعد الاسلام الاأن أعر المسجد الحرام وقال آخرالجها دفى سبل الله أفضل مماقلتم فزجرهم عمر وقال لاترفعوا أصواتكم عندمنبررسول اللهصلي الله علمه وسلم وهوبوم الجعة ولكن اذاصلت الجعة دخلت فاستفتنته فمااختلفتم فيه فأنزل الله تعالى أحعلتم سفاية الحاج وعمارة المسحد الحرام كمن آمن بالله والموم الأخروجاهد في سيل الله الآية الخ أخرجه مسلم وهذا الحديث يقتضي أن قول على الذي فضل بعالجهاد على السدانة والسقاية أصعمن قول من فضل السدانة والسقاية وأنعليا كانأعلم بالحق في هذه المسئلة بمن نازعه فيها وهذا المعيم وعرقدوافق ربه في عدّة أمور يقول شأو ينزل الفرآن عوافقته قال للني صلى الله عليه وسلم لواتخذت من مقام ابراهم مصلى فنزلت واتحذوامن مقاما براهيمصلى وقال اننساءك يدخل علمهن البروالفاجر فلو أمرتهن الحافظ المالية الحاب وقال عسى ربه ان طلقكن أن بعدله أزوا حاخرامنكن مسلمات مؤمنات قانتات تاثمات فنزلت كذلك وأمثال ذلك وهدذا كله ثابت في الصحيح وهدذا أعظمن تصويب على في مسئلة واحدة وأما التفضيل بالاعمان والهجرة والجهاد فهذا ثابت لجمع العمانة الذن آمنوا وهاجروا وحاهدوا فلس ههنافضلة اختص ماعلىحتي يقال ان هـذالم يثبت لغيره (الشالث) أنه لوقدرانه اختص عزية فهـذه ليست من خصائص الامامة ولاموحية لان يكون أفضل مطلقا فان الخضر لماعلم ثلاث مسائل لم يعلها موسى لم يكن أفضل من موسى مطلقا والهدهد لما فال السلمن أحطت بمالم تحط به لم بكن أعلم من سلمن مطلقا

منقوض بالمتعددات كالاضافات والعدميات فانهم سلوا حدوثها وهذه الحجة تتناول هذا كاتتناول هذا فاكان جواب منازعكم عن هذا فاله يقال تلك الا مورالاضافة والعدمية اذا تحددت فلا بدلها من سب متعدد والسب إما الذات واما خارج عنها فان كان والعدميات وان كان الثاني لزم الدور أو التسليل وان كان الثاني الدور أو التسليل وان كان الثاني فالامم الخارجي الذي والأعدام بحب أن يكون واجب أو حود

وأماالاسؤلة النىذكرأ بوالحسن الآمدي أنهم أوردوها على هذه لحجة فهى صنعفة كاذكر ضعفها وعكن الحواب عنها بغسرماذكر أيضا أماقول القائل القاصد الى الحدوث فى محل ستدعى كون المحل في حهدة فانأراد بهمايقصدحدوثه فيمحلمان له فالكرامة تقول عوجبذلك ولس هذا محل النزاعهنا غم القائل لهذا إماأن محور كون الامورالماينة للر ف حهة منهأولا يحوزذلك فانحوزه قال عوحمهمع بقاءمحل النزاع وانلم معقره كانذاك دلسلا على فساد قوله في مسئلة الحهة وحنشذ فكون ذلك أقوى لقول الكراسة

(الرابع) أن علما كان بعد إهد والمسئلة فن أن بعلم أن غده من الصحابة لم يعلمها فدعوى المحتصاصة بعلمها بالطرف بطل الاختصاص على التقديرين بل من المعلوم بالتواتر أن جهاد أبي بكر عاله أعظم من جهاد على فان أبا بكر كان موسرا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال كال أبي بكر وعلى كان فقيراوأ بو بكر أعظم جهاد ابنفسة كاسند كره ان شاء الله والله أعلم مال كال أبي بكر وعلى كان فقيراوأ بو بكر أعظم جهاد ابنفسة كاسند كره ان شاء الله والله ألم مال كال أبي بكر وعلى الرسول فقد موابين بدى نحوا كم صدقة من طريق الحافظ أبي نعيم الى ابن عمال كلامه و تصدق الرسول فقد موابين بدى نحوا كم صدقة من طريق الحافظ أبي نعيم الى ابن عمر كان لعلى ثلاثة لوكانت لى على ولم يفعل ذلك أحد من المسلمين غره ومن تفسير النعلى قال ابن عمر كان لعلى ثلاثة لوكانت لى واحدة منهن كانت أحد الى من حرالنع تروجه فاطمة واعطاؤه الرابة يوم خبير وآية النحوى وروى در بن معاوية في الحد عين العجاح السنة عن على ماعل مذه الا يه غيرى ولى خفف وروى در نين معاوية في الحد عين العجاح السنة عن على ماعل مذه الا يه غيرى ولى خفف وروى در الامامة وهذا بدل على فضيلة علم م فيكون هو أحق بالامامة

(والجواب) أن يقال أما الذي ثبت فهوأن علمارضي الله عنه تصدق وناجى تم نسخت الآمة قبل أن بعمل بهاغيره لكن الا مقلم توحب الصدقة علىهم لكن أمرهم اذا ناحوا أن يتصدقوا فنالم ينأج لم يكن علمه أن يتصدق واذالم تكن المناحاة واحمة لم يكن أحدماومااذا ترك مالس بواجب ومن كانمنهم عاجزاعن الصدقة ولكن لوقدرلناجي فتصدق فله نيته وأجره ومن لم بعرض لهسبب سناحي لاحمله لم محعل ناقصا ولكن من عرض له سبب اقتضى المناحاة فتركه بخلا فهذاقدترك المستحب ولاتكن أن يشهدعلي الخلفاءأنهم كافوامن هذا الضرب ولايعلم أنهم ثلاثتهم كانواحاضر س عندنزول هده الآية بلعكن غسة بعضهم وعكن حاجمة بعضهم وعكن عدم الداعى الى المناحاة ولم يطل زمان عدم نسم الا يه حتى يعلم أن الزمان الطويل لايدأن بعرض فبه حاحة الى المناحاة وبتقديرأن يكون أحدهم يرك المستحب فقد بيناغ يرمرة أنمن فعلمستحبالم محسأن بكون أفضل من غسره مطلقا وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فاللاصحابه من أصبح منكم اليوم صائحا فقال أبو بكرأنا قال فن تبع منكم حنازة قال أبو بكرأنا قال هل فيكم من عادم يضا قال أبو بكرأنا قال هل فيكم من تصدق بصدقة فقالأبو بكرأنا فالمااجمع لعسده فداللصال الاوهومن أهل الحنة وهدده الاربعة لم ينفسل مناهالعلى ولاغسره في بوم وفي الصحيصين أن الني صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوحين فيسبيل اللهدعي من أبواب الجنسة باعبد الله هذاخير فان كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة وان كانمن أهل الجهاددي من باب الجهاد وان كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة فقال أبو بكر بارسول الله في اعلى من يدعى من تلك الابواب كالهامن ضرورة فهل يدعى أحدمن تلك الأبواب كلها قال نع وأرجوأن تكون منهم ولم يذكره ذالغ برأيي بكر رضى اللهعنه وفى الصحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بنمار جل بسوق بقرة قد حل علمها فالتفتت اليمه فقالت انى لم أخلق لهذا ولكني انماخلقت للحرث فقال الناس سحان الله بقرة تتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما راع في عنه عدا عليها الذئب فأخذمنها شاة فطلبه الراعى حتى استنقذهامنه فالتفت البه الذئب فقال من لها يوم السبع يوم ليس راع غيرى فقال الناس سحان الله فقال رسول الله صلى الله علىه وسلم فانى أومن بذلك أناوأ بو بكر وعروماهماغ وقدقال رسول الله صلى الله علمه وسلم مانف عني مال كال أبي بكر وهذا صريح

ومن وافقهم وانأرادأنما يقصد حدوثه فى محل هوذاته بوحب أن تكونذانه فيحهةمن ذاته فمقال له هل بعقل كون الشي في حهة من نفسه أملا فانعقل ذلك قالوا عوحب التلازم وان لم بعقل ذلك منعواالتلازم يستذلكأن الانسان محدث حوادث في نفسه بقصده وارادته وهذاالسؤال رد علمافان عقل كون نفسه فيحهة من نفسه أمكن المنازعن أن يقولواعوح فللفي كلشي والا فلا وأبضافه قال قصدا لشي اما أن يستلزم كونه يحهة من القاصد واما أن لايستازمذلك فان استازم ذالثارم كونجم الاحسام عهة من الرب قاله اذا أحدث فيها الاعراض الحادثة كان قاصدا لهاعلى ماذكروه فيسلزمأن يكون بحهةمنه على هذاالتقدير وحنثذ فكون هوأيضا يحهةمنها لامتناع كونأحد الششن محهة من الآخرمن غبرعكس كإذكر وهواذا كان كذلك لزمأن مكون المارى في حهة واذا كان كذلك بطلت حتهم لانغابتهاأن قصده للحوادث فيذاته استلزم كونذاته فى حهة وهذا محال فاذاكان على هــذا التقدر لزم أن تكون ذاته في جهدة بطل نفي هذااللازم وإماأن يقال قصدالشي لاستلزم كونه يحهةمن القاصد وحنئذ فمطلت هذه الحقفثيت بطلانها على التقدرين وابضاح

فى اختصاصه بهذه الفضلة لم بشركه فهاعلى ولاغيره وكذلك قوله فى الصحيحين ان أمن الناس على في صحبته وماله أبو بكرولو كنت متحذا خليلاغير ربى لا تخيذت أبابكر خليلا لكن اخوة الاسلام وموذته لايفين باب في المسجد الاسد الاياب أى بكر وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الته عليه وسلم قال لاي بكر أما انك ما ما بكراً ول من يدخل الحنة من أمتى وفي الترمذي وسن أبى داود عن عمر رضى الله عنسه قال أمن نارسول الله صلى الله عليه سلم أن نتصد ق فوافق منى مالا فقلت الموم أسمق أما مكران سقته قال فتت سف مالى فقال الني صلى الله علمه وسلماأ بقت لاهاك قلتمثله وأتى أنو بكر بكل ماعنده فقال باأبابكرماأ بقت لاهاك قال الله ورسوله فلت لاأسابقه الىشئ أبدا وفي الضارى عن أبي الدرداء قال كنت حالساعند الني صلى الله عليه وسلم اذأ قبل أبو بكر آخذا بطرف ثو به حتى أبدى عن ركبته فقال النبي صلى الله علمه وسلم أماصاحكم فقدعام فسلم وقال انه كان بني وين ابن الخطاب شئ فأسرعت المه نم ندمت فسألته أن يغفولى فأبى على فأقبلت اليل فقال يغفر الله لله باأبابكر ثلاثائم ان عمرندم فأنى منزل أبى بكر فسأل أنم أنو بكر قالوالا فأتى النبي صلى الله علنه وسلم فسلم علمه فحل وحه النبى صلى الله علمه وسلم يتمعرحني أشفق أنو بكر فثاعلي ركتسه وقال مارسول الله والله أما كنت أظلم مرتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله بعثني المكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت وواساني بنفسه وماله فهلأنتم تاركون لىصاحبي فهلأنتم تاركون ليصاحبي فاأوذى بعدها وفىلفظآخر قلتانى رسول الله البكم جمعا فقلتم كذبت وقال أبو بكرصدقت وفي الترمذي مرفوعا لاينبغي لقوم فبهم أنو بكرأن يؤمهم غيره وتحهيز عمان بالف بعير أعظم من صدقة على بكثير كثير فان الانفاق في الجهاد كان فرضا يخلاف الصدقة أمام النحوي فانه مشروط عريدالنحوى فن لم يردهالم يكن عليه أن يتصدق وقدأ زل الله في بعض الانصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وفي العديمين عن أبي هر برة رضي الله عنه قال ماءر حل الى النبى صملي الله علمه وسلم فقال انى مجهود فأرسل الى بعض نسائه فقالت والذي بعثل مالحق ماعنسدى الاماء نم الى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلن كلهن مشل ذلك لا والذي بعثك بالحق ماعندى الاماء فقال من يضفه هذه السلة رجه الله فقام رحل من الانصار فقال أنا بارسول الله وانطلق به الى رحله فقال لامرأته هل عندك شي فقالت لا الاقوت صبياننا قال فعللهم بشي فاذادخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنانأكل فاذاهوى ليأكل فقومي الى السراجحتي تطفئيه فال فقعدوا فلياأ صبم غداعلي رسول اللهصلي الله عليه وسلم فقال قدعجب اللهمن صنعكما بضيفكا الليلة وفي رواية فنزلت هذه الاية ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة وبالجلة فماب الانفاق فيسبيل الله وغميره لكثيرمن المهاجرين والانصار فيهمن الفضيلة ماليس لعلى فانه لم يكن له مال على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم

(فصل) قال الرافضي البرهان الناسع عشر قوله تعالى واسأل من أرسلنامن قبلك من رسلنا قال ان عبد البرواخرجه أيونعيم أيضاان النبي صلى الله عليه وسلم ليله أسرى به جمع الله بينه و بين الأنبياء م قال سلهم ما محمد عسلام بعثم قالوا بعثنا على شهادة ان لا اله الاالله وعلى الافرار بنبوت الولاية لعلى بن أبي طالب وهذا صريح بشوت الامامة لعلى

(والجواب) من وجوه أحدها المطالبة في هذا وأمثاله ما التحة وقولنا في هذا الكذب القبيع وأمثاله المطالبة بالتحقة ليس بشك منافى أن هذا وأمثاله من أسمح الكذب وأقبعه الكن على

فسادها أنهامنية على مقدمتين وصعة احداهماتستازم بطلان الاخرى وبطلانها يتضمن بطلان احدى المقدمتين فثبت بطلان احداهما على كل تقدر واذا بطلت احدى المقدمتين بطلت الحية فاناحدى المقدمتين أن القاصدلا بقصدالاماهو فيحهة والنانية أن كون المارى فى الجهة محال فان كانت المقدمة الاولى صححة لزمأن بكون فى الجهة لانه يقصد حمدوث حوادث قطعا فمطلت الثانية وان كانت الاولى باطلة بطلت الحة أيضاله طلان احدى مقدمتها وكاأن فسادهذه الحة ظاهرعلى أصول أهلاللل وغيرهم من يقول بحدوث العالم فبطلانهاعلى رأى الفلاسفة الدهـر به أظهـر فان هؤلاء لاينكرون حدوث الحوادث فان قالوا انهاحادثة عنعطة أزلية موحمة بنفسها كايقوله النسينا وأمثاله فهــؤلاء يقولون بأن الحوادث تحدث عنه توسائط وحنئذ فيقال اماأن ذلك يستلزم كونهامنه فى حهة أولاستازم وتبطل الحقعلي التقدرين كاتقدم وانقالوا بلالعالمواحب الوحود بنفسه فقد قالوا يحدوث الحوادث عن القديم الواحب سنفسه وقمامها به فان الحسوادث قاعمه مذات الافلال وحبنت فكل ما يحتربه على نقيض ذلك فهو باطل فأن

صة أحدالتقيضن تستازم بطلان الاتحروبط الان اللازم يقتضي بطلان الملزوم والدليلمستلزم للدلول والمدلول لازم للدلسل فاذا بطل اللازم الذي هو المدلول كانت قسام صفة به لم يلزم قمام كل صفة به فاذاحوزنا أنتقومه صفات الكمال كالحياة والعلم والقدرة

أدلته المستازمةله كلهاباطلة وهذا الحواب خير من حواب الآمدى بقوله القصدالي ماهو فيجهة ممن ليس في الجهة عال فانجع نفاة الجهة من أهل الكلام يقولون ان الرب تعالى مقصدالىماهو فيحهة من المخلوقات والقصدمنه واسهو فيحهة عندهم بليقال جوابا قاطعاالقصد فيالجهة بمن ليس في الجهدة ان كان عكنا يطلت المقدمة الاولىمن الاعتراض وانكان ممتنعا بطلت المقدمة الثانية وأماالاعتراض الثاني وهوقولهم لحاز قيام كل حادث به فظاهر الفساد فاتااذاحوزنا والسمع والبصر والكلام لميازم أن تقوم صفات النقص به كالجهل المركب والمرض والسنة والنوم وغبرذلك من النقائص الوحودية

يذكر أحدمنهم انهذكر على عندهم فكيف يحوزأن يقال انكلامن الانساء يعثوا بالافرار بولاية على ولم يذكر واذلك لاعمهم ولا نقله أحدمتهم ﴿ فصل ﴾ قال الرافضي البرهان العشرون قوله تعالى وتعها أذن واعية في تفسير الثعلبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت الله أن يحعلها أذ نك اعلى ومن طريق أبي نعيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أحم في أن أدنيك وأعلل ياعلى ان الله أمر في أنأدنيك وأعملك لتعي وأنزل على هذه الاآية وتعهاأذن واعية فأنتأذن واعية وهذه الفضلة لمتحصل لغيره فبكون هوالامام

طريق التنزل في المناظرة وان هـ ذالولم يعلم أنه كذب لم يحز أن يحتم به حتى يثبت صدقه فان

الاستدلال عالاتعل صتهلا محوز بالاتفاق فانه قول بلاعلم وهوحرام بالكتاب والسنة والاجاع

(الوجه الثاني) أن مثل هذا ما اتفق أهل العلم انه كذب موضوع (الوجه الثالث) ان هذا

مما يعلمن له علم ودين انه من الكذب الباطل الذي لا يصدق به من له عقل ودين وانحا يختلق

مثل هدذاأهل الوقاحة والجراءة فى الكذب فان الرسل صلوات الله عليهم كنف يسئلون عا

الايدخل فيأصل الاعمان وقدأ جمع المسلون على أن الرجل لو آمن مالذي صلى الله عليه وسلم وأطاعه ومات في حياته قبل أن يعلم أن الله خلق أبا بكروعمروعم بان وعلمالم يضره ذلك شيئا ولم

عنعه ذلك من دخول الجنة فاذا كان هذا في أمة محدصلي الله عليه وسلم فكيف يقال ان الانساء

يحبءلمهم الاعان واحدمن الصحابة والله تعالى قدأ خذالمناق علمهمان بعث محدوهم أحياء

ليؤمنن به ولينصرنه هكذا قال ابن عماس وغيره قال تعالى واذأ خذا للهمساق النبيين لما آتسكم

من كابوحكمة غماء كمرسول الىقوله قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالواأ قررنا

قال فاشهدوا وأنامعكم من الشاهدين فأماالاعان بتفصل مابعث به محدفا بؤخذ علم مفكيف

يؤخذ علهمموالاة واحدمن الصحابة دون غيره من المؤمنين (الرابع) أن لفظ الآية واسأل من

أرسلنامن قبلك من رسلنا أجعلنامن دون الرجن آلهة بعسدون ليس في هذا سؤال لهم عاذا

بعثوا (الخامس) أن قول القائل انهم بعثوا بهذه الثلاثة ان أراد أنهم لم يبعثوا الابهافهـ ذا

كذب على الرسل وان أراد أنهاأصول ما بعثوابه فهذا أيضا كذب (١) فان أصول الدين التي

بعثوابهامن الاعان بالله والبوم الآخر وأصول الشرائع عنسدهممن ذكر الاعان واحدمن

أحماب ني غيرهم بل ومن الافرار بندوة محمد صلى الله عليه وسلم فان الافرار بحمد يحب عليهم

مجلا كاليحب علمنانحن الافرار بنبواتهم محلا لكن من أدركه منهم وجب عليه الاعان بسرعه

على التفصيل كإ يحب علمنا وأما الاعمان بشرائع الانساء على التفصيل فهووا جب على أعمهم

ويذكرون ماليس هوالأوجب (الوجه السادس) ان ليلة الاسراء كانت بحكة قبل الهجرة

عدة قيل انهاسنة ونصف وقيل انها حسسنين وقيل غيرذلك وكان على صغيرا ليلة المعراج لم

بحصل له هجرة ولاجهاد ولاأمر بوجبأن يذكره به الانساء والانساء لم يذكر على فى كتبهم أصلا

وهذه كنب الانبياءالتي أخرج الناس مافيهامن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليس في شي منهاذكر

على بلذكروا أن في الناوت الذي كان فيه عند المقوقس صور الانبياء صورة أي بكروع رمع

صورة الذي صلى الله عليه وسلم وأنه بهما يقيم الله أمره وهؤلاء الذين أسلموامن أهل الكتاب لم

(والحواب) من وجوه أحدها سان صه الاسناد والتعلى وأنونعم برويان مالا يحتم به بالأجاع (الثاني) أنهذاموضوع باتفاق أهل العلم (الثالث) أن قوله لما طغي الماء حلنا كم (١) قوله فانأصول الدين التي

معنوابهاالخالوحه كذافى النسعة

وفسه مقط وتحريف فليحرر

فى الجارية لنحعلها الكمرتذكرة وتعما أذن واعمة لمرديه أذن واحدمن الناس فقط فان هذا خطاب لمني آدم وحلهم في السفينة من أعظم الآيات قال تعيالي وآية لهم أناجلناذر تهم في الفلك المشحون وخلقنالهم من مثله ما يركبون وقال ألم ترأن الفلك تحرى في الحرينه مة الله ليربكم من آياته ان في ذلك لآيات لكل صبيار شكور فكيف بكون ذلك كاه لمعي ذلك واحد من الناس نع أذن على من الآذان الواعية كا ذن أبي بكر وعمر وعمان وغيرهم وحنشذ فلا اختصاص لعلى بذلك وهد امما يعلم بالاضطرار أن الآذان الواعية ليست أذن على وحدها أترى أذن رسول الله صلى الله علمه وسلم ليست واعمة ولا أذن الحسين والحسين وعماروأبي ذر والمقداد والمان الفارسي وسهل سننف وغسرهمين وافقون على فضلتهم واعانهم واذا كانت الأذن الواعمة له ولغيره لم يحزأن يقال هذه الافضلية لم تحصل لغيره ولاريان أوهى من جيج الرافضة بخلاف المعتزلة ونحوهم فان لهم ججاوا دلة قدتشته على كثيرمن أهل العملم والعقل وأماالرافضة فليس لهمجة قط تنفق الاعلى حاهل أوظالم صاحب هوي بقبل ماوافق هواهسواء كانحقاأ وباطلا ولهذا يقال فبهمليس لهمعقل ولانقل ولادين صحيم ولادنيامنصورة وقالت طائفة من العلماء لوعلق حكابا جهل الناس لتناول الرافضة مشل أن يحلف انى أبغض أجهل النباس ونحوذلك وأمالووصي لاجهل الناس فلاتصيح الوصية لانها لاتكون الاقرية فاذاوصي لقوم يدخل فمهم الكافر حاز بخلاف مالوحعل الكفر والحهل جهة وشرطافى الاستعقاق ثمالرافضي بدعى فى شئ أنه من فضائل على وقد لا يكون كذلك تم يدعى أن تلكُ الفضلة ليست لغيره وقد تكون من الفضائل المشتركة فان فضائل على" الثابتة عامتهامشتركة سنهو سنغسره بخلاف فضائل أبي بكروعر فانعامتها خصائص لم يشاركافها ثم يدعى أن تلك الفضلة توحب الامامة ومعاوم أن الفضلة الخزئمة في أمرمن الامورليستمستلزمة للفضيلة المطلقة ولاللامامة ولامختصة بالامامة بل تثبت للامام ولغيره وللفاضل المطلق وغيره فيبني هذا الرافضي أمره على هذه المقدمات الثلاث وهي باطلة ثم ردفها بالمقسدمة الرابعة وتلث فيهانزاع لكن محن لاننازعه فيهابل نسلمأ نهمن كان أفضل كان أحق بالامامة لكن الرافضي لاحةمعه على ذلك والله أعلم

والمنافقة والمرس الحسن والحسن فعادهما حدهما رسورة هل أنى فى تفسير المعلى من طرق مختلفة قال مرس الحسن والحسن فعادهما حدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وعامة العرب فقالوا با أبا الحسن لونذرت على ولديل فنذرصوم ثلاثة أيام وكذا نذرت أمهما فاطمة و حاد بتهم فضة فيرتا وليس عنسد آل محد قليل ولا كثير فاستقرض على ثلاثة آصع من شعير فقامت فاطمة الى صاع فطحنته وخبرت منه حسة أقراص لكل واحدمنهم قرص وصلى على مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين بديه فأ تاهم مسكن فقال السلام عليكم أهل بيت محدصلى الله عليه وسلم مسكن من مساكن المسلم فا تاهم مه وليلتهم لم يذوقوا الله من موائد الحدة فسمه على فأمر باعطائه فأعطوه الطعام ومكنوا يومهم وليلتهم لم يذوقوا الله من موائد الحدة فسمه على فأمر باعطائه فأعطوه الطعام ومكنوا يومهم وليلتهم لم يذوقوا السلام عليه النبي المسلم أهل المنافق المنافق المنافقة في منافقة المنافقة وقف بالماب وقال السلام عليكم أهل بيت من أولاد المهاجرين استشهد والدى يوم العقمة عليكم أهدل بيت من أولاد المهاجرين استشهد والدى يوم العقمة عليكم أهدل بيت من أولاد المهاجرين استشهد والدى يوم العقمة عليكم أهدل بيت من أولاد المهاجرين استشهد والدى يوم العقمة عليكم أهدل بيت من أولاد المهاجرين استشهد والدى يوم العقمة عليكم أهدل بيت من أولاد المهاجرين استشهد والدى يوم العقمة عليكم أهدل بيت من أولاد المهاجرين استشهد والدى يوم العقمة عليكم أهدل بيت من المنتقون المنافقة المعمونية والمنافقة المعمونية والمعام بين يومن أولاد المهاجرين استشهد والدى يوم العقمة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والم

واذا حوزناأن بقومه كالاملم نحوزقمامكل كلامه واذاحاز قمام ارادة مه لحرقمام ارادة كل شئه واغايقومهمايليق تحلاله وما ساس كبرياءهاذه\_\_\_و موصوف بصفات الكال ولا وصف منقائض ها يحال وذلك لان كونه سحانه قابلالان تقوم مه الصفات أوالحوادث لم يكن لمحرد كون ذلك صفة أوحاد ثافيلزم طردذلك في كلصفة وحادث كما أنه اذاقيل تقومه أمور وحودية لم يلزم أن يقومه كل موحود لان قيام الصفات الوحودية بهلم يكن لمحرد كونهاموحودة حتى يقوم به كل موجود وهـذا كمااذاقلناان رب العالمين قائم ننفسه وهو موحودوهوذات متصفة بالصفات لم بلزم من ذلك أن يكون كل ماهـو قائم سفسه وهومو حودوهوذات متصفة بالصفات أن يكون رب العالمين والناسمتنازعون فى سفاته هل تسمى أعراضا أولاتسمى معتنازعهم فى ثموتها ونفها فؤمشة الصفات ونفاتها من يسمها أعراضا فاذاقىل لوحاز أن يقومه عرض الرزم أن يقوم مه كلعـرض لكان هـذا أيضا ماطلا فانذاكم يكن لكونه عرضا فملزم قمام كلعرضمه والمسلون متفقون على أن الله خالق كل موحودسواه فاوقسل لوحازأن يخلق موجود اللزمأن يخلق كل

موجود فيازمأن يكون خالقا لنفسمه وهومحال أولوقىل لوحاز أن يخلق عالما قادرا حما للزمأن مخلق كلحى عالم قادر وهوجي عالم قادر فسلزم أن يكون خالقا لنفسه وهومحال لكانهذاكلاما ماطلا وأصل هذا أنالسال النافى لمانفي نفياعاماأن بقهم باللهصفة أوأن يقوم بهمار بده ويقدرعا بهلكونه حادثافنني نفيا عاما أن يقوم به حادث ونحوذلك قابله المنبت فذافض هذا الحب العام وهذه القضية السالمة الكلمة وكذبها بحصل بانسات خاص وهو القضة الحزئمة الموحسة فعوز قيام صفة تمامن الصفات وحادثتما من الحسوادث وذلك الحائز لمعز قىامە للعنى المسترك بىنەوبىن سائرالصفات والحوادث وانماقام لمعنى يختصه وبأمثاله لانشاركه فيه جمع الصفات والحوادث المقتضى له للقمام بالذات فلس هومانعافكون القائم هصفة أو حادثاليس أمراموحما القمام مه حتى يقوم كل صفة وحادث ولا مانعا من القياميه حتى عنع كل صفة وحادث فننفي نفساعامالاحل ذلك فهومعارض عنأ ثنت اثماتا عاما لاحلذلك وكالاهماماطل ملهو المستحق لصفات الكمال العارمة عن النقص وهوعلى كل شئ فدر ولمرل قادراعلى أن يتكلمو يفعل عششة واختمار سحانه وتعمالي

أطهمونى أطعمكم اللهمن موائد الجنة فسمعه على فأمر باعطائه فأعطوه الطعام ومكثوا تومين وليلت بن لم يذوقوا الاالماء القراح فلما كان اليوم الثالث قامت فاطمة الى الصاع الثالث فطعته وخبرته وصلى على مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين يديه اذا تى أسير فقال أتأسر وننا وتشرد وننا ولا تطعمون فا أطعمونى فانى أسير مجداً طعمكم اللهمين موائد الجنة فسمعه على فأمر باعطائه فأعطوه الطعام ومكثوا ثلاثة أيام بليالها لم يذوقوا أسا الاالماء القراح فلما كان اليوم الرابع ونفد ما عندهم أخذ على يدالحسن بيده الهنى والحسين بيده اليسرى وأقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يرتعشون كالقراخ من شدة الجوع فلما أبصرهما النبي صلى الله عليه وسلم قال باأنا الحسين ما أشدما بسيني ماأرى بكم انطلق بنا الى منزل ابنتي فاطمة فانطلقوا الها وهى في حسرتها قدلت في طنها نظه وهامن شدة الجوع وعارت عناها فلم ألم فالمنافق النبي على محمد على الله عليه وسلم قال واغوثاه بالله أهل بيت محمد عنون حوعا فهمط حبر بل فالرآه هل أقي على الأنسان حين وهى تدل على فضائل جة لم يسمعه الهاأحد ولا يلحقه أحد فكون أفضل من غيره فكون هو الامام

(والجواب) من وجوه أحدها المطالبة بعدة النقل كاتقدم ومحردر واله الثعلى والواحدى وأمثالهما لاتدل على أنه صحير ماتفاق أهل السنة والتسبعة ولوتنازع اثنان في مسئلة من مسائل الاحكام والفضائل واحتج أحدهما تحديث لم يذكر ما يدل على صحته الارواية الواحدمن هؤلاءله في تفسيره لم تكن ذلك دليلاعلى صحته ولاحجة على منازعه ما تفاق العلماء وهؤلاء من عادتهم مروون مارواه غيرهم وكشيرمن ذلك لا بعرفون هل هو صحيراً مضعف وبروون من الاحاديث الاسرائيلمات ما يعلم غيرهم أنه باطل في نفس الامر لان وطبقتهم النقل لمانقلأ وحكانة أقوال الناس وانكان كثيرمن هذاوهذاباطلاو ربماتهكامواعلي صحة بعض المنقولاتوضعفهاواكن لايطردون هذاولا يلتزمونه (الثاني) أن هذا الحدث من الكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث الذين هم أغة هذا الشان وحكامه وقول هؤلاءهو المنقول في هذا الماب ولهذا لم روه ذا الحديث في شي من الكتب التي رجع الهافي النقل لافىالعجاح ولافى المساندولافي الحوامع ولاالسنن ولار واه المصنفون في الفضائل وان كانواقد متسامحون فيرواية أحاديث ضعفة كالنسائي فانه روى خصائص على وذكرفهاعدة أحاديث ضعنفة ولمهر وهنذا وأمثاله وكذلك أنونعيم في الخصائص وامن أبي حثمة أنو بكر من سلمن والترمذي في حامعه روى أحاديث كشرة في فضائل على كشرمنها ضعيف ولم يرومنك هذا لظهوركذبه وأصحاب السمركان اسحق وغرومنذكر ونمن فضائله أشباءضعمفة ولمبذكروا مثل هذاولار وواممافلنافيه انهموضوع باتفاق أهل النقل من أعمة أهل التفسير الذين ينقلونها بالاسانىدالمعروفة كتفسيران جربج وسعيدين أبي عروية وعبدالرزاق وعبدين حيدوأحد واسحق وتفسير بق ن مخلدوان جر برالطبرى ومحدين أسلم الطوسي وان أي حاتم وأي بكرين المنذر وغيرهممن العلماءالاكار الذين لهمفي الاسلام لسان صدق وتفاسيرهم متضمنة للنقولات التي يعتمد علم افي التفسير (الوجه الثالث) أن الدلائل على كذب هذا كثيرة منهاأن علما اغماتز وجفاطمة بالمدينة ولميدخل بهاالابعد غزوة بدركا تبت ذلك فى الصحيح والحسن والحسين ولدابع مذلك سنة ثلاث أوأر بع والناس متفقون على أن عليالم يتزوج فاطمة الابالمدينة

واذاقال القائل هذا يقتضي قمام الصفات أوالحوادث بهقمل هذا المعنى عدرم التأثير لاهوموحب للامتناع ولاللعبواز والمنتون مقولون كونه قادراعلى الفعل والكلام بنفسه صفة كال وكونه لايقدرعلى ذلك صفة نقص فان القدرة على الفعل والكلام عما يعلم بصريح العقل أنه صفة كال وأن من بقدرأن مخليق ويتكلم أكل من لا يقدر أن مخلق و يتكلم فاله مكون عنزلة الزمن ويقهولون مالطريق التي تثبتله صفات الكال يشتهذا فانالفاعيل نفسه الذي يقدر نفسه على الفعلمن حث موك ذلك أكل عن لاعكه ذلك كاقدرسط كلامهم في غيره ـ ذا الموضع وأبضا فانأراد المسريد بقوله تقوم به الحوادث كلها أنه قادر على أن عسال العالم كله في قبضته كإحاءت به الاخبار الالهية فهم بحوز ونذلك بلهذاعندهمن أعظمأنواع الكمال كإقال تعالى وماقدروا المهحق قدره والارض جمعا قبضته يوم القياسة والدءوات مطويات بمينه وقد ثبت في العماح عن الني صلى الله علىه وسلم من حديث أبي هـربرة وانعر وانمدود وانعاس مالواف في مضمون هذه الاكة وانالله تعالى يقسض العالم العلوى والسفلي وعسكه ويهزه ويقول أما الملك أين ملوك الارض

ولم والله واد الابالمدينة وهذامن العلم العام المتواتر الذي يعرفه من عنده طرف علم عثل هذه الامور وسورةهل أنى مكمة باتفاق أهل التفسير والنقل لم يقل أحدمهم انهامدنية وهيعلى طريق السورالمكية في تقرر أصول الدين المشتركة بن الانساء كالاعمان بالله والموم الآخر وذكرالخلق والمعث ولهذاانه كانصلى الله علمه وسلم يقرؤهامع ألم تنزيل في فحريوم الجعة لانفيه خلق آدم وفع دخل الجنة وفسه تقوم الساعة وهاتان السورتان متضمنتان لابتداء خلق السموات والارض وخلق الانسان الى أن مخل فريق الحنة وفريق النار واذا كانت السورة نزلت عكة قبل أن يتزوج على بفاطمة تبين أن نقل أنها نزلت بعد مرض الحسين والحسين من الكذب والمين ( الوجه الرابع ) أن سياق هذا الحديث وألفاظه من وضع حهال الكذابين فنهقوله فعادهما حدهما وعامة العرب فانعامة العرب لم يكونوا بالمدينة والعرب الكفارما كانوا بأتونهما يعودونهما ومنه قوله فقالوا باأبا الحسن لونذرت على ولدبك وعلى لا يأخذ الدين من أولئل العرب بل يأخذه من النبي صلى الله علمه وسلم فان كان هذا أمرا بطاعة فرسول اللهصلي الله عليه وسلم أحق أن يأمره به من أولئك العرب وان لم يكن طاعة لم يكن على يفعل ما يأمرون به م كيف يقبل منهم ذلك من غير مراجعة الى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك (الوجه الخامس) أن في العديمين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهي عن النذروقال لاماً في يخبروانما يستخرجه من التخمل وفي طريق آخران النذر بردان آدم الى القدر فان كانعلى وفاطمة وسائرا هلهمالم بعلموامثل هذاوعله عوم الأمة فهذاقدح فى علهم فأس المدعى العصمة وان كانوا علواذاك وفعاوا مالاطاعة فيه لله وارسواه والافائدة لهما فيه بلقدنهاعنه إمانهي تحريم وامانهي تنزيه كانهذا قدحافي دينهم وامافي عقلهم وعلهم فهذا الذىء وىمثلهذاف فضائلهم حاهل يقدح فهممن حث عدحهم ومخفضهم من حث برفعهم ويذمهم من حبث يحمدهم ولهذا قال بعض أهل البيت الرافضة ما معناه ان يحبتكم لناصارت معرة علينا وفي المشل « عدوعافل خيرمن صديق حاهل » والله تعالى انحامد ح على الوفاء بالنذرلاعلى نفس عقدالنذر والرجل ينهى عن الظهاروان ظاهر وحست علمه كفارة للظهار واذاعاودمدحعلي فعل الواحبوهوالتكفيرلاعلي نفس الظهار المحرم وكذلك اذا طلق امرأته ففارقهابالمعروف مدحعلي فعل ماأوحمه الطلاق لانفس الطلاق المكروه وكذلك من باع أواشترى فأعطى ماعليه مدح على فعل ماأوجمه العقد لاعلى نفس العقد الموحب ونظائر هـذاكثيرة (الوجـهالسادس) أنعلماوفاطمة لم يكن الهما عارية اسمهافضة بل ولالاحد من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعرف أنه كان بالمدينة حارية اسمهافضة ولاذكر ذلك أهل العملم الذس ذكر واأحوالهم دفهاوجلها ولكن فضة هذه عبزلة اس عقب الذي يقال انه كانمعلم الحسن والحسسن وانهأعطى تفاحة كانفهاعلم الحوادث المستقلة ونحوذال من الاكاذب التي تحوزعلي الجهال وقدأجمع أهل العلم على أنهم المريكن الهمامعلم ولمريكن في التحابة أحديقال له ان عقب وهذه الملاحم المنسوبة الى ان عقب هي من نظم بعض متأخرى الجهال الذبن كانوازمن نورالدين وصلاح الدين لماكان كثيرمن الشام بأيدى النصاري ومصر بأيدى القرامطة الملاحدة بقابابني عسد فذكر من الملاحم ما يناسب تلك الامور بنظم حاهل عامى وهكذاهذه الحارية فضة وقدثين فى الصحصن عن على أن فاطمة سألت الني صلى الله عليه وسلم خادما فعلهاأن تسبع عندالمنام ثلاثا وثلاثين وتكبر ثلاثا وثلاثين وتحمد أربعا

وفى بعض الا ثاويد حصوها كما يدحو أحمدكم الكرة وقال ابن عياس ما السموات السبع والارضون السع ومافهن وما بنهن في بدالرجن الا كفردلة في يدأحدكم فانأرادم بدبقوله ان الحوادث كلها تقوم بذاته المعنى الذى دلت علم النصوص فهو حق وهـومن أعظم الأدلة على عظمة الله وعظم قدره وقدرته وعلى فعله القائم سنفسه وفي مخاوقاته وان أراد مذلكأته يتصف بكل حادث فهذا سستلزم أن يتصف بالنقائص الوحودية مثلأن يتصف بالحهل المركب الحادث ونحوذلك وهمذاممتنع لكونه نقصالالكونه حادثا فالموت والسنة والنوم والعجز واللغوب والجهل وغبرذلك من النقائص هو منزهعنها ومقدس أزلاوأ بدافلا محوز أن تقوم به لاقدعة ولاحادثة لكونهانقائص تناقض ماوحب له من الكمال اللازم لذاته واذا كانأحد النقيضين لازماللذات ان انتفاءالنقيض الأخرفكل ماتنزه الربعنه من الحوادث والصفات فهومنزه عنسه لماأوح دلك لاللقدر المسترك سنهو سنماقام مهمن الكالات

( وأماالسؤال الثالث) وهو قوله انه لاحاجة المذلك فيقال ليس كل مالا تعلم الحاجة المه يحزم بنفه فان الله أخبرانه كتم مقادر

وثلاثين وقال هذاخبرالأمن خادم قال على فائر كتهن منذ سمعتهن من النبي صلى الله علمه وسلم قبل له ولالماة صفين قال ولالملة صفين وهذاخبر صحيم ما تفاق أهل العلم وهو يقتضى أنه لم يعطها خادما فان كان ذلك حصل لهما خادما فهو يمكن لكن لم بكن اسم خادمهما فضة بلاريب (الوحمالسانع) أنه قد ثبت في العجير عن بعض الانصاراته آ ثرضفه بعشائهم ونوم الصمة وباتهو وامرأته طاويين فأنزل الله سحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة وهذا المدح أعظمهن المدح بقوله ويطعمون الطعام على حمه مسكمنا فانهذا كقوله وآتى المال على حمد ذوى القربي والمتامي والمساكن وفي الصحيحين عن النبي صلى الله علىه وسلم أنه سللأي الصدقة أفضل قال أن تصدق وأنت يحير شحير تأمل المقاء وتخاف الفقر ولاتمهل حتى اذابلغت الحلقوم قلت لفلان كذاولفلان كذاوقد كان لفلان وقال تعالى لن تنالواالبرحتي تنفقوا مماتحمون فالتصدق ممامحمه الانسان حنس تحته أنواع كشرة وأماالا يثارمع الخصاصة فهوأ كمل من مجردالتصدق مع الحبة فانه ايس كل متصدق محما مؤثرا ولاكل متصدق بكون مخصاصة بلقد يتصدق عائحت مع اكتفائه سعضه مع محمة لاتملغ به الخصاصة فاذا كان اللهمدح الانصار مايثار الضف لملة بهذا المدح والايثار المذكور في قصة أهل الست هوأعظم من ذلك فكان يسفى أن يكون المد حعلمة كثران كان هذام اعد حعلمه وان كان مالاعد ح علمه فلابد خل في المناقب (الثامن) أن في هذه القصة مالايسغي نسبته الى على وفاطمة رضي الله عنهما فانه خلاف المأموريه المشروع وهوا بقاء الاطفال ثلاثة أمام حماعا ووصالهم ثلاثة أمام ومثل همذاالحوع قديف دالعقل والمدن والدين وليس همذا مثل قصة الانصاري فانذلك ستهم لملة واحدة بلاعشاء وهذا قد محتمله الصمان بخلاف ثلاثة أمام بلاالها (الماسع) أن في هذه القصة أن المتم قال استشهدوا لدى يوم العقبة وهذا من الكذب الظاهر فاناسلة العقمة لم يكن فهاقتال ولكن النبي صلى الله علمه وسلمايع الانصار للة العقبة قبل الهجرة وقبل أن يؤمن القتبال وهذا بدل على أن الحديث مع أنه كذب فهو من كذب أحهل الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم ولوقال استشهدوالدي يوم أحد لكان أقرب (العاشر) أن يقال ان الذي صلى الله علمه وسلم كان يكني أولاد من فتل معه ولهذا قال لفاطمة لماسألته خادمالاأدع يتامى بدر وأعطيك فقول الفائل انه كان من يتامي المجاهدين الشهداء من لا يكفيه الذي صلى الله عليه وسلم كذب عليه وقد حفيه ( الحادي عشر ) أنه لم يكن في المدينة قط أسر يسأل الناس بل كأن المسلون يقومون بالاسم الذي يستأسرونه فدعوى المدعى أن أسراهم كافوا محتاجين الىمسألة الناس كذب علمهم وقد حفهم والاسراء الكثيرون كانوانوم مدرقمل أن يتزوج على بفاطمة و بعد ذلك فالأسرى في غامة القلة (الثاني عشر) أندلو كانت هذه القصة صححة وهي من الفضائل لم تستلزم أن يكون صاحم اأفضل الماس ولاأن بكون هوالامام دون غيره فقد كان حعفرا كثراطعاما للساكن من غيره حتى قالله النبى صلى الله عليه وسلم أشبهت خلقي وخلقي وكان أبوهر برة يقول ما احتـ ذي النعال بعدالني صلى الله عليه وسلمأ حداً فضل من حعفر بعني في الاحسان الى المساكين الى غير ذال من الفضائل ولم يكن ذلك أفضل من على ولاغسره فضلاعن أن يكون مستحقاللا مامة (الثالث عشر) أنه من المعلوم أن انفاق الصديق أمواله أعظم وأحب الى الله ورسوله فان إطعام الحائع من حنس الصدفة المطلقة التي عكن كل واحد فعلها الى يوم القيامة بل وكل أمة

يطعون حياعهم من المسابن وغيرهم وان كانوالا يتقر بون الى الله مذلك بحلاف المؤمنين فانهم يفعلون ذلك لوجه الله بهذا غير والخاف المغالم علم اغمانط عمكم لوجه الله لاتر يدمن كم جزاء ولا شكورا وأماانفاق الصديق ومحوه فانه كان فى أول الاسلام لتخلص من آمن والمكفار يؤدونه أو يريدون قتله منسل اشترائه عاله سمعة كانوا يعذبون فى الله منهم بلال حتى قال عمر أبو بكرسدنا وأعتق سدنا يعنى بلالا وانفاقه على المحتاجين من أهل الاعمان فى نصر الاسلام حيث كان أهل الاعمان فى نصر الاسلام حيث كان أهل الارض قاطبة أعداء الاسلام وتلك النفقة ما بق عكن مثلها ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث المتفق على صحته لا تسبوا أحداى فو الذى نفسى سده لوا نفق أحدام مثل أحدد هما ما بلغ مذا حدهم ولا نصيفه وهذا فى النفقة التى اختصوا بها وأما جنس إطعام الجائع مطلقا فهذا مشترك عكن فعله الى يوم القيامة

وسدق به أولئك هم المتقون من طريق أبى نعيم عن مجاهد فقوله تعالى والذي حاء بالصدق وسدق به أولئك هم المتقون من طريق أبى نعيم عن مجاهد فقوله والذي حاء بالصدق وسدق به قال على من أبى طالب ومن طريق الفقيه الشافعي عن مجاهد والذي حاء بالصدق وسدق به قال حاء به محد صلى الله عليه وسلم وصدق به على وهذه فضيلة اختص بها فيكون هوالامام

(والحواب) من وجوه أحدهاأن هذا ليس منقولاعن النبي صلى الله عليه وسلم وقول مجاهدوحده ليس بحجة يحسا تباعهاعلى كلمسلم ولوكان هذا النقل صححاعنه فكمف اذا لميكن نابتاعنيه فانه قدعرف بكثرة البكذب والشابت عن محاهد خلاف هذا وهوأن الصدق هوالقرآن والذىصدق وهوالمؤمن الذيعمل وفععلهاعامة رواه الطبريءن محاهد قال همأهل القرآن يحمؤن وم القمامة فمقولون هذا الذي أعطيتمونا قدا تمعنامافعه رواه أبوسعمد الاشيرقال حدثنا النادريس عن ليث عن مجاهدفذكره وحدثنا المحاربي عن جو يبرعن الفحآلة وصدق بهقال المؤمنون جمعا فالرائن ابيحاتم حدثناأبي حدثناا بوصالح حدثنا معاوية تنصالح عنعلى نأتى طلحة عن ابن عباس وصدق به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الوجه الثاني) أن هذا معارض بماهو أشهر منه عندأ هل التفسير وهوأن الذي حاء الصدق محمد والذىصدق بهأبو بكر فانهذا بقوله طائفةوذكره الطبرى باسناده اليءلي قال حاءمه محمد وصدق به أنو بكر وفي هذاحكامةذ كرها بعضهم عن أبي بكرعبد العزيز بن حعفر غلام أى بكرالخللال أن سائلاسأله عن هذه الآية فقال له هوأ و بعض المهاجرين نزلت في أبي بكر فقال السائل بلفي على فقال أبو بكر ينجعفر اقرأ مابعدها أولثك هم المنقون ليكفرالله عنهم أسوأ الذي علوا الآية فبهت السائل (الثالث) أن يقال لفظ الآية عام مطلق لا يختص بأبىبكر ولابعلي بلكلمن دخلفي عمومها دخلف حكمها ولارسأن أبابكر وعمر وعمان وعلىاأحق هنده الامة بالدخول فها لكنهالا تختص بهم وقدقال تعالى فن أظراعن كذب على الله وكذب الصدق اذحاءه ألىس في حهنم منوى للكافر من والذي حاء الصدق وصدّق به أولئك همالمتقون الآبة فقددم الله سعاله وتعالى الكاذب على الله والمكذب بالصدق وهذا ذمعام والرافضة أعظم أهل السدع دخولا في هذا الوصف المذموم فانهم أعظم الطوائف افتراء الكذب على الله وأعظمهم تكذيبا الصدق ولماحاءهم وأبعد الطوائف عن المجيء بالصدق والتصديقه وأهل السنة المحضة أولى الطوائف بهذا فانهم بصدقون وبصدقون

الخلائق قىل خلقهم ولا معلم الى ذلك حاجة وكذلك قدخلق آدم سده عندأهل الاثمات مع قدرته على أن يخلقه كإخلق غميره وأبضافان عدم الحاحة الى الشي أن أو حبت نفىدەفىنىغىأن تنفى جمع الخاوقات فان الله لا عتاج الى شيٌّ وأماما يقـــوم بذاته فيا كان الخلق محتاحا المهوحب اثماته ومالم يكن الخلق محتاحاالسه كان قدانتني هذا الدليل المعين الدال على اثماته وعدم الدلسلمطلقا لايستلزم عدم المدلول علمه في نفس الام وان استازم عدم علم المستدل به فضلا عن عدم الدليل المعين وأيضافان الرب تعالى عكن أن يكوناه من صفات الكمال مالا يعله العماد ولاعكم نفه لانتفاء الحاحة المه ولكن هــذا الســؤال عكن تحر بره على وحهآخر وهوأن يقال الكرامة اغاأ ثبت واما أثبتوه لاحتياج الخلق المه والقدرة والمشيئة الازلمة كافعة فىحدوث المخلوقات المنفصلة كاهي كافية فيحدوث ماقام بالذات فكون دليلهم على ذلك باطلا وهدذاالكلام انما يفسدان أفاد ابطال هذا الدليل المعم ولايسطل دليلاآ خرولا يبطل ثبونالمدلول فلايحوزأن ينفي قيام الحوادث بذاته لعدم ما يثبت ذلك بل الواحد فما لابعرف دليل تبوته وانتفائه الوقف فيه غمهم قديقولون صدور

بالحق في كل ما عامه لس الهم هوى الامع الحق والله تعالى مد - الصادق فم المحيى به والمصدق بهذاالحق فهذامد حالنبى صلى الله عليه وسلم ولكل من آمن به وعماماء ه وهوسيعانه لم يقل والذى حاءبالصدق والذي صدق به فلم محالهما صنفين بل جعلهما صنفا واحدا لان المرادمدح النوع الذي يحيء بالصدق ويصدق بالصدق فهوممدو حعلي احتماع الوصفين على أن لا يكون من شأنه الاأن يحى علاصدق ومن شأنه أن يصدق بالصدق وقوله عاء بالصدق اسم حنس لكل صدق وان كان القرآن احق بالدخول في ذلك من غبره ولذلك صدق بمن يحسن الصدق وقد يكون الصدق الذى صدق به هوعين الصدق الذى حاءبه كانقول فلان يسمع الحق ويقول الحتى ويقبله ويأمر بالعدل ويعمله أيهوموصوف بقول الحق الخبره وقبول الحق من غيره وأنه يحمع بين الامربالعدل والعلبه وانكان كثيرمن العدل الذي بأمريه المسهوءين العدل الذي بعمليه فلماذم الله سحانه من الصف بأحد الوصفين الكذب على الله والتكذب بالحق اذكل منهما يستعق الذم مدحضدهما الخالى عنهما مان مكون يحيى عالصدق لامالكذب وأن بكون مع ذلا مصدقابالحق لا يكون عن يقوله هو واذاقاله غيره لم يصد دقه فان من الناس من يصدق ولايكذ بكن يكرهأن غبره يقوم مقامه فى ذلك حسد اومنافسة فيكذب غبره في صدقه أولابصدقه بل يعرض عنه وفهم من بصدقطائفة فماقالت قبل أن يعلم ما فالوه أصدق هوأم كذب والطائفة الاخرى لانصدقها فماتفولوان كانصادقا بلاماأن تصدقها واماأن تعرض عنها وهذاموجودف عامةأهل الاهواء تحد كثيرامنهم صادقافهما بنقله لكن ما سقله عن طائفته بعرض عنه فلا يدخل هذافي المدح بلفي الذم لانه لم يصدق بالحق الذي حاءه والله قدذم الكاذب والمكذب مالحق لقوله في غيراً مة ومن أظلم عن افترى على الله كذما أوكذب مالحق لماحاءه وفالومن أظلممن افترى على الله كذباأ وكذب أتانه ولهذالما كان مماوصف اللهمه الانبياءالذين همأحق الذاس بهذه الدغة أن كلامنهم يحىء بالصدق فلايكذب فكل منهم صادق في نفسه مصدق لغسيره ولما كان قوله والذي صنفامن الاصناف لا بصدق به واحد بعسه أعاد الضمير بصيغة الجمع فقال والذي حاء الصدق وصدق به أولئك هم المتقون وأنت تحد كثيرامن المنتسبين الىعلمودين لايكذون فما يقولون بللا يقولون الاالصدق لكن لايقلون ما يخبريه غبرهم من الصدق بل يحملهم الهوى والجهل على تكذب غبرهم وان كان صادفا إما تكذب نظيره واماتكذيب من ليسمن طائفت ونفس تكذيب الصادق هومن الكذب ولهذاقرنه بالكاذب على الله فقال فن أطلم من كذب على الله وكذب بالصدق اذجاءه فكلاهما كاذب هذا كاذب فيما يخبره عن الله وهذا كاذب فهما محتربه عن المخبر عن الله والنصاري يكترفهم المفترون للكذب على الله واليهوا بكثرفيهم المكذبون بالحق وهوسحانه ذكر المكذب بالصدق نوعا مانما لانه أولالم بذكر جمع أنواع الكذب بلذكر من كذب على الله وأنت اذا تدبرت هذا وعلت أنكل واحد من الكذب على الله والتكذيب بالصدق مذموم وأن المدح لا يستحقه الامن كان آتسا بالصدق مصدقاللصدق علت أنهذا بماهدى الله به عماده الى صراطه المستقيم واذاتأ ملت هذا تبسيناكأن كثيرامن الشرأوا كثره يقعمن أحدهدنن فتحداحدى الطائفتين والرحلينمن الناس لا مكذب فما يخبر به من العلم الكن لا يقسل ما تأتى به الطائفة الاخرى فر عاجع بن المكذب على الله والتكذيب بالصدق وهذاوان كان بوحد في عامة الطوائف شي منه فلس فى الطوائف أدخل فى ذلك من الرافضة فانها أعظم الطوائف كذباعلى الله وعلى رسوله وعلى

المفعولات المنفصلة من غيرسب حادث يقوم بالفاعسل أمريمتنع كصدو المفعولات مدون قدرة وارادة للفاعل ويقولون أيضاقد علرأن الله خالق للعالم والخلف ليس هوالمخلوق اذهذامصدروهذا مفعول به والصدرليس هوالفعول مه فلا مدمن اثمات خلق قائم مه ومن اثمات مخلوق منفصل عنه وهـذا قولجهورالناس وهوأشهر القولى عندأ صحاب الأغة الاربعة أبى حنفة ومالك والشافعي وأحد وهوقول جهورالناسأهل الحديث والصوفية وكثيرمن أهل الكلام أوأ كثرهم وكشيرمن أساطين الفلاسفة أوأكثرهم لكن النزاع بينهم فى الخلق المغاير للمغلوق هل هوف ديم قائم مذانه أو هومنفصل عنه أوهو حادث قائم بذاته واذا كانحادثا فهل الحادث نوعه أوأن الحوادثهي الاعمان الحادثة ونوع الحوادث قديم لتكونصفات الكمال قدعة تلهلم ول ولار المتصفايصفات الكمال هذه الاقوال الاربعة قدقال كل قول طائفة ويقولون أيضاان قيام هـ ذه الامور بذاته من صفات الكمال وذاكأناف دعلناأنالله متكلم وأنالمتكلم لايكون متكاما الابكلام قائم مذاته وأنهم مدولا يكون مريداالامارادة قاعمة بذاته اذماقام بغيرهمن الكلام والارادة لا ركون كلاماله ولاارادة اذ

العجابة وعلى ذوى القربى وكذلا هم من أعظم الطوائف تكذيبابالصدق فكذبون بالصدق الشابت المعلوم من المنقول الصريح فهذه الآية ولله الحدمافيها من مدح فهو بشتمل على العجابة الذين افترت عليهم الرافضة وظلتهم فانهم حاوا بالصد قوصد قوابه وهم من أعظم أهل الارمن دخولا في ذلا وعلى منهم ومافيها من ذم فالرافضة أدخل الناس فيه فهمي حدة عليهم من الطرفين وليس فيها حجة على اختصاص على دون الخلفاء الثلاثة بشي فهي حجة عليهم من كل وجه ولا حجة الهم فيها مجال

وفصل المرهان المرهان الشالث والعشر ون قوله تعالى هوالذى أبداء المره وبالمؤمنين من طريق أبيانه عن أني هر برة قال مكتوب على العرش لا اله الا الله وحده لا شريك المحمد عبدى ورسولى أبدته بعلى بن أبي طالب وذلك قوله في كتابه هوالذى أبدك بنصره وبالمؤمنين بعنى بعلى وهد ممن أعظم الفضائل التي لم تحصل لغيره من الصحابة فيكون هو الامام

(والجواب) من وجوه أحدها المطالسة بحمة النقل وأمامحرد العزو الى رواية أي نعيم فليس حجة بالاتفاق وأبونعيمله كتاب مشهور في فضائل العماية وقدذكر قطعةمن الفضائل فيأول الحلمة فان كانوا يحتمون عارواه فقدروي في فضائل أبي بكر وعمر وعمان ما ينقض بنيام موجدم أركانهم وانكانوالا يحتمون عماروا فلا يعتدون على نقله ونحن ترجع فمارواههو وغبره الىأهل العلم مهذا الفن والطرق التي مهايعلم صدق الحديث وكذبه من النظرفي اسناده ورجاله وهل هم ثقات سمع بعضهم من بعض أولا ونتظر الى شواهد الحديث وما مدل على أحد الامرين لافرق عندنا بين ماير وي في فضائل على أوفضائل غيره فياثبت أنه صدق صدقذاه وماكان كذباك فنعن نجيء بالصدق ونصدق به لانكذب ولانكذب صادفا وهـ ذامعروف عندائمة السنة وأمامن افترى على الله كذبا وكذب بالحق فعلمناأن نكذبه فى كذبه وتكذيبه للحق كالتماع مسلة الكذاب والمكذبين بالحق الذي عاءه الرسول واتمعه علىه المؤمنون، صدَّ بقه الاكبر وسَائر المؤمنين (ولهذا نقول في الوحه الثاني) ان هذا الحديث كذب موضوع ماتفاق أهل العلم بالحديث وهذا الحديث وأمثاله مما جرمناأنه كذب موضوع يشهدله كذب موضوع فتعن والله الذى لااله الاهونع لرعل اضر ورمافي قلو بنالاسبىل لناالى دفعه أن هـ ذا الحديث ماحدث مأ وهر رة وهكذا نظيره ما نقول فيه مثل ذلك وكل من كان عارفا بعلم الحسدت وبدين الاسسلام بعرف وكلمن لم يكن له بذلك علم لابدخل معنا كاأن اهل الخبرة بالصرف يحلفون على ما يعلمون أنه مغشوش وان كان من لا خبرة له لاعمر بين المغشوش والعصيم (الثالث) أن الله تعالى قال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمن بن وألف بين قاو بهم لوأنفقتما فىالارض جمعاما ألفت بنقلوبهم ولكن الله ألف بنهم وهذانص فى أن المؤمنين عددمؤلف بنقلو مهموعلى واحد ليسله قلوب بؤلف بنها والمؤمنين صفة جع فهذانص صر يجلا يحتمل أنه أراديه واحدامعينا وكيف يحوزأن يقال المرادبهذا على وحده (الوحه الرابع) أن يقال من المعاوم الضرورة والتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان قمام دينه بجردموافقة على فانعليامن أولمن أسلم فكان الاسلام ضعيفافلولا أن الله هدىمن هداءالى الاعمان والهجرة والنصرة لم يحصل بعلى وحده شئ من التأبيد ولايكون اعمان الناس ولاهمرتهم ولانصرتهم على يدعلي ولم يكن على منتصبالا عكة ولا بالمدينة للدعوة الى الاعبان كما

الصفة اذافامت بمعل عاد حكمها على ذلك المحل لاعلى غيره ويقولون قدأ خبرالله أنهاعاأمي هاذاأراد شمأأن يقول له كن فمكون وأن تدل على أن الفعل مستقل فوحبأن يكون القول والارادة حادثين بالسمع وبالجسلة عامة مايذكر في هذاالماب معود الى نوع تناقض من الكرامية وهوعدة منازعهم لسرمعهم ما بعتمدون علىه الاتناقضهم وتناقض أحد المتنازعين لايستلزم صحية قول الأخرلحوازأن يكون الحقف قول الشلاقول عدا ولاقول هذاالاسمااذاعرفأنهناك قولا عالثا وذلك القول يتضمن زوال الشمه القادحة في كل من القولين الضعيفين (قال الآمدي) الحة الثالثة أنهلو كانقاء الالحلول الحسوادث بذاته لكان قاللالها فى الازل والاكانت القابلة عارضة لذاته واستدعت فابلية أخرى وهو تسلسل ممتنع وكون الشئ قابلا الشئ فسرع امكان وحود المقبول فيستدعى تحقق كلواحدمهما ويلزمهن ذلك امكان حدوث الحوادث في الازل وحدوث الحادث في الازل عتنع للتنافض بين كون الشي أزلها وبين كونه عادنا (قال الا مدى) ولقائل أن يقول لانسلم أنهلو كانقابلا لحلول الحسوادث بذاته لكان قاملالها فى الازل فانه لا ملزم من القسول للحادث فيما لايزال مع امسكانه

كانأبو بكرمنتصمالذلك ولم ينقل أنه أسلم على يدعلى"أحدمن السابقين الأولين لامن المهاجرين ولاالانصار بللانعرف أنه أسلم على يدعلي أحدمن العجابة لكن لمابعثه النبي صلى الله عليه وسلمالى المن قديكون أسلم من أسلم ان كان وقع ذلك ولبس أولئك من الصحابة وانما أسلم أكابر العصابة على يدأ في بكر ولا كان يدعو المشركين ويذا ظرهم كاكان أنو بكر يدعوهم ويذاطرهم ولاكان المشركون يخافونه كالمخافون أما بكر وعر بلقد ثبت فى العجاح والمسائد والمغازى واتفق علمه الناس أنهلا كان ومأحدوانهرم المسلون صعدأ وسفيان الى الجمل وقال أفى القوم محمد فقال النبى صلى الله عليه وسلم لا تحييوه فقال أفى القوم ابن أبي قعافة أفى القوم ان أى قعافة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحييوه فقال أفي القوم ابن الخطاب فقال النبي صلى الله علمه وسلم لانحيسوه فقال لاصحابه أماهؤلاء فقد كفيتموهم فلم علائهمر رضي الله عنه نفسمأن قال كذبت باعدوالله ان الذبن عددت لأحماء وقديق الثما يسوء ل فقال يوم سوم مدر فقال عمــرلاسواء قتلانافي الجنــة وقتلاكمفي النار ثمأخذأ بوســفمان يرتجز ويقول أعل همل أعل همل فقال النبي صلى الله علمه وسلم أحسوه فقالوا ومانقول قال قولوا الله أعلى وأحل فقال ان لنا العزى ولاعزى لكم فقال الني صلى الله عليه وسلم أحسوه فقالواومانقول قال قولوا اللهمولاناولامولى لكم فقال ستحدون فى القوم شلة لم آمرجها ولم تسؤني فهذاحش المشركين اذذاك لابسأل الاعلى النبي صلى الله عليه وسلموأي بكر وعمر فلوكان القوم خائفين منعلى أوعنمان أوطلحة أوالزبير أونحوهم أوكان الرسول تأبسد بهؤلاءكتأ يسده بأي بكر وعمر لكان سأل عنهم كإيسأل عن هؤلاء فان المقتضى للسؤال قائم والمانع منتف ومع وحودالقدرة والداعي وانتفاءالضد يحب وحودالفعل (الوحم الخامس) أنه لم يكن لعلى فى الاسلام أثر حسن الاولغيره من الصحابة مثله ولمعضهم آ نار أعظم من آثاره وهذامعلوملن عرف السيرة الصححة النابقة بالنقل وأمامن بأخذ بنقل الكذابين وأحاديث الطرقسة فياب الكذب مفتوح وهذا الكذب يتعلق بالكذب على الله ومن أطلم من افترى على الله كذماأ وكذب مالحق لماحاءه ومجموع المغازى التي كان فها القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم تسعمغاز والمغازى كلهابضع وعشرون غزاة وأما السرايافقدقيل انها تبلغ سبعين ومجموع من قتل من الكفار فى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم يبلغون ألفاأوا كثرا وأفل ولم يقتل على منهم عشرهم ولانصف عشرهم وأكثر السرابالم يكن يخرج فيها وأما بعد النبي صلى اللهعليه وسلوفا بشهد شأمن الفتوحات لاهو ولاعمان ولاطلحة ولاالزبعر الاأن يخرحوامع عرحين يخر جالى الشام وأماالزبير فقدشهد فتعمصر وسعدشهد فتع القادسية وأبوعبيدة فنح الشام فكيف بكون تأييد الرسول بواحدمن الصحابة دون سائرهم والحال هذه وأمن تأمده بالمؤمنين كلهممن السابقين الاؤلين من المهاجرين والانصار الذين با يعوه تحت الشجرة والتابعين لهم باحسان وقد كان المسلون يوم بدر ثلثمائة وثلاثة عشر ويوم أحدسمائة ويوم الخندق أكثرمن ألف أوقر يامن ذلك ويوم سعة الرضوان ألفاوأر بعسمائة وهم الذين شهدوا فته خسر ويوم فتح مكة كانواعشرة آلاف ويوم حنسين كانواا ثني عشرالفا تلك العشرة والطلقاء ألفان وأماتموك فلا يحصى من شهدها بل كانواأ كثرمن ثلاثين وأماحمة الوداع فلا يحصى من شهدهامعه وكان قدأسلم على عهدها أصناف من رآه وكان من أصحابه وأبده الله بهم في حياته

القولاله أزلامع كونه غريمكن أزلا والقول بأنه يلزممنه التسلسل ملزم علمه الامحاد بالقدرة للقدور وكون الرب خالقا للحسوادث فأنه نسة متعددة بعدأن لم يكن فاهو الحواب ههنايه يكون الجواب م سلنا أنه بازم من القسول فما لارال القبول أزلا فلانسلمأن ذاك وحدامكان وحود المقول أزلا ولهذاعلي أصلنا المارى موصوف في الازل بكونه قادرا على خلص ق العالم ولا يلزم امكان وحود العالم أزلا لله قلتقد ذكرفي افسادهذه الحمة وحهن همامنع لكلتا مقدمتها فان مناهاعلى مقدمتين احداهما أنه لو كان قابلا لكان القصول أزلسا والشانىأنه عكن وجود المقب ولمع القبول فقال في الاولى لانسلمأنه اذاكان قابلا للحوادث في الابد يلزم قبولها في الازل لانوحودها فمالارال ممكن ووجسودها فىالازل ممتنع فلايلزم من قبول الممكن قبول الممتنع وهدذا كإيقال اذاأمكن حدوث الحوادث فمالارال أمكن حدوثهافى الازل وقد احتمرواعلى ذلك مأنه محسأن يكون القسول من لوازم الذات اذلوكانمن عسوارضها لكان للقبول قبول آخر ولزم التسلسل فأحاب عن هذه الحسة بالمعارضة بالا محاد والاحداث فأنه عند من

بالبين وغيرها وكل هؤلاء من المؤمن ن الذين أيده الله بهم بل كل من آمن وجاهد الى يوم القيامة دخل في هذا المعنى والله سحاله وتعالى أعلم

(فصل) قال الرافضي البرهان الرابع والعشرون قوله تعالى باأجها النبي حسبك الله ومن اتبعث من المؤمنين من طريق أبي نعيم قال نزات في على وهذه فضيلة لم تحصل لاحد من العجابة غيره في كون هو الامام

(والجواب) من وجوه (أحدها) منع العمية (الثاني) أن هذا القول ليس بحجة (الثالث) أن يقال هذا كلام من أعظم الفرية على الله ورسوله وذلك أن قوله حسب للالله ومن انبعث من المؤمنين فهو وحده كافيل وكافى من معل من المؤمنين وهذا كاتقول العرب حسب وزيد ادر هم ومنه قول الشاعر

\* فسل والنحال سف مهند ، وذلك أن حس مصدر فل أضيف لم يحسن العطف علىه الاماعادة الجارفان العطف مدون ذلكوان كانجائرا في أصيح القولين فهوقليل واعادة الحار أحسن وأفصح فعطف على المعنى والمضاف المهفى معنى المنصوب فانقوله فحسل والضحاك مصدر والمصدر يعمل عمل الفعل لكن اذاأضف عمل في غير المضاف اليه ولهذا ان أضيف الى الفاعل نصالف عول وان أضف الى المفعول رفع الفاعل فتقول أعمني دق القصار الثوب وهذاوحه الكلام وتقول أعبني دق الثوب القصار ومن المحاةمن يقول اعاله منكرا أحسن من اعماله مضافا لانه بالاضافة قوى شبهه بالاسماء والصوابأن اضافته الى أحدهماواعماله فيالا خوأحسن من تنكبره واعماله فهمما فقول القبائل أعمني دق القصار الثوب أحسن من قواه دق الثوب القصار فان التنكم أيضامن خصائص الاسماء والاضافة أخف لانه اسم والاصل فمه أن يضاف ولابعه للكن لما تعذرت اضافته الى الفاعل والمفعول جبعاأضيف الىأحدهماوأعمل فى الآخر وهكذافي المعطوفات ان أضف الها كلها كالمضاف الى الظاهر فهوأ حسن كقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم سع الجر والمتقوالدم والخنزير والاصنام وكقولهم مهىعن سع الملاقيع والمضامين وحبل الحبلة وان تعذر لم يحسن ذلك كقولك حسبك وزيدادرهم عطفاعلي المعنى ومماينسمه هذاقوله وماعل الاسلسكنا والشمس والقمرحسانا ذلك نصبعلي هذاعلى محل اللسل المجرور فان اسم الفاعل كالمصدر ويضاف تارة و بعمل تارة أخرى وقد ظن بعض العارفين أن معنى الآرة أن الله والمؤمنين حسبك ويكون من اتبعك رفعاعطفاعلى الله وهذا خطأقسيم مستلزم للكفر فان الله وحده حسب جميع الخلق كإقال تعالى الذين فاللهم الناس ان الناس قد جعوالكم فاخشوهم فزادهم اعانا وقالواحسناالله ونعمالوكمل أى الله وحده كافسنا كلنا وفى المحارى عن اس عماس فهدنه الكامة قالها ابراهيم حين ألق ف النار وقالها محدد من قال لهم الناس ان الناس قد جعوالكم فاخشوهم فزادهم اعانا وفالواحسنا الله ونعم الوكيل فكلمن النبين قالحسى الله فلم بشرك بالله غيره في كونه حسمه فدل على أن الله وحده حسمه ليس معه غيره ومنه قوله تعالى أليس الله بكاف عده وقوله تعالى ولوأنهم رضواما آتاهم الله ورسوله الاكه فدعاهم الىأن يرضوا ما آتاهم الله ورسوله والىأن يقولوا حسيناالله ولا يقولوا حسيناالله ورسوله لان الابتياء يكون ماذن الرسول كأقال وما آنا كم الرسول في ذوه ومانها كم عنه فانتهوا وأما الرغمة فالحالته كافال تعالى فاذا فرغت فانصب والحربك فارغب وكذلك التحسب الذي

عنع تسلسل الآثارمن عوارض الذات لامن لوازمها فالقولف قرولها كالقول فى فعله لهااذ التسلسل في القابل كالتسلسل فىالفاعل وهدذاالحوادمن حنسحوالهعن الحمة الاولى وهو حواب صعيع على أصلمن وافق الكرامية من المعترلة والاشعرية والسالمة وغيرهم وهؤلاء أخذوا ه\_ذا الاص\_ل عن الحهمة والقدرية من المعتزلة ونحوهم وأماالمقدمة الثانية فيقال لانسلم أنه يلزم من ثموت القمول في الازل امكان وحسود المقبول في الازل بدليل أن القدرة ثابتة في الازل ولاعكن وحودالمقدورفي الازل عندهذه الطوائف وهذا الحواب أيضاحوابلن وافقه علىذلك والنكتة في الجوابين أن ماذكروه في المقبول ينتقض علمهم في المقدور فان المقبول من الحوادث هويؤعمن المقدورات كنفارق غره في الحل فهذا مقدور في الذات وهذامقدو رمنفصلعن الذات فانقدرته قائمة بذاته ومقدورالقدرة هوفعيله القائم بذاته وان كانت المخلوقات أيضا مقدورة عنده فهذا المنفصل عندهم مقدور وفعله القائم بذاته المقدو والمتصل دون المنفصل والناس لهمفى وجودا لمقدو رعمل القدرة وخارحاعتهاأقوال منهم

هوالتوكل على الله وحده فلهذا أمرواأن يقولواحس مناالله ولايقولوا ورسوله فاذالم يحزأن بكون الله ورسوله حسب المؤمن كنف يكون المؤمنون مع الله حسب الرسوله وأنضا فالمؤمنون محتاحون الحالله كعاحة الرسول الحالله فلا مدلهم من حسمهم ولا محوزأن يكون معونتهم وقوتههمن الرسول وقوة الرسول منهم فان هذا بسستلزم الدور بل قوتهم من الله وقوة الرسول منالله فاللهوحده يخلق قوتهم والله وحده مخلق قوة الرسول فهذا كقوله هوالذى أيدك منصره وبالمؤمنين وألف بين قلو بهم فانه وحده هوالمؤ يدللرسول بشيئين أحدهم انصره الذى ينصره والثانى بالمؤمنين الذين أتى بهم وهناك قالحسك اللهولم يقل نصرا لله فنصرالله منه كاأن المؤمنين مخاو قاته أيضا فعطف مامنه على مامنه اذكلاهمامنه وأماهو سحانه فلا يكون معه غبره في احداث شي من الاشماء بلهو وحده الخالق لكل ماسواه ولا يحتاج في شي من ذلك الىغبره فاذاتمن هلذافهؤلاءالرافضة رتمواحهلاعلى حهل فصار وافي ظلمات بعضها فوق بعض فظنواأن قوله حسبك الله ومن اتبعث من المؤمنين معناءأن الله ومن اتبعث من المؤمنين حسبك تم حعلوا المؤمنين الذين اتمعوه على بن أبي طالب وجهلهم في هذا أظهر من جهلهم فى الاول فان الاول قديث معلى بعض الناس وأماهذا فلا مخنى على عاقل فان علما لم يكن وحده كافعالرسول اللهصلي الله عليه وسلم ولولم يكن معه الاعلى لما أقام دينه وهذا على لم يغن عن نفسه ومعه أكثر حبوش الارض بللاحاريه معاوية مع أهل الشام كان معاوية مقاوماله أومستظهر اسواء كانذلك بقوة قتال أوقوة مكر واختمار فالحرب خدعة

الرأى قبل شعاعة الشععان ، هوأول وهي الحسل الثاني فاذاهما اجتمعالعب دمرة ، بلغامن العلماء كل مكان

فاذالم نغن عن نفسه معدظهو والاسلام واتماع أكثرأهل الارضله فكمف بغني عن الرسول وأهل الارض كلهمأعداؤه واذاقبل انعلىاانمالم بغلب معاوية ومن معه لانحسب لانطبعونه بل كانوامختلفين عليه قيل فاذا كان من معهمن المسلمن لمنطبعوه فكنف نطبعه الكفارالذىن يكفرون بنسهومه وهؤلاءارافضة بحمعون بين النقيضين لفرط حهلهم وظلهم يحعلون علىاأ كمل الناس قدرة وشحاعة حتى محعلوه هو الذي أقام دين الرسول وان الرسول كان محتاحاالمه ويقولون مثل همذا الكفراذ بحعاونه شريكا للهفى اقامة دمن مجمد غريصفونه بغابة العجز والضعف والحزع والنقبة بعدظهورالا بلام وقوته ودخول الناس فبه ومن المعلوم قطعا أنالناس بعددخولهمف دين الاسلام أتبع لحق منهم قبل دخولهم فيه فن كانمشار كالله فاقامة دين محمدحتي قهرالكفار وأسلم الناس كيف لايفعل هذافي قهرطائفة بغواعلمه همأقلمن الكفار الموحودس عند بعثة الرسول وأقلمنهم شوكة وأقرب الحالحق منهم فأن الكفارحين بعث الله محدا كانواأ كثريمن نازع علىاوأ بعدعن الحق فان أهمل الحاز والشام والبمن ومصر والعراف وخراسان والمغرب كلهم كانوا كفاراما بينمشرك ونتابي ومجوسي وصابئ ولمامات النبي صلى الله علمه وسلم كانت جزيرة العرب قدظهر فيها الاسلام ولماقتل عثمان كانالا للامقدظهر في الشام ومصر والعراق وخراسان والمغرب فكان أعداء الحق عندموت النبى صلى الله علمه وسلم أقل منهم وأضعف عداوة منهمله حبن بعث محمد صلى الله علمه وسلم فان جميع الحق الذي كأن يقاتل علم معلى هو جزءمن الحق الذي قاتل علمه الذي صلى الله عليه وسلم فن كذب الحق الذي بعث محمد صلى الله عليه وسلم وقاتله عليه كذب

من يقول القدرة القدعة والمحدثة توجد في محل المقدور كائمة الحديث والكرامة وغيرهم ومنهم من بقول القدر تان توحدان في غير محل المقدور كالجهمة والمعتزلة وغبرهم ومنهمين يقول المحدثة لا تكون الافى محل المقدور والقدعة لاتكون فى على المقدور وهمم الكلاسةومن وافقهم ومتنازعون أبضاهل عكن أن تمكون القدرتان أواحداهمامتعلقه بالمقدورفي محلها وخارحة عن محلها جمعا والمقصودهناأنماعارضهم به معارضة صححة ولكن كثيرمن الناس من أهل الحديث والكلام والفلسفة وغيرهم يقولونفي المقدور ما مقولون في المقبول ويقو لون محواز حوادث لاتتناهي ومنهم من مخص ذلك بالمفدورات فمقال لهؤلاء حنثنذ فعوز حوادث لاتتناهى فى المقسولات والمقدورات كافي المقدورات المنقصلة لا فرق سنهما (والحواب) القاطع المركبأن مقال اماأن يكون وحود حوادث لاتتناهى ممكنا واماأن مكون ممتنعا فانكان الاولكان وحود و عالحوادث في الازل ممكنا وحنشذفلا بكون اللازم منتفيا فتطل المقدمة الثانية وانكان ممتعالم محر أن قال اله قابل لها فى الازل قبولا يستلزم امكان وجودالمقبول وحنشذ فلابلزم

وحودهافي الازل فتبطل المقدمة الاولى فتسن أنه لابد من بطلان احدى المقدمت فأجهما بطلت بطلت الحجة فهلذاحوا لس بالزامى بلهوعلى سطل الحة قطعا وهنا طريقة ثالثة في الحواب على قول من قال اله لم يزل متكلما اذا شاء وان الحسر كةمن لواذم الحداةمن أهل السنة والحديث وغيرهم فانهؤلاء بقولون الهقابل لهافى الازل وانهاموح ودةفي الازلوماذكرهمنالحة يستلزم صمة قول هؤلاء في المقدور والمقمول فانهم يقولون هوقادر علممافمالا يزال وهي مكنة فما لايزال فوجب أنه لم يزل قادرا وانهامكنة فانهد ذهالقدرة والامكان اماأن تكون قدعة واماأن تكون عادثة فانكانت قدعة حصل المطاوب وان كانت مادثة فسلامدلها منسب مادث وذلك استلزم التسلسل والتسلسل يتضمن دوام القدرة وامكان الفعل فثت أنه لم يزل فادراعلى الفعل والفعل ممكن له وهوالمطاوب والضاح ذلكأنه اذاكان فادراعلى الفعل وحبأن بكون قادرا علمه في الا زل والا كانت القادرية عارضة اذاته واستدعت القادرية قادرية أخسرى وذلك يقتضي التسلسل فان كان التسلسل ماطلا لزمدوام نوع القادر به لانه عتنع أن تكون عارضة اذكانت العارضة

عاقاتل علمه على من ذلك فاذا كان على في هذه الحال قدضعف وعزعن نصرالي ودفع الباطل فكمف يكون ماله حن المعث وهوأضعف وأعجز وأعداء الحق أعظم وأكنر وأشد عداوة ومشل الرافضة في ذلك مثل النصاري اذعوافي المسير الالهسة وأنه ركل شئ وملكه وعلى كل شئ قدر ثم محعاون أعداء مصفعوه ووضعو االشوك على رأسه وصلموه وأنه حعل يستغيث فلا بغيثوه فلابدعوا تلك القدرة القاهرة ولابائسات هذه الذلة التامة وان قالواهذا كانبرضاه قسل فالرب انمابرضي بأن بطاع لابأن يعصى فان كان قشله وصلبه برضاه كان ذلكعمادة وطاعةىله فمكونالمهودالذين صلموه عابدين للهمطمعين فيذلك فممدحون على ذلك لابذمون وهنذامن أعظم الجهل والكفر وهكذا وحمدمن فيهشمه من النصاري والرافضة من الغلاة في أنفسهم وشموخهم تحدهم في غامة الدعوى وفي غامة العجز كافال صلى الله علمه وسلمف الحديث العجيع ثلاثة لاينظرالته اليهم يوم القيامة ولايكامهم ولابز كبهم ولهم عذاب أليم شيخزان وملك كذآب وفقيرمختال وفىلفظ منهو وفىلفظ وعائل مستكبر وهذامعنى قول تعض العامة الفقر والزنطرة فهكذاشموخ الدعاوي والشطيدي أحدهم الالهيسة وماهوأعظممن النبوة وبعزل الربعن ربو بته والنيعن رسالته غم آخرته شعاذ بطلب مايقسة أوخائف ستعبن تطالم على دفع مظلم فيفتقر الى لقمة و مخاف من كامة فأن هذا الفقر والذل من دعوى الربو سة المتضمنة للغني والعز وهذه حال المشركين الذين قال الله فبهم ومن بشرك بالله فكانماخرتمن السماء فتخطفه الطبرأ وتهوى به الريح في مكان سحق وقال مثل الذين اتخذوامن دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتنا وان أوهن السوت لمنت العنكموت لوكانوا يعلون وقال سنلق فى قلوب الذين كفروا الرعب عنا أشركوا بالله مالم منزل بهسلطانا والنصارى فهمم شرك بين كإقال تعالى اتخذوا أحيارهم ورهمانهم أربابا من دون الله والمسيم ن مرم وماأم واالالمعدوا إلهاواحدا لااله الاهوسيمانه عايشركون وهكذا من أشههم من الغالبة من الشبعة والنساك فيه شرك وغاو والهود فهم كبر والمستكبر معاقب بالذل قال تعالى ضربت علمهم الذلة أبنما ثقفوا الانحسل من الله وحسل من الناس وباؤا بغضب من الله وضر بتعليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون ا يات المه و يقتلون الانساء بغسرحق ذلك ماءصوا وكانوا يعتدون وقال تعالى أفكاماحاء كمرسول مالاتهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتماون فتكذبهم وقتلهم الانساء كان استكبارا فالرافضة فيهم شبه من البهودمن وجه وشبه من النصارى من وجه ففيهم شرك وغاو وتصديق بالباطل كالنصاري وفهم حن وكبر وحسد وتكذيب الحق كالهود وهكذاغبرالرافضةمن أهل الاهواء والمدع تحدهم فى نوع من الضلال ونوع من الغي فهم مشرك وكبر لكن الرافضة أبلغ من غيرهم في ذلك ولهذا تحدهم أعظم الطوائف تعطم الالسوت الله ومساحده من الجمع والجاعات التي هي أحب الاجتماعات الى الله وهم أيضالا تعاهدون الكفارا عداء الدين بل كثيراما بوالونهم ويستعسون بهم على عداوة المسلين فهم معادون أول اءالله المؤمنين وبوالون أعداء المنبركين وأهل الكثاب كإيعادون أفضل الخلق كالمهاجرين والانصار والذين اتمعوهم باحسان ويوالونأ كفرالخلق من الاسمعملية والنصيرية ونحوهم من الملاحدة وان كانوا يقولونهم كمارفقاو بهم وأمدانهم اليهم أميل منهاالى المهاجرين والانصار والتابعين وجماهير المسلمن ومامن أحدمن أهل الاهواء والمدع حتى المنتسسن الى العلم والكلام والفقه والحديث والتصوف الاوفيه شعبة من ذلك كابو حداً يضاشعية من ذلك في أهل الاهواء من أتساع الملوك والوزراء والكتاب والتعار لكن الرافضة أبلغ فى الضلال والغي من جمع الطوائف أهل المدع ﴿ فُصِل ﴾ قال الرافضي البرهان الخامس والعشرون قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحمم ومحمونه قال الثعلى انما نزلت في على وهذا دليل على أنه أفضل فيكون هو الامام (والحواب) من وحوه أحدهاأن هذا كذب على النعلى وأنه قال في تفسيره هذه الاته قالعلى وقتادة والحسن انهمأ توبكر وأصحابه وقال محاهدأهل المن وذكر حديث عماض سن غنمأنهم أهل المن وذكرالحديث أتاكم أهل المن فقدنقل الثعلي أنعليا فسرهذه الاتة بانهم أنوبكر وأصحابه وأماأعة التفسيرفروي الطبري عن المثنى حدد ثناعد الله بن هاشم حدثنا سسف نعسر عن أبيروق عن الفعال عن أبي الوب عن على في قوله باأجما الذين آمنوامن يرتدمنكم عن دينه قال علمالله المؤمن بن وأوقع معنى السوءعلى الحشو الذين فمهم من المنافق ومن في علمه أن يرتدوا فقال من يرتدمنكم عن دينه فسوف يأتى الله المرتدة فىدينهم بقوم يحمهم و يحمونه بألى مكر وأصحابه رضى الله عنهم وذكر باسناده هذا القول عن قتادة والمسن والنحاك وانرج يج وذكرعن قومأنهم الانصار وعن آخر من أنهم أهل البمن ورجهذاالا خروأنهمرهطأىموسي قال ولولاصحة الخبر بذلاءعن النبي صلى الله عله وسلم ماكان القول عندى في ذلك الاقول من قال همأ يو بكر وأصحابه قال ولما ارتد المرتدون ماءالله بهؤلاء على عهد عررضي الله عنه (الثاني) أن هذا قول بلاجة فلا يحب قبوله (الثالث) أن هذامعارض لماهوأشهر منه وأطهر وهوأنه انزات في أي بكر وأصحابه الذبن قاتلوامع أهل الردة وهذاه والمعروف كانقدم لكن هؤلاء الكذابون أرادوا أن يحعلوا الفضائل التي حاءت في أي بكر لعلى وهذامن المكر السيّ الذي لا يحيق الابأهله وحدثني الثقة من أعجابنا أنه اجتع بشيزا عرفه وكان فسهدين و زهد وأحوال معروفة لكن كان فسه تشمع قال وكانعنده كتاب يعظمه وبدعى أنهمن الاسرار وأنه أخدهمن خزائن الخلفاء وبالغ فى وصيفه فلما أحضره واذابه كتاب قد كتب يخط حسين وقد عدواالي الاحاديث التي في التخاري ومسلم جمعها في فضائل أبي بكر وعمر ونحوهما حعلوهالعلى ولعل هذاالكتاب كان من خرائ بني عد دالمصريين فان خواصهم كانواملاحدة زنادقة غرضهم قلب الاسلام وكانوا قدوضعوامن الأحاديث المفتراة التي يساقضون بهاالدين مالا يعله الاالله ومثل هؤلاء الجهال يظنون أناا حاديث التي في الحاري ومسلم انماأ خسذت عن الحاري ومسلم كايظن مثل ان الخطم ونحوه بمن لا يعرف حقيقة الحال وأن التخارى ومسلما كان الغلط بروج علمهماأو كانا بعتمدان الكذب ولا بعلون أن قولنار وادالخارى ومسلم علامة لناعلى صحته لاأنه كان صحيحا بمعردر وابه التعارى ومسلم بلأحاديث التعارى ومسلم رواهاغيرهمامن العلماء والمحدثين من لا تعصى عدده الاالله ولم ينفر دواحدمن ما تحديث بل مامن حديث الاوقدر واه قبل زمانه وفى زمانه وبعد زمانه طدوائف ولولم مخلق الخارى ومسلم بنقص من الدين شي وكانت تلك الأحاديثمو حودة بأسانم يحصل ماالمقصود وفوق المقصود واعاقولنا رواه العفارى ومسلم كقولذار واهالقراء السمعة والقرآن منقول بالنواتر لمعتص هؤلاء السبعة بنقلشي منه وكذلك التعجيح لم يقلدا أنه الحديث في التخارى ومسلما بلجهور ما صحعاه كان قبلهما عندأعة الحديث صحيحا متلقى القبول وكذلك في عصرهما وكذلك بعدهما قد نظر أعة هذا الفن في كابهما وافقوهما على صحة ماصحاه الامواضع بسبرة نحوعشر بنحمد بثاغالهما

تستلزم التسلسل الساطل على هذا التقدير ومااستلزم الباطل فهو ماطل واذاامتنع كونها عارضة ثدت كونهالازمة لانه متصفها قطعا وانكان عكنالزم امكان دوام قادرمات لا تتناعي لانه يتصف بها وعتنع تحددهاله اذ كانت قدرته من لوازمذاته لامتناع أن يكون غرالقادر يحعل نفسه قادرانعدأن لمركن وذلك بقتضى دوام نوع القادر مة فلامد في الازل من تسوت القادرية على التقدير بن وهو المطلوب واذكان كذلك فالقددرة على الشئ فرع امكان المفدوراذالقادرية نسبةبين القادر والمقدورفة يتدعى تحقق كلمنهما والافالايكون ممكنا لايكون مقدورا فلاتكون القادرية علىه ثابتة في الازل فدل على أنه ملزم من تسوت القسدرة في الازل امكان وحمود المقدورفي الازل وحينت فذلك يدل على امكان الفعل في الازل فلا يكون هناماعنع وحودالمقدور المقبول في الازل فصارماذكر ومحمةعلى النفي هوجحة الاثرات لكن هذاحة لامكان وحود المقمول في الازل وعكن أن يحتمواعلى وحود المقمول فى الازل بأن يقولوا لولم يقم بذاته ماهومقدورم ادله داغاللزم أن لاعدت شألكنه قدأحدث الحسوادث فثبت دوام فاعلبت وقابلت، لما يقوم بذاته من

فيمسلم انتقدهاعلي ماطائفة من الخفاط وهذه المواضع المنتقدة غالهافي مسلم وقدانتصر طائفة أهمافها وطائفة قررت قول المنتقد والصحيح التفصل فان فهامواضع منتقدة بلاريب مثل حديث أم حمية وحديث خلق الله البرية توم السبت وحديث صلاة الكسوف بثلاث ركوعات وأكثر وفهامواضع لاانتقادفهافي المخارى فانه أبعد الكتابين عن الانتقاد ولايكاد بروى لفظافيه انتقاد الاوبروي اللفظ الاخرالذي يسمنأ نهمنتقد فافي كتابه لفظ منتقد الاوفى كتابهما يمن أنه منتقد وفي الجلة من نقد سبعة آلاف درهم فلربر جفها إلا دراهم بسبرة ومعهنذافهي مغبرة ليستمغشوشة محضة فهنذاامام في صنعته والكتابان سمعة آلاف حديث وكسر والمقصودأن أحاديثهما نقدها الأغة الجهابذة فبلهم وبعدهم ورواه اخلائق لايحصى عددهم الاالله فلم ينفردا لابرواية ولابتعجم والله سحانه وتعالى هوالحفظ يحفظ هــذاالدين كاقال تعالى انانحن نزلناالذكر واناله لحافظون وهــذامشــل غالــالمسائل التي توحدفي الكتب المصنفة في مذهب الائه مثل القدوري والتنسه والحوفي والجلاب غالب مافها اذاقىلذكر وفلانءلمأنه مذهب ذلك الامام وقدنقل ذلكسا رأصحابه وهمخلق كثبر ينقلون مذهبه بالتواتر وهذه الكتب فهامسائل انفرديها بعض أهل المذهب وفيها نزاع بينهم لكن غالبهاهوقول أهللذهب وأما المخارى ومسلم فجمهورما فبهسما اتفق عليه أهل العلم بالحمديث الذس همأشدعناية بألفاظ الرسول وضمطالها ومعرفة بهامن أتماع الاعة لالفاط أعتهم وعلماء الحديث أعلم عقاصد الرسول من أتساع الأعة عقاصد أعتهم والنزاع ف ذلك أقل من تنازع أتماع الأمَّة في مذاهب أمَّتهم والرافضة لجهلهم يظنون أنهم اذا قلبواما في نسيخة من ذلك وجعلوا فضائل الصديق لعلى أن ذلك يخفى على أهل العمم الذين حفظ الله بهم الذكر (الرابع) أن يقال ان الذي تواترعند الناس أن الذي قاتل أهل الردة هوأنو بكر الصديق رضى الله عنه الذي قاتل مسملة الكذاب المدعى للنبوة وأتساعه بني حنيفة وأهل الممامة وقد فيسل كانوانحوما تةألف أوأكنر وقاتل طليحة الأسدى وكان قدادعي النبوة بنعد واتبعه من أسد وتميم وغطفان ماشاءالله وادعى النبوة محاح امرأة تزقبها مسيلة الكذاب فتزقج الكذاب بالكذابة وأيضافكان من العرب من ارتدعن الاسلام ولم يتسع متنبئا كذابا ومنهم قومأقر وابالشهادتين لكن امتنعوا من أحكامهما كانعي الزكاة وقصص هؤلاءمشهورة متواترة بعرفها كلمن له بهذا الباب أدنى معرفة (١) ومن المقاتلين للرندين وهم أحق الناس بالدخول في هـنه الآبة وكذلك الذين قاتلوا سائر الكفارمن الروم والفرس وهؤلاء أبو بكر وعسر ومن اتمعهمامن أهل المن وغمرهم ولهذار وىأنهذه الآنة لمانزات سئل الني صلى الله علمه وسلم عن هؤلاء فأشار الى أبي موسى الاشعرى وقال هم قوم هذا فهذا أمر يعلم بالتواتر والضرورةأن الذين أقاموا الاسلام وثبتواعليه حين الردة وقاتلوا المرتدين والكفارهم داخلون فىقوله فسوف بأتى الله بقوم يحمم ويحمونه أذله على المؤمنين أعزة على الكافرين يحاهدون فىسبىل الله ولا يخافون لومة لائم وأماعلى رضى الله عنه فلاريب أنه ممن يحب الله و يحبه الله لكن ليس بأحق مذه الصفة من أبي بكر وعمر وعمان ولا كانجهاده الكفار والمرتدين أعظم منجهادهؤلاء ولاحصل بدمن المصلحة للدين أعظم مماحصل بهؤلاء بل كل منهمه سعى مشكور وعسل مبرور وآثارصالحة فى الاسلام والله يحزيهم عن الاسلام وأهله خبرجراء فهم الخلفاء الراشدون والائمة المهدبون الذبن قضوا مالحق ومه كانوا بعدلون وأماأن مأتى الى

مقدورات ومرادات وبيان التلازم أن الحادث بعد أن لم يكن ان حدث بغيرسبب لزم ترجيم المكن بلام ح و تخصيص أحد المثلين من الوقتين وغسيرهما بلا مخصص وهذاممتنع وانحدث مالسب فالقسول فى ذلك السبب كالقول في غيره فلزم تسليل الحوادث غم تلك الحوادث الداعة اماأن تحدث عن علة تامة مستلزمة لمعاولها وهوممتنع لان العلة التامة لابتأخرعنهامعلولها ولاشيمنه واماأن تحدثءن غبرعلة تامة ومالس بعلة تامة فقعله للحادث موقدوف على الشرط الذي به يتم فاعلمته لذلك الحادث وذلك الشرط امامنه واما من غيره فان كان من غيره لزم أن يكون رب العالمين محتاحافي أفعاله الىغمره وانكان منه لزم أن مكون داعًا فاعللا العروادث وتلا الحوادث اماأن تحدث نغيرأحوال تقومه واما أنه لابد من أحوال تقوم به والثاني يستلزم أنهم يزل قادراقابلافاعلا تقوم به الافعال والاول باطللانه اذا كانفى نفسه أزلا وأسداعلي

(۱) قوله ومن المقاتلين المرتدين الى قوله فهدداأ مريعه المخ كذافى النسخة وفيه سقط ووجه الكلام فأبو بكر وعمر وعثمان من الذين يحبون الله ويحبم ومن المقاتلين المخ وحرر كتبه مصححه

حال واحدة لم يقم به حال من الأحوال أصلاكانت نسمة الأزمان والكائنات المدة فلربكن تخصص أحدالزمانين محوادث تخالف الحوادث فى الزمان الآخر أولى من العكس وتخصص الازمنة بالحوادث المختلفة أم مشهود ولان الفاعل الذي عدث ما عدثه معد قول بلذاك يقتضىأن الفعل هوالمفعول والحلقهو المخلوقوأن مسمى المصدرهو مسمى المفعوليه وأنالتأثيرهو الاثر ، ونحن تعلم الاضطرارأن التأثيرأم وحودى واذاكان داغا لزمقمامه بذاته دائما وأن تكون ذاته دائما موصوفة بالتأثير والتأثير صفة كال فهو لم يزل متصفا بالكالقابلا للكال مستوحما للكال وهذا أعظم في احسلاله واكرامه سنعانه وتعالى وبهذه الطريق وأمثالها يتمن أن الحجة العقلية التي يحترج اأهل الضلال فاله يحتيبهاعلى نقيض مطاويهم كاأن آلجي السمعية التي يحتمون بها حالها كـ ذلك وذلك منسل احتماحهم على قدم الافلاك بأنه اذا كان مؤثر افي العالم فاماأن بكون التأثير وحودنا أوعدما والثاني معاوم الفساد بالضرورة لكن هذا قول كشير من المعتزلة والاشعرية وهوقول من يقول الخلق هوالمخلوق وانكان

أغمة الحاعة الذس كان نفعهم فى الدين والدنسا أعظم فععلهم كفار اوفسا قاطلة ويأتى الىمن لمحرعلي بديهمن الخبرمثل ماجرى على بدواحدمتهم و يحعله معصومامنصوصاعلمه ومن خوج عن هـ ذا فهوكافر ويحعل الكفار الموتدين الذين قاتلهـ مأولئك كافوامسلين ويحعل المسلين الذبن بصلون الصلوات الخس و مصومون شهر رمضان ويحجون المنت و يؤمنون بالقرآ ن كفارا لأحل قتال هؤلاء فهذا عل أهل الجهل والكذب والظار والالحادفي دمن الاسلام عملمن لاعقلله ولادن ولاامان والعلماء المايذكرون أن الذي ابتمدع الرفض كان زنديقا ملدا مقصوده افساد دمن الاسلام ولهذاالرفض مأوى الزنادقة الملحد من من الغالبة والمعطلة كالنصيرية والاسمعملية ونحوهم وأول الفكرة آخرالعمل فالذى ابتدع الرفض كان مقصوده افساددين الاسلام ونقض عراه وقلعه بعروشه آخرا لكن صاريظهرمنه مايكنه من ذلك ويأبي الله الاأن بتم نوره ولوكره الكافرون وهدامعروف عندان سيناوأ تباعه وهوالذي أبتدع النصفيءلي وابتدع أنهمعصوم فالرافضة الامامية همأتياع المرتدين وغلمان الملحدين وورثة المنافقين لم يكونوا أعمان المرتدين المحدين (الوحه الحامس) أن يقال هـ أن الآية نزلت فى على هل يقول القائل انها المنتصة به ولفظها يصرح بأنهم حماعة قال تعالى من وتدمنكم عن دينه فسوف بأنى الله بقوم يحبهم ويحبونه الى قوله لومة لائم أفليس هذا صريحافى أن هؤلاء لنسوار حلا فان الواحد لاسم قوما في لغة العرب لاحقيقة ولا محاذا ولوقال المرادهو وشيعته لقيل اذا كانت الاية أدخلت مع على غيره فلاريب أن الذين قاتاوا الكفار والمرتدين أحق بالدخول فيها عن لم يقاتل الاأهل القبلة فلار سأن أهل المن الذين قاتلوامع أى بكر وعمر وعثمانأحق بالدخول فمهامن الرافضة الذين بوالون المهود والنصارى والمشركين و بعادون السابقين الاولين فان قسل الذين قاتلوامع على كان كثير من أهل المن قسل والذبن قاتاوه أبضاكان كثيرمنهمن أهل المن فكلا العسكرين كانت المانية والقيسية فيهم كثعرة حمدا وأكثراذواءالهن كافوامع معاوية كذي كلاع وذي عمرو وذي رعبن ونحوهم وهم الذين يقال الهم الذوين كاقال الشاعر

وما أعنى بذلك أصغر بهم ﴿ ولكني أريد به الذوينا

(فصل) قال الرافضي البرهان السادس والعشرون قوله تعالى والذين آمنوابالله ورسله أولئل هم الصديقون والشهداءعندر بهم روى أحدين حنبل باسناده عن ابن أبى ليلى

عن أسه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديقون ثلاثة حسب بن موسى المحار مؤمن آل باسين الذي قال باقوم البعوا المرسلين وحزف لمؤمن الفرعون الذي قال أتقتلون رحلا أن يقول ربى الله وعلى سأبى طالب الشالث وهو أفضلهم و نحوه رواه ابن المغازى الفقيه الشافعي وصاحب كتاب الفردوس وهذه فضلة تدل على امامته

(والحواب) من وحوه أحدهاالمطالبة بعمة الحديث وهذالس في مسندأ حد ومجرد ر وابتمه في الفضائل لو كان رواه لايدل على صعته عند ما تفاق أهل العلم فاته بروى مارواه الناس وان لم تثبت صحته وكلمن عرف العلم يعلم أن ليس كل حديث رواه أحد في الفضائل وتحوه بقول انه صحيح بلولا كلحديث رواهفى مسنده يقول انه صحيح بل أحاديث مسنده هي التى رواهاالناس عمن هومعروف عندالناس النقل ولم نظهر كذبه وقد يكون في بعضهاعلة تدلعلي الهضعيف بلياطيل لكن غالمهاوجهورهاأحاديث حسدة يحتيبها وهي أجودمن أحاديث سنن أبى داود وأمامارواه فى الفضائل فليسمن هذا الباب عنده والحديث قد يعرف أنحدثه غلط فيه أوكذبه من غبرعلم يحال المحدث بل بدلائل أخر والكوفسون كان قداختلط كذبهم بصدقهم فقديخني كذب أحدهم أوغلطه على المنأخرين ولكن يعرف ذلك مدليل آخر فكيف وهدذاالحديث لمروه أجدلافى المسندولافى كتاب الفضائل وانماهومن زيادات القعنى رواهعن محمدن ونس القرشي حدثنا الحسن فحمدالا نصارى حدثناعمرو بن جمع حدثناان أبى لبلي قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم فذكره ورواه القطمعي أيضامن طريق آخر قال كتب المناعبد الله نغنام بذكرأن الحسن بن عبد الرجن بن ألى ليلى المكفوف حدثهم فالحدثنا عرو سجيع حدثنا محدس ألىللي عن عسي ثمذكر الحديث وعرو انجمع من لا يحتم بنقله بل قال فيه ان عدى متهم بالوضع قال يحيى كذاب خبيث وقال النساني والدارقطني متروك وقال ان حمان روى الموضوعات عن الأنسات والمنا كبرعن المشاهير لا يحل كتب حديث الاعلى سبيل الاعتبار (الثاني) أن الحديث موضوع على رسول الله صلى الله علمه وسلم (الثالث) ان في الصحيح من غير وحه تسمية غير على صديقا كتسمية أى بكر الصديق فكمف بقال الصديقون ثلاثة وفى العممين عن أنس أن الني صلى الله عليه وسلم صعداً حداوتبعه أنو بكر وعمر وعمان فرحف بهم فقال الذي صلى الله علمه وسلما أنبت أحدف اعلمك الانبي أوصديق وشهمدان رواه الامام أجدعن يحيى ن سعد عن قشادة عن أنس وفي رواية ارتج بهم وفي الصحيح عن النمسعود عن النبي صلى الله عليه وسلمأنه قال علىكم مالصدق فان الصدق بهدى الى البر والبر بهدى الى الجنة ولايزال الرجل يصمدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عندالله صديقا واما كموالكذب فان الكذب بهدى الى الفعور والفعور مهدى الحالنار ولايزال الرحل يكذب ويتعرى الكذب حتى مكتب عندالله كذابا (الوحـهالرابع) انالله تعالى قدسمي من م صــ ديقة فكف يقال الصديقون ثلاثة (الوجه الخامس) أن قول الفائل الصديقون ثلاثة ان أراديه أنه لاصديق الاهؤلاء فانه كذب مخالف للكتاب والسنة واجماع المسلين وانأرادأن الكامل في الصديقية هم الثلاثة فهوأ يضاخطأ لانأمتناخيرأمة أخرجت الناس فكمف يكون المصدق عوسى ورسل عسى أفضل من المصدقين عمدوالله تعالى لم يسم مؤمن آل فرعون صديقا ولا يسمى صاحب آل ماستن صديقا ولكنهم صدقوا بالرسل والمصدقون بعمد أفضل منهم وقدسمي الله الانساء

وحصودما فان كان حادثا لزم التسلسل ولزم كونه محلاللحوادث فعدأن لايكون قدعا وان كان قدعا لزم قدم مقتضاه فيلزم قدم الاثر ، فيقال أولا هـذا يقتضى أنالا مكون شي من آ ثاره محدثاوهذاخلاف المشاهدة وموحب هذه الحة أن الاثر مقترن بالمؤثر النام التأثير واذا كان كـذلك فكلما حـدثمن الحوادثشي كان الثاثير التامله منتفيا في الازل وكذلك أيضا كاما تحددشي من المتعددات وحننذ فلزمأنه لميكن فى الازل تأثير يستلزم آثاره وهذانقس قولهم وحنئذ فبلزم حدوث التأثير وتسلسله واذاكانالتأثسر وحوديا وحب أن يكون فائما بالمؤثر وهذا بقتضى دوامما يقوم بذاته من أحواله وشؤنه التيهي آثارقدرته ومشسئته وهذهالجي الثلاث المذكورة مساها على حواز التسلسل في الآثار والكرامسة لاتقول بذلك لكن يقول به غيرهم من المسلمن وأهل الملل وغيرأهل الملل والكرامية تحمد من وافقهاعلى التسلسل عاتقدمهن المعارضات والممانعات (قال الآمدى) الحة الرابعة أنه لوقامث الحسوادث بذاته لكان متغيرا والتغيرعلى الله محال ولهذا قال الخليل عليه السلام لاأحي الآفلين أى المتغيرين قال

ولقائل أن يقول ان أردتم بالتغير حاول الحوادث بذاته فقدانحد اللازم والملزوم وصار حاصل المقدمة الشرطات أوقامت

الحوادث بذاته لقامت الحوادث بذاته وهوغرمفدو بكون القول بأن التغير على الله بهدا الاعتبار محال دعوى محل النزاع فلا يقسل وان أردتم بالتغيرمعني آخروراء قمام الحوادث بذات الله تعالى فهو غيرمسلم ولاسسل الىاقامة الدلالة علمه في قلت لفظ التغير في كلام النياس المعروف هو يتضمن استعالة النسى كالانسان اذا مرض يقال غيره المرض ويقال في الشمساذا اصفرت تغسرت

والأطعمة اذا استعالت بقاللها تغرب قال تعالى فهاأنهارمن ماء " غيرآسن وأنهارمن لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خراذةالشاربين فتغير الطعم استحالتهمن الحسلاوةالي الجوضة ونحو ذلك ومنه قول الفقهاء اذاوقعت النحاسة في الماء

الكشرلم ينعس الاأن يتغيرطعه

أولونه أو ربحه وقولهماذا نحس

الماه بالتغير زال بزوال التغير ولا

يقسولون ان الماء اذاجرى مع بقاء

صفائه انه تغسرولا بقال عند

الاطلاق الفاكهية والطعام اذا

حولمن مكان الى مكان انه تغسر

ولايقال للانسان اذا مشيأو قام

أوقعدقد أغبر أللهم الامعقرينية

ولايقولون للشمس والكواك

صديقين في مشل قوله واذكر في الكتاب ابراهيم اله كان صديقانييا واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقانسا وقوله عن يوسف أيها الصديق (الوحمة السادس) أن الله تعالى قال والذس آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عندرجهم وهذا يقتضي أن كل مؤمن آمن الله ورسله فهوالصديق (السابع) أن يقال ان كان الصديق هوالذي يستحق الامامة فأحق الناس بكونه صديقاأ بوبكر فانه الذي ثبتله هدا الاسم بالدلائل الكشيرة وبالتواتر الضرورى عندالخاص والعامحتي انأعداء الاسلام يعرفون ذاك فكون هوالمستحق للامامة وانالم يكن كونه صديقا يستلزم الامامة بطلت الحة

﴿ فُصِل ﴾ قال الرافضي البرهان السابع والعشرون قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل وألنهار سراوعلانية منطريق أى نعيم باسناده الى ان عماس نزلت في على كان معه أربعة دراهم فأنفق درهما باللسل ودرهما بالنهار ودرهما مرا ودرهما علانية وروى النعلى ذلك ولم عصل ذلك لغره فكون أفضل فكون هو الامام

(والحواب) من وحوه أحده اللطالبة المحة النقل ورواية أبي نعم والثعلبي لاتدل على العَمة (الثاني) أنهذا كذب ليس بثابت (الثالث) أن الآنة عامة في كل من ينفق اللهل والنهارسراوعلانسة فنعل مهادخهل سواء كانعلىاأ وغيره ومتنع أن راديها واحدمعين (الرابع) أنماذكر من الحديث بناقض مدلول الآية فان الآية تدل على الانفاق في الزمانين اللذبن لا يخلوالوقت عنهما وفي الحالين اللذين لا يخلوالف على منهما فالف على لا مدله من زمان والزمان إمالك وإمانهار والفعل اماسراواماعلانسة فالرحل اذاأ نفق باللس سراكانقد أنفق لىلاسرا واذاأنفق علانية نهارا كان قدأنفق علانية نهارا وليس الانفاق سرا وعلانسة خارحاعن الانفاق باللسل والنهار فن قال ان المرادمن أنفق درهمافي السر ودرهمافي العلانمة ودرهما باللبل ودرهما بالنهار كان حاهلا فان الذي أنفقه سراوعلانية قد أنفقه ليلاوتهارا والذي فدأ نفقه لسلا ونهارا فدأ نفقه سراوعلانسة فعلمأن الدرهم الواحد يتصف بصفتين لايحبأن يكون المرادأر بعة لكن هـذه التفاسـ برالماطلة بقول مثلها كثيرمن الحهال كإيقولون محد رسول الله والذين معه أنو بكر أشداءعلى الكفارعمر رجاء بنهم عثمان تراهم ركعا سحداعلي" يحعلون هذه الصفات لموصوفات متعددة ويعسون الموصوف في هؤلاه الاربعة والاكة صريحة فى الطال هذا وهذا فانها صريحة في أن هذه الصفات كلهالقوم بتصفون بها كلهاو انهم كثير ونالبسواواحدا ولاريبأن الاربعة أفضل هؤلاء وكلمن الاربعة موصوف بذلك كله وان كان بعض الصفات في بعض أقوى منها في آخر وأغرب من ذلك قول بعض حهال المفسرين والتن والزيتون وطورسينين وهذا البلد الامن انهم الاربعة فان هذا مخالف العقل والنقل لمكن الله أفسم بالاماكن الثلاثة التي أنزل فهاكتمه الثلاثة التوراة والانحمل والقرآن وظهر منهاموسي وعيسى ومحمد كاقال في التوراة جاءالله من طو رسينا وأشرق من ساعين واستعلن من جبال قاران فالنين والزيتون الارض التي بعث فها المسيروكثيرا ماتسمي الارض عاسنت فيها فيقال فلانخرج الحالكرم والحالز يتون والحالرمان ونحوذلك وبراد الارض التي فهاذلك فان الارض تتناول ذلك فعبرعها ببعضها وطورسينين حيث كلم الله موسى وهذا البلدالأمين مكة أم القرى التي بعث بها محد صلى الله عليه وسلم والحاهل بمعنى الآنة لتوهمه أن الذي أنفقه سراوعلانية غمرالذى أنفقه باللسل والنهار يقول نزلت فمن أنفق أربعة دراهم إماعلي وإماغيره ولهدذا قال الذين ينفقون أموالهم بالله لوالنهار سراوعلانسة لم يعطف بالواوفيقول وسراوعلانسة بلهذان داخلان في الله لوالنهار سواء قبل همامنصو بان على المصدر لانهما نوعان من الانفاق أوقه لعلى الحال فسواء قدر اسرا وإعلانا أومسراومعلنا فتسين أن الذي كذب هذا كان حاهلا بدلالة القرآن والجهل في الرافضة ليس عنكر (الخامس) أنالوقد رنا أن على المنافع لذلك ونزلت فيه الآية فهل هنا الاانفاق أربعة دراهم في أربعة أحوال وهذا على مفتوح بأنه مسرالي وم القيامة والعاملون بهذا وأضعافه أكثر من أن يحصوا ومامن أحد فيه خير الاولايد أن ينفق ان شاء الله تارة بالله الوتارة بالنهاد وتارة في السر وتارة في العدانية فلس هذا من الحصائص فلا يدل على فضيلة ولاإمامة

(فصل) قال الرافضى البرهان الثامن والعشر ون مار واه أحد سحنبل عن ابن عباس قال ليسمن آية في القرآن بالم الذين آمنوا الاوعلى رأسها وأميرها وشريفها وسيدها ولقدعا تب الله تعالى أحماب محدفى القرآن وماذكر عليا الا محير وهذا يدل على أنه أفضل فيكون هو الامام

(والحواب) من وجوه أحدها المطالسة بعجة النقل وليس هذا في مستدأ جد ولا محرد روايته له لور واه في الفضائل بدل على أنه صدق فكمف ولم يروه أحد لافي المسند ولافي الفضائل وانحاهومن زيادات القطمعير وادعن ابراهم عنشر بالالكوفى حدثنازكر مان محى الكسائى حدثناعيسي عنعلى ن بذعه عن عكرمة عن ابن عباس ومثل هذا الاسنادلا يحتج به باتفاق أهل العلم فان زكر ما س يحيى الكسائي قال فيه يحيى رحل سوء يحدث بأحادث يستأهلأن يحفرله بمرفيلني فيها وقال الدارقطني متروك وقال اسعدى كان يحدث بأحاديث فىمشالب العجابة (الثاني) أن هذا كذب على ابن عباس والمتواتر عنه أنه كان يفضل علمه أبابكر وعمر وله معايبات يعسبهاعلياو بأخذعليه فيأشياء من أموره حتى انه لماحرق الزنادقة الذين ادعوافيه الالهية قال لوكنت أمالم أحرقهم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذب بعدذابالله واضر بتأعناقهم لفول الني صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الخارى وغييره ولمابلغ علماذلك قالو يح أم الن عماس ومن الثابت عن الن عماس أنه كان يفتي اذالم يكن معمه نص بقول أبي بكر وعمر فهمذا اتباعه لابي بكر وعمر وهذه معارضته لعلى وقدذ كرغير واحدمنهمالزبير من بكارمجاو بته لعلى لماأخذماأ خذماأ خذمن مال البصرة فأرسل البه رسالة فيها تغليظ عليه فأحاب عليا بحواب يتضمن أنما فعلته دون مافعلته من سفك دماء المسلمين على الامارة ونحوذاك (السال) أن هذا الكلام ليس فيه مد حلعلى فان الله كثيرا ما يخاطب الناس عمل هذافي مقام عماب كقوله تعلى ما يما الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبرمقتاعنداللهأن تقولوامالانفعلون فانكان على رأس هذمالا ية فقدوقع منه هذاالفعل الذي أنكره اللهوذمه وقال تعالى باأبهاالذين آمنوالا تتخذواء دوي وعدوكمأ ولياء تلقون البهم بالموذة وثبت في المحماح أنها نزلت في حالحت من أبي بلتعة لما كانت المشركين يحكة فأرسل النيصلي اللهعليه وسلم علىاوالز بيرامأ تباالمرأة الني كان معها الكتاب وعلى كان بريئامن ذنب حاطب فكيف يجعل رأس المخاطبين الملامين على هـ ذا الذنب وقال تعالى ما مها الذين آمنوا اذاضر بتم فيسيل الله فتبينوا ولاتقولوا لمن ألق السكم السلام استمؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا وهـ ذه الآرة نزات في الذين وحدوارحـ لا في غنمة له فقال اني مسلم فلم يصدقوه

اذا كانت ذاهبة من المشرق الى المغرب انها متغسرة بل يقولون اذا اصفرلون الشمس انها تغير لون ويقال وقت العصرمالم يتغير لون الشمس ويقال قدداً من أهسل الذي يخالف لون لباس المسلين وتقول العرب تغايرت الاشياء اذا اختلفت والغيار البسدال قال الشاعر

فلاتحسبني لكم كافرا

ولاتحسبني أريدالغمارا ويقولون نزل القوم يغسرون أى يصلعون الرحال ومنهقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى بأبي قعافة ورأسه ولحيته كالثغامة فقال غيروا السسوحسوه السواد أىغيروا لونه الى لون آخرا جر أوأصفر وتقول العرب غمرت الشئ فتغير غيراومنه قول الني صلى الله علمه وسلم عسر بنامن قنوط عماده وقرب غسيره أى قرب تغسره من الحدب الى الحصب وغار الرحل على أهله يغار اذاحصلله غضب أحال صفته من حال الى حال وقال الني صلى الله علمه وسلم من رأى منكممنكرا فلمغسمره سده فانلم ستطع فلسانه فانلم يستطع فيقليه وذلك أضعف الاعبان وقال انالناس اذارأوا المنكر فلي نغيروه أوشل أن يعمهم الله بعقاب منه وتغسرالمنكر تمديل صفتهحتي يزول المنكر بحسب الامكان وان

وأخذواغمه فأم همالله سحانه وتعالى بالتنبت والتسن ونهاهم عن تكذيب مذعى الاسلام طمعافى دنياه وعلى رضى الله عنه برىء من ذنب هؤلاء فكنف يقال هو رأسهم وأمشال هذا كثير في القرآن (الرابع) هومين شمله لفظ الخطاب وان لم يكن هوسيب الخطأب فلاريب أن اللفظ يشمله كاشمل عبره وليس في لفظ الا له تفريق بين مؤمن ومؤمن (الخامس) أن قول القائل عن بعض العجابة أنه رأس الآبات وأمرها وشريفها وسدها كالم لاحقيقة له فان أرىدأنه أول من خوطب مافلس كذلك فان الخطاب يتناول المخاطمين تناولا واحدا لا يتقدم بعضهم عاتناوله عن بعض وانقسل انه أول من عسل بهافليس لذلك فان في الا مات آمات قدعه أبهامن قبل على وفيهما آيات لم بحنج على أن يعمل بهما وان قيل ان تناولها لغيره أوعمل غيره بهامشروط به كالامام فى الجعية فليس الأص كذلك فان شمول الخطياب لمعضهم ليس مسر وطابشموله لأخر بن ولاوحوب العمل على بعضهم مشر وطعلي آخر بن يوجوبه وان قسل انه أفضل من عني ما فهذا يبني على كونه أفضل النياس فان ثبت ذلك فلاحاحة الى الاستدلال بهذه الآمة وانام يشتلم بحزالاستدلال بها فكان الاستدلال بهاماطلاعلى التقدر بن وغاية ماعند كمأن تذكر واأن ابن عباس كان يفضل علما ومع هـ ذاانه كذب على انعاس وخلاف المعاوم عنه فاوقدرأنه قال ذاكمع مخالفة جهو والعماية لم يكن جهة (السادس) أن قول القائل لقد عاتب الله أحماب محمد في القرآن وماذكر على الا يخيركذب معلوم فانه لايعرف أن الله عاتب أما بكرفي القرآن بل ولا انهساء رسول الله صلى الله عليه وسلم بلروى عنمه علمه الصلاة والسلام أنه قال في خطبته أجها الناس اعرفوا لاي بكرحقه فانه لم يستوني بوماقط والشابت من الاحاديث العديمة مدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتصر لالى بكر وينهى الناسعن معارضته ولم ينقل أنهساءه كانقل ذلك عن غبره فان علسالما خطب بنتألى حهل خطب الذي صلى الله علمه وسلم الخطبة المعروفة وماحصل مشل هذا فحقالي بكرقط وأيضافعلي لم يكن يدخل مع النبي صلى الله علمه وسلم في الامور العامة كا كان يدخل معه أبو بكر مثل المشاورة في ولايته وحروبه واعطائه رغسيرذلك فان أمابكر وعمر رضى الله عنهما كأنامع النبي صلى الله عليه وسلم مثل الوزير بنله شاو رهمافي أسرى بدرما يصنع بهم وشاورهمافى وفد بنى تميملن بولى عليهم وشاورهمافى غيرذلك من الامورالعامة يخصهما بالشورى وفى الصحيت عن على أن عسر لمامات قال له والله ان لأرجو أن محسرك الله مع صاحبيك فانى كنت كنسيرا ماأسمع رسول الله صلى الله عليه وسلريقول دخلت أناوأ وبكر وعسر وخرجت أناوأو بكر وعر وذهبت أناوأنو بكر وعر وكان بشاورا بابكر بأمور حروبه بخصه كاشاوره فقصة الافك وكااستشارأ سامة منزيد وكاسأل بربرة وهذاأم يخصه فانه لمااسته علمه أمى عائشة رضى الله عنها وترددهل بطلقها لما بلغه عنها أم عسكها صاد يسأل عنهار برة التخبره ساطن أمرها ويشاورفها علما أعسكها أمريطلقها فقال له أسامة أهلا ولانعلم الاخمرا وقال على لم يضق الله علدال والنساء سواها كشير واسأل الحارية تصدقا ومع هدذافنزل القرآ نبراءتهاوامسا كهاموافقة لماأشاريه أسامة بنزيدح الني صلى الله عليه وسلم وكانعر مدخل في مثل هذه الشوري ويتكلم مع نسائه فما يخص الني صلى الله علمه وسالم حتى قالتله أمسلة ماعر لقددخلت فى كل شئ حتى دخلت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين نسائه وأما الامور العامة الكاسة التي تع المسلين اذالم يكن فيها وحي حاص فسكان

لم يكن الاستغير الانسان في نفسه غضالته ولهذالم بطلق على الصفة الملازمة للوصوف انها مغارقله لانه لاعكن أن يستحمل عنهاولا يزابل والغير والتغيرمن مادة واحدة فاذا تغرالشي صار الثاني غرما كان فالم يزل على صفة واحدة لم يتغمر ولاتكون صفاته مغارةله والناس اذاقسل لهم التغير على الله ممتنع فهموا من ذلك الاستعالة والفسادمثل انقسلاب صفات الكمال الى صفات نقص أوتفرق الذات ونحوذلك مماحب تتزيه اللهعنه وأماكونه سحمانه بتصرف بقدرته فجلق ويتوى ويفعلما يشاء بنفسه ويتكلم اذاشاء ونحوهذافهذالايسمونه تغيراولكن الفاط النفاة مناهاعلى الفاط محملة موهمة كاقال الامام أحديتكلمون بالمتشابه من الكلام و بلسون على جهال الناس عايشهون عليهم حتى يتوهم الحاهل أنهم يعظمون الله وهماغا يقودون قولهم الى فرية على الله ومن أعجب الاشسماء احتصاحهم بقصة الراهم الخلال وهم مع افترائهم فها على التفسير واللغة اغماهي حجة عليهم لالهم كاقال بعصهمفي قوله لا أحب الافلنأى المتغيرين ورعا قال غيره المتعركين أوالمنتقلين وقال بعض المتفلسفة المتأخرين المكنين وأراد بالمكن مابتناول القدم الازلى الذي عتنع عدمه

شاورفهاأنا بكر وعر وان دخل غيرهما في الشورى لكن هما الاصل في الشورى وكان عرب الرة بنزل القرآن عوافقته فيمايراه وتارة بنين له الحق في خلاف مارآه فيرجع عنه وأما أبو بكر فلم يعرف أنه أنكر عليه شما ولا كان أيضا بتقدم في شي اللهم الالما تنازع هو وعرفين يولى من بني غيم حتى ارتفعت أصوانهما فأنزل الله هذه الآبه الذين آمنوا لا ترفعوا أصوا تبكم فوق صوت الذي ولا تجهرواله بالقول الآبة وليس تأذى النبي صلى الله عليه وسلم ف ذلك بأكثر من تأذيه في قصة فاطمة وقد قال تعالى وما كان لكم أن تؤذوار سول الله وقد أنزل الله تعالى فعرا في على باأبها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلوا ما تقولون لما صلى فقرأ وخلط وقال النبي صلى الله عليه ولفاطمة ألا توليان فقالا اغيان فقالا اغيان النبي على الله عليه ولفاطمة ألا توليان فقالا اغيان نفسا الدائمة سكاري حتى تعلوا ما تقولون لما صلى فقرأ تصليان فقالا اغيان نفسنا سدائمة سكاري وتعالى وخلط وقال النبي صلى الله عليه وتعالى وتعالى الله تعليان فقالا اغيان الانسان أكثر شي حدلا لما قال له ولفاطمة ألا تعليان فقالا اغيان نفسا الدائمة الله سياسة وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى المان فقالا اغيان نفسان النبي صلى الله عليه وتعالى المان المان فقالا اغيان نفسان النبي صلى الله عليه وتعالى وتعالى

(فصل) قال الرافضى البرهان التاسع والعشرون قوله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النابة وملائكته يصلون على النه والدن آمنوا صلوا عليه وسلوا تسليما من صحيح المحارى عن كعب بن عجرة قال سألنار سول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا بارسول الله كنف الصلاة عليكم أهل البيت فان الله علنا كيف نسلم قال قولوا اللهم صل على محدوعلى آل محدد وفي صحيح مسلم قلنا بارسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف الصلاة عليك فقال قولوا اللهم صل على محدد وعلى آل محدد كاصلت على ابراهيم وآل ابراهيم ولاشك أن عليا أفضل آل محدد في الراهيم وآل ابراهيم ولاشك أن عليا أفضل آل محدد في المراهيم والمراه المامة

(والجواب) أنه لاريبأن هذا الحديث صحيح متفق عليه وأن عليامن آل محمد الداخلين فىقوله اللهمصل على محمدوعلي آل محمد ولكن ليس هــذامن خصائصه فان جميع بني هاشم داخلون في هذا كالعباس وواده والحرث ن عدا لمطلب وكمنات النبي صلى الله عليه وسلم زوجتي عثمان رقية وأمكاشوم وبنته فاطمة وكذلك أزواجه كافى الصحيحين عنه قوله اللهم صلعلى محمدوعلى أزواجه وذريته بليدخل فمهسا لرأهل ببته الى يوم القمامة ويدخل فمه اخوةعلى كمعفر وعقىل ومعاومأن دخول كل هؤلاء في الصلاة والتسلم لا بدل على أنه أفضل من كل من لم يدخل في ذلك ولا أنه يصلح مذلك الدمامة فضلاعن أن يكون محتصابها ألاترى أن عمارا والمقداد وأباذر وغيرهم من اتفتى أهل السنة والشمعة على فضلهم لابدخاون في الصلاة على الاتل ويدخل فمه عقيل والعماس ومنوه وأولئك أفضل من هؤلاء ما تفاق أهل السنة والشمعة وكذلك يدخل فبهاعائشة وغيرهامن أزواجه ولاتصلح امر أةللامامة وليست أفضل الناس باتفاق أهل السنة والشبعة فهذه فضدلة مشتركة بينه وبتن غيره وليس كل من اتصف بها أفضل من لم يتصف بها وفى الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذس بلونهم فالتابعون أفضل من القرن الثالث وتفضل الجلة على الجلة لايستلزم تفضيل الافرادعلي كلفرد فان القرن الثالث والرابيع فيهممن هوأفضل من كثير من أدرك العجابة كالاشترالنجعي وأمثاله من رحال الفتن وكالمختار بن عسدوأمشاله من الكذابين والمفترين والحياج ن يوسف وأمثاله من أهل الطار والشر ولسي على أفف ل أهل البيت بلأفضل أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه داخل في أهل البيت كأوال الهسن أماعلت أناأهل بيت لانأكل الصدقة وهذا الكلام يتناول المتكلم ومن معه وكا فالتالملائكة رجة الله وركاته عليكم أهل البيت وابراهم فيهم وكأقال اللهم صل على مجسد

وزعم بعضهم كالرازى في تفسيره أنهذا قول المحققين وهؤلاءمن أعظم الناستحر مفاللفظ الافول ولفظ الامكان فانهم وسائر العقلاء يسلون أن المكن الذي يقسل الوحودوالعدملا يكون الاماكان معدوما فأماالقدى الازلى الذي لم يزل فمتنع عندهم وعندسا ترالعقلاء والعدم ولكن بتناقضون تناقضا بتنافقالواالفاك ممكن بقبل الوحود والعدم وهو معذلك قديم أزلى نم استعمال افظ الافول في الممكن الذي يقبل الوحودوالعدم من أعظمالكذب على اللغة والتفسير فان المخلوقات الموجودة كالشمس والقمر والكواكب والأتمسن وغبرهم لايسمون في حال حضورهم آفلىن وهؤلاء احترؤاعلى ذلكلا حعلت الحهمة وأهلل الكلام المحدث المتعرك آفلا فعلوا كل متحرك آفلا وزعموا أناراهم علمه السلام احتج بالحركة على امتناع كون المتحرك رب العالمن فلماقال هؤلاءهدذا قال أولئك نحن نحعل كل ماسوى الرب آفلا فعلوا السموات والارض وكل ماسواه آفلا وفسر والذلك القرآن وهذا لابعرف فىلغة العرب أن الأفول معنى التعرك والانتقال ولاعمني التغيرالذي هواستعالة من صفة الى صفة دعماهومن بالالتصرف الذي لاتستحمل فمهالصفات

والراهم اغافال لاأحسالا فلن ردالمن كان يتخذ كوكما يعمدهمن دونالله كالفعاله أهلدعوة الكواك كاكان قومه يفعلون ذلك لاردا على من قال ان الكوك هور - العالمن فان هذا لم يقله أحد لكن قومه كانوامشركين ولوكان اراهم مقصوده أفي كون الكوكبرب العالمين واحنج على ذلك بالأفول لكانت حجمة علمم لانه لمارأى الكوكب والقمر والشمس بازغة كانت متعركة من حين يزوغهاالىحين غروجهاوهو فى تلك الحال لاينني عنها الحسة كا نفاهاحسن غابت فعلم مذلك أنما ذكرهمن التغبروالحركة والانتقال لم يناف مقصود ابراهيم عليه السللم وانما نافاه التغب والاحتمان فان كان مقصوده نفي كونه رب العالمن كان ذلك حسة علمم لالهم وكانواف دحكوا عن اراهم أنه لم يحعل التغير والحركة والانتقال مانعةمن كون الموصوف بذلكرب العالمين فاذكروه لوصح كان حمة علمملا لهم وبكل حال فاراهم لمتعل الحركة والانتقال مانعة من حب المتصف مذلك كما جعل الافول ما نعافع لم أن ذلك لس من صفات النقص الني تنافى كون المتصف بهامعبودا عندابراهم (قال الآمدي) وأما المعتزلة فنهم من قال المفهوم من قيام الصفة بالموصوف حصولها فيالحرتمعا

وعلى آل محمد كاصلمت على ابراهيم وآل ابراهيم وابراهيم داخل فهم وكافى قوله تعالى إلاآل لوط تحسناهم فان لوطاد خلفهم وكذلك قوله ان الله اصطفى آدم ونوحاوآ ل ابراهم وآلى عمران على العالمين فقد دخل الراهم في الاصطفائية وكذلك قوله سلام على آل ماسين فقد دخل السنف السلام وكذاك قول الني صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفي دخل في ذلك أبوأوفى وكذلك قوله لفدأوتي هذا من مارامن من اميرا لداود ولس اذا كان على أفضل أهل المدت بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم بحب أن يكون أفضل النياس بعده لان بني هاشم أفضل من غيرهم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم وأما اذاخر جمنهم فلا محسأن يكون أفضلهم بعده أفضل ممن سواهم كاأن التابعين اذا كانوا أفضل من تابعي التابعين وكان فمهم واحدأ فضل لم يحسأن بكون الناني أفضل من أفضل تابعي التابعين بل الحلة اذ افضلت على الجلة فكانأفضلهاأفضلمن الجلة الأخرى حصل مقصود التفضيل وأما يعدداك فوقوف على الدليل بلقديقال لايلزم أن يكون أفضلها أفضل من فاضل الأخرى الابدليل وفي صحيم مسلمعن النبى صلى الله عليه وسلمأنه قال ان الله اصطفى كنانة من ولداسمعيل وأصطفى قريشامن كنانة واصطفىمن قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فاذا كان جلة قريش أفضل من غسرهالم يلزمأن يكون كلمنهم أفضل من غبرهم بل في سائر العرب وغبرهم من المؤمنين من هو أفضل من أكترقر يش والسابقون الاولون من قريش معدودون وغالبهم اعا أسلواعام الفتح وهم الطلقاء وليس كل المهاجر بن من قريش بل المهاجر ون من قريش وغيرهم كالي مسعود الهذلى وعمران سحصين الخراعي والمقداد بن الاسودالكندي وهؤلاء وغيرهم من المدريين أفضل منأكر بني هاشم فالسابقون من بني هاشم حسزة وعلى وجعفر وعبيدة من الحرث أربعةأنفس وأهل بدرثلثمائة وثلاثةعشر فنهممن بنيهاشم ثلاثة وسالرهمأفضل منسائر بنى هاشم وهذا كله بناء على أن الصلاة والسلام على آل محمد وأهل بنته تقتضي أن يكونوا أفضل من سائراً هل السوت وهذا مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقولون بنوهاشم أفضل قريش وقريش أفضل العرب والعرب أفضل بني آدم وهذا هوالمنقول عن أعمة السنة كإذكره حرب الكرماني عن الهيهم مثل أحد واسحق وسعمدين منصور وعبد اللهن الزبيرالحمدي وغسرهم وذهبت طائفة الىمنع التفضل نذلك كإذ كره القياضي أنو بكر والقاضي أنو يعلى في المعتمد وغيرهما والاول أصيح فاله قد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ان الله اصطفى كنانة من ولداسمعيل واصطفى هاشما من بني كنانة واصطفاني من بني هاشم وروى ان الله اصطفى بنى اسمعيل وهذامبسوط فى غيرهذا الموضع

(فصل) قال الرافضى البرهان الثلاثون قوله تعالى من البحرين بلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان قال على وفاطمة بينهما رزخ لا يبغيان النبي صلى الله عليه وسلم وأول مخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين ولم يحصل لغيره من الصحابة هذه الفضيلة فيكون أولى الامامة

(والجواب) أن هذا وأمثاله انحا يقوله من لا يعقل ما يقول وهذا بالهذبان أشبه منه بتفسير القرآن وهومن حنس تفسير القرآن والقرامطة الماطنية للقرآن بل هوشرمن كثير منه والتقسير عثل هذا طريق لللاحدة على القرآن والطعن فيه بل تفسيرا افرآن عثل هذا من أعظم القدح فيه والطعن فيه ولجهال منتسبين الى السنة تفاسير في الاربعة وهي وان كانت

باطلة فهي أمثل من هذا كقولهم الصارين محمد والصادقين أبو بكر والقانتين عمر والمنفقين عثمان والمستغفرين بالاسحارعلي وكقولهم محمدرسول الله والذين معه أبو بكر أشداء على الكفار عمر رحماء بينهم عثمان تراهم ركعاستدا على وكقولهم والتبن أتو بكر والزيتون عمر وطورسينين عمان وهذا البلدالأمين على وكقولهم والعصر إن الانسان لفي خسر الاالذين آمنوا أنو بكر وعماوا الصالحات عمر وتوصوا بالحق عثمان وتواصوا بالصرعلي فهذه التفاسرمن حنس تلك التفاسر وهي أمثل من الحادات الرافضة كقولهم وكلشئ أحصيناه فالماممين على وكقولهم وانه فىأم الكتاب ادمنالعلى حكم انه على ن أبي طالب والشحرة الملعونة فى القرآن سنو أمسة وأمثال هذا الكلام الذى لا يقوله من يؤمن مالله وكتابه وكذلك قول القبائل مرج المحرس للتقيان على وفاطمة بشهمارز خلا ينغمان النبي صلى الله علمه وسلم محفر جمنهما اللؤلؤ والمرحان الحسن والحسين وكلمن له أدنى علم وعقل يعلم بالاضطرار بطلان هذاالتفسير وأن ابن عباس لم يقله وهذامن التفسيرالذي في تفسير الثعلى وذكره باسنادر واته مجهولون لابعرفون عن سفيان الثورى وهوكذب على سفيان قال الثعلى أخبرنى الحسن من محد الدمنوري حدثناموسي من محدث على من عمدالله قال قرأ الى أى محمد سالحسن من علوية القطان من كليه وأنااسمع حدثنا بعض أصحابنا حدثنار جدل من أهل مصر يقال له طسم حدثنا أبوحذ يفةعن أبيه عن سفيان الثورى فقوله من جالحرين يلتقيان بينهمارز خلايىغمان قال فاطمة وعلى مخرج منهما اللؤلؤ والمرحان الحسسن والحسين وهذاالاسنادظلمات بعضهافوق بعض لايثبت عثله شئ ومماييين كذب ذلك وحوه (أحدها) انهدذافي سورة الرجن وهي مكمة باجاع المسلمن والحسن والحسن انماولدا بالمدينة (الثاني) أن تسمية هذين محرين وهذا لؤلؤا وهذا مرحانا وحعل النكاح مرحاأم لانحتمله لغة العرب وجه لاحقيقة ولامجازا بل كاأنه كذب على الله وعلى القرآن فهوكذب على الغمة (المالث) أنه ليس في هذاشي زائد على ما يوجد في سائر بني آدم (١) فان كل من تزوج امرأة وولدلهما ولدان فلامو جبالتخصيص وان كان ذلك لفضيلة الزوجين والوادين فابراهميم واسحق ويعقوبأفضل منعلى وفى الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أيّ الناس أكرم فقال أتقاهم فقالواليس عن هذانسألك فقال بوسف ني الله اس بعقوب نبى الله الناسحق نبى الله النالراهيم خلسل الله وآل الراهيم الذمن أمرنا أن نسأل لمحمد وأهل بيتهمن الصلاة مثل ماصلي الله عليهم ونحن وكل مسلم نعلمأن آل ابراهم أفضل من آل على لكن محدأ فضل من ابراهم ولهداوردهنا سؤال مشهور وهوأنه اذا كان محداً فضل فلم قيل كاصلت على الراهم والمشبعدون المشبعيه وقدأ حسب عن ذلك بأجوية منهاأن يقال ان آلااواهم فيهم الانبياء ومحدفهم قال ان عباس محدمن آل ابراهم فحموع آل ابراهم بحددأ فضل من آلمجد ومحمد قددخل في الصلاة على آل الراهيم ثم طلبناله من الله ولاهل بتسه مثل ماصلى على آلاراهم فأخذأهل بتسهما يلنق بهمو يبقى سائرذلك لمحمد صلى الله عليه وسلم فكون قدطاب له من الصلاة ماجعل للانساء من آل اراهيم والذي يأخذه الفاضل منأهل بتمدونه لأيكون مثل ما يحصل لنبي فتعظم الصلاة علمه بهذا الاعتمار صلى الله علمه وسلم وقسل ان النشبيه في الاصل لافي القدر (الرابع) أن اللهذكر أنه مرح الحرين فى آية أخرى فقال فى الفرقان وهوالذى مرج النحرين هذا عذب فرات وهذا المح أجاج فلو

لحصول محلهافيه والباريلس عتصرفالاتقوم لذاته الصفة ومنهم من قال الجوهر انماصي قيام الصفات بهلكونه متعيزا ولهذا فان الاعراض لمالم تكن متعيرة لم يصم قيام المعانى بهاوالسارى لسعمعن فلايكون محلا الصفات قال وهذه الشبهة تدل على انتفاء الصفةعن الله تعالى مطلقاقدعة كانتأوحادثة وهي ضعمفة حدا أماالشهة الاولى فلقائل أن يقول لانسلمأنه لامعنى لقيام الصفة بالموصوف الاماذكروه بلمعنى قيام الصفة بالموصوف تقوم الصفة بالموصوف في الوحود المعاول فائما بالعلة لكونه متقوما مها في الوحود اذلس المعاول صفة ولاالعلة موصوفة ه وأما الشهة الثانسة فلقائل أن يقول لا نسلم أن قمام الصفات بالحوهر لكونه متعيزا بلأمكنأن يكون ذلك لمعنى مشترك بينه وبين البارى تعالىوان كانذلك للكونه متعمزا فلايلزم من انتفاء الدلمل في حق الله تعالى انتفاء المدلول كانقدم تحفيقه وفدأمكن أن يكون ذلك لمعنى اختص به البارى تعالى

(۱) قوله فان كل من تزوج امرأة الخ كذلاً فى السيحة وفيه سفط ظاهر ولعله داخل فى ذلك فلاالخ وحرر كتبه مصحمه

ولاعتنع تعلمل الحكم الواحد معلتين في صورتين ، قلت أما الحة الاولى فقال قال الصفة بالموصوف معسروف بنصدور بالنديهة وهو أوضع مماحدوه مه حث قالوا ان ذلك هو حصول الصفةفي الحبرتمعالحصول محلها فه فان الناس يفهمون قمام اللون والطم والريح بالموصوف بذلك وانلم يخطر بقاوبهم هذا الحصول فانادعي مدعأن كلموصوف متعبز وأنقمام الصفة مدون المتعيز ممتنع فمقال من الناس من ينازعك في هـذا ومنهم من توافقال علىه والموافقون الأمنهمن بقول كلفائم ننفسه متعيز ولاأعلم فائما بنفسه الاالمتعيز ومنهم من يقول بلأعلم فاعما سفسده غير المصير فقوال لايصم الااذا تبتلكأن كلموصوف متعبز وثبت ال وحود موحود لسعتازم ثموت موحود لس عوصوف وجهور الخلق بنكرون هسذه الدعوى بل يقولون اثبات موحود لابوصف بشئمن الصفات بلهو ذاث محردة كاثمات وحود مطلق لاسعم بنولا بتعصص وهمذا كله متنعلن تصوره بضرورة العقل ومقولون هذا انما يعقل تصوره فى الاذهان لافى الاعسان والذهن يقدرفه المتنعات كالجعين الضدن والنقيضين والحواب المركب أن يقال ما تعمى بقوال

أراد مذلك على اوفاطمة لكان دلك دمالاً حدهما باجماع أهل السنة والشعة (الخامس) أنه قال بينه مارز خلا بغيان فلوأر يد بذلك على وفاطمة لكان البرز خالذى هوالني صلى الله عليه وسلم بزعهم أوغسره هوالما نع لاحدهما أن يغي على الاحره هدا بالذم أسسه منه بالمدح وسلم بزعهم أوغسره هوالما انع لاحدهما أن يغي على الاحروه على المنادس) أن أعنه التفسير متفقون على خلاف هذا كاذ كره ان جريروغيره فقال ابن عباس بحر السياء وبحر الارض يلتقيان كل عام وقال الحسين من البحر من يعنى بحر فارس والروم بينه مايرز خهو الحرائر وقوله بحر جمنه ما اللؤلؤ والمرحان قال الزجاج من الحرالم لواغي الفارسي أراد من أحدهما فقد خرج منهما مثل وجعل القصر فيهن نورا وقال الفارسي أراد من أحدهما فحدف المضاف وقال ان جريراغيا قال منهم ما لا نه بخرج من أصداف المحرعي قطر السماء وأما اللؤلؤ والمرحان ففهما قولان أحدهما أن المرحان ماصغر من اللؤلؤ والمرحان المحران المحادة والفواء والخصالة وقال الزحاج اللؤلؤ المحامع لحب الذي يخرج من الحر والمرحان صغاره الشاني أن المولؤ الصغار والمرحان الكبار قاله بحاهد والسدى ومقاتل قال ان عباس اذا أمطرت السماء فتحت الاصداف أفواهها في اوقع فيها من المولوقولولؤ وقال ان جرير حث وقعت قطرة كانت لؤلؤة وقال ان مسعود المرحان المرحان

(فصل) قال الرافضى البرهان الحادى والشلائون قوله تعالى ومن عنده على الكتاب من طريق أبي نعيم عن ابن الحنفية قال هو على بن أبي طالب وفي تفسير الثعلبي عن عبد الله بن سلام قال قلت من هذا الذي عنده علم الكتاب قال ذلك على بن أبي طالب وهذا بدل على أنه أفضل في كون هو الامام

(والجواب) من وحوه أحدها المطالبة بعجمة النقل عن ابن سلام وان الحنفية (الثاني) اله بتقدر تبوته ليس بحجة مع محالفة الجهورلهما (الثالث)ان هذا كذب عليهما (الرادع) أنهدنا باطل قطعا وذلك أن الله تعالى قال قل كفي بالله شهيدا بيني و بينكم ومن عنده علم الكاب ولوأرىده على لكان المرادأن محدايستشهد على ماقاله بان عد على ومعلوم ان علما لوشهدله بالنموة وبكل مافال لم ينتفع محديشهادته له ولايكون ذلك حجة له على الناس ولا يحصل بذال دليل المستدل ولا منقاد مذلك أحد لانهم يقولون من أين لعلى ذلك وانحاهوا ستفاد ذلك من محدد فيكون محددهوالشاهدانفسه ومنهاأن يقال انهذااس عده ومن أول من آمنه فنظن بدالحاناة والمداهنة والشاهد انلم يكن عالماعا يشهديه ريئامن التهمة لمحكم بشهادته ولم بكن جمة على المشهود علمه فكمف اذالم يكن له علم بهاالامن المشهودله ومعلوم أنه لوشهدله بتصديقه فماقاله أنو بكر وعسر وغيرهما كانأ نفعله لأن هؤلاءأ بعدعن التهمة ولأنهؤلاء قديقال انهم كانوارحالا وقدسمعوامن أهل الكتاب ومن الكهان أشباء علوهامن غبرجهة محد يخلاف على فانه كان صغيرا فكان الخصوم يقولون لا يعلم ماشهد به الامن حهة المشهودله وأماأهل الكتاب فاذاشهدوا عاتواتر عندهم عن الانساءوعا علم صدقه كانت تلك شهادة نافعة كالوكان الانبياء موجودين وشهدواله لانما ثبت نقله عنهم بالتواتر وغيره كان عنزلة شهادتهم أنفسهم ولهذا نحن نشهدعلى الام عاعلناه من حهة نسنا كاقال تعالى وكذلك حعلنا كمأمة وسطا لتكونوا شهداءعلى الناس وبكون الرسول عليكم شهيدا فهذا الحاهل

الذى جعل هذافض ملة لعلى قدح بهافيه وفى الذى الذى صاربه على من المؤمنين وفى الدلالة الدالة على الاسلام ولا يقول هذا الازنديق أوجاهل مفرط فى الجهل

وان كنت لاندرى فتلك مصيبة « وان كنت ندرى فالمصيبة أعظم (الخامس) ان الله سبحاله وتعالى قدد كرالاستشهاد بأهل الكتاب في غيراً به كقوله تعالى قل أرأيتم ان كان من عند الله و كفرتم به وشهد شاهد من بنى اسرائيل على مثله افترى علياهو من بنى اسرائيل على مثله افترى علياهو من بنى اسرائيل وقال تعالى فان كنت في شك مما أنزلنا اليك فاسأل الذين بقر ون الكتاب من قبلك فهل كان على من الذين يقر ون الكتاب من قبلة وقال وما أرسلنا من قبل الارحالانوجى المهم فاسألوا أهل الذكر فأهل الذكر الذين يسألونهم هل أرسل الله المهم حالى هم على من أبى طالب السادس) أنه لوقد رأن علما هو الشاهد لم يلزم أن تكون أفضل من غيره كاأن أهل الكتاب الذين يشهدون بذلك منسل عبد الله من سلام وسلمان وكعب الاحمار وغيرهم ليسوا أفضل من السابقين الاولين من المهاجرين والانصار كأبى بكر وعمر وعمان وعلى وجعفر وغيرهم السابقين الاولين من المهاجرين والانصار كأبى بكر وعمر وعمان وعلى وجعفر وغيرهم

والذين آمنوامعه روى أبونعيم من فوعالى ابن عباس قال أول من يكسى من حلل الجنة ابراهيم والذين آمنوامعه روى أبونعيم من فوعالى ابن عباس قال أول من يكسى من حلل الجنة ابراهيم عليه السلام يخلته من الله ومحمد صلى الله عليه وسلم لايه صفوة الله معلى يزف بينهما الى الجنبان مُ قرأ ابن عباس وم لا يخزى الله الذين آمنوامعه قال على وأصحابه وهذا يدل على أنه

أفضل من غيره فيكون هو الامام

(والجواب) من وجوء أحده المطالبة بعمة النقل لاسمافي مثل هذا الذي لاأصل له (الثانى) أنهذا كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث (الثالث) أنهذا باطل قطعا لان هذا يقتضي أن يكون على أفضل من الراهيم ومحمد لانه وسط وهماطر فان وأفضل الخلق اراهمرو محمد في فضل علم ماعلما كان أكفومن الهودوالنصاري (الرابع) أنه قد ثبت فى العدهمن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول من يكسى يوم القدامة ابراهيم وليس فسه ذكر محمد ولاعلى وتقديم الراهم بالكسوة لانقتضى أنه أفضل من محمد مطلقا كاأن قوله ان الناس بصعقون بوم القيامة فأكون أول من يفتق فأحدموسي باطشا بالعرش فلاأدرى هل استفاق قبلي أم كان من الذين استثنى الله فعوز أن يكون سيقه في الافافة أولم يصعق عال لاعنعناأن نعلم أن محمدا أفضل من موسى ولمكن اذا كان التفضل على وحه الغضمن المفضول في النقصله نهى عن ذلك كمانهمي في هذا الحديث عن تفضيله على موسى وكما فاللن قال باخسرالبرية قال ذلك الراهم وصيرقوله أناسدولد آدم ولا فر آدم فن دونه تحت لواف وم القيامة ولافخر وكذلك الكلام في تفضل العجابة يتقي فه نقص أحدعن رتبت أوالنقص عن درحت أودخول الهوى والفرية فى ذلك كافعلت الرافضة والنواص الذين بخسون بعض العجابة حقوقهم (الحامس) أنقوله تعالى يوم لا يخرى الله النسى والذين آمنوامعه نورهم سعي بن أسرمهم و بأعانهم يقولون رينا أعملنانور ناواغف رلنا انكعلي كالشئ قدير وقوله نوم ترى المؤمن بن والمؤمنات يسعى نورهم بن أيديهم و بأعانهم بشراكم اليوم جنات تحسري من تحتها الانهار خالدين فهاذال هسوا الفوز العظم نصعام في المؤمنين الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم وسساق الكلام يدل على عومه والا مارالمروية فى دلك دل على عمومه قال ابن عباس ليس أحسد من المسلمن الا يعطى تو را يوم القيامة فأما المنافق فبطفأ نوره والمؤمن بشفق مماري من اطفاءنو رالمنافق فهو يقول ر مناأعم لنانورنا

متعمزا أتعنى مهما كانله حمزموحرد عط به أم تعنى به ما بقدر المقدرا حيزاعدماأوما كانمنعازاعن غمره فانعنت الاول كاناطلا متناقضا فان الاحسامان كانت متناهسة لم تكن في حيز وحودي فانها اذا كانت متناهمة لوكانت فى حسر وحودى لزمأن يكون الجسم في حسم آخرالي مالا يتناهى ولزم وحود أمعاد لاتشاهى وان كانت غيرمتناهية امتنع كون مالا يتناهى فىحتر وحودىلان ذاك الحيزهوأ بضاداخل فمالا بتناهى فهذا حواب رهاني والحواب الالزامي أنقولك كل موصوف محط به حسيز وحودي يستازم وحود أحسام لاتتناهي وهذاباطلعندك فانالعالم متعيز موصوف ولسفىحيز وحودي وانقلت أعنى مأمراعدماقيل لك العدم لاشي وماجعل في لاشي لم يجعل فيشئ فكأنك قلت المتعيز لسهفيغيره وحنئذ فلانسلماك امتناع كون الر ممتعزا بهذا الاعتمار وكذلك انفسرته بالمنعاز المان لغره كان نفي اللازم ممتنعا فانقلت قدقام الدليل على حدوث ما كان كذلك لانما كان كذلك لم يخل من الحوادث والاعراض أوكان مختصا بقدرأ وصفة أوتمز منهشي عنشي وهذاتر كسعاد الكلام الى هذه المواد الثلاثة وقد علمأنهامادة الكلام الماطل وقد

بننفساد ذلك وحوه وحنئذفلا عكنان فيشئ من موارد النزاع الا منفي ذلك فمعود الكلام الى نفي ذلك ى وأماالخة الثانية فقول القائل انالحوهراغاص قيام الصفةيه لكونه متعنزا فيقآل أولا لانسلم أن قيام الصفة عملها محتاج الى علة أعممن الحل بلكل صفة لازمة لمحلهاوهي محتاجة الىذلك المحل العسن لعنى مخص ذاك المسن لا يعلل كونهاف بأعممنه لان العلة اذا كانتأعهمن المعلول كانت منتقضة وانقل نحن نعلل حنس قيام الصفات محنس التعيزقيل وحنس قمام الصفات لاعتاج الى غرمحل يقومه وانام يخطر بالقلب كونه متعيزا وانقملان التحيز لازم للحل الذي تقومه الصفات قلل وقيام الموصوف بنفسه لازم أيضاوغيرذلك غمالكلام فى التعيز علىماتقدم وبالجلة فهذا كلام فحنس الصفاتلا فيخصوص الحوادث ولارب أن نفاة الصفات من الجهمة والمعتزلة والفلامة كالامهم في الموضيعين وفساد أصولهممسنفى غيرهذا الموضع (قال الا مدى) والمعتمد في المسئلة حجتان تقربوبة والزامية أماالتقربرية فهوأن يقال لوحازقسام الصفات الحادثة بذات الرب تعالى فاماأن بوحب نقصافى ذاته أوفى صفةمن

صفاته أولا وحب شأمن ذلك فان

كان الاول فهو محال ما تفاق العقلاء

فالعموم فى ذلك بعلم قطعاو بقيناوا فه لم برديه مخص واحد فكيف يحوز أن بقال انه على وحده ولوأن قائلا قال في كل ماجعلوه على انه أبو بكر أوعر أوعمان أى فرق كان بن هؤلاء وهؤلاء الاعض الدعوى والافتراء بل يمكن ذكر شبه لن يدى اختصاص ذلك بأبي بكر وعمر أعظم من شبه الرافف التى تدعى اختصاص ذلك بعلى وحينت ذفد خول على في هذه الا ية كدخول الثلاثة بل هم أحق بالدخول فيهافلم يثبت بها أفضليته ولا امامته

وعلوا الصالحات أولئك هم خيرالبرية روى الحافظ أبونعيم باسناده الى استالين آمنسوا وعلوا الصالحات أولئك هم خيرالبرية روى الحافظ أبونعيم باسناده الى استعباس لمانزلت هذه الاكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على تأتى أنت وشيعتك بوم القيامة راضين مرضين و بأتى خصاؤك غضا بامفعمين وأذا كان خيرالبرية وحسان بكون هو الامام

(والحواب) من وحوه أحدها المطالبة بعجة النقل وان كناغ مرم تاسن في كذب ذلك لكن مطالبة المدعى بعحة النقل لايأ باه الامعاند ومجردروا بة أبي نعب ليست بحجة باتفاق طوائف المسلم (الثاني) ان هـ ذام اهوكذب موضوع ما تفاق أهـ ل المعرفة مالمنقولات (الشااث) أن يقال هـ ذامعارض عن يقول ان الذين آمنوا وعماواالصالحات هم النواصب كالخوار جوغ يرهم ويقولون انمن تولاه فهوكافرم تد فلايدخل فى الذين آمنوا وعماوا الصالحات ويحتجون على ذلك بقوله ومن لم يحكم بماأنزل الله فأولئك هم الكافرون قالواومن حكم الرحال فى دىن الله فقد حكم بغسر ما أنزل الله فيكون كافرا ومن تولى الكفارفهو كافر لقوله ومن يتولهم وقالوا انههو وعثمان ومن تولاهمام رتدون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لبذادت رحال عن حوضي كايذا دالمعسر الضال فأقول أى رب أصحابي أصحابي فيقال انك لاتدرى ماأحدثوا بعدك انهمم بزالوام تدسعلي أعقابهم منذفارقتهم قالواوهم الذس حكموافى دماء المسلمن وأموالهم بغبرماأ نزل الله واحتموا بقوله لاترحعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض قالوا والذين ضرب بعضهم رقاب بعض رجعوا بعده كفارا فهذا وأمثاله من حيم الخوارج وهووان كان ماطلا بلاريب فعير الرافضة أبطل منه والخوارج أعقل وأصدق وأتسع للحق من الرافضة فانهم صادقون لا يكذبون أهل دين ظاهرا وباطنا الكنهم ضالون حاهلون مارقون مرقوامن الاسلام كإعرق السهممن الرصة وأماالرافضة فالجهل والهوى والكذب غالب علمهم وكثير من أعتهم وعامته مزنادقة ملاحدة ليس لهم غرض في العلم ولافي الدين بل ان يتمعون الاالظن وماتهوى الانفس ولقدحاء هممن رجهمالهدى والمروانية الذس قتلوا علىاوان كانوا لابكفرونه فحججهمأ قوىمن حجج الرافضة وقدصنف الجاحظ كتاباللروانيةذكرفيهمن الحجيج التى لهم مالاعكن الرافضة نقضه بللاعكن الزيدية نقضه دع الرافضة وأهل السنة والجاعة لماكانوامقتصدىن متوسطين صارت الشسعة تنتصر مهسم فيما يقولونه في حق على من الحق ولكن أهل السنة قالواذاك بأدلة نبت بهافضل الاربعة وغمرهممن الصحابة المسمع أهل السنة ولاغيرهم حجة تخص عليا بالمدح وغيره بالقدح وان هذا ممتنع لاينال الابالكذب المحال لابالحق المقمول في مسدان النظروالجدال (الوحمه الرامع) أن يقال قوله ان الذين آمنوا وعماوا الصالحات عامفي كلمن اتصف فما الذي أوحب تخصيصه بالشمعة فان قلت لان من سواهم كافرقيال انثبت كفرمن سواهم مدليل كانذلأ مغنىالكم عن هذا التطويل وان لم يثبت لم ينفعكم هــذاالدلمل فانه من جهــةالنقل لايثبت فانأمكن اثماته بدلمل منفصل فذاك هو الذي يعتمد علمه لاهد ذه الآتة (الوحه الخامس) أن يقال من المعلوم المتواتر أن ابن عماس كان والىغ برشعة على أكثر مماوالى كثيرامن الشبعة حتى الخوارج كان يحالسهم ويفتهم ويناظرهم فلواعتقدأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هماالشبعة فقط وأنمن سواهم كفارلم يعمل مثل هذا وكذلك بنوأمة كانتمعاملة ابن عماس وغبره لهممن أظهر الانساء دليلاعلى أنههم ومنون عنده لاكفار فانقل نحن لانكفر من سوى الشمعة لكن نقول هم خبرالبرية قىل الأرة تدل على أن الذين آمنوا وعماوا الصالحات هم خير البرية فان قلتم ان من سواهم لا يدخل فىذلك فاماأن تقولواهوكافرأ وفاسق محمث لايكون من الذين آمنوا وعلوا الصالحات واندخل المهم في الاعمان والافن كان مؤمناليس بفاسق فهود اخسل في الذين آمنواوع الوالصالحات فانقلتم هوفاسق فيسل لكمان ثبت فسقهم كف كمذاك في الحجمة وان لم يثبت لم ينفعكم ذلك فى الاستدلال وماتذكر ون به طائف من الطوائف الاوتلك الطائف تسن لكم أنكم أولى بالفسق منهمن وحوه كشرة ولس اكم يحة صحة تدفعون بهاهذا والفسق عالب علىكم لكثرة الفسق فمكم والفواحش والظلم فانذاك أكثرفكم منه فى الخوارج وغيرهم من خصومكم وأتساع بني أمسة كانوا أقل ظلما وكذما وفواحش ممن دخل في الشمعة بكثير وان كان في بعض الشيعةصمدق ودبنو زهد فهذافي سائرالطوائف أكثرمنهم ولولم يكن الاالخوار جالذبن قبل فهم يحقرأ حدكم صلاته مع صلاتهم وصامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم (الوحه السادس) اله قال قب لذلك أن الذبن كفر وامن أهمل الكتاب والمشركين في نارجه مم حالدين فهاأولئك همشرالبرية تمقال انالذين آمنواوعماواالصالحات أولئك همخيرالبرية وهذا بين أنهؤلاء من سوى المشركين وأهل الكتاب وفي القرآن مواضع كثيرة ذكر قها الذين آمنوا وعملوا الصالحات وكلهاعامة فاالموحب لتخصص همذه الابهدون نظائرها وانمادعوي الرافضة أوغ برهم من أهل الاهواء الكفر في كث يرعمن سواهم كالخوارج وكثير من المعسنزلة والحهمة أنهم مهم الذين آمنواوع الواالصالحات دون من سواهم كقول الهود والنصاري ان يدخل الجنة الامن كان هودا أونصارى تلك أمانهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين بليمن أسلم وجههلته وهومحسن فله أجره عندربه ولاخوف عليهم ولاهم يحرنون وهذاعام في كلمن عمل تله عاأمي ه العمل الصالح هو المأموريه واسلام وجهه لله اخلاص وجهه

(فصل) قال الرافضى البرهان الرابع والثلاثون قوله تعالى وهوالذى خلق من الماء بشرا فعله نسساو صهرا فى تفسير الثعلبي عن ابن سيرين قال نزلت فى النبى صلى الله عليه وسلم وعلى بن أبى طالب زقر ج فاطمة عليا وهو الذى خلق من الماء بشرا فعله نسباو صهرا ولم يثبت لغيره ذلك فكان أفضل فسكون هو الامام

(والجواب) من وجوه (أولا) المطالب بعدة النقل (وثانيا) أن هذا كذب على ان سير بن بلاشك (وثالثا) أن محردة ول ان سير بن الذي حالفه فيه الناس ليس بحجة (الرابع) أن يقال هذه الآية في سورة الفرقان وهي مكنة وهذا من الآيات المكنة باتفاق الناس قبل أن يتزوج على بفاطمة فكف مكون ذلك قد أريد به على وفاطمة (الحامس) أن الآية مطلقة في كل نسب وصهر لا اختصاص لها بشخص دون شخص فلاريب أنها تتناول مصاهرته لعلى كاتتناول مصاهرته بن وكاتتناول مصاهرة أي بكر وحفصة بن عرمن أبوج سما وسلم فان الذي صلى الله عليه وسلم فان الذي صلى الله عليه وسلم تروج عائشة بنت أي بكر وحفصة بن عرمن أبوج سما

وأهل الملل وان كان الشاني فاما أنتكون فنفسماصفة كالأولا صفة كال لاحائزأن يقال بالاول والاكان الرب تعالى ناقصا قسل اتصافه بهاوهو محال أيضابالا تفاق ولاحائزأن بقال بالشاني لوحهن اتفاق الامة وأهل الملل قسل الكرامية على امتناع اتصاف الرب بغيرصفات الكمال ونعوت الحلال والشانىأن وحودكل شئ أشرف منعدمه فوجود الصفة في نفسها شرف من عدمها فاذا كان اتصاف الرب بهالابوحب نقصافى ذاته ولا فى صفة من صفاته على ما وقعمه الفرض فاتصافه اذاعاهوفي نفسه كاللاعدم كال ولو كان كذلك لكان اقصاقب اتصافه بهاوهو محال كاسق فاقلت فهداعدته وهومن أفضل هؤلا ءالمتأخرين وهي منأضعف الحيج كاقدبسط فىغمرهذاالموضع وسانذلكمن وحوه أحدهاأنعدته فىذلك على مقدمة زعم أنها اجاعية فلا تكون المسئلة عقلمة ولاثابته سنص بل بالاجاع المدعى ومشل هذا الاجاع عندهمن الادلة الطنب فكنف بصلرأن يشتبها مشل هـ ذاالاصل واذا كانت هـ ذه المسئلة مسهعلى مقدمة اجاعية لممكن العلم بهاقبل العلم بالسمع لان الاجاع دلمل سمعي وهم شواعلها كون القرآن غير مخلوق قالوالانه لوخلقه فى ذاته لكان محلاللحوادث

وحسنذفق لااعلىهذا الاحاع عكن تقدرقمام كلأم حادث مذاته وارادات حادثة مذاته وغمر ذاك فلايكونشئمن هذه المسائل من المائل العقلية واذالم تكن من العقلمة لم تكن من العقلمات التي يتوقف صحية السمع علما بطريق الاولى وحنئذ فلايحوز معارضة نصوص الكتاب والسنة بها ويقال قد عارض الظواهر النقلية قواطع عقلية فليسهنا عةلى لاقاطع ولاغيرقاطع بلغامة ما منادعوى المدعى للاجاع وهؤلاء اذااحتم عليهم المحتم فانبات الاستواء والنز ولوالحي والاتمان وغيرذاك منصوص الكتاب والسنة ادعواأن هذه المسائل لايحزفها بالسمع وأنالادلة السمعية قيد عارضها العقل فاذااع ترفوا بأنهلم بعارضهاالاماادعوه من الدليل المني على مقدمة زعوا أنها معاومة بالاجاعكان علممأن يسمعوامن الادلةالسعمةماهو

أقوىمن هذاويذكر وامن الاجاعات

ماهوأ بنمن هذاالاجاعلاسما

والادلة السمعية المثنة الصفات

المسرية ولقسام الحوادث به

اضعاف أضعاف مايدل على

كون الاجاع حمة من السمع وهي

أقوى دلالة فاذا كانت الادلة

السعمة المنبتة لهد ذه الصفات

أقوى عادل على كون الاجاءحة

امتنع أن تعارض هذه النصوص

وزوج عنمان برقية وأم كانوم بنتيه وزوج على ابفاطمة والمصاهرة ثابتة بينه و بن الاربعة وروى عنه أنه قال لو كانت عند نا ثالثة لزوجناها عنمان وحيند فقيكون المصاهرة مشتركة بين على وغيره فليست من خصائصه فضلاعن أن توجب أفضليته وامامته عليهم (السادس) أنه لوفرض أنه أريد مذلك مصاهرة على فجرد المصاهرة لا تدل على آنه أفضل من غيره با تفاق أهل السنة والشيعة فان الماصهرة ثابتة لكل من الاربعة مع أن بعضهم أفضل من بعض فلو كانت المصاهرة توجب الافضلية للزم الناقض

(فصل) قال الرافضى البرهان الخامس والثلاثون قوله تعالى باأجها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوامع الصادقين أوجب الله علمنا الكون مع المعلوم من الصدق وليس الا المعصوم المتحديث أبي المعصوم من الاربعة سواه وفى حديث أبي نعم عن النعماس أنها نزلت في على

(والحواب) من وحوه أحدهاأن الصديق مالغة في الصادق فكل صدّ بق صادق وليس كل صادق صدّيقا وأبو بكررضي الله عنه قد ثبت أنه صدّى بالادلة الكثيرة فص أن تتناوله الآمة قطعا وأن تكون معمه بل تناولهاله أولى من تناولهالغ مرهمن الصحابة واذا كنامعه مقربن مخلافته امتنع أن نقر بأن علما كان هوالامام دونه فالآية تدل على نقبض مطاوبهم (الشانى) أن بقال على اماأن يكون صديقا واماأن لا يكون فان لم يكن صديقافاً و بكر الصديق فالكون مع الصادق الصديق أولى من الكون مع الصادق الذي ليس بصديق وان كان صديقافعر وعمان أيضاصة يقون وحينشذ فاذا كان الاربعة صديقين لم يكن على مختصا بذلك ولابكونه صادقا فلايتعسن الكون معواحد دون الشلاثة بل لوقدرنا التعارض لكان الشلانة أولى من الواحد فانهم أكثر عدد الاسماوهم أكل في الصدق (الثالث) أن بقال هـ نده الا مة نزات في قصة كعب ن مالك لما تخلف عن غزوة تمول وصدق النبي صلى الله علمه وسلمف أنهله بكن لهعذر وتاب الله علمه بركة الصدق وكان حاعة أشار واعلمه بأن يعتذر ويكذب كإاعته ذرغيره من المنافقين وكذبوا وههذا ثابت في العجاح والمهائد وكتب النفسير والسبر والناس متفقون علمه ومعاوم أنه لم يكن لعلى اختصاص في هذه القصة بل قال كعسن مالك فقام الى طلحة بهرول فعانقني والله ماقام الى من المهاجر من غسره فكان كعب لانساهالطلعة واذا كان كذلك بطل حلهاعلى على وحده (الوحه الرابع) أن هذه الآية نزلت فى هذه القصة ولم يكن أحديقال انه معصوم لاعلى ولاغبره فعلم أن الله أرادمع الصادقين ولم يشترط كونه معصوما (الخامس) انه قال مع الصادقين وهذه صمغة جع وعلى واحد فلا يكون هوالمرادوحده (السادس) أن قوله مع الصادقين اماأن يرادكونوا معهم في الصدق وتوابعه فاصدقوا كإيصدق الصادقون ولا تكونوامع الكاذبين كافى قوله واركعوامع الراكعين وقوله ومن يطع الله والرسول فأولئكم عالذين أنم الله علىهممن النبيين والصد يقين والشهداء والصالحين وكافى قوله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتى الله المؤمنين أجراعظما واماأن برادبه كونوامع الصادقين فى كل شئ وان لم يتعلق بالصدق والثاني باطل فان الانسان لا يحب عليمة أن يكون مع الصادقين في المباحات كالأكل والشرب واللباس ونحوذ الثفاذا كان الاول هوالصحيح فليس هذاأمرا بالكون مع شخص معين بل المقصود اصدقوا ولاتكذبوا كاقال النبى صلى الله عليه وسلمف الحديث الصحيح عليكم بالصدق فان الصدق يهدى الى البر والبر

مهدى الى الحنة ولايزال الرحل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عندالله صدرة اواماكم والكذب فانالكذب مدى الىالفعور وان الفعور بهدى الى النار ولايزال الرجل بكذب ويتحرىالكذبحتي يكتب عندالله كذابا وهذا كإيقال كنءع المؤمنين كنءع الابرارأي ادخل في هذا الوصف و حامعهم علىه ليس المرادأ تل مأمور بطاعتهم في كل شي (الوحه السابع) أن يقال اذا أريد كونوامع الصادقين مطلقا فذاكلان الصدق مستازم لسائر البر لقول النبي صلى الله علمه وسلم علمكم بالصدق فان الصدق مدى الى البرالحديث وحمنتذ فهذا وصف البالكلمن اتصفيه (الثامن) أن يقال ان الله أمر ناأن تكون مع الصادقين ولم يقل مع المعاوم فهم الصدق كماأنه قال وأشهدواذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة تله لم يقل من علتم أنهمذو وعدل منكم وكافال ان الله يأمى كمأن تؤدوا الأمانات الى أهلها لم يقل الى من علم أنهم أهلها وكإقال واذاحكمتر بن الناس أن تحكموا بالعدل لم بقل عاعلتم أنه عدل لكن علق الحكم بالوصف ونحن علىنا الاحتهاد يحسب الامكان في معرفة الصدق والعدالة وأهل الامانة والعدل ولسنامكلفين فيذك بعلم الغب كاأن النبي صلى الله عليه وسلم المأمو رأن يحكم بالعدل قال انكم تختصمون الى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بجحته من بعض وانما أقضى بنحو مماأسمع فن قضدت له من حق أخمه شافلا يأخمذه فانماأ قطع له من النار (الوجه التاسع) هبأن المرادمع المعلوم فبهم الصدق لكن العلم كالعلم في قوله فان علمتموهن مؤمنات والاعبان أخفى من الصدق فاذا كان العلم المشروط هناك يمتنع أن يقال في مالس الاالعلم بالمعصوم كذلك هناعتنع أن يقال لا يعلم الاصدق المعصوم (الوحه العاشر) هاأن المرادع الماصدقه لكن يقال انأما بكر وعمر وعثمان وتحوهم بمن علم صدقهم وأنهم لايتعدون الكذب وان حازعلهم الخطأ أو بعض الذنوب فان الكذب أعظم ولهدذ اتردشهادة الشاهد بالكذبة الواحدة فى أحدة ولى العلماء وهواحدى الروايتين عن أحد وقدر وى فى ذلك حديث مسل ونحن قدنعلم يقسناأن هؤلاء لم يكونوا يتعدون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ولاستعدون الكذب يحال ولانسلم الانعم انتفاء الكذب الاعن يعمم أنه معصوم مطلقابل كثيرمن الناس اذا اختسبرته تمقنت أنه لايكذب وان كان مخطئ ويذنب ذفوباأخرى ولانسلم أن كلمن لنستمعصوم يحوزأن ستعدالكذب وهمذاخلاف الواقع فان الكذب لايتعدمالا من هومن شرالناس وهؤلاءالصحابة لم يكن فههمن يتعهدا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وأهلالعلم يعلون بالاضطرارأن مثل مالك وشعمة ويحبى منسعمد والثوري والشافعي وأحد ونحوهم لم يكونوا بتعمدون الكذب على النبي صلى الله علمه وسلم بل ولاعلى غيره فكيف بابن عمر وابن عباس وأبى سعيد وغيرهم (الوجه الحادى عشر) أنه لوقد رأن المراديه المعصوم لانسلم الاجماع على انتفاء العصمة عن غير على كاتقدم سان ذلك فان كشيرا من الناس الذين همخبرمن الرافضة مدعون فى شموخهم هذا المعنى وانغير واعمارته وأيضافتحن لانسلم انتفاء عصمتهم موتعصمته بلاماانتفاء الجميع واماثبوت الجيع

(فصل) قال الرافضى البرهان السادس والشلائون قوله تعالى واركعوا مع الراكعين من طريق أي نعيم عن ابن عباس رضى الله عنه ما أنها نزلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى خاصة وهما أول من صلى و ركع وهذا يدل على فضلته فيدل على امامته (والجواب) من وجوه أحدها أنالانسلم صحة هذا ولم يذكر دليلاعلى صحته (الثاني) أن

مصوص الاجماع فضلاعن نفس الاجاع فضلاعما هومني على مقدمةمنية على الاجاعلوكان المناءحقا فكمف اذاكان ماطلا الوحه الثانى أن يقال هذا الاجاع لم ينقل م ذا اللفظ عن السلف والأءمة لكن لعلنا معظمة اللهف قاويهم نعلم أنهم كانوا بنزهونه عن النقائص والعموب وهذا كلام محل فكل من رأى شاعساأو تقصائره الله عنه بلاريب وانكان من هؤلاء الجهمية الاتحادية من يقول انهموصوف بكل النقائص والعبوب كاهوموصوف عنده بكل المدائم اذلاموحودعنده الاهوفله جمع النعوت محودها ومذمومها وهذاالقائل بدعىأن هذا غالة الكالالطلق كاقال ان عدريي وغبره العلى اذاته هوالذى يكونله الكمال المطلق الذي يتضمن جمع الامورالوحودية والنسب العدمية سرواء كانت محودة عقلاوشرعا وعرفا أوم نمومة عقلاوشرعا وعرفا ولس ذلك الالمسمى الله خاصة وجهورالعقلاء الذبن يتصور ونهذاالقول بقولونهذا معاوم الفساد بالحس والضرورة كاهوكفراتفاقأهل المال ومن المعلوم أن كلمتنازعين في هذا الماب فان أحدهما بزعم أنه وصف الحق تعالى اصفة نقص لكن منازعه لايسلم لهذاك فاذاقال أنت وافقتنى على تنزيهم عن النقص

والعيب قالله هذا الذي نازعتك فبهلمس هو عندى نقصاولا عسا فأى شي تنفعل موافقتي لل على لفظ أنازعك فيمعناه وانقال مل اتفقنا على أن كل ماهـونقص فى نفس الام فالله منزه عنه وهذا نقص في نفس الامن فعب تهذيه الله عنه قالله أناوافقتك على أن كلماهو نقص في نفس الام نالله منزه عنه ولمأوافقك على ان كل ما أثنت أنت أنه نقص بداك تدعى صحته فالهمنزهعنه وحاصلهأن الاجاع لميقع بلفظ بعاربه دخول موردالنزاع فيه ولكن بعلم أن كل مااعتقده الرحل نقصافانه ينزه اللهعنه وماتنازعا في نموته يقول المثبت أنالم أوافقك على انتفاء هذاولكن انت تقول هذا نقص فعلمل أن تنفسه كانفت ذلك النقص الاخروأ ناأقول ليسهذا منقص وذلك الامر الآخر الذي نفيته نفيته لمعنى منتف فماأثبته وأنامانفت ذاك الالمعنى مختص به فان كانذلك المأخدده لم تحب التسوية وان كان اطلالزم خطئى فى نفى ذاك وحنشذ فان كانامستوس لزمخطئ في الفرق بينهما وليسخطئي فيانساتما أثبته مأولى من خطئي في نفي ما نفشه فاغا يفدك هذاتناقضي ان مع النسوية لا يفيد صعبة مذهبك وانتبت الفرق بطل قولك فتمنأن هذا الاجاع هومن

هذا كذب موضو سما تفاق أهل العلم الحديث (الثالث) أن هذه الا يتقى سورة البقرة وهي مدنية انفاق المسلم وهي في سماق مخاطبته لبني اسرائيسل وسواء كان الخطاب لهم أولهم وللومنين فهوخطاب أنزل بعد الهجرة و بعد أن كثر المصاون والراكون لم تنزل في أول الاسلام حتى بقال انها مختصة بأول من صلى وركع (الرابع) أن قوله مع الراكعين صغة جع ولوأديد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى لقيل مع الراكعين بالتفاق الناس بل الماالث لانة فصاعدا والما الاثنان فصاعدا أما ارادة المنين فقط فحلاف الاجماع (الخامس) أنه قال لمرجم افتتى لربك واستحدى واركعي مع الراكعين ومرجم كانت قبل الاسلام فليس فهم على فكمف لا يكون راكعون في أول الاسلام ليس فهم على فكمف لا يكون راكعون في أول الاسلام ليس فهم على وصعفة الانتين واحدة (السادس) أن الآية مطلقة لا تخص شخصا بعنه بل أمم الرجل المؤمن أن يصلى مع المملمن وقبل المرادية الصالاة مع الحاعة لان الركعة لا تدول الابكون أحدم أمو را أن رائد السادس) أن قول القائل على أول من صلى مع النبي صلى الته عليه وسلم عن رائد عم على النبي صلى الله عليه وسلم على الله عليه أمر ابالركوع معه المرادية النباس على خلاف ذلك وأن أبا بكر صلى خلفة (النباسع) أنه لو كان أمم ابالركوع معه المراد الركعة على أن من ركع معه يكون هو الامام فان عليا لم يكن المامام النبي صلى الله عليه الذي صدى الله عليه وسلم على الله عليه الذي صدى الله علي النبي صلى الله عليه الذي صدى الله عليه النبي صلى الله عليه الله عليه الذي صدى الله عليه الذي صدى الله عليه الله عليه الله علية النبي مع المناس كول علي الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله علية النبي كول عملاك الله عليه الله علي الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله علي الله عليه الله عليه الله علي الله عليه اله

رفسل) قال الرافضى البرهان السابع والثلاثون قوله واحعل لى وزيرامن أهلى من طريق ألى نعيم عن الن عباس قال أخذ الذي صلى الله عليه وسلم سدعلى و سدى ونحن عكة وصلى أردم ركعات و رفع بده الى السماء فقال اللهم موسى بن عران سألك وأنا محدنيك أسألك أن تشرح لى صدرى و تحل عقدة من لسانى بفقه واقولى واجعل لى وزيرامن أهلى على ابن أبي طالب أنجى السددية أزرى وأشركه في أمرى قال ابن عباس معتمنا دياينادى باأحد قد أو تستماسالت وهذا نص في الماب

(والحواب) المطالبة بالعجة كاتقدم أولا (الثانى) أنهذا كذب موضوع بانفاق أهل العلم بالحديث بلهم بعلمون أنهدا مناسم الكذب على رسول الله عليه وسلم (الثالث) أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عكة في أكثر الاوقات لم يكن ابن عباس قدولا وابن عباس ولد وبنوها شم في التسعب محصورون ولماها جررسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ابن عباس بلغ سن التمسيز ولا كان عن يتوضأ ولا يصلى فان النبي صلى الله عليه وسلم مات وهولم يحتلم بعد فكان له عند الهجرة بحوجس سنين أو أقل منها وهذا الايؤم بوضوء ولاصلاة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال مي وهم بالصلاة السبع واضر يوهم عليه العشر وفرقوا بنبهم في المضاحع ومن يكون بهذا السن الابعقل الصلاة ولا يحفظ مشل هذا الدعاء وفرقوا بنبهم في المضاحع ومن يكون بهذا السن الابعقل الصلاة ولا يحفظ مشل هذا الابتاء وحديث التصدق بالخاتم في الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاج بذا الدعاء وهناقدذ كروا ولمائدة من أنها من متعددة فان تلك كانت في سورة المائدة والمائدة من أن الدعاء بعدذ التبالم بن متعددة (الخامس) أناقد بينافها تقدم وجوها متعددة في بطلان مثل هذا فان هذا الكلام كذب على رسول الله عليه وسلم من وجوه متعددة في بطلان مثل هذا اللكائم كذب على رسول الله عليه وسلم من وجوه متعددة في بطلان مثل هذا فان هذا المن فلات على رسول الله عليه وسلم من وجوه متعددة في بطلان مثل هذا فان هذا الكلام كذب على رسول الله عليه وسلم من وجوه متعددة في بطلان مثل هذا فان هذا الكلام كذب على رسول الله عليه وسلم من وجوه متعددة في بطلان مثل هذا فان هذا الكلام كذب على رسول الله عليه وسلم من وجوه متعدد في بطلان مثل هذا فان هذا الكلام كذب على رسول الله عليه وسلم من وجوه متعدد في بطلان مثل هذا والله عليه وسلم على الله عليه وسلم من وحديد من المعلية وقد السيم على المناس على الله عليه وسلم من وحديد والمحديد والمحدي

كشيرة ولكنه هذا قدراد وافسه زيادات كثيرة لميذكر وهاهنال وهي قوله وأشركه في أمرى فصرحواهنا بأن عليا كان شريكه في أمره كا كان هر ون شر بلئموسي وهذا قول من يقول بنبوته وهذا كفر صريح وليس هوقول الامامية وانجاهومن قول الغالبة وليس الشريك في الامم هوا خليف من يعده فانهم يدعون امامته بعده ومشاركته له في أمره في حياته وهؤلاء الامامية وان كانوايكفر ون من يقول عشاركته له في النبوة لكنهم يكثر ون سوادهم في المفال والرحال عن يعتقدون في الكفر والضلال وعايعتقدون أنه من الكفر والضلال لفرط منابذته مالدين ومخالفتهم لحياعة المسلمان و بعضهم لحياراً ولياء الله المتقين واعتقادهم فيهم منابذته من المرتدين فهم كافيل في المسلمان و بعضهم لحياراً ولياء الله المتقين واعتقادهم فيهم أنه من المرتدين فهم كافيل في المسلمان و بعضهم أن علماشر يكه في أمره في حيائه كاكان يقول وهنذا نصفى الباب فيقال له باد بيرهذا النص أم ترجع عن الاحتماج بأكاذ ب المفترين وتوهات الخوانال المطلن

وسلم مسحده فذكر قصة مؤاخاة رسول الله عليه وسلم فقال على المواناعلى سرر وسلم مسحده فذكر قصة مؤاخاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسحده فذكر قصة مؤاخاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسحده فذكر قصة مؤاخاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال على لقد دأذه مت روحى وانقطع ظهرى حين فعلت بأصحابات فان كان هذا من سخط الله على فال العقى والكرامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي دوشي بالحق بسلما اخترتك الالنفسي فأنت منى عنزلة هرون من موسى الاأنه لانبى من بعدى وأنت أخى و وارثى وأنت معى في قصرى في الجنة ومع ابنتى فاطمة فأنت أخى ورفي في تلارسول الله صلى الله عليه وسلم الخواناعلى سررمتقابلين المتحادين في الله ينظر بعضهم الى بعض والمؤاخاة تستدعى المناسبة والمشاكلة فلما اختص على المتحادين في الله ينظر بعضهم الى بعض والمؤاخاة تستدعى المناسبة والمشاكلة فلما اختص على

بمؤاخاة النبي صلى الله علمه وسلم كان هو الامام

(والجواب) من وجوه أحدها المطالة بعجة هذا الاستادولدس هذا الحديث في مسند أحد ولار واه أحد لافي المسند ولا في الفضائل ولا أثنت فقول هذا الرافضي في مسنداً جد كذب وافتراء على المسند وانجاهومن زيادات القطيعي التي فيها من المكذب الموضوع ما اتفق أهل العلم على أنه كذب موضوع دواه القطيعي عن عدد الله من محد لله عن خد شاحسين من محد الدارع حد شاعيد المؤمن من عياد حد شاخس عن زيد من أبي أوفي وهذا الرافضي لم يذكره بهامه فان فيه عند قوله وأنت أخي ووارفي قال وما أرث منك بارسول الله قال ما ورث الانساء من قسل قال وما أرث منك بارسول الله قال ما ورث الانساء من قسل قال كتاب الله وسنة بيهم وهذا الاستاد مظلم انفر ديه عبد المؤمن من عباداً حد المحروحين ضعفه أو حام عن يريد من معن ولا يدرى من هو فلعله الذي اختلقه عن عندالله المن من من من ولا يدرى من هو فلعله الذي اختلقه عن عندالله مكذوب مفترى با تفاق أهل المعرفة (الشالث) أن أحاد بث المؤاخاة بين المهاجر من بعضهم مع بعض كلها كذب والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخ عليا ولا أخي بين ألي المروع و ولا بين مهاجرى ومهاجرى ليكن آخي بين المهاجر بن والانصار كا آخي بين ألي الرحاء و بين على وسهل ابتحد من وكانت المؤاخاة في دور بني الخيار كا أخير برن المهاجر بن والانصار كا آخي بين عبد الرحن بن عوف وسعد بن الرحمة و بين سلمان الفيارسي وأي الدرداء و بين على وسهل ابتحديث وكانت المؤاخاة في دور بني الخيار كا أخير بدلك أنس في المدرداء و بين على وسهل ابتحديث وكانت المؤاخاة في دور بني الخيار كا أخير بدلك أنس في المدرداء و بين على وسيم المن وكانت المؤاخاة في دور بني الخيار كا أخير بدلك أنس في المدرداء و بين على وسيم المن وكانت المؤاخاة في دور بني الخيار كا أخير بدلك أنس في المدرداء و بين على وسيم المن الفيار كور بني المورد بني الخيار كورد بني المالة كورد بني المؤرد كورد بني المعارك وكانت المؤاخاة في دور بني المعارك وكانت المؤاخاة في دور بني الخيار كورد بني المعارك وكانت المؤاخاة في دور بني المعارك وكانت المؤاخات المعارك وكانت المؤاخاة في دور بني المعارك وكانت المؤاخاة في دور بني المعارك وكانت المؤاخاة في معارك وكانت المؤاخاة في معارك وكانت المؤرد وكانت المؤرد وكانت المؤرد وكانت المؤرد وكانت المؤرد وكانت المؤرد وكا

الاجاعات المركمة التي ترجع الى محة حدالة ولوكان صححة لم تفدالا تناقض الحصم الوحم الثالث أن يقال ماذكرته من الحة معارض بتعويزك على الله احداث الحوادث بعدأن لمتكن وهوكونه فاعلافالفاعلية اماأن تكون صفة كالواماأن لاتكون صفة كال فان كانت كالا كان قد فاته الكال قبل الفعل وان لمتكن كالا لزم اتصافه بغرصفات الكال وهذامحال لهذين الوجهين واذا قلت ان الفعل نسبة واضافة قبل لك واضافة هذاالحادث المهنسة واضافة ولافرق بنهما الاكون أحدهمامتصلا والا خرمنفصلا ومعاوم أن الاجاع على تنزيه الله تعالى عن صفات النقص متناول لثنزيهه عنكل نقصمن صفاته الفعلية وغيرالفعلية وأنتوجيع الطوائف تقسمون الصفات الى صفات ذاتية وصفات فعلية ومتفقون على تنزيهه عن النقص منقوض بسائر ماحـــوزوهمن تحدد الاضافات والساوب فان الرب منزه عن الاتصاف بالنقائص فى الشوت والسلب والاضافة فاكان حوابهم في المتحددات كانحواما لمنازعهمف المحدثاث وهم محسون في المتعددات مأن لاعكن ثبوتهافى الازل فيقال لهم وكذلك الحوادث المتعاقبة لاعكن

ثيونها في الازل وهـــو وأمثاله محسون الدهرية عثل ذلك في مسئلة حدوث العالم فانمن جمهمشهة موقلس قالواان الجودصفة كال وعدمه صفة نقص فاوكان العالم قديمالكان الرب تعالى فى الازل جواداولو كان عاد نالما كان الرب تعالى في الازل حواد العدم صدور العالمعنه وهومحال نمقالف الجواب وأماالشمة الرابعة فحاصل لفظ الجودفهارجع الىصفة فعلمة وهوكون الرب تعالى موجدا وفاعلا لالغرض بعودالمهمن حلب نفع أودفع ضر وعلى هذافلا نسلم أنصفات الافعال من كالاته تعالى ولسرذاكمن الضرورمات فلابدله من دليل كيف واله لوكان ذلك من الكمال اكان كال واحب الوحودمتوقفا على وحود معاوله عنه ومحال أن يستفيد الاشرف كالهمن معاوله كاقرروه فى كونهمو حدامالارادة وانسلنا أنه كال لكن انما بكون عدمه في الازل نقصاأن لوكان وحود العالم فىالازل عكناوهوغيرمسلم وهو على نحوقولهم في نفي النقص عنه بعد الحاده الكائنات الفاسدات

الاحول قال قلت لانس أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاحلف في الاسلام فقال أنس قد حالف رسول الله على الله على وسلم بن قريش والانصار في دارى (الرابع) أن قوله في هـذا الحديث أنت أخي و وارفي ما طل على قول أهل السنة والشبعة فأنه أن أرادميرات لمال بطل قولهم ان فاطمة و رثته وكيف يرث ابن الع مع وجود الع وهو العباس وما الذي خصه بالارث دون سائر بني الع الذين هم في درجة واحدة وان أراد ارث العلم والولاية بطل احتماجهم بقوله وورث سلمن داود وقوله هبلى من لدنك ولما يرثني اذلفظ الارث اذا كأن محتملاله ذاولهذا أمكن ان الانساء ورثوا كاورث على النبي صلى الله عليه وسلم وأماأهل السنة فيعلون أن ماورثه الني صلى الله عليه وسلم من العلم مختص به على بل كل من أصحابه حصل له نصيب بحسبه وليس العلم كالمال بل الذي ير أه هذا يرثه هذا ولا يتزاحان اذلا يمتنع أن يعلم هذا ماعلمهذا كاعتنع أن يأخذهذ اللاللالك أخد فهذا (الوجه الحامس) أن الني صلى الله علىه وسلم قدأ ثبت الاخوة لغمرعلي كافى الحدجين أنه قال لزيدانت أخونا ومولانا وقال له أبو بكرلماخط ابنته ألستأخي فالرأنا أخواة وبنتك حلاللي وفى العجيم أنه قال ف-ق أبي بكر واكن اخوة الاسلام وفي العديم وددت أن قدراً بت اخواني قالو أأواس خااخوانك مارسول الله قاللا أنتم أجعابي ولكن اخواني قوم بأتون من بعدى يؤمنون يولم روني يقول أنتملكممن الاخوة ماهوأخص منهاوهو العصة وأولئك لهماخوة بلاصعة وقدقال تعالى اغماللؤمنون اخوة وقال صلى الله علمه وسملم لاتقاطعوا ولاتدابر واولانماغضوا ولاتحاسدوا وكونواعباد الله اخوانا أخرحاه في الصحيف وقال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلم وقال والذى نفسى سده لا يؤمن أحد كمحتى محس لاخسه من الخبرما محس لنفسه وهذه الاحاديث وأمشالها في العداح واذا كان كذاك علم أن مطلق المؤاخاة لا تقتضي التماثل من كل وجه ولاتقتضى المناسبة والمشاكلة منكل وجه بلمن بعض الوجوه واذاكان كذلك فلمقبلان مؤاخاة على لو كانت صحيصة اقتضت الامامة والافضلية مع أن المؤاخاة مشتركة وثبت عن الذي صلى الله عليه وسلم في العماح من غير وجه أنه قال لو كنت متحذ امن أهل الارض خليلا لاتخذتأما بكرخللا ولكن صاحبكم خليلالقه لايمقين في المسحد خوخة إلاسدت إلاخوخة أبى بكر إن أمن النياس علمنافي صمت وذات بده أبو بكر وفي هذا انمات خصائص لابي بكر لابشركه فيهاأحد وهوصر يحفى أنهلس من أهل الارض من هواحسالمه ولا أعلى منزلة عنده ولاأرفع درحة ولاأ كثراختصاصابه من أى بكر وقد أجع أهل العلم على صحتها وتلقيها مالقمول ولم بقدح فهاأحدمن أهل العلم وحننذفان كانت المؤاخاة دون هذه المرتسة لمتعارضها وان كانت أعلى كانت هذه الاحاديث العجيدة تدل على كذب أحاديث الواحاة وان كنانعه أنها كذب مدون هذه المعارضة لكن المقصودأن هده الاحاديث الصححة تسن أنأما بكركان أحسالي رسول الله صلى الله عليه وسلم من على وأعلى قدراعندهمنه وكلمن سواه وشواهده فاكثرة وقدروى بضعة وعانون نفساعن على أنه قال خرهذه الامة بعد نعهاأبو بكرغمر رواهاالعارى فى الصحيح عن على رضى الله عنه وهذاهوالذى يليق بعلى فالهمن أعلم الصابة بحق أبي بكر وعر وأعرفهم عكانهمامن الاسلام وحسن تأثيرهمافي الدين

فى مستعد الذي صلى الله علمه وسلم كاذكر في الحديث الموضوع (١) ومستعده فان كان لمعض

بني النحار وبناه في محلم م م المؤاخاة التي أخر بهاأنس مافي الصحيحين عن عاصم بن سلمان

(١) قوله ومسجده فان كان الح كذافي النسعة ولالحفي مافهوان كان المراد منه ظاهر اوهوامكان الجع بين الحديث الصحيح والحديث الأخرتأمل كتمه مصعه

كالصسور الحسوهرية العنصرية والانفس الانسانية لتعذرو حودها ازلامن غبرتوسط ولا يلزممن كون العالم غيرهكن الوحود أزلاأن لامكون يمكن الحدوث لماحققناه فهذا الحواب الذي أحاب هفهذا الموضع اذا أحابت مه الكرامة كانحواجهمله أحسن منحوامه لاولئل وأدنى أحواله أن مكون مشله فانه قال صفة الاحداث والفعل مطلقالست بصفة كال مع كونه اتصف بهانعـدأن لم تكن فيقال له لافرق سنهما الا من حهة أن أحدهما سفسهمان عنه ومن المعاوم أنما يتصرف منقسه أكمل عن لامتصرف منفسه (الوحه الرادع)أن يقال قول القائل اماأن تكون في نفسها صفة كال أولاصفة كال فانقلنالستفي نفسهاصفة كالفلزم اتصاف ارب عالس من صفات الكال وذلك ممتنع فلنامتي يكون الممتنع اذا كانذلك مع غيره صفة كال واذالم بكن مع غيره صفة كال وذلك أن الشئ وحده قدلا بكون صفة كال لكن هومع غيره صفة كالوماكان كهذالم محزاتصاف الرسه وحده لكن محوزا تصافه بهمع غيره ولا يلزم من كونه لنس صفة كال منع قمامه بالرب مطلقا وهذا كالارادة الفعل الخالمة عن القدرة على المرادلست صفة كالفانمن أراد شأ وهوعا جزعنه كان ناقصاولكن

حتى اله تنى أن لله الله عشه ل عمل عمر رضى الله عنهم أجعين وروى الترمذي وغيره من فوعاعن على رضى الله عنه عن الذي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذان سمدا كهول أهل الحنة من الأوان والآخرين لاتخبرهما باعلى فهذا الحديث وأمثاله لوعورض م اأحاديث المؤاخاة وحديث الطبر ونحوه لكانت ماتف اق المسلمن أعجمتها فكيف اذا انضم الهاسا أرالا حاديث التى لاشك في صحتهام عالدلائل الكشيرة المتعددة التي توحب علىاضرور بالمن علهاأن أبا بكركان أحسالتحابة الىالنبى صلى الله علىه وسلم وأفضل عنده من عمر وعثمان وعلى وغيرهم وكل من كان دسنة رسول الله صلى الله علمه وسلم وأحواله أعلم كان بهذا أعرف وانما يستريب فيه من لابعيرف الاعاديث العججة من الضعيفة فاما أن بصيدق البكل أويتوقف في البكل وأما أهل العمارالحديث الفقهاء فمه فعلون هذاعلا ضرورا دعهذا فلاريب أن كل من له فىالامةلسان صدق من علىائها وعبادهام تفقون على تقديم أى بكر وعدر كاقال الشافعي رضى الله عنه فمانقله عنه الدمج باسناده قال لم مختلف أحدمن الصحابة والتابعين في تفضل أبىبكر وعررضى الله عنهما وتفدعهما على جسع العجابة وكذلك أيضالم مختلف علىاء الاسلام فىذلك كاهوقولمالك وأمحماله وأبىحنىفة وأصحابه وأجمدوأصحابه وداودوأصحابه والثورى وأعماله واللث وأصحاله والاوزاعي وأمحاله واسحق وأعماله وانزرر وأصماله وأى ورواصاء وكاهوقول سائر العلاء المشهور س الامن لايؤ بهاه ولا يلتفت الده وماعلت من نقدل عنه في ذلك نزاع من أهل الفتما الامانقل عن الحسن بن صالح بن حي أنه كان يفضل عليا وفيل انهذا كذبعليه ولوصح هذاعنه لم يقدح فيمانقله الشافعي رضي الله عنمه الاجماع فأن الحسسن بنصالح لم يكن من التابعين ولامن الصابة والشافعيذ كراجماع الصحابة والتابعين على تقديم أي بكر ولوقاله الحسسن فاذاأ خطأ واحدمن مائة ألف امام أوأكثر لم يكن ذلك منكر ولدس في شوخ الرافضة امام في شي من علوم الاسلام لاعلم الحديث ولا الفقه ولاالتفسير ولاالقرآن بلشموخ الرافضة اماحاهل وامازنديق كشبوخ أهل الكباب والسابقون الاولون وأئمة السنة والحديث متفقون على تقديم عمان ومع هذا انهم لم يجمعوا على ذلك رغبة ولارهبة بل مع تباين آرائهم وأهوائهم وعلومهم واختلافهم وكثرة اختلافاتهم فيما سوى ذلك من مسائل العلم فأعمة الححابة والتابعين رضى الله عنهم متفقون على هذائم من بعدهم كالثن أنس وابن أبى ذئب وعبد العزيز بن الماحشون وغيرهم من علماء المدينة ومالك يحكى الاحاع عن القسه أنهم لم يختلفوا في تقديم أبي بكر وعدر وان جريج وان عيينة وسعدين سالم ومسلمين حالدوغبرهممن علماءمكة وأبى حنيفة والثورى وشريك بنعبدالله وابزأبي لبلى وغبرهم من فقهاء الكوفة وهي دار الشبعة حتى كان الثورى رضي الله عنسه يقول من قدم علىاعلى أى بكرما أرى أن يصعدله الى الله عمل رواه أبود اودفى سننه وحماد تن زيدو حماد تن سلة وسعمدين الىعروبة وأمثالهممن علىاءالبصرة والاوزاعي وسعمدين عسدالعزيز وغيرهممن علماءالشام واللث وعرو بنالحرث وابنوهب وغيرهممن علماءمصر غممسل عسداللهابن المبارك ووكيع بنالجراح وعبدالرجن بنمهدى وأي يوسف ومحدين الحسن ومثل الشافعي وأحدىن حنىل واسحق بنابراهم وأبى عسد ومثل النصارى وأبى داود وابراهم الحربى ومثل الفضمل بن عماض وأبي سلمن الداراني ومعروف الكرخي والسرى السقطي والحنيد وسهل بن عبدالله التسترى ومن لا يحصى عدده الاالله عن له في الاسلام لسان صدق كلهم يحزمون بتقديم

> بارادة العاجز الممنى المتحسر وان قيل ايس بكال ازم اتصافه عاليس بكال قيل له الارادة مع القدرة

> بجال فيله الاراده مع العدره كال وكذلك قوله كن اماأن يكون صفة كال أولا فان كان صفة كال

فينبغى أن يكون كالاللعبدومعلوم أن العبد لوقال للعدوم كن كان هاذ بالا كاملا وان لم يدن كالافلا

يوصف به الرب فيقال له كن من القادر على الشكو بن الذي اذا قال للشئ كن فعكون كال ومن غيره

السى دن فيدون عال ومن عبره تقص وكذلك الغضب اماأن بكون صفة كال أولافان كان كالافتحمد

كل غضبان وان كان نقصا فكيف اتصف الربه فيقال الغضب على من يستحق الغضب عليه من

القادرعلى عقو بته صفة كال وأما غضب العاجز أوغضب الظالم فلا يقال انه كال ونظائرهذا كثيرة

واذا كان كندلك فكونه قادرا على الافعال المتعاقبة وفعله لها

على الافعال المتعافية وفعله لها شــيأ بعدشي صفة كمال وكل منها نشرط غبره كمال وأما الواحد منها

مع عدم غيره فليس بكال فالهمن المعلوم أنااذا عرضنا على العقل

الصريح ذاتالاتقدر أن تتصرف بنفسهاوذا تاتتصرف دائما شيأ بعد

شئ كانت هذه الذات أكلمن تلك وكان الكمال قدم هذا النوع

أبى بكر وعركا يحرمون بامامتهمامع فرط اجتهادهم فى منابعة النبى صلى الله عليه وسار وموالاته فهل يوجب هذا الاماعلوه من تقديمه هولابى بكروعمرو تفضيله لهما بالحبة والثناء والمشاورة وغيرذاك من أسباب التفضيل

وفصل المورهم دربانهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوابلى شهدناأن تقولوا وم المان المان

(والحواب) من وحوه أحده امنع العدة والمطالبة بتقريرها وقدأ جع أهل العلم بالحمديث على أن محردروا بة صاحب الفردوس لابدل على أن الحديث عجير فانن شمرو به الديلي الهمذاني ذكر في هـ ذا الكتاب أحاديث كشيرة صحيحة وأحاديث حسينة وأحاديث موضوعة وانكان من أهل العلموالدين ولم بكن بمن يكذب هو لكنه نقل مافى كتب النياس والكتب فهاالصدق والكذب فعل كإفعل كشيرمن الناس فيجع الاحاديث إمامالاسانيد وامامحذوفة الاسانيد (الثاني) أن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل العار بالحديث (الثالث) أن الذى في القرآن أنه قال ألست بربكم قالوا بلى ليس فيه ذكر النبي والا الامير وفسه قوله أن تقولوا اغاأشرك آباؤنا من قسل وكناذرية من بعدهم فدل على أنهمشاق التوحسد خاصة لس فسهمشاق النبوة فكيف مادونها (الرابع) أن الاحاديث المعروفة فيهذا التي في المسندوالسنن والموطاوكت التفسيروغيرهالس فهاشئ من هذا ولوكان ذلكمذ كورافى الاصل لمصمله حمع الناس وبنفرديه من لا يعرف صدقه بل يعرف أنه كذب (الخامس) انالمشاق أخذعلى حسع الذرية فلزم أن يكون على أمراعلى الانساء كلهم من نوح الى محدصلى الله عليه وسلم وهذا كلام المحانين فان أولئك ما تواقسل أن يخلق الله عليا فكنف بكون أمراعلهم وغانة ماعكن أن يكون أميراعلى أهل زمانه أما الامارة على من خلق قسله وعلى من مخلق بعده فهذا من كذب من لا بعد قل ما يقول ولا يستحيى عما يقول ومن العجب أن هـذا الحارار افضى هوأ حرمن عقد الاءالم ودالذين قال الله فهم منل الذبن حاوا التوراة ثملم كماوها كشل الحمار بحمل أسفارا والعامة معذو رون في قولهم الرافضي حارالمودى وذلك أنعقلاءالمود يعلون أنهذا متنع عق الاوشرعا وأنه ذا كأيقال خر علمهم السقف من تحتمهم فمقال لاعقل ولاقرآن وكذلك كون على أميراعلى ذرية آدم كلهم وانحاولد بعدموت آدم بألوف من السنين وأن مكون أمعراعلى الانساءالذين هممتقدمون علمه فى الزمان والمرتمة وهـ ذامن حنس قول النعرى الطائي وأمثاله من ملاحدة المتصوفة الذبن يقولون ان الانتماء كانوا يستفندون العلم بالله من مشكاة خاتم الاولساء الذي وحد بعد محمد بنعو ستمائة سنة فدعوى هؤلاء فى الامامة من حنس دعوى هؤلاء فى الولاية وكلاهما ببنى أمر ، على الكذب والغاو والشرك والدعاوى الماطلة ومناقضة الكتاب والسنة واحماع سلف الامة غمان هـذا الحارالرافضي بقول وهوصر يحفى الماب فهل بكون هذا حق عندأ حدمن أولى الالماب أو يحتج بهذا (١) في حريره نقل من يستحق أن يؤهل الغطاب فضلاعن أن يحتج به في تفسيق خيار هذه الامة وتضليلهم وتخفيلهم ولولا أن هذا اللعقدى الظام قداعتدى على خيار أولياء الله وسادات أهل الارض خبر خلق الله بعد النبيين اعتداء بقد حف الدين و يسلط الكفار والمنافقة سين ويورث الشبه والضعف عند كشير من المؤمنين لم يكن بنا حاجة الى كشف أسراره وهتك أستاره والله حسمه وحسب أمثاله

(فصل) فان الله هومولاه وجبريل وصالح المؤمنين وله تعالى فان الله هومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعددال طهير أجع المفسر ون أن صالح المؤمنين هوعلى دوى أبو نعيم باسناده الى أسماء بنت عيس فالت معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية وان تطاهرا عليه فان الله هومولاه وجبريل وصالح المؤمنين على بن أبى طالب واختصاصه بذلك بدل على أفضليته فيكون هوالامام والآيات في هذا المعنى كثيرة اقتصرنا على ماذكرناه للاختصاد

(والجواب) من وجوه أحدها قوله أجمع المفسر ون على أن صالح المؤمنين هو على كذب مبين فانهم لمجمعواعلي هذاولانف لاالاجماع على هذا أحدمن علماء التفسير ولاعلماء الحديث ونحوهم ونحن نطالهم بهذا النقل ومن نقل هذا الاجاع (الثاني) أن يقال كتبالتفسير علوأة سفيض هذا فال الن مسعود وعكرمة ومحاهدوالضاك وغيرهم هوأبو بكروعه وذكرهذا جاعةمن المفسرين كابنجر برالطبرى وغييره وقيل هوأبو بكر دواه مكعول عن أبي امامة وقبل عمرقاله سعمد سحمر ومحاهد وقسل خمار المؤمنين قاله الرسع النأنس وقيلهم الانبياء قاله قثادة والعلاء نزيادوسفيان وقيل هوعلى حكاه الماوردي ولم يسم قائله فلعله بعض الشبعة (الثالث) أن يقال لم يثبت القول بتخصيص على به عن قوله حمة والحديث المذ كوركذب موضوع وهولم يذكر دلالة على صحته ومحردروا بة ألى نعمله لاتدل على العصة (الرابع) أن يقال قوله وصالح المؤمنين اسم يعم كل صالح من المؤمنين كما فى العصيمين عن النبي صلى الله علمه و الم أنه قال ان آل أى فلان ليسوا لى بأولماء اغماولي الله وصالح المؤمنين (الحامس) أن يقال ان الله جعل في هذه الآية صالح المؤمنين مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كاأخبرأن اللهمولاه والمولى عتنع أن يرادبه المولى عليه فلم بق المرادبه الا الموالى ومن المعلوم أن كل من كانصالحامن المؤمنين كانمو الباللنبي صلى الله عليه وسلم قطعا فانام بواله لم يكن من صالح المؤمنين بل قد بواليه المؤمن وان لم يكن صالحا لكن لا تبكون موالاة كاملة وأماالصالح فبوالمه موالاة كاملة فانداذا كانصالحا أحب ماأحبه اللهورسوله وأبغض ماأ بغضه الله ورسوله وأمرعا أمريه الله ورسوله ونهي عمانهي الله عنه ورسوله وهذا يقضمن الموالاة وقدقال رسول القه صلى الله علمه وسدار لاس عسر إن عمد الله رحل صالح لوكان يصلى من الله لفانام بعدها وقال عن أسامة من زيدانه من صالحمكم فاستوصواله خبرا وأماقوله والاكاتف هذا المعنى كثبرة فغابته أن يكون المتروك من حنس المذكوروالذي ذكره خلاصة ماعندهم وباب الكذب لاينسد ولهذا كانمن الناسمن يقابل كذبهم عايقدرعلم من الكذب ولكن الله يقذف الحق على الساطل فسدمغه فاذاهو زاهق والكذابين الويل مما يصفون وماذكر وقالأر يدبه على اذاذ كرأنه أريدبه أبو بكرأ وعمرأ وعممان لم يكن هذاالقول بأبعدمن قولهم بلبر جعلى قوله لاسمافي مواضع كثيرة فاذا قال فهذالم بقله أحد مخلاف

وكذلك اذاقدرناشيأ يتكلم اذاشاء عاشاء وهولم بزل كذلك وآخرلا عكنه الكلام الابعض الاحمان أوحدثله الكلام بعدأن لمرتكن كان الاول أكل ونكتة الحواب أنالواحد منهمااذالم يكن وحده كالالابلزم أن مكون معسائر النوع كالالكن هذا الحواب اغمايناس قول من يقول لم يزل متصفاح ذا النوع والكرامة لاتقول بذال بل تقول حدثله النوع بعدأن لم بكن لكن الكرامية تقول قولنافي هذاالنوع كقول غبرنافي الحوادث المنفصلة وهوأن دوام هذالماكان متنعا لامتناع الحوادث في الازل لم يازم أن لا يكون متصفالصفات الكال لانعدم الممتنع لس بنقص وتعقيق هذا(م) الجواب الخامس أن يقال قول القائل اذا كان هذا كالاكان الرب ناقصاقيل اتصافهمه يقال له مسى يكون ناقصا اذا كان وحوده قسل ذلك ممكناأ ولم يكن ممكنا والاول متنع فانعدم الممتعات لامكون نقصا والحوادث عندهم يستعيل وحودها فى الازل فلا بكون عدمهانقصا (الحواب السادس) أن بقال متى بكون عدم الشي نقصا اذاعدمى الحال التي يصلح ثبوته فيها واذاعدم في حال لا يصلح

(۱) فوله فى حريره نقل الخ كذا فى النسخة وقدأدهب التحريف معناه فحرر كتبه مصححه

شوته فهاالاول مسلوالثاني منوع وهم بقولون كل حادث فاغماحدث فى الوقت الذى كانت الحكمة مقتضة له وحمنئذ فوحوده ذلك الوقت صفة كال وقسل ذلك صفة نقص مثال ذلك تكليم الله لموسى صفة كال لماأتى وقبلأن يتمكن منسماع كلام الله صفة نقص (السامع) أن مقال الامورااتي لاعكن وحودها الاحادثة أومتعاقمة أبهاأكل عدمها بالكلمة أووحودهاعلى الوحه المكن ومعاوم أن وحودها على الوحه المكن أكل من عدمها وهكذا يقولون فىالحسوادث (الوحدة الثامن) أن يقال قول القائل اتفاق الملل قبل الكرامة وليامتناع اتصاف الرب نغسير صفات الكمال كلام محل فان أريد مذاكأن الناس مازالوا يقولونان اللهموصوف بصفات السكالمنزه عن النقائص فالكراسة تقول سذاك وانأردتأن الناس قبل الكرامية كأنوا يقولون ان الله لا يقوم به شئ من مقدوراته ومن اداته فهذاغلط

(۱) كذا فىالسخة على هدده الصورة ولا يحفى مافسه من فش التحريف وقد أوردا لحديث فى تفسيرا بنجرير خطابا لعلى ومنه فاصنع لناصاعامن طعام واجعل عليه رحل شاة واملاً لنا عسا من لبن نم اجمع لى بنى عبد المطلب الخفامل كنه مصححه

قولنا كان الجواب من وجهين أحده ماأن هذا بمنوع بل من الناس من يخص أبا بكر وعر بعض ماذكره من الا يات وغيرها (الثانى) أن قول القائل خص هذا بواحد من العجابة اذا أمكن غيره أن يخصه با خرتكون جنه من حنس جنه وانه بدل على فسادقوله وان كان لم يقله فان الانسان اذا كذب كذبة لم يمكن مقابلتها عثلها ولم عكنه دفع هذا الاعلى دفع به قوله ووجب المات حديق الاثنين واما كذب الانسين كالحكاية المشهورة عن قاسم من كر با المطرز قال دخلت على بعض الشبعة وقد قبل اله عبادين يعقوب فقال لى من حفو المحر فقات الله تعلى فقال تقول من حفره قلت من حفره قال على من أبي طبالب قال من حعل فسه الماء قلت الله قال تقول من حوالذي حعل فسه الماء قلت من حفر الحر قلت معاوية قال ومن الذي حعل فسه الماء قلت بريد فغض من ذلك قال من حفر الحر قلت معاوية قال ومن الذي حعل فسه الماء قلت بريد فغض من ذلك وقام وكان غرض القياسم أن يقول هذا القول مثل قوال وأنت تكره ذلك وتدفعه و عيامة بدفع وغيوهم كقوله من قوله فقات لوا أعمان والمسين وكل هذا باطل لكن الغرض أنهم يقابلون ونحوهم كقوله من الديل على فسادها يعم النوعين فعلم يطلان الجيع والدليل على فسادها يعم النوعين فعلم يظلان الجيع

وسلموهي اثناء عشر الاول ما نقله الناس كافة أنه لما تراف وله وأنذر عشير تك الذي صلى الله عليه وسلموهي اثناء عليه وسلم وهي اثناء عليه وسلم وهي اثناء عليه وسلم النه عبد المطلب في داراً في طالب وهم أر بعون رجلا وام رأتان فصنع لهم طعاما (۱) وأخذ شاة مع من البرو بعد كم صاعامن اللبن وكان الرجل منهم بأكل فصنع لهم طعاما (۱) وأخذ شاة مع من البرو بعد كم صاعامن اللبن وكان الرجل منهم بأكل المنتقف مقعد واحد و بشرب الفرق من الشراب في ذلك المفام فأكات الجماعة كلهم من ذلك السمير حتى شمع والم يتمين ما أكلوا فهرهم ذلك و تبين لهم أنه صادق في نبوته فقال بابني عدا المطلب ان الله بعثني الى الخلق كافة و بعثني المكم خاصة فقال وأنذر عشيرتك الأقربين وأنا أدعوكم الى كامتين خفيفتين على اللسان ثقيلتين في المكم خاصة فقال وأنذر عشيرتك الأقورين وأنا لكم بهما الأمم وتدخلون بهما الجنة و تعتون بهما من النار شهادة أن لا اله الا الله وأنى رسول الله في في تعدى فلم عندا الام وققال من بعدى فلم عندا الام وقال المرفقال من بعدى فلم عندا الام وورين و ورين و وصي و وارين و خليفتي الحلس ثم أعاد القول ثالثة فلم ينطق أحد منهم بحرف فقت فقلت أنا وازرك بارسول الله على المس شم أعاد القول ثالثة فلم ينطق أحد منهم بحرف فقت فقلت أنا وازرك بارسول الله على من بعدى فنهن القوم هم نقال المس فأنا أخي ووريري ووصي ووارين و خليفتي من بعدى فنهن القوم و منا الما المنال المال المال المال الماليات المنال الماليات المنال الماليات الماليات المنال الماليات المنال الماليات الماليات المنال الماليات المنال الماليات الماليات الماليات الماليات المنال الماليات ا

(والجواب) من وجوه الاول المطالبة بعجة النقل وما ادعاه من نقل الناس كافة من أطهر الكذب عندا هل العدام الحديث فان هذا الحديث المسلم في شي من كتب المسلم الكذب عند ون منها علم النقل لا في العجاح ولا في المساند والسنر والمغازى والتفسير التي يذكر فيها الاسناد الذي يحتج به واذا كان في بعض كنب النفسير التي ينقل فيها العجيم والضعيف مثل تفسير النعلي والواحدى والبغوى بل وان جرير وان أبى حاتم لم يكن مجرد رواية واحدمن هؤلاء دليسلاعلى صحته باتفاق أهل العلم فانه اذا عرف أن المنا المنقولات فيها صحيم وضعيف

فانجهورالخلائق على حوازذاك قمل الاسلام و بعد الاسلام فالموراة ع الوأة من وصف الله عثر لذلك وكذلك الانحيل وسائرنيوات الانبياء مثل الزور وندوة أشعماء وأرمما وأساطن الفلاسفة كانوا يقولون مذلك والسلف من الصحامة والتابعين وأهل الحديث متواتر عنهمذلك غهذا الرحل لماأوردت علىه الدهرية هذا في صفة الخالفية قال صفة الخالقية لاصفة نقص ولاصفة كال(الوحه التاسع)قوله انوحود الشئ أشرف منعدمه يقالله وحوده أشرف مطلقاأم فى الوقت الذى عكن وحوده فسه ويصلح وحوده فيمه اماالاول فمنوع فان وجودالجهل المركب لبس أشرف من عدمه والاوحدود تكذيب الرسول أشرف من عدمه ولاوحود الممتنع أشرف منعدمه وانأرىدوحودالمكن الصالح قبل فلانساران ماحدث كانعكن حدوثهو يصلح حدوثه قىل وقتحدوثه وحنشذفلا بلزمهن كونه وقت وحوده كالاأن مكون قسل وحوده نقصا ومدار الدليل على مقدمتين مغلطتين احداهماأن ماوحدمن الكالكان عدمه قيل ذاك نقصاوهذافه تفصل كاتسن والثانى أنمالا يكون وحدد كالاعدنفه عن الرب مطلقاوه ذافه تفصل كاستى فانه مقال ان كان الحادث كالا

فلامدمن سانأن هـ ذاالمنقول من قسم الصحيح دون الضعيف وهذا الحديث غايته أن وحد في كتب التفسيرالي فيهاالغث والسمين وفها أحاديث كثيرة موضوعة مكذوبة مع أن كتب التفسيرالتي يوحدفه لمثل تفسيران جربر وان أي حانم والنعلي والبغوي ينقل فهابالاسانيد الصححة ما مناقض هذا منل بعض المفسر بن الذينذ كرواعذافي سيسنز ول الآية فانهم ذكروامع ذلك بالاسانيد الصحيحة الثابتة التي اتفق أهل العلم على صحتها ما ينافض ذلك ولكن هؤلاء المفسرون ذكر واذلك على عادتهم فأنهم بنقاون ماذكر في سب نزول الاكمة من المنقولات الصحيحة والضعيفة ولهذايذ كرأحدهمف ببنز ولالآية عدة أقوال ليذكر أقوال الناس ومانقلوه فها وانكان بعض ذلك هوالصميم وبعضه كذب واذااحتم عثل هذا الضعيف وأمثاله واحدفذكر بعض مانقل في تفسيرالاً بة من المنقولات وترائه سائر ما ينقل بمايناقض ذلك كان هذامن أفسد الحجيكن احتم بشاهديشهدله ولم تثبت عدالته بل ثبت جرحه وقد ناقضه عدد كثيرون يشهدون عمايناقض شهادته أويحتم برواية واحدلم تثبت عدالنه بل ثبت جرحه ومدعر وامات كثير من عدول وقدر و واما ينافض ذلك بلاوقدرأن هذا الحديث من رواية أهل الثقة والعدالة وقدروي آخرون من أهل الثقة والعدالة ما يناقض ذلك لوحب النظرف الروايتين أيهما أثبت وأرج فكمف اذاكان أهل العلم بالذقل متفقين على أن الروايات المناقضة لهذا الحديث هي الثابتة العديمة بلهذا الحديث مناقض لماعلم بالتواترون أغة التفسير الذين لم يذكر واهذا يحال لعلهم أنه باطل (الثاني) أنا ترضى منه من هذا النقل العام باحد شيئين اماياسناديذكره ممايحتم به أهل العمل فمسائل النزاع ولوانه مسئلة فرعية واماقول رجلمن أهل الحديث الذبن يعتمد الناس على تصحيحهم فاعلوتنا ظرفقهان فى فرع من الفروع لمتقمالجة على المناظر الابحديث بعلم أنه مسنداسنادا تقوم بهالجة أو يصححه من يرجع اليه في ذلك فأمااذالم بعلم اسناده ولم يثبته أعمة النقل فن أن يعلم لاسماف مسائل الاصول التي يبني علىهاالطعن فى سلف الأمة وجهورها ويتوسل مذلك الى هذم قواعد المسئلة كمف ينقل في مثل ذال عدىث لا بعرف اسناده أمَّة النقل ولا بعرف أن عالما صحعه (النالث) أن هذا الحديث كذب موضوع ولهذالم روهأ حدمنهم فى الكتب التى برجع اليها فى المنقولات لان أدنى من له معرفة بالحديث يعلم أنهذا كذب وقدر واهان جربر والبغوى باسنادف عمدالغفار بن الفاسم انفهد أبوم بم الكوفي وهو مجمع على تركه كذبه سماك بن حرب وأبوداود وقال أحدليس بثقة عامة أحاديث واطل قال يحى ليس بشئ قال الن المديني كان بضع الحديث وقال النسائى وأبوعاتم متروك الحديث وقال ان حبان البستى كان عسد الغفار بن قاسم بشرب الحسرحتي يسكر وهومع ذلك يقلب الاخمار لابحوز الاحتماج ه وتركه أحدويحي ورواءان أبىحائم وفياسناده عمدالله مزعمدالفدوس وهولىس بثفة وقال فمه يحيى ن معين للس بشئ رافضى خست وقال النسائي لس بثقة وقال الدارقطني ضعمف واستاد المعلى أضعف لانفسه من لا بعرف وفسه من الضعفاء والمتهم بن من لا يحوز الاحتماج عشله في أقل مسئلة (الراسع) أن منى عدد المطلب لم يملغوا أربعين رحلاحين نزلت هذه الآية فانها نزلت عكة في أول الامرغ ولابلغواأر بعنن رحلافي مدة حماة الني صلى الله عليه وسلم فان بني عبد المطلب لم يعقب منهم باتفاق الناس الاأربعة العماس وألوط البوالحرث وألولهب وجمع ولدعمد المطلب من هؤلاءالاربعة وهمنوهاشم ولميدوك النبوةمن عمومته الاأربعة العماس وحرة وأنوطالب

فعدمه قبل ذلك نقص وان لم يكن كالالم بتصف الرب عماليس بكال وكلا المقدمة بن فيهامن التمويه والاجال ماقدين ويحملمن البسط أكثر من هذا

(قال الا مدى) الحية الثانيةمن حهة المناقضة للغصم والالزام وذلك من عاند\_ ة أوحــه (الاول) انمذهب الكرامية انهملا محوزون اطسلاق اسم معددعلى الله تعالى فمالارال كإسناه من قسل فلوقامت سذانه صفات عادثه لانصف بهاو تعدى المهحكمها كالعمل فأنهاذا قام ععل وحداتصاف بكونه عالما وكذافي سائر الصفات القائمة بمعالها وسواء كانالحل قدعا أوحادنا وسواء كانت الصفة قدعة أوحادثة اذ لافرق بين القسديم والحادثمن حمث اله محل قامت مه صفة الافتمار حعالى أم خارج فسلا أثرله واذا ثنت ذلك فيلزم من ذلك تحدد اسم لم يكن له قبل قمام الصفة الحادثة به وهو منافض لذههم فقات ولقائل أن يقول هذا أم اصطلاحي لفظي لس محشا عقلما فان كونهم

(۱) قوله بعين واحدا الخ كذافي النسخة والعبارة ركيكة وان كان الغرض ظاهر اولعله سقط منها شي فور كتبه مصحهه (۲) ساض مالاصل

وأبولهب فاتمن ائنان وهماجرة والعماس ونفرائنان أحدهما تصره وأعانه وهوابوطالب والأخرعاداه وأعان أعداءه وهوأبولهب وأما العمومة وسوالعمومة فأبوطال كان أهأر بعة بنين طالب وعقبل وحعفر وعلى وطالب لمبدرك الاسلام وأدركه الثلاثة فآمن على وحعفر فى أول الاسلام وهاجر جعفر الى أرض الحبشة نم الى المدينة عام خبر وكان عقبل قد استولى على رباع بني هاشم لماهاجر واوتصرف فها ولهذا لماقمل النبي صلى الله علمه وسلم في حمته ننزل غدافى دارا مكة قال وهل ترا لناعقهل من دار وأما العساس فسنوه كلهم صغار اذلم يكن فهم عكة رحل وهبأنهم كانوار حالافهم عندالله وعسدالله والفضل وأماقتم فولد بعدهم وأكبرهم الفضل ويه كان يكني وعمد الله وادفى الشعب بعدنز ول قوله وأنذر عشمرتك الاقريين وكان سنه في الهجرة نحوثلاث سنين أوأر بع سنين ولم يولد للعماس في حساة النبي صلى الله عليه وسلم الاالفضل وعبدالله وعسدالله وأماسا برهم فولدوا بعده وأما الحرث ين عبدالمطلب وأبولهب فسنوهماأقل والحرث كاناه اسان أبوسفيان ورسعة وكلاهماتأخواسلامه وكان من مسلة الفقيم وكذلك بنوابي لهب تأخر اسلامهم الى زمن الفتير وكان له ثلاثة ذكور فأسلم منهم اثنان عتبة ومغيث وشهدالطائف وحنينا وعتبية دعاعليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأ كله الكلب فقتله السبع بالزرقاء من الشام كافسرا فهؤلاء بنوعبد المطلب لا يبلغون عشر بن رحلا فأبن الار بعون (الخامس) قوله ان الرجل منهم كان مأكل الجذعة ويشرب الفرق من اللبن كذب على القوم ليس بنوهاشم معروفين عثل هذه الكثرة في الاكل ولاعرف فيهم من كان يأ كل حذعة ولايشرب فرقا (السادس) أن قوله العماعة من يحببني الى هذا الامرويو ازرنى على القياميه يكن أخى ووزيرى ووصى وخلفتي من بعدى كالاممفترى على النى صلى الله علمه وسلم لا يحوز نسبته المه فان محرد الاحاية الى الشهاد تين والمعاونة على ذلك لانوحب هذا كله فان جمع المؤمنين أحانواالي هاتين الكلمتين وأعانوه على هذا الام وبذلوا أنفسهم وأموالهم فاقامته وطاعته وفارقواأوطانهم وعادوا اخوانهم وصبرواعلي الشيتات بعدالألفة وعلى الذل بعدالعز وعلى الفقر بعدالغني وعلى الشدة بعدالرخاء وسيرتهم معروفة مشهورة ومع هنذا فلم يكن أحدمنهم خليفةله وأبضافان كان عرض هنذا الامرعلي أربعين رحلاأمكن أن يحسوه أوأ كثرهم أوعددمنهم فاوأ حامه منهم عددمن كان الذي مكون الخليفة بعده (١) بعين واحدابلاموجب لم يحعل الجمع خلفاء في وقت واحد وذلك أنه لم يعلق الوصمة والخملافة والاخوة والموازرة الابأم مهل وهو الاحامة الي الشهادتين والمعاونة على هذا الامر ومامن مؤمن يؤمن بالله ورسوله والموم الآخرالي بوم القنامة الاوله من هذا نصعب وافر ومن لم يكن له من ذلك حظ فهومنافق فكمف محوز نسسه مثل هذا الكلام الى النبي صلى الله عليه و- لم (السابع) أن جرزة وجعفرا وعسدة من الحرث أحابواالي ما أحابه على من الشهادتين والمعاونة على هدذاالام فانهؤلاء من السابقين الاولين الذين آمنوا مالله ورسوله فىأول الامر بل حرة أسلم قبل أن يصر المؤمنون أر بعين رجلا وكان الذي صلى الله عليه وسلم فى دار الارقم ن أبى الارقم وكان احتماع النبي صلى الله عليه وسلم به في دار الارقم ولم يكن يحتمع هو وبنوع دالمطل كلهم فدار واحدة فانأمالهم كان مظهرا لمعاداة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولماحصر بنوهاشم في الشعب لم يدخل معهم أبولهب ان الذي في العماح من نزول هذه الاكة غيرهذا فني العميد من عن الن عر وأبي هر رة

لايسمونه الاعاهولازماذاتهدون مابعرض لهاأم اصطلحوا علمه ونحوهما فأنه من لوازمذاته ولعلهم يدعسونف ذلك توقمفا كالدعى غسرهم في كثير عمالا بطلقهمن الاسماء وأيضا فيقال هذااماأن بكون لازمالهم واماأن لا يكون لازمافان لم يكن لازما بطل التقض مه وان كاثلازما أمكن التزامه وليس فيه الانحدد أسماءله مما تحددمن أفعاله والمنازع يقول عشل ذلك في حسع الافعال فانه تحدداستعقاقه لاسمائهاعند تحددالافعال كالخالق والرازق ونحوذلك وحنشذ فمكن اذاكان هذاصوانا أنعمع سالصواس فىقال بتعدد الحادث وتعدد الاسمأيضا وأيضافيقال الكرامية فالواهد الكونه عندهم متصفا في الازل يصفات الكمال وكون أسمأته كلها الاسماء الحسنى الني تتضمن مدحاله وثناء علسه وكون ذلك الحادث لاعكرن أن بكون أزلماف الربكون ممايوح اسماوحمنتذفيقال اماأن تمكن دوام نوع ذلك الحادث واماأن لاعكن فانأمكن كانواقد أخطؤا فىنفى دوامه وان لمعكن فاماأن بكون تحدداسم له مكنا أولايكون فان كان ممكنا أخطؤافى نفي ذلك الاسم وان لم يكن كانوا مصسن فستقدر خطبم على

والاغظ لهعن الني صلى الله علمه وسلم لما تزلت وأنذر عشمرتك الاقر بين دعا رسول الله صلى الله علمه وسلمقر بشافا جمعوا فصوعم فقال بابني تعسن لؤى أنقذوا أنفسكم من النار بابني مرةن كعب أنقذوا أنفسكم من النار بابني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار بابني عبد المطلب أنق ذواأ نفسكم من الناد بافاطمة أنقذى نفسل من النار فانى لاأملك كممن الله شاغيران لكمر حاساً بلهاسلالها وفي الصحين عن أبي هر برة رضي الله عنده أيضالما ترات هذه الآية قال بامعشرقر بش اشترواأ نفسكم من الله لاأغنى عنكم من الله شمأ بابني عبد المطلب لاأغنى عنكم من الله شيأ باصفية عية رسول الله لاأغنى عنائمن الله شيأ بافاطمة بنت محدلا أغنى عنائمن اللهشمأ سلاني ماشتمامن مالي وخرجه مسلممن حديث ابن المخارق وزهير بن عمرو ومن حديث عائشة وقال فمه قام على الصفا وقال في حديث قسصة انطلق الى رضمة من حل فعلاأعلاها حراغم نادى بابني عبدمناف انى لكم نذير انحامثلي ومثلكم كشل رجل رأى العدة فانطلق بر بأأهله فشي أن يستقوه فعل متف باصاحاء وفي العدعين من حديث اسعباس فالها نزلت هذه الاتة خرج رسول الله صلى الله علمه وسلم حتى صعد الصفا فهتف بأصاحباه فقالوامن هذا الذي بهتف قالوامحد فاجمعوا البه فعل ينادى مابني فلان مابني عسدمناف بابنى عسد المطلب وفي رواية بابني فهر بابنى عدى بابنى فلان ليطون قريش فعل الرجل اذالم يستطع أن بخر ج أرسل رسولا بنظرماهو فاجتمعوا فقال أرأ يتكم لوأخبرتكم أنخلا تخرج بسفيه هذا الحيل أكنتم مصدق قالواماجر ساعليك كذما قال فاني نذير لكم بين يدى عذاب شديد قال فقال أبوله تبالل ماجعتنا الالهذا فقام فنزل السورة تبت يداأى لهب وتب وفيروانة أرأبتم لوأخبرتكم أن العبدة يصحكم وعسكمأ كنتم تصدقوني قالوابلي فانقيل فهذا الحديث قدذكره طائفة من المفسرين والمصنفين في الفضائل كالثعلبي والمغوى وأمثاله ماوالمغازى قسلله مجردر واية هؤلاء لاتوحت ثموت الحديث باتفاق أهل العلم بالحديث فانفى كتب هؤلاء من الاحاديث الموضوعة مااتفق أهل العاعلى أنه كذب موضوع وفهاشئ كثير يعلم بالادلة المقنسة السمعية والعقلية أنها كذب بلفهاما يعلم بالاضطراراته كذب والنعلى وأمثاله لايتعمدون الكذب بلفهم من الصلاح والدين ماعنعهم من ذلك لكن منقلون ماوحدوه فى الكتب وروون ماسمعوه وليس لاحدهم من الخيرة بالاسانيد مالائحة الحديث كشعبة ويحيى سعيدااقطان وعيدالرجن سمهدى وأحدس حنيل وعلى بن المديني وكحيى نمعين واسحق ومحدن يحبى الذهلي والخارى ومسلم وأنى داود والنسائي وأبى حاتم وأبى زرعة الرازين وأبى عبدالله ن منده والدارقطني وأمثال هؤلاءمن أعمة الحديث ونقاده وحكامه وحفاظه الذين لهم خبرة ومعرفة نامة بأحوال النبى صلى الله عليه وسلم وأحوال من نقل العلم والحديث عن الني صلى الله عليه وسلم من العجابة والتابعين ومن بعدهم من نقلة العلم وقد صنفواالكتب الكثيرة في معرفة الرحال الذين نقلوا الا "مار وأسمائهم وذكرواأخبارهم وأخبارمن أخذواعنه ومن أخذعنهم مثل كتاب العلل وأسماء الرحال عن محيى القطان وان المديني وأحدس معين والمعارى ومسلم وأبى زرعة وأبى حاتم والنسائي والترمذى وأحدن عدى وانحان وأبى الفتم الازدى والدارقطني وغيرهم وتفسير الثعلبي فسهأ عاديث موضوعة وأحاديث صحيعة ومن الموضوع فسه الاحاديث الني في فضائل السور سورةسورة وقددذ كرهذا الحديث الزمخشرى والواحدى وهوكذب موضوع بانفاق أهل

بعضالتقديرات لايلزم صواب قولمنازعهم

(قال الآمدي) الوحه الثاني أن الكرامة موافقون على أن القول والارادة لايقومان الايحى كالسمع والبصر وقدوافقوا علىأنالحي اذاخلا عن السمع والمصرلا يخلق عنضده وعندذلك فاماأن يقولوا مان الله يخاوعن القول الحادث أوالارادة الحادثة وعن ضده فلا يحدون الى الفرق بينه وبين السمع والتصرسيدلا وان قالوا بأنه الانخاواربعن القول والارادة وعن ضده فلا مخلوذاك الضد اما أن مكون قدعاأوحادثا فان كان الاول فسلزم من ذلك عدم الموحود القدم ضرورة حدوث ضده وهو محال بالاتفاق وبالدامل على ماسمأتى وانكان الشانى فالكلام في ذلك الضد كالكلام في الاول ويلزم من ذلك تعاف الحوادث على الر ب تعالى على وحه لا يتصور خلوه عن واحد منهاوالحوادث المتعاقمة لامدوأن تكونمتناهة على ماستىفى اثمات واحب الوحود ومالا مخاوعن الحوادثفه صوحادثضرورة « فعال ولقائل أن مقول نظمر القول الحادث والارادة الحادثة عنسدهم النسمع الحادث والتبصر الحادث فانهم بقولون انهعند

وحود المسموعات والمرشات تحدد

مايسمونه التسمع والتمصرفهذا

الحديث وكذلك غبرهذا وكذلك الواحدى تلمذالثعلى والمغوى اختصر تفسيره من تفسير الثعلبى والواحدى أمكن هماأخبر بأقوال المفسر سمنه والواحدى أعلوبالعرسة من هذا وهذا والبغوىأ تسع للسنةمنهما ولبسكون الرحل من الجهور الذمن بعتقد ونخلافة الثلاثة توحساه أن كل مار واهصدق كاأن كونه من الشمعة لاتوحسان يكون كل مارواه كذما بل الاعتبار عيزان العدل وق وضع الناس أحاديث كثيرة مكذوبة على رسول الله صلى الله علمه وسلمفى الاصول والاحكام والزهد والفضائل ووضعوا كشرامن فضائل الخلفاء الار معة وفضائل معاوية ومن الناس من بكون قصده رواية كل ماروى فى الماب من غيرتميز بين صحيح وضعمف كافعله أنونعم فىفضائل الخلفاء وكذلك غيره ممن صنف فى الفضائل ومثل ماجعه أنو الفنم بنأبي الفوارس وأبوعلى الاهوازى وغيرهمافي فضائل معاوية ومشل ماجعه النسائي ففضائل على وكذلك ماجعه أبوالقاسم نءساكر فى فضائل على وغيره فان هؤلاء وأمثالهم قصدواأن يرووا ماسمعوامن غيرتم يزبين صحيح ذاك وضعيفه فلا يجوزأن يحزم بصدق اللبر بجردرواية الواحد من هؤلاء باتفاق أهل العلم وأمامن يذكر الحديث بلااستنادمن المصنفين فىالاصولوالفيقهوالزهدوالرقائففهولاءيذكرون أحاديث كشيرة صحيحةويذكر بعضهم أحاديث كثبرة ضعيفة وموضوعة كإبوحد ذلكفى تت الرقائق والرأى وغبرذلك

﴿ فَصَــل ﴾ قال الرافضي الثاني الخبرالمة والرعن الذي صلى الله عليه وسلم أنه لما لزل قوله تعالى ياأيم الرسول بلغ ماأنزل السكمن وبك خطب الناس فى غدرخم وقال الجمع كله باأج االناس ألست أولى منكم بأنفسكم فالوابلي قال من كنت مولا ه فعلى مولاه اللهم والمن والاه وعادمن عاداه وانصرمن نصره واخذلمن خذله فقال عربخ بخ بخ أصحت مولاى ومولى كل مؤمن ومؤمنة والمراد بالمولى هناالاولى بالتصرف لتقدم التقوى منه صلى الله علىه وسلم بقوله أاستأولى منكم بأنفسكم

(والحواب) عن هذه الآية والحديث المذكور قد تقدم وسناأن هذا كذب وأن قوله بلغ ماأنزل البائمن ربائزل قمل جهعدة طويلة ويوم الغدر اعاكان المن عشرذى الحجة بعد رجوعهمن الج وعاش بعدد النشهرين وبعض الثالث وممايسين ذلك آخرا لمائدة نزولا قوله تعالى المومأ كملت لكم وشكم وأتممت علمكم نعتى وهذه الآية نزلت بعرفة تاسع ذى الخمة فيحة الوداع والنبى صلى الله عليه وسلم واقف بعرفمة كاثبت ذلك في العماح والسنن وكاقاله العلماء قاطمة من أهل التفسير والحديث وغيرهم وغديرخم كان بعدرجوعه الى المدينة عامن عشرذى الحمة بعدنزول هذه الاته بتسعة أمام فيكسف مكون قوله بلغماأ نزل المائمن ربك نزل ذاك الوقت ولاخلاف بين أهل العلم أن هذه الا ية نزلت قبل ذلك وهي من أواثل مانزل المدينة وانكان ذاك فسورة المائدة كاأن فهاتحر بماللير واللرحرمت فأوائل الامرعقب غزوةأحد وكذلك فبهاالحكمين أهلالكتاب بقوله فانجاؤك فاحكم بينهم أوأعرض عنهم وهذهالآية امازلت في الحدلمارجم اليهوديين وامافي الحكم بين قريظة والنضر الماتحا كوااله فى الدماء ورجم الهوديين كان أول مافعله بالمدينة وكذلك الحكمين قر يظة والنضير فان بني النضر أحلاهم قبل الخندق وقر يظة قتلهم عقب غزوة الخندق والخندق باتفاق الناس كانقبل الحديبية وقبل فنع خبير وذلك كله قبل فنع مكة وغزوة حنسين وذلك كله قبل ججة الوداع وججة الوداع قبل خطبة الغدير فن قال ان المائدة تزل فهاشئ بعد

الحادث نطيب مرذلك الحادث وعندهم أنه يخلومن وحودمنال هذاوضده العام بخلاف نفس السمع والبصر فانذاك عندهم عنزلة الفائلية والمريدية وعندهم أنه لا مخلوعن القائلسة والمريدية وضدهاالعام كالايخاوعن نفس السمع والمصر وصده العام فان قسل منهمن يفرق بين القول والارادة وبين التسمع والتيصر فىقال قدقىلان هذالس هــــو المشهورعنهم وسواء كانهو المشهور أولم يكن فانه يقال ان كانصورة الالزام كصورة الوفاق لزم خطأمن فسرق بن الصدور تبن منهم وان كان بنهما فرق مؤثرفي الحكمازمخطأ المسوىمنهم وعلى التقددوين لامازم صواب المنازع لهم وأنضافانه يقال اماأن يكون تعاقب الحدوادث بمكنا واماأن يكون متنعا فان كان مكنا كانوا أخطؤا فىقولهم يخلو عن القول والارادة وعن ضدهمااذ عكن تعاقب ذلك علب دائما وانكان متنعاكان هذا الامتناع هدو الفرق بنذلك وبن السمع والمصر فانه عكن اتصافه فى الازل بالسمع والبصردون اتصافه بالحادث من القول والارادة لكن على هـذا لايلزم تناقضهم فىأن القابل للشئ لا مخلوعنه وعن ضده فانهم يقولون لس هوقاللاف الازل الاتصاف بالحوادث لكن يقال لهم هذافرع

غديرخم فهوكاذب مفتر باتفاقأهل العلم وأيضافان الله تعالى قالف كتابه باأيها الرسول بلغما أنزل المدلمة من ربك وان لم تفعل فالغث وسالته والله يعصمك من الناس فضمن له سحانه أنه يعصمه من الناس اذابلغ الرسالة لمؤمنه مذلك من الاعداء ولهذار ويأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل نزول هذه الآبة يحترس فلما نزات هذه الآية ترك ذلك وهذا انما يكون قبل تمام النبليغ وفحسة الوداع تم التبليغ وقال فحة الوداع ألاهل بلغت ألاهل بلغت قالوانعم قال اللهم ماشهد وقال لهم أم االناس انى تارك فسكم ما ان تمسكتم بعلن تضلوا كتابالله وأنتم تسسئلون عني فسأنتم فائلون فالوانشهدأنك فدبلغت وأذيت ونعدت فحمل رفع اصعه الى السماء و سكمها الى النياس و يقول اللهم اسهد اللهم اشهد وهذ الفظ حديث حارفى صحيرمسلم وغسره من الاحاديث العدعة وقال لسلغ الشاهد الغائب فرب ملغ أوعى من سامع فتكون العصمة المضمونة موجودة قبل التمليغ المتقدم فلاتكون هذه الارمة نزات بعددة الوداع لانه قد بلغ قبل ذلك ولانه حينتذلم يكن خائفامن أحديحتاج أن يعتصم منه بلجحة الوداع كانت وأهل مكة والمدينة وماحولهما كالهم مسلون منقادوناه ليس فمهم كافر والمنافقون مقموعون مسرون للنفاق ليس فهممن يحاربه ولامن نخاف الرسول منه فلايقال له فهدده الحال بلغ ماأنزل اليكمن ربك وان لمتفعل فابلغت رسالته والله يعصمك من الناس وهذام اسن أن الذي جرى يوم الغدير لم يكن مماأ مربقبلغه كالذي بلغه في حجة الوداع فان كثيرا من الذين حوامعه أوأ كثرهم لم يرجعوامعه الى المدينة بلرجع أهل مكة الى مكة وأهل الطائف الحالطائف وأهل البمن الحالمين وأهل البوادى القريبة من ذالة الى بواديهم وانما رجع معه أهل المدينة ومن كان قربيامها فلو كان ماذ كر ديوم الغد رعما أمر بسلمغه كالذي بلغه فالجلبلغه فجهة الوداع كابلغ غيره ولم يذكر فىجهة الوداع امامة ولاما يتعلق بالامامة أصلا ولم ينقل أحدبا سناد صحيم ولا ضعيف أنه في حجة الوداع ذكر امامة على بل ولاذ كرعليا في شي من خطبت وهوالمجمع العآم الذي أمرف والتبليغ العام علمأن امامة على لم تكن من الدين الذي أمربتبليغه بلولاحديث المؤاخاة وحديث الثقلين مايذكر في امامته ونحوذ التوالذي رواهمسلم بانه بغدر خمقال انى تارك فكم الثقلين كمال الله فذكر تتاب الله وحضعله غم قال وعترتى أهل ستى أذكركم الله ثلانا وهذاهما انفرد به مسلم ولم روه المخارى وقدرواه الترمذى وزادفه وانهمالم يفترقاحتي برداعلى الحوض وقدطعن غبر واحدمن الحفاظ فيهذه الزيادة وقال انهاليست من الحديث والذبن اعتقد واحتها فالوا انما يدل على أن محموع العبرة الذين هم ينوها شم لا يتفقون على ضارلة وهذا قدقاله طائفة من أهل السنة وهومن أحو بة القاضى أبى يعلى وغبره والحديث الذى في مسلم اذا كان الني صلى الله عليه وسلم قد قاله فليس فه الاالوصية باتباع كتاب الله وهذا أمرقد تقدمت الوصية به في عقة الوداع قبل ذلك وهولم يأمر باتباع العترة ولكن فالأذكركم الله فيأهل بتي وتذكر الامة لهم يقتضي أن يذكروا ما تقدم الامربه قسل ذلأمن اعطائهم حقوقهم والامتناع من طلهم وهذاأم قد تقدم بيانه قبل غدير خم فعلمأنه لم يكن فى غديرخمأ مربشر عزل اذذاك لافى حق على ولافى حق غيره لاامامته ولاغيرها لكنحديث المؤاخاة قدرواه الترمذي وأحدفي مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كنت مولاه فعلى مولاه وأما الزيادة وهي قوله اللهم وال من والاه وعاد من عاداه الخ فلارسانه كذب ونقل الاثرم فسننهعن أحدان العباس سألهعن حسين الاشقر وانه

حدثه يحمديثن قوله لعلى الكستعرض على البراءةمني فلاتبرأ والاخر اللهموال من والاه وعادمن عاداه فأنكره أنوعمد اللهحدالم نشكان هذبن كذب وكذلك قوله أنت أولى مكل مؤمن ومؤمنة كذب أيضا وأماقوله من كنت مولاه فعلى مولاه فلس هوفى التحاح لكن هو ممارواه العلماء وتنازع الناس في صحته فنقسل عن المضارى والراهيم الحربي وطائفة من أهسل العلمالحديث أنهم طعنواف وضعفوه ونقلعن أحدىن حنىل أنه حسنه كاحسنه الترمذي وقدصنف أبوالعماس بنعقدة مصنفافي حمع طرقه وقال ابن حزم الذي صحرمن فضائل على فهوقول النبى صلى الله علمه وسلم أنت منى عنزلة هرون من موسى الاأنه لآنبي بعدى وقوله لأعطن الرابة غدار حلايح اللهورسوله وبحمه اللهورسوله وهذه صفة واحمة لكل مسارومؤمن وفاضل وعهده صلى الله عليه وسلم أن علما لا يحمه الامؤمن ولا يمغضه الامنافق وقد صيح مثل هذافى الانصارأنه ملاينغضهمن يؤمن بالله واليوم الآخر قال وأمامن كنت مولاه فعلى مولاه فلا بصح من طرق الثقاة أصلا وأماسائر الاحاديث التي يتعلق بها الروافض فوضوعة يعرف ذلك من له أدنى المام بالاخبار ونقلها فان قيل لم يذكران حرم مافى الصحيحين من قوله أنتمنى وأنامنك وحديث المباهلة والكساء فيل مقصودان خرم الذى في الصحير من الحديث الذى لابذ كرفه الاعلى وأماتك ففهاذ كرغبره فانه قال لحعفر أشهت خلق وخلق وقال لزيد أنتأخونا ومولانا وحديث الماهلة والكساءفهماذ كرعلى وفاطمة وحسن وحسين رضي الله عنهم فلاردهذاعلى انزم ونحن نحيب الجواب المركب فنقول ان لم يكن الني صلى الله علمه وسلم قاله فلا كلام فان قاله فلم رديه قطعا الخلافة بعده اذابس في اللفظ ما يدل علمه ومثل هـذا الامرالعظم يحدأن يسلغ بلاغامينا وليس فى الكلام ما يدل دلالة بينة على أن المرادمه الخلافة وذلا أنالمولى كالولى والله تعالى قال انماولكم الله ورسوله والذين آمنوا وقال وان تظاهراعلمه فان اللههومولاه وحبر بلوصالح المؤمنين والملائكة بعدداك ظهير فمينأن الرسول ولى المؤمنين وأنهم موالسه أيضا كإبين أن الله ولى المؤمنين وأنهم أولماؤه وأن المؤمنين بعضهمأ ولياء بعض فالموالاة ضدالمعاداة وهي تثبت من الطرفين وان كان أحدالمتوالين أعظم قدرا وولايتماحسان وتفضل وولاية الاخطاعة وعادة كاأن الله يحسالمؤمنين والمؤمنون بحمونه فانالموالاةض ألمعاداة والمحاربة والمخادعة والكفار لا يحمون الله ورسوله ويحاذون الله ورسوله وبعادونه وفدقال تعالى لاتخذواعدوى وعدو كمأولماء تلقون وهو محازيهم على ذلك كاقال تعالى فان لم تفعلوا فأذنوا محرب من الله ورسوله وهو ولى المؤمنين ومولاهم بخرجهم من الظلمات الى النور واذا كان كذلك فعني كون الله ولى المؤمنين ومولاهم وكون الرسول ولبهم ومولاهم وكون على مولاهم هي الموالاة التي هي ضد المعاداة والمؤمنون يتولون الله ورسوله الموالاة المضادة للعاداة وهذاحكم فابتلكل مؤمن فعلى رضى الله عنه من المؤمنسين الذين بتولون المؤمنين ويتولونه وفي هذا الحديث اثماث اعمان على في الماطن والشهادقله بانه يستحق الموالاة بإطناوظاهرا ويردما يقوله فيه أعداؤهمن الحوارج والنواصب لكن لنس فنهأنه لنس من المؤمنين مولى غيره فكمف ورسول الله صلى الله عليه وسلم له موال وهم صالحوالمؤمنين فعلى أيضاله مولى بطريق الاولى والاحرى وهم المؤمنون الذين يتولونه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان أسلم وغضار اومن سة وجهسة وقر يشاوالا نصارليس لهممولى دون الله ورسوله وجعلهم موالى رسول الله صلى الله علىه وسلم كاجعل صالح المؤمنين موالسه

امكان اتصافه بالحوادث فلمقلتمان ذاك بمكن فمقولون وهذا الالزام والمعارضة فرع امتناع اتصافه بالحوادث فالم قلتم انذاك متنع فعلمأن مثل هـذاالالزام لا مقطع بهلاهم ولاخصومهم المسلون لهم امتناع تسلسل الحوادث وأمامن يقول الهجكن تسلسل الحوادث فانه سنخطأهم فيهذا التفريق وبقول اذا كان الحي لا يخملوعما يقله وعن ضده والرب تعالى قابل للاتصاف القول والارادة لزم أن لا يخلو عن ذلك وعن صده لكن صدهصفةنقص كضدالسمع والبصرفلام أنهمازالمتصفا بالقول والارادة والاتصاف بنوع ذاك مكن ولهم حواب ثالث عما ذكره من الالزام وهوأن بقال نحن قلنا الحى القابل لهذا لا يخاو عنهوعن ضده العام الذي يدخل فسعدم هذه الصفات لمنقل انه لا يخلوعنه وعن ضد وحودى فان هذالس قولنا فان القابل للشي ولضده الوحودى قديخ اوعنهما عندنا ولكن الاشعرية يقولون ان القابل الشي لا يخاوعنه وعن ضده الوحودى واذا كان كذلك فضدالقول والارادةعسدمذلك فلا يقال القول في ضدداك كالقول فمه فملزم تسلسل الحوادث لانضدذاك عدم والعدم لايفتقر الى فاعل عندنا ولا يضرعدم الشي فى الازل و وحسوده فمالا رال

والله ورسوله مولاهم وفى الحلة فرق بن الولى والمولى و تحوذلك و بن الوالى فما الولاية التي هي ضدًا لعداوة شئ وباب الولاية التي هي الامارة ثي والحديث انماهو في الاولى دون الثانسة والنبى صلى الله عليه وسلم لم يقلمن كنت والمه فعلى والسه وانما اللفظ من كنت مولاه فعلى مولاه وأماكون المولى عفى الوالى فهذا باطل فان الولاية تثنتمن الطرفين فان المؤمنين أولماء الله وهومولاهم وأماكونه أولى بهمن أنفسهم فلابثت الامن طرفه صلى الله علىه وسلم وكونه أولى بكل مؤمن من نفسه من خصائص نبوته ولوقدر أنه نص على خليفة من بعده لم يكن ذلك موجساأن يكون أولى بكل مؤمن من نفسه كاأنه لا يكون أزواحه أمهاتهم ولوأريدهذا المعنى لقال من كنت أولى به من نفسه فعلى أولى به من نفسه وهذا لم يقله ولم ينقله أحدومعناه باطل قطعا لان كون النبي صلى الله علمه وسلم أولى بكل مؤمن من نفسه أمر ثابت في حماته ومماته وخلافة على لوقدر وجودهالم تمكن الابعدموته لمتكن في حماته فلا يحوز أن مكون على خليفة فى زمنه فلا بكون حنتهذا ولى بكل مؤمن من نف بلولا يكون مولى أحدمن المؤمنين اذاأر يدالخ الافة وه ذاعما يدل على أنه لم ردالخلافة فان كونه ولى كل مؤمن وصف ثابتله فىحساة الني صلى الله علمه وسلم لم يتأخر حكمه الى الموت وأماا لخلافة فلا بصرخليفة الابعد الموت فعلم أنهذ البسهذا واذاكان الني صلى الله عليه وسلم هوأ ولى المؤمنين من أنفسهم فىحمانه وبعد ممانه الى يوم القمامة واذاا ستخلف أحداعلي بعض الامورفي حمانه أوقدرأنه استخلفأ حدا بعدموته وصارله خليفة سنصأوا جاع فهوأولى بذاك الخلافة وبكل المؤمنين من أنفسهم فـ الايكون قط غـ بره أولى بكل مؤمن من نفسه الاسمافي حماته وأما كون على وغيره مولى كل مؤمن فهو وصف ثابت لعلى فى حياة الذى صلى الله عليه وسلم و بعد بمانه و بعد عماتعلى فعملى اليوم مولى كل مؤمن وليس اليوم متوليا على الناس وكذلك سائر المؤمنين بعضهم أولماء بعض

(فصل) قال الرافضى البرهان الثالث قوله أنت منى عنزلة هرون من موسى الا أنه لا نعدى ومن حلة منازل هرون انه كان خليفة أيضا ولانه ولانه خلفه مع وجوده وغينته مدة يسيرة فعندمونه تطول الغيبة فكون أولى بأن يكون خليفة

(والجواب) أنه في خروة تبول وكان صلى الله عليه وسلم كلاسافر في غروة أو عسرة أو جها وكان دلك في غروة تبول وكان صلى الله عليه وسلم كلاسافر في غروة أو عسرة أو جها المخلف على المدينة وغضر المحالة كاستخلف على المدينة في غروة ذي (٢) عثمان وفى غروة بنى قنفاع بشرين المنذر ولما غزاقر بشاوو صل الى الفرع استعمل ابن أم مكتوم وذكر ذلك محد من سعدوغ مرة وبالجلة فن المعلوم أنه كان لا يخرج من المدينة حتى يستخلف وقد ذكر المسلمون من كان يستخلف فقد سافر من المدينة في عرق من عرة الحديمة وعرة القضاء وفي حجة الوداع وفي مغازية أكثر من عشرين غزاة وفيها كلها يستخلف وكان يكون بالمدينة رحال كثيرون يستخلف عليهم من يستخلف فلما كان في غروة تبوك لم يأذن لاحد في التخلف عنها وهي آخر مغازيه صلى الله عليه ولم يحتمع معه أحد كا احتمع معه فيها فلم يتخلف عنه الاالنساء والصدان أومن هومعد ورا لعرة عن الحروج أومن هومنا فق وتخلف الثلاثة الذين تب عليهم لم يكن في المدينة رحال من المؤمنين يستخلف عليهم كما كان يستخلف عليهم في كل

كالافعال المحدثة وهدا جواب معقق لهم لكنه لا يتم الا بأن يكون عدم القدول والارادة في الازل ليس صفة نقص وقولهم في ذلك كقول المعتزلة وهم خيرمن المعتزلة القول والارادة قائمة بذاته وهذا القول والارادة قائمة بذاته وهذا ومن جهة أنهم يشتون مشيئة ومن جهة أنهم يشتون مشيئة أزلية وأيضافا ادعاه من أنه أثبت أن الحوادث لا بدوق وقد عرف الكلام فماذ كرهو وقد عرف الكلام فماذ كرهو وغيره وضعف ذلك

(قال أبوالحسن الا مدى) الوجه الثالث يعنى في بيان تناقضهم أن مذهبهم أن القول الحادثة عرض كاللون والطعم والراقعة وأنه يعوز فالشاهد تعرى الجهوامون والروائح والالوان مع جهواز والطعوم والروائح بذات الله تعالى الصافه المها وقد أحالوا قيام الالوان والطعوم والروائح بذات الله تعالى وحوز واذلك في القسول والارادة ولوقيل ها الطعوم والالوان والروائم بذات الله تعالى الطعوم والالوان والروائم بذات

<sup>(</sup>۱) قوله والابطريق النصاليه كذا في النسخة وهوغ برمننظم ولعل هناسقطافلبرجع الى أصل الرافضي اه كثبه مصحعه (۲) ساض بالاصل

مرة بل كان هذا الاستخلاف أضعف من الاستخلافات المعتادة منه لانه لم يبق في المدينة رحال من المؤمنين أقو ياء يستخلف علم ــم أحــدا كاكان يمقى في جميع مغازيه فاله كان يكون بالمدينة رحال كثعرون من المؤمنين أقوياء يستخلف عليهم من يستخلف فسكل استخلاف يستخلفه فمغازيه منسل استخلافه في غزوة بدرالكبري والصغرى وغزوة بني المصطلق والغالة وخسير وفتيرمكة وسائر مغازيه التي لم يكن فمهافتال ومغازيه بضع عشرة غزوة وقداستخلف فيها كابها الاالقلسل وقدا مخلف فحية الوداع وعرتين قبل غزوة تبوك وفي كل مرة يكون بالمدينة أفضل من بقى فى غروة تمول فكان كل استخلاف قىل هذه بكون على أفضل من استخلف علمه علىا فلهذاخر جالسه على رضى الله عنسه يمكى وقال أتخلفني مع النساء والصمان وقبل ان بعض المنافقين طعن فسه وقال انماخلف لأنه يبغضه فسنله الني صلى الله عليه وسلم أني انما استخلفتك لامانتك عندى وان الاستخلاف لبس بنقص ولاغض فان موسى استخلف هرون على قومه فكمف بكون نقصا وموسى يفعله بهرون فطس بذلك قلب على وبين أن جنس الاستخلاف يقتضى كرامة المستخلف وأمانت ملا يقتضي اهانته ولاتخو بنه وذلك لان المستخلف بغسعن الني صلى الله علمه وسلم وقد خرج معه جمع الصحابة والماول وغيرهم اذا خرحوافى مغاز بهم أخذوا معهممن يعظم انتفاعهم به ومعاونته لهم و محتاحون الى مشاورته والانتفاع رأبه ولسمانه وبده وسمفه والمتخلف اذالم يكنله في المدينة مساسة كثيرة لاعتاجالي هذاكله فظن من ظن أن هذا غضاضة من على ونقص منه وخفض من منزلته حيث لم بأخذه معه في المواضع المهمة التي تحتاج الى سعى واجتهاد بل تركه في المواضع التي لا تحتاج الى كبير سعى واجتهاد فكان قول الني صلى الله عليه وسلم مبناأن حنس الاستخلاف السنقصاولاغضا اذلو كان نقصا أوغضا لمافعله موسى بهرون ولم يكن هذا الاستخلاف كاستخلاف هرون لان العسكركان مع هرون وانحاذهب موسى وحده وأمااستخلاف النبي صلى الله علمه وسلم فمسع العسكركان معهولم يتخلف بالمدينة غيرالنساء والصبان الامعد ورأوعاص وقول القائل هـ ذاعنزلة هذا وهذامثل هذاه وكتشبيه الذي بالشي وتشبيه الشي بالني بكون عسب مادل علمه السماق لا يقتضي المسماواة في كل شئ ألا ترى الى ما ثبت في العد يعن من قول الذي صلى الله عليه وسلم فى حديث الاسارى لما استشاراً بابكر وأشار بالفداء واستشار عرفأ شار بالقتل قالسأخبركمعن صاحبيكم مثلث باأبابكركشل الراهم اذقال فن تمعني فانهمني ومن عصانى فانك غفور رحيم ومشل عسى اذفال ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك أنت العز تزالحكم ومثلك باعر مثل نوح اذفال رب لاتذرعلي الارض من الكافر ين ديارا أومثل موسي اذقال ربنااطمس على أموالهم واشددعلي قلوبهم فلايؤمنواحتي بروا العذاب الاليم فقوله لهذامثاك كمثل الراهم وعسى ولهذامسل نوح وموسى أعظمهن قوله أزتمني عنزلة هرونمن موسى فان نوحاوا براهم وموسى وعسى أعظم من هرون وقد جعل هذبن مثلهم ولم يردأنم - مامثلهم في كل شئ لكن فمادل عليه السماق من الشدة في الله واللمن في الله و و ذلك هناانماهو عنزلة هرون فمادل عليه السياق وهوا تخلافه في مغيسه كالسخلف موسى هرون وهذاالاستخلاف لبسمن خصائص على بلولاهومثل استخلافاته فضلاعن أن يكون أفضل منها وقداستخلف من على أفضل منهفى كثيرمن الغزوات ولم تبكن تلك الاستخلافات توحب تقديم المستخلف على على اذاقعد معه فكمف يكون موحمالتفضله على على بل

الله تعالى من غيرأن يلزم استحالة التعرى عنها كإفى القرول الحادث والارادة الحادثة لم محدوا الى الفرق سسلا فيقال ولقائل أن يقول حواجه في هذا كعواب الاشعرية والسالمة اذافللهم لموصفتم الرب بالقول والارادةولم تصفوه بالطعم واللون والريح فاذا فالوالان القول والارادة من الصفات الشروطة بالحماة وهي صفة كال يخلاف الطعم واللون والريح أو غرهذامن الفرق قالت الكرامية نظيرذلك فالفرقبين هداوهذا لسرمن خصائص مسئلة حاول الحوادث فان نسفى ذلك عند من منفه واحب سواء قال يحاول الحوادث أولم يقل ولوأ ثبته مثبت لكان يشته واء قال يحاول الحوادث أولم يقل واغما يفترقان فأنهد الحوزحدوث ذلك بخسلاف الانوفاصله أنهم منفواالطعم واللون والريح لكونه لوقىلهالم تخلمنها فانهذا الاصل عندهم فاسديل نفوهالما فارقت بهصفات الحي وأيضاف قال الفرق الذى فرقوايه بين اللونوالريح وبينالقول والارادة اماأن مكون مؤثرا وإماأن لامكون فان كان مؤثرانط لالزام وانامكن مؤنرا لزوم خطؤهم فياحدى الصورتين لابعنها فللامحوزأن يكون الخطأ فمانفوه لافماأ ثبتوه فلايدل على صعةق ول المنازع لهم

فماأثبتوه فانأقام المنازع لهم داللاعقلاأ وسمعاعلي نفى اللون والرم دون القصول والارادة كانذلك فرقامؤثرا وانأقام دليلا على نفي حاول الجمع كان ذلك حة كافيةدون الالزام (قال الا مدى) الوحه الرابع هو أنمن مذهبهمأن الرب متعيز وأنه مقابل للعرش وأكبرمنه ولس مقابلالحوهرفردمن العرشوقد فالوابان العرض الواحسدلا يقوم يحوهربن والصفة الحادثة في ذات الله تعالى وهي القول أوالارادة كما هومذههم يحبقامهامع اتحادها يحزئين فصاعدا وهدو مناقض لمذهبهم أ قلت ولقائل أن يقول قولهممان العرض لايقدوم يحوهر ينمع قولهم بقيام القدول والارادة بالله تعالى أمر لا يختص عسئلة حاول الحوادث فان العسلم والقدرة والمشيئة القدعة فاغية عندهم بذات الله تعالى فالقمام بذاته لايفترق الحال فسه بن أن بكون قدعاأ وحادثامن حهية كونه صفة واحدة فامت محزأين الصفات، طلقاولها موضع آخر وأبضا فيقال اذاكان من مذهبهم أنالر متعيز كاحكاه عنهمعأن ان الهيضم وغيره منهم سنكر أن ركون متعيزافاذ كرمن جحة المعتزلة علىم غايتها الزامهم اذا قامت والحوادثأن

قداستخلف على المدينية غيرواحد وأولتك المستخلفون منه عنزلة هرون من موسى من حنس استخلاف على بل كان ذلك الاستخلاف بكون على أكثر وأفضل بمن استخلفه علمه عام تموك وكانت الحاحبة الى الاستغلاف أكثر فانه كان مخاف من الاعداء على المدينة فأماعام تموك فانه كان قدأ سلت العرب بالحاز وفتعت مكة وظهر الاسلام وعز ولهذا أمر الله نبيه أن يغزو أهل الكتاب الشام ولمتكن المدينة تحتاج الى من يقاتل بهاالعدة ولهذا الميدع الني صلى الله علمه وسلم عندعلي أحدامن المقاتلة كاكان يدع بهافى سائر الغزوات بل أخذ المقاتلة كلهم معه وتخصيصه لعلى بالذكرهناهومفهوم اللق وهونوعان لقبهوحنس ولقب يحرى محرى العلمشل زيدوأنت وهذاالمفهوم أضعف المفاهم ولهذا كانجاهم أهل الاصول والفقه على أنه لا يحتجيه فاذا قال محمد رسول الله لم يكن هذا نفياللرسالة عن غيره لكن اذا كان في سياق الكلامما يقتضي التخصيص فانه بحتج به على الصحيح كقوله ففهمناها سلمان وقوله كلاانهم عن ربهم ومنذ لمحمولون وأمااذا كان التخصيص لسبب يقتضمه فلا يحتم به باتفاق الناس فهذامن ذلك فانه اغماخص علما مالذكر لانه خرج المه يمكي ويشكي تخليفه مع النساء والصيمان ومن استغلفه سوى على لمالم يتوهمواأن في الاستخلاف نفصالم يحتيم أن يخبرهم عثل هذا الكلام والتخصيص بالذكراذا كان لسبب يقتضي ذاك لم يقتض الاختصاص بالحكم فلنس في الحديث دلالة على أن غيره لم يكن منه عنزلة هرون من موسى كاأنه لما قال الضروب الذي نهي عن لعنبه دعه فاله بحب الله ورسوله لم يكن هــذا دلملاعلي أن غيره لا يحب الله ورسوله بل ذكر ذال لاحل الحاحة المدلنهي بذلك عن لعنه ولما استأذنه عمر رضي الله عنه في قتل حاطب بن أبى بلتعة قال دعه فاله قدشهد بدرا ولم يدل هذاعلي أن غيره لم يشهد بدرا بل ذكر المقتضى لمغفرة ذنبه وكذلك لماشهد للعشرة بالجنة لم بقنض أن غمرهم لابدخل الجنة لكن ذكر ذلك لسب اقتضاه وكذلك لماقال للحسن وأسامة اللهم انى أحبهما فأحهما وأحسمن يحبهما لايقتضي الهلايحب غيرهما بلكان يحب غيرهماأعظم من محبتهما وكذلك لماقال لايدخل النارأحد بايع تحت الشجرة لم يقتض أن من سواهم يدخلها وكذلك لماشيه أبابكر بالراهم وعسى لمعتنع أن يكون في أمته من يشبه الراهيم وعسى وكذلك لماشه عمر بنوح وموسى لم عتنع أن يكون في أمنه من يشبه نوحاوموسى فان قسل ان هذين أفضل من يشبههم من أمنه قبل الاختصاص الكاللاعنع المشاركة فيأصل التشبيه وكذلك لماقال عن عروة من مسعود اله مثل صاحب اسين وكذلك افال للاشعر يبن هممني وأنامنهم لم يختص ذلك بهم بل قال لعلى أنتمنى وأنامنك وفاللز يدأنت أخوناومولانا وذلك لايختص زيد بل أسامة أخوهم ومولاهم وبالحلة الامثال والتشبيهات كثيرة جدا وهي لا تثبت التماثل من كل وجه بل فيما سيق الكلامله ولا تقتضى اختصاص المسبه بالنشيبه بل عكن أن بسار كه غيره في ذلك قال الله تعالى مشل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كشل حمة أنبتت سمع سنابل في كل سنبلة مائة حبة وقال تعالى واضرب لهممثلا أصحاب القربة وقال مثلما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثلر يحفهاصر وقدقيل انفى القرآن اثنين وأربعين مثلا وقول القائل انهجعله عنزلة هرونفي كل الانساءالافي النبوة باطل فانقوله أماترضي أن تتكون مني يمنزلة هرون من موسى دايل على أنه بسترضه بذلك ويطب قلبه لما توهم من وهن الاستخلاف ونقص درجته فقال هذاعلى سبيل الجيراه وقوله عنزلة هرون من موسى أى مثل منزلة هرون وان نفس منزلته

من موسى بعينها لاتكون لغيره وانما يكون له مايشابهها فصارهـ ذا كقوله هـ ذامثل هـ ذا وقوله عن أى بكرمة لهمشل ابراهم وعسى وعرمة له مثل نوح وموسى ومماسن ذلك أن ذلك كانعام تبوك ثم بعدرجوع النبى صلى الله عليه وسلم بعث أيا بكر أميراعلى الموسم وأردفه بعلى ففالأميرأممأمور فكانأنو بكرأميراعلمه وعلىمعه كالمأمورمع أميره يصلى خلف وينادىمع الناس بالموسم ألالا يحج بعد العام مشرك ولايطوف بالبيت عريان وانما اردفه به لنبذالعهدالى العرب فانه كانمن عادتهم أنالا بعقدالعقود وينبذها الاالسيد المعاع أورجل منأهل بدته فلم يكونوا يقبلون نفض العهود الامن رجل من أهل بنت النبي صلى الله عليه وسلم وبمايسن ذاك أنه لوأرادأن مكون خليفة على أمته بعده لم مكن هذا خطابا بينهما بناحمه ولا كانأخره حتى يخرج السمعلى ويشتكي بلكان همذامن الحكم الذي يحسبانه وتبليغه الناس كلهم بلفظ يبين المقصود غممن جهل الرافضة أنهم يتناقضون فان هذا الحديث بدل على أن الذي صلى الله عليه وسلم لم يخاطب علمام لذا الخطاب الاذلك الموم في غزوة تمول فلوكان على قدعرف أنه المستخلف من بعده كارووا ذلك فما تقدم لكان على مطمئن القل أنه منل هرون بعده وفى حياته ولم يخرج البه يبكي ولم يقلله أتخلفني مع النساء والصبيان ولو كانعلى عنزلة هرون مطلقالم يستخلف علمه أحداوقد كان بستخلف على المدينة غيره وهوفها كا استخلف على المدينسة عام خيسبرغبرعلى وكان على بهاأرمدحتى لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه الني صلى الله عليه وسلم الرابة حين قدم وكان قدأ عطى الرابة رجلا فقال لأعطين الرابة غدار حلا يحسالله ورسوله ويحبه الله ورسوله وأماقوله لانه خليفة مع وحوده وغيبته مدة يسيرة فعندمونه تطول الغسة بكون أولى بأن بدون خليفة (فالحواب) أنه مع وحوده وغيبته قد استخلف غبرعلى استخلافا أعظمهن استخلاف على واستخلف أولثك على أفضل من الذمن استخلف علمهم علىا وقداستخلف معدتموك على المدينية غبرعلي في حجمة الوداع فليسجعل على هوالخليفة بعدد لكونه استخلفه على المدينسة بأولى من هؤلاء الذين استخلفهم على المدينة كالستخلفه وأعظم مااستخلفه وأخرالاستخلاف كانعلى المدينة عام حية الوداع وكانعلى بالبمن وشهدمعه الموسم لكن استخلف علمه افي حمه الوداع غمرعلي فان كان الاصل بقاء الاستخلاف فبقاءمن استخلفه في حمة الوداع أولى من بقاءاستخلاف من استخلفه قسل ذلك وبالجلة فالاستخلافات على المدينة ليستمن خصائصه ولاتدل على الافضلية ولاعلى الامامة بل قداستغلف عدداغسيره ولكن هؤلاء جهال يحعلون الفضائل العامة المشتركة بين على وغيره خاصة بعلى وانكان غيرهأ كمل منه فيها كإفعلوا في النصوص والوقائع وهكذا فعلت النصاري حعلواماأتي والمسيم من الآيات دالاعلى ثبي يختص به من الحلول والانحاد وقد شاركه غيره من الانبياء فيماأني به وكان ماأني به موسى من الآيات أعظم مماحاء به المسيع فليس هناك سبب بوجب اختصاص المسيع دون ابراهم وعسى لا بحاول ولا اتحاد بل ان كان ذال كله ممتنعا فلا رب أنه كله يمتنع في الجميع وان فسرذلك بأمر يمكن كعصول معرفة الله والاعمان به والانوار الحاصلة بالاعان به ونحوذلك فهذا قدرمشترك بأم يمكن وهكذا الأمرمع الشعة يحعلون الأمورالمستركة بينعلى وغيره التي تعمه وغيره مختصة به حتى رتبوا علمه ما يختص به من العصمة والامامة والافضلية وهذا كلهمنتف فنعرف سيرة الرسول وأحوال الصحابة ومعاني القرآن والحددث علمأنه ليسهناك اختصاص بمابوج بأفضليته ولاامامت بلفضائله مشتركة

يكون متعيزا فأذا كانوا ملتزمين لذلك كانهذا طردقولهم ويبقى العدالسهو في هذه المسئلة بل يبقى الكلام كله مع المعتزلة بعود الىمسئلة التعنز والكادم اذاعادالي أصل واحد كان الكلام فمه أخف مع انهم عكنهم أن يلزموا المعتزلة بقمام الحوادث بهوان لم مكن متعمرا اذا كان لكل من المسئلتين مأخذ مخصه وبشهما اتفاق وافتراق وأيضافانذ كرقولهم فيالعرش ههنالا يظهراه وحمه الاأن يقال هم يقولون بالتعيز والمتعيز مركب من الجواهرالمنفردة والعرض الواحد لايقوم يحوهر سفلا بقوم به ارادة ولاقول وهذاالقول انوجهكان سؤالا علم مفأصل اثبات الصفات لله سواء كانت قدعة أو حادثة لايختص هذاء سئلة حلول الحوادث والكرامة لهم فياثمات الجوهرالفردقولانفن نهف ذلك لم يلزمه هـ ذا الالزام ومن أنبته كان حواله عن هذا كعواب غيره من الصفائمة في الصفات القائمة بالملائكة والاتمسن وغيرهم وكان لهمأ يضاأ حوية أخرى كاقديسط الكلام على ذلك في غيرهذ اللوضع (قال الآمدى) الخامس هوأن من مذهبه انمستند المحدثات انماهوالق ولاالحادث أوالارادة الحادثة ومستندالقول والارادة القدرة القدعة والمشئة الازلية ولافرق بنزالحادث والمحدثمن

وفهامن الفائدة اثبات اعان على وولايت والردعلي النواص الذين يسمونه ويفسقونه حهة تحدده وهوانما كانمفتقرا وبكفرونه ويقولون فسهمن جنس ماتقوله الرافضة في الثلاثة ففي فضائل على الثابتة ردعلي النواصب كاأن في فضائل الثلاثة ردّاعلى الروافض وعمّان رضى الله عنه تقدح فيه الروافض والخوارج ولكن شمعته يعتقدون امامتمه ويقد محون في امامة على وهم في مدعتهم خيرمن شمعةعلى الذين يقدحون فى غيره والزندية الذين يتولون أنا بكر وعمر مضطربون فسمه وأيضا فالاستفلاف فى الحماة نوع نماية لا بدمنه الكل ولى أمر وليس كل من يصلح الاستخلاف فى الحماة على بعض الامة يصلح أن يستخلف بعد الموت فان الني صلى الله عليه وسلم استخلف في حماته غير واحد ومنهممن لايصلح الخلافة معدموته وذلك كبشر بن المنذر وغيره وأنضافانه مطالب فحساته عاجب علمه من القسام عقوق الناس كإيطالب بذلك ولاة الامور وأما بعدموته فلايطالب بشئ لانه قد بلغ الرسالة وأدى الامانة ونصير الامة وعدالله حتى أناه المقتن من ربه فني حساته يحب عليه جهاد الاعداء وقسم الني وأقامة الحدود واستعمال العمال وغيرذلك مما يحب على ولاة الامور بعده و بعدمونه لا يحب علمه شيَّ من ذلاً فليس الاستخلاف في الحباة كالاستخلاف بعدالموت والانسان اذا استخلف أحدا في حماته على أولاده وما مأميه من البركان المستخلف وكملا مختصا يفعل ماأمي به الموكل وان استخلف أحداعلى أولاده بعد موته كانولىامستقلا بعمل يحسب المصلحة كاأمر الله به ورسوله ولم يكن وكملاللت وهكذا أولوالامراذا استخلف أحدهم شخصافى حساته فانه يفعل ما يأمره به في القصايا المعمنة وأما اذااستخلفه بعدموته فأنه بتصرف تولايته كاأم الله ورسوله فان هذاالتصرف مضاف السه لاالى المت مخلاف مافعله في الحماة بأم مستخلفه فاله بضاف الى من استخلفه لااليه فأس هذا من هذا ولم يقل أحدمن العقلاء ان من استخلف شخصاعلي بعض الامور وانقضى ذلك الاستغلاف انه مكون خليفة بعمدموته علىشئ ولكن الرافضة من أجهل الناس بالمعقول والمنقول واللهأعلم (فصل) قال الرافضي الرابع أنه صلى الله عليه وسلم استخلفه على المدينة مع قصور هذه الغسة فعب أن بكون خليفة بعدموته وليس عبرعلى اجماعاوانه لم يعزله عن المدينة فيكون خليفة بعدموته فهاواذا كانخليفة فهاكان خليفة في غيرها اجماعا

الىالمرجمن جهة تحدّده وقد استوبافي التحدد فاوقسل لهملم لااكتفي بالقدرة القدعة والمشيئة الأزلمة في حدوث المحدثات من غبرتوسط القول والارادة كااكتني بهمافي القول والارادة لمعدوا الي الفرق سملا فيقال ولقائل أن يقول من الصفات مايشت بالسمع وقدر يكونون أثبتواذلك بالسمع كما أثبت أعمة الصفاتية من السلف والخلف كانكلاب والاشعرى والقاضيأني بكروالقشيري والمهقي تكوين آدم بالمدين بالسمع معأن غيره لم يحتم الىذلك كاأثبت أيضا الاشعرى وغسره التكوين بكن سمعا مع أن العصقل يكتفي بالقدرة ونقل ذلك عن أهل السنة والحديث وقال عنهم ان الله لم يحلق شأ الاقالله كن وذكرأنه بقولهم يقول والقرآ نقدأخبر أنه اذا أرادشسأأن يقول له كن فكون وأن تخلص الفعل المضارع للاستقبال وكذلك اذاظرف لما يستقبل من الزمان يتضمن معنى الشرط غالبا فلمارأ واالسمع دل على أن الحدث يتعلق بقول وارادة يكون المحدث عقد مع علهمان قول الربوارادته لايقوم الانذاته فالواذلك وأيضا فمسع الطوائف فرقوابن حادث وحادث وشرطوا فالفلاسفة يقولون كلحادث

(والحبواب) أنهذه الحجة وأمثالهامن الحج الداحضة التي هي من حنس العنكموت والجواب عنهامن وحوه (أحدها) أن نقول على أحد القولين انه استخلف أبا بكر بعدموته كاتقدم واذا فالت الرافضة بل استخلف علىاقيل الراوندية من جنسكم قالوا استخلف العماس وكلمن كاناه علم بالمنقولات الثابتة بعلم أن الاحاديث الدالة على استخلاف أحد بعدموته انما تدل على استخلاف أبي بكر ليس فيهاشي يدل على استخلاف على ولا العماس بل كلها تدل على أنه لم يستخلف واحدامنهما فيقال حينتذان كان الني صلى الله عليه وسلم استخلف أحدا فإيستخلف الاأما مكر وانام يستخلف أحدا فلاهد اولاهذا فعلى تقدركون الاستخلاف واحماعلى الرسول لم يستخلف الاأمامكر فانجمع أهل العمم بالحديث والسيرة متفقون على أن الاحاديث الثابتة لاندل على استخلاف غيرابي بكر وانمايدل مايدل منها على استخلاف أبي بكر وهذامعاوم بالاضطرار عندالعالم بالاحاديث الثابتة (الوجه الثاني) أن نقول أنتم لا تقولون بالقياس وهذا احتماج بالقياس حيث قستم الاستخلاف في الممات على الاستخلاف في المغيب

مشروط عماقب له من الحوادث ولايسقون بن الحوادث والمعتزلة المصر بون يقولون كل المحدثات لاتحدث الامارادة ولاتقوم الصفات الاعمل وقالواان الارادة حدثت للاارادة وقامت في غير محل وكذلك الفناءعندهم والاشعر بة فرقوا بين خلق آدم وغيره وأبضافلا يخلو إماأن بكون ىن هذين الحادثين فيرق مؤثر وإماأن لايكون فان كان سنهما فرق مؤثر بطل الالزام وان لم يكن فرق مؤثر لزم خطؤهم في أحد القولين إما في الاكتفاءفي الحدوث بالقدرة القدعمة وامافي السات شي حادث المعسدثات المنفصلة وحنشذ فقد تكونون انما أخطؤافى الاكتفاع عردالقدرة والارادة القدعة كايقوله من يقول ان الحوادث لابدلهامن سبب مادث وحمنئذفمازم القول مدوام الحوادث كاهوقول من قاله من السلف وأهل الحديث والكلام والفلسفة وفى الجلة هذا الالزام اذاصم يلزم الخطأفي أحدالموضعين لايلزم صعة قول المنازع

(فال الا مدى) الوجه السادس يخص القائلين بحدوث القول وذلك أنهم وافقواعلى أن القول من حروف منتظمة والحروف متضادة فانا كانعهم استعالة الجع بين السواد والساض نعلم استعالة الجع بين السواد والساض نعلم استعالة الجع بين السواد والساض نعلم استعالة الجع بين الحروف

وأمانحن اذافرضناعلي أحدالقولين فنقول الفرق بينهمامانهنا علمه في استخلاف عرفى حياته وتوقفه في الاستخلاف بعدمونه لان الرسول في حياته شاهد على الامة مأمور بسياستها بنقسه أونائبه ويعدمونه انقطع عنه النكليف كافال المسيح وكنت عليهم شهيدا مادمت فيهم الآبة لم يقل كان خليفتي الشهيد عليهم وهذا دليل على أن المسير لم يستخلف فدل على أن الانساء لا يحب عليهم الاستخلاف بعد الموت وكذلا أبت عن النبي صلى الله علمه وسلم أنه قال فأقول كاقال العبد الصالح وكنت عليهم شهد امادمت فيهم وقد قال تعالى وما محد الارسول قدخات من فسله الرسل أفان مات أوقتل انقلتم على أعقابكم ومن ينقل على عقسه فلن يضر الله شمأ وسحزى الله الشاكرين فالرسول عوته انقطع عنه التكليف وهولوا ستخلف خليفة في حيانه لمحان بكون معصوما بل كان بولى الرحل ولاية ثم يتسن كذبه فيعزله كاولى الواسد بن عقبة ابن أبي معمط وهولواست الف رحد المعسان يكون معصوما وليسهو بعدموته شهيداعليه ولامكافارده عما يفعله مخلاف الاستخلاف في الحياة (الوحة الذال) أن يقال الاستخلاف فى الحساة واجب على كل ولى أمر فان كل ولى أمر رسولا كان أواما ما عليه أن يستخلف فما غاب عنمهن الامور فلايدله من افامة الأمرإما بنفسه وإمابنائبه فبالمهدومن الأمرأمكنه أن يقم منفسه وأماماعات عنه فلاعكنه اقامته الايخلمفة يستخلفه علمه فيولى على من غابعنه من رعبت من بأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر و يأخذمنهم الحقوق ويقيم عليهم الحدود وبعدل بينهم فى الاحكام كاكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلف فى حساله على كل ماغاب عنه فعولى الأمراءعلى السراما يصاون بهمو محاهدون بهم ويسوسونهم ويؤمرأ مراءعلى الامصار كاأشرعتاب فأسمدعلى مكة وأشرخالد بنسعمد بن العاص وأمان بنسعمد بن العاص وأباسفهان نرب ومعاذا وأباموسي على قرى عرينة وعلى نحران وعلى البن وكاكان يستعمل عمالاعلى الصدقة فمقمضونها عن تحسعاسه و بعطونها لمن تحلله كااستعل غيرواحد وكان يستخلف في اقامة الحدود كإقال لأنيس ياأنبس اغدعلي امرأة هذا فان اعترفت فارجها فغداعلها فاعترفت فرجها وكان يستغلف على الج كاستخلف أبا بكرعلى اقامة الجعام تسع معدغزوة تسوك وكانعلى من حلة رعبة أى بكر يصلى خلفه ويأتمر بأمره وذلك بعدغزوة تسوك وكااستغلف على المدينية مراتكثيرة فانه كان كلماخرج فى غزاة استخلف ولماج واعتمر استغلف فاستغلف في غزوة مدر و بني المصطلق وغزوة خيبر وغزوة الفتم واستخلف في غزوة الحديسة وفىغزوة القضاء وجمة الوداع وغبرذاك واذاكان الاستخلاف في الحماة واحماعلى متولى الأمر وانام يكن نبيامع أنه لا يحب عليه الاستفلاف بعدموته لكون الاستفلاف في الحياة أمراضرور بالابؤذى الواجب الابه بخلاف الاستغلاف بعد الموت فانه قد بلغ الامة وهو الذى يحب عليهم طاعته بعدموته فمكنهم أن بعسوامن يؤمرونه عليهم كاعكن ذلك في كل فسروض الكفاية التي تحتاج الى واحسد معنء لم أنه لا ملزم من وحوب الاستخلاف في الحماة وجوبه بعدالموت (الرابع) أن الاستخلاف في الحياة واحب في أصناف الولايات كما كان الني صلى الله عليه وسلم يستخلف على من غاب عنه ممن يقيم فهم الواحب ويستخلف في الج وفى قبض الصدقات وحفظ مال الفيءوفي اقامة الحدودوفي الغزو وغيرذلك ومعلوم أن هذا الاستغلاف لاعص بعد الموت باتفاق العقلاء بل ولأعكن فأنه لأعكن أن بعين الامة بعدموته من يتولى كل أمر جزق فانهم محتاجون الى واحد بعدواحد وتعسن ذلك متعذر ولانه لوعين واحدا

فقد يختلف حاله ويحت عزاه فقد كان ولى في حماته من يشتكي المه فيعزله كاعزل الوليدين عقبسة وعزل سعدبن عبادةعام الفتح وولى ابنسه قيسا وعزل اماما كان يصلي بقوم لمابصق في القبلة وولى مرةرجلا فلم يقم بالواجب فقال أعرزتم اذا وليتمن لابقوم بأمرى أن تولوار حلا يقوم بأمرى فقدفوض المهم عزل من لايقوم بالواحب من ولاته فكمف لايفوض المهم إبتداء تولىقمن يقوم بالواحب وان كان في حسائه من بولسه ولا يقوم بالواحب فيعزله أو بأمر بعزله كان لوولى واحدا بعدموته عكن فيه أن لا يقوم بالواحب وحينئذ فيحتاج الى عزله فاذا ولته الامة وعزاته كانخبرا لهممن أن يعزلوامن ولاهالنبي صلى الله علىه وسلم وهذا مما يتسن محكمة ترك الاستخلاف وعلى هذا فنقول في (الوحه الخامس) ان ترك الاستخلاف بعدمماته كان أولى الاستخلاف كاختاره الله لند عه فأنه لا يختاراه الاأفضل الامور وذلك (١) لانه اما أن بقال يحب أن لا يستخلف في حمانه من ليس معصوم وكان يصدرمن بعض نوايه أمو رمنكرة فينكرها عليهم ويعزل من يعزل منهم كالسمعل خالدين الوليد على قتال بني جذية فقتلهم فوداهم الني صلى الله علمه وسلم منصف د ماتهم وأرسل على من أبي طالب فضين لهم حتى مملغة الكلب ورفع الني صلى الله عليه وسلم يده الى السماء وقال اللهم انى أبرأ الملئ ماصنع خالد واختصم خالدوعب دالرجن بنعوف حتى قال صلى الله عليه وسلم لاتسبوا أصحابي فوالذي نفسي بسده لوأنفق أحدد كممشل أحدذها لمابلغ مذأحدهم ولانصمفه ولكن مع هذا الم يعزل النبي صلى الله عليه وسلخ الدا واستعل الوليدين عقمة على صدقات قوم فرحم فأخبره أن القوم امتنعواوحاربوا فأرادغزوهم فأنزل الله تعالى انحاء كمفاسق بنبا فتستواأن تصيواقوما بجهالة وولى عدبن عبادة يوم الفتح فلما بلغه أن عداقال اليوم يوم الملحمة اليوم تستباح الحسرمة عزله وولى اسه قيسا وأرسل بعمامته علامة على عزله لمعمل سعد أن ذلك أمرمن الذي صلى الله علمه وسلم وكان يشتكي المه وبعض نوابه فيأمره عاأمره اللهبه كالشرى أهل قماء معاذا لتطويله الصلاة بهملاقرأ المقرة فى صلاة العشاء فقال أفتان أنت بامعاذ اقرأ بسبح اسم ربائ الأعلى واللسل اذا يغشى ونحوها وفى الصحيح أن رجلاقال له انى أتخلف عن صلاة الفجر بمايطول سافلان فقال ماأبهاالناس اذاأم أحدكم فليخفف فانمن ورائه الضعيف والكسر وذاالحاحة واذاصلي لنفسه فلمطؤل ماشاء ورأى اماماقد بصق فقبلة المسجد فعزله عن الامامة وقال انك آ ذيت الله ورسوله وكان الواحد من خلفائه اذا أشكل علمه الشي أرسل المه سأله عنسه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ف حماته بعلم خلفاءه ماجهلوا و يقومهم اذا زاغوا وبعزلهم اذالم يستقموا ولم يكونوامع ذلك معصومين فعلمأنه لمبكن محسعلمه أن يولى المعصوم وأيضافان هذا تكلف مالاعكن فانالقه لمخلق أحدا معصوماغير الرسول صلى الله عليه والمفاو كلف أن يستخلف معصومالكلف مالا يقدرعليه وفات مقصود الولايات وفسدت أحوال الناس فى الدين والدنما واذاعلم أنه كان يحوز بل يحسأن يستغلف في حياته من ليس ععصوم فلواستخلف بعدموته كااستخلف فيحماته لاستخلف أيضاغبرمعصوم وكان لاعكنه أن يعلمه ويقومه كاكان يفعل فى حماته فكان أن لا يستخلف خبرامن أن يستخلف والأمة قد بلغهاأص الله ونهمه وعلواماأص اللهبه ونهى عنه فهم يستخلفون من يقوم بأمر الله ورسوله ويعاونونه على اتمام القمام بذلك اذا كان الواحد لاعكنه القمام بذلك فافاته من العلم بينه له من يعلمه ومااحتاج المهمن القدرة عاونه علمهمن عكنه الاعانة وماخر ج فمهعن الصواب أعادوه

وأنه بتعدد الجعب الكاف والنون منقوله كن وقدوافقوا على استعبالة تعرى المارىء\_ن الاقوال الحادثة فىذاته العد قمامهابه وعندذلك فاماأن يقال ماجتماع حروف القسول فيذات المارى تعالى أولا بقالها حماعها فسه فانقللاجماعهافاماأن يقال بتحرى ذات المارى تعالى وقيام كلحرف يحزءمنه وإماأن يقال بقيامها بذائهمع اتحاد الذات فانكان الاول فهومحال لوحهـ بن الاول أنه بلزممنـــه التركس فى ذات الله تعالى وقد أبطلناه في ابطال القول بالتحسيم الناني أنهلس اختصاص دمض الاجزاء بمعض الحسروف دون البعض أولى من العكس وان كان الثانى فيلزم منه اجتماع المضادات فىشى واحدوهومحال وانالمنقل ماجتماع حروف القمول فىذاته فلزممنه مناقضة أصلهم فأن مااتصف مالرب تعالى ستعل عرؤه عنه بعداتصافه به والحرف السابق الذيعدم عندو حود اللاحق قدكان صفة للرب وقدزال

(۱) قوله لانه اماأن يقال يحبالخ كذا فى النسخة وهوغرمستقيم ولعل فيه سقطامن الناسخ ووجهه لانه اماأن يقال يحبأن لا يستخلف في حياته من ليس بمعصوم أولا يحب وحرر كتبه معجمه

بعدوجودها فلت ولقائلأن يقولهذا غايتهأن يستازم خطأهم في قـولهـم إنما يقـوم له من الحوادث لايخاومنه ولارسأن أكثرالناس مخالفونهم فيهذا ولا يقولون بدوام الحادث المعين فن قال ما ثمات الاستواء والنزول وغيرهمامن الافعال القائمة بذاته المتعلقة عششته وقدرته لايقول انذلك يدوم وكذلك أكثرالقائلين بانالله كالمموسي بنداء بصوت سمعهموسي والنداء بالصوت قائم بذات الله تعالى لا يقولون انذلك النداء بعسه دائم أبدا ونظائره كثيرة واذاكان كذلك فمقال إماأن مكون بقاء الحادث الذي هـو الحروف والاصوات بمكنا أوممتنعا فان كان مكناصح قول الكرامية وانكان متنعاص قولمن بذازعهم فى دوام الحادث ويقول الهلاسق مع اتفاق الحسع على قيام الحوادث وحينئذ فعلى التقدير سلايلزم صعة قول المنازع النافي لقسام الحوادث وأيضا فيقال قول القائل اله يستعيل الجع بن الحروف هومن موارد النزاع فذهب طوائف الىامكان احتماعهامن القائلسن بقدم الحروف والفائلن محدوثها وهذا

السه يحسب الامكان بقولهم وعلهم وليس على الرسول ماحداوه كاأنهم ليس عليهم ماجل فعلم أنترك الاستخلاف من الذي صلى الله عليه وسلم بعد الموت أكل في حق الرسول من الاستغلاف وأنمن قاس وحوب الاستغلاف بعد الممات على وحويه في الحياة كان من أجهل الناس واذاع لم الرسول أن الواحدمن الامة هوأحق بالخلافة كاكان بعلم أن أما بكرهوأحق بالله المفةمن غيمره كان في دلالته للامة على أنه أحق مع علمه بانهم يولونه ما يعنمه عن استخلافه لتكون الامةهي القائمة بالواجب ويكون نواجها على ذلك أعظم من حصول مقصود الرسول وأما أبو بكرفلاعلمأنهليس فيالامةمثل عروحافأن لايولوه اذالم يستخلفه لشدته فولاه هوكان ذلك هوالمصلحة للامة فالنبى صلى الله عليه وسلم علمأن الامة بولون أبا بكر فاستغنى بذاك عن توليته مع دلالت الهم على أنه أحق الأمة بالتولية وأبو بكر لم يكن يعلم أن الامة بولون عمر اذالم يستخلفه أبو بكر فكانمافعله النبى صلى الله عليه وسلم هواللائق به لفضل علمه ومافعله صديق الأمة (١) هواللائق به يعلم ماعله النبي صلى الله عليه وسلم (الوجه السادس) أن يقال هبأن الاستغلاف واحب فقداستخلف النبي صلى الله عليه وسلم أما بكرعلي قول من يقول انه استخلفه ودل على استخلافه على القول الآخر وقوله لانه لم يعسرنه عن المدينة قلناه فالطل فالهلا رجع النبى صلى الله عليه وسلم انعزل على منفس رجوعه كاكان غيره منعزل اذارجع وقد أرسله بعدهذاالى المن حتى وافاه بالموسم ف عنه الوداع واستعلف على المدسة في حسه الوداع غبره أفتري النبى صلى الله علىه وسلم فهامقما وعلى بالمن وهو خليفة بالمدينة ولاريب أن كلامه ولاء كلام حاهل بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم كا نهم ظنوا أن علياما زال خليفة على المدينة حتى مات النبى صلى الله عليه وسلم ولم يعلموا بعد ذلك أن عليا أرسله النبي صلى الله عليه وسلمسنة تسعمع أنى بكولنسذ العهود وأشرعلمه أنا بكرغم بعدر حوعهمع ألى بكرأرسله الى المن كاأرسل معاذا وأماموسي غملاج الني صلى الله علمه وسلح حجة الوداع استخلف على المدينة غيرعلي" ووا فادعلي عكة ونحرالنبي صلى الله عليه وسيلما ثة بدنة نحر سده ثلثها ونحرعلي ثلثها وهذا كلهمعلوم عندأهم العلم متفق عليه بنهم وتواترت به الاخبار كالنائراه بعينك لايكون خليفة الامع مغب المستخلف وموته فالنبى صلى الله عليه وسلم اذاكان بالمدنسة امتنع أن تكون له خليف فهما كاأن سائر من استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم لمارجع انقضت خلافت وكذلك سائر ولاة الاموراذ ااستخلف أحدهم على مصره في مغسمه بطل استخلافه ذلك اذاحضرا لمستخلف ولهذالا يصلح أن يقال ان الله يستخلف أحداعنه فالهجى قموم مدىرلعماده منزهعن الموت والنوم والغممة ولهمذ الماقالوالابي بكر باخليفة الله قال لست خلىفة الله بلخليفة رسول الله وحسى ذلك والله تعالى وصف بأنه مخلف العدد كاقال صلى الله عليه وسلم اللهمأنت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل وقال في حديث الدحال والله خليفتي على كل مسلم وكل من وصفه الله بالخلافة في القرآن فهو خليفة عن مخاوق كان قسله كقوله ثمجعلنا كمخلائف فىالارض من بعدهم واذكروااذ حعلكم خلفاءمن بعد قومنوح وعدالته الذين آمنوامنكم وعلوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كاستخلف الذين من قبلهم وكذلك قوله انى حاعل فى الارض خليفة أى عن خلق كان فى الارض قبل ذلك كما

<sup>(</sup>١) قوله هواللائق به يعلم الخ فيه سقط ولعله لكونه لم يعلم الخ وحرر كتبه مصححه

ذكره المفسرون وغيرهم وأماما يظنه طائفة من الاتحادية وغيرهم أن الانسان خليفة الله فهذا جهل وضلال

(فصل) قال الرافضى الخامس مارواه الجهورعن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال لامير المؤمني أنت منى عنزلة أنبى ووصيى وخليفتى من بعدى وقاضى دينى وهونص في الماك

(والحواب) من وحوه أحدهاالمطالسة بعجة هذا الحديث فان هذا الحديث لنس في شئ من الكتب التي تقوم الحقة بمعرد اسنادها كهاولا صحعها امام من أعمة الحديث وقوله رواه الجهوران أراد بذلك أنعلماء الحديث بروونه في الكتب التي يحتم عافه امثل كتب المخاري ومسلم ونحوهما وقالواانه صحيم فهذا كذب علهم وان أراد بذلك أن هذا برويه مثل أبي نعير فى الفضائل والمغازلي وخطَّ سخوارزم ونحوهم أوبروى في كتب الفضائل فعردهذاليس بحمة باتفياق أهل العملرفي مسئلة فروع فكنف في مسئلة الا مامة التي قد أفستم علما القمامة (الشانى) أن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل العدر بالحديث وقد تقدم كالام ابن خرم أنسائر هذه الاحاديث موضوعة يعلم ذلك من له أدنى على الاخمار ونقلها وقد صدق ف ذاك فان من له أدنى معرفة الصحيم الحديث وضعفه بعلم أن عدا الحديث ومثله ضعيف بل كذب موضوع واهذالم بخرجه أحدمن أهل الحديث في الكتب التي محتج بما فهما وانما برويه من مرويه فى الكتب التي يجمع فيها بين الغث والسمين التي يعلم كل عالم أن فها ما هو كذب مثل كثير من كتب التفسير كتفسير التعلى والواحدي ونحوهما والكتب التي صنفها في الفضائل من يحمع الغث والسمن لاسماخطس خوارزم فانهمن أروى الناس للكذوبات وليس هومن أهل العلمالحديث ولاالمغازلي قال أبوالفر جن الجوزى في كتاب الموضوعات لماروى هذا الحديثمن طريق أبى حاتم البستى حدثنا محدث سهل سأبوب حدثنا عمارس رحاء حدثنا عبيدالله بنموسي حدثنامطر بنممون الاسكاف عن أنس أن الني صلى الله عليه وسلم قالاان أخى ووزيرى وخلمفتي في أهلي وخبرمن أترك يعدى يقضى ديني وينحزموعدي على بن أبىطالب قال هــذاحــديث موضوع قال انحبان مطر بن ممون يروى الموضوعات عن الانبات لاتحلالر وايةعنه رواهأ يضامن طريق أبى أحدى عدى بنحوهذا اللفظ ومداره على عسدالله ن موسى عن مطر بن ممون وكان عسد الله ين موسى في نفسه صدوقا روى عنه النحاري لكنه معروف التشسع فكان لتشمعه يروى عن غير الثقات مانوافق هواه كاروى عن مطربن مبون هذا وهوكذب وقديكون علمأنه كذب ذلك وقديكون لهواه لم يحثعن كذبه ولو بحث عنسه التبينله أنه كذب هذامع أنه لبس في اللفظ الذي رواه هؤلاء المحدثون وخلمفتي من بعدى وانمافي تلك الطريق وخليفتي في أهلي وهذا استخلاف خاص وأما اللفظ الذي رواه ابن عدى فانه قال حدثنا ابن أبي سفيان حدثنا عدى بن سهل حدثنا عبيدالله بن موسى حدثنامطر عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخى وصاحبي وابن عمى وخير منأترك من بعدى يقضى ديني و بخرموعدى ولار بسأن مطراهذا كذاب ولم يروعنه أحدمن علماءا لكوفةمع روايته عن أنس فلم يروعنه يحيى سعيد القطان ولاوكسع ولاابن معاوية ولاأبونعيم ولايحي سآدم ولاأمثالهمم كثرةمن الكوفةمن الشيعة ومعأن كثيرامن عوامها بفضل علىاعلى عمان ويروى حديثه أهل الكتب السنة حتى الترمذي واس ماحه قد

قول السالمة وغيرهم من القائل بن باجتماعها معقدمها وقسولمن قالىاجتماعهامع حدوثها كالكرامة وقدقال بالاول طوائف من أهل الحديث والفقه والكلامهن أصحاب مالك والشافعي وأحدوغرهم واذا كانهذامن مواردال تزاع فاذا قال مشلهذا القائل نحن نعلم استعالة احتماع الحروف كانعلم استعالة احتماع الضدين كالسوادوالساض قبلله فالذى تنصرهمأنتمن الكلاسة والاشعرية فالوامان المعانى التيهي معانى الحروف المتظمة هي معنى واحد في نفسه والامر والنهي والخبرصفات لموصوف واحد فالذى هوالام هوالخبر والذى هو الخره والنهى وقالوا انذلك الواحدان عبرعنه بالعربسة كان قرآ ناوانعسرعنه بالعسرية كان توراةوانعبرعنه بالسريانية كان انحلا ولارسأنجهورالعقلاء من الاولىن والا خرس القائلين بأن القرآن غرمخلوق والقائلين بأنه مخلوق بقولونان فسادهـذا القول معاوم بالضرورة منعدة أوحه منهاكون الامرهو عين الخبر ومنها كون الخيرعن الخالق عثل آية الكرسي هوالخبر عن المخلوق عثل تبت مدا أبي لهب ومنها كون معانى النوراة اذا عر ت تكون معانى القرآن الى أمثال ذلك ولهذا لم يقل هـ أدا

القول من طوائف المسلمن ولاغير المسلن الاان كلابومن اتمعه وهـ ذاالقـ ول مضين أن تكون المعاني المتنوعة معنى واحدا ولو قال ان المعاني التي العدروف عكن اجتماعها في زمن واحدكان أفرب الى المعقول من كونها معنى واحدا ولوقال قائل ان الحروف المجتعمة هي حرف واحمد في الحقيقة واعاالحروف المتفرقة صفات للحرف لاأقسامله كان هذاشبهابقول من يقول انتلك العانى المتنوعة معنى واحد وذلك الهمن المعاوم بالاضطرار أن ألحروف المنتظمة مطابقة لمعانبها المداول علمام اتحدث محدوثهافي نفس المتكلم واذاقال القائل ان الحروف متضادة عتنع اجتماع ائنىن فى محل واحداً مكن أن يقال انالعاني متضادة عتنع اجتماع اثنىن فى محل واحد فان غاية ما يقال ان محل المعانى واحد الخلاف محل الحروف فالهمتعدد لكن تعددالحل واتحادهلا سؤ التضاد فان المثلب منمتضادان وان كانا متماثلين في الحقيقة والمحل فالياء والفاء تتضادان أعظهمن تضاد الماءوالحاء اذالحرفان اللمذان يتعدد محلهماعكن احتماعهما بخلاف ما يتعدم علهما والضدان اعا متنع احتماعهما في حل واحسدلافى محلىن فاذاقدرأن الحروف لاتكون الافى محل واحد

برو بان عن ضعفاء ولم يروواء نه وانحاروى عنده عبدالله بن موسى لأنه كان صاحب هوى منشيعا فكان لاجل هواه يروى عن هذا و نحوه وان كانوا كذابين وله ذالم يكتب أجدعن عبدالرزاق وعما افتراه مطره ذامار واه أبو بكرالخطيب فى تاريخه من حديث عبدالله بن عبدالرزاق وعما افتراه مطره ذامار واه أبو بكرالخطيب فى تاريخه من حديث عبدالله بن موسى عن مطرعن أنس قال كنت عندالنبى صلى الله عليه وسلم فرأى عليا مقبلا فقال أنا وهذا حجة الله على أمتى يوم القمامة قال ابن الجوزى هذا حديث موضوع والمنهم يوضعه مطرقال أبو حام يروى الموضوعات عن الاثبات لا تحلل الرواية عنيه (الوحه الثالث) أن دين النبى صلى الله عليه وسلم أبو يقضه على بل فى العجيم أن النبى صلى الله عليه وسلمات ودرعه من هونة عند بهودى على ثلاثين وسعامان شعيرا بتاعه الاهله فهذا الدين الذي كان عليه من الرهن الذي رهنه ولم يعرف على النبى صلى الله عليه وسلم ين آخر وفى العجيم عنه أنه قال لا يقسم و رثتى دينارا ولا دره ماماتر كت يعدن فقة فسائى ومؤنة عاملى فهو صدقة فاو كان عليه دين قضى من الرهن الذي دينارا ولا دره ماماتر كت يعدن فقة فسائى ومؤنة عاملى فهو صدقة فاو كان عليه دين قضى عماتر كه وكان ذلك مقدما على الصدقة كاثبت ذلك فى الحديث والمه سحاني وتعالى أعلم العجيم والموسطان وتعالى أعلم وتعالى أعلم العجيم والمه سحاني وتعالى أعلم وتعالى أعلى المحديم والماته وتعالى أعلم وتعالى أعلم وتعالى أعلى المحديدة العرائد المحديدة الدين أخلى المحديدة المحدي

والمناسل النبي صلى السادس حديث المؤاخاة روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم المساهلة وآخى بين المهاجرين والانصار وعلى واقف براه و يعرفه ولم يؤاخ بينه و بين أحد فانصرف بأحد فانصرف بالنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أبو الحسن فالواانصرف بأكى العين فقالت له فاطمة ما سكيل قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار ولم يؤاخ بينى و بين أحد قالت لا يخز بل الله لعله انما الذخول النفسه فقال بلال باعلى أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى فقال ما يمكن بأنا الحسن فأخبره فقال الما المنافضي ألا يسترك أن تكون أخانس قال بلى فأخذ بسده فأتى المنبر فقال اللهم هذا منى وأنا منه ألا اللهم هذا منى وأنا فقال به عنه عنه الانفيان عنه عنه الانفيان اللهم هذا منى وأنا منه فقال بين أصحت مولاى ومولى كل مسلم فالمؤاخاة تدل على الافضلية فيكون هم الامام

(والحواب) أولا المطالبة بتصحيح النقل فانه لم بعزهذا الحديث الى كتاب أصلا كاعادته بعزو وان كان عادته بعزوالى كتب لا تقوم بها الحسة وهنا أرسله ارسالا على عادة أسلافه شوخ الرافضة بكذبون و بروون الكذب بلا اسناد وقد قال ابن المبارك الاسناد من الدي لولا الاسناد لقال من شاء ماشاء فاذا بسئل عن لقي (الثاني) أن هذا الحديث موضوع عنداً هل الحديث لا برتاب أحدمن أهل المعرفة بالحديث انه موضوع وواضعه عاهل كذب كذبا ظاهر امكشوفا يعرف أنه كذب من له أدنى معرفة بالحديث المسأتي سأنه (الثالث) أن أحاديث المؤاخاة العلى يعرف أنه كذب من له أدنى معرفة بالحديث بالمهابوس الم يؤاخ أحداولا آخى بين مهاجرى ومهاجرى ولا بين أبى بكر وعر ولا بين أنصارى وأنصارى ولكن آخى بين المهاجو بن والانصار في أول قدومه المدينة وأما المباهلة في كانت لماقدم وفد نحران سنة تسع أوعشر من الهجورة (الرابع) أن دلائل الكذب على هذا الحديث بينية منها أنه قال لما كان يوم المباهلة وآخى بين المهاجو بن والانصار والمباهلة كانت لماقدم وفد نحران النصارى وأنزل التهسورة آل عران وكان ذلك في آخرالامي سنة عشر أوسنة تسع لم يقدم على ذلك با تفاق النياس والنبي صلى الته عليه في آخرالامي سنة عشر أوسنة تسع لم يقدم على ذلك با تفاق النياس والنبي صلى الته عليه في آخرالامي سنة عشر أوسنة تسع لم يقدم على ذلك با تفاق النياس والنبي صلى الته عليه في آخرالامي سنة عشر أوسنة تسع لم يقدم على ذلك با تفاق النياس والنبي صلى الته عليه في آخرالامي سنة عشر أوسنة تسع لم يقدم على ذلك با تفاق النياس والنبي صلى الله عليه في قد ترافع الموضوعة والمعلمة المنافع المن

وسلم لم ساهل النصاري لكن دعاهم الى المباهلة فاستنظر ومحتى يشتوروا فلما استوروا قالوا هونيى وماياهل قومنيما الااستؤصاوا فأقرواله بالجزية ولم يماهلوا وهمأول من أقر بالجزيةمن أهـل الكتاب وقدا تفق الناس على أنه لم يكن في ذلك البوم مؤاخاة (الحامس) أن المؤاخاة بينالمهاجر ينوالانصاركانت في السنة الاولى من الهجرة في دار بني النحار وبين الماهلة وذلك عدةسنين (السادس) الهقدآ ﴿ بِين المهاجرين والانصار والنبي صلى الله عليه وسلم وعلى كالاهمامن المهاجرين فلربكن بضمامؤا خاةبل آخي بين على وسهل بن حنمف فعلم أنه لم يؤاخ علما وهمذا بوافق مافي العدحدن من أن المؤاخاة انماكانت بن المهاجر بن والانصار لم تبكن بن مهاجري ومهاجري (السادع) أنقوله أماترضي أن تكون مني عبرلة هرون من موسى انما قاله فىغزوة تموك مرة واحدة لم يقل ذاك فى غيرذاك المجلس أصلا باتفاق أهل العلم بالحديث وأماحديث الموالاة فالذن بروونه ذكرواأنه قاله بغدير خمص ةواحدة لم يتكرر في غسرذلك المحلس أصلا (الشامن) أنه قد تقدم الكلام على المؤاخاة وأن فهاعوما واطلاقالا يقتضى الافضلية والامامة وأنما ثبت الصديق من الفضلة لايشركه فيه غيره كقوله لوكنت متخذا خلسلا منأهل الارض لاتخذت أمابكر خلملا واخماره أن أحسالرحال اليه أبو بكر وشهادة العحابة لأأنه أحبهم الى رسول الله صلى الله علمه وسلم وغيرذلك بما سن أن الاستدلال عاروي من المؤاخاة باطل نقسلا ودلالة (التاسع) أن من الناس من يظن أن المؤاخاة وقعت بن المهاجر بن بعضهم مع بعض لانه روى فهاأ حاديث لكن الصواب المقطوع به أن هذا لم يكن وكل ماروى فى ذلك فاله باطل اماأن يكون من رواية من يتعمد الكذب واماان يكون أخطأفه ولهذالم يخزج أهل الصحيم من ذلك شيأ وهذه الامور يعرفهامن كانله خبرة بالاحاديث الصحيحة والسيرالمتوا ترة وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وسبب المؤاخاة وفائدتها ومقصودها وأنهم كانوا يتوارثون بذلك فاتني النبي صلى الله علمه وسلم بين المهاجرين والانصاركا آخى بين سعدين الربيع وعبدالرجن بنعوف وبين سلمان الفارسي وأبى الدرداء ليعقد الصلة بين المهاجر بن والانصار حتى أزل الله تعالى وأولوالارحام بعضهم أولى سعض في كتاب الله وهي المحالفة التي أنزل الله فيها والذين عاقدت أعمانكم فاتوهم نصيهم وقد تنازع الفقهاء هل هي محكمة بورث بها عندعدم النسب أولا بورث بهاعلى قولين همار وايتان عن أحد الاول مذهب أبى حنيفة والثاني مذهب مالك والشافعي

وصلى قال الرافضى السابع مارواه الجهور كافة أن النبى صلى الله عليه وسلم الماطر خبر تسعاوع شرين لله وكانت الرابة لأمير المؤمنين على فلحقه رمد أعجره عن الحرب وحرج مرحب بتعرض العسرب فلاعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الما بكر فقال اله خذا الرابة فأحد هافى جعمن المهاجرين ولم بعن أساؤور حعمة رما فلى كان من الغد تعرض لها عرف المارغير بعيد عرجع بخبراً صحابه فقال النبى صلى الله عليه وسلم حيوني بعلى فقيل انه أرمد فقال أرونسه أروني رحلا بحب الله ورسوله وسيم الله ورسوله السين مفرار فاؤا بعلى فقل في مده ومسحها على عنيه و رأسه فبرأ فأعطاه الرابة ففتح الله على مديه وقتل مرحب و وصفه عليه السلام بهذا الوصف مدل على انتفائه عن غيره وهو مدل على أفضلته فيكون هو الامام (والحواب) من وحوه أحدها المطالبة بتعصيم النقل وأماقوله رواه الجهور فان النقات الذين رووه لم يرووه هكذا بل الذي في المحمد أن علما كان غائباعي خبر لم يكن حاضرافه المخلف الذي رووه الم يكن حاضرافه المخلف

كانت عنزلة معانبهاالتي لاتكون الافى محل واحدواذاقدر أنلها محلس أمكن احتماعها كانحتمع أصوات المتكامين جمعالكن الواحدمنا لايقدرعلى ذلك لكون ح كة بعض آلاته مستلزما لحركة الا خروالافاوقدر أناعكنناتحريك الجمع كالذي سفي بسديه في هذه نفاخه وفي هذه نفاخه أمكن اجتماع الحروف واجتماع الاصوات فىزمن واحدمع تعدد الحل وانما الذى نظهرامتناعه اجتماع حوفين فى محل واحدفى زمن واحدولكن هذا قديقال فيهانه عينزلة معانى الكلام فانالواحدمنا يحدمن نفسه أنه لاعكنه جع معانى الكلام فيزمن واحدفي قلمه واذا كان كذلك فن قال ماحتماع المعاني زمهما ملزم من قال ماجتماع الحروف فكنف من قال ان المعانى تكون معنى واحدا والفضلاءمن أصاب الاشعرى يعترفون يضعف لوازمهذا القولمع نصرهملكثعر من أقواله الضعيفة حتى الاتمدى لماتكلم في مسئلة الكلام قال فان قىلوادا ثبت أنهمتصف بصفة الكلام وأن كلامه قديم وانه ليس يحرف ولاصوت فهومتعدلا كثرة فمه في نفسه بل التكترانماهو في تعلقاته ومتعلقاته فانأقل عاقل مالاعارى نفء فى انقسام الكلام الىأمرونهى وغيرهمن أقسسام الكلام وأنما انقسم اليهحقائق

عن الغزاة لانه كان أرمد ثم انه شق علمه التخلف عن النبي صلى الله علمه وسلم فلعقه فقال النبي صلى الله علمه وسلم قبل قدومه لأعطين الرامة رحلا يحب الله ورسوله ويحمه الله ورسوله يفتي الله على مديه ولم تكن الراية قبل ذلك لابي بكر ولالعمر ولاقربها واحدمنهما بل هذامن الأكأذيب ولهذاقال عرفاأحست الامارة الانومئذ وبات الناس كلهم يرجون أن يعطاها فلماأصير دعا عليا فقيلله اله أرمد فاء مفتفل في عنه حتى رأفا عطاه الرابة وكان هذا التخصيص جزاء يحيء على مع الرمد وكان اخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وعلى ليس محاضر لا برحونه من كراماته صلى الله علمه وسلم فلنس في الحديث تنقيص بأي بكر وعمراً صلا (الثاني) أن اخباره أن علماء الله ورسوله ويحمه الله ورسوله حق وفيه ردعلي النواصب لكن الرافضة الذين يقولون ان العمامة ارتدوا بعدموته لاعكم مالاستدلال بهذا لان الخوارج تقول لهم هو ممن ارتدأيضا كأقالوالماحكم الحكمين انا قدار تددت عن الاسلام فعدالسه قال الاشعرى في كتاب المقالاتأجعت الخوار جعلي كفرعلي وأماأهل السنة فمكنهم الاستدل على بطلان قول الخوارج بأدلة كثيرة لكنهامت تركة تدل على اعان الثلاثة والرافضة تقدح فهافلا عكنهم اقامة داسل على اللوارج على أن علمامات مؤمنا بل أيّ داسل ذكر وه قد - فسه ما يبطله على أصلهم لانأصلهم فاسد وليسهذا الوصف من خصائص على بلغره يحسالله ورسوله ويحمه الله ورسوله لكن فمه الشهادة لعينه بذلك كاشهدالأعمان العشرة مالجنة وكاشهداشابت ن قس بالجنسة وشبهدلعمدالله جمار لله محمالله ورسوله وقدكان ضربه في الحمدم ات وقول القائل ان هذا بدل على انتفاء هذا الوصف عن غيره فيه حوايان أحدهما أنه انسلم ذلك فاله فاللأعطين الرابة رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فهذا المجموع اختصبه وهوأنذال الفتح كانعلى يديه ولايلزم اذاكان ذلك الفتح المعنعلي بديه أن بكون أفضل من غبره فضلاعن أن مكون مختصا بالامامة الثاني أن يقال لانسلم أن هذا وجب التخصيص كالوقيل لأعطين هذا المال رحلافقيرا أورحلاصالحا ولأدعون البوم رحلام يضا صالحا ولأعطن هذه الرابة رحلا شحاعاونحوذاك لم وكرن في هذه الالفاظ مابوحان تلك الصفة لانوحد الافي واحد بلهذايدل على أن ذلك الواحدموصوف بذلك ولهذا لونذر أن يتصدق بألف درهم على رجل صالح أوفق برفأ عطى هذا المنذور لواحد لم بلزم أن يكمون غبره ليس كذلك ولوقال أعطوا هذاالمال لرجل قدج عنى فأعطوه رجلالم يلزم أن غسيره لم يحي عنه (الثالث) أنه لوقدر ثبوت أفضلته في ذلك الوقت فلا مدل ذلك على ان غيره لم يكن أفضل منه بعددلك (الرابع) أنه لوقد رناأ فضلته لم بدل ذلك على أنه امام معصوم منصوص علمه بل كثيرمن الشمعة الزيدية ومتأخري المعتزلة وغيرهم يعتقدون أفضليته وأن الامام هوأبو بكر وتحوز عندهم ولامة المفضول وهدذاما محقرزه كثيرمن غسرهم عن بتوقف في تفضيل بعص الار بعة على بعض أومن مرى أن هذه المسئلة ظنمة لا يقوم فها دليل قاطع على فضلة واحد معين فانمن لم يكن له خبرة بالسنة الصحيصة قديشك في ذلك وأما أعدة المسلمن المشهورون فكلهم متفقون على أنأنا بكر وعمرا فضل من عثمان وعلى ونقل هـ ذاالاجماع غير واحدكما روى السهق في كناب مناقب الشافعي قال ما اختلف أحدمن العجابة والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمر وتفدعهماعلى جمع الصحابة وروى مالك عن نافع عن ابن عمرقال كنانفاضل على عهدرسول اللهصلي الله علمه وسلم فنقول خبرالناس بعدرسول اللهصلي الله علمه وسلم أبو بكر

مختلفة وأمورمتما يرة وانهامن أخص أوصاف الكلام لا ان الاختلاف عائد الى نفس العمارات والتعلقات والمتعلقات ولهذا فانالوقط عناالنظ رعن العبارات والتعلقات والمتعلقات ورفعناها وهمالم بخسر جالكلام عن كونه منقسما وأبضافانما اخبرهمن القصص الماضة والامورالسالفة مختلفة متمارة وكذلك المأمورات والمنهمات مختلفة أيضا فلايتصور أن يكون الخبرعاحي لموسى هو نفس الحيرعاجى لعسى ولا الامرىالصلةهو نفس الامر مالز كاة وغيرها ولاأنما تعلق ريد هو نفس ماتعلق بعمرو ولاماسمي خبراهوعين ماسمي أمرا اذالام طلب والخبرلاطلب فيهبل هو حكم منسةمفردالىمفردا محاماأو سلما فثبت أن الكلام أنواع مختلفة والكلامعام للكل فتكون كالحنس لها قلناقد سنافما تقدم أن الكلام قضية واحدة ومعاوم واحد قائم بالنفس وان اختسلاف العمارات عنه سبب اختسلاف التعلقات والمتعلقات وهدا النوع من الاختلاف لسرراحعا الىأخص صفة الكلام بل الى أم خارج عنه وعلى هلذانقول انه لوقطع النظر عن التعلقات والمتعلقات الخارحة فلاسسل الى توهم اختلاف في الكلام النفساني أصلاولا بلزم منه رفع الكلام في نفسيه وزوال

م عروقد تقدم نقل المخارى عن على هذا الكلام والشيعة الذين صحبوا عليا كانوا يقولون ذلك وتواتر ذلك عن على من نحوع انين وجها وهذا مما يقطع به أهل العلم ليس هذا مما يخفي على من كان عارفا ما حوال الرسول والخلفاء

﴿ فُصِل ﴾ قال الرافضي الثامن خبرالطائر روى الجهور كافة أن النبي صلى الله علمه وُسلم أتي بطائر فقال اللهم التني بأحب خلقك المك والى يأكل معي من هذا الطائر فحاء على فدق الباب فقال أنس ان الذي صلى الله عليه وسلم على حاحته فرجع ثم قال الذي صلى الله علمه وسلم كأقال أؤلا فدق الساب فقال أنس ألم أقل لل انه على حاحته فانصرف فعاد النبي صلى الله علىه وسلم فعاد على فدق البابأ شدمن الاولنين فمعه النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له بالدخول وقال ما الطأل عنى قال حمت فردني أنس مُحمَّت فردني مُحمَّت فردني المالسة فقال باأنس ماحلا على هذا فقال رجوت أن بكون الدعاء للانصار فقال باأنس أوفى الانصار خبرمن على أوفى الأنصار أفضل من على فاذا كان أحب الخلق الى الله وحب أن يكون هو الامام (والحواب) من وحوه أحدهاالمطالبة بتصعيم النقل وقوله روى الجهور كافة كذب علمهم فأنحد بثالطيرام روه أحدمن أصحاب الصحيح ولاصحعه أغة الحديث ولمكن هوممار واهعض الناس كاروواأمثاله في فضل غيرعلي بلقدروي في فضائل معاوية أحاديث كثيرة وصنف في ذلك مصنفات وأهل العلم بالحديث لا يصحبون لاهذا ولاهدذا (الشاني) أن حديث الطائر من المكذوبات الموضوعات عندأهل العلم والمعرفة يحقىائق النقل قال أبوموسي المديني قد جعف رواحدمن الحفاظ طرق أحاديث الطير للاعتبار والمعرفة كالحاكم النيساوري وأبي نعم وابن مردويه وسئر الحاكم عن حديث الطير فقال لايصم هذامع أن الحاكم منسوب الى التشم وقد طلب منه أن روى حديثافى فن لمعاوية فقال ما يحى عمن قلى ما يحى عمن قلى وقد ضر بوه على ذلك فلم يفعل وهو بروى في الار بعن أحاديث ضعيفة بل موضوعة عند أعة الحديث كقوله بقتال الناكثين والفاسطين والمارقين لكن تشبعه وتشمع أمثاله من أهل العسلم بالحديث كالنسائي وانعسدالبر وأمثالهما لايبلغ الى تفضيله على أبي بكر وعرفلا بعرف في على الحديث من بفضله علمما بلغاية المتشيع منهم أن بفضله على عثمان أو يحصل منه كلامأواعراض عن ذكرمحاسن من قاتله ونحوذاك لان علىاء الحديث قدعصمهم وقيدهم مالعرفون من الاحاديث العصيحة الدالة على أفضلية الشيخين ومن ترفض بمن له نوع اشتغال بالحديث انعقدة وأمشاله فهذاغا بتهأن يحمع مابروي في فضائله من المكذو بات والموضوعات لايق ذرأن يدفع ماتواترمن فضائل الشيخين فأنهابا تفاق أهل العلم بالحديث أكثر مماصح فى فضائل على وأصر ح فى الدلالة وأحد ين حنسل لم يقل انه صر لعلى من الفضائل مالم بصم لغمره بلأحدأ حل من أن يقول مثل هذا الكذب بل نقل عنه أنه قال روى له مالم رولف مره مع أن في نقل هذا عن أجد كالماليس هذا موضعه (الثالث) أن أكل الطمر ليسفيه أمرعظيم يناسب أن يحيء أحب الخلق الى الله ليأ كلمنه فان اطعام الطعام مشروع للبر والفاجر وليسف ذلك زيادة وقر بةعندالله لهذا الآكل ولامعونة على مصلحة دين ولادنيا فأى أمر عظم هنا ساسب حعل أحب الخلق الى الله يفعله (الراسع) أن هذا الحديث يناقض مذهب الرافضة فانهم يقولون ان الني صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن عليا أحد الخلق الى الله وأنه حعله خليفة من بعده وهذا الحديث بدل على أنه ما كان بعرف أحب الخلق الى الله

حقىقته قالوعلى هذا فلا يخفي اندفاع مااستبعدوهمن اتحادا لجبر واخت لاف الخبر واتحاد الام واختلاف المأمور وسذاك اختلاف الامر والخبرمع انحاد صفةالكلام قال قان قيل اذاقلتم مان الكلام قضيمة واحدة وان اختسلاف العدارات عنهاسب المتعلقات الخارحة فلم لاحوزتمأن تكون الارادة والقدرة والعلم وباق المفاتراحعة الىمعنى واحد وتكون اختالاف التعييرات عنه بسبب المتعلق ال لابسب اختلاف فىذاته وذلك بأن يسمى ارادة عندتعلقه بالتنصيص وقدرة عندتعلقمهالاتحاد وهكذاسائر الصفات وانمازذاك فإلا يحوز أن بعود ذلك كله الى نفس الذات منغراحتاج الى الصفات وقال أحاب الاصابعن ذلك مانهء منع أن بكون الاختلاف بين القدرة والارادة بسبب التعلقات والمتعلقات اذالقدرةمعينيمن شأنه تأتى الايحاديه والارادة معنى من شأنه تأتى تخصص الحادث محال دون حال وعند اختسارف التأثيرات لامدمن الاختسلاف في نفس المؤثر وهذا بخلاف الكلام فان تعلقاته عتعلقاته لاتوحا أثرا فضلاعن كونه مختلفا قال وفمه نظروذلكأنه وانسلم امتناع صدور الأثار المختلفة عن المؤثر الواحد مع امكان النزاع فيه فهوموجب

(الخامس) أن يقال اماأن يكون الذي صلى الله علمه وسلم كان يعرف أن علماأ حسالخلق الى الله أوما كان يعرف فان كان يعرف ذلك كان يمكنه أن يرسل يطلمه كاكان يطلب الواحد من العماية أو يقول اللهم النبي بعلى فأنه أحسالخلق السك فأي حاجمة الى الدعاء والإمهام فذلك ولوسمي علىالاستراح أنسرمن الرحاء الماطمل ولم بغلق الماسفي وحه على وان كأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف ذلك بطل ما مدعونه من كونه كان يعرف ذلك ثم ان في لفظه أحب الخلق البكوالي فكمف لايعرف أحب الخلق السه (السادس) أن الاحاديث الثابت في الصاحالني أجع أهل الحديث على صحتها وتلقمها بالفيول تناقض هذا فكيف تعارض بهذا الحديث المكذوب الموضوع الذى لم يصحوه سين هذالكل متأمل مافي صحيح المخارى ومسلم وغيرهمامن فضائل القوم كافي العجيجين أنه قال لوكنت متعذامن أهل الارض خليلا لاتحذت أبا بكرخليلا وهذا الحديث مستفيض بل متواتر عند أهل العلم الحديث فانه قد أخرج فى التحاجمن وجوه متعدّدة من حديث ان مسعود وأبي سعيد وان عباس وان الزبير وهو صريع في أنه لم يكن عنده من أهل الارض أحد أحب السه من أبي بكر فان الخلة هي كال الحب وهد الابصل الالله فاذا كانت ممكنة ولم يصلح لهاالاأبو بكرعلم أنه أحب الناس السه وقوله في الحديث العجيم لماسئل أى الناس أحب البك قال عائشة قيل من الرجال قال أبوها وقول الصابة أنت خرنا وسدنا وأحسالى رسول الله صلى الله على وسلم يقوله عمر بين المهاجرين والانصار ولانكرذلك منكر وأبضافالني صلى اللهعلمه وسلم محمته تابعة لحمة الله وأبو بكرأحم-م الى الله تعالى فهوأحم مالى رسوله وانماكان كذلك لأنه أتقاهم وأكرمهم وأكرم الخلق على الله تعالى أتقاهم مالكاب والسنة وانماكان أتقاهم لان الله تعالى قال وسصنهاالأتني الذي يؤتى ماله متزكى ومالأحد عنده من نعمة تحزى الااستغاء وحدر به الأعلى واسوف برضى وأغة النفسر يقولون انهأنو بكر ونحن نمن صحة قولهم بالدليل فنقول الأتقى قديكون نوعا وقديكون شخصا واذا كان نوعافهو بحمع أشخاصافان قسل انهم ليس فهمم شخص هوأتقى كان هذا باطلا لانه لاشكأن بعض الناس أتقى من بعض مع أن هذا خلاف قول أهل السنة والشمعة فانهؤلاء بقولونان أتق الخلق بعمدرسول المصلى الله علمه وسلممن هنده الامة هوأبو بكر وهؤلاء يقولون هوعلى وقدقال بعض الناس هوعمر ويحكى عن بعض الناس غسرداك ومن توقف أوشك لم يقل انهم مستوون في التقوى فادا قال انهم متساوون فىالفضل فقد خالف اجماع الطوائف فتعين أن يكون هناأتتي وان كان الاتتي شخصافاما أن يكون أما بكر أوعليا فانه اذا كان اسم حنس بتناول من دخل فيه فه والنوع وهو القسم الاول أومعنناغيرهما وهذاالقسم منتف اتفاقأهل السنة والشبعة وكونه علىاباطل أيضا لانهقال الذي يؤتى ماله يتزكى ومالأحدعنده من نعمة تحزى الاابتغاءوحه ربه الأعلى ولسوف وضى وهذا الوصف منتف في على لوحوه أحدها أن هذه السورة مكبة بالاتفاق وكان على فق راعكة في عمال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن له مال سفق منه بل كان النبي صلى الله عليه وسلم قدضه الى عاله لماأصاب أعل مكة سنة الثاني أنه قال ومالأ حدعنده من نعة تحزى وعلى كانلانى صلى الله علىه وسلم عنده نعمة تحزى وهو احسانه المهل اضمه الى عماله مغلاف أي بكر فاله لم يكن عنده نعمة دنمونة لكن له عنده نعمة الدين وتلك لا تحزى فان أح الني صلى الله علمه وسلم فهاعلى الله لا يقدر أحد يحز به فنعمة الني صلى الله علمه وسلم عند

للاختلاف فينفس القدرة وذاك لان القدرة مؤثرة في الوحدود والوحودعندأ صحابنانفس الذات لاأنهزا تدعلم اوالا كانت الذوات مايتة فى العدم وذلك ممالانقول به واذا كانالوحود هونفس الذات فالذوات مختلفة فتأثيرالقدرة في آئار مختلف في الزمأن تكون مختلفة كإقرروه ولس ئذلك وأيضا فانماذ كروءمن الفرق واناستمر فى القدرة والارادة فغير مستمرفي باقى الصفات كالعلم والحياة والسمع والبصرلعدم كونهامؤثرة فىأثرتما قال والحقماأ وردمين الاشكال على القول ما تحاد الكلام وعود الاختلاف الى التعلقات والمتعلقات مشكل وعسى أن يكون عندد غدى حله ولعسر حواله فريعض أصحانا الى القول بان كلام الله القائم لذاته حسصفات مختلفة وهي الا من والنهمي والحسير والاستضار والنداء هذا كالمه فيقال قدول القائل ان المكلام جس صفات أوسيع أوتسع أوعير ذلكمن العددلايز يلماتقدممن الامورالموحمة تعددالكلام وقد وأستانه بازمهن قال بانحاد معنى الكلام اتحاد الصفات كلهانم رفعها بالكلمة وحعلها نفس الذات وهذا معودالىقول القائلين مان الوحود واحدولا عمزون سن الواحد طاعسن والواحد مالنوع وذلك لانه منحورعلى الحقائق المتنوعة أن

تكونشأواحدافلافرق بنهذا وهذا وذلك من جنسمن يقول ان العالم هو العلم والعلم هو القدرة ولهذا كانمنتهى هؤلاء النفاة الى أنجعلوا الوحمودالذى هونوع واحددواحدامالعسن فيععمون وحود الحالق هوعين وحود المخاوقات ووحودز يدهوعن وحود عرو ووجودالحنةهوعينوحود النار ووحودالماءهوعينوحود النار ومنشأضلال هؤلاء كالهم أنهم يأخذون القدر المشترك بن الاعاان وهاوالجنس اللغاوي فحدونه واحدافي الذهن فنظنون أنذلكهو وحدةعسة ولاعبرون بين الواحد بالحنس والواحد بالعين وأنالحنس العام المشترك لاوحود له في الخارج وانما يوحد في الاعمان المتمزة ولهذاشه بعض أهل زماننا الكلام فى انه حلس واحدمع تعدد أنواعه بالنوع الواحد دوعلى قوله لاسق فى الخارج كلام أصلا ولو اهتدى لعملم أنهذا الكلام لس هذاالكلام كاأنهذه الحركة ليست هـ ذه الحركة وأن استراك أنواع الكلام فىالكلام كاشتراك أنواع الحركة في الحركة بل اختلاف أنواع الكلام أعظم من اختلاف أنواع الحركات من بعض الوحوه والكلام على هذامبسوط في غيرهذاالموضع والمقصودهنا أن يقال من حسوز أن تكون القدرة والارادة والعلم حقيقة واحدة كاأن الطلب واللبر

أى بكرد بنسة لاتحزى ونعمته عندعلى دندو به تحزى ودينية وهذا الأتني ليس لأحد عنده نعسة تحزى وهذا الوصف لايى بكر ثابت دون على فان قسل المرادأنه أنفق ماله لوحه الله لاجزاعلن أنعم علمه واذاقدرأن شخصا أعطى من أحسن المجزاء وأعطى شمأ آخر لوحه الله كان هذا بمالس لاحدعندهمن نعمة تحزى قبلهب أن الامركذاك لكن على لوأنفق لم سفق الافسا بأمراء النبى صلى الله عله وسلم والنبى له عنده فعة تحزى فلا يخلص انفاقه عن المحازاة كا تخلص انفاق اي بكر وعلى أتقى من غيره ولكن أما بكر أكل في وصف التقوي مع أن لفظ ألآ بة الهلس عنده قط لمخلوق نعمة تحزى وهذا وصف من يحازى الناس على احسانهم المه فلا سي لخاوق على منة وهذا الوصف منطبق على أى بكر انطباقاً لايساويه فيه أحدمن المهاجرين فانه لم بكن في المهاج بن عمر وعثمان وعلى وغيرهم رجل أكثراحسانا الى الناس قبل الاسلام وبعده بنفسه وماله من أى بكر كان مؤلفا يحسا بعاون الناس على مصالحهم كأقال فيه اس الدغنة سمدالفارة لماأرادأن بخسر جمن مكة مثلث ماأما بكرلا بخرج ولا يخرج فانك تحمل المكل وتقرى الضف وتكسب المعدوم وتعن على نوائب الحق وفي صلح الحديسة لماقال اعروة بن مسعود امصص نظر اللات أنحن نفرعنه وندعه قال لأى بكر لولايدلك عندى لم أجزاء بها لأحيتك وماعرفقط أنأحدا كانتاه مدعلي أي بكرفي الدنمالاقيل الاسلام ولابعده فهو أحق العجابة ومالأحدعندهمن نعمة تحزى فكانأحق الناس الدخول في الآبة وأما على رضى الله عنه فكان للني صلى الله عليه وسلم عليه نعمة دنيو به وفى المسند لاحد أن أما بكر رضى الله تعالى عنسه كان بسقط السوط من مده فلا يقول لاحد ناولني اماه ويقول انخلسلي أمرنى أن لاأسأل الناس شأ وفى المسند والترمذى وأبى داود حديث عمر قال عمرأ مم نا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق فوافق ذلك مالاعندى فقلت الموم أسبق أما بكر إن سقته بوما فئت بنصف مالى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أ بقت لأهل فقلت مثله قال وأتى أنو بكر بكل ماعنده فقال ما أبقت لأهلك قال أبقت الهم الله ورسوله فقلت لا أسابقك الىشئ أبدا فأنو بكر رضى الله عنه حاءماله كله ومع همذا فلم يكن يأكل من أحد لاصدقة ولاصلة ولانذرا بل كان يتحر ويأ كلمن كلسمه ولماولى النماس واشتغل عن التصارة بعمل المسلمة كلمن مال الله ورسوله الذي حعله اللهله لمية كل من مال مخاوق وأبو بكرلم بكن النبي صلى الله عليه وسلم معطمه شمأمن الدنيا مخصه بل كان في المغازي كواحد من الناس بل يأخسذمن ماله ما منفقه على المسلمين وقداستعمله النبي صلى الله علمه وسلم وماعرف له انه أعطاه عمالة وقدأعطى علىامن النيء وكان يعطى المؤلفة قلوبهم من الطلقاءوأهل نحد والسابقون الاولون من المهاجر من والانصار لا يعطم م كافعل في غنائم حنين وغيرها ويقول اني لأعطى رجالا وأدعرحالا والذىأدع أحسالي من الذي أعطى أعطى رجالالمافي قلوبهم من الجزع والهلع وأكل رحالاالى ماحعل الله فى قلو بهم من الغنى والخبر ولما بلغه عن الانصار كلام سألهم عنسه فقالوا بارسول اللهأ ماذوو الرأى منافلم يقولوا شبأ وأما أناس مناحديثة أسنانهم فقالوا يغفرالله لرسول الله يعطى فريشا ويتركناوسموفنا تقطرمن دمائهم فقىال رسول اللهصلي الله علبه وسلم فانىأعطى رحالاحديثي عهد بكفرأ تألفهم أفلا ترضون أن يذهب الناس بالاموال وترجعوا الحارحالكم برسول الله فوالله لما تنقلمون له خسيرتما لنقلمون له قالوا بلي بارسول الله قدرضينا قال فانكم ستحدون بعدى أثرة شديدة فاصبر واحتى تلقواالله ورسوله على الموض

حقيقة واحدة فلماذالا يحوزأن تكون حقيقة الحروف المختلفة حقىقة واحدة وكذلك حقيقة الاصوات أعنى لستواحدة بالنوع بل واحدة بالعين كاحعل الكلام واحدامالعين وكاسوغأن تكون الصفات المتنوعة واحدة بالعسمن والذبن قالوا ان السكلام حروف وأصوات متقارنة قدعية لايسس بعضها بعضا وهومع ذلك واحداعاقالوه تبعالأولئل وجريا على قساس قولهم وهولازمله مع ظهورفساده وفساداللازم يدلعلى فادالملزوم وبلزمهن قال ذاكأن محعل الطعم واللون والريح شمأ واحدا واذاقسلهدا كالسواد والساض قمل له ويلزمك أن تحعل السواد والساض شمأواحدا كا جعلت العلم والقدرة والحماة شما واحدا فاذافال نحن تكامنا فما عكن اجتماعه من المعانى والسواد والساضمتضادان قبل الحواب منوحهن أحدهماأنه يلزمان هـ ذافى المعانى المختلفة التي عكن اجتماعها كالطعم واللون والريح فقل انهائى واحد كاأن العلم والارادة والقدرة والطلب والخبر والامروالنهى شي واحد الشاني أن يقال تضاد الحروف كنضاد معانى الكلام أوتضاد الحركات لا كتضاد السواد والساض فان المحل الواحدلا يتسع لحركتين ولا لمعنسن فلايتسع لحرفين وصوتين

والواسنصر وقوله تعالى وسحشهاالأتق الذي يؤتى ماله يتزكى ومالأ حدعنده من نعة تحزى الاابتغاءوح مربه الاعلى واسوف برضى استثناء منقطع والمعنى لايقتصرفي العطاء على من له عندويد بكافئه مذاك فانهذامن العدل الواحب الناس بعضهم على بعض عنزلة المعاوضة فالمابعة والمؤاجرة وهذاواجب احل أحدعلي كل أحمد فاذالم يكن لاحدعنده نعمة تحزى لمعتبرالى هذه المعادلة فيكون عطاؤه خالصالوجه ربه الأعلى بخلاف من كان عنده لغبره نعمة فاله يحتاج أن بعطم محازاة له على ذلك وهذا الذي مالأحدعت دمين نعمة تحزى اذا أعطى ماله تتزكى لم يكن لأحدعن دمن نعمة تحزى وفيه أيضاما سين ان التفضيل بالصدقة لا يكون الابعد أداء الواحبات من المعاوضات كاقال تعالى ويسألونك ماذا بنفقون قل العفو ومن تكون عليه ديون وفروض وغيرذاك أداها ولايقدم الصدقة على قضاءهذه الواجبات ولوفعل ذاكهل تردصدقته على قولين معروفين الفقهاء وهذه الآية بحتم بهامن بردصدقته لان الله اعاأثنى على من آتى ماله يتزكى ومالأحدعنده من نعمة تحزى فاذا كانعنده نعمة تحزى فعلىه أن يحزيها فسل أن يؤتى ماله يتزكى فأمااذا آتى ماله يتزكى قبل أن يحزيها لم يكن ممدوما فكون علهم دودا لقوله عليه الصلاة والسلام من عل علاليس عله أمرنافهو رد (الثالث) أنهقدصع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مانفعني مال كال أي بكر وقال ان أمن الناس علمنا في صحبته وذات بده أبو بكر بخلاف على رضى الله عنه فأنه لم يذكر عنه الدي صلى الله علىه وسلمشأمن انفاق المال وقدعرف أنأبا بكراشترى سبعة من المعذبين في الله في أول الاسلام وفعل ذلك ابتغاء لوجه ربه الأعلى فلم يفعل ذلك كافعله أبوط السالذي أعان الذي صلى الله عليه وسلم لاحل نسبه وقرابته لالاحل الله تعالى ولا تقر باالسه وان كان الاتتي اسمحنس فلاريب أنه بدخل فبه أتقى الأمة والعصابة خبرالقرون فأنقاها أتفي الامة وأتني الامة اماأتو بكر واماعلى واماغ برهما والثالث منف بالاجماع وعلى انقسل انه بدخل في هذا النوع لكونه بعد أن صاراه مال آني ماله يتزكى فيقال أبو بكرفعل دلك في أول الاسلام وقت الحاحة المه فكون أكلف الوصف الذي يكون صاحمه والاتقى وأنضافالني صلى الله علمه وسلمانحا كان يقدم الصديق في المواضع التي لا تحتمل المشاركة كاستخلافه في الصلاة والج ومصاحبته وحده في سفره الهجرة ومخاطبته وتمكينه من الخطاب والحكم والافتاء بحضرته الى غيرذال من الخصائص التي يطول وصفها ومن كان أكل في هذا الوصف كان أكرم عندالله فكونأحباليه فقدثبت بالدلائل الكثيرةأنأنا بكرهوأ كرم الصابة في الصديقية وأفضل الخلق بعدالانساء الصديقون ومنكان أكل فى ذلك كان أفضل وأيضا فقد ثبت في النقل الصحيرعن على أنه قال خسرهذه الامة بعدنبها أبو بكر وعمر واستفاض ذلك وتواتر عنه وتوعد يحاد الف ترى من يفضله علمه وروى عنه أنه سمع ذلك من النبي صلى الله علمه وسلم ولاريب أنعلم الايقطع بذلك الاعنعلم وأبضافان الصحابة أجعواعلي أنءتم ان أفضل منه وأبو بكر أفضل منهما وهذه المسئلة مبسوطة في غيرهذا الموضع وتقدم بعض ذلك ولكن ذكرهنا لسين أنحديث الطيرمن الموضوعات

(فصل) قال الرافضى التاسع مارواه الجهور أنه أمر الصحابة بأن بسلواعلى على بامرة المؤمنين وقال بأنه سيد المرسلين وامام المتقين وقائد الغرالمحملين وقال هذاولي كل

مؤمن بعدى وقال فى حقه ان على امنى وأنامنه أولى بكل مؤمن ومؤمنة فيكون على وحده هو الامام لذلك وهذه نصوص في المآب

(والحواب) من وجوه أحدهاالمطالبة باستناده وسان صحته وهو لم يعزه الى كتاب على عادته فأماقوله رواءالجهورفكذب فلدس هذافي كتب الاحاديث المعروفة لاالصحاح ولا المساند ولاالسنن وغبرذاك فان كانرواه بعض حاطبى اللمل كابروى أمثاله فعلممثل هداليس بحجة بحساتباعها باتفاق المسلبن والله تعالى قدحرم علمنا الكذب وأن نقول علمه مالانعلم وقدتوا ترعن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال من كذب على متعددا فليتبوأ مقعده من النار (الوجهالثاني) أن هذا كذب موضوع ما تفاق أهل المعرفة ما لحديث وكل من له أدني معرفة بالحديث بعملمأن هذا كذب موضوع لم بروه أحد من أهل العلم بالحديث في كتاب يعتمد علمه لاالعماح ولاالسن ولا المساند المقمولة (الثالث) أن هذا ممالا محوز نسته الى النبي صلى الله عليه وسلم فان قائل هـذا كاذب والنبي صلى الله عليه وسلم منزه عن الكذب وذلك أنسم دالمرسلين وامام المتقين وقائد الغرالمحملين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم باتفاق المسلين فأن قبل على هوسيدهم بعده قبل ليس في لفظ الحدث ما يدل على هذا بل هو مناقض لهذا لان أفضل المسلمن المتقن المحملين هم القرن الاول ولم يكن لهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سيدولا امام ولا قائد غيره فكيف يخبرعن شي لم يحضر و يترك الخبرعاهم أحوج البه وهوحكمهم في الحال غم القيائد يوم القيامة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فن يقودعلى وأدضافعنه دالشب عقبجهورالمسلمن المحملين كفار أوفساق فلمن يقسود وفي الصحيحن النبى صبلي الله عليه وسيرأنه قال وددت أنى قدرأ يت اخواني قالوا أولسنا اخوانك بارسول الله قال انتم أحداني واخواننا الذين لم يأتوا بعد قالوا كنف تعرف من لم بأت بعدمن أمتك ارسول الله قال أرأيتم لوأن رحلاله خل غرجحلة بن ظهرى خسل دهم مم ألا يعرف خله قالوابلي بارسول الله فال فانهم يأتون يوم القدامة غرا مجعلين من الوضوء وأنافر طهم على الحوس الحديث فهذا يبينأن كلمن توضأ وغسل وجهه ومدمه ورجلمه فاله من الغرالمحملين وهؤلاء جماهيرهما بمايقدمون أما بكروعمر والرافضة لاتغسل يطون أقدامها ولاأعقابها فلابكونون من المحملين فى الارحل وحمنتذ فلا يمقى أحدمن الغرالمحمل بقودهم ولا يقادون معالغرالمحلين فان الحلة لاتكون في ظهرالقدم وانسا الحجلة في الرجل كالحجلة في البد وقد ثبت فى الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال و مل للاعقاب و بطون الاقدام من النار ومعلوم أن الفرس لولم بكن المناض الالمعة في مده أورحله لم يكن محملا وانما الحلة ساض البد أوالرحسل فن لم بغسل الرحلين الى الكعسن لم يكن من المحملين فيكون قائد الغرالمحملين مريشا منه كائنامن كان ثم كونعلى سمدهم وامامهم وقائدهم بعدرسول اللهصلي الله عليه وسلم مما يعلم بالاضطرارانه كذب وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل نسأمن ذلك بل كان بفضل علسهأنا بكر وعمر تفضسلا بتناظاهرا عرفه الخاصة والعامة حتى ان المشركين كانوا يعرفون منهذات ولماكان يومأحدقال أيوسفيان وكان حينئذأ ميرالمشركين أفى القوم مجد أفى القوم محمد ثلاثا فعال النبي صلى الله علمه وسلم لا تحميوه فقال أفى القوم الن أبي قعافة أفى القسوم الزأى قيعافة ثلاثا فقال النبى صلى الله عليه وسلم لا تحييوه فقال أفى القوم الن الخطاب أفى القوم اس الخطاب ثلاثا فقال الني صلى الله عليه وسملم لاتحيبوه فقال أيوسفيان

وفرق سنما يتضادان لانفسهما ومايتضادان لضمق المحل واذا كان كذلك كان تضاد الحسروف والحسركات كتضاد معانى الكلام \* فانقلت الانسان يعرفي الساعة الواحدةعن جع جمع معانى الكلام فالحاق حروف الكلام بأسابهاوهم الحركات ومضموناتها ومدلولاتهاوهي المعانى أولىمن الحاقها بالمتضادات لنفسها كالسواد والساض وحنثذفاذا جعلت معانى الكلام شأواحدا فاحعل حروف الكلام شمأواحدا والافاالفرق وقديقال فىالفرق ان الحروف مقاطع الاصوات والاصوات العة لاسام اوهي الحركات والحركات امامتما أسلة واما مختلفة وكلمن الحركات المختلفة والمماثلة متضادة لاعكن احتماع حركتين في محل واحد في زمن واحدفلا يحتمع صوتان فال يجمع حرفان والحركاتهيمن الاكوان والاكوان كالألوان فكا لايجمع لونان مختلفان في عل واحدفى وقت واحدف الاستخمع كونان في محل واحد في وقت واحد يخلاف معانى الكلام كالطلب الذي يتضمن الحسالمأمسور مه والمغض للنهى عنمه والخبر الذي يتضمن العلم والاعتقاد الخبرعنه فانهاوان كانتحقائق متنوعة لكن لاعتنع اجتماعها فان الام مالئي لايضاد النهى عن غيره

ولاالعم بثالث فلم تتضادلانفها ولكن لعبرالعسد عن جعها فالام ورث لاثة أنواع ماامتنع اجتماعها لنفسها كالالوان المختلفة وماأمكن اجتماعها وقد تحتمع كالعملم والارادة والقمدرة والطعم واللون والريح ومايجيز بعض الاحماءعس جعها كعمع الارادات الكثيرة والاعتقادات الكثيرةفي زمن واحدفهذه لس بينحقائقهامنافاة تمنع اجتماعها ولكن العسد يتحسرعن جعها كا أنه لاعتنع أن يعمل بلسانه عملا وبده علاور حله عملاوأن يسمع كلام هذالقارئ وهذا القارئ وهـذاالقارئ فالجع بنه\_ذه الامورق ديتع ذراج زالعب لالامتناع اجتماعهافي نفسه فان سعهذالاينافي سعهدالذاته ولاهذه الحركة تنافى هده الحركة لذاتها ولهذا يعقل اجتماع هذه بخلاف اجتماع الضدين وكذاك رؤية المرئسات الختلفة لاتتضاد ولكن متضاد تحسر مل الاحفان الىجهتان مختلفتان فنفس الحركات منضادة وأما ما يحصل عنهامن ادراك فليسهوفي نفسه متضادا فاذاقدرادراك لايفتقر الى حركة أو يحصل بحركة واحدة كن يتطر الى السماء بتعديق واحد لم يكن ادرا كه لهذه المدركات في آنواحدمتضادافهل مكن أن يقال في الصوت مثل ذلك وانه

الاصعابه أماهؤلاء فقد كفيتموهم فلمعلل عرنفسه أنقال كذبت باعدوالله الاالذين عددت لأحياء وقدبق لأمايسو لأوقدذكر ماقى الحديث رواه التخاري وغبره فهذامقدم الكفار اذذاك لم يسأل الاعن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر لعله وعلم الخاص والعام أن هؤلاء الثلاثةهمرؤس هذاالامروان قيامه بهم ودلذلك على أنه كانظاهر اعتدالكفارأن هذبن وزبراه وبهماتمام أمره وأنهما أخص الباسيه وأن لهمامن السعى في اظهار الاسلام ماليس لغيرهما وهذاأم كانمعلوماللكفارفضلاعن المسلين والاحاديث الكثيرة متواترة بشلهدذا وكافى العصصينعن الزعباس قال وضع عسرعلى سربره فتكنفه النياس مدعون له ويثنون علمه ويصلون عليسه قبل أن يرفع وأنافتهم فلم يرعني الابرجل قدأ خذعنكي من وراثي فالتفت فاذاهو على فترحم على عروقال ماخلف أحدا أحسالي أن ألقي الله عثل عله منك وأح الله ان كنت لأظنأن يحعل اللهمع صاحسك وذلك أنى كثيراما كنت أسمع الني صلى الله عليه وسلم يقول حئت أناوأ يو بكر وعمر ودخلت أناوأ يو بكر وعرو خرجت أناوا يوبكر وعمر فان كنت لأرجو أن يحمل الله معهما فلم يكن تفضيلهما عليه وعلى أمثاله بمن يخفى على أحد ولهذا كانت الشعةالقدماء الذين أدركوا علما يقدمون أما بكر وعرعليه الامن ألحدمهم وانما كانتزاع من ناز عمم مف عمان وكذلك قوله هو ولى كل مؤمن بعدى كذب على رسول الله صلى الله علىه وسلم بلهوفى حياته وبعدماته ولىكل مؤمن وكل مؤمن وليه فى الحماو الممات فالولاية التيهي ضدالعداوة لاتختص بزمان وأما الولاية التيهي الامارة فيقال فهاوالي كل مؤمن بعدى كإيقال فيصلاة الجنازة اذا اجتمع الولى والوالى قدم الوالى في قول الا كثروقيل بقدم الولى وقول القائل على ولى كل مؤمن بعدى كلام عتنع نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم فأنه ان أرادالموالاة لم يحتم أن يقول بعدى وان أرادالامارة كان يسغى أن يقول وال على كل مؤمن وأماقوله لعلى أنتمني وأنامنك فصحيح في غيره فاللديث ثبت انه قالله ذلك عام القضية لما تنازعهو وجعفر وزيدس مارثة فى حضانة بنت حرزة فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بها لخالتها وكانت تحت حعفر وقال الخالة أم وقال المعفرأشبهت خلقى وخلقى وقال العلى أنتمنى وأنامنك وقال لزيد أنتأخوناومولانا وفى التحديدين عندأنه قال ان الاشعر يين اذاأرملوانى السفرأونقصت نفقة عسالهم بالمدينة جعواما كان معهم في ثوب واحد فقسموه بنهم بالسوية هممنى وأنامنهم فقال للاشعر ينهمني وأنامنهم كاقال لعلى انتمني وقال لحمي هذامني وأنامنه فعلمأن هذه اللفظة لاتدل على الأمامة ولاعلى أنمن قبلتله كان هوأفضل العصابة

و فصل النه على العاشر مارواه الجهورمن قول النبى مارافه المهورمن قول النبى مارافه على الله على الله على الله وعترف أهل بنبى ولن يفتر قاحتى بردا على الحوض وقال أهل بنبى فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نحاومن تخلف عنها غرق وهذا يدل على وجوب التمسك بقول أهل بنيه وعلى سيدهم في وحوب التمسك بقول أهل بنيه وعلى سيدهم في ووروا حب الطاعة على الكل فيكون هو الامام

(والجواب) من وجوه أحدها ان لفظ الحديث الذى في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال قام فينارسول الله صلى الله عليه وسلم خطسا عاء يدى جمايين مكه والمدسة فقال أما بعد أجها الناس اغا أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربى فأحيس ربى وانى تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور في ذوا بكتاب الله واستمسكوا به فث على كتاب الله ورغب فيه

عكن حصول أصوات بلاحركات وحنئذفلا تتضادتاك الاصوات المحتمعة في محل واحد في زمن واحد فسهزاع وجهورالع قلاءعلى امتناعه فان كانهدذا عماعكن احتماعه صاركعاني الكلام والصفات وانام عكن اجتماعه صار كالمتضادات وعلى هذاالتقدرفن قال مامكان اجتماع هده الامورلم يكن فى قوله من الاستمعاد أعظم من قسول من يقسول تكون تلك الحقائق المختلفة شأواحدا وليس اجتماع مانظم رتضاده ماعظم من اتحادما بعدلم اختسلافه واذاقال القائل الامور الالهية لاتشبه بأحوال العماد بل العسد مختلف عله ماختلاف المعاومات وارادته باختلاف المرادات ويتعددذاك فيه والبارى ليس كذلك قبل فاذا جوزتم أن بكون ما يعلم تعدده واختلافه في المخلوق من واحدا لاتعددفه ولاتنوع فىحق الخالق أمكن منازعكم أن يقول كذلك فيقول ماعتنع اجتماعه فيحقنا لاعتنع احتماعه في حقه لانه واسع لايقاس الخاوقين بل اجتماع الامور الى نظهر تضادهافسناأقرب من اتحادالامورالتي نعلم اختلافها فان كون الشي هونفس ما يخالفه أمرفه فلسالحقائق وأمااجماع الشي وغيره في حق الحالق مع امتناع احتماعهما فيحق المخلوق فدل على أنه عكن في حقه مالا

غ قال وأهل بيني أذ كركم الله في أهل بيتى وهذا اللفظ يدل على أن الذي أمر نابالمسائيه وجعمل المتمسل به لايضل هو كتاب الله وهكذا حاء في غرهذا الحديث كافي صحيح مسلم عن مار فى حمة الوداع لماخطب ومعرفة وقال قد تركت فسكم مالن تضاوا بعده ان اعتصمتمه كتابالله وأنتم تسئلون عنى فاأنتم قائلون فالوانشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال باصبعه السباية برفعهاالى السماءوسكماالى الناس اللهم اشهد ثلاثمرات وأماقوله وعترتي أهل ببني وانهمالن بفترقاحتي برداعلي الحوض فهمذار واهالترمذي وقدستل عنه أجدين حنب لفضعفه وضعفه غير واحدمن أهل العلم وقالوالا بصبح وقدأ حاب عنه طائفة عمايدل على أن أهل بيد م كلهم الا يجمعون على ضلالة فالواونين تقول بذلك كاذ كردال القاضى أو بعلى وغيره لكن أهل الست لم يتفقوا واله الحد دعلي شي من خصائص مذهب الرافضة بلهم المبرؤن المنزهون عن التدنس بشئمنه وأماقوله مثل أهل بني مثل سفينة نوح فهذا لابعرف له استفاد صحيح ولاهوفى شئمن كتب الحديث التي بعمد عليها فان كان قدروا ممثل من بروى أمشاله من حطاب الليل الذين بر وون الموضوعات فهذا بما ير ده وهذا (الوحه الثاني) أنالني صلى الله علمه وسلم قال عن عترته انها والكتاب لن يفترقا حتى رداعلمه الحوض وهو الصادق المصدوق فندل على أن اجماع العبرة حقوهمذا قول طائفة من أصحابناوذ كره القاضى فى المعتمد لكن العترة هم سوها شم كلهم ولد العماس وولدعلى وولد الحرث بن عبدالمطلب وسائر بني أبي طالب وغيرهم وعلى وحدد السهو العترة وسيد العترة هورسول الله صلى الله عليه وسلم سنذلك أن علماء العترة كان عباس وغيره لم يكونوا وحبون اتباع على فى كل ما يقوله ولا كان على توحب على الناس طاعت ه فى كل ما يفتى به ولاعرف أن أحدامن أعة السلف لامن بني هاشم ولاغيرهم قال انه يحسانهاع على في كل ما يقوله (الوحه الثالث) أن العترة لم تجمع على امامته ولاأفضلته بل اعة العترة كان عماس وغيره يقدمون أما بكر وعر وفيهم من أصحاب مالك وأنى حنيف والشافعي وأحدو غيرهم أضعاف من فيهم من الامامية والنقل النابت عن حمع علماء أهل البيت من بني هاشم من التابعين وتابعهم من والالحسين سنعلى ووالدالحسن وغيرهماأنهم كانوا بتولون أما بكر وعر وكانوا يفضلونهماعلى على والنقول عنهم ابتمة متواترة وقدصنف الحافظ أتوالحسن الدارقطني كتاب ثناء الععابة على الفرابة وثناءالفرابة على العمابة وذكرفسهمن ذلك قطعة وكذلك كل من صنف من أهل الحديث فى السنة مثل كتاب السنة لعبد الله من أحد والسنة الحداب والسنة لا من بطة والسنة الاجرى واللالكائي والسهقي وأبي ذرالهروى والطلنكي وأبي حفص بن شاهين وأصعاف ه ولاءالكتب التي يحتم ه في المامثل كناب فضائل العجابة للامام أحد وأبي نعيم وتفسيرالثعلى وفهامن ذكرفضائل الثلاثة ماهومن أعظم الحج عليه فان كان هذا القدر حمة فهو حمة له وعلمه والافلا يحتمه (الوحه الرابع) أن هـ أمعارض يما هوأ قوى منه وهوأن اجماع الامة عقمالكتاب والسنة والاجماع والعترة بعض الامة فسلزم من ثموت اجماع الاسة اجماع العمرة وأفضل الامةأو بكر كاتقدمذ كرهو يأتى وان كانت الطائفة التي اجماعها جمه بحساتهاع قول أفضلها مطلقا وان لم يكن هوالامام ثبت أن أما بكرهوالامام وانام يحسأن بكون الامركذاك طلماذكر وهف امامة على فنسسة أى بكرالى حسع الامة بعدنيها كنسبة على الى العترة بعدنيها على قول هذا

عكن فىحق الخلق وذلك سلعلى عظمته وقدرته وأنضافقد يقول الكرامية وأمثالهمان محل هذه الحروف والاصوات لس هو بعينه محل الانحرى والله واسع عظيم لا محيط العماديه علما ولاتدركه أنصارهم وبالجسلة فالنباس متنازع ون في امكان احتماع الحروف وامكان قدمها والنزاعفي ذلك قديمذ كره الاشعرى في المقالات وأصحاب أجدمتنازعون فىذلك وكذلكأ صحاب مالكوأبي حنيفة والشافعي وغيرهممن الطوائف وكذلك أهل الحديث والصوفية وحنشذ فيقال اما أن يكون ذلك ممتنعا واما أن يكون بمكنا فان كانمتنعا لم يكن ظهورامتناعه أعظمهن ظهورامتناع قول الكلاسة الذي بوجب قدم المعانى المتنوعة التي هيمدلول العمارات المنتظمة ويحعلهامع ذلك معنى واحدا فان الالفاظ قوالاالمعاني ونحن كا لانع قل الحروف الامتوالة متعاقبة فلانعقل معانهاالا كذلك وبتقديرأن نعقل اجتماع معانها فهيىمعانمتنوعةلست شأواحــدا ولهــذا لماقالت الكلاسة لهؤلاءالحروف متعاقبة والسن بعدالماء وذلك عنع قدمها أحانوهم شلاثة أحوية كاذكران الزاغوني وقالواهدذا معارض ععانى الحروف فانهامتعاقية

وى أحدى وجوب مسلمة وموالاته من أحدى عشرمارواه الجهورمن وجوب مسلمة وموالاته من أحدى وأحدى حسل في مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سد حسن وحسين فقال من أحدى وأحسف وروى ابن حالو به عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدان بمسل بقصة الماقوت التي خلقها الله بيده نم قال الها كونى في كانت فلمتول على بن أبى طالب من دعدى وعن أبى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلى حدث اعمان و بغضل نفاق وأول من بدخل الحنية محمل وأول من بدخل الحنية محمل وأول من بدخل الحنية عمل وأول من بدخل الله عندى وعن شقيق بن سلمة عن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بسدعلى وهو يقول هذا وليى وأناوليه عاديت من عادى وسالمت من سالم وروى أخطب خوارزم وهو يقول هذا وليى وأناوليه عاديت من عادى وسالمت من سالم وروى أخطب خوارزم عن حابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء في حبر بيل من عند الله بورقة خضراء مكتوب فيها بساض انى قد افترضت محمة على على خلق فيلغه عمد الله عنى والاحاد بثى ذلك لا تحصى فيها بساض انى قد افترضت عمة على على خلق فيلغه على دائمة على والاحاد بثى ذلك لا تحصى كثرة من طرق المخالف وهى تدل على فضلته واستحقافه للامامة

(والجواب) من وجوه أحدها المطالبة بتصيم النقل وهيمات له ذلك وأماقوله رواه أحد فيقال أولاأحمدله المسندالمشهور وله كتاب مشهور في فضائل العماية روى فيمه أحادث لايرويهافى المسندلمافهامن الضعف لكونها لاتصلح أنتروى فى المسند لكونهام راسل أوضعافا بغد مرالارسال غمان هذا الكتاب زادفه النه عدالله زيادات غمان القطمعي الذي رواء عن اسه عسد الله زادعن شسوخه زيادات وفهاأ حاديث موضوعة باتفاق أهل المعرفة وهذا الرافضي وأمثاله منشسوخ الرافضة جهال فهم ينقلون من هذا المصنف فنظنون أن كل مارواه القطمعي أوعمدالله قدرواه أحدبنفسه ولاعتزون بننسو خ أحدوشيو خ القطيعي نم نظنونأنأ حداذار واهفقدرواه في المسند فقدرأ يتهم في كتهم بعزون الى مسندأجد أحاديث ماسمعهاأ حدقط كافعهل النالمطريق وصاحب الطرائف منهم وغيرهما بسبب هذا الجهلمنهم وهذاغ برمايفترونه من الكذب فان الكذب كثيرمنهم وبتقديرأن يكون أحمدر وىالحديث فعردر واية أحدلاتوحمأن مكون صححا بحماله بل الامام أحد روىأحاديث كشرةلمعرف وسنالناس ضعفها وهذافي كلامه وأحوبته أظهروأ كبرمن أن يحتاج الى بسط لاسمافي مثل هذا الاصل العظيم مع أن هذا الحديث الاول من زيادات القطمعي رواهعن نصر بنعلى الجهني عنعلى بن حعفر عن أخسه موسى بن حعفر والحديث الثانىذ كرماس الجوزى فى الموضوعات وسنأنه موضوع وأمار والماس خالوله فلاندل على أنهد ذاالحديث صحير ماتفاق أهل العلم وكذلك ووامة أخطب خوارزم فان في روايت من الاكاذيب المختلفة مآهومن أقبح الموضوعات ما تفاق أهل العلم (الوحه الثاني) أن هذه الاحاديث التى رواها ان حالو به كذب موضوعة عندأهل الحديث وأهل المعرفة يعلمون علما ضرور ما يحزمون به أنهذا كذب على رسول الله صلى الله علمه وسلم وهذه لستف شئمن كتب الحديث التي يعتمد علها على الحديث لا العصاح ولا المساند ولا السين ولا المعهمات ولا نحوذلك من الكتب (الثالث) أن من تدر ألفاطها تمن له أنهام فتراة على رسول الله صلى الله علىه وسلممثل قوله من أحب أن يتمسك بقصمة الماقوت التي خلقها الله سده ثم قال لها كوني فكانت فهذممن خوافات الحديث وكأنهمل اسمعواأن الله خلق آدم سددمن ترابتم قالله

كن فيكون فاسواهد الماقوتة على خلق آدم وآدم خلق من تراب نم قالله كن فكان فصار حابنفي الروح فيه فأماهذا القصب فينفس خلقه كمل نم لم يكن له بعدهذا حال بقال له فيها كن ولم يقل أحدمن أهل العلم ان الله خلق سده باقوتة بل قدروى في عدة آثار ان الله لم يخلق سده الاثلاثة أشياء آدم والقلم وجنة عدن تم قال السائر خلقه كن فكان فلم يذكرفها هذه الماقوتة نم أى عظيم في المسائر هذه الماقوتة حتى يحعل على هذا وعداعظما وكذلا قوله أول من يدخل النار مبغضل فهل يقول مسلم ان أنظوار جيد خاون النارقبل أي جهل بن المشركين وكذلا قوله أول من يدخل الحنة محمل في منام وفرعون وأي لهب وأمثالهم من المشركين وكذلا قوله أول من يدخل الحنة عمل في المائر الانبياء ورسله وحب الله ورسوله وسائر الانبياء ورسله وحب الله ورسوله الا كتعلقها يحب أي بكر وعمر وعمان ومعاوية رضى عمرد حب على دون حب الله ورسوله الا كتعلقها يحب أي بكر وعمر وعمان ومعاوية رضى الله عنه منا ومعاوية رضى هذا من حنس قول الشعة

(فصل) قال الرافضي روى أخطب خوارزم باسناده عن أبي ذر الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ناصب علما الخلافة فهوكافر وقد حارب الله ورسوله ومنشك فيعلى فهوكافر وعنأنس قال كنت عندرسول اللهصلي الله علمه وسلم فرأى علىامقبلا فقال أناوهذا حجة الله على أمتى يوم القيامة وعن معاوية بن حيدة القشيرى قال سمعت رسول الله صلى الله علمه وسلم يقول لعلى من مات وهو سغضك مات بهوديا أونصرانها (والحواب) من وحوه أحدها المطالسة بتحدير النقل وهذا على سبل التنزل فان مجرد روأية الموفق خطس خوارزم لاتدل على أن الحديث مابت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذالولم بعليمافي الذي جعمن الاحاديث من الكذب والفرية فأمامن تأمل في جع هذا الخطب فانه يقول سحانك هذاج تان عظيم (الثاني) انكل من له معرفة الحديث يشهدأن هذهالاحاديث كذب مفتراة على رسول الله صلى الله علمه وسلم (الثالث) أن هذه الاحاديث ان كانت ممار واهاالعجابة والتابعون فأمنذ كرهابينهم ومن الذي نقلها عنهم وفي أي كتاب وحدأنهم رووها ومن كان خسراعا جرى بنهم على بالاضطرار أن هذه الاحاديث بماوادها الكذابون بعدهم وأنهام اعملت أيديهم (الوجه الرابع) أن يقال علنابان المهاجرين والانصار كانوامسلمن يحبون الله ورسوله وأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يحبهم ويتولاهم أغظمهن علمنا بصحة شئمن هذه الاحاديث وأنأ ما بكر الامام بعدرسول الله صلى الله علمه وسلم فكمف محوزأن بردماعلمناه بالتواترا لمتمقن بأخمار هي أقل واحقرمن أن بقال لهاأخمار آحاد لايعللهانافل صادق بلأهل العلم بالحديث متفقون على أنهامن أعظم المكذو بات ولهذا لابوحدمنهاشي فى كتب الاحاديث المعتمدة بل أغة الحديث كلهم محرمون بكذبها (الوجه الخامس) أن القرآن يشهد في غير موضع برضا الله عنهم وثنا ته علهم كقوله تعالى والسابقون الا ولون من المهاجر بن والانصار والذبن المعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه وقوله لايستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولدُك أعظم درجة من الذين أنفقوامن بعدوقاتلوا وكالاوعدالله الحسنى وقولة محدرسول اللهوااذين معه أشداءعلى الكفار رجاء بنهم تراهم ركعام حدا يبتغون فضلامن الله ورضوانا الاية وقوله لقد

عندناوأنتم تقو لون بقدمها الثاني أن التعاقب والترتب نوعان أحدهما ترتسفى نفس الحقيقة والثانى ترتسفى وحسودها فاذا كانتمو حودة شمأ بعدشي كان الذاتى حادثا وأماالترتيب الذاتي العقلى فهو عنزلة كون الصفات تامعة للذات وكون الارادة مشروطة بالعلم والعلمشروطا مالحماة وادعوا أن تقدم الحروف من هذاالباب وهذاالذي بقالله تقدم بالطسع وهو تقدم الشرط على المشروط كتقدم الواحدعلي الاثنين وجزء المركب على حلته ومثلهذا الترتب لايستلزم عدم الثانى عندوح ودالاول فقول هؤلاءان كان باطلافكمون العلم هــوالحياة والحياة هـى الارادة ومعنى القرآن هومعني التسوراة ومعنى آ به الكرسي وقل هوالله أحدهومعنى آية الدس وتستبدا ألى الهدهو باطل أيضاسواء كان مثله في المطلان أوأخم بطلانا منه أوأظهر بطلانامنه وحينئذ فمقال هاأن فول السالمة والكرامية باحتماع الحروف محال فقول الكلاسة أنضا محال فلا بلزم من بطلان ذاك صعة هذا وقول المعتزلة والفلاسفة أبطلمن الكل وحنث فمكون الحق هوالقول الأخروه \_وأنه لمرزل متكاما محروف متعاقسة لامجتمعة وهدذا يستنازم قيام

رضى الله عن المؤمن من اذبها يعونك تحت الشحرة وقوله للفقراء المهاجر من الذين أخرحوامن دبارهم وأموالهم يبتغون فضلامن الله ورضوانا وأمثال ذاك فكمف ردماعلما دلالة القرآن عليه بقيناعثل هذه الاخبار المفتراة التي رواهامن لا يخاف مقام ربه ولابر حولله وقارا (الوحم السادس) أن هذه الاحاديث تقدح في على وتوجب أنه كان مكذبالله ورسوله فعلزم من صحتها كفرالعمابة كلهمهو وغمره أماالذين ناصبوه الخلافة فانهم فى هذا الحديث المفترى كفار وأماعلي فالهلم يعمل عوجب هذه النصوص بل كان يحعلهم مؤمن بن مسلين وشرمن قاتلهم على همالخوارج ومع هذا فلم يحكم فبهم يحكم الكفار بل حرم أموالهم وسبهم وكان يقول لهم قسل قتالهم إن الكم علمناأن لاغنعكم مساحدنا ولاحقكم من فمئنا ولماقتله ابن ملحم قال ان عشت فأناولى دمى ولم محعله مرتدا بقتمله وأماأهل الجل فقد تواترعنه أنه نهيى عن أن بتسع مدبرهم وأن يجهز على جريحهم وأن يقتل أسيرهم وأن تغنم أموالهم وأن تسبى ذراريهم فان كان هؤلاء كفارا بهدنده النصوص فعملي أولى من كذب بهاف لزمهم أن يكون على كافرا وكذلأ أهلصفين كان بصلي على قتلاهم ويقول اخواننا بغوا علىناطهرهم السمف ولوكانوا عنده كفارالماصلي علم مولاجعلهما خوانه ولاجعل السف طهرهم وبالحلة نحن نعلم بالاضطرارمن سمرة على أنه لم يكن يكفر الذين قاتلوه بل ولاجهور المسلمن ولا الخلفاء الشلاثة ولاالحسن ولاالحسين كفروا أحدامن هؤلاء ولاعلى بن الحسين ولاأبو حعفر فان كان هؤلاء كفارا فأولمن خالف النصوص على وأهل سمه وكان عكنهم أن يف علواما فعلت الخوارج فيعتزلوا بدارغيردار الاسلام وانعزواعن القتال ويحكموا على أهل دار الاسلام بالكفر والردة كإيف علمشل ذلك كثبر من شدمو خالرافضة وكاد الواحب على على اذارأى أن الكفار لانؤمنونأن تخففه ولشمعته داراغ مردارأهل الردة والكفر ويماينهم كامان المسلون لمسملة الكذاب وأحمابه وهذاني الله صلى الله علىه وسلم كان بمكة هو وأصحابه في غابة الضعف ومع هذا فكانوا يباينون الكفار ونظهرون مباينتهم يحبث يعرف المؤمن من الكافر وكذلك هاجر من هاجرمنهم الى أرض الحبشة معضعهم وكانوا يباينون النصاري ويسكلمون بدينهم قدام النصارى وهذه بلادالاسلام ملوأة من الهودوالنصارى وهم مظهرون ادينهم متحبز ونعن المسلمن فانكان كلمن بشك فى خلافة على كافر اعنده وعندأهل بيته وليس عؤمن عندهم الا من اعتقدانه الامام المعصوم بعدرسول الله صدلي الله عليه وسلم ومن لم بعتقد ذلك فهوم تد عندعلى وأهل بيته فعلى أول من بدل الدين ولمع يزا لمؤمنين من الكافرين ولا المرتدين من المسلمن وهماأنه كانعاجزاعن قتالهم وادخالهم في طاعتمه فلريكن عاجزا عن ممانتهم ولم يكن أعزمن الخوار جالذين هممشردمة منعسكره والخوارج انحمذوالهمداراغ مردارالجاعة وباينوهم كاكفروهم وجعلوا أصحابهم همالمؤمنين وكيفكان يحل للحسنأن يسلمأم المسلمن الىمن هوعنده من المرتدين شر"من الهودوالنصاري كايدعون في معاوية وهل يفعل هـ ذامن يؤمن بالله والموم الآخر وقد كان الحسن عكنه أن يقيم بالكوفة ومعاوية لم يكن بدأه بالقتال وكان قدطلب منهما أراد فاوقام مقام أبيه لم بقاتله معاوية وأبن قول رسول الله صلى الله علمه وسلم الشابت عنه في فضل الحسن ان ابني هذا سيدوسيصلح الله به بين فشين عظمتين من المسلمن فأن كانعلى وأهل بيته والحسن منهم يقولون لم يصلح أتلهبه الابين المؤمنين والمرتدين فهداقد حق الحسن وفجده الذي أنى على الحسن ان كان الامر كايقوله الرافضة فتبين

الحوادثه فن قال مدالم يكن تناقض الكرامة حجة علمه ولم يازم من بطلان قولهم بطلان هذا الاصل وانكان اجتماع الحروف ممكنا بطل أصل الاعتراض ومعاوم أنالقسمة العقلمة أر بعية لان الحروف اماأن عكن قدم أعمانها وحنئذ ملزم امكان اجتماعها واما أن لاعكن قدم أعمانها بلقدم أنواعهاواماأن لاعكن قدم أعمانها ولا أنواعها وأما القسم الرابع وهوقدم أعمانها لاأنواعها فهذا لاىقوله عاقل وعلى التقدرين فاماان عكين اجتماعها وإماأن لاعكن فهذه خسة أقسام وأيضا فاذاأ مكن الاجتماع فاماأن يكون بقاؤها مكنا واماأن لامكون فالقول المذكور عن الكرامة يتضمن حدوث أعمانها وأنواعها لكن مع امكان اجتماعها وبقائها بعد الحدوث وهـذا قولمن أقوال متعددة وبازاء ذلكمن بقول محسحدوثها وعتنع بقاؤها امامع اسكان الاجتماع وامامع عدم امكان الاجتماع ومن يقول محب قدم نوعها لاقدم أعمانها قد يقول مامكان الاجتماع وقدد لايقول والناسمتنازع ونفى تكام الله لعماده هل هو محرد خلق ادراك لهمن غرتعدد تكام من حهته أملا مدمن تعدد تكليم من حهته على قولن للنسس الى السنة وغيرهم من أحصاب أبى حسفة

أن الرافضة من أعظم الناس قد حاوط عنافى أهل المت وأنهم الذمن عادوا أهل المدت في نفس الامر ونسبوهمالى أعظم المنكرات التي من فعلها كان من الكفار وليس هذا سدع من حهل الرافضة وجافاتهم ثمان الرافضة تدعى أن الامام المعصوم لطف من الله بعياده ليكون ذلك أدعى الى أن يطبعوه فيرجوا وعلى ما قالوه فلم يكن على أهل الارض نقمة أعظم من على فان ااذمن خالفوه وصاروا مرتدين كفارا والذين وافقوه أذلاءم فهورين تحت النقمة لابد ولالسان وهممعذال بقولون انخلقه مصلحة واطف وانالته يحسعله أن يخلقه وانه لاتم مصلحة العالم فدينهم ودنماهم الابه وأى صلاح فى ذلك على قول الرافضة غمانهم يقولون ان الله يحب علمه أن يفعل أصلح ما يقدر علم والعباد في دينهم ودنياهم وهو تكن الخوار جالذين يكفرون له بدار لهمفهاشوكةومن قتال أعدائهمو يحعلوهموالائمة المعصومين فيذل أعظممن ذل المهود والنصار وغسرهمن أهل الذمة فانأهل الذمة عكنهم اظهارد منهم وهؤلاء الذن يدعى أنهم حيالله على عماده ولطف في بلاده وانه لاهدى إلابهم ولانجاة الابطاعتهم ولاسعادة الاعتابعتهم قد غاب خاعتهم من أربعائة سنة وخسين سنة فلم ينتفع به أحدف دينه ولادنياه وهم لاعكنهم الطهاردينهم كأنظهراليهودوالنصارىدينهم ولهدذا مازال أهل العلم يقولون ان الرفض من أحداث الزنادقة الملاحدة الذس قصدوا افسادالدس دس الاسلام وبأبى الله الاأن سترنوره لوكره الكافرون فانمنتهي أمرهم تكفيرعلي وأهل بيته بعدأن كفرواالعماية والهذاكان صاحب دعوى الباطنية الملاحدة رتب دعوته من اتب أول ما يدعو المستحب الى التشمع م اذاطمع فسه قالله على مشل الناس ودعاه الى القسدح في على أيضا م اذاطمع فسه دعاه الى القدح في الرسول مم اذاطمع فيه دعاه الى انكار الصانع هذا ترتب كتابهم الذي يسمونه الملاغ الاكبر والناموس الأعظم وواضعه الذيأرسل به الى القرمطي الخارج بالنحر بن لما استولى على مكة وقناوا الحاج وأخذوا الحرالاسودواستعاوا المحارم وأسقطوا الفرائض وسيرتهم مشهورة عندأهل العلم وكنف يقول الذي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يبغض على امات موديا أونصرانيا والخوارج كلهم تكفره وتمغضه وهونفسه لم يكن محعلهم مثل المهود والنصاري مل يحعلهم من المسلمن أهل القبلة و يحكم فهم بغيرما يحكم بسن المهود والنصاري وكذلك من كان يسمه وسغضه من بني أمسة وأتباعهم فكيف يكون من يصلي الصاوات ويصوم شهر رمضان وبحج الست ويؤدى الزكاة مشل المهود والنصارى وغايشه أن يكون خفى علمه كون هـذااماماأ وعصاه بعدمعرفته وكلأحد يعلمأن أهل الدين والجهورليس لهم غرض مع على ولا لاحدمن مغرض فى تكذيب الرسول وأنهم لوعلوا ان الرسول جعله اماما كانو اأسبق الناس الى التصديق بذلك وغاية ما يقدرا نهم خني علمم هذا الحكم فكنف يكون من خني علم جزء من الدين منسل اليهود والنصارى وليس المقصوده نسا الكلام في التكفير بل التنسي على أنهدنه الاحاديث مما يعلم بالاضطرارأنها كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وأنهامناقضة الدين الاسلام وأنها تستلزم تكفيرعلي وتكفير من خالف وأنه لم يقلهامن يؤمن بالله والموم الأخرفضلاعن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بل اضافتها والعباذ مالله الى رسول الله من أعظم القد حوالطعن فسه ولاشك أن هذا فعل زنديق ملحد يقصد افساددين الاسلام فلعن اللهمن افتراها وحسمه ماوعده به الرسول حيث قال من كذب على متعدا فليتبوأ مقعدهمن النار

ومالكوالشافعيوأجدوغيرهمم فالاول قول الكلابسة والسالمة ومن وافقهم من أصحاب هـــؤلاء الاعةالقائلن بأن الكلام لايتعلق عششته وقدرته بلهو عنزلة الحاة والثانى قول الأكثرين من أهل الحديث والسينة من أصاب هؤلاء الائمة وغيرهم وهوقول أكثرأهل الكلام من المرحشة والشعةوالكرامية والمعينزلة وغيرهم قالوا ونصوص الكتاب والسنة تدلعلي هذاالقول ولهذا فررقالله بين ايحائه وتكلمه كاذكر في سورة النساء وسورة الشورى والاحادث التي حاءت بأنه بكام عماده نوم القمامة ويحاسهم وانه اذا قضى أمرافي السماء ضربت الملائكة بأجفتها خضعافا لقوله كا نهسلله على صفوان الى غىردلك ممايطول ذكره واذاكان كذلك امتنع أنلايقوم كالرمالله به فانه بازم أن لا مكون كالمه سل كالاممن قامه كاقدقررفي موضعه والله سحانه محاسا الحلق في ساعة واحدة لايشغله حساب هذا عن حسابهذا وكذلك اذاناحوه ودعوه أحابهم كافي الصحيح الني صلى الله علمه وسلم أنه قال يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدى نصفهالى ونصفهالعمدى ولعمدى ماسأل فاذا قال الحديثه رب العالمن قال الله حدى فاذا قال الرحن

(فصل) قال الرافضي قالت الامامية اذاراً بنا المخالف لنابوردمثل هذه الاحاديث ونقلنا نحن أضعافهاعن رحالناالثقات وحبعلمنا المصيرالها وحرم العدول عنها (والجواب) أن يقال لارب أن رحالكم الذين و تقتموهم غايتهم أن يكونوا من حنس من بروى هـنه الاحاديث من الجهور فاذا كان أهل العلم يعلون بالاضطرار أن هؤلاء كذاون وأنتم أكذب منهم وأحهل حرم علمكم العمل مهاوالقضاء عوحها والاعتراض على هذا الكلاممن وجوه (أحدها) أن بقال لهؤلاء الشيعة من أين لكم أن الذين نقاوا هذه الاحاديث في الزمان القدح ثقات وأنتم لمتدركوهم ولم تعلواأ حوالهم ولالكم كتسمصنفة تعتمدون علمافي أخمارهم التي عبز مهابين الثقة وغميره ولالكمأساند تعرفون رحالها بلعلكم بكثيرهمافي أسيكم شرمن علم كثعرمن المودوالنصارى عافى أمدمهم بل أولئك معهم كتب وضعهالهم هلال وشماس وليسعندجهورهم ايعارضها وأماأنتم فمهورالسلين دائما يقدحونفي روايتكمو سينون كذبكم وأنتمليس لكمعلم بحالهم ثمقدع لميالتوا ترالذى لاتنكر حجيته لئرة الكذب وظهوره فى الشمعة من زمن على والى الموم وأنتم تعلون أن أهل الحديث مغضون الخوار جوبروون فهمعن النبي صلى الله علمه وسلم أحاديث نثيرة صحيحة وقدروى المخارى بعضها وروى مسالم عشرة منها وأهل الحديث متد سون عماصير عندهم عن النبي صلى الله علمه وسلم ومع هلذافل يحملهم بغضهم مع الخوار جعلي الكذب عليهم بلح يوهم فوحد وهم صادقين وأنتم بشهدء لمكمأه لللحديث والفقهاء والمسلون والتحار والعامة والحند وكلمن عاشركم وجربكم قدعاوحد يثاأن طائفتكمأ كذب الطوائف واذاوحدفهاصادق فالصادق فيغيرها أكثر واذاوحدفى غبرها كاذب فالكاذب فهاأكثر ولايخني هذاعلى عاقل منصف وأمامن اتمع هواه فقدأعي الله فلبه ومن يضلل الله فلن تحمدله ولمام شدا وهذا الذيذكرناه معروف عندأهل العمارقد عماوحديشا كاقدذ كرناه ضأقوالهم حتى قال الامام عمدالله ن المسارك الدين لاهل الحديث والكذب للرافضة والكلام لمعتزلة والحيل لاهل الرأى أصاب فلان وسوءالتــدىبرلاكأبىفلان وهوكماقال فانالدس هوما بعث الله به محمدا صــلى الله علمه وسلم وأعام الناس مأعلهم بحديثه وسنته وأماالكلام فأشهر الطوائف مه هم المعتزلة ولهذا كانواأشهرالطوائف السدع عندالخاصة وأماالرافضة فهم المعروفون الكذب عندالعامة والخاصة لظهورمناقضتهم لماءاءه الرسول علمه السلام عندالعامة والخاصة فهم عمن على ماحاءه حتى الطوائف الذين لدس لهممن الحبرة مدين الرسول مالغ مرهم اذا قالت لهم الرافضة نحين مسلمون مقولون أنتم حنس آخر ولهذا الرافضة بوالون أعداء الدين الذين بعرف كل أحد معاداتهم من المهودوالنصاري والمشرك مشركي النرك ويعادون أولياء الله الذين هم خيار أهل الدين وسادات المتقين وهم الذبن أفاموه وبلغوه ونصروه ولهذا كان الرافضة من أعظم الاسماك في دخول الترك الكفار الى بلاد الاسلام » وأماقصة الوزير ان العلقمي وغيره كالنص والطوسي مع الكفار وممالأنهم على المسلمن فقدعر فهاالخاصة والعامة وكذلكمن كانمنهم بالشام ظاهروا المشركين على المسلمن وعاونوهم معاونة عرفها الناس وكذلك لما انكسرعكر المسلىن لماقدم غازان ظاهروا الكفار النصارى وغمرهم من أعداء المسلى وناعوهمأ ولادالمسلمن سع العسدوأموالهم وحاربواالمسلمن محاربة طاهرة وحسل بعضهمراية الصلم وهمكانوامن أعظم الاسماف فاستملاء النصارى قدعاعلى بت المقدسحتى استنقذه

الرخم قال الله أثنى على عبدى فاذاقال مالك ومالدس قال محدنى عسدى فاذاقال اماك نعمدوا ماك نستعن قال هذه الآ بة بني وبين عمدى نصفين ولعمدى ماسأل فاذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعت عليهم غيرا لمغضوب علمهم ولا الضالين قال هؤلاء لعمدى ولعمدي ماسأل فقدأخبر النى صلى الله علمه وسلم أن الله بقول هذا لكل مصل والناس يصلون في ساعة واحدة والله تعالى يقول لكل منهم هذا وقدروى أنانء باس قبل له كنف يحاسب الله الخلق في ساعة واحدة فقال كما برزقهم في ساعة واحدة وأمثال ذلك كثبر وحنئذفن قال انهذه أقوال فأغة ننفسه تتعلق عشىئته وقدرته يلزمه أحدام سناماأن يقول باحتماعها فيمحلواحد واماأن يقول ان ذاته واسعة تسع هدده الاقوال كلها ونحن نعصقلأن يقوم بالذات الواحدة حروف كشرة في آن واحد وأصوات محتمعة في آنواحد لكن لامكون هـذا حث هذا اذلا بعقل في الشاهد انهما يحتمعان في محل واحد وقد يقال انمثله فالمحيءعلى ق ول من يقول انه يقوم بذاته علوم لانهامة لها وارادات لانهاية لهاوقدر لانهايةلها فانذلك كقيام أفعال وأقدوال لانهاية لهاوهـذاعلى وحهن فن قالاان

ذلك يقرومه على سيل التعاقب فهوكن يقول اله تقومه الكامات والافعال على سبل التعاقب ومن قال انها كلمات أزلسة كانقوله طائفة يقولون اله تقوم به علوم لانهامة لهافى آنواحد كايقوله أنوسهل الصعاوكي وغسره فان هذايشبه قول من يقول تقومه حروف لانهامة لهافي آنواحد لكن قديقال اجتماع العاوم ععلومات والارادات لمرادات قد يقال انهلابتضاد كاجتماع معانى الكلام مخلاف احتماع حروف فانه كاجماع أصوات واجماع أصوات كاجتماع حركات وحماع ذالثأن الحقائق إماأن تكون متماثلة واما أن لا تكون واذا لم تكن متماثلة فاما أن عكن اجتماعها فى محل واحدفى زمن واحد واما أن لا عكن فالاول الختلفة التي لست عنضادة كالعلم والقدرة وكالطع واللونوالثاني المتضادة كالسوادوالساض وكالعزمع القدرة كالعلم ععلومات والقدرة على مقدرات والارادة لمرادات لستهي متضادة بل عكن احتماع ذلك لكن قد نضق عنه الحل كإيضى قلب العسد عن اجتماع أموركشرةمن ذلك مما لايسعهقلمه والقلوب تختلف أيضا مذاتها ولهذاعكن بعض الناسأن بقرأ و بفعل مدهور حله وآخر لاعكنه ذلك كاعكن هداالحركة

المسلمون منهم وقددخل فمهمأ عظم الناس نفافامن النصيرية والاسمعملية ونحوهم بمن هوأعظم كفرافى الباطن ومعاداة تلهورسوله من الهودوالنصارى فهذه الامور وأمثالهام اهي ظاهرة مشهورة بعرفها الخاصة والعامة توحب ظهورما ينتهم السلين ومفارقتهم للدين ودخولهم ف زمرة الكفار والمنافق ين حتى يعدهممن رأى أحوالهم جنسا آخرغسير جنس المسلين فان المسلمن الذبن يقمون دمن الاسلام في الشرق والغرب قد عما وحد يثاهم الجهور والرافضة لنسلهم سعى الافى هدم الاسلام ونقض عراه وافساد قواعده والقدر الذى عندهم من الاسلام انماقام بسبب قيام الجهوربه ولهذا قراءة القرآن فهم قلملة ومن محفظه حفظا حدافاعا تعلممن أهلالسنة وكذلك الحديث انمايعرف ويصدق فبهو يؤخذعن أهل السنة وكذلك الفقه والعمادة والزهد والجهاد والقتال انماهولعساكر أهل السنة وهم الذس حفظ الله بهم الدس علما وعمار بعلمائهم وعمادهم ومقاتلتهم والرافضة من أحهل الناس بدين الاسلام وليس للانسان منهم شئ يختص به الاما يسرعد والاسلام ويسوء ولمه فأ بامهم في الاسلام كلهاسود وأعرف الناس بعيو بهم وممادحهم أهل السنة لاتزال تطلعمنهم على أمورغيرماعرفتها كاقال تعالى في البهود ولاتزال تطلع على خائنة منهم الاقليلامنهم ولوذ كرت بعض ماعرفت منهم بالمباشرة ونقل الثقات ومارأ يتهفى كتمم لاحتاج ذلك الى كناب كسر وهم الغاية في الجهل وقلة العقل مغضون من الامورمالا فائدة لهم في بغضه و يفعلون من الامو رمالامنفعة لهم فيه اذاقدرأنهم على حق مثل نتف النعجة حتى كائن لهم علمها ثارا كانتهم منتفون عائشة وشق حوف الكبش كأنهم يشقون حوفعر فهل فعل هذا أحدمن طوائف المسلمن بعدوه غيرهم ولوكان مثل هذامشروعا لكانبأبي حهل وأمثاله ومثل كراهتهم للفظ العشرة ليغضهم للرحال العشرة وقدذكرالله لفظ العشرة فى غبرموضع من القرآن كقوله والفحرول العشر وقوله وأتممناها يعشر تلك عشرة كاملة وأماالتسعة فذكرها في معرض الذم كقوله وكان فى المدينة تسعة رهط يفسدون فى الارض ولا يصلحون فهل كره المسلون التكلم للفظ التسعة على لفظ العشرة وكذلك كراهمهم لاسامهمي مهامن سغضونه وقد كانمن العجالة من تسمى بأسماء تسمى مها عدوالاسلام مثل الوليدالذى هوالوحيد وكان ابنه من خيار المسلين واسمه الوليد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقنتله فى الصلاة ويقول اللهم نج الوليدين الوليد كارواه فى العجيجين ومشل أبي من خلف الذي قتله النبي صلى الله علمه وسلم وفي المسلمن أبي من خلف غمره ومثل عرو منود وفى الصحارة عمرو من أسة وعرو من العاص ومثل هذا كثير ولم يغيرالنبي صلى الله علمه وسلم اسم رحل من العمامة لكون كافرسمي به فلوقد ركفومن بغضونه لكان كراهتهم لمنل أسمائهم في غاية الجهل مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كأن يدعوهم بها ويقال لهم كل من جرب من أهل العلم والدين الجهور علم أنهم لايرضون بالكذب ولو وافق أغراضهم فكمير وون لهمفى فضائل الخلف ءالثلاثة وغبرها أحاديث بأسانيد خيرمن أسانيد الشمعة ويروبها مثل أبىنعم والثعلمي وأبى بكرالنقاش والاهوازي وانعساكر وأمثال هؤلاء ولا يقبل علماء الحددث منهاشنا بلاذا كان الراوى عندهم محهولا توقفوافي روايته وأماأنتم معاشرالرافضة فقدرأ يناكم تقيلون كل مايقيابل رأيكم وأهواء كملاترة ونغثاولا سمينا ويقال لكماذا كانءند الجهورمن الاحاديث الصحصة المعروفة عندمن يعلم المسلون كلهم صدقه وعله وأنتم بمن يعلمذاك أحاديث متلقاة بالقبول بلمتواترة توجب العلم الضرورى الذى

القو بةالشديدة والآخرلا عكنه ذلك وعكن هدذا أنبرى ويسمع من المختلفات مالا عمكن الآخر رؤيته أوسماعه واذاكان كذلك فالكلام في الصوت في ششن احدهما في رقاء الحركة وقدمها ولاريسفى امكان بقاء نوع الصوت والحركة عقىحدوث الحركة والصوت نسأ فشمأ كعركة الفلك والكواك وأماامكان فدم نوع الصوت والحركة ففهقولان مشهوران النظار فالحهمة والمعتزلة ومن المعهم تذكر امكان قدم ذلك وكشرمن أتمة أهل الحديث والفقه والنصوف والفلاسفة محوزون قدمذلك ومنهمن يحوزقدمنوع الصوت لانوع الحركة وأما بقاء الصوت المعين والحركة المعينة فمهورالعقلاء محماون بقاءذاك وقدمه بلامتناع قدمما عتنع بقاؤه أولى فانماوحتقدمه وحب بقاؤه وامتنع عدمه ومن الناس من حوز بقاء الصوت المعين والحسركة المعينة وبعض هؤلاء حوزقدم الصوت المعسن ولافرق بتنالحركة والصوت وأما الحروف المنطوق بهافالناس متنازعون هل هي طرف الصوت أم يمكن وجود حروف منظومة بلاصوت على القولين واذافيل لاعكن وحود حرف منطوق به الا بصوت فالحرف قدد بعيريه عن نهاية

لاعكن دفعه عن القلب تناقض هذه الاداة التي رواها طائفة مجهولة أومعروفة بالكذب مذكم ومن الجهور فهل عكن أن يدع الناس ماعلوه بالضرورة وماعلوه مستفادا بنقل النفات الاثبات الذين يعرف صدقهم وضبطهم هل عكن دفع هذاء شله مذه الروايات المسبة التي لازمام لهاولا خطام ولو روى رحل أن الصلاة كانتأ كنرمن خس وأن الصوم الواحب شهران وأن على المسلمن جبيت آخرهمل كان الطريق الى تكذيب هذا الامن حنس الطريق الى تكذيبهم وقد نبهنافي هذا الردعلي طرق ممايه يعلم كذب ما يعتمدون عليه غيرطرق أهل الحديث وبينا كذبهم تارة بالعقل وتارة عاعلها لقرآن وتارة عاعلم بالتواتر وتارة عاأجع الناس كلهم علسه ومن المعاوم أن الاخمار المخالفة للقرآن والتواتر والاجماع والمخالفة للعقل يعلم بطلانها هذاومن جملة الطرق التي بعلم بهاطرق ما يناقضون بهمذهب أهل السنة من الاخمار وهم لا يعتمدون في أدلتهم الاعلى أحدثلاثة أشباء امانقل كاذب وامادلالة محملة واماقياس فاسد وهذاحال كل من احتج بحجة فاسدة نسم الى الشريعة فانعدته امانص واماقماس والنص يحتاج الى صعة الاستنآدودلالة المثن فلاندأن يكون النص ثابتاعن الرسول ولاندأن يكون دالاعلى المطاوب والحج الماطلة السمعية امانقل كاذب وامانقل صحيح لايدل واماقياس فاسبد وليس للرافضة وغيرهم من أهل الماطل حمة سمعية إلامن هذا الجنس وقولنا نقل يدخل فيه كلام الله ورسوله وكالامأه الاجماع عندمن يحتيرنه فان الرافضة لاتحتيم بالاجماع والأفعال والاقسرار والامسال محرى محرى ذلك

(فصل) واعلم أنه ليس كل أحد من أهل النظر والاستدلال خبيرا بالمنقولات والتمييز بين صدقها وكذبها وصوابها وخطئها فضلاعن العامة وقدعلمن حث الجلةأن المنقول منهصدق ومنه كذب وليس لهم خبرة أهل المعرفة علماء الحديث فهؤلاء يحتاجون فى الاستدلال على الصدق والكذب الى طرف أخرى والله - بعانه الذي علم القلم علم الانسان مالم بعلم الذيخلق فسوى والذي قدرفهدي أعطى كل شي خلقه تم هدى الذي أخوج الناس من بطون أمهاتهملا يعلون شأ وحعل الهم السمع والانصار والافتدة مهدى من يشاءمن عباده بماتيسراه من الادلة التي تبسيناله الحق من الباطل والصدق من الكذب كاف الحديث العجيم الالهبي باعبادي كالممضال الامن هديته فاستهدوني أهدكم ولهذا تنوعت الطرق التي بهابع لم الصدق من الكذب حتى في اخبار الخبر عن نفسه أنه رسول الله وهودعوى النبوة فالطريق التي يعلم ماصدق الصادق وكذب المتنئ الكذاب كثيرة متنوعة كاقدنهنا علمافي غير هذاالموضع وكذلك مامه بعلم صدق المنقول عن الرسول وكذبه بتعددو بتنوع وكذلك مابه يعلم صدق الذين حلوا العلم فأن أهل العلم يعلون صدق مثل مالك والثورى وشعبة ومحيى بن سعيد وعبدالرجن بنمهدى وأجدبن حنبل والمخارى ومسلم وأبى داود وأمثال هؤلاء علا يقننا محزمون بأنهم لايتعمدون الكذب في الحديث ويعلون كذب محد ن سعيد المصاوب وألى الحنرى القاضي وأجد بنعمد الله الجويداري وعتاب نابراهيم بن عتاب وأبي داود النعبى ونحوهم من يعلون أنهم يتعمدون الكذب وأما الحطأ فلا بعصم من الافرار علم الانبى لكن أهل الحديث يعلون أن مثل الزهرى والثورى ومالك ونحوهم من أقل الناس غلطا فى أشماء خفيفة لاتقدح في مقصود الحديث و بعرفون رحالادون هؤلاء يغلطون أحمانا والغالب عليهم الحفظ والضبط ولهم دلائل يستدلون بهاعلى غلط الغالط ودون هؤلاءقوم كثير

الصوت وتقطعه وقديعير بهعن نفس الصوت المقطع كالعبر بلفظ الحرف عن الحرف المكتوب و براديه الشكل تارة محسرداعن المادة وبراديه محوع المادة والشكل وهوالمدادالمصور والمسئلة الثانية أن الاصوات المتنوعة سواء فىل بوحو ب تعاقبها نسأ بعدشي أو قبل بامكان بقاء الصوت المعين هل تقوم الصائت الواحداداكان محله في االصوت لسهو بعينه محلهذاالصوتوان كانالصائت واحداولار بسأنهذا أولىمن فيام الحركات المتنوعة بالمتحرك الواحد اذاقامت كل حركة عمل غرمحل الاخرى وامااجتماع الصوتين والحركتين فيمحل واحد فهومتعذرالتضادعندأ كثرالعقلاء أولضيق المحل عند بعضهم كاحتماع العالمة والقدرتين والارادتين المختلفتين والادراكين نماذا قدرأن محلهذه الصفات لايكون الاجسما فسقى الكلام في الجسم هل هوم ك من الحواهر المنفردة أومن المادة والصورة أولامن هذا ولامن هذا وفى ذلك للنظار ثلاثة أقوال فين قال المسرك الحواهر المنفردة اضطربوافى محل العملم ونحوهمن العمدهل هوحزء مفردفي القلب كالذكرعن الن الراوندى أوان الاعراض المشروطة مالحماة اذاقامت يحزء من الحلة اتصف بهاسا رالحلة كايقوله

غلطهم فهؤلاء لا يحتمون بهم اذا انفردوالكن بعتبرون محديثهم ويستشهدون به ععني أنهم ينظر ونفمارو وههل رواه غيرهم فاذا تعددت الطرق واللفظ واحدمع العلم بأنهم لم يتواطؤا ولاعكن في العادة اتفاق الخطاف مثل ذلك كان هذا بمايدلهم على صدق الحديث ولهذاقال أحدأ كتب حديث الرحل لأعتبر به مثل الناهعة ونحوه فانه كانعالما ديسا فاضالكن احترقت كتمه قصار محدث بعدذلك بأشاء صارفها غلط لكن أكترذلك صحيم توافقه علها الثقات كالمثوأمثاله وأهل الحديث يعلون صدق متون الصححين ويعلون كذب الاحاد بثالموضوعة التي يحزمون بأنها كذب بأسباب عرفوا بهاذلك من شركهم فيهاعلم ماعلوه ومن لم يشركهم لم يعلم ذلك كاأن الشهود الذين يتحملون الشهادة ويؤدونها يعرف من جربهم وخسيرهم صدق صادقهم وكذب كاذبهم وكذلك أهل المعاملات فى البدع والاجارة يعلم من حربهم وخسرهم صادقهم وكاذبهم وأمنهم وحاثنهم وكذلك الاخبار قديعلم الناس صدق بعضها وكذب بعضها ويشكون في بعضها وباب المعرفة بأخبار الذي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله وماذكرهمن توحيم وأحرونهي ووعدوعيمد وفضائل لأعمال أولأقوام أوأمكنة أوأزمن ومثال لمثل ذال أعلم الناس مأهل العلم يحديثه الذين احتهدوافي معرفة ذلك وطلمه من وحوهمه وعلواأحوال نقلة ذلك وأحوال الرسول صلى الله علمه وسلم من وحوه متعددة وجعوا بنزروا يةهذاوهذاوهذا فعلمواصدق الصادق وغلطالغالط وكذب الكاذب وهذاعلم أفام اللهله من حفظ به على الامة ماحفظ من دينها وغبرهؤلاء لهم تسع فيه امامستدل بهم واما مقلدلهم كأأن الاحتهاد في الاحكام أقام الله له رجالا اجتهدوا فيه حتى حفظ الله بهم على الامة ماحفظ من الدين وغيرهم لهم تبع فيه امامستدل بهم وامامقلد لهم مشال ذلك أن خواص أصحاب محد صلى الله عليه وسلم أعلمه من هود وتهم فى الاختصاص مثل أبى بكر وعمر وعمان وعلى وطلحنة والزبير وعد داارجن بنعوف وسعد وأنى من كعب ومعاذبن حسل وابن مسعود و بلال وعمار بن ماسر وأبي ذر الغفاري وسلمان وأبي الدرداء وأبي أبوب الانصاري وعبادة بنالصامت وحذيفة وأبى طلحة وأمثال هؤلاء من السابقين الأولين من الهاجرين والانصارهمأ كتراختصاصابه ممن ليس مثلهم لكن قديكون بعض العحابة أحفظ وأفقمه من غبره وان كأن غبره أطول صعمة وقد يكون أبضاأ خذعن يعضهم من العلم أكثر بما أخذعن غبره لطول عمسره وانكان غبره أعلممنه كاأخذعن أبيهر برة والنجر والنعباس وعائشة وجابر وأى سعمدمن الحديث أكثرهما أخذعن هومنهم أفضل كطلحة والزبير وأما الخلفاء الاربعة فلهمف تمليغ كليات الدن ونشرأ صوله وأخذالناس ذلك عنهم ماليس لغيرهم وان كان يروى عن صغار الصابة من الاحاديث المفردة أكثر مماروى عن بعض الخلفاء فالخلفاء الهم عموم التبليغ وقوته التى لم يشركهم فماغيرهم غملافاموا بتبليغ ذلك شاركهم فمه غسرهم فصار متواترا كجمع أيبكر وعرالفرآن في الصعف نمجع عمان أدفى المصاحف التي أرسلها الى الامصارفكان الاهتمام يحمع القرآن وتبليغه أهمماسواه وكذلك تبليغ شرائع الاسلام الى أهل الامصار ومقاتلتهم على ذلك واستنابتهم فى ذلك الامراء والعلىاء وتصديقهم لهم فما بلغوه عن الرسول فماغ من أقاموه من أهل العملم حتى صار الدس منقولا نقلاعامام تواتر اطاهر امعلوما قامت بهالحة ووضعت به المجعة وتمن به أن هؤلاء كانوا خلفاءه المهديين الراشدين الذين خلفوه فأمت علماوعملا وهوصلي الله عليه وسلم كاقال تعالى في حقه والنجم اذاهوي ماضل

صاحبكم وماغوى وما ينطق عن الهدوى ان هو الاوحى يوحى فهوماضل وماغوى وكذلك خلفاؤه الراشدون الذين قال فبهم عليكم سنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى تمسكوابها وعضواعلها بالنواحة فانهم خلفوه فى ذلك فانتنى عنهم بالهدى الضلال وبالرشد الغي وهذاه والكيال في العاروالعل فإن الضلال عدم العلم والغي اتساع الهوى ولهذاأ مناالله تعالى أن نقول في صلاتنا اهد ناالصراط المستقيم صراط الذين أنعت علهم غير المغضوب علبهم والاالضالين وقال النبي صلى الله علمه وسلم المودمغضوب علمهم والمصارى ضالون فالمهتدى الراشد الذي هداء الله الصراط المستقم فلريكن من أهل الضلال الجهال ولامن أهل الغي المغضوب علمهم والمقصوده خاأن بعض الصحابة أعلم بالرسول من يعض ويعضهم أكثر تبلىغالماعلهمن بعض محقديكون عندالمفضول علمقضةمعينة لم يعلها الافضل فيستفيدها منه ولا يوجب ذلك أن يكون هذا أعلم منه مطلقا ولاأن هذا الأعلم يتعلم من ذلك المفضول ماامتازيه ولهذا كان الخلفاء يستفيدون من بعض الحماية علمالم يكن عندهم كاستفادأو بكررضى اللهعنم عامداث الحدمن محمد من سلة والمغدة من شعبة واستفادعمر رضى الله عنمه علمدية الحنين والاستئذان وتوريث المرأة من دية زوحها وغسرذاك من غسره واستفاد عثمان رضى الله عنه حديث مقام المتوفى عنهاف بينهاحتى سلغ الكتاب أحله من غبره واستفاد على رضى الله عنه حديث صلاة التو بقمن غيره وقد يخفي ذلك العامعن الفاضل حتى عوت ولم يعلمه وسلغهمن هودونه وهمذا كشرليس هذاموضعه لكن المقصود أن سن طرق العلم فالصمابة الذين أخذالناس عنهم العرا بعدا لخلفاء الاربعية مثل أبىين كعب واين مسعود ومعاذين حبل وأبي الدرداء وزيدين ثابت وحذيفة وعمران ينحصين وأبي موسي وسلمان وعسدالله بنسلام وأمشالهم وبعده ولاءمثل عائشة وان عباس وابن عمر وعبدالله بنعرو وأبىسعند وحابر وغبرهم ومن التابعين مثل الفقهاء السبعة وغبرهم ومعبدين المسدب وعروة ابن الزبير وعسدالله بنعسد الله بنعشة والقاسم بن محدد وسالم بنعسد الله وأى بكر بن عبدالرجن بن الحرث بن هشام وعلى بن الحسين وخارجة بن زيد بن ثابت وسلمان بن يسار ومثل علقمة والاسود وشريح القاضى وعبيدة السلاني والحسن البصرى ومحمد بنسرين وأمثالهم غمن بعدهؤلاء مثل الزهرى وقتادة ويحيى سأبى كندر ومكعول الشامى وأبوب السختماني ويحيى بنسعدالانصاري ويزيدين أبي حسب المصرى وأمشالهم تم بعده ولاء مثل مالك والثوري وحمادين زيد وحمادين سلمة والليث والاوزاعي وشعبة وزأئدة وسفيان النعينة وأمثالهم غمن بعدهؤلاء مثل يحيى القطان وعدد الرحن سمهدى والن المسارك وعبدالله بنوهب ووكسع بنالجراح واسمعمل بنعلية وهشام بنبشر وأبي وسف القاضي والشافعي وأحمد والجيدى واسحق نزراهويه والقاسم بنسسلام وأبحاور وابن معين والنالمديني وألى بكر لنأبي شبية وألى خيمة زهير لنحرب ويعدهؤلاء التصاري ومسلم وأبوداود وأبو زرعة وأبوحاتم وعثمان بنسعىدالداري وعسدالله بزعسدالرجن الدارمي ومحدن مسارين واره وأنو بكرالاثرم وابراهم الحربي وبقي بمخلدالاندلسي ومجد النوضاح ومثل أىعمدارجن النسائى والنرمذي والنخزعة ومجدن نصر المروزي ومجد انجر برالطبرى وعسدالله بنأجد بنحنبل وعبدالرجن بنأبي عائم مم بعدهؤلاء مثل أبي حاتم البستى وأبى بكر العار وأبى بكر النيسانوري وأبي قاسم الطبراني وأبي الشيخ الاصهاني

المعتزلة أوحكم العرض لايتعدى محله بل يقوم بكل حدوه رفرد عرض مخصه من العلم والقدرة ونحوذلك كإيقوله الاشعرىءلي ثلاثة أقوال ومن لم يقسل بالحوهر الفرد لم يلزمه ذلك بل يقدول ان العرض القائم بالجسم ليس عنقسم في نفسه كاأن الحسم ليس عنفسم وأما قبوله للقسمية فهو كقبول الحسم القسمة وهؤلاء بقولونان الانسان تقوم مه الحماة والقدرة والحس بحمسع بدنه ويقولون ان مدن الانسان ليس مركبا من الحواهر المنفردة فسلارد علهم ماوردعلى أولئك وأماالاءراض القاغةمر وحهمن العلم والارادة ونحوذلك فهيأ معدعن الانقسام من الاعراض القائمة سدنه وروحه ألعدعن كونهام كمة من الحواهر المنفردة من بدنه وان قىلانهاحدم وعلى هذا فاذاقىل بقوم بهاعلم واحد ععاوم واحد كانهذا عنزلة أن بقال يقوم بالعين إدراك واحدلمدرك واحدوعنزلة أن يقوم بداخل الاذناسع واحدلسموع واحدوهذا وغبره ما يحسون به المتفلسفة الذين قالوا انالنفس الناطقة لاتتحرك ولا تسكن ولاتصعد ولاتنزل ولست بحسم فانعدتهم على ذاك كونها يقوم بهامالا بنقسم كالعرايما لاينقسم واذالم تنقسم امتنع كونها جسما وكالاالقدمتين

ممنوعة كا قديسط الجسواب عن هذه الحه التي هي عدتهم في غير هذاالموضع ولماعسرحوابهذه على الرازى وفعوهمن أهل الكلام اعتقد دواأن القول بالمعادميني على اثمات الجوهر الفرد لظنهم أنه لاعكن الجواب عن هذه الاباثبات الحوهو الفردوأن القول بالمعاد يفتقرالى القول مأن أجزاء السدن تفرقت ثم اجتمعت وليس الام كذلك فان اثمات الحوهر الفردعما أنكره أئمة السلف والفقهاء وأهل الحديث والصوفة وجهور العقلاء وكشرمن طوائف أهل الكلام كالهشامة والضرارية والتعارية والكلاسة وكثيرمن الكرامية والقول ععادالامدان مااتفتي علىه أهل الملل فكنف مكون القول ععاد الاردان مستلزما للقول بالحوهر الفرد ويسطهذه الامورله موضع آخر والمقصود هناالتنبيه على ماذكره من العث مع الكرامة وحنئذ فيقال قول الكرامية الذيحكاه عنهمن أبه يستحيل تعرى الباري عن الاقوال الحادثة فى ذاته بعدقامها قول لا يوافقهم عليه كلمن وافقهم على أصل هذه المسئلة فان الموافقين لهم على أصل المسئلة ه \_م أكثر الناس وأغم \_من الطوائف كلهاحتى من أعة أهل السنة والحديث وأغة الفلاسفة أهل النبرع وأهل الرأى وأما

وأبى أحدالعسال الاصبهاني وأمثالهم غممن بعده ولاء مشل أبى الحدين الدارقطني وابن منده الحاكم أبى عسدالته وعسدالغني سسعيد وأمثال هؤلاء ممن لاعكن احصاؤهم فهؤلاء وأمثالهمأعلم بأحوال رسول اللهصلي اللهءلمه وسلممن غبرهم وان كان في هؤلاء من هوأ كثر رواية وفههممن هوأ كترمنهم معرفة تعديمه من سقمه ومنهممن هوأ فقه فيهون غبره قال أحمد سنحنسل معرفة الحمديث والفقه فيه أحسالي من حفظه وقال على بن المديني أشرف العلم الفقه في متون الاحاديث ومعرفة أحوال الرواة فان يحيى سن معين وعلى س المديني ونحوهما أعرف بصححه وسقمه من مشل أبى عسد وأبى ثور وأبوعبسد وابوثور ونحوهما أفقهمن أوائك وأحدكان بشارك هؤلاء وهؤلاء وكان أئمة هؤلاء وهؤلاء ممن بحمهم و يحمونه كاكانمع الشافعي وأبى عسدونحوه مامن أهل الفقه في الحديث ومع يحيى بن معين وعلى بن المديني ونحوهمامن أهل المعرفة في الحسديث ومسلم بن الحساجله عنسابة بصحيحه أكثرمن أبي داود وأنوداودله عناية بالفقه أكنر والحنارى لهعناية بهلذا وهذا وليس المقصودهنا توسعة الكلام فيهذا بلالمقدودأن علماءأهل العلمالحديث لهممن المعرفة بأحوال الرسول ماليس لغمرهم فهمأتمة هذاالشأن وقديكون الرحل صادقا كثيرالحديث كثيرالرواية فمه لكن لنسرمن أهمل العنابة بعمحه وسقمه فهمذا يستفادمنه نقله فالهصادق ضابط وأما المعرفة بصححه وسقمه فهلذاعلم أخر وقلد بكون مع ذلك فقهامجتهلدا وقد بكون صالحامن خيار المسلمن ولمسرله كشمرمعسرفة لكن هؤلاءوان تفاضلوافي العمله فلامروج علىهممن الكذب ماير وجعلى من لم يكن له علم فكل من كان بالرسول أعرف كان تميزه بين الصدق والكذب أتم فقدبرو جعلىأهل التفسير والفقه والزهدوالنظرأ حاديث كثبرة امايصدقونهما واما بحوزون بصدقها وتكون معلومة الكذب عندعلماء الحديث وقديصدق بعض هؤلاء عما بكون كذباعندأهل المعرفة مثل مابروي طائفة من الفقهاء حديث لاتفعلي باحبراء فانه بورث البرص وحديث زكاة الارص نبتها وحديث نهي عن سع وشرط ونهى عن سع المكاتب والمدر وأمالولد وحسديثنهمي عنقف يزالطحان وحمديث لايجتمع العشر والخسراج على مسلم وحمديث ثلاثهن على فريضة وهن لكم تطق عالوتر والنحر وركعتا الفحر وحديث كان رسول الله صلى الله علمه وسلم في السفر يتم و يقصر وحديث لا تقطع المد الافي عشرة دراهم وحدنث لامهردون عشرة دراهم وحديث الفرق بين الطلاق والعتاق في الاستثناء وحديث أقل الحمض ثلاثة أنام وأكثره عشرة وحمد يثنهي عن المتراء وحديث يغسل الثو من المنى والدم وحديث الوضوء مماخر جلاممادخل وحدمث كان رفع بديه في ابتداء الصلاة ثم لابعود الىأمثال ذلكمن الأحاديث التي يصدق بعضها طائفة من الفقهاءو يبنون علم الخلال والحرام وأعل العلم بالحديث متفقون على أنها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم موضوعة وكذلك أهل العلممن الفقهاء يعلمون ذلك وكذلك أحاديث برويها كثيرمن النساك ويظنهاصدقا مثل قولهم انعمد الرحن ن عوف يدخل الجنة حموا ومثل قولهم ان قوله تعالى ولاتطرد الذن يدعون وجهم بالغداة والعشي بريدون وجهه واصمر نفسكم مالذين يدعون ربهم بالغداة والعشى و يدون وحهم نزل في أهل الصفة ومثل حديث غلام المغبرة من شعمة أحدالابدال الاربعين وكذلك حديث فهذكر الابدال والاقطاب والاغواث وعدد الاولماء وأمثال ذلك عمايع لم أهل العلم بالحديث أنه كذب وكذلك أمثال هذه الاحاديث قد تعلمن

غبرطر يقأهل الحديث مثل أن نعلم أن قوله تعالى ولانطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى واصبرنفسائمع الذين يدعون ربهم الغداة والعثبي فيسورة الانعام وفيسورة الكهف وهماسو رتان مكمتان باتفاق الناس والصفة انما كانت بالمدينة ومثل مابر وون في احاديث المعراج أنه رأى ربه في صورة كذا وأحاديث المعراج التي في العجاح ليس فهاشي من أحاديث ذ كرالرؤية واغاالرؤية في أحاديث مدنية كانت في المنام كعديث معاذين حيل أنافي المارحة ربى فى أحسن صورة الى آخره فهـ ذامنام رآه فى المدينــة والمعراج كان عكة بنص القرآن واتفاق المسلمن وقدر وجعلي طائفةمن النياس من الحمديث ماهوأ ظهركذ بامن هذامثل تواجدالنبي صلى الله علمه وسلم حتى سقطت البردة عنه فهذا من الكذب الموضوع ما تفاق أهل المعرفة وطائفة يظنون هذاصدقالمارواء محمدين طاهر المقدسي فاته رواهف مسئلة السماع ورواه أبوحفص السهروردي لكن قال بحالج سرى أنهذا الحديث ليس دون احتماع النبي صلى الله علمه وسلم بأجعابه وهذا الذي ظنه وخالج سرههو يقين عندغيره قد خالط قلبه فان أهل العلم مالحديث متفقون على أن هذا كذب على رسول الله صلى الله على وسلم وأعظم من هذا ظن طائفة أن أهل الصفة فاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يحو زالا ولياء قتال الانساء اذا كان الغدرعلمهم وهذامع أنهمن أعظم الكفر والكذب فقدراج على كثير بمن ينتسب الى الاحوال والمعارف والحقائق وهمف الحقيقة لهمأ حوال شطانية والشياطين الذين يغترون بهم قد تخبرهم معض الغائمات وتفعل بعض أغراض هم وتقضى حواثحهم و نظن كشرمن الناس أنهم بذلك أولماء الله وانماهم من أولماء الشماطين وكذلك قدير وجعلى كشرعن ينسب الى السنة أحاديث يطنونها من السنة وهي كذب كالاحاديث المروية في فضائل عاشو راءعير الصوم وفضل الكحل فيه والاغتسال موالحديث والخضاب والمصافحة وتوسعة النفقة على العمال فيمه ونحوذلك وليسفى حديث عاشو راءحديث صحيم غيرالصوم وكذلك مابروى فى فضل صلاةمعننة فمه فهذا كله كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة ولم ينقل هذه الاحاديث أحدمن ائمة أهل العلم في كتبهم ولهذاسئل الامام أحدعن الحديث الذي يروى من وسع على أهله يوم عاشو راءفقال لاأصلله وكذلك الاحاديث المروبة في فضل رحب بخصوصه أوفضل صيامه اوصيام ثني منه أوفضل صلاة مخصوصة فيه كالرغائب كلها كذب مختلق وكذلك ما يروى في صلاة الاسبوع كصلاة بوم الاحد والاثنين وغبرهما كذب وكذلك ما بروى من الصلاة المقدرة لله النصف أوليلة جعةمن رجب أولسلة سبع وعشر بن منه و فعوذاك كلها كذب وكذاك كل صلاة فهاالام بتقدير عددالا بات أوالسورا والنسبيم فهمي كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث الاصلاة التسبيح فانفهاقولين لهم وأظهر القولين أنها كذب وان كان قداعتقد صدقهاطائف ةمن أهل العلم ولهذالم بأخذها أحدمن أئمة المسلين بل أحدىن حنمل وأغة الصابة كرهوهاوطعنوافى حديثها وأمامالك وأبوحسف ة والشافعي وغد برهم فلريسمعوها بالكلية ومن يستعبهامن أصحاب الشافعي وأحدوغيرهما فاعاهوا خسارمهم لانقلعن الاثمة وأماابن المبارك فلم يستعب الصفة المذكورة المأثورة التى فهاالنسبيع قبل القيام بل استعب صفة أخرى توافق المشروع لشلا تثبت سنة بحديث لاأصلله وكذلك أيضافى كتب التفسير أنساء منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم معلم أهل العلم ما لمديث أنها كذب مثل حديث فضائل سورالقرآ نااذى يذكره الثعلى والواحدى فأوائل كلسورة ويذكره الزمختمرى

هذا القول فوافقهم علمه قلمل قال وعنددال فاماأن يقال باجتماع حروف القمول فيذاته تعالى أولا بقال باجتماعهافسه فانقيل باحماعها فاماأن يقال بتعزى ذات المارى وقمام كلحرف يحزءمنه واماأن يقال بقمامها مذاته معاتحادالذات فانكان الاول فهومحال لوحهن أحدهما أنه يلزم منه التركس في ذات الله وقد أنطلناه في انطال القصول بالتعسيم فقلت ولقائل أن يقول قول القائل اماأن يتعرزا ويلزم منه التركب لفظ محمل كافد عرف غرص فانهذا بفهممنه اماحواز الافتراق علمهأوأنه كانمفترقافاجمع أوركبه مركب ونحوهذه المعانى التي لا يقولونها فانأراد المررد بقوله اماأن يقال بعزى ذات السارى تعالى هـ ذا المعنى فهم لا يقولون بعر ته ولكن لايلزمهن رفعهدا امتناع كون الذات واسعة تسع هذا وهذا وهذا وان كل واحديقوم حيث لا يقوم الآخر وهذا هوالذي عناه بلفظ التعزى والتركب وقوله الهأبطل هذافي ابطال القول بالتحسيم فهم يقولون ليس فماذكرته في نمني التعسم حجة على نفي قولهم وذلك أنهقال والمعتمد فينني التحسيمأن بقاللو كان السارى حسما فاما أن يكون كالأحسام واما أن لامكون كالاحسام فان قملاله

لا كالاحسام كانالتزاع في الافظ دون المعنى والطوريق في الرد ماأسلفناهف كونهجوهرا وانقسل اله كالاحسام فهويمتنع لمانية أوحهمنهاأر بعةوهي ماذكرناها في استعالة كونه حوهـرا وهي الاول والثالث والرابع والخامس ومختص الحسم باريعة أخرى إقلت والذىذ كرهفى الطال كونه حوهرا هوأن المعتمد أنانق وللوكان البارى حوهرا لمعلاماأن بكون حوهرا كالحواهر أولا كالجواهر والاول باطل لجسة أوحه وانقل انه حوهر لا كالجواهرفهو تسليم للطاوب فانااغانكركونه حوهرا كالحواهر واذاعاد الامرالي الاطلاق اللفظى فالنزاع لفظى ولامشاحة فمه الامن حهة ورود التعسد من الشارعه ولا يخفى أنذلك مما لاسبل الحاثماته قال وعلى هذا فن قال اله حوهر ععني أله موحود لافى موضوع والموضوع هوالمحل (١) المقومذاته المقوم لما يحل فيه كاقاله الفلاسفة أوانه حوهر ععنى اله قائم بنفسه غيرمفتقرفي وحوده الىغىره كاقاله النصارى مع اعترافه اله لاينتاله أحكام الحواهر فقد وافق فى المعنى وأخطأفي الاطلاق منحت اله لم سقل عن العصر اطلاق الحوهر بازاء القائم بنفسه ولاوردفه اذنمن الشرع فنقال اذا كان قول القائل اله جــوهر لاكالحواهر وحسم لاكالاحسام (١) قدوله المقوم ذاته المقوم الخ يتأمل ولعلهما نسختان جع بسهما الناسخ كتبه مصحه

في آخر كل سورة و يعلمون أن أصم ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضا الل السور أحاديث فلهوالله أحد ولهذارواهاأهل العجيم فأوردالحفا ظاهاه صنفات كالحافظ أبي محمدالخلال وغسره ويعلون أنالأحاد سالمأ ثورة فى فضل فاتحة الكتاب وآبة الكرسي وخواتيم المقرة والمعودتين أحاديث صحيحة فلهمفر فان يفرقون به سنالصدق والكذب وأماأ حاديث سبب النزول فغالبهام ليس عسند ولهذاقال الامام أحدين حنبل ثلاث عاوم لااسنادلها وفي لفظ لسلهاأصل التفسير والغازى والملاحم بعنىأن أحادثها مرسلة والمراسل قدتنازع الناس فى قبولها وردها وأصم الاقوال أن منها المقبول ومنها المردود ومنها الموقوف فن علمن حاله أنه لابرسل الاعن ثقة قسل مرسله ومن عرف أنه برسل عن الثقة وغسر الثقة كان ارساله رواية عن لانعرف حاله فهذا موقوف وما كان من المراسيل مخالفالمارواه الثقات كانم دودا واذا كان المرسلمن وجهين كلمن الراويين أخذ العلمعن شيوخ الا توفهذا مدل على صدقه فان مثل ذلك لا يتصور في العادة تماثل الخطاف وتعمد الكذب كان هذا بما يعلم أنهصدق فان الخبرانما رؤتي من حهة تعدالكذب ومن حهة الخطا فاذا كانت القصة مما يعلم أنه لميتواطأفسه المخبران فالعادة تمنع تماثلهمافي الكذب عمداوخطأ ومثل أن يكون قصةطويلة فهاأقوال كثبرة رواهاهذا مثل مارواهاهذا فهلذا يعلمأنه صدق وهذامما يعلمه صدفحمد وموسى علمهما السلام فان كالامنهما أخبرعن الله وملائكته وخلقه للعلم وقصة آدم وبوسف وغسرهمامن قصص الانبياء علهم السلام عثل ماأ خسيريه الآخرمع العلم بأن واحدامنهما لم يستفد ذلك من الا خروا له عتنع في العادة تماثل الخسرين الماطلين في مثل ذلك فان من أخبر بأخبار كشيرةمفصلة دقيقة عن مخترمعين لوكان مبطلافي خسره لاختلف خسره لامتناع أن مطلا يختلق ذال من غير تفاوت لاسمافي أمورلاته تسدى العقول الها بل ذلك سن أن كالد منهماأخبر بعلموصدق وهذامما يعله الناس من أحوالهم فلوحاء رحل من بلدوأ خبرعن حوادث مفصلة حدثت فمه تنتظم أقوالا وأفعى الامختلفة وحاءمن علناأنه لم بواطئه على الكذب فكى مثل ذلك علم قطعاأن الامركان كذلك فان الكذب قد يقع في مثل ذلك لكن على سبيل المواطأة وتلق بعضهم عن بعض كإيتوارث أهل الماطل المقالات الماطلة مشل مقالة النصاري والجهمية والرافضة ونحوهم فانهاوان كان يعلم يضرورة العقل أنهاماطلة لكنها تلقاها يعضهم عن بعض فلما تواطؤا علىها حازا تف اقهم فهما على الباطل والجماعة الكثيرون يحوزا تفاقهم على جدالضروريات على سيل التواطؤ اماعداللكذب واماخطأفي الاعتقاد وأما اتفاقهم على جدالضرور باتمن دون هذاوهذا فمتنع

والاستفاضة مثل أن نعلم أن مسيلة الكذاب ادعى النبوة واتبعه طوائف كثيرة من بنى حنيفة والاستفاضة مثل أن نعلم أن مسيلة الكذاب ادعى النبوة واتبعه طوائف كثيرة من بنى حنيفة فكانوا مرتدين لاعانهم مهذا المتنبئ الكذاب وأن أبالؤلؤة قاتل عركان محوسيا كافرا وأن الهرمن ان كان محوسيا أسلم وأن أبا بكركان يصلى بالناس مدة مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم و يخلفه في الامامة بالنباس لمرضه وأن أبا بكر وعرد فنافي حرة عائشة مع النبى صلى الله عليه وسلم التي كان فها القتال كيدر عمل الله عليه وسلم التي كان فها القتال كيدر في الخار من الخروات كنزول الانفال بسب بدر ويزول آخر العمران وغيرها ومانول من القدر آن في الغروات كنزول الانفال بسب بدر ويزول آخر العمران

سساأحد ونزول أولهاسب نصارى نحران ونزول سورة الحشر سبد بنى النضر ونزول الاحزاب بسبب الخندق ونزول سورة الفتع بسبب صلح الحديبية ونزول براءة بسبب غزوة تبوك وغيرها وأمثال ذلك فاذاروى فى الغزوات وما يتعلق بهاما يعلم أنه خلاف الواقع علم أنه كذب مشل مايروى هـ ذاالرافضي وأمثاله من الرافضة وغيرهممن الاكاذيب الساطلة الظاهرة في الغزوات كاتقدم التسه علمه ومثل أن معلم نزول القرآن في أى وقت كان كا يعلم أن سورة المقرة وآلعمران والنساء والمائدة والانفال وبراءة نزلت بعداله يعرقف المدنسة وأن الانعام والاعراف ويونس وهود ويوسف والكهف وطه ومرح واقتربت الساعة وهل أتى على الانسان وغسر ذلك زات قبل الهجرة عكة وأن المعراج كان عكة وأن الصفة كانت بالمدينة وأنأهل الصفة كانوامن حلة العماية الذين لم يقاتلوا النبي صلى الله علمه وسلم ولم يكونوا السامعسن بل كانت الصفة منزلا ينزل بهامن لاأهله من الغر باء القادمين وعن دخل فهم سعدين أبى وقاص وأبوهر برة وغسرهمامن صالحي المؤمنس وكالعرنس الذين ارتدواعن الاسلام فمعث النبى صلى الله عليه وسلم في أثارهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وألقاهم فالحرة يستسقون فلاسقون وأمشال ذلكمن الامور المعاومة فاذاروى الجاهل نقيض ذلك علم أنه كذب ومن الطرق لتى يعلم ما الكذب أن سفر دالواحد والانتان عابعلم أنهلو كان واقعالتوفرت الهمم والدواعي على نقله فانهمن المعلوم أنهلوا خبرالواحد سلدعلم بقدر بغداد والشام والعراق لعلنا كذبه فيذلك لانهلو كانموجودالأخبريه الناس وكذلك لوأخبرنابأنه تولى رحل بنعر وعثمان أوتولى بنعثمان وعلى أوأخبرنابأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يؤذناه في العيد أوفى صلاة الكسوف أوالاستسقاء أوأنه كان يقام بمدينته بوم الجعمة أكثرمن جعة واحدة أو يصلى يوم العيدأ كثرمن عيدواحد أوأنه كان يصلي العيديني يوم العبد أوأن أهل مكة كانوا يتمون الصلاة بعرفة ومن دلفة ومني خلفه أوأنه كان يجمع بين الصلاتين عنى كاكان يقصر أوأنه فرض صومشهر آخرغير رمضان أوأنه فرض صلاة سادسة وقت النحيى أونصف اللسل أوأنه فرض جبنت آخر غيرالكعمة أوأن القرآن عارضه طائفة من الدرب أوغيرهم بكلام بشابهه ونحوهذه الامور لكنانعلم كذب هذاالكاذب فانانعلم انتفاءهذه الامور بانتفاء لازمها فانهذهلو كانت لكانت بمايتوفر الهمم والدواعي على نقلهاعامة لبنى آدم وخاصة لأمتناشرعا فاذالم ينقلهاأ حدمن أهل العلفض الاعن أن تتواترعلم أنها كذب ومن هذاالباب نقل النص على خلافة على فأنا نعلم أنه كذب من طرق كشرة فان هـذا النصلم سلغه أحدماسناد صعير فضلاعن أن يكون متواترا ولانقل ان أحداذ كره على جهة الخفاء مع تنازع الناس في الخا الافة وتشاو رهم فها توم السقيفة وحين موت عمر وحين حعل الامرشوري بينهم في ستة عمل اقتل عمان واختلف الناس على على فن المعاوم أن مثل هذا النص لوكان كاتقوله الرافضة من أنه نصعلى على نصاحل اقاطع اللعذر عله المسلون لكانمن المعاوم بالضرورة أنه لابدأن ينقله الناس نقل مشله وأنه لابدأن بذكره كشرمن الناس بل أكثرهم في مشلهذه المواطن التي تتوفر الهمم على ذكره فهاغا بة التوفر فانتفاء مايه لمأنه لازم يقتضي انتفاءما بعلم أنهملزوم ونطائر ذلك كثيرة فني الجلة الكذب هونقبض الصدق وأحدالنقيضين بعلم انتفاؤه تارة بأسوت نقيضه وتارة عمايدل على انتفائه مخصوصه والكلام مع الشمعة أكثره منى على النقل فن كان خسيراعا وقع وبالاخبار الصادقة التي توحب العلم

موافقالقولك في المعنى وانما النزاع بدلاو بنهف اللفظ قامت حته على الفظاومعنى أما اللفظ فن وحهين أحدهماأنه كاأن الشارع لم يأذن في اثبات هذه الالفاظ له فإ أذن في نفهاعنه وأنت اذالم أسه مضالعدم اذن الشرع فلس لك أن تقول لس سخى لعدم اذن الشرع فهدا النؤيل اذالم يطلق الاماأذن فه الشرع لا يطلق لاهذاولاهذا غأنت تسمهقدعا و واجب الوجود وذا تاونحوذال ممالم بردمه الشرع والشارع يفرق بينما يدعى بهمن الاسماء فلايدعي الامالاسماء الحسني وبينمايخبر عضمونه عنسهمن الاسماء لائسات معنى يستخفه نفاه عنه ناف الما يستعقده من الصفات كاأنه سن نازعك فىقدمه أووحوب وحوده قلت بخراعنه عايستعقه الهقدم وواحب الوحودفان كان النزاع مع من يقول هو حوهر وحسم فى اللفظ فعدرهم فى الاطلاق أن النافي نفي ما يستعقه الرسمن الصفات في ضمن نفي هذا الاسم فاثبتناله مايستعقهمن الصفات مائمات مسمى هذا الاسم كافعلت أنت وغيرا فاسمقدم وذات وواحب الوحود ونحوذلك الثاني أنك احتمعت على نق ذاك مان العرب لم ينقل عنها اطلاق الجوهر بازاءالقائم بنفسه فعال ال ولم ينقل عنها اطلاقه مازاءكل متحمز

اليقنى علم انتفاء ما ساقض ذلك عينا (١) ولهذ السفى أهل العلم بالاحاديث النبو به ما بوجب العلم بفضول الشخين وصدة امامتهما وكذب ما تدعية الرافضة م كل من كان أعلم بالرسول وأحواله كان أعلم سطلان مذهب الزيدية وغيرهم عن يدعى نصا خفيا وأن علما كان أفضل من الثلاثة أو بتوقف في التفضيل فان هؤلاء انحا وقعوا في الجهل المركب أوالبسيط لضعف علمهم عاعله أهل العلم بالاحاديث والا " فار

(فصل) واعلمأنه ثم أحاديث أخرابذ كرهاه فاالرافضي لو كانت صحيحة لدلت على مقصوده وفعهاماهوأدل من بعض ماذكره لكنها كلها كذب والناس قمدر وواأحاديث مكذوبة في فضل أبي بكر وعمر وعثمان وعلى ومعاوية وغمرهم لكن المكذوب في فضل على أكثر لان الشبعة أجرأعلى الكذب من النواصب قال أبوالفرج من الحوزى فضائل على العديمة كثيرة غيرأن الرافضة لم تقنع فوضعت له ما يضع لاما يرفع وحوشيت حاشيته من الاحتماج الى الماطل قال واعلم أن الرافضة ثلاثة أصناف صنف منهم معواأ شماءمن الحديث فوضعوا أحاديث وزادواونقصوا وصنف لم يسمعوا فتراهم يكذبون على جعفر الصادق ويقولون قال حعفر وقال فلان وصنف ثالث عوام جهلة بقولون ما يدون عما يسوغ فى العقل وبمالايسوغ فن أماثل المهوضوعات مارواه ابن الجوزي من طهر يق النسائي فى كتابه الذى وضعه فى خصائص على من حديث عسد الله من موسى حدثنا العلاء من صالح عن المنهال من عمروعن عسادين عبدالله الاحدى فالنافال على رضى الله عنه أناعبدالله وأخو رسول الله وأنا الصديق الاكر لايقولها بعدى إلا كاذب صلت قبل الناس سبع سنين ورواء أحدفى الفضائل وفي روابةله ولقد أسلت قبل الناس بسبع سنبن ورواهمن حديث العلاء بنصالح أبضاعن المنهال عنعساد قال أبوالفر جهذا حديث موضوع والمتهم بهعساد منعمد الله قال على المديني كان ضعيف الحديث وقال أنوالفر جحاد الازدى روى أعاديث لايتابع علمها وأماالمنهال فنركه شعبه فال أنو بكرالا ثرم سألت أباعب دالله عن حديث على أناعبدالله وأخو رسول الله فقال اضرب علمه فانه حديث منكر فلت وعماد يروى من طريقه عن على مايعلمأنه كذب عليه قطعام شل هذا الحديث فانازملم أنه كان أبر وأصدق وأثقى للهمن أن يكذب ويقول مثل هذا البكلام الذي هوكذب ظاهر معلوم بالضرورة أنه كذب وماعلمناأنه كذب ظاهر لايشنبه فقدعلنا أنعليالم يقله لعلنا بأنه أتقى للهمن أن يتعمدهذا الكذب القسيم وأنه ليسمما بشتبه حتى يخطئ فسه فالناقل عنم امامة مدالكذب واما مخطئ غالط وليس قد حالمغض اعلى من الخوارج والمتعصين لبني مروان وغيرهم بمايشككنافي صدقه وبره وتقواه كاأنه ليس قد الرافضة في ألى بكر وعمر بل وقد حالشيعة في عثمان لايشككنافي العلم يصدقهم ورهم ونقواهم بلنحن نجزم بأن واحدام نهم مكن ممن يتعدا اكذب على رسول الله صلى الله علمه وسلم ولاهوفهمادون ذلك فاذاكان المنقول عنه ممايغلط فيمشله وقدعلناأنه كذب جزمنا بكذب الناقل متعدا أومخطئا مثل مارواه عبدالله في المناقب حدثنا يحيى بن عبد الحيد حدثنا شربائعن الاعش عن المنهال من عرو عن عباد من عبد الله عن على وحد ثنا أبو حيثة حدثنا الاسودين عامى حدثناشر يكعن الاعش عن المهال ين عرو عن عبادين عبدالله الاسسدى عنعلى فاللانزات وأنذر عشرتك الأقر بين دعارسول الله صلى الله علمه وسلم رحالامن أهل بسهان كان الرجل منهملا كلاجذعة وان كانشار مافرقاالي آخرا لحديث وهذا كذب

مامل الاعراض ولانقل عنها الملاق لفظ ذات بازاء نفسه وانما الفظ الذات عندهم تأنيث ذوفلا تستعل الامضافة كقوله تعالى فانقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وقوله انه علم بذات الصدور وقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب ابراهم الاثلاث كذباث كلهن في ذات الله وقول خبيب وذاك في ذات الاله وان بشأ

سارك على أوصال شاويمزع وأمثال ذلك أىفيحهة الله أىلله تعالى ولهذذ أنكران رهان وغيره على المتكلمين اطلاق فانت أطلقت لفظ الذاتعلى مالم تطلقه العرب بغسيراذن من الشرع ولوقال التقائل انالله لىس ىذات نازعته فهكذا يقول مذازعل فياسم الجسوهر والجسم اذا كان موافقالك على معناهما وأيضافان لفظ الجموهر والجسم قدصارفي اصطلاحكم جمعا أعممااستعلت فسه العسرب فان العرب لاتسمى كل متحسيز حوهرا ولاتسمى كل مشارالسه جسمافلاتسمي الهواءجسماوفي اصطلاحكم سنم هذاجسا كا

(۱) قوله ولهذاليس في أهل العلم الح كذا في النسخة ولا يخلو من نقص أو تحسر يف وحرر كتبه مصحمه

سمتمفى اصطلاحكم ماسم الذات كلموصوف أوكل قائم بنفسه أو كلشئ فلستممتوقفين في الاستعمال لاعلى حداللغة العرسة ولاعلى انااشارع لافالني ولافي الائمات فان لم يكن لك حدة على منازعل الاهذاكان خاصمالك وكانحكمه فنما تنازعتمافه كحكمكم فبما انفقتما علمه أوفيما انفردت به دونه من هذاالماب وأيضا فكايتانعن الف المسفة انهم يسمونه حوهراوالحوهر عندهم الموجودلافي موضوع انماقاله ان سيناومن تبع \_\_\_\_ ه وأما أرسطو وأتباعيه وغيرهممن الفلاسفة (١) فيسمونه حوهرا فالوحودكله نقسم عندهمالى حوهر وعرض والمدأ الاول داخل عندهمفي مقولة الحسوهر والأظهرأن النصارى انما أخددوا تسميته حوهرا عن الفلاسفة فانهمركموا قولامن دين المسيح ودين المشركين الصابئين وأماالنزاع المعنوى فيقال قول القائلانه حصوهم كالجواهر أوحسم كالاحساملفظ محل فاله قدراديه أنه مماثل لكل جوهروكل حسم فما يحب و يحوز وعتنع علمه وقدراده أنه مماثل لهافى القدر المشائلة منها كلها

على على لم رو وقط و لذبه ظاهر من وحوه وهذا الحديث رواه أحد في الفضائل حدثنا عنمان حدثناأ بوعوانة عنعمان بالمغيرة عن ألى صادق عن ربعة سناجد عن على وهولا بعلمأنهم يروون الساطل وروى أبوالفرج من طريق أجلح عن سلة بن كهيل عن حسة بن جو بن قال سمعت علىا يقول أناعمدت القه عز وحل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن بعمده رحل من هذه الامة نحس سنين أوسيع سنين قال أبوالفر جحمة لاساوى حمة فاله كذاب قال محى ليس بشئ قال السعدى غيرثقة وقال ان حمان كان غاليافى النسمع واهمافى الحديث وأما الاجلح فقال أحمد قدروي غمير حمديث منكر قال أنوحاتم الرازى لايحتميه وقال ان حمان كان لايدرى ما يقول قال أنوالفرج ومما سطل هـ فده الاحادث أنه لاخترف في تقدم اسلام خديحة وألى بكر وزيد وأنعرا المفسنة ستمن النبوة بعدار بعين رحلا فكيف يصيرهمذا وذكر حديثاعن الني صلى الله علىه وسلم أنا الصديق الاكبر وهومماعلته مد أحدبن نصرالذراع فانه كانكذابا يضع الحديث وحديثافيه أنا أولهم اعانا وأوفاهم بعهدالله وأقومهم بأمرالله وأقسمهم مالسوية وأعدلهم في الرعمة وأنصرهم بالقضمة والوهو موضوع والمتهم بشر بنابراهيم قال ابنعدى وابن حمان كان بضع الحديث على الثقان ورواه الابرازى الحسن بن عمد دالله عن ابراهيم بن سعد الحوهرى عن مأمون عن الرشيد قال وهنذاالارازى كان كذاما وذكرحديثا أنتأول من آمنى وأنتأول من يصافني وم القمامة وأنت الصديق الاكبر وأنت الفاروق تفرق بن الحق والماطل وأنت بعسوب المؤمنين والمال يعسوب الكافرين أو يعسوب الظلمة قال وهذا حديث موضوع وفي طريقه الاول عسادن يعقوب فال اسحمان روى المناكرعن المشاهير فاستعق الترك وفع على سهائم قال ان حيان كان روى المنا كبرعن المشاهير وكان عالما في التشيع وفيه محمد س عبدالله قال محى ليس بشي وأما الطريق الشاني ففيه أبوالصلت الهروي كان كذابا رافضا خيشافقد اجتمع عباد وأبوالصلت في روايته والله أعرام مماأج ماسرقه من صاحبه قلت لعل الآفةفيه من محمد بن عبدالله وروى من طريق ان عماس وفيه عبدالله بن زاهر قال ابن معمليس بشي لا يكتب عنه انسان فيه خبر قال أبوالفرج بن الحوزي كان عاليا في الرفض

وهناطريق كنرامن الخاصة فضلاعن العامة بتعذر عليه معرفة التمسير بين الصدق والكذب من حهة السناد في أكثر ما يروى من الاخار في هذا المان وغيره واغماد عرف ذلك علماء الحديث ولهذا عسل كثير من أهل الكلام والنظر عن معرفة الاخسار بالاستفاد وأحوال الرحال ليحزهم عنها وسلبكوا طريقا آخر ولكن تلك الطريق هي طريقة أهل العلم بالحديث العالمين عابعث الله وسلبكوا طريقا آخر ولكن تلك الطريق المحتول نقدر أن الاخبار المتنازع فيها لم قرحد أولم يعلم بهرسوله ولكن محن نذ كرطريقا آخر فنقول نقدر أن الاخبار المتنازع فيها لم قرحد أولم يعلم أبها العجم وتترك الاستدلال بهافي الطرفين وترجيع الى ماهومعلوم بعير ذاكم من المعلوم المتواتروما المحاصة والعادات ومادلت عليه النصوص المتفق عليها فنقول من المعلوم المتواتر عند الخاصة والعامة الذي لم يحتلف فيه أهل العلم بالمنقولات والسيران أنا بكر رضى الله عنه لم يطلب الخاصة ولا موال تنصره وتقيمه في ذلك كاجرى من عادة الملوك أن أقار بهم وموالهم ولا كانت له قسمة ولا موال تنصره وتقيمه في ذلك كاجرى من عادة الملوك أن أقار بهم وموالهم يعاون بهم ولا طلها أيضا بلسانه ولا قال با يعوني بل أم عما يعه عروا في عمدة ومن تعاف يعاون بهم ولا طلها أيضا بلسانه ولا قال با يعوني بل أم عما يعه عروا في عمدة ومن تعاف يعاون بهم ولا طلها أيضا بلسانه ولا قال با يعوني بل أم عما يعه عروا في عمدة ومن تعاف

<sup>(</sup>۱) قوله فیسمونه جوهراالخ لعله فلا بسمونه کاهومقتضی المقابلة وحرر کتبه مصححه

بحث محبوموز وعتنع علمه مامحب ومحوز وعتنع على ماحصل فه القدر المشـــترك منهاولوأنه واحدفأماالاول فانهاماان يقول معذلك بتماثل الاحسام والحواهر واماأن يقول باختلافها فانقال بتماثلها كانقوله هـو القول الثاني اذكان محسوزعلي كلمنها ما يحوز على الآخروها له ماعب له وعتنع عليه ماعتنع عليه باعتبار ذاته وانقال باختلافها امتنعمع ذالثأن يقول انه كالاحسام فانه من المعلوم على هذا التقدر أن كل جسم ليسهومنسل الآخرولا بحوزعلى أحدهما مامحوزعلي الآخر فكنف يقال في الخالق سحانه انه محوز علمه ما محوز على كل مخلوق قائم سفسه حتى في الحاد والنمات والحموان هدذالا يقوله عاقلحتى القائلون بوحدة الوحود فهؤلاء عندهمهو نفس وجود الاحسام المخاوقة ولكن هممع هذالا يقولون انه يحوز على وحود جمع الموحودات مامحوزعلى وحودهذا وهـذا وانقالانه كالاحسام المخاوقة فىالقدر المشترك بنها بحث محوز علمه ما يحــوزعلى المجموع لاعلى كل واحدواحد فهذا أبضاقول مع \_ اوم الفساد ولانعرف قائلا معروفا بقول به فان هـذا هو النشسه والتمشل الذي بعملم تنزه اللهعنه اذكان كلماسواه مخاوقا

عن معته كسعدى عمادة لم يؤذه ولاأ كرهه على الما بعة ولامنعه حقاله ولاحرك علمهما كنا وهنذه غابة فيعسدم اكراه الناس على المبايعة ثمان المسلمن بابعوه ودخلوافي طاعته والذبن بابعوه هم الذين ابعوارسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشحرة وهم السادة ون الأولون من الهاجر من والانصار والذمن اتمعوهم ماحسان رضى الله عنهم ورضواعنه وهمأهل الاعمان والهجرة والجهاد ولم يخلف عن معته الاسعدىن عمادة وأماعلي وسائر بني هاشم فلاخلاف بين النباس أنهم ما يعوه لكن تخلفه لأنه كان ريدالام لنفسه رضي الله عنهم أجعين تم انه في مدة ولايته فأتل بهم المرتدين والمشركين ولم يقاتل مطين بل أعاد الاحرالي ما كان عليه قبل الردة وأخفيز يدالاسلام فتوحاوشرع فى قتال فارس والروم ومات والمسلون محاصر و دمشق وخرجمنها أزيدمما دخل فهالم يستأثر عنهم نشئ ولاأمرله قرابة ممولى علمهم عرين الخطاب ففتح الامصار وقهرالكفار وأعزأهل الاعمان وأذل أهل النفاق والعدوان ونشر الاسلام واادين ويسط العمدل فى العالمين ووضع ديوان الخراج والعطاءلاهل الدين ومصرالامصار السلبن وخرجمنهاأزيد ممادخلفها لميتاوث لهم عال ولاولى أحدامن أقاربه ولابة فهذا أمر بعرفه كلأحمد وأماعثمان فاله بني على أمرقداستقرقمله يسكمنة وحلم وهمدى ورجة وكرم ولم يكن فمه قوة عمر ولاسماسته ولافمه كمال عدله وزهده فطمع فمه بعض الطمع وتوسعوا فىالدنيا ودخسل بسبب أقاريه في الولايات والاموال أموراً نكرت عليه فتولد من رغبة الناس فىالدنباوضعف خوفهم من الله ومنه ومن ضعفه هو وماحصل من أقاربه فى الولاية والمال مأأوحب الفتنية حتى فتل مظاوما شهيدا وتولى على على أثرذلك والفتنة فائمة وهوعند كثير منهم ملطيخ مدم عثمان والله معلم راءته عمانسه المه الغالون فمه المغضون لغيره من الصحابة فان على الم بعن على قتل عثمان ولارضى به كاثبت عنه وهوالصادق أمه قال ذلك فلم تصف له قاوب كثيرمنهم ولاأمكنه هوقهرهم حتى يطيعوه ولااقتضى رأبه أن يكفعن الفتال حتى ينظر ما يؤل اليه الامر بل افتضى رأ به القتال وظن أنه به تحصل الطاعة والحاعة فازاد الامر الاشدة وجانبه الاضعفا وحانب من حاربه الاقوة والامة الاافتراقاحتي كان في آخراً من ميطلب هو أن يكف عنه من قاتله كما كان في أول الامر يطلب منه الكف وضعفت الخلافة ضعفا أوجب أناف يرملكا فأقامهامعاوية ملكايرجة وحلم كإفى الحديث المأثو رتكون نبوة ورجة ثم نكون خلافة نموة ورجمة تم يكون ملك ورجة تم يكون ملك ولم يتول أحد من الماول خبرا الراشدين الذينهم ولايتهم خلافة نبوة ورحة وكلمن الخلفاء الاربعة رضى الله عنهم يشهدله بأنهمن أفضل أواساءالله المنقين ليكن اذاحاءالفادح فقال في أبي بكر وعمر إنهما كاناظالمن متعمديين طالمن للرئاسة مانعين للحقوق وإنهما كانامن أحرص الناس على الرئاسية وإنهما ومن أعانهما كللوا الخليفة المستحق المنصوص علمهمن حهة الرسول وإنهم منعواأهل البيت ميراثهم وإنهما كامامن أحرص الناس على الرئاسة والولاية الماطلة مع ماقد عرف من سيرنهما كانمن المعلوم أنهمذاالفلن لوكان حقافهوأ وليعن قاتل علهاحتي غلب وسفكت الدماءبسبب المنازعة الني بمنسه وين منازعه ولمعصل بالقتال لامصلحة الدين ولامصلحة الدنما ولاقوتل فخلافته كافر ولافر حمسلم فانعلىالايفر حالفتنة بينالمسلمن وشمعته لم تفرح بهالاتهالم تغلب والذين فاتلوه لم يزالوا أيضافى كربوشدة واذا كناندفع من يقدح فعلى

من الخوار جمع طهو رهدنه الشبهة فلا أن ندفع من بقدح في أى بكر وعر بطر بق الاولى والأحرى وانحازأن يظن بأى بكرأته كان قاصداالرئاسة بالباطل مع أنه لم يعرف منه إلاضد ذلك فالظن عن قاتل على الولاية ولم يحصل له مقصوده أولى وأحرى فاذاضر مثل هذا وهذا بامامى مسجد وشيخى خان أومدرسي مدرسة كانت العقول كلها تقول ان هذا أبعدعن طلب الرئاسة وأقرب الىقصد الدين والخير فاذا كنا نظن بعلى أنه كان قاصد اللحق والدين وغير مربدعلقوافي الارض ولافسادافظن ذلك بأبي بكر وعمسر رضى الله عنهماأ ولى وأحرى وانظن طان بأى مكرأته كان ريدالعلق في الارض والفساد فهذا الفلن يعلى أحدر وأولى أماأن بقال أن أما بكر كان ريدا العلق في الارض والفساد وعلى لم يكن ريد علق الارض ولافسادا مع طهو والسيرتين فهلذامكابرة وليس فماتواتر من السيرتين مايدل على ذلك بل المتواترمن السبرتين بدل على أنسبرة أبى بكر أفضل ولهذا كان الذين ادعوا هذا العلى أحالوا على مالم يعرف وقالوا غنص على خلافت كتم غ عداوة ماطنة لم تظهر استهامنع حقه ونحن الآن مقصودنا أننذكرماعلم وتيقن وتواتر عنسدااهامة والخاصة وأماما يذكرمن منقول يدفعه جهورالناس ومن ظنون سوء لا يقوم علىها دليل بل نعلم فسادها فالمحتج بذلك بمن يتسع الطن وماتهوى الانفس وهومن جنس الكفار وأهمل الساطل وهي مقابلة مالاحاديث من الطرق الأخر ونحن لمنحته بالاخبارالتي رويتمن الطيرفين فكمف الظن الذي لابغني من الحق شيأ فالمعلوم المتيفن المتواترعند العام والخاص أنأما بكركان أبعدعن اوادة العلق والفسادمن عر وعثمان وعلى وأنه كان وحده أولى بارادة وحه الله تعالى واصلاح المسلمن من الثلاثة بعده فضلاعن على وأنه كانأ كالعقلاود ساوسماسة من الثلاثة فان ولايته لأمته خبرمن ولاية على وان منفعته للسلين فيدينهم ودنياهم أعظمهن منفعة على رضى الله تعالى عنهم واذا كنا نعتقدأته كان مجتهدا مريداوحه الله تعالى عافعل وأنماتر كهمن المصلحة كانعاجزا عنه وماحصل من المفسدة كانعا جزاعن دفعه وأنه لم يكن مريد اللعلوف الارض ولاالفساد كان هذا الاعتقاد بأبى بكر وعرأولى وأخلق وأخرى فهذاوحه لايقدرأ حدأن معارضه إلا عايظن أنه نقل خاص كانقل لفضائل على ولما يقتضي أنه أولى بالامامة أوأن امامته منصوص علها وحنذذ فمعارض هـذا منقل الخاصـة الذين همأصـدق وأكثر لفضائل الصديق التي تقتضي أنه أولى بالامامة وأناانصوص انمادلت علمه فامن حمة بسلكها الشمعي إلاوبازائه السني حقمن جنسهاأولىمنها فانالسنةفى الاسلام كالاسلام فى الملل فامن عجة يسلكها كتابي إلاوالسلم فبهاماهوأحق بالاتباع منها قال تعالى ولا بأتونك مثل إلاجئناك بالحق وأحسن تفسيرا لكن صاحب الهوى الذيله غرض في حهـة اذاوحه له المخالف الهواه ثقل علمه سمعه وانساعه قال تعالى ولواتسع الحق أهواءهم لفسدت السموات والارض ومن فبهن وهناطريق آخر وهوأن يقال دواعي المسلمن بعدموت النبي صلى الله علمه وسلم كانت متوحهة الى اتساع الحق وليسالهم مايصرفهم عنه وهم قادرون على ذلك واذاحصل الداعي الى الحقوانين الصارف مع القدرة وجب الفعل فعلم أن المسلين البعوافي افعاوه الحق وذلك أنهم خير الامم وقد أكل اللهلهم الدين وأتم علمهم النعمة ولم يكن عندالصديق غرض دنموى يقدمونه لاجله ولاعتدعلي غرض دنيوى يؤخرونه لاحله بللوفعاوا عوجب الطبع لقدمواعلنا وكانت الانصار لواتبعت الهوىأن تنبع رجلامن بني هاشم أحب الهامن أن تتبع رجلامن بني تيم وكذلك عام

والمخلوقات تشترك فىهذا المسمى فيحوز على المحموع من العدم والحدوث والافتقارما يحب تنزيه اللهعنسه بللوحاز ووحب وامتنع علمه ما محوز ومحب وعتنع على المكنات والمحدثات لزم الجدع بين النقيضين فانه يحيله الوحود والقدم فاو وحاذاك الحدث مع أنه لا يحمله ذلك لزم أن بكونذلك واحما للحسدث غبر واحسله ولوحاز علسه الامكان والعدممعان الواحب سفسه القدم الذى لا يقل العدم لا محوز علم الامكان والعدم للزم أنعتنع علمه العدم لاعتنع علمه وأنعاله الوحدودلا يحبله وذلك جع بن النقيضين فتنزيه الله عمايستعق النفزيه عنه منعمائلة المخلوقين عنع أن نشاركها في شئ من خصائصها سواء كانت تلك الخاصة شاملة لجمع المخلوقات أو مختصة سعضها فعلمأن القول مانه حوهر كالحراهرأ وحسم كالاحسام سواءحعل التشميه لكل منها أو بالقدر المشترك بينها لمتقلله طائفةمعروفة أصلا فانكان النزاع لبس الامع هؤلاء فلنزاع فىالمسئلةفتىني بحسوته المعنوية فىذاك ضائعة وبحوثه اللفظمة غير تافعة مع أنى الى ماعتى هذه لم أقف على قول لطائفة ولانقل عن طائفة أنهم قالواحسم كالاحسام معأن مقالة المشهة الذبن بقيولون مد

فبائلةريش لاسميابنوعبدمناف وبنومخزوم فانطاعتهملنافى كانتأحب البهمين طاعة تمى لواتبعوا الهوى وكان أبوسف ان نح بوأمثاله بحتار ون تقديم على وقدروى أن أما سفيان طلب من على أن يتولى لاحل القرابة التي بينهما وقد قال أبوقعافة لم اقسل له ان ابنك نولى قالأو رضت بذلك بنوعمدمناف وبنومخزوم قالوانع فعجب من ذلك العله بأن بني تيم كانوا من أضعف القبائل وأن أشراف قريش كانت من تينك القبيلتين وهذا وأمثاله بمان تدبره العاقل علمأتهم لم يقدموا أبا بكر إلالتقديم الله ورسوله لانه كان خبرهم وسيدهم وأحبهم الحالله ورسوله فأن الاسلام انما يقدم التقوى لا بالنسب وأبو بكر كان أتقاهم وهناطريق خر وهوأنه تواترعن الني صلى الله عليه وسلمأن خبرهذه الامة القرن الاول ثم الذين بلونهم تمالذين يلونهم وهذه الامة خيرالامم كادل عليه الكتاب والسنة وأيضافان من تأمل أحوال المسلين فىخلافة بنى أمية فضلاعن زمن الخلفاء الراشدين علم أن أهل ذلك الزمان كانواخيرا وأفضل منأهل هذا الزمان وأن الاسلام كانفى زمنهم أقوى وأظهر فان كان القرن الاول قد هدواحق الامام المنصوص علمه المولى علهم ومنعواأهل بتنبهم مراثهم وولوا فاسقاوطالما ومنعواعادلا عالمامع علهم بالحق فهؤلاءمن شرالخلق وهمذه الامة شرالامم لأن همذافعل خيارهافكف بفعلشرارها وهناطريق آخروهوأنه فدعرف بالتواترالذي لايخفي على العامة والخاصة أنأيا بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم كان لهم بالنبى صلى الله عليه وسلم اختصاص عظيم وكانوامن أعظم الناس اختصاصابه وصعبقاه وقر بااليه واتصالابه وقدصاهرهم كلهم وماعرف عنسه أنه كان يذمهم ولابلعنهم بل المعر وفعنه أنه كان يحبهمو يثني علمهم وحينث ذفاماأن بكونواعلى الاستقامة ظاهر اوباطناف حياته وبعدموته واماأن بكونوا بخلاف ذلك في حياته أو بعدموته فان كانواعلى غديرا لاستقامة مع هذا التقرب فأحد الامرين لازم اماعدم علمه بأحوالهمأ ومداهنته لهم وأيهما كان فهومن أعظم القدح في الرسول صلى الله علمه وسلم كاقمل

فان كنت لا تدرى فتلك مصدة \* وان كنت تدرى فالمصدة أعظم وان كانوالنحرفوا بعد الاستقامة فهذا خذلان من الله الرسول في خواص أمته وأكار أصحابه ومن فدأ خبر عاسبكون بعد ذلك أبن كان عزع إذلك وأبن الاحتساط الامة حتى لا يولى مشل هذا أمرها ومن وعد أن نظهر دينه على الدين كله فكيف بكون أكار خواصه من تدين فهذا ويحوه من أعظم ما يقد حيه الرافضة في الرسول كافال مالك وغيره انما أراده ولاء الرافضة الطعن في الرسول ليقول القيال رحل سوء كان له أصحاب سوء ولو كان رحلاصالحا لكان أصحابه صالحين ولهذا قال أهل العلم ان الرافضة دسيسة الزندقة وانه وضع علمها وطريق آخر أن يقال الاسباب الموجمة لعلى ان كان هو المستحق موجودة والصوارف منتفية والقدرة حاصلة ومع وجود الاسباب الموجمة لعلى ان كان هو المستحق موجودة والصوارف منتفية والقدرة حاصلة ومع وجود ولم يكن بينب و بين أحد عدا وه لا عدا و في المائل التي قتل منها كنبي عمد مناف كانت من بني تيم ولا عدى ولا تشرمن القيائل أحدا والقيائل التي قتل منها كنبي عمد مناف كانت من يقت ولا يقد ولا يتهرمن القيائل أحدا والقيائل التي قتل منها كنبي عمد مناف كانت والسباب ولا يته لو كان هو الا فضل المستحق الهالم يكن هذا المائم والاسباب كانت مساعدة الهذا يوجب انبعات ارادته ما الى ولايته اذا لم يكن هناك صارف عنع والاسباب كانت مساعدة الهذا يوجب انبعات ارادته ما الى ولايته اذا لم يكن هناك صارف عنع والاسباب كانت مساعدة الهذا يوجب انبعات ارادته ما الى ولايته اذا لم يكن هناك صارف عنع والاسباب كانت مساعدة الهذا

كبدى وقدم كقدمي وبصركيصرى مقالة معروفة وقدذكرها الائمة كنز يدىن هرون وأحدين حنمل وأنكروهاوذمموها ونسبوها الي مشل داود الحدواري المصرى وأمثاله ولكنمع هنذاصاحب هـ ذه المقالة لاعشله بكل شي من الاحسام بل سعضها ولا بدمع ذالأأن يثبتواالتماثل منوحه والاختلاف من وحه لكن اذا أثبت وامن التمائل ما يختص مالمخاوقات كانوامطلىن على كل حال وفي الجلة الكلام في التمشل والتشسه ونفسه عن الله مقام والكلام في التحسيرونفسه مقام آخرفان الاول دل على نفسه الكتاب والسنة واجماع السلف والائمسة واستفاضءنمهم الانكارعلي المشهة الذن يقولون مدكمدي وبصركمصرى وقدم كقدمي وقد قال الله تعالى لسك الهشي وقال تعالى ولميكن له كفواأحد وقال هل تعمله سمما وقال تعمالي فلا تحعلوا لله أندادا وأيضافنه ذلك معروف بالدلائل العقلمة التي لاتقىل النقيض كاقديسط الكلام على ذلك في غير موضيع وأفردنا الكلام على قوله تعالىلىسكشله شئف مصنف مفرد وأماالكلام فى الحسم والحوهر ونفم ماأو اثباتهمافيدعةلس لهاأصلف كتاب الله ولاسنة رسوله ولاتكام

الداعى ولامعارض لها ولاصارف أصلا ولوقدرأن الصارف كان في نفر قليل في مهور المسلين لم يكن الهم فم اصارف بصرفهم عنمه بلهم قادر ون على ولا يته ولوقالت الانصار على هوأحق بهامن سعدومن أبى بكرماأ مكن أولئك النفرمن المهاجرين أن يدافعوهم وقامأ كثرالناس مع على لاسما وكانجهورالذين في قاو بهم ص ض يبغضون عمر لشدته علمهم ويغض الكفار والمنافقين لعمرأ عظمهن بغضهم لعلى عمالانسبة بينهما بللم بعرف أنعلما كأن سغضه الكفار والمنافقون الا كاسغضون أمثاله بخلاف عرفانه كانشد واعلمهم وكانمن القماس أن منفر واعن حهة فهاعر ولهذالما استخلفه أبو بكركره خلافته طائفة حتى قالله طلحة ماذا تقول لر مك اذاوليت علمنافظا غليظا فقال أمالله تخوفني أقول ولمت علمهم خبرأهلك فاذا كان أهل الحق مع على وأهل الماطل مع على فن الذي يغلمه اذا كان الحق معه وهب أنهم اذا فاموا لم نغلموا أما كانت الدواعي المعروفة في مثل ذلك توحب أن يحرى في ذلك قسل وقال ونوع من الجدال أوليس ذال أولى الكلامفيه من الكلام في ولا ية سعد فاذا كانت الانصار بشبهة لاأصل الهاطمعواأن يتأمر سعد فن يكون فهم المحق ونص الرسول الحلى كنف لا يكون أعوانه أطمع فيالحق فاذا كان لم نبس متكلم منهم بكلمة واحدة في ذلك ولم يدع داع الى على لاهو ولاغبره واستمرا لامرعلي ذلك الىأن يو معله بعدمقتل عثمان فننتذقام هو وأعوانه فطلموا وقاتلواولم سكتواحتى كادوا بغلبوا على بالاضطرارأن سكوتهم أولا كان لعدم المقتضى لالوحود المانع وأن القوم لم يكن عندهم علم بأنه هو الاحق فضلاعن نصحلي وأنهم لما بدالهم استحقاقه قاموامعه مع وحود المانع وقد كانأنو بكررضي الله عنه أبعدهم عن المانعة من معاوية بكشير كشير لوكان لعلى حق فان أما بكرلم يدع الى نفسه ولاأرغب ولاأرهب لاكان طالبا للرئاسة بوحه من الوحوه ولا كان في أول الام عكن أحد االقدر في على كاأمكن ذلك بعد مقتل عثمان فانه حنئذنسيه كشرمن شعة عثمان الى أنه أعان على قتله و بعضهم يقول خذله وكان قتلة عمان في عسكره وكان هذامن الامور التي منعت كشرامن ما يعته وهذه الصوارف كانت منتفة فى أول الاحم فكان حنده أعظم وحقه اذذاك لوكان مستحقا أظهر ومنازعوه أضعف داعما وأضعف قوة ولسرهناك داع قوى مدعو الى منعمه كاكان بعدمقتل عمان ولاجند يح على مقاتلته كاكان بعدمقتل عمان وهذه الامور وأمثالهامن تأملها تسنه انتفاءا سنحقاقه اذذاك سانالاعكنه دفعه عن نفسمه فلوتسمنأن الحق لعلى وطالبه على لكان أبو بكراماأن يسلماليه واماأن يحامله واماأن يعتذراليه ولوقامأبو بكر وهوظالم بدافع عليا وهومحتى لكانت الشريعة والعادة والعقل توحب أن يكون الناس مع على المحق المعصوم على أبى بكر المعتمدى الظماوم لوكان الامر كذال لاسماو النفوس تنفرعن ما بعمة من ليس من ستالولاية أغظمهن نفرتهاعن مسابعة أهل الست المطاع فالدواعي لعلى من كل وحمه كانت أعظموأ كثرلو كانأحق وهيعن أبي بكرمن كل وحه كانت أبعدلو كان ظالما لكن لماكان المقتضى مع أي بكر وهو دين الله قو ما والاسلام في حدثه وطراءته واقساله كان أتق لله أن يصرفوا الحقعن يعلون أنه الاحق الىغسره ولولىعضهم هوىمع الغسر وأماأبو بكرفاريكن لأحدمعه هوى إلاهوى الدس الذي محمه الله وبرضاه فهذه الامو روأمثالهامن تديرهاعم بالاضطرارأن القوم علواأن أبابكرهوالأحق بخلافة النموة وأن ولايته أرضى لله ورسواه فسابعوه وانالم بكن ذلك لزم أن يعرفوا ويحرفوا وكالاهمامتنع عادةود نساوا لاسساب متعددة

أحد من السلف والاعة مذلك لانفيا ولا اثباتا والنزاع بن المتنازع من ف ذلك معضه الفظى وبعضه معنوى أخطأ هؤلاء من وحـه وهؤلاءمن وحـه فان كان النزاعمعمن يقول هـو حسم أو حوهراذاقاللا كالاحسام ولا كالحواهر انماهوفي اللفظ فن قال هوكالاحسام والجواهر بكون الكلاممعه يحسب ما يفسره من المعنى فان فسرذاك بالتسبيه الممتنع عملى الله تعالى كان قسوله مردوداوذلك مان يتضمن قصوله الماتشئمن خصائص المخلوقين للهفكل قول تضمن هذافهو باطل وانفسرقوله حسملا كالاحسام مائمات معنى آخرمع تنزيه الربعن خصائص الخاوقين كان الكلام معه في ثموت ذلك المعنى وانتفائه فلادأن بلخظ فيهد ذاالمقام اثماتشي من خصائص المخلوقين للسر بأولا وذلك مثل أن يقسول أصفه بالقدر المشترك بنسائر الاحسام والحواهر كاأصفه بالقدر المشترك سنهو منسائر الموحودات و بين كل جي علم سميع يصير وان كنت لاأصفه بما يختص به المخلوقات والافاو قال الرحل هوجي لا كالاحماء وقادر لا كالقادرين وعلم لاكالعلماء وسمع لاكالسمعاء ونصيرلا كالنصراء ونحوذاك وأراد مذاك نؤ خصائص المخاوقين فقدأصاب وانأراد نفى الحقيقة

فهدا المعاوم اليقيني لايندفع باخبار لايعلم صتها فكيف اذاعلم كذبها وألفاط لاتعلم دلالتها فكنف اذاعل انتفاء دلالتها ومقاييس ( ، )لانظام يعارضهامن المعقول والمنقول الثابت الاسناد المساوم المدلول ماهوأ قوى وأولى الحق وأحرى وهؤلاء الرافضة الذبن يدفه ون الحق المعاوم يقسابطرق كثبرة على الايقبل النقيض بشبه فغاية الضعف هممن أعظم الطوائف الذين ف فاو مهمالزيغ الذن يتبعون المنشابه ويدعون المحكم كالنصارى والجهمية وأمثالهممن أهل السدع والاهواء الذين يدعون النصوص الصححة الصريحة الني توجب العلم ويعارضونها سمه لاتفسدالاالشكلوتحردت لمتثت وهذافي المنقولات سفسطة كالسفسطة في العقلمات وهوالقد حفماعلمالحس والعقل بشهة تعارض ذلك فنأرادأن يدفع العلم النفسي المستقرفي القاوب بالشبه فقد سلائمسلائ السفسطة فان السفسطة أنواع أحدهاالنفي والحد والتكذيب امامالوحود وامامالعمه والثانى الشكوالريب وهذه طريقة اللاأدر مةالذين بقولون لاندرى فلايثبتون ولاينفون لكنهم مف الحقيقة قدنفوا العلم وهونوع من النفي فعادت السفسطة الى حمد نفي المعاوم أوحد العلمه الثالث قول من محعل الحقائق تمعاللعقائد فمقول من اعتقدالعالم قدعافهو قديم ومن اعتقده محدثافه ومحدث واذاأر يدبذلك أنه قديم عنسده ومحمد ثعنده فهمذا صحيح فان همذاهو اعتقاده لكن السفسطة أن يرادأنه كذلك في الخارج واذاكان كذلك فالقدح فيماعلمن أحوال الرسول مع الخلفاء الشلا ثة وماعلمن سعرتهم معده باخبار مرو بهاالرافضة يكذبهم فمهاج اهبر الأغمة من أعظم السفسطة ومن روى لمعاوية وأصحابه من الفضائل مانوحب تقديمه على على وأصحابه كان كاذبام مطلام سفسطا ومعهذا فكذب الرافضة الذن يروون ما يقدح في اعمان الخلفاء الثلاثة ويوحب عصمة على أعظم من كذب من يروى ما يفضل به معاوية على على وسفسطتهم أكثر فان ظهورا عان الثلاثة أعظم منظهورفضل على على معاوية من وجوه كثيرة واثبات عصمة على أبعدعن الحق من اثبات فضل معاوية غمخلافة أبى بكر وعمر هيمن كالنبوة محمدصلي اللهعليه وسلم ورسالته ومما يظهر أنه رسول حق ليس ملكامن الملوك فانعادة الملوك ايشارأ قاربهم والموالاة مالولامات أكثرمن غيرهم وكان ذاك ممايقمون به ملكهم وكذلك ملوك الطوائف كبني بويه وبني سلجق وسائرالماوك بالشرق والغرب والشمام والمن وغسرذلك وهكذاملوك الكفارمن أهل الكتاب والمشركين كانوحدف ملوك الفرنج وغيرهم وكابوجدف آلجنكم شخان مان الملوك تبقى في أقارب الملك و يقولون هـ قرامن العظم وهـ فراليس من العظم أى من أقارب الملك واذا كان كذاك فتولية أى بكر وعمر بعدالني صلى الله عليه وسلم دون عمه العباس وبني عمعلى وعقسل ورسعة بنالحرث بعدالمطل وأنى سفنان بنالحرث بعدالمطل وغيرهم ودون سائر بنى عىدمناف كعثمان بنعفان وخالدىن سعىدىن العاص وابان سعيدين العاص وغيرهم من بني عسد مناف الذين كانواأ حل قريش قدرا وأقرب نسما الى النبي صلى الله عليه وسلممن أعظم الاداة على أن مجمد اعمد الله ورسوله وأنه ليس ملكا حسث لم يقدم في خلافته أحدالا بقرب نسب منسه ولابشرف سته بلاغاقدم بالاعمان والتقوى ودل ذلك على أن محدا صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده انما يعبدون الله ويطبعون أمره الاريدون ما يريده غيرهم من العاوف الارض ولايريدون أيضاما أبي لبعض الانبياء من الملك فان الله خير محدابين أن يكون عسدارسولا وسنأن يكون ملكانسا فاختارأن يكون عمدارسولا وتولية الى بكر وعمر

التى العساة والعلم والقدرة ونحوذلك مثل أن يثدت الالفاظو ينفي المعنى الذى أثبت الله لنفسه وهومن صفات كاله فقد أخطأ اذاتين هـ ذا فالـ نزاع بن منبتة الحـ وعر والحسم ونفاته يقعمن حهة المعنى فىششن أحدهماأنهممتنازعون فىتماثل الاحسام والحواهرعلي قولىن معروفين فنقال بتماثلها قالكلمن قال انهجسم لزمه التمثيل ومن قال انها لا تماثل قال الهلا يلزمه التمثيل ولهذا كان أولئك يسمون المثبت بنالجسم مشبهسة بحسب ماظنوه لازمالهم كايسمى نفاة الصفات لمثبتهامشهة ومحسمة حتى سموا جمع المثبقة الصفات مشهة ومحسمة وحشو بةوغثا وغثرا ونحوذاك محسب ماظنوه لازمالهم لكن اذاعرفأن صاحب القول لاملتزم هذه اللوازم لم محر نسبتهااله على أنها قول له سواء كانت لازمة في نفس الام أوغر لازمية بل ان كانت لازمةمع فسادهادل على فسادقوله وعلى هـ ذا فالنزاع بين هـؤلاء وهؤلاء فى تماثل الاحسام وقدبسط الكلامعلى ذال في غير هـذا الموضع وبين الكلامعلى جمع حجمهم والشاني أنمسمي

<sup>(</sup>۱) قوله لانظام لعله تحرف من الناسح أوسقط من الكلام شئ به يظهر تأمل كتبه مصححه

بعدهمن تمامذلك فانه لوأقام أحدامن أهل بيت الكانت شبهة لمن نظن أنه جع المال لورثته فلمالم يستغلف أحدامن أهل بيتمه ولاخلف لهممالا كان هذائما سن أنه كان من أبعد الناس عن طلب الرياسة والمال وان كان ذات ماحاواً نه لم يكن من الماوك الانساء بل كان عسد الله ورسوله كإقال صلى الله علمه وسلم في الحديث الصحير انى والله لاأعطى أحدا ولاأمنع أحدا وانماأناقاسمأضع حمث أمرت وقال ان ربى خسرنى بينأن أكون عسدار ولاأونساملكا ففلت بل عبدارسولا واذا كان هذا ممادل على تنزيهه عن كونه من ملوك الانبياء فدلالة ذلك علىنموته ونزاهتمه عن الكذب والفلم أغظم وأعظم ولوتولي بعده على أوواحدمن أهل بيتمه لمتحصل هذه المصالح والالطافات العظمية وأيضافانه من المعلوم أن الاسلام في زمن على كان أكثر وأظهرتما كانفخلافة أبيبكر وعمر وكان الذمن قاتلهم على أبعدعن الكفرمن الذبن قاتلهم مأنو بكر وعمر فانأنا بكرقاتل المرتدين وأهل الكتاب مع ماحصل للسلين بموت النبي صلى الله عليه وسلم من الضعف العظيم وماحصل من الارتداد لا كثر البوادي وضعف قلوب أهل الامصار وشك كثيرف جهادمانعي الزكاة وغيرهم غمر تولى قتال أمتين عظمتين لم يكن فىالعادة المعروفة أنأهل الحجاز والبمن يقهرونهم وهمافارس والروم فقهرهم وفتح بلادهم وتمم عثمان ماتممن فتح المشرق والمغرب ثم فتم بعد ذلك فى خلافة بنى أمية بما فنح فى المشرق والمغرب كإوراءالنهر والاندلس وغيرهماممافتح فىخلافة عبدالملك فعلوم أنه لوتولى غميرأبي بكر وعمر بعدموت النبي صلى الله علمه وسلم مثل على أوعمان لم عكنه أن يفعل ما فعلا فانعمان لم يفعل مافعما مع قوة الاسلام في زمانه وعلى كان أيحزمن عثمان وكان أعوانه أكثرمن أعوانهما وعدؤه أقل وأقرب الى الاسلام من عدؤهما ومع هذا فلريقهر عدؤه فكنف كان تكنه قهرالمرتدين وقهرفارس والروممع قلة الاعوان وقوة العدو وهلذاعما سنفضل أييكر وعمر وتمام نعمة الله بهماعلي محدصلي الله عليه وسلم وعلى النياس وان من أعظم نعم الله تولسة أبي بكر وعمر بعدالني صلى الله علىه وسلم فالهلو تولى غيرهما كان لم يفعل مافعما إمالعدم القدرة وامالعدم الارادة فالهاذا قبل لم يغلب على معاوية وأصحابه فلابدأن يكون سبب ذاك إماعمدم كالاالقدرة واماعدم كال الارادة والافع كال الفدرة وكال الارادة يحب وجودالفعل ومن تمام القدرة طاعة الاتباعله ومن تمام الارادة ارادة ماهو الاصلح الانفع الأرضى لله ولرسوله وأبو بكر وعمر كانت قدرتهماأ كدل وارادتهماأ فضل فهذا نصرالله بهماالاسلام وأذل بهما الكفر والنفاق وعلى رضي اللهعنمه يؤتمن كإل الفدرة والارادة ماأوتما والله تعملي كإ فضل بعض النبسين على بعض فضل بعض الخلفاء على بعض فلمالم بؤتما أوتسالم عكنه أن مفعل (١) عن ذلك عوت الذي صلى الله علمه وسلم أعز وأعز فىخلافتهمافعلا وحسنند فانهعلى أى وحه قدر ذلك فان غاية ما يقول المتشيع ان أتباعه لم يكونوا يطبعونه فيقال ان كان الذىن العوه لم يطبعوه فكمف يطمعه من لم سابعه واذا قيسل لو با يعوه بعدموت النبي صلى الله علمه وسلم لفعل مهسمأغظم ممافعل أنو بكر وعمر فمقال قدنابعه أكترمن بايبع أبا بكر وعمر ونحوهم وعدوه أضعف وأفرب الى الاسلام من عدو أبى بكر وعر ولم يفعل ما يشبه فعلهما فضلا عنأن يفعل أفضل منه واذاقال القائل ان أتساع أبي بكر وعمر رضى الله عنهما أعظم اعانا وتقوى فنصرهم الله اذلك قسل هذابدل على فسادقول الرافضة فانهم يقولون ان أساع أى بكر وعركانوام رتدين أوفاسقين وإذا كان نصرهم وتأييدهم لاعانهم وتقواهم دل ذلكعلي

الجسم فياصطلاحهم فدتنازعوا فيه هل هوم ك من أجراء منفردة أومن الهمولى والصورة أولام كالمن هذاولامن هاذا واذا كانم كمافهل هوجرآنأو ستة أجزاء أوثمانية أحزاء أوستة عشر جزأأ واثنان وثلاثون هذا كله ماتنازع فسه هـولا عفيتو التركيب المتنبازع فبسه في الجسم يقولون لاولئك انه لازم لكم اذاقالوا هوجسم وأولئك ينفون هذا اللزوم وقد يكون في المجسمة من يقول انه حسم من كب من الحواهر المنفردة وينازعهم في امتناع مثل هذا التركب عليه ويقول لاحة لكم على نفى ذلك الاماأ فتموه من الادلة على كون الاحسام محدثة أومكنة وكلها أدلة باطلة كإبسط في موضعه و بينهم زاع في أمسور أخرى بنازعهم فهامن لايقول هوجسم مشل كونه فسوق العالم أوكونه ذا قدر أوكونه منحفا بعيفات فاعتده فالنفاة يقولون هذه لاتقوم الايحسم وأولئك قد بنازعونهم في هذا أو بعضه وشازعونهم في انتفاءهـذا المعنى الذي سموه جسمافهم ينازعون إمافى النالازم وإمافى انتفاء اللازم اذاتسن أنهده الاموركلهاترجع الىهذهالامور السلانة فاناطج المانسة الي

<sup>(</sup>١) ساض بالاصل بقدر كلتين

ذكرها الآمدى أربعة على نفي الحواهر وأربعة مختصمة بالجسم الاولىقــوله لوكان حــوهرا كالحواهر فاماأن يكون واحمالذاته واماأن لايكون فان كان واحما اذاته لزم اشتراك جسع الحواهرف وحوب الوحسود لذاتهاضرورة اشتراكها في معنى الحوهرية وان كان بمكنالزمأن لايكون واحما لذاته وانكان لاكالحواهر فهو تسليم للطاوب وفيقال لانسلم أنهاذا كان واحدا اذاته لزم اشتراك جسع الحواهرفى وحوب الوحود ولايازم أن الاشتراك في الجوهرية يقتضى الاشتراك فيجيع الصفات التي تحب لكل منهما وتتنع علمه وتحوز له وكذاك يقال لانسلم أنه اذالم يكن كالجواهركان تسلم اللطاوب وذاك أنه اذاقسلحى لاكالاحماء وعالم لاكالعلماء وقادرلا كالقادرين لايلزممن ذلك نفي هذه الصفات ولااثمات خصائص المخاوقات فن قالهوحوهروفسره اما بالمتعيز وامانالقائم بذاته واماعاهسو موحودفى موضوع لم بسلمان الحواهرمتماثلة بليقسول تنقسم الىواحب ومكسن كابنقسم الحي والعلم الى هذا وهذا فان قال اذا كانمقيزا فالمتعسيزات عمائلة له كانهذا مصادرةعلى المطاوب لأنه نفي كونه جسماناه على نفي الحوهر

أنااذبن بايعوهما أفضل من الشمعة الذبن بايعواعلما واذاكان المقرون بامامتهما أفضلمن المقربن بامامة على دل ذلك على أنهم ماأفضل منه وان قالواان علما انمالم ينتصر لان أتباعه كانوا سغضونه ويختلفون علمه قسلهذا أيضايدل على فسادقول السبعة ان الذين بالعواعلما وأفرواباما مته أفضل ممن بايع أبا بكر وعرر واقر بامامتهما فاذا كان أولئك الشعة الذين بانعواعصاة للامام المعصوم كانوامن أشرالناس فلا يكون في الشمعة طائفة محمودة أصلا ولا طائفة ينتصربهاعلى العدو فمتنع أن مكون على مع الشبعة قادراعلى قهرالكفار وبالجلة فلابد من كال حال أى بكر وعمر وأتماعهما والنقص الذي حصل فى خلافة على اضافة ذلك اما الى الامام واماالى أتساعه واماالى المجموع وعلى كل تقدير فسلزم أن يكون أوبكر وعروأ تباعهما أفضل منعلي وأتباعه فانه انكان سبب الكمال والنقص من الامام ظهر فضلهماعلسه وانكانمن أتباعه كان المقرون بامامتهماأ فضلمن المقربن بامامته فتكون أهل السنة أفضل من الشبعة وذلك يستلزم كونه ماأفضل منه لان ماامتاز به الافضل أفضل بماامتاز به المفضول وهذا بين لمن تدبره فان الذمن بابعواأ ما بكر وعمر وعمان رضى الله عنهم وقاتلوا معهم همأفنك لمن الذبن بايعوا على اوقاتلوامعه فان أولئك فيهمن عاش بعدالني صلى الله علمه وسلم من السابقين الاولين من المهاج بن والانصار والذين المعوهم ماحسان رضى الله عنهم ورضواعنه وعامة السابقين الاولين عاشوا بعد النبى صلى الله عليه وسلم اغا توفى منهما وقتل فى حيانه قلسل منهم والذين بابعواعلما كان فيهم من السابقين والتابعين باحسان بعض من بايع أما بكر وعمر وعمان وأماسائرهم فنهممن لم سابعه ولم يقاتل معه كسعد سأبى وقاص وأسامة سزيد واسعر ومحدس مسلة وزيدن ثابت وأبى هريرة وأمثال هؤلاءمن السابق ين والذين المبعوهم باحسان ومنهم من قاتله كالذبن كانوامع طلحة والزبير وعائشة ومعاوية من السابقين والتابعين واذا كان الذين بايعوا التسلانة وقاتلوا معهم أفضل من الذين بابعوا علماوقاتلوامعه لزمأن بكون كلمن الشلانة أفضل لأنعلما كانموحود اعلى عهمد النسلانة فلوكان هوالمستعق للامامة دون غسره كاتقوله الرافضة أوكان أفضل وأحق بهاكم يقوله من يقوله من الشميعة اكان أفضل الخلق قدعد لواعما أمرهم الله به ورسوله الى مالم يؤمروابه بل نهواعنه وكان الذين بايعوا علم اوقاتلوامعه نعلواما أمروابه ومعلوم أنمن فعلماأم الله به ورسوله كان أفضل عن تركه وفعل مانهى الله عنه ورسوله فلزم لوكان قول الشمعة حقاأن يكون أتساع على أفضل واذا كانواهم أفضل وامامهم أفضل من الثلاثة لزمأن بكونمافع اوممن الخبرات أفضل ممافعله الثلاثة وهذا خلاف المعلوم بالاضطرار الذي تواترت بهالاخبار وعلمته الموادى والحضار فانهفي عهدالثلاثة جرىمن ظهورالاسلام وعلوه وانتشاره وغوه وانتصاره وعزه وقع المرتدين وقهرالكفارمن أهل الكتاب والمحوس وغيرهم مالم يحر بعدهم مثله وعلى رضى الله عنه فضله الله وشرفه بسوابقه الحمدة وفضائله العديدة لاعاجرى فى زمن خلافت من الحوادث بخلاف الى بكر وعسر وعنمان فانهم فضلوامع السوابق الحسدة والفضائل العمديدة بماجري فيخلافتهم من الجهاد في سيل الله وانفاق كنوز كسري وقمصر وغيرذلك من الحوادث المشكورة والاعمال المبرورة وكان أبو بكر وعمرأ فضل سيرة وأشرف سريرة منعمان وعلى رضى الله عنهم أجعين فلهذا كانا أبعدعن الملام وأولى بالشاء العام حى لم يقع فى زمنه ماشى من الفتن فلم يكن الخوارج فى زمنهما لاقول مأثور ولاسف مشهور

<sup>(</sup>١) بياض بالاصل عقد اركلة

بلكان كلسوف المسلمين مساولة على الكفار وأهل الاعان في اقبال وأهل الكفر في ادبار غمان الرافضة أوأ كثرهم لفرط جهلهم وضلالهم بقولون انهم ومن اتبعهم كانوا كفارام تدين وانالهودوالنصارى خبرمنهم لانالكافر الاصلى خبرمن المرتد وقدرأ بتهذافي عدقمن كتبهم وهد االقول من أعظم الاقوال افتراء على أولياء الله المنقين وحزب الله المفلحين وجند الله الغالبين ومن الدلائل الدالة على فساده أن مقال من المعلوم بالاضطرار والمتواتر من الاخبار أنالمهاج بنهاجروامن مكة وغيرهاالى المدينية وهاجرطا تفةمنهم كعر وعنمان وجعفر ان أبي طالب هجرتين هجرة الى الحبشة وهجرة الى المدينة وكان الاسلام ادداك قلملا والكفار مستولون على عامة الارض وكانوا يؤذون عكه ويلقون من أقار بهم وغدرهم من المشركين من الاذى مالا يعلمه الاالله وهم صابر ونعلى الأذى متعرعون لمرارة الملوى وفارقوا الاوطان وهمرواالخلان لمحمة الله ورسوله والجهادف سبيله كاوصفهم الله تعالى بقوله للفقراء المهاجرين الذمن أخرجوامن ديارهم وأموالهم يبتغون فضلامن الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون وهدذا كله فعداوه طوعا واختيار امن تلقاء أنفسهم لم يكرههم عليه مكره (١) به أحدمن الاسسلام وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذذاك هو ومن البعه منهيين عن القتال مأمورين بالصفح والصبر فليسلم أحد الاماختماره ولاهاج أحدد الاباختماره ولهذا قال أجد من حند ل وغيره من العلماء اله لم يكن من المهاجرين من نافق واغما كان النفاق في قبائل الانصار لماظهر الاسلام بالمدينة ودخل فسه قبائل الأوس والخررج ولماصار الساين دار عتنعون بهاو يقاتلون دخل في الاسلام من أهل المدينة وممن حولهم من الاعراب من دخل خوفا وتقية وكانوامنافقين كإقال تعالى وممن حولكممن الاعراب منافقون ومن أهل المدينة مردواعلى النفاق لاتعلهم نحن نعلهم سنعذبهم مرتين ولهذا انماذ كرالنفاق في السور المدنية وأماالسورالمكية فلاذكرفهاللنافقين فانمن أسلمقبل الهجرة عكة لم يكن فهم منافق والذينهاج والميكن فيهسممنافق بلكانوا مؤمنين بالله ورسوله محبين لله ولرسوله وكان اللهو رسوله أحب البهممن أولادهم وأهلهم وأموالهم واذاكان كذلك علمأن رمهم أورجي أكثرهمأ وبعضهم بالنفاق كايقوله من يقوله من الرافضة من أعظم الهتان الذي هونعت الرافضة واخوانهممن الهودفان النفاق كثبرطاهرفى الرافضة اخوان الهودولا بوحدفي الطوائف أكثر وأظهرنفاقامنهم حتى وحدفهم النصير يةوالاسمعملية وأمثالهم بمن هومن أعظم الطوائف نفاقا وزندقة وعداوة تله ورسوله ودذلك دعواهم عليهم الردة من أعظم الاقوال بهتانا فان المرتد انما يرتدلشبهة أوشهوة ومعلوم أن الشبهات والشهوات في أوائل الاسلام كانت أقوى فن كان اعمانهم مثل الجبال في حال ضعف الاسلام كيف يكون اعانهم بعد ظهوراً بانه وانتشار أعلامه وأماالشهوة فسواء كانتشهوة رياسة أومال أونكاح أوغيرذلك كانت في أول الاسلام أولى بالاتباع فنخر حوامن ديارهم وأموالهم وتركواما كانواعليه من الشهرف والعرحمالله ورسوله طوعاغير اكراه كيف يعادون الله ورسوله طلب اللشرف والمال ثمهم في حال قدرتهم على المعاداة وقيام المقتضى للعاداة لم يكونوامعادين لله ورسوله بل موالين لله ورسوله معادين لمن عادى الله ورسوله فحين قوى المقتضى للوالاة وضعفت القدرة على المعاداة يفعلون نقيض هذا هل يظن هذا الامن هومن أعظم الناس ضلالا وذلك أن الفعل اذاحصل معه كال القدرة عليه وكال الارادة له وجب وجوده وهمفأول الاسلام كان المقتضى لارادة معاداة الرسول أقوى لكثرة أعدائه وقلة

وبني الجوهر بناءعلى نفي المتعبر والمنعيزه والجسم أوالجوهر والجسم فكون قدحعل الشئي مقدمةفي اثمات نفسه وهمذه هي المصادرة \* قال الآمدى (الوحه الثاني) أنه اماأن مكون قاللالتحسيزية أو لا يكون فان كان الاول لزم أن مكون جسمام كاوهو محال كا يأنى وان كانالثاني لزم أن يكون عـ نزلة الجوهرالفرد ولقائل أن يقول انعنت بالتعيزية تفرقته بعد الاجتماع واجتماعه بعدالافتراق فلانسلم أن مالا يكون كذلك يانم أن مكون حقيرا وانعندته مايشارالمهأو بتمزمنهشي عنشي لمنسلمأن مثل هذا ممتنع بل نقول ان كل موحود قائم بنفسه فانه كذلك وانمالا يكون كذلك فسلا يكون الاعسرضا قائما نغسره وانه لابعقل موحود الامانشار السهأو مايقوم عانشاراليه كاقديسط فى موضعه وسأتى الكلام على حة نفسه \* قال والثالثة لا يخلوااما أن مكون لذاته قاللالحاول الاعراض المتعاقبة أولافان كان الاول فبلزم أنبكون محلاللموادث وهومحال كايأتى وانكان الثاني فملزم امتناع ذاكعلى كل الحسواهسرضرورة

(۱) كذا فى الاصل والكلام منقطع وهو بدونه مستقيم فان لم يكن من زيادة الناسخ فقد دسقط قبله مابه يصم وحور كتبه معهم أوليائه وعدم طهو رديسه وكانت قدرة من يعاديه بالد دواللسان حمنة فاقوى حتى كان يعاديه آحادالناس و ساشر ون أذاه بالايدى والالسن ولما طهر الاسلام وانتشر كان المقتضى للعاداة أضعف والقدرة على المعاداة أللا المعاداة أولا تم عاداه ثانيا لم يكن الالتغييرارادته أوقدرته ومعاوم أن القدرة على المعاداة كانت أولا أقوى والموجب لارادة المعاداة كان أولا أولى ولم يتعدد عندهم ما وجب نعيرارادتهم ولاقدرتهم فعلم علما يقينا أن القوم لم يتعدد عندهم ما وجب الردة عن دنهم المئة والذن ارتدوا بعدموته اعما كانوا الحد أحد وأهل مكة لما أسلوا بعدف عهاهم طائفة منهم بالردة تم تنتهم الله بسبه مل يتعمرو المحدولة وأهل مكة لما أسلوا بعدف عهاهم طائفة منهم بالردة تم تنتم ما الله بسبه مل ين عمرو وأهم الله والمعاون في في الما المواطوع والمهور الاسلام والمعاون في في الما المواطوع والمها جرون منهم والانصار وهم قاتلوا الناس على الاسلام ولهذا المرتد من أهل المدن قالم مدنية الذي صلى الله عن المهاد على وسلم وذلت أنفسهم عن المهاد على وسلم وذلت أنفسهم عن المهاد على دينه حتى بنهم الله وقواهم بأي بكر الصديق رضى الله عنده فعاد واالى ما كانوا عن المهاد على وسلم وأما اللها مواهله معن الاسلام وأهله معن الما الذي أبد الله بدينة وحهاد وحفظه به بعدوقاته فالله يجزيه عن الاسلام وأهله معراط أنه أندى أبد الله بدينة وما السلام وأهله الاسلام وأهله المدالة والما كانوا الما الذي أبد الله بدينة وما المدالة وحفظه به بعدوقاته فالله يجزيه عن الاسلام وأهله خراط أناء

(فصل) قال الرافضى المنهج الرابع فى الادلة الدالة على امامته من أحواله وهى الناعسر غمذ كركان أزهد الناس وأعبدهم وأعلهم وأشجعهم وذكر أنواعامن خوارق العادات له واجتماع الفضائل على أوجه تقدم بهاعليهم فقال الاول أنه كان أزهد الناس بعد رسول الله صلى الته عليه وسلم

الاشتراك بينهافى المعنى وهومحال يقول الحواب من وحوه أحدها أتالانسارامتناع حاول الاعراس المتعاقبة وأنت قداعتمدت في هذا الوحمه الذيذ كرته من تناقض أهلهذاالقول علىنفي الجسم والحوهرفاوحعلتهذاحيةفي ذلك لزم المصادرة على المطاوساذ كنت في كل من المسئلتين تعتمد على الاخرى واناعتمدت على نفسه بالوحسوه الاخرفقد عرف فساد كلامك وكلام غمرك الثانىأن مقال ولمقلف الداذا امتنع حاول الحوادث على بعض الجواهر عتنع على سائرها ألست تفول ان ذلك عتنع على بعض الذوات دون بعض وبعض القائم ين بانفسهم دون بعض وبعض المهوصوفات دون بعض فلوقال لل قائل الاستراك في كون كل من الششن ذاتا قاعة منفسهاموصوفة بالصفات وحب استراكهمافى حاول الحوادث الكان هذا القول اماأن يلزمك واما أن لاملزمك فانلزمك كانهذا لازمالك ولمنازع لفلس الله أن تنفيه وان لم الزماكان جوابل عن الزاما بلزمانه هو حـوابمنازعـل فان فلت الاشتراك في الحوهرية اشتراك في المعنى الذى لاحسله حاز قسام الحوادث بهقال الأكل من الحصين والاشتراك فىالذاتية والموصوفية

ابن كاس عن محدين كعب القرظى قال قال على لقدراً بتني على عهدرسول الله صلى الله علمه وسلمأر بطالحرعلي بطنى منشدة الحوعوان صدقة مالى لتبلغ المومأر بعسن الفارواه أحسد عن حجاج عن شريك ورواه ابراهيم ن سعيد الجوهري وفيه لتبلغ أربعة آلاف دينار فأمن هلذامن زهدأى بكروان كانارضي اللهعنهمازاهدس وفال انحزم وقال فاثاون على كان أزهدهم قال وكذب هذا الجاهل وبرهان ذاكأن الزهدائ اهوعزوف النفسعن حب الصوت وعن المال وعن اللذات وعن الممل الى الوادوا لحاشمة ليس للزهد معنى يقع علمه اسم الزهدالاهذاالمعنى فأماعزوف النفسءن المال فقدعلم كلمن له أدني بصر بشئ من الاخبار الخالية أنأبابكرأ الموله مال عظيم قيل أربع ين ألفا أنفقها في سبيل الله كلها وأعتني المستضعفين من العميد المؤمنين المعتذبين في ذات الله ولم يعتق عميدا أجلادا عنعونه لكن كل معذب ومعذبة في الله عز وحل حتى ها حرمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسق لأبي بكرمن جمع ماله الاستة آلاف درهم جلها كلهامع رسول الله صلى الله علمه وسلم ولم يسق لمنمه منها درهما عُمَّانفقها كلهافي سمل الله حتى لم سق له منهاشي وبق في عماءمله قد خللها بعود اذا نزل فرشها واذارك السهااذ تمول غسره من العجامة وافتني الرباع الواسعة والضباع العظمة من حلهاوحقهاالا أنمن آثر نذلك الله في سبيل الله أزهد من أنفق وأمسك تم ولى الخلافة فا اتخلد حاربة ولاتوسع في مال وعند موته ما أنفق على نفسه و ولدهمن مال الله الذي لم يستوف منه الابعض حقه أمر بصرفه الى بت المال من صل ماله الذي حصل له من سهامه في المغازي والمقاسم معرر ولاالله صلى الله علمه وسلم فهذاهوالزهد في اللذات والمال الذي لا يضاهمه فيه أحدمن الصحالة لاعلى ولاغمره الاأن يكون أمان وأماعسدة من المهاجر س الاولين فانهما جرماعلى هـذهالطر بقةالتي فارقاعلمارسول الله صلى اللهعليه وسلم ولقدتلاأيا بكرعمرفي هذا الزهد وكان فوق على فى ذلك يعنى فى اعراض معن المال واللذات واماعلى رضى الله عنه فتوسع فى هذاالمال من حله ومأت عن أربع زوجات وتسع عشرة أم ولدسوى الخدم والعبد وتوفى عن أربعة وعشر بنولدامن ذكر وأنثى وترك لهممن العقار والضباع ماكانوا بمن أغساء قومهم وماسيرهم هلذاأ مرمشهورلا يقدرعلي انكاره من له أقل علم بالاخبار والآثار ومن حلة عقاره ينسع التي تصدق بها كانت تغل ألف وسق تمرسوى زرعها فأس هذامن هذا وأماحب الوادوالمرل الهموالى الحاشمة فالامرف هذاأ بينمن أن يخفى على أحدله أقل على مالاخمار فقد كانلابي مكر رضى الله عنه من القرامة والواد مثل طلحة سعد الله من المهاجرين الاوان والسابقينمن ذوى الفضائل العظمة فى كل باب من أواب الفضائل فى الاسلام ومشل ابنه عمد دالرجن من أبي مكر وله مع النبي صلى الله عليه وسلم صحية قديمة وهيحرة سابقة وفضل ظاهر فااستعلأتو بكرأحدامنهم علىنيئمن الجهات وهي بلادالمن كالهاعلى سعتهاوكنرة أعمالها وعان وحضرموت والتعربن والمامة والطائف ومكة وخمر وسائرأ عمال الحجاز ولواستعلهم لكانوالذاك أهلا ولكن خنبي المحاباة وتوقع أنبيله البهمذي من الهوى غم جرى عمسر رضي الله عنمه على محراه في ذلك لم يستعمل من بني عدى من كعب أحدا على سعة الملاد وكبرها وقد فتم الشامومصر وجمع مملكة فرس الىخراسان الاالنعمان بنعمدى وحده على منسان ثمأسرع عزله وفههمن الهجرة مالنس في شيَّ من أفاذ قريش لان بني عدى لم سق منهم أحد يمكه الا هاجر وكانفهم مثل سعيدين زيدأ حدالمهاجرين الاواين ذى السوابق وألى الجهم ينحذيفة

والقمام بالنفس اشتراك في المعنى الذى لاحله حازقهام الحوادث مه وأنت اذاأنصفت علت أن الماس واحد الشالثأن يقال مانعني بقواك الاعراض المتعاقبة أتعنى مه أحواله الني دلت النصوص على قىامهاله أمغرذاك الاول مسلم لكن لانسلم مساواة المخاو قاتله فىخصائصه والثانى منسوع قال الرابع أنه لا يخاواما أن تكون ذاته قابلة لان سارالهاانهاهنا أوهناك أولاتكون قابلة لذلك فانكان الاول فمكون متحسرااذ لامعنى للتعمز الاهذاوالتعمزعلي الله محال لوحهين الاول أنه إماأن يكون منتقلاعن حبزه أولا يكون منتقلا عنه فان كانمنتقلاعنه فيكون متحركا وانالم يكن منتقلاعنه فمكونسا كناوالحركة والسكون حادثان على ما يأتى ومالا يخـ اوعن الحوادث فهوحادث الوحه الثانى ان اختصاصه عدره اما أن يكون إذا نه أولخصص من خارج فان كان الاول فلسه\_و أولى من تخصيص غيره من الحواهريه ضرورة الماواة في المعنى وان كان لغسره وحسأن يكسون الرب مفتقراالىغىره في وحوده فلا بكون واحسالوحودوان كانغيرمتميز لزمف كل الحواهر أن مكون غير مصرضرورة المساواة في المعنى وهو محال وكنفوانه لامعنى للحوهر غرالمتعزنذاته فالايكون كذلك

و ارجة بن حذافة ومعر بن عبدالله وعدالله بن عمل بست لف أبو بكر المه عبدالرجن وهو أحد العصابة ولا استعمل السه عمر في حياته ولا بعدموته وهو من فضلاء العجابة وخيارهم وقد رضى بخلافت بعض الناس وكان أهلالذلك ولواستخلفه لما اختاف عليه أحد في افعل ووحد ناعلنا إذولى قد استعمل أقاربه ابن عباس على المصرة وعسدالله بن عباس على المين وقتما ومعيدا ابنى العباس على مكه والمدينية وحعدة بن همرة وهو ابن أحته أم هافئ بنت أبي طالب على خراسان ومحدين أبي بكر وهو ابن أمن أنه وأخو ولده على مصر ورضى ببيعة الناس الحسن ابنه بالخلافة بعدده ولسيان كر استحقاق الحسين الخلافة ولا استحقاق عبد الله بن عباس العبلافة وكمف ما مارة المصرة لكنانقول ان من زهدفى الخلافة لولد مثل عبد الله بن عبراً وعبد الرحن بن أبي بكر والناس منفقون عليه وفي تأمير مثل طلحة بن عبد الله وسعد ابن يد فلاشك أنه أم زهدا وأعرف عن جمع معانى الدنيانفسا عمن بأخذ ما أبي له أخذه فصح بالبرهان الضير و رى أن أبا بكر رضى الله عند معانى الدنيانفسا عمن بأخذه العماية عبد رضى الله عنه والله أعل

(int قال الرافضي على قدطلق الدنبائلاثا وكان قوته جربش الشعير وكان يخم مائلا يضع الامامان فه أدما وكان بلس خدن الثمان وقصرها و رقع مدرعته حتى استحىمن رقعها وكانحائل سفه لمفاوكذانعله وروى أخطب خوارزم عنعجارقال سمعت رسول اللهصلى الله علمه وسلم يقول ماعلى ان الله زينك فرينة لم يزين العسادير سة أحسالى الله منها زهددك في الدنباو بغضها المك وحب المك الفقر اءفرضت مهم أتباعاورضوا بك اماما باعلى طوى لمن أحمل وصدق علمك والويل لمن أبغضك وكذب علمك أمامن أحمل وصدق علىك فاخوانك فيدينك وشركاؤك فيحنتك وأمامن أبغضك وكذب علمك فحقى على الله أن يقبهم مقام الكذابين قال سو بدين غف له دخلت على على العصر فو حدته حالسا بين بديه صفعة فهالبن حار وأحدر يحهمن شدة جوضته وفي يدهرغمف أرى قشارا لشعير في وجهه وهو بكسر بيده احيانا فاذاغليه كسره ركبته فطرحه فيه فقال ادن فأصب من طعامناهذا فقلت الخاصائم فقال سمعترسول الله صلى الله علمه وسلم يقول من منعه الصمام عن طعام يشتهمه كانحقاعلى الله أن يطعمه من طعام الجنه ويسقيه من شرابها قال قلت لجار يتهوهي قاعمة ويحل افضة ألاتنقن الله في هذا الشيخ ألا تضلين طعامه مماأرى فسهمن النخال فقالت القسد عهد السناأن لانتخاله طعاما قال ماقلت لها فأخررته قال بأبي وأمى من لم ينخل له طعام ولم بسبع من خبزالبرثلاثة أمام حتى قبضه الله عز وحل واشترى بومانو بين غليظين فيرقنبرافهما فأخذواح داولبس هوالآخر ورأىفي كمه طولاعن أصابعه فقطعه وقال ضرار بنضمرة دخلت على معاوية بعدقت لأمير المؤمنين على فقال صف لى علما فقلت اعفني فقال لايدمن ذاك فقلت أما اذلا بدفانه كان والله بعمد المدى شديد القوى يقول فصلا ويحكم عدلا يتفعرالع لممن حوانيه وتنطق الحكمة من نواحيه يستوحش من الدنياوزينتها ويستأنس باللبل ووحشته وكان والله غزير العبرة طويل الفكرة يعجمه من اللماس ماخشن ومن الطعام ماقشب وكان فيناكأ حدنا يحببنا اذاسألناه ويلبينا اذادعوناه ونحن واللهمع تقريب لنا وقربه منالانكلمه هسةله يعظمأهل الدين ويقرب المساكين لايطمع القوى في باطله ولاسأس الضعيف من عدله فأشهد مالله لقدراً بته وهو يقول مادنساغرى غيرى ألى تعرضت أم الى

لايكون حوهرا 🐞 قلت ولقائل أن يقول لانسلم انه اذا كانقابلا للاشارة كانمتعمزا وقوله لامعنى للتعمز الاهذاان أراديه أن المفهوم من كونهمشارالمه هوالمفهوم من كونه متعمرًا كان قوله فاسدا بالضرورة وان أرادأن ماصدق علىه هذاصدق عليه هذاقسلله ويقول انه سحانه فوق العالم و مشار المهولس عصر فانقال هذا فساده معاوم بالضرورة قبل له ليس هذابأ بعدمن قولك الهموحود قائم بنفسه متصف بالصفات مرتى بالابصار وهومع هذا لايشار المه وليس مداخل العالم ولاخار حهولا مباين له ولامداخلله فانقلت لل واحالة موحود قائم بنفسه يشاراليه ولايكون متعيزامن حكم الوهم بل تصديق العقول عو حود بشاراليه ولا يكون متعيزا أعظم من تصديقها عوحودقائم سفسه متصف بالصفات لايشار السه وليس بداخل العالم ولاخارحه م يقال كأنيا لمقلمة المعتشع أن يكون متعمزا قولل اماأن يكون متحركا أوسا كنايفال ال فالملا يحوزأن لا يكون قابلاللحركة والسكون وثبوت أحدهمافرع قبوله له فانقلتكل متعيزفهو قابل لهما قبل الدُعلنا بهذا كعلنا بان كلمسوحسودقائم سفسيه

موصوف بالصفات اماميان لغبره وامامحايثله فانحوزتموحودا قاعا بنفسه لامان ولامحايث فوز وحود موحودمته مزلس بمتحرك ولاساكن فانقلت المتعيز اماأن بكون منتقلاعن حبزه أولا ككون منتقلاعنه والاول هو الحركة والثاني هوالسكون قبللك لسكلح بزأم او حود مافان العالم متعمز ولس له حسزو حودى ومن قال ان المارى وحده فوق العالمأ وسلماك أنه متعمز لم يقل انه في حبز وحودي وحنئذفالمزأم عذمى فقوال اماأن يكون منتقلا عنه أولا كقوال اماأن بكون منتقلا ننفسه أولا وهومعنى قولكُ اماأن تكون متعـــركا أو ساكنا وهذااثمات الشئ بنفسه فانقلت هذابين مستقرفي الفطرة والعلمه بديهي قبلالألسهذا بأبين من قول الفائل اماأن يكون صانع العالم حث العالم واماأن لايكون حث العالم والاول هـو المحاشة والدخول فمه والشاني هو المائة والخروج عنمه فانقلت عكن أن لا مكون داخلافسه ولا خارماعنه قسل لك وعكن أن لا يكون المتعمر منتقلا ولا يكون ساكنا كاتقوله أنت فماتقول اله قام منفسه لامنتقل ولا ساكن فانقلتا أناأعقل هـ ذا فمالس عصر ولاأعقله فى المتحدر قبل وكيف عقلت

تشوقت همات قد بتتل ثلاثالار حعة لى فعل عراء قصير و بطراء كثير وعشل حقير آمن قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق فبكي معاوية وقال رحم الله أما الحسن فكان والله كذلك فاحزنك عليه ماضرار قالحزنمن ذبح وادهافى حرها والاترقاعرتها ولايسكن حزنها (والجواب) أمازهدعلى رضى الله عنه في المال فلارب فعه لكن الشأن أنه كان أزهد من أى بكر وليس فماذ كره ما مدل على ذلك بل ما كان فسه حقا فلادليل فسه على ذلك والسافي اما كذب وإمامالامد حفه فن المشهوراته قال ماصفراء ماسطاء قدطلفتك ثلاثا غرى غبرى لارجعةلى فمك لكن هذالا يدل على أنه أزهد من لم يقل هذا فان نسنا وعسى بن مرسم وغيرهما كافوا أزهدمنه ولم بقولواهذا ولان الانسان اذازهد لم عب بلسانه أن يقول قدزهدت وليس كلمن قال زهدت بكون قدزهد فلاعدم هذا الكلام بدل على عدم الزهد ولاوحوده بدل على وحوده فلادلالة فسه وأماقوله انه كاندائما يقتات جريش الشعير بلاأدم فلادلالة فاهذا لوحهان أحدهماأنه كذب والثانى أنه لامدح فمه فرسول الله صلى الله علمه وسلم كان امام الزهاد وكانلاردموحودا ولايتكاف مفقودا بلان حضر لحمدماج أكله أولم غنمأ كله أوحاواء أوعسل أوفاكهة أكله وانام يحدث ألم تنكلفه وكان اذاحضرطعامافان اشتهاه أكاه والاتركه ولامتكلف مالا يحضر ورعار بط على بطنه الحرمن الحوع وكان يقيم الشهر والشهر بزلا وقدف بيت فار وقد ثبت في الحجين أن رحالا قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر وقال الآخرأما أنافأ قوم ولاأنام وقال الآخرأما أنافلا أترؤ جالنساء وفال الآخر أماأناف لا آكل اللحم فقال النبى صلى الله علمه وسلم لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم فن رغب عن سنتي فلمس مني فكمف يظن بعلى أنه رغب عن سنة النبي صلى الله علىه وسلم ومحعل ذلك من مناقبه وأى مد حلن رغب عنها م كنف يقال ان علما كان بالعراق ولايقتات الاشعيرا مجروشالاأدمله ولايأ كلخبز برولالحا والنقل المتواتر يخلاف ذلك وهل من العماية من فعل ذلك أوهل قال أحدم مان ذلك مستعب وأماقوله كان حائل سفه لمفاونعله لمفا فهذاأ يضاكذب ولامدحفه فقدروى أن نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كانمن الجلود وحائل سف الذي صلى الله علمه وسلم كانت ذهما وفضة والله قد يسر الرذق علهم فأىمدح فىأن يعدلواعن الجلودمع تسرهاوا تماعدح هذاعند العدم كافال ألوأمامة الماهلي لقدفن الملادأقوام كانتخطم خلهم ليفاوركمم العلابى رواه الخارى وحديث عادمن الموضوعات وكذلك حديثسو يدس غفلة لدس مرفوعاالى الني صلى الله عليه وسلم وأماحد بثالثو بالذى اشتراه فهومعروف وحد بثضرار بن ضمرة قدروى وليسفى واحد منهمامايدل على أنه أزهد من أبي بكر وعربل من عرف المنقول من سبرة عرو وعدله وزهده وصرفه الولامات عن أقاربه ونقصه لاسه في العطاء عن نظيره ولاسته في العطاء عن نظيرتها وأكله الخشن مع كونه هوالذى قسم كنوز كسرى وقمصر وانما كان الذى يقسمه على جزأمن فنوح عسر وانه مات وعلسه نمانون ألف درهم دساتسن له من وحوه كشرة أن عمر كان أزهد من على ولاريب أنأما بكر أزهدمن عر والله أعلم

(فُوسِل) قال الرافضي وبالجلة زهده لم يلحقه أحدقيه ولاسبقه اليه واذا كان أزهد كان هو الامام لامتناع تقدم المفضول علمه

(والجواب) ان كاتا القضية بالطلة لم يكن أزهد من أبي بكر وعر ولا كل من كان أزهد كان

أحق الامامة وذلك أن علما كان له من المال والسرارى ولاهله مالم بكن لاى بكر وعر وقد روى عسد الله من أحد حدثنا على من حكم حدثنا شريك عن عاصم من كليب عن شمد من كعب القرطى قال سمع علما قال كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم وانى لأربط الحرعلى بطنى من الحو عوان صدقتى اليوم لتبلغ أربعين ألفا وهدذا وان كان ضعيفا فهو يقابل لمن قال انه كان لايا كل في العراق الاخترال شعير مع أن ذلك النقل لا استاد له ولارب ان علما كان له مال أعظم من مال أى بكر وعر ولولم يكن الاما كان عربعطى أحدامن بنى عدى ولا تيم يعطيم من المال أعظم عمايعطى سائر قبائل قريش ولم يكن عربعطى أحدامن بنى عدى ولا تيم ولاغيرهم من القبائل مثل ما كان يعطى أفار برسول الله صلى الله علمه وسلم فهذا وحده وحب سعة أمو الهم وعلى له وقف معروف فهل يوقف الوقوف من لم يكن له مال وعمر انحاوقف نصيد من خبير لم يكن له عقار غير ذلك وعلى كان له عقار بالبني عربي ها

وفسل الماس صلاة الله وفافل النهاد وأكثر العادات والادعية المأثورة عنه تستوعب الوقت وكان يصلى في له الهونه النهاد وأكثر العادات والادعية المأثورة عنه تستوعب الوقت وكان يصلى في له الهونه الفي ركعة ولم يخل في صلاة اللهاسي في له الهوير وقال النعاس رأيته في حربه وهو برقب الشمس فقلت بأميرا لمؤمنين ماذا تصنع قال أنظر الى الزوال لأصلى فقلت في معال العادات في أول وقتها في أصعب الاوقات وكان اذا أريدا خواج الحديد من حسده بترك الى أن يدخل في الصلاة وتتها في أصعب الاوقات وكان اذا أريدا خواج الحديد من حسده بترك الى أن يدخل في الصلاة والركاة وتصدق وهو راكع فانزل الله فيه قرآ نايتلى وتصدق بقوته وقوت عياله ثلاثة أيام حتى أنزل في معال المعادة في الرسول فقدم بين بدى في معادة في في الرسول فقدم بين بدى في معادة في في الشعب واذا كان أعسد النياس كان أفضل فيكون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب واذا كان أعسد النياس كان أفضل فيكون على المام

(والحواب) أن يقال هذا الكلام فيه من الاكاذيب المختلفة مالا يحقى الاعلى أجهل الناس باحوال القوم ومع أنه كذب لامد حقيه ولافي عامة الاكاذيب فقوله انه كان يصوم النهار ويقوم الليل كذب عليه وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأثر وج النساء فن رغب عن سنتي فليس منى وفي الصحيحة بنعن عبد الله من عرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقر أالقسر آن كل لسلة فقلت فال بلى قال فلا تفعل وفي رواية ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقر أالقسر آن كل لسلة فقلت بانبي الله لم أرد بذلك الاالخير قال فان حسمك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام فقلت بانبي الله أن أطبق أكثر من ذلك قال فان روح لا عليك حقا ولا ورك عليك حقا ولحسدك عليك القرآن في كل شهر قلت اني أطبق أكثر من ذلك قال اقرأه في عشر بن الى أن قال في سبع ولا تردعلى ذلك وقال في الصحيحين عن على قال طرقي رسول الله عليه وسلم والمواقي وضرب فذه و يقول وكان الانسان أكثر شي حدلا بداته اذا شاء أن بعثنا بعثنا قال فولى وهو يضرب فذه و يقول وكان الانسان أكثر شي حدلا بداته اذا شاء أن بعثنا بعثنا قال فولى وهو يضرب فذه ويقول وكان الانسان أكثر شي حدلا بداته اذا شاء أن بعثنا بعثنا قال فولى وهو يضرب فذه ويقول وكان الانسان أكثر شي حدلا المناد المناد المائه أن المناد المناد أن بعثنا بعثنا قال فولى وهو يضرب فذه ويقول وكان الانسان أكثر شي حدلا المناد أن بعثنا بعثنا قال فولى وهو يضرب فذه ويقول وكان الانسان أكثر شي حدلا المناد المناد أن ا

أولا أوتمالس عمر مدا التفسر والمنازع يقسول أنالا أعقل الاماهود اخل أوخارج فاذا قلت أنته ذافرع ثموت قمول ذلك وقابل ذلك هوالمنعمز فالايكون كذال لكون قاللالمانسة والمحايثة والدخول والخروج قاللك نحن لانعمقل موحود االا هـذا فانقلت لهدذا مكنف العقل ومات أيضا قال الدوكذاك متعنز لايقسل الحركة والسكون هوأيضا ممكن فى العصقل وثابت فان قلت الفطرة تدفع هذا قبل لل وهي ادفع ذال أعظم فان قلت ذالة حكم الوهم قيل وهذا حكم الوهم فانقلت العقل أثبت موحودالس عتعنز قبلاك انما أثبتذاك عشل هده الاداة التي نتكلم على مقدماتها فانأثبت مقدمات النتجية بالنتجية كنت مصادرا على المطاوب فانت لاعكنك اثمات موحودلس عتعيز الاعشل هذاالدليل وهذاالدليل لاشت الاسان امكان وحرود موحودلس عتميز فسلا محوزأن تحعله مقدمة حجة في اثمات نفسه ويقولله الخصم الثاهب أنك تقول لامدله اذا كان متعمرًا من الحسركة والسكون فنعن نقول ان كل قائم منفسه لا يخلوعن الحركة والسكون فالهاماأن مكون منتقلا أولامكون منتقلا فانكان منتقلافهمو متعــرا والافهوساكن فان

فهذا الحديث دليل على نومه فى اللسل مع ابقاط النبى صلى الله علمه وسلم ومحادلته حتى ول وهو بقول وكان الانسان أكثرشي حدلا وقول القائل منه تعلم الناس صلاة اللسل وتوافل النهار إنأراد بذلكأن بعض المسلين تعلمذلك منه فهكذا كل من العصابة علم بعض الناس وان أرادأن المسلمن تعلمواذلك منه فهذامن الكذب البارد فأكثر المسلمن مارأوه وقد كانوا بقومون اللمل ويتطوعون بالنهار فأكنر بلاد المسلمن التي فتعت في خلافة عمر وعنمان رضي الله عنهما كالشام ومصر والمغرب وخراسان مارأوه فكمف متعلمون منه والصحابة كانوا كذلك فيحماة النبى صلى الله علمه وسلم ومنه تعلمواذاك ولاعكن أن مدعى ذاك الافى أهل الكوفة ومعلوم أنهم كانوا تعلوا ذلكمن الن مسعودرضي الله عنه وغسره قبل أن يقدم المرسم العراق وأماقوله الادعية المانورة عنه تستوعب الوقت فعامتها كذب عليه وهوكان أحل قدرامن أن يدعو مهذه الادعمة التى لاتلت بحاله وحال الصحابة وليس لشئ من هذه اسناد والأدعمة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أفضل مادعاته أحد وبهايدعوخسارهذه الامةمن الاولين والآخرين وكذاك قوله أنه كان تصلى في الموم واللملة ألف ركعة من الكذب الذي لامد - فسه فان الني صلى الله علمه وسلم كان مجوع صلاته في الموم واللملة أربعين ركعة فرضا ونفلا والزمان لا يتسع لألف ركعة لمن ولى أمر المسلمن معساسة الناس وأهله الاأن تكون صلاته نقرا كنقر الغراب وهى صلاة المنافقين التي نزه الله عنها علما وأمالمالى صفين فالذي ثبت في الصحيح أنه قال الذكر الذىعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة قال ماتر كته منذ سمعته من النبي صلى الله علمه وسلم قبل ولاله له صفين قال ولاله تصفين ذكرته من السحر فقلته وماذكرمن اخراج الحديدمن حسده فكذب فانعليالم يعرف أنه دخل فيه حديد وماذ كرممن جعه بين الصلاة والزكاة فهذا كذب كاتقدم ولامدحفه فانهذالوكان مستعيالنسر عالسلين ولوكان يستحب للسلمن أن متصدقواوهم في الصلاة لتصدقوا فلما لم يستعب هذا أحدمن المسلمن علنا أنه لس عبادة بلمكروه وكذلكماذ كرومن أحمالنذر والدراهم الاربعة قد تقدم أن هذا كله كذب وليس فسه كبيرمدح وقوله أعتق ألف عسدمن كسب يدممن البكذب الذي لابروج الاعلى أحهل الناس فانعلمالم بعتق الفء مدولامائة ولم يكن له كسب مده بقوم بعشرهذا فاله لمتكن له صناعة بعملها وكان مشغولا اما يحهادواما بغيره وكذلك قوله كان بؤجر نفسه وينفق على النبي صلى الله علمه وسلم في الشعب كذب بين من وحوه أحدها أنهم لم يكونو الخرحون من الشعب ولم بكن في الشعب من يستأجره والثاني أن أباه أباطال كان معهم في الشعب وكان مفقعلمه والثالث أنخديحة كانتموسرة تنفق من مالها والرابع أن علىالم يؤجرنفسه بمكة قط وكان صغيراحين كان في الشعب امام اهق اواما محتلما فكان على في الشعب عن سفق علمه اماالنبى صلى الله علمه وسلروا ماأبوه لم يكن بمن عكنه أن سفق على نفسه فكمف سفق على غبره فان دخوله في الشعب كان في حياة أبي طالب بالنقل المتواتر وأبوطالب مات قبل ذهاب النبى صلى الله علمه وسلم الى الطائف ما تفاق الناس وكان موته وموت خديحة متقار من فدخواه فى الشعب كان فى أول الاسلام فاله قد ثبت أن ان عماس ولدوهم فى الشعب ومات الذي صلى الله علىه وسلم وانت عاسم ماهق وعلى عاش بعد الفحرة أربعن سنة باتفاق النياس والمعثقل ذلك بثلاث عشرة وأقصى ماقسل في موته أنه كان ان ثلاث وستين فغايته أن مكون حين الاسلام كانله عشرسنين

قلت ثموت الانتقال وسلمه فرع قموله قبلاكهذا التقسيمعلوم بالضرورة في كلقائم ننفسه كا ذكرت أنه معلوم بالضرورة في كل ماسمته متعمرا وحمزه عدم محض فانه اذالم يكن الاالانتقال وعدم الانتقال فالانتقال هوالحركة وعدمه هوالسكون واذاقلت والملكة فلا مدمن ثموت القمول كان الحواب من وحوه أحدها أن يقال لل مثل هذا فماسمته متعمرا الثاني أن يقال هذا اصطلاح اصطلعته والافكلما مالس عتمرك وهوقائم ننفسه فهوساكن كاأنه كل مالس يحي فهومت الثالثأن يقالهب أن الام كذلك ولكن اذااعت برنا الموجوداتفا بقل الحسركة أكل عالا يقلها فاذا كانعدم الحركة عمامن شأنه أن يقلها صفة نقص فكونه لايقلل الحركة أعظم نقصا كاذكرنامسل ذلكفي الصفات ونقول رابعاالحركة الاختسار بةلشئ كالله كالحماة ونحوها فاذا قدرناذا تمناحداهما تفرك باختسارهاوالانوىلا تعرك أصلا كانت الاولى أكل » ويقول الخصم را بعاقوله لم لا يحوزأن مكون متعركا قوال الحركة حادثة قلت حادثة النوع أوالشغص الاول منسوع والثاني مسلم قوال مالا يخلوعن الحوادث

فهوحادثان أريد بهمالا مخلوعن نوعهافمنوع والثاني لايضروأنت لمتذكر هة على حدوث نوع الحركة الاحجة واحدة وهوقولك الحادث لا مكون أزليا وهي ضعفة كا عرف اذلفظ الحادث براديه النوع وراديه الشخص فاللفظ محل كاأن قول القائل الفانى لا يكسون باقسا لفظ محسل فانأراده أنالقائم منفسهلا مكون باقما فهوحق وان أراد بهأنما كانفاني الاعمان لا يكون نوعه باقمافهو باطل فان نعيم الجنــةدائم باقمعأن كل أكل وشرب ونكاح وغسرذال مسن الحركات تفنى شأ معدشي وان كان نوعه لايفني وأماقوله في الوحم الثانى ان اختصاصه يحسره إماأن مكون إذاته أولخصص من خارج فنقال أتعنى بالحسيرسأ معننا موحودا أوسامعساسواء كان موحودا أومعدوما أوشأمطلق فانعنت الاول فالرب سحانه لا محسأن يكون متعيزا جذا الاعتمار عندالمنازع بلولاعند طائفية معروفة وانعنس الثاني لم يسلم المنازع كونه متعيزا مذاالاعتمار وانعنت الثالث فيقال الدينئذ فلس اختصاصه يحسيزمعين من لوازمذاته ملهو باختماره واذا كان يخصص بعض الاحساز عما شاءمن مخاوقاته فتصرفه بنفسه أعظم من تصرف لمخاوقاته وأما قوالألس هـوأولى من تخصيص

﴿ فصل ﴾ قال الرافضي الثالث أنه كان أعلم الناس بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم (وابكواب) أن أهل السنة منعون ذلك ويقولون ما اتفق علمه علماؤهمان اعلم الناس معدرسول اللهصلي الله علمه وسلمأنو بكرتم عمر وقدذ كرغير واحد الاجاع على أن أما بكر علم العجابة كلهم ودلائل ذال مبسوطة في موضعها فانه لم يكن احد يقضى و يخطب و يفتى عضرة الني صلى الله علىه وسلم الأأنو بكر رضى الله عنه ولم يشتبه على الناس شي من أمرد ينام الافصله أبو بكرفانهم شكوافي موت الني صلى الله عليه وسلوفيينه أبو بكر غم شكوافي مدفنه فينه غمشكوافي قتال مانعي الزكاة فيننه أبو بكر وبن لهم النص في قوله تعالى لتدخلن المسحد الحرام انشاءالله آمنين وبين لهمان عبدا خيره الله بين الدنسا والا خرة ونحوذلك وفسرال كلالة فلم يختلفوا علمه وكان على وغسره يرو ونءن أبى بكر كافى السنن عن على قال كنت اذا معتمن الني صلى الله علمه وسلم حديثان فعنى الله عاشاء أن ينفعنى منه فاذا حدثني غبره أستعلفه فاذاحلف لىصدقته وحدثني أنو بكر وصدق أبو بكر قال قال رسول الله ملى الله عليه وسلم مامن مسلم يذنب ذنبا نم يتوضأ ويصلى ركعتين يستغفر الله تعالى الاغفرله ولم يحفظ لأبي بكرفتها تخالف نصا وقدوحدلعسر وعلى وغيرهمافتاوي كثيرة تحالف النصوص حتى جمع الشافعي محلدافي خلاف على والن مسعود وجمع محمد من نصر المروزي كتاما كمرا فذاك وقد خالفواالصديق فالحدوالصواب في الحدقول الصديق كاقد سناذاك في مصنف مفردوذ كرنافيه عشرة وحوه ندلءلي صحةقوله وجهورالصحابة معهفي الجدنحو يضعة عشر منهم والذي نقلعنهم خلافه كزيد وابن مسعوداضطربت أقوالهم اضطرابا سين أن قوله هو الصواب دون قولهم وقدنقل غبر واحد الاجماع على أن أما بكر أعلم منهم الامام منصور انعبدالجبارااسمعاني المروزي أحدأته الشافعية وذكرفي كتابه تقويم الادلة الاجماعمن علاء السنة أنأنا بكرأعلمن على كف وأبو بكركان عضرة الني صلى الله علمه وسلم يفني ويأمرونهي ويخطب كماكان يفعل ذلك اذاخرج الني صلى الله عليه وسلمهو واياه يدعوالناس الى الاسلام ولماهاجرا ويوم حنين وغيرذلك من المشاهدوهوسا كت يقره ولم تكنهذه المرتبة لغيره وكان الني صلى الله عليه وسلم في مشاورته لاهل الفقه والرأى يقدم فالشوري أنا بكر وعمر فهمااللذان بتكامان في العلمو يتقدمان محضرته على سائر الصحابة منسل مشاورته في أسارى بدر وغيرذلك فانه قال اذا اتفقتما على أمن لم أحالفكم وفي السنن عنه لهقال اقتدوا باللذين من بعدى أبي بكر وعمر ولم يحصل هذا لغيرهما بل قال عليكم يسنتي وسنة الخلفاء فأمربسنة الخلفاء الاربعة وخصأما بكروعمر بالاقتداء ومرتبة المقتدى بهفى أفعاله وفه اسنه للسلين فوق مرتبة المتبع فماسينه فقط وفي صحيح مسلم ان أصحاب محدصلي الله علمه وسلم كانوامعه في سفرفذ كالحديث وفعه ان بطع القوم أبا بكر وعر برشدوا وثبت عن اس عباس أنه كان يفتى بكاب الله فان المحدفم الى سنة رسول الله فان المحدأ فتى بقول أبىبكر وعر ولميكن يفعل ذلك بعثمان ولابعلى وانعماس هوحبرالأمة وأعلم الحماية في زمانه وهو يفتى بقول أبى بكر وعرمقدما لهماعلى قول غيرهما وقد ثبت عن النبى صلى الله علمه وسلم أنه قال اللهم فقهه في الدين وعله التأويل وأبو بكر وعمرا كثرا ختصاصا مالني صلى الله عليه وسلم من سائر العجابة وأبو بكرأ كثرا ختصاصابه فانه كان يسمر عنده عامة اللسل يحدثه فالعم والدين ومصالح المسلين كاروى أبو بكرين أبي شية حدثنا أبومعاوية حدثنا الاعش

حدثنا ابراهم حدثناعلقمة عنعر قال كانالني صلى اللهعلمه وسلم بسمرفي الامرعند أيىكرمن أمرالمسلمن وأنامعه وفى الصحيصين عن عد الرحن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانواناسافقراء وأن الني صلى الله علمه وسلم قال مرةمن كأن عنده طعام اثنين فلمذهب بثالث ومن كانعنده طعامأر بعة فليذهب بخيامس وسادس وانأما بكر حاءبثلاثة وانطلق نبى الله صلى الله عليه وسلم بعشرة وان أما بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم غم لبث حتى صلت العشاء غرجع فلث حتى نعس رسول الله صلى المه عليه وسلم في ا غالعد مامضي من اللسل ماشاءالله قالت امرأته ماحبسك عن أضافك قال أوماعشيتهم فالت أبواحتي تحي عرضواعلهم العشاء فغلموهم وذكرالحديث وفيرواية قالكان أبي يتحدث الي الذي صلى الله علمه وسلم من اللمل وفي سفر الهجرة لم يصحب غيراً بي ويوم بدر لم يتق معه في العريش غمره وقال انأمن الناسعلي في صحبته وذات بده أبو بكر ولو كنت متخذا من أهل الارض خلسلالاتخسذتأما بكرخليلا وهذامنأصيم الاحاديث الصديحة المستفيضة في التحماح من وحوه كشيرة وفى العصصن عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنت حالساعند النبي صلى الله علمه وسلم اذأقبل أنو بكرآ خذا بطرف نوبه حتى أبدى من ركبتمه فقال الني صلى الله علمه وسلم أماصاحكم فقدغاص فسلم وقال انه كانسنى وبين ابن الخطاب شي فأسرعت السهم ندمت فسألته أن بغفرلي فأنى على وأنى أتبتل فقال بغفرالله التسار الكرثلاثا غمان عرندم فأتى منزل أبى بكر فالمحده فأتى الني صلى الله علمه وسلم فعل وحه النبي صلى الله علمه وسلم يتمعر وغضب حتى أشفق أبو مكر وقال أنا كنت أظلم مارسول الله مرتين فقال النبى صلى الله عليه وسلم ان الله بعثني المكم فقلتم كذبت وقال أبو بكرصدق وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركو لىصاحى فهلأنتم تاركولى صاحبي فماأودي بعدها قال المصارى سمي بالخبر وقد تقدم مافى الصحيف أن أماسف ان وم أحد لم سأل الاعن النبي صلى الله عليه وسلم وأي بكر وعمر لعلمه وعلمسا رالناس أن هؤلاءهم رؤس الاسلام وأن قيامه بهم ولهذالماسأل الرشيدمالأس أنسعن منزلتهمامن الني صلى الله عليه وسلم فقال منزلتهمامنه في حياله كنزلتهمامنه فيمماته فقال شفيتني بامالك شفيتني بامالك وكثرة الاختصاص والعصيةمع كال المودة والاسلام والمحبة والمشاركة في العلم والدين تقتضي أنهما أحق بذلك من غيرهما وهذا ظاهر بينلنله خبرة بأحوال القوم أما الصديق فانهمع قدامه بأمورمن العلم والفقه يحرعنها عرحتى بدنهاله لم محفظ له قول بخالف فيه نصا وهذا يدل على غاية البراعية والعلم وأماغير فحفظتله أقوال كثبرة خالفت النصوص الكون النصوص لمتملغه والذى وحد لعمرمن موافقة النصوص أكترمن موافقة على يعرف هذامن عرف مسائل العما وأقوال العلماءفها والادلة الشرعسة ومراتبها وذلك منسل عدة المتوفى عنهاز وجهافان قول عرفها هوالذي وافق النص دون القول الاتنح وكذلك مسئلة الحرام قول عمروغيره فهاهو الأشبه مالنصوص من القول الاخرالذي هوقول على وكذلك المخسرة التي خبرها زوحها والمفقضة للهر ومسئلة الخلسة والبرية والسائن والبتة وكثبرمن مسائل الفقه وفي العديمين عنه صلى الله عليه وسلم أنه فال قدكان فى الام قبلكم محدَّثون فان يكن في أمتى أحد نعمر وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت كأنى أتبت بقد حلن فشر بتحتى انى لأرى الرى يخسر جمن أظفارى ثمناولت فضلي عمر فالواما أولته بارسول الله قال العلم وفى الترمذي وغيره عنه عليه الصلاة

غسرهمن الجواهس بهضرورة المساواة فى المعسنى فكالرمساقط لوحوه أحدهاأن الله بخص ماشاء من الاحماز عماشاءمن الحسواهر ولايقال لس هـ ذاأولى من هـ ذا فكمف بقال انه لسأولى من بعض مخلوقاته عاهوقادرعلسه مختارله والثانى أن يقال فامن حوهسرالا وله حبز مختصبه دون غيرهمن الحواهرسواء قبل انه حيزه الطبعي أولافع ممأن محردالاشتراك في الحوهر بة لايستلزم الاشتراك في كلحيز الثالثان كلجوهر محتصعن غسره لصفة تقومه ومقدار بخصه مع اشتراكهافي الحوهرية فكمفالانختص محيزه الرابع أن الحيزليس أمر اوحودما واغاهوأم عددى والحواهر الموحودة لاندأن يكون لمعضها نسبة الى بعض بالعاو والسفول والتمامن والتماسر والمللقاة والماينة ونحوذلك وكلمهامختص من ذلك عاهو مختص به لانشاركه فمهسا ترالحواهر فكمف محسأن يشارك المخلوق لحالقه الحامس أنهذامني على تمائل الحواهر وهو ممنوع بلهومخالف للعسوساتي كالامه في ابطاله السادس أنالو فرضنا الحواهر مماثلة فالمخصص لكلمنها عما يختص به هومششة الرب وقدرته واذا كان مدرته ومشيئته يصرف مخلوقاته فكسف لانتصرف هو بقدرته ومشيئته كا

والسلام أنهقال لولمأ بعث فكم لبعث فبكم عسر ولفظ الترمذي لوكان بعدي نبي لكان عمر فال الترمذي حديث حسن وأيضافان الصديق استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة النيهي عودالاسلام وعلى افامة المناسل قبل أن يحيم الني صلى الله عليه وسلم فنادي أن لايحج بعدالعاممشرك ولايطوف بالبيت عريان وأردفه يعلى فقال أميرأم مأمور فقال بل مأمور فأمرأ مابكرعلى على فكانعن أمره الني صلى الله عليه وسلم أن يسمع و يطبع لأي بكر وهذا بعدغزوة تبوك التي استغلف فبهاعلماعلى المدينة وكتاب أى بكرفي الصدقات أصح الكتب وأحراها ولهلذا عملى معامة الفقهاء وغمره في كتابه ماهومتقدم منسوخ فدل على أنه أعلم بالسنة الناسخة وفي الحججنزعن أبى عمد قال كان أنو بكرأ علنابالنبي صلى الله علمه وسلم وأيضا فالعجابة لم يتنازعوا في زمن أبي بكرفي مسئلة الافصلها وارتفع التزاع فلا يعلم بينهم في زمانه سئلة تنازعوافهاالاارتفع النزاع بنهم بسببه كتنازعهم فى وفاة النبى صلى الله عليه وسلم ودفنه ومبرا نه وتحهيزه حيش أسامة وقتال مانعي الزكاة وغيرذلك من المسائل الكيار بل كانرضى الله عنه هوخلفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم حقا يعلهم ويقومهم وبشجعهم وسينلهم من الادلة مابز ولمعه الشبهة فليكونوامعه يختلفون وبعده فلرسلغ علم وفى الحرام والطلاق الشلاث وفي متعة الج ونفقة المبتوتة وسكناها وغر دلائمن المسائل المعسر وفة ممالم يكونوا متنازعون فسه على عهدالي بكر وكانوا مخالفون عمر وعثمان وعلما ف كثيرمن أقوالهم ولم يعرف أنهم خالفوا الصديق في شئ مما كان يفتي به و يقضي وهذا يدل على غاية العلم وقام رضى الله عنه مقام رسول الله عسلى الله علمه وسلم وأقام الاسلام فلم يخل بشي بلأدخل الناس من الباب الذي خرجوا منه مع كثرة المخالفين من المرتدين وغيرهم وكثرة الخاذان فكمل به من علهم ودينهم ما لايقاومه فيه أحد وكافوا يسمونه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم نم انقطع هذا الاتصال اللفظي عوته قال أبوالقاسم السهملي ظهر سرقوله تعالى اذيقول لصاحبه لاتحزن ان الله معنافي اللفظ والمعنى فانهم فالواخليفة رسول اللهصلي الله عليه وسلم نم انقطع هذاعوته وأيضافعلي تعلمن أبى بكر بعض السنة وأنو بكر لم يتعلمن على أسأ ومماسين هذاأن علماء الكوفة الذين صحبواعمر وعلما كعلقمة والاسود وشريح وغبرهم كانوا برجون قول عمرعلى قول على وأماتابعوالمدنة ومكة والبصرة فهذاعندهمأظهر وأشهر من أن يذكر وانماظهر علم على وفقهه في الكوفة بحسب مقامه فبهاعندهم مدة خلافته وكل سمعة على" الذين صحيوه لا يعرف عن أحدمنهم أنه قدمه على أي بكر وعر لافى فقه ولاعلم ولا دن بل كل شبعته الذين قاتلوا معه كانوا معسائر المسلىن متفقين على تقديم أى بكر وعمر الامن كان ينكرعليه ويذمهمع فلتهم وحقارتهم وخواهم وهم ثلاث طوائف طائفة غلت فيه واذعت فيه الالهية وهؤلاء حرقهم بالنار وطائفة سبت أبابكر رأسهم عبدالله ن سا فطل على قتله حنى هرب منه الى المدائن وطائفة كانت تفضله حتى قال لا سلغنى عن أحد أنه فضلنى على أبىبكر وعمرالاحلدته حلدالمفترى وقدر ويعنءلي من نحوثمانين وحهاأنه قال على منسبر التكوفة خيرهذه الامة بعدنبهاأبو بكر وعمر وفي صحيح التحارى وغيره من روابة رجال همدان خاصته التي يقول فهم ولوكنت والاعلى ماب حنة ، لقلت لهمدان ادخلي بسلام

أخبرت عنه رسله وكاأنزل لذلك كنه حث أخر أنه خلق السموات والارض في ستة أمام نم استوى على العرش وأمشال ذلك من النصوص وأماقوله انكانغير متحنزلزمأن بكون كلحوهر غبر متعبز فعنه حوالان أحدهما أن يقالله ولامثاله كالرازى والشهرستاني ونحوهمما من المتأخرين الذين أثبتوا حواهر معقولة غيرمتعيرة موافقة للفلاسفة الدهرية أوقالوا الهلادلسل على نؤ ذلك أنتم اذانا طرتم الملاحدة المكذبين للرسل فادعوا اثمات حواهر غبرمتعبزة عزتمعن دفعهمأ وفرطتم فقلتم لانعلم دلملا على نفيها أوقلتم باثباتها فاذا ناظرتم اخسوانكم المسلمن الذمن قالواعقتضى النصوص الالهمة والطريقة السلفية وفطرة الله التي فطرعماده علما والدلائل العقلمة السلمة عن المعارض وقالواان الخالق تعالى فوق خلقه ـــــ متم فىنفى لوازم هذاالقول وموحماته وقلم لامعنى للعوهر الاالمتعيز مذاته فان كانه فداالقول حقا فادفعواه الفلاسفة الملاحدةوان كان باطلافلا تعارضوابه المسلمن أما كونه مكون حقااذا دفعتم ما يقوله اخوانكم المسلون وبكون ماطلااذاعزتم عن دفع الملاحدة فى الدين فهذا طريقمن مخس حظمن العصقل والدس وحسن النظر والمناظرة عقسلا

أنه ۋال وقدسأله المنه محمد بن الحنفية باأيت من خير الناس بعدر سول الله صلى الله عليه وسلم قالأبو بكر قال عم من قال عمر قال عمأنت قال انحاأ وله رجل من المسلمن قال المخاري حدثنا محدن كثير حدثناسفيان الثوري حدثنا حامع منشداد حدثنا أبو بعلى منذرالثوري عن مجدنن الحنفية قال قلت لابي باأبت من خبر الناس بعدر سول الله صلى الله عليه وسلم فقال بابني أوما نعرف فقلت لا فقال أنو بكرفلت غمن قال ثم عمر وهذا يقوله لابنه الذي لا يتقيه وخاصته ويتقدم بعقوية من يفضله علم ماوبراءمفتريا والمتواضع لايحوزأن يتقدم بعقوية من يفضله بقول الحق ولايسمه مفتريا وكلمن كان أفضل من غيره من الانساء والصحابة وغيرهم فانه أعلم ورأس الفضائل العلم قال تعمالي هل يستوى الذين يعلون والذين لا يعلون والدلائل على ذلك كشيرة وكالام العاماء كنيرفى ذلك وأماقوله قال رسول اللهصلي الله عليه وسلم أقضا كمعلى والقضاء يستلزم العمم والدين فهذا الحديث لم يشت وليس له اسناد تقوم ه الحجة وقوله أعلكم بالحملال والحرام معاذين حمل أقوى اسنادامنه والعمام بالحلال والحرام ينتظم للقضاء أعظم بما منتظم للعلال والحرام وهذاالثاني قدرواه الترمذي وأحد والاول لم بروفي السنن المشهورة ولاالمساندالمع وفقالاباسناد صحيح ولاضعيف وانماروي من طريق ماهومعروف بالكذب وقول عمرعلى أقضاناانا اهوفي فصل الخصومات في الظاهرمع جوازأن يكون في الباطن بخلاف كافى الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال انكم تحتصمون الى ولعل معضكم أن يكون ألحن محمته من بعض فأقضى له بنعوما أسمع فن قضت أه من حق أخسه نشي فلا بأخذه فاعا أقطع له قطعة من النار فقد أخبر سيد القضاة أن قضاء ولا يحل الحرام وعلم الحسلال والحرام يتناول الظاهر والباطن فكان الأعلمه أعلم بالدبن وأيضا فالقضاء فوعان أحدهما الحكم عند تحاحد الخصين مشل أن ردعي أحدهما أمرا سكره الآخر فعكم فده بالسنة ونحوها والثانى مالا يتعاحدان فيه بل يتصادقان لكن لا يعلمان مايستحق كل منهما كتنازعهما في قسمة فريضة أوفهما محسلكل مس الزوحين على الاخرأ وفهما يستعقه كلمن المتشاركين ونحوذاك فهمذاالياب هومن باب الحلال والحرام فاذا أفتاهمامن برضيان بقوله كفاهماولم محتاحاالي من يحكم بدنهما وانما يحتاحان الى الحاكم عندالتحاحد وذلك غالماا غامكون مع الفعور وقد يكون مع النسسان فالا يختص بالقضاء لا يحتاج المه الاقلل من الابرار فأما الملال والحرام فعتاج المه العر والفاج والهذالماأم أبو بكرعرأن يقضى بن الناس مكث سنة لم يتما كم المه ائنان ولوعدة محموع ماقضى به النبي صلى الله عليه وسالم من هذا النوع لم سلغ عشر حكومات فأين هـذامن كالامه في الحلال والحـرام الذي هوقوام دبن الاسلام واذا كان قوله أعلم أمتى بالحلال والحرام معاذ بنجمل أصحام اسناداوأ عظم دلالة علمأن المحتم بذلك على أن على أعظم من معاذ حاهل فكمف من ألى بكر وعمر اللذين هما أعظهمن معاذ مع أن الحديث الذي فعه ذكرمعاذ وزيد بعضهم يضعفه وبعضهم يحسنه والذى فسهد كرعلي فضعف أوباطل وحديث أنا مدينة العلموعلى باجها أضعف وأوهى ولهذا انما يعذفى الموضوعات وان رواه النرمذي وذكره الأالجوزي وبينأن سأترطرفه موضوعة والكذب يعرف من نفس متنه فال النبي صلى الله علىه وسلم اذا كان مدسة العلم ولم يكن لها إلا باب واحدد ولم سلغ عنه العلم إلا واحدفدام الأسلام والهذااتفق المسلون على أنه لا يحوز أن يكون المبلغ عنه العلم واحدا بل يحبأن يكون الملغون أهل التواتر الذين يحصل العلم يخبرهم للغائب وخبرالواحد لايفد العلم بالقرآن

وشرعا (والحسواب الثاني) أنك قلت في أول هذا الوحد اماأن تكون ذانه قابلة لأن يشار الها أنها هاهنا أوهناك أولاتكون قالمة ثم قلت فان كان الاول فمكون متعمزا فكانحقاثأن تقول وان لم تكن ذاته قاملة للاشارة المهلزمف كلحوهسرأن لابكون مشاراالسه وأنلا يكون متعبزا واذاقلت ذلك قمل الأائمات هؤلاء حوهرالا بشارالسه هوقول المتفلسفة الذبن ينستون حواهسر لايشارالهاوق ولالنصاري الذبن منفون العلو وحنئذ فيقرو لون لانسلمأن كلحوهرفانه يحسأن ساراله وأنت قداعترفت في يحثل مع الفيلاسفة بهذا وهذا القول وان كان ماطلا لكن المقصود تستنضعف يحبه هؤلاء النقاة نفياستلزم نفي الصفات ويقال لذا تسات حوهر لانشار المه كاثبات قام ننفسه لانشار النه وان قال أناذ كرت هذا النهي كونه حوهرا كالحواهدر فيقال من قال هـ ذا يقول هـ وحوهر كالحواهرالتي يدعى اثبانهامن مقول باثمات الحواهر العقلية المحردة فانههو حوهر كالحرواهر العقلمة المحردة فن ندفي هده الجواهرأ بطل قولهم والافلا (قال الآمدي) الخامس أنه لو كأنجوهرا كالجواهر لماكان مفسدا لوجودغيرهمن الجواهر

فانه لاأولوية لمعض الحسواهسر بالعلمة دون بعض وبلزم من ذلك أن لا يكون شي من الجواهر معاولا أوتكون كلحوهر معاولا للأخروالكل عال فان قيل الحواهروان تماثلت في الحوهرية الاأنها متمايزة ومتغابرة بأمور موحمة لتعن كل واحدمنهاعن الا خروعند ذلك فسلا مانعمن اختصاس بعضها بأموروأحكام لاوحــودلها في المعض الاخر ويكون ذلك ماعتمار مابه التعمين لاباعتبار مابه الاشتراك فنقول والكلام في اختصاص كل واحد عامه التعمن كالكلام في الاول فهوتسلسل ممتنع فسلريني الاأن بكون اختصاص كل واحدمن المماثلات عااختصره لخصصمن خارج وذلك على الله محال ، قلت لقائل أن يقرول قوله لوكان حوهرا كالحواهران عني به أنهلو كانحوهراممائلاللعسواهر فما محسومحوز وعتنع لم منفعه هـ ذا لوحوه أحدهاأنهذا لايقوله عافل يتصورما يقول لمافسهمن الجع بن النقضين كاتقدم الثاني أنهاذا كان يقتضى هذااله يمائل كل حوهرفم الحب وبحوزو بمنع لم يلزم انتفاءمشابهته له من بعض الوحوه فان نفى التمائل في محوع هذه الاموريكون بانتفاء التماثل فى واحدمن أفرادها فاذاقدر أنه خالف غبره في فردمن افراد هـذه

والسنن المتواترة واذاقالواذاك الواحد المعصوم عصل العلم بخبره قبل الهم فلابدمن العلم بعصمته أولا وعصمت لاتشت عمرد خسره قسل أن تعرف عصمت ملانه دور ولا تشت بالاجماع فانه لااجاعفها وعندالامامية اعابكون الاجاع حية لانفهم الامام المعصوم فيعود الام الى ائسات عصمته عجر ددعواء فعلم أن عصمته لو كانت حقالا مدأن تعليطريق آخر غبرخبره فاولم يكن لمدسة العلم باب إلاهولم يثبت لاعصمته ولاغبرذاكمن أمور الدين فعلم أنهذا الحديث انماافتراه زنديق حاهل ظنهمد حاوهو يطرق الزنادقية الى القدح فيدين الأسلام اذلم يبلغه الاواحد ثمان هذا خلاف المعاوم بالتواترفان جمع مدائن الاسلام بلغهم العلمعن الرسول من غسرعلى أماأهل المدنة ومكة فالام فهماطاهر وكذلك الشأم والبصرة فان هؤلاء لم يكونوا بروون عن على الائسأ قلبلا واغما كان غالب عله في الكوفة ومع هذا فأهل الكوفة كانوا يعلمون القرآن والسنة قبل أن يتولى عثمان فضلاعن على وفقهاء أهل المدينة تعلموا الدين فخلافة عمر وتعليم معاذلاهل المن ومقامه فهمأ كثرمن على ولهذاروي أهل المنعن معاذبن حبل أكثر مماروواعن على وشريح وغيره من أكابر التابعين اغما تفقهوا على معاذبن حسل ولماقدم على الكوفة كانشر بح فهاقاضا وهو وعبسدة السلماني تفقهاعلى غسيره فانتشرعلم الاسلام في المدائن قبل أن يقدم على الكوفة وقال ابن حزم واحتجمن احتجمن الرافضة بأنعلما كانأ كثرهم علما قال وهذا كذب وانما بعرف علم الصحابي بأحدو حهين لانالثالهما أحدهما كترةروايته وفتاويه والثاني كثرة استعمال الني صلى الله علمه وسلمله فن المحال الساطل أن يستعمل الذي صلى الله علته وسلم من لاعلمه وهذا أكبر شهادة على العلم وسعته فنظرنافي ذلك فوحد ناالنبي صلى الله علمه وسلم قدولي أما بكر الصلاة بحضرته طول علته وجسعأ كابرالصمالة حضور كعمر وعلى واننمسمعود وأنى وغيرهم وهذا مخلاف استخلافه علما اذاغزا لأنذلك على النساءوذوى الاعلذارفقط فوحبضر ورةأن بكون أبو بكر أعلم الناس بالصلاة وشرائعها وأعلم المذكور بن مهاوهي عمود الاسملام ووحدناه أيضافدا ستعله على الصدقات فوحب ضرورة أن يكون عنده من علم الصدقات كالذي عند غيره من علماء التحابة لاأقل ورعما كانأ كثراذ قداستعمل غبره وهولا يستعمل الاعالماء استعمله فيه والزكاة والنامن أركان الدين بعدالصلاة وبرهان ماقلناه من تمام علم أبي بكر بالصدقات أن الاخبار الواردة في الزكاة أحجها والذي يلزم العمل به فلا محوز خلافه فهو حديث أبي بكر ثم الذي من طريق عمر وأماالذي منطر بقعلي فضطرب وفيه ماقدتركه الفقهاء جلة وهوان في خمس وعشرين من الابل خسامن الشماء وأيضافو جدناه صلى الله علمه وسلم استعل أبا بكرعلى الج فصح ضرورةأنه أعلمن حمع الصحابة بالج وهذه دعائم الاسلام ثموحدناه قداستعله على البعوث فصمأن عنده من أحكام الجهاد مثل ماعند سائرمن استعله النبي صلى الله عليه وسلم على البعوث اذلا يستعل الاعالما بالعمل فعندأبي بكرمن علم الجهاد كالذي عندعلي وسائر أمراء البعوث لاأقل واذاصح التقمدم لاي بكرعلى على وغيره في العمل والصلاة والزكاة والجوساواه فالجهاد فهذه عدة للعملم غروجدناه صلى الله عليه وسملم قد ألزم نفسمه في جاؤسه ومسامي ته وظعنه وافامته أبا بكرفشهدأ حكامه وفتاويه أكثرمن مشاهدة على لها فصير ضرورة أنهأعم بها فهل بقيت بقيمة من العلم إلا وأبو بكر المقدم فيها الذي لا يلحق أو المشارك الذي لايسبق فبطلت دعواهم فى العلم والحسدتله رب العالمين وأما الرواية والفتيا فان أبا بكر رضى الله عنه

الامورلم بكن مثله في محسوعها ولكن ذلك لا بنفي مماثلته فى فرد آخر وحمنثذفلا تكون قول القائل هو حوهر لا كالحواهر صحيا ولايكون النزاع معه فى اللفظ بل لابدأن سفي عنه مماثلة المخلوقات فى كل ماهـــو من خصائصها (الثالث) أنه على هــذاالتقــدر بكون مشابهالهامن وحمعالفا من وجه ولس في كلامه ما يبطل ذلك بل قدصر حفى غيرهذا الموضع بان هـ ذاهوالحق فقال فىمسئلة حدوث الاحسام لما ذكر حمة القائل من مالقدم قال الوجه العاشر الهلو كان العالم محدثا فمعدثه إماأن بكون مساوىالهمن كلوحه أومخالفاله من كلوحه فان كان الاول فهو مادتوالكلامف كالكلامفي الاول ويازم التسلسل الممتنع عموحودوالالماكان مخالفالهمن

وان كان الثاني فالمحدث ليس كلوحه وهوخلاف الفرض واذا لم يكن موجود المتنع أن يكون

(١)قوله ممن اكتفى بسانه غيره عنه فى تعليم الناس كذافي النسخة ولس من تبطاعا قبله فرره

(٢) قوله فان قالواقد استعمل الى قوله فقدساري كذافي الاصلوهو غسرمستقيم ولعل فسه سقطامن الناسخ وحرر كتبه مصحمه

لم بعش بعدرسول اللهصلي الله علمه وسلم الاسنتين وسنة أشهر ولم يفارق المدينة الاحاجا أومعتمرا ولم يحتج الناس الى ماعنده من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لان كل من حواليه أدركواالني صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك كله فقدروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة حديث واثنين وأربعين حديث امسندة ولمبرو عن على الاخسم ائة وستة وتمانون حديثا مسندة يصيمنها نحونهسين حديثا وقدعاش بعدرسول اللهصلي اللهعليه وسلمأز يدمن ثلاثين سنة فكترلقاء الناس الاهوحاجتهم الى ماعند ملذهاب جهور الصحابة وكثرة سماع أهل الا قاقمنه مرة بصفين وأعواما بالكوفة ومرة بالبصرة ومرة بالمدينة فاذا نسبنامدة أبي بكر من حياته وأضفنا تقرى على البلاد بلد ابلدا وكثرة سماع الناس منه الى لزوم أبى بكرموطنه وأنه لمتكثر حاجة من حواليه الحالر وايةعنه منسيناعدد حديثه من عدد حديثه وفتاويه من فتاويه علم كلذى حظمن علم أن الذي عندالي بكرمن العلم أضعاف ما كان عندعلي منه وبرهان ذلكُ أن من عمر من العجابة عمر اقليلاقلَ النقل عنه ومن طال عمره منهم كثر النقل عنه (١) تمن اكتفى بساله غسره عنه في تعليم الناس وقدعاش على بعد عرسيعة عشرعاما غيرا شهر ومسند عسر خسمائة حديث وسبعة وثلاثون حديثا يصحمنها نحوخسين كالذىعن علىسواء فكل مازادح ديثعلى على حديث عرتسعة وأربعون حديثافى هذه المدة ولمرزعله فى العميم الاحديث أوحديثان وفتاوى عرموازية لفتاوى على فى أبوا الفقه فاذا نبنامدة من مدة وضربافي البلادمن ضرب فبهاوأضفناحد بثاالى حديث وفتاوى الى فتاوى علمذاك ذاحس علماضرور باأن الذي كان عند عرمن العلم أضعاف ما كان عند على ووجد نامسندعا تشة أله مسند ومائتي مسند وعشرة مساند وحديث أبي هربرة خسة آلاف مسند وثلثماثة مسند وأربعة وأربعن مسندا ووجدنا مسندان عروأنس قريامن مسندعائشة لكل واحدمنهما ووحدنامسندحار وانعباس اكل منهماأز يدمن ألف وخسمائة ووجدنا لان مسعودتمانما تقمسند ونمفا ولكلمن ذكرناحاشا أبى هريرة وأنسمن الفتاوى أكثر من فتاوى على ونحوها فبطل قول هذا الجاهل الى أن قال (٢) فان قالواقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم أقوى في العلم وأثبت ماعند على وهو بالمن وقد استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلمأ با بكر على بعوث فهاالاخماس فقدساوى على على فى حكمها بلاشك اذلا يستعل الذي صلى الله علمه وسلم الاعالماعا يستعله علمه وقدصح أن أما مكر وعسر رضى الله عنهما كانا يفتيان على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ذلك ومحال أن يديم لهماذاك الاوهما أعلمهن غبرهما وقداستعمل رسول اللهصلي الله عليه وسلم أيضاعلي القضاء بالبن مع على معاذا وأباموسي الانسعرى فلعلى فى هذا شركاء كثير منهم أبو بكر وعمر ثم انفردأ بو بكر بالجهود والاغلب من العلم

(فصل) قال الرافضي وفيه نزل قوله تعالى وتعيما أذن واعية

(والجواب) أنه حديث موضوع باتفاق أهل العلم ومعاوم بالاضطرار أن الله تعالى لم برد بذلك أنلاتعهاالاأذن واعبة واحدة من الا ذان ولاأذن شخص معين لكن المقصود النوع فدخلف ذاك كلأذن واعدة والله أعلم

(فصل) قال الرافضي وكان في غاية الذكاء شديد الحرص على التعلم ولاذم

رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هوأ كل النياس ملازمة ليسلاونهم ارامن صغره الى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

(والحواب) أن يقال من أن علم أنه أذكى من عرر ومن أبي بكراً وأنه كان أرغب في العلم منهماأوأن استفادته من النبي صلى الله عليه وسلمأ كثرمنهما وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه كان في الامم قبلكم محدثون قان يكن في أمتى أحد فعمر والمحدث الملهم يلهمه الله وهذا قدر زائدعلى تعليم البشر وفى الصحين عن النبي صلى الله علىه وسلم أنه قال رأيت كأنى أتيت بلبن فشر بت منه حتى رأيت الرى يخسر جمن أظفارى ثم ناولت فضلى عسر فالواف أؤلته قال العلم ولمبرومشل مذالعلي وفي الصحين عن أبي سعيد قال قال الذي صلى الله علمه وسلم رأيت الناس بعرضون على وعلهم قصمنها ما يبلغ الشدى ومنها مادون ذلك وعرض على عمر وعلمه قمص محره قالواف أولته مارسول الله قال الدين فهذان حديثان صححان بشهدانله بالعماروالدين ولم يرومثل هذالعلى وقال الن مسعود لمامات عمر إنى لأحسب هلذاقد ذهب بتسعة أعشار العلم وشارك الناس فى العشر الباق ولاريب أن أما بكر كانملازماللنى صلى الله علمه وسلمأ كثرمن على ومن كل أحد وكان أبو بكر وعررضي الله عنهماأ كثراجتماعاللني صلى الله علمه وسلممن على مكشمر كافي الصححت عن اس عماس رضى الله عنهما قال وضع عرعلي سر مره فتكنفه الناس مدعون ويثنون ويصاون علمه قمل أن يرفع فلإبرعني الارحل قدأ خذعنكمي من وراثي فالنفت المه فاذاهوعلى وترحم على على عمر وقال مأخلفت أحدا أحب الى أن ألتي الله عز وحل عثل عمله منك واسم الله ان كنت لأظن أن يحمل الله مع صاحسا وكان الذي صلى الله علمه وسلم يقول حثت أنا وأنو بكر وعمر ودخلة أناوأبو بكر وعر وخرحت أناوأبو بكر وعر فان كنت لأطن أن يحعلك اللهمع صاحسك وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأنو بكر يسمران في أمن المسلمن باللمسل والمسائل التي تنازع فمهاعر وعلى في الغالب يكون فمهاقول عمر أرج كسئلة الحامل المتوفى عنهازوجها ومسئلة الحرام كاتقدم ولاريب أنمذهب أهل المدينة أرجمن مذهب أهل العراق وهؤلاء يتبعون عروزيدافي الغالب وأولئك يتمعون علما والنمسعود وكان مايقوله عريشاورفسه عمان وعليا وغيرهماوعلى مع هؤلاء أقوى من على وحده كاقال له قاصه عسدة السلماني رأيل مع عرفى الجاعة أحب البنامن رأيل وحدا فى الفرقة وقال ابن مسعود كان عراذا فتم لنا بالاخلناه فوحدناه سهلا أتى فى زوج وأبو من وامر أة وأبو من فقال للائم ثلث الساقى تم ان عثمان وعلما والنمسعود وزيدااتمعوه وسعمدان المسمكان من أعلم التابعين باتفاق المسلمن وكان عمدة فقهه قضاياعمر وكان انعمر يسأله عنها وفى الترمذي عن النبي صلى الله علمه وسلم أنه قال لوكان بعدى نبى لكان عمر قال الترمذي حديث حسن واعلم أن أهل الكوفة وأصحاب النمسعود كعلقمة والاسود وشريح والحرثان قيس وعسدة السلماني ومسروق وزر بن حبيش وأبى وائل وغسرهم هؤلاء كانوا بفضاون علم عمر وعلم اس مسعود على علم على ويقصدون فى العالب قول عروابن مسعود دون قول على والله تعالى أعلم

و فصل )، قال الرافضى وقال صلى الله عليه وسلم العلم فى الصغر كالنقش فى الجسر فتكون علومه أكثر من علوم غيره لحصول القابل الكلى والفاعل التام (والجسواب) أن هذا من عدم علم الرافضى بالحديث فان هذا مثل سائرليس من كلام الذي

موحنا للوحود كاسمة وان كانالثاث فنجهة ماهومانل للعادث يحب أن مكسون حادثا والكلامفه كالاول وهوتسلسل محال وهذه المحالات انما لزمت من القول بحدوث العالم فلاحدوث غمقال في الحواب وأما الشهة العاشرة فالختارمن أقسامها انما هوالقسم الاخرولا بلزمهن كون القدمماثلا للعوادثمن وحبه أن بكون مائلالعادث من حهة كونه حادثا بللامانعمن الاختلاف سنهمافي صفة القدم والحدوث وانتاثلا بأمرآخر وهذا كاأن السواد والساض مختلفان من وجهدون وحه لاستحالة اختلافهما من كل وحه والالمااشة كافي العرضية واللونية والحيدون واستعالة تماثلهما من كلوحم والاكان السواد ساضا ومعذلك فالزممن بماثلة السوادالساض من وحه أن يكسون عما ثلاله في صفة الساضة وانعنى مأنهلو كانحوهرامائلا فيمسمي الحوهرية فهذامثل أن يقال لو كانحامائلا للاحاء فيمسمى الحسة أوعالما عائلاللعلماء في سمي العالمة أوقادراما للاللقادرين

مسى القادرية أوموحود اممائلا للوحوداتفمسمي الموحودية وحنئذ فوافقته فىذلك لاتستازم أن يكون مماثلا لها فما يحب وبحوزو عتنمالاأن تكون الحواهركلها كذلك ومعلومأن من بقول هوجوهر لا يقول ان الحواهر متماثلة بليقول انه مخالف لغبره بلجهو رالعقلاء يقولون انالحواه رمختلفة في الحقائق وحمنئذفتمة هذهالوحوه موقوفة على القول بتماثل الحواهر والمناز عمنع ذلك بلرعا قال العلماختلافهاضروري ودعوى تماثلها مخالف للعس والعسلم الضرورى فانانعال أنحققة الماء مخالفة لحقيقة الناروأن حقيقة الذهب مخالف فلحقيقة الخيز وأنحقيقة الدممخالفة لحقيقة البتراب وأمشال ذلك وأن اشترا كهمافى كونهما حوهر س هواشترا كهمافي كونهما قائمن بأنفسهماأ ومتحسر سأوقابلس للصفات وهدذا اشتراك في بعض صفاتهمالافي الحقيقة الموصوفة سلك الصفات الثالث أنه ان أراد بقوله انه حوهر كالحواهر أنه مماثل لكل حوهر في حقيقته و محوز علمه ما معوز على كل حوهر فهذا لايقوله عاقل واغاأراد المنازع أنه اماقائم ننفسه وامامتحر واما نحوذاك من المعانى التي يقول ان

الاشتراك فيه كالاشتراك في كون

ضلى الله علنه وسلم وأصحابه أمذهم الله تعالى فتعلى الاعبان والفرآن والسنن و بسرالله ذلك علمهم وكذلكعلي فان القرآن لم يكمل حتى صارلعلي نحوامن ثلاثين سنة فانما حفظأ كثرذلك في كبرهلافي صغره وقداختلف في حفظه لجسع القرآ نعلى قولين والانبياء أعلم الحلق ولم سعث الله نبياا لا يعدأر بعين الاعسى صلى الله عليه وسلم وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم كان مطلقا لميكن نخص بهأحــدا ولكن يحسم استعدادالطالب ولهــذاحفظ عنـــهأ يوهر برة فى ثلاث سنين و بعض أخرى مالم يحفظه غيره وكان اجتماع أبى بكريه أكثر من سائر العصابة وأماقوله ان الناس منه استفادواالعلوم فهذا ماطل فان أهل الكوفة التي كانت داره كانوا قد تعلواالاعانوالقرآ نوتفسمه والفقه والسنةمن النمسعود وغيره قسل أن مقدم على" الكوفة واذاقه لانأباعبد الرجن قرأعلمه فعناه عرض علمه والافأبوعيد الرجن قدحفظ القرآن قسل أن يقدم على الكوفة وهو وغيره من علماء الكوفة مشل علقمة والاسود والحرت اللئي وزرين حمش الذي قرأعلنه عاصم بن أبي النحود أخذوا القرآن عن ابن مسعود وكانوايذهمون الىالمدينة فيأخلذون عن عمر وعائشة ولم يأخذوا عن على كمأخذوا عن عمر وعائشة وشريح قاضمه انما تفقه على معاذىن حسل مالمن وكان خاظره في الفقه ولا يقلده وكذلك عسدة السلماني كان لا بقلده بل يقول له رأيك مع عرفي الجاعة أحب السنامن رأيك وحدك فى الفرقة وأماأ هل المدنة ومكة فعلهم أيضاليس مأخوذاعنه وكذلك أهل الشأم والنصرة فهلذه الامصار الجسلة الحازان والعراقان والشامهي التيخرج منهاعلوم النموة من العلوم الاعمانية والفرآ نسة والشريعة وما أخذه ولاعنه فانعر رضى الله عنه كان قدأرسل الى كل مصرمن يعلهم القرآن والسنة وأرسل الى أهل الشام معاذين حيل وعبادة ان الصامت وغيرهما وأرسل الى العراق ان مسعود وحذيفة ن المان وغيرهما

( فصل) قال الرافضي وأما النحوفهو واضعه قال لابي الاسود الكلام كله ثلاثة أشياء اسم وفعل وحرف وعله وجوه الاعراب

(والجواب) أن يقال أولاه فالبس من علوم النبوة وانما هو علم مستنبط وهو وسلة في حفظ قوانين السان الذي نزل به القرآن ولم يكن في زمن الخلفاء الثلاثة نحوفلم يحتج اليه فلما سكن على الكوفة وجها الانباط روى أنه قال لابي الاسود الدؤلى الكلام اسم وفعل وحرف وقال انمح هذا المحوفة على هذا الحاجة كاأن من بعد على أيضا استفر جالخط النقط والشكل وعلامة المدوالشد ونحوه الحاجة غ بعد ذلك بسط المحونحاة الكوفة والبصرة والخليل استفرج علم العروض

﴿ فصل ﴾ قال الرافضي وفي الفقه الفقها ويرجعون الم

(والحواب) أن هذا كذب بين فليس في الائمة الاربعة ولاغيرهم من أئمة الفقهاء من برجع المه في فقهه أمامالك فان علمه عن أهل المد سنة وأهل المد سنة لا تكادون بأخذون بقول على بل أخذوا فقههم عن الفقهاء السبعة عن زيد وعمر وابن عمر ويحوهم أما الشافعي فائه تفقه أولا على المكسن أصحاب ابن جربح كسعيد بن سالم القداح ومسلم بن حالد الزنجي وابن جربح أخذذ المعنى أصحاب ابن عباس كعطاء وغيره وابن عباس كان مجتمد المستقلا وكان اذا أفتى بقول العجابة أفتى بقول أبى بكر وعر لا بقول على وكان سكر على على أشداء ثم ان الشافعي

أخذعن مالل ثم كتبكت أهل العراق وأخذ مذهب أهل الحدث واختار لنفسه وأما أوحنيف فضعه الذى اختص محادين أبي سلمان وحادعن ابراهيم وابراهيم عن علقمة وعلقمة عن ابن مسعود وقد أخذ أبوحنيفة عن عطاء وغيره وأما الامام أحدف كان على مذهب أهل الحديث أخذعن ابن عينية وابن عينة عن عرو بن دينار عن ابن عباس وابن عرو وأخذ عن عبد الرحن بن عشام بن نشير وهشام عن أصحاب الحسن وابراهيم المنعى وأخذعن عبد الرحن بن مهدى ووكد عن الحراح وأمث الهما وحالس الشافعي وأخذعن أبي يوسف واختار لنفسه قولا وكذلك استحق بن راهو به وأبوعسد و نحوهم والأوز اعى والليث أكثر فقههما عن أهل المدينة وأمث المكوفين

(فصل) قال الرافضي أماالمالكية فأخذوا علهم عنه وعن أولاده

(والجواب) أن هذا كذب ظاهر فهذا موطأ مالك لس فيه عنه ولاعن أولاده الاقليل جدا وجهور مافيه عن غيرهم فيه عن جعفر تسعة أحاديث ولم يرو مالك عن أحد من ذريسه الا عن حد فر وكذلك الاحاديث التى فى العداح والسن والمسائد منها قليل عن والده وجهور مافها عن غيرهم

(فصل) قال الرافضي وأما أبوحنيفة فقرأعلى الصادق

(والحواب) أن هذا من الكذب الذي يعرفه من له أدنى علم فان أباحنيفة من أقران جعفر الصادق توفي الصادق تفقي الصادق توفي أبوحنيفة بفتى في حياة أبي جعفر والدالصادق وما يعرف أن أباحنيفة أخذعن جعفر الصادق ولاعن أبيه مسئلة واحدة بل أخذ عن كان أسترمنهما كعطاء بن أبي رباح وشيخه الاصلى حاد بن أبي سلمان وجعفر بن محمد كان بالمدنية والله تعالى أعلم

(فصل) قال الرافضي وأما الشافعي فقرأ على محدبن الحسن

(والجواب) أن هذالدس كذلك بل حالسه وعرف طريقته و ناظره وأول من أظهر الخلاف لحمد من الحسن وردعله الشافعي فان محد من الحسن أظهر الردعلي مالك وأهل المدينة وهوأول من عرف عنه ردعلي محالفه فنظر الشافعي في كلامه وانتصر لما تبين له أنه الحق من قول أهل المدينة وكان انتصاره في الغالب لمذهب أهل الحجاز وأهل الحديث نمان عسى من أمان صنف كتابا تعرض فيه بالرد على الشافعي فصنف ابن سريج كتابا في الرد على عسى من أمان وكذلك أحدين حنيل لم يقرأ على الشافعي لكن حالسه كاحالس الشافعي محمد من الحسن واستفاد كل منهما من صاحبه وكان الشافعي وأحديت فقان في أصولهما أكثر من اتفاق الشافعي ومحمد من الحسن وكان الشافعي أسن من أحديث عنه وسعن مقدمها كانه هستة بضع وتسعين وفي هذه وعانين في حياة محدين الحسن بعدموت أبي يوسف تم قدمها كانه هستة بضع وتسعين وفي هذه القدمة احتم به أحد و بالجارة فهؤلاء الأعة الاربعة ليس فيهم من أخذ عن حعفر شيأمن قواعد الفي معالمين و وحديثه أحد و بالجارة فهؤلاء الأعة الاربعة ليس في ما من مناز من وواعنه أحاديث كاروواعن غيره وأحاديث عبره أصعاف أحاديث وليس بين القدمة احتمى وحديثه نسمة لافي القوة ولافي الكثرة وقد استراب المخاري في بعض حديثه لما المادق مع براء به كاكذب على حعد فر المادق مع براء به كاكذب على حديث المادة مع براء به كاكذب على معد في المادة مع براء به كاكذب على المادة مع براء به كاكذب على المنادة مع براء به كاكذب على المنادة مع براء به كاكذب على المادة مع براء به كاكذب على معد في المنادة مع براء به كاكذب على المنادة ما كذب على حديثه المنادة مع براء به كاكذب على المنادة ما كذب على المنادة ما كذب على معادي المنادة ما كذب على معادي المنادة ما كذب على المنادة من المنادة من المنادة والهفت والحدول واختلاح الاعضاء المنادة المنادة من المنادة على المنادة المنادة من المنادة المنادة المنادة المنادة والمنادة والمنادة والمنادة المنادة والمنادة المنادة الم

كل منهما حماعالما قائمانفسه ونحوذاك فسبق النزاع فىأن مسمى الحوهرعند هؤلاء يقتضى تماثل أفراده وهؤلاء بقولون لابل هواسم لماتختلف أفراده وفى أن هؤلاء يق ولون الاشتراك في التحرز الاصطلاحي يقتضى التماثل في الحقيقة وهؤلاء ينفون ذلك ومعاوم عندالتعقيق أنقول النفاة التماثل هوالحق كاقديسط في موضعه وهؤلاء يقولون قولنا حوهر كقولكمذات فأغه بنفسها ونحو ذلك فتسن أنماذ كرممن الدلسل على نقى الحوهر هوداسل على نقى مااتفقت الطوائف على نفيه فان أحدامن العقلاء لايقول انه حوهر معنى مماثلته لكل قائم ننفسه فما يحسومحوز وعتنع ومافاله المثبتة منهما سلم لهم معناه ومنه مالا حجة له على نفيه الاحته على نفي الجسم وحينث ذفيكون الكلام في نفي الحوهر مفرعاعلى الكلامف نفي الحسم وقوله ان الوحوه الاربعة التيني بها الجدوهر تنفي الجسم لانستقم فأنه انماني بهاالجوهر ععنى انه مماثل لغسيره فما يحب ومحوزو عتنع وهدذا ممايسله له من يقول أنه حــوهر وحسم فاقامة الدليل علمه نصب للدليل فىغرى النزاع لم سف بهاالحوهر بالمعنى الذى يشتهمن قاله وحرف المسئلة ان كلامهمينى على تماثل الحواهر ومن يقول ذلك لا مقدول

اله حسوهر ولاحمم فالكلام في هذا المان فرع على تلك المسئلة ولوكانهمذاصحا لكانالعلم محدوث الاحسام وامكانهامن أبهل الامورفان بعضها محدث بالمشاهدة والحدث عكن فاذا كانت متماثلة حازعلي كل واحدمنها ماحازعلى الا خرفنازم اماحدوثها واماامكان حسدوثها وعلى التقدرين يحصل المقصود والنافي لتماثلهالانقول السوالاالذي أورده انهامتماثلة في الجوهرية لكنها متمارة ومتغايرة بأمرور موحمة التعدين هـو الموجب للاختصاص بل يقول انها مختلفة يحقائقها وأنفسهالكنهاتشابهت فى كونها قائمة بانفسهاأو كونها متعبرة فابلة للصفات وهددامعني اتفاقهافي الحوهرية كاذكره هوفي بتماثلها ويقولى أيضا ان الامور المتمائلة منكل وحمه الاعتوز تخصص أحدهاء ابتمزيه عن الآخر الالمخصص والالزم ترجيع أحمد المثلبين على الآخر بلا مرج ومششة الله تعالى ترجح أحد الامربن لحكمة تقتضي ذلك وتلك الحكمة مقصودة لنفسهاوالا فنسة الارادة الى المماثلين سواء وتلك الحكمة المرادة تنتهى الى حكمة تراد لنفسها كإسطف موضعه وأبضافان قول القائل انهذه الجواهر المشهودة متماثلة

ومنافع القرآن والكلام على الحوادث وأنواع من الاشارات في تفسيرالقرآن وتفسيرقراءة السورة فىالمنام وكل ذلك كذب علمه وأيضا فحفر الصادق أخذعن أسهوعن غبره كاقدمنا وكذلك أنوه أخذعن على من الحسين وغيره وكذلك على من الحسين أخذ العلم عن غير الحسين أكثر مماأخذعن الحسن فان الحسن قشل سنة احدى وستن وعلى صغير فلمارح ع الى المدينة أخذ عن علاء أهل المدينة فان على من الحسين أخذعن أمهات المؤمنين عائشة وأمسلة وصفية وأخذ عنابن عباس والمسور بن مخرمة وأبى رافع مولى النبى صلى الله عليه وسلم ومروان بن الحكم وسعيدين المسد وغسرهم وكذال الحسن كان بأخذعن أسه وغيره حتى أخذعن التابعين وهمذامن علمود بنه رضى الله عنه وأما تناء العلماء على من الحسين ومناقبه فكثيرة وقال الزهرى لمأدرك بالمدسة أفضل من على من الحسين وقال يحيى من سعيد الانصارى هوأفضل هاشمي رأيته بالمدنة وقال حادين زيدسمعت على بن الحسين وكان أفضل هاشي أدركته بقول أبهاالناس أحبوناحب الاسلام فبابرح بناحبكم حتى صارعلسناعارا ذكره محمد من سعد فالطبقات أنبأ ناعارم ن الفضل أنبأ ناجاد غم قال ابن سعد قالوا وكان على بن الحسين ثقة مامونا كثيرال دبث عالدارفيعا وروىعن شيبة سن نعامة قال كانعلى سن الحسين يخل فلما مات وحدوه بعول أهلما لة بيت بالمدينة في السر

﴿ فَصَالَ ﴾ قال الرافضي ومالكُ فرأعلى ربعة وربيعة على عكرمة وعكرمة على ابن

عماس وانعماس تلمذعلي

(والحواب) أنهذامن الكذب فان رسعة لم بأخذعن عكرمة سأ بل ولاذ كرمالك في كتبه الاأثرا أوأثر بنولاذ كراسم عكرمةفي كتبه أصلا لانه بلغه عن ابن عسر وابن المسيب أنهما تكامافه فتركه اذلك وكذلك لم يخرجله مسلم ولكن رسعة أخذ عن سعدن المسب وأمثاله من فقهاء أهل المدينة وسعيد كان رجع عله الى عمر وكان قدأ خذعن زيدين ثابت وأبي هريرة وتنبع قضايا عمرمن أصحابه وكان انعمر يسأله عنها ولهدا يقال إن موطأ مالك أخذت أصوله عن وسعة عن سعمد من المسسعن عسر وقال الرشمد لمالل قدأ كثرت في موطئك عن ان عمر وأقلت عن ابن عباس فقال كان أورع الرحلين باأمير المؤمنين فهذاموطأمالك سن أنماذ كره عن مائل من أظهر الكذب وقوله ان عماس تلمذعلي كالام اطل فان رواية النعماس عن على قليلة وغالب أخف دعن عسر وزيدين ثابت وأبي هربرة وغسرهم من العجابة وكان يفتي بقول أبي بكر وعمر ونازع عليافي مائل مثل ماأخرج المفاري في صحيحه قال أتي على بقوم زنادقة فرقهم فبلغ ذلك ابنء باس فقال أمالو كنت لم أحرقهم لنهى رسول صلى الله علمه وسلم أن يعذب بعذاب الله ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتاوه فبلغ ذلك علىافقال ويح اس عماس ماأسقطه على الهنات

وفصل الم قال الرافضي وأماع لم الكلام فهوأصله ومن خطبه تعلم الناس وكان الناس تلامىذه

(والحواب) أن هذا الكلام كذب لامدح فيه فان الكلام المخالف الكتاب والسنة باطل وقد نزهالله علىاعنه ولم يكن في الصحابة والتابعين أحديستدل على حدوث العالم بحدوث الاحسام ويثبت حدوث الاحسام بدليل الاعراض والحركة والسكون والاحسام مستارمة اذلك لاتنفك عنمه ومالايسبق الحوادث فهوحادث وببنى ذلك على حوادث لاأول لها مل أول ماظهر هذا

فالحفيقة ولكن الفاعل المختار خص كلامنها بصفات تخالف بها الاخريقتضى أنالها حققة محردة عن حمع الصفات التي اختلفتفها فكون الماء المشهود له حقيقة غيرهذا الماء المنهود والنارالمشهودة لهاحقىقة غسر هذهالنارالمشهودة ومحكون ماخالف مهدا لهذافي الماء والنارأم اعارضالتلك الحقيقة لاصفةذاتيةلهاولالازمة وهذا مكابرة للعس فعلى هدذاالقول لايكونالشئ من الموحودات صفة ذاتية ولاصفة لازمة لذانه أصلا بل كل صفة يوصف بهاعارضة له عكن زوالهامع بقاء حقيقت لان كل ما اختلفت به الاعمان أمر عارض لهالس مداخسل في حقىقتهاعندمن يقول بتماثل الجواهر والاحسام وحنئد فكون الانسان الذيهو حموان ناطق عكن زوال كونه حسوانا وكونه ناطقامع بقاء حقيقته وذاته وكذلك الفرسعكن زوال حوانت وصاهلت مع بقاء حقىقته وذاته وهكذا كل الاعمان فرمقال اذاقدرناءدم هذه الصفات التيهي لازمة للانواع وذاتمة لهالم سق هناك ما معقل كونه حـوهرا لاما الدولا مخالفا فانااذا نظرناالي هذا الانسان وقدرناأنه لسبحي ولاناطيق ولاصاحك ولاحساس ولامتعرك بالارادة لم يعقل هنالك

الكلامفى الاسلام بعدالمائة الاولى من جهة الحعدين درهم والجهم ين صفوان غم صارالي أحما عروبن عسدكا في الهذيل العلاف وأمثاله وعمرو بنعسد وواصل بن عطاء انحاكانا نظهران الكلامف انفاذ الوعيد وأن النارلا يخرج منهامن دخلها وفى التكذيب بالقدر وهذا كله ممانزه الله عنه علما وليس في الخطب الثابت معن على شي من أصول المعتزلة الحسة بل كلذاك اذانقل عنه فهوكذب المع وقدماء المعتزلة لم يكونوا يعظمون علما بل كان فهممن بشلافي عدالتمه ويقول قدفستي عندي احدى الطائفتين لابعينها إماعلي وإماطلحة والزبير فاذاشهدأ حدهما لمأقبل شهادته وفى قبول شهادة على منفردة قولان لهم وهذامعروف عن عمرو سعسد وأمثاله من المعتزلة والشمعة القدماء كالهم كالهاشمس وغيرهما يشتون الصفات ويقرون بالقدرعلى خلاف قول متأخرى الشمعة بل بصرحون بالتحسيم و محكى عنهم فيه شناعات وهم يدعون أنهم أخذوا ذلك عن أهل الست وقد ثبت عن حعفر الصادق أنه سئلءن القرآ نأخالق هوأم مخلوق فقال لس بخالق ولامخلوق لكنه كلام الله وأمافول الرافضي انواصل سعطاء أخذعن أىهاشم سمحدس الحنفية فيقال انمحدس الحنفية قدوضع كتاما في الارحاء نقيض قول المعتزلة ذكرهذا غير واحدمن أهل العلم وهذا يناقض مذهب المعتزلة الذي يقول به واصل من عطاء ويقال انه أخذه عن أبي هاشم وقبل ان أباهاشم هـ ذاصنف كتالاأنكرعلمه لم يوافقه علمه أخوه ولاأهل بيته ولاأخـ ذه عن أبـ و و كل حال الكاب الذى نسب الى الحسن يناقض ما ينسب الى أبي هاشم وكالدهما قد قبل اله رجع عن ذلك وعتنع أن يكوناأخذاهذ بن المتناقضين عن أبهما محمد بن الحنفية وليس نسبة أحدهما الى محمد باولىمن الآخر فبطل القطع بكون محمد من الحنفية كان يقول بهذا وبهذا بل المقطوع عنه أن محمدامع براءته من قول المرحئة فهومن قول المعتزلة أعظم راءة وأنوه على أعظم براءة من المعتزلة والمرحثة منه وأماالاشعرى فلار يسعنه أنه كان تلسذ الابى على الحساف لكنه فارقه ورجع عن جمل مذهبه وان كان قديق علمسه شئ من أصول مذهبه لكنه خالفه في نفي الصفات وسالك فهاطر يقةابن كلاب وخالفهم في القدر ومسائل الاعمان والاسماء والاحكام وناقضهم في ذلك أكثر من مناقضة حسين النحار وضرار بن عرو و نحوهما عن هومتوسط في هـذاالباب كعمهورالفقهاءوجهورأهل الحديث حتى مال في ذلك الى قول حهم وخالفهم ف الوعد دوقال عده الجاعة وانتسالي مذهب أهل الحديث والسنة كالمحدين حنسل وأمشاله وبهذا اشتهر عندالناس فالقدر الذى يحمدمن مذهبه هوماوا فتي فيه أهل السنة والحديث كالحل الحامعة وأماالق درالذي مذممن مذهبه فهوماوافق فمه بعض المخالفين السنة والحديث من المعتزلة والمرحثة والجهمة والقدرية ونحوذلك وأخذمذه فاهل الحديث عن ذ كريان يحيى الساحى البصرة وعن طائفة سغدادمن أصحاب أحدو غيرهم وذ كرفى المقالات مااعتقد أنه مذهب أهل السنة والحديث وقال بكل ماذ كرناس قولهم نقول والسه نذهب وهدذاالمذهب هومن أبعد المذاهب عن مذهب الجهمة والقدرية وأماارافضة كهد االمصنف وأمثاله من متأخري الامامية فانهم جعوا أخس المذاهب مذهب الجهمية في الصفات ومذهب القدرية فأفعال العباد ومذهب الرافضة فى الامامة والتفضل فتبنأن مانفل عن على من الكلام فهو كذب عليه ولامدح فيه وأعظم من ذلك أن القرامطة الباطنية ينسبون قولهم البه وأنه أعطى على الطنامخ الفالظاهر وقد ثبت فى الصحيح عنه انه قال والذى

خلق الحمة ورأ النسمة ماعهد الى النبي صلى الله علمه وسلم شبأ لم يعهده الى الناس الامافي هذه العجافة وكانفهاالعقل وفكال الاسرى وأنلا يقتل مسلم كافر الافهما يؤتسه الله عمدافي الكتاب ومن الناس من منسب السه الكلام في الحوادث كالحفر وغسره وآخرون ينسبون السه المطاقة وأمورا أخرى بعلم أن علمارىءمنها وكذلك حعفرالصادق قد كذب علمه من الاكاذيب مالا بعله الاالله حتى نسب السه القول في أحكام النحوم والرعود والبروق والقرعة التيهيمن الاستقسام بالأزلام ونسب المه كثاب منافع سورالقرآن وغيرذلك مما يعلم العلماء أنحعفر ارضى الله عنه رىءمن ذلك وحتى نسب المه أنواع من تفسير القرآن على طريقة الباطنية كاذكرذاك عنه أوعمدالرجن السليفي كتاب حقائق التفسير فذكر قطعةمن التفاسيرالتيهيمن تفاسيره وهيمن بالتحريف الكلمعن مواضعه وتمديل مرادالله تعالى من الا مات بغمر مراده وكل ذي علم بحاله بعلم أنه كان ريا من هـ فده الاقوال والكذب على الله في تفسير كثابه العزين وكذلك قدنسالسه بعضهم الكتاب الذي يسمى رسائل اخوان الكدر وهمذا الكناب صنف بعد حعفر الصادق بأكثر من مائتي سنة فان حعفر الوفى سنة ثمان وأربعين ومائة وهذا الكتاب صنف في أثناء الدولة العسدية الباطنية الاسمعيلية لما استولوا على مصر وتبوَّو القاهرة صنفه طائفة من الذين أرادوا أن يحمعوا بين الفلسفة والشريعة والنشيع كاكان يسلكه هؤلاء العبيد يون الذين كانوا يدعون أنهم من وادعلي وأهل العلم بالنسب يعلون أن نبهم باطل وأن جدهم بهودي في الباطن وفي الظاهر (١) وجدهم ديصاني من المحوس تزوج امم أة هذا المهودي وكان المه ديسالمحوسي فانتسب الى زوج أمه المحوسي وكانوا ستسون الى باهلة على أنهم من موالهم وادعى هوأنه من ذرية محدين اسمعيل بن حعفر والسه انتسب الاسمعملية واذعواأن الحق معهم دون الاثنى عشرية فان الاثنى عشرية يدعون امامة موسى بن حعفر وهؤلاء يدعون امامة اسمعمل بن حعفر وأئمة هؤلاء في الماطن ملاحدة زنادقة شرمن الغالسة ليسوامن حنس الاثنى عشرية الكن انماطرقهم على هذه المذاهب الفاسدة ونسبتها الىعلى مافعلته الاثناعشر بةوأمثالهم علمهمن نوع الكذب ففرعه هؤلاء وزادواعليه حتى نسموا الالحاداليه كإنسب هؤلاءاليه مذهب الجهمية والفدرية وغيرذلك ولماكان هؤلاء الملاحدةمن الاسمعلمة والنصرية ونحوهم ينسمون الى على وهم طرقة وعشر بة وغرياء وأمثال هؤلاءصار وايض مفون الى على مارأه الله منه حتى صار اللصوص من العشرية يزعمون أنمعهم كتابامن على بالاذن لهم في سرقة أموال الناس كاادعت المهود الخمايرة أنمعهم كتابا من على بأسقاط الجزية عنهم والاحة عشراً موال أنفسهم وغير ذلك من الامور المخالف لدين الاسلام وقدأجع العلماعلى أنهذا كله كذب على على وهومن أمر إالناس من هذا كله تمصاره ؤلاء يعدون ماافتروه علمه من هذه الامو رمد حاله يفضلونه بهاعلى الخلفاء قمله ويحعلون مثل ذائمن الاماطيل عسافهم و بغضاحتي صار رؤس الباطنية تحعل منتهي الاسلام وغايته هوالاقراربريو سمة الافلاك وأنهلس وراءالافلاك صانع لهاولا حالق و يجعلون هذاهو باطن دين الاسلام الذي بعثبه الرسول وأن هذا هوتأويله وأن هذا التأويل ألفاه على الى الخواص حتى انصل عحمد بن اسمعيل بن حفر وهوعندهم القائم ودولته هي القائمة عندهم وأنه ينسخ ملة محمد سعمدالله ونظهرالنأو يلات الباطنة التي يكتمها التي أسرها الى على وصارهؤلاء يسقطون عن خواص أصحابهم الصلاة والزكاة والصمام والج ويديحون لهم المحرمات من

حوهرقام بنفسه عسره تعرضله هـ ذه الصفات بل اثبات ذلك نوع من الحال الذي لاحقيقة له وهذا الخمال في الحواهر المحسوسة نظمر خىال من أثبت الحواهر المعقولة لكن تلك محلها العقل وهذه محلها الخيال فاناعكنناتقديرهدذا الشكل مععدم كونه حمواناناطفا لكن حنئذ يكون المقدرشكلا محردا هوعرض من الاعراض وهو الذى يسمى الحسم التعلمي كانقدر أعدادامحردةعن المعدودات وهذه المقاد برالمحردة والاعداد المحسردة لاوحودلها الافي الاذهان واللسان وكل حسم موحودله قدر مخصه وهـ ذه هي الجسمــة والحوهرية التي يشتهامن يقول بعدم عاثل الحواهروهي نظيرالصورة الحسية التيهي عرضمن أعراض الحسم التي شبتها من بقرول بالمادة والصورة فدعوى أولئك أن الصورة الجسمة حوهر وأنالمادة حوهر آخر هونظيردعوى هؤلاءأن الصور الجسمة حواهر متماثلة ولسهنا الاهذه الاعبان القاءمة بأنفسها وماقام بهامن الصفات والمقادير التيهي أشكالهاوصورها تممن العمد أن هـ ولاء المسكلمين المتأخرين كالي عامد والشهرستاني والرازى والامدى وأمثالهم بمن بوافق أهل المنطق على صعة المنطق بوافقون أهل المنطق فمالدعونه من انقسام صفات الحواهر (١)قوله وحدهم ديصاني الح كذا فى الاصل ولم نقف علمه بعد المراحقة

والاحسام الى ذاتى وعسرضى وانقسام العرضي الى لازم للماهية وعارض الهاوانقسام العارض الى لازم ومفارق مع مافى هذا الكلام من الخطاعان الصفات في الحقيقة اغا تنقسم الى لازم للاهية وعارض لها وأماتقسم اللازمالي ذاتى وعرضى واثبات شيئنى هذه الاعمان أحسدهما الذات والثاني هـ ذاالموحود المشاهـ د فكلام باطل كاقد يسطفي موضعه ثمانهم فى قولهم بتماثسل الجواهر والاحسام يدعسون أن جمع ضفات الاحامالي تختلفها اغماهى عارضة لهاقابلة لزوالها لس منهاشي لازم العقيقة ولاهو من موحمات الذات ومقتضماتها فساسحان الله أن ذلك التسلازم الذيغ اوتم فه حتى تحعلون الحقيقة مؤلفة من صفاتها الذاتية وتقولون انالذاتهي المقتضية للوازم ولوازم اللوازم وهنايق ولون لسلهذه الاعمان حقيقة قائمة بنفسها الامانشترك كلهافسه ولسلشي هنالازم يخصه ولا لازم يفارق به غيره بل ليست اللوازم الامازم جمع مايسي حوهمرا وجسماوهذا المعنى قدرأ يتمنه عائب لهـ ولاء النظار يتكلم كل منهم مع كل قوم على طرر يقتهم بكلام يناقض ماتكلم به على طريقة أولئك مع تناقض كلمن القولين في نفس الامر وهدا إما الفواحش والظلم المنكر وغسرذلك وصنف المسلون في كشف أسرارهم وهتك استارهم كتبا معروفة لماعلوهمن افسادهم الدين والدنيا وصنف فهم القاضي عسدالجيار والقاضي أبو بكرين الطب وأبو يعلى والغزالي وابن عقبل وأبوعيدالله الشهرستاني وطوائف غيرهؤلاء وهم الملاحدة الذين ظهر واللشرق والمغرب والمن والشام ومواضع متعددة كا صحاب (٣) الالموت وأمثالهم وكانمن أعظم مايه دخل هؤلاءعلى المفسدين وأفسدوا الدبن هوطر بق الشمعة لفرط حهلهم وأهوائهم وبعدهممن دين الاسلام ولهذا وصوادعاتهمأن يدخلواعلى المسلين من باب التشمع وصار وايستعينون عاعندالشمعةمن الاكاذيب والاهواء ويزيدون همعلى ذلك ماناسهم من الافتراء حتى فعلوافي أهل الايمان مالم يفعله عبدة الاوثان والصلمان وكان حقىقة أمرهمدين فرعون الذي هوشرمن دين الهودو النصارى وعباد الاصنام وأول دعوتهم التشم وآخرهاالانسلاخمن الاسلام بلمن الملل كلها ومن عرف أحوال الاسلام وتقلب الناس فيه فلابدأنه قدعرف شأمن هذا وهذا تصديق لقول الني صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق علمه لنركبن سننمن كان فبلكم حذوالقذة بالقذة حتى لودخلوا حرض ادخلتموه قالوا بارسول الله المهود والنصاري قال فن وفي الحديث الاخرالمتفق علمه لتأخذت أمتى مأخذالامم قبلها شبرابشبر وذراعا بذراع قالوا بارسول الله فارس والروم قال ومن الناس الاهؤلاء وهذابعينه صارفي هؤلاء المنتسين الى التشمع فان هؤلاء الاسمعلمة أخذوامن مذاهب الفرس وقولهم بالاصلن النور والظلمة وغبرذلك أمورا وأخذوامن مذاهب الروممن النصرانية وماكانواعلمه قسل النصرانية من مذهب المونان وقولهم بالنفس والعقل وغبر ذلك أموراوم حواهد اسموا داك باصطلاحهم السابق والنالى وحماوه هوالقلم واللوح وأن القله هوالعقل الذي يقول هؤلاءانه أول المخلوقات واحتموا بحديث يروىءن الني صلى الله علمه وسلم أنه قال أول ماخلق الله العقل قالله أقسل فأقبل فقالله أدبر فأدبر فقال وعرتي ماخلقت خلقاأ كرمعلى منك فمك آخلة وبلأأعطى وبكالنواب وبكالعقاب وهلذا الحديث رواه بعض من صنف في فضائل العقل كداودين الحب ونحوه وهوحد بثموضوع كذب على النبي صلى الله علمه وسلم عند أهل المعرفة بالحديث كاذ كرذاك أبوحاتم س حمان البستى والدارقطني والزالجوزي وغيرهم ولكن لماوافق رأى هؤلاء استدلوا معلى عادتهم مع أنافظ الحديث ينافض مذهبهم فان لفظه أول بالنصب وروى اله لماخلق الله العقل أى اله فالله همذا الكلام فيأول أوقات خلقه فالمرادبه أنه خاطب وحن خلقه لاأنه أول المخلوقات ولهذا فالفاثنائه ماخلقت خلقاأ كرمعلي منك فدلعلي أنه خلق قبله غسيره ووصفه بأنه يقبل ويدبر والعقل عنسدهم يمتنع علمه هذا وقال بك آخذ وبكأ عطي وبك الثواب وهذا العقل عندهمهو رب العالم كله هوالمدعله كالهوه ومعلول الاول لايختص به أربعة أعراض بلهوعندهمممدع الحواهركالهاالعلوية والسفلية والحسبة والعقلية والعقل فياغية المسلمن عرض فأثم بغيره إماقوة النفس وامامصدرالعقل عقل يعقل عقلا وأماالعاقل فلايسمي في لغتهم العقل وهؤلاءفي اصطلاحهم العقل حوهرقائم سفسه وقد بسطنا الكلام على هذاو بينا حقيقة أمرهم بالمعقول والمنقول وأنما يثبتونه من المفارقات عند التعقبق لابرجع الاالى أمروحودهافي الاذهان لافي الاعمان الاالنفس الناطقة وقدأخطؤا في بعض صفاتها وهؤلاء قولهم العالم معاول علة قدعة أزاسة واحمة الوجود وان العالم لازم لها لكن حقيقة قولهم

المعنى الذى أثبته بهذه العمارة هو الذى نفاه سلك فلا يكون قد تصور حقيقة ما يقول بل تصور ما يتصد باللفظ بحث اذاخر جالمعنى عن قميمن بدعى النظرفي العقلمات المحضة التى لاتقيد بلغة ولالفظ وإماأن يكونمع نسمانه وذهوله في كل مقام لماقاله في المقام الا خروهذا أشه أن يظن عن له عقلوتصورصيح لكنه يدلعلىأن له في المسألة قولمن وأنه يقول في كل مقامماتر جعنده في ذلك المقام منهما لاعشى مع الدليل مطلقا بل بتناقض وإماأن بكون مع فهمه التناقض وحنث ذفاماأ نالا يمالى مناقض كلامه واماأن رجهدذا فى هذا الموطن وهذا في هذا الموطن (فصل) ومن العبأن الباب على أمائل الاحسام وقد ذكر النزاع في تماثل الاحسام وأن القائلين بماثلهامن المتكامين بنواذلك على أنهام كسة من

بوادلك على المهام بي المنه من المنافلة ثمانلة ثمانلة في مسئلة تمانل (١) قوله غيرا لجسم الح كذا في النسخة وليس متصلا عاقبله ويظهر اله سقط شي من الناسخ ولعلوجه الكلام وهذاك جسم غيرا لجسم الح كتبه معجمه

أنه عله غائبة وأن الافلاك تتعرك حركة ارادية شوقة للتشبه به وهو محرك لها كا يحرك المحبوب المتشمه لمحب الذي يتشمه ومثل هذالا يوحب أن يكون هوالمحدث لتصوراته وارادته وحركانه فقولهم فيحركة الفلائمن حنس قول القدرية في أحوال الحموان لكن هؤلاء بقولون حركة الفائهي سب الحوادث فققة قولهم أن الحوادث كالهاتحدث بلا محدث أصلا وأن الله لا يفعل شأ ولكل مقام مقال وهم حعاوا العلم الأعلى والفلسفة الاولى هوالعلم الباطن فى الوحود ولواحقه وقسموا الوجود الى حوهر وعرض مم قسموا الاعراض الى تسعة أجناس ومنهممن ردها الى خسة ومنهمين ردهاالى ثلاثة فانه لم يقملهم دليل على الحصر وقسموا الجواهرالى خسة أنواع العقل والنفس والمادة والصورة والجسم وواحب الوحود تارة يسمونه جوهرا وهوقول قدمائهم كأرسطو وغيره وتارة لايسمونه بذاك كاقاله اسسنا وكان قدماء القوم يتصور ون في أنفسهم أمورا عقلمة في ظنونها نابقة في الخارج كالمحكى عن شميعة فشاغورس وافلاطون وانأولئك أثبتوا أعدادا مجردة في الخارج وهؤلاء أثبتوا المنل الافلاطونة وهي الكلمات المحردة عن الاعمان وأنسوا المادة المحردة وهي الهمولي الاولسة وأثبتواالمدة المجردة وهي الدهرالعقلي المجردعن الجسم وأعراضه وأثبتواالفضاءالمجردعن الجسم وأعراضه وارسطو وأتباعه خالفواسلفهمفذلك ولميثبتوامن هذه شأمجردا ولكن أثبتوا المادة المقارنة للصورة وأثبتوا الكلمات المفارنة للاعمان وأثبتوا العقول العشرة وأما النفس الفلكية فأكثرهم يحعلها قوة جسمانية ومنهمين يقولهي جوهرقائم بنفسه كنفس الانسان ولفظ الصورة بريدون به تارة ماهوعرض كالصورة الصناعية مشل شكل السرير والخاتم والسيف وهذه عرض فالمجعله والمبادة هشاجوه رقائم بنفسه وبريدون بالصورة تأرة الصورة الطبيعية وبالمادة الطبيعية ولاريب أن الحيوان والمعادن والنباتات لهاصورة هي خلفت من موادلكن بعنون بالصورة حوهرافا تمانفسه وبالمادة حوهرا آخرمقار نالهده وآخرون فى مقابلته من أهل الكلام القائلين بالجوه رالفردو يزعمون أنه ما ثم من حادث يعلم حدوثه بالمشا هدة الاالاعراض وانهم لايشهدون حدوث جوهرمن الجواهر وكالاالقولين خطأ وقد بسطنا الكلام علهمافي غيرهذا الموضع وقديراد بالمادة المادة المكاسة المشتركة بين الاحسام وبالصورة الصورة الكلية المشتركة بين الاحسيام ويدعون أن كلهما حوهرعقلي وهوغلط فان المنسترك بينالاجسامأم كلى والكلمات لانوجد كلمات الأفى الاذهان لافى الاعمان وكل ماوحدفى الحار جفهوعمز بنفسه عن غره لاشركه فسه غره الافى الذهن اذاأخذ كلما والاحسام بعرض لهاالاتصال والانفصال وهوالاجتماع والافتراق وهمامن الاعراض لس الانفصال شأ قائمًا بنفسه كاأن الحركة ليست شأقائما بنفسه (١) غيرالحسم المحسوس بردعله الاتصال والانفصال ويسمونه الهمولى والمادة وهذاوغيرهمبسوط فيغيرهذا الموضع وكثير من الناس قد لا يفهمون حقيقة ما يقولون وما يقول غيرهم وما حاءت به الرسل حتى يعرفوا مافيه من حق و ما طل فيعلون هل هممو افقون لصر يح المعقول أوهم مخالفون له ومن أراد التظاهر بالاسلاممنهم عبرعن ذلك بالعبارات الاسلامية فيعسرعن الجسم بعالم الملك وعن النفس بعالم الملكوت وعن العقل بعالم الجبروت أو بالعكس ويقولون ان العقول والنفوس هي الملائكة وقد يحعلون قوى النفس التي تقتضي فعل الحسرهي الملائكة وقواها التي تقتضي النمرهي الشاطين وأن الملائكة التي تنزل على الرسل والكلام الذي سمعه موسى بن عران اغا

هوفى نفوس الانباء ليس فى الخار ج عنزلة ما براه النائم وما يحصل لكثير من المروزين وأصحاب الرياضة حيث بعنل فى نفسه أشكالا نورائية ويسبع فى نفسه أصوا نافتلا هى عندهم ملائكة الله وذلك هوكالام المه ليس كلام منفصل والهذا يدعى أحدهم أن الله كله كا كام موسى بن على ان أوأعظم عما كام موسى لان موسى كام عندهم يحروف وأصوات فى نفسه وهم يكامون بالمعانى المحتوزة العقلية وصاحب مشكاة الانوار والكتب المضنون بها على غيراً هلها وقع فى كلامه قطعة من هذا النمط وقد كفرهم بذلك فى مواضع أخر ورجع عن ذلك واستقرأ من على مطالعة النعارى ومسلم وغيرهما ومن هناسلان صاحب خلع النعلين ان قسى وأمثاله وكذلك مطالعة النعارى ومسلم وغيرهما ومن هناسلان صاحب خلع النعلين ان قسى وأمثاله وكذلك ابن عربى صاحب فصوص الحكم والفتو حات المكتبة ولهذا ادعى أنه بأخد من المعدن الذى يوحى به الى الان الذى يوحى به الى الان الذى عنده بأخذ من الملائلة الذى يوحى به الى الرسل لان الذى عنده بأخذ من الحمورة عنده هى الملائكة وهى برعه تأخذ عن عقله المحرد قبل أن تصبر خما لا ولهذا يفضل الولاية على النبوة و يقول ولهذا يفضل الولاية على النبوة و يقول

مقام النبوة في رزخ ، فويق الرسول ودون الولى

والولى على أصله الفاسد بأخذعن الله بلاواسطة لانه بأخذعن عقله وهذا عندهم هو الآخذ عن الله الاواسطة اذابس عندهم ملائكة منفصلة تنزل الوجى والرب عندهم ليسهومو حودا مباينا للخلوقات بلهو وجودمطلق أومشروط بنسني الامورالشوتسةعن الله أونني الامور الثنوتمة والسلمة وقديقولونهو وحودالخلوقات أوحال فهاأولاهذا ولاهذا فهذاعندهم غاية كلرسول ومنى النبوة عندهم الأخذعن القوة المتعملة التي صورت المعانى العقلية في المثل الخمالية ويسمونها القوة القدسمة فلهذا حعاوا الولاية فوق النبوة وهؤلاءمن حنس القرامطة الباطنية الملاحدة لكن هؤلاءظهروافي قالسالتصوف والتنسك ودعوى التعقيق وأمثال ذلك وأوائك ظهروافي قالب التشمع والموالاة فأوائك يعظمون شموخهم حتى محعلوهم أفضل من الانبياء وقد يعظمون الولاية حتى محعلوهاأ فضلمن النبوة وهؤلاء يعظمون أمر الامامة حتى قديحهاون الاغة أعظممن الانبياء والامام أعظممن النبي كأيقوله الاسمعملية وكلاهما بماطنان الفلاسفة الذبن يععلون الني فيلسوفا ويقولون انه يختص بقوة قدسة غممهمن يفضل الني على الفيلسوف ومنهم من يفضل الفيلسوف على الني ومزعمون أن النبوة مكتسة ويقولون ان النبوة عبارة عن ثلاث صفات من حصلت له فهوني أن يكون له قوة قدسية حدسة منال بها العلم بلاتعلم وأن تكون نفسه قوية لهاتأ ثبرفي همولى العالم وأن يكون له قوة يتخسل بها مايعقله ومزينافي نفسه ومسموعافي نفسه هذا كلام اسسناوأ مشاله في النبوة وعنه أخذذلك الغرالى فى كشه المضنون بها على غيرا هلها وهذا القدر الذى ذكروه بحصل لخلق كثيرمن آحادالناس ومن المؤمنسين وليسهومن أفضل عوم المؤمنين فضلاعن كونه نبيا كالسطف موضعه وهؤلاء قالواهذا لمااحتاجوافي الكلام في النبوة على أصول سلفهم الدهرية القائلين بأن الافلاك قدعمة أزلية لامفعولة لفاعل بقدرته واختياره وأمكروا عله بالجزئيات ونحوذاكمن أصولهم الفاسدة فتكلم هؤلاءفي النبوة على أصول أولئك وأما القدماء أرسطو وأمثاله فليس لهمف النبوة كلام عصل فالواحد من هؤلاء بطلب أن بصرنبا كاكان السهر وردى المفتول يطلبأن يصيرنبنا وكان قدجع بن النظر والتأله وسلك نحوامن مسلك الباطنسة وجع بن

الحدواهرذ كرأنه لادلسل على عائلهافصارأصل كالامهم الذى يرجع المه هذه الامور كالاماسلا على لخلاف الحق مع أنه كلام في الله تعالى وقد قال تعالى قل اعما حرمربي الفواحش ماظهر رمنها ومانطن والانم والمغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وأن تقرولوا على الله مالا تعلمون وقال تعالى عن الشمطان انمامأم كمالسوءوالفعشاء وأن تقولواعلى الله مالا تعلون «قال في كتابه هذا الكبعر الفصل الرادع فىأن الجواهر متعانسة غير متعدة اتفقت الأشاءرة وأكثر المعتزلة على أن الحواهر متماثلة متعانسة وذهب النظام والنحار من المعتزلة ساءعلى قولهما بترك الحواهر من الاعراض الىأن الحواهر إن تركستمن الاعراض الختلفة فهى مختلفة ولهذا فانما يدرك الاختىلاف بسن بعض الجواهر كالاختلاف الواقع بسين النار والهوى والماء والتراب ضرورة كا مدرك الاختلاف من السواد والساض والحرارة والسرودة والرطوية والسوسة وسائر الاعراض المختلفة قال وهو باطل أماكون الحواهرم كمة من الاعسراض فماسمق وأماماندركهمين الاختلاف بن الحواهر كالأمثلة المضروبة فلانسلمأنه عائدالي اختلاف الحواهرفى أنفسها بل

ه وعائد الى الاعراض القائمة واختسلاف الاعراض لامدل على اختملاف المعروض له في نفسه ¿ قلت التحارلس هومن المعتزلة بلهورأسمقاله وهو تخالف المعتزلة في القدرفشته وفي غبرذلك منأصول المعتزلة لكنمه بوافقهم على نفي الصفات ويخالفهم أيضافي مسائل الاسماء والاحكام والوعمد وجهورالناسعلى أنالاحسام مختلفة من الفلاسعة والمتكامين وغمرهم وقدذ كرالاشعرى في مقالاته النزاع فىذلك والمقصود هنااعترافه رأنه لاحمة للقائليين عالممائك لفائه قال فانقلل ماذ كرتموه وان دلع لى الطال مأخذالقائلن بالاختسلاف فيا دليلكم فى التماثل والنجانس فلئن قلتم دليل التماثل اشتراك جميع الجواهرفي صفات نفس الجوهر وهى التعسر وقسول الاعراض والقيام بنفسه فنقول وماالمانع من كون الحواهر مختلفة بذواتها واناشتر كتفماذ كرتموه من الصفات فانه لامانع من اشتراك المختلفاتفى عاورض عامة لها واغا شت كونماذ كرتموه صفات نفس الحوهرأن لولم بكن الحواهر مختلفة وهدده أعراض عامة

(۱) لقدررت كذافى النسخة على هدذه الصورة بدون نقط ولم نهنداله فرركته معجمه

فلسفة الفرس والمونان وعظمأم الانوار وقسرب دمن المحوس الاول وهي نسخة الماطنسة الاسمعيلية وكاناه يدفى السحر والسميافقتاه المسلون على الزندقة بحل فرزمن صلاح الدين وكذلك النسعين الذي حاءمن المغرب الىمكة وكان بطلب أن يصر نبياو حدد غار حراء الذي نزل فيه ألوجي على النبي صلى الله عليه وسلم المداء وحكى عنه أنه كان يقول (١) لقدررب ان آمنة حمث قال لانبي بعدى وكان بارعافي الفلسفة وفي تصوف المتفلسفة وما يتعلق بذلك وهو وانعرى وأمثالهما كالصدرالقونوي وان الفارض والتلساني منهي أمرهم القول بوحدة الوحود الواحسالقدم الخالق هوالوحود المكن المحدث المخلوق ما تملاغير ولاسوى لكن لمارأوا تعددالمخلوقاتصار واتارة يقولون مظاهر ومجالي فأذاقيل لهم فأن كانت المظاهر أمراوجودياتعمددالوجودوالالم بكن لهاحينتذ حقيقة وماهو نحوهمذا الكلام الذي بينأن الوجود نوعان خالق ومخلوق فالوانحن ننبت عندنافي الكشف ماينا قض صريح العقل ومن أرادأن بكون محققام ثلنافلا بدأن يلتزم الجع بين النقيضين وان الجسم الواحد مكون في وقت واحد في موضعين وهؤلاء الاصناف قد بسط الكلام علمهم في غير هذا الموضع فان هؤلاء يكثر ون في الدول الجاهلة وعامتهم تميل الى التشميع كاعلمه ابن عربي وابن سبعين وأمثالهما فاحتاج الناس الى كشف حقائق هؤلاء وسان أمورهم على الوحمه الذي يعرف به الحقمن الباطل فانهؤلاء يدعون فأنفسهم أنهم أفضل أهل الأرض وأن الناس لايفهمون حقيقة اساراتهم فلايسرالله أنى بنت الهم حقائقهم وكتبت ف ذلك من المصنفات ماعلوابه أن هدا هوتحقق قواهم وتبن لهم بطلانه بالعقل الصريح والنقل الصحيح والكشف المطابق رجع عن ذلك من علمائهم وفض الأئهم من رجع وأخذه ولاء يشتون الناس تناقضهم وبراأتهم من الحق وكانمن أصول ضلالهم ظنهم أن الوجود المطلق بوحدفى الخارج امامعلولا بشرط الذي يسمونه الكلي الطبيعي اذاقيل أنهمو جودفي الخارج فان الذي يوحدفي الخارج مقدامعينا هومطلق في الذهن مقيد في الخارج وأمامن زعم أن في الذهن شيأ مطلقا وهومطلق حال تحققه في الخارج فهوغالط غلطاضل فمه كثيرمن أهل المنطق والفلسفة وأما المطلق بشرط الاطلاق فهوالوحودالمقيدبسل حمع الامورالشوتية والسلمية كابوجدالانسان مجرداعن كلقيد فاذاقلت موجوداً ومعدوماً وواحد أوكثيراً وفي الذهن أوفي الخارج كان ذلك قمدارا لداعلي الحقيقة المطلقة بشرط الاطلاق وهكذا الوجود تأخذه مجردا عن كل قسد شوتى وسلى فلا تصفه لابالصفات السلسةولا الشوتمة وهكذاهو واحب الوجودعندأعة الباطنية كائي يعقوب السحستاني صاحب الاقالم دالما كموتسة وأمشاله لكن من هؤلاءمن لا يعرف رفع النقيضن فيقول لاموحود ولامعدوم ومنهمين يقول بلأمسك عن اثسات أحد النقيضين فلا أقول موجود ولامعدوم كأبي بعقوب وهومنتهي نحر يدهؤلاء القائلين بوحدة الوجود وابن سننا وأتساعه يقولون الوحود الواحب هوالوجود المقيد بسلب الامور الشوتسة دون السلسة وهلذاأ بعدعن الوحودفى الخمارج من المقسد بسلب الوحود والعدم وان كان ذلك متنعافي الموحود والمعمدوم ففلت لا ولئم المدعين التحقيق أنتم سنتم أمركم على الفوانين المنطقية وهدذا الوحود المطلق بشرط الاطلاق المقسد يسلب النقيضين عنه لا يوحد في الخارج اتفاق العقلاء وانمايقدرفي الذهن تقديرا والافاذاقدرنا انسانامطلقاوا شترطناف أنلا يكون موجودا ولامعدوما ولاواحداولا كثيرالم بوجد في الخارج بل نفرض في الذهن كانفرض

لهاوانما عتنع كون الجواهس مختلفة وانهدنه أعراض عامة لهاأن لوكانت هذه الصفات صفات نفس الحوهروهودورمتنع « قال واعلمأن طرق أهل الحق فى اثمات المحانسة وان اختلفت عماراتها فكلها آبلة الى ماذكر وماقمل علمه من الاشكال فلازم لامخلص منه الامان يقال نحسن لا نعنى بتعانس الحراهر غسركونها مشتركة فماذ كرناهمن الصفات وعند ذلك فاصل النزاع رجع الى التسمية لا الى نفس المعنى فقلت فهذا قولهمع اطلاعه علىطرق القائلين بالتجانس ورغبتمه فى نصرهم لوأ مكنه فذكرأن جمع ماذ كروه من الطرق برجع الى ما ذكره وهوممايعلم بالاضطرارانه لا يدل على تماثلها بليدل على اشترا كهافي معنى من المعاني وليس جعل ما به الاشتراك هوالذات وماله الاختسلاف من الصفات باولىمن العكس وهذا على سدل التنزل والافتحن نعلم بالضرورة والحس اختلاف الاحسام المختلفة كانعلم اختلاف الاعراض المختلفة وماذكره منأن الاختلاف عائدالى الاعسراض لا الى المعروض فخالفة للحسفان نفس النارمخالفة للاءلس محرد حارة النارهي المخالفة ليرودة الماء بل نحن نعلم أن النار تخالف الماء أعنام بمانعلم أنالحرارة تخالف البرودة

الجعبين النقيضن ففرض رفع النقيضين كفرض الجع بين النفيضين ولهدا كان هؤلاء نارة يصفونه بحمع النقيضين أوالامساك عنهما كإيفعل ابنعربي وغسيره كثيرا ونارة يحمعون بنهنداوهذا كالوحدايضافي كلام أصحاب البطاقة وغبرهم فاذاقالوا معذلك انهممدع العالم وشرطوافه وأنه لابوصف بشوت ولاانتفاء كان تناقضا فان كونه مدعالا يخرج عن هذاوهذا وكذاك اذا قالوامو حودواحب وشرطوافيه التعريدعن النقيضين كان تناقضا وحقيقة قولهم موحودلاموحودوواح لاواحب وهذامنتهي أمرهم وهوالجع بن النقيضين أورفع النقيضين ولهدذا يصبرون الى الحبرة ويعظمونها وهي عددهم منتهي معرفة الانساء والاولياء والاغة والفلاسفة ومن أصول ضلالهم ظنهمأن هذاتنز بهعن التشبيه وأنهم متى وصفوا بصفة المات أونفي كان فسه تشبيه بذلك ولم يعلواأن التشبيه المنفى عن الله هوما كان وصفه بشئ من خسائص الخلوفين أوأن يحعل مئ من صفاته منل صفات المخلوف بن محسف محوز علمه ما محوز علب مأويحاله مايحالهم أو عتنع عله ماء تنع علم مطلقا فان هذا هوالمشل الممنع المنفي بالعقلمع الشرع فمتنع وصفه بشئمن النقائص وعتنع ماثلة غيره له فشئ من صفات الكالفهذان حاعلا ينزه الرب تعالى عنه كاسطناذاك في مواضع كشرة وعلى هذا وهذادل قوله تعالى قل هوالله أحدالله الصمدلم بلدولم بولدولم يكن له كفواأحد كاقد بسطناذلك في مصنف مفردف تفسيرهذه الشواهد فأماالموافقة فى الاسم كعى وحى وموجود وموجود وعلم وعليم فهدا لابدمنه ويلزمهن نفي هداالتعطيل المحض فان كلموحودين قائدين بانفسهما فينشذ لامدأن يجمعهمااسم عاملكن المعنى الفائم لايوجدعاما الافى الذهن لافى الحارج فاذا قبل هذا الموحود وهذا الموحودمشتركان في مسمى الوحود كان ما اشتركافيه لا يوحدمشتركا الافي الذهن لافي الخارج وكل موجود فهو يختص بنفسه وصفات نفسه لابشركه غيره في شئ من ذال في الحارج واعما الاستراك هو نوع من التشابه والا تفاق والمشترك فيه الكلي لا نوحد كذلك الافى الذهن فأذاوحد فى الحارج لم يوحد الامتميزاعن نظيره لا يكون هوا ماه ولاهما فى الخيارج مشتركان في شي في الخارج فاسم الخالق اذا وافق اسم المخياوق كالموجودوالحي وقبل انهذا الاسمعام كلى وهومن الاسماءالمتواطئة أوالمشككة لم يلزم من ذلك أن يكون مايتصف مالرب من مسمى هـ ذاالاسم قدشار كه فيه مالخلوق بل ولا مكون ما يتصف ه أحد الخاوقين ومسمى هذا الاسم قد شاركه فمه يخاوق آخر بل وحوده ذا يخصه و وحودهذا يخصه لكن ما يتصف ه الخاوق قديما ثل ما يتصف ه الخاوق و يحوز على أحد المثلين ما يحوز على الآخر وأما الرب سحانه وتعالى فلاعا اله شي من الاسساء في شي من صد فاته بل التمان الذى بينهو بينكل واحدمن خلقه في صفاته أعظم من التماس الذي بين أعظم المخلوقات وأحقرها وأماالمعنى النكلى العمام المشترك فيسهفذاك كاذكرنالا بوحمد كلماالافي الذهن واذاكان المتصفانيه بنهمانو عموافقة ومشاركة ومشاجهة من هذاالوحه فذال لامحذورفيه فان مايلزم ذلك القدر المشترك من وحوب وحواز وامتناع فان الله متصفيه فالموجود منحيث هوموجودأ والعليم أوالحي مهما قسل انه يلزمهمن وحوب واستناع وحواز فاللهموصوف بحلاف وحودالمخلوق وحماته وعله فان الله لايوصف عما يختص به المخلوق من وحوب وحواز وات الة كاأن الخلوق لا يوصف عا يختص به الرسمن وجوب وحواز واستعالة فن فهم هذا المحلت عنسه اشكالات كثيرة بعثرفها كثيرمن الاذكساء الناظرين في العلوم الكلية والمعارف

الالهمة فهذاأحدأقوالهمف الوجودالواجب وهوالمطلق بشرط الاطلاق عن النفي والانبات وهوأ كملهافي التعطيل والالحاد والشاني قول النسيذ اوأتداعيه أنه هوالوحود المقسد بأن لانعرضله شئمن الماعمات كأبعب والرازى وغيره وهذه العمارات ساءعلى قولهمان الوحود يعرض للماهمة الممكنة فانالناس ثلاثة أقوال قسل ان الوحود زائد على الماهمة فى الواحب والموكن كأيقول ذاك أنوهاهم وغيره وهوأحدقولى الرازى وقديقوله بعض النظار من أصحاب أحدوغ مرهم وقسل بل الوجود في الخارج هو الحقيقة الثابية في الخارج ليس هناك شيئان وهذاقول الجهورمن أهل الاثبات وهذاقول عامة النظارمن مثبتة الصغاتمن أهمل المذاهب الاربعة وغمرهم اكن ظن الشهرستاني والرازى والاتمدى ونحوهم أن قائل هـذاالقول يقولان افظ الوحودمقول بالاستراك اللفظي ونقلواذاك عن الاشعرى وغيره وهوغلط علمهم فان أصحاب هذا القول هم حاهيرا للق من الا ولمن والا تحربن ولدس فهم من يقول بان لفظ الوجود مقول بالاستراك اللفظى الاطائفة قللة وليس هذا قول الاشعرى وأصحابه بلهم متفقون على أن الوجود ينقسم الى قديم ومحدث واسم الوجود يعمهما لكن الانسعرى ينفي الاحوال ويقول العروم والمصوص بعودالي الاقوال ومقصوده أنه ليسف الخارج معنى كلى عام ليس مقصوده أن الذهن لا يقوم معنى عام كلى وهولاء الذين قالواان من قال وحودكل ثني هو نفس حقيقته الموجودة انما هذا هوقول بالاشتراك اللفظي لا نهم قالوا اذاحعلناالوحودعامامن الالفاظ المتواطئة المتساوية أوالمتفاضلة التي تسمى المشككة وقلناان الوحود بنقسم الىواحب ويمكن وقديم ومحدث كان النوعان قداشتر كافي مسمى الوحود وهوكلي مطلق فلاسأن يمازأ حدهماعن الاخر عائخصه وهوحقيقة فبازمأن يكون لكلمنهما حقيقة غسرالوجود فن قال ان الشي الموجود في الخيار جاس شسأغبرا لحقيقة الموجودة في الخارج لمعكنه أن يقول لفظ الوجود يعمهما بل يقول هومقول علمهما بالاشتراك اللفظي وهذا غلط ضلت فمه طوائف كالرازى وأمثاله سان ذلائمن للاثة وجوه أحدهاأن بقال افظ الوجود كلفظ الحقيقة وكافظ الماهية وكلفظ الذات والنفس فاذاقلتم الوجود بنقسم الى واجب ويمكن أوقد يمومحدث كان بمنزلة قوالكم الحقيقية تنقسم الى واحية وممكنة أوالى قدعة ومحدثة وعنزلة قولهم الذات تنقدم الى هنذاوهذا وهذا والمناهية تنقسم الى هذاوهمذا ونحوذ للثمن الاسماءالعامة وعنراة قولهم النيئ ينقسم الىواحب وممكن وقديم وحادث وحينتذ فاذاقلتم يشتر كان فى الوجود أوالوجوب وعدار أحدهماعن الآخر بالحقيقة أوالماهية كان عنزلة أن بقال بشتر كان في الماهية أو الحقيقة وعتاز أحدهما عن الآخر بالوحود أوالوجوب فان قلتمانمااشتر كافىالو جودالعام الكلى وامتازكل منهما بالحقيقة التي تخصه قيل وكذلك يقيال انماانت كافي الحقيقة العامة الكلية وامتازكل منهما بالوحود الذي مخصه فلافرق حينتذ بين ماجعاتموه مشتركا كالماكالحنس والعرض العاتم وبين ماجعلتموه مختصا ممزاجزتها كالفصل والخاصة لكن عدتم الى شيئن منساوين في العموم والخصوص فقدرتم أحدهما في حال عمومه والأخرفي حال خصوصه فهذا كانمن تفديركم والافكل منهما عكن فيه التقدير كاأمكن فى الا خر وكل منهما فى نفس الأمر مساوللا خرفى عمومه وخصوصه وكونه مشتر كاوىمىزا فلا فرق في نفس الامر بين ماجعلتموه حنساأ وعرضاعاما وماجعلتموه فصلاأ وخاصة الاأنكم قدرتم أحدالمنساو بين عاماوالآ خرجاصا (الوجه الثاني) أن يقال اذاقلتم الموجودان يستركان

وذلك أن الحرارة والسرودة بينهما من الاستراك في الكيفيات مثل كون كل منهماعرضاقائمانغره وهوصفة محسوسة باللس وكذلك بن السواد والساص من الاشتراك فى العرضية واللونية والقيام بالغير والرؤية بالنصر وغير ذاكمن الصفات أعظم من الاشتراك بن الماء والنار فان الاستراك منهما هو في القدر ونحوذلك من الكمات والاشتراك في الكيفية أعظم من الاشتراك في الكمة فاذا كان ذلك لا يوحب التماثل فذالة بطريق الاولى وأبضا فالحرارة قدتنكسر بالبرودة فيمثل الفائر فانهلا يسقى حارا كعرارة النار ولاماردارودة الماءالحض وأمانفس الماءوالنارف لايحتمعان وأيضا فالاعراض المختلفة تشترك فى محل واحدد وأمانفس الاقسام فلا تشترك فى محل واحدوهذامسوط فىغرهذاالموضع والمفصودهنا سان اعتراف هؤلاء بفساد الاصول التي سوا علهاماخالقوه من النصوص وسان تناقضهم فى ذلك وأنهم يقولون اذاتكاموافي المنطق وغسيره عما ساقض كالرمهمها وسعد أوعتنع فى العادة أن يكون هذا لمجرداختلاف الاجتهادمع الفهمالتام في الموضعين بل يكون لنقص كال الفهم والتصور وخوفا أنلا يكون القولان متنافس فلا يهجم اثبات التناقض أولنسوع

من الهوى والغيرض ولولم يكن الا مراعاة الطائفة التي شكام ماصطلاحهاأنلا مخالفهافما هو من مشهورات أقوالها ولعل كلا الامرين موحود في مشل هذه المعانى التي بعير عنها العمارات الهائلة ولها عندأ صحابهاهسة ووهمم عظم والكلام على هذه الصورمسوط فيغيرهمذاالوضع والمقصود هنانوع تنسه علىأنما يدعونه من العفلمات المحالفة للنصوص لاحقيقة لها عند الاعتبار العجيع وانماهي مزباب القعقعة بالشنان لمن يفزعه ذلك ذلكمن الصيان ومن هو شيه بالصبيان واذاأعطى النظسرفي المعقولات حقهمن التمام وحدها راهن ناطقة بصدقما أخبريه الرسول وأن لوازم ماأخبر مالازم صحيه وأنمن نفاه نفاه لجهله محقيقة الام وفزعاناطناوظاهرا كالذى بفزعمن الآلهة المعبودةمن دون الله أن تضره و يفزع من عدو الاسلام لما عنده من ضعف الاعان قال تعالى عن الخليل صاوات الله علمه وحاحه قومه قال أتحاحوني فى الله وقدهددان ولا أخاف ما تشركون بهالا أن بشاءربي شأ وسعربى كلشئ علاأفلاتنذ كرون وكنفأخافما أشركتمولا تخاف ونأنكم أشركتم اللهمالم ينزل به علىكم سلطانا فأى الفريقين أحق بالا من ان كنتم

في مسمى الوحود فلابدأن سمين أحدهماعن الآخر بأمن آخر قبل ليكم المميز عكن أن يكون وحود الماصا فارقلتم اله مكون شسأخار حاعن مسمى الوحود حتى تثبتون حقيقة أخرى وهذا كااداقلنا الانسانان بشستر كان في مسمى الانسانسة وأحدهما عتازعن الا خر مخصوصية أخرى كان المعزانسانيت التي تخصه لم يحتم أن يحمل المعزشة غيرالانسانية بعرض له الانسانية ولكن هؤلاء يظنون أن الانواع المشتركة في كلى لا يفصل بنها الامواد أخرى وفيهذاالموضع كالرممبسوط علىغلط أهل المنطق فماغلطوافيه في الكلمات وتفسيم الكلمات وتركب الحدودمن الذاتمات وغمرذال ومواذ الاقسة والفرق بين المقمني وغم القمني منها وغهرذلك مماهومكتوب في غبرهـ ذا الموضع (الوحه الشالث) أن يقال اذاقلنا الموجودان بنستركان في مسمى الوحود وأحدهما لابدأن عتازعن الآخر فليس المرادأ بهما اشتركاف أمر بعينه موجودفي الخيارج فان هذا يمتنع بل المرادأ نهما اتفقافي ذلا وتشابها فيهمن هذه الجهة ونفس مااشتر كافه ملايكون بعمنه مشتر كافسه الافي الذهن لافي الخارج والافنفس وجود هذالم بشركه فمهذا وحنئذ فاذاقلنالفظ الموحودمن الالفياظ العامةالكلمة المتواطئة أو المشككة وهي المتواطئة التي تنفاضل معانها لاتتماثل مع الاتفاق في أصل المسمى كالساس المقول على ساض النلج القوى وساض العاج الضعيف والسواد المقول على سواد القار وعلى سوادا لمبشة والعاوالمقول على علوالسماء وعلى علوالسقف والواسع المقول على الحر وعلى الدارالواسعة والوحودالمقول على الواحب سنفسه وعلى المكن الموحود بغيره وعلى القائم سنفسه والقائم بغيره والقديم المقول على العرجون وعلى مالاأؤلله والمحدث المقول على ماأحدث فىالبوم وعلى كل ماخلف الله بعدأن لم يكن والحي الذي يقال على الانسان والحموان والنمات وعلى الحي القبوم الذي لابموتأ بدابل أسماء الله تعالى التي تسمى بها خلقه كالملك والسمع والبصير والعلم والخسير ونحوذلك كلهامن هذاالياب فاذاقسل فيحسع الالفاط العامة ومعانبهاالعامة سواء كانت متماثلة أومتفاضلة ان أفرادها اشتركت فبهاأ واتفقت ونحوذلك لم رديه أن في الخار ج عاما وحد عاما في الحار ج وهو نفسه مشترك بل المراد أن الموحود أت المعينة اشتركت فيهذا العام الذى لايكون عاما الافي علم العالم كاأن اللفظ العام لايكون عاما الافىلفظ اللافظ والخط العام لايكون عاماالاف خط الكاتب والمرادبكونه عاما شموله للافراد الخارجة لاأته نفسه شئم وحود مكون هو نفسه مع هذا المعن وهو نفسه مع هذا المعن وان هذا مخالف للحس والعمقل والمقصودهناأن ان سنامذهم أن الوحود الواحب انفسه هو الوجود المقيد بسلب جمع الامور الثبوتية لا بجعله مقيدا بسلب النقيضين أوبالامسال عن النقيضين كإفعل السحستاني وأمثاله من القرامطة وغمرهم وعبران سيناعن قولهم بأنه الوجودالمقسد بأنه لادعسرض لشئمن الحقائق أولشئ من الماهمات لاعتقادهم أن الوجود يعرض للمكنات وهو يقول وحودالواحب نفس ماهمته والجهورمن أهل السمنة بقولون ذلك لكن الفرق بنهما أن عنده هو وحودمطلتي شرط سلب الماهمات عنه فلدس له ماهمة سوى الوجودالمقند بالسلب وأما الأنبياء وأتباعهم وجماهيرالعقلاء فيعلون أن الله له حقيقة يختص بهالاتمائل شأمن الحفائق وهي موحودة وطائفة من المعتزلة ومن وافقهم يقولون هي موجودة بوجودزا ئدعلى حقىقتها وأماالجهور فيقولون الحقائق الخاوقة لستف الخارج الاالموحود الذى هوالحقيقة التي في الخارج واعما يحصل الفرق بينهما بأن يحعل أحدهماذهنيا والاتخر

تعلون قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا اعانهم بظلم أولئك لهم الائمن وهممهندون ومن خالف الرسل لاسلمن الشرك والافك فسحان ربكرب العزة عايصفون وسلام على المرسلين والجديته رب العالمين أن الذين اتخدوا العمل سينالهم غضامن ربهم وذلة في الحماة الدنماوكذلك نحزى المفترين قال أبوقلامة هي لكل مفترمن هذه الامة الى يوم القدامة وماأشه هؤلاءفى رعمهم من الالفاظ الهائلة التى لم يعلموا حقيقتها عن رأى العدق الخددول فلمارأي لباسهم رعب منهم قبل تحقق حالهم ومن كشف حالهم وجدهمفي غاية الضعف والعجز ولكن قال تعالى سنلق في قلوب الذبن دكفروا الرعب عا أشركوا باللهمالم ينزل به سلطانا وسط هذا بطول والمقصود التنسه فهذاماذ كرهفي الحوهر \* وأما الحسم فاله اعتمدفي نفسه على هذه الوحوه الاربعة في الحوهر وقد عرف مالها قال ويختص الجسم باربعة أوحه الاول أنه اذا ثمتأن الرىغىرمتصف بكونه حدوهرا امتنع أن يكون منصفا تكونه جسما لأن الجسم مركب من الجواهرومفتقرالها ويالزمهن انتفاءما لابد منه في كونه جسماأنلابكونجسما ي قلت هـ ذاالوحه بنالضعف وذلك أنه لو قدرانتفاء كونالشئ جوهرا

خارحسافاذا حعلت الماهمة أوالحقيقة اسمالمافي الذهن كان ذلك غيرمافي الخارج وأمااذا قيل الوجود الذهني فهوالماهمة الذهنمة واذاقيل الماهمة الخيارحية فهمي الوحود الخيارسي فاذا كانهنذافي المخلوق فالخالق أولى ومذهب اسسنامعاوم الفساد بضرو رةالعقل بعد التصورالنام فأنه اذاائسترك الموحودان في مسمى الوحودلم عيز أحده ماعن الا خر بمعرد الساب فانالتميز فينفس الامرين المشتركين لايكون عجردالعدم المحض اذالعدم المحض ليس رشئ وماليس بشئ لا يحصل منه الامتسار في نفس الامر ولا يكون الف اصل بين الشيئين الموحودين الذي مختص باحدهماالاأم البوتياأ ومتضمنالام شوتي وهذامستقر عندهم في المنطق فكمف يكون وجود الربعما ثلالوجود المكنات في مسمى الوجود ولا يمتاز عن الخماوقات الابعدم محض لاثبوت فيه بل على هذا التقدير يكون أى موجود قدرا كل من هذا الموحود فانذلك الموجود مختص مع وجوده بأم نبوتي عنده والوجود الواحب لايختص عنده الارام عدمى معتما ثلهمافي مسمى الوحود فهذاالقول يستلزم بماثلة الوحودالواجب لوجودكل يمكن فى الوحود وأن لاعتاز عنه الاسلب الامور الشوتة والكالهوفى الوحود لافى العدم اذالعدم المحض لا كال فسه فينشذ عتاز عن الممكنات بسلب جسع المكالات وتتازعن ماثبات جسع الكمالات وهذاغاية ما مكونمن تعظيم المكنات في الحكال والوحود ووصف الوجود الواجب بالنقص والعدم وأيضافه ذاالوحودالذي لاعتازعن غبره الابالامور العدمية عتنع وجوده في الخارج بللاعكن الافى الذهن لانه اذاشارك سائر الموجودات في مسمى الوجود كان هذا كلماوالوحودلايكون كلماالافى الذهن لافى الحارج والامور العدممة الحضة لاتوحب ثموته في الخارج فان ما في الذهن هو بسلب الحقائق الخارجة عنه أحق لسلم اعما في الخارج لوكان ذال مكنافي الخارج فكمف اذا كأن ممتنعا فاذا كان الكلي لا يكون الاذهن اوالقد والعدى لانخرجه عن أن يكون كلما ثبت أنه لا يكون في الخارج وأيضافان مافي الخارج لا يكون الامعمنا له وحود بخصه فمالا بكون كذلك لا مكون الافي الذهن فثبت مذه الوحوه النسلاثة وغريرهاأن ماذكره فىواحب الوحودلا بتحقق الافي الذهن لافي الحيارج فهذا قول من قيده بالامور العدمية ولهم قول ثالث وهوالوجود المعلق بشرط الاطلاق الذي يسمونه الكلي الطبيعي وهذا الايكون فىالخارجالامعىنافكون منجنس القولين قبله ومنهمين بظن أنه تابت فىالخارج وأنهجزء من المعينات فيكون الوجود الواحب المدع لكل ماسواه اماعرضا قائما المخلوقات واماجزأمنها فيكون الواجب مفتقراالي الممكن عرضاف أوحزأ منه عنزلة الحبوانية في الحبوانات لا تكون هى الخالفة العموان ولا الانسانسة هي المسدعة للانسان فانجزء الني وعرضه لا يكون هو الخالقله بل الخالق مبايناه منفصل عنه اذجروه وعرضه داخل فيه والداخل في الشي لا يكون هوالمسدعاه كله فماوصفواله ربالعالمن عتنع معهأن بكون حاعلالذي من الموجودات فضلا عن أن ي ون القالكل شي وهذه الامورمبسوطة في موضع آخر والمقصود هنا أن هؤلاء الملاحدة حقيقة قولهم تعطمل الخالق وجمدحقيقة النبوات والمعاد والشرائع ومنتسبون الىموالاةعلى ويدعونانه كانعلى هذه الاقوال كاتدعى القسدرية والجهمة والرافضة انه كانعلى قولهم أيضاو يذعون أن همذه الاقوال مأخوذة عنه وهذا كله باطل كذب على على" رضىاللهعنه

(فصل) قال الرافضي وعلم التفسير اليه يعزى لان ابن عباس كان تليذه فيه قال

ان عباس حدثني أمير المؤمنين في تفسير الباء من بسم الله الرحن الرحيم من أول الليل الذره

(والحواب) أن يقال أولاأن الاسنادالثابت بهذا النقل عن ان عماس فان أقل ما يحب على المحتم بالمنقولات أن يذكر الاسناد الذي يعلمه صحة النقسل والافمحر دمايذكر في الكتسمن المنقولآت لايحوز الاستدلال بممع العلم بأن فمه شأ كشمرامن الكذب ويقال ثانما أهل العلم بالحديث يعلون أنهذامن الكذب فانهذا الاثرالمأ فورعن انعماس كذب عليه ولسله اسناديعوف وانمايذ كرمثل هذه الحكايات بلااسناد وهذه يروبهاأهل المجهولات الذين يشكلمون بكلام لاحقىقةله ويحعلون كلام على والنعماس من حنس كلامهم كالقولون عن عرانه قال كان النبي صلى الله علمه وسلم وأبو بكر يتحدثان وكذت كالزنحي بنهما فانهذا كذب على عمر ماتفاق أهل العلم وكالنقلون عن عرانه تزوج امرأة أى بكر واعا تزوجها على تزوج أسماء بنت عيس ومعهار بسه محمد دين أبي بكرفتري عنده وهذاابن عماس نقل عنهمن التفسيرمانا الله بالاسانيدالثا بتةلس في شئ منهاذ كرعلى وان عباس بروى عن غير واحد من المحالة بروى عن عمر وألى هربرة وعدالرجن بن عوف وعن زيدين ثابت وأبي من كعب وأسامة من زيدوغمر واحدمن المهاجر من والانصار وروايت عن على قليلة حدا ولم يخر ب أصاب الصحير سيأمن حديشه عنعلى وخرجوا حديثه عن عسر وعدالرجن نعوف وأبىهر برة وغلرهم وأيضا فالتفسير أخذعن عمر واسعباس أخذعن اسمسعود وغيرهمن الصحابة الذين لم بأخذواعن على شأوما يعرف بأيدى المسلمن تفسيرنا بتعنه وهذه كتب الحديث والتفسير ماوأة بالا ثارعن العحابة والتابعين والذى فماعن على قلسل جدا وما ينقل في حقائق السلى من التفسير عن حعفر الصادق عامته كذب على حعفر كافد كذب علمه غيرذلك

(فُصْل) قال الرافضي وأماعه الطريقة فاليه منسوب فان الصوفية كلهم يسندون الخرقة الله

(والجواب) أن يقال أولا أما أهـ المعرفة وحقائق الاعمان المشهورين فى الا مه بلسان الصدق فكلهم متفقون على تقديم أى بكر وأنه أعظم الامة فى المقائق الاعمانية والاحوال العرفانية وأين من يقدمونه فى الحقائق التى هى أفضل الامور عندهم الى من ينسب البه الناس الماس الحرفانية وفى العجوية بنان النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ان الله لا ينظر الى صوركم وأموالكم وانحما ينظر الى قلو بكم وأعمالكم فأين حقائق القلوب من لماس الابدان ويقال أنسان الحرق متعددة أشه برها خرقتان خرقة الى عرو وخرقة الى على فرقة عمر الهااسنادان المسادالي أو بس القرني واسنادالي أبى مسلم الخولاني وأمان الحرقة المنسوبة الى على فاسنادها الى المسنادالي أو بس القرني واسنادالي أبى مسلم الخولاني وأمان الحند وحمد السرى والسرى صحب الحسن المصرى والمتأخرون يصافح باعموروف الكرخي بلاريب وأما الاستنادات وهذا الطلقطعالم يذكره المصنفون لا خمار معروف بالاسنادالثاب معروف المناد ومعروف المناد ومعروف ومعروف ومعروف ومعروف ومعروف ومعروف المناد وعلى من موسى كان المأمون قد حعله ولى العهدة يعده وحعل شعاره لياس الحضرة ثمر حع عن ذلك وأعاد شعار السواد ومعروف المكن عن مجمع بعلى من موسى لياس الحضرة ثمر حع عن ذلك وأعاد شعار السواد ومعروف المكن عن مجمع بعلى من موسى لياس الحضرة ثمر حع عن ذلك وأعاد شعار السواد ومعروف المكرة عن من مجمع بعلى من موسى لياس الحضرة ثمر حع عن ذلك وأعاد شعار السواد ومعروف المكن عن مجمع بعلى من موسى لياس الحضرة ثمر حع عن ذلك وأعاد شعار السواد ومعروف المكن عن موسى لياس الحضرة مولي الموسى لياس المناس المناس

منفردالم سازمأن لا يكون حسما مؤلفا من الحواهر فان الاحسام جمعها كلمنهاعتده لسرحوهرا منفردا مع كونهامؤلفةمن الحواهرد وهولم يقمدلملاعلي نفي كونه حوهرا ولانفي ماستلزم الجوهر وهذا كالوأقام دلملا على اله لس معلم أوقدرة أو كلام أومشئة لم يستلزم ذلك أن لاتكون هــذهمن لوازمه فنفي كون السي أمرامن الامورغرنفي كؤنه ملزوما لذلك الام وأيضافهال أنتلم تقمدلسلا على كون الجواهر متماثلة بلصرحت بأنه لادلسل على ذلك فعطل ماذكرته في نفي الجوهر وأيضاف فاللفظ الجوهر فمهاجال ولهعدةمعان أحدها الحوهرالفرد وعلى هـذافالحم لس بحوهـر وفي كونه مركبا منهزاع والثانى المتعيز وعلى هذا فالجسم حوهر ومن نفي الجوهر الفردقال كلحسم حوهر وكل حوهرحسم ومن أثبته قال الجوهرأعم من الجسم والثالث الحواهر العقلية عندمن بثت حوهسرا لسعتعمز كالعقول والنفوس والمادة والصمورة فان هؤلاء المتفلسفة المشائين يدعون أنالحوهرخسة أقسام وجهور العقلاء بدفعون هذاو يقولون هذهالامو رااتي سمتموها حواهر عقلمة انماو حرودها في الاذهان لافى الاعمان وقدراد بالحوهر

ولانقل عنه ثقة أنه اجمع به أوأخذ عنه شأبل ولا بعرف أنه رآه ولا كان معروف بوابه ولاأسل على يديه وهـ ذا كله كذب وأما الاسـ نادالا خرفيقولون انمعروفا صداود ألطائي وهذأ أنضالاأصله ولسف أخماره المعروفة مابذكرفها وفى اسمادا لخرقة أنضاأن داود الطائي صعب حساالعمى وهذاأ بضام بعرف المحقيقة وفهاأن حساالعمي صحالحسن المصرى وهذاصح فانالحسن كانله أحماب كثيرون مثل أبوب السختماني وبونس سعسد وعمدالله ابن عوف ومثل محدين واسع ومالك بندسار وحسب العمى وفرقد السيخى وغيرهم من عداد البصرة وفهاأن الحسن صحاعليا وهذا باطل باتفاق أهل المعرفة فأنهم متفقون على أن الحسن لمجتمع بعلى وانماأ خدعن أحمادعلى أخذعن الاحنف سنقس وقسس عاد وغيرهما عن على وهكذارواه أهل العديم والحسن ولدلسنتين بقيتامن خلافة عمر وقتل عثمان وهوبالمدسة كانتأمه امةلام سلةفل اقتل عثمان حل الى البصرة وكان على بالكوفة والحسن فى وقت صيى من الصبان لا بعرف ولاله ذكر والأثر الذي روى عن على أنه دخل الى حامع المصرة وأخرج القصاص الاالحسين كذب ماتفاق أهل المعرفة ولكن المعروف أن عليادخل المحدفوجد قاصا قص فقال مااسمك قال أبو يحيى قال تعرف الناسخ من المنسوخ قال لا قال هلكت وأهلكت انماأنت أنواعرفوني نمأخ ذباذنه فأخذه من المسعدفر ويأبوحاتم فى كتاب النام عزوالمنسوخ حدثنا الفضل بن دكين حدثنا سفيان عن أبي حصين عن أبي عبدالرجن السلمي قال انتهى على الى قاصوهو يقص فقال أعلت الناسخ والمنسوخ قال لا قالهلكت وأهلكت قال وحد تنازهبر من عباد الرواسي حدثنا أسدس حران عن حويد عن الغمال أن على من أى طالب دخل مسعد الكوفة فاذا قاص يقص فقام على رأسه فقال باهذا تعرف الناسيخ من المنسوخ قاللا قال أفتعرف مدنى القرآن من مكمه قاللا قال هلكت وأهلكت قال أتدر ونمن هذا هذا يقول اعرفوني اعرفوني اعرفوني وقدصنف ان الموزى محلدافى مناقب الحسن المصرى وصنف أنوعمدالله محدس عمد الواحد المقدسي خرأفهن لقمه من أجعاله وأخمار الحسن مشهورة في مثل ثار يخ الخاري وقد كتبت أسانمدا الحرقة لانه كانالنافهاأسانيد فينتهالتعرف الحقمن الباطل ولهمأسانيدأخر بالخرقة المنسوية الىحار وهومنقطع حدا وقدعف لبالنقل المتواترأن الصحابة لم يكونوا يلبسون مريديهم خرقة ولا يقصون شعورهم ولاالتابعون ولكن هذافعله بعض مشايح المذبرق من المتأخرين وأخبار الحسين مذكورة بالاسانيد الثابتة من كتب كثيرة لعلمهاماذ كرنا وقد أفردأ بوالفرجن الحوزيله كتابافي منافسه وأخساره وأضعف من هلذانسية الفتؤة الى على وفي اسنادهامن الرحال المجهولين الذمن لا يعرف الهمذ كرما يسين كذبها وقدعم كل من له علم بأحوال الصحابة والتابعين أنه لم يكن فيهم احديلبس سراويل ولايسقى ملحا ولا يختص أحد بطريقة تسمى الفتوة لكن كانواقداجمع بهمالتا بعون وتعلوامنم وتأدبواجهم واستفاد وامنهم وتخر حواعلى أيدبهم وصحبوامن صبوهمنهم وكانوا يستفيدون من جمع العصابة وأصحاب الن مسعود كانوا يأخلذون عن عمر وعلى وأبي الدرداء وغبرهم وكذلك أصحاب معياذين حمل رضي اللهعنه كانوا بأخذون عن النمسعود وغيره وكذاك أصحاب النعباس يأخيذون عن النجر وأبي هربرة وغسرهما وكذلك أمحاب زيدين الت بأخذون عن أبي هر برة وغيره وقدانتفع بكل منهممن نفعهالله وكلهم متفقون على دىن واحدوطر بق واحدة وسسل واحدة بعدون الله و يطبعون الله

ماهوقائم بنفسه فمن كان الجوهر عنده أعممن الجسم فاذاانته الاعمانت في الاخص وكذلكمن كان الجوهر عنده من ادفاللحسم وأما من كان الجوهر عندهلا يتناول معنى الجسم مثل أن يقدر أنهلا يستعمل لفظ الحوهرالافي الفردفه فالايلزم من نفي كونه حوهرانفي كونهجسما الانالخية التىذ كرهاوه وأن يقال الجسم مرك من الحواهر فالحدة لا تستقيم الاعلى تقدير ثبوت هذا الاصطلاح مع أنى لاأعسرفه اصطلاحالأ حدمطلقاولكن بعض الناس قدمخصيه الفردمعأنه هو وغرودائما يسمون الجسم حوهرا ولهذاقال هذاالا مدى وغمره فىنفى كونه حوهراإماأن بكون قاللالتعيز بة فيكون جسما م كما وإما أن لا يكون قابلا التعسيزية فتكون في غاية الصغر والحقارة وكثيراما يقعفى كلامهم لفظ الجوهرمتنا ولالعسم وكشرا مايقع مختصا بالفرد فياذكره أؤلا فىنفى الجوهر بالمعنى العام فالجسم يدخلفه فانصماذكرهصم نفى الحسم لكن قدء حرف ضعفه وأمااذا كانالنفي هوالحوهرالفرد فقط فعتاج أن يقول ان الحسم مركب منه لينفى الجسم لكن هذا فهه نزاع معروف وأكثرالناس على أنه لس عرك من الجواهر المنفردة وهوالصواب كاقدسط

ورسوله صلى الله عليه وسلم ومر بلغهم من الصادقين عن النبي صلى الله عليه وسلم شأف اوه ومن فهممن السنة والقرآن مادل علم القرآن والسنة استفادوه ومن دعاهم الى الحرالذي يه الله ورسوله أجاوه ولم يكن أحدمنهم يحعل شيخه ربا يستغيث به كالاله الذي يسأله وبرغب المهويعده ويتوكل عليه ويستغث محداومت ولاكالنبي الذي تحسطاعته في كل ماأم فألحلال ماحلله والحرام ماحرمه فان هذاونحوه دين النصارى الذين قال اللهفهم انخذوا أحبارهم ورهبانهم أربانامن دون الله والمسيح بنحريم وماأحر والالبعيد واللهاوا حدا لااله الا هوسحانه عمايشركون وكانوامتعاونين على البر والتقوى لاعلى الاثم والعدوان متواصين بالحق متواصين بالصبر والامام والشيخ ونحوهما عندهم ينزلة الامام في الصلاة وعنزلة دليل الحاج فالامام يقتدى هالمأمومون فتصلون فصلاته لاتصلى عنهم وهو يصلى بهم الصلاة التي أمرالله ورسوله مها فانعدل عن ذلك سهواأ وعمد الم يتبعوه ودليل الحاج يدل الوفد على طريق البتليسلكوه ويحجوه بأنفسهم فالدلسل لابحج عنهم وانأخطأ الدلالة لم يتبعوه واذا اختلف دليلان وامامان نظرأ بهما كان الحقمعه اتبغ فالفاصل بنهم الكتاب والسنة قال تعالى باأيهاااذين آمنواأطمعواالله وأطبعوا الرسول وأولى الامرمنكم فان تنازعتم فيشئ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون مالله والموم الاخرالا به وكل من الصحامة الذين سكنوا الامصار أخذعنه الناس الاعمان والدين وأكثرالمسلمن بالمشرق والمغرب لم يأخذواعن على سأفانه رضى الله عنمه كانسا كنابالمد سفواهل المدينة لم يكونوا يحتاحون اليه لا كايحتاجون الى تظرائه كعمان فيمشل قضة يشاورهم فهاعمر ونحوذلك ولماذهب الىالكوفة كانأهل الكوفة قبلأن يأتهم قدأ خذوا الدين عن سعدين أبي وقاص وابن مسعود وحذيفة وعمار وألىموسى وغيرهم ممن أرسله عرالى الكوفة وأهل البصرة أخذوا الدبن عن عسران بن حصين وأبى بكرة وعبدالرجن من سمرة وأنس وغيرهممن الصحابة وأهل الشأم أخذوا الدس عن معادين جسل وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء و بلال وغيرهم من الصحابة والعباد والزهاد من أهل هـذهالبلادأخذوا الدمنعن شاهدوه من التحابة فكمف يجوزأن يقال انطر بق أهل الزهد والتصوف متصل بهدون غبره وهدفه كتب الزهد مثل الزهدالامام أحد والزهد لاس المارك ولوكمعن الحراح ولهنادن السري ومثل كتبأخبارالزهاد كعلمة الاولياء وصفوة الصفوة وغيرذاك فيهامن أخبار العصابة والتابعين أموركشيرة وليس الذى فبهالعلى أكثرهافهالاى بكر وعسر ومعاذ والنمسعود وأبي تن كعب وأبيذر وأبي الدرداء وأبي أمامة وأمثالهم من الصابة رضى الله عنهم أجعين

(فصل) قال الرافضي وأماعلم الفصاحة فهومنبعه حتى فيل كالامه فوق كالم

الخلوق ودون كالام الخالق ومنه تعلم الخطباء

(والجواب) أن مقال لار سأن علما كان من أخطب الصحابة وكان أبو بكرخطسا وعر خطسا وكان ابت ن قدس ن شماس خطسامعروفا أنه خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم كاكان حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعسد الله بن رواحة شعراء ولكن كان أبو بكر مخطب عن الذي صلى الله عليه وسلم في حضوره وغيبته فكان الذي صلى الله عليه وسلم إذا خرج فى الموسم بدعو الناس الى الاسلام وأبو بكر معه مخطب معه وسين مخطابه ما يدعو الناس الى متابعة الذي صلى الله عليه وسلم ونبى الله ساكت بقرة على ما يقول وكان كلامه تمهدا ويوطئة

فى موضعه فن الناس من يقول اله مركب من حواهرمتناهية لاتقسل القسمة بوحهمن الوحوه حتى ولامالوهم ومنهمين يقولهو مركب من حواهر غيرمتناهية كذلك ومنهمين يقول هومرك من الهمولي والصورة لكنه يقبل القسمة الح غيرنهاية ومنهم ون يقول السعرك لكنه يقسل التقسم الىالحواهرالمنفردةالتي لاتتحزأ ومنهمن بقول بل كل مو حود فالاردان بميزمنه شيعن شئ فلا بتصور وحـودحوهرلا يتمازمنه شئعن شئ لكن اذا تصغرت الاجزاء استعالت وقد لاتقل القسمة الفعلة بلاذا قسمت استعالت كافى أجزاء الماء اذاتصغرت فانهاتصه مرهواءفهي وان كان بنم ارمنهائي عن شي لكن لسلها من القوة ما يحمل الانقسام الفعلي بليستَّعسل اذا أرىد بهاذلك وعلى هذا القول فلا نشت شألايتم يزمنه حانب عن مان ولا يثبت ما لانهايةله في ضمن مالايتناهي ولا انقسام الى غرنهالة بلكلمو حودفاله بتميز منهشئ عنشى وهوقد يستحل قمل وحود الانقسامات التي لاتتناهى فتزول بهداالقول الاشكالات الواردة على غسرهمع أنه مطابق للواقع فتسمن ضعف هذاالوحه

لما سلغه الرسول معونة له لا تقدما بين مدى الله ورسوله كاكان ثابت ين قيس بن شماس يخطب أحياناعن الني صلى الله عليه وسلم وكان سمى خطيب رسول الله وكأن عمر من أخطب الناس وأنو بكرأخط منه بعرف له عمر رذلك وهوالذي خطب المسلمن وكشف الهمعن موت النى صلى الله عليه وسلم وثبت الاعبان في قلوب المسلمن حتى لا يضطر ب الناس لعظم المصدة التى زات بهم ولماقدم هو وأنو بكرمها جرس الى المدينة قعدرسول الله صلى الله علمه وسلم وقامأنو بكر يخاطب الناس عنه حتى طن من لم يعرفهما أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى أن عرف بعدأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القاعد وكان يخرجمعه الى الوفود فيخاطب الوفود وكان يخاطبهم في مغسه ولماتو في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هوالذي خطب الناس وخطب وماا قيفة خطبة بلغة انتفع بهاالحاضرون كلهم حتى قال عركنت قدزورت فى نفسى مقالة أعمتني أريد أن أقدمها بين بدى أبي بكر وكذت أدارى منه بعض الحد فلما أردت أنأته كام فالأبو بكرعلى رسلك فكرهت أن أغضبه فتكلم أبو بكر وكان أحلمني وأوفر والله ماترك من كلة أعسنى فى تزورى الاقال فى مديهته مثلهاأ وأفضل منها وقال أنسخط ما أبو بكر رضى الله عنه ونحن كالمعالب فازال بشتناحتي صرنا كالاسود وكان زيادين أبسهمن أخطب النباس وأبلغهم حتى قال الشعبى ماتكلم أحدفأ حسن الاعتبت أن يسكت خشية أن مزيدفسيئ إلازمادا كان كلماأطال أحاد أوكاقال وقد كتب الناس خطب زماد وكان معاوية خطيبا وكازعانشة وأخط الناسحي قال الاحنف ن قيس سمعت خطمة ألى مكر وعر وعثمان وعلى فساسمعت الكلام من محلوق أشم ولاأحسن من عائشة وكان الخطباء الفصماء كثير من في العرب قبل الاسلام وبعده وجماهم هؤلاء لم بأخذوا عن على شمأ فقول القائل اله منبع علم الفصاحة كذب بن ولولم يكن الاأن الني صلى الله عليه وسلم كان أخطب منه وأفصيم ولم يأخذمنه شسأ ولست الفصاحة التشدق فى الكلام ولا حمع الكلام ولا كان ف خطبة على ولاسائرخطباء العرب من الصحابة وغبرهم تكلف الأسحاع ولاته كاف التحسين الذي بعودالي مجرداللفظ الذي يسمى علمالمديع كايفعله المتأخرون من أصحباب الخطب والرسائل والشعر ومانوحدفي القرآن من مثل قوله وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وان ربهم بهم ونحوذاك فلم يتكلف لأحل التحانس بلهذاتا بع غبرمقصود بالقصد الاول كالوحد في القرآن من أوزان الشعر ولم يقصديه الشعر كقوله تعالى وحفان كالجواب وقدور راسيات وقوله نئ عبادى أنى أناالغفور الرحيم ووضعناعنك وزرك الذى أنقض ظهرك ونحوذاك وانماالبلاغة المأمور بها فيمثل قوله تعيالي وقللهم فيأنفسهم قولابليغا هيعلم المعاني والسان فيذكرمن المعاني ماهو أكل مناسة الطاورونذ كرمن الالفاظ ماهوأ كل في سان تلك المعانى فالسلاعة باوغ عاية المطاوب أوغاية الممكن من المعاني بأنهما يكون من السان فعجمع صاحبها بين تكمسل المعاني المقصودة وبين تبينها بأحسن وجه ومن الناس من تكون همته الى المعانى ولا يوفها حقهامن الالفاظ المبينة ومن الناس من يكون مينالم افي نفسه من المعاني لكن لاتكون تلك المعاني محصلة القصود المطاوب فى ذلك المقام فالخبر مقصوده تحقمتى المخبريه فاذابينه وبين ما محقق ثموته لمكن عنزلة الذى لا يحقق ما يخبر به أولا سن ما بعلمه نسوته والآمر مقصوده تحصل الحكمة المطاوية فن أمرولم يحكم ماأمريه أولم سن الحكمة في ذلك لم يكن عنزلة الذي أمر عاهو حكمة وبن وحه الحكمة فه وأما تكلف الاستعاع والاوزان والحناس والتطسق ونحوذاك بما تكلفه

(فال الا مدى) الثاني أنه قد ثبت أن الرب متصف بالعلم والقدرة وغيم ممامن الصفات فاوكان حسما كالاحسام لزممن انصافه مهذه الصفات الحال وذلك من وحهان الاول أنه لواتصف مهذه الصفات فاماأن مكون كل جزء من أجزائه منصفا العماع الصفات واماأن بكون المتصف محملتها مصالاجزاء واماأن يكرون كلجزء مختصا يصفة واماأن تقوم كل صفة من هذه الصفات مع اتحادها بحملة الاجزاء فان كان الاول بلزممنه تعدد الآلهة وأما الناني فهوممتنع لانه لاأولوية لبعض تلك الاجراءمان يكونهو المتصف دونالماقي ولانه يلزمأن يكون الاله هوذلك الحزءدون غبره لانحكم العلة لايتعدى محلها وان كان الثالث فلا أولو يه أيضا وان كانالرابع فهو محال لمافيه من قمام المتحد بالمتعدد ﴿ ولقائل أن يقول الاعتراض على هـذامن وجوء الاول قواك لواتصف بكل واحدةمن هذه الصفات فاما أن يكون كل جزءم ن أجزائه متصفا محمع هذه الصفات الى آخره فرع على ثموت الاجزاء وذلك ممنوع فإقلتان كلماهوجسم فهوم كسمن الاجزاء فانهذأ مسنى على أن الاحسام مى كسة من الجواهر المنفردة وهذاممنوع وجهورالع قلاءعلى خلافه وهو

متأخرو الشعراء والخطماء والمترسلين والوعاظ فهذالم مكن من دأب خطماء الصحابة والتابعين والفصاءمنهم ولاكان ذلك بماجتمه العرب وغالبمن يعتمد ذلك يزخرف اللفظ بغيرفائدة مطاوية من المعانى كالمجاهد الذي مزخرف السلاح وهوحمان ولهذا بوحد الشاعر كالمامعن فالمدح والهجوخرج فذلك الى الافراط في الكذب يستعين بالتخيلات أوالتمثيلات وأيضا فأكثرا لططب التي ينقلهاصاحب نهب البلاغة كذب على على وعلى رضى الله عنه أحل وأعلى فدرامن أن يتكلم ذلك الكلام ولكن هؤلاء وضعواأ كاذب وظنوا أنهامد حفلاهي صدق ولاهىمدح ومن قال ان كلام على وغيره من البشرفوق كلام المخيلوق فقد أخطأ وكلام الني صلى الله عليه وسلم فوق كلامه وكالاهما مخاوق ولكن هذامن حنس كالم ان سمعين الذي يقول هذا كلام بشر يشمه يوحهما كلام البشر وهذا ينزع الىأن يحعل كلام اللهمافي نفوس البشر وليس هدامن كالام المسلين وأيضافا لمعانى العديدة التي توحدف كالامعلى موجودةفي كلام غبره لكن صاحب نهيج البلاغة وأمثاله أخذوا كثيرامن كلام الناس فحعلوه من كالامعلى ومنهما يحكى عن على أنه تسكلم به ومنه ماهو كالامحق يليق به أن يسكلم به والكن هو في نفس الامرمن كلام غيره ولهذا يوجد في كلام البيان والتبسن العاحظ وغيره من الكتب كلام منقول عن غبرعلي وصاحب م- البلاغة يحمله عن على وهذه الخطب المنقولة في كتاب نهج السلاغة لو كانت كلهاعن على من كلامه لكانت موجودة قبل هذا المصنف منقولة عن على بالاسانسدو بغيرها فاذاعرف من له خسرة بالمنقولات أن كثيرا نها بل أكثرها لا بعرف فسله فاعلم أنهذا كذب والافلسين الناقل لهافى أى كتابذ كرذلك ومن الذي نقله عن على وما استناده والافالدعوى المحردة لا يتحرعها أحد ومن كان له خبرة بمعرفة طريقة أهل الحديث ومعرفة الاثار والمنقول بالاسان دوتيين صدقهامن كذبها علمأن هؤلاء الذين ينقاون مثل هذاعن على من أبعد الناسعن المنقولات والتسزين صدقها وكذبها ( فصــل ) قال الرافضي وقال سلوني قبل أن تفقدوني سلوني عن طرق السماء فاني أعلى المن طرق الارض

(والجواب) أن يقال لار ب أن على الم يكن يقول هذا بالمد سة بين المهاجر بين والا نصار الذين تعلوا كا تعلم وعرفوا كاعرف واغاقال هذا لماصار الى العراق وقد دخل في دين الاسلام خلق كثير لا يعرفون كثيرا من الدين وهوا لا مام الذي يحب عليه أن يفتهم و يعلمهم في كان يقول لهم ذلك العلم و يفتهم كاأن الذين تأخرت حياتهم من الصحابة واحتاج الناس الى علمهم نقاوا عن النبي صلى الته عليه وسلم أحاديث كثيرة لم ينقلها الخلفاء الأربعة ولا أكابر الصحابة لان أولئك كانوامستغنين عن نقلها الذين عند هم قد علموها كاعلوها ولهذا بروى لا من عساس وعائشة وأنس وحابر وألى سعد و محوهم من الصحابة من الحديث مالا بروى العلى ولا لعمر وعر وعلى أو الله كالهم لكن هؤلاء احتاج الناس الهم لكونهم تأخرت وفاتهم وأدر كهم من لم يدرك أولئك السابق من فاحتاج واأن يسألوه مواحتاج أولئك أن يعلوهم ومعاذ وأبي من كعب وأبي الدرداء وسلمان وأمثاله من فضلاعن أن يقول ذلك لعسر وعتمان وله المنابة واغماكان بستفته المستفتى كايستفتى أمث اله من الصحابة وكان عسر وعمان من الصحابة واغماكان بستفته المستفتى كايستفتى أمث اله من الصحابة وكان عسر وعمان

لم يشته هذا بالدلمل فسكفي محرد المنع و يسط ذلك في موضعه وكل من أمعن في معرفة هـ ذا المقام علم أن ماذكروه منأن الجسم مركب من حواهرمنف ردة متشابهة عرض لها التركس أومن مادة وصورةوهماحوهرانمن أفسد الكلام واذا كان كفالتأمكن أن يكون كلمن الصفات القائمة بحميع المحل شائعة فيجمع الموصدوف ولايسازم أن يكون الواحدة فام بأجزاء بل القصول في الصفة الحالة كالقول في الحل الذي هوالموصوف (الوجه الثاني) أن يقال القول في وحدة الصفة وتعددهاوانقسامها وعدم انقسامها كالقول فى الموصوف وسواء فىذلا الصفات المشروطة بالحياة والقدرة والحس بلوالحياة نفسها أوالتى لاتشترط بالحماة كالطعم واللون والريح فأنطعم التفاحةمذ الاشائع فها كلهافاذا معضت تمعض ولايقال انهاقام طعم واحد محملة التفاحة بلان قبل أن التفاحة أجزاء كشيرة قبل قام باطعوم كدرة وان فملهى شئ واحدقمل قام بهاطعم واحد فانقبل فهذا هوالتقدير الاول وهواتصاف كل جزءمن هذه الأجزاء يحمد ع هذه الصفات قدل لبس كذلك أماأولا فلنع التعزى وأمانانا فلانهم يقم بكل جزءالا جزءمن الصفةالقائة بالجسع لمتقم

جمع الصفة بكل جزء وحندً فسطل التلازم المذكور وهمو كون كل جزء إلها فان الاله سعانه هوالمتصف أنه بكل شي عليم وعلى كلشئ قديرأ مااذا قدر موصوف قامره جزء من هذه القدرة لا تنقسم هي ولا محلهالم يلزم أن مكون ذلك الحزء قادرا فضلاعن أن بكون رمااذ القادرلا يحسأن يكونمن قام به جزءمن القدرة ولاالحي من قام به جزءمن الحماة ولاالعالم من قامه جزءمن العلم فان قدل كمف بعقل انقسام الفدرة والحياة والعلم قىل كايعقل انقسام محل هـنده الصفات فان الانسان تقوم حياته محمع مدنه وكذلك الحس والقدرة تقوم سدنه وغيرهمامن صفاته فكاأن بدنه ينقسم فالقائم ببدنه بنقسم فانقيل اذاانقسم لم سق قدرة ولاعلما ولاحماة قل وكذلك الحل لاسق بداولاعضوا لاقادرا ولاحباولاعالما ولاحساسا فان الجزء المنفرد متقدير وحوده هوأحقرمن أن مقال الهدأو عضو أوبدن حي عالم قادر فكيف يقال فعاله (الوحهالثالث) أنماذكروه معارض بقمامهذه الصفات فى الانسان فان الانسان تقومه الحماة والفدرة والحس ولم نذكر العملم ولانحتاج أننقول كاقالت المعستزلة ان الاعراض المنسروطة بالحماة اذاقامت بحزء فى الحلة عاد حكمها الى جمع الحلة

بشاورانه كإبشاورانأمثاله فكانعس بشاورف الاموراعمان وعلى وطلحة والزبر وعسدالرجن بنعوف والنمسعود وزيدن ثابت وأبي موسى ولغيرهم حتى كان بدخل ال عباس معهم مع صغرسنه وهذا بماأم الله والمؤمنين ومدحهم عليه بقوله وأمن هم شورد بينهم ولهذا كانرأى عروحكمه وسماسته من أسدالامورفار ؤي بعده منطه ولاظهرالاسلام وانتشر وعز كظهوره وانتشاره وعسره فى زمنه وهوالذى كسركسرى وقصر قصر والروم والفرس وكان أميره الكبيرعلي الحيش الشامي أباعسدة وعلى الحيش العراقي سعدين أي وقاص ولم يكن لأحد بعدأبي بكرمثل خلفائه ونوابه وعماله وحنده وأهل شوراه وقوله أناأعلم بطرق السماء من طرق الأوض كلام ماطل لا بقوله عاقل ولم يصعد أحد بدنه الى السماءمن الصابة والتابعين وقدتكلم الناس في معراج الني صلى الله عليه وسلم هل هو بيديه أوروحه وان كان الأكثر ون على انه بعدته فلم بنازع السلف في غير الني صلى الله عليه وسلم أنه لم بعرج بسدنه ومن اعتقده فامن الغلاة في أحدمن المشايخ وأهل الست فهومن الضلال من حنس من اعتقدمن الغلاة في أحدمن هؤلاءالنبوة أوماهو أفضل من النبوة أوالالهمة وهذه المقالات كالهاكفر بنلايستريب فيذلك أحدمن علىاءالاسلام وهذا كاعتقادالاسمعلمة أولادمهون القدا - الذين كان حدهم بهود بار بسالجوسي وزعموا أنهم أولاد محدمن اسمعيل انزجمفر واعتقد كثيرمن أتباءهم فهمالالهية أوالنبوة وأنمجدين اسمعيل يزجعفرنسخ شريعة محدصلي الله عليه وسلم وكذلك طائف تمن الغلاة يعتقدون الالهية أوالنبوة في على وفى بعضأهل ببته اماالانشاعشر واماغبرهم وكذاك طائفةمن العامة والنساك يعتقدون في بعض الشمو خوعا من الالهمة أوالنموة أوانهم أفضل من الانهاء ويحعلون خاتم الاولماء أفضل من خاتم الانبياء وكذلك طائعة من هؤلاء يحعلون الاولماء أفضل من الانبياء ويعتقدان عربى ونحوه أنخاتم الانبياء يستفيدمن خاتم الاولياء وأنه هوخاتم الاولياء ومعتقد طائفة أخرى أن الفلسوف الكامل أعلم من النبي مالحقائق العلمة والمعارف الالهمة فهذه الاقوال ونحوها هي من الكفر المخالف ادمن الاسلام ما تفاق أهل الاسلام ومن قال منها شيأ فانه يستتاب منه كاستتاب نظراؤه عن يتكام بالكفر كاستتابة المرتدان كان مظهر الذلك والاكان داخلافي مقالاتأهل الزندفة والنفاق وانقدرأن بعض الناسخة علىه مخالفة ذلك الدين الاسلام امالكونه حديث عهدبالا سلامأ ولنشأنه بن قوم حهال يعتقدون مشل ذلك فهذاء غزلة من يحهسل وجوب الصلاة أوبعضها أوبرى الواحمات تحب على العامة دون الخماصة وأن المحرمات كالزناوالخرمبا -الخاصة دون العامة وهذه الاقوال قدوقع في كثيرمنها كثيرمن المنتسب الى التشمع والمنتسمين الى كلام أوتصوف أو تفلسف وهي مقالات اطلة معلومة المطلان عندأهل العلم والاعمان ولايحني بطلانهاعلى من هومن أهل الاسلام والعلم

﴿ فَصِــل ﴾ قال الرافضي واليه ترجع الصماية في مشكلاتهم وردّ عرفي قضايا كثيرة قال فيهالولاعلى الهلك عمر

(والجواب) أن يقال ما كان الصحابة برجعون البه ولا الى غيره وحده فى شى من دينه لاواضحه ولامشكله بل كان اذا ترلت النازلة بشاورهم عمر رضى الله عنه فيشاور عمان وعلما وعبد الرحن وابن مسعود وزيدين ابت وأباموسى حتى بشاورابن عباس وكان من أصغرهم سنا وكان السائل بسأل علم المرة وعمر نارة وقد سئل ابن عباس أكثر عماسل على وأجاب

بلنذكر من الاعراض مابعلم قامه بالدن الطاهر كالحماة والحسوا لحركة والقدرة فأنهاذا التقسم الذيذكروه يردعلم فانهان قسلان كل جزءمن أجزائه متصف مهذه الصفات لزم تعسدد الانسان وان كان المتصف عملتها بعض الأجزاء فالأولوية ولزمأن لابتعدى حكم الصفة محلهاوالنقديرأن ظاهر السدن كلهجى حساس وانقسل انكل واحد يختص يصفة فهومعاوم الفساد بالضرورة مع أنه لاأولوية وانقبل تقوم الصفة الواحدة مالحلة لزمقمام الواحد بالمتعدد فاذاكان هذا التقسيم وارداعلي ما يعلم قسام الصفات ولم ينف قيامها له علم أنهاهمة الوحه الرابع قوله والرابع محاللاته يمازم قمام المتحد بالمتعدد فيقاللانسلم التلازم فان هد االقيام سناه على أنه حنثذ يقوم الواحد بالمتعدد فالهفرض قمامع لمواحدوقدرة واحدة وحماة واحدة بحملة أجزاء وهذاالاصل فاسدفان المعاوم من وحدة الصفة الحالمة وتعددها هو المعلوم من وحدة الحلو تعدده فالحماة القائة يحسم حى اذاقل هي حاةواحدة قبلهو حىواحد واذاقيل الحي أجزاء متعددة قسل الحاة أجزاء متعددة فالحال ومحله سواءفي الاتحاد والتعدد وحنئذ فقولهمانه قام المتعد بالمتعدد كالام

عن المشكلات أكثر من على وماذاك لأنه أعلمنه بل على أعلمنه لكن احتاج اليه من لم يدوك علىا فأماأ لو بكر رضى الله عنه فا ينقل عنه أحد أنه استفاد من على شامن العلم والمنقول أن علىاهوالذى استفادمنيه كعديث صلاة التوبة وغيره وأماعرف كان بشاورهم كلهم وكانعمر أعلمتهم وكان كثبرمن القضاما يقول فهاأؤلائم يتبعونه كالعمر يتين والعول وغيرهما فانعمر هوأول من أحاف في زوجوانو س أواحراة وأبوس بأن الام تلث الساقي واتمعه أكار الصحابة وأكار الفقهاء كعثمان والنمسعود وعلى وزيد والاغة الأربعة وخفي وحهقوله على النعماس فأعطى الأم الثاث ووافقه طائفة وقول عمرأصوب لان الله اعما أعطى الأم الثلث اذاورثه أواه كاقال فان لم يكن له ولدوور ته أبواه فلا مه الثلث فأعطاها الثلث اذاور ته أبواه والسافي بعد فرض الزوحين هوميراث بن الأبوين بقتسمانه كالقسما الاصل كالوكان على المتدين أووصية فانهما يقتسمان ماسق اثلاثا وأماقوله انه ردعم الى قضاما كشيرة قال فهالولاعلى لهلائمر فمقال هذا لانعرف أنعرقاله الافقضة واحدة انصيرذلك وكانعر بقول مثل هذالمن هودون على قال للرأة التي عارضته في الصداق رحل أخطأ وامرأة أصابت وكان قد رأى أن الصداق ينبغي أن يكون مقدرا مالشرع فلايزاد على صداق أزواج الني صلى الله عليه وسلمو بناته كارأى كثيرمن الفقهاءأن أقله مقدر بنصاب السرقة واذا كان مقدرا بالشرع والفاضل قدبذله الزوج واستوفى عوضه والمرأة لاتستعقه فتععل في بنت المال كثمن عصرالجر اذاباعه المسلم وأجرةمن أجرنفسه لحل الخر ونحوذاك على أظهر أقوال العلماء فانمن استوفى منفعة محرمة بعوضها كالذي يزنى بالمرأة بالجعل أويستع الملاهي بالجعل أويشرب الخر بالجعل انأعسداليه حعله بعدقضاء غرضه فهذا زيادةفي اعانته على المعصية فان كان يطلها بالعوض فاذاحصلتاه هي والعوض كانذلك أبلغ في اعانته على الاثم والعدوان وان أعطى ذلك السائع والمؤجر كانقدأ بيرله العوض الخبيث فصارمصرف هفذاالمال فيمصالح المسلين وعسرامام عدل فكان قدرأى أن الزائد على المهر الشرعى يكون هكذا فعارضة امرأة وقالت لم تمنعنا شيأ أعطاناالله الماهف كتابه فقال وأمن في كتاب الله فقالت في قوله تعالى وآ تبتم إحداهن فنطارا فلاتأخذوامنه شيأ وروى أنها فالتله أمنك نسمع أممن كتاب الله تعالى قال بل من كتاب الله فقرأت علمه الآبة فقال رحل أخطأ وامرأة أصابت ومع هذا فقد أخبرعنه الني صلى الله علمه وسلم من العلم والدين والالهام عالم يخبر عثله لافى حق عثمان ولاعلى ولاطلحة ولافى الزبير وفى الترمذي عن اسعدرأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حعل الحق على لسان عمر وقلبه قال وقال اس عرمانزل بالناس أمرقط فقالوافه وقال عرفيه الانزل فيه الفرآن على نحوما قال عمر وفي سنز أبي داودعن أبي ذر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله وضع الحق على لسان عسر يقول به وفى الترسدى عن عقب قبن عاص قال قال رسول اللهصلي الله عليه وسلملو كان بعدى نبي لكان عمر وفي العجيمين عن أبي هر برة قال قال رسول اللهصلي الله علمه وسلم لقد كان فهن كان قسلكم من الامم ناس محدَّثون من غيراً ن يكونوا أنبياء فانيكن فيأمتي أحدفهم قال النوهب تفسير محدثون ملهمون وقال النعينة محسد أى مفهمون وفى العمين عن أبي سعد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بيناأنانائموأ يتالناس يعسرضون وعلمهم قص فنهاما يبلغ الشدى ومنهاما يبلغ دون ذلك وعرض على عمر وعلمه قمص بحره قالوا فساأ ولته مارسول الله قال الدين وفى العجيجين عن ابن عمر

قالسمعت رسول الله صلى الله علمه وسلم يقول بيناأ نانائم أتعت بقد حلين فشمر بت منه حتى انى أرى الرى معز جمن تحت أظفارى ممأعطت فضلى عمر من الخطاب قال من حوله فاأولت ذلك مارسول الله قال العلم وفى الحد عين أن الني صلى الله عليه وسلم قال له ما اس الخطاب والذي نفسى سدهمالقل الشيطان سالكا فاالاسلك فاغبرفك وفى العدعين عن أنسأن عر قال وافقت ربى فى ثلاث فلت لواتحذت من مقام الراهيم مصلى فنزلت واتحذوا من مقام الراهيم مصلى وقلت مارسول الله يدخل على نسائلة البر والفاجر فاوأم نهن يحتمين فنزلت آية الحاب واجتمع نساء النبى صلى الله علمه وسلمف الغبرة فقلت عسى ربه ان طلقكن أن يعدله أزواحا خبرامنكن فنزلت كذلك وهذاالماب فى فضائل عمر كثير حدا وأماقصة الحكومة فى الارغفة فهي ممايحكم فماوما هوأدق منهادون على وللفقهاء في تفاريع مسائل القضاء والقسمة وغير ذلك من الدقائق ماهوأ بلغ من هذه وليسوامثل على وأمامس ملة القرعة فقدر واهاأ حدد وألوداود عن زيدن أرقم لكنجهو رالفقهاء لايقولون بهذه وأماأ حدفنقل عنه يضعف الخبرفلم بأخذبه وقبل أخذبه وأحدأوسع الائمة أخذا بالقرعة وقدأخذ بقضاعلي فى الرتبة وحديثهاأثيت من هدذا رواهماك بنحرب وأخدنه أجد وأماالشلانة فابلغهم لاهدا ولاهذا أو بلغهم ولم يثدت عندهم وكان عندأحد من العلم بالآثار ومعرفة صحتهامن سقمها مالىس لغمره وهذا يدلعلي فضلعلي ولانزاع في هذالكن لايدل على أنه أقضى الصحابة وأما قوله معرفة القضابابالالهام فهذاخطألا نالحكم بالالهام يمعني أنهمن ألهم أنه صادق حكم مذلك بحردالالهام وهذالا يحوزف دين المسلمن وفي التحجيرعن أمسلة عن النبي صلى الله عليه وسلمأنه قال انكم تختصمون الى ولعل بعضكمأن بكون ألحن بحجته من بعض واعاأقضى بنحويماأسمع فن قضيته من حق أخمه شمأ فلايأخذه فاعما أقطعه قطعة من النار فأخمر أنه يقضى بألسمع لابالالهام فلوكان الالهام طريقالكان الني صلى الله عليه وسلم أحق بذلك وكان الله بوحي اليهمعسرفة صاحب الحق فلايحتاج الى بنسة ولااقرار ولم يكن ينهي أحذاأن بأخذ تمايقضيله ولماحكم في اللعان بالفرقة قال انجاءت به كذا فهوالز وجوان جاءت به كذافه وللذى رمىت به فحاءت به على النعت المكر وه فقال لولاما مضي من كتاب الله لكان لي والهاشأن فأنقذالحكم بالمسين ولم يحكم بالشبه وأماان قسل انه يلهم الحكم الشرعى فهدذا لابدف من دار ل شرعى لا يحو زالح كم عجر دالالهام فان الذي تبت بالنص أنه كان ملهماهو عرس الخطاب كافي العميرعن النسي صلى الله عليه وسلم أنه قال قد كان في الامم قبلكم محدثون فان يكن في أمني فعسر ومع هذا فلم يكن يحوز لعسر أن يفني ولا يقضي ولا يعسل بحرد ما يلقي فى قلبه حتى بعرض ذلك على الكتاب والسنة فان وافقه قبله وان حالفه رده وأماماذ كرمهن الحكومة في المقرة التي قتلت حارا فهذا الحديث لا يعرف وليس هو في شي من كتب الحديث والفقه مع احتماج الفقهاء في هذه المسئلة الى نص ولم يذكراه اسنادا فكيف بصدق بسي لادليل على صحت بلالأدلة المعلومة تدل على انتفائه ومع هذافه فالمكم الذي نقله عن على وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره اذا حل على ظاهره كأن مخالفالسنة رسول الله صلى الله علمه وسلم واحماع المسابن فانالني صلى الله علمه وسلم بتعنه أنه قال الجماء حمار وهذا فى العديدين وغيرهما واتفق العلاء على جعته وتلقيه بالقبول والتصديق والعمل والعجماء تأنن أعم وكل مهمة فهي عماء كالنقرة والشاة وغسرهما وهذه اذا كانت ترعى في المراعي

باطل بل ما فسر وابه الاتحادف أحدهما كانموحمودافى الآخر ومافسروا به تعددأ حدهما كان موحدودا في الآخر الوحمه الخامس أنا لانسلم الحصرفها ذكروهمن الاقسام بتقديرا نقسام الجسم بلمن المكن أن يقال قام كل جزءمن أحزاء هذه الصفات بحزء من أحزاء الموصوف وكل حزءمنه متصف يحزء من الصفة وهدا التقسم غيرماذ كردمن الاقسام لس فعه اتصاف كل حزء يحميع الصفة ولاالمتصف معهانعض الجلة ولاكل حزء مختصا كحمع صفته ولاقمام واحد متعدد فان قال الصفة لاتنقسم ومحله اينقسم قبل هذه مكابرة العس والعقل بل انقسامها بانقسام محلها يسبن هـ ذا أنمن أعظم عرد مثبتي الحوهر الفسردقولهمان الحركة قاعة مالحمروالزمان مقدارا لحركة والزمان فيه الاتنااذي لاينقسم فلا ينقسم قدرهمن الحركة فلا ينقسم الجرزء الذي يحلها فاغا استدلوا على وحود الحرء الذى لا ينقسم بوجود جزءمن الحركة لا ينقسم فعلمأن انقسام الحال عندهم كانقسام حلهمع أنهذا معاوم بالحس والعقل وكذلك المتفاحفة القائماون مان النفس الناطقةلست حسماعدتهمأنه يقومها مالاينقسم ومالا بنقسم لايقوم الاعالاينقسم وقد

المعتادة فأفلتت نهارامن غمرتفر بط من صاحبها حتى دخلت على جمارفاً فسمدته أوأفسدت زرعالم مكن على صاحبها ضمان ماتف اق المسلمن فانها عجماء لم يفسرط صاحبها وأماان كانت خرحت باللمل فعلى صاحبها الضمان عندأ كثرالعلماء كالأوالشافعي وأجد لقصة سلمان بن داودفي النغش ولحديث ناقة البراء نعازب فانهاد خلت حائطا فأفسدته فقضي رسول الله صلى الله علمه وسلم أن على أهل المواشي ماأ فسدت مواشبهم بالاسل وقضي على أهل الحوائط يحفظ حوائطهم مالنهار وذهبأ بوحنيفة وانزخرم وغبرهما الىأنه لاضمان في ذلك وحعاوها داخلة في العماء وضعف معضهم حديث ناقة البراء وأما ان كان صاحبها اعتدى وأرسلها فى زرع قوم أو بقر ب زرع أوأدخلها الى اصطمل الجار بغسر إذن صاحه فاتلفت فهنا يضمن لعدوانه فهذه قضية المقرة والحاران كانصاحب البقرة لم يفرط فالتفريط من صاحب الجار كالودخلت الماشمة نهارا فأفسدت الزرع فانصاحمه لم يغلق علمه الماب كالودخل الجارعلي النقرة (١) ان كان الجارنائما وان كان هو المفرط بادخالها الى الحار كان ضامنا وأماأن يحعل مجردا عتمداء البقرة بدون تفريط صاحبها كاعتداء صاحبها فهمذا يوحب كون الهيمة كالعبدما أتلفته يكون في رقبتهاولا يكون حيارا وهذاليس من حكم المسلمن ومن نقل هذاعن النبي صلى الله عليه وسلم فقد كذب عليه وقد قلناغ يرمرة ان هؤلاء الجهال يكذبون ما يظنونه مدحا وعدحون به فجمعون بين الكذب وبين المدح فلاصدق ولاعل ولاعدل يظنون فالخبر والعدل وقد تقدم الكلام على قوله بهدى الى الحق

وتسدت أركان الاعان ماانهزم في موطن قط ولاضرب سيف المناهط طالما كشف وتسدت أركان الاعان ماانهزم في موطن قط ولاضرب سيف الأقط طالما كشف الكرب عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفر كافرغيره و وقاه بنفسه لمانات على فراشه مسترا بازاره فقطنه المسركون باه وقدا تفق المسركون على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحد قوابه وعليهم السلاح برصدون طاوع الفيرليقتاوه ظاهر افيذهب دمه لمساهدة بني هاشم قاتليه من جمع القبائل ولا يتم لهم الأخذ بثاره لاشتراك الجماعة في دمه و يعود كل قبيل عن قتال رهطه وكان ذلك سبب حفظ دم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمت السلامة وانتظم ه الغرض في الدعاء الى الملة فلما أصبح القوم و رأ واالفتل به ثار المهم فتفرقوا عنده حين عرفهم وانصر فوا وقد صلت حيث عرفهم

(والجواب) أنه لار سأن على ارضى الله عنه كان من شععان العجابة وعن نصرالله الاسلام بجهاده ومن كبار السابق بن الاولين من المهاج بن والانصار ومن سادات من آمن بالله والسوم الا خر وحاهد في سبيل الله وعن قتل بسيفه عددا من الكفار لكن لم يكن هذا من خصائصه بل غير واحد من العجابة شاركه في ذلك فلا يشت بهذا فضله في الجهاد على كثير من العجابة فضلا عن أفضلت على الخلف اء فضلاعن تعنه الله مامة وأماقوله انه كان أشجع الناس وسول الله صلى الله عليه وسلم كافي العد جين عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وكان أصح الناس ولقد فرع أهل المدنية ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم الى الصوت وهو على فرس لابي طلحة عرى في عنقه السيف وهو يقول ان تراعوا قال العارى استقبلهم وقد استبرأ الخبر وفي المسند عن على رضى الله عند قال كان اذا اشتد المأس اتقنار سول الله استبرأ الخبر وفي المسند عن على رضى الله عند قال كان اذا اشتد المأس اتقنار سول الله

اتفقت الطوائف على أن الصفة اذا لم تنقسم كان محلها لا ينقسم الوحدة السادس أن قوله اماأن يكون كل جزء من الأحزاء متصفا بهد ذه الصفات مقال له ان أردت أنه يتصف به كانتصف به الحسلة فهد ذالا يقوله عاقل فانه لسفى الاحسام ما يكون صفة جمعه صفة للعوهرالفرد منهعلي الوحه الذيهي مه صفة لجمعه وان أردتأنه منصفه كايليق بذاك الجزء فإقلتانما اتصف بالصفة على هــذا الوحه عكن انفرادهعن غيره فضلاعن كونه الهاوهذ الانه ليس في جمع ما يعلم من الموصوفين المنفردين بانفسسهم ماهوجوهر فرد ولافيشي ممايشاهد من الموصوفين ماهوحوهرفرد بل والحوهر الفرد بتقدر وحوده لابحسه ولابوحدمنفردا فا كانلا بوحد وحسده حتى منضم اليه أمثاله كنف يكون حمافضلا عنأن يكون فرسا أوبعسرافضلا عنأن يكون انسانا أو ملكا أو حسا فضلاعن أن يكون الها وهلذكرمثل هذافىحق اللهالا من أعظم الدلس على حهل قائله

<sup>(</sup>۱) قوله ان كان الحاربات كذا فى النسخة والكلام بدونه مستقيم وقوله بعد أسطر نطنون فى الخير والعدل كذافها أيضا ولامعنى له وحرر كتبه مصحمه

فانهملا يعلون شأمن الحواهر المنفردة يسمى باسم حلت القدام الصفة بالجلة فكنف يحسفى حق الله اذا قامت به صفات الكال أن مكون تقدرماذكروه يحسفه مثل ذلك السامع أن يقال كاأنه لايحسفى كلجزءمن الانسانأن يكــون انسانا لانه قام به من الصفات ما يقوم بالانسان ولافي كل جزءمن أجزاء الفسرس وسائر الحسوانأن بكون فرسالكونه من الحلة التي قامت بها الصفة فلماذا عب في كلما كانمن الاله أن يكونالها لفام صفة الاله بالاله الموصوف كلهمع أنكل واحدمن الموحودات لا يكون حكم جزئه حكم كله لقمام الصفة بالجسع وهل هذاالامن أفسدا لحج وان كانهو من أعظم عد النفاة

قال الوحه الشانى فى سان لزوم المحال من اتصافه بهذه الصفات هو أنه لا يخلو إما أن يكون اتصافه بها والحما لذا ته أولغره لا جائز أن بقال بها وجوبالذا ته للتساوى فى الحقيقة على ما وقع به الفرض وان كان الثانى لزم أن يكون الرب مفتقرا الى ما يخصصه بصفاته والحتاج الى عرم فى افادة صفاته له لا يكون الرب كون الى عرم فى افادة صفاته له لا يكون الحرية على مرة فى افادة صفاته له لا يكون الحرية والمحتاج الى عرم في افادة صفاته له لا يكون الحرية والمحتاج المناورة على مرة في افادة صفاته له لا يكون الرب مفتقرا الى عرم في افادة صفاته له لا يكون المناورة المنا

صلى الله عليه وسلم فهو كان أقرب الى العدومنا والشجاعة تفسر بشيئين أحدهما قوة القلب وثباته عند المخاوف والشافي شدة القتال بالبدن بأن يقتل كثيرا ويقتل قتلاعظيما والاول هو الشجاعة وأما الثاني في حلى على قوة البدن وعلى وليس كل من كان قوى السدن كان قوى الشجاعة وأما الثاني في حلى القلب ولا بالعكس ولهذا تحد الرحل الذي يقتل كثيرا ويقاتل (١) إذا كان معهمن يؤمنه اذا خاف أصابه الحين والمخلع قلب وتحد الرحل الثابت القلب الذي لم يقتل سديه كثيرا ما شافى المخاوف مقد اما على المكارة وهذه الخصابة بحتاج الهافى أمماء الحروب وقواده ومقدمه أكثر من الاولى فان المقدم اذا كان شجاع القلب ما شاف قدم وثبت ولم ينهزم فقاتل معه أعوانه واذا كان حيانات عن الفالمة عليه القيم واذا كان حيانات عن الشامي هذه الشجاعة التي هي المقصودة في أعمة الحرب ولم يقتل سده الاألى من خلف قتله يوم أحد ولم يقتل سده الاألى من خلف قتله وما حدولم يقتل سده أحدا الاقبلها والابعدها وكان أشجيع من جميع العجابة حتى ان جهور أصابه انهزم والوم حنسين وهورا كب على بغلة والبغلة لا تنكر ولا تفر وهو يقول علمه الى ناحسة العدو وهو يقول

## أنا الذي لا كذب \* أناانعدالمطلب

فسمي نفسه وأصحابه قدانكفواعنه وعدؤه مقدمعليه وهومقدم على عدؤه على بغلته والعماس آخذىعنانها وكانعلى وغبره يتقون رسول اللهصلي الله علىه وسلم لانه أشجيع منهم وانكان أحدهم قدقتل سدهأ كثرهم اقتل النبي صلى الله عليه وسلم واذا كانت الشعباعة المطاوية من الأئمة شحاعة القلب فلاريب أن أمابكر كان أشجع من عسر وعمر أشجع من عثمان وعلى وطلحة والزبير وهمذا يعرفهمن يعرف سمرهم وأخمارهم فانأبا بكررضي اللهعنمه باشر الاهوال التي كان ماشيرها النبي صلى الله علمه وسلم من أول الاسلام الى آخره ولم يحدرولم يحرجولم يفشل وكان يقدم على المخاوف يقى الني صلى الله عليه وسلم ننفسه يحاهد المشركين تارة سده وتارة بلسانه وتارة عاله وهو فىذلك كله مقدم وكان يوم بدر مع الني صلى الله علمه وسلمفى العريش مع علمه مأن العدة يقصدون مكان رسول الله صلى الله علمه وسلم وهوثابت القلبر سط الحاش نظاهرالني صلى الله عليه وسلم و يعاونه ولما قام الني صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويستغث ويقول اللهم أنحزلى ماوعدتني اللهمان تهلك هذه العصابة لاتعبد اللهم اللهم وجعل أبو بكر يقول له بارسول الله هكذامنا شدتك ربك انه سنحزلك ماوعدك وهذا يدلعلي كاليقين الصديق وثقته توعدالله وثمانه وشعاعته شعاعة اعمانية زائدةعلى الشحاعة الطبيعية وكانحال رسول اللهصلي الله عليه وسلمأ كمل من حاله ومقامه أعلى من مقامه ولم يكن الاعمر كاظنه بعض الحهال أنحال أي بكرأ كبر نعوذ باللهمن ذلك ولانقص في استغاثة النبي صلى الله عليه وسمار به في هذا المقام كاتوهمه بعض الناس وتكلم ان عقبل وغمره فى هذا الموضع بخطل من القول مردود على من قاله بل كان رسول الله صلى الله علمه وسلمحامعا كاملا لهمن كل مقام ذروة سنامه ووسلته فمعلمأن الالتفات الى الاسباب شرك فىالتوحسد ومحوالاساب أن تكون أسابافد حفى العفل والاعراض عن الاسباب بالكلية قدحف الشرع وبعلمأن علىهأن محاهد المشركين ويقيم الدين بكل ما يقدر علمه من جهاده بنفسه وماله وتحر يضه للؤمنين ويعلم أن الاستنصار بالله والاستغاثة به والدعاءله فسه أعظم الجهادوأعظمالاسماب في تحصيل المأمور ودفع المحذور ولهدذا كان يستفتح بصعالمك

<sup>(</sup>١) قوله اذا كان معه الخلعله اذا لم يكن معه من يؤمنه تأمله كتبه مصحمه

الها 🐞 قلت ولقائل أن يقول لملا يحوز أن يكون اتصافهما واحمالذاته قوله بلزم اتصاف كل حسربهالانساوى فى الحقىقة على ماوقع به الفرض قيل الذي وقع يه الفرض أنه حسم كالاحدام وذلك يقتضى الاشتراك في مسمى الجسمية فلمقلت انذلك يستازم التساوى في الحقيقة فانهذاميني على تماثل الاحسام وهومنوع وهوباطل وانقبل انه يقتضي ماثلة كلجسم فىحقىقته بحث محوز علمه ما محوزعلي كلحسم ومتنع علىه ماعتنع عليه و يحب له ما يحب له فهذالا يقوله عاقل يفهم ما يقول ولا معرف هذا قولالطائفة معروفة وفساده ظاهر لاعتاج الى اطناب ولكن لابلزم من فساده أن لا يكون السنزاع الالفظما فان المنازع يقول ليسهو مثل كلحسم من الاحسام فما يحب و يحوز وعتنم ولكن شاركهافي مسمى الحسمة كااذا قسلهوجي وغمره حي شاركه في مسمى الحي وكذلك شارك غيره في مسمى العالم والقادروالموحودوالذاتوالحقيقة فاكانمن لوازم القدر المسترك ثبت لهما ومااختص بأحدهمالم يثبت للا خر ومعاوم أن مسمى الجسمة انقيلانه ستازمأن يجـوزعلى كلجسم ماحازعلى الآخرفلا يقول عاقل ان الله حسم بهذا التفسير ومن قال الهجسم

المهاجرين وكان رسول اللهصلى الله عليه وسلم لماأقلت قريش ومعه أصحابه أخبر أصحابه تصارعهم وفالهذامصرع عتىةنن رسعة وهذامصرع شسةبن رسعة وهذامصرع أميةن خلف وهذامصرع أى جهل ن هشام وهذامصرع فلان ثم مع عله أن ذلك سيكون بعلم أن الله اذاقضي شمأ يكون فلاعنع ذلك أن يقضه بأساب تكون وانمن الاسماب مايكون العماد مأمورين به ومن أعظم ما يؤمريه الاستعانة بالله فقام عايؤم بهمع عله بأنه سكون ماوعد مه كما أنه بعب دالله و يطمعه مع عله بأناه السعادة في الآخرة والقلب اذا غشته الهسة والخافة والتضرع قد نغب عنمه ودما يعله ولاعنعه ذال أن يكون عالما له مصدقاله ولاأن يكون في احتهاد وحهاد بماشرة الاسماب ومنء لم أنه اذامات بدخل الجنة لم عنعه أن محد بعض ألم الموت والمريض الذي اذا أخسرأن في دوائه العافسة لاعنعه ذلك أن محدم ارة الدواء فقام محتهدا في الدعاء المأموريه وكانهو رأس الأمر وقطب رحاالدين فعليه أن يقوم بأفضل بما يقوم يه غيره وذلك الدعاء والاستغاثة كان أغظم الاسماب التي نزل بها النصر ومقام أى بكردون هذا وهو معاونة الرسول والذبعنه واخباره بأناوا ثقون تنصرالله تعالى والنظر الىحهة العدو وهل قاتاوا المسلمن أملا والنظر الى صفوف المسلمن لثلا تحتل وتسلسخ المسلمن ما مأمر به الذي صلى الله علمه وسلمفى هذه الحال ولهذا قال تعالى الاتنصروه فقد نصره الله اذأ خرجه الذين كفرواناني اننىن اذهما فى الغار وأخبر تعالى أن الناس اذالم مصروه فقد نصره الله اذأ خرحه الذن كفروا ثاني اثنين اذهمافي الغمار وهذه الحال كان الخوف فبهاعلي النبي صلى الله عليه وسلم دون غميره وسأنى الكلام على هذه القصة في آخرالكتاب والوزيرمع الاميرله حال والاميرحال والمقصود هناأنأ بالكر كانأشجع الناس ولم مكن بعدالرسول صلى الله علمه وسلمأ شجعمنه ولهذا لمامات الني صلى الله عليه وسلم وترات بالمسلمن أعظم نازلة تزات ميم حتى أوهنت العقول وطيشت الالمات واضطربوا اضطراب الأرشمة في الطوى المعمدة القعرفهذا شكرموته وهذا قدأقعد وهذاقددهش فلايعرف من عرعلمه ومن يسلمعلمه وهؤلاء يضحون بالسكاء وقدوقعوا فى نسخية القيامة وكائنها قيامة صغرى مأخوذة من القيامة الكيرى وأكثراليوادي قدارتدوا عن الدين وذلت كأنه فقام الصديق رضي اللهء نه بقلب مات وفؤاد شيماع فالمحزع ولم سنكل قدجعه بين الصبر واليقين فأخبرهم عوت النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله اختاراه ماعنده وقال الهممن كان يعيد محمد افان مجدا قدمات ومن كان يعبد الله فان اللهجي لاعوت ومامجد الارسول فدخلت من قبله الرسل أفائن مات أوقت ل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقل على عقيبه فلن يضرالله شأ وسحزى الله الشاكرين فكائن الناس لم يسمعوا هذه الا مة حتى تلاها الصديق فلاتحدأ حداالاوهو يتاوها غمخطهم فثنتهم وشمعهم قال أنسخطناأ وبكر رضى اللهعنمه وكنا كالثعالب فازال يشمعنا حتى صرنا كالاسود وأخذفي تحهيزا سامةمع اشارتهم عليمه وأخذف فتال المرتدين مع اشارتهم علمه بالتمهل والتريص وأخذيفا تلحتي مأنعى الزكاة فهومع الصحابة يعلهم اذاحهلوا ويقق بهم اذاضعفوا وبحثهم اذافتروا فقوى اللهبه علهم ودينهم وقوتهم حتى كانعرمع كال قوته وشحاعته مقولله باخليفة رسول الله تألف الناس فيقول علام أتالفهم أعلى دين مفتري أمعلى شعر مفتعل وهذا بابواسع يطول وصفه فالشحاعة المطاوية من الامام لم تكن في أحد بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منها في أى بكر غمر وأما القتل فلاريب أن غير على من العمامة قتل من الكفارا كرمافتل على

لم يقل ان القدر المنتراء الا كالقدر المشترك في الذات والفائم بالنفس ومسمى التحيز ويقول مع ذلك انهذا المسمى وقع على أمور مختلفة الحقائق كالموصوف والقائم بالنفس وتحوذلك وبالحلة ان ثبت تماثل الاحسام في كل مامحب ويحوز وعتنع أغناه عسن هذاالكادموان لميثبت لم ينفعه هذاالكلام فهذاالكلام لاعتاج المهعلى التقدرين فالمنازع يقول مسمى الحسم تسمى الموصوف والقائم بنفسه والذات والماهسة والموجود بنقسم الى واحب بنفسه وواحب بغيره واذاكان أحد النوعن واحدا بنفسه لمعبأن يكون كلموصوف قائما بنفسه ولاكل موجود وكذاك لاسكون كل حسم فتسن أنماذ كردمغلطة لانه قال اما أن يقال انه جسم كالاحسام واماأن بقال جسم لاكالاحسام فانقبل بالثاني كان النزاع في اللفظ لا في المعنى فدل ذال على أن قوله في المعنى موافق لقول من يقول جسم لأكالا جمام ثم جعل القسم الاول هوالقول بتماثل الاحسام فكان حقيقة قوله أنداما أنيقال انه مائل للاحسام في حقيقتها بحث يتصف عاتنصف

مه من الوحوب والحواز والامتناع

واماأن لايقال بذلك فن لم يقل

بذال لم ينازعه في المعنى ومن قال

بالاول فقوله باطل ومعاومأن

فان كانمن قدل كر بكون أشع ع فكنرمن العمارة أشع عمن على فالبراء بن مالك أخو أنس قد المائة رحل مار رة عبر من شورك في دمه وأما خالد بن الوليد فلا يحصى عدد من قدله الاالله وقد انكسر في بده في غز وهمو ته تسعة أسياف ولاريب أنه قد ال أضعاف ما قدله على وكان لايي بكرمع الشعاعة الطبيعية شعاعة دينية وقوة بقينية في الله عز وجل وثقة بأن الله ينصره والمؤمنين وهذه الشعاعة لا يحصل الالمن كان قوى القلب لكن هذه بريزيادة الاعان والمقين وتنقص بنقص ذلك في تنفن أنه بعلب عدوه كان اقدامه عليه يخلاف اقدام من لم يكن كذلك وهذا كان من أعظم أسباب شعاعة المسلمن واقدامهم على عدوهم فانهم كانوا أيقنوا بخبر الله ورسولة أنهم منصور ون والله يفتح لهم البلاد ومن شعاعة الصديق ما في العيم عن عروم من الربير قال سألت عسد الله بن عن أشد ماضع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت عقية بن أي معمط حاء الى الذي صلى الله عليه وسلم وهو يصلى وضع رداء من عنقه في قه خفاه خفاه بن أي معمط حاء الى الذي صلى الله عليه وسلم وهو يصلى وضع رداء من عنقه في قائد خفاه خفاه أنو بكر فد فعه عنه وقال أتقتاون وحلاأن يقول و دي الله وقد حاء كم بالبينات من ربكم

(فصل) ومماينبغي أن يعلم أن الشجاعة اعماد فسلتهافي الدين لاحل الجهاد في سبيل الله والافالشعاعة اذالم يستعن ماصاحماعلى الجهادفي سبل الله كانت إما وبالاعلمهان استعان بهاصاحهاعلي طاعة الشمطان واماغيرنافعةله ان استعملها فمالا يقربه الى الله تعالى فشجاعةعلى والزبر وخالد وأبى دحانة والبراء سمالك وأبى طلحة وغسرهم من شحعان الصالة اغماصارتمن فضائلهم لاستعانتهم ماعلى الجهاد فيسسل الله فانهم بذلك استحقو اماحدالله المجاهدين واذاكان كذلك فعاوم أن الجهادمنه ما يكون بالقتال ومنه ما يكون بالحية والسان والدعوة قال تعالى ولوشئنال عثنافي كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وحاهدهم به حهادا كمرا فأمره الله سحانه وتعالى أن يجاهد الكفار بالقرآن حهادا كبيرا وهده السورة مكية نزلت عكة قبل أن بهاج الذي صلى الله علمه وسلم وقبل أن يؤمن بالقتبال ولم يؤذن له وانحا كان هذا الجهاد بالعم والقلب والسان والدعوة لابالقتال وأما القتال فعتاج الى التدبر والرأى ويحتاج الى معاعة القلب والى القتال ماليد وهوالى الرأى والشحاعة في القلب في الرأس المطاع أحوجمت الىقوة السدن وأنوبكر وعررضي الله عنهمام فتدمان في أنواع الجهاد غيرقتال البدن قال أبومحمد ين حرم وحدناهم يحتمون بأن علما كان أكثر العماية جهاد اوطعناني الكفار وضربا والجهاد أفضل الاعمال قال وهدد اخطألان الجهاد سقسم أقساما ثلاثة أحدها الدعاء الى الله تعالى باللسان والثانى الجهادعند الحرب بالرأى والتدبر والثالث الجهاد بالبدفي الطعن والضرب فوحدنا الجهاد باللسان لا يلحق فيه أحد بعد الذي صلى الله عليه وسلمأ بابكر ولاعسر أماأبو بكرفان أكابر العماية أسلواعلي بديه فهمذ اأفضل عمل وليس لعلى من هدذا كثير حظ وأماعر فانه من يوم أسلم عز الاسلام وعددالله علائمة وهذا أعظم الجهاد وقدانفردهذان الرحلان مذس الجهادين اللذس لانظير لهماولاحظ لعلى فهذا وبق القسم الشانى وهوالرأى والتدبير فوحدناه خالصالابي بكرثم لعمر بقى القسم الثالث وهوالطعن والضرب والمسار زةفو حدناه أقلممات الجهاد برهان ضرورى وهوأن رسول الله صلى الله علىه وسلم لاشك عندكل مسلم فى أنه المخصوص بكل فضلة فوجد ناجها ده صلى الله عليه وسلم انما كانفيأ كنرأعماله وأحواله بالقسمين الاولين من الدعاء الى الله عز وحل والتدبير والارادة

والما والمحدد والمحدد والما والما والما والما والما والمحدد وا

وفي المسلم وكثيرمن الوقائع التي ثبت ما الاسلام وتسدت أركان الدين فهذا والدي ظاهر لكل من عرف الاسلام بل سيفه جزء من أجزاء كثيرة جزء من أجزاء أسباب تنبيت قواعد الاسلام وكثير من الوقائع التي ثبت ما الاسلام لم يكن لسفه فها تأثير كيوم بدركان سيفا من سيوف كثيرة وقد قد مناغير من أن غز وات القتبال كلها كانت تسع غز وات وعلى بعد موت الذي صلى الله عليه وسلم لم يشهد فقال الروم وفارس ولم يعرف لعلى غزاة أثر فها تأثيرا منفردا كثيراعن الذي صلى الله عليه وسلم بل كان نصره في المغازى تمعالنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم والحروب الكيار التي كان فيها هو الامير ثلاثة وم الجلل والصفين والهروان وفي الجلوالنه سروان كان منصورا فان حدشه كان أضعاف المقاتلين له ومع وأمن المقاتلين بل ما زالوامستظهر بن عليه الى أن استشهدالي كرامة الله و وضوائه وأمن وضعف وأمن المقاتلين له مقوى وهذا بما يدل على أن الانتصار الذي كان يحصل له في والنبي صلى الله عليه وسلم كان نصرا من الله لرسوله ولمن قاتل معه على دينه فان الله يقول النائن من رسلنا والذين آمنوا في الحماة الدنيا ويم يقوم الاشهاد وكذلك انتصار غير على كانتصار أي بي بكر وعمر وعمان على من قاتلوه الماكان نصرا من الله لرسوله كاوعده بذلك في كتابه أي بي بكر وعمر وعمان على من قاتلوه الماكان نصرا من الله لرسوله كاوعده بذلك في كتابه

وفسل وأماقوله ماانه مقط فهوفي ذلك كانى بكر وعر وطلحة والزبر وغيرهم من العدارة رضى الله عنه مع فالقول في أنه ماانه م كالقول في أن هؤلاء ما انه مواقط ولم يعرف لاحدمن هؤلاء هزيمة وان كان قدوقع شي في الباطن ولم ينقل في كن أن عليا وقع منه مالم ينقل والمسلون كانت لهم هزيمتان لوم أحد و لوم حنين ولم ينقل أن أحدا من هؤلاء انه حرم بل المذكور في السير والمغازى أن أما يكر وعر ثبتامع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ويوم حنين لم ينهزما مع من انهزم ومن نقل أنهما انهزما لوم حنين فكذبه معاوم وانما الذي انهزم في وم أحد عثمان وقد عفا الله عنه وما نقل من انهزام أنى بهر وعمر بالرابة لوم حنين فن الاكاذب المختلفة التي افتراها المفتر ون وقوله ماضر ب بسمعة الاقط فهذا لا يعلم ثبوته ولا انتفاؤه وليس معنا في ذلك نقل يعتمد علم ولوقال قائل في حالد والزبير والبراء بن مالك

أحدامن الطوائف المعروفة وأهل الاقوال المنقولة لم يقل انه حسم ممائل للاحسام كاذكر ومعاوم أيضا أنفسادهذا أبينمن أن يحتاج الى ماذكره من الادلة فانفساد هدذامعاوم بالادلة المقسمة لمافى ذلك من الجعين النقيضين اذكان كلمنهما يلزم أن كون واحمالنفسم لاواحما منفسه محدثالا محدثا مكنالا مكنا قدعا لاقدعااذالمماثلانعب اشترا كهمافي هذه الصفات واذا كان القول الذي نفاه لم يقله أحدولم ينازعه فمه أحدوالقرل الذي ادعى أنهموافق لقائله في المعنى لا يخالف فيه قائله بقي موردالنزاع لميذ كرهولم يقمدله لاعلى نفيه وهو قولمن بقول هوحسم كالاحسام ععنى أنهمشارك لغسره في مسمى الجسمية كإيشاركه في مسمى الموصوفية والقيام بالنفس والهلم شتله لوازم القدر المسترك ولا يثبت له شي من خصائص الخاوقين ولا حون عاثلالشي من الاحسام فمامح ومحوز ومتنع علمه لان الاحسام المخاوفة لهاخصائص تغتص ماعتمارها ثبت لهماما محب ومحوز وعتنع علىه والقدر المشترك عند هؤلاء لاستازمشأ من خصائص المخلوقين وهذا القدر لم يتعرض له هنابندني ولاا تبات لكنه يقول ان القدر المشترك يستلزم التماثل فى الحقيقة وان

مالزم كالامن الاحساملزمالا خر وانما يفترقان فما يعرض لهما عشعتة الخالق لكن هد االقول لم يقررهنافيق كالامههنابلاجةمع أنهذا القول فاسدفى نفسه كاقد عرف وهولماقرره في موضع آخر ساه على أصلين على اثمات الحوهر الفرد وتماثل الحواهر وكالاهما منوعاطل قدقررهوأنهلاجة علمه معأن القول بانهجسم كالاحسام ماعلت أنه قاله أحدولا نقله أحدعن أحدوهومعهـ ذالم يذ كردلىلاعلى نفسه فكيف مكون قدأ قامدلسلا على نؤ قول من يقول هو حسم لا كالاحسام \* قال الثالث هوأنه لو كان حسما لكانله بعد وامتداد وذلك اماأن يكون غعرمتناه أومتناهما فانكان غبرمتناه فاماأن يكون غيرمتناه منجمع الجهات أومن بعض المهات دون بعض فان كان الاول فهومحال لوحهن الاول ماسنسنه من احالة بعدلا يتناهى والثاني يلزممنه أنالابو حدحسم غيرهأو أن تتداخل الاحسام وهو مخالط القاذورات وهومحال وانكان الثاني فهوممتنع أيضالوحهن الاول ماسنينه من احالة بعدلا بتناهى والثانىأنه اماأن يكون اختصاص أحدالطرفين مالنهاية دون الا خر لذاته أولمخصصمن خارج فان كان الاول فهومحال لعدم الاولوية وان كان الثاني

وأبى دحانة وأبى طلحة ونحوهم انه ماضرب سيفه الاقط كان القول في ذلك كالقول في على بل صدق هنذافى مثل خالدوالبراء ين مالك أولى فان الني صلى الله علمه وسلم قال خالدسمف من سموف الله سله الله على المشركين فاذاقيل فمن جعله اللهمن سموفه انه ماضرب الاقط كان أقرب الى الصدق مع تترة ماعلمن قتل خالدفي الحروب وأنه لم يزل منصورا وأماقوله وطالما كشف الكروبءن وحمه الني صلى الله علمه وسلم فهدا كذب بين من حنس أكاذيب الطرقية فاله لابعرف أنعلما كشف كريةعن وحه الني صلى الله عليه وسلمقط بل ولا يعرف ذلكُ عن أبي مكر وعسر وهما كاناأ كترجهادامنه بلهوصلى الله عليه وسلم الذي طالما كشفعن وجوههم النكرب لكن أبو بكردفع عنه لماأراد المشركون أن بضربوه و يقتلوه عكة حعلى بقول أتقتلون رحلاأن بقول ربى الله حتى ضربوا أبابكر ولم يعرف أن على افعل مثل هنذا وأما كون المشركين أحاطوابه حتى خلصه أبو بكرأوعلى يسيفه فهنذ الم ينقله أحد منأهم العلم ولاحقيقة لكنهمذا الرافضي وأمثاله كأنهم قدطالعوا السير والمغازي التى وضعها الكذابون والطرقية مثل كتاب تنقلات الانوار للكرى الكذاب وأمثاله مماعو من حنس مايذكر في سيرة البطال ودلهمة والعمار وأحدالدنف والزبيق المصري والحكامات التي يحكونهاعن هارون ووزبرهمع العامة والسيرة الطويلة التى وضعت لعنترة بنشداد وقد وضع الكذابون في مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماهومن هذا الجنس وهذا يصدقه الحهال ومن لم يكن عارفاعاذ كره العلماءمن الاخبار الصححة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأماأهل العلم فيعلمون أنهدا كذب وماذ كرمين مستهعلى فراشه فقدقد مناأنه لميكن هناك خوف على على أصلا وأشهر مانقل من ذلك ذب المؤمنين عن الني صلى الله عليه وسلم بوم أحدا اولى أكثر المسلمين مدبرين فطمع العدوفي النبي صلى الله عليه وسلم وحرصواعلي قتاه وطمع أمية ن خلف في قتله الني صلى الله عليه وسلم بسده وشير المشركون حيينه وهشموا السضةعلى رأسه وكسروار باعت وذبعنه العماية الذين حوله كسعدين أي وقاص جعل برمى والنبى صلى الله عليه وسلم بقول ارم فدال أبي وأجي ووقاء طلحة سده فشلت يد طلحة وقتل حوله جاعة من خيارا لمسلن وفي الحديث أن على الما أمر فاطمة بغسل سيفه يوم أحدقال اغسليه غيردميم فقال النبى صلى الله عليه وسلم ان تكن أحسنت فقد أحسن فلان وفلان وعد حاعة من العدامة

(فصل) قال الرافضى وفى غزاة بدر وهى أول الغروات كانت على رأس عانية عشر شهرامن مقدمه الى المدنية وعمره سبع وعشرون سنة قتل منهم ستة وثلاثين رجالا بانفراده وهوأ عظم من نصف المقتولين وشرك فى الماقين

(والجواب) أنهذامن الكذب المين المفترى باتف اق أهل العلم العالمين بالسير والمعازى ولم يذكرهذا أحد يعتمد عليه في النقل وائم اهومن وضع جهال الكذابين بل في العصيم قتل غير والحدلم بشرك على في واحد منهم مثل أبي جهل وعقبة من أبي معيط ومثل أحد ابني رسعة الماعت من رسعة والماشية من رسعة وأبي بن خلف وغيرهم وذلك أنه لما برزمن المشركين ثلاثة عتبة وشيبة والوليد فائم دب لهم ثلاثة من الانصار فقالوا من أنتم فسموا أنفسهم فقالوا أكفاء كرام ولكن نريد بني عنا فأمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاريه بالبر وزالنهم فقال قم باحزة قم ياعلى وكان أصغر المسركين هو الوليد وأصغر المسلمين على فير زهذا الى هذا باحزة قم ياعيدة قم ياعلى وكان أصغر المسركين هو الوليد وأصغر المسلمين على فير زهذا الى هذا

فقتل على قرنه وقتل حزة قرنه قسل انه كان عتبة وقبل كان شبة وأماعسدة فرح قرنه وساعده حزة على قتل قرنه (١) و حل عبيدة بن الحرث وقبل ان علبالم يقتسل ذلك اليوم الانفرا دون العشرة أوأ قل أوأ كنروغا ية ماذكره أن هشام وقسله موسى بن عقبة وكذلك الاموى جيع ماذكروه أحد عشر نفسا و اختلف في ستة أنفس هل قتلهم هو أوغيره وشارك في ثلاثة هذا جيع ما نقله هؤلاء الصادقون

وفي غزاة أحد الناس كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عن النبي صلى الله عليه وسلم الاعلى بن أبي طالب ورجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر يسير أولهم عاصم ابن ثابت وأبود حانة وسهل بن حنيف و حاء عثمان بعد ثلاثة أيام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد ذهب فيها عريضة و تعجب الملائكة من شأن على فقال حبريل وهو بعرج الى السماء الاسف الاذوالفقا \* رولافتي الاعلى وقتل أكثر المشركين في هذه الغزاة وكان الفتح فيها على يده وروى قيس بن سعد قال سمعت عليا بقول أصابني يوم أحد سنة عشر في منهن في المناه عنه المربية والسمعت عليا بقول أصابني يوم أحد سنة عشر في أدر بعمنهن في أدر بعمنهن في أدر بعمنهن في الله عنه والمناه وطاعة رسوله فهما عنك راضيان في طاعة الله وطاعة رسوله فهما عنك راضيان قال على فأ تست النبي صلى الله عليه وأخيرته فقال باعلى أما تعرف الرجل قلت الاولكن شهة مدحمة الكلى فقال باعلى أما تعرف الرجل قلت الاولكن

(والحسواب) أن يقال قدد كرفي هذه من الاكاذب العظام التي لا تنفق الاعلى من لم يعرف الاسلام وكا نه يخاطب بهـ ذه الحرافات من لا يعرف ما جى فى الغزوات كقوله انعلىاقتل أكثرالمشركينف هذه الغزاة وكان الفتي فمهاعلى بده فيقال آفة الكذب الجهل وهل كان في هذه الغزاة فتم بل كان المسلون قد هزموا العدو أؤلا وكان النبي صلى الله عليه وسلم قدوكل بثغرة الحسل الرماة وأمرهم يحفظ ذلك المكان وأن لا يأتوهم سواء غلمواأ وغلموا فلاانهزم المشركون صاح بعضهم أى قوم الغنمة فنهاهم أمرهم عسدالله ين حسر ورجع العدوعلهم وأمرا لمشركين اذذاك خالدين الوليد فأناهم من ظهورهم فصاح الشمطان قتل محدواستشهدف ذلك اليوم نحوسبعين ولم سق مع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم الااثنا عشر رجلا فمسمأنو بكر وعسر وأشرف أنوسفدان فقال أفى القوم محدد أفى الفوم محد والحديث في العدين وقد تقدم لفظه وكان يوم بلاء وفتنة وتحص وانصرف العدوعنهم منتصراحتى هم بالعدوالهم فندب الني صلى الله علمه وسلم المسلمن للحاقه وقسل انف هؤلاء تزل قوله تعالى الذين استحابوا لله والرسول من بعدماأ صابهم القرح وكان في هؤلاء المنتدبين أبو بكر والزبير قالت عائشة لابن الزبرأوك وجدك من قال الله فهم الذين استعانوا لله والرسول من بعدما أصابهم القرح ولم يقتل بومت ذمن المشركين الانفرقليل وقصد أاعدة رسول اللهصلي الله علىه وسلم واحتهدوا فى قتاله وكان ممن ذب عنبه تومنذ سعدين أبى وقاص رضى الله عنسه وحعل برجى عنه والنبي صلى الله علمه وسلم يقول له ارم فداك أبي وأمي وفي الصحيحين عن سعدقال جمع لى رسول الله صلى الله عليه وسلم بن أبو به يوم أحد وكان سعد محاب الدعوة مسدد الرمية وكان فهم أبوطلحة راميافكان شديد النزع وطلحة نعيد اللهوق الني صلى الله علمه وسلم مده فشلت مده وظاهر النبي صلى الله علمه وسلم بمن درعين وقتل دونه نفر قال ابن اسحق في السيرة في النفر الذين قاموا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ترس

فلزمأن يكون الرب مفتقرافي افادةمقداره الىموحب ومخصص ولامعنى للمعد غبر نفس الاحزاء على ماتقدم فكون الرسمعاول الوحودوهومحال وانكانمتناهما من جمع الجهات فله شكل ومقدار وهواماأن مكون مختصا مذلك الشكل والقدراذاته أولام خارج فان كان الاول لزم منه المسترال جمع الاحسام فيه ضرورة الاتحادفي الطسعة وانكان الثاني فالر بعتاج في وحوده الى غره وهومحال فق قلت ولقائل أن يقول الالعوزأن يكون عنصا بالشكل والمقداراذاته قوله انذلك يستلزم اشتراك جمع الاحسام فيهضرورة الاتحادفي الطبيعة انما يصم اذاسلم أن طسعية الاجسام كالهامتعدة وهذاممنوع بلىاطل بلمعاوم الفساد بالضرورة والحسفان طسعة النارليست طسعة الماءولاطسعة الحموان طسعة النمات وهذامني على القول مان الاحسام متماثلة في الحقيقة وهذالوصم لأغنى عن هـ ذه الوحوه كلهاوهوفى كالهلا ذكرقول من يقسول بتعانس الاحسام من أهل الكلام المعتزلة

(۱) قوله وجل عبيدة بن الحرث كذافى النسخ ولعله من زيادة الناسخ فان الكلام بدونه مستقيم وحرر كتبه مصحصه

دون النبي صلى الله علمه وسدلم أبود حالة منفسه يقع النمل في ظهره وهوم نحن علمه حتى كثرفه النمل ورمى سعدن أبى وقاص دون النبي صلى الله علمه وسلم قال سعد فلقدراً يته ساولني النمل ويقول ارم فدال أى وأى حتى انه لمناولني السهم ماله نصل فيقول ارم وقال الني صلى الله غلمه وسلم حىنغشمه القوممن بشرى لنانفسم فقام زيادين السكن في نفرخسة من الانصار وبعض الناس يقول انماهو عمارة من زيدمن السكن فقاتلوا دون رسول الله صلى الله علىه وسلم رحلا غروحلا يقتلون دونه حتى كان آخرهم زبادأ وعمارة فقاتل حتى أثبتته الحراحة غم فاءت فثةمن المسلمين فأجهضوهم عنه فقال النبى صلى الله عليه وسلم أدنوه مني فأدنوه منه فوسده قدمه فمات وخده على قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني عاصم من عمر من قتادة أن رسول اللهصلى الله عليه وسلمرى عن قوسه حتى الدقت سنها فأخذها قتادة من النعمان فكانت عنده وأصبت ومئذعن قتادة س النعمان حتى وقعت على وحنته وحدثني عاصم س عمر سنقت ادة أنرسول الله صلى الله عليه وسلم ردها بيده وكانت أحسن عينيه وأحدهما ولم يكن على ولاأبو بكر ولاعرمن الذبن كانوا مدفعون عن النبي صلى الله عليه وسلم بل كانوا مشغولين بقتال آخرين وح حالني صلى الله عليه وسلم في حسنه ولم يحسر حعلي فقوله ان علماقال أصابتني يوم أحدست عشرة ضربة سقطت في أربع منهن الى الارض كذب على على والس هـ ذاالديث في شي من الكتب المعر وفة عندا هل العلم فأن اسنادهذا ومن الذي صححهمن أهل العلم وفى أى كتاب من الكتب التي يعتمد على نقلهاذ كرهذا بل الذي حر حرسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير من العجابة قال الناء يحق فلاانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الىفم الشعب خرج على ن أى طالب حتى ملا ترسه من المهراس فاعه رسول الله صلى الله علمه وسلم لنشر بمنه فوحداه ريحافعافه فلم تشرب منه وغسل عن وحهه الدم وصب على رأسه وهو يقول اشتدغض الله على من أدمى وجه نبسه وقوله ان عثمان حاء بعد ثلاثة أيام كذب آخر وقوله ان حمريل قال وهو معرج لاسف الا ذو الفقا ، رولا فتي الاعلى كذب ناتفاق الناس فانذاالفقارلم يكن لعلى ولكن كان سفالابي حهل غنمه المسلون يوم بدر فروى الامام أحمد والترمذي والزماحه عن النعاس قال تنفل رسول الله صلى الله علمه وسلمسيفه ذاالفقار نوم بدروهوالذى رأى فيه الرؤيايوم أحسد قال رأيت فى سيني ذى الفقار فلا فأولت فلايكون فكم ورأيت أنى مردف كبشا فأولت كبش الكتسة ورأستأنى فىدر عحصينة فأولتهاالمدينة ورأيت بقراتذبح فيقر والله خميرفكان الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الكذب المذكورفى ذى الفقارمن حنس كذب بعض الجهال أنه كان لهسيف عتداداضرب كذاوكذاذراعا فانهدداما يعلم العلماءأنه لم يكن قطلاسف على ولاغبره ولوكانسفه متذلذه بوم قاتل معاوية وقال بعض الجهال انه مذيده حتى عبر الجيش على بده يخسير وانه قال للمغلة قطع الله نسلك فانقطع نسلها فهذامن الكذب المن فالهوم خسيرام بكن معهم بغلة ولا كان السلمين بغلة على عهد الذي صلى الله عليه وسلم الا بغلته التي أهداهاله المقوقس وذلك بعدغز ومخمير بعدأن أرسل الىالامم وأرسل الىهرقل ملك الشام والى المقوقس ملائمصر والى كسرى ملك الفرس وأرسل الى ماوك العرب مثل صاحب الممامة وغسره وأنضافا لحيش لم بعبرأ حدمنهم على بدعلى ولاغبره والمغلة لم تزل عقماقمل ذلك ولم تكن قسل ذلك تلدفعقمت ولوقد رأته دعاعلي نغلة معننة لم تعم الدعوة حنس النغال ومثل هلا

والاشعرية قال انهم بنوا ذلك على أصلهم انالجسم هوالجوهرالمؤلف أوالحواهرالمؤتلفة وانالحواهر متعانسة وأن التأليف من حث هوتأليف غيرمختلف فالاجسام الحاصلة منها غرمختلفة ومعاوم أنهذن الاصلى اللذين سواعلهما تماثل الاحسام قد أبطلهما هو وغبره وهي مما مخالفهم فماجهور العقلاء فأكثر العقلاء لايقولون انالاحسام مركسةمن الحواهر المنفردة لاجهورأهـــلاللاولا جهورالفلاسفةبل جهورأهل الكلام من الهشامــة والنحارية والضرارية والكلاسة والكراسة لايقولون شلك فكمف عن عدا أهل الكلام من سائر أنواع أهل العمل فانهم من أعظم الناس انكار الذلك وكذلك القول بماثل الحواهرقول لادليل علمه اذ المتنازعون فى الحدواهر المنفردة منهمن يقول باختلافها ومنهم من يقول بتماثلها وأنضافقول القائل اماأن يكون مختصالذاك المقدارلذاته أملام نحارج يقالله أتريد بذاته مجردالجسمية المشتركة أمذاته الذي يختص بهاوعتازيها عن غـمره أما الاول فلا يقوله عاقل فانعاقلا لايعلل الحكم المختص بالامن المشترك فلايقول عاقلان مااختص به أحدد السئين عن الا خركان للقدر المشترك بينهما فان القدر المشترك بين الشيئين

الكذب الظاهرة ول بعض الكذابين انه لماسي بعض أهل الست جاواعلى الجال عرايا فنبت لهم منامات من ومئذ وهي المعاني وأهل الست لم يسبأ حدمتهم في الاسلام ولاجل أحدمن نسائم ممكشوف العورة واغاجي هذا المكذب مثل كذب من يقول ان الحجاج قتل الاشراف لم يقدل علمه الخاص والعام بل هدا الكذب مثل كذب من يقول ان الحجاج قتل الاشراف الم يقدل أحدامن بني هاشم مع ظله وفت كه يكثير من غيرهم لكن قتل كثيرامن أشراف العرب وكان عبد الملائف قد أرسل المه أن لا يقتل أحدامن بني هاشم وذكرله أنه لما قتل الحسين في ولا يه بني عبد الملائف تراسل المه أن لا يقتل أحدامن بني هاشم وذكرله أنه لما قتل الحسين في ولا يه بني ان الحجاج طمع أن يتزوج هاشميمة فط على عبد الملائف وأخير وه بذلك فلم والمحاج أهد لا لان يتزوج واحدة من بني هاشم ودخلوا على عبد الملائ وأخير وه بذلك فنع الحاج من ذلك ولم لا والمحادث التي ينقلها كثير من الجهال لا نيزوجها وبالحدادث التي ينقلها كثير من الجهال لا نيزوجها وبالحدادث التي ينقلها كثير من الجهال لا نيانه خلاف ما علم بالنقل الصحيح ومنها ما يعرف كذبه بالعادة ومنها ما يعرف كذبه بالعرف كدبه بالعرف كذبه بالعرف كذبه بالعرف كذبه بالعرف كذبه بالعرف كذبه بالعرف كذبه بالعرف كدبه بالعرف كدبه بالعرف كذبه بالعرف كدبه بال

وفعدل الله عليه وسلم الخندق أقبلت قريش بقدمها أبوسفيان وكنانة وأهل تهامة في عشرة صلى الله عليه وسلم من الخندق أقبلت قريش بقدمها أبوسفيان وكنانة وأهل تهامة في عشرة آلاف وأقبلت غطفان ومن تعهامن أهل تحد وتزلوامن فوق المسلمين ومن تعهم كافال تعالى اذ حاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم فرج عليه الصلاة والسلام بالمسلمين مع ثلاثة آلاف وجعلوا الخندق بنهم واتفق المشركون مع المهود وطمع المشركون بكثرتهم وموافقة المهود وركب عرو أن و وعكرمة من أبي جهل ودخلامن مضيق في الخندق الى المسلمين وطلما المبارزة فقام على وأحابه النبي صلى الله عليه وسلم انه عرو فأذن له في الرابعة فقيال له على كنت عاهدت على ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم انه عرو فأذن له في الرابعة فقيال له على كنت عاهدت قال على من قريش الى احدى خلتين الا أخذتها منه وأنا أدعوك الى الاسلام قال عسرو لا حاجة لى ذلك قال أدعوك الى المبارزة قال ما من عالى المشركين والمهود وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل على لعسرو من عبد ود أفضل من عبادة والمهود وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل على لعسرو من عبد ود أفضل من عبادة التقليم المن عبادة المقالية على وانهور م عكرمة نم انهوم ما في المن عبادة التقليم بالتقليم المن عبادة التقليم بالتقليم بالتقليم

لايستازم المختص فضلا عنأن مكونعلة للغتص والعلة مستازمة للعلول والملزوم أعممن العلة فاذا لم يكن المسترك ماز وماللختص كانأن لايكون علة أولى وأحرى فان الملزوم حث وحدوجد اللازم ومعاوم أنه ليسحث وحدالمشترك وجدالختصاذ المشترك وحد فىهلذا والمختص بالا خرمنتف وتوحدفي هذا والمختص في الآخر منتف وفى الحملة فهدايمالا بتنازع فمه العقلاء فلا يكون اختصاص أحدالجسمن بخصائصه لمحرد الجسمة المشتركة بل تلك الحصائص مماعتنع ثبوتهالسائر الاحسام وحنئذفيقال معاوم أن كل حسم مختص بخصائص وخصائصه لاتكون لاحل الجسمية المشتركة وذلك عنع تماثل الاحسام لانهالو كانت مماثلة للزمأن يكون اختصاص بعضها بخصائصه لخصص والمخصصاما الرب واماغيره وتخصص غيره عتنع لانه حسم من الاحسام فالكادم فيه كالكلام فيغيره ولان التقدير أنهامما ثلة فلسهدا بالتخصيص أولىمن هذاو تخصصه أيضاعمنع لانه يستلزم ترجيم أحدالتماثلين على الأخر بغرص حودلك عتنع واذاقمل المرجه والقدرة والمششة قىل نسمة القدرة والمشتة الى جمع التماثلات سواء فمتنع الترجيع بجردذلك فلابدأن بكون

بصبرا اذجاؤكم من فوفكم ومن أسفل منكم واذراءت الابصار وبلغت القبلوب الحناح وتظنون بالله الطنونا هنالك اشلى المؤمنون وزلز لوازلز الاشديدا واذيقول المنافقون والذبن فى قلوبهم من صماوعد ناالله ورسوله الاغرورا الى قوله وكفي الله المؤمنين القنال وهذا يمين أنالمؤمن نالم يقاتلوافها وأنالمشركين ماردهما له بقتال وهذاهوالمعلوم المتواتر عندأهل العلم بالحديث والتفسير والمغازي والسير والتاريخ فكمف يقال بانه باقتتال على وعرو سعيدوذ وقتله انهزم المشركون والحديث الذىذكره عن النبى صلى الله علمه وسلم أنه قال قتل على لعرو من عبدود أفضل من عبادة الثقلين من الاحاديث الموضوعة ولهذا لم يروه أحدمن علماء المسلمن في شي من الكتب التي يعتمد علها بل ولا يعرف له استناد صحيح ولاضعمف وهوكذب لابحوز نسبته الىالني صلى الله علمه وسلم فاله لايحوز أن يكون قتل كافر أفضل من عبادة الجن والانس فانذلك مدخل فمه عمادة الانساء وقدفتل من الكفار من كان قتله أعظم من قتل عرو سعدود وعمرو هذالم مكن فممن معاداة النيصلي الله علمه وسلم ومضارته له وللومنين مثلما كانفى صناديدقر بش الذين قتاوابيدرمثل أبى حهل وعقية سن أبى معمط وشيبة سربيعة والنضر بنا الرث وأمنالهم الذين نزل فهم القرآن وعرو هذا لم ينزل فيه شي من القرآن ولا عرف له شئ ينفرده في معاداة الني صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وعمر و سود هذا لم يعرف لهذ كرفى غزاة بدر ولاأحدولا غر دلك من مغازى قريش التي غز وافها الني صلى الله علمه وسلم ولافى شئ من السرا باولم يشتمرذ كره الافى قصة الخندق ومع أن قصته ليستمذ كورة فى العماح وتحوها كانقلوافى العماح مبارزة الثلاثة يوم بدرالى الشلائة مبارزة حزة وعسدة وعلى مع عتبة وشيبة والوليد وكتب التفسيروا لحديث ملوأة بذكر المسركين الذبن كانوا بؤذون النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبى جهل وعقبة سأبى معيط والنضر سالحرث وغيرهم وبذكر رؤساءالكفارمثل الوليدين المغيرة وغيره ولميذكرأ حدعمرو منود لافي هؤلاء ولافي هؤلاء ولاكان من مقدمي القتال فكيف بكون قتل مثل هذا أفضل من عبادة الثقلين ومن المنقول بالتواترأن الحيش لم ينهزم بقتله بل بقوا بعده محاصر بن محدين كاكانوافيل قتله

(قال الرافضي) وفي غراة بني النضير قتل على رامي ثنية النبي صلى الله عليه وسلم وقتل بعده عشرة وانهزم الدافون

(والحواب) أن يقال ما تذكره في هذه الغزاة وغيرها من الغز وات من المنقولات لا بدمن في كراسناده أولا والافلوأ رادانسان أن يحتج بنقل لا يعرف اسناده في جزئيسة لا يقبل منه في كيف يحتج به في مسائل الأصول غم يقال ثانياه في الكذب الواضع فان بني النصيرهم الذين أنزل الله فيهمسو رة الحشر با تفاق الناس وكانوا من اليهود وكانت قصتهم قسل الخدد في وأحدوله بذكر فيها مصاف ولاهز عة ولارجي أحدثنية النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون في غزاة بني النضير وقد حاصر وهم ثنيته يوم أحدد وكان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون في غزاة بني النضير وقد حاصر وهم حصا راشد بديا وقطعوا نحيلهم وفه مم أنزل الله تعالى ما قطعتم من لينة أوثر كتموها قائمة على أصولها في اذن الله وليغزى الفاسة عن ولم يخر جوالقتال حتى ينهرم أحدمن موانما كانوا في حصن يقاتلون من ورائع كاقال تعالى لا يقاتلون كم حيما الافي قرى محصنة أومن و راء حدد بأسهم بينهم شديد تحسيم معاوقا ويهم شتى غمان النبي صلى الله عليه وسلم أحلاهم احلاء لم يقتلهم فيه قال تعالى هو الذي أخر ج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر بأسهم بينهم قال تعالى هو الذي أخر ج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر

المرجمالله تعالى فىذلكمن الحكمة والحكمة تستلزم عملم الحكم بأن أحدالأمرس أولىمن الآخر وأن يكون ذلك الراج أحدالسهمن الاخر وحنشذ فذلك يستازم تفاضل المعاومات المرادات وذلك عنع تساويهاوهو المطاوب وهذا الكلام يتعلق عسألة حكمة الله فى خلق وأمره وهو مبسوط فيغبرهذا الموضع ونفاة ذلك غاية ماعندهم أمهم يزعون أنذلك بقتضى افتقاره الىالفير لانمن فعل شألمراد كان مفتقرا الىذلك المراد متكملاته والمتكمل نغره ناقص ننفسه وهذهالحة ماطلة كمطلان حتهم فى نفى الصفات وذاك أنالفظ الغير محل فانأريد بذلك أنه يفتقرالي شي مساين منفصل عنه فهدذا ممنوع فان مفعولاته ومراداته هو الفاعل لها كلهالاعتاج في شي منها الى غميره وانأريد بذلكأنه مفتقسر الى ما هومقدو راه مفعول له كان حقيقة ذلك أنه مفتقر الى نفسه أو لوازم نفسه ومعاوم أنه سحانه موحود بنفسه لايفتقرالي ماهو غىرلەممانلە وأنەمسىنوجى لصفات الكمال القهيمن لوازم ذاته فاذاقال القائل انهمفتقسر الىنفسه كانحقيقته أنهلا بكون موحودا الانتفسه وهذا المعنى حق واذاقيل هومفتقر الىصفاته اللازمة أوجزته أولوازمذانه أو

ماظناتم أن مخرجوا وظنواأنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم اللهمن حث لم يحتسبوا الى قوله تعالى فاعتبروا ماأولى الابصار قال ان اسحق بعدأن ذكر نقضهم العهدوأنهم أرادوا قتل النبى صلى الله علمه وسلم لماخر جالهم يستعن بهم ف دمة القتيلين اللذين قتلهما عرو بناً منه قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيرا ليهم وبالتهيؤ لحربهم واستعمل على المدينة الأأممكتوم فيماذكر ابن هشام ونزل تحريم الجرر قال النا-حق فتحصنوا منهفى الحصون فأمررسول اللهصلي الله علمه وسلم بقطع النخسل والنحر يق فمها فنادوه أي محمد قد كنت تنهيءن الفسياد وتعسه على من صنعه فيامال قطع النخسل وتحريقها قال وقد كان رهط من بني عوف نالخرر جقد معثوا الى بنى النضير أن اثبتوا وتمنعوا فانالن نسلكم ان قوتلتم فاتلنامعكم وانخرجتم خرجنامعكم فتربصوامن ذلك نصرهم فلي يفعلوا وقذف الله فى قلوبهم الرعب وسألوا الرسول صلى الله عليه وسلمأن يخلبهم ويكفعن دمائهم على أن لهمما حلت الابل من أموالهم الاالحلقة فف مل فاحتماوا من أموالهم مااستقلت به الابل فكان الرجل منهم بهدم بيته عن نحاف اله فيضعه على ظهر بعسره فينطلق به فرحوا الى خيبر ومنهم من سارالي الشام قال وحدثني عدالله سنأى بكر بأنه حدث أنهم استقاوا بالنساء والابناء معهم الدفوف والمزامير والقينات بعزفن خلفهم يزهو وفخر مارؤي مشلهمن حيمن الناس وخلوا الاموال ارسول الله صلى الله عليه وسلم فكانتار سول الله صلى الله عليه وسلم حاصة بضعها حث بشاء فقسمهارسول اللهصلي الله علمه وسلرس المهاجرين الاولين دون الانصار الاأن سهل من حنىف وأباد حانة ذكر افاقة وفقر افأعطاهما النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنزل الله تبارك وتعالى فيبني النضبرسورة الحشير بأسرها يذكرفهاماأصابهممن نقمة وماسلط اللهبه وسوله عليهم وماعل فهم وفى العديدين عن ان عمرأن بهود بنى النضير وبني قر يطة حاربوا رسول اللهصلي الله عليه وسلم فأجلى بني النضير وأقرقر يظة ومن علمهم حتى حاربت قريظة بعددال فقتل رحالهم وسي نساءهم وأولادهم وأمو الهم وقسم أنفالهم بين المسلين الا بعضهم لحقوا رسول اللهصلي الله علىه وسلم فأمنهم وأسلوا وأجلي رسول اللهصلي الله عليه وسلم بهود المدينة كالهم بنى قينقاع وهم قوم عبدالله نسلام وبهود بنى حارثة وكل بهودى كان مالمدينة

قال الرافضى وفى غزوة السلسلة حاء أعرابى فأخرالنبى صلى الله عليه وسلم أن جماعة من العرب قصدوا ان يكسواعلم بالمدنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوائى فقال أبو بكر أناله فدفع السه اللواء وضم السه سعمائة فلما وصل البهم قالوا ارجع المصاحب فأناف جمع كثير فرجع فقال في الدوم الثاني من للوائى فقال عر أنا فدفع المه الرابة ففعل كالاول فقال في الدوم الثالث أبن على فقال على أناذا بارسول الله فدفع المه الرابة ومضى المالقوم ولقهم بعد صلاة الصبح فقتل منهم ستة أوسعة وانهزم الباقون وأقسم الله تعالى بفعل أمرا لمؤمنين فقال والعاديات ضحا السورة

(فالحواب) أن يقالله أجهل الناس يقول الدن بن لناسنده فاحتى نثبت أن هذا نقل صحيح والعالم يقول الدن الدن الغزاة وماذكر فيها من حنس الكذب الذي يحكمه الطرقة الذين يحكمون الاكاذيب الكثيرة من سسيرة عنترة والبطال وان كان عنسترة له سيرة مختصرة والبطال له سيرة يسيرة وهي ما حرى له في دولة بني أمسة وغروة الروم لكن ولدها الكذا يون حتى صارت محلدات وحكايات الشطاركا محد الدنف والزين المصرى وصاروا يحكمون حكايات تحتلقونها

تحوذلك كانحققة ذلك أنه لايكون موحدوداالانصفات الكمال وأنه عتنم وجموده دون صفات الكالالتيهي من لوارم ذاته وهذاحق ومعاومأن الامور السي لاعكن وحسودها الاحادثة متعاقبةلس الكالف أن يكون كلمنها أزلما فانذلك ممتنع ولافى أن ذلك لا يكون فان ذلك نقص وعدم بل فىأن تكون محسب امكانها على ماتقتضمه الحكمة فكون وحود تلك المرادات الحادثة من الكالات التي يستعقها ولا يحتاج فها الىغـىرەفىكونفعلەمايفعله الحكمة من أعظم نعوت الكمال التي محدأن وصف بها ونفهاءنه يقتضى وصفه بالنقائص وانكل كال بوصف وفلس مفتقرافه الى غرهأصلابلهومن لوازمذاته سحاله وتعالى عمايقول الظالمون علوا كسيرا الذبن يصفونه بالنقائص وسلمونه الحكمة التي هيمن أعظم نعوت الكال توهما أن اثبانها يقتضي الحاجة الى غيره وذلك غلط محض بل لا يقتضي اثماتها الااستلزامذاته لنعوت كاله وكال نعوته لاافتقارالى شئ مان لنفسه المقدسة وأيضافيقال القول في استلزام الذات لقدرها الذي لم يقدره المشركون كاقال تعالى وماقدروا اللهحق قدره والارض جمعا قمضته بوم القمامة والسمواتمطو باتبسنه سعانه

وتعالى عمايشركون كاستلزام الذات اسائرصفاتهامن العلم والقيدرة والحساة فانهلوكان كل مختص محتاج الى مخصص لزم الدورأ والتسلسل الماطلان فلامد من مختص عا مختص مد مختص بذاك انفسه وذاته لالام مان له وهـ ذاهوحقيقة الواحب لنفسه المستازم لجسع نعوته منغير افتقارالىغيرنفسه معأنما ذ كره في وحسوب تناهي الابعاد قدأ بطلفه مسالك الناس كالها وأنشأمسل كاظن أنه لمستقه المه أحد واذاحر والأمرعليه وعلهم فى تلك المسالك كان القدر فه أقموى منمسالكهم فاوقدرأن ائنىن أثبت أحدهماموحودا قائما بنفسه لابتناهي وأثبت الآخر موحودالا يكون متناها ولاغمر متناه كانقول الثانى أفسدوالاول أقر بالى الصواب ومامن مقدمة يدءون بهاافسادقول الاول الاوفي أقوالهمماهوأفسدمنها والمناظرة تارة تكون بن الحق والماطل وتارة بن القولين الماطلين لتسين بطلائهما أوبطلان أحدهما أوكون أحدهما أشد بطلانامن الأخر فانهذا ينتفعه كثمرافي أقوالأهمل الكلام والفلسفة وأمثالهم يمن يقول أحدهم القول الفاسدوينكر على منازعه ماهو أقرب منهالي الموا فسنأن قول منازعه أحق بالععة ان كان قوله صحصا

عن الرشيد وجعفر فهذه الغزاة من حنس هذه الحكامات لم يعرف في شي من كتب المغازي والسيرالمعروفة عندأهل العمرذ كرهنده الغزاة ولميذ كرهاأئمة هذاالفن فمه كوسي من عقمة وعروة بنالزيبر والزهرى وابناسحتي وشموخه والواقدي وسعيدين يحبى الاموي والوليد النمسلم ومحمدان عائذوغ مرهم ولالهاذ كرفى الحديث ولانزل فهاشي من القرآن وبالحلة مغازى رسول اللهصلي الله علمه وسلم لاسماغزوات القتال معروفة مشهورة مضبوطة متواترة عندأهل العملماحوالهمذ كورةفي كتمأهل الحديث والفقه والتفسير والمغازي والسير ونحوذاك وهي مماتتوفر الدواعى على نقلها فمتنع عادة وشرعاأن يكون للني صلى الله علمه وسلم غزاة يحرى فهامثل هذه الامورلا منقلهاأ حدمن أهل العلم مذلك كاعتنع أن يكون قد فرض فى الموم واللسلة أكثر من خس صلوات أوفرض فى العام أكثر من شهر ومضان ولم سف لذلك وكاءتنع أن يتكون النبي صلى الله علمه وسلم قدغزا الفرس بالعراق وذهب الى الهن ولم ينقل ذلك أحد وكاعتنع أمثال ذلك مماتت وفرالهمم والدواعي على نقله لوكان ذلك موحودا وسورة والعاديات فهاقولان أحدهماأنها نزلت عكة وهذابر ويعن النمسعود وعكرمة وعطاء وغيرهم فعلى هذا يظهر كذب هذا القول والشانى أنهانزلت المدينة وهوم روى عن اس عماس وقتادة وهدذا القول يناسب قول من فسر العاديات بخيل المجاهدين لكن المشهو رعن على المنقول عنه في كتب التفسيرأنه كان يفسر العاديات مابل الحاج وعدوها من مز دلفة الى مني وهذابوافق القول الاول فمكون على ماقاله على يكذب هذا القول وكان اس عباس والا كثرون يفسرونها بالخمل العاديات في سبل الله وأيضافني هذه الغراة أن الكفار نصحوا المسلمن وقالوا لأى بكرارجع الىصاحبك فانافى جع كثير ومعاوم أن هذا خلاف عادة الكفار المحاربين وأيضافأبو مكر وعمرلم نهزماقط وماينقله بعض الكذابين من انهزامه مايوم حنين فهومن الكذب المفترى فليقصد أحدالمدينة الابوم الخندق وأحد ولم يقرب أحدمن العدوالمدينة للقتال الافي هاتين الغزاتين وفي غزوة الغابة أغار بعض الناس على سرح المدينة وأماماذكر فى غزوة السلسلة فهومن الكذب الظاهر الذي لايذكره الامن هومن أجهل الناس وأكذبهم وأماغز وةذات السلاسل فتلك سرية بعث فيها النبى صلى الله عليه وسلم عمروين العاص أميرا فها لان المقصودمنها كانوا بني عذرة وكان بينهم وبين عمرو بن العاص قرابة فأرسله الهمم لعلهم يسلون غمأردفه بأبى عسدة من الجراح ولسلعلي فهاذكر وكانت قريبامن الشام بعمدة من المدينة وفهاا حتام عرو بن العاص في لدلة باردة فتهم وصلى بأصحابه فلما أخبر واالذي صلى الله عليه وسلم قال باعمر وصليت بأحجابك وأنت جنب قال اني معت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم فأقره الني صلى الله علمه وسلم على فعله ولم ينكره لما بن له عذره وقد تنازع الفقهاء هل قوله صلبت بأحصابك وأنت جنب استفهام أى هل صلبت مع الجنابة فلما أخبره أنه تطهر بالتمسم ولميكن جنباأ قرهأ وهواخبار بانه جنب والتيم بديح الصلاة ولايرفع الجنابة على قولين والاولهوالاطهر

و فصل ). قال الرافضي وقتل من بني المصطلق مالكا وابنه وسيا كشيرا من جاتهم حوير به بنت الحرث في أي ضرار فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم فاءها أبوها في ذلك اليوم فقال بارسول الله كريمة لانسبي فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بان يخيرها فقال أحسنت وأجلت ثم قال بابنية لا تفضي قومل قالت اخترت الله و رسوله

(والحواب) أن يقال أولالا يدمن اسناد كل ما يحتجريه من المنقول أوعزوه الى كناب تقوم به الحجة والافن أين والمأن هـ ذاوقع ثم يقول من يعرف السيرة هذا كله من الكذب من أخبار الرافضة التي يختلقونها فانه لم بنقل أحدان علىافعل هذافي غزوة بني المصطلق ولاسسى حويرية بنت الحرث وهي لماسيت كاتبت على نفسها فأدى عنها الذي صلى الله عليه وسلم وعنقت من الكتابة وأعتق الناس السي لأحلها وقالواأصهار رسول الله صلى الله علمه وسلم ولميقدم أبوها أصلاولاخبرها وروى أبوداود عن عائشة قالت وقعت حوير بة بنت الحرثين المصطلق في سهم ثابت ن قيس من شماس أوان عمله فكاتبت على نفسها وكانت امر أة ملاحة تأخذهاالعن قالتعائشة فاءت تسأل رسول اللهصلي الله عليه وسلف كتابتها فلاقامت على الماف فرأ مها كرهت مكانها وعرفت أن رسول الله صلى الله علمه وسلم سرى منها مشل الذى وأيت فقالت مارسول الله أناجو مربة بنت الحرث وأناكان من أمرى مالا يحفى علمات وانى وقعت فيسهم ثابت بن قيس بن شماس واني كاتبت على نفسي وحثت تعمنني فقال لهارسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لل فماهو خبراك قالت وماهو بارسول الله قال أؤدى عنل كتابتك وأتزوجك قالت قدفعلت فلماتسامع الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزقج جويرية أرساوا مافى أيديهم من السبي وأعتقوهم وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فارأ يناام أة كانت أعظم ركة على قومهامه أعتى في سبها أ كثر من مائة أهل بيت من بنى المصطلق

وفي غروة خسير كان الفنى وفي غروة خسير كان الفنى فيها على يدأ مير المؤمنسين ودفع الرابة فيها الى أى يكر فانهزم نم الى عمر فانهزم نم الى على وكان أرمد فتفل في عينيه وخرج فقتل مرحافانهزم الياقون وغلقوا عليهم الباب فعالجه أمير المؤمنين فقلعه وجعل حسرا على الخندق وكان الباب بعلقه عشر ون رحلا ودخل المسلون الحصن ونالوا الغنائم وقال عليه السلام والله ما قلعه بقوة خسمائة رحل ولكن بقوة ريانية وكان فني مكة تواسطته

(والجواب) بعد أن بقال العندة الله على الكاذب أن يقال من ذكرهذا من علماء النقل وأبن اسناده وصحته وهومن الكذب فان خبرلم تفتيح كلها في يوم واحد بل كانت حصونا متفرقة بعضها فتح عنوة وبعضه ها فتح صلحا ثم كتموا ماصا لحهم علمه النبي صلى الله عليه وسلم فصار والمحارين ولم ينهز وفيها أبو بكر ولاعسر وقدروى أن علما اقتلع باب الحصن وأما حعله حسرا فلا وقوله كان فتح مكة أو أسلا الاكافي مكة نواسطته من الكذب أيضا فان علمالدس له في فتح مكة أثر أصلا الاكافي وقوله كان فتح مكة أثر أصلا الاكافي وقوله كان فتح مكة أثر أصلا الاكافية والاحاديث الكثيرة المشهورة في غزوة الفتح تنضمن هذا وقد عزم على على فقل حو ين لاخته احارتهما أخته أمهائي فأحار رسول الله عليه وسلم من أحارت وقدهم عن أبي هرية قال كنايوم الفتح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل حالدين الوليد على المحتمدة السرى وحعل الزير على المحتمدة المنهي وحعل أناعسدة على المساذقة و بطن الوليد على المحتمدة السرى وحعل الانصار فأواجم ولون فقال بامعشر الانصاره لي ونا وباش قريش قالوا نعم قال انظر والقاسموه مغداان تحصد وهم حصد اوأحنى سده و وضع عسمه على شماله وقال موعد كم المناق المناق الماضوة الماضوة والفي الله عليه وسلم على الصفا فا أشرف يومئذ لهم أحد الاأناموه قال فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فا أشرف يومئذ لهم أحد الاأناموه قال فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا في الانصار فأطافوا بالصفا فا أوسي عنان فقال بارسول الله أسمد خيراء قريش

وانقوله أحق بالفسادان كان قول منازعه فاسد التنقطع بذلك حة الماطل فانهذا أمرمهماذ كان المطلون يعارضون نصوص الكتاب والسنة بأقوالهم فانسان فسادهاأحد ركني الحق وأحد المطاويين فانهؤلاء لوتركوا نصوص الانساء لهدت وكفت ولكن صالواعلماصول المحاربين للهوارسوله فاذادفع صالهموبين ضلالهم كانذاكمن أعظم الجهاد فيسمل الله وقدحكي الاشعرى وغسره عنطوائفأنهم يقولون انه لا يتناهى وهـــولاء نوعان نوع يقول هوجسم ونوع يقول ليس بجسم فاذاأراد النفاة أن سطاوا قول هؤلاء لم يمكنهمذلك فانهماذا فالوا يازم أن يخالط القادورات والاجسام فالوا كاأثبتم سوجودا لانشار السه ولاهو داخسل ولاخار بوفنعن نثبت موحسودا هوداخل ولا مخالط غبره فاذاقالوا ومذهب النفاة أبعدفي العقلمن مذهب الحلولمة ولهمذا اذاذكر القولان لاهل الفطر السلمة نفروا عن قول النفاة أعظم من نف ورهم عن قول الحاولية وكذلكماذ كره مسن امتناع النهايةمن بعض الخوانب دون بعض فانهذا قاله طائفة عن بقول انه على العرش وقبول هؤلاء وان قسل الهاطل فقول النفاة أبطل منه أمااحتحاحه الاقريش بعد الموم فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم من دخل دار أى سفمان فهو آمن ومن ألقى السلاح فهوآمن ومنأغلق باله فهوآمن وفى الصحيصين من حديث عروة بن الزبعر قال لماساروسول اللهصلى الله علمه ووسلم عام الفتح فبلغ ذاك قريشاخر ج أبوسفيان بن حرب وحكيم ان خرام وبديل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبلوا يسسرون حتى أتوام الظهران فاذاهم بسران كأنهانيران عرفة فقال أبوسفان ماهذه لكائها ندان عرفة فقال بديل بن ورقاء نيران بني عمرو فقال أبوسفيان عمرو أقل من ذلك فرآهم ناس من حوس رسول اللهصلي الله علمه وسلم فأدركوهم فأخذوهم فأنواجم رسول اللهصلي الله علمه وسلم فأسلم أوسفيان فلماسارقال العماس أمسك أماسفمان عندخطم الحمل حتى مظرالي المسلمن فبسه العساس فعلت القبائل تمرمع النبي صلى الله عليه وسلم كتبية كتبية على أبي سفيان فرت كتبية فقال باعباس من هذه قال هده عفار قال مالى ولغفار نم من تجهية فقال مثل ذلك نم من سليم فقال مشل ذاك حتى أقبلت كتبية لم يرمثلها قال من هؤلاء قال الانصار علمهم سعدين عبادةمعه الراية فقال سعدس عبادة باأباسفيان البوم يوم الملحمة البوم تستعل الكعبة فقال أنوسفيان باعباس حبذانوم الذمار غماءت كتبية وهي أقل الكتائب فهم رسول الله صلى الله علمه وسلم وأصحابه وراية النبي صلى الله علمه وسلمع الزبير فلمامر النبي صلى الله علمه وسلم بأبي سفيان قالألم تعلماقال سعدين عبادة قال وماقال قالقال كذاوكذا فقال كذب سعد ولكنهذا ومتعظمفه الكعبة ويوم تكسى فسه الكعبة نمام أنتركز رابته بالجون

وفى غروة حنين خرج رسول الله عليه وسلم متوجها فى عشرة آلاف من الله عليه وسلم متوجها فى عشرة آلاف من المسلمين فعانهم مأبو بكروقال لن نغلب الدوم من كثرة فانهم رمواولم سق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الانسعة من بنى هاشم وأعن بن أم أعن وكان أمير المؤمنسين بنيد به بالسيف وقتسل من المشركين أربعين نفسا فانهزموا

(والجواب) بعد المطالبة بعدة النقل أما قوله فعانهم أبو بكر فكذب مفترى وهذه كتب الحديث والسير والمغازى والتفسير لم يذكر أحدقوله ان أبا بكرعانهم واللفظ المأ فوران نغلب الوم من قلة فانه قد قبل انه قد قاله بعض المسلمان وكذلك قوله لم بق معه الاتسعة من بنى هاشم هوكذب أيضا قال ابن اسحق في السسيرة بقي مع الني صلى الله على وصن أهل بيته على والعناس والانصار وأهل بيت معه من المهاجرين أبو بكر وعر ومن أهل بيته على والعناس واسته الفضل وأبوسفمان من الحرث ورسعة من الحرث وأسامة من زيد وأعن من أما عن وبعض الناس بعد فهم قدم من العناس ولا بعد أباسفيان هذا من كلام ابن اسحق وقوله ان علىا كان بين بديه بالسمف وانه قتل أد بعين نفسا كل هذا كذب با تفاق أهل المعرفة بالحديث والمعارى والذى فيها أن الني صلى الله عليه وسلم والمسلمين المعرفة بالحديث المعارى والني ما المعارى والمسلمين المعارة والمسلمة والمورداة فرموهم برمية واحدة فولوا وكان مع النه عليه وسلم فأسلم فسن اسلامه فشت المورد وكان العباس المرمة أنا وأبوسفيان رسول الله عليه وسلم فأسلم فسن اسلامه فشت البراء من عازب وأمن الني صلى الله عليه وسلم العباس أن بنادى فهم وكان العباس جهورى الموت فنياد وأمن الني صلى الله عليه والمسلمة والمورة المقرة بعنى الشعرة التى با بعوا عمل الدي وعلى العباس جهورى الموت فنياد على أن لا يفروا وعلى الموت فنياد والمالية علية والمدة والمالية والمالية والمناهة المقرة على أن لا يفروا وعلى الموت فنياد والمالية والمناهة المقرة على أن لا يفروا وعلى الموت فنياد والمالية والمناه المناهة المناهة المورة المناه والمالية والمالية والمالية والمالية والمناهة المورة المناهة والمناهة المناهة المناهة المناهة المناهة المناهة المناهة والمناهة المناهة المناهة والمناهة المناهة المناهة والمناهة المناهة المناهة المناهة والمناهة المناهة ال

على هؤلاء مان اختصاص أحد الطرفين النهامة دون الأخرمحال لعدم الأولوبة أولافتقارهالي مخصص من خار ب فسيقولون له انتداعاتثبت تخصصامن هذا الحنس كما تقول ان الا رادة تخصص أحد المثلين لالموحب فاذا قىللە ھىدايستازم ترجيم أحد المماثلين بلامرج فلتهذا شأن الارادة والارادة صفة من صفاته فاذا كانت ذاته مستلزمة لمامن شأنه ترجيح أحدالمثلين اذاته بلا مرجح فلائن تكونذاته تقتضي ترجيح أحد المثلينبلا مرج أولى وهدذا للعتزلة والفلاسفة ألزم فان المعتزلة يقولونانالقادر المختار وج بلامرج والفلاسفة يقولون محسردالذات اقتضت ترجيح الممكنات بلامرج آخرفقد اتفقوا كلهم على أن الذات توجب الترجي لاحدالمماثلين بلامرج فكنف عكنهم معهداأن عنعوا كونها تستازم تخصيص أحد الجانين بلامخصص ولوقال لهم منازعهم الموحودات القائمات انفسها لاندأن يكون بنهاحد وانفصال فعلمنا التناهي من حانب هذاالموحودوأماالحانب الاخرفلا نعلم امتناعه الااذاعلنا امتناع وحود أبعاد لاتتناهى وهذاغبرمعاوملنا أوهو ماطل لكانقولهمأقوىمن قولهم والمقصودهناأنغابتهمف الطال قول هـ ولاءأن ينتهوا

فقاتاواحتى انهزم المشركون وكان النبى صلى الله عليه وسلم قد أخذ كفامن حصباء فرمى بها القوم وقال انه زمواور ب الكعبة وكان على بغلته وهو يقول

أنا الني لا كذب الأنان عبد المطلب

وهذامارواه أهل العدين وفي العدين عن البراءوسأله رجل قال أكنتم ولستم يوم حنين باأباعيارة فقيال أشهد أن بي الله صلى الله عليه وسلم ما ولى ولكنه انطلق أخفاء من الناس وحسر الى هذا الحي من هوازن وهم قوم رماة فرموهم برشق من نبل كائنهار جل من جراد فالكشفوا فأقبل القوم الى رسول الله عليه وسلم وأبوسفيان بن الحرث يقود بعلته فنزل ودعا واستنصر وهو يقول

أناالني لا كذب و أناان عبد المطلب

اللهم أنزل نصرك قال البراء وكذا الدرالياس تقيه وكان الشجاع منا الذي يحاذى به يعنى النبى صلى الله عليه وسلم نزل النبى صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلة م قبض قبضة من تراب الارض واستقبل ما وجوههم فقال شاهت الوجوه في اخلق الله منهم السانا الاملاعين من أباستان القبضة فولوا مدبرين وهزمهم الله وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائهم بين المسلم ن رواه مسلم رضى الله عنه

﴿ فصل ﴾ قال الرافضي الخامس اخبار مالغائب والسكائن قبل كونه فأخبر أن طلحة والزيترلما استأذناه فيالخروج الى العررة قال لاوالله ماتريدان العمرة واغبا تريدان البصرة وكان كافال وأخبروهو بذى قار حالس لاخذالسعة مأته كمن قسل الكوفة ألف رحل لار مدون ولا ينقصون سابعونني على الموت وكان كذلك وكان آخرهم أوبس القرني وأخبر بقتل ذي الشدية وكان كذلك وأخبره شخص معمورالقوم فى قصة النهروان فقال لن يعبروا غم أخبره آخر بذلك فقال لن يعبروا والهوالله لمصرعهم فكان كذلك وأخبر بقتل نفسه الشهر يفة وأخبر بأن شهر بان اللعين يقطع بداه ورحلاه و يصل ففعل به معاوية ذلك وأخبر مسمارا التمار بأنه يصلب على باب دار عرو بن حريث عاشر عشرة وهو أقصرهم خشمة وأراه الخلة التي يصلب عليهافوقع كذلك وأخبر راشداالعرى بقطع يديه ورجليه وصلبه وقطع لسأنه فوقع وأخبركهيل مزيادأن الحاج يقتله وأنقنبرا يذبحه الحاج فوقع وقال للبراء نعاذبان ابنى الحسن يقتل ولاتنصره فكان كاقال وأخبرعوضع قتله وأخبر علك بنى العماس وأخذ الترك الملائمتهم فقالملك بني العباس بسيرلاعسرفيه لواجتمع علهم الترك والديام والهنسد والبربر والطملسان على أن برياوا ملكهم ماقدرواأن يزياوه حتى تشذعلهم موالهم وأرباب دولتهم ويسلط علهم ملائمن الترك بأني علهم من حدث بدأ ملكهم لاعر عديث الافتحها ولاترفع لهرامة الانكسها الويل تم الويل لمن ناواه فلايزال كذلك حتى يظفر بهم ثم يدفع ظفره الىرحسل من عترتي يقول مالحق و يعلى الاوان لأمم كذلك حسطهر هولا كومن الحسة خراسان ومنها بتداءملك بنى العماس حتى بادع لهمأ يومسلم الحراساني

(والجواب) أن يقال أما الاخبار سعض الامور الغائبة فن هودون على يخبر عشل ذلك فعلى أجل فدرامن ذلك وفي اساع أي بكر وعمر وعمان من يخسر بأضعاف ذلك ولسواعن يصلح الامامة ولاهم أفضل أهل زمانهم ومثل هذا موجود في زماننا وحديقة من المان وأبوهر برة وغيرهمامن العجابة كانوا يحدثون الناس بأضعاف ذلك وأبوهر برة يسنده الى النبي

الىابطال بعد لايتناهى أوالىعدم الأولو بةأووحوب المخالطة وهذه المقدمات عكن منازعهم أن سازعوهم فهاأعظم ماعكنهم همم مذازعة أواللك فيمقدمات حتهم وردعلهم من المناقضات والمعارضات أعظم مماردعلى أولئك وهدذا مسوطفموضعه فهلذهالخة وأمثالهامن حج النفاة عكسن ابطالهامن وحوه كثيرة تعضهامن حهة المعارضة باقوال أهل باطل آخر وسانأنه لسقول أولئك بأبطل من قول هؤلاء فاذالم عكن الاستدلال على نق أحد القولس الابالمقدمة التي بهانفي القول الأخرام يكن نفى أحدهماأولى من نفي الآخر بل ان كانت المقدمة صححة لزم نفهما جمعاوان كانت باطلة لمندل على نفي واحدمتهما فكمف اذاكانت المقدمة التي استدلها المستدل على نفي قول منازعه قدقال بهاو عاهوأ للغ منها وبعض ماتسطل بههدده الحة كونمن حهة أهل الحق الذين لم يقولوا باللا ونحن نذكر مابحضر من الطالها مالكلام على مقدماتها والمواضع التي بنازع فهاالناس الاول قوله لو كان حسمال كان له بعدوامتداد فانهذا مانازعه فه طائفة عن يقول هوحسم وهو معذال واحدلا يقسل القسمة بوحه من الوجوه فلايشارالي شي منه دونشي فان هـ ذامعروفعن

صلى الله عليه وسلم وحذيفة تارة يسنده وتارة لايسنده وان كان في حكم المسند وماأخبر به هو وغيره قد مكون بما سمعه من الذي صلى الله عليه وسلم وقد يكون بما كوشف هويه وعر رضى الله عنه قدأ خربر بأنواع من ذلك والكت المصنفة في كرامات الاولماء وأخمارهم مثل مافى كتاب الزهد للامام أحد وحلمة الاولياء وصفوة الصفوة وكرامات الاواماء لابي مجدا لللال وابن أبي الدنها واللالكائي فهامن الكرامات عن بعض أتباع أبي بكر وعمر كالعلاء بن الحضرمي نائب أبى بكر وأبي مسلم الحولاني بعض أتماعهما وأبي الصهماء وعامر بن عبدقيس وغير هؤلاء بمن على أعظم منه ولبس ف ذلك ما يدل على أنه يكون هوالافضل من أحدمن الصحالة فضلاعن الخلفاء وهذه الحكايات التىذكرهاعن على لميذكر لشي منها اسنادا وفهاما يعرف صعته وفهاما يعرف كذبه وفيهاما لايعرف هل هوصدق أم كذب فالخبر الذى ذكره عن ملك الترك كذب على على فاله لم مدفع ظفره الى رحل من العترة وهذا مماذ كره متأخرهم والكتب المنسو بةالى على أوغيره من أهل المتفى الاخمار بالمستقملات كلها كذب مشل كتاب الحفر والبطاقة وغبردلك ولذلكما نضاف المهمن أندكان عنده علمن الني صلى الله علمه وسلخصه بهدون غيره من الصحابة وفي صحيح المخارى عن أبى حذيف قال قلت اعلى هل عند كم شئ من الوجى مماليس فى القسرآن فقال لا والذى فلى الحسة وبرأ النسمة الافهما بعطمه الله رحلافي القرآن ومافي هذه العصفة قلت ومافي هذه العصفة قال العقل وفكاك الاسر وأثلا يقتل مسلم بكافر وكذلكما منقل عن غسرعلى من العجامة أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بشي من عملم الدين الباطن كل ذلك باطل ولا مذافى ذلك مافى الصححين عن أبي هر يرة قال حفظت من رسول اللهصلى الله عليه وسالم جرابين أماأحدهما فبأشته فيكم وأماالا خرفلوأ بثه لقطعتم فىذلك الجراب بل كان أبوهر برة أحفظ من غيره ففظ مالم محفظه غيره وكذلك قال حذيفة والله انى لا علم الناس من فتنة هي كائنة مني وبين الناس ومايي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلمأسرالي فيذلك شألم يحدثه غبري ولكن رسول اللهصلي اللهعلمه وسلإقال وهو يحدث مجلساأناف الحديث وقال انهلم سقمن الرهطفيره وفي العصيصين عن حذيفة رضي الله عنه قال قام فينارسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما مرائ شيأ يكون في مقامه ذلك الى قيام الساعة الاحدث بمحفظه من حفظه ونسبه من نسبه وحديث ألى زيدوعرو من أخطب في صحيح مسلم فالصلى بسارسول اللهصلى الله عليه وسلوصلاة الفحر وصعد المنبر غمخط مناحتي حضرت الظهرقنزل فصلى ساغم صعدالمنسر فطسناحتي حضرت العصر فنزل فصلي ساغم صعدالمند فطبناحتى غربت الشمس فأخبرنايما كان ويماهو كائن فأعلنا أحفظنا وأبوهر برة أسلمعام خسبرفلم بصحب النبى صلى الله علىه وسلم الاأقل من أربع سنبن وذلك الحراب لم يكن فيه شئ من علم الدس علم الاعمان والاحروالنهي واعما كان فسه الاحسارعن الامور المستقبلة مثل الفتن التى جرت بين المسلين فتنة الحل وصفين وفتنية ابن الزيعر ومقتل الحسين ونحوذاك ولهذا لميكن أبوهر برةممن دخل فى الفت ولهذا قال ان عسر لوحد تكم أبوهر برة أنكم تقتلون خليفتكم وتفعلون كذاوكذالقلتم كذبأ وهررة وأماالحديث الذي يروى عنحذيفة أنهصاحب السرالذي لايعله غبره فرواه المخباري عن ابراهيم النفعي قال ذهب علقمة الى الشأم فلادخل المسعدة الاللهم بسرلى جلساصالحا فلس الى أبى الدرداء فقال أبو الدرداء بمن أنت

طائفة من أهل الكلاممن الكرامة وغيرهم والرازى قدذكر ذاكعن بعضهم لكنه ادعى أنهذا القول لا معقل وأن فساده معاوم بالضرورة وكذلك قول من قال اله فوق العرشوانه مع ذلك لس بحسم كابذ كرذاك عن الاشعرى وكنرمن أهل الكلام والحديث والفقهمن أصحاب الائة الاربعة وغيرهم وهوقول القاضي أبى بعلي وأبى الحسن الزاغوني وقول أبي الوفاء بن عقبل في كثيرمن كلامه وهو قسول أبى العماس القلانسي وقبله أنومحدين كلاب وطوائف غيرهؤلاء فاذا فالالفائل كونه جسمامع كونه غيرمنفسمأو كونه فوق العرشمع كونه غير جسم مما يعملم فساده الشرورة العقل فيقال ليس العلم بفساد هذا بأظهرمن العاربفسادقول من قال اله موحود قائم بنفسه فاعل لحسع العالم وانه مع ذلك لاداخل في العالم ولاخار جعنه ولاحال فسهولا ماس له لاسمااذ اقل معذال انه حى عالم قادر وقبل مع ذلك لسر له حياة ولاعلم ولاقدرة أوقيل هـو عاقل ومعقول وعقل وعاشق ومعشوق وعشق وان العلم والحب نفس العالم المحب ونفس الحبهو نفس العلم أوقيل معذلك الهجي يحساةعلىم وملمقدير بقدرة سميع اسمع بصسير سصرمتكلم بكالام وقيلمع ذلك اله لاداخل في

قال من أهل الكوفة قال ألىس منكم أوف كم الذي أحاره الله على لسان نبيه يعني من الشيطان بعنى عمارا قال قلت بلي قال ألنس منكم أوفكم صاحب السرالذي لا يعلم غيره قال قلت بلى الحديث وذلك السركان معرفته بأعيان ناس من المنافقين كانوافي غزوة تبوك هموا بأن يحلوا حزام ناقة رسول الله صلى الله علىه وسلم باللسل ليسقط فأعله الله بهم وكان حذيفة قرسا فعزفه بهم وكان اذامات المت المجهول حاله لايصلى عليه عرحتي يصلى عليه حذيفة خشية أن بكون من المنافق بن ومعرفة بعض العصابة والصالحين ببعض المستقبلات لاتوجب أن يكون عالمابها كلها والغلاة الذن كانوا يدعون علم على بالمستقدلات مطلقا كذب ظاهر فالعلم بمعضها لنسمن خصائصه والعملها كلهالم يحصلله ولالغمره ومماسمن الأأن علمالم يكن بعرف المستقىلات أنه فى ولايته وحروبه فى زمن خلافته كان يظن أشياء كثيرة فسنبين له الام يخلاف ماللن ولوظن أنهاذاقاتل معاوية وأصحابه يحرى ماجري لمنقاتلهم فانه كان لولم يقاتل في عز ونصر وكانأ كثرالناس معه وأكثرال لادتحت ولايته فلماقاتلهم ضعف أمره حتى صارمعهم كثيرمن السلادالتي كانت في طاعته مشل مصر والمن وكان الحاز دولا ولوعلم أنه اذاحكم الحكمين محكان عاحكالم محكمهما ولوعلمأن أحدهما يفعل بالأخرمافه لحتى بعزلاء لم بول من يوافق على عزله ولامن خذله الحكم الا خر بل قد أشار عليه من أشار أن يقرمعاوية على امارته في ابتداء الامرحتي يستقيم له الامر وكان هذا الرأى أخرم عند الذين ينجعونه ويحمونه ومعلومأن النبى صلى الله علمه وسلم ولى أناسفمان أنامعاوية نحران وكان والماعلها حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم وقد اتفق الناس على أن معاوية كان أحسن اسلامامن أبيه ولميتهم أحدمن العحابة والتابعين معاوية بنغاق واختلفوافي أبيه والصديق كان قدولي أخاه بزيدن أبى سفيان أحدالامراه في فتع الشام لما ولى خالدا وأماعسدة وبزيدين أبي سفيان لما فتحواالشام بقي أميرا الى أنمات بالشآم وكانمن خسار الصحابة رجلاصالحا أفضل من أخسه وأبيه ليسهذاهو يزيدبن معاوية الذى تولى بعدمعاوية الخلافة فانذاك ولدفى خلافة عثمان لمريكن من الصحابة ولكن سمى باسم عمه فطائفة من الجهال نظنون يز بدهذا من العجابة و بعض غلاتهم يحعله من الانساء كأأن آخر من يحعلونه كافراأ ومرتداوكل ذلك ماطل بل هوخلمفة بني أمية (١) و بني العماس والحسين رضى الله عنه ولعن قاتله قتل مظاوما شهمدافي خلافته بسبب خلافته لكنه هولم يأمى بقتله ولم يظهر الرضايه ولاانتصر ممن قتله ورأس الحسن حل الىقدام عبيدالله بن زيادوهوالذى ضربه بالقضيب على نساياه وهوالذى ثبت في الصحيح وأما حله الى عندير يدفيا طل واسناده منقطع وعمه يزيد الرجل الصالح هومن الصحابة توفى في خلافة عر فلامات ولىمعاوية مكان أخيه وعمرمن أعلم الناس بأحوال الرحال وأحذقهم في السياسة وأبعد الناسعن الهوى لمول فى خلافت أحدامن أقاربه واغما كان يختار للولاية من يراه أصلح لهافل يول معاوية الاوهوعنده من يصلح الامارة تملىاتوفى ذادعمان في ولاية معاوية حتى جمع له الشام وكانت الشام فى خلافة عمراً ربعة أرباع فلسطين ودمشق وحص والاردن غم بعد ذلك فصلت قنسرين والعواصم من ربع حص غميع دهذا عمرت حلب وخر بت قنسرين

وصارت العواصم دولابين المسلمن وأهل المكتاب وأقام معاوية نائما عن عمر وعثمان عشرين

سنة تم تولى عشرين سنة ورعبته شاكرون لسيرته واحسانه راضون به حتى أطاعوه في مثل فتال على ومعلوم أنه خسيرمن أسسه أبي سفيان وكانت ولايته أحق بالجوازمن ولاية أسه فلايقال انه

مخلوقاته ولاخارج عنهاولاحال فها ولامسان لهاوان ارادته لهذا المرادهوارادته لهذاالمراد ونفس رؤيته لهذاهونفسرؤيتهلهذا ونفسعله بهذاهو نفسعله بهذا أوانالكلام معنى واحد بالعمن فعمني آبة الكرسي وآبة الدين وسائرالقررآن والتوراة والانحيل وسائرما تكلمه هوشي واحد فان كانت هذه الاقوال عما عكن صحتهافي العقل فصحة قدول من قال هموفسوق العرش وليس بجسم أوه وحسم ولس عنقسم أقرب الى العقل وانقمل بلهذا القول باطل فى العقل فيقال تلك أبطل فى العقل ومتى بطلت تلك صعهذا واذاقيل النافى لامكان تلك الأمورهو الوهم والافالعقل يحوز وجودماذكر فسلوالنافي لامكان هذاهوالوهم والافالعقل یحقرز وجود ماذ کر واذا فسل السبرهان العقسلي دل على وحود ماأنكره الوهم قيل والبرهان العمقلي دلعلي وحمودماأنكره الوهسمهنا ومن تأمل هذاوجده من أصح المعارضة وأبن التناقض فى كلام هؤلاء النفاة وقد بسط هذا فىغيرهذاالموضع (الوجهالشاني)

(۱) قوله و بنى العباس لعلهامن زیادة النساخ فی هذا الموضع والمعنی علی حذفها مستقیم و حرر کتبه مصحمه

لمتكن تحل ولايته ولوقدرأن غيره كان أحق الولاية منه أوأنه عن عصل به معونة لغيره عن فيه ظلم لكان الشرالمدفوع بولايته أعظم من الشرالحاصل بولايته وأين أخذ المال وارتضاع بعض الرحال من قت ل الرحال الذين قتاوا بصفين ولم يكن في ذلك عز ولاطفر فدل هذا وغره على أن الذين أشار واعلى أمير المؤمنسين كانوا حازمين وعلى امام عتهد لم يفعل الامار آه مصلحة لكن المقصودأنه لوكان بعلم الكوائن كان قدعلمأن اقراره على الولاية أصلح لهمن حرب صفين التى لم يحصل بها الازبادة الشروتضاعف لم عصل بهامن المصلحة شي وكانت ولايت ا كثر خبرا وأقل شرامن محار سه وكل ما يظن في ولايت من الشرفقد كان في محار سه أعظم منه وهذا وأمثاله كشر مماسين جهل من يقول انه كان يعلم الامور المتقبلة بل الرافضة تدعى الامور المتناقضة بدعون عليه علم الغسمع هذه الامورالمنافية لذلك ويدعون لهمن الشحاعة ما يزعون معه أنه كان هوالذي مصرالني صلى الله عليه وسلم في مغازيه وهوالذي أقام الاسلام بسفه فى أول الامرمع ضعف الاسلام عميذ كرون من عزه عن مقاومة أبى بكر وضى الله عنهم ضعفه عندهم بعدموت الني صلى الله عليه وسلم ما ساقض ذلك فان أبابكر رضى الله عنه لم يكن له بعد موت الذي صلى الله عليه وسلم مال يستعطف به الناس ولا كان له قسلة عظمة مصرونه ولاموال ولادعاالناس الى سعته لابرغسة ولابرهسة وكانعلى رضى الله عنسه على دفعه أقدرمنه على دفع الكفار الذين حاربوا الني صلى الله عليه وسلم بكثير فلو كان هوالذي دفع الكفار وكان مريد الدفع أبي بكر رضى الله عنه لكان على ذلك أقدر لكنهم يحمعون بن المتناقضين وكذلك في حربه لمعاوية قدقهروع سكره أعظم وتحت طاعته من هم أفضل وأكثر من الذبن تحت طاعة معاوية وهو رضى الله عنه لاريب أنه كان يريد أن يقهر معاوية وعسكره فاوكان عوالذى نصر النبى صلى الله عليه وسلم مع كثرة الكفار وضعف المسلين وقلتهم لكان مع كثرة عسكره على عسكرمعاوية أقدرعلى قهرمعاوية وحيشه منه على قهر الكفار الذين فاتلواالنبى صلى الله عليه وسلمفكيف يحمع بين تلك الشجاعة والقوة وبين هذا العجز والضعف الامن هو عاهل متناقض بل هذا يدل على أن النصر كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله أيده بنصر دوبالمؤمنين كلهم وعلى وغيرهمن المؤمنين الذين أيده الله بهمم وكان تأبيده وألى بكر وعراعظهمن تأبيده بغيرهمامن وجوه كثيرة وممايين أنعليالم يكن يعلم المستقبل أنهندم على أشاء بمافعلها وكان يقول لقد عزت عزة لاأعتذر \* سوف أكس بعدها وأستمر \* وأجع الرأى الشنت المنتشر \*

وكان يقول لللى صفن باحسن باحسن ماظن أبوك أن الاعم يبلغ هذا لله درمقام قامه سعد ان مالك وعددالله من عران كان را إن أجره لعظيم وان كان اعما أن خطره لسير وهذارواه المصنفون وتواترعنه أنه كان يتفحرو يتململ من اختلاف رعبته علمه وأنه ما كان بظن أن الامريبلغمابلغ وكان الحسن رأمه ترك القتال وقدحاء النص الصحيح بتصويب الحسن وفى الضارى رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابني هذا سيدوان الله يصلح به بن فتسين عظمتين من المسلمن فدح الحسن على الاصلاح بين الطائفتين وسائر الاحاديث العججة تدل على أن القعود عن القنال والامسال عن الفتنة كان أحسالي الله ورسوله وهذا فول أعمة السينة وأكثرائه الاسلام وهذا طاهرفى الاعتمار فانعمة اللهو رسوله العمل نطهور ثمرته فا

قوله واذا كانله بعدوامتداد فاما أن كون غرمتناه واماأن يكون متناهسا فنقال من الناس من يقول اله غيرمتناه وهؤلاءمنهم من يقول حسم ومنهم من يقول غير حسم وقدحكي القولين أبوالحسن الاشعرى في المقالات وحكاهما غيرهأ بضا ومن الناس من قال هو متناهمن بعض الحهات وهدذا مذكورعن طائفة من أهل الكلاممن الكرامية وغيرهم وقد قاله معض المنتسسن الى الطوائف الاربعة من الفقهاء كاذكره القاضىأبو يعلى في عبون المسائل فانهذه الاقوال بوحدعامتهافي بعض أتباع الاغة منهاما يوحدفي بعض أعمال أبى حنيفة ومنها مانوحد في بعض أصحاب مالك ومنهامانو حديق بعض أصحاب الشافعي ومنها مابوحد في بعض أحادامد ومنهاما وحدفى بعض أعماب اثنين أوتالاثة أو الاربعة قوله ان كان غرمتناهمن جمع الجهان فهومحال لوحوه الاول ماستبيته من احالة بعد لا يتناهى فمقالله أنت قدأ تطلت أدله نفاة ذلكولمتذ كرالادلىلا هوأضعف من أدلة غيرك فنقت الدعوى بلا دلسل قوله الثاني أنه يلزممنه نفي الاحسام أوتداخلها ومداخلة القاذورات فمقال هؤلاء يقولون لايلزممنه شيئمن ذلك بل هوغسر متناه مع كونه جسماأومع كونه

كان أنفع للسلمن في دينهم ودنياهم كان أحب الى الله و رسوله وقددل الواقع على أن رأى الحسن كان أنفع الساين لماظهر من العاقبة في هذا وفي صحيح المضارى أن الني صلى الله علىه وسلم كان يقول للعسن وأسامة اللهم انى أحمما فأحمما وآحسمن يحمما وكالاهما كان مكره الدخول في الفتال أماأسامة فانه اعتزل القتال فطلمه على ومعاوية فلي يقاتل مع واحد من هؤلاء كاعتزل كرفضلاء العمامة رضى الله عنهم مثل سعد من أبى وقاص واسعر ومجد من مسلة وزيدين ثابت وأبيهر يرة وعسران ين حصين وأبي بكرة وغيرهم وكان مافعله الحسن أفضل عندالله ممافعله الحسين فانه وأخاه سيدانساب أهل الجنة فقتل الحسين شهيدا مظلوما وسارالناس فىقتمله ثلاثة أحزاب حزبير ونأنه قتمل بحق و بحتجون عافى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال من حاء كموأم كم على رحل واحدر يدأن يفرق بن حاعثكم فاضر بواعنقه بالسمف كاثنامن كان قالواوهو حاءوالناس على رحل واحدفأ رادأن يفرق جاءتهم وحزب يرونأن الذين قاتلوه كفار بليرون أنمن لم يعتقد امامته كافر والحرب الثالثوهمأهل السنة والجاعمة يرون أنه قتل مظاوما شهيدا والحديث المذكو رلايتناوله توجه فالدرضى الله عنه لما بعث انعه عقيلاالى الكوفة فيلغه أنه قتل بعد أن با بعه طائفة (١) فىلغ فطلب الرجوع الى الده فحر ج البه السرية التى فتلته فطلب منهم أن يذهبوا به الى يزيد أو يتركوه برجع الى مدينت أو بتركوه مذهب الى الثغر العهاد فامتنعوا من هذا وهذا وطلبوا أن يستأسراهم ليأخذوه أسرا ومعاوم باتفاق المسلين أن هذالم مكن واحماعله وأنه كان يحب تمكينه مماطل فقاتلوه ظالمناه ولم يكن حسنتذم بدالتفريق الحاعة ولاطال الغلافة ولاقاتل على طلب خلافة بل قاتل دفعاعن نفسه لمن صال علمه وطلب أسره وظهر بطلان قول الحرب الاول وأماالخزب الثاني فسطلان قوله يعرف من وجوه كثيرة من أظهرهاأن عليالم يكفرأ حدا عن قاتله حتى ولاالخوار جولاسي ذرية أحدمنهم ولاغنم ماله ولاحكم في أحد عن قاتله بحكم المرتدين كإحكم أبو بكر وسائر الصحابة فيبنى حنيفة وأمثالهم من المرتدين بل كان يترضىعن طلحة والزبير وغيرهما عن قاتله ويحكم فيهم وفى أجعاب معاوية عن قاتله بحكم المسلين وقد ثبت بالنقل الصحيح أن مناديه نادى يوم الحل لا يتسع مدير ولا يحهز على جريح ولا يغنم مال وهذاهما أنكرته الخوارج عليه حتى ناظرهم ابن عباس رضى الله عنه فى ذلك كاذ كرذلك فى موضعه واستفاضت الآ مارعنه أنه كان يقول عن قتلي عسكر معاوية انهم جعامسلون ليسوا كفارا ولامنافقين كماقدذ كرفى غيرهذا الموضع وكذلك عمار وغيرممن الصحابة وكانت هذه الاحزاب الثلاثة بالعراق(ع)طائفة ناصية من شعة عمان تبغض علىاوالحسين وطائفة من شعة على سغض عمان وأعاريه وقد ثبت في صحير مسلم عن أسماءعن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال سكون في نقيف كذاب ومبر فكان الكذاب الذي فهاهوا لختارين عبيد وكان الحاج هوالمبر وكان هذا بنشم لعثمان وسغض شعةعلي وكان الكذاب بتشمع لعلى حتى قاتل عبيدالله بن زيادوقتله ثم ادعى أنحبريل يأتمه فظهركذبه وانقسم الناس بسبب هذافي بوم عاشورا ءالذي قتل فبه الحسين الى قسمين فالشبعة اتخذته يوم مأتم وحزن يفعل فيهمن المنكر ات مالا يفعله الامن هومن أجهل الناس وأضلهم وقوم انحذته عنزلة العسدفصار والوسعون النفقات والاطعسة واللباس ور ووافسه أحاديث موضوعة كقوله من وسع على أهله بو معاشوراءوسع الله عليه سائر سنته وهذاالحديث كذبعلى الذي صلى الله عليه وسلم قال حرب الكرماني سئل أحدين حنبل

غرحسم ويقولون لابازم نفي سائر الاحسام ولامداخلتها فاذاقسل لهمه ذا نفيه العقل قالوانني العقللهذا كنفه وجوده قائما بنفسه فاعلاللعالم وهومع ذلك لاحال فى العالم ولامائن من العالم بلنفي العقل لهذاأعظم من نفسه لهذا وماقسل من الاعتدارعن ذلك الفرق بين الوهم والعقل عكن فى هذا بطريق الاولى كاقد بسطفى موضعه فانهؤلاءادعواأن القالل كل موحودين اما أن يكونا متعايث ينأومنابسين أوكل موجودين فاعمن بانفسهما فاماأن مكونامتما سن أومتلاصفن أوكل موجودقائم بنفسه فلاندأن بكون مشارااليه وانقول القائل باثبات موحود لاهو داخل العالم ولا خارحه ولاحال فسه ولاماناله ولانشارالهولايقرب من شيولا سعدمن شئ ولايصعد المهشئ ولاينزلمنهشي وأمثال ذلكمن الصفات السالمة النافعة هومحال في العقل قالواان هذا الموحب لذلك التقسيم والمحمل لوحودهذا اغما هوالوهمدون العقلوان الوهم

<sup>(</sup>١) قوله فبلغ فطلب الرجوع الى بلده الح كذافى الاصل وفيه سقط طاهر تأمل

<sup>(</sup>٢) كذافى النسخة ولعلمه المنا سقطا ووجهه وبالعراق طائفة الخ تأمل كتبه مصححه

يحكم فى غير المحسوس بحكم المحسوس وهمذاباطل فقسل لهمفأنتم لم تشتوا بعد وحود مالا يمكن الاحساس، وحكم الفطرة أولى مديهي والوهم عند كم انما مدرك الاشباء المعنبة كادراك العداوة والصداقة كادراك الشاة عداوة الذئب وصداقة الكبش وهذه أحكام كاسة والكلمات منحكم العقللامنحكم الوهم فهذا وأمثاله مماأ بطل به ماذ كروهمن الاعتداربأن هداحكم الوهم لكن المقصودهناأن ذلك العذران كان صحيحا فلنازعهم أن يعتذروا بهههنافيق ولونماذ كرتموهمن كونه لوكان فسوق العسرش أولو كانجسمالكان متسدامتناها أوغ برمتناه هومن حكم الوهم وهوفرع كونه فابلا لنسوت الامتدادونفسه أولشوتالهامة ونفها ونحن نقول هوفسوق العرش أوهوجسم وهمومع ذلك لايقمل أن يكون متدا ولاغسر متدولاأن يكونمتناهما ولاغير متناه كاقلتمأنتم الهموحودقائم بنفسه مدع للعالم مسمى بالاسماء الحسني والهمع ذلك لا يقبل أن

عن هـذا الحديث فقال لا أصلله والمعروف عندأ هل الحديث انه بر وبه سفيان من عينة عن ابراهيم ن محمد بن المنتشر عن أبيه اله قال بلغذا اله من وسع على أهله يوم عاشورا ، وسع الله علمه سائرسنته قال ابن عبينة جربناه من ستين سنة فوجد ناه صححا (قلت) ومحد بن المنتشرهذا من فضلاء الكوفس لكن لم يكن يذكر يمن معه ولاعمن بلغه ولاريب أن هذا أظهره معض المتعصبين على الحسين ليتخذ يوم قتله عيدا فشاع هذا عند الجهال النتسين الى السنة حتى روى فىحمديثان يوم عاشوراء جرى كذاوجرى كذاحتى حعملوا أكترحوادث الانبياء كانت يوم عاشوراءمشل مجئ قيص نوسف الى يعقوب ورد بصره وعافية أبوب وفداء الذبيع وأمثال هذا وهذا الحديث تذب موضوع وقدذ كرهاس الحوزى فى الموضوعات وان كان قدرواه هوفى كتاب النور فى فضائل الايام والشهور وذكرعن ابن ناصر شيخه أنه قال حديث صحيح واسناده على شرط الصحيم فالصواب ماذكره في الموضوعات وهوآ خوالامن بن منه وان ناصر راج علمه طهورحال رجاله والافالحديث مخالف الشرع والعقل لمروه أحدمن أهل العلم المعروفين فيشئ من الكتب واعادلس على معض الشموخ المتأخرين كاجرى مشل ذلك في أحاديث أخرحتي فى أحاديث نسبت الىمسند أحد ولست منه مشل حديث رواه عدد القادر بن وسف عن ان المذهب عن القطيعي عن عبدالله عن أسه عن عبدالله بن المثنى عن عبدالله بن د سارعن عبدالله انعسرعن النبى صلى الله عليه وسلم قال القرآن كلام الله غير مخلوق منه مدا والمه بعود وهذا القول صحيح متواترعن السلف انهم قالواذلك لكن رواية هذا اللفظ عن الذي صلى الله علمه وسلم كذبوعروه الحالمسندلا حدكذب ظاهرفان مسنده موجودوليس هذافيه وأحداما مأهل السنة في زمن المحنة وقد جرى له في مسئلة القرآن ما اشتهر في الآفاق وكان يحتج لان القرآن كلامالله غسيرمخلوق بحجيج كثيرة معروفة عنسه ولم يذكرهذا الحسديث قط ولااحتجريه فكمف يكون هذاالحديث عنده ولايحتبربه وهدذاالحديث انماعرف عن هذاالشيغ وكان بعض من قرأعلب دسه فى جزء فقرأ ه علب مع غيره فراج ذلك على من لم يكن له معرفة وكذلك حديث عاشبوراء والذى صيرفى فضله هوصومه وأنه يكفرسنة وأنالله نحى فمهموسي من الغرق وقد بسطناالكلامعلم فيموضع آخرو بيناأن كلما يفعل فيمه سوى الصوم بدعة مكروهة لم يستحبهاأ حمد من الائمة مثل الاكتصال والخضاب وطيم الحبوب وأكل لحم الانضحة والتوسيع فى النفقة وغميرذلك وأصل هذامن ابتداع قته الحسين ونحوهم وأقبح من ذلك وأعظمما تفعله الرافضة من اتخاذه مأتما يقرأفيه المصرعو ينشدفيه قصائد النياحة وتعطشون فيسه أنفسهم ويلطمون الخدود ويشقون الجيوب ويدعون فمه عوى بدالحاهلية وقدنبت فى العصيم عن النبي صلى الله علمه وسلم أنه قال ليس منامن ضرب الخدود وشق الحيوب ودعا بدعوى الجاهليمة وهذامع حدثان العهد بالمصيمة (١) فتكون اذا كانت بعد سمائة ونحو سعينسنة وقدقتل من هوأفضل من الحسين ولم يحعل المسلمون ذلك اليوم مأتما وفي مسند أحدعن فاطمة بنت الحسين وكانت قدشهديت قتله عن النبي صلى الله علمه وسلم أنه قال مامن مسلم يصابعصمة فيذكرمصمته وان قدمت فيحدث لهااسترحاعا الاأعطاه اللهمن الاجرمثل أجره يومأصببها فهذا يبينأن السنةفى المصيبة اذاذ كرتوان تقادم عهدهاأن يسترجع كاجاء بذلك الكتاب والسنة قال تعالى وبشرالصابرين الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا انالله وانا المه واجعون أولئل علهم صاوات من ربهم ورحة وأولئل هم المهتدون وأقبع من ذلك

<sup>(</sup>۱) قوله فتكون اذا كانت الخ كذا فى السحنة ولعلى فيه سقطا ووجهه فتكون أحرى بهذا الوعيد اذا كانت الخ أونحـــوذلك تأمل كتبه مصحمه

نق النجة تشبهالها بعائشة والطعن في الجبس الذي في حوفه سمن تشبهاله بعمر وقول القائل بالرات أي لؤلؤة الى غيرذلك من من كرات الرافضة فانه بطول وصفها والمقصودها أن ما أحدثوه من البيدع فهومنكر وما أحيد ثهمن يقيابل بالبيدعة البدعة وينسب الى السينة هوا يضا منكر مبتدع والسينة ماسنه وسول الله صلى الله عليه وسلم وهي برية من كل بدعة في ايفهل يوم عاشوراء من المخاذه عسد الدعة أصلها من بدع النواص وما يفيعل من الخاذه مأتما بدعة أصلها من بدع النواص وما يفيعل من الخاذه مأتما بدعة أشنع منها وهي من البدع المعروفة في الروافض وقد بسطنا هذه الامور و بالله المستعان

(فصل) قال الرافضي السادس أنه كان مستجاب الدعاء دعاعلى بسر بن أرطاة بان بسلمه الله عز وحل عقله فولط فيه ودعاعلى العيزار بالعي فعي ودعاعلى أنس لما كتم شهادته بالبرص فأصابه وعلى زيدين أرقم بالعي فعي

(والحواب) أنهذاموحودفى الصحابة أكرمنه وعن بعدالصحابة مادام في الارض مؤمن وكأن سعدن أبى وقاص لاتخطئ له دءوة وفى العجيم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال الهمسددرميته وأحب دعوته وفي صحيح مسلم أن عرلما أرسل الى الكوفة من يسأل عن سعد فكانالناس بثنون خيراحتى سئل عنه رجل من بني عبس فقال أمااذ أنشد تموناسعدا فكاثالا يخرج في السرية ولا يعمدل في الرعمة ولا يقسم بالسوية فقال سعد اللهم ان كان كاذبافام رئاءوسمعة فأطل عمره وعظم فقره وعرضه الفتن فكان برى وهوشيخ كسرتدلى حاحساه سن الكبر يتعسر من العواري بغرهن في الطرقات ويقول شيم كسرمفتون أصابتني دعوة سعد وكذالت عيدن زيد كان مستحاب الدعوة فروى حمادين زيدعن هشام ين عروة عن أسمة أن اروى بنتأوس استعدت مروان على سعيد وقالت سرق من أرضى ماأدخله في أرضمه فقال سعيداللهمان كانث كادية فأذهب بصرها واقتلها فيأرضها فذهب بصرها ومأتت فيأرضها والبراء بن مالك كان يقسم على الله فيبرقسمه كافي الصحيم ان من عباد الله من لوأ قسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك والعلاء بن الحضر في نائب رسول الله صلى الله علمه وسلم ثم نائب أبي بكر وضى الله عنه على الحد من مشهور ما حالة الدعاء روى ابن أبى الدنسا ماسناده قال سهم من منحاب غزونامع العلاءن الحضرمى دارين فدعابثلاث دعوات فاستصاب اللهاه فمهن كلهن قال سرنا معه ونزلنامنزلا وطلبنا الوضوء فلم نقدرعليه فقيام فصلي ركعت من ثم دعاالله فقيال اللهم باعلم باحكيم باعلى باعظيم اناعسدك وفىسبىك نقاتل عدوك فاسقناغيثا نشرب منه ونتوضأمن الاحداث واذاتر كناه فلاتحعل فمه نصسالا حدغيرنا قال فاحاوزناغير بعيد فاذانحن سئرمن ماءالسماء تتدفق قال فنزلنافر وينا وملائت أدواتى ثمتركتها وقلت لأنظرن هـــل استحمب له فسرنامه لا أونحوه فقلت لاحجابي اني نسيت أدواتي فِيتْ الى ذلكُ المكان فكا تُمَالم يكن فعه ماءقط فأخدت أدواتي فلماأ تبنادارين وسنناو بينهم المحرفدعاالله فضال اللهم باعلم ياحكم باعلى باعظيم اناعبيدك وفي سدلك نقاتل عدوك فاحعل لناسبيلا الىعدوك ثم اقتعم معناالتعر فوالله ماابتلت سروجنا نمخرحناالهم فلمارحعنا اشتكى البطن فمات فلمحدماء نغسله فلففناه فاثيابه فددفناه فلماسرناغ يربعيداذانحن عماء كثير فقال بعضهم لبعض ارجعوا نستخرجه فنعسله فرجعنا فخفي علىناقبره فلم نقدرعلم فقال رحل من القوم اني سمعته بدعو الله يقول اللهم باعلم باحكيم باعلى باعظيم أخف حفرتي ولا تطلع على عورتي أحد افرجعناوتر كناه وقد كان عردعا بدعوات أحسفها من ذلك انه لما نازعه بلال وطائفة معه في القسمة قسمة الارض

رةال هومتناه ولاغبرمتناء بلذاته لاتقسل ائمات ذلك ولانفسه ولا تقمل أن يقال هو حال في العالم ولا خارج عنه فلا توصف ذاته مالدخول ولامالخروج فانذاته لاتقسل الاتصاف لامانسات ذلك ولاننفسه فهمذا ونحوه قولكم فان كان هذا القول صححا أمكن من أثبت العماو دون التعسم أوالعاو والتعسم ونفي مايذ كرمن لوازمه أن يقول فهماتق ولون أنتم حيث أثبتم موحودا قائما بنفسه مبدعاللعالم ونفيتم مايذ كرمن لوازمه فان لزوم تلك اللوازم فماأ ثبتسوه أظهر فى صريح العفلمن لزوم هذه اللوازم لما أثبت هو ولاء فان أمكنكم نفى اللزوم وادعستمأن القول باللزوم واحالة ماأ تبتموهمن حكم الوهم دون العقل أمكن خصومكمأن بقولوامسل ذلك عثل مأقلتموه بطريق الاولى وهذا يفهمهمن تصورحقيقة قول الطائفت نوأدلتهم العقلية فانه اذاقابل سنقول هؤلاء وقول هؤلاء تسناه جعة الموازنة وانالاثبات أقرب الىصر يح المعقول وأنعد عن التناقض كا أنه أقسرت الى صعيد المنقسول وكذلك بقال في الوجه الثالث قان اثبات النهامة منأحدالطرفين دون الآخر أبعد عن الاحالة من اثبات موجودقائم بنفسه لاعكن

فقال اللهم الصفى بالالاوذويه فناحال الحول ومنهم عين تطرف وقال اللهم كبرت سنى وانتشرت وعتى فاقبضى البك غير مفتون ولامضيع فيات من عامه ومشل هذا كثير حدا وقد صنف ابن أبى الدنيافي حابى الدعوة كتابامع أن هدا القصص المذكورة عن على لم يذكر لها اسنادا فتتوقف على معرفة العدة مع أن فيها ماهو كذب لاريب فيه كدعا ته على أنس بالبرص ودعائه على زيد بن أرقم بالعى

(فصل) قال الرافضى السابع اله لما توجه الى صفين لحق أصحابه عطس شديد فعدل بهم قلدلا فلاحلهم ديرفصاحوابسا كنه فسألوه عن الماء فقال بيني و بينه أكرمن فرسخين ولولا ألى أوتى ما يكفينى كل شهر على التقت براتلفت عطشافا شار أميرا لمؤمنين الى مكان قريب من الدير وأمم بكشفه فوحد واجتره عظمة فعيزوا عن ازالتها فقلعها وحده ثم شريوا الماء فترل البهم الراهب فقال أنت نبي من سل أومال مقرب فقال لا ولكني وصي رسول الله صلى الله على بده وقال أن هذا الدير بني على طالب هذه المحترة وعنر ج الماء من تعتما وقد مضى من تحتما حياعة قبلي لم يدركوه وكان الراهب من حلة من استشهد معه ونظم القضية السيد الحيرى في قصيدته

(والجيواب) أنهذامن حنس أمشاله من الاكاذيب التي يظنها الجهال من أعظم مناف على وليست كذاك بل الذي وضع هذه كان حاهلا بفضل على وعايستعقد من الممادح فان الذى فمه من المنقبة أنه أشارالي صخرة فوحدوا تحتهاالماء وأنه قلعهاومثل هذا يحرى خلق كثير على رضى الله عنهم أفضل منهم بل في المحسن لابي بكر وعمر وعثمان من يحرى الهمأضعاف هذا وأفضل منهذا وهذا وانكان اذاجري على يدبعض الصالحين كان نعمة من الله وكرامة له فقد يقعمتل ذلك لن للسرمن الصالحين كثيرا وأماسا لرمافهامثل قوله ان هذا الدير بني على طالب هنده الصفرة ومخرج الماءمن تحتها فليس هذامن دين المسلمن واغيا تبنى الكنائس والديارات والصوامع على أسماء المقتدية بسيرالنصاري فأما المسلون فلا يبنون معابدهم وهي المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكرفها اسمه الاعلى اسم الله لاعلى اسم مخلوق فقول الراهب أنت نبي مرسل أوملك مقرب مدل على حهله وأنه من أضل الخلق فان الملائكة لاتشر ب الماءولا تحتاج الىأن تستخرحه من تحت صخرة ومحد صلى الله علمه وسلم لانبي بعده ومعلوم ان هذاالراهب قدسمع بخبرالمسلمن الذمن فتحواتلا المواضع فان كان يحوزأن سعث رسول بعدالمسي فحمدهو الرسول ومعزاته ظاهرة باطنة فانصدقه فقدعلم أنه لاني بعده وان لم يصدقه فكيف يعتقد فىغسره أنهنى مرسل بمحرد دلالته على ماء تحت صخرة أولكون الدير بنى على اسمه وهم سنون الديارات على أسماء خلق كثيرامسوامن الملائكة ولاالرسيل ومافعه من قول على ولكني وصى رسول اللهصلي اللهعلمه وسلم هومما سنأنه كذب على على وان علمالم مدع هذا قط لافي خلافة الثلاثة ولالبالى صفين وقد كانتاه مع منازعيه مناظرات ومقامات ماادعي هذاقط ولاادعاه أحدله وقدحكم الحكمن وأرسل انعاس لمناظرة الخوار جفذ كروا فضائله وسوابقه ومناقب ولميذ كرأ حدمتهم قط انه وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم أنهذا بما تتوفر الهمم والدواعي على نقله مدون هذه الاسباب الموحسة لنقله لوكان حقا فكمف مع هذه الاسساب فلمارووافضائله ومناقسة كقواه علىهااسلام لأعطين الرابة غدار حلاعبالله ورسوله ومحسه الله ورسوله وكقوله عام سوك ألا ترضى أن تكون منى عنزلة هرون من موسى

أن يقال فعه هومتناه ولاأن يقال غبرمتناه وكذلك اثمات موحود لانهامة من الطرفين أقرب الى المعقول من كونه لا يقل اثمات النهاية ولانفها قوله فسلزمأن بكون الرب مفتقرا في افادة مقداردالى موحب ومخصص ولا معنى البعدد غيرنفس الاجزاء فكون الرب معاولالغيره يقالما من أحد من النفاة الاوقد قال نظيرهذا فالكلاسة والاشعرية يقولون الذات اقتضت صفات معدودة دون غمرهامن الصفات فانهموان تنازعوافى كونصفاته كلهامعلولة للبشر فأنهم بتنازعوا فى اثبات صفات لاتتناهى بل لابد أنتكون صفاته متناهية فعلوا النات مقتضة لعدد معن دون غبره من الاعداد ولصفات معمنة دون غبرها من الصفات بل واقتضت الامر بشي دون غيره من المأمورات وبارادة شئ دون غيرهمن المرادات معأن نسبتها الىجمع المرادات والمأمورات نسمة واحدة وأصلهم أنه محور تخصص أحدالمثلن دونالا خرىغىر مخصص بل عمض الارادة وان الذات اقتضت تلك الارادة على ذلك الوحه دون غيرها لالام وآخر فأذافيل الذات اقتضت تناهما من حانب دون حانب أوقدرا مخصوصالم يكن هدذا في صريح العقل بأبعدمن الامتناع من ذلك لاسما وهمم معذلك بقولونان

الاأنه لانبى بعدى وقوله أنتمنى وأنامنك وغيرذلك من فضائله ولم برووا هذامع مسيس الحاحة الىذكره علم أنه من جلة ما افتراه الكذابون

وفصل ) المال الرافضى الثامن مارواه الجهو أن الني صلى الله عليه وسلم الماحرج الى بنى المصطلق حدث حرجواعن الطريق وأدركه الليل بقرب واد وعرفه بط جبر بل وأخبره أن طائفة من كفار الجن قد استبطنوا الوادى بريدون كيده وايقاع الشربا محابه فدعا بعلى وعوده وأمره بنزول الوادى فقتلهم

(والحواب) أن يقال أولا على أحل قدرا من هذاواهلاك الجن موجود لمن هو دون على لكن هذا الحسديث من الاحاديث المسكذورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى على عند أهل المعرفة بالحديث ولميحر فىغزوة بني المصطلق شئ من هذا وقوله ان هذارواه الجهور انأر بدبذال أنهم وى استاد ابت أوفى كتاب يعتمد على محرد نقله أوصحه من رحع الى تصحه فلس كذلك وانأرادأن جهورالعلاءرو وهفهذا كذب وانأرادأنه رواهمن لايقوم بروايت يحقفهذا لايفند ومن هذا الجنس مابروى أنه قاتل الجن فى بدرات العام وهو حديث موضوع عندأهل المعرفة وعلى أحل قدرا من أن تثنت الحن لقتاله ولم يقاتل أحدمن الانس الحن بل كان الحن المؤمنون يقاتلون الحن الكفار وكان من أهل العلم أنو المقاء خالد ن وسف النابلسي رجهالله سأله بعض الشيعةعن قتال الجن فقال أنتم معشر الشبعة ليس لكم عقل أيما أفضل عندكم عرأوعلي فقالوابل على فقال اذا كان الجهور يروون عن الذي صلى الله علمه وسلمأنه قال العمر مارآك الشمطان سالكافحا الاسلك فحاغير فحك فاذا كان الشمطان يهرب منعمرفكمف يقاتل علىا وأيضافدفع الجن والشماطين واهلاكهم موجود لكثيرمن أتباع أىبكر وعمر وعثمان وفيذلك قصص بطول وصفها وقمدر ويابن الجوزي فيكتاب الموضوعات حديثا طويلافى محاربت العن وأنه كانفى الجعام الحديسة وأنه حاربهم يبترذات العلمين طريق أبى بكرمحدن جعفر بن محددالسامى حدثناعبداللهن أحدالسكوني حدثناعارةين يزيدحد ثناابراهم بن معدعن محدين اسحق حدثني محيى بن عسدالله بن الحرث عن أسه عن اسعماس قال لما توجه رسول الله صلى الله علمه وسلم يوم الحديبية الى مكة أصاب الناس عطش شديدو حرشديد فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل من رحل عضى ف نفرمن المسلمن معهم القرب فيردون بردات العلم ثم معود يضمن له رسول الله صلى الله علمه وسلمالجنة فذكرحد يثاطو يلافعة أنه بعشر حلامن العمامة ففزع من الجن فرجع ثم بعث آخر وأنشدشعوا فذعرمن الجن فرجع ثمأرسل على بن أبى طالب فنزل البروملا القرب بعدهول شديدوان النبى صلى الله عليه وسلم قال له الذي هقف بل من الجن هو سماعة من عزاب الذي قتل عدوالله مسعرا أسيطان الاصنام الذي يكام قريشامنها وفزع من هجاف ثم قال الشيخ أبوالفرج هذا الحديث موضوع محال (١) والفنيدو محدين حففر والسكوني محرحون قال أنوالَفتم الازدى وعمارة يضع الحدث قلت وكتب ابن اسحق التي رواهاعذ عالناس ليس فبهاشي من هذا

(فصل) قال الرافضى التا مرجوع الشمس له مرتين احداهما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والثانية بعده أما الأولى فروى حابر وأبوسعيد الحدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه حير مل يوما ساجيه من عند الله فلما تغشاه الوحى توسد فدأمير

هـذه الارادة اقتضتأن تكون الحوادث متناهمة من أحد الطرفين دونالا خر فالحوادث عندهملا تتناهى منحانب المستقبل مع تناهمها من حانب الماضي ومع امكان تقدم الحوادث على ممدا حدوثها وتأخرهاعن ذاك المبدا ولكن الارادةهي الخصصة لاحد المثلسن والذاتهي الخصصة لتلك الارادة المعينة دون غيرها من الارادات وهي الخصصة للكلام المعن الذي هوأم بشي معن دون غعرهمن الكلام والاواص والمعتزلة يقولون انتلا الذاتهي الخصصة لأحدالمقدورين دون أمثاله من المقدورات وكذلك هي المخصصة لكونهاآم ةومتكامة وفاعسلة الا ممالمعين والكلام المعين والفعل المعن دون غيرهمن الاوام والكلام والفعل وهي المخصصة للارادةأولكونه مريدادون غير تلك الاوادة أوغ عرتاك المريدية والفلاسفة بقرولون ان الذاثأو الوح \_ ودالذي لااختصاص له يحقيقة من الحقائق ولاصفةمن الصفات هو الخصص للعالم كله عاهوعلمه من الحقائق والصفات والمفادير وأنهء له تامة موحة

<sup>(</sup>١) كذافى السعة والفنيد بالفاء والنون ولم يتقدم فى السند ولم نقف علمه فى الاسماء وحرر كتمه مصعمه

المؤمنين فلم يرفع رأسه حتى غابت الشمس فصلى على العصر بالاعماء فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قال له سل الله تعملى يرد علما الشمس فصلى العصر قائما فدعافر دت الشمس فصلى العصر قائما وأما الثانية فلما أراد أن يعبر الفرات بيابل استعمل كثير من أصحابه دواجهم وصلى لنفسه في طائفة من أصحابه العصر وفات كثيرامنهم فتكلموا في ذلك فسأل الله رد الشمس فردت ونظمه الحيرى فقال

ردَّت علىه الشمس لما فاته ، وقت الصلاة وقدد نت المغرب حـتى تبلج نو رهافى وقتها ، العصر ثم هوت هوى الكوكب وعليه قدردت بما بل مرة ، أخرى وماردت لخلق مغرب

(والحواب) أن يقال فضل على وولايته لله وعلوم مزلته عند الله معاوم عندالله ولله الحد من طرق ثابتة افادتنا العلم المقنى لايحتاج معها الى كذب ولا الى مالا بعلم صدقه وحديث ردالشمسلة قدذ كرهطائفة كالطعاوى والقاضىعماض وغسرهما وعدواذلك من معزات النبى صلى الله علمه وسلم لكن المحققون من أهل العلم والمعرفة بالحديث يعلمون أن هذا الحديث كذب موضوع كاذكر هابن الحوزى في كتاب الموضوعات فرواه من كتاب أبي حعفر العقلى فىالضعفاء من طر تقعسدالله ن موسى عن فضمل بن مرزوق عن الراهم بن الحسن عن فاطمة بنت الحسد بن عن أحماء بنت عس قالت كان رسول الله صلى الله علمه وسلم بوجى اليه ورأسه في حجرعلي فلم يصل العصر حتى غر بت الشمس فقال النبي صلى الله علمه وسلم صلمت ماعلي قال لا فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم اللهم أنه كأن في طاعتك وطاعة رسواك فارددعلمه الشمس فقالت أسماء فرأيتهاغربت غررأ يتهاطلعت بعدماغربت قال أنوالفرج هذاالحديث موضوع بلاشك وقداضطرب الرواة فيهفر والسعيدين مسعود عن عبدالله مروسي عن فضل بن مرزوق عن عبد الرحن سعسد عن عد الله من دينار عن على سَ الحسين عن فاطمة بنت الحسين عن أسماء قال وفضل من مرز وق ضعفه يحيى وقال أبوحاتم نحبان روى الموضوعات ويخطئ على الثقات قال أبوالفرج وهذا الحديث مداره على عسدالله ن موسى عنه (قلت) والمعروف أن سعمد ن مسعودرواه عن عسدالله ن موسى عن فضيل بن مرزوق عن ابراهم بن الحسن عن فاطمة بنت الحسين عن أسماء ورواه محمد بن مرزوق عن حسن الانسقر عن على بن عاصم عن عسد الرحن بن عسد عن عبد الله بن دينار عن على بن الحسين عن فاطمة بنت على عن أسماء كاسماني ذكره قال أبواالفرج وقدروى هذا الحديث النشاهين حدننا أحدين محدين سعيد الهمداني حدثنا أحدين يحيى الصوف حدثناء دالرجن بنشريك حدثني أبيعن عروة نعمدالله ينقيس قال دخلت على فاطمة منتعلى بنأبي طالب الدئتني أنعلى بنألى طالب وذكر حديث رحوع الشمس قال أبوالفرج وهذاحديث ناظل أماحديث عمدالرجن نشربك فقال أنوحاتم هوواهي الحديث قال وأنالاأتهم مذا الحدث الااس عقدة فانه كان رافضا يحدث عثال العماية قال أو أحدن عدى الحافظ معتأما بكر سأبى طالب يقول اسعقدة لايتدس المديث كان عمل شيوحا بالكوفة على الكذب يستوى لهم نسخا و بأمرهم أن ير ووها وقد بيناذال منه في غيرنسخة وسئل عنه الدارقطني ففال رحلسوء قال أبوالفرج وقدر واءان مردوبه من حديث داود ابنفراهيم عنأبي هربرة قال وداود ضعف ضعفه شعبة قلت فليس في هؤلاء من يحتم به فيما

للع الول ومع أن الحوادث من المعاولات لستأعسانها أزليةولم يكن فسه ما يوحب تأخر شي من المعلولات ولاقامه صفة ولامعني ولافعل وحالتعصص لامقمقة دونحققة ولانصفة دونصفة ولالحادث دون حادث ولالتأخرما تأخر والعالم شهد فدمهمن الحقائق المختلفة والحوادث الحادثة ما بعلمعه بالضرورة أنه لا مدله من مخصص وهم لا يستون الاوحدودا مطلقالس فسه اختصاص وحودى بوحهمن الوحوه فضلاعن أن مكون مقتضا الفصص حققة دون حققة وصفة دونصفة والحدوث منغبر سبب بقتضي الحدوث وهدده الائمه ورابسطها موضع آخر والمقصود أنهؤلاءالقائلين بعدم التناهي أوبالتناهي من حانب دون حانب مع كون قولهم فاسدافنفاة كون الرب على العـــرش الذبن يختعون على نفي ذلك بنفي الحسم وعلى أفي الحسم مهذه الحج بازمهم من التناقض أعظم مما يلزم المثبتين والمقدمات المتي يحتعون بهاعي أنفسها وماهوأ قصوى منهامن حنسها تدلعلى فسادأ فيوالهم بطريق الا ولى فان كانت صحيحة دلتعلى فساد قولهم ومتى فسد قولهم صح قول المثبتة لامتناع رفع النقيضينوان كانت باطلة لمندل على فسادقول المثبتة فدل ذلك على

أنهذه المقدمات مستلزمة فساد قول النفاة دون قول أهل الاثمات وهنده الطريق هي ثابتة في الادلة الشرعية والعقلبة فاناقدبينافي الرد على أصول الجهمية النفاة للصفات في الكلام على تأسس النقديس وغيره أنعامة ما يحتم بهالنفاة للرؤية والنفاة لكونه فوق العرش ونحوهم من الادلة الشرعمة الكتاب والسنةهي أنفسهالدل على نقيض قولهم ولا تدل على قولهم فضلاعما يعترفونهم بدلالتهعلي نقيض قولهم وهكذاأ بضاعامة ما يحتمون به من الا دلة العقلية اذا وصلت معهرم فهاالي آخر كالامهم ومامحسون بهمعارضهم وحدت كالرمهمفذلات بدلعلى نقمض قولهم وأنمايذ كرونه من المناظرات العقلمة هوعلى قول أهلالاثبات أدلمنه على قولهم (الجواب الرابع) قوله اذا كان متناها من جماع الجهات فاختصاصه بالشكل والمقداران كاناذاته لزم منه اشتراك جمع الإحسام فمهضرورة الاتحادفي الطسعة فيقالله لانسلم اشتراك جمع الاحسام ف ذلك ولانسلم أن الاحسام متعدة في الطسعة وقد عرفأن البراع في هذه المسئلة من النظار من أشهر الأمور وهاذا المصنف نفسه قدين فسادحج أصحابه المدعين تماثلها وتماثل الحواهر فاذا كانهونفسهقدين

دونهذا وأماالثانى سابل فلارسأن هذا كذب وانشاد الجبرى لاجة فيهلانه لم بشهد ذلك والكذب قديم فقدسمعه فنظمه وأهل الغانو في المدح والذم ينظمون مالاتتعقق صعت لاسما والجسيرى معروف الغاو وقدأخر حافي الصحصين عن أبي هريرة قال غزانبي من الانساء فقال لقومه لارسعني رحل قدمال اضع احم أقريدأن بني بهاولما يبن ولارحل قديني بداولم رفع سقفه ولارحل اشترى غنماأ وخلفات وهو ينتظر ولادهما قال فغزو افدنامن القرية حتى صلى العصر قريبامن ذلك فقال الشمس أنت مأمورة وأنامأمور اللهم احبمها على شأ فبست علمه حتى فتح الله علمه فان قدل فهذه الامة أفضل من بني اسرائيل فاذا كانت قدردت ليوشع ف المانع أنتردلفضلاءهذ الامة فيقال بوشع لمتردله الشمس ولكن تأخرغر وبهاطول له النهار وهذا قدلا يظهرللناس فان طول النهار وقصره لايدرك ونحن اعماعلنا وقوفها البوشع بخبرالنبي صلى الله عليه وسلم وأيضالاما نع من طول ذلك لوشاء الله لفعل ذلك لمكن بوشع كان محتاحاالي ذاك لان الفتال كان محرماعليه بعدغر وبالشمس لاجل ماحرم الله علهم من العل لمله السبت ويوم السبت وأماأمة محدفلا حاجة لهم الى ذلك ولامنفعة لهم فيه فان الذي فاتت العصر إن كانمفرطا لميسقط ذنسه الابالتوية ومع التوية لايحتاج الىرد وان لم يكن مفرطا كالنائم والساسي فلاملام علمسه في الصلاة بعد الغروب وأيضاف نفس غروب الشمس خرج الوقت المضروب للصلاة فالمصلى بعدد ذلك لايكون مصليافي الوقت الشرعي ولوعادت الشمس وقول الله تعالى فسيم بحمدر بك قبل طاوع الشمس وقبل غروبها يتناول الغروب المعروف فعلى العبد أن يصلى قبل هذا الغروب وان طلعت غم غربت والاحكام المتعلقة بغروب الشمس حصلت بذلك الغروب فالصائم يفطر ولوعادت بعدذاك لم ببطل صومهمع أن هذه الصورة لا تقع لاحد ولاوقعت لاحدفتف دبرها تفدير مالاوحودله ولهذالا بوحد الكلام على حكمشل هذافي كلام العلاء المفرعين وأبضا فالني صلى الله علمه وسلم فانته العصر يوم الخندق فصلاها قضاءهو وتثيرمن أصحابه ولميسأل الله ردالشمس وفى الصديم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصعابه بعد ذلك لماأرسلهم الى بني قريظة لا يصلين أحد العصر الافي بني قريظة فلما أدركتهم الصلاة فالطريق قال بعضهم لم ردمنا تفويت الصلاة فصاواف الطريق فقالت طائفة لانصلي الافي بني قر يطة فلم يعنف واحددة من الطائفتين فهؤلاء الذين كانوامع النبي صلى الله علمه وسلم صلوا العصر بعدغسر وبالشمس وايسعلي بأفضل من النبي صلى الله عليه وسلم فاذاصلاهاهو وأصابه معه بعد الغروب فعلى وأصحابه أولى بذلك فان كانت الصلاة بعد الغروب لاتحرى أوناقصة تحتاج الى ردالشمس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بردالشمس وان كانت كاملة يحزئة فلاحاحة الىردها وأيضافنل هذه القضية من الامور العظام الخارحة عن العادة التي تتوفر الهمم والدواعي على نقلها فاذالم ينقلها الاالواحد والاثنان علم سان كذبهم في ذلك وانشقاق القمر كان بالليل وقت نوم النياس ومع هذا فقدر واه الصحابة من غير وجه وأخرجوه فىالتحاج والسنن والمساند منغير وجه ونزل بهالفسر آن فكيف بردالشمس الني تكون مالنمار ولايشتهرداك ولاينقله أهل العلم نقل مثله ولايعرف قط أن الشمس رحعت بعد غروجها وان كان كثيرمن الفلاسفة والطبيعيين وبعض أهل الكلام ينكر انشقاق القيمر ومايشبه ذلك فليسالكلام في هـذاالمقاملكن الغرض أن هـذامن أعظم خوارق العادات في الفلك وكشير من الناس سنكرامكانه فلو وقع اكان ظهو ره ونقله أعظم من ظهور مادونه ونقله فكيف يقبل

وحديثه اسله اسنادمشهور فانهدذا بوجب العلم المقيني بأنه كذب لم بقع وان كانت الشمس احتمت بغسم ثمار تفع سحابها فهذامن الامور المعتادة ولعلهم ظنواأنهاغربت نم كشف الغمام عنها وهذاوان كال قدوقع ففيه أن الله بين له بقاء الوقت حتى يصلى فيه ومثل هدذا يحرى اكثيرمن الناس وهدذاالحديث قدصنف فسهمصنف جعت فيهطرقه صنفه أوالقاسم عدالله نعددالله نأجدالحكاني سماه مسئلة في تحديم ودالشمس وترغب النواص الشمس وقال هـ ذاحد بدر وي عن الني صلى الله عليه وسلم من طريق أسماء بنت عيس الخنعمة ومن طريق أمير المؤمن بنعلى سألى طال ومن طريق أي هررة وأبى سعيد وذكر حديث أسماء من طريق محدين اسمعدل بن أبي فديك قال أخسرني محدين موسى وهوالقطرى عنعون سنعمد عن أمه أم حعفر عن حدتهاأسماء متعس أن الذي صلى الله عليه وسلم صلى الطهر ثم أرسل عليافي حاجمة فرجع وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعني العصر فوضع رأسه في جرعلي ولم يحر كه حتى غابت الشمس فقال وسول الله صلى الله على وسلم اللهم ان عبدك على احتس نفسه على نبيه فردعلم مرقها فالتأسماء فطلعت الشمسحتي وقعت على الجمال فقيام على فتوصأ وصلى العصر ثم غابت الشمس قالأنوالفاسم المصنفأم حعفر هذههي أمجد من حعفر سأبي طالب والراوى عنها هوابنهاعون ننمجمد منعلى المعروف أبوه محمد من الحنفية والراوى عنه هو محد من موسى المديني المعروف بالقطرى محودفي روايته ثقة والراوى عنه محمد من اسمعمل من أبي فديل المدني ثقة وقدرواه عنه جاعة منهم هذاالذى ذكرتر وابت وهوأحدين الوامد الانطاكي وقدروي عنه نفر منهما حدين عرب بن حوصاءوذ كره باسناده من طريقه وفيه أن الني صلى الله عليه وسلمصلي الفلهر بالصهباء تمأرسل عليافي حاحة فرجع وقدصلي الذي صلى الله عليه وسلم العصر فوضع رأسه في حرعلي فلم يحركه حتى غربت الشمس فقال النبي صلى الله علمه وسلم اللهبم انعمدك على احتبس نفسه على نيسه فردعليه شرقها قالت أسماء فطلعت الشمس حتى وقعت على الجمال وعلى الارض فقيام على وتوضأ وصيلي العصر وذلك في الصهباء في غروة خيبر قال ومنهم أحدين صالح المصرى عن ابن أبي فديك رواه أبو جعفر الطعاوى في كتاب تفسيرمتشابه الأخسارمن تأليفه من طريقه ومنهما لحسن منداودعن اس أبى فديك وذكره باسناده ولفظه ان الني صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالصه باءمن أرض خسير نم أرسل علما فحاحة فرحع وقدصلي رسول اللهصلي اللهعليه وسلم العصر فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في حجرعلى فلم يحركه حتى غربت الشمس فاستبقظ وقال باعلى صلت العصر قال لا وذكره قال وبرو به عن أسماء فاطمة بنت الحسسن الشهيد ورواه من طسريق أبي حعفر الحضرمى حدثنا مجدين مرزوق حدثنا حسين الاشقر حدثنا فضل بن مرزوق عن الراهم الناطسن عن فاطمة عن أسماء بنت عيس قالت نزل جبر يل على الني صلى الله عليه وسلم بعدماصلي العصر فوضع رأسمأ وخده لاأدرى أبهما قال في حرعلي ولم يصل العصرحني غابت الشمس وذكره قال المصنف ورواه عن فضل سن مرزوق جماعة منهم عسدالله بن موسى العبسى ورواه الطحاوى من طريقه ولفظه كان رسول الله صلى الله عله وسلم وحى المه ورأسه في حرعلي فليصل العصرحي غابت الشمس ورواه أيضامن حديث عمارين مطرعن فضيل ن مرزوق من طريق أبي جعف رالعقيلي صاحب كتاب الضعفاء قلت وهذا اللفظ

فساد حج القائل من بالاتحادق الطسعة كان قد أفسد حجته عاذكره هومن الأدلة العقلية على فسادها فضلاعا بذكره غيره من العقلاء وقد بسط هذا في موضعه وانما المقصود هنا التنسب على أن كل مقدمة في هذه الحجة عكن منعها وركون قول المانع فيها أقوى من قول المحتم

« قال الرابع أنه لو كان جسما لكان مركمامن الاجزاءوهو محاللوحهان الأولأله بكون مفتقراالي كلواحدمن تلك الاجزاء ضرورة أستحالة وحود المرك دونأجرائه وكل منهاغير مفتقر المهوماافتقرالي غبره كان ممكنا لاواحمالذاته وقدقلاله واحب لذاته فقلت ولقائل أن يقول هذا باطلمن وحوه أحدهاأن الذين قالوا انه جسم لايق ولأكرهم انه مي كب من الاجزاء بـــل ولا يقولونان كلحسمم كسمن الاجزاء فالدلسل على امتناع ماهو مركب من الاجزاء فقط لا مكون جمة على من قال اله لس عركب وان كان بناء على أن كل جسم مركب فهـذاممنوع وانقلل لانعيني بالاجزاء أجزاء كانت موح ودة بدونه واغانعني مهاله لاسأن بمرمنه شئ عن شي قسل فمنئذ لايلزمأن يكون ذلك الذي عكن أن بصر حراً غير مفتقر السه اذهولا بدمنه في وحود الجلة وليس

موجودادونهافالحلة لاتستغنى عنه وهوأ بضالاستغنى عنها فتكون الحية باطله الثانيأن مقال ماتعنى بقدوال اله يكون مفتقر االى كل واحد من ثلاثً الاجزاء أتعنى أنه بكون مفعولا للمزءأ ومعاولا لعلة فاعلة أم تعنى أنه يكون وحودهمشر وطانو حود الحزء يحث لانوحدأحدهماالا مع الآخر فان ادعت الاول كان التلازم باطلافاته من المعاوم أن الاحسام التي خلقها الله تعالى اسسشيمن أجزائها فاعلالها ولا علة واعسلة لها فاذالم يكنشي من المر كمات المخاوقة جزؤه فاعلاله ولاعلة فاعلةله كاندعوى أنذلك قضة كلمةمن أفسدالكلام فانه لانعلم نموتهافىشىمن الجزئمات المشهودة فضلاعن أنتكون كلية وانقلل نعني بالافتقارأنه لابوحد هـذا الامعهذا قبل ولمقلتمان مثل هذاممتنع على الواحب سفسه فان المتنع علمه أن يكون فاعملا أوعلة فاعلة اذاقبل بامكانعلة فاعلة لاتفعل بالاختمار فأماكونه لانكون وحودهمستلزما للوازم لامكون موحودا الابها فالواحب بنفسه لاينافى ذلكسواء سمت صفات أوأجزاءأوماسمت ونظهر النافي لمثل هذاالت الازمان كان متقلسفافه ويقولان ذاته مستازمة للمكنات المنفصلة عنسه

بناقض الاول ففيه أنه نام في جسره من صلاة العصر الى غروب الشمس وأن ذلك في غزوة خسير المهماء وفي الثاني انه كان مستقظاتوجي المهجر يلورأسه في حرعلي حتى غربت الشمس وهذا التناقض بدل على أنه غبر محفوظ لان هذا صرح بأنه كان نائما هذا الوقت وهذا قال كان يقظان بوجى المه وكلاهما باطل فان النوم بعد العصر مكروه منهى عنه والني صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولاينام قلبه فكيف تفوت الماصلاة العصرتم تفويت الصلاة عثل هذاإماأن بكون حائزا واماأن لايكون فان كان حائزالم بكن على على اثم اذاصلي العصر بعد الغروب وليسعلي أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم فأتته العصر وم الخندق حتى غر بت الشمس مم صلاها ولم ترد علم ما الشمس وكذلك لم ترداسلمان لما توارت مالحاب وقدنام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه على وسار الصحابة عن الفصر حتى طلعت الشمس والترجع لهم الى الشرق وان كان التفويت مخرمافتفويت العصرمن الكمائر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من فانته صلاة العصرفكا تماوترا هله وماله وعلى كان بعلم أنها الوسطى وهي صلاة العصر وهوقدروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لما قال شعاوناعن الصلاة الوسطى صلاة العصرحتى غربت الشمس ملا الله أجوافهم وسوتهم نارا وهذا كان في الخندق وخبر بعد الخندق فعلى أحل قدرامن أن يفعل مثل هذه الكمرة ويقره علها حبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعل هذا كان من مثاليه لامن مناقسه وقد نزه الله علياعن ذلك عمادا فاتت لمسيقط الانم عنه معودالشمس وأيضافاذا كانت هذه القصة في خسير في البرية قسدام العسكر والمسلون أكثرمن ألف وأربعمائة كان هذامما راه العسكر ويشاهدونه ومثل هذا بما تتوفرالهمم والدواعى على نقله فعتنع أن منفر دينقله الواحد والاثنان فلو نقله العحابة لنفله منهمأهل العلم كانقلواأمثاله لم منقله المحهو لون الذين لا بعرف ضبطهم وعدالتهم وليس فحسع أسالمدهذاا لحديث اسناد واحديثبت تعارعدالة ناقلمه وضمطهم ولابعام اتصال اسناده وقدقال الني صلى الله عليه وسلم عام خبرلاً عطين الراية رحلا عب الله ورسوله وعب الله ورسوله فنقل ذاك غير واحدمن العحابة وأحاديثهم فى العجاح والسنن والمسائد وهذا الحديث ليس فيشئمن كتب الحديث المعتمدة لارواه أهل الحديث ولاأهل السنن ولاالمساند بل اتفقوا على تركه والاعراض عنه فكمف يكون مشل هذه الواقعة العظمة التي هي لو كانت حقامن أعظم المعزات المنهورة الظاهرة ولمروهاأهل العجاح والمسائد ولانقلهاأ حدمن على المسلن وحفاظ الحديث ولايعرف فيشئمن كتب الحديث المعتمدة والاسناد الاول رواء القطري عنعون عن أمهعن أسماء بنت عبس وعون وأمه ليسامن يعرف حفظهم وعدالتهم ولامن المعروفين بنقل العلم ولا محتمون بحديثهم في أهون الانساء فكيف في مثل هذا ولافيه سماع المرأة عنأسماءبنت عيس فلعلها معتمن يحكمه عنأسماءفذ كرته وهدذاالمصنف ذكر عن الله ألى فديك اله ثقة وعن القطرى أنه ثقة ولم يمكنه أن يذ كرعمن بعدهما اله ثقة وانحا ذكرأنسابهم ومجردالمعرفة بنسب الرحل لاتوجب أن يكون حافظا ثقة وأما الاسناد الثاني فداره على فضل من مرزوق وهومعروف مالخطاعلى الثقات وأن كان لا يتعمد الكذب قال فسه النحسان يخطئ على الثقات وبروى عن عطمة الموضوعات وقال فسمة أبوحاتم الرازى لا يحتميه وقال فسه يحيى بن معمن مرة هوضعيف وهذا لا تناقضه قول أحدين حنيل فيه لاأعلم الاخيرا وقول سفيان هوثقة وبحيى مرة هوثمة فانهلس من يتعدالكذب ولكنه معطئ واذاروى له

مسلماتابع مغره علم الزمأن بروى ماانفرديه مع أنه لم يعرف سماعه عن ابراهم ولاسماع ابراهم من فاطمة ولاسماع فاطمة من أسماء ولابدفي ثبوت هذا الحديث من أن بعد إأن كالآ من هؤلاء عدل ضابط وأنه سمع من الآخر وليس هذامعلوما وابراهيم هذالم روله أهل الكت المعتمدة كالعجاح والسنن ولالهذكر في هذه الكتب يخلاف فاطمة بنت الحسين فان الهاحديثا معروفا فكمف يحتم محديث مثل هذا ولهذالم روه أحدمن علماء الحديث المعروفين في الكتب المعتمدة وكون الرجل أبوء كبيرالقدرلا يوجب أن يكون هومن العلماء الم أمونين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمار ويه عنسه وأسماء بنت عيس كانت عند حعفر تم خاف علهاأيو بكر تم خلف عليها على ولهامن كل هؤلا ، ولدوهم يحبون علما ولم روهـ ذا أحدمتهم عن أسماء وجد الألى سكر الذي في حرعلي هوابهاو محمله لعلى مشهورة ولم روهذا عنها وأيضافأ مماء كانت زوجة جعفر بنأى طالب وكانت معه في الحشمة وانما قدمت معه بعد فتع خمير وهذه القصة قد ذكرأنها كانت عبر فان كانت صحيحة كان ذلك بعد فتح خبير وقد كان مع الذي صلى الله علىه وسلم عن شهدخسير أهل الحديب ألف وأربعمائة وازداد العسكر بحعفر ومن قدم معهمن الحشة كائي موسى الاشعرى وأصحابه والحاشة الذس قدموامع حعفرفي السفشة وازدادواأ بضاعن كانمعهم من أهل خسرفلم بروهذا أحدمن هؤلاء وهذا المايوحب القطعر بأنهذامن الكذب الختلق والطعن فى فضيل ومن بعده اذا تمقن بأنهم رووه والافني ايصاله المهم نظر فان الراوى الاول عن فضمل حسن بن المسين الاشقر الكوفى قال العماري عنده مناكبر وقال النسي قال الدارقطني لس بالقوى وقال الازدى ضعيف وقال السعدى حسين الاشقر غال من الشاقين الغيرة وقال ابن عدى روى حديث امنكرا والبلاء عندى منه وكان حاعة من ضعفاء الكوفة يحيلون ما يروون عنه من الحديث فيه وأما الطريق الثالث ففيه عمار بن مطرعن فضمل بن مرزوق قال العقملي يحدث عن النقات بالمناكم وقال الرازى كان مكذب أحاديثه بواطل وقال استعدى متروك الحديث والطريق الاول من حدث عبدالله بن موسى العنسي وفي بعض طرقه عن فضل وفي بعضها حدثنا فاذالم شبت أنه قال حدثناأمكن أنلا بكون معه فانهمن الدعاة الى التشيع الحراص على جمع أحاديث التشيع وكان بروى الاحاديث فى ذلا عن الكذابين وهومن المعسر وفين بذلك وان كانوا قد قالوافيه ثقة وانه لايكذب فالله أعلم أنه همل كان يتعمد الكذب أمرلا لكنه كان يروى عن الكذابين المعروفين بالكذب بلار ب والمخارى لابروى عنه الاماءرف أنه صحيح من غيرطر بقه وأجدين حنىل لم روعنه شأ قال المصنف وله روايات عن فاطمة سوى ماقدمنا غرر وا ديطر بق مظلة يظهرأنها كذبلن لامعرفة منوطة بالحمديث فرواه من حديث أبي حفص الكتاني حدثنا مجد بزعرالقاضى هوالحعاني حدثنا محدين ابراهيم نجعفر العسكري من أصل كتابه حدثنا أحدين محدن يريدن سليم حدثنا خلف نسالم حدثناعبد الرزاق حدثنا سفيان الثورى عن أشعث نأبي الشعثاء عن أمه عن فاطمة عن أسماءان الذي صلى الله عليه وسلا دعالعلى حتى ردت عليه الشمس وهدذام بالايقبل نقله الامن عرف عدالته وضبطه لامن مجهول الحال فكفاذا كانمايعلمأهل الحديثأن الثورى لمحدث ولاحدث بهعيدار زاق وأحاديث النوري وعبدالر زاق يعرفهاأهل العلمالمديث ولهمأ صحاب يعرفونها ولارواه خلف بنسالم ولوقدرأنهمر ووه فأم أشعث مجهولة لايقوم بروايتهاشي وذكرطر يقانانهامن طريق محمد

فكنف تنعأن تكون مستلزمة لصفائه اللازمةله أولماهوداخل فى مسمى اسمه وهوأ بضايسلم أن ذاته تستلزم كونه واحماوموحودا وعاقلاوعقلا ولذبذا وملتذابه ومحمالذاته ومحسو بالهاوأمثال ذال من المعانى المتعددة فاذاقيل هذه كلهائئ واحدقيل هذامع كونه معاوم الفساد بالضرورة لكونه تضمن أن العلم هوالحدوان العالم المحب هوالعملم والحب فان قدرامكانه فقول القائل ان الجسم لسعرك من الهمولي والصورة ولامن الحواهر المنفردة سلهو واحدسه أقرب الى العقلمن دعوى اتحادهذه الحقائق وان كان من المعتزلة وأمثالهم فهم يسلون أنذاته تستلزمانه حيعالم قادر وان كانمن الصفاتية فهم يسلون استلزام ذائه للعلم والقدرة والحماة وغمرذاكمن الصفات فامن طائفة من الطوائف الا وهي تضـطرالي أن تحعل ذاته مستلزمة للوازم وحنئذ فنؤهذا التلازم لاسبل لاحد المهسواء سمى افتقاراأ ولمسم وسواء قمل انهذا يقتضى التركيب أولم يقل (الوحة الراسع) أن يقال قـول القائل ان المركب مفتقر الى كل واحدمن تلك الاجزاء أتعسى مالمه ك تلكُ الاحزاء أو تعيني مه احتماعهاأوالامرس أوسأ رادعا فانعندت الاول كان المعنى ان

تلك الاجزاء مفتقرة الى تلك الاجزاء وكان حاصله أن الشي المركب مفتقر الحالمركب وان الشي مفتقر الىنفسه وأنالواحب بنفسه مفتقر الىالواحب بنفسه ومعاومان الواحب بنفسه لا كون مستغناعن نفسه بل وحويه بنفسه يستازم أن نفسه لاتستغنى عن نفسه فاذكرتوه من الافتقاره \_ و تحقيق لكونه واحما بنفسه لامانع لكونه واحما بنفسه وانقدل انالمركب هوالاحتماع الذى هواحتماع الاجزاءوتر كمهاقمل فهذا الاجماع هوصفة وعرض الاجزاء لايقول عاقل انه واحب بنفسه دون الاجزاء بلاغا قاله ولازم للاجزاء والواحب لنفسه هوالذات القاعة مفسهاوهي الاجزاءلا محرد الصفة التيهي نسة بين الاجزاء واذالم يكن هداه ونفس الذات الواحمة بنفسهاوانا هوصفةلها فالقولفه كالقولفغيم ممتموه أنترأ جزاء وغايته أن يكون بعض الاجزاء مفتقراالي سائرها ولسهداهوافتقار الواحب ىنفىك الىجزئه وان قبلان المرك هوالمحموع أى الاجزاء واحتماعها فهدا ونحنسأن بقال المركب هوالا جزاء الكن على هذا التقديرصارالاجماع جزأمن الاجزاءوحمنئذفاذا قملهومفتقر الى الاجزاء كانحق قته أنه مفتقر

بنمرز وقدد تناحسن الاشقر عن على من هاشم عن عسد الرحن من عسد الله من دينار عن على فالحسين عن فاطمة بنت على عن أسماء بنت عبس الحديث وقد تقدم كالم العلاء فيحسين الاشقر فلوكان الاسناد كلهم تقات والاسناد متصل لميشت روايتهشي فكيف اذا المشتذلك وعلى سهاشم سالبريدقال الخارى هو وأبوه غالسان في مذهبهما وقال اسحمان كان غالبافي النشيع بروى المناكبرعن المشاهير واخراج أهل الحيديث لماعرفوه من غيير لريق علابوح ان يثبت ما انفرد به ومن الجب أن هذا المصنف حعل هذا والذي بعد ممن طريق والة فاطمة بنت الحسين وهذه فاطمة بنت على لابنت الحسين وكذلك ذكر الطريق الثالث عنهامن رواية عمد الرجن بنشريك حدثناأبي عنء روة بن عبد الله عن فاطمة بنت على عن أسماء عن على ن أبي طالب رفع الى الذي صلى الله عليه وسلم وقد أوجى اليه فلله بمو يه فلم بزل كذلك حتى أدبرت الشمس يقول غابت أوكادت تغيب وان نبى الله صلى الله عليه وسلم سرىءنه فقال أصلبت باعلى قال الاهماد على على الشمس فرجعت الشمس حتى بلغت نصف المسجد فيقتضي أنهارجعث الىقر يسوقت العصر وان هلذا كان بالمدينة وفي ذاك الطريقانه كان بخسبر وانهاظهرت على رؤس الحال وعسد الرحن سشر بلثقال أوحاتم الرازىهو واهى الحديث وكذلك قدضعفه غيره ورواءمن طريق رابع من حديث محدين عرالقاضي وهوالجعاني حدثناعلى بنالعباس بنالولىدين عبادوهوالرواحني حدثناعلى بن هائم عن صباحن عمد الله من الحسن ألى جو فر عن حسن المفتول عن فاطمة عن أسماء بنت عبس قالت كان يوم خبيرش غل علماما كان من قسم المعانم حتى غابت الشمس أو كادت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أماصلت قال لا فدعا الله فارتفعت حتى توسطت السماء فصلى على فلماغاب الشمس معتلها صربوا كصربوا لمنشار في الحديد وهذا اللفظ الرابع بنافض الالفاظ الشلائة المتناقضة وتسنأن الحديث لمروه صادق ضابط بلهوفى نفس الام مااختلقه واحدوعلته يداه فتشمهه آخر فاختلق مايشيه حديث ذلك والقصة واحدة وفي هذاأن عليا اغااشتغل بقسم المغانم لارسول المهصلي الله عليه وسلم وعلى لم يقسم مغانم خسر ولايحوز الاشتغال بقسمتهاعن الصلاة فانخيبر بعدالخندق سنةسبع وبعدالحديسة سنةست وهدامن المتواتر عندأهل العلم والخندق كانت قبل ذلك اماسنة خسأ وأربع وفهاأ نزل الله تعمالي حافظوا على الصاوات والصلاة الوسطى ونسخ التأخير بهايوم الخندق مع أنه كانالقتال عندأ كثر أهل العلم ومن قال انه لم ينسيخ بل يحوز التأخير للقتال كالبي حنيفة وأحمدفي احدى الروايتين فليتنازع العلماءأنه لمحزتفو يتالصلاة لاحسل قسم الغنائم فان هـذالايفوتوالصلاة تفوت وفي هذاأنها توسطت المسحد وهذامن الكذب الظاهر فان مثلهذامن أعظم غرائب العالم التي لوجرت لنقلها الجم الغفير وفيه أنهالم اغابت سمع لهاصرير كصرير النشار وهذاأ يضامن الكذب الظاهر فانهذ الاموجد له أيضاو الشمس عندغروجا لاتلاق من الاجسام ما يوجب هذا الصوت العظيم الذي يصل من الفلات الرابع الى الارض ثم لو كانهذاحقا لكانمن أعظم عائب العالمالتي تنقلها الععابة الذين نق اواما هودون ه فدامما كانف خيير وغبرخير وهـ ذاالاسنادلو روىبه ماعكن صدقه لم يثب به شئ فان على نهائم ابن البريد كان غالم افي التشبعير وي عن كل واحد غرضه ويأتى عما يقوى به هوا ، وبروى عن مللصباحهذا وصباحهذالابعرفمنهو ولهمفىهذه الطبقةصباح تسهل الكوفي بروى

عن حصن بن عبد الرجن قال المفارى وأبو زرعة وأبوحاتم منكر الحديث وقال الدارقطني ضعنف وقال ان حمان بروى المناكر عن أقوام مشاهم لا يحو زالا حتماج يخبره ولهمآخر يقال اله صاحن محدين أبي حازم الحلي الاجسى الكوفي بروى عن مرة الهمداني قال ان حمان روىءن الثقات الموضوعات ولهم شخص بقال له صماح قال الرازى هو مجهول وآخر يقالله الن مالد محهول بروى عنه بقية قال الن عدى لس بالمعروف هومن أرب خيف المجهولين وحسين المقتول ان أريديه الحسسين سعلى فذاك أحل قدرامن أن يروى عن واحد عن أسماء بنت عسس سواء كانت فأطمة أخته أو بنته فان هذه القصة لو كانت حقالكان عو أخبربهامن هؤلاء وكان قدسمعهامن أسه ومن غيره ومن أسماء احرأة أسه وغيرهالم يروها عن بندة أوأخته عن أسماء امرأة أسه ولكن لس هو الحسين سعلى بل هوغ مره أوهو عسدالله من الحسن أبوجعفر ولهمااسوة أمثالهما والحديث لايثبت الابر وايةمن علم أنه عدل ضابط ثقة بعرفه أهل الحديث بذلك ومحرد العلم بنسبته لايفيد ذلك ولوكان من كان وفى أبناء العمابة والتابعين من لايحتم بحديثه وان كان أنوه من خمار المسلمن هذاان كان على من هاشم رواءوالافالراوى عنه عمادين يعقوب الرواحني فأل ابن حمان كان رافضاداعمة بروى المناكر عن المشاهير فاستحق الترك وقال اسعدى روى أحاديث أنكرت علمه ففضائل أهل الست ومثال غمرهم والمفارى وغمره ويعنهمن الاحاديث ما يعرف صحته والافكامة قاسم المطرز عنهأنه قال ان على احفر الحدر وان الحسن أجرى فعه الماء يما يقد حفيه قد عابينا قال المصنف قدرواه عن اسماء سوى هؤلاء وروى من طريق أبي العباس بن عقدة وكان مع حفظه جاءا لأكاذيب الشمعة قال أنوأ جدى عدى رأيت مشايخ بغداد يسأمون الشاعلم يقولون لابتدين بالحديث ومحمل شموخا بالكوفة على الكذب ويسمى لهم نسطا ويأمرهم روايتها وقال الدارقطني كانابن عقدةرحلسوء قال اسعقدة حدثنا محيى سزكرما أخبرنا يعقوب النمعمد حدد تناعرو من ثابت قال سألت عددالله من حسن من حلى عن حديث وذ الشمس على على هل ثبت عند كم فقال لى ما أنزل الله في على في كتابه أعظم من رد الشمس قلت صدقت حعلني الله فدال ولكني أحسان أسمعه منك قال حدثني أبى الحسن عن أسماء بنت عيس أنها قالت أقبل على "دات يوم وهو يريد أن يصلى العصر مع رسول الله صلى الله علمه وسلم فوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انصرف ونزل علمه الوحى فأسنده الى صدره فلم يزل مسنده الىصدره حتى أفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلت العصر ماعلى قال حثت والوحى مزل علىك فلمأزل مسندك الىصدرى حتى الساعة فالتقبل رسول اللهصلي الله علمه وسلم القبلة وقدغر بتالثم فقال اللهم انعلما كانفي طاعتك فارددهاعليه قالتأسماء فاقبلت الشمس ولهاصرير كصر مرالرحاحتي ركدت في موضعها وقت العصر فقام على يمكنا فصلى العصر فلاافرغ رحعت الشمس ولهاصريو كصرير الرحا فلاغابت الشمس اختلط الظلام ومدت النحوم قلت فهذاللفظ الخامس ساقض تلك الالفاط المتناقضة ويزيد الناظر سانافي انهامكذوبة مختلفة فالهذكرفها انهاردت الى موضعها وقت العصر وفي الذي قسله الى نصف النهار وفى الا ترحتي ظهرت على رؤس الحمال وفي هذا أنه كان مسنده الى صدره وفي ذاك أنه كان رأسه في حره وعدالله من الحسن لم عدت مذاقط وهو كان أحدل قدرامن أن بروى مثل هذاالكذب ولاأوه الحسن روى هذا عن أسماء وماأنزل الله في على فى كتابه فى ردالسمس

الىنفسه أىلاستغنى عن نفسه وهلذا حقيقة وحويه ينفهلا مناف لوحويه بنفسه وانعنيت بهشأرابعا فلايعقل هناشي رايع فلامدمن تصويره ثم هذاالكلامعلمه وانقال بل المحموع يقتضي افتقاره الى كل جزءمن الاجزاء قبل افتقار المحموع الىذلك الحزء كافتفاره الى سائرالاجزاء وذلك وسائرالاجزاء هي المحموع فعادالي أنه مفتقر الي نفسمه فانقللفأحد الحرأين مفتقر الى الا خرأوقيل الحسلة مفتقرةالي كلجزءاليآ خرهقسل أولالس هذاهو يحتكم فانما ادعتم افتقار الواحب بنفسه الى جزئه وقبل الساان عنىت مكون أحدالحزأ بن مفتقراالي الأخو أنأحدهما فاعلللا خراوعلة فاعلة له فهد الاطل الضرورة فان المركبات الممكنة الس أحدأ خزائها علة فاعسلة للآخر ولافاعلله ماختماره فاوقدرأن في المركمات ما مكون خرؤه فاعلا لمرئه لم يكن كل م ك كذلك فسلاتكون القضة كلمة فلا يحاأن يكون مورد النزاع داخــــ لافما جزؤه مفتقرالي جزئه فكلف اذالم بكن في المكنات شيمن ذلك فكف مدعى في الواحب سفسه اذا قدرم كماأن يكون بعض أجزائه علة فاعلة للعزءالا خروان عنيت أنأحدالح زأن لابوحد الامع الحزءالآ خرفهذاانمافه تلازمهما

وكونأ حدهمامشر وطامالا خر وذلك دورمعي اقتراني وهو عكن صهر لاندمنه في كلم للا زمين وهذالا منافى كون المحموع واحما بالحموع واذا قيل من الاجزاء هل هو واحب سفسه أملاقمل انأردت هلهو مفعول معاول لعطة فاعلة أم لافلسف الاجزاءماه وكذلك بالكلمنها واحب نفسه بهذا الاعتمار وان عنت أنه هـ ل فهاما بوحد بدون وحمود الآخر فلنسفهما ماهو مستقل دون الآخرولاهو واحب بنفسه بهذا الاعتبار والدليلدل على اثمات واحب بنفسه غنى عن الفاعل والعلة الفاعلة لاعلى أنه لا مكونشي غنى عن الفاعل مستاز باللوازم فلفظ الواحب منفسه فسهاجال واشتماهدخل سسه غلط كثير فاقام عليه البرهان من انمات الواحب بنفسه ليسهو مافرضه هؤلاء النفاة فان المكن هو الذي لابوحدالا عوحدبوحده والواحب هوالذي يكون وحوده شفسه لاعوحديو حده فكونه موحودا ننفسه مستلزماللوازم لانافىأن كون ذاتامتصفة لصفات الكمال وكل من الذات والصفات ملازم للأخروكل سن الصفات ملازمة للاخرى وكلما يسمى جزأ فهوملازم للأخر واذا قىل ھذافى تعدد الواحب قىل ان أردتم تعددالاله الموجود بنفسه

بأوهذا الحديثان كانثا نتاعي عروين ثانت الذي وامعن عبدالله فهوالذي اختلفه فأنه كان معسروفا بالكذب فالأبوحاتم بنحمان يروى الموضوعات عن الانسات وقال يحيى بن معن ليس بشي وقال من قليس شقة ولأمأمون وقال النسائي متروك الحديث قال المصنف وأماروا بة أي هريرة فأنبأعقبل بن الحسن العسكرى حدثناأ وتحدصالجين أي الفتح الشناءي مداننا المدن عرون حوصاء حد ثنااراهم ن سعمد الحوهري حدثنا يحيى ن يز بدن عدد الملك النوفليعن أسه قالحد تناداود نفراهيج عن عمارة سنفرو عن أي هر يرة رضي الله عنه وذكره قال المصنف اختصرته ونحديث طويل قلت هـ ذااسناد مظالم لا شبت به شي عند على العلم بل يعرف كذبه من وحوه فالهوان كان داودس فراعيم مضعفا كان شمعة بضعفه وتال النسائي ضعيف الحديث لايثبت الاسناد المه فأن فمه يزيد تن عبد الملك النوفلي وهوالذي رواه عنمه وعن عمارة قال الخماري أحاريث مشمه لاشئ وضعفه حمدا وقال النسائي متروك الحديث وقال الدارقطني منكرا لحديث حدا وقال أجدعنده مناكبر وقال الدارقطني. معنف ان كان حدث داراهم بن سعد دالجوهرى قالا قةمن هـ ذا وان كان بقال الدلم بثبته الاالراهيرين سعمد الحوهري والاالن حوصاء فانهمر وفان وأحاد بثهم معروفة قد رواهاعنهم الناس ولهذالماروى أن حوصاء الطريق الاول كان الاسناد المهمعر وقاعنه رواءبالا سأسدالمعر وفةلكن الآفةفيه عن بعده وأماهذا فن قبل اس حوصاء لابعرفون وان قدراً له ثالت عنه فالا فقاعده ود كرأبوالفرج شالحو زيأن اب مردومه رواه من طريق داودين فراهيم وذكرضعف ابن فراهيم ومع هذا فالاسناداليه فيمه الكلام أيضا قال المصنف وأمار واية ألى سعدا الحدرى فأخبرنا تحمدين اسمعمل الجرحاني كتابة أن أباطاهر محمدين على الواعظ أخبرهم أنمأنا محدين أحدين منع أنمأ تاالقاسم ين حعفر بن محمد ين عمد الله ين محمد بن عرحدثني أبي عن أسه تجد عن أسه عندالله عن أسه عمر قال قال الحسين سعلي سعت أما سعىدا للدرى يقول دخلت على رسول الله صلى الله علىه وسلم فاذار أسه في حرعلي وقدعا بت التمس فانتمه النبي صلى الله علمه وسلم وقال باعلى صلمت العصر قال لا بارسول الله ماصليت كرهتأنأضع رأسلتمن حجرى وأنت وحمع فقال رسول اللهصلى الله عليه وسيلم ادع اللهأن بردعلنك الشمس فقال على بارسول الله ادع أنت وأناأؤمن قال بارب ان على في طاعتك وطاعة رسولك فارددعليه الشمس قال أنوسعدد فوالله لقدسمعت للشمس صريرا كصريرالكرة حتى رجعت سضاء نقمة ، قلت هـ ذا الاسنادلايثبت عشله شئ وكثير من رحاله لا يعرفون بعـ دالة ولاضبط ولاحلف العلم ولالهمذ كرفى كتب العلم ورحاله لولم يكن فهم الاواحد بهمذه المتراة لم يكن مابتافكمف اذا كان كثيرمنهما وأكثرهم كذلك ومن هومهر وف بالكذب مثل ٤-رو من ثابت وفيه انه كان وحعاواً نه مع صوتها حين طلعت كصر يرة المكرة وهـ ذا باطل عقلاولم يذكره أولفك ولوكان مثل هذا الحديث عندأني سعيدمع محبته لعلى وروايته لفضائله الرواه عنه أصحابه المعسر وفون كارو واغبرذال من فضائل على مثل رواية أبي سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم لماذ كرا للوارج قال تقتلهم أولى الطائفتين بالحق ومثل روايتسه أنه فالامار تقتلا الفئة الباغية فثل هذا الحديث الحجيم عن أبي سعيد بين فيه أن علما وأصحامه أولى الحق من معاوية وأعماله فكف لايروى عنه مثل هذالو كان عمما ولمحدث عثل هذا الحسن ولاأخوه عر ولاعلى ولوكان مثل هذاعندهما لحدث عنهما المعروف بالحديث عنهما

فانهد ذاأم عظيم قال المصنف وأماروا ية أمير المؤمنين فأخبرنا أبوالعماس الفرغاني أخبرنا أبوالفضل الشماني حدثنار حاءن يحبى الساماني حدثناهرون سمسلم يسامري سنة أريعين ومائتين حدثناعبداللهنءرو الاشعث عنداودين الكميت عنعمه المستهلين زيدعن أبي زيدين سهلب عن حويرية بنت مسهر قالت خوحت مع على فقال باحوير بة ان النبي صلى الله علىه وسلم كان وحي البه ورأسه في حرى وذكره ي قلت وهذا الاسناد أضعف ما تقدم وفيه من الرحال المحاهدل الذين لا يعرف أحدهم بعد الة ولاضبط وانفرادهم عثل هذا الذي لو كال على قاله لرواه عنه المعر وفون من أصحابه وعثل هذا الاسنادعن هذه المرأة ولا بعرف حال هذه المرأة ولاحال هؤلاءالذىن رو واعنهابل ولاتعرف أعمانهم فضلاعن صفاتهم لايثبت بدشئ وفسه ما بناقض الرواية التي هي أرجمنه مع أن الجيع كذب فان المسلمين رووامن فضائل على ومعجزات النبي صلى الله علىه وسلم ماهودون هذا وهذالم بروه أحدمن أهل العلم بالحديث وفد صنف حماءة من علماء الحديث في فضمائل على كاصنف الامام أحد فضائله وصنف أبونعسم فىفضائله وذكرفهاأحاديث كثيرةضعيفة ولميذ كرهذالانالكذب ظاهرعليه يحلاف غيره وكذلك لميذكره الترمذي مع أنه جمع في فضائل على أحاديث كثير منها ضعيف وكذلك النسائي وأنوعر سعندالبر وجع النسائي مصنفامن خصائص على قال المصنف وقدحكي أبوحعفر الطحاوى عن على من عبد الرجن عن أحد سن صالح المصرى أنه كان يقول ينمغي لمن كان سبدله العلم التخلف عن حفظ حديث أسماء في رد الشمس لانه من علامات النموة ، قلت أحد س صالح رواءمن الطسر بق الاول ولم يحمع طرقه وألفاظه التي تدل من وحوه كثيرة على أنه كذب وتلك الطربق راوبها مجهول عنده الدر معاوم الكذب عنده فلم نظهرله كذبه والطماوي ليست عادته نقدالحديث كنفدأهل العلم ولهذاروى فى شرح معانى الأ ثارا لاحاديث الختلفة وانماير جماير محمنهافي الغالب من حهة القساس الذي رآهجة ويكون أكثرها محرومامن حهة الاسنادلا يثدت ولا يتعرض لذلك فانه لم تكن معرفت بالاسناد كمعرفة أهل العمل به وان كان كثيرا لحديث فقهاعالما قال المصنف وقال أبوعيد الله البصرى عود الشمس بعدمغسا آكدحالافما يقتضي نقله لانه وانكان فضلة لامرا لمؤمنين فأنهمن أعلام النبوة وهومفارق لغبره من فضائله في كثير من أعلام النموة ، قلت وهذا من أظهر الادلة على أنه كذب فان أهل العلمالخديث رووافضائل على التي لنستمن أعلام النموة وذكروها في الصحاح والسنن والمساند رووهاعن العلماءالاعلام الثقمات المعروفين فلوكان هنذا بممارواه الثقات الكانؤا أرغب فى روايت وأحرص الناس على صعته لكنهم لم محدوا أحد ارواه ماسنا ديعرف أهله محمل العم ولا يعرفون بالعدالة والضبط مع مافيه من الادلة الكثيرة على تكذيب قال وقال أبو العماس بن عقدة حدد ثناجه غربن محد سنعرو حدثنا سلمان بن عماد سمعت بشار بن دراع قاللتي أنوحنمفة محمدىن النعمان فقال عمن رويت حديث ردالشمس فقال عن غيرالذي رويت عنه ياسار ية الجبل قال المصنف وكل هذه أمارات نبوت الحديث \* قلت هذا يدل على أن أعة أهل العلم لم يكونوا يصدقون بهذا الحديث فانه لم يروه امام من أعة المسلمن وهذا أبوحنه فة أحد الائة المشاهير وهولا تتهم على على فاندمن أهل الكوفة دارالشيعة وقدله من الشيعة وسمع من فضائل على ماشاءالله وهو يحد مه ويتولاه ومع هذا أنكرهذا الحديث على مجددين النعمان وأبوحنيفة أعلموأ فقهمن الطحاوى وأمثاله ولمحبه ابن النعمان بحواب صحير بلقال عن غيرمن

الخالق للمكنات فلسس كذلك وان أردتم تعددمعان وصفاتاه أو تعددماسمتموه أحزاءله فلإقلتماله اذا كان كل من هذه واحما سفسه أى هوموحود بنفسه لاعوحد بوحدهمع أن وحودهماز وملوحود الآخر يكون ممتنعا ولمقلمتمان ثبوت معنىن أوششن واحسن متلازمين يكون متنعا وهذا كما تقول المعتزلة انكراذا أثبتم الصفات قلتم بتعدد القديم فيقال لهمان قلتم أن ذلك يتضمن تعدد آلهة قدعة خالقة للغاوقات فهذا التلازم باطل وانقلتم يستلزم تعدد صفات قدعة للاله القديم فإقلتم انهذا محال فعامة ما يلس به هؤلاء النفاة ألفاظ محلة متشابهة اذافسرت معانها وفصل بينما هوحقمنها وبين ماهو باطل زالت الشهة وتسن أن الحق الذي لامحمد عنه هوقول أهلالاثمات للعاني والصفات (الوحه الخامس) أن يقال قولك انالركب مفتقرالي كلواحد من ثلاث الا جزاء ضرورة استحالة وجودالمركب دون أحسرا أهلس فمهمايدل على افتقار المركب الى أحزائه فانكونه يستعمل وحودهدون الاحزاء مقتضي أنهلا وحددونهابللاوحدالا وهي موحودة وكون الشي لا بوحد الامع الشي لايقتضى افتقاره المه بلااغا بكون مفتقر االمهاذا كان لانوحدالانه ألاترىأن المتضايفين رويت عنه حديث باسارية الحسل فيقال له هان ذلك كذب فأى شي في كذبه ما بدل على صدق هذا فان كان ذلك فأو حنيفة لا سكر أن يكون لعمر وعلى وغيرهما كرامات بل أنكرهذا الحديث للدلائل الكثيرة على كذبه ومخالفته للشرع والعقل وانه لم بروه أحدمن العلاء المعروفين بالحديث من التابعين ونابعهم وهم الذين بروون عن العجابة بل لم بروه الا كذاب أو مجهول لا يعلم عدله وضيطه فكيف يقبل هذا من مثل هؤلاء وسائر على الما من ودون أن يكون مثل هذا من معرات النبي صلى الله عليه وسلم وفضيلة على على الذين محمونه ويتولونه ولكنهم لا يستعيرون التصديق بالكذب فردوه ديانة والله أعلم

(فسل) قال الرافضي العاشر مارواه أهل السير أن الماء زاد بالكوفة وخافوا الغرق ففز عوا الى أمير المؤمنين على بن أبى طالب فركب بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج الناس معه فنزل على شاطئ الفرات م دعا وضرب صفحة الماء بقضب كان في يده فغاض الماء فسلم عليه كثير من الحيتان ولم ينطق الجرى ولا الرماهي فسئل عن ذلك فقال أنطق الله عاطهره من السمك وأسكت ما أنحسه وأ بعده

(والجواب) من وجوه أحدها المطالبة بأن يقال أنن اسناده فده الحكامة الذي يدل على صهةاونهوتها والافمعرد الحكامات المرسلة بلااسساد يقدرعل مكل أحداكن لايفدنسأ (الثاني) أن نغلة الذي صلى الله علمه وسلم لم تكن عنده (الثالث) أن هـ ذالم ينقله أحدمن هل الكتب المعتمد علمهم ومثل هذه القصة لوكانت صححة لكانت مما تتوفر الهمم والدواعي على نقلها وهذاالنقل لم مذكر لهااسنادافكمف يقبل ذلك بجرد حكامة لااستناداها (الرابع) أن السمل كله مساح كاثبت عن الذي صلى الله علمه وسلم أنه قال في التحره والطهور ماؤه الحل مبتته وقدقال تعالى أحل لكمصدالحر وطعامه متاعالكم وللسبارة وقدأ جعت الامة وأغتها على حل السمل كله وعلى مع سائر العجامة يحلون هذه الانواع فكمف يقولون ان الله أنحسه ولكن الرافضة حهال يحرمون ماأحل الله عنه ل هذه الحكامات المكذوبة (الخامس) أن بقال نطق السمك ليس مقدوراله في العادة ولكن هومن خوارق العادات فالله تعمالي هو الذي أنطق ماأنطق منهاوأسكت ماأسكته انكان قدوقع فأى ذنب لمن أسكته اللهحتي يقال هونحس ومنجعل للعجماء ذنبابأن الله لم ينطقها كان طالمالها وان قال فائل بل الله أقسدرها على ذلك فامتنعتمنه فمقال اقدارهلهاعلى ذلألووقع انماكان كرامةلعلى رضي اللهعنه والكرامة انماتحصل بالنطق بالسلام علمه لاعمر دالقدرة علسه مع الامتناع منه فاذالم يسلم علمه لم يكن في اقدارهامع امتناعها كرامةله بلفه تحريم الطسات على الناس فان لجهاأ طيب وذال من ماب العقومات كإقال تعالى فيظالمن الذين هادواحرمناعلهم طسات أحلت لهم وبصدهم عنسسل الله كثيرا وقدقيل انتحريم ذاك كان من أخلاق الهود وماهومن اخوانهم الرافضة سعمد (السادس) أن يقال المقصودهنا كان حاصلابنضوب الماء فأماتسليم السمل فإيكن السه حاجة ولاكان هناك سبب يقتضي خرق العادة لتقوية الاعان فان ذلك مكون حمة وحاحمة ولم يكن هناك حجة ولاحاجة ألاترى ان انفلاق التحر لموسى كان أعظم من نضوب الماء ولم بسلم السمل على موسى ولماذهب الى الخضر وكان معه حوت مالح في مكتل فأحماه الله حتى انساب ونزل فى الماء وصار الحرعلم مسريا ولم يسلم على موسى ولاعلى بوشع والحرد اعما محرر وعدولم يعرفان السمل سلم على أحدمن العصابة والتابعين وغيرهم وعلى أحل قدرامن أن يحتاج الى

لابوحدأحدهما دون الأخرولا بقال ان أحدهما مفتقر الى الأخر كالمنوة والانوة ل كالاهمامعاول علة منفصل فع الولاالعلة لانوحد أحدهما دون الآخر وهماجمعا مفتقران الى العلة لسرأ حدهما مفتقراالي الاخرفاذ اقدرأنه لاعلة لهمالمكن أحدهما مفتقراالي الا تحرولا الى علة (الوحه السادس) أن يقال قول وكل منهماغير مفتقر المهخطأ ظاهر فالهلس من ضرورة كون المركب متوقفا على كل من أجزائه أن لا بكون شي من تلك الاحزاء متوقفاعليه وذلكأن المركب انأر سهنفس الاجزاء المجتمعة كانالمعنى أن المحتمع متوقف على المحتمع أوأن كل جزء متوقف على سائر الا حزاء أوعلى حزء آخرأوعلى نفسه وأى شي فرض من ذلك لم يلزم أن يكون أحدا لجزأ بن هو المفتقردون الاخر وانقدرأن المركب هوالاجتماع أوالاجتماع معالا حزاء فانه اذا قدرأنها متلازمة لم يكن أحد الا حزاء واجبابنفسه ععنى امكان وحوده دونسائر الاجزاء لاالاحتماع ولا غيره بللابوحدشي منهاالامالاخو فلا بكونشئ من الاجزاء غيره فتقر الحالمركب بلكلمنها مفتقراليه وهذالا يقاس بالواحد مع العشرة الذي عكن وحوده دون وحسود العشرة فانأجزاء العشرة لست

انبات فضائله عمل هذه الحكايات التي تعلم العقلاء أنها من المكذوبات والله سيحانه وتعالى أعلم وضائله عمل هذه الحكايات التي تعلم العقلاء أنها من المكذوبات والله سيم أن عليا كان يخطب على منبرالكوفة فقاله رئعمان فرقى المذبر وخاف الناس وأراد واقتله فنعهم فحاطبه م نزل فسأل النباس عنه فقال الهما كم الجن التبست عليه قصة فأوضحتم اله وكان أهل الكموفة بسمون الباب الذي دخل منه باب الثعبان فأراد بنوأ مية اطفاء هذه الفضيلة فنصبوا على ذاك الباب فتلى مدة حتى سبى باب القتلى

(والحواب) أنه لاريدان من دون على بكثير تحتاج الحن المه وتستفسه وتسأله وهذا معاوم قدىماوحديثا فانكان هنذا فدوقع فقدره أجل من ذلك وهنذامن أدنى فضائل من هودونه وان لم يكن وقع لم منقص فضله مذلك وانما يحتاج أن يثبت فضملة على عثل هذه الامورمن يكون محدثامنها فأمامن باشرأهل الخبر والدين الذين لهمأعظهمين هذه الخوارق أورأي في نفسه ماهو أعظممن هذه الخوارق لم يكن همذامما وحماأن يفضل بهاعلي ونحن نعلمأن من هودون على بكثيرمن العماية خيرمنا بكثير فكمف عكن مع هذاأن يحعل مثل هذا حجةعلى فضيلة على على الواحدمنافضالاعن أبيبكر وعمر ولكن الرافضة لجهابهم وظلهم وبعدهم عن طريق أواساء الله لدس الهم من كرامات الا ولماء المتقين ما يعتديه فهم لا فلاسهم منها اذا سمعوا شمأمن خوارق العادات عظموه تعظيم المفاس للقليل من النقدوالجائع للكسرة من الخبز ولوذكر ناما ماشرناه نحن من هذاالجنس مماهوأعظممن ذلك مماقدراه الناس لذكرناشيا كثيرا والرافضة لفرط حهلهم وبعدهمءن ولاية القهوتقواهليس الهم منصب كثيرمن كرامات فاذاسمعوامثل همذاعن على ظنوا أنهذالا يكون الالافض لاالخلق بلهذه الخوارق المذكو رةوماهوأعظم منهايكون لخلق كشرمن أمة محدصلي الله علمه وسلم المعروفين بأن أبابكر وعمر وعثمان وعلماخيرمنهم الذين بتولون الجمع ويحبونهم ويقدمون من قدم الله ورسوله لاسما الذين بعرفون قدوالصديق وبقدمونه فانهمأ خصهده الامه بولاية الله وتقواه واللبيب بعرف ذلك بطرق اماأت بطالع الكتب المصنفة في أخبار الصالحين وكرامات الا ولياء مثل كتاب ابن أبي الدنما وكتاب الخلال واللالكائي وغمرهم ومشل مالوحمدمن ذلك في أخمار الصالحمين مشل الحلمة لاني نعم وصفوةالصفوة وغيرذلك واماأن يكون قدبا شرمن رأى ذلك واماأن يخبر مذلك من هوعنده صادق فازال الناسفي كل عصر يقع لهممن ذال شي كثير ويحكى ذلك العضهم لمعض وهذا في كشيرمن المسلمن واماأن كون بنفسه وقعله بعض ذلك وهذ دحموش أبي بكر وعمر ورعمتهما لهم من ذلك أعظم من ذلك مثل العلاء فالخضر في وعمو روعلي الماء كاتقدم ذكره فان هذا أعظممن نضوب الماءومثل استسقائه ومثل البقرالذي كلمسعدس أبي وقاص في وقعة القادسية ووشل نداءعمر باسارية الجيلوهو بالمدنسة وسارية بنهاوند ومثل شرب خالدس الولمدالسم ومتمل القاءأبي مسدلم الخولاني في السار فصارت علمه النار برداو سلاما لما ألفاه فيها الأسود العنسى المتني الكذاب وكان قداستولى على المن فلما امتنع أبومسلم من الاعمان م ألفاه في النارفعلهاالله علمه مرداوسلاما فرجمنها مسرحسه وغرمزنان ممايطول وصفه ومما ينمغي أن يعلم أن خوارق العادات تكون لا ولساء الله يحسب حاحتهم فن كان بن الكفار أو المنافقين أوالفاسقين احتاج الهالتقوية المقين فظهرت عليه كظهور النورفي الظلة فلهذا بوحد بعضهالكشرمن المفضولين أكثرتما وحدالفاضلين لحاحتهم الىذلك وهذه الخوارق لاترادلنفسها

متلازمية وانماالكلام فيأمور متلازمة لاعكن وحود بعضهادون معض كالصفات اللازمة للرب تعالى وماسماه النفاة أجزاء فاله لاعكن وحودصفةمن تلك الصفات دون الذات بلولادون الصفة الاخرى وكذلك ماسموه جزأ لاعكن وحوده دون الجمع ولادون جزء آخر فامتنع أن يقال ان كل جزءمن الاجزاء غير مفتقر الى المحموع المركب معأن المجموع المركب مفتقر المهبل اذا سمى هـ ذاالتلازم افتقارا فافتقار الصفة وماسموه جزأالي المجموع أعظممن افتضارالذات الواحمة منفسها أوماسموه المجموع المسركب الواحب ننفسه الىالصفة أوالحزء فانالحموع هوالواحب بنفسه الذي لايقبل العدد مأصلا وكل جزءمن أجرائه فلابتصور وحوده دون وحودالاخر وهذا كإيقولونان الحموانسة والناطقة حزء من الانسانية ومعهدا متنع وحود الحزء دون هدد مالماهمة المركمة وكذلك يقولون ان لحسم مركب من المادة والصورة وعتنع وحمود أحدهما مدون الجسم بلوالجوهر الفرد عندعامة القائلين عتنع وحوده مدون وحودالحسم (الوحه السائع) أن يقال قـ ولك ان المركب الواجب بنفسه مفتقر الى كلواحد من أجزائه دسرورة استعالة وحودالمركب دون أجرائه وكلمنهاغبرمفتقرالمه كالاماطل

وهو بالعكس أولى وذلك أن ماقدر أنه جزءاذا كانغي مفتقراليه ارمأن بكون واحبابنفسه واذا كان واحسابنفسه فاماأن بكون مستقلا لابتوقف على وحود الحزءالا خرولا الحلة أولادلهمن ذلك فان كان مستقلانفسه لابتوقف على جزءآ خرولاعلى الجموع لزم تعدد الامور الواحبة بنفسها المستقلة التي ستغنى بعضها عن بعض ولا يتوقف واحدمنهاعلى الآخر ومعاوم أنه اذا كان هــذا حائز الزم أن يكون هذاك محوعكل منهواحسنفسه والمجموع واحستلك الواحمات فاذاقدرتعددالواحب بنفسه كان هذامطلا لا صلهـذا الكلام فضالا عن فر وعه ومع تقدير تعدده عتنع عدم تعدده فسكون الدلسل الذي استدليه على نفى المركب مستلزما لشوت التركيب فيكون دلسله يدل على نقمض مطاويه وهذاأ بلغما يكون فى طلان قوله وان قدرأن المعموع حقىقةغير تلافراد فانمالزم الواحبكان واحداوسق حنشذ الكلام فيأن المجموع انكان زائداعلى العددانم اوحويه بالعدد نزاعالا فالدمفيه فالداذا قدرعشرة كل منهم واحب بنفسه لزم أن تكون العشرة واحمة قطعا واذا كان كل جزء من العشرة لا يقسل العدم لنفسه فالعشرة لاتقبل العدم

لا "تهاوسيلة الى طباعة الله و رسوله فن حملهاغاية له و يعسد لا "حلهالعبت به الشساطين والخهرتله خوارق من جنس خوارف السحرة والكهان فن كان لا يتوصل الى ذاك الابهاكان حوج المهافتكار في حقمة أعظم مما تكار في حق من استغنى عنها ولهذا كانت في التابعين كترمنها في الصحالة وتظيرهذا في العلم علم الأسماء واللغات فان المقصود عصرفة النحو واللغة لتوصل الى فهم كتاب الله ورسوله وغيرذاك وأن بنحو الرحل كلامه نحو كلام العرب والعجامة الماستغنواعن النحو واحتاج السهمن بعدهم صارلهم من الكلام في قوانين العربة مالابوجد مثل التعدامة لأن هذه وسائل تطلب لغبرها فكذلك كثبرمن النظر والتعث احتاج المه كثبرمن المتأخرين واستغنى عنه التحالة وكذلك ترجة القرآن لن لايفهمه بالعرسة يحتاج المهمن لغته فارسة وتركية ورومية والصحابة لما كانواعر بااستغنواعن ذلك وكذلك كشيرمن التفسير والغريب محتاج المه كنمرمن الناس والعجابة استغنواعنه فنحعل النحو ومعرفة الرحال والاصطلاحات النظرية والجداحة المعينة على النظر والمناظرة مقصودة لنفسهارأي أحمابهما أعدامن الصحابة كانظنه كثرعن أعى الله بصيرته ومن علم أنهامقصودة افيرهاعلم أن العجابة الذن علوا المقصود بهد أفضل من لم تكن معرفتهم مثلهم في معرفة المقصود وان كان مارعافي اوسائل وكذلك الخوارق كثيرمن المتأخرين صارت عنده مقصودة لنفسها فكالرالعنادة والجوع والسهر والخالوة لتحصلله نوعمن المكاشفات والتأثيرات كاسمى الرجل لحصل لهمن السلطان والمال وكثعرمن الناس اتما يعظم الشمو خلاحل ذلك كانعظم الملوك والاغتماء لاحل ملكهم وسلكهم وهنذا الضرب قديريأن هؤلاءأ فضلمن العجابة ولهذارك ثرفي هذا الضرب المنكوس الحروج عن الرسالة وعن أحرالله ورسوله ويقفون مع أذواقهم وارادتهم لاعتدطاعة الله ورسوله ويبتاون بسلب الاحوال غم الاعمال غمأداء الفرائض غم الاعمان كاأن من أعطى ملكاومالا فحر جفه عن الشر بعمة وطاعة الله ورسواه واتسع فمه هواه وظلم الناس عوقب على ذاك امابالعزل واماباللوف والعمدو وامابالحاحة والفقر وامابغ مرذاك والمقصودانفسهفي النباهوالاستقامة على ما مرضاه الله ويحسه باطنا وظاهرا فكاما كان الرحسل أتبع لما برضاه الله ورسوله وأتسع لطاعة الله ورسوله كان أفضل ومن حصل له المقصودمن الاعمان والمقين والطاعة الاخارق المختج الحاخارق كاأن صديق الامة أبابكر وعمر وعمان وعلماو طلحة والزير وأمثالهم من السابقين الاولين لما تين الهم أن محد اصلى الله عليه وسلم رسول الله آمنواولم يحتاجوامع ذلكمن الخوارق الىمااحتاج السهمن لم يعرف كمعرفتهم ومعرفة الحقاله أسباب منعددة وقدتهناعلى ذلكف غيرهد االموضع فى تقر برالرسالة وأعلام النبوة وبيناأن الطرق الىمعرفةصدق الرسول كثيرة حمدا وأنطريق المعجزات طريق من الطرق وانمن قالمن النفار إن تصديق الرسول لا عكن الابالمعسرة كان كن قال ان معسرفة الصانع لا تحصل الا بالمعرفة بحدوث العالم وهذاوأمثاله بمايقوله كثيرمن النظار الذبن يحصرون نوعامن العلم بدليل معبن بدعون الهلايحصل الابذاك مما أوحب تفرق الناس فطائفة توافقهم على ذلك فموحمون على كل أحدمالم بوحمه الله ورسوله لاسماان كان ذلك الطريق الذي استدلوا به مقدوحا في بعض مقدماته كأدلتهم على حدوث العالم محدوث الاجسام وطائفة تقدح في الطرق النظرية جلة وتسمدياب النظر والمناظرة وتدعى تحرج ذلك مطلقا واستغناء الناس عنه فتقع الفتنة بين هؤلاء وسنهؤلاء وهؤلاء وحقيقة الأمرأن طرق العلم متعددة وقد يغنى الله كثيرامن الناسعن تلك

الطرق المعسنة بلعن النظر بعاوم ضرورية تحصل الهموان كانت العمادة قد تعد النفس لتلك العلوم الضرورية حتى تحصل الهماما وطائفة من الناس بحتاجون الى النظرأ والى تلائ الطرق امالعدم ما يحصل المعرهم وامالشمه عرضت لهم لاتز ول الامالنظر (١) وكذلكُ من الاحوال التي تعرض لمعض السالكين من الصعق والغشى والاضطراب عنسدالذكر وسماع القرآن وغسره ومن الفناءعن شهود المخــلوقات يحبث بصطلر وسق لابشهد قلبه الاالله حتى بغيب عشهوده عن نفسه فن الناس من يحعل هذا الازمالاندلكل من سال منه ومنهمن يحعله هوالغابة ولامقام وراءه ومنهممن يقدح في هذا ويحعله من المدع التي لم تنقل عن الصحابة والتعقيق أن هذا أمر يقع لبعض السالكين محسب قوة الواردعليه وضعف القلب عن التمكين بحبه فن لم يحد ذلك قد بكون الكال قوته وكال اعاله وقد بكون اضعف اعانه مثل كنبرمن البطالين والفساق وأهل البدع وليس هذامن لوازم الطرق بل قديستغنى عنمه كثيرمن السالكين وليس هوالغابة بل كال الشهود يحمث عمز بن المخلوق والخالق ويشهده عاني أسماء الله وصفاته ولا يشغله هذاءنه هذاهوأ كمل فى الشهود وأقوى فى الاعمان ولكن من عرض له تلك الحال احتاج الى ما ساسما وهذه الامورمبسوطة فغيرهد االموضع لكن المقصودان تعرف من تبة الخوارق وأنهاعند أولياءالله الذين يريدون وجهم وبحبون ماأحمه الله ورسوله فيمرتبة الوسائل التي يستعان بها كايستعان بغيرا لخوارق فان لم يحتاجوا الهااستغناء بالمعتادات لم يلتفتوا اليها وأماعند كثير ممن بتسع هواه ويحب الرياسة عندالجهال وتحوذاك فهي عندهما على المقاصد كاأن كثمرامن طلبة العام ليس مقصودهم به الا تحصيل رياسة أومال واحكل احرى مانوى وأما أهل العام والدين الذبنهمأهله فهومقصودعندهملنفعته لهموحاجتهمالسه فىالدنماوالا خرة كاقال معاذبن حبالف صفة العلم ان طلبه لله عبادة ومذاكرته تسبيح والعثعنه جهاد وتعليم لمن لايعله صدقة به بعرف الله و بعمدونه ولهذا تحدأهل الانتفاعيه يزكون به نفوسهم و يقصدون فيه اتساع الحق لااتساع الهوى ويسلكون فسه سبيل العددل والانصاف ومحمونه ويلتذون به ويحمون كثرته وكثرة أهله وتنمعث هممهم على العمل مهوعوحسه وعقتضاه بخلاف من لم يذق حلاوته وليسمقصوده الامالاأورباسة فانذلك لوحصل له بطريق آخرسلكه ورعارجه اذا كانأسهل علمه ومن عرف هذا تبيزله أن المقاصد التي يحبها الله وبرضاها التي حصلت لابي بكر أكل مماحصل لعمر والتي حصلت اعمرأ كل مماحصل لعثمان والتي حصلت لعثمان أكل مماحصل لعلى وان الصحابة كانواأعلم الحلق بالحق وأتبعهم له وأحقهم بالعدل وابتاء كل ذيحق حقه وأندلم يقدحفهم الامفرط فى الجهل مالحقائق التي تستعق المدح والتفضل وعاآ تاهم اللهمن الهدى الحسواء السيل ولهذاء نالم يسلل فعمادته الطريق الشرعية التي أممالله بهاورسوله وتعلقت همته بالخوارق فانه قديقترن به من الجن ومن الشماطين من يحصل له به نوع من الخيبرعن بعض الكائنات أوبط بريه في الهواء أوعشي به على الماء فيظن ذلكُ من كرامات الاولياءوأنه ولىلله وبكونسبب شركه أوكفره أومدعته أوفسقه فان هذا الجنس فديحصل لمعض التكفار وأهل المكاب وغيرهم وقديحصل لمعض المحدين المنتسبين الى المسلين مثل من لا يرى الصاوات واحبة بل ولا يقرّ بأن مجدارسول الله بل ينغضه وينغض القرآن ونحو ذلكمن الامورالتي توحب كفره ومع هذانغو به الشماطين سعض الخوارق كانغوى المشركين كاكانت تقمرن بالكهان والاونان وهي البوم كذلك في المشركين من أهمل الهند والترك

بطريق الاولى والاحرى وانضمام الواحب بنفسه الى الواحب بنفسه اذاقدرذاك لاوحب ضعفا لأحدهمابل نفس ذلك الاجتماع هومن لوازم وحودهما بطريق الاولى والاحرى واذاقدرأن الصال بعضها بعضمن وازم وحودها الواحب بنفسه لم يكن عتنعافان الواحب سفسه على هذا التقدد ولاعتنع أن يكون اله لوازم وملزوماتواحمة ومن العمان هؤلاءالق وم كهذا وأمثاله من الخائضين فى واحب الوحودعلى طريقة ان سينا وأمثاله الذبن جعلواالتركسعدتهمفنف ما منفونه بوردون في طريق اثمات واحسالوحودأسؤلة تفسد ماذ كروه في انتفاء الـتركس بالضرووة وهى لاتفسدامتناع التسلسل وهممع ذلك بوردونها فى طريق ائماته اشكالاعلى إيطال القول التسلسل الذي حملوه مقدمة من مقدمات اثباته حتى يمقوادائماني نصرة التعطيل بالماطل وهم اذانصر واالاثمات بمعض مانصروا به التعطيل كان فمه كفاية وسان الهساد التعطيل وسانذلكأنهملا أثبتوا واحب الوحودحعاوا اثماته موقوفا على الطال التسلسلل القالوا ان الممكن لامدله من مرجمؤثر نماما ان يتسلسل الامرحتي يكون لكل ممكن مرجعكن فتسلسل العلل

<sup>(</sup>۱) فوله وكذلكمن الأحوال كذافى الاصلوحور كتبه مصححه

والحبشة وفى كثيرمن المشهورين فى البلاد التى فيها الاسلام بمن هو كافرا وفاسق أوجاهل مبتدع

(فصل) قال الرافضي الثاني عشر الفضائل امانفسانية أو مدنية أوخارجية وعلى التقدير سأالاولين فاماأن تكون متعلقة بالشخص نفسه أوبغيره وأميرالمؤمنين على جمع الكل امافضائله النفسانية المتعلقة به كعله وزهده وكرمه وحلمه فأشهرمن أن تحصى والمتعلقة نغمره كذلك كظهورالعلم عنه واستنفاءغمرهمنه وكذافضائله السدنمة كالعمادة والسحاعة والصدقة وأماالخارحية كالنسب فإيلحقه فيه أحدلقر بهمن الني صلى اللهعلمه وسلم وتزويحه اماء مابنته سدة نساء العالمين وقدروي أخطب خوارزم من كتاب السنة باسناده عن مأس قال لما تزوج على فاطمة زوحها الله الامن فوق سمع سموات وكان الحاطب جبريل وكانممكائسل واسرافيل فيسمعين ألفامن الملائكة شهودا فأوحى الله الى محرة طوبي انثري مافلةمن الدروالحوهر ففعلت فأوحى الله الى الحور العن أن القطن فلقطن منهن الى نوم القمامة وأوردأ خبارا كثبرة فى ذلك وكان أولاد مرضى الله عنه أشرف الناس بعدرسول الله صلى الله علىه وسلم وبعد أمهم وعن حذيفة المانى قال رأيت الني صلى الله عليه وسلم أخذ سد المسين من على فقال أبها الناس هذا الحسين ألافاعر فوه وفضاوه فوالله لحده أكرم على الله من حدىوسف من يعقوب هذا الحسين حده في الجنة وحدته في الجنة وأمه في الجنة وأبوه في الجنة وحاله في الجنة وعالته في الجنة وعمه في الجنية وأخوه في الجنة وهوفي الجنية ومحبوه في الجنة ومحبوم مها لجنة وعن حذيفة قال بتعند النبي صلى الله عليه وسلم ذاتليلة فرأيت شخصا فقاللى هلرأيت قلت نعم قال هذاملك لم ينزل الى مند بعثت أنانى من الله فبشرتى أن الحسن والحسين سيداشباب أهل الجنسة والاخسار فى ذلك كشرة وكان محمدس الحنفية فاضلاعالماحتي ادعى قوم فيه الامامة

(والحواب) اما الامورا خارجة عن نفس الاعاب والتقوى فلا يحصل بها فضيلة عندالله تعالى واغلي العصيل بها الفضيلة عندالله اذا كانت معينة على ذلك فانها من باب الوسائل لا المقاصد كالمال والسلطان والقوة والمحدة و نحودال وان هذه الامورلا بفضل بها الرجل عند الله الا اذا أعانية على طاعة الله يحسب ما يعشه قال الله تعالى باأ بها الناس المخلفنا كم من ذكر وانثى و وعلنا كم شعو باوقيائل لتعارفوا ان أكرم كاعند الله أنقاكم وفي الصحيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الناس أكرم فقال أتقاهم لله قبل ليسعن هذا أسألك قال أفعن معادن العرب تسألوني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام اذا فقه واليهم أولا أن أكرم على الله من وسلم أكرم الله عند اللهم أولا أن أكرم على الله عليه الله عليه اللهم أولا أن أكرم على الله المناه وان كان أوم أولا أن بان بي ولا أباني فابراهم صلى الله عليه اللهم أولا أن أكرم على النبي المناه وان كان هدا أولاده أنساء وهذا أولاده ليسوا بأنساء فلماذ كروا أنه ليس مقصودهم الا الانساب فاللهم فأكرم أهل الانساب واللهم فأكرم أهل الانساب مقصودهم الأما يتعلق بهم قال منسل يوسف فانه نبي ابن نبي ابن نبي فلما أشار والى أنه ليس مقصودهم الأما يتعلق بهم قال أفعن معادن العرب تسألوني الناس معادن كعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في المائية للسلام اذا فقه والين الناس معادن كعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في المؤلولة في المؤلولة في الناس معادن كان الرحل بتولامنه كايتولد من المغدن الذهب والمؤلولة في المؤلولة في المؤلولة في المؤلولة عن المؤلولة في المؤلولة ف

والمعاولات المكنة أوينتهي الام الى واحب بنفسه نم قالوالم لا يحوزأن يكون التسلسل مائزا كاقدتكام على هذافي غـرهـذا الموضع ومنأعظمأ سؤلتهم قولهم لملايكون المحموع واحما بأجزائه المتسلسلة وكل منهاواحب بالاخر وهدذا السؤال الذي ذكره الامدى وذكرأنه لايستطمعأن محسعنه ومضمونه وحوب وحود أموريمكنة ننفسهالس فهاماهو واحبمو حودبنفسه لكنكل منهامعاول الآخر والمحموع معلول بالاجزاء ومن المعاوم إنااذا فرضنامحم وعاواحما بأجرائه الواجبة التى لاتقبل العسدم كان أولى فى العصقل من محموع الحب بأجزاء كل منهامكن لانوحد بنفسه فان المحتاج الى المكتات أولى الامكان أماالذي يكرون وحوده لازما للواحمات فسلاعكن عدمه والعقلالصر يحالذي لم بكذب قط بعلمأن المركب المحموع من أجزاء كل منها يمكن لا وحودله منفسه هوأبضا ممكن لاوحودله وأماالمركب مسن أجزاء كلمنها واحب منفسه فانه لاعتنع كونه واحمابنفسه أى سلك الاجزاء التي كلمنهاواحب واذاقسل الاحتماع نفسه مفتقر الى تلك الاجزاء الين كلمنها واحب منفسيه كانذلك نزاعا لفظيا والمقصودأن العقل يصدق بامكان

والفضة ولارب انالارض الني تنبت الذهب أفضل من الارض التي تنبت الفضة فهكذا من عرف أنه يلد الافاضل كان أولاده أفضل عمن عرف أنه يلد المفضول لكن هذاسب ومظنة وليس هولازمافر ماتعطلت أرض الذهب ورعاقل نبتها فحنتذ تكون أرض الفضة أحسالي الانسان من أرض معطلة والفضة الكثيرة أحب الهممن ذهب قلى لاعا ثلها في القدر فلهذا كانتأهل الاساب الفاضلة نظن بهم الخبرو يكرمون لاحل ذلك فاذاتحقق من أحد خدارف ذلك كانت الحقيقة مقدمة على المظنة وأماماء ندالله فلاشت على المظان ولاعلى ادلائل اغيا يثبت على ما يعلمه هومن الاعمال الصالحة فلا يحتاج الى دلسل ولا يحتزي بالمظنة فلهذا كان أكر الخلق عندهأ تفاهم فاذافدرتماثل اننى عنده في التقوى تماثلا في الدرحة وان كان أبوأ حدهما أوابنه أفضل من أبى الا خرأوابنه لكن ان حصل له بسبب نسمه زيادة في التقوى كان أفضل لزيادة تقواه ولهذا حصل لازواج النبى صلى الله عليه وسلم اذا فنتن لله ورسوله وعملن صالحا أجران لالمحرد المصاهرة بل الكال الطاعة كاأنهن لوأتين بفاحشة مسنة لضوعف اهن العذاب ضعفين لقم المعصمة فان ذا الشرف اذا ألزم نفسه التقوى كان تقواءا كلمن تقوى غيره كا أناللك اذاعدل كانعدله أعظممن عدل الرحل فيأهله غمان الرحل اذاقصد الخبرقصدا حازما وعسلمنه ما يقدرعلم كانله أجركامل كافال الني صلى الله علمه وسلمف المديث العديم ان المدينة رحالا ماسرتم مسرا ولاقطعتم وادباالا كانوامعكم قالواوهم في المدينة قال وهم بالمدينة حبسهم العذر ولهذا قال الني صلى الله علمه وسلم في العجم من دعا الى هدى كائله من الأجومس أحورمن المعهمن غمران ينقص من أجورهم سما ومن دعا الى ضلالة كان علمه من الوزره شل أوزار من المعه من غيرأن ينقص من أوزار همشاً وهذام بسوط في موضع آخر ولهذالم يثن الله على أحدف القرآن بنسبه أصلالاعلى ولدنبي ولاعلى أي نبي واعا أثني على الناس باعانهم وأعمالهم واذاذ كرصنفا وأثنى علمهم فلمافيهم من الاعمان والعمل لالمجرد النسب ولماذ كرالانساء ذكرهم فى الانعام وهم عالية عشر قال ومن آبائهم وذرباتهم واخوانهم واحتسناهم وهدديناهم الىصراط مستقيم فهذا حصلت الفضلة باحتيائه سجاله وتعالى وهدايته اياهم الى صراط مستقيم لابنفس القرابة وقدبوجب النسب حقوقا وبوجب لاجله حقوقا وبعلق فيه أحكامامن الايحاب والتعريم والاباحة لكن الثواب والعقاب والوعد والوعيد على الاعمال لاعلى الانساب ولما قال تعالى ان الله اصطفى آدم ونوحاوآل ابراهم وآلعمران على العالمين وقال أم يحسدون الناس على ما آناهم الله من فضله فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاعظما كان هذا مدحالهذا المعدن الشريف لمافهم من الاعان والعمل الصالح ومن لم يتصف بذلك منهم كافى قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا والراهم وجعلنافى ذريتهما النبوة والكتاب فنهم مهتدوك ثبرمنهم فاسقون وقال تعالى وباركناعلمه وعلى استعق ومن ذريتهم مامحسن وظالم لنفسه مسين وفي القرآن النفاء والمدح الحماية باعمانهم وأعالهم فغيرآبة كقوله والسابقون الاولون من المهاج بن والانصار والذين المعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضواعنه وقوله لايستوى منكم من أنفق من قب ل الفتح وقاتل أولمُك أعظم درجةمن الذين أنفقوامن بعدوقاتاواو كالاوعدالله الحسنى وقوله لقدرضي اللهعن المؤمنين اذبيابعونك تحت الشحرة فعلم مافي قلوبهم فأنزل السكمنة علهم وأثابهم فتعاقريها وقوله هو الذى أنزل السكينة فى قاوب المؤمنين ليزداد والعيانام على المام وقوله للفقراء المهاجرين الذين

هذاولا يصدق بامكان أجزاء كل منهامكن والمحموع واحسها وهؤلاءقلموا الحقائق العقلمية فقسالوا اذا احتمعت واحسات بأنفسهاصارت بكنة واذااجمعت عكنات بأنفسهاصارت واحية فاذا تكاموا في نه الصفات الواحمة لله حداوا كون المرك يستلزم أحزاءهم وحمالامتناع المركب الذي حعداوه ما نعامن العلووالتعسيرومن ثموت الصفات ولالوردون على أنفسهم ما أوردوه فى اثمات واحب الوحدود والراده هنا أولىلان فمهمطابقة أسائر أدلة العقل مع تصديق ما حاءت مه الرسل ومافى ذلك مدون اثمات صفات الكمال لله تعالى بل واثمات حقيقته التى لا يكون موجودا الابها فكان عكنهمأن يقولوالم لابحوزأن بكون المجموع الواجب أوالرك الواحب أوالجلة الواحمة واحمة وحو بكل جرعمن أجزائها التيهيواحية ينفسها. لاتقبل العدم وكان هذا خسرامن أن مق ولوالم لا يحوزأن بكون المحموع الذي كل من أجزائه تمكن بنفسههو واحبابنفسه أوواحيا بأجزائه وهذاالآ مدى معأنه من أفضل من تكلم من أناء حنمه في هـذه الامور وأعرفهم بالكلام والفلسفة اضطرب وعجز عن الحواب عن الشهة الداحضة القادحة فياثبات واحبالوجود

وهوداعا يحتج بنظيرها الذيهو أضعف منهاعلى نفى العلو وغيرهمن الامورالثابت بالشرع والعقل ومقول انذلك يستلزم التعسيم وان المخالفين في الجسم جهال ولو أعطى النظرحقه لعلم أن الحهل المرك فضلاعن السبط أحدد عن سلك مثل تلك الطريق فاتمن سلففأوضع الامرين وأستهما فى العقل وفى أمر لم بشدال أحد من الاولسن والاخرين فيه كان أولى الحهال عن قال عاقالت مه الانبداء والرسل وأشاعهم وسائر عقلاء بنى آدممن الاولين والا حرين وعلم نبوته بالسيراهسين المقننة وذاك أنه لم يحق زاحدمن بني آدم وجودفاعل للعالم واذلك الفاعسل فاعل الى مالامهامة له من غسر أن بكون هناك فاعل موحود بنفسه فن شل في حوازه فا أو عزعن حواب شهة محقوزه كان حهله بدنا وكانأحهل منأ فشالناس قولابالماطل المحض من التسب والتعسم حتى لوفرض القول الذي يحكى عن غالمة المنقصة لله من الهودوغرهممثل الذين يصفونه بالسكاء والحزن وعض السدحي جرى الدم ورمد العسن و باللغوب والفقر والعلوغ برذاكمن النقائص الني يحب تنزه الله تعالى عنها حانه وتعالى عما مقسول الظالمون علوا كسيرا فاذا قدر واحب بنفسسه موصوف مهذه

أخرحوامن دبارهم وأموالهم يبتغون فضلامن الله ورضواناو مصرون الله ررسوله أولشكهم السادقون والذين تبؤؤا الدار والاعانمن قبلهم محبون من هاجرالهم ولا يحدون في صدورهم حاحة بمأأوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة وقوله محدرسول الله والذين معه الآبة وهكذافي الفرآن الثناءعلى المؤمن من الامة أولهاوآ خرهاعلى المتفين والمحسنين والمقسطين والصالحين وأمثال همذه الانواع وأما النسب فني القرآن اثبات حق اذوى القربى كاذ كروهم وفي القرآن آنة الحس والفيء وفيه أمرلهم بمايذه عنهم الرحس وبطهرهم تطهيرا وفى القرآن الام الصلاة على النبي صلى الله علمه وسلم وقدف رذال بأن يصلى علمه وعلى آله وفي القسرآن الام بجعمة الله ومحمة رسوله ومحمة أهله من تمام محمت وفي القرآن أن أزواحيه أمهات المؤمنين وليسفى القسرآن مدح أحدلجردكونه من ذوى القربى وأهل المت ولاالثناء علمه بذلك ولاذ كراستعقاقه الفضلة عندالله بذلك ولاتفضله علىمن يساويه فالتقوى بذلك وان كانقدذ كرماذ كرمهن اصطفاءآ ل ابراهم واصطفاء بني اسرائيل فذاك أمرماض فأخبر بأن في جعله عبرة لنا فبين مع ذلك ان الجزاء والمدح بالاعمال ولهذاذ كرماذ كرممن اصطفاءبني اسرائسل وذكرماذ كردمن كفرمن كفرمنهم وذنو بهم وعقو بتهم فذكر فهم النوعين الثواب والعقاب وهف امن عمام تحقيق ان النسب الشريف قد يقسترن مه المدح تارةان كان صلحبه من أهل الاعلن والنقوى والافان ذمصاحبه أكر كاكان الذم لمن ذمهن بني اسرائيل وذرية ابراهيم وكذلك المصاهرة فالرتعالى ضرب اللهمثلاللذين كفروا امرأت نوحوامرأت لوط كانتانحت عبدين من عبادناصالحين فحانتاهما فإيغنماء ممامن القهشسة وقسل ادخلا التازمع الداخلين وضرب اللعمثلاللذين آمنوا امرأت فرعون اذفالت وسابن لى عندك بيتافي الحنة ونحنىمن فرعون وعله ونحنى من القوم الظالمن واذا تمن هذا في قال اذا كان الرحل أعماوالا خرمن العرب فنحن وان كنانقول تحسلاان العرب أفضل حلة فقد قال النسي صلى الله عليه وسلم فعمار واه أبودا ودوغ مردلا فصل لعربي على عمي ولا المجمي على عربي ولا لأسض على أسبود ولالأسود على أسض الامالتقوى الناس من آدم وآدم من تراب وقال ان الله فدأذه عنكم عسة الجاهلة وفرها للآماء الناس وحلات مؤمن تقي وفاجرشتي ولذلك اذا كان الرحل من أفضاء العرب وآخرمن قريش فهما عنسد الله يحسب تقواهما انتما ألافها عائلافى الدرحة عندالله وان تفاضلاف المدرجة وكذلك أذا كان رحلمن بنى هاائم ورحل من أفناء قر يش أوالعرب أوالجم فأفضلهما عندالله أتقاهما فانتماللافي التقوى تماثلافي الدرحة ولايفضل أحدهماعنه دالله بأسه ولاابنه ولابز وحته ولابعمه ولا بأخبه كاأن الرحلين اذا كاناعالمين بالطب أوالحساب أوالفقه أوالنحوأ وغيرذاك فأكلهما بالعلم بذاك أعلهمابه فأن تساويافي داك تساويافي العلم ولايكون أحدهما أعلم بكون أسه أوابنه أعلم من الاخر وهكذافي الشحاعة والكرم والزعد والدين اذا تبين ذلك فالفضائل الخيارجية لاعبرة بهاعندالله تعالى الاأن تكون سعافى زبادة الفضائل الداخلة وحنشذ فتكون الفضلة بالفضائل الداخلة وأماالفضائل البدنية فلااعتبار بهاان لمتكن صادرةعن الفضيلة النفسائية والافن صلى وصام وقاتل وتصدق بغيرنية خالصة لم يفضل بذلك فالاعتبار بالقلب كافى الصحين عن الذي صلى الله عليه وسلم أنه قال الاان في الحسد مضعة اذا صلحت صلح لها سائرالجسدواذا فسدت فسدلهاسائرالجسد ألاوهى القلب وحينتذفن كان أعظم فى الفضائل

النفسانسة فهوأفضل مطلقا وأهل السنة لاسازعون في كالعلى وأنه في الدرحة العلمامن الكمال وانماالنراع في كونه أكل من الثلاثة وأحق بالامامة منهم وليس فعماذ كرهما بدل على ذلك وهد ذاالماب للناس فنه طريقان منهم من يقول ان تفضل بعض الاشتخاص على يعض عندالله لابعلم الامالتوفيف فانحقائق مافى القلوب ومراتبها عندالله ممااستأ ترالله به فلا يعلم ذلك الابخبر الصادق الذى يخبرعن الله ومنهممن يقول قديعلم ذلك بالاستدلال وأهل السنة بقولونان كلامن الطريقين اذاأعطى حقهمن السلوك دل على أن كلامن الثلاثة أكلمن على ويقولون نحن نقرر ذلك في عمان فاذا ثبت ذلك في عمان كان في أبي بكر وعسر بطريق الاولى فان تفضل أبى بكروعرعلى عثمان لم سازع فسه أحدو تفضيلهماعلى عثمان وعلى لم يتنازع فيه من له عند الامة قدر لامن الصحابة ولا التابعين ولا أعة السنة بل اجاع المسلمن على ذلك قرنابعد قرن اعظم من اجماعهم على انسات شفاعة نبينا في أهل الكماثر وخروجهم من النار وعلى اثمات الحوض والمران وعلى قتال الخوارج ومانعي الزكاة وعلى صحة احارة العقار وتحديم نكاح المرأة على عمهاو خالتها بل اعمان أى بكر وعمر وعد التهمامم اوافقت علم اللوارجمع تعنتهم وهمم منازعون في اعمان على وعثمان واتفقت اللوارج على تكف رعلى وقدحهم فيمة كثرمن قدحهم فيعتمان والزيدية بالعكس والمعتزلة كان قدماؤهم عملون الى اللوارج ومتأخروهم عماون الى الزيدية كاان الرافضة قدماؤهم يصرحون بالتحسيم ومتأخروهم علىقول الحهمة والمعتزلة وكانت الشعة الاولى لايشكون في تقدم أبي بكر وعمر وأماعمان فكثيرمن الناس يفضل علمه علماوه ذاقول كثيرمن الكوفسين وغيرهم وهوالقول الاول للثوري ثمرجع عنمه وطائفة أخرى لاتفضل أحدهماعلى صاحب وهوالذى حكاه ان القاسم عن مالكعن أدركه من المدنسين لكن قال ماأدركت أحدامن يقتدى بفض لأحدهماعلى صاحبه وهذا يحتمل السكوت عن الكلام في ذلك فلا يكون قولا وهو الاظهر و يحتمل النسوية بينهسما وذكرابن القاسم عنسه أنه لم يدوك أحدامن يقتدى به بشك في تقديم أبي بكر وعمر على عثمان وعلى وأماجهورالناس ففضاواعثمان وعلمه استقرأم أهل المنة وهومذه الهل الحديث ومشايخ الزهد والتصوف وأئمة الفقهاء كالشافعي وأحجابه وأحمدوأ صحابه وأبي حنفة وأصابه واحدى الروايتن عن مالك وأصحابه قال مالك لاأحعل من حاض في الدماء كن لم يخض فيها وقال الشافعي وغيره الهبه فاقصدوالي المدنة الهاشمي ضرب مالك وحعل طلاق الكروسياطاهرا وهوأ يضامذه بحاهد أهل الكلام الكرامة والكلاسة والاشعرية والمعتزلة وقال أبوب السختماني من لم يقدم عثمان على على فقد أزرى بالمهاجرين والانصار وهكذاقال أحمدوالدارقطني وغبرهماانهم اتفقواعلي تقديم عثمان ولهذا تنازعوافين لميقدم عثمان هل معدمستدعاعلى قولين همار وايتان عن أحد فاذاقام الدليل على تقديم عثمان كانماسواه أوكد وأما الطمريق النوقيني فالنص والاجماع أما النصفني العصصنعن ان عرقال كنانقول ورسول الله صلى الله عليه وسلمحي أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبوبكر نمعر نمعتمان وأماالاجماع فالنقل الصيع قدأ ثبت أن عرقد جعل الامر شورى فى ستة وأن ثلاثة تركوه لثلاثة عنمان وعلى وعسد الرحن وان الثلاثة اتفقوا على أن عبد الرحن يختار واحدامنهماو بقي عبدالرجن ثلاثة أمام حلف أنه لم ينم فيها كثيرا يشاورالمسلمين وقد أجع بالمدينة أهل الحل والعقدحتي أمراء الانصار وبعدذلك أتفقوا على مبابعة عمان بغير رغبة

النقائص لم يكن هدا أبعد في العقل من وحودفاء \_ ل لسر موحودا بنفسمه فاعل لس موحودا بنفسه الى مالا يتناهى فان هذا وصف لجع الفاعلين بالعدم الذى هـ وغاية النقص فانغامة النقص أنه رحع الى أمو رعدمة فكنف عدم كلمايف درفاعلا للعالم فتسأن هؤلاء الذس مدعون العقلبات التي تعارض السمعيات هممن أنعدالناس عن موحب العقل ومقتضاه كاهم من أبعد الناس عن متابعة الكتاب المنزل والنسى المرسل وان نفس مايه مقدحون فىأدلة الحق التي توافق ماحاءبه الرسول لوقدحوابه فما يعارض ماحاءيه الرسول لسلسوا عن التناقض وصيح نظرهم وعقلهم واستدلالهم ومعارضتهم صحيح المنقول وصريح المعقول بالشهات الفاسدة ومن أعب الاسماء أن هذاالا مدى لماتكام على مسئلة هلوحوده زائدعلىذانه أملا ذك حمة من قال لا يز مدو حوده عملىذاته فقال احتدوا بأنهلو كانزائداعلى ذاته لمعسل اماأن يكونواحساأوى كنالاحائزأن يكون واحمالانه مفتقر الى الذات ضرورة كونه صفة لهاولاشي من المفتقرالى غمره مكون واحمافاذا وجوده لوكان زائدعلى ذاتهلا كان واجباف لم يسق الاأن يكون عكناواذا كان عكناف الابدله من

مؤثر والمؤثرف اماالذات أوخارج عنها والاول ممتنع لانه يستازم كون الذات قابلة وفاعلة ولان المؤثرفي الوحود لامدأن بكونموجودا فتأثرها في وحودها يفتقرالي وحودها فالوحودمفتقرالي نفسه وهومحال وان كان المؤثر غرها كان الوحود الواحب مستفادا له من غيره فلا يكون الوحود واحيا بنفسه غ فال وهذه الحةضعفة اذ لقائل أن يقول ماالمانع من كون الوحودالرائد على الماهمة واحمانفسه قولكم لانه مفتقرالي الماهة والمفتقر الى غيره لا يكون واحبالنفسه فلنالانسلمأن الواحب لنفسه لا يكون مفتقراالي غبره بل الواحالفسمه هوالذي لامكون مفتقرا الى مؤثر فاعل ولا عنع أن سكون موحما بنفسه وان كانمفتقراالى القابل فأن الفاعل الموجب بالذات لاعتنع توقف تاثيره على القابل وسواء كان اقتضاؤه بالذات لنفسه أولماهوخار جعنه وهـ ذا كايقول الفلسوف في العقل الفعال مأنه موحب بذاته للصور الحصوهرية والانفس الانسانية وانكانما اقتضاه لذاته متوقفا على وحود الهمولي القالة قالوان المناأنه لامدوأن سكون عكنا ولكن لا نسسلمان حقيقة المكن هوالمفتقرالي المؤثر مل المكن هوالفتقر الى الغيير والافتقارالى الغيرأ عممن الافتقار

ولارهية فبلزمأن يكون عثمان هوالاحق ومن كان هوالاحق كان هوالافضل فان أفضل الخلق من كانأحق أن يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعسر وانما قلنا بلزمأن بكونهوالا حق لانهلولم بكن ذلك للزم اماجهلهم واماطلمهم فاله اذالم بكن أحق وكان غمره أحق فان لم يعلموا ذلك كانواحها لاوان علموه وعدلواعن الحق الى غيره كانواظلمة فتسين أن عثمان اناميكن أحقازم اماحهاهم واماظلمهم وكالاهمامنتف لانهم أعار بعثمان وعلى منا وأعلمما قاله الرسول فهمامنا وأعلم عادل علمه القرآن فى ذلك منا ولانهم خبر القرون فمتنع أن نكون نحن أعلممهم عثل هذه المسائل مع أنهم أحوج الى علمهامنا فانهم لوجها وامسائل أصول دينهم وعلناها نحن لكناأ فضل منهم وذلك ممتنع وكونهم علمواالحق وعدلواعنه أعظم وأعظم فان ذلك قدح فى عدالتهم وذلك عنع أن يكونوا خيرالقرون بالضرورة ولان القرآن أثنى عليهم ثناء يقتضى غاية المدح فمنع اجماعهم واصرارهم على الظلم الذي هوضررف حق الامة كلها فان هذاليس ظلماللمنوعمن الولاية فقط بلهوظلم لكل من منع نفعه من ولاية الاحق بالولاية فاله اذا كان راعبان أحدهما هوالذي يصلح للرعاية وبكون أحق مهاكان منعه من رعايتها يعود بنقص الغنم حقها من نفعه ولان الفرآن والسنة دلاعلى أن هذه الامة خيرالامم وأن خيرها أولها فان كانوا مصرين على ذلك ازم أن تكون هـ ذه الامة شرالامم وأن لا يكون أولها خيرها ولانا فعن نعلم أن المتأخر بن ليسوامد للاحداية فان كان أولئك ظالمن مصرين على الظلم فالامة كلهاط المة فليست خيرالامم وقدقيل لابن مسعود لماذهب الى الكوفة من وليتم قال ولينااعلا ناذا فوق ولم نأل وذوالفوق هوالسهم يعنى اعلانا سهمافي الاسلام فانقبل قد يكون أحق بالامامة وعلى أفضل منه قبل أولاهذا السؤال لاعكن أن يورده أحدمن الامامية لأن الأفضل عندهم أحق بالامامة وهذاقول الجهورمن أهل السنة وهنامقامان إماأن يقال الافضل أحق بالامامة لكن يحوز توليه ة المفضول المامطلقاو المالعاجة والماأن يقال ليس كل من كان أفضل عندالله بكونأحق بالامامة وكلاهمامنتف ههنا أماالاول فلان الحاحة الى توثية المفضول في الاستعقاق كانت منتفية فان القوم كانوا قادر بن على تولية على وليس هناك من بنازع أصلا ولايحتاجون الى رغسة ولارهبة ولم يكن هناك لعثمان شوكة تخاف بل التمكن من تولية هذا كان كالمكن من تولية هذا فامتنع أن يقال ما كان يمكن الاتولية المفضول واذا كانوا قادرين وهم يتصرفون الامة لالا نفسهم لم يحز تفويت مصلحة الا مة من ولا بة الفاضل فان الوكيل والولى المتصرف لغيره ايسله أن يعدل عماهو أصلح لمن ائتمن مع كونه قادراعلى تحصيل المصلحة فكمف اذا كانت قدرته على الأمرين سواء وأما الثاني فلان الني صلى الله علمه وسلم أفضل الخلق وكل من كان مأشه فهوأفضل عن لم يكن كذلك والخلافة كانت خلافة نبوة لم تكن ملكا فن خلف الني وقام مقامه كان أسمه ومن كان أشمه له كان أفضل فالذي يخلفه أشبه بمن غيره والأشبه به أفضل فالذي يخلفه أفضل وأماالطريق النظرية فقدد كرذلك من ذكره من العلماء فقالواعثمان كان أعمل بالقرآن وعلى أعمل بالسنة وعثمان أعظم جهادا بماله وعلى أعظم حهادا بنفسه وعنمان أزهدف الرياسة وعلى أزهدف المال وعثمان أورععن الدماءوعلى أورع عن الائموال وعمّان حصل له من جهاد نفسه حست صبرعن القتال ولم يقاتل مالم يحصل مشاه لعلى وقال النبي صلى الله علمه وسلم المحاهد من حاهد نفسه في ذات الله وسير عمان في الولاية كان أكل من سيرعلى فقالوافثبت أن عمان أفضل لأن علم القرآن أعظم

من علم السنة وفي صحيح مسلم وغيره أنه قال يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فان كانو افي القراءة سواهفأعلهم بالسنة وعمانجع القرآن كاه بلاد ب وكان أحيانا يقرؤه في ركعة وعلى قد اختلف في هـ ل حفظ القرآن كله أم لا والجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس كافي قوله تعالى وعاهدوا بأموالكم وأنفسكم فيسبيل الله الاكية وقوله الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فىسسلالته بأموالهم وأنفسهم الآية وقوله ان الذين آمنوا وهاجروا وحاهد وابأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آوواونصر واأولئك بعضهم أولياء بعض وذلك لان الناس يقاتلون دون أموالهم فانالحاهد بالمال قداخو جماله حقيقة تله والمجاهد بنفسه لله رجوالنعاة لايوافق أنه يقتسل فى الجهاد ولهذا أكثر الفادر بن على القتال بهون على أحدهم أن يقاتل ولابهون علمه اخراج ماله ومعلوم أنهم كالهم حاهدوا بأموالهم وأنفسهم لكن منهم من كان حهاده بالمال أعظم ومنهم من كان حهاده بالنفس أعظم وأيضافع تمان له من الجهاد بنفسه بالتدبيرف الفتوحمالم عصل مناه لعلى وله من الهجرة الى أرض الحبشة مالم عصل مثله لعلى وله من الذهاب الى مكة وم صلح الحديبية مالم يحصل مثله لعلى وانما بانع الذي صلى الله عليه و-لم سعة الرضوان لما بلغه أن المسركين قت اواعمان و بابع باحدى بدرد عن عمان وهذامن أعظم الفضل حث بابع عنه الذي صلى الله عليه وسلم وأماال هدوالور عفى الرياسة والمال فلا ريب أنعمان ولى ثنتي عشر دسنة م قصد الخارجون عليه قتله وحصر وه وهو خليفة الارض والمسلون كلهمراسته وهومع هذالم يقتل مسلما ولادفع عن نفسه بقتال بل صبرحتي قتل لكنه فىالاموال كان يعطى لاقار مهمن العطاء مالا يعطب لغيرهم وحصل منه فوع توسع في الاموال وهو رضى الله عنه مافعله الامتأولافيه احتهادوافقه عليه جاعة من الفقهاء منهمين يقول انماأعطاه الله للنيمن الحسوالنيء هولمن يتولى الأمر بعده كاهوقول أبي تور وغيره ومنهم من يقول ذوو القربي المذكورون في القرآن همذوو قربي الامام ومنهمين يقول الامام العامل على الصدقات بأخذمنهامع الغنى وهذه كانتمأ خذعنمان رضى اللهعنه كاهومنقول عنمه فافعله هونوع تأويل براه طائفة من العلماء وعلى رضى الله عنه لم يخص أحدامن أقاربه بعطاء لكن ابتدأ بالقتال لمن لم يكن مبتدئاله حتى قتل بينهم ألوف مؤلفة من المسلمين وال كان مافعله هومتأول فسه تأو يلاوافقه علىه طائفة من العلماء وقالواان هؤلاء بغاة والله تعالى أمر بقتال البغاة بقوله فقاتلوا التي تبغي لكن نازعه أكثرالعلماء كانازع عنمان أكثرهم وقالواان الله تعالى قال وان طائفتان من المؤمنين اقتتالوا فأصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلواالتي تبغى حتى تفيء الى أحمرالله فانفاءت فأصلحوا بينهما بالعدل الاته قالوافل بأحر الله بقتال المغاة التسداء بلاذاوقع قتال بين طائفتين من المؤمنين فقد أمر الله بالاصلاح بينهما فأن بغت احداهماعلى الاخرى قوتلت ولم يقع الاعم كذاك ولهذا قالت عائشة رضى الله تعالىءنهاترك الناس العمل مهذه الآمةر واممالك باسناده المعروف عنها ومذهب أكثر العلياء أن قتال البغاة لا يحوز الاأن يبتدؤا الامام بالقتال كمافعلت الخوارج مع على فان قتاله الخوار جمتفق علمه من العلماء ثابت بالاحاديث الصحيصة عن الني صلى الله علمه وسلم يخلاف قثال صفين فان أولئك لم يبتدؤا بقتال بل امتنعواعن مبابعت ولهذا كان أعدالسنة كالله وأحمدوغبرهما بقولون ان قتاله للغوارجمأمور به وأماقتال الحل وصفين فهوقتال فتنة فلو قال قوم نحن نقيم الصلاة ونؤتى الركاة ولاندفع ذكاتنا الى الامام ونقوم تواحيات الاسلام لمحز

الحالمؤثر وقد تحقق ذلك بالافتقار الى الذات القابلة فقال ففي هـ ذا الكلامح ـ وزأن بكون الوحود الواحب مفتقر الحالماهية وذكر انالواحب سنفسمه هوالذى لا مفتقرالي المؤثر لس همو الذي لا يفتقرالى الغبروأن كونه بمكاعمني افتقاره الى الغيرلاالي المؤثرهو الامكان الذي توصف الوحود الواحب المفتقر الحالماهمة وهذا الذى قاله همو بعينه يقال له فيما ذكره هناحت قال ان المحموع مفتقرالي كلمن أحزائه والمفتقر الى الغسر لايكون واحماينفسه لانه عكن فيقال له لانسلمأن المقتقرالي الغسرعلي الاطلاق لا مكون واحبابنفسه بل المفتقر الى المؤثر لاسكون واحيا بنفسيه وافتقارالمحموع الى كلمن أحراله لسافتقاراالي مؤثر بل الى الغمر كافتقار الوحسودالي الماهمة اذافرض تعددها ويقال قوال ان المحموع يكون عكنا أتعمني بالمكن مايفتقر الي وثر أمما يفتقرالي الغير فانقلت الاول كان اطلا وان قلت الثاني فلمقلت ان الواحب منفسه الذي لايفتقرالي فاعل لايكون عكناععني أنهلا مفتقرالى غيرلاالى فاعل فهذا الكلام الذيذكره هو بعنه يحسمه عن نفسه عماذ كره هنا يطسر بق الاولى والاعرى فان توقف المحموع الواحب ماحزائه

للامام قتلهم عندأ كنرالعلماء كأبى حنمفة وأجد وأبو بكرالصديق رضى الله عنمه اناقاتل مانعي الزكاة لانهم امتنعواعن أدائها مطلقا والافلوقالوانحن تؤذيها بأمدننا ولاندفعهاالي أي بكرلم محزقتالهم عندالا كنربن كأئى حنيفة وأجدو غيرهما ولهذا كان علماء الامصارعلي أن القتال كان قتال فتنمة وكان من قعدعنه أفضل ممن قاتل فيه وهذامذهب مالك وأحد وألى حنيف والاوزاعي بلوالثورى ومن لا يحصى عدده مع أن أباحنيف ونحوه من فقهاء الكوفيين فبمانقله القدوري وغبره عندهم لايحوز قتال البغاة الااذا ابتدؤا الامام بالقتال وأما اذا أدوا الواجب من الزكاة وامتنعوا عن دفعها السه لم يحزقنالهم وكذلك مذهب أحدوغيره وهكذاجهو والفقهاءعلى أنذوى القربى همقربي وسول اللهصلي الله علمه وسلم وأنهليس الامام ماكان النبى صلى الله علمه وسلم والمقصودان كلهمارضي الله عنسه وان كان مافعله فمه هومتأول محتهد بوافقه علىه طائفة من العلاء الحتمد من الذين يقولون عوجب العلم والدلسل (١) ليسالهم عمل يتوهمون فيه لكن احتهاد عمَّان كان أقرب الى المصلحة وأبعد عن المفسدة قان الدماء خطرهاأ عظم من الاموال ولهذا كانت خلافة عثمان هادية مهدية ساكنة والامة فهامتفقة وكانت تسنين لاينكر الناس عليه شأ نم أنكر واأشياء في الست الباقية وهي دون ما انكر وه على على من حن تولى والذين خرجوا على عثمان طائفة من أو باش الناس وأما على فكشرمن السابقين الا ولين لم يتمعوه ولم يما يعوه وكشرمن العجامة والتابعين فاتلوه وعثمان فخلافته فتحت الأمصار وقوتلت الكفار وعلى فىخلافته لم يقتل كافر ولم تفتيم مدينة فان كانماصدرعن الرأى فوأى عثمان أكل وان كانعن القصد فقصده أنم فالواوان كان على نزوج بفاطمة رضى الله عنها فعنما وقدزوحه النبى صلى الله عليه وسلم ابنتين من بناته وقال لو كان عندنا الشة لزوحناهاعمان وسي ذاالنورس بذاك ادلم بعرف أحدج مين بنتي نىغىره وقدصاهرالنى صلى الله عليه وسلمن بنى أمسة من هودون عمان أبوالعاص بن الرسع فزوحه زينب أكبر بناته وشكر مصاهرته محتماله على على لماأرادأن يتزوج نبت أبي جهل قانه قال ان بني المغيرة استأذنوني فأن ينكوافتاتم معلى من أبي طالب وافي لا آذن مم لا آذن عُم لا آذن الأأن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي و يتزوج ابنتهم والله لا تعجم بنت رسول الله وبنت عدوالله عندر حل أمدا اتحافاطمة بضعة مني ريبني ماأرابها ويؤديني ما آذاها غ ذكر صهراله من بني عسد شمس فأثني علسه وقال حدثني فصدقني و وعدني فوفال وهكذا مصاهرة عماناه لميزل فهاجسدا لميقع منه مابعت علمه فهاحتى قال لوكان عندنا الثة لزوجناهاعتمان وهذابدل على أنمصاهرته للني صلى الله عليه وسلمأ كلمن مصاهرته لعلى وفاطمة كانتأصغر بناته وعاشت بعده وأصببت به فصار لهامن الفضل مالس لغبرها ومعاومأن كسيرة البنات في العادة تزوج قبل الصغيرة فأبوالعاص تزوج أولازينب عكة غ عثمانتر وجرقبة وأم كاشوم واحدة بعمدواحدة فالواوشعة عثمان المختصون به كانوا أفضل من شبعة على المختصين به وأكثر خبراوأ قل شرا فال شمة عثمان أكثر ما نقم علمهمن المدع انحرافهم عن على وسهم له على المنابر لماجرى بينهم وبينه من القتال ماجرى لكن مع ذلك لم يكفروه ولا كفروامن يحمه وأماشعة على ففهممن يكفر الصحابة والامة ولعنه أكار الصحابة ماهوأ كثرمن ذالة بأضعاف مضاعفة وشبعة عثمان تقاتل الكفار والرافضة لاتفاتل الكفار وشعةعمان لم يكن فهم زنديق ولاحرتد وقددخل في شعة على من الزنادقة والمرتدين

على كلمن احزائه لاسفى وحويه بنفسم التي هي المجموع مع الاحزاء أماتوقف الوحود على الماهسة المعارقة فانه يقتضى وفف الوحود الواحب على مالس داخلافه ومعاومأن افتقارالني الىحسر ئهلس هسو كافتقاره الى مالس حزأه بل الاول لا سنى كال وحويه اذكان افتقاره الى حزئه لس أعظم من افتقاره الى نفسه والواحب بنفسه لاستغنىعن نفسه فلاستغنى عاهوداخل فى مسمى نفسه أمااذاقدروحود واحب وماهمة مغيارة له كان الواحب مفتقرا الى مالس داخلا في مسمى اسمه فن حوز ذاك كنف عنعهذا ولهذا كانقولمثبتة الصفات خيرا من قول أبي هاشم وأمثاله من المعتزلة وأثباعهم الذس قالواان وجودكل موحودفى الخارج مغاراداته الموجسودة فى الحارح وانوحود واحب الوحودزائد على ماهسته وال كان قد وافق على ذلك طائفة من أهـ ل الانبات فىأثناء كالامهم حتى من أصعاب الائمة الاربعة وغيرهم كاس الزغواني وهوأحدقولى الرازى بلهموالذي رجمه في أكثركته وكذلك أنو حامد فانطال مثل هـ ذا التركيب أولى من الطال ذالة وأدنى

<sup>(</sup>۱) قوله ليس لهم عمل يتوهمون فيه كذافى النسخة وتأمل وانظر كشيه مصححه

مالا يحصى عدده الاالله تعالى وشبعة عثمان لم توال الكفار والرافضة بوالون المودوالنصارى والمشركين على قتال المسلمن كاقدء وفعنهم فوقائع وشعة عثمان ليس فهممن يدعى فيه الاالهمة ولاالنبوة وكثيرمن الداخلين في شبعة على من يدعى نبوته أوالهمته وشبعة عثمان لدس فهسممن قال انعثمان امام معصوم ولامنصوص عليه والرافضة تزعم أن على امنصوص عليه معصوم وشبعة عثمان متفقة على تقديم أيى بكر وعر وتفضلهما على عثمان وشبعة على المتأخرون أكثرهم بذمونهما ويسمونهما وأما الرافضة فتفقة على بغضهما وذمهما وكثير منهم مكفرونهما وأماالز يدية فكشرمنهم أيضا يذمهماو يسبهما بل ويلعنهما وخيار الزيدية الذين بفضاونه علم ماويذمون عثمان أو يقعون فسه وقد كان أيضافي شمعة عثمان من يؤخر الصلاةعن وقتها بؤخرالظهرأ والعصر ولهذالما تولى بنوالعماس كانواأحسن مم اعاة للوقت من بني أمية لكن شبعة على المختصون به الذين لا يقرون بامامة أحدمن الاعة الدلا ثة وغيرهم أعظم تعطيلاللصلاة بلولغيرهامن الشرائع وانهم لايصاون جعة ولاحاعة فيعطاون المساحد والهمفى تقديم العصر والعشاء وتأخير المغرب ماهم أشدانحرا فافسه من أولئك وهممع هذا يعظمون المشاهدمع تعطمل المساحدمضاهاة للشركين وأهمل الكتاب الذين كانوا اذامات فهم الرحل الصالح بنواعلى قبره مسحدا فأمن هذامن هدذا فالشروالفساد الذي في شمعة على أضعاف أضعاف الشر والفساد الذي في شبعة عثمان والخبر والصلاح الذي في شبعة عثمان أضعاف أضعاف الخبرالذي في تسعة على و بنوأمية كانوا تسعة عثمان فكان الاسلام وشرائعه فىزمنهم أظهروأ وسع مماكان مدهم وفى العمصن عن حار من سمرة أن النى صلى الله علمه وسلم قال لا يزال هذا الامرعزيزا الى انى عشرخلفة كلهم من قريش ولفظ العارى اثنى عشرأميرا وفى لفظ لايزال أمم الناس ماضياولهم اثناعشر رحلا وفى لفظ لايزال الاسلام عزيزاالى ائني عشرخليف فكهمن قريش وهكذا كان فكان الخلفاء أبوبكر وعر وعثمان وعلى غريولى من اجتمع الناس علمه وصارله عز ومنعة معاوية وابنه ريدغ عمدالمال وأولاده الاربعة وبينهم عربن عبدالعزيز وبعدد للخصل فدولة الاسلامهن النقص ماهوماق المالات فانبني أمسة تولواعلى جمع أرض الاسلام وكانت الدولة في زمنهم عربية والخليفة يدعى باسمه عبد الملك وسلمان لا يعرفون عضد الدولة ولاعز الدين وبهاء الدين وفلان الدبن وكان أحدهم هوالذي يصلى بالصلوات الجس وفى المسجد يعقد الرايات ويؤمر الامراء وانعابسكن داره لايسكنون الحصون ولا يحتصون على الرعمة وكان من أسمال ذلك أنهم كانوافى صدرالاسلام فى القرون المفضلة قرن الصحابة والتابعين وتادمهم وأعظم مانقمه الناس على بني أمنة شمات أحدهما تكلمهم في على والثاني تأخر الصلاة عن وقتها ولهذا رؤى عمر بن من ة الجلي بعدموته فقمل له مافعل الله بك قال غفر لى بعد افطتي على الصاوات فى مواقبتها وحيى على نأى طالب فهذا حافظ على هاتين السنتين حين ظهر خلافهما فغفرالله له مذلك وهكذاشأن من تمسك محسالخلفاء الثلاثة حدث نظهر خلاف ذلك ومأأشهه ثم كان من نعم الله سحانه ورجمته بالاسلام أن الدولة لما انتقلت الى بنى هائم صارت في بنى العماس فان الدولة الهاشمة أول ماظهرت كانت الدعوة الى الرضامن آل محد وكانت شعة الدولة محسن لبني هاشم وكان الذي تولى الخلافة من بني هاشم يعرف قدرا لخلفاء الراشدين والسابقين الاولين من المهاجر بن والانصارف لم نظهر في دولتهم الانعظيم الخلفاء الراشدين وذكرهم على المنابر

الاحوال أن يكون مثله فانمن قال ان الوحود زائد على الماهية ازمه أن يعل الماهية قابلة للوحود والوحودصفة لهافععل الوحود الواحب صفة لغبره والصفة مفتقرة الى محلها وهذا الافتقار أفرر سالىأن تكون الصفة ممكنةمن افتقارالجمع الىجزئه فان افتقارا لجسع الى نفسه لاسافى وحويه بنفسه فكيف افتقاره الي صفته الازمةله والىما مقدرأنه جزؤه الذى لا يوحد الافى ضمن نفسه وأماا فتقار الصفة الحالموصوف فأدل على امكان الصفة بنفسها فاذا كان الوحدود الواحد لاعتنعأن يكون صفة لماهمته فكمف عتنع أنكون مجوعا وغامة مامقال ان الاجتماع صفة للاجزاء المحتعة الموحودة الواحمة ومعاوم أنصفة الاجزاء الواحسة منفسهاأ ولىأن تكون موحودة واحمةمن صفة الماهسة التيهي في نفسه الست وحودافهذا الذىذكره هناك حة علمه هنامع أنه عكن تقريره بخبر ماقررهم فانهقد يقال انهذا تقر برضعمف وذلك أنه قال لانسلم ان الواحب لنفسه لايكون مفتقراالىغروفانالواحسلنفسه هوالذي لايكون مفتقرا الىمؤثر فاعل ولاعتسع أن بكون موحما ينفسه وانكانمفتقرا الي القامل فانالفاعل الموحب بالذات لاعتنع توقف تأثيره على القابل

وسواء كان اقتضاؤه بالذات لنفسه أولماهوخارجعنه وهذا كإيقول الفلسوف فى العقل الفعال بأنه موحب نذاته للصورالحوهرية والانفس الانسانية وانكانما اقتضاه لذاته متوقفاعلي وحسود الهمولى القابلة فقديقال انهذا التقر برضعيف لوجوه أحدهاان الكلام فماهوواحب سفسه لافعا هوموجب لغمره أوفاعلله واذاقدر ان الموحب الفاعل بقف على غيره لم يلزم أن يكون الواحب بنفسه يقفعليغيره الثانى انالموجب الفاعل لاتقف نفسم على غبره وانما يقف تأثيره ولا يمازم من توقف تأثيره على غييره توقفيه وهفذا كاذكرهمن التشل بالعقل الفعال فانأحدالا بقول ان نفسه تتوقف على غيره الذي يقف علمه تأثيره فاذا كان هذافي الموحب فكنف بالواجب بلهم يقولون اننفس امحاله يتوقف على غيره مل وصول الاثر الى المحل بتوقف على استعداد المحل الثالث أنهذاالتشلككنفغرالواحب منفسه أماهو سحانه وتعالى فلا متصورأن تقف ذاته على غيره ولافعله على غيره فان القوابل هي أيضا من فعدله فالكلام في فعله للقوللها كالكلام ف فعله القابل فكل ماسواه فقيرالسهمفعولله وهومستغنعن كلما واه من كلوجه بخلاف الفاعل المخلوق

والثناءعلم موتعظم الصابة والافلونولي والعماذ بالله وافضى يسب الخلفاء والسابق بنالاولين لقل الاسلام ولكن دخل في غمار الدولة من كانوالا برضون ماطنه ومن كان لاعكم مدفعه كالمعكن علىاقع الامراء الذين هم كابرعسكره كالاشعث بنقس والانسترالنفعي وهاشم المرقال وأمثالهم ودخل من أبناء المحوس ومن في قلمه على على الاسلام من أهل السدع والزنادقة وتتبعهم المهدى بقتلهم حتى الدفع بذلك شركب يروكان من خمار خلفاء بني العماس وكذلك كان فيمن تعظيم العلم والجهاد والدين ما كانت به دولته من خيارد ول بني العماس وكأنها كانت عامس عادتهم فلم ينتظم بعدهاالا مراهم مع أن أحدامن العباسين لم يستولوا على الاندلس ولاعلى أكثرالمغرب وانماغل بعضهم على أفرا يقية مدة ثم أخذت منهم يخلاف أولئك فانهم استولواعلى جمع المملكة الاسلامية وقهروا جمع أعداء الدين وكانت حيوشهم جيشابالاندلس بفقعه وحيشاب لادالترك يقاتل القيان الكبير وجيشا ببلاد العب دوحيشا بأرض الروم وكان الاسلام في زيادة وقوة عزيزا في جمع الارض وهنذا تصديق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حسث قال لا يزال هذا الدين عزيز اما تولى اثناع شرخليفة كلهم من قريش وهؤلاء الانناعشرخليفة همالمذكورون فى التوراة حمثقال في بشارته باسمعيل وسلدائني عشرعظها ومنظن أنهؤلاءالاثني عشر همااذين تعتقد الرافضة امامتهم فهوفي غامة الجهل فانهؤلاء ليسفهمن كانله سف الاعلى بن أبي طالب ومع هذا فلم يتمكن في خلافته من غزوالكفار ولافتهمدينة ولاقتل كافرابل كان المسلون قداشتغل بعضهم بقتال بعض حتى طمع فهم الكفار بالشرق والشام من المشركين وأهل الكتاب حتى يقال انهم أخسذ وابعض بلادالمسلين وان بعض الكفار كان يحمل السه كلام حتى يكفعن المسلين فأى عز للاسلام في هذا والسيف يعمل في المسلمين وعد وهم قد طمع فهم ونال منهم وأماسا رالائمة غيرعلى فلم يكن لاحدمنهم سف لاسما المنتظر بلهوعندمن بقول بامامته إما خائف عاجز وإماهارب مخنف من أكثرمن أربعمائة سنة وهولم بهد ضالا ولاأم عو وف ولانهي عن منكر ولانصر مظلوما ولاأفتى أحدافى مسئلة ولاحكم في قضية ولا بعرف له وحود فأى فائدة حصلت من هذا لوكان موحودا فضلاعن أن مكون الاسلامه عزيزا ولايزال أمرهذه الامة حتى يتولى اثنا عسرخليفة وآخرهم المنتظر وهوه وحودالآن الىأن يظهر عندهم أكان الاسلام إيزل عزيزافى الدولتين الاموية والعماسمة وكانعزيزا وقدخرج الكفار بالمشرق والمغرب وفعلوا بالسلينما يطول وصفه وكان الاسلام لايزال عزيزاالى الموم وهدذا خلاف مادل علمه الحديث وأيضا فالاسلام عندالامامية هوماهم عليه وهم أذل فرق الامة فليس في أهل الاهواء أذل من الرافضة ولاأكتم لقوله منهم ولاأكثراستعمالاللنفاق منهم وهم على زعهم شعة الاثنى عشر وهمف غاية الذل فأى عز للاسلام بهؤلاء الانني عشرعلى زعهم وكنسيرمن البهود اذاأسلم بتشميع لانه رأى في التوراةذ كر الاثنى عشر الذين ولواعلى الامة من قريش ولاية عامة فكان الاسلام فازمنهم عزيزاوهذامعروف وقدتأول ابن هيبرة الحسديث على أن المرادأن فوانين المملكة بانني عشرمنسل الوزيروالقاضي ونحوذاك وهذاليس بشئ بل الحديث على ظلهره لا يحتاج الى تكلف وآخرون فالوافيه مقالة ضعيفة كالبي الفرجن الجوزي وغيره ومنهمين فاللاأفهم معناه كاليبكر بنالعربي وأمام وانوان الزبير فلم يكن لاحدمنهما ولابة عامة بل كان ذمنه زمن فتنة لم يحصل فهامن عز الاسلام وجهاد أعدائه ما يتساوله الحديث ولهذا جعل طائفة

من الناس خسلافة على من هذا الباب وقالوالم تثبت بنص ولا اجماع وقد أنكر الامام أحدوغيره
على هؤلاء وقالوا من لم يربع بعلى في الخسلافة فهو أضل من جاراً هسله واستدل على ثبوت
خلافت منحد بث سفينة عن الذي صلى الله عليه وسلم قال تكون خلافة النبوة ثلاثين سنة
الزرقاء والكلام على هذه المسئلة لبسطه موضع آخر والمقصود هنا أن الحديث الذي فهذكر
الاثنى عشر خليفة سواء قدر أن علماد خل فيه أوقدر أنه لم يدخل فالمرادم من تقدم من الخلفاء
من قريش وعلى أحق الناس بالخلافة في زمنه بلاريب عند أحدمن العلماء
الثلاثة ماهوا كل منها وأماماذ كردمن الفضلة بالقرابة فعنه أحوية أحدها أن هذا الس

منقريش وعلىأحق الناس الخلافة فى زمنه بلاريب عند أحدمن العلاء ﴿ فَصِل ﴾ اذا تبين هذا في اذ كره من فضائله التي هي عندالله فضائل فهي حق اكن للثلاثة ماهوأ كملمنها وأماماذ كرمهن الفضيلة بالقرابة فعنه أحوية أحدهاأن هذاليس هوعندالله فضيلة فلاعبرةبه فان العباس أقرب منه نسيبا وحرقمن السابقين الاولينمن المهاجرين وقدروي أنهسدالشهداء وهوأقرب نسامنه وللنبى صلى الله علىه وسلممن بنى العم عدد كشير كمعفر وعقسل وعبدالله وعسدالله والفضل وغيرهم من بني العماس وكرسعة وأمسفان ن الحرث ن عد الطلب ولس هؤلاء أفضل من أهل مدوولامن أهل سعة الرضوان ولامن السابقين الاولين الامن تقدم سابقته كعمرة وحعفر فان هذين رضى الله عهدمامن السابقين الاولين وكذلك عبيدة بن الحرث الذي استشهديوم بدر وحد تنذفاذ كره من فضائل فاطمة والحسن والحسين لاحقة فيه مع أن هؤلاء الهممن الفضائل الصحيصة مالم يذكره هذاالمصنف وليكن ذكرماهو كذب كالحديث الذى رواه أخطب خوارزم أنه لماتزوج على بفاطمة زوحه الله اماهامن فوق سمع سموات وكان الخاطب حدول وكان اسرافيل ومسكائيل فيسعين ألفامن الملائكة شهودا وهذاالحديث كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث وكذلك الحديث الذي ذكره عن حذيقة (الثاني) أن يقال ان كان اعان الاقارب فضلة فأبو بكرمتق دمف هذه الفضيلة فانأماه آمن بالنبى صلى الله عليه وسلم باتفاق الناس وأبو طنال لم يؤمن وكذلك أمه آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم وأولاده وأولاد أولاده وليس هذا لاحدمن الصحابة عبره فللسف أقارب أي بكر ذرية أى قعاف للمن الرحال ولامن الناء الامن فدآمن بالنبى صلى الله عليه وسلم وقدر وجالنبي صلى الله عليه وسلم بنته وكانت أحب أزواحه البه وهذاأم مم يشركه فسه أحدمن الصابة الاعسر ولكن لم تكن حفصة ابنته عنزلة عائشة بلحفصة طلقهاغ واجعها وعائشة كان يقسم لهاليلتين لماوهبتها سودة ليلتها ومصاهرة أبى بكرالني صلى الله عليه وسلم كانت على وحد لايشاركه فهاأحد وأمامصاهرة على فقد شركه فهاعمان وزوحه النبى صلى الله علمه وسلم بنتا بعد بنت وقال لو كان عندنا الثه لروحناها عثمان ولهذاسي ذاالنورين لانهتر وجبني ني وقدشركه فى ذلك أبوالعاص من الرسع زوجه النى صلى الله عليه وسلم أكبر بنانه زين وحدمصاهرته وأدادأن يتشبعه على فحكم المصاهرة لماأرادعلى أن يستزوج بنت أبى حهل فذكره مهره هذا قال حدثني فصد فني ووعدنى فوفالى وأسلت زين قبل اسلامه عدة وتأعت علمه حتى أعادها المه التي صلى الله علمه وسلمقبل أعادها مالنكاح الاول وقبل بلحددلها نكاحا والصحيح أنه أعادها مالنكاح الاول هذاالذى تنته أغة الحديث كأحدوغبره وقدتنازع الناس في مثل هذه المسئلة اذاأسلت الزوجة قبل زوحهاعلى أقوال مذكورة في غيرهذا الموضع والله أعلم

الذي بتوقف فعله على قابل فاله فعل مفتقر الىشي منفصل عنه لكن عكن أن يحاب عنه مأن بقال اذا كان الموحب لغيره المتوقف ايحابه على غسره لاعنع أن يكون موحماننفسه كا قالوافى العقل الفعال فأن يكون توقف الحاله على غـ مره لاعنع أن يكون واحسا بنفسه أولى وأحرى فان الموحب لغيره واحبوز بادة اذلابوحيد الاماهوموحود ولابوها الاماهو واحب والعقل الفعال مقولون هو واحب بغسره وهوموحب بغيره لاواحب بنفسه ومقصودهأن الوحوب والامحاب بالذات لاعنع توقف ذلك على غيره وانماعنع كونه مفعولاللغيير وتلخيص الكلام أنه اذاقيل ان الوجودزائد على الماهمة كانت الماهمة محسلا الوحودالواحب فكون الواجب لنفسه مفتقراالي قابل لاالي فاعل فنقسول الواحب هوالذي لايكون مفتقرا الى فاعللس هوالذي لا يكون مفتقرا الى قابل فان الذي قامعلب قطع التسلسل أن الواحب لافاعيل الولاعلة أما كون الوحود الواحب المعيل هو موصوف به أم لاف ذاك كلام آخر لكنهعضد ذلك أن الايحاب بالذاتلانافي كوبالموحسله محسل بقسله فكذلك الوحوب مالذات لاسني أن يكون له محل يفله واستشهد بالعسقل الفعال

(باب) قال الرافضى الفصل الرابع في امامة باقى الاعة الاثنى عشر لنا في ذلك طرق احدها النص وقد توارثته الشيعة في البلاد المتباعدة خلفا عن سلف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحسين هذا امام ابن امام أخوامام أبواعة تسعة تاسعهم قاعهم اسمه كاسمى وكنيته كنيتي علا الارض عد لا وقسطا كاملت حور اوطلما

(والحواب) من وحوه أحدهاأن بقال أؤلاه في اكذب على الشبعة فان هذالا سقله الا طوائف من طوائف الشبعة وسائر طوائف الشبعة تكذب هذا والزيدية بأسرها تكذب هذا وهمأعقلالشمعة وأعلهم وخبارهم والاسمعملمة كلهم يكذبون بهمذا وسائرفرق الشمعة تكذب بهذاالاالاثني عنسرية وهمفرقة من نحوسعين فرقة من طوائف الشمعة وبالجملة فالشبعة فرقمتعددة جدا وفرقهم الكبارأ كنرمن عشرين فرقة كالهم تكذب هذا الافرقة واحدة فأمن تواتر الشبعة (الثاني) أن يقال هذامعارض عانقله غيرالاثني عشر بةمن الشبعة من نص آخر ساقض هذا كالقائلين مامامة غير الاثني عشر وعانقله الراوندية أبضافان كالامن هؤلاء يدعى من النص غرماتد عمه الاثناء شرية (الثالث) أن يقال علماء الشبعة المتقدمون لدس فهممن نقل هذا النص ولاذ كرهفى كناب ولااحتجربه فىخطاب وأخيارهم مشهو رةمتوائرة فعلمأن هذامن اختلاق المتأخرين وانمااختلق هذالمامات الحسين بنعلى العسكري وقبل انابنه محمدا غائب فمنتذظهر هذا النص بعدموت الني صلى الله علم وسلم بأ كثرمن مائتين وخسين سنة (الرابع) أن مقال أهل السنة وعلماؤهم أضعاف أضعاف النسعة كالهم يعلون أنهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم علما يقمنسا الانخالطه الريبو بباهلون الشمعة على ذلك كعوام الشبعة مع على فان ادعى علماء الشبعة أنهم يعلون تواترهدذالم يكن هذاأقرب من دعوى على السينة بكذب هذا (الخامس) أن يقال ان من شرط التواتر حصول من يقع به العلم من الطرفين والوسط وقبل موت الحسس بن على العسكري لم يكن أحديقول بامامة هذا المنتظرولا عرف من زمن على ودولة بني أمدة أحدادعي امامة الاثنى عشر وهلذاالقائم وانما كان المدعون مدعون النص على على أوعلى ناس بعده وأما دعوى النص على الاثنى عشر وهذا القائم فلانعرف أحددقاله متقدما فضلاعن أن مكون نقله متقدما (السادس) أن العجابة لم يكن فهم أحدر افضي أصلا وان ادعى مدع على عدد فليلمنهم أنهم كانوارافضة فقد كذب عليهم ومع هذا فأولئك لايثبت بهم التواتر لان العدد الفليل المتفقين على مذهب عكن علمهم التواطؤ على الكذب والرافضة تحوز الكذب على جهور الصحابة فكمف لايحوزعلى من نقل هذا النص مع قلهم ان كان نقله أحدمنهم وادالم يكن فالصحابة من تواتر به هـ ذا النقل القطع النواتر من أوله (السامع) أن الرافضة يقولون ان التحابة ارتدواعن الاسلام بجعدالنص على عددقليل نحوالعشرة أوأف ل أوأكثر مثل عمار وسلان وأبىذر والمقداد ومعاومأن أولئك الجهور لم منقلوا هذا النص فانهم قد كتموه عندهم فلاعكنهم أن يضمفوا نقله الى هذه الطائفة وهؤلاء كانواعندهم مجتمعين على موالا معلى متواطئين على ذلك وحمنئه ذفالطائفة القلسلة التي عكن يواطؤها على النقل لا يحصل مهاتواتر لجواذا جتماعهم على المكذب فاذا كانت الرافضة تحقوز على جماهم العصابة مع كثرتهم الارتداد عن الاسلام وكتمان ما يتعذر في العادة التواطؤ على كتمانه فلا ن يحوز على فلل منهم تعمد الكذب بطريق الاولى والاحرى وهم بصرحون بكذب العجابة فكمف عكنهم معذلك تصديقهم

لكنهم يقولون العقل الفعال لس عوحب الذات وأماارب الموحب الذات فلسله محل يقله فتسن ان الاستشهاد جذا لايصيح ولس التمشل بهمطابقا والمقصودهناأنالذي يعتمدعلم هووأمثاله في نني مايسمونه التر كب همأ نفسهم قد أبطاوه في مرواضع أخروا حتصواله في موضع آخروه وحث احتعوا به أضعف منه حث أبط اوه و تذلكماذ كرممن الوجه الثاني على الطال الـ تركب فانه قال الوحه الثانى في امتناع كونه مركما من الاجزاء أن تلك الاجزاء إماأن تكون واحمة الوحدوداذاتهاأو مكنة أوالمعضواحب والمعض مكن لاحائز أن يقال بالاول على ماسلة تحققه في اثمات الوحدانسة وان كان الثاني أو الثالث فلا يخف أن المفتقر الى المكن المحتاج الىالغيرأولي بالامكان والاحتماح والممكن المحتاج لانكون واحسالذاته وما لامكون واحمالذاته لا يكون الها

فىمشل هذا اذا كان الناقلون له عن له هوى ومعاوم أن شعة على لهم هوى فى نصره فكف بصدقون فىنقل النص علم هذامع أن العقلاء وأهل العلم بالنقل يعلمون أنه لس فى فرق المسلمنأ كثرتعمداللكذب وتكذب اللحق من الشمعة مخلاف غيرهم من الخوارج وان كانوا مارفين فهم بصدقون لا يتعمدون الكذب وكذلك المعتزلة يتد سون بالصدق وأما الشيعة فالكذب علمهم غالب من حين ظهروا (الوحمة الثامن) أن يقال قدعلم أهل العملم أن أول ماظهرت الشيعة الامامية المدعية للنصف أواخرأ بام الخلفاء الراشدين وافترى ذلك عسدالله اىن سـماوطائفته الكذابون فـــلم بكونواموحودىن قــــلذلك فأى تواترلهـــم (التــاسع) أن الاحاديث التي نقلها الصعابة في فضائل أي بكر وعمر وعمّان أعظم تواتر اعند العامة والخاصة من نقل هذا النص فان حازأن يقدح في نقل جاهبرالمحمالة الملك الفضائل فالقدح في هذا أولى وان كانالقد ح في هذامتعذرا ففي تلك أولى واذا ستت فضائل العجابة التي دلت علم اتلك النصوص الكثيرة المتواترة امتنع اتفاقهم على مخالفة هذا النص فان مخالفت وكان حقامن أعظم الانم والعدوان (العاشر) أنه ليس أحدمن الامامية ينقل هذا النص باسنادمتصل فضلاعن أن مكون متواتر اوهذه الالفاظ تحتاج الى تكرير فان لم يدرس ناقلوها علمهالم محفظوها وأسنالعدد الكثيرالذين حفظوا هذه الالفاظ كحفظ ألفاظ القرآن وحفظ التشهد والأذان حملا معدحمل الى الرسول ونحن اذاادعمنا النواتر في فضائل الصحابة تدعى تارة التواتر من حهة المعنى كتواتر خلافة الخلفاء الاربعة ووقعة الجل وصفين وتزوج النبي صلى الله علمه وسلم بعائشة وعلى بفاطمة ونحوذاك ممالا بحتاج فسه الى نقل لفظ معين يحتياج الى درس وكتواتر ماللعجابة من السابقة والاعمال وغمرذاك وتارة التواتر في نقسل ألفاظ حفظها من محصل العلم نقله (الوحه الحادى عشر) أن المتقول بالنقل المتواتر عن أهل الست يكذب مثل هذا النقل وانهم مليكونوا يدعون أنه منصوص علمهم بل يكذبون من يقول ذلك فضلاعن أن يثبتوا النص على الني عشر (الوحه الثاني عشر) أن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد الاثنى عشرمماأخر ماه فى العديدين عن ماير س سمرة قال دخلت مع أبى على النبي صلى الله عليه وسلوفسمعته يقول لايزال أمرالناس ماضاولهما أناعشر رحلا غمتكلم الني صلى اللهعليه وسلم بكامة خفمت عنى فسألت أبى ماذا فال النبي صلى الله عليه وسلم قال قال كالهم من قريش وفي افظ لا بزال هـ ذاالام عز يزالي اثني عشر خليفة تمقال كلية لم أفهمها قلت لابي ماقال قال كالهممن قريش وفى لفظ لايزال هذاالامرعز بزاالى اثنى عشرخليفة والذى فى التوراة بصدق هذا وهذاالنص لا يحوزأن براديه هؤلاء الاثناء شرلابه قال لا مزال الاسلام عزيزا ولابزال هذا الاممعزيزا ولابزال أمر الناس ماضما وهذابدل على أنه يكون أمر الاسلام قائما في زمن ولا يتهم ولا يكون قائمااذا انقضت ولايتهم وعندالا ثني عشرية لم يقمأ من الامة فىمدةأحدمن هؤلاءالاثني عشر بل مازال أمرالامة فاسدامنتقضا يتولى علهم الظالمون المعتدون ملالمنافقونالكافر ونوأهل الحق أذل من الهود وأبضافان عندهم ولاية المنتظر دائمة الى آخرالدهر وحينشة فلاسق زمان مخلوعت دهمهن الانبي عشر واذا كان كذلك لم يمتى الزمان نوعهن نوع يقوم فسه أمم الاسة ونوع لا يقوم بل هوقائم في الازمان كلهاوهو خلاف الحديث الصير (١) وأيضافالام الذى لا يقوم بعد ذلك الا اذا قام المهدى اما المهدى الذي يقربه أهل السنة وامامهدى الرافضة ومدته قليلة لاينتظم فهاأم ما الامة وأيضافانه قال

\* قلتولقائل أن يقول هذا الوحه أنضافاسدمن وحوه أحدها أن يقال لملا محور أن تكون تلك الاجزاء كلهاواحمة قسوله على ماسانى تحقق ەفى مسئلة التوحسد يقال له الذي ذكرته فما بعدفي مسئلة التوحد دهي الطريقة المعروفة لاسسينا وأشاعهمن الفلاسفة وهي وحهان أحدهما مشاهعلى أن المرك يفتقرالي أجزائه وهذاه والوحه الذىذ كرته هنافصارمدارهذا الوجه الثانى على الاول فلم يذكر الاالاول وقد تسنفاده الوحه الثانى الذىذ كرته في التوحيد مناءعلى كون الوحو ب نصر معاولا وهذاهوالذىذكرتهفي كون الوحود الواحب لايز مدعلي الماهمة لئلامكون معاولا للماهمة وأنت قدأ فسدت هذا الوحه وعما أفسدته به بفسيدالآخرأيضا فتسنأنماذ كرته في مسئلة

(۱) قوله وأيضافالامرالدى الخ فى العبارة نقص طاهر وحرر كتبه مصح فالحديث كلهم من قريش ولو كانوا مختصين بعلى وأولاده لذكر ماعيزون به ألاترى انه لم يقل كله ممن ولد اسمعيل ولامن العسرب وان كانوا كذلك لا نه قصد القبيلة التي عتاز ون بها فلو امتاز وابكونهم من بنى هاشم أومن قبيل على مع على لذكر وابذلك فلما جعلهم من قريش مطلقا علم أنه ممن قريش و بنوعدى و بنوعد شمس و بنوها شم فان الخلفاء الراشدين كانوا من هذه القبائل

﴿ فصل ﴾ وأما الحديث الذي رواه عن ابن عمر عن الني صلى الله عليه وسلم يخرج فى آخرالزمان وحلمن وادى اسمه كاسمى وكنيته كندنى علا الارض عدلا كاملئت حورا وذلك هوالمهدى 🐞 فالحواب انالاحاديث الق يحتم بهاعلى خروج المهدى أحاديث صححة رواها أبوداودوالترمذي وأحدوغبرهم منحديث النمسعودوغبره كقوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الذى رواء اسم معود لولم سق من الدنساالا يوم لطول الله ذاك الموم حتى يخر بفدرحل من أومن أهل سي تواطئ اسمه اسمى واسم أسه اسم أبي علا الارض قسطا وعدلا كاملئت حوراوطلا ورواه الترمذي وأبود اودمن رواية أمسلة وأيضاف المهدى من عترى من ولدفاطمة ورواه أبوداودمن طريق أبى سعيدوفىه علك الارض سيع سنن ورواه عن على رضى الله عنه أنه نظر إلى الحسن وقال ان ابنى هذا سد كاسماه رسول الله صلى الله علمه وسلموسيغر جمن صلم رحل يسمى باسم نبيكم يشبهه فى الخلق ولايشهه فى الخلق علا الارض قسطا وهنده الاحاديث غلط فهاطوائف طائفة أنكروها واحتعوا يحديث ان ماحه أن النيصلي الله علمه وسلم قال لامهدى الاعسى سنمرج وهد ذاالحديث ضعيف وقداعمد أنومجدن الوليد المغدادى وغيره عليه وليس ممايعتمد علسه ورواه استماحه عن يونسعن الشافعي والشافعي رواهعن رحلمن أهل المن يقالله مجدين الدالحندى وهويمن لا يحتمنه ولبس هذافى مسندالشافعي وقد قبل ان الشافعي لم يسمعه من الحندى وان ونس لم يسمعه من الشافعي (الثاني) أن الاثنى عشر بة الذين ادعوا أن هـ ذا هومهديهم مهديهم اسمه محد ابنالحسن والمهدى المنعوت الذى وصفه الني صلى الله علىه وسلم اسمه محمد من عبد الله ولهذا حذفت طائفة لفظ الا بحتى لايناقض ماكذبت وطائفة حرفته فقالت حده الحسين وكنبته أبوعب دالله فعناه تتمدين أبي عبدالله وجعلت الكنية اسميا وعمن سلك هذا ابن طلحة في كتابه الذي سماه غاية السول في مناف الرسول ومن له أدني نظر بعرف أن هـ ذا تحريف صحيح وكذب على رسول اللهصلي الله عليه وسلم فهل يفهم أحدمن قوله يواطئ اسمه اسمي واسم أسه اسم أى الأأن اسم أسه عمد الله وهل مدل هذا اللفظ على أن حده كنيته أبوعد دالله خ أى تمييز يحصل له بهذا فكمن ولدالحسين من اسمه محد وكل هؤلاء يقال في أجدادهم محمد النأبي عبدالله كاقبل في هذا وكيف يعدل من يريدالسان الى من اسمه محدين الحسن فيقول اسمه محمد ينعبدالله ويعنى بذلك انجده أبوعيدالله وهذا كان تعريفه بأنه محمد س الحسين أوابن أبى الحسن لانجده على كنيته أبوالحسن أحسن من هذاوا بين لمن يريدالهدى والسان وأيضافان المهدى المنعوت من ولد الحسن سعلى لامن ولد الحسين كاتقدم لفظ حديث على (الثالث) أنطوائف ادى كلمنهمأن المهدى المبشريه مثل مهدى القرامطة الباطنية الذي أقام دعوتهم بالمغرب وهممن وادممون القداح وادعواأ بمموناهذا من واد محدين اسمعيل والحذاث انسب الاسمعيلة وهم ملاحدة فى الساطن خارجون عن جمع الملل أكفرمن

التوحمد بعود الى وحمه واحد وأنتقد قدمت فساده فالحوالة على ماساتى وماسأتى منه ماهو مكررفكالاهمافاسد وهودائما فى كلامه مذكر فساد هدده الطريقة حتىانه لمااستدلت الفلاسفة أتباع انستناوغرهم على أن الاحسام ممكنة بهده الطريقة واستدل بهاطائفة على حدوث العالم وهذا أول طريقةذ كرها فىحدوث العالم فقال قداحتم الأصحاب عسالك الاول قسولهم العالم عكن الوجود مذاته وكل يمكن بذاته فهومحدث وقررالامكان بأن قال أحسام العالممؤلفة وم كمة لماسق سانه فى الاحسام وكلما كانم ولفا م كمافهومفتقرالي أجزائه وكل مفتقرالى غيره لايكون واحما بذاته فالاحسام عكنة بذواتها والاعسراض فائمة بالاحسام ومفتقرة الها والمفتقر الىالمكن أولىأل بكون عكنا غضعف هذا المسلك قال وقسولهمان العالم مرك مسلم ولكن ما المانع أن

تكون أجزاؤه واحمة وماذكروه من الدلالة فقد منا ضعفها في مسئلة الوحدانية فهنالما احتموا بهدة الدلالة على حدوث العالم ذكرضعفها وأحال على ماذكره في الوحدانية فتكنف يحج بهابعينها فىمثل هــذاالطاوب بعينه وهو كون الاحسام يمكنة لأنهام كمة ومحمل على ماذ كره في التوحمد ومعاوم أنهلوأ بطلهاحث تعارض نصوص الكتاب والسنة واعتمد علمها حث لاتناقض ذلك لكان معمافيه من التنافض أقرب الى العقل والدين من أن يحتم بهافي نفى لوازم نصوص الكتاب والسنة وسطلهاحث لاتخالف نصوص الانساء الوحه الثانى أن مقال أنتأ بضاقد سنت فى الكلام على اثمات وحدائسة الله تعالى فساد

(۱) قوله الثانى القول بالموجب كذافى الاصلوتأمل فان الثانى تقدم والشالث الذى بعده فيه الجواب بالتسليم فلعله من زيادة الناسخ أو فى الكلام نقص اه كتم مصححه

الغالبة كالنصيرية ومذهبهم كبمن مذهب المجوس والصابئة والفلاسفة مع اظهارالتشيع وجددهم رجل بهودى كان ربيالرجل مجوسى وقد كانت لهمدولة وأتباع وقدصنف العلاء كتبافى كشف أسرارهم وهتك أستارهم مثلكتاب الفاضي أى بكرالباقلاني والقاضي عبدالجبارالهمداني وكتاب الغزالي ونحوهم وممن ادعى أنه المهدى النالتوم تالذي خرج أيضابالمغرب وسمى أصحابه الموحدين وكان بقالله فىخطبهم الامام المعصوم والمهدى المعلوم الذيء الارض قسطاوعدلا كإملئت جورا وظلما وهذاادعي أنهمن ولدالحسن دون الحسين فاته لم يكن رافضيا وكاناه من الخبرة بالحديث ما ادعى به دعوى تطابق الحديث وقدعلم بالاضطرار أنه ليس هوالذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ومشل عدة آخر من ادعواذاك منهمن قبل ومنهمن ادعى ذلك فسه أصحابه وهؤلاء كثير ون لا يحصى عددهم الاالله ورعا حصل بأحدهم نفع لقوم والحصل هضرولا خربن كاحصل عهدى المغرب انتفع بهطوائف وانضر به طوائف وكان فيه ما يحمدوكان فسهمايذم وبكل حال فهو وأمشاله خبرمن مهدى الرافضة الذىليسله عينولاأثر ولايعرفله حس ولاخبر لمينتفع به أحدلافى الدنباولافى الدين بلحصل باعتقاد وجودهمن النمر والفساد مالايحصمه الارب العماد وأعرف في زمانناغ ير واحدمن المشايخ الذمن فهم زهدوعمادة بظن كل منهم أنه المهدى ورعما يخاطب أحدهم مذاك مرات متعددة ويكون المخياطب لدلك الشمطان وهو يظن أنه خطاب من قسل الله ويكون أحددهماسمه أجدن ابراهيم فيقالله محدوأ جدسواء وابراهيم الخلسل هو جدرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنوك الراهم فقدوا طأاسمك اسمه واسمأ سك اسمأسه ومع هذافه ولاء مع ماوقع لهم من الجهل والغلط كأنواخيرا من منتظر الرافضة ويحصل بهم من النفع مالا يحصل عنتظر الرافضة ولم يحصل بهممن الضررماحصل عنتظر الرافضة بلماحصل عنتظر الرافضة من الضرر أكثرمنه

﴿ فصل ﴾ قال الرافضي الثاني أناقد بينا أنه يجب في كل زمان امام معصوم ولامعصوم غيره ولاء اجماعا

(والجواب) من وجوه أحدها غنع المقدمة الاولى كاتقدم والثانى منع طوائف المقدمة الثانية (١) الثانى القول بالموجب (الثالث) أن هذا المعصوم الذى بدعونه في وقت ماقد ولد عندهم لأكثر من أربع بائة وجسين سنة فانه دخيل السرداب عندهم سنة ستين ومائيين وله جس سنين عند بعضهم وأقل من ذلك عند آخرين ولم نظهر عنه شئ مما يفعله أقل النياس تأميرا بما يفعله آجاد الولاة والقضاة والعلماء فضلا عمايفعله الامام المعصوم فأى منفعة للوجود في مثل هذا لو كان موجود افك في اذا كان معدوما والذين آمنوا بهذا المعصوم أى لطف وأى منفعة حصلت الهمية نفسه في دينهم أو دنياهم وهل هذا الاأفسد مما يدعمه كثير من العامة في القطب والغيون ونحوذ لل من أسماء يعظمون مسمى هذه الاسماء وكايدى من عبر تعسى لشخص معين عكن أن ينتفع به الانتفاع المذكور في مسمى هذه الاسماء وكايدى من عبر تعسى لشخص معين عكن أن ينتفع به الانتفاع المذكور في مسمى هذه الاسماء وكايدى كثير منهم حياة الخضر مع أنهم لم يستفيد واجهذه الدعوى منفعة لافي دينهم ولافي ديباهم واغا غاية من يدى مثل هؤلاء وهذا مع أنهم لا حاجة غاية من يدى ذلك أنه بدى جريان بعض ما يقدر الله على يدى مثل هؤلاء وهذا مع أنهم لا حاجة نهم له الجني في صورة و يقول أنا الخضر و يكون كاذيا وكذلك الذين ذكون ريال الغيب يتمشل له الجني في صورة و يقول أنا الخضر و يكون كاذيا وكذلك الذين ذكون ريال الغيب يتمشل له الجني في صورة و يقول أنا الخضر و يكون كاذيا وكذلك الذين ذكون ريال الغيب

ورؤيتهم اعمارا واالجن وهمر حال غائبون وقد نطنون أنهم انس وهذاقد بيناه في مواضع تطول حكايتها مما تواتر عند دنا وهذا الذي تدعيه الرافضة المامفقود عندهم والمامعدوم عند العقلاء وعلى التقديرين فلا منفعة لاحديه لافي دين ولافي دنيا فن علق دينه بالمجهولات التي لا يعلم موتها كان ضالافي دينه لان ماعلق به دينه لم يعلم صحته ولم يحصل له به منفعة فهل يفعل مثل هذا الا جاهل لكن الذين يعتقدون حياة الخضر لا يقولون اله يجب على الناس طاعته مع أن الخضر كان حيام وجودا

( فصل) قال الرافضي الثالث الفضائل التي اشتمل كل واحدمنهم عليها الموجبة لكونه اماما

(والجواب) من وجوه أحدهاأن تلك الفضائل غايتهاأن يكون صاحبها أهلاأن تعقدله الامامة لكنهلا يصمراماما عجرد كونه أهلا كاأنه لا يصر الرحل فاضبا بمجرد لونه أهلااذلك (الثاني) أنأهلمة الامامة ثابتية لا خرين من قريش كثموتها لهؤلاءوهمأ هل أن يتولوا الامامة فلاموجب التخصيص ولم يصير وابذاك أغمة (الثالث) أن الثاني عشرمتهم معدوم عندجهورالعقلاءفامتنع أن يكون اماما (الرابع) أن العسكر بين ونحوهمامن طبقة أمثالهمالم يعلم لهماتبر يزفى علم أودين كاعرف لعلى بن الحسين وأبى جعفر وجعفر بنعمد (باب) قال الرافضي الفصل الخامس أنمن تقدمه لم يكن اماما ويدل عليه وجوه (قلت والحواب) أنه ان أريد بذلك أنهم لم يتولوا على المسلمن ولم سابعهم المسلمون ولم يكن لهم سلطان بقمون به الحدود ويوفون به الحقوق ويحاهدون به العدو ويصلون بالمسلمن الجمع والاعماد وغيرذلك مماهو داخل في معنى الامامة فهذا بهت ومكابرة فان هذاأ من معلوم بالتواتر والرافضة وغبرهم يعلمون ذلك ولولم يتولوا الامامة لم تقسدح فيهمالرافضة لبكن هم بطلقون نسوت الامامة وانتفاءها ولايفصلون هل المرادثموت نفس الامامة ومساشرتها أونفس استحقاق ولابة الامامة ويطلقون لفظ الامام على الثاني ويوهمون أنه يتناول النوعين وان أريد بذلك أنههم لم يكونوا يصلحون للامامة وأنعلما كان يصلح لهادونهم أوأنه كان أصلح لهامنهم فهـذا كذب وهومورد النزاع ونحن نجيب فى ذلك جوا باعاما كليا تم نحب بالتفصيل أما الجواب العمام الكلى فنقول نحن عالمون مكونهم أئمة صالحن للامامة علما يقسنا قطعما وهذالا بتنازع فسه اننان من طوائف المسلين غيرالرافضة بل أعدة الامة وجهورها يقولون انانعلم أنهم كانواأحق بالامامة بليقولون انانعلمأنهم كانواأفضل الامة وهذاالذى نعله ونقطع به ونجزم به لاعكن أن يعارض بدلسل قطعي ولاطني أما القطعي فلان القطعيات لايتناقض موجها ومقتضاها وأما الطنيات فلا فالظني لايعارض القطعي وجملة ذاكأن كل مايورده القادح فلا يخاوعن أمرين امانقل لانعم صحته أولانعم دلالته على بطلان امامتهم وأى المقدمتين لم يكن معاوما لم يصلح لمعارضة ماعم قطعاواذافام الدلمل القطعي على بهوت امامتهم لم يكن علمناأن نحيب عن الشبه المفضلة كاأن ماعلناه قطعا لم يكن علىناأن نحب عما يعارضه من الشمه السوفسطائية وليس لاحمدأن يدفع مأعلم يقمنا بالظن سواء كان ناظرا أومنا ظرابل ان تبين له وجه فساد الشبهة وبينه لغيره كانذاك زيادة علم ومعرفة وتأبيدفى الحق فى النظر والمناظرة وانهم يتسين ذاكم يكن له أن يدفع اليقسين بالشك وسنبين انشاء الله تعالى الادلة الكثيرة على استحقاقهم للا مامة وأنهم كانواأحق بهامن غيرهم

هذه الطريقة التى سلكها ان سنا وغره من الفلاسفة التي أحسلت علماهناوذلك انهقال الفصل الثاني في امتناع وحود الهنالكل واحدمنهمامن صفات الالهمة ماللا خروقداحتم النافون الشركة عسالت ضعفة المسلك الاول هوماذكره الفلاسفة وذلك انهم قالوالوقدر وحودواحس كل واحدمنهماواحسلذاته فلا مخلو اماأن يقال ما تفاقهمامن كل وحه أو باختلافهمامن كل وحـــه أو باتفاقهمامن وحهدون وحمه فان كان الاول فلاتعدد في مسمى واجب الوجوداذ التعدد والتغاير دون ميزمحال وان كان الثاني فيا اشتر كافى وحسوب الوحود وان كان الثالث فاله الاشتراك غدر مايه الافتراق ومايه الاشتراك ان لم يكن هو وحوب الوحود فلسا تواحسن بلأحدهمادون الآخر وال كان الاشتراك وحوب الوجودفهوعمتنع لوجهين الاول هوأنماله الاستراك من وجوب الوجود اما أن يتم تحققه فى كل

﴿ فَصِل ﴾ قال الرافضي الاول قول أي بكران لى شيطانا بعير بني فان استقمت فأعينوني والزغت فقوموني ومن شأل الامام تكميل الرعمة فكيف يطلب منهم الكمال (والجواب) من وجوه أحدهاأن المأثور عنه أنه قال ان لى شطانا بعض بعنى الغض فاذااعتراني فاجتنبوني لاأوترفي ايتاركم وقال أطمعوني ماأطعت الله فاذاعصيت الله فلاطاعة لىعلىكم وهلذاالذى قاله أنو بكررضي الله عنه من أعظم ماعد حده كاسندنه انشاء الله تعالى (الثاني) أن الشيطان الذي يعتر به قد فسر بأنه يعرض لان أدم عند الغض فأف عند الغض أن يعتدى على أحدمن الرعمة فأم رهم بحانبته عند الغضب كماثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لايقضى القاضي بن اثنين وهوغضيان فنهي عن الحيكم في الغضب وهذاهو الذىأرادأبو بكر أراد أنالايحكم وقت الغنب وأمرهم أنالا بطلبوامنه حكما أويحماوه على حكم في هذه الحال وهذا من طاعته تله ورسوله (الثالث) أن يقال الغضب معترى بني آدم كلهم حتى قالسدواد آدم اللهم انماأنان مرأغض كالغض البشر واني اتخذت عندا عهدالن تخلفنمه أعمامؤمن آذيته أوسيته أوحلدته فاجعلهاله كفارة وقرية تقريه بهاالبالهم القمامة أخرحاه في العجيجين عن أبي هر برة وأخرجه مسلم عن عائشة فالتدخل رجلان على النبى صلى الله عليه وسلم فأغضاه فسهما ولعنهما فلياخر حاقلت بارسول الله من أصاب من الحبر ماأصاب هذان الرحلان قال وماذاك قلت لعنتهما وال أوماعلت ماشارطت علمه ربى قلت اغماأ نانشر فاى المسلمن سمته أولعنته فاحعمله له زكاة وأحوا وفي رواية أنس اني اشترطت على ربى فقلت انماأنا نسرأرضى كابرضى البشر وأغض كانغض المشرفأ ماأحد دعوت علمه من أمتى بدعوة لس لها بأهل أن محعلها له طهور اوز كاة وقسرية وأيضافوسي رسول كرح وفدأخرالله عن غضه ماذ كره في كتابه فاذا كان مثل هـ ذالا بقدح في الرسالة فكيف يقدح فى الامامة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه أيابكر باراهم وعسى في لنه وحلموشه عربنو حوموسي في شدته في الله فاذا كانت هذه الشدة لاتناف الامامة فكيف تنافها شدة أبي بكر (الرامع) أن يقال أنو بكر رضى الله عن وصد بذلك احتراز أن الأذى أحدامهم فأعاأ كلهذاأ وغيره من غضعلى من عصاه وفاتلهم وفاتلوه بالسف وسفك دماءهم فانقسل كانوا يستعقون القتال عصمة الامام واغضامه قسل ومن عصي أما بكر وأغضمه كانأحق بذلك لكنأبو بكرترك مايستعقهان كانعلى يستعق ذلك والافمتنعأن يقال من عصى علما وأغضه حازله أن مقاتله ومن عصى أبابكر لم يحزله تأديبه فدل على أن مافعله أبو بكرأ كمدرمن الذي فعله على وفي المسندوغيره عن أي يرزة أن رحلا أغضب أيا بكرقال فقلتله أتأذن لى أن أضرب عنقمه باخليف قرسول الله قال فأذهبت كلتي غضمه عمقال ماكانت لا حد بعدرسول اللهصلي الله عليه وسلم فلم يستعل أن يقتل مسلم بمحرد مخالفة أمره والعلاء فىحديث أبى رزة على قولين منهمين يقول مراده أنه لم يكن لاحد أن يقتل أحدا سبه الاالرسول صلى الله عليه وسلم ومنهم من يقول ما كان لاحد أن يحكم بعله فى الدماء الا الرسول وقد تخلف عن سعته سعدس عبادة في آذاه بكلمة فضلاعن فعل وقد قبل ان على اوغيره امتنعواعن سعتهستة أشهرف أزعهم ومأألزمهم سعته فهل هذا كله الامن كال ورعه عن أذى الامة وكالعدله وتقواه وهكذاقوله فأذااع ترانى فاحتنبوني (الحامس) ان في الصحيح عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مامنكم من أحد الا وكل به قرينه من آلجن

واحدمن الواجبين بدون مايه الافتراق أولامتم دونه فانكان الاول فهومحال والاكانالعني المشترك المطلق متعققافي الاعدان من غير مخصص وهو محال وان كان الثاني كان وحوب الوحسود بمكنالافتقاره في تحققه إلى غيره فالموصوف بهوهوما قمل وحموب وحبودهه أولى أن يمكون ممكنا الوحه الثاني ان مسمى واحب الوحوداذا كانم كمامن أمرس وهو وجوب الوحود المشترك وما مه الافتراق فكون مفتقرا في وحودهالي كلواحدمن مفرديه وكل واحد من المفردين مغاير للعملة المركمة منهما ولهذا يتصور تعقل كلأحدمن الافراد مع الجهل بالمركب منها والمعاوم غسر المحهول وكلما كانمفتقرا الى غيره في وحسوده كان يمكنا لاواحما لذاته اذلامعني لواحب الوحود لذاته الامالا يفتفسرفي وحوده الىغبره وهذه المحالات انما لزمتمن القول بتعددواحب الوحوداذانه فسكون محالا قال

ورعاا \_\_ تروح بعض الاصعاب فائنات الوحدانة الى هدا المسلك أيضاوهوضعيف اذلقائل أن يقول والسلنا الاتفاق بنهما من وجه والافتراق من وجه وأن مامه الاتفاق هو وحوب الوجود ولكن لمقلتم بالامتناع وماذ كرغوه فى الوجه الاول انما بلزم أن لوكان مسمى وجموب الوجودمعنى وحودما وأمابتقدر أنكون أمرا سلساومعنى عدماوهوعدم افتقارالوحودالىعلة عارجةفلا فإقلتر بكونه أمراوحودا غرسط الكلام في كونه عدماعالس هذاموضع الكلامفه قال وعلى هذافقد بطل القول بالوجه الثاني فانه اذا كان حاصل الوجوب برجع الى صفة سلب فلابوجب ذلك الستركس من ذات واجب الوحودوالالما وحدسيط أصلا فالهمامن بسبط الاويتصف سلب غمره عنه وانسلناان وحوب الوحود أمروحودى ولكن ماذ كرتموه من لزوم المر كس فهولازموان كانواحب الوجود

فالواواباك بارسولالته قالوا باىولكن ربى أعانني عليه فأسلر فلايأمرنى الابخير وفى العصيم عنءائشة قالت بارسول الله أومعي شيطان قال نعم قالتومع كل انسان قال نعم قالت ومعك مارسولاالله قال نعم ولكن ربى أعانني علمه حتى أسلم والمرادفي أصحالقولين استسلم وانقادلى ومن قال حتى أسلمأ نافق دحرف معناه ومن قال الشيطان صارماً مونا فقدحرف لفظه وقدقال موسى لماقتل القبطي هذامن عمل الشمطان انه عدومضل مسن وقال فتي موسى وماأنسانسه الاالشيطان أن أذكره وذكرالله في قصة آدم وحواء فأزلهما الشيطان عنها فأخرحهما بماكانافه وقوله فوسوس لهما الشمطان لسدى لهماما وورىعنهمامن سوآتهما فاذاكان عرض الشيطان لايقدح في نبوة الانبياء علهم السلام فكمف يقدح في امامة الخلفاء وانادعي مدع أن هذه النصوص مؤولة قسل له فيحوز لغيرا أن يتأول قول الصديق لماثبت الدلائل الكثيرة من اعمانه وعلمه وتقواه وورعه فاذا وردلفظ محل يعارض ماوردوحت تأويله وأماقوله فان استقمت فأعسوني وان زغت فقوموني فهدامن كالعدله وتقواه وواحسعلي كل امام أن يقتسدى مه فى ذلك وواحب على الرعبة أن تعامل الأعمة بذلك فاناستقام أعانوه على طاعة الله تعالى وانزاغ وأخطأ بينواله الصواب ودلوه علمه وانتعسد ظلمامنعوه منه يحسب الامكان فأذا كان منقاد اللحق كألى بكر فلاعذ راهم في ترك ذلك وان كانلاعكن دفع الظلم الاعاهوأعظم فسادامنه لم يدفعوا الشرالقليل بالشرالكثير وأما قول الرافضى ومن شأن الامام تكميل الرعبة فكيف يطلب منهم التكميل فعنه أحوية أحدها الانسارانالا مام بكملهم وهم لا يكماونه أيضا بل الامام والرعسة يتعاونون على البر والتقوى لاعلى الاثم والعدوان عنزلة أميرا لحيش والقافلة والصلاة والج والدين قدعرف الرسول فلمسق عندالامامدين ينفرديه ولكن لابدمن الاحتهادف الحرثيات فان كان الحق فهاسسا أمريه وان كانمتبيناللامام دونهم بينه الهم وكانعلهمأن يطمعوه وان كانمشقها علهم اشتوروا فسمحتى بسين لهم وان تمن لاحدمن الرعمة دون الامام بينه له وان اختلف الاحتماد فالامام هوالمتبع في اجتهاده اذلا بدمن الترجيح والعكس ممتنع وهذا كاتقوله الرافضة الامامية فى واب المعصوم فانه وان تسن لهم الكلمات فلابدفى تسين الحرسات من الاحتهاد وحسنتذف كل امام هونائب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى لاريب في عصمت ونوابه أحق الانساع من نوابغيره والمراد بكونهم نوابه أنعلهم أن يقوموا عافام به ليس المرادا ستخلافهم فان طاعة الرسول واجبة على كلمتول سواءولاة الرسول أوغسره وطاعته بعدموته كطاعته فيحماته ولو ولى هو رجلالوجب علم وعلى غيره ما يحب على غيره من الولاة (الوجه الثاني) أن كلامن الخاوقين قداستكمل بالاخر كالمتناظرين فى العلم والمتشاو دين فى الرأى والمتعاونين المتشاركين فمصلحة دينهماودنياهما وانماعتنع هذافى الحالق سحانه لانه لابدأن يكون المكنات الحدثات فاعل مستغن بنفسه غبرمحتاج الى أحدلتلا يفضي الى الدور في المؤثر ات والتسلسل فها وأما المخلوقان فكالاهما يستفيد حوله وقوته من الله تعالى لامن نفسه ولامن الا تخرفلادور فذلك (الوجه الثالث) أنه مازال المتعلون ينهمون معلهم على أشساء ويستفيدها المعلم منهم مع أن عامة ماعند المتعلم من الاصول تلقاهامن معله وكذلك في الصناع وغيرهم (الوحه الرابع) انموسى صلى الله عليه وسلم قداستفادمن الخضر ثلاثمسائل وهوأ فضل منه وقد قال الهدهداسليمان أحطت بمالم تحطبه وليس الهدهدقر يبامن سلمان ونسناصلي الله عليه وسلم

واحدا منحثان مسمى واحب الوحودم كسمن الذات المتصفة بالوحوب ومن الوحوب الذاتي فيا هوالعذرعنهمع اتحاد واجب الوحودفهوالعذرمع تعدده يقلت الوحمه الاولذكره الرازي قبله في ابطال هذا والوحه الثانىذكره الرازى كاذكره الشهرستاني قبله وهوأن هذامنفوض عشاركة واجب الوجودلسائر الموجودات في مسمى الوحود وامتمازه عنها بوحوب الوجود فقد مارفه على أصلكم ما به الاستراك ومايه الامتماز والآمدى بقول ان وحوب الوجود مالاشتراك اللفظى وقاله قسله الشهرستاني والرازىمع تناقضهما فى ذلك وقوله ما فى موضع آخر خلاف ذلك والمقصود هناان ماذ كروه في الطال تعدد واحب الوحودوافسادطرقان سينا وأتساعه فىذلك سسن لطلان ماأحال عليه في قوله لا يحروزان تكون الاجزاء كلهاواحمة على ماساتي تحقيقه في مسئلة

التوحسد ومن أعسخدلان

كان يشاورأ صحابه وكان احمانابر حمع الهم فى الرأى قال له الحماب يوم بدر بارسول الله أرأيت هدذا المنزل أهومنزل أنزلكه الله تعالى فليس لناأن نتعداه أمهوا لحرب والرأى والمكدة فقال هوالحرب والرأى والمكمدة فقال ليس هـ ذاعنزل قتال فرجع الى رأى المساب وكذلك وم الخندق كال قدرأى أن يصالح غطفان على نصف تمر المدينة وينصرف عن القتال فجاءه سعيد فقال بارسول الله ان كان الله أمرك بهدافسمعا وطاعة أو كاقال وان كنت انت اغافعات هذا لمصلحتنا فلقد كانوافي الجاهلية وما ينالون منهاتمرة الابشراء أوقراء فلما أعزنا الله بالاسلام نعطمهم تمرناما نعطهم الاالسيف أوكاقال فقبل منه النبي صلى الله علمه وسدلم ذلك وعمرأشار علسه لماأذن لهم فى غزوة تبول فى نحر الركاب أن محمع ازوادهم ويدعوفها مالبركة فقيل منه وأشارعلمه بأن بردأ باهر برة لماأرسله بنعليه يبشرمن لقيه وراء هذاالحائط يشهدأن لااله الا الله بالحنة لماخاف أن يتكاوا فقيل منه وأبو بكرلم يكن يرجع المهم فتماليس فيه نص من الله ورسوله بل كان اذا تسمن له ذلك لم سال عن حالف الاترى أنه لما نازعه عرفي فتال أهل الردة لأجل الخوف على المسلمن ونازعوه في قتال ما نعى الزكاة ونازعوه في ارسال حيش أسامة لم يرجع الهميل بنلهم دلالة النصعلي مافعله وأمافي الامو والحزئية التي لايح بأن تكون منصوصة بل يقصد بها المصلحة فهد ده ليس هوفها باعظم من الانبياء (الخامس) أن هذا الكلام من أى بكرمازاده عنددالامة الاشرفا وتعظما ولم تعظم الامة أحدا بعدنيهما كاعظمت الصديق ولاأطاعت أحدا كاأطاعته منغير رغسة أعطاهم اماها ولارهمة أخافهمهما بلالذين بالعواالرسول تحت الشجرة بالعسوه طوعامقرين بفضيلته واستعفاقه غمع هذا المنعلم أنهم أختلفوافي عهده في مسئلة واحدة في دينهم الاوأزال الاختلاف بيسانه لهم ومراجعتهم له وهذا أمرالايشركه فمه غيره وكان عمرأقرب السه فىذلك تمعمان وأماعلى فقاتلهم فقاتلوه فلافؤمهم ولاققموه فأى الامامين حصل به مقصود الامامة أكثر وأى الامامين أقام الدين ورد المرتدين وقاتل الكافرين واتفقت عليمه كلة المؤمنين هل يشبه هذا بهمذا الامن هوفى عاية النقص منالعقل والدس

(فصل) قال الرافضى (الثانى) قول عركانت بعة أبى بكرفلتة وفى الله المسلمن شرها فن عادالى مثلها فاقتلوه و نونها فلت مدل على أنها لم تقع عن رأى صحيح ثم سأل وقاية شرها ثم أمر بقتل من يعود الى مثلها وكان ذلك بوجب الطعن فيه

(والجواب) أن لفظ عرمانيت في العديمان عن ابن عماس من خطبة عرالتي قال فيها م انه قد بلغني أن قائلا منكم بقول والله لومات عربا يعت فلانا فلا يغترن امر وأن يقول انحاكان سعة أي بكر فلت ألا وانها قد كانت كذلك ولكن قدوق الله شرها وليس فيكم من تقطع الله الاعناق مثل أي بكر من با يع رجلامن غير مشورة من المسلم فلا يبايع هو ولا الذي با يعه تغرة أن يقتل وانه كان من خبرنا حين قوف الله بيه صلى الله عليه وسلم وذكر الحدث وفيه أن الصديق قال وقدرضت لكم أحدهذ من الرجلين فيا يعوا عماشتم فأخذ مدى و يد أي عسدة وهو حالس سننافلم أكره مما قال غيرها كان والله أن أقدم فيضرب عنق لا يقر بني من انم أحب الى "أن أنا معلى قوم في مما أو بكر اللهم الأأن تسول لى نفسي شأعند موتى لا أحده الآن وقد تقدم الحديث بكماله ومعنى ذلك أنها وقعت فأم لكن قداستعدد نالها ولا تها نا لان أنا بكر كان متعينا لذلك في من عمارة كان متعينا لذلك في من انه أحق بها

والس بعد أبى بكرمن يحتمع الناس على تفضيله واستعقاقه كالجمعوا على ذلك في أبى بكرفن أراد أن ينفرد بسعة رجل دون ملامن المسلين فاقتلوه وهولم يسأل وقاية شرها بل أخبر أن الله وفي شرالفتنة بالأجاع

(فصـــل) قال الرافضي (الثالث) قصورهم في العلم والتجاؤهم في أكثرالاحكام الى على

(والجواب) أن هـذاهن أعظم المهتان أماأتو بكرفاعرف أنه استفادمن على شمأ أصلا وعلى قدروي عنه واحتذى حذوه واقتدى بسبرته وأماعمر فقداستفادعلي منهأ كثرمما استفاد عرمنه وأماعنان فقدكان أقل علما من أى بكر وعمر ومع هذا فما كان يحتاج الى على حتى ان بعض الناس شكالى على بعض سعاة عمال عمان فأرسل المه بكناب الصدقة فقال على لاحاجة لنابه وصدق عثمان وهذه فرائض الصدقة ونصها التي لاتعلم الامالتوقيف فماعن النبي صلى الله علمه وسلم وهي من أر مع طرق أصحها عند علياء المسلمن كتاب أي ركر الذي كتبه لانس بن مالك وهذا هوالذي رواه المخارى وعمل به أكثرالا عُه وبعده كتاب عمر وأما الكتاب المنقول عن على ففهمة أشاء لم يأخذ به الحدمن العلماء منل قوله في خس وعشر بن شاة وان هذا خلاف النصويمر المتواترةعن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا كان ماروي عن على امامنسوخ واماخطأ فىالنقل والرابع كتابعمرو بنحزم كانقد كشه لما يعثه الى يحران وكتاب ألى بكرهوآ خرالكت فكمف بقول عاقل انهم كانوا يلحؤن الممه في أكبرالا حكام وقضائه لم بكونوا يلتحؤن المه بل كان مر مح وعسدة السلماني ونحوهمامن القضاة الذمن كانوافي زمن على يقضون عما تعلموه من غبرعلي وكان شريح قد تعلم من معاذبن حمل وغبره من الصحابة وعمدة تعلم من عمر وغيره وكانوالايشاورونه في عامية ما يقضون به استغناء عاعنيد هممن العيلم فكيف يقال انعمر وعثمان كاما يلتعثان السهفيأ كثرالاحكام وقدقال على كانرأبي ورأي عمسر فىأمهات الاولاد أن لايمعن والآن قدرأ بتأن يمعن فقال له عسدة السلماني رأيل مع عمر فالجماعة أحساله امن رأيك وحدلة فى الفرقة فهذا قاضيه لارحع الحرأ به في هذه المسئلة معأنأ كترالناس اعمامنع بعهاتقلدا لعمر السفهانص صريح صحيح فاذا كانوالا بلتعون السه في هذه المسئلة فكنف التحون المه في غبرها وفهامن النصوص ما يشفي و يكفي وانحاكان يقضى ولانشاورعليا ورعاقضي بقضية أنكرهاعلي لخالفتها قولجهورالحداية كابني عم أحددهماأخلام قضيله بالمال فأنكرذاك على وقال بل يعطى السدس ويشتركان فااساق وهدذاقول سالرالصحابة زيدوغيره فلإيكن الناس مقلدين فيذلك أحددا وقول على فى الحدلم يقلبه أحدمن العلماء الاان أبي لبلي وأماقول النمسعود فقال به أصحابه وهمأهل الكوفة وقولز يدقالبه خاق كثبر وأماقول الصذيق فقالبه جهورااجحابة وقدجمع الشافعي ومحمد بن نصرالم وزى كتاما كبيرافهالم بأخه نه المسلون من قول على لكون قول غيره من الصحابة أتسع المكتاب والسنة وكان المرحو حمن قوله أكترمن المرحو حمن قول أبي بكر وعمر وعنمان والراج منأفاو يلهمأ كترفك فسانهم كانوا يلتحؤن البهفأ كثرالاحكام (فصل) قال الرافضي (الرابع) الوقائع الصادرة عنهم وقد تقدم أكثرها (فلنا الجواب) قد تقدم عنها مجلاومفصلاو باللحواب عما سكرعلهم أيسرمن الجواب

الخالفين السنة وتضعمفهم للحمة اذانصر بهاحق وتقويتهااذانصر ما باطل أن حمة الفلاسفة على التوحد قدأ بطلهالما استدلوابها على أن الاله واحدوالمدلول حق لاريسفه وانقدرضعف الحمة غمانه احتيبها بعنهاعلى نفي لوازم علو الله على خلف بل مايستارم تعطيل ذاله فععلها حيةفما س\_تلزم التعطيل وينطلها اذا احتم ماعلى التوحمد وأيضافها ذ كره في ابطال هـ ذه الحة سطل الوحه الاول أبضافاله اذالم عتنع واحمان بأنفسهما فأن لاعتنع جزآن كلمنهما واحبينفسه بطريق الاولى والأحرى واعلمأن الوجهين الاذن أبطلابهماالحة أحدهما منع كون الوحوب أمر الموتسا والثانى المعارضة أماالمعارضة فواردة على هؤلاء الفالسفة لا مندوحة لهمعنها ومعارضة الشهرستاني والرازى وأظن الغزالي أجود من معارضة الآمدى ومن اعتلذرعن ذالابان الواحسافظ مشترك الزم بطلان توحد الفلاسفة

عماسكرعلى على وانه لاعكن أحداله علم وعدل أن يحرحهم ويزكى علما بل متى زكى علما كانوا

أولى التركمة وان جوحهم كان قد طرق الجرح الى على بطريق الاولى والرافضة ان طردت قولها لزمها جرح على أعظم من جرح الثلاثة وان لم تطرده سين فساده و تناقضه وهوالصواب كابلام مشل ذلك المهود والنصارى اذا قسد حوافي نبوة محسد ون نبوة موسى وعيسى فيا بو ردالكاني على نبوة موسى وعيسى أعظم منه وما يورد الرافض على امامة الشيلائة الاورد على امامة على ماهوا عظم منه وما يورد الفيلسوف على أهل الملل برد عليه ماهو أعظم منه وهكذا كل من كان أبعد عن الحق من غيره برد عليه أعظم مما يرد على الاقرب ومن الطرق الحسنة في مناظرة هدذا أن يورد عليه من جنس ما يورده على أهل الحق وما هوا غاظ منه وان المعارضة نافعة وحنيد فان فهم الجواب العجيم علم الجواب عما يورد على الحق وان وقع في الحيرة والعجز عن الجواب الدفع شره بذلك وقبل له حوا بك عن هذا هو حوا بناعن هذا

(فصل) قال الرافضي (الخامس) قوله تعالى لا بنال عهدى الظالمين أخبر بأن عهد الامامة لا يصل الى الظالم والكافر ظالم لقوله والكافرون هم الظالمون ولا شكف ان الثلاثة كانوا كفارا يعبدون الاصنام الى ان ظهر النبي صلى الله عليه وسلم

(والحراب) من وحود أحدها أن يقال الكفرالذي يعق ، الاعمان الصحيم لم يتق على صاحبه منهذم هذامعاوم بالاضطرار من دين الاسلام بل من دين الرسل كلهم كأقال تعالى قل للذين كفروا ان يتهوا يففرلهم ماقدسلف وقال الني صلى الله علمه وسلم ان الاسلام يحب ماقسا وفى لفظ بهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان الج بهدم ما كان قبله (الثاني) أنهابس كل من والاعلى الاسلام افضل عن أسلم بنفسه بل قد ثبت بالنصوص المستفضة أن خمر لقرون القرن الاول وعامتهم أسلوا بانفسهم بعدالكفر وهم أفضل من القرن الثاني الذين ولدواعل الاسلام ولهذا قال أكثر العلماءا محوزعلي اللهأن سعث من آمن بالانساء قسل محمد صلى الله علمه وسلم فاله اذا حازأن يمعث نسامن ذرية ابراهيم وموسى فن الذين آمنواجم ماأولى وأحرى كإقال تعالى فاحن له لوط وقال انى مهاجرالى ربى وقال تعالى وقال الذين كفروالرسلهم المفرحنكمهن أرضناأ ولتعودت في ملتنا فأوجى الهمر بهم لله لكن الظالمين ولنسكنه كم الارض من بعدهم وقال تعالى قال الملا الذين استكبر وامن قومه انخرجنك باشعب والذين آمنوا معكمن قدر يتنا أولتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قدا بتريناعلي الله كذباان عدنا فى ملتكم ومداد نجاما الله منها وما يكون لناأن نعود فها الاأن يشاء الله ربنا و عربنا الاية وطردهذامن ماب الذنب وغفرانه له يقدح في علودرجته كاثنامن كان والرافضة لهم في هذا المات قول فارقوانه الكتاب والسنة وأجماع الملف ودلائل العقول والتزموا لاحسل ذلك ما يعلم بطلانه بالضرورة كدعواهم اعمان آزر وأبوى النبي وأجداده وعمه أبي طالب وغيرذاك (الثالث) أن بقال قبل أن يبعث الله محمد اصلى الله عليه وسلم لم يكن أحد مؤمنا من قريش لارحل ولاصى ولاامرأة ولاالشلائة ولاعلى واذاقم لعن الرحال انهم كانوا بعدون الاصنام والصلبان كذال على وغيره وانقبل كفرالصي ليسمثل كفرالبالغ قبل ولااعان الصي مشل اعان البالغ فأوائك يثدت لهم حكم الاعان والكفر وهم بالغون وعلى يثبت له حكم الكفر والاعان وهودون الساوغ والصى المولودين أبوين كافرين محرى علمه حركم الكفر فى الدنيا باتفاق المسلين واذاأ سلمقمل السلوغ على قول بن العلماء يخسلاف البالغ فاله يصبر مسلما باتفاق المسلين فكان اسلام الثلاثة مخرجالهم من الكفر باتفاق المسلين وأما اسلام على فهل يكون

بطريق الاولى فاله لامحذور حينئذ فى اثنات أمور متعددة كل منها يقالله واحسالوحود بعني غبرما يقال اللا خوفسكل حال بلزم امالزوم التركس وامانطلان توحسدهم وأيهما كانلازما لزم الاخرفاله اذالزم التركب بطل توحدهم واذا بطل توحيدهم أمكن تعدد الواجب وهدذا يبطل امتناع التركب ولا ريبأنأصل كالمهم بلوكالم نفاة العاو والصفات منيعلي انطال التركب واثمات سسط كلي مطلق مثل الكلمات وهذا الذي يشتونه لابوحدالافي الاذهان والذيأ بطلوه هولازم لكل الاعمان فأثبتواعتنع الوحودفي الخارج وأبطلواواجب الوحود في الخارج ونحسن نسن بطلان ذلك بغسرماذ كرههؤلاء فنقول قولاالقائل اماأن مقال ماتفاقهمامن كلوحهأ واختلافهما من كل وحه أواتف اقهمامن وحه دون وحه ان أر مديه أنهما يتفقان فى شى بعينه موجود فى الخارج فلس في الموحدودات شاكن مايتفقان فىشئ بعنه موحود

مخرحاله من الكفرعلى قولين مشهورين ومذهب الشافعي ان اسلام الصى غير مخرج له من الكفر وأما كونصيمن الصبيان قسل النبوة معدلصنم أولم يسعد فهولم يعسرف فلاعكن المزم بأنعليا أوالز برأونحوه مالم يسجدوالصنم كالهلدس معنانقل بشوتذلك بلولامعنا نقل معين عن أحدمن الثلاثة أنه محدلصنم بله فدايقال لان من عادة قريش قبل الاسلام أن يتحدواللاصنام وحنتذفهذا بمكن في الصبيان كاهوالعادة في مشل ذلك (الرابع) أن اسماءالذم كالكفر والظلم والفسمق التي في القرآ ن لاتتناول الامن كان مقماعلي ذلك وأما من صارمومنا بعدد الكفر وعادلا بعدالظلم وبرا بعدالفحور فهذا تتناوله أسماء المدحدون أسماء الذم باتفاق السلين فقوله عزوجل لا بنال عهدى الطالمن أى بنال العادل دون الظالم فاذاقدرأن شخصا كان ظالما نم تاب وصارعادلا بتساوله العهد كايتناوله سائر آيات المدح والنناء كقوله تعالى ان الابراراني نعيم وقوله ان المتقين في جنات ونعيم (الخامس) أن من فالهان المسلم بعداعيانه كافرفهو كافرياجياع المسلين فكيف يقال عن أفضل الخلق اعمانا انهم كفارلا حلما تقدم (السادس) أنه قال لموسى انى لا يخاف لدى المرسلون الامن ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فاني غفور رحيم (السابع) أنه قال اناعرضنا الأمانة على السموات والارضوالجيال فأبينأن يحملنها وأشفقن منهاو حلهاالانسان انه كان ظاوماجهولا ليعذب الله المنافق من والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمن بن والمؤمنات الآية فقدأ خبرالله عن جنس الانساب أنه ظلوم جهول واستثنى من العداب من تاب ونصوص الكتاب صريحة فىأن كل بنى آدم لابدأن يتوب وهذه المسئلة متعلقة عسئلة العصمة هل الانساءمعصومون من الذنوب أم لافيحتاجون الى توبة والكلام فمهامبسوط قد تقدم

(فصل) قال الرافضي (السادس) قول أبى بكر أقيلوني فلست بخيركم ولوكان الماما لم يحزله طلب الافالة

(والجواب) أن هذا أولا كان ينبغى أن يدين صعته والاف اكل منقول صعيم والقدح بغير العجم لا يصح وثانيا ان صع هذا عن أى بكر لم تعزم عارضته بقول القائسل الامام لا يحو رأله طلب الاقالة ان كان قال ذلك طلب الاقالة ان كان قال ذلك بل ان كان قاله لم يكن معنا اجماع على نقيض ذلك ولا نص فلا يحب الحسر مها ما طلب وان لم يكن قاله ف لا يضر تحر مه فذا القول وأما تنبت كون الصديق قاله والقدح فى ذلك بمعرد الدعوى فهو كلام من لا يمالى ما يقول وقد يقال وهد ايدل على الرهد فى الولاية والورع فها وخوف الله أن لا يقوم محقوقها وهذا بناقض ما يقوله الرافضة انه كان طالماللرياسة راغا فى الولاية

وفصل) قال الرافضى (السابع) قول أبى بكرعندمونه ليننى كنت سألت رسول الله صلى الله على شكه ف صحة بعة نفسه مع أنه الذي دفع الانصار يوم السقيفة لما قالوا مناأمير ومنكم أمير عادوا عن النبى صلى الله عليه وسلم الاعة من قريش

(والجواب) أماقول النبي صلى الله عليه وسلم الائمة من قريش فهو حق ومن قال ان الصديق شك في هذا أوفى حعة امامته فقد كذب ومن قال ان الصديق قال لينفي كنت سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل للانصار في الحلافة نصعب فقد كذب فان المسألة عنده وعند العجابة

في الخارج ولكن يشتهان من معض الوحوهمع أن كالمنها مختص عا قامه نفسه كالساضين أوالا مضن المشتهن مع أنه ليس في أحدهما شي ممافي الا خروان أرادبقوله أواختلافهمامنكل وجه أنهمالا يشتهان في شياما ولايشتركان فيشئما فليسفى الوحودشا تالابينهمااشتراكفي شئ وتشابه في شي ما ولو أنه مسمي الوحود وانأرادامتياز أحدهما عن الأخر فكل منهما ممتازعن الآخر من وحهوان كانامشتركين فىشى معنى اشتماههمالا معنى أن فى الخار جشأ بعنه اشتر كافعه كا سترك الشركاء فىالعقار واذا عرفأنه في الالفاظ محلة فنقول همامشتهان مشتركانفي وحوب الوحود كاأن كلمتفقين فياسم متواطئ بالمعنى العامسواء كانمتماثلا وهموالتوطؤ الخاص اومشككاوهوالمقابل للتواطئ الخاص كالموحودين والحسوانين والانسانين والسوادين اشتركافي مسمى اللفظ الشامل لهمامع أن

أظهر من أن يسل فه الكثرة النصوص فيهاعن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على بطلان هـ ذا النقل وان قدر صحته ففيه فضياة الصديق لا به لم يكن بعرف النص واجتهد فوافق اجتهاده النص شمن اجتهاده وورعه عنى أن يكون معه نص يعينه على الاجتهاد فهـ ذا يدل على كال عله حمث وافق اجتهاده النص ويدل على ورعه حيث خاف أن يكون مخالفا النص فأى قدح في هـ ذا

و فصل) قال الرافضي (الشامن) قوله في مرض موته لدنني كنت تركت بيت فاطمة لمأ كبسه وليتني كنت تركت بيت فاطمة لمأ كبسه وليتني كنت وليت والزبير الأمير و دنت الوذير وهذا بدل على اقد المه على بيت فاطمة عندا جمّاع أميرا لمؤمنسين والزبير وغيرهما فيسه

(والحواب) أن القد ح لا يقبل حتى بنبت اللفظ باسناد صحيح و يكون دالادلالة ظاهرة على القد ح فاداان تفت احداهما انتنى القد ح فكيف اذا انتنى كل منهما و نحن نعارية منا أن أبار يكر بقي من الاذى بل ولا على سعد بن عمادة المختلف عن سعته أولا وآخرا وغاية ما يقال انه كبس البيت لينظرهل في شيئ من مال الله الذى يقسمه وان يعطب السحقة غرراً ي أنه لوتركه الهم لحاز فاله محوز أن يعطبهم من مال النيء وأما قدامه علم من أنف هم بأذى فه داما وقع فيه قط باتفاق أهل العلم والدين واغما شقل مثل هذا جهال الكذابين و بصدفه حتى العالمين الذين يقولون ان الحماية هدموا بيت فاطمة وضر بوا بطنها حتى اسقطت وهذا كاه دعوى مختلق وافل مفترى باتفاق أهل الاسلام ولاير و ج الاغلى من هومن حنس الأنعام وأما فوله ليتنى كنت ضربت على يدأ حد الرحلين فهذا لهيذ كله استادا ولم يمن صحت فان كان فاله فهو يدل على زهده و ورعه وخوفه من الله تعمالي

(فصل) قال الرافضي (التاسع) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جهزوا جيش أسامة وكر رالامر وكان فيهم أبو بكر وعمر وعمان ولم ينفذ أمير المؤمنين لأنه أرادمنعهم من الوثب على الخلافة بعده فلم يقبلوامنه

(والحواب) من وجوء أحدها المطالبة بعدة النقل فان هذا الابروى باسناده عروف ولا صححه أحدمن علماء النقل ومعلوم أن الاحتجاج بالمنقولات لا يسوغ الا بعد قسام الحجة بشوتها والا في كن أن يقول كل أحدما شاء (الشاني) أن هذا كذب اجماع علماء النقل فلم يمكن في جيش أسامة لا أبو بكر ولاعتمان واغماف واغماف كان عروف وقد وقد وسلم أنه استخلف أبا يكرع لى العملاة حتى مات وصلى أبو بكر رضى الله عنه الصبح بوم موته وقد كشف سحف الحرة فرآهم صفوفا خلف أبي بكر فسر بذلك في كيف يكون مع هذا قد أمن أن يخرج في حيش أسامة (الثالث) أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أزاد توليه على لكان هؤلاء نحرج في حيش أسامة (الثالث) أن النبي صلى الله عليه ورائس لمن أو أحد والمائلة ورسوله من أن يدعوا هؤلاء محالفون أمن ولاسما وقد قائل ثلث المسلمين أو أحد أن مع على لمعاوية وهم أن يدعوا هؤلاء محالفا وكان معه نصل له المناسلين أو أحد أن المائلة في مائلة من السلمين فكيف ولم يؤمم على بالناس ولم يأمن على الناس ولم يأمن على الناس وكذلك في من منه ولما أرادا قامة الح أمن أبابكر أن على الناس وكم يأب بكر أن يصلى بالناس ولم يأمن على الناس وكم يأبابكر أن يصلى بالناس ولم يأمن بكر أن يصلى بالناس وكم يأبابكر أن يصلى بالناس ولم يأمن بكر قط بل في العديدين أنه لماذهب يصلى بن بني عرو من عوف قال لسلال اذا عليم برناني عروف المناسكر أن يصلى بالناس وكذلك في من منه ولما أرادا قامة الح أمن أبابكر أن يصلى بالناس وكذلك في من منه ولما أرادا قامة الح أمن أبابكر أن يصلى بالناس وكذلك في من منه ولما أرادا قامة الح أمن أبابكر أن يصلى بالناس وكذلك في من منه ولما أرادا قامة الح أمن أبابكر أن يصلى بالناس وكذلك في من منه ولما أرادا قامة الح أمن أبابكر أن يصلى بالناس وكذلك في من منه ولما أرادا قامة الحوام أبابكر أن يصلى بالناس وكذلك في من منه ولما أرادا قامة الحوام أمن مناسلة على الناس وكذلك في من منه ولما أرادا قامة الحوام أمن كالناس وكذلك في من منه ولما أرادا قامة الحوام أمن كور المراد والمناس وكذلك في من منه ولما أراد المامة الحوام أمن كور المناسك وكلي المناسك وك

كالامنهمامتيز في الخارج عن الأخرمن كل وحه فهمالم نشتركا فىأمر يخنص بأحدهما بلوحود هندانخصه ووحودهذا يخصه وانماائستركافي مطلق الوحود والوحود المطلق المشترك الكلي لايكون كالمالافي هذا ولافي هذا بله-وكلى في الا دهان مختص فىالاعسان واذاقسل الكلي الطسعي موجود فعناه أنما كان كاسا فى الذهن يوحد فى الخارج لكن لايتصو راذاوحدأن يكون كلما كإيقال العمام موجدودفي الخارج وهولا بوحد عاما وقوله اماأن يختلفامن كل وحه أو رفقا من كل وحه قلنا اذا أربد بالاختلاف ضدالاشتياه فقديقال ليسامختلفين من كل وحه وان أر مد الامتماز فهما مختلفان من كلوحه وقوله اذا كانا متعقىن من كلوحه زال الامتماز يصم اذاأر بدمالاختلاف ضد الامتياز فانهمااذالم يتمز أحدهما عن الآخر يوحه بطل الامتماز وامااذاأر بدبالاتفاق التشابه والتماثل فقدد سكونان متماثلين

المج وأردفه العلى تابعاله وأبو بكرهوالامام الذي يصلى بالناس بعلى وغيره و بأمر عليا وغيره فيطيعونه وقدأ مرا بابكر على على في حمة سنة تسع وكان أبو بكرمؤم اعليهم امامالهم

(والحواب) من وجوه أحدهاأن هذا باطل بل الولاية التى ولاهاأبا بكرلم يشركه فهاأحد وهى ولاية الجوقد ولاه غيرذلك (الثانى) أن النبى صلى الله عليه وسلم قدولى من هو باجاع أهل السنة والشيعة من كان عنده دون أبى بكره شاعرو بن العباص والوليد بن عقبة وطالا أن الوليد فعلم أنه لم يترك ولاية الكونه ناقصاءن هؤلاء (الثالث) أن عدم ولايته لا يدل على نقصه بل قد يترك ولايته لا نه عنده أنفع له منه فى تلك الولاية وحاجته اليه فى المقام عنده وغنائه عن المسلين أعظم من حاجته اليه فى المقام عنده وغنائه عن المسلين أعظم من حاجته اليه فى تلك الولاية فاه هو وعركانام ثل الوزيرين له يقول كثيرا دخلت أناوأ و بكر وعسر وخرجت أناوأ و بكر وعره وكان أنو بكر يسمر عنده عامة ليله وعر العاص ومعاوية وغيرهما الان انتفاعه بهؤلاء فى حضوره أكل من انتفاعه بوالحدمنهم فى ولاية لم يكن ولما أمل الشورى عثمان وطلحة والزبير وغيرهم وهم عنده أفضل عن ولاه مثل عرو بن كي فيها من دونه - م وأبو بكر كان يدخل مع النبى صلى الله عليه وسلم ويله عبر وقال لهما اذا انفقة ما على شي لم أحالف كم واذا قدم عليه الوقد شاورهما فقد بشيرهذا بشي ويشيره في المنافرة الذي بكر أغلب فاحتماعه به أكثرهذا أمر يعله من قدر الاحاديث المحديدة التي يطول ذكرها

(فصل) قال الرافضي (الحادى عشر) أنه صلى الله عليه وسلم انفذه لاداء سورة براءة نم أنفذ عليا وأمره برده وأن يتولى هوذلك ومن لايصلح لاداء سورة أو بعضها فكيف يصلح للامامة العامة المتضينة لاداء الاحكام الى جميع الامة

(والجواب) من وجوه أحدهاأن هذا كذب النفاق أهل العمم وبالتواتر العام فان النبي صلى الله عليه وسلم استعلى أبا بكر على الجسنة تسعم بردة ولارجع بل هوالذي أقام الناس الج ذال العام وعلى من جلة رعبته وصلى خلفه ويدفع يدفعه و بأعر بأمره كسائر من معه وهذا من العمل المتواتر عند أهل العمم المتنان في أن أبا بكر هوالذي أقام الجذلك العام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يقال انه أمره برده ولكن أردفه لينذالى المشركين عهدهم لان عادته مكانت عارية أن لا يعد قد العهود ولا يحلها الاالمطاع أو رحل من أهل بيت فلم يكونوا مقاون ذلك من كل أحد وفي العديمين عن أبي هر برة قال بعثى أبو بكر الصديق في الحجة التي العمر بعد العام مشرك ولا يطلق وفي وابة غراردف النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلى وأمره أن يؤذن بيراء وفأذن على معنافي أهل مني يوم النحر بيراء ووان لا يحج يعد العام مشرك ولا يطوف باليت عربان وفي و وابة غراردف النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطوف باليت عربان قال أنو محدن خرم وما حصل في حجة الوداع التي جو لا يطوف باليت عربان قال أنو محدن خرم وما حصل في حجة الصديق كان فيها رسول الله موالذي خطب بالناس في ذلك الموسم والجمع العظيم والناس منصدة ون الناس في منافئ الموسم والجمع العظيم والناس منصدة ون الناس في منافئ الموسم وفي السورة فضل أبي بكروذكر الغارفقر أهاعلى على منافئ الناس فهدنا من خلفه وعلى من حلته معن وقي السورة فضل أبي بكروذكر الغارفقر أهاعلى على الناس فهدنا مناس في ذلك الموسم والمجمل على هذا كان بعد قوله الناس فهدنا مناس خلاله في فضل أبي بكروذكر الغارفقر أهاعلى على هذا كان بعد قوله الناس فهدنا الناس فهدنا الناس فهدنا الناس فهدنا المالغة في فضل أبي بكر وكما المناس في قل السورة فضل أبي بكروذكر العارفقر أهاعلى على هذا كان بعد قوله الناس في قلون المناس في قلونه المناس في في المناس في قلونه المناس في قلونه المناس في قلونه المناس في المناس في قلونه المناس في قلونه المناس في قلونه المناس في قلونه المناس في المناس في المناس في قلونه المناس في المناس في المناس في في المناس في

من كلوحه كتماثل أجزاء الماء الواحدوالماثل لانوحب أنيكون أحد المثلن هوالا خر بل لا مدأن يكون غمره وحنئذ فقوله ماله الاشتراك غيرمابه الامتياز قلنالم يحوجهماائرا كهمافسهالي الامتماز بلهماعتازان بأنفسهما وانما تشابها أو تماثلا في شي والمتماثلان لامحوحهما التماثل الى ممزيين عسمهابل كل منهما متاز عن الآخر بنفسه وقوله مابه الاشتراك اماوجوب الوجودأو غبره قلنا كلمنهما مختص وجوب وحوده الذي تخصه كاهمو مختص بسائرصفاته التي تخص نفسه وهوأ يضامشانه الاخرفي وجوب الوحودفاائستر كافعهمن الكلي لاىقىلالختصاص ومااختصه كل منهما عن الآخر لايقيل الاشتراك فضلاعن أن يكون ما اشتر كافسه محتاحاالي مخصص وما اختصه كلمنهما بقارته فسه مشترك وحنئذ فالاشتراك في وحوب الوجود المشترك والامتاز أماترضي أن تكون مني عنزلة هرون من موسى ولار سأن هذاالرافضي ونحوه من شموخ الرافضة من أجهل الناس بأحوال الرسول وسيرته وأموره ووقائعه محهلون من ذلك ماهومتواتر معاوملن له أدنى معرفة بالسيرة ومحمؤب الى ماوقع فمقلمونه ويزيدون فيه وينقصون وهذا القدر وان كان الرافضي لم يفعله فهوفعل شموخه وسلفه الذبن قلدهم ولم يحقق ما قالوه وبراجع ماهو المعاوم عندأهل العلم المتواتر عندهم المعاوم العامتهم وضاصتهم (الثاني) قوله الامامة العامة متضمنة لاداء جسع الاحكام الى الامة قول باطل فالاحكام كلهاقد تلقتها الامةعن نسها لانحتاج فها الىالامام الا كاتحتاج الىنظاره مسالعلماء وكانتعامة الشريعة التي يحتاج الناس الها عندااصابة معلومة ولم يتنازعوازمن الصديق في شي منها الاوا تفقوا بعد النزاع بالعلم الذي كان نظهره بعضهم لبعض وكان الصديق بعلم عامة الشريعة واذاخني عنه الشئ البسير سأل عنه الصحابة عمن كانعنده على ذلك كاسألهم عن مراث الحدفا خسره من أخبره منهم أن النبي صلى الله علمه وسلم أعطاه السدس ولم يعرف لأبى بكر فتبا ولاحكم خالف نصا وقدعرف لغمر وعثمان وعلىمن ذاكشئ والذيعرف لعملي أكثرهماعرف لهما مثل قوله في الحامل المتوفي عنهازوجهاانهانعندأ بعدالاحلين وفي الصحيصينعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسيعة الاسلمة لماوضعت معدوفاة زوحها بشالاث ليال حللت فانكسى من شئت ولما فالتله ان أما السنابل قالماأنت بناكحة حتى عضى علمك آخرالاجلين قال كذب أبوالسنابل وقد جع الشافعي في كتاب خلاف على وعد دالله من أقوال على الني تركها الناس لمخالفتها النص أومعنى النص جزأ كميرا وجمع معده محمدين نصرالمروزي أكثرمن ذلك فانه كان اذاناظره الكوفيون يحتج بالنصوص فيقولون نحن أخذنا بقول على وان مسعود فحمع لهمأشاء كثبرة من قول على وان مسعود تركوه أوتركه الناس يقول اذاحاذ لكم خلافه مافي تلك المسائل لقيام الحة على خلافهما فكذلك في سائر المسائل ولم يعرف لاي بكرمثل هذا (الثالث) أن القرآن بلغه عن الني صلى الله عليه وسلم كل أحد من المسلمن فمتنع أن يقال ان أما بكر لم يكن يصلح لتبلغه (الرامع) أنه لا يحوز أن نظن أن تبلمغ الفرآن يحتص بعلى فان القر آن لايثنت بخبرالا حاد بللاندأن يكون منقولا بالتواتر (الخامس) أن الموسم ذلك العام كان يحير فسه المسلون والمشركون وكان الذي صلى الله عليه وسلم أمن أبابكر أن سادى فى الموسم أن لا يحي بعدالعام مشرك ولابطوف بالبيت عريان كاثبت في العديمين فأى حاجة كانت بالمشركين الى أن بلغوا القرآن والله سحانه وتعالى أعلم

(فصل) قال الرافضى (الثانى عشر) قول عربان محدالم عنوه فالدل على قلة علمه وأمر برجم حامل فنها دعلى فقال لولا على لهلك عروغ مردلك من الاحكام التى غلط فها وتاون فها

(والحدواب) أن يقال أولائدت فى العديدين عن الذى صلى الله عليه وسلم اله قال قد كان قلل م في الامم محدثون فان يكن فى أمنى أحد قعمر ومثل هذا لم يقله لعلى وأنه قال رأيت انى أتدت بقد حفيه لبن فشعر بت حتى انى لأرى الرى يخرج من أطفارى ثم ناولت فضلى عمر قالوا ف اأولته بارسول الله قال العلم فعمر كان أعلم الصحابة بعد أبى بكر وأما كونه ظن أن الذى صلى الله عليه وسلم عتفه فا كان ساعة ثم تدين له موته ومشل هذا يقع كثيرا قد يشك الانسان فى موت متساعة وأكثر تبين له موته وعلى قد تبين له أمور بعلاف ما كان يعتقده فها أضعاف ذلك

وحوب الوحود المختص والاشتراك أيضافي كلمشترك والامتماز بكل مختص وقــوله وانكان الاشتراك بوحوب الوحودفهو متنع لوجهين أحدهماأن المشترك اماأن يتم مدون مامه الافتراق وذلك محال والاكان المطلق متعققا فى الاعمان من غير مخصص وان لم يتم الاعمامه الافتراق كان وحوب الوحود بمكنالافتقاره في تحقيقه الىغىرە ، قلناان أريدىالمسترك منهما المعنى المطلق الكلي فذاك لايفتقر الىمايه الامتياز وليسله ثموت في الاعمان حميي يقال اله يلزمأن يكون المطلق فى الاعمان من عسير محصص وان أريديه مايقوم بكل منهمامن المشترك وهوما بوحدفي الاعمان من الكلي فذال لااشتراك فدم فى الاعمان فان كلمالاحددهما فهومختص مه لا اشتراك فيه وحيند فالموحود من الوحوب هومخذص بأحدهما منفسه لايفتقرالي مخصص فلا مكون الوحو بالذى لكل منهما فى الخار جمفتقر الى مخصص واذا

بلظن كثيرامن الاحكام على خلاف ماهي عليه ومات على ذلك ولم يقد - ذلك في امامته كفتماه فالمفوضة التيماتت ولم يفرض لهاوأمثال ذلك بماهومعروف عندأهل العلم وأماالحامل فان كانت لم يعلم انها حامل فهومن هذا الباب فانه قد يكون أمر برجها ولم يعلم أنها حامل فأخسره على أنها حامل فقال الولاأن على اأخبرني بهالرجتها فقتلت الجنبن فهذا هو الذي خاف منه وان قدرأته كان يظن جواز رجم الحامل فهذا مماقد يخفي فان الشرع قدحاء في موضع بقتل الصي والحامل تمعا كالذاحوصرالكفار فان الني صلى الله عليه وسلم حاصرأهل الطائف ونصب علمهم المنحنيق وقديقتل النساءوالصبيان وفى الصحير أنهسسل عن أهل الدارمن المشركين يستون فيصاب من نسائهم وصباعم فقال هممنهم وقد ثبت عنمه أنه نهى عن قتل النساء والصبيان وفداشتيه همذاعلي طائفت من أهل العملم فنعوامن الميات خوقامن قتسل النساء والصبيان فكذلك قديشته على من طن جواز ذلك ويقول ان الرحم حد واحب على الفور فلا محوز تأخيره لكن السنة فرقت ببن ماعكن تأخيره كالحذو بين ما يحذاج المه كالبيات والحصار وعررضي اللهعنمه كان براجعه آحاداله اسحتي في مسئله الصداق قالت احراقه أمنك تسمع أمهن كتابالله فقيال من كتابالله فقالت ان الله يقول وآتيتم احداهن قنطارا فلأ تأخذوا منهشمأ فقال امرأة أصابت ورجل أخطأ وكذلك كان يرجع الىعتمان وغيره وهو أعلمن هؤلاء كلهم وصاحب العلم العظيم اذارجع الحمن هودونه في بعض الامور لم يقدح هذافى كونه أعلمنه فقدتع لم وسيمن الخضر ثلاث مسائل وتعلم سلمان من الهدهد خبر بلقيس وكان الصحابة فيهممن بشمرعلي النبى صلى الله عليه وسلم وكان عمرأ كثر الصحابة مراجعة للنبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن عوافقته في مواضع كالحجاب وأساري مدر وانحادمقام ابراهيم مصلي وقوله عسى ربه ان طلقكن وغسرذلك وهدنه الموافقة والمراجعة متكن لعثمان ولالعملي وفي الترمذي لولم أبعث فيسكم لمعث فمسكم عمر ولو كان بعمدي نبي

(فصل) قال الرافضى (الثالث عشر) أنه المدع التراويح مع أن النبى صلى الله عليه وسلم قال أم االناس ان لصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة جماعة بدعة وصلاة النعى بدعة فان قليلا في سنة خبر من كثير في بدعة ألاوان كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها الى النار وخرج محرفي شهر رمضان ليدلا فرأى المصابيح في المساحد فقال ماهذا فقيل له ان الناس قدا حمول لصدرة التطوع فقال بدعة ونعمت السدعة فاعترف بأنه ابدعة

(فيقال) مارؤى فى طوائف أهل البدع والضلال أجرأ من هذه الطائفة الرافضة على الكذب على رسول الله صلى الله على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولها عليه مالم يقله والوقاحة المفرطة فى الكذب وان كان فيهم من لا يعرف أنها كذب فهوم فرط فى الجهل كاقال

فان كنت لاندرى فتلك مصيبة ، وان كنت تدرى فالمصيبة أعظم

(والجواب) من وجوه أحدها المطالبة في قال ما الدليل على صحة هذا الحديث وأين اسناده وفي أى كتاب من كتب المسلمين وى هذا ومن قال من أهل العلم بالحديث ان هذا صحيح (الثباني) أن جيع أهل المعرفة بالحديث يعلمون علماضر و ريا أن هذا من الكذب الموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدنى من له معرفة بالحديث يعلم أنه كذب لم يروه أحد من

لم يكن ذلك بطل مااحتحواله على كونه ممكنا وأماالمشترك الكلي المطلق من الوحوب فذاك ليس موحودالهذاولالهذا ولامتعققا في الاعمان وحنيه فلايلزم أنالكلي بتعقق فى الاعمان بلا مخصص وأنضا فيقال همأن المسترك لابتعقى الاعيان الامالخصصفهذالاعنع وجسوب وحوده اذالواحب هومالافاعل له ليس هومالالازم له ولاماز ومله وهذاالا مدىذ كرهذافها تقدم وبينأن الوجود الواحب لاعتنع توقف على القابل وانماعتنع الوجمالشاني وهموكون الوجدود الواحب م كماعمامه الاشتراك ومايه الامتماز ولكن كل منها ماموصوف بصفة بشابه بهاالا خروهوالوحوب واتصاف الموصوف بصفة يشابه بهاغيرهمن وحه وأم يختص به انما بوجب ثبوت معان تقومه وأنذاته مستلزمة لتلك المعانى وهذالا سافي وحوب الوحود بللايتم وحوب

المسلمن في ثي من كتبه لا كتب العديم ولا السنن ولا المساند ولا المعمات ولا الاحراء ولا يعرف له اسنادلاصعيم ولاضعيف بل هو كذب بين (الثالث) أنه قد ثبت أن الناس كافوا يصلون بالل فىرمضان على عهددالنبي صلى الله علمه وسلم وثبت أنه صلى بالمسلين جماعة ليلتسين أوثلانا ففي الصحصين عن عائشة رضى الله عنماأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من حوف الليل فصلى وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتعمد ثوافاجمع أكثرمنهم فصلي فصلوامعه فأصير الناس فتعد ثوافكثر أهل المسجد من الليلة الثالثية فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلي صلاته فلما كانت الليلة الرابعة عز المسجدعن أهله فإيخر جالم مرسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق رجال يقولون الصلاة فلم يخرج البامحني خرج لصلاة الصبح فلماقضي الفير أقبل على الناس فتشهد نم قال أما بعد فاله لم يحف على مكانكم ولكن خشيت أن تفرض عليكم فتعزواعهافتوفى رسول اللهصلي الله علمه وسلم والامرعلى ذلك وذلك في رمضان وعن أي ذر قال صنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلريقم بناشيامن الشهرحتى بقي سع فقام بناحتى ذهب ثلث اللبل فقلت بارسول الله لونفلتناقيام هذه اللبلة قال ان الرجل اداصلي مع الامام حتى ينصرف حسب له قسام ليلة فلما كانت الليلة الرابعة لم يقم بنا فلما كانت الثالثة جع أهله ونساء فقيام بناحتى خشيناأن يفوتنا الفلاح قلت وماالفلاح قال السيحور نم لم يقم بنابقية الشمهر رواه أحمد والنرمذي والنسائي وأبوداود وفي صحيح مسلمعن أبي هريرة قال كانرسول اللهصلي الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غيران يأمر فيه بعز عة ويقول من قام رمضان اعانا واحتسابا غفراه ما تقدم من ذنسه فتوفى رسول الله صلى الله علمه وسلم والامم على ذلك فى خلافة أب بكر وصدرا من خلافة عمر وخرج النضاري عن عسد الرحن ابنعب دالقاري قال خرحت مع عراسلة من رمضان الى المسحد فأذا الناس أوزاع متفرقون يصلى الرجل لنفسه ويصلى الرجل فيصلى بصلاته الرهط فقال عمر إنى لأرى لوجعت هؤلاء على قارئ واحدلكان أمشل غم عزم فمعهم على أبى بن كعب نم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاقة ارئهم قال عرنعت المدعة هدفه والتي تمامون عنهاأ فضل من الني تقومون بريدبذاك آخرالليل وكان الناس بقومون أوله وهذا الاجتماع العام لمالم يكن قدفعل سماه مدعة لانمافعل ابتداء يسمى بدعة في اللغة وليس ذلك بدعة شرعسة فال المدعة الشرعسة التيهي ضلالة هي مافعل بغردال شرعي كاستحماب مالم يحمه الله والحماب مالم بوحمه الله وتحريم مالم يحرمه الله فلابده ع الفعل من اعتقاد يخالف الشر بعة والافاوعل الانسان فعلا محرما يعتقد تحرعه لم يقل اله فعل بدعة (الرابع) أن هذا لو كان قبحام نهما عنه لكان على أبطله لماصارا مرالمؤمنين وهوبالكوفة فلماكان حاربافي ذلك محرى عردل على استعماب ذلك بلروىعن على أنه قال نورا له على عمر قبره كانو رعله نامساحدنا وعن أبي عمد دالرحن السلى أنعليا دعا القرراء في رمضان فأمر رجلامنهم بصلى بالناس عشر بن ركعة وكان على بوتربهم وعن عرفجة الثقفي قال كان على بأمرالناس بقمام شهر رمضان ويحعسل الرحال اماما وللنساءاماما قالعرفحة فكنتأناامام النساءرواهماالمهتى فيسننه وقدتنازع العلماءفي قيام رمضان هل فعله في المسحد جماعة أفضل أم فعله في البيت أفضل على قولين مشهورين هما قولان الشافعي وأحمد وطائفة برجحون فعلهافي المسجد حماعة منهم اللث وأماما الثوطائفة فبرجحون فعلهافي المبت ويحتمون بقول النبى صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة المرء

الوحودالابه ولوسلمأن مثل هذا تركس فلانسامأن مشل هذا التركب متنع كاتقدم بانه فقد تمسين بطلان الوحمة الاول من وحهم ويطلان الوحه الشاني من و جهن غيرماذ كروه والله أعلم والوحه الاول من الوحه بنهو الذى اعتمده اسسنافي اشاراته وقديسطناالكلام علىه في جزء مفردشرحنافه أصول هذه الحة النى دخل منهاعلهم التلسف منطقهمم والهماتهم وعمليمن اتبعهم كالرازي والنهروردي والطوسي وغيرهم وقدذ كرناعنه هناك حوابين أحدهماأن هؤلاء عدواالى الصفات المتلازمة في العموم والحصوص ففرضوا بعضها مختصاو بعضهاعاما عمرد التعكم كالوحود والثسوت والحقيقسة والماهمة ونحوذلك فاذاقمل الواحب والمكن كلمنهما بشارك الا خرفي الوحوب ويفارقه محقيقته أوماهيته قبل لهم معنى الوحوديعهما ومعنى الحقيقية يعهم ماوكل منهماعتازعن الانح

فيسته الاالمكتوبة أخرحاه في العديمين وأحدوغيره احتموا بقوله فيحديث أبي ذرالرحل اذا قاممع الامامحتي ينصرف كتب اللهاه قيامليلة وأماقوله أفضل الصلاة صلاة المرءفي سته الاالمكتوبة فالمسرادبذلك مالمتشرعه الجماعة أماماشرعتاه الجاعة كصلاة الكسوف ففعلها فيالمسحدأفضل يسنةرسول اللهصلي اللهعلمه وسلم المتواترة واتفاق العلماء قالوا فقيام رمضان انميالم محمع النبى صبلي الله عليه وسيلم الناس عليه خشية أن يفترض وهدذا قد أمن عوته فصارهذا كجمع المحصف وغبره واذا كانت الحاعة مشروعة فبهاففعلهافي الحياعة أفضل وأماقول عمررضي الله عنه والتي تنامون عنهاأفضل بريدآ خراللسل وكان الناس بقومونأوله فهلذا كلام صحيح فانآخرا لليلأفضل كاأنصلاة العشاءفىأوله أفضل والوقت المفضول قديختص العمل فيه بمانوجبأن بكون أفضل منه في غيره كاأن الجمع بين الصلاتين امرفة ومزدلفة أفضلمن التفريق بسببأ وحسذلك وانكان الاصل أن الصلاة فيوقتها الحاضرأفضل والابرادبالصلاة فيشدة الحرأفضل وأمانوم الجعة فالصلاة عقب الزوال أفضل ولايستحب الابراد بالجععة لمافيه من المشهقة على الناس وتأخير العشاء الى ثلث الليل أفضل الا اذااجتم الناس وشق علمهم الانتظار فصلاتها قمل ذاك أفضل وكذلك الاجتماع في شهر رمضان فالنصف الثاني اذا كان دشق على الناس وفي السنن عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله علمه وسلم قال صلاة الرحل مع الرحل أذكى من صلاته وحده وصلاته مع الرحلين أذكى من صلاته مع الرجل وما كان أكترفهوأحب الى الله ولهذا كان الامام أجد في احدى الروايت ن بحب اذا أسفر بالصيرأن يسفر بهالكثرة الجمع وان كان التغلس أفضل فقد ثبت بالبص والاجماع أن الوقت المفضول قد يختص عما يكون الفعل فيه أحمانا أفضل وأما النجعي فليس محرفها اختصاص بلقد ثبت في الصحيحين عن أبي هربرة فال أوصافي خليلي صلى الله علمه وسلم بصبام ثلاثة من كل شهر وركعتي الضحي وأن أوترقب لأن أنام وفي صحيح مسلم عن الى الدرداء مسلحد يت أبى هريرة وفي صحيح مسلم عن الى ذر عن النبى صلى الله عليه وسلم فال يصبح على كل الدى من أحد كم صدقة فكل تسدية صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تمللة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة و محزى من ذلك ركعتان وكعهمامن الفيحي

وفسل المسلون كافة واجمعواعلى قتله أكرمن اجماعهم على امامته وإمامة صاحبه المرعله المسلون كافة واجمعواعلى قتله أكرمن اجماعهم على امامته وإمامة صاحبه (والجواب) من وجوه أحدها أن هدامن أظهر الكذب فان الناس كاهم با بعواعمان فى المدنسة و فى جدع الامصار لم يختلف فى امامته انذان ولا تخلف عنها أحدد ولهذا قال الامام أحدو غيره انها كانت أو كدمن غيرها باتفاقهم علمها وأما الذين قتلوه فقر قلم قال ابن الزير بعي يعسفتله عنمان خرجواعلمه كالمصوص من وراء القريمة فقتلهم الله كل قتله و فتحامن نحيا منهم تحديطون الكواكب بعنى هربو البلا ومعلوم بالتواتر أن أهل الامصار لم يسهدوا قتله فلم يقتلوه ولا أحدمن السابقين الاولين دخل فى قتله كادخلوا فى بعته بل الذين قتلوه أقل من عشر معشار من بادمه فكم في قال ان احتماعهم على فتله كان أكثر من احتماعهم على معتمه لا يقول هذا الامن هومن أحهل الناس بأحدوالهم قتله كان أكثر من احتماعهم (الثاني) أن يقال الذين أن كروا على على وقاتلوه أكثر بكثير من وأعظمهم تعدا المسكنة بعدا المناس بأدروا على على وقاتلوه أكثر بكثير من وأعظمهم تعدا المسكنة بعدا المناس بالمناس وأعظمهم تعدا المناس عليهم (الثاني) أن يقال الذين أنكروا على على وقاتلوه أكثر بكثير من وأعظمهم تعدا المناس بالمناس بأدروا على على وقاتلوه أكثر بكثير من وأعظمهم تعدا المناس بالدين أنكر واعلى على وقاتلوه أكثر بكثير من وأعظمهم تعدا المناس باله الذين أنكروا على على وقاتلوه أكثر بكثير من وأعظمهم تعدا المناس بالمناس بالمنا

بوحوده المختصبه كاعتاز عنه بحقيقة \_ مالتي تختص به فلس حعل هذامشتر كاوهدا مختصا باولىمن العكس وهكذااذاقدر واحمان لكل منهماحقمقة فهما مشتركان في مطلق الوحوب ومطلق الحقيقة وكلمنهماعتاز عن الأخر عا يخصه من الوحوب والحققة فاقلتمه الامتماز متلازم وماقلته الاشتراك متلازم ولا يفتقرما حعلتمه الاشتراك الي ماحعلتم به الامتماز ولا ماحعلتم به الامتياز الى ما جعلتم به الاشتراك بل كل منها موصوف عامه الامتماز وهموما مخصمه وتلك الحصائص تشابه خصائص الاتحر من بعض الوحوه فذلك القدر المشترك الذى لايختص بأحدهما هـومانه الاشتراك فاذافسلهذا لون وهذالون كانتاونة كل

الذن أنكروا على عثمان وقتلوه فان علماقاتله مقدر الذن قتلوا عثمان أضعافا مضاعفة وقطعه كثيرمن عسكره خرجواعلمه وكفروه وقالواأنت ارتددت عن الاسلام لانرجع الىطاعتما حتى تعود الى الاسلام ثم ان واحدامن هؤلاء قتل مستحل لقتله متقرب الى الله بقتله معتقدا فيهأقبع ممااعتقده قتلة عثمان فيه فان الذين خرجواعلى عثمان لم يكونوا مظهرين لكفره وانما كانوا يدعون الظلم وأماالخوار جفكانوا يجهرون بكفرعلي وهمأ كثرمن السرية التي قدمت المدنية لحصارعتمان حتى قتل فان كان هذا حمة في القدح في عثمان كان ذلك حمة في القدح فى على بطر بق الاولى والتعقيق ان كلم ما حمة ما طلة لكن القادح فى عثمان عن قتله أدحض جية من القادح في على عن قاتله فان المخالفين لعلى المقاتلين له كانوا أضعاف المقاتلين العثمان مل الذين قاتلوا عليا كانواأ فضل ماتف المسلين من الذين حاصروا عمان وقت اوه وكأن في المقاتلين لعلى أهل زهدوعمادة ولم يكن قتلة عمان لافى الدمانة ولافى اظهارتكفيره مثلهم ومع هذا فعلى خلفة واشدوالذين استحلوا دمه ظالمون معتدون فعمان أولى بذلك من على (الثالث) أن يقال قدعل بالتواترأن المسلين كلهم اتفقواعلى مدايعة عنمان لم يتخلف عن معته أحد مع أنسعة الصديق تخلف عنها سعدين عبادة ومات ولم يبايعه ولابايع عمر ومات في خلافة عمر ولم بكن تخلف معدعنها فادحافها لان معدالم يقدح فى الصديق ولافى أنه أفضل المهاجرين بل كان هذامعلوماعندهم اكن طل أن مكون من الانصار أمير وقد ثبت بالنصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الانهة من قريش فكان ماظنه سعد خطأ مخالفاللنص المعاوم فعلم أن تخلفه خطأ بالنص لم يحتم فعه الى الاجماع وأماسعة عثمان فلم يخلف عنهاأحد مع كثرة المسلين وانتشارهم من أفريقة الى خراسان ومن سواحل الشام الى أقصى المهن ومع كونهم كانواظاهر بنعلى عدوهم من المشركين وأهل الكتاب يقاتلونهم وهي في زيادة فتم وانتصار ودوام دولة ودوام المسلمن على مبايعت والرضاعنه ستسنين نصف خلافته معظمين له مادحين له لانظهرمن أحدمنهم المكلم فيه بسوء ثم بعدهذا صاريتكلم فيه بعضهم وجهورهم لايتكام فمه الا يخمر وكانت قدطاات عليهم امارته فأنه بقى اثنتي عشرة سنة لم تدم خلافة أحدمن الاربعة مادامت خلافته فانخلافة الصديق كانت سنتين وبعض الثالثة وخلافة عمرعسر سنبن وبعض الاخرى وخلافة على أربع سنبن وبعض الخامسة ونشأفى خلافتهمن دخل فى الاسلام كرهافكان منافقامثل اسساوأمثاله وهمالذين سعوافى الفتنة بقثله وفى المؤمنين من يسمع المنافقين كإقال تعالى لوخرجواف كمازاد وكم الاخبالاولا وضعوا خلالكم يمغونكم الفتنة وفدكم سماعون الهم أى وفسكمن يسمع منهم فيستحب لهمو يقبل منهم لانهم بلدون علمه وهكذافعل أوائل المنافقون لبسواعلى بعضمن كانعندهم يحبعمان ويبغض من كان يغضه حتى تقاعد دهض الناس عن نصره وكان الذين احتمعواعلى قتله عامتهم أوياش القيائل ممن لابعرف له في الاسلامذ كريخبر ولولا الفتنسة لمباذ كروا وأماعلي فن حين تولى تخلف عن سعت قريب من نصف المسلين من السابق بن الاولين من المهاجر بن والانصاد وغيرهم ممن قعدعنه فليقاتل معهولاقاتله مثل أسامة بنزيد وابن عر ومحدبن مسلة ومنهم من قاتله ثم تشيرمن الذين بايعوه رجعواعنه منهم من كفره واستعل دمه ومنهم من ذهب الى معاوية كعقبل أخسه وأمثاله ولم تزلش معةعمان القادحين فعلى تحتيم فاعلى أنعلسا

منهما مختصة به واللوسة العامة مشتركة بينهما وكذلك ادافيل هذا حيوان وهذا انسان وهذا انسان وهذا أسود وهذا انسان وهذا الله والمثال ذلك فليس شئ من الموجودات في الخيار جم كيامين نفس مابه الاشتراك ومابه الامتياز بيل هو مختص بوصف وذلك الوصف بشابه عبره لكن هو مشتمل على صفات عبره لكن هو مشتمل على صفات بعضها عمن بعض أى بعضها نوجد ظيره في غيره أكثر عما يوجد في غيره وأماهو نفسه فلا يوجد في غيره

(وأما الحواب الثانى) فلاريب ان كلامنهمافيه وجوب وفيه معنى آخرغير الوجوب بل نفس الواحدة والنقض الذى عارضهم عالم مدى لكن قول

لم يكن خليفة راشدا وما كانت جتهم أعظم من جة الرافضة واذا كانت جتهم داحضة وعلى قتل مظاوما فعثمان أولى بذلك

راب ) قال الرافضى الفصل السادس في جنهم على اماسة أى بكراحته والوجوه الاول الاجماع والجواب منع الاجماع فان جماعة من بنى هاشم لم يوافقوا على ذلك وجماعة من أكابر العماية كسلمان وأبي ذر والمفداد وعمار وحذيفة وسعد بن عبادة وزيد بن أرقم وأسامة بن زيد وخالد بن سعيد بن العاص حتى ان أباه أنكر ذلك وقال من استخلف على الناس فقالوا ابنك فقال ومافعل المستضعفان اشارة الى على والعباس قالوا اشتغلوا بتحهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا ابنك أكبر سناو بنوحنيفة كافة ولم يحملوا الزكاة اليه حتى سماهم أهل الرية وقتلهم وسياهم فأنكر عمر عليه ورد السيايا أيام خلافته

(والحسوات) بعدان يقال الجدلله الذي أظهر من أمن هؤلاء اخسوان المرتدين ما تحقق بدعندالخاص والعام أنهم اخواب المرتدن حقاوكشف أسرارهم وهتك أستارهم بألسنتهم فان الله لابزال بطلع على خائنة منهم تسنء داوتهم لله ورسوله ولخمار عمادالله وأولمائه المتقمن ومن بردالله فتنته فلن تملك له من الله شمأ فنقول من كان له أدنى على بالسبرة وسمع مشل هـ ذا الكلام جزم بأحدام من اما بأن قائله من أحهل النياس بأخيار العصانة واماأنه من أجرا الناس على الكذب فظني أن هذا المصنف وأمثاله من شموخ الرافضة منقاون مافى كتب سلفهم من غسراءتمارمنهم اذلك ولانظر في أخمار الاسلام وفي الكتب المصففة في ذلك حتى يعرف أحوال الاسلام فسق هذاوأمثاله في ظلمة الجهل بالمنقول والمعقول ولاريت أن المفترين الكذب من شموخ الرافضة كثيرون حدًا وغالب القوم ذووهوى أوحهل فن حدثهم عابوافق هواهم صدقوه ولم يحثواعن صدقه وكذبه ومن يحدثهم عايخالف أهواءهم كذبوه ولم يحثوا عن صدقه وكذبه ولهم نصب وافر من قوله تعالى فن أظلم بمن كذب على الله وكذب بالصدق اذجاءه كاأن أهل العمم والدين لهمم نصيب وافر من قوله تعالى والذي ماء بالصدق وصدق أولئك هما لمتقون ومن أعظم مافى هذا الكلام من الجهل والضلال حعله بنى حنمفة من أهل الاجاع فانهم لماامتنعواعن سعته ولمحملوا المهالز كاةسماهم أهل الردة وقتلهم وسماهم وقد تقدم مثل هذافي كلامه و سوحنه فقد علم الخاص والعام أنهم آمنواع سيلة الكذاب الذي ادَّى النبوَّة المامة وادَّعي أنه شريك النبي صلى الله عليه وسلم في الرسالة وادعى النبوة في آخر حباة النبى صلى الله علمه وسلمهو والاسود العنسي يصنعاء المن وكان اسمه عمهلة واتسع الاسود أيضاخلق كثمر محقتله الله سدفير وزالد يلي ومن أعانه على ذلك وكان قتله في حماة النبي صلى الله علمه وسالم وأخبرالنبي صلى الله علمه وسلم المة قشل وقال قتله رحل صالح من بعت صالحين والاسوداذعي الاستقلال مالنبوة ولم يقتصرعلي المشاركة وغلب على المين وأخرج منهاعال النبى صلى الله عليه وسلم حتى قتله الله ونصرعله المسلمون بعد أن جرت أمور وقد نقل فى ذلك ماهومعروف عندأئمة العمل وأمامسطة فالدادعي المشاركة في النموة وعاش الى خلافة أبي بكر وقدنبت في الصحيم عن أبي هر برة عن الذي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت في مناهي كأن في يدىسوار سنمن ذهب فأهمني شأنهما فقىللى انفغهما فنفغتهما فطارا فأولته ماالكذابين صاحب صنعاء وصاحب الممامة وأمرمسيلة وادعاؤه النبوة واتباع بني حنيفة أشهر وأظهرمن أن يخفى إلاعلى من هومن أبعد الناس عن المعرفة والعلم وهذاأ مرقد علمه البهود

القائل وحو بالوحود حنث ن مكون مكنالافتقاره في تحقيقه الى غبره فالموصوف له أولىأن يكون مكنا كلام محل فانه يقال ماتعني بكون الوحوب مفتقراالي غدره أتعنى به أنه مفتقرالي مـــؤثر أم مستلزم لغبره فانعنت الاول فهؤ باطل فاله لايحتاج الوحوب سواءفرض مختصاأ ومشتركاالي فاعلواكن لابدله من محل يتصفه فانالوحوب لايكون الالواحب وافتقار الوحدوب الى محله الموصوف به لاعنع الحلأن يكون واحمايل ذلك بستازم كونه واحما وقول القائل ان الوحوب كون مكناان أراده افتقاره الى محل فهذاحق لكن هذالاستلزم كونه لايفتقر الىفاعل ولاكون الحلمفتقراالى فاعل فقوله وان كان الثاني كان الوحدوب مكنا

والنصارى فضلاعن المسلمن وقرآنه الذي قرأه قدحفظ الناس منه سوراالي الموممشل قوله باضفدع بنت ضفدعين نبقى كم تنقين لاالماء تكدرين ولاالشارب تمنعين رأسك في الماءوذنيك فى الطب ومشل قوله الفيل وماأ دراك ما الفسل له زلوم طويل ان ذلك من خلق رينالقليل ومثال قوله اناأعطمناك الجاهر فصالر بالوهاجر ولانطع كلساحر وكافر ومثل قوله والطاحنات طعنا والعباحنات عمنا والخابزات خبزا إهالة وسمنآ ان الاوض سنناو بين قريش نصفين ولكن قر يشافوم لابعدلون وأمثال هذا الهذبان ولهذالم اقدم وفدبني حذفة على أبى بكر بعدقتل مسيلة طلب منهم أنو بكرأن يسمعوه شأمن قرآن مسيلة فلما أسمعوه قاللهم ويحكمأنن بذهب بعقولكمان هدا كالاملمخرجمن إل أيمن رب وكان مسطة قد كتسالي النبى صلى الله علمه وسلم في حساته من مسيلة رسول الله الى محدرسول الله أما بعد واني كنت قدأشركت في الامرمعك فكتب المه الني صلى الله عليه وسلم من محمد درسول الله الى مسلمة الكذاب ولماحاءرسوله الى الذي صلى الله علمه وسلم قالله أتشهدأن مسملة رسول الله قال نع قال لولا ان الرسل لا تقتل لضربت عنقل ثم بعدهذا أظهر أحد دالرسولين الردة بالكوفة فقتله النمسعود وذكره بقول النيصلي اللهعلمه وسلمهذا وكان مسيلة قدم في وفديني حنيفة الى النبى صلى الله عليه وسلم وأظهر الاسلام نمل ارجع الى بلده قال لقومه ان محمد اقدأ شركني فىالام معه واستشهد رجلين أحدهما الرحال سعنفوة فشهدله بذلك ويروى عن النسى صلى الله عليه وسلم أنه قال لثلاثة أحدهم أبوهر برة والثاني الرحال هذا ان أحد كمضرسه في النارأعظممن كذاوكذا فاستشهدالثالث فيسبل اللهو بق أبوهم رة خائفاحتي شهدهمذا لمسلة بالنبوة واتبعه فعلم الدهو كان المراد يحسر النبي صلى الله علمه وسلم وكان مؤذن مسملة يقول أشهدأن محسدا ومسطة رسولاالله ومن أعظم فضائل أبى بكرعند الامة أولهم وآخرهم أنه قاتل المرتدين وأعظم الناس ردة كان بنوحنم فة ولم يكن قتى اله لهم على منع الزكاة بل قاتلهم على أنهم آمنواعسلة الكذاب وكافوافها بقال نحومائة ألف والحنفية أم محدين الحنفية سرية على كانتمن بني حنيفة وبهذااحتجمن جوزسي المرتدات اذا كان المرتدون محاربين فاذا كانوامسلين معصومين فكمف استعازعلي أن يسي نساءهم ويطأمن ذلك السيي وأما الذين قاتلهم على منع الزكاة فأولئك ناس آخرون ولم يكونوا يؤدونها وقالوا لانؤديها السك بل امتنعوا من أدائها بالكلمة فقاتلهم على هــذا لم يقاتلهم لمؤدّوها المهوأ تماع الصديق كأحدين حنسل وأبى حنفة وغيرهما يقولون ادافالوا نحن نؤذ مهاولاندفعها الحالامام لمحزقتالهم لعلهم بأن الصديق اعاقاتل من امتنع من أدائها حدلة لامن قال أناأؤد بها بنفسي ولوعد هذا المفترى الرافضي من المتخلفين عن سعة أبي بكر المحوس والهود والنصاري لكان ذلك من حنس عدهلبنى حسفة بل كفر بنى حسفة من بعض الوجوه كان أعظم من كفر المودو النصارى والمجوس فانأولئك كفارأصلمون وهمؤلاءمم تدون وأولئك يقرون بالحزية وأولئك لهم كتاب أوشبهة كتاب وهؤلاءا تبعوامف تربا كذابا لكن كان مؤذنه يقول أشهدأن مجدا ومسطة وسولاالله وكانوا يحعلون محداومسطة سواء وأمرمسطة مشهور في جمع الكتب الذى مذكر فعهام شلذاكمن كتسالحديث والتفسير والمغازى والفتوح والفقه والاصول والكلام وهنذاأ مرقدخلص الى العذاري فخدورهن المقد أفرد الاخبار بون لقتال أهل الردة كتما سموها كنب الردة والفتوح كسف منعسر والوافدي وغسرهمالذكرون فهامن

فالموصوف أولى مغلطة فان الامكان الذي وصف له الوحوب انماهوافتقارهالى محل لاالى فاعل ومعلوم أنهاذا كانتصفة الموصوف تفتقراله لكونه محلالهالافاعلا لم ملزم أن مكون الموصوف أولى بأن مكون محلا ولوقدر بأن الوحوب يفتقه رالي ممزغ يرالحل فهومن افتقارالشرط الىالمشروط والملازم الى الملازم لىس هومن باب افتقار المعلول الى العلة الفاعلة ومثل هذا لاعتنع على وحوب الوحود بللامد لوحوب الوحودمن ذلك اذوحوب الوجود ليسهوالواحب الوحود بل هوصفة له مع أن الواجب الوحودله لوازم وماز ومات وذلك لابوحب افتقاره الى المؤثر فالوجوب أولىأن لايفتقرالي موثر لاحل ماله من اللوازم والماز ومات فهذان وحهان غسرماذ كرههو وأمثاله

هنا (الوحه الرابع) أن يقال لم لا يحوز أن يكون بعض تلك الاجزاء واحساو بعضها يمكنا قوله الموقوف على المكن أولى الامكان قسل متى اذا كان الحزء الممكن من مقتضات الحزء الواحب أو بالعكس وهذا كاأن مجموع الوحود بعضه واحسالنفسه و بعضه عكن والمكن منه من مفعولات الواحب لنفسه ولا بازم من ذلك أن يكون محوع الموجودات أولى بالامكان من الموجودات المكنة وهـ ذا الحواب بقوله من يقوله في مواضع أحدهافى الذاتمع الصفات فاذا قبلله الذات والصفات مجوع مركب من أجزاء فاماأن تكون واحسة كلها أو يعضهاواحب وبعضها عمكن أمكنه أن يقول الذات واحمة والصفات عكنة بنفسهاوهي واحسة بالذات كا

تفاصل أخمار أهمل الردة وقتالهم مالذكرون كافدأ وردوامشل ذال فيمغازي رسول الله ملى الله علمه وسلم وفتوح الشام فن ذلك ماهومتوا ترعندا الحاصة والعامة ومنه مانقله الثقات ومنهأشناءمقاطمع ومراسل يحتمل أن تكون صدقا وكذبا ومنهما بعلم أنه ضعنف وكذب لكن تواتر ردةمسيلة وقتال الصدديق وحريه له كتوا ترهرقل وكسرى وقسمر ونحوهم يمن قاتله الصدرق وعسر وعثمان وتواتر كفرمن قاتله النبي صلى الله علىه وسلمين البهود والمشركين مثل عتمة وأبى بنخلف وحبى بن أخطب وتواتر نفاق عمد الله بن أبى ابن ساول وأمثال ذاك بلواتر ردة مسلمة وقتال الصديق له أظهر عند الناس من قتال الحل وصفين ومن كون طلمة والزبعر فاتلاعلما ومن كون معدوغيره تخلفواعن سعةعلى وفى العدعين عن اس عماس قال قدم مسملة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله علمه وسلم المدينة فعل يقول ان حعللى مجدالامرمن بعده اتبعته فقدمهافي بشركثيرمن قومه فأقبل المهرسول اللهصلي الله علمه وسلم ومعه ثابت نقس نشماس وفي مدالنبي صلى الله علمه وسلم قطعمة من حر مدحتي وقفعلي مسلمة في أصحابه فقال لوسألتني هذه القطعة ما أعطمتكها ولن تعدوأ مرالله فمك ولئن أدبرتالمعقرنك الله وانى لأراك الذي رأيت فملأمارأيت وهذا المابت يحمل عني ثمانصرف قال ان عماس فسألت عن قول الذي صلى الله علمه وسمار رأيت فمك ماراً مت فأخبر في أبوهر برة أن النبي صلى الله علمه وسلم قال بينا أنانائم رأيت في بدى سوار بن من ذهب فأهمني شأنهمما فاوجى اللهالي في المنام أن انفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما كذا بين بخرحان يعدى فكان أحدهماالعنسي صاحب صنعاء أى والآخرمسلة وأماقول الرافضي انعر أنكرقتال أهل الردة فن أعظم الكذب والافتراء على عربل العجابة كانوا متفق من على قتال مسيلة وأصمابه ولكن كانت طائفة أخرى مقرس بالاسلام وامتنعواعن أداءالزكاة فهؤلاءحصل المسرأ ولاشهة فى قتالهم حتى ناظره الصديق وبن له وحوب قنالهم فرحع المه والقصة فى ذلك منهورة وفى الصححين عن أبي هربرة أن عمر قال لابي مكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أقاتل النباس حتى يقولوالااله الاالله فاذا قالوهاعصموامني دماءهم وأموالهم الابحقها وحسابهم على الله قال أبو بكر ألم يقل الابحقها فان الزكاذمن حقهاوالله لومنعوني عناقا كانوا يؤدونه المارسول الله صلى الله علىه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر فواللهماهوالاان وأيت الله قدشر حصدوأبي بكرللقتال فعرفت أنه الحتى وعراحتم عبابلغه أوسمعهمن الذي صلى الله علمه وسلم فمن له الصديق أن قوله يحقها يتناول الزكاة فانهاحق المال وفى الصحيحين عن انعر عن الني صلى الله علمه وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل النياس حتى يقولوا لااله الاالله واني رسول الله ويقموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلواذلك عصموامني دماءهم وأموالهم الاعقها فهذا اللفظ الثاني الذي قاله رسول الله صلى الله علمه وسلم بمن فقه أبى بكر وهوصر يحفى القتال على أداءالزكاة وهومطابق القرآن قال تعالى فاقتلوا المسركين حيث وجيدتموهم وخذوهم واحصر وهم واقعد والهمكل مرصد فانتابوا وأقام واالصلاة وآتوا الزكاة فالواسيلهم فعلق تخلسة السبيل على الاعان واقام الصلاة والتاء الزكاة والاخبار المنقولة عن هـؤلاءأن منهـم من كان قبض الزكاة ثم أعادها الى أحجابه المابلغـه موت النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من كان يتربص ثم هؤلاء الذين قاتلهم الصديق علم الماقاتلهم صارت العمال الذبن كانواعلي الصدقات زمن الني صلى الله عليه وسلم وغبرهم يقيضونها كاكانوا

بقنضونهافى زمنه ويصرفونها كاكانوا يصرفونها وكثب الصديق لمن كان يستعله كتابا للصدقة فقال يسم الله الرحن الرحم هذه فريضة الصدقة التي فرضهارسول الله صلى الله عليه وسلموالتي أمربها وبهذاالكتاب ونطائره بأخذعلماء المسلمن كلهم فلربأ خذلنفسه منهاشأ ولاولى أحدامن أفاريه لاهو ولاعمر يخلاف عنمان وعلى فانهما ولساأفارسهما فانحازأن بطعن في الصديق والفاروق أنهما قاتلالاخذ المال فالطعن في غيرهما أوحه فاذاوحب الذبعن عثمان وعلى فهوعن أبى بكر وعمر أوجب وعلى يقاتل ليطاعو يتصرف في النفوس والاموال فيكنف بحعل هذا قتالاعلى الدين وأبو بكريقيا تل من ارتدعن الاسيلام ومن ترك مافرض الله لبطم الله ورسوله فقط ولا يكون هذا قتالاعلى الدبن وأما الذس عدهم هذا الرافضي أنهم تخلفواعن سعة الصديق من أكار الصحابة فذلك كذب علمهم الاعلى سعد انعمادة فانمما بعسة هؤلاء لأي بكر وعرأشهرمن أن تنكر وهذامما اتفق عليه أهل العلم بالحسديث والسير والمنقولات وسائر أصمناف أهل العلم خلفاعن سلف وأسامة من زيدماخرج فى السرية حتى ما بعه ولهذا يقول له ماخلىفة رسول الله وكذلك جميع من ذكر ، ما دهـ لكن خاادىن سعمد كان نائبا للني صلى الله عليه وسلم فلمامات النبي صلى الله عليه وسلم قال الأأكون فانسالغ يرهفترك الولامة والافهومن المقر بنخلافة الصديق وقدعا بالتواتر أنه لم تخلف عن بيعته الاستعدين عبادة وأماعلي وبنوهاشم فكلهم بايعه باتفاق الناس لميمت أحدمنهم الا وهومسايعله لكن قبل على تأخرت سعته ستة أشهر وقبل بل بابعه عاني يوم و بكل حال فقد بايعوه من غيرا كراه غم جمع الناس بايعواعر الاسعدا لم يتخلف عن سعة عرأ حمد لاسو هاشم ولاغمرهم وأماسعة عثمان فاتفق الناس كلهم علما وكان سعدقدمات فخلافة عرفار بدركها وتخلف معدقد عرف سبه وأنه كان بطلب أن يصرأ مراو يحعل من المهاج بن أمهرا ومن الانصارأمهرا وماطلمه سعدلم يكن سائغابنص رسول الله صلى الله علمه وسلروا حماع المسلمن واذاطهرخطأ الواحد المخالف للاجماع ثبت أن الاجماع كانصوابا وأنذلك الواحد الذىءرف خطؤه مالنص شاذلا بعتد به مخلاف الواحد الذى يظهر حمة شرعية من الكتاب والسنة فأن هذا يسوغ خلافه وقديكون الحق معه وبرجع المه غيره كاكان الحق مع أبى بكرفى تحهيز حيش أسامة وقتال مانعي الزكاة وغيرذلك حتى تبين صواب رأبه فعيا بعد وما ذكرهعن الىقعافة فن الكذب المتفق علمه ولكن ألوقعافة كان عكة وكان شيخا كميراأسلم عام الفتح أتى به أبو بكرالي النبي صلى الله عليه وسلم و رأسه ولحيته مشل الثغامة فقال النبي صلى الله علىه وسلم لوأ فررت الشيخ مكانه لا تمناه اكرامالالى بكر وليس في العجابة من أسلم أبوه وأمه وأولاده وأدركوا النبي صلى الله علمه وسلم وأدركه أيضان وأولاده الاأبو بكرمن حهة الرحال والنساء فمعمد بن عدارجن بن أبي بكرين أي فعافة هـ ولاء الار معـة كانوافي زمن النبى صلى الله علمه وسلم مؤمنه وعدالله بن الزيراسُ أسماء منت أبي مكر كلهم أيضا آمنوا بالني صلى الله عليه وسلم وصعموه وأم الخبرآمنت بالني صلى الله عليه وسلم فهم أهل بدت اعان لدس فهم منافق ولا بعرف في العماية مثل هذالغر بت أي بكر وكان يقال للاعان سوت وللنفاق سوت فستألى بكرمن سوت الاعمان من المهاجر بن وبنو النحارمن سوت الاعان من الانصار وقوله انهم قالوا لابي قعافة ان ابنك أكر العجابة سنا كذب ظاهر وفي الصحابة خلق كثير أسن من أبي بكرمنال العباس فان العباس كان أسن من النبي صلى الله علمه

وعس عثل ذلك طائفة من الناس قاذاقب ل المجموع متوقف على الممكن قال انذلك الممكن من مقتضات الواحب ننفسه وهذا يقوله هؤلاءاذافسرامكانالصفات مانها تفتقر الى محل فالذات لا تفتقر الى محسل فالذات لاتفتقر الى فاعلولا محلوالصفات لاعدلها من محل وان فسر الواحب عما لايفتقرالى موجب فالصفات أيضا لاتفتقرالي موحب لكنه قديسل لهم هؤلاء ان الصفات لهاموحب وهوالذات وقولهمان الشئ الواحد لايكون فاعلاوقا للامن أفسد الكلام كاقدرسط فيموضعه فنفول هولاء الذاتموحية الصفات ومحل لهاوالذات واحمة بنفسها والصفات واحتة بهاوالمحموع واحدوان توقف على الممكن سفسه الواحب بغيره لان الواحب

بنفسه مستازم للصفات ولاجتماع المحموع وأيضاف قوله من يقول انه يقوم بذاته أمور متعلقة عششته وقدرته فانتلك مكنة بنفسها وقد تدخلف مسمى أسمائه ففي الجلةلس معهم حية تمنع كون المحموعفه ماهوواحموحب لغبره واذاقسل المحتاج الى الغيرأولى بالاحتماج قسله أنالام كذلك لكن اذا كان الغدمن لوازم الجزء الواحب بنفسه كان المحموع من لوازم الحزء الواحب بنفسه وحاصله أنفى الامورالمجتمعة ماهو مستازم لسائرها واذاقسل فمنشذلا يكون الواحب بنفسه الاذلك الملزوم قبل هذائزاع لفظى فان المكنات لابدلهامن فاعل غنىعن الفاعل والدليل دل على هـ ذاولس فما ذ كرتموه ماسف أن تكون ذاته مستازمالامو ولازمةله واسمه

والم بثلاثسنين والنبى صلى الله علمه والم كان أسن من أبى بكر قال أبوعمر بن عدالبر لانخلتفون أنه بعنى أبالكرمات وسنه ثلاث وستون سنة وأنه استوفى سن النبي صلى الله علىه وسلم الامالا يصيح لكن المأثور عن أبي قعافة أنه لما توفى النبي صلى الله عليه وسلم ارتحت مكة فسمع ذلك أنوقعافة فقال ماهدذا فالواقيض رسول اللهصلي الله علمه وسلم فال أمر حليل فن ولى بعد قالواابنك قال فهل رضت بذلك بنوعد مناف و بنوالمعرة قالوانعم فاللامانع لماأعطى ولامعطى لمامنع وحننذ فالجوابءن منعه الاجماع من وجوه أحدها انهؤلاء الذين ذكرهم لم يتخلف منهم الاسعدين عمادة والافاليقية كلهم بالعوه باتفاق أهل النقل وطائفيةمن بني هاشم قدقيل انها تخلفت عن مبايعت أولا نم بايعته بعدستة أشهرمن غبررهمة ولارغبة والرسالة التي يذكر بعض الكتاب أنه أرسلها الى على كذب يختلق عندأهل العلم بل على "أرسل الى أبي بكر أن التنافذهب هوالهم فاعتذر على "المه وبا بعد ففي العصصين عن عائشة قالت أرسلت فاطمة الى أبى بكر رضى الله عنهما تسأله ميرا ثهامن رسول الله صلى الله علىه وسلم بماأفاء الله علىه مالمدينة وفدك ومايتي من حس خسير فقبال أبو بكر ان رسول الله صلى الله علمه وسلم قال لانورث ماتر كناه صدقة وانماماً كل آل محمد من هذاالمال واني والله لاأغير شأمن صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليه في عهده واني لست تاركائه مأ كان رسول الله صلى الله علمه وسلم يعسل به الاعمات به انى أخشى ان تركت سامن امره أن أزيغ فوحدت فاطمة على أى بكرفه عرته فلم تكلمه حتى توفت وعاشت بعد رسول اللهصلي الله علىه وسلمستة أشهر فلما توفيت دفنها على لسلا ولم يؤذن بهاأنا بكر وصلي علماعلي وكان لعملي وحهمن الناس حماة فاطمة فلماماتت استنكرعلي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعت ولم يكن بادع تلك الانسهر فأرسل الى أبي بكر أن التناولا يأ تنامعك أحدكراهة محضرعمر فقالع رلابي بكر والله لاندخل علمهم وحدك ففال أبو بكرماعساهم أن يفعلواني والله لا تبنهم فدخل علم مأبو بكر فتشهد على ثم قال الاقدعر فنافضلتك باأبا بكر وباأعطاك اللهولم ننفس علمك خبراساقه الله الدك استبددت بالام علينا وكناتري أن لنافيه حقالقرا بتنامن رسول الله صلى الله علمه وسلم فلم يزل بكلم أما يكرحتي فاضت عمنا أبي بكر فلما تكامأ تو بكر قال والذي نفسي سده لقرابة رسول الله صلى الله علمه وسلم أحسالي أن أصل من قرابتي وأما الذي شعر ببني وبنكم من هـ ذه الامور فاني لم آل فهاعن ألحق ولمأترك أمرارأ يترسول اللهصلي الله لمه وسلم يصنعه فمها الاصنعته فقال على لايي بكرموعدك العنسة للسعة فلماصلي أنوبكر الظهر رفي على المنبر وتشهدوذ كرشأن على وتخلفه عن السعة وعسذره الذي اعتذربه ثم استغفر وتشهدعلي فعظم حق أبي بكروانه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبى بكر ولاانكاراله ذي فضله الله به ولكنا كنائري انالسافي الامرنصيا فاستبد علينا به فوجدناف أنفسنا فسر بذلك المسلون وقالوا أصبت وكان المسلون الى على قريما حين راجع الام بالمعروف ولاريب ان الاجماع المعتبر في الامامة لايضرفيه تخلف الواحدوالانسين والطائفة القلسلة فانهلوا عتبرذلكم بكد بنعقد اجماع على امامة فان الامامة أمرمعين فقد يتخلف الرحل لهوى لا يعلم كخلف سعد فانه كان قداستشرف الى أن بكون هوأميرامن حهة الأنصار فلم يحصل له ذلك في في نفسه بقمة هوى ومن ترك الشي لهوى لميؤثر تركه بخلاف الاحماع على الاحكام العامة كالامعاب والتحريم والاماحة فانهدا

لوخالف فبه الواحدأ والاثنان فهل بعند يخلافهما فمه قولان للعلماء وذكرعن أجد في ذاك روايتان احداهمالا بعتد بخلاف الواحدوالاثنين وهوقول طائفة كممدىن جربرالطبري والثاني بعند بخلاف الواحد والاثنين في الاحكام وهوقول الاكثرين والفرق بينه وبين الامامة أناككم أمرعام يتناول هذاوهذا فانالقائل بوحوب الشئ بوجيه على نفسه وعلى غسره والقائل تحرعه بحرمه على نفسه وعلى غبره فالمنازع فمهلس متهما ولهذا تقبل رواية الرحل للمديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في القصة وان كان خصم افها لا أن الحديث عام يتناولها ويتناول غبرها وانكان المحدث الموم حكوماله بالحديث فغدا يكون محكوماعلمه يخلاف شهادته لنفسه فانهالا تقبل لانه خصم واللصم لايكون شاهدا فالاجماع على امامة المعين ليسحكاعلى أمرعام كلى كالاحكام على أمرخاص معين وأيضافالوا حداذا خالف النص المعاوم كانخلافه شاذا كغلاف معمد بن المسيب في أن المطلقة ثلاثا اذا نكعت زوحاغيره أبحت للاول عمر دالعقد فان هذا لمأمأء تالسنة العدعة بخلافه لم يعتديه وسعد كان مراده أن بولوارحلامن الانصار وقددلت النصوص الكثيرة عن الني صلى الله عليه وسلم ان الامام من قريش فلوكان المخالف قرشباوا ستقرخلافه لكان شمهة بلعلي كان من قريش وقدية اثر أنه ما يع الصديق طائع المختارا (الثاني) أنه لوفرض خلاف هؤلاء الذين ذكرهم وبقدرهم مرتبن لم يقدح ذلك في ثموت الخلافة فاله لايشترط في الخلافة الااتف اق أهل الشوكة والجهور الذين يقام بهم الامر بحيث عكن أن يقام بهم مقاصد الامامة ولهذا قال الذي صلى الله عليه وسلم علمكم بالحاعة فان بدالله على الحاعة وقال ان الشيطان مع الواحدوه ومن الاثنان أقرب وقال ان الشيطان ذئب الانسان كذئب الغنم والذئب انما يأخذ القاصمة وقال علم بالسوادالاعظم ومن شذشذ في النار (الثالث) أن يقال اجماع الامة على خلافة أبي بدركان أغظهمن اجتماعهم على مبادعة على فان ثلث الامة أوأقل أوأ كثرام يساده واعلسا بل قاتلوه والثلث الأتحرلم يقاتلوامعه وفههمين لم يمايعه أيضا والذين لم سابعوه منهممن قاتله ومنهممن لم يقاتله فان حاز القدر - في الامامة بتخلف بعض الامة عن السعة كان القدر في امامة على أولى بكثير وانقبل جهورالامة لم تقاتله أوقبل بالعمه أعل الشوكة والجهور أونحوذاك كان هذافى حق أى بكرأ ولى وأحرى واذاقالت الرافضة امامته ثبتت بالنص فلاعتاج الى الاجماع والمباومة قيل النصوص اغمادات على خلافة أبي بكرلاعلى خلافة على كاتقدم التنسيه علمه وكإسنذكره انشاءالله تعالى ونمن أن النصوص دلت على خلافة أى بكر الصديق وعلى أن عليا لميكن هوالخلفة فيزمن الخلفاء الثلاثة فحلافة أبي بكرلا تحتاج الى الاجماع بل النصوص دالة على صحتها وعلى انتفاءما مناقضها (الرابع) أن يقال الكلام في امامة الصديق اماأن يكون فىوجودها واماأن يكون في استحقاقه لها أما الاول فهومع اوم التواتر واتفاق الناس بأنه تولى الامروقاممقام رسول الله صلى الله علمه وسلم وخلفه في أمنه وأقام الحدود واستوفى الحقوق وقاتل الكفار والمرتدين وولى الاعمال وقسم الأموال وفعل جمع مافعمل الامام بلهوأول من باشر الامامة في الامة وأماان أريد بامامت كونه مستحقالذ لكفه في اعلمه أدلة كثيرة غير الاجاع فلاطريق يثبت بهاكون على مستعقاللا مامة الاوتلك الطسريق يثبت بهاان أمابكر مستحق للامامة وأنه أحق بالامامة من على وغسره وحمنتذ فالاجماع لا يحتاج السه لافي الاولى ولافى الثانية وانكان الاجماع حاصلا

سناول المازوم واللازم جمعاوان سمى الملز ومواحبابنفسه واللازم واحمانغره كإقاله من قاله في الذات والصفات فمقول المنازعله فهذه محموع الادلة التي ذكرهاهو وغيره على نفى كون الواحب بنفسه جسماأ وجوهراقد تمن أنه لادلالة في على نقيض على نقيض مطاوبهم أدلمها على المطاوب وهذاذ كرناه لماأحال علمه قوله ان الحروف اذاقام كلمنها بمعل غسر الا خربازم التركم وقد أبطلناه فى إيطال التحسيم ثم قال الوحه الثاني اله قال لس اختصاص بعض الاجزاء سعضالحر وفدون المعضأ ولىمن العكس ولقائل أن يقول هـ ذاالوحه في غانة الضعف وذلك انهاذا كانت الحروف مقدورة له حادثة عشسشته كاذكرته عن منازعال فتغصص كلمنهاعله

كفصص حمع الحسوادت عما اختصت من الصفات والمقادير والامكنة والازمنة وهذا اماان رد الى محض المشئة واماالى حكمة حلية أوخفية وقدتناز عالناسف المروف التىفى كالام الأدمسن هل بنها وبن المعانى مناسمة تقتضى الاختصاص على قولين مشهورين وأمااختصاصها بمعالهافى حق الأدمد بن سيب يقتضى الاختصاص فهذا لانزاع فمه قعلم أنالاختصاصمنه بالمحلأ ولىمنه بالمعنى وأماقوله انقالواناجتماع الحروف بذاتهمع اتحادالذات فلزممنه اجتماع المتضادات في شئ واحد فهذاقد تقدم أن الناس فمه قولين وأن القائلين باحتماع ذاك انكان قولهم فاسدافقول من يقول اجتماع المعانى المتعاقبة وانها شئ واحدوان الصفات

العقل دلالة على امامته وامانقلي وعندهمأن النبي صلى الله عليه وسلمات من غير وصية ولانص على امام والقرآن خالمنه فاوكان الاجاع متعققا كان خطأ فتنفي دلالته (والحواب) من وحوه أحدهاأن قوله الاجماع ليس أصلافي الدلالة ان أراديه ان أمر الجنعين لاتحب طاعته لنفسه وانماتحب الكونه دلىلاعلى أمرالله ورسوله فهذا الصحيح ولكن هذالا بضر فانأم الرسول كذلك لمتح طاعته لذاته بللانمن أطاع الرسول فقدأ طاعالله ففي الحقيقية لانطاع أحداذاته الاالله له الخلق والامروله الحبكم وليس الحكم الالله وانما وحبطاعة الرسول لانطاعت طاعة الله ووحت طاعة المؤمنين المجتعبين لان طاعتهم طاعة الله والرسول ووحب تحكيم الرسول لانحكمه حكمالله وكذلك تحكيم الامة لان حكمها حكالله وفى التحصين عن الذي صلى الله علمه وسلم أنه قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميرى فقد أطاعني ومن عصاني فقدعصي الله ومن عصى أميرى فقدعصاني وقدقامت الأدلة الكثيرة على أن الاسقلانح تمع على ضلالة بل ماأمن تبه الامة فقد أمن الله به ورسوله والامة أمرت بطاعة أبي بكرفي المامته فعلم أن الله ورسوله أحرا بذلك فن عصاه كان عاصيالله ورسوله وانأراديه أنهقد بكون موافقاللحق وقد بكون مخالفاله وهذاهو الذي أراده فهذا قدح في كون الاجماع عمة ودعوى أن الامة قد تحتمع على الضلالة والخطا كايقول ذاك من يقوله من الرافضة الموافقين للنظام وحمنشة فمقال كون على امامامعصوما وغيرذلك من الاصول الامامية أثبتوه بالاجباع اذعدتهم في أصول دينهم على مايذكر ونه من العقليات وعلى الاجباع وعلى ما ينقاونه فهسم يقولون علم بالعقل أنه لايدللناس من امام معصوم وامام منصوص عليه وغير على ليس معصوما ولامنصوضاعل. • بالاجباع فيكون المعصوم هوعلينا وغيرذاك من مقدمات جِعهم فيقال لهمان لم يكن الاجماع حجة فقد بطلت تلك الحيوفيطل ما سوء على الاجماع . ن أصولهم فبطل قولهم واذابطل ثبت مذهب أهل السنة وان كان الاجماع حقافقد ثبت أيضا مذهبأهل السنة وهوالمطاوب وانقالوانحن ندع الاجماع ولانحت بهفى شئ من أصولنا وانماعمد تنباالعقلوالنقلعن الائمةالمعصومين قبللهماذالم تحتدوابالاجماع لمسقمعكم حجة معمة غبرالنقل المعاوم عن النبي صلى الله علمه وسلم فان ما سقاونه عن على وغبره من الأعمة لا يكون مجة حتى نعاع عصمة الواحد من هؤلاء وعصمة الواحد من هؤلاء لاتنبت الابنقل عن علم عصمته والمعاوم عصمته هوالرسول فالميثبت نقل معاوم عن الرسول بما يقولونه لم يكن معهم حجة سمعمة أصلا لافىأصول الدىنولافي فروعه وحنشذ فيرجع الامرالي دعوى خلافة على بالنص فان أثبتم النص بالاجماع فهو باطل لنفيكم كون الاجماع حة وان لم تثبتوه الابالنقل الخاص الذي يذكره بعضكم فقدتين بطلانه من وحوه وتسين انما ينقله الجهوروأ كترالشيعة بما ينافض هـذاالقول يوجب على يقينيا مان هـذا كذب وهذه الامورمن تديرها تبين له أن الامامية لارجعون في شئ مما ينفردون بمعن الجهور الى الحة أصلا لاعقلية ولا-معية ولانص ولا اجماع وانماعهد تهمدعوى نقل مكذوب يعلم انه كذب أودعوى دلالة نص أوقياس يعلم انه لادلالة له وهموسائر أهل السدع كالحوارج والمعتزلة وان كانواعندالتمقيق لارجعون الىحة صحيحة لاعقلية ولاسمعية وانمالهم سبهات لكن حجم أقوى من حج الرافضة السمعية والعقلية أما

(فصل) قال الرافضي أيضا الاجماعليسأصلافي الدلالة بللابد أن يستند الجمعون الى دليل على الحكم حتى يجمعوا عليه والا كان خطأ وذلك الدليل اماعقلي وليس في

السمعمات فانهم لابتعدون الكذب كأتبعده الرافضة ولهم في النصوص الصحيحة شبهة أقوى من شبه الرافضة وأيضافان سائرأهل البدع أعلم بالحديث والاف ثارمنهم والرافضة أجهل الطوائف بالاحاديث والا ثار وأحوال النبى صلى الله عليه وسلم ولهذا يوجد فى كتبهم وكالمهمس الجهل والكذب في المنقولات مالا بوجد في ما ترالطوائف وكذلك ألهم في العقليات مقاييس هي مع ضعفها وفسادها أجود من مقاييس الرافضة وأيضا فنعن نشرعلي مامدل على أن الاجآع جه بالدلالة المبسوطة في غيرهذا الموضع والمكل مقام مقال ونحن لانحتاج في تقرير امامة الصديق رضى الله عنه ولاغبره الى هذا الاجماع ولانشترط في امامة أحدهذا الاجماع لكن هولماذكرأنأهل السنةاعمدواعلى الاجماع تكلمناعلى ذلك فنشيرالي بعض مايدل على صفة الاجماع فنقول أؤلا مامن حكم اجتمعت الامةعلىه الاوقددل علىه النص فالاجماع دلمل على نصموجودمعاوم عندالائمة ليسماء رسعله والناس قداختا فواف جواز الاجاعين احتهاد ونحن نحق زأن يكون بعض المجتمع من قال عن اجتهاد لكن لا يكون النص خافساعلى جمع المحتهدين ومامن حكم يعلم أنفه اجماعا الاوفى الامة من يعلم أن فسه نصا وحينلذ فالاجاع دلىل على النص ولهذا قال ومن بشاقق الرسول من بعدما تبن له الهدى و يتبع غبرسبل المؤمنين مع العلم أن محرد مشاقة الرسول توحب الوعيد ولكن همامتلازمان ولهذا علقه مهما كإيعلقه بمعصة الله ورسوله وهمامتلازمان أيضا وخلافة الصديق من هذا الماب فأن النصوص الكثيرة دات على أنهاحق وصواب وهذا بمالم يختلف العلماءفسه واختلفوا هل انعقدت بالنص الذي هو العهد كغلافة عمر أو بالاجماع والاختمار وأماد لالة النصوص على أنهاحق وصواب فاعلت أحداناز عفيه من علماء السنة كلهم يحتم على صعتها بالنصوس اذا كنانين أنماانعقدعلم الاجماع فهومنصوص علمه كانذكر الاجماع لانهدلسل على النص لايفارقه البتة ومع هذا فتحن نذكر بعض مايستدل به على الاجماع مطلقاو يستدل ه على من يقول قدلا يكون معه نص كقوله تعالى كنتم خبرأمة أخرحت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فهذا يقتضي أنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر ومن المعاوم أنابحاب ماأوجب الله وتحريم ماحرمه الله هومن الامر بالمعروف والنهبي عن المنكر بل هو نفسه الامربالمعروف والنهي عن المكر فحسأن يوحموا كل ماأوجه الله ورسوله ويحرموا كل ماحرمه الله ورسوله وحسننذ فمتنع أن يو حبوا حواما ويحرموا واحماما الضرورة فانه لايحوز علهم السكوتعن الحقمن ذلك فكمف نحقز السكوتعن الحق والتكلم بنقمضه من الباطل ولوفعلواذلك لكانواقدأم وابالمنكر ونهواعن المعروف وهوخلاف النص فلو كانت ولاية أبى بكرحراما وطاعته حرامامنكرا لوحبأن ينهواعن ذلك ولوكانت مبايعة على واجبة لكان ذالتمن أعظم المعر وف الذي يحسأن مأمروابه فلمالم بكن كذلك علم أن مما يعة هذا اذذاك لمتكن معر وفاولا واحبا ولامستعما وممايعة ذلك لم تكن منكر اوهو المطلوب وأبضافقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهمأ ولماء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنك والاستدلاليه كاتقدم وأيضافقوله تعالىوكذلك حعلنا كمأمةوسطالتكونواشهداءعلى الناس وقوله هوسما كم المسلمن من قبل وفي هذالكون الرسول شهيد اعليكم وتكونوا شهداء على الناس ومن جعلهم الرب شهداء على الناس فلا بدأن بكونوا عالمن عايشهدون بهذوي عدل فى شهادتهم فلو كانوا يحللون ماحرم الله ويحرمون ماحلل الله وبوحبون ماعفا الله عنه ويسقطون

المتنوعة شئ واحداءظم فسادا وأماقوله وانام يقسولوا ماحتماع حروف القول فى ذاته فالزممنيه مناقضة أصلهم فيأن مااتصف م الرب يستعمل عرقه عنه فكالام صحيح ولمكن تناقضهم لايستلزم صحة قول منازعهم اذا كان ثم قول ثالث وهدذااللازمفه نزاع معروف وقد حكى النزاع عنهم أنفسهم فن قال ان مااتصف من الاصوات والافعال ونحوذاك بحوزعر ومعنه لم يكن مناقضا والذبن قالوامنهم انه لا يحوز عروه عما الصف به عدتهم أنهلو حازعر وهعنه لمعكن ذلك الا بحدوث ضد تمذلك الضدالحادث لامزول الابضدحادث فبازم تسلسل الحوادث بذاته وهدذا يحسعنه بعضهم باله يحوز عدمــه بدون حدوث صدو محساعته بعضهم بالتزام التسلسل في مشل ذلك فالمستقلل

(قال الآمدي) السابع في تناقض الكرامسة أنهم جوزوا اجتماع الارادة الحادثة مع الارادة القدعة ومنعوا ذلك في العلم والقدرة ولو سئلواعن الفرق اكان متعذرا \* قلت ولقائل أن يقول ان كانواهم فرقوافغبرهم لمفرق بال حوز تحددعاوم وقدر وحينتذفهم اعتدوافى الفرق على مااعتمدت علمه المعتزلة في الفرق بين كونه عالما فادراو بسن كونه متكلما مريدا حث قالواالعلم والقدرة عامفى كل معاوم ومقدورفاله بدكل شئ عليم وعلى كل شئ قدر والارادة والكلام لساعامين في كل مراد ومقول بل لايقول الاالصدق ولامأم الامالحرولا بريدالاماوحد ولايريدارادة محمة الالماأم فهدا المااحتدوابه على حدوث كونه من دامتكاما ماأوحمه الله لم يكونوا كذلك وكذلك اذا كانوا يحرحون الممدوح وعدحون المحروح فاذا شيدواأن أبابكر أحق بالامامة وحسأن بكونواصادقين في هذه الشهادة عالمن عاشهدوامه وكذلك اذاشهدوا أنهذامط يقه وهذاعاص للهوهذافعل مايستحق عليه الثواب وهذافعل مايستعق علمه العقاب وحب قمول شهادتهم فان الشهادة على الناس تتناول الشهادة عافعاوه من مذموم ومحمود والشهادة بان هذامط ع وهذاعاص هي تتضمن الشهادة بأفعالهم وأحكام أتعالهم وصفاتها وهوالمطاوب وفى الصحصين عن عرأن الني صدلي الله علمه وسلم من علمه منازة فأثنواعلها خسرافقال وحبت ومن علسه بحنازة فأثنواعلهما شرافقال وحبت فقسل بارسول الله ما قوال وحبت قال هـ ذه الجنازة أثنيتم علم اخيرا فقلت وحبت لها الجنة وهـ ذه لخنازة أثنيتم علماشراففات وحمت لهاالنار أنتمش هداءالله في الارض وأيضافقوله ومن شاقق الرسول من بعدما تمن له الهدى و يتسع غيرسبل المؤمنين نوله مانولى الا بة فانه توعد على المشاقة للرسول واتباع غيرسبيل المؤمنين وذلان يقتضي أن كلامنه مامذموم فانمشاقة ارسول وحدها مذمومة بالاجماع فلولم يكن الاخرمذمومالكان قدرتب الوعسد على وصفين مذموم وغبرمذموم وهذالا يحوز ونظيرهذا فوله تعالى والذبن لامدعون مع الله الهاآخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله الابالحق ولايزنون ومن يفعل ذلك يلق أئاما بضاعف له العذاب يوم لقيامة ويخلدفه مهانا فانه بقتضي انكل واحدمن الخصال الثلانة مذموم شرعا وحنئذ فاذا كان المؤمنون قدأ وحموا أشساء وحرموا أشياء نفالفهم مخالف وقال ان ماأ وحموه ليس بواجب وماحرموه لنس بحرام فقدات عغرسيلهم لان المراد بسبيلهم اعتقاداتهم وأفعالهم واذاكان كذلك كانمذموما ولولم بكن سبلهم صواناوحقالم يكن المخالف لهممذموما وأيضافقوله تعالى أطيعوا الله وأطمعوا الرسول وأولى الامرمنكم فان تنازعتم في شئ فردّوه الى الله والرسول ورد معلقابالتنازع والحكم المعلق بالشرط عدم عنسدعدمه فعلم أنه عندا تتفاء التنازع لايحب الرد الىالله ورسوله فدل على أن اجماعهم انما بكون على حق وصواب فالهلو كان على باطل وخطا لم يسقط عنهم وحوب الرد الى الكتاب والسنة لاجل باطلهم وخطئهم ولان أمر الله ورسوله حتى طال اجماعهم ونزاعهم فاذالم يحس الردعلمه عندالاجماع دل على أن الاجماع موافق له لانخالفله فلما كان المستدل الاجماع متمعاله في نفس الامرام يحتم الى الرداليه وأيضاقوله تعالى واعتصموا يحمل الله جمعاولا تفرقوا أمرهم بالاجتماع ونهاهم عن الافتراق فلو كانوافي عال الاجتماع قد يكونون مطمعين لله تارة وعاصيناه أخرى لم يحزأن يأمريه الااذا كان اجتماعا على طاعمة والله أمريه مطلقاولأنه لوكان كذلك لم يكن فسرق بين الاجتماع والافستراق لان الافتراق اذا كان معه طباعة كان مأمورابه مثل أن يكون الناس نوعين نوع يطسع الله ورسوله ونوع بعصمه فانه محسأن بكون مع المطمعين وان كان في ذلك فرقة فلما أمرهم بالاجتماع دل على انه مستلزم لطاعة الله وأيضافانه قال انماوليكم الله ورسوله فحسل موالاتهم كوالاة الله ورسوله وموالاة الله ورسوله لاتتم الابطاعة أمن وكذلك المؤمنون لاتتم موالاتهم الابطاعة أمرهم وهذالا يكون الااذا كان أمرهم أمرامتفقافان أمر بعضهم بشي وأمرآ خريضده لميكن موالاة هذابأ ولىمن موالاة هذافكانت الموالاة في حال النزاع بالردالي الله والرسول وأيضا قدنبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة متعددة الامر بالاعتصام بالحاعمة والمدح لهاوذم الشذوذ وأن الخير والهدى والرحة مع الجاعة وان الله لم يكن ليمع هذه الامة

على ضلالة والمان بزال فهاطا ثفة ظاهر بنعلى الحق لايضرهم من خالفهم ولامن خذلهم ولايزال الله يغرس في هـ ذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعة الله وان خبرهذه الأمة القرن الاول ثم الذين بلونهم ثم الذين بلونهم وقدروى الحاكم وغيره عن اس عماس ان الني صلى الله علمه وسلم قاللا يحمع الله أمتى على الضلالة أبدا وبدالله على الجناعة وعن أبي ذر رضي الله عنسه قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم من خالف جماعة المسلمن شمرافقد خلع ربقة الاسلام من عنقه وعن النعرأن النبي صلى الله علمه وسلم قال من خرج من الجماعة قمد شعر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه حتى راجعه ومن مات وليس عليه امام جاعة فان مبتته مبتة حاهلة وعن الحرث الاشعرى قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم آمركم يخمس كلمات أمرني الله بهن الحاعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد فنخرج من الحاعة قيد شرر وققد خلع ريقة الاسلاممن رأسه الاأن رجمع وعن معاوية قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم من فارق الجاعة شمراد خل النار وعن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله علمه وسلم يقول من فارق أمته أوعاد أعراسا بعدهعرته فلاحجله وعن ربعي قال أتبت حذيفة لمالى سارالناس الى عمان فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فارق الحاعة واستمدل الامارة لق الله ولاحجةله وعن فضالة تن عبيدعن الذي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يستل عنهم رجل فارق الجاعة وعصى امامه فاتعاصافذ كرالحديث وعن أبيهر برةرضي الله عنه قال قال رسول اللهصلي الله علمه وسلم الصلاة المكتورة الى التي يعدها كفارة لما يدم ما والجعة الى الجعة والشهرالى الشهر يعنى رمضان كفارة لماينهما قال بعد ذلك الامن ثلاث فعرفت أن ذلكمن أمرحدث فقال إلامن الاشراك بالله وتكث الصفقة وترك السنة وأن تما يع رحلا بمنك م تخالف تقاتله بسفك وترك السنة الخروج من الجاعة وعن النعمان ن سمر قال خطينا رسول الله صلى الله عله وسلم فقال نضر الله وحمامى يسمع مقالتي فحملها فرسحامل فقه غبرفقه ورب عامل فقه الىمن هوأ فقه منه ثلاث لا نغل علمين قلب مؤمن اخلاص العمل لله ومناجعة ولاة الامرواز ومجاعة المسلين روى هذه الاحاديث الحاكم في المستدرك وذكرأنهاعلى شرط العجيم وذلك بقتضى أن اجتماع الاسة لايكون إلاعلى حقوهدى وصواب وأن أحق الاسة بذلك هم أصحاب رسول الله صلى الله علمه وسلم وذلك مقتضى أن مافعاوهمن خلافة الصديق كانحقا وهدى وصوابا وأبضا فان السلف كان يشتدانكارهم على من بخالف الاجماع ويعد ونه من أهل الزيغ والضلال فاو كان ذاك شائعا عندهم لم سكروه وكانوا سكرون علمه انكاراهم قاطعون به لايسوغون لاحدأن يدع الانكارعل فدل على أن الاجماع عندهم كان مقطوعاته والعقول المتما سة لا تتفق على القطع من غير تواطؤ ولاتشاعرالالما بوحب القطع والافاولم يكن هناك مابوحب القطع بللابوحب الظن لم تبكن الطوائف الكثيرةمع تساس هممهم وقرائحهم وعدم تواطئهم يقطعون في موضع لاقطع فسه فعلم أنه كانعندهمأدلة قطعمة توحب كون الاجاع يحبه يحسا تباعها ويحرم خلافها وأيضا فانالسنة والشبعة اتفقواعلي أنه اذا كانعلى معهم كان اجماعهم عة ولا محوز أن يكون ذلك لاحل عصمة على لان عصمته لم تثبت الامالا جماع فان عدتهم في ذلك الاجماع على انتفاء العصمة من غيره اذليس في النص ولا المعقول ما ينفي العصمة من غيره وهذا بما يمن تناقض الرافضة فانأصل دينهم بنوه على الاجماع مة قدحوافه والقدح فسهقد حفى عصمة على فلا يبقى الهم

دون كونه عالماقادرا قالوا لان الاختصاص بتعلق بالمحدثات مخلاف العموم فانه مكون للقديم (فصل) وعما سنالام فى ذلك وأن الادلة السنى بحتيم بهما هؤلاء على نفى لوازم عاوالله على خلقه هم يقدد حون فيهاو يبسنون فسادها فيمسوضع آخرأنعامة هذهالح التياحيم الأمدى وغـ بره على نـ في كونه جسماهـ م أنفسهم أبطاوها في موضع آخر والمقصودهناذ كرماقاله الأمدى وذلك أنه لماذ كرمسالك الناس في اثمات حدوث الاحسام أبطل عامتها واختارالطر يقةالمنه على أن الحسم لا يخاومن الاعراض وأن العرض لاسق زمانين فتكون الاعراض حادثة وعتنع حدوث مالانهابةله ومالا يخاوعن الحوادث التي لهاأول فله أول وذكرأن هذه

ما يعتمدون عليه وهذا شأنهم في عامة أقوالهم التي ينفردون بها ولهذا قال فيهم الشعبي يأخذون باعبار لاصدورلها أي بفروع لا أصول لها فأن كان الاجاع ليس بحبة لم تثبت عصمته وان كان حجة لم يحتج الى عصمته فثبت أنه على التقدير بن لا يحوز أن يكون قولهم حجة والالزم بطلان قول السنة والشعة

﴿ فصل ﴾ قال الرافضي وأيضا الاجماع اماأن يعتبرفيه قول كل الامة ومعلوم أنه لم يحصل بل ولا اجماع أهل المدينة أو بعضهم وقد أجمع أكثر الناس على قتل عثمان

(والجواب) أن بقال أما الاجاع على الامامة فان أريديه الاجاع الذي ينعقديه الامامة في فهذا يعتبرفيه موافقة أهل الشوكة بحيث يكون متكنابهم من تنفيذ مقاصد الامامة حتى اذا كان رؤس الشوكة عدد اقليلاومن سواهم موافق لهم حصلت الامامة عبايعتهم له هذا هو الصواب الذي عليه أهل السنة وهومذ هب الاغة كأ حدو غيره وأما أهل الكلام فقد رها كل منهم بعد دوهي تقديرات باطلة وان أريديه الاجاع على الاستعقاق والاولوية فهذا يعتب منه الما الحييع واما الحمه و وهذه الثلاثة حاصلة في خلافة ألى يكر وأماع ثمان فلم يتفق على قتله الاطائفة قليله لا يتفون نصف عشر عشر عشر عشر الامة كيف وأكثر حيش على والذين قاتلوه والذين قعد واعن القتبال لم يكونوامن قتله عنمان واغيا كان قتله عنمان فرقة بسيرة من عسكر والذين قعد واعن القتبال لم يكونوامن قتله عنمان واغيا كان قتله عنمان فرقة بسيرة من عسكر والامة كانوا في خلافة عنمان حروا عليه كاللصوص من وراء القرية وقتلهم الله كل قتلة ونعامن نعامنهم تعت بطون الكواكب

﴿ فصل ﴾ قال الرافضى وأيضا كل واحدمن الامة يجوز عليه الخطأ فأى عاصم لهم عن الكذب عند الاجماع

(والجسواب) أن يقال من المعاوم أن الاجماع اذا حصل من الصفات ماليس في الآحادلم محرأ أن يحعل حكم الواحد حكم الاجتماع فان كل واحد من المخبر من يحوز علم الغلط والكذب فأذا انتهى الخسبر ون الى حد التواتر امتنع عليهم الكذب والغلط وكل واحد من القم والجرع والا قدا حلاييسيع ولا يروى ولا يسكر فاذا اجتمع من ذلك عدد كثيراً شبع وأروى وأسكر وكل واحد من الناس لا يقد درعلى قتال العدو فاذا اجتمع طائفة كثيرة قدر واعلى القتال والكثرة وأخرفي زيادة القوة وزيادة العلم وغيرهما ولهذا قد يحطئ الواحد والاثنان في مسائل الحساب فاذا كثر العدد امتنع ذلك فيما لم يكن عمنه على حال الانفراد وتحن نعم بالاضطرار أن علم الانتبراد وقوعه حال الكثرة قال تعالى أن تصل احد اهمافتذ كراحد اهما الاخرى والناس في الحساب قد يخطئ الواحد منهم ولا تخطئ الحاحد المناس في الحساب فلا يقد يضلئ الواحد منهم ولا تخطئ الحاحد والاثنان فان المسلمين اذا اجتمعوا وكثر وا يكون داعهم الى الفواحش والظلم أقل من داعهم اذا كانوا قليلا فاتهم في حال الاحتماع لا يحتمعون على مخالفة شرائع الاسلام كايفعله الواحد والاثنان فان الاحتماع والتمدن لا يمكن الامع قانون عدلى فلا غيرا وعد الم المعتمون على عالم مع ذلك بلا تحدالا مراذا ظلم مد نب أن يحتمعوا على الماحة ظلم بعض هم بعضا مطلقا لانه لاحياة لهم مد خلك بل تحدالا مراذا ظلم عد نب أن يعتم فلايد أن يكون بعض أن محابه لا نظم حدن نظلم الرعمة وما استووا تحدالا مراذا ظلم عدن نظلم الرعمة وما استووا تحدالا مراذا ظلم حدن نظلم الرعمة وما استووا تحدالا مراذا ظلم حدن نظلم الرعمة وما استووا تحدالا مراذا ظلم حدن نظلم الرعمة وما استووا تحدالا مرادا خليلون عدم المحادة المحدود وما استووا تحدالا مسائل المحدود وما استووا تحدالا من داخلة علم المحدود المحدود المحدود وما استووا تحدود المحدود المحدود وما استووا تحدالا من داخلة المحدود وما استووا تحدود المحدود المحدود وما استووا تحدود المحدود وما استووا تحدود المحدود المحدود المحدود وما استووا تحدود المحدود وما استووا تحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود وما المحدود المحدود

الطريقة هي المسلأ المشهور للاشعرية وعلمه اعتماده والرازي وأمثاله لم يعتمدوا على هـ ذاالمسلك لانهمنىعلى أنالاعراض متنعة البقاءوه فممقدمة خالف فها جهورالع قلاء وقالواان قائلها مخالفون للعس واضرورة العقل فرأى ان الاعتماد عليها في حدوث الاحسام في عاية الصعف والا مدىقدح فى الطرق التي اعتمدعلماالرازى كلها والمقصدود هناذ كرطعن الآمدي فيجي نفسه التي احتم بهاعلي نفي كونه جسماواني قيام الحوادثيه وقد تقدم أن جعه المنه على عائل الحواهر والاحسام قدقدحهما وبين أعلادليل ان أثبت ذلك وحته المنه على التركس قد قدح هوفهافي غيرموضع كاذكر بعضه وأما يحته المسه على نه

كاهم فليس ف فلم من بعضهم العض ومعاوم أن المحموع قد خالف حكمه حكم الافرادسواء كان اجتماع أعمان أواعراض ومن الامثال التي يضر بها المطاع لاصحابه ان السهم عكن كسره واذا اجتمعت السهام لا يمكن كسرهاوالانسان قد يغلب عدوه و بهزمه فاذا صرواء ددا كثيرا لم عكن ذلك كاكان عكنه حال الانفراد وأيضافان كان الاجماع قد يكون خطأ لم يثبت ان علما معصوم فانه انما علمت عصمت به بالاجماع على أنه لا معصوم سواه فاذا جاز كون الاجماع أخطأ أمكن أن يكون في الاسمة معصوم عميره وحستند فلا يعلم العصوم فتسين أن قد حهم في الاجماع يسطل الاصل الذي اعتمدوا علم في المامة المعصوم واذا يطل أنه معصوم بطل أصل مذهبهم فان سلوا أنه حجة بطل مذهبهم فتسين بطلان حتم على التقديرين

﴿ فَصِل ﴾ قال الرافضي وقد بينا ثبوت النص الدال على امامة أمير المؤمنين فلوأجعوا على خلافه لكان خطأ الات الاجماع الواقع على خلاف النص بكون عندهم خطأ

(والحواب) من وجوه أحدهاأنه قد تقدم سان بطلان كل مادل على أنه امام قبل السلانة (الثانى) ان النصوص المادلت على خلافة الثلاثة قبله (الثالث) أن بقال الاجماع المعاوم حمة قطعمة لاسمعية لاسمامع النصوص الكثيرة الموافقة له فلوقدر ورود خبر بخالف الاجماع كان باطلاامالكون الرسول لم يقله وامالكونه لادلالة فيه (الرابع) أنه عمتنع تعارض النص المعلوم والاجماع فان كليما حجة قطعمة والقطعمات لا يحوز تعارض الوحوب وجود مدلولاتها فلوتعارضت لزم الحج بين النقيضين وكل من ادعى اجماعات الفي نصافاً حد الامرين لازم الما بطلان اجماعه والمابطلان نصه وكل نص الجمعت الامة على خلافه فقد علم النص الناسطة وأما أن بلغى في الامة نصمعاوم والاجماع مخالف له فهذا غير واقع وقد دل الاجماع المعلوم والنص المعلوم على خلافة الصديق رضى الله عنده و بطلان غيرها ونص الرافضة عما نحن نعلم والنص الموضور الرفضة عما نحن نعلم كذبه ما لاضطرار وعلى كذبه أدلة كثيرة

(فصل) قال الرافضى (الثانى) مارووه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكروعر والجواب المنع من الرواية ومن دلالتها على الامامة فان الاقتداء بالفقها الايستازم كونهم أغة وأيضا فان أبا بكروعرف داختلفافى كثير من الاحكام فلا عكن الاقتداء بهما وأيضا فاله معارض لمارووه من قوله أصحابي كالنجوم بأب ماقتد بتم اهتديتم مع اجماعهم على انتفاء امامتهم

(والحواب) من وجوه أحدهاأن يقال هذا الحديث المحاع أهل العلم الحديث أقوى من النص الذي ير وونه في المامة على فان هذا أحم معروف في كتب أهل الحديث المعتمدة ورواه أوداود في سننه وأحد في مسنده والترمذي في حامعه وأما النص على على فليس في شي من تحد أهل الحديث المعتمدة وأحم ع أهل الحديث على بطلانه حتى قال أبو محدين حزم ما وجدنا قط رواية عن أحد في هذا النص المدعى الارواية واهمة عن محمول الى محمول يكنى أبا الحراء لا نعرف من هو في الحلق فيمتنع أن يقد حرف من بعده وأمم بالاقتداء بهما فلو كاناطالمين في كونهما بعده أم من الاقتداء بهما فانوكا ناطالمين في كونهما بعده أم من الاقتداء بهما فانوكا ناطالمين في كونهما بعده أم من الاقتداء بهما فانوكا ناطالمين في كونهما بعده أم من الاقتداء بهما فانوكا ناطالمين في كونهما بعده أم من الاقتداء بهما فانوكا ناطالمين في كونهما بعده أم من الاقتداء بهما فانوكا ناطالمين في كونهما بعده أم من الاقتداء بهما فانه لا يأم بالاقتداء بالظالم لا يكون فدوة بؤتم به

المقدار والشكلوأنه لابدلهمن مخصص وكل ماله مخصص فهرو محدث فأنه قال المقدمة الاولى وان كانت مسلة غيرأن الثانسة وهي ان كل مفتقسر الى المخصص محدث وماذ كرفى تقر رهاماطل عاسبق فى المسلك الاول قال ومتقدرتسليم حدوثماأشيراليه من الصفات فلا يلام أن تكون الاحسام حادثة لجواز أن تكون هذه الصفات المتعاقبة علم الى غير النهاية الامالتفات الى ماسسق من بمان امتناع حوادث متعاقسة لاأول لهاتنتهي المه فقدذ كرهنا أنه وان كان لابد للغنص من مخصص فلاملزمأن يكون حادثا بلحاز أن يكون قدعا فىذاته وصفاته أوقدعا في الذات مع تعاقب الصفات المحدثة من المقادير وغيرهاعليه الااذاقيل سطلان بدلسل قوله لا منال عهدى الظالمن فدل على ان الظالم لا يؤتم به والائتمام هو الاقتداء فلما أمن بالاقتداء عن بعده والاقتداء هوالاثمام مع اخباره أنهما يكونان بعده دل على أنهما امامان بعده وهذاهوالمطاوب وأماقوله اختلفافي كثمرمن الاحكام فليس الامر كذلك بللابكاد بعرف اختسلاف أبي بكر وعمرالافي الشيئ البسبر والغالب أن يمكون عن أحدهما فيه روايتان كالجدمع الاخوةفان عمرعنه فمهروابتان احداهما كقولأبىبكر وأمااختلافهمافي فسمة الفيءهل يسوى فيد بن الناس أو مفضل فالتسو ية حائزة بلاريب كاكان الني صلى الله علمه وسالم بقسم الفي والغنائم فيسوى بن الغائين ومستعقى الفيء والتراع في حواز التفضيل وفسه الفقهاء قولان همار وايتان عن أجدوا الصحيح حوازه للصلحة فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفضل أحماناني فسمة الغنائم والنيء وكان يفضل السرية في البــدأة الربع بعــدالجس وفي الرحعة الثلث بعدا لخس فيافعله الخليفتان فهو حائزمع أنه قدر ويعن عمرأنه اختيار في آخر عمره التسوية وقال لأنعشت الى قابل لاحعل الناس ساناواحدا وروى عن عمان التفضل وعن على التسوية ومثل هذا الابسوغ فيه انكار الاأن يقال فضل من لابستحق التفضيل كا أنكرعلى عثمان في بغض قسمه وأما تفضيل عمر فبالمغناان أحدادمه فسيه وأما تنازعهما في ولية خالد وعزله فيكل منهما فعل ما كان أصلٍ فيكان الاصلِ لالي بكر توامة خالد لان أما بكر ألن من عرفند في لنائمه أن يكون أقوى من نائب عرف كانت استنابة عرلاً بي عمدة أصلح له واستنابة أبى كرنخالدأصلوله ونظائرهذامتعددة وأماالاحكامالتيهي شرائع كامة فاختلافهما فهاامانادر وامامعدوم وامالاحدهمافسهقولان وأيضافيةالالنص يوجب الاقتداء بهما فمااتفقاعلمه وفمااختلفافه فتسويغ كلمنهماالمصيرالي قول الاخرمتفق علسه بينهما فانهما تفقاعلي ذلك وأيضافاذا كان الاقتداء بهمانو حسالا تتمام بهما فطاعة كلمنهما اذا كان اماماوه ذاهوالمقصود واما بعدر وال امامت فالاقتداء بم ما انهما اذا تسازعارد ماتنازعافيه المالله والرسول وأماقوله أجحابي كالنحوم فيأجهما فتديتم اهتديتم فهذا الحديث ضعىف ضعفه أهل الحديث قال البزاره ذاحد بثلا يصيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولبس هوفى كتب الحديث المعتمدة وأيضافليس فيه لفظ بعدى والحجة هناك قوله بعدى وأيضا فليسفه الامر بالاقتداء بهم وهذافه الامر بالاقتداء بهم

وفيه الماروسينها الانتي وقوله قل المخلفين (الثالث) ماوردف من الفضائل كا ية الغار وقوله تمالي وسينها الانتي وقوله قل المخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم أولى بأس شديد والداعي هو أبو بكر كان أنيس رسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش وم بدر وأنفق على الذي صلى الله عليه وسلم وتقدم في الصلاة (قال) والجواب أنه لا فضيلة له في الغار لجواز أن يستحصه حدرا منه المنظم أمره وأيضافان الآية تدل على نقيضه لقوله لا تحزن فاله بدل على خوفه وقلة صبره وعدم يقضاء الله وقدره مسره وعدم نقضاء الله وقدره ولان الحرزان كان طاعة استحال أن ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وان كان معصمة كان ما ادعوه من الفضيلة رذيلة وأيضافان القرر آن حدث ذكر الرال السكينة على رسول الله أشرك معه المؤمنين الافي هذا الموضع ولانقيض أعظم منه وأماسيمنها الاتق فان المراد رسول الله أشرك معه المؤمنين الافي هذا الموضع ولانقيض أعظم منه وأماسيمنها الاتق فان المراد ما حدا النجلة تخلة في الحدة فأي فسمع أنو الدحداح فاشتراها بيستان له ووهها الجار فعل الذي صاحب النجلة تخلة في الحذة فأي فسمع أنو الدحداح فاشتراها بيستان له ووهها الجار فعل الذي

حوادث لاتتناهي وحنئذفيقال القدع اماواحب بنفسه واما واحد بغيره فانكان واحيا بنفسـه بطلت حته وان كان واحمانغبره لزمهن كون المعاول مختصاأن تكون علته مختصة أنضا والافتقدر أنتكون العلة الموحمة وحرودامطلقا لاتختص شيّمن الاشساء كايقوله من يقولهو وحود مطلق تكون نسبته الىجمع أحناس الموحودات ومقادرها وصفاتها نسبة واحدة وحنئذ فلامختص مقدار دون مقدار بالاقتضاء والانحاب الاأن مقال لاعكن غبرذاك المقدار واذا قىل ذلك لزمأن يمكون من المقادير ماهوواحب لاعكن غيره فاذاقيل هذافى المكن ففي الواحب ننفسه أولى فان تطرق الحواز الى الممكن بنفسه أولىمن تطرقه الى الواحب

صلى الله علمه وسلم عوضهاله بستانافي الجنة وأماقوله تعالى قل للخلفين من الاعراب ستدعون بريد سندعوكمالىقوم فالهأرادالذين تخلفواعن الحديبية والتمس هؤلاءأن يخرحواالي عنمة خسر فنعهم الله تعالى بقوله قل لن تتبعونا لانه تعالى حعل غنه ذعير لمن شهدا للدرسة تمقال قل للخلفين من الاعراب ستدعون بريد سندعوكم فماده دالى قتال قوم أولى بأس شديدوقد دعاهم رسول اللهصلي الله علمه وسلم الى غزوات كثيرة كوتة وحنين وتبوك وغسرها فكان الداعى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا حازأن يكون على هو الداعى حيث قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين وكان رجوعهم الى طاعت القوله علم الصلاة والسلام ماعلى حريك حربى وحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر وأما كونه أنسسه في العريش بوم يدرفلا فضل فمه لان النبي صلى الله علمه وسلم كان أنسه مالله تعالى مغنماله عن كل أنسس لكن لماعرف النبى صلى الله علمه وسلم ان أمر ولايى مكر مالقتال بؤدى الى فساد الحال حمث هر بعدة مرات في غرواته وأعيا أفضل القياعد عن الفتيال أوالمحاهيد منفسه في سمل الله وأما انفاقه على رسول الله صلى الله علىه وسلم فكذب لانه لم مكن ذامال فان أباه كان فقيرافي الغيابة وكان يسادى على مائدة عسد الله نحد معان لمد كل يوم يقسات به فلو كان أنو بكر غنسا لكور أناه وكانأتو بكرفى الحاهلية معلىاللصمان وفى الاسلام كان خياطاولماولي أمر المسلمن منعيه الناسعن الخماطة فقال انى محتاج الى القوت فعاواله في كل يوم ثلا ثة دراهم من بيت المال والني صلى الله علمه وسلم كان قبل الهدرة غنما عال خديجة ولم يخفي الى الحرب وتحهيز الجيوش وبعداله جرة لم يكن لاى بكر البتة شئ غملوا نفق لوج أن ينزل فه ورآن كا نزل في على هل أتى ومن المعلوم أن الني أشرف من الذين تصدق عليهم أمسير المؤمنين والمال الذى يدعون انفاقه أكثر فمث لم منزل فه ورآندل على كذب النقل وأما تقدعه في الصارة فظأ لأن بلاللا أذن الصلاة أمرته عائشة أن يقدم أبابكر ولما أفاق النبي صلى الله عله وسطرهم التكمر فقال من يصلي بالناس فقالوا أبو بكر فقال أخرجوني نفر ج بمن على والعماس فنحامعن القبلة وعزله عن الصلاة وتولى هو الصلاة (قال الرافضي) فهذه حال أدلة القوم فلمخطر العاقل بعب الانصاف ولمقصدا تماع الحق دون اتماع الهوى ويترك تقليد الآماء والاحداد فقدتهي الله تعالى عن ذلك ولا تلهمه الدنماعن الصال الحق مستدعه ولا عنع المستحق عن حقه فهذا آخرماأردناائماته فيهذه المقدمة

(والجواب) أن يقال في هذا الكلام من الاكاذب والبهت والفرية مالا يعرف مثله لطائفة من طوائف المسلم ولارب أن الرافضة فيهم شه قوى من البهود فانهم مقوم بهت يريدون أن يطفؤانوراته بأفواههم ويأبي الله الاأن يتم نوره ولوكره السكافرون وطهور فضائل شيخي الاسلام أبي سكر وعسراً طهر بكثير عند كل عاقل من فضل غيرهما فيريده ولاء الرافضة قلب المقائق ولهم نصب من قوله تعالى فن أظلم عن كذب على الله وكذب الصد قاذ ماء وقوله ومن أظلم عن افتره من أعظم الفرق تكذيبا الحق وتصديقا بالدائد وليس في الامة من عائلهم في ذلك أما قوله لا فضيلة في الغار فالحواب أن الفضيلة في الغارظ الهرة بنص الفرآن لقوله تعالى اذبقول اصاحبه لا تحرن ان الله معنا فأخبر الرسول ان الله معه ومع صاحبه كاقال لموسى وهرون انني معكا أسمع وأرى وقد أخراف المعتمن من حديث أنس عن أي بكر الصديق رضى الله عنه معكا أسمع وأرى وقد أخراف والمحتصن من حديث أنس عن أي بكر الصديق رضى الله عنه معكا أسمع وأرى وقد أخر عافى العجمة من حديث أنس عن أي بكر الصديق رضى الله عنه معكا أسمع وأرى وقد أخر عافى العجمة من حديث أنس عن أي بكر الصديق رضى الله عنه معكا أسمع وأرى وقد أخر عافى المحتصن من حديث أنس عن أي بكر الصديق رضى الله عنه معكا أسمع وأرى وقد أخر عافى المحتصن من حديث أنس عن أي بكر الصديق رضى الله عنه معكا أسمع وأرى وقد أخر عافى المحتصن من حديث أنس عن أي بكر الصديق رضى الله عنه المحتور في الله عنه المحتور الله عنه المحتور في الله عنه المحتور في المحتور في الله عنه المحتور في الله عنه المحتور في الله عنه المحتور في الله عنه المحتور في المح

بنفسه فاذاقدر فى الممكن مقدار لاعكن وحود ماهوأ كبرمنه فتقديرذاكف الواحب منفسه ألى ونكنة الحواب ان الموحب الذى سمونه علة أن كانله مقدار بطل أصل قولكروان لم سكوراه مقددار فاما أن يكون جمع المقادير بمكنة بالنسبة السهواما أن لا سكون كذلك فان كان الاول لم يخص بعضهادون بعض للامخصص لمافى ذلك من ترجيح أحد المماثلين على الآخر بالا مرج وانالمحكن الانعضها كا بقوله من يقوله من المنفلت فة فنتذلزم أن يكونمن المقادير ماهوممتنع لنفسه بل منها ماهو متعين لاعكن وحودغيره واذاحاز أنعتنع معضهالنفسه فوحوب معضهالنفسه أولى وأحرى واذاحاز أن سعين عمكن من المقادير دون

غبره لنفسه فتعين مقدار واحب لنفسه أولى وأحرى وهذا كلام لامحس لهمعنه فان العالمان كان واحما منفسه فقد ثبت ان الواحب منفسه مختص عقدار وان كان ممكنافوحودماهوأ كيرمنه أو أصغراماان بكون في نفسه مكنا واما أنلامكون فانلم يكن ممكنا ثبت امتناع بعض المقادر لنفسه دون بعدض في المكنات فدفي الواحبأولى وحنئذ فمطلقول القائل مامن مقدار الاوعكن ماهوأ كرمنه وأصغر وانكان غبرهدا المقدارعكنافتغصص أحدد المكنين بالوحود يفتقر الى مخصص والوحود المطلق لااختصاص له عمكن دون مكن فلاردأن بكون الخصص أمرافه اختصاص وذلك الاختصاص واحب بنفسه واذا كان الواحب

قال نظرت الى أفسدام المشركين على رؤسنا ونحن في الغار فقلت بارسسول الله لوأن أحدهم نظر الى قدميه لا وصرنا فقال باأبابكر ماظنات باثنين الله اللهـ ما وهـ ذا الحديث مع كونه مما اتفق أهل العلم بالحديث على صعته وتلقمه بالقمول والتصديق فلم يختلف في ذلك اثنان منهم فهو ممادل القرآن على معناه يقول اذيقول لصاحب لاتحزن ان الله معنا والمعسة في كتاب الله على وجهين عامة وخاصة فالعامة كقوله تعالى هوالذى خلق السموات والارض ومايين ما فيستةأ مامثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعر بفهاوهومعكم أينما كنتم الآبة وقوله ألم ترأن الله يعلم مافى السموات ومافى الارض مابكونمن نحوى ثلاثة الاهو وابعهم ولاخسة الاهوسادسهم ولاأدنى من ذاك ولاأ كثرالا هومعهم أينما كانوائم بنيم معاعلوا ومالقمامة ان الله بكل شيء علم فهذه المعسة عامة لكل متناحين وكذلك الاولى عامة لجسع الخلق ولما أخبر سحاله فى المعسة أنه را بع الثلاثة وسادس الجسة قال الذي صلى الله عليه وسلم ماظنا بالناس الله النهما فاله لما كان معهما كان فالثهما كإدل القرآن على معنى الحديث الصحيح وان كانت هذه معية خاصة وتلاءامة وأما المعية الخاصة فكقوله تعالى لماقال لموسى وهرون لاتخافااني معكما أسمع وأرى فهذا تخصص لهمادون فرعون وقومه فهومع موسى وهرون دون فرعون وكذلك لماقال الني صلى الله عليه وسلم لايي بكولا تحزن ان الله معنا كان معناه ان الله معنادون المسركين الذين بعادونهما ويطلبونهما كالذين كانوافوق الغار ولونظر أحدهم الى قدمه لأبصر مانحت قدمه وكذلك قوله تعالى ان الله مع الذين اتقواو الذين هم محسنون فهذا تخصيص لهم دون الجازعين وكذلك فوله ولقدأخذاللهميثاق بني اسرائيل وبعثنامنهما ثني عشرنقما وقال اللهاني معكم لثنأقتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم رسلي الاكه وقال اذبوجي ربك الى الملائكة أني مع كم فشتو االذين آمنوا فىذكره سحانه للعمة عامة تارة وخاصة أخوى مايدل على أنه ليس المراد بذاك أنه بذاته في كلمكان أوأن وحوده عن وحود المخلوقات ونحوذلك من مقالات الحهمة الذين يقولون بالحلول العام والاتحاد العامأ والوحدة العامة لانه على هذا القول لا يختص بقوم دون قوم ولامكان دون مكان بلهوفي الحشوش على هـ ذاالقول وأحواف الهائم كاهوفوق العرش فاذاأ خبر أنهمع قوم دون قوم كان هـذامناقضالهذا المعنى لأنه على هـذا القول لا مختص بقوم دون قوم ولامكان دون مكان بلهوفي الحشوش على هـ ذاالقول كاهوفوق العرش والقرآن يدل على اختصاص المعمة تارة وعومهاأخرى فعملم أنه ليس المراد بلفظ المعمة اختلاطه وفي هذاأ يضا ردعلى من يدعى أن ظاهر القرآن هو الحلول لكن يتعن تأويله على خلاف ظاهره ويحعل ذلك أصلابقيس علىهما يتأوله من النصوص فيقالله قوالثان القرآن يدل على ذلك خطأ كاأن قول قربنك الذى اعتقدهذا المدلول خطأ وذلك لوحوه أحدهاان لفظ مع فى لغة العرب انماتدل على المصاحبة والموافقة والاقتران ولاتدل على أن الاول مختلط مالثاني في عامة موارد الاستعمال كقوله تعالى محدرسول الله والذين معم لم بردأن ذواتهم مختلطة بذاته وقوله اتقوا الله وكونوا معالصادقين وكذلك قوله والذين آمنوامن بعدوها جرواوحاه دوامعكم فأولئك منكم وكذلك قوله عن نوح وما آمن معه الاقليل وقوله عن نوح أيضافا تحمناه والذين معه في الفلك الآبة وقوله عن هودفأ نحمناه والذين آمنوامعه برحة منا وقول قوم شعب لنحر حنك ماشعب والذين أمنوامعكمن قريتنا وقوله الاالذين تانواوأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوادينهم لله فأولئك

مع المؤمنين وقوله و إما ينسعنك الشطان فلا تقعد بعدالذ كرى مع القوم الظالمين وقوله ويقول الذين آمنو أأهؤلاء الذين أفسموا بالله حهدأ بمانهم لمعكم وقوله ألم ترالي الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذبن كفروامن أهل الكتاب لأنأخرجتم لنفرجن معكم وقوله عن نوح اهبط بسلام مناور كاتعلى وعلى أمم عن معك وأمم ستمتعهم وقوله واذا صرفت أبصارهم تلقاءأ صحاب النار فالوار بنالا تجعلنامع القوم الظالمين وقوله فقسل لن تخرجوا تمعي أبداوان تقاتلوامعي عدوا انكرضيتم بالقعود أول مرة فافعدوامع الخالفين وقوله رضوا بأن بكونوامع الخوالف وقال لكن الرسول والذين آمنوامعه حاهدوا بأموالهم وأنفسهم ومشل هذا كثير فى كالام الله تعمالى وسائرالكلام العسربي واذا كان لفظ مع اذا استعملت في كون المخملوق مع المخلوق لم تدل على اختسلاط ذاته بذاته فهي أن لا تدل على ذلك في حق الخيالق بطسريق الاولى فدعوى ظهورهافي ذلك باطل من وجهين أحدهماان هذاليس معناهافي اللغة ولااقترن بهافي الاستعمال مايدل على الظهورفكان الظهورم فيامن كلوجه الشاني أنه اذاا نتني الظهورفما هوأولى به فانتفاؤه فيماهوأ بعد عنه أولى (الثاني) أب القرآن قد جعل المعية خاصة أكثر بما حملهاعامة ولوكان المراد اختلاط ذاته بالمخلوقات لكانت عامة لاتقسل التخصيص (النالث) أنسماق الكلام أوله وآخره بدل على معنى المعمة كإقال تعالى في آمة المحادلة المرزأن ألله معلى مافى السموات ومافى الارض مابكون من نحوى ثلاثة إلاهو رابعهم ولاخسسة إلاهوسادسهم ولاأدنى من ذلك ولاأ كنر إلاهو معهما ينما كانوانم بنبتهم عاعم الفيامة ان الله بكل شئ عليم فافتتحها بالعملم وختمها بالعملم فعلمأنه أرادعالم بهملا يحنى علمه منهم خافية وهكذا فسرها السلف الامام أحدومن قبله من العلاء كان عباس والضعال وسفيان الثورى وفي آية المديد قال ثم استوى على العرش يعلم مايلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فهاوهومعكمأ ينماكمتم والله عاتع لون بصبر فتمهاأ يضابالعلم وأخبرأنه مع استوائه على العرش بعمله هذاكله كأقال النبي صلى الله علمه وسلم في حديث الأوعال والله فوق عرشه وهو العملم أنتم عليه فهناك أخبر بعوم العلم لكل نجوى وهناأ خسير أنه مع عداوه على عرشه العلم مايلج فى الارض وما يخر جمنها وهومع العباداً بنما كانوا بعلم أحوالهم والله عما يعملون يصير وأما قولة انالته مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فقددل السياق على أن المقصود لس محرد عله وقدرته الهومعهم في ذلك متأ يده واصره وانه محمل للتقين مخرجاو يرزقهم من حمث لايحتسمون وكذلك قوله لموسي وهرون انني مع كمأسمع وأرى فاله معهما بالتأ يسدوالنصر والاعانة على فرعون وقومه كااذارأى الانسان من يخاف فقال اهمن سصره نحن معلائي معاونول وناصر ول على عدول وكذلك دول الني صلى الله عله وسلم لصديقه ان الله معنا بدل على أنه موافق الهمامالحب قوالرضافها فعلاه وهومؤ بدلهما ومعين وناصر وهذاصريح فىمشاركة الصديق للني في هدده المعية التي اختص بهاالصديق لم يشركه فها أحدمن الخلق والمقصودهناأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لالني بكران الله معناهي معمة الاختصاص التي تدل على أنه معهم بالنصر والتأب دوالاعانة على عددوهم فيكون الني صلى الله عليه وسلم قد أخمرأن الله ينصرني و ينصرك باأبا بكرعلى عدونا ويعيننا علهم ومعلوم أن نصرالله نصر اكرام ومحسة كاقال تعالى انالننصر رسلنا والذين آمنوافى الحياة الدنيا وهــذاغاية المدح لابى بكراذ دل على أنه ممن شهدله الرسول بالاعان المقتضى نصر الله له مع رسوله في مشل هذه

لنفسمه فمه اختصاص واحمل عكن أن يقال كل اختصاص فلا بدله من مخصص اذ الاختصاص مقسم الى واحب لنفسه ويمكن وضع هذاأن المتفلسف اذافال أن الموجب لتخصص الفلك عقدار دونمقدار كونالهمولى لاتقمل الاذلك المقدارمثلا أوامتناع بعد وراءالعالم أوماقيلمن الاسماب قسل له ماذ كرته من الهسولي وامتناع وحودمو حود وراءالمالم وان كان ماطلا فيقال ماالموحب لكون الهمولى لاتكون على غبرتلك الصفة ولملاكانت الهمولى غير هذه محت تقلل شكلاأ كبرمن مقدارلاعكن أن يكون أكبرمنه لعدم القابل مع أنه لا معلو حدود مخصص لمقداردون مقدار ولا يكون حنزهذاالمقدار يقبل الوجود

دون الحمر الذي محاوره فان الأحماز الحردة المحضة متشابه قأبلغ من تشامه المقادر فاذا ادعت التخصص في هـ ذافقي الواجب بنفسه أولى وأحرى غميتقدير أن تكون المقادر والصفات عادثة فالحة المنه على نفي حوادث لاتتناهي قدعرف ضعفها وقد أبطلهو جمع أدلة الناس المي ذ كرهاالاجمة واحدة اختارها وهي أضعف من غيرها كاقدذ كر غيرمية واذاكانت هذه الحية لاتمنع حوازتعاف الحوادث على القدم لمعتنع كون القدم محلا للعوادث فبطل استدلالهم على نفى ذلك عشل هذه الحجة فهدده الحجيج الثلاثق دق يحهوفها وأمأ الرابعة وهي تعدد الصفات فالقدح فهاتسع القدح في هذه الشلات فانهامنية علهااذع \_دة النفاة

الحال التي بن الله فنها غناه عن الخلق فقال إلا تنصر وه فقد نصره الله اذأ خرحه الذين كفروا انى اثنين اذهمافي الغار ولهذا قال سفمان ين عمينة وغيره ان الله عاتب الخلق جمعهم في نعم الا أمابكر وقالمن أنكر صحسة أيى بكرفهو كافر لانه كذب القرآن وقال طاثفةمن أهل العلم كألى القاسم السهيلي وغسره هذه المعية الخاصة لم تثبت لغير أي بكر وكذلك قوله ماطنك باثنين الله الثه ما بل ظهرا ختصاصهما في اللفظ كاظهر في المعنى فكان يقال الذي صلى الله علمه وسلم محدرسولالله فلمانولي أنوبكر يعدمصار وايقولون خلفة رسول الله فمضفون الخليفة الى رسول الله المضاف الى الله والمضاف الى المضاف الى الله مضاف الى الله تحقيقا لفوله ان الله معنا ماظنك اثنين الله الثهرما تمل اتولى عر بعده صار وايقولون أمير المؤمن بن فانقطع الاختصاص الذى امتاز بهأبو بكرعن سائر العصابة وممايين هنذاأن العصبة فهاعسوم وخصوص فيقال صحب مساعة ويوما وجعبة وشهرا وسينة وصحبه عمره كله وقدقال تعالى والصاحب بالجنب قبل هوالرفيق في السيفر وقبل الزوحة وكلاهما تقل صحبته وقدسمي الله الزوحة صاحبة فى قوله أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ولهذا قال أحدين حنبل فى الرسالة التى رواهاعمدوس سمالك عنهمن صحب النبي صلى الله علمه وسلمسنة أوشهراأو بوما أوساعة أورآ دمؤمنابه فهومن أصحابه لهمن الصحمة على قدرما صحمه وهذا قول جاهيرالعلاءمن الفقهاء وأهل الكلام وغيرهم يعدون في أصحابه من قلت صحبته ومن كثرت وفي ذات خلاف ضعف والدلسل على قول الجهو رماأ خرجاه في العجمين عن أبي عيد الخدري عن النسى صلى الله عليه وسلم قال يأتى على الناس زمان يغرو فشام من النياس فعقال هل في كم من رأى رسول اللهصلي الله علمه وسلم فيقولون نع فيفتح لهم نم بغيزو فثامهن الناس فيقال هل فيكم من رأى من صحب النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون زم فيفتح لهم نم بغرو فتام من الناس فيقال هل فيمكم من رأى من صحب من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نم فيفتح لهم وهلذالفظ مسلم ولهفى وايةأخرى بأتى على الناس زمان يبعث منهم البعث فيقولون انظر واهل تحدون فدكم أحدامن أصحاب رسول اللهصلي الله علمه وسلم فموحد الرحل فمفتح لهسمه غريعث المعث الثاني فيقولون هل فسكم من رأى أصحاب وسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نع فيفتح لهمه غم بمعث البعث الشالث فيقال انظر واهل رون في كمن رأى من وأى أصحاب رسول اللهصلي الله علمه وسلم فمقولون نع ثم يكون المعث الرابع فيقال هل ترون فيكم أحدارأى من رأى أحدار أى أصحاب رسول الله صلى الله علمه وسلم فمو حدالرحل فيفنح لهبهه ولفظ التصارى ثلاث مراتب كالرواية الاولى لكن لفظه يأتى على الناس زمان يغزو فئام من الناس وكذلك قال في الثانية والثالثية وقال فيها كلها صحب وا تفقت الروا بات على ذكر الصحابة والتمابعين وتابعهم وهمالقر ون النلاثة وأماالقرن الرابع فهوفي بعضهاوذ كرالقرن الثالث ثابت فى المتفق علمه من غير وجه كافى العجيمين عن النمسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خبراً متى القسون الذين بلونني نم الذين بلونهم ثم الذين بلونهم ثم يحيى ءقوم تسبق شهادة أحدهم عينه وعينه شهادته وفى العجيجين عن عران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انخبركم قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عران فلاأدرى أقال وسول الله صلى الله عليه وسلم بعدقرنه قرنين أوثلاثة غريكون بعدهم قوم يشهدون ولايستشهدون ومخونون ولا يؤتمنون وينذر ون ولايوفون وفى رواية ويحلفون ولايستعلفون فقدشك عرفى القرن الرابع

وقوله بشهدون ولايستشهدون حله طائفة من العلماء على مطلق الشهادة حتى كرهواان نشهد الرحل يحتى قمل ان بطلب منه المشهودله اذاعلم الشهادة وجعوا بذلك بن هذاويين قوله ألاأخبركم بخبرالشهداءالذي بأتي بالشهادة قبل أن يستلها وقال طبائفة أخرى انما المرادد مهم على الكذب أىىشهدون الكذب كإذمهم على الخمانة وترك الوفاء فان هنده من آيات النفاق التي ذكرها فىقوله آية المنافق ثلاث اذاحدث كذب واذاوعدأخلف واذااؤتمن خان أخرحاه في العجمين وأما الشهادة مالحق اذاأ داهاالشاهدلمن علمأنه محتاج الها ولم يسأله ذلك فقد قام مالقسط وأدى الواحب قسل أن يسئله وهو أفضل عن لا يؤديه الايالسوال كن له عند غيره أمانة فأداها قسل أن يسأله أداءهاحث يحتاج الماصاحها وهذاأفضل منأن يحوج صاحماالي ذل السؤال وهذاأ ظهرالقولين وهمذا يشمه اختلاف الفقهاء في الخصم اذا ادعى ولم يسأل الحما كمسؤال المدعى عليه هل بسأله الحواب والعصيم أنه يسأله الجواب ولايحتاج ذلك الىسؤال المدعى لان دلالة الحال تغنى عن السؤال ففي الحديث الاول هل فكم من رأى رسول الله صلى الله علمه وسلم ثم قال هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على أب الرائي هوالصاحب وهكذا يقول فى سنائر الطبقات همل فنكم من رأى من صحب من صحب رسول الله تم يكون المسراد بالصاحب الرائي وفي الرواية الثانمة هل تحدون فكم أحدامن أحجاب رسول الله صلى الله علمه وسلم نم بقال في الثالثة هل فكرمن رأى من رأى أحداث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاومان كان الحكم لصاحب الصاحب معلقا بالرؤية فني الذي صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الاولى والاحرى ولفظ المخارى قالفها كلها ححب وهذه الالفاظ انكانت كلهامن ألفاظ رسول الله صلى الله علمه وسلم فهي نصفى المسئلة وان كان قدقال بعضها والراوى مثل أي سعمدروي اللفظ بالمعنى فقددل على أن معنى أحد اللفظين عدهم هومعنى الأخر وهم أعلم ععانى ما معوه من كالامرسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضافان كان لفظ النبي صلى الله عليه وسلم رأى فقدحصل المقصود وان كان لفظه صحف طمقة أوطمقات فان لمردمه الرؤية لم يكن قدين مراده فان العجمة اسم حنس ليس لهاحدفي الشرع ولافي اللغمة والعرف فها محتلف والنبي صلى الله علمه وسلم لم يقد العجمة بقد ولاقدرها بقدر وعلق الحكم عطلقها ولامطلق لهاالا الرؤية وأبضافاته بقال صحمه ساعة وصممه سنة وشهرافتقع على القلمل والكثير فاذاأ طلقت من غمرقدد لم يحز تقسدها بغيرداسل بل تحمل على المعنى المسترك بين سائرموارد الاستعمال ولار يسأن محردرؤ بةالانسان لغبره لاتوحسأن يقال قد صحمه ولكن اذارآه على وحه الاساعله والاقتداء مدون غبره والاختصاص ولهذالم بعتدير ؤية من رأى النبي صلى الله عليه وسلممن الكفار والمنافقين فانهيم لمروه رؤية من قصده أن تؤمن به ويكون من أتباعيه وأعوانه المصدقينله فماأخير المطمعينله فماأم الموالينله المعادين لمنعاداه الذي هوأحب البهممن أنفسهم وأموالهم وكلشئ وامتازاعن سائر المؤمنين بأنرآه وهذه حاله معه فكالصاحباله بهذاالاعتمار ودلمل ثان ماثبت في الصححين عن أبي هر برة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وددت أنى رأيت اخواني قالوا مارسول الله أواسسنا اخوانك قال بل أنتم أصحابي واخواني الذين بأتون معدى تؤمنون يولم روني ومعاوم أنقوله اخواني أراديه اخواني الذين ليسوا أصابي وأماأنتم فلكم مزية فى العجمة موال قوم يأتون بعدى يؤمنون يولم يروني فعل هذا حدافاصلا بناخوانه الذين ودأن يراهم وبن أصحابه فدلعلى انمن آمن به ورآ فهومن أصحابه لامن

هي هذه الثــــالاث وكالامهم كله مدورعلها حةالتركس وحمة الاعراض ومالا يخلوعن الحوادث فهوحادث وهية الاختصاص وجحه الاولى على نفي الحوهرمسنة على نفي تماثل الحواهر وهوقدين أن جمع ماذ كروه فاله يرجع الى ماقاله وقال انه لادلل فمه على نفي عماثلها وأماالثانيةوهي قبوله اما أن يكون مركدافيكون جسما أولا مكون فمكون حوهرافردا فننة على نؤ التركب وهو قد أفسد أدلة ذلك أوعلى نفى الجسم وقدعرف كلامه وقدحه في حج نفي ذلك وأماحته الثالثة فهيى مسنية على تماثل الحدواهر أيضاوهوقد أبطل أدلة ذلك ومستمعلي امتناع حلول الحوادث بهأ يضاوقد أيطل هوأيضا جمع حجبرذلك واستدل مجعمة الكال والنقصان كااحنج

بهاالرازى وهوأ بضافد أبطل هذه الحة لمااستدلها الفلاسفة على قدم العالم كاذ كرعنه وأما حنه الرابعة على ندفي الحوهر فسناهاعلى نفى التعمروبني نفي التعمر على حتى على حية الحسركة والسكون وعلى تمائل الحواهسر وهوقدس أنه لادلسل على تماثل الحواهروأ بطل أيضاحه الحركة والسكون لمااحتم بهامن احتم علىحدوث الاجسام فانهقال المسلك السادس لبعض المتأخرين من أصحابنا بعنى به الرازى وهذا المسلك أخذه الرازى عن المعترلة ذكره أبوالحسين وغيره أنهلو كانت الاحسام أزلسة لكانت اما أن تكون منعر كذاوساكة والقسمان باطسلان فالقول بأزلتهاماطل غماعترض علسه بوجوه متعددة قال ولقائسلأن

هؤلاء الاخوان الذين لم يرهم ولم يروه فاذاعرف ان الصعبة اسم جنس تع قليل الصعبة وكثيرها وأدناهاان بصعبه زمناقليلا فعاوم ان الصديق في ذر ومسنام العجبة وأعلى مراتبها فاله صعبه من حبن بعثه الله الى ان مات وقدأ جمع الناس على انه أول من آمن به من الرحال الاحرار كاأ جعوا على انأول من آمن به من النساء خديجة ومن الصبيان على ومن الموالي زيدين حارثة وتنازعوا فأول من نطق بالاسلام بعد خديحة فان كان أبو بكرأسل قصل على فقد ثبت أنه أستق صحمة كاكانأستق اعانا وانكانعلى أسلمقله فلاريان صحمة أبى بكرالنبي صلى الله علمه وسلم كانتأ كمل وأنفع لهمن صحمة على ونحوه فالهشاركه في الدعوة فأسلم على بديه أ كابرأهل الشوري كعثمان وطلعة والزبعر وسعد وعسدالرجن وكان يدفع عنهمن يؤذبه ومخرجمعه الى الفمائل و بعمنه في الدعوة وكان بشتري المعذبين في الله كملال وعمار وغيرهما فانه اشترى سعةمن المعذبين في الله فكان أنفع الناس له في صحبته مطلقا ولا نزاع بين أهل العلم يحسال النبي صلى الله علمه وسلم وأصحامه أن مصاحبة أبي بكرله كانت أكل من مصاحبة سالرالصحابة من وجوه أحدهاأنه كانأدوم اجتماعاه لملاونهاراوسفرا وحضرا كافى الصحصن عن عائشة أنها قالت لم أعقل أنوى قط الاوهماند ننان الدين ولم عص علىنانوم الاو رسول الله صلى الله علمه وسلم بأتتناف كطرفى النهار فكان النى صلى الله عليه وسلم فى أول الامم يذهب الى أبي بكر طرفى النهار والاسلام اذذاك ضعف والاعداء كثبرة وهذاغاية الفضلة والاختصاص في الصمة وأيضافكانأبو بكر يسمرعندالنبي صلى اللهعلمه وسلم بعدالعشاء يتحدث معمةفي أمورالمسلين دون غيره من أصحابه وأيضافكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا استشار أصحابه أول من يتكلم أبو بكر في الشوري ورعماتكلم غيره ورعمالم يتكلم غيره فيعمل برأيه وحده فاداخالف غيرها تسعرا بهدون رأى من يخالف فالاول كافى الصحيحين أنه شاورأ صحابه في أسارى مدرفتكلمأنو بكرأؤلا فروى مسلمني صححه عن انعماس قال لماأسر الاسارى يوم مدر قال رسول الله صلى الله علمه وسلم لا عي سكر وعرماتر ون في هؤلاء الا سارى فقال أنو بكرهم بتوالعم والعشمرة فأرىأن تقبل منهم الفدية فتكون لناقوة على الكفار فقال عمر لاوالله مارسول الله ماأرى مارآى أبو بكر ولكن ان تمكننا فنضرب أعناقهم تمكن علمامن عقسل فيضر بعنقه وتمكن حزةمن العباس فيضرب عنقبه وتمكنني من فلان قريب لعمر فأضرب عنقمه وأشاران رواحة بتحريقهم فاختلفأ صحابه فنهسمين يقول الرأي مارآى أبو بكر ومنهم من يقول الرأى مارآى عمر ومنهم من يقول الرأى مارآى ان رواحة قال فهوى رسول الله صلى الله علمه وسلم ماقال أبو بكر ولم بهوماقلت وذكرتمام الحديث وأماالثاني ففي ومالحدسة لماشاورهم على أن بغير على ذرية الذين أعانواقر بشيا أويذهب الى البت فن صدءقاتله والحديث معلوم عندأهل العلم أهل التفسير والمغازى والسير والفقه والحديث رواه النخارى ورواه أحدفي مسنده حدثنا عسدالرزاق عن معرقال قال الزهري أخبرني عروة بن الزير عن المسور بن مخرمة ومن وان بن الحكم يصدق كل منهماصاحمه قالانوج رسول الله صلى الله علمه وسلم زمن الحديبية في يضع عشرة ما تة من أصحابه حتى إذا كانوابذي الحليفة فلدرسول اللهصلي الله عليه وسلم الهدى وأشعره وأحرم بعرة وبعث بين يديه عيثاله من خراعة يخبره عن قريش وسار رسول الله صلى الله علمه وسلم حتى اذا كان بغدر الاشطاط قريب من عسفان أناه عنه الخراعي فقال الى قدر كت كعب ف لؤى وعام من لؤى قد جعوا

لل الاحابيش قال أجدوقال يحيى نسعمد عن ابن المارك قد جعوالك الاحابيش وجعوالك حوعاوهم مقاتلوك وصاذوك عن المت فقال الذي صلى الله علمه وسلم أشبر واعلى آثر ونأن أميل الىذرارى هؤلاء الذين أعانوهم فنصيهم فان قعدواة مدوامو تورين محرو بين وان نحوايكن عنقاقطعهاالله أوترونأن نؤم الميت فن صدناعنه فاتلناه فقال أبو بكرالله ورسوله أعلم بانبى الله انماحتنامعتمر منولم نحئ لقتال أحد ولكن من حال سنناو بين الست قاتلناه قال النبي صلى الله علمه وسلم فروحوااذا قال الزهرى وكان انوهر برة يقول مارأ يت أحداقط كان أكثر مشورة لاصحابه من رسول الله صلى الله علىه وسلم قال الزهرى حديث المسورين مخرمة ومروان ابن الحبكم فراحواحتي اذا كانواسعض الطريق ومن هنارواه المخارى من طرريق ورواه في المغازى والحج وقال الزهرى فحدديث المسور الذي اتفق علمه أحدد والمخارى حتى اذا كانوا بمعض الطريق قال الني صلى الله عليه وسلم ان خالدين الوليد بالغير في خيل لقريش طليعة فخذواذاتاليمين فواللهماشعر بهم الدحتى اذاهم بقترة الجيش فانطلق يركض نذيرا لفريش وساوالنبى صلى الله عليه وسلمحتى اذا كان بالثنية التي بهط عليهم منها يركت مواحلته فقال الناس حلحل فألحت فقالواخلات القصواءخلات القصواء فقال الني صلى الله علمه وسلم ماخلا تالقصواء وماذاك الهامخلق ولكن حبسها حامس الفسل ثم قال والذي نفسي بمدولا بسألوني خطمة بعظمون فمهاحرمات الله الاأعطمتهم اباها ثمزجرها فوثعت قال فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على عدقليل الماء يتبرضه الناس تبرضافلم يلث الناس أن نرحوه وشكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش فانتزع سهمامن كنافته ثم أمرهم أن يحعاوه فيه فوالله مازال يحيش لهم حتى صدروا عنه فينماهم كذلك اذجاء بديل بن ورقاء الخراجي ونفر من قومه من خراعة وكانواعيمة نصير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة وفي لفظ لاجدمسلهم ومشركهم فقال انىتركت كعب ن لؤى وعامر بن لؤى نزلوا أعداد مساه الحديسة ومعهم العوذ المطافيل وهممقا تلوك وصادوك عن البدت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انالم نحئ لقتال أحدولكنا حثنامعتمر بنوانقر يشاقدنه كمتهم الحرب وأضرت مهم فانشاؤا ماددتهم مدة ويخاوابيني وبينالناس فانأظهر فانشاؤا أنيدخلوا فمادخل فيه الناس فعاوا والافقمدجوا وانهمأنوا فوالذي نفسي بسده لافاتلنهم على أمرى همذاحتي تنفردسالفتي ولينفذن اللهأمىء قال بديل أبلغهمما تقول فانطلق حتى أتىقر يشافقال اناقدجئنا كممن عندهذا الرحل وسمعناه بقول قولافان شئتم أن نعرضه علمكم فعلنا فقال سفهاؤهم لاحاحة لنا أن تخسيرناعنه بشي وقال ذووالرأى منهم هات ماسمعت يقول قال سمعته يقول كذاوكذا فدثهم بماقال رسول الله صلى الله علمه وسلم فقام عروة تن مسعود فقال أى قوم ألستم بالوااد قالوابلي قالأولست بالولد قالوابلي قال فهل تتهموني قالوالا قالألستم تعلمون أني استنفرت أهلءكاظ فلما بلحواعلي حئتكم بأهلى وولدى ومن أطاعني قالوابلي قال فان هذاقدعرض عليكم خطة رشد فاقباوهامنه ودعوني آنه قالوا ائتمه فأتاه فعمل يكلم الني صلى الله علمه وسلم فقال الني صلى الله علمه وسلم له نحوامن قوله لمديل فقال عروة عند ذلك أي محمد أرأيت ان استأصلت قومك هل سمعت أحدامن العرب احتاح أهله قبلك وان تبكن الاخرى فانى والله لاأرى وحوهاوانى لأرى أوشامامن الناس خليقاأن بفر واويدعوك ولفظ أحدخلقاء أن يفروا ويدعوك فقالله أبو بكر رضى الله عنه المصص بظر اللات أنحن نفرعنه وندعه

يق ول اماأن تكون الحركة عمارةعن الحصول في الحمر العد الحصول فىحسر آخر والسكون عبارةعن الحصول فى الحيز بعدأن كان فيذلك الحسير أولا يكون كذلك فان كان الاول فقد بطل الحصربالحسمف أول زمان حدوثه فانهليس متعركا لعدم حصوله في الحيز بعدال كانفسه والكان الثانى فقد بطلماذ كرهفى تقربر كون السكون أمراوحوديا ولا مخلص عنه يرقلت هذه مسئلة نزاع بن أهل النظران الجسم في أول أوقات حدوثه هل يوصف بأحدهما أويخلوعنهماوالذى قاله الرازى هو قول أبي هاشم وغيره من المعتزلة ومن، ــونه انه في أول أوقات حدوثه لدس متعركاولا ساكنا واعترض علب متقسم حاصر فقال ان كانت الحركة عمارة

فقال منذا قالواأو بكر قال أماوالذى نفسى سده لولايد كانت لل عندى لم أجزاء بها لأجيتك وجعمل بكلم النبي صلى الله علمه وسلم فكلما كله أخذ بلحمته والمغبرة فائم على رأس رسول اللهصلي الله عليه وسلم ومعه السمف وعلسه المغفر فكاماأ هوى عروة بيده الى لحسة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب بده بنعل السيف و يقول أخر يدل عن لحمة رسول الله صلى الله علمه وسلم فرفع عروة رأسه فقال من ذا قالوا المغبرة بن شعمة قال أي غمدرا ولست أسعى فى غدرتك وكان المغبرة صحب قوما فى الجماهلة فقتلهم وأخذ أموالهم ثم حاء فأسلم فقال النبى صلى الله علمه وسلم أما الاسلام فأقمل وأما المال فلست منه في شئ ثم ان عروة جعل برمق أبحاب رسول اللهصلي اللهعلمه وسلم بعمنيه قال فوالله ما تنخم رسول اللهصلي الله عليه وسلم نحامة الاوقعت في كف رجل منهم فدلك بهاوجهه وجلده واذا أم هم التدروا أمره واذا توضأ كادوا يقتتاون على وضوئه واذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون النظر البه تعظماله فرجع عروة الى أحماله فقال أي قوم والله لقد وفدت على الماول وفدت على قمصر وكسرى والنحاشي والله ان رأ بت ملكا عظما قط بعظمه قومه وأصحابه ما يعظم أصحاب مجدمحدا والله ان تخم بخامة الاوقعت في مدرحل منهم فدلك بهاوجهه وحلده واذا أمرهما مندروا أمره واذاتوضأ كادوا يقتت اونعلي وضوله واذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون النظراليه تعظيماله والهفدعرض علىكم خطةرشدفاقىلوها ففال رجلهن كنانةدعوني آنه فقالواائته فلماأ شرفعلى النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه فال النبى صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهومن قوم يعظمون السدن فابعثوهاله فمعثث له واستقمله الناس يلمون فلمارأى ذلك قال سحان الله ماينىغى لهمذا أن يصدعن الننت فلمارجع الى أصحابه قال رأيت الدن قد قلدت وأشعرت فما أرى أن بصدعن البيت فقام رجل يقال له مكرز بن حفص فقال دعوني آنه فلما أشرف علهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز من حفص وهو رجل فاجر فعل يكلم النبي صلى الله عليه والمفينماهو يكلمه حاءسهال بزعمروقال معرفأ خبرني أبوب عن عكرمة أنه لماحاءسهال قال النبى صلى الله عليه وسلم قدسهل لكرمن أمركم قال معمر عن الزهري في حديث فاء سهيل فقالله هات اكتب بمنناو بمنك كتا مافدعاالنبي صلى الله عليه وسلم الكاتب فقال النبى صلى المه علمه وسلم اكتب بسم الله الرجن الرحيم فقال سهدل أما الرجن ف أدرى ماهو ولكن اكتب ماسم الاالهم كاكنت تكتب فقال المسلون والله لانكتها الاسم الله الرجن الرحيم فقال النبى صلى الله علمه وسلم اكتب ماسمل اللهم غمقال هذا مافاضي علمه محدرسول الله فقال سهمل والله لو كنانع لم أنكر سول الله ماصد دناك عن الست ولاقاتلناك ولكن اكتب محمدىن عبدالله فقال النبي صلى الله علىه وسلم والله اني لرسول الله وان كذبتموني اكتب محمد من عبدالله قال الزهرى وذلك لقوله لابسألوني خطة بعظمون فهاحرمات الله الاأعطمهم اناها قال النبى صلى الله عليه وسلم على أن مخاوا بنناو بين المستعد الحرام نطوف م فقال سمم ل والله لاتتحمدت العرب اناأخمذ ناضغطة ولكن ذالئ من العام المقبل فكتب وقال سهبل وعلى أن المسركين وفدحاء مسلما فيتنماهم كذلك اذحاء أتوحندل بن سهيل بن عرو يرسف في قيوده وقدخر جمن أسفل مكة حتى رمى منفسه بن أظهر المسلبن فقال سهيل بالمحمد هذا أول مأأقاضيل عليه أن ترده الى قال فقال الني صلى الله علمه وسلم الالم نقض الكتاب بعد قال

عن الانتقال من حيزالى حيز والسكون البقاء فى حيز بعد حيز فالجدم فى أول أوقات حدوثه لامتعرك ولاساكن وان لم يكن الام كذلك فقد بطل ماذ كرممن كون السكون أمر او جدود با فانه اعتمد فى ذلك على أن السكون عبارة عن الحصول فى الحيز بعدأن كان فى ذلك الحيز

(فال الآمدى) فانقبل الكلام الماهو في الجسم في الزمان الشائي لا مخلوعن والجسم في الزمان الشائي لا مخلوعن الخركة والسكون بالتفسير فائه اذا كان الكلام في الجسم الما في الزمان الثاني فوجود الجسم بالزمان الثاني فوجود الجسم وعند ذلك فسلا بلزم أن يكون الجسم أزلا لا مضلوعن الحركة والسكون وقلت بل يتقدير قدمه والسكون وقلت بل يتقدير قدمه

قوالله اذالاأصالحك على شي أبدا قال النبي صلى الله علمه وسلم فأجره لى قال ما أنامج مزه قال بلى فافعل قال ماأنا نفاعل قال مكرز بلى قدأ جزناهاك قال أبو حندل أى معاشر المسلمن أرد الحالمشركين وقدحئت مسلما ألاتر ونمافد لقمت وقد كانعذب عذابا شديدافي الله قال عرفأتبن النبى صلى الله علمه وسلم فقلت ألست نبى الله حقا فقال بلى قال قلت ألسناعلى الحق وعدة ناعلى الباطل قال بلي قلت فلم نعطى الدنسة في ديننا اذا قال اني رسول الله ولست أعصيه وهوناصرى فلتأولست كنت تحدثناأ ناسنأتي المعت ونطوف وقال فأخبرتك انك آتمه العام قلت لا قال فانك آتمه ومطوف به فأتمت أما بكر فقلت ما أما بكر ألمس هذانهي الله حقا قال بلى قلت فلرنعطي الدنمة في ديننااذا قال أجها الرحل انه رسول الله وليس بعصى ربه وهوناصره فاستمسك بغرزه فهو واللهءلي الحق قلتأليس كان يحسدتنا أناسنأتي المستونطوف به قال بلي أفأخبرأنك تأتمه العام قلت لا قال فانك آ تمه ومطوف به قال عرفعملت اذلك أعمالا قال فلما فرغ من قضمة المكاب قال رسول الله صلى الله علمه وسلم لا صحابه قوموا فانحروائم احلقوا قالفواللهماقاممنهمر حلحتى قالذلك ثلاث مرات فلمالم يقمأ حددخل على أمسلة فذكرلهامالق من النياس ففالتأم اله ماني الله أتحب ذلك أخرج ولا تكلم أحدام فهمحتي تغريدنك وتدعو حالقك فتعلقك فحرج فلريكلم أحدامنهم حتى فعل ذلك فنحر بدنه ودعاحالقه فلقه فلمارأ واذلك قاموا فنحر واوحعل بعضهم محلق بعضاحتي كادبعضهم يقتل بعضاغما غم حاءنسوة مؤمنات فأنزل الله تعالى ماأج االذمن آمنوا اذاحاء كم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بايمانهن فانعلمتموهن مؤمنات فلاترجعوهن الى الكفار الى فوله ولاتمسكوا بعسم الكوافر فطلق عمر يومئ ذامرأتين كانتاله فى الشرك فتز وج احدا همامعاوية سألى سفيان والأخرى صفوان نأسة نمرجع النبى صلى الله علىه وسلم الى المدينة فحاء أبو بصير رجل من قريش وهومسم فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا العهد الذي جعلت انافد فعه الى الرحاين فرحا محتى بلغاذا الحليفة فنزلوا يأ كلونمن تمراهم فقال أبو بصير لاحد الرحلين والله انى لارى سفك هـذامافلانحـدافاستله الآخر فقال أحل والله انه لمدلقد جربت به غربت فقال أبو بصير أرني أنظر السه فامكنه منه فضربه حتى ردوفر الا خرحتي أني المدينة فدخل المدعد بعدو فقال الني صلى الله عليه وسلم حررآه لقدرأي هذاذعرا فلما انتهى الى الني صلى الله علمه وسلم فال قتل والله صاحبي واني لمقتول فحاءأ بو يصمر رضى الله عنه فقال بانبي الله لفد وفى الله مذمتك فلقدردد تني المهم ثم أنحاني اللهمنهم فعال النبي صلى الله علمه وسلم ويل أمه مسعر حرب لوكاناله أحد فلماسمع ذلك عرف أنه سعرده البهم فحر بحتى أن سف الحرقال وتفلت منهمأ توحندل سهمل رضى الله عنه فلحق بأبي صير فعل لا محر جمن قريش رحل أسلم الالحق بأبى بصمرحتي اجتمعت منهم عصابة قال فوالله ما يسمعون بعبر خرجت لقريش الى الشام الااعترضوها فقناوهم وأخذوا أموالهم فأرسلت قريش الى النبي صلى الله عليه و-م تناشده الله والرحمل الرسل البهم فن أناه منهم فهو آمن فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم البهم وأنزل الله عزوجل وهوالذي كفأ يدبهم عنكم وأيد بكم عنهم ببطن مكة حتى بلغ حمة الحاهلة وكانت جمتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله ولم يقروا بسم الله الرجن الرحم وحالوا بنهم موين البت رواه الخارى عن عبدالله ف محمد المسندى عن عبد الرزاق ورواه أحمد عن عبد الرزاق وهوأحل قدرامن المسندى شيخ الحارى فافعه من زيادة هي أثبت ممافى العارى وف العدمين

لايخاوعن الحركة والسكون لانه حنئذاماأنسق فىحداو ينتقل عنه والاول السكون والثانى الحركة وباذ كره الآمدى من حسواز خاوه عنهما على أحد التقدر بن فاغاهو بتقدير خدوثه ومعلوم أنهاذا كان بتقدير قدمه لامخلو عنهما وكالاهما ممتنع كان بتقدير قدمه مستلزما لامرعتنع وهرو الجع بين النقضين فأنه ادامعت المقدمتان لزمأن يكون حادثا بتقدير قدمه وهوأنه لوكان قديما لمتخل من حادث ومالا يخاومن الحوادث فهوحادث وماذ كره الا مدى انما يتوحه اذاقـل الجسم مطلقالا يخاوعن الحركة والكون وحنئذ فاماأن مخاو عنهما أولا يخلو فانخلاعنهمالم مكن ذلك الاحال حدوثه فسكون حادثاوان لم مخلعتهما لزمأن

بكون حادثا فلزم حدوثه على كل تقدير ونحين نذكرماية دح به الا مدى وأمثاله في جعهم الني احتموابهافي موضع آخر وان كال معض ذال القد حلس بحق ولكن معطى كلذى حق حقه قولامالحق واتماعاللعدل وقدذ كسرنا كالام الأمدىعلى سائرماذ كسره في امتناع كون الحركة أزالة مشل قوله لمقلتم بامتناع كون الحركة أزامة وماذ كروه من الوحمه الاول فاغما بلزم أن لوقسل مأن الحركة الواحدة بالشعص أزالة ولىس ئذلك بل المعنى بكون الحرقة أزلمة أن أعداد أشفاصها المتعاقمة لاأول الهاوعندذال فلامنافاة بين كون كل واحدة من آحاد الحركات الشخصة عادثة ومسوقة بالغمر وس كون حلة آمادهاأزلمة ععنى أمهامتعافية الىغسرنهاية الىآخر

عن البراء بن عازب قال كتب على بن أبي طالب الصلح بين الذي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين ومالحديبة فكت هذاما كاتب علمه محدرسول اللهصلي المه علمه وسلم فقالو لاتكتب رسول الله لونعلم أنك رسول الله لم نقاتلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلى امحه قال ماأنا مالذى أمحوه قال فعاه الذي صلى الله علمه وسلم سده قال وكان فما اشترطوا علمه أن يدخلوا فيقموا ثلاثا ولايدخلوا بسلاح الاجامان السلاح قال شعمة قلت لابي اسحق وماحلسان السلاح فالالقراب ومافيه وفى العديين عن أبى وائل قال قاممهل س حنيف وم صفين فقال ماأج االناس اتهموا أنفسكم وفافظ انهموارأ سكرعلى دسكر لقد كثامع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم المديب فولونرى قتالالقاتلنا وذلك في الصلح الذي كان بن رسول الله صلى الله علمه وسلوو بن المشركين وحاء عمر فأنى رسول الله صلى الله علمه وسلم فقسال بارسول الله السناعلى حق وهم على باطل فالبلي قال أليس قتلانافي الجنة وقتلاهم في النار قال بلي قال فم تعطى الدنية في دينناونر جع ولما يحكم الله بينناو بينهم قال باان الخطاب اني رسول الله ولن بضدوني الله أبدا قال فانطلق عرفار بصيرمتغيظا فأتي أبا بكرفقال باأباسكر ألسسنا على حق وهم على اطل قال بلي قال ألمس فقلانافي الجنة وققلاهم في النار قال بلي قال فعلام نعطي الدنية فدينناونرجع والماعج الله بمنناويتهم فقال بااس الخطاب الهرسول الله ولن يضمعه الله أبدا قال فسنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفنح فأرسل الى عرفاقرأ واياه ففال بارسول اللهأوفنيرهو قال نعم وفى لفظ مسالم فطابت نفسه ورجع وفى لفظ لمسلم أيضاأيهما الناس المهمواراً يكم لفدراً يتني يوم أبي حندل ولواني أستطيع أن أرداً مررسول الله ارددته وفي رواية والله ورسوله أعلم والله ماوضعنا سموفناعلي عواتقناالي أمرقط الاأسهلن بناالي أمر تعرفه الاأمركم هذامانسدمنه خصماالاا نفعرعلمنا خصم ماندري كنف نأتيله يعني يوم صفين وقال ذلك سهل ومصفين لماخرحت الخوارج على على حين أمن عصالحة معاوية وأصابه وهذه الاخمار الصححةهي باتفاق أهل العلم بالحديث في عرة الحديبية تمن اختصاص أبى مكر عنزلة من الله ورسوله لم يشيركه فيهاأ حدمن الصحابة لاعمر ولاعلى ولاغب رهما واله لم يكن فهمأعظماعاناوموافقة وطاعة لله ورسوله منه ولاكان فبهممن يتكام بالشورى قمله فانالنبي صلى الله علمه وسلم كان بصدرعن رأ مه وحده فى الامور العظمة وانه بسداً بالكلام محضرة النبى صلى الله علمه وسلم معاونة لرسول الله صلى الله علمه وسلم كما كان بفتي يحضرته وهو يقره على ذلك ولم يكن هذالغبره فانه لماحاء النمى صلى الله علمه وسلم حاسوسه الخزاعي وأخبره أن قسر بشا قد جعواله الأحامش وهي الحاعات المستحمعة من قسائل والتحبش التحمع وانهم مقاتلوه وصادوه عن المت استشارا صحابه أهل المشورة مطلقا هل عسل الى ذرارى الاحامش أوسطلق الحامكة فلماأشار علمه أنو بكرأن لايسدأأ حدايالقتبال فانالم نخرج الاللعمرة لاللقتبال فان منعنا أحد من البيت قاتلناه لعدد الناعم اقصدنا لامتدس له بقتال قال النبي صلى الله عليه وسلم روحوااذا غم انهلات كلم عروة من مسعود الثقني وهومن سادات ثقيف وحلفاء قريش مع الني صلى الله عليه وسلم كاتقدم وأخذ بقول له عن أصحابه انهم أشواب أى أخلاط وفي المسند أواش بفرون عنك ومدعوك قالله الصديق رضى الله عنه امصص نظر اللات أنحن نفرعنه وندعه فقال له عروة ولما يحاويه عن هدا الكلمة لولايدال عندى لم أجزا بهالأجبتا وكان الصديق قدأحسن المه قبل ذلك فرعى حرمته ولم يحماويه عن هذه الكامة ولهذا قال

من قال من العلاء ان هذا يدل على حواز التصريح باسم العورة للحاجة والمصلحة وليس من الفعش المنهى عنمه كافى حديث أنى ف كعب عن الذي صلى الله عليه وسلم قال من سمعتمود بتعزى بعزاءالحاهلمة فأعضوه هنأ سه ولاتكنوا رواهأ جمد فسمع أبى من كعب رحلا يقول بافلان فقال اعضض أبرأ سك فقبل له فى ذلك فقال بهذا أمن نارسول الله صلى الله علمه وسلم ثم انه لماصالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا كان ظاهر الصلح فيه غضاضة وضيع على المسلمان وفعله الني صلى الله علمه وسلم طاعة لله وثقة بوعد مله وان الله سينصره علهم واغتاط من ذاك جهورالناس وعزعلهم حتى على مثل عمر وعلى وسهل بن حنيف ولهذا كبرعلمه على علمه السلام لمامات تبيينالفضله على غيره يعنى سهل بن حنيف فعلى أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن عدواسمه من الكتاب فلم يفعل حتى أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب ومحاه سده وفي صير المضارى انه قال لعلى امح رسول الله قال لاوالله لاأمحوك أبدا فأخذر سول الله صلى الله علمه وسلم المكاب ولس محسن يحتب فكنب هدذاما قاضي علمه محد من عددالله وسهل س حنف يقول لواستطعت أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته وعسر مناظرالنبي صلى الله علمه وسلم ويقول اذا كناعلى الحق وعد وناعلى الساطل وقتلانافي الحمة وقتلاهم فى النار وأنترسول الله حقا فعلام نعطى الدنبة في ديننا تم انه رجع عن ذلك وعلله أعمالا وأنو بكرأطوعهم بلهورسوله لميصدرعف مخالفة في شي قط بل لماناظره عرسد مناظرته لانى صلى الله عليه وسلم أحامه أنو بكر عثل ماأحامه الني صلى الله عليه وسلم من غير أن يسمع حواب رسول الله صلى الله علمه وسلم وهذامن أبين الامو رد لالة على موافقت الذي صلى الله علمه وسلم ومفاسبته له واختصاصه به قولا وعمالا وعلما وحالا اذ كان قوله من حنس قوله وعله من حنس عله وفي المواطن التي ظهرفها تقدمه على غسره في ذلك فأن مقامه من مفام غبره هنذا ساظره لبرده عن أمره وهذا يأمره لسعواسمه فلاعموه وهذا بقول لوأستطسع أنأرة أمرر ولااتهصلي الله عله وسلم لرددته وهو مأمر الناس الحلق والنصر فسوقفون ولار يسأن الذي حلهم على ذلك حسالله ورسوله و نغض الكفار ومحتمهمأن نظهر الاعمان على الكفر وأنالا مكون فددخل على أهل الاعمان غضاضة وضيممن أهل الكفر ورأوا أن قتالهم لئلايضاموا همذاالضيم أحسالهم من همذه المصالحة التي فهامن الضيرمافها لكن معاوم وحوب تقديم النص على الرأى والشرع على الهوى فالاصل الذى افترق فمه المؤمنون الرسل والمخالفون لهم تقمد يم نصوصهم على الاراء وشرعهم على الاهواء وأصل الشرمن تقديم الرأي على النص والهوى على الشرع فن نورالله قلبه فرأى مافى النص والشرع من الصلاح واللبر والا فعلمه الانقماد لنص رسول اللهصلي الله علمه وسلم وليس له معارضته برأ به وهواه كاقال صلى الله علمه وسلماني رسول الله ولست أعصه وهو ناصري فسن أنه رسول الله يفعل ما أحرهه مرسله لانفعل من تلقاء نفسه وأخبراته بطبعه لابعصه كإيفعل المتبع لرأيه وهواه وأخبرانه ناصره فهوعلى ثقةمن نصرالله فلايضرهماحصل فانفىضمن ذلك من المصلحة وعلوالدين ماظهر يعد ذلك وكانهذافتحامينافي الحقيقة وان كانفيهمالم يعلمحسن مافيه كثعرمن الناس بلرأى ذاكذالا وعرا وغضاضة وضما ولهذاتاب الذبن عارضوا ذاك رضى الله عنهم كافى الحديث رحوع عر وكذلك في الحديث أن سهل من حسف اعترف مخطئه حيث قال والله ورسوله أعلم وجعل رأيهم عبرة لمن بعدهم فأم همأن يتهموارأ يهم على دينهم فان الرأى يكون خطأ كاكان رأيهم

كلام والمقصود هذا التنب على أنه نقض في موضع آخر عامة ما احتج به هذا (فصل ) وتما ينسخي

و معرفته في هد الباب أن القائلين معرفته في هد الباب أن القائلين بنفي عد او الله على خلقه الذين يستدلون على ذلك أوعلمه وعلى غيره بنفى التحسيم بنفض حون الحجم السبق يحتجون بها فتارة بنقض أحدهم الحجم التي يحتجون على الرازى والا مدى

من حذاق النظار الذين جعروا خلاصة ماذ كره النفاة من أهل الفلسفة والكلام بل يعارضون به بنه عابع المرسر

العمل أنه خطأ بل يعارضون السمعيات التي يعلم أن العمل الصريح وافقها عما يعلم العمة لاء كلطائفة تبطل الطريقة

(١) بياض بالأصل في هذه المواضع

العقلمة التي اعتمدت علمها الاخرى عانظهر مه نطالانها بالعقل الصريح ولسوا متفقين خطأهم كلهم من وحهن من حهة العقل الصريح الذي يسينيه كل قوم فسادما فاله الآخر ون ومن حهـ قأنه لس معهـــم معقول اشتركوافه فضلاعن أن يكون من صريح المعقول بل المقدمة التى تدعى طائفة من النظار صحتها تقول الاخرىهي ماطلة وهدذا مخلاف مقدمات أهل الاثمات الموافقة لماحاء به الرسول صلى الله علىه وسلم فانهامن العقلمات التي اتفقتعلها فطرالعقلاءالسلمي الفطرة الني لاسازعفها الامن يلقى النزاع تعلما من غسره لامن موح فطرته فانمايق دح فها عقدمة تقليدية أونظر ية لاترجع

وم الحديبة خطأ وكذاك على الذي لم يفعل ماأمره والذين لم يفعلوا ماأمر والهمن الحلق والنحسر حتى فعلى هوذاك قد تابوامن ذلك والله بقبل التوبة عن عباده و يعفوعن السيئات والقصة كانتعظمة بلغتمن مملغا عظمالا تحمله عامة النفوس الامن هم خبرا للق وأفضل الناس وأعظمهم علىاواعانا وهممالذين ابعواتحت الشحرة وقدرضي اللهعنهم وأثني علهم وهم السابقون الاولون من المهاجر بن والانصار والاعتبار في الفضائل بكال النهامة لا مقص السدامة وقدقص الله علىنامن توبة أنسائه وحسن عاقبتهم وما آل السه أمرهم من على الدرحات وكرامة الله لهم بعدأن جرتالهم أمور ولايحو زأن نظن بغضهم لاحلها اذاكان الاعتسار بكال النهاية لابنقص السداية وهكذا السابقون الاولون من ظن بغضهم لاحلها اذا كانالاعتبار بكمال النهاية كإذ كرفهو حاهل اكن المطلوب أن الصديق أكمل القوم وأفضلهم وأسقهم الحالخيرات وأنه لم مكن فهم من يساويه وهذا أمر بين لايشك فيه إلامن كان حاهلا يحالهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان صاحب هوى صده اتباع هواه عن معرفة الحق والافن كاناله علم وعدل لم يكن عنده في ذلك شك كالم يكن عندأهل العلم والاعمان شك بل كانوا مطبقين على تقديم الصديق وتفضيله على من سواه كالتفق على ذلك على المسلمن وخيارهم من الصحابة والتابعين وتابعهم وهومذهب مالك وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحداد وأصحابه وداود وأصابه والثوري وأصحابه والاوزاعي وأصحابه واللت وأصحابه وسار العلماء الذين لهمفي الامةلسان صدق ومن ظن ان مخالفة من خالف أمر الرسول يوم الحديبة أوغيره لم تكن من الذنوب التي تحب التوية منها فهوغالط كاقال من أخذ يعتذر لمن خالف أمر وعذر اما يقصد به رفع الملام بانهم اغما تأخرواعن النحر والحلق لانهم كانوا ينتظرون الدحيونز ول الوحي بخلاف ذلك وقول من يقول انما تخلف من تخلف عن طاعته اما تعظم المرتبت أن يعو اسمه أو يقول مراجعة من راجعه في مصالحة المشركين انما كانت قصد الظهور أهل الاعمان على الكفر وتحوذلك فنقبال الام الحيازمين الرسول صلى الله علمه وسلم ألذي أراديه الاعتمال موحب لطاعت باتفاق أهل الاعمان واغمانازع فى الامرالمطلق بعض الناس لاحتمال انه ابس يحازم أراديه الايحاب وأمامع ظهورا لحرم والايحاب فليسترب أحدف ذلك ومعلوم أن أمره مالنحر والحلق كانحازما وكانمقتضاه الفعلعلى الفور بدليل الهردده ثلاثما فلمالم يقمأ حددخل على أمسلمة فذ كرلها مالتي من الناس وروى أنه غضب وقال مالى لا أغضب وأنا آمر بالامرولا يسبع وروى أنه قال ذلك لما أمرهم بالتعلل في جه الوداع ومعلوم أن الامر من التعلل بهذه العمرة التى أحصر وافيها كان أوكدمن الامربالتعلل في جمة الوداع وأيضافاته كان محتاحا الى محواسمه من الكتاب ليتم الصلح ولهذا محاه سده والامريذاك كان حازما والمخالف لامره ان كان متأولا فهوظان أن هذا لا يحسل افيه من قلة احترام الرسول صلى الله عليه وسلم أولما فسهمن اننظار العرة وعدم اتمام ذلك الصلح فسب المتأول أن يكون مجتهد الخطئافانه معجزم النبى صلى الله عليه وسلم وتنسكيه عمن لم عنسل أحمره وقوله مالى لاأغضب وأنا آمر بالمعسروف ولاأ تبع لاعكن تسو يغ الخالفة لكن هذا بما تابوامنه كاتابوامن غبره فليس لاحد أن منبت عصمة من ليس معصوم فمقد ح بذلك في أمر المعصوم صلى الله عليه وسلم كافعل ذلك في وية من تابوحصل له بالذنب نوع من العقاب فأخذ ينفي عن الفعل ما يوجب الملام والله قد لامه لوم المذنسين فيزيد تعظيم البشر فيقل فى وبالعالمين ومن علم أن الاعتبار بكال النهاية وأن التوبة

تنقل العدد الى من تبة أكدل عما كان علمه علم أن ما فعداد الله بعداده المؤمنين كان من أعظم نعمة الله عليهم وأيضافني المواضع التي لايكون مع النبي صلى الله عليه وسايمن أكابر الصحابة الاواحد كان يكون هوذاك الواحد منل سفره في الهجرة ومقامه يوم بدر في العريش لم يكن معه فيه الأأبو بكر ومدل خروجه الى فبائل العرب يدعوهم الى الاسلام كان يكون معه من أكارالعحابة أوبكر وهذاالاختصاص فىالعجبة لم يكن لغيره ماتفاق أهل المعرفة باحوال النبى صلى الله عليه وسلم وأمامن كان حاه الا بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم أوكذاما فيخاطب خطاب مثله فقوله تعالى فى القرآن اذيقول لصاحبه لا يختص عصاحته في الغاريل هوصاحسه المطلق الذي كمل في المحمسة كالالم يشركه فسه غسره فصار مختصا بالا كلمة من العجبة كإفى الحديث الذي رواه العشاري عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبهاالناس اعرفوالأبى بكرحقه فانه لم يسؤنى قط أبهاالناس انى راض عن عمر وعثمان وعلى وفلانوفلان فقدتمنأن النبى صلى الله علمه وسلم خصه دون غبره مع أنه قدحعل غسرهمن أصحابه أيضا لكن خصه بكمال الصحمة ولهذا قال من قال من العلماءان فضائل الصدرق خصائص لم بشركه فهاغيره ومن أرادأن يعرف فضائلهم ومنازلهم عندالني صلى الله علمه وسلم فلمتد برالا مأديث الصحيحة التي صحعها أهل العلم بالحديث الذين كملت خبرتهم بحال الذي صلى الله علمه وسلم ومحبتهمله وصدقهم في التمليغ عنمه وصارهوا هم تمعالم احاءه فليس الهم غرض الامعرفة ماقاله وتديزه عما يخلط بذلك من كذب الكاذبين وغلط الغالطين كأصحاب الصحيح مثل المخارى ومسلم والاسمعيلي والبرقاني وأبى نعيم والدارقطني ومثل صحيح ابن خزيمة وان منده وأبى حاتم البستى والحاكم وماصحه أغة أهل الحديث الذين هم أحل من هؤلاء وأمثالهم من المتقد من والمتأخر بن مثل مالأوشعمة ويحيى بن سعيد وعبد الرحن بن مهدى وابن المبارك وأحدوان معين وان المديني وأبى حاتم وأبى زرعة الرازيين وخلائق لا يحصى عددهم الاالله تعالى فاذاتد برالعاقل الاحاديث الصححة الثابتة عندهؤلاء وأمثالهم عرف الصدق من الكذب فانهؤلاء منأ كمل الناس معرفة نذلك وأشدهم رغبة في التميز بين الصدق والكذب وأعظمهم ذماعن رسول الله صلى الله علمه وسلم فهم المهاجرون الى سنته وحدينه والانصاراه في الدن يقصدون ضبط ماقاله وتمليغه للنباس وينفون عنسهما كذبه الكذابون وغلط فسه الغالطون ومن شركهم فعلهم علم ماقالوه وعلم بعض قدرهم والافلدسلم القوس الى ماريها كإيسلم ال الاطماءطمهم والى الخاة نحوهم والى الفقهاء فقههم والى أهل الحساب حسابهم مع أن جمع هولاءقد يتفقون علىخطافي صناعتهم الاالفقها فمايفتون بهمن الشرع وأهل الحديث فما يفتونهمن النقلل فلامحوزأن يتفقواعلى التصديق بكذب ولاعلى التكذيب يصدق بل اجماعهم معصوم في التصديق والتكذيب ماخبار الذي صلى الله عليه وسلم كاان اجماع الفقهاء معصومف الاخبارعن الفعل بدخوله فىأمره أونهمه أوتحلله أوتحر عه ومن تأمل هذا وحدفضائل الصديق التيفى العماح كشرة وهي خصائص مثل حديث الخالة وحديث انالقهمعنا وحديث انهأحب الرحال الى النبي صلى الله عليه وسلم وحديث الاتمان المه بعده وحديث كتابة العهداليه بعده وحديث تخصيصه بالصديق ابتداء والحدسة وتركمله وهوقواه فهل أنتم ناركولى صاحبي وحددث دفعه عنه عقمة من ألى معط لماوضع الرداء في عنقه حتى خلصه أبو بكر وقال أتقتلون رجلاأن يقول ربى الله وحديث استخلافه فى الصلاة وفى الج

وهو يدعىأنها (1) عقلبة فطرية ومن كان له خبرة محقيقة هذاالمان تسنله أنجسع المقدمات العقلمة التي ترجع الهاراهم نالعارضن للنصوص النبوية انماتر جع الى تقلدمنهم لأسلافهم لاالى ما يعلم يضرورة العقل ولاالي فطرة فهم يعارضون ماقامت الادلة العقلمة عملي وحوب تصديقه وسالامتهمن الخطاعا قامت الادلة العقلية على أنه لايحب تصديقه بلقدعلم حواز إلخطاعليه وعلموقو عالخطامنه فباهودون الالهمات فضلاعن الالهيات التي يسقن خطأمن خالف الرسلفها بالادلة المحملة والمفصلة والمقصودهنا التنسه عسلى حوامع قدح كل طائفة في طريق الطائفة الاخرى من نفاة العاوأوالعاو

(١) بياض بالاصل

وغمرهمن الصفات بناءعملي نفي التعسيم ففعول أهسل الكلام كأنىعلى وأبىهاشم والقاضي عىدالجبار وأعالحسن الاشعرى والقاضي أبى بكر وأبى الحسس المصرى ومحدن الهمضم وأبي المعالى الحوينى وأبى الوفاء بن عقىل وأبى حامدالغرالي وغسيرهم يطاون طرق الفلاسفة الني بنوا على النق منهمن سطل أصولهم المنطقمة وتقسمهم الصفات الىذاتي وعرضى وتقسيم العرضى الى لازم للاهمة وعارض لها ودعواهمأن الصفات اللازمة للوصوف منها ماهوذاتى داخل فىالماهمة ومنها ماهوعرضى خارجعن الماهسة وبناءهم توحيدواحب الوحيود الذى مضمونه نفي الصفات على ه\_ذه الاصول وهممفهدا التقسير حعاوا الماهيات النوعمة

وصبره وثماته بعدموت النبى صلى الله علمه وسلروانقباد الامةله وحديث الخصال التي اجتمعت فسه في يوم وماا جمعت في رحل الاوحيث له الحنة وأمثال ذلك عمله مناقب بشركه فيهاعمر كشهادته بالاعماناه ولعمسر وحمديث على حمث يقول كشمراما كنت أسمع الني صلى الله علمه وسلم يقول خرحت أناوأ تو بكر وعمر ودخلت أناوأ تو بكر وعر وحديث استقالهمن القليب وحديث المقرة التي يقول فهاالنبي صلى الله علىه وسلم أومن بهاأناوأ يو بكر وعمر وأمثال ذلك وأمامناقب على التي في العصاح فأجهها قوله بوم خسيرلاً عطين الراية رحلا يحب الله ورسوله ويحمه الله ورسوله وقوله في غز وة تموك ألا ترضى أن تكون منى عنزلة هر ون من موسى الاأنه لانبي بعدى ومنها دخوله في المناهلة وفي الكساء ومنهنا قوله أنت مني وأنامنك وللس في شئ من ذلك خصائص وحديث لا يحدني الامؤمن ولا يمغضني الامنافق ومنهاما تقدم من حديث الشوري واخبار عمرأن الذي صلى الله عليه وسلم توفى وهو رامس عن عنمان وعلى وطلحة والزبروس عدوعبداارجن فمعموع مافى الصحير لعلى نحوعتمرة أحاد بث لنسفها مالختصه ولابى بكرفي العجاح نحوعشر بن حديثاأ كثرها خصائص وقول من قال صولعلي من الفضائل مالم بصير الغيره كذب لا يقوله أحدو غيره من أعمة الحديث لكن قد يقال روى لهمالم رولغبره أمكن أكثرذاك من نقل من علم كذبه أوخطؤه ودليل واحد صحيح المقدمات سليم عن المعارضة خبرمن عشر من دلملامقدماتها ضعيفة بل باطلة وهي معارضة بأصيرمنها مدل على نقسطها والمقصودهنا بيان اختصاصه في العجمة الاعانسة عالم بشركه مخاوق لآفي قدرها ولافى صفتها ولافى نوعها فامه لوأحصى الزمان الذي كان يجمع فسه أنو بكر بالنبي صلى الله علمه وسلم والزمان الذي كان محتمع مدفسه عثمان أوعلى أوغسرهمامن العصامة لوحد ما يختص به أو بكرأضهاف مااختص به واحدمنهم لاأقول ضعيفة وأما المشترك بنهم فلا يختص به وأحد وأما كالمعرفته ومحمته الني صلى الله علمه وسلم وتصديقه له فهومبرزف ذال على الرهم تبر بزاماينهم فسهمما سة لاتحفى على من كان له معرفة بأحوال القوم ومن لامعرفة له مذال لم تقسل شهادته وأمانفعه للني صلى الله علمه وسلم ومعاونته له على الدين فكذلك فهذه الامورالتي هي مقاصد العصة ومحامدها ويستمني العصابة أن بفضاوا ماعلى غيرهم لاي مكر فهامن الاختصاص بقدرهاونوعها وصفتها وفائدتهامالا بشركه فمه أحد و ملعلي ذلك مارواه المضارى عن أبى الدرداء قال كنت حالساعند النبي صلى الله عليه وسلم اذأ قسل أنو بكرآ خذا الطرف ثو محتى أمدى عن ركسته فقال الني صلى الله عليه وسلم أماصاحم فقد دغام فسلم وقال اني كان يني وبن ان الخطاب شئ فأسرعت السه ثم ندمت فسألت ان يغفرلى فأبى على فأقبلت البك فقال يغفر الله لك باأبا بكر ثلاثا نم ان عرندم فأتى منزل أبى بكر فألأثم أبوبكر قالوالا فأتى الني صلى الله عليه وسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعسرحتى أشفق أنو بكر فشاعلى ركسه وقال مارسول الله والله أنا كنت أظارم تبن فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم أن الله بعثني المسكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله فهلأنتم تاركولى صاحبى مرتين فاأوذى بعدها وفي رواية كانت بن أبى بلر وعرمحاورة فأغضه أنو بكرفانصرف عنه عرمغضافاتبعه أنو بكر يسأله أن يغفرله فليفعل حتى أغلق بابه في وجهم فأقسل أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث قال وغضب النى صلى الله عليه وسلم وفسه انى قلت ما بها الناس الى رسول الله الكرجيعا فقلتم كذبت

وقال أبو بكرصدقت فهدذا الحديث العجيم فيسه تخصيصه بالعصمة في قوله فهل أنتم تاركولي صاحبي وبن فسمن أساك ذلك أن الله لما بعثه الى الناس قال اني رسول الله السكر جمعا قالوا كذبت وقال أنو بكرصدقت فهلذا يمن فيهانه لم يكذبه قط وأنه صدقه حبن كذبه الناس طرا وهذا ظاهر في أنه صدقه قمل أن بصدقه أحد من الناس الذين بلغهم الرسالة وهذا حق فاله أول مابلغ الرسالة آمن وهــذاموافق لمـارواهمسلم عن عمرو من عبسة قلت بارسول الله من معك علىهذا الامر قالح وعبدومعه نومئذأنو بكر وبلال وأماخديحة وعلىوز يدفهؤلاء كانوا منعمال النبي صلى الله علمه وسلم وفي سته وخدى قرض علمها أمره لما فأه الهجي وصدقته التداء قسل أن يؤم مالتلمغ وذلك قبل أن يحب الاعمان به فالداعم الحد اذا بلغ الرسالة فأول من صدق به بعدوجوب الاعمان به أبو بكرمن الرحال فانه لم يحب عليمه أن بدعو علما الى الاعمان لانعلما كانصب اوالقلم عنه مرفوع ولم منقل أن انبي صلى الله عليه وسلم أمره بالاعمان وبلغمه الرسالة فسلأن يأمم أمابكر ويملغه ولكنه كان في مت النبي صلى الله علمه وسلم فمكن الهآمن بهلما سمعمه يخسرخديمة وانكان لم يملغه فانظاهرقوله باأجهاالناس اني أتنت الكم فقلت انى رسول الله الكم فقلتم كذبت وقال أبو بكرصدقت كإفى الجمحين مدل على أن كل من بلغه الرسالة كذبه اولا الأماكر ومعلوم أن خديمة وعلماوز بدا كانوافي داره وخديحة لمتكذبه فلمتكن داخلة فمن بلغ وقوله فى حديث عمرو من عبسة قلت بارسول الله من معلَّ على هـ ذا الامر قال حر وعمد والذي في صحير مسلم موافق لهذا أي المعه من الملغين المدعوين غمذ كرقوله وواساني بنفسه وماله وهذه خاصة لمشركه فهاأحد وقدذ كرهذا النبى صلى الله عليه وسلم في أحاديث المخالة التي هي متواثرة عنه كما في الصحيحين عن أبي سعمدالخدري أنالني صلى الله عليه وسلم حلس على المنبر فقال ان عبد اخسره الله بن أن يؤتمهمن زهرة الحساة الدنماو بتن ماعنده فاختار ماعنده فنكى أنو بكر وقال فديناك ما آنائنا وأمهاتنا قال فكان رسول اللهصلي الله علمه وسلم هو الخدير وكان أبو بكر أعلنامه فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم ان أمن النماس على في صحبت وماله أبو بكر ولو كنت متعدا خليلاغبررى لاتخذتأ بالكرخلملا ولكن أخوة الاسلام وموذته وفىروا بة إلاخلة الاسلام وفيسه قال فعيناله وقال النباس انظروا الى هدندا الشيخ يخسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمد خبره الله من أن دؤتمه الله من زهرة الحماة الدنما و من ماعنده وهو يقول فد ساك ما تالنا وأمهاتنا وفىروابة وببنماعنده فاختارماعنده وفمه فقال لاتمانان أمن الناسعلي ف صحت وماله أبو مكر ولو كنت متخذامن أمتى خليلا لاتخدت أما مكر ولكن أخوة الاسلام ومودته لاسقين فالمسحديات إلاستد إلابات أي سكر وروى المفارى من حديث اس عماس قال خرج النبى صلى الله علمه وسلم في مرضه الذي مات فمه عاصمار أسه يخرقه فقعد على المنبر فعدالله وأثنى عليه وقال اندليس أحدمن الناس أمن على في نفسه وماله من أى بكر س أبى قعافة ولوكنت متخذامن الاسلام خلملا لاتخذت أما بكر خلملا ولكن خملة الاسلام أفضل سدواعني كلخوخة فيهذا المسعدغبرخوخة أيبكر وفيروابةلو كنت متخذامن هنذه الامة خلىلا لاتخذته ولكن أخوة الاسلام أفضل وفي رواية ولكن أخي وصاحبي ورواه المخارىءن ابن الزبيرقال قال رسول الله صلى الله علىه وسلم لو كنت متخذا من هذه الامة خليلا لاتخذته يعنىأ بأبكر ورواهمسلم عن النمسعود عن النبى صلى الله علىه وسلمأنه قال

زائدافى الخارجعلى الموحودات العننة واسره ذاقول من قال المعدومشئ فانأولئك يشتون ذواتامعمنة ثابتةفي العدم تقسل الوحسود المعسن وهؤلاء شتسون ماهاتحسة لامعنة وأرسطو وأتماعه انمايني ونهامقارنة للوحودات المعنة لامفارقة لها وأماشمعة أفسلاطن فشتونها مفارقة ومدعون أنهاأزلمة أمدية وشعة فشاغورس تشتأعدادا محردة وما شته هؤلاء انما هوفي الاذهانطنه واثبوته في الخارج وتقسهم الحدالى حقسق ذاتي ورسمى أولفظي أوتقسيم المعرف الىحدورسمهو بناءعلىهدذا التقسيم وعامة نظار أهل الاسلام وغسرهمردوا ذلكعلهم ومنوا فساد كالمهم وان الحداعاراد مه التميزين الحسدود وغيره وانه

محصل بالخواص التي هي لازمة ملزومة لاتحتاج الىذكر الصفات العامة بلمنعواأن مذكرفى الحد الصفات المشتركة بدنه وبين غسره بلوأ كارهممنعوا تركسالحد كاهومبسوط في موضعه وقدصنف فىذلك متكلموالطوائف كافي هاشروغـــرهمن المعــتزلة وابن النو يخت وغ برومن الشبعة والقاضيأتو بكر وغيرمين مثبثة الصفات وأماأبوحاسد الغزالي فاله وانوافقهم على صعة الاصول المنطقمة وخالف نذلك فحول النظر الذنهم أسعد بتعقيق النظرف الالهمات ونحدوهامن أهسل المنطق واتمعه على ذلك من سملك سبيله كالرازى وذو به وأبي محمد ان الغدادي صاحب ان المي وذويه فقدسنفى كتابه تهافت الفلاسفة وغسرهمن كتمه فساد

خلسل الله وفي أخرى الااني أبرأالي كلخسل من خله ولو كنت متحدد اخلسلا لاتخسذت الابكرخليلا انصاحمكمخلىلالله فهداه النصوص كلهاعماتهن اختصاص أيى بكرمن فضائل الععمة ومنافها والقمام محقوقهاعالم بشركه فمعاحد حتى استوجب أن يكون خليله دون الخلق لوكانت المخالة ممكنة وهذه النصوص صريحة بأنه أحب الخلق السه وأفضلهم عنده كاصرح بذلك فىحديث عمرو مزالعاص أنالنبى صلى الله عليه وسلم يعثه على حيش ذات السلاسل قال فأتمته فقلت أى الناس أحسالمك قال عائشة قلت فن الرحال قال أموها فلت تممن قال عر وعدر حالا وفي رواية المخارى قال فسكت محافة أن يحعلني أخرهم (فصل) وعمايين من القرآن فضيلة أى بكر فى الغار أن الله تعالىذ كرنصره رسوله في هذه الحال التي يخذل فماعامة الخلق الامن نصره الله اذأ خرحمه الذمن كفروا ثاني اثنى اذهمافى الغار أى أخرجوه في هذه القلة من العدد لم يصحمه الاالواحد فان الواحد أقل ما وحد فاذالم بعجمه الاواحددل على أنه في غاية القلة مُ قال اذيقول لصاحمه لا تحزن ان الله معنا وهذائدل على أنصاحمه كانمشفقاعلمه محماله ناصراله حث حزن واغما محزن الانسان عال الخوف على من محمه وأماعدوه فلا يحزن اذا نعقدسد علاكه فلو كان أبو مكرمنغضا كابقول المفترون لم يحزن ولم ينه عن الحرن بل كان يضمر الفرح والسرور ولا كان الرسول بقول له لا تحزن ان الله معنا فان قال لمفترى اله خفي على الرسول حاله لما أظهر له الحرن وكان فالباطن منغضا قبلله فقدقال ان اللهمعنا فهذا اخباران اللهمعنا ولايحو زالرسول أن يخبر بنصر اللهارسوله والمؤمنين واللهمعهم ومحعمل ذلك في الماطن منافقا فاله معصوم في خبره عن الله لايقه لعلمه الاالحق وان حازأن يخفى علمه حال بعض النماس فلا بعلم انه منافق كاقال وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن أهل المدينة مردواعلى النفاق لا تعلهم نحن نعلهم فلايحوز تخبرعنهم عايدل على اعانهم ولهذالما ماء المخلفون عام تبوك فعلوا يحلفون و معتذرون وكان يقل علانتهم وتكل سرائرهم الى الله لا يصدق أحدامتهم فلما حاءه كعب وأخبره محقمقة أمره قال أماهذا فقدصدق أوقال صدقكم وأبضافان سعدن أبي وقاص قال للنبي صلى الله علىه وسلم أعطمت فلاناوفلانا وتركت فلاناوهومؤمن قال أومسلم مرتين أوثلانا فأنكر علمه اخساره بالاعيان ولم يعلمه الاظاهر الاسلام فيكمف يشهدلاني بكر بان الله معهما وهولا يعملر ذلك والكلام بلاء لم لا يحوز وأيضافان الله أخبر بهنذاعن الرسول اخبار مقررله لااخبار منكرله فعلمأن قوله انالله معنامن الخبرالصدق الذيأمره اللهبه ووضمه لامماأ نكره وعابه وأيضا فعلوم أن أضعف الناس عقلا لايخني علمه حال من يصمه في مثل هذا السفر الذي يعاديه فسه الملا الذينهو بينأظهرهم ويطلبون قتله وأولساؤه هناك لايستطبعون نصره فكمف يصب واحدامن نظهرلهموالاته دون غبره وقدأظهرله هذاحزنه وهومع ذلك عدوله في الباطن والمصحوب بعتقدأنه ولديه وهيذالا بفعله الاأجق الناس وأحهلهم فقيح اللهمين نسب رسوله الذي هوأ كمل الخلق عقلاوعلما وخسرة الى مثل هذه الحهالة والغماوة ولقد بلغني عن ماك المغول خربنداه الذي صنف له هذا الرافضي كتابه هذا في الامامة ان الرافضة لما صارت

تقولله مثل هذا الكلام ان أماسكر كان يبغض النبي صلى الله علمه وسلم وكان عدوه و يقولون

لوكنت متحذا خليلالا تخذت أبا بكرخليلا ولكن أخى وصاحبي وقدا تتخذالله صاحبكم خليلا وفي رواية لوكنت متحذا من أهل الارض خلسلالا تتحذت الن أبي قحافة ولكن صاحدكم مع هذاانه صحبه في سفراله حرة الذي هو أعظم الاسفار خوفا قال كلمة تلزم عن قولهم الحيث وقد برأ الله رسوله منهالكن ذكرها على من افترى الكذب الذي أوحب أن يقال في الرسول مثلها حيث قال كان قليل العقل ولاريب ان من فعل ما هالته الرافضة فهو قليل العقل وقد برأ الله رسوله وصديقه من كذبهم وتبين أن قولهم يستلزم القدح في الرسول

(فصل) ويماسين أن العجمة فهاخصوص وعوم كالولاية والحمة والاعمان وغير ذلك من الصفأت التي تتفاضل فهاالناس في قدرها ونوعها وصفتها ما أخر حاه في العديدين عن أبي سعيد الحدرى قال كان بن حالدين الوليد و بين عبد الرحن بن عوف شي فسيه حالد فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم لاتسبوا أحدامن أصحابي فان أحد كملوأ نفق مشل أحددها ماأدرك مذأحدهم ولانصفه انفردمسلين كرخالدوعمدالرجن دون الصاري فالنبي صليالله علمه وسلم يقول لخالد ونحوه لانسموا أصحابي يعنى عمدالرجن بن عوف وأمثاله لان عمد الرجن ونحوه هم السابقون الاولون وهم الذين أسلوا قبل الفتح وقائلوا وهم أهل بيعة الرضوان فهؤلاءأفضل وأخص بصحبته بمن أسلم بعدب عة الرضوان وهم الذبن أسلوا بعد الحديبة ويعد مصالحة النبى صلى الله عليه وسلم أعلمكة ومنهم خالدوعرو بنالعاص وعنمان بن أبي طلمة وأمثالهم وهؤلاء أسبق من الذين تأخر اسلامهم الى أن فتعت مكة وسموا الطلقاء مثل سهيلين عمرو والحرث نهشام وأبي سفيان ن حرب وابنسه يزيدومعاوية وأبي سفيان فالحرث وعكرمة من أبي حهل وصفوان من أمسة وغيرهم مع أنه قديكون في هؤلاء من برذ بعلمعلى بعضمن تقدمه كثيرا كالحرث ن هشام وأبي سفان بالخرث وسهلان عمرو وعلى بعض من أسلم قبلهم بمن أسلم قبل الفتح وقاتل وكابرز عمر س الخطاب على أكثر الذبن أسلواقيله والمقصودهنا الهنهى لمن صعبه آخرا أن يسب من صحب أولا لامتيازهم عنه فالعصبة عالاعكنه أن يشركهم فيهحتى قال لوأنفق أحدكم مثل أحددهساما بلغ مدأحدهم ولانصيفه فاذا كانهذاحال الذين أسلوامن بعدالقنح وقاتلوا وهممن أصحابه التابعين للسابقين معمن أسلمن قبل الفتح وقائل وهمأ صحابه السابقون فكمف يكون حال من ليس من أحداله يحال مع أصابه وقوله لآنسوا أصابى قد ثبت في الصديدين من غير وجه منها ما تقدم ومنها ماأخرجاه فى الصحيعين عن أبى هر يرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسسبوا أجمابي فوالذى نفسى بيده لوأن أحدكم أنفق مثل أحدذهما ماأدرك مذاحدهم ولانصيفه

والمحواب أنهذا باطل من وجوه كثيرة لا عكن استصد به معه للدنظهر أمره حدرامنه والحواب أنهذا باطل من وجوه كثيرة لا عكن استقصاؤها (أحدها) أنه قد علم بدلالة القرآن موالاته له ومحته لاعدا وته فيطل هذا (الثاني) أنه قد علم بالتواتر المعنوى أن أبار كر كان محمالة بي صلح الله وصل معاولة والمعنوية التي المحاعة عند ترة ومن سخاء حاتم ومن موالاة على ومحته له ومحود للمن التواترات المعنوية التي اتفق فيها الاخمار الكثيرة على مقصود واحد والشيال في محمة أبي بكر كالشال في غيره وأشيد ومن الرافضة من يسكر كون أبي بكر وعمر مدفونين في الحرة النموية و بعض غلام مم يسكر أن يكون هو صاحبه الذي كان معه في الغار وليس هذا من مهتانهم وبعيد فان القوم قوم بهت يحدون المعلوم تبوته بالاضطرار ويدعون نموت ما يعلم النافضة حتى فرضها بعض الفقهاء والنقليات ولهذا قال من قال لوقيل من أجهل الناس لقيل الرافضة حتى فرضها بعض الفقهاء

قولهم فى الالهمات مع وزنه لهم عواز بنهم المنطقية حتى بين أنه لا هم على ننى التحسيم عقتضى أصولهم المنطقية فضلا عن أن يكون لهم هما ما المفات مطلقاوان كان أبو حامد قى كلامه ما يوافقهم عليه تارة أخرى و بهذا تسلط عليه طوائف من علياء الاسلام ومن الفلاسفة أيضا كابن رشد وغيره حتى أنشد فيه

وماعان اذا ماجئت ذاعن وان لقيت معديافعدنانى فالاعتبارمن كالدمه وكلام عيره عماية وما والس ذلك الا فيما وافق فيه الرسول صلى الله على المعام فلا يقوم دليل صحيح على المعان الرسول البية وهدذا كاأن النعقيل وجدفى كلامه ما يوافق به المعتراة والجهمية تارة وما يوافق به

والوقف لايكونان معصة بلعلى حهة لاتكون مذمومة في الشرع والوقف والوصة لاحهل الناس فنه حعمل الأحهلمة والمدعمة موحمة للاستحقاق فهو كالوأ وصيلا كفرالناس أو الكفاردون المسلمن يحمث يحعمل الكفرشرطافي الاستحقاق فان همذا لايصح وكون أبي بكر كانموالىاللنبي صلى الله علىه وسلم أعظم من غبره أحم علمه المسلون والكفار والفحار والابرار حتى انى أعرف طائفة من الزنادقة كانوا يقولون ان دين الاسلام اتفق علسه في الماطن الذي صلى الله علمه وسلموأ تو بكر وثالثهما عسر لكن لم يكن عمر مطلعاعلى سرهما كله كاوقعت دعوة الاسمعلمة الماطنمة والقرامطة وكانكل من كان أقرب الى امامهم كان أعمل ساطن النعوةوأ كتملماطنهامن غسره ولهذاحعاوهم مراتب فالزنادقة المنافقون لعلهم بأرأ مابكر أعظم موالاة واختصاصا بالنبى صلى الله عليه وسلم من غيره حعاوه عن بطلع على باطن أمره ويكتمه عن غيره و بعاونه على مقصوده بخلاف غيره فن قال الله كان في الماطن عدوا كان من أعظمأهم للارضفرية نمان قائل هذااذا قبلله مثل هذافي على وقبل انه كان في الماطن معاد باللنبي صلى الله علمه وسلم وانه كانعاحزافي ولاية الخلفاء الشلاثة عن افسار ملته فلما ذهبأ كارالعخابة وبق هوطلب حنثذا فسادملته واهلاك أمته ولهذافتل من المسلمن خلقا كشمرا وكان مراده اهلاك الماقين لكن عجز واله بسبب ذلك انتسب السه الزنادقة المنافقون المغضون الرسول كالقرامطة والاسمعملية والنصير ية فلاتحدعدوا للاسلام الاوهو يستعين علىذلك باطهارموالاةعلى استعانة لاتكنه باطهارموالاة أبيبكر وعسر فالشبهة في دعوي موالاة على الرسول أعظم من الشهة في دعوى معاداة أبي بكر وكلاهما باطل معلوم الفساد بالاضطرار لكن الحي الدالة على بطلان هذه الدعوى في أى بكر أعظم من الحي الدالة على بطلانها فحقعلي فاذا كانت الحمة على موالاة على صححة والحة على معاداته باطلة فالحمة على موالاة أى بكرأولى بالعجة والحة على معاداته أولى بالبطلان (الوحه الثالث) ان قوله استعصم حذرا من أن نظهراً من دكلام من هو من أحهـل الناس عاوقع فان أمر النبي صـلى الله عليه وسـلرفي خروحه من مكة ظاهر عرفه أهل مكة وأرساواالطلب فانه في اللسلة التي خرج فهاعرفوا في مبحتهاانه خرج وانتشرذاك وأرسباوالى أهل الطرق سذلون الدية فيه وفي أي بكر بذلوا الدية لن يأتي بأى بكر فأى شئ كان يخاف وكون المذمركين بذلواالدية لمن يأتي بأي بكر دلمل على أنهم كانوا يعلون موالاته لرسول اللهصلي الله علىه وسلم وأنه كان عدوهم في الماطن ولو كان معهم فالباطن لم يفعلواذلك (الرادع) أنه اذا كان خرج لملاكان وقت الخروج لم يعلم يه أحدف يصنع بألى بكر وإصحابه معه فآن قبل فاعله علم خروجه دون غييره قبل أؤلاقد كان يمكنه ان بخرج في وقت لا يشعر مخروحه كاخرج في وقت لم يشعر به المنبركون (١)وكان يمكنه أن بعينه فكنف وقد ثبت في الصحيحين ان أبابكراستأذنه في الهجرة فلم بأذن له حتى هاجرمعه والنبي صلى الله عليه وسلم أعلمه بالهجرة فى خلوة فنى الصحين عن البراء سعارب قال حاء أبو بكرالى أبى فى منزله فاشترى منه رحلا فقال لعازب العث ابنائ معى محمله الى منزلى فحمله وخرج الى معه ينتقد تمنه فقال أبي ماأ مابكر حدثني كيف صنعتم السلة سريت مع النبي صلى الله علمه وسلم قال نع سر سالمتنا كلهاومن الغدحتي قام قائم الفله مرة وخلا الطريق فلاعر سافه أحد

سألة فقهمة فمااذا أوصى لاحهل الناس قال هم الرافضة لكن هذه الوصدة باطلة فان الوصمية

المبنية الصفات بلالصفات الخير به أخرى فالاعتبارمن الخير به أخرى فالاعتبارمن كلامه وكلام غيره عا يوافق الدليل وهوالموافق لما جاء به الرسول والمقصود هناأن نسين أن فول النظار بينوافساد طرق من نفى التحسيم وكذلك فول الفلاسفة التحسيم وكذلك فول الفلام من الجهمية والمعتزلة والاشعرية التي نفواج التحسيم والاشعرية التي نفواج التحسيم ولاء حتى ابن وشد في مهافت التهافت بين فساد ما اعتمد عليه هؤلاء

(١) قوله وكان عكنه أن يعيف كذافى الاصل والطاهر أن لا سقطت من الناسخ والأصل وكان عكنه أن لا يعيف تأمل كتبه معجود

حتى رفعت لذا صخرة طو يلة لها اطللم تأت عليه الشمس بعد فنزلنا عندها فأتدت الصخرة فسق يت

سدىمكانا سامفه النبي صلى الله عليه وسلم في ظلها غر سطت عليه فر وةغم قلت نم بارسول الله وأناأنفض لأماحولك فنامرسول اللهصلي اللهعلمه وسلرفي ظلها وخرحت أنفض ماحوله فاذا أناراع مقبل بغنمه الى الصخرة بريدمنها الذي أردنا فلقمته فقلت لمن أنت باغلام فقال ارحل من أهل المدنسة ومدمكة لرحل من قريش سماه فعرفت فقلتله أفي غمل المن فقال نع قلت أفتحل فالنع فأخذشاة فقلت انفض الضرعمن الشعر والتراب والقذي فلك في قعب معمه كشهمن لهن قال ومعى اداوة أرتوى فهالرسول الله صلى الله علمه وسلم بشرب منها ويتوضأ قال فأتنت النبى صلى الله عليه وسلم وكرهت أن أوقظه من نومه فوافيته قد استيقظ فصبت على اللسن الماء حتى ردأسفله فقلت مارسول الله اشر بمن هـ ذا اللن فشرب حتى رضيت تمقال ألم يأن للرحيل قلت بلى فارتحلنا بعدما زالت الشمس واتمعنا سراقة سن مالك قال ونحن فى حلدمن الارض فقلت مارسول الله أو تتنافقال لا تحزن ان الله معنا فدعاعلمه رسول الله صلى الله علمه وسلم فارتطمت فرسه الى بطنها فقال اني قدعلت أنكرادعو تماعلي فادعوا الله لي فالله لكمأ أنأر دعنكم الطلب فدعاالله فنحا فرجع لايلق أحدداالاقال قد كفيتم ماهنا ولايلقي أحداالارده وقالخنسهمامن كمانتي فانكتمر بابلي وعلماني فخذمنها حاحتك ففال لاحاحةلي فى إبلال قال فقد منا المد سة فقد از عوا أجهم منزل علمه فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم أنزل على بني النحار أخوال عدد المطلب أكرمهم مذلك فصعد الرحال والنساء فوق السوت وتفرق الغلمان والحمق الطرق منادون مامجد مارسول الله مامحمد مارسول الله وروى المخارى عن عائسة قالت لم أعقل أنوى قط إلاوهما دنان الدن ولم عرعلمنا يوم الا يأتنناف ورسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشمة فلما ابتلي المسلون خرج أبو بكرمهاجرا الي الحبشة حتى اذابلغ برك الغماد لقمه ان الدغنة وهوسمدالقيارة فقال أن تريد باأباسكر قال أخرجنى قومى فأنا اربدأن أسيع في الارض وأعسدري قال ان الدغشة ان مثلث لا يخسر ج ولايخراج فانك تكسب المعتدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقرى الضف وتعنءلي نوائب الحق وأنال مارفاعدر بل بملدك فارتحل ان الدغنة فرحم مع أى بكرفطاف في أشراف كفارقريش فقال الهمان أبالكرلا يخرج مثله ولانخرج أتخرحون رحلا يكسب المعمدوم ويصل الرحم ومحمل الكل ويقرى الضيف وبمن على نوائب الحق فأنفذقريش حواران الدغنة وأمنوا أمامكر وقالوا لان الدغنة مرأما يكرفلىعم ريه في داره فليصل ولمقرأ ماشاء ولا يؤذينا بذلك ولايستعلن به فاناقد خشيناأن يفتن أبناء ناونساءنا فقال ذلك ان الدغنة لابى بكر فطفق أبو بكر معسدر مه في داره ولايستعلن بالصلاة والقراءة في غيرداره ممدا لأبى بكرفابتني بفناءداره مسعداور زفكان يصلى فسهو يقرأ القسرآن فتنقصف عليسه نساء المشركين وأساؤهم وهم يعجمون منه وينظرون السه وكان أبو بكر رضي الله عنه رحلابكاء لاعلك دمعه حمن يقرأ القرآن فأفزع ذلك أشراف قريش فأرسلوا الى الناادغنة فقدم عليهم فقالوا انا كناأ جرناأ ماسكرعلى أن بعدر مه في داره وانه عاو زدلك فابتني مسحد الفناءداره وأعلن بالصلاة والقراءة وقدخشناأن بفتن أشاءناونساءنافأته فانأحب أن يقتصرعلي أن معمدريه في داره فعمل و إلا فان أبي إلا أن معلى ذلك فسله أن يرد المكحوارك فالماقد كرهناأن نخفرك واسنامقر من لاي بكر الاستعلان قالت عائشة فأتى النالدغنة أما يكرفقال قدعلت الذىعقدت الثعلمه فاماأن تقتصرعلى ذاك واماأن تردالى ذمني فانى لاأحسأن تسمع العرب

كاس أبوحامد في النهاف فساد ما اعتمدعله الفلاسفة ولهذاكان فى عامة طوائف النظار من بوافق أهل الاثمات على اثمات الصفات بلوعلى قسام الامور الاختمارية فىذانه وعلى العاوكاتو حدفهم من وافقهم على أن الله حالق أفعال العماد فأحمذق متأخري المعتزلة هوأنوا لحسب فالمصرى ومنعرف حقيقة كالامهعار أنه توافق على انسات كونه حماعالما قادرا وعلى أن كونه حسا لس هو كونه عالما وكونه عالمالس هو كونه قادرا لكنه ناز عمثيتة الاحوال الذين يقولون لست موحودة ولامعدومة وهذاالذي اختاره هوقول أكثرمشتة الصفات فنزاعه معهم نزاع لفظى كاانه

وافق على أن الله يخلس الداعى في العمدوعندوحود الداعى والقدرة محب وحود المقدور وهذاقول أغة أهل الاثبات وحذاقهم الذين يقولون ان الله خاليق افعال العماد وهوأ بضايقول الهسحاله مع عله عاسكون فانهاذا كان يعله كائنا فعالمته متحددة والنعقل وافق على ذلك وكذلك الرازي وغـره وهذا موافق لقول من يقول بقيام الحوادثه ويعضحذاق المعتزلة نصر القول بعاوالله ومما بنته لخلقه بالادلة العقلمة وأظنه من أجحاب أبى الحسية وقدحكي النارشد ذلك عن أعة الفلاسفة وأبوالمركات وغبرهمن الفلاسفة يختارون قسام الحوادث كارادات وعاوم متعاقمة وقدذكر واذلك وماهوأ للغمنه

أنى أخفرت في رحل عقدتله قال أبو بكر إنى أرد المائحوارك وأرضى بحواراته ورسول الله تومئذ يمكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدأر يت دارهمرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان فهاجرمن هاجرالى المدسة ورجع عامةمن كانهاجر بأرض الحسة الى المدسة وتحهزأ بو مكرقب للمدنسة فقال النبي صلى الله علمه وسلم على رسلكُ فاني أرحوأن دؤذن لي فتنال أنو بكر وهل ترحوذاك بأبي أنت وأمى قال نم فحس أنو بكرنفسه على رسول اللهصلي الله علمه وسلم لمحجمه وعلف راحلتين كانتاعنه دهورق السمر وهوالخيط أربعة أشهر قال ابن شهاب قال عروة قالت فسنمانحن بوماحلوس في ستأبي بكرفي نحر الظهمرة قال قائل لأبي هذا رسول اللهصلي الله علمه وسلم متقنعافي ساعة لم يكن يأتمنافها فقال أبو بكرفداه أبي وأمى والله ماحاءبه فيهذه الساعة الاأمر قالت فحاءرسول اللهصلي الله علمه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل ففال النبى صلى الله علمه وسلم لألى بكرأخر جمن عنداء فقال أبو بكرانا همأهل بأبي وأمي بارسول الله قال فانى قدأذن لى في الخروج قال أبو بكر الصحابة بارسول الله قال نع قال أبو تكر فذبأى أنت بارسول الله احدى واحلتي هاتين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن قالت عائشة فهزناهما أحسالحهاز ووضعنالهماسفرةفي جراب فقطعت أسماءينت أبى بكرقطعة من نطافها فسر بطت به على فم الحراب فسندال ممتذات النطاقين قالت م لحق رسول الله صلى الله عليه وسلروأنو بكر بغار في حمل ثو رفكا شافيه ثلاث المال بمت عندهما عدد الله من أبىبكر وهوغلامشاب ثقف لقن فيدلج من عندهما بسحر فيصبح معقر يشبحكه كبائت ولايسمع أمرايكادان به الاوعاء حتى يأتهما بخبرذاك حين يختلط الظلام وبرعى عليهماعامرين فهيرة مولى أبي بكرمنحة من غنم فيريحها علىهما حين تذهب ساعة من اللسل فبيتان في رسل وهو لىن منعتم ما ورضيفهما حتى منعق مها عامر بغلس يفعل ذلك في كل لملة من تلك السالى الشلاث واستأجر رسول اللهصلي الله علمه وسلم وأبو بكر رجلامن بني الديل وهو من بني عبد سعدي هادباخرينا والخريت الماهر بالهداية قدغس حلفافي آل العاصين وائل السهمي وهوعلي دىن كفارقر بش فأمناه فدفعاالمه راحلتهما وواعداه عارثور بعدثلاث ليال فأتاهما براحلتهما صبح ثلاث فانطلق معهماعاهم بن فهبرة والدلدل وأخذبهما طريق الساحل قال ابن شهاب فأخبرنى عبدالرجن سمالك المدلجي وهواس أجي سراقة سمالك س حعشم أن أماه أخبره أبه مع سراقة نرجعتم يقول حاءنارسل كفارقر يش يحعاون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحدمنهما لمن قتله أوأسره فمننماأ ناحالس في محلس من محالس قومي بني مدلج اذأقمل رحمل منهم حتى قام علىنا ونحن حلوس فقىال مامراقة انى قدرأءت آنفا اسودة مالساحل أراها مجداوأصفابه قال سراقة فعرفت أنهم هم فقلتله انهم ليسوابهم ولكنك رأيت فلاناو فلانا انطلقا بأعننا تملينت في المحلس سباعة تمقت فأمرت حاربتي أن تخر ج بفرسي من وراءا كمة فتعسماعلى وأخذت رمحي تم خرحت به من ظهر الست فططت بزحه الارض وخفضت عالمه حتى أنىت فرسى فركتها فرفعها تقرب بى حتى دنوت منهم فعيثرت فرسى فحررت عنها فقمت فأهويت سدى الى كنانني فاستخرجت منها الازلام فاستقسمت بهاأضرهم أملافو جالذى أكره فركت فرسي وعصت الازلام تقرب بىحتى اذاسمعت قراءة رسول اللهصلي الله علمه وسلم وهولا يلتفت وأبو بكر يكترالالتفات ساخت يدافرسي فى الارض حتى بلغتاالر كبتين فررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها فلمااستوت قائمة اذالأثر يديها غمارساطع في السماء

مشل الدخان فاستقسمت بالازلام فخرج الذىأ كره فناديتهم بالأمان فوقفوا فركبت فرسى حتى جئتهم ووقع فى نفسى حين لقيت مالقيت من الحبس عنهم أن منطهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم (الوحه الخامس) أنه لما كان في الغاركان بأتيه بالاخبار عبدالله بن أبي بكر وكان معهدماعام من فهدرة كاتقدم ذلك فكان يمكنه أن يعلهم يخدره (السادس) أنه اذا كان كذلك والعدد وقد اءالى الغار ومشوافوقه كان يمكنه حينئذأن يخرج من الغار وينذر العدة بهوهو وحده لسرمعه أحديهمه منه ومن العدو فن تكون منغضا لشخص طالسا لاهلاكه ينتهز الفرصة في مثل هـذه الحال التي لا نظفر فهاعدة بعدوه الاأخـذه فانه وحده في الغار والعددوقدصار واعتدالغار ولىسلن فيالغارهناك من يدفع عنه وأولئك همالعدو الظاهر ونالغالبون المتسلطون عكة ليس عكة من يخافونه اذا أخذوه فان كان أبو بكرمعهم مباطنالهم كان الداعي الى أخذه تاما والقدرة تامة واذا اجتمع القدرة النامة والداعي التام وحب وحود الفعل فمثلم بوحددل على انتفاءالداعي أوانتفاء القدرة والقدرةمو حودة فعلم انتفاء الداعى وأن أبابكر لم يكن له غرض في أذاه كما يعلم ذلك جميع النياس الامن أعمى الله قلب ومن هؤلاءالمفترين من يقول انأ بابكر كان يشبر باصعه الىالعدو و بدلهم على الني صلى الله عليه وسلم فلدغته حية فردهاحتى كفت عنه الالم وأن الني صلى الله علمه وسلم قال له ان تكنت نكث يدك واله نكث معددلك فيات منها وهنذا يظهر كذيدمن وحوه نبهناعلي بعضها ومنهممن قال أظهر كعمه ليشعر واله فلدغته الحمة وهذامن غط الذي قمله

(فصل ) وأماقول الرافضي الآية تدل على نقصه لقوله تعالى لا تحزن ان الله معنا فانه يدل على خوره وقالة صبره وعدم يقينه وعدم رضاه بمساواته النبي صلى الله عليه وسلم و بقضاء الله وقدره

(فالحواب) أولا أنهذا بناقض قولكم انه استعجه حذر امنه لئلا يظهراً منه فانه اذا كان عدوه وكان مباطنالعداه الذين يطلبونه كان ينبغى أن يفرح ويسر و يطمئن اذا جاء العدو وأضافالعد وقد حافرا ومسروا فوق الغار في كان ينبغى أن يندرهم به وأيضافكان الذي يأتيه بأخبارقر بش ابنه عبد الله في كان يمكنه أن يأمر ابنه أن يخبر بهم قريشا وأيضافغلامه عامم بن فه سيره هو الذي كان معه رواحلهمافكان عكنه أن يقول لغدامه أخد برهم به في كلامهم في هذا يمطل قولهم انه كان منافقا ويثبت أنه كان مؤمناته (واعلم) أنه لس في المهاجرين منافق وانحاكان الذي المنافقة وطنه وأهله لنصر عدوه وانحالهم الذي أحراه والكافر عكة لم يكن يختار الهاجرين الذي أخرجوامن ديارهم وأموالهم يبتغون فضالا من الله ورضوانا و مصرون الله المنافق ورسوله أولئل عمالت المنافقون وقوله أذن للذين يقالون بأنهم طلمواوان الله على نصرهم لقدير الذي أخر حوامن ديارهم نعدر حق الأأن يقولوار بنا الله وأبو بكراً فضل هولاء كلهم واذا كان هذا الكلام بستلزم اعانه فعلوم أن الرسول لا يختار لمصاحبته في سفرهم ته الذي هوا عظم النسفار خوفا وهو السفر الذي حعل مد أالتار بي لحلالة قدره في النفوس ولظهورا مره فان الرسول فيه من يعتص بعصه التاريخ لا يكون الا بأم طاهر معلوم لعامة الناس لا يستعيد الرسول فيه من يعتص بعصه اللا وهو من أعظم الناس طمأنين السه ووقوقاله و يكني هذا في فضائل الصديق وغيزه على الاوهومن أعظم الناس طمأنين السه ووقوقاه و يكني هذا في فضائل الصدين وغيزه على الا وهو من أعظم الناس طمأنين السه ووقوقاه و يكني هذا في فضائل الصدي وغيزه على الا وهو من أعظم الناس طمأنين السه ووقوقاه و يكني هذا في فضائل الصدين وغيزه على الا وهو من أعظم الناس طمأنين السه ووقوقاه و يكني هذا في فضائل الصدي وغيزه على الدورة و المناس المناس طمأنين المناس المناس طماله و يكني هذا في فضائل الصدي وغيزه على المناس المناس المناس المناس المناس المناس طماله و يكني هذا في فضائل الصدي وغيرة على المناس المناس طماله و يكني هدا في في المناس طماله و يكني هدا في في المناس المناس طماله و يكني هو المناس الم

عن متقدمي الفلاسفة كاذ كرت أقوالهمف غرهذاالموضع والمقصود هناأنجمع مااحتميه النفاة قدح فبه بعض النفاة قدماسين بطلانه كابنغير واحد فسادطرق الفلاسفة \*قال أبو عامد مسئلة في تعمرهم عن اقامة االداسل على أن الاول ليس يحسم فنقول هذا لايستقيم لمن برىأن الجسم حادث منحث اله لا يخاوعن الحوادث وكل حادث فنفتقرالي محدث فاماأنتم اذاعقلتم جسماقدعالا أول لوجموده مع انه لا يخلوعن الحدوادث فالمعتنع أن يكون الاول جسماا ما الشمس واما الفلاث الاقصى واماغسره فانقللان الحسم لايكون الام كمامنقسما الى جزأن الكمسة والى الهسولى

غيره وهذامن فضائل الصديق التي لم يشركه فيهاغيره وممايدل على أنه أفضل أصحاب رسول الله صلى الله علمه وسلم عنده

وأماقوله انه يدلعلي نقصه فنقول أولا النقص نوعان نقص ينافى اعمانه ( beal ) ونقص عن هوأ كلمنه فانأرادالاول فهو باطل فان الله تعالى قال لنبسه صلى الله علمه وسلم ولاتحزن علمهم ولاتك في ضيق مما يمكر ون وقال للؤمنين عامة ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون وقال ولقدآ تبناك سبعامن المثانى والقرآن العظيم لاتمدن عسل الى مامتعنايه أزواحامنهم ولاتحزن علبهم فقدنهي نبيه عن الحزن في غيرموضع ونهي المؤمنين جلة فعلمأن ذلك لا ننافى الاعمان وان أراد مذلك أنه ناقص عن هوأ كمل منه فلار ب أن حال الني صلى الله علىه وسلمأ كدلمن حال أي مكر وهدذا لا منازع فيه أحدمن أهل السنة ولكن ليسف هدذا مايدل على أن عليا أوعمان أوعر أوغرهم أفضل منه لانهم مليكونوامع الني صلى الله عليه وسلمفهذه الحال ولوكانوامعه لمعملم انحالهم يكونأ كمل من حال الصديق بل المعروف من حالهم دائما وحاله أنهم وقت المخاوف بكون الصديق أكلمنهم كلهم يقناوصبرا وعند وجودأساب الريب بكون الصديق أعظم يقمنا وطمأنينة وعندما يتأذى منه الني صلى الله عليه وسلم بكون الصديق أتبعهم لمرضانه وأبعدهم عمايؤذيه هذاهوالمعاوم لكلمن استقرأ أحوالهم فامحمار سول اللهصلي الله علمه وسمرو بعدوفاته حتى انه المات وموته كان أعظم المصائب التي تزلزل بهاالاعمان حتى ارتد الاعراب واضطرب لهاعر الذي كان أقواهم اعماما وأعظمهم بقمنا كانمع هذا تثبيت الله تعالى للصديق بالقول الثابتأ كمل وأتممن غبره وكان فى بقنه وطمأ سنته وعله وغبرذاك أكلمن عمر وغبره فقال الصديق رضي الله عنهمن كان بعمد مجمدا فان محمداقدمات ومن كان بعد دالله فان الله حي لاعوت ثمقرأ وما محمد الارسول قدخلت من قسله الرسل أفائن مات أوقتل انقلمتم على أعقابكم ومن ينقل على عقب فلن بضرالله شأالاية وفي الخارى عن عائشة أن النبي صلى الله علمه وسلم مات وأنو بكر مالسنم فقام عسر يقول والتهمامات رسول الله قالت وقال عسر واللهما كان يقعف نفسي الاذلك ولسعثنه الله فليقطعن أبدى رحال وأرحلهم فحاءأ يو بكرفكشف عن وحه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وقال بأى أنت وأمى طست حياومينا والذى نفسى سده لايذيقل الله الموتتين أبدا نمخر جفقال أبهاالحالف على رسلك فلماتكام أنو بكر حلس عرفهدالله أنو بكر وأثنى عليه وقال ألامن كان بعيد محمدا فان محمداقدمات ومن كان بعيد الله فان الله حي لاعوت وقال انكمت وانهم ميتون وقال ومامحد الارسول قدخلت من قبله الرسل أفائن مات أوقتل انقلبتم على أعقابكم ومن منقلب على عقسه فلن يضرالله شأ وسحزى الله الشاكر من قال فنشير الناس بمكون وفي صحير العمارى عن أنس أنه سمع خطمة عمر الاخبرة حسن جلس على المنسبر وذلك الغدمن يوم توفى رسول الله صلى الله علمه وسلم وأبو بكر صامت لايشكلم قال كنتأرحوأن بعش رسول الله صلى الله علىه وسلم حتى يديرنا يريدنذال أن يكون آخرهم فانبل محددقدمات فادالله قدجعل بين أظهر لمنوراته تدونه وبههدى الله محمداوان أمابكرصاحب رسول اللهصلي الله عليه وسلم ثاني اثنين واندأولي المسلمين مامو رهم فقوموا فبايعوه وكانت طائفة منهم قدبابعوه قبل ذلك في سفيفة بني ساعدة وكانت سعة العامة على المنبر وفى طريق أخرى فى المخارى أما بعد فاختار الله لرسوله الذى عنده على الذى عند كم وهذا

والصورة بالقسمة المعنوية والي أوصاف مختص بهالامحالة حـتى سانسا رالاحسام والافالاحسام متساوية فيأنهاأ حسام وواحب الوحود واحدلا يقبل القسمة بهذه الوحوه قلناوق دأ بطلناهذا علمكم وسناأنه لادلىل لكم علىه سوىأن المجتمع اذا افتقر بعض أجزائه الى البعض كانمعاولا وقدتكامنا علمه وسناأنه اذالم يسعد تقدير موحود لاموحدله لم ينعد تقدير م ك لام ك له وتقدو موحودات لاموحدلهااذانيني العددوالتثنية بنيتم وعلى نفي النركسونني التركب على نني الماهمة سوى الوحدودوماهو الاساس الاخبرفق داستأصاناه وبنناتحكمكم فمه فانقيل

الجسم ان لم يكن له نفس لا يكون فاعلاوان كانله نفس فنفسه علة أنفسنالستعلة لوحود أحسامنا ولانفس الفلك ععردهاعلة لوحود جسمه عند كميل همانو حدان بعلة سواهمافاذاحازو حرودهما قدعا مازأن لايكون لهماعسلة فانقسل كفاتفق اجتماع النفس والحسم فلناهم وكقول القائل كنف اتفق وحدودالاول فيقال هـ ذاسؤال عن عادث فاما مالميزل موحودا فلايقال كف اتفق فكذلك الجسم ونفسه اذالم يزل كلواحدمنهماموحودالم يمعدأن كونصانعا فانقسل لان الجسم مسن حث الهجسم لاتخلق غيره والنفس المتعلقة

الكتاب الذي هدى الله مدرسوله فذوا به تهتدوا وانما هدى الله به رسوله صلى الله علمه وسلم ذكره النحارى فى كتاب الاعتصام السنة وروى النخارى أيضاعن عائشة في هذه القصة قالت ماكان من خطبتهمامن خطبة الانفع الله بهالقد خوف الله عمر الناس وان فهم لنفاقا فردهم الله ذلك غملقد بصرأنو بكرالناس الهدى وعرفهم الحق الذى عليهم وأيضافة صقوم بدر فىالعريش وبوم الحديبية في طمأ ننته وسكينته معروفة برز بذلك على سائر الصحابة فكيف بنسب الحالجزع وأيضافقنامه بقتال المرتدين ومانعي الزكاة وتثبيت المؤمنين مع تحهيز أسامة مما يبينأنه أعظمالناس طمأنتنة ويقسنا وقدر وىأنه قملله لقدنزل بك مالونزل بالحمال لهاضهما وبالتحارلغاضهاومانرالة ضعفت فقالمادخل قلى رعب بعدلية الغارفان الني صلى الله عليه وسلمله أى حزنى أوكاقال قال لاعلسك اأمار كرفان الله قد تكفل لهذا الامر مالتمام نم يقال من شمه يقن أبي بكروصبره بغيره من الصحابة عمراً وعثمان أوعلى فانه بدل على جهله والسني لاينازع في فضله على عمر وعثمان ولكن دعوى الرافضي الذي ادعى أن علما كان أكلمن الثلاثة في هذه الصفات هي بهت وكذب وفرية فانمن تدرس مرة عمر وعمان علم أنهما كانافي الصبر والشات وفلة الحرع في المصائب أكل من على فعثمان حاصروه وطلبوا خلعه من الخملافة أوقتله ولمرزالوابه حتى فنلوه وهوعنع الناس من مقاتلتهم الى أن قتمل شهمدا ومادافع عن نفسه فهل هذا الامن أعظم الصبر على المصائب ومعلوم أن علمالم يكن صبره كصبر عمان بل كان يحصل له من اظهار التأذي من عسكره الذين يفاتلون معه ومن العسكر الذين يقاتلهم مالم مكن نظهره .. له لامن أي مكر ولاعمر ولاعتمان مع كون الذين بقاتلونهم كانوا كفارا وكان الذىن معهم بالنسمة الى عدوهم أقل من الذين مع على بالنسمة الى من يقاتله فان الكفار الذين فاتلهمأ يوبكر وعمر وعثمان كانواأضعاف المسلمن ولم يكن حيش معاوية أكثرهن حيش على بل كانوا أقلمنه ومعاومأن خوف الامامهن استملاء الكفارعلي المسلمن أعظمهن خوفهمن استيلاء بعض المسلم على بعض فكان ما يخافه الأعسة الثلاثة أعظم مما يخافه على والمقتضى للخوف منهم أعظم ومع همذا فكانواأ كمل يقمناوصبرامع أعمدائهم ومحمار بتهم من على مع أعدائه وحاربت فكنف بقال ان يقنعلي وصبره كان أعظمهن يقين أي بكر وصبره وهل هذا إلامن نوع السفسطة والمكابرة لماعلم بالتواتر خلافه

وقدم رضاه عساواته النبى صلى الله عليه وسلم و بقضاء الله وقدره فهذا كله كذب منه طاهر وعدم رضاه عساواته النبى صلى الله عليه وسلم و بقضاء الله وقدره فهذا كله كذب منه طاهر ليس في الآية ما يدل على هذا وذلك من وجهين (أحدهما) أن النهبى عن شئ لا يدل على وقوعه بل يدل على أنه ممنوع منه لله الله يقع فيما بعد كقوله تعالى باأيها النبى اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين فهد الايدل على أنه كان يطبعهم وكذلك قوله ولا تدعم عالله الها آخر فاله صلى الله عليه وسلم ميكن مشركا قط لاسما بعد النبوة فالامة متفقة على أنه معصوم من الشيرك بعد النبوة وقد مهى عن ذلك بعد النبوة وقد مهى عن ذلك بعد النبوة وقد من عن ذلك بعد النبوة وقد من عن ذلك الله عليه وسلم المكن في العقل انه يحزن فقد بنهى عن ذلك للا يفعله (الثاني) أنه بتقد مرأن يكون حزن في كان حزبه على النبى صلى الله عليه وسلم لئلا يقتل و يذهب الاسلام وكان يود أن يفدى النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أذ كر الرصد فأكون أمامك أمامه تارة ووراء وتارة فسأله النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أذ كر الرصد فأكون أمامك أمامه تارة ووراء وتارة فسأله النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أذ كر الرصد فأكون أمامك أمامه تارة ووراء وتارة فسأله النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أذ كر الرصد فأكون أمامك أمامه تارة ووراء وتارة فسأله النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أذ كر الرصد فأكون أمامك أمامه تارة ووراء وتاره في الله عليه وسلم عن ذلك فقال أذ كرالوصد فأكون أمامك في النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أذ كر الرصد فأكون أمامك في النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أذ كر الرصد فأكون أمامك في النبي عن ذلك فقال أد كرالرصد فأكون أمامك في النبه عليه الله عليه وسلم عن ذلك فقال أد كرالرصد فأكون أمامك في النبي عن ذلك فقال أد كرالرصد في النبي عن ذلك فقال أد كرالرصد في النبي عن ذلك فقال أد كرالرصد في النبي عن ذلك في النبي عن ذلك فقال أد كرالرصد في النبي عن ذلك في النبي عن ذلك في النبي عن ذلك في النبي عن ذلك في المرابعة في النبي عن ذلك في النبي عن ذلك في النبي عليه النبي عن ذلك في النبي عن ذلك علي المرابعة في النبي عن ذلك علي النبي عن ذلك علي النبي عليه النبي عن ذلك علي النبي عن علي النبي عن خلال علي النبي عن خلال علي النبي عن النبي عن المرا

بالجسم لاتفعل الابواسطة الجسم ولا يكون الجسم واسطة للنفس في خلق الاجسام ولا في ابداع النفوس والانسباء لاتناسب الاجسام قلنا نفس تختص بحاصة يتهيأ بها لأن منها فاستحالة ذلك لا يعسرف ضرورة ولا برهان يدل عليه الاانه لم يشاهدة وعدم المشاهدة الوليل

قال مارسول الله أخاف أن تو تى من خلفك فأتأخر وأحاف أن تؤتى من أمامك فأتقدم قال فل انتهمناالى الغارقال أنو بكر مارسول الله كاأنت (١)حتى أعه قال نافع حدثني رحل عن النأبي ملكة أنأنا بكر رأى حرافي الغار فألقمها قدمه وقال بارسول الله ان كانت لسعة أولدغة كانتابى وحنتذام كن رضى عساواة الني صلى الله علمه وسلم لا بالمعنى الذي أراده الكاذب المفترى عليه اندلم رض بأنءو تاجمعا بل كأن لا رضى بأن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعيش بل كان يختار أن يفديه بنفسه وأهله وماله وهذاوا حب على كل مؤمن والصديق أقوم المؤمنين بذلك قال تعالى الني أولى بالمؤمنين من أنفسهم وفي الصحين عن أنس عن النبي صلى الله علمه وسلم أنه قال لا يؤمن أحد كم حتى أكون أحب المه من ولده و والده والناس أجعبن وحزنه على النبى صلى الله علمه وسلم بدل على كالمؤالانه ومحمته ونصعه له واحتراسه علىه وذبه عنه ودفع الاذى عنه وهذامن أعظم الاعان وان كان معذال يحصل له بالحزن فوع ضعف فهذا يدلعلى أن الاتصاف مذه الصفات مع عدم الحزن هو المأموريه فان محرد الحزن لافائدة فيه ولايدل ذلك على انهذاذ تبيذمه فان من المعاوم ان الحزن على الرسول أعظم من حزن الانسان على ابنه فان محمة الرسول أوحب من محمة الانسان لابنه ومع هذا فقد أخبرالله عن يعقوب أنه حزن على ابنه يوسف وقال باأسفاعلى بوسف والمضت عيناه من الحرن فهو كظم وأنهم فالواتالله تفتأنذكر بوسف حتى تكون حرضاأ وتكون من الهالكين قال انماأشكو يستعلبه فكمف يستأنو بكراذا خزنعلي الني صلى الله عليه وسلم خوفاأن يقتل وهو الذى علقت به سعادة الدنساوالا حرة ثمان هؤلاء الشبعة وغيرهم محكون عن فاطمة من حزنها على النبي صلى الله عله وسلم مالا بوصف والهابنت بيت الاحزان ولا يحعلون ذلك ذمالها مع انه حزن على أمر فائت لا يعود وأبو بكرانما حزن علمه في حيانه خوف أن يقتل وهو حزن يتضمن الاحتراس ولهذالمامات لمعزن هذاالحزن لانه لافائدة فيه فزن أي بكر بلاريب أكلمن حزن فاطمة فان كانمذموماعلى خزه ففاطمة أولى نذلك والافأبو بكرأحق بأن لايذم على خزيه على النبي صلى الله علمه وسلم من حزن غيره علمه بعدموته وان قبل أبو مكر اعما حزن على نفسه لا يقتله الكفارقسل فهذا ساقض قولكاله كان عدوه وكان استحصه للسلا نظهر أمره وقل هذا ماطل عناءلم بالتواتر من حال أبي مكرمع الني صلى المه علمه وسلم وعباأ وحمه الله على المؤمنين غريقال هاأن خزنه كان عليه وعلى النبى صلى الله عليه وسلم أفيستحق أن يشتم على ذلك ولو قدرأنه حزن خوفاأن يقتله عدوه لم يكن هذا مايستعق مهذا السب غمان قدرأن ذلك ذنب

فلم يصبرعنه بل لمانهاه عنه انتهى فقدنهى الله تعالى الانساء عن أمور كثيرة انتهوا عنهاولم يكونوا مذمومين عافعالوه قصاب النهيى وأيضافه ولاء بنقلون عن على وفاطمة من الجزع والحزن على فوت مال فدك وغيرها من الميراث ما يقتضى أن صاحبه انحيا يحزن على فوت الدنيا وقد قال تعالى لكملا تأسوا على ما فاتم من الكريد تأسوا على ما فاتم من الدنيا ومعلوم أن الحزن على الدنيا ولن قدد وأنه حزن الدنيا ومعلوم أن الحزن على الدنيا ولن قدد والعن من الحزن على الدن وان قدد أنه حزن

وأذكر الطلب فأكون وراءك رواه أحدفى كماب مناف العجابة فقال حدثنا وكمع عن نافع عن ابن عرر عن ابن أبي ملكة قال لماها حرالنبي صلى الله عليه وسلم حرج معه أنو بكر فأخذ طريق نور قال فعل أنو بكر عشى خلفه و عشى أمامه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مالك

(۱) قوله حتى أعه كذافى الاصل ولعله تعصف من الناسخ والحديث فى رواية المواهب حتى أستبرته وحرر كتبه مصحه على الدنيا فرن الانسان على نفسه خوفاأن يقتل أولى أن يعذر به من حزفه على مال لم يحصل له وهؤلاء الرافضة من أجهل الناس يذكرون فمن يوالونه من أخبار المدح وفمن يعادونه من أخبار الدم ماهو بالعكس أولى فلا تحدهم يذمون أما بكر وأمثاله بأمم الاولو كان ذلك الامر ذمالكان على أولى بذلك ولا عد حون علما عدح يستحق أن يكون مد حاالا وأبو بكر أولى بذلك فانه أكل في الممادح كلها وأبرأ من المذام كلها حقيقها وخيالها

(فصل) وأماقوله اله يدل على قلة صبره فباطل بلولا يدل على العدام شيم من الصبرالمأمورية فان الصبر على المصائب بالكتاب والسنة ومع هذا فرن القلب لا شافي ذلك كافال صلى الله عليه وسلم ان الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا خزن القلب ولكن يؤاخذ على هذا يعنى اللسان أوير حم وقوله اله يدل على عدم يقينه بالله كذب وجهت فان الانهاء قد خزنوا ولم يكن ذلك داسلا على عدم يقينه مالله كاذ كراته عن يعموب وثبت في الصحيح أن الذي صلى الله عليه وسلم لمامات ابنه ابراهم قال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول الامارضي الرب وانابل با ابراهم لمحزونون وقد نهى الله عن الحرن نده صلى الله عليه وسلم بقوله ولا يقوله ولا كاتقدم تعزن عليه م وكذلك قوله يدل على الحور وعدم الرضا بقضاء الله وقد دره هو باطل كاتقدم نظائره

(فصل) وقوله وان كان الحرن طاعة استعال نهى النبى صلى الله عليه وسلم عنه و ان كان معصية كان ماادّ عوه فضلة رذيلة

(والحواب) أولاأنه لم يدع أحد أن محرد الحزن كان هوالفضيلة بل الفضيلة مادل عليه قوله تعالى الاتنصر وه فقد نصره الله اذأخرجه الذبن كفر واثاني اثنين اذهمافي الغاراذ يقول لصاحب لاتحزن ان الله معنا الاكة فالفضلة كونه هوالذي خرج مع النبي صلى الله علمه وسلمفى هنده الحال واختص بعديته وكاناله كال العدية مطلقا وقول النبي صلى الله عليه وسلمله انالله معناوما بتضمنه ذلك من كال موافقته النبي صلى الله علىه وسلم ومحبته وطمأنينته وكال معونته للنبي صلى الله عليه وسلم وموالاته في هذه الحال من كال اعانه وتقواه هو الفضيلة وكال محسته ونصره للني صلى الله علمه وسلم هوالموحب لحزنه ان كان حزن مع أن القرآن لريدل على أنه حزن كاتقدم (و يقال ثانيا) هذا بعينه موجود في قوله عز وحل لنبيه ولا تحزن عليهم ولاتك في ضيق مما عكرون وقوله لاتمدن عينيك الى مامتعنايه أز واحامنه مونحوذلك بل في قوله تعالىلوسى خذهاولا تخف سنعده اسرتها الأولى فمقال ان كان الخوف طاعة فقد نهى عنه وان كان معصة فقدعصى ويقال انه أمرأن بطمتن ويثبت لان الخوف يحصل نغير اختمار العمداذ الم بكن له ما يوجب الأمن فاذا حصل ما يوجب الأمن زال اللوف فقوله لموسى لاتخف سنعددها سرتهاالأولى هوأم مقرون يحسره عايزيل الخوف وكذلك قوله فأوجس فى نفسمه خفة موسى قلنالا تخف انكأنت الأعلى هونهى عن الخوف مقرون عاوجب زواله وكذلك قول النبى صلى الله عليه وسلم اصديقه لاتحزن ان الله معنا نهيى عن الحرن مقرون عاوج زواله وهوقوله ان اللهمعنا واذاحصل الخبر عاوج زوال الحرن والخوفزال والافهوتهجم على الانسان بغيراختياره وهكذا قول صاحب مدين لموسى لما قصعلب القصص لاتحف نحوت من القوم الظالمين وكذلك قوله ولانهنو اولا تحرزوا وأننم

الموحدودالاول مالانضاف الى موحودأصلاولم بشاهدمن غيره وعدم المشاهدة من غيره لامدل على استعالته منه فكذافي نفس الجسم والحسم فانقسل الفلا الاقصى أوالشمس أوماقدرمن الاحسام فهومتقدر عقدار محوزأن يزيد عليه وينقص منه فيفتقر اختصاصه مذاك المقدارالحائزالي مخصص فلا مكونأولا قلناح شكرونعلي من يقول ان ذلك الحسم مكون على مقدار محب أن يكون علىه لنظام الكلولو كانأصغرمنه أوأكر لمعز كالكرقلتم ان المعلول الاول مفض الحرم الاقصى منه متقدرا عقداروسائر المقادير بالنسمة الى ذات المعلول الاول متساوية ولكن

يعين بعض المقاديراكون النظام متعلقا به فيوجب المقدار الذي وقع ولم يجز خلافه فكذلك اذا قدر غيرمع لول بل لوأ ثبتوا في المعلول الاول الذي هو على الجسم المات عندهم مبدأ التخصيص مثل ارادة المقدار دون غيرم كا أرادهذا المقدار دون غيره كا الانساء الى الارادة القيد عة وقد قلد ناعلم مذلك في تعين جهة قلد ناعلم مذلك في تعين جهة القطين فاذا طهر أنهم مضطرون حركة السماء وفي تعين جهة الى تحويز تميز الشي عن مثله في الوقوع بعلة فتحويزه بعربعلة الوقوع بعلة فتحويزه بعربعلة الوقوع بعلة فتحويزه بعد مرعلة

الأعلون ان كنتم مؤمنين قرن النهمي عن ذلك عمايز يله من اخباره أنهم هم الأعلون ان كانوا مؤمنين وكذلك قوله ولا تحزن علمهم ولاتك فيضيق مماعكرون مقرون بقوله ان اللهمع الذين انفواوالذين هم محسنون واخبارهم بأن الله معهم يوحب زوال الضيق من مكرعدوهم وقد فاللك أنزل الله الملائكة يوم مدر وماجعله الله إلانشرى الكرولتطمئن قلو بكمه وما النصر إلا من عندالله العز يزالحكم (ويقال ثالنا) ليسفى نهمه عن الحزن ما مدل على وحوده كاتقدم بلقدينهى عنمه لئلانو حداداو حدمقتضه وحنئذ فلانضرنا كونه معصة لووحدوان وحمد فالنهبي قديكون مهى تسلمة وتعزية وتثب وان لم يكن المنهبي عنه معصمة بل قد يكون مالحصل بغيرا خسارالمنهي وقديكون الحسرن من هذا الماب واذلك قدينهي الرحل عن افراطه في الحب وان كان الحب ممالاءال وينهى عن الغشى والصعق والاختلاج وان كان هذا محصل بغبرا ختساره والنهيئ عن ذلك لدس لان المنهي عنه معصمة اذا حصل بغبراختماره ولهتكن سبه مخطورا فادقد لف كون قدنهي عمالاعكن تركه قسل المراد بذلك أنه مأمور بأن يأتي بالضد المنافى العرز وهوقادرعلى اكتسابه فان الانسان قد يسترسل في أساب الحزن والخوف وسقوط مدنه فاذاسعي في اكتساب ما يقويه ثبت قليه ويدنه وعلى هـذافيكون النهيي عنهذاأمراعمايز يلهوان لميكن معصمة كابؤمر الانسان مدفع عدوهءنه وبازالة النحاسة ونحو ذلك مانؤذيه وانالم بكن حصل بذنب منه والحزن اغماحصل بطاعة وهومحمة الرسول ونعمه ولنسهو معصمة بذم علمه وانماحصل بسبب الطاعة لضعف القلب الذي لابذم المرءعلمه وأمي اكنساب قوة تدفعه عنسه لمثاب على ذلك (ويقال رابعا) لوقدرأن الحزن كان معصة فهو فعله قب لأن ينهى عند م فلمانهمى عنه لم يفعله ومافعل قسل التحر م فلا المرفيه كما كانواقيل تحريم الجر يشربونها وبقام رون فلمانه واعنهاانتهوائم نابوا كاتقدم والأرو محدين حزم وأما خزن أى بكر رضى الله عند فاله قبل أن ينهاه رسول الله صلى الله علمه وسلم كان عاية الرضالله تعالى فأنه كان اشفاقاعلى وسول الله صلى الله عليه وسلم واذلك كان الله معه والله لا بكون قط مع العصاه بل علمهم وماخرن أو بكرقط بعد أن نهاد رسول الله صلى الله علمه وسلم عن الحرن ولو كان له ولاء الاراذل حماء أوعلم ما تواعشل هذا اذلو كان حزن أي بكر عما علمه كانذاك على محدوموسي علىهما الصلاة والسلام عسا لان الله تعالى قال لموسى سنشدعضدك بأخبك ونجعل لمكاسلطانا فلايصلون المكاما ماتنا أنتماومن اتبعكما الغالمون غمقال عن السحرة لماقالوا إماأن تلتى وإماأن كون أول من ألتى الى قوله فأوجس فى نفسه خنف ةموسى قلنا لانخف المكأنت الأعلى فهذاموسي رسول الله وكلمه كان قدأ خبره الله عز وحل بأن فرعون وملا هلايصاون المهما وأنه هوالغالب وأوحس في نفسمه خيفة بعدذلك فاعاس موسي لم يكن الالنسانه الوعد المتقدم وخزن أي بكركان قبل أن ينهمي عنه وأما محدصلي الله عليه وسلم فان الله قال ومن كفر فلا محزنك كفره وقال تعالى ولا تحزن علم مولاتك في ضم عكرون وقال فلايحزنك قولهم فلاتذهب نفسك علمهم حسرات ووحدناه تعمالي قدقال قدنع لمرانه ليحرنك الذي يقولون ونهاه عن ذلك فسلزمهم في خزن رسول الله صلى الله عليه وسلم كالذي أوردوافي حزن أبى بكرسواء ونعلم أن حزن رسول الله صلى الله عليه وسلمما كانوا يقولون من الكفر كان طاعة لله قبل أن ينها والله كاكان حزن أبي بكرطاعة لله قبل أن ينها وعنه وما خزنأ بوبكر بعدمانهاه النبى صلى الله عليه وسلمعن الحسزن فكيف وقديمكن أن أبابكر

لم يكن حزن ومئذلكن نهاه صلى الله عليه وسلم أن يكون منه حزن كاقال تعالى ولا تطعمنهم

﴿ فصل ﴾ قالشيخ الاسلام المصنف رحمه الله تعالى ورضى عنه وقد زعم معض الرافضة أنقوله تعالى اذبقول لصاحب لاتحزن إن اللهمعنا لامدل على اعان أبي بكر فان العحسة قدتكون من المؤمن والكافر كافال تعالى واضرب لهممشلا رحلين حعلنا لاحدهما حنتين من أعناب وحففناه ما بنعل وحعلما بنهما زرعا كلتا الحنتين آتت أكلها ولم تظلمت ما وفرناخلالهمانهراوكانله عرفقال لصاحمه وهو تحاوره أناأ كثرمنك مالاواعز نفرا ودخل حنته وهوظالم لنفسه قال ماأظئ أن تبيدهذه أبدا الىقوله قالله صاحبه وهو يحاوره أكفرت الذى خلقك من تراب عمن نطفة الآمة فقال معاوم أناهظ الصاحف اللغة يتناول من صحب غسره لدس فعه ولالة بمحرده فيذا اللفظ على أنه ولمه أوعه دوه أومؤمن أوكافر الالمايق ترنه وقدقال تعالى والصاحب الجنب والنالسبيل وهو يتناول الرفيق في الصفر والزوجة واس فمهدلالة على اعمان أو كفر وكذلك قوله تعالى والنحم اذاهوى ماضل صاحم وماغوى وقوله وماصاحكم بمحنون المراده محدصلي الله علمه وسلم لكونه صحب البسر فاله اذا كان قد عصب كان منه و منهم ن المشاركة ماعكنهمأن منقلواعنه ما حاءمين الوحي وما يسمعون به كلامه و يفقهون معانيه بخلاف المائ الذى لم نحم م فانه لاعكم مالا خذعنه وأبضاقد تضمن ذلك أنه بشرمن حنسهم وأخص من ذلك أنه عربى بلسانهم كأقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عز برعلمه وقال وماأرسلنامن رسول الابلسان قومه فانداداكان قدحيهم كانقد تعلم اسأنهم وأمكنه أنخاطهم بلسانهم فعرسل رسولا بلسانهم ليتفقهواعنه فكانذكر صعبته لهم هنادلالة على اللطف بهم والاحسان البهم وهذا بخلاف اضافة العصة المه كقوله تعالى لاتحزن ان الله معنا وقول الذي صلى الله علمه وسلم لاتسموا أصحابي فوالذي نفسى بمدهلوأنفق أحدكم مثل أحدذهماما بلغ مدأحدهم ولانصيفه وقوله هل أنتم تاركولى صاحبي وأمثال ذلك فان اضافة العحبة المهفى خطامه وخطاب المسلمين تتضمن صعبة موالانله وذلك لا يكون الابالاعان ه فلابطلق لفظ صاحبه على من صحبه في سفره وهو كافريه والقرآن يقولفنه اذيقول لصاخبه لاتحزن ان انتهمعنا فأخبر الرسول أن اللهمعه ومعصاحبه وهذه المعسة تنضمن النصر والتأبسدوهوانما مصره على عدوه وكل كافرعدوه فمتنع أن مكون الله مؤ مداله ولعدودمعا ولو كانمع عدوه لكان ذلك ما يوحب الحزن ومزيل السكمنة فعلمأن لفظ صاحمه تضمن صحمة ولاية ومحمة تستلزم الاعمانله ومه وأبضا فقوله لاتحزن دلمل على أنه والمهوانه حزن خوفامن عدوهما فقال له لاتحزن ان المهمعنا ولو كان عدوه اكان لم يحزن الاحيث بتمكن من قهره فلا يقال له لا تحزن ان الله معنا لان كونه مع نبيه مما بسرالنبي وكونه مع عدوه بما يسوء فتتنع أن يحمع بنهما لاسمامع قوله لا تحزن تم قوله اذ أخرحه الذبن كفروا انى انسىن اذهمافي الغار ونصره لا كون بأن يقسترن به عدوه وحده وانما يكون اقستران وليه ونحاته من عدوه فكمف منصرعلي الذبن كفروا من يكون قدلزموه لم يفارقوه لبلاولانهاراوهم معهفى فره وقوله ثاني اثنين حال من الضمر في أخرجه أي أخرجوه في حال كونه نساثاني النسين فهوموصوف بأنه أحدالا ننين فبكون الاثنان مخرحسن جمعا فاله عتنع أن يخرج ثاني ائنسين الامع الاخر فالهلوأخر جدونه لم يكن قدأخر ج ثانى اثنين فدل على أن الكفارا خرجوه

تعويره بعلة الانسرق بينان يتوجه السوال في نفس الشئ في مقال لم اختص بهذا القدر وبين أن يتوجه في العلة في قال ولم خصص هذا القدر عن مثلة في العلة بان هذا المقدار ليس مثل غيره أمكن دفع السوال عن نفس الشئ ولم يفتقر الى علة وهذا الانحر بعنه فان هذا الذي لم يقع فالسوال من الما الذي لم يقع فالسوال من الما الذي لم يقع فالسوال من الما الذي لم يقع فالسوال من مثلة في أصلهم وهم ينكر ون الارادة على أصلهم وهم ينكر ون الارادة المهرة وان لم تكن مثلاله فلا يثبت

الجواز بل يقال وقع كذلك قدعا كاوقعت بالعلة القدعة برعهم قال وليستمد النظر في هذا الكتاب مماأ و ردناه لهم من توجيه السؤال في الارادة القدعة وقلبناذلك علهم في نقطة القطب وجهة حركة الفلك و يتمين بهذا أن من لا يصدق العامة الدلسل على أن الاول ليس يعيم فهذا أبو حامد هو وغيره يبينون فساد ماذ كر وه من نفى يبينون فساد ماذ كر وه من نفى طريق الى ول جسما و يقولون لا على حدوث الجسم غم أبو حامد وغيره على حدوث الجسم غم أبو حامد وغيره من النظار يعينون أيضا على حدوث الجسم غم أبو حامد وغيره من النظار يعينون أيضا وغيره من النظار يعينون أيضا

نانى ائننن فأخرحوه مصاحىالقرينه في حال كونه معه فلزم أن تكونوا أخرجوهما وذلك هوالواقع فان الكفارأ خرحوا المهاحرين كلهم كافال تعالى للفقراء لمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ينتغون فضلامن اللهورضوانا وقال تعالى أذن للذين بقاتلون بأنهم ظلمواوإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حنى الاأن يقولوار بناالله وقال انما ينها كم الله عن الذين قاتلو كم في الدين وأخر حوكم من ديار كم وظاهر واعلى اخراجكم أن تولوهم وذلك أنهم منعوهم أن يقمواعكة مع الاعمان وهملاعكنهم ترك الاعمان فقد أخرجوهماذا كانوا مؤمنسين وهدندايدل على أن الكفار أخرجواصاحمه كاأخرجوه والكفارانما أخرجوا عداءهم لامن كان كافرامنهم فهذايدل على أن صحبته صحبة موالاة وموافقة على الاعمان لاصحةم الكفر واذاقسل هذا مداعلي أنه كان مظهر اللوافقة وقدكان نظهر الموافقة لهمن كائ في الماطن منافقا وقد مدخلون في لفظ الاحجاب في مثل قوله لمااستؤذن في قتل بعض المنافقة ن قال لا يتحدث الناس أن محمد ايقتل أصحابه فدل على ان هذا اللفظ قد كان الناس وليخاون فيهمن هومنافق قسل قدذكر نافعا تقدم أن المهاجرين لم يكن فهممنافق وينمغي أناسرف أن المنافق من كالواقليلن بالنسبة الى المؤمنين وأكثرهم انكشف حاله لمانزل فهم القرآن وغسرذلك وان كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف كالدمنهم بعينه فالذين باشروا ذاك كانوا بعرفونه والعلم بكون الرحل مؤمنافي الماطئ أويهود باأونصرا نساأومشركا أمر لانخم معطول المماشرة فالهماأ سرأحد سربرة الاأظهرها الله على صفعات وحهمه وفلتات اله وقال تعالى ولونشاء لأرشأ كهم فلعرفتهم مسماهم وقال ولتعرفنهم في لحن القول فالمضى الكفرلاندأن يعرف فى لحن القول وأمانالسما فقديعرف وقدلايعرف وقدقال تعالى باأبها الذين آمنوا اذاحاء كم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم باعمانهن فان علتموهن مؤمنات فلاترجعوهن الى الكفار والعحابة المذكورون في الرواية عن النبي صلى الله علمه وسلموالذين يعظمهم المسلون على الدين كلهم كانوامؤمنسان بهوام يعظم المسلون ولله الحمد على الدس منافقا والاعمان بعمل من الرحل كالعليسا أرأحوال قلمه من موالانه ومعاداته وفرحه وغضمه وجوعه وعطشه وغبرذلك فانهذه الائمورلهالوازم ظاهرة والامورالظاهرة تستلزم أمورا باطنة وهمذاأم يعرفه الناس فمنح بوه وامتحنوه ونحن نعلم بالاضطرارأن اسعمر وان عباس وأنس س مالاً، وأياس عدا الحدرى وحامرا وتحوهم كانوا مؤمنين بالرسول محسن له معظميناه لبسوامنافقين فكمف لايعلم ذلك في مثل الخلفاء الراشدين الذين أخبارهم واعبانهم ومحتهم ونصرهم لرسول الله صلى الله علمه وسلم قدطمقت الملادمشارقها ومغاربها فهذامما ينغى أن يعرف ولا يحمل وحود قوم منافقين موحماللسك في اعمان هؤلاء الذين الهم في الامة لسان صدق بل نحن تعلم الضرورة اعان سعمد بن المسد والحسن وعلق مة والاسود ومالك والشافعي وأحدوالفضل والخند ومن هودون هؤلاء فكيف لابعلم اعان الصحابة ونحن أسلم اعان كشرعن باشرناهمن الاصحاب وقدرسط المكلام على هذافي غرهدذا الموضعو بن أنالعلم بصدق الصادق في اخباره اذا كان دعوى نبوة أوغير ذلا وكذب الكاذب مما يعلم بالاضطرار في مواضع كثيرة بأسماب كثيرة واظهار الاسلام من هـ ذاالباب فان الانسان اما صادقواما كاذب فهذا يقال أولا ويقال نانباوهوماذ كرهأ جدوغيره ولاأعلم ببن العلماء فسمنزاعاان المهاجرين لم يمكن فم ممنافق أصلاوذاك لان المهاجرين اعماها جروا باختيارهم

لما آذاهم الكفارعلى الاعان وهم عكة لم يكن يؤمن أحدهم الاماختماره بل مع احتمال الاذى فليكن أحديحتاج أن يظهر الاعمان ويمطن الكفر لاسما اذاهاجرالي داريكون فهاسلطان الرسول علمه ولنكن لماظهر الاسلام في قمائل الانصار صار بعض من لم يؤمن بقله يحتاج الىأن نظهرموافقة قومه لان المؤمنين صاراهم سلطان وعز ومنعة وصارمعهم السيف بقتلون من كفر وبقال ثالثاعامة عقلامني آدم اذاعاشرأ حدهم الآ خرمذة ينسن له صداقته من عداوته فالرسول يحم أبابكر عكة بضع عشرة سنة ولايتسنله هل هوصديقه أوعدوه وهو يحتمع معه في دارالخوف وهل هذا الاقد ح في الرسول ثم يقال جميع الناس كانوا يعرفون أنه أعظم أوليائه من حسن المبعث الحالموت فانه أول من آمن به من الرحال الاحرار ودعاغيره الى الاعبان به حتى آمنوا وبذل أمواله في تخليص من كان آمن به من المستضعفين مشل بلال وغسره وكان يخرج معه الحالموسم فسدعوالقمائل الحالاعيان به ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم الىسته إماغدوه و إماعشية وقد آذاه الكفارعلي اعله حتى خرجمن مكة فلقيه ابن الدغنة أميرمن أمراء العرب سدالقارة وقال الى أبن وقد تقدم حديثه فهل بشكمن ا أدنى مسكة من عقل أن مثل هذا لا يفعله الامن هو في غاية الموالاة والمحمة للرسول ولما ماعه وانموالاته ومحمته بلغت ه الح أن يعادي قومه و بصرعلي أذاهم و منفق أمواله على من يحتساج المهمن اخوانه المؤمنين ونشيرمن الناس يكون موالىالف يرهلكن لايدخيل معه في الحن والشدائد ومعاداة الناس واظهارموا فقت على ما يعاديه الناس علم فأمااذ أظهر اتباعه وموافقتمه على ما بعباد به علمه جهور النباس وقد صبرعلي أذى المعادين ويذل الاموال في موافقته من غمرأن يكون هناك داع مدعو الىذلك من الدنسالانه لم يحصل له عوافقته في مكة شئمن الدنمالامال ولار ماسة ولاغمرذاك بللم يحصل له من الدنماالاماهو أذى ومحنة وبلاء والانسان قسد يظهرموافقته الغبر إمالغرض بناله منه أولغرض آخو بناله بذال مثل أن يقصد قتله أوالاحتيال عليه وهذا كله كان منتفياعكمة فان الذين كانوا بقصدون أذى النبي صلى الله علمه وسلم كانوامن أعظم الناس عداوة لا عب بكرلما آمن بالنبي صلى الله علمه وسلم ولم يكن بهمم اتصال بدعوالى ذلك المتة ولم يكونوا محتاحون في مثل ذلك الى أبي بكر بل كانوا أقدر على ذلك ولم يتكن يحصل للني صلى الله علمه وسلم أذى قط من أبي بكرمع خلوته مه واجتماعه به ليلاونهاراوعكنه بمابر يدالمخادع من اطعامهم أوقسل أوغ مرذلك وأيضافكان حفظ الله لرسوله وحمايته له يوجب أن بطلعه على ضميره السوءلو كان مضمر الهسوأ وهوقد أطلعه الله على ما في نفس أبي عز مّلنا حاء مظهر اللاعبان منه الفتال به وكان ذلك في فعدة واحدة وكذلك أطلعه على مافي نفس الحيي ومحنين لما انهزم المسلون وهم بالسو أة وأطلعه على مافي نفس عبرين وهب لما حاءمن مكة مظهر اللاسلام يريد الفتك به وأطلعه الله على المنافق من ف غروة تبوك كماأرادواأن يحلوا خزام نافته وأنو بكرمعه دائمالم الاونهارا حضراوس فرافى خلونه وظهوره ويومد ريكون معه وحده في العريش ويكون في قلمه ضمرسو النبي صلى الله عليه وسلم لا بعلم ضم مرذال قط وأدنى من له نوع فطنة بعلم ذلك في أقل من هـ ذاالاجتماع فهل نظن ذلك بالنبى صلى الله عليه وسلم وصد يقه الامن هومع فرط جهله مكال نقص عقله من أعظم الناس نقصا بالرسول وطعنافيه وقدحاني معرفته فان كانهذا الحاهل معذلك محياللرسول فهو كاقسل عدة عاقل خسرمن صديق حاهل ولاريسأن كثيرا بمن يحس الرسول من بني هاشم

فسادمااحيمه على حدوث الحسم وقد سقهم الاشعرى الى سان فساد ما احتمت به المعسمة الرازى على حدوث الحسم والرازى وأنياعه بينون حدوث الحسم في الكلامية كالاربعين ونهاية العقول والحصل وغير ذلك حدوث الاحسام في موضع آخر يبنون فساد كل ما يحتج به على مثل المباحث المشرقية وكذلك مثل المباحث المشرقية وكذلك بين فساد يحيمن يقول يحدونها في المطالب العالية التي هي آخر كتبه وانه فعيل المعالية التي هي أخر كتبه وانه فعيل العالمة التي العالمة التي هي أخر كتبه وانه فعيل العالمة التي العالمة التي الما يكدونها الفاعلية ويورد علم المعدل ما يدل

على فسادهاويع برف بالحرة في همائل الصفات وحدوث العالم ونحوذاك وسبب ذلك انهم بقسولون أقوالا تستازم الجع بين النقيضين تارة ورفع والاصل العظيم الذي هومن أعظم أصول العلم والدين لا يذكرون أموال العرفونه كافي مسئلة حدوث العالم فانهم لا يذكرون الاقول من يقول بقدم الافسلاك وان فالمعاورة عن عسلة توجها فالمعاورة عن عسلة توجها فالمعاورة عن عسلة توجها فالمعاورة عن عسلة توجها فالمعاول مقارن لعلت أزلا وأندا

وغيرهم وقدتشيع قدتلتي من الرافضية ماهومن أعظم الامو رقيد حافي الرسول فان أصل الرفض اغاأحدثه زنديق غرضه ابطال دئ الاسلام والقدح في رسول الله صلى الله علمه وسلم كاقدذ كوذلك العلماء وكان عبدالله من سباشيخ الرافضة لماأطهر الاسلام أرادأن يفسد الاسلام عكره وخشه كافعل بولص بدئ النصارى فأظهر النسك ثم أظهر الام بالمعروف والنهيءن المنكرحتي سعيف فتنة عثمان وقشله نملماقدم على الكوفة أظهرا لغسلوفي على والنص علمه ليتمكن بذلك من أغراضه وبلغ ذلك علما فطلب قتاله فهرب منه الى قرقيسا وخبره معروف وقدذ كرمغير واحدمن العلماء والافن له أدنى خبرة بدين الاسلام يعلم أن مذهب الرافضة مناقض له ولهذا كانت الزنادقة الذن قصدهم افساد الاسلام يأمرون باطهار التشمع والدخول الى مقاصدهم من باب الشبعة كاذ كرذال امامهم صاحب الملاغ الا كبر والناموس الاعظم فالالفاضي أبو بكرين الطب قدا تفق حمع الساطنة وكل مصنف لكتاب ورسالة مهمفى ترتس الدعوة المضلة على أن من سبيل الداعى الى دينهم ورجسهم المحانب لجمع أدمان الرسل والشرائع أن يحتذ الداعى السه النياس عايسين وما يظهر له من أحو الهم ومذاهبهم وفالوالكل داعلهم الىضلالتهم ماأناحاك لاألفائلهم وصيغة قولهم بغيرز بادة ولانقصان لمعلم بذاك كفرهم وعنادهم بسائر الرسل والملل فقالواللداعي (بحب علمال أذا وجدت من تدعوه مسل أن تحعل النشيع عنده دينك وشعارك واجعل المدخل عليه من جهة ظلم السلف وقتلهم الحسين وسببهم نساءه وذريت والتبرى من تيم وعدى ومن بني أمية وبني العساس وأن تكون فائلا بالتشبيه والتحسيم والبدء والتناسيخ والرجعة والغاو وأن عليا بعلم الغيب مفوض المسه خلق العالم وماأشبه ذلك من أعاجب الشبعة وجهلهم فانهم أسرع الى اجابتك بهذا الناموس حى عكن منهم ما تحتاج السه أنت ومن بعدا عن تشق به من أصحابك فترقيم الى حقائق الأنسياء حالا فالاولا تجعل كإجعل المسيح ناموسه فى زورموسى القول بالتوراة وحفظ السبت نم على وخرج عن الحد وكان له ما كان بعني من قتلهمله بعد تبكذيبهما ماه وردهم علب وتفرقهم عنمه فاذاآ نستمن بعض الشمعة عندالدعوة احابة ورشدا أوقفته على منالب على و ولده وعرفته حقيقة الحق لمن هو وفهن هو وباطل بط للان كل ماعليه أهل ملة محمد صلى الله علمه وسلم وغميره من الرسل ومن وجدته صابئا فداخله بالاشانسع وتعظيم الكواك فانذلك دينماوج لمذهبناف أول أمناوأم هممنجهة الاشانسع يقرب عليك أمرهجدا ومن وجدته محوساا تفقت معه فى الاصل فى الدرجة الرابعة من تعظيم النار والنور والشمس والقمر واتل عليهم أحرالسابق وانهنه رمن الذي يعرفونه وثالثه المكنون من طبه الجيدوالظلة المكتوبة فانهم مع الصابئين أقرب الامم اليناوأ ولاهم بنالولا يسير صحفوه بجهلهمه قالوا (وانطفرتبهودى فادخل عليه منجهة انتظار المسيع وانه المهدى الذى ينتظره المسلون بعينه وعظم السبت عندهم وتقرب الهم بذلك وأعلهم أنه مشل يدل على ممثول وأن منوله بدلعلى السادع المنتظر يعنسون محدين اسمعمل بنجعفر وانه دوره وانه هوالمسيروهو المهدى عنده معرفته بكون الراحة من الاعمال ورك التكلمفات كاأمروا بالراحة يوم السبت وانراحة السبت هودلالة على الراحة من التكلف والعبادات في دو رااسابع المنتظر وتقرب من فلوجهم بالطعن على النصارى والمسلمن الجهال الحيارى الذين يرعون أن عسبى لم يولدولاأبله وققفى نفوسهم أن بوسف المحارأ بوه وأن مرجم أمه وان بوسف النجار كان ينال منهاما ينال الرجال

من النساء وماشا كلذلك فانم ملن بلشواأن يتمعوك ) قال (وان وجدت المدعى ندم انسا فادخل علمه بالطعن على المهود والمسلمن جمعا وصعة قولهم في الثالوث وان الاب والابن ورو-القدس صحيع وعظم الصلب عندهم وعرفهم تأويله وان وحدته متبا بنافان المبانسة تحرك الذىمنه يعترف فداخلهم بالممازحة في الساب السادس في الدرحة السادسة من حدود الملاغ الني نصفهامن بعدوامتز جمالنور وبالفلام فانك تملكهم بذلك واذا آنستمن بعضهم رشدا فاكشفله الغطاء ومتى وقع الناث فلسوف فقدعلت أن الفلاسفة هم الحدة لنا وقد أجعنا لحن وهم على ابطال نواميس الانداء وعلى القول بقدم العالم لولاما يخالفنا بعضهم من أن للعالم مدرا لادمرفونه فانوقع الاتفاق منهم على أندلام درللعالم فقد زالت الشهة سنناو ينتهم واذاوقع ال أخوى منهم فيخ بح قد ظفرت بدال عن يقل معه نعمل والمدخل علمه بانطال التوحيد والقول بالسابق والنالي ورتسله ذلا على ماهوم سوماك في أول درحة الملاغ وثانمه و والثه وسنه فلا عنهممن بعد واتخذغلظ العهودوتو كبدالامان وشدة المواثني حنة ال وحصناولا تهجمعلي مستحسل بالاستنادات الكاراتي يستبثعونها حتى ترقعهم الحاأعلى المراتب حالافالا وتدرحهم درحة درحة على ماسنسنه من بعد وقف بكل فريق حست احتمالهم فواحد الاتريده على التشمع والائتمام بعمد من اسمعمل وأنه حى لاتحاوز به هذا الحد لاسماان كانمشله عن بكثر مه وعوضع اسمه وأظهرله العفاف عن الدرهم والدينار وخفف علمه وطأ مل مرة الصلاة المعن وحذره الكذب والزناواللواط وثمر بالنسذ وعلىكف أمره بالرفق والمداراةله والتودد وتصبرله ان كانهوا متعالل تحظ عنده و مكون لل عوناعلي دهرك وعلى من لعله يعاديك من أهاللل ولاتأمن أن يتغير على العض أصحارا ولا تخرحه عن عسادة الهه والساس بشر يعة محدنبيه صلى الله علمه وسلم والقول بامامة على وبنيه الى محدين اسمعمل وأقمله دلائل الاساب م فقط ودقه الصوم والصلاء دقاوشدة الاحتماد فانكو متذان أومأت الى كرعت فضلا عن ماله لم عنعلة وان أدر كته الوفاة فوض الله ماخلف وور ثل الاه ولم برفي العالم من هواونق منك وآخرترقيه الى نسير شريعة محمد دوأن السادع هوالخاتم للرسل وانه سطق كاسطة ون ومأتى بأمر حديدوأن محمد اصاحب الدور السادس وأن علىالم يكن اماما وانحاكان سواسالحمد وحسن القول فيه والاساسية فانهذابات كمر وعمل عظيم منه ترفى الى ماهوأ عظم منه وأكبر منه و بعينات على زوال ما حاءه من قبلات من وحوب زوال النبوات على المنها - الذي هوعلمه واماك أنترتفع من هذا الباب الاالى من تقدرف النحابة وآخرترق من هذا الدمعرفة الفرآن ومؤلف وسبيه وامالة أن تغتر بكثيرى بلغ معك الى هذه المنزلة فترقب الى عيرها (١) اللا يغلطون المؤانسة والمدارسة واستحكام الثقة به قان ذلك يكون لله عوناعلى تعطيل النبوات والكتب التي يدعونها منزلة من عندالله وآخر ترقسه الى اعلامه أن القائم قدمات واله يقوم روحانباوأن الخلق برحمون السه بصور روحانية تفصل بين العباد بأمر الله عروحل ويستصفى المؤمنين من الكافر من يصور روحانسة فان ذلك يكون أ يضاعونال عندا بلاغه الى ابطال المعادالذي يزعونه والنشورمن القبر وآخرترقب من هذا الى ابطال أمر الملائكة في السماءوالجن فى الارض وانه كان قب آدم بشر كنب وتقيم على ذلك الدلائل المرسومة في كتبنافان ذلك بمايعينك وقت بلاغه على تسهمل المعطمل والوحى والارسال الىالبسر علائكة والرجوع الى الحق والقول بقدم العالم وآخر ترقيه الى أوائل درجة التوحيد وتدخل عليه عا

وقول من يقول بل تراخ المفعول عن المؤثر التام وأنه عنه على مايشاء والقول المسك والقول الذي هوقول السلف والاغهة لا يعرفونه وهو القول بأن الاثر يتعقب التأثير التام فهوسهانه اذا كون شأ كان عقب تكوينه له كا قال تعالى اغمام واذا أرادشا أن يقول له كن في كون الطسلاق والعتاق عقب يكون الطسلاق والعتاق عقب التطلسق والاعتاق والانكسار

<sup>(</sup>١) قوله أن لا يغلطون الخ كذا ف الأصلوحرر كتبه مصححه

والانقطاع عقب الكسر والقطع فهوسحانه ماشاء كان ومالم بشألم يكن و يذ كرون في كونه موجما فاسدين أحدهما قول من المتفلسفة هوموجب بذاته في الازل وانه علمة نامة في الازل وانه علمة نامة في الزمان أزلا أن يكون مقار ناله في الزمان أزلا بني آدم فانه يستازم أن لا يحدث في العالم حادث فانه اذا كانت علمة نامة أزلية ومعلوله اما وسط و إما بغير وسط لزم أن لا يكسون في العالم شي الارمان المنام شي المنام أن المنام شي المنام أن المنام أن المنام أن المنام أن المنام المنام المنام أن ا

نفنية كتابهم المترجم بكتاب الدرس الشافي النفس من انه لااله ولاصفة ولاموصوف فالذلك بعنائه على القول بالالهمة لمستعقها عندالسلاغ والىذلك يعنون مداان كل داع منهم يترفى در مندر حة الى أن يصيرا ماما ناطقا ثم ينقل الهار وحانباعلى ماستشر حقولهم فيهمن بعد) قالوا (ومن بلغت الى هذه المنزلة تعرفه حسب ماعرفناك من حقيقة أمر الامام وان اسمعمل وأباء محمدا كالمن نوابه وفى ذلك عون المعلى إبطال امامة على وولده عند الملاغ والرجوع الى القول مالحق غملا يزال كذلك شدأ فشسأحتى يبلغ الغاية القصوى على تدريج يصفه عنهم فما بعد) قال القياضي فهذه وصبتهم جمعا الداعي الى مذاهبهم وفها أوضير داسل لكل عاقل على كفرالقوم وإلحادهم وتصر يحهما بطال حدوث العالم ومحدثه وتمكذب ملائنكته ورسله وحدالمعاد والثواب والعقاب وهذاهوالاصل لجمعهم وانما سمغرقون مذكرالاول والثاني والناطق والاساس الىغ مرذاك وبخدعون هالضعفاءحتى اذااستحاب لهم مستعيب أخذوه بالقول بالدهر والتعطيل وسأصف من يعدمن عظيم سهم لحسع الرسل صلوات الله وسلامه علمسم وتحر مدهم القول بالاتحاد والفنها ية دعوتهم ما يعلمه كلمن قارن عظيم كفرهم وعنادهم للدين فلتوهد ابين فان الملاحدة من الباطنية الاسمعدلية وغسرهم والغلاة النصيرية وغير النصيرية اغايظهرون التشبع وهم في الباطن أكفرمن الهودوالنصاري فدل ذلك على أن التشبع دهليزالكفر والنفاق والصديق رضي اللهعنمه والامام في قتال المرتدين وهؤلاء من تدون فالصديق وحزبه هم أعداؤه والمقصودهناأن العجمة المذكورة في قوله اذيقول اصاحمه لاتحزن ان الله معنا حصية موالاة للحصوب ومتابعية له لاحصية نفاق كحصية المسافر للسيافر وهي من العجبة التي يقصدها الصاحب لمحمة المحموب كاهمومعلوم عند حماهمرا لللائق على ضرورياعاتوا ترعندهم من الامور الكثيرة أن أباسكر كان في الغاية من محمة النبي صلى الله علموسلم وموالاته والاعان فأعظم عايعلون أنعلما كانمسلاوأنه كاناس عمه وقوله انالله معنا لمركن لمحرد العدسة الظاهرة التي للس فهامتا بعة فان هذه تحصل الكافر اذاصحب المؤمن ليس اللهمعيه بل انما كانت المعية للوافقية الباطنسية والموالاة له والمتادمة ولهذا كلمن كانمت عاللرسول كانالته معه عسسه ذاالاتساع قال الته تعالى ما يهاالنسى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي حسبك وحسب من اتبعث فكل من اتسع الرسول منجع المؤمنين فانه حسبه وهذامعني كون الله معه والكفالة المطلقة مع الاتباع المطلق والناقصة مع الناقص واذا كان بعض المؤمنين مالمتمع بناله قد حصلله من يعاديه على ذلك فالته حسبه وهومعه وله نصب من معنى قوله اذبقول لصاحب لا تحزن ان الله معنا فانهذا فلبه موافق للرسول وانالم يكن صحمه سدنه والاصل في هذا القلب كافي الصحيحين عن الذي صلى الله عليه وسلم أنه قال ان المدينة رحالا ماسرتم مسيرا ولاقطعتم واديا الاكانوا معكم قالوا وهم بالمدينة فال وهم بالمدينة حبسهم العددر فهؤلاء بقلو بهرم كانوامع الني صلى الله علمه وسلم وأصحابه الغزاة فلهم معني صحبت ه في الغزاة فالله معهم يحسب تلك الصحب ة المعنو مة ولو انفرد الرحل في بعض الامصار والاعصار يحق حاءبه الرسول ولم تنصره الناس علسه فان الله معمه وله نصيب من قوله إلا تنصر وه فقد نصره الله اذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذهمافى الغار اذيقول اصاحمه لاتحزن ان اللهمعنا فان نصر الرسول هونصرد بنه الذي حاءمه حبث كانومتي كانومن وافقه فهوصاحه علمه في المعنى فاذا قام به ذلك الصاحب كاأمرالله

فان الله مع ماجاء به الرسول ومع ذلك القائم به وهد ذا المتبع له حسبه الله وهو حسب الرسول كما قال تعالى حسبك الله ومن اتبعث من المؤمنين

(فصل) وأمافول الرافضي ان القرآن حيث ذكر انزال السكينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم شرك معه المؤمنين الافي هذا الموضع ولانقص أعظم منه

(فالجواب) ان هذا يوهم أنه ذكر ذلك في مواضع متعددة وليس كذلك بل لم يذكر ذلك الا في قصة حنين كاقال تعالى ويوم حنين اذأعيت كم تغرتكم فلم تغن عنكم شأوضافت علم الارض عارحت غوليتمدر بن غم أنزل الله سكنته على رسوله وعلى المؤمن وأنزل حنود المروها فذكرانزال السكمنة على الرسول والمؤمنين بعدأن ذكرتولمتهم مديرين وقدذ كرانزال السكمنة على المؤمنين وليس معهم الرسول في قوله انافتحنالك فتعاميينا الى قوله هوالذي أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين الآمة وقوله لقدرضي الله عن المؤمنين اذبيا بعومان تحت الشجرة فعلما في قلوبهم فأنزل السكمنة علهم ويقال ثانماالناس قد تنازعوافي عود الضمير في قوله تعالى فأنزل الله سكمنته علمه فنهممن قال انه عائد الى النبى صلى الله علمه وسلم ومنهم من قال انه عائدالى أبى بكرلانه أقرب المذكورين ولانه كان محتاحاللى انزال السكسة علم كاأنزلهاعلى المؤمنين أأذين باده ومتحت الشيحرة والنبي صلى الله عليه وسلم كان مستغنيا عنهافي هذه لكإل طمأ سنته مخلاف الزالها نوم حنين فانه كان محتاحا المالانهزام جهو رأصاله واقبال العد وتحوه وسوقه سغلته الى العدو وعلى القول الاول يكون الضميرعائد االى النبي صلى الله علمه وسلم كا عادالضميرالسه في قوله وأمده يحنود لم تروهاولا نساق الكلام كان في ذكره واغاذ كرصاحه ضمناوتبعا لكن يقال على هذا لماقال لصاحب ان الله معنا والنبي صلى الله عله وسلم هو المتموع المطاع وأنو بكرتابع مطمع وهوصاحبه واللهمعهما اذاحصل للتموع في هدذه الحال سكمنة وتأبسد كان ذلك التامع أيضابحكم الحال فانهصاحب تابع لازم ولم يحتم أن يذكرهنا أبو بكرلكال الملازمة والمصاحسة التي توحب مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في التأسد يخلاف حال المنهزمين بوم حنين فانه لوقال فأنزل اللهسكينية على رسوله وسكت لم يكن في الكلام مايدل على تزول السكسنة علهم لكونهم مانهزامهم فارقوا الرسول ولكونهم لم يثبت لهمهن الصحبة المطلقة التي تدل على كال الملازمة ما نبت لا في بكر وأبو بكر لما وصفه ما اصحبة المطلقة الكاملة ووصفهافي أحق الاحوال أن يفارق الصاحب فهاصاحمه وهوحال شدة الخوف كان هـ ذادليلا بطريق الفحوى على أنه صاحبه وقت النصر والتأسيد فانمن كان صاحب في حال الخوف الشديدفلان يكون صاحب في حال حضور النصر والتأييد أولى وأحرى فلم يخم أنبذ كرصيتهاه في هذه الحال لدلالة الكلام والحال علما واذاعلم أنه صاحمه في هذه الحال علمأن ماحصل الرسول من انزال السكسة والتأييد مانزال الحنود التي لم وهاالناس لصاحب المذكورفهاأعظم مالسائرالناس وهدذامن بلاغة القرآن وحسن سانه وهذا كافى قواه والله ورسوله أحق أن رضوه فان الضم عر إن عاد الى الله فارضاؤه لا يكون الامارضاء الرسول وانعادالى الرسول فاله لا يكون ارضاؤه الامارضاء الله فلما كان ارضاؤهما لا يحصل أحدهما الامع الأخر وهما يحصلان شئ واحد والمقصود بالقصد الاول ارضاء الله وارضاء الرسول تاسع وحدالضمر فيقوله أحق أن رضوه وكذلك وحدالضمر فيقوله فأنزل اللهسكينته علب وأبده يحنود لمتروها لائن نزول ذلك على أحدهما يستلزم مشاركة الاتخراه ادمحال أن ينزل

أزلياف الإيكون في العالم شي من الحوادث وهو خلاف المشاهدة ثم المم لما أثبت واالواجب بالمكن الحادث الذي يفتقر الى محدث فان لم يكن في العالم حادث يطل الامكان الذي يف في العالم واحب الوجود ولا يمكن المعان واحب الوجود عن واحا أن يكون جمعه الوجود وأيضا فاذا كان المعاول الذي كان بعد أن لم يمكن واحب للا يمكون الامع عله تامة لزم أن الا يحدث شي من الحوادث الامع الموادث الامع عله تامة لزم أن الا يحدث شي من الحوادث الامع الموادث الامع الموادث الامع على الموادث الموادث الامع على الموادث المواد

ذالعلى الصاحب دون المحموب أوعلى المعموب دون الصاحب الملازم فلما كان لا يحصل ذلك الامع الآخر وحد الضمر وأعاده الى الرسول فانه هو المقصود والصاحب تاديعه ولوقسل فأنزل المسكمنة علمهما وأبدهمالا وهممأن أبابكرشر بالفي النموة كهرون معموسي حثقال منشدعضدك بأخمل ونحعل لكإسلطانا الآمة وقال ولقدمننا على موسى وهرون ونحمناهما وقومهمامن الكرب العظم ونصرناهم فكانواهم الغالمن وآتيناهما الكتاب المستمن وهديناهما الصراط المستقيم فذكرهماأ ولاوقومهمافه ايشاركونهمافسه كافال فأنزل اللهسكنته على رسوله وعلى المؤمنسين اذابس في الكلام ما يقتضي حصول النحاة والنصر لقومهما اذا نصرا ونحائم فما يخنص مهماذ كرهما للفظ التثنية اذا كاناشر مكين في النبوة لم بفر دموسي كما أفردالر سنفسه بقوله والله ورسوله أحقأن برضوه وقوله أحساليكم من اللهو رسوله وحهاد فيبله فلوقيل أنزل اللهسكينته علمهما وأبدهمالا وهمالشركة بلعاد الضمرالي الرسول المنوع وتأسده تأييد لصاحبه التابعه الملازم بطربق الضرورة واهذالم بنصرالني صلى الله عله وسلافي موطن الاكانأنو بكر رضي الله عنمه أعظم المنصور بن بعده ولم يكن أحمد من التعمالة أعظم يقمنا وثب آنافي المخماوف منه ولهذا قسل لو وزن اعمان أي بكر باعمان أهل الارض ارج كافى السنن عن أبى بكرة عن النبي صلى الله علمه وسلم قال هل رأى أحدمنكم رؤما ففالرحلأنارأيت كانمسيزانانزلمن السماءفوزنت أنتوأبو بكرفر حتأنت بألى بكر ثم وزن أنو بكر وعمر فرج أنو بكر ثم وزن عمسر وعمان فرج عسر ثم رفع المسران فاستاءلها النبي صلى الله علىه وسلم فقى الخلافة نموة ثم قُرتي الله الملك من دشاء وقال أنو بكر انعاش ماسقهمأبو بكر بصلاة ولاصمام ولكن بشئ وقرف قلسه

(فصل) قال الرافضى وأماقوله وسيعنها الائتي فان المراديه أبو الدحداح حيث المسترى نخلة الشخص لا جل حاره وقد عرض النبى صلى الله عليه وسلم على الله على الله عليه وسلم خلة في الجنة فسمع أبو الدحداح فاشتراها بدستان له ووهما الجار فعل النبي صلى الله عليه وسلم له ستانا عوضها في الحنة

(والحواب) أن يقال لا يحور أن تكون هذه الا يه مختصة بأي الدحدا حدون أي بكر باتفاق العلم القرآن وتفسيره وأسمان بروله وهذه السورة مكنة باتفاق العلماء وقصة أي الدحدا ح كانت بالمد سنة والم تكن الساتين وهي الحدائق التي تسمى بالحيطان الابالمد سنة في الممتنع أن تبكون الا به لم تبزل الا يعدقصة أي الدحدا ح بل ان كان قد قال بعض العلماء انها بزلت في هذا المه عن دخل في الا يه وعن شمله حكمها وعومها فان كثيرا ما يقول بعض العصابة والتابعين بزلت هذه الا يه في كذا ويكون المراديد الله أنها دلت على هذا الحكم و تناولته وأريد بها هذا الحكم و منهم من يقول بل قد تبزل الا يه هم تين مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب فعلى قول هؤلاء عكن أنها بزلت مرة بالمقد تبزل الا يه هم تين مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب فعلى قول هؤلاء عكن أنها بزلت مرة وعيره أنها بزلت في قصة أي الدحداح وقبل أن بهاج النبي صلى الله عليه وسلم وقدذ كرغير واحد من أنه في قف من أنه الزليد وعزما مها براسعة كلهم بعد الله وعن سعيد من المسيعة كلهم بعد بي العدى حدثنا المناسفة ان حدثنا هذا من عروة عن أسه قال أعتق أبو بكرسعة كلهم بعد بي العدى حدثنا المناس حدثنا المناس حدثنا المناس حدثنا المناسعة كلهم بعد بي العدى حدثنا المناسعة كلهم بعد بي الته في الله عن السبة كالم بعد بي العدى حدثنا المناسعة كلهم بعد بي العدى الله عن السبة كالم المناسعة كلهم بعد بي المناسعة كلهم بعد بي المناسفة المناسعة كلهم بعد بي المناسعة بي المناسعة كلهم بعد بي المناسعة كلهم بعد بي المناسعة كلهم بعد بي المناسعة بي المناسعة كلي المناسعة على المناسعة كلي المناسعة المناسعة كلي المناسعة كلي المناسعة كلي المناسعة كلي المناس

تمام علته ولم يحدث حين حدوثه ما وجب حدوث علم تامة له وان قد رحدوث ذلك لزم حدوث تمام على ومعلولات في آن واحد وهو تسلسل في العلل وذلك معاوم الفساد بصر مع العقل واتفاق العقلاء يخلاف تسلسل الحوادث المتعاقبة وهوأنه لا يكون حادث والناس فيه على أربعة أقوال قيل والناس فيه على أربعة أقوال قيل

بالالاوعام س فه عرة والنهدية والنتهاوزنيرة وأمعس وأمة بني المؤمل قال سفان فأمازنيرة فكائت رومسة وكانت لمني عددالدارفلاأ سلتعمت فقالوا أعتها اللات والعرى قالت فهيئ كافرة باللات والعزى فردالله المايصرها وأمايلال فاشتراه وهومدفون في الحارة فقالوا لوأبدت الاأوقسة ليعناكه ففال أبو بكر لوأبدتم الامائة أوقسة لا خذته قال وفسه نزات وسيجنبهاالا تقى الى آخرالسورة وأسلموله أربعون ألفافأ نفقها فيسبل الله ويدلعلي أنها نزلت في أبي مكر وحوه أحدها أنه قال وسعنها الأثني وقال ان أكرم كم عند الله أتقاكم فلاسدأن يكون أتقى الامة داخلافي هذه الآية وهوأ كرمهم عندالله ولم نقل أحدان أباالدحداح ونحوه أفضل وأكرمين السابقين الأولين من المهاجرين أبي بكر وعمر وعمان وعلى وغسرهم بل الامة كالهمسنهم وغسرسنهم متفقون على أن هؤلاء وأمثالهم من المهاجرين أفضل من أبي الدحدام فلابدأن يكون الا تق الذي تؤتي ماله يتزكى فهم وهذا القائل قدادعي أنها نزلت في أبي الدحد داح فاذا كان القائل فائلين فاثلا يقول نزلت فسه وقائلا يقول نزات في أي بكر كان هذا القائل هوالذي بدل القرآن على قوله وان قدر عوم الاكة لهما فأبو بكر أحق بالدخول فهامن أبي الدحداح فكمف لايكون كذلك وفد ثبت في الصحيح عن النسي صلى الله علمه وسلم أنه قال مانفعني مال قط كال أبي بكر فقد نفي عن جمع مال الآمة أن ينفعه كنفع مال أي بكر فكمف تكون تلك الامور المفضولة دخلت في الآية والمال الذي هـوأنفـع الاموالله لم يدخل فيها (الوجه الثاني) انه اذا كان الا تقي هوالذي يؤتن ماله وأكرم الخلق أتقاهم كانهذا أفضل الناس والقولان المشهوران في هذه الآية قول أهل الدخة ان أفضل الخلق أبو بكر وقول الشبعة على فالمحزأن يكون الانتي الذى هوأ كرم الخلق على الله واحداعبرهما ولس منهماوا حديدخل فى الاتق واذا ثبت أنه لايدمن دخول أحدهما في الا تقى وحسأن يكون أبو بكرداخلافى الاكة ويكون أولى بذلك من على لا سباب أحدها أنه قال الذي يؤتي ماله يتزكى وقد ثبت في النقل المتواتر في الصحاح وغيرها أن أيابكر أنفق ماله والهمقدم في ذلك على جمع العجالة كالبت في الحديث الذي رواه التخياري عن الن عماس فالخرج رسول اللهصلي الله علمه وسلمف مرضه الذى مات فسه عاصاراً سه بخرقة فقعدعلى المنسر فهدالله وأثنى علمه نمقال اندليس من النياس أحداً من على في نفسه وماله من أبي بكر ان أبي فعافة ولوكنت متخذا خليلالا تخذت أما بكر خليلا ولكن خلة الاسلام أفضل سدوا عني كل خوخة في هـ ذا المسعد الاخوخـ ة أبي مكر وفي العصمين عنه أنه قال صلى الله علمه وسلم ان أمن الناس في صحبت وماله أبو مكر وفي الحفاري عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم ان الله بعثني المكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت وواساني بنفسه وماله فهلأنتم تاركو لىصاحى فمأوذى بعدها وفى التحصين عن أبى هر برة قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم مانفعني مال قط مانفعني مال أى بكرف كي أبو بكر وقال هل أناومالي الالك مارسول الله وعن عرقال أمر فارسول المهصلي الله علمه وسلم أن تتصدق فوافق ذلك مالاعندى فقلت البوم أسبق أبابكران سقته بوما فحثت بنصف مالى فقال النبى صلى الله عليه وسلم ماأبقيتلا هلك قلت مثله وحاءاتو بكرعاله كاه فقالله النبى صلى الله علمه وسلمماأ بقيت لأهلك قال أبقت الهمالله ورسوله فقلت لاأسابقك الىشئ أبدا رواه أبود اودوالترمذي وصحه فهدذه النصوص الصحيحة المتواترة الصر محدة تدلء لميأنه كانمن أعظم الساس انف أفالماله

عنع فى الماضى والمستقبل كقول حهم وأى الهذيل ولهذا قال الجهم بفناء الجنة والنار و قال أبو عنع فى الماضى دون المستقبل وهوقول كثيرمن طوائف أهل الكلام كا كترالمعتراة والاشعرية والكرامية وغيرهم وقبل يحوز فهم فيا هو مفتقر الى غيره كالفلال سواء قبل اله محتاج الى مسدع

كقولان سيناوا تباعه أوقيل انه محتاج الى ما ينسبه به كقول ارسطواوا تباعه وقبل بحور فيهما لكن لا يحور ذلك فيما سوى الرب فانه مخاوق مفعول وحواد ثه المان غيره فهو محتاج في نفسه وحواد ثه الى غيره

(۱) قوله يتزكى في معاملة الناس دائما يكافئهم الخ كذافي السحة ولعل في الكلام سقطاو حرر كتبه مصحمه فمايرضي الله ورسوله وأماعلي فكان النبي صلى الله عليه وسلم عونه لما أخذه من أبي طالب لحاعة حصلت عكة ومازال على فقسراحتي تزوج بفاطمة وهوفق مروهـ ذامشهورمعروف عندأهل السنة والشنعة وكان في عمال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له ما ينفقه ولو كان له ماللا نفقه لكنه كان منفقاعله لامنفقا ، السبب الثاني قوله ومالا حدعند ممن نعمة نحزى وهنده لابي بكردون على لانأما بكركان النبي صلى الله علمه وسلم عنده نعمة الاعمان أن هداه الله به وتلك النعمة لا يحزى بها الحلق بل أجرار سول فهاعلى الله كاقال تعالى قل ما أسلكم علىهمن أجر وماأنامن المتكلفين وقال فل ماسألتكم من أجرفه ولكمان أجرى الاعلى الله وأما النعةالتي يحزى مهاالخلق فهي نعة الدنيا وأبو بكرلم تكن للني صلى الله عليه وسلم عنده نعمة دنيا ال المهدن بخلاف على فأنه كان الذي صلى الله عليه وسلم عنده نعمة دنيا عكن أن تحرى ، الثالث انالصديق لم مكن بينه وبين الني صلى الله عليه وسلم سبب والمه لاحله ويخرج ماله الاالاعيان ولم نصره كأنصره أبوطال لاحل القرابة وكانعله كاملافى اخلاصه تله تعالى كاقال الاابتغاء وحدربه الأعلى ولسوف رضى وكذلك خديحة كانت زوحته والزوحة فدتنفق مالهاعلى زوحهاوان كاندونالنبى صلى الله علىه وسلم وعلى لوقدواله أنفق الكان أنفق على قريسه وهدنده أسباب قديضاف الف على الها بخد لاف انفاق أبي مكر فاله لم يكن له سبب الاالاعبان مالله رحده فكان من أحق المتقن بتعقبق قوله الاابتغاءوحه ربه الاعلى وقوله وسعنها الأتيق الذي يؤنى ماله ينزكي ومالا حدعنده من نعمة تحزى الاابتغاء وحدريه الاعلى استثناء منقطع والمعنى لايقتصر في العطاء على من له عند ده نعمة بكافئه مذلك فان هذا من ماب العدل الواحب الناس بعضهم على بعض على نعض على ألما يعلق في المبايعة والمؤاجرة وهو واحب لكل أحد على أحد فاذالم بكن لا حدعنده نعمة تحزى لم يحني الى هذه المعاوضة فدكون عطاؤه خالصالوحه ربه الاعلى بخسلاف من كان عنسده لغيره نعمة يحتساج أن يحزيه بهافانه يحتاج أن يعطمه محازاة على ذلك وهــذا الذي مالاحــدعنده من نعمة تحزى اذاأعطى ماله (١) يتزكى في معاملة الناس دائما بكافئهم وبعاوضهم وبحازيهم فمن اعطائه ماله يتزكى لم يكن لاحد عند دمين نعمة تحزى وفيه أيضاماسين أن الفضل الصدقة لايكون الابعد أداءالواج من المعاوضات كاقال تعالى ويستلونك ماذا ينفقون قل العفو فن علىه دبون من أغان وقرض وغبر ذلك فلا يقدم الصدقة على فضاءهذه الواحبات ولوفعل ذلك فهل تردصد فته لان الله تعالى اعا أثنى على من آني ماله يتزكى ومالاحد عنده من نعمة تحزى فاذا كان عنده نعمة تحزى فعلمه أن يحزى مهاقبل أن مؤتى ماله يتزكى فاذا آتى ماله يتزكى قبل أن يحزى بهالم يكن محدوحاف كون عله مردود القوله صلى المه علمه وسلمن عمل عملاليس علمه أمن فافهورد الرابع ان هذه الآ بة اذا قدراً نه دخل فهامن دخل من الصحابة فأبو بكرأحق الامة بالدخول فهافكون هوالا تقيمن هذه الامة فكون أفضلهم وذاكلان الله تعالى وصف الانقى بصفات أبو بكرأ كمل فهامن جدع الامة وهوقوله الذي مؤتي ماله يتزكى وقوله ومالا مدعنده من نعمة تحزى الاابتغاء وحه ربدالا على أماا يتاءالمال فقد ثبت في الصحياح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن انفياق أي بكر أفضل من انفاق غيره وان معاونتهله بنفسه وماله أكل من معاونة غيره وأماا بتغاء النعمة التي تحزى فأنو بكرلم يطلب من الني صلى الله عليه وسلم مالاقط ولاحاجة دنيوية وانه كان يطلب منه العلم لقوله الذي ثبت فى الصحيحين أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم علني دعاء أدعو به في صلاتي فقال قل اللهم اني

ظلمت نفسي ظلما كثير اولا بعفر الذنوب الاأنت فاغفر لى مغفرة من عندل وارجني انكأنت العفور الرحم ولاأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مالا يخصه به قط بل ان حضر غيمة كان كا حاد الغاغين وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله كاء وأماغيره من المنفقين من الانصار وبني هاشم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بعطم مما لا بعطى غيرهم فقد أعطى بني هائم و بني المطلب من الخمس ما لا يعطى غيرهم واستعلى عرواعطاه عمالة وأما أبو بكر فل يعطه سأ فكان أ بعد النباس من النعمة التي تحزى وأولاهم بالنعمة التي لا تحزى وأما اخلاصه في ابتغاء وحدر به الا على فهوا كل الامة في ذلك فعلم أنه أكل من تناولته الا به في الصفات المذكورة كاأنه أكل من تناوله قوله والذي حاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقوله لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ولا وعد الله من التي فيها مدح المؤمنين من هذه الامة فأبو بكر أكل الامة في الصفات التي عدح الله ما المؤمنين فهوا ولاهم بالدخول وأكل من دخل فها فعلم أنه أفض لل الامة في الامة في الله مناد حول وأكل من دخل فها فعلم أنه أفض للامة

وفسل الديسة والتمس هؤلاء أن يخرجوا الى غنيمة خبير فنعهم الله بقوله قل الذين تخلفوا عن الحديسة والتمس هؤلاء أن يخرجوا الى غنيمة خبير فنعهم الله بقوله قل ان تتبعونا لانه تعالى حعل عنيسة خبير لمن شهد الحديبة ثم قال تعالى قل المخلفين، ن الاعراب سندعون الدقوم أولى بأس سديد وقد دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى غزوات كثيرة كوتة وحنين وسولة وغيرها وكان الداعى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا حاز أن يكون علياحيث قاتل النا كثين والقاسطين والمارقين وكان رجوعهم الى طاعته اسلاما لقوله صلى الله عليه وسلم كفر

(فالجواب) أماالاستدلال بهذه الا مةعلى خلافة الصديق ووحوب طاعته فقدات تدل بها طائفةمن أهل العلممنهم الشافعي والاشعرى واسخرم وغبرهم واحتموا بأن الله تعالى قال فان رجعك الله الى طائفة منهم فاستأذنوك الخروج فقل لن تخرجوا معى أبداولن تفاتلوا معى عدوا الآبة قالوافق دأم اللهرسوله أن يقول له ولاءان تخرجوامعي أمد اولن تقاتلوامعي عدوا فعلم أنالداعي لهم الى القتال ليس رسول الله صلى الله علمه وسلم فوحب أن يكون من بعده وليس الأأبابكر ثم عمر تم عمان الذين دعوا الناس الى قتال فارس والروم وغسرهم أويالون حيث قال تقاتلونهم أو يسلمون وهؤلاء جعلوا المذكورين في سورة الفترهم المخاطين في سورة براءة ومن هناصار في الحية نظر فان الذين فسورة الفتم هم الذين دعوا زمن الحديبة المخرجوامع النبى صلى الله علمه وسلم لماأرادأن يذهب الى مكة وصده المشركون وصالحهم عام حنتذبالح ديسة وبابعه المسلون تحت الشحرة وسورة الفتح نزلت في هذه القصمة وكان ذاك العام عامست من الهجرة بالاتفاق وفي ذلك نزل قوله وأتموا الجوالعسرة تله فان أحصرتم فا استبسرمن الهدى وفهالزلت فدمة الأذيفي كعب سعرة وهي قوله ففدية من صامأ وصدقة أونسك ولمارجع النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة خرج الى خسير ففتحه الله على الملمن فىأول سنةسبع وفهاأسلمأنوهر برةوقدم حعفر وغيرهمن مهاجرة الحبشة ولميسهم النبى صلى الله عليه والملا حد عن شهد خسير الالا على الحد بيسة الذين ما يعوا تحت الشعرة الاأهل السفينة الذين قدموامع جعفر وفى ذلك نزل قوله سقول المخلفون اذا انطلقتمالي

والمحتاج لا بكسون الامربوبا والمربوب لا يكون الامخلوفا محدثا والمحدث لا يقوم به حوادث لا أول لها فان مالم بسبق الحادث المعين والحوادث المحدودة فهو محدث مثلها ما تفاق العقلاء اذ لو كان لم يسسمة ها فاما أن يكون معها أو بعده اوعلى التقدير بن فهو حادث بغلاف الرب القدم الازلى الواحب بنفسه فانه اذا كان لم بزل متكلما اذاشاء فعالا لمايشاء كانذاكمن كاله وكانهذا كا قاله أغة السنة والحديث والثانى قول من يقول انه فاعل مختارلكنه يفعل بوصف الجوازفير ح أحد المنائل بنعلى الا خر بلامر ح اعاهو لمجرد كونه قادرا أولمجرد كونه قادرا عالما أولمحرد ارادته القدعة التي ترج مثلا على مثل بلامر ح و يقدولون ان الجوادث تحدث بعداً له تكن

مغانم لنأخذوهاذرونانتمعكم بريدون أن سدلوا كالامالله قللن تسعونا كذلكم قال اللهمن قبل فسقولون بل تحدوننا الى قوله تفاتلونم مأو يسلون وقددعا الناس بعدداك رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكة عام تمان من الهجرة وكانت خيرسنة سبع ودعاهم عقب الفتم الى فنالهوازن بحنين غماصرااطانف سنةغمان وكانتهي آخرالغزوات التي قاتل فهارسول الله صلى الله علمه وسلم وغزا تبوك سنة تسع لكن لم يكن فهافتال غزافها النصاري بالشأم وفها أترال سورة براءة وذكرفها المخلفين الذبن قال فهم قل ان تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا وأماموتة فكانتسرية فالفهاالنبي صلى الله علمه وسلمأميركم زيد فانقتل فعفر فان قتل فعمدالله نزرواحة وكانت بعديمرة القضية وقبل فنج مكة فان حعفر احضرعرة القضية وتنازعهو وعلى وزيدفي متحزة وقضي بهاالنبي صلى الله عليه وسلم لاسماءام مأة حعفر خالة البنت وقال الخمالة عمنزلة الام ولم شهدريد ولاجعفر ولاان رواحة فشيمكة لانهم استشهدواقب لذلك فيغزوة موتة واذاعرف هذافوجه الاستدلال من الآية أن يقال قوله تعالى ستدعون الىقوم أولى بأس شديد تقاتلونهم أويسلون يدلعلى أنههم متصفون بأنههم أولو بأس شديد وبأنهم يقاتلون أويسلون فالوافلا يحوز أن يكون دعاءهم الىقتال أهل مكة وهموازن عقيب عام الفنع لان هؤلاءهم الذين دعوا البهم عام الحديبية ومن لم يكن منهم فهومن جنسهم ليسهو أشد بأسامتهم كلهم عرب من أهل الحياز وقتالهم من حنس واحد وأهل مكة ومن حواجا كانوا أشدبأساوقتالاللنبي صلى الله علمه وسلم وأصحابه يوم بدر وأحدوا لخندق من أوائك وكذاك في غيرد الدُمن السرايا فلايدأن يكون هؤلاء الذين تقع الدعوة الى قسالهم لهم اختصاص بشدة المأس من دعوا المعام الحديبية كافال تعالى أولى بأس شديد وهناصنفان أحدهما بنوالاصفر الذين دعوا الى قتالهم عام تبوك سنة تسع فانهم أولو بأس شديدوهم أحق بهنده الصفةمن غيرهم وأول قتال كان معهم عام موتة عام تمان قبل تبول فقتل فيهاأمراء المسلمينز يدوجعفر وعبداللهن رواحة ورجع المسلون كالمهزمين ولهذا قالواللنبي صلى الله عليه وسالم لمارجعوانحن الفرارون فقال بلأنتم العكارون أنافئتكم وفئة كلمسلم ولنكن قدعارض بعضهم همذا بقوله تقاتلونهمأ ومسلون وأهمل الكتاب بقاتلون حتى يعطوا الجزية فتأولالا يةطائفة أخرى في المرتدين الذين فاتلهم الصديق أصحاب مسيلة الكذاب فانهم كانوا أولى بأس تسديد ولقي المسلمون في قتالهم تسدة عظمة واستحر القتل يومئد ذبالفراء وكانت من أعظم الملاحم التي بين المسلمن وعدة هم والمرتدون يقاتلون أو يسلمون لا يقبل منهم جزية وأول من قاتلهم الصديق وأصحابه فدل على وحوب طاعته في الدعاء الى قتالهم والقرآن يدل والله أعلم على أنهم يدعون الى قومموصوفين بأحد الامرين امامقاتلتهم لهم وإما اسلامهم لايدمن أحدهماوهم أولو بأسشديد وهذا يخلاف من دعوا البه عام الحديبة فانهم لم وحدمنهم لاهذا ولاهمذاولاأسلوا بلصالحهم الرسول بلااسلام ولاقتال فمين الفرآن الفرق بين من دعواالمه عام الحديبية وبينمن بدعون المه بعدذلك ثماذ افرض علهم الاحامة والطاعة اذادعوا الى قوم أولى أس شد بدفلا "ن محب علمهم الطاعة اذادعوا الى من ليس بذى بأس شد يد بطر يق الاولى والأحرى فتكون الطاعة واحمة علهم في دعاء الني صلى الله علمه وسلم الى مكة وهو ازن وثقيف نملادعاهم بعسدهؤلاءالى بني الاصفر كانواأولى بأس شديد والقسرآن قدوكد الامرفي عام تبوك وذم المتخلفين عن الجهاد ذماعظما كالدل علسه سورة براءة وهـ ولا وحدفهم أحد

ماد ته من غيرسب بوجب الحدوث فيقولون بتراخى الأثر عن المؤثر التام وهذا وان كان خيرا من الذى قبله ولهذاذهب البه طوائف من أهل الكلام ففساده أيضا بين فاله اذا قبل ان المؤثر التام حصل مع تراخى الاثر عنه وعند حصول تراخى الاثر عنه وعند حصول الاثر لم يحصل ما يوجب الحصول كان حاله بعد حصول الاثر وقبله واحدة متشاجه نم اختص أحد

(١) قوله ودعواالهم فني ذلك الخ كذافى الاصل وهوغيرمستقيم فتأمله كتبه مصحه

الامرين القتال أوالاسلام وهوسحانه لم يقل تقاتلونهم أويسلون أى الى أن يسلوا ولاقال قانلوهم حتى يسلموا بلوصفهم بأنهم يقاتلون أو يسلون نماذا قوتلوا فانهم يقاتلون كاأمرالله حتى يعطوا الجرية عن يدوهم صاغرون فليس فى قوله تقاتلونهم ماعنع أن يكون القتال الى الاسلام وأداء الجزية لكن بقال قوله ستدعون الى قوم أولى بأس شديد كلام حذف فاعلم فلر بعين الفاعل الداعي لهم الى الفتال فدل القرآن على وحوب الطاعة لكل من دعاهم الى قتال قوم أولى بأس شديد بقاتلونهم أويسلون ولاريب أن أبابكردعاهم الى قتال المرتدين ثم قتال فارس والروم وكذلك عردعاهم الىقتال فارس والروم وعثمان دعاهم الىقتمال البربر ونحوهم والآية تتناول هـ ذا الدعاء كله أما تخصصهاعن دعاهم بعدالني صلى الله علمه وسلم كافال طائفة من المحتين بهاعلى خلافة ألى بكر فطأ بل اذاقيل تتناول هذاوهـ ذا كان هذاما اسوغ وعكن أن رادمالا مة ويستدل علمه بها ولهذا وحب قتى ال الكفارمع كل أميرد عاالي فقالهم وهـذاأطهر الافوال في الاكة وهوأن المراد تدعون الى قتال أولى بأس شديد أعظم من العرب لابدفهم من أحداً مرين اماأن يسلوا وإماأن يقاتلوا يخلاف من دعوا المه عام الحديدة فان بأسهم لم يكن شديدامثل هؤلاء (١) ودعوا الهم فني ذلك لم يسلموا ولم يقاتلوا وكذلك عام الفتح فىأول الامرلم يسلموا ولم يقاتلوا لكن بعسدناك أسلموا وهؤلاءهم الروم والفرس ونحوهم فانه لاسمن قتالهم اذالم بسلوا وأول الدعوة الى قسال هؤلاءعام موتة وتموك وعام تموك لم مقاتلوا النى صلى الله عليه وسلم ولم يسلم والكن في زمن الصديق والفاروق كان لا مدمن أحد الامرين اماالاسلام وإماالقتال وبعدالقتال أدواالخرية لم يصالحواا شداء كاصالح المشركون عام الحدسة فشكون دعوة أى بكر وعرالى قسال هؤلاء داخلة في الآية وهو المطلوب والآية تدل على أن قتال على لم تتناوله الاية فان الذين قاتلهم لم يكونوا أولى بأس شد يد أعظم من بأس أصحاءبل كانوامن حنسهم وأصحابه كانوا أشدبأسا وأيضافهم ليكونوا يقاتلون أويسلون فأنهم كانوامسلين وماذكره فى الحديث من قوله حربك حربي لم يذكرله اسناد افلا يقوم دجة فكيف وهوكذب موضوع باتفاق أهل المل بالحديث ومما يوضع الام أن النبي صلى الله علمه وسلم قسل نزول براءة وآبة الخزية كان الكفارمن المشركين وأهل الكتاب تارة يقاتلهم وتارة بعاهدهم فلايقاتلهم ولايسلون فلمأ نزل الله براءة وأمره فهابني ذالعهدالى الكفار وأمرهأن بقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون صارحنت ذمأمو رابأن يدعوالناس الى قتال من لا بدمن قتالهم واسلامهم واذا قاتله مقاتلهم حتى يسلموا أو يعطوا الحزية لم يكن له حينتذأن يعاهدهم بلاجزية كاكان يعاهدالكفارمن للشركين وأهل الكتاب كاعاهدأهل مكةعام الحديسة وفهادعا الاعراب الى قتالهم وأنزل فهاسو رة الفتم وكذلك دعاالمسلين وقال فهاقل لغلفينمن الاعراب سندعون الىقوم أولى بأس شديد تقاتلونهم أويسلون مخللاف هؤلاء الذين دعاهم المهم عام الحديبية والفرق بنهمامن وجهبن أحدهما انااذين يدعون الى قتالهم في المستقبل أولو بأس شديد يخلاف أهل مكة وغيرهم من العرب والثاني انكرتقاتلونهم أويسلون للس الكرأن تصالحوهم ولاتعاهدوهم مدون أن يعطوا الجزه عن يدوهم صاغرون كافاتل أهل مكة وغيرهم والقتال الى أن يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون وهـ ذايمنأن هؤلاء أولى المأس لم يكونوا عن بعاهـ دون بلاحزية فانهم يقاتلون أو يسلون ومن يعاهد بالاجزية له حال ثالث لا يقاتل فها ولا يسلم وليسوا أيضامن جنس العسرب الذبن الحالين بالانرمن غيرترجيج (١)

الحادث بلاسب حادث وهذا
معلوم الفساد بصر يح العدة ل
والقول الثالث قول أغة كان
ومالم يشألم يكن فعاشاء الله وجب
عشيته وقد درته ومالم يشألمنع
لعدم موجب عشيته
وقدرته لابذات حالية عن الصفات
وهوموجب له اذاشاء الاموجب
قال المائم ماذاأراد شأأن

(١) بياض بالاصل فى المواضع الأربعة

فوتاواقللذلك فتسنأن الوصف لايتناول الذين قاتلوهم محنين وغيرهم فان هؤلاء بأسهم من حذس اسأمنالهم من العرب الذين قو تلواقسل ذلك فتسمن أن الوصف بتناول فارس والروم الذين أمرالله بقتالهمأ ويسلون واذاقو تلوافانهم يقاتلون حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون واذافيل انه دخل في ذلك فتال المرتدين لانهم يقاتلون أويسلمون كان أوحه من أن يقال المراد فتالأهلمكة وأهلحنين الذين قوتلوافي حال كان يحوزفها مهادنة الكفارفلا بسلون ولايقاتلون والنبى صلى الله عليه وسلم عام الفتح وحنين كان بينه وبين كثيرمن الكفارعهود بلاجزية فأمضاهالهم ولكن لماأنزل الله براءة بعمدذلك عام تسع سنةغز وة تموك بعثأما بكر بعدتموك أميراعلى الموسم فأمره أن بنادى أن لايحم بعد العام مشرك ولا بطوف بالمتعربان وأنامن كانسنه وبنارسول الله عهدفعهده الحمدته وأردفه بعلى يأمره بندذ العهود المطلقة وتاجل من لاعهدله أربعة أشهر وكان آخرهاشهر ربيع سنة عشر وهذه الحرم المذكورة فى قوله فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتاوا المشركين حيث وجدتموهم ليس المراد الحرم المذكورة فى فوله منها أو بعمة حرم ومن قال ذلك فقد غلط غلطامعر وفاعند أهل العلم كاهومبسوط في موضعه ولماأمرالله بقتال أهلل الكتابحتي يعطوا الجزية عن يدوهم صاغر ون أخذالنبي صلى الله عليه وسلم الجزية من المحوس واتفق المسلون على أخذهامن أهل الكتاب والمحوس وتنازع العلماء في سائر الكفار على ثلاثة أقوال فقسل جمعهم يقاتلون بعد ذلك حتى يعطوا الجزية عن مد وهم صاغر ون اذالم يسلوا وهذا قول مالك وقبل يستثني من ذلك مشركو العرب وهوقول أبىحنىفةوأ جدفي احدى الروايتين عنه وقيل ذلك مخصوص بأهل الكتاب ومن انهبه كتاب وهوقول الشافعي وأحدفي رواية أخرىءنمه والقول الاول والثاني متفقان فىالعنى فان آية الجزية لم تنزل الابعد فراغ الني صلى الله عليه وسلم من قت الدمشركي العرب فانآ خرغز واته للعرب كانتغز وةالطائف وكانت بعدحنين وحنين بعدفتح مكة وكل ذلك سنة عان وفى السنة التاسعة غزاالنصارى عام تموك وفها نزلت سورة براءة وفهاأ مى مالقتال حتى يعطوا الجسرية عن يدوهم صاغرون وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا بعث أميراعلي جنس أوسر يةأمره أن يقاتلهم حتى يعطواالحربه عن يدوهم صاغرون كارواه مسلم في صحصه وصالح النبي صلى الله علمه وسلم نصاري نحران على الحزية وهمأ ول من أدى الحزية وفهم أزل الله صدرسورة آل عران ولما كانت سنة تسع نفى المشركين عن الحرم ونبذ العهود الهم وأمره الله تعالى أن يقاتلهم وأسلم المشركون من العرب كلهم فلم بق معاهد يحزية ولا بغيرها وقسل ذلك كان بعاهدهم بلاجزية فعدم أخذالحزية منهمهل كان لانه لم يمق فهممن بقاتل حيى يعطوا الحزية بلأسلوا كلهم لمارأ وامن حسن الاسلام وظهوره وقبح ماكانواعليه من الشرك وأنفتهم من أن يؤتوا الجزية عن يدوهم صاغرون أولان الجزية لايحوزأ خندها منهم بل يحب فتااهم الى الاسلام فعلى الاول تؤخذ من سائر الكفار كأقاله كثرالفقهاءوهؤلاء يقولون لماأمر بقتال أهل الكتاب حتى يعطواالحرية عن يدوهم صاغرون ونهى عن معاهدتهم بلاجزية كاكان الام أؤلاكان هذا تنبها على أن من هودونهم من المسركين أولى أن لابهادن بغسر جزية بل بقاتل حتى يعطوا الحسزية عن يدوهم صاغرون ولهذاقال النبى صلى الله عليه وسلم في المحوس سنواجهم سنة أهل الكتاب وصالح أهل الحرس على الجزية وفيهم محوس واتفتى على ذلك خلفاؤه وسائر علماء المسلمن وكان الامريف أول الاسلام

أنه يقاتل الكفار وبهادنهم بلاجرية كاكان الني صلى الله علمه وسلم يفعله قبل نز ول راءة فلانزات براءة أمره فهابنسذ هذه العهود المطلقة وأمره أن يقاتل أهل الكابحتى يعطوا الحزية فغيرهم أولى أن يقاتلوا ولا يعاهدوا (١) وقوله تعالى فاذا انسلخ الأشهر الحرم فافتلوا المشركين حث وجدة عوهم وخذوهم واحصر وهم واقعد والهم كل من صدفان تابوا ولم يقل قاتلوهم حتى يتو بوا وقوله أمرتأن أقاتل السأس حتى يقولوا لااله الاالله حق فأنمن قال لااله الاالله حق لم يقاتل بحال ومن لم يقلها قوتل حتى يعطى الجزية وهذا القول هوالمنصوص صر يحاعن أجد والقول الاخرالذي قاله الشافعي ذكره الحوفي في مختصره و وافقه علمه طائفة من أصحاب أحد ويما بين ذلك أن آية براءة لفظها يخص النصاري وقد اتفقى الملون على أن حكمها يتناول المهود والمحوس والمقصود أنه لم يكن الامر في أول الاسلام منعصر ابن أن يقاتلهم المسلون وبين اسلامهم اذكان هناقسم بالث وهومعاهدتهم فلانزلت آية الجزية لم يكن بدّمن القتال أوالاسلام والقتال اذالم بساواحتي يعطوا الجزية فصاره ولاء إمامقاتلين وإمامسلمن ولم يقل تقاتلونهم أويسلون ولوكان كذلك لوجب قتالهم الى أن يسلمواولس الامركذاك بل اذاأدوا الحرية لم يقاتلوا ولكنهم مقاتلين أومسلين فانهم لا يؤدون الحرية بغيرالقسال لأنهم أولو بأس شديدولا يحوزه هادنتهم بغير جزية ومعلوم ان أبابكر وعمر بل وعثمان فىخلافتهم قوتل هؤلاء وضربت الجزية على أهل الشمام والعراق والمغرب فأعظم قتال هؤلاءالقوم وأشده كان فىخلافة هؤلاء والنبى صلى الله عليه وسلم لم يقاتلهم فى غر وة تبوك وفىغز وتموتة استظهر واعلى المسلمن وقتل زيدوجعفر وعسداللهن وواحة وأخداارابه خالدوغا يتهمأن نحواوالله أخبرا ننانقا تلهمأ ويسلمون فهذه صفة الخلفاء الراشدين الثلاثة فمتنع أن تكون الا ية مختصة بغر ومموتة ولايدخل فهافتال المسلمن فقوح الشام والعراق والمغرب ومصر وخراسان وهى الغز واتالتي أظهر الله فهاالاسلام وظهر الهدى ودين الحق فىمشارق الارض ومغاربها ككن قديقال مذهب أهل السنة أنه يغزى مع كل أميردعا الناس اليه لانه ليس فيهاما يدل على أن الداعى امام عدل فيقال هــذا ينفع أهل السينة فان الرافضة لاترى الجهاد الامع أميرمعصوم ولامعصوم عندهممن الصحابة الاعلى فهذه الا بة حقعلهم في وحوب غزو الكفارمع جمع الامراءواذا ثبت هذافأنو بكر وعمر وعمان أفضل من غزاالكعار من الاحراء بعد الذي صلى الله عليه وسلم غمن الحال أن يكون كل من أمر الله المسلين أن يحاهد وامعه الكفار بعد الني صلى الله عليه وسلم لا يكون الاظالما فاجرامعتد الانحب طاعته في شي من الانساء فان هذاخلاف القرآن حمث وعد على طاعته مأن يؤتى أجراحسنا ووعدالمتولى عن طاعته بالعذاب الالم وقد يستدل بالآية على عدل الخلفاء لانه وعد بالأجر الحسسن على محردالطاعة اذادعواالى القتال وحعل المتولى عن ذلك كاتولى من قبل معذباء ذابا ألما ومعلوم ان الامرالغازى اذا كان فاجر الاتحب طاعته في القتال مطلقا بل فما أمر الله ورسوله والمتولى عن طباعته لايتولى كاتولى عن طاعة الرسول بخلاف المتولى عن طاعة الخلفاء الراشدين فأته قديقال انه تولى كالولى من قبل اذا كان أمر الخلفاء الراشدين مطابقا لاحر الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الحلة فهذا الموضع في الاستدلال به نظر ودقة ولاحاجة بنا اليه فني عبره ما يغني عنه ﴿ وأماقول الرافضي ان الداعي حاز أن يكون عليادون من قبله من الخلف الما قاتل النا كثين والقاسطين والمارقين بعني أهل الجل وصفين والحرورية والخوارج فيقال الهدذا

مستارم لمستنه وقدرته لامناف الذائ بل هوستعام محنق مادشاء ومختار فهو فاعل لمادشاؤه اداشاءه وهوموجبه عشبته وقدرته والله تعالى أعلم وصلى الله على سدنا محد وعلى آله وصلم

(١) قوله وقوله تعالى فاذا انسلخ الى قوله ولم يقل الح كذافى الاصل وحرره فانه سقيم غيرمستقيم وقوله بعدولكنهم مقاتلين أومسلين فانهم لا يؤدون الح كذافى الأصل وانظر كتبه مصحمه

باطل قطعامن وجوء أحدهاأن هؤلاء لم يكونوا أشدبأ سامن بنى جنسهم بل معاوم أن الذين فاناو ومالحل كانواأقلمن عسكره وحشه كانواأ كغرمنهم وكذلك الخوارج كان حيشه أضعافهم وكذلك أهلصفين كانحيشه أكثرمنهم وكانوامن حنسهم فلريكن فيوصفهم بأنهم أولو بأس شديدمايو حب امتيازهم عن غيرهم ومعياوم أن بني حنيفة وفارس والروم كانوافي الفتال أشد بأسام وهو ولاء كثير ولم يحصل في أحجاب على من الخوار جمين استحرار القتسل ماحصل فيحدش الصددق الذبن قاتلوا أصحاب مسلمة وأما فارس والروم فلابشك عاقل أن فتالهم كانأشدمن فتبال المسلمن العبرب بعضهم بعضا وان كان فتبال العرب الكفار في أول الاسلام كان أفضل وأعظم فذاك لقلة المؤمنين وضعفهم في أول الاسم لاأن عدوهم كان أشد بأسامن فارس والروم ولهذا فال تعالى ولقد نصركم الله سدر وأنتم أذلة الاية فان هؤلاء معهم دعوة الاسلام والجنس فلس في بعضهم لبعض من المأس ما كان في فارس والروم والنصاري والمحوس للعرب المسلمن الذبن لم يكونو العدونهم الامن أضعف حبرائهم ورعاناهم وكالوا يختقرون أمرهم غاية الاحتقار ولولاأن الله أبدالمؤمنين عباأ بديه رسوله والمؤمنس على سنته الجله معهملا كافواعن يثبت معهم فى القتال ويفتح البلادوهم كثرمنهم عددا وأعظم قوة وسلاما لكن قلوب المؤمنين أقوى بقوة الاعمان التي خصهم الله مها (الوحه الثاني) أن علىا لم مدع ناسانعمد من منه الى قتال أهل الحسل وقتال الخواز جولما قدم المصرة لم مكن في نعتب فتىال أحدمل وقع القتال نف مراختمار منه ومن طلحة والزيبر وأماالخوار جفكان بعض عسكر وبكفهم لم يدع أحدا الهم من أعراب الحاز (الثالث) أنه لوقد رأن علما تحب طاعته في فتال هؤلاء فن الممتنع أن مأمل الله بطاعة من بقاتل أهل الصلاة لردهم الى طاعة ولى الامرولا بأمريطاعةمن بقاتل الكفاولة ومنوا بالله ورسوله ومعاوم أنمن خرجمن طاعةعلى ليس أبعد عن الاعمان مالله و رسوله بمن كذب الرسول والقرآن ولم يقر بشي مما حامه الرسول بل هؤلاء أعظم ذنباودعاؤهم الىالاسلام أفضل وقتالهم أفضل ان قدرأن للذبن فاتلوا علما كفار وانقسلهم مرتدون كإتقوله الرافضة فعلومأن من كانت ردته الىأن يؤمن برسول آخرغمر محمد كانماع مسطة الكذاب فهوأعظم ردة من لم يقر بطاعمة الامام مع اعمانه بالرسول فمكل حاللايذ كرذن لمن قاتله على الاوذن من قاتله الثلاثة أعظم ولابذ كرفضل ولاثواب لمن قاتل مع على الاوالفضل والثوال لمن قاتل مع الشلاقة أعظم هذا متقدر أن يكون من قاتله على كافرا ومعاوم أنهذا قول باطل لايقوله الاحثالة الشبيعة والافعقلاؤهم لايقولون ذلك وقد على النواتر عن على وأهل سنه أنهم لم يكونوا كفرون من قاتل علما وهذا كله اذاسل أن ذلك القتال كان مأموراته كمف وقد عرف تزاع الصماية والعلماء ومدهم في هـ ذا القتال هـ ل كان من العقال النعاة الذي وحد شرط وحوب القتال فعة أمل مكن من ذلك لانتفاء الشرط الموحب للقسال والذي علمه أكار الصحابة والتابعين أن قتال الجل وصفين لم يكن من القنال المأموريه وأنتركه أفضل من الدخول فسه ملءته وقتال فتنة وعلى هذاجهورأهل الحدىث وجهور أتمة الفقهاء فذهب أبى حنيفة فبمالذ كره القدوري أنه لايحوز قتال البغاة الاأن سدؤا مالقثال وأهل صفين لم يسدؤا علما بقتال وكذلك مذهب أعمان فقهاء المدنية والشأم والمصرة وأعمان فقهاءالحدمث كالأوابو والاو زاعى وأجدوغيرهم أنه لريكن مأمو رابه وأنتركه كانخبرا من فعله وهوقول جهوراً عُمة السنة كإدلت على ذلك الاحاديث العديمة الصريحة في هذا

الساب بخلاف قتال الحرورية والخوارج أهل النهروان فان قتال هؤلاء واحس السنة المستقيضة عن النبي صلى الله عليه وسياروبا تفاق العجامة وعلماءالسنة فني العجيجين عن أسامة النازيدقال أشرف الني صلى الله علمه وسلم على أطم من آطام المدينة وقال هل ترون ماأري قالوالا قالفانىأرىمواقع الفتنخلال سوتكم كمواقع القطر وفىالسننعن عبدالله نزعرو ابن العاص أنه قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم الماستكون فتنه تستنظف العرب قتلاها في النار اللسان فها أشدمن وقع السف وفي السننءن أبي هريرة أن النبي صلى الله علىه وسلم قال ستكون فتنة صماء بكاءعماء من أشرف لهااستشرفت له واستشراف اللسان فهما كوقوع السنف وعن أمسلة فالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلمذات ليلة فقيال سحان الله ماذا أنزل من الخزائن وماذا نزل من الفت وفي العده من عن أي هر يرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة القاعد فمهاخيرمن القائم والقائم فمها خيرمن الماشي والماشي فمها خميرمن الساعي من يستشرف لهاتستشرف له ومن وحدفها المعافيه ورواه أبو بكرة في العجمة وقال فيه فاذا نزلتأو وقعت فن كاناه ابل فلملحق بابله ومن كانت له غنر فلملحق بغنه ومن كانتله أرض فليلحق بأرضه قال فقال رجل مارسول الله أرأ يتمن لم يكن له ابل ولاغنم ولاأرض قال يعمد الىسيفه فيدق على حده بحجر ثم لينج ان استطاع النصاء اللهم هل بلغت اللهمهل بلغت اللهمهل بلغت فقال رحل مارسول الله أرأت ان أكرهت حتى سطلق بى الى أحد الصفين أواحدى الفئتين فضربني رحل بسيفه أويحيء سهم فيقتلني ففال بيوء ماغه واعمل ويكون منأصحاب النار ومثل هذا الحديث معروف عن سعدين أبي وقاص وغيره من العمامة والذمن روواهذه الاحاديثمن العحامة مثل سعدمن أبى وقاص وأبى بكرة وأسامة من ريدومجدمن مسلة وأبيهر يرة وغبرهم حعاواقتال الجل وصفين من ذلك مل حعاوا ذلك أول قتال فتنة كان في الاسسلام وقعدواعن القتال وأمروا غبرهم بالقعودعن القتال كاستفاضت بذلك الآثمارعنهم والذبن قاتلوامن العصابة لم بأتأ حدمنهم يحجعة توحب القتال لامن كتاب ولامن سنة مل أفروا أن قتالهم كان رأ مار أوه كمأخر مذلك على رضى الله عنه عن نفسه ولم يكن في العسكر من أفصل من على (١) فمكون عن هودونه وكان على أحياما نظهر فيه الندم والكراهة للفتال عماسين أنه لم يكن عنده فمهمن الادلة الشرعمة مابوحب رضاه وفرحه يخلاف قتاله للخوارج فائه كان نظهرفمه من الفرح والرضاو السر و رمايس أنه كان بعلم أن قتالهم كان طاعة لله ورسوله يتقرب ه الى الله لان في قتال الخوارج من النصوص النبوية والادلة النبرعة مابوحد ذال ففي الصحيد عن أبي سعمد عن النبي صلى الله علمه وسلم قال تمرق مارقة على خبر فرقة من المسلمان تقتلهم أولى الطائفتين الحق وفي لفظ مسلم قال ذكرقوما يخرحون في أمته يقتلهم أدني الطائفتين الي الحق سماهم التحلمق همشرالخلق أومن شرالخلق قال أبوسعمد فأنتم قتلتموهم باأهمل العراق ولفظ النخارى بخرجناس من قبل المشرق يقرؤن القرآن لا محاوز تراقهم عرقون من الاسلام كاعرق السهممن الرممة لا يعودون فيه حتى يعود السهم وفي الصحيحين عن على قال سمعت النبي صلى الله علمه وسلم يقول بخر جقوم من أمتى يقرؤن القرآن لدس قراء تكم الى قراءتهم دي ولاصلا تكم الىصلاتهم شئ ولاصمامكم الىصامهم نشئ مقرؤن الفرآن يحسمون أنه لهموهو علمم لايحاوز تراقبهم عرقون من الاسلام كاعرق السهم من الرممة لويعلم الحيش الذين يصيبونهم ماقضي لهم على لسان نبهم لنكلواعن العمل آيتهمأن فهمر جلاله عضدلمس فها ذراع على رأس عضده مثل حلة

(۱) قسوله فیکون ممن هودونه کذا فی الا صلولعل فیه تحریفا وسقطاوالا صل فیکون من هو دونه أولی أو نحوذاك و حرر كتبه معجمه

الثدى عليه شعرات سض (الوجه الرابع) أن الآية لاتتناول القتال مع على قطعا لانه قال تقاتاونهمأ ويسلون فوصفهم بأنهم لابدفهم من أحدالامرس المقاتلة أوالاسلام ومعاومان الذبن دعاالهم على فهم خلق لم يفاتلوه المتة بلتر كواقت اله فلم يقاتلوه ولم يقاتلوا معه فكانوا فانالنالا فاتلوه ولافاتلوامعه ولاأطاعوه وكلهم مسلون وقددل على اسلامهم القرآن والمسنة واجماع العداية على وغمره قال تعالى وانطائفتان من المؤمنسن اقتتاوا فأصلحوا بشمافان بغت احداهماعلى الاخرى فقاتلوا التي تسغى حتى تفي عالى أمرابله فان فاءت فأصلحوا سنهمابالعدل وأقسطوا ان الله يحسالمقسطين فوصفهم بالاعمان مع الاقتتال والمغي وأخبر أنهم اخوة وان الاخوة لاتكون إلابن المؤمنين لابين مؤمن وكافر وفي صحيح المخاري وغمره عن ألى بكرة أن الذي صلى الله عليه وسلم قال العسن ان ابني هذا سيد وسيصل الله به بن فتلن عظمتين من المسلمن فأصل الله مين عسكرعلي وعسكرمعاوية فدل على أن كالهمامسلون ودل على أن الله تحب الاصلاح بننهما وأثنى على من فعل ذلك ودل على أن مافعله الحسن كان رضاله ورسوله ولوكان القتال واحساأ ومستصالم يكن تركه رضالته ولرسوله وأيضا فالنقسل المتواترعن العجابة أنهنم حكموافى الطائفتين بحكم الاسلام وورثوا بعضهم من بعض ولم يسبوا ذرار بهمولم بغنواأموالهم التي لم يحضر واجهاالقتال بل كأن يصلى بعضهم على بعض وخلف بعض وهنذاأحدمانقمته الخوار جعلى على فانمناديه نادى يوم الحل لايتسع مدير ولايحهز على جريح ولم يغنم أموالهم ولاسى دراريهم وأرسل ان عساس الى الخوار ج وناظرهم فى ذلك فروىأ تونعم بالاستناد العجيم عن سلمان من الطبراني عن محمد من استحق من راهو به وسلمان عنعلى بنعدالعز رأن أماحذيفة وعدالر زاق قالاحد تناعكرمة بعارحد تناأبو زمل الحنسة عن ابن عباس قال لما اعتزلت الحسر وربة قلت لعسلي باأمير المؤمنين أبردعن العسلاة فلملى آتى هؤلاء القوم فأكلهم قال انى أتخوفهم علىك قال قلت كلاان شاء الله فلست علىهمن هنده التمانية تمدخلت علمهم وهمقائلون في نحر الظهيرة فدخلت على قوم لم أرقوما أشداحتها دامنهم أبديهم كانتها ثفن الابل ووحوههم معلقمن آثار السعود قال فدخلت فقالوام رحمايل ماان عماس ماحابك قال حثت أحدث كمعن أصحاب رسول اللهصلي الله علمه وسلم نزل الوجى وهمأ علم بنأو مله فقال بعضهم لا تحدثوه وقال بعضهم لنحدثنمه قال فلتأخم وني ماتنقمون على ان عمرسول الله صلى الله علمه وسلم وأمنمه وأولءمن آمنيه وأصحاب رسول اللهصلي اللهعليه وسلممعه قالواننقم عليه ثلاثا قلتماهن قالواأولهمن أنهحكم الرجال فى دىن الله وقد قال تعالى إن الحكم إلالله قال قلت وماذا قالوا قاتل ولم يسب ولم بغنم لئن كانوا كفارا لقد حلت له أموالهم وان كانوامؤمنين فقد حرمت علمه دماؤهم قالقلتوماذا فالواومحانفسهمن أميرالمؤمنيين فانام بكن أميرا لمؤمنين فهوأمير الكافرين قال قلت أرأيتم ان قرأت علسكم كتاب الله المحكم وحدث تشكم عن سنة نديكم مالا تسكرون أترجعون فالوانع فال قلت أماقولكم انه حكم الرحال فى دمن الله فان الله يقول ماأيها الذين آمنوالا تقناوا الصدوأ نترحرم ومن قتله منكم متعمدا فراءمثل مافتل من النع يحكمه ذواعدل منكم وقال في المرأة وزوحها وان خفتم شقاق بنه مافا بعثوا حكامن أهله وحكامن أهلها أنشد كمالته أفحكم الرحال فى حقن دمائهم وأنفسهم وصلاحذات بينهم أخرجتمن قالوا اللهمنع قال وأماقولكم قاتل ولميسب ولم يغنم أتسببون أمكمنم تستعلون منها

(١) باض بالاصل

ماتستحاون من غيرها فقد كفرتم وان زعتم أنهاليست أمكم فقد كفرتم ونترجته من الاسلام انالله يقول الني أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأز واحه أمهاتهم وأنتم مترددون بين ضلالنين فاختار واأبهما شئتم أخرحت منهذه قالوا اللهم نع قال وأماقولكم محانفسه من أمير للومنين فان رسول الله صلى الله علمه وسلم دعاقر يشابوم الحديب على أن يكتب بينهم وبينه كناما ففيال اكتب هذاما قاضي عليه مجسد رسول الله فقالوا والله لوكنا نعلم أمك رسول الله ماصد دئلا عن الستولاقاتلناك ولكن اكتب محدين عمدالله فقال والله انى ارسول الله وان كذبتموني اكتب باعلى محمدين عبدالله ورسول الله كان أفضل من على أخرحت من هذه قالوا اللهم نعم فرجع منهم عشرون ألفاو بق منهم أربعة آلاف فقتاوا ، وأما تكفيره فاالرافضي وأمثاله لهم وجعل رجوعهم الى طاعة على اسلاما لقوله صلى الله عليه وسلر فما زعه ماعلى حربك ويع فمقال من العائب وأعظم المصائب على هؤلاء المخذولين أن ينبتوامثل هذاالاصل العظيم عثل هذا الحدمت الذي لا بوحدف شئ من دواوين أهل الحديث التي بعتدون علها لاهوفى الصحاح ولا السنن ولا المسائد ولا الفوائد ولاغبرذلك بما يتنافله أهل العلم بالحديث ويتسدا ولونه بنتهم ولاهوعنسدهم لاصحيه ولاحسسن ولاضعه ف مل هوأخس من ذلك وهومن أطهر الموضوعات كذما فانه خلاف المعلوم المتواتر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه حعل الطائفتين مسلمن وأنه حعل ترك القتال في تلك الفتنة خيرامن القتال فها وأنه أثنى على من أصلح به بين الطائفتين فلو كانت احدى الطائفتين مرتدين عن الاسلام لكانوا أكفرمن الموودوالنصارى الساقين على دينهم وأحق بالقتال منهم كالمرتدين أحداب مسلة الكذاب الذبن فاتلهم الصديق وسائر الصمامة واتفقواعلى فتالهم وسمواذرار بهم وتسرىعلى من ذلك السي بالحنفية أم محدين الحنفية

(فصل) قال الرافضى وأما كونه أنسه فى العريش يوم بدر فلافضل فيه لأن النبى صلى الله عن كل أنيس الكن لماعرف النبى صلى الله عليه وسلم أن أمره لا بى بكر مالفتال بؤدى الى فساد الحال حيث هرب عدة مرارفى غز واله وأعا أفضل القاعد عن الفتال أو المحاهد بنفسه فى سبل الله

(الجواب) أن يقال لهذا المفترى الكذاب ماذكر به من أظهر الباطل بوجوه أحدهاأن قوله هرب عدة من ارفى غروانه يقال له هذا الكلام بدل على أن فائله من أجهل الناس عفازى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله والجهل بذلك غيرمنكر من الرافضة فانهم من أجهل الناس بأحوال الرسول وأعظمهم تصديقا بالكذب فها وتكذيبا بالصدق منها وذلك ان غروة بدرهى أول مغازى القتال لم يكن قبله الرسول الله صلى الله عليه وسلم ولالايي بكر غزاة مع الكفار أصلا وغروات القتال التي قاتل فيها الني صلى الله عليه وسلم تسع غروات بدر وأحد والخندة وبني المصلة وغروة تال قتال التي قاتل فيها الني قاتل ومنا والطائف وأما الغير وات التي لم يقاتل فيها فهي يحو بضعة عشر وأما السرايا فنها ما كان فيه قتال ومنها مالم يكن فيه قتال ويكل حال في حدراً ول مغازى الفتال با تفاق الناس وهذا من العلم الذي يعلم كل من له علم بأحوال الرسول من أهل التفسير والحديث والمغازى والسير والفي قه والسوار علمون أن مدراهى أول الغروات التي قاتل فيها الني صلى الله عليه والمس والمس قبلها ومؤوة ولاسر ية كان فيها قتال الاقصة بني الحضري ولم يكن فيها أبو بكرفكيف يقال انه هرب غيروة ولاسر ية كان فيها قتال الاقصة بني الحضري ولم يكن فيها أبو بكرفكيف يقال انه هرب

فسلذاك عدة مرارفى مغازيه (الثاني) أن أبابكر رضى الله عنه لم يهرب قطحتي يوم أحد لمنهزم لاهو ولاعمر وانما كانعتمان تولى وكان من عفاالله عنمه وأماأتو بكر وعرفاريقل أحدقط انهدماانم زمامع من انهزم بل ثبتا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنسن كاتقدم ذلكءن أهل السيرلكن بعض الكذابينذكرأ نهماأخذاالرا يةنوم حنسين فرحعاولم يفتير علمهما ومنهمن يزيدفى الكذب وبقول انهماانه زماوهذا كذب كله وقدل أن يعرف الانسان أنه كذب فن أثبت ذلك علم ماهو المدعى لذلك فلاندمن اثنات ذلك نقل بصدق ولاسسل الى هذا فأس النقل المصدق على أبى بكرأنه هر ف غزوة واحدة فضلاعن أن بكون هر عدة من ات (الثالث) أنهلو كان في الحن مهذه الحالة لم مخصه النبي صلى الله عليه وسلم دون أحصاله مأن بكون معه في العريش بل لا يحوز استعماب مثل هذا في الغزو فاله لا ينبغ للا مام أن يقدمه على سائراً صحابه و يحعله معه في عريشه (الرابع) أن الذي في الصحيحين من ثباته وقوة بقينه فاهذه الحال يكذب هذا المفترى فني العصيصان عن الن عباس عن عمر قال لما كان وم مدر أغاررسول اللهصلي الله علمه وسلم الى المشركين وهمألف وأصحابه ثلثمائة وسعة عشر رحلا فاستقبل رسول الله صلى الله علمه وسلم القبلة تم مذيديه وحعل بهتف ريه اللهم أتجزلي ماوعدتني اللهمان تهلت هذه العصابة من أهل الاسلام لا تعمد في الارض في ازال مهتف ربه ماذا يدبه مستقبل القسلة حتى مقط رداؤه عن منكسه فأتاءأ و بكرفأ خدرداءه فألفاه على منكسه نم الترمه من ورائه فقال ماني للله كفاك مناشدتك ربك فانه سنصر لل ماوعدك فأنزل الله عز وحل ادتستغشون ربكم فاستصاب لكم الآية وذكر الحديث (الخامس) أن مقال قدعالم كلمن علم السعرة أنأما بكركان أقوى قلمامن جمع العصابة لايقار به في ذلك أحمد منهم فأنهمن حن دعث الله رسوله الى أن مات أبو بكرلم يزل محاهد امقد اماشها عالم بعرف قط أنه حبن عن قتال عدة بل المامات رسول الله صلى الله عليه وسل ضعفت قلوب أكثر العصالة وكانهوالذى بشبهم حتى قال أنس خطسناأ وكروفين كالثعالب فازال بشجعنا حتى صرنا كالاسود وروىأن عرقال باخليفة رسول أنله تألف الناس فأخذ بلحمته وقال بااس الخطاب أحبار في الحاهلة خوّار في الاسلام علام أتألفهم على حسد مثم مفتري أم على شعر مفتعل (السادس) قوله أعاأفن القاعدعن القتال أوالحاهد شفسه في سبل الله فيقال بل كونه مع النبي صلى الله علمه وسلم في هذه الحال هومن أفضل الجهاد فانه هو الذي كان العدو يفصده فكان ثلث العسكر حوله محفظونه من العدو وثلث هاتسع المنهز مين وثلث ه أخذوا الغنائم غ ان الله قسمها بينهم كلهم (السامع) قوله ان أنس الني صلى الله عليه وسلم بربه كان مغنى اله عن كل أنبس فيقال قول القائل انه كان أنسه في العريش ليس هومن ألفاط الفرآ نوالحديث ومن قاله وهو يدرى مايقول لم ردأنه بؤنسه لئسلا يستوحش بسل المرادأنه كان بعاونه على القتال كما كان من هودونه بعاونه على القتال وقد قال تعالى هوالذي أبدك بنصره وبالمؤمن بنوهوأ فضل المؤمنين الذين أبده اللهبهم وقال فقاتل فيسبل الله لاتكاف الانفسك وحرض المؤمنسين وكان الحث على أى مكرأن بعاونه بغياية ماعكنه وعلى الرسول أن يحرضهم على الجهادو بقاتل بهم عدوه مدعائهم ورأيهم وفعلهم وغسر ذلك مماعكن الاستعانة مه على الجهاد (الثامن) أن يقال المعاوم لعامة العقلاء أن مقدم القتال المطاوب الذي قد قصده أعداؤه بريدون قتمله اذاأقام فيعريش أوقسة أوحركاه أوغيرذلك بما يحنه ولم يستصحب معه

من أصحابه الاواحداوسائرهم حارج ذلك العربش لم يكن هذا الاأخص الناس به وأعظم بهم موالاة له وانتفاعاته وهذا النفع في الجهاد لا يكون الامع قوة القلب وثباته لامع ضعفه وخوره فهدا يدل على أن الصديق كان أكلهم اعاناو جهادا وأفضل الخلق هم أهبل الاعمان والجهاد فن كان أفضل في ذلك كان أفضل مطلقا قال تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسحد الحرام كن آمن بالله والبوم الا خروجاهد في سبل الله لا يستوون عند الله الى قوله وأولئك هم الفائرون فه ولاء أعظم درجة عند الله من أهبل الجوالصد قة والصديق أكل في ذلك وأماقتال على يسده فقد شاركه في ذلك سأئر الصحابة الذين قاتلوا يوم بدر ولم يعرف أن علم المنافزة على المنافزة وم بدر ولا أحد ولا غير ذلك فقضيلة الصديق محتصفه لم يشركه فيها عبره وفضيلة المحلمة وسلم هو وأبو بكر خرجا بعد ذلك من العريش و رماهم النبي صلى الله عليه وسلم الرمية التي قال الله فيها ومارميت اذرميت ولكن الله ري والصديق قاتله سم حتى قال له ابنه عسد الرحن قد دراً يتل يوم بدر فصد فت عنك فقال لكني لو رأيت لله قاتلة لكنافة المنه عند المنافزة المنافذة الكنافذة المنافذة المن

(فصل) فالارافضى وأماانفاقه على النبى صلى الله عليه وسلم فكذب لانه لم يسلن ذامال فان أباه كان فقيرافى الغاية وكان مادى على مائدة عسد الله من حدعان كل وم عديقتات ولو كان أبو بكر معلى اللصيان فى الجاهلية وفى الاسلام كان خياطا ولما ولى أمن المسلمين منعه الناس عن الخياطة فقيال انى محتاج الى القوت فعلواله كل وم ثلاثة دراهم من بدت الميال

(والجواب) أن يقال أولامن أعظم الظلم والمتان أن ينكر الرجل ماتواتر به النقل وشاع بين الخاص والعام وامتلا ته الكتب كتب الحديث العصاح والمسائد والتفسير والفقه والكتب المصنفة في أخمار القوم وفضائلهم ثم يدعى شمأمن المنقولات التي لاتعلم عمر دقوله ولا منقل باستادمعروف ولاالى كتاب بعرف بوثق به ولايذكر ماقاله فلوقدرنا انه ناظرا حهل الخاق لأمكنه أن يقول له بل الذيذ كرت هو الكذب والذي قاله منازعوك هو الصدق فكمف تخبر عنأم كانبلاهة أصلاولانقل بعرف بهذلك ومن الذي نقل من الثقات ماذ كره عن أب بكر غميقال أماانفاق أبى بكرماله فتواتر منقول فى الحديث الصحيم من وجوه كشيرة حتى قال مانفعني مال قط مانفعني مال أبي مكر وقال ان أمن النياس علينا في صحبت وذات مده أبو بكر وثبت عنمة أنه اشترى المعلد من من ماله والالا وعامر من فهرة اشترى سعة أنفس وأما قول القائل انأماه كان ينادى على ما تدةعد دالله من حدعان فهذا لم مذكرله اسنادا معرف معمله ولوثبت أمنضر فانهذا كان في الحاهلية قسل الاسلام فان اس حدعان مات قسل الاسلام وأما فىالاسلام فكانلا في قعافة ما يعسه ولم يعرف قط أنأ ماقعافة كان بسأل الناس وقدعاش أنوقعافة الىأنمات أنو بكرو ورث السدس فرده على أولاده لغناه عنه ومعلوم أنهلو كان محتاما لكان الصديق ببره في هذه المدة فقد كان الصديق منفق على مسطوين أثاثة لقرابة بعمدة وكان من يتكلم في الافك فلف أنو بكرأن لا مفق علسه فأنزل الله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤنوا أولى القربى والمساكن الى قوله غفور رحم فقال أبو بكر بلى والله أحب أن يغفرالله لى فأعاد عليه النفقة والحديث لذلك ثابت في العجيمين وقدائد ترى عاله سعة

من العدنين في الله ولما هاجرمع النبي صلى الله عليه وسلم استعصاماله فحاء أبوقعافة وقال لأهله ذهب أبو بكر بنفسه فهل ترك ماله عندكم أوأخذه قالت أسماء فقلت بل تركه ووضعت في الكوة شمأ وقلت هذا هوالمال لتطمب نفسه أنه ترك ذلك لعماله ولم بطلب أبو قعافة منهم سأ وهدا كله بدل على غناه وقوله ان أما بكر كإن معلى الصيبان في الحاهلية فهذامن النقول الذي لوكان صدقالم يقدح فسه بل بدل على أنه كان عنده علم ومعرفة وكان حاعة من على المسلمن بؤديون منهم أوصالح الكلي كان بعلم الصيبان وأبوعبد الرجن السلى وكان من خواص أصحاب على وقال سفنان بن عيينة كان الفحيال بن من احموعمد الله بن الحرث يعلمان المسان فلايأخذان أحوا ومنهم قيس سسعد وعطاء سأبيرياح وعددالكر ع أنوامة وحسين المعمل وهوان ذكوان والقاسم نعمرالهمداني وحس المعلم مولى معقل بن يسار ومنهم علقمة تأبى علقمة وكانروى عنه مالك تنأنس وكانله مكتب يعلمفه ومنهم أوعبيدالقاسم منسلام الامام المجمع على امامته وفضله فكمف اذا كان من الكذب المختلق بل لو كان الصديق قبل الاسلام من الارذاين لم يقد حذلك فيه فقيد كان سعدواين مسعود وصهب وبلال وغيرهمهن المستضعفين وطلب المشركون من الني صلى الله عليه وسلم طردهم فنهاه الله عن ذلك وأنزل ولا تطرد الذين يدعون رجم بالغداة والعشى يريدون وجهه ماعلىك من حسابه ممن شئ ومامن حسابل علم ممن شئ الى قوله ألس الله بأعلم الشاكر من وقوله واصبر نفسل مع الذين يدعون وبهم الغداة والعشي يريدون وحهه ولاتعدع سالة عنهم تريدز بنية الحياة الدنيا ولاتطعمن أغفلنا قلمه عن ذكرناوا تسعهواه وكان أمره فرطا وقال في المستضعفين من المؤمنين ان الذين أجرموا كانوامن الذين آمنوا بضحكون واذامر وابهم بتغامزون واذاانقلبواالي أهلهم انقلبوافكهن واذارأوهم قالواان هؤلاءلضالون وماأرسلوا علهم حافظين فالموم الذين آمنوامن الكفار يفحكون على الأرائك سظرون الى آخرالسورة وفال زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والقهر زقمن بشاء بغسرحساب وقال ونادى أجحاب الاعراف رحالا يعرفونهم مسماهم فالوا ماأغنى عنكم معكم وماكنتم تستكبرون أهؤلاء الذمن أقسمتم لاسالهم الله رحة ادخلوا الجنبة لاخوف علكم ولاأنتم تحزنون وقال وقالوا مالنالانرى رحالا كنانعتهم من الاشرار أتخذناهم سخر ماأمزاغت عنهم الابصار وقال عن قومنوح قالواأ نؤمن الدوا تعد الأرذلون وقال تعالى فقال الملا الذمن كفر وامن قومه مانراك الانشرامثلنا ومانراك اتسعا إلاالذمن هم أراذ لنابادى الرأى وقال عن قوم صالح قال الملا الذين استكبر وامن قومه للذين استضعفوا لمزآمن منهمأ تعلمون أنصالحا مرسل منزره قالوا اناعا أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا البالذي آمنتمه كافرون وفي الجديدين أن هرقل سأل أباسفمان سربعن الني صلى الله عليه وسلم قال أشراف النياس اتمعوه أمضعفاؤهم قال بلضعفاؤهم قالهم أتباع الرسل فاذا فدرأن الصديق كانمن المستضعفين كعمار وصهب وبلال لم يقدد حذال في كال اعمانه وتقواه كالم يقدح في اعمان هو ولاء وتقواهم وأكل الخلق عند الله أثقاهم ولكن كلام الرافضة من جنس كلام المشركين الحاهلية بتعصبون للنسب والآناء لاللدين و يعسون الانسان بمالا ينقص اعانه وتقواه وكل هذامن فعل الحاهلسة ولهذا كانت الحاهلسة ظاهرة علهم فهسم يشبهون الكفارمن وحوه خالفواجها أهل الاعبان والاسلام وقوله ان الصديق كأن

خياطافي الاسلام ولمباولي أمرالمسلين منعه الناسءن اللياطة كذب ظاهر يعرف كلأحد أنه كذب وان كان لاغضاضة فسهلو كانحقا فان أماسكر لم يكن خماطا وانما كان تاجراتارة يسافرفي تحارته وتارة لابسافر وقدسافرالىالشأمفي تحارته في الاسلام والتحارة كانتأفضل مكاسفريش وكانخمار أهل الاموال منهمأ هل التعارة وكانت العرب تعرفهم بالتعارة ولما ولىأرادأن يتحرلعماله فنعمه المسلون وقالواهدا يشغلك عن مصالح المسلمن وكانعاسة ملاسهم الاردية والازر فكانت الخماطة فهم قليلة جدا وقد كان بالمدنة خماط عندالني صلى الله عليه وسلم لاكريته وأما المهاجرون المشهو رون فاأعل فهم خياطامع أن الخياطة منأحسن الصناعات وأحلها وانفاق أبى بكرفي طاعة اللهو رسوله هومن المتواتر الذي تعرف العامةوالخاصة وكاناه مالقبل الاسلام وكانمعظمافي قريش محسامؤلف اخسرا بأنساب العرب وأيامهم وكانوا بأنوته لمقاصد التعارة والعله واحسانه ولهذا لماخر جمن مكة قالله ان الدغنة مثلك لا يخرج ولا يخرج ولم يعلم أحدمن قريش عاب أمابكر بعب ولا نقصه ولااستردله كاكانوا يفعلون بضعفاء المؤمنين ولم يكن له عندهم عسالا اعمانه مالله ورسوله كا أنرسول اللهصلي الله علمه وسلم لم يكن قط به عسعند قريش ولانقص ولايذمونه بشي قط بلكان معظماء غدهم ببتا ونسامعروفا عكادم الاخلاق والصدق والامانة وكذلك صديقه الاكبرلم يكن له عمدعندهم من العموب وان الدغنية سيدالقارة احدى قنائل العرب كان معظماعندقر يشيحر ونمن أحاره لعظمته عندهم وفي التحدصين أن أبابكر لما ابتلي المسلون خرجمهاجوا الىأرض الحبشة حتى اذابلغ رائ الغمادلقيه ابن الدغنة وهوسيدالقارة فقال أبن تربد ماأ مابكر فقال أخرحني قومي فأريدأن أسيم في الارض وأعدد ربي فقال اس الدغنة فانمثل لابخرج ولابخرج انك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل البكل وتقرى الضف وتعين على نوائب الحق فأثالك حار فارجع واعسدر مك سلدك فرجع وارتحل معه اس الدغنة فطاف ان الدغنة عشمة في أشراف قريش فقال لهمان أبابكر لا يخرج مشله ولا بخرج أتخرحون رحلا بكسب المعمدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقرى الضيف وبعين على والس الحق فليكذب قريش بحواران الدغنة وقالوالاين الدغنة مرأيا كرفليعيدويه في داره فليصل فبهماوليقرأماشاءولايؤذنا ذلكولا يستعلنء فأنانخشي أنيفتن نسماءناوأ بناءنا فقال ذلك ان الدغنة لائى بكر فلثأنو بكر مذلك معمدريه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غيرداره غمداله فابتنى مدعدا بفناءداره فكان بصلى فدمو بقرأ القرآن فتقصف علمه نساء المشركين وأمناؤهم يعمون منه ومنظر ونالمه وكانأنو بكر رحلا بكاءلاعلك عينمه اذاقرأ القرآن وأفزع ذلك أشراف قريش فأرسلوا الى ان الدغنة فقدم الهم فقالوا اما كنا أجرنا أماسكر يحوارك على أن بعدر به في داره فاوزذلك فانتني مسجد الفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فسه واناقد خشىناأن بغنن نساءنا وأشاءنا فانهمه فان أحسأن بقتصرعلي أن بعسدر به في داره فعل وان أبي الاأن بعلن بذلك فسله أن رد المكذمتك فاناقد كرهناأن نخفرك ولسنامفر بن لاي بكر الاستعلان فالتعائشة فأتى ان الدغنة الى أى بكر فقال قدعلت الذى عاقدت الثعليه فاما ان تقتصرعلى ذلك واماأن ترحع الى ذمتي فانى لاأحسأن تسمع العرساني أخفرت في رجل عقدتله فقالأنو بكرفاني أردعلمل حوارك وأرضى بحوارالله وذكرا لحديث فقدوصفه ابن الدغنة بحضرة أشراف قريش عثل ماوصفت به خديحة الني صلى الله علمه وسلم لمالزل

علىه الوحى وقال الهالقد خشنت على عقلى فقالت له كلا والله لن يخز يك الله أبدا اللالتصل الرحم وتحمل الحل وتقرى الضف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق فهذه صفة النبي صلى الله علمه وسلم أفضل النسن وصديقه أفضل الصديقين وفي الصححين عن أبي سعيد أنالني صلى الله علمه وسلم حلس على المنبر وقال انعمداخبره الله بين أن يؤتمه من زهرة الدنما ومنماعندالله فاختارماعنده فدكي أبوكر وقال فديناك مآ مائنا وأمهاتنا فكان النبي صلى الله علىه وسلم هوالمخبر وكان أبو بكر أعلمنانه فقال النمى صلى الله علىه وسلم لا تمك باأ بالبكر إن أمن الناس على ف صحت وماله أبو مكر ولو كنت متحذامن أهل الارض خلىلالا تحذت الاكرخلسلا لا يمقمن في المسحد خوخة إلاسدت إلاخوخة أي مكر وفي العديدن عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال كنت حالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذأ قبل أبو مكر آخذا بطرف ثويه وذكر الحبديث الى أن قال فقيال النبي صلى الله عليه وسيلم إن الله بعثني السكم فقلتم كذبت وقال أنو بكرصدقت وواساني شفسه وماله فهل أنتم تاركولي صاحبي مرتبن وروى النسارىءن اسعاس قال خرج ترسول الله صلى الله علىه وسلافي مرضه الذي مات فيه عاصما رأسه بخرقة فصعدالمنبر فحمدالله وأثنى علسه غرقال مامن الناس أحسد أمن على في ماله ونفسه من ألى بكر بن ألى قعافة ولو كنت متحذا خلىلافذ كرتمامه وروى أحدعن ألى معاوية عن الاعش عن أبي صالح عن أبي هر برة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مانفعني مال مانفعني مال أبي بكر فمكي وقال وهل أناومالي إلالك بارسول الله وروى الزهري عن سعد من المسدب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مال رحل من المسلمن أنفع لى من مال ألى بكر ومنه أعتق بلالا وكان يقضى في مال الى بكر كا يقضى الرحل في مال نفسه

(فصل) وقوله وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة غنيا عال خديجة ولم يختج الى الخرب

(والجواب) أن انفاق أبي بكر لم يكن نفقة على النبي صلى الله عليه وسلم في طعامه وكسوته فان الله قد أغنى رسوله عن مال الحلق أجعين بل كان معونة له على اقامة الاعيان فكان انفاقه في المحمد الله ورسوله لانفقة على نفس الرسول فاشترى المعذبين مثل بلال وعامى ابن فهرة وزنرة و حياعة

وقوله وبعداله برة لم يكن لأنى بكرشي البته فهذا كذب طاهر بل كان بعن الني صلى الله عليه وسلم على الصدقة فياء كان بعن الني صلى الله عليه وسلم على الصدقة فياء عاله كله وأصحاب الصفة كانوافقواء فث الني صلى الله عليه وسلم على طعمتهم فذهب بثلاثة كلى الصحيحين عن عسد الرجن بن أبى بكر قال ان أصحاب الصفة كانوا ناسافقواء وان الني صلى الله عليه وسلم قال من من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث ومن كان عنده طعام أثنين فليذهب بثالث ومن كان عنده طعام أثنين فليذهب بثالث وانطلق نبى الله صلى الله عليه وسلم بعضرة وذكر الحديث وروى زيد بن أسلم عن أسه قال قال عرام بنارسول الله عليه وسلم أن نتصدق ووافق ذلك ما لا عندى فقلت البوم أسبق أنا بكر ان سبقته بوما فينت سعف مالى فقال الني صلى الله عليه ورسوله قال وأنى أو بكر بكل مال عنده فقال الني صلى الله عليه ورسوله فقلت أبو بكر بكل مال عنده وقال والزمذى وقال حديث صحيح

(فصل) وأماقوله نملوأنفق لوجبأن ينزل فيه قرآن كاأنزل في على هـل أني على الانسان حن

(فالحسواب) أمار ول هل أن فعلى فما تفق أهل العلم الحديث على أنه كذب موضوع وانمامذ كرمهن المفسر بن من جرت عادته مذكر أشباء من الموضوعات والدلسـل الظاهر على أنه كذب أن سورة هل أني مكمة ما تف اق الناس نزلت قبل الهيرة وقبل أن يتزوج على مفاطمة وبولدالحسن والحسين وقديسط الكلام على هذه القضية في غيرموضع ولم ينزل قط قرآن في إنفاق على مخصوصه لانه لم بكن له مال مل كان قبل الهدرة في عبال الذي صلى الله عليه وسلم و بعد الهسعرة كانأحمانانؤ جرنفسه كلدلو بتمرة ولماتز وج بفاطمة لم يكن لهمال الادرعه وانما أنفق على العرس ماحصل له من غزوة بدر وفي العصمين عن على رضى الله عنه قال كانت لى شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفامن الحس فلما أردتأن أبنني بفاطمة واعدت رحلاصواغامن بني فمنقاع رتحل معي فنأتي باذخرأردتأن أبيعهمن الصواغن فأستعن مدفي ولمةعرسي فسناأ ناأجع لشارفي متاعامن الاقتاب والغرار والحسال وشارفاى مناخان الى حانب مترحل من الانصار قال وحسرة مشرب فى ذلك السن وقسنة تغنمه فقالت \* ألاناحسرلاشرف النواء \* فشار الها حرة فاحت أسفنها وبقرخواصرهاوذ كرالحديث قال الخارى وذلك قسل تحر ممالحر وأما الصديق رضي الله عنه فكل آية نزات في مدح المنفقين في سسل الله فهو أول المرادين بهامن الامة مثل قوله تعالى لايستوى منكمن أنفق من قبل الفنع وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقو امن بصد وقاتلوا وأنو بكرأفضل هؤلاء وأولهم وكذلك قوله الذبن آمنواوها جرواو حاهدوافي سبيلاله بأموالهم وأنفسهم وقوله وسيحنهاالأتق الذي يؤتى ماله يتزكى فذكرالمفسرون مثل ابنج يرالطبرى وعبدالرجن سأبى حائم وغيرهما بالاسانيدعن عروة سنالز بمر وعداللهان الزبد وسعندس المسم وغيرهم أنهازلت في أبي بكر

(فسلل) قال الرافضى وأما تقدعه فى الصلاة فطأ لان بلالالما أذن بالصلاة أمرت عائشة أن يقدم أبا حكوفلا أفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع التكبير فقال من يصلى بالناس فقالوا أبو بكر فقال أخرجونى فرج بين على والعباس فنحاه عن القبلة وعزاه عن الصلاة و تولى هو الصلاة

(والحواب) ان هذا من الكذب المعلوم عند جسع أهل العسلم بالحديث و بقال له أولا من درمانقلته باسناد بوتق وهل هذا الافى كتب من نقله مرسلامن الرافضة الذين هم من أكذب الناس وأجهلهم بأحوال الرسول مشل المفتد من النعسمان والكراحكي وأمثالهما من الذين هم من أده دالناس عن معرفة حال الرسول وأقواله وأعماله و بقال مانماهذا كلام حاهل نظن أن أبا سكر لم يصل بهم الاصلاة واحدة وأهل العلم يعلمون أنه لم يزل يصلى بهم حتى مات رسول الله على الله علمه وسلم باذنه واستخلافه له في الصلاة ومدأن راجعته عائشة وحفصة في ذلك وصلى بينهم ولم ينقل أن النبي صلى الله علمه وسلم استخلف في عبيته على الصلاة في حال سفر وفي السفر عبيته على الصلاة في عالمه في السفر وفي السفر عبيته على المسلمة والفير في السفر عبيته على المسلمة والفير في السفر

عام تبوك لان النبي صلى الله علمه وسلم كان قدذهب لمقضى حاحت فتأخر وقدم المسلون ء الرجن بن عوف فلما حاء النبي صلى ألله علمه وسلم ومعه المغيرة بن شعبة وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ ومسيعلى خفيه فأدرك معه ركعة وقضى ركعة وأعسه مافعله من صلاته لماتاخر فهذااقرارمنه على تقدم عدالرجن وكان اذاسافرعن المدينة استخلف من يستخلفه لصلى المسلمن كااستخلف امن أممكتوم تارة وعلما تارة في الصلاة واستخلف غسرهما تارة فأمافي مال غيته في مرضه فلر يستخلف الاأما بكر لاعلم اولاغيره واستخلافه الصديق في الصلاة متواتر نابت فالعماح والسنن والمساندمن غبروجه كاأخر جالعفارى ومسلروان خرعة واسحان وغيرهم من أهل الصحيح عن أي موسى الاشعرى قال من ض الذي صلى الله عليه وسلم فانستد مرضه فقال مروا أمآ يكرفله صلى الناس فقالت عائشة مارسول الله ان أما يكر رحل وقسق منى بقم مقامل لا يستطمع أن يصلى بالناس فقال مرى أ بالكر فليصل بالناس فانكن صواحب وسف فصلي بهمأنو بكرفى حماة رسول الله صلى الله علمه وسلم وذكر المضارى فمه من اجعة عائشة للني صلى القه عليه وسلم ثلاث مرات وهذاالذى فيهمن أن أبابكر صلى بهم ف حياة الذي صلى الله علمه وسلم في مرضه الى أن مات عما تفق علمه العلماء مالنقل فان النبي صلى الله علمه وسلرم ضأ بامامتعددة حتى قبضه الله المه وفي تلك الايام لم يكن يصلي بهم الأأبو يكر وحجرته الى مان المسحد فمتنع والحال هذه أن يكون قد أم غره مالصلاة فصلى أو يكر بغيراً من متلك المدة ولام احصة أحدفي ذلك والعماس وعلى وغيرهما كانو الدخلون علمه سته وقدخر جرينهما فيعص تلك الامام وقدروى أن ابتداءم ضه كانوم الجس وتوفى بلاخلاف وم الاثنينمن الاسوع الثاني فكانمدة مرضه فيماقيل اثنى عشر يوما وفى العجيم عن عبيد الله من عبد الله فالدخلت على عائشة فقلت لهاأ لاتحدثيني عن من ضرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بلى أغل رسول الله صلى الله علمه وسلم قال أصلى مالناس قلنالاوهم ينتظر ونك مارسول الله فالنصعوالي ماءفي الخضب ففعلنا فاغتسل ثمذهب لينوأ فأغي علمه ثمأ فاق فقال أصلي الناس قلنالا وهم ينتظرونك بارسول الله قال ضعوالى ماءفى المخضف ففعلنا فاغتسل ممذهب لنوأفأغي علمه غمأفاق فقال أصلى الناس فقلنالا وهم ينتظرونك بارسول الله قالت والناس عكوف فى المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله علمه وسلم لصلاة العشاء الاسحة قالت فأرسل رسول الله صلى الله علمه وسلم الى أى بكر أن يصلى مالناس فأثاء الرسول فقال ان رسول الله سلى الله علمه وسلم المرائ أن تصلى مالناس فقال أبو مكر وكان رحلار قدقا ماعرصل مالناس فقالعرأنت أحق نذلك فالت فصلي بهمأنو بكررضي الله عنه تلك الامام غمان رسول الله سلى الله علمه وسلم وحدمن نفسه خفة فرج من رحل من أحده ها العماس لصلاة الظهر وأنو بكر يصلى مالناس فلمارآه أبو بكرذهب ليتأخر فأومأ السه النبى صلى الله عليه وسلمأن لايتأخر وقال لهماأ حلساني الى حنمه فأحلساه المىحنب أبي مكر فكان أبو بكر يصلي وهوقائم بصلاةرسول اللهصلي الله عليه وسلم والناس بصاون بصلاة أبى مكر والني صلى الله عليه وسلمقاعد قال عسدالله فدخلت على ابن عباس فقلت ألا أعرض على ثما حدثتني عائشة عن مرض رسول اللهصلي الله علىه وسالم قالهات فعرضت علىه حديثها فالكرمنه شأغبرأته فالأست لذارحل الذي كانمع العباس قلت لا قال هوعلى بن أبي طبال فهذا الحديث الذى اتفقت فعه عائشة واستعاس كلاهما يخبران عرض النمي صلى الله عليه وسلم واستخلاف

أبى بكرفي الصلاة وانهصلي بالناس قبل خروج النبي صلى الله علنه وسلمأ ماما وأنه لماخرج لصلاة الظهرأمره أنلا سأخر بل يقيرمكانه وحلس النيي صلى الته عليه وسلم الى جنيه والناس يصلون بصلاة أى سكر وأبو بكر يصلى بصلاة النبي صلى الله علمه وسلم والعلماء كلهم متفقون على تصديق هذا الحديث وتلقمه بالقبول وتفقهوا في مسائل فيه منها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فاعدا وأبو بكرقائمهو والناس هبل كان من خصائصه أوكان ذلك ناسخيالما استفاض عنهمن قوله واذاصلي حالسا فصاوا حاوساأ جعون أويحمع بن الامرين ومحمل ذاك على ما اذاابتدأ الصلاة قاعداوه ذاعلى مااذاحصل القعود في أثناتها على ثلاثة أقوال للعلاء والاول قول مالذومحدين الحسن والشاني قول أي حنيفة والشافعي والثالث قول أجد وحمادين زيد والاوزاعي وغمرهماممن بأمر المؤتمس بالقعود اذاقعمدالامام لمرض وتكلم العلماء فهمااذااستخلف الامام الراتب خليفة تم حضير الامام هل دتيرالصيلاة بهريم كافعل النهي صلى الله علىه وسلم في من صه وفعله من أخرى سنذ كرها أمذال من خصائصه على قولين هماوجهان فى مذهب أحد وقدصدق اسعاس عائشة فما أخبرت به مع أنه كان بينهما بعض الشئ نسب ماكان بمنهاو بينعلي ولذلك لم تسمه وابن عساس عمل الى على ولا يتهم علمه ومع هذافقدصدقهافي حمع ماقالت وسي الرحل الآخر علىافلم يكذبها ولم يخطئهافي شي مماروته وفى العصيصين عن عائشة قالت لقدر احعت رسول الله صلى الله علمه وسلم في ذلك وما حاني على كثرة من اجعته الأأنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رحلا قام مقامه أبدا والأأني كنت أرىلى يقوم مقامه أحد الانشاء مالناس به فأردت أن بعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلمعن أيى بكر قال العدارى ورواه اسعم وأبوموسي واسعاسعن الني صلى الله علمه وسلم وفى العصصان عنها فالتلا ثقل رسول الله صلى الله علمه وسلم حاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبابكر فليصل بالنباس قالت فقلت بارسول الله ان أبابكر رحل أستف وانهمتي يقوم مقامك لايسمع الناس فلوأ مرتعمر فقال مروا أبابكر فليصل بالناس قالت فقلت لحفصة قولىله انأبابكر رحلأسف وانهمتي يقوم مقامك لايسمع الناس فلوأمرت عرفقالتله فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم انكن لا تنن صواحب وسف من واأما بكر فلمصل بالناس فالت فأمرواأ مابكوأن يصلى مالناس وفى روامة البخارى ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم مه إنكن صواحب بوسف مي واأبابكر فليصل بالناس فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصب منك خسرا فني هذاأنها راحعته وأمرت حفصة عراحعته وأن الني صلى الله علمه وسلم لامهن على هذه المراودة وحعلها من المراودة على الماطل كراودة صواحب وسف لموسف فدل هذاعلى أن تقدم غيرالى مكر في الصلاقهن الماطل الذي يذم من براودعليه كاذم النسوةعلى مم اودة نوسف هذامع أن أبابكر قد قال لعر يصلى فلم يتقدم عسر وقال أنت أحق مذلك فكانفه فاعتراف عمرله أنه أحق بذلك منه كاعترف له مانه أحق بالخلافة منه ومن سائرالصحابة وأنه أفضلهم كإفي المخارى عن عائشة لماذ كرت خطمة أبي بكر بالمدينة وقد تقدم ذلك قالت واجمعت الانصار الى سعدى عمادة في سقيفة بني ساعدة فقالوامنا أمير ومنكم أمير فذهب عمر يسكلم فأسكته أبو بكر وكان عريقول واللهما أردت بذلك الاأني همأت كلاما أعمني خفت أن لا يبلغه أبو بكرنم تكام أبو بكرفتكام أبلغ الناس فقال في كالدمه نحن الامراء وأنتم الوزراء فقال خباب المنذرلا نفعل مناأمير ومنكم أمير فقال أبو بكر ولكنا الامراء

وأنتم الوزراء همأوسط العرب دارا وأعرقهم أحساما فماده واعرأ وأماعسدة من الحراح فقال ع بل ندادهك أنت فأنت سدناو خبرناوأ حسنااله رسول الله صلى الله علمه وسلم فأخذعمر سده فالعهو بالعه الناس فقال قائل منهم قتلتم سعدين عبادة فقال عمر قتله الله ففي همذا الخبرا خمار عر سالمهام سوالانصارأن أمابكر سدالسلىن وخسرهم وأحبهم الى رسول الله صلى الله علمه وسلم وحعل ذلك عله مما يعته فقال بل سايعك أنت فأنت سندنا وخبرناو أحسنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمين شلك أن المأموريه تولسة الافضل وأنت أفضلنا فنما يعل كاثبت في الصحيفة أناانسي صلى الله علمه وسلمسئل من أحب الرحال المك قال أبو بكر ولما قال لو كنت مخذاخليلا لاتخذت أبابكرخليلا وهذاهما يقطع أهل العلم بالحديث أن الني صلى الله علىه وسلم قاله وان كان من لسله مشل علهم لسمعه أوسمعه ولا يعرف أصدق هوأم كذب فلكل علم رحال بقومون به وللحروب رحال يعرفون بها وللدواوين حساب وكتاب وهؤلاء الثلاثة همالذبن عنتهم عائشة فمارواه مسلمعن أبى ملمكة قال سمعت عائشة وسئلت من كان رسول الله مستغلف الواستخلف قالتأنو بكرفقسل لهامن بعدأبي بكر قالت عرقمل لهامن بعدعرقالت أوعسدة بنالجراح نمانته تالي هذا والمقصودهناأن استخلافه في الصلاة كان أمام تعددة كا انفق علمه روامة الصحامة ورواه أهل الصحير من حديث أبى موسى وابن عباس وعائشة وابن عر وأنس و رواه المخارى من حديث النعر وفيه قوله مر واأنابكر فليصل مالناس ومن احعة عائشةله فيهذه القصة وذكر المراجعة مرتين وفيه قوله مروه فليصل بالناس فانكن صواحب وسف ولم يزل بصلى بهم ما تفاق الناس حتى مات رسول الله صلى الله علمه وسلم وقدر آهم الذي صلى الله عليه وسلم بصلون خلفه آخر صلاة في حياته وهي صلاة الفحر يوم الاثنين وسريذلك وأعسه كافى العجمين عن أنس أن أمار كركان رصلي مهم في وحع رسول الله صلى الله علمه وسلم الذي توفى فمه حتى اذا كان يوم الاثنين وهم صفوف فى الصلاة كشف رسول الله صلى الله عليه وسلمسترا لحرة فنظر المناوهوقائم كان وحهه ورقة مصف ثم تبسم رسول الله صلى الله علىه وسلم ضاحكا فهتنا ونحن في الصلاة من الفرح بخر وجرسول الله صلى الله علىه وسلم ونكص أبو بكرعلى عقسه ليصل الصف وظن أن رسول الله صلى الله علمه وسلم حارج الصلاة فأشار المهم رسول الله صلى الله علمه وسلم سده أن أغوا صلاتكم قال ثمدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر فال فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك وفي بعض طرق البخاري قال فهم الناس أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أنذلك كانفي صلاة الفجر وفي صحيح مسلم عن أنسقال آخرنظرة نظرتها الى رسول الله صلى الله علمه وسلم كشف الستارة بوم الاثنين وذكر القصة وفي العصص عن أنس قال لميخر جالينارسول اللهصلي المهعليه وسلم ثلاثا فأقمت الصلاة فذهب أنو بكريتقدم فقال بى الله صلى الله علمه وسلم ما لحاب فرفعيه فلاوضح لناوحه الني صلى الله علمه وسلم ما نظرنا منظراقط أعب الينامن وحهد من وضولنا فال فأومأني الله صلى الله عليه وسلم سده الى أى بكرأن يتقدم وأرخى نبى الله صلى الله علمه وسلم الحاب فلي بقدر علسه حتى مات فقد أخبر أنسأن عذه الخرجة الثانمة الى مان الحرة كانت بعدا حتماسه تلاثا وفي تلك الثلاث كان يصلي م-مأبو بكر كاكان يصلى مهم قسل خرحته الاولى التي خرج فهاين على والعباس وتلك كان بصلى قبلهاأياما فكل هذا ثابت في العديم كانكراه وفي حمديث أنس انه أوماً الى أبي بكر

أن يتقدم فعصلي بهم هذه الصلاة الآخرة التي هي آخر صلاة صلاها المسلون في حماة الني صلى الله علمه وسلم وهناماشره بالاشارة المه امافي الصلاة واما قملها وفي أول الامر أرسل السه رسلافأمر وهنذلك ولم تمكن عائشةهي الملغة لامره ولاقالت لاسهاانه أمره كازعم هؤلاءالرافضة المفترون فقول هؤلاء الكذابين ان بلالالما أذن أمم ته عائشة أن يقدم أبابكر كذب واضير لم تأمره عائشة أن بقدم أمالكر ولا تأمره شيئ ولا أخذ الالذلك عنها بل هو الذي آذنه بالصلاة وقال النبي صلى الله علمه وسلم ليكل من حضره لدلال وغيره مروا أباكر فليصل بالناس فلمخص عائشة بالخطاب ولاسمع ذاك بلال منها وقوله فلما أفاق سمع التكمر فقال من يصلي بالناس فقىالوا أبو بكر فقيال أخرجوني فهوكذب ظاهر فاله قدثيت بالنصوص المستفيضة التي اتفق أهل العلم بالحديث على صعتهاأن أبابكر صلى بهم أباما فيل خروحه كماصلي بهم أباما بعد خروحه وأنه لميصل بهم في من صفحره خميقال من المعلوم المتواترأن النبي صلى الله عليه وسيار من ض أ بامامة عددة يجز فهاعن الصلاة بالناس أ باما فن الذي كان يصلى بهم تلك الايام غيراً بي سكر ولم بنقل أحمدقط لاصادق ولا كاذب أنه صلى مهم غمراني بكر لاعر ولاعلى ولاغيرهما وقدصاوا جماعة فعلمأن المصلى بهم كان أماسكر ومن الممتنع أن يكون الرسول لم يعلم ذلك ولم يستأذنه المسلون فيه فانمثل هـ ذا ممتنع عادة وشرعافعلم أن ذاك كان داذنه كاثنت ذلك في الاحاديث الصحيحة وثنت أنهر وحمع في ذلك وقبل له لوأ من تغيراً بي بكرفلام من راحعيه وحعل ذيك من المنكرالذي أنكره لعله بأن المستعنى اذلك هوالو مكر لاغسره كافى العجمة نعن عائشة قالت قال لى رسول الله صلى الله علمه وسلم ادعى لى أيال وأخال حنى أكتب كنا بالايي بكر فاني أخاف أن يقسني متمن أو يقول قائل أناأولي و بأبي الله ورسوله والمؤمنون الاأماكر وفي المحارى عن القاسم ننجحمد قال قالتعائشمة وارأساء فقال النبي صلى الله علمه وسلمذال لوكان وأناحى فأستغفراك وأدعواك فقالت عائشة والكاتاه والله انى لأظنك تحسموني فلوكان ذلك لفلات آخر بومك معرسا بمعض أزواحك فقال النبى صلى الله علمه وسلم وارأساه لقدهممت أن أرسل الىأنى بكر واسه وأعهدأن بقول القائلون أويتني المتنون و مدفع الله و مأى المؤمنون وهذا الحديث الصحيح فمه همه بأن يكتب لابي بكركتا ماما لخلافة لثلا يقول قائل أماأولى نج قال بألى الله ذلك والمؤمنون فلماعلم الرسول أن الله تعالى لا مختار الاأ ماسكر والمؤمنون لا محتارون الااماها كتني بذلك عن الكتاب فأبعدالته من لا مختارما اختاره الله ورسوله والمؤمنون وقد أرادالني صلى الله علمه وسلم ذلك مرتين في مرضه قال لعائشة ادعى لى أمال وأخال وقال قسل ذلك لما اشتكت عائشة قال لقدهممت أن أكتب لا في مكركتانا ثم انه عزم وم الحس فى مرضه على الكتاب من ة أخرى كافي العديدين عن الن عباس أنه قال يوم الجيس ومايوم الجيس اشتدبرسول اللهصلي الله علمه وسلم الوحع ففال اثنوني بكنفأ كثب ليم كنا مالانضاوا بعدهأمدا فتنازعوا ولاينمغي عندنبي تنأز عفقالواماشأنه هير استفهموه فذهموا ردون علسه فقال ذروني فالذى أناف مخرم الدعونني المه فأمرهم شلات فقال أخرجوا المهودمن جربرة العسرب وأجسروا الوفد بنحوما كنت أحيزهم وسكتعن الثالثة أوقال فنستها وفدواية فالعجعن قال وفى المترحال فهم عسر فقال النبى صلى الله علمه وسلم هلواأ كتباسكم كتامالن تضاوا معده فقال معضهم وفى روامة عررسول الله صلى الله علىه وسلم قدغل عليه الوجع وعنسد كم الفرآ نحسبكم كتاب الله فاختلف أهل البيت واختصوا فنهممن

يهول قربوا يكتب لكم ومنهمين يقول غبرذاك فلماأ كثر وااللغط قال قومواعني قال عسدالله الراوى عن الزهرى قال اس عناس ان الرزية كل الرزية ما حال بن رسول الله صلى الله علمه وسارو بمن كتابه فحل الهمشائهل قوله أكتب لكم كتامالالن تضاوا بعده هومماأ وحمه المرض أوهومن الحق الذي يحسا تماعه واذاحصل الشلك لهم لمحصل به المقصود فأمسل عنه وكان الفته بالامة يحسأن رفع الخلاف بعنها ويدعوانقه مذلك ولكن قدرالله قدمضي بأنه لايدمن الللاف كافى العديم عنه أنه قال سألت ربى ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعنى واحدة سألته أن لابسلط على أمتى عدوامن غبرهم فأعطانها وسألنه أنلا بهلكهم يسنة عامة فأعطانها وسألته أنلا يحمل بأسهم بنهسم فنعنها ولهذاقال انعاس ان الرزية كل الرزية ما حال بن الذي صلى الله عليه وسلم وبين الكتاب فان ذلك رزية فحق من شكف خلافة الصديق وقد حقها اذلو كان الكتاب الذى همه أمضاه لكانت شهة هذا المرتاب تزول بذلك ويقول خلافته ثمتت مالنص الصر يح الحلي فلمالم بوحدهذا كانرزية في حقه من غيرتفر يطمن الله ورسوله بل فدملغ رسول المهصلي الله علمه وسلم الملاغ المبنو بين الادلة الكثيرة الدالة على أن الصديق أحق فالخلافة من غيره وأنه المقدم وليست هذه رزية فى حق أهل النقوى الذين مهتدون بالقرآن وانما كانترزية في حقمن في قلب مرض كاكان نسيخ مانسخه الله وانزال الفرآن وانهرزام المسلين يومأ حدوغ مرذاك من مصائب الدنمارزية في حق من في قلب مرض قال تعالى فأما الذىن فى قلوبهم زيغ فستعون ماتشاه منه ابتغاء الفتئة وابتغاء تأويله وان كانت هذه الامور فحق من هداه الله مما يزيدهم الله بعلما واعانا وهدذا كوحود السماطين من الحن والانس رفع الله به درحات الاعمان بمغالفتهم ومجاهد تهم مع مافى وجودهم من الفتنة لن أضاوه وأغووه وهدا كقوله تعالى وماحعلناعدتهم الافتنة للذين كفرو الستبقن الذين أوتوا الكتاب ويزدادالذين آمنوااعانا وقوله وماجعلناالقسلة التي كنت علىهاالالنعمان يسع الرسول من ينقل على عقب وقول موسى أنهى الافتنتال تضل بهامن تشاءوتهدى من تشاء وقوله انامر سلوالنافة فتنة لهم وقوله وماأر سلنامن قبلتُ من رسول ولانبي إلااذاتني ألق الشيطان فأمنيته فمنسيخ الله ما يلق الشيطان عم عكم الله آيانه والله علم حكم لععل مابلتي الشيطان فتنة للذين فى قاو بهم مرض والقاسة قاوبهم وان الظالمين لفي شقاق بعمد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحقمن وبالفيؤمنوابه فتخست له قاوجهم وإن الله لهادى الذين آمنواالى صراط مستقيم

وقد تقدم النبيه على أن النبي على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الامة الى خلافة الصديق ودلهم علمها و بن لهم أنه أحق مهامن غيره مثل ما أخرجاه في الصدي عن حبير بن مطعم أن امن أة سألت النبي صلى الله عليه وسلم شأفا من هاأن ترجع السه فقالت بارسول الله أرأت ان حثت فيم أحدك كالمها تعنى الموت قال فان لم تحدينى فأن أباسكر والرسول علم أن الله لا مختار غيرة والمؤمنون الاأباسكر فكان فيماد لهم به من الدلائل الشرعية وماعلم بأن الله سيقدره من الحير الموافق لامن و ورضاه ما محصل به تمام الحكمة في خلفه وأمن و دراوشرعا وقدد كرنا أن ما اختاره الله كان أفضل في حق الاسمالية الشرعية ما المحتارة الله على الولاية عند الله ورسوله كان في ذلك من المصالح الشرعية ما الا محصل بارة وسان الاحكام محصل بارة

مالنص الحلي المؤكد وتارة بالنص الجلي المجرد وتارة بالنص الذي قدد معرض لمعض الناس فمهشهة محسب مشيئة الله وحكمته وذلك كله داخل في الملاغ المين فانه من شرط السلاغ الممن أنلابشكل على أحد فانهذا لاينضبط وأذهان الناس وأهواؤهم متفاوتة تفاونا عظما وفهمهن يبلغه العملم وفهم من لايبلغه امالتفر يطه وامالحيزه وانماعلي الرسول المملاغ المين السان المكن وهذا ولله الجدقد حصل منهصلي الله علمه وسلم فأنه بلغ الملاغ الممنوترك الامة على السضاء للها كنهارهالا يربغ عنها بعده الاهالا وماترك من شي يقر ب الى الحنة الا أمرا لخلق به ولامن شي يقرّ بهم من النارالانها هم عنه فرا ه الله عن أمته أفضل ما حزى نبيا عن أمته وأيضافأم الني اللهصلي الله علىه وسلم أماسكر مالصلاة مالناس اذاغاب واقراره لذاحضر قد كان في صحت و قبل هذه المرة كافي الصحيحين عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله علمه وسلم ذهب الى بنى عمرو بن عوف ليصلح بينهم فانت الصلاة في اء المؤذن الى أبى بكر فقال أتصلى مالناس فأقيم قال نع فصلي أبو بكر فحاءالنبي صلى الله علمه وسملم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة فلما أكثر الناس من التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله علمه وسلم فأشار المهرسول الله صلى الله علمه وسلم أن امكث مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ماأهر وبدول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك م استأخرا و بكرحتي استوى في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسل فصلى بهم ثم انصرف فقال باأبا كرمامنعك أن تثبت اذأم منك فقال أبو بكرما كان لاس أبي قعافة أن يصلي بن يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالى أراكم أكثرتم التصفيق من نابه شي في صلاته فليسبح فانه اذاسم التفت اليه واعما التصفيق للنساء وفي رواية فاء رسول اللهصلي الله عليه وسلم فرق الصفوف حتى قام عندالصف المقدم وفيهاان أبابكر رجع القهقرى وفى رواية للخارى فحاء بلال الى أبى بكر فقال باأباكر إن رسول الله صلى الله علمه وسلم قدحبس وقدحانت الصلاة فهل لل أن تؤم الناس فقال نع ان سئت وفي رواية أبها الناس مالكم حين نابكمشئ ف صلاتكم أخذتم في التصفيق اعماالتصفيق النساء من نامه ني فى صلاته فلقل سحان الله فأنه لا يسمعه أحديقول سعان الله الاالتفت باأ بالكرمام نعل أن تصلى بالناس حين أشرت المك وفي رواية ان تلك الصلاة كانت صلاة العصر وان النبي صلى الله علمه وسلم ذهب الى بني عمرو من عوف بعد ماصلى الظهر وفنه فلما أومأ المه الذي صلى الله علمه وسلم أنامضه وأومأ مدهكذا فلمثأنو بكرهنم يختعدالله على قول رسول الله صلى الله عليه وسلمنم مشى القهقرى وفي رواية ان أهل فساء اقتتلواحتي تراموايا لحارة فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال اذهبو النافصل بنهم فضرت الصلاة ولم يأت النبي صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة ولم يأت النبي صلى الله عليه وسلم فهذامن أصيح حديث على وجه الارض وهوممااتفق أهل العمل بالحديث على صحته وتلقمه بالقمول وفيه ان أباركر أمهم في مغيب الني صلى الله علمه وسلم لماحضرت صلاة العصر وهي الوسطى التي أمروا مالحافظة علمها خصوصا وقدعلواأنالنبي صلى الله علمه وسلم كان مشغولاذهب الى قماء لمصلم بين أهل قياء لماافتتاوا وقدعلوامن سنتهأنه بأمرهم فيمثل هذه الحال أن يقدموا أحدهم كأقدمواعد دالرحن ن عوف في غروة تبوك لصلاة الفعرلما أبطأ الني صلى الله علمه وسلم حين ذهب هو والمغيرة القضاء ماجته وكان عليه حبة من صوف وبالال هو المؤذن الذي هوأ علم بذلك من غيره فسأل أبابكر

أناصلي بهمفصلي بهم لاسما وقدأم هم شقدمه فني الصحين عن سهل ن عدقال كان فتال بن بني عمرو بن عوف فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأناهم ليصلح بدنم م بعد الفلهر ففال لسلال ان حضرت الصلاة ولم آنك فرأ ما يكر فلمصل مالناس وذكر الحديث تمل اقدم النى صلى الله عليه وسلم أشارالى أى بكرأن بتربهم الصلاة فسلك أنو بكرمسلك الادب معه وعلم أن أمر . أمر إكرام لا أمر الزام فتأخر تأد نامعه لامعصمة لا من ، فاذا كان هوصلي الله علمه وسلم بقره في حال جعته وحضو روعلي اتمام الصلاة بالمسلمن التي شرع فهما ويصلي خلفه صلى الله علىه وسلم كاصلى صلاة الفحر خلف عبد الرجن بنعوف في غزوة تبول صلى احدى الركعتين وقشى الأنحرى فكمف نظن به أنه في مرضه واذنه له في الصلاة بالناس يخر ج لمنعه من امامته بالناس فهلذا ونحوه ممايس أنحال الصدرق عندالله وعندرسوله والمؤمنين في عامة المخالفة لماهي عنده ولاء الرافضة المفترين الكذابين الذين همرد المنافقين واخوان المرندين والكافرين الذبن والون أعداءالله ويعادون أولياءه ولاريب أن أمابكر وأعواله همأشد الامة حهادالكفار والمنافقين والمرتدين وهم الذين قال الله فهم منسوف بأتى الله بقوم يحم م ولتحمونه أذلةعلى المؤمنين أعزة على الكافرس يحاهدون فيسسل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله اؤتمه من يشاء فأعوانه وأولماؤه خبرالا مة وأفضلها وهذا أم معاوم في السلف والخلف فارالمهاجر سوالانصار الذس كانوا يقدمونه في الحسة على غيره وبرعون حقه ولدفعون عنهمن بؤذيه مثال ذلك أن أحم اءالانصارا ثنان سعدس معاذ وسعدس عمادة وسعدس معاذأ فضلهما ففي التحميرعن النبى صلى الله علمه وسلمأ نه اهتز لموت سعدعرش الرجن فرحا بقدوم روحه وجمله النبي صلى الله علمه وسماعلي كاهله ولماحكم في بني قر نظة المعلمة المنافرة لائم قال له الني صلى الله عليه وسلم لقد حكمت في محكم الله من فوقسع سموات وقدعرف أنهوان عمه أسمدن حضركانامن أعظم أنصار أبي بكروانته على أهل الافك ولمادخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفني كان أبو بكر رأس المهاح من عن عنه وأسد س حضر رأس الانصارعن بساره فانسعد س معاذ كان قد توفي عقب الخندق بعد حكمه في بني قريظ ية وقال أسمد من حضر لما نزات آمة التيم ماهي بأول ركتكم ما آل أى كرمانز لبائماتكرهنم الاحدل الله لكفه وحا وحعل للسلمن فسه بركة وعمر وأبوعسدة وأمثالهمامن خمارالمهاجرين وكانامن أعظم أعوان الصديق وهؤلاء أفضلمن سعدى عمادة الذي تخلف عن سعته وعن القمام على أهمل الافك وعزله عن الامارة وم فترمكة وقدر وىأن الجن قتلت وان كان مع ذلك من السابقين الاولين من أهل الجنة وكذلك عر وعنمان أفضل من على فانه لم يكن له في قصة الافك من نصرة الصديق وفي خلافة أى يكرمن القسام بطاعة الله ورسوله ومعاونة أبى بكرما كان لغسره والله حكم عدل محزى الناس بقدر أعالهم وقدفضل الله النبين بعضهم على بعض وفضل الرسل على غيرهم وأولوالعرم أفضل من سائرالرسل وكذلك فضل السابقين الاولين من المهاجرين والانصار على غيرهم وكلهم أولياءالله وكلهم فالخنة وقدرفع اللهدر حات بعضهم على بعض فكل من كان الى الصديق أقرب من المهاجر سنوالانصار كان أفضل فازال خيار المسلمن قدع اوحد يشاوذلك لكال نفسه واعانه

وكان رضى الله عنده من أعظم المسلمين وعارة لحق قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيت فان كال محبته النبي صلى الله عليه وسلم أو جب سراية الحب الاهل بيت اذ كان رعابة أهل بيت مما أمر الله و رسوله به وكان الصديق رضى الله عند بقول ارقبوا محمد افى آل بيته رواه عنده المخارى وقال والله القرابة رسول الله صلى الله على من الانبى بعده محمد وعلى آله وصعبه وسلم عانقلت صحائف السرورغواديها وكتبت ما نقلت صحائف السرورغواديها وكتبت أفلام النور على ورق الرياض حكمة باريها والله سيحانه الديها والله سيحانه وتعالى أعلم

﴿ وَكُنَّ مَا خُرِ الأصل نَقْرِ يَظِيا لِلْكُمَّابِ مَا نَصِهِ ﴾

تمالكتاب المسمى عنها جالاعتدال في نقض كالام أهل الرفض والاعترال لعلامة عصره فهامة الاثام أحدين مية شيخ الاسلام تعدد الته بالرحة والغفران وأسكنه أعلى فراديس الجنبان « برسم » سيدنا ومولانا قبيلة قاوب العلماء أين خموا ومعتقد أفت له الرؤساء أين عموا كوكب الفضل الذي لاحق سماء الكال ومعدن الفغرالذي حازالجال والحلال ذي الاخلاق السنية والافعال السديدة المرضية والافوال المحررة والانفاس المطهرة والفضائل المشهورة والاسرار المعمورة ناصر السينة السنية على ألعن فرقة فلسفية ومشيد تحوت العدل بالديار الحازية وانتشر فضل هذا الحبر بالاقطار اليوسفية أعنى به من أم المناف بنظير وكل كامل وفاصل الي كاله وفضله يشير عين أعمان العلماء الاعلام وزيدة الهل الفضل والاحتشام مفتى مكة وخطيها وامامها وأديبها لم لاوقد عازمذهب الاماء وصاحبه وتصدى لحل المشكلات وصار الامروالنهي اليه كنف حازمذهب السنة وشداً زرها وشيداً ركانها وأعلى قدرها ألا وهو المحقوف بعناية المولى القادر « سدنا ومولانا الشيخ عدالقادر» فتح القه أنواب الما رب فتحا وشرح صدرة بأنوار المواهب شرحا ما تلاطمت في الاعترالامواج وطاف بالمت العتيق من كل في عن الحراب المنافر ونعائس الكالان عن على معهمين صحف البشائر ونعائس الكالان عمرى على ذاته في أسعد طالع وأعن طائر

صديقك لا ينتى عليك بطائل ف فاذاترى فيك العدة يقول فأسأل من هوالذى اذاسئل أجاب أن يكلا بعين عنايت دلك الجناب ويطاول بعره الابد وعرسه بسرقل هوالله أحد ولقد أحسن من قال وصدق في المقال

لله في الارض أجناد مجندة \* أرواحها بيننا بالصدق تعترف في اتعارف منها فهو مختلف \* وما ننا كر منها فهو مختلف

ولقدأنشدنى العلامة الزبور مناسمه فى النثر مذكور أعنى ممن الصديق حذاب

فالله تعالى يقر بطلعته البهة كل نبيه أساناعد حبها المصنف شيخ الاسلام أحسن الله لناوله الختام وهاهي هذه الاسات جعل الله ناظمها من سعداء الدارين في الحياة والممات لله در شهاب الدين أحد من و دعى ابن تهمة ذى الفطنة اللسن فقد أنى باذى لا يستطاع له و دفع بحريره بالمنهج الحسن وأضحت السنة الغراء تزهر من و أنوار منهاجه فى واضح السنن فالله يوسعه برا ويشكر ما و أبدى لنامع شرالقرآن والسنن وكان عام الكاب المبارك في يوم الحيس سلح شعبان المبارك من شهور سنة ١١٢٢ من الهجرة النبوية والحد تبه أولا وآخرا وظاهرا وباطنا والصلاة والسلام من الهجرة النبوية والحد تبه أولا وآخرا وظاهرا وباطنا والصلاة والسلام على سيدنا مجد وعلى آله وصحمه وسلم

## ( يقول طه بن محود قطريه رئيس التصحيح بالمطبعة الكبرى الاميريه)

يسم الله الرحن الرحيم (نحمدك) اللهم يامن هدى السبيل وجعل الكائنات على وجوده أوضع دليل ونشكرك بامن هدى بكتابه الى محاسن الامور وأنقذ برسوله من الظلمات الى النور ونصلي ونسارعلي أول الانبماءموحودا وآخرهممولودا سسدنامجدالذي بعثته بأقوم منهاج وقومت القاوب والألسنة من الاعوماج وعلى آله الابرار وصعمه الاخمار من المهاجرين والانصار الذين صدقوافي صعبته وبذلوانفوسهم في محته فأبدت مهالدين ووعدتهم الحسنى وحعلت مدحهم قرآ نايتلي وكفي به مقاما أسنى فاجزهم اللهم عن المسلمن خيرا وأحشرنافى زمرتهم وانفعنا بمعتهم فى الدنياوالاخرى ﴿ أَمَابِعِد ﴾ فان من فضل الله العيم على كل من هدى الى صراط مستقيم طبع هذين الكتابين الحليلين اللذين هما لكلمسلممسرة فلب وقردعين الكتاب المسمى منهاج السنة النبويه فينقض كالام الشيعة والقدريه ومهامشه الكتاب المسمى سان موافقة صريح المعقول لعجيم المنقول كالاهما من مؤلفات الامام الهمام شيخ مشايخ الاسلام أبى العباس أحدين عبد الحليم بن تمية الحراني المنسلى رجهالله وأكرم في دارالسلام قراء لقد قام فهما أحسن قسام على قدم الحد والاهتمام بخدمة الشرع الشريف ومنزالخق المتنامن الباطل السخنف وتتسع الاهواء والعقائدالزائغه فصدعهاالخيرالبالغه والبراهين الدامغه ولميدع شيأمن كلام الملحدين وهمزان الشاطين الافل صفاته وكسرقناته حتى صارطائرهم مقصوص الحناح وذهب اطلهمأ دراج الرماح وصب على الرافضة وابله فجرعهم الومال وحرعلهم كلاكله فأذاقهم النكال وأحاط عالديهم من الضلال وماقد تموه من سي الاعمال حتى كاته كاتب الشمال فلورأوا كنابه وقدنشر مخازبهم فمددها وشظاها لصاحوا يفولون باو بلتنا مالهذاالكتاب لانغادرصغبرةولا كسرة الأحصاها فللهأبومين عالمعامل وتق كامل على الله به كعب الحق وأرغم أنف الباطل لقد حاهد في سبل الله بكتابه وناصل عن سنة نبيه وافعءنأ كارأ صحاله وقام المقام الاكبر فى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فأثابه لمعلى هذاالمقام وماأولاه بأن يكون قدوة حسنة للعلماء الاعلام

من يفعل الخمر لم يعدم جوازيه ، لايذهب العرف بين الله والناس

لله هذا ولما كانت نسيزالكتابين نادرة والحاحة المهماشديدة والرغمة فمهماز الدة أكندة نهض بطبعه ماحضرات الاماجد المحترمين الشيخ مصطفى البابى الحلبي وأخويه جعلالله أعمالهم صالحه وتعارتهم رابحه وقد بذلناف تصحيح كامهما المجهود وقنافه ويله الجدالمقام المحمود على مافى نسخة الاصل من التحريف والسقم والتحميف وطغيان القلم وماجاء بها من الزيادة والنقصان والساض الذي ترك في الاصل فذهب يحسن السان ولنس سدنا فانسة تساعدناعلها ويكون رحوعنا اذاأشكل أمر الاولى الها بلهي واحدة على علانها آمنةمن غلاتها وطالماعناناتحريفها وأنصينا تعصفها لولاأن اللهفرج الكرب وسهل الصعب فأصلحنافهامواطن كثعره بالرحوعالي كتب الحديث والسعرالشهعره ومواطن أصلحناها عماتكروا براده في الكذاب وأخرى نهناعله المتحرى الواقف علىهاالعمواب وهذا غالةمافى الامكان ونهاية المستطاع لنوع الانسان

وما أبرى نفسي انني نشر » أسهو وأخطئ مالم يحمني قدر

 ق وكان طبعه بالمطبعة الكبرى الاميرية في عهد الدولة الفخيمة الخديوية العباسة مدالله ظلالها وألهم العدل والاصلاح رحالها في أواخر ذي الفعدة الحرام عام ١٣٢٢ من هعرةمن هوللا نساءختام علمه وعلى آله وصعمه الصلاة والسلام

ي هذا ولما آذنط عه مالكال انطلق لسان الحال مذه القاف قفال

ولم سصر واطرق الرشادفهندوا وسب أبي بكر به قد تعمدوا ومن ديننا انكار مالس محمد أماة عن الاذعان الحق شرد ومن لهم رأى وقول مسدد على ما أتاه أم تراه يفند وهلساد إلاذوالأبادى المحسد علم جمعا لان تمسة السد لكان من المنهاج والله محلد لكان له فها النعيم المؤيد على قبره مالاح في الافتي فرقد

بأقوم منهاج أتى القوم أحد فالى لا أننى علمه وأحمد امام حاه الله علما وحكمة وقلسا تقا نوره شوقد فقام بأمرالحق فى الناس صادعا بأوضح برهان له العقل شهد وبدّد أهـواء تحمع شملها بها صّل قوم والصلال ممدّد أتاهم وهم شتى المذاهب مالهم من العقل هادأومن الدمن ممشد أتاهم واسل الرفض والنص حالك وقاعدة الطغمان فمهم توطد أتى معشرا للغي أهدى من القطا أتى أمة نغض العجالة دينهم فأنكر مافدخالف الدين والتق وأفشى كتاب الله فهم وانه \_م وناضل عن صحب النبي وحزيه فهلمثلهذا الحبر أولىسكره ولكن أعداء الفضائل جة سأشكره دهرىءن الناس اذغدا فلوكان تأليف الفتي مخلدا له ولوكان في الدنما جزاء لمحسسن فأسألك اللهم هنان رجمة

